



#### Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

Digitale Bibliothek des Sondersammelgebietes Vorderer Orient

al- Futūḥāt al-makkīya / Muḥammad Ibn-ʿAlī Ibn-ʿArabī

Ibn-al-'Arabī, Muḥyi-'d-Dīn Muḥammad Ibn-'Alī Kairo, 1911

urn:nbn:de:gbv:3:5-3647











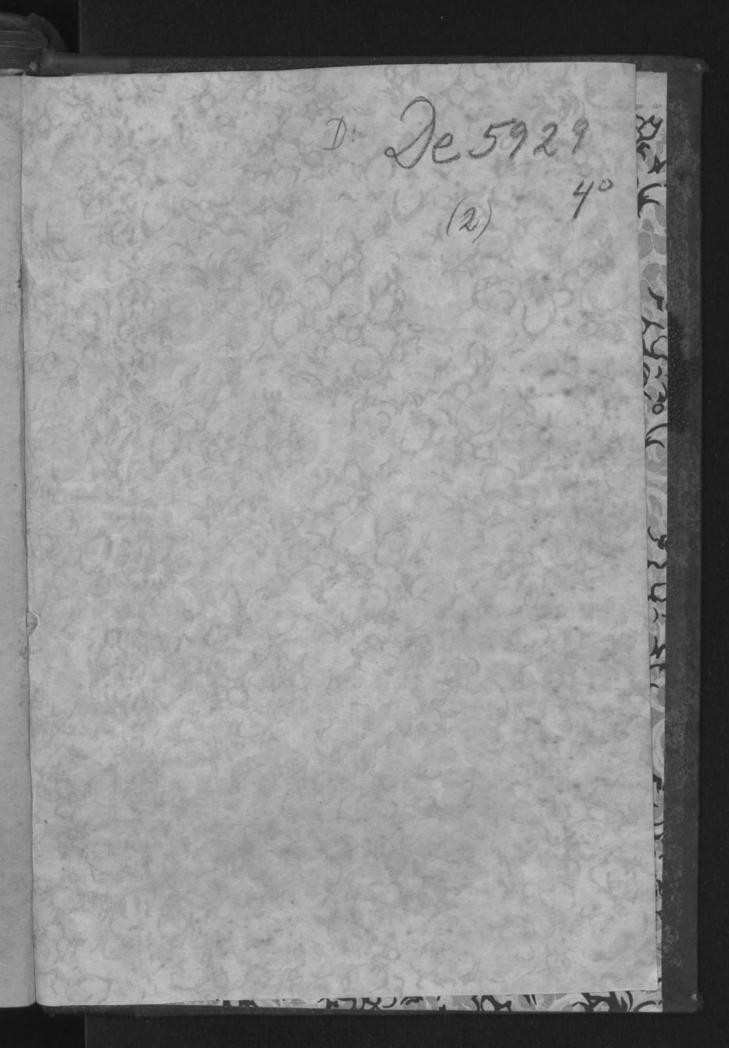





﴿ الباب الثالث والسبعون في معرفة عددما بحصل من الاسرار للشاهد عند المقابلة والانحراف رعلى كم ينحرف من المقابلة ﴾

\_ لا: كم الاله أتت النا \* لتوقفناع إلنا البقان فقالت قول معصوم عاجم \* برئ من ملابسة الظنون ثمانية وعشر قدد أتتنا \* جهارا ثم عشر في كسين ثمانية أشدداء غدلاظ \* وخستهم أشداء بلين بأر بعدة وعشر بن افتتحنا مه وما يعساو بسبعتهم قريني وخامس عشرة في المنعيش م وأربعة لتطبيق الجفون وفي أحدى وعشر بن انسفلنا ، عن التقويم بالبلد الامين مددناظلنا لجابغصن ، على الاقوام في عطف ولين صلاة الشركين بها مكاء م مثلثة تحليسني بديسني وواحداستطال فصال فهرا ، ومنحرف توحد في الوتين اذا انفش الوحيديمير جعا م ويهوى مشله بهواه دوني تفرّقت الهمومغـــداة ثبت \* ويعرفها المتيم بعـــدحــين بشفع من ابناتكم غنينا \* فكر رواحد الصبح المبين وان زوائد الافسلاك عشر ، وللبدلاء أبراج الشؤون ومن عقد المسين لنائد الث م على قلب لآدم عن يقين وان الاربعين لقلب نوح ، عملى بيضاء بالنور المبسين على قلب الخليل لنارجال م سباعية كأساد العربن وخسية أنفس لهمم ثبات م بقلب الطاهر الروح الاسين وميكائيسل يتساوه تبلات م تسكهن بالحبل المتسين تقلقلهم عن التثبيب خس ، ولولاهن كانوا في سكون وينصرنى على الاشراك وترى ، تلتى نصر ذلك بالمسابن نجيب من عمانيسة كرام \* وثنتا عشرة نقباء دين أقاليم البسلاد للما رجال \* على التمثيل في رأى العيون وتعرسها بأربعة رجال الما من الاونادفي الحصن الحصين اماما العالمين عما وزيرا يه مليك العالم القطب المكين



وستة أنفس لجهاتست \* أئتها من نور وطين فهذا الرمزان فكرت فيه \* ترى سراالظهو رمع الكمون

اعمل أبدنااللة واياك بروحمن ان هدا الباب يتضمن أصناف الرجال الذين يحصرهم العددوالذين لانوقيت لهم و يتضمن المسائل التي لايعلمها الاالا كابرمن عباد الله الذين هم فى زمانهـم بمنزلة الانبياء فى زمان النبوّة وهي النبوّة العامة فان النبقة التي انقطعت بوجو درسول اللهصلي الله عليه وسلم انماهي نبقة التشريع لامقامها فلاشرع يكون ناسخالشرعه صلى التعليه وسلم ولابز يدفى حكمه شرعا آخر وهذامعني قوله صلى التعليه وسلم ان الرسالة والنبوة قلد انقطعت فلارسول بعدى ولاني أىلاني بعدى يكون على شرع بخالف شرعى بل اذا كان يكون تحت حكم شريعنى ولارسول أي لارسول بعمدي الى أحدمن خلق الله بشرع يدعوهم اليه فهذا هو الذي انقطع وسدبابه لامقام النبؤة فأنه لاخلاف ان عيسي عليه السلام ني ورسول وأنه لاخلاف أنه ينزل في آخر الزمان حكماء تسطاعد لابشرعنا لابشرع آخو ولابشرعه الذي تعبدالله بهبني اسرائيل من حيث مأنزل هو بهبل ماظهر من ذلك هو ماقر ره شرع محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة عبسي عليه السلام ثابتة له محققة فهذاني ورسول قدظهر بعده صلى الله عليه وسلم وهو الصادق في قوله انه لانتي بعده فعلمنا قطعاً نهير يدالتشريع خاصة وهوالمعبرعنه عنداً هل النظر بالاختصاص وهو المراد بقوطم ان النبوة غيرمكتسبة وأما القائلون باكتساب النبوة فأمهم مدون بذلك حصول المنزلة عندالله المختصة من غيرتشر يع لافي حق أنفسهم ولافي حق غيرهم فن لم يعقل النبوة سوى عين الشرع ونصب الاحكام قال بالاختصاص ومنع الكسب فاذا وقفتم على كلام أحدمن أهل اللة أصحاب الكشف يشبر بكلامه الى الاكتساب كأبى حامد الغزالي وغبره فليس مرادهم سوى ماذكرناه وقد بيناهذافي فصل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر باب الصلاة من هذا الكتاب وهؤلاءهم المقر بون الذين قال الله فيهم عينايشرب بها المقر بون وبه وصف اللة نبيه عيسي عليه السلام فقال وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقرّ بين ويه وصف الملائكة فقال ولاالملائكة المقربون ومعلوم قطعاأن جبريل كان ينزل بالوجى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يطلق عليه فى الشرع اسم نمي معانه بهـ نـ ه المثابة فالنبوة مقام عندالله يناله البشر وهو مختص بالا كابر من البشر يعطى للنبي المشرع و يعطى للتادع لهذا الني المشرع الجارى على سنته قال تعالى ووهبناله أخاه هرون نبيا فاذا نظر الى هـ ذا المقام بالنسبة الى التابع وانه باتباعه حصل لههذا القام سمى مكتسبا والتعمل بهذا الاتباع اكتساباولم بأنه شرعمن ربه يختص به ولاشرع يوصله الىغيره وكذلك كانهرون فسددناباب اطلاق لفظ النبؤة على هذا المقام مع تحققه لثلا يتخيل متخيل أن المطلق لهذا اللفظ يريد نبقة التشريع فيغلط كاعتقده بعض الناس في الامام أبي عامد فقال عندانه يقول با كتساب النبوة في كمياء السعادة وغيره معاذالله أن يريدأ بوحامد غيرماذ كرناه وسأذ كران شاء الله ما يختص به صاحب هذا المقام من الاسر ارالخاصة به التي لا يعام ها الامن حصله فاذاسمعتني أقول في هذا الباب ومما يختص بهذا المقام كندافاعهم أن ذلك الذي أذ كره هومن عاوم أهل هذا المقام فلنذ كرأ ولاشرح مابو بناعليمه من المقابلة والانحراف موصل اعلمأن للحق سبحانه في مشاهدة عباده اياه نسبتين نسبة تنزيه ونسبة تنزل الى الخيال بضربمن التشبيه فنسبة التنز به تجليه في ايس كثله شئ والنسبة الاخرى تجليه في قوله عليه السلام اعبد الله كانك تراه وقوله ان الله في قبلة المصلى وقوله تعالى فأينا تولوافتم وجه الله وثم ظرف ووجه الله ذاته وحقيقته والاحاديث والآيات الواردة بالالفاظ التي تطلق على الخلوقات باستصحاب معانيها اياها ولولاا ستصحاب معانيها اياها المفهومة من الاصطلاح ماوقعت الفائدة بذلك عند المخاطب بهااذلم ردعن الله شرحماأ رادمها بما يخالف ذلك اللسان الذي نزل به هذا التعريف الالهي قال تعالى وماأرسلنامن رسول الابلسان قومه ليبين لهم يعنى بلغتهم ليعلموا ماهو الاص عليه ولميشر حالرسول المبعوث بهذه الالفاظ هذه الالفاظ بشرح يخالف ماوقع عليه الاصطلاح فننسب تلك المعانى المفهومةمن تلك الالفاط الواردة الى اللة تعالى كانسبها لنفسه ولايتحكم في شرحها بمعان لا يفهمها أهل ذلك الاستان

الذي نزلت هذه الالفاظ بلغتهم فنكون من الذين يحر فون الكلم عن مواضعه ومن الذين يحر فونه من بعدماعقلوه وهم يعامون بمخالفتهم ونقر الجهل بكيفية هذه النسب وهذاهوا عتقاد السلف قاطبة من غير مخالف في ذلك فاذا تقرر عنمدك ماذكرناهمن هاتين النسبتين للحق المشروعتين وأنت المطاوب بالتوجه بقلبك وبعبادتك الى هاتين النسبتين فلاتعدل عنهماان كنت كاملا أوالى احداهماان كنت نازلاعن هنده المرتبة الحكالية امالما يقوله أهل الكلام فالله من حيث عقوالهم وامالما توهمه القاصرة عقولهم من تشبيه الحق بخلقه فهؤلاء جهاواو هؤلاء جهاوا والحق فى الجع بينهماوقد وردالخبر فى النشأة الآدمية ان الله خاتى آدم على صورته وورد فى القرآن ان الله خلقه بيديه على جهة النشر يضلقر ينة الحال حين عرف بذلك ابليس لماادعي الشرف على آدم بنشأ ته فقال مامنعك أن تسجد لماخاقت بيدي ولايسوغ هناجل اليمدين على القدرة لوجود التثنية ولاعلى أن تكون الواحدة بدالنعمة والاخرى بدالقدرة فان ذلك سائغ في كلموجود فلاشرف لآدم بهذا التأويل فلابدأن يكون اقوله بيدي خلاف ماذكرناه عمايصح بهالتشريف فتوجهت على خلق الانسان هانان النسبتان نسبة التنزيه ونسبة التشبيه فرج بنوآدم لهذاعلى ثلاث مراتب كامل وهوالجامع بين هاتين النسبتين أوواقف مع دليل عقله ونظر فكره خاصة أومشبه بما أعطاه اللفظ الوارد ولارابع لهم من المؤمنين فالمقابلة أوالانحراف لاتكون الامن جهة نسبة التنزل الالمح " الخيالي" في قوله عليه السيلام اعبيداللة كانك تراه في هذاهي المفابلة للعبود والانحراف عن هيذه المقابلة لما يتنزيه وهو انحراف المتكامين واما بتشبيه محدود وهوانحراف المجسمين والكمل همأهل القول بالامرين وهذه الحضرة النيذكرناها تحوى على ستين وثلاثما تةمقام منهاستة وثلاثون أمهات ومابق فهي نازلة عن هذه الستة والثلاثين تحصل حركات الافلاك وتتخيل من ذلك درجات الفلك التي تقطعها الكوا كبذلك هوالزمان وكلامنا انماهوفي الاسم الدهر ومقاماته التيظهرعنه الزمان والزمان على التحقيق قسدعر فناك انه نسبة لاأص وجودى وأنه للحدث بمنزلة الازل للقديم فهذه المقامات تحصل لاهل الشبهود اذا قابلوها بذواتهم من حيث خلقهم على الصورة كذلك يقابل الزمان الدهر والابديقا بله الازل ولايكون منهم عند المقابلة نظر الى كون أصلاعيز ونهعن ذواتهم وذواتما قابلوه فان وقع لن هذامقامه تيزل كون من الا كوان أوللذى قابلوه بمرطم عماقا بلومهن ذواتهم فقد حدوه وانحر فواعن المقابلة وانحطوا بذلك الى عمانية عشرمقاما وموالنصف فاماأن يكون انحرافهم اليه أواليهم فان كان اليمه تعالى فقدغا بواعنهم والمطاوب منهم حضورهم بهمله وان كان الانحراف المهم فقدغابوا عنه والمطلوب حضورهم معهفان زادالانحراف انحطوا الى نصف ذلك وهو تسعة مقامات فغاب عنهم من الذي انحطوا عنمالنصف فانزادالانحراف انحطوا الىستةمقامات وهوغايةالانحطاط وهوالثلث من الثمانيةعشر والسدسمين المجموع الذي هوستة وثلاثون فنزل العبدال كامل يمكون بين هاتين النسبتين يقابل كل نسبة منهما يذاته فانه لاينقسم في ذاته ومالا ينقسم لا يوصف بأنه يقابل كل نسبة بغيرالذي يقابل مهاالاخرى وماثم الاذاته كالجوهر الفردبين الجوهرين أوالجسمين يقابل كل واحد عماهو بينهما بذاته لان مالا ينقسم لا يكون له جهتان مختلفتان في حكم العقل وان كان الوهم بمخيل ذلك كذلك الانسان من حيث حقيقته ولطيفته يقابل بذاته الحق من حيث نسبه التنزيه وبذلك الوجمه عينه يقابل الحق من حيث صفة النزول الألحى الى الاتصاف بالصفات التي توهم التشبيه وهي النسبة الاخرى وكأن الحق الذى هوالموصوف بهانين النسبتين واحدفى نفسه وأحديته ولمتحكم عليه هاتان النسبتان بالتعدادوالانقسام فىذاته كذلك العبدال كامل فى مقابلة الحق فى هانين النسبتين لا يكون له وجهان متغايران فهذه هي المقا بلة للحق من جيع النسب على كثرتها فانهاوان كثرت فهي راجعة الى هاتين النسبتين وليستا بأمر زائد على عين الموصوف بهافالكل عين واحدة ومائم كل وجودي وانماجتنابه من حيث النسب وهي لااعيان لها فالمين من الحق واحدة والعينمن العبدواحدة لكن عين العبد ثبونية مابرحتمن أصلها ولاخرجت من معدنها ولكن كساها

الحق

الحق حلة وجوده فعينها باطن وجوده ووجودها عين موجدها فاظهر الاالحق لاغيره وعين العبد باقعلي أصله اكنه استفادمالم يكن عندهمن العلم بذاته وبمن كساه حلة وجوده وبمعرفة أمثاله ورأى العالم بعضا بعضا بعين وجو دربه فن نظرالى ذائه بعين ربه ولم يميز فقد دانحرف عماينبني له فهو العبد الموصوف بالجهل في عين الحق وحكمه في هـــــــذا الوصف والحال حكم من لم يتصف بالوجو دلان الجهل عدم فن قال في رؤيته مارأى الله الااللة فهو العبد الكامل وهكذا فى كل نسبة وهذه اسنى درجات المعارف وتليه اللعرفة الثانية التي يقول فيهاصاحبها كنت مغمض العينين ففتحتهما فماوقعت علىشئ الاكان هوالله فمارأ يتالاالله والاعيان على أصولها لاأثر لهما فى رؤيتي اياها والعرفة الثالثة هي التي يقول فيهاصاحبهامارأ يتشيأ والمعرفةالرابعةأن يقولمارأ يتشيأالارأيت اللةفيله وهذه رؤية تحديد وكذلك فهانزلءن هذه المعرفةمن فيهو بعده وعنده وغيرذلك وهي هذه المعارف التي تعطي التحديد من النسبة النزولية التي توهم النشبيه والمعارف الاول التيذكرناهامن مقام كون العبدبين النسبتين لاغير وأما المعارف التي تحصل من نسبة التنزيه فلاتنقال ولانأخذها عبارة ولاتصح فهاالاشارة فأنحصراك الاص فى ثلاث معارف أتهات معرفة نسبة التنزيه ومعرفة نسية التحديد والتشبيه ومعرفة أعطاهامقامك بينهاتين النسبتين وهوعينك لاوجودعينك لكون وجودء ينكهو وجودالحق فلاينسب اليك فن لاعلم لهبهنه الاتهات فهوالمنحرف واعلم أنالة في كل نوعمن الخاوقات خصائص وقدذ كرناذلك في هذا الكتاب وهذاالنو عالانساني هومن جلة الانواع ولله فيه خصائص وصفوه وأعلى الخواص فيممن العباد الرسل عليهم السلام ولهم مقام النبرة ة والولاية والايمان فهمأركان ببت هذا النوع والرسول أفضلهم مقاما وأعلاهم حالاأى المقام الذي يرسل منه أعلى منزلة عنداللة من سائر المقامات وهم الاقطابوالأغةوالاوتادالذين يحفظ الله بهم العالم كإيحفظ البيت بأركانه فلو زالركن منهازال كون البيت بيتا ألاان البيت هوالدبن ألاان أركانه هي الرسالة والنبوة والولاية والإيمان الاان الرسالة هي الركن الجامع للبيت وأركانه الاانهاهي المقصودة من هذاالنوع فلايخلوه ف النوعأن يكون فيهرسول من رسل الله كمالايزال الشرع الذي هو دين الله فيه ألاان ذلك الرسول هو القطب المشار اليه الذي ينظر الحق اليه فيبيقي مه هــــذا النوع في هذه الدار ولوكفر الجيع الاان الانسان لايصح عليه هذا الاسم الاأن يكون ذاجسم طبيعي وروح ويكون موجودا في هذه الدار الدنيا بحسده وحقيقته فلابدأن يكون الرسول الذي يحفظ الله به هذاالنوع الانساني موجودا في هذاالنوع في هذه الدار بجسده وروحه يتغذى وهومجلي الحق من آدمالي يوم القيامة ولما كان الامرعلي ماذكرناه ومات رسول اللهصلي المةعليه وسلم بعدماقر والدين الذى لاينسخ والشرع الذى لايبدل ودخلت الرسل كلهم فى هذه الشر يعقيقو مون مها والارض لاتخاومن رسول حى بجسمه فانه قطب العالم الانساني ولو كانوا ألف رسول لابدأن يكون الواحد من هؤلاء هوالامام المقصودفأ بيق اللة نعالى بعدر سول الله صلى الله عليه وسيرمن الرسل الاحياء بأجسادهم في هذه الدار الدنيا ثلاثة وهمادر يسعليها لسلام بقي حيا بجسده وأسكنه الله السماء الرابعة والسموات السبع هن من عالم الدنيا وتبقي بيقاتها وتفنى صورتها بفناتها فهي جزءمن الدارالدنيا فان الدارالاخرى تبدل فيها السموات والارض بغيرهما كما نبذلهنه النشأة الترابية منانشآت أخرغبرها وكاوردت الاخبار في السعداء من الصفاء والرقة واللطافة فهيي نشات طبيعية حسمية لاتقبل الاثقال فلايغوطون ولايبولون ولاتمخطون كما كانت هذه النشأة الدنياوية وكذاك أهل الشقاءوأ بيقى فالارض أيضاالياس وعيسى وكالإهمامن المرسلين وهماقاتمان بالدين الحنين الذي جاءمه يحدصلي اللة عليه وسدا فهؤلاء ثلاثة من الرسل المجمع عليهم انهمرسل وأماالخضروهو الرابع فهومن المختلف فيه عند دغيرنا لاعندنافهؤ لاءياقون بأجسامهم فىالدارالدنيا فكالهمالاوتاد واثنان منهمالامامان وواحدمنهما لقطب الذىهو موضع نظر الحق من العالم فباذ اللرساو ن ولايز الون في هذه الدار الى يوم القيامة وان لم يبعثوا بشرع ناسخ ولاءهم على غيرشرع محدصلي الله عليه وسلم واكن أكثرالناس لايعلمون والواحدمن هؤلاء الاربعة الذين همعيسي والياس وادريس وخضرهو القطب وهوأ حداركان يبت الدين وهوركن الحجر الاسود واثنان منهم هماالامامان

وأر بعتهم هم الاوتاد فبالواحد يحفظ اللة الايمان وبالثانى يحفظ الله الولاية وبالثالث بحفظ الله النبؤة وبالرابع يحفظ الله الرسالة وبالمجمو عبحفظ اللهالدين الحنيني فالقطب من هؤلاء لايموت أبدا أي لايصعق وهذه المعرفة التي أمرزنا عينهاللناظر ين لايعرفهامن أهل طريقناالاالافرادالامناء ولكل واحدمن هؤلاءالار بعةمن هذه الامّة في كل زمان شخص على قاومهم مع وجودهم هم نقابهم فأكثر الاولياء من عامة أصحابنا لايعر فون القطب والامامين والوتد الاالنواب لاهؤ لاءالمرساون الذين ذكرناهم ولهذا يتطاول كل واحدمن الامة لنيل هذه المقامات فاذاحصلوا أوخصوا بهاعر فواعند ذلك انهم نواب لذلك القطب ونائب الامام يعرف أن الامام غيره وانه نائب عنه وكذلك الوتد في كرامة رسول التصلى اللة عليه وسلم مجدان جعل من أمته وأتباعه رسلا وان لم برساوا فهم من أهل المقام الذي منه يرسلون وقد كانوا أرساوا فاعلمذلك ولحن أصلى رسول اللة صلى الله عليه وسلم ليلة اسرا به بالانبياء عليهم السلام في السموات لتصحله الامامةعلى الجيع حساجسها نيته وجسمه فاداا نتقل صلى اللةعليه وسلم بتى الامر محفوظ ابهؤلاء الرسل فنبت الدين قائما يحده دالله ماانهدم منه ركن اذكان له حافظ يحفظه وان ظهر الفساد في العالم الى أن يرث الله الارض ومن عليها وهمة ه نكتة فاعرف قمدرها فانك لست تراها في كلامأ حمد منقول عنمه أسرارهنده الطريقة غمير كلامنا ولولاماألق عندى فى اظهارها ماأظهرتهالسر يعلمه الله ماأعلمنابه ولايعرف ماذ كرنادالانوابهم خاصة لاغميرهم من الاولياءفاحمدوا الله يااخوانناحيث جعلمكمالله عمن قرع سمعه أسرارالله المخبوة فيخلف التي اختصاللة بهامن شاء من عباده فكونوالهاقابلين مؤمنسين بها ولاتحرموا التصديق بهافتحرموا خبرها قالاً بو يزيد البسطاميّ وهوأحـدالنوّاب لأبي موسى الديبليّ ياأبلموسي اذارأيت من يؤمن بكلام أهـل هـذه الطريقة فقال له يدعولك فانه مجاب الدعوة وسمعت شيخنا أباعمران موسى بن عمران الميرنلي عنزله بسجد الرضي بأشبيلية وهو يقول للخطيب أمي القاسم بنعفير وقدأ نكرأ بوالقاسم مايذ كرأهل هذه الطريقة ياأ بالقاسم لانف على فانك ان فعلت هــــذاجعنا بين حرمانين لانرى ذلك من نفوســنا ولانؤمن به من غيرنا وماتم دليل برده ولا قادح يقدح فيمه شرعاوعقلا تماستشمدني على ماذكره وكان أبوالقاسم يعتقد فينافقر رتعنده ماقاله بدليل يسلمه من مذهبه فانه كان محد افشرح الله صدره للقبول وشكرني الشيخ ودعالى واعملم أن رجال الله في هذه الطريقة هم المسمون بعالم الانفاس وهواسم يع جيعهم وهم على طبقات كثيرة وأحوال مختلفة فنهم من تجمع له الحالات كلها والطبقات ومنهم من يحصل من ذلك ماشاءالله ومامن طبقة الالهالق خاص من أهل الاحوال والمقامات التي يظهرون عليها فى قوله ومعارج عليها يظهرون كل طائفة فى جنسها ومنهم من يحصره عدد فى كل زمان ومنهم من لاعددله لازم فيقاون ويكثرون ولنذكرمنهمأ هل الاعدادومن لاعددكم بألقابهم ان شاءاللة تعالى فمهمرضي الله عنهم الاقطاب وهم الجامعون للاحوال والمقامات بالاصالةأو بالنيابة كماذكرنا وقديتوسعون في هـ ذا الاطلاق فبسمون قطبا كلمن دارعليه مقام مامن المقامات وانفردبه فى زمانه على أبناء جنسه وقديسمي رجل البلد قطب ذلك البلد وشيخ الجاعة قطب تلك الجاعة واكن الأقطاب الصطلح على أن يكون لهم هذا الاسم مطلقا من غيراضافة لا يكون منهم في الزمان الاواحد وهو الغوث أيضا وهومن المقر بين وهوسيد الجاعة في زمانه ومنهم من يكون ظاهرا لحكم وبحوز الخلافة الظاهرة كاحاز الخلافة الباطنة من جهة المقام كأبي بكروعمر وعثمان وعلى والحسن ومعاوية بنيزيد وعمر بن عبدالعزيز والمتوكل ومنهم من له الخلافة الباطنة غاصة ولاحكم له فى الظاهر كأجدين هارون الرشيد السبتي وكأبى يزيد البسطامي وأكثر الاقطاب لاحكم لهم فى الظاهر ومنهم رضى الله عنهم الأغة ولايز يدون فكل زمان على اتنين لاثالث لحماالواحد عبد الرب والآخر عبد الملك والقطب عبد الله قال تعالى وانهلاقام عبدالله يعنى مجداصلي الله عليه وسلم فالحل رجل اسم الهي يخصه به يدعى عبدالله ولوكان اسمهما كان فالأقطاب كالهم عبىدالله والأتمةفي كلزمان عبدالملك وعبيدالرب وهمااللذان يخلفان القطب اذامات وهما للقطب بنزلة الوزيرين الواحد منهم مقصور على مشاهدة عالم الملكوت والآخر مع عالم الملك ومنهم رضى الله عنهم

الاوتاد

الاوتاد وهمأر بعةفى كل زمان لايز يدون ولاينقصون رأينامنهم شخصاعدينة فاس يقالله ابن جعدون كان ينخل الحناءبالاجوة الواحد منهم يحفظ الله يهالمشرق وولايته فيه والآخو المغزب والآخوالجنوب والآخر الشمال والتفسيم من الكعبة وهؤ لاء قديعبر عنهم بالجبال لقوله تعالى ألم نجعل الارض مهادا والجبال أونادا فالمبالجبال سكن ميس الارض كذلك حكمهؤلاء فىالعالم حكم الجبال فى الارض والى مقامهم الاشارة بقوله تعالى عن ابليس مم لآنينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شماللهم فيحفظ الله بالاوتادهم فحالجهات وهم محفوظون من هذه الجهات فليس للشيطان عليهم سلطان اذلادخول له على بني آدم الامن هذه الجهات وأماالفوق والتحث فربحا بكون للستةالتي نذكرأم هم بعدهذا انشاءالله وكلمانذكرهمن هؤلاءالرجال باسم الرجال فقد يكون منهم النساء واكن يغلبذ كرالرجال قيل لبعضهم كم الابدال فقال أربعون نفسافقيل له لملاتقول أربعون رجلا فقال فديكون فيهم النساء القابهم عبدالحي وعبدالعليم وعبدالقادر وعبدالريد ومنهم رضى الله عنهم الابدال وهمسبعة لابزيدون ولاينقصون يحفظ الله بهم الاقاليم السبعة لكل بدل اقليم فيه ولايته الواحد منهم على قدم الخليل عليه السلام وله الاقليم الاول وأسوقهم على الترتيب الى صاحب الاقليم السابع والثاني على قدم الكليم عليه السلام والثالثعلى قدمهرون والرابع على قدمادريس والخامس على قدم نوسف والسادس على قدم عيسي والسابع على قدم آدم على الكل السلام وهم عارفون بما أودع الله سبحانه في الكوا كب السيارة من الامور والاسرار في وكاتها ونزوط افي المنازل المقدرة وطممن الاسهاءأسهاءالصفات فنهم عبدالحي وعبد العليم وعبد الودود وعبد القادروهذ والار بعةهي أربعة أسماء الأوتاد ومنهم عبدالشكور وعبدالسميع وعبدالبصير لكل صفة الهية رجل من هؤلاء الايد البهاينظر الحق البهم وهي الغالبة عليه ومامن شخص الاوله نسبة الى اسم الهي منه يتلقى ما يكون عليه من أسباب الخير وهم يحسب ما تعطيه حقيقة ذلك الاسم الالحي من الشمول والاحاطة فعلى تلك الموازنة يكون علم هذا الرجل وسمواهؤلاءأ بدالا لكونهماذافار قواموضعاوير يدون أن يخلفوا بدلامنهم فىذلك الموضع لامر يرونه مصلحة وقربة يتركوابه سخصاعلي صورته لايشك أحدمن أدرك رؤية ذلك الشخص أنهعين ذلك الرجل وليس هو بل هو شخص روحاني بتركه بدله بالقصدعلى علمنه فكل من له هذه القوّة فهوالبدل ومن يقيم الله عنه بدلافى موضعما ولاعلم لهبذلك فليسمن الابدال المذكورين وقديتفق ذلك كثيراعايناه ورأيناه ورأيناهؤلاء السبعة الابدال بمكة لقيناهم خلف حطيم الحنابلة وهنالك اجمعنابهم فارأيت أحسن سمتامنهم وكناقدرأ ينامنهم موسى السدراني باشبيلية سنةست وعانين وخسانة وصل الينابالقصد واجتمع بناورا ينامنهم شيخ الجبال محدبن أشرف الرندى ولقي منهم صاحبنا عبد الجيدبن سلمة شخصاا سمه معاذبن أشرس كان من كارهم وبلغني سلامه علينا سأله عبد الجيده فاعن الابدال عاذا كانت لهم هذه المنزلة فقال بالار بعة التي ذكرها أبوطال المكي يعني الجوع والسهر والصمت والعزلة وقديسمون الرجبيين أبدالاوهمأر بعون وقديسمون الاثنى عشرأيضا أبدالا وسيأتى ذكرهؤلاء فى الرجال المعدودين فن رأى الرجبيين قال ان الابدال أر بعون نفسا فانهم أر بعون ومنهم رضى الله عنهم النقباء وهم اثناعشر نقيباني كل زمان لايز مدون ولاينقصون على عدد بروج الفلك الاتنى عشر برجا كل نقيب عالم بخاصية كل برج وعماأ ودع الله في مقامه من الاسرار والتأثيرات وما يعطى للنزلاء فيهمن الكوا كبالسيارة والثوابت فان للثوابت وكات وقطعافي البروج لايشعر بهفي الحس لانه لايظهر ذلك الافي آلاف من السنين وأعمار أهل الرصد تقصرعن مشاهدةذاك واعلمان التقد جعل بأبدى هؤلاء النقباء عاوم الشرائع المنزلة ولمم استخراج خبايا النفوس وغوائلها ومعرفة مكرها وخداعها وأماا بليس فكشوف عندهم يعرفون منه مالايعرفهمن نفسه وهم من العلم بحيث اذارأي أحدهم أثر وطأة شخص في الارض علم أنها وطأة سمعيد أوشقي مثل العلماء بالآثار والقيافة وبالديارالمصرية منهم كثير يخرجون الاثرفي الصخور واذارأ واشخصا يقولون همذا الشخص هوصاحب ذلك الاثرويكون كذلك وليسوا بأولياء الله فاظنك بما يعطيه الله هؤلاء النقباء من عاوم الآثار ومنهم رضى الله عنهم

النجباء وهم ثمانية في كل زمان لايز بدون ولاينقصون وهم الذين تبدو منهم وعلمهم اعلام القبول من أحوالهم وانلميكن لهمفىذلك اختياركن الحال يغلب علبهم ولايعرف ذلك منهم الامن هوفوقهم لامن هودونهم وهمأهل علاالصفات التمانية السبع المشمهورة والادراك الثامن ومقامهم الكرسي لايتعدده ماداموانجباء وطم القدم الرأسخة فى علم تسمير الكواكب منجهة الكشف والاطلاع لامن جهة الطريقة المعلومة عند العاماء بهذا الشان والنقباء همالذين حاز واعلم الفلك التاسع والنجباء جازوا علم الثمانية الافلاك التي دونه وهي كل فلك فيه كوكب \* ومنهم رضى الله عنهم الحواريون وهو واحد في كل زمان لا يكون فيه اثنان فاذامات ذلك الواحد أقيم غيره 🚁 وكان فى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوّام هوكان صاحب هذا المقام مع كثرة أنصار الدين بالسيف فالحوارى من جمع في نصرة الدين بين السيف والحجة فأعطى العلم والعبارة والحجة وأعطى السيف والشجاعة والاقدام ومقاومة التحسدي في اقامة الحجة على صحة الدين المشروع كالمجزة التي للنبي فلا يقوم بعد رسول اللةصلى الله عليه وسلم بدليله الذي يقيمه على صدقه فما ادعاه الاحوار يه فهو يرث المجزة ولايقيمها الاعلى صدق نبيه صلى الله عليه وسلم هذامقام الحوارى ويبقى عليها اسم المجزة أعنى على تلك الدلالة فأنه يقترن بها مع الحوارى مايقترن بهامع الني صلى الله عليه وسلم ويضيفها الى الني كإيضيفها الني الى نفسه ولايسمي مثل هذا كرامة لولى لانهما كان مجزة الني على حدها وشمول لوازمها لايكون ذلك أبدا كرامة لولى والى هذاذه الاستاذ أبواسحاق الاسفرايني ولكن على غيرهذا الوجه الذي أومانا اليهفان أبالسحاق يحيل وقوع عن الفعل المعز وأكثرالتكامين لابحبله أن يكون كرامة لاعلى طريق الاعجاز فاذاوقع من الشيخص على حمد ماوقع من النبي بطريق الاعجاز اصدق ذلك الني من هذا التابع فأنه يقع ولابدوهذ الايكون الامن الحوارى خاصة فن ظهرمنه مثل هذاعلى حدمارسمناه فهوحواري ذلك العصر وقدرأ يناه في زمانناسنة ست وثمانين وخميها تة فهمذا هوالمسمى بالحواري \* ومنهمرضياللةعنهمالرجبيونوهـمأر بعون نفسافي كلزمان لايز بدون ولاينقصون وهـمرجال حالهم القيام بعظمة الته وهممن الافرادوهم أرباب القول الثقيل من قوله تعالى اناسنلقي عليك قولا ثقيلا وسموا رجبيون لان حال هذا المقام لا يكون طم الافي شهر رجب من أول استهلال هلاله الى انفصاله ثم يفقدون ذلك الحال من أنفسهم فلايجدونه الى دخول رجب من السنة الآتية وقليل من يعرفهم من أهل هذا الطريق وهم متفرَّقون في البلادو يعرف بعضهم بعضامنهم من يكون بالمن وبالشأم و بديار بكر لقيت واحدامنهم بدنيسبر من ديار بكرمارا يت منهم غيره وكنت بالأشواق الى رؤيتهم ومنهم من يبقى عليه في سائر السنة أمر ماعما كان يكاشف به في حاله في رجب ومنهم من لايبق عليه شئ من ذلك وكان هذا الذى وأيته قدأ بق عليه كشف الروافض من أهل الشيعة سائر السنة فكان براهم خناز برفيأتي الرجل المستو رالني لايعرف منه هذا المذهب قط وهو في نفسه مؤمن به يدين بهر به فاذام عليه يراه في صورة خنزير فيستدعيه ويقول له تب الى الله فانك شيعي وافضي فيه في الآخر متحيا من ذلك فانتاب وصدق فى تو بته رآه انسانا وان قالله بلسانه تبت وهو يضمر مذهبه لايزال يراه خنزيرا فيقول له كذبت فى قولك تبت واذاصدق يقول لهصدقت فيعرف ذلك الرجل صدقه فى كشفه فيرجع عن مذهبه ذلك الرافضي ولقد جرى لهذامنل هذامع رجلين عاقلين من أهل العدالة من الشافعية ماعرف منهما قط التشيع ولم يكونوا من يبت التشيع أذاهما اليه نظرهما وكالممتمكنين من عقوطما فإيظهراذلك وأصر اعليه بينهماو بين الله فكانا يعتقدان السوءفى أبى بكر وعمر ويتغالون فى على فلماص ابهود خلاعليه أص باخواجهمامن عنسده فان الله كشف لهعن بواطنهما في صورة خناز بر وهي العلامة التي جعل الله له في أهل هذا المذهب وكانا قد عامامن نفوسهما ان أحدامن أهمل الارض مااطلع على حالهما وكاناشاهد ين عدلين مشهورين بالسنة فقالاله فى ذلك فقال أوا كاخنزير بن وهي علامة بيني وبين الله فيمن كان مذهبه هذا فأضمرا التوية في نفوسهما فقال لهما انكاالساعة قدر حعتماعي ذلك المذهب فانىأرا كماانسانين فتحجبامن ذلك وتابا الىاللةوهؤلاءالرجيبون أول يوم يكون فيرجب محدون كانما

اطبقت

أطبقت عليهم السهاء فيحدون من الثقل بحيث لايقمدر ونعلى أن يطر فواولا يتحر "ك فيهم جارحة و يضطجعون فلايقدرون على حركة أصلاولاقيام ولاقعودولاح كة بدولارجل ولاحفن عبن بيق ذلك علمهمأول يوم م يخف فى الى يوم قليلا وفى الديوم أقل وتقع لهم الكشوفات والتحليات والاطلاع على المفييات ولايزال مضطجعا مسجى يتكام بعد الشلاث أواليومين ويتكام معه ويقالله الى أن يكمل الشهر فاذافر غ الشهر ودخل شعبان قام كأتمانسط من عقال فأن كان صاحب صناعة أوتجارة اشتغل بشغله وسلب عنه جيع حاله كله الامن شاء الله أن ببقي عليه من ذلك شئ أبقاه الله عليه هذا حالهم وهو حال غريب مجهول السبب والذي اجتمعت به منهم كان في شهر رجب وكان في هـنده الحال \* ومنهـم رضى الله عنهم الختم وهو واحد لافي كل زمان بل هو واحد في العالم يختم الله به الولاية المحمدية فلا يكون في الاولياء المحمديين أكبرمنه وتمختم آخر بختم الله به الولاية العامة من آدم الىآخر ولى" وهوعيسىعليهالسسلامهوختمالاولياءكما كانختمدو رةالملك فلهيومالقيامةحشران يحشر فىأتمة مجد صلى الله عليه وسلم و يحشر رسولامع الرسل عليهم السلام \* ومنهم رضى الله عنهم ثلثما ته نفس على قلب آدم عليه السلام فى كل زمان لا يز بدون ولا ينقصون فاعلم ان معنى قول النبي عليه السلام فى حق هؤلاء الثلثمائة انهم على قلب آدم وكذلك قوله عليه السلام في غير هؤلاء عن هو على قلب شخص من أ كابر البشر أوالملائكة اعمعناه انهم يتقلبون فى المعارف الالهية تقاب ذلك الشخص اذكانت واردات العلوم الالهية اغاتر دعلى القلوب فكل علم برد على قلب ذلك الكبير من ملك أورسول فانه يردعلى هذه القاوب التي هي على قلبه وربما يقول بعضهم فلان على قدم فلان وهو بهذا المعنى نفسه وقدأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء الثلثما ثة انهم على قلب آدم وماذ كرصلى الله عليه وسلم انهم ثلما ته في أمته فقط أوهم في كل زمان وماعلمنا أنهم في كل زمان الامن طريق الكشف وأن الزمان لايخاو عن هـ ذا العددول كل واحد من هؤلاء الثائما ته من الاخلاق الاطب ثلما تفخلق الحي من تخلق بواحدمنها صحت له السيعادة وهؤلاءهم المجتبون المصطفون ويستحبون من الدعاء ماذكره الحق سيحاله في كاله ر بناظلمنا أنفسنا وان لمتغفرلناوتر جنا لنكونن من الخاسرين وقال تعالى مُمأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنافنهم ظالم لنفسه وهوآدم ومن كان بهنه والمثابة وطنده الطائفة من الزمان الثاثم اتقمن السنين التي ذكر الله أنها لبثها أهلالكهف وكانت شمسية ولهذا قال وازدادواتسعا فان الثلاثما تةسنة الشمسية تكون من سني القمر الاثماتة وتسع سنين على التقريب وكل سنة تمام الزمان بفصوله وهنه الجلة قريبة من ثلث يوم واحدمن أيام الرب وان يوماعندر بك كالفسنة عماتعدون فاذا أخذالعارف فيمشمهد من مشاهدال بو بية حصل في مقدار يومها فى تلك اللحظة من العاوم الالحية ما يحدل غيره في عالم الحسم عالاجتهاد والتهبؤ من العاوم الالهية في ألف سنة من هذه السنين المعلومة وعلى هذا الجرى يكون ما يحصله واحدمن هؤلاء الثلثما تةمن العلوم الاطمية اذا اختطف عن نفسه وحصره يوم من أيام الرب ولا يعرف قدرماذ كرناه وشرفه الامن ذاقه وانطوى الزمان في حقه في تلك اللحظة كما تنطوى المسافة والمقادبر فى حق البصر اذاف تحه فوقع نظر معلى فلك الكوا كبالثابتة فى زمان فتح عينه اتصات أشعته باجوام تلك الكوا كبفانظر الى هـ ندا البعد وانظر الى هـ نده السرعة وكذلك تعلق ادراك السمع فى الزمان الذى كون فيه الصوت فيه يكون ادراك السمع لهمع البعد العظيم فان تفطنت لهذا الذي أشرنا اليه علمت معنى رؤيتك ربك مع نفي التحير والجهات وعلمت الرائي منك والمرئي والرؤية وكذلك السامع والسمع والمسموع وهمذه الطبقمة هي التي عامت الاسماء الاهميمة التي توجهت على الاشمياء المشار البهما في قوله تعالى أنبتوني باسماء هؤلاء اذ كان الانباء بالاسهاء عين الثناء على المسمى والناس بأخفون هذه الآبة على أن الاسماء هي أسهاء المشاراليهم من حيث دلالتهاعليهم كدلالةز يدفى عاميته على شخص ز بدوعمر وعلى شخص عمر ووأى فرفى ذلك على الموصوفين بالعم وهم الملائكة وماتفطن الناس لقولم منسبح بحمدك وقدفاته ممن أسهاه الله تعمالي ماتوجهت على ولاء المسارالهم انهى الجزء الخامس والسبعون

( Y - (فتوحات) - ثانی )

## \* ( بسم اللهِ الرَّحمن الرَّحِيم )

ومنهمرضي اللهعنهم أر بعون شخصا على قلب نوح عليه السلام فى كل زمان لابز بدون ولاينقصون هكذاورد الخبرعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الطبقة ان في أمّنه أر بعين على فلب نوح عليه السلام وهو أول الرسل والرجال الذينهم على قلبه صفتهم القبض ودعاؤهم دعاء نوح رب اغفر لى ولوالدى ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولانز دالظالمين الاتبارا ومقام هؤلاء الرجال مقام الغسرة الدينية وهومقام صعب المرتقي فأنه صحعن رسول اللهصلى الله عليه وسلمأ نهقال ان الله غيورومن غيرته حرم الفواحش فثبت من هذا الخبران الفاحشة هي فاحشة لعينها ولحذاح مهاقيل لمحمد عليه السلام قل أعاح مر بي الفواحش ماظهر منها ومابيلن أي ماعلم ومالم يعلم الابالتوقيف لغموض ادراك الفحش فكل محرم حرمه الله على عباده فهو فش وماهو عين ماأحله فى زمان آخر ولافى شرع آخر فهذاهوالذى بطن علمه فان الخرالتي أحلت لهماهي التي حرمت عليه ومنع من شربها فعلل الاحكام قدت كون أعيان الاسياء ومذاهب أهل الكلام فىذلك مختلفة والذي يعطيه الكشف تقرير المذهبين فان المكاشف بحكم بحسب الحضرة التي منها يكاشف فانها تعطيه بذاتها ماهي عليه ومن هناكان مقام الغيرة مقام حيرة صعب المرتقى ولاسما والحق وصف بهانفسه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وهي من صفات القاوب والباطن وهي تستدعي اثبات المغاير ولاغير على الحقيقة الاأعيان المكأت من حيث ثبوتها لامن حيث وجودها فالغيرة تظهر من ثبوت أعيان المكأت وعدم الغبرةمن وجودأعيان المكأت فالتفيورمن حيث قبول المكأت للوجودفن هناك حرم الفواحش ماظهرمنها ومابطن ومأتم الاظاهرأو باطن والغيرة قدانسحبت على الجيع ثمانها فى جبلة الحيوانات ولايشعر لحكمها فن غار عقلاكان مشهده ثبوت الاعيان ومن غارشرعا كان مشهوده وجود الاعيان وهؤلاء الار بعون هم رجال هذا المقام وحقيقة مقام ميقات موسىأر بعون ليلة لحؤلاء الاربعين فالليسل منها لمابطن والنهار مهالماظهر فتم ميقات به أربعين ليلة فأضاف الميقات الى الرب فعلمناان قوله صلى الله عليه وسلم واللة أغير مني ان الاسم الله هذا ير بديه الاسم الربلانه لايصح أن يطلق الاسم الله من غبر تقييد من طريق المعنى فان الاحوال تقيد هـ ذا الاطلاق باسم خاص بطلبه الحال فالغيرة للاسم الربوان وصف بهاالاسم الله ولما كانت المكالمة والتجلي عقيب تمامه الذلك ظهر بتمام هؤلاءالار بعين رجل فى العالم مقام مقام أبيه نوح فانه الاب الثاني على ماذ كروكل ما تفرق فى هؤلاء الار يعين اجتمع في نوح كالنه كلانفر ق ف الثاثماتة اجتمع في آدم وعلى معارج هؤلاء الاربعين عملت الطائفة الاربعينيات فى خاواتهم لميز بدوا على ذلك شيأوهي خاوات الفتح عندهم و يحتجون على ذلك بالخرالروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخلص لله أر بعين صباحاظهرت ينابيع الحسكمة من قلبه على لسانه كما كانت المكالمة في التجلى عن مقدمة الميقات الاربعيني الرباني هومنهم رضى المعتهم سبعة على قلب الخليسل ابراهم عليه السلام لايزيدون ولاينقصون فكل زمان وردبه الخبر المروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاؤهم دعاء الخليل ربهبلى حكاوأ لحقنى بالصالحين ومقامهم السلامةمن جيع الريب والشكوك وقد نزع اللة الغلمن صدورهم في هذه الدنيا وسلم الناس من سوءظنهم اذليس لهم سوءظن بل مالهمظن فانهم أهل علم صحيح فان الظن انما يقع عن لاعلم له فها لاعلهه بضرب من الترجيح فلايعلمون من الناس الاماهم عليه الناس من الخير وقد أرسل الله بينهم و بين الشرور التي هم عليها الناس بجاباوا طلعهم على النسب التي بين الله و بين عباده ونظر الحق الى عباده بالرحة التي أوجدهم بها فكل خسير فى الخلق من تلك الرحة فالله هو المشهود لهممن عبادالله ولقد لقبته ، يوما ومارأ يت أحسن سمتامنهم علماوحاما خوان صدق على سررمتقابلين قدعجات لهم جناتهم المعنو ية الروحانية في قاو بهم مشهودهم من الخلق تصريف الحق من حيث هو وجود لامن حيث تعلق حكم به بدومنهم رضي الله عنهم خسة على قلب جبر بل عليه السلام لايزيدون ولا ينقصون فى كل زمان ورد بذلك الخدر المروى عن رسول القصلي الله عليه وسلم هم ماوك أهل هذه

الطريقة

الطريقة لهممن العلوم على عددما لجبريل من القوى المعبر عنها بالاجنحة التي بها يصعدو ينزل لا يتجاوز علم هؤلاء الخسة مقام جبريل وهوالمدهم من الغيب ومعه يقفون بوم القيامة في الحشر هومنهم رضي الله عنهم ثلاثة على قلب ميكانيل عليه السلام لهم الخبرالحض والرجة والحنان والعطف والغالب على هؤلاء الثلاثة البسط والتبسم ولين الجانب والشفقة المفرطة ومشاهدة مايوجب الشفقة ولايز يدون ولاينقصون فيكل زمان ولهممن العاوم على قدر مالميكائيل من القوى ومنهم رضى الله عنهم واحد على قلب اسر أفيل عليه السلام فيكل زمان وله الامر وتقيضه عامع للطرفين ورد بذلك خبرمروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلله على اسرافيل وكان أبويز يد البسطامي منهم عن كان على قلباسرافيل ولهمن الانبياءعيسي عليه السلامفن كان على قلب عبسي عليه السلام فهو على قلب اسرافيل ومن كان على قلب اسرافيل قدلايكون على قلب عيسى وكان بعض شيوخنا على قلب عيسى وكان من الا كابر وصل وأمارجال عالمالانفاس رضي اللهعنهم فأناأذ كرهم وهمعلى قلدداودعلى السلام ولايز مدون ولاينقصون فكل زمان وانمانسبناهم الى قلب داودوقد كانواموجو دين قبل ذلك مهذه الصفة فالمراد بذلك انه ما نفر " ق فيهم من الاحوال والعلوم والمرانب اجتمع في داود ولقيت هؤلاء العالم كلهم ولازمتهم وانتفعت مهم وهم على صرائب لا يتعدّومها بعمه د مخصوص لايز يدولاينقص وأناذا كرهمان شاءاللة تعالى فمنهم رضي الله عنهم رجال الغيب وهم عشرة لايزيدون ولاينقصون همأهل خشوع فلايتكامون الاهمسالغلبة تجلى الرجن عليهم دائما في أحواهم قال تعالى وخشعت الاصوات للرجن فلاتسمع الاهمسا وهؤلاءهم المستورون الذبن لايعرفون خبأهم الحق فىأرضه وسمائه فلايناجون سواه ولايشهدون غبره يمشون على الارض هو نأواذاخاطهم الجاهلون قالوا سلامادأ مهم الحياء اذاسمعوا أحداير فع صوته في كلامه ترعد فرائصهم و يتمجبون وذلك أنهم لغلبة الحال عليهم بتخياون ان التجلي الذي أورث عندهم الخشوع والحياء يراهكل أحدورا واان الله قدأم عباده أن يغضو اأصواتهم عندرسول الله صلى الله عليه وسلفقال يأ بهاالذين آمنوالا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولانجهر واله بالقول كجهر بعضكم لبعض أن نحبط أعمالكم وأنتم لاتشعرون واذا كنانهينا وبحبط أعمالنابرفع أصوانناعلى صوترسول اللة صلى اللةعليه وسلماذا تسكلموهو المبلغ عن الله فغض أصواتنا عندمانسمع تلاوة القرآن آكدوالله يقول واذاقرئ القرآن فاستمعواله وأنصتوا لعلكم ترحون وهدناهومقامرجال الغيب وحالهم الذىذ كرناه فيمتا زالحديث النبوى من القرآن بهذا القدر ويمتاز كلامنامن الحديث النبوى بهذا القدروأ ماأهل الورع اذاا نفقت بينهم مناظرة في مسئلة دينية فيذكر أحد انخصمين حديثاعن رسول اللةصلى الله عليه وسلم خفض الخصم صوته عندسر دالحديث هذاهو الادب عندهماذا كانواأهل حضورمع الله وطلبو االع لوجه الله فأماعاماء زماننا اليوم فاعندهم خير ولاحياء لامن الله ولامن رسول اللة اذاسمعوا الآية أوالحديث النبوي من الخصم لم يحسنو االاصفاء اليه ولاانصتو اود اخاوا الخصم في تلاوته أوحديثه وذلك لجهلهم وقلة ورعهم عصمنا الله من أفعالهم هواعلم ان رجال الغيب في اصطلاح أهل الله يطلقونه وبريدون به هؤلاء الذين ذكر ماهم وهي هـنه الطبقة وقد يطلقونه وير بدون به من بحتجب عن الابصار من الانس وقد يطلقونه أيصاو يريدون به رجالامن الجنمن صالحي مؤمنيهم وقديطلقو نهعلى انقوم الذين لايأ خذون شيأمن العاوم والرزق المحسوس من الحس ولكن يأخذ ونهمن الغيب ومنهم رضى الله عنهم ثمانية عشر نفسا أيضاهم الظاهرون بأمرالله عنأمراللةلايز بدون ولاينقصون فىكل زمان ظهورهم باللة فائمون محقوق اللهمثبتون الاسباب خرق العوايد عندهم عادة آيتهم قلاللة تمذرهم وأيضا انى دعوتهم جهارا كان منهم شيخنا أبومدين رجمه الله كان يقول لاصحابه أظهروا للناس ماعند كممن الموافقة كإيظهر الناس بالخالفة واظهر وابماأعداكم اللهمن نعمه الظاهرة يعني خرق العوائدوالباطنة يعني المعارف فان الله يقول وأمابنعمة ربك فذت وقال عليه السلام التحدث بالنع شكر وكان يقول بلسان أهل همذا المقام أغير اللة تدعون ان كنتم صادفين بل اياه تدعون هم على مدارج الأنبياء والرسل لايعرفون الااللة ظاهرا وباطنا وهنده الطبقة اختصت باسم الظهور لكونهم ظهروا في عالم السهادة ومن ظهر في عالم



الشهادفقدظهر بجميع العالمفكانواأ ولى بهمذا اللقبمن غبرهم كانسهل بن عبدالله يقول في رجال الغيب الاول الرجل من بكون فالاة من الارض فيصلى فينصرف من صلاته فينصرف معه أمثال الجيال من الملائكة على مشاهدةمنه اياهم فقات لحاكي هذه الحكاية عن سهل الرجل من يكون وحده في الفلاة فيصلي فينصرف من صلاته بالحال الذى هوفى صلاته فلا ينصرف معه أحدمن الملائكة فانهم لا يعرفون أبن يذهب فهؤ لاءهم عندنار جال الغيب على الحقيقة لانهم غابوا عنسده فان رجال الغيب قسمان فى الظهور منهمر جال غيب عن الار واح العلى ظاهرون للة لالخلوق وأساو رجال غيبءن عالم الشهادة ظاهرون في العالم الاعلى فرجال الغيب أيضاأ هل ظهور ولكن لافي عالم الشهادة فاعلان الظاهرين بأمراللة لايرون سوى الله في الا كوان وان الا كوان عند مصم مظاهر الحق فهم أهل علانية وجهر وكلطبقة فعاشقة بمقامها تذبعنه وط ذالاتعرف منزلة مقامهامن المقامات حتى تفارقه فاذانظرت اليه نظر الاجنى المفارق حينئذ تعرفه فقبل أن تحصل فيه يكون معاوما لهامن حيث الجلة وترى عاو منصبه فاذاد خلت فيه كان ذوقالماوشر بافيحجبها كونهافيه عن التمييز فاذاار تقت عنه نظرت المه بعد ذوق فكانت عارفة بقدره مان المقامات ومرتبته فيقبل كلام هذاالشخص فيه لانه تكامعن ذوق وكان شهوده اياه معن صحوفتقبل شهادته لذلك المقام وعليه كاقبلنا شهادة الشبلي وقوله في الحلاج ولم نقبل قول الحلاج في نفسه ولا في الشبلي لان الحلاج سكر ان والشبلى صاح ومنهم رضي الله عنهم ثمانية رجال يقال طمر جال القوّة الاطية آينهم من كتاب الله أشداء على الكفار لمممن الاساء الالهية ذوالقوة المتين جعواما بين علم ما ينبغي أن تعلم به الذات الواجبة الوجود لنفسها من حيثهي وبين علم ما ينبغي أن يعلم به من حيث ماهي اله فقدمها عزيز في المعارف لا تأخذه هم في الله لومة لائم وقد يسمون رحال القهر لهم هم فعالة فى النفوس و بهذا يعرفون كان بمدينة فاس منهم رجل واحد يقال له أبو عبد الله الدفاق كان يقول مااغتبت أحداقطولااعتبب بحضرتى أحدقط ولقيت أنامنهم ببلاد الاندلس جاعة طم أثر عيب وكل معنى غريب وكان بعض شيوخي منهم ومن غط هؤلاء رضي الله عنهم خسة رجال في كل زمان أيضالا بزيدون ولاينقصون هم على قدم هؤلاء التمانية فى القوة غيران فيهم ايناليس للثمانية وهم على قدم الرسل في هذا القام قال تعالى فقو لاله قو لالينا وقال تعالى فمارحة من الله لنت لهم فهم مع قومهم لمه اين في بعض المواطن وأمّا في العزائم فهم في قوة الممّانية على السواءويز يدون عليهم يماذكرناه مماليس للثمانية وقدلقينامنهم رضى اللةعنهم وانتفعنا بهم وومنهم رضى اللةعنهم خسنعشر نفساهم رجال الحنان والعطف الالمي آيتهمن كتاب الله آية الريح السلمانية تجرى بأمره رخاء حيث أصابطم شفقة على عباداللة مؤمنهم وكافرهم ينظرون الخلق بعين الجود والوجود لابعين الحسكم والقضاء لايولى الله منهم قطأ حداولاية ظاهرة من قضاءأ وملك لان ذوقهم ومقامهم لا يحتمل القيام بأمر الخلق فهم مع الحق فى الرحمة المطلقة التي قال الله فيها ورحتي وسعت كلشئ لقيت منهم جماعة وماشيتهم على هذا القدم وانتقلت منهم الى الجسة النيذ كرناهم آنفافان مقام هؤلاء الحسة بين رجال القوة ورجال الحنان فجمعت بين الطرفين فكانت واسطة العقد وهي الطائفة التي تصلح لهم ولاية الاحكام في الظاهر وهاتان الطائفتان رجال القوة و رجال الحنان لا يكون منهم وال أبدا أمو رالعبادولايستحلف منهم أحدجلة واحدة وومنهم رضى الله عنهم أربعة أنفس فى كل زمان لابز يدون ولا ينقصون آيتهم من كتاب اللة تعالى الله الذي خلق سبع سموات ومن الارض مثلهن يتنزل الامربينهن وآيتهم أيضافي سورة تبارك المك الذى خلق سبع سموات طباقاماترى فى خلق الرجن من تفاوت هم رجال الميبة والجلال

كانما الطبرمنهم فوق أرؤسهم \* لاخوف ظلم ولكن خوف اجلال وهم النبن عدون الحرف فل المرضمعر وفون في السهاء الواحد وهم النبن عدون الاوتاد الغالب على أحوا لهم الروحانية قلو بهم سهاوية مجهولون في الارضمعر وفون في الارض الامن شاء من هؤلاء الاربعة هو بمن استنبى الله تعالى في قوله ونفخ في الصور فصعتى من في السموات ومن في الارض الامن شاء الله والذاني له العلم على المناف عد المناف المناف المناف المناف المناف المناف المناف الا بجاد ولكن لا بوجد عنه شئ والرابع نوجد عنه الاشياء وليس له ارادة فيها ولاهمة متعلق تهما أطبق العالم الفعالة في الا بجاد ولكن لا بوجد عنه شئ والرابع نوجد عنه الاشياء وليس له ارادة فيها ولاهمة متعلق تهما أطبق العالم المناف ا

الاعلى

الاعلى على عاق مراتبهم أحدهم على قلب محدصلى الله عليه وسلم والآح على قلب شعيب عليه السلام والثالث على قلبصالج عليه السلام والرابع على قلب هو دعليه السلام ينظر الى أحدهم من الملا الاعلى عزر ائيل والى الآخر جبريل والى الآخرميكائيل والى الآخر اسرافيل أحدهم بعبد اللةمن حيث نسبة العماء اليه والثاني بعبد اللةمن حيث نسبة العرش اليه والثالث يعبدالله من حيث نسبة الساء اليه والرابع يعبدالله من حيث نسبة الارض اليه فقداجتمع فيهؤلاء الار بعة عبادة العالم كله شأنهم عيب وأمرهم غريب مالقيت فهن لقيت مثلهم لقيتهم بدمشق فعرفت انهم همروقد كنترأ يتهم ببلادالاندلس واجتمعوابي ولكن لمأكن أعلم أن طم هدااللقام بلكانوا عنسدى من جلةعبادالله فشكرت الله على أن عر فني عقامهم وأطلعني على عالم بومنهمرض الله عليم أربعة وعشرون نفسافى كل زمان يسمون رجال الفتح لايز يدون ولاينقصون بهم يفتح الله على قاوب أهالله ما يفتحه من المعارف والاسرار وجعلهم الله على عدد الساعات لكل ساعة رجل منهم فكل من يفتح عليه في شئ من العلوم والمعارف فيأي ساعة كانت من ايل أونهار فهولرجل تلك الساعة وهم متفرقون في الارض لايجتمعون أبدا كل شخص منهم لازم مكانه لا يبرح أبدا فنهم بالمين اثنان ومنهم ببلاد الشرق أر بعة ومنهم بالمفرب ستة والباقي بسائر الجهات آيتهم من كتاب اللة تعالى مايفتح الله المناس من رحة فلاعسك لها وآية الار بعة الذين ذكرناهم قبل هؤلاءباقىالآية وهوقوله تعالى ومايمسك فلامرسل لهمن بعده وهوالعزيزالحكيم معان قدمأولتك فى قوله خلق سبع سموات طباقاالآية عومنهم رضي الله عنهم سبعة أنفس يقال طم رجال العلى فى كل زمان الايز بدون ولاينقصونهم رجال المعارج العلى لهم في كل نفس معراج وهم أعلى عالم الانفاس آيتهم من كتاب اللة تعالى وأنهم الاعلون والله معكم يتخيل بعض الناس من أهل الطريق انهم الابدال لمايرى انهم سبعة كايتخيل بعض الناس فىالرجبيين انهم الابدال كونهمأر بعين عندمن يقول القالابدال أربعون نفسا ومنهم من يقول سبعة أنفس وسبب ذلك انهم لم بقع طم التعريف من الله بذلك ولابعد دمالله في العالم في كل زمان من العباد المصطفين الذين يحفظ اللة بهم العالم فيسمعون أن ثم رجالاعددهم كذا كان ثم أيضام انب محفوظة لاعدد لاصحابها معين في كل زمان ال يز بدون و ينقصون كالافراد و رجال الماء والامناء والاحباء والاخلاء وأهل الله والحد تنن والسمراء والاصفياء وهم المصطفون فكل مرتبة من هذه المراتب محفوظة برجال في كل زمان غيراً نهم لا يتقيدون بعدد مخصوص مثل من ذكرناهم وسأذكراذافرغنامن رجال العدده فالمراتب وصفة رجاهافا نالقينامنهم جماعة ورأيناأحوالمم فهؤلاء السبعة أهل العروج لم كافلنافي كل نفس معراج الى الله لتحصيل علم خاص من الله فهم مع النفس الصاعد خاصة وللقرجالهم مع النفس الرجماني النازل الذي به حياتهم وغذاؤهم وهمأ حدوعشرون نفسا هومنهم رضي التمعنهم أحدوعشرون نفساوهم رجال التحت الاسفل وهمأهل النفس الذي يتلقونهمن الله لامعرفة لهم بالنفس الخارج عنهم وهم على هذا العدد فى كل زمان لايز مدون ولا بنقصون آينهم من كتاب الله تعالى عمرددناه أسفل سافلين يريد عالم الطبيعة اذلاأ سفل منه ردة اليه ليحيا به فان الطبع ميت بالاصالة فأحياه بهذا النفس الرجاني الذى ردة اليه لتكون الحياة سار مة في جيع الكون لأن المرادمن كل ماسوى اللة أن يعبد الله فلابدأن يكون حيا وجوداميتاحكما فيجمع بين الحياة والموت ولهذاقال لهأولايذ كوالانسان اناخلقناهمن قبل ولميك شيأفير يدمنك فى شيئيتك أن تكون معه كما كنت وأنت لاهنده الشيئية فلهذا قلناحيا وجودا وميتاحكما وهؤلاء الرجال لانظر لهم الافها يردمن عنداللة مع الانفاس فهم أهل حضورمع الدوام وومنهم رضى اللة عنهم ثلاثة أنفس وهمر جال الامداد الالمي والكوني فكل زمان لايز يدون ولاينقصون فهم يستمدون من الحق و عدون الخلق ولكن بلطف ولين ورجة لابعنف ولاشدة ولاقهر يقبلون على الله بالاستفادة ويقبلون على الخلق بالافادة فهم رجال ونساءقدأ هلهم الله للسعى فى حواج الناس وقضائها عند الله لاعندغيره وهم ثلاثة لقيت واحدامنهم باشبيلية وهومن أ كبر من لقيت يقالله موسى بن عمر ان سيدوقته كان أحدالثلاثة لم يسأل أحداحاجة من خلق الله وردفى الخبرأن النبي صلى الله عليه وسلم قالمن تقبل لى بواحدة تقبلت له بالجنة أن لايسأل أحداشيا فأخذها ابان مولى عثمان بن عفان فعمل علمها فر بما وقعله السوط من يده وهورا ك فلايسأل أحداأن يناوله اياه فينيخ راحلته فتبرك فيأخذ السوط من الارض بيده وصفة هؤلاءاذاأ فادوا الخلق ترى فهممن اللطف وحسن التأنى حتى يظن انهم همالذين يستفيدون من الخلق وان الخاق هم الذين لهم اليدعليهم مارأيت أحسن منهم في معاملة الناس الواحد من هؤلاء الثلاثة فتحه دائم لاينقطع على قدم وأحمدة لابتنزع في المقامات وهومع الله واقف وبالله في خلقه قائم هجيره الله لااله الاهو الحي القيوم والتأنى لهعالم الملكوت جلبس لللائكة تتنوع عليه المقامات والاحوال ويظهر فى كل صورة من صور العالم لهالتر وحن أذاشاء كقضيب البان والثالث له عالم الملك جليس للناس لين المعاطف تتنوع أيضاعلي المقامات امداده من البشر أى من النفوس الحيوانية وامدادالثابي من الملائكة شأنهم عجيب ومعناهم لطيف ، ومنهم رضى الله عنهم ثلاثة أنفس الهيون رحمانيون فيكل زمان لايز يدون ولاينقصون يشبهون الابدال في بعض الاحوال وليسوا بأبدال آيتهم من كتاب الله وما كان صلاتهم عندالبيت الامكاء لهم اعتقاد عجيب فى كلام الله بين الاعتقادين هم أهلوجي المي لايسمعونه أبدا الاكسلسلة على صفوان لاغيرذلك ومثل صلصلة الجرس هذامقام هؤلاء القوم وماعندى خبر بفهمهم فى ذلك لانه ماحصل عندى من شأنهم هل هم بأنفسهم يعطيهم الله الفهم فى تلك الصلصلة اذا تكلماللة بالوجى أوهل يفتقرون في فهم ماجاء في تلك الصاصلة الى غيرهم كاقيال عن غيرهم حتى اذافز ععن قلوبهم قالواماذاقال ربكم فالوا الحق فاستفهمو ابعمد صعقهم فان الله اذا تكلم بالوجي كانه سلسلة على صفوان تصعق الملائكة فاذاأ فاقت وهوقوله حتى اذافزع عن فاو بهم يقولون ماذاقال ربكم فلأدرى شأن هؤلاء الثلاثة هل هم بهذه المثابة فسماع كلام الحق أو يعطون الفهم كما عطيه الني صلى الله عليه وسلم فقال وأحياما يأتيني مثل صلصلة الجرس وعوأشده على فيفصم عنى وقدوعيت ماقال فاللة أعلم كيف شأنهم فيذلك وماأخبرني أحدعنهم وسألتهم في ذلك فاأخبرني واحدمنهم بشئ لااطلعت عليه من جانب الحق يه ومنهم رضى اللة عنهم رجل واحد وقد تكون امرأة في كل زمان آيته وهوالقاهرفوق عباده لهالاستطالة علىكل شئ سوى اللة شهم شجاع مقدام كبيرالدعوى بحق يقول حقا ويحكمء دلا كان صاحب هذا المقام شيخناعبد القادر الجيلي ببغداد كانت له الصولة والاستطالة بحق على الخلق كان كبرالشأن أخباره مشهورة لم ألقه ولكن لقيت صاحب زماننافي هذا المقام واكن كان عبدالقادراتم في أمور أخرمن هذا الشخص الذي لقبته وقددرج الآخر ولاعملى عن ولى بعده هذا المقام الى الآن ومنهم رضى الله عنهم رجل واحدم كب يمزج فى كل زمان لا يوجد غيره في مقامه وهو يشمبه عيسى عليه السلام متولد بين الروح والبشر لابعلم لهأب بشرى كايحكى عن بلقيس الها تولدت بين الجن والانس فهوم كبمن جنسسين مختلفين وهورجل البرزخ به يحفظ الله عالم لبرزخ دائما فلايخاوكل زمان عن واحدمثل هذا الرجل يكون مولده على هذه الصفة فهو مخلوق من ماء أمه خلافالماذ كرعن أهل علم الطبائع الهلايت كون من ماء المرأة ولد بل الله على كل شئ قد بره ومنهم وضى الله عنهم وجل واحد وقد يكون امرأة له رقائق ممتدة الى جيع العالم وهو شخص غريب المقام لا يوجد منه في كل زمان الاواحم يلتبس على بعض أهل الطريق بمن يعرفه بحالة القطب فيتخيل أنه القطب وليس بالقطب، ومنهم رضى الله عنهم رجل وأحديسمي عقامه سقيط الرفرف بن ساقط العرش رأيته بقونية آيسه من كتاب الله والنجم اذاهوى حاله لابتعداه شغله بنفسه وبربه كبيرالشأن عظيم الحال ويتهمؤثرة في حال من يراه فيه انكسار هكذا شاهدته صاحب انكسار وذل أعجبتني صفته له اسان في المعارف شديد الحياء «ومنهم رضى الله عنهم ر- الان يقال طيا رجال الغني بالله فى كل زمان من عالم الانفاس آبتهم والله غنى عن العالمين يحفظ الله بهم هذا المقام الواحد منهم أكرمن الآخر يضاف الواحدمهم الى نفسموهو الادنى ويضاف الآخر الى اللة تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم فى صاحب هذاليس الغني عن كترة العرض لكن الغني غنى النفس ولهذا المقام هدان الرجلان وان كان فى العالم أغنياه النفوس ولكن فىغناهم شوب ولايخلص فى الزمان الالرجلين تكون نهايتهما في بدايتهما وبدايتهما



اله

ال

أه

ف نها يتهماللوا حدمنهما المدادعالم الشهادة فكل غنى فى عالم الشهادة فن هدا الرجل وللآخر منهماله المدادعالم المكوت في هذا الرجل والذي يستمدّان منه هذان الرجلان روح علوى متحقق بالحق غناه الله ما هوغناه بالله في عالم الملكوت فن هذا الرجل والذي يستمدّان منه هذان الرجلان روح علوى متحقق وقد يكون منهم النساء فغنى بالنفس وغى بالله وغنى غناه الله ولناجز عجيب في معرفة هؤلاء الرجال الثلاثة هومنهم وضى الله عنهم النساء فغنى بالنفس وغى بالله وغنى غناه الله ولناجز عجيب في معرفة هؤلاء الرجال الثلاثة هومنهم رضى الله عنهم المرابعة في الرجال أعجب منه عالا وليس في أهل المعرفة بالله أكبر معرفة من صاحب المدى المتوينة والمنهو يتقيه تحققت به ورأيت وأفادنى آيته من كتاب الله ليس كثله شئ وهوالسميع البصير وقوله غرد دنال كم الكرة عليهم لا تزال ترعد فرائصه من خشية الله هكذا شهدناه ومنهم رجال عين التحكيم والزوائد وضى الله عنهم وهم عشرة أنفس فى كل زمان لا يزيد ون ولا ينقصون مقامهم اظهار غاية الخصوصية بلسان الانبساط فى الدعاء وما لهم غيبا

اذ كل غيب هم عباده فلي من الم الم عباده و كل حال لهم عباده فلي وقل ويزدني علما فلايصبر لهم غيب شهادة الاو بزيدون إيمانا بغيب آخرو يقينا في تحصيله آيتهم من كتاب الله تعالى وقل ويزدني علما وليزدادوا إيمانهم فزادتهم إيمانا وهم إيمانا وهم يستبشر ون بالزيادة وقوله تعالى واذاساً لك عبادى عنى فائى قريب أجيب دعوة الداعى اذادعانى ومنهم رضى الله عنهم المناعشر نفسا وهم البدلاء باهم الابدال وهم فى كل زمان لازيدون ولاينقصون وسموابدلاء لان الواحد منهم لولم يوجد الباقون ناب منامهم وقام بما يقوم به جيمهم فى كل واحد منهم فى عين الجيع

وماعلى الله بمستنكر \* أن يجمع العالم في واحد

ويلتبس على الناس أمرهم مع الابدال من جهة الاسم ويشبهون النقباء من جهة العدد آينهم من كتاب الله تعالى قول بلقيس كانه هو تعنى عرشها وهوه ها سبهته الابنف وعينه لابغيره واعاشة شعل عليها بعد المسافة المعتاد و بالعادات صل جاعة من الناس في هذا الطريق ومنهم رضى الله عنهم رجال الاشتياق وهم خسة أنفس وهم أصحاب القالق وفيهم بقول القائل وضع ما طمم

استأدرىأطالليلىأملا ، كيف بدرى بذاك من يتقلى

فالاشواق تقلقهم في عين المساهدة وهم من ملوك أهل طريق الله وهم رجال الصلوات الجس كل رجل منهم مختص بحقيقة هسلاة من الفرائض والى هذا المقام يؤل قوله عليه السلام وجعلت قرة عينى في الصلاة بهم يخفظ الله وجود العالم آينهم من كتاب الله خطفوا على الصلوات والصلاة الوسطى لا يفترون عن صلاة في ليل ولا نهار كان صالح البربرى منهم لقيته وصحبته الى أن مات وانتفعت به وكذلك أبو عبد الله المهدوى بحد ينتفاس صحبته كان من هؤلاء أيضاحتى أن بعض أهل الكشف يتخيلون ان كل صلاة تجسدت لهم اهى أعيان وليس الامر كذلك ومنهم رضى الله عنهم ستة أنفس فى كل زمان لايز بدون ولا ينقصون كان منهم ابن هرون الرشيد السبتى لقيته بالطواف يوم الجعة بعد المصلاة منة تسع وتسعين و خسما ته وهو يطوف بالكعبة وسألته وأجابنى ونحن بالطواف وكان روحه تجسد لى فى الطواف حسا تجسد جبريل في صورة اعرابي وهؤلاء الرجال الستة لما اطلعت عليهم لم أكن قبل ذلك عرفت ان م مته الله والمنامن رجال ولما على منهم وكامن جلة العوانية من العالم وما عامت ذلك الامن هجيرهم فان هجيرهم ولقد خلقنا السموات والارض وما ينهم وكامن جلة العوانية من العالم وما عامت ذلك الامن هجيرهم فان هجيرهم ولقد خلقنا السموات والارض وما ينهم وكامن جلة العوانية من العالم وما عامت ذلك الشخص بعينه وصحبته وكان يعظمني ويرا في كثيرا واحدامنهم بوكامن جلة العوانية من أمن أرزن الروم أعرف ذلك الشخص بعينه وصحبته وكان يعظمني ويرا في كثيرا واحدامنهم بوكامن جلة العوانية من وفي ملطية وفي قيصر بة وخدمني مدة وكانت له والدة كان برا بها اجتمعت به في حوان في خدمة والدته فارأيت فون

وأيت من يرا أمّه مثله وكان ذامال ولى سنون فقد ته من دمشق فاأ ذرى هل عاش أو مات و بالجانة في المراح في العالم في عدد ما الاولة وبنال بعدده في كل زمان بحفظ الله بهم ذلك الامر وقد ذكر نامن الرجال المحصورين في كل زمان في عدد ما الذين لا يخلوالزمان عنهم ماذكر ناه في هذا الباب فلنذ كرمن رجال الله الذين لا يختصون بعد دخاص يثبت طم في كل زمان بل يزيد ون وينقصون ولنذ كر الاسرار والعلوم التي يختصون بها وهي علوم تقسم علمهم بحسب ما تبسر من المقامات المعروفة التي ذكرها أهل الطريق وعينها أيضا الشرع أوعين أكثرها وسهاها مجد بن على الترمذي من المسائل التي تختص بهذا الباب و بالاولياء التي لا يعرفها بالجموع الا الولى الكامل فان الامام محد بن على الترمذي من المسائل التي تختص بهذا الباب و بالاولياء التي لا يعرفها بالجموع الا الولى الكامل فان الامام محد بن على الترمذي الحكم هو الذي نبه على هذه المسائل وسأل عنها الخواسات بالمواسات و المواسات و المواسات بناه على المواسات و المواسات

ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )ه

فنهمرضي الله عنهم الملامية وقديقولون الملامتية وهي لغة ضعيفة وهمسادات أهلطريق الله وأئتهم وسيد العالم فيهم ومنهم وهومجمدرسول اللةصلي الله عليه وساروهم الحكاءالذين وضعوا الامورمواضعها وأحكموها وأقرروا الاسباب فىأما كنهاونفوهافى المواضع التي بنبغى أن تنفي عنهاولاأخلوابشئ ممارتبه الله فى خلقه على حسب مارتبوه فاتقتضيه الدا والاولى تركوه للداو الاولى وماتقتضيه الداو الآخرة تركوه للداولآح ة فنظروا في الاشسياء بالعين التي فظر الله البها لم يخلطوا بين الحقائق فأنه من رفع السبب في الموضع الذي وضعه فيه واضعه وهو الحق فقد سفه واضعه وجهل قدره ومن اعقدعليه فقدأشرك وألحدوالى أرض الطبيعة أخاد فالملامتية قررت الاسباب ولم تعتمد عليها فتلامذة الملامتية الصادقون يتقلبون فيأطوار الرجولية وتلامذة غيرهم يتقلبون فيأطوار الرعونات النفسية فالملامية مجهولةأ قدارهم لايعرفهم الاسيدهم الذي ماباهم وخصهم بهذا المقام ولاعدد يحصرهم بليز يدون وينقصون ومنهم وضي اللهعنهم الفقراء ولاعد ديحصرهم أيضابل بكثرون ويقلون قالنعالى نشر يفالجيع الموجودات وشهادة لهم ياأيهاالناس أتتم الفقراءالىالله فالفقراءهمالذين يفتقرون الىكلشئ منحيث انذلك الشئ هومسمى اللهفان الحقيقة تأبى أن يفتقرالى غبرالله وقدأ خبرالله ان الناس فقراءالى الله على الاطلاق والفقر حاصل منهم فعلمناان الحق قدظهر في صورة كلما يفتقر اليه فيه فلا يفتقر الحالفقر اءالى الله بهذه الآبة شئ وهم يفتقر ون الى كل شئ فالناس محجو يون بالاشياء عن الله وهؤلاء السادة ينظرون الانسياء مظاهر الحق تجلى فيهالعباده حتى في أعيامهم فيفتة رالانسان الى سمعه وبصره وجيع مايفتقراليهمن جوارحهوادرا كانهظاهراو باطناوقدأ خبرالحق فىالحديث الصحيح ان اللةسمع العبدو بصره ويده فاافتقرهذا الفقيرالاالي الله في افتقاره اليسمعه وبصره فسمعه وبصره اذامظهر الحق ومجلاه وكذلك جيع الاشياء بهذه المثابة فباألطف سريان الحق في الموجودات وسريان بعضها في بعض وهوقوله سنريهم أياتنافي الآفاق وفي أنفسهم فالآيات هنادلالات انهامظاهر للحق فهذا حال الفقراء الي الله لامايتوهمه من لاعرله بطريق القوم فالفقيرمن بفتقرالي كل شئ والى نفسه ولايفتقر اليهشئ فهذه اسنى الحالات قال أمويز بديار ب عاذا أتقرب البكقال عالبس لى الدلة والافتقار قال تعالى وماخلقت الجنّ والانس الاليعبدون اى ليتدللوالى ولا يتذللوالىحتى يعرقونى فى الاشياء فيذلوالى لالمنجهرت فيهمأ وظهرت أعيانهم بكونهم مظاهرلي فوجو دهم اناوما

يشهدون

يشهدون من أعيانهم سوى وجودهم فاعلم ذلك والله المرشد منقر البصائر ، ومنهم رضي الله عنهم الضوفية ولاعدد لهم يحصرهم بل يكثرون ويقاون وهم أهل مكارم الاخلاق يقال من زادعليك في الاخلاق زادعليك في النصوف مقامهم الاجماع على قلب واحدأ سقطوا اليا آت الثلاثة فلا يقولون لى ولاعتدى ولامتاعى أى لا يضيفون الى أنفسهم شيا أىلاملك لهمدون خلق اللةفهم فعافى أبديهم على السواء مع جميع ماسوى اللةمع تقر برمابايدي الخلق للخلق لايطلبونهم بهذا المقام وهذه الطبقةهي التي يظهر عليهم خرق العوائدعن اختيار منهم ليقهوا الدلالة على التصديق بالدين وصحته في مواضع الضرورة وقد عاينامثل هذامن هذه الطائفة في مناظرة فيلسوف وومنهم من يفعل ذلك الكونه صارعادة لهمكسائر الامور المعتادة عنسدأهلها فماهي فىحقهم خرق عادة وهي فى المعتاد العام خرق عادة فعيشون على الماءوفي الهواء كانمشي نحن وكل دابة على الارض لايحتاج في ذلك في العموم الى نية وحضور الاالملامية والفتراء فانهم لايمشون ولايخطوأ حدمنهم خطوة ولايجلس الابنية وحضور لانه لايدرى من أين يكون أخذالله لعباده وقدكان صلى اللةعليه وسلم كثبراما يقول في دعالة أعو ذبالله ان اغتال من تحتى وان كانواعلى أفعال تقتضي طم الامان كاهي أفعال الانبياءمن الطاعات لله والحضور مع الله ولكن لايأمنون ان بصيب الله عامة عباده بشئ فيع الصالح والطالح لانها دار بلاء ويحشر كل شخص على نبته ومقامه وقدأ خبرالله بقتل الاممأ نبياء هاور سلها وأهل ألقسط من الناس وما عصمهم التةمن بلاء الدنيافا اصوفيةهم الذين حازوامكارم الاخلاق ثم انهمرضي الله عنهم علموا ان الامر يقتضي ان لايقدرأحد على انبرضي عبادالله بخلق وانهمهماأرضي زيدار بماأسخط عمرا فلمارأوا انحصول مقام عموم مكارم الاخلاق مع الجيع محال نظروامن أولى ان يعامل بمكارم الاخلاق ولايلتفت الى من يسخطه ذلك فلريج دوا الا اللهوأ حباءهمن الملانكة والبشر المطهرمن الرسل والأنبياءوأ كابرالأ ولياءمن الثقلين فالتزمو امكارم الأخلاق معهم ثمأرسلوها عاتة فى سائر الحيوانات والنباتات وماعداأشرار الثقلين والذى يقدرون عليمه من مكارم الاخلاق مما أبيح لهمان يصرفوه معأشرارا لثقلين فعلوه وبادروا أليسه وهوعلى الحقيقة ذلك الخلق معرالله الافي اقامة الحسدود اذا كابواحكاما وأداءالشهادات اذاتفرضت عليهم فاعلم ذلك ومنهم رضى الله عنهم العبادوهم أهل الفرائض حاصة قال تعالى مننياعليهم وكانوالناعابدين ولم يكونوا يؤدون سوى الفرائض ومن هؤلاء المنقطعون بالجبال والشعاب والسواحل وبطون الاودية ويسمون السياح ومنهم من يلازم يبته وصلاة الجاعات ويشتغل بنفسه ومنهم صاحب سبب ومنهم تارك السبب وهم صلحاء الظاهر والباطن قدعصموامن الغل والحسدوالحرص والشره المذموم وصرفوا كلهمذه الأوصاف الى الجهات المحمودة ولارائحة عندهم من المعارف الالهية والأسرار ومطالعة الملكوت والفهم عن الله في آياته حين تملي غيران الثواب لهم مشهود والقيامة وأهوا لها والجنمة والنارمشهود تان دموعهم في محاريبهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وتضرعاو خيفة اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما واذامر واباللغوم واكراما يبيتون لرجهم سحداوقياما شغلهم هول المعادعن الرقاد ضمروا بطونهم بالصيام للسباق فى حلبة النجاة اذاأ نفقوالم يسرفواولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ليسوامن الاتم والباطل في شئ عمالوأى عمال عاماوا الحق بالتعظيم والاجلال سمعت بعضهم رضى الله عنهم وعنه وهوأ بوعبد الله الطبخي والى وجدة يتأوه وينشدما قاله عمربن عبدالعزيز

حتى متى لانرعوى ، والى متى والى متى ما معدان سميت كه \* الا واستلبت اسم الفتى لا ترعوى النصيحة ، قالى متى والى متى

وكان منهم خليفة من بنى العباس هرب من الخلافة من العراق وأقام بقرطبة من بلاد الاندلس الى أن درج ودفن بياب عباس منها يقالله أبووهب الفاضل خرّج فضائله شيخنا أبو القاسم خلف بن بشكوال رحمالة فذكوفيها عنه انه كان كثيرا ما ينشد لنفسه

( ٣ - (فتوحات) - ثاني )

برئت من المنازلوالقباب \* فلم يعسر على أحد حجابى فنزلى الفضاء وسقف يتى \* سماء الله أوقطع السيحاب فانت اذا أردت دخلت يبنى \* على مسلما من غير باب لانى لم أجد مصراع باب \* يكون من السماء الى التراب ولا انشق الثرى عن عود تخت \* أؤمل أن أشد به ثيابى ولا خفت الرهاص على دوابى ولا خفت الرهاص على دوابى ولا حاسب يوما فهرمانا \* فأخشى أن أغلت فى الحساب ففي ذاراحة و بلاغ عيش \* فدأب الدهر ذا أبداودابى

كان خالناأ بومسلم الخولاني رجه الله من أكابرهم كان يقوم الليل فاذاأ دركه العياء ضرب رجليه بقضيان كانت عنده ويقول لرجليه أنتماأحق بالضرب من دابتي أيظن أصحاب مجدصلي الله عليه وسلم أن يفوزوا بمحمد صلي الله عليه وسلم دونناواللة لازاجنهم عليه حتى يعلمواأنهم خلفوا بعدهم رجالالقينامنهم جماعة كثيرةذ كرناهم فىكتبنا ورأينا من أحوالم ماتضيق الكتب عنها ومنهم رضي الله عنهم الزهاد وهم الذين تركوا الدنياعن قدرة واختلف أصحابنا فعين ليس عنده بيده من الدنياشي وهوقاد رعلي طلبهاوجهها غيرانه ليفعل وترك الطلب فهل يلحق بالزهادأ ملا فن قائل من أصحابنا انه يلحق بالزهاد ومن قائل لازهدالافي عاصل فانهر بمالوحصل لهشيء منها مازهد فن رؤسامهم ابراهيم بن أدهم وحديثه مشمهور وكان بعض أخوالى منهم كان قدملك مدينة تلمسان يقال له يحيى بن يغان وكان فى زمنله رجل فقيه عابد منقطع من أهل تونس يقالله أبو عبد الله التونسي كان بموضع خارج تامسان يقال له العباد كان قدا نقطع بمسجد يعبداللة فيهوقبره مشمهور جهائزار فبيناهذا الصالجيشي بمدينة تامسان بين المدينتين اقادير والمدينة الوسطى اذلقيه خالنا يحيى بن يغان ملك المدينة في خولهو حشمه فقيل له هذا أبوعبدا لله التونسي عايد وقته فمسك لجامفرسه وسلم على الشيخ فردعليه السلام وكان على الملك ثياب فاخرة فقال له ياشيخ هذه الثياب التي أنا لابسها تجوزلي الصلاة فيها فضحك الشيخ فقال له الملك م تضحك قال من سخف عقلك وجهلك بنفسك وحالك مالك تشبيه عندى الابال كاب يتمر غف دم الجيفة وأكلها وقذارتها فاذاجاء يبول يرفعر جله حتى لا يصيبه البول وأنت وعاءملي واما وتسأل عن الثياب ومظالم العبادفى عنقك قال فبري الملك ونزل عن دابته وخوج عن ملكه من حينه ولزم خدمة الشيخ فسكه الشيخ الانة أيام تمجاءه يحبل فقال لهأ يهاالملك قدفرغت أيام الضيافة قيرفا حتطب فكان يأتى بالحطب على وأسمه ويدخل به السوق والناس ينظرون اليه ويبكون فيبيع وبأخذقو تهو يتصدّق بالباق ولم يزل فى بلدهذلك حتى درج ودفن خارج تر بة الشيخ وقبره اليوم بهايزار فكان الشيخ اذاجاء الناس بطلبون أن مدعو لم يقول لم التمسوا الدعاء من يحيى بن يغان فأنه ملك فز هدولوا بتليت بما ابتلى به من الملك ر بما أزهد قال بعض الملوك فيحال نفسه وقدتزهدوانقطع الىاللة تعالى

أنا في الحال الذي قد تراه \* ان تأمّلت أحسن الناس حالا منزلى حيث شعّت من مستقر الارض أستى من المياه الزلالا ليس لى والد ولا لى مولو \* د أراه ولا أرى الى عيالا أجعل الساعد اليمين وسادى \* فاذا ما انقلبت كأن الشمالا قد تلدذت حقبة بأمور \* لو تدرتها لكانت خيالا

فهؤلاء الزهادهم الذين آثروا الحق على الخلق وعلى نفوسهم فكل أمر الله فيه وضى وايشار قاموابه وأقبلوا عليه وما كان المحق عنه اعراض أعرضوا عنه تركوا القليل رغبة فى الكثير ليس للزهاد خروج عن هذا المقام فى الزهد فان خرجوا من كونهم وهادا بل من مقام آخر وقد ينطلق اسم الزهد فى اصطلاح الفوم على ترك كل

ماسوى الله من دنيا وآخرة كأبي بزيد ســـ العن الزهد فقال اليس بشيخ لاقدر له عندى ما كنت زاهد اسوى ثلاثة أيام أول يوم زهدت في الدنيا والثاني زهدت في الآخرة وثالث يوم زهدت في كل ماسوى الله فنو ديت ماذا تريد فقت أر يدأن لاأر يدلاني أناالمرادوأ نت المريد فعل ترك كل ماسوى الله زهدا ، ومنهم رضي الله عنهم وجال الماء وهم قوم بعب ون الله في قعور البحار والانهار لايعلم به مكل أحد أخرني أبو البدر التماشكي البغدادي وكان صدوقاتقة عارفاعما ينقل ضابطا حافظالما ينقلعن الشيخ أى السعود بن الشبلى امام وقته فى الطريق قال كنت بشاطئ دجلة بغداد خطرفى نفسى هل لله عباديعبدونه في الماء قال فاستتممت الخاطر الاوادابا نهر قدا نفلق عن رجل فسلم على وقال نعرياأ باالسه ودللة رجال يعبدون الله في الماء وأنامنهم أنار جل من تسكر بت وقد خوجت منها لانه بعد كذا وكذا يومايقع فيها كداوكداو بذكرأم ايحدث فهاغ غاب في الماء فلما انقضت خسة عشر يوماوقع ذلك الامرعلي صورة مأذ كره ذلك الرجل لابي السعود وأعلمني بالأمرما كان ومنهم رضي الله عنهم الافر ادولاعد د يحصرهم وهم المقر بون بلسان الشرع كانمهم محدالاواني يعرف بابن قامدلوانة من أعمال بفدداد من أصحاب الامام عبدالقادر الجيلى وكان هذاابن قائد يقول فيه عبد القادر معر بدالخضرة كان يشهدله عبد القادر الحاكم في هذه الطريقة المرجوع الى فوله فى الرجال أن محدين قائد الاوانى من المفردين وهم رجال خارجون عن دائرة القطب وخضر منهم ونظيرهم من الملائكة الارواح المهمة في جلال الله وهم الكرة بيون معتكفون في حضرة الحق سب محانه لا يعرفون سواه ولايشهدون سوى ماعر فوامنه ليس لهم بذواتهم علم عند نفوسهم وهم على الحقيقة ماعر فواسواهم ولاوقفوا الامعهم هم وكل ماسوى الله بهذه المثابة مقامهم بين الصديقية والنبؤة الشرعية وهومقام جليل جهله أ كثر الناسمن أهلطر يقنا كأبى عامدوأمثاله لأن ذوقه عزيزهومقام النبؤة المطلقة وقدينال اختصاصا وقدينال بالعمل المشروع وقدينال بتوحيد الحق والذلةله وماينبغي من تعظيم جلال المنهم بالايجاد والتوحيسد كل ذلك من جهة العلم وله كشف خاص لايناله سواهم كالخضرفانه كاقلنامن الافراد ومحد سلى الله عليه وسلم كان قبل أن يرسل وينبأمن الافراد الذين الواالأمر بتوحيدالحق وتعظيم جلاله والانقطاع اليه وذلك أنه يحصل في نفوسهم أعنى في نفوس من هذا طريقهمان الله كاأ اجرعليه بالايجاد وأسباب الخيرهوقادرعلى أن يبقى له وعليه نعمة البقاء في الخير الدائم والسعادة حيث أرادوان لم يعلم ان ثم آخرة ولاأن الدنياط انهاية أم لاولاا يمان عنده بشئ من هذا لأنهما كشف له عن ذلك فاذا أطلعه الحق على الأمور حينتذ التحق بالؤمنين بماهو الأمر عليه ممالا يدرك بالنظر الفكرى فلوكان فى زمان جوازنبؤة ااشرائع ا كانصاحب هـ فاللقام منهم كالخضر فازمانه وعبسي والياس وادريس وأمااليوم فليس الاالمقام الذى ذكر ناموالرسالة ونبقة الشرائع قدانقطعت ولوكانت الأنبياء والرسل فى قيد الحياة فى هذا الزمان لكانوا بأجعهم داخلين تحت حكم الشرع المحمدى وأماالرسالة ونبؤة الشرائع العامة أعنى المتعدية الى الأمم والخاصة بكل ننى فاختصاص الحي في الأنبياء والرسل لاينال بالا كتساب ولابالتعمل خطاب الحق قدينال بالتعمل والذي بخاطب به أن كان شرعا يباغه أو يخصه ذلك هو الذي نقول فيه لا ينال بالتعمل ولا بالكسب وهو الاختصاص الالحي المعلوم وكل شرع ينال به عامله هذه المرتبة فان ني ذلك الشرع من أهل هذا المقام وهو زيادة على شريعة نبوته له فضلامن الله ونعمة وهولحمدصلي اللة عليموسلم بالقطع وكل شرع لاينال العامل به هذا المقام فان ني ذلك الشرع لم يحصل له هذا المقام الذي حصل لغيرهمن أنبياء الشرائع قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وقال جل جلاله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فى وجود منهاهذا قال الخضر لموسى فى هذا المقام وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا فان موسى ف ذلك الوقت لم يكن له حذا المقام الذي نفاه عنه العدل بقوله وتعديل الله اياه بماشهد له به من العلم ومار دعليه موسى في ذلك ولاأ نكرعليه بلقالله ستجدني انشاء القصابرا ولأعصى للثأمرا فالمقاللة قبل ذلك هلأتبعك على أن تعلمني عماعامت رشدا قالله الخضر انك لن تستطيع معي صبرا ثم أنصفه في العلم وقال له ياموسي اناعلى علم علمنيه الله لانعلمه أنت وأنت على علم علم علم الله لاأعلمه انافل يكن للخضر نبق ة القامر يع الني للانبياء المرسلين ولاأدرى بعده في الاجتماع هل حصل لموسى من جانب الحق ذلك المقام الذي كان تخضراً م لالاعلم لى بذلك فرحم الله عبدا أطاعه الحق على أن موسى قد أحاط بالعلم الذي ناله الخضر بعد ذلك وحصل له هذا المقام خبر ا فالحقه في هذا الموضع من كتابى هذا ونسبه الى نفسه لا الى هومنهم رضى الله عنهم الامناء قال الذي صلى الله عليه وسلم ان لله امناء وقال في أبي عبيدة ابن الجراج انه أمين هذه الأمة

> ومستخبر عن سرليلي رددته \* بعمياء من ليلي بغيريقين يقولون خبرنا فانت أمينها \* وماأنا ان أخب برتهم بامين

هم طائفة من الملامية لاتكون الامناء من غيرهم وهمأ كابر الملامتية وخواصهم فلايعرف ماعنسدهم من أحوالهم لجريهم مع الخلق بحكم العوائد المعلومة التي بطلبة االايمان بماهوا يمان وهو الوقوف عند ماأمر اللة به ونهي على جهة الفرضية فأذا كان يوم القيامة وظهرت مقاماتهم للخلق وكانوافي الدنيامجهواين بين الناس قال النبي صلى التعليه وسلم ان بعة أمناء وكان الذي أمنواعليه ماذكرناه ولولاان الخضر أمره اللة أن يظهر لموسى عليه السلام عاظهر ماظهر ا بشئمن ذلك فانهمن الأمناء ولماعرض اللة الأمانة على الانسان وقبلها كان بحكم الأصل ظلوماجهولا فانه خوطب معملهاعرضالاأمرافان حلهاج براأعين عليهامل هؤلاء فالأمناء حاوهاج برالاعرضا فانه جاءهم الكشف فلا يقدرون أن يجهلوا ماعلمواولم يدوا أن يتميز واعن الخلق لانهما قيل لهم فى ذلك أظهر واشيأ منه ولالانظهروه فوقفوا على هذا الحد فسموا أمناء ويزيدون على سائر الطبقات انهم لايعرف بعضهم بعضا عاعنده فكل واحد بتخدل في صاحبه انه من عامة المؤمنين وهـ فداليس الالهـ فده الطائفة خاصة لا يكون ذلك لغيرهم \* ومنهم رضي الله عنهم القراء أهل التهوخاصته ولاعدد بحصرهم قال النبى صلى الله عليه وسلم أهل الفرآن هم أهل الله وخاصته وأهل القرآن هم الذين حفظوه بالعمل به وحفظوا حروفه فأستظهر وه حفظاوعملا كان أبويز يدا لبسطامي منهم حدث أبو موسى الديبلي عنه بذلك أنه مامات حتى استظهر القرآن فن كان خلقه القرآن كان من أهله ومن كان من أهل القرآن كان من أهل الله لأن القرآن كلام اللة وكلامه علمه وعلمه ذائه ونال هذا المقامسهل بن عبد الله النسترى وهوا بن ست سنين وطذا كان بدؤه في هذا الطريق سجودالقاب وكم من ولى لله كبيرالشأن طويل العمر مات وما حصل له سجود القلب ولاعلم ان للقلب سجودا أصلامع تحققه بالولاية ورسوخ قدمه فيها فان سجود القلب اذاحصل لايرفع أبدار أسهمن سجدته فهوثباته على الك القدم الواحدة التي تتفرع منها أقدام كثيرة وهوثابت عليهافا كثرالأولياء يرون تقايب القلب من حال الى حال ولهذاسمي قلبا وصاحب ه فاللقام وان تقلبت أحواله فن عين واحدة هو عليها ثابت يعبر عنها بسجود القلب وطذالما دخلسهل بن عبدا لله عبادان على الشيخ قالله أيسجد القلب قال الشيخ لى الأبد فازم سهل خدمته فاللة تعالى يؤتى ماشاءمن علمه من شاءمن عباده كاقال يلتي الروح من أمره على من يشاءمن عباده فكل أمر منمالى خلقه سبحانه من مقامات القربة في ملك ورسول ونبي و ولى ومؤمن وسعادة بمجرد توحيم ومن يبعث أمّة وحدمانماهومن عناية الله بهومنته عليه فان توفيق الله للعبدني اكتساب مافد قضي باكتسابه منة الله بذلك على عبده واختصاص وكممن ولى قد تعرض لنيل أصرمن ذلك ولم تسبق له عناية من الله في تحصيله فيل ببنه وبين حصوله مع التحمل فأهل القرآن هم أهل الله فل يعمل لهم صفة سوى عينه سبحانه ولامقام أشرف عن كان عين الحق صفته على علم منه ومنهم رضى الله عنهم الأحباب وألاعد دلهم بحصرهم بل بكثر ون و يقلون قال تمالى فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه فن كونهم محبين ابتلاهم ومن كونهم محبو بين اجتباهم واصطفاهم أعني في هذه الدار وفي القيامة وأمافي الجنة فليس يعاملهم الحق الامن كونهم محبو بين خاصة ولايتجلى لهم الافي ذلك المقام وهذه الطائفة على قسمين قسم أحبهم ابتداء وقسم استعملهم فى طاعة رسوله طاعة لله فأثمر ت طم تلك محبة الله اياهم قال تعالى من يطع الرسول فقدأطاع الله وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فانبعوني يحببكم الله فهذه محبة قد نتجت لمتكن ابتداءوان كانوا أحبابا كلهم

ياقوم أذنى لبعض الحي عاشقه م والاذن تعشق قبل العين أحيانا

فلاخفاء فعا يبنهم من المنازل ومامن مقام من المقامات والاوأ هله فيسه بين فاضل ومفضول وهؤلاء الاحباب علامتهم الصفاء فلايشوب ودهم كدرأ صلاوهم الثبات على هذه القدم مع الله وهم مع الكون بحسب ما يقام فيه ذلك الكون من محودومذموم شرعافيعاماونه بمايقتضيه الادبفهم بوالون في اللة ويعادون في اللة تعالى فالموالاة من حيث وجود المكون والمعاداة والذم من حيث عين المتكون لامن حيث مااتصف به من الكون لان الكون كون الله فهم يحكمون ولايحكمون قدمكنهم اللةمن أنفسهم وأقامهم فى حضرة الادب فهم الادباء الجامعون للخيرات يقول الله تعالى فمين ادعى هاذا المقام ياعبدى هل عملت لى عملاقط فيقول العبديار بصليت وجاهدت وفعلت وفعلت ويصف من أحوال الخير فيقول الله له ذلك لك فيقول العبديارب فياهو العمل الذي هولك فيقول هل واليت في وليا أوعاديت في عدواوهداهوايشار المحبوب قال الله تعالى باأجهاالذين آمنوالانتخذواعدوي وعدوكم ولياء تلقون اليهم بالمودة وقال لانجدقو مايؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولوكانو اآباءهم اواخوانهم أوعشيرتهم أولثك كتبف قلوبهم الاعمان وأيدهم روحمنه فهمأهل التأييد والقوة وردفى الخبر الصحيح وجبت محبتي للتحايين ف والمتحالسين في والمتباذلين في والمتزاورين في ومنهمرضي الله عنهم الحدثون وعمر بن الخطاب رضي الله عنهمنهم وكان فى زما ننام بم أبو العباس الخشاب وأبوزكر ياء البعجاى بالمعر"ة بزاوية عمر بن عبدالعزيز بدير النقيرة وهم صنفان صنف يحدثه الحق من خلف حباب الحديث قال تعالى وما كان ابشر أن يكلمه الله الاوحياأ ومن وراء حجاب وهذاالصنف على طبقات كثيرة والصنف الآخر تحذثهم الارواح الملكية فى قلوبهم وأحياناعلى آذانهم وقد يكتب طم وهمكلهم أهل حديث فالصنف الذي تحدثه الارواح الطريق اليه بالرياضات النفسية والجاهدات البدنية باي وجهكان ومن كان فان النفوس اذ اصفت من كدر الوقوف مع الطبع التحقت بعالمه الماسب طافا دركت ماأ دركت الارواح العلى من علوم الملكوت والاسرار وانتقش فيهاجيع مآفي العالم من للعاني وحصلت من الغيوب بحسب الصنف الروحاني المناسب طافان الارواح وانجعهم أمر واحدفلكل روحمقام معاوم فهم على درجات وطبقات فنهم الكبيروالا كبركجبر يلوان كان من أكابرهم فيكائيل كبرمنه ومنصبه فوق منصبه واسرافيل أكبرمن ميكائيل وجبريل كبرمن اسماعيل فالذى على قلب اسرافيل منه يأتى الامداد اليه وهو أعلى من الذبن هم على قلب ميكائيل فكل محدث من هؤلاء يحذنهم الروح المناسب لهم وكممن محدث لايعلمين يحدثه فهذامن آثار صفاء النفوس ونخايصها من الوقوف مع الطبع وارتفاعهاعن تأثير العناصر والاركان فيهافهي نفس فوق مزاج بدنها وقدع قوم بهذا القدر من الحديث ولكن ماهو شرط في السعادة الإيمانية في الدار الآخرة لانه تخليص نفسي فان كان هذا الحدث أتي جميع هنده الصفات التي أوجبت له التخليص من الطبع بالطريقة المشروعة والاتباع النبوى والايمان الجزم اقترنت بالحديث السعادة فان انضاف الى ذلك الحديث الحديث مع الرب من الرب تعالى اليهم كان من الصنف الاول الذي ذكرناأنه على طبقات في الحديث قال بعضهم

يامؤنسى بالليلان هجع الورى \* ومحدد في من بينهم بنهار فلد كرهذا القائل أن حديثه مع الله وحديث النه معانه من بينهم الانه كلم على ألسنتهم قال تعالى نودى من شاطئ الوادى الابن في البقعة المباركة من الشحرة أن ياموسى انى أناالله وقال تعالى وكام اللة موسى تسكاما فأكده بالمصدر لرفع الاشكال هذا هو الطاوب الحديث في هذه الطريقة وأماقو له تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله فذلك لاهل السماع من الحق في الاسمياء لامن بين الاسمياء لان بينية الاسمياء عبارة عن النسب وهي أمور عدمية لا وجودية فاذا كان الحديث منها كان بلاواسطة واذا كان من الاسمياء فذلك قوة الفهم عن الله وردفى الحديث أن الله قال على السان عبده سمع الله من حدة فهذا عين قوله فأجره حتى يسمع كلام الله والذي نطله في هذا الطريق كلام الله من بين الاشياء لا من الاشياء وان كان هو عين وجود الاشياء فانه ليس عين الاشياء فالاعيان في الموجود الاشياء لا في الاشياء فالاعيان في الموجود الاشياء فانه ليس عين الاشياء فالاعيان في الموجود الاشياء لا في الاشياء فالاعيان في الموجود الاشياء لا في المنافقة الفيرة المنافقة المنا

هيولى ها أو أرواح ها والوجود ظاهر تلك الارواح وصورتك الاعيان الهيولائية فالوجود كاه حق ظاهر و باطنه الاشياء فالحديث لا هي من بين الاشياء أوضح عند السامع في الدلالة انه هو المكام من أن يكلمنا في الاشياء فافهم والته تعالى المهم بي والته تعالى المهم بي من بين الاشياء فافهم المنه عنهم الاخلاء ولاعد ويحصرهم بل يكثرون و يقلون قال الله تعالى و انحذ البراهيم خليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متحذ اخليلا لا يحذ تأبا بكر خليلا والكن صاحبكم خليل الله والخاللة بين الخاوقين وأعنى من الخاوقين من المؤمنين ولكن والداخلة بين الخاوقين وأعنى من الخاوقين من المؤمنين ولكن قاخلة والمالمات المناسرة وقدور دأن المرعلى دين خليله وقيل في قام الحاة

قد تخللت مسلك الروح مني \* و بذاسمي الخليـ ل خليلا

واغ اقلنالا تصح الخلة الابين الله وبين عبده لان أعيان الاشياء متميزة وكون الاعيان وجود الحق لاغير ووجو دالشئ لايمتازعن عينه فلهذالا تصح الخلة الابين الله وعبيده خاصة اذهذا الحاللا يكون بين الخاوقين لأنه لايستفادمن مخلوق وجودعين فأعل ذلك واعلمأن شروط الخلة لانصح بين المؤمنين ولابين الني وبابعيه فاذاله تصح شروطها لانصح هى فى نفسهاولكن فى دارالتكليف فان الذي والمؤمن بحكم الله لا يحكم خليله ولا يحكم نفسه ومن شروط الخلة أن يكون الخليل يحكم خليله وهمذالا يتصور مطلقابين المؤمنين ولابين الرسل وأتباعهم في لدار الدنيا والمؤمن تصح الخلة بينهو بين الله ولا تصح بينه وبين الناس لكن تسمى المعاشرة التي بين الماس اذاناً كدت في غالب الاحوال خلة فالذي ليس له خليل ولا هو صاحب لاحد سوى نبوته وكذلك المؤمن ليس له خليل ولاصاحب سوى اعمامه كاان الملك ليس هو صاحبأ حدسوى ملكه فن كان بحكم ما يلقى اليهولا يتصرف الاعن أمر المي فلا يكون خليلالاحد ولاصاحبا أبدافن انخذمن المؤمنين خليلاغ يرالله فقدجه لمقام الخلةوان كانعالما بالخلةوالصحبة ووفاها حةهامع خليله وهوحا كمفقد قدد فاعانه لمايؤدي ذلك اليح من ابطال حقوق الله فلاخايل الاالله فالمقام عظيم وشأنه خطير والله الموفق لارب غيره بهومنهم رضى الله عنهم السمراء ولاعدد يحصرهم وهمصنف خاص من أهل الحديث قالتعالى وشاورهم فىالامر وهذا الصنف لاحديث لهمم الارواح فديثهم مع اللهمن قوله تعالى يدبر الاص يفصل الآيات فليسهم من الاسماء الالهية المدبر المفصل وهم من أهل الغيب في هذا المقام لامن أهل الشهادة عدومنهم رضى اللهعنهم الورثة وهم والائة أصناف ظالم لنفسه ومقتصدوسا بق بالخيرات قال تعالى ثم أور تناالكاب الذين اصطفينا من عبادنا فنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير وقال صلى التعمليمه وسلم العاماء ورثة الانبياء وكان شميخناأ ومدين يقول فيهذا المقام من علامات صدق المريدفي ارادته فراره عن الخاتي ومن علامات صدق فراره عن الخاتي وجوده للحق ومن علامات صدق وجوده للحق رجوعه الى الحلق وهـــذاهو حال الوارث النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يخلو بغار حواء يتقطع الى الله فيه و يترك بيته وأهله ويفر الحربه حتى فثه الحق ثم بعثه الله رسولام سداالى عباده فهذه مالات ثلاث ورئه فيهامن اعتنى الله بهمن أتته ومش هندايسمى وارثا فالوارث الكامل من ورثه عاما وعملاو حالا فأماقوله تعالى فى الوارث للمصطفى انه ظالم لنفسه ير بدحال في الدرداء وأمثاله من الرجال الذين ظلموا أنفسهم لانفسهم أي من أجل نفسهم حتى يسمدوها فى الآخرة وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لنفسك عليك حقاولعينك عليك حقافاذاصام الانسان دائكوسهرليله ولمينم فقدظل نفسه فى حقها وعينه فى حقها وذلك الظلم لهامن أجلها ولهذا قال ظالم لنفسه فانه أرادبها العزائم وارتسكاب الاشد لماغرف منهاومن جنوحهاالى الرخص والبطالة وجاءت السنة بالامرين لاجل الضعفاء فليرد اللة تعالى بقوله ظالم انفسه الظلم المذموم فى الشرع فان ذلك ليس بمصطغى وأماالصنف الثاني من ورثة الكابفهو المقتصدوهوالذي يعطى نفسمه حقهامن راحة الدنياليستعين بذلك على مايحملها عليه من خدمةر بهافي قيامه بين الراحةواعمال البروهو عال بين عالين بين العزيمة والرخصة فني قيام الليل يسمى المقتصد منهجد الانه يقوم وينام



وعلى

وعلىمثل هذا تجرى أفعاله وأماالسابق بالخيرات وهوالمبادرالى الامر قبل دخول وقته ليكون على اهبة واستعداد واذادخس الوقت كانمتها ألاداءفرض الوقت لابمنعهمن ذلك مانع كالمتوضئ قبل دخول الوقت والجالس في المسجد قبلدخول وقت الصلاة فاذادخل الوقت كان على طهارة وفي المسجد فيسابق الى أداء فرضه وهي الصلاة وكذلك ان كان لهمال أخرج زكانه وعينهاليلة فراغ الحول ودفعهالر بهافي أولساعة من الحول الثاني للعامل الذي يكون عليها وكذلك في جيع أفعال البر كلها ببادر اليها كاقال الني صلى الله عليه وسل لبلال عسبقتني الى الجنة فقال بلال ماأحدثت قطالاتوضأت ولاتوضأت الاصليت ركعتين فقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم مهمافهذا وأمثاله من السابق بالخيرات وهوكان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المشركين في شبابه وحداثة سنه ولم يكن مكافيا بشرع فانقطع الىربه وتحنث وسابق الى الخيرات ومكارم الاخلاق حنى أعطاه الله الرسالة مروصل 🎉 واعلم ان الله تعالى قدوصف أقوامامن النساءوالرجال بصفات اذكرهاان شاءالله اذكان الزمان لايخلوأ بداعن رجال ونساء قائمين بهداالوصف مشلقوله ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كشيراوالذاكرات تمقال أعدالله لهممغفرة وأجراعظما فأعدالله لهم المغفرة قبل وقوع الذنب المقدرعليهم عناية منه فدل ذلك على أنهم من العباد الذين لانضر هم الذنوب وقدور دفي الصحيح من الخبر الالطي اعملماشئت فقدغفرتاك فاوقعتمن مثل هؤلاءالذنوب الابالقدر المحتوم لاانتها كاللحرمة الاطمية قيل لافى يزيدأ يعصى العارف قال وكان أمر اللة قدرامقدورا فتقع المعصية من العارفين أهل العناية بحكم التقدير لنفوذ القضاءالسابق فلابدمن ذكوهؤ لاءالاصناف التبين من هوالمسلم والمسامة والمؤمن والمؤمنة ومن وصف اللهمنهم الذين لهمه فالمرتبة من اعداد المغفرة لم والاج العظيم قب ل وقوع الذنب منهم وقب ل حصول العمل وأص قدعظمه الله لايكون الاعظما وكذلك قوله أولنك الذين أنع المهعليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكذلك قوله تعالى التائبون العابدون وقدذ كرباالعباد تمقال الحامدون السائحون والسياحة في هذه الامة الجهاد وقدقال تعالى فى خليله ان ابراهيم لا قاه حليم فلابدمن ذكر الاقاهين والحاماء وقال فيه لحليم أقاممنيب فأثنى عليه بالانابة وقال فيه انه أواب فذكره بالاو به فهؤلاء الاصناف لابدمن ذكرهم فه فالباب ليقع عند السامع تعيين هذه الصفة ومنزلة هذا الموصوف بهاوكذاك أولو النهى وأولوا الاحلام وأولو الالباب وأولو الابصار فانعتهم الله بهذه النعوتسدى والمتصفون بهذه الاوصاف قدطالبهم الحق بما تقتضيه هذه الصفات وما تمرهم من المنازل عندالته فان هذاالباب بابشر يفمن أشرف أبوابهذا الكاب يتضمن ذكرالرجال وعلوم الاولياء ونحن نستوفيها ان شاءاللة أونقارب استيفاء دلك على القدر الذي رسم لناوعينه الحق ثمالي في واقعتنا فان المبشر ات هي التي أبقي الله لنامن آثار النبقة التي سدبابها وقطع أسبابها فقذف به في قاو بناونفث به الروح المؤيد القدسي في نفو سناوهو الالهام الالهي والعلم اللدني تتبيحة الرحة التي أعطاها الله من عند من شاءمن عباده يه فنهم رضي الله عنهم الاولياء قال تعالى ألاان أولياءاللة لاخوف عليهم ولاهم يحزنون مطلقاولم يقرفى الآخرة فالولى من كان على بينة من ربه في حاله فعرف مآله باخبار الحق اياه على الوجه الذي يقع به التصديق عنسده و بشارته حق وقوله صدق وحكمه فصل فالقطع حاصل فالمراد بالولى من حصلت له البشرى من الله كاقال تعالى طم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل المكامات الله ذلك عوالفوز العظيم وأى خوف وخزن يبقى مع البشرى بالخسير الذى لا يدخله تأو يل فهذا هو الذى أر يدبالولى في هذه الآية ثم ان أهل الولاية على أفسام كثيرة فانها عم فلك احاطى فنذ كرأهلهامن البشران شاءالله وهم الاصناف الدين نذكرهم مضافا الى مانقدم في هذا الباب من ذكرهم عن حصرتهم الاعدادومن لا يحصرهم عدد انتهى الجزء السابع والسبعون



### ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم﴾

فن الاولياء رضى التعنهم الانبياء صاوات التعمليهم تولاهم الله بالنبؤة وهم رجال اصطنعهم لنمسه واختارهم خدمته واختصهم من سائر العباد لحضرته شرع طم ماتعبدهم به فى ذواتهم ولم يأمر بعضهم بأن يعدى تلك العبادات الى غيرهم بطربق الوجوب فقام النبوة مقام خاص في الولاية فهم على شرع من الله أحسل للم أمور اوحرتم عليهم أمورا قصرها عليهم دون غريرهم اذ كانت الدار الدنيا تقتضي ذلك لانهادار الموت والحياة وقدة ل تعالى الذي خاق الموت والحياة ليباوكم والتكليف هوالابتلاء فالولاية نبؤةعامةوالنبؤةالتي بهاالتشر يع نبؤة خاصة تعممن هو بهذه المثابةمن هدندا الصنف وهي مقام الرفعة في الخطاب الاهلي اذالم يؤمر لاغ يرلافي المشاهدة فقام النبوة علوفي الخطاب ومن الاولياء وضوان الله عليهم الرسل صلوات الله وسلامه عليهم تولاهم الله بالرسالة فهم النبيون المرسلون الى طائفة من الناس أويكون ارسالاعاتماالى الناس ولم بحصل ذلك الانحمد صلى الله عليه وسلم فباغ عن الله ماأمره الله بتبليعه في قوله ياأبها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك وماعلى الرسول الاالبلاغ فقام التبليغ هوالمعبر عند مبالرسالة لاغير ومانو قفناعن الكلام فى مقام الرسول والذي صاحب الشرع الاان شرط أهل الطريق فعا يخبر ون عنه من المقامات والاحوال أن يكون عن ذوق ولاذوق الناولالغيرنا ولالمن ليس بذي صاحب شريعة في نبؤة التشريع ولافي الرسالة فكيف نتكام فى مقام لم اصل اليه وعلى حال لم ندقه لاأ ناولاغ يرى عن ليس بني "ذى شريعة من الله ولارسول وام علينا الكلام فيه فانتكام الافعالنافيه دوق فاعداها نين المقامين فلناالكلام فيه عن دوق لان الله ما جره مومن الاولياء أيضاالصديقون رضى اللهعن الجيع تولاهم الله بالصديقية قال تعالى فى الذين آمنوا باللهورسوله أولئك هم الصديقون فالصديق من آمن باللة ورسوله عن قول الخبر لاعن دليل سوى النور الايماني الذي يجده في قليه المانع لهمن تردّد أوشك يدخله فى قول المخبر الرسول ومتعلقه على الحقيقة الايمان بالرسول ويكون الايمان بالله على جهة القربة لاعلى اثباته اذ كان بعض الصديقين قد ثبت عندهم وجود الحق ضرورة أو نظر اولكن ماثبت كونه قربة وهدنه الآية تدل على شرف اثبات الوجود تمان الرسول اذا آمن به الصديق آمن بماجاء به وعماجاء به توحيد الاله وهوقوله قولوالااله الااللة أواعلم أنه لااله الااللة فعلم انه واحد في ألوهيته من حيث قوله واعلم أنه لااله الااللة فذلك يسمع إيمانا ويسمى المؤمن به على هـ ذا الحدصد يقافان نظر في دليل بدل على صدق قوله فاعل أنه لااله الاالله وعثر على توحيده بعد نظره فصدق الرسول في قوله وصدق الله في قوله لااله الااللة فليس بصديق وهومؤمن عن دليل فهوعالم فقد بان لك منزل الصديقية وأن الصديق هوصاحب النور الاياني الذي يجده ضرورة في عين قلبه كنور البصر الذي جعله الله فيالبصر فإيكن للعبدفيسه كسب كذلك نورالصديق في بصيرته ولهذاقال أولئك هم الصديقون والشهداء عندر بهم لهمأ جوهم من حيث الشهادة ونورهم من حيث الصديقية فجعل النور للصديقية والاجر الشهادة وهي بنية مبالغةفى التصديق والصديق كشر يبوخير وسكيرفليس بين النبؤة التيهى نبؤة التشريع والصديقية مقام ولامنزلة فن تخطى وقاب الصديقين وقع فى النبوة الرسالية ومن ادعى نبوة التشريع بعد محدصلي المةعليه وسلم فقدكذب بلكذب وكفر بماجاءبه الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم غيرأن تم مقام القربة وهي النبوة العامة لانبوة التشريع فيثبتهاني التشريع فيثبتها الصديق لاتبات الني المشرع اياهالامن حيث نفسمه وحيناند يكون صديقا كسئلة موسى والخضر وفتى موسى الذى هوصد يقهو لكل رسول صديقون امامن عالم الانس والجان أومن أحدهما فكلمن آمن عن نور فى قليه ليس له دليل من خارج سوى قول الرسول قل ولا يجد توقفاو بادر فذلك الصديق فأن آمن عن نظرودليل من خارج أوتو قف عند القول حتى أوجد الله ذلك النورفي قلبه فالمن فهومؤمن الصديق فنور الصديق معدقبل وجود المصدق به ونور المؤمن غبرالصديق يوجد بعدقول الرسول قل لااله الااللة ونورا الومن يكونه قربة بعمدالنظرفي الدليل الدي أعطاه العلم بالتوحيد فهوفي علمه بالتوحيد صاحب نورع لانورايمان وهو



فكون ذلك العلم والنظرقر بةالى الله صاحب نوراعان فان نور العلم بتوحيد الله قدشهدوا الله بتوحيده قبل ذلك والرسلمنهم قدوحدوه قبلأن يكو نواأ نبياءورسلا فان الرسول ماأشرك قطقال تعالى شهداللة أنه لااله الاهو والملائكة وأولو العملم ولم يقلوأولو الايمان فرتبة العلم فوق رتبة الايمان بلاشك وهي صفة الملائكة والرسل وقد يكون حصول ذلك العمرعن نظر أوضرورة كيفما كان فبسمى علمااذ لاقائل ولامخبر يلزم التصديق بقوله وهذا المقام الذي أتبتناه بين الصديقية ونبرق التشريع الذي هومقام القربة وهوللافر ادهودون نبوة التشريع في المنزلة عندالله وفوق الصديقية في المنزلة عندالله وهو المشار اليه بالسر" الذي وقر في صدر أي بكر ففضل به الصديقين اذحصل لعماليس من شرط الصديقية ولامن لوازمها فلبس بين أبي بكرورسول الله صلى الله عليه وسلم رجل لانه صاحب صديقية وصاحب سرة فهومن كونه صاحب سرة بين الصديقية ونبؤة التشريع ويشارك فيه فلايفضل عليمه من يشاركه فيه بل هومساوله في حقيقت فأفهم ذلك يومن الاولياء أيض الشهداء رضي الله عن جيعهم تولاهم الله بالشهادة وهممن المقربين وهمأه للخضور معاللة على بساط العلمبه قال تعالى شهداللة أنعلااله الاهو والملائكة وأولوا العلم فجمعهم مع الملائكة في بساط الشهادة فهمموحدون عن حضورالهي وعناية أزلية فهم الموحدون وشأنهم عجيب وأمرهم غريب والايمان فرع عن هف الشهادة فان بعث رسول وآمنوابه أعنى هؤلاء الشهداء فهم المؤمنون العلماء وطم الاجوالتام يوم الفيامة وان لم يؤمنو افليس هم الشهداء الذين أنع الله عليهم فى قوله أولتك الذين أميم الله عليهم من النبيين والصريقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا واولاقوله وحسن أولئك رفيقاأ لحقناهؤلاء الشهداء بحصول النعمة التي لاصحاب هذه الآية فانهم وان كانوامو حدين غيرمؤ منين مع وجود الرسول اليهم لم تحسن مرافقتهم للؤمنين فأنهم يشوشون على المؤمنين اعانهم وهؤلاء الشهداء الذين تعمهم هف والآية هم العاماء بالله المؤمنون بعد العريم اقال سبحاله ادذلك قربة اليه من حيث قاله الته أوقاله الرسول الذي جاء من عند الله فقدم الصديق على الشهيد وجعله بازاء الني فانه لاواسطة بينهما لاتصال نورالاعمان بنور الرسالة والشمهداء لهم نورالعلم مساوق لنور الرسول من حيث ماهوشاه عدالة بتوحيده لامن حيث هورسول فلايصح أن يكون بعده مع المساوقة فكانت المساوقة نبطل ولايصح أن يكون معمه لكو بهرسولا والشاهمدليس برسول فلابدأن يتأخر فلم ببق الاأن يكون فالرنبة التى تلى الصديقية فان الصديق أنم نورامن الشهيد فى الصديقية لا مصديق من وجهين من وجه التوحيد ومن وجه القربة والشهيد من وجه القربة غاصة لامن وجه التوحيد فان توحيده عن علم لاعن اعلن فتزل عن الصديق في من تمة الايمان وهوفوق الصديق في من تبه العلم فهو المتقديم في رتبة العمل المتأخر برتبة الايمان والتصديق فانه لايصحمن العالمأن بكون صديقا وقدتقدم العلم مرتبة الخبرفهو يعلم انهصادق في توحيد الله اذا بلغ رسالة الله والصديق لم يعلم ذلك الابتورالايمان المعدف قلب فعند ماجاء والرسول اتبعه من غبردا للظاهر فقد



عرفت منازل الشهداء عندالله به ومن الاولياء رضى الله عنهم الصالحون تولاهم الله بالصلاح وجعل رتبتهم بعد الشهداء في المرتبة الرابعة لكن الشكل دائرة كارسمناه في الهامش فالنبوة ابندأ بها حتى انتهى الى الصلاح ونهاية الشكل المستديرا ذا كان مجعولا ترتبط بالبداية حتى تصح الدارة ومامن نبي الاوقد ذكراً نه صالح اوانه دعاأن يكون من الصالحين مع كونه نبيافد لعلى أن رتبة الصلاح خصوص في النبوة فقد تحصل لمن ليس بنبي ولاصديق ولاشهيد فصلاح الانبياء هو عايلى بدايتهم وهو عطف الصلاح عليهم فهم صالحون للنبوة فكانوا أنبياء من أحداله المادة بكان المناه ا

وأعطاهم الدلالة فكانواشهداءوأخبرهم بالغيب فكانواصد يقين فالانبياء صلحت لجيع هذه المقاات فكانوا صالحين فجمعت الرسدل جيع المقامات كاصلح الصديقون الصديقية وصلح الشهداء للشهادة وكل موجود فهو صالحلا وجدله غيرأن هؤلاء الصالحين الذين أننى الله عليهم بانه أنع عليهم هم المطاو بون في هذا المقام وهم المنخرطون في سلك هدا النمط فهم رابعو أربعة وأراد بالنبيين هنا الرسدل أهل الشرع سواء بعثوا أولم ببعثوا أعنى بطريق الوجوب عليهم فالصالحون هم الذين لايدخل علمهم بالله ولااء انهم بالله وعماماء من عند الله خلل فان دخله خلل بطل كونه

( § - (فنوحات) - ثانی )

صالحا فهذاهوااصلاح الذى رغبت فيه الانبياء صالوا الله علهم فكلمن لم يدخله خلل فى صديقيته فهو صالح ولافى شهادته فهوصالح ولافى نبؤته فهوصالح والانسان حقيقته الأمكان فلهان يدعو بتحصيل الصلاحله في المقام الذى بكون فيه لجواز دخول الخلل عليه في مقامه لان الذي لوكان نبيالنفسه أولانسانيته لكان كل انسان بتلك المثابة اذالعلةفي كونه نبيا كونه انسانافاما كان الامراختصاصا الهياجاز دخول الخلل فيه وجاز رفع وفصح ان يدعو الصالح بأن يجعل من الصالحين أى الدين لامدخل صلاحهم خلل في زمان مافهذا نعني بالصالحين في هذا الباب والله الموفق ومن الاولياءأيضا رضي الله عنهم المسلمون والمسلمات وهكذا كل طائفةذ كرناهم منهم الرجال والنساء تولاهماللة بالاسـ الاموهوا نقياد خاص لماجاءمن عندالله لاغيرفاذاوفي العبد الاسلام بجميع لوازمه وشروطه وقواعده فهومسلم وان انتقص شيأمن ذلك فليس بمسلم فماأخل بهمن الشروط قال رسول اللة صلى الله عليه وسلم المسلمون سلم المسلمون من لسانه ويده واليدهناعمني القدرة أىسلم المسلمون عماهو قادرعلي أن يفعل بهم عمالا يقتضيه الاسلام من التعدى لحدود الله فيهم فاتى بالاعم وذكر اللسان لأنه قد بؤذى بالذكرمن لا يقدر على ايصال الأذى اليه بالفعل وهوالبهتان هناخاصة لاالغيبة فانه قال المسلمون فاوقال الناس لدخلت الغيبة وغيرذلك من سوءالقول فلم يثبت الشارع الاسلام الالمن سلم المسلمون وهم أمثاله في السلامة فالمامون هم المعتبر في هذا الحديث وهم المقصود فأن المسلمين لايسلمون من اسمان من يقع فيهم الاحتى يكونوا أبر ياء بمانسب البهم واذلك فسرناه بالبهتان فان الني صلى المةعليه وسلم قال اذاقلت في أخيك ماليس فيه فذلك البهتان وفي رواية فقد نبهته خاب سهمك الذي رميته به فانه ما وجدمنفذا فانك نسبت الته ماليس هو عليه فسماهم الله مسلمين فن وقع فين هذه صفته فليس عسلم لان ذلك الوصف الذي وصفه المسلم بهو رماه به ولم بكن المسلم محلاله عادعلي قائله فلم يكن الرامى له بمسلم فانه ماسم معقال اذصار عليه سهم كلامه الذي رماه به قال صلى الله عليه وسلم من قال لأحيه كافر فقد باء به أحدهم وقال تعالى فىحققوم قيسل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء قال للهفيهم ألاامهم هم السفهاء ولكن لايعلمون فأعاد الصفة عليهم لمالم يكن المسلمون المؤمنون أهل سفه أى ضعف رأى في ايمانهم فعادمانسبوه من ضعف الرأى الذي هو السفه اليهم فليس المسلم الامن سسلم من جيع العيوب الاصلية والطارئة فلا يقول في أحسد شيرا ولايؤثرفيه اذاقدرعليه شراا أصلاوليس اقامة الحدود بشر فانه خيراذجعل الله اقامة الحدود كشرب الدواءللريض لأحل العافية وزوال المرض فهو وان كان كريم في الوقت فان عاقبته محودة في اقصد الطبيب بشرب الدواء شراً للريض واعاأ عطاه سبب حصول العافية فيتحمل مافيه من الكراهة في الوقت كذلك اقامة الحدود وأما القصاص فمثل قوله وجزاء سيئة سيئة مثلها فلايخرجه ذلك عن الاسلام فان الني صلى الله عليه وسلم اشترط سلامة المسلمين ومن آذاك ابتداءعن قصدمنه فليس بمسرفانك ماسامت منه والني صلى الله عليه وسلم يقول من سدلم المسامون فلا يقدح القصاص فى الاسلام فانك ما آذيت مسلمامن حيث آذاك فان المسلم لا يؤذى المسلم بل أسقط عنه القصاص في الدنياالقصاص فى الآخرة فقدأ نع عليه بضرب من النع فان عفاوا صلح ولم يؤاخذه وتجاوز عن سبتته فذلك المقام العالى وأجره على الله بشرط ترك المطالبة في الآخرة وحق الله ثابت فبله لأنه تعدى حدّه فقدح في اسلامه قدر ما تعدي فيه فانعصى المسلم ربه فى غديرالمسلم هل يكون مسلما بذلك أملا قلنالا يتكون مسلما فان الله يقول ان الذين يؤ ذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة والمسلم لايكون ملعونا فلقائل أن يقول هنا بالمجموع كانت اللعنة ونحين اغ قلنا من آذى الله وحده قلنا كل من آذى الله وحده في زعمه فقد آذى المسلمين فان المسلم يتأذى اذاسمع في الله من القول مالايليق به فهومؤا خدمن جهةما تأذى به المسامون من قولهم في الله مالايليق به فان قيل فان لم يعرف ذلك المسامون منهحتي يتأذوامن ذلك قلناحكم ذلك حكم الغيبة فأنه لوعرف من اغتيب تأذى وهومؤا خذبالغيبة فهومؤا خذبا يذائه اللةوان لم يعرف بذلك مسلم قال صلى الله عليه وسلم لاأحد أصبر على أذى من الله المسلم من كان مهذه المثابة وهوا السعيد المطلق وقليل ماهم يجومن الاولياءأ يضارضي الله عنهم المؤمنون والمؤمنات تولاهم الله بالايمان الذي هو القول والعمل

والاعققاد

والاعتقاد وحقيقته الاعتقاد شرعاولغة وهوفى القول والعمل شرعالالغة فالمؤمن من كان قوله وفعله مطابقالما يعتقده فى ذلك الفعل ولهذا قال في المؤمنين نورهم بسعى بين أيديهم و بأيمانهم يريد ماقدّموه من الاعمال الصالحة عند اللهفأو لثكمن الذين أعدالله لهم مغفرة وأجراعظما قالصلى الله عليه وسلم المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن من أمن جاره بو اثقه ولم يخص مؤمنا ولامساما بل قال الناس والجارمن غير تقييد فان المسلم قيده بسلامة المسلمين ففرق بين المسلم والمؤمن عاقيده به وعاأ طلقه فعاسناان للاعان خصوص وصف وهوالتصديق تقليدامن غسردليل ليفرق بين الاعمان والعلر واعلران المؤمن المصطلح عليه في طريق الله عنسه أهدالذى اعتبره الشرعله علامتان في نفسه اذاوجدهما كانمن المؤمنين العلامة الواحدة أن يصير الغيبله كالشهادة فيعدماله بدفيما يظهر على المشاهد لذلك الأمر الذي وقع به الايمان من الايشار في نفس المؤمن كمايقع في نفس المشاهدله فيعزانه مؤمن بالغيب والعلامة الثانية ان يسرى الامان منهفي نفس العالم كله فيآمنوه على القطع على أموالحم وأنفسهم وأهلبهم منغيرأن تتخلل ذلك الأمان تهمة فى أنفسهم من هـ ناالشخص وانفعلت لأمانة النفوس فذلك هوالمشهودله بأنهمن المؤمنين ومهمالم يجدهانين العلامتين فلايغالط نفسمولا مدخلهافي المؤمنين فليس الاماذ كرناه ومن الاولياء أيضاالقا نتون سة والقانتات رضي الله عنهم تولاهم الله بالقنوت وهو الطاعة لله في كل ماأمر به ونهيى عنه وهذالا يكون الابعد نزول الشرائع وما كان منه قبل نز ول الشرائع فلايسمي قنو تاولاطاعة ولكن يسمه خراومكارم خلق وفعل ماينبغي قال الله تعالى وقوموا للهقانتين أي طائمين فأمر بطاعته وقال تعالى والقانتين والقانتات وقال تعالى ان الأرض للة يرثها عبادى الصالحون وليس يرث الصالح من الأرض الااتيانها لله طائعة مع السماء حين قال له اوللارض ائتماطوعاأو كرهاقالته أتيناط أعين فورث العباد منها الطاعة لله وهي المعبر عنهابالقنوتاذ الساجدون للمعلى قسمين منهمهن يسجدطوعا ومنهمهن يسجد كرها فالقانت يسجدطوعا وتصحيح طاعتهميته وقنوتهم أن يكون الحق لهم بهـ ذه المثابة للوازنة كماقال اذكروني أذكركم ومن تقرّب إلى شبراتقر بتاليهذراعا فالحق مع العبدعلي قدر مأهو العبدمع الحق وقفت يوماأ ناوعبدصالح معي يقال له الحاج مدور يوسف الاستجى كانمن الأميين المنقطعين الى الله المنورة بصائرهم على سائل يقول من يعطى شيألوجـ مالله ففتح رجل صر"ة دراهم كانت عنده وجعل ينتق لهمن بين الدراهم قطعة صغيرة بدفعهاللسائل فوجد بمن درهم فأعطاه اياه وهذاالعبدالصالخ ينظر اليه فقال لى يافلان تدرى على ما يفتش هذا المعطى قلت لاقال على قدره عندالله لأمه أعطى السائل لوجه الله فعلى فدرماأ عطى لوجهه ذلك فمته عندر به ولكن من شرط القانت عند ناأ به يطبع الله من حيث ماهوعبداللة لامن حيث ماوعده الله به من الأج والنواب لمن أطاعه وأمّا الأج الذي يحصل للقانت فذلك من حيث العمل الذي يطلبه لامن حيث الحال الذي أوجب له القنوت قال الله تعالى في القائدات من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحانة تهاأج هامي تان فالأج هناللعمل الصالح الذي عملته وكان مضاعفافى مقابلة قوله تعالى فى حقهن بإنساء الني من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لمالهـ ذابضعفين لمكانة رسول المته صلى الله عليه وسل ولفعل الفاحشة كذلك ضوعف الأجو للعمل الصالح ومكانة رسول اللة صلى الله علي وسلم وبق القنوتمعرى عن الأجر فانه أعظم من الأجر فانه ليس بتكليف وانما الحقيقة تطلبه وهوحال يستصحب العبدفي الدنياو الآخرة ولهذاقال ان كلمن في السموات والأرض الا آتى الرحن عبدا يعني يوم القيامة فالقنوت مع العبودية في دار التكليف لامع الأج ذلك هو القنوت المطلوب والحق انما ينظر للعب في طاعته بعين بالمشمعلى تلك الطاعبة ولهندا قال تعالى آمرا وقومواللة قانتين ولم يسمأجرا ولاجعل القنوت الامن أجله لامن أجل أمر آخر فهؤلاءهم القانتون والقانتات ومن الاولياء أيضا الصادقون والصادقات رضي الله عنهم تولاهم الله بالصدق فى أقوا لهم وأحوالم فقال تعالى رجال صدقواماعاهد والله عليه فهذامن صدق أحوالهم والصدق فىالقول مصاوم وهو مايخب به وصدق الحال مايني مه فى المستأنف وهوا قصى العاية فى الوفاء لانه شديد



على النفس فلا يقع الوفاءيه في الحال والقول الامن الاشداء الاقو ياء ولاسما في الفول فانك لوحكيت كلاماعن أحد كانبالفاء بعلت بدلهواوالم تكن من هده الطائفة فانظر ماأغمض هذا المقام وماأقواه فان نقلت الخبرعلى المعنى تعرف السامع انك نقلت على المعنى فتكون صادقامن حيث اخبارك عن المعنى عند السامع ولاتسمى صادقا من حيث نقلك لما نقلت فانكما نقلت عين لفظ من نقلت عنه ولاتسمى كاذبافانك قدعر "فت السامع انك نقلت المعنى فأنت مخبر للسامع عن فهمك لاعمن تحكى عنمه فأنت صادق عنده في نقلك عن فهمك لاعن الرسول أومن تخبر عنه ان ذلك مرآده بماقال فالصدق في المقال عسير جدا قليل من الناس من يني به الامن أخبر السامع اله ينقل على المعنى فيخرج عن العهدة فالصدق في الحال أهون منه الأنه شديد على النفوس فأنه يراعى جانب الوفاء لماعاهدمن عاهدعليه وقدقرن الله الجزاء بالصدق والسؤال عنه فقال ليجزى الله الصادقين بصدقهم واكن لعد أن يسأل الصادقين عن صدقهم فاذا ثبت لهم جازاهم به وجزاؤهم به هوصدق الله فياوعدهم به فجزاء الصدق الصدق الالمي وجزاء ماصدق فيهمن العمل والقول بحسب ما يعطيه ذلك العمل أوالقول فهذا معنى الجزاء وأماالسؤ ال عنه فن حيث اضافة الصدق اليهم لانه قال تعالى عن صدقهم وماقال عن الصدق فان أضاف الصادق اذاستل صدقه الى ربه لاالى نفس وكان صادقافى هذه الاضافة انهاوجدت منه في حين صدقه في ذلك الامر في الدار الدنياار تفع عنه الاعتراض فان الصادق هوالله وهوقوله المشروع لاحول ولاقوة الابالله فاذا كانت القوة به رهى الصدق فاضافتها الى العبدانماهومن حيث ابجادهافيه وقيامها بهوان قال عند مسؤال الحق اياه عن صدقه أنه لماصدق في فعله أوقوله في الدنيالم يحضر فى صدقه ان ذلك بالله كان منه كان صادقا فى الجواب عند السؤال و نفعه ذلك عند الله فى ذلك الموطن وحشرمع الصادقين وصدق في صدقه وهذامن أغمض ما يحتوى عليه هذا المقام ويطر أفيه غلط كبير في هذا الطريق وهوأن يقول المريدأ والعارف كالاماما يترجم بهعن معنى في نفسمه قدوقع له و يكون في قوّة د لالة تلك العبارة أن تدل على ذلك المعنى وعلى غيره من المعانى التي هي أعلى ماوقع له في الوقت ثم يأتي هذا الشخص في الزمان الآخر فيلوح له من مطلق ذلك اللفظ معنى غامض هو على وأدق وأحسن من المعنى الذي عبر عنه بذلك اللفظ أولا فاذاستل عن شرح قولهذلك شرحة بماظهرله فى ثانى الحال لا بأول الوضع فيسكون كاذبافي أصل الوضع صادقافي دلالة اللفظ فالصادق يقول كان قدظهرلى معنى ماوهوكذا فأخرجته أوكسوته هذه العبارة ثمانه لاحلى معنى هوأعلى منسه لمانظرت في مدلول هذه العبارة فتركت هذه العبارة عليه أيضافي الزمان الثاني ولايقول خلاف هذاوهدامن خفي رياسة النفوس وطلبها للعلق فالدنيا وقدذم المتممن طلب علواف الارض فاذا أرادالعارف أن يسلم من هذا الخطرو يكون صادقااذا أراد أن يترجم عن معنى قام له فليحضر في نفسه عند الترجة أنه يترجم عن الله عن كل ما يحو يه ذلك اللفظ من المعاني في علم التقومن جاتها المعنى الذى وقع له فاذا أحضر هذاولاح لهماشاء الله أن بمنعده من المعانى التي يدل عليها ذلك اللفظ كان صادقانى الشرح انه قصد ذلك المعنى على الاجال والابهام لانهلم بكن يعلم على التعيين مافى علم الله عايدل عليه ذلك اللفظ احضار مشل هذاعت مكل اخبار وقت الاخبار عزيز لسلطان الغفاة والذهول الغالب على الانسان فليعود الانسان نفسه مثل هذا الاستحضار فانه نافع فى استدامة المراقبة والحضور مع الحق وهذا التنبيه الذي نبهت الصادقين عليهما يشعر بهأ كثرأهل طريقنا فانهم لايحققون معناه وربما يتخيلون فيمه انه شبهة فيفر ون منسه وليس كذلك بلذلك هوغاية الادب البشرى مع الله حيث يعبرعمافى علم الله فهذامن الادوية النافعة طذا المرضلن استعمله وفقنا اللة والسامعين لاستعاله واستعال أمثاله عومن الاولياءأ يضاالصابرون والصابرات رضى اللةعنهم نولاهم اللة بالصبروهم الذين حبسوا أنفسهم مع اللة على طاعته من غربرتوقيت فجعل الله جزاءهم على ذلك من غيرتوقيت فقال تعالى انما يوفي الصابرون أجرهم بغيرحساب فاوقت لهم فانهم لم يوقتوافع صبرهم جييع المواطن التي يطلبها الصبرف كاحبسوا نفوسهم على الفعل بمااص وابه حبسوها يضاعلى توك مانهواعن فعله فلي وقتو آفلي وقت طم الأجو وهم الذين أيضاحبسوا نفوسهم عند وقوع البلاياو الرزايابهم عن سؤال ماسوى الله في رفعها عنهم بدعاء الغميرا وشفاعة أوطبان كان





من البلاء الموقوف ازالته على الطب ولايقدح في صبرهم شكواهم الى الله في رفع ذلك البلاء عنهم ألاترى أيوب سأل ربه رفع البلاءعنه بقوله مسنى الضر وأنت أرحم الراحين أي أصاب مني فشكاذلك الى به عزوجل وقال لهوأنت أرحم الراجين فغي هذه المكامة اثبات وضع الاسباب وعرتض فيهالربه برفع البلاء عنه فاستحاب لهربه وكشف مامه من الضر فأثبت بقوله تعالى فاستجبناله أنّ دعاء كان في رفع البلاء فكشف ما به من ضر ومع هذا أثني عليه بالصبروشهدله به فقال اناوجدناه صابرانع العبدانه أواب أى رجاع الينا فياا بتليناه به وأتنى عليه بالعبودية فاوكان الدعاء الى الله فى رفع الضرور فع البلاء يناقض الصبر المشروع المطلوب فى هذا الطريق لم يثن الله على أيوب بالصبروقد أثنى عليه به بل عند نامن سوء الادب مع الله أن لا يسأل العبدر فع البلاء عنه لان فيه رائحة من مقاومة القهر الالمي بما يجده من الصبروقة ته قال العارف انماجة عني لأبكي فالعارف وأن وجد القة ة الصبر بة فليفر الى موطن الضعف والعبودية وحسن الادب فان القوة تلة جيعا فيسأل ربه رفع البلاءعنه أوعصمته منه ان توهم وقوعه وهذا لايناقض الرضا بالقضاءفان البلاء انماهوعين المقضى لاالقضاء فيرضى بالقضاء ويسأل الله فى رفع المقضى عنده فيكون راضياصا برا فهؤلاءأ يضاهم الصابرون الذبن أثني اللة عليهم يه ومن الاولياء أيضاا كخاشعون والخاشعات رضي الله عنهم تولاهم اللة بالخشوع من ذل العبودية القائم بهم لتجلى سلطان الربوبية على قاو بهم فى الدار الدنيافينظرون الى الحق سبحانه من طرف عنى يوجده الله لمم فى قلو بهم فى هـ نده الحالة خنى عن ادر ال كل مدرك اياه بل لايشهد ذلك النظر منهم الاالله فن كانت حالته هذه في الدار الدنيا من رجل واحر أة فهو الخاشع وهي الخاشعة فيشبه القنوت من وجه الاأن القنوت يشترط فيه الامر الاطي والخشوع لايشترطفيه الاالتجلي الذاتي وكاتنا اصفتين تطلبهما العبودية فلايتحقق بهما الاعبدخالص العبودية والعبودة وله عال ظاهر في الجوار ح التي لها الحركات و عال باطن في القاوب فيورث في الظاهر سكونا ويؤثر في الباطن ثبونا والقنوت يورث في الظاهر بحسب ما نرديه الأوامر من حركة وسكون فان كان القانت خاشعا فركته في سكون ولابدان وردالامر بالتحرك فيورث القنوت في الباطن انتقالات أدق من الانفاس متوالية مع الاوامر الاطمية الواردة عليه في عالم اطنه فالخاشع في قنونه في الباطن أبوته على قبول تلك الاوامر الواردة عليه من غيران يتخالها مابخرجهاعن أن تكون مشهودة لهذا الخاشع فالخاشع والقانت خشوعه وقنوته اخوان متفقان في الموفقين من عبادالله ومن الاولياء أبضالنصدقون والمتصدقات رضي الله عنهم تولاهم الله بجوده ليجود وابما استخلفهم الله فيسم افتقراليه خلق الله فأحوج الله الخلق اليهم لعناهم بالله فالكامة الطيبة صدقة ولما كان حاطم التعمل في الاعطاء لاالعدمل دل على انهم متكسبون في ذلك لنظرهم ان ذلك ليس طم واعاهو لله فلا يدعون فياليس طم فلامنة لهم فىالذى يوصلونه الى الناس أوالى خلق الله من جيع الحيوانات وكل متغد عليهم مكونهم مؤدِّن أمانة كانت بأيديهم أوصاوها الىمستحقيها فلايرون أنطم فضلاعليهم فباأخ جوه وهذه الحالة لايمدحون بهاالا مع الدوام والدؤوب عليهافي كل حال والعارفون هنافي هذه الصفة على طبقتين مهم من يكون عين ما يعطيه مشهوداله انه حق ان يعطيه لان الله ماخلق الاشياء التي يقع بها الانتفاع لنفسه وانماخاق الخلق المخاق فهذا معنى الاستحقاق وطبقة أخرى يكون مشهودا لهم كون خالق النعمة مختار افيه طل عندهم الاستحقاق بأنهم يرون أن الله ماخلق الخاق أجعمه الالعبادته ولهداقال وانمن شئ الايسمج يحمده ويسمجدله وكان ايصال بعض الخلق للخاق بحكم التبعية لابالقصد الاولوان لم يكن هناك مايقال فيه قصدأ ولولانان واحكن العبارات من أجل ابراز الحقائق تعطى ذلك وللة عبادمن المتصدّقين أقامهم الحق بين هاتين الطبقتين فهم ينظرون فى حين كونهم متصدقين الاستحقاق لبقاءعين من تصدق عليه ليصحمنه ماخاق لهمن التسبيح لربهوا لثناء عليهولكن لامن حيث انه آكل مشلاولا شارب فى حق من يكون بقاؤه بالاكل والشرب ف ذلك لا يكون باستحقاق وانحا الاستحقاق مابه بقاؤه وأسبابه كثيرة تم تنظر هذه الطبقة الثالثة المتولدة بينهمامن عين آخومعا وهوأن تنظر الى الحق من حيث ما تقتضيه ذا ته فيرتفع عند ه الاختيار و ترى ان المظاهر الاطمية هي المسبحة فلا بسمح الله الالله ولا يحمده

هوفهوالاتناءذاتى لاتناءافتقارلا كتساب تناءفهؤلاءأحق باسم المتصدقين من غسيرهم حيث أثبتو أعيانهم ونفوا أحكامهم وابلة الهادى ومن الاولياء أيضاالصائمون والصائمات رضى اللةعنهم تولاهم الله بالامساك الذي بورثهم الرفعة عنداللة تعالى عن كل شئ أمرهم الحق ان بمسكو اعندة نفسهم وجو ارحهم فنعما هو واجب ومندوب وأتماقو له تعالى لهذه الطائفة تمأ تمواالصيام الحالليل تنبيها على غاية توقيت الامساك في عالم الشهادة وهو النهار والليل ضرب مثال محقق للغيب فاذا وصاوالى رتبة مصاحبة عالم الغيب المعبر عنه بالليسل لم يصمح هنالك الامساك فان امساك النفس والجوارح انماهوفى المنهيات وهي فى عالم الشهادة فان عالم الغيب أمر بلانهي ولهذا اسمواعالم الامر وذلك لان عالم الغيب عقل مجر دلاشهوة لهم فلانهي عندهم في مقام التكليف فهم كا أنني الله عليهم في كتابه العزيز الايعصون اللهماأمرهم ويفعلون مايؤمرون ولميذكر لهمنهي عنشئ لان حقائقهم لانقتضيه فاذاصام الانسان وانتقلمن بشريته الى عقله فقدكل نهاره وفارقه الامساك لمفارقة النهبي والتحق بعالم الامر بعقله فهو عقل محض لاشهو ةعندهم ألاترى الى قو له صلى الله عليه وسلم في حقه اذا أقبل الليل من ههناواً دبر النهار من ههناوغر بت الشمس فقداً فطر السائم يقولوغر بتالشمس عن عالمالشهادة وطلعت على عالم عقاه فقدأ فطر الصائم أى لم يتنع فارتفع عنه التحجير لان عقله لا يتغذى عاأم والحق بالامساك عن وهو حظ طبعه فاعلم ذلك واذا كان الام على هذا الحد وحصات له الرفعة الالهية عن حكم طبعه ورفعه التجلي عن حكم فكرهاذ كان الفكر من حكم الطبع العنصري ولهذا الايمكر الملكو بفكرالانسان لامهم كبمن طبيعة عنصرية وعقل فالعقلمن حيث نفسه له التجلي فيرتفع عن حضيض الفكر الطبيعي المصاحب الخيال الآخذ عن الحس والمحسوس قال الشاعر \* اذاصام النهار وهجر \* أى ارتفع النهارفن ليستله هنده الرفعة عن هذا الامساك فاهوالصائم المطاوب المسمى عندنا فهذا هوصوم العارفين باللهوهم أهلالله انتهي الجزءالثامن والسعون

# ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )\*

ومن الاولياء الحافظون لحدودالله والحافظات رضي الله عنهم تولاهم الله بالحفظ الالمحي ففظوابه ماتعين عليهمان يحفظوه وهم على طبقتين ذكرهم الله وهم الحافظون فروجهم فعين وخصص والحافظون لحدود اللهفعم وقال في الحافظين لحدوداللهو بشرالصابرين علىذلك وهمالذين حبسوانفو سهم عنسدا لحسدود ولم بتعذوها مطلقاوقال فى الحافظين فروجهم أعدالله لهمغفرة أىسترالان المرجعورة تطلب السترفهوا نباء عن حقيقة قال تعالى قدأ نزلنا علبكم لباسايوارى سوآتكم فيسترهاغ يرةوفيهاقال ولباس التقوى والوقاية سترلانه يتقيبها ماينبغيان يتقي منه فجعل التقوى لباسا ينبه ان ذلك ستر والســـترا لغفر والعورة هي المائلة ير يدالما ثلة الى الحق عن نفسه ورؤ بة شهود وجودهافأمر بسترذلك من أجل الادب الالحي للنسب البهامن المذام وجعلهامن الاسرار المكتومة المستورة ألاتري النكاح يسمىسرا فالبالتةتعالى لاتواعدوهن سرا وهذا كلهيؤذن بالسترفن صبرعلى حفظ الحدودوسترها فان الله يستره عانطلبه هنده الحقيقة واعلم ان الحفظ حفظان وأهله طبقتان وقد يجتمع الحفظان في شخص واحد وقد تنفر دطبقة واحدة بحفظ واحدفلهذا فصل الله بينهما فأطلق فيحق طائفة وقيدفي حق أخرى ثمان الذين أطلق فحقهم الحفظ لحدودالله هم على طبقتين فنهم من عرف الحدود الذاتية فوقف عندهاوذلك العالم الحكيم المشاهد المكاشف صاحب العين السليمة وصاحب هذاالمقام قد لايكون صاحب طريقة معينة لان الانسانية تطلبها ومنهم من عرف الحدود الرسمية ولم يعلم الحدود الذائية وهمأر باب الايمان ومنهم من عرف الحدود الرسمية والذائية وهم الانبياء والرسل ومن دعالى الله على بصيرة من أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فهؤلاءهم الاولى بأن يطلق عليهم الحافظون لحدودالله الداتية والرسمية معا وأتاالحافظون فروجهم فهم على طبقتين منهم من بحفظ فرجه عماأمر بحفظه منه ولا بحفطه عمارغب في استعماله لامورا لهية وحكم ربانية أظهرها ابقاء النوع على طريق القربة ومنهم من

عفظ

يحفظ فرجه ابقاءعلى نفسه لغلبة عقله على طبعه وغيبته عماسنه أهل السنن من الترغيب فى ذلك فان انفتح له عين وانفرج لهطريق الى ماتعطيه حقيقة الوضع المرغب فى النكاح فذلك صاحب فرج فاريحفظه الحفظ الذي أشرنااليه واماصاحب الشرع الحافظ به فلابدله من الفتح واكن اذاا قترنت مع الحفظ الهمة فان لم تقترن معه الهمة فقد يصل الى هـ ذاالمقام وقد لايصل جعلنا اللهمن الحافظين لحدود الله الذانب قوالرسمية فان الله بكل شئ حفيظ ومن الاولياء الذاكر وناللة كشراوالذا كرات رضى اللة عنهم تولاهم الله بالهام الذكرليذكروه فيذكرهم وهذا يتعلق بالاسم الآخروهو صلاة الحق على العبد فالعبد هناسابق والحق مصل لان المقام يقتضيه فانه قال تعالى اذكروني أذكركم فأخوذ كره اياهم عن ذكرهم اياه وقال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منهم وقال من تقرّب الى شمراتقر بت اليه ذراعا وقال فاتبعوني يحبيكم الله فكل مقام الحي يتأخ عن مقام كوني فهومن الاسمالآخر ومن بابقوله تعالى هوالذي يصلى عليكم فالامر يتردّد بين الاسمين الالهيين الاولوالآخر وعين العبد مظهر لحكم هذين الاسمين وهذاهو الفصل الذي تسميه الكو فيون العماد مثل قوله أنت من فوله كنت أنت الرقيب عليهم فاولا الاعتماد على عين العبد ماظهر سلطان هذين الاسمين اذالعين هنالك واحدة لامتحدة وفي العبدمتحدة لاواحدة فالاحدية للةوالاعاد للعبد لاالاحدية فانه لايعقل العبد الابغيره لابتفسه فلارائحة لهفى الاحدية أبداوالحق قدنعقل لهالاحدية وقدتعقل بالاضافة لان الكل لهبل هوعين الكل لا كلية جع بلحقيقة أحدية تكون عنهاالكثرة ولايصح هذاالافي جناب الحق خاصة فلايصدرعن الواحدأ بدافي قضية العقل الاواحد الاأحدية الحق فان الكثرة تصدر عنهالان أحديته خارجة عن حكم العقل وطوره فأحدية حكم العقل هي التي لا يصدر عنها الا واحدوأ حدية الحق لاتدخل نحت الحكم كيف يدخل تحت الحكم من خلق الحسكم والحا كم لااله الاهو العزيز الحسكيم فالذكرأ على المقامات كاءاوالذا كرهو الرجل الذى له الدرجة على غيره من أهل المقامات كاقال تعالى وللرجال عليهن درجةومن الذكرسمي الذكرالذي هونقيض الانثى فهوالفاعل والانثى منفعلة كحقاءمن آدم فقد نبهتك بذكرالحق عن ذكرك من كونه مصليا فقواءعن ذكر بشرى صورى الحي وعبسي عن ذكرروحي ملكي في صورة بشرفذكر حواء أتم بسبب الصورةوذ كرعيسي أتم بالملكية المتحلية في الصورة البشر بة المخاوقة على الحضرة الالهية فجمع بين الصورة والروح فكان نشأة عامية ظاهره بشرو باطنه ملك فهوروج اللة وكلت فلن يستنكف المسيح أن يكون عبداللة ولاالملائكة المقرتون أيمن أجل اللهلي ظهرمن المخاوقين بالعزة فالواطم تحت العزة الاطمية اذ لايصم ذلة الابظهورها فالاعزاءمن الخلائق هممظاهر العزة الالحبة فالتواضعمن تواضع تحتجبر وتالخلوقين والفقيرعلي الحقيقة من افتقر الى الأغنياء من المخاوقين لأن غنى الخاوق هو مظهر اصفة الحق فالفقير من افتقر اليهاولم يحجبه المظهرعنها وهكذا كلصفةعلو بةالهية لاننبغي الالته يكون مظهرهافي الخلوقين فان العاماء بالله يذلون تحت سلطانها ولايعرف ذلك الاالعلماء بالله فاذارأ يتعافا بزعمأ نهعارف وتراه يتعززعلي أبساء الدنيا لمايرى فيهم من العزة والجبروت فاعلم انه غيرعارف ولاصاحب ذوق وهذالايصح الاللدا كرين الله كشيرا والذاكرات أى في كل حال هذا معنى الكثير فانهمن الناسمن بكون له هذه الحالة في وفات مانم تنحجب فدل انحجابه على انهالم تكن هذه المعرفة عندهعن ذوق وانما كانتءن تخيل وتوهم وتمثل لاعن تحقق ومن الأولياء أيضا التائبون والتائبات والتوابون رضى الله عنهم ولاهم التمالتو بة المه في كل حال أوفى حال واحددسار في كل مقام واعلم أن التسبحانه وصف نفسه بالتواب لابالتائب وذكر محبته للتوابين فقال ان الله بحب التوابين وهم الراجعون منه اليه وأتمامن رجع اليهمن غيره فهو تائب خاصة فانه لا يرجع اليهمن غيره من هذه صفته الاالى عين واحدة ومن يرجع منه اليه فانه يرجع الى أسماء متعددة فيعين واحدة وذلك هو الحبوب ومن أحبه الله كان سمعه و بصره و يده ورجله ولسائه وجيع فواه ومحال قواهاى هوعين قواه بل محال قواه فمأجب الانفسه وهوأشدالب من حب الغير فان حب الغيرمن حب النفس ولبس حبالنفس من حبالغير فالحبالاصلي هوحبالشئ نفسه فاناللة يحبالتوابين وهوالتؤاب والتوابون مجلى صورة التواب فرأى نفسه فأحبها لانه الجيل فهو بحب الجال والكون مظاهره في اتعلقت محبته الابه فان الصور منه وعين العبيد في العنبيد في العناية الالميسة غرق فالتائب واجع اليسه من عين الخيالفة ولورجع ألف من في كل يوم في يرجع الامن الخيالفة لى عين واحدة وهو القابل التوب خاصة والتواب ينتقل في الآنات مع الانفاس من الته الى الته بالموافقات بلايكون الا كذلك وان ظهرت في الظاهر بمن هيذه صفته عنيد الله مخيالفة فلجهل الناظر بالصورة التي أدخلت عليه الشبهة فأنه يتخيل أنه قد اجتمع معه في الحيم وماعنده وخبر أنه بمن فيل له اعمل ماشت وأبيح بوالحب غيور ثم بين له فقال فقد غفر تاك أى سمترتك عن خطاب التحجير فالتواب هو الجهول في الخلق لانه محبوب والحب غيور على حبو به فسمتره عن عيون الخلق فأنه لو كشفه لعباده وفظر واللي حسن المعنى في باطنه لأحبوه ولوأحبوه لصرفوا على عجو به فسمتره عن عيون الخلق فأنه لو كشفه لعباده وفظر واللي حسن المعنى في باطنه لأحبوه ولوأحبوه الموالسبب همنهم اليب في الاقبال عليهم لانه محل يقبل الأثر اقبال الحق على العبد اقبال العبد اقبال العبد اقبال العبد اقبال العبد اقبال العبد اقبال العبد على أمر الحق في ظلنك بالخلوق فهو أسرع في الاقبال عليهم لانه محل يقبل الأثر فله ناله و المناقب بالتو بة التي بقال أقب من التو بة التي يقال في ما حجها تألب بالتو بة التي يقال في صاحبها تواب قال بعضهم في ذلك

يار بة العودخذى فى الغنا ، وحر كى من صوته ماونا فان مسود قيص الدجى ، لوّنه الصــبح بما لوّنا قدتاب أقوام كذير وما ، تاب من التو بة الا أنا ولما فى هذا المقام على أثم اشارة من قول الاوّل

مافاز بالتوبة الاالذي ، قدتاب منها والورى نوم فن يتب أدرك مطاوبه ، من تو بة الناس ولا يعاموا

فالتوابون أحباب اللة بنص كتابه الماطق بالحق الذي لايأتيه الباطل من مين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حميد هومن الاولياء أيضا لمتطهرون من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله القدوس بتطهيره فتطهيرهم أطهير ذاتي الافعلى وهي صفة تنزيه وهو تعمل في الطهارة ظاهر اوفي الحقيقة ليس كذلك وطذا أحبهم الله فانها صفة ذاتية له بدل عليهااسمه القدوس السلام فأحب نفسه والصورة فبهم مثل الصورة في التوابين وطند اقرن بينهما في آية واحدة فقال ان الله يحب التوابين وعب المتطهر بن فعين محبته لهم ليعلم ان صفة التو به ماهي صفة التطهير وجاور بينهما لاحدية المعاملة من الله في حقهما من كونه ماأحب سوى نفسه واعلم ان المتطهر في هذا الطر بق من عباد الله الاولياء هو الذى تطهر من كل صفة تحول بينه و بين دخوله على ربه ولهذا شرع في الصلاة الطهارة لان الصلاة دخول على الرب لمناجأته والصفات التي تحول بين العبدو بين دخوله على ربه هي كل صفة ربانية لاتكون الاللة وكل صفة ندخله على وبهو يقعبه الهذا العبد التطهير فهي صفانه التي لايستحقها الاالعبد ولاينبغي أن تكون الاله ولوخلع الحق عليه جميع الصفات التي لاننبغي الاله ولابدمن خلعها عليه لاتبرحذاته من حيث تجلى الرب لهموصوفة بصفاته التي له فان كان التجلى ظاهرا كانحكم صفاته عليه ظاهر امثل الخشوع والخضوع وخود الجوارح وسكون الاعضاء والارتعاش الضروري وعدم الالتفات وان كان التجلى باطنالقلبه كان أيضاحكم صفاته في باطنه قائم اوسواء كان موصوفا في ظاهر وفي ذلك الحال بصفةر بانية أي حكمهاظاهر عليه من قهر استيلاء أوقبض أوعطاء أوعطف أوحنان فالتحلي فى الماطن اصفات العبودة لازم لا ينفك عنب اطن المتطهر أبدافاق طهارة القلب من سحوده ادا تطهر وصح تطهيره لاتنتقض طهارته أبداوكل من قال في هـ ندابتجد يدطهارة القلب وأن طهارته يدخل عايها في القلب ما ينقضها فهو حديث نفس أعنى طهرهما نطهر قط فاق طهارة القلب مؤ يدة وهؤلاءهم المتطهرون الذبن أحبهم اللهوهي حالة مكتسبة يتعمل لهاالانسان فان التفعل تعمل الفعل ثم الكلام في التعمل في ذلك على صورةماذ كرناه في التواب سواءاً نفا

وباللة التوفيق وهوالحادى الى الصراط المستقيم ومن الاوليا يضا الحامدون من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله بعواقب ماتعطيه صفات الجدفهم أهل عاقبة الامورقال الله تعالى ولله عافية الأمور فالحامد من عبادالله من برى فى الحد المطلق على ألسنة العالم كله سواء كان الحامدون من أهل الله أولم يكونوا وسواء كان الحمود الله أوكان عمايحمد الناس به بعضهم بعضا فأنه في نفس الامريرجع عواقب الثناء كاه الى الله لاالى غييره فالحداثماهولله خاصة بأى وجمه كان فالحامد ون الذين أنني الله عليهم في الفرآن هم الذين طاله و انهايات الامور في ابتدائها وهم أهل السوابق فشرعوا في حددابتداء بمايرجع اليهسبحانه وتعالى جل جلالهمن حدالمحجو بين انتهاء فهؤلاءهم الحامدون على الشهود بلسان الحق ومن الاولياء أيضا السائحون وهم المجاهدون في سبيل الله من رجال ونساء قال صلى الله عليه وسلمسياحة أتنى الجهاد في سبيل الله قال تعالى التائبون العابدون الحامدون السائحون والسياحة المشي في الارض للاعتبار برؤية آثارالقرون الماضية ومن هلك من الأمم السالفة وذلك أن العارفين بالله لماعلمواأن الارض تزهوو تفخر بذكراللة عليهاوهم وضي الله عنهم أهل ايشار وسعى فى حق الغير ورأوا أنّ المعمور من الارض الإيخاوعن ذاكريتة فيهمن عامة الناس وأن المفاو زالمهلكة البعيدة عن العمر ان لا يكون فيهاذا كريته من البشرازم بعض العارفين السياحة صدقة منهم على البيداالتي لابطرقها الأمثاهم وسواحل البحار وبطون الاودية وقنن الجبال والشعاب والجهادف أرض الكفر التي لايوحد اللة تعالى فيها ويعبد فبهاغيراللة ولذلك جعل الني صلى الله عليه وسلم سياحةهذه الامة الجهادفاق الارض وان لم بكفر عليها ولاذكر المقفيها أحدمن البشرفهي أقل خزناوهم امن الارض التي عبدغيرالله فهاوكفر عليهاوهي أرض المشركين والكفار فكان السياحة بالجهادة فضل من السياحة في غيرالجهاد ولكن بشرط أن بذكرالله علها ولابدفان ذكرالله في الجهاد أفض ل من لقاء العدق فيضرب المؤمنون رقابهم ويضرب الكفار رقاب الؤمنين والمقصوداعلاء كلذالله فى الأماكن الني يعلوفيهاذ كرغيرالله عن يعب من دون الله فهؤلاءهم السائحون لقيتمن أكابرهم بوسف المغاورا لجلاء ساح مجاهداني أرض العدوعشر بن سنة وعن رابط بثغرالاعداء شاب علمانية نشأفي عبادة اللة تعالى يقالله أجدبن عمام الشقاق بالاندلس وكان من كارالرجال مع صغر سنه انقطع الى اللة تعالى على هـ نـ والطريق وهودون الباوغ واستمر حاله على ذلك الى أن مات ومن الأولياء أيضاالوا كعون من رجال ونساءرضي الله عنهم وصفهم الله في كمنا به بالرا كعين وهوا لخضوع والتواضع لله تعالى من حيث هو بته سد بحاله ولعز ته وكبر يائه حيث ظهر من العالم اذ كان العارف لا ينظر العالم من حيث عينمه واعا ينظرهمن حيثه ومظهر لصفات الحق قال الله تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وقال ذق انك أنتالعز يزالكريم وقال الكبرياء ردائي والعظمة ازارى من نازعني واحدامنهما قصمته فالعين هالكة والصفة قائمة فالرا كعون ركعو اللصفة لاللعين لانهم سمعوا الحق يقول من نازعني واحدامنهما قصمته فعلمواأنها صفة الحق لاصفتهم ولهمذاأ وقع التزازع فيهما فعرفوأمن العالم مالم يعرف العالممن نفسمه فاوكان الكبرياءوا لجبروت والعزة والعظمة التي يدعها العز يزالجبار العظيم المتكبرمن العباد صفة لهم حقيقة لماذمهم ولاأخذهم أخذة رابية كاانه لم وأخذهم بكونهم أذلاء خاشمعين حقراء محقرين فان الحقارة والذلة والصغارصقتهم فن ظهر بصفته لم يؤاخذه الله لانه كيف يؤاخ نه اذاظهر بماهو حقاله ولمالم يكن لهم الجبروت ومافى معناه وظهروابه أهلكهم الله فتحقق عند العارفين أنهاصفة الحق تعالى ظهرت فمن أرادالله أن بشقيه فتواضع العارفون للجبابرة والمتكبرين من العالم الصفة الاعينهماذ كان الحق هومشهودهم فى كل شئ حتى الانحناء في السالم عند الملاقاة ربحا انحنى العارفون الاخوانهم عند القوتهم في سلامهم فيسر بذلك الشيخص الذي بنعني من أجله وسروره الماهومن جهله بنفسه حيث تخيل ان ذلك الانحذاء والركوع له بمن لقيه انما هولما يست حقه من الرفعة فيفعله عاشة الاعاجم مقابلة جهل بجهل وعادة وعرفا وهم لايشعرون ويفعله العارفون مشاهدة جبروت المنى يجب الانحذاء له اذلا يرون الااللة قال لبيد \* ألا كل شئ ماخلالله باطل \* والباطل هوالعدم بلاشك والوجود كله حق في اركع الزا كع الالحق وجودى

( ۵ - (فنوحات) - ثانی )

لصور

200

خلت

لفي

دل

فال

بإطنه عدم وهوعين المخلوق فان قلت فالراكع أيضاوجود قاناصدقت فان الاسهاء الالهية التي تنسب الى الحق على مراتب فى النسبة بعضها يتوقف على بعض و بعضها لها الهمنية على بعض و بعضها أعم تعلقا وأ كثراثوا فى العالم من بعض والعالم كالمظاهر هـ قده الاسماء الالمية فيركع الاسم الذي هو تحت حيطة غـ يره من الاسماء الاسم الذي له المهمنية علي فيظهر ذلك في الشخص الرا كع فكان انحناء حق لحق ألانوى الاحاديث الواردة الصحيحة بالفرح الالهي والتبئيش والنزول والتجب والضحك أبن هذه الصفات من ليس كمثله شئ ومن هوالقاهر فوق عباده وأمثال ذلكمن صفات العظمة فمن ركع فبهذه الصفة فهي الرا كعة ومن تعاظم فبتلك الصفة أيضاالا لهية فهي العظمة والرا كعون من الاولياء على هـ ذا الحدُّهوركوعهم ومن الاولياء أيضاالساجدون و زجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله بسجود الفلوب فهم لا برفعون رؤسهم لافى الدنيا ولافى الآخرة وهو حال القر بة وصفة المقر بين ولا يكون السجودالاءن تجل وشمهود ولهذاقالله واسجدواقترب يعنى اقترابكرامةو بروتحف كإيقول الملك للرجل اذادخل عليه فياه بالسجودله بين يديه فيقول له الملك أدنه أدنه حتى بتهي منه حيث ير يدمن القربة فهذا معني قوله واقترب فى حال السجودا علاما بأنه قد شاهدمن سجدله وانه بين يديه وهو يقول لهاقترب ليضاعف له القربة كمقال من تقرّب الى شبرانقر بتمنه ذراعا اذا كان اقتراب العبد عن أمراطي كان أعظم وأتم في بردوا كرامه لانه عتثل أمرسيده على المكشف فهذا هوسجو دالعارفين الذين أمر اللة نديه صلى الله عليه وسلم أن يطهر يبته لمم ولامشالمم فقال عزمن قائل وطهر يبتى الطائفين والعاكفين والركع السجود وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين يريدالذبن لايرفعون رؤسهم بداولا يكون ذلك الافي سجو دالقلب ولهذا قال له عقيب قوله وكنمن الساجدين تم فقال واعبدر بكحتي بأنيك اليقين فتعرف باليقين من سجدمنك ولمن سجدت فتعلم انك آلة مسخرة بيدحق قادرا صطفاك وطهرك وحلاك بصفاته فصفاته سبحانه طلبته بالسجو دلذاته لنسبته اليه فانظر يأخى سرتمأ شرنااليه فيهذه المسئلةاذ كانت النسب والصفات أوالاسهاء لانقوم بأنفسهالذاتها فهي طالبة بطابذانى لمين تقوم بهافيظهر حكمها بأن توصف تلك العين بهاأ وتسمى بهاأ وتنسب البها كيف ماشت من هذا كله فقل وقل رب زدنى علما وكذلك انظرفى قوله وتنبه الذي يراك حين تقوم وتلقبك فى الساجدين فأشارالى تنقع الحالات عليه في حال سجوده من غير رفع بتخلل ذلك واقدر فع وقام وركم وثني السجود ولم يأن حالة من حالات صلاته الاالسجود لشرفه في حق العبدفا كده بتثنيته في كل ركعة فرضا واجباور كالابنجبر الابالاتيان به ومن الاواياء الأمرون بالمروف من رجال رنساء رضي الله عنهم تولاهم الله بالامر بالله اذكان هو المعروف فلافرق أن تقول الآمرون بالله أوالامرون بالمروف لانه سبحانه هو المعروف الذى لاينكر والن سألنهم من خلقهم ليقولن اللة معكونهم مشركين وقالوا مانعبدهم يعنى الآلهة الاليقر بوناالي اللةزاني فهوالمعروف عندهم بلاخلاف فى ذلك فى جيع النحل والملل والعقول قال صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف به فهو المعروف فن أمر به فقدأ مربالمعروف ومننهى به فقدنهى عن المنكر بالمعروف فالآمرون بالمعروف هم الآمرون على الحقيقة بالله فانه سبحانه اذاأحب عبده كان اسانه الذي يتكام به والامرمن أقسام الكلام فهم الآمرون به لانه اسانهم فهؤلاءهم الطبقة العليافي الامر بالمعروف وكلأمر بمعروف فهونحت حيطة هذا الامرفاعلم ذلك ومن الاولياءأ يضا الناهون عن المنكر من رجال ونساء رضي الله عنهم تولاهم الله بالنهى عن المنكر بالمعروف والمنكر الشهريك الذي أثبته المشركون بجعلهم فإ بقبله التوحيد العرفاني الالمي وأنكره فصارمنكرامن القول وزورافل يكن مم شريك لهعين أصلابل هولفظ ظهر تحته العدم الحض فأنكرته المعرفة بتوحيد الله الوجودي فسمى منكرامن القول اذالقول موجود وليس بمنكرعيني فانه لاعين للشريك ادلاشريك في العالم عينا وان وجد قولا ونطقا فهمالناهون عن المنكر وهوعين القول خاصة فليس لمنكرمن المنكرات عين موجودة فلهذا وصفهم الله بأنهم الناهون عن المنكر ولكن نهيهم بالمعروف في ذلك ومن الاولياء أيضا الحلماء من رجال ونساء رضي الله عنهم



ومامن صفة للرجال الاوللنساء فبهامشرب تولاهم اللة بالحلم وهوترك الاخذبالجرية في الحال مع القدرة على ذلك فلم يعجل فان العجلة بالاخف عقيب الجرعة دليل على الضجر وحكمه في المستأنف في المشيئة فالحليم هوالذي لايجلمع القدرة وارتفاع المانع والعم السابق مانع وهومحجوب عن العبد قبل الاتصاف بصفة الحم فالعبيد على الحقيقة اذالم يجبلوا بالاخذعقيب الجريمة مع القدوة هم الحلماء فانهم لاعلم طمسابق يمنع من وقوع الاخــ فد لافي نفس الامر فان حم العبدمن العلم الالهي السابق ولايتسعر به العبدحتي تقوم به صفة الحلم فينشذ يعلم ماأعطاه حكم علم الله فى حكمه ولهذاان تقدمه العلم بذلك لايسمى حليا على جهة التشريف فاعلى بوصف بالحلم لعدم الاخد لاعلى طريق التشريف والعبدينعت بالحليم لعدم الاخف أيضا ولكن على طريق التشريف لجهله بما في علم الله من ذلك قبل اتصافه بعدم المؤاخذة والامهال من غيراهمال فشرف الحق بالعلم لابالحلم وشرف العبدبالحلم لابالعلم لجهله بذلك فأنءلم قبسل قيام صفة الحلم به لم يكن له الحلم تشر يفافالا مرفيه بمنزلة من هومجبور في اختيار ه فلايثني عليه بالاختيار الامع رفع العلم عنه بالجيبر فى ذلك الاختيار سواء لان الاختيار يناقض الجيبر فيعلم الانسان عند ذلك ماهو المراد بالاختيار ويرىأنه مأتم في الوجود بن الاالجبر من غييرا كراه فهو بجبور غييرمكره وهذه المسئلة من أعظم المسائل فى المارف وكم هلك فيهامن الخلق قد عماو حديثا ومن الاولياء أيضاالاواهون من رجال ونساء رضى الله عنهم لقيت منهم امرأة بمرشانة لزيتون من بلاد الاندلس تدعى بشمس مسنة تولى الله هذا الصنف بالتأوه ما يجدونه في صدورهم منردة هم اقصورهم من عين الكال والنفوذ و يكون عن وجوداً وعن وجودوج دعلى مفقوداً نني الله نعالي على خليله ابراهيم عليمه السلام بذلك ان ابراهيم لحايم أواه ولاواه حايم فتأوه لمارأى من عبادة قومه مانحتوه وحلم فلم يتجل بأخر فم على ذلك مع قدرته عليهم بالدعاء عليهم وهذاسمي حلما فلولم يقدرولامكنه الله من أخد هم ماسماه سبحانه حاياول كنه عليه السلام علمأنه في دار الا ، تزاج والتحوّل ، ين حال الى حال فكان يرجوهم الايمان فيا بعد فهذاسب حلمه وجودا اوطن الذى يقتضى التحول من العبد والقبول من الله فاوعلم من قومه ماعلم نوح عليه السلام حيثقال ولايلدواالافاجرا كفارا ماحلم عنهم فالاوادهوالذي يكثرالتأ وهلباواه ولمايقاسيه ويعانيه يمايشاهده ويراه وهومن باب الغيرة والحيرة والتأوه أمرطبيعي لامدخل لهفى الارواح من حيث عروهاعن الامتزاج بالطبع ومن الاولياء الاجناد الاطيون الذين لهم الغلبة على الاعداء من رجال ونساء رضي الله عنهم قال تعالى وان جندنا لمم الغالبون فأضافهم اليه سبعدانهمن اسمه الملك فهم عبيد الملك وهناسر فان العالم أجناده سلط بعضهم على بعض ومايعلم جنودر بكالاهو أىما يحصيهم عددا تولى الله طائفة منهم بالعناية الالهية فأضافهم الى نفسه بضمير المكأية عن ذاته ولم يصر حياسم الهي معين منصوص عليه اكتفاء بتسميتهم جنداوالاجناد لاتكون الالاملك فبين انهم أهلعةةاذ كانت العدةمن خصائص الاجناد التي تقع بهاالغلبة على الاعداء والاعداء الذبن في مقابلة هؤلاء الاجناد الشياطين والاهواء والمصارف المذمومة كلها وسلطانهم الهوى وعدة هؤلاء الجند التقوى والمراقبة والحياء والخشية والصبر والافتقار والميدان الذي يكون فيعالصاف والمقابلة اذانرا أى الجعان بينهم وبين الاعداء هو العلم في حق بعض الاجناد والايمان فى حق بعضهم والعلم والايمان معافى حق الطبقة الثالثة من الجند فان أجناد الامابة الذين طم الغلبة على ثلاث طبقات الطبقة الخاصة العلية أهل علم بتوحيداللة وأهل علم برسول الله عن دليل عقلي برهاني وأهل ايمان مبناه على هذاالعلم والطبقة الثانية أهل علم بتوحيدالله عن دليل قطعي من جهة النظر لاعن علم ضرورى يجدونه في نفوسهم فانه من الجند فلابدله من آلة بدفع بهاالعد والمنازع ولايقدر يدفعه صاحب العلم الضروري لكونه عالمامن هف االوجه من غير دليل فان العدوما يندفع الابالدليل وترتببه وأصحاب العلم باللة من جهة الضرورة طائفة أخرى لايتميزون فى الاجناد ولا يتعر ضون لدفع عدو بشبهة فادحة والطبقة الثالثة أهل أيمان لاأهل علمفهم أهلايان يكون عنه خرق عوائد يقوم لهم ذلك مقام الادلة للعالم فيدفه ون بخرق العوائد أعداء الته وأعداءهم كا يدفعه صاحب الدليل فنل هذه الطبقة هم المسمون جنداوأ ماالمؤمنون الذين ليس عندهم خرق عادة لدفع عدو



عاد

فليسوا بأجنادوان كانوامؤمنين والجامع لمعرفة هنده الطبقة انكل شخص يقدرعلي دفع عدو بالتنكون عنده فهومن جنده سبحانه وتعالى الذين لهم العلبة والقهر وهوا لتأبيد الاطي الذيبه يقع ظهورهم على الاعداء قال تعالى فأيدنا الذين منواعلى عدوهم فأصبحواظاهر بنومن الاولياء أيضاالاخيارمن رحال ونساء رضي الله عنهم قال الله تعالى وانهم عندنالمن الصطفين الاخيار تولاهم الله بالخيرة قال تعالى أولئك لهم الخيرات جع خبرة وهي الفاضلة من كل شئ ومنه فيهن خيرات حسان والفضل يقتضى الزيادة على ما يقع فيه الأشتراك ممالا يشترك فيهمن ليس من ذلك الجنس فالاخيار كلمن زادعلى جيع الاجناس بأمر لايوجد في غيرجنسه من العلم بالله على طريق خاص لاعصل الالأهل ذلك الجنس م في هذا الجنس العالم بهذا العلم الخاص الذي به سموا أخيار امنهم من أعطى الافصاح عماعامه ومنهم من لم بعط الافصاح عماعامه في نفسه فالذي أعطى الافصاح أخبر عن هو دونه وهو المستحق بهذا الاسم فان الخير بالكسرالكلام يقال فى فلان كرم وخيراًى كرم وفصاحة فاذا أعطى الفصاحة عماعنده اهتدى بهمن سمع منه فكانت المنفعة بهأتم فكان أفف ل من غروه فانه أقرب الى التشب بالاسم النافع فاعلم ذلك فقد بينت المص مرتبة الاخيار ولهذاوردفىأوصاف المرسلين لان الرسول لابدأن يكون مؤ يدابالنطق ليبين لمن أرسل اليه ماأرسل به اليه فهم الاخيارأى أصحاب هذه الفضيلة ومن الاولياءأيضا الاوابون من رجال ونساء رضي اللة عنهم تولاهم الله بالأو بة فأحوالهم قال تعالى انه كان للاوابين غفورا يقال آبت الشمس لغة فى غابت فالرجال الغائبون عند الله فلم يشهد حاطم مع اللة أحد من خلق الله فان الله وصف نفسه بأنه غفور هم أي ساتر أي يستر مقامهم عن كل أحد سواه لانهم طلبوا الغيبة عنده حتى لايكون لهممشهو دسواه سبحانه والآئب أيناالذي بأنى القوم ليلا كاطارق والليل ستروهم الراجعون الىاللة فىكل حال من كل ناحية يقال جاؤا من كل أو بة أى ناحية فالاواب الراجع الى الله من كل ناحية من الار بع التي يأ في منها ابليس الى الانسان من ناحية أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شاتاهم فهم يرجعون ف ذلك كادالي اللة أولاوآخرافهاذم وجدمن ذلك ولمااقتضي الادب ان لايرجعوا في حصول ماذم الى اللة واقتضى لهؤلاء هذاالحالان يرجعوا فيهالى اللهسمي نفسه غفوراللاوابين أي يغفر لهم هذاالقدرالذي يصحبه من مقام آخر من سوء الادب فالرجال الذين هم مهذه المثابة وهنده الصفةهم الاوابون ومن الاولياءأ يضا المخبتون من رجال ونساءرضي الله عنهم تولاهما لة بالاخبات وهوالطمأ نينة قال ابراهيم عليه السلام واكن ليطمئن قابي أي يسكن والخبت المطمئن من الارض فالذين اطمأ نوابالله من عباده وسكنت قلوبهم الماطمأ نوااليه مسبحاً له فيه وتواضعوا تحت اسمه رفيع الدرجات وذلوالعزته وأولئك همالخبتون الذين أمراللة نبيه صلى الله عليه وسلم فى كتابه أن يبشرهم فقال له و بشر الخبتين فانقيل ومن الخبتون ففل الذين اذاذكرالله وجاتقاو بهموااصابرين على ماأصابهم والمقمى الصلاة وممارزقناه ينفقون فهذه صفات المحبتين أى كانواسا كنين فر كهمذ كرالله بحسب ماوقع به الذكر وصبروا أى حبسوانفوسهم على ماأصابهم من ذلك ولم يمنعهم ذلك الوجل ولاغلبة الحال عن اقامة الصلاة اذا حضر وقتها على أتمنشأ تهالما أعطاهم اللهمن الفوة على ذلك تممع ماهم فيعمن الصبر على مانامهم من الشدة فسأهم سائل وهم بتلك المثابة فى رزق علمي أوحسي من سدّجوعة أوسمرع ورة أعطوه عاساً لم منه فليشغلهم شأن عن شأن فهذا نعت المخبتين الذى نعتهم الله به وهمسا كنون تحت مجارى الاقدار عليهم راضون بذلك من خبت النارا داسكن طمها ومن الاولياء أيضا المنبيون الى الله من رجال ونساء رضى الله عنهم تولاهم الله بالانابة اليه سبحانه قال تعالى ان أبر اهم لحليم أوادمنب والرجال المنيبون همالذين رجعوالى الله منكلشئ أمرهم الله بالرجوع عنه معشهودهم في عالهم انهم نؤابعن الله فى رجوعهما ذالرجوع عن الكشف انماهولله اذ كانت نواصى الخلق بيــده يصرفهم كيف يشاء فن شاه انفسه في انابته الى ربه نائباعن الله كما ينوب المصلى عن الله في قوله سمع الله لن حد دوفي تلاونه كذلك رجوعه الماللة فيكل حال يسمى منيبافلهم خصوص هذا الوصف ومن الاولياء أيضا المبصرون من رجال ونساء رضى الله عنهم تولاهم الله بالابصار وهومن صفات خصائص المتقدين قال تعالى ان الذين انقوا اذامسهم طيف من الشيطان تذكروا



فاذاهم مبصرون فهم عاماءأهل تقوى طرأعليهم خاطرحسن أصله شيطاني فوجدواله ذوقا خاصالا بجدونه الااذاكان من الشيطان فيذكرهم ذلك الذوق بأنّ ذلك الخاطر من الشيطان فأذاهم مبصرون أى مشاهدون له بالذوق فأن اقتضى العلم أخذه وقلب عينه ليحزن بذلك الشيطان أخذه ولم بانفت منه وكان من المبصرين فعلم كيف بأخذ مايجب أخذه مهن ذلك ففرق بينه وببن ما يجب تركه كماقال عيسي عليه السلام لماقال له ابليس حين تصور له على أنه لا يعرفه فقالله يار وحاللة قل لااله الااللة رجاءمنه أن يقول ذلك الفوله فيكون قدأ طاعه بوجه تما وذلك هوالايمان فقالله عيسى عليه السلام أقوط الانقواك لااله الااللة فجمع بين القول ومخالفه غرض الشيطان لاامتثالا لأمر الشيطان فن عرف كيف أخذ الاشياء لا يبالي على بدى من جاءالله بها اليه وان اقتضى العاررة ذلك في وجهه رده فهذا معني قوله نذكر واولايكون التذكرالالمعلوم قدنسي فاذاهم مبصرون أى رجع البهم نظرهم الذى غاب عنهم رجع بالتذكر ومن الاولياء أيضاالها برون والمهاجرات رضي الله عنهم تولاهم الله بالهجرة بأن ألهمهم البها ووفقهم لها قال تعالى ومن بخرجمن ببتهمهاجوا الحاللة ورسوله تم بدركه الموت فق دوقع أجوه على الله فالمهاج من ترك ماأمره الله ورسوله بتركه وبالغفى ترك ذلك اله خالصامن كل شبهة عن كرم نفس وطواعية الاعن كرهوا كراه والرغبة فى جزاء بل كرم نفس عقاساة شدائد ولقاهامن المنازعين له في ذلك و يسمعونه ما يكره من الكلام طبعا فيتغير عند مماعه ويكون ذلك كلمعن انساع فى العلم والدؤوب على مثل هذه الصفة وتفيده فى ذلك كله بالوجوه المشر وعة لا بأغراض نفسه ويكون به كالمقاه وفاذا اجمعت هذه الصفات في الرجل فهومهاج فان فاته شئ من هذه الفصول والنعوت فاته من المقام بحسب مافاته من الحال واتماقلناه فما كلهواشة رطناه لماسهاه اللهمهاجرا والله بكل شئ عليم فحل مايدخل تحت هذا اللفظ عما ينبغي أن يكون وصفاحسنا للعمد فيسمى به صاحب هجرة اشترطناه في المهاج لانسحاب هذه الحقيقة اللفظية في نفس الوضع على ذلك المعنى الذي استق من لفظه هذا الاسم ومن الأولياء أيضا المشفقون من رجال ونساء رضى اللة عنهم تولاهم الله بالاشفاق من خشية ربهم قال تعالى ان الذين هممن خشية ربهم مشفقون يقال أشفقت منه فانامشفق اذح ندرته قال تعالى من عنابر بهم مشفقون انعذاب بهم غيرمأمون أى حدر ونمن عدابر بهم غير آمنين يعنى وقوعه بهم ولاية لأشفقت منه الافى الحدر ويقال أشفقت عليه اشفاقامن الشفقة والاصل واحدأى حندرت عليه فالمشفقون من الاولياء من خاف على نفسه من التبديل والتحويل فان أمنه الله بالبشرى مع اشفاقه على خلق الله مثل اشفاق المرسلين على أههم ومن بشر من المؤمنين وهم قوم ذووا كبدرطبة لهم حنان وعطف اذا أبصر وامخالفة الأمر الالهي من أحدار تعدت فرائصهم اشفاقاعليه ان ينزل به أص من السماء ومن كان مهذه المثابة فالغالب على أمره انه محفوظ في أفعاله فلا يتصوّر منه مخالفة لما تحقق به من صفة الاشفاق فاسا كانت عرة الاشفاق الاستقامة على طاعة الله أنني الله عليهم بأنهم مشفقون للتغيير الذي يقوم بنفوسهم عندرؤية الموجب لذلك مأخوذمن الشفق الذي هوجرة بقيسة ضوءالشمس اذاغر بتأواذاأرادت الطلوع ومن الاولياء الموفون بعهد الله وزرجال ونساءرض الله عنهم تولاهم الله بالوفاء قال تعالى والموفون بعهدهم اذاعاهدوا وقال الذين بؤفون بعهداللة ولاينقضون الميثاق وهمالذين لايغدرون اذاعهدواومن جلةماسأل قيصر ملك الروم عنه أباسفيان بن حوب حين سأله عن صفة الذي صلى الله عليه وسلم هل يغدر فالوفاء من شيم خاصة الله فن أقى في أموره التي كلفه اللة أن أتى بهاءلي التمام وكثرذلك في حالاته كانها فهووفي وقدوفي قال تعالى وابراهيم الذي وفي وقال تعالى ومن أوفى عاعاهد عليه الله فسيؤتيه أج اعظما يقالوفي الشئ وفياعلى فعول بضم فاءالفعل اذاتم وكثروهم على اشراف على الاسرار الاطمة الخزونة وطف ايقال أوفي على الشئ اذا أشرف فين كان بهذه المثابة من الوفاء بما كلفه الله وأشرف على مااخترنه الله من المعارف عن أكثر عباده فذلك هوالوفى ومن توفاه الله في حياته في دار الدنيا اي آماه من الكشف مايا تي لليت عند الاحتضاراذ كانت الوفاة عبارة عن اتيان الموت فاذاطولع العب معلى هذه المرتبة أوجبت له الوفاء بعهود الله التي أخذها عليه فقد بكون الوفاء لأهل هذه الصفة سبب الكشف وفديكون الكشفف

حقطا تفة منهم سبب الوفاء ومن الأولياء أيضا الواصلون ما مراللة به أن يوصل من رجال و نداء رضى الله عن جيعهم تولاهم الله بالتوفيق بالصلة لمن أمر الله به أن يوصل من يعنى من صداة الأرحام وأن يصاوا من قطعهم من المؤمنين بما أمكنهم من السلام عليهم في فوقه من الاحسان ولا يؤاخذ بالجرية التي له الصفح عنها والتغافل ولا يقطعون أحدا من خلق الله الامن أمر هم الحق بقطعه في قطعو نه معتقد بن قطع الصفة لا قطع ذواتهم فان الصفة دا تأميل المن أمر هم الحق بقطعه في قطعو نه معتقد بن قطع الصفة لا قطع ذواتهم فان الصفة دا تأميل المن أمر هم الحق بقطعه في عنه والوصل ضد القطع ولا عان الوجود مبنيا على الوصل ولمد ذال العالم على الله والقطع عارض يعرض و لهذا جعل الله يبنع و بين عباده حبلا منه اليهم يعتصمون به و يتمكون ليصح الوصلة بينهم و بين والقطع عارض يعرض و لهذا جعل الله يبنه و بين عباده حبلا منه اليهم يعتصمون به و يتمكون ليصح الوصلة بينهم و بين التقسيد عانه قال الذي قطع المنه المنه المنه والمنه والوصال

فهمالذين همو عمو يه أهلالمودة في القديم

وقدورد في الخبر لانحاسد واولاندا برواولانقاطعو اوكونواعباد اللهاخوا مافنهواعن التقاطع ألاترى اتصال الانفاس داخلها بخارجها يؤذن بالبقاء والحياة فاذا نقطعت الوصالة بين النفسين فخرج الداخل يطلب دخو ل الخارج فلربجاره مات الانسان لانقطاع تلك الوصلة التي كانت بين النفسين فالواصلون ماأمر الله به أن يوصل ذلك هو عين وصلتهم بالله تعالى فأثنى عليهم وومن الاولياء أيضا الخائفون من رجال ونساء رضى اللة عنهم تولاهم الله بالخوف منه أويم اخوفهم منه امتثالالأمر وفقال وخافون ان كنتم مؤمنين وأثنى عليهم بأنهم بخافون يوما تتقلب فيدالقاوب والأبصار ويخافون سوءالحساب فاذاخا فوه التحقو ابالملا والاعلى في هذه الصفة فانه قال فيهم بخافون ربهم من فوقهم ويفعاون ما يؤمرون فن كان بهذه المنابة تميزم الملا الاعلى فن أدبهم مع الله انهم خافو االيوم المايقع فيه لكون الله خوفهم ومنه والماتحققوا بهذاالادب أنني اللةعليهم بآنهم يخافون يوما تتقلب فيه القاوب والابصار فهذاخوف الزمان وأماخوف الحال فهوقوله ويخافون سوءالحساب فهمأهل أدبمع الله وفقواله حيث وفقهم فان كثيرامن أهل الله لا يتفطنون لهذا الأدب ولا يعر جون على ماخة فوابه من الأكوان وعلقواأمرهم بالله فهؤلاء طملقب آخر غيراسم الخاتف وانما الخائفون الذين استحقو اهذا الاسم فهم الأدباءأوجى الته الى رسوله موسى عليه السلام ياموسى خفني وخف نفسك يعني هواك وخف من لا ينحافني وهماً عداءالله فأمره بالخوف من غيره فامتثل الادباء أمر الله فخفو هم في هذا الموطن كماشيكر واغيرالله من الحسنين اليهم بأمرالله لامن حيث ايصال النعم اليهم على أيديهم فهم فى عبادة الهية فى شكرهم وفى خوفهم وهذا صراط دفيق خف على العارفين فاظنك بالعامة وأماالمتوسطون أصحاب الاحوال فلايعرفونه لانهم تحت سلطان احوالهم أومن الاولياء يضاالمعرضون عمن أمرهم الله بالاعراض عنسه من رجال ونساء رضى الله عنهم تولاهم الله بالاعراض عنهم قال تعالى والذين هم عن اللغومعرضون وقال فأعرض عن من تولى عن ذكرنا وقد عامت هذه الطبقة انه مأتم الااللة فأعرضوا بأمره عن فعله فكانوا أدباء زمانهم ولم يعرضوا بأنفسهم اذالمؤمن لانفس له فان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم فنزادعي الايمان وزعم أناه نفسايملكها فليس بؤمن فقال الحق لمن هذه صفته فاعرض بهايعني بالنفس التي اشر يتهامنك أعرض بهاعن من تولى عن ذكرناعن لم نشرمنه نفسه لكونه غير مؤمن فقوله الذين همعن اللغومعرضون أيعن الذي أسقطه اللقعن أن يعتبر معرضون لكون الحق أسقطه يقال لما لا يعتذبه فى الدية من أولاد الابل لغوائي ساقط ومنه لغو اليمين لاسقاط الكفارة والمؤاخذة بهافاً ثني الله عليهم بالاعراض وان تحققوا انهماتم الااللة ومن الاولياءأ يضاالكرماء من رجال ونساء رضى الله عنهم تولاهم الله بكرم النفوس فقال تعالى واذام واباللغوم واكراما أى لم ينظروالماأسقط الله النظر اليه فلم يتدنسوا بشئ منه فر وابه غيرملتفين اليه كراما فأثر فيهم فانه مقام تستحليه النفوس وتقبل عليمه للخالفة التي جبله الله عليها وهذه هي النفوس الابية أي تأفى الرذائل فهيي نفوس الكرام من عباداللة والتحق بهذه الصدغة بالملأ الاعلى الذين قال الله فيهم ان صحفه بأيدي سنفرة كرام بررة فنعتهم بأمهم كرام فكل وصف يلحقك بالملأ الأعلى فهوشرف في حقك فان العارفين من عبادالله يجعلون بينهم وبين نعوت الحق عند التخلق بأسمائه ماوصف الله به الملائ الأعلى من تلك الصفة فيأخذونها من حيث هي صفة العبيدمن عباداللة مطهر ين لامن حيث هي صفة للحق تعالى فان شرفهم أن لا يبرحوا من مقام العبودية وهذا الذوق فىالعارفين عزيز فانأ كثرالعارفين انمايتخلقون بالاسهاءالحسني من حيثماهي أسهاءالله تعالى لامن حيث ماذ كرناه من كون الملا الاعلى قدا نصف بهاعلى ما يليق به فلا يتخلق العارف بها الابعد أن اكتسبت من اتصاف الملا الأعلى روائح العبودة فثل هؤلاء لايجدون في التخلق مه اطعماللر بو بية التي تستحقها هذه الاسهاء فن عرف ماذكر ناه وعمل عليه ذاق من علم التحلي مالم بذقه أحد من وجد طعم الربو بية في تخلقه وصفات أولياء الله في كتاب اللة المودع كالرم الله كشيرة ومن أعلى الثناءوأ كداه ماأ وقع الانستراك فيسه بمايدل على المفاضلة وأكترمن هذا التنزل الألمي ما يكون ولولاان الكيان مظاهر الحق فكان نزوله منه السما أطاق العارفون حل كارم الحق. ولاساعه فعل نفسه أرحم الراحين بعباده وأحكم الحاكين بفصل قضائه وأحسن الخالقين بتقديره وخبير الغافرين بسترجلاله وخير الفاتحين لمغالق غيو به وخبرالفاصلين بأحكام حكمته فهم لاماناته مرعهدهم راعون بكلايته وبشهادتهم قائون بين يديه فى بساط جلاله وداعون اليه على ينقمنه و بصيرة بمايط لبه حسن بلائه وهم العاملون بأوامره والراسدخون فى العربشهادة توحيده بلسان اعانه وأولوا الابصار بالاعتبار فى مخلوقاته وأولوا الهبي عا زجرهم مه فى خطابه وأواوا الألباب عاد عظهم من الاستمداد لبقاء نور وهم العارفون عن الناس العجبهم بهعن الاطلاع الى سابق علمه والكاظمون الغيظ لتعدى حدوده والمنفقرين عما استخلفهم فيه أداء أمانة لن شاءمن عبيده والمستغفرون بالاسمحار عنمد تجليهمن سمائه والشاكرون لماأسمداهمن آلائه والفائزون بماوهبهم من معرفته والسابقون على نجب الاعمال الى مرضاته والابرار بماغمرهم مهمن احسانه والحسنون بماأشهدهم من كبرياته والمصطفون من اين الخلائق باجتبائه والاعلون باعلاء كلنه على كلفأ عدامه والفر بون بين أسمامه وأنبياته والمتفكرون فيا أخفاه من غامض حكمته في أحكامه والمذ كرون من نسى اقراره بربو بيته عند أخذ ميثاقه والناصرون أهل دينه على من ناواهم فيه ابتغاء منازعته وان كان بقضائه أولئك عبادالله الذين ليس لاحدعليهم سلطان لكونهم من أهمل الحجة البالغة لماتكاموا بالنيابة عنه في كارمه فهولسانهم وسمعهم وبصرهم ويدهم في نوره وظاماته ولو تقصيناماذ كرالله فى كمتابه من صفات أولياء وشرحناما خصوابه لم بف بذلك الوقت فاذولا بدمن الاقتصاد في الاقتصار فليكف هذا القدرالذى ذكرناهمن ذلك اجالاو تفصيلاوموقتا وغيرموقت واعلمأنهمن شمرائحةمن العلم بالله لم يقرل فعل كذاو مافعل كذاوكيف يقول العالم بالله لمفعل كذاوهو يعلم أنه السبب الذي اقتضى كل ماظهر ومايظهر وماقدم وماأخر ومارتب اذاته فهوعين السبب فلايوجد لعلة سواه ولايعدم سبحانه وتعالى عمايقول اظالمون علوا كبيرافشيتته عرش ذاته كذاقال أبوطالب المكي انعقلت فان فتحالك فى علم نسب الاسهاء الالحيدة التي ظهرت بظهورالمظاهر الالمية فيأعيان المكأت فتنوعت وتجنست وتشخصت قدعم كل أناس مشربهم وكل قدعم صلاته وتسبيحه فسبب ظهوركل حكم في عينه اسمه الالحي وليست أسهاؤه سوى نسب ذاتية فاعقسل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل انتهى الجزء التاسع والسبعون

ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )ه

﴿ وصلمن هذا الباب

اعم أن الدعاوى الماستطال اسانها في هذا الطريق من غير الحققين قديما وحديثا بود الامام صاحب الذوق التام محد ابن على الترمذي الحكيم مسائل عميص واختبار وعددها ما تقو خسة وخسون سؤ الالايعرف الجواب عنها الا

من علمهاذوقاوشر بافانهالاتنال بالنظر الفكرى ولابضر ورات العقول فلم ببق الاأن يكون حصوطاعن تجل الطى في حضرة غيبية بمظهر من المظاهر فوقتا يكون المظهر وحسميا ووقتا ووقتا بحديا ووقتا ووقتا ووقتا يكون المظهر وحيا ووقتار وحانيا وهدندا الباب من هذا الكتاب بمايطاب ايضاح تلك المسائل وشرحها فجعلت هذا الباب مجلاها ان الناعاء التقالى فن ذلك

والسؤال الاول كم عددمنازل الاولياء الجواب اعلم أن منازل الاولياء على نوعين حسية ومعنو ية فناز لهم الحسية فى الجنان وان كانت الجنة مائة درجة ومناز لهم الحسية فى الدنيا أحو الحم التى تنتيج لهم خرق العو ائد فنهم من يتبرز فيها كالابدال وأشباههم ومنهممن تحصل له ولايظهر عليه شئ منها وهم الملامتية وأكابر العارفين وهي تزيدعلي ما تذمنزل وبضعة عشر منزلا وكل منزل يتضمن منازل كثيرة فهذه مناز لهم الحسية في الدارين وأمامنا زلهم المعنوية في المعارف فهي ماثناألف منزل وثمانية وأربعون ألف منزل محققة لم بنلهاأ حدمن الامم قبل هذه الامة وهي من خصائص هذه الاتة ولهاأذواق مختلفة لكلذوق وصف خاص يعرفه من ذاقه وهذا العددمنحصرفي أربعة ، قامات مقام العلم اللدني وعد النوروعد الجع والتفرقة وعد الكامة الاطمية تم بين هذه المقامات مقامات من جنسها تنتهى الى بضع دمائة مقام كالهامنازل للاولياء ويتفرع من كل مقام منازل كثيرة معاومة العدد يطول الكتاب بايرادها واذاذ كرت الامهات عرف ذوق صاحبها فأماالعلم اللدني فتعلقه الالهيات ومايؤدي الى تحصيلها من الرحة الخاصة وأماعلم النور فظهر سلطانه فىالملا الأعلى قبل وجودآدم بآلاف من السنين من أيام الربوأ ماعلم الجع والتفرقة فهو البحر المحيط الذى اللو ح المحفوظ جزء منه ومنه يستفيد العقل الاول وجيع الملا الأعلى منه يستمدون وماناله أحدمن الامم سوى أولياء هذه الامته وتتنقع تجلياته في صدورهم على ستة آلاف نوع ومئين فن الاوليا من حصل جميع هذه الانواع كأني يزيد البسطامي وسهل بن عبد الله ومنهم من حصل بعضها وقد كان الاولياء في سائر الام من هذه العاوم نفثات روح في روع وما كمل الالهذه الامة تشريفا لهم وعناية بهما كانة نبهم سيدنا محدصلي اللة عليه وسلروفيه من خفايا العاوم التي ه عنزلة الاصول ثلاثة علوم علم بتعلق بالاطمات وعلم يتعلق بالارواح العاوية وعلم يتعلق بالمولدات الطبيعية فايتعلق منه بالاطيات على قدم وأحدة لا يتغيروان تغيرت تعلقاته والذي يتعلق منه بالارواح العاوية فيذنوع من غير استحالة والذي يتعلق بالمولدات الطبيعية يتنقع ويستحيل باستحالاتها وهوالمعبرعنه بأرذل العمر الكيلايعلمن بعدعم شيأ فان الموادالتي حصل له منهاه ف العلم استحالت فالتحق العلم بهابحكم التبعية وكاهي أصوط اثلاث علوم فالاوالياء فبهاعلى ثلاث طبقات الطبقة الوسطى منهم لهم مائة المستزل وثلاثة وعشرون ألف منزل وستائه منزل وسبعة وتمانون منزلاأمهات يحتوى كل منزل منهاعلى منازل لايتسع الوقت لحصرهالتداخل بعضهافى بعضهاولا ينفع فيهاالا الذوق خاصة وما يقيمن الاعداد فقسم بين الطبقتين وهمااللذان ظهرابر داءالكبرياء وازار العظمة غسير أن طما من ازار العظمة يمايز بد على هـ ذا الذي ذكرناه أنف منزل و بضعة وعشرون منزلا لهـ ذه المنازل خصوص وصف لايوجد فيمنازل رداءالكيرياء وذلك ان رداءالكبرياء مظهره من الاسم الظاهر والازار مظهره من الاسم الباطن والظاهرهو الاصل والباطن نسبة حادثة ولحدوثها كانت لهاهذه المنازل فان الفروع محل التمر فيوجد في الفرع مالا يظهرفي الاصل وهوالثمرة وانكان مددهمامن الاصل وهوالاسم الظاهر لكن الحسم يختلف فعرفتنا بالرب نحدث عن معرفة بالنفس لانهاالدليل من عرف نفسه عرف ربه وان كان وجود النفس فرعاعن وجود الرب فوجو دالرب هوالاصل ووجو دالعبد فرع فغي مرتبة يتقدم فيكون له الاسم الاول وفى مرتبة يتأخر فيكون له الاسم الآخر فيحكم له بالاصل من نسبة خاصة و يحكمه بالفرع من نسبة أخرى هذا يعطيه النظر العقلي وأماما تعطيه المعرفة الذوقية فهو أنه ظاهر من حيث ماهو باطن و باطن من عين ماهو ظاهروا ول من عين ماهو آخر وكذلك القول في الآخرواز ارمن نفس ماهورداءورداءمن نفس ماهوازار لايتصف أبدابنسبتين مختلفتين كإيقر رهو يعقله العقل وخيث ماهو ذوفكرولهذاقال أبوسعيد الخرازوقد قيلله بمعرفت اللة فقال بجمعه بين الضدين ثم تلاهو الاول والآخر والظاهر

والماطن

والباطن فلو كان عنده هدندا العلمين نسبتين مختلفتين ما صدق قوله بجمعه بين الصدين ولو كانت معقولية الاولية والآخر ية والظاهر ية والباطنية في نسبتها الى الحق معقولية نسبتها الى الخياف كان ذلك مدحا في الجناب الالحي ولا استعظم العار فون بحقائق الاسماء ورود هذه النسب بل يصل العبد اذا تحقق بالحق ان تنسب اليه الاضد ادوغ برها من عين واحدة لا تختلف واذا كان العبد يتصور في حقه وقوع هذا فالحق أجدروا ولى اذهوا لجهول الذات فشله المعرفة الاطبية لا تمنال الامن هده المنازل التي وقع السؤال عنها وأماعد دالاولياء الذين طم عدد المنازل فهم ثلثها ته وسية وخسون نفساوهم الذين على قلب آدم ونوح وابراهيم وجبريل وميكائيل واسرافيل وهم ثاثها ته وأل يعون وسبعة وخسية وخسين وثلثها تة هذا هوعندا كثر الناس من أصحابنا وذلك للحديث الوارد في ذلك وأماطر يقتنا وما يقتنا وما يقله المنازل المنازل الإلياء الذين وذلك للحديث الوارد في ذلك خسما ته نفس واستعة وثمانون نفسا منهم واحد لا يكون في كل زمان وهو الختم المحمدي وأول هذا الباب ومبلغ ذلك خسما ته نفس واستعة وثمانون نفسا منهم واحد لا يكون في كل زمان وهو الختم المحمدي والمنازل المنازل لا ينقصون ولا بزيدون وأما الخريق انهم على ستطبقات أمهات البقسيم العمد دولا يخلوعنهم زمان خس وتسعين وخسمائة والمجمع عليه من الهل الطريق انهم على ستطبقات أمهات المحمد على المنافلة المحمد والمنازمان كل زمان فلهذا المناسفة والمنازمان المنازمان كل زمان فلهذا المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة المناسفة والمناسفة والمناسفة المناسفة المناسفة والكروك المناسفة والمناسفة المناسفة ال

﴿ السؤال الثاني ﴾ أين منازل أهل القرية الجواب بين الصديقية ونبوة الشرائع فإ تبلغ منزلة بني التشريع من النبؤة العامة ولاهومن الصديقين الذبنهم اتباع الرسل لقول الرسل وهومقام المقريين وتقريب الحق لهم على وجهين وجهاختصاصمن غيرتعمل كالقائم فى آخرالزمان وأمثاله ووجه آخو من طريق التعمل كالخضر وأمثاله والمقام واحدولكن الحصول فيمعلى ماذكرناه ومن ثم يتبين الرسول من الني ويع الجيع هذا المقام وهومقام المقر بين والافراد وفي هـ ذا المقام يلتحق البشر بالملا الاعلى ويقع الاختصاص الالهي فيما يكون من الحق لهؤلاء وأماالمقام فداخل تحت الكسب وقد يحصل اختصاصا ولهذا يقال في الرسالة انهاا ختصاص وهو الصحيح فان العبد لايكنس مايكون من الحق سبحانه فله التعمل في الوصول وماله تعمل فيايكون من الحق له عند الوصول ومن هناك منبع العلم اللدنى الذي قال الله فيه في حقى عبده خضر آتيناه رجة من عندنا وعلمناه من لدناعاما المعني آتيناه رحة علمامن عندناوعلمناهمن لدناوهومن الاربعة المقامات الذيهوعلم الكتابة الالهية وعلم الجع والتفر قةوعم النور والعسا اللدنى واعران منزل أهل القر بة يعطيهم اتصال حياتهم بالآخرة فلايدركهم الصعق الذي يدرك الارواح بلهم بمن استثنى اللة تعالى فى قوله ونفخ فى الصور فصعنى من فى السموات ومن فى الارض الامن شاءالله وهـ ذا المنزل هوأخص المنازل عندالله وأعلاها والناس فيمعلى طبقات ثلاث فنهم من يحصله برمته وهم الرسل صاوات الله عليهم وهم فيه على درجات يفضل بعضهم بعضاومنهم من يحصل منه الدرجة الثانية وهم الانبياء صاوات الله عليهم الذين لم يبعثوا بل تعبد وابشر يعتمو قوفة عليهم فن اتبعهم كان ومن لم يتبعهم لم يوجب الله على أحد اتباعهم وهم فيهاعلى درجات يفضل بعضهم بعضاوااطبقة التالثةهي دونهم مادر جالنبقة المطلقة التي لا يتخلل وحيها ملك ودون هؤلاء الطبقات هم الصديقون الذين يتبعون المرسلين ودون هؤلاء الصديقين الصديقون الذين يتبعون الانبياء من غيرأن بجب ذلك عليهم ودون هؤ لاء الصديقين الذين يتبعون أهل الطبقة الثالثة وهم الذين انطلق عليهم اسم المقربين أعنى أهل الطبقة الثالثة ولكل طبقة ذوق لا تعلمه الطبقة الاخرى \* ولهذا قال الخضر لموسى عليه السلام وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا والخبرالذوق وهوعلم حال وقال الخضر لموسى أناعلى علم عامنيه الله لاتعامه أنت وأنت على علم عامكه الله لاأعامه أنا ﴿ السؤال النالث ﴾ فان قيل ان الذين حازوا العساكر بأي شي حازوا فلنقل في الجواب نذكر أو لامامعني العساكر ومامعنى حيازتهم لهم نم نبين أى شئ حازوافان هذا السائل اذا أرسل سؤالهمن غيرتقييد لفظي أوقر ينةحال

( ٢ - (فتوحات) - ثانی )

ينبنى للجيب أن يجيب بالمعاني التي تدل عليها قلك الكامة في اصطلاحهم فهما أخسل بشئ منها في الكامة حقها فاعلمان العساكر قديطلقونهاوير يدون بهاشدالدالاعمال والعزائم والجاهدات كاقال القائل ظلف عسكرةمن حبها أى في شدّة واعلم أنّ مبني هـ فدا الطر بق على التبخلق بأسهاءالله فازهؤلاء العساكر بالتبخلق باسمه الملك فانّ الملك هو الذي يوصف بأنه يحوزالعسا كروالملك معناه أيضاالشديد فلانحاز الشدائدوالعزائم الاعاهو أشدمنها يقالملكت الجين اذاشددت عنه \* قال قبس بن الحطيم يصف طعنة ملكت بها كفي فأنهزت فتقها أى شددت بها كفي حين طعنته فازواالعساكر بالطريقين باسمه الملك فاتبا الشدائدالتي حازوهافي هذا الباب فهي البراز خالتي أوقفهم الحقى فى حضرة الافعال من نسبتها الى الله ونسبتها الى أنفسهم فياوح لهم مالا يمكن لهم معه أن ينسبوها الى أنفسهم وياوح لهم مالايتكن لهمعه أن ينسبوها الى الله فهم هالكون بين حقيقة وأدب والتخليص من هذا البرزخمن أشتدما يقاسيه العارفون فان الذي ينزل عن هذا المقام يشاهد أحدالطرفين فيكون مستريحالعدم المعارض واعلم انصاحب هنذا المقامهوالذىأ عاسماللة بجنوده الذى لايعلمها الاهو قال تعالى ومايعه جنودر بك الاهو وقال وانجندنا لهم الغالبون فصاحب هذا المقام يعرفه جنودالله الذين لاما كم عليهم فى شغلهم الاالله ولهذا أنسبهم اليه فهم الغالبون الذين لايغلبون فنهم الريح العقيم ومنهم الطيرالتي أرسلت على أصحاب الفيسل وكل جنسد ليس نخاوق فيد تصريف هم العساكرالتي حازها صاحب هذا المقام علما وقال صلى الله عليه وسلم فيهم نصرت بالصبا وقال نصرت بالرعب بين يدى مسيرة فله فاذامنح الله صاحب هذا المقام عما هؤلاء العساكر رمى بالحصى فى وجوه الاعداء فانهزموا كارى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة حدين فله الرى وهم لايكون منهم غلبة الابام الله ولهم نداقال ومارميت اذرميت واكمن الله رمى فكل منصور بجند الله فهو دليل على عناية الله بهولايكون منصورا بهم على الاختصاص الابتعريف المي فان نصره الله من غيرتمريف المي فليسهو من هذه الطبقة التي حازت العسا كرفلا بدمن أشةراط النصر حقافى ذلك القصد وصاحب هذا المقام يعين لاصحابه مصارع القوم كافعل رسول اللةصلي الله عليه وسلرفى غزوة بدرفانه مامن شخص من أجناد الله الاوهو يعرف عين من سلط عليه ومتى يسلط عليه وأبن يسلط عليه فتنشخص الاجناداصاحب هذا المقام فى الاما كن التي هي مصارع القوم كل شخص على صورة المقتول وباسمه فيراه صاحب هذا المقام فيقول هذا هو مصرع فلان وهذاهو مقام الامام الواحدمن الامامين وأقربشي ينال بههذا المقام البغض فى الله والحب فى الله فتكون هم هذه الطبقة وأنفاسهم من جلة العساكر التي حازوها؟ اذ كرناه وهو الموالاة في الله والعداوة في الله عن عزم وصدق مع كونهم لابرون الااللة فيحدون من الانضفاط وكظم الغيظ مالايعامه الااللة والعين تحرسهم فى باطنهم هل ينظرون فى ذلك أنه غيراللة فاذاتحققواذلك حازواعسا كرالحق التيهي أسهاؤه سمحانه اذأسهاؤه تعالى عساكره وهي التي يسلطها على من يشاء ويرجم مهامن يشاءفن حازأسهاءالله فقد حازالعسا كرالالهيةورئيس هؤلاءالاجنادالاسهائية كاقلناالاسمالك هوالمهمن علمها ومن عداه فأمثال السدنة له ويكني هذا القدر في الجواب عن هذا السؤال

وهوقولهر جال صدقوا ما عاهد والته عليه فنهم من قضى نعبه ومنهم من بنتظر وما بدوا تبديلا فاذا حصلت هذه وهوقولهر جال صدقوا ما عاهد والته عليه فنهم من قضى نعبه ومنهم من بنتظر وما بدوا تبديلا فاذا حصلت هذه الطبقة في افليان التي عسكر والحداد والسبيل جهاده كان منتهاهم الى حل ما عقد واعليه ونقض ما عسكر والله وذلك أن الاعيان التي عسكر والحمل وعقد وامع الله ان يسيدوها فلما توجهوا بعسا كرهم التي أور دناها اليها كانت آثار تلك العساكر فيها اليجاد أعيانها وهو خلاف مقصود العارف بهذه العساكر فيها الوجود اذهاب أعيانها والحاقها العينها فلا تؤثر فيها عن لاعين له وما على المام المامن نفسها فلم يبقى الالوجود فوقع غير مقصود العارف وعلم عند ذلك العارف ان فلا توثر فيها الله عالى مناه مناه والمام في العندة عن العالم العنان مظاهر الحق في كان منتها هم الهوبود أو منه وليس وراء المقدم عن فان قلت فالذات الغنية عن العالمين العالمين العالم العالمين العالمية والمعالم المناه العالم العالم العالم المناه العالم المناه المناه المناه العالم ال



وراءاللة قلناليس الامر كازعمت بلاللة وراء الذات وليس وراءاللة مرمى فان الذات متقدمة على المرتبة في كل شئ بماهى مرتبة لها فليس وراءالتهمر مى فصاوامن العرباللة مالم بكن عندهم بالقصد الاول - ين حازوا العسا كروكان الذى يجبهما بتداءعن هذه المعرفة غبرتهم أن يشترك الحق مع كون من الا كوان فى حال أوعين أونسبة فلهذا كان مقصودهم أن يلحقوا الاعيان بمللق العدم وهوالمقام الذي تشيراليه الباطنية بقولها فيجواب من يقول لها اللةموجود فنقول ايس بمدوم فاذا قلت طم اللة حى تقول ايس بميت فان قيل طم فاللة قادر قالت ابس بعاج فلا تجيب قط بلفظة تعطى لاشتراك فى الشبوت فتجيب السلب وهذا كلهمن باب الغيرة ولأنقد رتنني الاعيان فتستعين بهؤلاء العساكر على اعدام هذه الاعيان وزوال حكم الثبوت منها فتجد العساكر توجد هاوتكسوها حلة الوجود فاذا رأت أنهامظاهر الحق رضيت بان تبقيها أعياناثا بتةولاتر اهاموجودة ويكون عين شهودها ناظرة فيها الى وجودالحق وأنه لاوجودا كتسبته من الحق بلحكمهامع الوجودحكمها ولاوجودوان الذي ظهرماهوغير هـذاغايتها وهو قوله الى بك منتهاها فكان منتهاهارمها فأمامن كانت عسا كره العزائم فنتهاه الى الرخص من طريقين الطريق الواحدة أحدية المحبة فهمافيكون منتهاهم الىشهودها وهوالذي أشار اليه صلى اللة عليه وسل بقوله ان اللة يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزامًه فينحل عقد ألا خذ بالعزائم بهذه المشاهدة الكونه يفونه من العلم بالله على قدر مافاته من الاخذبار خصة والطريقة الاخرى تنتهي بهم الى شهو دكونه في العزائم هوعين كونه في الرخص وهم لانسبة لحمرف واحدةمنهما فينحل ماعقد واعليه انحلالاذا نيالاتعمل لم فيهومن هذا المفام يقول بعضهم بتفضيل الرسل بعضهم على بعض على انه في نفس الامر كاورد في الخطاب من قوله الله الرسل فضلنا بعضهم على بعض فينتهي مهم هذا الامرالي حل عقد التفضيل بقوله لانفر ق بين أحد من رسله ومن فضل فقد فرق فلولا وحدانية الامر ما كان عبن الحرعين الفرق كان السالك عشى حنيليا أوحنفيا مقتصرا على مذهب بعينه يدين الله به لايرى مخالفته فينتهى به هذا المشهدالي أن يصبح بتعبد نفيسه بجميع المذاهب من غيرفرقان ومن هنا يبطل النسخ عنده الذي هو رفع الحسكم بعدد ثبونه لاانقضاءمد ته فالى ماذ كرناه منتهاهم على حسب ماأعطته عسا كرهم فان العسا كرتختلف فان جندالرياح ماهى جند الطير وجند الطير ماهو جند المعانى الحاصلة في نفوس الاعداء كالروع والجبن فنتهى كل عسكرالى فعله الذي وجه اليه من حصار قلعة وضرب مصاف أوغارة أوكسية كل عسكر له خاصية في نفس الامن لايتعــدّاه قال تعالى في الطبر ترمهم بحجارة وقال في الريح مانذر من شئ أتت عليــه الاجعلته كالرميم وقال في الرعب وقذف فى قاوبهم الرعب يخربون بيوتهم ما يديهم فانظر منتهى كل عسكر الى ماأثر فى نفس من عسكر اليه فالحق لايتقيداذ كانهوعين كلقيدفالناس بين محجوب وغير محجوب جعلنااللة عن أشهدالحق في عين حجابه وفي رفع حجابه وفها كان لهمن راء حجابه

 كراسي ومنهممن أعدلهم درائك والكل يشهدون جليسهم من غيرحديث من الطرفين فلنذ كرمجالس أهل الحديث وهي ثمانية وأر بعون مجلسا وعند الترمذي الحكيم ستة وخسون مجلسالان الترمذي يراعي من الانسان حظ طبعمه فبزيد اثني عشر مجلسا وهوالصحيح ومن يقتصرمنا فى الانسان على روحانيمه من غير طبيعته فهي ستةوثلاثون مجلسا فلهذاوقع الخلاف يبنناو بين العلماءمن أهل هـذه الجالس فنامن اعتبرذلك ومنا من لم يعتبر والاولى اعتبارها فأمامج الس الجم بين العب والرب فأر بعة مجالس يعلم فها يحادثه به الحق فيها كيف يخاطب الخلق من أجل الله وكيف يثني على الحق تبارك وتعالى و يعلم معنى قوله بورك من فى النارومن حوطا ويحادثه فيهابمثل قوله كاوايمارزقكم الله حلالاطيبا فيعرف من أين طيب لهو بماطيب لهو بماطاب له ويعلم الاسم الآخر مانسبته الى الحق وماحظ العبد منه و يعلم مايقول كلما و ردعلي ملا أعلى من روح و بشرفي السموات والارض ويعإشهادة التوحيد بالنسبة الىاللة وبالنسبة الى الملائكة وبالنسبة الى العاماء من البشر الحاصلة لهممن باب الشهود لامن باب الفكرو يعلم منازل الرسل ومن أين خصوا بماخصوا به و بماذا يفضل بعضم بعضا و بماذ الايفضل ومن أي نسبة ينسبون الىاللة وأشياء غيرهذا محصورة وأمامجالس الفصل فيحصل فيها مايحصل في هذه الجالس من طريق أخرى وذوق آخر غيرأ نه يختلف عليه الحال عندانتهاء الجالسة بمشاهدة أسهاء الهيقلم يكن بعرفها قبل ذلك أوبمشاهدة أسهاءالهيةمن حيث أعيان أكوان خاصة أو بمشاهدة أعيان أكوان خاصة من غير ارتباط بأسهاء الهية وان كانت في نفس الامر مرتبطة بها ولكن يكون بينهاو بين هـ فـ االعبد حجاب رقيق وأما لجالس الار بعــ ة التي بقيت ذات المرانب فسأذ كرمايكون فيهاو في هذه الست الحضرات من الحديث في الفصل الثامن في سؤ اله ماحديثهم ونجواهم وهده الجالس أيضانو جدفى الحضرة الثانية والرابعة وأماالحضرة الثالثة فجالسهاستة محالس وأماالحضرة الخامسة ففيهاأر بعة مجالس وأماالحضرة السادسة ففيها مجلسان وهذه كاهامجالس أهل الحديث لامجالس الشهو دالاعند بعض العارفين فانه قدتكون مجالس شهودمتخيل من خلف حجاب الخيال وأماالا ثناء شرمجلسا الذي لهم على مذهب الترمذي كاقر وما وهي تمام الثمانية والاربعين مجلسا فدينهم فيهانذ كره عندذ كرالستة والثلاثين مجلسا فى الفصل الثامن ان شاء الله فان ذلك الفصل سورته

والبق فلهم عجالس الشهود من غير حديث فان الحديث المحضور مع المعنى الذي يعطيه الكلام لامع المتسكم الاأن يما بقي فلهم عجالس الشهود من غير حديث فان الحديث والشهود ولكن ما هوالشهود المطاوب لاهل الاذواق فلابة يكون المتسكم المعنى بتخون المتسكم المعنى بين الحديث والشهود ولكن ما هوالشهود المطاوب لاهل الاذواق فلابة أن تكون أنت من حيث أنت الاستفادة عند الحديث ولكن يسمعه لا بعينك بل بظهوره فيك فن كونك مظهر تسمع ومن كونك عينات كون مظهر افافهم وقداً شارلسان الخبر الصدق الى هذا العدد بقوله من أخلص للة أربعين صباحاظهر تينابيع الحكمة من قلبه على لسانه أى كان من الحديث بالله عن الله والصباح ظهور عين العبد مظهر المعان المعان المعان المعان المعان المعان والمعان المعان والمعان المعان المعان في المعان المعا

﴿ السؤال السابع ﴾ فأن قلت بأى شئ استوجبواهذا على ربهم تبارك وتعالى قلنافى الجواب الأدب الالمي آنه لا يجب على الله شئ با يجاب وجب غير نفسه فان أوجب هو على نفسه أمر امّا فهو الموجب والوجوب والموجب عليه



لاغيره واكمن ايجابه على نفسه لمن أوجب عليه مثل قوله فسأ كتبها للذين يتفون يعني الرحمة الواسعة فأدخلها تحت التقييد بعد الاطلاق من أجل الوجوب ومثل قوله كتبر بكم على نفسه الرحمة أنه لآية فهل هذا كامن حيث مظاهره أوهووجوب ذاتى لظاهره من حيثهي مظاهر لامن حيث الاعيان فان كان للظاهر فى أوجب على نفسه الالنفسه فلايدخل تحت حدالواجب ماهو وجوب على هذه الصفة فان الشئ لايذم نفسه وان كان للاعيان القابلة أنتكون مظاهركان وجو بهلعيره اذالاعيان غيره والمظاهرهو يته فقل بعده فالبيان ماشت في الجواب ويكون الجواب يحسب ماقيده الموجب فاستوجبواذلك على ربهم فى موطن بكونهم يتقون ويؤتون الزكاة على مفهوم الزكاةلغة وشرعا والذبنهم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الامئ الذي يجدونه مكتو باعتدهم فهؤلاءطانفة مخصوصة وهمأهل الكتاب فرجمن ليس بأهل الكتاب من هذاالتقييد الوجوبي وبقي الحق عنده من كونه رجاناعلى الاطلاق واستوجبت طائفة أخرى ذلك على ربها انه من عمل منكم سو أبجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فقيد بالجهالة فان لم يجهل لم يدخل في هـ ذا التقبيد و بقيت الرحمة في حقه مطلقة ينتظر هامن عين المنة التي منها كان وجوده أى منها كان مظهر اللحق لتميزعينه في حال اتصافها بالعدم عن العدم المطلق الذي لاعين فيه ألاتري ابليس كيف قال السهل في هذا الفصل ياسهل التقييد صفتك لاصفته فل ينحجب بتقييد الجهالة والتقوى عما يستحقه من الاطلاق فلاوجوب عليه مطاقاأ صلا فهمارأ يت الوجوب فاعلم ان التقييد يصحبه وأمامن رأى انهم استوجبوا ذلك على رجهم من غرماذ كره تعالى عن نفسه فقالوا ببذ لهم مراكبهم فى زمان الزيادة طلب اللواصلة وإيثار الجناب الحق فى زعمهم وان كان فى ذلك نقص فهو عين الحال التام به ـ نه المراعاة فهذا عندى مثل ماقال الشاعر لعمر بن الخطاب حين حبسه

ماذاتقول لأفراخ بذى مرح \* حر الحواصل لاماء ولاشجر القيت كاسبهم فى قعر مظامة \* فاغفر هداك مليك الناس ياعمر ما آثروك بها اذقدموك لها \* لابل لانفسهم قد كانت الاثر

فان كانوابذلوامرا كبهم عن طاب الحي يقتضى ذلك وجو باالحيا كان مثل الاول فانه لولم ير دعنه تعالى الوجوب على نفسه لم نقل به فانه سوءاً دب من العبدأن يوجب على سيده غيران هنا لطيفة دقيقة لا يشعر بها كثير من العارفين بهذه المجالس وذلك انه كما نطلبه لوجوداً عيانه ايطلبنا اظهور مظاهره فلا مظهر له الانحن ولاظهو رلنا الابه فبه عرفناا نفسنا وعرفناه و بنا يحقق عين ما يستحقه الاله

ف اولاه لما كنا \* ولولانحن ما كانا فان قلنا بأناه و \* يكون الحق ايانا فأبدانا وأخفاه \* وأبداه وأخفانا فكان الحق اكوانا \* وكنا نحن أعيانا فيظه رنالنظهره \* سراراثم اعدانا

فلماوقفواعلى هذه الحقائق من مفوسهم ونفوس الاعيان سواهم تميز واعلى من سواهم بأن عاسوا منهم مالم يعاسوا من أنفسهم واطلع الحق على قاوبهم فرأى ما تجلت به بما أعطتها العناية الالحمية وسابقة القدم الرباني استوجبوا على ربهم ما استوجبوه من ان بكونو اأهلا لهذه المجالس التمانية والاربدين

﴿ السوّال الثامن ﴾ فان قلت عن أهل هذه الجالس ما حديثهم ونجواهم قلنا في الجواب بحسب الاسم الذي يقمهم فلا يتعين علينا تعيينه ولكن الاصول الاطمية محفوظة وذلك ان حديث أهل الحضرة الاولى في مجالستهم فيها والمجلس الاول الذي بين المثلين من اسمه الظاهر والمبدئ والباعث وكل اسم يعطى البروز ووجود الاعيان تعادث الحق فيه بلسان حياة الارواح وحياة الحميا كل السفلية في البرازخ وعالم الحسوالحسوس والعقول و للسان من ضاع

عن الطريق وانجبرا اليه بعد ما انكسر خاطره وخاف الفوت و بلسان أعطى كل شئ خلقه م هدى أى بين اله أعطى كل شئ خلقه ففرق بين قوله وأعلظ عليهم وقوله له بعينه فهار حة من القه انتها لم ولوك ت فظا غايظ القلب لا نفضوا من حولك وقال الموسى وهارون فقولا له قولا له قولا ليناليقا بل به غاظة فرعون فينكسر لعدم المقاوم ادام بجدة وقت من غلظته فعاداً وهاعليه فأهاكته بالغرق فبالا ين هلك فرعون فأعطى كل شئ خلقه في وقته فيحدث نشأة الانسان مع الانفاس ولا يشعر وهو قوله تعالى وننشئكم فها لا تعامون يعنى مع الانفاس وفي كل نفس له فينا انشاء جديد بنشأة جديدة ومن لا علم له مهنا انشاء جديد بنشأة جديدة ومن لا علم له مهنا انشاء جديد بنشأة بعد يا للتغيير مع الانفاس وبلسان طاب الاستقامة في المزاج ليصح نظر العقل في فكره ومن اج الحواس فيا تنقل اليه ومن اج القوى الباطنة في انفول فنقات بحسب ما له القوى الباطنة في الخضرة الا ولى أربعة عن القالمة والمناط فعقل العقل للعجهل علما في صيرالعدم وجوداً و بلسان ازاحة الامور التي توجب عدم المواصلة والمراسلة فني الحضرة الا ولى الشائية من في المناف الحضرة فنون النالثة من هذه الماس في المساف وي السادسة واحدة على هذه الما اكان في كل حضرة فنون فيها أحاد شعور معنو به عن هذا الاساوب وأما مجالس الراحات في الحضرة الاولى والثانية والرابعة هي سستة مجالس فيها أحاد ين معن مساه والمناف المناف المناف المناف والنائية والرابعة هي سستة مجالس فيها أحاد ين معن معاه والمانية والرابعة هي سستة مجالس فيها أحاد ين معن مساه والمان ينه عن مشاهدة كاقيل

تكام منا في الوجوه عيوننا \* فنحن سكوت والهوى بشكام

وكاقلنافي هذاالشكل

وهى الجالس التي بين الضدّبن يحصل منها علم الاعتماد والكشف عن الساق والبرزخ الذي بين الضدّين كالفاتر بين الحار والباردوكالاسماع بين الخافتة والجهر وكالتبسم بين الضحك والبكاءوكل صدين بينهما برزخ لا يبغيان فبأى آلاءر بكانكذبان فهومجلس راحةوليس بين النفي والاثبات برزخ وجودى فصاحبه ينقطع فى الحال لاحـــد الطرفين لانه لا يجدحيث يستريح فالبرازخ مواطن الراحات الانرى ان الله جعل النوم سباتا أى راحة لامه بين الضدين الموت والحياة فالنائم لاحي ولاميت فأمثل هف العاوم هي التي يقع بها الحديث لهم ونجواهم وفي الحضرة الثالثة والخامسة مجاس واحدفى كل حضرة والحضرة السادسة لامجلس فيهامن مجالس الراحة وأمامجالس الفصل بين العبد والرب فقدذ كرنامن حمديثه طرفا آنفافي السؤال الرابع من هذه السؤالات وأماالخضرة السادسة والخامسة فليس فيهمامن هنده الجالس مجلس البتة وأمامجالس الفصل الثاني بين العبد والرب فهي سنتة مجالس لاسابع لها في كل حضرة من الست مجالس واحد يفصل به بين العبد والرب" من حيث ماهو العبد عبد ومن حيث ماهو الرب" رب" ومجالس الفصل الاول بين العبد والرب من حيث ماهوعبد لهذا الرب ومن حيث ماهورب لفذا العبد فهو فصل في عين وصل وهذه المجالس الاخر فصل في فصول لا وصل فيها فيحصل له ما يشاءكل "هذا الفيّ من العلم الا لهي " اذ كنت لا تعامه الامن نفسك ولاتعلم نفسك الامنه فهو يشبه الدور ولادور بلهو علم محقق وأماالا ثناع شرنجاسا التي يراها الترمذي الحكيم صاحب هفذه السؤالات وبهاتكمل الثمانية والاربعون من الجالس فان الارواح العاوية لاتعامها وليس لهافيها فدم مع الله وهي مخصوصة بنامن أجل الدعوى فاذا تجسدت الارواح العلوية تبعت الدعوى جسديتها فربما فدعى فان ادعت ابتليت وفي قصة آدم والملائكة تحقيق ماذكر فاهفا بتليت بالسجود جبرالما أخفت من طهارتها الدعوى فكان ذلك للملائكة كالسهوفي الصلاة للمصلى فأمر المصلى أن يسجد لسهوه كذلك أمرت الملائكة أن تسجد لدعواها فان الدعوى سهوفى حقها فكان ذلك ترغماللدعوى لالهمكا كان سجود السهومنا ترغما للشيطان لالنافاعلم ذلك فأماهذه المجالس الاتناعشر فستة منها نلتحق بالمجلس الذي بين المثلين والستة الباقية تلتحق بمجالس الفصل الثاني بين العبد من حيث ما هو عبد و بين الربّ من حيث ما هوربّ اكن تختلف الاذواق في ذلك



آيات هذا السؤال من القرآن لاالشمس بنبغي لهاأن تدرك القمر وقوله والقمر قدرنا ممنازل وقوله فلاأقسم بالخنس وقوله والسهاءذات البروج الى آخرها والمدارعلى الفطب انتهى الجزء الثمانون

## ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )ه

﴿السؤال التاسع، فان قلت فبأى شيئ يفتتحون المناجاة ، قلنافي الجواب بحسب الباعث والداعي لهاوذلك أن الحق اذاأ جلسهم هذه الجالس التي ذكر ناهافا عا يجلسهم الحق فيها بعد قرع وفتح واستفتاح وذلك انهم سمعوا الحق يقول باأجهاالذين آمنوا اذاناج بتمالرسول فقدموابين بدى نجوا كمصدقة تمقال أشفقتم أن تقدموا بين يدى نجوا كم صدقات وقال فى انزال الرسول منزلة الحق نفسه بازم الذين آمنوا استجيبوالله وللرسول اذا دعاكم وقالمن يطع الرسول فقدأطاع الله لانه به يدعو اليه سبحانه وقال صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة وقال يصبح على كل سلامي من ابن آدم صدقة وأفضل الصدقات تصدق الانسان بنفسه وأفضل ما يخرجها عليه من يخرجهاعلى نفسمه فاذااذا أرادالعبد نجوى ربه فليقدم بين يدى نجواه نفسه لنفسه فان النجوي سامع ومتسكلم والعبدان لميكن الحق سمعه فن الحال أن يطيق فهم كلام الله وان لم يكن الحق لسان العبد عند النحوي فن المحال أن تكون نجواه صادقة الصدق الذي ينبغي أن مخاطب به الله فاذن الحق ناجي نفسه بنفسه والعبد محل الاستفادة لانها أمور وجودية والوجودكاه هوعينه والعبديصدق بنفسه على نفسه لانهاأ فضل الصدقات استفتاحالنجوي ربه فكانت المناسبة بين النحوى وماافتتحت به كون الصدقة رجعت اليه وكون الحق كانت نجواه بينه وبينه فاسمع الحق الاالحق ولانصدق العبد الاعلى العبد فصحت الاهلية فن كان استفتاحه هكذا كانمن أهل المجالس والحديث وأمامذهب الترمذي فان الذي يفتتحون به المناجاة انماهو تلبسهم بالكبرياء ثم يتعر ون من بعضه بوجه خاص و يبقون علمهم مايليق أن يسمع به كلام الحق و يكام به الحق لتصح النجوي فيكون الابت داءمن العبد فيكون له الاولية في هــــــــــ الموطن وهووجه صحيم وهنداهو الباعث الوضعي والذيذ كرناه أولاهو الباعث الذاتي فان نجوي هنده الطائفة في هذاالحال بمزلة الصلاة في العامة فالهمن هذه الحضرة التي ذكر باهاخرج التكليف بهاعلى السنة الرسل للعباد وشرع فيهاالتكييرلماذكرناه الصلاةمناحاة ومن أهل اللهمن يجعل عافية الامور استفتاحا فيردها أولااذ كان المطاوب عين العواقب كن بطلب الاستظلال فأول ما يقع عنده وجود السقف وهوآخر ما يقع به الفعل لان وجوده موقوف على وجود أشياء فاذا كانمن الامورالتي لاتوقف لوجودها علىشئ كان عين العاقبة عين السابقة فيكون استفتاح العمل بالعاقبة وهي طريقة عيبة عملنا عليها وناجينا بهافى هندا القام ولكن لابدأن تكون النجوى كاقر رنابسمع الحق وكلام الحق لان الحقيقة تأبي أن يكلمه غير نفسه أو يسمعه غير نفسه فقد أعامتك بماذ ايفتتحون المناجاة أهل الجالسوالحديث

﴿السوّالاالعاشر ﴾ فان قلت بأى شئ يخمونها \* فلنقل فى الجواب بالمنزلة الني تعطيهم ذلك الاستفتاح والافتتاح مختلف فالختام مختلف أيضا فلا يتقيد غيراً نه ثماً من جامع وهو الوقفة بين الاسم بن بين الاسم الذى ينفصل عنه و بين الاسم الذى ينفصل عنه و وين الاسم الذى يأخذ خدمنه فان بينهما اسما الحيافيابه يقع الخم ولا يشعر به الأهل المجالس والحديث وهو وجود سار في جيع الموجود التلكن لا يشعر به لدقته كالخط الفاصل بين الفلل والشمس يعقل ولا يدرك بالحسوهي الحدود بين الاسباء لحمال كل من هي بينهما وجه خاص مع كونها لا ننقسم فهي بذاتها مع كل محدود و طذا يعز العنور على الحدود الذاتية بخيلاف الحدود السمية واللفظية التي بابدى العلماء فقد يكون دلك الذي يختم به دليل كون وهو ما يعطى مظهر الما عين وقد يكون دليل ذات لا تقبل المظاهر وهذا أعلى ما تختم به النجوى عندهم ودونه - ليل كون وهو ما يعطى مظهر الما ودونه دليل عين وهو الذي لا يقبل التغيير وهو المعرعنه بباطن المظهر \* واعم ان الامر في النجوى دائرة تنعطف ودونه دليل عين الختم هو عين الافتتاح فته قسم بين أول و آخر وظاهر و باطن فاذا ابتدا فهو الفاهر فاذا والماس في المناور باطن فاذا ابتدا فهوا الخاهر فاذا

انتهى صارالظاهر باطناوعاد الباطن ظاهر افان الحكم له فيبطن الختم فى الافتتاح عسد البدء و ببطن الافتتاح في المناء الختام عند النهاية قيل فى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه غاتم النبيان فبطن بظهور ختمه كونه نبيا وآدم بين الماء والطين ولما ظهر كون في المناء والطين واستفتح به من الب البشر كان كونه غاتم النبيان باطنا فى ذلك الظهور وأما الاطبة فالوجود منه واليه برجع الأمركاه فاعبده بينهما وتوكل عليه فيهما ومار بك بغافل عما تعملون حيث أنتم مظاهر أسمائه الحسنى و بها تسعدون وتشقون والله معكم ولن يتركم أعمالكم فسلم الأمراليه واستسلم تكن موافقا لماهو الامر عليه فى نفسه فقستر يحمن تعب الدعوى بين الافتتاح والخنم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

إلسوال الحادي عشر به عاذا يجابون و الجواب بحسب حالم ووقتهم وحالم ووقتهم بحسب الاسم الذي هو الحاكم فيهم بين الافتتاح والختم فانه بين الختم والافتتاح تكون أسماء كشيرة الهية هي الناطقة في تلك الاعيان من أهل المجالس والحديث في كون الجواب بحسب ما وقع به حكم الاسم ولكن ما بحابون الاباسم ولا بدفان كان الحديث معنو ياعن شهود فقد يقع الجواب بالذات معر اقمن الاسماء وهو بمنزلة المجاز من الحقيقة و بحتمع هذا مع الحديث في الافادة والافادة والافادة ألحق هذا المقام بأهل المجالس والحديث وهو الذي قصده الترمذي للافادة والافادة والافادة ألحق هذا المقام بأهل المجالس والحديث وهو الذي قصده الترمذي لكونه قال أهل المجالس والحديث ولم يقل أهل الحديث خاصة ومن الناس من لا يراعي سوى الحديث فلا يجعل في هذا الحضرة حكا لحديث معنوي حالي قانه يقول مطلبي الحقائق ولكنه صاحب هدند القول كانه عير محقق وما أوقعه في الافهام معرى عن الاحتمال والاجمال بل هو تفصيل محقق في عين واحدة وهو الذي يعوّل عليه في هذا الفصل

﴿السؤال الثاني عشر ﴾ كيف يكون صفة سيرهم يعنى الى هذه الجالس والحديث ابتدأ ، قلنا في الجواب بالهمم الجردةعن السوى وبسط ذلك مانقول وهوأن الامور المعنو بةالتي لانقبل المواد ولانحددها لايصح السيرالي تحصيلها أوتحصيل مابكون منها بقطع المسافات وتذريع المساحات اكن قديقترن بالهمة حوكات مادبة مبناها على علم أواعان بشرط التوحيدفيهما فأماس يرهممن حيث ماهم علماء فبتصفية النفوس من كمدورات الطبيعة واتخاذا لخلوات لتفريغ القاوبعن الخواطر المتعلقة بأجزاء الكون الحاصلة من ارسال الحواس في المحسوسات فتمتلئ خزانة الخيال فتصور الفوة الصورمنها بحسب انعشقت بهمن ذلك فتكون هنده الصورحا تلة بينهو بين حصول هنده المرتبة الالهية فيجنحون الى الخلوات والاذكار على جهة المدح لمن بيده الملكوت فاذاصفت النفس وارتفع الحجاب الطبيعي الذي بينهاو ببن عالم الملكوت انطبع في مرآتها جيع مافي صورعالم الملكوت من العاوم المنقوشة فيطلع الملا الأعلى على هذه النفس التيهي بهذه المثابة فيرى فبهاماعنسده فيتخذها مجلي ظهورمافيه فيكون الملا ألأعلى معيناله أيضاعلي استدامة ذلك الصفاء ويحول بينه وبين مايقتضيه حجاب الطبع فتتلقى هنده النفس من العالم العلوى بقدرمناسبتها منهم من العلم بالله فيؤدَّ بهم ذلك العلم الحالتاتي من الفيض الالحيّ ولكن بوساطة الار واح النورية لابد من ذلك فيسمون ذلك سير اولابد من تجر يدالهم في الطاب اذلك ولولانعاق الهمة بتحصيل ما تقر رعند هامجملا ماصحله توجه الى الملا الأعلى فان انفق أن يكون هذا الرجل في سبره مع علمه ، ومناأ ويكون صاحب ايمان من غير علم فان همته لانتعلق الابالله فان الايمان لايدله الاعلى الله والعلم انحايدله على الوسائط وترتيب الحسكمة العتادة في العالم فصفة سير أصحاب الابمان ماطم طريق الى ذلك الابعزائم الأمور المشروعة من حيث ماهي مشروعة وهم على قسمين طائفة منهم قسر بطت همتهاعلى أن الرسول انماجاء منهاومعلما بالطريق الموصلة الى جناب الحق تعالى فاذا أعطى العلم بذلك زال من الطريق وخلى بينهم وبين الله فهؤ لاءاذاسارعوا أوسابقواالى الخيرات وفى الخيرات لميرواامامهم قدم أحدمن الخلوفين لائهم قدأ زالومين تفوسهم وانفردواالى الحق كرابعة العسدوية فهؤلاءاذا حصاواني الجالس والحسديث خاطبهم الحق بالكلام الالمي من غير وساطة اسان معين وأما الطائفة الاخرى فهم قوم جعلوا في نفوسهم انهم لاسبيل



هم اليه تعالى الاوالرسول هوا لحاجب فلايشهدون منه أمر االاو يرون في سيرهم قدم الرسول بين أيديهم ولا يخاطبهم الابلسانه ولغته كحمد الاواني قال تركت الكل وراقي وجث اليه فر أيت أماى قدما ففرت وقلت لن ها اعتمادا مني انه ماسبقني أحدواني من أهل الرعيل الاول فقيل لى هذه قدم نبيك فسكن روعي والح لة الاولى هي حالة عبد القادر وأي السعود بن الشبل و را بعة العدوية ومن جي بحراهم وأصحاب الإيمان اذا كانواعام العجع لهم بين الامرين فهم أكل الرجال بشرط انهم اذاسار وااليه وأخذوا بحالسهم عنده والحديث المعنوى كانقدم وحديث السماء الدنياالتي سريان سره تعالى في الموجودات من قوله من نقر بالى شبر انقر بتمنه ذراعاومن كونه ينزل الى السماء الدنياالتي لا أقرب منها أنه والمورد والدنيا التي المام المربود وعدود عنده كالهملا أعلى ومكانة زلني فل يحجبه كون ولا شغله عين واستوى عنده الابن وعدم الابن وكان وما كان فرآه في الحجاب والعسس ومكانة زلني فل يحجبه كون ولا شغله عين واستوى عنده الابن وعدم الابن وكان وما كان فرآه في الحجاب والعسس ومكانة زلني فل يحجبه كون ولا شغله عين واستوى عنده الابن وعدم أهل هذا المقام ومن هنا كانت ورقوفه و واقف في سيره والخضر والافراد من أهل هذا المقام ومن هنا كانت ورقعينه صلى الله عليه وسه ودوجوس ما من المتراج هذه الحالات المحصورة من قيام و ركوع وسجود وجاوس ما ما كثر من هذه الاركان وهي حالات تو يع ورحاني فأشبهت العناصر في التربيع فد نت صور المعاني من امتزاج هذه الحالات المحالة لانه مناجمة الطبيعية الطبيعية من امتزاج هذه الحالات صور المولدات المحسد العالم عن التربيع فد نت صور المولدات المحسد العالم عالم المتزاج هذه الحالات المحالة المحالة المتراج هذه الحالات المحالة المتراج هذه الحالات المحالة المتراج هذه الحالات المحالة المتراج هذه الحالة المتراج هذه الحالات المحالة المتراج هذه الحالة المتراج هذه المتراج هذه المناصر المتراج هذه الحالة المتراج هذه الحالة المتراج هذه الحالة المتراج هذه الحالة المتراج هذه المتراج هذه المتراج هذه الحالة المتراج هذه الحالة المتراج هذه الحالة المتراج هذه الحالة المتراج هذه المتراج هذه المتراج هذه الحالة المتراج هذه المتراج هذه المتراج المتراج علي المتراج ال

﴿ السؤال النالث عشر ﴾ فان قلت ومن الذي يستحق غاتم الاولياء كايستحق محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبؤة ، فلنقل في الجواب الخنم ختمان ختم يختم الله به الولاية وختم بختم الله به الولاية المحمدية فأماختم الولاية على الاطلاق فهوعيسى عليه السلام فهو الولى بالنبوة المطلقة فى زمان هذه الامة وقدحيل بينه وبين نبوة التشريع والرسالة فينزلف آخرازمان وارثاخاتم الاولى بعده بنبؤة مطلقة كأن محداصلي الله عليه وسلم خاتم النبؤة لانبؤة تشريع بعسده وان كان بعدهمثل عيسيمن أولى العزم من الرسل وخواص الأنبياء ولكن زال حكمهمن هذا المقام لحكم الزمان عليه الذى هولغيره فينزل ولياذا نبوة مطلقة يشركه فيها الاولياء الحمديون فهومنا وهوسيدنا فكانأول هــذا الامر ني وهوآدم وآخرهني وهوعيسي أعني نبؤة الاختصاص فيكون له يوم القيامة حشران حشرمعنا وحشرمع الرسل وحشرمع الانبياء وأماختم الولاية المحمدية فهي لرجل من العرب من أكرمها أصلاويدا وهوفي زماننااليوم موجودعر فتبهسنة خس وتسعين وخسائه ورأيت العلامة التي لهقد أخفاها الحق فيمعن عيون عباده وكشفهالى بمدينة فاس حى وأيت غاتم الولاية منه وهو خاتم النبقة المطلقة لايعامها كثير من الناس وقدا بتسلاماللة بأهل الانكارعليه فما يتحقق به من الحق في سرة من العلم به وكاأن الله ختم بمحمد صلى الله عليه وسلم نبوة الشرائع كذلك ختم الته بالختم المحمدى الولاية التى تحصل من الورث المحمدى لاالتى تحصل من سار الانبياء فان من الاولياء من يرث ابراهيم وموسى وعيسي فهؤلاء بوجدون بعدهذا الختم المحمدي وبعده فلابوجدولي على قلب محدصلي الله عليه وسلم هذامعني خاتم الولاية المحمدية وأماختم الولاية العامة الذي لايوجد بعده ولى فهوعيسي عليه السلام ولقينا جاعة عن هوعلى قلب عيسى عليه السلام وغيره من الرسل عليهم السلام وقد جعت بين صاحبي عبد الله واسمعيل بن سودكين وبين هذا الختم ودعالم إوانتفعابه والحدسة

السؤال الرابع عشر به بأى صفة بكون ذلك المستحق لذلك عد الجواب بصفة الامانة و بيده مفاتيح الانفاس وحالة التجريد والحركة وهذا هو المستحق لذلك عد الجواب بصفة الامانة مؤديا لم والمناه السياحة وكان حافظ اللامانة مؤديا له الموافظ الموافظ والم المناه ولم تأخذه في الله لومة لائم كنت كثير الاجتماع به في الوقائع وعلى يده وكان حافظ اللامانة مؤديا لم المناه وعلى المناه وعلى المناه وعلى المناه وحالى بالثبات على الدين في الحياة الدنيا وفي الآخرة ودعاني بالحبيب وأمر في بالزهد والتجريد وأما الصفة التي استحق بها خاتم الولاية المحمدية أن يكون خاتما فيهام مكارم الاخلاق مع الله وجيع ما حصل للناس من جهته من الاخلاق موافقا لتصريف الاخلاق مع الله وانما كان ذلك كذلك لان الاغراض مختلفة

( V - (فتوحات) - ثانی )

ومكارم الاخلاق عند من بتخلق بهامه عبارة عن موافقة غرضه سواء حد ذلك عند غيره أوذم فامالم يتمكن في الوجود تعميم موافقة العالم بالجيل الذي هوعند وجيل نظر في ذلك نظر الحكيم الذي يفعل ما ينبغي كما ينبغي لما ينبغي في فنظر في الموجودات فلم بجد صاحبامشل الحق ولاصحبة أحسن من صحبته ورأى أن السعادة في معاملته وموافقة ارادته فنظر في الحرة موشر عه فوقف عنده واتبعه وكان من جلة ماشر عه أن علمه كيف يعاشر ماسوى الله من ملك مطهر ورسول مكرم وامام جعل الله أمورا لخلق بيده من خليفة الى عريف وصاحب وصاحبة وقرابة وولد وخادم وداية وحيوان ونبات و جاد في ذات وعرض وملك اذا كان عن بالك فراعي جيع من ذكرناه بمراعاة الصاحب الحق في الصرف الاخلاق الامع سيده فالماكان بهداه المذابة قيل فيه مثل ماقيل في رسوله وانك لعلى خلق عظيم قالت عائشة كان القرآن خلقه بحمد ما حدالله ويذم ماذم الله بلسان حق في مقعد صدق عند مليك مقتدر فلما طابت اعراقه وعم العالم أخلاقه ووصات الى جيع الآفاق ارفاقه استحق أن يختم عن هذه صفة الولاية الحمدية من قوله وانك لعلى خلق عظيم جعلنا الله بحن مهدله سبيل هداه ووقعه للشي عليه وهداه

والك أن الدنيا لما كان لها بدء ونهاية وهو خمها قضى الته سبحانه أن يكون جيع ما فيها بحسب نعنها له بدء وختام وذلك أن الدنيا لما كان لها بدء ونهاية وهو خمها قضى الته سبحانه أن يكون جيع ما فيها بحسب نعنها له بدء وختام وكان من جلة ما فيها الولاية المامة ولها بدء من آدم فقه الله بعبسى ف كان غاتم النابيين وكان الله بكل شئ علما وكان من جلة ما فيها الولاية العامة ولها بدء من آدم فقه الله بعبسى ف كان الخم بضاهى البدء ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم فتم عمل ما به بدأ ف كان البدء لما الامر بني مطلق وختم به أيضا ولما كانت ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم فتم عمل الله بخاص الرب الما بعث العام وتحليل الفنائم وطهارة أحكام مخدص لى الله عليه وسلم عند الله تخالف أحكام سائر الانبياء والرسل في البعث العام وتحليل الفنائم وطهارة الدون واتخاذ ها مسجد او أو في مفاتيح والما المنافئة على المنافئة على المنافئة على والمنافئة على والمنافئة عند والحتم كل ني بعده حكم ولى فأنزل في الدنيا من الله المنافئة على المنافئة على الله على والمنافئة على الله على الله على والمنافئة على والمنافئة على والمنافئة على والمنافئة على والمنافئة على والمنافئة على الله على الله المنافئة المنافئة على الله المنافئة ا

واستحقاقاتهاالداعية لاجابة الحق فياساً الملك \* الجواب على عدد الحقائق الملكية والنارية والانسانية واستحقاقاتهاالداعية لاجابة الحق فياساً لتهمنه بسط ذلك اعلم أولا انه لابدمن معرفة ملك الملك ما رادوابه ثم بعد هذا تعرف كية بحالسه ان كان لها كية محصورة فالملك هوالذي يقضى فيه مالكه ومليكه بماشاء ولا يمتنع عنه جبرا فيسمى كرها واختيارا فيسمى طوعاقال تعالى وللة يسجد من في السموات ومن في الارض طوعاوكرها فقال لها وللارض انتياط وعاقوكرها والمأمور هو المالك ولا بتمن أخذالارادة في حد الامر لا نه اقتضاء وطلب من الآمر بالمأمور سواء كان المأمور دونه أومشله أواعلى وفرق الناس بين أمر الدون وبين أمر الاعلى فسموا أمر الدون اذا أمر الاعلى طلباوسو الامشل قوله تعالى اهدنا فلايشك انه أمر من العبدللة فسمى دعاء واذا فهمت هذا وعلم من العبدلة من مرايت المأمور وقد امتشل أمر آمره وأجابه فياساً لمنه أواعترف بانه يجيمه اذا دعاء لما يدعوه اليه المنالدعواً على منه فقد صير نفسه هذا الاعلى وأبابه فياساً لمنه أواعترف بانه يجيمه اذا دعاء لما يدعوه اليه وحيطته وقدرته وأمره فهوملكه بلاشك وقد مدى الدون وهذا الدون هو تحت حكم هذا الاعلى وحيطته وقدرته وأمره فهوملكه بلاشك وقد فررنا أن الدون الذي هو بهذه المثابة قد يأمر سيده في جيبه السيد لامره فيصبر بتلك الاجابة ملكاله وان كان عن فررنا أن الدون الذي هو بهذه المثابة قد يأمر سيده في جيبه السيد لامره فيصبر بتلك الاجابة ملكاله وان كان عن

اختيار

اختيار منه فيصح أن يقال في السيدانه ملك الملك لانه أحاب أمر عبده وعدد مملك له ومن أمر فاحاب فقد صح عليه اسم المأمور وهومعني الملك فاذاأ جاب السيدأم عبده وهوملك فباجابته صرنفسه ملك ملكه وهذاغاية النزولاالالمي العبده اذقاله أدعوني أستجباك فيقوله العبداغفرلي ارحني انصرني أجبرني فيفعل ويقول اللةلهادعني أقمالصلاة ائت الزكاة اصبروار ابطواجاهدوا فيطيع ويعصي وأماالحق سبيحانه فيحيب عبدملا دعاهاليه بشرط تفر عهدعائه وقديكون أثرالمؤثر فعلا من غيرأم كالعب ديعصي فيشركو نه عاصياغضافي نفس السيد فيوقع به العقو بة فقد جعل العبدسيده يعاقبه يمصيته ولولم يعصه ماظهر من السيد ماظهراً ويغفرله وكذلك فى الطاعة يثيبه فيكون من هذه النسبة أيضا ملك الملك أى ملكان هو ملكه و مهذاوردت الشرائع كلها وأماقولهكم مجالسه فانها لاننحصر عقدالا فانهاحالة دوام من سيدلعيد ومن عبدالى سيد فسؤاله لابخار اماأن ير مد ماقلنامن أنهالاتنحصرعقلا فان أجاب انحصار في كمية معاومة عدانه لاعدعنده أوبرمد مجالسمه من حيث ماشرع فهي مجالس في الدنيا محصورة وفي الآخرة غير محصورة لان الآثار الواقعية في الآخرة كلها أصابها من الشرائع فلا ينفك حكم الشرع في الدنيا والآخرة فان الخاود في الدار من من حكم الشرع ومايكون من الحق فيهم من حكم الشرع فاذامجالس ملك الملك من جهة الشرع لاننحصر فان أرادالسائل عن هذا حالة الدنيا خاصة فعددها عدداً نفاس الخلائق عقلاوان أرادما اقترن به الامر من العيد خاصة فعلى قدر مادعا العبدر بهمن حيث ماأمره أن يدعوه به وهي من كلّ داع بحسب ماسة في عبر الله من تكليفه لكلّ عين عبد أن يدعوه وخلق الله الذينهم مهنده المثابة يفوتون التلفظ باسم العدد الذي يحصرهم فأنه يدخل فى ذلك الملائكة والجن والانس فصركياتهامادام زمان الدنيالي أن ينقضي في حق الملك والجنّ والانس محصورال كمية غـ مرمتصوّر التلفظ بهلانهقال ومايعه إجنودر بكالاهو وهمهن الملك الذي يدعور به فيصيره بدعائه ملكاله فكمماتها وانكانت محصورة فهي غيرمعاومة وانعامت فهي غيرمقد ورةالتلفظ بهالماني ذلك من المشقة واكن من وقف على مارقه في اللوح المحفوظ عرف كمياتها بلاشك وان تعذر النطق مهافن كل وجه لا يتصور الجواب عنهابا كثرمن هذاوا تماجعله الترمذى على سبيل الامتحان فانهجاء بمسائل لايصح الجواب عنهاليه لمأن السؤل اذا أجاب عنهاانه ميطل في دعواه علم ذلك اذلوع إذلك لكان من علمه به انه عالا بجاب عنه فيعل صدق دعواه وسيأتى من ذلك ما نقف عليه في هذه السؤالات انشاءالله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والسؤال السابع عشر و بأى شي حظ كل رسول من ربه ها الجواب عن هذا لا يتعور لان كلام أهل طريق الله عن ذوق ولا ذوق لا حد في نصب كل رسول من الله لان أ ذواق الرسل مخصوصة بالرسد لوأذواق الا نبياء وأذواق الا نبياء وأذواق الا نبياء وأذواق الا ولياء مخصوصة بالا ولياء في عض الرسل عنده الا ذواق الثلاثه لا نه ولي ونبي ورسول قال الخضر الموسى ا

ر به فيحتاج ذكره الى ذكر كل رسول باسمه وحينندند كرسبه ورسل الله فى البشر محصور ون وفى الملائكة غر محصور بن عند نالكن من شرط أهل هذه الطريقة اذا ادعواهذه المعرفة فلا بدأن يعرفوا السبب عند تعين الرسول بالذكرولكن هومن الاسباب التى لا نذاع لللا يتعب الخلق أو يتخيل الضعيف الرأى أن الرسالة تكتسب بذلك السبب اذاعم فيؤدى ذكر ذلك الى فساد فى العالم فيحفظ عليه الامناء وأيضا فلا فائدة فى اظهاره فانه بكونه رسو لا خص به لانه كان رسولا بل هورسول بأمر عام بجتمع فيه المرساون قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض فكل واحد منهم فاضل مفضول وهومذهب الماعة وقد بين هذا أبو القاسم ابن قدى فى خلع النعاين وهوقوله وانهم عند نالمن المصطفين الاخيار خص آدم بعلم الاسماء الالهية التى طوى علمهاعن الملائكة فم تسبح الله بهاحتى استفادتها من آدم وخص موسى بالكلام والتوراق من حيث ان الله كتبها بيده قبل أن يخاق آدم بأربع وحاواضاف النفخ اليه في خاله من العاين ولم يضف نفخ افى اعطاء الحياة الخسر عيسى بل المكلم وخص عيسى بكونه روحاواضاف النفخ اليه في خالهم و نفسه وهذاوان كانت كلها منصوصا عليها انها حصلت طم فليس بخصوص الاختصاص بهاواكنه معاومين جهة الكشف والاطلاع

﴿ السؤال الثامن عشر ﴾ أين مقام الرسل من مقام الانبياء ، الجواب هو بالازاء الاانه في المقام الرابع من المرانب فانالرانبأر بعالتى تعطى السمادة للانسان وهي الاعمان والولاية والنبؤة والرسالة وامامن مقام الانبياء فهممن أنبياء التشريع فى الرتبة الثانية ومن مقام الانبياء فى الرتبة الثالثة والعلم من شرائط الولاية وليس من شرطها الإعان فان الاعان مستنده الخبر فلايحتاج المهمع الخبراما بالحال كالأينية للة أو بالامكان وهو الاخبار بدف المغيبات التي عكن أن ينسب المهاالخبرمانسب فأول مرتبة العاماء بتوحيد الله الالولياء فان الله ما انخذ ولياجا هلاوهذه مسئلة عظمة أغفاها عاماءالرسوم فانه يدخل تحت فلك الولاية كلموحدلته بأى طريق كان وهوالمفام الاول ثم النبوة ثم الرسالة مالاعان فهى فيناأعنى مرتبة الولاية على مارتبناه وهي هناك ولاية ثمايان ثمنبؤة ثمرسالة وعندعاماء الرسوم وعامة الناس الخارجين عن العاريق الخاص المرتبة الاولى ايمان مولاية مم نبوة مرسالة فاجينا فيهاعلى ماتعرفه العامة وعلماء الرسءم وبينا للراتب كيفهي بالنظرالي جهات مختلفة فالموحدون بأي وجهكان أواياء اللة تعالى فأنهم حازوا أشرف المرازب التي شرك اللة أصحابها من أجاها مع الله فيهافقال شهدالله الداله الاهو ففصل لتمييز شهادة الحق لنفسه من شهادة من سواه له عاشهد به لنفسه فقال وعطف بالواو والملائكة فقدم للحاورة في النسبة من كونه الحا والجارالاقرب فيالشرع وفي العرف عندأر باب الكرم والعلمقدم على الجار الابعد بكل وحداذا اتحد افي ذلك الوجهوفى هندامن رحفالله بخلقه مالا يقدرود والاالعارفون بهفى قوله ونحن أقرب اليهمنكرواكن لانبصرون فنحن أقرب جاروالحارحق مشروع يعرفه أهمل الشريعة وكذلك قوله ونحن أقرب الممن حبل الوريد فينبغى للانسان أن عضره فاالجوار الالمي عنسد الموتحتى يطاب من الحق مايستحقه الجارعلى جاره من حيث ماشرع وهوقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول قل رب احكم بالحق أى الحق الذي شرعته لنافعاملنا به حنى لانتكرش يأمنه بما يقتضيه الكرم فاوعلم الناس مافي هاتين الآيتين من العناية بالعباد لكانواعلي أحوال لايمكن أن تذاع يقول تعالى قل كل يعمل على شاكاته وقال صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المقام أفلا أكون عبدا شكورا م قال تعالى وأولوالعم يعني من الجن والانس ومن شاركهم من الامهات والمولدات العلماء بالله فعلهم جميران الملائكة لتصح الشفاعة من الملائكة فينافى الجوارانه لااله الاهو الضمير في اله يعود على اللة من شهد الله فشهادتهم يتوحيد معلى قدرم اتبهم في ذلك فلذلك فصل بين شهادته لنفسه وشهادة العلماءله تمقال قامًّا بالقسط أي بالعدل فهافصلبه بين الشهادتين تمقال بنفسه لااله الاهو نظير الشهادة الاولى التي له فصلت شهادة العالم له بالتوحيد بين شهادتين الحيتين أحاطنا بهاحتى لايكون للشقاء سبيل الى القائل بها تم تم بقوله العزيز ليعلم أن الشهادة الثالثة لهمثل

الاولى لاقتران العزة بهاأى لا يناها الاهولانها منيعة الحي بالعزة ولوكانت هذه الشهدة من الخلق لم تكن منيعة الحي عن الله فدل اضافة العزة هاعلى انهاشهادة الله النه المناه ا

والسؤال الناسع عشر في أين مقام الانبياء من الاولياء في الجواب هو خصوص فيسه وهو بالازاء أيضا الاأنه في المقام الشائث على ما نقدم من المراتب وكان ينبغى أن يكون السؤال عن هذا بتفصيل بين نبوة الشرائع والنبوة المطاقة فهم من الاولياء اذا كانوا أبنياء شريعة المورجة الثالثة وان كانوا في النبوة اللهوية فهم في الدرجة الثانية واعلم الأواياء هم الذين تولاهم الله بنصرته في مقام مجاهدتهم الاعداء الأربعة الهوى والنفس والدنيا والشيطان والمعرفة مجولاء أركان المعرفة عنه اللهوفة على المنهون الأولياء وهي النبوة التي قلنائه الم تنقطع فانها البست نبوة الشرائع وكذلك في السؤال عن مقام الرسل الذين هم أنبياء فلنقل في جوابه ان أنبياء الأولياء من المنهون الافراد فهذا هو مقام نبياء فهم الذين هم أنبياء فلنقل في جوابه ان أنبياء من الواباء في المنائم المنائم المنافع المنافع المنافع والمائم المنافع والمنافع المنافع والمنافع المنافع والمنافع ولينافع والمنافع وا

 فلانستحق شيألامن أسهائه ولاعما نعتقد فيها انهاأسهاؤنا وهذاموضع حيرة ومزلة قدم الالمن كمشف الله عن بصيرته ونحن بحمداللةوان كمناقد علمناها فهيى من العلوم التي لانذاع أصلاو رأسا وبمعرفته بهمادعا من دعالى الله على بصيرة وهوالشخص الذيهو على بينة من ربه ويتلوه شاهدمنه يشهدله بصدق البينة الني هوعليها فالفطن يعلم ماسترناه باعلام الله فى قوله ويتاوه شاهدمنه هل تلك الاسهاء اذا نسبت الى الله هل تنسب اليه تخلقاأ واستحقاقا واذا نست الى العبدهل تنسب اليه تخلقا كسائر الاسهاء الاطمية التي لاخلاف فيهاعند العام والخاص أوتنسب اليه بطريق الاستحقاق فالشاهد المطاوب هناان عين العبد لاتستحق شيأمن حيث عينه لأنه ليس بحق أصلاوا لحق هوالذي يستحق مايستحق فجميع الاسهاء التي في العالم ويتخيل انهاحق للعبدحق للة فاذا أضيفت اليه وسمي بهاعلى غسر وجهالاستحقاق كانت كفراوكان صاحبها كافراقال اللة تدالى لقدسمع اللة قول الذين فالواان اللة فقير ونعن أغنياء فكفروابالجموع هذااذا كان الكفرشرعافان كان لغةولسانافهواشارة الى الامناء من عبادالله الذين داموا أن الاستحقاق بجميع الاسماء الواقعة في الكبون الظاهرة الحكم انما يستحقها الحق والعبد يتخلق مهاوانه ليس للعبدسوى عينه ولايقال في الشئ انه يستحق عينه فان عينه هو يته فلاحق ولااستحقاق وكل ماعرض أو وقع عليه امهمن الاسهاء انماوقع على الاعيان من كونها مظاهر فحاوقع اسم الاعلى وجودالحق فى الاعيان والاعيان على أصلهالااستحقاق لحاقهذا شرحقوله ويتاوهشاهدمنه يشهدله بصدق النسبة انهعين بلاحكم وكونه مظهراحكما لاعينافالوجو دللة وما يوصف بدمن أيةصفة كانت انما المسمى بهاهو مسمى الله فافهم انهماتم مسمى وجودي الااللة فهوالمسمى بحل اسم والموصوف بكل صفة والمنعوت بكل نعت وأماقوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون من أن يكون لهشر يك في الاسماء كلها فالحل أسماء الله أسماء أفعاله أوصفا ته أوذا ته في الوجود الاالله والاعيان معدومة فى عين ماظهر فيها وقد أندر جفى هذا الفصل ان فهمت جيع ماذكرناه فى تقسيم الضميرين المنصوب والمرفوع فالوجودله والعمدم لك فهولا يزال موجوداوأ نتلانزال معدوما ووجوده ان كان لنفسه فهوماجهلت منهوان كان لك فهوماعامت منه فهو العالم والمعاوم والذي يقصده أكثر الناس بقوطم أي اسم منح الله الرسول من أسمائه هو الاسم الذى يستدعيه تأبيد دعوته وهو المعبرعنه بالسلطان والاعجاز أثره وان منحه الني فهو الاسم الذي يتأيد به في حصول الرتبة النبق يةوصحتها وقديكون لكل شخص اسم بمنحه بحسب مانقتضيه رتبته من مقام نبق به أورسالته غير أن الاسم الواهبهوالذي يعطى ذلك الااذا كان المقام مكتسبا فقد يعطيه الاسم الكريم أوالجوادأ والسخى انهي الجزء الحادى والتمانون

## ٥ بسمالله الرحمن الرحيم )٥

والسؤال الحادى والعشر ون و أى تن حظوظ الاولياء من أسمائه ، الجواب هذا تفصيل هل بر بدبالاسم الذى أوجب لهم هذه الحظوظ أوالاسم الذى تنتجه هـ ذه الحظوظ فان أراد الاسم أوالاسما التى تنتجه هـ ذه الحظوظ فان أراد الاسم أوالاسما التى تنتجه هـ ذه الحظوظ المناز الاسم الذى تفتيب المهمة و الحظوظ المناز القسمين اسم فحصه من حيث ما يوجبها ومن حيث ما يتولاها ومن حيث ما ينتجه فيا كان من الحظوظ المكتسبة فالاسماء التى توجبها هى الاسماء التى تعطيم الاعمال التى المتسبوها بها وهى مختلفة كل عمل بحسب اسمه فكل عامل اذا كان عارفا بعلم الاسماء التى تنولاهم في الاسماء التى تنولاهم في المناوظ عند اللهماء التى توجبها المناوظ و تنتجها فهى بحسب الحظوظ أيضاف تختلف الاسماء باختلاف الحظوظ وعلى هذا النسق الكلام التى توجبها المخطوط التن هى غير مكتسبة من النفصيل في الحظوظ التي هى غير مكتسبة من النفصيل في المخطوظ التي هى غير مكتسبة من النفصيل

والسؤال الثاني والعشرون وأى شئ علم المبد الجواب سأل بلفظ في العامّة يعطى البدء وفي الخاصة يعطى موجب

النسخ

الة

de

11

11

مظ

النسخ فى مدهب من يراه فلنتكم على الاحرين معاليقع النمر باللسانين فيع الجواب اعلم ان علم البدء علم عزيز وانه غسرمقيد وأقرب مانكون العبارة عنهأن يقال البدء افتتاح وجود المكأت على التنالى والتنابع لكون الذات الموجدة لهاقتضت ذلك من غيرتقييد بزمان اذالزمان من جلة الممكأت الجسمانية فلا يعقل الاارتباط عكن بواجب لذاته فكان فى مقابلة وجود الحق أعيان ثابتة موصوفة بالعدم أزلاوهو الكون الذي لاشئ مع الله فيه الاأن وجوده أفاض على هذه الاعيان على حسب مااقتضته استعداداتها فتكونت لاعيانها لالهمن غير بينية تعقل أوتتوهم وقعت فى تصورها الحيرة من الطريتين من طريق الكشف ومن طريق الدليل الفكري والنطق عمايشهد والكشف بإيضاح معناه بتعذر فان الام غيرمتخيل فلايقال ولايدخل فى قوالب الالفاظ بأوضح مماذ كرناه وسبب عزة ذلك الجهل بالسبب الاول وهوذات الحق ولما كانتسببا كانت الهالمألوه لهاحيث لايعلم المألوه أنه مألوه فن أصحابنامن قال ان البدء كان عن نسبة القهر وقال بعض أصحابنا بل كان عن نسبة القدرة والشرع بقول عن نسبة أمر والتخصيص فعين عكن دون غيرهمن الممكأت المميزة عنده والذى وصل اليه علمنامن ذلك ووافقنا الانبياء عليه أن البدءعن نسبة أمرفيه رائحة جبراذا لخطاب لايقع الاعلى عين ثابتة معدومة عاقلة سميعة عالمة عاتسمع بسمع ماهوسمع وجود ولاعقل وجودولاعل وجودفالتبست عنده فاالخطاب بوجوده فكانت مظهرالهمن اسمه الاول الظاهر وانسحبت هذه الحقيقة على هذه الظريقة على كل عين عين الى مالايتناهي فالبدء حالة مستصحبة قائمة لا تنقطع بهذا الاعتبار فان معطى الوجود لايقيده ترتيب الممكأت فالنسبة منه واحدة فالبدء مازال ولايزال فمكل شئمن الممكأت له عين الاولية فىالبدء ثماذانسبت الممكأت بعضها الى بعض تعين النقدّم والتأخو لابالنسبة اليه سبحا له فوقف عاماء النظر مع ترتيب المكأت حين وقفنانحن مع نسبتهااليه والعالم كاه عندناليس له نفييد الابالله خاصة والله يتعالى عن الحدوالتقييد فانقيدبه تابعله فيكذ االتنزيه فاولية الحقيهي أوليته اذلاأ وليةللحق بغسرالعالم لايصح نسبتها ولانعته بهابل هكذا جيع النسب الاسمائية كلها

فالعبد ملك اذفدتسمى ، فى عبين حال بمانسمى والملك عبد فى عبين حال بمانسمى والملك عبد فى عبين حال السمى المان بى ولست أعدى ، عنى لكونى أصم أعمى عن كل عين سوى عيانى ، لكونه أظهرته الاسما

هذه طريقة البدء وأمااذا أرادالبدا وهوان يظهر له مالم يكن ظهر هومثل قوله ولنباونكم حتى نعلم وهوقوله وسيرى الته علم في كون الحكم الالمي بحسب ما يعطيه الحال وقد كان قروالا من بحال معين بشرط الدوام لذلك الحال في توهمنا فلما الرتفع الدوام الحالى الذي لودام أوجب دوام ذلك الامر بدا من جانب الحق حكم آخر اقتضاه الحال الذي بدا من الكون فقابل البد البالبدا في ذا معنى علم البداله على الطريقة الاخرى قال تعالى و بدا لهم من الله مالم يتزله هذا يحتسبون يقول صلى الله عليه ومعقول ما يفهم من هذا علم البداو بعدان علمت هذا فقد علمت عم الظهور وعم الابتداء في كانت الشدر الذي شرع ومعقول ما يفهم من هذا علم البداو بعدان علمت هذا فقد علمت عم الظهور وعم الابتداء في المنتفور الابتداء في المنتفور وعم الابتداء في المنتفور والمنافق الله والمنافق المنتفور والابتداء فلاشك العلم يكن يصح هذا الوصف الاله فقيه في وبه ظهور فالابتداء فلاشك العلم يكن يصح هذا الوصف الاله فقيه في وبه ظهور فالابتداء فلاشك العلم ويكن يصح هذا الوصف الاله فقيه من الوجود الالمي المنافق المنافق والمعبر عنه بابتداء الظهور فان تعدد الاحكام على الحكم عليه منافع و المعبر عنه بابتداء الظهور فان تعدد الاحكام على الحكم عليه منافع المنافق عليه الاختلاف السبواعتبارات فعين المكن لم تزل ولا تزال على حاله امن الامكان في خرجها كونها مظهر احتى انطاق عليها الاختلاف السبواعتبارات فعين المكن في بالمنافق عليها الاختلاف السبواعتبارات فعين المكان فيها فانه وصف ذاتي الحاوالامور لا تدفير عن حقائقها باخته المناف المكان في عرب حقائقها باخته الفالد المحالة الله خلاف

النسب الاترى قوله وقد خلقتك من قبل ولم تكشيأ وقوله اعاقولنا لشئ اذا أردناه أن نقول له كن فيكون فنؤ الششة عنه وأثنها لاوالمين هي المين لاغرها

﴿ السؤال النااث والعشرون ﴾ ماه مني قوله عليه السلام كان الله ولاشئ معه ﴿ الجواب لا تصحبه الشيئية ولا نظاقي عليه وكذلك هو ولاشئ معدفانه وصفذاني لهسلب الشيشية عنه وسلب معية الشيئية لكنه مع الأشياء وليست الاشياء معهلان المعية نابعة للعلم فهو يعامنا فهو معناونحن لانعامه فلسنامعه فاعلم ان لفظة كان تعطى التقييد الزماني وليس المرادهنابه ذلك التقبيد وانماالمرادبه الكون الذي هوالوجو دفتحقيق كان انه حرف وجودي لافعل يطلب الزمان ولهذالم بردما يقوله علماء الرسوم من المنكامين وهوقو لهم وهوالآن على ماعليه كان فهذه زيادة مدرجة في الحديث من لاعلم له بعلم كان ولاسمافي هـ فداالوضع ومنه كان الله عفق اغفورا وغيرذلك مما اقترنت به افظة كان ولهذاسهاها بعض النحاةهي وأخوانها حروفانعمل عمل الافعال وهي عندسيبو يهحرف وجودى وهذاهوالذي تعقله العرب وان تصرفت تصرف الافعال فليسمن أشبه شيأمن وجهمايشبهه من جيع الوجوه بخلاف الزيادة بقوطم وهوالآن فان الآن تدل على الزمان وأصل وضعه لفظة تدل على الزمان الفاصل بين الزمانين الماضي والمستقبل ولهذا قالوافى الآن انه حــدالزمانين فلما كانمدلوهماالزمان الوجودي لمرطلقه الشارع في وجودالحق وأطلق كان لأنه حرف وجودي وتخيل فيه الزمان لوجود التصرف من كان ويكون فهوكائن ومكون كقتل يقتل فهوقانل ومقتول وكذلك كن بنزلة اخ ج فلماراً وافى الكون هـ فدا التصرّ ف الذي يلحق الافعال الزمانية تخيلوا ان حكمها حكم الزمان فأدرجوا الآن نتمة للخبر وليس منه فالمحقق لايقول قط وهو الآن على ماعليه كان فأنه لم بردو يقول على الله مالم يطلقه على نفسه للفيه من الاخلال بالمعنى الذي يطلبه حقيقة وجود الحق خاتق الزمان فعني ذلك الله موجود ولاشئ معه أي ما تم من رجوده واجب لذاته غيرالحق والممكن واجب الوجودبه لانه مظهره وهوظاهر به والعين المكنة مستورة بهذا الظاهرفيها فاتصف ناالظهور والظاهر بالامكان حكم عليمه به عين الظهرالذي هوالمكن فأندرج الممكن فى واجب الوجود لذاته عيناواندرج الواجب الوجو دلذانه في الممكن حكمافتد برماقلناه واعلم ان كالامنافي شرح ماوردانما هوعلي قول الولى اذاقال مثل هذا اللفظ أونطق بهمن مقام ولايته لامن مقام الرتبة التي منها بعث رسو لافان الرسول اذا قال مثل هذا اللفظ في المعرفة بالله من مقامه الاختصاصي فلا كالرم لنافيه ولاينبغي لناان نشرح ماليس بذوق لنا وأنما كالرمنافيه من لسان الولاية فنحن نترجم عنها بأعلى وجه يقتضيه حالها هذاغاية الولى في ذلك ولاشك ان المعية في هذا الخبرنابتة والشيثية منفية والعية نقتضي الكثرةوا لموجودالحق هوعين وجوده في نسبته الى نفسه وهو يته وهوعين المنعوت به مظهر وفالعين واحدة في النسبتين فهذ والمعية كيف تصح والعين واحدة فالشيئية هناعين المظهر لاعينه وهومعهالان الوجو ديصحبها وليستمعه لانهالا تصحب الوجود وكيف تصحبه والوجوب لهذا الوجودذاتي ولاذوق العين الممكنة فى الوجوب الذاتي فهو يقتضيها فيصيران بكون معها وهي لا تقتضيه فلا يصيران تكون معه فلهذا نفي الشئ ان يكون مع هو بة الحق لأن المعية نعت تمجيد ولا مجد لن هوعديم الوجوب الوجودي لذاته فان الشئ لا يكون مع الشئ الابحكم الوعيدأوالوعدبالخير وهندالا يتصورمن الدون للاعلى فالعالم لايكون مع اللة بداسواءا تصف بالوجود أوالعمدم والواجب الوجود الحق لذاته يصح له نعت المعية مع العالم عدما ووجودا

والسؤال الرابع والعشرون و مابد الاسماء الجواب اطلاق هذا اللفظ فى الطريق بقتضى أمرين الواحد سؤال عن أول الاسماء والثاني سؤال عن أول الاسماء من الآثار وهذان الامران فرعان عن مدلول لفظ الاسماء ماهو هل هوموجود أوعدم أولا وجود ولاعدم وهى النسب فلا تقبل معنى الحدوث ولا القدم فانه لا يقبل هذا الوصف الاالوجود أو العدم فاعلم ان هذه الاسماء الالحية التي بأيديناهي أسماء الاسماء الالحية التي سمى بها نفسه من كونه متكاما فنضع الشرح الذي كانوضح به مدلول تلك الاسماء على هذه الاسماء التي بأيدينا وهو المسمى بها من حيث الظاهر ومن حيث كادمه وكلامه علمه وعامه ذاته فهو مسمى بها من حيث ذاته والنسب لا تعقل الموصوف بالاحدية من

2-2

جميع الوجوه اذافلاتعقل الاسهاءالابأن تعقل النسب ولاتعيقل النسب الايان تعقل المظاهر المعسبرعنها بالعالمفالنس على هذا أتحدث بحدوث الظاهر لان المظاهر من حيث هي أعيان لاتحدث ومن حيث هي مظاهرهي حادثة فالنسب حادثة فالاساء تابعة لها ولاوجودها معكونها معقولة الحكم فاذا ثبت هذا فالقائل مابدء الاسهاء هوالقائل مابدء النسب والنسبةأم معقول غيرمو جودبين اثنين فاماان تتكم فيهامن حيث نسبتها الى الاول أومن حيث مادل الاثرعليها فان نظر نافيها من حيث المسمى بها لامن حيث دلالة أثرها كان قوله مابدء الاسهاء معناه ماأول الاسهاء فلنقل أول الاساء الواحد الاحد وهواسم واحدم كبتركيب بعلبك ورامهر من والرحن الرحيم لانريد بذلك اسمين وأعما كان الواحد الاحد أقل الاسهاء لان الاسم موضوع للدلالة وهي العامية الدالة على عين الذات لامن حيث نسبة مابوصف بها كالاسماء الجوامد للاشياء ولبس أخص فى العاسية من الواحد الاحد لانه اسم ذاتى له يعطيه هذا اللفظ بحكم المطابقة فانقلت فالتة أولى بالاولية من الواحد الاحد لان الله ينعت بالواحد الواحد ولا ينعت بالله قلنا مدلول الله يطلب العالم بجميع مافيه فهوله كاسم الملك أوالسلطان فهو اسم للرنبة لاللذات والاحداسم ذاتى لايتوهم معهدالالة على غير العين فلهذا لم يصح ان يكون الله أول الاسهاء فلي يبق الاالواحد حيث لا يعقل منسه الاالعين من غير تركيب ولوتسمى بالشئ لسميناه الشئ وكان أول الاسهاء لكنه لم يردف الاسهاء الاطمية باشئ ولافرق بين مدلول الواحد والشئ فانه دليل على ذات غيرمر كبة اذلوكات مركبة لم يصح اسم الواحد ولاالشئ عليه حقيقة فلامثل له ولاشبه بميزعنه شخصيته فهوالواحد الاحدفى ذا ته لذاته ومع هذا فقد قر وناان الاسماء عبارة عن نسب ف انسبة هذا الاسم الاول ولاأثر لهمنه يطلبه قلناا ماالنسبة التي أوجبت له هذا الاسم فعلومة وذلك أن فى مقابلة وجوده أعيانا ثابتة لاوجود لحماالابطريق الاستفادة من وجودالحق فتكون مظاهره فىذلك الانصاف بالوجود وهي أعيان لذانها ماهى أعيان لوجب ولالعلة كان وجودالحق لذاته لالعلة وكاهو الغني للة تعالى على الاطلاق فالفقر لهذه الاعيان على الاطلاق الى هذا الغنى الواجب الغنى بذاته لذاته وهذه الاعيان وانكانت بهذه المثابة فنهاأ مثال وغيراً مثال متميزة بأمر وغيرمتميزة بأمريقع فيهالاشتراك فلايصح على كل عين منهااسم الواحد الاحد لوجود الاستراك والمثلية فلهذا سميناه فهي عين الوجود في نفسها وفي مظاهرهاوهذه نسسبة لاعن أثراذ لاأثر لهافي كون الأعيان الممكأت أعيانا ولافي امكانها وأمااذا كان قوله مابدء الاسماء عمنى ماتبتدى به الأسماء من الآثار في هـ نده الاعيان فيطاب هذا السؤال أمرين الامر الواحد ما يبتدئ به في كلعين عين والامرالآخ ماييتدئ به على الاطلاق في الجالة ومعناه ماأول اسم يطلب ان يظهر أثره في هذه الأعيان فاعلم ان ذلك الاسم هو الوهاب عاصة في الجلة وفي عين عين لافرق وهراسم أحدثته الهبات طفه والاعيان من حيث فقرها فلماانطلق علها سممظهر وقدكانت عرية عن هذا الاسم ولم يجب على الغني ان يجلعها مظاهر له طلبت هذه النسبة الاسم الوهاب ولهذا لانجعله تعالى علة لشئ لان العلة تطلب معاولها كإيطاب المعاول علته والغني لا يتصف بالطلب فىغناه عنكلشي والذي يبتدئ به من الوهب اعطاء الوجود لكل عين حتى وصفها بمالا تقضيه عينها فأول مايد مأ به من الاعيان ماهو أقرب مناسبة للاسماء التي نطاب التنزيه م بعدد ذلك يظهر سلطان الاسماء التي تطلب التشبيه فالاسهاء التى تطلب التنزيه هي الاسهاء التي تطلب الدات لذاتها والاسهاء التي تطلب التنبيه هي الاسهاء التي تطاب الذات لكونهاالحا فأسهاء التنزيه كالغنى والاحد ومايصحان ينفردبه وأسهاء التشبيه كالرحيم والغفور وكلمايمكن ان يتصف به العبد حقيقة من حيث ماهو مظهر لامن حيث عين لانه لواتصف به من حيث عينه لكان له العني ولاغنى لهأ صلافاذا اتصفت هـ نده الأعيان التي هي المظاهر عمل الغنى وتسمت بالغنى فيكون معنى ذلك الغنى بالله عن غيرهامن الأعيان لاان العين غنى بذاته وكذا كل اسم تنزيه فالهاهذه الأسهاءمن حيث ماهى مظاهر فان كان المسمى سان الظاهر فيها فهوكو نداها فهوأفر بنسبة الى الذات من اسان المظهر اذا تسمى بالغنا فالمظهر لايزول عنه اسم

( A - (فتوحات) - كانى )

الفقرمع وجوداسم الغيى المقيدله والظاهر فيهاذاتسمي بالغني يصمله لأنه يعطى جوداومنة وهوالوهاب الذي يعطى لينع وقديعطي ليعبد فلايكون همذاعطاء تنزيه بل هوعطاءعوض ففيه طلب قال تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون فاعطاءها الخلق اعطاء طلب لااعطاء هبةومنة واعطاء الوهب اعطاء انعام لالطلب شكر ولاعوض بهبلن يشاءانانا وبهبلن يشاءالذ كور أوبزوجهم ذكراناواناناوهوالخنثي نموصف نفسه في ذلك بأنهعليم قديروهووصف يرجع اليهماطلب منهم فى ذلك عوضا كإطلب فى قوله وماخلقت الجنّ والانس الاليعب دون فنزلة خلقهمله ماهومنزلة خلقهم لهم فلتهم لهممن أسهاءالتنزيه وخلقهم لهمن أسهاء التشبيه وهذا القدركاف في الغرض والسؤ لا الخامس والعشرون على مابدء الوعى \* الجواب انزال المعاني الجردة العقلية في القوال الحسية المقيدة فحضرة الخيال في نوم كان أو يقظة وهومن مدركات الحسفى حضرة الحسوس منسل قوله فتمثل لهابشراسويا وفى حضرة الخيال كاأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم في صورة اللبن وكذا أولرؤياه قالت عائشة أول سابدئ بهرسول اللهصلى الله عليه وسلمن الوحى الرؤياف كان لايرى رؤيا الاخ جتمثل فاق الصبح وهي التي أبقي الله على المسلمين وهي ون أجزاء النبوة فارتفعت النبوة بالكلية ولحذاقلنا انمار تفعت نبوة التشريع فهذامعني لاني بعده وكذلك من حفظ القرآن فقدأ درجت النبوة بين جنبيه فقدقامت به النبوة بلاشك فعاساان قوله لانبي بعده أى لامنرع خاصة لاانه لا يكون بعد منى فهذامثل قوله اذاهلك كسرى فلا كسرى بعده واذاهلك قيصر فلا قيصر بعداه ولميكن كسرى وقيصر الاملك الروم والفرس ومازال الملك من الروم ولكن ارتفع هذا الاسممع وجودا الك فيهم وتسمى ملكهم باسمآخ بعدهلاك فيصروكسرى كذلك اسم الني زال بعدرسول اللة صلى الله عليه وسلم فانه زال التشر يع المزل من عند الله بالوجى بعده صلى الله عليه وسلم فلايشرع أحد بعده شرعاالاما اقتضاه ظر الجتهدين من العلماء في الأحكام فانه بتقر بررسول الله صلى الله عليه وسلم صح في الجنهد من شرعه الذي شرعه صلى الله عليه وسلم الذي يعطى المجتهد دليله وهوالذى أذن الله بعف اهومن الشرع الذى لم يأذن بعاللة فان ذلك كفر وافتراءعلى اللة فان فلت هذا الذي بدئ بهرسول الله صلى الله عليه وسلم ون أين نقول اله بدء الوجى قلنا الاشك ولاخفاء عندالمؤمنين والاولياءأن محداصلي الله عليه وسلم خصه القبالكال فى كل فضيلة فن ذلك ان خصه بكال الوجي وهواستيفاهأ نواعهوضر وبه وهوقوله عليه السلام أوتيت جوامع الكام وبعث عامة فحابتي ضرب من الوجي الاوقد نزل عليه به فلما كان بهذه المثابة وبدئ صلى الله عليه وسلم بالرؤيا فى وحيه ستة أشهر علمناان بدء الوسى الرؤياوانها بزءمن ستةوأر بعين جؤأمن النبؤة الكونهاستة أشهروكانت نبؤته ثلاثاو عشرين سنة فستة أشهر جزء من ستة وأربعين ولايلزمأن يكون لـ كل ني ققد يوجي لني الامن بدء الوجي الذي هو الرؤيابل بضرب آخو من الوجي فلمابدئ بالرؤياصلى التهعليه وسلم فلناالرؤيابدء الوحى بلاشك لان الكال الذي وصف به نفسه صلى التهعليه وسلم فى المقام أعطى أن يكون بدء الوجى ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذا ينبغي أن يكون فان البدء عندنا هوماينا سبالحس أولاتم يرتقي الىالامور المجردة الخارجة عن الحسفم تكن الاالرؤ يانوما كان أو يقظة والوجى هنا تشريع الشرائع من كونه نبياأ ورسولا كيف ما كان وهذا كله اذا كان سؤاله عن الوحى المنزل على البشر فان كان سؤاله عن بدء الوسى من حيث الوجي أوعن بدء الوجى في حق كل صنف عن يوجى اليه كالملائكة وغير البشر من الجنس الحيواني مشل قوله وأوجى ربك الى النحل وغير الجنس الحيواني مشل عرض الامانة على السموات والارض والجبال فانه كان بوجى ومثل قوله وأوجى فى كلسماء أمرها ومثل قوله ونفس وماسواها وهي نفس كلمكاف ومأثم الامكاف لقوله فألهمها فجورها وتقواها فدخل الملك بالتقوى في هذه الآية اذلا نصيب له في الفجور وكذلك سائر نفوس ماعد االانس والجان فالانس والجق ألهمو الفجور والتقوى كلا تمدهؤلاء وهؤلاء من عطاء ربكوما كانعطاء ربك محظورافان أراد بدءالوجى فى كلصنف صنف وشخص شخص فهو الالهام فانه لا يخلوعنه وجودوهوالوجي وهمذاجواب عن بدءالوجي من حيث الوجي ومن حيث شخص شخص

﴿ السؤال

﴿السَّوَّالَ السَّادَسُ وَالْعَسْرُ وَنَ ﴾ مابدء الروح الجواب أهـل الطريق يطلقون لفظ الروح على معان مختلفة فيقولون فلان فيهر وحأى أمرر باني يحيى بهمن قام به يعنى قلبه ويطلقون الروح على الذى سئل عنه رسول الله صلى التقفليه وسلم ويطلقون الروح ويريدون به الروح الذي ينفخ فيه عند كمال تسوية الخلق والذي مدار الطريق عليه هوالروح الذي يجده أهل اللة عندالانقطاع اليه بالهمم والعبادة فأكثرما يقع عنه السؤال منهم غالبا فبكون قولهما بدء الروح أى ماابتداء حصوله في قاب العارف فتقول أن بدء الروح في تفوس أهدالذين أهلهم الله لتحصيله ان نفس الرحن اذاتحكمت في نفوسهم المجاهدات التي تعطيهم رؤية الاغيار عر" ية عن رؤية الله فيها وأنها حالة وقاطعة بين الله وبين هذاالعبد فيكون صاحب هذه الجاهدة صاحب قبض وهم وغم وججب ير بدر فعهافتهب عليهمن نفس الرحن فى باطنه ما يؤدّ به الى رؤية وجمه الحق في هذه القواطع على زعمه وفي هذه الحب والاشياء التي يجاهد نفه في قطع مايتعرض اليممنهافي طريقه فيريه ذلك النفس وجه الحق في كلشئ وهو العبن والحافظ عليه وجودها فليرشيأ خارجا عن الحق فزال تعبه من حيث ماير يدقطعها ويتألم عند ذلك ألما شديدا حيث يتوهم عدم تلك المرفة تم يعقب ذلك سر ورعظيم لوجوده فالنفس فيحيى به معناه ويصير بهروحا وهوقوله أوحينااليك روحامن أمرنا ماهوتحت كسبك ولاتعلق لك خاطر بتحصيله ماكنت تدرى ماالكاب ولاالايمان ولكن جعلناه نورانهدى بهمن نشاءمن عبادنا فهمذاالعارف بمن شاءمن عباده فيقال فيه عندذلك أنهذو روح ويقال فيهانه حى وقدالتحق بالاحياء وهو قوله أومن كان ميتافا حييناه وجملناله نورايمشي به في الناس ومن لم يجعل الله له نورا وهوهـ نداالروح في العمن نور فكان يجعل اللة ولم يضفه الى الاكتساب فانه مجهول العين لعدم الذوق فهذا معنى بدء الروح الذي يجده العارفون في الطريق وهومقصو دالسائلين وهو نورمن حضرة الربو بية لامن غيرها وأصلهمن الروح الذي هومن أمرر بي أي من الروح الذي لم يوجد عن خلق فان عالم الامركل موجود لا يكون عند سبب كوني " يتقدّمه والكل موجود منه شرب وهوالوجه الخاص الذى لكل موجودعن سبب وعن غيرسب فعن هـ ذاالروح يكون هذاالروح المسؤل عنه الذي يجده أهل هذاالطريق

﴿ السؤال السابع والعشرون ﴾ مابدء السكينة ﴿ الجواب مطالعة الاس بطريق الاحاطة من كل وجه ومالم يكن ذلك فالسكينة لاتصح قال الراهيم عليه السلام أرنى كيف تحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبى فعل الطمأ نينة بدء السكينة لما اختلفت عليه وجود الاحياء فكانت تجاذبه من كل ناحية فلما أشهده الله الكن عما كان يجده من القلق لتلك الجذبات التي للوجوه الختلفة قال بعضهم

انما أجزع بما انتي ، فاذاحل فمالى والجزع وكذا أطمع فها ابتغى ، فاذافات فمالى والطمع

فصول المطاوب أواليأس من تحصيله بدء السكينة فها يطلب وكذلك على ما يليق به يكون ما يخاف منه فاعلم ذلك فاذا التجلى ذوقاهو بدء جعل الهيان وأحكمها حصل من الحق تجل لقلب هذا المؤمن الذي هو بهذه الصفة يسمى ذلك التجلى ذوقاهو بدء جعل السكينة في قلبه لتكون تلك السكينة له بالأوسلماللي حصول أمر مغيب يقع له الايمان به فيكون معه وجود السكون لما أعطاه الأمر الاول لحكونه يصير أمر امعتاد امثل سكون من نعود الاسباب الى الاسباب ولا يكون ذلك عن غيب أصلابل عن ذوق وهو المعاينة فان الانسان اذا كان عنده قوت يومه سكنت نفسه لما يعطيه قلق بومه لمعاينة ماعنده بحصوله عن خصوله عن من حصل الايمان عنده بهذه المثابة تحت حكمه فهو صاحب سكينة وان كان الانسان تحت حكم الايمان نازعه العيان فلم تحصل اللايمان من خارج تسمى تلك العلامة بالمنافق المنافق الملامة بالمنافق المنافق المنافق

صورة حيوان كانت ولافائدة لنا فىذكرماذكروه فى صورتها فكانت تلك الصورة اذا هفت أوظهر تمنها حكة خاصة بصر وافسكن قلبهم عنسدر وية تلك العلامة من تلك الصورة الني سماها سكينة وان السكينة المعلومة انساعلها القاوب فإيجعل لهذه الاتة علامة خارجة عنهم على حصوط افلبس طم علامة فى قاوبهم سوى حصوط افهى الدليل على نفسها ماتحتاج الى دليل من خارج كما كان في بني اسرائيل فيدء السكينة قدييناه ، وأما السكينة فهي الامر الذي تسكن له النفس لماوعدت به أولماحصل في نفسه من طلب أمرة ا وسميت سكينة لانها اذاحصلت قطعت عنه وجود الحبوب لى غيرماسكنت اليه النفس ومنه سمى السكين سكينالكون صاحب يقطع به مايكن قطعه به وهذا اللفظ مشتقىمن السكون وهوالثبوت وهوضة الحركة فان الحركةنقلة فالسكينة تعطى الثبوت على ماسكنت اليه النفس ولوسكنت الى الحركة هذا حقيقتها ولايكون ذلك الاعن مطالعة أومشاهدة فتنزل عليهم وهم مؤمنون فتنقلهم بنزولا عورتبةما كانوابه مؤمنين الى مقام معاينة ذلك وهوتضاعف ايمانهم بالعيان ليزدادوا ايمانامع ايمانهم ألاترى الى قوله تعالى اذيغشا كم النعاس أمنةمنه ألاان الأمنةهي السكينة لاغيرها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ﴿ السوّ ال الثامن والعشرون ﴾ ما العدل ، الجواب العدل هو الحق المخاوق به السموات والارض ، فسهل ابن عبداللة وغيره يسميه العدل وأبوالحكم عبدالسلام بن برجان يسميه الحق الخاوق به لانه سمم الله يقول ما خلفناهما الابالحق وماخلقة االسموات والارض ومابينهما الابالحق وبالحق أنزلناه أي بمايجب آذلك الخماوق مماتقتضيه حالة خاصة بقوله تعالى ممهدى أى بين انه أعطى كل شئ خلقه أى ماخلقه الابالحق وهو ماعساله فالعالم على الحقيقة هواللة الذي علم ماتستحقه الاعيان في حال عدمها وميز بعضها عن بعض بهذه النسبة الاحاطية ولولا ذلك لكانت نسبة المكأت في قضية العقل فما يجب لهامن الوجود نسبة واحدة وليس الامر كذلك ولاوقع كذلك بل علر سبحانه ما يتقيد من المكات في وجوده بأمس لايمكن عنده أن يوجده اليوم ولافي غدفا نه من تمام خلقه تعيين زمانه وهو القدروهي الاقدارأيمو اقيت الايجاد فهوسبحانه يخلق من غير حكم قدر عليه في خلقه والخاوقات تطلب الاقدار بذاتها فأعطى كلشئ خلقه من زمانه فمن يتقيد وجوده بالزمان ومن حاله فمن يتقيد وجوده بالحال ومن صفته فمن بتقيدوجوده بالصفة عفان قلت فيم مختار صدقت وان قلت حكيم صدقت وان قلت لم يوجدهنه الامورعلى هذا الترتبب الابحسب ماأعطاه العلرصدقت وان قلت ذاته اقتضت أن يكون خلق كل شيء على ماهو علب ذلك الذئ فىذا ته ولوازمه واعراضه لاتقبدل ولاتتحول ولافى الامكان أن يكون ذلك اللازم أوالعارض لغيرذلك المكن صدقت فبعدأن أعامتك صورة الامرعلي ماهوعليه فقل ماتشاءفان قولك من جلة من أعطى خلقه في ظهوره منك فهومن جلة الاعراض فى حقك وله صفة ذاتية ولازمة وعرضية من حيث نفسه فاعلم ذلك وأما تحقيق هذا الاسم لخذه النسبة فاعل أن العدل هو الميل يقال عدل عن الطريق اذامال عنه وعدل اليداذامال اليه وسمى الميل الى الحق عدلا كماسمي الميلءن الحق جورابمعني ان الله خلق الخلق بالعمدل أي ان الذات لها استحقاق من حيث هو يتها ولحااستحقاق من حيث مرتبتها وهي الالوهية فلما كان الميل مانستحقه الذات لمانستحقه الالوهية التي تطلب المظاهر لذاتهاسمي ذلك عدالأى ميلامن استحقاق ذاتى الى استحقاق الهي اطلب المألوه ذلك الذي يستحقه ومن أعطى المستحق مايستحقه سمى عادلاوعطاؤه عدلاوهوالحق فماخلق اللها لخلق والابلخق وهواعطاؤه خلقه مايستحقونه وليس وراءهذا البيان وبسط العبارة مايز يدعليهافي الوضوح والسؤال التاسع والعشرون عمافضل النبيين بعضهم على بعض وكذلك الاولياء ما الجواب قال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داو در بوراوقال في حق الناس ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات هذا عموم في الناس

فدخل الاولياء في عموم هذه الآية وقال في حق المؤمنين والعلماء يرفع الله الذين آمنو امنكم والذين أوتوا العلم درجات فاختلف أصحابناني منسل هذافذهب ابن قسى الىأن كل واحدمنهم فاضل مفضول ففضل هذاهذا بأمر ماوفضله المفضول من ذلك الاصربأ مرآخ فهو فاضل بوجه ومفضول بوجه لن فضل عليه فأدي الى التساوي في الفضلية فصاحب

هذاالقول ماح ورالام على مايقتضيه وجه الحق فيه وذلك أن تنظر المرانب فان كانت تقتضي الفضيلة فتنظر أية مرتبة هى أعم من الاخرى وأعظم فالمتصف بهاأ فضل ففضل أر باب المراتب بفضل المراتب فقد يزيد و يفضل بعض الناس غيره بشئ مافيه ذلك العضل فان الفضل في هذا الوجه لا ينظر من حيث الهزيادة ولكن ينظر من حيث اعتبارزيادات لهاشرف فى العرف والعقل كالعلم والنجارة والخياطة والعلم بالاحكام الشرعية والعلم بما ينبغي لجلال اللة وكل واحدمنهم لايعلم علم الآخ فيقال قدفضل النجار على الموحد بالدليل بالنجارة هذا الايقال على جهة الفخر والمدح بل على جهة الزيادة ويقال فضل العالم بالله النجار على طريق الشرف والفخر فثل هذه المفاضلة هي التي تعتبروهي أن يزيدكل واحد علىصاحب مرتبة تقتضى المجدوالشرف فهذامعني قوله فضلنا بعض النبين على بعض بما يقتضيه الشرف ونعن تجمع الى ذلك الزيادة فنقول في قوله فضلنا بعض النبين على بعض أى جعلنا عند مكل واحد من صفات الجد والشرف مالم نجمل عند دالآخو فقدزاد بعضهم على بعض في صفات الشرف والمراتب التي فضاوا بها بعضهم على بعض مافيهامفاضلة عندنالار تباطهابالاسهاء الاطمية والحقائق الربانية ولاتصح مفاضلة بين الاسهاء الاطمية لوجهين الواحدأن الاسماء نسبتهاالى الذات نسبة واحدة فلامفاضلة فيها فاوفضلت المراتب بعضها بعضا بحسب مااستندت اليهمن الحقائق الاطمية لوقع الفضل في أسهاء الله فيكون بعض الاسهاء الاطمية أفضل من بعض وهذا الاقائل به عقلا ولاشر عاو لا يدل عموم الاسم على فضله لان الفضلية الماتفع فهامن شأنه أن يقبل فلا يتعمل في القبول أوفيا يجوز أن يوصف به فلا يتصف به والوجه الآخ أن الاسهاء الاطية راجعة الى ذاته والذات واحدة والمفاضلة تطلب الكثرة والذي لا يقضل نفسه فاذا المفاضلة لاتصح فعقول فضلنا بعض النبيين على بعض أى أعطيناهـ ذامالم نعط هذا وأعطيناهـ ذا أيضا مالم نعط من فضله ولكن من مراتب الشرف فنهمن كلمالله وآتيناعيسي ابن مرج البينات وأيدناه بروح القدس فنهممن فضل بأن خلقه بيديه وأسجداه الملائكة ومنهم من فضل بالكلام القديم الالحي بارتفاع الوسائط ومنهم من فضل بالخلة ومنهم من فضل بالصفوة وهواسرائيل يعقوب فهذه كالهاصفات شرف ومجد لايقال ان خلته أشرف من كلامه ولاان كالرمة فضل من خلقه بيديه بل كل ذلك راجع الى ذات واحدة لانقبل الكثرة ولاالعدد فهي بالنسبة الى كذاخالقة و بالنسبة الى كذامالكة و بالنسبة الى كذاعالة الى مانسبت من صفات الشرف والعين واحدة مو أما المسئلة الطفولية التى بين الناس واختلافهم فى فضل الملائكة على البشر فانى سألت عن ذلك رسول اللة صلى الله عايه وسلم فى الواقعة فقاللى ان الملائكة أفضل فقلت له يارسول الله فان سئلت ماالدليل على ذلك فا أقول فأشار الى أن قدعامتم أنى أفضل الناس وقدصح عندا كم وثبت وهوصحيح انى قلت عن اللة تعالى أنه قال من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى ومن ذ كرنى فى ملا ذكرته فى ملا خيرمنهم وكم ذا كرية تعالى ذكره فى ملا أنافيهم فذكره الله فى ملا خير من ذلك الملا الذى أنافيهم فاسررت بشئ سروري بهذه المسئلة فانه كان على قلى منها كثيروان تدبرت قوله تعالى هوالذي يصلى عليكم وملائكته وهذا كاه بلسان التفصيل وأماجهة الحقائق فلامفاضلة ولاأفضل لارتباط الاشيخاص بالمراتب وارتباط المراتب بالاساء الالهية وانكان لحاالابته اج بذانها وكالحفا بنهاجها بظهورآثار هافى أعيان المظاهر أتم ابتهاجا لظهور سلطانها كانعطى الاشارة فى قول القائل المترجم عنها حيث نطق بلسانها من كناية نحن المنزل عن الله فى كلامه وهي كناية تقتضي الكثرة

نحن فى مجلس السرورولكن ﴿ لَيْسَ اللَّا بَكُمْ يَسْتُمُ السَّرُورِ فَجِلْسَ السرورهُ الحَضْرَةُ الذَّاتُ وَتَمَامُ السرور لهمَا تَعْطَيْهُ حَقًّا تُقْهَافُ المُظَاهِرُ وَهُو قُولُهُ بَكُمْ وَذَلَكُ لَكُمْ اللَّهِ جُودُ والمعرفة لالكِمَال الذَّات ان عقلت

﴿ السؤال الثلاثون ﴾ خلق الله الخلق فى ظلمة ، الجواب هـ ندامشل قوله والله أخرجكم من بطون أمها تسكم لا تعلمون شيأ وجعل لسكم السمع والابصار والافئدة فهذه أنوار فيك تدرك بها الاشياء في الدركت الاباجعل فيك وماجعل فيك سوى أنت فله تعالى بما أنت الوجود وأنت من ذلك الوجود المدرك به المعدوم الموجود وما لا يتصف بالمعدم

ولاباوجود وهوادراك الافتدة بماذ كرفالمكأت علىعدم تناهيها فى ظلمة من ذاتها وعينها لانعلم شميأ مالم تكن مظهر الوجوده وهومايستفيده المكن منسه وهو قوله تعالى على نورمن ربه خانق هذا بمعنى قدر قال تعالى وخلى كلشئ فقدره تقديرا فقدرهم ولم يكونوا مظهر الكن كانوا قابلين لتقديره فأقل أثرا لمي في الخلق التقدير قبل وجودهم وأن يتصفوا بكونهم مظاهر للحق فالتقدير الالحي في حقهم كاحضار المهندس ماير يدابر ازه يم ايخترعه ف ذهنه من الأمور فأول أثر في تلك الصورة الماهوما تصوره المهندس على غـبرمثال وآية هذا المقام قوله يدبر الامر يغصل الآيات لعلكم بلقاءر بكم نوقنون أى انتقالكم من وجود الدنياالى وجود الآخرة أقرب في العلم ان كنتم موقنين من انتقالكم من حال عدم الى حال وجود فأتم في الظلمة فيكم وأنتم في الوجود فيه عُـيراً ن الكم انتقالات في وجوده وظامتكم تستصحبكم لاتفارقكم أبدا وآية لمم الليسل نسلخ مندالنهار فاذاهم مظامون ولم يقل نجعلهم في ظامة بل زوال عين النورالذي هو الوجود هوعين كونكم مظلمين أى تبقى أعيانكم لأنور لهاأى لاوجود لها ولولم تكن الظلمة نسبة عدمية وهي كون ذواتكم العينية معدومة لكانت الظلمة من جلة الخلق فكانت الظلمة تستدعى أن تكون ف ظلمة والكلام فى تلك الظلمة كالكلام فى الاولى و يتسلسل فان قوله خلق الله الخلق فى ظلمة قدير بدبالخلق هذا الخاوقات والظلمة اذا كانتأم اوجوديا فهى مخلوقة فتكون أيضافي ظلمة واذا كان الخلق هنامصدرا كانه قال قدرالله خلق فى ظلمات ثلاث عمان الله تصالى فى الوجود الاخروى اذا أراد الله بتبديل الارض كان الخلق فى الظلمة دون الجسر فالظلمة تصحيهم بين كل مقامين اذا أراداللة أن يوجدهم فعالم آخو أى ينشهم نشأة أخوى لم تكن في أعيانهم فيعلمون بتغيرا لاحوال عليهم انهم تحت حكم قهار فيكونون ف حال وجودهم مثل حالم في العدم ولهذا نبه الحق سبعانه عقولنا بقوله تعالى أولايذ كوالانسان اناخلقناه من قبل ولم يك شيأ أى قدرناه في حال شيئيته المتوجه عليهاأمره الى شيئية أخرى لقوله تعالى انماقولنالشئ اذا أردناه يعنى في حال عدمه أن نقول له كن كلة وجودية من التكوين فسهاء شيأفي حاللم تكن فيه الشيئية المنفية بقوله ولم تكشيأ فلابدأن يعقل العارف ماالشيئية الثابتة لهفي حال عدمه ف قوله اغاة ولنالثين وما الشبئية المنفية عنه في حال عدمه في قوله ولم تك شيأ فالظلمة التي خلق الله فيها الخلق نفي هذه الشيئية عنهم والنهي عدم محض لارجو دفيه وقدة كرالمفسرون معنى قوله \* فى ظامات ثلاث وليس المقصود الاماذكره صاحب السؤال وأماالآية فعاوم أمرها عند العاماء بالله في خلق مخصوص وهوا خلق في الرحم لاغير انتهى الجزءالثاني والثمانون

## ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم،

الحق من حلل نورالوجودلكل مخلوق نورعلى قدره ينفهق منه وهوالنورالذي بشون فيه يوم القيامة فان يوم القيامة للسله والمناف من حلل نورالوجودلكل مخلوق نورعلى قدره ينفهق منه وهوالنورالذي بشون فيه يوم القيامة فان يوم القيامة ليس لهضوء جلة واحدة والناس لا يسعون فيه الافى أنوارهم ولا يشي مع أحد منهم غيره فى نوره كاقال عليه السلام بشر المشائين فى الظلم الى المساجد وبالنور المبطون فى أعيانهم الظلم وبن النور المبطون فى ظلمة الليل الذي ينوب عنه السراج فى ننى تلك الظلمة عن طريق الماشي والمسجد يست الله يسعى اليه لمناجاته كذلك هذا النور المبطون فى ظلمة الليل الذي الوقت الذي يدعون فيه الى روبة ربهم الذي ناجوه هنا في مسون فى ذلك الوقت فى النورالذي كان مبطونا فى الظلمة التي سعوا فيها فى صدادة السبح والعشاء الى المساجد وانتظارهم هوا تنظار حال فانهم غير موصوفين فى تلك الظلمة بالعم لان الاتصاف بالعم تابع للوجود وهم غير موجود ين ولماجه الظلمة ظرفا المناح في خدال على الظرف فهم في شيئيتهم القابلة لقول التكوين المراد به العماء الذي ما فوقه هواء وما تحد قابلون للتقد بروان كان قوله فى ظلمة فى موضع الحال من الخيالي في كون المراد به العماء الذي ما فوقه هواء وما تحد قابلون للتقد بروان كان قوله فى ظلمة فى موضع الحال من الخيالي في كون المراد به العماء الذي ما فوقه هواء وما تحد



هواء

هواءالذى أثبته رسول اللةصلى المةعليه وسلم مهذه الصفة للحق تعالى حين قيل له أبن كان ربناقبل أن يخلق الخلق فقال صلى الله عليه وسلم كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء فنزه أن يكون تصريفه للاشياء على الاهواء فالعلا كني عن ذلك الوجود بماهواسم للسحاب محل تصريف الاهواء نفي أن يكون فوق ذلك العماء هواءأ وتحته هواءفله الثبوت الدائم لاعلى هواءولافي هواءفان السؤال وقع بالاسم الرب ومعناه الثابت يقال رب بالمكان اذاأقام فيعوثبت فطابق الجواب ولم يصف الحق نفسه في مخاوقاته الابقولة يدبر الامريفصل الآيات وقال كذلك نصرف الآيات فتخيل من لافهم له تغسير الاحوال عليه وهو يتعالى ويتقدس عن التغيير بل الحالات هي متغيرة ماهو يتغير بها فأنه الحاكم ولاحكم عليه فاءالشارع بصفة الثبوت الذى لاتقبل التغيير فلاتصرف آياته بدالاهواء لان عماءه لايقبل الاهواء وذلك العماءهوالامرالذى ذكرناانه يكون في القسدم قديما وفي المحدث عجد ثاوهومثل قولك أوعين قولك في الوجود اذا نسبته الى الحق قلت قديم واذانسسته الى الخلق قلت محدث فالعماء من حيث هووصف للحقى هووصف الهي ومن حيثهووصف للعالم هووصف كافي فتختلف عليه الاوصاف لاختلاف أعيان الموصوفين قال تعالى فى كلامه القديم الازلى مايأتيهممن ذكرمن ربهم محدث فنعته بالحدوث لانه نزل على محدث لانه حدث عنده مالم يكن يعلمه فهو محدث عنده بلاشك ولار يبوه فداالحادث هل هو محدث في نفسه أوليس بمحدث فاذاقلنافيه المصفة الحق التي يستحقها جلاله قلنا بقدمها بلاشك فانه يتعالى ان تقوم الصفات الحادثات به فكلام الحق قديم في نفسه قديم بالنسبة اليه محدث أيضا كاقال عندمن أنول عليه كالفه أيضامن جوه قدمه نسبته الى الحدوث بالنظر الى من أنول عليه فهوالذى أيضاأ وجب لهصفة القدم اذلوار تفع الحدوث من الخلوق لم يصح نسبة القدم ولم تعقل فلا تعقل النسب الني لها ضدادالا بأضدادها فقصة الخلق فى الظامة التهيؤ والقبول فى الاعيان لظهور الحق فى صور الوجود لهذه الاعيان ﴿السوال الثاني والثلاثون ﴾ وكيف صفة المقادير \* الجواب المقادير هي الصفات الذاتية للاشياء فلاصفة لما فهى الحدود المانعة من هومتصف بها أن تكون صفة لغيره وعندى في حدالحد نظر فان أراد بقوله صفة المقادير المنع ويجعله صفةمن حيث انك تعبرعنها بأمره وعينها بعدعامك بهذا فقل ان هذاصفة المقدار وان أرد الحقيقة فلاصفة المقاد برلان الشئ لايكون صفة لنفسه فان قلت فالصفات النفسية ماهى بأمر زائد على الذات فلناصد قت قال فاذاقد وصفت الشئ بنفسه قلت ان كان غيرم كب فالوصف فيه عين اطلاق لفظ يكون شرحاللفظ آخر عند السامع يقع به الافهام عند دوان كان الشئ مركا فذلك الوصف للمجموع وحكم الشئ من كوله مجموعاغير حكمه من كوله غير مجوع فأنت انماذ كرت آحاد ذلك المجموع المعقول من هذه الجعية أمر أماهوعين كل مفردمن هذا المجموع فهذا الشئ الموصوف بصفاته النفسية انحانلك أسهاء آحاده ألانرى الذات لانوصف رأسافانها لذاتهاهي ذات ولذاتها لاتقبل الوصف ثملاقلت اللةمن حيث المرتبة استحق أن يوصف من حيث هذا الاسم عايطلبه هذا الاسم من الحقائق التي تعينها المحدثات المعبرعنها بالاسهاء فمائم شئ بوصف بنفسمه الامن حيث شرح لفظ بلفظ آخو ولذا قسمذا الحدودالي الملاث مراتب ذاتية ورسمية ولفظية فالمقادير جع مقدار والاقدار جع قدر فلايلتبس عليك المقادير بالاقدار فبعض المفادير محمل تأثير الاقدار فاعلم فدودالامور الذاتية عين مقادير هافالوزن القدر والموازين المقاديرو بهاتوزن الاشياء فالامور لانعلم الإيحدودهاومن لاحدله فذلك حده فقدعلم

﴿السوالاالثالث والسلانون ﴾ فاسب علم القدر الذي طوى عن الرسل فن دونهم الجواب في السوال حدف وهوأن يقول ماسب طي علم القدر الذي طوى عن الرسل فن دونهم فان كان هد االرجل يقول بفضل أفضل البشر على أفضل الملائكة فكانه قال الذي طوى عن كل ماسوى الته وان كان برى ان أفضل الملائكة أفضل من أفضل البشر فقوله فن دونهم لا يلزم ان من هوأ فضل من الرسل طوى عنه علم القدر فقد يمكن عند مأن يكون من هوأ على يعلم ذلك فيق الجواب عملية تقتضيه الامر في نفسه هل ثم من يعلم علم القدر المكات المعبر عنها بالعالم هي سرة و تحكمه في أعلى المكات المعبر عنها بالعالم هي سرة و تحكمه في أعلى المكات المعبر عنها بالعالم هي



آثار القدروهي علامة على وجودالحق ولادليل أدل على الشئمن نفسه فإيعلم الحق بغيره بل علم ننفسه ونسبة الوجود الى هذه الاعيان قد قلناان ذلك أثر القدر فنعلم القدر بأثره ونعلم الحق بوجوده وذلك لان القدرنسبة مجهولة خاصة والحدق وجود فيصح تعلق العملم بالحسق ولايصح تعلق العلم بالقدر فان عامنا بظهور المظهر في العين هو عين عامنا بالحق والقدرم تبة بين الذات وبين الحق من حيث ظهوره لا يعسل أصلا وحكمه في المظاهر حكم الزمان في عالم الاجسام فلهذا يطلقه أكثرالحققين على الاوقات المعقولة به وقدأ علمناك ان الزمان نسبة معقولة غيرموجودة ولأمعدومة وهوفى الكائنات فالوقت أعزمقامافي امتناع العلم به أوتصوّره فلابنال أبداوقد كان العز بررسول اللهعليه السلام كثيرالسؤال عن القدرالي أن قالله الحق تعالى ياعز ير أثن سألت عنه لأمحون اسمك من ديوان النبوة ويقرب منه السؤال عن علل الاسباء في تكو يناتها فأفعال الحق لا ينبغي ان تعلل فأنه ما تم علة موجبة لتكوين شئ الاعين وجودالذات وقبول عين الممكن لظهور الوجود فالازل لايقبل السؤال عن العلل وان ذلك لايصدر الامن جاهل بالله فالسبب الذى لاجله طوى علم القدرهوأن له نسبة الى ذات الحق ونسبة الى المقادير فعز أن يعلم عز الذات وعز أن يجهل لنسبة المقادير فهوالمعلوم المجهول فأعطى التكليف في العالم فاشتغل العالم بما كافوا ونهواعن طلب العلم بالقدر ولا يعملم الابتقريب الحق وشهوده شهوداخاصا اعلم هذاالمسمى قدرا فأولياء الله وعباده لايطلبون عامه للنهي الواردعن طلبه فن عصى الله وطلبه من الله رهولا يعلم بالنظر الفكرى فلم يبق الأأن يعلم بطر بق الكشف الالحي والحق لا يقر بمن عصاه بمعصيته وطالب هنذاالعلم قدعصاه في طلبه فلاينال من طريق الكشف وماثم طريق آخر يعلم به علم القدر فلهذا كان مطوياعن الرسل فن دونهم وان نزع أحدالى أنّ السائل اعتبر بسؤاله معنى الرسالة فن حيث انهم رسل طوى عنهم فى هـ نده المرتبة ومن دونهم من أرسل اليهم وذلك هو التكايف فسد الله باب العلم بالقدر في حال الرسالة فان عاموه فيا علموهمن كونهمرسلابل من كونهم من الراسخين في العلم فقدينال على هـ ذالولا ما ييناه من أنّ مرتبته بين الذات والمظاهرفن علمالةعلم القدرومن جهل اللهجهل القدروالله سبحانه مجهول فالقدر مجهول فمن المحال أن يعرف المألوه الله لانه لاذوق أه في الألوهة فانه مألوه ولله ذوق في المألوهية لكونه يطلبها في المألوه كما يطلبه المألوه فن هناك وصف الحق نفسه بماوصف بهمظاهره من التجب والضحك والنسيان وجيع الاوصاف الني لاتليق الابالمكأت ، فسر القدر عين تحكمه فى المقادير كان الوزن متحكم فى الموزون والميزان نسبة وابطة بين الموزون والوزن بهايتعين مقدار الموزون ومقادير الموزونات على اختلافهافالحق وضع الميزان وقال ومانتزله الابقدر معلوم ويستحقه من أنزل اليه فكل شئ بقضائه أي يحكمه وقدره أي وزنه وهو تعيين وقت حالا كان وقته أوز مانا أوصفة أوما كان فظهران سبب طى على القدرسب ذاتى والاسساء اذااقتضت الأمورلذ واتهالاللوا زمهاأ وأعراضها لميصم أن تتبدل مادامت ذواتها والدوات لحالدوام في نفسها لالنفسها فوجود العلم مامحال

السؤال الرابع والثلاثون للا تمام طوى المحاسبة الجواب هذا سؤال اختباران كان السائل عالما فانه من المعلومات ما يعلل ومنها ما لا يعلل هذا في المعلومات في علم حقائق الا يعلل هذا للا تمام في علم حقائق الا تسياء من طريق الا حاطة بها ذلوعاً أى معلوم كان بعلريق الا حاطة من جيع وجوهه كا يعلمه الحق في علم حقائق الا تسياء من طريق الا حاطة بها ذلوعاً أى معلوم كان بعلريق الا حاطة من جيع وجوهه كا يعلمه الحق في علم حقائق الا تسياء من طريق الا حاطة بها ذلوعاً أى معلوم كان بعلم المام في اعلم معلم في اعلم معلمة المعلومات العلم المعلمة المعل

المفات

الصفات النفسية سوى واحدة لأحذيته وهي عين ذائه فليس له فصل مقوم يتميز به عما وقع لهمن الاشتراك فيعمع غيره بلله الأحدية الذانية الني لاتعلل ولانكون علة فهى الوجود وماهى ومن الاسباب التي لأجله اطوى علم ذلك عن الانسان لكون ذات الانسان تقتضى البوح به لأنه أسنى ماعدح به الانسان ولاسما الرسل فاجتهم اليه آكدمن جيع الناس لاق مقام الرسالة يقتضى ذلك وماتم علم ولا آية أقرب دلالة على صدقهم من مثل هذا العلم قال رسول الله صلى اللة عليه وسل فعاوصف ربه به عاأ وحى اليه به أنه لاشئ أحب الى الله تعالى من أن عدح ولامد حة فوق المدحة عثل هذا ثمان الله خافي آدم على صورته فلاشئ أحب الى العبد من أن يمدح ويثني عليه وأسنى ما يمدح به العبد العلم بالله وعلمه بالقدرعامه بالله فاوفت لعبد الانساني العلم بالقدر وقدأ مربالغ يرة فيه وطيه عمن لاينبغي أن يظهر عليه وكان الانسان وهومجبول على حب المدح والرسالة تعطى الرغبة في هداية الخاق أجعين ولاطريق للهداية أوضح من هذا الفن فالذي كانوا يلقونه من الكتم من الألم والعنداب في أنفسهم لا يقدر قدره ففف الله عن الرسل مثل هذا الألم فطواه عنهم فات جيع العالم عن له قوة على ايصال مافي نفسه من الأمور الى الخاق يكمقون علم مثل هـ فاوغيره اذا كان عندهم الاالجن والانس فان النشأة من هذه القوى العنصرية تقتضى لهمذلك فن كنم منهم فاعليكنم على كره علينبني أن بدج به اذابثه ولولاان البهائم لم تعط لحاققة التوصيل لأعلمت عاتشاهده من الامور الغيبية التي أمر الله من يعلمها بستره امثل خوارالميت على نعشه وعداب القبر وحياة الشهداء فكل دابة تسمعه وتصغى يوم الجعة شفقامن الساعة ولكن لما كوشفت على مثل هذا أعطيت الخرس عن التوصيل فكتمها الاشياء اضطرارى لااختيارى فطواه النةعن الثقلين لذلك فانهمن الاسرار المكتومة فهذامن الأسباب التي طوى طماعلم القدر

﴿ السؤال الخامس والثلاثون ﴾ متى ينكشف لهم سر" القدر ، الجواب سر" القدر غير القدر وسر" ، عين تحكمه فى الخلائق والهلاينكشف للم هذا السرحتي يكون الحق بصرهم فاذا كان بصرهم بصرالحق ونظروا للاشياء ببصر الحق حينئذانكشف لهم علم ماجهاوه اذكان بصرالحق لابخفي عليهشئ قال تعالى ان الله لا يخفي عليه شئ في الارض ولافىالسماء هوالذى يصوركم فىالأرحام لكونهامظامة تمدح بادراك الانسياء فيهما كيف يشاءمن أنواع الصور والتصوير لاالهالاهوالعزيز أى المنيع الذي نسب لنفسه الصورة لاعن نصوير ولانصور الحكيم بماتعطيه الاستعدادات المسوّاة لقبول الصورفيعين لهامن الصورماشاء يماقدعم انهامناسبة له يه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى أنه قال مانقر بأحد بأحب الى من أداء ماا فترضته عليه لانها عبودية اضطرار ولايزال العبد يتقر بالى بالنوافل وهي عبودية اختيار حتى أحبه اذجعلها نوافل فاقتضت البعدمن الله فاما ألزم عبودية الاختيار نفسه لزوم عبودية الاضطرارا حبه فهومعني قوله تعالى حتى أحبه مقال فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذى يبصر به الحديث فاذا كان الحق لهذه الحالة بصر العبدكيف بخفي عليه ماليس بخفي فأعطته النوافل والازوم عليها أحكام صفات الحق وأعطته الفرائض أن بكون كاه نورا فينظر بذاته لابصفته فذاته عين سمعه وبصره فذلك وجود الحق لاوجوده واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ السوال السادس والسابع والثلاثون ﴾ أبن ينكشف طم \* ولمن ينكشف منهم \* الجول ابق حال الانفعال عنهم والاتحاد بهم وذلك ان من المظاهر من يعلم انه مظهرومن المظاهر من لا يعلم انه مظهر فيتخيل انه عن الحق أجنبي وعلامة من يعلم الهمظهر أن تكون لهمظاهر حيث شاء من الكون كقضيب البان فاله كان لهمظاهر فيماشاءمن الكون لاحيث ماشاء من الكون وان من الرجال من يكون له الظهور فياشاء من الكون لاحيث شاءومن كان له الظهورحيت شاءمن الكون كان له الظهور فباشاء من الكون فتكون الصورة الواحدة تظهر في أما كن مختلفة وتسكون الصورالكثيرة على التعاقب تلبس الذات الواحدة في عين المدرك للافاذاحصل الانسان في المكان الذي يعرف فيه تجلى الحق فى الصور المختلفة للشخص الواحد أو الانسخاص الكثيرين فعرفته بتلك الحيثية لانكون الا

( ٩ - (فتوحات) - ثاني )

ذوقا ومن عرف مثل هذا ذوقا كان متمكامن الاتصاف بمثل هذه الصفة وهذا هو علم سر" القدر الذي ينكشف لهم اذا

والسؤال الثامن والثلاثون و ماالاذن في الطاعة والمعسية من ربنا و الجواب قال تعالى ان القلايا مربالفحشاء فالاذن الذي تشترك فيه الطاعة والمعصية هو الاذن الالطي في كون المأذون فيه فعلالامن طريق الحكم لان حكمه في الاشياء بالطاعة والمعصية هو عين علمه بها بهذه الحالة فلا يكون مراد افلا يكون الحكم مأمورا به والحكوم به وعليه هو المراد والمأمور به فلا يصح الاذن في الطاعة والمعصية من حيث انها طاعة ومعصية قال تعالى وان تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وان تعبهم سيئة يقولوا هذه من عند الله وان تعبهم سيئة يقولوا الدي المن عند محدصلي الله عليه وسلم كاقال في موسى يطبروا بوسي ومن معه فقال طم وماأصابك من سيئة فن نفسك لامن محدصلي الله عليه وسلم فاحتجاجنا في مسئلتنا أنها هو بقوله قل كل من عند الله فأوهم السائل المسئول بلفظ الطاعة والمعصية لبرى ماعنده من العلم فاله سؤال ابتلاء منه لدى علم الحقائق من طريق الكشف وقد قررنا بلفظ الطاعة والمعصية لبرى ماعنده من العلم فاله سؤال ابتلاء منه لدى علم الحقائق من طريق الكشف وقد قررنا المنظول في كال المعرفة لذا

﴿السؤال التاسع والثلاثون ﴾ وما العقل الا كثر الذي قسمت العقول منه بليع خلقه ، الجواب الاكان في نفس الامر يقتضى أن يكون مرانب المعلومات من المكأت ثلاثام تبة للعاني الجردة عن المواد التي من شأنها أن تدرك بالعقول بطريق الادلةوالبداية ومرتبة من شأنهاأن ندرك بالحواس وهي المحسوسات ومرتبة من شأنهاأن تدرك بالعقل والحواس وهي المتحيلات وهي تشكل المعاني في الصور الحسوسة تصورها القوّة الصورة الخادمة للعقل بقتضي ذلك أمريسمي الطبيعة فبإينشأ منهامن الاجسام الانسانية والجنية فالماان شاءاللة أن يوضح للكلفين من عباده أسباب سعادتهم على ألسنة رساهمن البشر اليهم بوساطة الروح العاوى المتزل بذلك على قاوب بعض البشر المسمين وسلاوأ ندباءأجرى المعاني فيالمخاطبات بجرى المحسوسات في الصور التي تقبل التجزي والانقسام والقلة والكثرة وجعل محلذلك حضرة الخيال فصروا المعانى في الخطاب فتلقتها بالتشبيه النقولكا تتلق بالحسو سات التي شبهت سها هذهالمعاني التي ليس من شأنها بالنظرالي ذاتها أن تكون متحبزةأ ومنقسمةأ وقليلة أوكثبرةأ وذات حدومق دار وكيف وكم وجعل لناالدليل على قبول ماأني يهمن هذا القبيل في هذه الصورمايراه النائم في نومهمن العلم في صورة اللبن فيشر به حتى برى الريّ بخرج من أظفاره فقيل له ماأولته بإرسول الله يريد مانؤول السه صورة مارأيت فقال العملم ومعاوم أن العدلم ليس بجسم يسدمي لبناولاهوابن واعاهومعني مجردعن الصور التي من شأمها أن تدركها الحواس فكان منهاماقال الشارع في تقسيم العقول على الناس كما نقسم الحبوب فن الناس من حصل له من العقب المشل في الصورااتي من شأنهاأن تسكال القفيز والقفيزين والاكثروالاقل والمذوالمدين والا كثرمن ذلك والاقل ليبين بهدندا تفاضل الناس فى العقول لانه المشهود عند نالا مانرى أشد خاصا كالهم يتصفون بأنهم عقلاء ذووا حلام فنهم من يدرك عقله غوامض الاسرار والمعانى وبحمل صورة الكامة الواحدة من الحكيم على خسسين وجهاوما نة وأكثروأ فل من المعانى الغامضة والعلوم العالية المتعلقة بالجناب الالهمى أوالروحاني أوالطبائع أوالعلم الرياضي أوالميزان المنطق وعقل شخص ينزل عن هـ نده الدرجة الى ماهوأ قل وآخ ينزل دون هذا الاقل وعقل آخ يعلوفوق هذا الا كبرفاما شاهدنا تفاوت العقول احتجناأن نقسمها على الاشخاص تقسيم الذوات التي تقبل الكثرة والذلة ويسمى المعنى القابل لهذه القسمة المعنو ية الممثلة العقل الا كثرأي الذي قسمت منه هذي العقول التي في العقلاء من الموجودات بحسب ما ينزم من التفاوت∞وصورة تكوين العقول من هـذا العقل الاكبرفي تحقيق الامربطريق التمثيل والتشبيه الاقرب الحا المناسب بالسراج الاؤل فتوقد منه جيم الفتائل فتتعد دالسرج بهدد الفتائل وتقبل الفتائل من نورذلك السراج ساستعدادا نهاففتيلة طبيعية فيغاية النظافة صافية الدهن وافرة الجسم يكون قبو لهاأعظم في انساع النوردي



كمية جسم النوروأ كبرمن فتيلة زاتعن هذه فالصفة من النظافة والصفاء فكان التفاوت بين الانوار بحسب استعدادات الفتائل ومع هذا فإينقص من السراج الاولشي بلهوعلى كاله كاكان وكلسراج من هذه السرج يضاهيه ويقول أنامثله وبأى شئ فضل على وأنايؤ خدمني كايؤ خدمنه ويصول ويقول ومايرى فضله عليهمن وجهانه الاصل وله التقدم والثانى انه فى غيرمادة ولاواسطة بينه وبين وبه وماعداه فلم يظهر له وجود الابه وبالواد التي قبات الاشتعال منه فظهر تأعيان العقول هذا كله غاب عنها بل مالها فيه ذوق كيف بدرك من الوجود له الابين أب وأم حقيقةمن كان وجوده عن غير واسطة واذا كانت العقول تجزعن ادراك العقل الاول التي ظهرت عنه فجزها عن ادراك خالق العقل الاول وهو اللة تعالى أعظم فانه أول ماخلق الله العقل وهو الذى ظهرت منه هذه العقول بوساطة همذه النفوس الطبيعية فهوأول الآباءوسياه اللهفى كتابه العز يزالروح وأضافه اليمه فقال فيحق النفوس الطبيعية وحقهذا الروح وحق هف دالارواح الجزئية التى لكل نفس طبيعية فاذاسق يته ونفخت فيمهمن روحى وهوهمذا العقلالا كبرولهذا يقال فيه العقل الغريزى معناه الذي اقتضته هفه النشأة الطبيعية باستعدادها الذي هوعبارةعن تسويتهاوتعديا هالقبول هذا الامر بهواعلمان أصل كلمتكترالواحد فالاجسام ترجع الىجسم واحد والانفس ترجع الى نفس واحدة والعقول ترجع الى عقل واحد ولكن لا يكون من الواحد الكثرة بمجر " دأحديته بل بنسب اذاتأ ملتماذ كرناه وجدته كذلك فيكون كأن ذلك الواحدا نقسم الى هذه الكثرة لاانه انقسم في نفسه امّا لكونه لايقبل القسمة كالنفوس والعقول والاصل المرجوع اليه وامالكونه فى قوته أن تكون منه هذه الكثرة من غسيرأن ينقص منهمن حيث جسميته كالجسوم التى يتولدعنها الحيوان بماءأور يج فذلك الماءأ والريح ليسدومن حدهدا الجسم الذى تكون عنهماتكون

﴿السؤالالاربعون ﴾ ماصفة آدم عليه السلام الجواب ان شئت صفته الخضرة الالمية وان شئت مجوع الاسهاء الالمية وان شئت قول الني صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته فهذه صفته فانه لماجع له في خلقه بين يد يه عامنا أنه قدأعطاه صفة الكال فلقه كاملا جامعا ولهذاقبل الاسهاء كالهافانه مجموع العالم من حيث حقائقه فهوعالم مستقل وماعداه فانه جزءمن العالم ونسبة الانسان الى الحق من جهة باطنه أكل في هذه الدار الدنيا وأمافي النشأة الآخرة فان نسبته الى الحقمنجهة الظاهر والباطن وأماالملك فان نسبتهمن جهة الظاهر الى الحق أتم ولاباطن لللك ولكن الى الحقمن حيثهومسمى اللة لامن حيث ذاته فانهمن حيث ذاته هولذاته ومن حيث مسمى اللة يطلب العالم فكان العالم لم يعلم من الحق سوى المرتبة وهي كونه الحار با ولهـ ذالا كالم له فيه الافي هـ ذه النسب والاضافات وسمى با دم عميم ظاهره عليه فانهماعرف منه سوى ظاهره كاانهماعرف من الحق سوى الاسم الظاهر وهو المرتبة الالحية فالذات مجهولة وكذلك كان آدم عندالعالم من الملائكة فن دونهم مجهول الباطن وانماحكموا عليه بالفاد أى بالافساد من ظاهر نشأته لمارأ وهاقامت من طبائع مختلفة متضادة متنافرة فعلموا انه لابدأن يظهر أثرهـ نده الأصول على من هوعلى هـــنـ والنشأة فاوعام واباطنه وهو حقيقة ماخلقه الله عليه من الصورة لرأوا الملائكة جزأمن خلقه فجهاوا أساء والاطية التى ناط اجدد الجعية لما كشف له عنه فأبصر ذاته فعلم مستنده فى كل شئ ومن كل شئ فالعالم كاله تفصيل آدم وآدم هوالكتاب الجامع فهولاهالم كالروح من الجسد فالانسان روح العالم والعالم الجسد فبالمجموع يكون العالم كله هوالانسان الكبير والانسان فيمه واذا نظرت فى العالم وحده دون الانسان وجدته كالجسم المسوى بغير روح وكال العالم بالانسان مثل كال الجسد بالروح والانسان منفوخ فى جسم العالم فهو المقصود من العالم واتخد ذالله الملائكة رسلااليه ولهذاساهم ملائكة أى رسلامن المألكة وهي الرسالة فان أخذت الشرف بكال الصورة قلت الانسان أكل وان أخسدت الشرف بالعلم بالله من جانب الحق لامن طريق النظر فالافضل والاشرف من شر فدا التبقوله هذا أفضل عندى فاله لاتحجير عليه فى ان يفضل من شاءمن عباده فان العلم بالتدالذي يقع به الشرف لاحد له ينتهى اليه ﴿ السؤال الحادى والاربعون ﴾ ماتوليته ، الجواب إن الله تولاه بثلاث منها توليته في خلقه بيديه ومنها

131

المه

ولوا

كثرة

اداد

أقل

die

بماعلمهمن الأسماء التي مأنولى بهاملا كته ومنها الخلافة وهي قوله انى جاعل فى الارض خليفة فانكان قوله خليفة لقوله وفي الارضاله فهونانب الحق في أرضه وعليه يقع الكلام وان أراد بالخلافة انه يخلف من كان فهالمافقد فانحن بمدددلك وكان القصودالنيابة عن الحق بقوله خليفة القوطم من بفسد فيها ويسفك الدماء وهنذالا يقع الاعن له حكم ولاحكم الالمن له من تبة التقدم وانفاذ الأوام فالمقصود السائل فانه يريد الخلافة التي هي بمعنى النيابة عن الله في خلقه فأقامه بالاسم الظاهر وأعطاه علم الأسهاء من حيث ماهي عليه من الخواص التي يكون عنهاالانفعالات فيتصر ف بهافى العالم تصرفها فأنه لكل اسم خاصة من الفعل فى الكون بعامها من يعلم علم الحروف وترتيبهامن حيث ماهي مرقومة ومن حيث ماهي متلفظ بها ومن حيث ماهي متوهمة في الخيال م فنها ماله أثر في العالم الاعلى وتنزيل الروحانيات بهااذاذ كرت أوكتبت في عالم الحس \* ومنها ماله أثر في العالم الجبروتي من الجن الروحاني \* ومنهامايؤثرذ كره في خيال كل متخيل وفي حسكل ذي حس \* ومنهاماله أثر في الجانب الاحمى الاعلى الذى هوموضع النسبولايعرف هذا التأثير الواحد وأسهاء والاالأنبياء والمرسلون سلام المقعليهم وهيأسهاء التشريع والعمل بتلك الشرائع هوالمؤثر في هذا الحناب النسى وهو جناب عزيز لايشعر به جعله الحق سبعدانه موضع أسراره ومجلى تجلياته وهوالذي يعطى النزول والاستواء والمعية والفرح والضحك والمقدار ومايفهم منمه من الآلات التي لانكون الالدوات المقادير والكميات والكيفيات وقال تعالى وهوالذي في السهاءاله فجاء بالهوية بماينيني أن يظهر به في السموات و الالوهية بالاسم الذي يخصها وفي الارض اله بالاسم الذي ينبني أن يظهر به فى الارض من كونه الحاف كان آدم نائباعن هذا الاسم وهذا الاسم هو باطنه وهو المعلم له علم التأثيرات التي تكونعن الاسماء الالهية التي تختص بالارض حيث كانت خلافته فيهاو هكذاهوكل خليفة فيها ولهذاقال جعلكم خلاتف فى الارض أى يخلف بعض نابعضافيها فى تلك المرتبة مع وجود التفاضل بين الخلفاء فيها وذلك لاختلاف الازمان واختلاف الاحوال فيعطى هـ ذا الحال والزمان من الآمر مالا يعطب الزمان والحال الذي كان قبله والذي يكون بعده ولهذا اختلفت آيات الانبياء باختلاف الاعصارفا بة كلخليفة ورسول من نسبة ماهو الظاهر والغالب على ذلك الزمان وأحوال علمائه أي شئ كان من طب أوسيحر أوفصاحة وماشا كل هـ ندا وهوقوله ورفع بعضكم فوق بعض درجات يقول المخلفاء ليباوكم فها آتاكم ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم وهاتان الصفتان لاتكونان الالمن بيده الحكروالامرواانهي فهذاالنسق يقوى انه أراد خلافة السلطنة والملك وهرالتو لمة الالحية وأعظم تأثيراتها الفعل بالحمة من حيث ان النفس ناطقة لامن حيث الحرف والصوت المعتاد في الكلام اللفظي فان الهمة من غير نطق النفس بالنطق الذي يليق بها وان لم يشب به نطق اللسان لا يكون عنها انفعال بوجه من الوجوه عند جماعة أصحابنا وأوقعهم فى هـ ندا الاشكال حكم النيابة عن الله الذي اذاأ رادشيا وهو المعرفينا بالممة أن يقول له كن فيكون وهوالمعبرعنه فينابالنطن أوالكلام بحسب مايليق بالمنسو باليهذلك فااكتني سبحانه فىحق نفسمه بالارادة حتى قرن معهاالقول وحينت فرجدالتكوين ولايمكن أن يكون النائب عنه وهوالخليفة بابلغ فى التكوين بمن استخلفه فلهذالم يقتصرواعلى الهمة دون نطق النفس وأمانحن فنقول بهذافي موطنه وهوصحيح غيرأن الذات غابءنهم متستحقه لكون المرتبة لاتعقل دونها فكان كون المرتبة انماهوعن الذات بلاشك لان الذات تطلبها طلباذاتيا لاطلبا يتوقف على همة وقول بلعين همتها وقوط اهوعين ذاتها فكون الالوهة طاهوما يكون عن ذات الخليفةمن حيث انهاذات خليفة فهي الذات الخلافية لاذات الخاق التيهي نشأة جسمه وروحه ومع هذا فلابدمن النسب الثلاث لوجود التكوين عقلا في موازين العاوم وشرعا فاما في العقل فأصحاب الموازين يعرفون ذلك وأمافي الشرعفانه قوله انماقولنافهذا الضمير الذى هوالنون من قولناعين وجودذاته تعالى وكنابة عنه فهذاأم واحد وقوله اذاأردناه أمرئان وقوله أن نقول لهكن أمر الث فذات مريده قائلة يكون عنهاالتكوين بلاشك فالاقتدار الالمي على التكوين لم يقم الامن اعتبار ثلاثة أمور شرعا وكذلك هو الانتاج في العاوم بترتيب المقدمات



وانكانت كل مقدمة مركبة من مجول وموضوع فلابدان يكون أحدالار بعة بتكر رفيكون في المعنى ثلاثة وفي النركيب أربعة فوقع التكوين عن الفردية وهي الثلاثة لقوة نسبة الفردية الى الاحدية فبقوة الواحد ظهرت الاكوان فاولم يكن الكون عينما صحله ظهور فالوجود المنسوب الىكل مخلوق هووجود الحق اذلاوجو دللمكن اكن أعيان المكأت قوابل لظهوره ف الوجود فتدبرماذ كرناه في هـ فه التولية التي سأل عنها سمينا وابن سمى أبينا مجد بن على الترمذي في كتاب ختم الاولياءله وهي هذه المسائل التي أذ كرهافي هذا الباب ﴿ السؤال النانى والار بعون ﴾ مافطرته يعنى فطرة آدم أوالانسان ، الجواب ان أراد فطرته من كونه انسانا فلهجواب أومن كونه خليف فلهجواب أومن كونه انساما خليفة فلهجواب أومن كونه لاانسان ولاخليفة فلهجواب وهوأعلاهانسبة فانهاذا كان حقامطلقا فلبس بانسان ولاخليفة كإوردفي الخبر كنتسمعه وبصره فأين الانسانية هنااذلاأ جنبية وأين الخلافة هناوهو الامر بنفسه فأثبتك ومحاك وأضلك وهداك أي حيرك فيابين لك فاتبينت الاالحيرة فعلمت أن الامرحيرة فعين الحدى متعلقه الضلال فقال أنت وماأنت ومارميت اذرميت ولكن اللهرى ومارى الامجد فدارى الاالله فأبن مجد فحاه وأثبته تم محاه فهو مثبت بين محوين محوأزلى وهوقوله ومارميت ومحوأبدى وهوقوله ولكن اللةرمى واثباته قولهاذرميت فاثبات محمد فى هـذه الآية مثل الآن الذي هو الوجود الدائم بين الزمانين بين الزمان الماضي وهو نفي عدم محقق و بين الزمان المستقبل وهوعدم محض وكذلك ماوقع الحس والبصر الاعلى رى محد فعله وسطابين محوين مثبتا فأشبه الآن الذى هوعين الوجود والوجودا عاهووجوداللة لاوجوده فهوسبحانه الثابت الوجودفى الماضي والحال والاستقبال فزال عنمه التقييد المتوهم فسبحان اللطيف الخبير ولهذاقال وليبلى المؤمنين منه بلاءحسنا فجاءبالخبرة أى قلناهذا اختبار اللؤمنين فااعانهم لنافى ذائكمن تناقص الامورالذي والراعان من في اعانه نقص عما يستحقه الاعان من مرتبة الحال الذى في أعطى كل شئ خلقه فهذا الجواب عن الوجه الرابع الذي هو أصعب الوجوه قد بان فأمّا فطرته من حيث ماهوانسان ففطرته العالم الكبير وأما فطرتهمن حيثماهو خديفة ففطرته الاسهاء الالحية وأما فطرته من حيثماهو انسان خليفة ففطرته ذات منسوب اليهام تبة لاتعقل المرتبة دونها ولاتعقل هى دون المرتبة قال تعالى فاطر السموات والارض وهوقوله كانتار تفاففتقناهما والفطر الشق وقال تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل الخلق الله وهوالفطرة كاله لا تبديل الكلمات الله وهوقوله مايبدل القول لدى أى قولنا واحد لايقبل التبديل وقالصلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فالالف والازم هنالاعهدأى الفطرة التي فطر الله الناس عليها وقد أسكون الالف واللام لجنس الفطركاهالاق الناس أى هذا الانسان لما كان مجموع العالم ففطرته جامعة لفطر العالم ففطرة أدم فطرجيع العالم فهو يعمر بهمن حيثكل علم نوعمن العالم إمن حيث هوعالمذلك النوع بربه من حيث فطرته وفطرته مايظهر به عندوجوده من التجلي الالهي الذي يكون له عندا يجاده ففيه استعداد كل موجود من العالم فهوالعابد بكل شرع والمسبح بكل لسان والقابل الكل تجلى اذاوفى حقيقة انسانيته وعلم نفسه فأنه لايعلم ربه الامن علم نفسهفان عجبه شئ منهعن درك كله فهوالجانى على نفسه ولبس بانسان كامل ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كملمن الرجال كثير ون ولم يكمل من النساء الامريم وآسية يعنى بالكال معرفتهم بهم ومعرفتهم بهم هوعين معرفتهم بربهم فسكانت فطرة آدم علمه به فعلم جيع الفطر ولهذاقال وعلم آدم الاسهاء كلها وكل يقتضي الاحاطة والعموم الذي يرادبه فىذلك الصنف وأماالاسهاءالخارجةعن الخلق والنسب فلايعلمهاالاهولانه لانعلق لهمابالا كوان ہ وهو

قوله عليه السلام في دعامة أواستأثرت به في علم غيبك يعنى من الاسهاء الالهية وان كان معقول الاسهاء بما يطلب الكون ولكن الكون لانهاية لتكويف في لانهاية لاسهائه فوقع الايثار في الموضع الذي لا يصحو جود داذ كان حصر تسكوين مالايتناهي محال وأما الذات من حيث هي في لا اسم لها اذابست محسل أثر ولا معلومة لاحد ولاتم اسم يدل عليها معرى عن نسبة ولا بقكين فانّ الاسهاء للتعريف والتمييزوهو باب بمنوع لكل ماسوى الله فلا يعلم الله الااللة



فالامهاء بناولناومد ارهاعليناوظهو رهافيناوأ حكامهاعند ناوغاياتها اليناوعباراتهاعناو بداياتهامنا

فاولاها لما كنا \* ولولانا لما كانت

بها بنا ومابنا ، كمابانت ومابانت

فان خفيت لقد جلت م وان ظهر ت لقد زانت

انتهى الجزء الثالث والثمانون

## ه ( يسم الله الرحمن الرحيم )ه

والسؤال الثالث والاربعون و ماالفطرة و الجواب النور الذى تشق به ظامة الممكات و يقع به الفصل بين الصور فيقال هذا الذقد يقال هذا عين هذا من حيث ما يقع به الاشتراك فالجدية فاطر السموات والارض هوقوله الله نور السموات والارض و بالحق أنز لناه و بالحق أنز لناه و بالحق أنز لناه و بالحق زن و الله نور السموات والارض ففطر السماء والارض به فهو فطرتها والقمطة التي فطور الساماء والارض به فهو فطرتها والفطرة التي فطر الناس عليها فكل مولود يولد على الفطرة أست بر بكم قالوا بلى في فطوهم الاعليب و لافطرهم والفعلة في من عيث وجودهم في المناه و المناهم العبيد عبيده فهم العبيد من حيث أعيانهم وهم الحق من حيث وجودهم في المناهم من أعيانهم الابالفطرة التي فصلت بين العين ووجودها وهومن أغمض ما يتعلق به علم العلماء بالله كشفه عسير و زمانه يسير

والسؤال الرابع والار بعون للمساه بشرا يه الجواب قال تعالى مامنعك أن تسجد لماخلقت بيدى على جهة النشر يف الالمي ققر ينة الحال تدل على مباشرة خلقه بيديه بحسب مايليق بجلاله فسماه بشرالدلك اذاليد بمعنى القدرة لاشرف فمهاعلى من شرف عليه واليد بمعنى النعمة مثل ذلك فان النعمة والقدرة عمت جيع الموجودات فلابد أن يكون القوله بيدى أمر معقول له خصوص وصف بخلاف هدنين وهو المفهوم من لسان العرب الذي نزل القرآن باغتهم فاذاقال صاحب الاسان انه فعل هذا بيده فالمفهوم منه رفع الوسائط فكانت نسبة آدم فى الجسوم الانسانية نسبة المقل الاول فى العقول ولما كانت الاجسام مركبة طلبت اليدين لوجود التركيب ولميذ كرذاك فى العقل الاول ا ونه غيرم ك فاجتمعا في وفع الوسائط وليس بعد وفع الوسائط في التكوين مع ذكر اليدين الاأمر من أجله سمى بشر اوسرت هذه الحقيقة فى البنين فلم بوجداً حدمنهم الاعن مباشرة ألا ترى وجود عيسى عليه السلام لما غنل لحااروح بشراسو يافعله واسطة بينه تعالى وبين مرج في ايجادعيسى تنبيها على المباشرة بقوله بشراسو ياقال تعالى ولانباشر وهن وأنتمعا كفون فى المساجه وبشرة الشئ ظاهره والبشرى اظهار علامة حصوط فى البشرة فقوله الشيئ كن بالحرفين الكاف والتون بمنزلة اليدين فى خلق آدم فأقام القول للشيئ مقام المباشرة وأقام الكاف والنون مقام اليدين وأقام الواوالحذوفة لاجماع الساكنين مقام الجامع بين اليدين فى خلق آدم وأخفى ذكره كإخفيت الواومن كن غيرأن خفاءهافى كن لامر عارض وخفاء الجامع بين اليدين لاقتضاء ما تعطيه حقيقة الفعل وهوقوله ماأشهدتهم خلق السموات والارض وهو حال الفعل لانه ليس في حقائق ماسوى الله ما يعطي ذلك المشهد فلافعل لاحدسوى الله ولافعال عن ختيار واقع في الوجود فالاختيارات المعاومة في العالم من عين الجبر فهم المجبور ون في اختيارهم والفعل الحقيق الاجرفيه ولااختيار لان الذات تقتضيه فتحقق ذلك فلمباشرة الوجود المطاق الاعيان الثابتة اظهور الوجود المقيدسمي الوجودالمقيدبشرا واختص بهالانسان لانهأ كل الموجودات خلقاوكل نوعمن الموجودات ابسله ذلك الكالف الوجود فالانسان أتم الظاهر فاستحق اسم البشردون غيره من الاعيان وأماقوله تعالى وما كان لبشر أن يكامه الله الاوحياأ ومن دراء حجاب أو برسل رسولا فيوجى باذ نهمايشاء أنه على حكيم فسمى المكام هنابشرا بهذه الضروب كالهامن الكلام لمايباشرهمن الامور الشاغلة لهعن اللحوق برتبة الروح الني لهمن حيث روحانيت



فانارتقي عن درجة البشرية كلمه الله من حيث ما كام الارواح اذ كانت الارواح أقوى في النشب لكونه الانقبل التحيزوالانقسام وتتجلى في الصورمن غيرأن يكون لهاباطن وظاهر فالهاسوى نسبة واحدة من ذانها وهي عين ذاتها والبشرمن نشأته ليس كذلك فانه على صورة العالم كله ففيه ما يقتضي الماشرة والتحيز والانقسام وهومسمي البشر وفيه مالايتلب ذلك وهوروحه المنفوخ فيهوعلى بشريته توجهت اليدان فظهرت الشفعية في البدين في نشأته فلايسمع كالام الحق من كونه بشر االابهذه الضروب التي ذكرهاأ وبأحدهافاذازال في نظره عن بشريت وتحقق بمشاهسة روحه كله الله بما يكام به الارواح المجرّ دةعن الموادمث ل قوله تعالى في حق محمد صلى الله عليه وســـلم و في حق الاعراني فأجوه حتى يسمع كلام الله وماتلاه عليه غيرلسان محد صلى الله عليه وسلم فأقام محداصلي الله عليه وسلم فى هـنـده الصورة مقام الروح الأمين الذي نزل بكارم الله على قلب مجمد صلى الله عليه وسلم وهوقوله أو يرسل وسولا يعنى لذلك البشر فيوحي اليمه باذنه مايشاء اللة تعالى عماأس وأن يوجى به اليمه فقوله الاوحيا بريدهنا الهامابع الامة يعلم بهاأن ربه كله حتى لايلتبس عليه الأمر أومن وراء جباب يريداسهاعه اياه لجاب الحروف المقطعة والأصوات كاسمع الاعراى القرآن المتاوالذي هوكلام اللة أوججاب الآذان أيضامن السامع أوججاب بشريته مطلقاف كلمه فى الأشماء كما كامموسى من جانب الطور الأبهن فى البقعة المباركة من الشجرة أن ياموسي أنىأنا الله فوقع الحذبالجهة وتعين البقعة لشغله بطلب النار الذي تقتضيه بشريته فنودى في حاجته لافتقاره البها والله قدأ خسرأن الناس فقراءالى الله فتسمى الله في هذه الآبة باسم كل مايفتقر اليه غيرة الهية أن يفتقر الى غيرالله فتحلى اللهله في عين صورة حاجته فلما جاء الساناداه منها فكان في الحقيقة فقره الى الله والحجاب وقع بالصورة التي وقع فيهاالتجلى فلولامانا دامماعر فهوفي مثل هذا يقع التجلى الالحج قي الآخرة الذي يقع فيه الانكار وقوله انه على أي عابم بماتقتضيه المراتب التي ذكرهاوأ نزط امتزاتها وقوله حكيم يريد بانزال ماعامه منزلته ولوبدل الأمر لما عجزعن ذلك ولكن كونه عليا حكما يقضى بأن لا يكون الأمر الا كاوقع ولما أخبرنبيه بهذه المراتب كالهاالتي تطلبها البشرية قال لهوكذلك أى ومثل ذلك أوحينا اليك روحامن أمر نايعني الروح الأمين الذي نزل به على قلبك الذي هوروح القدس أى الطاهر عن تقييد البشر فقد عامت معنى البشر الذى أردناأن نبينه الم بما تقتضيه هذه اللفظة باللسان العربي ﴿السؤال الخامس والاربعون ﴾ بأى شئ نال التقدمة على الملائكة ، الجواب ، ان الله قد بين ذلك بقوله تعالى وعلم آدم الاسماء كلها يعنى الاسماء الالهية التي توجهت على ايجاد حقائق الاكوان ومن جلتها الاسماء الالهية التي توجهت على ايجاد الملائكة والملائكة لاتعرفها ثم أقام المسمين مهذه الاسماء وهي التجليات الالهيسة التي هي الاسماء كالموادالصورية الارواح فقال للائكة أنبثوني باسماء هؤلاء يعنى الصورالتي تجلى فبهاالحق ان كنتم صادقين ف فولكم نسبح بحمدك وهل سبحتم وني مهنده الاسهاء التي تقتضيها هذه التجليات التي أتجلاها لعبادي وان كنتم صادقين فى قولكم ونقد سلك ذواتناعن الجهل بك فهل قدستم ذواتكم لنامن جهلكم بهدنده التجليات ومالهامن الاسهاءالتي ينبغى أن تسبحوني بها فقالت الملائكة لاعلم لناالاماعامتنا فن عامهم بالله انهم ماأضافوا النعليم الااليه تعالى انك أنت العليم عالايد إ الحكيم بترتيب الاشياء مرائها فأعطيت هذا الخليفة مالم تعطنا عاغاب عنا فاولاأن رتبة نشأ نه تعطى ذلك ماأعطت الحكمة أن يكون له هـ نداالعلم الذي خصصته به دوننا وهو بشر فقال لآدم أنبتهم بأسماء هؤلاء الذين عرضناهم عليهم فأنبأ آدم الملائكة بأساء تلك النجليات وكانت على عددمافى نشأة آدم من الحقائق الالهية التي تقتضيها اليدان الالهية عماليس من ذلك في غبر من الملائكة شئ فكان هؤلانك المسمون المعروضة على الملائكة تجليات الهية في صورة ما في آدم ، في الحقائق فأوائك هم عالم آدم كالهم فلما علمهم آدم عليه السلام فال لهم الله ألمأقللكم انىأعلغيب السموات وهوماعلامن علم الغيوب والارض وهومافي الطبيعة من الاسرار وأعلم ماتبدون أى ماهومن الامورظاهروما تكتمون أىما تخفونه على انه باطن مستور فأعلمتكم انه أمر نسبي بلهو ظاهرلن يعلمه تمقال لهم بعدالتعليم اسجدوا لآدم سجو دالمتعامين للعلممن أجل ماعامهم فلآدم هنالام العلة والسبب

أى من أجل آدم فالسجودللة من أجل آدم سجود شكر لما عامهم الله من العلم به و عاخلقه في آدم عليه السلام فعلموا مالم يكونو العامون فنال التقدمة عليهم بكونه عامهم فهوا ستاذهم في هذه المسئلة و بعده في اظهرت هذه الحقيقة في أحدمن البشر الا في محد صلى الله عليه والمال عن نفسه أنه أوتى جوامع الكلم وهوقوله في حق آدم عليه السلام الاسماء كلها وكله ايمنزلة الجوامع والكلم عنزلة الاسماء ونال التقدمة بها وبالصورة التي خلقه الته عليها عن قال عليه السلام ان الته خلق آدم على صورته وهي المنزلة فأعطته الصورتان السلام ان التقدم حيث لم بكن ذلك لغيره من المخلوقات فليس فوق هذه المنزلة منزلة نحلوق فلا بدّ أن يكون له التقدمة على من سواء وكذلك الأمر الذي أعطاه هذا بتقدم على جمع الأموركاءا

﴿ السَّوَال السَّادس والأربعون ﴾ كم عــد الأخلاق التي منجه عطاء ، الجواب ثلثًاتة خلق وهي التي ذكر النبى صلى الله عليه وسلم ان لله ثلثما تة خلق من تخلق بواحد منهاد خل الجنة وطف اقال في الثلثما تة انهم على قلب آدم عليه السلام يعنى هذه الأخلاق التي منح اللة آدم فن كملت نشأته من بنيه قبل هذه الثاثا تقمن الخلق ومن لم يكمل كال آدم فلمنهاعلى قدرماأعطى من الكال فنهم الكامل والأكل وهنده الأخلاق خارجة عن الاكتساب لاتكتسب بعمل بل يعطيها الله اختصاصا ولا يصح التلخق جالأنه لاأثر لهافي الكون وأنماهي اعدادات بانفسهالتجا يات الهية على عددهالا يكون شئ من تلك التجليات الالمن له هذه الاخلاق فناهيك من اخلاق لانعلق لها لمن كان عليها وانصف بهاالابالله خاصة ليس بينهاو بين الخاوقين نسب أصلافقول الذي صلى الله عليه وسلم من تخاق بواحد منها أراد من الصف بشئ منهاأى من قامت به فان الاخلاق على أقسام ثلاثة منها أخلاق لا يمكن التخلق بها الامع الكون كالرحيم وأخلاق بتخلق بهامع الكون ومع اللة كالغفور فأنه يقتضى الستر لما يتعلق باللةمن كونه غيورا ويتعلق بالكون وأخلاق لابتخلق بهاالامع الله غاصة وهي هذه الثلثائة ولهامن الجنات جنة مخصوصة لاينالها الاأهل هذه الاخلاق وتجلياتهالاتكون لغسرهامن الجنات ولكن هنده الاخلاق هي لهم كالخاوق الذي يتطيب به الانسان فأنه وجودالريج من الطيب لاتعمل فيه للتطيب به فانه يقتضي تلك الريح لذاته والتخلق تعمل في تحصيل الخلق وهذا اليس كذلك فالتناءعلى الطيب لاعلى من قام به فكذلك هذا الخلق اذارىء على عبدقدا تصف به لم يقع منه ثناء عليه أصلا وانمايقع الثناءعلى الخلق خاصة فكل خلق نجده بهنده المثابة فهومن هدنده الاخلاق الثلثاثة فأن الكرم خلق من أخلاق التقولكن اذا تخلق به العبد أتنى عليه بأنه كريم وكذلك الرحة يقال فيمرحيم وهذه الاخلاق لا ينطلق على من اتصف بهااسم فاعل جلة واحدة لكن ينطلق عليه اسم موصوف بهاوسب ذلك لأنه لانعلق لها بالكون الابحكم الاشتراك كالغفور ولابحكم الاختصاص كالشديد العقاب ويعطبها الاسم الوهاب من عين المنة لاغير

والسؤال السابع والاربعون مح خوائن الاخلاق و الجواب على عدداً صناف الموجودات وأعيان أشخاصها فهي غير متناهية من حيث ماهي خوائن وماسميت خوائن لكون الاخلاق مخزونة فيها خترانا وجوديا واغما جعلت خوائن لما تتضمنه في حكم من اتصف بهامن الصفات التي لانها بة لوجودها وهي خوائن في خوائن وأصلها الذي ترجع اليه الجامع للمكل ثلاث خوائن خوائة تحوى على ما تقتضيه الذوات من حيث ماهي نسب وخوائة تحوى على ما تقتضيه الافعال من حيث انها فعال لامن حيث المفعولات ولا الانفعالات ولا الفاعلية وكل خوائة من هذه الخوائن الثلاث تنفتح الى خوائن وتلك الخوائن الثلاث تنفتح الى خوائن وتلك الخوائن الثلاث تنفتح الى خوائن وتلك الخوائن الكلاث تنفتح المي وجه ولا تدخل تحت المجموجة والمحدل تحت المجموجة والحصل منها في الوجود حصر والم

﴿ السؤال التامن والاربعون ﴾ ان الله ما ته وسبعة عشر خلقا ما تلك الاخلاق ، الجواب ، ان هذه الاخلاق عصوصة بالانبياء عليهم السلام ليس ان دونهم فيها ذوق ولكن لن دونهم تعريفاتها فتكون عن تلك التعريفات أذواق ومشارب لا بحصيها الااللة علما وعدد الفن هذه الاخلاق خلق الجع الدال على التفريق والجع الذي

يتضمن



يتضمن التفريق والفرق الذي يتضمن الجمويظهرهاذا الخلق من حضرة العزة والابانة والحكمة والكرمومن هذه الاخلاق خلق النوران يكون مستورافانه لذاته بخرق الحجب فده الاخلاق خلق النوران يكون مستورافانه لذاته بخرق الحجب ويهتك الاستار فاهذا السترالذي يحجبه الاان ذلك الحجاب هوأنت كاقال العارف

فأنت جاب القل عن سرغيبه ، ولولاك لم يطبع عليه ختامه

ومن هدنده الاخلاق خلق اليدوهر القوة وهو مخصوص بالقاوب وأصحابها وهوعلى مراتب ومن هذه الاخلاق خلق اعدام الاسباب في عين وجودها وهو على مرانب وقفت منها في الاندلس على ما تة مرتبة لا توجد في الكمال الافي روحانية ذاك الاقليم فانه لكل جزء من الارض وحانية عاوية تنظر اليه ولتلك الروحانية حقيقة الهية عدهاوتلك الحقيقةهي المسهاة خلقاالهياوأ مابقية الاخلاق فلهام اتبدون هذه التي ذكرناهافي الاحاطة والعموم واكلخلق من هـ نه الاخلاق درجة في الجنة لا يناهـ الامن له هـ ندا الخلق وهذه الاربع التي ذكر ناهامنها لارسل ومنهاللا نبياء ومنهاللا ولياء ومنهاللؤ منين وكل طبقة من هؤلاء الار بع على منازل بعددهم فنها مايشاركهم فيهاالملأ الاعلى ومنها ماتختص به تلك الطبقة وذلك ان كل أمر يطلب الحق ففيه يقع الانستراك وكل أمر يطلب الخلق فهو يختص بذلك النوعمن الخلق يقتصرعليه ومن الباقى أربعة عشر خلقا لأيعلمها الااللة والباق من الاخلاق تعينها أسماء الاحصاء وهي أساء لايعر فهاالاولى أومن سمعهامن رسول اللةصلى الةعليه وسلمن الصحابة وأمامن طريق النقل فلايحصل بهاعلم وأماالثلاثة عشر فيختص بعامها سبحانه ومابق فيعلمه أهل الجنة وهم فى العلم بهاعلى طبقات وأعنى بأهل الجنة الذينهم اهلهافانه للهسبحانه أهلهم أهله لايصلحون لغبره كاوردفي الخبران أهل القرآن هم أهل الله وخاصته وللجنة أهلهم أهلهالا يصلحون الالهالا يصلحون الله وانجعتهم حضرة الزيارة ولكنهم فيها بالعرض وللنارأ هلهم أهلها لايصلحون التهولاللحنة ولكل أهل فهاهم فيه نعيم عاهم فيه ولكن بعد نفوذا مرسلطان الحكم العدل القاضي الى أجلمسمي وكلطائفة لحاشر بوذوق في هذه الاخلاق المذ كورة في هذا الباب فانقسمت هذه الاخلاق على هؤلاء الطبقات الثلاث كلخلق منها يدعوهم الى ما يقتضيه أمره وشأنه من نارأ وجنان أوحضور عنده حيث لاأين ولاكيف وللعانى الجردة منهاأ خلاق ولعالم الحس منهاأ خلاق ولعالم الخيال منهاأ خلاق فينة محسوسة لمعنى دون حس وجنة معنوية لحسدون معنى وحضورمع الحق معنوى لحسدون معنى وحضورمع الحق محسوس لمعنى ونارمحسوسة لمعنى دون حس ونارمعنو يقلس دون معنى وتتفاضل مشارب هؤلاء الطبقات فيها فنهم التام والانم والكامل والا كدل فسبعجان من بيـــدهملـكوتكلُّ شئ والبـــه ترجعون في كلُّ حضرة فاله كلماأ ثبتناهمن أعياناً كوان في نار وجنان فليس الاالحق اذهى مظاهره فالنعيم به لايصح أصلافي غدير مظهر فانه فناءليس فيده لذة فاذا تجلى فى المظاهر وقعت اللذات والآلام وسرت فى العالم ويرحم اللقمن قال

فهل سمعتم بصب به سليم طرف سقيم منعم بعداب به معدب بنعديم

فبه النعيم وبه العذاب فلا يوجد النعيم أبد اللاق مركب وكذلك العذاب وأما النعيم والعذاب البسيط فلاحكم له في الوجود فانه معقول غير موجود فأهل المظاهرهم أهل النعيم والعنذاب وأهل أحدية الذات لانعيم عند هم ولاعذاب عن قال أبويز يد في كترنا الوبيات زمانا وأنا اليوم لا أصحك ولا أبكى وقيل له كيف أصبحت قال لاصباح لى ولامساء اعماله ساء والصباح لن تقيد بالصفة ولاصفة لى

﴿ السؤال التاسع والار بعون والموفى خسين ﴾ كمالرسلسوى محدصلى الله عليه وسلم منها وكم لحمد صلى الله عليه وسلم منها به الجواب كالها الاثنين وهم فيها على قدر ما نزل فى كتبهم وصحفهم الامحداصلى الله عليه وسلم فانه جعها كلها بل جعت له عناية أزلية قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فياظم به من هذه الاخلاق فاعلم أن الله تعالى المؤمنون واختار من المؤمنون وهم المؤمنون واختار من المؤمنون وهم المؤمنون واختار من المؤمنين

( ۱۰ - (فتوحات) - ثانی )

خواص وهم الاولياء واختارمن هؤلاء الخواص خلاصة وهم الانبياء واختارمن الخلاصة نقاوة وهمأ نبياء الشرائع المقصورة عليهم واختارمن النقاوة شرذمة قليلة هم صفاء النقاوة المروقة وهم الرسل أجعهم واصطفى وأحدامن خلقه هومنهم وليسمنهم هوالمهين على جيع الخلائق جعله عمدا أقام عليه قية الوجودجعله أعلى المظاهر وأسناها صح لهالمقام تعيينا وتعريفا فعلمه قبل وجودطينة البشروهو محدرسول اللهصلي اللهعليه وسلم لايكاثر ولايقاوم هوالسيد ومن سواه سوقة قال عن نفسه أناسيد الناس ولا خر بالراء والزاي روايتان أي أقوط اغر متجمع بباطل أي أقوط ولاأقصد الافتخار على من يق من العالم فانى وان كنت أعلى المظاهر الانسانية فأناأ شد الخلق تحققا بعيني فليس الرجل من تحقق بر به وانما الرجل من تحقق بعينه لماعلم ان الله أوجده له تعالى لالنفسه ومافاز بهذه الدرجة ذوقا الانحد صلى المةعليه وسلم وكشفاالاالرسل وراسخو عاماءهذه الامة المحمدية ومن سواهم فلاقدم لهم فى هذا الامر وماسوى من ذكرناماعلمأن اللةأوجده له تعالى بل يقولون انماأ وجد العالم للعالم فرفع بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا وهوغنى عن العالمين هذامذهب جاعة من العلماء بالله وقالت طائفة من العارفين ان الله أوجد الانس له تعالى والجن وأوجد ماعداهذ بن الصنفين للانسان ، وقدروى في ذلك خبرا لهي عن موسى صلى الله عليه وسلم ان الله أنزل فى التوراة يا ابن آدم خلقت الانسياء من أجلك وخلقتك من أجلى فلاتهتك ماخلقت من أجلي فيماخلقت من أجلك وقال تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون وتقتضي المعرفة بالله انالله خلق العالم وتعر ف الهم لكال مرتبة الوجود ومرتبة العرباللة لالنفسه سبحانه وهمذه الوجوه كلهاط انسب صحيحة ولكن بعضهاأ حق من بعض وأعلاها ماذهبنااليه عم يلى ذلك خلقه لكال الوجود وكال العلم بالله ومايقي فنازل عن هانين المرتبتين \* واعلم أن كل خلق ينسب الى جناب الحضرة الالحية فلابدمن مظهر يظهر فيه ذلك الخلق فامّاأن يعودمن الظهر التخلق به على جناب الحق أويكون متعلقه مظهر آخر إيقتضيه في عين يمكن مامن الممكأت لا يكون الاهكذاو أماالحق من حيث هولنفسه فلاخلق فن عرف النسب فقد عرف الله ومن جهل النسب فقد جهل الله ومن عرف أن النسب تطابها المكأت فقد عرف العالم ومن عرف ارتفاع النسب فقد عرف ذات الحق من طريق السلب فلا يقبل النسب ولا تقبله واذالم يقبل النسب لم يقبل العالم واذا قبل النسب كان عين العالم قال تعالى واعبدر بك نسبة خاصة حتى يأتيك اليقين فتعلم من عبده ومن العابد والمعبود قال تعالى مامن دابة الاهوآخذ بناصيتهاان ربى على صراط مستقيم وان هذاصراطي مستقيافاتبعوه اهدناالصراط المستقيم أعطىكل شئخلقه صراط اللهالذي لهماني السموات ومافي الارضألا الىاللة تصيرا لاموروانك لتهدى الى صراط مستقيم واليه يرجع الامر كله فاعبده لا تعبد أنت فان عبد تهمن حيث عرفته فنفسك عبدت وان عبدته من حيث لم تعرفه فنسبته الى المرتبة الاطية عبدت وان عبدته عينامن غير مظهر ولا ظاهر ولاظهور بلهوهو لاأنت وأنتأنت لاهوفهوقوله فاعبده فقدعبدته وتلك المعرفة التي مافو قهامعرفة فانها معرفة لايشهدمعروفها فسبحان من علافى نزوله ونزل فى عاوه غملم يكن واحدامنهما ولم يكن الاهما لااله الاهو العزيزالحكيم

السؤال الحادى والخسون وأين خوائن المن والجواب فى الاختيار المتوهم المنسوب اليه واليك فأنت مجبور فى اختيارك فأين الاختيار وهوليس مجبور وأمره واحد فأين الاختيار ولوشاء الله فى اشاء وان يشأ بذهبكم وليس عمل المحوادث بل الاعيان محل الحودث وهو عين الحوادث عليها فانها محال ظهوره ما بأتيهم من ذكر من الرحن من رجهم محدث والذكر كلامه وهو الذى حدث عندهم وكلامه علمه وعلمه ذاته فهو الذى حدث عندهم فهو خوائن المنن والمن ظهور ما حدث عندهم فيهم وهو لا أين له فلا أينية لخزائن المن ولما كانت المن متعددة طلب عن كل نسبة منه مؤانة فلهذا تعددت الخزائن بتعدد المن وان كانت واحدة بل الله عن عليكم أن هدا كم للا بمان ان كنتم صادفين انكم ومنون فها فه منال الالمية ففي نا اخترن منه منه والظاهرة والباطنة منه واذا كان هو عين المنه فأنت الخزائة فالعالم خزائن النا لمية ففي نا اخترن منه منه عنه فاهو لنا أين ونعن له أين فن





لاأ ينية له هو نحن فأعياننا أين لظهوره فقيقة المكان لا تقبل المكان ودع عنك من يقول المتمكن في المكان مكان لمكانه وفرض بين القيكن والمكان حركتين متضاد أين تعطى حقيقة المكانية لكل واحد منهما وهذا من قائلة توهم من أجل ماذهب اليه والحقيقة هي ماقر ترناه من أن المكان لا يقبل المكان فلا أين للا ين لمن هو أين له وهذا كله في المظاهر الطبيعية وأما في المعاني المجردة عن الموادقهي المظاهر القدسية الاسهاء التي لا تقبل التشبيه فالعالم الما أي المعاني المحروي عن المدترية المعاني المعاني

﴿السؤال الثاني والجسون﴾ أين خوائن سعى الاعمال ، الجواب ذوات العالفان أراد تجسد هـ فداالسعى فزاته الخيال وان أراداً بن يختزن ففي سدرة المنتهى فان أراد مالهامن الخزائن الالهية نفز انة الاسم الحفيظ العليم واعلمأن خزائن هنذا السعى خس خوائن لاسادسة لهاوعبادالله رجلان عامل ومعمول به فالمعمول به ليس هومقصودنافي هندا الباب من هذا الفصل وانما مقصود ناسعي الاعمال من حيث نسبتهاالي العاملين والعاملون ولائة عامل هوحق وعامل بحق وعامل هو خلق وكل له سعى في العمل بحسب ماأ ضيف اليه فان الله قد نسب المرولة اليه وهي ضرب من السعى سريع وقدقال ان الله لاعل حتى تماوا ثبت هذا في الحديث الصحيح فامّاسعي العمل الذي هو حق فالعمل يطلب الاجو بنفسه ليجودبه على عامله والعامل هناما يعطى حقيقته قبول الاجرولا بدمن الاجوفيكون اذا الاجرالثناء لاغيرفانه يقبل الثناءهف العامل الذي هوحق ولايقبل القصور ولاالحور ولاالوادان ولاالتجليات فان كان العمل بمايتضمن الحسن والقبح أولاحسن ولاقبح فلايضاف العمل الى هذا العامل من حيث ماهو محكوم عليم بحسن أوقبح أولاحسن ولاقبح بليضاف اليممعرى عن الحكم بنني أواثبات وصاحبه أكدل الناس نعيافي الجنة واندة وأرفعهم درجة ومالهمن الجنات من حيث هذا العمل سوى جنة عدن والعمل يطلب نصيبه فى جيع الجنان من حيث ماهو عمل لاغير فيعود به على صاحبه بل يكون له مركبالى كل درجة في جيع الجنات وهو المراد بقوله تعالى عنه نتبو أمن الجنةحيثنشاء الىهناوقوله فنع أجرالعاملين ليسهم هؤلاءبل العاملون يحق وبخلق الاأن بريد بقوله نعمأجر العاملين الثناءفهولهم فان لفظة نع وبئس للدح والذم والعامل هناحق والثناءله حقوفع كلة محمدة ومدح فيكمون بهدا التأويل تمام الأبةله والتبقؤف الجنات العدمل لاله فالحل الذي ظهر فيه العمل وهوأنت هوالذي يتبق أمن الجنة بعناية عمله الظاهر فيمماشاءاذ الصورة الطبيعية منه تطلب النعيم الحسوس والمتخيل فلهف أبيحت الجنات لهبعكم مشيئته بشفاعة العمل الحق فخزائن هذا السعى كالهاأ نوارمباحها ومندوبها وواجبها ومحظورها ومكروهها فى حكم الظاهر المقر وعندعاماء الرسوم عن ليسله كشف منهم وهوعند علماء الرسوم الذين طم الكشف الاتم في معرفة الشرائع أعنى هذا الذي ظهر فيه هذا العمل على هذه الصفة مانصر فالافياحسنه الشرع وقبله ولكن أكثر الناس لايعلمون وأماسعيمن كان عمله بحق فيقرب من هذا انه لما شاهدذا ته عاملة وهومن أهل اياك نعبدواياك نستعين ومن أهل لاحول ولاقوة الاباللة نقص عن ذلك الاول فكان صاحب كشف في عمله لاخذا لحق بناصيته في جيم مايتصر ففيه فامتلأ تخزائنه الخسة عندنا والستةعند أي حنيفة نور اخالصاونور اغيرخالص ونورامن يلا لظلمة كانت قبله فكان عتزج الاحوال فلولاعناية هذا الحضور والكشف في حال السعيد الم إدهذا السعد الذي حصل لهمن ازالة ظلمته فهذان الصنفان من أصحاب الاعمال في النور فلهم أجرهم ونورهم وأمامن كان سعى عامله خلق فترفع له خزائن الواجبات أعنى الفرائض في العمل والترك والمندو بات في العمل والترك عملية نو رامشو بابكون دون أنوارمن ذكرناهم وترفع لمم خزائن المباحات فارغة إفى العمل والترك الامن ترك المباح أوعمله لكونه مباحاففيها نور يليق بهدا النوع فكأ نه لورمن وراء عجاب مثل ضوء الشمس من خلف السحاب الرقيق فان نظر الى تضمن ذلك المباج ترك محظورا ومكروه ولم يخطر له ترك واجب أومندوب فان نوره يكون أتم قليلا وأضوأمن النور الاول المعرى عن هذا الخاطرفان خطرله أن ذلك المباح يتضن ترك مندوب أوواجب من واجب يوجبه على نفسه كن نذر صيام يوم لا بعينه وله ان الناص من يوم لا بعينه وله ان اليوم وهو موه وهو مواجب ولكن لا في هذا اليوم ولا بتدوان صامه في هذا اليوم المباحلة ترك الصوم فيه فقداً دى واجبافان نوره في خوا تته هذه بين النورين المتقدمين و ترفع له خوا تن المحظورات في المعمل والترك والمسدوة وأن المعمل والترك والمسدوة وأن المعمل والترك والمسدوة وأن المعظور الاعمان به أنه في محظور وكذلك في المكروه فيكون خوات المحظور المتقدسد فقو خوات كان حصره في وقت المحظور الاعمان به أنه في محظور وكذلك في المكروه فيكون خوات المحظور المعملة وماتم عامل في المؤمنين أو الموحدين الاهولاء خاصة وأمامن سوى المؤمن أو الموحد فلا الفصل كلام لنامعه في هذا الفصل من حيث قصد السائل وأمامن حيث سعى الاعمال فان لكل عامل مدخلا في هذا الفصل بحسب سعيه من معطل ومشرك وكافر وجاحد ومنافق وماتم شق سوى هولاء الجسة وفي الكلام على مناهجهم تفصيل ينظول وكل يجرى في طلقه الى أجل مسمى ومامنهم الامن يقول أنامن الاشياء فلا بدلى من الرجة فان مناهن تفيض عليه الرجة من خوائن المنالة وكل يجرى في طلقه الى أجل مسمى ومامنهم الامن يقول أنامن الاشياء فلا بدلى من الرجة فان فنامن تفيض عليه الرحة من خوائن المنالة وهي من خوائن المنالة وكناه في المكات اذهى في الشر المشوب هواعم بمن اتق في خصه بالرحة الموجة والمحتف في المكات اذهى في الشر المشوب هواعم بمن اتق في خصه بالرحة الموجة والمحتف المحتف في الشر المشوب هواعم بمن اتق في خصه بالرحة الموجة في المكات ال

﴿ السوَّال النالث والخسون﴾ من أين تعطى الانبياء والجواب الانبياء على نوعين أنبياء تشريد ع وأنبياء لاتشريع لهموأ نبياء التشر يععلى قسمين أنبياء تشريع في خاصهم كقوله الاماح ماسرائيل على نفسه وأنبياء تشريع فى غيرهم وهم الرسل عليهم السلام أما الانبياء الذين هم الرسل فن حضرة الملك الذي هوملك الملك وأما الانبياء غير المرسلين فن حضرة الاختصاص وأما الانبياء الذين لايوجى اليهسم الروح الخصوص بذينك الصنفين فن حضرة الكرم والكلمن عين المنة والرحة وهو الجامع فأماالدائرة العظمى العامة التي هي النبوة المللقة فن أعطمهامن حيث اطلاقها فلايعرف أحدمالد به ومااتحفه بهربه وهوأ يضالا يعرف قدر ذلك لانه لايقابله ضدفيها فيميز عنه وأمامن أعطى منهامن باب الرحة به وتولى الحق بضرب من العطف عليه تعليمه فتعرف اليه بعوارفه ثم عرفه من غيبه ماشاءأن يعرفه كخضر الذي قال فيه آنيناه رحة من عند ناأى رحناه فاعطيناه هذا العلم الذي ظهر بهوان أراد تعالى انه أعطاه رجة من عنده جعلها فيه ليرحم بها نفسه وعباده فيكون في حق الغلام رجمة أن حال بينه و بين ما كان يكنسبه لوعاش من الاثام اذقد كان طبع كافر اوأ مارحت مالملك الغاصب حتى لا يتحمل و زرغصبه تلك السفينة من هؤ لاء المساكين فالرحة اغاتنظرمن جانب الرحيم بهالامن جانب صاحب الغرض فانه جاهل عاينفعه كالطبيب يقطع وجل صاحب الا كانرحة بهليقاء نفسه فالرحة عامة من الرحيم الراحم ولمأرأ حدا أعطى النبؤة المطلقة التي لاتشريع طالاان كان وماعر فته فهذا لا يبعد فانى رأيت من أولياء الله تعالى مالاأ حصيهم عدداأ نفعنا الله بهم وأمامن أعطى النبق ة المقيدة بالشرع الخاص بهفاعلى الارض منهم اليومأحد ولايراهم أحدالافى الموافقة وهي المبشرات وأماالنبوة المقيدة بالشرائع فنى الزمان منهم اليوم الياس وان الياس لمن المرسلين وادريس وعيسى واختلف فى الخضر بين النبوة والولاية فقيل هونبي وقيل ولي

﴿ السوَّال الرابعُ وَالْحُسون ﴾ أين خزائن الحدَّثين من الاولياء ﴿ الجواب في حضرة الحق من الحضرات الالهية وفي المظاهر الالهية عادة عند وناطق

تحدّني في ناطق نم صامت \* وغمزعيون نم كسرحواجب

قالرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الفصل اذا قال الامام سمع الله لن حده فقولوا و بناولك الجد فان الله قال على المان عبده سمع الله لمن حده فهدندا من حديث الله مع خلقه وقال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله



فكام الله الاعرابي بلسان رسوله صلى الله عليه وسلم فان رسول الله صلى الله عليه وسلم هوالذي تلاعليه القرآن والقرآن كالرمامة قال نعالى مايأتيهم من ذكرمن وبهم محدث لانه حدث عندهم وانكان قديما في نفس الامرمن حيث انه كلام اللة وقال صلى الله عليه وسلم في عمر انه من الحدثين ان يكن في هذه الامة منهم أحد وأريد حمديثه تعالىمع أوليائه لامع الانبياء والرسل فان الأذواق نختلف باختلاف المراتب فنحن لانتكام الافيالوا دعيناه لم ينكرعلينالان بآب الولاية مفتوح وطمنداسأل عن خزائن المحمد ثين من الاولياء فاكل المحمد ثين من فهم عن الله ماحدته به في كل شئ وهم أهل السماع المطلق من الحق فان أجابوه به فهوحديث وان أجابوه بهم فهي محادثة وان سمعواحديثه به فليس بحديث فى حقهم وانما هو خطاب أوكلام وأهل الحقائق بمنعون الحادثة ولا بمنعون المناجاة فأن الحق لايحدث عنده شئ فهوسبحانه يحدث من شاءمن عباده ولا يحدثه منهم أحد لكن يناجونه ويسامرونه كالتهجدين همأهل المسامرة فالعالم خزائن المحدثين من الاولياء اذاسمعوابهم فالمحدثون أنزل الدرجات في مقامات الأولياء وهم عند العامة في الرتبة العليالان علومهم ليست عن ذوق وانماهي علوم نقل أوعلوم فكر لاغير فأماحديث الله فى الصوامت فهوعند العامّة من علماء الرسوم حديث حال أى يفهم من حاله كذا وكذا حتى اله لونطق لنطق عما فهمه هذا الفاهم منه قال القوم في مثل هذا قالت الأرض للوقد لم تشقني قال الوقد طاسلي من يدقني فهذا عندهم حديث حال وعليمة نوجوا قوله تعالى وان من شئ الايسبح بحمده وقوله اناعر ضناالامانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن بحملنها ابابة حال وأماعند أهل الكشف فيسمعون نطق كل شئ من جمادونبات وحيوان يسمعه المقيسد بأذنه فى عالم الحس لافى الخيال كمايسمع نطق المتكلم من الناس والصوت من أصحاب الاصوات فاعندنافي الوجودصامت أصلابل المكل ناطق بالثناء على الله كاانه ليس عندنافي الوجود ناطق أصلامن حيث عينه بل كل عين سوى الله صامتة لا نطق لها الاانهال كانت مظاهر كان النطق الظاهر قالت الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ فالكلام فىالمظاهرهوالاصل والصمت فيهاعرض يعرض فىحق المحجوب والصمت فى الاعيان هوالاصل والكلام المسموع منها عرض يعرض فى حق المحجوب فلا صحاب الحرف والصوت عنرعند هؤلاء ولنكر الصوت والحرف عذرأ يضاعندهم انتهى الجزءالرابع والتمانون

٥ ( بسمالله الرحمي الرحيم )٥

المسلمة المسل

رزق الفهم عنه تعالى وعرفه فذلك المحدث وهومن أهل الحديث وعلم أن كل ماسمعه حديث بلاشك وان اختلفت ألقابه كالسمر والمناجاة والمذاغاة والاشار ات فالمكلام كامحادث قديم حادث في السمع قديم في المسمع فافهم ﴿ السؤال السادس والجسون ﴾ ما الوجى \* الجواب ، ما تقع به الاشارة القاعة مقام العبارة من غير عبارة فان العبارة تجوزمنهاالى المعني المقصودبها ولهمنا اسميت عبارة بخلاف الاشارة التي هي الوحي فانهاذات المشار اليه والوجي هوالمفهوم الأولوالافهام الأولولاأعلمن أن يكون عين الفهم عين الافهام عين المفهوم منه فان لم تحصل لك هذه النكتة فلستصاحب وسي ألاترى أن الوجي هو السرعة ولاسرعة أسرع ماذكرناه فهذا الضرب من الكلام يسمى وحيا ولما كأن مهذه المثابة وانه نجل ذاتي لمذاور دفى الخبر ان الله اذاتكام بالوجى كانه سلسلة على صفوان صعقت الملائكة ولما تجلى الرب للجيل فد كدك الجبل وهو عجاب موسى فأنه كان ناظر االيه طاعة لأمرالله فلاح لهعند تدكدك الجبل الأمرالذي جعل الجبلد كافرموسي صعقا حتى اذافزع عن قاوبهم قالواماذا قال القائل ربكم قالت الملائكة الحق قالت الحقيقة وهو العلى الكبير هذه النسبة من حيث هو يته فالوجي مايسرع أثر ممن كلام الحق تعالى فى نفس السامع ولايعرف هـ نداالاالعار فون بالشؤون الالهية فانهاعين الوجى الالهي فى العالم وهم لايشعرون فافهم وقديكون الوجى اسراع الروح الاطي الأمرى بالاعمان بمايقع به الاخبار والمفطور عليه كلشي عمالا كسباله فيسهمن الوجى أيضا كالمولود يتلقى ندى أمه ذلك من أثر الوجى الالحى اليه كاقال ونحن أفرب اليه منكم واكن لاتبصرون ولاتقولوالمن يقتل فىسبيل الله أموات بلأحياء واكن لانشعرون وقال نعالى وأوجى ربك الى النحل أن اتخذى من الجبال بيوناومن الشجرويما يعرشون فلولاما فهمت من الله وحيمل اصدر منهاماصدر ولهذالا يتصورالخالف اذا كان الكلام وحيا فان سلطانه أقوى من أن يقاوم وأوحينا الى أم موسى أنأرض ميه فاذاخفت عليه فالقيه في اليم وكذافعات ولم تخالف مع أن الحالة توذن انهاأ لقت في الهلاك ولم تخالف ولاتوددت ولاحكمت عليها البشر يةبان القاءه فى اليم فى ابوت من أخطر الاشسياء فدل على أن الوجى أقوى سلطانا فىنفس الموسى اليممن طبعه الذي هوعين نفسه قال تعالى ونحن أقرب اليهمن حبل الوريد وحبل الوريدمن ذاته فياأيها الولى اذازعمت أن اللة أوجى اليك فانظر في نفسك في التردد أو الخالفة فان وجدت لذلك أثر ابتدبير أو تفصيل أوتفكر فلستصاحبوجي فانحكم عليك وأعماك وأصمك وحال بين فكرك وتدبيرك وأمضى حكمه فيك فذلك هوالوجي وأنت عند ذلك صاحب وحي وعامت عند ذلك أن رفعتك وعلومنصبك أن تلحق بمن تقول انه دونك من حيوان ونبات وجادفان كل ماسوى مجموع الانسان مفطور على العلم بالله الامجموع الانسان والجان فأنهمن حيث تفصيله مقطور على العطر بالله كسائر ماسواعمامن الخاوقات من ملك ونبات وحيوان وجاد فامن شئ فيهمن شعروجا دولم وعصب ودم وروح ونفس وظفر وناب الاوهوعالم بالنة تعالى بالفطرة بالوسى الذى تجلى له فيه وهومن حيث مجموعيته ومالجعيته من الحسكم جاهل بالله حتى ينظرو يفكرو يرجع الى نفسه فيعلم أن له صانعا صنعه وخالقاخلقه فاوأ سمعه الله نطق جالدهأ وبده أولسانهأ ورجله لسمعه ناطقا بمرفته بريه مسبحا لجلاله ومقدسا يوم تشهدعلهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم عانوا يعماون وقالوالجاودهم لمشهدتم علينا فالانسان من حيث تفصيله عالم بالله ومن حيث جلته جاهل بالله حتى يتعلم أى يعلم بمافى تفصيله فهو العالم الجاهل فلا تعلم نفس ماأخفي المممن قرة أعين فالانسان من حيث تفصيله صاحب وجي ومن حيث جلته لا يكون في كل وقت صاحب وجي ﴿ السؤال السابع والخسون ﴾ ما الفرق بين النبيين والحدة ثين ، الجواب التكاف فان النبوة الابدفيها من علم التكانف ولاتكايف فحديث الحدثين جلة ورأساهف ان أرادا نبياء الشرائع فان أرادا صحاب النبقة الطلقة فالمحدثون أصحاب جزءمنها فالني الذى لاشرع له فعايوحي اليمه بههورأس الاولياء وجامع المقامات مقامات ما تقضيه الاساءالاطية عالاشرع في من شرائع أنبياء التشريع الذين يأخذون بوساطة الروح الامين من عبن الملك والحدث مالهسوى الحديث وما ينتجمن الاحوال والاعمال والمقامات فكل ني تحدث وما كل حدث ني



وهؤلاء

وهؤلاءهمأ نبياءالاولياءوأماالانبياءالذين لهمالشرائع فلابدمن تنزل الارواح على قلوبهم بالامر والنهى وماعدا ما ينزلون به من الامر والنهي مشل العاوم الاطمية والاخبارات عن الكوائن والامو رالغائبة فذلك عارج عن نبوة الشرائع وهومن أحوال الانبياء على العموم ويناله المحدث فان ظهرمن أصحاب النبؤة المطلقة حكمن الاحكام الظاهرة من أنبياء الشرائع من قتل أوأخف مال أوفعل من الافعال بناقض حكم شرع الزمان المقرر فاعلم أن هذا الني الذى ماله شرع ليس ذلك من شرع نزل اليه وخوطب به بل لايزال تابعال سول قد شرع لهما شرع وأنما اتفق انهأخبرباتباع شرع رسول قدشرع له بمالم يشرع لرسول آخرو حكمه في حق همذا الرسول يعارض حكم الرسول الأخرفاذا اجتمعهفا الشخص الذيهو بهذه المثابة معرسول من الرسل كالخضرمعموسي عليه السلام فكم فىقتل الغلام بماحكم وأنكر عليه موسى قتل نفس زكية فى ظاهر الشرع بغير نفس عمالم بكن ذلك حكمه فى شرعه فقالله لقدجئت شميأ نكرا أى ينكره شرعى وقال له الخضر مافعاته عن أمرى يعنى فى كل ماجزى منه فكان الخضرف حكمه على شرع رسول غيرموسي فحم بماحكم به ما يقتضيه شرع الرسول الذي اتبعه ، ومن شرع ذلك الرسول حكم الشخص بعامه فحكم بعامه في الغلام أنه كافر فلم يكن حكم الخضر فيه من حيث انه صاحب شرع منزل وانماحكم فيمه مثل حكم القاضى عندنابشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا الحد تصدر الاحكام من أنبياء الاولياء ، فان فيل هـ ذا يجوز في زمان وجود الرسل واليوم فماثم شرع الاواحد فهل يتصور أن تحكما نبياء الاولياء بمايخالف شرع محمدصلى اللهعليه وسلم قلنالانع فاماقولنالافانه لايجوزأن يحكم برأيه وأماقولنانع فانه يجوزللشافعي أن يحكم بما يخالف به حكم الحنفي وكلاهم اشرع مجد صلى الله عليه وسلم فأنه قرر الحكمين خالفت شرعه بشرعه فأذا انفق أن تخبراً نبياء الاولياء فما يعامهم الحق من أحكام شرع رسول اللقصلي الله عليه وسلم أويشهدون الرسول صلى الله عليه وسلم فيخبرهم بالحريم في أمريري خلافه أحدوالشافعي ومالك وأبوحنيفة لحديث رووه صح عندهم من طريق النقل فوقفت عليه أنبياء الاولياء وعلمت من طريقها الذى ذكرناه أن شرع محد يخالف هذا الحكم وان ذلك الحديث في نفس الامرليس بصحيح وجب عليهم امضاء الحكم يخلافه ضرورة كابجب على صاحب النظر اذالم يقم لهدليل على صحة ذلك الحديث وقام لغيره دليل على صحته وكالرهما فدوفى الاجتهاد حقه فيحرم على كل واحدمن المجتهدين أن يخالف ماثبت عنده وكل ذلك شرع واحد فثل هذا يظهرمن أنبياء الاولياء بتعريف الله أنه شرع هدذا الرسول فيتخيل الاجنى فيهأنه يدعى النبوة وانه بنسخ بذلك شرع رسول التهصلي الته عليه وسلم فيكفره وقدرأينا هذا كشيراف زمانناوذقناهمن عاماء وقتنافنحن نعذرهم لانهماقام عندهم دليل صدق هذه الطائفة وهم مخاطبون بغلبة الظنون وهؤلاءعلماء بالاحكام غرظانين بحمدالله فأو وفوا النظر حقه لسامواله عاله كإيسلم الشافعي للمالكي حكمه ولاينقضه اذاحكم بهالحاكم غيرأنهم رضي اللمعنهم لوفتحواهذا البابعلي نفوسهم لدخل الخلل في الدين من المدعى صاحب الغرض فسدوه وقالواأن الصادق من هؤلاء لايضر مسد ماهذا الباب ونعم مافعلوه \* ونعن نسلم لهمذلك ونصو بهم فيه ونحكم لهم بالاج التام عنسدالله \* ولكن اذالم يقطعوا بأن ذلك مخطئ في مخالفته مم فان قطعوا فلاعدر لهم فان أقل الاحوال أن ينزلوهم منزلة أهل الكتاب لانصدقهم ولانكذبهم فأنه مادل لهم دليل على صدقهم ولاكذبهم بل ينبغى أن يجرواعليهم الحسكم الذي ثبت عندهم مع وجود التسليم لهم فما ادعوه فان صدقوا فلهم وأن كذبو افعليهم فعلى هذا تجرى الاحكام من أنبياء الاولياء لاأنهم أر باب شرائع بل اتباع ولا بدولاسيافى هذا الزمان الذىظهرت فيهدولة محمدصلى المةعليه وسلم والمحدثون ليست لهم هذه الرتبة بل رتبتهم الحديث لاغيرفهم ناظرون في كل تشئ آخف ون من عين كل شئ من كون كل تشئ مظهر حق غيراً نهم لا يتعدون حدود الله جراة فان صدرمنهم ماهو فى الظاهر تعدّ لحدّمن حدود الله فذلك الحدّهو بالنسبة اليك حدّو بالنسبة اليه مباح لامعصية فيه وأنت لاتعاروهو على بينة من ربه في ذلك فيا تى يحرمامن هذه صفته فانه عن قيل له اعمل ماشت في اعمل الاما أبيح له عمله فانه أمر لاعلى جهة الوعيد مثل قوله اعملوا ماشتتم انه بما تعملون بصير فهذا وعيد \* واغاقولنا فيمن قيل له اعمل ماشتت فقدغفرت الكفعمل على كشف وتحقق وهذا ثابت فى شرعنا بلاشك فأهل الحديث أيضا لهم فى مثل هذا قدم ولكن ليس هم مخصوصين به بل يشاركهم فيسه من ليس بعحدث من الاولياء وقد عرفت صفة الحدثين في اقبل وصفة النبيين فقف عند ذلك والله بهدى من يشاء الى صراط مستقيم

﴿ السؤال الثامن والخسون ﴾ أبن مكانه منهم \* الجواب \* مكان التابع من المتبوع وهو المشي عنى الاثر قال شيخنا مجد بن قائد رأيت في دخولي عليه أثر قدم أمامي فغرت فقيل لي هذه قدم نبيك فسكن مابي فاعلم أن هذه الدولة المحمدية جامعة لاقدام النبيين والمرسلين عليهم السلام فأى ولى وأى قدماأ مامه فتلك قدم النبي الذى هوله وارث ، وأماقدم محد صلى الله عليه وسلم فلا يطأأثره أحد صلى الله عليه وسلم كالايكون أحد على قلبه فالقدم التي رآها مجد بن قائداو براها كل من براهافتلك قدم النبي الذي هوله وارث ولكن من حيث ماهو محدى لاغسير ولهذا قيلله قدم نبيك ولم يقلله هذه قدم محدصلي الله عليه وسلم فانكان الشييخ فهم منه ماذكرناه فهومن أهل الحديث والكالوان كان فهممنه قدم محدصلى الله عليه وسلم فذلك صدع أصاب عين فهمه م وطذا قال السائل أين مكانهم منهم ولم قل منه والمكان هنايعني به المكانة وحكى عن عبد القادر الجيلي "انه قال حين قيله ماقاله هذاالشيخ كنتف الخدع ومن عندى خرجت له النوالة يعنى الخلعة الني أعطى لانه سئل عنه فقال مارأيت فى الحضرة فقيل ذلك لعبد القادر فلذلك قال كنت في المخدع وسمى النوالة وكان كاقال والماقال في المخدع ولميسم مكان صونه وعين مهد ذاالاسم ليعط بخداع الله محدين قائد حيث حكم بانه مارأى عبدالقادر في الحضرة في معرض النفاسة عليه فان حضرة محدين فالدفى هذه الواقعة هي حضرته التي تختص به من حيث معرفته بربه لاحضرة الحق من حيث ما بعرفه عبد الفادرا وغيره من الا كابر فسترعنه مقام عبد القادر خداعا فهم ذلك عبد القادر فقال كنتف الخدع وقولهأن من عنده خوجت النوالة ليدل على أن عبد القادر كان شيخه في تلك الحضرة وعلى بديه استفادها وجهل ذلك مجدبن قائد فان الرجال في ذلك كانواتحت فهرعبد القادر فما بحكي لنامن أحواله وأحوالمم وكان بةول هذاعن نفسه فيسلم لهماله فانشاهد ديشهدله بصدق دعواه فانهكان صاحب حال مؤثرةر بانية مدةحياته لمريكن صاحب مقام وماانتقل الى حال أفي السعودوان كان تلميذه الاعندمو تهوهي الحال الكبرى وكانت هذه الحال مستصحبة لانى السعودطول حياته فكان عبدا محضالم تشب عبوديته ربوبية فاعلم ذلك ثم لتعلم أن مكان كل واحد من نبيه الذي هو وارته اعمامكانه منه على الحال التي أعراه طريقه ، فانه لا يرث أحمد نبياعلى الكال اذلوور ته على الكالكان هورسولامثله أونى شريعة نخصه يأخذعمن بأخذعنه وليس الام كذلك الاأن الروح الذي يلقي على ذلك الني تمتدمنه رقيقة ملكية لقلب هذا الرجل الوارث في صورة حالة مشوبة في ظاهرها بصورة ذلك الملك وتسمى تلك الروحانية باسم ذلك الملك وتخاطب حذاالواوث وبخاطبها هذاالوارث بقدرحاله وينطلق على تلك الرقيقة اسم ذلك الروح وربح العض الورثة يتخيل أنه عين الروح الذي كان القي على ذلك الني وانه الروح عينه والصور مختلفة وليس الامركذلك والخطاب من حيث الصورة لامن حيث الروح وتتعين المرتبة بالصورة فعرفة الانسان بنفس ومرتبت الامع الامن الصورة ومن هنا يتخيل من لاتمكن له في المعارف الالهية ذوقاانه ني أوقد نال درجة أنساء الشرائع ولهذاقال بعض السادة من رجال الله جعلك الله محدثا صوفيا ولاجعلك صوفيا محدثافان الغالب أن تكون بحكم الاصل المتقدم الاأن يعصم الله فعرفة المكان الذى لنامن الانبياء واجب علينا العلم به لثلا نكون عن لبس عليه فىذلك ولاسماواللة يقول ولوجعلناه ملكالجعلناه رجلا والبسناعليهم مايلبسون ولوكان فى الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماءمل كارسولا ولوكان رجلالظهر فى صورة ملك للالتباس المطلوب الذي هوصورة عملهم ليعلم انهمأأ في عليهم الامنهم فاجنوا الأعرة أعمالم هذا هوالحق

﴿ السوال التاسع والخسون ﴾ أين سائر الاولياء ، الجواب في النور خلف حجاب السبحات الوجهية من الانوار والظلم في نور عمر ج بينهما كنور الاسحار وهو السدقة وأمّا المؤمنون فانهم في النور العام المبطون في ظلم الحجب ومنه

تخلص



تخلص الاولياءالي هذا النورالممتزج والاكابرأ حوقنهمأ نوار السبحات وخواص الاكابرأ حرقهم نور البصر فالاولياء لا يتجاوز علمهم الصفات الذاتية من حيث ماهي منسو بة الى الحق الموصوف بها لامن حيث مادلت عليها دلائل الآثار فهم يعرفون العالممن اللهو يعرفون الله باللة ومن دونهم يعرفون اللهمن العالم وأما العالم فلايعرفهمن نفسه الاأكابر الرجال الذين لايعرفون الاشياء أوالمعلومات الامن نفوسها وأعيانها فلايتخذون دليلاعلى الشئ أوالمعلوم سوى نفس ذلك المعاوم وذلك لارتفاع المناسبات ولسريان الاحدية فى كل معاوم فكانه لامناسبة بين الله و بين خلقه كذلك الامناسبة بين أعيان العالم والمظاهر فلا يعرفون شيأ بشئ والامعلوما بمعلوم غيره وسائر الاولياء ماطم هذه المرتبة وكيف يعرف الشئ بغيره ولايجتمع الدليل والمدلول فأن أحدهم ااذا انتفى بوجودالآخرجهلت المناسبة المتخيلة فذلك المدلول اعماعر فته حين ظهراك بنفسة وأماحين نظرك فى الدليل على زعمك فلاعلم الكالابذات الدايسل لان ذاته عرفتك بذاته لإبماج علته دليلاعليه مفان المدلول في حين علمك بالدليل لست بعالم به فهذا الذي جعل أكابر الرجال لا يتخذون أمرالأمروا تمايتخدونكل أمرانفسه وعينه فيعلمون هؤلاءالله بالله والعالم بالعالم والاسماء بالاسماء فللفكر لهمفي استنباط شئ كالسائر الاولياء فلهم الشهود الدائم فأينية سائر الاولياء فى الادلة فلايشهدون مدلولا أبداو على هذا جوت أحكامهم وأماأ ينيتهم فىالقيامة فهم الذين لايخافون ولايحزنهم الفزع الاكبرلانهم مالهم تبع وهم فى أنفسهم آمنون فتغبطهم الانبياء فى ذلك الموطن خاصة وأماأ ينيتهم فى الكثيب يوم الزور الاعظم فلهم الكراسي عليها يقعدون والمنابر والاسرة والمراتب لغيرهم والكن من حيثهم رسل وأنبياء ومؤمنون وأماالا كابرفي العلم بالله فان لهم قوة على التحول فى رقايق لتحول التعجلي في الصور فيبعثون لكل تجل في صورة رقيقة صورية من ذواتهم تشاهد مايشاهده أهل الجع وهم فى تلك الحال فى قصورهم ينعمون فى صوراً جسامهم الطبيعية ومع اللهمن حيث كونه احدى الدات بحقايقهم وفي الكثيب عند الرؤية برقايقهم المعنوية التي أوجدوها لصور التجلي ومن سواهم فالهماذا كانوا في الجنان لايكونون فى الكثيب واذا كانوافى الكثيب لا يكونون فى الجنان فتفقدهم جواريهم وولداتهم وأكابر القوم لايفقادهم شئ من ملكهم فهؤلاء بأبديهم ملكوت ملكهم

والسوال الستون ماخوص الوقوف ه الجواب دخول بعض على المنالة خلص عماهم فيه من هدة المالية والمنالة المنالة المنالة والمنالة والمنال

﴿ السؤال الحادى والستون ﴾ كيف صاراً من وكلح البصر ، الجواب الضمير في أمن ويعود على الوقوف فاعلم أن الكيفيات لا تنقال ولكن تقال بضرب من التشبيه فان أمن وواحدة أي كلة واحدة مثل لمح البصر فان اللمحة

( ۱۱ - (فتوحات) - ثانی )

يكن

بان

قال

نال

دع

الاحة من البصر نعم من أحكام المرتبات من حيث الراقى الى الفلك الاطلس جيع ما يحوى عليه ما أدركه البصر في تلك المحة من الذوات والاعراض الفائة بهامن الا كوان والألوان وفي العبادات كل مصل والخلق كله مصل من حيث دي يناجى ربه في الآن الواحد كذلك أمر ه في الوقوف مع كون ذلك بلقد اراز ما في جسين أنف سسنة من أيام الدنيا وهو يوم الرب من يوم ذي المعارج منسل نصف خس الخس فالأيام وان اختلفت مقاد برهاوعد ها اليوم الشمسى فان أمم الله فيها مثل لمح البصر للافهام والتوصيل و ربح اهو في القله أقل من هذا المقد اربل مقد اره الزمان الفرد المتوهم الذي هو يوم الشان فالشان بالنظر الى الحق واحدمنه و بالنظر الى قو ابل العالم كاه سؤون لولا الوجود حصرها لقلنا انه الاتها به طل فانظر الحركم الواحد من الحالم كيف تعد دوعظم بحيث لا يمكن أن يحصره عدد من وفي يوم واحد كلا العالم والماء يوم واحد كلان الماء والمور عيث أمر فينفذ الامر بحكمه دفعة واحدة وهد ذا ذالم يبعد في الحدثات وجوده بهذه السعة في اظنك بالامر الحق فان أمر فينفذ الامر بحكمه دفعة واحدة وهد ذا الامر يعد في المور بحيث المواعد وفي المرفق القمر وما أمر نا الاواحدة كلح بالبصر وهو الذي أراد واللة عم انه يسوغ من أمره على الضمير المذكور في سورة القمر وما أمر نا الاواحدة كلح بالبصر وهو الذي أراد واللة عم انه يسوغ من أمره على الوقوف وعلى الخوض فان الزمان الواحد يجمع الخائض ين خوضهم واللة الحدى من شاء الى الحق والحطريق مستقيم

﴿ السؤال الثانى والستون ﴾ أمر الساعة كلح البصر أوهوأقرب ♦ الجواب سميت الساعة ساعة لانها تسعى الينا بقطع هف والازمان لا بقطع المسافات و بقطع الانفاس فن مات وصلت اليسه ساعته وقامت قيامته الى يوم الساعة الكبرى التي هي اساعات الانفاس كالسنة لمجموع الأيام التي تعينها الفصول باختلاف أحكامها فامر الساعة وشأنهافي العالم أقرب من لمح البصر فان عين وصوله اعين حكمها وعين حكمهاعين نفوذ الحكم في الحكوم عليهم وعين نفوذه عين تمامه وعين تمامه عين عمارة الدارين فريق في الجنة وفريق في السعير ولا يعرف هـ ذا القرب الامن عرف قدرة الله في وجود الخيال في العالم الطبيعي وما يجده العالم بدمن الأمور الواسعة في النفس الفرد والطرفة ثم يرى أثر ذلك فى الحس بعين الخيال فيعرف هذا القرب وتضاعف السندين فى الزمن القليل من زمان الحياة الدنيا ومن وقف على كاية الجوهرى رأى عباوهومن هذاالباب فان قلت وماحكاية الجوهرى قلناذ كرعن نفسه انه خرج بالجين من بيته الى الفرن وكانت عليمه جنابة فياء الى شط النيل ليغتسل فرأى وهوفى الماء مثل مابرى النائم كانه في بغداد وقد تزوج وأقام مع المرأة ستسنين وأولدهاأ ولاداغاب عنى عددهم نمردالي نفسه وهوفي الماء ففرغ من غسله وخرج ولبس ثيابه وجاءالى الفرن وأخف الخبز وجاءالى يبته وأخبرأ هله بماأ بصره فى واقعته فاما كان بعدا أشهر جاءت تلك المرأة التى رأى انه تزوجها في الواقعة تسأل عن داره فلما اجتمعت به عرفها وعرف الاولاد وماأ نكرهم وقيل لهامتي تزوّج فقالت منذست سنين وهؤ لاءأولاده مني فرج في الحس ماوقع في الخيال وهذه من مسائل ذي النون المصري الستة التي تحيلها العقول فلة قوى في العالم خلقها مختلفة الاحكام كاختلاف حكم العقل في العامة من حكم البصر من حكم السمع من حكم الطعم وغير ذلك من القوى التي في عامة الناس فاختص الله أولياء ، بقوى لهامثل هذه الاحكام فلا ينكرهاالاجاهل عاينبغي للجناب الالهي من الاقتداروفي معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم مافيه كفاية في هـ ندا البابمع بعدهد هالسافات التي قطعها في الزمان القليل

﴿ السؤال الثالث والستون ﴾ ما كلام الله تعالى لعامة أهل الوقوف ، الجواب يقول لهم ماجئتم به فيقع في أسهاع السامعين ذلك مختلف الحوالم من الموقف السامعين ذلك مختلف الموالم والمرفقة والمر



الا لأهل الوقوف خاصة الذين هم في هول ذلك اليوم وأمّا المتصر فون فيه كالانبياء والرسل والدعاة الى الله وكالمستريحين من أهل المذين لا يحزنهم الفزع الاكبر وكالمصونين في سراد قات الجدلال خلف عباب الانس فهؤلاء كالهم وأمثا لهم اهم من أهل الوقوف فأهل الوقوف هم الذين ينتظر ون حكم الله فيهم فيجيبونه عندهذا الكلام عافهم كل واحد منهم

﴿السؤالالرابع والستون﴾ ما كلامه للوحدين \* الجواب يقول لهم فهاذاوحد يمونى و بماذاوحد يمونى وباالذى اقتضى لكم توحيدي فان كنتم وحدتموني في المظاهر فانتم القائلون بالحلول والقائلون بالحلول غيرموحدين لانهأ تبتأمر بن الومحلوان كنتم وحدتموني فى الذات دون الصفات والافعال فاوحد تعوني فان العقول لانبلغ البهاوا للبرمن عندى فاجاءكم بها وان كنتم وحمد تمونى في الألوهة بما تحمله من الصفات الفعلية والذاتية من كونها عيناواحدة مختلفة النسب فهاذاوحا يتموني هل بعقولكم أوبي وكيفما كان فاوحد تموني لان وحدانيتي ماهي بتوحيد موحد لابعقوا كمولاني فان توحيد كماياى بي هو توحيدى لا توحيد كمو بعقول كم كيف يحكم على بأمرمن خلفته ونصبته وبعد أن ادعيتم نوحيدى بأى وجه كان أوفى أى وجه كان فى الذى اقتضى لسكم نوحيدى ان كان اقتضاه وجودكم فأنتم تحت حكم مااقتضاه منسكم فقدخوجتم عني فأين التوحيد وان كان اقتضاه أمرى فأمرى ماهو غيرى فعلى يدى من وصلح النارأ بتموه منى فن الذى رآهمنكم وان لم تروه منى فأين التوحيديا بهاالموحد دون كيف يصح لكم هذا المقام وأنتم المظاهر لعيني وأناالظاهر والظاهر يناقض الحوية فاين التوحيد لاتوحيد في المعلومات فان المعلومات أناوأعيا نكم والمحالات والنسب فلاتوحيد فى المعلومات فان قلتم فى الوجود فلا توحيد فان الوجود عين كلموجودواخة لافالهريدل على اختلاف وجودالظاهر فنسبة عالم ماهى نسبة جاهل ولانسبة متعم فأبن التوحيدوماثم الاالمعلومات أوالموجودات فانقلت لامعلوم ولابجهول ولاموجودولامعدوم وهوعين التوحيد قلنا بنفس ماعامت أن في تقسيم المعاومات من يقبل هدا الوصف فقد دخل تحت قسم المعاومات فأين التوحيد فياأيها الموحدون استدركو االغلط فانم الااللة واا كمثرة في ثم وماهم سواه فأين التوحيد فان قلتم التوحيد المطلوب في عين الكثرة قلنافذلك توحيدا لجمع فأين التوحيد فان التوحيد لايضاف ولايضاف اليه استعدوا أيها الموحدون الجواب عن هذاالكلام اذاوقع السؤال فان كان أهل الشرك لا يغفر لهم فبحقيقة ما نالواذلك لا نهلوغفر لهم ما قالوابالشريك فشاهد واالأمر على ماهوعليه فان قلت فن أبن جاءهم الشقاء وهم بهذه المثابة وان عدم المغفرة فى حقهم ثناء عليهم قلنا لانهم عينواالشريك فأشقاهم توحيد التعيين فاولم يعينوالسعدوا ولكن همأرجي من الموحد بن لدرجة العلم جعلنا اللةعن وحده بتوحيد نفسهجل علاه

والسؤال الخامس والستون ما كلامه للرسل عالجوا بماقاله تعالى يوم بجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم فا ووا الى لاعلم لناجواباومن هناله بداوجهوا دعوا الى الله تعالى أعهم ظاهر او باطنابدعوة واحدة فاو كافواالظواهر لم يسكن قوطم لاعلم لناجواباومن هنالم يصح جمع فروع أحكام الشر يعةمن المنافق لا نه ما أجاب بباطنه لدعو ته مثل ما أجاب بظاهره وصحت فروع أحكام الشر يعةمن العاصى المؤمن بباطنه فعلمنا أن المقصود للشرع الباطن ولكن بشرط مخصوص وهوأن يع الاعمان جمع فروع الاحكام وأصوط افان آمن ببعض وكفر ببعض فلا يعتبر مثل ذلك الاعمان وهوالكافر حقافيقول الله تعالى الرسل ماذا أجبتم اذا كان كلامه طم في حق ما كلفهم من الدعوة اليه فان أراد السائل ما كلامه للرسل فعاين عن اعتقد م القربين من عباده ف كلامه الرسل المقربين عن اعتقد م القربة هدل اعتقدتم أن اقترابكم الينا أوالى سعاد تسكم أوالى معرفة ذوا تسكم أوالى معرفة فان اعتقد م القربة على الله تعلى بصيرة أن اومن اتبعني فهذا النصل انبعه في دعو تعالى الله تعليه وسلم المنه الله الله تعلى بصيرة من حيث دعا الرسول الانهم ورثة وانماقاناهذا الان في كانه من حيث دعا الرسول الله مورثة وانماقاناهذا الان في كانه من حيث دعا الرسول الانهم ورثة وانماقاناهذا الان

ظاع

3

كالامه للرسل لايعرفه الاالرسل ولاذوق لنافيه ولوعرفنا بهماعرفناه ولوعرفناه لكأرسلامثلهم ولاحظ لنافي رسالتهم ولافى نبؤتهم وكلامنالا يكون الاعن ذوق فالجواب عن هدندا السؤال اذاأراد الرسل مرك الجواب فأردناأن نفيد أصحابنا فىأن تتكام فى كلامه تعالى للرسل الذين هم الورثة رسل رسل الله الدعوا الى الله على بصيرة وشرك رسول اللقصلى الله عليه وسلم فى الدعوة الى الله على بصرة بينه و بين من اتبعه فاعلمو امن أبن تسكام وفعين أنكام وعمن نبين ممزجع الىما كابسد لهفنقول فيقول فقدحد دتموني وأنالاحذلي فنقول هذا الذي تقول لسان العلووانت خاطبتنا بلسان الاعلن فا منافقات من تقرّب الى شبراتقر بت اليه ذراعاومن تقرّب الى دراعاتقر بتمنه باعا فاحددناك الابحدك فانت حددت نفسك بناوحددتنابك والافن أين لناأن نحدذوا تنافكيف أن نحدك وجعلت الاعان عاذ كرنا ، قر بة اليك فهاذا كالرمك ولسان الاعان ونعن لاجواءة لناعلى أن نقول ماقلته عن نفسك فيقول صدقتم هذالسان الاعمان فتقول طائفة منهم اقتر بناالى سعاد تنافيقول سعادتكم قائمة بكروما برحت معكمني حالطلبكم القربة البهافان لم تعامواذلك فقدجهاتم وان عامتموه فاصدقتم اذافلاقر بةفان قالت طائفة اعاعتقدنا القربة الى معرفة ذواتنافيقول لهمالشئ لابجهل نفسه لكنه لايعرف أنه يعرف نفسه لان معرفة المشهو د تحجب عن معرفة المشهود فطلبكم القر بةمن معرفة ماهومعروف لايصح فان قالت طاثقة ولابدأن تقول اعااعتقد ناالقر بقمن معرفتك فيقول لهم كيف يعرف من ليس كناهشئ فلو كان شيأ المعتهم االشيثية فيقع التماثل فيها اذا فلاشيشية له فليس هوشيأ ولاهولاشئ فاق لاشئ صفة المعدوم فيا الهالمعدوم في أنه لاشئ وهولايما ال فليس مشاله شئ وليس مشاله لاشئ ومنهو بهدنده المثابة كيف يعرف فبطل اقترابكم الىمعرفتي فبطلأن يكونوامن المقر بين فيقولون لاعلم لناالاما عامتناانك أنت العليم الحكيم فيقول أتتم رسل وحقيقة الرسول نيكون بين مرسل ومرسل اليه وهو عامل اليهم وسالة ليعملوا يحكم ماتقتضيه تلك الرسالة فالرسول لما كانت مرتبته البينية كان أقرب من المرسل البهم الى الاسم الذىأرسله وكان المرسل اليهم أفرب الى الاسم القابل لماجاء به الرسول من الرسول فالكل من المقر بين فان لم يقبلوا الرسالة كان الرسول من المقر بين وكان المرسل اليهم غير متصفين بالقرية فسكانوامن المبعدين

بوالسؤال السادس والستون و الحائن بأوون بوم القيامة من العرصة و الجواب الى ساق العرش و بوم القيامة له مواطن كثيرة فالرسل بأوون بوم القيامة من العرصة في كل موطن الى الموضع الذي يكون فيه نجلى الحكم الاطمى الذي يليق بذلك الموطن فحوطن السؤال وموطن الموازين وموطن الاختالكتب وموطن المصراط وموطن الحوض فواطن القيامة تكون الرسل فيهابين بدى الحق سبحانه كالوزعة بين يدى الملك وأقر بهم منزلة من هو المدى من قاب قوسين وهو التقاء قطرى الدائرة ثم يأوون في السؤال العام الى لاعدم لناوفي السؤال الخاص بحسب ما يقتضيه ذلك السؤال من الجواب والمحق سؤال في كل عرصة من عرصات القيامة في أوون الى الاسم الذي يتضمن الجواب عن ذلك السؤال الخاص

والسؤال السابع والستون وكف مراتب الانبياء والاولياء يوم الزيارة والجواب وأن الناس اذاجعهم الله يوم الزيارة في حنة عدن على كثيب المسك الابيض نصب طممنا برواً سرة وكراسي ومراتب و فالانبياء على رتبتين أنبياء شرائع وأنبياء الشرائع في الرتبة الثانية من الرسل والانبياء الأتباع في الرتبة الثالثة والرتبة الثالثة تنقسم قسمين قسم يسمى أنبياء وقسم يسمى أولياء والرتبة الاولياء بالاسم العام فاذا كان يوم الزيارة وكل في أخذ معرفة ربه بعن ايمانه والولى التابع له في ايمانه به براه بمراة نبيه فان كان هذا الولى حصل معرفة ربه بنظره وانخذ ذلك قربة من حيث ايمانه فله يوم الزيارة ويتان روية على وروية المان فان كان الولى من أولياء الإطبية التي المورية المان فان كان الولى من أولياء الفترات ولم يحصل له في معرفته بربه من المعارف الاطبية التي جاءت بها الرسل وكانت معرفته بربهم الماعن فظر والماعن تجل المحق القلبة أوكلاهما فشل هؤلاء يكونون بماهم أهل نظر في من تبة أهر النظر في الرقية وان كانت

معرفتهم

معرفتهم عن كشف الهي فان لهؤ لاء صفاعلى حددة يتميزون بهعن سائر الخلق والجامع لهدا البابأن الرؤية يوم الزيارة تابعة للاعتقادات في الدنيافن اعتقد في ربه ما أعطاه النظروما أعطاه الكشف وما أعطاه تقليد رسوله فانه يري ربه فى صورة وجه كل اعتقادر بط عليه الاانه فى تقليد نبيه يراه بصورة نبيه من حيث ماأ علمه ذلك الرسول عاأو حى به اليهفى معرفته بربه فامثل هذا اللاث تجليات بثلاثة أعين في الآن الواحد وكذلك حكم صاحب النظر وحده أوصاحب الكشف وحدهأ وصاحب التقليدوحده فتتميزم اتب الاولياء الاتباع فى الزيارة بتقديم الانبياء عليهم والطبقتان اللتان ليستابأ نبياءولااتباع فهمأ ولياءالله لابحكم عليهم مقام بتمييزون عن الجيع بالنسب الصحيح الى رج-مغيرأن أصحاب النظرمنهم فى الرتبة دون أصحاب الكشف فبين الحق وبينهم فى الرؤية عجاب فكرهم كليا أرادواأن برفعوا ذلك الحجاب لميستطيعوا كأتباع الانبياء كلماهموا برفع جخب الانبياءعنهم حتى بروهدون هذه الواسطة لم يستطيعوا ذلك فلاتكون الرؤية الخالصةمن الشوب الاللانبياء الرسل أهل النرائع ولاهل الكشف خاصة ومن حصل لههذا المقام مع كونه تابعاأ وصاحب نظر جع له على قدر ماء نده ولو كان على ألف طريق وأماالر جال الذين صوبوا اعتقاد كلممتقد بماوصله اليه وعلمه وقرره فأنه يوم الزيارة برى بهبعين كل اعتقاد فالناصح نفسه ينبغي لهأن يمحث في دنياه على جيع المقالات في ذلك و يعلم من أبن أثبتكل واحدذ ومقالة مقالته فاذا ثبت عنده من وجهها الخاص بهاالذي به صحت عنده وقال بهافى حق ذلك المع قدولم ينكرها ولاردهافانه يجني نمرتها يوم الزيارة كانت تلك العقيدةما كانت وهذاهوالعلم الالهمى الواسع والاصل في صحةماذ كرناهان كل ناظر في اللة تحت حكم اسم من أسهاء الله فذلك الاسم هو المتجلى له وهو المعطى له ذلك الاعتماد بتجليه له من حيث لايشعر والاسهاء الالهية كالهانسبتها الى الحق صحيحة فرؤيته فى كل اعتقاد مع الاختلاف صحيحة ايس فيهامن الخطأشئ هذا يعطيه الكشف الاتم فلم يخرج عن الله نظر ناظر ولا يصح أن يخرج واعمالناس بجبواعن الحق بالحق لوضوح الحق فهده الطائفة التي هي بهدنه المثابة من العلم باللهصف يوم الزيارة بمعزلاذا الصرفوامن الزيارة بتخيل كلصاحب اعتقادانهمنهم لأنه برى صورة اعتقاده فيها كصورته فهو محبوب بليع الطوائف من يلون بهذه الصفة وكذلك كان فى الدنيا وهذا القول الذى ذكرناه لا يعرفه الاالفحول من أهل الكشف والوجود وأماأ صحاب النظر العقلي فلايشمون منه واثحة فاجعل بالك لماذ كرناه واعمل عليه تعطى الالوهية حقها وتكون بمن أنصف بهفى العملم به فان الله يتعالى أن يدخل تحت التقييد أو تضبطه صورة دون غيرها ومن هناتعرف عموم السمادة لجيم خلق الله وانساع الرحة التي وسعت كلشئ انتهى الجزء الخامس والثمانون

## ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )ه

﴿ السوالاالمان والستون ﴾ ماحظوط الانبياء من النظراليه ، الجواب لاأدرى فانى لست بني فذوق النبياء لانبياء لا يعلمه سواهم ان أراد الانبياء الذين خصهم الله بالتشريع العام والخاص بهم فان أراد أنبياء الاولياء فظهم من منه وجوه الاعتقادات في الله فان حصل على الجيع فقله ماللجميع فهوفى النعيم العام فيلتذ بلدة كل معتقد في أعظمها من لذة وان حصل على البعض فلذا ته بحسب ما حصل له وان انفر دبا مرواحد فظه ما انفر دبه من غرمن بدفافه ماذكناه

﴿السوال التاسع والستون ﴾ ماحظوظ الحدثين من النظر اليه ه الجواب الجاب الاقرب فاذا شاهدر به حصل طم فى المشاهدة من الحظ مثل ما يحصل طم من الكلام الاأن الحدثين يميزون فى الرؤية عن سارًا لخلق بان التجلى يتنوع عليم فى المشهد الواحد وسارًا لخلق ليس طم هذا المقام فانه مخصوص بالحدثين

﴿ السوال السبعون ﴾ ماحظوظ سائر الاولياء من النظر اليه ه الجواب الاولياء على مراتب فتختلف حظوظهم باختلاف مراتبهم فولى حظه من ذلك الدة خسية وولى حظه من ذلك الدة خسية وولى حظه من ذلك الدة خسية وولى حظه من ذلك الدة خيالية وولى حظه من ذلك الدة غير مكيفة وولى حظه من ذلك الدة غير مكيفة وولى حظه من ذلك

لدة ينقال تكبيفها وولى حظه من ذلك لذة لا ينقال تكبيفها فهم درجات عند الله كما كانوافي الدنيا كما قال تعالى هم درجات عند الله كما كانوافي الدنيا كما قال تعالى

السؤال الحادى والسبعون ماحظوظ العامة من النظراليه به الجواب حظوظ العامة من النظراليه على قدر مافهموه ممن قلد ومن العلماء على طبقانهم فيهم من ألتى اليه عالمه ماعنده ومنهم من ألتى اليه على قدر ماعلم من عقابه وقبوله فإن الفطر مختلفة متفاضلة بحسب ما ألتى الته عندها فانها أقسام أصلها الزاج الذي ركبه الله عليه وهو السبب في اختلاف نظر العلماء بأف كارهم في المعقولات في كون حظهم في الخيم في المعامة من المعامة والتخريد عن الموادق كل ما يلتذون به من المعانى في الدنيا والبرزخ والآخرة بل قليل من العلماء من يتصور التجريد الكلى عن المواد ولهذا أكثر الشريعة جاءت على فهم العامة و تأتى فيها تلويات المخاصة مثل قوله تعالى ليس كمثله شئ وسبحان ربك رب العزة عما يصفون

السوال الثانى والسبعون الرجل منهم ينصر ف بحظه من ربه فيذهل أهل الجنان عن نعيمهم اشتغالا بالنظر اليسه الجواب ذلك البناس الراقى صورة مارأى وسبب ذلك أنّ المقام عظيم فى قلب كل طائفة وانه أعظم بماهم فيه من نعيم الا كوان فى الجنان فاذاد عوا الى الزيارة وبتى الازواج الجنانيون من الحور والولدان وأشجار الجنان وأنهار هاوجيع ما فيها بما يتنع به من الطيور والمراكب وغير ذلك والكل حيوان فانه الله الرالحيوان فاذادى صاحب المنزل ذكرا كان أو أنى من الثقلين بتى أهل المنزل مترقبين ما يأتون به الهسم من الخلع الاطبية النى أورنهم النظر اليه و بأى صورة يرجعون البهم من ذلك المقام الاعظم اذكن ذلك مشاهدة الملك فاذا وردوا عليهم من الزيارة اذا قال الجليل للائكتهر دوهم الى قصورهم وقد غشبهم من نور الروية يتماغشاهم بمالامناسبة بين ذلك وبين الجال والبهاء الذي كانوافيدة قبل الزيارة مع تعظيم المقام الذي مشوا اليد فى قاوب أهل المنزل ثمانهم اذارجعوا وبين الجال والبهاء الذي كانوافيدة قبل الزيارة ما لهدين والم من وبعلى مقدارهم بصورة مارأ ووفي جدون من الزيارة مالم يكن عندهم ولا كانواعليه فهذا هو السبب فى ذهو طم وحظ كل شخص من ربه على مقدار عامه وعقده فى درجات العقائد واختلافاتها وكثرتها وقلتها كاقد تقرر وقبل في هذه الفصول فاعل ذلك والله المادى وفي سوق الجنة علم ما أشر ناليه

السوال الثالث والسبعون و مالمقام المحمود و الجواب هوالذى بوجع اليه عواقب المقامات كها والسه تنظر جيع الاسه الالمية الختصة بالمقامات وهولرسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهر ذلك لعموم الخاق بوم القيامة و بهذا وحت له السيادة على جيع الخاق بوم العرض و قال صلى الله عليه وسلم السيادة على جيع الخاق بوم العرض و قال صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم المسجد تله الملائكة فان ذلك المقام اقتضى له ذلك فى الدنياوهو محمد صلى الله عليه وسلم فى الآخرة وهو كال الحضرة الالهية والمناظر به أولا أبو البشر لكونه كان بتضمن جسده بشرية مجمد صلى الله عليه وسلم عليه وسلم وهو الاب الاعظم فى الحسمية والمقرب عند الله وأول هذه النشأة الترابية الانسانية فظهرت فيه المقامات كلها حتى المخالفة أذ كان جامعاللة بن قبضة الوفاق وقبضة الخلاف في الحرف المقام بقتضى له ذلك وسألت على المخالفة في في الماء من المعمودة المنافقة المنافقة المنافقة وسالم الماء كان من أولاده المخالفين في ظهره وكانت العاقبة مسيخنا أبالعباس عن ذلك فقال ماعصى من آدم عليه السلام الاما كان من أولاده المخالفين في ظهره وكانت العاقبة تعالى فى حق من له أهلية الشيفة الشيفة عنه من ملك ورسول وني ومؤمن وحيوان ونبات وجاد في شفع عند الله في حق من له أهلية الشيفة عنده وما تم الااللة فاعل ان الله يشفع من حيث أسهاؤه فيشفع السمه أرحم الراحين يشفع أيضا فلابد بمن يشفع عنده وما تم الااللة فاعل ان الله يشفع من حيث أسهاؤه في شفع السمه أرحم الراحين يشفع أيضا فلابد بمن يشفع عنده وما تم الااللة فاعل ان الله يشفع من حيث أسهاؤه في شفع السمه أرحم الراحين يشفع أيضا فلابد بمن يشفع عنده وما تم الااللة فاعل ان الله يشفع من حيث أسهاؤه في شفع السمة أرحم الراحين يسفع أيضا فلابد بمن يشفع عنده وما تم الااللة فاعلى المنافقة عن حيث أسماؤه في شفع المنافقة وسلمه المنافقة وسلمه المنافة عنده وما تم الااللة في المنافقة عن حيث أسماؤه في شفع السمة أرحم الراحين يشفع أيضا فلا بد بمن يشفع عنده وما تم الااللة في على في من حيث أسماؤه في من حيث أسماؤه في المنافقة و من حيث أسماؤه في من حيث أسماؤه في الدولة المنافقة و منافقة المنافقة و منافقة المنافقة و منافقة المنافقة و من حيث أسماؤه في منافقة المنافقة و منافقة المنافقة و منافقة المنافقة و منافقة المنافقة و منافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة و منافقة المنافقة المنافقة المنافقة

الراجين

الراجين عنداسمه القهار والشديد العقاب ليرفع عقو بته عن هؤلاء الطوائف فيخرج من النار من لم يعمل خيرا فط وقد به المنه تعالى على هذا المقام فقال تعالى بوم نحشر المتقين الى الرجن وفدا فالمتقي انحاهو جليس الاسم الالحى الذي يقع منه الخوف في قاوب العباد فسمى جليسه متقيامته فيحشر والتمن هذا الاسم الى الاسم الالحى الذي يعطيه الاسن عاكان خائفامنه وهو الرجن فقال يوم نحشر المتقين الى الرجن وفدا أى بأمنون عاكانوا يخافون منه وطذا يقول في الشفاعة وبيق أرحم الراجين فيهذه النسبة تنسب الشفاعة الى الحق من حيث آثار أسمائه وهذا هوما خذا لعارفين من الاولياء فلا يجمع المحامد يوم القيامة كها الانجد صلى الله عليه وسلم فهذا الذي عبر عنه المناهم الخمود قال صلى التعليم وطن الدنيا فلهذا قال المناهم الأنهم المناهم والوسيلة المناهم والوسيلة المناهم المناهم المناهم المناهم المناهم والوسيلة المناهم والوسيلة المناهم والوسيلة المناهم والوسيلة المناهم والوسيلة المناهم والوسيلة وكان ثوابهم ألغن سأل في الوسيلة حلى الشفاعة ثواب السائل وطنداسمي المقام الحمود الوسيلة وكان ثوابهم ألغن سأل في الوسيلة حلى الشفاعة ثواب السائل وطنداسمي المقام الحمود الوسيلة وكان ثوابهم في هذا السؤال أن يشفعوا وهذا هومنص الحق جامع من عين ملك الملك قال تعالى ألا المالي العتمود عنوالله والسائل والمساء الم قال المقام المحمود الموسلية وكان توابهم واليسم والمي من عين المهاء المهاء المقام المحمود عنوال المناهم والمسلم والمسم والمناهم وسلم أويت جوامع المناهم وسلم أويت جوامع المناهم وسلم أويت جوامع المناهم وسلم أويت جوامع المناهم وسلم أويت جوامع المناه

والسوال الرابع والسبعون والمن المقام المحمود اليه والمحالة المتعليه وسلم لكل في دعوة مستجابة فاستهل كل في دعوته والى اختبات دعوتي شفاعة الإهل الكائر من أتني لعلمه بموطن الآخوة كثرمن علم غيره من الانبياء فاعلم العلم الان المقام المحمود اليه ترجع المقامات كالها وهو الجامع له المصح أن يكون صاحبه الامن أوتي جوامع الكلم الان المحامد من صفة الكلام ولما كان بعنه عاماً كانت شريعت مجمع المعمال المهاالتي تصح أن تشرع و واعلم أن جنات الاعمال ما بين الما أن الما المعمال كان المعمال كان المعمال المهاالتي تصح أن تشرع و واعلم أن جنات الاعمال ما بين الما الله الااللة قال الما الانتقال الما الما الله الااللة قال الما المناف الم

الاخر ويةفهودور بديع مختلف الوجوه حتى يصح الوجودعنه

الما ينه والمستعون على المستعون على المستعون الجمية الماتفرة وفيهم والما ينه والمنه والمنه والمستعرف المجود المنه والما ينه والمنه والما ينه والمنه والما ينه والمنه والما ينه والمنه والما ين المنه والمنه والمنه

وسلم و بين ذلك النبي والحظوظ محصورة من حيث الاعمال في تسعة وسبعين وقد يكون للنبي من ذلك أمر واحد ولآخراً مران ولا يكون الالرسول الله عليه وسلم والمسواه فبعثه خاص الكل جعلنا منكم شرعة ومنها جاولوشاء الله لجعلكم أمة واحدة

﴿السؤالالسادس والسبعون ﴾ مالواء الحد \* الجواب لواء الجدهو حدالحدوهو أتم المحامد وأسناها وأعلاها مرتبة كما كان اللواء يجتمع اليه الناس لانه علامة على مرتبة الملك ووجود الملك كنذلك حدالحامد نجتمع اليه الحامد كلهافانه الحدالصحيح الذى لايدخله احتال ولايدخل فيهشك ولاريب انه جدلانه لذاته يدل فهولواءفي نفسه ألاترى لوقلت في شخص اله كريم أو يقول عن نفسه ذلك الشخص الله كريم يمكن أن يصدق هذا الثناء و يمكن أن لا يصدق فاذاوج دالعطاءمن ذلك الشخص بطريق الامتنان والاحسان شهدالعطاء بذاته بكرم المعطي فلايدخل في ذلك احتمال فهذامعنى حدالجد فهوالمعبر عنه بلواء الجدوسمي لواء لانه يلتوى على جيع الحامد فلايخرج عنه حدلان به يقع الجدمن كل حامدوهوعاقبة العاقبة فافهم ولما كان يجمع ألوان المحامد كلها لهذاعم ظله جيع الحامدين يه قال صلى اللة عليه وسلم آدم فن دونه تحت لوائى واعماقال فن دونه لآن الجد لايكون الابالاسماء وآدم عالم بجميع الاسماء كلهافلم يبق الاأن يكون من هناك تحته ودونه في الرتبة لانه لابدأن يكون مثنيا باسم مامن تلك الاسهاء ولما كانت الدولة في الآخرة لحمدصلي الله عليه وسلم المؤتى جوامع الكلم وهو الاصل فانه صلى الله عليه وسلم أعلم بمقامه فعلمه وآدم بين الماء والطين لم يكن بعدف كان آدم لماعلمه الله الاسماء في المقام الثاني من مقام محد صلى الله عليه وسلم فكان قد تقدّم لمحمد صلى الله عليه وسلم عامه بجوامع الكلم والاسماء كالهامن الكلم ولمتكن في الظاهر لحمد صلى الله عليه وسلم عين فتظهر بالاسماء لانهصاحبه افظهر ذلك فيأقلموجودمن البشروهوآدم فكان هوصاحب اللواءفي الملائكة بحكم النيابة عن مجمد صلى الله عليه وسلم لانه تقدّم عليه بوجود الطينة فتي ظهر محد صلى الله عليه وسلم كان أحق بولايته ولوائه فيأخذ اللواء من آدم يوم القيامة بحكم الاصالة فيكون آدم فن دونه تحتلوانه وقد كانت الملائكة تحت ذلك اللواء في زمان آدم فهم فى الآخرة تحته فتظهر في هذه المرتبة خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجيع

برالسوال السابع والسبعون بأى شئ يتنى على ربه حتى يستوجب لواء الحدد الجواب بالقرآن وهوالجامع المحامد كالها وهذا السبع والسبع ومائز لتعلى المحامد كالها وهذا المحامد كالها وهذا المحامد كالها وهذا المحامد كالمعاوه ولا ينبغى أن تتزل الاعلى من له هذا المقام فانه سبحانه لا ينبغى أن يحمد الا بمايشرع أن يحمد به من حيث ما شرعه لا من حيث ما المحالمة الحدية من المحال فذلك هو الثناء الالحى ووحد بما نعطيه الصفة الحديدة من المحال فذلك هو الثناء الالحى ووحد بما نعطيه الصفة المحدد عرفيا عرفيا عقليا ولا ينبغى مثل هذا الحد لحلاله

﴿ السؤال

صا

﴿السؤال التاسع والسبعون ﴾ بأى شئ يختمه حنى بناوله مفاتيح الكرم ، الجواب يختمه بالعبودية وهو التسابه الى العبودة كاقر رنا وهى الدرجة الثانية فان هذا المقام ماهوسوى درجتين درجة العبودة وهى العظمى المقدة ودرجة العبودية وهى الختام لانه ماأمر ، عايقتضيه أمر العبودة الابعد وجوده فأمر ونهى بوساطة هذا التركيب فأطاع وعصى أناب و آمن و كفر ووحد وأشرك وصدّق وكذب ولما وفي حق الدرجة الثانية ، عاتستحقه العبودية من امتثال أو امرسيده و نواهيه ناوله مفاتح الكرم و دماقدّ ماليه

﴿ السَّوَال الْمُانُونَ ﴾ مامفاتيح الكرم \* الجواب سؤالات السائلين مناومن وبناوبه فأمامناو بنافسؤال ذاتي لايمكن الانفكاك عنه وصورة مفتاح الكرم في مثل هذا وقوفك على عامه بأنه بهذه المثابة وغيرك من هو مثلك بجهله ولايعرفه فتكرتم عليك بأن عرقك كيف أنت وماتستحقه ذاتك أن توفى به بمالا بمكن انفكا كها عنه وأمامنهو به فانسؤال السائل بماهوعارض له أىعرض لهذلك بعد تكوينه وذلك أنه لما كان مظهرا للحق وكان الحقمن هوالظاهر فسألمن جعله مظهر ابلسان الظاهر فيه فهذاسؤال عارض عرض له بعدان لم يكن فعسبرعن مثل هذا السؤال بمفتاح الكرم أىمن كرم الله تعالى ان سأل نفسه بنفسه وأضاف ذلك الى عبده فهو بمنزلة ماهوالامرعليه بأنه يخلق فى عباده طاعته ويتنى عليهم بأنهم أطاعو اللهورسوله وما بأيديهم من الطاعة شئ غير أنهم محل لها \* سأل ابليس الاجتماع بمحمد صلى الله عليه وسلم فلما أذن له قيل له أصدقه وحفت به الملائكة وهو في مقام الصغار والدلة بين يدى محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يأمجد ان الله خلقك للهداية ومابيدك من الحداية شئ وخلقني للغواية ومابيدي من الغواية شئ فصدقه فصدقه فالتعالى انك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء وقال فألهم ها فجورها وتقسواها وقال كل من عندالله وقال مامن دابة الاهو آخة بناصبتها ثمأ ثني مع هذاعليهم فقال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر باليت شعرى ومن خلق التو بقفهم والعبادة والحدوالسياحة والركوع والسجودوالأمر بالمعروف والنهىعن المنكروالحفظ لحدودالة الااللة فنكرمه أنه أثنى عليهم بخلق هلده الصفات والافعال فيهم ومنهم ثم أتنى عليهم بأن أضاف ذلك كاهاليهم اذ كانوا محلالهذه الصفات المحمودة شرعا ألبس هذا كاه مفاتيح الكرم فانه يفتح بهامن العطايا الالهية مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر قال تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع باليت سعرى ومن أقامهم من المضاجع حين نوم غيرهم الاهو يدعون ربهم خوفا وطمعا باليت شعرى ومن انطق ألسنتهم بالدعاء ومن خوفهم وطمعهم الاهو أترى ذلك من نفوسهم لاوالله الامن مفاتيح كرمدفتح بهاعليهم وممارزقناهم ينفقون فمارزقهم التجافى عن المضاجع وعن دارالغرور وممار زقهم الدعاء والابتهال وبمارزقهم الخوف منه والطمع فيه فأنفقو اذلك كله عايسه فقبله منهم فلاتعلم نفس علمة ماأخفي لهمأى لحؤلاء الذين هم بهد دالمثابة من قرة أعين جزاء بما كانوايعماون فكانت هده الاعمال عين مفانيح الكرم لشاهدة ماأخفي لهم فيهم رفى هذه الاعمال من قرة أعين فكالماهو في خزائن الكرم فان مفاتيحه تتضمنه فهو فيها مجمل وهوفي الخزائن مفصل فاذافته بالاعمال عيزت الرتب وعرف النسب وجاءت كل حقيقة تطلب حقهاوكل علم يطلب معاومه ﴿ السَّوَالَ الحَادَى والْتُمَّانُونَ ﴾ على من تو زع عطايار بنا الجواب على من حسن السيرة من الولاة وكل شخص والبالولاية العامة وهي تولية القلب على القوى المعنوية والحسية في نفسه والولاية كلمن له ولاية خارجة عن نفسه من أهل وولدويملوك وملك فتو زع العطاياعلى قدرالولاية وفدرماعاملهم به من حسن السيرة فيهم فان كان الوالى من العلماء باللة الذين يكون الحق سمعهم وبصرهم فليس له حظ في هـ نه العطايا فانها عطايا غني لفقر اء وانما يعطي من هذه صفته عطاء غنى لغنى ظاهر فى مظهر فقيرا اأعطى عن فقر ذاتى فأخذ هذا المعطى لهمن الاسم الله لامن الاسم الربفا أعظم الغفلة على قاوب العبادهمات متى تبلغ البشر درجة من لايوصف بالغفلة وهم الملا الاعلى الذين يسبحون الليل والنهارلايفنرون في غسيرليل ولانهار يسبحون له بالليسل والنهار وهم لايسأمون وكني بالبشر ية نقصا ، واعلمأن

( ۱۲ - (فتوحات) - ثانی )

العطايات تلف باختلاف المستحقين فنهم من يكون عطاؤه هو ومنهم من يكون عطاؤه معرفته بنفسه ومنهم من يكون عطاؤه ما هو منه بنفسه ومنهم من يكون عطاؤه ما هو منه عن كان مظهر اله عطاؤه ما هو منه كان مظهر اله جل وتعالى وان كان المستحقاق العرض وهو برى أنه تعالى جعل له استحقاقا فهذا يتضاعف عليه الشكر فانه دون الاول في المرتبة وان كان المستحق برى الاستحقاق النظاهر في مظهر ما من حيث ما هو ظاهر الذاك المظهر ولا برى أن عينه تستحق شيأ فهد الا يجب عليه شكر الاان أوجب على نفسه كا يجاب الحق على نفسه في مثل قوله كتب ربح على نفسه الرحمة فتتوزع العطايا على مقاد برمن نوزع عليهم في العلم والعمل والحال والزمان والمكان والمصاد وملازمة العمل ومغبته قد علم كل أناس مشربهم قال فرعون لموسى وهرون فن ربح اياموسى قال ربنا الذي أعطى كل شئ خلقه وهو الذي يستحقه فالرسهو القامم العطايا

والسؤال النافى والمراون من المراون المراون النبوة والجواب أجزاء النبوة على قدر آى الكتب المنزلة والصحف والاخبار الالهية من العدد الموضوع فى العالم من آدم الى آخر في يموت بما وصل الينا وبمالم يصل على أن القر آن يجمع ذلك كله فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فهي مفصلة معينة في آى الكتب المنزلة مفسرة فى الصحف مقيزة فى الاخبار الالهية الخارجة عن قبيل الصحف فهى مفصلة معينة فى آى الكتب المنزلة مفسرة فى الصحف مقيزة فى الاخبار الالهية الخارجة عن قبيل الصحف والكتب و يجمع النبوة كها أم الكتاب ومفتاحه اسم الته الرحن الرحم فالنبوة مسارية الى يوم القيامة فى الخلق وان كان التشر يع قد انقطع فالنشر يع جزء من أجزاء النبوة فانه يستحيل أن ينقطع خبر الله وأخبار ومن العالم اذلوا نقطع لم يبق الما الموان تنفد كلمات ولى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ولى ولوجتنا بمناه عنداء يتغذى به فى بقاء وجوده قل لو كان البحر مدادا لكامات ولى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله المن شي يريد المحاده الايقول له كن فهذه كلمات الله لا تنقطع وهى الغند العام لجميع الموجودات وقد أخبر الله أنه مامن شي يريد المحاده الايقول له كن فهذه كلمات الله لا تنقطع وهى الغند اعام لجميع الموجودات فهذا خراح احدمن أجزاء النفدة فائن أنت من باقى الاجزاء التي ها

﴿ السؤال الثالث والتمانون﴾ ماالنبقة ، الجواب النبقة منزلة يعينه ارفيع الدرجات ذو العرش ينزلها العبـ د بأخلاق صالحة وأعمال مشكو رةحسنةفى العامة تعرفها القاوب ولاتنكر هاالنفوس وتدل عليها العقول وتوافق الاغراض وتزيل الأمراض فاذاو صاوالى هذه المنزلة فتلك منزلة الانباء الالهى المطلق لكل من حصل في تلك المنزلة من رفيع السرجات ذي العرش فان نظر الحق من هذا الواصل الى تلك المنزلة نظر استنابة وخلافة ألتي الروح بالأنباء من أمره على قلب ذلك الخليفة المعتنى به فتلك نبوة التشريع قال تعالى وكذلك أوحينا اليك وحامن أمرنا وقال بنزل الملائكة بالروح من أمر ه على من يشاء من عباده فهي عامة لان من نكرة أن أ نذر وا أ نه لااله الاأنافا تقون نبؤة خاصة نبؤة تشريع يلقى الروح من أص على من يشاعمن عباده مثل ذلك لينذر يوم التلاق يومهم بار زون نبوة تشريع لانبوة عموم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنفرين فالانذار مقرون أبدا بنبوة التشر يع ولهذه النبوةهي تلك الاجزاء التي سأل عنها والتي وردت في الأخبار وأما النبوة العامة فأجزاؤها لاتنحصر ولايضبطهاعد دفانهاغير مؤقتة لهاالاستمرار دائماد نياوآخ ةوهذه مسئلة أغفلهاأ هل طريقنا فلأأدرى عن قصد منهم كان ذلك أولم يوقفهم المةعليها أوذ كروهاوماوصل ذلك الذكر اليناواللة أعلم عاهو الأمرعليه ولقدحة ننى أبوالبدرالتماشكي البغدادي رجهاللهعن الشيخ بتسيرمن ساداتنابياب الازجعن امام العصر عبدالقادر أنهقال معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب وأوتينا مالم تؤتوا فأماقو له أوتيتم اللقب أى عجر علينا اطلاق لفظ الني وان كانت النبوة العامة سارية فيأ كابر الرجال وأماقوله وأوتينا مالم تؤتوا هومعني قول الخضر الذي شهداللة تعالى بعد الته وتقدمه فىالعلم وأتعب الكايم المصلني المقرتب موسى عليه السلام في طلبه مع العلم بأن العاماء يرون أن موسى أفضل من الخضر فقالله ياموسي أناعلى علم علمنيه الله لاتعلمه أنت فهذاعين معنى قوله أوتينا مالم تؤتوا وان أرادرضي الله عنه بالأنبياء

Lin

4

-

11

هناأ ببياءالأولياءأهل النبوة العامة فيكون قدصر حبهذاالفول ان اللة قد أعطاه مالم يعطهم فان الله قد جعلهم فاضلا

﴿ السؤال الرابع والمُنانون﴾ كم أجزاء الصديقية \* الجواب بضع وسبعون جزأ على عدد شعب الإيمان الذى يجب على ألصديق التصديق بهاوليست الصديقية الاللا تباع والأنبياء أصحاب الشرائع صديقون بخلاف أنبياء الاولياء الذين كانوا فى الفررات وانما كانت الانبياء أصحاب الشرائع صديق بن لان أهل هذا المقام لايأخ فون التشريع الاعن الروح الذي ينزل بهاعلى قاوبهم وهوتنز يل خبرى لاتنز يل عامى فلا يتلقونه الابصفة الإيمان ولا يكشفونه الابنوره فهم صديقون للارواح التي تنزل عليهم بذلك وكذلك كلمن يتلقى عن الله ما يتلقامهن كون الحق في ذلك الالقاء مخسرا فاعما يتلقاه من جانب الايمان ونوره لامن التجلي فان التجلي مايعطى الايمان بمايعطيه وانمايعطي ذلك بنورالعقل لامن حيث هومؤمن فأجزاءالصديقية علىماذ كرناه لاتنعصر فانه مايعلمما يعطى الله في اخباراته لن أخبرهم فأجزاء الصديقية المحصورة هوماوردت به الاخبار الالهية بأن اعتقاد ذلك الجبرقر بةالى الله على التعيين وهي متعلقة بالاسم الصادق لابدّ من ذلك فيتصوّرهنامن أصول طريق الله وأنهماتم الاصادق فانهمائم مخبرالااللة فينبغي أن لايكذب بشئ من الاخبار قلناالصديق من لايكذب بشئ من الاخبار اذاتلتي ذلك من الصادق ولكن الصديق ان كان من العلم بالله بحيث أن يعلم أنه مائم مخبر الاالله فيلزمه التصديق بكل خبرعلى حسب ماأخبر به الخبرفاذا أخبر الصادق الحق بأن قوما كذبوا في أمر أخبروا بهصدق الله في خبره أنهم كذبوافى كلماأخبر بهانهم كذبوافي وان الكذبهي صفة بالنسبة اليهم لابالنسبة الى الخبروان الخبراذ انسبته الى الصادق كان صدقاواذا نسبته الى الكاذب فيه كان كذباواذا نسبته الى الكاذب لافيه كان محتملا والذي يرى ان الخبرهواللة الصادق فان ذلك الخبرق ذلك الحال هوصدق والمؤمن بهصديق ثم أخبر الصادق الحق أن ذلك الخبرالذي نسبته الى بانه صدق أنسبه الى الذى ظهر على لسانه نسبة كذب فاعتقداً نه كذب فيعتقد فيه انه بالنسبة الى ذلك الشخص لكونه محلالظهور عين هذا الخبركذب لانمدلوله العدم لاالوجو دفالصدق أمر وجودى والكذب أمر عدمى وصورة الصدق فى الكذب ان الخبر الكاذب ماأخبر الابأمر وجودى صحيح العين فى نخيله اذلولم بتخيله لحصول المعنى عنده الصح أن بخبر عنه بماأخر فهو صادق في خبره ذلك والمؤمن به صدّيق ثم أخرا لحق عن ذلك الخبر أنه بالنسبة الى الحس كذب وما تعرض الى الخيال كالم يتعرض المخبر في خبره ذلك الى الحس واعا السامع ليس له في أول سماعه الاخبار الاأول مرتبة وهي الحس ثم بعدد الك يرتق في درجات القوى فاعتقد بعدهذ اباخبار الحق عنه أن ذلك كذب في الحس انه كذب في الحس أى ليس في الحس منه صورة من حيث الحكم الظاهر فهو صديق للخرالحق فاللوجودكذبولافى العدم صدق فان الصدق أصله الصادق وهو الوجو دالحض ألذى لانسبة للعدم اليه والكذب هوالعدم المحض الذى لانسبة للوجو داليه وأماالكذب النسي بالنظر الى الخيال يكون صدقاو بالنظر الى الظاهر علىشرط مخصوص يكون كذبافالصديق يتعلق بهمن حيث نسبته الى ماهوموجو دبه والعامة تتعلق بهمن حيث أنه لاوجودله في المرتبة التي يطلبها فيسهمن يكذبه فاعلم ذلك فان شئت قلت بعدهذا ان الصديقية أجزاء منحصرة وان شئت قلت لاندخل تحت الجصر أجزاؤهاوان أردت بأجزاء الصديقية الصفة التي بهانحصل الصديقية للصديق فهذا سؤال آخر بمكن أن يسأل عنه فالجواب عن مثل هذا الوجه أن من أجزاتها سلامة العقل والفكر الصحيح والخيال الصحيح والإعمان بصدق المخبروان عاله العقل الذي ليس بسليم عندا هل هذه الصفة والقول باستحالات الامكان في الاعيان المكات بالنظر الى ما تقتضيه ذات الواجب الوجود الذائه أوالى سبق العلم منه عند من يقول بذلك فاذا كان مهذه المنابة حصلتاله الصديقية ويكون هذا المجموع أجزاءهالانهاليست بزائدة على عين المجموع وهذاهو النور الاخضر السؤال الخامس والممانون ﴾ ماالصديقية \* الجواب نوراً خضر بين نورين يحصل بذلك النورشهودعين ماجاءبه المخبرمن خلف عجاب الغيب بنورالكرم وذلك أن اسم اللة المؤمن الذي نسمي اللة لنابه في كابه من حيث هو نورأعنى الكتاب فقال عزمن قائل هوالله الذي لااله الاهوالملك القدوس السلام المؤمن الاان المؤمن هناله وجهان معطى الامان ومصدق الصادقين من عباده عندمن لم يثبت صدقهم عنده ولهذا قال تعالى حكاية عما يقوله الصادق يوم القيامة لربه قال رباحكم بالحق لينبت صدقى عندمن أرسلتني البهم فيماأ وسلتني به ججاء بلفظ يدل على انه وقع وهو عند العامة ماوقع فأنه يوم القيامة وماأخبرالله الابالواقع فلابدأن يكون محضرة الهية فيهاوقوع الاشياء دائمالا تتقيد بالماضي فيقال قدوقعت ولابالستقبل فيقال تقع ولكن متعلقها الحال الدائم وبين القلورو بين هذه الحضرة بجاب التقييد فاذا كوشف العبدعلي خاوصه من التقييد وظهر بصورة حق فى حضرة مطلقه شهد مايقال فيمه يقع واقعاوشهد مايقال فيمه واقعا فإيزل واقعاولا يزال واقعافعنه تقع الحكايات الالحية بأنه يقعم شل قوله تعالى يوم تأتى كل نفس فعلق بالمستقبل وقوله عزوجل أتى أمرالله فأنى بالماضى وكلا التقييدين يدل على العدم والحال له الوجود والعدم لايقع فيه شهو دولا تمييز فلابدأن يكون الخبر عنسه بأنه كان كذاأ ويكون كذاله حالة وجودية في حضرة الهية عنها تفع الاخبارات والواقف فبهايسمي صديقا وهي بنفسها الصديقية وطاطلاع من خلف عجاب هذا الهيكل المظلم فىحق شخص والهيكل المنور في حق شخص فان وجدت عينامفتوحة سلمة من الصدع أبصرت هذه العين بهدندا النورمن هذه الحضرة صدق الخبرين كانوامن كانوافيسمون صديقين بذلك وتسمى هذه الحالة صديقية ولللأ الأعلى منهاشرب وللرسل فيهاشرب وللانبياء فيهاشرب وللاولياء فيهاشرب وللؤمنين فيهاشرب ولغيرا للومنين من جيع أهل النحل والملل شرب فيسعد بهاقوم ويشقى بهاقوم لشروط نتعلق بهاولوازم بهايقال مؤمن وكافر ومشرك وموحد ومعطل ومثبت ومقر وجاحد وصادق وكاذب فقدعمت الصديقية جييع الهيا كل المنقرة والمظامة والنورية والنار يةوالطبيعية العنصر يةولايشعر بهاالاالا كابرمن الرجال وهم العارفون بسرياتها فى الموجودات فاذا نظرت أرباب هذه الهيا كل أنفسها مجردة عن هيا كلها خوجت عن حضرة الصديقية وكانت من أهل المعاينة فصارت ترى من بعدما كانتكانهاترى فالحق سبحانهمن كونه مؤمناله حضرة الصديقية فبهايصدق الحق عباده المؤمنين بقوله وقضى ربك ألاتعبدوا الااياء فصدقهم فى كونهم ماعب دواسواه فى الهيا كل المساة شركاء قال تعالى قل سموهم وقال انهى الاأسماء سميتموها وبهذايصدق العباد فى الاخبار كالهامن غبرتوقف فلهاحكم فى الطرفين فان فى هذا الذى قلناه آية القوم يعقلون مافيه آية لقوم يتفكرون ولالقوم يعامون على الاطلاق الاان أراد بيعامون يعقلون فالصديقية مستندها من الاسماء الالهية المؤمن وكذلك أثرهافى الخاوقات الايمان وكذلك أسماؤهم المؤمنون الصديقون لحم النوراصدقهم اذلولا النورلاعا ينواصدق الخبر وصدق الخبرمن خاف عجاب هذا الهيكل فطو يىطم تمطو فى وحسن مآب انتهى الجزءالسادس والثمانون

## ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم﴾

الأهمية التي من أحصاها دخل الجنة لكل اسم الهي عبودية خواب على تسعة وتسعين سهما على عدد الاسماء الأهمية التي من أحصاها دخل الجنة لكل اسم الهي عبودية نخصه بها يتعبد له من يتعبد من المخاوقين وطذ الا يعلم هذه الاسماء الأهمية الاولى ثابت الولاية فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ثبت عند ناانه عينها وقد يحصبها بعض الناس ولا يعلم انهوى التي وردفيها النص كا يكون وليا ولا يعلم انه ولى ومن رجال الله من عرقهم الله بهامن أجل ما يطلبه كل السم منها من عبودية هسندا العبد في عليه في وقته فن منها من عبودية هسندا العبد في عن له هذا الولى العارف من العبودية بحسب الاسم الذي لها لحم بالعبودية التي المعاون بها وأحصى هذه الاسماء الأطمية دالاسماء من الاعمال التي تطلبه من العباد فلا بد من تميزها وكف يعرف اسم العبودية من لا يعلم من الله ما يطلبه منه فيهذا النظر بكون للعبودية سهام و يكون عددها ماذ كرناه والعاملون بها العبودية من لا يعلم من الله ما من حيث شرعه فقد عمل بها من حيث شرعه فقد عمل بها من حيث علي من العبودية رجلان رجل يعمل بها من حيث شرعه فقد عمل بها من حيث من العبودية رجلان رجل يعمل بها من حيث شرعه فقد عمل بها من حيث شرعه فقد عمل بها من حيث هدور بعلان حيث على على العبودية رجلان رجل يعمل بها من حيث شرعه فقد عمل بها من حيث هدور بعلان ويتعلم المن حيث هدور بعلان ويتعلم المن حيث هدور بعلان ويتعلم المن حيث هدور بعلى المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على المناسبة على العبودية ويتعلم المناسبة على المناسبة

18

عمل بهامن حيث عقله ومن عمل بهامن حيث عقله قد الا يعمل بهامن حيث شرعه فالعامل بهامن حيث عقله ينسبها الى هيا كلمنورة أوعقول مردة عن الموادلابد من ذلك والعامل بهامن حيث شرعه ينسبهاالى اللهسبحانه وينسبها منحيث آثارها وماتنظر السعلوضع الوسائط بينك وبينهالي الهياكل النورية والعقول المجردة عن الموادّوأمّا العامة فلايعر فونها الالله خاصة أوللاسباب القريبة المعتادة المحسوسة خاصة لايعامون غيرهذا ومارأ يت ولاسمعت عن أحمد من المقرّ بين انه وقف معر به على قدم العبودة المحضة فالملأ الأعلى يقول أتجعل فيهامن يفسد فيها والمصطفون من البشر يقولون ربناظ اسنا أنفسنا ويقولون رب لاتذرعلى الارض من الكافر ين دياراو يقولون انتهلك هذه العصابة لن تعبد في الارض من بعد اليوم وهذا كله لغلب الغيرة عليهم واستجال كون الانسان خلق عولافهى وكقطبيعية أظهرت حكمهافي الوقت فانحجب عن صاحبهامن العبودة بقدر استصحاب مثل هذاالحلكم لصاحبهاوكل ماكان بقدح فى مقام ماويرى بهذلك المقام فاق صاحب ذلك المقام لم يتصف فى تلك الحال بالكال الذى يستحقهوان كانمن الكمل فنورالعبودية على السواء من نورالربو بية فانعمن أثره وعلى قدر مايقدح في العبودية يقدح فىالربو بيةوان كان مثل هذا القدح لايقدح ولايؤ ثرفى السعادة الطبيعية واكن يؤ ثرفى السعادة العامية وأعم الدرجات فى ذلك درجتان درجة الجولة التي خلق الانسان عليها ودرجة الغفالتي جبل الانسان عليها ولولاان الملا الأعلى له جزء في الطبيعة ومدخل من حيث هيكاه النوري ماوصفهم الحق بالخصام في قوله ما كان لي من علم بالملا الاعلى اذبختصمون ولايختصم الملا الأعلى الامن حيث المظهر الطبيعي الذي يظهر فيه كظهور جبريل فى صورة دحية وكذلك ظهورهم في الهيا كل النور بة المادية وهي هذه الانوار التي تدركها الحواس فانها لاندركها الافي موادطبيعية عنصرية وأمااذا تجر دتعن هنه الهياكل فلاخصام ولانزاع اذلاتر كيب ومهما فلت اثنان كان وقوع الخصام لوكان فبهما آلهة الاالله افسدتا فالوحدة من جيع الوجوه هوالكمال الذي لايقبل النقص ولاالز يادة فانظر من حيث هي لامن حيث الموحد بهافان كانت عين الموحد بهافهي نفسها وان لم تكن عين الموحد بهافهوتر كيب فاهومقصو دناولامطلب الرجال ولهذا اختلفت أحكام الاسهاء الالهيةمن حيثهي أسهاء فأبن المنتقم والشديد العقاب والقاهرمن الرحيم والغافر واللطيف فالمنتقم يطلب وقوع الانتقام من المنتقم منه والرحيم يطلب رفع الانتقام عنه وكل ينظر فى الشئ بحسب حكم حقيقته فلابد من المنازعة لظهور السلطان فن نظر الى الاسهاء الالهية قال بالنزاع الالهمي ولهنداقال تعالى لنبيه وجادلهم بالتي هيأحسن فأمر دبالجدال الذي تطلبه الاسماء الالهية وهوقوله التي هي أحسن \* كاوردفي الاحسان أن نعب الله كانك تراه فاذا جادل بالاحسان جادل كانه بري ر به ولا يري ر به مجادلاالااذار آمن حيث ما تطلبه الاسهاء الاطمية من التضاد فاعلم ذلك ومامنعني من تحصيل هذا المقام الاالغفاة لاغير فليس بينى ويينه الاحجاب الغفلة وهوخجاب لايرفع وأماحجاب المجلة فأرجو بحمدالله انه قدار تضع عنى وأماخجاب الغفلة فن الحال وفعدا عُمامع وجودالتركيب حيث كان في المعاني أوفي الاجسام ولوار تفع هذا الحجاب لبطل سر الربوبية فحقهذا الشخص وهوالذي أشار اليمسهل بن عبداللة أومن كان يقوله ان للربو بيةسر الوظهر ابطلت الربوبية اكنه يمكن الحصول بالنظرالي نفسه ولكن لاأدرى هل تقتضي الذات تحصيله وظهوره في الوجودأ ملاغير أفى أعلم أنه ماوقع ومع هف افلا أقطع بأسى من تحصيله مع علمي باستحالة ذلك و ينبغي للناصح نفسه أن يقارب هذا المقام جهد الاستطاعة وأماالقائلون بالتشبه بالخضرة الالهية جهد الطاقة وهو التخلق بالاسماء أنه عين المطاوب والحال فهوصيح فى باب الساوك لافى عين الحصول وأمافى عين الحصول فلاتشب بل هو عين الحق والشئ لايشبه نفسه فأعلى المظاهر مظاهرا لجع وهوعين التفريق

﴿ السؤال السابع والمُمانون ﴾ ما يقتضى الحق من الموحدين \* الجواب أن لامن احة وذلك ان الله السمى بالظاهر و الباطن لا يزاحم الظاهر و الماطن نفى المزاحمة أن يكون ظاهر ان أو باطنان فهو الظاهر من حيث المظاهر وهو الباطن من حيث الحوية فالمظاهر متعددة من حيث أعيانها لامن حيث أو باطنان فهو الظاهر من حيث المظاهر وهو الباطن من حيث الحوية فالمظاهر متعددة من حيث أعيانها لامن حيث المؤلفة والمنان في المنان ف



استحقاق الاأن تكون مظاهر خاصة

الظاهر فيهافالاحديةمن ظهورهاوالعددمن أعيانها فيقتضى الحق من الموحدين الذبن وصفوا بصفة التوحيدأن يوحدوهمن حيثهو يتموان تعددت المظاهر فاتعددالظاهر فلابرون شيأالا كان هوالمرئي والرائي ولايطلبون شيأالا كان هوالطالب والطلب والمطلوب ولايسمعون شيأالا كان هوالسامع والسمع والمسموع فلاتز احم فلا منازعة فان النزاع لايحمله الاالتضاد وهو المماثل والمنافر وهوعين المماثل هنااذ قد بكون الضدان ماليس بمثلين بخلاف المخالف فان حكم المخالف لا يقع منه من احقو لامنازعة وطند انفي الحق أن تضرب له الامثال لانها اضداد تنافى حقيقة ماينبغي له ولاينا فيهماسمي به حيث نفي التشبيه فقال ليس كمثله شئ وهو السميع البصير خلق الله التفاحة تحمل اللون والطعم والرائحة ولامن احةفي الجوهر الذى لاينقسم ويستحيل وجودلونين أوطعمين أوريحين في ذلك الجزء الذي لاينقسم فلايصح الحان لاتهمامثلان ويصح وجودجيع الاسهاءالعين الواحدة لانها خلاف والخلاف قابل للاجتاع بخلاف المماثل فاذا استحال الاجتماع فلحكم المندية لالحكم الخلاف اذالاجتماع لايناقض الخلاف فسكل اجتماع يطلب الخلاف وماكل خلاف يطلب الاجتماع وانما يقتضى الحق من الموحدين عدم المزاحة ليبق الربر باوالعب عبدافلا يزاحم الرب العبدفي عبوديته ولايزاحم العبدالربف ربو بيتهمع وجودعين الرب والعبد فالموحد لايتخلق بالاسهاء الاهمية فان قلت فيلزم أن لا يقبل مأجاء من الحق من اتصافه بأوصاف الحدثات من معية ونزول واستواء وضحك فهذهأ وصاف العباد وقد قلت أن لامن احتفهذه ربوبية زاحت عبودية فلنالبس الامر كازعت ليس ماذ كرتمن أوصاف العبودية وانما ذلكمن أوصاف الربو بيةمن حيث ظهورها في الظاهر لامن حيثهو يتهافالعب دعبد على أصله والربو بية ربو بية على أصلها والهو بة هو ية على أصلها فان قلت فالربو بية ماهي عين الهو ية قلناالربوبية نسبةهوية الى عين والهو يةلنفسهالا تقتضى نسبة وانعاثبوت الاعيان طلبت النسب من هذه الهوية فهو المعبرعنها بالربوبية فاقتضى الحق من الموحدين أن يوحدوا كل أمر لترتفع المزاحة فيزول النزاع فيصح الدوام للعالم فيتعين عندذلك مامعنى الازل بمعقولية الابدوهو قولك لايزال فاولاالنقطة المفروضة فى الخط التي تشبه الآن مافر ق بين الازل والابد كالانفر ق بين الماضي والمستقبل بانعدام الآن من الزمان الاان النقطة هي الربو بية ففرقت بين الهوية والاعيان وهوالمسمى المظاهر الاان النقطة أنت فتميزهو وأنابأنت فاذاعامت هنذا فأنت موحد فأعط الحقما يقتضيه منك اذا اقتضاه فان قال لك أليس قد تبين لك فى المرتبة الاخرى انهمائم الاالله وبينت فى ذلك ما يينت فاما ذانزعت هناهذاالمنزع قلنا لانك سميت نفسك مقتضيامنامن كونناموحدين أحرامالا يقتضى أنتما يعطيك نحن نحن ماأعطيناك انما أعطينا للقتضى فلاتكمنا بغير اغتنااذأنت القائل وماأرسلنامن رسول الابلسان قومه يكون المقتضى فيهذا الفصل مشهودناو يخاطبنااسم آخوليس مشهودناهذاخطاب ابتلاء وتحيص ﴿ السوال النامن والمُانون ﴾ عن الحق المقتضى ما الحق \* الجواب سمى الحق حقالا قتضائه من عباده من حيثاً عيانهم ومن حيث كونهم مظاهر مايستحق اذلا يطلب الحق الابالحق وهو العلم الحاصل بعد العين وهوما بجبعلى المقتضى منه مايعطيه اذاطلبه منه كتبر بكمعلى نفسه الرحة أى أوجبها فصارت حقاعليه قال وكان حقاعلينا نصرا الؤمنين فهوالحق لاغيره وهو المستحق والحق وهوالذي تجب عليه الحقوق من حيث ابجابه لامن حيث ذاته فالاعيان لولامائستحق أن أكون وظاهر ماظهر الحق فيها ولم يكن حكمالما كان يلزمهن الخلل ف ذلك ولولم تكن الهو ية تستحق الظهور في هذه المظاهر العينية لظهور سلطان الربوبية ماظهرت في هذه الاعيان لان الشئ لايظهرف نفسه لنفسه فلابدمن عين يظهر فيهالها فيشهد نفسه في المظهر فيسمى مشهودا وشاهدافان الاعيان لاتستحق ولهذاقال كتبر بكمعلى نفسمالرحة ولميقل ان الاعيان تستحق الرحة فالاعيان ايس لهما

> فقـل للحق ان الحق ماهو م سواه فهوحق في الحقيقة فلمأنظر بعيني غير عيني م فعين الحق أعيان الخليقة

الحقهويته الحق اسمهخلق هوالمخلوق به خلق كل شئحقه أعطى كل شئ خلقه وماخلقناالسموات والارض ومابينهما الابالحق وبالحق أنزلناه وبالحق نزل اناأرسلناك بالحق بشيراونذبرا وقل الحق من ربكم الحق طلب الحقوق فبالحق يطاب الحق وماذا بعد الحق الاالصلال فأنى تصرفون فالحق الوجود والصلال الحيرة في النسبة فالحق المنزل والحق التنز بل والحق المنزل والحق من الله من حيث هور بنا ومن صرف عن الحق الى أين يذهب فأبن تذهبون انهوالاذ كرللعالمين أصحاب العلامات والدلائل فالحق المسؤل عنه في هذا السؤال هوالمقتضى الذي يقتضى من الموحد بن لماذكرناه فسمى حقالوجو بوجوده لنفسه فاقتضاؤه اعماقتضي من نفسه فالهاعما اقتضاه من الظاهر في مظهر ، وهو يته هي الظاهرة في الظهر الذي به كانت رتبة الربو بية فالقتضى الامنه وما كان المقتضى الاهووالذي اقتضى هوحق وهوعين الحق فان أعطى فهوالآخذوان أخذ فهو المعطي فن عرفه عرف الحق ﴿السؤال التاسع والنمانون، وماذابدؤه ، الجواب الضمير يعود على الحق وبدؤه من الاسم الاول الذي تسمى الحق به قال تعالى هوالاقل والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شئ عليم فسمى لنانفسه أولا فبدؤه أقلية الخقوهى نسبة لان مرجع الموجودات فى وجود هاالى الحق فلابدان تكون نسبة الاولية له فبدؤه نسبة الاولية له وأسبة الاولية لهلانكون الافي المظاهر فظهوره في العقل الاول الذي هو القلم الاعلى وهوأ ول ماخلق الله فهو الاول من حيث ذلك المظهر لانه أول الموجودات عنه فالذات الازلية لا توصف بالاولية واعما يوصف بهااللة تعالى قال الله تعالى سبحالة فهوالمسبح مافىالسموات والارض منحيث أعيانهم وهوالعزيز المنيع الجي من هويته الحكيم بمن ينبغى أن يسبح له الف مير يعود على الله من لله ملك السموات والارض ولهذا يسبحه أهلهما لانهم مقهورون محصورون فى قبضة السموات والارض يحى ويميت يحى العين ويميت الوصف فالعين طاله وام من حيث حييت والصفات تتوالى عليهافهيت الصفة بزوالماعن هذه العين ويأتي بأخرى وهوالضمير يعودعلي اللهعلى كلشئ قدير أى شيئية الاعيان الثابتة يقول انها تحت الاقتدار الالمي هوالاول الضمير يعودعلي الله من للتوالاول خبرالصمير الذى هوالمبتدأ وهوفي موضع الصفةلة ومسمى اللهانماهومن حيث المرتبة وأول مظهر ظهر القلم الالهي وهوالعقل الاول والعمين ما كانت مظهرًا الابظهو رالحق فيها فهي أول والكلام في الظاهر في المظهر لانّ به يميز فالاول هوالله والعقل عجاب عليه ومجن تتوالى الصفات عليه ولما كانت الاعيان كلهامن كونها مظاهر نسبتها الى الالوهية نسبة واحدة من حيث ماهي مظاهر تسمى بالآخ فهوالآخ آخ ية الاجناس لا آخ ية الاشخاص وهو الاول بأولية الاجناس وأولية الاشخاص لانه ماأ وجدالاعيناواحدة وهو القلم أوالعقل كيفما شتسميته ولماكان العالمله الظهوروالبطون من حيث ماهومظاهر كان هوسبحانه الظاهر لنسبة ماظهر منه والباطن لنسبة مابطن منه وهو بكل شئ عليم شيئية الاعيان وشبئية الوجودمن حيث أجناسه وأنواعه وأشخاصه فقد تبين ان بدأ معين وجو دالعقل الاول \* قال الذي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله العقل وهو الحق الذي خلق به السموات والارض وقد مشي معناهذا في سؤاله في العدل في السؤال الثامن والعشرين من هذه السؤالات

وهو حال الفعل وان كان قوله في الخلق \* الجواب ان كان قوله في الخلق من كونهم مقدر بن فالا يجاد وهو حال الفعل وان كان قوله في الخلق من كونهم موجود بن فال الفناء وذلك ان الله تعالى قال للانسان أولا بذكر الانسان أنا خلقناه من قبل أى قدرناه ولم يك شيأ نبه على أصله فأنم عليه بشبثية الوجود وهو عين وجود الظاهر فيه واغما خلطب الانسان وحده لانه المعتبر الذي وجد العالم من أجله والافكل عكن بهذه المنزلة هذا الذي تعطيه نشأته لكونه مخاوقا على الصورة الاطمية وانه مجوع حقائق العالم كله فاذا خاطبه فقد خاطب العالم كله وخاطب أسهاءه كلها وأما الوجه الآخر الذي ينبغي أيضائن بقال وهو دون هذا في كونه مقصود ابا خطاب وذلك انه ما ادعى أحد الاوهية سواه من جيع الخاوقات وأعصى الخلائق الميس وغاية جهله انه وأى نفسه خرامن آدم لكونه من نار لاعتقاده أنه أفضل العناصر وغاية معصيته انه أمر بالسجود لآدم فتكبر في نفسه عن السجود لآدم لكونه وأبي

ان

فعصى المته في أمره فسياه الله كافر افا نه جع بين المعصية والجهل والانسان ادّ عي انه الرب الاعلى فلهذا خصاب الخطاب في قوله أولا بذكر الانسان فلذا فلنا الفناء أي أحاله على هذه الصفة ان يكون مستحضر الها وأما الفعل الخاص بكل خلق فهوا عطاق ما يستحقه كل خلق بما تقضيه الحكمة الاطمية وهوقوله أعطى كل شئ خلقه مهدى أي بين انه تعالى أعطى كل شئ خلق مدى الذي يتوحمه هو عرض عرض له أعطى كل شئ خلق الذي القص الذي يتوحمه هو عرض عرض له لا به بنفسه وعدم ايمانه ان كان وصل اليه قوله أعطى كل شئ خلقه فأن الخلوق ما يعرف كالهولا ما ينقصه لا لا مخلوق لا يعرف لا لنفسه لا لا به فلهذا يقول أريد كذا و ينقصنى كذا فلوعلم انه مخلوق لربه لعمل أن الله خلق الخلق على أكل صورة تصلى لربه أعوذ بالله أن أن كون من الجاهلين وهذه المسئلة بما أغفلها أصحابنا مع معرفة أكابرهم بها وهي بمن يحتاج اليها في المعرفة المبتدى والمنتهى والمتوسط فأنها أصل الادب الالهى "الذي طلبه الحق من عباده وماعم ذلك الالقائلون ربنا وسعت كل شئ رحة وعالما وأما الذين قالوا أنجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء في وقفوا على مقصود الحق من خلقه الخلق ولولم يكن الامركاق وتعطل من الحضرة الاطيسة أسهاء كثيرة لا يظهر طاحم عن الاسم الحي واذا كان هكذا الامر فل ببق في الامكان أبدع من هذه السالم ولا كل أمر يقع في العالم أي الاظهار حكم اسم الحي وإذا كان هكذا الامر فل ببق في الامكان أبدع من هذه المسئلة أن يقال فعله في الخلق ماهو الخلق عليه في جيع أحواله

السؤال الحادى والتسعون و بماذا وكل يعنى الحق \* الجواب وكل بمشية أوام الله وانفاذ كلاته لاغير فهو مخصوص بالشرائع الالهية سنهامن سنها كاقال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه من فدمهم لمالم برعوها فقال فلرعوها حق رعايتها \* وقال صلى الله عليه وسن سنة حسنة فله أجوها وأجرمن عمل بهافا لخير يطلب الثواب بذاته والنسرع مبين الناس توقيت ذلك الثواب كقوله من جاء بالحسنة فله عشراً مناها وقال الله لدا ود ياداود اناجعلناك خليفة في الارض لمن تقدّمك أونيابة عنما بالاسم الظاهر الذي لنا فقد خلعناه عليك لتظهر به في خلق فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فعرفناان الحق سبحانه قدوكل الحق بمشية دينه فقال لخلفا أه احكموا عايقتضيه أمره في اللوكل ولا تتبع الهوى وهوارادة النفوس التي يحالفها حكم الحق الموكل فقال الخلفا المالمة المناس وعدول من عندا الوكل عن رعيته فكان العدل صفة هذا الحق الذي وكله الله أن

والسؤال الثانى والتسعون وماغرته يعنى فيمن حكم به من الخلفاء و الجواب الوقوف داعًامع العبودة هذه عربه ولكن جوائح الربو بية عنع من ظهور هذه الغمرة ولاسما في البشر ولكن له نم قاخرى دون هذه الغمرة وهوأن يكون الحق سمعه و بصره وجيع قواه نم ان آله في كل شخص من الغمر بحسب ماأ مضاه في سلطانه من أحكامه وأماغرته التي يعمل عليها وطما أكثر العقلاء من أهد الله فتهو من التم بحسب ماأ مضاه في سلطانه من أحكامه وأما تربي يعمل عليها وطما أكثر العقلاء من أهد الله فتهو من التم بعجر دا طمع هنهم من ينال ذلك في الدنيا ومنهم من يتخر له ذلك الى يوم القيامة فان أكابر الرجال مع معرفتهم عما خلقوا له لو وقفوا مع التكوين قو باوا ولكنهم تركوا الحق يتصرف في خلقه كاهو في نفس الامن وأبوا أن يكونوا محلا لظهور التصريف وان ظهر عليهم من ذلك شئ فا هوعن قصد منهم لذلك ولكن الله أجواه طم وأظهر عليهم السلام فذلك الى الله وهم لا يعصون الله ماأمور بن كالرسل عليهم السلام فذلك الى الله وهم لا يعصون الله ماأمر من أمان يقصدوا معصومون من اضافة الافعال اليهم اذا ظهر تمنهم فيقولون هى للظاهر من أسهائه في مظاهره في الناوللة عوى فنعن معصومون من اضافة الافعال اليهم اذا ظهر تمنهم فيقولون هى للظاهر من أسهائه في مظاهره في الناوللة عوى فنعن لاشي في حال كوننا مظاهر له وفي غيرهذه الحال وهد ذا المقام يسمى راحة الأبد والقائم فيه مستريح وهذا هو الذي وفا ورجى وما الربو بيسة حقها لان الحسمى و يخاف و برجى وما الربو بيسة حقها لان الحكمة فلا يعصى و يخاف و برجى وما



11

لعا

في

ولا

هولكونه انسانافان الانسانية عينه وان اهولكونه سلطاناوهي المرتبة فالعاقل من الناس يرى ان المتحكم في المملكة الماهي المرتبة فالمان وهكذا كل المظاهر فرجال الله الماهي المرتبة المحالية المرتبة الموادن أنف بهم من حيث أعيانهم لامن حيث كونهم مظاهر فكانت المرتبة الحاكة لاهم وهذه هي ثمرة الحق التي جنوها حين حكموا به وفاز وابالعبودة والعبودية عبادة الفرائض وعبادة النوافل

﴿السَّوَّالَ الثَّالْ والتَّسْعُونِ ﴾ وما المحق الجواب معطى الحق وهو الموصوف بالحسكم العدل وذلك اني أنبهك على تحقيق همذاالامر فاعمل أن المحق اذا كان هو معطى الحق فليس الاالله ومقصر دالطائفة من المحق أن يكون الصادق الدعوى في طلب الحق الذي يستحقه وهي مسئلة صعبة فإن الله أعطى كل شئ خلقه وهو ما يستحقه فقد أعطى كل شئ استحقاقه فه ـ ذاالطالب مايستحقه كيف يصح أن يكون ممنوعاعنه مايستحقه مع قوله أعطى كل شئ خلقه فلنقل اعملم أن قوله أعطى كل شئ خلقه انحاهو بما يقوم ذات ذلك الشئ من الفصول المقومة لذاته وأما مانطلبه تلك الفصول من اللوازم والاعراض فماأعطاه ذلك لان اعراض كل ذات لا يتناهى مادام موصوفا بالبقاء فى الوجود ومالايمكن فيمه التناهي لايصح أن بدخل فى الوجود بل على التتالى والتتابع فالطالب الحق هوالذى لايطلب مالاتستحقه ذاتهمن لوازمها واعراضها كن ليسمن حقيقته أن يقبل التفكر فيطلب أن يتصف بالفكر في اهومحق فى طلبه فاذاطلبه الانسان اذا كان الغالب عليه الوقوف مع المحسوسات فله أن يطلب الاشتغال بالتفكر فى خلق السموات والأرض وجيع الآيات فهومحق في طلبه صادق الدعوى في نغي التفكر عنه لاستيلاء الغفلة عليه فهذا هو المحق الذى لايعارض طلب حقه الذي يستحق بذاته طلبه قوله أعطى كل شئ خلقه فقد تبين لك كيف ينبغي لك أن تسأل وماذا تسأل فيه ومن أوصاف الحق أن لايسأل الامن بيده قضاء ذلك الحق المسؤل فان لم يفعل فقد شكى الى غسير مشتكي كانشيخنا بوالعباس بنااعريف اصهاجي يقول في دعائه للهم انكسد دت باب النبوة والرسالة دوننا ولم تسدباب الولاية اللهممهماعينت على رتبة في الولاية لاعلى ولى عندك فاجعلني ذلك الولى فهذامن الحقين الذين طلبوا مايمكن أن يكون حقالهم وان كانت النبوة والرسالة بمايستحقه الانسان عقلا اكون ذائه قابلة لها اكن لماعلم أن التدقدسد بإبهاشر عاوسد باب نبق ةالشرائع لم يسئلها وسأل ما يستحقه فان الله ما جرالولاية عليناومن هذا البابسؤال الوسيلة وان لم يكن مثلهاكن يقرب منها وانماأ لحقناها بهافي النشيبه لقرينة حال وهي درجة في الجنة لايناها أولا تنبغى الالرجل واحد كالصلى المةعليه وسلم وأرجوأن أكون أنافن سألى الوسيلة حلت له الشفاعة فلوسأل واحد مناربه الوسيلة فى حق نفسه لماسأل مالايست حقه لانه ر عمالا ينالها الاشخص هوعلى صفة مخصوصة والله يقول لنا وابتغوااليه الوسيلة الاأنه لم يقل منه فقد يمكن أن يكون هذه من التوسل وتلك الصفة اماموهو بة أومكنسبة ولم يعينها رسول اللقصلي الله عليه وسلم ولا يجرها على واحد بعينه ولم بقل انها لا تنبغي الالمن هوأ فضل عند الله من البشر ونحن نعلم اندأ فضل الناس عند الله بمانص على نفسه فكان يكون ذلك تحجيرا ولم ينص أيضافي وحدانية ذلك الشخص هل هوواحد لعينه أو واحد تلك الصفة فتكون الأحدية لتلك الصفة ولوظهرت في ألف لكان كل واحد من الالف له الوسيلة لان تلك الصفة تطابه افلمالم يقع من السارع شئ من هذا كله ساغ لناأن فطلبها لانفسنا ولكن يمنعنا من ذلك الايشار وحسن الادب مع الله في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي اهتد ينابه له وقد طلب مناأن نسأل الله له الوسيلة فتعين علينا أدباوا يشاراومر وءة ومكارم خلق أن لوكانت لنالوهبناهاله اذكان هو الاولى بالافضل من كلشي لعاومنصبه وماعر فناهمن منزلته عندالله ونرجو ابهذا أن يكون لنافى الجنة مايما ثل تلك الدرجة مثل قيمة المثل عندنا فى الحسكم المشر وع فى الدنيا وذلك أن ببنناو ببنه صلى الله عليه وسلم احوة الاعمان وان كان هو السيد الذي لا يقاوم ولايكاثرولكن قدانتظم معنافي سلك الايمان فقال تعالى انماا اؤمنون اخوة وثبت في الشرع أن الانسان اذادعي لاخيه بظهر الغيب قال الملك له ولك بمثله ولك بمثليه فاذا دعو ناله بالوسيلة وهوغائب عناقال الملك ولك بمثله فهي له والمثل للداعى فينال من درجات مجموعه ما يناله صاحب الوسيلة من الوسيلة مثل قعة المثل لان الوسيلة لامثل لحائى مائم درجة

( ۱۳ - (فتوحات) - ثانی )

واحدة تجمع ما جعت الوسيلة وان كانت ما جعت الوسيلة ، تفرقا في در جات متعددة ولكن الوسيلة خاصية الجع والسؤال الرابع والتسعون في فاين محل من يكون محقا \* الجواب في مقعد صدق عند مليك مقتدر فان الحقوق ما يطلبها الحق الاوهوف المقعد الصدق لانه صادق ولا تطلب الحقوق الاعند من يعلم انه قادر علي ايصا لها ومالك ماضى الكامة في ملكمة فهذا في مقعد صدق عند مليك مة تدر فاجتمع هذا المحق مع المتقى في هذا المحل والمتقى في جنات ونه وان كان الحمق كذلك ولكن لما كان الفرق بين المتق و بين هذا معلوم الم تكن الجنات كالجنات ووقع الاستراك في كونه محقام علمتي فالمتقى ما مال المقعد الصدق الامن كونه محقا عند مليك مقتدر حضرة بقاء العين والاقتدار والتأييد وطم أما كن مختلفة بحسب الحضرات التي ينزلونها من حضرات الاسهاء محلهم الاسم الصادق والحق والناصر وما في معنى هذه الاسهاء فاى اسم من هؤلاء الاسهاء نظر اليه كان محله واما في الذاتيات فحله الواجبات واما في الالوهية فحلها بالظفر بالمطاوب واما في العبودية فحلها الفرائض وأما في الاحوال فالتأثير واما في المقلمات فالصدق واما في الجنان فارتفاع الحجب واما في الدنيا فلم علم المواد في المنافق المنافق المواد في المنافق المنافق

والسؤال الخامس والتسعون مسكينة الاولياء و الجواب اذاا تبع الولى الاسباب وقطعها سباسببا وولى على المشرق والمغرب و المناع على المشرق والمغرب و المناع على المشرق والمغرب و في على المشرق والمغرب و المناع على المشرق والمغرب و في المناع و ال

السؤال السادس والتسعون ماحظ المؤمنين من قوله الظاهر والباطن والاول والآخ مه الجواب كل مصدق بأمر لم يعلمه الامن الذي أخبره به فقد بطن عنه ماصدقه فيه وظهر له ماصدقه فيه عندا خباره وحظه من الاول أن لا يترقف في تصديقه عند سامة الخبرمنه وحظه من الآخران لا يترقد فيه ان قدح فيه نظره عند التفكر في الم يترقد به الخبر وذلك أن الاعمان نورشع شعاني ظهر عن صفة مطلقة لا نقبل التقييد فاذا خالط هذا النور بشاشة القاوب كان حكمه ماذ كرناد من الظاهر والباطن والاول والآخر والمؤمنون فيه على قسمين مؤمن عن نظر واستدلال و برهان فهذالا بو تق بايم انه ولا يخالط نوره بشاشة القاوب فان صاحبه لا ينظر اليه الامن خلف عجاب دليله ومامن دليل لا محاب النظر الا وهومعرض للدخل فيه والقدح ولو بعد حين فلا يمكن لصاحب البرهان أن بخالط الايمان وساسة قلبه وهد الحاب بينه و بينه والمؤمن الآخر الذي كان برهانه عين حصول الايمان في قلبه والمام آخر وهد المناه والايمان الذي يخالط بشاشة القاوب فلا يتمور في صاحبه شك لان الشك لا يجد محلا يعمره فان محاله الدليل ولادليل في أم على ما يرد الدخل ولا الشك بله وفي من يدثم ان المؤمن العين فورالا يمان في فورالا يمان فنظر اليه به ونظر الى غيره به بنور الايمان أدرك المغيبات التي متعلقه الايمان ومؤمن مالهينه نورسوى نور الايمان فنظر اليه به ونظر الى غيره به بنور الايمان أدرك المغيبات التي متعلقه الايمان ومؤمن مالهينه نورسوى نور الايمان فنظر اليه به ونظر الى غيره به بنور الايمان أدرك المغيبات التي متعلقه الايمان ومؤمن مالهينه نورسوى نور الايمان فنظر اليه به ونظر الى غيره به بنور الايمان أدرك المغيبات التيم المواهد فلا يتمال والدخل ولا المناه به ونظر الى غيره به ونظر الديال

فالاول

فالاول عكن أن يقوم بعينه أصرين بل عنه النوران إلى اجتمع بنورالا عان أدرك الامورال أزمه الاعان القول بها وهو المؤمن الذى لادليل له وينظر الاشياء بذاته فيدخله الشك عن بشكمه فان فطر ته تعطى النظر فى الادلة الاانه لم ينظر فاذا نبه تنبه فنل هذا ان لم يسرع اليه الذوق والاخيف عليه والمؤمن الآخر هو بمنزلة الجسد الذى قد تسوّت بنيته واستوت آلات قواه وتركبت طبقات عينه غيراً نه مانفخ فيه الروح فلا نورلعينه فاذا كان الانسان بهذه المثابة من الطمس فنفخ فيه روح الاعنان فابصرت عينه بنورالا عمان الانسياء فلا يمكن لها دخال الشكوك عليه جلة وراسا الطمس فنفخ فيه روح الاعنان فابصرت عينه بنورالا عمان الانسياء فلا يمكن الاعنان الوست الانسان بهذه المثابة والفطرة بهذه المثابة والافقليل أن يجيء منه ما جاءمن الانبياء والاولياء من الصدق بالاهيات فالفطرة الذكية التي تقبل النظر فى المعقولات من أكبر الموانع لحصول ما ينبئ أن يحصل والاولياء من الصدق بالاهيات فالفطرة الذكية التي تقبل النظر فى المعقولات من أكبر الموانع لحصول ما ينبئ أن يحصل من العم الاهيات فالفطرة الذكية التي تقبل النظر فى المعتمرة والفطرة المؤمن والاعمان في المنابة ومنزلة الانبياء في التعلق فطرته النظر فى المعتمرة والابكم ان اتبع الاما يوجى الى أي مالى عم ولانظر بغير ما يوجى الى وهد البابلايعرف الانبياء فل الديمان في الباطن يأخذونه من الابل عم الخواطر الاهية وحظه من الآخرا لحاق بقيدة الخواطر بالخواطر الاهية وهو تم يم قوله ما استتر به وحظه من الاول علم الخواطر الاهية وحظه من الآخرا لحاق بقيدة الخواطر بالخواطر الاهية وهو تم يم قوله ما استتر به وحظه من الاول علم الخواطر الاهية وحظه من الآخرا لحاق بقيدة الخواطر الاهية وهو تم يم عام على وهو بكل شيء علي وهو بكل شيء عليه

﴿ السَّوَال السَّابِعِ وَالنَّسِهُ وَنَ ﴾ ماحظ المؤمنين من قوله كل شئ هالك الاوجهه \* الجواب المؤمن هوالذي ذكرناه الذى لانورلعين بصبرته الانورالا بمان فكل شئ عنده هالك عن شيئيته شيئية ثبوته وشيئية وجوده الاوجهه وجه الشئذاته وحقيقته ووجهه مظهره أي ظهوره في الاعيان فاماشيئية ذاته فهيي المستثناة لابدّمن ذلك وأماوجهه في المظهر فبعض أصحابنا يدخلها فى كل شئ هالك و بعض أصحابنا لا يدخلها هنالك فأمامن أدخلها في الهلاك فاعتبر مظهرا خاصا وأمامن لم يدخلها في الهلاك فاعتبرأنها لاتخلوعن مظهرما وأمانحن فلانتبت اطلاق لفظ الشبئية على ذات الحقى لامهاماوردت ولاخوطبنا بهاوالادب أولى والاولى أن يكون هناوجهه مثل اطلاق الاولير بدالمظهر لاهو يته والمظهر لهمناسبة بينه وبين الوجه الظاهرفيه فلذلك صح الاستثناء قال تعالى انماقولنالشئ اذاأر دناه فساه شيأفي حال هلاكه فكل شئ موصوف بالهلاك لان هالك خبر المبتدأ الذي هوكل شئ أيكل ما بنطلق عليه اسم شئ فهو هالك وان كان مظهرا فهوفي حال كونه مظهرافي شيئية عينه وهي هالبكة فهوهالك في حال اتصافه بالوجود كاهو هالك في حال اتصافه بالهلاك الذى هوالعدم فان العدم للمكن ذاتى أى من حقيقة ذاته أن يكون معدوما والاشياء اذااقتضت أمور الذواتها فن الحال زوا لهافن المحال زوال حكم العدم عن هذه العين المكنة سواء اتصفت بالوجود أولم تتصف فان المتصف بالوجود ماهوعين الممكن وانماهوالظاهرفي عين الممكن الذي سمى به الممكن مظهرا لوجود الحق فكل شئ هالك فلهذا نفينا عن الحق اطلاق لفظ الشئ عليه ويكون الاستنذاء استثناء منقطعا مثل قوله فسجد الملائكة كالهمأ جعون الاابليس ألاترى لمااستحق الحق الوجو دلذاته استحال عليه العدم كذلك اذا استحق الممكن العدم لذاته استحال وجوده فلهذا جعلناه مظهرا قلنافى كتاب المعرفة ان المكن مااستحق العدم لذاته كإيقوله بعض الناس واغاالذي استحقه الممكن تقدم انصافه بالعدم على اتصافه بالوجوداندا ته لاالعدم ولهذا قبل الوجود بالترجيح اذن فالعدم المرجع عليه الوجودابس هوالعدم المتقدم على وجوده وانماهوالعدم الذي لهفى مقابلة وجوده فى حال وجوده ان لولم يكن الوجود الكان العدم فذلك العدم هوالمرجع عليه الوجودف عين المكن هذاهوالذي يقتضيه النظر العقلي وامامذهبنا فالعين المكنة انماهي مكنة لان تكون مظهر الالان تقبل الاتصاف بالوجود فيكون الوجود عينها أذن فليس الوجود فى المكن عين الموجود بل هوحال العمين المكن به يسمى المكن موجودا مجاز الاحقيقة لان الحقيقة تأبي أن يكون

فان

الك

剧高

ادق

ات

ىافى

الممكن موجود افلا برال كل شئ ال كالم بنفير عليه نعت ولا تغيير على الوجود نعت فالوجود وجود والعدم عدم والموصوف بأنه معدوم معدوم هذا هو نفس أهل التحقيق من أهل الكشف والوجود عمد وم معدوم هذا هو نفس أهل التحقيق من أهل الكشف والوجود عمد من بنادرج في هذه المستلة الوجه الذي له الأمام وهو الوجه المقيد بالنظر و به تميز عن الخلف فاذا كان الشخص برى من خلفه مثل ما يرى من كل جهة فلا يماك لان العين خلفه مثل هذه من يريد اهلاكه لم يجد سبيلا اليه لكشفه اياه في كايتقى صاحب الوجه المقيد من يأتيه من امامه انتهى الجزء السابع والتمانون

## ه ( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم )\*

﴿السؤال الثاءن والتسعون﴾ كيفخص ذكر الوجه \* الجواب لان السبحات له فه ي مهلكة والمهلك لا يكون هالكا فاعلم أن الحقائق لا تتصف بالهلاك ووجه الشئ حقيقته وانما يتصف بالهلاك الامور العوارض للحقائق من نسبة بعضها الى بعض فهي أعنى الامور العوارض حقيقتها أن تكون عوارض فلا يهلك وجهها عن كونها عوارض فاتصاف من عرضت له نسبة ما مهما زالت تلك النسبة بحصول نسبة أخرى فازالة تلك النسبة العارضة تسمى هلاكا و يسمى ذلك المخل المنسوب اليه ذلك العارض بزواله هال كاوما ثم الاحقائق فحاثم الاوجوه غيرها لكة وماثم الانسب فحاثم الاهالك فانظر كيف شئت وانطق بحسب ما تنظر فله في اخص الوجه لاستحالة اتصافه بالهلاك اذ

¥السؤال الناسع والتسعون ¥ مامبتدأالحد \* الجواب مبتدأه الابتداء وهوالمعنى القائم في نفس الحامد فلابد أن يكون مقيد امن طريق المعنى الما بتداء عادث فلا بدله من سبب والسبب عين التقييد ومن طريق التلفظ بالمد فيتدأ والاطلاق ثم بعدذلك ان شئت قيدته بصفة فعل المي وان شئت نزهته في التقييد بصفة تنز به ومائم أ كثرون هذاوان أراد السائل بالحدهنا العبدفانه عين الثناءعلى الحق بوجودعينه فبتدؤه الحق الذي أوجده مل أوجده وان أراد بالحدوميتدئه اضافة المدأالي الحدأى عاينتد أالحد فنقول بالوجودسواء اقترنت سعادة بذلك الموجود أوشقاوة وان أرادبالحد حدالحد فبتدؤه الوهب والمنة وان أراد بمبتدأ الحد حدالحق الحداوجدالحق نفسه أوجدالحق مخلوقاته فالنباءعلى الثناءبأنه ثناء تناءعليه فيتدؤه العلم بأنه ثناء وان أراد به جدالحق نفسمه فبتدؤه الهوية فهوغيب لايظهرأ بداوان أرادبه حدالحق خلقه فبتدؤه اضافة الخلق اليه تعالى لاالى غيره وان أراد بالحد الفاتحة التي هي السورة فبتدؤهاالباء ان نظرت الحق من حيث دلالة الخاق عليم فيكون بسم الله الرجن الرحيم آية من سورة الفاتحة وان كان ينظرهامن -يث الحق بحر داعن تعلق العالم به لاد لالة فبتدؤها الالف من الحديثة فلم تتصل بأمر ولا ينبغي لها أن تتصل ولم يتصل بها فانها تتعالى في الفاتحة أن يتصل بها فأنه ما اتصل بها في المعنى الأسماؤها وأسماؤها عينها فل يتصل بها سواها فانأراد بالحدعواقب الثناء فبدؤه من حيث هوعواقب رجوع أسمائه اليه فاله لاأثرها الافي الظاهر في المظاهر وعلى الظاهر يقع الثناء وليس الظاهر في المظاهر غيره فلامثني ولامثني ولامثني عليه الاهو والتبس على الناس ما يتعلق بالظاهر من الثناء فلهذا قالوامامبتدؤا لجدوالظاهر من سؤال هذا السائل انهأر ادالفاتحة لانهقال في السؤال الذى يليهمامعني آمين وهي كلةشرعت بعدالفراغ من الفاتحة فهو ثناء بدعاء وكل ثناء بدعاء فهومشوب ولهذاقال قسمت الصلاة بيني وبين عبدى نصفين فنصفهالى ونصفها العبدى ولعبدى ماسأل فامين المشر وعقلافها من السؤال وهوقوله اهدناومن طلب شيأمن أحد فلابدأن يفتقر اليه بحال طلبه فبتدؤ الجدعلي هذاهو الافتقار ولحذاسأل في الاجابة ثمانه ماأوجب له الافتقار اليه الاأثر غناه تعالى بافتقر اليه فيه فبتدؤا لحدغني الحق عن العالمين قال الله تعالى والتغنى عن العالمين وقال تعالى ياأمها الناس أنتم الفقراء الى الله والله هو الغني الجيد فقدم الفقر على الغني فى اللفظ وغني الحق مقدم في المعنى على فقراء الخاق اليه لابل هماسؤ الان تقدّم أحدهما على الآخر فإن الغني عن الخلق لله أزلا والفقر الحكن في حال عدمه الى الله من حيث غناه أزلا والموصوفان بالازل نفيا واثبا تالايتقدم أحدهما على الآخ لان الازل لا يصح فيه تقدّم ولا تأخ فافهم

﴿ السوال الموفى مانة ﴾ ماقوله آمين ، الجواب لماأرادالثناء بماهودعاء في مصالح ترجع الى الداعي طف اقيل

تباعدمني فطحل وابن أمه \* أمين فزادالله مابيننا بعدا

يعنى حتى يتفردمع الحنى الذى لايقبل البينية وقال الشاعرفي المد

ياربلاتسلبني حبهاأبدا 🚓 ويرحماللة عبدا قال آمينا

يعنى فى دعائه بالبعد بينه و بين من يقبل البينية ووردفى الشرع الجهر بهاوالاخفاء لان الام ظاهر وباطن فالباطن يطلب الاخفاء والظاهر يطلب الجهر غيرأن الظاهرأ عم فاذاجهر بهافقد حصل حظ الباطن واذاأسر بهالم يعلم الظاهر ماجرى والباطن خصوص والاسرار بهاخاص لخاص والظاهر عموم فالجهر بهاعام لعام وخاص من ذكرني في نفسه ذكرته فىنفسى ومن ذكرنى فى ملا ذكرنه فى ملا خيرمنه وكل مذكور فى ملا فهومذكور فى النفس وماكل ماهومذ كور في النفس يكون مذكورا في الملائقوله عليه السلام أواستأثرت به في علم غيبك هي أسهاء لا يعلمها الاهو فعلم السرأتم وعندهمفاتح الغيب لايعلمها الاهو فالمفاتيح العلم بهاخاصله والغيب قديظهر على غيبه من برتضيه من رسله الامن ارتضى من رسول فالسر بهاأتم ، قامامن الجهر بها والجهر بها عممنفعة من السر السر بها آمين معناه أجبدعاءنا لابل معناه قصدنا اجابتك فما دعوناك فيه يقال أم فلان جانب فلان اذاقصده ولا آتين البيت الحرام أى قاصد بن وخفف أمين للسرعة المطاوية في الاجابة والخفة تقتضى الاسراع في الأشياء فن وافق أمينه تأمين الملائكة فقدغفرله ولم يقل فقد أجيب لأنهلوأ جيب لماغفرله لأن المهدى ماله ما يغفر أى فن أمن مدل تأمين الملائكة هذامعنى الموافقة لاالموافقة الزمانية وقدتكون الموافقة الزمانية فيعحو مهم زمان واحدعند قوطمآ مين والملائكة لايخلوقوط افى آمين هل يقولونها متحسدين أو يقولونها غير متجسدين فان قالتها متجسدة فر بمايريد الموافقة الزمانية غاصة لأن التحسد يحكم عليهم بالاتيان بلفظة آمين أى بترتب هذه الحروف وان قالنها غير متجسدة فلم تبق الموافقة الاأن يقوط العبد ببالحال التي يقوط الملك والحال هناعلي أفسام الحال الواحدة أن يقوط ابربه فان الملك يقوط كذلك أويقو له ابحاله التي تقتضيها ذاته فالانسان اذاقالها كذلك قالهامن حيث روحانيت الامن حيث حسمة ويقولها بحكم النيابة فالملك قديقولها كذلك أويقولها وهوهو فالملك قديقولها كذلك وقول الانسان بحكم النيابة هوقوله يحكم الصورة التي خاق عليها فينبغي للانسان أن يقوط ابكل حال يقوط الملك من هذه الأفسام التي ذكرناها فاذاقا لهاغفر الله له ولابدأن يستره الله عن كل أمريضا دالهداية بما تنتج لابدمن ذلك لأن نتيجة الحداية سيمادة وقديكون في حماته الدنياغيرمهدي والعناية قدسيقت فيحنى عرة الهداية فلهذالم بقل أجيب وقال غفر فهذامعني قوله آمين وكل داع بحسب مادعافان الله يستجيب له بأمر سعادى لابماعينه فقد أجابه بمافيه سعادته اذهى المطاوب الأعمى كل دعاءداع

الته المسؤال الحادى وما تدكير ما السجود و الجواب السجود من كل ساجد مشاهدة أصله الذي غاب عنه حين كان فرعا عنه فلما استغلب فرعيته عن أصليته قيل له اطلب ما غاب عنك وهو أصلك الذي عنه صدرت فسجد الجسم الى التربة التي هي أصله و سجد الروح الى الروح الى الذي عنه صدر و سجد السرلر به الذي به نال المرتبة والأصول كا ها غيب ألا تراها و سخد ظهرت في الشجر أصوط عنيب فان التكوين غيب لا يشاهده أحد الجنين يتكون في بطن أمه فهو غيب حيوان آخر يتكون في البيض فاذا كل تشقق عنه الحق أصل وجود الاشياء وهو غيب طالسجود تعية الملاك لما كان السوقة دون الملك فالملك له العلوو العظمة فاذا دخل عليه من دونه سجد له أي منزلتنا منك منزلة السفل من العلو فانهم نظر وااليه من حيث مكان تهدلا من حيث نشأته فانهم على السواء في النشأة سيجدت الملائكة لمرتبة العلم فانهم العلم المنافذة العلم في السواء في النشأة سيجدت الملائكة لمرتبة العلم في المنافذة العلم المنافذة العلم في المنافذة العلم في السواء في النشأة سيجدت الملائكة لمرتبة العلم في المنافذة المنافذة العلم في المنافذة المنافذة العلم في المنافذة العلم في المنافذة المنافذة العلم في المنافذة المنافذة العلم في السواء في النشأة سيدت الملائكة المنافذة العلم في المنافذة المنافذة المنافذة العلم في المنافذة المنافذة المنافذة العلم في المنافذة المنافذ



فكانسجودها لاعلم لناوهوا لجهل سجدت الظلال الشاهد تهامن خوجت عنه وهي الاشخاص يتسترظل الشخص عن النور بأصله الذي انبعث عنه الملايقة المعابن الملك يقال الموجود الاصل فلا بقاء العالم الاباللة السلطان ظل الله في أرضه العرش ظل الله يوم القيامة العرش عين الملك يقال ثل عرش الملك اذا اختل ملكه عليه الرحن على العرش استوى أي على ملكه سجود القاب اذا سجد لا يرفع أبد الان سجوده للاسماء الالهية لاللذات فانها هي التي جعلته قلبا فهي تقلبه ن حال الى حال دنيا وآخرة فاهذا سمته قلبا فاذا تجلى له الحق مقلبا فبرى الدفي قبضة مقلبه وهو الاسماء الالهية لا التي لا ينف عنها فهي المتحكمة في الخلائق فن مشاهد لها وهو الذي سيجد قلبه ومن غير مشاهد لها وهو الذي سيجد قلبه ومن غير مشاهد لها فلا يسجد فلبه وهو المدعى الذي يقول أناوعلى من هذه صفته يتوجه الحساب والسؤال يوم القيامة والعقاب ان عوقب ومن سجد قلبه فلادعوى له فلاحساب ولاسؤال ولاعقاب فلاحالة أشرف، من حالة السجود لا نها عالم الاعداد الواحد فلا الاصول فلاصفة أشرف من صفة العلم فانه معطى السعادة في الدارين والراحة في المنزلتين أصل الاعداد الواحد فلا وجود له اللاعم والاعقاب فلاحالة من عمر فته بنفسه فهل ربه

فصارعبدالكلرب \* فهومحل لكلذنب

والسجودية تضى الديمومية وطذاقال الشيخ أيضالسهل بن عبد الله الى الابد لان السجود الخضوع والاسجاد ادامة النظر وكل من نطأط أفقد سيجد وقان له اسجد الميلى فأسيجدا أى طأط أالبعير له التركيف التركيف الانظر وكل من نطأط أفقد سيجد وقان له اسجد الميلى فأسيجدا أى طأط أالبعير له الترفيعتك المتوضعة من شموخك بأن تنظر الى أصلك فتعرف حقيقتك فانك ما تعاليت حتى غاب عنك أصلك فطلبك على أصلك طلبك الغيب عينه ومن عرف أصله عرف عينه أى نفسه لم يرفع وأسه ومن عرف نفسه لم يرفع وأسه ومن عرف نفسه لم يرفع وأسه ومن عرف السهومين عرف به الفيل عنه و بعدهد نده الرفعة يقال له السيح و في بدوم بعد و به في يولو والجهة التي السيح و له المنافعة و بعد القلب فلم يرفع لا نه سيحد لم الاندوم والجهة التي سيجد له الاندوم فرفع لرفع الم يحد و بو بيته فالقلد لا برفع الم يحد و الم يولو لا ترتفع عن الوجو در بو بيته فالقلد لا برفع رأسه من سيجود القلب فلم يرفع لا نه سيحد لربه فقبلته و به لا يرف ولو لا ترتفع عن الوجو در بو بيته فالقلب لا برفع رأسه من سيجود البدالان قبلته لا ترتفع فهذا معنى السيجود

إلى الثانى وما ته إلى ما بدؤه به الجواب بدؤالسبود الذى أسبحد لا تنوع الحالات وتغيراتها عليك فنبهك ذلك على النظر في السبب الموجب الدلك فطلبت فعلمت انك معاول وكل معاول فلا قيام له بنفسه فان المرض نفسه وما كل ما تقام فيه من تغيرا لاحوال برضيك واذالم برضك فقد أصرضك فلا بدّمن عرض ومن طلب الممرض فقد افتقر فعلمت انك فقيرواذا افتقرت فهو كسر فقار ظهر له لم يم كن لك أن ترفع رأسك فأنت، وصوف بالسجود دائم فقد افتر به والقربة مودنة ببعد متقدم وكل ذلك يؤدى الى الحدولاحد فانه البعيد القريب فاعم أن الهوية المهاة بالبعيد القريب هى التي أعطتك السبحود وبدأك بهامنحة ولكن من كونها تسمى بالبعيد القريب في المهاة بالبعيد القريب هى التي أعطتك السبحود وبدأك بهامنحة ولكن من كونها تسمى بالبعيد القريب في المائمة بالبعيد المعيد الي النعت القريب فنقلتك من البعد الي المعيد الي واسجد واقترب ولم يقل غيرذلك من الاحوال فلا عيل المنافق بالمقريب في من مقام القربة ما يليق بالمقرب بين من الملائكة والنبيين فتلك عوارف التقريب والتقريب منحة السبحود منحة النظر في تغير الاحوال والنظر في تغير الاحوال والنظر في تغير الاحوال وتغير الاحوال وتغير الاحول كونك على الصورة كل يوم هوفى شان وكونك على الصورة كونك مظهرا الاساء الاطية وكونك مظهرا اللاسماء الاطية وكونك على الصورة كل يوم هوفى شان وكونك على الصورة كونك مظهرا للاسماء الاطية وكونك على المورة كل يوم هوفى شان وكونك على الصورة كونك مظهرا للاسماء الاطية وكونك مظهرا الدماء الاطية وكونك على المورة كل يوم هوفى شان وكونك على الصورة كونك مظهرا

والسؤال الثالث وماته و ماقوله العزة ازارى \* الجواب لما أنم الحق على عباده حين دعاهم الى معرفت مالتنزل بضرب الامثال المم ليحصاوا بذلك القدر الذى أراد منهم أن يعلموا منه مثل قوله مثل نوره كمشكاة فيها مصباح لقوله الله نور السموات والارض فحل النور فصه لانه خبر المبتدا أى صفته وهو يته النور من حيث انه الله النورواين نور

المصباح

واو

3

ال

المصباح من قوله الله نوروكذلك الخيران الله تعالى اذا تكام بالوجى كأنه سلسلة على صفوان وأين كلام الحق تعالى من ضرب سلسلة على صفوان كذلك قوله العزة ازارى فأنزل نفسه اعباده معزلة من يقبل الاتصاف بالازار وان مراده من علمهم به في مشل هذا ما يناسب الازار وما يستره الازار واعلم أن الازار يتخذل ثلاث أمور الواحد المتجمل والثانى الوقاية والثالث السسترو المقصود في هذا الخبر من الثلاثة الوقاية خاصة لاجل قوله العزة مناعزة تطلب هذا الامتناع من الوصول اليه الان الازار بقي موضع الغيرة أن تطلع اليه الابصار ولما كانت العزة منيعة الحي أن يتصف بهاعلى الحقيقة الوصول اليه لان الازار بقي موضع الغيرة أن تطلع اليه الابصار ولما كانت العزة منيعة الحي أن يتصف بهاعلى الحقيقة خلق من الخاوقات أومبدع من المبدعات الاستصحاب الذلة المخلوقات والمبدعات وهي تناقض العزة فلما الزراح في منافز الاعيان للا يجاد الذي اتصفت به و غيرت الاعيان بها عن المنهم و مقال الحق ولا كيف وصفه بالوجود فقيل فيه موجود وقد كان يقال فيه معدوم فقال الحق والاعزاد من المنهم النافزة والعظمة والكبرياء والعزة القهر الذي نجده عن الانهم منافزة والعظمة والكبرياء والعزة القهر الذي نجده عن الداك السراك ينازع في مشل هذه والعالم العزة والعظمة والكبرياء والعزة القهر الذي نجده عن الداك السراك ينازع في مشل هذه و العالم العزة والعظمة والعالم العزة والعظمة والعزة القهر الذي نجد عن الداك السراك المراك السراك المراك السراك عن المالة الموالعالم العزة والعلمة والعالم العزة والعلم المالية والعالم العزة والعلمة والعالم العزة والعلم العزة والعلمة والعالم العزة والعلم العرب والعراك العزة والعلم العرب والعراك العرب والعراك العرب والعراك العرب والعرب والعراك العرب والعراك العرب والعراك العرب والعراك العرب والعرب والعراك العرب والعراك العرب والعراك العرب والعرب والعرب والعراك العرب والعرب والعرب والعرب والعرب العرب

﴿السؤال الرابع وما نُهُ ﴾ مقوله والعظمة ردائى ؛ الجواب أن الله قد نبه أن العظمة التي تلبسها العقول رداء يحجبها عن ادراك الحق عند التجلي فليست العظمة صفة للحق على التحقيق وانماهي صفة للقاوب العارفة به فهي عليها كالرداءعلى لابسه وهي من خلفه تحجبها تلك العظمة عن الادلال عليه وتورثها الاذلال بين يد يه ومن الدليل على أن يوصف العظيم بالعظمة أنه راجع الى العالم به لااليه أن المعظم اذارآه من لا يعرفه لا يجد لذلك النظر في قالبه هيبة ولا تعظيما لجهله به والذي يعلم مكانته ومنزلته له على قلب مسلطان العمل به فيورثه ذلك العملم عظمة في قلبه فهو الموصوف بالعظمة لاالعظم وقدورد خرذ كره بونعيم الحافظ فى دلائل النبقة أن جبريل أخذرسول اللهصلي الله عليه وسلم فأسرى به في شجرة فيها كوكرى طائر فقعدجبريل فى الواحدوفعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الآخ فلما وصلالى السماء الدنياتدلى اليهماشبه الرفرف دراوياقو تافأتاجبر بلفغشي عليه وأتمامحد صلى الته عليه وسلم فبقي على حاله مانغير عليه شئ فقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم فعامت فضل جبر يل على في العلم لانه علم مار أي وأ باماعامته فالعظمة التي حصلت ف قلب جبريل انما كانتمن علمه بمائدلى اليه فقلب جبريل هو الموصوف بتلك العظمة فهي حال للراقي الالمرق ولو كانت العظمة حالة للرئي لعظمه كل من رآه والامرايس كذلك وقدورد في الحديث الصحيح أن الله يتجلى يوم القيامة لهلد ده الامة وفيهامنا فقوها فيقول أنار بكم فيستعيذون منه ولايجدون له تعظياو ينكرونه لجهلهم به فاذا بجلى لهم فى العلامة التي يعرفونه بهاانه ربهم حينت بجدون عظمته فى قاوبهم والهيبة فلهذا قلنا فى قوله العظمة ردائى أى هى رداؤه لذى تلبسه عقول العلماء به وجعلهار داءولم يجعلها تو بافان الرداءله كمية واحدة والثوب مؤلف من كميات مختلفة ضم بعضهاالى بعض كالقميص وكذلك أيضاالازارمثل الرداء ولم يقل السراو بللان ذلك أقرب الى الاحدية من الثوب المؤلف لة: وع الشكل

﴿ السؤال الخامس وما ته على ما الازار \* الجواب \* حباب الغيرة والسدة على تأثير القدرة الالهية في الحقيقة الخامسة الدكاية الظاهرة في القديم قديمة وفي المحدثات محدثة وهوظهور الحقائق الالهية والصور الربانية في الاعيان الثابتة الوصوفة بالامكان التي هي مظاهر الحق فلايه لم نسبة هذا الظهور الى هذا المظهر الاالته سبحانه وتعالى فالجباب الذي حال بينناو بين هذا العلم هو المعبر عند مبالازار وهي كلة كن ولاأريد به حرف السكاف والواو والنون وانحار بديه المنابقة عن الذي به كان هذا الظهور

﴿ السؤال السادس وماته ﴾ ما الرداء ، الجواب العبدال كامل المخلوق على الصورة الجامع للحقائق الامكانية والالحية وهو المظهر الا كل الذي لاأكل منه الذي قال فيه أبو حامد ما في الامكان أبدع من هذا العالم لكال وجود الحقائق كالهافيه وهو العبد الذي ينبغي أن يسمى خليفة وناثبا وله الاثر الكامل في جميع الممكنات وله المشيئة النامة وهو

أكل المظاهر واختلف العلماء هل يصح أن يكون منه في الوجود شخصان فصاعدا أولا يكون الاشخص واحد فان كان شخص واحد فان كان شخص واحد فان كان شخص واحد في نفسخص ومن أي قسم هومن أقسام الموجودات هل من البشر أومن الجن أومن الملائكة واغما سماه ورداء لانه مشتق من الردي المقصور وهو الهلاك لانه مستهلك في الحق استهلاكا كا كايا بحيث أن لا يظهر له وجود عين مع ظهور الانفعالات الاطبية عنه فلا يجدف نفسه حقيقة ينسب بها شيأ من تلك الانفعالات العمل في كون حقا كله وهو قوله صلى الله عليه وسلم واجعلني نورا أي يظهر في كل شي ولا أظهر بدئ وقد يستهلك الحق فيه فلا ينسب بوجوده شي الى الحق وهو الوجه الذي اعتمد عليه من أنبت الحق المخاوق به كأبى الحكم من برجان وسهل بن عبد الله التسترى وغيرهم واليه أشر نابقولنا

أناالرداء أناالسر الذيظهرت ، في ظلمة الكون اذصرتها نورا

فالمرتدى هوالهالك بهذا الرداء فانظر من هوالمرتدى فاحكم عليه بأنه مستهلك فيه فتجد حقيقة ماذكرناه فكل مرتد محجوب بردائه عن ادراك الابصار قال تعالى لاتدركه الأبصار لان الرداء يحجب الأبصار عنه ولا يحجبه عنها فهو يدركها ولاتدركه فالأبصار تدرك الرداء والرداء هوالذى اسستهلك المرتدى فيه بظهوره ان فى ذلك لآيات لفوم يعقلون

القائلين بهاالكبر عاصائة و ماالكبر ه الجواب ماظهر عن دعارى الخاق فى حضرة الربو بيسة من أناعلى طبقات القائلين بهاالكبر عاصائه و القائلين بهاالكبر عاصائه و القائلين بهاالكبر عاصائه و القائلين بهاالكبر عاصائه القائلية و الكبر عاصائه الكبر عاصفة المنابع المعابو بالكبر عاصفة الله الكبر عاصفة الله الكبر عاصفة الله الكبر عاصفة الله المنابع المنتجلي له أثر كبرعنده المنابع المنتجلي المنتجلي له أثر كبرعنده المنابع المنتجلي المنتجلي المنابع المنتجلي المنتجلي المنتجلي المنتجلي المنتجلي المنابع و المنابع المنتجلي المنتحل المنتجلي المنتجلي المنتجلي المنتجلي المنتحل المنتحل المنتجلي المنتجلي المنتحل المنتحد المنتح

والسؤال الثامن ومائة و ماتاج الملك \* الجواب تاج الملك علامة الملك وتتو يح الكتاب السلطاني خط السلطان فيه والوجود كتاب من قوم يشهد المقرّبون و يجهله من ليس بمقرّب وتتو يجهد اللكتاب المايكون بهن جع الحقائق كلها وهي علامة موجده فالانسان الكامل الذي يدل بذا أنه من أول البديهة على ربه هو تاج الملك وليس المالانسان الكامل وهو قوله على الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته وهو الاول والآخر والظاهر والباطن فلم الاالانسان الكامل هو الأول والآخر والظاهر والباطن فلم يظهر الكالالحي الافي المركب فانه يتضمن البسيط ولا يتضمن البسيط المركب فالانسان الكامل هو الأول بالقصد والآخر بالفعل والظاهر بالحرف والباطن بالمعنى وهو الجامع بين الطبع والعقل ففيه أكثف تركيب وألطف تركيب من حيث طبعه وفيه التجرّد عن الموادّ والقوى الحاكمة على الاجساد وليس ذلك الهديرة من المخلوقات سواه وطندا خص بعلى الاسماء كلها و بجوامع الكلم ولم يعلم المالة أن أحد اسواه أعطاه هذا الاالانسان الكامل وليس فوق الانسان خص بعلى الاسماء كلها و بجوامع الكلم ولم يعلم المناسة أن أحد اسواه أعطاه هذا الاالانسان الكامل وليس فوق الانسان



مرنبة الامرتبة الملك في المخلوقات وقد تلمذت الملائكة له حين علمهم الاسهاء ولايدل هذا على انه خير من الملك ولكنه يدل على انه أكن تمون الملك فلما كان مجلى الأسهاء الالهية صحله أن يكون للكتاب مثل التاج لانه أشرف زينة يغز بن بها الكتاب و بذلك التتو يجظهرت ثار الأوامر في الملك كذلك بالانسان الكامل ظهر الحكم الالهي في العالم بالثواب والعقاب و بدقام النظام و انخرم وفيه قضى وقدر وحكم

والسؤال التاسع وما ته و ما الوقار و الجواب حل اعباء التجلى قبل حصوله والفناء فيه كسكرات الموت قبل حاوله وذلك أن للتجلى مقد مات كطاوع الفجر لطاوع الشمس و كاور دفى الخبر عن مقد مات تجلى الرب للجبل عائزل من الملائكة والقوى الروحانية فى الضباب وهي اتفال التجلى التي تنقد ممن الوقر وهو الثقل واذا حصل الثقل ضعف الاسراع والحركة فسمى ذلك السكون وقارا أى سكون عن ثقل عارض لاعن من اج طبيعي قان السكون المائن عن الأمر الذي يورث الهيبة والعظمة فى نفس الشخص يسمى وقارا وسكينة والسكون الطبيعي الذي يكون فى الانسان من من اجه العلبة البرد والرطو به على الحرارة واليبس لا يسمى وقارا انما الوقار نتيجة التعظم والعظمة ولاسماان كان ولاسماان تقدم التجلى خطاب الحي قصاحبه أشد وقارا لأن خطاب الحق بوساطة الروح يورث هيبة ولاسماان كان قولا نقيلا وقد كان رسول اللة عليه وسلم اذا تزل عليه الوسائط مثل موسى عليه السلام ومن كلم الله فاذا كان هذا وأمث اله من مقدمات التجلى الألمى قد كيف يكون حال الانسان بعد حصول التجلى من الوقار ألاترى الى ما يحصل هذا وأمث اله من مقدمات التجلى الألمى قد كيف يكون حال الانسان بعد حصول التجلى من الوقار ألاترى الى ما يحصل فى قلوب الناس من هيبة الصالحين المنقطعين الى الله الذين لم تجر العادة عند العامة بوقية م فاذا وقع نظر هم عليهم ظهر عليهم من الوقار والسكينة والخود برق يتهم ما لا يقدر قدر و الاالمة وهوا جلال المتجلى يقول بعضهم عليهم طهر عليهم من الوقار والسكينة والخود برق يتهم ما لا يقدر قدر والا الله وهوا جلال المتجلى يقول بعضهم

كأغالطيرمنهم فوق أرؤسهم الاخوف ظم ولكن خوف اجلال وقال أخوف المرمنهم فوق أرؤسهم الاخوف المراكن خوف اجلال وقال آخو الله وعباد المرفقة من المرفقة بله وسيانة لجاله فلا تأثوها والمراق هو عين الموقار وقال تعالى وعباد الرحن الذين بمشون على الأرض هو ناوقال عليكون الااذا تجلى المرفقة المرفقة والتوها وعليكم السكينة والوقار أى امشوامشى المثقلين وهذا الايكون الااذا تجلى المرفقة في جلال الجال المرفقة المرفقة والتوها وعليكم السكينة والوقار أى امشوامشى المثقلين وهذا الايكون الااذا تجلى المرفقة والمرفقة المرفقة والمرفقة والمر

﴿السؤالالعاشروالماتة ﴾ وماصفة مجالس الحيبة الجواب لما كانت الحيبة تورث الوقارسال عن صفة مجلسه أى ماصفته في قعوده بين يديه فن صفته عدم الالتفات واشتغال السر بالمشاهد وعصمة القلب من الخواطر والعمق من الافكار والجوارح من الحركات وعدم التميديز بين الحسن والقبيح وأن تكون اذناه مصر وقاليه وعيناه مطرقتين الى الارض وعين بصيرته غير مطموسة وجع الهم وتضاؤله في نفسه واجتماع أعضائه اجتماعا يسمع له ازيزوان لايتأق مع جود العين عن الحركة وأن لا تعطيه المباسطة الادلال فان جالسه بتقييد جهمة كما كله بتقييد جهة من حضرة مثالية كانب الطور الايمن في البقعة المباركة من الشجرة فليكن سمعه محيث قيده فان أطلق سمعه لا بلحل حقيقة أخرى تعطيه عدم التقييد وهو تعالى قد قيد نفسه به في جانب خاص فقد أساء الادب وليس هو في مجلس لحيبة ولا يجرح ولا يجرح ولا يجرح ولا يرفع ميزانا ولا يسمى انسانا فان الانسان مجموع أضداد و مختلفات

﴿ السؤال الحادى عشروماته ﴾ ماصفة ملك الآلاء الجواب روحانى وذلك أن الملك لا يتصف به الاالجاد خاصة وهوا شدّا خلق طواعية للة سبحانه المعترف بأنه ملك للة سبحانه على أن جيع ماسوى الله ملك للة ولكن الفضل في الملك أن يعلم أنه ملك وأن يكون معاملته مع الله معاملة من هو ملك للة وليس ذلك الالمهمين من الملائكة والجادات وأما النبات فلم يتصف بذلك كل النبات فان منه من لا يخرج الانكداولكن باقى الخلائق فيهسم من قام بحق كونه ملكا ومنهم من لم يقم بذلك في كل صنف و بهذا وصفهم الحق سبحانه فقال وللة يسجد من في السموات ومن في الارض

( ١٤ - (فتوحات) - ثاني )

طوعاوكرها فالطائع في الامكان أن يكون صاحب كره والكاره في الامكان أن يكون طائعا فاعظم الآلاء وأتمها بلهي النعمة المطلقة أن برزق الخلائق طاعة الله فانهم اذلك خلقو افلك الآلاءهو الذي ملكته النعمة لله وهوقوله عليمه السلام أحبوا اللهلايغ نوكم بهمن نعمه وكل ماسوى الله متغذفكل ماسوى الله منع عليه فكل من تعبدته نعمة الله لله فهوملك الآلاءوالآلاءمن جلة الملك فيحتاج الى نعمة وتلك النعمة عين وجودهاو بقائها في المنعمين عليهم فالنعم ملك الآلاءأ يضافاذا كان ملك الآلاء المنع عليهم ودتهم النعمة الى الله فكان ملكهم لله بتلك النع فهم ملك الآلاء فلك الآلاءمن كان مهذه الصفة واذا كان ملك الآلاء عبارة عن عين الآلاء فصفة هذا العين أن لا تنسب الالى الله فان نسبت الى غيراللة فذلك من جهة المنع عليه لامن جهة النعمة والمنع عليه هو المذموم بقدرما أضاف من الآلاء الى غير الله الالارسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحن العامة لجيع ما خلق الله دنياوا خرة وعاوا وسفلا على الجن في اقال فى آية منها فبأى آلاءر بكاتكذبان الاقال الجن ولابشئ من آلائك ر بنا نكذب فد حهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لاصحابه بحسن الاستهاع حين تلاها عليهم ولم يقولوا شيأمن ذلك ولم يكن سكوتهم عن جهل بأن الآلاءمن اللهولاأن الجن أعرف منهم بنسبة الآلاء الى الله واكن الجن وفت بكال القام الظاهر حيث قالت ولابشئ من آلائك ر بنانكذب فان الموطن يقتضيه ولم تقل ذلك الصحابة من الانس حين تلاها عليهم شفلامنهم بتحصيل علم ماليس عندهم مايجي وبهرسول اللهصلي الله عليه وسلم فشغلهم ذلك الحرص على تعمير الزمان الذي يقولون فيسه ماقالت الجن أن يقول الذي صلى الله عليه وسلم ما يقول من العلم فيستفيد ون فهم أشد حرصاعلى اقتناء العلم من الجن والجن أمكن في توفية الادب عليقتضيه هذا الموطن من الجواب من الانس فدحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عافضاوا بهعلى الانس ومامدح الانس بما فضاوابه على الجنّ من الحرص على من يد العلم بسكوتهم عند تلاوته ولاسماو الحق يقولكم واذاقرئ القرآن فاستمعواله وأنصتوا والسورة واحدة في نفسها كالكلام غيرالتام فهم ينصتون حتى يتمها فجمع الصحابة من الانس بين فضياتين لم يذكرهما رسول اللة صلى الله عليه وسلم وذكر فضل الجن فما نطقوا به فان نطقهم تصريح بالعبودية بلسان الطاهروهم بلسان الباطن أيضاعه بدفمعوا بين اللسانين بهدندا النطتي والجواب ولم يفعل الانس من الصحابة ذلك عند التلاوة فنقصهم هذا اللسان فكان تو بيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم اياهم تعلما عاتسة حقه المواطن أعني مواطن الألسنة الناطقة ليتنبهوا فلايفوتهم ذلك من الخير العملي فأنهم كانواف الخيرالعامي فيذلك الوقت وحكم العمل في موطنه لا يقاومه العلم فأن الحريج للوطن وحكم العلم في موطنه لا يقاومه العمل والجنغر باءفى الظاهر فهم يسارعون في الظهور ية ليعامواأنهم قدحصل لحم فيه قدم لكونهم مستورين فهم الى الباطن أقرب منهم الى الظاهر والتلاوة كانت بلسان الظاهر والانس في مرتب ة الظاهر فجبهم عن الجواب الذي أجابت بهالجن كونهمأ صحاب موطن الظاهر فذهاواءن الجواب لقرينة حال موطنهم ولووفوا به احكان أحسن فى حقهم فنبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاكمل في موطنه وهو المعلم فنع المؤدّب فن أر ادتحقيق ملك الآلاء فليتدبر سورة الرجن من القرآن و ينظر الى تقديم الانس على الجن في آينها وقوله تعالى خلق الانسان أيضافا بتدأ به تقديرا ومرتبة نطقيه تهمما به على الجن وان كان الجن موجو داقبله يؤذن بأنه وان تأخرت نشأته فهو المعتني به ي غيب ر به لانه المقصودمن العالملاخصه بهمن كال الصورة في خلقه باليدين وعامه الاسهاء والافصاح عماعامه بقوله عامه البيان و بعض أصح ابنا يطلق ملك الآلاء على ما يحصل العبد من من بدالشكر على نعم الله فذلك القدر لمن حصل له يسمى ملك الآلاء فهوملك الشاكر بن فن شكر نع الله بلسان حتى وناب الحق مناب العبد من اسمه الشكوروهو شكره لعباده على ما كان منهم من شكرهم على ما أنع عليهم ليز يدوافى الاعمال فى مقابلة شكره فيكون ما جازاهم به من ذلك على قدرعا الشاكر بالمشكوروالتههوالشاكرفي هذا الحال وهوالعالم بنفسه فالجزاءالذي يليق بهمذا الشاكر لوجوزي هوالذي يحصل لهؤلاءالشاكرين الذين لهم هذا الحال فهذا الجزاء يسمى ملك الالاءوهوا عظم الملكوهو قوله تعالى وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة أى نعر بهاجع آلاء والى ربها الضافة اليه هذا الذي يستحقها لوقبل



الجزاء الذى هذه صفته فتكون الما جزاء هؤلاء وهذا من باب ما طلبه الله من عباده فقال اذكروني واعبدوني وأطيعوني والسكرولي ولا تكفرون وهذا كله جزاء من العبد في مقابلة ما أنع الله عليه به من الوجود خاصة فكيف اذا انضاف الى ذلك ما خلق من أجله من النع المعنوية والحسية قال تعالى وما خلقت الجن والانس الاليعبدون فعلل فيعبدوه لكونه أنع عليهم بالا يجاد لكال من تبقالهم والوجود من حيث من ذكر من الاجناس فاعر ذلك لالكال من تبقالوجود والمعرفة من غيرهذا التقييد فان ذلك يكفي فيه خلق محدث واحدوا يجاد العلم الحدث فيه المتعلق بالله والكون ولكن لما كانت الاجناس منحصرة عند الله وأوجدها كلها ويق هذان الجنسان أوقع الاخبار عنهما بماذكر فشرحناه بما يعطيه الحال المقصودة خلالقهما تعالى بهما انهى الجزء الثامن والثمانون

ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )\*

﴿السؤال الثانى عشروماته ﴾ ماصفات ملك الضياء \* الجواب قال تعالى فى انقرآن انه ضياءوذ كرى للتقين فكما أضاءبالقرآن فهوملك الضياء وكذلك جعل الشمس ضياء فكاما أضاءبالشمس في الدنما ويوجديه عينه فهومن ملك الضياءوكل نورأعطي ضياءفهومن ملك الضياء بمالا يقابله معطى الضباء بنفسه أي نوع كان من الانوار فضياؤه هوالضوءالذى لايكون معه الحجاب عمايكشفه والنور حجاب فالرسول اللهصلي الله عليه وسلرفي حق الحق تعالى عجابه النور وقال نوراني أزاه والضياء ليس بحجاب فالضياء أثر النوروهو الظل فان النورصيره الحجاب ضياءفهو بالنسبة الىالج اب ظل والى النورضياء فله الكشف من كو نهضياء وله الراحة من كو يه ظلا فلك الضياء ملك الكشف فهوملك العلم وملك الراحة فهوملك الرحة فجمع الضياء بين الرحة والعلم قال تعالى في منته على عبده خضر آتيناه رحةمن عندنا وهوالظل وعلمناه من لدناعاما وهوالضياء أى الكشف الضيائي وهوأتم الكشوف وانما قلناالنور حجاب لقوله عليه الصلاة والسلام نوراني أراه أى النور لايمكن أن تدركه الابصار لانها تضعف عنه فهو خجاب على نفسمه بنفسه والضياء ليس كذلك فالضياء روح النور والضياء للنورذاتي فلك الضياء ملكذاتي وضوء الذات الاسماء الاطمية فلك الضياء ملك الاسماء والقرآن ضياء فلكه ماأظهر ه القرآن فعلم الخضرفي زمان موسى عليه السلام بزعن أجزاءما يحو يهصاحب القرآن المحمدى من العلوم فبالقرآن يكشف جيع مافى الكتب المزلة من العلوم وفيه ماليس فيهافن أوتى القرآن فقد أوتى الضياء الكامل الذي يتضمن كل علم قال تعالى مافرطنافي الكابمن شئ وهوالقرآن العز يزالذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه وبه صح لمحمد صلى اللة عليه وسلم جوامع الكلم فعلوم الانبياء والملائكة وكللسان علم فان القرآن يتضمنه ويوضحه لاهل القرآن بماهوضياء فهو نورمن حيث ذاته لانهلايدرك لعزته وهوض ماءلمايدرك بهولمايدرك منهفن أعطى القرآن فقدأ عطى العلم الكامل فانمفى الخلق أتممن الحمديين وهم خيراً مة أخر جت الناس تم جعل الشمس ضياءلوجو دروح الحياة في العالم كاه و بالحياة رحم العالم فالحياة فلك الرحة التي وسعت كل شئ وكذلك نسبة الحياة الى الذات الاطية شرط في صحة كل نسبة نسبت الى الله من علم وارادة وقدرة وكلام وسمع وبصروا دراك فاور فعت نسبة الحياة اليه ارتفعت هذه النسكاها فهي الرجة الذاتية التى وسعت جيع الاسهاء فهي ضياء النو والذاتي وظل الجاب النسى لأنه لا يعقل الاله الابهذه النسب وتعقل الذات نورالامن حيثهانه النسب فكونه الهاججاب على الذات فكانت الالوهية عين الضياء فهي عين الكشف والعلم وكانت عين الظل النسبية فكانت عين الرحة فجمعت الالوهية بين العلم والرحة في حق الكون وهو المألوه وفي حق الاسماءالالهية فيأأعطاه هذاالمقام الالهي فهوملك الضياءوهوأ رفع من ملك السموات والارض ومابينهما ولكن أكترالناس لايعلمون بللابؤمنون وقدنبهتك على مافيه غنية وشفاء في ملك الضياء

فالكل في ملك الضيا ه ءوليس عندهم خرر والكل في عين الظلا ه لوهو المسمى بالمقر



فالحسد لله الذي \* قد خرته بين البشر في عصرنا هذا فهل \* في وقتنامن مدكر يعرف ماقد قلته \* كما أتانا في الزبر هذاهو العلم الذي \* يقضى على علم الخضر هلكان الاخرقه \* سدفينة ذات دسر وقتل نفس رحة \* لوأنه بحيا كفر وسلمة كنزالذي \* كان يتما يحتقر فاين ذا من ذاك يا \* أهل القاوب والبصر هذا هو العلم الذي \* يقال سحر مستمر ودونه الشمس التي \* تكسف فيه والقمر ودونه الشمس التي \* تكسف فيه والقمر متكئ على أسر ر \* وسط جنان في نهر متكئ على أسر ر \* وسط جنان في نهر متكل

﴿ السؤال الثالث عشروماته إماصفات ملك القدس \* الجواب قالت الملائكة ونقيد س لك تعني ذواتهاأي من أجلك لنكون من أهل ملك القدس فالمتطهرون من البشر من أهل الله من ملك القدس وأهل البيت من ملك القدس والارواح العلا كاهامن غير تخصيص من ملك القدس فتختلف صفات ملك القدس باختلاف ما تقبله ذواتهم من التقديس ولما نعت الله اسم الملك بالاسم القدوس والملك يطلب الملك فيضاف الملك الى القدس كإيضاف الى الآلاء وغيرها وذوات ملك القدس على نوعين في التقديس فنهم ذوات مقدسة انها تهاوهي كل ذات كونية لم تلتفت قط الي غير الاسم الالهي الذي عنه تكونت فإيطرا عليها حجاب يحجها عن الههافتت صف الدلك الحجاب بانهاغ برمقدسة أي الاتضاف الحالقدس فتخرج عن ملك القدس وهم الذين يسبحون الليدل والنهار الايفترون أي ينزهون ذواتهم عن التقديس العرضي بالشهودالدائم وهمذامقام ماناله أحسد من البشر الامن استصحب حقيقته من حين خلفت شهود الاسم الاطي الذى عنه تسكونت وبق عليهاهذا الشهود - ين أوجد الله طام كبها الطبيعي الذي هوالجسم تم استمر لحاذلك الىحين الانتقال الى البرزخمن غيرموت معنوى وان مات حساوه فالتة أعلم ناله محدصلي اللة عليموسلم فانه قال كنت نبياوآدم بين الماء والطين يريدأن العلم بنبوته حصل له وآدم بين الماء والطين واستصحبه ذلك الى أن وجدجسمه فى بلدلم بكن فيهمو حدلله ولميزل على توحيدا للهلم يشرك كاأشرك أهله وقومه تم انه لما استقامت آلاته الحسية وتمكن من العمل مهابحسب ماوجدت لهواستحكم بنيان قصر عقله وخزانة فكره واعتدات مظاهر قهاه الباطنة لم يصرفها الافى عبادة خالقه فكان يخلو بغار حواللتحنث فيمه الى أن أرسله الله الى الناس كافة فسكان يذكر اللةعلى كأحيانه كإذ كرتءنه عائشة أم المؤمنين رضي اللهعنها وقدقال صلى الله عليه وسلمعن نفسه وهو الصادق انه تنام عينه ولاينام قلبه فاخبرعن قلبه الهلاينام عند نوم عينه عن حسه فسكندلك موته انمامات حساكانام حسافان اللة يقول له انك ميت وكما انه لم بنم قلبه لم يمت قلبه فاستصحبته الحياة من حين خلقه الله وحياته انم اهي مشاهدة خالفه دائمالاتنقطع وقدأخبرذوالنون المصرىحين سئلعن قوله تعالى فيأخذا لميثاق فقالكانه الآن فيأذني يشبرالي عامه بتلك الحال فان كان عن تذكر فلم يلحق بالملائكة في هـ ناللة الم وان لم يكن عن تذكر بل استصحاب حال من حان أشهدالى حين سـ شل فيكون عن خصـ الله مذاالقام فلا أنفيه ولا أثبته وماعندى خسرمن جانب الحق تعالى في ذلك مروى ولاغ يرمروى انه ناله أحدمن البشر وانماذ كرناذلك فى حقر سول الله صلى الله عليه وسلم اعنى اله ناله على طريق الاحتمال لاعلى القظع فانه لاعلى بذلك والظاهرأنه تخلله في هذا القام ما يتخلل البشر فانه كثير اماأوجي اليه

أه

Y

الا

9

11

فالقرآنأن يقول فلاغاأ نابشر مثلكم فاستروحنا من هذاأن حكمه حكمالبشر الاماخصه اللهبه من التقريب الالمي الذى وردوست عندنا وقد ثبت عنهائه قال اغاأ ناشر أغض كإيغض البشر وأرضى كابرض البشر والرضى والغضب من صفات النفس الحبوانية في الدنير لامن صفات النفس الناطقة وان اتصفت النفوس الناطقة بالرضى والغضب فماهوعلى حدماأ راده بقوله أغضب كإيغض الدشير وأرضى كابوضي الدشير وانما قلنا بإضافة ذلك الى النفس الحيوا نية النشاهده من الحيوانات من ذلك وقد ثبت النهي عن رسول اللة صلى اللة عليه وسلم عن التحريش بإن البهائم وجيع الحيوان كامن صفته المباشرة التي عقيقتها سمى الانسان بشراو بهذا القدرتيين فضل الملك على الانسان فى العبادة الكونه لا يفتر لأن حقيقة نشأته تعطيه أنه لا يفتر فتقديسه ذا في لان تسبيحه لا يكون الاعن حضور مع المسبح وانس تسديحه الانلئ أوجده فهو مقدس الذات عن الغفلات فإرتشغله نشأته الطبيعية النورية عن تسبيح فالقه على الدوام مع كونهم من حيث نشأتهم يختصمون كاأن البشر من حيث نشأ ته تنام عيف ولاينام قلب ولم يعط البشرقةة الملك فيذلك لأن الطبيعة يختلف من اجهافي الأشخاص وهذامشهود بالضرورة في عالم العناصر فكيف بن هو في نسبته الى الطبيعة أقر ب من نسبة العناصر الهاوعلى قدرما يكون بين الطبيعة الجردة وبين ما يتوانعنها من وسائط المولدات يكنف الحاب وتترادف الظلم فأين نسبة آخرموجود من الاناسي من ربه من حيث خلق جسد أدم بيديه من نسبة آدم الى ربه من حيث خلقه بيديه فا دم يقول خلقنى رقى بيديه وابنه شيث يقول بيني و بين يدى ربى أبى وهكذا الموجودات الطبيعية مع الطبيعة من ملك وفلك وعنصر وجادونبات وحيوان وانسان وملك مخلوق من نفس انسان وهذا الملك آخرموج وطبيعي ولايعرف ذلك من أصحابنا الاالقليل فكيف من ليس من أهل الايمان والكشف وأماالقسم الذي تقديسه لامن ذاته فهي كلذات يتخلل شهودها خالقها غفلات فالأحيان التى تكون فيها حاضرة مع خالقهاهي من ملك القدس وسنبين ماذكرناه في سؤاله ماالقدس اذا أجمناعنه بعد هذاان شاءالله فن صفات ملك القدس التباعد عن الطبيعة بالأصل والتباعد عن مشاهدة آثار الاسماء الالحية بمشاهدة الاسماء الالاهية لامن كونهامؤثرة بلء انستحقه الالوهية والذات فاذا كان القدس عين الملك وأضيف الى عينه لاختلاف اللفظ واختلاف معنى الملك والقدس فانه يدل على المبالغة في الطهارة والمبالغة في الطهرهي نسبة في الطهر ماهى عين الطهر لوجود الطهر دونها وماهى غيرالطهر فان المبالغة ليستسوى استقصاءهذه الصفة فيكون ملك القسدس استقصاء وهوالمبالغة فيه فيكون سؤاله عن صفاته الذاتية فان لهذه المراتب نشات فالمعاني كالنشآت الطبيعية وقدعاه تأن النشء الطسعي كاأخبر الله مخلقة وغبر مخلقة أى تامة الخلق وغير تامة الخلق والغير التاءة الخلق داخس في قوله أعطى كل شيئ خلقه فاعطى النقص خلف أن يكون نقصا فالزيادة على النقص الذي هو عين الوكانت لكانت نقصافه ولم يعط النقص خلقه فتمام النقص أن بكون نقصا

والسؤال الرابع عشروماته و ماالقدس عن الجواب الطهارة وهي ذانية وعرضية قالداتية كتقديس الحضرة الاطمية التي عشروماته و ماالقدس عن ان تقب ل التأثر فيهامن ذاتهافان قبول الاثر تغيير في القابل وان كان التغيير عبارة عن زوال عين بعين اما في محل أومكان فيوصف المحل أوالمكان بالتغيير ومعنى ذاك انه كان هذا المحل مثلاً صفر فصار أخضر أوكان ساكاف صارمت حر كافتغير المحل أى قبل الغير فالقدس والقدوس الايقبل التغيير جلة واحدة وأما القدس العرضي غن ذلك تقديس النفوس بالرياضات وهي تهذيب الاخلاق وتقديس المزاج بالجاهدات وتقديس العقول بالمكاث فات والمطالعات النفوس بالرياضات وهي تهذيب الاخلاق وتقديس المزاج بالجاهدات وتقديس العقول بالمكاث فات والمطالعات وتقديس الموارح بالوقوف عند الاوام والنواهي المشروعات ونقيض هذا القدس ما يضاده عالا بجتمع معه في محل واحد في زمان واحد في ذاك المسمى حظيرة القدس أى المائعة قبول ما يناقض كونها قد ساوم هما تمام تمنع فلات كون مظيرة قدس فان الحظر المنع وما كان عطاء ربك محظورا أى عنو عافالقدس حقيقة المية سيالة سارية في المقدسين

لايدرك لنورهالون مخصوص معين ولاعين تسرى فى حقائق الكون ليس له الم الارواح المنفصلين عن الظامة عليها أثروذلك أن الارواح المدبرة للاجسام العنصرية لايمكن أن تدخسل أبدا حظيرة القدس ولكن العارف الكامل يشهدها حظيرة قدس فيقول العارف عندذلك ان هذه الارواح لاندخل حظيرة القدس أبد الان الشئ يستحيل أن بدخل في نفسه فهي عنده حظيرة قدس وغير العارف يشارك العارف في هدا الاطلاق فيقول انها لاندخل حظيرة القدس أى لاتتصف بالقسدس أبدافان ظامة الطبع لاتزال تصحب الارواح المدبرة في الدنيا والبرزخ والآخرة فاختلفافي المشهد وكل قالحقاوأ شارالي معنى وماتوار دواعلى معنى واحمد ولهذالا يتصورا لخلاف الحقيق في هذا الطربق فاذا كان ملك القددسكل من اتصف بالطهارة الذاتية والعرضية والقدوس اسم الهي منهسرت الطهارة في الطاهرات كاهافن نظر الاشياءكاها بعين ارتباطهابالحفائق الاهمية كانملك القدس جيع ماسوى اللهمن هذه الحيثية ومن نظر ألاشياء من حيث أعيانها فليس ملك القدس منها الامن كان طهوره عرضيا وأما الطهور الذاتي فلاينبني أن يكون ملك القدس الاأن يكون ملك القدس عين القدس فينتذيصح أن يقال فيه ملك القدس وطهور كل مطهر يحسب مأتةضيه ذاتهمن الطهارة فطهارة حسية وطهارة معنوية فلك القدس منهماهومن عالم المعاني ومنهماهومن عالم الحس وقد تورث الاسساب الحسية المطهرة طهارة معنو ية وقد تورث الاسساب المعنو ية المطهرة طهارة حسية فاماالارل فقوله تعالى وينزل عابيكمون السماءماء ليطهركم به ويذهب عنكر جزاانسيطان ولبربط على قلوبكم وينبت به الاقدام وسبب هـ نده الطهارة المعنو بة كلها انماهو نزول هـ ندا الماء من السماء وأماالناني فقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريرة - بين كان جنبا فانتزع أبوهريرة يدهمن يدالنبي صلى الله عليه وسلم تعظماله لكونه غيرطاهر لجنابةاصابته فقالله رسول اللة صلى اللةعليه وسلم ان الؤمن لاينجس فعرق المؤمن وسؤره طاهر فهذه طهارة حسية عن طهر معنوى وكذلك المقدس طهارته الحسية عن طهر معنوى فأن له التواضع وهومسيل الحياة والعم والحياة مطهرة والعلم كذلك فبالمجموع نال الطهارة فان الاودية كالهاطا هرة وانما تنجس بالعرض وكل وادبه شيطان فهونجس فابجد المؤمن فيهخير الاجل ذلك الشيطان كانبت عن رسول اللهصلي اللة عليه وسلم ان هذا وادبه شيطان فارتفع عنه وصلى فى موضع آخر ووادى عرنة بعرفة موقف ابلبس وكذلك بطن محسر فلهذ اأمرنا بالارتفاع يوم عرفةعن بطن عرنة وأمر نابالاسراع في بطن محسروط نايعتبرالاولياء أهل للكشف ألفاظ الذكر كان شيخنا يفول الله الله فقلت له لم لا تقول اله الاالله فقال أخاف أن أموت في وحشة النفي اذ كان طروف نفس فهذامثل الاسراع في بطن محسر لثلا بدركه الموت في مكان غيرطاهر ولاولياء الله في هـندا الكشف التام اظردقيق حعلنا اللهمن أهله

المسان الشامل أنوار التنزيه وهوسلب مالايليق به عنده وهي أحدا أو يلات هذا الوجه وهذه السبحات في العموم وبينها عبر الاسماء الاطمية وطذا قال كل شئ هالك الاوجهه في أحد تأو يلات هذا الوجه وهذه السبحات في العموم باللسان الشامل أنوار التنزيه وهوسلب مالايليق به عنده وهي أحكام عدمية فان العدم على الحقيقة هو الذي لايليق به الذات وهنا الحيرة فا نه عين الوجوه فاذ الاينزه عن أمر وجودى وطف أداكانت الاسماء الاطمية نسبان تفطنت أحدث هذه النسب أعيان الممكات لما كتسبت من الحالات من نوروط به وعدت نفسه المابسلب أواثبات أو بهما وهي هذه الاسماء على قسمين قسم كله أنواروهي الاسماء التي تدل على أمور وجودية وقسم كله أنواروهي الاسماء التي تدل على التنزيه فقال ان للقسبعين عجابا أوسبعين أنف عجاب من نوروط المة لوكشفها لاحوقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه فانه لورفع الاسماء الاطمية ارتفعت هذه الحب ولوار تفعت الحب التي هي هذه الاسماء ولا تقبل الاتصاف بالوجود فكانت تذهب وجوداً عيان المكات فلا توصف بالوجود لا تمالات من خلف هذه الحب على حضرة الامكان فهو تجل ذاتي أورثها الاتصاف بالوجود وشرعا الابهدة ها الامكان من خلف هذه الحب على حضرة الامكان فهو تجل ذاتي أورثها الاتصاف بالوجود وشرعا الابهدة ما الدولة بالوجود الابهدة والابهدة والمكان فهو تجل ذاتي أورثها الاتصاف بالوجود وشرعا الابهدة والديمة والمكان فهو تجل ذاتي أورثها الاتصاف بالوجود وشرعا الابهدة والابهدة والمكان فهو تجل ذاتي أورثها الاتصاف بالوجود وشرعا الابهدة والمكان فهو تجل ذاتي أورثها الاتصاف بالوجود وشرعا الابهدة والمكان فهو تجل ذاتي أورثها الاتصاف بالوجود والابهدة والمكان فهو تجل ذاتي أورثها الاتصاف بالوجود والابهدة والابهاء ولابتقبل الاتصاف بالوجود والابهدة والمكان فيهو تجل ذاتي أورثها الاتصاف بالوجود الابهدة والمكان فيهو تجل ذاتي ألمكان من خلف هذه الحبود في المكان في والمكان في والوجود الابهدة المكان في والمكان في والمكان في والمكان فيه والمكان في والمكان في والمكان في والابهداء المكان في والمكان في والوجود المكان في والمكان في والمكان في والمكان في والمكان في والمكان في والوجود المكان في والمكان في والوجود المكان في والمكان في والمكان في والمكان في والمكان في والمكان المكان في والمكان في والمكان في والمكان في المكان في المكان في والمكان في المكان في المكان في المكان في المكان في الم



11

19

من خلف عجاب الأسهاء الالهية فلريتعلق لاعيان المكأت علم بالله الامن حيث هذه الاسهاء عقلا وكشفا ﴿السؤالالسادسعشرومائه ﴾ ماشراب الحب \* الجواب تجل متوسط بين تجليدين وهوالتجلي الدائم الذي لاينقطعوهو أعلى مقام يتحلى الحق فيعاعباده العارفين وأوله تجلى الذوق وأماالتجلي الذي يقع به الري فهولا صحاب الضييق فغاية شربهمرى وأماأهل السعة فلارى الشربهم كأبي بزيدوأ مثاله فأول ماأقدم في هذا السؤال معرفة الحب وحينتذ يعرف شرابه الذي أضيف اليه وكأسه يه فاعلم ان الحب على ثلاث من اتب ي حب طبيعي وهوحب العوام وغايته الانحادفي الروح الحيواني فتكون روحكل واحدمنهمار وحالصا حبه بطريق الالتذاذواثارة الشهوة ونهايتهمن الفعل النكاح فانشهوة الحب تسرى فىجيع المزاج سريان الماء في الصوفة بل سريان اللون في المتلون \* وحبروحانى نفسي وغايته التشبه بالحبوب مع القيام يحق المحبوب ومعرفة قدره \* وحب الحي وهو حب الله للعبدوحب العبدريه كماقال يحبهم وبحبونه ونهايته من الطرفين أن يشاهد العبدكونه مظهر اللحق وهولذلك الحق الظاهر كالروج للحسم باطنه غيب فيمه لايدرك أبدا ولايشهده الاعب وأن يكون الحق مظهر اللعبد فيتصف بمايتصف به العبد من الحدود والمقادير والاعراض ويشاهد هذا العبد وحينة ذيكون محبو باللحق واذا كان الام كاقلناه فلاحدّ للحب بعرف به ذاتي" ولكن بحد بالحدود الرسمية واللفظية لاغبر فن حدالحب ماءر فه ومن لم يذقه شربا ماعرفه ومن قال رويت منه ماعرفه فالحب شرب بلارئ يه قال بعض المحجو بين شر بتشر بة فل أظمأ بعدهاأ مدا فقالأبويز يدالرجل من يحسى البحار ولسأنه غارج على صدرهمن العطش وهدنداهو الذي أشرنااليه واعلم أنهقد يكون الحب طبيعياوالحبوبايس من عالم الطبيعة ولايكون الحب طبيعيا الااذا كان المحب من عالم الطبيعة لأبدمن ذلك وذلك أن الحب الطبيعي سبيه نظرة أوسماع فيحدث فى خيال الناظر عمارا آه ان كان الحبوب عن يدرك بالبصر وفى خيال السامع عاسمع فماه في نشأته فصوره في خياله بالقوة الصورة وقديكون المحموب ذاصورة طبيعية مطابقة لما تصورف الخيال أودون ذلك أوفوق ذلك وقد لايكون للحبوب صورة ولايجوزأن يقبل الصور فصورهذا الحتمن الساع مالا يمكن أن يتصورولم يكن مقصو دالطبيعة في تصوير مالايقبل الصورة الااجتماعها على أمر محصور ينضبط لها مخلفة التبديد والتعلق عاليس فى اليد منه شئ فهذاهو الداعى لماذكرناه من تصوير من ليس بصورة أومن تصوير من لم يشهدله صورة وان كان ذاصورة وفعل الحب في هذه الصورة أن يعظم شخصها حتى ضيق محل الخيال عنهافها بخيسل اليه فتثمر تلك العظمة والكبرالتي في تلك الصورة نحولا في بدن الحبّ فلهذا تنحل أجساد المحبسين فان موادّ الغمذاء تنصرف الهافتعظم وتقلعن البدن فينحل فانح قة الشوق تحرقه فلايبة البدن ما يتغذى به وفي ذلك الاحتراق نمؤصورة المحبوب في الخيال فان ذلك أكلها ثم ان القوة الصوّرة فيكسو تلك الصورة في الخيال حسنا فاثقا وجالا راثقا يتغيراناك الحسن صورة الحسالظاهرة فيصفر الونه وتذبل شفته وتغور عينه ثم ان تلك القوة تكسو تلك الصورة قوة عظيمة تأخذها من قوة بدن الحب فيصبح الحب ضعيف القوى ترعد فرائصه ثمان قوة الحب في الحب تجعله يحب لقاء محبو به و يجبن عند لقائه لانه لا يرى في نفسه قوة القائه وطذا يغشي على الحد اذالق المحبوب و يصعق ومن فيه فضلة وحبه ناقص يعتر يه عند لقاء محبوبه ارتعاد وخبلان كاقال بعضهم

أفكر ماأقول اذا افترقنا ﴿ وأحكم دائبا عجم المقال فأنساها اذا تحين التقينا ﴿ وأنطق حين أنطق بالمحال

ثمان قوة الحب الطبيعي تشجع الحب بين يدى محبو به له لاعليه فالحب جبان شجاع مقدام فلا يزال هذا حاله ما دامت الما الصورة موجودة في خياله الى أن يموت و يشحل نظامه أو تزول عن خياله فيساوومن الحب الطبيعي أن تتبس تلك الصورة في خياله فتلصق بصورة نفسه المتخيلة له وإذا تقار بت الصورتان في خياله تقار بامفرط او تلتصق به اصوق الحواء بالناظر يطلبه الحب في خياله فلا يتصوره ويضيع ولا ينضبط له للقرب المفرط في أخذه الذلك خيال وحيرة مثل ما يأخذمن فقد محبو به وهذا هو الاشتياق من البعد والاشتياق من القرب المفرط على كان قيس ليلى في هذا المقام حيث

كان يصيح ليلي ليلي في كل ما يكلم به فأنه كان يتخيل أنه فقيد لها ولم يكن وانما قرب الصورة المتخيلة أفرطت في القرب فإيشاهدهافكان يطلبها طاب الفاقد ألاتراه حين جاءته من خارج فإتطابق صورتها الظاهرة الصورة الباطنة المتخيلة التي مسكهافي خياله منهافر آها كأنها مزاحة لتلك الصورة خاف فقدها فقال طى اليك عني فان حبك شغلني عنك يريدأن تلك الصورةهي عين الحب فبق يطلبها ليلى ليلى فاذا تقوت تلك الصورة في خيال الحب أترت في الحبوب تأثير الخيال فى الحس مسل الذي يتوهم السقوط فيسقط أو يتوهم أمر امامفز عافيتغير له المزاج فتتغير صورة حسب كذلك هنه الصورة اذا تقوت أثرت في الحبوب فقيد ته وصيرته أشد طلباط امهاله فان النفوس قد جبات على حب الرياسة والحب عبد ماوك بحبه طذا الحبو بفالحبو بالبكون لهرياسة الابوجودهذا الحف فيعشقه على قدرعشقه رياسته وانما يتمه عليه للطمأ نينة الحاصلة في نفس المحبوب بان الحب لا يصبر عنه وهوطال اياه فتأخذه العزة ظاهر اوهو الطالب له باطناو لا يرى في الوجود أحد امثله لكونه ملكه فالحب لا يعلل فعل الحبوب لان التعليل من صفات العقل ولاعقل الحب يقول بعضهم \* ولاخير في حب يد بر بالعقل \* وأنشد في أبو العباس المقر اني وكان من الحبين لنفسه الحب أملك للنفوس من العقل مه والمحبوب يعلل أفعال الحب بأحسن التعليل لانه ملكه فير بدأن يظهر شرفه وعلوه حتى يعلوالحبوب اذهو المالك وهو بحب الثناءعلى نفسه وهذا كله فعل الحب فعل في المحبوب ماذكر ناه وفعل فى الحب ماذكرناه وهذا من أعجب الانسياء ان المعنى أوجب حكمه لن لم يقم مه وهو الحبوب فانه أثر فيه حب الحب كما أثرفى الحب كمسئلة المعتزلي ان اللة مريد بارادة لم تقم بمحل بل خلقها امافى محل أوفى لاعمل وأراد بهاوه فداخلاف المعقول ايجاب المعاني أحكامهالمن لم تقهر به وكذلك الحب لايجتمع مع العقل في محل واحد فلا بدأن يكون حكم الحب يناقض - العقل فالعقل للنطق والتهيام للخرس نم انه من شأن الحب الطبيعي أن تكون الصورة الني حصات في خيال المحب على مقدار الحل الحاصلة فيه بحيث لا يفضل عنها منه ما يقبل به شيأ أصلاوان لم يكن كذلك في اهي صورة الحبو بهذا تخالف صورة الحبسائر الصوركم كانتصورة العالم على قدر الحضرة الالهية الأسهائية فالحاضرة الاطمة اسم الحي الاوهو على قدرأ ثره في نشء العالم من غيرز يادة ولانقصان ولهذا كان ايجاد العالم عن حب وقدورد مايؤ يدهذافي السنة وهوقوله كنت كنزالم أعرف فأحببت أن أعرف فلقت الخلق وتعرفت البهم فعرفوني فأخبرأن الحبكان سبب ايجاد العالم فطابق الاسماء الالهية ولولا تعشق النفس بالجسم ماتأ لمعند مفارقته مع كونه ضداله فجمع بين المقادير والاحوال لوجو دالنسب والاشكال فالنسب أصلفى وجود الانساب وان كانت الارواح تخالف الاشباح والمعانى تخالف الكلمات والحروف ولكن تدل الكامة على المعنى بحكم المطابقة بحيث لوتجسد المعنى لمازادعلى كمية الكلمة ومثل هندا النوع يسمى حباوأ ماالحب الروحاني فارجعن هذا الحدو بعيدعن المقدار والشكل وذلكأن القوى الروحانية لحا التفات نسى فتى عمت النسب فى الالتفاتات بين الحبوالحبوب عن نظراً وسهاع أوعلم كان ذلك الحبفان نقص ولم تستوف النسبام بكن حبا ومعنى النسب أن الارواح التي من شأنهاأن تهب وتعطى متوجهة على الارواح التيمن شأنهاأن تأخذو تمسك وتلك تتألم بعدم القبول وهذه تتألم بعدم الفيض وان كان لا ينعدم الاأن كونه لمتكمل شروط الاستعداد والزمان سمى ذلك الروح القابل عدم فيض وليس بصحيح فكل واحدمن الروحين مستفرغ الطاقة فيحب الآخوفش لهذا الحباذاتك كن من الحبيبين لميشك الحب فرقة محبو به لانه ايس من عالم الأجسام ولاالأجساد فتقع المفارقة بين الشخصين أويؤثر فيه القرب المفرط كافعل في الحب الطبيعي فالمعاني لانتقيدولا تتحيز ولابتخيلها الاناقص الفطرة فانه يصور ماليس بصورة وهذاهو حب العار فين الذين عتازون بهعن العوام أصحاب الاتحادفه فالمحب أشبه محبو بهفى الافتقار لافى الحال والمقدار وطذا يعرف الحب قدر الحبوب من حيث ماهو محبوب وأماالحب الاهي فن اسمه الجيل والنور فيتقدم النورالى أعيان الممكات فينفر عنهاظ لمة نظرهاالى نفسهاوامكانها فيحدث لهابصراهو بصره اذلايرى الابه فيتجلى لتلك العين بالاسم الجيل فتتعشق به فيصيرعين ذلك المكن مظهر الهفيبطن العبن من الممكن فيه وتفنى عن نفسها فلاتعرف انها محبة له سبحانه أو تفني عنه بنفسها مع كونها



على

على هذه الحالة فلا تعرف انها مظهر له سبحانه وتجدمن نفسها انها تحب نفسها فأن كل شئ مجبول على حب نفسه ومائم ظاهر الاهوفي عين المكن في أحب الته الاالته والعبد لا يتصف الحب اذلاحكم له فيه فأنه ما أحبه منه سواه الظاهر فيه وهو الظاهر فلا تعرف أيضا انها محب المه فتطلب و يحب المنافل و المنافل المكن ليكون مظهر اله بعينه حبه اله وطد الوصف هذا النور بأنه له أشعة أى انه شعشعا في لامتداده من الحق الى عين المكن ليكون مظهر اله بعينه حبه اله وطد الوصف هذا النور بأنه له أشعة أى انه شعشعا في لامتداده من الحق الى عين المكن ليكون مظهر اله بعينه حب الحالة بالعدم عند نفسه كهوفي نفس الأمر فعلامة الحب الالهي حب جميع الكائنات في كل حضرة معنوية أوحسية أوخيالية أومت خيلة ولكل حضرة عين من اسمه النور تنظر بهالي اسمه الجيل فيكسوها ذلك النور حلة وجود فكل أوخيالية أومت خيلة ولكل حضرة عين من اسمه النور تنظر بهالي اسمه الجيل فيكسوها ذلك النور حلة وجود فكل محب ما أحب سوى نفسه و هذا وصف الحق نفسه بأنه يحب المظاهر والمظاهر والمطاهر وهو الظاهر وعوا الظاهر والمظاهر والمظاهر هي الحب ومتعلق الحب الماهو العدم فتعلقها هنا الدوام والدوام ماوقع فانه فيها فتلك النسبة بين الظاهر والمظاهر هي الحب ومتعلق الحب الماه والما الموقع فائه ويحبونه اتصف الحب العزة المسبة العزية فأور ثت في الحل المنائد ومع هذا تجده يذل له الحب يذل تحت عزالج الاعزة الحبوب قال أمير المؤمنين هرون الرشيد في محبو بانه سلطانه ومع هذا تجده يذل له الحب فعلمنا ان تاكوب عذل المنائد ومع هذا تحده يذل له الحب عزاله الحبوب قال أمير المؤمنين هرون الرشيد في محبو بانه سلطانه ومع هذا تجده يذل له الحب عذا الحبوب قال أمير المؤمنين هرون الرشيد في محبو بانه سلطانه ومع هذا تجده يدل المنائلة عند المعاند و من الموسود الموسود المعاند و المعاند و عدل المائلة عند المحدود المعاند و المعاند و عدل المعاند و المحدود المعاند و المعاند و الموسود و المعاند و المعاند و المعاند و الموسود و المعاند و المعاند

ملك الثلاث الآنسات عنانى ﴿ وحللن من قلبي بكل مكان مالى تطاوعـنى البرية كلها ﴿ وأطيعهن وهن في عصيانى ماذاك الاأن سلطان الهوى ﴿ وبه قو ين أعزمن سلطاني

فأضاف القوة الى الهوى بقوله سلطان الهوى يقول الله فى غير ماموضع من كابه متلطفا بعباده ياعبادى اشتقت اليكم وأنااليكمأ شدتشوقاو يخاطبهم بنزول من لطف خفي وهذا الخطاب كالملايقكن أن يكون منه الامن كونه محبا ومثل ذلك يصدرمن الحبين له تعالى فالحب فى حكم الحب لافى حكم المحبوب ومن هي صفته عينه فعينه تحكم عليه لاأمرزائد فلانقص غيرأن أثره في المخلوقين التلاشي عند استحكامه لأنه يقبل التلاشي فلهذا يتنوع العالم ف الصور فيكون ف صورة فاذا أفرط فيهاالحب من حيث لايعلم وحصل التجلى من حيث لايظهر تلاشت الصورة وظهرت في العين صورة أخرى وهي أيضامتل الأولى في الحسكم راجعة اليه ولايز ال الأمركة لك داعًا لا ينقطع ومن هناغاط من يقول ان العالم لايدلهمن التلاشي ومن نهاية علم الله في العالم حيث وصف نفسه بالاحاطة في علمه بهم ثم أنه من كرمه سبحانه ان جعل هذه الحقيقة ساربة في كل عين مكن متصف بالوجود وقرن معها اللذة التي لالذة فوقها فأحب العالم بعضه بعضاحب تقييد من حقيقة حب مطلق فقيل فلان أحب فلان أحب أمراما وليس الاظهور حق في عين ماأ حب ظهور حق في عين أخرى كان ما كان فحب الله لاينكر على محب حب من أحب فانه لايرى محب الاالله في مظهر ما ومن ليس لههذاالخ الاطي فهو ينكر على من يحب نم انه نم دقيقة من كون من قال انه يستحيل أن يحب أحد الله تعالى فان الخق لايمكن أن يضاف المهولا الى ما يكون منه نسبة عدماً صلاو الحب متعلقه العدم فلاحب يتعلق بالله من مخلوق كن حب الله يتعلق بالخلوق لان الخلوق معدوم فالخلوق محبوب لله أبداداتما ومادام الحب لابتصور معه وجود الخلوق فالخلو قلابو جدأبدا فأعطت هنده الحقيقة أن يكون الخلوق مظهرا للحق لاظاهر افن أحب شخصابالجب الاطي فعلى هـ نداالحد يكون حبه اياه فلا يتقيد بالخيال ولا بجمال مّا فانها كلهامو جودة له فلا يتعلق الحب بهافقد بان الفرقان بين المراتب الثلاثة في الحب واعلم ان الخيال حق كله والتخيل منه حق ومنه باطل

﴿ السؤال السابع عشروما ته ﴾ ما كأس الحب به الجواب القلب من الحب لاعقله ولاحده فان القلب يتقلب من حال الى حال كان الله الذى هو الحبوب كل يوم هوفى شان فيتنوع الحب فى تعلق حبه بننوع الحبوب فى أفعاله كالسكا س الزجاجي الابيض الصافى يتنوع بحسب تنوع المائع الحالة فيه فاون الحمب لون محبو به وليس هذا الاللقلب

( ۱۵ - (فتوحات) - ثانی )



رفي

المة

فان العقل من عالم التقييد و لهذا سمى عقلامن العقال والحسف و له و رواً نه من عالم التقييد بخلاف القلب وذلك النافح من من من علم التقييد بخلاف القلب وذلك النافح من من من من من من من المنافع المن في قوّنه الانقلاب مع و فيها و ذلك لا يكون الاللقاب واذا أضفت مثل هذا الى الحق فهو قوله أجيب دعوة الداع اذا دعانى وان الله لا يمل وقد بيناان الكاس هو عين اخاص في النافع والشرع كله أوا كثره في هذا الباب وشرابه عين الحاصل في الكاس وقد بيناان الكاس هو عين المنافع و الشرب ما يحصل من المتجلى المتجلى المفاعم والله على الاختصار انتهى الجزء التاسع والثم انون

## ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )ه

﴿السؤال النامن عشر ومانه ﴾ من أبن ، الجواب من تجليه في اسمه الجيل ، قال صلى الله عليه وسلم ان التجيل بحبالحال وهوحد يثناب فوصف نفسه بأنه بحب الحال وهو بحب العالم فلاشئ أجلمن العالم وهو جيل والجال محبوب لذاته فالعالم كامحب للة وجال صنعه سارفي خلقه والعالم مظاهره فب العالم بعضه بعضاهب من حبالله نفسه فأن الحب صفة الموجودوما في الوجود الااللة والجلال والجال للة وصف ذاتي في نفسه و في صنعه والهيمة التيهيمن أثرالجال والانس الذي هومن أثرالجلال نعتان للخاوق لاللخالق ولالما يوصف به ولايهاب ولايأنس الاموجودولاموجودالااللة فالاثرعين الصفة والصفة ليستمغايرة للوصوف في حال اتصافه بهابل هي عين الموصوف وانعقلت انيافلا محبولا محبوب الااللة عزوجل فحافى الوجود الاالحضرة الالهية وهي ذاته وصفاته وأفعاله كاتقول كلام الله علمه وعلمه ذاته فانه يستحيل عليه أن يقوم بذاته أمرزائد أوعين زائدة ماهي ذاته تعطيها حكما لايصح لها ذلك الحسكم دونها عمايكون كالالحمافى ألوهيتها بللانصح الألوهمة الابهاوهوكونه عالما بكل شئ ذكرذاك عن نفسه بطريق المدحة لذاته ودل عليه الدليل العقلي ومن المحال أن تكمل ذاته بغير ماهى ذاته فتكون مكتسبة الشرف بغيرهاومن علمه بذأته علم العلماء باللهمن اللهما لاتعلمه العقول من حيث أفكارها الصحيحة الدلالة وهذا العلم ماتقول فيه الطبعة انه وراءطور العقل قال تعالى في عبسه وخضر وعلمناه من لدناعاما وقال تعالى علمه البيان فأضاف التعليم اليه لاالى الفكر فعلمناان تممقاما آخ فوق الفكر يعطى العبد العلم بامورشتي مهم منهاما عكن أن يدركهامن حيث الفكر ومنهاما بجوزها الفكروان لم يحصل لذلك العقل من الفكرومنها ما يجوزها الفكروان كان يستحيل أن يعينها الفكر ومنها مايستحيل عند الفكرو يقبلها العقل من الفكر مستحيلة الوجود لا يمكن أن يكون له تحت دليل الامكان فيعامها هذا العقل من جانب الحق وافعة صحيحة غيرمستحيلة ولايز ولعنهااسم الاستحالة ولاحكم الاستحالة عقلا \* قال صلى الله عليه وسلم ان من العلم كهيئة المكنون لا يعامه الاالعاما ، بالله فاذا نطقو ابه لم يذكر والاأهل الغرة بالله هذا وهومن العلم الذي يكون تحت النطق فاظنك بماعندهم من العلم عماهو خارج عن الدخول تحت حكم النطق ف اكل على مدخل تحت العبارات \* وهي عاوم الاذواق كلهافلاأعلم من العقل ولاأجهل من العقل فالعقل مستفيد أبدا فهوالعالم الذى لايعلم عامه وهو الجاهل الذى لايننهي جهله

وله الاجلية فوابه مغاير فوابه اذا كانت لا الاجلية اذيكون المعنى ماشراب حب الجواب ان أراد بالارم الذي في الك وله الاجلية فوابه مغاير فوابه اذا كانت لا الاجلية اذيكون المعنى ماشراب حب اياك حتى يسكرك عن حبك اياه فواب الوجه الاول والشانى متغاير نقول نغاير التجليات انما كان من حيث ظهوره فيك فوصف نفسه بالحب من أجلك فأسكرك هذا العلم الحاصل المك من هذا التجلى عن أن تكون أنت الحب المتابي الحب من أجله وهوا حب من أجلك فلوزات أنت لم يتصف هو بالمحبة وأنت لا تزول فوص فعبا لحب لا يزول فه ذا جواب يم الاول والثانى افرقان بين ما يستحقه الاول منه والثانى دقيق غامض به وأما الجواب عن الثانى ان شراب حب اياك وأسكرك عن وهو حبه اياك أن تحبه فاذا أحبت عامت حين شربت شراب حب اياك أن حبك اياه عين حبه اياك وأسكرك عن

حبك

حبك اياه مع احساسك بأنك تحبه فلم تفرق وهو تجلى المعرفة فالحب لا يكون عارفا بداوا العارف لا يكون محبا أبدا فن ها ايتم الحب من العارف والمعرفة من المحبة فيه الله مسكر عن حبك له وهو شراب الخرالذي لوشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الاسراء فغوت عامة الامة وحبك له لا يسكرك عن حبه الله وهو شراب اللبن الذي شربه وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ليلة الاسراء فأصاب الله به الفطرة التي فطر الله الخلق عليها فاهتدت أمته في ذوقها وشربه وهو الحفظ الالحي والعصمة وعلمت ما طها وما له في حال صحو وسكر فشراب حبه لك هو العلم بأن حبك اياه من حب اياك فغيبك عن حبك اياه فأنت محب لا محب ومارميت اذرميت ولكن الله وحيل المؤمنين منه بلاء حسنا مثل هذا البلاء في فنون من المقامات يظهر في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في رميه التراب في وجوه الاعداء فأثبت أنه رمي وفي أنه رمي فعبر عنه الترمذي بالسكر اذ كان السكر ان هو الذي لا يعقل فان الترمذي كان مذهبه في السكر وهو السكر عمن الشارع وهو الصحيح في حق في السكر ولكن من شئ يتقدم هذا السكر ان قبل سكر وهو الذي يترب عليه الحراب المفارة في وان سكر من شئ يتقدم هذا السكر ان قبل سكر من شر به طرب وابتها جوهو الذي اتخذه غيراً في حنيفة في حد السكر وهو ليس بصحيح في حكل مسكر بهذه المثابة فهو الذي يترب عليه الحراب المثر وع فان سكر من شئ لا يتقدم السكر وهو ليس بصحيح في الشرع لا يحدولا يكر السكر وهو ليس بصحيح في حكل مسكر بهذه المثابة فهو الذي يترب عليه الحرب الم يترتب عليه الحرب الم يترتب عليه وهو الذي الشرع على المشروع فان سكر من شئ لا يتقدم سكر وطرب لم يترتب عليه وحمل الشرع لا يحدولا يحكي المشروط ولا يترب على المتروط ولا يعتم المناب على وسكر وسلم المناب المناب المناب على المناب على المناب على المناب المناب المناب المناب على المناب المنا

﴿ السؤال العشرون وما تُهُ ﴾ ماالقبضة ﴿ الجواب قال الله تعالى والارض جيعا قبضته والارواح تابعة للاجسام ليست الاجسام تابعة للارواح فاذا قبض على الاجسام فقد قبض على الارواح فانهاهيا كلها فأخبرأن السكل في قبضته وكلجسم أرض لروحه ومائم الاجسم وروح غديرأن الاجسام على قسمين عنصر يةونورية وهي أيضاطبيعية فربط الله وجود الارواح بوجود الأجسام وبقاء آلاجسام ببقاء الارواح وقبض عليها ليستخرج مافيها ليعود بذلك عليها فأنهمنها يغذيها ومنها بخرجمافيها منهاخلقنا كموفيها نعيدكم ومنها نخرجكم نارةأخرى ولقدخلقناالانسان من سلالة منطين ألم نخلقه كمن ماءمهين وهي دخان فسواهن سبع سموات فهي من العناصر فهي أجسام عنصريات وان كانت فوق الاركان بالمكان فالاركان فوقهن بالمكانة والله يقبض ويبسط فيقبض منها ما يبسطها بها فلا يعطيها شيأمن ذاته فانهالا تقبله فلارجو دهاالا بهافالمكأت اعاأقامها الحق من امكانها ققيا مهامنها بهاوالحق واسطة في ذلك مؤلف رانق فاتق كانتارتقا الانه كذا أوجدها بامكانها ففتقناهما بامكانهما لولم يكن الفتق بمكالماقام بهما فاأثرفي الممكأت الاالممكأت لكن العمى غلب على أكثرالخلق الذبن يعامون ظاهر امن الحياة الدنياوهم عن الآخرة هم غافاون ألانرى ماهو محال لنفسه هل يقبل شسيأ بما يقبله الممكن فبنفسه تمكن منه الواجب الوجود بالإيجاد فأوجده وهدنه هي الاعانة الذاتية ألاترى الحجر اذارميت بهعلوا فيقال انحوكته نحوالعلوقهر بةلان طبيعته النرول اماالى الاعظم واماالى المركز فاولاأن طبيعته تقبل الصعودعاوا بالقهر لماصعد فاصعد الابطبعه أيضامع سبب آخرعارض ساعده ااطبع بالقبول الأرادمنه فالقبضة على الحقيقة قوله والله بكل شئ محيط ومن أحاط بك فقد قيض عليك لانه ليس لك منفذمع وجود الاحاطة والافليست احاطة وماهو محيط وصورة ذلك أنهمامن موجودسوى اللة من المكأت الاوهوم رتبط بنسبة الهية وحقيقة ربانية تسمى أسماء حسني فكل عكن في فبضة حقيقة الهية فالحل في القبضة واعلمأن القبضة نحتوى على المقبوض بأر بعة عشر فصلاو خسة أصول عن هذه الار بعة عشر فصلاظهر نصف دائرة الفلك وهي أربع عشرة ، نزلة وفي الغيب مثلها وهـ نده الفصول تحوى جيع الحروف الاحوف الجيم فانها تبر أتمنه دون سائر الحروف وماعلمنا لماذا وماأ درى هل هو بما يجوزان يعلم أم لافان الله تعالى مانف فى روعنا شيأ ولارأيته لغيرناولاورد في النبوات فرحم الله عبد اوقف عليه فألحقه في هذا الموضع من كتابي هذا و بنسب ذلك اليه لاالي فتحصل الفائدة بطريق الصدق حتى لايتخيل الذاظر فيهأن ذلك مماوة على بعدهذافان فتحعلي بمحينتذأذكره أنهلى فان الصدق في هذا اطريق أصل قاطع لابدمنه ولاحظ له في الكذب وهذه الجسة الاصول متفاضلة في الدرجات فأعلاها وأعمهاهوالعلم وهوالاصل الوسط وعن يمينه أصلان الحياة والقدرة وعن يساره أصلان الارادة والقول وكل أصل فله ثلاثة فصول الاأصل القدرة فان له فصلين خاصة والماسقط عنه الفصل الثالث لان اقتداره محجور غير مطاق وهو قول الهاماء ومالم يشأ أن يكون أن لوشاء أن يكون لكان كيف يكون فعلق كونه باو فامتنع عن نفوذ الاقتدار عليه السبب آخر فلم يكن له النفو ذوه فداموضع ابهام لا يفتح أبدا ومن هنا وجد في العالم الامو را لمبهمة لا نه مامن شئ في العالم الاوأ صله من خلاف من ذلك في يقبله الابطريق العالم الاوأ صله من خلاف في يقتل على تنزيهه عن ذلك في يقبله الابطريق الايمان والنسليم ومن زاد فب التأويل على الوجه اللائق في النظر العقلي وأهل الكشف أصحاب القوة الالهية التي وراء طور العقل بعرف ذلك كانفهمه العامة و يعلم ماسب قبوله طذا الوصف مع نزاهته بليس كشله شئ وهذا خارج عن مدارك العقول بأف كارها فالعامة ويعلم ماسب قبوله طذا الوصف مع نزاهته بليس كشله شئ وهذا خارج عن حاصته بين الطرفين في لم يعرف القبضة هكذا في اقدر الله حق قدره وأين الانقسام من عدم الانقسام وأين المركب من خاصته بين الطرفين عن لم يعرف القبضة هكذا في اقدر الله حق قدره وأين الانقسام من عدم الانقسام وأين المركب من السيط فالكون يغايرة ولااختلف نسب وان اختلف الآثار فعن عين واحدة وهذا الابصح الافي الحق تعالى ولكن كثرته من غير مغايرة ولااخت لاف نسب وان اختلفت الآثار فعن عين واحدة وهذا الابدمن ذلك للافهام المنام المالمة المنام المنام المالمة المالمة المنام المنام المالمة المالمة المالمة المالمة المالمة المنام المالمة المال

﴿السؤال الحادى والعشر ون وما ته ﴾ من الذين استوجبوا القبضة حتى صاروافيها \* الجواب الشاردون الى ذواتهم من مرتبة الوجوب ومرتبة الحال اذلايقبض الاعلى شارد فأنه لولم يشرد لما قبض عليه فالقبض لا يكون الاعن شرودأ وتوقع شرود فكم الشرود حكم عليه بالقبض فيه استوجبواأن يقبض عليهم فنهم من قبض عليه مرتبة الوجوب ومنهم من قبض عليه مرتبة الحال وهناغور بعيد والاشارة الى بعض بيانه ان كل يمكن لم يتعلق العرالالمي بالجاده لا يمكن ان يوجد فهو محال الوجود فكم على المكن الحال وألحقه به فكان في قبضة الحال وماتعاتي العلرالالحي بايجاده فلابدأن يوجد فهو واجب الوجود فكم على المكن الوجوب فكان في قيضة الواحب وليس له حكم بالنظر الى نفسه في اخرج الممكن من ان يكون مقبوضاعليه امّا في قبضة المحال وامّا في قبضة الواجب ولم يسق له في نفسهم تبة يكون عليها خارجةعن هذين المقامين فلاامكان فاتما محال واتماواجب واتما الغور البعيد فان جاعة قالوا وذهبوا الىأنهليس فى الامكان شئ الاولايدأن بوجد الى مالايتناهى فمأتم يمكن فى قبضة الحال ولاشك أنهم غلطوا ف ذلك من الوجه الظاهر وأصابوا من وجه آخ فاماغلطهم فامن حالة من الا كوان في عين ما تقتضي الوجود فتوجد الاو يجوزف دهاعلى تلك العيان كحالة القيام للجسم مع جواز القعودلانني القيام ومن المحال وجود القعود في الجسم القائم في حال قيامه وزمان قيامه فصار وجودهذا القعود بلاشك في قبضة المحال لا يتصف بالوجود أبدامن حيث هذه النسبة لهذا الجسم الخاص وهوقعو دخاص وامامطلق القعو دفانه في قبضة الواجب فأنه واقع واماوجه الاصابة فان متعلق الامكان انماهو في الظاهر في المظاهر والمظاهر محال ظهورها وواجب الظهور فيها والظاهر لايجوز عليه خلافه فانهليس بمحل لخلافه وانما المظهرهوالمحل وقدقبل ماظهر فيسه ولايقبل غيره فاذاوجد غسيره فذلك ظهو رآخر ومظهر آخوفان كلمظهر لظاهر لاينفك عنه بعدظهوره فيه فلايبقي في الامكان شئ الاويظهر الى مالايتناهي فان الممكأت غير متناهية وهذاغور بعيدالتصور لايقبل الابالتسليم أوتدقيق النظرج وافانه سريع التفلت من الخاطر لايق درعلي امسا كهالامن ذاقه والعبارة تتعذرفيه

﴿ السؤال الثانى والعشرون وماته ﴾ ماصنيعه بهم فى القبضة الجواب المحض وهو ماهم عليه فهو يرفع و يخفض و يبسط و يقبض و يكشف و يسترو يخفى و يظهرو يوقع التحريش و يؤلف و ينفر وصنيعه العام بهم التغيير فى الاحوال فانه صنع ذاتى "اذلولم يغير لتعطل كونه الها وكونه الهانعت ذاتى "له فتغيير الصنع فى المكات واجب لا ينفك كما انهم فى القبضة دائمًا

والسؤال الثالث والعشرون وماته كم نظرته الى الاولياء فى كل يوم الجواب بعددما يغير عليهم الحال من حيث هو

متوليهم

40

متوليهم لاغيرو ينحصر ذلك في مائة من غيرز يادة ولانقصان ولكن مادام الولى مظر وفالليوم وأمانظر ولا ولياء اذاخر جوامن الاوقات فنظر دائم لا توقيت فيه ولايقبل التوقيت فانه لا يدخل تحت العدد ولا المغابرة ولا التمييز فاذا دخلوا أو كان حاطم الزمان في ائة من قوكل من قبح صل طم في تلك النظر قمالا يحده توقت فهو عطاء الحي من غير حساب ولاهند از

والسؤال الرابع والعشرون ومانة كوله الى ماذا ينظر منهم الجواب الى أسرارهم لاالى ظواهرهم فان ظواهرهم فان ظواهرهم في يكريها سبحانه بحسب الاوقات وسرائرهم ناظرة الى عين واحدة فان أعرضوا أو أطرفوا نقصهم في ذلك الاعراض أو تلك الطرفة ما تقتيبه النظرة وهوا كثر عانالوه من حين أوجدهم الى حين ذلك الاعراض قال بعض السادة في المنظرة وهوا أقبل على الله طول عمره أعرض عنه لحظة واحدة كان ما فاته في تلك اللحظة أكثر عماناله في عمره و ذلك ان الشئ في المزيد وأن المتأخر يتضمن ما تقدمه و زيادة ما تعطيه عينه من حيث ما هو جامع فيرى ما تقدم في حكم الجوهو مخالف حكم انفراده وحكم جعه دون هذا الجوالخاص ومن حيث ما تقتص به عنه و الله عنه من حيث ما المن حيث كونها حضرة جع لما تقدمها في الضرورة يفو ته هذا الخيرف أشأم النبيه الاعراض عن الله وفي هذا يتبين الك شرف العلم فو الذي يقو تك والعلم هو الذي تستفيده قال تعالى آمم النبيه عليه الصلام وقل رب زدني عاما فانه أشرف الصفات وأنزه السمات

﴿السؤال الخامس والعشرون وماته ¥ الى ماذا ينظر من الانبياء عليهم السلام الجواب ان أراد العلم فالى أسرارهم وان أرادالوجي فالى قاو بهموان أراد الابتلاء فالى نفوسهم الاأن نظر مسبحانه على قسمين نظر بواسطة وهوقوله نزل بدالروح الامين على قلبك ونظر بلاواسطة وهوقوله تعالى فأوسى الى عبدهما أوسى فاذا نظر الىأسرارهم أعطاهم من العلم به ماشاء لاغير وهو أن يكشف لهم عنهم أنهم به لابهم فير ونه فيهم ولايرونهم فيعلمون ماأخفي لهم فيهم من قرة أعين فتقرعيونهم عاشاهدوه ويعلمون أن الله هو الحق المبين بهم في كل نظرة وهو مزيد العيالذي مر بطلبه لاعل التسكليف فان النقص منه هو مطاوب الانبياء عليهم السلام وطذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اتركوني ماتركتكم وقوله لوقات نع لوجبت وماكنتم تطيقونها واذا نظرالي قاوبهم قلب الوجي فبهم بحسب ماتقلبوافيه فلكل عال يتقلبون فيه حكم شرعي يدعواليه هذا النبي وسكوته عن الدعوة شرع أي ابقواعلي اصولكم وهذاهوالوجي العرضي الذيعرض لحمفان الوجي الذاني الذي تقتضيه ذواتهم هوانهم يسبعون بحمدالله لايحتاجون فىذلك الى تنكليف بلهو لهم مثل النفس للتنفس وذلك لكل عين على الانفر ادوالوجى العرضى هو لعين المجموع وهوالذي يحب تارة ولايحب تارة ويكون لعين دون عين وحوعلى نوعين نوع يكون بدليل أندمن الله وهوشرع الانبياء ومنهما لادليل عليه وهوالناموس الوضعى الذى تقتضيه الحكمة يلقيه الحق تعالى من اسمه الباطن الحسكيم فى قلوب حكماء الوقت من حيث لا يشعرون و يضيفون ذلك الالقاء الى نظر هم لا يعامون أنه من عند الله على التعيين لكنهم يرون أن الاصل من عند الله فيشرعونه لتبعيهم من أهل زمانهم اذلم يكن فيهم نبي مدلول على نبوته فان هم قاموا بحدود ذلك الناموس ووقفو اعنده ورعوه جازاهم التعلى ذلك بحسب ماعاماوه بعنى الدنياوالآخرة جزاء الشرع المقر رالمدلول عليه فمارعوها حقرعايتها فماابتدعوهمن الرهبانية ومن سنسنة حسنةفلهأجرهاوأجر منعمل بهاومن سنسنة سيئة فعليه وزرها ووزرمن عمل بهاوان الله يصدق قول واضع الناموس الحكمي كما هومصدق واضع الناموس الشرعي الحكمي فأماجزاؤه في الدنيا فلاشك ولاخفاء بوقوع المصلحة ووجودها في الاهل والمال والعرض وأما الآخرة فعلى هذا الجرى وان لم يتعرض البهاصاحب الناموس الحكمي كاأنه في ناموس الحم الالمي انف الآخ ةلنامالاعين رأت ولااذن سمعت ولاخطر على قلب بشرو يحصل لنامن غيرتقدم علم به كذلك الحاصل فى الآخرة جزاء لعمل الناموس الذى اقتضته الحكمة عندمن ابتدعه للصلحة فان قال فى ناموسه قال التقويكون بمن قدعلم أنهمظهر وان لاموجودعلى الحقيقة الااللة صدق وعفا اللةعنسه وانكان من أهل الحجاب عن هذا العلم فأمره الى الله وهو بحسب قصده فى ذلك فانه قد يقصد الرياسة ونكون المصلحة فى حكم التبع وقد يقصد الصلحة و تكون الرياسة تبعا وهذا السكام الايتصور الامع عدم الشرع المقرّر بالدليل فى تلك الجاعة وذلك المسكان خاصة واذا نظر الى نفوسهم ابتلاهم بمخالفة أنهم فاختلفوا عليه واختلفوا فيابينهم وان اجتمعوا عليه وهذا كله اذا انفق ان ينظر النبي الى نفسه والإيد لهمن النظر الى نفسه فان الجاوس مع الله الاتقتضى البشرية دوامه واذا المهدم فا عما الاالنفس في كون نظر النبي فى تلك الحالة صاحب دعوى انه قد بلغ رسالة ربه فا عما الالوق من الاوق من قال قد بلغ رسالة ربه وكذا وردمامن في الاوق من قال قد بلغ تسم ما أرسلت به اليكم وقال ألاهل بلغت فأضاف التبليغ اليه ولم يقدل في هذه الحال قد بلغ الله المنافي ما قد المعمل فاوقال هذا ما ابتلوا ببلاء النفوس وفي هذا للة حكم خنى العلم العبد أنه محل للتوفيق و نقيضه وانه الاحول ولاقوة الابلامة على ما أمر به ونهى عنه فالحكم للة العلى الكسر

السؤال السادس والعشرون وما ته كم اقباله على خاصته فى كل يوم الجواب أر بعة وعشرون ألف اقبال فى كل يوم به بهم فى ذلك الاقبال ماشاء و يأخذ منهم فى الاقبال الثانى ما كان أعطاهم فى الاقبال الاول اما أخذ قبول واما أخذ ردّ غير مقبول فان الله قدا من هم بالأدب فى كل ما يلقى البهم عند أخذهم وكذلك اذارد و الاموراليه يرد ونها علاقبالا دب الاطمى قندلك عليهم وليسوا عند و بال ذلك عليهم وليسوا عند ذلك بخاصة الله فاخلصة تحضر مع الله أربعة وعشرين ألف من قى كل يوم وان أردت التحرير فى المقال ان لم يكن عندك علم وتخرج من المهدة فقل اقباله على خاصته كل يوم بعدداً نفاسهم كانت ما كانت فن اطلع على توقيت أنفاسه علم توقيت اقبال الله عليه فى كل يوم فان ذلك النفس من نفس الرجن فهو عين اقبال الحق عليهم و به تنورت هيا كاهم فهو في الاجسام رجح وفي اللها تقد أرواح جعروح بفتح الراء وتسكين الواوسكونا حيا

﴿ السوَّال السابع والعشرون وماته ﴾ ماللعيةمع الخلق والأصفياء والانبياء والخاصة والتفاوت والفرق بينهم فى ذلك \* الجواب قال الله تعالى وهومعكم أينما كنتم فالاينية الينا وقال لموسى وهرون انني معكماأسمع وأرى فنبههماعلى انه سمعهماو بصرهمانذ كرة طماأ واعلامالم يتقدمه علم بهعندهما فانه قدصه عندناني الخبرآن العبد اذاأحبهر بهكان سمعهو بصرهالذي يسمع به ويبصر به فالني أولى بهذا عن ليس بذي وطبقات الاولياء كثيرة ولكن ماذ كرمنها الاماقلناه فلانتعمدي بالجواب قدرماسأل فنقول ان المعية تقتضي المناسبة فلانأخذمن الحق الاالوجه المناسب الاالوجه الذي يرفع المناسبة ثم انناأ ردناأ ن نعم الجواب بتعميم قوله تعالى أينما كنتم من الاحوال ولايخاوموجودعن مالبل ماتخاوعين موجودة ولامعدومة انتكون على حال وجودى أوعدى في مال وجودها أوعدمها ولهذا قال تعالى وهومعكم أبنما كنتم فان قلت قوله كنتم لفظة معناها وجودى فالمعنى أينما كنتم من الوجود فنقول صحيح ولكن من أي الوجوه من الوجود من حيث العلم بكم وماثم الاهو أومن حيث الوجود الذي يتصف به عين الممكات من حيث ماهي مظاهر فالة منها توصف العين المكنة بهابالعدم ولهذا نقول كان هذا معدوما ووجدوالكون يناقض العدممع صقهذا القول فيعلم عندذلك ان قوله تعالى أينما كنتم أى على أي حالة تكونون من الوصف بالعدم أوالوجود ثم تقول الممع الخلق باعطاء كل شئ خلقا من كونهم خلقالاغبر فينجر معه الهمعهم بكل ماتطلبه ذواتهم من لوازمها ومعيته مع الاصفياء بما يعطيه الصفاء من التجلي فأنهم قدوصفهم بأنهم أصفياء فاهومعهم بالصفاء والاصطفاء وانماه ومعهم عايطلبه الاصطفاء وقدم الخلق فأنه مقدم بالرتبة فان الاصطفاء لايكون الابعب الخلق بلهمن الخلق عندالحق بمنزلة الصفى الذي يأخذ والامام من المغتم قبل القسمة فذلك هو نصيب الحق من الخلق ومابيق فله ولهم وأمامعيته مع الانبياء فبتأ يبد الدعوى لابالحفظ والعصمة الاأن أخبر بذلك فى حق ني معين فان الله قدعر فناان الانبياء قتلتهم أبمهم وماعصموا ولاحفظوا فلابدأن يكون ظرف المعية التأييد فى الدعوى لاقامة الحج على الام فانه قال فلله الحجة البالغة ولايكون نبياحتي يقدمه الاصطفاء فلهذاأ خو النبوة عن الاصطفاء فانهما كل خلق مصطفى وما كل مصطفى ني ومعيته مع الخاصة بالمحادثة برفع الوسائط بعد تبليغ ماأمر بتبليغه مثل قوله ورأبت

الناس

3

1 ga

وه

الناس يدخاون في دين الله أفواجافسبح بحمدر بك واستغفره من أيام التبليغ إنه كان ثوابا أي يرجع اليك الرجوع الخاص الذي بربي على مقام التبليغ فيجتمع هذا كله في الرسول وهو شخص واحد وفي كل مقام أشخاص فيكون الشخص الواحد خلقامصطفي نبيا خاصاوا مآمعية الذات فلاتنقال فان الذات مجهولة فلاتعلم نسبة المعية البها فهومع الخلق بالعلم واللطف ومع الاصفياء بالتولى ومع الانبياء بالتأ يبدومع الخاصة بالمباسطة والانس ﴿ السَّوَالَ النَّامِنُ وَالْعَشْرُونُ وَمَا نُهُ ﴾ ماذ كره الذي يقول ولذ كراللة أكبر ﴿ الْجُوابِ ذ كره نفسه لنفسه بنفسه أكبرمن ذكره نفسه في المظهر انفسه اعلم ان الله ما قال هذا الذكروو صفه بهذه الصفة من الكبرياء الافي قوله تعالى ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ابناء عن حقيقة لاجل مافيها من الاحرام وهو المنعمن التصرّف في شئ بمايغايركون فاعله مصليا فهي تنهى عن الفحشاء والمنسكر ولاتنهى عن غيرهامن الطاعات فيها ممالا يخرجك فعلهعن أن تكون مصليا شرعافيكون قوله ولذكر الله فيهاأ كبرأعما لهاوأ كبرأحوا لهااذالصلاة تشمل على أقوالوأفعال فتحر يكاللسان بالذكرمن المدليمن جلةأفعال الصلاةوالقول المسموع من هذا التحريك هو من أقوال الصلاة وليس في أقوا لهاشي يخرج عن ذكر الله في حال قيام وركوع ورفع وخفض الاما يقع به التافظ من ذكرنفسك بحرف ضميرأ وذكرصفة تسئله أن يعطيكها مثل اهدني وارزقني ولكن هوذكر شرعالله فان الله سمى القرآنذ كراوفيه أسماء الشياطين والمغضوب علبهم والمتلفظ به يسمى ذكرالله فأنه كلام الله فذكرتهم بذكر اللهوهذايمايؤ يدقول من قال ليس في الوجود الااللة فالاذ كارأذ كارالله عمان قوله تعالى ولذ كرالله هذه الاضافة تسكون من كونه ذا كراومن كونه مذكورا فهوأ كبرالذاكرين وهوأ كبرالمذكور بن وذكرهأ كبرالاذ كار التى تظهر فى المظاهر فالذكروان لم بخرج عنه فان الله قد جعل بعض عالم يتوجه فيه قصد آخر من أجل الاسم اللة فيقول ولذكر الله بهذا الاسم الذي ينعت ولا ينعت به و يتضمن جيع الاسماء الحسني ولا يتضمنه شئ في حكم الدلالةأ كبرمن كل استمتذ كره به سبحانه من رحيم وغفور وربوشكور وغير ذلك فانه لايعطى في الدلالة ما يعطي الاسم الله لوجو دالاشتراك في جميع الاسماء كالهاهذا اذاأ خدماأ كبر بطريق أفعل من كذافان لم نأخذها على أفعل من كذافيكون اخباراعن كبرالة كرمن غيرمفاضلة بأى اسم ذكروهوأولى بالجناب الالهي وان كانت الوجوءكالها مقصودة في قوله تعالى ولذ كرالله أ كبرفاله كل وجـ متحتلمله كل آية في كالرم الله من فرقان وتوراة وزبور وانجيــ ل وصيفة عندكل عارف بذلك اللسان فانهمقصو دللة تعالى فى حق ذلك المتأول لعامه الاحاطى سبحانه بجميع الوجوه وبق عليمه فى ذلك الكلام من حيث ما يعلمه هو فكل متأول مصيب قصد الحق بتلك الكلمة هـ فدا هو الحق الذي لابأنيه الباطل من بين بديه ولامن خلف تنزيل من حكيم حيد على قلب من اصطفاه الله به من عباده فلاسبيل الى تخطئة عالم فى تأويل بحتمله اللفظ فان مخطئه في غاية من القصور في العلم ولكن لا يلزمه القول به ولا العمل بذلك التأويل الافى حق ذلك المتأول غاصة ومن قلده

 الضمير يعود على الله من نفسه من حيث ماهى نفسه عينالا من حيث ماهى نفسه خلقافيكون عين ذكرالعبد هو عين ذكرالحقه كافلنافي قوله ومكروا ومكرالله وهو عين مكرهم عين مكرالله بهم لاانه استأنف مكرا آخو ويؤيده أيضا بقوله ذكرته في نفسى نفس الحق لامن حيث العبد مضافة الى الله من حيث ماهى ملك له خلقاوا بجادا و بريداً يضاذ كرته في نفسى نفس الحق وهو الوجه الاول فهذه أحوال في نفسى نفس الحق وهو الوجه الاول فهذه أحوال ذكرالنفس بالجزاء الوفاق في كل وجه والحالة الثانية أن يذكره في ملا فيذكره الله في ملا خير من ذلك الملا وقد يكون عين ذلك الملا وتكون الخيرية بالحال في الدنك الملا أفيذكره من الله بدله وون عالى ذلك الملا أفيذكره العبد فهو في هذه الحال خيرمنه في حال المبدو الملا أو احد كانتشر في الجاعة بالملك اذا كان فيها على المشف ان الله في الموران المالك فيها وعين الجاعة واحدة فهي خيرمنها ولكن بشرط أن يكون كل واحد من ذلك الملا على الشرف في الملا ألواحد يتفاضل والوجه الآخر أن يكون الملا معالم المناه المالك المالك المالك المالك المالك واحد يتفاضل والوجه الآخر أن يكون الملا معالم المناه المالك المالك المالك المالك والوجه الآخر أن يكون الملا معالم المناه المناه المالك و المناه المالك ا

﴿ السؤال الثلاثون ومانة ﴾ مامعنى الاسم في الجواب أمريحدث عن الأثر أوأمر بكون عنه الأثر أومنه ما يكون عنه الأثر أومنه ما يكون عنه الاثراذ الم تردبه المسمى فان أردت به المسمى فعناه المسمى كان ما كان م بكان م يكون عنه الاثر ومنه ما يحدث عن الاثراذ الم تردبه المسمى فان أردت به المسمى بهذه التسمية هي عين ذلك النسبة الجامعة بين ذات و رحة حتى جعل عليها من هذه النسبة اسم فاعل وان كانت التسمية جامدة لا يعقل منها غير النسبة المخاصة بين ذات و رحة حتى جعل عليها من هذه الذات مفردة معنى وفى نفسها وقد تكون م كبة حسامثل الذات فليست بمركبة تركيبامعنو يا فقد تكون هذه الذات مفردة معنى وفى نفسها وقد تكون م كبة حسامثل السان تحته م كب حسى ومعنوى والاسم والرسم عند بعض أصحابنا نعتان يجريان في الابدعل حكم ما كان عليه أزلا وفرق بين الاسم والرسم وسيأ ني ذكرهما في شرح معانى ألفاظ أهل الله من هذا الباب فانه يطلبها

﴿ السوّال الحادى والنلائون ومائة ﴾ مارأس أسهامة الذى استوجب منه جيع الأسهاء ﴿ الجواب الاسم الأعظم الني لا مدلول له سوى عين الجع وفيه الحي "القيوم ولا بدّفان قلت فهو الاسم الله قلت الأدرى فانه يفعل بالخاصية وهذه الله فظة اغانفعل بالصد قاذا كان صفة المتلفظ بها بخلاف ذلك الاسم ولكن الظاهر من منه بالترمذي " ان رأس الاسهاء الذي استوجب منه جيع الأسهاء اغماه والانسان الكبير وهو السكامل واذا كان هدذ افهو الأولى في طريق القوم أن يشرح به رأس الاسهاء فان آدم علمه الله جيع الاسهاء كلهامن ذاته ذوقا فتجلى له تجليا كليا في ابتى اسم في الحضرة الاطمية الاظهر له فيه من ذاته جيع أسهاء غالقه

استوجب منه جيع الاسماء وان شقت قلت هواسم مركب من عشر بن وثلاثين بينهما أحدواً ربعون حساومعنى وقه استوجب منه جيع الاسماء وان شقت قلت هواسم مركب من عشر بن وثلاثين بينهما أحدواً ربعون حساومعنى وقه يتركب حسالا معنى من غمانية و غمانين وما تتين وستة عددافاذا جعتها على وجه مخسوص من غيراسقاط الستة كان اسمام كاوان أسقطت السمة كان اسماغ يرمركب ولا ينبغى أن بوضح فى العامة ما أبهمه الحق على خلقه وخص به خاصته فان هذا من غاية سوء الأدب وما أظن الترمذي قصد بهذا السؤال طلب الشرح والايضاح لمعناه وانماق اختبار المسؤل انه ان كان من أهل الله لا بوضحه فان أوضحه فيكون قد تلقاه من أحد علطاعن تلقاه منه القرينة حال وذكاء فيه وأما أهل الله فعند هم من الأدب الالحق ما يمنعهم أن يستروا ما كشف الله أو يكشفو اماستره الله

﴿ السؤال النالث والثلاثون وما ته ﴾ بما نال صاحب سلمان عليه السلام ذلك وطوى عن سلمان عليه السلام الله الجواب بجمعيته و تلمذ تعلق الشيخ على التبديد في محل التبديد في التبديد في التبديد في التبديد في التبديد في التبديد في الوقت فان الحسل الله و المعان الحسل الله و المعان الحسل الله و المعان الحسل الله و المعان المعان الحسل الله و المعان ا

على



7

وس

الم

لعا

وال

ذلك

الحم

على أمروا حدمتحقق بهافظهر بماطوى عن سلمان العمل به تعظما لقدر سلمان عليه السلام عندأهل بلقيس وسائر أصحابه وماطوى عن سلمان العلم به وانماطوى عنه الاذن في التصر ق به تنزيه المقامه

السؤال الرابع والثلاثون ومائة مسببذلك الجواب اعلام الغير بأن التاميذ التابع اذا كان أمره بهذه المثابة في الخيف الشيخ على الجواب اعلام الغير بأن التاميذ التابع اذا كان أمره المشابة في التعريف الشيخ في التعريف المشاب المسهد المسلم المسهد المسلم المسهد المسلم الم

والسؤال الخامس والثلاثون وماته ماذا أطلع من الاسم على حوفه أومعناه والجواب على حوفه دون معناه فاله لووقف على معناه لمنعه العمل به كامنع سلمان ألاترى الى قوله تعالى فى صاحب موسى فانسلخ منها ف كانت عليه كالثوب وهومثل الحرف على المعنى فعمل بها فى غير طاعة الله فأشقاه الله وصاحب سلمان عمل به فى طاعة الله فسسعه وماوقف على معناه من الأمم الخالية سوى الرسل والانبياء فانهم وقفوا على معناه وحروفه الاهذه الطائفة الحمدية فانهم جعل معناه من حرفه وليس فى هذه الاهده من أعطى حوفه دون معناه وكند الله صاحب الاخدود أعطى حرفه دون معناه فانه تلقاه من الراهب كلمات كاورد وهى الكلمات التى ذكرناها فى السؤال الثانى والثلاثين ومائة

والسؤال السادس والثلاثون ومائة والمنافقة من أهل المغرب ظاهر بن على الحق الى يوم القيامة وعليه تطلع الشمس من وسول الله صلى المتعليه وسلم لانزال طائفة من أهل المغرب ظاهر بن على الحق الى يوم القيامة وعليه تطلع الشمس من المغرب عندما يسترباب التو بة و يغلق فلا ينفع نفساا يمانها ولامات كتسبه من خدير بذلك الا يمان والمؤمن لا يغلق له بلب و كيف يغلق دونه وقد جازه وتركه و راءه فن عناية المؤمن غلقه حتى لا يخرج عليه بعد ما دخل منه فلا يرتدمؤمن بعد ذلك فانه ليس له باب يخرج منه فغلق باب التو بة رحمة بالمؤمن وو بالابال كافر وجعله الله بالنه على الاسرار والكتم وهوسر لا يعلمه الاأهل الاختصاص فاو كان هدا الباب بالشرق لكافر وجعله الله بالنم ما جاء والشرق بمن النم ما جاء والشرق بمن النم المنازل والمرات بعن العمل والغرب بمنزلة الخروج من الدنيا والدخول الى الآخرة فانه انتقال الى الخروج الى الدنيا وهي دار الابتلاء المعام والخاص و الغرب بمنزلة الخروج من الدنيا والدخول الى الآخرة فانه انتقال الى دار المحمين وهو من الدنيا والدخول الى الآخرة فانه انتقال الى دار المحمين و معرفة المنازل و المراتب على ماهى عند الله تعالى فيعم السعيد سعادته و الشي شقاوته فيظهر عند ذلك عين هد الله سم الخي لجمع الخلق و يحرمون الدعاء به السعد و افسبحان القدير على ما يشاء ويمان يظنو النه ماثم دعاء بردماهم فيه ولو و فقو اللدعاء به لسعد و افسبحان القدير على ما يشاء

وفه السؤال السابع والثلاثون ومائة ما كسوته به الجواب حال الداعى به المعنوى وكسوته على الحقيقة حروفه الأأخذت الاسم من طريق معناه فان أخذته من طريق حروفه فيند يكون كسوته عالى الداقيم في المعنول المسولين المسرائيل المسوقة التخيل أو الخيال فيكون كسوته الثوب السابغ الاصفر يلتوى فيه فانه غير مخيط ألاترى بقرة بنى اسرائيل صفراء فاقع لونه الانسية فيها في بها الميت وهو أعظم الآثار احياء الموات حياة الابمان وحياة العم وحياة الحسوا عظم أثره في زمان الشيئاء اذا وقع فيه شهر صفر في أقل الشيئاء الى انتصافه فهو أسرع أثر امنه في باقى الازمنة و باقى الشهور ويكون الثوب صوفا أو شعر اأو و بر الاغير ذلك والريش منه والما المناه قد يظهر لقوم بنوع من أنواع ماذكرناه من هسنده الانواع التي تلبس فاوظهر في نوع واحد لعرق فنا كم به واقتصر ناعليه به وقال بعضهم رأيت كسوته جلدا

( ۱۲ - (فتوحات) - ثانی )



أصفر قدصفر بورس أوزعفران وهكذارآه الحسين بن منصورولكن لم يكن سابغ الثوب وانماستر بعض أعضائه سترمنه قدرستة أذرع لاغبر

والسؤال الشامن والثلاثون وماته و ماحروفه و الجواب الالف ولام الالف والواو والزاى والراء والدال والدال والدال فاذار كبت التركيب الخاص الذي تقوم به نشأة هذا الاسم ظهر عينه ولونه وطوله وعرضه وقدره وانفعل عنه مجيع ماتوجهه عليه هكذا هو عند الطائفة في الواقعة ولا ننقل عنى أني أعلمه لماذ كرت فيه هذا الايلزم فقد ننقل من الواقعة والكشف جيع ماسطرته ولايلزم أن أكون به علما واعاقلت هذا الثلايتوهم أفي ماذ كرته الاعن علم به ولكن مطلى من الحق العبودة الحق العرفة التي لاتسومها و بية لاحساولا معنى

وعشرون حوافاين هذه الحروف على الجواب الانه يفتح الحرف الواحدمن الاسهاء الاهمية أسهاء وانحاهي ثمانية وعشرون حوافاين هذه الحروف على المنه المنه يفتح الحرف الواحدمن الاسهاء الاهمية أسهاء كثيرة الايحصرها عددوذ المكالانه المايفة حسماء التي تتركب من الحروف بحكم الاصطلاح وقد ثبت أن الحق متكام فقد سمى نفسه من كونه متكام بالكلام الذي نسب اليه ويليق به وهذه الاسهاء التي تظهر عن الحروف أسهاء تلك الاسهاء فاوأن الحرف الواحد يفتح اسها واحد الكان كافلت من التحجب ألا ترى في الاسهاء المحفوظة في العموم كالملك والمحور والمان والمقتد والمفيت والمميت والمقيت والمالك والمقدم والمؤخو والمؤمن والمهيمن والمتكبر والمعنى والمنان والمقتد ووالحق والمداخلين كانه والمعاملة والمهاء المحفوظة في العموم كالملك والمعتود المنان والمقتد والمنات والمقتد والمنات والمقاتب كذا كذا امها الهيام أنام نستوف ثم لتعلم أن كل اسم في العالم هو اسمه الاسم فائه المناه والمنات على المناقب المنات على المناقب المنات على المناقب والمنات المنات المناقب والمنات على المناقب والمنات المنات والمنات المنات المنات والمنات المنات المنات والمنات المناس والمناقب والمناقب والمناقب والمنات المنات المنات المنات والمنات المنات المنات المنات المنات المناقب والمناقب والمناقب والمناقب والمناقب والمنات المنات ويقع منا المناقب المنات المنات المنات المنات المنات المنات والفكرية ويقع منا المنات والمنات والمنات المنات المنات

والسؤال الار بعون وما نه كله كيف صار الااف مبتداً الخروف في الجواب لان له الحركة المستقيمة وعن القيومية يقوم كل شئ فان قلت اعاية على التالي بن بالحركة الأفقية فانه لا يقع الا بمرض والمرض ميل ألا ترى الى القائلين يحتم العقل كيف جعاوا موجد العالم على العالم والعلة تناقض القيومية فلنقل المحاوقع الوجود بقيومية العلى فانه لكل أم قيومية فافق م قيومية فافه م فقيومية الالوهية تطلب المألوه بلاشك في أفن هو قائم على كل نفس بحاكست وما ثم ما يناسب الالت الالحرف المركب وهو اللام فانه مركب من حوفين فيفعل بالتلفظ فعل الواحد وهو عينه ويفعل بالنقش فعل الالفظي فلام اللفظية فلا محرف في الرقم مركب من حوفين فيفعل بالتلفظ فعل الواحد وهو عينه ويفعل بالنقش فعل الالفوائد والنون وهكذا كل حوف في الرقم مركب من حوفين فيفعل بالتلفظ فعل الواحد وهو عينه ويفعل بالنقش فعل الالفوائد والوائد والمون وهكذا كل حوف فا بتدوا بالالف في الرقم لماذ كوناه وانفقت حتى المناسلة المناسلة المناسلة والمالة والمال المناسلة فالالف يحدث المناسبة والمناسلة والمال المناسلة والمال المناسلة والمناسلة والناسمة والمناسلة والمناسلة



قلناغيب فى السكون الذى هو النبوت فان الحق يستحيل عليه الحركة فلما التق سكون الواومن كون وسكون النون الصفت الواو بالغيب في تظهر ولزمت الحوية ولهذا هو الحوغيب وضمير عن غائب و بقيت النون ساكنة تدل على سكون الواووظهرت الذون على صورة الواوفى السكون وهو النبوت كيقوله خلق آدم على صورته فأثبت الاسهاء بوجود النون فى كن أى مائم كائن حادث الاعند سبب فلا يرفع الاسباب الاجاهل بالوضع الاطمى ولا يثبت الاسباب الاعالم كبيراً ديب فى العلم العلمي فعن الحروف اللفظية يوجد عالم الارواح وعن الحروف الرقية يوجد عالم الحسوعن الحروف المقلل العقل فى الخيال ومن كل صنف من هذه الحروف تتركب أسهاء الاسهاء

﴿ السَّوَّال الحادي والار بعون ومائة ﴾ كيف كر الالف واللام في آخره ، الجواب هذا بختص بحروف الرقم المناسب المزدوج وهونظم ابتث لاحروف وضع أبجدفان لامألف ماظهر الافى نظم ابتث فانه ناسب بين الحروف لتناسبها فى الصورة بخلاف وضع أبجد وذلك لان اللام كسوة الالف وجنته فأنه مستورفيها بالنون الملصقة بهالذي تم وجود اللام وجعلهافي آخر النظم ليس بعدها الاالياء لانهظهر في عالم التركيب وهو آخر العو الم وجاء بعده بالياء فأنه لحاالسفلاذ كانت اعماحد تتمن اشباع ح كة الخفض والخفض سفل والسفل آخر المراتب فكان تنبيها أجرى على خاطر الواضع لهذه الحروف وربحالم بقصد ذلك ونحن أغاننظر في الاشياء من حيث ان البارى واضعها لامن حيث يدمن ظهرتمنه فلابدمن القصد فى ذلك والتخصيص فشرحنالكون الحق هوالواضع لهالاغميره ولما كانت الأولية للالف انبغي أن تكون له الآخر ية وكماله الظاهر في أقل الحروف انبغي أن يكون له الباطن في آخو الحروف ليجمع بين الاول والآخ والظاهر والباطن والياءهي أنسالميل في عالم الحس الذي هو العالم الاسفل لحدوثهاعن الخفض لتدل على الالف التي في لام ألف ولتدل على السبب الذي في شكل اللام اذا انفر دت فاذا عانقت الالف صغرت النون فالالتواء وقابل الانسالتي فى اللام الالف التي فى لام الالف حتى لا يكون يقابله الانفس، فقابل الالف الالف وربطت النون بينهما وهوألف سر العبد الذي تألف بر به وهومن باب الامتنان الالهي قال الله تعالى متناعلى عبده لوأ نفقت مافى الارض جيعاما ألفت بين قساو بهم ولكن اللة ألف بينهم ولم يقسل بين قلو بهم ولا بيتها فجاء بهاءا لهوفى ينهم وجعلميم الجع ستراعليه ليدل على ماينسب اليهمن الجعية من حيث كثرة الاسهاء له تعالى والمرادأ نهسبحانه ألف بين فاوب المؤمنين وبينه لانهم مااجتمعواعلى محدصلى الته عليه وسلم الاباللة ولله فبه تألفوالتألف محدصلى الله عليه وسلم به فافهم لمــاذا كورلام الالف فى نظم تناسب الحروف وهو نظم اب ت ث

والسؤال الثانى والار بعون ومائة عدمن أى حساب صارعد دهائمانية وعشرين حوفاه الجواب لانها انهاظهرت أعيان الحروف فى العالم العنصرى وفى عنصر الحواء سلطانها كان التراب والماء للرجسام الحيوانية كان عنصر النارللجان والعالم العنصرى انمانسب الى العناصر لانها السبب الاقرب والعناصر انما حدثت عن حركات الافلاك وحركات الافلاك انماقطة عمانيا وعشرين منزلة فى الفلك الذى قطعت فيه والعالم الماصدرمن نفس الرجن لانه نفس به عن الاسماء لما كانت تجدد من عدم تأثير هاوالنفس مناسب لعنصر الحواء فتشكات المنازل الفلكية فى الحواء العنصرى لماظهرت العناصر فلما جاء حكمه فياتولد عن العناصر من المولدات ظهرت فى أكمل نشأة المولدات العنصري لماظهرت العناصر فلما جاء حكمه فياتولد عن العناصر من المولدات ظهرت فى أكمل نشأة المولدات في هدر والمنازل وهي الكوا كب السيارة في كاعت المنازل بقق تها وتقطع فيها المجاد الكائنات والحوادث كذلك في هدر المنازل وهي الكوا كب السيارة في كاعت المنازل بقق تها وتقطع فيها المجاد الكائنات والحوادث كذلك أوجدت هذه الحروف جديم الكمات التي لانهاية لهادنيا وآخرة فقد بان الكعلى التقريب كانت ثمانية وعشرين طفافي تمكن له أن يضع قلما على المنازل في طالع مخصوص وتكون الدرارى فى عقدة الرأس فانه يكون عن ذلك القم متى كتب به عائب في سرعة ظهور ما يكتب له في أي شي كان حتى لوكتب به كاتب دعاء أجيب ذلك الدعاء فريتوف

﴿السؤال الثالث والاربعون وما تُه ﴾ ماقوله خلق آدم على صورته \* الجواب اعلم انه كل ما يتصوّره المتصوّرفهو

عضائه

والذال

224

الوافعة

ولكن

عانة.

ومرها

Lower

وفاوأن

والمان

والمعز

pulla.

لمدن

فلله

1 Kunda

Iglas a

فأساؤه

اللفظية

حكرية

فيومية

النعكم

كلأمر

١١لالف

صورته

ارون

فالرقم

الخال

لاشك

الملا

ليعلمانه

ان الواد

عينه لاغيرهفانهايس بخارج عنه ولابدالعالم أن يكون متصوّر اللحق على مايظهر عينه والانسان الذي هوآدم عبارة عن مجموع العالم فانه الانسان الصغير وهو المختصر من العالم الكبير والعالم مافي قوّة انسان حصره في الادراك لكبره وعظمه والانسان صغيرا لحجم يحيط به الادراك من حيث صورته وتشر يحهو بمبايحمامه من القوى الروحانية فرتب الله فيمه جيع ماخرج عنمه عاسوي اللة فارتبطت بكل جزءمنه حقيقة الاسم الالهي التي أبرزته وظهر عنها فارتبطت به الاساء الالهية كالهالم يشذعنه منهاشئ فرج آدم على صورة الاسم اللهاذ كان هذا الاسم يتضمن جيع الاسهاء الالهية كذلك الانسان وان صغر جرمه فانه يتضمن جيع المعاني ولوكان أصغر مماهو فانه لايزول عنه اسم الانسان كماجؤزوا دخول الجلل فيسم الخياط وان ذلك ليسمن قبيل المحال لان الصغر والكبر العارضين في الشخص لا يبطلان حقيقته ولابخر جانه عنها والقدرة صالحة أن تخلق جلابكون من الصغر بحيث لايضيق عنهسم الخياط فكان في ذلك رجاءهم أن يدخلوا جنة النعيم كذلك الانسان وان صغر جرمه عن جرم العالم فانه يجمع جيع حقائق العالم الكبير ولهذا يسمى العقلاءالعالم انسانا كبير ولم يبق في الامكان معنى الاوقدظهر في العالم فقدظهر في مختصره والعم تصور المعاوم والعلممن صفات العالم الذاتية فعامه صورته وعايها خلق آدم فاتدم خلقه الله على صورته وهذا المعني لا يبطل لوعادالضميرعلى آدم ونكون الصورة صورة آدم عاماوالصورة الأدمية حسامطابقة للصورة ولايقدر يتصورها ا الابضرب من الخيال يحدثه التخيل وأمانحن وأمثالنا فنعلمه من غيرتصوّر واسكن لماجاء في الحسديث ذكرالصورة علمناأن الله انماأراد خلقه على الصورة من حيث انه يتصور لامن حيث ما يعلمه من غير تصور فاعتبر الله تعالى في هذه العبارة التخيل واذا أدخل سبحانه نفسه في التخيل في اظنك بن سوى الحق من العالم صحى رسول الله صلى اللة عليه وسلم أنه قال لجبريل الاحسان أن تعبد اللة كانك تراه فهذا انفزيل خيالى من أجل كاف التشبيه وانظر من كان السائل ومن كان المسؤل ومر تبتهمامن العملم باللهولم يكن بأيدينا الاالاخبار الواردة بالنزول والمعية واليدين واليد والعين والاعين والرجل والضحك وغيردلك مماينسب الحق الى نفسه وهـ نده صورة آدم قد فصلها في الاخباروجههافي قوله خلق الله آدم على صورته فالانسان الكامل ينظر بعين الله وهوقوله كنت بصره الذي يبصر به الحديث كذلك يتبشبش بتبشبش اللهو يضحك بضحك الله ويفرح بفرح اللهو يغضب بغضب اللهو ينسى بنسيان اللةقال تعالى نسوااللة فنسيهم وينسب جيعماذ كرناهالى كلذات بحسب ماتقتضيه مع علمنا بحقيقة كل صفةفان كانت الذات المنسوب البهامعلومة على صورة نسبة هذا المنسوب وانجهلت الذات المنسوب البها كنت بنسبة هذا المنسوب أجهل فهذا الوجه الذي يليق بحواب سؤال هذا السيد فاوسأل مثل هـذا السؤال فيلسوف اسلامي" أجبناه بأن الضمير يعودعلى آدم أى انهلم ينتقل في أطوار الخلقة انتقال النطقة من ماء الى انسان خلقا بعد خلق بل خلقهالله كاظهرولم ينتقل أيضامن طفولة الىصى الىشباب الى كهولةولاا نتقل من صغرج مالى كبره كاينتقل الصغير من الذرية بهذا بجاب مثل هذا السائل فلكل سائل جواب يليق به

وعندهاز يادة على أنبياء الام باتباعهم سنن هدى رسول القصلى الله عليه وسلم فانهم ما اتبعوه لانهم تقدّموه وليس حيرا وعندهاز يادة على أنبياء الام باتباعهم سنن هدى رسول القصلى الله عليه وسلم فانهم ما اتبعوه لانهم تقدّموه وليس حيرا من كل أمة الانبيها ونحن خير الام منحن والانبياء في هذه الخير به في سلك واحد منخرطين لا نه ماتم مى تبة بين النبي وأمته ومحد خير من أمته كاكان كل نبي خيرا من أمته فهوصلى الله عليه وسلم خير الانبياء فهو لاء الاثناع شرنبيا ولدوا ليلاوصام واللى أن ماتوا وما أفطر وانها رامع طول أعمارهم سؤالا ورغبة ورجاء أن يكونوامن أمة محدصلى الته عليه وسلم فلهم المناف والمرافو وما أقطر وانها رامع طول أعمارهم سؤالا ورغبة ورجاء أن يكونوامن أمة محد صلى الته عليه وسلم فلهم المنافو وهم مع من أحبوه بوم القيامة في أقي النبي يوم القيامة وفي أمته النبياء اتباع وأنبياء انباع وانبياء ماهم أنبياء اتباع في تبع محد اصلى الله عليه وسلم المنافو من الانبياء وهذه مسئلة أعرض عن ذكرها أصحابنا لمافها عمانية طرق الى الاوهام الضعيفة من الاشكال وجعلهم الله أنبياء هذا الناف عشر كل من حمنها طالع نبي من هولاء الاثبي عشر لتكون وجعلهم الله أنبي عشركاجعل الفاك الاقصى انني عشر بوجاكل برج منها طالع نبي من هولاء الاثبي عشر لتكون وجعلهم الله أنبي عشركاجعل الفاك الاقصى انني عشر بوجاكل برج منها طالع نبي من هولاء الاثبي عشر لتكون وجعلهم الله انني عشركاجعل الفاك الاقصى انني عشر بوجاكل برج منها طالع نبي من هولاء الاثبي عشر لتكون وحملهم الله انتها على المناف عنه كل برج منها طالع نبي تعرفي النه المنافعة عشر الته الته في المنافعة عشر المنافعة عشر الته المنافعة عشر المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة عشر المنافعة عشر المنافعة على المنافعة على المنافعة عشر المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة عشر المنافعة على المنافعة على المنافعة على المنافعة عشر المنافعة على المنافعة على

جيع

جيع المراتب تمنى أن تكون من أمّة محد صلى الله عليه وسلم من الإسم الظاهر ليجمعوا بينه و بين ما حصل لهم من اسمه الباطن اذ كان كل نيباو آدم بين الماء والطين فقوله تعالى لذ كان كل نيباو آدم بين الماء والطين فقوله تعالى له أولئك الذي سرى البهم فى الباطن من حقيقتك فعناه من حيث العلم اذا اهتديت بهداهم فهو اهتداؤك بهديك لان الاولية لك باطنا والآخرية لك ظاهر او لاطنا

السوال الخامس والاربعون وما ته المحد ما تأويل قول موسى اجعلى من أمة محد صلى الته عليه وسلم به الجواب لما عرف موسى أن الا نبياء في النسبة المه المعالية من اسمه الظاهر والباطن و نسبة الا نبياء اليسه من اسمه الباطن أراد موسى أن يجمع الته له بين الاسمين في شرعه ثم انه لما علم الا تباع وليس في الرسل عند محد صلى الته عليه وسلم على غيره من الرسل اذ كان التباهى يوم القيامة بالتكاثر بالام والا تباع وليس في الرسل أكثراً تباعامن موسى عليه السلام كاخبر صلى الته عليه وسلم في الصحيح حين رأى سوادا أعظم فسأل فقيل له هذا أكثراً تباعامن موسى عليه السلام كاخبر صلى الته عليه وسلم في المدرجة ظاهر و وباطنه مثل ما نحن زاده و وأمته في سواد نابلاشك و ماقال عليه السلام الى مكاثر بكم الام الافي أم لم في الدرجة ظاهر و وباطنه مثل ما نحن زاده و وأمته في سواد نابلاشك و ماقال عليه السلام أنى مكاثر بكم الام الافي أم لم وسلم في المدمن عنه أنه المنه و من أمة محد وسلم في با متم مين المسلمين فانه معلوم أن عسى عليه السلام أفضل من أبى بكر وهو من أمة محد صلى الله صلى الته عليه وسلم ومن المة عليه وسلم مثل ما حكم الخلفاء المهديون الراشدون في كسم الصليب و يقتل الخبري و يدخل بدخوله من أهل الكتاب عليه وسلم مثل ما حكم الخلفاء المهديون الراشدون في كسم الصليب و يقتل الخبري و يدخل بدخوله من أهل الكتاب عليه وسلم مثل ما حكم الخلفاء المهديون الراشدون في كسم الصليب و يقتل الخبري و يدخل بدخوله من أهل الكتاب في الاسلام خلق كثراً يضا

والسؤال السادس والار بعون ومائة ان سقعبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم النبيون بمقاماتهم وقربهم الى الله تعالى المقامهم ومعنى النبوة وتفاصيلها في هذا الباب وفي غيره من هذا الكتاب غيراً نهم ليس طماً تباع لوجهين الواحد الخنائهم مقامهم ومعنى النبوة وتفاصيلها في هذا الباب وفي غيره من هذا الكتاب غيراً نهم ليس طماً تباع لوجهين الواحد الخنائهم في المنافع المنافع المنافع السود عند السود دعند الرسل والانبياء والملاز كة ومن السواد لكونهم مجهولين عند الناس فلي يكونوا في الدنيا والآخرة من السود دعند منهم الشفاعة فهماً صحاب راحة عامة في ذلك اليوم والوجه الآخرائهم لمالم يعرفوالم يكن طما تباع فاذا كان في القيامة بعم الشفاعة فهماً صحاب راحة عامة في ذلك اليوم والوجه الآخرائهم لمالم يعرفوا لم يكن ظم اتباع فاذا كان في القيامة انفسهم وجاء غير الانبياء خاتفين يحزنهم الفزع الأكبر على أنمهم لاعلى أنفسهم وجاء غير الانبياء خاتفين يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يوم كالذي كنتم توعدون أن يو تفع الحزن والخوف في معامة على المنهم والمنافزة المنافزة المنافق المنافق المنافزة المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافق المنافق المنافق المنافقة المنافق المنافق المنافقة المنافقة المنافق المنافقة المناف

﴿ بسم الله الرحمن الرحيم،

﴿ السوال السابع والار بعون وما ته ما تأويل قول بسم الله ﴿ الجواب ﴾ هوللعبد في التكوين بمنزلة كن

عمارة

Tro

دلمنة

للان

ذلك كبير

صور

يفي

ن

بافى

ايل

عله

Kis

للحق فبه يتكون عن بعض الناس ماشاؤا قال الحلاج بهم الله من العب بهزلة كن من الحق إولكن بعض العبادله كن دون بسم الله وهم الأكابر جاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة نبوك أنهم رأ واشخصافل يعرفوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أباذر فاذا هو أبوذر ولم يقل بسم الله فيكانت كن منه كن الالهية فائه قال الله تعالى فهن أحبه حب النوافل كنت سمعه و بصره ولسانه الذي يتكلم به وقد شهد الله لحمد صلى الله عليه وسلم بأن له نافلة بقوله تعالى ومن الليل فته جد به نافلة الله فلا بدّ أن يكون سمعه الحق و بصره الحق و كلامه الحق و لم يشهد بها لأحمد من الخلق على التعيين فعلامة من الخلق على التعيين فعلامة من لم تستغرق فرائضه نوافله وفضلت له نوافل أن يحبه الله تعليه وسلم أن يكون كله علامتها أن يكون الحق سمعهم و بصرهم و يدهم وجيع قواهم ولهذا دعار سول الله تعلى الته عليه وسلم أن يكون كله نورافان الله نورافات والارض ولهذا تشير الحكماء بأن الغاية المطاوبة للعب دالتشبه بالاله و تقول فيه الصوفية التخلق بالاسماء فاختلفت العبارات و توحد المعنى ونحن نرغب الى الله ونضرع أن لا يحجبنا فى تخلقنا بالاسماء الله مقون عدد ننا

والسؤال الثامن والار بعون ومائة و قوله السلام عليك أيها النبي الجواب لما كانت الانبياء بصفة تقتضى الاعتراض والتسليم شرع للؤمن التسليم ومن سلم لم يطلب على العلة في كل ماجاء به النبي ولا في مسئلة من مسائله فان جاء النبي بالعلة قبلها كاقبل المعلول وان لم يجىء بها سلم فقال السلام عليك أيها النبي وقد بينا معناها في باب الصلاة من هذا الكتاب في فصول التشهد واذا قال هذا النبي فالمسلم عليه منه هو الروح

المسؤال التاسع والار بعون ومائة و قوله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين به الجواب يريد التسليم علينا لنااذ فينا ما يقتضيه الاعتراض مناعلينا فنازم نفو سناالتسليم فيه لناولا نعترضه ولاسمااذارا يناأن الحكم الذي يقتضى الاعتراض صدر من الظاهر الذي هو عيني فنسلم ولا بتعلينا وعلى عباد الله الصالحين الابان يكون بتلك الصفة الصالحة وحينة لديكون السلام علينا حقيقة وقد بينا أي العصاف بعباد الله الصالحة من الابان يكون بتلك الصفة الصالحة وحينة لديكون السلام علينا حقيقة وقد بينا أيضاه فدا العلم في باب الصلاة من هذا الكتاب في قصول التشهد قال تعالى فسلم واعلى أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة فقد أمن نابالسلام علينالنحظي بجميع المراتب في امتثال الامر الألمى وهذا يدلك على أن الانسان ينبغي أن يكون في صلام الله علينا في مدر به حتى يصح له أن يسلم عليه بكلام ربه فانه قال تحية من عند الله مباركة طيبة فهو سلام الله عليه بعده وأنت ترج انه اليك

والسؤال الخسون ومائة و أهل بيتى أمان لامتى \* الجواب قال صلى الته عليه وسلم سلمان مناأهل البيت فكل عبد له صفات سيده و انه لماقام عبد الله فأضافه اليه صفة أى صفته العبودة واسمه محمد وأحد وأهل القرآن هم أهل الله فأنهم موصوفون بصفة الله وهو القرآن والقرآن أمان فأنه شفاء ورجة وأمته صلى الله عليه وسلم من بعث البهم وأهل بيته من كان موصو فابصفته فسعد الطالح ببركة الصالح فدخل السكل فى رجة الله فأنظر ما تحت هذه اللفظة من الرحة الطية بامة محمد صلى اللة عليه وسلم وهذا معنى قوله تعالى ورجتى وسعت كل شئ ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بالرجة فقال بالمؤمنين و قف رحيم ومامن أحد من الامة الاوهو مؤمن بالله وقد بينا فبانقد من هذا السكاب في باب سلمان مناأهل البيت فالمؤمنين و ولا تبرج الجاهلية الاولى وأقن الصلاة وآ تين الزكاة وأطعن التبي صلى الله عليه وسلم بقوله وقرن في بيوت من ولا تبرج الجاهلية الاولى وأقن الصلاة وآ تين الزكاة وأطعن التبورسوله مأعامهم أن ذلك كله بكونهن أزواجه صلى الته عليه وسلم حنى لا ينسبن الى قبيح فيعود ذلك العارعلى بيت رسول الله تفعل الاز واج ما أوصيناهن به ويطهر كم تطهير امن دنس الاقوال المنسو بة الى الفحش وهو الرجس فان الرجس هو تفعل الاز واج ما أوصيناهن به ويطهر كم تطهير امن دنس الاقوال المنسو بة الى الفحش وهو الرجس فان الرجس هو اليت في كذلك أهل البيت أمنالاز واج ما أوصيناهن به ويطهر كم تطهير امن دنس الاقوال المنسو بة الى الفحش وهو الرجس فان الرجس هو البيت في كذلك أمن البيت أمنالاز واج ما أوسله عليه وسلم والمناد والقدح في الخالفات التي بعود عادها على أهل البيت في كذلك أمن البيت أمنالا والمدت في النار لعاد العار والقدح في منصب النبي صلى الته عليه وسلم والمنا البيت في كذلك أمنا المناس الته عليه وسلم والمنا المور والقدح في منصب النبي تعلى المناس والقد والمناس والقدم في المناس والمناس والمناس والقدم في المناس والمناس والقدم في المناس والمناس والقدم في المناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمناس والمؤسلة والمناس وا

ىقول

يقول أهل النارمالنالانرى رجالا كنانعة هممن الاشرار وهومن دخل النارمن أمّة محمد صلى الله عليه وسلم التي بعث البها فىمشارق الأرض ومغاربها فكاطهرالله بيت النبؤة فىالدنيا بماذكره بمايليق بالدنيا كذلك الذي يليق بالآخرة انماهوالخروج من النار فلابيق في النارموحدين بعث اليهرسول اللهصلي الله عليه وسلم بل ولاأحدين بعث اليدبيق شقياولو بيقى فى النارفانها ترجع عليه برداوسلامامن بركة أهل البيت في الآخرة في أعظم بركة أهل البيت فانه من حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق على جيع من فى الارض من الناس أمّة محد الى يوم القيامة فالمؤمنون بهمنهم يحشرون معه وغير المؤمنين به يحشرون اليه وقدأ علم انه ماأ رسل الارحة للعالمين ولم يقل للؤمنين خاصة وقدقيل لهلادعا في الصلاة على رعل وذ كوان وعصية ما بعثك الله سبابار لالعانا أي طر" اداأي لانطر دعن رحتي من بعثتك اليه وأن كان كافراوا نما بعثتك رحة وهوقوله وماأرسلناك الارجة فاذاحشروا اليه وهمأتته وهوبها والمثابة من الرحة التي فطرعليها والرحة التي بعث بهافير حممنهم من يقتضي ذلك الموطن أن يرحم فانه حكيم والذي لا يقتضي ذلك الموطن أن برجه يقول فيه سحقا سحقا أدبامع الله حي يتجلى الحق في صفة غير تلك الصفة على يقتضي الاسعاف فحالجيع فعندذلك تظهر بركته ورحته صلى الله عليه وسلم فعين بعث البهم بماير جهم الله به وينقلهم من النارالي الجنان ومن حال الشقاء الى حال السعادة وان كانو امخلدين في الناوفان الحسكم يقضي بحكم الموطن كرجل مقرب عندمليك رأى الملك في حال غضب على عبد من عبيده فلا ينبغي له في الادب أن يشفع فيه في تلك الحال ولكن ينبغي لهأن يقول از ياوه من بين بدى الملك واجعاوه في الحبس وقيدوه فانه لا يصلح لذي من الخيره ف العبد الآبق الكافر نعمة سيده كل ذلك برءى من سيده فاذا تجلى ذلك السيدفي حال بسط ورضى وزال ذلك العبد الى السحن والقيد وبعدعن الرحةوان كان في رحمة حيننذ بليق بهذا المقرب أن يقول للسيد يامو لانا فلان على كل حال هو عبدك وماله راحمسواك والىمن باجأ انطردته ومن بوسع عليمه انضيقت عليه وهومحسوب عليك وفي هذامن العار بالخضرةأن يقال فيه أنه لم يحترم سيده اذارئ معاقباوا لخضرة أجلمن أن يقال عنهاانهالم تحترم فاذاعفو تعنه وألحقته بالسعداء استترالامر وأنايامولاي أغاران بنسب الى هذه الحضرة مايشينها ومثل هذا الكلام مع البسط الذي هو عليه السيد وافتضى الموضع الشفاعة فيه فيأمر السيد بتبديل حال الشقاءعنه بحال السعادة وان بخلع عليه خلع الرضى وان يق مخبوسا فيصيرله ذلك الدار والمنزل ملكا ويهبدله ربهملكا ويرجع عذابه نعماوهو أبلع في القدرة هذا ان كانت قلك الدارسكاه أو يأمر باخ اجه الى منازل السعداء فهكذ االناس يوم القيامة في بركة أهل البيت عن بعث اليه صلى الله عليه وسلم ف أأسعد هذه الامة فان اعتبر الله البيت اعتبار الباطن اذكان كل شرع متقدّم شرع محد صلى الله عليه وسلم عنزلة طاوع الفحر الى حين طاوع الشمس فكان ذلك الضوء وتزايده من الشمس فتكون أمّة مجد صلى الله عليه وسلمن آدم الى آخو انسان بوجد فيكون الكلمن أمة مجد صلى الله عليه وسلم فينال الكلم كة أهل البيت فيسعد الجيع ألاتراه يقول يوم القيامة أناسيد الناس فليخص ولم يقل أناسيد أمتى عمائه ماذكر بعدهذه اللفظة الاحديث الشفاعة فقال أتدرون عاذاك وذكرحديث الشفاعة بوم القيامة وهومعني ما أشرنا اليه آنفافان فهمت مأأومأنا اليه فافعل ماشئت فقدغفر لك انه واسع المغفرة

والسؤال الحادى والخسون ومائة مجد قوله آل محمد الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبى آل وعدة والحدوعد قي المورب وعدتي المؤمن وهوالعدة الكل شدة والآل يعظم الاستخاص فعظم الشخص في السراب يسمى الآل فا لمجمد هم العظم المقاماء بمحمد ومجمد صلى الله عليه وسلم مثل السراب يعظم من يكون فيه وأنت تحسبه مجمد العظم الشان كا تحسب السراب ماء وهو ماء في رأى العين فاذا جنت محمد اصلى الله عليه وسلم تجده في شيئيته ما عطاك صورة مجمد ية ورأيته برقية محمدية كما انك اذا جنت الى السراب التحده كما أعطاك النظر فلم تجده في شيئيته ما عطاك النظر و وجدت الله عنده أي عرف أن معرف أن معرف الموقع به في المعرفة به في الحصل في المدرفة به في الحرفة به في الحصل في المدرفة به في الحرفة به في الحصل في المدرفة به في الحرفة به في المدرفة به في الم



رآهل,

مادله

فقال

تعالى

ونافلة

جعل

45 c

وفية

= ku)

تضي

مفان

طف

بيدك الاانه لا يتحصل لاحدمن خلقه وكل من استندالى الله عظم فى القلوب وعند العارفين بالله وعند العامّة كما انه من كان فى السراب عظم شخصه فى رأى العين و يسمى ذلك الشخص آلا وهوفى نفسه على خلاف عاتر اه العيون من التضاؤل تحت جلال الله وعظمته كذلك محديتضاءل تضاؤل السراب فى جنب الله لوجود الله عند ده فهذا اذا فهمت ماقلنا معنى آل مجد

إلسوال النانى والخسون ومانة إن خوائ الجهة من خوائن الكلام من خوائن عم التسدير الجواب فى قوله فله الحجة البالغه بكل وجه فاقله نديروهى الخوائن العامة وهوقوله يدبر الامر وفى هذه الخوائن خوائن السكلام وفى خوائن المن خوائن على التسديد على خوائن المن خوائن المكلام وفى خوائن المكلام خوائن الحجة فى مقابلة المعارض وهو الذى لا يعرف الله معرفة ذوق وهم أصحاب الادلة العقلية فانهم لا يقبلون المحات المنافيل المحتون وهو الذى لا يعرف الله من حيث عقله من حرف المؤمنون وهو ما قال الاماقيل له فتى مالم يكن العلم خوائن الحجة خصوص فى خوائن المحتون وهو قول الحق والصدق وكذار أيته فى الواقعة من المكلام قله والتن الجهة من المكلام قله والتن الجمة والمنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية المنافية والمنافية المنافية والمنافية والمنافقة والمنافية والمنا

﴿السؤالالناك والخسون ومائة ﴾ أين خزائن علم الله من خزائن علم البدء الجوأب في المساوقة الوجودية لان الله لم يزل علل ابأنه الاله وان المكن مألوه وان العدم للمكن نعت أزلى وانه لم يزل مظهر اللحق غز انة علم الله من علم البدء هومعرفة مرتبة الاسم اللة من الاسم المبدئ كايقال أين خزانة علم البدئ من علم المعيد فان الظرفية لا تخاوا اما أن تكون مكانية أوزمانية ولامكان ولازمان فانهماهما اللذان يعطيان المقداروأين كذامن كذا يطلب المقدار فغاية أن يقال فى المرتبة الاولى التي لاتقبل الثاني وهي من تبة الواجب الوجود الذاتي كانقول فى الممكن انه فى من تبة الوجوب الامكانى الذائي والعلم بهذاهوعلم سرااسر وهوالاخني وهوالعلم الذى انفردبه الحقدون ماسواه ولايعلم هذا الابالتحلى بالحاء المهملة فانقلت وما التحلى قلنا الاتصاف بالاخلاق الاطمية المعسر عنهافي الطريق بالتحلق بالاسماء وعندنا التحلي ظهورأ وصاف العبودة دائمامع وجو دالتخلق بالاسماء فان غاب عن هذا التحلي كان التخلق بالاسماء عليه وبالاقال تعالى كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وتحلى العبد بأوصاف العبودة هومن نخلقه بالاخلاق الالمية ولكن أكثر الناس لا يعقلون فاوعر فوامعني ماوردفي القرآن والسنة من وصف الحق سبحانه نفسه بمالا يقبله العقل الابالتأويل الانزهمانفروامن ذلك اذاسمعوه من أمثالنافان العبودة أعنى معقوط ان كان أمر اوجوديافهو عينهفان الوجودلهوا غاالحق لما كانت أعيان المكأت مظاهره عظم على العقول أن تنسب الى الله مانسبه لنفسه فاساظهر المقام الذى وراءطور العقل بالنبقة وعملت الطائفة عليه بالايمان أعطاهم الكشف ما أحاله العقل من حيث فكره وهوفى نفس الامرايس على ماحكم به وهذامن خصائص التصوف فان قلت وما التصوف فلذا الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهراو باطناوهي مكارم الاخلاق وهوأن تعامل كلشئ بمايليق به ما بحمده منك ولاتقدرعلي هـذاحتى تكون من أهـل اليقظة فان قلت وما اليقظة حتى أكون من أهلها قلنا اليقظة الفهم عن الله في زجوه فاذا فهمت عن الله انتبهت فان قلت في الانتباه قلناهوز جوالحق عبده على طريق العناية وهذ الا يحصل الالاهل العبودة فان قلت وما العبودة قلنانسبة العبدالى الله لاالى نفسه فان انتسب الى نفسه فتلك العبودية لا العبودة فالعبودة أثم - تى لا يحكم عليه مقام السوافان قلت وما السواقلنا بطون الحق فى الخلق و بطون الخلق فى الحق وهـ فد الا يكون الافهن عرفأ نهمظهر للحق فيكون عندذلك باطناللحق وبهذاوردت الفهوانية فانقلت وما الفهوانية قلنا خطاب الحق كافحة فى عالم المثال وهو قوله صلى الله عليه وسلم في الاحسان ان تعبد الله كانك تواه ومن هناك نعلم المو فان قلت وماالهو قلناالغيب الذاتي الذي لايصح شهوده فليس هوظاهرا ولامظهراوهو المطاوب الذي

اوضحه



أوضحه اللسن فانقات ومااللسن فلناما يقع به الافصاح الالهي لاذان العارفين وهي كلمة الحضرة فان قلت وما كلُّمة الحضرة قلناكن ولايقال كن الالذي رؤية ليعلم من يقولله كن على الشهود فان قلت وماالرؤ ية قلنا المشاهدة بالبصر لابالبصيرة حيث كان وهولاصحاب النعت فان قلت وماالنعت قلذاماطلب النسب العدمية كالاؤل ولايعرفه الاعبيدالصفة فان قلت وماالصفة قلناماطلب المعنى الوجودي كالعالم والعم لاهل الحد فان قلت وما الحنة قلنا الفصل بينك وبينه لتمرف من أنت فتعرف أنه هو فتازم الادب معه وهو يوم عيدك فان قلت وما العيد فلنا مايعود عليك فى قلبك من التجلى بعود الاعمال وهو قوله صلى الله عليه وسلم أن الله لاعل حتى تعلوا فطوبى لاهل القدم فان قلت وماالقدم قلناما ثبت العبدفي علم الحق به قال تعالى أن طم قدم صدق أى سابق عناية عندر بهم فىعلم الله ويتميزذ لك فى الكرسي فان قلت وما الكرسي قلناعم الاص والنهى فأنه قدور دفى الخيبرأن الكرسي موضع القدمين قدم الامر وقدم النهى الذى قيده العرش فان قلت وما العرش قلنا مستوى الاسماء المقيدة وفيه ظهر تصورة المثل من ليس كمثله شئ وهذا هو المثل الثابت فان قلت و ما المثل قلنا المخاوق على الصورة الالهية الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته وقال تعالى فيمه انى جاعل فى الارض خليفة وهونا تب الحق الظاهر بصورته وهوالذى في السهاءاله وفي الارض اله أظهر النائب ومشهده في النائب حجاب العزة ليلا يغلط في نفسمه فان قلت ومانجاب العزة قلناالعمى والحيرة فانه المانعمن الوصول الىعلم الامر على ماهوعليه في نفسه ولا يقف على حقيقة هنذاالامرالاأهل المطلع فانقلت وماالمطلع قلناالناظر الى الكون بعين الحق ومن هنالك يعلم ماهوملك الملك فان قلت وماهو ملك الملك فلناهو الحق في مجازاة العبد على ما كان من مهاأمر به ومالم يؤمر به و يختص بهذا الامر عالم الملكوت فان قلت وماعالم الملكوت قلناعالم المعانى والغيب والارتقاء اليم من عالم الملائ فان قلت وماعالم الملائ قلناعالم الشهادة والحرف وبينهما عالم البرزخ فان قلت وماعالم البرزخ قلناعالم الخيال ويسميه بعض أهل الطريق عالم الجبروت وهكذاهوعندى يقول فيهأ بوطالب صاحب القوت عالم الجبروت هو العالم الذي أشهد العظمة وهم خواص عالم الملكوت وطم الحال فأن قلت وماالكمال قلنا التنزه عن الصفات وأثار هاولا يعرفها الاالساكن بأرين فان قلت وماأر بن قلناعبارةعن الاعتدال في قوله أعطى كل شئ خلقه تم هدى فان أرين موضع خط اعتدال الليل والنهار فاستعاروه وقدذ كرهمنهم عبدالمنع بن حسان الجلباني فى مختصره غاية النجاة له ولقيته وسألته عن ذلك فقال فيم ماشرحناه بموصاحب هذاالمقام هوصاحب الرداءفان فلت وماالرداء قلناالظهور بصفات الحق في الكون فان قلت وماالكون قاذا كلأمروجودي وهوخلاف الباطل فان قلت وماير يدأهل التعالباطل قلناالعدم ويقابل الباطل الحق فان قلت وما الحق عندهم قلناما وجب على العبد القيام به من جانب الله وماأ وجبه الرب العباد على نفسه اذ كان هوالعالم والعلفان قلت وماالعالم والعلم قلناالعالم من أشهده القه الوهته وذانه ولم يظهر عليه حال والعلم حاله ولكن بشرط أن بفر ق بينه و بين المعرفة والعارف فان قلت وما المعرفة والعارف قلنامن مشهده الرب الاسم الاهي غيره فظهرت منه الاحوال والمعرفة حاله وهومن عالم الخلق كاأن العالم من عالم الامر فان فلت وماعالم الخلق والامر والله يقول ألاله الخلق والامر قلناعالم الامرما وجدعن الله لاعندسبب حادث وعالم الخلق ماأ وجده الله عندسبب حادث فالغيب فيه مستورفان قلت وماالغيب في اصطلاحكم قلنا الغيب ماستره الحق عنك منك لامنه ولهذا يشار اليه فان قلت وما الاشارة فلناالاشارة نداء على رأس البعديكون فى القرب مع حضور الغير ويكون مع البعد فى العموم والخصوص فان قلت وماالعموم والخصوص عندهم فلناالعموم مايقع فى الصفات من الاشتراك والخصوص مايقع به الانفراد وهوأحدية كل شئ وهواب اللب فان قلت ومالب اللب قلنامادة النور الالهي يكادزيتها يضى ولولم تمسه نارنور على نور فلب اللب هوقوله نورعلي نورفان قلت ومااللب قلناماصين من العاوم عن القلوب المتعلقة بالسواوهو القشرفان قلت وماالقشر قلنا كل علريصون عين المحقق من الفساد لما يتجلى له من خلف حجاب الظل فان قلت وما الظل قلنا وجود الراحة خلف سيجاب الضياءفان قلت وماالضياء قلناماترى به الاغيار بعين الحق فالظل من أثر الظامة والضياء من أثر النور والعين

( ۱۷ - (فتوحات) - ثانی )



4115

نمن

126

زان

باون

اقيل

زائن

اأن

غانة

رق

واحدةفان قلت وماالظامة والنور اللذان عنهما الظل والضياء قلنا النوركل واردالاهي ينفر الكون عن القلب والظامة قديطلقونهاعلى العلم بالذات فانه لا يكشف معهاغ يرهاوأ كثرما يعلم هذين أر باب الاجساد فان فلت وماالجسد فلنا كلروح أومعني ظهرفى صورة جسم نوري أوعنصري حتى بشهده السوافان قلت وماالسواهنا قلنا الغيرالذي يتعشق بالمنصات فان قلت وماالمنصة قلنا مجلى الاعراس وهي تجليات روحانية الية فان قلت وماالأل قلناكل اسم الاهي أضيف الىملك أوروحانى مثل جسريل وميكائيل أوعبدال وبأيديهم الطبع والختم فان قلت وماالطبع والختم قلناالختم علامة الحق على القاوبالعارفين والطبع ماسبق به العلم في حق كل مختص من الالهيين فان قلت وماالا لهية قلنا كل اسم الاهي يضاف الى البشرمثل عبد الله وعبد الرحن وهم الخارجون عن الرعونة فان قلت وماالرعو نة قلناالوقوف مع الطبع بخلاف أهل الانية فانهم وافقون مع الحق فان قلت وما الانية قلنا الحقيقة بطريق الاضافة وهم المعتكفون على اللوح المشاهدون للقم الناظرون فى النون المستمدون من الهوية القائلون بالاناية الناطقون بالاتحاد لاجل الجرس فان قلت وماهده الالفاظ التي ذكرتها قلناأ تااللو حفحل التدو بن والتسطير المؤجل الى حدّ معلوم وأتاالموية فالحقيقية الغيبية وأماالنون فعالم الاجال وأماالانابة فقولك بك وأماالقلم فعلم التفصيل وأماالاتحاد فتصيير الذاتين ذاناواحدة فاماعبدوامارب ولايكون الافي العددوفي الطبيعة وهوحال وأماالجرس فاجال الخطاب بضربمن القهر لقوة الواردوه ف الله الايناله الأهل النوالة فان قلت وماالنوالة قلنا الخلع التي تخص الافرادمن الرجال وقد تكون الخلع مطلقاومع هدندافهم في الحجاب فان قلت وما الحجاب قلناما سترمطاو بكعن عينك اذا كان الحجاب بما يلى الخدع فان قلت وماالحدع قلناموضع سترالقطب عن الافر ادالواصلين عندما يخلع عليهم وهوخزا بة الخلع والخبازن هو القطب قال محدبن قائد الاواني رقيت حتى لمأر امامى سوى قدم واحدة فغرت فقيل هي قدم نبيك فسكن جاشي وكان من الافراد وتخيل أن مافوقه الانبيه ولا تقدّمه غيره وصدق رضى الله عنه فأنه ما شاهد سوى طريقه وطريقه في اساك عليهاغير نبيه وقيل له هل رأيت عبد القادر قال مارأيت عبد القادر في الحضرة فقيل ذلك لعبد القادر قال صدق ابن قائد فى قوله فانى كنت فى الخدع ومن عندى خرجت له النوالة وسماها بعينها فسيشل ابن قائد عن النو الة ماصفتها فقال مثل ماقال عبد القادر فكان أحدهمامن أهل الخلوة والآخرمن أهل الجلوة فان قلت وماالخلوة والجلوة قلنا الجلوة خروج العبدمن الخلوة بنعوت الحق فيحرق ماأدركه بصره والخلوة محادثة السرمع الحقحيث لاملك ولاأحدوهناك يكون الصعق فان قلت وماالصعق قلنا الفناعنسد التجلى الرباني وهولاهل الرجاء لاهل الخوف فان قلت وماالرجاء والخوف قلناالرجاء الطمع فيالآجل والخوف ماتحذرمن المكروه في المستأنف ولهذا يجنح الى التولى وهو رجوعك اليك منه بعدالتلق فان قلت ومالتلق قلناأ خذك مايردمن الحق عليك عندالترق فان قلت وماالترقى قلناالتنقل فى الاحوال والمقامات والمعارف نفسا وقلباوحقاطلباللتداني فانقلت وماالتداني قلنامعراج المقربين الى التدلى فأن قلت وماالتدلى قلنانزول الحق اليهم ونزولهم لمن هودونهم بسكينة فان قلت وماالسكينة فلناما تجده من الطمأنينة عندتنز لالغيب بالخرف فان قلت وماالخرف قلناما يخاطبك به الحق من العبارات منسل ماأنزل القسرآن على سبعة أحرف والحرف صورة في السبحة السوداء فان قلت وما السبحة قلنا الهباء الذي فتح فيه صوراً جسام العالم المنف عل عن الزمردة الخضراء فان قلت وما الزمردة الخضراء قلنا النفس المنبعثة عن الدرة البيضاء فان قلت وماالدرة البيضاء قلناالعقل الاول صاحب علم السمسمة فان قات وماالسمسمة فلنامع فقدقيقة في غاية الخفاء تدقعن العبارة ولأندرك بالاشارة مع كونها تمرة شجرة فان قلت وماهذه الشمجرة قلنا الانسان الكامل مد برهيكل الغراب فان قلت وما الغراب قلنا الجسم الكل الذي ينظر اليه العقاب بوساطة الورقاء فان قات وما العقاب قلناالروح الالحي الذى ينفخ الحق منه في الهياكل كانهاأر واحها المحركة لها والمسكنة والورقاء النفس التي بين الطبيعة والعقل ودون الطبيعةهي العنقاء فان قلت وماالعنقاء قلنا الحباء لاموجو دولامعد ومعلى انها تتمثل فى الواقعة فان قلت وماالواقعة قلناما يردعلى الفلب من العالم العلوى بأى طريق كان من خطاب أومثال أوغ يرذلك على يدالغوث فان



علت

قلت وما الفوث قلنا صاحب الزمان وواحده وقد يكون ما يعطيه على يدالياس فان قلت وما الياس قلنا عبارة عن القبض وقد يكون ما يعطيه على يداخضر فان قلت وما الخضر قلنا عبارة عن البسط وهذه العطايا من بحر الزوائد فان قلت وما الزوائد قلناز يادات الايمان بالغيب واليقين و لهار جال مخصوصون ذكرناهم في أقل الباب فانهم موقنون هم عشرة أشخاص لا يزيدون ولا ينقصون غيراً نهم قديكون منهم نساء بوجدهم الاسم والرسم فان قلت وما الاسم والرسم قلنا الرسم فلنا الرسم فلنا البديما جى في الازل والاسم الحاكم على حال العبد في الوقت من الأسماء الالهية عند الوصل فان قلت وما الوصل قلنا ادر الله الفائت وهو أقل الفتوح فان قلت وما المفتوح قلنا فتوح العبارة في الظاهر وفتوح الحلامة في المائلة قلنا توقيعات الحق تعالى العارفين وفتوح الحلامة وعن سؤال منهم فها يرجع الى حوادث الكون وفيها قول

خرج التوقيعلى بالامان \* ولتحاذر غائلات الامانى ينقضى الدهر ولاشئ منها \* حاصل قدمل كته اليدان فاشتغل في لاتخالط سواى \* فسواى شانه غير شانى لايغرنك عبيدى المثانى \* فانا الثانى ولست بشانى يشتهى من ظل في مستهاما \* ان يرانى أو برى من رآنى وأنا أقرب منه اليه \* فليزل عنى حكم المكان فيرانى منه فيه بعينى \* أن عين الغيرليست ترانى فيرانى منه فيه بعينى \* أن عين الغيرليست ترانى

والمطالعة لاتكون الالاهل الحرية فان قلت وماالحرية قلنا اقامة حقوق العبودية للة تعالى فهو وعماسوي الله لاجل الغيرة الالهية فان الله غيورومن غيرته حرم الفواحش فان قلت وماالغيرة قلنا تطلق في الطريق بازاء ثلاثة معان غيرة فحالحق لتعدى الحدود وغيرة تطلق بازاء كنمان الاسرار والسرائر وغيرة الحق ضنته على أوليائه وهم الضنائن أصحاب الهم فانقلت وماالهمة قلنا تطلق بازاء تجريد القلب للني وبازاءأ ولصدق المريد وبازاء جع الهم بصفاء الالهام هذاعندأهل الغربة فان قلت وماالغر بة قلنامفارقة الوطن في طلب المفصود رغر بقعن الحال من حقيقة المفوذفيه وغربة عن الحق من الدهش عن المعرفة لحسكم الاصطلام فان قلت وما الاصطلام قلنا نعت وله يردعلي القلب فيسكن تحتسلطانه حذرالمكر فانقلت وماالمكر قلناار داف النع مع المخالفة وقدرأ يناه في أشخاص وابقاء الحال معسوء الادب وهو الغالب على أهل العراق ومانجي منه في عامنا الأبو السعود بن الشبل سيد وقته واظهار الآيات والكرامات من غيراً مرولا حدوهي عندنا خرق عوايدلاكر امات الاان يقصد مهاالمتعدث التحدث بالنع ولكن تمنع العارفين من مثلهذا الرهبة فانقلت وماالرهبة قلنارهبة الظاهر لتحقيق الوعيدورهبة الباطن لتقاب العلم ورهبة لتحقيق أمر السبق ولكن بعدسبق الرغبة فان قلت وماالرغبة قلنارغبة النفس في الثواب ورغبة القاب في الحقيقة ورغبة المر فحالخق وهومقام التمكين فان قلت وماالتمكين قلناعند ناهو التمكن فى التكوين وعندا بلاعة حال أهل الوصول وعدلنانحن فيهالى ماقلناه القوله تعالى كليوم هوفى شأن وعدات الجماعة الى قوله تعالى ان الله يمسك السموات والارضأن تزولا وهنه الآبة أيضا تعضدنا فهاذهبنا اليه فالتمكين فى التلوين أولى فان قلت فى التلوين قلنا تنقل العبدنى أحواله وهوعندالأ كثرين مقام ناقص وعندناهوأ كل المقامات لانهموضع التشب بالمطاوب للانسان وسببه الهجوم فانقلت وماالهجوم قلناما يردعلي القلب بقةة الوقت من غير تصنع منك عقيب البواده فانقلت وما البواده قلناما يفحأ القل من الغيب على سبيل الوهلة اماموجب فرح أوموجب ترح واكن مع كونها بواده لابدأن يتقدمهالوامع فان قلت ومااللوامع قلناما ثبت من أنوار التجلى وقتين وقريب من ذلك بعد الطوالع فان قلت وماالطوالع قلناأ نوار التوحيد تطلع على قاوبأهل المعرفة فتطمس سائر الانوار عندما تحكم على الاسرار الاواتح فان قلت ومااللوائح قلناما باوح للاسرار الظاهرة من السمومن حال الى حال هذاعند القوم وعندناهي ما يلوح للبصراذالم

ظلمة

قلنا .

يتقيدبالجارحةمن الأنوار الذاتية لامن جهة السلب وهيمن أحوال أهل المسامرة فان قلت وماالسمر قلنا خطاب الحق للعارفين منعالم الاسرار والغيوب نزلبه الروح الامين على قلبـك وهوخصوص فى المحادثة فان قلت وماالحادثة قلناخطاب الحق للعارفين من عباده من عالم الملك كالنداء من الشجرة لموسى وهوفرع عن المشاهدة فان قلت وماالمشاهدة قلنارؤ بة الاشباء بدلائل التوحيدوت كون أيضارؤ بة الحق في الاشياء وتكون أيضاحقيقة اليقين من غيرشك وهي تتاوالم كاشفة وقد قيل تتاوها المكاشفة فان قلت وما المكاشفة قلنا تحقيق الامامة بالفهم وتحقيق زيادة الحال وتحقيق الاشارة التي تعطيها المحاضرة فان قلت وماالمحاضرة قلنا حضور القلب بتواتر البرهان وعندنا مجاراة الاسهاءبينهايم اهي عليه من الحقائق في وقت التخلي فان قلت وماالتخلي قلنا اختيار الخياوة والاعراض عن كل مايسغلعن الحق طلب التجلي بالجيم فان قلت وماالتجلي قلنامايكشف القاوب من أنوار الغيوب بعد الستر فان قلت وما لسترقلنا كلماسترك عن مايغنيك وقيسل هوغطاء الكون وقديكون الوقوف مع العادات وقديكون الوقوف مع تتائج الاعمال مالم يغلب سلطان الحق فإن قلت وما المحق قلنا فناؤك في عينمه بعد تحكم السحق فان قلت وماالسحق قلناتفرق تركيبك تحت القهر لاجل الزاج فان قلت وماالزاج قلناواعظ الحق فى قلب المؤمن وهوالداعي عكم الزمان فان قلت وما الزمان قلنا السلطان فانه قد يحول بينك و بين الذهاب فان قلت وما الذهاب قلناغيب قالقلب عن حس كل محسوس بمشاهدة محبو به كان الحبوب ما كان قبل الفصل فان قلت وما الفصل قلنافوت ما ترجوه من محبو بك وهوعند مناتمزك عند بعد عال الاتحاد الذي هو نتيجة الجاهدة فان قلت وما الجاهدة قلنا حل النفس على المشاق البدنية ومخالفة الهوى على كل حال والكن لا يمكن له مخالفة الهوى الابعد الرياضة فان قلت وماالرياضة قلنا رياضة الادب وهوالخروج عن طبع النفس ورياضة الطلب وهي صحة المرادبه وبالجلة فهي عبارة عن تهذيب الاخلاق النفسسية وذلك عن علة فان قلت وماالعلة قلنا تنبيه الحق لعبده بسبب و بغير سبب وهومن عين اللطف وتسميه أهل الطريق اللطيفة فان قلت وما اللطيفة قلنا كل اشارة دقيقة المعنى تلوح فى الفهم لاتسعها العبارة وهي المؤدّية الى التفريد وقد يطلقون الاطيفة على حقيقة الانسان فان قلت وماالتفريد قلنا وقوفك بالحق معك ومن شرطه التجريد فان قلت وما لتجريد قلنااماطة السوى والكون عن القلب والسرمن أجل حكم الفرة فان قلت وماالفترة قلنا خودنار البداية الحرقة وهي حالة تشبه حالة الوقفة التى للواقفين فان قلت وماالوقفة قلنا الحبس بين المقامين مع العصمة من الوله فان قات وما الوله قلذا افراط الوجد بمشاهدة السرفان قلت وما السر قلناسر العلم بازاء حقيقة العالم بهوسر" الحال بازاءمعرفة مراداللة فيعوسر" الحقيقة بازاء مايقع به الاشارة من الروح فان قلت وماالروح قلنا الملتي الى القلب علم الغيب على وجه مخصوص يتلقاه منه النفس فان قلت وما النفس قلناما كان معاومامن أوصاف العبد بحكم الشاهدفان قات وماالشاهد قلناما تعطيه الشاهدة من الاثر في قلب المشاهد وهو على صورة ما يضبطه القلب من رؤية المشهود وعلى الشاهديرد لواردفان قلت وماالوار دقلناما يردعلى القلب من الخواطر المحمودة من غيرتعمل وكل مايرد على القلب من كل اسم الهي وهو الذي يعطى أحيانا حق اليقين فان قلت وماحق اليقين قلنا ما حصل من العلم بالعلة ولكن بعدعين اليقين فان قلت وماعين اليقين قلت ماأعطته المشاهدة والكشف ابتداء وبعدع إلية بن فان قلت وماعد إايقين قلذاماأ عطاه الدليل الذى لايحتمل الشبه الواردة من الخاطر فان قلت وماا خاطر قلناما يردعلى القلب والضميرمن الخطاب ربانيا كان أوغ بررباني ولكن من غيرا قامة فان أقام فهو حديث نفس فصاحبه مفتقرالي النفس فان قلت وماالنفس قلناروح يسلطه الله على نار القلب ليطغى شررها لاجل سلطان الحقيقة فأن قلت وماالحقيقة قاناسلب أثار أوصافك عنك بأوصافه بأنه الفاعل بك فيكمنك لأنتمامن دابة الاهو آخذ بناصيتهافكم نهمال البعدفان قلت وماالبعد قلناالاقامة على المخالفات وقد يكون البعد منك وتختلف باختلاف الاحوال فيدل على ما يعطيه قرائن الاحوال وكذلك القرب فان قات وماالقرب قانا القيام بالطاعة وقد يطلق على حقيقة قاب قوسين وهو قدر الخط الذى يقسم قطرى الدابرة فبشقها بقسمين وهوغاية القرب المشهود ولايدركه الاصاحب اثبات لاصاحب يحوفان



قلت فماالحووماالا ثبات قلناالا ثبات اقامة أحكام العبادات وائبات المواصلات وأماالمحوفرفع أوصاف العادة وازالة العلة وهوأيضاماس ترهالحق ونفاه وعنمه يكون الذوق فان قلت وماالذوق قلناأ قلمبادى التحلي المؤدى الى الشرب فان قلت وماالشرب قلناالوسط من التجلى من مقام يستدعى الرى وقد يكون من مقام لا يستدعى الرى وقد يكون مزاج الشارب لايقب لالرى فان قلت وماالرى قلناغايات التجلى فى كل مقام فان كان المشروب خرا أدى الى السكر فانقلت وماالسكر قلناغيبة بواردقوى مفرح يكون عنه صحوفي الكبير فانقلت فاالصحوقانارجوع الى الاحساس بعد الغيبة بواردقوى فان قلت وما الغيبة قلناغ يبة القلب عن علم ما يجرى من أحو ال الخلق لشغل الحس بما وردعليه من الحضور فان قلت و ما ما ضور قلنا حضور القلب بالحق عند غيبته فيتصف بالفنافان قلت وما الفناقانافناء رؤية العبد فعله بقيام التعملي ذلك وهوشبه البقافان قلت وماالبقاقانارؤ ية العبد قيام التعملي كل شئ من عبن الفرق فان قلت وماالفرق قلنااشارة الىخلق بلاحق وقبل مشاهدة العبودة وهونقيض الجع فان قلت وماالجع قلنااشارة الىحق بالاخلق وعليه يردجع الجع فأن قات وماجع الجع قلنا الاستهلاك بالكلية في الله عندرؤ ية الجال فان قلت وما الجال فلنانعوت الرحة والالطاف من الحضرة الالهية باسمه الجيل وهوالجال الذي له الجلال المشهود في العالم فان قلت وما الجلال قلنانعوت القهرمن الحضرة الاطمية الذي يكون عنده الوجودفان قلت وما الوجود قلنا وجدان الحق فى الوجد فان قلت وماالوجد قلناما يصادف القلب من الاحوال المغنية له عن شهوده وان تقدمه التواجد فان قلت و ماالتواجد فلنااستدعاء الوجدواظهار حالة الوجد من غيروجد لانس بجده صاحبه فان قات وما الانس قلناأ ثرمشاهدة جال الخضرة الاطية فى القلب وهو جلال الجال فانه لا يكون عنه الهيبة فان قلت وما الهيبة قلنا هي مشاهدة جال الله في القلبوأ كثرالطبقة برون الانس والبسط من الجال وليس كذلك فان قلت وماالبسط قلناهوعند نامن يسع الاسسياء ولايسعه شئ وقيل هو حال الرجاء وقيل هو وارد توجبه اشارة الى قبول ورحة وأنس وهو نقيض القبض فان قلت وماالقبض قلناحال الخوف فى الوقت ووار دير دعلى القلب توجبه اشارة الى عتاب وتأديب وقيل أخذوار دالوقت وهانان الخالتان قد توجدان لاهل المكان فان قلت وماالمكان قلنامنزلة فى المساط لاتكون الالاهل الكالدين تحققوا بالمقامات والاحوال وجازوهاالي المقام الذي فوق الجلال والجال فلاصفة لهمولانعت ، قيل لا بي بزيد كيف أصبحت قال لاصباحلى ولامساءاغا الصباح والمساء لمن تقيد بالصفة ولاصفة لي واختلف أصحابنا في هذا القول هل هوشطيح أوليس بشطيح فان المكان اقتضاه له فان قلت وما الشطيح قلنا عبارة عن كلة عليهار المحة رعونة ودعوى وهي الدرةأن توجدمن المحققين أهل الشريعة فان قات وماالشر يعة قلناعبارة عن الامر بالنزام العبودية الذي لا يكون معهاعين التحكم فان قلت وماعين التحكم فلناتحدي الولى بماير بده اظهار المرتبته لامريراه فيزعجه فان قلت وماالانزعاج قلناأثر الواعظ الذى فى قلب المؤمن وفى أصحاب الاحوال التحرك للوجد والانس فان قلت وماالحال قلنا هومايردعلى القلب من غيرتعمل والاجتلاب ومن شرطه أن يزول و يعقبه المثل بعدالمثل الى أن يصفو وقد الايعقبه المثل ومن هنانشأ الخلاف بين الطائفة في دوام الاحوال فن رأى تعاقب الامثال ولم يعلم انهاأ مثال قال بدوامه واشتقه من الحلول ومن لم يعقبه مثل قال بعدم دوامه واشتقه من حال بحول اذاز ال وأنشد وافي ذلك

لولم تعلى الحال تغيرالا وصاف على العبد فاذا استحكم وتبت فهو المقام فان قلت وما المقام قلناعبارة عن استيفاء حقوق المراسم على النام وغاية صاحبه أن لامقام وهو الادب فان قلت وما الادب قلناوقتا بريدون به أدب الشريعة الوقوف عند مراسمها وهي حدود الله وأدب الخدمة الفناء عن رؤيتها أدب الخدمة ووقتا أدب الخدمة الفناء عن رؤيتها مع المبالغة فيها برؤية عجريها وأدب الخدق أن تعرف مالك وماله والادب من كان بحكم الوقت أومن عرف وقت فان قلت وما الوقت قلناما أنت به من غير نظر الى ماض ولا الى مستقبل هكذا حكم أهل الطريق فان قلت وما الماريق عن مراسم الحق المندروعة التي لارخصة فيها من عزائم ورخص في أما كنها فان الرخص في عند عمر اسم الحق المندروعة التي لارخصة فيها من عزائم ورخص في أما كنها فان الرخص في

ان

أما كنهالا يأتبها الاذوعز يمةفان كشرامن أهل الطريق لايقول بالرخص وهوغلط فانه يفونه محبة الله في انيانها فلا يكون لهذوق فيهافهوكمثل الذي يقضى ولايتنفل دائما وهوغاية الخطأ بل المشروع أن يتطوع فان نقصت فرائضه كملتلهمن تطوعه وهوالنوافل وان لم ينتقص منهاشيأ كانتله نوافل كأنواهاو يحصل لهذوق محبة الله اياه من أجلها فقدأ بطل شرع اللهمن لمزكن هذه حاله فأنهان كانت فريضته تامة لم يجز قضاؤها فقدشرع مالم بشرع له ولم بأذن بهالله وأن اللهمار كتبهاله نافلة فانهمانواها وقدأساء الادب مع الله حيث سهاها الله تطوعاوقال هف اقضاء فلا يحصل له تمرة النوافل لانهاغ رمنو بة ولاوردفي ذلك شرع أنه بكتب له مانواه فضاء نافلة هذا هوالطريق الذي يكون فيه سفر القوم فان قلت وماالسفر قلنا القلب اذا أخذفي التوجه الى الحق تعالى بالذكر بحق أو بنفس كيف كان يسمى مسافر افان قلتوماالمسافر قلناهو الذىسافر بفكره في المعقولات وهوالاعتبار في الشرع فعبرمن العدوة الدنياالي العدوة القصوى وهوالعامل السالك فان قلت وماالسالك قلناهو الذي مشي على المقامات بحاله لا بعامه وهو العمل فكان له عينا قال ذوالنون لقيت فاطمة النيسابور يقفاذ كرت لهامقاماالا كان ذلك المقام لها حالا وقد يحصل هذا الراد والمريد فانقلت وماالمراد وماالمريد قلناالمرادعبارةعن المجذوبعن ارادتهمع تهيؤ الامرله فاوزالرسوم كالهاوالمقامات من غبرمكابدة وأماالمر يدفهو المتجر دعن ارادته وقال أبوحامدهو الذي صحله الاساء ودخل في جلة المنقطعين الى الله بالاسم وأماللر يدعندنا فنطلقه على شخصين لحالين الواحدمن سلك الطريق بمكابدة ومشاق ولم تصرفه تلك المشاق عن طريقه والآخ من تنفذ ارادته في الاشياء وهذا هو المصقى بالارادة لاالمراد فان قلت وما الارادة قلنالوعة في القلب يطلقونهاوير بدون بهاارادة التمني وهي منه وارادة الطبع ومتعلقها الخط النفسي وارادة الحق ومتعلقها الاخلاص وذلك عسب الهاجس فان قلت وماالهاجس فلنااخاطر الاؤل وهو الخاطر الرباني الذي لا يخطى أبداو يسمونه السبب الاول ونقر الخاطر فهذا قديينالك ارتباط المقامات والمراتب بضرب من التناسب وتعلق بعضها ببعض وقليل من سلك في ايضاحها هذا المسلك وهذامساق المسلسل في لغات العرب وهي طريقة غريبة أشار اليها ابراهيم بن أدهم وغسره رضى التهعنهم وبان منهاشر حألفاظ اصطلاح القوم فصل من ذلك منها فائد تان الواحدة معرفة مااصطلحوا عليه والثاني المناسبات التي بينهما والته الموفق

والسؤال الرابع والجسون وما ته المنظم المكتاب فانه ادّخ هامن جيع الرسل له وطنه الامة المحالة الامه المحمد الجامعة ومنه أم القرى والرأس أم الجسدية الم م رأسه لانه مجوع القوى الحسية والمعنوية كهاالتي للانسان وكانت الفائحة أمّا الجيع الكتب المنزلة وهي القرآن العظيم أى المجموع العظيم الحاوى لكل شي وكان محمد صلى الله عليه وسلم قداً وقى جوامع السكام فشرعه تضمن جيع الشرائع وكان بدياو آدم لم يخلق فنسه تفرعت الشرائع جمعه وهوقوله عليهم السلام هم ارساله ونوابه في الارض الهيبة جسمه ولو كان جسمه موجود الما كان لاحد شرع معه وهوقوله لو كان موسى حيا ماوسه الأن يتبعني وقال تعالى انا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم اللنبيون الذين أسلموا للذين هادوا ونحن المسلمون وعلما ونالاندين أسلموا للذين هادوا ونحن المسلمون وعلما ونالاندين أوله للذين هادوا ونحن المسلمون وعلما ونالاندياء ونحكم على أهل كل شريعة بشريعة بهانه المربعة في الماشرائع فهي شرائع محمد والمحمد المن النباس كافة ولم يكن ذلك لغيره والناس كافة فيميع الرسل نوابه بلاشك فاماظهر بنفسه مرائع حكم الالهولاحا كم الارجع اليه واقتصت من يتمة أن نختص بأم عند ظهور عينه في الدنيا لم يعطه أحدمن نوابه ولابد أن يكون ذلك الامرمن العظم بحيث أنه يتضمن جيع مانفر "في نوابه وزيادة وأعطاه أم الكتاب فتضمت جيع الصحف والكتب وظهر مها في ناعقصرة سبع آيات نحتوى على جيع الآيات كما كانت السبع الصفات الالهية وسعت تضمن بعيم الأبلاث وقد فعدل ذلك الاسماء الالمية العلور والشا كرخاصة و باقى الاسماء العمل المي الواسم المي الورحدمن الاسماء الالهية المفرد والشا كرخاصة و باقى الاسماء على الصفات فقبلنها حيث تنضمنها بلاشك فنها ماأ لحقه الكلام الاالاسم الشكور والشا كرخاصة و باقى الاسماء على الصفات فقبلنها حيث تنضمنها بلاشك فنها ماأ لحقول المها القدرة والمقال المرابع المالا المادة والمورد والشار خاصة و باقى المنا و ما وجدمن الاسماء الاطمية المالم ومنها بالقدرة والشار خاصة و باقى المنا و المورد والشار خاصة و باقى المنا و عدم والكرب و المالم و المورد و الشار خاصة و باقى المنا و المورد و الشار كرفات المرابع الماله و المورد و الشار كولورد و الشار كرفات و المورد و الشار كرفات و المالم و المورد و الشار كرفات و المورد و المالم و المورد و الشار كرفات و المورد و الماله و المورد و المالم و المورد و المالم و المورد و المالم و ال

وسائر

وسائر الصفات فكذلك أم الكتاب ألحق الله بهاجيع الكتب والصحف المنزلة على الانبياء نواب محد صلى الله عليه وسلم فادّ وهاله وطذه الامة ليميز على الانبياء بالتقدم وانه الامام الا كبر وأمته التي ظهر فيها خيراً مة أخوجت للناس لظهوره بصورته فيهم وكذلك القرن الذي ظهر فيهم خيرالقرون لظهوره فيه بنفسه وقبل ذلك و بعده بشرعه فن جعية هذه الامة أن جعل الله لاوليائها حظافى نعوت أهل البعد عن الله بطريق القربة فيقع الاشتراك في اللفظ والمعنى ويتفسير المصرف كاقلنافي الحروب انه مذموم فاذا أويد به الحدقيد فقيل حريص على الخير وهكذا الحسد يتعود اللفظ مذموم فانه ما يستعمل هاذا أويد به الحدقيد فقيل حريص على الخير وهكذا الحسد يتعود منه مطلقا من غير تقييد فانه بالاطلاق الذم ويستعمل في الحمود بالتقييد فلهذا جعالته لاولياء هذه الامة النظر في مثل مدا فصلوا حظوظهم من أسماء الذم في الاطلاق حتى لا يفوتهم شئ اذ كانوا الجامعين للقامات كلها فلهم في كل مدا فصوط

اذاجاء نعت أى نعت فرضته الله الفيه حظ وافر تم مشرب سواء يكون النعت فى ذم حالة الله وفى جدها فالكل للقوم مطلب السترى أوصافه فى نعوتنا الله وأوصافنا نعت له لايكذب له فررح فى حالة وتبشش الله على على قد جاءنا وتجب وهزؤ نسيانه له وتردد الله وعروكيد كل ذاك مرتب كاكان للعبد الجلال ومجده الله وعز وتعظيم لديه مرغب وهذا من أوصاف الاله فد بروا الله كلامى الذى قد قل والنام فنقبوا كذلك نعتى الاولياء مدحتهم الهايم الذى قد شرحته المناسم والشخص العلم المقرب

فنهم الحاسدون قال عليه السلام لاحسدالافي اثنتين رجلآ تاه الله علمافهو يبشه في الناس و رجلآ تاه الله مالافهو ينفقه فىسبيل البر فقامأهل النفوس الآبية التي تأتى الرذائل وتحب الفضائل وجاع الخسير فقالوا لاينبغي الحسد الافى معالى الاموروأعلى الامورما تعرف الابأر بإمهاورب الارباب وذواالصفات العلى والاسهاء الحسني هواللة فيقال نتشبه به فى التخلق باسهائه ففعاوا و بالغواوا جتهد والى أن صار وايقولون للشيئ كن فيكون وذلك أقصى المرانب التي تمدح الله بهافلولاالحسدماتعمل القوم في تحصيل هذا المقام عد ومنهم الساح ون السحر بالاطلاق صفة مذمومة وحظ الاولياءمنها ماأطلعهم اللة عليمه من علم الحروف وهوعلم الاولياء فيتعلمون ماأ ودعالله في الحروف والاسماممن الخواص المجيبة التى تنفعل عنها الاشياء لهم فى عالم الحقيقة والخيال فهو وان كان مذموما بالاطلاق فهو مجود بالتقييد وهومن بابالكرامات وخرق العوائد ولكن لايسمون سحرةمع أنه يشاهد منهم خرق العوائد فسمى ذلك في حقهم كرامة وهوعين السحرعف دالعلماء فقد كان سيحرقموسي مازال عنهم علم السيحرمع كونهم آمنوا بربموسي وهرون ودخلوا فىدين اللهوآ ثروا الآخرة على الدنيا و رضو آبعــــذاب الله على يدفرعون مع كونهم يعلمون السحر ويسمى عندناعلم السجياء مشتق من السمة وهي العلامة أي علم العلامات التي نصبت على ما تعطيه من الانفعالات من جع حروف وتركيب أسماء وكلمات فن الناس من يعطى ذلك كله في بسم اللهوحده فيقوم له ذلك مقام جيع الاسماء كلها وتنزل من هذا العبد منزلة كن وهي آية من فانحة الكتاب ومن هناك تفعل لامن بسملة سائر السور وماعندأ كثر الناس من ذلك خبر والبسملة التي تنفعل عنها الكائنات على الاطلاق هي بسملة الفاتحة وأمابسملة سائر السورفهي لامورخاصة وقدلقينا فاطمة بنتمثني وكانتمن أكابرالصالحين تتصرف فيالعالم ويظهرعنها من خوق العوائد بفائحة الكتاب خاصة كلشئ رأيت ذلك منها وكانت تتخيل أن تلك يعرفه كل أحد وكانت تقول لى الجبعن يعتاص عليه شئ وعنده فاتحة الكتاب لاى شئ لايقرؤها فيكون لهماير يدماهذا الاحرمان بين وخدمتها وانتفعت حلها

بها \* ومنهم الكافرون وهم الساترون مقامهم مثل الملامية والكفار الزراعون لانهم يسترون البذر في الارض وذلك انأهل الانس والجال والرحة اذانظر وافى القرآن وفى الاشياء كلهالم تقع عينهم الاعلى حسن وجال لاعلى غبر ذلك كان ذلكما كان واذافر ؤاالقرآن لم يقم لهمن صور الممقو تين الاماتتضمنه من مصارف الحسن فعلى ذلك تقع أعينهم وذلك يشهدهم الحق من تلك الآية التي وضف اللهبها من مقتهمن عباده لقيام تلك الصفة به على حدّم طلقها فيأخذون من كل صفة ما يليق بهم في طريقهم فيصر فون ذلك البهم بالوجه الاحسن فيتنعمون بماهو عذاب عنه غيرهم والصورة واحدة والمتصور مختلف منها لاختلاف الناظرين فلكل منظرعين تخصه فالكافر من ختم الله على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة والكافر من الاولياء من كان ختم الحق على المسه لأنه انخله ويتمه فقال ماوسعني أرضى ولاسمائي ووسعني فلبعبدى والله غيور فلابر بدأن يزاحه أحدمن خلقه فيه كاختم الحرم فإيحل لاحدقتل صيده ولاقطع شجره فان اللة لاينظر الاالى قلب العبد فاماختم الله على قلب هذا العبدلم يدخل في قلب مسوى ربه وختم على سمعه فلايصني الى كلام أحد الاالى كلام ربه " فهم عن اللغومعرضون وعلى بصره غشاوة وهي غطاء العناية فلا ينظرون الى شئ الاولهم فيمه آية تدل على الله فكان هذا الحفظ غشاوة تحول بين أعينهم وبين النظر من غيرد لالةولااعتبار وحالت بينهم وبين مالا ينبغى أن ينظر اليه فهي غشاوة محودة ولهم عنداب من العذو بةعظيم يعنى عظيم القدرفان العذاب انماساه الله بهذا الاسم ايشار اللؤمن فانه يستعذب ما يقوم بأعداء اللهمن الآلام فهوعذاب بالنظر الى هؤلاء ومنهم الصم البكم العمى الذين لا يعقلون ولا يرجعون فهم عن سماع مالا يحل سماعه وعن سماعكل كالرم غيير كالرمسيدهم بكم أى خوس فلايتكامون عمالا يرضى سيدهم كا كان أولئك بكم عن الكلامبذ كرالله فاختلف المصرف وصح الوصف عيى فلاتقع عينهم على غيرالله فاعلافى الاشياء وكل واحدمن الاولياءعلى قدرمقامه فى ذلك من المعرفة بالله فانهم تختلف ما تخدهم فى المحمود من ذلك ولا يتسع الوقت لتفصيل ذلك وحصلت الفائدة بالتنبيه على اليسيرمن ذلك فهم لايرجعون الاالى الله ولايعة فاون الاعن الله لايرجعون الى المصارف المذمومةمن هذه الصفات حيث وصفيها الاشقياءمن عباده فهم لايعقلون من هذه الصفات سوى ما يحمد منهافى صرفه فهي كل صفة بحقيقتها في كل موصوف بهاواختلفوا في المصرف فلريكن اتصافهم بهامج ازابل هو حقيقة ومنهم الظالمون قال تعالى ثم أورثنا الكأب الذين اصطفينامن عبادنا والمصطفى هوالولى ثم قال في المصطفين فنهم ظالم لنفسه وهوان يمنعهاحقها من أجلها أى الحق الذى لك يانفسي على في الدنيا نؤخره لك الحالاخرة و بادرهنا الى الكدوالاجتهاد وخذبالعزائم واجتنب الميلالي الرخص وهذا كلهحق لهافهو ظالم لنفسه نفسه من أجل نفسه ولهذا قال فين اصطفاه فنهم ظالم لنفسه أي من أجل نفسه ليسعدها فاظلمها الاطاومنهم الساهون وهم الذين هم عن صلاتهم ساهون بصلاة اللة بهم فهم يرون ان نواصيهم بيد الله يقمهم فيهاو يركع بهم و يسجد بهم و يقرأ بهم و يكبر بهم و يسلم بهم لانه سمعهم وبصرهم ولسانهم ويدهم ورجلهم كاوردفي الخبرومن كأن هذامشهده وحاله فهوعن صلاته ساه فانه لم يقل عن الصلاة فأنه ليس بساءعن الصلاة وانماسهوهم عن اضافة الصلاة اليهم فلهذا اعتبر واقوله عن صلاتهم ساهون والويل الذى لهم اعماهو بالنظر لمن جع في نظره بين صلاته وصلاة الله به فانه الا كل فاذاقست بين الرجلين في هذين المفامين الكبيرين نقص أحدهماما كان خريرافي حق الآخو الجامع لهما فيكون ذلك النقص ويلاله بالاضافة حسنات الابرارسيات المقر بين وجزاء سيئة سيئة مثلها ومنهم المراؤون الذبن يراؤن الناس وهم الذين يفعلون الفعل ليقتدى بهم فيه عنماءهذه الامة يعامون الناس بالفعل يقصدون تعليمهماذ كان الفعل أتم عند الرأى من القول كاقال عليه السلام صلوا كارأيتموني أصلى مع كونه وصف الصلاة لمم ومع هذا كله صلى على المنبرليراه الناس فيقتدوا بهوهكذا في كل ما يمكن من الاعمال هذا حظ الاولياء من الرياء في الافعال المقرّبة الى الله ومنهم المناذ ون المناعون وحظهم من هؤلاء أن يحجبوا الناس عن رؤية الاسماب ليصر فوانظرهم الىمسبها فلامعين الااللة قيل للم فولوا واياك نستعين لابالاعون ومنهم الممازون اللازون وهم العيابون وأولياء الله يطلعون كل شخص على عيوب

النفس

A

وا

النفساذ كان لايشعركل أحدبذلك فاذا أخذالعارف يصف عيوب النموس فى حق كل طائفة من أصحاب المراتب كالسلطان ومايتعلق بمرتبت ممن العيوب والقاضي وجيع الولاة وعيوب نفوس الزهاد والصالحين والعوام فيعرف كل طائفة عيبها بعدما كان مستوراعنها هذا حظهم من الحمز واللز ي ومنهم الفاسقون الناقضون القاطعون المفسدون الفاسقون الخارجون عن الصفات التي تحول بينهم وبين السعادة والقربة الى الله فهم ينقضون عهد الله من بعدميثاقه وذلك انهم يعهدون مع الله أن بطيعوه فاذا حصاوافى مقام النقر يبوالكشف رأوا أن الله هو العامل بهم والله خلقكم وماتعملون فرأوا أنهم لاحول لهم ولافعل ولاقول فنقضوا عهداللة برده اليه سبحانه لانه ما انعقد ذلك الامع فاعل يفعله ورأوامشاهدة ان الله هو الفاعل لذلك فلم يقع العهدفي نفس الامر الامن الله بين الله و بين نفسه فعامو اأن الجاب أعماهم عن هذا الادراك في حين أخذ العهد وأن العهد الما يزم لاهل الجاب فانتقض عهدهم والاعمال تجرى منهم بالتقوهم لابرونهافهم المعصومون في أعمالهم عن اضافتها اليهم وكذلك في قطعهم ما أمر هم الله أن يصاوه من أرحامهم فقال عليه السلام الرحم شجنة من الرجن من وصلها وصلها الله فوصاوها بالرجن وردوا القطعة الى موضعها فشاهدوا الرحن عتن عليهم وخرج هؤلاءمن الوسط وامتثاواقول الشارع بصلة الرحم فأخه الناس على صلة القرابة بالمال ويأخذ هؤلاءعلى صلةالقر بى الى الله فهم بدلون أرحامهم على أصلهم وهوالرحن ويرون في اعطائهم الصلات يدالله معطية ويداللة آخذة فانها شجنة من الرحن فالعطاء منه والاخذمنه فانقطع هؤلاء عن صلة الرحم بالمال لانهم لايد طم مع غاية الاحسان في الشاهدوالناس لايشعرون وكذلك قوله ويفسدون في الأرض وفساددنياهم هوفسادهم في الارض لان الجنة في السماء وفي هذا الفساد صلاح آخرتهم في السماء فيصومون ويسهرون ويحملون الاثقال الشاقة وهذا كلممن فسادأرض أجسامهم لماطرأ عليهامن النحول والذبول والضعف وهذا كله وصف أهل الشقاءفي الكاب فقال أولئك هم الفاسقون مم وصفهم الذين ينقضون عهدالله من بعدميثاقه و يقطعون ما أمر الله به أن يوصلو يفسدون في الارض \* ومنهم الضالون وهم التائهون الحائرون في جلال الله وعظمته كلما أرادوا أن يسكنوا فنصطم من العلم به ساحيرهم وأقلقهم فلايز الون حيارى لاينضبط لهممنه مايسكنون عنده بل عقوطم حائرة فهؤلاءهم الضالون الذين حيرهم التجلى في الصور المختلفة م ومنهم المضاون قال تعالى وما كنت متخذ الضلين عضدا وهوفي الاعتبارالذين أظهر والاتباعهم من المتعلمين طريق الحيرة في الله والمجزعين معرفت وانه بيده ملكوت كل شئ مع كونه خاطب عباده بالعمل وهو العامل بهم لاهم فلمانبهوا الناس على ما يقتضيه جلال الله من الاطلاق وعدم التقييد كأنوامضلين أي محيرين من أجل ماحبروا الخلق في جلال الله فقال أمالي ماجعلناهم محيرين عضد ايعتضد بهرم في تحييرهم بلأنا يحيرهم على الحقيقة لاهم مع كونهم لهم أجر ماقصدوه والدليل على انى محيرهم لاهم ولاا تخذنهم عضدا أن من الناس من يقبل منهم ومن الناس من لا يقبل ولو كان الامر بأيديه-م لا تروافي الحكل القبول فلما كان الامر بيدى لابأيديهم جعلت القبول في البعض دون البعض فقبلوا الحيرة في فاناكنت محيرهم لاهم فعلى هذا يعتبر قوله وماكنت متخذالصلين عضدا بللنأج همعلى ذلك ومنهم الكاذبون وهم الذين يقولون صلينا وسمعنا وأطعنا وقيل لهم قولوا سمعنا وأطعنا وغيرذلك عمايد عونهمن أعمال البرا لمأمور بهاشر عاوهم يعامون ان الامور بيدالله وانهلولاما أجوى التدالعمل على أيديهم ماظهر ولولاأن الله قال لهذا العمل كن في هذا الحل ما كان وهم مع ذلك يضيفونه الى أ نفسهم فهم كاذبون من هذا الوجه وهكذا يسرى في سائر الاعمال يوومنهم المكذبون وهي الطائفة التي ترى هؤلاء المدّعين في أعمالهم عن يراهاانهاأعمالناوين يراهاانهامن اللهولكن يدعونهاوهم كاذبون فتكذبهم هذه الطائفة في دعواهم واضافتهم فلك اليهم فيقال فيهم مكذبون والكامل من يضيف الاعمال على حدّ ماأضافها الحق ويزيلهاعن الاضافة على حدّ مُأْزُالْمَا الْحَقِ مِن عَلَمُ بِالمُواطن فَن نقص عن هذا النظروكية بالمدعين في كل حال فقد ونقصه هذا الادب مع كونه جليل القدر فهدنا النقص يعبر عنه بالويل في حقه الذي في العموم للكذبين فانه يقول يوم القيامة اذار أي مافاته فى تكذيبه من المواطن التي كان ينبغي له ان بقرر "فيها اضافة العمل اليهم فلم يفعل ياو بلنالم لم أحقق النظر في ذلك حتى

( ۱۸ - (فتوحات) - ثانی )

رض

لىغىر

ئ تقع

طلقها

لمعنى

فقال

1

الف

نمغ

اعن

الما

قل

أفوز بعلم الأدب الذى هوجماع الخيرفيدخل تحتجموم قوله ويل يومئذ للكذبين أى يقولون ياويلتا وياحسرنا وانكانواسعداءفانه يومالتغابن م ومنهم الفحارفانهم في سجين من السحن وهم الذين حبسوا نفوسهم وسجنوها عن النصر ف فهامنعوامن التصر ف فيه ولا يقع التفجير الافى محبوس عينا يشرب بهاعباد الله يفجرونها نفجيرا فهم الغجار جاؤاعيون المعارف التي سدهاالله في العموم لكون الفطرأ كثرهالا تسمد بتفحيرها لمايؤدي البه بالنظر الفاسدمن الاباحة والقول بالحاول وغيرذلك بمايشقيهم فاءتهده الطائفة اليالمعني ففحرتهذه العيون لانفسها فشربت من مائها فزادت هدى الى هداها وبيانا الى بيانها فسعدت وطالت وعظمت سعادتها فهداحظ الاولياءمن الفجور الذي سموابه فجارا وعلى هذا الاساوب نأخذ كل صفة مذمومة بالاطلاق فتقيدها فتكون مجودة ونضع عليك اسمامنها كايسمى صاحب اطلاقها فلتتبع الكاب العزيز والسنة فى ذلك وأعمل يحسبها فأنه يعطيك النظر فيهامن حيث ماوصف بهاالاشقياء مالا يعطيك من حيث ماوصف بنقيضها الانقياء فاجعل بالك وهماما كلممن بركةأم المكأب فانهمثل هذا النظرمافتح لامتمن الام وعصمت فيه الالهذه الامة وأعظم صفة في الذم الشرك ومنهم المشركون الله قال تعالى ان الله لا يغفر أن يشرك به وكذا هو لا نه لوسترا يشرك به وهذا الاسم الله هوالذي وقععليه الشرك فبايتضمنه فشاركه الاسم الرجن قال تعالى قل ادعوا اللة أوادعوا الرجن أياتما تدعوا فله الاسهاءالحسني فجعلللاسم اللةشمر يكافي المعنى وهوالاسم الرجن فالمشركون هم الذين وقعواعلي الشركة في الاسماء الاطمية لانهاا شتركت في الدلالة على الذات وتميزت بأعيانها بماتدل عليه من رحة ومغفرة وانتقام وحياة وعلم وغيرذلك واذ كان الشرك مثل هـ ذا الوجه فقد قرب عليك مأخذ كل صفة يمكن ان تغفر فلا تجزع من أجل الشريك الذي شقى صاحبه فان ذلك ليس بمشرك حقيقة وأنت هو المشرك على الحقيقة لانهمن شأن الشركة اتحاد العين المشترك فيه فيكون لكل واحدالحكم فيه على السواء والافليس بشريك مطلق وهذا الشريك الذي أتبته الشقي لم يتوارد معاللة على أمريقع فيه الاشتراك فليس بمشرك على الحقيقة بخلاف السعيد فانه أشرك الاسم الرجن بالاسمالة وبالاسماء كايافي الدلالة على الذات فهوأ قوى في الشرك من هذا فان الاول شريك دعوى كاذبة وهذا أثبت شريكا بدعوى صادقة فغفر لهذا المشرك بصدقه فيه ولم يغفراذ لك المشرك اكذبه في دعواه فهد ذا ولي باسم المشرك

والسؤال الخامس والجسون وماته و مامعنى المغفرة التى لنبينا وقد بشرالنبيين بالمغفرة و الجواب الغفر السة فسترعن الانبياء عليهم السلام فى الدنيا كونهم نق اباعن رسول الته صلى الته عليه وسلم في الدنيا المنه المنه المنه عليه وسلم في المنه عليه وسلم في المنه عليه وسلم في المنه عليه وسلم في كل مشفوع فيه بحسب ما يقتضيه حاله من وجوه الشفاعة في المنه عليه وسلم المنه في المنه و المنه عليه وسلم بالمغفرة العاقة وقد بتبت عصمته فليس له ذنب يغفر فلم ببق اضافة الذنب اليه الأن يكون هو الخاطب والقصد أمته كاقيل و المناكمة أنزانا اليك فاسأل الذين يقرق ن المكاب من قبلك ومعلوم انه ليس في شك فالمقصود من هو في الله فان كنت في شك عائزانا اليك فاسأل الذين يقرق ن المكاب من قبلك و معلوم انه ليس في شك فالمقصود من هو في الله في الله المنه في المناكمة و من المناكمة و من الناكم في المناكمة و ا

فالناس



قالناس أمت من آدم الى يوم القيامة فبشره الله بالغفرة لما تقدّم من ذنوب الناس وماتاً خومنهم فكان هو الخاطب والمقصود الناس فيغفر الله للحكل و يسعدهم وهو اللائق بعموم رحمته التى وسعت كل شئ و بعموم من بته محدصلى الله عليه وسلم حيث بعث الى الناس كافة بالنص ولم يقل أرسلناك الى هذه الامة خاصة و لا الى الفاس كافة والناس من آدم الى يوم القيامة فهم المقصود ون بخطاب مغفرة الله لما تقدم من ذنب وما نأخر و والله ذو الفضل العظيم الكن شم مغفرة فى الدنيا وشم مغفرة فى القبر وشم مغفرة فى الحشر وشم مغفرة فى الخشر وشم مغفرة فى النار عايستعذبه مغفرة فى النار بخروج منها و بغير خروج لكن يسترعن العذاب أن يصل اليه بما يجعل له من النعم فى النار عماستعذبه فهو عذاب بلاأ لم يه وقد انتهت سؤ الانه رضى الله عنه وانتهى ماذ كرناه من الاجو به عليها من غير استيفاء وما تركاه من ذلك فى الجواب أكثر عما أورد نا بما لا يتقارب فان الاختصاراً ولى من الا كثار اذباب النطق والابانة عن حقائق من ذلك فى الجواب أكثر عما فتعلمه لنا لا يقف عند حدوالله الموفى لارب غيره انتهى الجزء الحادى والمسعون الامور لا يتناهى فان علم النته أوسع فتعلمه لنا لا يقف عند حدوالله الموفى لارب غيره انتهى الجزء الحادى والمسعون

## \* ( بسم الله الرحمن الرحيم )\*

﴿ الباب الرابع والسبعون في التو بة شعر ﴾

الاعتراف متاب كل محقق به وبه الاله الحق يشرح صدره رضى الاله عن المخالف مثل ما به رضى الاله عن الموافق أمرة ماذا كثير أن ينال مناله به لاسما ان كنت تعرف سرة من عين منته ينال مخالف به مالله ان كنت تجهل قدره

اعمأ يدنا للةواياك ان الله يقول وتو بوا الى الله جيعاأ بهاا اؤمنون لعلكم نفلحون فأمر بالتو بة عباده ثملقنهم الحجة لوخالفواأمره فقال تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا ليقولوا اذاسة لواذلك أى لوتبت علينالتبنا مثل قوله تعالى ماغرك بر بك الكريم ليقول كرمك فهذامن باب تعليم الخصم الحجة خصمه ليحاجه بذلك اذا كان محبو با وجاء باغظة الانسان بالالف واللام والاغرارليع جيع الناس فهذائما يدلك على ان ارادة الحق مهم السعادة في الما " لولوناهم ماناطم مما يناقضهاغيرأن تو بةاللة ، قرونة بعلى لان من أسمائه الاسم العلى وتو بة الخلق مقرونة بالى لانه المطاوب بالتو بة فهوغايتها واجمع الحق والخلق فى من من التوبة فهم رجعوا اليممن أنفسهم والعارفون رجعوا اليممنه والعاماء بالله رجعوا اليهمن رجوعهم اليه وأماالعامة فانهارجعت من المخالفات الى الموافقة والحق عز وجل رجع اليهممن كنايةان يخذلكم ليرجعوا اليه بحسب ماتقتضيه مقاماتهمالتي فصلناها آنفافرجوع الحق عليهم ليرجعوا اليهمثل قوله يحبهم ويحبونه فرجوعه عليهم رجوع عناية محبة أزلية ليتو بوافاذا تابواأ حبهم حبمن رجع اليه فهوحب جزاء قال تعالى ان الله يحب التوابين فهذا الحب منه ماهو الاول وللعب دحب آخر زائد على قوله و يحبونه \* وهوأنه قالصلى الله عليه وسلم أحبوا الله اليغذوكم به من نعمه فهذا حب جزاء المنع لما أنع به عليهم فهذا الحب منهم في مقابلة ان الله يحب التوابين حب جزاء لحب جزاء والاول حب عناية منه ابتداء وحبهم أياه حب إشار لجنابه لاحب الاءونع فالتو بةمنهم عن محبة منتجة لحبة أخرى منه فهى بين محبتين متعلقتين بهممن الله كتو بته عليهم عن محب أمنهم تنتج محبة أخرى منهم فتو بته عليهم بين محبتين أيضا وهـ ندامن باب خلق الله آدم على صورته أي جيح ماتقبله الخضرة الاطمية من الصفات يقبلها الانسان الصغير والكبير وحدها ترك الزلة فى الحال والندم على مافات والعزم على انه لا بعود الرجع عنه و يفعل الله بعد ذلك ماير يدفأما نرك الزلة في الحال فلا بدّمنه لان سلطان وقته الحياء والحياء بحول بسلطانه بين من قام به وبين تعــ تى حــ دوداللة ومن أسهاء الله تعالى المذكو رفى الســ نة الحيي وان الله يستحيى يوم القيامة من ذى الشيبة فياء الله من العبدانه قدأ علمه انه سبحانه لايتو بون اليه حتى يتوب عليهم فاذا وقف المخذول الذي لم يتب الله عليه فلم يتب اليه وكان في حال وقوفه بين بديه يوم القيامة ذا كرافي نفسه هذه الآية ثم تاب حنوها

فحيرا

ىاليه

ناحظ

كون

الما

اشرك

وا فله

Kunja

الذى

يترك

الستر

لأخوة

. نوب

151

طاغا

عليهم ليتو بوااستحيااللة منهأن يؤاخذه بذنب كالقالعب ديستحي من الله في حال نو بته الى الله ان يقع منه ذلة فى الحال ومن ترك الزلة في الحال للتاثب اذا كان عارفاهو ترك نستها الى ربه فينسبها الى نفسه أدبامع الله وفي نفس الامرالفعل فعل اللهوالقدرمن اللهوالحكم بكونهامعصية وزلة حكم اللهومع هندا فالادب يقول له انسبهاالي نفسك لماتعلق بهالسان الذم وطمنداقال فى حدالنفس كل خاطر مندموم والاصل فأطمها فجورها وتقواها ومن العلماء باللهمن يكون ترك الزلة فى الحال عندهم أن لايشهدوا أنهازلة وهوعين قضاء الله فيهالانه الذي حكم أنهازلة ومن حيث انهافعل من أفعال الله فهي في غاية الحسن والجال واعاسميت زلة من زل اذا زاق أي زلت من نسبة كونها من أفعال الله الى حكم الله فيهابالذم فحكم الله فيهابالزال عن هذه المرتبة فاعلم ومن العلماء بالله من يكون ترك الزلة في حقه أن يشهدالزلة فى ذلك الفعل من كونهازلة لامن كونها فعلا يتعلق به الذم أوالجد فيشهد نسبته اللعبدالتي مهاسميت زلة م يتبعهاالذموان كان كلفعل الهي نسبالى العبدمن هذاالباب فجميع الافعال الكونية كاهازلل مجو دهاومذمومها ومن الناس من بكون ترك الزلة في الحال في حقه شغله برجوعه الى ربه والذلة رجوعه عن ربه فهو في النقيض ومن هو فىالنقيض بالحاللا يكون في نقيضه فبالضر ورة لا يكون له في هذه الحال زلة ومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال فحقه هوشغله بشهوده رجوع الحق عليه ليرجع اليه ليفرق مابين رجوعه عليه ليرجع اليه وبين رجوع آخر لالبرجع اليه ليميز بين الرجوعين ليقيم على نفسه وبزان ما بجب عليه في ذلك من الله من عمل من الاعمال من ذكر بلسان أوقلب أوعمل بجارحة أوالجمو عأو بعض المجموع ومن كان بهنه المثابة من الشغل فلاتقوم بهزلة في الحالومن الناس من يكون ترك الزلة في الحال في حقه أن يشهد رجوع الحق اليمه لاليميز ولالبرجع اليم بل ليعلم حقيقة معنى الرجوع الالمي لماذا ينسبه هل الى الذات أولاسم المي وماسب ذلك الرجوع هل هوذاتي أوغيرذاتي أولانسبة له الى الذات فهذه الوجوه وأمثا لها عمايطابه ترك الزلة في الحال \* وأما الركن الثاني وهو الندم على ما فات وهو عنه الفقهاءالركن الاعظم بمنزلة قوله الحج عرفة لانه الركن الاعظم وهنا تتشعب أموركشرة في التائبين ميم النسدم منقلبة عن باءمثل لازم ولازب وهوأثر حزنه على مافاته يسمى ندما والندب الأثر فقلبت مهاو جعلت لأثر الحزن خاصة وأما تعلقه بالفوات فن أصحابنا من رأى انه تضبيع للوقت فانه مافات لايسترجع ومن أصحابنا من يرى انه طاحب الوقت وان فائد نه أن يجبر له مامضى و يحتج بقوله الامن تاب وآمن وعمل عملاصالحا فاولتك يبد لالته سيئاتهم حسنات ومن أصحابنا من يرى اله لايندم الاباحضاره في نفسه ذنبه الحائل بينه و بين ما فاته من طاعة أمرر به عزوجل وذكر الجفاء فى حال الصفاء جفاء فينبغى له أن ينسى ذنبه وهو خداف الاول فأنه قال التوبة أن لا تنسى ذنبك والكلام فعا فاته فنهمن يندم على مافاته من الاستغفار في عقب كل ذنب ومنهم من يرى الندم على مافاته من الوقت ومن الناس من يرى الندم على مافاته من الطاعة في وقت الخالفة ومن الناس من يرى الندم على مافاته من فعل الكائر في وقت الخالفة لانه يشاهد التبديل كلسيئة عايوازنهامن الحسنات كقتل نفس باحياء نفس وذم بمحمدة وصدقة بغصب أوسرقة أوخيانة ومن الناس من يرى الندم على مافاته من الحضور مع الله في قضائه بالمعصية في عال المعصية ومن الناس من برى الندم على مافاته من اضافة ذلك الفعل الى الفاعل في حال الفعل وهو نو رعظيم شعشعاني حجابه أفن زين لهسوء عمله فرآه حسنا فقرن به السوعل أضافه اليه فرآه حسنا ولابدمن حضرة وجودية هي التي أوجبت له الحسن الذى رآة محل الفعل اذا لعدم لابر اه الممكن وماتم حسن الا كونه من أفعال الله وماأساء ه الااضافته الى العبد فانه قال أفن زين له بكونه لر به سوء عمله من كونه عمله فكسبه اسوء فرآه حسنا بالتنزيين الاطي وزينة الله غير محرمة فهوفى نفس الامر من بن بنة الله وعند العبد بحسب مأ يحضر فيده فان حضره تزيين الشيطان فهوسوء على سوء وان حضرهتز يبن الحياة الدنيافهوغفلة في سوء وان حضره تزيين الله والاضافة الى العبد فهو حسن في سوء فان أخل اضافة السوء الى العمل أدباا لهيافهو حسن في حسن \* كلشي أنت فيسه حسن \* لايبالي حسن مالبسا \* من



11 四年节节治疗

توب مخالفة أوموافقة فانكان لم توافق الامر وافقت الارادة ولولامابين السيئ والحسن مناسبة نقتضي جعهمافي عين واحدة يكون بهاحسناسيا ماقبل التبديل فى قوله يبدّل الله سيئاتهم حسنات ولا كان يتصف سوء العمل بالحسن فيرؤ بته فااتصف بالحسن عنده حتى قبل العمل صفة الحسن في وجهمن الوجو والوجودية فهوسوء بالخبر حسن بالرؤية فكان الرؤية لاتصدق الخبر وشاهدالرؤية أقطع ، ولكن للعيان لطيف معنى ، لذاسأل المعاينة الكليم \* والناس يطلبون أن يصدق الخبر الخبر والخبر الرؤية ولم نرأ حدا يطلب أن يصدق الخبر الرؤية كايصدق الخبر الخبر ولهذااختلف في شهادة الاعمى ولم يختلف في شهادة صاحب البصر ولهذاقال في الآية فان الله يضل من يشاء أى يحيره في مثل هذا حيث وصفه بالسي والحسن فلايدرى المكاف ما يغلب و بقوله زين بنية مالم يسم فاعله فلا يلارى من زينه هل تزيين الله أوتزيين الشيطان أوتزيين الحياة الدنيا ثمقال ويهدى من يشاء أي يوفق للاصابة فى معنى السوءوالحسن لهذا العمل مامعناه وكيف ينبغي أن يأخذه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أى فلا تكترث لهم حسرة عليهم فهي بشرى من الله بسعادة الجيع فإنه ماحيل بينه صلى الله عليه وسلم و بين انسانيته فهو انسان في كل حال ولاتزول الحسرات عنمه وهوانسان كامل الاباطلاعه على سعادتهم في الما لل فلا يبالي من العوارض فأن السوء للعمل عارض بلاشك والحسن لهذاتي وكل عارض زائل وكل ذاتي باق لا يبرح ان الله خبيرا ي عليم عن ابتلاء عما يصنعون من كل مايظهر فيكم من الافعال وعنكم وفي هذا الركن أيضافي قوله مافات من فات فلان فلاناجودا اذا أربي عليه في الجود وزاد فهذا برى الندم في التو به على مافات أي مازاد حسن السيئة المبدّلة على حسن الحسنة غـ برالمبدّلة فان حسن الحسنة بنفسهالا بأمر آخر وحسن السيئة اذا أبدات لهاحسنان حسن ذاتي وهوالحسن الذي لكل فعل من حيث ماهوللة وحسن زائد وهوما خلع الحق على هـ فدا الفعل بالتبديل فسكسي ماظهر فيه من السوء حسنا ففات سوءالعمل حسن على حسن العمل بما كساه الحق فالحسنة كشخص جيل في غاية الجاللا بزة عليه وشخص جيل مله في غاية الجال طرأ عليه وسنجمن غبار فنظف من ذلك الوسخ العارض فبان جاله ثم كسي مزة حسنة فاخ ة تضاعف بهاج الهوحسنه ففات الاؤل حسنا فالتائب يندم على مافات حيث لم تكن أفعاله كالهامعاومة له انهام لمده المثابة فيتصل فرحه قال في هذه الآية وكان الله غفورا أي يسترعمن شاء الوقوف على مثل هذا كشفار حما رجة به لمعنى عامم مسبح المهلم يعينه لنافندم مثل هذا الذي هوأثر الحزن مثل ما يحده الحب على محبو به من الوجد والحزن والكرب والندم على مافرط في حق محبو به الذي زين له فكان يتلقاه بأعظم ما تلقاه من الحرمة والحسمة \* يقول فياطاعت لوكنت كنت بحسرة \* ومعصاتي لولاك ما كنت مجتى

قال تعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى فالله كان التائب لا آدم والذى صدر من آدم ما اقتضته خاصية الكامات التي تاقاها و ما فيها ذكر تو به وانم اهو بحر د اعتراف وهوقوله ربناظ لمناأ نفس خاحيت عرض وهالى التلف وكان حقها عليهم أن يسعوا في نجابها مثنال نهى سيدهم وان لم تغفر لناوتر جنا أى وان لم تسترناعن واردالخالفة حنى لا يحكم سلطانه علينا و ترجنا بذلك الستر لنكونن من الخاسرين مار بحت تجارتنا فأنتج لهم هذا الاعتراف قوله فتاب عليهم وهدى أى رجع عليهم بستره فال بينهم ذلك الستر الالهي و بين العقو بة التي تقتضها الخالفة وجعل ذلك من عناية الاجتباء أى لما اجتباء أعطاه الكلمات وهدى أى بين له قدر ما فعل وقدر ما يستحقه من الجزاء وقدر ما نهم طرد فهو هبوط مكان لا هبوط ولا ية واستخلاف لا هبوط طرد فهو هبوط مكان لا هبوط و تبة

هبوط مكان لاهبوط مكانة \* لتلمق بهفوزاوملكا مخلماً كاقال من أغواه صدقابكونه \* رآهكالاما من الهمسددا

فان ابليس قالله هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا ببلى فسمع ذلك الخطاب من ربه تعالى فكان صدقالحسن ظنه بر به فعرض له من أجل الحل الذي ظهر فيه خطاب الخق وأورثه ظهور السوات من أجل المحل وأورثه الاكل الخلد والملك الذي لا يبلى ولكن بعد ظهور سلطانه و نيابته ونيابة بنيه في خلقه حكم امقسطا عد لا يرفع القسط و يضعه أورثه



ـ مزلة

و الرالة

انفس

elulal

ةومن مهامن

تأمق

زلة

ن هو الحال

رومن

نقلية

53

اناس

وان

٥٠

ذلك كاءتو بةو بهواعل أن تونةر بهمقطوع لحابالقبول وتو بةالعبد فى محل الامكان لمافيهامن العال وعدم العلم باستيفاء حدودهاوشر وطهاوعلم الله فيهافال مآرفون آدميون يسألون من ربهم أن يتوب عليهم وحظهم من التوبة الاعترافوالسؤال لاغير ذلك هذامعني قوله تعالى وتوبوا الى اللهجيعا أى ارجعوا الى الاعتراف والدعاء كمافعل أجوكم آدم فان الرجوع الى الله بطر بق المهد وهولايه لم مافى علم الله فيه خطر عظيم فأنه ان كان قد بق عليه شئ من مخالفة فلابدمن نقض ذلك العهد فينتظم في قوله الذين ينقضون عهد اللهمن بعدميثاقه فلم يرأ كل معرفة من آدم عليه السلام حيث اعترف ودعاوماعهدمع أللة تو بةعزم فيهاانه لايعود كايشترطه علماء الرسوم في حدّالتوبة فالناصح نفسه من سلك طريقة آدم \* فان في العزم سوءا دب مع الله بكل وجه فانه لا يخلوان يكون عالم ابعلم الله فيه انه الايقعمنه ولةفى المستأنف ملافان كان عالما بذلك فلافائدة فى الهزم على أن الا يعود بعد ماه ما أملا يعود وان لم يعلم وعاهداللة على ذلك وكان بمن قضى الله عليه أن يعودناقض عهدالله وميثاقه وان أعامه الله أنه يعود فعز ، وبعد العلم انه يعودمكا برة فعلى كل وجه لافائدة للعزم في المستأنف لالذي العلم ولالغير العالم فالتو بة التي طلب مناانماهي صورة ماجرى من آدم عليه السلام هذامعني التوبة عندأ هل الله فان الله يحب كل مفتن تواب أي كل من اختبر دالله في كل نفس فيرجع الى الله فيه لاعزم اله لا يعود الماتاب منه فهوجهل على الحقيقة فان الذي تاب منه من الحال أن يرجع اليه وان رجع انماير جع الى مناه لا الى عينه فان الله لا يكر وشيأ في الوجود فالعالم بذلك لا يعزم على انه لا يعود والذي ينظره أهلانتان التائب يعزمانه لايعودأن ينسب اليهماليس اليسه وانعاد بنسبته اليه فقدع إعند العزم انذلك العودالى الته لااليه فلا تضر والغفلة بعد تصحيح الاصلوهو بمنزلة النية عند الشروع في العمل فان الغفلة لاتؤ ثرفي العمل فسادا وان لم يحصر في أثناء العمل ماأحضره عند الشروع فهكذا العازم في عزمه \* واعد أنّ مقام التو بقمن المقامات المستصحبة الىحين الموت مادام مخاطبا بالتكليف أعنى التو بة المشروعة وأمانو بة المحققين فلاترتفع دنياولا آخرة فلهاالب داية ولانهاية فماالاأن يكون الاسم التؤاب في المظهر عين الظاهر فلابد عنى أحواله ولانهاية وان كانت كل تو بة لها بدء والتو بة الكونية ملكية جبر وتية عندالجاعة وهو محل اجاعهم وزاد بعضهم انهاملكوتية فن لم يرانها ملكوتية قال انهاتعطي صاحبها تمانما تاماتة مقامات ومن رأى انهاملكوتية قال انهاتعطي أربعمائة مقام وثلاثة عشر مقاماوالواقفية أرباب المواقف مشل محدبن عبد الجبار النفرى وأفى يز بد البسطامي قالهي غيبية آثارها حسية وجيع ماتتف منه هذه المعاملات من المقامات الاطمية الجسام مافيها مقام بتكر رعلي ماقد تقروفي الاصل ولوتاب الخلق كالهمملك وانس وجان ومعدن ونبات وحيوان وفلك ونالواهده المقامات كالهالمااجتمع اثنان في ذوق واحدمنها وهي منازل فيها ينز لها العبد اذا أحكم ذلك المقام الذي هو التو بة أوغيره و يعطيه كل منزل ، نها من الاسرار والعلوم مالا يعلمه الااللة وطذا المقام الحجاب والكشف ويمايؤ يدماذ كرناهمن ان التو ية اعتراف ودعاء الاعزم على أنه الايعود ماثبت في الاخبار الاطبة وصعم أنّ العبد بذنب الذنب ويعمل أن لهر بايغفر الذنب ويأخذ بالذنب ولم يزدعلى هذامشل صورة آدم سواء تم بذنب الذنب فيعلم ان لهر بايغفر الذنب ويأخد نبالذنب فيقول الله له في ثالث مرةأورابع مرةاعمل ماشت فقدغفر تالك وهذامشروع ان الله قدرفع فى حق من هذه صفته المؤاخذة بالذنب علىمن يرى ان الخطاب على غير من ليس بهذه الصفة منسحب وأماظاهر الحديث فان اللة قد أباح له ما قد كان خجر عليمه لاجل هذه الصفة كاأحل الميتة للضطر وقد كانت عرمة على هذا الشخص قبل أن تقوم به صفة الاضطرار ثمانه قدييناان من عبادالله من يطلعه الله على ما يقع منه في المستأنف فكيف يعزم على أن لا يعود فعايع لم بالقطع انه يعود ولم يردشرع نقف عنده أنمن حدالتو بقالمشروعة العزم فى المستأنف فلرتبق التوبة الاماقر رناه فى حديث آدم عليه السلام تميؤ يدذلك قوله تعالى تم ناب عليهم ليتوبوا ان الله هوالتواب يعنى فى الحالتين ماهم أتتم ينظر السهقوله ومارميت اذرميت ولكن اللهرمي وقوله فلم تقتاوهم واكن الله فتلهم وقوله ماقطعتم من لينسة أوتر كنفوها قائمة علىأصولهافباذن الله والاذن الامر الألهى أمر بعض الشجرأن تقوم فقامت وامر بعض الشجرأن تنقطع

فانقطعت



فانقطعت باذرات بقطعهم وباذن اللقلابتر كهم مع كونهم موصوفين بالقطع والترك فانه لايناقض اذن اللهفان اذن الله طافى هـ نده الصورة كالاستعداد في الشيئ فالشيجرة مستعدّة للقطع فقبلته من القاطع فقوله فباذن الله يعني الشجرة كقوله فيكون طائراباذني فالنفخ من عيسي لوجو دالروح الحيواني اذكان النفخ أعني الهواء الخارج منعيسي هوعين الروح الحيواني فدخل في جسم هذا الطائر وسرى فيداذ كان هذا الطائر على استعداد يقبل الحياة بذلك النفس كاقبل المجل الحياة عمارى فيه السامرى فظار الطائر باذن الله كإخار عبل السامرى باذن الله ولهذا قال وليجزى الفاسقين الخارجين عن معرفة هذا الاذن الالهي الذي قطع هذه الشجرة وترك الاخرى ، والشيوخنافي هذا المقام حدودأذ كرمنها ماتيسروأ بينعن مقاصدهم فبها بمايقتضيه الطريق وهكذا أفعل انشاء اللهفي كلمقام اذاوجدناهم فيهكار ماعلى انهم اذاستاواعن ماهية الشئ لم يجيبوا الحدالداتي لكن يجيبون عماينتج ذلك المقام فهن انصف به فعين جوابهم بدل على أن المقام حاصل لهم ذوقا وحالا وكم من عالم بحده الذاتي وليس عنده منه رائحة بل هو عنه بمعزل بل ليس بمؤمن رأساوهو يعلم حده الذاتى والرسمي فكان الجواب بالنتائج والحال أتم بلاخلاف فان المقامات لافائدة فيهاالاأن يكون لحاأثر في الشخص لانهامطاو بة لذلك لالأنفسها والتة المرشد واختلف أصحابنا ماأ ولمنزل من مناز لالسالكين فقال بعضهم اليقظة وقال بعضهم الانتباه وقال بعضهم التوبة وروى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فالاالدم تو بة فقد يخرج مخرج قوله الحج عرفة ولوقال صلى المة عليه وسلم الندم التو بة لكان أقرب الى الحدّمن قوله الندم تو بةوقد تقدّم الكلام في الشروط الثلاثة المصححة للتو بة في هذا الباب قال بعضهم وهو أبوعلي الدقاق التو بة على الانة أقسام لان لهما بداية ووسطاوغابة فبمدؤها يسمى تو بة ووسطها يسمى انابة وغايتها يسمى أو بة فالتو بة المخائف والانابة الطائع والاوبة لراعى الامر الالمي يشير بهذاالتقسيم الى ان التو بة عنده عبارة عن الرجوع عن الخالفات خاصة والخروج عمايقد رعليه من أداء حقوق الغير المترتبة فى ذمته عمالا يزول الابعفو الغسيرعن ذلك أو القصاص أوردمايق درعلى ردهمن ذلك وقالرو يموقد سئل عن التو بة التو بقمن التوية كماقال ابن العريف قــدتاب أقوام كثير وما ﴿ تاب من التوبة الا أنا

ومقالات القوم فى التوبة كثيرة مذكورة فى كتب المقامات المنذرى والقسيرى والمطوعى وعمرو بن عمان المكي

﴿ الباب الخامس والسبعون في ترك التوبة ﴾

متى خالفته حستى تتوب \* فترك التوب يؤذن بالشهود

فقل للتائبين لقد بجبتم ، عن ادراك الحقائق بالورود

فمن أوالى من قد رجعتم ، ولبس سوى المسود والمسود

فن عين الذي قد جئت منه ، اليه به ومن عين العبيد

وأسماء الاله هي التي لم 🛪 تزلموصوفة بسنا الوجود

ن

نداءالحق الابالحق والسامع مؤمن والسامعون كثير ونفهو المؤمنون فترك التو بةترك الرجو علانهقال ارجعوا وراءكملن كان فى ظلمة كونه فالتمسوانورا انظرواالى موجدكم وهوالنورالذي به الظهور فاذارأ يتم النوركشف لكم عنكم فعامتمانه أقرب اليكمنكم ولكن لاتبصرون لعدم النور فاماحصلت طم المعرفة هناج داالقدر لم تصحمنهم تو بةعندهم إنهم تاتبون فنابعلهم فكان هوالنائب على الحقيقة والعبد محل ظهور الصفة ولذلك قال ليتو بوا ثم قال ان الله هو التواب وهولفظ المبالغة اذ كانت له التوبة الاولى من قوله تم تاب عليهم والثانية من قوله ليتوبوا فالتو بتان لهمن كل عبد فهو التوابلاهم ومارميت اذرميت ولكن اللة رمى وهذا حكم سارفي جيع أفعال العباد فاتاب من تاب واحكن اللة تاب ولهذا قالت الجاعة التو بة ترك التو بة والتو بقمن التو بة فنفه ا اثباتها وأثباتها نفيها فترك التوبة حال التبرى من الدعوى فلبست التوبة المشروعة الاالرجوع من حال الخالفة الى حال الموافقة أعنى مخالفة أمرالواسطة الىء وافقة أمرهالاغمر والتو بةمن التوبة هي الرجوع منه اليهبه فالتوبة من التوبة لهاالكشف ومالما حجاب وصاحبها مسؤل لانه تبرأمن الدعوى بهاأ عنى بالدعوى وكلمدع مطالب بالبرهان على صحة دعواه فالمكمل ون يثبت التو بة حيث أثبتها الحق ولمن أثبتها ولا يعديها محلها فلهارجال يقومون بهاولها رجال يحكمون بها وهم عنهامبعدون لانهاحالةغربة وهم فى الموطن الذى فيه ولدوا فلاغر بة مايرجع الى أهله الاالغائب والغائب غريب فالغرباءهم التائبون فالمحبة من اللة لهم محبة أهل الغائب اذاور دعلبهم غائبهم فن كان من أهله مشاهد اله في حال غربت لم يفرح به النفسه فانه غبرفاق له واغافر حه به الفرحه برجوعه الى موطنه فهو فرح موافقة كحبة الحبوب لحبه لانهاعين حبه انفسه ولهذا يبغض من يبغضه لحبه لنفسه ان الله يحب التوابين اليه في كل حال من خلاف ووفاق فهو مقبول محبوب على كلحال واذا كانت التو بة تحب لاجل الوصلة فالمتصل لايتصل فهوأ شدفي المعبة وأعظم في اللذة وهو المعبر عنه بترك التو بةومن رأى ان الامر الالمي واتساع الحقيقة الربانية لايدوم طاحال معين ولاينبغي واذلك هوكل يوم فىشأن ولايكرار فلاتصح توبة فانهارجوع ولايكون رجوع الامن مفارقة لامر يرجع اليه والحق على خلافه فلا رجوع فلاتو بةوقوله واليميرجع الامركاء لماتغرب الامرعن دالمحجو بين عن موطنه بماادعوه فيه لنفوسهم قيل لهم اليه يرجع الاص كله لونظرتم لرأيتم من نسبتم اليه هذا الفعل منكم اعماهو الله لاأنتم وماالله بغافل عمايعماون من دعوا كمان الامراليكم وهويتة فالاصلانه لارجوع وان الامرفى من يدالى مالانهاية له ولااحاطة اذلانها ية لواجب الوجودفلانهاية للمكأت اذهوالخلاق دائما ولايصح أن يزول عنه هداالحكم لانه مالايثبت نفيه الاباثباته فنفيه محال فكل بابمن أبواب هذاالكتاب بمايقتضي ترك ماأثبتناه فى الباب الذي قبله فهوكالذيل له فهومنه فنسوقه مختصرا لانه لاعتمل التطو يل وهو فصل من فصول الباب الذى قبله فنقتصر فى ذلك والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ﴿ الباب السادس والسبعون في المجاهدة ﴾

> سبح المك بكرة وأصيلا \* فالنعل يرجع بالهدى اكليلا جاهد هواك ولاتكن ذافترة \* فيدوكن للنائبات خليلا ان المجاهد لايزال مكايدا \* بهوى الخطوب و يعشق التعليلا

لا ترك ن الى البطالة انها \* نردى وكن للحادثات وصولا

اعلمواوفقكم المتداني لما شرعت في الكلام على هذا الباب أريت مبشرة عرفت فيها ان الناس لابدأن ينزل بهم أمر الحمي عارض يحتاجون فيه الحروف الحداد فقيل وحسى وقيل لى لا تغفل فى كل باب أن تدرج فيه الحروف الصغاد وتبين أن باشباعها تكون الحروف الثلاثة التي هي حروف العلاوهي حروف الدواللين وهي الحروف المركبة من علة ومعاول و يكون كلامك فيها واشارتك الى الاربعة الاصناف وهم العارفون الذين هم العوارف الاطمية الوجودية الجودية في معرفتهم وأهل المواقف عند الحدود الاطمية لتاتي الادب بين كل مقامين عند الانتقال في حال لا يتصفون فيه بالمقام الاول ولا بالثانى وهم أهل البرازخ وكذلك أيضا أهل الوصال والانس تعين ما هم من الدرجات في كل مقام كانبين بالمقام الدرجات في كل مقام كانبين

ما

مالاهل المواقف سواءحتى لايختلط على السالك وكدلك أيضاالمنكرة أحواطم وهم الملامية الذين يعرفون ولايعرفون تميزهم منأهل عوارف المعارف وتظهر مالهم من المكال وهم العلماء بالته فهؤلاء الاربعة لابدمن تمشية أحوالهم فيكل مقاموهم العارفون والملامية وأهل الانس والوصال وأصحاب المواقف والقول وهم الادباء فانك مأمور بالنصح لعباد اللقعن أمر الله والدين النصيحة لله ولرسو لهولأ تمة المسلمين وعاتمتهم فلمافرغ واردا لبرزخ فى الواقعة فنا من مرقدنا وسألنا اللةتعالى العصمة فىالقولوالعمل والحال وكمنتأرىمعي فيهذه الواقعة صاحبناتاج الدين عباس بنعمر السراج وهوالذي كان إنبهني عن الحق تعالى على الكلام في الحروف الصغار التي تدولد عنها حروف العلل الثلاثة فلنبين أؤلاما المراد بالحروف الصغار ومامراتب أولادهاوهي حروف العلل وانكاقدذ كرناها في الباب الثاني باب الحروف من هذاالكاب فلابدمن ذكرطرفه امنهالاجل الواقعة وفصل اعلم أن المراد بالحروف الصغارا لحركات الثلاثة وهى الضمة والفتحة والكسرة ولهذه الحروف حالان حال اشباع وحال غير اشباع فاذا اتصف واحدمنها بالاشباع كان علةلوجودمعاول يناسبه فان أشبعت الضمة كان عنهاالوا والمعاولة وان كانت فتحة كان عنهاالالف وان كانت كسرة كان عنهاالياء المعاولة وانماقيدنا الواووالياء بالعلة لانهماقد يوجدان في مقام الصحة غيرمو صوفين بالعلية والألف لاتوجد أبداالامعلولة ولذلك لايكون ماقبلها الامفتوحاأ بدافهذه تسمى حروف العلةأى وجدت معلولة عن هذه العلل فخرجت علىصورة عللهافى الحسكم فاعربت بها الكلمات كاأعربت بعللها تقول زيدأ خوك فعلامة الرفع فى زيد ضمة الدال وعن اشباع الضمة في ولك أخوك تكون الواوع الامة الرفع في أخوك وكذلك في النصب في رأيت زيدا أخاك وفي الخفض مررت بر بدأخيك وكذلك رأيت أخاك زيدا الفتحة فى زيدعلامة النصب والالف فى أخاك المتولدة عن فقة الخاءعلامة النصب وكذلك مررت بأخيك زيدفالكسرة فى زيدعلامة الخفض والياء فى أخيك علامة الخفض فأعطيت الياءحكم معلوله فاعلت الكلمة هذه الحروف فلهاحكم ابائهاالى الذى هوالرفع لهمن الاسهاء العلى والفتح لهمن الاسهاءالرجن مايفتح الله للناس من رحة والكسراه من الاسهاء المتعالى وآثار هذه الاسهاء الاطبية في الكون معاومة كما هى فى الحق مقيرة بحدودها بمتاز بعضهاعن بعض وقد بيناها في الباب الثاني من أبواب هذا الكتاب و ببنافيه حركات البناءمن حوكات الاغراب ومرتبة السكون الحي والميت والحاق النون بحروف العاة فى حكم الاعراب في الخسة الامثلة من الفعل وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين واثباتهااعر اب وحذفها اعراب بحسب العوامل الداخلة عليهاولا كان المعلول موصوفا بالرض كان ذاجهد ومشقة لما يقاسيه من ألم العلة القائمة به اذلا يوجد عن العلة الامعلول فلهذا جعلناه في باب الجاهدة لان الجاهدة مشقة وتعب وبهاسمي الجهاد جهاداودين الله يسروقول الله صدق حيث قال ماعليكم فىالدين من حوج وقال ير يداللة بكم البسرولاير يدبكم العسر ولهذا جعلنا بابالترك الجهاد وهوالذي يلى هذا الباب وهو الباب السابع والسبعون في ترك المجاهدة لا ترك العمل لان المجاهدة حال الاعمال في وقت والاحوال مواهب والاعمال مكاسب ولهف أقيم الكسب مقام العمل والعمل مقام الكسب فجاءني آية وتوفى كل نفس ماعملت وفيآيةما كسبت فسمى العمل كسباوناب كل واحدمنهمامناب صاحبه ولهذا قلنافي الاعمال مكاسب ومن العمال من يكون علبهم في عملهم مشقة وهي الجاهدة ومنهم من لايجدها فلا يكون صاحب مجاهدة فلواقتضى العمل المشقة اكانت صفة كل عامل واعلم أبدك الله ن المجاهدين هم أهل الجهد والمشقة والمكابدة وهم أر بعة أصناف مجاهدون من غبرتقييد بامروهو قوله تعالى وفضل الله الجاهدين على القاعدين والصنف الشاني مجاهدون بتقييد فى مبيل الله وهو قوله والجاهدون في سبيل الله والصنف الثالث المجاهدون فيده وهو قوله والذين جاهد وافينا لنهدينهم سبلنا أىنبين لهم حتى يعلموافيمن جاهدواف يجاهدون عندذلك أولا يجاهدون والصنف الرابع المجاهدون فالله حق جهاده فيزهم عن المجاهدين من غيرهذا التقييد كالذين يتقون الله حق تقانه ويتلون الكتاب حق الاوته فهي مرتبة رابعة في الجهادوها والمجاهدة من المقامات المستصحبة للتكليف فحادام التكليف موجودا كانت المجاهدة قائمة العين فاذازال حكم التكليف زال المجاهدة ولهدانفس الله عن المكلفين بصنف المباح لماشف تفيهم

( ۱۹ - (فتوحات) - ثاني )

الصو رةالتي خلقواعليها لانهاغ برمحجور عليها فامارأت من يشبهها قد حجر عليه سألت فيمرفع الحجر عنه فقيل لها الى ذلك ما له في الآخرة فقالت ف الابدلة أن يكون له حكم في الحيوة الدنياليكون لي بشرى بقبول الشفاعة فانك القائل لهم البشرى في الحيوة الدنياوف الآخرة فان هذه الصورة متنزهي وموضع نظري فاذاراً يتعلبها التحجيراً ري الانكسارفيها ولانرى أثر العنايتي فيهامع كونها مخاوقة على صورتي ولاتحجير على فشرع الته لهافي الدنيا المباح فلاتنظراليها الصورة الاطمية الافى وقت تصرفها في المباح وهوأ رفع أحوال النفس في الدنيافا نه من الحياة الاخرى التي لاتحجر فيهافاذا انتقلتمن المباح الىمكروه أومندوب أعرصت الصورة عن المكلف قليلاونأت بجانبهامع بعض التفات البهافاذا انتقلت الى محظور أوفعل واجب اسدلت الخاب وأعرضت بالكية عن ذلك المكلف فامارأي ذلك من كلفها وعجر عليها وهو الله تعالى أوجب على نفسهما أوجبه مثل قوله كتبر بكم على نفسه الرحة وكان حقاعلينا نصر المؤمنسين فرفع الحجاب ونظرت الصورة الى كل واحد في كل حال من أحو ال الاحكام فانظر ياولى ما ألطف الله وما ارأفه بعباده حيث شرك نفسه معهم في حكم الوجوب وما أسقط الوجوب عنهم بل أدخل نفسه معهم فيه اذقه اتصفوابه ابتداء فاوأزاله عنهم لم يقم عندهم مقام أدخال نفسه معهم فيه أي ذفناماذ وقنا كم هذا وغاية اللطف في الحكم والتنزل الالهي كانزل معهم قى العلم المستفاداذ كان عامهم مستفادا فقال ولنباو كحتى نعلم وهوالعليم فانسهم وفيه حكماع ان يعتض به من يسمع عن لا يعرف الله قولهم ان الله لا يعلم الجزئيات وان كانو اقصدوا بذلك التنزيه وهذه مسئلة لاءكن تحققها بالعقل مالم يكن الكشف بكيفية تعلق العلم الالمي بالمعاومات وانه ليس فى حق الحق ماض ولاآت وانآنه لم بزل ولا بزال لا يتصفآ نه بأنه لم يكن ثم كان ولا بانقضاء بعدما كان ور بما يعطى الله هذه القوة لمن شاءمن عباده وقدظهر منها نفحة على مجدصلي الله عليه وسلم علم بهاعلم الاقلين والآخزين فعلم الماضي والمستقبل في الآن فاولا حضور المعلومات له في حضرة الآن الماوصف بالعلم بهافهة ايعلم أن الله يعلم الجزئيات علما صحيحا غاب عنه من قصد التنزيه بنفيه عن جناب الحق ثم نرجع ونقول ان المجاهدة حل النفس على المشاق البدنية المؤثرة في المزاج وهناوضعفا كما ان الرياضة تهسذ بالاخلاق النفسية بحملهاعلى احمال الاذى فى العرض والخارج عن بدنه عمالا حركة فيه بدنية مان هذهالحركات البدنية المحمودة شرعامنها حركات في سبيل اللة مطلقا وهي أنواع سبيل كل بر مشروع فنهما فيه مشقة فيسمى مجاهدة ومنه مالامشقة فيه فيرتفع عنها حكم هذا الاسم وهذا الباب مخصوص بحافيه مشقة ولهذا سميناه باب انجاهدة فنظرنا الى أعظم المشاق فلرنجد أعظم من اتلاف المهج فى سديل الله وهو الجهاد فى سبيل الله الذي وصف الله قتلاه بأنهم أحياء يرزقون ونهي أن يقال فيهم أموات ونفي العماعمن يلحقهم بالاموات للشاركة في صورة مفارفة الاحساس وعدم وجودالانفاس وهذامن أدلدليسل على ابطال القياس لان المعتقدين موت المجاهدين المقتولين ف سبيل الله انما اعتقدوه قياساعلى المقتول فى غيرسبيل الله بالعلة الجامعة فى كونهم مرأوا كل واحدمن المقتولين على صورة واحدة من عدم الانفاس والحركات الحيوانية وعدم الامتناع بمايراد من الفعل بهم من قطع الاعضاء وتمزيق الجلود وأكل سباع الطيروالسباع واستحالة جسامهم الى الدودوالبلي فقاسو افأخطأوا القياس ولاقياس أوضحمن هذا أولاأدل ف وجود العلة منه ومع هذا أكذبهم الله وقال لهم ماهو الامر في المقتول في سبيلي كالمقتول في غيرسبيلي فلاتحسبن الذين فتلوافى سبيل اللهأموانابل أحياء عندر بهمير زقون فرحين فقال لهم ذلك الحشكم الذي حكمتم على ليس بعلم واذالم يكن علمالم يكن محيحا واذالم يصح لم يجز الحكم بهمع عامنا باخبار الله ان ذلك ليس بصحيح عمقال ولاتقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء واكن لاتشمرون فنفي عنهم العلم الذي أعطاهم القياس فاذا كان حكمه نا القياس على وضوحه وعدم الريب فيه وتوفر أسبابه وظهور علله الجامعة بينه وبين غيرهمن القتلي وهو باطل باخبار الله فاظنك بقياس الفقهاء فى النوازل وقياس العقلاء بحكم الشاهد على الغائب في معرفة الله هيهات صدق الله وكذب أهل الفياس على الله والله لأأشبه من البس كمثله شئ من مثله الاشياء فلما كان اللاف المهج أعظم المشلق على النفوس لهذاسمي جهادا فان النفوس نفسان نفس ترغب في الحياة الدنيا لألفنها بها فلابر يدالمفارقة



وتشق عليها ونفس ترغب فى الحياة الدنيا لتزيد بذلك طاعة وأفعالا مقر بة ومعرفة الهيمة وترقيا دائمًا مع الانفس فشق عليها مفارقة الحياة الدنيا فلهذا سمى جهادا فى حق الطائفتين فاما المجاهدون فى سبيل الله وهى الطريق الى الله أىالى الوصول اليه من كونه الحافهوجها دلنيل معرفة المرتبة التيءنها ظهر العالم والأحكام فيه وعنها تكون الخلائف فالأرض فينالحم فى هذه السبل من المشقة ما يماله المسافر في طريقه الخوفة فانه في طريق عرّض نفسه في السلوك فيه الحاتلاف ماله ونفسه ويتم أولاده وفقد مألوفا ته قال تمالى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقال يقاتلون فىسبيل الله فيقتاون ويقتاون ولماعه اللهمن العبادأ نه يكبرعلهم مثل هذالدعواهم أن نفوسهم وأموالمم لممكا أثبتهاالحق لهم والله لايقول الاحقافقد مشراء الأموال والنقوس منهم حتى برفع بدهم عنها فبقى المشترى يتصرف فى سلمته كيف يشاء والبائع وان أحب سلعته فالعوض الذي أعطاه فيها وهوالتمن أحب السميم اباعه فقال ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم و بعده ذا الشراء أمر أن يجاهد بهافي سبيل الله ليهون ذلك عليهم فهم يجاهدون بنفوس مستعارة أعنى النفوس الحيوانية القائة بالأجسام والأموال مستعارة فهمكن سافر على دابقمعارة ومال غيره وقدرفع عنمه الحرج مالكهاعند ماأعاره ان نفقت الدابة وهلك المال فهومستريج القلب فحابقي عليه مشقة نفسية ان كان مؤمنا الاما يقاسي هذا المركب الحيواني من المشقة من طول الشقة وتعب الطريق وان كان في قتال العدة فاينالمن الكر والفر والطعن بالارماح والرشق بالسهام والضرب بالسيوف والانسان مجبول على الشفقة الطبيعية فهو يشفق على مركو به من حيث اله حيوان لامن جهة مالكه فان مالكه قدعم منه هذا المعير أنه يريد أتلافه فذلك محبوبله فإببق لهعلب مشفقة الاالشفقة الطبيعية فالنفوس التي اشتراها الحق في هذه الآية اعاهى النفوس الحيوانية انستراهامن النفوس الناطقة المؤمنة فنفوس المؤمنين الناطقة هي البائعة المالكة لهذه النفوس الحيوا نيةالتي اشتراها الحق منهالانهاالتي يحلبها القتسل وليستهذه النفوس بمحل للابمان وأعالموصوف بالايمان النفوس الناطقة ومنهااشترى الحق نفوس الاجسام فقال اشترى من المؤمنين وهي النفوس الناطقة الموصوفة بالإعان أنفسهم التى هى مراكبهم الحسية وهى الخارجة القتال بهم والجهاد فالمؤمن لانفساله فليس له فى الشفقة عليها الا الشفقة الذانية التي فى النفس الناطقة على كل حيوان وأما المجاهدون الذين لم يقيدهم الله بصفة معينة لافى سبيل الله ولافيه ولابحق جهادفهم المجاهدون بالقالذي ليس من صفته التقييد فجهاده في كل شئ وهو الجهاد العام ونسبة الجهاد اليه فيه الذي هوالمشقة أكونه سماه مجاهد اولم يقيد فماذا بجاهد فهوحكم القضاء والقدر في الانسياء التي يحصل منه الكره فالقضى عليه بماقضى بهعليه والحق لابر يدمساءته لماله بهذا العبدمن العنابة فقال في هذا المقام ، ترددت فشئ أنافاعلة ترددى فقبض نسمة عبدى المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولابدله من لقائي يقول ولابدله من الموت لماسبق بهالعلم فيقبضه عن مجاهدة مطلقة غيرمقيدة بأذى ولاغيره ولكن تنبيهه تعالى بالنرد ددايل على حكم مناسب حكم الجاهدة فأنه ماجاءبه الاليقيد ناالعم بالامر على ماهوعليه فانهسبحانه المع عباده العلم وهوقوله وقال الذين أوتوا العملم وهوالذى أعطاهم العلمين اسمه الرجن الذي قال فيه علم الانسان مالم يعلم فالمجاهدون من العباد الذين لايتقيدون كأأطلقهم الله هم المترددون في الافعال الصادرة أعيانها فيهم هل ينسبونها الى الله ففيها مالا ينبغي أن ينسب اليسه أدبا وتبرأ الحق منها كافال براءة من الله أو ينسبونها لانف مهم ففيها ما ينبغى أن ينسب الى الله أدبامع الله ونسبة حقيقية ورأوا الله يقول ومارميت اذرميت فنني وأثبت عين مانغي ثم قال ولكن الله رمى فجعل الاثبات بين نفيين فكان أقوى من الا تبات لماله من الاحاطة بالمثبت م قال وليبلى المؤمنين في نفس هذه الآية فعلمنا أن الله حير المؤمنين وهوابتلاؤه عماذ كرمن نفي الرمى واثباته وجعله بلاء حسناأى ان نفاه العبد عنه أصاب وان أثبته له أصاب ومابق الأأى الاصابتين أولى بالعب دوان كان كله حسناوهذاموضع الحيرة ولذلك سهاه بلاء أي موضع اختبار فمن أصاب الحق وهومراد اللةأى الاصابتين اوأى الحكمين أراد حكم النفي أوحكم الاثبات كان أعظم عند الله من الذي لايسيب ذلك فهؤلاءهم الجاهدون الذين فضلهم الله على القاعدين عن هذا النظر أجراعظما وماعظم الله فلا يقدر قدره



ال

االى

الال

الله

ذفه

درجات منه وماجعلها درجة واحدة كماقال في المجاهدين في سبيل الله حيث جعل لهم درجة واحدة تمزادهم ماذكر فى تمام الآية فهذان صنفان قدذ كرنا وأماالصنف الثالث وهم الذين جاهدوا في الله حق جهاده فالهاءمن جهاده تعودعلى الله أى يتصفون بالجهاد أى في حال جهاده صفة الحق كماذ كرنا في التردّد الالهي أي لا يرون مجاهدا الااللة وذلك لان الجهادوقع فيه ولا يعلم أحدكيف الجهادفي الله الاالله فاذار دواذلك الى الله وهوقوله حق جهاده فنسب الجهاداليم باضافة الضمير فكان المجاهد لاهم وانكانوا محل ظهور الآثار فهم المجاهدون لامجاهدون قال التعلوسي ياموسي اشكرني حق الشكر قالىيارب ومن يقدرعلى ذلك قال اذارأ يت النعمة مني فقد شكرتني حق الشكر وهذا الحديث خوجه بن ماجه في سننه فكل عمل أضفته الى الله عن ذوق وكشف ومشاهدة لاعن اعتقاد وحال بل عن مقام وعلم صيح فقد أعطيت ذلك العمل حقه حيث رأيته عن هوله فيث ماوقع لك مثل هذا فشرحه ماشر حه به اللةعلى لسان رسوله فباغه الينا وهي طريقة موصلة الى الله سهلة لينة قريبة المأخذ مستوية لاترى فيهاعوجا ولاأمتا والصنف الرابع همالذين فال المةفيهم والذين جاهدوا فينالنهدينهم سبلنا الذين فلنالهم فبها ولاتتبعوا السبل فتفرق بكمعن سبيله يعنى السبيل التي الم فيها السعادة والافالسبل كالها اليه لان الله منتهي كل سبيل فاليه يرجع الامركاه ولكنما كلمن رجع اليه سعد فسبيل السعادةهي المشروعة لاغير وانماجيع السبل فغاينها كالهاالي اللة أولائم يتولاهاالرحن آخراو يبق حكم الرحن فيهاالى الابدالذى لانهابة لبقائه وهذه مسئلة عيبة المكاشف لهاقليل والمؤمن بهاأقل ولما كانسب الجهادأ فعالا تصدرمن الذين أمرنا بقتاطم وجهادهم وتلك الافعال أفعال الله فاجاهد ناالافيه لافى العدو واذام يكن عدوا الابهافاذا جاهدنافيه وتبين لنابقوله اذاجاهدنافيه ان يهديناسبله أى يبين لناسبلها فندخلها فلانرى اذاجاهد ناغيرافاس تغفر ناالله عاوقع منا وكان من السبل مشاهدة ماوقع مناانه الموقع لانحن فاستغفر نااللة أي طلبنامنه أن لانكون محلالظهور عمل قدوصف نفس وبالكر اهة فيه فقد ثبت انه مافي الوجود الا الله فأجاهد فيمه سواه ولولاماهد اناسم بلهماء رفناذلك ولذلك تمرالآية بقوله وان الله لمع الحسنين والاحسان أن تعبدالله كانكتراه فاذارأ يتمعامتان الجهادانما كان منه وفيه فهذا قدأعر بتالك عن أحوال أهل الجاهدات وهم المجاهدون والكلام يطول في تفاصيل هذا الباب والكتاب كبير فان استقصنا ايرادما يطلبه منا كل باب لايني العمر بكتاب فاذار لابدمن الاقتصار فلنقتصر على ما يجرى من كل باب مجرى الامهات لاغير وكل أم مثل حواءمع في آدم فانهم بنوها كلهم فلوأعطانا اللة الكتابة الالحية أبرزناجيع مايحو يدهذا الكتاب على الاستيفاء في ورقة صغيرة واحدة كاخرج رسول اللة صلى المة عليه وسلم بكتابين في يده بالكتاب الالحي الذي ليس لخلوق فيه تعمل وأخبر أن في الكتاب الذي في يمينه أسهاء أهل الجنة وأسهاء أبائهم وقبائلهم وعشائرهم من أول خلقهم الى يوم القيامة والكتاب الآخر مثله في أسهاءأهل الشقاءولوكان ذلك بالمكأب المهودماوسع ورقه المدينة فثل ذلك لووقع لناأظهر ناه في اللحظة وقدرأ بنا تلك الكتابة وهي كالجنة في عرض الحاقط والناروكمورة السماء في المرآة فلنذ كرما لهذه الصفة التي هي الجاهدة من المقامات التيهي مراتبها ومنازلها الذين ينزله أهلهاوهم الملامية وهم قسمان أهل أدب بوقوف عند حدوأ هل أنس ووصال وكذلك ماللعارفين منهذا الباب وهم قسمان أهلأ دبووقوف عندحدوأهل انس ووصال وهنداساوفي كل مقام فالذى لللامية من الصنف الذي له أدب الوقوف عند الحدود فثلاث وخسون درجة وانماء دلنالى ذكر الدرجات السمعنااللة يقول بالدرجات في فضلهم فاتبعنا ماقال الله فهو أولى بناوالتي لللامية أهل الانس والوصال من الدرجات في هذا الباب أربع القدرجة وثلاث وخسون وأمادرجات العارفين أهل الانس والوصال فلهم أربعاته درجة وأربع وغمانون درجة وأمالذى لاهل الادب والوقوف عندالحد ودمن العارفين فتسع وعمانون درجة تسعون الاواحدة بينه وبين درجات الاسهاء الاطية عشرة

﴿ الباب السابع والسبعون في ترك الجاهدة ﴾ لا تجاهد من الذي تجاهد دفيه

واذا

واذاكانواحدامن تناوى \* أى عقل برضاه أو يصطفيه هل لعين الشريك عين وجود \* فستراه بالعسلم أوتنفيه كيف ينه من كان في الاصل نفيا \* وهدو نفي والنسفي يستوفيه

لماطلع الجاهدفيه وفي سبيله وفي الله وفي سبيل الله على السبل التي هداه الله اليهافيانت عنده فرأى انهما جاهد غيرالله فاستحيى لاجل هنذا المشهدفترك الجهاد لاقتضاء الموطن وهوالجاهد تعالى وماهويمن يتصف بالشقة فانه يقول فيماهو أعظم من هذا ومامسنامن لغوب وقال وهوالذي يبدأ الخلق تم يعيده وهوأ هون عليه وليس هذا الهين عن صعوبة فى الابتداء وطذ االقول بالمفهوم ضعيف فى الدلالة لا نه لا يكون حقافى كل موضع ونسب ذلك الى الله كاشاهده كاترك رسول اللةصلى الله عليه وسلم تعظيم عزة الله اذا اتصف بهاأحد من عبادا لله مثل قوله عبس وتولى أن جاءه الاعمى فانهصلي التعليه وسلم كان يحب الفأل الحسن وبعثه بدعوة الحق واظهار الآيات انمايظهرهالمن يتصف بأنه يرى فلماجاء هالاعبى قامله حقيقة من بعث البهموهم أهل الابصار فأعرض وتولى لانه مابعث لثل هذا فهذا كان نظره صلى الله عليه وسلم وماعتبه سبحانه فياعلمه وانحاعتبه جبرالقلب ابنأم مكتوم وأمثاله لانهم غانبون عن الذي يشهده صلى الله عليه وسلم وأصره أن يحبس نفسه معهم فقالله واصبر نفسك مع الذين بدعون ربهم بالغداة والعشى بريدون وجهه وكان خباب بن الارت و بلال وغيرهم من الاعبد والفقراء لمانكبركراء قريش وأهل الجاهلية عن أن يجمعهم عندرسول الله صلى الله عليه وسلم مجلس واحدوا جابهم الى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول لسان الظاهران النبى صلى المة عليه وسلم كان يفعل طم ذلك ليتألفهم على الاسلام لان واحدامنهم كان اذا أسلم أسلم لاسلامه بشركتيرا كونه مطاعافي قومهو يترجم عن هذا المقام اسان الحقيقة ان الني صلى الله عليه وسلم لم يشاهد سوى الحق فأينماري الصفة التي لاننبغي الاللة عظمها ولم يشاهدمعها سواهاوقام لهاو وفاها حقهامت ل العزة والكرياء والغني فقال أمر به امامن استغنى فنبهه ببنية الاستغفال فأنت له تصدى وقد علم انه لمن تصدّى مجد صلى الله عليه وسلم يقول له وان كنت تعظم صفتى حبث تراهالغلبة شهودك اياى فقدأم نك أن لاتشاهدها مقيدة في الحدثين وهو قوله عليه السلام ان الله أدّ بني فأحسن أدنى وهذامن ذلك التأديب ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذار أي هؤلاء تلك الاعبديقول مرحبا عن عاتبني فيهمر بي فكاما جلسواعنده جلس الوسهم لايمكن طمأن يقوم ولاينصرف حتى يكونواهم الذين ينصرفون فان اللةقاللة واصبرنفسك ولمباعلمواذلكمنه وانه عليسه السبلام قدتعرض لهأمور يحتاج الى التصر ف فيهاف كانوا يخففون فلا يلبئون عنده الاقليلا وينصر فون حتى ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم لاشغاله فترك صلى المةعليه وسلم ذلك الامر الذى كان له فيه مشهد صيح الحي مراعاة لحفظ القلوب المنكسرة فأن اللة عندالمذ يكسرة قاوبهم غيبا يثبته الإيمان وينفيه العيان وهو عندالمتكبر بن عينا يثبته العيان وينفيه الايمان فنقل اللة نبيه صلى الله عليه وسلم من العيان الى الاعمان وأخبره ان تجليه تعالى في أعيان الاعزاء المتكبر بن من زينة الحياة الدنيافهي زينة الله للحياة الدنيالالنا والذي انبازينة اللهمن غيرتقييد بالحياة الدنيا ومايازم من كومه زينالزيد أن يكون زينالعمر وفن الناس من لاشهو دله الازينة الله ومن الناس من لاشهودله الازينة الحياة الدنيامن حيث ماهى زينة اللة لها لالنا فيشهد هاها وان لم تكن لنازينة ومن الناس من يشهد زينة الشيطان في عمله وأعمال الخلق فقوله فزين لهم الشيطان أعمالم فصدهم عن السبيل وكانو امستبصر بن فهم الذين أضلهم التعلى علم فيشهدها أهل اللهز ينة الله للشميطان لانه عله ومن الناس من يشهدمن زبن له عمله ولا بدرى من زينه هل متعلق تلك الزينة الذم أوالحد وهوموضع الشبهة كمن برى رجلايحب أن يكون نعله حسنا وثو به حسنا فلايدرى أهو يمن بحب زينة الحياة الدنياأوهو بمن يتجمل لله في قوله خذواز يننكم عندكل مسجد وقدقال عليه السلام للرجل الذي قالله اني أحبأن يكون نعلى حسناونو بى حسناان الله جيل يحب الجال فوقع لهذا الرجل الاشتباه فلا بدرى لمن ينسب تلك الزينة كمن يسمع شخصايقول الحدللة ربالعالمين فلايدرى هل هو تال أوهوذا كرمن غيرقصد تلاوة القرآن لان



باده

اللفظ واحدوهوالمشهودوالقصدغيب والاولى أن تحسن الطنّ عن يتجمل فانك مندوب اليه وسوءالظنّ أنت مأمور باجتنابه في حق المسلمين ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم كلامه للرجلين في اعتكافه حين انقلب بشيع صفية الى خشيت أن يقذف الشيطان في أساء الظنّ الاباه لهوهوالشيطان فينبغي لك اذا سمعت من يقول كانهى في القرآن كا قلنافعين سمع من يقول الجدللة رب العالمين أن تسمعها تلاوة قرآ نية وان لم يقصدها قائلها فانك تؤجواً جومن سمع القرآن ولا بترهد المسهد عن يقول المحدود بن العلم عن قوله سوء عمله عن المحدود بنا المحدود بالمحدود بنا المحدود بالمحدود بنا المحدود بنا المحدود بنا المحدود بالمحدود بنا المحدود بنا المحدو

## \* ( يسم الله الرحمن الرحيم )

﴿الباب التامن والسبعون في معرفة الخاوة ﴾

خاوت بمن أهوى فلم يك غيرنا ، ولو كان غيرى لم يصبح وجودها اذا أحكمت نفسي شروط انفرادها ، فان نفوس الخلق طر" عبيدها ولولم يكن في نفسها غير نفسها ، لجادت بها جودا على من يجيدها

اعلم وفقنا الله وايا كمان الخلوة أصلها في الشرع من ذكر في في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكر في في ملاً ذكرته في ملاً خريمته فهذا حديث الحمي صحيح بتضمن الخلوة والجلوة وأصل الخلوة من الخلاء الذي وجد فيه العالم

فن خالاولم يحدف اخلا \* فهي طريق حكمها حكم البلا

وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم كان الله ولاشئ معه ﴿ وستلرسول الله صلى الله عليه وسلم أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء مافو قه هواء وما تحته هواء نم خلق الخلق وقضى القضية وفرغ من أشياء وهو كل يوم في شأن وسيفرغ من أشمياء تم يعمر المنازل بأهلهاالى الابد ، الخلوة أعلى المقامات وهو المنزل الذي يعمر والانسان وبملؤه بذاته فلايسعه معه فيهغيره فتلك الخلوة ونسبتها اليه ونسبته اليهانسبة الحق الى قلب العبد الذي وسعه ولايدخله وفيه غير بوجه من الوجوه الكونية فيكون خاليامن الاكوان كلهافيظهر فيه بذاته ونسبة القلب الى الحق أن بكون على صورته فلا يسم فيه و اوأصل الخلوة في العالم الخلاء الذي ملاً والعالم فأقل شي ملاً والهباء وهو جوهر مظلم ملاً الخلاء بذاته ثم تجلى له الحقى باسمه النور فانصبخ به ذلك الجوهر وزال عنه حكم الظلمة وهو العدم فاتصف بالوجو دفظهر لنفسم بذلك النور المنصبغ به وكان ظهو روبه على صورة الانسان و بهذا يسميه أهل الله الانسان الكبير وتسمى مختصر والانسان الصغير لانهمو جودأ ودع الله فيه حقائق العالم الكبير كلها فرج على صورة العالم مع صغرجومه والعالم على صورة الحق فالانسان على صورة الحق وهوقو له ان الله خلق آدم على صورته ولما كان الامر على ماقر ترناه لذلك قال تعالى خلتي السموات والارض أكرمن خلتي الناس ولكن أكثرالناس لا بعامون لكن يعلم الفليل من الناس فالانسان عالم صغير والعالم انسان كبيرتم انفتحت في العالم صور الاشكال من الافلاك والعناصر والمولدات فكان الانسان آخرمولدفى العالم أوجده الله جامعا لحقائق العالم كاموجعله خليفة فيه فأعطاه قوة كل صورةموجودة فى العالم فذلك الجوهر الحبائي المنصبغ بالنو رهو البسيط وظهور صور العالم فيمه هو الوسيط والانسان الكامل هو الوجيزقال تعالى سنريهم آياتنافي الآفاق وفىأ نفسهم ليعلموا أن الانسان عالم وجيزمن العالم يحوى على الآيات التي فى العالم فأول ما يكشف اصاحب الخلوة آيات العالم قبل آيات نفسه لان العالم قبله كاقال تعالى سنريهم آياتنافي الآفاق



م بعد هذا ير به الآيات التي أبصرها في العالم في نفسه فاو رآها أولافي نفسمه ممر آها في العالمر بما تخيل ان نفسه رأى في العالم فرفع الله عنه هذا الاشكال بان قدّم له رؤية الآيات في العالم كالذي وقع في الوجود فانه أقدم من الانسان وكيف لايكون أقدم وهوأ بوه فأبان لهرؤية تلك الآيات التي فى الآفاق وفى نفسه أنه الحق لاغيره وتبين له ذلك فالآيات هي الدلالات المعلى الداخق الظاهر فى مظاهر أعيان العالم فلايطلب على أص آخر صاحب هذه الخاوة فأله مائم جلة واحدة ولهمذا تمم تعالى فى التعريف فقال أولم يكف بربك اله على كل شئ من أعيان العالم شهيد على التجلى فيه والظهور وليس فى قوة العالم أن يدفع عن نفسه هـ ناالظاهر فيه ولاأن لا يكون مظهر اوهو المعبر عنه بالامكان فلولم يكن حقيقة العالم الامكان لماقب لالنور وهوظهو رالحق فيمه الذي تبين له بالآيات ثم تم وقال انه بكل شئ من العالم محيط والاحاطة بالشئ تسترذلك الشئ فيكون الظاهر الحيط لاذلك الشئ فان الاحاطة به تمنع من ظهوره فصارذلك الشئ وهوالعالمفالحيط كالروح للجسم والمحيط كالجسم للروح الواحدشهادة وهوالمحيط الظآهروالأخرغيب وهوالمستور بمنده الاحاطة وهوعين العالم ولما كان الحم كلوصوف بالغيب في الظاهر الذي هو الشهادة وكانت أعيان شيئيات العالم على استعدادات في أنفسها حكمت على الظاهر فيها بما تعطيه حقائقها فظهرت صورها في الحيط وهوالحق فقيل عرش وكوسى وأفلاك وأملاك وعناصر ومولدات وأحوال تعرض وماثم الااللة فالحقمن كونه محيطا كبيت الخلوة لصاحب الخلوة فيطلب صاحب الخلوة فلا يوجد فان البيت يحجبه فلا يعرف منه الامكانه ومكانه يدل على مكاتته فقد أعطيتك مرتبة الخاوة التى نريدفى هذا اليكتاب لاالخلوة المعهودة عندا صحاب الخلوات ودرجاتها ألف وسبع وستون درجة فظهر فى الدرجات صورة الوترية واذالم يعمر الخلاء الاالعالم فهوفى خلوة بنفسه هدذا أصله ثم انه لما الصبغ بالنور كان ف خلوة بر به و بـ في ناك الخلوة الى الابد لا يتقيــد بالزمان لابأر بعين يوما ولا بغــير ذلك فالعارف اذ أعرف ماذكرناه عرف الدفى خاوة بربدلا بنفسه ومع ربه لامع نفسه فيرى من حيث أثره فى المحيط به بالصور التي ظهر بها المحيط نفسه بنفسه ومن حيث تعمددأعيانه رأى منه به وكانت كل عين مغايرة لصاحبتها ولذلك اختلفت صور العالم وان كان واحدا كااختلفت صورة الانسان في نفسه وان كان الانسان واحدافيده ماهي رجله ورأسه في هوصدره وعينهماهوأذنه ولالسانه ولافرجه وعقلهماهو فكره ولاخياله فهومتنوع متعاد دالعين بالصور المحسوسة والمعنوية ومع هذا يقال فيه اله واحدو يصدق ويقال فيه كثير ويصدق فن حيث أحديثه نقول رأى نفسه بنفسه ومن حيث كثرته تقول وأي بعضه ببعضه فتكام بلسانه وبطش بيده وسعى برجله واستنشق بأنفه وسمع بأذنه ونظر بعينه وتخيل بخياله وعقل بعقله فهذا كثير وماتم الاهوفن حصل له هذا العلم كاقر رباه كان صاحب خاوة ومن حرمه فليس بصاحب خلوة فقدتمين لك ان الحق بالعالم والعالم بالحق فهو يتمعين المجموع كمان المجموع هو الانسان بغيبه وشهادته ونطقه وحيوا نيته فهو واحد في الكثرة وكثير في الاحدية فالخاوة من المقامات المستصحبة دنيا وآخرة الى الابدمن حصلت له لاتزول فانه لاأثر بعدعين وأماا لخلوة المعروفة المعهو دة فلبست مقاما ولاتصح الانحجوب وأماأهل الكشف فلاتصح لحمخلوة أبدافانهم يشاهدون الارواح العلوية والار واحالنارية ويرون الكائنات ناطقة أكوان ذاته وأكوان يت خلوته فهو في ملا كاهو في نفس الامر فاذا أخف الله عن بصره هذه المد ركات وفصل بين الحيوان والجاد والملائكة وعالم الصمت من عالم الكلام وعالم السكون من عالم الحركات ويحب أن يخاو بربه حتى لايشغله عنه فطق كون ولاحركة كون فنهم من يطاب الخلوة لزيد علم باللة من الله لامن نظره وفكره وهد أأتم المقاصد فانه مأمور بذلك والعمل على الامر الالهي هوغاية كال العمل والله يقولله قل ربزدنى علما فن تحدّث في خاوته في نفســه مع كون من الاكوان في الهوفي خلوة \* قال بعضهم اصاحب خلوة إذ كر في عندر بك في خلوتك فقال له اذا كرتك فاست معمة في خاوة ومن هنا تعرف قوله تعالى أنا جليس من ذكر في فأنه لابذ كره حتى بحضر المذكور في نفسهان كان المذكورذاصورة في اعتقاده أحضره في خياله وان كان من غيرعالم الصور أولاصورة له أحضرته القوة الذاكرة فان القوة الذاكرة من الانسان تضبط المعاني والقوة المتخيسلة تضبط المثسل التي أعطنها الحواس أومانركبه



مأمور

سةانى

ان کا

فعاة

اکان

山

القوة المعورة من الاشكال الغريبة التي استفادت جزئياتها من الحس لابد من ذلك ليس طاقص فالابه فن شرط الخلوة في هـ نداالطريق الذكر النفسي لاالذكر اللفظي فأوّل خلوته الذكر الخيالي وهو تصوّر لفظة الذكر من كونه مركامن حوف رقيمة ولفظية بمسكها الخيال سمعاأ ورؤية فيذكر بهامن غيرأن يرتقى الى الذكر العنوي الذي الاصورة لهوهوذ كرالقلب ومن الذكر القلي ينقدح له المطاوب والزيادة من العلوم وبذلك العلم الذي انقد حله يعرف ماالمراد بصورالمثل اذا أقبمت لهوأ نشأها الحس في خياله في نوم ويقظة وغيبة وفناء فيعلم مارأي وهوعلم التعبير للرؤيا ومنهم من بأخذا لخلوة اصفاء الفكر ايكون صحيح النظر فعايطلبه من العلم وهذالا يكون الاللدين يأخذون العلمان أفكارهم فهم يتخف ون الخلوات لتصحيح ما يطلبونه اذاظهر لهم بالموازين المنطقية وهوميزان لطيف أدني هواء يحر كه فيخرجه عن الاستقامة فيتخذون الخلوات ويسدون بجارى الاهواء لتلاتؤثر في الميزان حركة نفسد عليهم صحة المطاوب ومثل هنده الخلوة لايدخلهاأهل الله واعالمم الخلوة بالذكر ابس للفكر عليهم سلطان ولالهفيهم أثر وأى صاحب خاوة اسة : كحه الفكر في خاوته فليخرج و يعلم أنه لا ير ادهما وانه ليس من أهل العلم الالهي الصحيح اذلوا راده الله لعلم الفيض الالهي لحال بينه وبين الفكر ومنهم من يأخذ الخاوة لما غلب عليه من وحشة الانس بالخلق فيجه انقباضا في نفسه برؤ ية الخلق حتى أهر بيته حتى اله ليجدو حشة الحركة فيطلب السكون فيؤديه ذلك الى اتخاذ الخلوة ومنهم من يتخذ الخاوة لاستحالا مما يحدفها من الالتذاذ وهذه كالهاأ مورمعاولة لاتعطى مقاما ولارتبة وصاحب الخاوة لاينتظرواردا ولاصورةولاشهودا وانمايطاب علمابر بهفوقتا يعطيمه ذلك فى غيرمادة ووقتا يعطيه ذلك في مادة ويعطيه العلم عدلول تلك المادة الخلوة لهاالدعوى وصاحبها مسؤل لها الحجاب الاقربهي نسبة ماهي مقام أعنى الخلوة المعهودة عندالقوم لاالخلوة التيهي مقام التيذكرناهافي أول الباب وهنده وان لم تكن مقاما فانها تحصل لصاحبها بالذكومقامات لهااحاطة بالملك والماكوت والجبروت عندالعارفين والملاميةمن الأدباءأر بابالمواقف وأماأهل الوصال والانس من العارفين والملامية فلايرون لهافي الملكوت دخولا وانها مخصوصة بعالم الجسروت والملك لاغير الاانها لحاقرب من الملكوت مابينها وبينه الادرجتان فالادباء الواقفون من الملامية برون لحاسما تقدرجة واحدى وأر بعون درجة والعارفون من أهل الانس يرون له األف درجة وسبعا وستين درجة والادباءمن العارفين الواقفين يرون لهاستما تقدرجة وسبعا وستين درجة والملامية من أهل الانس والوصال برون لهاألف درجة وستة وثلاثين درجة

فانكنتهذا كنت صاحب خلوة \* ولله فيمه فيصل ومقال

الم أيد ناالله وايا كم ان الكشف يمنع من الخاوة وان كان فيهافان الحجاب طافاذا كوشف علم انه لم يكن في خاوة فا تخاذ الخلوة المعهودة دليل على جهل متخذهافانه عند الكشف يعرف جهله فيكل من جهل انه جهل فهو واحدوالذين عاموا ان الظاهر من كونه ظاهر افى أعيان العالم ومام سواه فهو في خاوة في نفسه اذالم ينظر الى من ظهر فيه فأور ثه الملا والجاوة فلا تصح له الخلوة من هذا الوجه فن الناس من يرجح من الناس من يرجح نقيضه وهو صاحب الجلوة فالاسم الأول والباطن يطلبان الخلوة والاسم الآخر والظاهر يطلبان الخلوة والاسم الآخر والظاهر يطلبان تركها وهي الجلوة أخروية والآخرة خدير

﴿ الباب الموفى عمانين في العزلة ﴾

اذااعتزلت فلاتركن ألى أحد \* ولاتعرج على أهل ولاولد ولا توالى اذا واليت منزلة \* وغب عن الشرك والتوحيد بالاحد وأنزع الى طلب العلياء منفردا \* بغيرفكر ولانفس ولاجسد

وسابق



وسابق الهمة العلياء تحظ بمن \* سما بأسمائه الحسنى بلا عمدد واعلم بأنك محبوس ومكتنف \* بالنــور حبســا جليا لاالى أمد

لايعتزل الامن عرف نفسه ومن عرف نفسه عرف و به فليس له مشهو دالااللة من حيث أسماؤه الحسني وتخلقه بها ظاهراو باطناوأساؤه الحسني سبحانه على قسمين أسماء يقبلها العقل ويستقل بادرا كهاو ينسبهاو يسمى بهااللة تعالى وأساءأ يضااطية لولاورود الشرع بهاماقبلها فيقبلهاا يمانا ولايعقلهامن حيث ذاته الاان أعامه الحق بحقيقة نسبة تلك الاسهاء اليه كاعلمهاأ نبياءه وأولياءه فصاحب العزلة هوالذي يعتزل بماهولهمن ربهمن غيرتخلق بما ينفرد به فى زعم العقل من الاسهاء الاطبقة المُشروعة التي لولا الشرع ماسمى العقل الله مهافهى للحق وقد جب ل الانسان عليها وخلقه مجلا لهافهو المسعى بها ولايتمكن له الاعتزال عن مثل هذه الاسهاء الاطية ويقى القسم الآخر من الاسهاء الاطية يعتزل عنهالما يطرأ عليمهمنهامن الضرر كماقال ذق انكأنت العزيز الكريم وقوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبرجبار فيعتزلءن مثل هذه الاسهاء الالهية لمافيهامن الذم لمن تسمى بهاوظهر بحكمها فى العالم فالانسان حقيقته أن يكون عائلا والعائل لا يكون متكبرا فأنهظهر بماليس هوله بنعت ولذلك لا ينظر الله اليه وهووا حدمن الثلاثة الشيخ الزاني والملك الكذاب والعائل المستكبر ، ذكره مسلم في صحيحه فن رأى التخلق بالاسهاء الحسني ومناجة الحق فيهالكونه خلق على الصورة فلابدأن يظهر بها ويتلبس على الحدد المشروع المحمود فهذه من احة عبودية ربو بية وذلك لمارأى ان له أساءهي له حقيقة ينفر دبها ورأى ان الحق زاحه فها كالضحك والفرح والتجب والحب والمنرددوالكاره والناسي والاستحياوماأشبه ذلك ماوردذ كره في الكتاب والسنة الى مايداخل النشأةمن يدويدين وأيدور جل وعين وأعين الى مايد اخل النشأة من الاحوال من استواء ومعية ونزول وطلب وشوق وأمثال ذلك ورأى هاذا المعتزل قبل اعتزالهان الحق اقدزاجه في هذه النعوت التي ينبغي أن تكون للعبد كأهى فى نفس الامر عنده قال الاليق بى ان اعتزل بأسمائى عن أسمائه ولاأزاحه فيها تكون عارية عندى اذكات العارية أمانة مؤداة وحامل الامانة موصوف بالتعريف الالهي بالظاروالجهل فاعتزل صاحب هذا النظر التحلق بالاسماء الحسنى وانفرد بفقره وذله وصغاره وعجزه وقصوره وجهله في بيته كلاقرع عليه الباب اسم الاطي قيل لهماهنامن يكامك فاذا انقدح لمبهذا الاعتزال أن الله لغ الاولية وانه أزلى الوجود ونظرفى كلامه سبحانه وفياأمر نبيه صلى التقعليه وسلمأن بوصله الينامن صفاته وأسمائه لنعرفه بذلك ويخلع علينا بهذا التعريف خلع العلم تشريفالنا فأعامنا الأهذه الصفات التى زعمنا انانستحقها وأنهالنا حقيقة ان الام على خلاف ذلك اذقد اتصف هو بهاوتسمى بهاونحن مأكنافلافرق بين هدنه الاسماء والتي اعتزلناعنها فأماأن نعتزل عن الجيع واماأن نتسمى بالجيع فقلناله اعتزل عن الجيع واترك الحق انشاءمهاك بالاسماء كالهافا قبلها ولاتعترض وانشاءسماك ببعضهاوان شاءلم يسمك ولابواحد مهاللة الامرمن قبل ومن بعد فرجع العبد الى خصوصيته وهي العبودة التي لم تزاحم الربو بية فتحلي بها وقعد في بيت شيئية ثبوته لابشيئية وجوده ينظر تصريف الحق فيه وهومعتزل عن التدبير في ذلك فان تسمى من هـ فـ ه مالته بأي اسمكان فاللهمسميهما هوتسمى وليس لهردماسهاه به فتلك الاسهاء هي خلع الحق على عباده وهي خلع تشريف فن الادب قبوط الانهاجاءته من غبرسؤال ولااستشراف وقدأ مره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخه تدمثل هذا العطاء وترك مااستشرفت النفس الى أخمده وتمنى ذلك بالاستطلاع اليه ووقف عنمد ذلك على انه كان غاصبالله فيما كان يزعم أنه له فاذاهو لله وهو فوله تعالى واليه برجع الامركاه فاخذمنه جيعما كان يزعم أنه له الاالعبادة فانه لا أخذ عااذ كانت ليست بصفة له فقال له تعالى لماقال واليه الى يرجع الامركله فاعبده وهوأ صله الذي خلق له وماخلق الجن والانس الاليعبدوني فالعبادةاسم حقيق للعبدفهي ذاته وموطنه وحاله وعينه ونفسه وحقيقته ووجهه فن اعتزل هذه العزلة فهى عزلة العاماء بالله لاهجران الخلائق ولاغلق الابواب وملازمة البيوت وهي العزلة التي عند الناس أن يلزم الانسان يستولايعا شرولا يخالطو يطلب السلامة مااستطاع بعز لتعليسلمن الناس وبسلم الناس منه فهذا طلب عاتة أهل الطريق

( ۲۰ - (فتوحات) - ثانی )



كونه

بعرف

melo

وأى

سعحا

خاوة

مادة

15-1

بالعزلة مان ارتق الى طو رأعلى من هذا في جعل عزلته رياضة وتقدمة بين يدى خاوته لتألف النفس قطع المألوفات من العلائق والعوائق الحائلة بينه و بين مطاو به من الانس بالته والانفر ادبه فاذا انتقل من العزلة بعدا حكامه شرائطها سهل عليه أمر الخلوة هذا سبب العزلة عندخاصة أهل الله فهذه العزلة نسبة لامقام والعزلة الاولى التي ذكرناها مقام مطاوب و هذا جعلناها في المقامات من هذا الكتاب واذا كانت مقاما فهي من المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة فللعارفين من أهل الانس والوصال في العزلة من الدرجات جميائة درجة وسبع وثلاثون درجة وللعارفين الادباء الواقفين مائة وثلاث وأربعون درجة والعزلة المعهودة في عموم أهل الانس خسائة درجة وسبع درجات وللامية من أهل الانس خسائة دربة والتي عشرة درجة والعزلة المعهودة في عموم أهل الله من المقامات المقيدة بشرط لات كون الابه وهي نسبة في التحقيق لامقام الاانها تحصل عنها فوائد أقلها العصمة ها الدعوى صاحبها مسؤل وعلتها سوء الظن بنفسك أو عن اعتزلت عنهم وهذا كله في عزلة العموم وهي من عالم الجبروت والملكوت ما هما قدرة عالم الشهادة فلا تتعلق معارفها بشئ من عالم الملك

﴿الباب الحادي والثمانون في ترك العزلة ﴾

لانفرحن بالاعتزال فأنه \* جهل وأين الله والارواح نورالاله أجلمنك نفاسة \* ومع الجلال جليسه المصباح لم يعتزل عن نوركون حادث \* والى التعلق ذاته ترتاح لوأن نورالحق معتزل لما \* ظهر الوجود ودامت الافراح بالنور من فلك البهاء اذابدا \* للناظرين أضاءت الاشباح

اعلمأيدنااللة واياك ان مثير العزلة انماهو خوف القواطع عن الوصلة بالجناب الالمي أورجاء الوصلة بالعزلة به لما كان فى جاب نفسه وظامة كونه وحقيقة ذاته ببعثها على طلب الوصلة ماهى عليه من الصورة الالهية كإيطلب الرحم الوصلة بالرجن لما كانت شجنة منه ثم ان العبدرأي ارتباط الكون بالله ارتباطا لايكن الانفكاك عنه لانهوصف ذاتي " له وتحلى له في هـ ذا الارتباط وعرف من هذا التجلي وجو به به وانه لا تثبت اطاو به هذه الرتبة الابه وأنه سر هاالذي لوبطل لبطلت الربوبية ورآه فى كل شئ مثل ماهو عنده ونسبة كل شئ اليه كنسبته هواليه فإ يمكن له الاعتزال فتأدّب معقوله تعالى مثل نورهكشكاة فيهامصباح أىصفة نوره صفة المصباح ولم يقل صفة الشمس فان الامداد في نورالشمس يخفي بخلاف الصباح فان الزيت والدهن يمده لبقاء الاضاءة فهو باق بامداد دهني من شجرة نسسة الجهات اليهانسبة واحدة منزهة عن الاختصاص بحكم جهة وهوقوله لاشرقية ولاغربية وهذا الامداد من نور السبحات الظاهرة من وراءسبحات العزة والكبرياء والجلال فاينفذمن نور سبحات هذه الحجب هو نور السموات والارض ومثله كمثل المصباح والنورالذي في الدهن معاوم غيرمشهو دوضوء المصباح من أثره يدل عليه وعلى الحقيقة ماهونور وانماهوسبب لبقاءالنورواستمراره فالنورالعلمي منفرظامة الجهل من النفس فاذاأ ضاءتذات النفس أبصرت ارتباطها بربها في كونها وفي كون كل كون فإتر عمن تعتزل وجعل هذا النور في مشكاة وزجاجة مخافة الهواء أن يجبره ويشتدعليه فيطفيه فكان مشكانه وزجاجته نشأته الظاهرة والباطنة فانهمامن حيثهماعاصمان فانهما من الذين يسبحون يحمداللة الليل والنهار لا يفترون وهما اللذان يشهدان على النفس المدبرة اذاأ نكرت بين مدى اللةفهماأه لعدالة قالتعالى شهدعليهم سمعهم وأبصارهم وهمامن النشأة الباطنة وجاودهم وهيمن النشأة الظاهرة فامن شخص يروم مخالفة حق الاونشأتاه تقولان له لانفعل أمها الملك ولاتحو جناأن نكون سببافي اهلاكك فان الله ان استشهد ناشهد نا الاترى الرسول صلى الله عليه وسلم لما بلغ وأنذر ووعدواً وعد قال لقومه انسكم لتستلون عنى فحاأتتم قائلون قالوانشهدانك بلغت ونصحت وأديت فقال اللهم اشبهد 😹 وقيد سأل هودقومه مع شركهم فقال اشهدوا انى برىء ماتشركون فاستشهدهم لعامه أنهم لابدأن يسألهم ونحن رعيتك ولاحركة لناالابك فلاتحر كناالا

فى أمريكون لك لاعليك والحيحوب غافل عن هدنداغير سامع لصمم قام به من شدة الهواء الذى أصمه فاللة يجعلنا عن سمع نطق جوارحه بالموعظة قبل سماعه اياها بالشهادة اله ولى جوادكريم ذو الفضل العظيم

جزاء من فرر أن ينبا \* فرار موسى لما تأبا من فر منه به اليه \* صير محبوبه محبا وكان وترا فصار شفعا \* وكان عينا فصار قلبا أظهرني في الوجود تاجا \* فعدت في ساعديه قلبا أعطان كن تم قال عبدى \* فقال كن بي تكون ربا

\* الضمير في ساعديه يعود على الوجود قال الله تعمالي حكاية عن موسى عليه السلام انه قال لفر عون وآله ففررت منكم لماخفتكم فوهب لى ربى حكما وجعلني من المرسلين ثمقال وتلك نعمة تنهاعلى ان عبدت بني اسرائيل فقوله وتلك نعمة تمنهاعلى ان عبدت بني اسرائيل فقوله وتلك نعمة قوله ألم نربك فينا فتلك النعمة تربية فرعون والمن يبطل الانعام لانه استعجال بزاء فاولم يقل لنفعه ذلك عنداللة اذ كان من شأن فرعون اذلال بني اسرائيل وموسى منهم وكان قدأعز ه وتبناه فهذامعني قوله أن عبدت بني اسرا ثيل والفرار أ تتجلوسي الرسالة والحسكم فكان خليفة وسولا لانالرسول لايكون حاكاحتي يكون خليفة تمقال لنار بنا لماقضاه من انجعلنا ورثة النبيين والمرسلين في نبؤتهم ورسالتهم ماأعطانا اللهمن حفظ دينه والفتيافيه والاجتهاد في استنباط الحميم فقال ففروا الحاللة فاءبالاسم الجامع والمرادمن اسم خاص يقتضي لنامااقتضي لموسى عليه السلام في فرار ووهو الاسم الوهاب الذي يعطى لينع خاصة وذلك الوهب يجعله رسولا ضرورة لان الحكم في غير محكوم عليه لايصح \* وقال فمين تربص فىأهله ولم يفر اليمهماذ كره فى كتابه وهوقوله تعالى قلان كان آباؤ كموا بناؤكم واخوانكم وأزواجكم وعشيرنكم وأموال اقترفتموهاوتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحباليكم واللةورسوله وجهادفي سبيله فتربصوا والتربص نقيض الفرار ففروا الى اللة انى اسممنه نذير مبين وقدذ كرناهـ ذا الفرار الموسوى فى كتاب الاسفارعن نتائج الاسه فار وسميت هذا الفرار الموسوى سفر الطلب فلنحقق هنا معنى الفرار وكيف هو مقام وما ينتج فانه يظهر أته نسبة لامقام كالعزلة والخاوة فان كونه من المقامات مجهول عندا كثراً هل الله فاعلم ان الفرار بين طرفى ابتداء وانتهاء فابتداؤه من وانتهاؤه الى فقديكون السبب الموجب للفرارمن كفرارموسي عليه السلام ولايتعين الى فان الفار من من انما يطلب النجاة من غير تعيين غاية والفار " اذا كان هو السبب الموجب للفرار الابدأن بكون معينا ولايتعين من وهوعكس الاول ولما كان الامر بهده المثابة أمر نااللة أن نفر اليه ولابد وقد نفر اليهمنه مثل قوله وأعوذ بكمنك وقد نفر اليه من كون مامن الا كوان أومن صفة مامن الصفات الحية كانت أوغير الهيةأ وصفة فعلأ وغبر صفة فعل فعامناالله كيف نفر في قوله إلى الله وهذه عناية من الله بناأ عني بهذه الامة المحمدية يستررح منهامالا يخفى على أحد فان الانبياء عليهم السلام يصدقون في كل ما يخبر ون بهمن أحواله ممنزهون ان يلبسوا توبي زور فقالموسي عليه السلام ففررت منكم لماخفتكم فأنتجله ذلك الفرار الحكم الذي هوالامامة والخللافة والرسالة معكون السبب الموجب الذيذكره وماذكرالي أين فرة فاذافر الفار الى الله وعين من فراليه وابهم افر منه فاترون تكون جائزته فان جائزة موسى جائزة منقطعة فان الخلافة هناتترك والرسالة كذلك ينقطع الامران بالموت والانقلاب الى الدار الاخرة فهذا أعطى حكم مافر منه لما كان منقطعا فأنه انقطع بغرقه أو بموته لوات ولابدلهمن الموت فكانت النقيحة والهبة مناسبة ماأعطيه من انقطاعهما بالموت فان الامامة والرسالة ينقطعان بالموت والفرارالى الله يعطى مايبتي ببقاءالله ولاأعين فان التعيين فى ذلك الى الله وسواء كان الفر ارمن الله أولم يكن فأن المراعاة هنالمن فر اليه وفي حق موسى لمافر منه واذا كانت هذه الامتة مع الانبياء بهـ ذا الحكم وهـ ذه المنزلة



تمن له فاذا

لامقام

ىمن

عان

فوسبع غامات

300

کان

ذاتي

االذي

عتزال

ن نور

المواء

فانهما

500

النشأة

450

نعى

فقال

كناالا

فاظنك بمنزلة أممالا نبياءمنا والله مايعرفون على أي طريق سلكت هذه الاتمة في فرارها فان الله مجهول الأينية والفراركان اليه فلا بدرى أحديفر اليه اذا تلقاه وأخف بيد والى أين يسير به فان الله أسرع الى من فر اليه في تلقيه من الفار ّاليه فانه يقول وهوالصادق تعالى ومن أتاني يسعى أئبته هرولة فوصف نفسه بالاقبال على عبده اذا أتاه ،أضعاف عماية تيه بهمن الحال واتبان الفارأ شدمن الهرولة فيكون اتيان الحق اليهأ شدمن ذلك فتحقق هذافي العلم الالمي ترالعجب فما أعطى اللةهذه الامة بعناية محدصلى اللةعليه وسلم فاعلم انمقامك من الفرار لا يتعين فنتكم عليه فان حكمه في الفار بحسب مافر منه وهي أمور كشرة لا تنضبط جزئياتها وإن انحصرت أتهاتها أومافر اليه وهي أسماء كثيرة الحية أوأحكام بحسب مابراه الفاراليه ولكن الذي أمرالله به ان نفر الى الله والفرار الى الله لا يصح من حيث الجموع فانامنه نفر اليهفان فيمانفر منهومن والى لايجمعان فان أحكامهمامختلفة فان قلت فقوله وأعوذ بكمنك فلنافيه وجهان الواحدأن قوله وأعوذبك ماهو حكم الباءهنا حكم الى فأنه يستعيذ بالله في حال فر اره وما بلغ الى حكم الى ونحن انمانتكم فىلفظة الىمن حيث ماتدل عليه وهذا التعو يتذالنبوي انماوقع بالباء فلاوجه لقولك هذا بالاستعاذة والوجه الآخرأنه وان جعلتها مطاوب الى عين المستعاذبه في نهاية الفر ارفعاوم انه لو كان عين من تفر" منه عين من يفر" اليهمن غيرا ختلاف نسبة لم يصح فر ارفلا بدّمن اختلاف النسبة فالنسبة التي جعلتك تفر منه عبن النسبة التي فررت اليهمن أجلهاوالعين واحدةمثل قوله يومنحشر المتقين الى الرجن فالعين التي تحشر منهاهي العين التي تحشر البها وبعينهاماوصفت بهفانظرأي استم يكون مشهودالمتني فحاتجه هالرجن وان كان معمه في حال اتقائه ولكن نحشراليه لينفر دبك دون ان تكون لاسم آخر تصرف فيك وقوله انى لكم منه تذير مبين تعلم ماهو الاسم الذي من أجله كان الانذار المسين من المنف رلك وقوله منه يعو دعلى الله هو الذي وجهه اليك ليأمرك بالفر ارالي الله وانساجاء بالاسم الجامع اذكان فى عرف الطبع الاستناد الى الكثرة يقول الني صلى الله عليه وسل بدالله مع الجاعة فالنفس بحصل لما الامان باستنادها الى الكثرة والله مجوع أسهاء الخبراذا حققت معرفة الاسهاء الاطبة وحدت أسهاء الاخذ فللهوأساء الرحة كشيرة فى الاسم الله فلذلك أمرك بالفرار الى الله فاعلم ذلك ومامن اسم الهي الاوير يدأن يربطك بهو يقيدك وتكون له لظهور سلطانه فيك وأنت قدعامت ان سعادتك في المزيد والمزيد لا يكون لك الابالانتقال الى حكم اسم آخر لتستفيدعامالم يكن عندك والذىأنت عنده لايتركك فتعين الفرارو يكون الانذارأن لايحكم عليك الاسم الذى أنتعنده بالبقاءمع وففررت الىموطن الزيادة فالفرار حكم يستصحب العسد في الدنيا والآخ ة ودرجات العارفين من أهل الانس والوصال منه خسماتة واثنتاعشرة درجة ودرجات العارفين من أهل الادب والوقوف مثلهم ودرجات الملامية من أهل الانس والوصال أربعا ثة واحدى وعمانون درجة ودرجات الملامية من أهل الادب والوقوف مثلهم

﴿الباب الثالث والمُمانون في ترك الفرار ﴾ أين الفرار ومافي الكون الاهو \* وهل يجوز عليه هل هو أوماهو

ان قات هل فشهو دالعين بنكره أوقلت ماهو في اهوليس الاهو

فلا تفر ولاتركن الىطلم \* فكل شئ تراه ذلك الله



لا يكون المجرهاوالتاجرالصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والشهداء كذاقال صلى الته عليه وسلم وقوله تخشون كسادها يقول تخافون أن تتركوها لاجل الكساد طلباللار باح وأى ربح أعظم من ربح صدق التاجر وقوله وجهاد فى سبيله أى ومن أجل أيضا شهود كم اياه تعالى فى الجهاد فى سبيله لانه أمركم بهذا وعلمتم انه مشهود كم فى كل ماذكرناه ولماذكرناه مناف ترناه منزلة شريفة عند حكم أيضا الساعة أوالموت الذي بخرجكم عن مشاهدة هؤلاء وقوله والته لا يهدى القوم الفاسقين عقول الخارجين عن حكم هذه المشاهدة التي أتتم فيها والتي دعيتم البها في حق أصحاب هذا النظر آية وعيد وانما هي آية وعد و بشرى د تقرير حال وسكون أى تربصوا اذا كان هذا مشهد كم فقد حصل المطاوب فان انتقلتم بعد هذا فهو انتقال من خيرالى خيراً ومن خيراً دنى الى خيراً على فتفهم و تدبر ماذكر نا تسعدان شاء الته تعالى

﴿ الباب الرابع والتمانون في تقوى الله ﴾
مايتــق الله ســوى جامـع ﴿ لـكلمافي الكون من حكمته
فيتــق النقمة في نعــمته ﴿ ويتـــق النعمة في نقمته
فكل مافى الكون من ظاهر ﴿ وباطن فيــه فــن نعـمته
وهى التي أســـبغها منــة ﴿ منــه عــلى المختار من أتمتــه
فكل مابحــر به ســبحانه ﴿ منــن كل مايقضي فــن همته

اعلموايا اخوانسا أنارأ للة بصائركم وأصلح سرائركم وخلص من الشبهأ دلتكمانه لما امتن الله علينابالاسم الرجن فأخرجنامن الشر الذي هوالعدم الى الخيرالذي هوالوجو دولهذا امتن الله تعالى علينا بنعمة الوجود فقال أولايذكر الانسان اناخلقناهمن قبل ولم بك شيأ فمانو لانامنه سجانه ابتداء الاالرجة ولهذاقال ان رحة الله سبقت غضبه فلما نظرنافى قوله تعالى اتقوا اللة أى انح فوه وقاية من كل مانح فرون ورأينامسمى الله يتضمن كل اسم الاهي فينبغي أن يتقىمنه ويتخدوقاية فأنهمامن اسممن الاسهاء الاطية للكون به تعلق الاو يمكن أن يتق منه و به اماخو فامن فراقه انكانمن أسهاء اللطف أوخوفامن نزوله ان كانمن أسهاء القهر فعايتقي الاحكم أسهائه وماتتقي أسهاؤه الابأسهائه الاسم الذي يجمعهاهو اللهفاذا كان الله بجوع الاسهاء المتقابلة وقدعلمنا ان المتقابلين أذا كاناعلى ميزان واحدسقط حكمهما لان الحل لايقسل حكم تقابلهما فيسقطان فاذارجع ميزان أحدهما كان الحكم للراجع وقدرجع اسم اللطيف بوجودنا لان الاسم الرحن يحفظنا فترجحت الرحة فنفذ حكمهافهي الاصل بالايجاد والانتقام حكم عارض والعوارض لاثبات طافان الوجو ديصحبناف كنالي الرحة وحكمهافلهنداأم نابتقوى اللهأى تتخذه وقاية وتتقيم لمافيهمن التقابل وهومتل قوله في الاستعادة منه به فقال وأعوذ بك منك وهومن المقامات المستصحبة في الدنيا والآخرة فأنه اذا انقيت أحكام الاسهاء ولاسهاف الجنة التي حكم الانسان فيهالل ورة الاطية التي فطر عليها فيقول الشيئ كن فيكون ذلك الشئ فر بما يحجبه هـ نداللقام عن الذي هوأعلى في حقه فيذهل عن الكثيب الذي هو خير له بما هو فيه فيأتي الاسم المذكر الالمي فيذكره بشرف رتبة الكثيب ومامحصل لهفيه ومايرجع به الى أهله فيتقى هذا الاسم الذي مسكه في الجنةعن التشوق الى ماهوأ فضل في حقه بما يحصل له في الكثيب فلهذا فلنا باستصحاب مقام التقوى في الدنيا والآخرة فأذاعلمت هذاعلت ان مقام التقوى تقوى الله مكنسب للعبد ولهدندا أمر به وهكذا كل مأمور به فهومقام يكتسب وطمذاقالت الطائفة ان المقامات مكاسب والاحوال مواهب والتقوى الاطية على قسمين في الحسكم فيناأى انقسم فيها الامر قسمين قسماأمر ناالله أن نتقيه حق تقاته من كوننا مؤمنين وقسماأمر نافيمه أن نتقيه على قدر الاستطاعة وماعين فى هذا التكليف صفة تخص بهاط الفة من الطواتف مثل ماعينها فى حق تقانه وان كان المؤمنون قد تقدم ذكرهم فاعاد الضمير عليهم ولكن مثل هذا الايسمى تصريحا ولاتعيين فينزل عن درجة التعيين فيحدث الذلك حكم آخرفقال فانقوااللةمااستطعتم ابتدأ آيةبفاءعطف وضميرجعلمذكورمتقدمقريبأو بعيب فانالمضمرات نيهمن

معاف

يهفان

Zini 5

موع

لنافيه ونحن

isla:

Kin

ساك

إسم

الذي

تام

14

نامن

تلحق بعالم الغيب والمعينات تلحق بعالم الشهادة لان المضمر صالح لكل معين لايختص به واحددون آخر فهو مطاني والمعين مقيد فانك اذاقلت زيدف اهوغ يرةمن الاسماء لانهموضوع لشخص بعينه واذاقلت أنت أوهو أوانك فهو ضمير يصلح لسكل مخساطب قديم وحسديث فلهذافر قنابين المضمر والمعين بالاسم أوالصفة والصفة برزخية بين الاسماء وبين الضائر فانك اذاقلت المؤمن أوالكانب فقدميزته من غير المؤمن فأشبهز يدامن وجمه ماعينته الصفة وأشبه الضائرمن وجهاطلاقه على كلمن هذه صفته غيران الضمير الخطابي مثلايع كل مخاطب كاتنامن كان من مؤمن وغمرمؤمن وانسان وغمرانسان فتقوى اللهحق تقاته هورؤ بةالمتنى التقوى منه وهو عنها بمعزل ماعدى نسبة التكليف به فانه لا ينعزل عنها لما يقتضيه من سوء الا دب مع الله فال المتقى للة حق تقانه كحال من شكر الله حق الشكر وقد تقد معنى ذلك وهذه الآية من أصعب آية مرتعلى الصحابة وتخيلوا أن الله خفف عن عباده با ية الاستطاعة في التقوى وماعاموا أنهم انتقاوالى الاشد وكنانقول بماقالوه ولكن الله لمافسر مراده بالحقية فى أمثال هذاهان علينا الاص فى ذلك وعامنا ان تقوى الله بالاستطاعة أعظم فى التكليف فانه عزيز أن يبذل الانسان فى عمله جهد استطاعته لابد من فضلة يبقبها وفى حق تقانه ليس كذلك وعامناان الله أثبت العبد في الاستطاعة فلا ينبغي أن ننفيه عن الموضع الذي أثبته الحق فيهفان ذلك منازعة لله وفي حق تقاته أثبت له النظر اليه في تقواه وهو أهون عليه في اكان شهديدا عندهم كان في نفس الامر أهون وعند من فهم عن الله وما كان هيناعندهم كان في نفس الامر شديدا وعندمن فهمعن الله جعلنا الله بمن فهم عنه خطابه فاكناه رجة من عنده وهو ماأعطاه من الفهم وعامه من لدنه عاما فلم يكاه الى عنديته ولاالى نفسه بل تولى تعلمه لبر يحمل هوعليه من الضعف ولولاان العبدادي الاستطاعة في الافعال والاستقلال بهاماأ نزل اللة تكليفاقط ولاشريعة ولهند اجعل حظ المؤمن من هذه الدعوى أن يقول واياك نستعين وقال في حقنا وحتى أمثالنا عن تبرأ من الافعال الظاهر وجو دهامت. قولوا لاحول ولاقوة الاباللة العلى العظيم عن أن يشارك فيهافهي لهنالصةفكم بين الحالين بين التبرى والدعوى فالمدعى مطالب بالبرهان على دعواه والمتبرى غبر مطالب بذلك ولانقل ان التبري دعوى فان التبري لايبقى شيأ وعلى ذلك ينطلق اسم المتبرى ونحن تتكلم في الامر الحقق فان كتابناهذا بل كالدمنا كامميناه فى الكلام على الامور عاهى عليه فى أنفسها والتبرى صفة الهية سلبية والعبد حقيقته سلب والدعوى صفة الهية ثبوتية لاتنبغي الاللة عزوجل والعبداذا اتصف بهالم يزاحم اللة فيهاو يقول الاحول والافقة الاباللة ومهماقال واياك نستعين فأنما يقوط اناليا الاحقيقة فالهمانوى وهو بحيث علم ولوالماظهر العب بالدعوى ماقيلله اتقواالة مااستطعتم بالقوة التي جعلتها لكم فيكم بين الضعفين فمن تنبه على ان قوته مجعولة وانهالمن جعلهالم يدع فيهابل هي أمانة عند ولا علكهاوالانسان لا يكون غنيا الاعاعلكه والامانة عارية لا تعلك مأمورمن هي عنده بردهالى أهلها وهوقوله لاحول ولاقوة الابالله أى القوة قائمة بالله لابنا فالمدعون فى القوة يجعلون مامن قوله مااستطعتم مصدرية وأهل التبري بجعلونهاللنفي في الآية فنفي عندهم الاستطاعة في التقوى وأثبتها عند من جعلها مصدرية وكما كان المعنى فى التقوى أن تتخذوقا بقما ينسب الى المتقى فاذاجاء ت النسبة حالت الوقاية بينهاو بين المتقى أن تصل اليه فتؤذيه فتلقتها الوقاية فلاأحد أصرعلي أذي من الله فان السهر والطعن والحجر والضرب بالسنف وماأشبه ذلك عندالمناقف انما تتلقاها الوقاية وهي الجن الذي بيده وهومن ورائها ماسك عليها لكنه يحتاج الى ميزان قوى لامورعوارض عرضت للنسبة تسمى مذمومة فيقبلها العبدولا يجعل الله وقاية أدبا وان كان لا يتلقاها الااللة في نفس الامرولكن الادبمشر وعلعبد فىذلك ولاتضر ههذه الدعوى لانهاصورة لاحقيقة واذاعم التهذلك منك جازاك جزاءمن رد الامور اليه وعول فى كل حال عليه وسكن تحت مجارى الاقدار ونفرج فما يحدث الله في أولاد الليل والنهاد فهـ ذاتقوى الله قدأ وماناالى تحقيقه ايماء فان الحكلام في معناه مجالار حبايطول فا كتفينام ذاوا تتقلنا الى تقوى الحاب والستروالكل من تقوى الله فأنه الاصل انتهى الجزء الثالث والنسعون





## «( بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيم )»

﴿الباب الخامس والثمانون في تقوى الجاب والستر

من يتقى الستر فذاك الذى ﴿ يَعَلُّمُ أَنْ السَّــتَرَمَنَ نَفْسُــهُ اذَا أَتَى يُومُ عَلَيْـــهُ بِرَى ﴿ يَبِّكَي عَلَى مَافَاتٍ فِي أَمْسُــهُ

لورفع السنة بدار الفنا ، من قبل أن يرفع في رمسه

لنال مانال رجال سمت \* همتهم عن جنتى قدسمه ولاح وجه الحق فى سرّهم \* فى بدره وقتا وفى شمســه

ومعوجه حق عسرهم به عبداره ودنا وي سمست فلابري الترجيح فهابري به بعقله من ذاك أوحسه

كاليخاف العقلمن عقله \* كذا بخاف الحس من حسه

لاجل هـــذا يتق المتق المكتق الشيطان من مسه

اعم أبدناالله واياك ان الله تعالى قال كلاانهم عن رجهم ومئذ لحجو بون وقال صلى الله عليه وسلم ان لله سبعين بجابامن نوروظ امةلو كشفهالاح قتسبعات وجهه ماأدركه بصرهمن خلقه فانظر ماأ لطف هذه الحجب وماأخفاها فانهقال ونحن أقرب اليهمن حبل الوريد مع وجودهذه الحجب التي تمنعنامن رؤيته في هـ ذا القرب العظيم ومانري لمذه الجب عيذافهي أيضا محجوبة عناوقال تعالى ونحن أقرب السممنكم ولكن لاتبصرون نع يار بناما نبصرك ولا نبصرالخب فنحن خلف حجاب الحجبوأنت منابمكان الوريدأ وأقرب الينامناوهذا القربهوسب عدم الرؤية مناأن تتعلق بك الانسان لايرى نفسه فكيف راك وأنت أقرب الينامن أنفسنا فغاية القرب جاب كا غابة البعد بجاب وانماالحب الذي قصم الظهر وحبر العقل قولك وعامنا ان الله يرى في قولك تو بيخاو تنبيها ألم يعلم بان الله يرى وقولك وهومعكما نيما كنتم مم قلت انك لو رفعت الحجب بينناو بينك من كونك موصوفا بالسبخات الوجهية لاحترق ماأدركه بصرك بسبعات وجهائ وبالنورصيح ظهور العالم وهووج وده فكيف يعدم من حقيقته الا يجادهناهي الحيرة مانه على الامرين أدخات نفسك تحت حكم التحدد بدوها اينكره ماجعلتمه فينامن القوة العقلية الناظرة بالصفة الفكرية ومالناالاحس وعقل فبالحس ماندرك وبالعقل ماندرك فقد وقع الحدة ان كنت خلف الحجاب فانت محدودوان كنت أقرب الينامن الحجاب فانت محدودوان كنت بكل شئ تحيط فأنت أقرب الى نفي الحدة فاماذا أدخلت نفسك في الحدة بما أعامتنابه من الحجب الحايلة ينك وبيننا بينناو ببنك حارت العقول وماخاط الاالعقول ونصأ دلتهامتقا بلقفاأ ثبته دليل نفاه آخوانهي الافتنت ك تضل بهامن تشاءوتهدى من تشاءأنت ولينافاغفر لناوار حنا وأى غفرأ شدمن هذا جزى الله عنا موسى عليه السلام حيرا اذترجم عنابقوله انهى الافتنتك اختبرت عبادك بالادلة ومأتم دليل يوصل اليك الدليل موضوع ليدلعلى واضع لايدل على حقيقة واضعه فارأ ينابعد السبر والتقسيم وماأعطاه الكلام القديم الاأن تكون أنتعين الحجب ولهف ااحتجبت الحجب فلانر اهامع كونها نورا وظامة وهوما نسميت به لنامن الظاهر والباطن وقد أمر تناأن نتق الله فان لم يكن الله عين الجاب عليه النورى من الاسم الظاهر والظلمي من الاسم الباطن والاكنا مشركين وقدئبت أنامو حدون فثبت انك عين الجاب فااحتجبناعنك الابك ولااحتجبت عناالابظهورك غير أنك لانعرف لكوننا نطلبك من اسمك كانطلب الملك من اسمه وصفته وان كان معناغ برظاهر بذلك الاسم ولا بتلك الصفة بلظهورذاتي فهو يكلمناون كلمه ويشهدنا ونشهده ويعرفنا ولانعرفه وهلذا أقوى دليل على أن صفاته سلبية لاثبوتية اذلوكانت ثبوتية لاظهرته اذاظهر بذاته فانعرف انههوالابتغر يفهفنحن في المعرفة مقلدون له فلوكانت صفاقه ثبوتية لكانت عين ذانه وكنانعرفه بنفس مانراه ولم يكن الامر كذلك فدل على خلاف ما يعتقده كفهو

الاسماء وأشبه

مؤمن

الشكر

لاعتاق

انبلدز

طاعته

لموضع

ندمن

Blak

لافعال

· Ulein

Kay

بالمن

وقوله

Ylas

المتقى

اشا

11;

وى

اعلم وفقك الله

أهل النظر وأرباب الفكر الصفاتين من المسبهة من أرباب العقول وهد الامرأد اناالى أن نعتقد في الموجودات على تفاصيلها أن ذلك ظهور الحق في مظاهراً عيان الممكات بحكم اهي الممكات عليه من الاستعدادات فاختلفت الصفات على الظاهر لان الاعيان و الني ظهر فيها مختلفة فقيزت الموجودات وتعددت لتعدد الاعيان و تميزها في نفسه فحافي الوجود الااللة وأحكام الاعيان و مافي العدم الشئ الاأعيان الممكات مهيأة للا تصاف بالوجود فهي لاهي في الوجود لان الظاهر أحكامها فهي ولاعين طافي الوجود فلاهي كاهو ولاهو لانه الظاهر فهو والتميز بين الموجودات معقول و محسوس لاختلاف أحكام الاعيان فلاهو في الأنام الموان الولاهو مغازلة رقيقة واشارة دقية ردها البرهان و نفاها وأوجدها العيان وأثبتها فقل بعدهذا ماشت فقد أنبت المعن الامر ماهو في اخطأ معتقد في اعتقاده ولاجهل منتقد في اعتقاده

ف نم الااللة والكون حادث ، ومانم الااللة والكون ظاهر فاالعم الاالجهل بالله فاعتصم ، بقولى فانى عن قريب أسافر ومالى مال غير على ووارث ، سوى عين أولادى فذا المال حاضر إلباب السادس والتم انون في تقوى الحدود الدنيا و به

الم المعدود الم المسلم الله الم المورد وهي المعلى المهاد المات المسلم الله الم خوراوفي غور ذاك الغور الحاد وقف الدي حظك الداتي تحظ عا \* حظى به من له سعد واسعاد

الفقر والعجز فى دنياوآخرة \* فغاية القرب قرب في ابعاد هندى طريقة أقوام طم عمم \* فازوابهاو بهاعلى الورى سادوا

قال اللة تعالى واتقوافتنة لانصيبن الذين ظلموامنكم خاصة واعلموا ان اللة شديد العقاب وأي عقو ية أشدمن عقو بةتع المستحق بهاوغيرالمستحق والظالم وغيرالظالم والبرئ والفاعل وهي هنده الحدود الدنيوية لانهادان امتزاج ونطفة أمشاج فتع عقو بنهالعدم التمييزوحدو دالآخرة ليست كذلك فانهادار تمييز فلانصيب العقو بةالاأهلها فلوكانت نشأة الآخرة من نطفة أمشاج كإذهب البهابن قسى لعمت العقو بة أهلها وغسيراً هلها ومن هناان نظرت تعرف نشأة الآخرة انهاعلى غيرمثال سبق كاأن نشأة الدنياعلى غيرمثال سبق وهوقوله ولقدعامتم النشأة الاولى فلولانذ كرون انها كانتعلى غيرمثال ولهذا أتى بكلمة التحضيض وهذه الفتنة العامة والعقو بة الشاملة والحدود المتداخلةمن صفةقوله فعاللما يريد فانظاهرها لايقتضى العمدل وباطنها يقتضى الفضل الالهي فغي الآخوة لاتزروازرة وزرأخى وهناليس كذلك في عموم صورة العقو بةواكن ماهي في البرئ عقو بةوانحاهي فتنةوفيا الظالم عقو بةلانهاجاء تهعقب ظلمه فايستوجبهاالبرئ ولكن حكم الدارعليه كإيحكم على أهل دار الكفر الداروان كان فيهامن لايستحق مايستحقه الكفار قال تعالى ولاتر كنوا الى الذين ظلموافقسكم النار والنبي صلى الله عليه وسلرقد جعل مولى القوم منهم في الحسكم وماهو منهم في نفس الامر جعلنا الله عن عامله بفضله ولم يطلبه بواجب حقه اذاقال الله في حق من اصطفاه من عباده انه ظالم لنفسه حيث حل الامانة وهذاهو ظلم المصطفين من عبادالله لاظلم يتعدى الحدودالالهية فأنهمن يتعدى حدودالله فقدظل نفسه لان لنفسه حدا تقف عنده وهي عليه في نفسها وذلك الحدهو عبن عبود يتهاوحداللة هوالذي يكون لهفاذا دخل العبدفي نعت الربو بية وهوالله فقد تعدى حدودالله ومن يتعه حدوداللة فاؤلئك هم الظالمون لان حدالشئ عنع ماهومنه أن يخرج منه وماليس منه أن يدخل فيه هذه هي الحدود الداتية فن يتقيها فاؤلثك هم المفلحون الكحدودالله فلاتقر بوها كذلك يبين اللة أيانه للناس لعلهم يتقون فوصفهم بالتقوى اذالم يتعدرها وحعلوها وقاية طم وليس بايد ينامن الحدود الذاتية للقشئ والذي عندناا عاهى الحدود

الرسمية

الرسمية وطف الجترأ العبادعليها وتعدوها ومنها عوقبوا كااذا أدخلهم الحق صاحب الحدفها هوله لم يتصف بالظلم فاستوجب عقو بة ولما كان حدار سمياقب ل العبد الدخول فيه فان دخل فيه بنفسه من غيراد خال صاحبه فقد عرض نفسه العقو بة فصاحب الحديجير النظرين ان شاء عاقب وان شاء عنى وان شاء أنى كالمتصف بالكرم والعفو والصفح وهذه كلها حدود رسمية للحق فاعلم ما نبته كعليه من العلم الغريب في هذه المسئلة فانها من لباب المعرفة بالله وأما حدود الله الله فاحجر منها شيأسوى كلة الله واختلفوا في كلة الرحن بالالف واللام وكذلك أيضالم يتسم أحد بالرحن الرحيم على أن يكون من الاسماء المركبة مشل بعل بك ورام هرمن و بلال أباذ والجابة هذا الاسم لم يكن عن أمر الاهي من منمروع وانما كانت حماية غيبية أغفل الله عن التسمية بهذا الاسم المركب الناس و يكفي هذا القدر من تقوى الحدود

﴿ الباب السابع والنمان في تقوى النار ﴾ قال تعالى والنمان والنمان والمجارة وقال قوا أنفسكم وأهليكم فالمان والمعادة وقال قوا أنفسكم وأهليكم فالرا وقود ها الناس والحجارة

اعلم وفقك الله وفهمك أن النارقد تشخذ دواء لبعض الامراض فهي وقاية وهو الداء الذي لا يتقى الابالكي بالنارفق م جعل الله الناروقاية في هذا الموطن من داءهوأ شدّمن النار في حق المبتلى به وأى داءا كبرمن الكبائر فجعل الله لهم الدار يوم القيامة دواء كالكي بالنارفي الدنيا فدفع بدخوهم الذاريوم القيامة داءعظما أعظممن النار وهوغضب الله الذي قاممقام الداء الذي يكوى من بخاف عليه منه بالنار ولهذا بخرجون بعد ذلك من النارالي الجنة قدامتحشوا كما يخرج الى العافية صاحب الكي بالنارهذا اذاجعلناها وقاية كإجعلنا في الحدود الدنياوية وقاية من عذاب الآخرة ولهذا هى كفارات أى تستره هذه الحدودعن عذاب الآخرة ومن هناقلنافي الحاربين الله ورسوله ان المعنى بهم الكفار فان الله اعاقبهم في الدنيالم يجعل عقو بتهم كفارة مثل ماهي الحدود في حق المؤمنين بل قال ذلك لهم خزى في الدنياولهم فىالآخرة عذاب عظيم وهذالا يكون الاللكفار والعد ابالعظيم هوأن يعم الظاهر والباطن بخلاف عداب هل الكائرمن المؤمنين فان الله يميتهم فى الماراماتة حتى يعودوا حماشبه الفحم فهؤلاءما أحسوا بالعذاب لوتهم فليس الممحظ فى العداب العظيم فتنقى النار لما يكون من الالمعند تعلقها بناوالذين هم جرطايز يدون في فعلها فانهم المحرقون بالنارمثل الجرات تم تفعل النار بوساطة الجرات التي ظهرت فهافعلا آخر قديكون فيممنفعة كالجرات التي تمكون تحت القدر لانضاج مافى القدرليقع بذلك الانضاج منفعة المتمتع عانضج ولما كانت كرة الاثير واسعة الشمس تؤثر في مولدات الفوا كه والمعادن بحر آرتها نضج المافي ذلك من المنفعة لنا كانت رجة مع كونها نارا كذلك من عرف نشأة الآخرة وموضع الجنة والنارومافي فواكه الجنة من النضج الذي يقع به الالتدادلا كله من أهل الجنان علم أين الناروأين الجنةوان نضج فواكه الجنة سببها حوارة النار الذي تحتمقع رأرض الجنة فتحدث النار حوارة في مقعر أرضهافيكون صلاح مافى الجنةمن المأكولات ومالايصلح الابالحرارةمن حوارة النار وهو لهاكحرارة النارتحت القدرفان مقعرأ رض آلجنة هوسقف النار وقد بيناذلك في التنزلات الموصلية والشمس والقمر والنجوم كالهافي النار وعن أحكامها بماأ ودع الله فيها كانت منافع الحيو انات بها فتفعل بالاشماء هنالك علوا كماكات تفعل هناسفلا وكاهوالامرهنا كذلك ينتقل الىهنالك بالمعني وان اختلفت الصورأ لاترى أرض الجنة مسكاوهو حار بالطبع لمافيه

( ۲۱ - (فتوحات) - ثانی )



تعلى

اصفات

افافه

لوجود

معقول

ابرهان

متفاده

ندمن

أهلها

ظرت

Keb

لحدود

نةوفى

دناء

ولدود

قون

من الناروأ شجارا لجنة مغروسة فى تلك التربة المسكية كايقتضى حال نبات هذه الدار الدنيا الزبل لما فيه من الحرارة الطبيعية لانه معفن والحرارة تعطى التعفين في الاجسام القابلة للتعفين وهذا القدركاف في تقوى النارأ عاذنا الله منها في الدارين

﴿ الباب الثامن والتمانون في معرفة أسرار أصول أحكام الشرع ﴾ الشرع ماشرع الآلاه تخلقا \* فهو العليم بحقهم و بحقه فاذا تى عبد يشرع شرعة \* قام الآله بحقها في حقه والشرعتان همامن أصل واحد \* مالم يقل قال الآله خلقه \* فاذا يقول فانها أحبولة \* نجم القرين بنجمها من أفقه ليصدقوا ماقلدوا أفكارهم \* فهوالكذوب وان أتاك بصدقه فلتعتبر أحكام أصل كلمها \* فلر بما غص اللعين بريقه

اعلمأن أصول أحكام الشرع المتفق عليها ثلاث الكتاب والسنة المتواترة والاجاع واختلف العلماء في القياس فن قائل بأنه دليل وأنهمن أصول الاحكام ومن قائل بمنعه وبهأ قول قال اللة تعالى وانقواالله ويعامكم اللة وقال ان تتقواالله يجعل لكم فرقانا وقال انقواالله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحت و يجعل لكم وراتمشون به و يغفر لكم مثل قوله في عبده خضر أتيناه رجة من عند ناوعامناه من لدناعاما فجعل اعطاءه العلم عبده من رجته والتقوى عمل مشروع لنافلابدأن تكون التقوى نسبة حكمه الى دليل من هذه الادلة أوالى كلهافى أى مسئلة بلزمنا فيها تقوى الله قال الجنيد علمناه فدامقيد بالكتاب والسنة وهما الاصلان الفاعلان والاجاع والقياس انما يثبتان وتصع دلالتهما بالكتاب والسنة فهماأ صلان في الحكم منفه لان فظهرت عن هذه الار بع الحقائق نشأة الاحكام المشروعة التي بالعمل بهاتكون السعادة فان الموجودات ظهرت عن أربع حقائق الهية وهي الحياة والعلم والارادة والقدرة والاجسام ظهرتعن أربع حقائق عن حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة والمولدات ظهرت عن أربعة أركان ناروهواءوماء وتراب وجسم الانسان والحيوان ظهرعن أربعة أخلاط صفر اوسوداودم وبلغم فالحرارة والبر ودة فاعلان والرطوبة واليبوسة منفعلتان فاعلم ولما كان من لايؤمن بالشرائع المنزلة بشاركنا بالرياضة والمجاهدة وتخليص النفس من حكم الطبيعة يظهر عليه الاتصال بالارواح الطاهرة الزكية ويظهر حكم ذلك الاتصال عليه مثل ما يظهر من المؤمنين العاملين منابالشرائع المنزلة بماوقعمن التشبيه والاشتراك فهاذ كرناه عندعامة الناس ونطقنا بالعاوم التي يعطيها كشف الرياضة وامداد الارواح العلوية وانتقش في هـ نـ ه النفوس الفاضلة جيع ما في العالم فنطقوا بالغيوب قال الجنيد عامنا هذاوان وقع فيه الاشتراك بينناو بين العقلاء فأصل وياضتنا ومجاهدتنا وأعمالنا التي أعطتناه نده العلوم والآثار الظاهرة عليناانك كان من عملناعلى الكتاب والسنة فهذامعني قوله عامناه فدامقيد بالكتاب والسنة وتميزيوم القيامةعن أؤلتك بهذاالقدرفانهم ليسطم فىالالهيات ذوق فان فيضهم روحاني وفيضنا روحاني والحي الكوننا سلمكأعلى طريقة الهية تسمى شريعة فاوصلتنا الى المشرع وهو الله تعالى لأنه جعلها طريقا اليمه فأعلم ذلك ولما كان شرع الله وحكمه فى حركات الانسان المكلف لا يؤخذ الامن القرآن كذلك لم توجد الابلل كام به وهو الله تعالى فقال للشئكن فكان فالقرآن أقوى دليل يستنداليه أوماصع عن رسول الله صلى الله عليه وسل الذي قام الدليل على صدقه أنه مخبرعن الله جيع ماشرعه في عبيد الله وقد يكون ذلك الخبر الماباجاع من الصحابة وهو الاجماع أومن بعضهم بنقل العدل عن العدل وهو خبر الواحد دو بأى طريق وصل اليا فنحن متعبدون بالعمل به بلاخلاف بين علماء الاسلام ولهذا يقول أهل الاصول فى الاجماع انه لابدأ ن يسمند الى نصوان لم ينطق به وأمّا القياس فختلف فى اتخاذ ه دليلا وأصلافان لهوجهاني المعقول ففي مواضع تظهر قوة الاخدبه على تركه وفي مواضع لا يظهر ذلك ومع هدا الماهو دليل مقطوع به فاشبه خبر الآحاد فان الانفاق على الاخذ بهمع كونه لايفيد العاروهوأصل من اصول اثبات الاحكام فليكن



القياس مثلهاذا كان جليالا يرتاب فيه وعندنا وان لم نقل به في حتى فاني أجيز الحكم به لمن أداه اجتهاده الى اثباته اخطأ فى ذلك أواصاب فان الشارع البت حكم الجتهدوان أخطاوانه ماجور فلولاأن الجتهد استندالي دليل في البات القياس من كتاب أوسنة أواجاع أومن كل أصل منهالماحل لهان يحكم به بلر بمايكون فى حكم النظر عند المنصف القياس الجلى أقوى فى الدلالة على الحكم من خبر الواحد الصحيح فاناانم أنا خذه بحسن الظن برواته ولانز كيه علما على الله فان الشرع منعناأن نزكى على اللة أحداولنقل أظنه كذاوأحسبه كذاوالقياس الجلي يشاركنا فيه النظر الصحيح العقلي وقسد كناأ ثبتنا بالنظر العقلي الذي أمرنا به شرعافي قوله أولم ينظروا في ملكوت السموات والارض أولم يتفكرواما بصاحبهم من جنة وفى القرآن من مثل هذاكثير فقداعتبر الشارع حكم النظر العقلي في اثبات وجو داللة أولا وهو الركن الاعظم ثماعتبره في توحيده في ألوهته فكلفنا النظر في أنه لااله الاالله بعقولنا ثم نظر نابالدليل العقلي ما يجب لهذا الاله من الاحكام تم نظر نابالنظر العقلي الذي أمر نابه في تصديق ماجاء به هـ ذا الرسول من عنده اذ كان بشر امثلنا فنظرنا بالعقول في آياته ومانصبه دليلاعلي صدقه فاثبتناء وهذه كلهاأ صول لوانهد ركن منها بطلت الشرائع ومستند نبوتها النظر العقلي واعتسبره الشرعوأم بهعباده والقياس نظرعقلي أنرى الحق يبيحه فيهنده المهمات والاركان العظمية ويحجزه علينافي مسئلة فرعية ماوجد ناطاذ كرافي كتاب ولاسنة ولااجماع ونحن نقطع أنهلا بدفيهامن حكمالهي مشروع وقدانسيدت الطرق فلجاناالي الاصل وهوالنظر العقلي واتخذناقو اعداثبات هذآ الاصل كتاباوسنة فنظرنا فى ذلك فاثبتنا القياس أصلامن أصول أدلة الاحكام بهذا القدرمن النظر العقلي حيث كان له حكم في الاصول فقسنا مسكوتاعنه على منطوق به لعلة معقولة لا يبعد أن تكون مقصودة للشارع تجمع بينهما في مواضع الضرورة اذالم نجد فيه نصامعينا فهذامذهبنافي هذه المسئلة وكلمن خطاعندى مثبت القياس أصلاأ وخطامجتهداني فرعكان أوفي أصل فقدأساء الادب على الشارع حبث أثبت حكمه والشارع لايثبت الباطل فلابدأن بكون حقا ويكون نسبة الخطاالي ذلك نسبة انه خطادليل المخالف الذي لم يصمح عنسد المجتهد أن يكون ذلك دليلا والخطئ فى الشرع واحد الابعينه فلابد من الاخد نقوله ومن قوله اثبات القياس فقدا مرالشارع بالاخذبه وانكان خطأ في نفس الامر فقد تعبده به فان للشارع أن يتعب بالشاءعباده وهدنده طريقة انفردنا بهافى علمنامع انالانقول بالقياس بالنظر الينا ونقول به بالنظر لمن أذاه اليه اجتهاده لكون الشارع أثبته فلوأ نصف الخالف لسكت عن البزاع في هذه المسئلة فانهاأ وضع من أن ينازع فيها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل غمنبين في هذا الباب ما يتعلق باصول الاحكام عند عاماء الاسلام كاعملنافي العبادات وكان الاولى تقديم هذا الباب في أول العبادات قبل الشروع فيها ولكن هكذاوقع فاناما قصدناهذا الترتببعن اختيار ولوكان عن نظر فكرى لم يكن هذاموضعه في ترتيب الحكمة فاشبه آبة قوله حافظوا على الصاوات والصلاة الوسطى بين آيات طلاق واسكاح وعدة وفاة يتقدمها ويتأخرها فيعطى الظاهر أن ذلك ليس موضعها وقد جعل الله ذلك موضعها لعامه بما ينبغي في الاشماء فان الحكيم من بعمل ما ينبغي لما ينبغي كاينبغي وان جهلنانحن صورة مايدبني فى ذلك فالله تعالى رتب على يدناه ـ ذا الترتيب فتركناه ولمند خل فيـ مرأ يناولا بعقولنا فالله يلى على القلوب بالالهام جيع ما يسطره العالم في الوجود فان العالم كمتاب مسطور الحي واذا تعارض آيتان أو خسران محيحان وأمكن الجع بينهما واستعاطمامعا فلانعدل عن استعماطما فان لم بمكن استعاطمامعا بحيث أن يكون فىأحدهمااستثناء فيجبأن يؤخف بالذى فيه الاستثناء وانكان فىأحدهماز يادة أخذت الزيادة وعمل بهافان لم يوجد شئمن ذلك وتعارضامن جيع الوجوه فينظر الى التاريخ فيؤخذ بالتأخر منهمافان جهل التاريخ وعسر العلم بعفلينظر الىأقربهما الىرفع الحرج فىالدين فيعمل بهلانه يعضده ماعليكم فىالدين من حرج ودين الله يسر ويريداللة بكماليسرولاير يدبكم العسر وماأم تكربه فافعلوامنه مااستطعتم ومانهيتكم عنه فدعوه فان تساويافي رفع الحرج فلايسة طان وتسكون مخيرافيهما تعمل بأى الخبرين شئت أوالآيتين واذا تعارض آية وخبر صحيح من مجيع الوجوهمن أخبار الآحاد وجهل التاريخ أخذ بالآية وتركنا الخبرفان الآية مقطوع بهاوخبر الواحد مظنون فان



لحرارة

اذنالية

إِقَائل

N

ىالله

Lagil?

لآثار

قال

قل

كان الخبر متواترا كالآية وجهل التاريخ ولم يمكن الجع بينهما كان الحسكم التخيير فيهما الاأن يكون أحدهما فيه رفع الحرج فيقدم الاخذبه وكلخبر بن أوآيتين تعارضا أوآية وخبر صحيح متواتر اوغير متواتر وفى أحدهم ازياة حكم قبلتالز يادةوعمل بها وترجح الاخذبحد يثالز يادة على معارضه ولايؤ خذمن الحديث الاماصح فان كان المكلف مقلداو بلغ اليه حديث ضعيف مسندالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدعارضه قول امام من الائمة أوصاحب لايعرف دليل ذلك القول فيأخذ بالحديث الضعيف ويترك ذلك القول فان قصاراه أن يكون في درجة ذلك القول ان كان الحديث في نفس الامرليس بصحيح ولا يعدل عن الحديث وأمااذاصح الحديث وعارضه قول صاحب أوامام فلاسبيل الى العدول عن الحديث ويترك قول ذلك الامام والصاحب للخبر فان كان الخبر مرسداا وموقوفا فلا يعول عليه الااذاعلم من التابع أنه لا يرسل الحديث الاعن صاحب لاغير وان لم يعين ذلك الصاحب فيؤخذ بالمرسل فأنه في حكم المسندوهوأن يقول التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولايذ كرااصاحب الذي عنه رواه ويعلم أنه من أدرك الصحابة وصحبهم وهو تقةفى دبنه ويعلمنه أنهمن لابرى الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في المصالح فانعلم منه ذلك لم يؤخذ بحديثه ولوأسنده ولا يجوز ترك آية أوخبر صيح لقول صاحب أوامام ومن يفعل ذلك فقد ضل ضلالامبينا وخرجعن دين اللة واذاور دالخبرعن قوم مستورين لميتكم فيهم بجرح ولاتعديل وجب الاخن بروايتهم فانجوح واحدمنهم بجرحة تؤثر فىصدقه ترك حديثه وانكانت الجرحة لاتتعلق بنقله وجب الاخذبه الاشارب الخراذاحة ثف حال سكره فان علم أنه حدث في حال صوه وهو عن هذه صفته أخذ بقوله والاسلام العدالة والجرحة طارئة واذا ثبتت على حدماقلناه ترك الاخذعديث صاحب تلك الجرحة ولافرق بين الاخذ بخبرالواحد الصحيح وسنالمتواتر الاان تعارضا كاقلناه وماأ وجب الله علينا الاخذ بقول أحدغير رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كوننا مأمور بن بتعظيمهم ومحبتهم وأماالنسخ فلاأقول به على حدما يقولون به فانه عندنا انتهاءمدة الحكم في علم الله فاذا التهي فائز أن يأتى حكم آخو من قرآن أوسنة فان سمى مثل هذا نسخا قلنابه واذا كان الامر على هذا فيجوزنسخ القرآن بالقرآن وبالسنةفان السنةمبينة لانه عليه السلام مأمور بأنه يبين للناس مانزل اليهم وان يحكم بماأراه الله لابماأرته نفسه فأنه لايتبع الامايوجي اليهسواء كان ذلك قرآ ناأ وغيرقرآن و يجوزنسخ السنة بالقرآن والسنةواذاوردنصمن آيةأ وخبر لابجوز الوقوفءن الاخذ بذلك القرآن أوالخبرحتي برى هل لهمعارض أم لابل يعمل بماوصل اليه فانعثر بعدذلك على خبرأ وآية ناسخ أومخص أومعم للتقدم كان بحكم ماوصل اليه بشروطه وهوأن يبحثعن التاريخ فان الخاص قد يتقدم على العام كايتقدم العام على الخاص والاصل أن الحكم التأخر واذا وردت الآية أوالخبر بلفظ مامن اللسان فالاصل أن يؤخذ بماهو عليه في الغة العرب فان أطلقه الشارع على غير المفهوم من اللسان كاسم الصلاة واسم الوضوء واسم الحجواسم الزكاة صار الاصل مافسره به الشارع وقرره فأذاو رد بعد ذلك خبر بذلك اللفظ حل على مافسر وبه الشارع ولم يحمل على ماهو عليه في اللسان حتى يردمن الرسول في ذلك اللفظ أنه به ماهو عليه في اللسان فيعدل عند ذلك اليه في ذلك الخبر على التعيين وأوامر الشرع كلها محولة على الوجوب ونواهيه محولة على الحظر مالم بقتر ن بالامر قرينة حال تخرجه عن الوجوب الى الندب أوالاباحة وكذلك النهسي ان اقترنت به قرينة تخرجه من الحظر الى الكراهة فان تعرى الامرعن قرينة الندب أوالاباحة تعين الوجوب وكذلك النهى وقدرود الامرالالهي أوالنبوى على النهى برفع التحجير خاصة لالوجوب فعل المأموريه والاجاع اجاع الصحابة بعدرسول اللةصلى اللة عليه وسلم لاغير وماعداعصرهم فليس باجاع يحكم به وصورة الاجاع أن يعلم ان المسئلة قد بلغت الكل واحدمن الصحابة فقال فيها بذلك الحسم إلذي قال به الآخرالي أن لم يبقى منهم أحد الاوقد وصل اليهذلك الامر وقال فيه بذلك الحمكم فان نقل عن واحد خلاف في ذلك فليس باجاع أو تقل عنه سكوت فليس باجاع واذاوقع خلاف فيشئ وجبردالح كم فيه الى المتاب والخبر النبوى فأنه خيروأ حسن تأويلا ولايجوزأن يدان



اللة بالرأى وهوالقول بغير حجة ولابرهان لامن كتاب ولامن سنة ولامن اجماع وان كنالانقول بالقياس فلانخطئ مثبته اذا كانت العلة الجامعة معقولة جلية يغلب على الظن انها مقصودة للشارع وأنما امتدعنا نحن من الاخد نبالقياس لأنه زيادة في الحركم وفهمنا من الشارع انه بريد التخفيف عن هذه الامّة وكان يقول اتركوني مانركتكم وكان يكره المسائل خوفاأن ينزل عليهم فى ذلك حكم فلا يقومون به كقيام رمضان والحج فى كل سنة وغير ذلك فلماراً يناه على ذلك منعنا القياس فى الدين فان النبي صلى الله عليه وسلم ماأمر به ولاأمر به الحق تعالى فتعين علينا تركه فانه عايكرهه صلىاللة عليه وسلم وحكم الاصل أن لاتكايف وانّ الله خلق المالمي الارض جيعافن ادّعي التحجير علينا فعليه بالدليل من كتاب أوسنة أواجاع وأما القياس فلاأقول بهولاأ قلدفيه جلة واحدة وأما افعال النبي صلى الله عليه وسلم فليست على الوجوب فان في ذلك غاية الحرج الافعل بين به أمر اتعبد نابه فذلك الفعل واجب مشل قوله صلوا كما وأيتموني أصلى وخذواعني مناسككم وأفعال الحبج ولولانطقه فيذلك في بعض الافعال لم يكن يلزمنا ذلك الفعل فانه بشمر ينحرك كايتعرك البشرويرضي كأيرضي البشرو يغضب كايغضب البشر فلايلزمنا إتباعه في أفعاله الاان أمر بذلك وتعين عليه أن لا يف عل فعلاسر ابحيث لايراه أحد كاتعين عليه فما أمر بقبليغه أن لايت كام به وحده بحيث لايسمعه أحدستي ينقله الى من لم يسمعه وأماشرع من قبلنا في ايزمنا اتباعه الاماقر وشرعنامنسه مع كون ذلك شرعاحقالمن خوطب به لانقول فيه بالباطل بل نؤمن بالله ورسوله وما أنزل اليه وما أنزل من قبله من كاب وشرع منزل والتقليد فىدين الله لايجوز عندنالا تقليدحى ولاميت ويتعين على السائل اذاسأل العالمأن يقول لهأر يدحكم الله أوحكم رسوله فى هذه المسئلة فان قال له المسئول هذاحكم الله في المسئلة أوحكم رسوله تعين عليه الاخذبها فان المسئول هنا ناقل حكماللة وحكمرسوله الذى أمر نابالاخذبه فان قال هذار أنى أوهذاحكم رأيته أوماعندى فى هذه المسئلة حكم منطوق بدولكن القياس يعطى أن يكون الحسم فيه مثل الحسم في المسئلة الفلانية المنطوق بحكمها لم يجز السائل أن يأخذ بقوله ويبحث عن أهل الذكر فيسألهم على صفة ماقلنا ويتعين على كل مسلم أن لايسأل الاأهل الذكروهم أهل القرآن قال تعالى الانحن نزلنا الذكر وأهل الحديث فان علم السائل أن هذا المسئول صاحب رأى وقياس فيتركه ويسأل صاحب الحديث فان كان المستول صاحب رأى وقياس وحديث فبسأله فاذا أفتاه تعين عليه أن يقول له هذا الحم لأى أوقياس أوعن حديث فان قال عن رأى أوقياس تركه وان قال عن خبراً خذبه ولاحكم للخطأ والنسيان الاحيث جاءفى قرآن أوسنة أن يكون لهماحكم فيعمل به مثل صلاة الناسي وقتل الخطأ وكل مسكوت عنه فلاحكم فيعالاالاباحة الاصلية وخطاب الشرع متوجه على الاساء والاحوال لاعلى الاعيان فلا يكون حكم الفرض الاعلى من حاله قبول الفرض من أمرونهي في عمل أوترك ف كل من عزعن شئ من ذلك عما كلفه الله به بل ماهو مخاطب به ان الله ما كاف نفسا الاوسعها والاماآ تاها سيجعل الله بعدعسر يسراوكل عمل مقيد بوقت موسعا كان أومضية افلا يجوزعمله الافى وقته لاقبله ولا بعده فان ذلك حدّالله المشروع فيه فلا يتعدّى وحكم الاجتهاد في الاصول والفروع واحدوالحق في الفروع حيث قرره الشرع وقد قرر حكم المجتهدين ولايقر والاماهو حتى فسكله حق وأمانسبة الخطأ الى المجتهد الذي له اسروا حد فهو كونه لم يعتر على حكم الله أو حكم رسوله في تلك المسئلة وقد تعبده الله عما انتهى السه اجتهاده فاولم يكن حقاعندالله بالنظر الميه لما تعبده به فان الله لا يقر الباطل فاذاو صل اليه بعد ذلك حكم الله تعالى أورسوله في تلك المسئلة عمايخالف دليله وعلمأن ذلك الحكم متأخر عن حكم دليله وجب عليه الرجوع عن ذلك الحكم الاول ولا يحل له البقاء عليه ولهذا كان من علم مالك بن أنس ودينه وورعه أنه اذاسئل عن مسئلة في دين الله يقول نزات فان قيل له نعم أفتى وأن قيسل لم تنزل لم يفت وسبيه مأذ كرنالان المصيب للحكم المعين في تلك المسئلة واحد لا بعينه والخطئ واحد لا بعينه وطناقال العاماءكل مجتهد مصيب فامامصيب للحكم الاطي فيهاعلى التعيين أومصيب للحكم المقر والذي أثبت الله اذالم بعسترعلى ذلك الحسكم المعين وأخطأه وهذا القدركاف فيأصول أحكام الشرع في هذا الكتاب لانه لايحمل الاستقصاءوأتنا أسرارأصول أحكام الشرع المتفق عليها والمختلف فيهافان سر الكتاب هوما يكون من الله العبد



سافيه

ة حكم

حقاد

لقول

وامام

Jase

انهنى

بهمن

Llo

منه

مدالة

li

Te

abo

بترك الوسائط كماقال كتب فىقلو بهم الايمان فهم كتابالله وهوقول الشارع دع ماير يبك الى مالابر يبك وقوله استفت قلبك وان افتاك المفتون والكتابة ضم المعانى الالحية بمايليق بجلاله من نسبة أسهاء المدالحسني الى المعانى الني لنامن التخلق بتلك الاسهاءأي بمعانيها أوتكون أخلاقالنالاتخلقاوهي نسبنها اليناعلي مايليق بنافهو الرؤف الرحيم وقدقال في رسوله صلى الله عليه وسلم و بالمؤمنين رؤف رحيم وهـ ندا مدح وسمى نفسه بالعزيز الكريم وقدقال في بعض عباده ذق انكأنت العزيز الكريم وهوذم وكلها أساءالله وأسهاء الخلق ومدلولاتها معقولة المعني بالثارها فعين تسمى بهاوان كانت نسبها مختلفة فنسبتهاالى الله لاتشبه نسبتهاالى العبد فانه ليس كشله شئ وان كان آثار الكريم أن يعطى وقدوجه العطاءمن اللهومن العبدعلى جهة الانعام فان انضيم المعنى الى المعنى من وجه فقد افترقامن وجهلان الموصوف المسمى لايشبه الموصوف المسمى الآخرفن الوجه الذي يقع الاشتراك وهوا لاثرمن ذلك الوجه يكون كتابة لان الكابة الضمو بضم الحروف بعضها الى بعض سميت كتابة والكتيبة ضم الخيل بفرسانها بعضها الى بعض فلوجاؤا متفرقين وحدانا ماسموا كتيبة فهوالمؤمن وقدكتب فى قلب عبده الايمان فأوجب لهذلك الكتاب حكما سمى به مؤمنا وليس الاسم غير المسمى فهو الظاهر في عين الممكن والممكن له مظهر وكل ظاهر في مظهر فقد انضم الظاهر الى المظهر وانضم المظهر الى الظاهر ولذلك صعرأن يكون مظهر اللظأهر فيسه فهذا سر أصل الاخذ بالكتاب دليلاعلى ثبوت الحسكم وأماسر السنة في اثبات الحكم فانه لما كان الرسول عليه السلام لا ينطق عن الهوى وان حكمه حكم الله وهو ناقل عن الله ومباغ عنه عاأراه الله والله على صراط مستقيم والسنة الطريقة والطريق لابراد لنفسه واعابراد لغابته فالسنة "صراط الله النه الذي لهما في السموات وما في الارض ألا الى الله تصير الامور لانها على صراطه وهو غاية صراطه فلابة للسالك عليهمن الوصول اليه فالصراط الواسطة وبوساطة استعداد المظهر بماهو عليه في نفسه حكم على الظاهر بماسمي بهفهوأعطاه ذلك الاسم وذلك الحم صحيح فهدا اصراط مستقيم فنعن اذاسألنا الحق فى أمر يعن لنا كان أثرسؤالنا فى الله الاجابة فسمى مجيبا فاولاسؤ الناما "بتهدا الحكم ولاأطاق عليه هذا الاسم ونحن طريقة له في ذلك قال تعالى أجيب دعوةالداع اذادعاني فسأأجابه حتى دعاه فهذا سراستدلاله بالسنة وأماالاجاع فهوما أجع عليه الرب والمربوب فى انّ الله خالق والعب د مخلوق وهكذا كل اضافة فلاخــلاف بين الله و بين عباده في مسائل الأضافة أين ما وجـــه ث وكذلك في المعاومات من حيث ماهي معاومات وأما القياس عندمثبتيه فهوظهورر ب بصفة عبد وظهور عبد بصفة رب عن أمرر بفان لم يكن عن أمرر ب فلا يتخذ دايلاعلى حكماً وعن حيد خلق كريم فانه أيضا يتخذ دليلا وأما ظهوررب بصفةم بوب فلايشترط فيه الامرالواجب ولكن قديكون عن دعاء وطلب وصفته صفة الامر والمغى مختلف وانكان هذامسموعا متثلاوا لآخ كذلك ولكن بينهما فرقان فهذاحكمسر القياس في الاستدلال وهوقيا الغائب على الشاهد الحكم معقول جامع بين الشاهد والغائب وينسب لكل وأحدمن المنسو بين اليه بحسب مايلين بجسلاله وانماقلنا بجلاله لان الجليل من الاضداد يطلق على العظيم وعلى الحقير وقدانتهت أسرار أصول أحكام الشرع انتهى الجزء الرابع والتسعون

\* ( بسم الله الرحن الرحيم )

﴿ الباب التاسع والمُمانون في معرفة النوافل على الاطلاق ﴾ ان النواف المراقض كلها في النواف المراقض كلها

فالفرض كالاجرامان قابلتها ، بالنور والنفرل المزاد كظلها بيد وبصورتها وليس فريضة ، فيعود فرضافي الحساب كمثلها

جاء الحسديث به فبين فضلها \* شرعا وميز أصلها من أصلها

فاذا أتيت بهدن فاعسلمأنه \* ذخر الاله لكم نتيج ـ قعلها

فيكون



فيكون عين قواك ربك فاغترف ، من طلهاحتي تفوز بو بلها

اعمأ يدك الله بروح القدس ان للنوافل حكافى الحضرة الالهية جامعا ينوب صاحبها فيهمناب الحق من ذأقه عرف قدره وعزعما يستحقه واهبهمن الشكرعليه غمان النوافل تتفاضل وتعاو بعاو فرائضها اذكانت النوافل كلعمل لهأصل فى الفرائض عن ذلك الاصل يتولدو بصورته يظهر كماظهر نانحن بصورة الحق فنحن له نافلة وهوأ صلناوله فدا نقول فيهانه واجب الوجو دلنفسه ونعن واجبون بهلابأ نفسنافيهذه الدرجة يتميز عناونتميز عنه وماعد االنوافل فيسمى عبادة مستقله وسننامبتدآت نذكرها بعده ندا الباب ان شاءالله واذا كانت النوافل تعلو بعلو فرائضها التي هي أصولحافأعلى نوافل التنزيه فى الخيرات الصيام لان فرضه صوم رمضان و رمضان اسم الله والصوم عبادة لامثل لها وهو ايس كمثله شئ ففضل توافل سائر العبادات فانه يمنع من النكاح فله أثر فيه أى في منعه وكل من له قوة المنع فان الممنوع متصف بالضعف بالنسبة الى تلك القوة فان كان طف ذا الممنوع من القوة بحيث يؤثر فى محل هذه العبادة حتى يزيل حكمها كان أقوى بلاشك فنافلة النكاح أقوى لمالهمن التأثير في ابطال الصوم والصلاة وغيرها والنكاح أفضل توافل الخيرات ولهأصل وهوالنكاح المفروض فازادعليه كان نافلة وهوعلى نوعين أعنى وقوعه فقد يقع على نسبة الحبة مطلقة وقديقع على نسبة محبة التو الدوالتناسل فاذاوقع عن محبة التوالدوالتناسل التحق بالحب الالحي ولاعالم فأحب أن يعرف فتوجه بالارادة لهف والحبة على الاشياء ف حال عدمها القائمة في استعداد امكانها مقام الأصل فقال لهاكن فكانت ليعرف بجميع وجوه المعارف وهي العرفة المحدثة التي لم يكن تعلق لهابه اذلم يكن العارف بهامتصفا بالوجود وذلك محبة طلب كالآلمعرفة وكالالوجودف كلالوجودولاالمعرفة الابالعالم ولاظهر العالم الاعن هذاالتوجه الالمي على شيئية أعيان المكأت بطريق المحبسة للكال الوجودى فى الاعيان والمعارف وهى حال تشبه النكاح للتوالد فكان النكاح المفروض أفضل الفرائض ونافلته أفضل نوافل الخيرات ولاشتراك غيرهمن العبادات في اسم النوافل نالمن استعملهاعلى اختلاف أنواعهامناط اوالاصل نوافل النكاح لان العمل اذا أتتجمالم يدلن لهعين قبل ذلك فذلك من حكم النكاح ومامن عمل الاوهومنتج بحسب حقيقته وطريقته فكان النكاح أصل في الاسياء كلهافله الاحاطة والفضل والتقدم وقال أبوحنيفة فى النكاح انه أفضل نوافل الخيرات ولقد قال حقا أوصادف حقاكان رسول اللة صلى اللة عليه وسلم حبب اليه النساء وكان أكثر الانبياء نكاحالما فيهمن التحقق بالصورة التي خلق علبها ولكن لايعلم ذلك الاقليل من الناس من طريق الكشف بل من العارفين من أهل الله ، وقدم علينا باشبيلية سنة ستوتمانين وخسمانة أبوالحاح يوسف الغليري من أهل غليرة وكان من أهل الاحوال فبيناهو قاعد معي اذكشف لهن هذاالمقام ممثلافذ كرهلى في غلبة عاله بصورةمارا ممالا يمكنني ذكره فكوشف على العالم وفي أي صورة هوأبوه تعريفامن الحق فمازات أسكنه وهوهائج حتى سكن فوجودالحق هوالفرض فى نفس الامرو وجود العبدنافلة عن ذلك الفرض ولذلك خرج على صورته فنافلة النكاح قدذ كرناما تتجمنها ونافلة الصلاة تنتج وجود العبدفي حظهمن القسمةمنه قوله قسمت الصلاة يبنى وبين عبدى فيعرف من نوافل هذه الصلاة حظهمن القسمة لاحظ ربه كايعرف من فرضها حق ربه وقسمه منها ول كل حال شرب معلوم فان الذي يعطى الفرض فى عامله من الحكم خلاف الذي يعطى النفل لانه فى الفرض عبد مصطر وفى النفل عبد مختر مختار موصوف بصفة الهية وهي المشيئة فان شاءفعل وان شاءلم يفعل ع ونافلة الصيام ما يحصل للعبدمن التنزيه في نفي المماثلة من قوله ليس كمثله شئ أي ليس مثل مشاهشي ومامثله الامن خلق على صورته فنني سبحانه أن بماثل هذاالمثل فهو أحق أن لا يماثل وماله من الصورة الاالاسم خاصة فان العالم كاأعطاه الله اسم الوجود الذي هوله تعالى حقيقة أعطاه العالم باستعداده وكونه مظهرا له الاسماء الحسني ماعلمنامنها ومالم نعم فهمذا كونه على صورته ونافلة الزكاة أعطت في الانسان البركة وهي الزيادة التي حصلت له على ماأعطته الفريضة لاغبر ونافلة الحيج أعطت له القصد بظهور الكون في الاطوار المختلفة مع أحدية التوجه ونافلة العمرة أعطته الدخول عليه تعالى فى كل عبادة بين طرفى تحليل وتحريم وفيها ذوق وشرب وهما تجليان معروفان عند أهل



ى وقوله

عانى التي

بالرحيم

فدقالق

ما تارها

F. J. [

رحهلان

ن كتابة

Unal d

Ken

الظاهر

للاعلى

اللهوهو

ادلفات

لهفلايد

رمساره

رسوالنا

النعالى

ار بوب

ند

الفعال

للا وأما

والمعنى

وقه س

سايليق

الشرع

الله ونافلة الذكراندى فرضه لااله الااللة وتكبيرة الاحرام والسلام من الصلاة وشهادة التعيين وكل فرض بتعلق بالقول فانه يعطيك نافلته والمواظبة عليه أن تقول لما تريده فى الكون كن فيكون كا يعطيك الفرض أن تقول للحق تعالى افعل فيفعل والباب الجامع لما يعطى جيع النوافل أن يكون الحق يحبه فأ نتجت النوافل محبة الله لعبده ولكن ما كل محبة بل المحبة التي بها يكون الحق سمعك الذي تسمع به و بصرك الذي تبصر به و بديك التي تبطش بها و رجاك الذي تسعى به وهذا منعنا أن نقول فى المفاضلة فى الاشياء لان العرف يعطى أن البصر أفضل من الرجل عند الجاعة وهناقه أن الما لحق حقيقة منه وهو لا يفضل نفسه فأنه هو الظاهر فى كل ما ذكرا نه هو كايليق بحداله فليس البصر بأعلى ولا أفضل من الرجل ولكن أكثر الناس لا يعلمون فهذا قد ذكر ناما تعطيه نو افل الخيرات على الاطلاق وعلى التقييد نافلة نافلة

﴿ الباب الموفى تسمين فى معرفة الفرائض والسنن ﴾ ان الفرائض كالركائب والسنن ﴾ مشل الطريق لها الى غاياتها فاذا قطعت الضرب كنت فريضة ؛ فتكون سمع الحق في آياتها عكس النوافل فاعتبرها والتزم ؛ طرق الفضائل واسع في اثباتها

الفرائض هي الاعمال أوالتروك التي أوجبها اللة تعالى على عباده وقط واعليهم وأثم من لم يقمها وهي على قسمان فرض عين وهوالذى لايسقط عنه اذاعمله غيره وفرض كفاية وهوالذي يسقط عنه اذاقام بهغيره وقد كان قبل فيام الغبر بهمتعيناعليه وعلى ذلك الغير كالصلاة على الجنازة وغسل الميت والجهاد وتم فرض آخر ياوح بينه ماله طرف اليكل واحدمنهما يخالف حكم الآخرمثل الحج المفروض اذا لم يستطع وهوان كان غبرمخاطب به الامع الاستطاعة فهو فرض متوقف على شرطه فاذاحج عنه وليه سقط عنه وكان له الاج أجر الاداء وابس هذا في فرض الكفاية لوجو دالاجرولا فى فرض الصلاة لعدم سقوطها عمن صليت عنه فلايشبه فرض الصلاة ولايشبه فرض الكفاية وأما السنن فكل ماعدا ماتعين عمله وهوعلى قسمين سنة أمريها وحرض عليها أوفعلها بنفسه وخبرأتمته فى فعلها وسنة ابتدعها واحدمن الاتة فاتبع فيهافله أجرها وأجرمن عمل بهافالفرض اذاجاءبه العبدموفي فقدوفي ماتستحته الربو بية عليهمن العبودة فينتج لهعملالفريضة أمراهوأعلى منأن يكون الحق سمعه فائ كون الحق سمع العبدحال العبدوحكم الفرض بحول بينه وبين هذه الحال وهوأن يكون سمعاللحق فيسمع الحق بالعبد وهوقوله جعت فلم تطعمني وأماهذه الحياولة التي أعطاها الفرض من أن يكون الحق سمعه هي مقام محقق ثابت كاهوفي نفس الامر فيعرف عند ذلك العبد أن الحق هو لاهو وصاحب الحال يقول أناو السنن طرق الاقتداء وأعلاها الاقتداء بالحق حتى أكون في اطلاق أسمائه على قريبامن التحقق بهالامن التخلق وأدناهافى حق الولى الاقتداء بالذين قال اللة فيهم وللك الدين هدى الله فبهداهم اقتده والعلماءورثة الانبياءوماو رثوا الاالعلم فالسنة النبوية عالية المقام وهيى الجعية على الدين واقامته وان لايتفرق فيهفهي تعاوين بأتيهاو يسلك فيهافي الحضرات المحمد بةالى غاياتها في المعارف والاحوال والتجلي وأما السنن التي هي الشرائع المستحسنة بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الاستحسان عند الققهاء الذي قال فيه الشافعي وجه اللهمن استحسن فقد شرع فأخذها الفقهاءمنه على جهة الذم وهورضي الله عنه نطق بحقيقة مشر وعةله لم تفهم عنه فانه كان من الاربعة الاوتادوكان قيامه بعلم الشرع حجبه عن أهل زمانه ومن بعده \* رويناعن بعض الصالحين أنه لتي الخضر فقال ا ماتقول في الشافعي فقال هومن الاوتاد فقال في اتقول في أحد بن حنبل قال رجل صدّيق قال في اتقول في بشرالحافي قالماترك بعدهمثله فهذه شهادة الخضر في الشافعي رجه الله ولماصح عند الشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال منسن سنة حسنة فله أجوها وأجرمن عمل مها ومنسن سنة سيئة الحديث فلاشك أن ألشرع قدا باحلها نيسن سنة حسنة وهي من جالة ماورث من الانبياء وهي حسنة أي يستحسنها الحق منه وهوسنها فن استحسن أي من سن سنة حسنة فقدشرع وياعبا من عدم فهم الناس كلام الشافع في هذا وهم ينبتون حكم الجتهد وان أخطأ



فى نفس الامروقدا قرة الشارع وهو حكم شرعي مقبول لايحل لاحدمن الحكام رده وقواعد دالشرع وأصوله تحفظه وكالمصالح المرسدلة فىمدهب مالك ولماقر والشارع حكمها مجلاوأبان ان واصعها ومتبعيه فيهامأ جورون ونهاية التابعين فبها الى واضد مهاعلى قدره وقدر ماسن نهتك بهذا ان تكون أوقاتك معمورة بالشرائع النبوية والسنن الاصلية فان الكبس ينبغي أن لا يكون غاية عمله الانبوة أصلية لافرعية اذ كان له الاختيار في الاختيار لما كانت الامورفي أنفسها تقبل الاختيار كافعل سبحانه فيجيع الموجودات فاختارمن كلأمرفى كل جنس أمراما كما ختيارمن الاسهاء الحسنى كاممة الله واختار من النس الرسال واختار من العبادالملائكة واختارمن الافسلاك العرش واختار من الاركان الماء واختار من الشـهور رمضان واختار من العبادات الصوم واختار من القرون قرن الذي صلى الله عليه وسرا واختار من أيام الاسبوع يوم الجعمة واختار من الليالى ليلة القدر واختار من الاعمال الفرائض واختار من الاعداد النسعة والتسمعين واختار من الديار الجنةواختار وزأحوال السعادة فيالجنةالرؤية واختارمن الاحوال الرضي واختارمن الاذكار لاالهالااللة واختار من الكلام القرآن واختارمن سو رالقرآن سورة يس واختار من أى القرآن آية الكرسي واختارمن قصار المفصل قلهواللةأحمد واختارمن أدعية الازمنة دعاءيوم عرفة واختارمن المراكب البراق واختار من الملائكة الروح واختارمن الالوان البياض واختارمن الاكوان الاجتماع واختارمن الانسان القلب واختار من الاحجمار الحجرالاسود واختارمن البيوت البيت المعمور واختارمن الاشجار السدرة واختارمن النساءم بم وآسية واختار من الرجال مجداصلي الله عليه وسلم واختار من الكواك الشمس واختار من الحركات الحركة المستقمة واختار من النواميس الشريعة المنزلة واختار من البراهين البراهين الوجودية واختار من الصور الصور الآدمية لذلك أبرزهاعلى الصورة الالهية واختارمن الانوارما يكون معه النظر واختار من النقيضين الاثبات ومن الضدين الوجود واختارالرجةعلى الغضب واختارمن أحوال أفعال الصلاة السيجودومن أقوالهاذكر التمومن أصناف الارادات النية فلها الحكم في قبول العمل ورده فأنه لكل امرئ مانوي و يلحق غير العامل بالعامل في الاجو وزيادة واماذكر الله من أقوال الصلاة فان ذكر الله منها أكبرمافيها هكذا قال عز وجل ان الصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر وأذكر اللةأكبر فان الصلاة مناجاة والذاكر جليسه الحق فان ذكره به فهو تعالى لسانه وأمااختياره السجود فىأفعال الصلاة فلعافيهمن العصمةمن الشيطان فالهلا يفارقه فى شئمن أفعال الصلاة الافى السجو دخاصة لانهخطيئته وعندالسم جوديبكي ويتأسف وينمدم والندم توبة ولابدمن قبول ذلك القمدر فهو يتوب عندكل سجدة وان الله عبكل مفتن نواب م يعود الى الاغواء عند دالرفع من السجود هكذا وأمااختياره الرحة على الغضب فلانها تفعل بالمنة وتف على بالوجوب و وسعت كلشئ والغضب من الاشياء التي وسعته الرحة في اثم غضب خالص غيرمشوب برحة والرحة لايشو بهاغضب ومن يحلل عليمه غضى فقدهوى فالغضب جعله بهوى فاذا هوى وهوالسقوط وهوحكم الغضب لاغيرفيسقط فى الرحة فتسعه وتتلقاه فلايسقط الااليها وبالرجمة التي فى الغضب سقطفهي التي جعلت الغضب يهوى به لتستلمه الرحمة الخالصة كالرحمة التي في الدواء الكريه فيشر به العليل على كراهة فيه رحة خفية من أجلها استعمل الدواء الكريه في الوقت لتسامه الى العافية وهي الرحة الخالصة ولهذا كان الما لاحتو حكمها وان لم يخر جوامن النارفلهم فيهانعيم والله على كل شئ قدير ألاترى الى ماجعل الله في الناو فىالدنيامن المنافع والراحات ولولم يكن الاالسكى بهالبعض العلل فأنه أقطع الادو بة ولقوته في أثره قدح في التوكل لانه يقوم فى الفعل مقام الشافى والمعافى ف كمت الغيرة على المكتوى بأنه غير متوكل وأما اختيار الوجود من الضدين فلانه صفته فاختار للمكنات صفته ولايصح الاهذا فان له الااقتدار والاقتدار لايكون عنه الاالوجود ألاتراه لماقال ان يشأيذ هبكم قال ويأت بقوم آخز بن فأبي الاقتدار الاالوجود وعلى الارادة بالاعدام وله الاسم المانع والمنع عدم وأمااختياره الانبات فهوعين الشئ الذي يقول له كن لانه في حال عدمه رجم له الانبات على التفي حتى لا يزال عد كذا في

( ۲۲ - (فتوحات) - ثانی )



بالقول

نق تعالى

ما کل

الذي

وهناقد

سهفانه

رالناس

152

قال

حال عدمه وهي مسئلة دقيقة في الترجيح في حال العدم و بذلك الافتقار الذاني "الذي في المكن قبل الوجوداذا أراده الحق منه وأسرع اليه يحكم الاثبات الذي هو عليه واما النو والمختار من الانوار فان الانوار يجب ولذلك قال في الانوارالحجابية نور أنى أراه ثم وعد بالرؤية وهو نور فلابدأن يكون النورالذي يظهر فيسه لعباده مختارا من المالانوا والحجابية كنو والاحدية والعزة والكبرياء والعظمة فهذه كالهاتر فع عن البصر ويبتى حكمها في القلب فبرفعها تقع الرؤية للحق تعالى ويبقى حكمها في القلب ويفني العبيد عن الرؤية ولولاذ لك الشهدوا نفوسهم عندشهوده وأمااختياره الصورة الآدمية فلانه خلق آدم على صورته فأطلق عليمه جييع أسمائه الحسني وبقوتها حل الامانة المعروضة وماأعطته هذه الحقيقة ان يردها كما أبت السموات والارض والجبال حلها وحلها الانسان أنه كان ظلومالو لم يحملها جهولا لان العلم بالله عين الجهل به المجز عن درك الادراك ادراك فأنه اذاعلمان تممالم يعلم فاعلم وهوالعملم بأن تممالا يعلم و ليس لعامه متعلق الاالجهل به وأما اختياره البراهين الوجودية من البراهين الجدلية وغيرها فاما تعطيه من تمام العلم بتبوت الحق وابطال عجة الخصم والبراهين الجدلية ليست طاهذه القوة فانها نبطل حجة الخصم وقد لانثبت حقاوالبراهين السوفسطانية تنتج حيرة وهي أقرب الى البراهين الوجودية فىالعلم الالهيّ من وجهمن البراهين الجدلية وأمااختياره الشر يعــةالمنزلة فلمالهـامن عجومالتعلق بالدارالآخوة ومصالح الدنيا وليست النواميس الحكمية الموضوعة لصالح الدنيا وبقاء الخير فى عالم الدنيا طاحكم التحكم على الله بالقرب الاطي وقبول الاعمال ورفع الدرجات واثبات الجنآت ودار الشقاء لايستقل مذلك كاه الاالشرع المنزل من عنداللة وأماالذين ابتدعواعبادات ورعوها حق رعايتها ابتغاء رضوان الله عالم يكتبها الله عليهم فهمأ صحاب شرع منزلمن عنداللة فسنوافيه سنناحسنة مناسبة لماسنهاالشرع بالشرع المنزل فيهم وأباح لهمأن يسنوا وأماالنواميس الحكمية فاهى التى سنهاهؤلاء ولهذاجع لطم الاجو وأمااختياره الحركة المستقيمة فأنه على صراطمستقيم كاقال عن نفس واختص بهاالانسان الذي خلقه الله على صورة الحق وفيها يحشر السعيد بوم القيامة فهي له دنيا وآخرة فأن المجرمين يحشرون منكوسين وهي الحركة المنكوسة كماقال تعالى فيحق المجرمين ولوترى اذالمجرمون ناكسوا رؤسهم عندربهم والحركة المعوجة الافقية فى البهائم فلم تصح الحركه المستقيمة الالمن خلقه الله على الصورة وذلك الانسان الكامل الذي لههذه الصفة في الدنيا والآخرة ولهذا خص بهاذ كرادم لانه من أهل السعادة التي تبقي عليه هذه الحركه المستقيمة ولحذانعت بالخلافة وأماا ختياره الشمس فامالهامن الامدادفي جيع الكواكب المستنيرة علق اوسفلا ولحذاقال ابراهيم عليه السلام هاذاأ كرواختصت على المذهبين بالقلب من الكرة وهي السماء الرابعة وفها ادريس عليه السلام واللة قدذ كرانه رفعه مكاناعليا فعلق هذا المكان من كونه قلب الافلاك فهومكان عال بالمكانة ومافوقه وانكان دونه فهوأعلى بالمنافةو بنسبته الى رؤسنا وهوالذى أحدث الليل والنهار بطاوعه وغرو به الذي جعل الله لحماالغشيان وهوالنكاح والايلاج لظهو رأعيان المولدات ومايحدث اللة في الليل والنهار من الخاوقات عن هذا الايلاج والغشيان وجعل لكل واحدمن هندين الموجودين عن الحركة الشمسية الطلب الحثيث لابراز أعيان الحوادثعن هذاالطلب وأمااختياره محداصلي الله عليه وسلم فلمااقتضاه من اجهدون الامن جة الانسانية من الكال والاعتدال اذبه شاهد نبؤته وآدم بين الماء والطين وهومتفر قالاج واءفى المولدات العنصر يةوهي مسئلة دفيقة لايعرفهاالامن عرفأ خفالذريةمن ظهرآدم حين أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم فقالوابلي وهي الفطرة التي والد الناس عليهاوالها ينتهون وفي هـ ناالجع قال الارواح أجناد مجندة ولماجعهم جعهم في حضرة التمثيل فيا كان وجها لوجه هناك تعارفواهناوماوقع ظهرالظهر هناك تناكرهناوما ينهمامن وجهالي ظهروجانب وغيرذلك وفي هذاأقول

ان القاوب لاجنباد مجنبدة \* في حضرة الجع تبدوم تنصرف في العارف منها فهو مؤلف \* وماننا كرمنها فهو مختلف

وانكلأحديقر بهذه الشهادة في الآخرة ولاينكر ولابدعي انفسه ربوبية يقول تعالى اذتبر الذين اتبعوامن الذين

اتبعوا



اتبعوافكان صلى اللة عليه وسلم أعظم مجلى الاهي علم به علم الاولين والآخرين ومن الاولين علم آدم بالاسهاء وأوتى محدصلى المقعليه وسلم جوامع الكلم وكلات الله لاتنفدوله السيادة التى لاتبعد على الناس يوم القيامة فيشفع في الشافعين أن يشفعوامن ملك ورسول وني وولى ومؤمن وله المقام المجمود في اليوم المشهود واما اختياره مريم وآسية فهوالحاقهما بالكال الذى للرجال مع وجود الدرجة التى للرجال عليهن فان تلك الدرجة وجودية فلاتزول وامااختياره السدرة فلانهاموضع انتهاءأعمال العباد وموضع الفضل وبظله انستظل صور الاعمال وغشاها الله من الانوار ماغشى ألاان تلك الأنوارأ نوار الاعمال فلايستطيع أحدان ينعتها وتلك الانوار كاقلناأ نوار الاعمال تنبعث من صو رهافتغشاهافلايستطيع أحدان ينعتهافان النعت الاشياء تقييد وتمييز والاعمال تختلف ولهامرا تبوأ نوارها على قدرمرا تبهافعال وأعلى ومضيء وأضوأ ونعت العالى بناقض الاعلى ونعت المضيء يقابل الاضوأمن حيث ماهو أضوأ فلايتقيد بنعت لانك ان قيدتها بنعت أبطله لك نقيضه فاوفيتها حقهافي النعتية اذلم تكن أنوار الاعمال على درجة واحدة وقدغشيتها هذه الانوار وغطتها فلايقدرأ حديصل الى نعتها فهموان استظاوابها فقد كسوهامن ملابس الانوارمافضلت بهجيع الاشجار وهي طعام وغاسول ونبقها كالقلال منه ترزق أرواح الشهداء وأمااختياره البيت المعمورفلانه مخصوص بعمارة ملائكة يخلقونكل يوممن قطراتماء نهرالحياة الواقعةمن انتفاض الروح الامين فأنه ينغمس فينهرالحياة كليوم غمسة لاجل خلق هؤلاء الملائكة عمرة البيت المعمور وهم سبعون ألف ملك اذا خرجوامنه لايعودون السهأبداو بق السرق المكان الذي يعمرونه هؤلاء الملائكة ومائم خلاءوالعالم كاه قدملأ الخلافا بحث عليه فأنه علم جليل يوقفك على علم استحالات الاعيان في الاعيان وتقلب الخلق في الاطوار فتعلم أنّ الله على كلشئ قدير لاعلى ماليس بشئ فان لاشئ لايقبل الشيئية اذلوقيلهاما كانت حقيقته لاشئ ولايخرج معاوم عن حقيقته فلاشئ محكوم عليه بأنه لاشئ أبداوماهوشئ فحكوم عليه بانهشئ أبداواما اختياره الحجر الاسودفلأنه أنزله ليقيمه مقام يمينه في البيعة الاطمة اذلم يكن في المعارف والعبادات أعظم ملازمة لماعرف ولما تعبد بهمن العبادات فانها فطرت على المعرفة والعبادة الحضة التي عزت عنها حقيقة النبات والحيوان وطذاليس شئمنه في الانسان جلة واحدة فان جيع مافى الانسان يقبل النمق وهوللنبات كالن الحيوان له التصرف في الجهات فكاما فارق موجود المعدن التبس بصورةالدعوى بحقيقته فهى منازعة خفية لايشعربها كلعالموقد نب على بعض ذلك سهل وماوفى الامر فيها ماهو عليه فلاأدرى هل علموا كتني بماذكرأ وماأطلعه الله فى ذلك الوقت على أكثر مماذكر والله أعلم فاختاره الله يمينا وأمااختيارهمن الانسان القلب وهو الذي وسعه لانهكل يوم فى شأن واليوم قدر نفس المتنفس في الزمان الفردويه سمى قلبالتقلبه الاتر اهبين أصبعى الرحن فايقلبه الاالرحن ليس لغيره من الاسهاء معه فيه دخول ولا يعطى الاسم الرحن الامافى حقيقته فرحته وسعت كلشئ فامن أمرتراه فى تقلبه عمايؤدي الى عناء وعذاب وشقاء الاوفيه رحة خفية لانه بأصابع الرجن يقلب فان شاءأ قامه وان شاءأ زاغه عن تلك الاقامة فهوميل اضافي فاللالقلب الى الرجة بحكم سلطان هذا الاسم الذى قلبه فى الزبغ كاقلبه فى الاقامة فهى بشرى من الله الى عباده فياعبادى الذين أسرفوا علىأ نفسهم وماذكر سرفامن سرف فع جمع حالات المسرفين في السرف لانقدطو امن رجة الله فان الذي أزاغكم أصبع الرحن ان اللة يغفر الذنوب جيعا وهو خبرلايد خله النسخ فيجمع بين قوله هـ ذاو بين قوله ان الله لايففر أن يشرك به فيؤاخ في الشرك ماشاء الله تم يحكم عليه أصبع الرجن فيؤل الى الرجن وأمور أخرمن الزيغما دون الشرك يغفر منها ما يغفر بعد العقوبة وهمأهل الكائر الدين يخرجون من النار بالشفاعة بعد مارجعوا حمامع كونهم ليسوا بمشركين والايمان بذلك واجب ومنهاما يغفرا بتداء من غيرعقو بة فلا بدمن المآل الى الرجة وأمااختيارهمن الاكوان الاجتماع فانه يعطى الافتراق بالتمييزف عين الجع فلابدمن ربومر بوبومن قادر ومقدورفا لجم مختار لابدمنه لما تعطيم وقائق الاسماء الاطمية من التعلق وامااختياره من الالوان البياض فلان الملونات كلها تستحيل اليه ولايستحيل اليمابل بياضيته كامنة فيهمستورة لجباب اللون الذي يظهر في العين

في

نارا

من سواد وحرة وصفرة وغيرذلك فنهما يكون لوناقامًا بالحيل ومنهما يكون لونافي ناظر العبن وليس كذلك فىنفس المتاون كسوادا لجبال البيض على البعد فاذاجئتهارأ ينهابيصاوف كنت تحكم عليها بالسواد وأنت غالط فى ذلك الحكم وصحيح في ظهور السواد به مصيب والكيفية في ذلك مجهولة وبهدند والمثابة زرقة السهاء الماهي لنظر العين وان كانت في نفسهاعلى لون يخالف الزرقة وأمّا اختياره من الملائكة الروح لانه المنفو خفيه في كل صورةملكية وفلكية وعنصرية ومادية وطبيعية وبهاحياة الاشياء وهوالروح المضاف اليه وهونفس الرحن الذي يكون عنده الحياة والحياة نعيم والنعيم ملتذبه والالتذاذ بحسب المزاج كاقلنا فى من اج المقرور يتنع عابه يتعدب الحرورفافهم ويكفيك تنبيه الشارعلو كنت تفهم بان للنارأ هلاهم أهلها وللجنة أهلاهم أهلهاوذ كرفي أهل النارانهم لايموتون فيهاولا يحيون فهم يطلبون النعيم بالنارلوجود البردوهذامن حكم المزاج وأمّا اختيار هالبراق من المراكب لكونهم كبالمعارج فمع بين ذوات الاربع وذوات الجناح فهوعادى سفلي كبعض الحيوانات برى بحرى وأما اختياره دعاء بوم عرفة فانه دعاء في حال تجر بدوذ لة وخضوع في موطن معرفة ليوم زماني لمافيه من الجع بين الليل والنهار وأمااختياره فلهواللةأحد فلانها مخصوصة بدليس فيهاذكر كون من الاكران الاأحدية كلأحد انهالاتشبه أحديته تعالى خاصةوفي اتيانهافي همنه هالسورة علرغر يبلن فتح الله بهعليه فانه افتتح السورة بأحديته وخقها بأحدية المخلوقين فاعلمأن الكائنات مرتبطة بهارتباط الآخ بالاؤل لاارتباط الاول بالآخ فان الآخ يطلب الاؤل والاول لايطاب الآخ فهوالغني عن العالمين من ذاته و بطلب الآخر من مسمى الله المنعوت بالاحدية فهذاقد نبهتك على ما خذهذ االعلم الذي تحو به هـ نده السورة بالاحـ مية المتأخرة التي هي مع ارتباطها بالاول لاتما تله الكونها تطلبه ولايطلبها أتتم الفقراء الى الله والله هو الغني الجيه وأمااختياره من الآى آية الكرسي الآيات العلامات ولاشئ أدل على الشئمن نفسه وهذه آية الكرسي كاهاأساؤه أوصفته لايوجد ذلك في غيرهامن الآيات فدل على نفسه بنفسه اللة لااله الاهو فنفي وأثبت بضمير غائب على اسم حاضر له مسمى غيب الحي صفة شرطية في وجود ماله من الاسماء القيوم على كل ماسواه بما كسب فانه أعطى كل شئ خلقه لاتأخفه مسنة ولانوم صفة نهزيه عماينا قض حفظ العالمالذى لولاقيوميته مابق لخظة واحدة له الضمير يعود عليه وهوضم وغيب مافى السموات ومافى الارض ملكاله وعبدام مين الحفظ لبقاء الحكم بالألوهة من ذاالذي يشفع شفعية الوتر بالحكم عنده ضميرغيب الاباذنه عدم الاستقلال بالحيكم دونه فلا بدّمن أذنه اذ كان ثم شفيع أوشفعاء يعسلم مافي السموات وما في الارض من الشفعاءوالمشفو عفيهم يعلمابين أبديهم وهوماهمفيه ومأخلفهم وهومايؤولون اليه ولايحيطون بشئمن عامه بالاشياء الابماشاء منها لابكالها وسع كرسيه عامه السموات والارض العاو والسفل ولايؤده يثقله حفظهما لانه حفظ ذاني معنوى وامدادغيى وخلق دائم فى سفل وعاو وهو ضمرغيب العلى بغناه عن خلقه من ذاته العظم في قلوب العارفين بحلاله فله الهيبة فيهافهي آية ذكر الله فيهاما بين اسم ظاهر ومضمر في ستةعشر موضعامن هذه الآية لاتحدذلك فيغيرهامن الآيات منها خسة اسماء ظاهرة الله الحي القيوم العلى العظيم ومنها تسعة ضميرهاظاهر فهي مضمرة في الظاهر ومنهاا ثنان مضمران في الباطن لاعين هافي الظاهر وهماضمير العلم والمشيئة وكذلك علمه ومشيئته لايعامها الاهو فلايعلم أحدمافي عامه ولامافي مشيئته الابعد ظهور المعاوم بوقو عالمر ادلاغير فلذلك لميظهر الضميرفيها وأمااختاره يس من القرآن فلانهاقلب القرآن ومن قرأها كان كن قرأ القرآن عشر مرات والقلب أشرف مافى الصورة الصادية كذلك السورة السينية وهي المتزلة ولهامن الابراج بيت شرف الشمس وهو برج الاولية زمان الربيع اقبال النشء وظهور البدء وابتداء زينة عالم الطبيعة وتلطيف يخار ات الانفاس التي كثفهازمان الشتاءابر ودةالجو كان يعطى الجدفي البخارات الخارجةمن المتنفسين عندماتخرج يكثفها تمرردها ماوهوماتح من يديك اذاتنفست فيه فى زمان الشتاءمن النداوة وله الشؤون الاطية التي لايزال فى كل نفس فيها جلجلاله وأمااختياره من الكلام القرآن وهوالذي لهصفة الجع وفي الجع عين الفرقان اذ الجع دليسل الكثرة



والكثرة

والمكترة آحادفهي عين الافتراق في عين الجع فهوالفرقان القرآن وأمااختيار ولااله الاالتهفائهذ كرعم النفي والاثبات وليس ذلك لغيرهمن الاذكار وأمااخة بار هالرضي من الاحوال فانه آخ مايكون من الحق لاهل السعادة من البشري فلابشرى بعدهافانهابشري تصحب الابد كاوردفي الخبروهي بشرى بعدرجوع الناس من الرؤية لابلهي من الله لهمف الكثيب عند دالرؤية في الزور الاعظم وأمااختياره الجنة فأمها دار بقاء السعادة والنظر الساترة لأهلهاعن كل مكروه يكون فى الدار التي تفا بلها وما يعطي مسلطان اسهاء الانتقام وأماا ختاره الرؤية فانها غابة البصر فاللذة البصرية لاتشبههالدة فانهاعين اليقين في المعبود وأمااختياره من الاعداد التسعة والتسعين فلانها وتر الاسماء الجامع بين الآماد والعقدان للة تسعة وتسعين اسهامائة الاواحدامن أحصاها دخل الجنة بمجر دالاحصاء حفظا ولفظا واحاطة فان الله وتر بحب الوتر وأمااختياره الفرائض فلان نتيجها أن بكون العبد نعت الحق سمعه وبصره فان حب النوافل بعطي أن يكون الحق سمع العبد وبصره والنفل لايكون الافى الدرجة النازلة عن الفرض فالفرض له الاولية ولا ينزل الحق الى أن بكون سمعاللعبد كاقال بما يقتضيه من الجلال فلابدأن ينزل الله بصفته وهوكون العبد صفة الحق الصورة التي خلق عليهافهي مقتطعة من الصورة الالحية كاهي الرحم شجنة من الرجن والفرض القطع فاذا أدّاه ظهر له في ذلك أنه صفة للحق فاذا تنفل كان صفة الحق له فقيز الفرض من النفل وكانت الدرجة العلي اللفرض ولولاما عطى الفرض ذلك مأثبت أن يقول جعت فلم تطعمني وأناأ شدشوقالى لقاءعبدى ير يداياي فانه أقرب الينامن حبل الوريدوما ترددت في شئ أنافاعله وأمثال هذامن الاخبار ات الاطية وأمااختمار وليلة القدر فان الامور لائتمز الاباقدارها عندالحق والحق غيب فاختص القدر بالليلة لان الليل ستركايستر الغيب وأمااختياره من الايام يوم الجعة لان فيه ظهر تالصورنان وجعمل اللهذلك اليوم للصور وهوالشهر الخامس لسقط النطفة وهو يوم مؤنث لهالزينة وتمام الخلق واختار اللهفيه ساعة من ساعاته هي كالنكتة في المرآة وهوموضع صورة المتجلي من مرآة اليوم فيرى فيها نفسه وعلى الصورة الظاهرة بين المرآة والناظر فيها يقع الخطاب والتكليف وبهاتحدث أسهاء الاشارات من ذاوذان وتاونان وأولاء وأساءالضائر مشلهووهي وهماوهم وهنوك وك وكا وكموكن وأنتوأنت وأتهاوأتم وأنتن وياءضمير المتكام المؤثرة في آنيته ان لم تحفظها نون الوقاية ولابدّ له امن تأثير اما في الآنية أو في نون الوقاية لا بدّ له امن ذلك وطندانون الوقاية لهالفتو ةوالايثارمن عالم الحروف ولهذا سميت نون الوقاية فلهامنزلة الكاف من قوله أعوذبك ولنافيها

نون الوقاية نون ليس يشبهها \* من الوجودسوى صوم وخلاق له الفتسوة والايثار نشأته \* فالناغيره فى اللفظ من واق شطر الوجودله من نعت خالقه \* من المكانة فهدو الدائم الماق

 غالط

ثلاثون سنة فلهذاأ نزلنا الثلاثة القرون من زمان دعوته الى يوم القيامة منزلة شهر وجعلنا الثلاثة القرون كالثلاث الغررمنه وأمااختياره الصوم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الشخص سأله عليك بالصوم فانه لامثل له فنفي المثلية عن الصومفأشبه ليسكشلهشئ وقال الصوملى وجعل جيع العبادات كلهاللانسان اذكان الصوم صفة ننزيه ولاينبغي التنز يه الاله تعالى وأ مااختياره من الشهو وشهر ومضان فلمشاركته في الاسم فان ومضان من الاسماء الالهية فتعين له حرمة ماهي لسائرشهو رالسنة وجعلهمن الشهورالقمر بةحتى تعربركمة جيع شهور السنة فيظهر في كل شهرمن شهور السنة فيحصل الحكل يوم من أيام السنة حظ منه فان أفضل الشهور عند ناشهر رمضان تمشهر ربيع الاؤل تم شهر رجب تمشعبان تمذوالحجة تمشوال نمذو القعدة تمالحرتم والىهناانتهى علمى فى فضيلة الشهور القمر يةوأبهم على ترتيب الفضل فعابتي من شهور السنة القمرية وذلك شهر صفرور ببع الآخر وجادي الاولى وجادي الآخرة ماعندي علم بترتيب الفضلية في هؤلاء أوهي متساوية في الفضل وهو الغالب على ظنى فأنه أظهر ذلك وما تحققته فإيتمكن لى أن أقول مالبس لى به علم وأما اختياره من الاركان ركن الماء لانه من الماء جعل كل شئ حي حتى العرش لما خلقه ما كان الاعلى الماء فسرت الحياة فيهمنه فهوالركن الاعظم كاقال الحج عرفة وانكان سبب الحياة أشياء معه ولكنه الركن الاعظم من الكالاسياء وأمااختياره من الافلاك العرش لان له الاحاطة بجميع الاجسام والله بكل شئ محيط وله الاولية في الافلاك فاتحتها فهو الاول المحيط فاختاره للاستواء لمابين الصفتين فان كان العرش الملك فاحرى أن بكون هومن غيراختيار لانه مانم الااللة وملكه وكلشئ ماسواه ملكه وقدور دعييزه عن غيره فتعين أن يكون مختار اللاولية والاحاطة لانالسموات والارض في جوف الكرسي كحلقة في فلاة والكرسي في جوف العرش كحلقة في فلاة واختار من العباد الملائكة فانهم مخلوقون من النور فاجسامهم نورية بالاصالة فهمأ قرب نسسة من سائر الخلوقات الى النور الاطمى ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسليدعوأن بجعله الله نور الما يعرف من ظامة الطبيعة واختار من الاينيات العاءفكان له قبل خلق الخلق ومنه خلق الملائكة المهمة فهمها فى جلاله تم خلق الخلق فشغلهم همانهم فى جلال جاله أن يرواسواه فهم الذين لا يعرفون ان الله خلق أحداماأ شرفهامن حالة فعل العاء أينية له والعرش مستوى له والسام الدنيالنزوله والارض لعيته فهومعناأ بما كاواختار من الناس الرسل ليبلغواعن الله ماهو الامرعلمه فانه ماأخ جهم الاللعلم به لانه أحبأن يعرف فتعرف اليهم بالرسل عليعتهم به من كتب وصحف فعر فو دمعر فقذا تية كاعر فو دبالعقول التي خلق لهم وأعطاها قوة النظر الفكري فعرفوه بالدلائل والبراهين معرفة وجودية سلبية لم يكن في قوة العقل في استقلاله أكثرمن هذا تم بعددلك جاءت الرسل من بعده بمعرفة ذاتية فعيد الخلق الاله الذي تعرف الهم بشرعه اذ العقل لا يعطى عملامن الاعمال ولاقر بة من القرب ولاصفة ذاتية ثبوتية للحق وماحظ العقل من الشرع بما يستقل به دليله الاليسكة لهشي على زيادة الكاف لاعلى اثباتها صفة فاختار الرسل لتبليغ مالايستقل العقل بادراكه من العلم بذاته وعايقر باليمن الاعمال والتروك والنسب واختار من الاسماء الاسم الله فاقامه في الكامات مقامه فهوالاسم الذي ينعت ولاينعت به فجميع الاسهاء نعته وهولايكون نعتا ولهذايت كاف فيه الاشتقاق فهواسم جامدعلم موضوع للذات في عالم ال كلمات والحروف لم يتسم به غيره جل وعلا فعصمه من الاشتراك كادل أن لا يكون ثم اله غيره فهذاقه ذكرنامن الاختيارات الاطيةما بخرج مخرج التنبيه للعقول الغافلة عمادعيت اليهمن الاعتبار والاستمصار ولمنستوف الامرحدة الانامانعرف بطريق الاحاطة تفصيل ماخلق اللةمن الموجودات وان كنا نقدر عاأ قدرنا الله على حصر الموجودات فيدخل فى ذلك كل شئ ونحن ما تصدينا في هذا الالمعرفة آحاد ما اختاره واصطفاه من كل نوع نوعمن الخاوقات الحصورة فى الوجو دالقائمة بنفسها والمتحيزة وغير المتحيزة من القائمة بفنسها وغير القائمة بنفسها والنوع الذي لايقبل التحيز الابالتبعية وماتألف من ذلك ومالم يتألف وانحصرت أقسام العالم والموجودات فهاذ كرناه وثم تفصيل نسي يمكن أن يستقل به العقل وهي مفاضلة الاشساء بعضها على بعض بتميز مراتبها وانفعال بعض إعلى بعض وتأثير بعضها في بعض وتوقف بعضها على بعض والكن مفاضلة القرب الالحي بطريق العناية بهم لا عاته طيه حقائقهم لا يكون



ذلك الابتعريف الله اينا عمايه طيسه في قاو بنامن عاوم الالهمام أو بما يبلغنا من ذلك في الكتب المنزلة والاخبارات النبوية وأماطريق آخر غيرذلك في اهوم فالسنة والدلات العقلية لانها طرق والفرائض هي التعريفات الشرعية بماهوا لمق تعالى عليه بالنسبة اليه و بالنسبة الى خلقه فاعبدوا الله عبادالله على النعت الذى وصف به نفسه في كتابه أوعلى لسان ألسنة رسله من غيرزيادة ولا نقصان ولا تأويل يؤدى الى تطفيف أور بحان بل سلم اليه جل جلاله ماوصف به نفسه وان استحال أوتناقض فذلك القصور ناوجهانا بماهو الامرعليه وقد وفينا ما أعطته القوة العقلية النظرية من العلم في وجوده و بصدق المبلغين عنه تعالى ما أنزله على عبيده قلنا القبول من غيرا عتراض ولوتناقض الامر واستحال في العمل حده ويسلم في العمل على عبيدة في الله المنازله وعرفنا به على عامه في ذلك في كتاب وعلى لسان رسول والله يو فقنا اللوقوف عند ذلك فانه لا يهلك على الله الاهالك انهمي الجزء على عامه في ذلك في كتاب وعلى لسان رسول والله يو فقنا اللوقوف عند ذلك فانه لا يهلك على الله الاهالك انهمي الجزء الخامس والتسعون

## ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )ه

﴿ الباب الحادى والتسعون فى معرفة الورع وأسراره ﴾ ورع الطريقة فى اجتناب محارم ، مهما أتشك وماله وجهان فاذا أتاك مخلصا لجملله ، وتركت ورعا فحن نقصان لما جهلت الامر قلت بعكسه ، وتبين النقصان فى الايمان

الورع الاجتناب وهوفى الشرع اجتناب الحرام والشبه لااجتناب الحلال قال صلى الله عليه وسلم دع ماير يبك الى مالا يريبك فى هذاالباب وهذاعين ماقلناه وهذا الحديث من جوامع الكلم وفصل الخطاب وقال بعضهم مارأيت أسهل على من الورع كل ماحالة له شئ في نفسي تركته عملا بهذا الحديث فأما الحرام النص فأمور باحتنابه لانه عنوع تناوله في حقمن منع منه لافي عين الممنوع فان ذلك المنوع بعينه قدأ بيح لغيره لكون ذلك الغير على صفة ليست فمن منع منه أباحته له تلك الصفة باباحة الشارع فلهذا قلنالافي عين المنوع فأنه ماحرم شئ لعينه جلة واحدة و لهذا قال تعالى الاما اضطروتم اليه فعامناأن الحسم بالمنع وغيره مبناه على حال المكلف وفى مواضع على اسم المنوع فان تغير الاسم لتغيرقام بالحرم تغيرا لحكم على المكاف في تناوله امّاجهة الاباحة والوجوب وكذلك ان تغير حال المكلف الذي خوطب بالمنعمن فلكالشئ واجتنابه لاجل تلك الحال فانه يرتفع عنه هذاالحكم ولابدواذا كان الامرعلي هذا الحدف المعين عرتمة لعينها وأتااجتناب الشبهة فالشبهة هي التي ط اوجه الى الحرام ووجه الى الحل على السواءمن غير تغليب فليس اجتنابها بأولى من تناوط اولاتنا وله ابادلى من اجتنابها فالورع بترك تناوها ترجيحا لجانب الحرمة في ذلك وغير الورع لا يترك ذلك فينهماهذا القدروأ ماتركمالاشهة فيه فذلك الحلال المحضفان تركه أعنى ترك الفضل منه لانه لايصح الاترك الفضل منه فندلك الترك زهد لاورع فان الزهدفى الحرام والشبهة ورع والترك فى الحلال الفاضل زهد وأمّاغير الفاضل وهوالذى تدعواليه الحاجمة فالزهد فيهمعصية ومابق الانوقيت الحاجة الىذلك وماحد الفاضل منه الذي يصحفيه الزهدفن ذكوذلك في باب الزهدان شاءالله والورع من المقامات المشروطة ويستصحب العبد مادام مكلفا ولايتعين استعماله الاعتدوجود شرطه وهوعام في جيع تصر فات المكاف ماهو مخصوص بشئ من أعماله دون شئ بله السريان في جيع الاعضاء المكلفة في حركاتهاوسكونها وماينسب اليهامن عمل وترك وقد قيل ان للورع حكافي الاسراروالارواح وليسذلك بصحيح فالورع المشروع فان الشبهة فى المعانى والمعارف والاسرار مستحيلة عند العارفين واعاتكون الشبهات في العاوم النظر ية الحاصلة بالادلة العقلية فأولثك يجب عليهم الورع في النظر الفكرى حتى بخاصوه من النظر المحرم كالنظر في الذات الالهيمة وبخلصوه من النسبهة كالنظر لله أوللسمعة فيخني على بعض

رن

عن

النفوس ذلك لشرف العلم فيتخيل نه يطلبه لله وهو يطلبه للدنيا أولغيرالله فيجتنب نية ذلك الطلب لايجتنب العلم فان طلب العلم ليس بمحرتم عليه فتعلق التحريم تلك النية الفاسدة وهنا نظرهل تقدح تلك النية في فضل طلب العلم أويبق طلب العلم على فضله يعطى حقيقة سعادته في الآخرة وتكون العقوبة على مجر دالنية في ذلك وهوالذي نعمه عليمه في باب تحقيق الموازنة الاطمية فن قال الكون كله شبهة وبه تقول فلبس ذلك كايتو عمه السامع وانما الصورة الرجمانيسة أدننا الىهذا القول ومثل ذلك لايتورع فيمولا يجتنب فانك لاتعرف منه الاأنت فان انتقلت عنك فقه جهلت ذاتك ومن أوجــدك فانه قال من عرف نفسه عرف ربه فالورع في هذه الشبهة محال بل ينبغي أن تتناول من حيث انها شبهة فذلك محلها الذي يحلها فانها لاتخلص لاحد الطرفين أبدا وهذا بحرهاك فيمة كثر العقول وأكثر العارفين الامن رحماللة وركب سفينة تو حنجاته والجامع لباب الورعأن نجتنب في ظاهرك و باطنه ك وجيع أعمال أعضائك المكلفة كلعمل وترك لايكمون للهعلى الحذالمشروع فيه المخلص له الذي لاشهة تضره ولاتقدح فيه فهذا اللام الذي في لله هي الرابطة لهذا الباب وكل مقام في طريق الله تعالى فهو مكتسب ثابت وكل حال فهو موهوب غدير مكتسب غيرنابت انماهومثل بارق برق فاذابرق اتما يزول لنقيضه واتما أن تتوالى أمثاله فان توالت أمثاله فصاحبه غاسر وكلمقام فاتما الهي أورباني أورجماني غيرهن والثلاث الحضرات لا يكون وهي تع جيع الحضرات وعليها يدور الوجودو بها تنزلت الكتب واليهاتر تقي المعارج والمهمين عليها ثلاثة أسهاءا لهيسة الله والرب والرجن من حكم اسم مامن الاسهاء الالحية ينعت به فى ذلك الوقت أحد دهذه الاسهاء الثلاثة ويكون حكمه بحسب مقام هذا العبد الحكوم عليه المؤثر فيهمن حيثماهومسلم أومؤمن أومحسن وآثاره في عالم ملك العبد أوفى عالم جبرونه أوفى عالم ملكوته وعمله فيه اتمايحكم الاطلاق وهوالعمل الذاني واتمابحكم التقييد وهوعمل الصفة وحكمه بعمل الصدفة امابصفة تنزيه وسلب واما بصفة فعل هذاهوالضابط للقامات وأحواله اسواءعرفه السالك أولم يعرفه فأنه لايخاومن هذه الاحكام كل كون لكنه لأيعرف ذلك كلأحد فأقول ان الورع له مقام ولمقامه حال وهو مشروط كاذ كرناو ينتهى بانتهاء التكليف فأمامقام الورع فهوالتقييد بصفة التنزيه لان حقيقته الاجتناب وهوالاهي وصاحب مجهول لايعرف وحاله ان يكون صاحب علامةفى نفسهأ وفي المتورع فيه والاسم الله ينظر اليه دائم افينظر اليه في عالم ملكه من حيث ماهو مسلم فيؤثر في أفعاله وكلاظهرعلى جوارحه فيجتنبكل مايقدح في حصول هذا المقام وينظر اليه في عالم جبروته من حيث باهومؤمن فيؤثر فيع فلاتكذب لهرؤ ياجلة واحدة ويحتنب في خياله كايجتنب في ظاهر ولان الخيال تابع للحس ولهذا اذا احتلم المريد برؤ ياعاقب مشيخه الاترى انهما احتلم ني قط ولاينبغي لهذلك ولاالعارفون بالله ذوقا فآن الاحتلام برؤيا فىالنوم أوفى التصور في اليقظة فاعلهومن بقية طبيعية فى خياله وهوكذب فانه يظن أنه في الحس الظاهر وقد قلنا ان الورع يجتب الكذب فاواجتنبه في الحس لأثر في خياله فاذاراً يتم صاحب مقام الورع يغتسل من نوم فذلك لماء خوج منهوهونائم لضعف الاعضاءالباطنة وهومرض طرأفي مزاجه لاعن رؤياأ مسلالا فيحلال ولافي حوام وأما اذا نظر اليه في عالم ملكوته فاثره فيسه اجتناب التأويل فها يردعليه من المخاطبات الالهية والتجلى الالهي آذا كان كل ذلك في السور فلايعبر مارآه ولايتأول ماخوطب به فانه كله المي وكل المي مجهول كاأن الورعين مجهولون لانه اجتناب وترك ولايتميزالامرس خارج الابالفعل فان نطق الورع علينبنى أن يجتنب ذلك الامر ولاجله اجتنبه فقدأ خل عقام الورع فان مقامه أن يكون مجهولا وقد عرف بأنه ورع فز العنسه حكم مقامه بلما كان قط في مقام الورع وورعه في اجتنابه معاول فلايسلم لهوأ ماالر باني والرحماني فعلى هذا الجرى سواء فففه واعمل عليه ترى عجبافف ل أن تجده في غيرهذا الكتاب فانأ كثرالناس بلر بما كلهمماأ بانواعن هذه المقامات والاحوال بما يعطيه تفصيل الوجودوان كانوا يعرفونهافانهم انكلوافي ذلك على أن السالك اذا دخل وصدق في التوجه أبينت له الامورعلي ماهي عليه فيعرف حاله ¥الباب الشاني والتسعون في معرفة مقام ترك الورع، شفعية الانسان تؤذن بالورع \* والوترفيهاموجب ترك الورع

المين

العين واحسدة اذاحققها \* مضت المطامع فانتني حكم الطمع ما نطلب الاعمال عين وجودها \* الالضعف في البصائر أوصدع

لما كانت الاموركالهالهاأر بعةأحكام حكم ظاهر وحكم باطن وحكم حذوحكم مطلع وكان الورع يحكم على ظاهرصاحبه وباطنه بالحد فأبان لههذا العمل وجه الحق فى كل شئ وهو الطاع فاطلع فاطلع فاوقعت عينه على الاشياء وانما وقعت عينه على وجه الحق فيهاالذي ارتبطت في وجودها به والذي ظهرت عنه فاقتضى حاله ترك الورع لانه لا ينبغي أن يجتنب رؤ ية وجه الحق فىالاشياءوماهومن حكم مالاينبغي فان العبدلا يقدرأن يدفع عن نفسه التجلي اذاكان حقيقة فهو محكوم عايه به ولست أعنى بقولى ترك الورع ان صاحبه يتناول الحرام أوالشبهة بعدعامه بذينك هذالا يقول به أحدوا تماصاحب هذا المقام يتناول الاشياء يحسب ماخاطبه به الشرع فلايأ كل الاحلالا ولا يتصر ف الاحلالا فان العلامة أزاها الحق عنهرؤ يةالوجه والورع بغيرعلامة سوءظن بالناس وعاشى أهل الله ولاسما أصحاب مشاهدة الوجه ان يسيؤا الظن بعبادالله أو يخطرشن من قباعهم ببالصاحب هذا الحال الممكن في مقامه ولقد لتي بعض أصحابنا بعض الابدال في سياحته فاخذيذ كرله ماهم الناس عليه من فساد الاحوال في الماوك والولاة والرعايا فغضب البدل وقال لهمالك وعباد الله لاتدخل بين السيدوعبد هفان الرجة والمغفرة والاحسان لهؤلاء يطلبون أتريد أن تبقي الالوهية معطلة الحكم اشغل بغفسك وأعرض عن هذه الاشياء وليكن نظرك اليه تعالى وشغلك بالله ولقدا تفق لى في يدايتي وماتم الابداية وأما النهاية فقولةغيرمعقولة دخلت على شيخنا أى العباس العربي وأنافي مثل هنه الحال وقد تكدر على وقتي لما أرى الناس فيعمن مخالفة الحق فقال لى صاحى عليك باللة خرجت من عنده ودخلت على شيخنا أبي عمران المرتلي وأناعلي الكالحالة فقاللي عليك منفسك فقلت اواسيد ناقد حرت بينكاهذا أبوالعباس يقول عليك بالله وأنت تقول عليك بنفسك وأنتما امامان دالان على الحق فبكي أبوعمران وقاللي ياحبيي الذي دلك عليه أبو العباس هوالحق واليه الرجوع وكل واحدمنادلك على ما يقتضيه حاله وأرجوان شاءاللة ان يلحقني بالمقام الذي أشار اليه أبو العباس فاسمع منه فأنهأولى بى و بك فيا أحسن انصاف القوم فرجعت الى أبي العباس وذكرت له مقالة أبي عمر ان وقال لى أحسن في قوله هودلك على الطريق وأنادللت كعلى الرفيق فاعمل عاقال لك وعد قلته لك فتجمع بين الرفيق والطريق وكلمن لايصحب الحق فى سفره فليس هوعلى بينة من سلامته فيه وكل من تورع بغير علامة لهمن الله في الانسياء ومائم حكم معين فى ذلك الامرمن رؤية معاملة غاصة مشاهدة فى الوقت تقتضى الحرام أوالشبهة فصاحب هذا الورع مخدوع مقطوع بهعن الله فان حاله سوء الظن بعباد الله فباطنه مظلم وخلقه مسئ فهو ولاشئ في حكم واحد بل لاشئ أحسن منه فينبغي للانسان أن يتحفظ اذا أرادأن يمون ورعا كاأوجب المةعليه بأن يتحقق ويكون على بصيرة فها يتورع وهذا قليل العلم بهلن لاعلامة لهلان الانسان لو رأى انسانا على مخالفة حق مشر وع وفارقه لحظة ممرآه في فى اللحظة الاخرى وحكم علم مبالحالة الاولى فاوفى الالوهية حقها ولاالادب مع الله حقه وكان قرين ابليس حليف الخسرانسي الظن بالله وبعباده وكان ورعهمقتا والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب الثالث والتسعون فى الزهد

الزهـد ترك محلل وبحلل ، ومحلل فازهد فزهدك ازهد والـترك شئ لاوجود لعينــه ، ولهلسان في الشر يعــة محمد

فى الزهد تعظيم الامور وماله م عند المحقق قيمة لاتجحد

الزهدلا يكون الافى الحاصل فى الملك والطاب حاصل فى الملك فالزهد فى الطلب زهدلان أصحابنا اختلفوا فى الفقير الذى لاملك له هل يصحله اسم الزاهد أولا قدم له فى هذا المقام فذهبنا أن الفقير متمكن من الرغبة فى الدنيا والتعمل فى تحصيلها ولولم يحصل فتركه لذلك التعمل والطلب والرغبة عنه يسمى زهد ابلاشك وذلك الطلب فى ما حكه حاصل فلهذا حددناه بماذ كونا ولقد فاوضت فى هذه المسئلة جماعة من أهل الله فاكثرهم قال بقولنا وسبب ذلك أن

( ۲۲۱ - (فتوحات) - ثانی )



العل

Jall.

ورة

نامن

JLE

فهذا

بدور

ويا

وج

رفرط

صاحب الذوق لابدأن برى اتر كه طلب الدنيا والرغبة فيها أثرا الهيا فى قلبه فاولم يكن للامر وجود عنداللة واعتبار ماصح أن يكون له أثر فى التجلى الالهى الصاحب هذا الحال وهو الصحيح فلنقل ان للزهد الذى ذكر ناه مقاما وحالا فقامه الالهي مطلق وهو زهده فى كل اسم الهي يحول بينه و بين عبود يته والرباقي مقيد بصفة التنزيه عن حكم هذا الاسم عليه والرجاني هو صرفه على ما يستحقه أعنى هذا المزهود فيه فأما فى الملك من كونه مسلما فالزهد فى الاكوان وهوا لجباب الابعد الاقصى واما فى الجبر وت من كونه مؤمنا فالزهد وهوا لجباب الابعد الاقصى واما فى الجبر وت من كونه مؤمنا فالزهد وهوا لجباب الابعد الاكروب من الموافق المنافز هدفى كل ما سوى الله وقد المنافز هدت فى الدنيا واليوم الثانى زهدت فى الآخرة واليوم الثالث وهدت فى كل ما سوى الله فنادا أنى الحق المرافق المرافق المنافز وقد التقلاء على المنافق المنافز و وجهل مقام أبى يزيد فى ذلك وقد تسكمنا على قصده بهذا القول و بينا فساد عليه هذا القول أعنى قول المعترض عليه فى غيرهذا الموضع وهومن المقامات المستصحبة العبد مالم ينكشف اله فاذا كشف الغطاء من عين قلب ملم يزهد ولا ينبغي له أن يزهد فان العبد لا يزهد في المولايكون زاهدا الامن يزهد فيا في من أجله وهذا الايصح كونه فالزهد من القائل به جهل فى عين الحقيقة لانه ماليس لى لا اتصف بالزهد فيه وماهو لى لا يمن عن المنافق الانف كاك عنه فاين الزهد فانقل صاحب هذا الحكم هذا هو الزهدى نظم هذا الاسم ولذا فى هذا المقام الزهدى نظم

العيب منك وأنت لاندرى \* فالزهد مثل صلاقى الوتر وسراج نفسك نوره متعلق \* بجميع مافى الكون من أمر فاطف السراج بزول كل تعلق \* فالزهد فيك كليلة القدر هى من غروب الشمس حتى تنتهى \* بالحكم فيك كطلع الفجر

يقول لو رأيت الحق لم تزهد فان الله مازهد في الخالق وما تم تخلق الابالله فبمن تتخلق في الزهد دانظر الى هذا المعنى فانه دقيق جدا الزهد ترك و ترك الترك معلوم ، بأنه مسك مافي الكف مقبوض الارض فبضته وهوالغنى فايشن الترك فهو محال فيك مفروض لا ينسع الحق بالنعم مافات لها ، وقد زهدت فهذا اللفظ تعريض فالزهد ليس له في العلم مرتبة ، وتركه عند أهل الجمع مفروض

اعلمان ترك الترك المساك والزهد ترك وترك الزهد ترك الترك فهوعين رجوعك الى مازهدت فيه لان العلم الحق ردك اليه والحال يطلب في المحقيقة في باطن الامراكين له حكم مافي الظاهر فيصح هذا القدرمنه وبقي هل يقع الامساك الذي هو ترك الزهدة عن رغبة في المسوك أو لاعن رغبة فاختلفت أحوال الناس فيه فن أحسك لاعن رغبة فهو زاهدا مين على امساك حقوق الغير حتى يؤديها الى أر بابها في الاوقات المقدرة المقررة وقد يكون عن كشف وعلم صحيح باعيان أصحابها وقد لا يكناول منها الله أر بابها في الاوقات المقدرة المقررة وقد يكون عن أمسك عن رغبة في الممسوك وهم رجلان الواحد راجع عن مقام الزهد بلا شك لرض قام به في نفسه فهذا ليس بني والرجل الآخر وهم الانبياء والكمل من الاولياء فامسكوا باطلاع عرفاني أنتج لهم أمراعشقه بما في الامساك من المرفة والتحلي الكالاعن بخل وضعف يقين أرسل الله على أيوب رجل جواد من ذهب فسقط عليه فأخذ من المدونة والتحلي المحال الاحتراان يزرأهم في يجمعه في وبه فاوحي الله اليه ألم أكن أغنيتك عن هذا فقال لاغني لى عن خيرك فانظر ماأعطته معرفته ومازهد من زهد الانبا الاحتراان يزرأهم في الآخرة فهد اعين الطمع والرغبة فيما يتخيل فيه أنه زهد وهذا هو مقام ترك الزهد وأما حاله فالزهد في الدنبا الآخرة فهد اعين الطمع والرغبة فيما يتخيل فيه أنه زهد وهدا هو مقام ترك الزهد وأما حاله فالزهد في الدنبا وفدالا يثبت





﴿الباب الخامس والتسعون في معرفة أسر او الجودوأ صناف الاعطابات مثل الكرم والسخاء و الايثار على الخصاصة والصدقة و الصلة والهدية والهبة وطلب العوض و تركه ﴾ وتب العطاء كثيرة لاتحصر \* وبها على أعدائنا نستنصر بالجود صح وجودنا في عيننا \* بل نحن منه على الحقيقة مظهر

﴿ فصل الجود ﴾ عن الجود صدر الوجود والجود بفتح الجيم المطر الكثير وهو مقاوب وجد مثل جد بوجبة فروفهما واحدة بالاشتراك في المعنى فتعلق الجود من الحق في الاعيان التي هي المظاهر ظهور ه فيها ومتعلق الجود من المظاهر على الظاهر على الظاهر ما جادت به عليه باستعدادها الذاتي من الثناء بالاسماء الاطمية التي كسبه جودها من وجودها فالجود من الحق المتنافي فهذا الفرق بين الجودين وهذا معنى قوطم في الجود انه العطاء فبل السؤال

﴿ فصل ﴾ الكرم وأماعطاء الكرم فهو العطاء بعد السؤال وهو على نوعين سؤال بالحال وسؤال بالمقال فسؤال الحال عن كشف من الطرفين وسؤال المقال من العبد معلوم يارب يارب اعطنى اغفرلى ارجنى اهدنى ارزقنى اجبرنى عاقنى اعف عنى لا تنخز فى لا تفتى وامثال ذلك وسؤال الحق ادعو فى أقم الصلاة لذكرى أقيم والوزن بالقسط لا تخسروا المبزان لا تكون من الجاهلين وكل طلب تصور من الحق يطلبه من عباده وهى الفرائض كلها فن الكرم تؤدى الفرائض ومن الجود فهى تلحق بالفرائض ومن الجود فهى تلحق بالفرائض وكون ذلك نافلة أخبار صادق قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محود المدود وكون ذلك نافلة أخبار صادق قال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محود المدود والمدون المدود والمدود والمدو

﴿ فصل ﴾ الايشاراماالايشار فلبس للحق منه صفة الابوجه بعيد في ذكره سوء أدب بل ماهوحقيقة فتركه أولى وماذهب اليه الامن لاعم له ولاأ دب من أهل الشطح فلنقل ان الايشار قد يكون عطاء محتاج لحتاج وقد يكون على الخصاصة ومع الخصاصة أو توهم الخصاصة وأمافي جانب الحق فهوا عطاؤه الجوهر الوجود لخلق عرض من الاعراض لتعلق الارادة با يجاده لابا يجاد المحل فيوجد المحل بعاضر ورة اذمن شرط وجود العرض وجود المحل والجوهر محتاج فيا عطاه الحق من خلق العرض فيه اذلا يكون له وجود الابوجود عرض ما وسواء كان الجوهر متحيزا أوغير متحين ومؤلفا مع غيره أوغير مؤلف فهذا على خصاصة مع خصاصة وأما على غير الخصاصة فهو اتصاف العبد في التخلق بالاسماء الاطمية واتصاف الحق في نزوله بأوصاف الحدث التوهد الكه واقع قدظ هر حكمه في الوجود وتبين

وفسل الصدق فقد در ترادلك في باب الزكاة وهي ههنا تصدق الحق على العبد بابقاء عينه في الوجود وبايجاده أولامع علمه بانه اذا وجده يدعي الالوهية ويقول أنار بكم الاعلى ولا بدّمن ايجاده لماسبق في العمو العديمة العبد على الحق فان العبد يجد في نفسه عزة الصورة ومع هذا يقر بالعبودة لعزة الله وأيضاهي ما يظهر من المحامد المعد ثة التي لانصح لله الا بعد وجود المحدث وهو كل ماسوى الله وائم اسميت صدقة لان العبد المختار في أفعاله و هذا يصح منه القبول تعالى في حقه لما بين له السبيل الى سعادته الماشاكر اواما كفورا فانه ذواختيار في أفعاله و هذا يصح منه القبول والردو يعاقب ويثاب وعلى هذا قام أصل الجزاء من الله تعالى لعباده

﴿ فصل ﴾ عطاء الصلة وأماعطاء الصلة فهي لذوى الارحام حقاو خلقا يقول تعالى الرحم شجنة من الرجن من وصلها وصلها المحالة ومعالمة فه وصله الله ومن قطعها قطعه الله فنسبتها المحق نسبتها المعبد فالرجن رحم لناونحن رحم المرجن

واعتبار

نادمقاما

ز مه عن

فالزهد

لاقرب

ار ليس

رالثال

التقار

فساد

كشف

asid

سفد

ولنافى

المعنى

الحق

ن عن

ومن

الس

عدمن

﴿ فصل ﴾ عطاء الهدية وهوعطاء عن بيان ولهذا الشيركة في حروف الهدى لانه بالهدى أهدى فهدية الحق العبد نفسه وهدية العبد المحق رد ذلك النفس اليه بخلعة تكسبه محبة ربه فانبع وني يحببكم الله

﴿ فصل ﴾ عطاء الهبة وهو من الحق اعطاء لينع لا يقترن معه طلب جزاء ومن العبد عمله لحق الربوبية لاللجزاء ﴿ فصل ﴾ واماطلب العوض وتركه فن الحق قوله صلى الله عليه وسلم حبوا الله لما يغذو كم به من نعمه وأوفو ابعهدى أوف بعهد كم ومن العبد هو ما يطلبه من الجزاء على عمله الذي وعد والله به ان أجرى الاعلى الله

وفصل وأماترك طلب العوض فن الحق انه العامل ولا يتصوّر من المالك اذا كان هو العامل ان يطلب ما هوعنده فان الحاصل لا يبتنى ومن العبد فانه لا يرى نفسه عاملا في افعل شياً يطلب بذلك الفعل عوضا من الله حيث أعطاه من نفسه فهذه فصول محققة نبهناك بهاعلى ما هو الامر عليه و تفصيلاتها تبدولك مع الآنات في نفس ساؤكك وهذا كه مقام الحي في المحسنين خاصة وصاحبه مجهول لا يعرف ونكرة لا تتعرّف ثم ان هذا العطاء لا بد أن يكون مطلقا أومقيد افن أعطى بيد حق أطلقه في ع عطاق وجيع عبادالله لا يخصص عينا من عين مما يصلح لذلك المعطى مثل ذلك ان كانت الأعطية من النقود فلا يعطيها الامن له التصرّف فيها و هو الانسان و لا يشترط فيه صغير او لا كبير او لاذكر والأنثى ولا غنيا ولا يقيد المحتلى الزق على كل حيوان وكذلك ان كان عما يلبس مثل النقود سواء يعطيه لا هله وأماان كان ما كولا فيعطيه لكل متغذ يأ كل ذلك الصنف وكذلك ان كان عما يلبس مثل النقود سواء يعطيه لا هله وأماان كان ما كولا فيعطيه لكل متغذ يأ كل ذلك الصنف من الخياب من الاسم الرجان والرجائيات من الاسم الرجان وليس الموجود الأحين من الاسم الرجان وليس الموجود ات وهذا على العطاء المطلق وأثر هذا العطاء ظاه في كل موجود لا أعلى أعنى من الاصناف لا في آحاد أشخاص الموجود ات وهذا اعلى الحلى فالاولى و يبتدى بالذي أمره الشارع أن يبتدئ به و يبحث عنه حتى يجده ولا يعطى على هذا الحدالا الالحق من الاسم الله المؤمن الحسن المسلم وأثر هذا العطاء أيضا عام على هذا الحدالا الالحق عنه المراح ويبعث عنه حتى يجده ولا يعطى على هذا الحدالا الالحق من الاسم الله المؤمن الحسن المسلم وأثر هذا العطاء أيضا عام

﴿ الباب السادس والتسعون في الصمت وأسراره ﴾

آمة قال على لسان عبيده ، فالصمت فى الاكوان نعت لازم ماثم الا من يكلم نفسه ، فهو السميع كلامه والعالم وهو الوجود فليس الاعينه ، هذا هو الحق الصر بجالحا كم

يتخيل



يتخيل اله صوت ذلك الصامت وليس كذلك فن ليست له هده الحالة فلايد عى اله صامت وأما الصامت المتكام بالاشارة فهو يتعب نفسه وغيره ولا ينتجله شياً بل هو عن يتشبه بالاخرس الذى يتكام بالاشارة فلا يعوّل عليه وهذا الماغلط فيه جاعة من أهل الطريق فن نصح نفسه فقداً قناله ميزان هذا المقام الذى يزنه به حتى لا يتلبس عليه الامروهذا لا يكون الاللا طبين الحسنين به لا لغيرهم من المؤمنين والمسلمين الذين الم يحصل طبم مقام الاحسان

﴿الباب السابع والتسعون في مقام الكلام وتفاصيله ﴾

ان الكلام عبارات وألفاظ \* وقد تنوب اشارات وايماء لولاالكلام لكااليوم فعدم \* ولم تكن ثم أحكام وأنباء وانه نفس الرجن عينسه \* عقل صريح و في التشريع انباء فيه بدت صور الاشخاص بارزة \* معنى وحساوذاك البدو انشاء فانظر ترى الحكمة الغراء قامة \* فيها لعين اللبيب القلب أشياء

الكلام صفة مؤثرة نفسية رجمانية مشتقة من الكام وهوالجرح فلهذا قلنامؤثرة كاأثر الكام في جسم المجروح فاول كلام شق اسماع الممكأت كلة كن فاظهر العالم الاعن صفة الكلام وهو توجه نفس الرحن على عين من الاعيان ينفتح فى ذلك النفس شخصية ذلك المقصود فيعرعن ذلك الكون بالكلام وعن المتكون في مبالنفس كايتهي النفس من المتنفس المريدا يجادعين حرف فيخرج النفس المسمى صوتا ففي أي موضع انهيي أمدقصه وظهر عنه ذلك عين الحرف المقصودان كانء بن الحرف خاصة هو المقصود فتظهر الهاء مثلاالي الواو ومايينهما من مخارج الحروف وهذه تسمى معارج التكوين فيهايعرج النفس الرحماني فاي عين عين من الاعيان الثابتة اتصفت بالوجود فلابدلكل متكام من أثرفي نفس من كلف غيران المتكلم قديكون الهياور بانيا ورجانيا فن كونهر بانياور جانيا لإيشترط في كلامه خاق عين ظاهرة سوى باظهر من صورة الحكار مالتي أنشأ هاعند دالتلفظ فان أثرت نشأة كلامه تشاة أخرى وهوأن يقول ازيدقم فهذا المتكام قدأ نشأ نشأة قم فان قام زيد لامر ه فقدأ نشأ هذا الآمر صورة القيام في زيدعن نشأة لفظة قمفهواطي لان انشاء الاعيان انماهولله وهذاعام فى جيع الخلق فان لم يسمع منه ولاأثرت فيه نشأة أم ، فهوقاصر الهمة وليس بالحي في هذه الحال وانماهور باني أو رجماني ولا يازم للر باني والرجماني سوى اقامة نشأة السكلام خاصة والاطمية هوالذي ذكر ناه غيران الاطمي على نوعين الحي كاذ كرناه والحي يؤثر كلامه في الاشياء مطلقامن جادونبات وحيوان وكون أي كون كان علواوسفلا فهذاهو الالمي المطاوب في هـذاالطريق ولايصح وجوده عاماأ بدافي هذه الدار بل محله الجنان فانه لاأ كبرمن محد صلى الله عليه وسلم وقد قال لمن حقت عليه كلة العذاب قالاالهالااللة فماظهرعن نشأةأمر هنشأةلاالهالااللة فيمحل المأموروان كانعلى بصيرةفيه واكنهمأمور أنيأ مروهوس يصعلى الامة فالمأمور ماامتنع وانماالممتنع لااله الااللة فان هذا اللفظ هوالمأمورأن يكون فى هذا الحل فلريكن فاوتكون في محله فاالشخص لظهر عينه وأعطاه اسم الاسلام كان هذا الشخص لماقال له الحق كن وهوفى العدم لم يتمكن له الاأن يكون ولابد فقد عامت من هو المأمور بالوجود في التحقيق وهو قول الله انك لاتهدى من أحبت أى انك لا تقدر على من تريدان تجعله محلا اظهور ما تريد انشاء هفيه أن بكون محلالوجود انشائك في فليس كلمتكام فى الدنيابالمي مطلق اكن له الاطلاق فهاير يدأن ينبشه فى نفسه لافى غيره فاعلم سرته فاعلم هل أنتمتكام أولافظ

﴿البابالثامن والتسعون في معرفة مقام السهر ﴾ من لاتنام له عسين وليس له ﴿ قلب ينام فذاك الواحد الاحد مقامه الحفظ والاعيان تعبده ﴿ ولايقيده طبع ولاجسد هوالامام وماتسري امامته ﴿ في العالمين فلم يظفر به أحسد

تى للعباد

للحزاء

Cupe

وعناده

طاهمن ندا كله

تمطلقا

طاغل

15 33

حيوان

الصنف

الثاني

· elum

خاص

وراجع

العطى

القال

نأيفا

الامن

ىقەران رىد كر

نوأما

روسن

نام ل

نا يقول

ادم في

ولكن

كرسية تخزن الا كوان فيهولا \* يؤده حفظ شئ ضمهعـدد

هذاالمقام يسمى مقام القيومية واختاف أصحابناهل يتخلق به أم لا ولقيت أباعبدالله بن جنيد من شيوخ الطائفة من أهل قبر فيق من أعمال رفدة وكان معتزلى المذهب فرأيته عنع من التخلق بالقيومية فرددته عن ذلك من مذهبه فانه كان يقول بخلق الافعال للعباد فلمارجع الى قولناوا بنت له مغى قوله تعالى الرجال قوامون على النساء فقد أثبت لم درجة فى القيومية وكان قد أتى الى زيارتنا فلمارجع الى بلده مشيت الى زيارته فى بلده فرددته وجميع أصحابه عن مذهبه في خلق الافعال فشكر الله على ذلك رحه الته في تنفي ولافرق عندنا فى خلق الافعال فشكر الله على ذلك رحه الته في تنفي المعرفة له بالمعرفة الخلق القيام نصاب العطيمة ذاته تعالى بينها و بين سائر الاسماء الاطهرة كلها في التخلق بها على ما تعطيم حقيقة الخلق كاهى لله بحسب ما تعطيمة دائه تعالى وتقدس والسهر من أحد الاربعة الاركان التى قام عليها بيت الابدال وهى السهر والجوع والصمت والعزلة وقد أفردنا لمعرفة هذه الاربعة جزأ عملناه بالطائف سميناه حلية الابدال ونظمناها في أبيات في الجزء المذكور سؤال صاحبي عبد الله بدرا خادم ومحد بن خالدالصد في هو هذه هي الابيات

يامن أواد منازل الابدال من من غير قصدمنه للإعمال لاتطمعن بها فلست من أهلها ان المتزاجهم على الاحوال بيت الولاية قسمت أركانه مساداتنا فيه من الابدال مابين صمت واعهزال دائم م والجوع والسهرالتزيه العالى

فجعاواالسهر ركامن أركان المقام الذي يكون من صفات الابدال وآيتهم من كتاب الله تعالى سيدة آى القرآن الله لااله الاهوالحي القيوم لانأخذه سنة ولانوم الى قوله تعالى ولايؤده حفظهما وهوالعلى العظيم فانظر ماأعجب هذه الآية ولهذه الصفة عنت الوجوه مناوالمراد بالوجوه حقائقنااذوجه الشئ حقيقته فقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقالكل شئ هالك الاوجهه فاذالم يحفظ العبدبسهر قلبه ذاته الباطنة كمايحفظ بسهرعينه ذاته الظاهرةوان كان نائما فيكون عن ينام عينه ولاينام قلبه و يحفظ غيره بحفظه في اسهر من ليست هذه صفته و تكون الحسة من الاعداد أتم منه في مقامها فى حفظها نفسها وغيرها ومن لا يقدر أن يكون له درجة الخسة من العدد وهي جزء ممالا يتناهى فانها جزء من العددوالعدد لانهاية لهفكيف يتمكن له أن يتخلق بالقيومية مطلقالبس ذلك فى وسع البشر مثل الكلام سواء وغايةمن يقوم بهاقطب الوقت فان لهالاكثرية فيهامن سواه فالذي يتعين عليناحفظ هذه الصفة فنحن نسهر لحفظ الكون واقامتهما يلزمنا أكثرمن هذاوالله حفيظ عليم لانحن فاذاقامت هذه الصفة بنافقد وفينا المقام حقه فيذبغي لصاحب هذا المقام اذاسهران يسهر بعين الله وعين الله حافظته بلاشك الحفظ الذي يعلمه الله لاالحفظ العرضي فان الله تعالى مارأ يناه بحفظ على كل عين صورتها بل الواقع غير ذلك وهو مطلق الحفظ فاذن ليس الحفظ ما يتخيل من حفظ الصو رعلى أعيانها وانما ينظر صاحب هذا المقام الى الحفظ المطلق وينظر في المحفوظ واذا كان من عالم التغيير والاستحالات فيحفظ عليه التغيير ولاستحالات فان لم يتغير ولااستحال فاحفظ عليمه ماتستحقه ذاله فينظر صاحب هذا المقام مراتب الموجودات ويكون حفظه في سهره بحسب ما تعطيه رتبة ذلك العالم ولا يلتفت الى اغراض أشمخاص ذلك النوع فان الضدين لايجتمعان فاذاأر ادالسكون ان يحفظ عليه ذانه في ساكن معين لم يتمكن أن يجيبه الى ذلك فان الساكن مأمو رمن الله بتغيير حاله من سكون الى قيام لصلاة أولأمر مشروع أوطبع كقضاء حاجته ولايكون هذا الابان يتغير وينتقل الىحكم الحركة وكذلك المتحرك اذا نوجه عليه الأم بالسكون فالحافظ هنا انما يحفظ عليه حكم التغيير فان لم يحفظ عليه ذلك فاسهر ولاتحقق بالقيومية فهذاما يعطيه مقام السهر وحاله فافهم فانه مامن مقام والأو يتسع المجال فيهلو تسكامنا على تفاصيله لكن نومئ الى مالا بدمنه في كل مقام وحال بأمركلي تقع به المنفعة وينسدر جفيه كل تفصيل يحتمله فاذابحثت عليسه في كلامنا تجدناقد وفينا المقصود اتهى الجزء السادس والتسعون





## ﴿ يَسِمُ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ ﴿الباب التاسع والتسعون في مقام النوم،

النوم جامع أمر ليس بجمعه ه غير المنام ففكر فيه واعتبر ان الخيال له حكم وسلطنة هعلى الوجود بن من معنى ومن صور وليس يدرك في غير المنام ولا \* تبدوله صور في حضرة السور يختص بالصاد لا بالسين حضرته \* فهو المحيط بما في الغيب من صور من لا يكيف يأبي النوم بحصره \* بالكيف والكم المتحديد بالعبر

اعم أيدك اللة ان النوم حالة تنقل العبد من مشاهدة عالم الحس الى شهود عالم البرزخ وهوا كل العالم فلاا كل منه هوا صل مصدر العالم الوجود الحقيق والتحكم في الامو ركها بجسد المعانى و يردماليس قائما بنفسه قائما بنفسه في الاصورة له يجعل له صورة و يرد المحال محكنا و يتصر في الامو ركيف يشاء فاذا كان له هذا الاطلاق وهو خلق مخلوق لله في الخالق المنه التقيد وتقول ان الله غيرقا در على المحال والخيال خلق من خلق الله ولاتشك فها تراه من غيرقا در على المحال والخيال خلق من خلق الله ولاتشك فها تراه من المعانى المحالة التي وسيده الله وأخيال على المحال بني آدم مع كونها اعراضا صورة قائمة توضع في الموازين الاقامة القسط و يؤتى بالموت مع كونه نسبة فوق العرض في البعد عن التجسد في صورة كبش أملح في الموازين الاقامة القسط و يؤتى بالموت مع كونه نسبة فوق العرض في البعد عن التجسد في صورة كبش أملح على الله وفي المياض فيعرفه جميع الناس فهذا عال مقدو رفاين حكم العقل على الله وفي الميان في فوا كهه المقطوعة ولا منوعة في الناس فهذا عالى مقدو رفاين حكم العقل على الله وفي الميان المقامة المسلمة وفي الميان المناف و مناف المناف المن الماف المناف المعدون التجديدة المناف ا

لايعرف الله الا الله فاعتبروا \* ماعقل عين كعقل قلدالفكرا

ولمانزه الله نفسه عن صفة النوم فقال لا تأخذه سنة ولا نوم أى ما يغيبه شهود البرازخ عن شهود عالم الحس عن شهود المعانى المعانى الخارجة عن المواد في حال عدم حصوط في البر زخ وتحت حكمه وقد يمنح الله بعض عباده بهدا الادراك مع كونه لا يتصف بأنه لا ينام أعلى في حالته الله الديام أهل الجنة في الجنة ولا يغيب عنهم عن ونه العالم بل كل عالم على مرتبته مشهود هم مع كونهم غيرمت فين بالنوم يقال نام فلان فرأى كذا أى رأى مقاو به وهومان أى كذب في عرف العادة فان العلم الهولبن والقرآن ما هو عسل ولكن هكذا تراه فاذا كلت رأيته علما في حضرة المبرزخ وهوهو لا غيره فتحقق ما أعلمناك به فقد أرحناك بما خضرة المعانى في حال و في عنه الله المعرفة المواجعة المبارع في المعرفة الباب علمت جميع ملحاء به الشرع في الكتاب والسنة قد عاوحد يشامن النعوت الالمية التي تردها العقول ببراهينها القاصرة عن هذا الادراك في المواجعة والمن والمناهي مفكرة وصاحبة دلالات ومعرفة ماهوا لحق عليه في الدراك فعرفة وجود الحق مدرك العقول من حيث ما على النوم نقسه هوما أعطاه الوجود لكل ادراك في عالمه في التفصيل لا على الاجال واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل والنوم عقيقة الليل والنهار وأنزل الاحكام وشرعها على التفصيل لا على الاجال واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل والنوم عقيقة الليل والنهار وأنزل الاحكام وشرعها على التفصيل لا على الاجال والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والنوم عقيقة الليل والنهار وأنزل الاحكام وشرعها على التفصيل لا على الاجال واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل والنوم عقيقة الليل والنهار وأنزل الاحكام وشرعها على التفصيل لا على الاجال والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والنوم على التوم

ائفةمن

ستم

مدهبه

نانعنا

أفردنا

مبدر

الله

قالكل

كون

نه ف

زعمن

رفيني

رضي

نالعه

,03

من أحكام الطبيعة فى مولدات العناصر خاصة والنشأة الآخرة ليست من مولدات العناصر بلهى من مولدات الطبيعة فلذلك لاننام ولاتقبل النوم كالملائكة وماعلاعن العناصر ونشأة الانسان فى الآخرة على غير مثال كما كانت نشأته فى الدنياعلى غير مثال فعاظهر قبله من هو على صورته ولحد اجاء كابدأ كم يعنى على غير مثال تعودون على غير مثال يعنى فن نشأة الآخرة وقال ولقد عامتم النشأة الاولى فاولانذ كرون انها كانت على غير مثال سبق فاشحذ فؤادك ووفرزادك فانك راحل عن نشأة أنت فيها وما أنت فيها

﴿ الباب الموفى مائة في مقام الخوف ﴾

خفاللة يامسكين أن كنت مؤمنا به أذاجاء سلطان المنازع في الامر فان جنحوا للسلم فاجنح لهاتنل به بها رتب العلياء في عالم الأمر به ومافلت مبل قاله الله معلما به كاجاء في القرآن في محكم الذكر

اعداً أيدك الله وعصمك ان الخوف مقام الالهيين له الاسم الله لانه متناقض الحكم فانه يخاف من الحجاب و يخاف من رفع الحجاب الماخوفه من رفع الحجاب فلد هاب عينه عنه من رفع الحجاب الماخوفه من الحجاب فلد هاب عينه عنه رفعه فتر ول الفائدة والالتذاذ بالجال المطلق آية المحجوب قوله تعالى كلاانهم عن ربهم يومنذ لمحجوب في معرض الذم واما الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم في الحجب لوكشفها أولو رفعها لاح قت سبحات وجهه ما دركه بصره من خلقه وما أشبه هذا المقام يقول القائل

الليل ان وصلت كالليل ان هجرت الماشكومن الطول ما أشكومن الطول ما أشكومن القصر فقام الخوف مقام الخوف مقام الخوف من متعلق غسيره فهو خوف وليس بمقام فان كل خوف ما عدا هذا فليس له هذا الخوف القام كل ماله قدام الخوف من متعلق غسيره فهو خوف وليس بمقام فان كل خوف ما عدا هذا فليس له هذا الحكم فان المقام كل ماله قدام واست في الالوهة و ماليس له ذلك فليس بمقام وانحاهو حال يردو يز ول بزوال حكم التعلق والمتعلق ببشرى أو بغيرها والخوف الذي هو مقام يستصحب لعالم بالله أول قدم يضعه من الصراط في الجنة أو حاضرها فا لحاق الذي يعلم ماهو التجلى وماهو الذي يرى يوم القيامة وهو الذي يعلم ان أهل النار طم تجلى يزيد في عذا بهم كان لاهل الجنة تجليا يزيد في نعيمهم أهل النار محجو بون عنه و لهذا قال عن ربهم أهل الناروالرب المرى والمصلح فياب العلم بالله دون ما مواهم المعترفة في انكارها الرؤية لا في دليلها على ذلك فاولم تذكر دلالتها لتخيل المعترفة في انكارها الرؤية لا في دليلها على ذلك فاولم تذكر دلالتها لتنعيلنا المها أورده وال عنه ذلك الفرح وقال له أفسدت حين أسندت فن لم يعرف الله هكذا الم يعرفه المعرفة المعرفة المعلم وقالما في المعترفة في السناد فياأ ورده وال عنه ذلك الفرح وقال له أفسدت حين أسندت فن لم يعرف الله هكذا المعرفة ال

﴿ الباب الاحدوماً بَهُ فِي مقام ترك الخوف ﴾ لما تعلق علم الخوف بالعسدم ﴿ لم اخش منه فر نار تبة القدم انا الوجود فلاخوف يصاحبنى ﴿ لان صدى منسوب الى العدم ان الذي خفت منه لاوجودله ﴿ فاترك مخافته لما على وضم

قال صلى الله عليه وسلم واجعلني نورا في دعاته وقال تعالى أللة نور السحوات والارض والسبحات أنوار والنود لا يحترق بالنور ولكن يندرج فيه أى يلتم معه للمجاسة وهذا هو الالتحام والاتحاد وهناسر عظيم وهو ما يزيد في نود المتجلى من نور المتجلى له اذا انصاف اليه و اندرج فيه ولما وقف صلى الله عليه وسلم على مقام الخوف الذي ذكر ناه أداه الى أن طلب أن يكون نوراف كانه يقول اجعلني أنت حتى أراك بك فلا تذهب عيني برقيتك لكن اندرج فيك \* كاقال النابغة

بانك شمس والماوك كوا كب م اذاطلعت لم يبدمنهن كوكب

وما



فی

وأ

11

الر

أو

الق

30

وماذهب طاعين وماظهر طاعين فهى ترى ولاترى لانها خلف ججاب النور الاعظم الذى له الحكم في ظاهر الامر ولا نوارالكوا كب حكم في باطن الامر مندرج في النور الاعظم بعلم ذلك أر باب علم التعاليم فهم أسعد الناس بهذا المقام وهومقام جليل نبوى وما جره الحق على المؤمندين الارجة بهم لان الغالب في العالم الجهل بحقائق الامور والعلماء أفر العرب ما لله بحاجر عليهم من ذلك وأما العلماء بالله فلاح جعليهم في مفانهم عالمون كيف ينسبون وكيف لا يعلمون والله يقول وأوجى في كل سهاء أمر ها وهوما يعطيه من الآثار في العالم كا تعطيم في علما عملت له والصنعة مضافة والله يقول وأوجى في كل سهاء أمر ها وهوما يعطيه من الآثار في العالم واختلف أصحابنا في صاحب هذا المقام هل يأمن من المسائع لا للا آلة فاعلم ذلك وكن بحسب ما تعطيه قو تلك والسلام واختلف أصحابنا في صاحب هذا المقام المسائع لا للا كثرى اذكر ناه في هذا المقام والم المراب ولا أصرح بهذه بنافيده الابقد رماذ كرناه في هذا المقام ما مسلم من مكر الله ولا أقدراً بسط في هذا المقام من مكر الله ولا أقدراً بسط في هذا المقام تعلى المقام وان لم تكن المقبد اله فالامن حاصل من معلم المقام وان لم تكن له هذه الحالم الحالم الحالة فالله أعلى المقام الحالم المقام وان لم تكن له هذه الحكالة فالله أعلى المقام الحالم المقام وان لم تكن له هذه الحالة فالله أعلى المقام وان لم تكن له هذه الحالة فالله أعلى المقام وان لم تكن له هذه الحالة فالله أنه المقام ويقل والم تكن له هذه الحالة فالله أنه في المقام وان لم تكن له هذه والحالة فالله أنه والمقام وان لم تكن له هذه والحالة فالله أنه المقام وان لم تكن له هذه والحالم وان لم تكن له هذه والحالة والمقام وان لم تكن المقام وان لم تكن له هذه والحالة والمقام وان لم تكن له هذه والحالة والمقام وان لم تكن له عليه والم الم تكن المقام وان لم تكن المقام

﴿ الباب الثَّاني ومائة في مقام الرجاء ﴾

ان الرجاء كثل الخوف في الحكم \* فأعزم عليه وكن منه على علم ان الرجاء مقام ليس يعامد \* الااؤلوا العدلم بالرجن والفهم يلت نصاحب في وقت فا فا له وان ما أن راجيسه لفي عدم \* واست من فقده المعلوم في عم

الرجاءمتعلقهماليس عنده وهومقام مخوف بحتاج صاحبه الىأدب حاضر حاصل ومعرفة ثابتة لايدخلها شبهة فانهمقام عن جانب الطريق ماهوفي نفس الطريق تحتهمهوا قبادني زلة يسقط صاحبه من الطريق وهو على طريق الحياة الدائمة التى بهابقاء العالم فى النعيم والحال التي ينبغي أن يظهر سلطانه فيها عند الاحتضار وأماقبل ذلك فيساوى بين حكمه وبين حم الخوفان كان مؤمنا حقيقة قال اللة تعالى أناعند طن عبدى فليظن بي خير اوكذ لك ينبغي أن يظن بنفسه شرالابر به الاعند الموت فانه يشتغل بربه في تلك الحال و بظن به خيراو يعرض عن ظنه بنه سه جلة واحدة بخلاف حاله فى دنياه والرجاء المطلوب من أهل الله هو ما يطلبه وقت الان المرجومع ومفى تلك الحال في خاف على الراجي أن يفوته حكم الوقت فاذا كان متعلق رجائه ما يطلب الوقت فهو صاحب وقت ولابتر وماير سه في ديوان من لم يتأدب مع وقت ثمان وقته لايخلومن أحدثلانة أموراماأن بكون صاحب وقت مرضي فتعلق رجائهما يطلبه الوقت المرضي وان كان غير مرضي أولامرضي ولاغيرمرضي كالمباح فتعلق رجائه ازالته عنه بماهومرضي في النفس الثاني والزمان الذي يليسه فتى خرج عن هدا التعلق الخاص فلبس هوالرجاء الذي هومقام في الطريق وهومن المقامات المستصحبة في الدنيا والأخوة لاينقطع لان الانسان حيث كان لايز الصاحب قوت لان الامر لايتناهى وكلامنافى الفائت المستأنف وأماالفائت الماضي فانه لابعودا ذلوعاد لتكر وأمرمافي الوجود ولاتكر ارللتوسع الالجي غير أنهان كان الفائت الماضي مرضيا وهولا يعود فكمذلك الفعل الفائت الماضي فهوا نمايجنيه في الآخ ة دلواتصف به في الدنيا فقد يتعلق الرجاء بتحصيل مالوكان الفائت الماضي لم يفت حصل له فيحصل لهمثل ذلك برجائه ان كان قد كان له وجود اوانقضى أوعين ذلك المرجوان كان لم يكن برجاته فانه فائت مستأنف كان مهيأ للفائت الماضي هذا غاية قوة الرجاء وقد قال صلى الله عليه وسلم فى الذى يفوته خير الدنياويرى من له شئ من ذلك الخير يعمل به فى طاعة الله لوكان لى مشل هذا العامل من الخبر لفعات مثل مافعل فهمافي الاجوسواء فهذا قد فاته العدمل جني تمرته بالتمني وساوي من لم يفته العدمل ورعما أربى عليه لابل اربى عليه فان العامل مسؤل ليسأل الصادقين عن صدقهم وهذا غبرمسؤل لا فه لبس بعامل ولايكون هذا الالمن لم بعطه اللة أمنيته من الخيرالذي تمنى العدل به فان أعطاه ما تمناه من الخير فليس له هذا المقام ولاهد االاجو وينتقل حكمه الى ما يعمله فيها عطاه اللقمن الخبرولاييق للتمني في الآخرة أثرفان عمل به برا كان لهوان عمل غير ذلك

( ۲۶ - (فتوحات) - ثانی )

131:

غاف

رمين

طار

أهل

أهل

15

كانف حكم المشيئة وليس رجاء القوم رجاء العاصين فى رجة الله ذلك رجاء آخر ماهومقام وكلامنافى المقام والرجاء عنه بعضهم مقام الحى واستدلوا عليه بقوله في غير آية لعل وعسى وطذا جعلها علماء الرسوم من الله واجبة

﴿ الباب الثالث وما تة في ترك الرجاء ﴾

لاتركنن الى الرجاء فربما \* أصبحت من حكم الرجاء على رجا فاضرع الى الرجن في تحصيله \* فيه نجاتك فالسعيد من التجا

اعلم أيدك الله ان حكم صاحب هذا المقام شهود نفسه من حيث ما تطلبه به الحضرة الالحية وضعف العبودية عن الوفاء بما تستحقه أو بما يمكن أن يوفيها من طاقتها المأمور بها فى قوله تعالى فاتقوا الله ما الستطعيم هذا من جهتنا وأمامن جانب ما تستحقه الربويية على العبودية فقوله اتقوا الله حق تقاته ولا تمون الاوأتيم مسلمون وليس لهم من الامرشئ فقطع بهم هذا الامر فهومقام صعب وحالة شديدة فن ترك الرجاء فقد ترك نف الايمان فالايمان فلا يمان العمر من الامرشئ فقطع بهم هذا الامر فهومقام صعب وحالة شديدة فن ترك الرجاء فقد ترك العدم وأزال العلم حكم الايمان لانه شهدما آمن به فصار صاحب علم والايمان تقليد والتقليد يناقض العلم الاان يكون المعدم وأزال العلم حكم الايمان لانه شهدما آمن به فصار صاحب علم والايمان تقليد والتقليد يناقض العلم الاان يكون وعصمته عن الخطأ والكذب فكنت فيه على بسيرة وهي العلم ينسحب المتعلى ما يخبرك به عن الله فيكون عند لك وعصمته عن الخطأ والكذب فكنت فيه على بسيرة وهي العلم ينسحب المتعلى ما يخبرك به عن الله فيكون عند لك خبره علما الاتقلام المناقب والمناقب المناقب المناقب والمناقب المناقب والمناقب المناقب والمناقب المناقب المناقب والمناقب المناقب المناقب المناقب المناقب المناقب والمناقب المناقب المناقب المناقب والمناقب المناقب المناقب والمناقب المناقب المناقب والمناقب والمناق

من انما أجزع مما أتنى \* فاذاحل فالى والجزع وكذا أطمع فما أبتني \* فاذافات فالى والطمع

فهذان البيتان جعاترك الرجاء والخوف بحصول المخوف وقوعه وفوت المرجوح صوله الى وهذا وان كان صحيحافى الرجاء فلا يكون هذا في رجاء المقام فأنه ماله خوف فوت الماضى واعله خوف فوت المستأنف لفوت سببه الذى مضى الرجاء فلا يكون هذا في رجاء المقام فأنه ماله خوف فوت المستأنف لفوت سببه الذى مضى

الحزن مركبة صعب وغايسه م ذهابه فولى الله من حزنا

قلب الخزين هناتقوى قواعده ، هناك والغرض المقصود منك هنا

دارالتكاليف دار مابها فرح ، فالله ليس يحب الفارح اللسنا

phyling



مشهده فلا يزال حزنه دائماً بداوهومقام مستصحب للعبد مادام مكلفاو فى الآخرة مالم يدخل الجنة فان فى الآخرة طم حزن التغابن لاحزن الفزع الا كبر والخوف ير تفع عنهم مطلقا الاان يكونو امتبوعين فان الخوف يبقى عليهم على الاتباع كالرسل فالحزن اذا فقد من القلب فى الدنيا خرب لحصول ضدّه اذلا يخلووالدار لا تعطى الفرح لما فيه من نفى المحبة الاطمية عمن قام به ومايز يل الحزن الاالعلم خاصة وهوقوله فبذلك فليفر حوافا لحزن مثل العربية على ما يخرون عليه وللكمل المخرون عليه و يتضع كذلك كالعلم في بشرف المعلوم والحزن مقام صعب المرتق قليل من الخلق عليه هوللكمل من الناس

﴿ الباب الخامس وما نَه في ترك الحزن ﴾

الحق أعطى كل شي \* عظمة تم هدى فاترى من فائت \* قدفات فالحزن سدى الحزن حكم واقع \* لفائت وماعدا هذا فلانحفل به \* فانه حكم البدا

هو حال وليس عقام وهو مؤد الى خواب القاوب وفي طيم مكر المي الاللعارف فاله لا يخرج عن مقام الحزن الامن أقيم فى مقام سلب الاوصاف عنه قيل لا بي يز يدكيف أصبحت قال لاصباح لى ولامساء انماهي لمن تقيد بالصفة وأنالاصفة لحوذلك لماسأله بكيف وهي للحال وهومن أمهات المطالب الاربعة ولهمن النسب الالحية سنفرغ لكم أبه النقلان على قراءة الكسائي وكل يوم هوفي شأن و يخفض القسط و يرفعه فهـ ندامقام الكيف في الالهيات وأما بو يزيد فاقصدالتمذح بهذا القول وانماقصدالتعر يف بحاله فان الصباح والمساء للهلاله وهو المقيدتع الى بالصفة والعبد العنصرى مقيد بالصباح والمساءغير مقيد بالصفة وطذانني الصفة فقال لاصفة لى طمرز قهم فيها بكرة وعشيا فالصباح والمساء يملكه ولاملك لافى يز بدعليهما لانهما بالصفة علكان وأبو يز يدلاصفة لهفن لاعلم له بالقام يتخيل ان أبايزيد تأله في هذا القول ولم يقصد ذلك رضي الله عنه بل هوأ جل من ان يعزى اليه مثل هذا التأويل في قوله هذا فأن قال من يتأول عليه خلاف ماقلناه من اله تأله في قوله بقوله ضحكت زمانا وبكيت زمانا وأنااليوم لاأضحك ولاأبكي فاعم انه ثم تجلى يضحك ومارأ يتأحدافى هذا الطريق من أهل الضحك الاواحدايقال لهعلى "السلاوى سحت معه وصحبته سفراوحضرابالانداس لا يفترعن الضحك شبه الموله ومارأ يتهجى عليه قط لسان ذنب ، وأما البكاؤن فارأيت منهم الاواحدا يوسف المغاورالجلاسنة ستوثمانين وخسمائة بإشبيلية وكان يلازمنا ويعرض أحواله علينا كثير الجزع لاتفتر لهدمعة صحبته فى الزمان الذى صحبت الضحاك وأما كون أبي يزيدا تتقلعن هـ ذين المقامين الى المقام الذى بينهما فأنهمامن الامور المتقابلة التي مايكون بينهما واسطة كالنفي والاثبات لا كالوجو دوالعدم والحار والبارد فان بينهما واسطة تأخف من كل طرف بنسبة عبزه عن الطرفين وكذلك اذالم يكن الشخص في موجب ضحك ولاموجب بكاء كحالة المهت لاهل الله فهولاضاحك ولاباك فوصفه البهت والتعري عن الموجبين فأراد التعريف مأأرادالتمدح

الجوع حلية أهل الله وأعنى بذلك جوع العادة وهوالموت الابيض فان أهل الله جعلوا في طريقهم أربع موتات هذا أحد هاوموت أخضر وهولباس المرقعات الاالمشهرات كان لعمر بن الخطاب ثوب يلبسه فيه الان عشرة رقعة احداهن قطعة جلدوهو أمير المؤمنين وموت أسود وهو تحمل الاذى وموت أجر وهو مخالفة النفس في أغراضها وهو لاهل الملامية قالجوع المطاوب في الطريق هو للسالكين جوع اختيار لتقليل فضول الطبع ولطلب السكون عن الحركة الى الحاجة فان علا فلطلب الصفة الصمدية وحده عند ناصوم يوم فان زاد فالى السحر هذا هو

الجوع المشروع الاختياري ومالناطريق الى الله الاعلى الوجه المشروع ولولاان الله جعل هذا حدّ المصلحة في عموم خلقه لماوقته الى هذا القدر فلا يكون الانسان في الزيادة عليه أعلم عصالج الجوع في العبد من ربه هذا غاية سوء الادب فان كان من يطعرو يستى فى مبيته وفنائه و يحد أثر ذلك فى قوته وصحة عقله وحفظ من اجه فلمواصل ماشاء فانه ليس بصاحب جوع وكالامنافى الجوعوان كان أيضامن يستغرقه حال ووارد قوى بحول بينه وبين الطعام كابي عقال فان كان صاحب فامدة فهي المطاوب وان لم يكن فذلك مرض يعرض حاله على الاطباء وماذلك مطلب القوم وأماجوع الاكابر فوع اضطرار فان الذي ينتجه الجوع قدحصل لهمملكة لاتزول عنهم في حال جوع ولاشبع فلم يبق الاالتقليل ولكن من الحلال اماللنشاط في الطاعات وامالخفة الحساب فان النبيّ صلى الله عليه وسلم قال انسكم لتستلون عن نعيم هذا اليوم ولم يكن سوى تمر وماءوماأ دخل نفسمه في الجاعة فان لله عباداسلمانين يقول الله لهم هذا عطاؤ نافامان أوأمسك بغيرحساب وهمسبعون ألفافي هـناهالامة قدنعتهم الني صلى الله عليه وسيلم والخبرصيح وعكاشة منهم بالنص عليه فينبغي للصالح السالك أن لابز بدعلى الحد المشروع فيكون متبعافان ترك العمل بالاتباع أعظم أجرامن العمل بالابتداع فانابالاتباع بحكم الاصل فان وجودنا تبع لوجودمن أوجدنا فلتكن أفعال العلماء بهذه المرتبة على ذلك ولماقال صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجرى من امن آدم مجرى الدم فسد وامجار يه بالجوع والعطش لم بختلف أحه من العاماء ولامن أهل الله انه أراد الصوم والتقليل من الطعام في السحور المسنون لمن واصل وفي الافطار لمن أفطر فأنه قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فلايتعدى المريدالحدالذى سنهمن شرع الطريق الى الله به ولانعرف قدرما دللتك عليه الافي نتيجته ان فتح لك هناو لاتجع من غيرصوم فأنه غيرطريق مشروعة ولانجعل سبب ذلك حديث أجر الصوم فذلك لبسرلك انماهو للعمل ودع النفس ترغب فى الاجرة التي لهما على ذلك فان فيها من يطلب ذلك وأنت بالسر" الالهي والروح الامرى "بمعزل عن هذا الطلب الذي تطلبه النفس الحيوانية فانك مجوع ولاتلحق بأهل الغلط من أهل هذه الطريق الذين يجوعون تلامذتهم من غيرصوم أو يصوّمونهم ثم يطعمونهم قبل غروب الشمس ذلك غلط منهم وجهل بطريق اللة تعالى وان كانوا يقصدون بذلك مخالفة النفوس فاهذا موضعه وانما ينبغي أن يخالفوها فى تعيين المأ كول على حد مخصوص ووجهمعين وميزان مستقيم يعرفه أهل الله فاذا مالت الى طعام خاص معان عندهاحتى لانكرهشيأ من نع الله ولقد عملت على هدازماناحتى طابلى كل شئ كنت لاأقدرعلى أكاه وتعجه نفسى وكذاك فى التقليل منه وهو أشد ماعلى النفس أن تشرع فى الشئ معال بينها وبين التملى منه والله الموفق لاربغيره

﴿ الباب السابع ومائة في ترك الجوع ﴾

الجوع بنس ضحيع العبد جاءبه و لفظ النبي فد لا ترفع به رأسا قد أدرك القوم في تعيينه غلط ولم يقيمواله وزنا وقسطاسا من قالما الجوع لم يعرف حقيقته وقد أضل عا قد قاله الناسا جوع العوائد محود ولست أرى و فيا أراه من استعماله بأسا جوع الطبيعة مندوم وليس يرى و فيد المحقق بالرجن ايناسا

ترك الجوع عندالقوم ليس الشبع وانماهواعطاء النفس حقها من الغذاء الذي جعل الله به صلاح من اجهاد قوام بنينها فاذا أحس صاحب هذه الحالة بالجوع فذلك جوع العادة به خرّج أبو بكر البزار في مسنده ان الني صلى الله عليه وسلم كان يتعق ذمن الجوع ويقول انه بئس الضجيع ولا يذم حال يعطى الفوائد فدل انه لا فائدة في منسل هذا الجوع وان الفوائد في أظهر الشرع ميزانه من ذلك فترك الجوع عبادة وطريق موصلة الى الله و بهذا فضل سلمان على أفي الدرداء وشهدله بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقاوله ينك عليك حقاول زورك عليك حقاولاه الك عليك حقافتم ونم ومن وأفطر وأعط كل ذى حق حقه فانك لا ندخل على الحق أبد اولا حد عليك حقا

واعظم



وأعظم الحقوق حق الله ثم حق نفسك التهى الجزء السابع والتسعون بانتهاء السفر الثالث عشر والحدللة

﴿الباب الثامن وما ته في معرفة الفتنة والشهوة وصحبة الاحداث والنسو أن وأخذ الارفاق منهن ومتى بأخذ الريد

لاتصحبن حدثاان كنت ذاحدت \* ولا نساء وكن بالله مشتغلا

واحنر من الفتنة العمياء ان لما ، حكما قويا على القلب الذي غف الا

وشهوة النفس فاحدرهافكم فتكت بسيد قلب عن ربه عفسلا ولابرى أخيدارفقا من امرأة بالاالذي من رحال الله قسد كملا

أعلاً بدك الله إن الفتنة الاختمار بقال فتنت الفضة بالناراذا اختبرتها قال تعالى انماأ موالكم وأولا دكم فتنة أي اختبرنا كمبهماهل تحجبكم عناوهما حددنالكم أن تقفوا عنده وقال موسى عليه السلام ان هي الافتنتك تضل بهامن تشاء أي تحبر وتهدى من تشاء ومن أعظم الفتن التي فتن الله بها الانسان تعريفه اياه بأن خلقه على صورته ليرى هل يقف مع عبوديته وامكانه أو يزهومن أجل مكانة صورته اذليس له من الصورة الاحكم الاساء فيتحكم في العالمتحكم المستخلف القائم بصورة الحق على الكال وكذلك من تأييد هذه الفتنة قول الني صلى المه عليه وسلم يحكيه عن ربه ان العبداذا تقرّب الى الله بالنوافل أحبه فاذا أحبه كان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وذكر البدوالرجل الحديث واذاعه العبدأنه مهده المثابة يسمع بالحق ويبصر بالحق ويبطش بالحق ويسعى بالحق لابنفسه وبق معهذا النعت الالهي عبدا محضا فقيراو يكون شهوده من الحق وهو بهذه المثابة كون الحق بنزل الحاعباده بالفرح يتبو نهم والتشيش لمن يأفي الى بيته والتجب من الشاب الذي قعهواه واتصافه بالجوع نيابة عن جوع عبده وبالظمأ نيابةعن ظمأ عبده وبالرض نيابةعن مرض عبدهمع علمه عاتقتضيه عزةر بوببته وكبريائه في الوهيته فاأثره ف النزول فى جبروته الاعظم ولافى كبريائه الأنزه الافدم كذلك العبداذا أقامه الحق ناتبافها ينبغى للرب تعالى يقول العبدومن كال الصورة التي قال انه خلقني عليه اأن لا يغيب عني مقام امكاني ومنزلة عبو ديتي وصفة فقرى وحاجتى كاكان الحق في عال نزوله الى صفتنا عاضرافى كمر يائه وعظمته فيكون الحق مع العبداذاوفي بهذه الصفة يثني عليه بأنه نع العبدانه أواب حيث لمتو ترفيه هذه الولاية الاطمية ولاأخ جتهعن فقره واضطراره ومن تجاوز حده ف التقريب انعكس الى الضدوهو البعدمن الله والمقت فاحذر نفسك فان الفتنة بالانساع أعطم من الفتنة بالحرج والضيق وأما الشهوة فهي آلةلنفس تعاو بعاوالمشهى وتستفل باستفال المشتهى والشهوة ارادة الالتذاذ بماينبني ان يلتذبه واللذة لذتان روحانية وطبيعية والنفس الجزئية متولدة من الطبيعة وهي أمها والروح الالمي أبوها فالشهوة الروحانية لأتخلص من الطبيعة أحلاو يقرمن يلتذيه فلايلتذالابالناسب ولامناسبة بينناو بين الحق الابالصورة والتذاذ الانسان بكاله أشد الالتداد فالتداده عن هوعلى صورته أشد التداذير هان ذلك ان الانسان لايسرى في كله الالتداد ولايفني فىمشاهدة شئ بكليته ولاتسرى المحبة والعشق فى طبيعة روحانيت الااذاعشق جار بة أوغلاما وسبب ذلك أنه يقا بله بكليته لانه على صورته وكل شي في العالم جزء منه فلا يقا بله الابذلك الجزء المناسب فلذلك لا يفني في شي يعشقه الافى مشله فاذا وقع التحلي الألمي في عين الصورة التي خلق آدم عليه اطابق المعنى المعنى ووقع الالتـذاذ بالكل وسرت الشهوة فىجيع أجزاء الانسان ظاهراو باطنافهي الشهوة التيهي مطلب العارفين الوارثين ألاترى الى قيس الجنون فى حبليلى كيف أفناه عن نفسه لماذ كرنا، وكذلك رأينا أصحاب الوله والحبين أعظم لذة وأقوى محبة فى جناب الله من حب الجنس فان الصورة الاطبة أتم في العبد من بماثلة الجنس لانه لايتمكن للجنس ان يكون سمعك و بصرك بل يكمون غايتمان يكون مسموعك ومدركك اسم مفعول واذا كان العبدمدرك بحق هوأتم فلذته أعظم وشهوته

رلدن

ادب!

نافر

طان

يأجر

أنت ا

أقوى فهكذا ينبغى ان تكون شهوة أهل الله وأماصحبة الاحداث وهم المردان وأهل البدع الذين أحدثوا في الدين من التسنين المحمو دالذى أقره الشارع فينا فينظر العارف فى المردان من حيث انه أملس لانبات بعارضيه كالصخرة الملساء فان الارض المرداءهي التي لانبات فيهافذكره مقام التجريدوانه أحدث عهدبر بهمن الكبير وقدراعي الشرع ذلك فى المطرف كاماقرب من التكوين كان أقرب دلالة وأعظم حرمة وأوفر لدواعي الرحمة به من الكبير البعيد عن هذا المقام وأما كونهم أحداثا لهذاالمعنى لانهم حديثوعهد بربهم وفى صحبتهم تذكر حدثهم ليتميز قدمه تعالى بدفهوا عتباد صحيح وطريق موصلة وأما ان كان من أحداث التسنين فيؤيده قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من رجهم محدث وما يأتبهم منذكرمن الرجن محدث فندممن لم يتلقاه بالقبول فهكذا نظر العارفين فينموأما المريدون والصوفية غرام عليهم صحبة الاحداث لاستيلاء الشهوة الحيوانية عابهم بسبب العقل الذي جعله اللة مقابلا لهافاو لا العقل لكانت الشهوة الطبيعية مجودة وأما النسوان فنظر العارفين فبهن وفى أخسذالار فاق منهن فحسين العارفين البهن حنسان الكل الى جزئه كاستيحاش المنازل لساكنيها التي بهم حياتها ولان المكان الذي في الرجل الذي استخرجت منه المرأة عمره اللة بالميل اليها فنينه الى المرأة حنين الكبير وحنة وعلى الصغير واماأ خد الارفاق منهن فانه يأخذه منهن لهن كأ أخذه رسول اللهصلي الله عليه وسلم حين أمرهن ان بتصدقن لانه يسعى فى خلاصهن لمارا هن أ كثرا هل النار فأشفق عليهن حيثكن منه فهو شفقة الانسان على نفسه ولانهن محل التكوين لصورة الكال فجهن فريضة واقتداء بهعليه السلام فالرسول الله صلى الله عليه وسلم حبب الى من دنيا كم ثلاث النساء والطيب وجعلت قر ةعيني في الصلاة فذكر النساءأترى حبب اليهما يبعده عن ربه لاواللة بل حبب اليه ما يقرّ به من ربه ولقد فهمت عائشة أم المؤمنين ما أخذ النساءمن قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خيرهن فأخير نه فاراد الله تعالى جبرهن وإيثارهن في الوفث ومراعاتهن وانكان بخلاف مرادرسول المةصلي الله عليه وسلم فقال لايحل لك النساءمن بعدولاان تبدّل بهن من أزواج ولوأعجبك حسنهن الاماملكت يمينك فأبق عليه رحة بهلماجعل في فلبه من حب النساء ملك اليمين وهذه من أشق آية نزلت على رسول الله صلى المه عليه وسلم فقالت عائشة ما كان الله ليعذب قلب نبيه صلى الله عليه وسلم والله مامات رسول اللة صلى اللة عليه وسلم حتى أحل له النساء فن عرف قدر النساء وسرهن لم يزهد في حمهن بل من كمال العارف حبهن فانهميراث نبوى وحب الهي فانه قال صلى الله عليه وسلم حبب الى فلم ينسب حبه فيهن الاالى الله تعالى فتدبرهذاا لفصل ترعجباوأما المريدون الذين همنحت حكم الشيوخ فهم بحكمأ شياخهم فبهم فان كانواشيو خاحقيقة مقدمين من عنداللة فهم انصح الناس لعبادالله وان لم يكونوافعليهم وعلى اتباعهم الحرج من الله لان الله فدوضع الميزان المشروع فى العالم لتوزن به أفعال العباد والاشياخ يستلون ولا يقتدى بأفعالهم الاان أحروا بذلك في أفعال معينة قال تعالى فاستلوا أهلالذكر وهمأهمل القرآن أهلالله وخاصته وأهل القرآن همالذين يعملون به وهوالميزان الذى قلناولا ينبغي ان يقتدى بفعل أحددون رسول الله صلى الله عليه وسلم فان أحوال الناس تختلف فقد يكون عان ما يصلح للواحد يفسد به الآخران عمل به والعلماء الذين يخشون اللة أطباء دين اللة المزياون علله وأمراض العارفون بالادو بةفاذا كان رسول التقصلي المةعليه وسلم قداختلف الناس في أفعاله هل هي على الوجوب أم لاف كيف بغيره مع قولاللة تعالى لقدكان لكرفى رسول اللة أسوة حسنة وقوله فاتبعوني يحببكم اللة وهذا كامليس بنص منه في وجوب الاتباع فىأ فعاله فانه صلى التعمليه وسلم قداختص بأشياء لايجوزلنا انباعه فيهاولوا قتدينا به فيها كناعاصين مأثومان فينبغي لكل مؤمن وبجب على كل مدع في طرايق الله اذالم يكن من أهـل الكشف والوجود والخطاب الالمي وعن لا يكون يطغى نورمعرفته نورورعه ان بجتنب كل أمر يؤدى الى شغل القلب بغير اللة فانه فتنة فى حقه و يجب عليه ان يغلب عقله على شهوته بل يسعى في قطع المألوفات وترك المستحسنات الطبيعية وما يميل الطبع الدشري ويجتنب مواضع التهم وصحبة المبتدعين في الدين مالم يأذن به الله وهم الاحداث وكذلك صباح الوجوه من المردان مجالسة والنساء وأخذالارفاق فان القلوب تميل الىكل من أحسن اليهاو الطبع يطلبهم والقوة الالهية على دفع الشهوات النفسية ماهي



هناك

4

4

30

11

صا

-

هناك والمعرفة معدومةمن هندا الصنف من الناس وماصبر تحت الاختبار الالحي الاالدهب الخالص المعدني الذي حازرتبة الكالومابيق فيدمن تربة المعدن شئ وكل تكليف فتنة وجيع الخاوقات فتنة والاطلاع على تتاثج الاعمال فتنةوهى حالة مقام يستصحب الى الجنة وكان رسول التهصلي الله عليه وسلم وهوصاحب الكشف الاتم والعالم عائم يستعيذمن فتنةالقبروع نابالناروفتنة المحياوالممات وأماالشهوة فهي ارادة الملذوذات فهي لذة والتذاذ بملذوذ عندالمشتهى فأنه لابلزمان يكون ذلك ملذوذا عندغيره ولاأن يكون موافقالزاجه ولاملا يقطبعه وذلك ان الشهوة شهونان شهوة عرضية وهي التي يمنع من اتباعها فانها كاذبة وان نفعت يومامّا فلا ينبغي للعاقل ان يتبعها لشلايرجع ذلك اعادة فتؤثر فيسه العوارض وشهوة ذاتية فواجب عليه اتباعهافان فيهاصلاح مزاجه للاعتماطبعه وفي صلاح مناجه وفى صلاح دينه مسعادته ولكن يتبعها بالميزان الالهي الموضوع من الشارع وهو حكم الشرع المقرروفيها سواء كان من الرخص والعزائم اذا كان متبع اللشرع لايبالي فانه طريق الى الله مشروعة فانه تعالى ماشرع الاما يوصل اليه بحكم السعادة ولايلزم أيضاأن يكون مايشتهيه في هذه الحال ان يشتهيه في كل حال ولا في كل وقت فينبغي له ان يعرف الحال الذى ولدتلك الشهوة عنده والوقت الذي اقتضاها وقد تتعلق بأعمال الطاعات هده الشهوات العرضية فتوجب بعدا كن رىموضعايستحسنه طبعه فيشتهي ان يصلى فيه أولفضيلة يعلمهافى ذلك الزمان على غيره فان ذلك يؤثر فى حاله مع أنتة أترسوءوم يزان ذلك الالتف اذبعه مل لالشهود الهي وهد ندامن المكر الخفي ولابي يزيد فحذا قدم راسخة وفدنبه على ذلك لماسألته مه في ليلة باردة ان يسقيها ماء وكان بر" ابها فثقل عليه القيام وقد كان ملت في جيع أحواله في خدمة أمه فاتهم نفسه في تلك اللذة اذ كان يتخيل انه لا يلتذ بخدمة أمه الالاقامة حق الله ولابعبادة الالاقامة حق الله فيهافر مىكل عبادة تقدمت له كان له التذاذبها وتاب تو بة جديدة فأغوار النفوس لايدركها الافول أهل الله فلانفر حبالالتذاذ بالطاعات ورفع المشقة فيها عنك دون ميزان القوم فى ذلك فاذا اقترنت هنده الشهوة بصحبة أهل البدع وهم الاحداث وبصحبة الصبيان الصباح الوجوه والنساء في الله تعالى فياتخيسل لهانه في اللة تعالى فسفي طي هـ فاالتعلق مكر الهي خني ولوتعلق ذلك الالتـ فاذمنه بغيرهؤ لاءالاصناف فليس ذلك بميزان يعرف به مكراللة حتى يفرتق بين الصحبة لله والصحبة لشهوة الطبع الاأن يصحب العلماء بالله أهل الورع أوشيخه ان كان من أهل الاذواق فذلك أمر آخو والذي ينبغي له أن بزن به حاله في دعواه انه ماصحب الاحداث والنساء الائته اذاوجد ألماووحشة عندفقده اياهم وهيجاناالي لقائهم وفرحابهم عنداقبا لحم فتعلم عندذلك ان الصحبة لهذاالصنف معاولة ليست تتهوان وقعت المنفعة للصحوب منه فيسعد المصحوب ويشتى هذا المحسشقاوتين الواحدة فقد الحبوب والاخرى بالجهل وعدم العلمفها كان يتخيل انه علم وانه صحب لله وفي الله وأماان كان بمن تتعلق تلك المحبة منه بجميع الخلوقات ومن جملة الخلوقات أيضاهؤ لاءالاصناف فقد يكون ذلك خديعة نفسية وميزانه أن لايستوحش عندمفارقة واحدواحد فاندلا يخاوعن مشاهدة مخاوق فحبو بهمعه مافارقه فان العين واحدة لوغاب عضومن أعضاء محبوبك مع بقاء عينه معكما وجدت ألما والخلق كالهم أعضاء بعضهم لبعض وأيضاان تعلق يجميع المخلوقات على علم من صاحبه بعموم التعلق ابتداء في غيره ولاء الاصناف ثم تظهر هؤلاء الاصناف ولا يجدمن بدا في ميزانه فيدخلهم في عموم ذلك التعلق فذلك مبناه على أصل صحيح وان انجر معه الطبع في هذا الصنف ووجد معه الألم عند فقده على الخصوص فذلك لايؤنر فى خلوص تعلقه الالمي في دعو ته ونصيحته لصحة الاصل فان حدث عنده عموم التعلق في ثاني الخالمن تعلقه بصحبة هذاالصنف فلايعول عليه فذلك تلبيس من النفس فليحذر منه وليترك صحبتهم جلة واحدة وكلامناانماهومع أهل الطريق ولابدمن تمحيص هنداالتعميم الذي وجده في ثاني حال من صحبتهم كما يحص نفسه صاحب السماع المقيد بالنغمات اذا أرسله مطلقا بعد تحصيله ابتداء من المقيد بالنغمات فهوأ صل معلول فلا يعقد من همنده حالته على سماعه المطلق المكتسب في ثانى حال فان ذلك تلبيس النفس حتى لا تترك السماع المقيد والانسان اذا أنصف لربدمن نفسه ولنفسه من نفسه عرف حاله بل كان أعرف بحاله من غيره الامن العارفين بالله فانهم أعرف به من



لدين من ة الملساء

رع ذلك عن هذا

اعتبار

لدنوما

يوف

iK)

حنان

نهالرأة

لمنك

فأشفق

سادم

وز كر

بانخد

الوقت

انون

دەمن

تقنقه

Ula

نفسه لان العارفين لهم أعين في قلو بهم فتحتها لهم المعرفة برون بها منك ما تجهله أنت من نفسك لأنه ليست الكتاب العين و لهذا قال الجنيب العارف من ينطق عن سرك وأنت ساكت والسكوت عدم الكلام فعناه يعرف منك ما لا تعرفه أنت من نفسك كالجني من سوء المزاج يعرفه الطبيب منك اذا نظر اليك ولا نعرفه أنت وهؤلاء أطباء النفوس واعلموا أن الشيوخ انما حنار وامن أخذ الارفاق من النساء ومن سحبة الاحداث لماذكر كرناه من الميل الطبيعي فلا ينبغي للرباد أن بأخذ رفقا من النساء حتى يرجع هوفي نفسه امرأة فاذا تأثث والتحق بالعالم الأسفل ورأى تعشق العالم الأعلى به وشهد نفسه في كل حال ووقت ووارد منكوحاداً عاولا يبصر لنفسه في كشفه الصورى وحاله ذكر اولا انه مرجل أصلابل أنو نه محضة و يحمل من ذلك النكاح و يلد وحينت يجوز له أخذ الرفق من النساء ولا يضرف ذكر الياليين وجبهن وأما أخذ العارفين فطلق لان مشهودهم اليد الاطمية المقدسة المطلقة في الاخذ والعطاء وكل شخص يعرف حاله والطريق صدق كاه وجد لا يقبل الحزل ولا الطفيلي عنده وان سام الحق

﴿ الباب التاسع وما ته ﴾

فىمعرفة الفرق بين الشهوة والارادة وبين شهوة الدنيا وشهوة الجنة والفرق بين اللذة والشهوة ومعرفة مقامن يشتهى ويشتهى ومن يشتهى ولايشتهى ومن يشتهى ولايشتهى

رب الارادة سيد متحكم ، تجرىأمورالكائنات بوفقه

والاشتهاء من الطبيعة أصله ﴿ فَن اشتهى فالطبع مالك رقه

والالتناذ تقسمت أحكامه \* في كل موجود بطالع أفق

فتراه والاعيان تطلبحقها \* يعطى لكل منه واجبحقه

يعطى الجزيل وماله ملك سوى \* ماأودع الملك الجواد بحق

الوهب يأتيمه بكل فضيلة \* تبدوعليه بخلقه و بخلقه

فعطاؤه المزوج يشهدأنه \* فما يجودعطاءه من صدقه

اماالعبيد فرزقهم معبودهم ، فالكل ان حققت عابدرزقه

اعلم أيدك الله الله كن الكامل والعابد أيضامن أهل الله صاحب المقام يشتهى و يشتهى لكاله فيعطى كل ذى حق حقه فانه يساهد وجعيته ففيه من كل شئ حقيقة وصاحب الحال صاحب فناء لايشتهى ولايشتهى لانه لايشهى سوى الحق بعين الحق في حال فناء عن رقية نفسه فلايشتهى لان الحق لا يوصف بالشهى و ولايشتهى لانه مجهول لا يعرف غير ربه لا تعرف الا كوان ولا نفسه الهيئة بربه عن الكل فهو غيب لايشتهى لان العلم بالمشتهى من لواذم هذا الحكم والزاهد و يشتهى فان النعم المخلقت فهو يراها جيما موضوعة فينفر منها فلايشتهم اوهى تشخيف لعلمها بانها حاليات عليه والمناول اذا كان صاحب مقام والمخلط الكاذب الذي يعصى الله بعمه يشتهى ولايشتهى ولايشتهى فيشتهى لغلبة الطبع عليه ولايشتهى لان النعم أغان تشتهى من تراه يقوم محقها وهو شكر المنه على ماأنم الله به عليه علم السهوة ارادة طبيعية مقيدة والارادة صفة الاهية روحانية طبيعية متعلقها لا بزال الشهوة الان كل حقيقة منهما تتعلق بالمناسب والمناسب ما يشركها في الاصل فلا تتعلق والكراث والمحال فلا تتعلق والكراث و يقالا بغلام والمناسب على مائنه به فلا يخاوعند هذا الميل المائن يميل الى ذلك كله بطريق الالتذاذ عن تخيل صورى فذلك المعلق والمائن المهوة الله بالمائل بعن التجرد دعن التقييد وضبط الخيال المائل بالمناسب على التجرد دعن التقييد وضبط الخيال المائل المناسب هذا التحيل الحاصل بل يبقى المعانى والأرواح والكال على حاله من التجرد دعن التقييد وضبط الخيال المائلة بالمناس فذالك ميل الارادة تتعلق بكل مراد الشفيس والمغلل فالمائل المحرد دعن التقييد وضبط الخيال المائلة المناسبة في المائل المناسب التحرد دعن التقييد وضبط الخيال المائلة ميل الارادة تتمانى بكل مراد الشفيس والمغلل المائلة المناسبة والمناسبة والمناسبة على المائلة المناسبة المناسبة والمناسبة المناسبة على المناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة والمناسبة على المناسبة والمناسبة والمناسب

کان

اله

وه

كانذلك المراد محبو باأوغ يرمحبوب والشهوة لاتتعلق الإبماللنفس في نياه لذة خاصة ومحل الشهوة النفس الحيوانية وعلاالارادة النفس الناطقة والشهوة تتقدم اللذة بالشتهى في الوجود وط الذة متخيلة تتعلى بتصور وجود المشتهى فتلك اللذة مقارنة لهافي الوجودفتو جدفي النفس قبل حصول الشتهي واللذة مقارنة لوجود حصول المشتهي في ملك المشهى فتزول شهوة التحصيل وتبقى اللذة فليس عين الشهوة عين اللذة لفنائه بحصول المشتهى وبقاء اللذة غيران الطبع يحدثله أويظهر لهعن كمون غيب المي شهوة أخرى تتعلق ببقاء المشتهى دائمالاننقطع فهذه شهوة لالذة طما فان البقاء داعًا عبر حاصل مطلقا فلا يتناهى الأمر ولا يوجد البقاء فان جدد البقاء بزمان مخصوص ومقدار معين فذلك البقاء المشتهى يكون للشهوة لذة بحصوله موجودا فاللذة مقارنة لحصول المشتهى خاصة لاتتأخ عنه ولاتتقدمه بوجود عين ووجو دخيال وأماشهوة الدنيا فلاتقع لحالدة الابالحسوس الكائن وشهوة الجنة يقع لحااللذة بالمحسوس وبالمعقول على صورة ما يقع بالحسوس من وجود الأثر البرزخي عند نيل المشهى المعقول سواء ولاأعني بالجنة ان هذه الشهوة التي هذا حكمها لاتوجد الافي الجنة المعلومة في العموم انماأعني حيث وجدهذا الحكم لهذه الشهوة الذي ذكرناه فهو شهوة الجنة سواء وجدني الدنياأ ووجدني الجنة وانماأ ضفناهاالي الجنة لانهاتكون فيهالكل أحدمن أهل الجنةوني الدنيالا تقع الالاحادمن العارفين والشهوة لهانسبة واحدة الى عالمالمك ونسبتان الى عالم الملكوت ولهامقامات وأسراروهي الدرجات بقدر مالحروف اسم الشهوة من العدد بالجل الكبير بالتعريف وهو الشبهوة وبالتنكيروهو شهوة وبالاتصال بكلام فتعودهاء السكت تاءفلهاعد دالتاء وعددالهاء في حال التنكير والتعريف فاجع الاعداد بعضهاالى بعض فااحمع لك من ذلك فهوقدر درجات مايناله صاحب ذلك المقام ولا يعتبرفيه الااللفظ العربي القرشي فانه لغةأهل الجنة سواءكان أصلاوهو البناءأ وفرعاوهو الاعراب وغيرالعربي والمعرب لابلتفت اليه وكذلك تعمل فى كل اسم مقام وهو قوطم لكل انسان من اسمه نصيب ومعناه لكل موجود من اسمه نصيب وطند اجاءت أسماء النعوت فلا تطلب الاأصحابها وهي زورعلى من تطاق عليه وليستله وهذامن أصعب المسائل فان الاسم اطلاق الحى فلابدمن نصيب منه لذلك المسمى غيرأنه يخفى في حالمسمى ماو يظهر في آخر ومدرك إذلك عز يزوعلي هذا الحدالارادة فالمر بدالمي رباني رحماني والمشتهى رباني رحماني خاصة والمسلم المؤمن المحسن هوالمر بدوصاحب الشهوة مسلم اصف مؤمن اصف محسن لانهمع الاحسان المقيد بالتشبيه

﴿ الباب العاشر وما ته في مقام الخشوع،

لايكون الخشوع الااذاما \* يبصر القلب من تدلى الي

وتجالى له بصورة مشل \* غيرهاذا فلا يكون لديه

فان اعتر في مقام التجلي \* فالدالحكم لايكون عليه

الخسوع مقام الذلة والصغار وهومن صفات المخاوقين لبس له فى الالوهية مدخل وهو نعت مجود فى الدنياعلى قوم محود فى الآخرة فى قوم مذمومين شرعابلسان حق وهو حال ينتقل من المؤمنين فى الآخرة الى أهل العزة المتكبرين الجبارين الذين يريدون علوا فى الارض من المفسدين فى الارض فالمؤمنون فى صلاتهم خاشعون وهم الخاشعون أمن الرجال والخاشعات من النساء الذين أعدالله طم مغفرة وأجراع طابو فعت أصحابه فى الآخرة فقال خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى وقال وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية نستى من عين آنية ليس خاشعين من الذل ينظرون من طرف خنى وقال وجوه يومئذ خاشعة علم القاوب فى المؤمن عن تعظيم واجدلال معام الامن ضريع ولايمكون الخسوع حيث كان الاعن تجل الهي على القاوب فى المؤمن عن تعظيم واجدلال وفى الديكون الخسو و بطش قال عليه السلام حين سئل عن كسوف الشمس ان الله اذا تجلى الشي وخوا المناجلي المعام والعلم يورث الخشية الما يخشى التقمن عبده العام والعلم يورث الخشية الما يخشى التقمين عبده العام والعلم يورث الخشية تعطى الخشوع والخسوع يعطى التصدع وهوا نفعال الطبع للخشوع والتصدع تقصف وتسكسر فى الاعضاء والغطيط الذى يسمع فيها كل ذلك من أثر الطبع القابل لاثر الوارد فى التجلى الالهى وهوالذى

( ۲۵ - (فتوحات) - ثانی )

الماء

المل

مين

كنى عنه الشرع بالغت والغط فى نزول الوجى عليه كصلصاة الجرس وهوأشده عليه فان نزوله شد يدعلي هذا الهيكل البشرى ولاسمان كان التزول بالقرآن كافال ولوأن قرآ ناسيرت به الجبال أوقطعت به الارض وقديكون من الجبال القوة الماسكة الطبع الذى من شأنه الميل فطير الميد فى الارض و يكون من الارض أرض الاجسام الطبيعية أوكام به الموتى ومن أصناف الموت الجهل يقول تعالى أومن كان ميتا فأحييناه لكان هذا القرآن يحيا بمافيه من العلم ويقطع به الارض وتسير الجبال بمافيه من الزجو والوعيد وقوله قرآ نابالتنكير دليل على أحد أمرين اماعلى آيات منه مخصوصة كاضرط الجبار عند ماسمع صاعقة مئل صاعقة عادو عود واماأن يكون ثم أمر آخو ينطلق علبه اسم قرآن غيره فالغة ولوح ف امتناع لامتناع فهل هوداخل تحت الامكان فيوجد أوماهو ثم الابحكم الفرض والتقدير فاماعندنافكل كلام الميمن كلقص كبقمن حوفين الىمافوق ذلك من تركيبات الحروف والكامات المنسو بةالى اللة بحكم الكلام فانه قرآن لغة وله أثرفي النزول في الحل المنزل عليه اذا كان في استعداد دالتأثر بنزوله فان لمبكن فلايشترط والاستعداد من المحل أن يتكون عاله العبودة والعبودية وأثره فى حال العبودية أتم منه فى حال العبودة فانسمع الحل أونزل عليه فى حال كون الحق سمعه حصل له النزول ولم يظهر له أثر عليه لانه حقى في تلك الحالة فينتني عنه الخشوع وهذاأ صليطردفي كلوصف لايكونله فىالالوهة مدخل كالذلة والافتقار والخشوع والخوف والخشبة فانه يتأثر صاحب هذا الحال وكل كون يكون حالة نعت المي كالكرم والجود والرحة والكبرياء فانه لايؤ ثرفي صاحبه أصلافانه نعتحق فله العزة والمنع هذامطر دوقد نزل علينامن القرآن ذوقاعر فنامن ذلك صورة نزوله على نبيه صلى التهعليه وسلفوجد نالعمالم بجد لحفظ حروفه ولالتبدير معانيه ونزل علينافي الحالين فأترفى الحال الواحد الكوفى دلم يؤ ترفى الحال الالمي الالذة خاصة فانه لابدمنها وأماخشوعافلا ولهد فاينسب الى الجناب الالمي الاقدس ماينسب من الفرح وهوالتذاذ نمان الله جعل مثل هذا أمثالا مضرو بةللناس بضلبها كثيراو يهدى بها كثيراو مايضل بها الاالفاسقين الخارج عن الحالين والعارى عن التلبس بالحكمين وهي حالة الغافلين عماخلقواله وعمافضاوابهم يمتأبو يزيدحتي استظهرالقرآن وهوتنز يلهعليه ذوقاومن استظهرالقرآن فقدأ درجت النبؤة بين جنبيه كذاقال صلى الله عليه وسلم وهذا الفرق بين تنزله على النبي صلى الله عليه وسلم و بين تنزله علينا فانه منزل في النبي صلى الله عليه وسلمعلى قلبه وفى صدره فنبوته لهمشهو دةو ينزل علينابين جنبينامن وراء حجابنافهو لنافى الظهر لافي الظهور فنبوتنا مستورةعنامع كوننا محلاله افن خشع تصدع ومن علم يخشى

﴿الباب الحادى عشروما تذفى ترك الخشوع

من تجليّ لنفسه كيف بخشع \* وبه تنظير العيمون اليمه فقواناقواه من غمير شك \* هكذانص لى الرسول عليمه

اذا كان العبد فى نعت الهمى ووردالتجلى عليه وتلقاه بذلك النعت أورثه أندة وفرحا وابتهاجا وسرورا ولم يجه خشوعاولاذلة فينسب ذلك الفرح للظاهر فى المظهر لامن حيث هوظاهر فهو سرور بكالوأثره فى المظهر من حيث ماهومظهر فهو محجوب عن ذاته بربه فى حال صحوه وظهوره وحضوره واثباته و بقائه و ترك الخشوع لن ليست هذه حالته مندم و مطرود

﴿ الباب الثاني عشروماتة في مخالفة النفس ﴾

خالف هـ واك فأنه محمود ، واعمل بأنك وحمدك المقصود

الكل يسمدغيرمن هومثله م فلتلق سمعك لى وأنتشمهيد

أنت العزيز فذق وبال-فاته \* يوم القيامة والانام شــهود

اعراً بدك الله ان خالفة النفس هو الموت الاحروه وحال شاق عليها وهي المخالفة نفسها فالمخالف عين المخالف وهذا من أعجب الاموراً عنى وجود المشقة نعم لو كان المخالف نفسا أخرى لم يكن التعجب من حصول المشقة في ذلك

ونجن



لار

ظا

ونحن بحدالله حيث قانا بمخالفتها ولم نقل نخالف بالمقابل فقد يكون الخداف بماليس بمقابل فيجمع بين وجود الخداف و بين المساعدة وسياً تى فى الباب الذى بعدهذا الباب وفائدة المخالفة عظيمة واعم الدلا مقرب فهنالك ثلاثة مواطن فى المباح والمكر وه والمحظور لاغير وأمااذا وقعت لهالذة فى طاعة مخصوصة وعمل مقرب فهنالك علة خفية يخالفها بطاعة أخرى وعمل مقرب فان استوى عندها جيع التصرقات فى فنون الطاعات سلمناها تلك الله تقالطا عالم الطاعة الخاصة وان وجدت المشقة فى العمل المقرب الآخر الذى هو خلاف هذا العمل فالعدول المالشاق واجب لانها ان اعتمادت المساعدة فى العمل المقرب الآخر الذى هو خلاف هذا العمل فالعدول على النفس المخالفة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمالة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة والمالة والمنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة والمنافقة المنافقة المنافق

﴿ الباب الثالث عشروما ته في معرفة مساعدة النفس في اغراضها ﴾ ساعد النفس انها نفس الحشق ونعت له فأين تغيب أنظر الحق في الوجود تراه \* عينه فالبغيض فيه الحبيب ليس عيني سواه ان كنت تدرى \* فهو عين البعيد وهو القريب ان رآني به في الماد فهو الجبيب ان رآني به في الماد فهو الجبيب

مخالفتهاعين مساعدتها فانهابها تخالفها فانتقات منهااليها فازلت عنها ثماعهم ان للنفس غرضين ذاتى وعرضى فالذاتى هوجلب المنافع ودفع المضار والعرضي هوماعرض لهامن جانب الشريعة وقديكون من جانب الغرض وقديكون منجانب ملابمة الطبع وقديكون منجانب طلب الكمال فكلهافى الطريق الذي نحن بسبيله غيرمعتب الاجانب الشر يعة عاصة فانهاالتي وضعت الاسباب الفاضلة التي بفعل ماأمرت بفعله و بترك مانهت عن فعله وجبت السعادة وحصلت المحبة الالهية وكان الحق سمع العبدو بضره ففصل الشارع لهاجيع مايرضيه منهاو مايسخطهمن ذلك عليهاان فعلته ومالاستخط فيه ولارضي في كان بمايرضي الله فهو القاءملكي وفي حق النبي القاءملكي والحمي وليس للالقاءالالهي مدخل فى الاولياء الاتباع جلة واحدة أعنى فى الاحكام بتحليل أوتحريم وما كان ممايسخط الله فهوالقاءشيطاني لانارى فن الجق من يلتى الخير فى قاوب الصالحين لهم مهم تلبس عظيم وامتزاج ومحبة فا كان عما يلتى الشيطان فهوملذ وذللنفس ومحبب لهاومن بن في عينها في الوقت من العاقبة في الماك والقاء الملك قد يكون من ا فالوقت لكنه ملذوذف الماكل وكالتاالحالتين لانقتضيهم النفس من ذاتها فلا بنبغي للعاقل ان يساعد النفس فيا تتعلق بهمن الامورالتي تأمره بهاجما يقعله فيهاغرض اماعرضي أوذاتي الاالمؤمن والعارف فالمؤمن يساعدها في الغرض الذاتى وهوكل ماتأمره بهمن المباح خاصة ومن ملذوذات الطاعات وأما العارف الذى الحق سمعه وقواه فيساعدهافى جيع أغراضهاقانه نوركاه والنور مالاظامة فيه ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول فى دعائه واجعلني نورا لانالنفس ماينسب البهاذم الابعد تصريفها آلنهافى المذموم وهو الظامة فيقال قداغتاب الغيبة الحرمة عليه وقد كذب الكذب الخرتم عليه وقد نظر النظر الحرتم عليه ومالم يظهر الفعل على الآلات لم يتعلق بهاذم والعارف قدوقع الاخبارالالمي عنه بأن الحقى جيع قواه فذكرالآلات فلهذا أبحناللعارف مساعدة النفس لما هوعليه من العصمة في ظاهرهالذيهوالحفظ

﴿ الباب الرابع عشروماته في معرفة الحسد والغبط ﴾ حساد ، وهوى النفس بعاد



عینه فی الجنس تبدو یه وهو الملك الجواد فأنا أحسد مشلی یه وجهدا القوم سادوا مالنا مشل سوانا یه حسدالحق العباد لودری الناس الذی فی شلت لما كان العناد

الحسد وصف جبلى قى الانس والجان وكذلك الغضب والغبط والحرص والشره والجبن والبخل وما كان فى الجبلة فن المحال عدمه الاان تنعدم العبن الموصوف بها ولما عم الحق ان از التهامن هذبن الصنفين من الخلق لا يصح زوا لها عين لها مصارف يصر فها فيها فت كون محمودة اذاصر فت فى الوجه الذى أمر الشارع ان تصرف في موجو باأوند الا وتكون مذه ومة اذاصر فت فى خلاف المشروع واذاعر فت هذا فلاعناد ولا نزاع قال صلى المة عليه وسلم زادك المة حرصا ولا تعدوقال منهومان لا يشبعان طالب دنيا وطالب علم فطلب الدنيا قد يكون مذموما وقد يكون مجود اوطلب العلم العلم العلم المعاومات متفاضلة فبعضها أفضل من بعض وتختلف باختلاف القصد فان طلب العلم بالمثال من جمة من قامت بهم ملامن حيث أعيانها وطلب بعضها بطريق التجسس مذموم في أم على التحقيق ما هو مخلص لا حدا لجانبين أين قوله ومن شر حاسد اذا حسد من قوله لا حسد الافى اثنتين وكذلك أين الغضب بلته من غضب لا لنسان لنفسه من غضبه حية جاهلية في مع ما جبلت النفس عليه لا يزول بالمجاهدة ولا بالرياضة والما تختلف مصارفها في في ختلف اللسان عليه بالله ومن شر حاسد اذا حسد من قوله لا حداد المناف فعل الخبروغضب بلته حدوان أخذ بهاجهة المين فبخل بدينه وحوص على فعل الخبروغضب بلته حدوان أخذ بهاجهة الشمال فغضب حية جاهلية و بحل عافرض عليه الجودية كالزكاة وتعلم العلم ذم حقاو خلقا وعلم هذا الباب فيه بهاجهة الشمال فغضب حية جاهلية و بحل عافر فن انتهى الجزء الثامن والتسعون ومنفعة للناس وهم عنها غافلون انتهى الجزء الثامن والتسعون

## ه ( بسم اللهِ الرَّحمنِ الرِّحيم )ه

﴿ الباب الحامس عشرومانه في معرفة الغيبة وجودها ومنمومها ﴾

اذانزل الحق من عره \* الىمنزل الجوع والرحه

نفذه على حدّ ماقاله م فان به تحصل المكرمه

ولاتلقينمه على جاهل م فتعصل في موقف المندمه

فغيبك الحق فى ذكره \* بمالم يقل وهي المستمه

وان كان حقا ولكنه \* اذا قاله قائل قال مه

اعلم فهمك الله ما أسمعك ان الفيبة ذكر الغائب بالوسمعه ساءه وهي حرام على المؤمنين فالحق لا يغتاب النه السميع البصير في نفس الام وعند العلماء به وقد أبان اهباده ما يكرهه منهم وما يحمده فنهم من آمن ومنهم من كفر فلا يغتاب أيضا اسم فاعل واسم مفعول فالغيبة حرام على المكافين فعا بينهم و يجتنبها أهل المروآ تمن غير المؤمنين نزاهة وشرف نفس الان اجتنابها يدل على كرم الاصول الافي مواطن مخصوصة فانها واجبة وقربة الى الله وأهدل الورع من المؤمنين نفس الان اجتنابها والمياب والمنه والمناسر وعتروينا عن بعض العلماء بالله انه كان يقول في ذلك اصاحبه تعالى نغتب في الله ومنها عند المشورة في النكاح فائه مؤتن والنصيحة واجبة ومنها الغيبة المرسلة وهوان يغتاب أهل زمانه من غير تعيين شخص بعينه ومنها غيبة المشايخ المريد في الالتارية اذا ومنها المناس ال

الزود



ال

لعد

فار

3

103

29

في

الزو رمالواالي جانب العدم ورجحوه على الوجود ووصفو ابالكون مالبس بكائن وجعله الله على لسان رسولهمن الكبائر لأنه مامدلول قوطم الاالعدم ومعهذا كله ان استطاع من هو من أهل طريق الله التعريض لاالتصريح حتى يفهم عنه مابر يداذاعلم ان فىذلكمنفعة دينية فليفعل فهوأولى ويحصل الغرض ويكون اللسان قدوفي مانعين عليهمن غسير غش فى المنطق وهـ ندا كاه ما دام يسمى مؤمنا واماان كان هذا الشخص فى مقام من كان الحق سمعه و بصره ولسانه فحاله غسيرحال المؤمن معانه من أهل الايمان واعلم ان الله تعالى ماخلق داء الاوخلق له دواء والادوية على نوعين دواء العامةوهوالذى يقدر عليهكل أحدوالدواء الآخودواءملكي وهوالذى لايقدر عليه الاالماوك والاغنياء لنفاسته وغاوعنه فلايقدر عليه الاالمتمكن من المال والسلطان وهكذاقسم الادوية أهل الطب وصادفوا الحق فى ذلك فأما الدواءالعام النافع الداخيل تحتقدرة كل أحيدمن غنى وفقير وسوقة وماوك من داء جيع الذنوب والمعاصي فهو التوبة وارضاء الخصوم من شروطها بمايقدر عليه من ذلك وعينه عليه الشارع اذا كان ذلك الداء بماينبني ان يرضى فيهالخصوم واذا كان بمالا بنبغي فيتوب ولايرضي خصمه فانهان أرضاه قديقع فى محظور أشتيما كان قدتاب عنه فلايغفل عنهوأ ماالدواءالملكي فلايستعمله الاالعارفون السادةمن رجال اللةوهم الذبن بكون الحق سمعهم وبصرهم ولسانهم وهوقوله عقيب قوله ولايغتب بعضكم بعضاأ يحبأ حدكم أن يأكل لحمأ خيهميتا فكرهتموه هذا خطاب عامتم قال واتقواالله هذاهوالدواء ومعناه أتخذوه وقاية بينكم وبين هذه الامور المذمومة التي الغيبة منها فاذا اتخذتموه جنة تعاورت هنده الجنة سهام هنده الافعال وهي قوية لاتنفذها هنده السهام فيكون المتقي بهافي حمايتها ولايكون الحق وقاية للعبدحتي بتلبس به البعبد كايتلبس المتوقى بالجنن هن الدرع الحصينة وغيرها وصورة تلبسه أن يكون الحق سمعه واسانه وجيع قواه وجوارحه في حال تصر فها فياهي له فيكون نورا كله فنبه الله في كتابه على هذه الادواءالملكية السلطانية مثل قوله تعالى فألهمها فجورها والغيبة من الفجور وتقواها أى الذي يتخذه وقاية من همذاالفجورولم يجعلالفجورمن أوصافهاوانماجعله مجعولافهامن الملهم لهما كماأيدهمذابقوله أفنز بن لهسوء عمله فرآه حسنا فاجعل التزيين لهبلقال زينالم أعمالم وقالزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل ولمأأضاف التزيين اليهسيحانه قال فهم يعمهون أي يحارون والحيرة من صفات الا كابروصفة الحيرة في مثل هذا أنهالامرفى ايجاده للملهم المزين والجعول فيه الملهم والمزين لهمأمور باجتنابه وهوالاتصاف عاأهم لهومازين من قبل أن يظهر بالفعل فهومذموم غيرمؤاخذيه حتى يتلسبه في الظاهر م قال في أمورمن هذا الباب أنه رجسمن عمل الشيطان فاجتنبوه وهو البعيدمن الرحة فاجتنبوه أي وكونو امع الاسم القريب من الرحة ومن أسمائه سبحانه البعيدفن اتخذا لجق جنةووقاية كاأمر لم تضره هذه الاشياءفان اللة تعالى ما نبهه على استعمال هذه الادواء الالاقامة العدرمنه اذاستل عن مثل هـذا والمؤمن غيب خلف جنته فهوفى حيى فلابخرج عن حاء والفاسق الذي لاغيبة فيه ليس بغائب خلف جنته بلهوخارج عنهالان الفسوق الخروج فقاللاغيية في فاسق فن أخرج غيبا يستحق أن يكون غيبالى شهادة فقدأ خطأ ولهذا أضاف الغيبة الينافقال ولايغتب بعضكم بعضا فجعلنا نشأة واحدة ذات أبعاض فان الجزء والتفصيل انما يردعلي الكل فاخرجنا عناولا وقعنا الافينا فشدد الامرعلينا في ذلك فان القاتل نفسه ومتعليه الجنةوهي الساترة فان الشئ لايستترعن نفسه وكلمن ذكرغا ثبافقد صيره شهادة وغربه عن موطنه وموت الغريب شهادة فالمغتاب فاعل خيرفى حق من اغتابه وان كان يكره ذلك ففيه منفعة كشارب الدواء الكره وعسى ان تكرهوا شيأوهو خيرلكم واذا كان فاعل خيرمن غيرقصد فهوعن أجرى الله الخير لزيدعلى يديه فيكون جزاؤه جزاءمن وفق لعمل خسيرمن غبرقصدفى حق من اغتابه لكن ذلك مقصود لمن أهمه اياه وسهاه فجورا فى حقه فيصلح الله يوم القيامة بين عباده لمايراه المظاوم من الخير الواصل اليه على يدى أخيه فيشكره على ذلك فبسعدان جيعا وفى الخبرالصحيح فانقوا الله وأصلحواذات بينكم فان الله يصلح بين عباده بوم القيامة فالغيبة وان كانت مذمومة فهي من ذلك الوجه يجودة في حق من اغتيب فآل ذلك الى الخيراذ كانت الجنة والوقاية الحائلة بينهما



؛ الله

الحق والحق والغيبة وجودماهي عدم فوقع التناسب بين الموجودين فأندرج الاضعف فى الاقوى فاعلم ذلك والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب السادس عشر وما ته في معرفة القناعة وأسرارها ﴾ ان القناعة بأب أنت داخله ، ان كنت ذاك الذي يرجى لخدمته فاقنع بماأعطت الايام من نع ، من الطبيعة لانقنع بنعمت لوكان عندك مال الخلق كلهم ، لم بأ كل الشخص منه عراقمته

ليست القناعة عندناالا كتفاء بالموجودمن غيرطلب المزيد أرسل اللة تعالى على أبوب وهوني مكرم قيل فيه نع العبدانه أواب واثنى عليه بالصبرمع دعائه ربه فى كشف الضرعنه فأزاله فلماأ وسل عليه رجلامن جواد من ذهب فأخذ يجمعه فى ثو به فقال لهر به ألمأ كن أغنبتك عن هذا فقال بارب لاغنى بى عن خيرك فان كان فعل هذا لما هو عليهظاهرالحال فهوماأر دناوان كان ليقتدى بهفى ذلك فافعل الاماهوأ ولى بالقربة الى اللهمن تركه وهومن الذبن هدى الله وأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهداهم وقال لنا لقدكان الكفى رسول الله اسوة حسنة والقناعة عندناعلى بإبهافى اللسان وهي المسئلة والقانع السائل والسؤال من الله لامن غسيره يقال فنع يقنع قنوعا اذاسأل وهو الذى رفع سؤاله الى الله وهو قوله فى الظالمين يوم القيامة مقنعي رؤسهم أى رافعين الى الله يسألونه المغفرة عن جرائهم ويجتمع الحذان فىأمر وهوأن السائلين اللة قنعوابه في سؤالمم والتجائهم اليه فإبسألواغيره تعالى فهذامعني قولالا كابرالا كتفاء بالموجود وهوالته بالسؤال عن طلب المزيد وهوأن يتعدى بالسؤال الى غيره والخلق عيال اللهأى الفقراء الىاللة فن سأل غير الله فليس بقانع و يخاف عليه من الحرمان والخسران فان السائل موصوف بالركون لمن سأله والله يقول ولاتركنوا الى الذين ظلموا فقسكم النار ومالكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون ومن ركن الى جنسه فقدركن الى ظالم فان الله يقول في الانسان اله كان ظلوما لله الامانة ومامن أحدمن الناس الاجلهافلاتركن الىغيراللةوا كتف بالله في سؤالك تسعدان شاءاللة وللقناعة درجات عند العارفين من أهل الانس والوصال وهي سناقة واثنتان وخسون درجة ودرجانها عندالعارفين من أهل الادب والوقوف مائتان وسبع وخسون درجةودرجاتها عندالملاميةمن أهل الانس والوصال ستهانة واحدى وعشرون درجة ودرجاتها عندالملامتيةمن أهل الادب والوقوف ماتنان وست وعشر ون درجة وللقناعة الدعوى وطانسبتان نسبة الى عالم الجبر وت ونسبة الى عالم الملكوت وليسلما الىعالم الملك نسبة ظاهرة بلطمانسبة باطنة الىعالم الملك يظهر ذلك القنوع وهذا القدركاف فبها واللهالموفق

﴿ الباب السابع عشر وما ته فى مقام الشره والحرص فى الزيادة على الاكتفاء ﴾ لا تقنعن بشئ دونه أبدا ، واشره فانك مجبول على الشره واحرص على طلب العلياء تحظمها ، فليس نامًها عنها كنتب ان الحسلال حلال ماوثقت به ، وليس مال حرام مشل مشتبه

اعم أيدك الله أن هاتين الصفتين مجبول عليهما الانسان بماهوانسان وكل ماهو الانسان مجبول عليه فن الحال زواله فهو مقام لاحال فانه ثابت و يتطرق اليه الذم من جهة متعلقه اذا كان مذموما شرعاو عقلاقال تعالى ولتجديم أحوص الناس على حياة وقال صلى الله عليه وسلم زادك الله حوصا ولا تعدف الآية موجهة اطرفى الجدوالذم لولا الضعير الذى فى قوله ولت جدنهم فانه يعود على قوم مذموه مين وقر ينة الحال تدل على أن مساقه الحرص فيها على الذم تكذيبا طم فيا ادعوه من الدلالة على كذبهم كان مجودا فيهم لا نه دليل الحي على كذبهم فهو من جانب الحق فيهم عليهم مجهلة ولله الجالانه والمذموم هو المذموم من كل وجه من حيث ما هو من على دمين المنافق والمنافق وكل منافق والمنافق و والمنافق وا

الكحل



المكمل الذي هوسائس أتةفهو ينظر فهافيه صلاحهم كاقال في نبيه صلى الله عليه وسلم يمدحه به حريص عليكم فدحه بالحرص على ماتسعد به أمته وشرهه وحوصه على اسلام عمه أبي طالب الى أن قال له قلها في أذنى حتى أشهد لك بها لعامه بان شهادته مقبولة وكلامه مسموع فيعرف الكامل نائب الله في عباده نوائب الزمان المستأنف فيستعدّ لها عن الامرالذي كان لهمنه الاطلاع على منازلتها فيتخيل من لاعلم له انه سعى في حق نفسه وليس الامر كذلك وهو كذلك فانه يباهي الامم بالاتباع من أمت فكان يطلب الكثرة من المؤمنين ولكن لابدّ لهذا الشره من وجود الشرطين الاطلاع والامر الاطي وهوالشرط الاعظم وأماالاطلاع وان اشترط فهوشرط ضعيف فأنه لايشترط الالمن ادعى انه يدخوفى حق الغير ثم يتناول من ذلك المدخر في حق نفسه فيقال له هل أطلعك الله على من له هذا المدخر عندك وهل اطلعت على انه لا يصل اليهم الا على يدك فان قال نع سلم له الا تخار وان قال لا قيل له فرصك ما قام على أصل مقطوع بصحته فدخله الخلل فان قيل فقد قالت طائفة من صح توكاه في نفسه صح توكله في غيره قلناهذا صحيح وهذا الايناقض حالهذا الجريص على الكسب والادخار والمزاحة لأبناء الدنيا الذين لانوكل طم على ذلك فان التوكل أمر باطن وهوالاعتمادعلي الله وهذا المدخ انكان اعتماده علىما اذخره فهذايناقض التوكل وان لم بعتمد عليه فليس يناقض لكن يناقض التجريد الظاهر وقطع الاسباب وليس هذائمن أحوال المكملين وانماهومن أحوال السالكين ليكون لهمما انخف وعقداذ وقافان الذوق أتمفى النمكن فأنهيز يل الاضطراب في حال عدم السبب الذي من عادة النفس أن تسكن اليه وسيرد تحقيق هذا في مقام التوكل بعدهذا ان شاء الله و لهذا الشره والحرص من الدرجات عندالعارفين سواءكانوامن أهل الادب والوقوف أومن أهل الانس والوصال ثمانما تةوخس وستون درجة وعند الملامتية سواء كان الملامي من أهل الانس والوصال أومن أهل الادب والوقوف عماعاتة درجة وثلاث درجات فان كان المارفون من أهل الاسرار فلهم من الدرجات ألف وخسما تة وخس وثلاثون درجة وان كانوا من أهدل الانوار فلهم عماعاتة درجة وخس وستون درجة وان كان الملامية من أهل الاسرار فلهم ألف وأر بعمائة وثلاث وسبعون درجةوان كانوامن أهل الانوارفلهم عاعاتة وثلاث درجات وهو نعت الهي فانه يقول علناله فيها مانشاءلمن نريدوكذلك الحرص نعت الهمي أيضا وهو الذي بقتضيه قول الله لملائكته في المتشاحنين أنظرا هذين حتى يصطلحا وتسخير الملائكة في حق المؤمنين بالاستغفار والدعاء لهم فهذا من عمرته وان لم يرد الاطلاق اللفظي بهفان هنده الامو رعلى قسمين منهما ماورد اطلاق اللفظ باسهائها على الجناب الاطي ومنها ماوجد منه آثارها ولم يطاني عليهمنها اسم ومنهامانسب الفعل الذي يكون منها اليه ولم يطلق عليه منه اسها ومنه ماأطلق عليه منه اسها فى جماعة بحكم التضمين فثلمانسب اليه الفعل ولم يطلق الاسم قوله اللة يستهزئ بهم وقوله سخر الله منهم ومثل مانسب اليه الفعل وأطلق عليه الاسم فى جماعة بحكم التضمين قوله ومكر الله والله خير الماكرين ومثل ماأطلق عليمه منه اسم قوله وهوخادعهم ومثل ماوجدمنه آثارها ولميطلق عليهمنها اسم ولافعل قوله عجلناله فيها مانشاء

﴿ الياب النامن عشر ومائة في مقام التوكل،

من يتخف برب العباد وكيلا م سلك الصراط وكان أقوم قيلا

ان الذي فيه يوكل ربه \* عبدالاله يقارن التنزيل

بإطالبا ماليس يعمل ماله م الانتخذ غير الاله وكيلا

التوكل اعتماد القلب على الله تعالى مع عدم الاضطراب عند فقد الاسباب الموضوعة فى العالم التى من شأن النفوس ان تركن اليها فان اضطرب فليس عتوكل وهومن صفات المؤمنين في اظنك بالعلماء من المؤمنين وان كان التوكل لا يكون للعالم الامن كونه مؤمنا كاقيده الله به وماقيده سدى فاو كان من صفات العلماء ويقتضيه العلم النظرى ماقيده بالاعان فلا يقع فى التوكل مشاركة من غير المؤمن بأى شريعة كان وسبب ذلك ان الله تعالى لا يجب عليد شئ عقلا الاما أوجبه على نفسه في قبله بصفة الايمان لا بصفة العلم فانه فعال لما يدفاما ضمن ماضمن وأخبر بأنه يفعل أحد



والله

اهو

الذي

زعن

mi?

المكنين اعتمدناعليه فى ذلك على التعيين وصدقناه لانه بالدليل والعلم النظرى فعلم صدقه فسكوننا وعدم اضطرابنا عند فقد الاسباب انماهومن ايماننا بضمائه فاو بقينامع العيار اضطر بنافالعالم اذاسكن فن كونه مؤمنا وكونه مؤمنا من كونه عالما بصدق الضامن وتحقبق الوكالة من يستحقها هل الله أوهل العالم أوهل لله منها نصيب فاعلم ان الوكالة لاتصح الافي موكل فيه وذلك الموكل فيه أمريكون للوكل ليس لغسره فيقيم فيه وكيلا ويتصر"ف فماللوكل أن يتصر ففيه مطلقا فن نظران الاشياء ماعد االانسان خلقت من أجل الانسان كان كل شيئ له فيه مصلحة يطابها بذآتهملكاله ولماجهلمصالح نفسه ومصالحهمافيهاسعادته خاف من سوءالتصرف فىذلك وقدوردفها أوحىالله لموسى ياابن آدم خلقت الانسياء من أجلك وخلقتك من أجلى فقىال اذوقد خلق الانسياء من أجلى فما خلق الامايصلح لىوأناجاه لبالصلحةالتي في استعماله انجاتي وسعادتي فلنوكله فيأمو ري فهوأعلم عايصلحلى فكا الهخلقهاهوأ ولى بالتصرف فبها هذا يقتضيه نظرى وعقلي من غيران يقترن بذلك أمراطي فكيف وقدوردبه الامرالالحي فقال لااله الاه فانخذه وكيلانب مهذا الامرانه لاينسغى الوكالة الالمن هوالهلانه عالم بالمصالخاذ هوخالقها كماقال ألايعهم من خلق وهوا للطيف الخبير فاتخذه المؤمن العالم وكيلاوسه اليهأموره وجعل زمامها بيده كإهوفي نفس الامر فبازا دشيأ بماهو الامرعليه في الوجو دومدحه الله مذلك وماأثر في الملك شبأ وهذاغاية الكرم الثناء بالاثرعلى غبرالمؤثر بل الكل منه واليه فهذاحظ الناظر الاول والناظر الثاني هوأن يقول ماخلق اللة الاشياء من أجل الاشياء وانماخلقها ايسبحه كل جنس من المكأت بمايليتي به من صلاة وتسبيح لتسرى عظمته في جيع الا كوان وأجناس المكات وأنواعها وأشخاصها فقال كل قدع إصلاته وتسبيحه وقال وان من شيخ الايسبح بحمده فالكل له تعالى ملك واذا كان الام على هذا ولم يخلق على الصورة الالهمية سواناووصف نفسه بالغيب عن الاشياء واسدل الحجب بينهاو بين أن ندركه فهو يدركها ولا تدركه لانها لا تعرفه فأقام الانسان خليفة وهوالوكيل فقال وأنفقوا مماجعل كممستخلفين فيه فحدلنا في الوكالة أمو رالانتعد اهافياه وكالةمطلقة مثل ماوكانماه نحن فتحدودالناان تعديناها تعدينا حدودالله ومن يتعدحدودالله فقدظ نفسه وعلى النظر الاولجاء القرآن كله فأنهماقال الاتوكلوا وقال المتوكلون فرجح النظر الاول وهوان تتخذوكيلا في المصلحة لنا لافي الانسياء فيجمع بين النظرين وهي حالة ثالثة شهدناها ومارأ يناها لاحدمن طريقتنا فقلنا أنه خلق الاشياء له لالنا وأعطى كل شئ خلقه ومن خلقناافتقارنا الى مايكون به صلاحنا حيث كنامن دنياوآخ ة ولانعم طريقناالى المصلحة لأنه ماخلق الاشياءمن أجلنافو كلناه ليسخر لنامن هذه الاشياء مابري فيه المصلحة لناامتنا نامنه وامتثالا لامره فنكون فى توكاناعليه عبيد امأمور بن ممتثلين أمره نرجو بذلك خسيره فوقع التوكل فى المصالح لافى عين الاشياء وهذا برزخ دقيق لايشعر به كلأحد للطافته وهوجع بين الاثنين وتثبيت للحكمين وان كان قد تكامأ هل هذا المقام فيه ومامن أحدمنهم الانزع لاحد الطرفين من غيرجع بينهما فالرجال المنعوتون بهذا المقام منهممن يكون بين بدى الله فيه كالميت بين يدى الغاسل يقلبه كيف يشاءولا يعسترض عليه فى شئ ومنهم من حالته فيه حال العبد مع سيده فى مالسيده ومنهم من حاله فيه حال الولدمع والده في مال ولده ومنهم من حاله فيه حال الوكيل مع موكله بجعل كان أو بغير جعل والذي عليه الحققون وبهنقولان التوكل لايصحف الانسان على الاطلاق على الكال لان الافتقار الطبيعي عكم ذاته في والانسان مركب من أمرطبيعي وملكوتي ولماعل الحق انه على هذا الحدوقد أمر بالتوكل وماأمر به الأوهو عكن الاتصاف به وقد وصف نفسه بالغسيرة على الالوهية فأقام نفسه مقام كل شئ في خلقه اذهو المفتقر اليه بكل وجهوفي كل حال فقال بأيهاالناس وماخص مؤمنا ولاغيره أنتم الفقراءالى الله والله هوالغني الحييد فماافتقرتم اليمن الاشياءهولناو بأبديناوماهولناف إيطلب الامنافاليناالا فتقار لااليه اذهو غيرمستقل الابناوليكن للتوكل أحوال بصح الاتصاف بهابهايسمي توكلاو بلغني عن واحمدهن أهل طريق اللة أنهقال بماأشر ناالمه في هذه المسئلة متناو ماشهمنا لهذاالتوكل رائحة لانه يطلبسر يانه في السكل للافتقار الطبيعي الذي فيه والتوكل مقام لا يتبعض الابالجاز ونحن أهل



حقائق فاوصح فى وجمه كايزعم همذا المدعى لصح فى جيع الوجوه وله الدعوى وصاحبه مسؤل وله الكشف و درجاته عند العارفين أر بعمائة وست و خسون وله نسب الى العالم كامن ملك وملكوت وجدوت

﴿ الباب التاسع عشرومانة في ترك التوكل ﴾

أنت الخليف من فيما أنت مالكه \* والحق ليس به نفع ولاضر ر ترك التوكل حال ليس يعاسم \* غريرالوكيل فلاروح ولابشر كيف التوكل والاعيان ليس سوى \* عين الموكل لاعين ولاأثر

التوكل مشروع فينال الحذالمشروع منه والتوكل الحقيقي غير واقعمن الكون فى حال وجوده فما هو الاللعدوم في حال عدمه ومائم مقام يتصف به المعدوم ولا يصحف الموجود من جهة الحقيقة الاالتوكل فلايزال المعدوم موصوفا بالتوكل حتى يوجد فاذاوجد خ ج عنه التوكل فذلك العبر عنه بترك التوكل تمأقول لايصح ترك التوكل المعروف عند العامة من أهل التدالالرجلين الواحد علم انه لايصح فترك النبر وعفيه لانه عنده لاعكن تحصيله لمارأى نفسه اذا أخذ دألم الجوع وعنسدهما يدفعه به تناوله لبزيل الم الجوع فلافرق بينهو بين من يسترقى ويتطبب ويلجأ الى محل الامن من الامور المخوفةمع الصحو وتوفر العقل والعلم التام فالتوكل من حيث ماهومقام هوحاصل ومن حيث حاله ليس بحاصل فالتوكل يصح لايصح وأتماالرجل الآخ قال أن الله أعلم بصالح الخلق وقد أعطى كل شئ خلقه ففيم التوكل مع هذا الفراغ فنرك التوكل فانهمابيق لهمايعمدعلي الله فيهلانه قال فرغ ربك ومع هذا فهووا قف مع الامر والنهي عامل بماأمر به أونهى عنمه من الأعمال قائم بالحسكم المشر وع عليمه فن أسرار التوكل ترك التوكل فان ترك التوكل يبقى الاغيار والتوكل ينفى الاغبار وعندأ كترالقومان الاعلى ماينفي لامايبقي وعندناوعند مشيخناأ بي السعودبن الشبلي وأبي عبداللة الهوارى بتنس من بلاد المغرب وأبي عبداللة الغزال بالمرية ببلاد الاندلس وأبي عمران موسى بن عمران الميرتلى باشبيلية وغيرهمان الاعلى مايفني ماينبغي ويبقى ماينبغي فى الحال التى تنبغي والوقت الذي ينبغي وبه كان يقول عبدالقادر الجيلي ببغداد فان اللة تعالى أفنى وأبتى يقول تعالى ماعند كم ينفد فلاتعقد عليه وماعند الله باق فتعقدعلى اللهفي بقائه فافنى وأبقى والافناء حال أبى مدين في وقت امامته ولاأ درى هل انتقل عنه بعد ذلك أم لا لأنه انتقلعن الامامة قبل أن يموت بساعة أوساعتين الشك منى لبعد الوقت وصاحب نرك التوكل ماله دعوى وهوغير مسؤل لانهأم عدى فرى مجرى الاصل فقوله تعالى هل أقى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيأمذ كورا ير يدعدمه في عينه لانه كان مذكور الله تعالى والدهرامم من أسهاء الله وطند الاشتراك اللفظى نهي عن سب الدهر وقالاان الله هوالدهر ومائم عين نسب لعينها وانعانس لمايصد درمنها ومايصدر كون الامن الله والدهر الزماني نسبة وقوله لميكن شيأمذكورا يعنى الانسان في ذلك الحين أى موجودا في عينه مع وجود الاعيان ولكن ما تعرفه حتى أذكره ولاهي ذات فكرحتي تجمعه فى ذهنها تقديرا فتذكره فان الممكر من القوى التي اختص بهاالانسان لاتوجد فىغيره ثمان هذه الآية من أصعب مانزل في القرآن في حق تقصان الانسان وفيا يظهر من عدم الاعتناء الالهي به وعندنا مأخرالله نشأته ووجودعينه الااعتناء الله به لانه لوأوجده الله أقل الاشياء كان عرت عليه وقت لايكون فيه خليفة فانه مأتم من قده هيأه لرتبة الخلافة والنيابة عنمه فلابد أن يتأخر وجودعينمه عن وجودالاعيان حتى لايزول عنمه اسم الخلافة دنياولا آخوة فماوجد الاملكاسيدا كاانهمع غيره للهعبد ماوك ففضل العالم كامبالخلافة فلم تكن لغير الانسان وهدنده المرتبة أوجبتله أن بخلق على الصورة ومن قال ان هدنده الآية ندل على عدم الاعتناء الالهي بالانسان لان الله متكام أزلاعالم عما يكون أزلا ونفي أن يكون الانسان شيأمذ كورامع انهشئ ولابد لقوله اعماقولنالشئ اذا أردااه أن نقولله كن فيكون في ليؤم الامن يسمع بسمع ثبوتي أووجودي ونفي أن يكون الانسان مذكورا في حين من الدهروا لدهرهنا الزمان والحين جزءمنه لم يكن فيه الانسان مذكور امع وجوده صورة انسان وجهل من

( ۲۳ - (فتوحات) - ثانی )



طرابنا

مؤمنا

افاعلم

اطاما

جى الله خلق

المحل

لشو

رصف

الماء

كون

مامن

شاهد مورته مرادالله فيه وماعلم له اسم رتبة يذكر به ولاماله عند الله من العناية به التي ظهر أثرها عليه حين أقامه خليف في أرضه وماغر به عن موطنه وهو التراب الذي خلق منه وموطن ذلته لشهو دعبود يته فان الارض ذلول في الخلافة عن عبودته وان كانت أعلى المراتب فهو فيه بالذات والملائكة المقر بون فيها بالعرض يقول تعالى لن يستنكف المسيح لكونه يحيى الموقى و يخلق و يبرئ أن يكون عبد الله نم عظف فقال ولا الملائكة المقر بون وهم العالون عن العالم العنصرى المولد فهم أعلى نشأة والانسان أجع نشأة فان فيه الملك وغيره فله فضياة الجعوطذه والمنافئة وأستجدهم له فساق الذي يوزن بتقر برائع عليه واغا وقعت الصعوبة في هذا الذكونه نكرة والنكرة تعم في مساق الذي فالتنكيد يوزن بتعميم في الذكر عنه من كل ذاكر وهو دليل على ان الله ماذكره الموجد قبله من الاعيان وان كان مذكور اله في نفسه ثم ذكره للائكته عربته التي خلق طالا باسمه العم الذي هو آدم فا لم

الشكرشكران شكرالفوزوالرفد ، هذا من الروح والثانى من الجسد فالشكر للرفد ديعطينى زيادته ، والشكر للفوز مشل السلب للاحسد والشكر للرفد لا بجرى الى أمد

اعلم ان درجات الشكرفي الاسرار الاطمية ألف درجة ومائتان واحدى وخسون درجة عند العارفين من أهل الله وعندالملامية منهمأ لفوما تتان وعشرون ودرجائه فى الانوار عندالعارفين خسما تة واحدى وخسون درجة وعنه الملامية من أهل الأنوار خسما تة وعشرون درجة اعم أبدك اللة ان الشكر هو الثناء على الله بما يكون منه خاصة لصفة هوعليهامن حيثماهومشكورومن أسمائه الشكوروشا كروقدقال لأن شكرتم لازيد نكم فهيى صفة تقتضى الزيادةمن المشكورالشا كروهي واجبة بالانفاق عقلاعندطا تفةوشرعاعنسدطا تفةفان شكر المنع يجبءقلا وشرعا ومأنسمي اللة تعالى بشا كرلنا الاابزيدهمن العمل الذي أعطاه أن يشكر ناعليه لنز يدهمنه كايز يدنا نعمة اذاشكرناه على نعمه وآلائه ولا يصح الشكر الاعلى النع فتفطن لنسبة الشكر اليه تعالى ببنية المبالغة في حق من أعطاه من العمل ماتعين على جيع أعضائه وقواه الظاهرة والباطنة في كلحال بمايليق بهوفى كل زمان بمايليق به فيشكره الحق على كلذلك بالام الشكوروه فدامن خصوص أهلالله وأماالعامة فدون هذه الرتبة في أعمال الحال والزمان وجيع الكل فاذا أنوابالعمل على هذا الحدمن النقص تلقاهم الاسم الشاكر لاالشكور فهم على كل المشكورون ولكن قال اللة تعالى وقليل من عبادى الشكور فهم خاصة الله الذين يرون جيم مايكون من الله في حقهم وفيا حق عباده نعمة الهيةسواءسرهم ذلك أمساءهم فهم يشكرون على كل حال وهـ ذا الصنف قليل بالوجود و بتعريف الله ايانا بقلتهم وأماالشا كرون من العبادفهم الذين يشكرون الله على المسمى نعمة فى العرف خاصة والشكر نعت الهي وهولفظي وعلمي وعملي فاللفظي الثناءعلي الله بمايكون منه على حدما تقدم والعملي قوله تعالى وجفان كالجوابي وقدور راسيات اعملوا آلداودشكر اوقليل من عبادىالشكور فهذاهوالشكرالعملى وقوله وأتما بنعمةر بك غدت فهوموجه لهوجه الى اللفظ وهوالذكر بما أنعم الله به عليه فأذاذ كرماأ نعم الله به عليه من النعم المعاومة في العرف من المال والعلم فقد عرض نفسه لنقصد في ذلك فيحود به على القاصد قيد خلاف في الشكر العملي لأن من النع مايكون مستور الايعرف صاحبها انه صاحب نعمة فلايقصد فاذاحدت بماأعطاه الله وأنع عليه به قصدفي ذلك فلهذا أمر بالحديث بالنعم والتحدث بالنعم شكر والاعطاء منها شبكر على شكر فجمع ببن الذكر والعمل فيقول الجدللة المنعم المفضل وأماالشكر العامى وهوحق الشكر فهوأن برى النعمة من الله فاذاراً يتهامن الله فقد شكرته حق الشكرخرج ابن ماجه في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله أوجى الى موسى ياموسى اشكر في حق الشكر قال موسى يارب ومن يقمد رعلى ذلك قال ياموسي اذارأ يت النعمة مني فقد شكرتني حق الشكره فداحال من رأى النعمة ومن نعمته علىعبده أن يوفقه لبذل ماعنده من نع الله على المحتاجين من عباده فيعطيهم بيدحق لابيده فهم ناظرون

فيهذه النعمة وهي رؤيتهم ذلك التصريف من عنداللة في مرضاة اللة فيدخلون في خرب من شكره حق الشكر وهذا هواعلى الشكر في الشام كوين وهوهين على العارفين المتجردين عن أوصافهم بردالا مورالى اللة وليس طفا المقام السبة الالعالم البرازخ وهوالجبروت ليع الطرفين فان البرازخ أثم المقامات عاما بالامور وهومقام الاسهاء الالحية فأنها برزخ بينناو بين المسمى فلها نظر اليه من كونها المهاله ولها نظر الينامن حيث ما تعطى فينامن الآثار المنسو بقالسي وتعرف المسمى وتعرف المسمى وتعرف المسمى وتعرف الشكر عليه أولا يكون فتعرف المسمى وتعرف الشكر على المن نعم أخرا ومنهما فالمحقون بجعاونها من الجنس المسكور من أجداه ومالم يكن من جنسه في اهومن الزيادة التي المن نعم أخرا ومنهم من قال أي نعمة وقعت بعد الشكر أوجبها الشكر بل تسكون المناه عن باب المنة ابتداء لامن باب الجزاء ومنهم من قال أي نعمة وقعت بعد الشكر فهي بخراء وهي الزيادة ومالم يقع عقيب شكر من النع فهومن عين المنسة واعاقالواذ لك لعدم معرفتهم بالمناسبة بين فهي بخراء وهي الزيادة ومالم يقع عقيب شكر من النع فهومن عين المنسة واعاقالواذ لك لعدم معرفتهم بالمناسبة بين الاشياء التي اختارها الحكم سبعانه وقصد القوم القائلون بهذا تنزيه الحق عن التقييد بل يعطى عماشاء من غير تقييد الاشياء التي اختارها الحكم سبعانه وقصد القوم القائلون بهذا تنزيه الحق عن التقييد بل يعطى عماشاء من غير تقييد فالمقون أكبر علما منهم وهؤلاء في الظاهر أنزه وفي المعني الكلسواء في تنزيه الحق واللة الموفق انتهى الجزء التاسعون

## \* ( بسم الله الرحمن الرحيم )

﴿ الباب الاحدوالعشرون ومائة في مقام ترك الشكر ﴾

اذا كان حال الشكر يعطى زيادة \* وكان الاله الحق سمعك والبصر فلا يقبل الحق الزيادة فانتقله \* كلامي تجده عسبرة لمن اعتبر

فقدزال حكم الشكر من كل عالم \* عاقلته فالترك للشكر في دشكر

اعطمانه مامن عمل الاوهوأمر وجودى ومامن أمر وجودى الاوهو دلالة على وجودالله وتوحيده سواء كان ذلك الامر مذموما عرفاوشرعا أومجو داعرفاو شرعاواذا كان دلالة فهونو روالنور مجو دلذاته فحاثم مايجرى عليه لسان ذم على الاطلاق كاانه مائم معصية من مؤمن خالصة غيرمشو بة بطاعة وهي الايمان بكونها معصية فتحقق هذائم حقيقة أخزى اندمائم تكليف من عمل أوترك الاوالاولو ية تصحبه لابدّمن ذلك فيقال تركه أولى من العمل أوالعمل به أولى منتر كهومادخلته الاولو يقفاهوخالص لامرمعين هذامعاوم دلالةعقل وكشف واللة قدجعل الشكرعبادة والعبادات لاتنرك وجعل الصدق عبادة وماأطلق عليه الحدفي كلموطن فان الغيبة صدق وهوصدق مذموم والنمية بالسوء صدق وهومذموم ومواطن كثيرة للصدق يكون الصدق مذموما فيهامع الاطلاق اذالصدق صفة مجودة فاذا أخذه التفصيل مبزته المواطئ عرفاوشرعا كاان الكذب عطلقه صفة مذمومة فاذا أخذه التقييد والتفصيل ميزته المواطن عرفا وشرعافاذا شكر الانسان ربه ورأى الشكر والنعمة منه فقدأتي صفة مجودة وهوعبادة فن أدّاهامن حيثماهي عبادة خاصة ولم يخطرله الشكرمن أجل المزيدمن جهة هذه العبادة كمانه أيضاطلب المزيدمن العلم عبادة مأموربها فهنالك يكون طلب الزيادة عبادة وأتمافى غيرذلك الموطن فاهوعبادة مشروعة فاذاأتي الانسان شكروب النعمة بفصولهامن غبرطلب الزيادة فكانه ترك مايعطيه الشكر ومايقتضيه ظبع النفوس بذاتهامن طلب زيادات النع ولا بمنع هناكون الحق سمعه وبصره أن يكون تاركالطلب الزيادة اذاكان الحق لاينقصه شئ فان الله قد اتصف بكونه شاكراوشكوراوطلب الزيادة من أعمالنا من كونه شكورافتعين علينابل وجب أن نعطى الشكر الالمي حقه وهو الزيادة منافها شكرمناوالزيادة عبادات سواء كان ذلك تركا أوعملافترك الشكر برؤية العمل من الانسان ترك صحيح لحق الشكر الذى بجبله وهذامقام العموم فيصح ترك الشكرمن العامة من أهل الله وأمامن قال شكر النعمة الدسجاب على المنعم فحاعنده معرفة بالحقائق فان ذلك لايصح في كل من شكر نعمة فبالضرورة شكرالمنع بماغيران بعض الناس لايرى المنع الاالسبب و بعض النياس يرى المنع الله سبحانه والبكمل من النياس يرون الله

ره لن

تفي

کر ناه

موفى

رمن

والسبب فيشكراللة حقيقة ويشكرالسبب عن أمراللة عبادهمن حيث أمرهم مشكره فقال أن اشكرك ولوالديك وقال لايشكر اللة ون لم يشكر الناس فهذا مقام ترك الشكر أى ترك توحيد شكر المنع الاصلى لأنه شراك فى شكره بين المنعم بالاصالة و بين السبب عن أمر الله فانه مقام صعب غامض أعنى توك الشكر لكون الله اتصف بالشكر وطلب الزيادة بماشكر نامن أجله فالتخلص من ذلك عسير وامّا اذا كان مجلاه ووقته ان يكون الحق هوالشا كروالمسكوروسلب الافعال عن المخلوفين فقــدترك الشكرفي حال كونه شاكرافيري الحق اتماشاكرا مطلقاوالعبدلاشكرله ألبتةوامًا ان برى الحق تعالى شاكرابه أي بعبده بماهوالعبد عليه من الشكر فهذاتارك للشكرمن وجمه موصوف بالشكرمن وجهوهذا سارفي جيع مايصدرمن العبدمن الافعيال مشهدعز يزمن عابن المنة هذه السئلة كانت عندي من أصعب المسائل ومافتولي فيها بماهو الامر عليه على القطع الذي لاأشك عاماسوي ليلة تقبيدي لهذا الباب في هذه المجلدة وهي ليلة السبت السادس من رجب الفردسنة الاث وثلاثين وسمّا تة فانه لم يكن تتخلص لى اضافة خلق الاعمال لاحدالجانبين ويعسر عندى الفصل بين الكسب الذي يقول بهقوم وبين الخلق الذى يقول به قوم فأوقفني الحق بكشف بصرى على خلقه المخلوق الاؤل الذي لم يتقدّمه مخلوق اذلم بكن الااملة وقال لحا هل هنا أمريورث التلبيس والحيرة قلت لاقال لي هكذا جيع ماتراه من المحدثات مالأحد فيه أثر ولاشيء من الخلق فأنا الذي أخلق الاشياء عند الاسباب لابالاسباب فتتكوّن عن أمرى خلقت النفيز في عديم وخلقت التكوين في الطائر قلتله فنفسك اذاخاطبت فى قولك افعل ولاتفعل قاللي اذاطالعتك بإمر فالزم الأدب فان الحضرة لاتحقل المحاقف قلت به وهذاء ين ما كافيه ومن بحاقق ومن يتأدب وأنت خالق الادب والحاققة فان خلقت الحاققة فلابد من حكمها وان خلقت الأدب فلا بدّمن حكمه قال هوذلك فاستمع اذاقرئ القرآن وأنصت قلت ذلك لك اخلق السمع حنى أسمع واخلق الانصات حتى أنصت ومايخاطب كالآن سوى ماخلقت فقال لىما أخلق الاماعامت وماعامت الأماهو المعاوم عليه فللة الحجة البالغة وقدأ عامتك هذافها سلف فالزمه مشاهدة فليس سواء ترح خاطرك ولاتأمن عنى ينقطع التكليف ولاينقطع حتى تجوزعلى الصراط فينشذنكون العبادة من الناس ذاتية ليستعن أمر ولانهى يقتضيه وجوبأ وندبأ وحظرأ وكراهة والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿الباب الثانى والعشرون ومائة فى معرفة مقام اليقين واسراره ﴾ ان اليقين مقر تلعلم فى الخلد ، فى كل حال بوعد الواحد الصمد ان اليقين الذى التحقيق حصله ، أعكف عليه ولا تنظر الى أحد فان تزلزل عدن حكم الثبات فا ، هو اليقين الذى يقوى به خلدى

واليقين هوقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأعبدر بك حتى يأتيك اليقين وحكمه سكون النفس بالمتيقن أوسوكنها الى المتيقن وهو ما يكون الانسان فيه على بصيرة أى شئ كان فاذا كان حكم المبتنى في النفس حكم الحاصل فذلك اليقين سواء حل المتيقن أولم يحمل في الوقت كقوله أتى أمر الله وان كان لم بأت بعد ولكن تقطع النفس المؤمنة باتيانه فلافرق عندها بين حصوله و بين عدم حصوله وهوقول من قال لوكشف الغطاء ما ازددت يقينامع أن المتيقن ما حصل في الوجود العيني فقال الله لنبيه ولكل عبد يكون عثابته اعبدر بك حتى يأتيك اليقين فاذا أتاك اليقين عامت من العابد والمعبول به وعامت ما أثر الظاهر في المظاهر وما أعطت المظاهر في الظاهر واعلم ان الليقين علما وعينا وحقاول كل حق حقيقة وسيردذلك في باب له مفرد بعد هذا من هذا الكتاب ان شاء الله تعالى المعامل وعينا وحقا بنافي اليقين هل يصح ان يكون يقين أثم من يقين أم لا فانهروى عن النبي صلى يقين لاصاحب علم يقين واختلف أصحابنا في اليقين هل يصح ان يكون يقين أثم من يقين أم لا فانهروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في عيسى عليه السلام لوازداد بقينا لمشى في الهواء أشار به الى ليلة الاسراء وان باليقين صح الشي في الهواء أشار به الى ليلة الاسراء وان باليقين صح الشي في الهواء أشار به الى ليلة الاسراء وان باليقين صح الشي في الهواء أشار به الى ليلة الاسراء وان باليقين صح الشي في الهواء أشار به الى ليلة الاسراء وان باليقين صح الشي في الهواء وهذا النفسيرليس بشي فانه أسرى به من آياته و بعث اليسه بالراق ف كان مجولا في اسرائه المشى في المواء وهذا النفسيرليس بشي فانه أسرى به من آياته و بعث اليسه بالراق ف كان مجولا في اسرائه

ومثل



ومثلهذا الحديث لايصح عن رسول اللة صلى الله عليه وسلم انه أشار بذلك الى نفسه ومعاوم أنه ليس أحد من البشر عالله فاليقين اكمه مامشي فى الهواء بيقينه واعاجاءه جبريل عليه السلام بدابة دون البغل وفوق الحارتسمي البراق فكان والبراق هوالذي مشي في الهواء ثم انه صلى الله عليه وسلما انتهى البراق به الى الحدّ الذي أذن له نزل عنه وقعدفى الرفرف وعلابه الىحيث أرادا للة وغفل الناس عن هذا كله ف أسرى به صلى الله عليه وسلم لقوّة يقينه بل يقينه في قلبه على ماهو به من التعلق بالمتيقن العام كان ما كان اكنه ما في مسعادته لانه وصف به في معرض المدح ولنافى اليقين جزءشر يف وضعناه في مسجد اليقين مسجد ابراهيم الخليل في زيار تنالوطاعليه السلام فقد يتيقن الجاهل انهجاهل والظان انهظان والشاك انهشاك فهاهوفيه شاك وكل واحدصاحب يقين قاطع بحاله الذي هوعليه علما كان أوغ يرعل فان قلت فأين شرفه قلناشر فه بشرف المتيقن كالعلم سواء وطنداجاء بالالف واللام فى قوله حتى بأتيك اليقين يريد متيقنا خاصاماهو يقين يقع المدح به بلهو يقين معين وقوله تعالى وماقتاوه يقينا يريدماهو مقتول فى نفس الامر لاعند هم بل شبه طم فهذا يقين مستقل ليس له محل يقوم به فانهم متيقنون انهم قتاوه والمهايس بمحل لليقين فلرببق محل لليقين سوى القتل وهذامن بابقيام المعنى بالمعنى فان اليقين معنى والقتل معنى فالقتل قد نيقن فى نفسه انه ماقام بعيسى عليمه السلام فالقتل موصوف فى هذه الآبة باليقين وأصدق المعانى ماقام بالمعانى وهذه المسئلة عندنامن محارات العقول بمالا يقضى فيهابشي وعند بعضنا يلحقه بالحال وعند بعضهم يمكنة واقعة وبالجلة فاليقين عز يزالوجودفي الامور الطبيعية المعتادة فان العادة تسرق الطبع ولاسمافي الامور التي بهاقوام البدن الطبيعي فاذا فقدمابه يصل الى مابه قو امه فأنه يتألم والالم لا يقدح في اليقين فأنه ما يضاده ولكن قل ان يتألم ذواً لم الاولابدأن يضطرب ويتحراك فينفسه ولاسها ألمالجوع والعطش والبردوالحر والاضطراب يضاد اليقين فان اليقين سكون النفس الى من بيده هذه الامور المزيلة له فده الآلام فيريد من قامت به الآلام سرعة زوا لها طبعاوا ذا كان هذا فنسلك في اليقين طريقة غيرما يتخيلها أهل الطريق وهوأن الاضطراب لايقدح فى اليقين اذا كان هبوب اليقين في ازالة تلك الآلام الى جناب الحق لاالى الاسماب المزيلة في العادة فان شاء الحق از الهابتلك الاسماب از الهابأن يوجد عند ه تلك الاسباب وانشاء ازاط انغبرذلك فصارمتعلق اليقين الجناب الالحي لاغبر وهذا قديكون كثيرافي رجال الله ودرجات اليقين عندالعارفين مائتان درجة ودرجة واحدة وعندالملامية مائة وسبعون درجة وهوملكوتي جبروتي لهالى المسكوت نسبة واحدة وعند دالعارفين نسبتان لانه عندالعارفين مركب من ستحقائق ونشأته عندالملامية من أربع حقائق وله السكون الميت والحى فبالسكون الحى بضطرب صاحبه وبالسكون الميت يتعلق بالله فايضطرب فيه من غيرتعيان من يل بل عاا وادالله ان يزيله

> ﴿ الباب الثالث والعشر ون ومائة في معرفة مقام ترك اليقين وأسر اره اذاوقف العبيدمع الحريد \* يزيل يقينه حكم الاراده

ويعطى الحقرتبت الئلاج يقيده فيقدح فى العباده

فيفعل مايشاء كما يشاء 🐲 بلا جبر ولاحكم لعاده

وقددل الدليل بغيرشك م ولاريب على نفي الأعادة

لان الجوهــر المعــاوم باق 🐲 على ماكان فيحكم الشهاده

فيخلع منه وقتاأ وعايمه ، بمثل أو بضه للإفاده

اعلم وفقك الله انى أردت بنني الاعادة الذي نقول انه لايتكر رشي فى الوجود للانساع الالهمى وانماهي أعيان أمثال لايدركهالحس اذلايدرك التفرقة بينها أريدبين ماانعدم منها ومانجدد وهوقول المتكامين ان العرض لايبقي زمانين لما كان اليقين فيه رائحة من مقاومة القهر الالهي مثل الصبر ترك أهل الله الاتصاف به وتعمله وطلبه من الله فاذا أتى من عندالله من غير تعمل من العبد قبله العبدأ دبامع الله ولم يرده على الله اذا أراد الله ان يصيرهذا العبد محلا 2,6

L. Kis

ونالله نالحق

151:

راتارك

ن عين

اسوى

لميكن

الخلق

قالى لة فانا

الطاء

405

زحتى

45

لوجودهذا اليقين ويكون حكمه فيهذا المحل التعلق بالله في دفع الضررعن هذا العبدف كون ذلك سؤال اليقين وتعلف بجناب الحق لابتعلق العبد ولابسؤاله وذلك لماكان العبدسببا فيظهور عين اليقين لعدم فيام اليقان بنفسه كان للحل عندهذا اليقين يدأرادمكافأتهافيسأل اليقين موجده تعالى رفع الضر رعن هذا الحلاذ اليقين لايوج دالالرفع الضرر وأمافى حال المنفعة فلاحكمله الافي استدامتها لافيها فانها حاصلة فان توهم العبداز التهافان اليقين يطلب من الله استمرار وجودهافى عدله فهذا القدر يكون ترك اليقين أى العبد لايعترض على اليقين في سؤالهر بهماشاءفهوتاركه يفعل ماير يدفلايتصف العبدهنا بشئ ومع همذا التحقيق فالمسألة غامضة بعيدةالتصور فالعبدني أصله مضطرب متزلزل الملك فلايقين لهمن حيث حقيقته فانه محل لتجدد الاعراض عليه واليقين سكون وهوعرض فلاتبوت لهزمانين واللة تعالى كل يوم فى شأن وأصغر الأيام الزمن الفر دفق دأ بنت لك ان أهل الله فى نفوسهم بعزل عمايطلبه اليقين وان اليقين هو السائل ولهذا قالله حتى يأتيك اليقين فيكون اليقين هو الذي يسأل ويتعبوأ نتمسة يحفافهم واللة يقول الحق وهويهدى السبيل فان الوقوف مع ارادة الله لايتكن معهاسكون أصلالانهخ وجعن حقيقة النفس والشئ لايخرجعن حقيقته اذخر وج الشئعن حقيقته محال فلاطمأ نينية مع المر بدالاعن بشرى فانه يسكن عند ذلك اصدق القول وتكون البشرى معينة موقتة وحين فيكون له السكون البهاوهواليقين وقدوردان الملائكة يخافون من مكرالله ولايقين مع الخوف فان سكن العبد الى قوله فعال لماير بدلايز ول عنه فذلك السكون قديسمي يقيناولكن بورث في الحل خلاف مايطلب من حكم اليقين الذى اصطلح عليمة هسل الله وأمانحن فاليقين عندناموجودفي كل أحدمن خلق الله وانما يقع الخلاف بماذا يتعلق اليقين فاليقين صفةشمول وليستمن خصوص طريق اللهالتي فيها السمادة الابحكم متيقن مافهذا تحقيقه والله الموفق لاربغيره

﴿ الباب الرابع والعشر ون وما ته في معرفة مقام الصبر و نفاصيله وأسراره ﴾ تنوع شرب الصبر في وبالباء واللام وليس يكون الصبر الاعلى أذى ﴿ وجودا وتقديرا بأنواع آلام وعين للحق الصبو رأذى أتى ﴿ وجودا وتقديرا بأنواع آلام وعين للحق الصبو رأذى أتى ﴿ وعديم آيات الكتاب لاعلام فلاصبر في النعماء ان كنت عالما ﴿ بقول المام صادق الحكم علام

اعلم وفقك الله ان الله تعالى يقول ان الذين يؤذون الله ورسوله فأخبرا فه يؤذى فتسمى سبحانه بالصبور على أذى خلقه وكاسأل عباده وفع الاذى مع استحقاقه اسم الصبو ركذلك لا يرفع اسم الصبر عن العبد اذا حل به بلاء فسأل الله تعالى فى رفع ذلك البلاء كافعل أيوب عليه السلام فقال مسنى أنت الضير وأنت أرحم الراجين وأننى الله عليه فقال مع هذا السؤال اناوجد ناه صابرا فليس الصبر حبس النفس عن الشكوى الى الله في رفع البلاء أو دفعه وانما الصبر حبس النفس عن الشكوى الى الله فانه من عباده رفع الاذى الصبر حبس النفس عن الشكوى الى الله على الله عبرالله والموالد وقد الدى آذه وبه مع قدرته على ان لا يخلق فيهم ما خلق من الاذى فتفطن لسر هذا الصبر فانه من أحسن الاسرار وقه وردانه الأحد أصبر على أذى من الله وهومن المقامات التى تنقطع وتزول اذا دخل أهل النار وأهل الجنبة الجنه وتميز الفريقان تميز الانقطاع ان الايلحق أحد بغير الدار التى هو فيها والصبر الالهى يزول حكمه بزوال الدنيا رفع بشرى بازالة اسم المنتقم والشديد العقاب اذقدراً ينا ازالة الصبور ورحت سبقت غضبه في كم يخلوق سوى الله ولو بعد حين فانه بازالة الدنيا والمالاذى عن كل من أوذى و بزوال الاذى زال الصبر ومن أسباب العدقاب الاذى والاذى قدزال فلا بدمن الرحة وارتفاع الغضب فلا بدمن الرحة ان تعاليم عفضل الله ان المالة والفري في خير افا خبر وأمر ولم يقيد في حقالان ولا في غيره ولمانات ولا في غيره ولمانات والمالة والمنان ولا في غيره ولما الله والمادة والمال ولا في غيره ولمانا المالة والمالة والمال ولا في غيره ولما الله في الشكون المالة والمالة والمنان ولا في غيره والمالة والم

سمى عذاباما يقع به الآلام بشرى من الله احباده ان الذى تذالمون به لابداذ اشملتكم الرحة ان تستعذبوه وأتتم فى النار كإيستعذب المقر ورحوارة النار والمحروربر ودة الزمهرير وط ناجعت جهنم النار والزمهر برلاختلاف المزاج فمايقع بهالالملزاج مخصوص يقع بهالنعيم فى مزاجآخر يضاده فلانتعطل الحكمة ويبستي الله على أهـــلجهنم الزمهر يرعلى المحرورين والنارعلي المقرورين فينعمون فىجهنم فهم على مزاج لودخلوا بدالجنــة تعـــذبوا بها لاعتدالها ثماعلم ان الصبر يتنوع بتنوع الادوات فالصبر فى الله اذا وذى فيه والصبرمع الله رؤية المعلف ب فى العلامات والصبرعلى الله حال فقده لربه بوجود نفسه غير مقترنة بوجودر بهوالصبر بالله ان يكون الحق عين صبره كاهوسمعه وبصره والصبرمن الله حال رفع الحول والقوة منك فلانقول لاحول ولاقوة الابالله فيز ول بالاستعانة والصبر عن الله وهوأعظمهامقاماوهو الصبرالذي يزول بالموت ولايوجد فى الآخرة فانصاحب هذا الصبر ينسب الصبر اليه نسبة الاسم الصبو رالى الله وله فداير تفع بزوال الدنيا وفي العبدبز والهعن الدنياومن زلت عنه فقد دزال عنك فهؤلاء أخذوا الصبرعن الله كانقول أخذت هذا العلم عن فلان فأنت فيه كهوكذلك قول سلمان عليه السلام أحببت حبالخيرعن ذكر بى لانهساه خيرا والخيرمنسوب الى الله فقال عن ذكر بى اياه بالخيرية أحببته فطفق بمسح بيسده على اعرافها وسوقهافر حا واعجابا بخبرر بهفانه أحسحب الخبر وحسائل براما ان بريدحب الله اياه أوحباغيرمن حيث وصف الخير بالحب والخير لايحب الاالاخيار فانهم محبل وجودعينه فكذلك سلمان عليسه السلام قالأحببت حبالخميرأى أمافى حي كالخبر في حب ولهذالما توارت بالحجاب أعنى الصافنات الجياد اشتاق اليهالانه فقد الحل الذي أوجله هذه الصفة الملذوذة فانها كانت مجلي له فقال ردّوها على وأما المفسر ون الذين جعاوا التوارى للشمس فايس للشمس هناذ كرولاللصلاة التي بزعمون تمانهم بأخذون فىذلك حكايات اليهود فى تفسير القرآن وقدأم نارسول الله صلى الله عليه وسلم أن لانصد ق أهل الكتاب ولانكذبهم فن فسرالقرآن برواية اليهود فقدر دامررسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ردامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدرةأ مراللة فانهأمرأن نطيع الرسول وان نأخذما أتانابه وان ننتهى عما نهاناعنه اذلا بوصلنا الى أخبار هؤلاء الانبياءالاسرائيليين الاني فنصفه أوأهل كتاب فنقف عنداخبارهم اذالم يكن فى كتابنا ولاقول رسولناصلى الله عليه وسلم ولافى أدلة العقول مابرده ولايثبته ولانقضى فيسه بشئ وأمامساق الآية فلايدل على ماقالوه بوجه ظاهر ألبتة وأمااسة رواحهم فيمافسروه بقوله ولقد فتناسليان فليس تلك الفتنة وهوالاختباراذا كان متعلقه الخيل ولابد فيكون اختباره اذار آهاهل بحبهاعن ذكرى لهاأوهل بحبهالعينها فأخبر صلى الله عليه وسلم انه أحبهاعن ذكرربه الإهالانفسهامع حسنهاوجالها وحاجته اليها وهي جزءمن الملك الذي طلب أن لاينبغي لاحدمن بعده فأجابه الحق الى ماسأل في المجموع ورفع الحرج عنه وقالله هذا عطاؤنا فامنن أوأمسك بغير حساب وان له عند نايعني في الآخرة لزلني وحسن ماتب أى ماينقصه هذا الملك من ملك الآخرة شئ كايف عله مع غيره حيث أنقصه من نعيم الاخرة على قدر ماننع بهفى الدنياقال اللة تعالى فى حق قوم اذهبتم طيباتكم فى حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فالصبرعن الله بهدا التفسيرأعظمأ نواع الصروأ ماالصبرعن الله على ما يتحيله العامة من الصبرعن كذ المفلوقته اياه فليس ذلك من شأن أهلالله والشبلي آغشي عليمهمن قول الشابان الصبرعن اللة أعظم الصبرغشي عليمه لعظم المقام الذي لايناله الاالكمل من الرجال فلمالاح للشبلي من كلام الشاب كان وارده أقوى من محل الشبلي فلذلك أثر فيه الغشى وهكذا كلوارد يكون أقوى من قوة الحل فانه يفعل فيه الغنبي والصعق وليس لاهل الله قدم في الصبرعن الله على تفسير العامة وللصبردرجات عندالعارفين من أهل الانوار ثائما تة وثلاث وعشر ون درجة وعنداهل الاسرار منهم مائتان وثلاث وتسعون درجة وعند الملامية من أهرل الانوار مائتان واثنتان وتسعون وعند اهل الاسرار منهم مائتان واثنتان وستون درجة

﴿ الباب الخامس والعشر ون وما تة في معرفة مقام ترك الصبر وأسراره ﴾



ناقيار

النقان

اليقان

التهافان

ان في

لتصور ل

سكون

الله في

السار

سكون

بأنسنة

نکون

الى

EKE

بافهدا

الله

(53)

وفى الصبر من سوء الصنيعة انه ب بقاوم قهر الحق فى كل اقدام فلاصبر عند العارفين فانهم من الضعف فى بحر على سيفه طام

اعلم عاسك الله ان في الصبر المعروف عند العامة مقاومة القهر الألحى وسوءاً دب مع الله و ما ابتلى الله عباده الاليتضرعوا اليه ويسألوه فيرفع ماابت لاهم بهمن البلاء عنهم لانه دواء لما تعطيهم في نفوسهم من المرض الصورة التي خلقواعليها فيدعيهامن لم تكمل فيه الصورة فانه من كالهاالخلافة وهم المكماون من الرجال ومن لم تحصل له درجة الخلافة فماهو على الصورة فأنه بالمجموع بحكون بالصورة قال بعضهم وقد بكى حدين أخذه الجوع انماجو عني لا بكي فهو يبكى أ وعليه فانأ كابر الرجال لابحبسون نفوسهم عن الشكوى الى الله فاذامد حاللة الصابرين فهم الذين حسوا نفوسهم عن الشكوى لغيراللة وهذا مذهب الا كابر ألاترى منون الماساء الادب مع الله وأراد أن يقاوم القدرة الالحية الماوجد في نفسه من حكم الرضى والصبرقال \* وليس لى في سواك حظ \* فكيف ماشئت فاختبرني \* فابتلاه الله بعسرالبول والنفس مجبولة على طلب حظهامن العافية ولماسأل هذا كان فى حكم حال العافية فلماسلها بهذا البلاء طلبتها النفس عاجبات عليه وقدذ كرناذلك في صفات النفس وان الله عين طامصار ف اعلمه من انها لاتنعهم اذلوانعدمت لانعدمت النفس فهو وصفذاتي لهاألاترى الى عالم العلماء وحاكم الحكماء كيف كان سؤاله العافية وأص بهافقال اذاسألتم اللة فاسألوه العافية فانكنتم أهل بلاء فقد سألتم العافية وانكنتم أهل عافية فقد سألتم دواما وهي مشتقة من عنى الاثر اذاذهب فالعافية ذهاب أثر البلاء عن قام به فن الادب مع الله وقوف العب مع عز ووفقره وفاقته فان الغناء بالله لا يضح عن الله ولا عن المخاوفين من حيث العموم لكنه يصح من حيث تعيين مخاوق ما يمكن أن يستغنى عنه بغيره فان الله ماوضع الاسباب سدى فنهاأ سباب ذاتية لا يمكن رفعها هذاومنهاأ سباب عرضية يمكن رفعها فن المحال رفع التأليف والتركيب عن الجسم مع بقاء حكم الجسمية فيه فهـ نداسب لا يمكن ز واله الابعدم عين الجسم من الوجودواذا كانت الاسباب الاصلية لاتر تفع فلنقر الاسباب العرضية أدبامع الله ولانركن اليها ونبقي الخاطر معلقابالله ولايصح أن يتعلق بالله لله فاله محال وايما يتعلق بالله للرسباب فهذا حدا لمعر فة مهافقد بان لك معني نرك الصبر

﴿ الباب السادس والعشر ون ومائة في معرفة مقام المراقبة ﴾ كن رقيباعليه في كل شان \* فهو سبحانه عليك رقيب في حضور وغيبة لشؤون \* ولذالي في كل حال نصيب فاذاما أتى أوان فـراغ \* لاأبالي وان ذا لتجيب

المراقبة نعت الحى لنافيه شرب قال تعالى وكان الله على كل شئ رقيبا وهو قوله ولا يؤده - فظهما يعنى السموات وهو العالم الاعلى والارض وهو العالم الاستفل وما ثم الأعلى وأسفل وهو على قسمين عالم قائم بنفسه وعالم غير قائم بنفسه والمقائم بنفسه جو اهر وأجسام وغير القائم بنفسه أكوان والوان وهي الصفات والاعراص فعالم الاجسام والجواهر لا بقاء لحما الابا يجاد الاعراض فيه حما فتى لم يوجد فيه حما العرض الذي به يكون بقاؤها و وجودها تنعدم ولا شكان الاعراض تنعدم في الزمان الثني من زمان وجودها فلا يزال الخواه الإجسام والجواهر العاوية والسفلية كلما انعدم منها عرض به وجوده خلق في ذلك الزمان عرضا مثله أوضده يحفظه به من العدم في كل زمان فهو خلاق على الدوام منها عرض به وجوده خلق على الدوام افتقار اذا تيامن عالم الاعراض والجواهر فهذه من اقبة الحق خلقه لحفظ الوجود عليه وهذه هي الشؤون التي عسر عنها في كتابه انه كل يوم في شان و من اقبة أخرى للحق في عباده وهي نظره البهم فيا كلفهم من أوامي و نواهيه ورسم هم من حدوده وهده من اقبة كبرياء ووعيد فهم من وكل بهم من يحصى عليهم جبع كلفهم من أوامي و نواهيه ورسم هم من حدوده وهده من اقبة كبرياء ووعيد فهم من وكل بهم من يحصى عليهم جبع ما يفعلونه مثل قالوا وكل شئ أحصيناه في المام مبين و ما الله بغافل عما تعملون فهده من اقبة الحق وأمام اقبة العب سنكتب ما قالوا وكل شئ أحصيناه في الانشان صح وجودهما من العبد أما المراقبة التي لا تصح فهي مي اقبة فهي على ثلاثة أقسام الواحد منها لا يصح و الاثنيان يصح وجودهما من العبد أما المراقبة التي لا تصح فهي مي ما قبة

العبدر بهولايع لمذانه ولانسبته الىالعالم فلايتصوروجو دهنده المراقبة لانهاموقو فةعلى العلم بذات المراقب بفتح القاف وتم طائفة أخوى قالت بصحة تلك المراقبة فان الشرع قد حددكا ينبغي لجلاله فهومعناأ بنما كناوهوعلى العرش استوى وهوفى الارض يعلم سرناوجهرناوهوفى السماء كذلك وينزل اليهاوهو الظاهرفي عين كل مظهر من الممكنات فقدعلمناهذا القدرمنه فنراقبه على هذاالحدفر اقبتناللاشياءهي عين مراقبتناا باهلانه الظاهرمن كلشئ فن الناس منقال مارأ يت شيأ الارأ يت الله قبله يعني المراقبة وآخر بعده وآخر معه اوآخر فيه فذل هؤلاء بصححون هذه المراقبة والمراقبة الثانية مراقبة الحياءمن قوله ألم يعلم بأن الله يرى فهو يراقب وبته وهي تراقبه فهو يرقب مرافبة الحق اياه فهذه مراقبة المراقبة وهي مشروعة والمراقبة الثالثة هيأن يراقب قلبه ونفسه الظاهرة والباطنة ليرى آثار به فيهافيعهمل يحسب مايراهمن آثارر بهوكذلك فى الموجودات الخارجة عنه يرقبهالبرى آثارر به فيهامنها وهوقوله سنربهم آياتنسافىالآفاق وفىأنفسهم ولهذه المراقب تعلق بالحق اذلافاعل الاالحق والمراقب ذدوام المراعاة بحيث أنالا يتخالها وقت لا يكون العبد فيه مراقبافاعلم ذلك وتحققه تعلم شؤون ربك في نفسك وما يدركه من الموجودات بصرك ومايصل اليه فكرك وعقلك ومايشهدك في مشاهدتك وماتطلع عليه من الغيوب في كونك أوحيث كان ومن هناتعرف خواطرك وللراقبة جاءت الموازين الشرعية وهي خسسةموازين الفرض والندب والاباحة والحظر والكراهة وللراقبة درجات عندأر بابالانس والوصالمن العارفين ومبلغهاسبع مائة درجة وأربع وسبعون درجة وعندأر باب الادبمن العارفين ثلاث ما تقدرجة وتسع وسبعون درجة وعند الملامية من أهل الأنس سبعمائة وثلاث وأربعون درجة وعند الادباء منهم عمان وأربعون وثلثاثة درجة وطمانسب الى العوالم منها الى عالم الماك نسبتان والى عالم الملكوت نسبة واحدة عند الادباء من الطائفتين وثلاث نسب عندأ هل الانس الى عالم الجبر وت واعلموا ان الله تعالى أطلعنى في ليلة تقييدي هذا الباب على أمر لم يكن عندي في واقعة وقعت لي برزخية قيل لى فيها ألم تسمع ان الدنيا أم رقوب قلت نع قيل لى فاجعل لها فصلا في هذا الباب فاستخر ت التعلى ذلك

﴿وصل \* قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله نيا أبناء واذا كان لها أبناء فهي أم له ولاء الابناء ومن عادة الام انترقب أبناءهالانهاالمر بية لهموط اعليهم حنوالامومة والحنر عليهمان تؤثر فيهم ضرتهاوهي الآخرة فعيلو ناليها فتحفظهم من مشاهدة خبرالآخرة فتشتدم اقبتهالاحوالهم ملتعلموا انالدنياهي الدارالاولى القريبة الينانشأنا فيها ومارأ يناسواهافهي المشهودة وهي الحفيظة علينا والرحمة بنافيها عملنا الاعمال المقر بةالى الله يوفيهاظهرت شوائع اللهوهى الداوالجامعة لجيع الاسماء الالهية فظهرتفيها آلاءالجنان وآلام الناوفقيها العافية والمرض وفيها السرور والحزن وفيها السروالعلن ومافى الآخرة أمرالا وفيهامنه مثل وهي الامنية الطائعة للة أودعها اللة أمانات لعباده لتؤديهااليهم وهنذاهوالذى جعلها ترقبأ حوال أبنائهاما يفعلون بتلك الامانات التى أدتهااليهم عل يعاملونهايما أستحق كل أمانة لما وضعت له فنهاأ مانة توافق غرض نفوس الابناء فترقبهم هل بشكرون الله على ماأولاهم من ذلك على يديها ومنهاأ مانات لاتوافق اغراضهم فترقب أحوالهم هل يقبلونها بالرضى والتسليم الكونها هدية من الله فيقولون فىالاولى الحديثة المنع المفضل ويقولون فعالا يوافق الغرض الحديثة على كل حال فيكونون من الحامدين في السراء والضراء فتعطيهم الدنياه فه الامانات نقية طاهرة من الشوب فبعض أمن جة الابناء الذبن هم كالبقعة للاء والاوعية لمايجعل فيهافيؤ ثرمزاج تلك البقعة فى الماء فان الماءكاه طيب عذب فى أصله وهو المطر فاذاحصل فى بقع الارض وهي مختلفة البقاع في المزاج ظهر العندب في المزاج الحسن فأبقاه على أصله كأور دطاهر انظيفا وزاده من من اجه طيبا وحلاوة زائدة على ما كان عليه وهوالماء النمير وبقعة أخرى جعلته ملحاأجاجا وبقعة أخرى جعلته قعا مامرافأثرفي الحال النقي هذه الاوعية والشرع انما تعلق بافعال الابناء لابالام بلقال وبالوالدين احسانا وبماقال ولاتقل لهماأف ولاتنهرهم اوقل لهماقولا كريماواخفض لهماجناح الذلمن الرحةوقل وبارحهما كمار بيان صغيرا فماأوصى اللة تعالى بهمانه والالعامة بأنه في الابناء من يصدر منهم مثل هذه الافعال فأص هم ان يراقبوا هذه الاحكام في

( ۲۷ - (فتوحات) - ثانی )

ضرعوا

واعليها

تفاهو

ph-m.

ةالاطمة

Kolus

IILK=

ماره

عاف

دوامها

وفقره

كنأن

المالم

القاع

أفعالهم حتى يأتوامنها ماأمرهم الله والدنيا شفيقة عليهم حدبة كثيرة الحنوخا تفةان تأخذهم الضرة الآخرة منهافان الدارفي هذا الوقت للدنياوا لحمكم لها ولاينبغي ان تعزل عنها كاان الدار الآخوة لاتتعرض لها الدار الدنيااذا انتقل الناس البها فالدنياأ نصف من الآخرة في الحسكم فانها في دار سلطانها و اذاجاءت الآخرة وكان يومها لاتعترض الدنيا ولاتزاحم الآخرة فأنصف أحدمن الناس فأل قتادة ماأنصف الدنياأ حددةت بإساءة المسيئ فيها ولم تحمد باحسان المحسن فيها فلوكانت بذاتها نعطى القبح والسوءماتمكن ان يكون فيهاني مرسل ولاعبد صألح كيف واللة قدوصفها بالطاعة فقال ان علوها وسفلها قالاأ تبناط أتعين وقال ان الارض لله يرثها عبادى الصالحون والصالح لايرث الاالمال الصالح الذى بجوزله التصرف فيه فانه عبدصالح ولم يقل ان جيع العباد يرثها فدل ان تركتها كان كسباصالحا فورته عبادالة الصالحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذاقال أحدكم لعن الله الدنيا قالت الدنيالعن الله أعصانال به فهذا ابن عاق لها كيف العنها وصرح باسمها والدنيامن حنوها على أبنائها لم تقدر أن تلعن ولدها فقالت لعن الله أعصانال به وماقدرت ان تسميه باسمه فهذا حنوالام وشفقتها على ولدها فياعبافينالم نقف عندماأم ناالله به من طاعت ولاوفقنا ولاوفينامارأ يناءمن أخلاق هـذهالام وحنوهاعلينا ومحبتها وقال النبي صلى اللهعليه وسبلم نعمت مطبة المؤمن عليها يبلغ الخبرو مهاينجومن الشرفوصفها بأن حدرهاعلى أبنائها مذكرهم بالشرور وتهرب بهممهاوتزين المم الخير وتشوقهم اليهفهي نسافر بهم وتحملهم من موطن الشرالي موطن الخيروذلك لشدة مراقبتها اليماأ نزل الله فبها من الاوامر الالهية المهاة شرائع فتحب ان يقوم بهاأ بناؤهاليسعدوافهذاصلي الله عليه وسلم قدوصفها بأحسن الصفات وجعلها محلاللخبرات فينبغي لاهل المراقبةان يكون بدؤهم فى الدخول لاكتساب هذه الصفة ان يرقبوا أحوال أمهم لان الطفل لا يفتح عينيه الاعلى أمه فلا يبصر غيرها فيعجبها طبعا ويميل اليهاأ كثريما يميل الى أبيه لانه لايعقل سوى من ير بيه وبافعاله اينبغي يقتدى فان قلت فلماذا تغار من الآخرة قلنالما كان الحكم لها وهي من الطاعة بهذه المثابة وليس للا تخوة هناسلطان والذى في الآخرة هوفي الدنيامن اللذات والآلام فالداران منساويتان فيصعب عليها ان يكون أبناؤها ينسبون الى الآخرة وماولدتهم ولاتعبت فى تربيتهم وبعدهذا كله فان الناس نسبوا ما كانوا عليه من أحوال الشرور التي عينها الشارع الى الدنياوهي أحواطم ماهي أحوال الدنيا لان الشرهوفعل المكلف ماهوالدنيا ونسبواما كانواعليهمن أحوال الخيروم رضات اللة التي عينها الشارع للاسخ ةوهي أحوالهم ماهى أحوال الآخرة لان الخبيرهو فعل المكاف ماهو الآخرة فللدنيا أجر المصيبة التي أصيب في أولادها ومن أولادها فنعرف الدنيا بهذه المثابة فقدعر فهاومن لم يعرفها بهذه المثابة وجهلهامع كونه فيهامشاهد الاحواله اشرعا وعفلا فهو بالآخرة أجهل حيثماذاق لهاطعماوهنا يطرأغلط لاهل طريق الله فيكشفهم اذلوتيقنوا في هذه الدار وطولعوا بأحوال الآخرة فليست تلك الآخرة على الحقيقة وانماهي الدنيا أظهرها الله لهم في عالم البرزخ بعين الكشف أوالنوم فى صورة ماجهاوه منهافى اليقظة فانهم غيرعار فين منهاماذ كرناه فيقولون رأ يناالجنة والنار والقيامة ويذكر ون الرؤياالتى رأوها وأين الداومن الدار وأين الانساع من الانساع فذلك الذي رأوه حال الدنيا التى خلقها المةعليها من الخبر والطاعة والعدل في الحكومة والنصيحة والوعظ والتذكرة فانه معلوم ان القيامة ماهي الآن موجودة فاذارؤب فى الحياة الدنياف هي الاقيامة الدنيا وجنة الدنيا ونار الدنيا وان الجنة والنارجاء تاخادمتين للدنيا اذقال صلى الله عليه وسلم بل رؤى فى صلاة الكسوف يتقدم فى قبلته ثم تأخر تأخرا كثير اومديده حين تقدم فسئل عن ذلك انى رأيت النارحين رأبتموني تأخرت مخافةان يصيبني من لفحها ورأيت الجنةحين تقدمت وحين مددت يدى لاقطف منها قطفا ولوخ جتبه اليكم لا كاتم منهما بقيت وذكرانه رأى فى النارصاحبة الهرة وعمرو بن لحى الذى سيب السوائب وذلك كله في حال الصلاة في يقظته وماقال رأيت الآخرة ولاجنة الآخرة ولانارها بلقال في عرض هذا الحائط والحائط من الدارالدنيا ولذاقال عليه السلام مثلت لى الجنة في عرض الحائط ولم يقل هي وقال رأيت الجنة ولم يصفها وذكر التمثيل وتمثل الشئ ماهوعين الشئ بلهوشبهه وقالمثلت لى كاقال في جبر يل عليه السلام فتمثل لهابشر اسو ياأترى كان



غــبرجبر يلالاواللةالاجبريل فمـارآهمـاالافىالدنيافىدارهاوحياتها وقالمتمدحا وللةملكالســمواتـوالارض وعماللدارالدنيا وقددقر رناانه كل مافى الآخرة هوفى الدنيا فمنه ماعرفناه ومنه مالم نعرفه بل فى الدنيامن الزيادة ماليست فى الآخرة فالدنيا أكمل فى النشأة ولولاالتكايف وعـدمحصول كلالاغراض لمتزنها الآخرة فان قلت فىالزيادة التي تزيد بهاالدنياعلى الآخرة قلما الآخرة دارتمييز والدار الدنيا دارتمييز واختلاط فأهل النارممزون وأهل الجنة بميزون فأهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار يعرفون كلابسماهم والدار الدنيافيها مافي الآخرة من التمييز الكن لايع فانه قدعامنافي الدنيا باعلام الله ان الرسل والأنبياء ومن عينته الرسل بالبشرى انه سعيد يقول الله لهم البشرى فى الحياة الدنياوفي الآخرة فهذا عموم الدنيا فما ينقلب أحدمن أهل السعادة الى الآخرة حتى يبشر في الدنيا ولونفس واحدفيع صلالقصود ومن عينته الرسل بالبشرى انهشتي فقد تميز بالشقاء يقول سبحانه فبشرهم بعذاب ألبم وسكتعن أكترالناس فإيعين منهمأ حدا وظهرت صفات الأشقياء فى الآخرة فى هـ نده الدار على السعداء من الحزن والبلاءوا لبكاء والذلة والخشوع وظهرت صفات السعداء في الآخرة في هذه الدارمن الخير والنعمة والتفكه والوصول الى نيل الأغراض ونفوذ الأوام على الأشقياء من أهل النار اذهذه النشأة تعطى أن يكون لهاحظ ونصيب من هذه الصفات فنهم من تجمع له في الدار الواحدة ومنهم من تكون له في الدار بن فيظهر المؤمن بصفة الكافر حتى بختم له بالايمان ويظهر الكافر بصفة المؤمن حتى بختم له بالكفر ثم ان الله قد شرك السعيد والشقى في اطلاق الايمان والكفر وهذان اللفظان معلومان فأ كثرالناس مأيطلق الايمان الاعلى المؤمن بالله ولاالكافر الاعلى الكافر بالله والله يقول والذين آمنو ابالباطل فسماهم مؤمنين وكفروا بالله فقدأ عطت الدنيا ماأعطت الآخرة وهذه الزيادة التي لانكون فى الآخرة والتشريع لا يكون فى الآخرة الافى موطن واحد حين يدعون الى السجود لبرجح بتلك السيجدةميزان أصحاب الأعرآف والناس لايشعرون ولماأوردناه يقول بعض أهل التهولاأزكى على التهأحداان وجودالحق في الدنياني الانسان أكل منه في الآخرة وقدراً ينامن ذهب الى هـ ذاوشافهذا به في مجالس وجعل دليله الخلافة فالانسان في الدنياأ كل في الصفات الاسهائة منه في الآخرة بلاشك لأنه يظهر بالانعام والانتقام ولا يكون له ذلك فى الآخرة فانه لاانعام له على أحدولاا تتقام وان شفع فباذن فالانعام لن أذن وأمافى الجنة والنار بعدد بجالموت فلابل فى القيامة يكون من ذلك طرف انتقام لحكمة ذكرناها فى هـ فدا الكاب مثل قوله عليه السلام فسحقا سحقا فراقبواالله هناعبا داللةمم اقبة الدنيا ابناءهافهي الام الرقوب وكونواعلى أخلاق أمكم تسعدوا

﴿الباب السابع والعشرون وماثة في ترك المراقبة ﴾

لاتراقب فليس فى الكون الا ، واحد العين وهو عين الوجود فتسمى فى حالة بالعبيد

ودليلى ماجاء من افتقارالف فقرا الى الغنى الجيد هكذاجاء فى التلاوة نصا \* فى قريب من سعده و بعيد

مُ جاوًا باقرضوا الله قرضا ، فبدى النقص وهوعين المزيد

لما كانت المراقبة تنزلامنا أياللتقريب واقتضت من تبة العلماء بالله انه ليس كمثله شئ فارتفعت الاشكال والامثال ولم يتقيداً من الاله ولا اضبط وجهل الامن وتبين انه لم يكن معاوما في وقت الاعتقاد بأنه كان معلوما أنا ولم يحصل في العلم به أمن تبوقي بل سلب محقق ونسبة معقولة أعطته الآثار الموجودة في الاعيان فلا كيف ولا أين ولامتى ولاوضع ولا اضافة ولا عرض ولا جوهر ولا كم وهو المقد اروما بقي من العشرة الاانفعال محقق وفا علم معين أوفعل ظاهر من فاعل مجهول ولا عرض ولا يعرف خيال ولا من يقع عليه عين ولا من يضاف خيال ولا من يعلده وما من ولا من تعليم ولا من تظهر واضافة في يعدده ومان ولا من تعليم والعمل وفع الخيال فهو الرقيب لا المراقب وهو الحفيظ لا المحفوظ فالذي يحفظه الانسان اعما في المنافقة والمن تعالم والعمل وقع الخيال فهو الرقيب لا المراقب وهو الحفيظ لا المحفوظ فالذي يحفظه الانسان اعما



منهافان

ااتتقل

الدنيا ر

وصفها لاالمال

فورنه

له فهذا

انالر به

i.boi

سلم

للهفها

المم

(دها

Xão

थाः

US

هواعتقاده في قلبه فذلك الذي وسعه من ربه فان راقبت فاعلم من راقبت فازلت عنك ولاعرفت سوى ذاتك فالحادث لا يتعلق الابالمناسب وهو ماعندك منه وماعندك حادث في ابرحت من جنسك وماعبدت على الحقيقة سوى مانصبته في نفسك و هذا اختلفت المقالات في الله وتغيرت الأحوال فطائفة تقول هو كذا وطائفة تقول ما هو كذا وطائفة تقول ما هو كذا وطائفة قالت في المالون انائه فهذا مؤثر بالدليل مؤثر فيه عندصاحب هذا القول في رأى العبن فانظر الى الحبرة سارية في كل معتقد فالكامل من عظمت حسرته ودامت حسرته ولم ينل مقصوده لما كان معبوده وذلك انه رام تحصيل مالا يمكن تحصيله وسالك سبيل من لا يعرف سبيله والأكل من الكامل من اعتقد فيه كل اعتقاد وعرفه في الا عان والدلائل وفي الا لحاد فان الا لحادميل الى اعتقاد معين من اعتقاد فاشهدوه بكل عين ان أردتم اصابة العين فانه عام التعجلي له في كل صورة وجده وفي كل عالم حال فر اقب ان شئت أولاتر اقب في ثم الامثاب ومثيب ومعاقب ومعاقب انتهى الجزء الموفى مائة

## \* ( بسم الله الرحن الرحيم )\*

﴿الباب الثامن والعشرون ومائة في معرفة مقام الرضى وأسراره

سألتربى عصمة \* من كلسوء وأذى \* وانأرى من أجله \* كروحه منتبذا مختطفا عن نفسه \* مستهلكامتخذا \* حتى أقول صادقا \* من حالنايا حبذا رضيت منه بكذا \* رضيت منه بكذا \* وهيدا نسب \* اليه حكما هكذا وهو دليل قاطع \* على يسبر فاذا \* أفر دنه عن من وعن \* وصفته بذاوذا

وكنتذامعرفة \* بحقه وجهبدا

اعلم وفقك الله ان قولى دليل قاطع على يسيراً عنى الرضى يدل على يسسير من كثير فيرضى به أ دبامع الله لا نه و كله والرضى أمر مختلف فيهعندا هل الله هل هومقام أوحال فن رآه حالا ألحقه بالمواهب ومن رآه مقاماأ لحقه بالمكاسب وهو نعت الهي وكل نعت الهي "اذا أضيف الى الله فليس يقبل الوهب ولا الكسب فهو على غير المعنى الذي اذا نسبناه للخلق لم يبق لهتلك الصفة فحسل له بنسبته للخلق انثبت كان مقاما وان زال كان حالا وهوعلى الحقيقة يقبل الوصفين وهو الصحيح فهوفى حق بعض الناس حال وفي حق بعض الناس مقام وكل نعت الهي بهذه المثابة فتبحري النعوت الالهية اذا نسبت الى الخلق مجرى الاعتقادات فكاله يقبل كل اعتقاد ويصدق فيه كل معتقد كذلك النعوت الالهية اذا نسبت النخاق تقبل صفات المقامات وصفات الاحوال هذاهونحر يرهدنه الصفة وأمثالها وهوالذي عليه الامروقه وصف الله نفسه وهوماأ عطاه العبدمن نفسه رضي الله به ورضى عنه فيه وان لم يبذل استطاعته فانهلو بذل استطاعته التي اذا بذطما وقع في الحرج كان قد بذهم اعلى جهد ومشقة وقد رفع الله الحرج عن عباده في دينه فعلمناأن المراد بالاستطاعة في مثل قوله فاتقواالله مااستعطتم ولايكاف الله نفساالاوسعها وما آناهاان حدها أوّل درجات الحرج فاذا أحس بهأ واستشرف عليه قبل الاحساس به فدلك حد الاستطاعة المأمور بهاشر عاليجمع بين قوله تعالى فانقوا اللهمااستطعتم وبينقوله ماعليكم فىالدين منحرج ودين الله يسر ويريدالله بكم اليسر فىفوله مااستطعتم ولمافهمت الصحابةمن الاستطاعةماذ كرناهاذلك كانت رخصة لعزمة قولهحق تقاته فرضي اللةمنك اذا أعطيت مما كلفك حد الاستطاعة التي لاح جعليك فيهاو رضيت منه أنت بالذي أعطاك من حال الدنيا ورضيت عنسه فىذلك وقسدعرفت أحوال الدنياانها الطاعة خاصة كماييناها فىباب المراقب ةوكلسا أعطاك الحق فى الدنيا والآخرة من الخير والنع فهو قليل بالنسبة الى ماعنده فان الذي عنده لانهاية له وكل ماحصل لك من ذلك فهو متناه بحصوله فى الوجود ونسبة ما يتناهى الى مالايتناهى أقل القليل كماقال الخضر لوسي لما نقر الطائر بمنقره فى البحرليشرب من ما ته فشبهه بماهم عليه من العلم و بعلم الله فلذلك قال رضى الله عنهم في يسمر العمل و رضواعنه



فيسير الثواب لانه لايمكن تحصيل مالايتناهي في الوجود لانه لايتناهي فلذلك قلنامتعلق الرضي البسير وهوالرضي بالموجود فرضى بهمن الله وعن الله فيه وماقدم الله رضاه عن عبيد عاقب لهمن اليسير من أعماطهم التي كلفهم الالبرضواعنه في يسير الثواب لماعاموا ان عنده ماهوأ كثر من الذي وصل اليهم فهو يصل اليهم مع الآنات حالا بعد حالأبدالآبادمن غير انقطاع معانقطاع أعمالهم التي كانتعن تكليف مشروع فانقطعت الاعمال منهم ولم تتقطع العبادة فاذاتناهي حدالعمل الحسن والقبيح فىأهل الجنة وأهل النار بقى جزاؤهم جزاء العبادة فى السعداء وجزاءالعبودية فىأهل النار وهو جزاء لاينقطعا بدافهذا أعطاهم اتساع الرحة وشموطا فان الجرمين لم يزلعنهم شهودعبودينهم وانادعوار بانية فيعلمون من نفوسهم انهم كاذبون بمايجدونه فتز ولالدعوى بز والأوانها وتبق عليهم نسبة العبودية التي كانواعليها فى حال الدعوى وقبل الدعوى ويجنون غرة قوطم بلى فكانوا بمنزلة من أسلم بعدارتداده فكرعلى الكل سلطان بلى فاعقبهم سعادة بعدمامسهم من الشقاء بقدرما كانواعليه من زمان الدعوى فازال حكم بلي يصحبهم من وقتمه الى مالايتناهي ديناو بر زخاوآ خوة وعرضت عوارض لبعض الناس أخوجتهم فىالظاهرعن حكم توحيدهم بما ادعوه من الالوهة فى الشركاء فأثبتوه و زاد وافقام لهم الشركاء مقام الاسسباب للؤمنين وكل عارض زائل وحكمه يزول بزواله ويرجع الحسكم الى الاصل والاصل يقتضى السعادة فأ لالكل انشاء التداليهامع عمارة الدارين ولكل واحدة ملؤها والرحة تصحبها كالحبت هنا العبودية لكل أحد عن يق عليها أوادعى الربوبية فانهادي أمرا يعلمن نفسه خلافه فقام الرضى ماثنته ال فقل فيه بعسد هدندا ماشتت حال أومقام أولاحال ولامقام واعسلم الفسرق فيهبين النسبتين نسبته لله ونسبته للخلق واللة يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿الباب التاسع والعشرون ومائة في معرفة ترك الرضى

ترك الرضى عنداهل الرسم مثلبة \* وعنداهل وجود الله آيات

على تحققهم بعين موجدهم \* من حيث ماهم به محو واثبات

يرضى الالهعن النفس التي ربطت م بحكمه ولهم فيهاع الامات

والنفس راضيةعنه وليسط م بالعين علم ولابالوجد لذات

وماسوى النفس من عقل فليس له ، رضى و ليست له فيها نهايات

جناب اللة أوسع من ان أرضى منه باليسير ولكن أرضى عنه الامنه الان الرضى منه يقطع هم الرجال والله يقول آمرا نيم ملى الله عليه الله على الله عليه الله على الله على الله على الله على الله على الله عنه فان المطاوب منه الايتناهى فليس اله طرف نقف عنده فوسع فى طلب المزيد ان كست من العاماء بالله واذا كان اتساع المكن الله المن المناهى في الله واذا كان اتساع المكن الله قب الله المناه المن الله والمن البات الله والمن البات الله والمن المناه على عسدم التناهى فيه في هذا المناف الى تلك المعرفة ما الاتعلق المكن بها الامن سلب والامن البات الكامل من العبد الكامل على عسدم التناهى فيه في هذا المدين كوفه و راض عنه الاراض منه الراضى منه جهل به و نقص والعبد الكامل مناوق على صورة الكال وأماقول بعضهم لى منذستين سنة أو كاوقت ما أقامي الله في أمر فكره و قالت المشايح أشاد المدوام الرضى واحتجوا بهذا على ثموت الاحوال فان الرضى عندهم من الاحوال وهذا المناف ترى وجه الحق والمفوظ فر عماكان هم نقال من المحفوظ من أو المفار أيته ان رضيت به ولا يرضى لعباده الكفر فتحفظ من هذا المنال وهذا المقام فانه زهوق الاشت عليه الاقدام فان فيه منازعة الحق المقام فانه زهوق الاشتراء المقام فانه زهوق الاشت عليه الاقدام فان فيه منازعة الحق

﴿ الباب الموفى ثلاثين ومائة في مقام العبودة ﴾



طاغ

قره

طاناغ د

المقيقة

150

ىالعان

معبوده

غاصانه

معاف

الرضى

انى انتسبت الى نفسى لمعرفتى ، بأن نسبتنا للحق معاوله وكونه عالة المخلق مجهوله هوالعنى عالوالقدر مجهوله هوالعنى على الاطلاق لبسله ، فقرف دأودع الرحن تنزيله هذا الذى قلته القرآن فصله هفا عث عليه ترى بالبحث تفصيله

العبودية نسبالى العبودة والعبودة مخلصةمن غيرنس لاالىاللة ولاالى نفسها لأنه لايقبل النسب اليه ولذلك لمتجئ بيا النسب فأذل الاذلاءمن ينتسب الى ذليل على جهة الافتخار به ولهذا قيل فى الارض ذلول ببنية المبالغة فى الذلة لان الأذلاء يطثونها فهي أعظم فى الذلة منهم فقام العبودية مقام الذلة والافتقار ولبس بنعت الهي قال أبويز يدالبسطاى وماوجدسببا يتقرب به الى الله اذ رأى كل نعت يتقرب به الى الله للالوهية فيه مدخل فاما عز قال يارب عاذا أتقرب اليكقال الله لهماج تعادة اللهمع أوليائه ان يخاطبهم به تقرب الى عاليس لى الذلة والافتقار وهناسر لاعكن كشفه غن أطلعه الله عليه عرفه نطق الله عباده عليه بأن له صاحب و ولداوا مثالاوان له البخل وانه فقير من العرض بقولهم ونحن أغنياء تمقال سنكتب ماقالوا وكتبة الله ايجاب وهذاموضع السران فتج الله عين بصبرته تم في فوله لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن أغنياء فالحقهم في العقاب بالكفار وهم الذين سيتروا ما يحب للحق عليهم من التنز به والاشتراك في أسهاء الصفات لا في مسمياتها فالعبد معناه الدليل يقال أرض معبدة أي مذالة قال الله عزوجل ومأخلقت الجن والانس الاليعب دون وماقال ذلك في غبره نه ن الجنسين لانه ماادَّعي أحدالالوهية ولااعتقدها فيغيراللةولانكبرعلى خلق الله الاهندان الجنسان فلذلك خصهمابالذكر دون سائر الخلوقات ففال ابن عباس معناه ليعر فونى فافسر بحقيقة ما تعظيه دلالة اللفظ وانحا تفسيره ليذلوالي ولابذل لهمو لايعرفه فلابدمن المعرفة بهأ والاوانه ذوالعزة التي تذل الاعزاء طافلذلك عدل ابن عباس في تفسير العبادة الى المعرفة هذا هو الظن بهوام يتحقق بهذا المقام على كالهمثل رسول الله صلى الله عليه وسلرف كان عبدا محضاز اهدافى جع الاحوال التي تخرجه عن مرتبة العبودية وشهدانته له بأنه عبدمضاف اليهمن حيث هو يته واسمه الجامع فقال في حق اسمه وانه لماقام عبدالله يدعوه وقال في حق هو يته سبحان الذي أسرى بعبده فاسرى به عبد اولما أمر بتعر يف مقامه بوم القيامة قيم ذلك فقال أناسيد ولدآدم ولا فر بالراء أي ماقصدت الفخر عليكم بالسيادة بل أردت التعريف بشرى لكماذ أتم مأمو رون باتباعي وقدروى ولاخز بالزاي ماقلته متجحاوأ نالست كذلك فان الفخر التبجع بالباطل في صورة حق فالعبدمع الحق في حال عبوديته كالظل مع الشخص في مقا بلة السراج كليا قرب من السراج عظم الظل و لاقرب من الله الاعماهولك وصف أخص لاله وكلما بعدمن السراج صغر الظل فانهما يبعدك عن الحق الاخ وجسك عن صفتك الني تستحقها وطمعك فى صفته كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار وهما صفتان لله تعالى وذق المك أنت العزيز الكريم وهذاقوله صلى الله عليه وسلم أعوذبك منك وهذا المقام لايبتي لك صفة تخص الحق وينفر دبها ولايمكن حصول اشتراك فيهامن النعوت الثبوتية لاالنعوت السلبية والاضافية الاو يعلمها صاحب هذا المقام خاصة ولكن عزصاحبه ذوقا فان الوصف الاخص منك اذا تحققت بهوانفر دت و دخلت به على الحق لم يقابلك الابالنعت الاخص به الذى لاقدم لك فيه واذاجت بالنعت المشترك تجلى لك بالنعت المشترك فتعرف سر" نسبته اليكمن نسبته اليه وهوعم غريبقلأن تجدله ذائقاومع هندافهودون الاول الذى هوالاخص بكفاعلم ذلك فتحقق بهذا المقام فهذا أعطاك مقام العبودية وأمامقام العبودة فلاتدرى مايحصل للث فيهمن العلميه فانك تنغى النسب فيهعنه تعالى وعن الكون وهومقام عزيزجد الانهلا يصح عند الطائفة أن يبتي الكون مع امكانه بغير نسب وهو بالذات واجب لغسره والتنبيه علىهذا المقام وصف الظاهر في المظهر بنعت العبدفان الظاهر ينصبغ بحقيقة المظهركان ماكان فلاينتسب الظاهر الى العبودية فأنه ليس وراءها نزول والمنتسب لابدأن يكون أنزل في المرتبة من المنسوب اليمو لاينتسب الظاهر الااك فان الاثر الذي أعطاه عين المظهر ليس غبر الظاهر وليس وراء الله مرى والشئ لاينسب الى نفسه فلهذا جاءت العبودة



ولا

أزا

بفيرياء النسب يقال رجل بين العبودية والعبودة أى ذاته ظاهرة ونسبه مجهول فلا ينسب فانه ماثم الى من فهو عبد لاعبد الباب الاحدوالثلاثون وماثة في مقام ترك العبودية ،

ان انتسبت الى معاول أنت له \* و أنت لله لا للخلق فاز دبو و انحن المظاهر والمعبود ظاهرها \*ومظهر الكون عين الكون فاعتبروا ما جاء في عبثا الحكن لنعبده \* حقابذا حكم التشريع والنظر ولست أعبده الا بصورته \* فهوالاله الذي في طيسه البشر فاالقضاء اذا حققت صورتنا \* وما التصرف والاحكام والقدد فكلها عسران كنت ذا نظر \* ولا يخيب من تسرى به العسبر

ترك العبودية لايصم الاعندمن يرى أنعين المكأت باقية على أصلهامن العدم وانها مظاهر للحق الظاهر فيهافلا وجود الالله ولاأثر الالحافانها بذانها تكسب وجودالظاهر ماتقع به الحدودفي عين كل ظاهر فهي أشبه شئ بالعدد فأنهامعقوللاوجودله وحكمه سارثابت فىالمعــدودات والمعدودات ليستسوى صورالموجودات كانتما كانت والموجودات سبب كثرتهاأعيان المكأت وهي أيضاسب اختلاف صورالموجودات فالعمدد حكمه مقدم على حكم كلحاكم ولماوصلت فيأول هذا الباب من هذه النسخة الى العدد والمعدودات بمت فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى منامى وأنابين بديه وقد سألنى سائل وهو يسمع ماأقل الجع فى العدد فكنت أقول له عند الفقهاء اثنان وعند النحويين ثلاثة فقال صلى الله عليه وسلم أخطأ هؤلاء وهؤلاء فقلت له يارسول الله فكيف أقول قاللى ان العدد شفع ووتر يقول اللة تعالى والشفع والوتر والكل عدد فيزثم أخرج خسة دراهم بيد المباركة ورمى بهاعلى حصيركناعليه فرى در همين بمعزل ورمى ثلاثة بمعزل وقال لى ينبغى لن سئل فى هذه المسألة أن يقول السائل عن أى عدد تسأل عن العددالمسمى شفعاأ وعن العد دالمسمى وتراثم وضع يده على الاثنين الدرهمين وقال هذا أقل الجع في عد دالشفع ثم وضع مده على الشلانة وقال هذا أقل الجع في عدد الوتر هكذا فليجب من سئل في هذه المسئلة كذا هوعندنا واستيقظت فقيدتها في هـ ندا الباب كماراً يتهـ احين استيقظت وخرج عن ذكري مسائل كثيرة كانت بيني وبينه صلى الته عليه وسلم مما يتعلق بغيرهذا الباب وأنافى غاية السرور والفرح برؤ يتهصلي الته عليه وسلم ووجدت في خاطري عندانتباهي صخةالنهى عن البتيرافانه تكلم في طريقه فيارأ يتمعلماأ حسن منه وأخذت في تقييدي طذا الكتاب فنرجع ونقول فالعدد حكمه مقدم على حكم كل ماكم فكمعلى المكأت بالكثرة كثرة المكأت واختداذات استعداداتهاعلى الظاهر فيهامع أحديته فكثرته كثرة المكاتول كان الامرهكذالم يمكن أن يكون للعبودية عين فلهذا المقام يقال بترك العبودية ومن حكم العددوقة ةسريانه وانام بكن لهوجود قول اللة تعالى مايكون من نجوى الأنةالاهورابعهم ولاخسة الاهوساد سهم ولاأدنى من ذلك يعنى الاثنين وهذا يعضدرؤ بإناا لمتقدمة ولاأ كترالا هومعهمأ ينما كانوامن المرانب التي يطلبها العدد فينسحب عليها حكم العددوقوله صلى الله عليه وسلم ان لله تسعة وتسعين اسماما تة الاواحدهذا من حكم العددوقال لقدكفر الذين قالوا ان الله ناك ثلاثة ولم يكفر من قال انه مبعانه وابع ثلاثة وذلك انه لوكان ثالث ألاثة أورابع أربعة على ماتوطأ عليه أهل هذا اللسان لكان من جنس المكأت وهوسبحانه وتعالى ليسمن جنس المكأت فلابقال فيه انه واحدمنها فهو واحدأ بدالكل كثرة وجماعة ولايدخل معهافي الجنس فهورابع ثلاثة فهوواحدوخامس أربعة فهوواحد بالغاما بلغت فذلك هومسمى الله فهووان كان هوالوجود الظاهر بصور ماهي المظاهر عليه فاهومن جنسها فأنه واجب الوجود لذاته وهي واجية العدم لذاتها أُرْلَافَالِهِ الْحَكُمُ فَهِنْ تَلْبُسُ بِهِا كَالِلْزِينَةُ الحَكُمُ فَهِنْ تَرْبِنَ بِهَا فَنَسَبَةُ الْمُكَاتُ لِلظَاهِرِ نُسَبَةِ الْعَلْمِ وَالْقَدَرَةُ لَلْعَالَمُ والقادرومانم عين موجودة تحكم على هذا الموصوف بانه عالم وقادر فلهذا نقول انه عالم لذاته وقادر لذاته وهكذاهي الحقائق فالعدد ماكمانداته فى المعدودات ولاوجودله والمظاهر ماكمة فى صور الظاهر وكثرتها فى عين الواحدولاوجود الم يحي

لذلةلان

سطای

أتقرب

حشفة

لعرض

فىقوله

مالحق

قالالله

افقال

: بدين

ز بهوا

مهعن

ومدق

لعزز

عكن

min

لهاوليس عندنافي العبله الألمي مسئلة أغمض من هذه المسئلة فان الممكأت على مذهب الجياعة مااستفادت من الحق الاالوجودوما يدرىأ حدمامعني قوطهمااستفادت الاالوجو دالامن كشف اللةعن بصيرته وأصحاب هذا الاطلاق لايعرفون معناه على ماهو الامرعليه في نفسه فانه ماثم موجود الااللة تعالى والممكأت في حال العدم فهذا الوجود المستفاداماأن يكون موجوداوماهوالله ولاأعيان الممكأت واماأن يكون عبارةعن وجودالحق فان كانأما زائداماهوالحق ولاعين المكأت فلايخلو أن يكون هذا الوجودموجودا فيكون موصوفا بنفسه وذلك هوالحق لانه قدقام الدليل على أنهما ثم وجود أز لاالا وجودالحق فهو واجب الوجو دلنفسه فثبت انه ماثم موجو دلنفسه غيراللة فقبلتأعيان الممكأت بحقائقها وجودالحق لانه مائم وجود الاهووهوقوله وماخلقنا السموات والارض ومايينهما الابالحق وهوالوجود الصرف فانطلق عليه ماتعطيه حقائق الاعيان فدث الحدود وظهرت المقادير ونفذ الحكم والقضاء وظهرالعلو والسفل والوسط والمختلفات والمتقابلات وأصناف الموجودات أجناسها وأنواعها وأشخاصه وأحوالهاوأحكامهافي عين واحدة فقيزت الاشكال فيهاوظهرت أسماءالحق وكان لهماالاتر فبماظهر في الوجود غيرة أن تنسب تلك الآمارالي أعيان المكأت في الظاهر فيها واذا كانت الآثار للاسهاء الاطمية والاسم هو المسمى ف افي الوجود الااللة فهوالحاكم رهوالقابل فأنه قابل التوب فوصف نفسه بالقبول ومع هذا فتحر يرهذه المسئلة عسيرجدا فان العبارة تقصرعنها والتصور لايضبطها لسرعة تفلتهاو تناقض أحكامهافانها مثل قوله ومارميت فنفي اذرميت فأثبت ولكن اللقرى فنني كون محدوأ ثبت نفسه عين محدوجعل له اسم الله فهذا حكم هذه المسئلة بل هوعينها لمن تحقق فهذا مغى ترك العبودية فيخصوص العلماء بالتهوأ مامن نزل منهم عن هذه الطبقة فانه يقول لايصح تركها بإطنالوجود الافتقار الذى لا ينكره المحدث من نفسه فلابد أن يذله فتلك الذلة عين العبودية الاأن يؤخذ الانسان عن معرفت بنف وأما تركها من باب المعرفة فهوأن العبداذا نظرته من حيث تصر فه لامن حيث ماهو يمكن وأطلقت عليه اسم العبودة من ذلك الباب فيمكن في المعرفة تركها من باب التصرّ ف لامن باب الامكان وذلك أن حقيقة العبو دية الوقوف عنه أوامرالسيدوماهنامأمور الامن يصحمنهالفعل بماأمربه والافعال خلق اللهفهو الآمروالمأمورفأين التصرف الحقيقي الذى به يسمى العبد عبدا قائما بأوامر سيده أومناز عاله فيتصف بالاباق فبق المسمى عبدا على ظهور الاقتدار الالهي يجريان الفعل على ظاهره وباطنه اما يموافقة الامر أو بمخالفته واذا كان هنداعلي ماذكرناه فلاعبودية تصريف فهوأعنى العبدموجو دبلاحكم وهذامقام تحقيقه عندجيع علماء الذوق من أهل الله الاطائفة من أسحابنا وغيرهم عن ليسمنا يرون خلاف ذلك وان الممكن له فعل وان الله قد فوض الى عباده أن يفعلوا بعض الممكات من الافعال فكاغهم فعلهافقال أقيمو االصلاة وأتو االزكاة وأتمو االحبج والعمر ةللة وجاهد وافي الله وأمثال هذا فاذاأ تبتواأن للعبد فعلالم يصحرك عبودية التصريف وأماعبودية الامكان فأجعوا على كونهاوا نه لايتصؤر تركهافان ذلك دانى للمكن وبعض أصحابنا يلحظ فىترك العبودية كون الحق قوى العبدوجو ارحهفانه يغيبعن عبوديته في ذلك الحال فهوترك حاللاترك حقيقة اتهى الجزءالمائة

## ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )

﴿ الباب الثاني والثلاثون وما ته في معرفة مقام الاستقامة ﴾

الستقيم ولاية مخصوصة ه شملت جيع الكون ف تخصيصها

للمستقيم تنزلت أرواحه ، بالطيب المكنون في تنصيصها

الاستقامة نزلت أربابها ، منها منازل لم تنل بخصوصها

هي نعته سبحانه في قصمة م قد قالها فانظره في منصوصها

جاءت هذه الابيات ازوم بالايلزم من غيرقص وكذلك أمثاله فاعما أنطق بما يجريه الله في نامن غير تعمل ولارد إلى

اعلم

اعلر وفقك اللة ان الله أخبرعن نبيه ورسوله عليه السلام فى كتابه اله قال ان ربى على صراط مستفيم فوصف نفسه بأنه على صراط مستقيم وماخطاهذا الرسول في هذا القول عمانه ماقال ذلك الابعدة وله مامن دابة الاهو آخذ بناصيتها أشأتم الامن هومستقيم على الحقيقة على صراط الرب لانه ماثم الامن الحق آخذ بناصبته ولايمكن ازالة ناصيته من يد سيده وهوعلى صراط مستقيم ونكر لفظ دابة فعم فأين العوج حتى تعدل عنه فهذا جبر وهد د استقامة فالله بوفقنا لازالكل حكمة في موضعها فهذالك تظهر عناية الله بعيده لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا وهي أحكام الطريقة التى ف قوله ومنهاجا فكلها مجعولة بجعل الله فن مشى في غريرطر يقه التي عين الله له المشي عليها فقد حادعن سواء السبيل التي عين الله له المشي عليها كان ذلك الآخر لوترك سبيله التي شرع الله للشي عليها وسلك سبيل هـ ناسميناه حائداعن سبيل اللة والكل بالنسبة الى واحدواحد على صراط مستقيم فماشرع له ولهذاخط رسول الله صلى الله عليه وسلمخطا وخط عن جنبتي ذلك الخط خطوطا فكان ذلك الخط شرعه ومنها جه الذي بعث به وقيل له قل لامتك تساك عليه ولاتعدل عنه وكانت تلك الخطوط شرائع الانبياء التي تقدّمته والنواميس الحكمية الموضوعة ثم وضع بده على الخط والا وان هذاصر اطي مستقها فأضافه اليه ولم بقل صراط الله ووصفه بالاستقامة وماتعر ض لنعت تلك الخطوط بلسكت عنهائم قال فاتبعوه الضمير يعودعلى صراطه ولاتتبعواالسبل يعنى شرائع من تقدمه ومناهجهم من حيث ماهي شرائع لمج الاان وجد حكم منهافي شرعي فاتبعوه من حيث ماهو شرع لنالامن حيث ما كان شرعالم فتفرق بكمعن سبيله يعنى تلك الشرائع عن سبيله أي عن طريقه الذي جاءبه محدصلي الله عليه وسلم ولم يقل عن سبيل الله لان الكل سبيل الله اذكان الله غايتها ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون أى تتخذون تلك السبيل وقاية تحول بينكم وبين المشي على غيره من السبل وهوقوله ان الذين قالوا من أى شرع كان اذا كان له الزمان والوقت ربنااللة ثماستقاموا علىطريقهمالى شرعاللة لهم المشي علبها تتنزل عايهم الملائكة وهدندا التنزل هوالنبؤة العامة لانبؤةالتشر يعتننزل عليهم بالبشرأى لانخافواولانحزنوا فانكمفي طريق الاستقامة تمقالوالهم هؤلاء المبشرون من الملائكة تحن أولياقكم في الحياة الدنيا أي نحن كناننصركم في الحياة الدنيا في الوقت الذي كأن الشميطان يلتي اليكم بلمته العدولءن الصراط الذي شرع لسكم المشي عليه فكأننصركم عليه باللمة التي كنتم نجدونها في وقت التردّد بين الخاطر بن هل يفعل أولا يفعل نحن كناالدين نلق البكرذلك فى مقابلة القاء العددة فنحن أيضاأ ولياؤكم فى الآخرة بالشهادة لمكمانكم كنتم تأخمذون بامتنا وتدفعون بهاعدوكم فهذه ولايتهم فيالآخرة وولايتهم أيضا بالشمفاعة فيهم فباغاب علبهم الشيطان في لمته فيكون العبد من أهل التخليط فتشفع الملائكة فيه حتى لا يؤاخسذ بعمل الشيطان فهذامع - نى قوله وفى الآخرة ولكم فيها ماتشتهى أنفسكم من شهادتنا لها وشفاعتنا فيها في هـ نـ االموطن واكم مألدعون من الدعة نزلامن غفوررحيم بشهاد تناوشفاعتناحيث قبلها فأسعدكم اللهبه افستركم في كنفه وأدخلكم فيرحته هندامعني الاستقامة المتعلقة بالنجاة وأماالاستقامة التي تطلبها حكمة الله فهي السارية في كل كون قال تعالى مصدقالوسي عليه السلام أعطى كلشئ خلقه فكلشئ في استقامة حاصلة فاستقامة النبات أن تكون وكتهمن كوسة واستقامة الحيوان أن تكون حركته أفقية وان لم يكن كذلك لم ينتفع بواحد مهما لان حركة النبات ان لم تكن منكوسة حتى يشرب الماء باصولها لم تعط منفعة اذلاقوة اله الا كذلك وكذلك الحيوان لوكانت حركته الى العلق وقام على رجلين مثلنالم يعط فائدة الركوب وحسل الاثقىال على ظهره ولاحصات به المنفعة التي تقع بالحركة الأفقية فاستقامته ماخلق لهفهي الحركة المعتبرة التي تقع بها المنفعة المطاو بةوالافالنبات والحيوان لهماحوكة الىالعلو وهوقوله والنخل باسقات فلولاالحركة مانماعلوا وانماغلبناعليمه الحركة المنكوسة للمنفعة المطلوبة فافهم ذلك فان المتكامين في هذا الفق ماح رواالكلام في حقيقة هذه الحركات فالحركة في الوسط مستقيمة لانها أعطت حقيقتها كحركة الارض وحركة الكرة والحركة من الوسط حركة العروج والحركة الى الوسط حركة النزول فركة أأنزول ملكية والهيةوح كةالعروج حركة بشرية وكاله مستقيمة فماثم الااستقامة لاسمبيل الى المخالفة فان المخالفة

( ۱۸ - (فتوحات) - ثانی )



نالحق

لاطلاق

الوجود نأمرا

نوالحق غيرالله

المنها

يخاصها

دغيرة

Leage

العارة

ولكن

نامعنى

لافتقاد

is grall

طندر

مر ق

لاقتدار

عبودية

أععابنا

انسنا

تواأن

فاعط الماط

تشاج ألاترى أنه ماوقع التحجير على آدم الافى الشجرة أى لاتقرب التشاج والزم طريقة انسانيتك ومانستحقه واترك الملك ومايستحقه والحيوان ومايستحقه وكل ماسواك ومايستحقه ولاتزاحم أحدافي حقيقته فان المزاحة تشاج وخلاف ولهذا لماقرب من الشجر ةخالف نهيى ربه فكان مشاج افذ هبت عنه في تلك الحال السيعادة العاجلة فىالوقت وماذهبت عنه استقامة التشاجر فانه وفاها حقها بخالفة النهى الاطي اعوجاج القوس استقامته لماأر يدله فافىالكونالااستقامة فانموجده وهواللة تعالى على صراط مستقيم منكونه ربافان دخلت السبل بعنهاعلى بعض واختلطت فاخرجت عن الاستقامة استفامة الاخلاط واستقامة ماوجدت له فهي في الاستقامة المطلقة التي لهاالحكم فيكلكون وهي فوله واليده برجع الامركاه وهوعلى صراط مستقيم فاعبده أى تذال له في كل صراط يقيمك فيه لانتذ لل لغيره فان غيره عدم ومن قصد العدم لم تظفر يداه بشئ ثم انه جاء بضمير الغائب في قوله فاعبده أى لاتقل انت المدرك فان الايصار لاتدركه اذلوأ درك الغيبما كان غيبا فاعبد ذا تامنزهة مجهولة لاتعرف منهاسوى نسبتك اليهابالافتقار ولهداتم فقال وتوكل عايمه أى اعتمد عليه ومار بك بغافل عمانهماون قطع بهذاظهر المدعين في هـ نالمة ام اذالي يكن صفتهم ولاحالم ولاوصل اليهم علمه فالاستقامة سارية في جيع الاعيان من جواهر واعراض وأحوال وأقوال كاقال وأقوم قيلاوهي نعت الحي وكونى جعلناالته عن لم يعدل عن استقامته الاباستقامته آمين بعزنه وأما الاستقامة بلسان عاتة أهل الله فهي أن تقول الاستقامة عاتة فى الكون كاقرر ناف المطريق الاوهومستقيم لانهمانمطريق الاوهوموصل الى اللهواكن قال اللة تعالى لنبيه ولنا فاستقم كاأمرت لم يخاطبه بالاستقامة المطلقم فأنه قد تقرران الى اللة تصير الامور وانه غاية كل طريق ولكن الشأن الى أي اسم تصل وتصيرمن الاسهاءالآلهية فينفذني الواصل اليمة أثر ذلك الاسهمن سعادة ونعيم أوشقاوة وعذاب فعني الاستقامة الحركات والسكات على الطريقة المشروعة والصراط المستقيم هوالشرع الالهي والاعمان بالتةرأس هذاالطرين وشعب الايمان منازل همذا الطريق التي بين أقله وغايت ومابين المزلين أحواله وأحكامه ولما كان الصراط المستقيم عستعزلت به الملائكة المعسر عنها بالارواح العاوية وهي الرسل من الله الى المصطفين من عباده المسمين أنبياء ورسلاجعل التديينها وبين من تنزل عليه من هؤلاء الاصناف نسباجوامع بينهما بتلك النسب يكون الالقاءمن الملائكة وبها يكون القبول من الانبياء فكل من استقام بما أنزل على هؤلاء المسمين أنبياء ورسلامن البشر بعه ما آمن بهم انهم رسل اللة وانهم أخذ واماجاؤا به عن رسل آخر بن ملكمين تنزلت الملائكة علمهم أيضا بالبشري وكاث لمن هذه صفته جلساء ولما كانت هذه الارواح العلوية حية بالذات كان الاسم الذي تولاها من الحضرة الاهمية الاسم الحي كاكانالمتولى من الاسماء الاطيقان كانت حياته عرضية مكتسبة الاسم الحي فاعقل الملك قط الاحيا بخلاف البشرفانهم كانوا أموانافأحياهم ثم يمينهم ثم يحبيهم ولاهل هذه الحياة العرضية من العناصرركن الماء قال تعالى وكان عرشه على الماء وقال وجعلنامن الماءكل شئ حي فالماء أصل العناصر والاسطقسات والعرش الملك ومأحم الملك وكسل الافي عالم الاستحالة وهو عالم الاركان الذي أصله الماء ولولاعالم الاستحالة ما كان الله يصف نفسه بأنه كل الحق عليه وليس اغير عالم الاستحاله هذه الحقيقة والماصار الماء أصلالكل حي حياته عرضية كان ون استقام سفاه اللةماء الحياة فان كان سقى عناية كالانبياء والرسل حي به من شاءالله وان كان سقى ابتلاء الفيه من الدعوى كان بحكم ماأر بدبسقيه قال تعالى وأن لواستقامواعلى الطريقة لاسقيناهم ماءغد قالنفتنهم فيه فهذاستي ابتلاء وأعا طلبت الاستقامة من المكاف في القيام بفرانض الله عليه فإن المكاف من جهة الحقيقة ملقى طريح عند بابسياده تجرى عليه نصار بف الاقدار وماأ ودع الله في حركات هذه الاكوار بما يجيء به الليل والنهار من تنوع الاطواريين محووا نبات اظهورآ يات بعدآ يات وقد جعل اللة المكلف محلالا حياة والحركات وطاحمنه القياممن تاك الرقابة بما كلفهمن القيام بحقه فاصعب مايمر على العارفين أمر الله بالاستقامة وهو قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك



ولاتطغوا أى لاتر تفعوا عن أمره بما تجدونه في نفوسكم من خلق على الصورة الالهية فتقولوا مثلنا لا يكون مأمورا فلا يعرف العلماء بالله هيلة المائة المرادة فيهم انهم يمتثلون أمره أو يخالفونه فالهذا صعب عليهم أمرالله والشتد وهو قوله عليه السلام شيبتني هودفانها السورة التي نزل فيها فاستقم كا أمرت واخواتها بمافيها هذه الآية أو ما في معناها فهم من ذلك على خطروطريق الاستقامة لا تتقيد مم انبه ولا ننضو العبي طرق الاستقامة وما أحصيتم منها فلن تحصوا مالكم في ذلك من الاجروا لخير والظاهر انحا أراد لن تحصوا طرق الاستقامة فانها كثيرة لن يسعها أحد منكم على التعيين ولهذا انبع هذا القول بقوله واعماوا وخير أعمال كم المنفولة والمهاون في المنفولة والمهاون في المنفولة والمهاون ألمي المنفولة والمهاون ألميال المنفولة والمنفولة والمهاون في المنفولة والمهاون في المنفولة والمهاون في المنفولة والمهاونة والمنفولة والمهاونة والمنفولة والمنفولة والمنفولة المنفولة والمنفولة ولمنفولة والمنفولة والمن

﴿ الباب الثالث والثلاثون ومائة في مقام ترك الاستقامة ﴾ ألاالى الله تصبر الامور \* فلا تغرنك دار الغرور وكل ماخالف ماقاله \* سبحاله فانه قول زور فك معوج له غاية \* السمحقا في جيع الأمور فلا تعسين واحدا انه \* حكم بجهل حاصل أوقصور فصلت الاشرياء أغراضنا \* الى سعيد والى من ببور ورجع الكل الله قوله \* ألاالى الله تصير الامور ورجع الكل الله قوله \* ألاالى الله تصير الامور

اعلم علمك الله أن ترك الاستقامة من أعلام الاقامة عند الله والحضور معه في كل حال كما قالت عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها في حق النبي صلى الله عليه وسلم من انه كان يذ كوالله على كل أحيانه فهو في الدنيا موصوف بصفة أرض الآخرة لا ترى فيها عوجاولا أمنا ولما كانت الاستقامة تنميز بالاعوجاج ولا اعوجاج فلا استقامة مشهودة

وقديكون مشهد صاحب هذا الشهود النظر في امكان العالم والامكان سبب مرضه والمرض ميل والميل ف تالاستقامة والامكان للعالم نعت ذاتى لا يتصور زواله لا في حال عدمه ولا في حال وجوده فالمرض لهذاتى فالميل لهذاتى فلا استقامة فالعالم مرضه زمانة لا يرجى رفعها الاان الكون محل لوجود المغالطات لا مور تقتضيها الحكمة و يطلبها العقل السلم العلميم الميل المعلم المعلمين العلم المعلمين العلم المعلمين المعلمين المعلمين المعلمين العلم المعلمين والمعلمين العلم المعلمين العلم المعلمين المعلمين المعلمين المعلمين والمعلمين والمعلمين المعلمين العلم المعلمين والمعلمين المعلمين والمعلمين المعلمين والمعلمين المعلمين والمعلمين والمعلمين المعلمين والمعلمين المعلمين والمعلمين المعلمين والمعلمين والمعلمين المعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلمين والمعلم والمعلمين والمعلم والمعلمين والمعلم والمعلم والمعلم والمعلمين والمعلم والم

a > 1;

عاحلة

باعلى

سوى

اظهر واهر

فامته

عمن

Cik

رى

انا

الذى يعرجيع هذه الاعتقادات ويعلم مصادرها ومواودها ولايغيب عنه منهاشئ فئل هذالا تتعين له الاستقامة لانه لايرى لهذه الحال ضــ تداتميز به هذه الحالة لانه فيهاوالكون اذا كان في الشيخ لايدركه عيناور وية بصروان عرفه كمالايدرك الهواءللقرب الفرط كذلك لايدرك الحق للقرب المفرط فانه أقرب الينامن حبل الور يدفلا تدركه الايصار فسبحان من خلق العالم للسعادة لالاشقاء فكان الشقاء في معرضا عرض له ثم يزول وذلك لان الله تعالى ماخلق العالم لنفس العالم وانماخلقه انفسه فقال فيهوان منشئ الايسبع بحمده ونحن من الاشياء ثم قال فى حقناو ماخلقت الجن والانس الاليعبدون فحامن أحدمنا يتعزز على اللة ولايتكبرعليه وان تكبر بعضناعلى بعض ومامن صاحب نحلة ولاملة ولانظر الاوتسأله عن طلبه فتحده مستو فرا الهمة على طاب موجده لانه خلقه للعرفة به واختلفت أحوا لهسم في ادراك مطاوبهم لاختلاف أمن جنهم ونزلت الشرائع تصوب نظركل ناظرو يتجلى لاهل الكشوف والكل أهل كشف لكن بعضهم لايدرى أن مطاو به قد أدركه وهوالذى خشع له وآخر قدعلم أنه لايرى سوى مطاو به فالكل فى عان الوجودوالشهودولكن كثرهم لايعامون فرحم اللة الجيع وهذامعني قوله ورجتي وسعت كلشئ وسيردان شاء الله في منزل الانعام والآلاء من هـ ندا الكاب ما أشرنا اليه في هذا الكلام فاناجعلنا فيـ مأن الوجو دمدرسة وان الحق سبحانه هوربهذه المدرسة وملتي الدروس فيهاعلى المنعامين وهم العالم والرسل هم المعيدون والورثة هم المذنبون وهم معيدو المعيدين والعاوم الني يلقيها للتعامين في هذه المدرسة وان كثرت فهي ترجع الى أربعة أصناف صنف يلقى عليهم دروس موازين الكلام فى الألفاظ والمعانى ليميزوا بهاالصحيح من السقيم وان كان السكل صحيحاعف العلماءباللةوا نمايسمي سقما بالنظر الىضده أوغرض مامعين والعلم الثاني هوالعلم بتنقيح الاذهان ومدر يب الافكار وتهذيب العقوللان ربالمدرسة انماير يدأن يعرفهم بنفسه وهوالغاية المطاو بةالتي لاجلها وضع هذه المدرسة وجع هؤلاءالفقهاءفاستدرجهم للعلم بهشيأ بعدشئ وبعضهم تجلي طم ابتداءفعر فو واصحة من اجهم كالملائكة والاجسام المعدنية والنباتية والحيوانية ومااحتجب الاعن الثقلين ففيهما وضع هذه العلوم ليتدر بوابها للعليه وهو لايزال خلف حجاب المعيدين والعقول سترمسدل وباب مقفل ودروس يلقيها أيضاليعامهم بذلك ماسب وجود هذه الهياكل واختسلافات أمزجتها وبماامتزجت وماسب عالها وأمراضها وصحتها وعافيتها ومن أى شئ قامت ومايصلحها ويفسدها ومامعني الطبيعة فيهاوأين مرتبتهامن العالم وهلهيأ مروجودي عيني أوهي أمروجو ديعقلي وهل بخرج عنهاشئ أوصنف من العالم أولاحكم لهاالافي الاجسام المركبة التي تقبسل الحل والتركيب والكون والفساد ومأشبه هذا الفن والدرس الرابع هوما يلقيه من العلم الالهى ومايجب أن يكون عليه هذا المفتقر اليه الذي هوالله سبحانه ومايستحيلأن ينعت بهوما بجوزفعله فى خلقه وماتم درس خامس أصلالانه ليس وراءالله مرمى غيرأن كل نوعمن أنواع هنه العاوم بنقسم الى عاوم جزئية كثيرة يتسع الجال فيهافن وقف مع شئ منها ولم يحضر من الدروس الادرسها كان ناقصاعن غيره ومن ارتفعت همتم وعلم أن هدنده الدروس ليس المطاوب منها نفسها ولاوضعت لعينها وانماالمقصودمنها تحصيل العلم باللة الذي هورب هذه المدرسة جعل في عمته طلب هذا العلم الاطبي فنهم من طلبه بمقدمات هنده العاوم وهوطلب عقلي ومنهم من طلبه من المعيد واقتصر عليه فانه رأى يبنه و بين المدرس وصلة ورأى رسوالا بخرج اليه من خلف الحجاب يعر قه بامور يلقيها على الحاضرين وأوقات يدخل المعيد اليه تم يخرج من عنده فقال هذا الطالب العلم بالله من جهة هذا المعيدأحق وأوثق للنفس من أن تتخذ دليلانظريا أوفكريا مماتق دممن هـ في دالعاوم الأخر فاماأ خدعامه من المعيد كان وارثا وصارمعيد المعيد وهو المذنب ويسمى في الشرع الوارث وهم ورنةالانساء

﴿ الباب الرابع والنالانون وما ته في معرفة مقام الاخلاص ﴾ من أخلص الدين فذاك الذي ﴿ لنفسـه الرحن يستخلصـه فكل نقصان اذا لم يكن ﴿ في كونه فاله ينقصــه

اعل



and Property

اعلمان الاسم الاحد ينطاق على كل شئ من ملك وفلك وكوكب وطبيعة وعنصر ومعدن ونبات وحيوان وانسان معكونه نعتاالهيا فىقولەقل هواللةأ حمد وجعله نعتا كونيافى قوله ولايشرك بعبادة ربهأحمدا ومامن صنف ذكرناهمن هؤلاءالاصناف الذينهم جيع ماسوى الله وقدحصرناهم الاوقد عبدمنهم أشخاص فنهم من عبد الملائكة ومنهم من عبد الكواكب ومنهم من عبد الافلاك ومنهم من عبد العناصر ومنهم من عبد الا جار ومنهم من عبدالاشجار ومنهم من عبد الحيوان ومنهم وعبد الجن والانس فالخلص في العبادة الني هي ذاتية له أن لا يقصد الا من أوجده وخالقه وهواللة تعالى فتخاص له هذه العبادة ولايعامل بهاأ حدامن ذكرناه أى لايراه في شئ مماذكرناه لامن حيث عين ذلك الشئ ولامن حيث نسبة الاحدية له فان الناظر أيضاله أحدية فليعبد نفسه فهوأ ولى له ولايذل لاحدية مثله اذولا بدمن ذلته لغيرأ حمدية خالقه فيكون أعلى همة عن ذللاحدية مخلوق مثله ومامن شئمن الخلوقات الاوفيه نفس دعوى ربوبية لمايكون عنه في الكون من المنافع والمضار في امن شئ في الكون الاوهو ضار نافع فهذا القسدرفيهمن الربوبية العامةو بهايستدعى ذلة الخلق اليه ألاتوى الانسان على شرفه على سائر الموجودات بخلافته كيف يفتقر الى شرب دواء يكرهه طبعالعامه بمافيه من المنفعة له فقد عبده من حبث لايشعر كرها وان كان من الادوية المستلذة ازاج هذا المريض وهوقد علمان استعماله ينفعه فقدعبده من حيث لايشعر طوعاومحبة وكذاقال الله وللةيسجد من السموات ومن فى الارض طوعاوكرها وخــــذالوجودكاه على ما بينتــــهاك فانه مامن شئ فى الكون الاوفيه ضررونفع فاستجلب بهذه الصفة الالهية نفوس المحتاجين اليه لافتقارهم الى المنفعة ودفع المضار فاداهم ذلك الى عبادة الاشياء وان لم يشعروا ولكن الاضطرار اليها مكذبهم فى ذلك فان الانسان يفتقر الى أخس الاشياء وأنقصهافى الوجودوهو مكان الخلاء عندالحاجة يترك عبادةربه بللا يجوزله فى النسرع أداؤها وهوحاقن فيبادرالى الخلاء ولاسهااذاأ فرطت الحاجة فيه واضطرته بحيث تذهب بعقله مايصدق متى يجد اليهسبيلا فاذاوصل اليه وجد الراحة عنده وألقى اليهما كان أقلقه فاذاوجد الراحة خرجمن عنده وكأنه قط مااحتاج اليه وكفرنعمته واستقذره وذمه وهناهوكفر بالنعمة والمنع ولماعلم اللهماأ ودعه فى خلقه وماجعل فى النقلين من الحاجة الى ماأ ودع الله فى الموجوداتوفي الناس بعضهم لبعض قال فن كان يرجو لقاءر به فليعمل عملاصالحا أى لايشو به فساد ولايشرك بعبادة ربهأحدا أىلايذل الالتةلالفيره وأمران نعبده مخلصين لهالدين وقال ألالتة الدين الخالص وهو الدبن المستخلص من أيدى ربو بية الاكوان فاذالم يرشيأ سوى الله وانه الواضع أسباب المضار والمنافع لجأ الى الله في دفع مايضره ونيل ما ينفعه من غير تعيين سبب فهذامعني الاخلاص ولا يصح وجود الاخلاص الامن الخلصين بفتح اللام فاناللةاذا اعتنى بهماستخلصهممن ربوبية الاسباب التي ذكرناهافاذا استخلصهم كانوامخلصين بكسراللام وانماأ ضاف البهم الاخلاص ابتلاء ايرى هر يحصل لهم امتنان بذلك على الحق أم لا وقد وجد في قوله يمنون عليك انأسلموا فانمنوابذلك وبخواونهموابقوله بلالله بمن عليكمان هداكمالا بمانان كنتم صادقين في دعواكم إنكم مؤمنون فعراهم من هذه الصفة ان تكون طم كسبافينبني للعاقل ان لا يأمن مكر الله في انعامه فان المكر فيه أخفى منعفى البلاء وأدنى المكرفيه ان برى نفسه مستحقالتلك النعمة وانهامن أجله خلقت فان الله ليس بحتاج البهافهى لى بحكم الاستحقاق هــــذا أدنى المــكرالذى تعطيه المعرفة ويســمىصاحبه عارفافى العامة وهوفى العارفين جاهل اذقد بينافها قبل ان الاشياء انماخلقت له تعالى لتسبح محمده وكان انتفاء نابها بحكم التبعية لابالقصد الاول ففطر العالم كله على تسبيحه بحمده وعبادته ودعاالتقلين الىذلك وعرفأن لذلك خلقهم لالأنفسهم ولااشئ من المخاوقات مع مافي الوجود من وقوع الانتفاع بها بعضها من بعض وقال تعالى في الحديث الغريب الصحيح من عمل عملا أشرك فيه غيرى فانامنه برى وهوللذى أشرك فطلب من عباده اخلاص العمل له فنهم من أخلصه له جلة واحدة فاأشرك فى العمل بحكم القصد في اقصد به الااللة ولاأشرك في العمل نفسه بأنه الذي عمل بل عمله خلق لله فالاول عموم والثانى خصوص وهوغاية الاخلاص ولايصح اخلاص الامع عمل أعنى فى عمل فانه لابد من شئ يكون مستخلصا



لارى

بحان

بالعالم

لانس

نادر

الحق

JK

بفتح اللام وحينة في يحد الاخلاص محلايكون اذلك العمل يسمى به العمل خالصا والعامل مخلصا والته الموفق اذلك الباب الخامس والثلاثون وما ته في معرفة ترك الاخلاص وأسراره المنظم من أخلص الدين فقد أشركا ، وقيد المطلق من وصفه من يجهل الامر فذاك الذي ، يدرك ذات المسكمن عرفه

قال رجل للجنيد ومن العالم حتى يذكر عم الله وكان من أهل الاحوال وقال تعالى أالهم عالله وقال بعضهم رؤية الاخلاص منك في العمل مجوسية محصة بريد الشرك وانمايذ بني أن يشاهد المكلف مجرى العمل ومنشته وكان أبو مدين يأمر أصحابه بإظهار الطاعات فأنه لم يمكن عنده فاعل الالله والتخليص بوذن بالمنازع ولا بد للمنازع أن يطلب من المكلف أن يكون عبد الهو العمل من جاة أفعال الله الذى المكلف مظهرها فأجهل الناس من يجعل موجد الفعل من المكلف أن يكون عبد الهو العمل من جاة أفعال الله الذى المكلف مظهرها فأجهل الناس من يجعل موجد الفعل تحتطاعة من يفعل من أجد المعلم والمائد عاهو هناك فالمخلص أثبت العدم وجودا وجهل الامر على ماهو في نفسه فن حكم عليه ماذكر ناه ورأى نواصى كل دابة بيه الله ورأى ربه على صراط مستقيم ومن أخذ بناصيتك لم يعدل بك عن طريقه الذى هو عليه فاذن لم يكن الاخلاص الاعبارة عن رؤيته في مشهد مامعين لافي كل مظهر وهو في كل مظهر ولا يقدر صاحب هذه الحال أن يرى جبابا ينه وبين مشهوده فلا يمكن له أن يمن شيئ فان العين واحدة وهي على صراط مستقيم

السدق سيف الله في أرضه \* فاصدق ترى الصادق من عرضه الصدق سيف الله في أرضه \* فاصدق ترى الصادق من عرضه فان أقى الدجال فاضرب به \* هامته بالحدة من عرضه فالسيف محصور بحديه في \* نفل من الفعل وفي فرضه ولا تقل هدذا محال فقد \* يفرضه الفارض في فرضه في عنى يظهر الفدة ( \* يستقرض المسكين من قرضه في عنى يظهر الفدة ( \* يستقرض المسكين من قرضه

الصدق شدة وصلابة في الدين والغيرة للة من أحو اله واصاحبه المتحقق به الفعل باطمة وهوقوة الاعمان قيل لابي بزيك مااسم الله الأعظم الذي به تنفعل الاشياء فقال أروني الاصغرحتي أريكم الأعظم ماهو الاالصدق أصدق وخذأي اسم شئتأ سهاءالله كالهاعظمة قال تعالى والذين آمنوا أشدحبالله أى أصدق حبالله من حسالمشر كاين لمن جعاوهم شركاء والصادق من أسمائه وقال تعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم ولهذاله الدعوى فلا يكون الصادق صادقامالم يقم الصدق به فاذا قام به كان له ذوقاوكان كونه صادقا حال صدقه وهوقد تسمى بالصادق فالهذا يسأ لهم هل صدقهم هو النفت الاطي الذي به تسمى الله بالصادق أم لا فان كان هوطالبهم بأن يقوموا باحكامه قيامه فلا يغلبهم شئ ولا يقاومهم في حال صدقهم فيكون الله صدقهم كما كان سمعهم وبصرهم النسبة واحدة فان لم يحكمو اهذا القام ولا وجدوامنه هذه الحال فاهوه فاالصدق الذي هو النعت الالمي بلهوأم ظهر بصورة الصدق ظهور الشبهة بصورة الدليل وكالاوجه للشبهة لاحقيقة لهمذاالمدق وهذامعني قولالله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم فلايؤثر فيهم عوارض بوم القيامة بل تخاف الناس ولا يخافون وتحزن الناس ولا يحزنون وقال في حق طائفة فاوصد قوا الله الكان خيرالمم هذاحكمه فىالنطق فكيف فى جيع الاحوال والصدق اذاجاءمن خارج جاء بغيرصورته فانه ظهر فى مادة امكانية فلم يؤثر أثرافى كلمن جاءاليه فان كان في المحلصدق الاعان ميزه وعرفه في المادة التي ظهر فيها فقيله وعمل عقتضاه فكان نوراعلى نور ليزدادواا يمانامع ايمانهم كازادمن ليست له حالة الصدق رجساالى رجسهم والصدق بذاته مؤثر حيث ظهرعينه ظهر حكمه ومن ليست له هذه الحال المؤثرة في الوقت فهوغائب عن صدقه في ذلك الوقت ولا بدويدعيه من مكان بعيد فالصدق من حيث تعلقه بالكون هو حال ومن حيث تعلقه من الصادق بالله هو مقام فن حيث هو مقام لايكون عنهأثر فان تعلقه بالله والله ليس عجل لتأثر الأكوان فيكون صاحبه صادق التوجه الى الله فان ظهر عمن هنده صفته أثر في الكون فعن غير تعمل ولا قصدا عاذلك الى الله يجريه على لسانه أو يده ولا علم له به فان أثر على علم والدي انه انه المصادق مع المة فهوا تما جاه الأمر واما كاذب وهند البس من صفة أهل الله في الله الصدق بناقض مقامه ومقامه أعلى من حاله في الخصوص وحاله أشهر وأعلى في العموم وكان للا مام عبد القادر على ما ينقل الينامن أحواله حال الصدق لا مقامه وصاحب الحاله الشطح وكذلك كان رضى الله عنده وكان للا مام أبى السعودين الشبلي تلميذ عبد القادر مقام الصدق لاحاله في كان في العالم مجهولا لا يعرف و نكرة لا تتعرف نقيض عبد القادر عز المحققالة كنه في مقام الصدق من الله عندى المال المناهن الاله هل الله والصدق الذي هو نعت الحي لا يكون الالأهل الله والصدق الذي المعادى المناهن المناهن المناهن عندى المعادى الله و بسطناه فالناس طله ولهذا يظه ولمذا يظه ولمذا يظه ولمذا المنه وعن أمث العمن المقام الواحدة المناهن عنه عنه أثر فاجعل بالك لما أشر نااليه و بسطناه فالناس عنه في عماية وعن أمث العمن المقامات والأحوال

فاولاالصدق ما كان الوجود و ولولاه لما كان الشهود والباب السابع والثلاثون و مائة في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره والصدق يخرج عن ضعف العبودة في هوالصدوق الشديد القهر للنفس وكل ماحال بين العبد في طبق وضعفه فاتر كنه خيفة اللبس اذ لبس يقهد الامن عائله والاعائله المسيخص من الانس وهدو الأتم وجودا من مغايره وكل غير فني قيدوفي حبس فانه أحدد وخلقه عدد و والفصل لبس له حكم بلاجنس

لما كان الصدق يطلب المماثلة وان كان مجود افر جال الله أنفوا من الاتصاف به مع حكمه فيهم وظهورا أثره عليهم غير المليس مشهود الهم ثم نظر وااليه من كونه نعتا الهيافل بجدوا له عيناهناك ورأ واتعلق الصدق الالهى انماهو فهاوعد لافى كل ما أوعد ومن شرط النعت الالهى عدم التقييد فياهو متعلق له فعلموا انه نعت اضافى لاختصاصه ببعض متعلقاته فامار أوه على هذا أوجبوا ترك مشاهد ته فانهم كالناظرين في أمر معدوم لارجود له والصدق وان كان نسبة وليست له عين موجودة فله درجات فدرجاته في العارفين من أهل الاسرار ما تتوخس وتسعون درجة وفي العارفين من أهل الأنوار ما ثنان وخس وعشرون وفي الملامية من أهل الأسرار ما ثة وأربع وستون درجة وفي الملامية من أهل الأنوار ما ثة وأربع وتسعون درجة وأنا أعطيك أصلامطردا في كل ما أذ كره من ترك كل ما نشته المناز ما شهوده لاترك أن والما تعن فعلى هذا المناز من وقي هذا الكتاب من التروك فاعل ذلك

﴿ الباب الثامن والثلاثون وماته في معرفة مقام الحياء وأسراره ﴾ ان الحياء من الايمان جاءبه ، لفظ الذي وخديركاه فب فليتصف كل من يرعى مشاهده ، وليس يعرف هذا غيرمنتبه مستيقظ غديرنوام ولا كسل ، مراقب قلبد ملاى تقلب ان الحي من اسهاء الاله وقد ، جاء التخلق بالاسهاء فاحظ به

وردفى الخبران الحيى اسم من أسياء الله تعالى وقال تعالى ان الله لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة في افوقها بعنى ف العغر وهومن صفات الا بمان ومن صفات المؤمن ومن أسهائه تعالى المؤمن فالحيي نعت الممؤمن فان الحياء من الا يمان والحياء خسير كله والحياء لا يأتى الا بخير وهذه كالهاأ خبار صحيحة وحقيقتها أعنى هذه الصفة الترك لان الترك من كل موجود بقاء على الاصل والعمل فرع وجودى زائد على الاصل فالهذا قيل فيه خبر كاه فالحياء نعت سلبى فالعبد اذا ترك انأبو

القعل

وماهو

المامنه

اوهم

قامالم

ais!

Ji i

ماق

مالله للة ومايقول الكون الهالعب دمن الامو رالوجودية يتركه أيضالله على حقيقة مايترك ماهوللة بالاجماع منكل نفس للة فقداستحيامن اللة حق الحياء ومن ترك ماللة للة خاصة فق فاستحيامن الله ولكن لاحق الحياء وذلك ال النعوت التي نعت الحق مهانفسه من المسمى إخبار التشديه وآيات التشبيه على مايز عبرعاماءالرسوم وانه تنزل الهي رحت بالعباد واطفاا لهيا وهوعندنا نعتحقبق لاينبغي الاله تعالى وانه في العبد مستعار كسائر مايتيخاق به من أسهائه فانه خير الما كرين والله يستهزئ بالمستهزئين من عياده باستهزاء ومكرهوله من حيث لايشعرون وهولايصف نفسه بالحوادث فدلان هذه النعوت بحكم الاصالة تتوماظهرت في العبد الالحي الالكونه خلق على الصورة من جيع الوجوه ولماعرف العارفون هذاورأ واقوله تعالى واليه يرجع الامركاه وهذه النعوت الظاهرة في الاكوان التي يعتقد فيها عاماء الرسوم انها حق للعبد من جالة الامورالتي ترجع الى اللة تركوهاللة لاستحيائهم من اللة حق الحياء وهومن نعوت الاسم المؤمن والمؤمن المصدق بأن هذه النعوت له أزلاوان لم يظهر حكمها الافي المحدثات فالحماء يدخل في الصدق ولهذا قال الحياء من الايمان \* وأماقوله صلى الله عليه وسلم في الحياء اله لا يأتي الابخير فهي كلة صحيحة صادقة فان البقاء على الاصل لا يأتي الابخسرفانهالا تصحبهادعوي فهوقابل لكل نعتالهي بريدالحق أن ينعته بهومافي المحل ضدير دهولامقابل بصده فيبقى الحق يفعل مايريد بغيرمعارض ولامنازع وأمانعت الحق به فهو تركه العبيد يتصف بنعوت الحق ويسسلمهاله ولايخجاه فبهابل يصدقه ويعلى مهارتبته ولايكذبه فيدعواه فانه مجلاه فهيذامن كون الحق حياور دفي الخبران شيخا يوم القيامة يقول الله له ياعبدي عملت كذلوكذا لأمور لم يكن ينبغي له أن يعملها فيقول يارب مافعلت وهو قدفعل فيقول الحق سمروانه الى الجنة فتقول الملائكة التي أحصت عليه عمله يار بناألست تعزانه فعل كذاو كذاف ةول بلي واكنه لماأنكر استحييت منهان أكذب شيبته فاذا كان الحق يستحيمن العبدان يكذب شيبته وبوقره فالعبه مهذه الصفة أولى وللحياء درجات عند العارفين وعند الملاميةن فدرجاته في العارفين احدى وخسون درجة وفيا الملاميين عشرون درجة والله يقول الخق وهويهدى السبيل انتهى الجزء الواحدومائة

## \* ( بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ )

ادالوجه دات الشيع وعينه وحقيقته فالحياء ينقسم كاينقسم الايمان الى يضع وسبعين شعبة أرفعها اله الاالة وأدناها اذالوجه دات الشيع وعينه وحقيقته فالحياء ينقسم كاينقسم الايمان الى يضع وسبعين شعبة أرفعها اله الاالة وأدناها اماطة الادي عن الطرق القريق والمناسبة بين العالى والدون أن الشرك أدى في طريق التوحيد الماطة الاداة العقلة والاهواء الشيطانية وصورة الحياء الذي يدرك الموحه والانبا آت الشرعية لماجعلته في طريق التوحيد الشبه المضاة والاهواء الشيطانية وصورة الحياء الذي يدرك الموحه في توحيده ويزيل الاذى من طريق الخلق تلفظه بنفي الاله قبل وصوله الى ايجابه الى من يستحقه وهوقوله الااله والذي عدم فوقع الحياء من العبد المؤمن حيث بدأ بالعدم وهوعينه الان المحدث نعته تقدم حال العدم عليه ثم استفاد الوجود الذي هو بعزلة الايجاب لماوقع عليه النبي ولم يحكن المحدث أن يقول الاهذا الانه العدم عليه ثم الموجود ولا الذي بعد الاثبات فاله وتجهل الحق ابتداء لم ينفه في الشريك كان براه عينه لوكان له وجود وان لم يكن له وجود فيكون نظر الموحد عند وقوعه على وجود الحق الايم كن أن برى مع هذا الوجود عدما في كان لا تلفظ بكمة التوحيد أبدا ولا يرى نفسه أبد الهن رحة الله تعالم ونظر الى العوارض الطار ثة عليه بغير والانفسه فرأى في نفسه قوى ينبغي أن لا تكون الالم هواله فنفي تلك الالوهة التي قامت لهمن نفسه فقال الاله فاستحى نفسه فقال الاله وهذا الادراك وقد كان الذي ثبته فرآه عين صورة ما نفاه من تبطا به ارتباط الظل بالشخص بنور العلم الذي فتح عينه الى هذا الادراك وقد كان نفاه يقوله الافافستحى كيف اطلق لا اله وهذا جعلته طائفة من اذ كار المموم وكان بعض شيوخالا يقول فذكره

سوى لفظة الله الله كان لا يقول لا اله الا الله فسألته عن ذلك فقال ان روحي بيسد الله ماهي في حكمي وفي كل نفس أتنظر الموت واللقاء وكل حرف من حروف السكلام نفس فيمكن اذاانصرف أن تسكون المفارقة في انصرافه ولا يأتي من الله بعده نفس آخر فاذا قلت لاأوعشت حتى أقول لااله ثمأ فارق قبل الوصو ل الى الا بجاب فاقبض فى وحشة النفي لافى أنس الايجاب فلهنداعدات الىذكرا لجلالة اذليس لىمشهو دسواه فنكان هذاحاله فلابدأن يستحيى في قوله لااله الااللة وهوأشدالحياء فكانت أرفع شعب الايمان فكانت أرفع شعب الحياءمن الله حيث نظر الى نفسه قبل نظره الى خالقه وهوفوله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ر به وقوله سنر بهم آياتنافى الآفاق وفى أنفسهم حتى بتبين لهم انه الحق اذكان عين مانغى عين مأا ثبت فانه مانغى الاالاله ولاأثبت الاالاله وأماحياؤه فى اماطت الاذى عن طريق الخلق فانه مأمور باماطته نمانه يرى وجه الحق فيه بالضر ووة لانه أدنى المراتب فهو بمزلة الآخ من الاسهاء الاطمية واليه ينظر كاكان لااله الااسة الاسم الاول وجاءت الهوية فأخذت الاسمين لهافقالت هو الاول والآخر فيقي مترددا بين حق ما يستحقه الاسم الآخر الظاهر فى كون هـذا أذى فى طريق الخلق ويرى ان الخلق متصر فون باسهاء الهية بين هـذين الاسمين فلانقع عين هدنا المؤمن الاعلى اللة أولاوآخ اوما بينهما والامر متوجه عليه بالاماطة فيستحيمن الامرأن لايبادر لمأاص وبعمن الاماطة ويستحى من الاسم الآخ الذى براه في عين الاذى فاذاأ دركه هذا الحياء ناداه الاسم من الاذى بافلان بى تميط هذا الاذى عن طريق الخلق فانافى الاذى كمانا فى الاماطة ماأزلته بغيرى فلاتستحى انظرفى قوله أدناها الماطة الاذى فعلق الاذى بالاماطة وهوآخ درجات الايمان فنحن فى عين الاماطة مانحن غيرها فيتجبر عند ذلك صاحب هذه الحال فيميطه به كانفي الاله بالاله واذا كان حال العبد في حيائه من الله في الاول والآخر والاعلى والادون انحصرت المتوسطات بين هذين الطرفين فكان معصوم الحال محفوظ المقام كالصلاة تحريها النكبير وتحليلها التسليم فظهرت المنة فى الطرفين ليسلم الوسط بينهما وسبب ذلك الحصر فتبين الى بعدماأ وقفتك عليه من الحقائق أن الحياء مناللة أن يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك فع بهذا جيع شعب الايمان وهومقام يصحبه الامروالهي والتكليف فاذاا نقضى زمان التكليف كان ينبغي له أن يز ول وليس الامر كذلك فاعلم انهمن حقيقة وجودالحياء وجودالعم عاعب سة تعالى وأنت القائم به والمطاوب عقلا وشرعاو محال أن يقدر مخلوق على الوفاء بما بجب سة تعالى عليه من تعظيمه عقلاو شرعاولابدلهمن لقاءر بهوشهوده ومقامه هـ ذافا لحياء يصحبه في الدنيا والآخرة لانه لايزال ذاكرا لمابجب عليه وذاكر العدم قيامه في حق الله بما يجب له وقد وردفي الخبرمايؤ يدهذا أن الحق اد اتجلي لعباده يوم الزو رالاعظم و يرفع الحب عن عباده فاذا نظر وا اليه جل جلاله قالواسبحانك ماعبدناك حق عبادتك فهذا الاعتراف أوجبه الحياءمن المةعز وجل فالحياء أنطقهم بذلك

والباب التاسع والثلاثون وما نه في معرفة مقام ترك الحياء الله المياء تحقق وتخلق عباء تبه الآيات في القرآن فله النفاسة والنزاهة عندنا عبد اذلاتخاف بمنزل العدوان هدني هي الدنيا وأنت امامها عبد وعبيدها بالنقص والرجان فاذا فهمت الأمرياهذا فكن عبد مشل اللسان بقية الميزان لاتعدلن الى الشمال فانه عبد نقص ومل طلبا الى الايمان فهو الكال لمن تحقق حالة السعة عسلام والايمان والاحسان فهو الكال لمن تحقق حالة السعة عسلام والايمان والاحسان

ترك الحياء في موطنه نعت المي قال الله تعالى ان الله لايستجي أن يضرب مثلاما وسبب ذلك من وجهين اماأن يكون ما في الوجود الاالله فالوجود كله عظيم فلا يترك منه شئ لان الحياء ترك فهو نعت سلبي وترك الترك تحسيل فهونعت ببوتي في اجتنابالسلب الامن أجل الاثبات في الحياء الامن أجل تركم فان الحياء الامن أجل الاثبات في الحياء الاحدية الجمع لا للجمع هذا هو الوجه الواحد واماان يكون في الوجود أعيان

( ۲۹ - (فتوحات) - ثانی )



منكل

ंथि!

رجن

فانهخار

نه ادت

اعرف

ومانها

للؤمن

الماء

الاياتي

alled

فعمل

ول بلي

حةوفى

allia

النفي

(النفي

كون

lia,

المكنات التي لاقيام لحا الاباللة فينبغي ان لايترك شئ منها لارتباط كل شئ منها يحقيقة الهية هم تحفظه وقد ثبت ان الممكنات لاتتناهى فالحقائق والنسب الالهية لانهاية لهاولايصح ان يكون فى الالهيات تفاضل لان الشي لا يفضل نفسه ولامفاضلة فى هذه الاعيان الابماتنة سب اليه لانه لافضل لهامن ذاتها ولامفاضلة هذاك فلامفاضلة هذا فكما هوالاول هوالآخر كذلك العمقل الاقلالجاد وكإهوالظاهرهوالباطن كذلك عالمالغيب والشهادة فمأتمانه ولاحقير فان الكل شعائر الله ومن بعظم شعائر الله فانهامن تقوى القاوب لكم فيهامنافع الى أجل مسمى زمان نظركم فى نفوسكم بهاوالاجل المسمى هوان يكشف لكم عنكم انكم ماهم أتتم اذمن حقيقته عدم الوجود فالوجود لهمعار فاذانبين لكمانكم ماهمأ تتم وهوالإجل المسمى كان محلها وهو علها الى البيت العتيق وهو القديم الذي الايقبل الحدوث فرأيتم ان الصفة تطلب موصوفها فزلتم أتهمن كونكم شعائر الله وصار الحق دليلاعلي نفسمه اذكان من الحال ان بدل شئ على شئ د لالة علم محقق فلاأ دل من الشئ على نفسه و لهذا اذا حددت الامر الظاهر ترده غامعا ولهذالا تطلب حدودالامو رالظاهرة كن يطلب حدالنهار وهوفيه وهوأ وضح الاشياء لايق دران بجهله واذا كان الامركاذ كرنافلايستحي فلاحياء ولاحكمله بل يضرب الامثال ويقيم الاشكال ويعلم لمن يخاطب ومن يفهم عنه بمن لايفهم ولكل فهم فلو وجدعت السامع ماهوأخني من البعوضة لجاء بها كاقد جاء بذلك مجملا بقوله فمافوفها فاص ك وعامك في هذه الآية ان لا تترك شيأ الاوننسبه الى الله ولا عنعك حقارة ذلك الشي ولاما تعلق بهمن الذم عرفا وشرعانى عقدك مم تقف عندالاطلاق فلاتطلق مافى العقد على كل شئ ولاي كل حال وقف عند ماقال لك الشارع قفعنده فانذلك هوالادب الالمي الذي جاءبه الشرع والادبجاع الخير وفى ابراد الالفاظ يستعمل الحياء لانك تترك بعضها كأأمرت وفى العقد لاتترك شيألاننسبه الى الله وهومقام ترك الحياء فعامل الله تعالى بحسب المواطن كارسم لك ولاتناز عوقل ربزدني علمافانك اذاقلت ذلك لم تزل فى من يدجانيا ثمرة الوجوب

﴿ الباب الار بعون وما ته فى معرفة مقام الحرية وأسراره وهو باب خطر ﴾ عبد الهوى آبق عن ملك مولاه ، وليس يخرج عند فهو تياه الحرمن ملك الاكوان أجعها ، وليس يملك مال ولا جاه فان تعرض للتكوين أبطل ما ، قد كان أصله من ملك مولاه

اعلم وفقك الله ان الحرية مقام ذاتى لا الحمى ولا يتخلص للعب مطلقافا نه عبد لله عبودية لا تقبل العتق وأحلناها في حق الحق من كونه الحالات بالماك انظر في قوله حق الحق من كونه الحالات بالماك انظر في قوله النيسة يذهبكم ويأت بقوم آخرين فنبه باتيان قوم آخرين على هذا الارتباط فانه يلزم من حقيقة الاضافة عقلا و وجودا نصق والمتضايفين فلاح يقمع الاضافة والربوبية والالوهية اضافة ولما لم يكن بين الحق والخلق مناسبة ولا اضافة بل هو الغني عن العالمين وذلك لا يكون الذات موجودة الالذات الحق فلاير بطها كون ولا تدركها عبن فلا يعيط بها حدولا يفيد هابرهان وجدانها في العقل ضروري كان نفي صفات التعلق التي تدخلها تحت التقييد نظرى فاذا أراد العبد التحقق بهذا المقام فائه مقام تحقق لا مقام تخلق ونظر انه لا يصحبه لا الماكن وال الا فتقار الذي يصحبه لا مكانه و يرى ان الخيرة الا لهية تقتضى ان لا يتصف بالوجو دالا الله لما يقتضيه الوجود من الدعوى فعلم به نظرى فاذا أراد العبد التحقوم على المكن عالم لا نافيرة و تقاطر النافيرة حدالا الله عناه المكن المعاء الا طبية التي طبي الدي المناف المكن المعاء الا طبية التي المناف النافيرة النافية المكن المعدوم فرأى ان كل عين من عيون المكان على استعداد لا يكون في غيره ليقع المنافي الاسماء الا طبية المنافية المناف الوجود في أعيان المكات المتعداد المكن الواجب في الوجود المنافية التعدي المكن العدم له من الواجود في أعيان المكات المنافية الماكن الوجود في أعيان المكات المنافية المناف الوجود في أعيان المكات المنافية المناف الوجود في أعيان المكات المنافية المناف السماء الاطبية أعطاء السماء الدافية المكن الواجب في عدن من أعيان المكنات لنفسه بالمن الاسماء الاطبية أعطاء استعداد تلك العين اسماء على فاذا المنافية المنافقة المكن الوجود في أعيان المكنات لنفسه بالمنافقة المنافعة المنافع



بدفيقال هذاعرش وهذاعقل وهنداقلم ولوح وكرسي وفلك وملك ونار وهوى وماء وأرض ومعدن ونبات وحيوان وأنسان مابين أجناس وأنواع تمسرت هذه الحقيقة فى الاشتخاص فيقال زيدوعمر ووهــذا الفرس وهــذا الححر وهذه الشجرةهذا كاه أعطاه استعداد أعيان المكنات فاستدللت بإثارهافي الوجودعلي ماهي عليهمن الحقائق في ذأتها كااستدللت بآثار الاسهاء في الوجود على الاسهاء الالهية وماللسمي عين يقع عايها الادراك فاذاوقف الممكن مع عينه كان سوا لاعيودية فيه واذاوقف مع استعداداته كان عبداوقيرا فليس لنامقام فى الحرية المطلقة الاان يكون مشهدناماذ كرناه فلانحدث نفسك بغبرهذاومن لايشهدهذا المقام فانه لايعل أبدامدلول قوله ان الله غنى عن العالمين أى هوغنى عن الدلالة عليه اذلوأ وجد العالم للذلالة عليه لماصح له الغنى عنه فاعلم المعرفة من نصب العالم دليلا وعلى من يدلوهوأظهر وأجلى من ان يستدل عليه بغير أو يتقد تعالى بسوى اذلوكان الامركذ لك لكان للدليل بعض سلطنة وفرعلى المدلول ولونصبه المدلول دليلالم ينفك هذا الدليل عن مرتبة الزهو بكونه فادالدال به أمر الم يتمكن للدلول ان يوصل اليه الابه فكان ببطل الغنى والحربة وهاثابتان للة تعالى فانصب الأدلة عليه وانما نصبها على المرتبة ليعلم انه لااله الاهوفهذا اسان الخصوص فى الحرية وأمالسان العموم فالحرية عند القوم من لايسترقه كون الااللة فهو حرعن ماسوى الله فالحر يةعبودة محققة لله فلا يكون عبد الغير الله الذي خلقه ليعبده فوفى بماخلق له فقيل فيه نج العبدانه أؤاب أى رجاع الى العبودة التي خلق له الانه خلق محتاجا الى كل ما في الوجود في الى العبود ثني الاو يناديه بلسان فقرهذااالعبداناالذى يفتقرالى فارجع الى فاذا كانعالمابالامور علمان الحق عندمن ناداه وانعفقيرالى ذلك السبب لكونهمستعدالهذا الفقراليه فاذابحقيقته افتقرغ نظرالي معطي ماهومحتاج اليهفي هنذا السبب فرآه الاسم الالهي فحافتة رالاالى اللةمن اسمه ولاافتقر الابنفس من أثر استعداده فعلم االفقرومن افتقرومن افتقر اليه فلهذا أمر صلى الله عليه وسلمأن يقول ربزدني عاما فقدنهتك على مافيه كفاية في الحرية وأسرارها عمالا تجده في غيرهذا الكأبسن مصنفات غيرنا

﴿الباب الواحد والاربعون ومائة في مقام ترك الحرية

من ليس ينفك عن حاجاته أبدا م كيف التحرر والحاجات تطلبه

فهو الفقيرالى الانسياء جعها ، فالفقر مذهب والفقر مكسبه

لداتسمي بأعيان الكيان لنا ، حتى تعين في المنطوق مذهبه

فليس فى الكون حرحيث يطلبنا به من كلوجه ومنه نحن نطلبه

اعلم وفقك الله ان ترك الحرية عبودة محضة خالصة تسترق صاحبه الاسباب التحققه بعلم الحكمة في وضعها فهو بذل نحسسلطانها فصاحبها كالارض بطؤها البروالفاج و تعطى منفعتها المؤمن والكافر تؤثر فيه تأثير الدعاء من الكون في الحق اجابة دعائة تحققا بمولاه حين رأى هذا المقام يصحبه مع الغدى المنسوب اليه فكيف حالمن يجوع مركبه ويعرى و يظمأ و يضحى وهوماً مور بحفظه والنظر في شأنه وما يصلحه قد ولاه الله عليه وأنزله خليفة فيه وليس في قوته أن يقوم بحقه الاأن يمكنه الاسباب من نفسها فبالضرورة يخضع في تحصيلها لاداء حق الله فيه المتوجعليه فإن الله يقول له النفسة المحقوق فاني له الحرية عليه على الحقوق فاني له الحرية

فكل كون عليه حق \* فهو عبيد لذلك الحق

وليس حرافكن عليا ، به خبيرا كمن تحقق

ولاتكن مشل من تابى ، عن أمر مولاه اذ تخلق

اللهرب وأنت عبد له فكنه فالكون أسبق

قدقلت ذاحين كانسمعي ، ومقولي حين كنت أنطق

ومن يكن مثل ماذ كرنا \* ف ذلك العالم الموفق



وقدنت

( نفضل

نافكا

فأتمناف

بي زمان

فالوجود

- مالذى

اذ کان

lialico.

١٥ ١٤

المعند

افوقها

معرفا

شارع

الانك

لواطن

غسان

لهوان

فهوعبد نفسهمادامت تطلبه بحقهاو عبدعينه مادام يطلبه بحقه وعبدزوره مادام يطلبه بحقه والنع الالهية تطلبه بشكر المنع بهاعليه والتكليف قائم والاضطرار لازم ان رام دفعه لايند فع يؤثر فيه المدح والثناء فيقول الجديدة المنع المفضل ويملكه الذم والجفاء والاذي فيقول الجدلة على كل حال فتغير حده لتغير الاحوال فاوتغيرت الاحوال لتغير جده لكان حراعنها فالرسول التقصلي الله عليه وسلم لابي بكر الصديق ماأخرجك قال يارسول التفالجوع قال رسول الته صلى الله عليه وساوأ ناأخرجني الجوع فاءمع من كان معدمن أصحابه الى داو الهيثم بن أنى التيهان فذيح طم وأطعمهم فاأخرجهم الامن حكم عليهم لماتوجه لهحق عليهم وهوالجوع والجوع أمرعدمي فوجوديؤ ترفيه المعدوم كيف مالهمع الموجود ومثل هؤلاء المشهود لهم بالحرية ولهذا الذوق ماخرجو االااطلب أداءماعايهم من الحقوق لانفسهم فقداسترقهم الجوع ولولم يخرجوا وسكنوالكانواتحت قهرالصر وماتطلبه هذه الحال فغاية نسبة الفضل البهم انهم خوجوا كاقلنا يلتمسون أداءحقوق نفوسهم بالسعى فبهااذ كانوامتمكنين من ذلك وأعلى من هندا فلايكون فان قعدوامع التمكن اتصفوا بالظلم والجهل بالحكم الالمي وانى تعقل الحرية فيمن هذه صفته في الدنيا والآخرة أمافي الدنيا فواقع لايقدرعلي انكاره يجده و يجحدهمن نفسه وان لم يركن الى الاسباب ولا يعتمد عليها وغايته ان يعتمد على الله في استعماط فهوعب معلول لانه توجه خاص وكذلك في الآخرة عبد شهوته لكونه تحت سلطانها تحكم فيه ولامعني للعبودية الاهذادخوا تحت الاحكام ورق الاسباب ولماأ بصره فاالعارف من نفسه علم ان الحرية حديث نفس وحال عرضي لا ثبات أمم الصحوثم انترك الحرية نعت الحي فكيف يصح له الخروج عنه وغايته ان يكون فيه بصورة حق يلتمس الدعاء ويطلب التو بةمن عباده وسؤال المغفرةمنهم ويذمهم انلها تواعا التمسهمنهم حستي قال لولم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون يتو بون فيغفر لهم فقد نبهتك عن أسراره فاللقام ان وقفت معها عرفت نفسك وعرفت وبكوما تعديث فادوك وانكان المحرية درجات في عبادالله فغيرالا حواراً عظم عندالله درجة وأكل وصفاو الاصل معهم حفيظ يحفظ عليهم ترك الحرية والاسترقاق لما تعطيه الحسكمة فان قلت في كم للحرية من الدرجات فنقول لهافي العار فين من أهل الانس ستاتة درجة وتسعوأر بعون درجة وفى العارفين من أهل الادبأر بع وخسون درجة وما تنادرجة وفى الملامية من أهلانس ستماتة وتمان عشرة درجة وفى الملامية من أهل الادب ثلاث وعشرون وماتنا درجة وهـ نــ ه الدرجات باعيانها لمنترك الحرية وزيادة مايعطيه الترك من الدرجات لقيامه بالحكمة وحفظ الاصل لابقاء الحرية

﴿الباب الثانى والار بعون ومائة فى معرفة مقام الذكر وأسراره ﴾ الذكر سترعلى مذكر فأحوال وأسماء ولبس ثم سوى ماقلته فاذا ﴿ نظرت فيه بدت للعين أشياء تدرى به اكل من قام الوجود به وذلك الحق لاعقبل ولاماء

الذكرة معلوجود كره عن ذكراا ياه وكالخاق ومع كونه نعتاا لها فهوجواء ذكرا لخلق قال تعالى فاذكرد في الذكرة مجلوجود كره عن ذكرا المعلق الذكرة في الفساد كري في المعال في المعال في المائد كرا المعال المائد كرا المعال المائد كرا المعال المائد كرا المعال المائد كرا المائ

انهمايعطيه الابحسب عاله في قوله ان ذكر في في نفس مذكرته في نفسي الحديث فلهذار بحت الطائفة ذكر لفظة الله وحدهاأ وضميرهامن غسرتقييد فاقصد والفظة دون استحضار مايستحقه المسمى وجذ اللعني يكون ذكرالحق عبده باسم عام بليع الفضائل اللائقة به التي تكون في مقابلة ذكر العبدر به بالاسم الله فالذكر من العبد باستحضار والذكر من الحق بحضور لانامشهودون لهمعاومون وهولنامعاوم لامشهو دفلهذا كان لنا الاستمحضار وله الحضور فالعلماء يستحضرونه في القوة الذاكرة والعامة تستحضره في القوة المتخسيلة ومن عباداته العلماء بالله من يستحضره فى القوتين يستحضره فى القوة الذا كرة عقلاوشرعا وفى القوة المتخيلة شرعاوكشفا وهذا أتمالذ كرلانهذ كرهبكاه ومن ذلك الباب يكون ذكرالله ثم ان الله ماوصف بالكثرة شيأ الاالذكر وما أص بالكثرة من شئ الامن الذكر قال والذاكر بن الله كثيرا والذاكرات وقال اذكروا الله ذكرا كشيرا وما أفى الذكر قط الابالاسم اللة خاصة معرى عن التقييد فقال اذكروا الله وماقال بكذاوقال ولذكر الله أكبرولم يقل بكذا وقال اذكروا اللةفى أيام معدودات ولم يقسل بكذا وقال اذكروا اسماللة عليها ولم يقل بكذاوقال فكلوا عماذ كراسم الله عليه ولم يقل بكذاوقال صلى الله عليه وسلم لا نقوم الساعة حتى لا يبق على وجه الارض من يقول الله التهفاقيده بأمرزا تدعلى هذا اللفظ لانهذ كوالخاصة من عباده الذين يحفظ اللهبهم عالم الدنياوكل داريكونون فيها فأذالم يبق فى الدنيامنهمأ حدام يبق للدنياسب عافظ يحفظها اللهمن أجله فتزول وتخرب وكممن قائل الله باق فى ذلك الوقت ولكن ماهوذاكر بالاستحضار الذي ذكرناه فلهذالم يعتبراللفظ دون الاستحضار واذاذكرت ربكفي القرآن وحده ولواعلى أدبارهم نفورا لانهم لم يسمعوا بذكر شركائهم واشمأزت فلوبهم هذامع علمهم بأنهمهم الذين وضعوها آطة وطذاقال فلسموهم فأنهم انسموهم قامت الجةعليهم فلايسمى الله الاالله ودرجات الذكرعند العارفين من أهل الله احدى وخسون وتسعما تقدر جة وعند الملامية تسع ما تة وعشرون درجة

﴿الباب الثالث والار بعون ومائة في معرفة مقام ترك الذكر ﴾ لا يترك الذكر الامن يشاهده ﴿ وليس يشهده من ليس يذكره فقد تحيرت في أمرى وفيه فأيث ن الحق يينهما عينا فاوثره ما ان ذكرتك الاقام لى علم ﴿ فين أبصره في الحين يستره فلا أزال مع الاحوال أشهده ﴿ ولا أزال مع الانف اس أذكره ولا يزال لمع الاسماء يظهرهو

لا يكتب هناه والا بالواولتعرف الحوية لا انه ضميراعلم وفقك الله ان الذكر أفضل من تركه فان تركه الما يكون عن شهود والشهود لا يصح ان يكون مطلقا والذكر له الاطلاق و لكن الذكر الذي ذكر ناه لا الذكر بالتسبيح والنهايل وغيره من الذكر المقيد فاوكان تركه الذكر لاعن شهود كان شطرها كان سبب تركه عماية تضي الاطلاق فتحكم فيه بالتساوى والاحوال مقيدة بلاشك وان كان الاطلاق تقييد الانه قد تميزعن المقيد وسرى في المقيد الوصف عن و بنفس ما تميز فقد تميز عن المعلوم فعلى كل حال ما تم الامقيد وما ثم في مالا تم الامقيد فالعدم هو مالا تم وهو مقيز عن الوجود والوجود متميز عن العدم فعام معلوم ولا مجهول الاوهوم تميز فالتقييد له الحكم وما يق الا تقييد متفاضل أعلاه تقييد في الملاق وهو ذكر الله والحيرة فيه

وترك الذكرأولى بالشهود \* فذكر الله أولى بالوجدود فكن ان شتف جود الشهود \* وكن ان شتف فى فضل الوجود الباب الرابع والار بعون وما ته فى معرفة مقام الفكر واسراره \* ان التفكر فى الآيات والعبر \* ليس التفكر فى الاحكام والقدر سەسكر

المفضل

نلان.

صلىالله

一方

لموجود

الجوع

مسون

اتصفوا

نكاره

اعدا

ادخوله

تلەمع بطلب

بونع

ودرك

popula

لانس

، الد

oi

ان التفكر حال أست أجهله به فالله قسره في الآي والسور لولا التفكر كان الناس في دعة به وفي نعيم مع الارواح في سرر الفكر نعت طبيعي وليس له به حكم على أحديدري سوى البشر ولو يكون الذي قلناه ما نظرت به بالغاعيني الى الاحوال والصور به المؤثر والاسماء قائد ... تنف ذا لا مرفى بدووفي حضر

اعمم وفقك اللهان الفكرليس بنعت الحي الااذا كان بمعنى التسديير والتردد في الاولى فينثذ يكون نعتا الحيا وأتا الفكر بمعنى الاعتبارفهو نعتطبيعي ولايكون فأحمد من الخاوقين سوى هذا الصنف البشري وهولاهل العجر الناظر بن في الموجودات من حيث ماهي دلالات لامن حيث اعيانها ولامن حيث ما تعطي حقائقها قال تعالى ويتفكرون فىخلق السموات والارض فاذاتفكرواأ فادهم ذلك التفكر علمالم يكن عندهم فقالوار بناماخلف هذاباطلاسبحانك فقناع ذاب النار فاعدلوا الى الاستجارة به من عذاب النار الاوف دأعطاهم الفكرفي خلق السموات والارض علما أشهدهم المارذاك العلم فطلبوامن الله ان يحول بين عداب النار وهكذا فائدة كل مفكر فيداذا أعطى للفكر علمامايسال اللهمن بحسب ما يعطيه فقام الفكر لابتعدى النظر في الاله من كونه الها وفعا ينبغي ان يستحقه من لهصفة الالوهية من التعظيم والاجلال والافتقار الي مالذات وهذا كله بوجد حكمه قبل وجودالشرائع تمجاء الشرع به مخبراوآم افأم بهوان أعطت فطرة البشر ليكون عبادة يؤجر عليها فانهاذا كان عملامشروعاللعب أثمرله مالايتمرلهاذا اتصف بهلامن حيث ماهومشروع وليسللفكرحكم ولامجال فىذات الحق لاعقـــلاولاشرعافان الشرع قـــدمنع من التفكرفى ذات الله والى ذلك الاشـــارة بقوله و يحذركم الله نفســــه أى الانتفكر وافيها وسبب ذلك ارتفاع المناسبة بين ذات الحق وذات الخلق وأهل الله لماعام وامر تبة الفكر والهفاية علماء الرسوم وأهل الاعتبار من الصالحين وانه يعطى المناسبات بين الاشياء تركوه لاهله وأنفو امنه ان يكون حالالمم سيأتى فى باب ترك الفكر والفكر حال لا يعطى العصمة وطف امقامه خطر لان صاحب لا يدرى هل يصب أو بخطئ لانه قابل للاصابة والخطأ فاذا أرادصاحبه ان يفوز بالصواب فيه غالبافي العلم بالله فليبحث عن كل آية نزلت في القرآن فيهاذ كرالتفكروالاعتبارولا يتعدى ماجاءمن ذلك في غيركتاب ولاسنة متواترة فان الله ماذ كرفي القرآن أمما يتفكر فيعون على ايجاده عبرة أوفرن معه التفكر الاوالاصابة معه والحفظ وحصول المقصو دمنه الذي أراده الله لابدمن ذلك لان الحق مانصبه وخصه في هذا الموضع دون غيره الاوقد مكن العبد من الوصول الى علم ماقصد به هناك فقد ألقيت بك على الطريق وهكذا وجده أهل الله فآن تعديت آيات التفكر الى آيات العقل أو آيات السمع أو آيات العلم أوآيات الاعمان واستعملت فيها الفكرلم تصبجلة واحدة فالتزم الآيات التي نصبها الحق لقوم يتفكرون ولاتتعدى بالامورم اتبهاولاتعدل بالآيات الىغيرمناز لهاوا ذاسلكت على ماقلته لك حدت مسعاك وشكرتني على ذلك فابحث على كل آية عبرة ونف كر تسعدان شاءالله تعالى وكذلك الآيات التي فيها النظر من هذا الباب الفكرى مثسل قوله تعالى أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ومثسل قولهأ ولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وكذلك ألم تركيف فعلر بك بأصحاب الفيل وقوله ألم ترالى ر بك كيف مدالظ لم الآية وكذلك آيات التدبر من هذا الباب مثل قوله أفلايتدبرون القرآن واجعل بالكاذاذ كرالله سيأ من ذلك بأى اسم ذكر فلاتتعدى التفكرفيه من حيث ذلك الاسم ان أردت الاصابة للعني المقصو دللة مثل قوله أفلايتدبرون القرآن فانظر فيهمن حيثماهوقرآن لامن حيثماهوكلام الله ولامن حيثماهوفرقان ولامن حيث ماهوذكر من قوله اناشحن نزلنا الذكرفكل اسم له حكم وماعينه الحق فى الذكر الاحتى يفهمه عباده ويعلمهم كيف ينزلون الانسياء منازله افتلك الحكمة وصاحبها الحكيم وقدمدح اللةمن شرفه بالحكمة فقال ويعلمه الكتاب والحكمة وفال وآتبناه الحكمة وفصل الخطاب وقال ومن يؤت الحكمة فقدأوني خيرا كثيرا ومايذكر الأأولوا الالباب



فان

فأنحكمها يسرى فى جيم الاشياء وهوان الحكيم لايتعدّى بالشي قدره ولامنزلته

﴿الباب الخامس والار بعون وماثة في معرفة مقام ترك الفكر وأسراره ﴾

تُرك التفكر تسليم خالف ، فلاتفكر فإن الفكر معاول

انلم تفكرتكن روحا مطهرة \* جليس حق على الاذ كارمجبول

ان لم تفكر تكن روحامطهرة ، مشل الملائك لم يحجبك تفصيل

عن الاله الذي يعطى مواهب ، جوداوذاك الذي يعطيه تنزيل

اما لقاء أو القا فتعامد \* أوالكتابة أعطتها التفاصيل

فبالتفكر وكانا لأنفسا ، لولاه ما كان اشراك وتعطيل

ان التفكر أمر قدخصت به لانني جاسع والجع تحسيل

لصورة الحق والاسماء أجعها ، وكل عين في الحق تبديل

وفي المـ واطن كافنا بخـدمت \* أنت بذلك اخبار وتـنزيـل

التاركون للفكر رجال أرادوارفع اللبس عنهم فها بريدون العلم به ليلحقوا بو رائة من قيل فيه وما ينطق عن الموى وجافطر عليه من فطر من الخاوقات كالملائكة ومن شاء الله من الخاوقين الذين فطر واعلى العلم بالله والموحد البنداء من الله وعناية بهم ولان الافكار على الغلط والطائفة الأخرى نزحت الى ترك التفكر لان التفكر جولان في أحداً من بن اما في الخاوقات واما في الاله وأعلى درجات جولانه في الخاوقات ان يتخدها دليلا والمدلول بضاد الدليل فلا يجتمع دليل ومدلوله عند الناظر أبدا فرأوا ترك التفكر والاستغال بالذكون له مشهود الاهي وان كان جولانه في الاله الفكر في الآيات لمات في عبرالله وان كان يطلبها لله ولكن لا يكون له مشهود الاهي وان كان جولانه في الاله ليتخذه دليلا على الخاوقات والكائنات كاراه بعضهم فقد طلبه لغيره وهوسوء أدب مع الله حيث ماقصد النظر فيه الاليدله على حكم الكائنات ولواستندت اليه في اطلب له عينه وان ظرف انه يجول بفكره فيه لي يتخذه دليلا عليه فه فانه لا شي على المناق المنا

﴿ بِنِّمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿الباب السادس والار بعون ومائة فى معرفة مقام الفتوة وأسراره﴾

ان الفتوة ماينفك صاحبها ، مقدماعندرب الناس والناس

ان الفتي من له الايثار تحلية ، فحيث كان فحمول على الراس

ماان تزلزله الاهـوا بقـوتها ، لكونه ثابتا كالشـامخالراسي

لاخزن يحكمه لاخوف يشفله \* عن المكارم حال الحرب والباس

انظرالى كسره الاصنام منفردا م بلامعين فنداك اللين القاسي

الفتوة نعت المي من طريق المعنى وليس له سبحانه من لفظها اسم المي يسمى به كاثبت شرعاو دليل عقل انه له الغنى عن العالمين ودليل العقل الفريكن وجوده واجبا لنفسه مع العالمين ودليل العقل الفريكن وجوده واجبا لنفسه مع السافه بالوجود الكان عكن الانهمة عن العالمين و العالمين و حوده فلم يكن يصح له اسم الغنى

اعلم أيدك الله

يا وأمّا

العدر

خلقت

يخلق لک ة.

What

بهقبل

05

والحق

، أي

عافها

على الاطلاق ولوافتقر بنوع مافليس بغني مطلق ولكان من جلة العالم فيكون علامة تدل على مر بجه فهوغني على الاطلاق ومن لههندا الغني تمأ وجدالعالمف أوجده لافتقاره اليهوانما أوجد العالم للعالم ايشارا لععلى انفراده بالوجودوه فأما القرآن فقوله ومالفتوة الالهية الخبران القرآني والنبوى فأما القرآن فقوله وماخلقت الجن والانس الاليعبدون وصورة الفتوةهنا انه خلقهم لينعمهم بالوجود ويخرجهم من شرالعدم ويمكنهم من التخلق بالاسهاءالالهية ويجعل منهم خلفاوهذا كلها يشارهم على انفراده بكل مااستخلفهم فيه ثم علمان الامتنان يقدح فى النعمة عند المنع عليه فسترذلك ايثارا طم بقوله ومأخلقت الجن والانس الاليعبدون فأظهر أنه خلقهم من أجله لامن أجلهم وفى الخبرالنبوى الموسوى انه تعالى خلق الاشباء من أجلنا وخلقنامن أجله وستر بهذا قوله وان من شئ الايسبح بحمده ليفهم الجيع باعلامه انهم يسبحون بحمده حتى لانشم فيه رائحة الامتنان فني الخربر الموسوى حكم الفتوةانه خلق الانسياءمن أجلنا ايشارا لناعلى انفراده بالوجودكما خلقنا وقوله وان من شئ الايسبح محمده غطاء حتى لايشم فيه رائحة المنة مثل قوله فى حقنا الاليعبدون سواء وأما الخبر النبوى الثانى من الخبرين فحار وى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه انه قال كنت كنز الم أعرف فاحببت ان أعرف غلقت الخلق وتعرفت البهم فعرفوني فغي قوله كنت كنز ااثبات الاعيان الثابتة الني ذهبت اليها المعتزلة وهي قوله انما قولنا لشئ فهذا الخبرمن الفتوة كيف كيعن نفسه انهأحب ان يعرف ومن هذه صفته غطي على ما يجب لهمن الغني المطلق لأن المحبة لاتتعلق الابمعدوم وقديكون ذلك المعدوم في معـدوم أوفي موجود فانكان في معــدوم فلابد أيضامن وجوده حتى يظهر فيهماأحب ابجاده وانكان في موجود فاظهر فيهماأ حببت فلابدان يكون ماذكره ستراعلي الغني المطلق وأيشار الجناب هذا الحبوب حيث تعلق بهمن له الغني فيو رثه عزة في نفســـه حيث كان مقصودا لمن لهصفة الغني وكان سبب الوجودان الوجودوالعلم طلبابالحال من الله كال من تبتهما في التقسيم العقلي فأوجدهما منة لظهور الكال الوجودي والعلمي هذا أصله منة منه فأعرض عن هذا ونسب وجود العالم لمحبته ان يعرف حتى لايشم منه كالالوجودوالعلررائحة المنةأيضا كاذكر فىالقرآن سواءواذا كان الحق قدنزل مع عباده فى مكارم الاخلاق الني هي الفتوة الى هذا الحبدة العبدأولى بهدده الصفة ان يتخلق بهافالفتوة على الحقيقة اظهار الآلاء والمنن وسترالنة والامتنان كإقال لاتبطاوا صدقاتكم بالمن والأذي تخلقا الهيافانه سبحانه تصدق علينا بالوجود والمعرفة بهومامن علينا بذلك وأماقوله بل الله عن عليكم معناه انه لومن لكان المن للعلامنو اعليه صلى الله عليه وسلم بالاسلام قال الله تعالى بمنون عليك أن أسلموا قال الله لمحمد صلى الله عليه وسلم قل لا تمنواعلى اسلامكم ثم آثر مجدا صلى الله عليه وسلم على نفسه سبحانه حتى لا يجعل له نعتافها أجرى عليه اسان ذم فقال له قل طم بل الله عن عليكم ان هداكم للاعان ولوشاء القال بلأناأمن عليكم ان هداكم الله بي للا بمان الذي رزفكم بتوحيده وأسعدكم به فاجعله تعالى محلاللن هذامن الفتوة الالهية التي لايشعر بها فحكمها موجو دفى الحق واطلاقها لم يردلاني كتاب ولاسنة كايعم قطعاله لافرق بين قولناعامت الشئ وعرفته وأناعالم بالشئ أوعارف ومع هذا ورداطلاق اسم العالم والعلم والعلام عليه تعالى وماورداطلاق الاسم العارف عليه فايلزم من الاصرالذي للقمنه حكم ان يطلق عليه منه اسم فأسماؤه من حيث اطلاقهاعليه موقوفة على ورودهامنه فلايسمى الابماسمي به نفسه وان علم فيه مدلول ذلك الاسم فالتوقيف في الاطلاق أولى ومافعل هداسبحانه كاءالاليعلم الخلق الادب معه اذا وقدعم ان من أهل الله من له شطحات ليتأذ بوافلا يشطحوا فان الشطح تقص بالانسان لانه يلحق نفسمه فيه بالرتبة الاطية وبخرج عن حقيقته فيلحقه الشطح بالجهل بالله وبنفسه وقدوقع من الا كابر ولاأسميهم لانه صفة نقص وأمارعاع الناس فلا كلام لنامعهم فانهم رعاع بالنظرالى هؤلاءالسادة واذاوقع مثل هندامن السادة فعليهم بقع العتب مناوقد يشطع أيضاالادني على الأعلى كمثل الشطحات على مراتب الانساءوهي أعظم عندالله في المؤاخذة من شطحهم على الله فان مرتبة الاله تكذبهم بالحال وعندالسامع وأماشطحتهم على الانبياء فوضع شبهة يمكن أن تقبسل الصحة في نفس الامر فيغتر بهاالسامع الحسسن الظن به الذي



لامعرفةعنده بمراتب أصناف الخلق عندالله فيغارالله لذلك حيث هوحق للغير ومايؤ ثرمن الضلالة في الناس فيؤاخذ صاحب الشطحة بهاولاسياان ظهرتمنه في حال صحووكذلك من الشطحات المنقولة عن السادة رؤية فضيلة جنسهم من البشرعلى الملائكة جهلامنهم وهم مسؤلون مؤاخذون بذلك عنداللة والعالم بالله المكمل هوالذي يحمى نفسه أن يجعل لله عليه حجة بوجهمن الوجوه ومن أرادأن يسلم من ذلك فليقف عند الامر والنهى وليرتقب الموت ويلزم الصمت الاعن ذكراللةمن القرآن خاصة فن فعل ذلك فليدع للخرمطلباولامن الشرمهر باوقد استبرأ لنفسه وأعطى كلذى حق حقه كاأعطى الله كلشئ خلقه وهنذاهو العاقل مقصود الحق من العالم ومافوق هذه المرتبة مرتبة لخلوق أصلاه فاقدمشي من الفتوة طرف صالح فى حكمهافى الجناب الالمي واذا كان الحقى ياولى مع غذاه ومالهمن صفات الجلال ونعوت الكال قدأر بتك مالهمن هنده النسبة في ايشاره اياك فأنت أولى بهذه الصفة أن تتصف بهافي حقه خاصة لافى حق الخلق كالقصفه وبهافى حق الخلق هذاه وعمدتها فينا فالفتى من لايراعى الخلق ولا بتفتى علبهم فان التفتى علبهم انماهويلة كاذكرنافيكون هذا العبديطلب التفتى على جانب الحقى ابشار اله على الخلق فلايتفتى على الخلق الابصفة حق أوأمرحق فيكون الحق المتفتى لاهدا العبدهكذاهو التخلق بالفتوة والافلااذ كانمن المحال أنتسرى الفتوةمن الفتى فى ايشار الغير من غير تأذى الغير لان الاغراض مختلفة والاهواء متقابلة رياحهاز وابع غير لواقع الهى عقيم تدمر ولانوج لد فامن حالة برضاها زيدمنك الاو يسخطها عمرو فاذا كان الامر هكذافاترك الخلق بجانب ان أردت تحصيل هذا المقام وارجع الى الله فى أصل الفتوة فان أصلها أن تخرج عن حظ نفسك إيثار الحظ غيرك لاتخرج عن حظ غيرك ايشارا لحظ غيرك فهذاليس من الفتوة ولو كانت الفتوة هندا ماصح لحاوجود فاذا تعارضت الامور فرجح جانب الحق وزلعن حظك الستحقه جلاله اذقد عاملك بصفة الفتوة مع غذاه فأنت مع فقرك أحوج الى ذلك ومن ايشارك اياه انه ان طلب منك أن تطلب منه أجراعلى ما تفتيت به عليه فن الفتوة أن تطلب الاجوفان امتثالك أمره خ وجك عن حظك فيحصل لك حظك بترك حظك مع تحقيق الوصف بالفتوة ابراهيم عليه السلام جاد بنفسه على النارايشار التوحيدر به فان كان ذلك عن أمر الهي فهو أعظم في لفتوة وان لم يكن عن أمر المي فهوفتى على كل حال فانهمن آثر أصرر به على هوى نفسه فهوالفتى فقيقة الفتوة أن يؤثر الانسان العلم المشروع الوارد من الله على السنة الرسل على هوى نفسه وعلى أ دلة عقله وما حكم به فكره و نظره اذا خالف علم الشارع المقر رأه هـ فـ اهو الفتى فيكون بين يدى العلم المشروع كالميت بين يدى الغاسل ولا ينبغى أن يقال هنا يكون بين يدى الحق كالميت بين يدى الغاسل فانه غلط ومن لة قدم فأن الشرع قيدك فقف عند تقييده فحاأ وجب عليك عاهوله أن تنسبه الى نفسك أوالى مخلوق من المخلوقات سوى الله فن الفتوة أن تنسبه الى ذلك لاالى الله حقيقة كاأمرك وان دلك على خلاف ذلك عقلك فارم به وكن مع العلم المشروع وماأ وجب أن تنسبه اليه سبحانه فانسبه اليه تعالى وماخيرك فيه فان شئت أن تقف ولاتعين وان شئت نظرت ما يتعلق بالخير فيه من حد فانسبه اليه وما تعلق به من دم فانسبه الى نفسك أ دبامع التقفان الادب عبارةعن جماع الخبرف ازلت عن مقام الفتوة كان الشيخ أبومد بن رجه الله اذاجاء مأ كولطيب أكلمواذاجاء ممأ كولخشن أكله واذاجاع وجاءه نقدعم ان الله قد خره اذلوأ رادأن يطعمه أى صنف شاءمن المأ كولات جاءبه اليه فيقول هذا النقد عن المأ كول جاءبه الله للتخيير والاختيار فينظر في ذلك الوقت ماهو الاحب الى الله من المأ كولات بالنظر الى صلاح المزاج العبادة لاالى الفرض النفسي واتباع الشهوة فان وافقه كلمأ كول حينتذ يرجع الى موطن الدنيا وماينبني أن يعامل به من الزهد في ملذوذاتها مع صلاح المزاج الذي يقوم بصلاحه العبادة المشروعة فيعدل بحكم الموطن الى شظف العيش الذى تكرهه النفس لعدم اللذة به ويكتني ملذة الحاجة فانه يتناوله عند الضرورة فأن أندة الضرورة مافوقهالذة لان الطبع بطلبها واذاحصل الطبع طلبه التدنبه فالفتي هومن د كوناه ويسرى فعله وتصرفه في الجادوالنبات والحيوان وفي كل موجود واسكن على ميزان العلم المشروع وان ورد عليه أمراطي فيايظهر له يحل له ماثبت تحريمه في نفس الامر من الشرع الحمدى فقد لس فيه فيتركه ويرجع الى حكم

( ۳۰ - (فتوحات) - ثانی )

يفيعلى

نفراده

ن الجن

رخ في

يلامن

Lang

الخلق

الشئ

ظهود

مامن

رالمن

لهل

تا

الشرع الثابت فانه قد ثبت عند أهل الكشف بأجعهم انه لاتحليل ولاتحر يم ولاشئ من أحكام الشرع لاحد بعد انقطاع الرسالة والنبؤة من أهل الله فلا يعوّل علي مصاحب ذلك ويعلم قطعا أنه هوى نفسي اذ كان ذلك الآمر المحلل أوالمحرم فىنفس الامر هـ فـ اشرطه ولا يمنع التعريف الالحي لاهل الله بصحة الحكم المشروع في غـ برالمتو اتر بالمنصوص عليه وأمافى المتواتر المنصوص اذاوردالتمريف بخلاف فلايعول عليه هنذ الاخلاف فيه عندا هل الله من أهل الكشف والوجود فانهمن المنتمين الىاللةمن يطرأ عليهم التلبيس فيأحوالهممن حيث لايشمرون وهومكرخني وكيدمتين المى واستدراج من حيث لايشعرون فاياك أن ترى ميزان الشرع من يدك فى العلم الرسمى والمبادرة لماحكم به وان فهمت منه خلاف ما يفهمه الناس يمايحول بينك وبين امضاءظاهر الحكم به فلا تعول عليه فأنه مكر نفسي بصورة الهية من حيث لاتشعر وقد وقعنا بقوم صادقين من أهل الله عن التبس عليهم هـ فداالمقام و يرجون كشفهم وماطهر لهم في فهمهم يمايبطل ذلك الحكم المقرر فيعتمدون عليه في حق نفوسهم ويسلمون ذلك الحكم المقررفي الظاهر للغيروه أدا ليس بذئ عند ناولاعندأ هل الله وكل من عول عليه فقد خلط وخوج عن الانتظام في سلك أهل الله و لحق بالاخسر بن أعمالاالذين ضل سعيهم في الحياة الدنياوهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ور بماييق صاحب هذاال كشف على العمل بظاهرذلك الحكم ولايعتقده فى حق نفسه فيعمله تقريرا للظاهر ويقول ماأعطى من نفسي لهذا الامر المشروع الاظاهرى فانى قدأ طلعت على سر"ه فكمه على سر"ى خلاف حكمه فى ظاهرى فلا يعتقده فى سر"ه مند العمل به فن عل على هـ ندامنه فقد حبط عمله وهوفى الآخرة من الخاسرين فار بحت تجارتهم وما كانوامهتدين وخرج عن أن يكون من أهل الله ولحق عن اتخذ الهمهواه وأضله الله على علم فهو يظن أنه في الحاصل وهوفي الفائت فتحفظوا بااخواننامن غواثل هذاالمقام ومكره نداالكشف فقد نصحتكم ونصحت هذه الطائفة ووفيت بالامرالواجب علي فيمفن لم يعلم الفتوة كاذ كرناها فاعلمها

﴿ الباب السابع والار بعون ومانة في معرفة مقام ترك الفتوة وأسراره ﴾ ترك الفتوة ايثار خالقنا ، هوالفتوة ان حققت معناها فنفيها عين اثبات طافتي ، أمنها جاء ذاك الموت أحياها فليس يعدمها الاالفناء فكن ، من أهله فيكون الحق مأواها

اعم أن ترك الفتوة مسيك في حق نفسك وحظها اذامشيت في ذلك عن أمرا لله لا لما يقتضيه طبع النفس كنت صاحب فتوة فصاحب هذا المقام صاحب فتوة لافتوة متصف بالنقيضين فالفتوة مثل الحب في الحبكم سواء فان الحب يقضى في الحب الاتصاف بالنقيضين اذا انفق أن يكون أحد النقيضين محبو باللحبوب عمايكر هه الحب لكون الحب لا يطلبه ولا يقتضيه فاعم أن الانسان انما يرغب في الاعمال التي نص الشارع على عملها أو تركها ان كانت من القروك ليكون بامت الما كلف على حدّما أعطاه الكشف والا يمان والعمل في أعلى المراتب ولا يكون ذاهمة دنية فاذا تعرض له في وقت عملان أعنى أمرين من فعل أو ترك عمد الى أفضلهما وقد ورد الخبرانه من قتل شخصا ولم يقتل المشيئة ولا جعل لعمله كفارة في ماله فعلمنا أن حق النفس في حقمة كدعليه وأعظم في الحرمة من حق غيره والفتوة العمل في حق الغيرا يشار اعلى حق نفسه وقد قدم الشارع في غير ماموضع ان حق نفس الانسان عليه أوجب من حق الغير عند الله والفتو الفترة والم عبره لا بأمر به فهما طرفان أحد هما يسوغ وهو المشي في الأمور بأمر غيره لا بأمر نفسه وفي حق غيره لا في حق نفسه لكن بأمر و به فهما مؤان أحد هما يسوغ وهو المشي في الأمور عن أمر الله والشيطر الآخر لا يسوغ في كل موطن فالعارف اذا أقم في مقام أداء الحقوق الى أصابها و المناون و اذالم يبدأ به قدح في الطرف الأخر من الفتوة الذي هو امنان بأمر الله والمناق فاله باداء حق نفسه بيداً واذا بدأ به قدح في الطرف الآخر من الفتوة الذي هو المناس في المارات والله قال المرف الأخرى من الفتوة الذي هو المناس في المناس في العملات فالعارف المناس في المناس في المناس في الأمور والمناس في المناس في ا

للحق

المعتود بين عن ادراك حقائق الامور فان مالكها أمر في بتقديها في أداء الحقوق وأماحكاية صاحب السفرة وهي المعتود بين عن ادراك حقائق الامور فان مالكها أمر في بتقديها في أداء الحقوق وأماحكاية صاحب السفرة وهي أن شيخامن المشايخ عاء أضياف فأم تلميذه أن يأتيه بسفرة الطعام فأ بطأ عليه فسأله بالبطأ بك فقال وجدت النمل على السفرة فلم أرمن الفتوة ان أخرجهم فتر بصت حتى خرجوامن نفوسهم فقال له الشيخ لقدد ققت بعل هذا الفعل من مندقيق باب الفتوة ونع ماقال ونع مافاته فلوقال أحد لهذا الشيخ كيف شهدله بالتدقيق في الفتوة على جهة المدح والاضياف متألمون بالتأخير والانتظار ومراعاة الاضياف أولى من مراعاة النمل قان قال الشيخ النمل أقرب الى الله من حيث طاعتهم لله من الانسان لما يوجد في من المخالفة وكراهة بعض الامورالتي هي غير مستلذة قلنا وجلد الانسان وجوارحه وشعره و بشره ناطق بتسبيح اللة تعالى كالخل و فذات تشهد يوم القيامة على النفس الناطقة الكافرة الجاحدة وجوارحه وشعره و بشره ناطق بتسبيح الله تعالى كالخل و فذات تشهد على النفس الناطقة الكافرة الجاحدة في النفل الناس الناطقة الكافرة الجاحدة في الناس الناطقة الكافرة الجاحدة في الناس الناطقة الكافرة الجاحدة وكان الاولى مراعاة الاضياف الذين أمر الشارع بتجيل تقديم الطعام لم فاوتفتي هذا الخادم وترك السفرة المناس واستأذن الشيخ وعرفه بالقصة ونظر في تقديم أمر آخ للاضياف كان أولى وأدق في الفتوة والمناسة و المناسة واستأذن الشيخ وعرفه بالقصة ونظر في تقديم أمر آخ للاضياف كان أولى وأدق في الفتوة

برالباب الثامن والار بعون ومائة في معرفة مقام الفراسة وأسرارها به ان الفراسة نور النقل جاء به فظ النبي الرسول المصطفى الهادى رب الفراسة من كان الالها به عينا وسمعاوذاك الناشئ الشادى وما النهاية الا أن يقوم به به عكس القضية في غيب واشهاد

الفراسةمن الافتراس فهو نعت المي قهري حكمه في الشوار دخوفامن صاحب هذه الصفة والشرود سببه خوف طبيعي أماعلى النفسان تفارق بدنهاالذى ألفته وظهر سلطانها فيمه وامامن حيث ماينسب اليهامن الذم الذي يطلقه عليها المفترس بالفراسة الطبيعية أو بالفراسة الالحية فلهذالا تتعلق الابالشاردين لان الغالب على العالم الجهل بنفوسهم وسبب جهلهم التركيب فلوكانوا بسائط غيرم كبين من العناصر لم يتصفوا بهذا الوصف فاعم أن الفراسة اذا اتصف بها العبدله في المتفرس فيه علامات بتلك العلامات يستدل والعلامات منهاطبيعية من اجية وهي الفراسة الحكمية ومنها روحانية نفسية إيمانية وهي الفراسة الالهية وهونورالهي في عين بصيرة المؤمن يعرف به اذيكشف له ماوقع من المتفرس فيدأ ومايقع منه أومايؤل اليدأم وففر اسة المؤون أم معلقامن الفراسة الطبيعية فان الفراسة غاية ماتعطى من العلوم العدلم بالاخلاق المذمومة والمحمودة ومايؤدى الى العجلة فى الاسسياء والريث فيها والحركات البدنية كلها وسأوردف هنذا البابطر فامنهما أعنى من الفراستين بعد تحقيق ماهيتهما والفراسة الاطية تتعلق بعلم ماتعطيه الفراسة الطبيعية وزيادة وهي انها تعطى معرفة السعيد من الشقى ومعرفة الحركة من الانسان المرضية عنداللة من غير المرضية التي وقعت منه من غير حضو رصاحب هـ ندا النور فاذاحضر بين يديه بعدا نقضاء زران تلك الحركة وفدترك ذلك العمل فى العضوالذي كان منه ذلك العمل علامة لا يعرفها الاصاحب الفراسة فيقول له فيها بحسب ما كانت الحركة منطاعة ومعصية كالنفق لعثمان رضي اللةعنه وذلك انه دخل عليه رجل فعندما وقعت عليه عينه قال بإسبحان الله مابال رجال لايغضون أبصارهم عن محارم الله وكان ذلك الرجل قدأر سل نظر وفيالا يحلله امافي نظره الى عورة انسان أونظرفى قعر يبتمسكون ومأأشبه ذلك فقالله الرجل أوحى بعدرسول اللة صلى اللة عليه وسلم فقال لا ولكنها فراسة ألمتسمع الىقول رسول اللهصلى الله عليه وسلم اتقوافر اسة المؤمن فانه ينظر بنور الله وعند ماد خلت على رأيت ذلك في عينيك فهذامعني قولناانها تترك علامةفي العضو الذي كان منه ذلك العمل المحمودأ والمذموم والفراسة الطبيعية تعطي معرفة المعتدل في جميع أفعاله وأقواله وحركاته وسكانه ومعرفة المنحرف في ذلك كله فيفرق بالنظر في أعضائه ونشأة كل عضو بين الاخرق والعاقل والذكى والفطن والفدم الغمر والشبق وغبرالشبق والغضوب وغير الغضوب والخبيث وغير الخبيث والخداع المحتال والسليم المسلم والنزق وغير النزق وماأشبه هذا فاعلم أولاأن الفراسة الاعانية وبهانبدأ أنهانور

طاع

سفش

وان

المنة

نأن

-

4/

لفتوة

رفى

المي يعطاه المؤمن لعين البصيرة يكون كالنورلعين البصروتكون العلامة في المتفرس فيه كنور الشمس الذي تظهريه المحسوسات للبصرف كايفرق البصر بمافيهمن النورو بما كشف لهنور الشمس من المحسوسات فيعرف صغيرها من كبيرها وحسنهامن قبيحها وأبيضهامن أسودهامن أجرهامن أصفرها ومتحر كهامن ساكنها وبعيدهامن قريبها وعاليهامن أسفلها كذلك نورالفر اسةالايمانية يعرف مجودهامن مذمومها وانماأضيف نورالفر اسةالياللة الذى هو الاسم الجامع لاحكام الاسهاء لانه يكشف المحمود والمذموم وحركات السعادة في الدار الآخ ة وحركات الشقاء الى أن يبلغ بعضهم اذارأى وطأة شخص في الارض وهوأثره والشخص لبس بحاضر يقول هذا قدم سعيدوهذا فدم شقى مثل ما يفعله القائف الذي يتبع الاثر فيقول صاحب هذا الاثر أبيض مثلا أعور العين ويصف خلقت كأنه رآه وماطرأعليه مفي خلقه من الامور العوارض يرى ذلك كله في أثره من غيرأن يرى شخصه و يحكم في الانساب و يلحق الولدبأ بيه اذاوقع الاختلاف فيه لعدم المناسبة في الشبه الظاهر المعتاد بين الآباء والابناء فأضاف نور الفراسة الى الله لاجه ل هذا فلوأضافها الى الاسم الجيد منالالم يرصاحب هذا النور الاالمحمود السعيد خاصة وكذلك لو أضاف الى أى اسم الحى لكان بحسب ما تعطى حقيقة ذلك الاسم فلما أضاف ذلك النور الى الله أدرك به الخيرات والشرور الواقعة في الدنياو الآخرة والمذام والمحامد ومكارم الاخلاق وسفسافها وما تعطيه الطبيعة وما تعطيه الروحانية ويفرق بهدنا النور بين الاحكام الشرعية وهي خسة أحكام ويعرف بهذا النور لمن استندصاحب تلك الحركة من الاسهاء الالهية ومن ينظر اليه من الأرواح العلوية ومالهمن الآيات من الحركات الكوكبية لأن الله ماجعل سماحتها في الافلاك باطلابل لأمور أودعها الله تعالى في الجموع فيها وفي وكاتها وفي قطعها في البروج المقدرة في الفلك الاقصى وهوقوله وأوجى في كل سماء أمرها فهي تؤدّى في تلك السباحة مأمنت عليمه من الأمورالتي يطلبها العالم العنصري واعملم أن الطبيعة التي خلقها الله تعالى دون النفس وفوق الحبافلما أراد التهايجاد الأجسام الطبيعية ومائم عندناالاجسم طبيعي أوعنصري والعناصر أجسام طبيعية وان تولدعنها أجسادأخ فكلذلكمن آثارالله فهاخاق الله الطبيعة عليها والطبيعة عبارة عن أمورار بعمة اذاتالفت تألفاخاصا حدث عنه ما يناسب تلك الألفة بتقدير العزيز العليم فلذلك اختلفت أجسام العالم لاختلاف ذلك المزاج فاعطى كل جسم فى العالم عسب مااقتضاه من اجه ومازال الأمر ينزل الى أن خلق الله العناصر وهي الاركان فضم الحرارة الى الببوسة على طريق خاص فكان من ذلك المزجركن النارالذي يعبرعنه أيضا بعنصر النار ثم المواء كذلك ثم الماءم التراب ثم جعل سبحانه يستحيل بعضها الى بعض بوسائط و بغير وسائط فاذاتنافر العنصران من جيع الوجوه استحال الى المناسب ثم استحال ذلك المناسب الى المناسب اليه الآخ الاقرب الذي كان منافر المستحيل الأولفقبل الاستحالة اليه بوساطة هذا المناسب الاقرب من سخافة أوكنافة تم خلق الله الجسم الحيواني من أربع طبائع وهما المرتنان والدم والبلغم وجعل سبحانه في هذه الاخلاط قوى روحانية تظهرآ تارها في الجسم المركب عنها فأن كانت هذه الاخلاط في الجسم الظاهر عنها على الاعتدال أوقر يدمن الاعتدال أعطت ما يعطيه الاعتدال من الأمود المستحسنة المحمودة والحركات الاقتصادية في الأمور وان لم تكن فيه على الاعتدال أعطت بحسب ماانحرفت الب وظهر فى البدن سلطان الاقوى والا كثرمن هذه الاخلاط فيطرأ على الجسم من ذلك علل وعلى النفس من ذلك أخلاق فالطبيب بداوى العلل بأن يزيدني الناقص من هذه الاخلاط وينقص من الزائد منهاحتي عصل الاعتدال والطبيب الالمي يداوى الاخلاق ويسوس الاغراض النفسية بالذكرى والموعظة والتنبيه على معالى الامور ومالمن قامت به من السعادة والمحمدة عنداللة وعند الناس وعند الأر واح العلى فتتأيد بذلك النفس الناطقة وتكون لها هذه الذكرى كالمعينة على صلاح هذا المزاج المنحرف فتعين الطبيب المدبر اطبيعة هذا البدن واصلاح مااختل منه ولهذا بعض الاطباء يأمرون المرضى لامراض خاصة باستعمال سهاع الالحان المطربة والاما كن المستحسنة المتنوعة الازهار وخ يرالمياه وتغار بدالطير كالبلبل وأمثاله كل ذلك طبر وحانى يؤدى الى صلاح المزاج يعين الطبيب عليه



50

41

ومعللأخ لاتحقل الأصوات بلتصلح بنقيض ماذكرناه وذلك كلم بحسب الخلط الغالب الاقوى وضعف المناقض المقابل لهوه فده العلل منهاأ صلية في نفس المزاج والخلقة مثل الجحوظة في العينين أوالغو ورة المفرطة أوالأنف الدقيق جدا أوالغليظ جدا أوالمتسع الثقب المنتفخ أونقيضه أوالبياض الشديد أوالسو ادالشديد أوالجعودة في الشمر أوالسبوطة فيه الكثيرة أوالزرقة الشديدة في العين الفير وزجيه أو الكحولة الغائبة وكذلك سائر الاعضاء في عدم الاعتدال وهوالانحراف من الاعتدال الى أحد الميلين كإذ كرنافان خلق الانسان بكون يحسب ماهي هذه الاعضاء عليهمن اعتدال وانحراف فأذاجاء هف االطبيب الاطي وهوالنبي أوالوارث أوالحكيم فيرى ماتقتضيه هف هالنشأة التي انقادت اليه وجعلت زمامهافي يديه ليربيهاو يسعى في سعادتها و يردّها الى خلاف ما تقتضيه نشأ ته ان كان منحر فا بأن يبين لهامصارف ذلك الانحراف التي يحمدها الله وبكون فيهاسعادة هذه النفس فالهلا يمكن لهأن ينشأها نشأة السعادية عنداللة التي تحتاج الى موقف وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل العلماء عن الامو رالتي تعطى السعادة عنداللة وأمامكارم الاخلاق فلايحتاج فيهاالى موقف فان مزاج نشأته واعتداله الانعطيه الامكارم الاخلاق بل يختاج الى الموقف في بعض الامور في استعمال الانحراف وهوفي ذلك مكاف لما يكون في ذلك الانحراف من المصالح المادنياواما آخ ةواماالمجموع وأماالمنحرف فتصدر منعمذام الاخلاق وسفسافها وطلب نفوذ الاغراض القائمة به ولايبالى مايؤل اليه أمره في نيلها فالطبيب السؤوس يستدرجه حالابعد حال بقيين المصارف كاذكرناه فاذاجاء صاحب الفراسة الايمانية وكان علما بمايكون فيسه الصلحة طند اللتفرس فيه و رأى منه وكة تؤدى الى مذموم أوتسكون تلك الحركة قدوقعت منه مذمومة ساسه حتى يتمكن منه الى أن يسلم اليه نفسه ليتحكم فيها فان كان منحرفا كان في سلو كه صاحب محاهدة ورياضة وان كان معتدلا كان في سلو كه طيب النفس ملتذا صاحب فرح وسرور تهون عليه الامور الصعاب على غيره ولاز كاف عنده في شئ من مكارم الاخلاق فاذاصف نفسه وزكت و لحقت بالعالم المطهر ونظرت بالعين الالمى وسمعت به وتحر كت بقوته عرفت مصادر الامور وموارد هاوما تنبعث عنه وماتؤول اليه فذلك المعبر عنه بالفراسة الاعمانية وهي موهبة من الله تعالى يناطى السليم الطبع وغير السليم وأصل الاعتسدال والانحراف فى العالم وفى الموجب لغلبة بعض الاصول على بعضها التي طالح كم فى المركبات هي من آثار العلم الاطي الذي مندبر حماللة من يشاءو يغفرو يعذب ويكره ويرضى ويغضب وأين الغضب من الرضى وأين العفومن الانتقام وأين السغط من الرضوان وكل ذلك جاءت به الاخبار الالمية في الكتب المنزلة وعامها أهل الكشف مشاهدة عين ولولا مأوردت على ألسنة الانبياء والرسل ونزلت بهاالكتب من الله على أيديهم وأيد وابالمجزات ليثبت صدقهم عند الاجانب لاجل هـ نــ ه الامور الالهميــ ة حتى تقبل منهم اذا وردوابها فان أدلة العقول تحيلها في الجناب الالهي فلونطق بها مشاهد طمامكاشف بهامن غبرتأ يبدآية تدل على صدقه جهل وطعن في نظره وأقعت الدلالات العقلية على فسادعقله وفكره وحكم خياله عليه وان الله لاينبني أن يوصف بهذه الاوصاف فهذا كان سبب نزوط على أبدى الرسل والكتب ليترع البها المشاهدو يأنس بكلامه اذاأتي عثل هذاالنوع فلاجل هذه الامور وردت الشرائع ولاجل الاحكام التي لاتوافق أغراض الرؤساء والمفدمين لوسمعوهامن غيرالرسول فلماأ نسوابهامن الرسل وألفت النفوس أحكام النواميس الالهية واستصحبتهاها نعلى الماوك والرؤساءأن يتلمذ واللصالحين ويدخلوا نفوسهم تحتأ حكامهم وانشق عليهم فهم يرجحون علمهم بذلك على مايدركونه من مشقة خلاف الغرض فانه على هـ فاالشرط أدخل نفسه غجته قائمة على نفسه فسبحان العليم الحكيم ولولاشرف العلم ماشرفت الفراسة لان الفراسة لولاما تعطي العملم ماشر فتولا كان لهاقد وفالعلم أشرف الصفات وبعتحصل النجاة اذاحكمه الانسان على نفسه وتصرف في أموره بحسب حكمه ربزدني علمارب زدني علمارب زدنى علما واستعملني لهواجع لهالحا كجعلى والناظرالي اذأنت العلم والعالم والمعلوم لك لالنا فاعطنامنه على قدرناه وأماالفراسة المذكورة عندالحكاء فأناأذ كرمنها طرفاعلى ماأصلوه



وماج بوه واختبروه نماعتباره في الصفات بما نقتضيه طريقنا في هذا الكتاب مختصرا كافيان شاءاللة تعالى اعلم أناللة تعالى اذا أرادأن يخلق انسانا معتدل النشأة ليكون جيع حركاته وتصر فأته مستقيمة وفق الله الابلافية صلاح من اجه ووفق الام أيضالذلك فصلح المني من الذكروالأنثى وصلح من اج الرحم واعتدات فيه الاخلاط اعتدال القدرالذي بهيكون صلاح النطفة ووقت اللة لانزال الماءفي الرحم طالعا سعيد ابحركات فلكية جعلها الله علامة على الصلاح فعايكون فىذلك من الكائنات فيجامع الرجل امرأته في طالع سعيد بمزاج معتدل فينزل الماء في رحم معتدل المزاج فيتلقاه الرحمو يوفق الله الام ويرزقها الشهوة الى كل غدناء يكون فيه صلاح من اجها وما تتغنى به النطفة فى الرحم فتقبل النطفة التصوير في مكان معتمد ل ومواد معتدلة وحركات فلكية مستقيمة فتخرج النشأة وتقوم على أعمدل صورة فتكون نشأة صاحبها معتمدلة لبس بالطويل ولابالقصيرلين اللحم رطب بين الغلظ والرقة أبيض مشر با بحمرة وصفرة معتدل الشعرطو يله ليس بالسبط ولاالجعه القططف شعره حرة ليس بذاك السواد أسيل الوجه أعين عينه ماثلة الى الغور والسواد معتلل عظيم الرأس سائل الاكتاف في عنق ماستواء معتدل اللبة لبس في وركه ولا صلبه لحم خني الصوت صاف ماغلظمنيه ومارق بمايستحبمن غلظه أورقته في اعتبدال طويل البنان للرقة سبط الكف قليسل الكلام والصمت الاعنمد الحاجمة ميل طبائعه الى الصفراء والسوداء في نظره فرح وسر و رقليل الطمع في المال لبس يريد التحكم عليك ولاالرياسة ليس بعجلان ولابطىء فهذا قالت الحكماء أعدل الخلقة وأحكمها وفهاخلق سيدنأ مجدملي الته عليه وسلم ليصح له الكالف النشأة كاصح له الكال في المرتبة فكان أكل الناس من جيع الوجو ظاهراو باطنا فان انفق أن بكون فى الرحم اختلال من اج فلابدأن يؤثر ذلك الاختلال فى نشأة الانسان فى الرحم فى عضومن أعضائه أوفىأ كثرالاعضاء أوفى أقلها بحسب مانكون المادة قفى الوقت لذلك العضومن الفؤة الجاذبة الني تكون في النطفة فيخر ج ذلك المافي كلية النشأة وامافي بعض أعضائها فن ذلك والله الموفق أن البياض الصادف معالشقرة والزرقة الكثيرة دليل على القحة والخيانة والفسوق وخفة العقل فانكان مع ذلك واسع الجبهة ضبق الدفن أزعر أوجن كثير الشعرعلى الرأس فقال أهل الفراسة من الحكاءان التحفظ بمن هذه صفته كالتحفظ من الافاعي القتالة فانكان الشعر خشنادل على الشجاعة وصحة الدماغ وانكان لينادل على الجبن وبردالدماغ وقلة الفطنة وانكان الشعر كثيراعلى الكتفين والعنق دل على الحق والجراءة وان كثرعلى الصدر والبطن دل على وخبة الطبع وقلة الفهم وحب الجور والشقرة دليل على الجبن وكثرة الغضف وسرعته والتسلط والاسودمن الشعر بدل على السكون الكثير فالعقل والاناة وحب العدل والمتوسط بين هذين يدل على الاعتدال وان كانت الجبهة منبسطة لاغضون فيهادل على الخصومة والشغب والرقاعة والصلف فانكانت الجبهة متوسطة في النتق والسعة وكانت فيها غضون فهوصدوق محسفهم عالم يقظان مدبر حاذق ومن كان عظيم الاذنين فهو جاهل الاانه يكون حافظا ومن كان صغيرالاذنين فهوسارق أحق وانكان الحاجب كشير الشعر دل على ألغي وغث الكلام فان امتد الحاجب الى الصدع فصاحبه تياه صلف ومن رق حاجبه فاعتسدل في الطول والقصر وكانت سوداء فهو يقظان فان كان العين أز رق فهي أردأ العيون وأردأ الزرق الغيرو زجية فمن عظمت عيناه وجحظت فهو حسودوقيح كسلان غيرمأمون وانكانت زرقاء كان أشدوقد يكون غاشا ومن كانت عيناه متوسطة مائلة الى الغور والكحلة والسواد فهو يقظان فهم ثف محبفاذا أخذت العين في طول البدن فصاحبها خبيث ومن كانت عينه جامدة قلبلة الحركة كالبهمة ميت النظر فهو جاهل غايظ الطبع ومن كان في عينه حركة بسرعة وحدة نظر فهو محتال لص غادر ومن كانت عينه حراء فهو شجاع مقدام فانكان حواليهانقط صفر فصاحبها أشر الناس وأرداهم وانكان أنفه دقيقا فصاحبه نزق ومنكان أنفه بكاد يدخل فى فه فهوشجاع ومن كان أفطس فهوشبق ومن كان أنف مديد الانتفاخ فهوغضوب واذا كان غليظ الوسطما ثلاالي الفطوسة فهوكذوب مهذار وأعدل الانوف ماطال غيرطول فاحش ومن كان أنفه متوسط الغلظ وفناه



غيرفاحش فهودليل على العقل والفهم ومن كان واسع الفم فهوش جاع رمن كان غليظ الشفتين فهوأحق ومن كان متوسط الشفتين في الغلظ مع حرة صادقة فهومعتدل ومن كانتأسنانه ملتوية أوناتلة فهوخداع متحيل غير مأمون ومن كانت أسنانه منبسطة خفافا بينهما فلج فهوعاقل ثقة مأمون مدبر ومن كان لحم الوجه منه منتفخ الشدقين فهوجاهل غليظ الطبع ومن كان نحيف الوجه أصفر فهوردىء خبيث خداع شكس ومن طال وجهه فهو وقح ومن كانتأصداغهمن تفخة وأوداجه يمتلئة فهوغضوب ومن نظرت اليهفاجر وخجل وربما دمعت عيناه أوتبسم تبسما لايريده فهولك متودد محدفيك لك في نفسه مهابة وان كان ذاصوت جهر دل على الشجاعة والمعتدل بين الكد والتأتى والغلظ والرقة دلعلى العقل والتدبير والصدق وسرعة الكلام ورقته يدلعلى الكذب والقحة والجهل الغلظ فالصوت دليل على الغضب وسوءا خلق الغنسة في الصوت دليلة على الحق وقلة الفطنة وكبر النفس التحرك الكثير دليل على الصلف والهذر والخداع والوقار في الجلسة وتدارك اللفظ وتحريك اليدفي فضول الكلام دليل على تمام العقل والتديير وصحة العقل قصر العنق دليل على الخبث والمكرطول العنق ورقته دليل على الحق والجبن والصياح فان انضاف البهماصغر الرأس فانه يدل على الحق والسخف غلظ العنق يدل على الجهل وكثرة الا كل اعتدال العنق فحالطول والغلظ دليل على العقل والتدبير وخلوص الموذة والثقة والصدق البطن المكبير يدل على الجق والجهل والجبن لطافة البطن وضيق الصدر يدلان على جودة العقل وحسن الرأى عرض الكتفين والظهر يدلان على الشجاعة وخفة العقل انحناء الظهر يدل على الشكاسة والنزاقه استواء الظهر علامة محودة بروز الكتفين دليل على سوءالنية وقبيح المذهب اذاطالت الذراعان حتى ببلغ الكف الركبة دل على الشجاعة والكرم ونبل النفس واذا فصرت فصاحبها جبان مح فى الشر الكف الطويلة مع الاصابع الطوال تدل على النفوذ فى الصنايع واحكام الاعمال وتدبير الرياسة اللحم الغليظ فى القدم يدل على الجهل وحب الجور القدم الصغير اللين يدل على الفجور رفقالعقب تدل على الحسن غلظ العقب يدل على الشجاعة غلظ الساقين مع العرقو بين دليسل على البله والقحة من كانت خطاه واسعة بطيئة فهومنجم في جيع أعماله مفكر في عواقبه والضد الضدفه في اما نقلته من أقوال الحكاء من أهل التحر بةمن العاماء بالطبيعة وهذه النعوت قد تكثرو تقل والحكم للغالب وقد تتساوى في الشخص فيد فع فداحكم هذابأن يكون فى الشخص حكم أحدها بوجه فى قضية خاصة وحكم حدهابو جه آخر فى قضية خاصة وبالجلة فأن الرياضة واستعمال العامؤثر فى از الة حكم كل صفة مذمومة عماذكر ومن جرب وجد صحة ما قلناه فان العادة طبيعة عامسة لها أثر فى الطبيعة الاصلية هـ فدا كله مجرب م وصل محقق الاعتبار فيهاذ كرناه من العلامات التي أعطت الطبيعة كممهافيه وشهدت لها التجارب فاعلم أن لطيفة الانسان المدبرة جسده لما كان لهاوجه الى النور الحض الذى هوأ بوهاو وجه الى الطبيعة وهي الظلمة المحضة التي هي أتمها كانت النفس الناطقة وسطابين النور والظلمة وسبب توسطهافي المكانة اكونهامدبرة كالنفس الكلية التي بين العقل والهيولى الكل وهوجوهر مظلم والعقل الورخالص فكانت هذه النفس الناطقة كالبرز خبين النور والظلمة تعطى كلذى حق حقه فني غلب عليها أحمد الطرفين كانت لماغل علها وانالم يكن لهاميل الى أحدالجانبين تلقت الامورعلى الاعتدال وأنصفت وحكمت بالحق فلنذكر فى هدندا الوصل اعتبار مامشى فى علامات الفراسة فى الجسد فنقول أماالبياض المفرط فاستفراغ الانسان فىالنظر فى عالم النور بحيث الايبق فى استفراغه ما يدبر به عالم طبيعته كا بي عقال المغسر بي وأمثاله فيفسدسر يعاقب لحصول الكال وكذلك اعتبار السواد المفرط وهواستفراغه فى عالم شهونه وطبيعته بحيث أن يحول بينه و بين النظر في علوم الانوار وهي العلوم الاهمية فهذا مذموم الحال بلاخلاف فاذا كان وقتاو وقتا ووفى كل ذي حق حقه كاقال صلى الله عليه وسلم لى وقت لايسمني فيه غير ربى فذلك الامام العادل واما اعتبار الطول والقصر فهومدة اقامته فى النظر إفى أحد العالمين فالمدة عتدة وهي الطول أوقلي الةوهي القصر وينبغي من ذلك أن تكون المدة بقدر الحاجة وأما اعتدال اللحم في الرطوبة وبين الغلظ والرقة فهو اعتدال للانسان



لىاعل

dea

اءفى

136

فى البرزخيات بين المعنى والحسكاللحم بين العظم والجلد وأما اعتدال الشعر فهو اقامته بين البسط والقبض وأما كونه أسيل الوجمه فهي الطلاقة والبشاشة وأما كونه أعين فصحة النظر في الامور وأما كون عين ماثلة الى الغور والسوادفهوالنظرف المغيبات واستخراج الامو رالخفية وأما الجوظةفهوميسله الىاستنباط العاوم منعالم الشهادة وهمأهل الاعتبار وأمااعتدال عظم الرأس فتوفير العقل وأما كونه سائل الاكتاف فاحتمال الاذي في الغيبة من غيرأ ثروأ مااستواءالعنق فالاستشراف على الاشياءمن غيرميل اليهاوأ ماالطول الزائد في العنق فهوا لاستشراف على مالاينبغي مثل التجسس وأماالقصر المفرط فهوالتفريط فياينبني أن بستشرف عليه وأمااعتدال اللبة فاستقامة العبارة بالوزن الذي تقع به المنفعة عند المخاطب وأماقلة اللحم في الورك والصاب فهو نظره في الامور التي يتورك عليها ويعول عليهاأن يخلصه الى أحد الطرفين فانهان كانتبر زخية قد تقدر به في غالب الامر وأما كونه خني الصوت فهو حفظ السرفي موضع الجهروأ ماصفاء الصوت فهوأن لايز يدفيه شيأ وأماطول البنان فللطافة التناول وأمابسط الكف فرمى الدنيامن غيرتعلق وأماقلة الكلام والضحك فنطره الى مواقع الحكمة فيتكام ويضحك بقدرا لحاجة وأما كونميل طباعه الى المرتين فهوأن يغلب عليمه فى الصفراء الجنوح الى العالم العاوى وفى السوداء الى العالم السفلى واستخراج ماأخني فيممن قرةأعين بماتحجب الطبيعة كثرالعقول في النظر فيهالما يسبق في أذهانهم من ذم الطبيعة وأما كونه في نظره فرح وسرور فهواستجلاب نفوس الغيراليه بالحبة وأما كونه قليل الطمع في المال فهوالبعد عن كل مايميل بدالى مالا فائدةله فيدوأما كونه ليس ير يدالتحكم عليك ولاالرئاسة فهوشغله بكال عبود يتدلابه وأما كونه ليس بعجلان ولابطىءأى ليس بسر بع الاخذمع القدرة ولاعاجز وكذلك أيضالما نظرناالى أرباب الفراسة الحكمية وجدناهم راجعين فىذلك الىطرفين وواسطة وقسموا الامورالي مجود ومذموم أعنى الاخلاق وجعلوا الخيركاه فى الوسط وجعلوا الانحراف فى الطرفين فقالوا فى الابيض الشديد البياض والاشقر الازرق ماسمعت من الذم وانه غبر محود وكذلك الشديد السواد والرقيق الانف جدامذموم كل هذا والمعتدل بينهما الغبر مائل الى أحله الطرفين مثلاغارجاعن الحدهوالمحمو دعلى نحوما تقدم فلمارأ يناهم قدقصر وهاعلى ماذكر نانظر ناالى ذلك في هذا العالم الانساني أبن ظهر الحسن والقبح فقلنا لاحسن يقع به المنزلة عند الله ولاقبيح يقع باجتنابه الخيرمن الله الاماحسنه الشرع وقبحه فلمارأ يناالجدوالذم على الفعل من جهة تاشر عانظرنا كيف نجمع طرفين وواسطة لنجعل الطرفين مخالفا لحبكم الوسط الذى هومحل الاعتسدال فنقول لايخلوالانسان أن يكون واحدامن ثلاثة بالنظر الى الشرع وهو اماأن يكون باطنيا محضاوهو القائل بتجر يدالتوحيد عندنا حالاوفعلا وهذا يؤدى الى تعطيل أحكام الشرع كالباطنية والمدول عماأرادالشارع بهاوكل مايؤدى الى هدم قاعدة دينية مشروعة فهومذموم بالاطلاق عندكل مؤمن واما أن يكون ظاهر يامحضامة غلغلامتو غلابحيث أن يؤدّيه ذلك الى التجسيم والقشبيه فهذا أيضام شل ذلك ملحق بالذم شرعافاماأن يكون جاريامع الشرع على فهم اللسان حيثها مشى الشارع مشى وحيثها وقف وقد ما بقدم وهذه حالة الوسط وبه صحت محب ألحق له قال تعالى أن يقول نبيمه فاتبعوني يحببكم الله و يغفر لكم ذنو بكم فاتباع الشارع واقتفاءأثره بوجب محبة الله للعباد وصحة السعادة الدائمة فهذا وجهمقا بلة النسختين فان قال قائل هذا مجل فكيف يعرف تفصيله فانااذارأ ينارجلاسا كنايشهد الصاوات والجاعات وهومع ذلك منافق مصر فنقول ان السكون وشهود الصاوات وشبهذلك من عالم الشهادة وكونه كافر ابذلك في قلبه فهومن عالم الغيب ونحن اذاحصلت لناالفراسة الذوقية الاعانية كاذكرناهاوكانتمهاان شاءاللة تعالى حكمنابكونه كافرافي نفوسناوأ بقيناماله ودمهمعصوماشرعا لظهور كلة التوحيد فعاملتناله على هذا الحدوما كلفناغير هذاتم لتعلم وفقك اللة ان العالم العلوى بالجدلة هو الحرك عالم الحس والشهادة وتحتقهره حكمةمن اللة تعالى لالنفسه استحق ذلك فعالم الشهادة لا يظهر فيه حكم حركة ولاسكون ولاأ كلولاشربولا كلام ولاصمت الاعن عالم الغيب وذلك أن الحيوان لا يتحرك الاعن قصد وارادة وهمامن عمل القلب والارادة من عالم الغيب والتحرك وماشا كامن عالم الشهادة وعالم السهادة كلا الدركناه بالحس عادة وعالم

الغيب

الغيب ماأ دركناه بالخبر الشرعي أوالنظر الفكري ممالا يظهر في الحس عادة فنقول ان عالم الغيب يدرك بعين البصيرة كانعالم الشهادة بدرك بعين البصر وكاأن البصر لايدرك عالم الشهادة ماعدا الظامة مالم يرتفع عنه خجاب الظلم أوماأشبهه من الموانع فاذاار تفعت الموانع وانبسطت الانوارعلى المحسوسات واجتمع نوراابصر والنور المظهر أدرك المبصر بالبصرالمبصرات كمذلك عين البصيرة ججابه الريون والشموات وملاحظة الاغيار من العالم الطبيعي الكثيف الى أمثال هـ نده الحب فتحول بينه و بين ادراك الملكوت أعنى عالم الغيب فاذاعمد الانسان الى مرآة قلبه وجلاها بالذكرو تلاوة القرآن فصل لهمن ذلك نوروللة نورمنبسط على جيم الموجودات يسمى نور الوجودفاذا اجتمع النوران فكشف المغيبات على ماهي عليه وعلى ماوقعت في الوجو دغيراً ن ينهم الطيفة معنى فذلك أن الحس يحجبه الجدار والبعد المفرط والقرب المفرط وعين البصريرة ليس كذلك لا يحجبه شئ الاماذ كرنامن الران والكن وأشباه ذلك الاانه أيضائم حجابا لطيفا أذكره وهوأن النو رالذي بنسط من حضرة الجود على عالم الغيب في الخضرات الوجودية لايعمها كاهاولا ينبسط منم عليهافى حق هذا المكاشف الاعلى قدرماير يداللة تعالى وذلك هومقام الوسى دليلناعلى ذلك لانفسناذوقناله ولغيرناقو لهقل ماأدرى مايف على ولابكمان أتبع الامايوسي الىمع غاية الصفاء الحمدى وهوقوله أومن وراء حجاب فهماظهر بمن حصل في هذا المقام شئمن ذلك على ظاهره في حق شخص مّا فتلك الفراسة وهي أعلى درجات المكاشفة وموضعها من كتاب الله ان في ذلك لآيات للتوسمين من السمة وهي العلامة كإقلناولا يخطى أبدابخلاف الفراسة الحكمية وثم كشف آخرفي الفراسة وذلك ان الله جعل في العالم حضرة السمات فيهاصور بني آدم وأحو الهمفى أزمانهم الىحين انفصالهم وهي مخبوءة عن جيع الخلائق العلوى والسفلي الاعن القم واللوح فاذاأ راداللة اصطفاء عبدوان يخصه مهذاالمقام طهر قلبه وشرحه وجعل فيهسر اجامند يرامن ايمانه خاصة يسرجهمن الاسهاء الاطمية الاسم المؤمن المهيمن وبيده هنه الحضرة وذلك السراج من حضرة الالوهة يأخذه الاسم المؤمن فاذااستذار القلب بذلك النور الالمى وانتشر النورفى زوايا قلبسهمع نورعين البصيرة بحيث بحصل لهادراك المدركات على الكشف والمشاهدة لوجو دهذه الانوار فاذاحصل القلب على ماذ كرناه جعل في ساحة من ساحات هذاالقلب تلك الحضرة التي ذكرناها فمن هناك يعرف وكات العالم وأسراره انتهى الجزءالثالث ومائة

## « بسم الله الرحمن الرحيم )»

﴿ الباب التاسع والاربعون ومائة في معرفة مقام الخلق وأسر اره ﴾

كون التخلق فى الانسان والخلق ممثل التكحل فى العينين والكحل وان تضاعف فيما أجره فتى ، ينال مرتبعة الاملاك والرسل

ذاك الوحيدالذي يحياالزمانيه \* فهوالمرت للاحكام والدول

تنحط من عـزها غاب الرقابله ، وهو المثبت للاعـراض والعلل

فالرسول المةصلى الله عليه وسلمما كان الله لينها كمعن الرباو يأخذه منكم وهوحديث صحيح فأدخل نفسمهنا فيأنها ناعنه فى الحسكم فالاخلاق كلهانعوت المية فكلها مكارم وكلها في جب لة الانسان ولذلك خوطب بهافان بعض من لامعرفة له بالحقائق يقول انها في الانسان تخلق وفي الحق خلق فهــذا من قائله جهل بالامو ران لم يطلق ذلك مجازا أو بالنظرالى تقدم وجو دالحق على وجود العبد لانه واجب الوجود لنفسه والانسان موجود بربه فاستفاد الوجود فاستفادا لخاق منه فأذار اعى هذاالاصل فقال بالتخلق كان صحيح المقصد وان أراد بالتخلق ان ماهو للحق حقيقة واصف به العبدان لم يكن عنده الافى الوقت الذى الصف به فسماه لذلك تخلقا لاخلقا وما يكون خلقا الاماجبل عليه في أصل نشأته فلاعلم له بنشأة الانسان ولاباعلام الني صلى الله عليه وسلم بأن الله خلق آدم على صورته و بازم هذا القائل أن يكون ماجعلهمن الصفات حقيقة للعبد تمرأ يناالحق قداتصف بهأن يكون ذلك في اللة تخاقامن الله عماهو حق

( ۳۱ - (فتوحات) - ثانی )

وأما

dei

للإنسان وهذا لايقول بهمن عند وأدنى شئ من العلروالصحيح في هذه الاخلاق الالهية انها كلهافي جبلة الانسان وتظهرلن يعرفهافى كل انسان على حدما تظهر في الجناب الاطي فانكل خلق من هذه الاخلاق لا يصح أن تع المعاملة به جيع الا كوان لامن جانب الحق ولامن جانب الانسان فهوكر بمعلى الاطلاق وكذلك الانسان كربم على الاطلاق ومع كون الحق كر يماعلى الاطلاق فن أسهائه المانع ومن أسهائه الضارومن أسهائه المذل و يغفر و يعدنب من يشاء ويؤتى الملك وينزع الملك وينتقم ويجودوهومع هذا التقييدنى حق قوم دون قوم مطلق الصفة وكذاهي في الانسان فهى خلق أصلى له لا تخلق ولا يصح أن تعمن الآنسان هذه الاخلاق مع كونها وطلقة في حقه كالم يصح أن تعمن الله في جيع الخلق مع كونه تعالى مطلق الوصف بها ولايصح في هذه الصفات الاستعارة الامجازا كاقلنا من حيث اله تعالى كان بهذه الصفات وما كمنافلها كنا كنابها لااناا كتسبناها ولااستعرناهامنه فانهاصفة قديمة للة أي نسبة اتصف بهاالحق ولاعالم والصفة لابد لهمامن موصوف بها فانهامن حقيقتها لان تقوم بنفسها ويؤدى القول باستعارتها الى قيامها بنفسها والىخلوالحق عنها والىأن يكون الحادث محلالوجو دالقديم فيه وهذا كله مالا يقول بهأحدمن العلماء بالله فميع مايظهرمن الانسان من مكارمأ خلاق وسفساف أخلاق كاهاف جبلته وهي له حقيقة لا مجاز ولامعارة كاله سبحانه جيع ماسمي بهالحق نفسم لاوماوصف به نفسمه من صفات الأفعال من خلق واحياء واماتة ومنع وعطاء وجعل ومكر وكيدواستهزاء وفصل وقضاء وجيع ماوردفى الكتب المنزلة ونطقت به الرسل من تعدك وفرح وتجب وتبشبش وقدمو يدويدين وأيدوأ عين وذراع كل ذلك نعت صحيح فانه كلامه تعالى عن نفسيه وكلام رسادعنه وهو الصادق وهم الصادقون بالادلة العقلية ولكن على حدما يعامه وعلى حدما تقبله ذاته ومايليق بجلاله لايزدشيأ من ذلك ولانحيله ولأ نكفيه ولانقول بنسبة ذلك كاهاليه كأننسبه الينانعوذ بالتفانناننسبه اليناعلى حدعامنا بنا فنعرف كيف ننسبه والحق يتعالى أن تعرف ذاته فيتعالى أن يعرف كيف ننسب اليه مانسبه الى نفسه ومن ردشيا أثبته الحق لنفسه فى كتابه أوعلى لسان رسوله فقد كفر عاجاء به من عندالله و عن جاء به و بالله ومن آمن ببعض ذلك و رد بعضه فقد كفرحقاومن آمن بذلك وشبهه في نسبة ذلك اليه تعالى مشل نسبتها اليناأ وتوهم ذلك أوخطر على باله أوتصوره أوجعل ذلك يمكنا فقدجهل وما كفرهذاه والعقد الصحيح من غيرترج يحغيرأن ثم أسهاء تطلق على العبد ولاتطلق على الجناب الالمي وان كان المعنى يشمل ذلك كالبخيل يطاتى على العبد ولايطاتى على الحق وهومنع ومن أسمائه المانع ومن يخل فقد منع هذا هوالحق غيراً نا نلتمس له وجهاوهوأن نقول كل بخل منع وما كل منع بخل فن منع المستحق حقمه فقد بخل والحق قر رقول موسى ان الله أعطى كل شئ خلقه في بخل عليك من أعطاك خلقك ووفاك حقك فنع مالايستحقه الخلق ليس عنع بخل فبهذا القدر نجعل التفرقة بين المنعين وكذلك اسم الكاذب عااختص به العب ولاينبغي أن يطلق على الحق فهو الصادق بكل وجه إكاأن العب مصادق وكاذب وصادق أيضا بكل وجه والكن نسبة الصدق الى العبد بكل وجهمعر وف عند نالعامنا بناونسبتهاالى الحق مجهولة ليافهوالصادق كاينبغي أن يضاف البه الصدق وقال تعالى الرجن على العرش استوى وقال ينزل وبذالى السهاء الدنيا كل ليلة فقيد نزوله بالزمان والتقييد بالزمان تقييد بالانتقال وكلذلك مجهول النسبة ثابت الحكم متوجه كإيذبني لجلاله وكذلك الاسم الجاهل من أسهاء الكون ولايليق بالجذاب الاطي فالاله عالممن حيث انه موصوف بالعلم والعبسد عالممن حيث انهم وحوف بالعلم وجاهل من حيث خصوص تعلق علمه ببعض الاشياء دون بعض والحق مطلق العلم عام التعلق وقد قال تعمالي ونحن أقرب اليهمن حبل الوريد فتددخلاف المعقول وأشارت السوداءان الله في السماء حين قال لهارسول الله صلى الله عليه وسلمأين اللة وأثبت لهاالايمان في اشارتها وهذا خلاف دليل العقل فقدعرف من الله مالم نعرف ومع هذا فنقول ان الله هو العالم بنفسه وهو الصحيح فامن اسم تسمى العبدبه ولم يتسم الحق به وكان في الخلق نعت نقص وسفساف خلق الاوالعقل والحق قدمنع أن يطاق على الله ذلك الاسم أوينسب اليه ذلك الخاق ومع هدندا فانه يخبر بامور وفصول تقابل أدلة العقول فهو الفعال لمايشاء والجاعل فى خلقه مايشاء لااحتكام عليه وهو الحاكم لايسأل عمايفعل وهم



يسالون

يسألون وقدنبهذاك على أمرجليل وعلم عظيم وسرت غامض خفي لايعلمه الااللة ومن أعلمه من المخاوقين أحاله عقل ووردبه نقل وبعدعنه فهم وقبله فهم فان تدبرت فصول هذا الباب وقفت على لباب المرفة الالهية وتحققت قوله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه وقد أوجد تك انك محل لكل صفة مجودة ومذمومة ثم أعامتك معنى الجدوالذم وحيددتك وأطلقتك ذلك لتعلم انك العالم الذى لايعلم وهوسبحانه العالم الذي يعلم ولايعلم فلايعلم ماهو العبد عليمه وأعنى بالعبد العالم كاموالانسان الااللة تعالى هو يعامه ثمأ علم بعض عبيده فنامن علم نفسه ومنامن جهل نفسه ومنامن تخيل انهعل نفسه ومنامن علمن نفسه بعض ماهو عليه فى نفسه و بذلك القدر ينسب اليه انه علمن ربه فانه منعرف نفسه عرف، به وكالا بحمع الدليل والمدلول لا تجتمع أنت وهوفي حدولا حقيقة فانه الخالق وأنت المخلوق وانكنت غالقاوهو المالك وأنت المملوك وانكنت مالكافلا يحجبنك الاشتراك في الأخلاق فانك المخلوق وهو الخلاق فهمذامقام الخلق قدأ بنته وماعدا همذا مماتشيراليه الصوفية من التخلق فهو تلفيق من الكلام وقوطم في التنخلق بالأمهاء كذلك ونحن فدأطلقنامثل ماأطلقوه ولكنعن علم محقق واطلاق مطلق بأدب الهيعن تتحقق فهو فى الحقيقة خلق لاتخلق كاأ فهمتك وأ كثرمن هذا الايضاح والبيان الذي يطلبه هذا المقام فلايكون فاناماتعدينا فيه حدودالله في عبارتناولاذ كرناشياً مانسبه الى نفسه في اخرجناعن كلامه وماأ نزله على الصادقين من عباده وهو الحكيم العليم بلهوالعليم الحكيم فهو العليم ولاعالم وهوالحكيم فيترتبب العالم فالعالم والعليم أعم والحكيم تعلق خاص العلم فهمنداهو التحقق بالخلق الالمي وأماالاخلاق التي تحتاج الى معرفتهاأهل السلوك وكاناسالك اذلاتصح نهاية فهوأن نقولان العرف والشرع قد وردا بمكارم الاخلاق وسفساف الاخلاق وأمر ناباتيان مكارمها واجتناب سفسافهاثم ان الشرع قد نبه على انها على قسمين من الاخلاق ما يكون في جب لة الانسان كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للاشج أشج عبدالقيس ان فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والاماة وفى لفظ آخر لغيرمسا فقال الرجل بارسول اللة أشئ حبات عليه قال نع قال الحدلة الذي جباني عليهما أوكاقال ومنهامك تسبة فالمكتسب هوالذي يعبرعنه بالتنخاق وهوالتشبه بمنهى فيه هذه الاخلاق الكرية جبلية فيأصل خلقه ولاشك أن استعمال مكارم الاخلاق صعبلاقاة الضدق استعمالهافي الكون فان الغرضين والارادتين من الشيخصين اذاتعارضنا وطلب كلواحد منهمامنك أن تصرف معمكر بمخلق بقضاء غرضه ولا يمكن لك الجع بينهما فهماأ رضيت الواحد أسخطت الآخ واذاتعذ والجع واستحال تعميم الرضى وتصريف الخلق الكريم معكل واحدمنهما تعين على الانسان أن يخرج عن نفسمه فى ذلك و يجعل الحركم فيه للشرع فيتخذه لهدندا الباب ميزانا واماما فاجعل امامك مايرضي الله وفهايرضي الله ولتصرف خلقك الكرجمع الله غاصة فهوالصاحب والخليفة وهوأولى أن يعامل عكارم الاخلاق فاقدمه الله قدمه فان ذلك التقديم هو تصريف الحق لذلك الخلق مع ذلك العبد وفي ذلك المحل فتصر يف خلقك مع الله أولى من تصريفه معالكون بلهوواجب لاأولى فانجيع الخلق من الملائكة والرسل والمؤمنسين يحدونك على ذلك الفسعل والخلق الذي عاملت به ذلك الشخص الذي قدمه الحق وأوجب عليك أن تعامله به وما يذمك فيمه الاصاحب ذلك الغرض اذالم بكن مؤمناوم اعاة الاصل ولى واذالم تتخلق بكارم الاخلاق على مارسمته لك لم يصح الكهذا المقام ويذمك فيهكل مخاوق ألاترى شاهدالزورفانه أقلمن يتجرح عنده ولايعتقد فيمه ويذمه في باطنهمن شهدله وقدأسخط اللة وملانكته ورسله والمؤمنسين وليستمكارم الاخلاق الامايتعلق منها بمعاملة غسيرك لاغير وماعمدا ذلك فلايسمي مكارم خلق وانماهي نعوت بتخلق بهالتصحيح الصورة أوالنسبة لاغمرهذاهور بطهذا الباب فى السالكين والخلصين سعادة الابدو تفاصيل تصاريف الاخلاق مع الموجودات تكثرلو بيناها وكيفياتها لم يحصرها كتاب و بعدان أعطيناك أصلافيها تعتمد عليه فاعمل به وهوان تنظر الى حكم الشرع فى كل ح كمنك في حق كل موجود فتعامله بماقال لك الشارع عامله به على الوجوب أوالندب ولاتتعداه تسكن في ذلك مجود النقيبة مامونا معظمًا عندالله صاحب نورا لهي (نكته) فان كنت فعالا بالهمة أرضبت جيع الموجودات عنك ذكان لك



التصرّف فى الكل وهومقام عزيز يعلم و يعقل واكن ما خصابة أحدمن خلق الله فهو مخصوص بالحق ولايظهر به الحق الااذا أخذا هل النارمناز هم وأهل الجنت مناز هم رضى الكل بماهم في مبارضاء الحق فلايشتهى واحدمنهم يخرج عن منزلته وهو بها مسرور وهوسر عجيب ماراً بنا أحدانبه عليه من خلق الله وان كانواقد علموه بلاشك وماصانوه والله أعلم الاصيانة لانفسهم ورحة بالخلق لان الانكار يسرع اليدمن السامعين ووالله مانبهت عليه هنا الانعلبة الرحة على قي هذا الوقت فن فهم سعد ومن لم يفهم لم يشق بعدم فهمه وان كان محروما والسلام

الباب الخسون وما ته في معرفة مقام الغيرة التي هي الستر واسراره الما أعجب الغييرة في العالم و ووصد فنا الله بها أعجب وقد ولنا الله غيور على العالم والصحب الامرالذي ينسب وقد في في الما ولكنه من أصعب الامرالذي ينسب واله مسن حيث أفكارنا في فسرض محال عينه ينصب والكشف مثل الشرع في قوله في وشأن رب الكشف لا يحجب والدم حق وهو أعجب به في حكمه في ان لها حكما وذا أصعب قد جعل الشيل في حكمه في ان لها حكما وذا أصعب وهو من أهل الكشف في علمنا في ضرب مثال عند نا يضرب وعند أهل الفكر في زعهم في على الذي يعطهم المذهب وانها من عالم زلة في وهي الى حكم العمي أفر رب

اعم أيدنا الله واياك بروح منه أن الغيرة نعت الحي وردفى الخبرأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في سعدان سعدا لغيوروأنا أغبرمن سعدواللة أغبرمني ومن غيرته حرم الفواحش وفي هذا الحديث مسئلة عظمة بين الاشاعرة والمعتزلة وهوحديث صحيح فالغيرة اثبتها الايمان ولكن باداة مخصوصة وهي اللام الاجلية أومن أوالباء وتستحيل باداة على وهي الني وقعت من آلسبلي الماغلطة والماقبل أن يعرف الله معرفة العارفين فالغبرة في طريق الله هي الغبرة لله أو بالله أومن أجل اللةوالغيرة على الله محال فتعقيق كونها نعتا الهياوهو نعت يطلب الغيرولذ اسميت غيرة فلولاملاحظة الغير ماسميت غبرة ولاوجدت فالاله القادر يطلب المألوه المقدور وهوالغ يرفلا بدمن وجودما بطلب الاله وجوده فأوجه العالم على أكلما يكون الوجود فانه لا بدأن يكون كذلك لاستحالة اضافة النقص الى الكامل الاقتدار فلذلك قال أعطى كلشئ خلقه وهوالكال فلولم بوجدالنقص في العالمل كمل العالم فن كال العالم وجود النقص الاضافي فيه فلذلك فلنا انه وجدعلي أكل صورة يحيث انه لم يبقى فالامكان أكل منه لانه على الصورة الالهية وردفي الخبران المةخلق آدم على صورته فكان في قوة ةالانسان من أجل الصورة أن ينسى عبود يته ولذلك وصف الانسان بالنسيان فقال في آدم فنسى والنسيان نعت الحي فانسى الامن كونه على الصورة فازلناما كنافيم قال تعالى نسواالله فنسبهم كالميق بجلاله فاماعلم الحقان هذا العبديما كداهاللة بهمن القوة الاطية بالصورة الكالية لابدأن يدعى ف نعوت ماهو حق لله الطلب الصورة الحمالية لذلك النعت وهومن بعض النعوت الالهية فغارا لحق من المشاركة في بعض نعوت الجلال وشغل الانسان عا أباح له من باقى النعوت الاطمية فلماعلم أيضا اله لايقف عند ذلك والهلابدان يعطى الصورة الكالية حقهافي الاتصاف بالنعوت الالهية وانها تتعدى ما جرعليها مثل العظمة والكبرياء والجبروت فقال الكبر ياءردائي والعظمة ازارىمن نازعني واحدامنهماقصمته وقال كذلك يطبع اللة على كل قلمت كبرجباد فهذاهوعين الغبرة غارعلي هذه النعوت أن نكون لغيرالله فجرها وكذلك تحجرت على الحقيقة بقوله كذلك يطبع التهملي كل قلب مت كبرجبار فلايد خل مع هذا الطابع قلب كون من الا كوان تكبر على الله ولاجبروت لاجلهذا الطبع فعلم كلمن أظهرمن المخاوقين دعوى الالوهيسة كفرعون وغسيره وتسكبر وتبجبركل ذلك في ظاهر

الكون

-9

30

في

2

الم

عو.

ان

الأو

حيد

الكون وهذا الذي ظهر تمنه صفة الكبرياء مطبوع على قلبه ان يدخل فيه الكبرياء على الله فانه يعلم من نفسه افتقاره وحاجته وقيام الآلام بهمن ألمجوع وعطش وهواء ومرض التي لاتخاو هذه النشأة الحيوانية عنه في هذه الداروتعذر بعض الاغراض ان تنال مرادهاو تألماذاك ومن هذه صفته من الحال أن يتكبر في نفسه على ربه فهذا معنى الطابع الذى طبع الله على قلب المتكبر الذى يظهر لكم به من الدعوى الجبار يجه بركم على ماير يد فنكم المطيع والخالف ولوهلك بمخالفته ولهذاير جيحكم السعادة في الما لل ولو بعدحين فان الفاوب مايد خلها كبرياء على الله لكن يدخلها بعضهم على بعض قال تعالى لخلق السموات والارض أكبرمن خلق الناس واذاعامت السهاءانهاأ كبر من خلق الناس كانت موصوفة بالكبرياء على الناس وذلك الكبرياء لايقد حفيها فهذامعني الغيرة الاطية فلارافع لما مجره فلايتكبرعلي الله فهايينهو بين اللة أحدمن خلق الله هذا محال وقوعه والقدر الذى وقع عليه التحجر الظاهر عليه وقع الذم لمن التهكة واضافه الى نفسه وكذبواعلى الله فيه وأما الغيرة للتومن أجل الله وبالله فهوأن يرى الانسان ماحد والحق أن يتعداه الخلق فيقوم به صفة الغيرة لله لالنفسه ومن أجل الله لامن أجل نفسه اذعلم أن الخلق عبيد الله وأنهمن حكم العبدأ نلايتعدى حدمار سماه سيده واماأن يغارعلى اللة فان الغيرة ستر يحيجب المغار عليه حتى لايكون الاعنده خاصة وطريق اللهمبني على أن ندعو الخلق الى الله وان نردهم اليه ونحببه اليهم ونعرفهم بهو بكانته وبهدا أمر ناوالغبرة الكونية تأمى ذلك كالمجهلها بالمغارعليه الذى لايستحق الغبرة عليه ولولا الوقوع فيمن انتمى الى الله وجهل بعض ما ينبغي للتوقف د بذلك الخبرولكن ماعلم طريف والاكنا نذكر جهل هذا القائل بالغيرة على الله ولكن يكفى تنبيهناعلى أنهذاليس بصحيح وانما التبسعلى مثل هؤلاء الغيرة للة بالغيرة على الله وماعاموا مابينهما من الفرقان ذكر في باب الغيرة القسيرى في رسالته عن بعضهم أنه قيل له منى نستر يح قال اذا لم أرله ذا كراوليس هذا بغيرة فالقشيرى أخطأ حيث جعل مثل هذافى باب الغيرة من كتابه وتخيل أن الشبلي فى حال رؤ ية الذاكر بن الله على الغفلة وبعمد مالحرمة متلمن يذكره بلغوالا بمان والايمان الفاجرة وذكرالله في طلب المعاش في الاسواق فغارأن بذكر بهذه الصفة لمالم بوف المذكور حقه من الحرمة عندالذ كروالشبلي ما يبعد أن يكون هذا قصده بذلك القول عسدنافى حق كبراء العارفين ان الذكر لايكون مع المشاهدة فلابد للذاكرأن يكون محجو باوان كان الله جليس الذاكر ولكنهمن وراء يجاب الذكر وكلمن هوخاف بجاب من مطاوبه فانه لاراحة عنده فاذار فع الحجاب وقعت المشاهدة وزال الذكر بتحلى المذكو رفلذلك قال انماأ ستريح اذالم أرلهذا كرافطاب ان تكون مشاهدته تمنعه عن ادراك الذاكر من أو تنى للذاكر من ان يكونوافى مقام الشهود الذي بمنعهم من الذكر اذ المؤمن يحب لأخيه مابحب لنفسه على هذا يخرج قول هذا الرجل ان كان من العارفين وعلى ذوق آخر وهوانه لايستريح الااذارأى انالذ كرهوالله لاالكون اذا كان الحق لسانه كاهوسمعه و بصره و يده فيستر بح لانه رأى انه قد ذكر من يعلم كيف بذكره اذكان هوالذاكر نفسه بلسان عبده فاستراح عند ذلك فلم يرلهذا كراغيره واماغيرة الرسول وأكابرالاولياء فغيرتهم للة كماقلناوهي غيرةأ دبوالغيرة كتمان ماينبغي ان يكتم لعدم احترامه لوظهر عندمن لايقدر فلره كاقال تعالى وماقدر وااللة حق قدره فن الغيرة سترمثل هذاومن الغيرة الألهية ستره لضنا ثنه من أهل الخصوص فى كنف صونه فلا يعرفون وذلك رجة بالخلق فانه تعالى لوأبدى مكاتهم و رتبتهم العلية لمن علم منه انه لابدان يجرى الأذى على يديه في حق هذا المقرب الجتي تم جرى منه ذلك الأذى في حقد الكان عدم احترام الجناب الالمي حيث لم يعظم ماعظمه الله فسترهم عن العلم بهم فااحترموهم وآذوهم لجهاهم بهم وذلك لماقدره الله ولهذا تسألهذا الذى آذى ذلك العبد المقرب من ني أوصديق فتقول له من غيرتميين ماعندك في أولياء الله فيجدعنده من الحرمة لحم والتبرك بذكرهم والخضوع تحت أقدامهم لووجدهم فاذاقلت لهها دامنهم وهومنهم مليقم عنده تصديق بذلك ولوجنته بأمرمع وكل آبة ماقدر يعتقدان ذلك أية ولاأعطته علماف آذى الامن جهللامن علم وعما



يؤ يدماذ كرناه انه لوحسن الظنّ بشخص وتخيل انه من أولياء الله وليس كذلك في نفس الامرعظمه واحترمه هذا في فطرة كل مخلوق في اقصداً حدانتهاك حرمة الله في أوليائه وهذا من غيرة الحق فان قلت فقد آذوا الله مع علمهم بأنه الله قلنا في الجواب عن ذلك ما عام والناف أذى وانهم تأولوا فأخطوا في نفس الامر لحكم الشبهة التي قامت لهم وتخيلوا انها دليل وهي في نفس الامر ليست كذلك وهذه كلهامن الحق في عباده أمو رمقدرة لابد من وقوعها فن غيرته عجابهم عن العلم به و بالخاصة من عباده فيناب الله وأهل الله على الاطلاق محترمون مالم تعين أو يتأول فاعلم ذلك

والباب الحادى والجسون ومائة فى معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره من يوق شح نفسه فهوالذى \* بنسوره فى كل أمر يهتدى وغسيرة العبد اذا حققها \* شح طبيعى من أسباب الردى \* وغيرة الحق اذا علمتها \* مسن روبة الغسير ولا غير بدا فسلا نقل بغسيرة فانها \* مستقة من غيرفاتر كهاسدى فسلا نقل بغسيرة فانها \* مستقة من غيرفاتر كهاسدى وأين عين الغير وهوعدم \* فاسلك هديت الرشد أسباب الهدى وانسب الى البارى ماقال وما \* جاء به شرع ولكن ابتدا وانسب الى البارى ماقال وما \* جاء به شرع ولكن ابتدا عالوان العقل بي وحده \* ما قاله معتقدا وقدا \* فان يكن بعدسؤال قاله \* فهو دواء وهو بالبرهان دا فالحين ماقسر ره الشرع ولو \* دل على كل محال و بدا فالحين المؤمن \* وكل من أوله قداعتدى \* فالحومن الحق به قابل قداء و بدا و بدا في فائد في وبعض الظرة قدد \* بكون الما قائد الحوالدى فائد ظن و بعض الظرة قدد \* بكون الما قائد الحد و الردى النه ظن و بعض الظرة قدد \* بكون الما قائد الحدى المن في المنافقة و المن و المن قد و المن قائد الحدى المن في و بعض الفلرة قدد \* بكون الما قائد الحدى المن في المنافقة و المن المن قائد المن قدر و بعض الفلرة قدد \* بكون الما قائد الحدى المن في المن قدر و بعض الفلرة قدد \* بكون الما قائد الحدى المن في الما قائد الحدى المن في المن قدر و بعض الفلرة قدد \* بكون الما قائد الحدى المن في المن قدر و بعض الفلرة قدد المن قدر و بعض الفلرة قدر و بعض الفلرة قدد المن في المن قدر و بعض الفلرة قدد المن في المن في المن قدر و بعض الفلرة قدد المن في المن المن قدر المن في المن المن قدر المن في المن في المن في المن المن في المن المن في المن في المن في المن في المن المن في المن في المن في المن المن في المن في المن المن في المن في المن في المن في المن المن في المن المن في ال

اذا اقتضى نظر العبد العارف ظهو والحق في أعيان المكنات الثابت وانها ما استفادت منه الوجود وانما استفادت منه اظهر مم الهي عليه من الحقائق عند ظهو وه فيها فأعطته كل وصف و نعت انصف به ما تضيفه بطريق الحقيقة الى الانسان أو العالم كيفما شت قلت ومن جلة النعوت الغيرة الحكوم بها في نسبة ماظهر به الظاهر لظهود آخم الخرمان عين آخر فاذا كانت العين واحدة فلاغيرة اذلاغير واذا نزلت عن هذا النظر الى قوله مامن دابة الاهو الخدب المعتبرة وقوله والتعملون لم يصحو جود الغيرة فان الغيرة متعلقها النسب أوقل الاعمال وهي كلها الله فعلى من تقع الغيرة وماهو ثماذ كانت النسب والاعمال كلها الله والغيرة المعلومة الطاهرة في الكون شع طبيعي والشج فعلى من تقع الغيرة وهذا الوحد الغيرة في الحيوانات في ذلك الجناب العالى وفي الارواح العلى لا يصح فاذا ظهرت فن النفس الحيوانية و هذا توجد الغيرة في الحيوانات وأصلها ضيق الماك وفقد الغرض فالكرم المطلق لا يكون معه غيرة أصلا

﴿الباب الثانى والحسون وماثة فى مقام الولاية وأسرارها ﴾
ان الولاية عند العارف بن بها \* نعت الستراك ولكن فيه اشراك حبالة نصبت للعارف بن بها \* صيد العقول وسيف الشرع بناك والعبد ليس له فى حكمها قدم \* وكيف يقضى بشئ فيسه اشراك ان تنصر واالله ينصر م فقد نزلت \* وعين تحقيقها مافيه ادراك وما الالم بمحتاج لنصرتنا \* وقد أنتكم به رسل وأملاك فسامنه الى من جاءمنه وقل \* المجنز عن درك الادراك ادراك فسامنه الى من جاءمنه وقل \* المجنز عن درك الادراك ادراك

الولاية نعت الحي وهولاعبد خلق لاتخلق وتعلقه من الطرفين عام ولكن لايشعر بتعلقه عموما من الجناب الالمي وعموم تعلقه من الكون أظهر عند الجيع فان الولاية نصر الولى أى نصر الناصر فقد تقع لله وقد تقع حية وعصبة

فلذلك



1

الز

وف

٠

فا

J

i

أو

2

119

2

وبو

11

في

فلذلك هوعام التعلق ولما كانهذا النعت الزله كانعام التعلق وهكذا كل نعت الهي لابدان يكون عام التعلق وان لميكن كندلك فليس بنعت الهي الكن بعض النعوت مثل نعت الولاية لاينسبه الله لنفسه الابتعاق خاص للؤمنين خاصة والصالحين من عباده وهوذوالنصر العام في كل منصو رولما كان نعتا الهياهذا البصر المعبرعنه بالولاية وتسمى سبحانه بهوهواسمه الولى وأكثرما يأتى مقيدا كقوله اللهولى الذين آمنواسرى فى كل ما ينسب اليه الهية عماليس باله ولكن لماتقر رفى نفس المشرك ان هذا الحرأوهذا الكوكباوما كان من الخلوقات اله الهوهومقام محترم لذاته تعين على للشرك احترام ذلك المنسوب اليه لكون المشرك يعتقدان تلك النسبة اليه صحيحة وطاوجه ولماعلم التهسبحانه النالمشرك مااحترم ذلك المخاوق الالكونه الهافى زعمه نظر الحق اليه لانه مطاوبه فاذا وفى بما يجب لتلك النسبة من الحق والحرمة وكان أشداحترا مالهامن الموحد وتراءى الجعان كانت الغلبة للشرك على الموحداذ كان معه النصر الالمي لقيامه بمايجب عليهمن الاحترام للهوان أخطأ في النسبة وقامت الغفلة والتفريط في حق الموحد فذل ولم تتعلق به الولايةلانه غيرمشاهد لأيمانه وانماقانل ليقال فاقانل للةفان الله يقول وكان حقاعلينا نصر المؤمنين فأى شخص صدق في احترام الالوهية واستحضرها وان أخطأ في نسبتها ولكن هي مشهوده كان النصر الالهي معه غيرة الهية على المقام الالحي فانه العزيز الذي لايغلب فماجعل نضره واجباعليه للوحد وانماجعله للؤمن بما ينبغي للالوهية من الحرمة ووفى بهامن وفى وهد المن أسرار الولاية التي لايشعر بها كل عالم فان هدا السان خصوص وأمالسان العدموم فىهمذه الآبةوهو نصرالمؤمنين فنقول ان الموحمداذا أخلص فى ايمانه وثبت نصرعلى قرنه بلاشك فاذاطر أعليمه خلل ولم يمكن مصمت الاعمان وتزلزل خدله الحق وماوجدفى نفسه قوة يقف بهالعدوه من أجل ذلك الخلل فانهزم فاما رآه عدوه منهز ماتبعه وظهرت الغلبة للعدوعلى المؤمن فمانصرالله العدو وانماخ ذل المؤمن لذلك الخلل الذي داخله فلماخذله لميجدمؤ يدافانهزم فبالضرورة يتبعه عدوه فماهو نصر للعدووا نماهو خذلان للؤمن لماذكوناه هذا لسان العموم فى هذه المسئلة فالولاية من الله عامة فى مخلوقاته من حيث ماهم عبيده و جهذه الولاية تولاهم فى الايجاد ولما كان متعلق الولاية المؤمنين لذلك أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلي ولم يقل لهم ألست بواحد لعلمه بإنهاذا وجسدهمأشرك بعضهم ووحسد بعضهم واجمعوافى الافرار بالربو بيةله وزاد المشرك الشريك ثم انهسبحانهمن عموم ولايته ان تولاهم بالوجود في أعيانهم و يحفظ الوجود عليهم وبتمشية أغراضهم وتولاهم بمارزقهم بمافيه قوام عيشهم ومصالحهم عموماو وفق من وفق منهم بولايته لوضع نواميس جعلها فى نفوسهم من غير تنزل الذي هوالشرع فوضعها حكاءزمانهم وذوو الرأى منهم العاماء بمايصلح العالم فتولاهم سبحانه بأن قررفى أنفسهم ماينبغي أن تكون بدالصلحة لهم مراعاة لكل جزءمنهم فان كل جزءمن العالممسبح للة تعالى من كافروغ يركافر فان أعضاء الكافر كالهامسبحة لله وطذا يشهدعليه يوم القيامة جلده وسمعه وبصره ويده ورجاء غيرأن العالم لايفقهون هذا التسبيح وسريان هذه العبادة في الموجودات وهذامن توليه سبحانه ثم انه تولاهم بانزال الشرائع الصادقة المعرفة بمصالح الدنيا والأخوة تم تولاهم بماأ وجدمن الرحمة فبهم التي يتعاطفون بها بعضهم على بعض فى الوالدين بأولادهم فى تربيتهم وبالأولادعلى والديهم من البرجهم والاعتماد عليهم وبماجعل من شفقة المالكين على عماليكهم وعلى ماءلكونه من الحيوانات وتولى الحيوان بماجعه ل فيهم من عطف الأمهات على أولادها فى كل حيوان يحتاج الولدالى تدبيراً مه وتولاهم بالاغراض ايهون عليهم المشقات ويسمى مثل هذا تسخيرا فيخرج الشخص لنيل غرضه فيا يزعم وهومن حيث التولى الالهي ماخوج الافى حق الغير وهو يتوهم أنه في حق نفسيه كالتجار وأمثالهم فألتي في نفس التاجر المسافرطلب الرجى تجارته فقام طيبانشيط النفس واشترى من البضاعات ما يحتاج اليه أهل ذلك البلدالذي يقصده فيحوب الامصار ويركب البحار ويتعدى الاماكن القريبة من أجل حاجة أهل البلد الذي يقصده بماجعل الله في قليمن ذلك بولايته فاذاوصل الى ذلك البلدباع بربح أوخسارة ونال أصحاب تلك المدينة أغراضهم ووصاواالى حوائجهم وهذاالمسخر يتخيل في نفسه انه ليس بمسخر وانماسافرليكسب فلوخ جبنية التسخير وجعل الكسب تبعا كان



مهطداني

عامهمانه

قامتالم

وقوعها

وبتأؤل

لاهو

بالله

مستريح الخاطران كسب وان لم يكسب فالهذا قلناان ولاية المتعامة التعلق لا تختص بأمر دون أمر ولهذا جعل الوجود كه ناطقا بتسبيحه عالما بصلاته فلم يتول الله الالمؤمنين وماتم الامؤمن والكفر عرض عرض للا نسان بمجى الشرائع المنزلة ولولا وجود الشرائع ما كان ثم كفر بالله يعطى الشقاء ولذلك قال وما كنامع نبين حتى نبعث وسولا وماجاءت الشرائع الامن أجل التعريف على الدار الآخرة عليه ولو كانت مقصورة على مصالح الدنيالوقع الاكتفاء بالنواميس الحكمية المشروعة التي أهم الله من عباده لوضعه الوجود المصالح فهذه ولا بة الحق وأسرارها وهى الولاية العامة وولا بة الولاية الكونية البشرية والملكية منها ويكفي هذا القدر ولما جعلهم الله أولياء بعضهم لبعض فقال الولاية العامة وولاية الولاية بينهم تدور قال عن نفسه والله ولما المنافق والفي حق نفسه والله ولما المنافق والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت من طنى اذاار تفع وقال في حق نفسه وفيع المدرجات وهم يعتقدون في الطاغوت الالوهية كانقدم فلذلك رفعوه فاعبد والاالرفيع الدرجات والله على المنافق وقلى وقضى ربك أن لا تعبد واللااياه انتهى الجزء الرابع ومائة

ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )\*

والباب الثالث والخسون وماتة في معرفة مقام الولاية البشرية وأسرارها

من صورة الحق نلنا من ولايته ، جيعها فلنا في الحرب اقدام

اناعلى النصف من جناتناأبدا مد ومالنا في كثيب العين أقدام

وهوالكمال كمال الذات بجمعنا ﴿ فيــه ابتهاج بنا مافيــــه آلام

وداردنياك أمراض وعافية به تعصى الاوامرفيها وهوعلام

يقول افعل فلاتسمع مقالته \* ولايرى منه عند النقض ابرام

لذاك قلنا فلم تسمع مقالتنا \* وفيه لله اتقان واحكام

لوقال من قال كن بنعت خالق » بدت لعينك أر واح وأجسام لذاك خص من الالفالفظة كن « لها الوجود وما في الكون اعدام

الولاية البشرية قوله تعالى ان تنصر واللة وقوله أمرا كونوا أنصاراللة فعلمنا انهلولم بكن ثم مقابل لوجود الحق ولوجوب وجود و ويطلبنا ذلك المقابل بالنصر لنكون في قبضته وملكه على وجود الحق ماقال الله لذا كونوا أنصاراللة على هذا المقابل المنازع وهذه تعرف بالمقابلة المعقولة ولما كان الحق تعالى له صفة الوجود وصفة وجود النفسى وكان المقابل العالم وله ويقابل الوجود أبدا الهذه الصفة فلاحظ له في الوجود كالاحظ للوجوب الوجود النفسي في العدم ولما كان الأمر هكذا كنانحن في مرتبة الوسط نقبل الوجود الذاتنا و نقبل العدم الما القابل عليه في العدم ولما كان الأمر هكذا كنانحن في مرتبة الوسط نقبل الوجود الذاتنا و نقبل العدم الما العدم الما العدم الما العدم المحال يعظل المنان و نقبل العدم المحال عليه في العدم المحال العدم المحال العدم المحال المحال المحال على الما العدم المحال و نعن على حقيقة نقبل العدم الامكان وهوانه ليس في قوتنا أن ندفع عن نفوسنا الوجود ولا العدم الكن لنا عيان المكان بتم متمزة عليها يقع المحال المكان في العدم المحال و يقول المحال عين من أعيان المكات كن في أمر مبالوجود فيقول المكن نحن في العدم قدع في أه وزا و ويقول المكان وعن على عناه وقد ما ويقول المكن تحن في العدم قدع في أه وزا والوجود وحدوا وود ودود والعبال العدم أصلا لحلا وة لذة الوجود وحدوا رأ بهم ورأ والمناد قوله كن فلما حصاوا في قبضته لم يرجعوا بعد ذلك الى العدم أصلا لحلا وة لذة الوجود وحدوا رأ بهم ورأ والمناد على العدم أسلا العدم أسلا العدم أسلا وجاءت الاعراص فقبلت يركة نصرهم اللة على العدم المحال العال فالعالم من حيث جوهر يتده ناصر للة فهو منصور أبدا وجاءت الاعراص فقبلت يركة نصرهم الله على العدم المتال العدم أسلا العدم أسلا العدم أسلا والما وحاءت الاعراص فقبلت يركه نصره الله على العدم المتال العدم أسلا العدم أسلا وحاء الحار المحار العرب المحار المحار

الوجود



الوجود فلماذا قتموع لمتمدعاها العدم الىنفسم وقال لهاالى مرذك لانك عرض ولابقاءلك في الوجو داذ العارض حقيقته انه لابقاء له فارجع الى عن أمرى فلذلك دل دايل العقل ان العرض ينعد م لنفسه اذا لفاعل لا يفعل العدم لانه حكم لاشئ موجود فانعدمت الاعراض فى الزمان الثاني من زمان وجودها فصلت فى قبضة العدم الحال فلم ترجع بعد ذلك الى الوجود بل يوجد الله أشالها فنشبهها في الحدة والحقيقة وماهي أعيان تلك التي وجدت وانعد مت الاتساع الاطى فهذه ولابة ماسوى اللةأى نصر ماسوى اللةللة وهندامن أسرار الولاية البشرية ومدركها عسير فان مبناه على العلم بمراتب المعاومات فاذا فهمت هذا فاعلم ان الولاية البشرية على قسمين خاصة وعامة فالعامة توليهم بعضهم بعضا بمافي عاقسل فانه الواقع فان أعلى المرانب الملك فالملك مسخرفي مصالح الرعاياوااسوقة والرعاياوالسوقة مسخرون لللك فتسخيرا لملك الرعاياليس عن أمر الرعاياو اكن لما تقتضيه المصلحة لنفسه وتنتفع الرعايا بحكم التبع لاانهم المقصودون بذلك الانتفاع الذي يعود عليهم من التسخير وتسخير الرعايا على الوجهين الوجمه الواحد يشاركون فيه الملك من انهم لا يبعثهم على التسخير الاطلب المنفعة العائدة عليهم من ذلك كايف عله الملك سواء والتسخير الثاني ماهم عليمه من قبول أمر الملك في العسر واليسر والمنشط والمكره وبهدا ينفص اون عن تسخير الماوك فهم أذلاء أبدا لإبرتفع طمرأس مع حاجة الملوك الهمم وهذاهوالقسم العام وأماالقسم الخاص فهومالهم ن الولاية التي هي النصرة في قبول بعض أحكام الاسهاء الالهية على غييرها من الاسهاء الاخر عجر دأ فعالهم ومايظهر في أكوانهم لكونهمقابلين لآثار الاسماءفيهم فينزلون بهذه الولاية منازل الحقائق الالهية فيكون الحكم لهممشل ماهوالحكم للرسماء بماهم عليه من الاستعداد وهدنه الولاية في أصحاب الاحروال أظهر في العامة من ظهرورها في أصحاب المقامات وهي في أصحاب المقامات في الخصوص أظهر من ظهورها في أصحاب الاحوال ولكن مدركها عسيرفان صاحب المقام على العادة المستمرة وهومتغيرف كل زمان معكل نفس لأنه في كل نفس في شأن الحي لاعلم لحل أحدبه مع قيامه بهمن حيث لايشعر فلا بحمد عليه وهذا الخاص بحمد عليه وصاحب الحال غارق للعادة فتحيد اليه الابصار وتقبل عليه النفوس وهوثابت مدة طويلة على حالة واحدة لايشعر لتغيرها عليه ويحجبه عن معرفة ذلك حبه اسلطنته التي أعطاها الحال فهوعلى النقيض من صاحب المقام ولواستشعر بنقصه في من تبته لمارغب في الحال فانه بدل على جهله واصاحب هذاالمقام أحوال مختلفة منها حال الامانة وحال الدنو وحال القرب وحال الكشف وحال الجع وحال اللطف وحال القوة وحال الحاسة وحال اللين وحال الطيب وحال النظافة وحال الادب فاذاتجلي في السلطنة ارتاض وقيل فيه سلطان واذاتجلي في الجلل تأدّب فهوأديب وفي تجلى الجال نظيف وفي تجلى العظمة طاهرزكي قدوس واذاتجلي في الطيب عطرعرفه وفى الهيبة جعله سيداوفي اللطف دق بهوفي الحسسن عشقه فروحنه فللاولياء التفريع والاقبال ولمم الستور والحجاب اذاقر بهم صانهم وسترهم وخباهم فجهاواواذاعاقبهم وليسوا بانبياءأظهر عليهم خرق العوائد فعرفوأ فجبواالخلق عن الله وهم مأمورون بدعوتهم الى الله فالحق لاصحاب المقامات من الاولياء مطيع ولكلامهم سميع لم جيع المقامات والاحوال وهم ذكران الرجال لا يلحقهم عيب ولا يقوم بهم فياهم فيسهر يب هم الآخرة مخلصة كاهي للموطم الدنيا متزجة كاهى لسيدهم فهم بصفات الحق ظاهرون ولذلك جهلوا

﴿ الباب الرابع والخسون ومائة في معرفة مقام الولاية الملكية ﴾ ان الولاية توقيف على الخسبر ، من المهجن في الاملاك والبشر

وفى ملائكة التسخير أظهرها \* ربالعباد من أهل النفع والضرر أماملائكة التهيام ليس لهم \* فيها نصيب على ماجاء في الخبر

مهمون سكارى من محبته \* لايعلمون به ين لاولا أثر الله أكرمهم الله قربهم \* الله خصهمالمشهد الخطر

ربهام الله حصدهماناسسهاد ا

( ۲۲ - (فتوحات) - ثانی )

لشرائع

كنفاء

اوهي

راقفال

مادقا

الحق

اراله

أنى فديتهم من كل حادثة م الايعامون بها بالسمع والبصر اعلأن الملائكة ثلاثة أصناف صنف مهيم لماأ وجدهم تجلي لهم في اسمه الجيل فهمهم وأفناهم عنهم فلا يعرفون نفوسهم ولامن هاموافيه ولاماهمهم فهمفي الحيرة سكاري وهمالذين أوجدهم القمن أينية العماالذي مافوقه هوأوما تحته هو أوهموجيع الملائكة أرواح خلقهم اللةفي هياكل أنواركسائر الملائكة الاأن هؤلاءالملائكة ليس لهممن الولاية الاولاية المكأت التي ذكرناها فيشرح ان تنصرواالله والصنف الثاني الملائكة المسخرة ورأسهم القلم الاعلى وهو العقل الاؤل سلطان عالم التدوين والتسطير وكان وجودهم مع العالم المهيم غيرانه حجبهم الته عن هذا التجلي الذي هم أصحابهم لماأرا داللةأن بهبه هنداالصنف المسخرمن رتبة الامامة في العالم وله ولاية تخصه وتخص ملائكة التسخير والصنف الثالث ملائكة التدبيروهي الارواح المدبرة للرجسام كلهاالطبيعية النورية والهبائية والفلكية والعنصرية وجيع أجسام العالم وطؤلاء ولاية أيضافا ماملائكة التسخير فولايتهم أعنى نصرتهم للمؤمنين اذاأ ذنبو اوتوجهت عابهم أسهاءالانتقام الاطية وتوجهت في مقامات تلك الاسهاء أسهاء الغفر ان والعفو والتجاوز عن السيئات فتقول الملائكة ماقال اللة تعالى و يستغفرون للذين آمنوا بقو لهمر بنا وسعت كل شئ رجة وعلمامايز بدون على ذلك في حق المؤمن العاصى غير التائب انكالامنهم على علم الله فهاقف دوه في ذلك الكلام أدبامع الله سيحانه حيث انه استحق جناب الته على أهل الله أن يغار من أجله و يدعى على من عصاه ولم يقم بأصره وما ينبغي لجلاله فان الملائكة أهل أدب مع الله فقالوار بناوسعت كلشئ رحة بقولك ورحتي وسعت كلشئ وهؤلاء العصاة من الداخلين في عموم لفظة كل وعاما من قوله أحاط بكل شئ علمافهذا مثل قول العبد الصالح الذي أخبرنا الله بقوله ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك نت العزيز الحكيم فتأذب مع الله في هـ ف االقول لما عصى قومه الله تعالى ولم يتو بوافع لم الله منه اله تأذب مع الله وماينبغى لجلال الله فليقولوا وان تغفر طم واغماقالوا وسعت كلشئ رحة وعلمافهذا يسمى تعريض تنبيه على أن الحق بهذه المثابة كمأ خبرعن نفسه فقوطم رجة فقدمواذ كرالرجة لانه تعالى قدمهالماذ كرعبده خضرافقال آنيناه رحةمن عندناقبلأن يذكرماأ عطاه تمذكر بعدذلك الذى أعطاه من أجل وحته به فقال وعلمناهمن لدناعاما فلهذاقد متالملائكة الرجة وسكتتعن ذكرالعصاة في دعاتها فيين كلة عسى في حق قومه و بين دعاء الملائكة في حق العبيد العصاة من الادب بون كثير لن نظر واستبصر و لهذا قام النبي محد صلى الله عليه وسام مذه الآية ان تعذيهم فانهم عبادك ليلة كاملة مازال برددهاحتي طلع الفجراذ كانت كلة غيره فكان يكر رهاحكاية وقصده معلوم في ذلك كافيل فى الثل اياك أعنى فاسمعى ياجاره ولم يقم ليلة كاملة بآية قول الملائكة لان مناسبته لعيسى أقرب ومناسبة عيسى لللائكة أقرب لان جبريل توجه على أمه مريم في ايجاد عيسي بشرا سو يافسلك محدصلي الله عليه وسلم طريقابين طريقين في طلب المغفرة لقومه فهذا استنصارهم الله في حق المؤمنين العصاة وأما نصرتهم بالدعاء لمن تأب منهم فهو قولهم ربنا فاغفرللذين تابوا واتبعواسبيلك وقهمء نداب الجيم فصر حوابذ كرهم أساكان هؤلاء فدقاموا فىمقام القرب الالهي بالتو بةوقرعوابابهافى رجعتهم الى الله والملائكة حجبة الحق فطلبوامن الله المغفرة لهم لما انصفوا بالتوبة وهندامن الادب ثمانهم لماعرفت الملائكة ان بين الجنة والنار منزلة متوسطة وهي الاعراف فن كان في هنه المنزلة ماهوفي النارولافي الجنة وعامت من اطف الله بعباده انه بجيب دعوة الداعي اذادعاه فقالت الملائكة بعد قوالم وقهم عذاب الججيم ربناوا دخلهم جنات عدن التي وعدتهم أى لاتنزلهم في الاعراف بل أ دخلهم الجنة ومن صلح الواوهنا بمعنى مع بقولون مع من صلح من آباتهم وأزواجهم وذرياتهم انك أنت العزيز الحكيم كاقال العبه الصالح وان تغفر طم فانك أنت العزيز الحكيم ولم يقل واحدمنهم انك أنت الغفور الرحيم أدبامع الجناب الالهيمن الطائفتين فاجقعوابذ كرهنين الاسمين فى حضرة الادب معاللة تمزادت الملائكة في نصرته اللائكة الموكان بقاوب بنى آدم وهمأ صحاب اللمات ينصرونهم بالدعاء على أعد آئهم من الشياطين أصحاب اللمات الموكاين المسلطين



على قلوب العباء المنازعين لماتلق الملائكة على قلوب بني آدم في لماتها فقالوا وقهم السيات نصرة اللائكة على الشياطين تم تلطفوا في السؤال بقولهم ومن تق السيآت يومئذ فقدرجته عمن نصرتهم لمن في الارض من غير تعبين مؤمن من غيره قول الله تعالى عنهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفر ون لن في الارض مطلقامن غير تعيين أدبامع التدوالارض جامعة فدخل المؤمن وغيره في هذا الاستغفار ثم ان الله بشرأ هل الارض بقبول استغفار الملائكة بقوله ألاان الله هوالغفو رالرحيم ولم يقل الفعال لماير يدوله ذا أيضا قلناان ما كعبادالله الى الرجهة وان سكنوا النارفلهم فيهار حةلا يعامهاغيرهم وربح تعطيهم تلك الرحة ان لوشموا رائحة من روائح الجنة نضر روابها كانضر رياح الورد والطيب بامن جةالحرورين فهذا كامن ولاية الملائكة فعم نصرهم بحمداللة فنعم الاخوان لنا وأمانصرهم المؤمنين على الاعداء في القتال فانهم بنزلون مددا بالدعاء وفي يوم بدر نزلوامقا تلين خاصة وكانوا خسة آلاف وفيه استرواح اذلبس بنص بقوله وماجعله اللة الابشرى لكم فكانوامن الملائكة أوهم الملائكة الذين قالوا فى حق آدم أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدماء فأنز لهم في يوم بدر فسفكوا الدماء حيث عابوا آدم بسفك الدماء فلم يتخلفوا عن أمماللة وقوله ولتطمئن قاوبكم بهأى من عادة البشر يةأن تسكن الى الكثرة اذكان أهل بدر فليلين والمشركون كشيرين فامارأوا الملائكة وهم خسة آلاف والمسامون ثلاثما تة والمشركون ألف رجل اطمأنت قاوب المؤمنين بكثرة العددمع وجودالفتال منهم فالطمأنوا بهرؤينهم وحصل لهممن الامان فى قلوبهم حتى غشيهم النعاس اذكان الخاتف لاينام وماذكر في الكثرة أكثرمن خسة آلاف لان الخسة من الاعداد نحفظ نفسها وغيرها وليس لغيرها من الاعدادهذه المرتبة ففظ الله دينه وعباده المؤمنين بخمسة آلاف من الملائكة مسؤمين أى أصحاب علامات يعرفون بها انهم من الملائكة أوالملائكة الذين قالوا فى حقنانسفك الدماء فنصر وناعلى الاعداء عابوه علينا اذ أمرهم اللة بدلك ولولاية الملائكة وجوه ومواقف متعددة ولكن ذكر ناحصر المرانب التي نبه الله عليها فنصر وا أساءالله وهوأعلى المقامات ونصر واملائكة اللمات ونصروا المؤمنين ونصروا التائبين ونصروامن فىالارض ومأتممن بطلب نصرهمأ كثرمن هذا فانحصرت مراتب النصر تمان اللة أثنى عليهم بالهم يسبحون بحمد ربهم استفتاحا ايثارا لجناباللة ثم بعدذلك يستغفر ون وهوالذي يليق بهم تقديم جناب الله وطذا ماقام وسول اللهصلي التقعليه وسلم في مقام للناس يخطبهم الاقدم حدالله والثناءعليه تم بعد ذلك يتكلم بماشاء ولذلك قال كل أمر ذي بال لاببدأ فيه بحمد اللة أوقال بذكر الله فهو أجذم أى مقطوع عن الله واذا كان مقطوعاعن الله فان شاء الله قبله وان شاعلم قبله واذابدئ فيه بذكر الله فكان موصولابه غير مقطوع أى ليس بأجله فذكر الله مقبول فالموصول به مقبول بلاشك ثم انه من علم الملائكة انهم مايسبحون في هذه الاحوال الابحمدر بهم والرب المصلح ولاير د الاصلاح الاعلى فسادوماذ كرالله عنهمانهم يسبحون بحمدغيره من الاسهاء الالهية اذقال الله الجدللة رب العالمين فعاموا ان المتوجه على العالم اغاهو الاسم الرباذ كان الغالب على عالم الارض سلطان الحوى وهو الذي يو رث الفساد الذي فالتالملائكة أتجعل فيهامن يفسد فيهافعامواما يقع لعلمهم بالحقائق وكذاوقع الامركافالوه واعاوقع الغاط عندهم في استعجاطم بهذا القول من قبل أن يعلموا حكمة الله في هـ ندا الفعل ماهي وحلهم على ذلك الغرة التي فطر واعليها في جناب الله لان المولد من الاضداد المتنافرة لابد فيه من المنازعة ولاسما المولد من الاركان فأنه مولد من مولدمن مولدركن عن فلك عن برج عن طبيعة عن نفس والاصل الاسهاء الاطبة المتقابلة ومن هذالك سرى التقابل فىالعالم فنحن في آخر الدرجات فالخلاف فهاعلاعن رتبة المولدمن الاركان أقل وان كان لايخه أو ألاري الى الملأ الأعلى كيف يختصمون وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم علم بالملأ الأعلى اذ يختصمون حتى أعامه الله بذلك وسبب ذلك أن أصل نشأتهم أيضا تعطى ذلك ومن هدنده الحقيقة التي خلقو اعليها قالوا أتجعيل فيهامن يفسد فيها ويسفك الدماء وهونزاع خفى للربو بيةمن خلف حجاب الغيرة والتعظيم وأصل النزاع والتنافر ماذكرناهمن الاسماء الالهية الحيى والمميت والمعز والمذل والضار والنافع ولاينبغى أن يكون الاله الامن هنده أسماؤه مضاف البهامشيئته



وسهم

تههو

الولاية

روهو

الومن

الحق

وازادته المقيدتان باو وهو حرف امتناع فيهسر خفي لاهل العلم بالله فاذاعامت هذا أقت عذر العالم عندالله ولهذا كانت الملائكة تبدأ في نصرتها ردعائها بتسبيح ربها والثناء عليه بمثل هذه الاسماء تعريضا ان أصل ماهم فيهمن حقائق قوله ومن يضلل الله ومن يهدالله أى الكل بيدك وحينتذ يستغفر ون اقامة لعندرهم عند الله والى الله يوجع الأمركاه فكالعلم علم فى العالم مستنبط من العلم الالمي فهو العلم العام ولا يعرفه الانبئ أو ولى مقر بجتبي من ملك بعض ماهي عليه الولاية الملكية الى مافوق ذلك من تسمخيرهم في انزال الوسى ومصالح العالم من هبوب ياح ونشء سمحاب وانزال مطراذ كانواالصافات والزاجرات والتاليات والمرسلات والناشرات والفارقات والملقيات والنازعات والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات والمقسمات وهؤلاء كالهممن ملائكة التسمخبر وولاية كلصنف من مرتبته التي هوفيها \* وأماملا تكة التدبير وهم الار واح المدبرة أجسام العالم المركب وهذه المدبرةهي النفوس الناطقة فان الولاية فيها نصرتها الله فعاجعل فى أخذها به سعادتها وسعادة حسدها الذي أمرت بتدرره فيأتى الطبع فيريدنيل غرضه فينظر العقل ماحكم الشرع الاطي فى ذلك الغرض فان رآه مجودا عندالته أمضاه وان رآدمذمومانبه النفس عليه وطلبمنها النصرة على قع هذا الغرض المذموم فساعدته فنصرت العقل بقبول الخير وذلك لتكون كامة اللة المشر وعةهى العلياعلى كامة الله فى الذين كفر واالتي هي السفلي كما كانت الصدقة نقع في بدالسائل وهي السفلي والسائل قوله وأقرضوا الله والصدقة تقع بيد الرحن قبل وقوعها بيل السائل المتلفظ بحر وف السؤ الرواليد العلياهي المنفقة خسير من اليد السفلي وهي السائلة والمال للة سيحانه هو الغني لهمافي السموات ومافى الارض ونحن مستخلفون فيه بلنحن الخزائن والخزنة لهذا المال فتحقق ماأومأ مااليه في هذا الباب فانة بافع جداومن بلجهلاعظاومو رثأدبا الهيافيه سعادة أبدية لن وقف عنده وفهمه وعمل به

﴿الباب الخامس والخسون ومائة في معرفة مقام النبقة وأسرارها ﴾
بسين الولاية والرسالة برزخ \* فيه النبقة حكمها لا يجهل 
خلف المنها قسام النحقة الله قسم بتشريع وذاك الاول 
عند الجيع وثم قسم آخر \* مافيه تشريع وذاك الأنزل 
خلفة و الدنيا واماعندما \* تبدولنا الأخرى التي هي منزل 
فيزول تشريع الوجود وحكمه \* وهناك يظهر ان هذا الافضل 
وهوالاعم فانه الاصل الذي \* لله فهونها الولى الاكسل

النبوة نعت الهي يشبه افي الجناب العالى الاسم السميع ويشبت كسمها صفة الأمر الذي في الدعاء المأمودية واجابة الحسى عباده فيها يشان الله في حق العبد سؤال الهي بصفة افعل ولا تفعل ونقول نحن سمعنا وأطعنا ويقول هو سبحانه سمعت وأجبت فانه قال أجيب دعوة الداعي اذا دعاني وصيغة الأمر من العبد في الطلب اغفرلنا ارجنا اعف عنا انصرنا واهدنا ارزقنا وشبه ذلك وصيغة النهي من العبد في الطلب اغفرلنا ارجنا اعف عنا انصرنا واهدنا ارزقنا وشبه ذلك وصيغة النهي من العبد في الداعة ولا تخزي يوم يبعثون وليست النبوة العبد في الدي هذا الذي ذكر ناالا العلم بطلق على نفسه من ذلك اسما كالطلق في الولاية فسمى نفسه وليا وماسمى نفسه وليا وماسمى نفسه وليا والمسلم النقطات وما نقطات الامن وجه خاص انقطع منها مسمى النبي والرسول واذلك قال فلارسول بعدى ولانبي تم قد انقطعت الامن وجه خاص انقطع منها مسمى النبي والرسول واذلك قال فلارسول بعدى ولانبي تأبيق منها المبدرات وأبيق منها حكم المجتهدين وأزال عنهم الاسم أبيق الحروا مرمن لاعله بالمحلى ان بسال أبيق منها المدرون بعاده من دليله ومنها جاوه وعين دليله في اثبات الحكم و بحرم عليه العدول عنده وقرد وكذلك لكل مجتهد جعدل له شرعة من دليله ومنها جاوه وعين دليله في اثبات الحكم و بحرم عليه العدول عنده وقرد وكذلك لكل مجتهد جعدل له شرعة من دليله ومنها جاوه وعين دليله في اثبات الحكم و بحرم عليه العدول عنده وقرد

الشرع



and then .

الشرع الالحي ذلك كله فرتم الشافعي عين ماأحله الحنني وأجازأ بوحنيفة عين مامنعه أحدبن حنبل فأجازهنا مالم بجز هذافاتفقوافىأشياءواختلفوافىأشياء وكلفىهذه الامةشرع مقرولنامن عنداللةمع عامناان مرتبتهم دون مرتبة الرسل الموحى اليهم من عندالله فالنبوة والرسالة من حيث عينها وحكمها مانسخت وانما انقطع الوحى الخاص بالرسول والنبي من نزول للك على أذنه وقلبه وتحجير لفظ اسم النبي والرسول فلايقال في الجتهد آنه نبي ولارسول كما حجر الاجتهادعلى الانبياء فماشرعه والجتهدوان كان يرشدالناس بماأذاه اليه دليله واجتهاده فلايطاق عليه هذا الاسم فهو لفظ خاص بالانبياء والرسل ماهوللة ولاللا ولياءبل هو اسم خاص للعبو دية التي هي عين القرب من السيد وعدم من احة السيدفى رتبته بخلاف الولاية فان العبد من احمله في اسم الولى تعالى و طذاشق على المستخلصين من العبيد انقطاع اسم النبي واسم الرسول لما كان من خصائصها ولم بكن له فى الاسهاء الالهية عين واذا كانت النبوة أنعتا الهيافي أحكامها ومنهاأ وجب الحقعلى نفسهماأ وجب لان الوجوب للشرع ماهولغيرا اشرع فقال كتبر بكم على نفسه الرحة هذامن حم الشرع فاعلم ذلك وتثبت في معرفة ماذ كرناه فانه سهل المرتقى صعب النزول عنه هكذاراً يته في الواقعة ليلة أردت ان أقيدهذا الباب فاتكامناني هذا الباب عاتكامنا بهالا عاشاهدناه في الواقعة ورأينا فيهاباب اسم الرسول والنبي مغلقا على عينى والمعراج بادر اجهمنه الى الطريق الشارع الذي عشى الناس عليه واناعند الباب واقف وليس فوق ذاك المقام الذي أوقفني الحق فيهمقام لاحدالامافي داخل ذلك المغلق الموثق الغلق ومع غلقهما ينحجب عني ماور اءه الاائه لأقدم لاحمد فيه الاالكشف ولقد طلع الى شخص فلماوصل بسهولة ورآه توعر عليه النزول وحار ولم يقدر على الثبات فيمه فتركني وسلك الطريق الذى عليه جئت أنالى ذلك الموضع وراح وتركني راجعا واستيقظت على هذه الحالة فقيدت ماأودعته في هـ ذا الباب ورأيت في هذه الليلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكره ادخال الجنازة في المسجد ويكره أيضاان يسترالميت من الذ كران بثوب زائد على كفنه وأمران يسلب عنه ويترك على نعشه في كفنه وان لايسترف تأبوت أصلاوا مرنى اذا كان البردان أسخن الماء للغسل من الجنابة ولاأصبح على جنابة ورأيته يشكر على الجاع ويستحسن ذلك من فاعله هـ ندا كله رأيته في هذه الليلة ورأيت أجد بن حنبل في هذه الليلة وذ كرت له ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنى ان أسخن الماء الغسل من الجنابة فقال لى هكذاذ كر البخارى انه رأى النبي صلى الله عليه ومسلم فى النوم فأمر ، بذلك ورأى الفربرى البخارى فى النوم فامر ، بذلك ورآنى الفربرى فى النوم وعامت أنه رآنى فالنوم ورأيته أنافي نومه فذكرلي ان البيخارى ذكرله هذا فعاسته أنامن قول الفربرى وثبت عندى وها أنافي النوم قدقلته لكفاعمل به واستيقظت فاصرتأهلي أن يسخنو الى ماء واغتسلت مع الفجر وهنده كالهامن المبشر ات وأما النبؤة التيهي غيرمهموزة فهي الرفعة ولميطاق على اللةمنهااسم وطافى الالهاسم رفيع الدرجات ذوالعرش يلتي الروح من أمره على من يشاءمن عباده ولهاأ يضاالاسم العلى والاعلى وهي النبوة المهموزة وهي مولدة عن النبوة الني هي الرفعة فالقصر الاصل والمدزيادة ألانري العرب في ضرورة الشعرنجوز قصر الممدود لانه رجوع الى الاصل ولانجوز مذالمقصور لانه خروج عن الاصل والروح بينه تعالى وبين من شاءمن عباده بالبشارة والنذارة وللاولياء في هذه النبؤة مشرب عظيم كآذ كرناولاسماوالنبي صلى الله عليه وسلم قدقال فمين حفظ القرآن ان النبؤة قدأ درجت بين جنبيه فانهاله غيب وهي للني شهادة فهمذاهو الفرقان بين الني والولى فى النبوة فبقال فيه ني ويقال فى الولى وارث والورائة نعت الحي فانه قال عن نفسه انه خير الوارثين فالولى لا يأخذ النبوة من النبي الابعد ان يرثها الحق منهم تم يلقيها الحالولى ليكون ذلك أتم في حقم حتى ينتسب في ذلك الى الله لاالى غيره و بعض الاولياء بأخذونها وراثة عن النبي وهم الصحابة الذين شاهدوه أومن رآه في النوم معلماء الرسوم بأخذونها خلفاعن سلف الى يوم القيامة فيبعد النسب وأماالاولياء فيأخذونهاعن اللة تعالىمن كونه ورثها وجادبها على هؤلاء فهم اتباع الرسل عثل هذا السند لعالى المحفوظ الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم حيد قال أبويزيد أخذتم عامكم ميناعن ميت وأخذناعامناعن الحي الذى لاعوت قال اللة تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم فى مثل هذا المقام لماذ كر الانبياء



الما

سالله

عليهم السلام في سورة الانعام أولئك الذي هدى الله فيهداهم اقتده وكانو اقدما تواوور تهم الله وهو خيرالوارثين م جادعلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الهدى الذي هداهم به فعله صلى الله عليه وسلم مقتديا بهداهم والموصل الله ونع السند ونع المولى ونع النصير وهذاعين ما قلناه في علم الاولياء اليوم بهدى النبي صلى الله عبده خضر آينناه رحة من عندنا وعلم نامة القاه في صدورهم من لدنه رحة بهم وعناية سبقت لهم عندر بهم كاقال في عبده خضر آينناه رحة من عندنا وعلمناه من لدنا علم النبية قسارية في الحيوان مثل قوله تعالى وأوجى ربك الى النحل وكالهم بهناه المثنابة فن علمه الله منطق الحيوانات و تسبيح النبات والجادوع لم صلاة كل واحد من الخلوقات و تسبيحه علم النبية قسارية في كل موجود يعلم ذلك السم نبي ولارسول على واحد النبية قسارية في كل موجود يعلم ذلك أهل الكشف والوجود لكنه لا ينطلق من ذلك اسم نبي ولارسول على واحد منهم الاعلى الملاكمة على الله عن أعمال المنهم وهم المسمون ملائكة على الله على الله على الله على الله على الله على الله عن أعمال المنهم وهم المسمون ملائكة من أعمال الله على الله على الله على الله عن أعمال الكراكي وم القيامة وكذلك من أعمال كله المهم أو الحد الله وصلى في أي وقت شاء من الم المواف الله وم القيامة وهؤلاء كالهم أرواح مطهرة فن أرسل منهم في أمر سمى ملكا الله يغلق له من صلائه ملكا يستغفر أله الى يوم القيامة وهؤلاء كالهم أرواح مطهرة فن أرسل منهم في أمر سمى ملكا الله يغلق له من صلائه ملكا يستغفر أله الى يوم القيامة وهؤلاء كالهم أرواح مطهرة فن أرسل منهم في أمر سمى ملكا

﴿البابالسادس والجسون وماتة فى معرفة النبقة البشر ية وأسرارها ﴾ ان النبقة اخبار الأرواح \* مقيدين بأرواح وأشباح الماالقصور عليهم كلاوردت \* بكل وجه من التشريع وضاح وقد تكون بلاشرع مخبرة \* بما يكون من أنراح وأفراح

اعلم ان النبقة البشرية على قسمين قسم من الله الى عبده من غيرر وحملكي بين الله وبين عبده بل اخبارات الهية بجدها في نفسه من الغيب أوفى تجليات لا يتعلق بذلك الاخبار حكم تحليل ولاتحر بم بل تعريف الهي ومن بد علم بالاله أوتعريف بصدق حكم مشروع ثابت انهمن عنسد الله لهذا النبي الذي أرسل الى من أرسل اليه أوتعريف بفساد حكم قدثبت بالنقسل صحت عندع الماء الرسوم فيطلع صاحب هذا المقام على صحة ماصع من ذلك وفساد مافسدمع وجودالنقل بالطرق الضعيفة أوصحه مافسدعند أرباب النقل أوفساد ماصح عندهم والاخبار بنتائج الاعمال وأسباب السعادات وحكم التكاليف في الظاهر والباطن ومعرفة الحدق ذلك والمطلع كلذلك ببينة من الله وشاهدعدل الحيمن نفسه غيرانه لاسبيل ان يكون على شرع يخصه بخالف شرع نبيه ورسوله الذي أوسل اليه وأمن نابانباعه فيتبعه على علم صحيح وقدم صدق ثابت عندالله تعالى ثمان لصاحب هذا المقام الاطلاع على الغيوب فىأوقات وفىأوقات لاعط لهبهاولكن من شرط العطم باوضاع الاسباب فى العالم ومايؤل اليه الواقف عندها أدباوالواقف معها اعتمادا عليها كلذلك يعامه صاحب هذا المقام ولهدرجات الاتباع وهوتابع لامتبوع ومحكوم لاعاكم ولابدله في طريقه من مشاهدة قدم رسوله وامامه لاعكن ان يغيب عنه حتى في الكثيب وهذا كله كان في الامم السالفة وأماهذه الامتة المحمدية في مهم ماذ كرناه وزيادة وهو ان طم يحكم شرع الني يجد صلى الله عليه وسلمان يسنواسنة حسنة عمالاتحل واماولاتحرم حلالاوعاط أصل فىالاحكام المشروعة وتسنينه اياها ما أعطاه له مقامه واعاحكم به الشرع وقر ره بقوله من سن سنة حسنة الحديث كسئلة بلال في الركعتين بعد الاذان واحداث الطهارة عندكل حدث وركعتين عقيب كل وضوءوا لقعود على طهارة وركعتين بعدالفراغ من الطعام وصدقة على وجه خاص بسنة وكل أدب مستحسن عمالم يعينه الشارع فلهذه الامة تسنينه وطمأ جرمن عمل بذلك عبد انهم كاقلنا لايحاون واماولا يحرمون حلالاولا يحدثون حكائم ظم الرفعة الاطية العامة التي تصحبهم في الدنيا والآخرة والقسم الثانى من النبوة البشر ية همالذين يكونون مثل التلامذة بين يدى الملك ينزل عليهم الروح الامين بشريعة من الله في حق نفوسهم بتعبدهم بهافيحل لهم ماشاء و يحرم عليهم ماشاء ولا يلزمهم اتباع الرسل وهذا كله كان فبل



مبعث محدصلى الله عليه وسلم فاتما اليوم في ابقى طفدا المقام أثر الاماذ كرناه من حكم المجتهد من العلماء بتقرير الشرع لذلك في حقهم في علون الدلك في حقهم في علون الدلك في حقهم في علون الدلك في حقال الدلك في المنطقة الدلك والمنطقة المنطقة المنط

## \* ( يسم الله الرحمن الرحيم )

والباب السابع والخسون وماثة في معرفة مقام النبقة الملكية

أوجى الأله الى الاسلاك تعبده به بأمن هما لهم فى النهى من قدم وهم عبيد اختصاص لايقا بله به ضد وقد منحوا مفاتح الكرم لا يعرفون خو وجاء ن أوامره به ورأسهم ملك سهاه بالقسلم

أعطاه من علمه مالايقد دره ف خاق وانله في رتبة القدم

حَكَمَا كَاقَالَ فِي العرجون خالفنا ﴿ فِي سُورة القلب جل الله من حَكَمُ السَّمِ اللهِ من جَلَّة الامم المبياء أحباء بأجعهــم ﴿ بلاخــلاف وهــمن جــلة الامم

لكل شخص من الاملاك مرتبة به معاومة ظهر تالعين كالعسلم وهم على فضلهم على التفاضل في به تقريبهم وطم جوامع الكام

قال الته تعالى الابليس است كبرت أم كنت من العالين وهم أرفع الارواح العلوية وليسو إعلانكة من حيث الاسم فالمهموضوع الرسل منهم خاصة فعنى الملائكة الرسل وهو من المقاوب وأصله مألكة والالوكة الرسالة والمألكة الرسالة في المنتخص بجنس دون بنس و طفد ادخل ابليس في الخطاب الإمر بالسجود لما قال الله للائكة اسجد والانه بمن كان في الرسالة في ورسول فأمره الله فأبي واست كبروقال أنا خير منه خلقتني من ناروخلقته من طين فالرسالة بنس حكم يعم الارواح الكرام اببررة السفرة والجن والانس فن كل صنف من أرسل ومنه من لم برسل فالنبوء قالما للهموزة الإيناط الاالطبقة الاولى الحافون من حول العرش وطند ايسبحون بحمد وافراد من ملائكة المهموزة الإيناط الاالطبقة الاولى الحافون من حول العرش وطند ايسبحون بحمد وافراد من ملائكة من و بعمت عبد بعبادة خاصة وذلك قوطم ومامنا الالهمقام معلوم فاعترفوا بأن ظم حدود ايقفون عندها لا يتعدونها من و بعدم عني المناسر بعدم عن المناسمة ولا من و بعدم عن المناسمة ولا من المناسلة ولامعنى المناسفوان في صدون المناسمة والمناسمة والمناسمة العلى في على صفوان في صعقون ما المناسمة عني المناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة العلى في المناسخة وهوا لعلى الكبير في الحاون هم الدين قالوا الحقى وهوا لعلى الكبير في المناسمة والمناسمة والمناسمة والمناسمة العلى في المناسخة والمناسخة وهم المناسخة وهم العالون فلهذا جاء بالاسم العلى الدين كان من قوطم فانه محمل ان يكون قول المناسخة العلى لان كان من قوطم فانه من الدوم وهم العالون فلهذا جاء بالاسم العلى لان كل موجود لا يعرف الحق الامن نقسه الدين أفاقواد بكم وهم الذين نادوهم وهم العالون فلهذا جاء بالاسم العلى لان كل موجود لا يعرف الحق الامن نقسه الدين المناسخة وهم المناس العلم المناسكة والمناسخة و

ولذلك قال صلى اللة عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فجاء بمن وهي نكرة فع كل عارف من كل جنس وعلق المعرفة بالر بو بيةوكذا قال العالون لهؤلاءالذين صـعقواحين استفهموهـمر بكموماقالوا الهكم وهمالعالون فقالوا العلى" الكبير واعلران العبادة فى كل ماسوى الله على قسمين عبادة ذاتية وهي العبادة التي تستحقها ذات الحقى وهي عبادة عن نجل الهي وعبادة وضعية أمرية وهي النبق ة فسكل من عدده عن أمره ووقف عند حده كالصافات صفاو الزاجرات زج اوالتاليات والملقيات ذكرا والناشطات نشطاوالسابحات سبحاوالسابقات سبقا والمديرات أمراوالمرسلات عرفا وهم صنف من الملائكة التاليات والناشرات نشراوالفارقات فرقاوالمقسمات أمراوهم اخوان المدبرات من الملائكة حضرتهم متجاورة وكل هؤلاءأ نبياءملكيون عبدوا الله بماوصفهم بهفهم في مقامهم لايبرحون الامن أمرمنهم بأمر يبلغه وسيأتى فى الرسالة الملكية وهوقول جبريل ومانتنزل الابأمرر بك فهم تحت تسخير رب مجه صلى الله عليه وسلم من الاسم الذي يخصمه ولله ملائكة في الارض سياحون فيها يتبعون مجالس الذكر فاذاوجه وا مجلس ذكرنادى بعضهم بعضاهاموا الى بغيت كم وهم الملائكة الذي خلقهم الله من أنفاس بني آدم فينبني للذكران براقب الله ويستحيمنه ويكون عالما بمايورده وما ينبغي لجلال الله و يجتنب الطامات في وعظه فان الملائكة يتأذون اذا سمعوافى الحق وفى المصطفين من عبادهما لا يليق وهم عالمون بالقصص وقد أخبر صلى الله عليه وسلم ان العبداذا كذب الكذبة تباعد عنه الملك ثلاثين ميلامن نتن ماجاءبه فتمقته الملائكة فاذاعل المذكران مثل هؤلاء يحضرون مجلسه فينبغي لهأن بتحرى الصدق ولايتعرض لماذكره المؤرخون عن البهودمن زلات من أثني اللة عليهم واجتباهم ويجعل ذلك تفسيرالكتاب اللةو يقول قال المفسرون وماينبغي أن يقدم على تفسيركلام الله يمثل هذه الطوام كفعة يوسف وداودوأ مثاهم عليهم السلام ومحدصلي اللة عليه وسلم بتأو يلات فاسدة وأسانيد واهية عن قوم قالوافي اللهمافة ذكرالله عنهم فاذا أوردالمذكرمشل هذافى مجلسه مقتته الملائكة ونفروا عنه ومقته الله ووجد الذي في دينه رخمة يلجأالبها فيمعصيته ويقولاذا كانت الانبياء قدوقعت فيمثل هذافن أكون أباوحا شاواللة الانبياء بمانسبت اليهم البهو دامنهم اللة فينبني للذكرأن يحترم جلساءه ولايتعدى ذكر تعظيم الله عاينبني لجلاله ويرغب في الجنة و يحذر من النار وأهوال الموقف والوقوف بين يدى اللهمن أجل من عنده من البطالين المفرطين من البشروقدذكر نافى شرح كلام اللة فياوردمن ذكر الانبياء عليهم السلام من التنزيه في حقهم ماهو شرح على الحقيقة لكلام الله فهؤلاء المندكورون نقلةعن اليهودلاعن كلام الله لماغلب عليهم من الجهل فواجب على المذكر اقامة حرمة الانبياء عليهم السلام والحياء من الله أن لا يقلد الليهو دفها قالوافى حق الانبياء من المثالب ونقلة المفسرين خد فم الله ومنها مراعاة من بحضر مجلسه من الملائكة السياحين فن يراعي هذه الامور ينبغي أن يذكر الناس ويكون مجلسه رحة بالحاضر بن ومنفعة

﴿ الباب الثامن والجسون وما ته في مقام الرسالة وأسرارها ﴾ الا أن الرسالة برزخيه \* ولا يحتاج صاحبهالنيه اذا أعطت بنيته قواها \* تلقنها بقوتها البنيه \* فيضحى مقسطا حكما عليا \* سؤوسا في تصار في البريه يصر فهم ويصرف البها \* كما تعطى مراتبها العليه فن فهم الذي قلناه فيها \* نفي أحكام كسب فلسفيه وان الاختصاص بها منوط \* كما دلت عليه الانسعريه وما من شرطها عمل وعلم \* ولامن شرطها نفس زكيه ولحن العوائد ان تراه \* على ضير وأحوال وضيه ولحن العوائد ان تراه \* على ضير وأحوال وضيه

اعلمان الولاية هي المحيطة العامة وهي الدائرة الكبرى فن حكمهاأن يتولى الله من شاء من عباده بنبقة وهي من أحكام الولاية وقد يتولاه بالرسالة وهي من أحكام الولاية أيضا فكل رسول لابد أن يكون نبيا وكل ني لابد أن يكون وليا

فكل

فكررسول لابدأن يكون وليافالرسالة خصوص مقام فى الولاية والرسالة فى الملائكة دئيا وآخرة لانهم سفراء الحق لبعضهم وصنفهم ولمن سواهممن البشرفي الدنيا والآخرة والرسالة في البشر لاتكون الافي الدنياو ينقطع حكمهافي الأخرة وكذلك تنقطع فالأخرة بعدد خول الجنة والنارنبقة القشريع لاالنبقة العامة وأصل الرسالة في الاسماء الالهية وحقيقة الرسالة ابلاغ كلامهن متكام الى سامع فهي حال لامقام ولابقاء لها بعسدا نقضاء التبليغ وهي تتجددوهو قوله مايأتيهم من ذكرمن ربهم محدث فالاتيان به هوالرسالة وحدوث الذكر عندالسامع المرسل اليه هوالكلام المرسل بهوقديسمي الكلام المرسل بهرسالة وهوعلم يوصله الى المرسل اليهو لحذاظهر علم الرسآلة في صورة اللبن والرسل هواللبن لكن للرسالة مقام عندالله منه يبعث الله الرسل فلهذا جعلنا للرسالة مقاما وهوعند الكرسي ذلك هومقام الرسالة زنبقة التشريع ومافوق ذلك فنبقة لارسالة فالرسل لايفضل بعضهم بعضا من حيث ماهم رسل وانح افضل الله بعض الرسل على بعض و بعض النبيين على بعض ومامن جاعة يشتركون في مقام الاوهم على السواء فياا شــ تركوافيه ويفضل بعضهم بعضاباحوال أخو ماهي عين ماوقع فيهالاشتراك وقديكون مايقع به المفاضلة يؤدى الى التساوى وهو مذهب أبى القاسم ن قسى من الطائفة ومن قال بقوله فيكون كل واحدمن الرسل فاضلامن وجه مفضو لامن وجه فيفضل الواحد منهم بأمر لايكون عندغيره ويفضل ذلك المفضول بأمر ليس عندا لفاضل فيكون المفضول من ذلك الوجه الذى خص به يفضل على من فضله وعند ناقد لا يكون التساوى و يجمع لواحد جيع ماعند الجاعة فيفضل الجاعة يجمع مافضل به بعضهم على بعض لا بأمرزائد فهو أفضل من كل واحدوا حدولا يفاضل فيكون سيدا لجاعة بهذا الجموع فلاينفر دفى فضله بأمرابس عندا آحاد الجنس هكذاهوفي نفس الامرفى كل جنس فلابد من امام فى كل نوع من رسول وني وولى ومؤمن وانسان وحيوان ونبات ومعدن وملك وقد نبهنا على ذلك قبل هذافى الاختيارات فقام الرسالة الكرسي لانهمن الكرسي تنقسم الكامة الالهية الى خبر وحكم فللاولياء والانبياء الخبرخاصة ولانبياء الشرائع والرسل الخبر والحبكم غرينقسم الحبكم الىأمرونهي غمينقسم الامرالى قسمين الى مخيرفيه وهوالمباحوالى مرغب فيمه تم ينقسم المرغب فيمه الى قسمين الى ما يذم تاركه شرعاوهو الواجب والفرض والى ما يحمد بفعله وهو المنسدوب ولابذم بتركه والنهى ينقسم قسمين نهيى عن أمر يتعلق الذم بفاعله وهو المحظورونهي يتعلق الحد بتركه ولايذم بفعله وهوالمكروه وأماا لخبرفينقسم قسمين قسم يتعلق بماهوالحق عليه وقسم يتعلق بماهوالعالم عليه والذى يتعلق عاهوالحق عليه ينقسم قسمين قسم يعلم وقسم لايعلم فالذى لايعلم ذاته والذى يعلم ينقسم قسمين قسم يطلب نغي المماثلة وعدم المناسبة وهوصفات التنزيه والسلب مثل ليس كمثله شئ والقدوس وشبه ذلك وقسم يطلب المماثلة وهو صفات الافعال وكل اسم الحى يطلب العالم وهنده الاقسام كلها مجموع الرسالة وبهأتت الرسل والرسالة اذاثبتت وثبت انها اختصاص الحي غيرمكنسبة يثبت بها كون الحق متكاماأى موصوفا بالكلام فانه مبلغ ماقيل لهقل ولوكان مبلغا ماعنده أومايجده من العرفي نفسه لم يكن رسولاو اكان معلمافكل رسول معلم وماكل معلم رسول وماسميت رسالة الامن أجلهذه الاقسام التى تحتوى عليه ولولاهذه الاقسام لم تكن رسالة لان الامر الواحد من غير معقولية سواه لاتقع الفائدة بتبليغه عنسدالمرسسل اليه لامه لايعقله ولحذالايعقل الذات الالحية لانهالاسوى لحماولاغ يروتعقل الالوهية والربو بيسة لان سواحا المألوه والمربوب فتنبه لماأشر نااليه تعدعلى العم المخزون والمرسد لات عرفا تنبيه على التتابع والكترة والتاليات بتاو بعضها بعضا فالرسالة يتاو بعضها بعضا ولهذا انقسمت والتدالمادي

والباب التاسع والخسون ومائة فى مقام الرسالة البشرية

ان الرسول لسان الحق للبشر ، بالامر و النهى والاعلام والعبر هم أذ كاعولكن لايصرفهم ، ذاك الذكاء لما فيه من الغرر ألا تراهم لتأيير النخيسل وما ، قدكان فيه على ماجاء من ضرر هم سالمون من الافكاران شرعوا ، حكا بحل وتحريم على البشر

( ۲۳ - (فتوحات) - ثانی )

المعرفة

االعلى

اجرات

سلات

تمن

الامن

015

أذون

رمن

ان الرسالة فى الدنيا قدانقطعت ، فى وقتنا للذى قديماء فى الخرير وقد مضى حكمها دنيا وآخرة ، ومالها فى وجود العدين من أثر لولاالتكاليف لم يختص صاحبها ، عن غيره لوجود الوحى والنظر النحل يوحى اليسم دائما أبدا ، الى القيامة فى السكنى وفى الثر

الرسالة نعت كونى متوسط بين مرسل ومرسل اليه والمرسل به قد يعبر عنه بالرسالة وقد تكون الرسالة حال الرسول وهى بالجلة ليست بمقام وانماهي نسبة حال وتمقطع بانقطاع التبليغ بالفعل ويزول حكمها بانقضاء التبليغ قال تعالى ماعلى الرسول الاالبلاغ وأوجب عليه ذلك فقال ياأبها الرسول بلغ ماأنزل اليكمن ربك وان لم تفعل فحا بلغت وسالاته فالرسالةهناهي التيأرسل بهاو بلغهاوهكذاو ردتفي القسرآن حيثماوردت ولايقبلها الرسول الابوساطة روحقدسي أمين ينزل بالزسالة على قلبه واحيانا بمثل له الملك رجلا وكل وحى لا يكون بهذه الصفة لا يسمى رسالة بشرية وانمايسمي وحياأ والهاماأ ونفثاأ والقاءأ ووجودا ولاتكون الرسالةالا كماذ كرنا ولايكون هذا الوصف الاللرسول البشرى وماعداهذامن ضروب الوجى فانه يكون لغيرالنبي والرسول والفرق بين النبي والرسول ان النبي اذا ألتي الب الروحماذ كرناه اقتصر بذلك الحمج على نفسه خاصة ويحرم عليه أن يتبع غيره فهذا هو الني فاذا قيل له بلغما أنول البك امااطا تفة مخصوصة كسائر الانبياء واماعامة للناس ولم بكن ذلك الانحمد صلى الله عليه وسلم لم يكن لغيره قبله فسمى بهذا الوجه رسولاوالذى جاء بهرسالة ومااختص بهمن الحكم في نفسه وحرم على غيره من ذلك الحكم هونبي معكونه رسولا وانلم يخصف نفسم بحكم لايكون لن بعث البهم فهو رسول لانبي واعني نبوة الشرائع التي ليست للاولياء فكلرسول لمخص بشئ من الحكم في حق نفسه فهو رسول لانبي وان خص مع انتبليغ فهو رسول ونبي فاكلرسول نيعلى ماقلناه ولاكل تى رسول بلاخلاف ثم ان الورثة وهم الاتباع الذين أمر وابالتبليغ كماذوعلى ودحية رسل رسول اللة صلى الله عليه وسلم ولايز الكل متأخر مأمو را بالتبليغ عن أمر بالتبليغ متصل الطريق مأمورا عن مأمور الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسمى رسولاوا كن ماهي الرسالة التي انقطعت والرسالة التي انقطعت هي تنزل الحبكم الالهي على قلب البشر بوساطة الروح كاقرر ناه فذلك الباب هو الذي سدو الرسالة والنيوة التي انقعطت وأماالالقاء بغ برالتشريع فليس محجور ولاالتعريفات الالهية بصحة الحكم المقررأ وفساده فلم تنقطع وكذلك تنزل القرآن على قاوب الاولياء ما انقطع مع كونه محفوظ المم ولكن لمم ذوق الانزال وهـ ندالبعضهم (ولمندا) ذ كرعن أبي بز بدائه مامات حتى استظهر القرآن أى أخذه عن انزال وهو الذي نبه الني صلى الله عليه وسلم فيمن حفظ القرآن يعنى على هـ نـ االوجه أن النبوة قد أدرجت بين جنبيه ولم يقل في صدره وهذا معنى استظهار القر أن أي أخذه عن ظهر فله مثل هذاالتنزل مستمر فيمن شاءاللةمن عباده لكن على هذاالنعت والصفة وهو قوله تعالى يلتي الروح من أمره على من يشاءمن عياده فالرسل مبشر ون ومنذرون والورثة منذر ون خاصة لامبشرون لكنهم مبشرون اسم مفعول فاذا بشرالولى أحدابسعادة فاهومن هذا الباب بلالبشارة فى ذلك بتعيين السعيدو بشارة الانبياء متعلقة بالعمل المشروع وهوانه من عمدل كذا كان له كذافي الجنة أونجاه اللقمن النار بعمل كذاهذ الايكون الاللرسل ليس للولى فيه دخول وله أن يعطى تعيين السعيد لامن حيث العسمل فيقول في الكافر وهوفي حال كفر ه انه سعيدوفي المؤمن في حال ايمانه انه شق فيختم لكل واحد بالسبب الموجب لسعادته أوشقا وته تصديقا لقول الولى هذا القدريق للاولياء من نبوة الاخبار لامن نبوة التشريع ولهامن الحروف ياء العلة وله الدعوى والآيات وصاحبها مستول وله الكشف أوقات وهو قوله لا تحرك به لسانك لتجله وهي وان نزلت من الكرسي فاذارجعت فلاتتعدى سدرة المنتهى والرسالة تنزل معانى وتعود الى السدرة صوراً ينشئها العبدانشاء وهذاله من الاسم الخلاق الذي أعطى ومعراجها براق ورفرفي ولكن من السموات ورئيس أرواحهاالنازلين بهاجبريل وهواستاذالرسل وهوالموكل بهذا المفام ومايتصور لهذاالمقام نسخ وانماالاشخاص تختلف وكل شخص يجرى فيهالى أجل مسمى ولهذاجاء والمرسلات عرفاوقال رسلنا



تترى ولا يقع فيها تفاضل وانم التفاضل بين المرساين لامن كونهم مرسلين بل من مقام آخر ولا يشترط على الرسول فيها اقامة الدليل للمرسل اليه بل طالج بر وطذامع وجود الدليل ما نجد وقوع الإيمان في محل المرسل اليه من كل أحد بل من بعضهم فاوكان لنفس الدليل لعم و تراه يوجد عن لم يردليلا فدل أن الايمان نور يقذ فعالته في قلب من يشاء من عباده لا لعين الدليل فله ندالم نشترط فيه الدليل فالايمان علم ضر ورى يجده المؤمن في قلبه لا يقدر على دفعه وكل من آمن عن دليل فلا يو تقي بالمنه القادحة في هذا على سرغامض لا يعرفه دليل فلا يو تقي بايمانه فانه معرض الشبه القادحة في ما لله خاصة و يلزمه تبيين ما جاء به حتى يفهم عنه لا قامة الحجة على كل أحد ولا تشترط أيضا في حق العصمة الافيا يبلغه عن الله خاصة و يلزمه تبيين ما جاء به حتى يفهم عنه لا قامة الحجة على المبلغ اليه فان عصم من غيره ذا لفن مقام آخر وهو أن يخاطب العباد المرسل اليهم بالتأسى به في كون التأسى به في كون التأسى به في المناسط له وليس فان انفر دبا من الفكر فله المراحة فانه لا يشرع الاما يوجى به اليه وأمام شور ته لا صحابه فني غير ما شرع له وليس المسول من الخلفاء قيل له وشاور هم في الامر في في نهى الك أن تعرف الفرق بين الخلافة المشور قول سالة الته صلى الته صلى الته عليه وسل من الخلفاء قيل له وشاور هم في الامر في في ني الك أن تعرف الفرق بين الخلافة المشور قبل المنالة الته صلى الته عليه الته أن تعرف الفرق بين الخلافة المسالة الته صلى الته صلى الته عليه وسل من الخلفاء قيل له وشاور هم في الامر في في في المناسول من الخلفاء قيل له وشاور هم في الامر في في في المناس وكلم المناسول من الخلفاء قيل له وشاور هم في الامر في في في المناس وكلم المناسول على المناسول

﴿ الباب الستون وما تَهْ في معرفة الرسالة الملكية ﴾

تنزلت الامسلاك ليسلا على قلبى \* ودارت عليه منسل دائرة القلب حسندارامن القاء اللعسين اذايرى \* نزول عسامة والغيب عينا على قلب وذلك حفظ الله في منسل طورونا \* وعصمته في المرسلين بلارب فنحن واياهسم معانون بالحي \* تخاطبنا الاسهاء من حضرة القسرب ويفترق الصنفان عند وجوعهم \* من المسسهد الاعلى الى عالم النرب فيظهرهسد البالرسالة واضعا \* حسدود اوأحكاماعن الروح والرب وذلك مأمسور بسسمة مقامه \* وان كان قدد اناه في الذوق والمرب فسم على الوجود بجوده \* وقسمه قسمين للكشف والحجب فقسمة وتأدب وانعظ ثم ولانقسل \* حجبت بلاذ نب وهسندا من الذنب فقف وتأدب وانعظ ثم ولانقسل \* جبت بلاذ نب وهسندا من الذنب فقف وتأدب وانعظ ثم ولانقسل \* برى البعد والتقريب في الذنب والعتب

قال تعالى فى صخف مكرمة مر فوعة مطهرة يعنى التذكرة التى هى الرسالة بأيدى سفرة والسفرة هم الرسل من الملائكة هناكذاك ما يجودون به على المرسلين اليهم فى رسالتهم بروة أى محسنين فهؤلاء هم سفراء الحتى الى الخلق عايريد أن ينف فده فيهم من الحكم من عالم الاركان فاذا أراد الله انفاذ أمر فى خلقمة أوسى الى الملك الاقرب الى مقام تنفي في المواص وهوال كرسى فيلق اليه ذلك الامم على وجوه مختلفة تم يامره بأن بوسى به الى من يليه و بوسى اليه أن يوسى به الى من يليه من أعلى الى أدنى اليناه في المن حدان قسام الكامة وأمامن أحد بة الكهة فنهو المنافئة من يليه من أعلى الى أدنى اليناه في السنى الى رفرف أبهى الى عرش أعلى الى كرسى أجلى فتنقسم هناك الكمة أى يتعين هناك مكان أزهى الى محل أسنى الى رفرف أبهى الى عرش أعلى الى كرسى أجلى فتنقسم هناك الكمة أى يتعين هناك الرسالة فيضعها في الماء و بنيادى ملائكة الله ملائكة القاوب في القاوب في القاوب في المنافئة و تنافئ الاستة في منافئة و تنافئ المنافئة و تنافئة الله قالوب الخلق المنافئة و تنافئ المنافئة و تنافئة النافئة و تنافئة المنافئة و تنافئة و تنافئة و تنافئة المنافئة و تنافئة المنافئة و تنافئة المنافئة و تنافئة المنافئة و تنافئة و تنافئ

Jamy

طلعتر

المغت

ولكن لايعرف من أين جاءولا كيف حصل ومن هذا المترل هو البلاء الذي يتزل في كانون فلا يجد اناء في ماهف بر مغطى الادخل فيه ومن هذا الباب ما يجده الانسان من بغض شخص وحب شخص من غير سبب ظاهر معاوم له و يكون بالسماع و بالرق ية و ورد خبر في مثل هذا و من هذا الباب السياسة الحكمية لمصالح العالم التي لم يأت بهاشرع عند فقد الانبياء عليهم السلام وأزمنة الفترات ننزل بهاملائكة لا لهام والامات على قاوب عقد لاء الزمان وحكاء الوقت في لقونها في أف كارهم لا على أسر ارهم فيضعونها و يحملون الناس عليها والماوك وما فيهاشي من الشرك فهذه هي الرسالة الملكية التي فيها مصالح العالم في الدنيا وهي البدع الحسنة التي أثني الته على من رعاها حق رعايتها ابتغاء رضوان الله وثم رسالات أخراً يضا على أيدى الملائكة بتست خير العالم بعض مطابقا

﴿الباب الحادى والستون وما ته في المقام الذي بين الصدّيقية والنبوّة وهومقام القربة ﴾

جاعة من رجال الله أنكره م وليس من شأنهم انكارماجهاوا

هوالمقام الذىقامت شواهده ، في الحرق والقتل والباق الذي فعلوا

لوانهم دبروا القرآن لاح لهمم \* وجمه الحقيقة فهاعنم قدغفلوا

وماتخصص عنهم في مقامهم \* الاالدين عن الرحن فدعقاوا

ومنه أيضا أبو بكر وميزته \* بالسر لونظروا في حكمنا كماوا

فليس بين أفي بكر وصاحب و اذا نظرت الى ماقلت وجل هذا الصحيح الذي دلت دلائله و في الكشف عندر عالم الله اذ عماوا

القر بة نعت الحي وهومقام مجهول أنكرت آثاره الخاصة من الرسل عليهم السلام مع الافتقار اليه منهم وشهادة الحق لصاحبه بالعد الة والاختصاص وهومقام الخضر مع موسى وما فه ذهله الاسلطان الغيرة التي جعل الله في الرسل عليهم السلام على مقام شرع الله على أيديهم فلله أنكر واوتكر ومنه عليه السلام الانكار مع تنبيه العبد الصالح في كل مسئلة ويأبي سلطان الغيرة الاالاعتراض لان شرعه ذوق له والذي رآمهن غييره أجنبي عنه وان كان علما صحيحا ولكن الذوق أغلب والحال أحكم ولذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قل رب زدنى عام اولم يقل له قل رب زدنى عالافاو زاد حالا لزادانكارا وكل اذاد علما زاد علما زاداي من براقعها وظهر تمن وراء ستورها وكلها فارتفع الضيق والحرج وشوهد الكال في النقص ولما حصات في هذا المقام السنى قلت مشيرا ومنها وراء ستورها وكالها فارتفع الضيق والحرج وشوهد الكال في النقص ولما حصات في هذا المقام السنى قلت مشيرا ومنها

وانى لاهوى النقص من أجل من أهوى \* لان به كان الكال لمن يدرى

وماجاء بالنقصان الامخافة ، من العين منسل البعدر من آخر الشهر

ومانقص البيدر الذي تبصر ونه ، ولكنه بدر لمين غاص بالفكر

يراه تماما كامــــلا في ضــــيانه ، على أكل الحالات في البطن والظهـر

فلولم بكن فى الكون نقص محقق ع لكان الوجود الحق ينقص فى القدر

في كان للحق الوجود كاله \* مع النقص فانظر ماتضمنه شعرى

غرال من الفر دوس جاء منقبا ، من أجلى ومابخ في على الله مابجري

فقلت له أهـ الا وسهلا ومرحبا \* بمن وحياة الحب قد صدرى

أهـــيم بها حبا عــــلى كل حالة ، حياة وموتا فى القيامة والحشر ،

لقد سفرت يوما فلاحت محاسن ، تخبر عنها أنها ليلة القدر

و الغيام الما المنها ، عامت بأنى ما تعلقت بالغيام

فكبرت اجـــ الالكوني هو بتني م فسرى الذي قــ لاكان همـ م جهـري

وحققتانى عسين من قساهو يتسه م فرأخش من بين ولمأخش من هجسرى

فيفداد



فبغداد دارى لاأرى لى موطنا ، سواها فان غزت جنحت الىمصرى هذاالمقام دخلته فيشهر محرتم سنةسبع وتسعين وخسمائة وأنامسافر بمنزل ابحيسل ببلاد المغرب فتهت به فرحاولم أجد فيه أحدافا ستوحشت من الوحدة وتذكرت دخول أبي يزيد بالذلة والافتقار فلم يحد في ذلك المنزل من احدوذلك المتزل هوموطني فإاستوحش فيهلان الحنين الى الاوطان ذاتى لكل موجودوان الوجشة مع الغربة ولما دخلت هذا المقام وانفردت به وعامت اله ان ظهر على فيه أحداً نكرني فبقيت أتتبع ز واياه ومخادعه ولا أدرى مااسمه مع تحققي بعوماخص اللقبهمن أتاه اياه ورأيت أوامر الحق تترى على وسفراءه تنزل الى تبتني مؤانستي وتطلب مجالستي فرحلت وأناعلى تلك الحالمن الاستيحاش بالانفر ادوالانس اعايقع بالجنس فلقيت رجلامن الرجال بمزل يسمي آنحال فصليت العصرفى جامعه فاء الاميرأ بويحي من واجتن وكان صديق وفرحى وسألني أن أنزل عنده فايب ونزلت عند كاتبه وكانت بيني ويبنه مؤانسة فشكوت اليسه ماأنافيه من انفرادي عقام أنامسرور به فببناهو يؤانسني اذلاحلي ظل شغص فنهضت من فراشي اليه عسى أجدعنده فرجافعانقني فتأملته فاذابه أبوعبد الرحن السلمي قد تجسدت لي روحه بعثه الله الى رحة في فقات له أراك في هذا المقام فقال فيه قبضت وعليه مت فأنافيه الأبرج فذ كرت له وحشتي فيه وعدم الانيس فقال الغريب مستوحش وبعدأن سبقت لك العناية الاطية بالحصول في هذا المقام فاحد الله ولمن ياأخي بحصل هذا ألانرضي أن بكون الخضر صاحبك في هذا المقام وقدأ نكر عليه موسى حاله مع ماشهد الله عنده بعدالته ومع هذا أنكر عليه ماجرى منه وماأراه سوى صورته فالهرأى وعلى نفسه أنكرو أوقعه فى ذلك سلطان الفرة التي خص اللة بهارسله ولوصير لرأى فانه كان قدأ عدلة ألف مسئلة كالهاجرت لموسى وكالها ينكرها على الخضر قال شيخنا أبوالنحاالمروف بأيىمدين لماعل الخضر وتبةموسي وعاوقدره بين الرسل امتثل مانهاه عنمه طاعة تتقولرسوله فان الله يقول وماأتا كمالرسول فذوه ومانها كمعنه فانتهوا فقالله فىالثانية ان سألتك عن شئ بعدها فلانصاحبني فقال سمعاوطاعة فلما كانت الثالثة ونسي موسى حالة قوله انى لمأنزلت الى من خبير فقير وماطلب الاجارة على سقايتهم الحاجة فارقه الخضر بعدماأ بان له علماأ نكره عليه تمقالله ومافعلته عن أمرى لانه كان على شرعة من ربه ومنهاج وفى زمانها بخلاف حاله بعد بعث محدصلى الله عليه وسلوفانه الفرى كل الصيد فى جوفه فقلت له ياأ باعبد الرجن لاأعرف لمذاالمقام اسهاأ ميزه به فقال لى هذا يسمى مقام القرية فتحقق به فتحققت به فاذا به مقام عظيم لعلماء الرسوم من أهل الاجتهاد فيه قدم راسخة لكنهم لا يعرفون انهم فيهورا يت الامداد الاطي يسرى اليهم من هذا المقام وطنداينكر بعضهم على بعض و بخطئ بعضهم بعضالانهم ماحصل لمم ذوقا ولايعامون عن يستمدون مشاهدة وكشفا فكل واحدمنهم على حق كالنه لكل ني تقدّم هذا الزمان الحمدى شرعة ومنهاج والإيمان بذلك كله واجب على كلمؤمن وان لمنلتزمن أحكامهم الامالزمناه فالمجتهدون من علماء الشريعة ورثة الرسل فى التشريع وأدلتهم تقوم لم مقام الوجي للا نبياء واختلاف الاحكام كاختلاف الاحكام الاأنهم ليسوا مثل الرسل لعدم الكشف فأن الرسل يشمد يعضهم من بعض وكذلك أهل الكشف من علماء الاجتهاد وأماغيرا هل الكشف منهم فيخطئ بعضهم بعضاولو قال الخضر لموسى من أول ماصحبه ماأ فعل شيأى ترانى أفعله عن أصى ماأ نكره عليه ولاعارضه ولقد أنطقه الله بقوله ستجدنى انشاء الله صابر اولاأعصى اكأمرا والصبرلا يكون الاعلى مايشق عليه فلوقدم الصبر على المشيئة كإيفعل الحمدى اصبرولم يعترض فان الله فدمه في الاعلام تعلم الحمد صلى الله عليه وسلم فن أراد أن يحصل علم الله في خلقه فليقف عندتر تيب حكمته فى الاشدياء فيقدم ماقدم الله و يؤخر ماأخر الله فان من أسماله المقدم والمؤخر فاذا أخرت ماقدمه أوقدمت ماأخره فهونزاع خفي يورث حرماناقال تعالى ولانقولن لشئ انى فاعل ذلك غداالاأن يشاءالله فاخرالاستثناء وقدمهموسي فلم يصبر فلوأخوه اصبروهذه الآبةمذ كورة باللسان العبراني في التوراة فالله الله يأخواننا من أهل هذه الملة المحمدية ففواعلى مشاعر اللة التي بينهالكم ولانتعدوا مارسم لكم ألاتر اهصلي الله عليه وسلم لماصعد على الصفافي عبد الوداع قرأ ان الصفاو المروة من شعائر الله م قال أبد أبحا بد الله به و ما قال ذلك الا تعلم الناولزوم



أ دبمع اللة ولولاانه جائزله أن يبدأ بالمروة في سعيه لما قال هذا ورجع ما بدأ الله به على ما في المسئلة من التخيير من أجل الواوفاته مابدأ اللهبه الالسر يعامه فن لم يبدأ به حرم فائدته وقال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسكم وتقديم الصفا فى السعى من المناسك ولقدرويت فى هـ نـ اللعنى حكاية عيبة عن بهودى أخـ برنى بهاموسى بن محـ د القرطبي القباب المؤذن بالمسجد الحرام المكي بالمنارة التي عند باب الحزورة وباب أجيادر حماللة سنة تسع وتسعين وخسما تة قال كان رجل بالقيروان أرادا لحبج فتردد خاطره فى مفره بين البر والبحر فوقتا يترجم له البر و وقتا يترجم له البحر فقال اذا كانصبيحة غدأول رجل ألفاه أشاوره فيث يرجع لى أحكم به فاول من لقي يهو ديافتاً لمنم عزم وقال والله لأسألنه فقال بايهودى أشاورك فىسفرى هذاهل أمشى فى البرة أوفى البحر فقال له اليهودى باسبحان اللهوفى مثل هذا يسأل مثلك ألمتران الله يقول لكمفى كتابكم هوالذى يسيركم فى الير والبحر فقدم البرعلي البحر فلولاان لله فيهسرا وهوأولى بكم ماقدمه وماأخ البحر الااذالم بجدالمسافر سييلاالى البرقال فتجيت من كلامه وسافرت في البريقول الرجل فواللهمارأ يتسفرامثله ولقدأعطاني الله فيهمن الخيرفوق ماكنت أشتهي وقدأنكر أبوحامدالغزالى هذاالمقام وقال ليس بين الصد يقية والنبوة مقام ومن تخطى رقاب الصديقين وقع في النبوة والنبوة قباب مغلق فكان يقول لاتتخطوارقاب الصديقين ولاشك ان الانبياء أصحاب الشرائع همأر فع عباداللهمن البشر ومع همذالا يبعد أن يخص الله المفضول بعلم ليس عند الفاضل والايدل عيزه عنه انه بذلك العلم أفضل منه بل قال له ياموسي أناعلي علم عاسنيه الله لاتعامه أنت وأنت على على علمكه الله لاأ علمه أناوما قال له أنا فضل منك بل على حق موسى وما ينبغي له وامتثل أمن فهانهاه عنه من صحبته احترامامنه لقام موسى وعاومتزلته وسكوت موسى عنه حين فارقه ولم يرجع عن نهيه لانه علمان الخضر بمن لم يسمع نهى موسى عليه السلام ولاسما وقد قال له وما فعلته عن أصرى فعلم موسى انهما فأرقه الاعن أصرر به فااعترض عليمف فراقه اياه وحصل لموسى مقصوده ومقصودالحق فى تأديبه فعران لله عباداعندهم من العرماليس عنده ولم يكن الاعلم كون من الا كوان من عاوم الكشف وهومن أحوال المريدين أصحاب الساوك فكيف لوكان من العلوم المتعلقة بالجناب الالهي امامن العلم المحكم أوالمقشابه ومن هـ نداالمقام حصل لابي بكر الصديق السر الذي وفر فىنفسه وظهرت قوة ذلك السرمع وقته وقول عائشة لرسول الله صلى الله عليه وسلف مرضه حين أمرأن يصلى بالناس انه رجل أسيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف منه بالسر الذي حصل عنده ما لانعر فه الجاعة في ابقي أحد يوممات رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذهل ف ذلك اليوم وخواط فى عقله و تسكام عماليس الامر عليه الأأبو بكر الصديق فاطر أعليه من ذلك أمر بل رقى المنبر وخطب الناس وذ كرموت النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان منكم يعبد مجدا فان محدداقدمات ومن كان يعبدالله فان الله حق لاعوت تم تلا انك ميت وانهم ميتون وما محمله الارسول الآية فسكن جاش الناس حتى قال عمر واللهما كأنى سمعت بهذه الآية الافى ذلك اليوم وهذا قوله صلى الله عليه وسلم اذا وجب يعنى الموت فلانبكين با كية وأما فبسل وقوع الموت فالبكاء مجود وكذا فعل أبو بكر لما قامرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تقولون في رجل خبر فاختار لقاء الله فيكي أبو بكر وحد مدون الحاعة وعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فدنعي لاصحابه نفسه فانكر الصحابة على أبى بكر بكاءه وهوكان أعلم فامامات صلى الله عليه وسلم بكي الناس وضجو االاأبا بكر امتثالالقوله صلى اللة عليه وسلم اذاوجب فلاتبكين باكية هـ ندا كله من السر" الذي أعطاه هذاالمقام فالذى ينبغى أن يقال ليس بين محمد وأبى بكر رجل لاانه ليس بين الصديقية والنبو ةمقام فان الصديق تابع بطريق الايمان فأأنكره متبوعه أنكر وماقرره متبوعه قر وهذاحظالصديق من كونه صديقاومن كون مقام آخرلا يحكم عليه حال الصديقية فاعلم ذلك انهى السفر الرابع عشر بانتهاء الجزء السادس ومائة من الفتوحات المكية

( يسم الله الرّحمن الرّحيم )
 ( الباب الثانى والستون وماثة فى معرفة الفقر وأسراره)

الفقر



الفقرأم يع الكون أجعه \* عينا وحكا ولكن ليس ينطلق الاعسلى عمكن أمهاء خالقه \* تبغيه فهى لهذا الامر تستبق ان القوى بالاستعداد قوته \* مشل الضعيف فني الاحكام تتفق ان الحقائق تجرى في ميادنها \* وكل حق له في نفسه طلق ان الحقائق تجرى في ميادنها \* وكل حق له في نفسه طلق في كل حالمن الاحوال تبصره \* كأنه طبق من فوقه طبق في كل حالمن الاحوال تبصره \* كأنه طبق من فوقه طبق وليس يمنعه عن عين موجده \* على طريقته الآفات والعلق الفقر حكم ولكن ليس بدركه \* الاالذي جلعن أهل وعن ولا الفقر حكم يع الكون أجعه \* ولاأحاشي من الاعيان من أحد لانها عسدد لأنها عدد \* والكل شفع سوى المدعق بالاحد وماسواه من الاعيان فهو كما \* قلناه كالواهب الحسان والصمد وماسواه من الاعيان فهو كما \* قلناه كالواهب الحسان والصمد سبحانه جل أن يحظى به أحد \* فلا يولد في عقل وفي جسد

فالالقتعالى يائيها الناس أنتم الفقراء الى الله والنه هو الغنى الحيد يعنى باسهائه كابحن فقراء الى أسهائه ولذلك أتى بالاسم الجامع للاسماء الالهمية حقيقة سرته لقدسمع اللة قول الذين قالواان الله فقيرونحن أغنياء ف اواتصفوا اتصفوا بحقيقة سنكتب ماقالوا سببه وأقرضوا اللة نزاهته قرضا حسنابيانه ودليله الاحسان ان تعب الله كأنك تراه جزاؤه وماتفعاوامن خبرفلن تكفروه وباب الفقرايس فيه ازدحام لاتساعه وعموم حكمه والفقر صفةمهجورة ومايخاو عنهاأحدوهي فىكل فقير بحسب ما تعطيه حقيفته وهى الذما يناط العارف فانها تدخله على الحق ويقبله الحق لانه دعاه بهاوالدعاءطلب وتقرب منهاأ ختهاوهي الذلة قالأبويز مدقال لى الحق تقرب الى بماليس لى الذلة والافتقار فذله وعجبه فهاتان صفتان فى اللسان نعتان للممكأت ليس لواجب الوجود منهما نعت فى اللسان تعالى الله ججاب مسدل وباب مقفل مفتاحه معلق عليه براه البصير ولايحس به الاعمى قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لايعلمون انما يتذكرا ولوا الالباب وفي هف الآية أعني آية قوله أنتم الفقراء الى اللة تسمى الحق لناباسم كل ما يفتقر اليه غيرة منه ان يفتقر الى غيره فالفقيرهوالذى يفتقرالي كلشئ ولايفتقراليه شئ وهذاهوالعبد الحض عندالحققين فتكون الهفى شيئية وجوده كحاله في شيئية عدمه دواء نافع لداء عضال قوله وقد خلقتك من قبل ولم تك شيأ قضية في عين قضية عامة أو لا بذكر الانسان الأخلقناه من قبل ولم يك شيأ تنبيه على شرف الرتبة هل أتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيأمذ كو را مع وجودعينه لان الحين الدهرى أتى عليه فالفقر احتياج ذاتى من غيرتعيين حاجة لجهاد بالاصلح لهومن أسهاء الله المانع وهوقدأعطى كلشئ خلقه حتى الغرض لماخلقه فينا أعطاة خلقه فلانزال أصحاب اغراض فمايمنع الاللصلحة كإيملي لقوم ليزدادوا ائما فقدأ عطاهم الاثم كماأ عطى الاثم خلقه فالحق لايتقيد انعامه والقوابل تقبل بحسب استعداداتها فنعه عطاء لعلمه بالصالخ لذلك حكى عن بعضهم انه سئل عن الفقير ماهو فقال من ليست له الى الله حاجة يعنى على التعيين ونبهأن الاحتياج لهذاتى واللة قدأعطي كلشئ خلقه فقد أعطاك مافيه المصلحة لك لوعامت فمايتي لصاحب هذا المقام مايسال التقفيه وماشرع السؤال الالمن ليس لههذا الشهودورآه يسأل الاغيار فغار فشرع له أن يسأله ولماسبق فعلمانه يخلق قوماو يخلق فيهم السؤال الى الاغيار ويحجبهم عن العلم بدائه المسؤل في كل عين مسؤلة يفتقر اليها من جمادونبات وحيوان وملك وغيرذلك من الخاوقات أخسبرنا أن الناس فقراء الى الله أى هو المسؤل على الحقيقة فأنه بيده ملكوت كلشئ فالفقر الى التمهو الاصل فالعلماء بالته هم الذين يحفظون أحوالهم ووصل الغني بالله فقير اليه فالنسبة بلفظ الفقرالى اللة أولى من النسبة بالغنى لان الغنى نعت ذاتى يرفع المناسبة بين ذات الحتى والخلق JU

Ji

﴿ ومن ذلك ﴾

وكل طلب فيوذن بمناسبة فان الحاصل لايبتني فلايكون الطلب الافي شئ ليس عند الطالب في حال الطلب ولهذا لابتعلق الابالعسدم الذي هوعين المعسدوم وقديكون ذلك المطلوب في عين موجودة ولاعسين موجودة ما في السكون الاطالب فافى الكون الافق يرل طاب ويتميز الفقر عن شائر الصفات بأمر لايكون لفسره وهوا نهصفة للعدوم والموجودوكل صفة وجوديةمن شرطها ان تقوم بالموجود ألاترى المكن فىحال عدمه يفتقر الى المرجح فاذاوجه افتقرأيضا الىاستمرار الوجودله وحفظه عليه فلايزال فقيرا ذافقر فيحال وجوده وفي حال عدمه فهو أعم المقامات حكافالذى يكنسب من هذه الصفة اضافة خاصة وهي الفقر الى الله لاالى غيره و به يثني عليه وهو الذي يسعده و يقربه الىاللة ويشركه في هذه الاضافة كل وصف جبل عليه الانسان مثل البخل والحرص والشره والحسد وغيرذلك تشرف وتعاو بالاضافة والمصرف وتتضع وتسفل بالاضافة والمصرف لافقر أعظم من فقر الملوك لانهمفتقر الى مشاعلى والى كل مايصح له به الملك وهو فقير الى ملكه الذي يبقى عليه اسم الملك ي قيل للسلطان صلاح الدين يوسف ابنأ بوب رحماللة سنة احدى وعمانين وخسماته لماذكرأ بو القمح المنجم ان ريحاعظمة في هذه السنة تكون لاعمر على شئ الاجعلته كالرميم فاشار عليه بعض جلسائه ان يتخذ في الارض سر با يكون فيه لياة همو تلك الريح فقال وبهلك الناس قيل له نع فقال اذا هلك الناس فعلى من أكون ملكا أوسلطانا لاخير في الحياة بعد ذهاب الملك دعنى أموت ملكاوالله لافعلت فانظر ماأحسن هذافكل موجودا ضافي متحقق بالفقر وان له يشعر بذلك وان وجله فلايعوان ذلك هوالمسمى فقرا واذا كان حكمه هذا فالفقر الى اللة تعالى الذي بيده ملكوت كل شيج ثابت وموجود ولذلك الاشارة بقوله تعالى سنكتب ماقالوا أى سنوجبه أى سيعلمون ان الفقر نعت واجب لايشكون فيه وجوا ذاتيامن أجل قولهم ونحن أغنياء لانهم انحجبوا عماهوالام عليهمن فقرهم ولذلك كانوا كافرين فستروا ماهم به عالمون ذوقامن أنفسهم لايقدر ونعلى انكاره وان باهتوا فالحال يكذبهم فقالوانحن أغنياء وليسوا باغنياء وقالوا ان الله فقير وليس بفقير من حيث ذاته فانه غني عن العالمين وقد تقــ تم في مواضع من هذا الكتاب معني قوله أنه غني عن العالمين وانه ليس مشل قوله والله هوالغني ولامشل قوله والله الغني وأتتم الفقراء فاذاعامت ان الفقر بهانه المثابة فالزم استحضاره في كل نفس وعلى كل حال وعلق فقرك بالته مطلقامي غ برتعيين فهو أولى بك وانام تقدرعلى تحصيل عدم التعيين فلاأقل ان تعلقه بالله تعالى مع التعيين أوجى الله تعالى الى موسى ياموسى لا تجعل غيرى موضع حاجتك وسلني حتى الملج تلقيه في عجينك هـ فداتعليم الله نبيه موسى عليه السلام ولقد رأ يتمسبحانه وتعالى في النوم فقال لى وكاني في أمو رك فوكلته فماراً بت الاعصمة محنة لله الحد على ذلك جعلنا الله تعالى من الفقراء الب به فان الفقر اليه تعالى به هو عين الغنى لانه الغنى وأنت به فقير فأنت الغنى به عن العالمين فاعل ذلك

﴿ الباب الثالث والستون ومائة في معرفة مقام الغنى وأسراره ﴾ ان الغنى صفة سلبية وأدا ، تمتازعن نسب الاسماء رتبتها

يخصه حكمهاوالعين في علم يه منها وليس لها كون فينعتها

ان الدلالة في التحقيق جهلة من يقول بها والعقل يثبتها

لذاك قال غني في تنزله م عن عالم الكون جاءت فيه آيتها

فى العنكبوت فدره تجد معلى ما ماقلت من نفي ماقطى دلالتها

وليس يعرف الامن علامت \* دنيا وآخرة والشرع مثبتها

اعم أيدك الله ان الغنى صفة ذاتية للحق تعالى فان الله هو الغنى الحيد أى المثنى عليه بهذه الصفة واتما الغنى للعب فهو غنى النفس بالله عن العالمين به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض لكن الغنى غنى النفس خوجه النرمذي والعرض المال وهذه كلة نبوية محيحة فان غنى الانسان عن العالم لا يصحو يصح غناه عن

المال



المال فان الله سبحانه قد جعل مصالح العبدفي استعمال أعيان بعض الاسياء وهي من العالم فلاغني له عن استعمالها فلاغني لهعن العالم فلذلك خصصه بالمال فلايوصف بالغني عن العالم الااللة تعالى من حيث ذاته جل وتعالى والغني فى الانسان من العالم فليس الانسان بغني عن الغني فهو فقير اليه واعلم ان الغني وان كان بالله والعزة وان كانت بالله فأنهماصفتان لايصح للعبدان يدخل بهماعلى اللة تعالى وانكان بالله فيهما فلابدان يتركهما فيدخل فقير اذليلا ومعنى الدخول التوجه الى الله فلا يتوجه الى الله بغناه به ولا بعز نه به وانما يتوجه الى الله بذله وافتقاره فان حضرة الحق لحل الغيرة ذاتية فلا تقبل عزيز اولاغنيا وهذاذوق لايقدر أحدعلي انكاره من نفسه قال تعالى مؤدبالنبيه صلى الله عليه وسلم فى ظاهر الامروهو يؤد بنابه لنتعلم أمامن استغنى فانتله تصدى فكان مشهود محدصلى الله عليه وسلم الصفة الالمية وهو الغني فتصدى لها المتعطيه حقيقتها من الشرف والني فذلك الوقت في حال الفقر في الدعوة الى الله وان تع دعوته وعلم ان الرؤساء والاغنياء تبع الخلق لهمأ كثرمن تبعمن ليس له هذا النعت فاذا أسلمن هذه صفته أسلم لاسلامه خلق كثير والني صلى الله عليه وسلم له على مثل هذا حوص عظيم وقد شهد الله تعالى عند ناله بذلك فقال عزيز عليهماعنتم أىعنادكم يعزعليه للحق المبين حريص عليكم في ان تساموا وتنقاد والى مافيه سعادتكم وهو الإيمان بالله وماجاءمن عنسدالله ومعهذا الحضورالنبوى أوقع العتب عليه تعلما لناوا يقاظاله فأن الانسان محل الغفلات وهوفقير بالذات وقداستحق الجاه والمال أن بستغنى بهمامن قامابه ولذلك قال أمامن استغنى وماقال أمامن هوغني فأنهعلى التعقيق ليس بغني بلهوفقير لمااستغني به فقال صلى الله عليه وسلم ان الله أدّبني فأحسن أدبى فن مكارم الاخلاق الاقبال على الفقراء والاعراض عن الاغنياء بالعرض من حاه أومال فأذارى من هند دصفته الفقر والذلة بنز وله عن هاتين المرتبتين وجبعلى أهل اللة الاقبال عليهم فأنهم ان أقباوا عليهم وهم مستحضر ون لماهم عليه من الجاه والمال تخياواان اقبال أهسل المةعاميم لجاههم ولماطم فيزيدون رغبة فى بقاءماهم عليه فلذلك منع اللة أهله ان يقبلوا عليهم الا بصفة الزهد فبهم فاذا اجتمع في مجلس أهل الله من هو فقير ذليل منكسر وغني بماله ذوجاه في الدنيا أظهر القبول والاقبال على الفقيرا كثرمن اظهاره على الغنى ذى الجاه لأنه المقصود بالأدب الذى أدّب الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم غيران صاحبهذه الصفة يحتاج الىميزان الحق فى ذلك فان غفل عنه كان الخطاأ سرع اليهمن كل شئ وصورة الوزن فيمه أن لابرى في نفسمه شغو فاعليه والايخاطبه أعنى لا بخاطب هذا الغني ولاذ االجاه بصفة قهر نذله فانه لايذل نحتها بل ينفرويز يدعظمة وأنت مأمور بالدعوة الىاللة فادعوه كاأمر اللة نبيه صلى الله عليه وسلم ان يدعوالناس تعلما له وأنافا ما مخاطبون بالدعاء الى الله كاقال ادعوا الى الله على بصيرة أناومن اتبعني وقال له ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسينة فانجادلوك فجادهم بالتيهي أحسن وقاللو كنت فظاغليظ القلب لانفضوامن حولك هذههي الصفة اللازمة التي ينبغي ان يكون الداعي عليها ولايجعل في نفسه عند دعاته ابن هذه نعوته من عباد الله طمعا في أيديهم من عرض الدنيا ولافهاهو عليه من الجاه فأن العزة لله ولرسوله والمؤمنين فلا تخلعن نو باألبسكه الله وليس له تصرف الافى همذا الموطن فهذامعني الحكمة وماعتب اللة نبيه صلى اللهعليه وسلم في الاوّل الالعز ةقامت بنفس أولئك النفر مثل الأقرع بن حابس وغيره فقالوالوا فردلنا محد مجلسا جلسنااليه فانانا نف ان نجالس هؤلاء الأعبد يعنون بذلك بلالا وخبابا وغيرهما فرغب الني صلى اللة عليه وسلم لحرصه على ايمانهم ولعلمه أنه يرجع لرجوعهم الى الله بشركثير فأجابهم الى ماسألوا وتصدى اليهم لماحضروا وأعرض عن الفقراء فانكسرت قلوبهم لذلك فانزل المتعماأ نزل جبرا لقلوب الفقراء فانكسر الباق من نفوس أولئك الاغنياء الاعزاء وقيل المماعليك الأالبلاغ وليسعليك هداهم ولكن الله بهدى من يشاءونزل الله عليه عبس وتولى الآيات وأنزل عليه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الارشاد والدعاء الى الله ميزانها الغني بالله عماني أيديهم ومايكون بسببهم فان لمتكن في نفسك بهذه المثابة فلالدع واشتغل بدعاء نفسك الى الاتصاف مهذه الصفات المحمودة عندالله ولاتتعد الحدالذي أنت عليه ولاتخط في غيرما تملكه

( معلى - (فتوحات) - ثاني )



كون

لدوم

थां

لاعر

فقال

ماهم

انام

فتكون غاصباوالصلاة في الداوالمغصوبة لا يجوز بخلاف والدعاء الى الله صلاة والاخلاص فيها الحرية عن استرقاق من يدعوهم اليه فهذا هو محل الغنى بالله وهنايستعمل فان عدات به الى غيره في افقد أخسرت الميزان والله يقول ولا تخسروا الميزان وأن لا تطعوا في الميزان فتخرجوه عن حده وهوقوله لا تغلوا في دينكم والغاو والطغيان هما الرفعة فوق الحدالة في يستحقه المتغلى فيه والله يقول الحقود ومدى السبيل

﴿ الباب الرابع والستون وماته في معرفة مقام التصوف ﴾ فاعلم ان التصوف التصوف علم التصوف التصوف التصوف التحلق التحلق والمكر الحيق الله في خلقه و بهذا القدر قد حجبا ودمه في صفات الخلق فاعتبر وا \* فيه فذا مثل للعقل قد ضربا ان الحديد اذا ما الصنع يدخله \* في غير منزلة يرده ذهبا كذلك الخلق المذموم يرجع محسمود الذاهو للرجن قد نسبا

ان التصوّف أخـ لاق مطهرة م مع الاله فلا تعـ دل به نسما

قال أهل طريق الله التصوّف خلق فن زاد عليك في الخلق زاد عليك في التصوّف \* وسئلت عائشة أم المؤمنين عن خلق رسول اللة صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن وان الله أثنى عليه بما أعطاه من ذلك فقال والله لعلى خلقءظيم ومنشرط المنعوت بالتصوف أن يكون حكماذا حكمة وان لم يكن فلاحظ له في هـــــذا اللقلب فأنه حكمة كلمفانه أخلاق وهي تحتاج الىمعرفة تامة وعقل راجح وحضور وتمكن قوىمن نفسمه حتى لانحكم عليه الاغراض النفسية وليجعل القرآن امامه صاحب هـ أ المقام فينظر الى ماوصف الحق به نفسه وفي أى حالة وصف نفسه بذلك الذى وصف نفسه ومع من صرف ذلك الوصف الذى وصف به نفسه فليقم الصوف بهذا الوصف بتلك الحال معذلك الصنف فام التصوف أمرسهل لمن أخذه مهذا الطريق ولايستنبط لنفسه أحكاما ويخرج عن ميزان الحق فى ذلك فانهمن فعلذلك لحق بالاخسر ينأعم الاالذين ضل سعبهم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا فانالله لايقيمه يوم القيامة وزنا كمانهم لم يقبحو اللحق هناو زنافعادت عليهم صفتهم فاعذبهم بغيرهم فتأتر قوله تعالىف كتابه فانهماذ كرصفةقهر وشذةالاوالى جانبهاصفة لطف ولين حيثما كانءن كمتاب اللة ثممان أفرده فة منهافكم يذكرالى جانبها مايقابلهاأ طلبها تجدمقابلها في موضع آخرمفر داأيضا فذلك المفر دالمقابل هوط ندا المفر دالمقابل والغالب الجعية قال تعالى ني عبادي اني أنا الغفور الرحيم ثم أردف بالمقابل فقال تعالى وان عذابي هو العذاب الاليم وقال ان ربك لسر يع العقاب م أردف بالمقابل فقال وانه لغفورر حيم وقال وان ربك الدومغفرة الناس علىظامهم ثمأودف فقال وانهلشد يدالعقاب وتنبع هذاتجده كاذكرناه لك ثمانه ماذكر نعتام نعوتأهل السعادة الاوذ كرالى جانبه نعتامن نعوت أهل الشيقاء اما بتقديم أوتأخير قال تعالى وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة فىأهلالسعادة تمءطففقال ووجوه يومئذعا يهاغبرة ترهقهاقترة أولئك همالكفرة الفجرة وقال تعالى فى حالـ أهل السعادة وجوه يومندناضرة الى ربهاناظرة ثم عطف فقال فى أهل الشقاء ووجوه بومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة والوجو همناعبارة عن النفوس الانسانية لان وجه النبئ حقيقت موذاته وعيذ له الوجو المقيدة بالابصارفانهالاتقصف بالظنون ومساق الآية يعطى ان الوجوه هناهي ذوات المذكورين وقال في الاشقياء وجوه بومتنا خاشعة عاملة ناصبة تصلي ناراحامية خمعطف بالسعداء فقال ووجوه بومئذ ناعمة لسعهار اضية فيجنة عالية وقال فيأحوال السعداء فامامن أوتىكتا به ببينه فذكرخبرا تمعطف وقال وأمامن أوتىكتا بهبشماله فذكرشرا وكذلك قولهمن كان ير يدالعاجلة عجلناله فبهامانشاء لمن نريد ثم جعلناله جهنم يصلاها ثم عطف وقال ومنكان بريدالآخرة وسعى لهاسعيها وقالف العناية فألهمها فبورها شمعطف فقال وتقواها وقال قدأفلمن زكاها نمءطف وقدغاب من دساها وقال فأمامن أعطى واتقى وصدق بالحسني فسنبسره للدمري نمعطف



وقالوا مامن بخل واستغنى وكذب الحسنى فسندسره للعسرى فالصوفى من قام فى نفسه وفى خلقه وفى خلقه قيام الحق فى كتابه وفى كتبه فا أصابك من حسنة فن الله وما أصابك من سيئة فن نفسك فقدر ميت بك على الطريق وليس التصوّف بشئ زائد عند القوم سوى ماذكر تعالك و بينته ولكن الله الزان والعلم بالمواطن و بالاحوال فلا تخرج شياعن مقتضى ما تطلبه الحكمة و ننزل من القرآن ما هو شفاء ورجة للومنين فالتخاق به والوقوف عنده يزيل المرض النفسى لا بدمن ذلك ولكن للومنين ولا يزيد الظالمان الاخسار الانهم بعدلون به عن موطنه وعراقون الكلم عن مواضعه في عمرن الخاص و يخصون العام قسمواظ المين قاسطين والحديجاء هم المقسطون ومن أوتى الحكمة فقد أوتى خيراكثيرا و ماوصفه التبالكم وفن القلة لا تدخله رسبب وصفه بالكثرة لان الحكمة سارية في الموجودات وفت وقيم بالامانة اليودي والان الوجودات والتصريف فيها بالامانة اليودي والان الوجودات والتصريف فيها بالامانة البيودي والتي كل ذي حق حقه كما ان الله أعلى على شئ خلقه بغمل الانسان خليفة في الارض دون غيره من المخلوقين فهوا مين على خلق الله فلا يعدل بهم عن سنة الله فالموجودات بيد الانسان أمانة عرضت عليه فملها فان أداها فهوا الموفى وان المياء التخلق على خلق الله فلا يعدل بهم عن سنة الله فالموجودات بيد الانسان أمانة عرضت عليه فملها فان أداها فهوا الصوفى وان المياء التخلق وينوامو اضعها وكيف تفسب الى الخلق ولا تحصى كثرة وأحسن ما تصرف فيه مع الله خاصة فن باسماء الله أو يسكن سدى جعلنا الله من الصوفية القامة بن محمود النفر فرسر فهامع الله من الصوفية القامة بن محمود النفر فرسر فهامع الله من الصوفية القامة بن محمود النفر فرسر فهامع الله من الصوفية القامة بن محمود النفر فرسر فهامع الله من الصوفية القامة بن محمود النفر فرسون المائية على الموقية المعاملة المقطن وصرفها مع الله من الصوفية القامة بن محمود النفر في مناب الله ويناب الله ويسلن سدى جعلنا الله من الصوفية القامة على الموقود النفر في مناب الله ويونو الموقود ا

والباب الخامس والستون وماثةفي معرفة مقام التحقيق والحققين

الحق فى حق الطبيعه المحالات تبصره بقيعه في فنظنه ماء فتسلمات المائك ان تضيعه انظر وحقق مارأيث ت فر بما كانت خديعه صور التجلى هكذا الله الحق فيها كالوديعه وأتبها نكرا واقترارانصوص فى الشريعه لا تلقت المقاع وانظ من في من خلف أستار بديعه في غير سكل لاولا من صور تؤلفها الطبيعه فاذا رأيت الحق فار من جع والتزم سد الذريعه وانطى بما نظل المناعم واذا عرزة نازعت كونى الحيديث به من الفاظ شنيعه واذا عرزة نازعت كونى الحيديث به من الفاظ شنيعه واذا عرزة نازعت كونى الحيديث به من الفاظ شنيعه واذا دعيت بمن الفاظ شنيعه واذا دعيت بمن الفاظ شنيعه واذا دعيت بمن الفاط شنيعه واذا دعيت بمن القالو به كونى الحيدية والسميعه واذا دعيت بمنالذا من كونى الحقيدة والسميعه واذا دعيت بمنالذا من كونى الحقيدة والسميعه حل صنيعك فى القبو من له فقد دنجازى بالصنيعه حل صنيعك فى القبو من له فقد دنجازى بالصنيعه حل صنيعك فى القبو من له فقد دنجازى بالصنيعه المناسلة المناسلة

اعم أيدك الله ان التحقيق هو المقام الذي لا يقبل الشبه القادحة فيه وصاحب هذا النعت هو المحقق فالتحقيق معرفة ما يجب لكل شئ من الحق الذي تطلب ذاته فيوفيه ذلك علما فان اتفق ان يعامله به حالا فهو الذي فلهر عليه سلطان التحقيق وان لم يظهر عليه فهو عالم بانه أخطأ ولا يقدح ذلك الخطأ في تحقيقه لا نه بوير بنفسه و بما خطأ فيه لا نه أخطأ عن تعمل و هناسر الهي وهو ان الله هو الحكم المطلق وهو الواضع للامو رفي مواضعها وهو الذي أعطى كل شئ خلقه فليس في الكون خطأ بنسبة الترتيب للله و قد علم رب هذا التحقيق و المحقق به ان الامر هكذا هو وقد علم أنه أخطأ ولكن بالنسبة الى ما هو الامر عليه من حيث ان الله هو الواضع له في ذلك الحدل المسمى هذا

قاق

ول

الفعل خطأ فصاحب التحقيق مأجو رفى خطئه أي مثنى عليه عندالله كالجنهد ماهو مخطئ في نفس الامر فان حكمه مقرار وانماخطؤه بالنسبة الىغىره حيث لم بوافق دليله دليل غيره وكلشر ع وكل حق فهكذ امنزلة التحقيق والمحققان ومن شرط صاحب هذا المقامأن يكون الحق سمعه وبصره ويده ورجله وجيم قواه المصرفة له فلايتصرتف الابحق فى حق لحق ولايكون هذا الوصف الالمحبوب ولايكون محبو باحتى يكون مقر باولايكون مقر با الابنوافل الحيات ولاتصح له نوافل الخيرات الابعد كال الفرائض ولاتكمل الفرائض الاباستيفاء حقوقها ولذلك منعناان تصح لاحك على التعيين بافلة الاباخبار أومشاهدة وذلك ان الفرائض تستغرقها بالتكميل منها فأنه فدورد في الصحيح عن اللة تعالى أنه يقول يوم القيامة انظر وافى صلاة عبدى أغها أم نقصها فان كانت تامة كتبت له تامة وان كان انتقص منهاشياً قال انظر واهل لعبدي من تطوع فان كان له تطوع وهو النافلة قال أكلوا لعبدي فريضته من تطوعه عوقال رسول اللهصلي الله عليه وسلمتم تؤخذ الاعمال على ذاكم وماشهد الله بنافلة لاحد الالرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ومن الليل فتهجدبه نافلةلك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا وهومقام القربوالسيادة المشهو دةالكون فنكان الحق سمعه فلاتدخ لعليمه شبهة فبايسمع بليدرى ماسمع ومن سمع وبمن سمع ومايقتضيه ذلك المسموع فيعمل بحسب ذلك فلا يخطى سمعه وكذلك اذا كان الحق بصره علم بمن أبصر وماأ بصر فلم يدخل ف نظرهشبهة ولافى حسه غلط ولافى عقله حيرة فهولله بالله وكذلك فى جيم حركاته وسكناته حركات عن تحقيق من محقق ولاينظرفى ذلك الى تخطئة الغــير فيها فانهمن المحال قطعا ان يكمون في الوجود أمر يوافق اغراض الجميع فات اللةخلق نظرهم متفاونا وماجعل في موجوداته من تفاوت في نفس الامر كماقال تعالى الذي خلق سبع سموات طباقا ماترى فى خانى الرجن من تفاوت فارجع البصرهل ترى من فطور فنع ان يكون هناك تفاوت بل أراه الامورعلى وضع الحكمة الالهية فن أعطى هـ ذا العلم فقد أعطى ما يجب لكل أحد من خلق الله وهذا مقام عز بزقل ان ترى لهذا تقاالامن كان لههمذا المقام وعلامة صاحبهذا المقام ان يكون عنده لكل مايسمي خطأ فى الوجودوج الى الحق يعرفه ويعرف بهان ستل عنه عندمن يعرف منه القبول عليه هذه علامته وهو الذي يري ربه بكل عقيلة وبكل عين وفي كل صورة وليس هـ ذا الالصاحب هذا المقام فاذا ادعاه أحدو وقع أمر في العالم يقع فيه الانكار ولايكون عندمدعي هذا المقام له مخرج لحق جلة واحدة فدعواه في هذا المقام حال فان صاحب هذا المقام يعلم أين وجه الحق فى ذلك الامر الذي صحب النكروا كمثرما يكون ذلك في العقائد والامو رالشرعية وماعدا هذين الموضعين فانه يسهل وجودالحق فهايقع فيه الانكار العرضي ولايلزم من اظهار حق ذلك الأمران يكون لسان الحله يجرى عليه ايس ذلك المطاوب بل هومذموم مثلامع كونه حقاف كلحق محود شرعا ولاعقلا وانماالمراد بالتحقيق على الستحقه كل أم عدما كان أووجو داحتي الباطل يعطيه حقه ولا يتعدى به محله ومن كان هذا انعته فهو الامام المبين وهومجلى العالمين والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ وفي هذا البابقات أخاطب نفسي ﴾

يانفس كونى للذى ۞ أو رده سوافقـــه

والتزمى وانتظمى \* معالنفوسالصادفه

فانها موقوفة ، على شهودالسابق

جنب براهين النهي عه فان منها الحالق

« فاله فرده » اليك بالموافقه

من سي لابرتضي \* لاتنعتى بالخالف

حضرة فعل الله لا م تحتمل المشاقق

نفسك غالط عندها \* لاترك المحاققيه





شقوتها مقرونة \* بالبحث والمضايقة لانلتفت لما يرى \* من الامورالخارقه مالم تكن مساما \* لحاعلى المطابقة ان الحكيم المجتبى \* في حلبة المسابقة بجرى على حكمته \* مع العقول الفارقة في حضرة النورالتي \* لهاالشموس الشارقة

فاعلم أيدك الله ان من التجقيق أن تعطى المغالطة في موضعها حقها فان لها في كتاب الله موضعاوهو قوله في أعمال الكفار كسر اب بقيعة يحسبه الظمات نماء والحق هوالذي أعطاه في عين هذا الراقى صورة الماء وهوليس بالماء الذي يطلبه هذا الظمات فتجلى له في عين حاجت فاذا جاء الم يجده شيأ فنكر وما قال لم يجده الماء فان السر اب لم يكن ذلك الحل الذي جاء اليه محل السر اب ولو كان لقال وجد السر اب وما كان سر ابا الافي عين الراقى طالب الماء فرجع هذا الراقى لنفسه لمالم يجدم طاو به في تلك البقعة فوجد الله عنده فلجة اليه في اغاثته بالماء والمائلة عنه المراب والموجود وله سبحانه لانه ليس كشاه شي فعالم الظمأ القائم به فبأى أمن أز اله فهو المعبر عنه بالماء فامانني عنه اسم الشي جعل الوجود له سبحانه لانه ليس كشاه شي فعاهم فوشئ بل هو وجود فانظر ما أدق هذا التحقيق فهذا كنار موسى فتجلى الحقي عين حاجته فلم تكن نارا كافلنا

كنارموسى براهاعين حاجته به وهو الالهولكن ليس يدريه والباب السادس والعشرون ومائة في معرفة مقام الحكمة والحكام النالحكيم مرتب الاشياء به في أعين الاكوان والاسماء يجرى مع العم القديم بحكمه به في الحكمة المزدانة الغر"اء فتراه يعطى كل شئ خلقه به في حالة السر"اء والضر"اء وعن العوارض لا يزال منزها به في بدء ماتهوى من الاشياء لكنه المعصوم في أفعاله به في كل ما يجرى من الاهواء

اعلاً يدك الله ان الحكمة على بعاوم خاص وهي صفة تحكم و يحكم بهاولا يحكم عابها واسم الفاعل منها حكم فلها الحكم واسم الفاعل من الحكم الذي يحكم به الفرس حكمة فكل علم المعت فهوا لحكمة والانسياء المحكوم عليها بكذا تطلب بذا تها واستعداد هاما يحتاج اليه فلا يعطيها ذلك الامن نعته النعت فهوا لحكمة والسمه الحكمة والانسياء المحكوم عليها بكذا تطلب بذا تها واستعداد هاما يحتاج اليه فلا يعطيه الخكمة والسمه الحكمة والسمه الحكمة والسمه الحكمة والسمه الحكمة والمناسبة عداده وهو بين يدى عالم لكنه ليس يحكم فلا يعطيه ما يستحقه لكونه جاهدا وقد يمنعهما يستحقه مع كونه موصوفا بالعلم بالمستحقه ذلك الامر وما يفعل فلا بالمجموع ولا بالانفراد فعلمنا ان ذلك راجع الى أمر رابع ما هوا لحكمة ولا العلم بالحكمة ولا الستعداد الامر الذي يطاب الحكمة وذلك الامر الزائد هوالذي بعثه على اعطاء ذلك الامر حقه لعامه بما يستحقه وحينة نيسمى حكما والم يكن وهوقوله أعطى كل شئ خلقه من اسمه الحكمة وبالاعطاء الذي تعطيه الحكمة يسمى حكما فهو علم تفصيلي على والعلم والمقصل والتفصيل قال تعالم والمناسبة فالموالة الموالية فالموالية الموالية والموالية والموالية والموطن والمقصل والتفصيل قال تعالى والمناسبة على المالية فالموالية فالمولية بالموالية على المرابة على الموطن والمناس في المقال فالحكيم على حالوموطن والمفالية والموالية والموالية الموالية فالمولية والمالية المولية والمولية والمولية والمناسبة والمولية والمولية المولية والمولية والمحكمة والمولية و

ans.

JK

الدلالة على صة ما يدعو اليه فه فه فه الهو حكم الحال فان كان وليا دون رسول تعين عليه الجرى بحكم الموطن لا بحكم الحال فان ظهر من هذا الولى ما يدل على منزلته من ربه بما يعطى من النمكن والتصر في العالم وليس برسول فهور عونة وصاحب نقص فان ظهر بعلم غريب فهل يكون مثل صاحب الحال النفسي المؤثر أم لا قلنالا فان العم الذي لا يكون معه أثركوني سوى نفسه لا يقوم عند العامة ولاعند الخاصة لهذلك الوزن ولالصاحبه ذلك النميز الاعتدالا كابر من أهل الله وعن له تحقق واستشراف على ذلك المقام الاعلى ولذلك قال الله لنبيه صلى الله عليه والمربز دنى عاما من أجل الموطن وما أظهر آية في دعائه الى الله في كل وقت ولاعند كل مدعوم عاجته الى ذلك ولكن لما كان مأمور ابالتبليخ ما عليه الالبلاغ فان شاء الحق أيده كان بالمجزات وان شاء زاد دعاؤه من أرسل اليهم فر اراعاد عاهم اليه من نوحياه ما عليه السلام فأخر بوفقال انى دعوت قوى لي لاونها والم يز دهم دعائى إلا فر اراواني كل ادعوتهم التغفر المم وعنه الما المروا واست كبر وا است كبارا وللحكاء السياسة في العالم بالطريقة جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واست كبر وا است كبارا وللحكاء السياسة في العالم بالطريقة المشروعة التي شرع الله لعباده ليسلك وافيها فيقودهم ذلك الساوك الى سعادتهم انهى الجزء السابع وما ته المشروعة التي شرع الله العبد والمات الموات المسورة وما تهديا المسابع وما تهديا والموات المات الموات المات المات المات المات وما تهديا المات والمات المات والمات المات والمات المات والمات والمات المات والمات المات والمات المات والمات المات والمات والمات المات والمات والمات والمات المات والمات و

﴿ يسم الله الرحم الرحيم ﴾

ان الا كاسير برهان يدل على ه ما فى الوجود من التبديل والغير ان الا كاسير برهان يدل على ه ما فى الوجود من التبديل والغير ان العدو با كسير العناية اذ ه يلقى عليه عيم بزان على قدر فى الحين بخرج صدقامن عداوته هالى ولايت بالحكم والقدر قصحت الوزن فالميزان شرعتنا ه وقد أبنت فكن فيه على حدر الكيمياء مقادير معينة ه لأن عم عدد فى عالم الصور

فكن به فطنا ان كنت ذا نظر \* ولاترد نك الاهواعس النظر تلحق برتبة أسلاك مطهرة \* وترتق رتباعين عالم النشر

الكمياءعبارة عن العم الذي يختص بالمقادير والاوزان فى كل ما يدخله المقدار والوزن من الاجسام والمعانى محسوسا ومعقولا وسلطانها فى الاستحالات أعنى تغير الاحوال على العين الواحدة فهو علم طبيعي روحاني الحي وانما قالنا المى لورود الاستواء والنزول والمعية وتعدد الاسماء الاطبية على المسحى الواحد باختلاف معانها

فالامرمابين مطوى ومنشور «كالكيف والكمأحوال المقادير ناهت مرا كبنا على بسائطها « نيه امتياز بسر غـيرمقهور والوحى ينزل حكامايشرعها « والحكم مابين منهى ومأمور

فعلم الكميا العلم بالا كسير وهو على قسمين أعنى فعله اما انشاء ذات ابتداء كالذهب المعدنى واما از الة عاة ومرض كالذهب الصناعى الملحق بالذهب المعدنى كنشأة الآخرة والدنيافى طلب الاعتدال فاعلم أن المعادن كلها ترجع الى أصل واحدوذ لك الاصل يطلب بذاته أن يلحق بدرجة الحكال وهى الذهبية غيراً نه لما كان أمر اطبيعياعين أثر أسهاء الهية عن الاحكام طرأت عليه في طريقه علل وأمر اض من اختلاف الازمنة وطبائع الامكنة مثل حوارة الصيف و برد الشيئاء ويبوسية الخريف ورطو بة الربيع ومن البقعة كرارة المعدن و برده و بالجلة فالعلل كثيرة فاذا غلبت عليه عليه عليه من هذه العلل في أزمان رحلته و نقلت من طور الى طوروخ وجه من حكر دور الى حكم دور واستحكم فيه سلطان ذلك الموطن ظهرت فيه مورة نقلت جوهرته الى حقيقتها فسمى كبريتا أوزيبقا وهما الابوان لما يظهر من التحامهما وثنا كهما من معادن لعلل طارئة على الولد فهما انما يلتحمان و يتنا كمان ليخرج بينهما جوهر شريف كامل النشأة يسمى ذهبا فيشرف به الابوان اذ كانت تلك الدرجة مطاوبة لكل واحد من الابوين من



حيث جوهر يتهما الأأن ذلك الاصل فى الالحيات نفس وفى الطبيعة بخار الاأنّ الابوين أمر وطبيعة واعماقلناان ذلك الام كان مطاو باللابوين من حيث جوهرهمالا. ن حيث صورتهما لان الحسكم في الجوهر الهيولائي أنماهوالصور فاماحالت العلة التي طرأت عليه في معدنه فصيرته كبريتاوز يبقاعامناأ يضاان في قوتهما اذا لم يطرأ عليهما علة تخرجهما عن سلطان حكم اعتدال الطبائع وتعدل بهماعن طريقه ان الولد الخارج بينهما الذي يستحيل اعيانهما اليدانهما يلحقان بدرجة الكال وهوالذهب الذي كان مطاو بالهما ابتداء فاذا التحماو تذاكحا في المعدن بحكم طبيعة ذلك المعدن الخاص وحكم قبوله لأثر طبيعة الزمان فيه وهوعلى صراط مستقيم مثل الفطرة التي فطر الله الناس عليها وأبواه مااللذان بهؤدان الولدأو ينصرانه أو يمجسانه كذلك اذا كثرت فيه كية الاب الواحد لعرض معدني من عرض زمانى غلب بذلك احدى الطبائع على اخوانها فزادوأر بى ونقص الباقى عن مقاومة الغالب حكم على الجوهر فرده لماتعطيه حقيقة ذلك الطبع وعدل بهءن طريق الاعتدال التيهي الحيجة التي تخرج بك الى المدينة الفاضلة الذهبية الكاملة التي من حصل فيها لم يقبل الاستحالة الى الانقص عنها فاذاغاب عليه ذلك الطبع قلب عينه فظهر تصورة الحديدأ والنحاس والقزدبرأ والآنك أوالفضة بحسب مايحكم عليه ومن هناتعرف قوله تعالى في الاعتبار مخلقة وغير مخلقة أى تامّة الخلقة وليس الاالذهب وغيرتامّة الخلقة وهي بقية المعادن فتتولاه في ذلك الوقت روحانية كوكب من الكوا كبالسيارة السبعةوهوملكمن ملائكة نلكالسماء يجرىمع ذلك الكوكب للسخرفي سباحته لان اللههو الذى وجهه الى غاية يقصدها عن أمر خالقه ابقاء لعين ذلك الجوهر فيتولى صورة الحديد ذلك الملك الذي جواده هذا الكوكبالسابحمن السهاءالسابعةمن هناوصورة القزدير وغميره وكذلك كلصورة معدنية يتولاها ملك يكون جواده هذا الكوكب السابح في سهائه وفلكه الخاص به الذي وجهه فيه ربه تعالى فاذا جاء العارف بالتدبير نظر في الامر الاهون عليه فان كان الاهون عليه از الة العلة من الجسد حتى يرده الى المجرى الطبيعي المعتدل الذي انحرف عنه فهو أولى فأن الكوكب السابح براهصاحب الرصدوقتافي المنزلة عينهاو وقتاعاد لاعنهامنحر فافوقهاأ ونحتها فيعمد العارف بالتدبيرالى السبب الذى ردة محديدا أوما كان ويعلم أنه ماغلب الجاعة الابمافيه من الكمية فنقص من الزائد وزاد فىالناقص وهذاهو الطب والعامل به العالم هو الطبيب فيزيل عنه بهذا الفعل صورة الحديد مثلا أوما كان عليه من الصور فاذارده الى الطريق أخذ يحفظ عليه تقويم الصحة واقامته فيهافانه قديعافي من مرضه وهو ناقه فيخاف عليه فهو يعامله بتلطيف الاغفذية ويحفظه من الاهوية ويسلك به على الصراط القويم الى أن يكسو ذلك الجوهر صورة الذهب فاذا حصلت لهنوج عن حكم الطبيب وعن علته فانه بعد ذلك الكاللا ينزل الى درجة النقصان ولايقبله ولورامهاالطبيب لم يمكن لهذلك فان القاضى ماعند دونص في هذه المسئلة حتى يحكم فيها بمايراه وسبب ذاك على الحقيقةان القاضى عادل ولايحكم الاعلى من خوج عن طريق الحق وهذا الذهب عليه فلا يقضى عليه بشئ لانه لم يتوجه للخصم عليه حق فهذا سببه فن لزمطريق الحق ارتفع عن درجة الحكم عليه وصارحا كاعلى الاشياء فهذه طريقة ازالة العلل ومارأيت عليهاأ حدايعرف ذلك ولانبه عليه ولاأشار ولاتجده الافي هذا الباب أوفى كلامناوأ مااذا أرادصاحب هذه الصنعة انشاء العين المسمى اكسير اليحمله على مايشاء من الاحساد المعدنية فيقلبها لماتحكم به طبيعة فلك الجسد القابل والدواء واحدالذي هوالاكسير فن الاجساد من يرده الاكسير الى حكمه فيكون اكسير ايعمل عمله وهوالمسمى بالنائب فيقوم في باقى الاجساد المعدنية ويحكم بحكمه مثل أن يأخذ وزن درهم أوأى وزن شاءمن عين الاكسيرفيلقيه على ألف وزن من أى جسد شئت من الاجساد فان كان قرديرا أوحديدا أعطاه صورة الفضة وان كان نحاساأ ورصاصاأ سوداً وفضة أعطاه صورة الذهب وان كان الجسدز يبقاأ عطاه قوته وتركه نائباعن يحكم في الاجساد حكمه واكن بوزن يخالف وزن باقى الاجساد وذلك وزن درهم من الاكسير فيلقيه على رطل الحكمة خاصة من الزيبق فبرده اكسبرا كالمفيلق من ذلك النائب وزناعلي ألف وزن من بقية الاجساد مشل الاكسبر فيجرى في كم مجراه فهذه صورة الانشاء والاولى صنعة ازالة المرض وانماجتنا بهذا لنعامك بارتباط الحكمة في مسمى الكهيا

JU

بين الطريقين ولماذا سميت كميا السعادة لان فيها سعادة لابدوزيادة ماعند الناس من أهل الله خيرمنه اوهوانه يعطيك درجة المكال الذي للرجال فانه ما كل صاحب سعادة يعطي الكال فكل صاحب كال سعيد وما كل سعيد كامل والكال عبارة عن اللحوق بالدرجة العلى وهو التشبه بالاصل ولا يتخيل أن قول النبي صلى الته عليه وسلم كل من الرجال كثيرون أنه أراد الكال الذي ذكره الناس وانما هو ماذكرناه وذلك بحسب ما يعطى الاستعداد العلمي في الدنيا فانت كام ان شاء التعلى كيميا السعادة بعد هذا التمهيد والته الموفق لارب غيره

﴿ وصل في فصل ﴾

اعران الكال المطلوب الذي خاق له الانسان اعماهوا خلافة فأخفها آدم عليه السلام عكم العناية الالهية وهومقام أخص من الرسالة فى الرسل لانه ما كل رسول خليفة فان درجة الرسالة انماهي التبليغ خاصة قال تعالى ماعلى الرسول الاالبلاغ وليس لهالتحكم في الخالف اعماله تشر يع الحكم عن الله أو عااراه الله عاصة فاذا أعطاه الله التحكم فيمن أرسل البهم فذلك هوالاستخلاف والخلافة والرسول الخليفة فاكلمن أرسل حكم فاذا أعطى السيف وأمضى الفعل حيننذ يكون له المكال فيظهر بسلطان الاسهاء الالهية فيعطى ويمنع ويعز ويذل ويحيى ويميت ويضر وينفع ويظهر باسهاءالتقابل مع النبوة الابد من ذلك فان ظهر بالتحكم من غسير نبوة فهو ملك وليس تخليفة فلايكون خليفة الامن استخلفه الحق على عباده لامن أقامه الناس وبايعوه وقدموه لانفسهم وعلى أنفسهم فهيذه هي درجة الكال وللنفوس تعمل مشر وعفى تحصيل مقام المكال ولبس لهم تعمل في تحصيل النبوّة فالخلافة قد تكون مكتسبة والنبوّة غير مكتسبة لكن لمارأى بعض الناس الطريق الموصل البهاظاهر الحسكم ومن شاءاللة يسلك فيه ينخيل ان النبقة مكتسبة وغلط فلاشك ان الطريق يكتسب فاذاوصل الى الباب يكون بحسب مايخرجله في توقيعه وهنالك هو الاختصاص الالمى فمن الناس من يخرج له توقيع بالولاية ومنهم من يخرج له توقيع بالنبوة و بالرسالة و بالرسالة والخلافة ومنهم من يخرج له توقيع بالخلافة وحدها فلمارأى من رأى ان هؤلاء ماخوج لم هذا التوقيع الابعد ساو كهم بالافعال والأقوال والأحوال الى هـ فداالباب تخيل ان ذلك مكتسب للعبد فاخطأ واعلم أن النفس من حيث ذاتهامها ةلفبول استعدادما تخرج به التوقيعات الالهية فنهم من حصل له استعداد توقيع الولاية خاصة فإبرد علمها ومنهم من رزق استعدادماذ كرناهمن المقامات كلهاأو بعضها وسبب ذلك ان النفوس خلقت من معدن واحد كما قال تعالى خلقهم من نفس واحدة وقال بعداستعداد خلق الجسد ونفخت فيهمن روحي فن روح واحدصح السرالمنفوخ فى المنفو خفيه وهوالنفس وقوله فيأى صورةماشاء ركبك يريدالاستعدادات فيكون بحكم الأستعداد في قبول الامرالالحي فأما كان أصل هذه النفوس الجزئية الطهارة من حيث أبيها ولم يظهر لهاعين الأبوجود هذا الجسك الطبيعى فكانت الطبيعة الابالثاني خوجت متزجة فإيظهر فيهااشراق النورا لخالص الجردعن المواد ولاتلك الظامة الغائية التيهى حكم الطبيعة فالطبيعة شبيهة بالمعدن والنفس الكلية شبيهة بالافلاك التي لها لفعل وعن ح كانها يكون الانف عال في العناصر والجسد المكون في المعدن عنزلة الجسم الانساني والخاصية التي هي دوج ذلك الجسدالمعدني بمنزلة النفس الجزئية التي للجسم الانساني وهوالرو حالمنفو خوكاأن الاجساد المعدنية على مراتب لعلل طرأت عليهم في حال الذكوين مع كونهم بطلبون درجة الكال التي لهاظهرت أعيانهم كذلك الانسان خاق المكال فاصرف عن ذلك الكال الاعلل وأمراض طرأت عليهم امافي أصل ذواتهم واما بامورعرضية فاعلم ذلك فلنبتدئ بماينبني أن بليق بهذا الباب وهوأن نقول ان النفوس الجزئية لماملكهاالله تدبيرهذاالبدن واستخلفهاعليه وبين لحاانها خليفة فيماتننبه على أن لهاموجد ااستخلفها فيتعين عليهاطلب العم بذلك الذى استخلفها هل هومن جنسهاأ وشبيه بها بضرب مامن ضروب المشامهة أولا يشمهها فتوفرت دواعيها لمعرفة ذلك من نفسها فينهاهي كذلك على هذه الحالة في طلب الطريق الموصلة الى ذلك واذا بشخص قد تقدمها في الوجود من النفوس الجزئية فأنسوا به لاشبه فقالواله أنت تقدمتنا في هذه الدار فهل خطر لك ما خطر لنا قال وماخطر لسم فالوا



طلب العلم بمن استخلفنافي تدييرهذا الهيكل فقال عندى بذلك علم صحيح جئت به بمن استخلفكم وجعلني رسولا الىجنسى لأبين لممطريق العمل الموصل اليه الذى فيمسعادتهم فقال الواحدايا هاطلب فعرفتي بذلك الطريق حتى أسلك فيه وقال الأخولافرق بيني وبينك فاريد أن استنبط الطريق الى معرفته من ذاتي ولاأقلدك في ذلك فان كنت أنت حصل لك ماأنت عليه وماجئت به بالنظر الذي خطرلي فلماذاأ كون ناقص الحمة وأقلدك وان كان حصل لك باختصاص منه كإخصنا بالوجود بعدان لمنكن فدعوى بلابرهان فلم يلتفت الى قوله وأخذيف كرو ينظر بعقله فى ذلك فهذا بمزاةمن أخذ العط بالادلة العقلية من النظر الفكرى ومثال الثاني مثال أتباع الرسول ومقلديه فيماأ خبربه من العلم بصائمهم ومثال ذلك الشخص الذي اختلف في اتباعه هذان الشخصان مثال الرسول المعلم فشرع هذا العلم يبين الطريق الموصل الى درجة الكال والسعادة على مااقتضاه نظر الشخص الواحد من الشخصين اللذين نظرافي شأن هذا المعلم وهوالذى لم يتبعه ولكن ماوقعت الموافقة معه الافي بعض ما يقتضيه الامر الطبيعي من مخالفة الطبع ولاكل مخالفة الطبع الابوزن خاص ومقد ارمعين وبهذاسمي كيميالدخول التقدير والوزن فلمارأى ذلك هذا الشخص فرح بذلك حيث استقلبه دون تقليده ورأى ان له شفو فاعلى صاحبه الذي قلده فاغتربه وأما المقلد فبقي على ما كان عليهمن تفليد المملروزاد عبرالقلدوهو ذلك الشخص عارأي من الموافقة زهدافي تقليده فاالشخص وانفرادا بنظرهمن أجلهذه ألمو افقة فسلك الرجلان أوالشخصان انكاناامر أتين أوأحدهماامر أةفى الطريق الواحد بحكم النظروالآخ بحكم التقليدوأ خذافى الرياضة وهوتهذيب الاخلاق والمجاهدة وهي المشاق البدنيةمن الجوع والعبادات العملية البدنية كالقيام الطويل في الصلاة والدؤب عليها والصيام والحيج والجهاد والسياحة هذا بنظره وهذا بماشرع لةأستاذه ومعامه المسمى شارعافاه افرغامن حكم أسر الطبيعة العنصرية ومابقى واحدمنهما يأخذهن حكم الطبيعة العنصرية الاالضرورى الذي يحفظ به وجودهذا الجسم الذي بوجوده واعتداله وبقائه يحصل لهذه النفس الجزئية مطلوبهامن العط باللة الذي استخلفها خاصة فاذاخر جاعن حكم الشهوات الطبيعية العنصرية وفتح طما باب السهاء الدنياتلق المقلدادم عليه السلام ففرح به وأنزله الى جانبه وتلقى صاحب النظر المستقل روحانية القمر فانزله عنده نمان صاحب النظر الذي هونزيل القمرفي خدمة أدم عليه السلام وهو كالوزير لهمأمورامن الحق بالتسخير لهورأي جيسع ماعنسده من العاوم لا يتعدى ماتحته من الا كرولا علم له بما فوقه وانه مقصور الاثر على مادونه ورأى آدم أن عنسده علم مادونه وعلم مافوقهمن الامكنة وانه يلقى الى نزيله بماعنده بماليس فى وسع القمرأن يعرفه وعلم انهما أنزله عليه الاعناية فلك المعلم الذى هوالرسول فاغتم صاحب النظر وندم حيث لم يسلك على مدرجة ذلك الرسول واعتقد الايمان بهوانه اذارجع من سفرته المان يتبع ذلك الرسول ويستأنف من أجله سفرا آخو ثمان هذا التابع نزيل آدم علمه أبو ممن الاسماء الالمية على قدر مارأى أنه يحمله من اجه فان للنشأة الجسمية العنصر بة اثر افى النفوس الجزئية ف كلهاعلى م تبدة واحدة فى القبول فتقبل هـ نه ما لانقبل غيرها وفى أول ساء يقف من علم آدم على الوجه الالهى الخاص الذى لكل موجودسوى الله الذي بحجبه عن الوقوف مع سببه وعلته وصاحب النظر لاعل له بذلك الوجه أصلا والعلم بذلك الوجه هوالعإبالا كسيرفى الكيمياء الطبيعية فهذاهوا كسيرالعارفين ومارأ يتأحدان معليه غيرى ولولااني مأمور بالنصيحة لهذه الامة بل لعباد الله ماذكر ته فعلم كل واحد منهما ما لهذا الفلك من الحركالذي ولاه الله مه في هذه الاركان الاربعة والمولدات وماأوسى اللهفى هنده السماءمن الامر الختص بهافي قوله وأوجى في كل سماء أمر ها وماعلم صاحب النظرنز يل القمر من ذلك الاما يختص بالتأثيرات البدنية والاستحلالات في أعيان الاجسام المركبة من الطبيعة العنصرية وحصل التابع مافيهامن العلم الالطمي الخاصل للنفوس الجزئية بماهو لهذا الفلك خاصة ومانسبة وجودالحق من ذلك وماله فيهمن الصور ومن أين صحت الخلافة طذه النشأة الانسانية ولاسما وآدم المنصوص عليه صاحب هذه الساءفعل التابع صورة الاستخلاف في العلم الالمي وعلم صاحب النظر الاستخلاف العنصري في قد بير الابد أن وعلل الزيادة والربو والنمق فالاجسام القابلة لذلك والنقص فكل ماحصل لصاحب النظر حصل للتابع وما كل ماحصل

( ۲۵ - (فتوحات) - ثانی )

للتابع حصل اصاحب النظر فابزدادصاحب النظر الاغماعلى غم ومايصدق متى ينقضى سفره ويرجع الى بدنه فانهم فى هذا السفر مثل النائم فيايري في نومه وهو يعرف انه في النوم فلا يصدق متى بستيقظ ليستأ نف العمل و يستريح من غموانما يتقلق خوفاعا حصل له فى سفر دان يقبض فيه فلا يصمح له ترق بعد دلك فهذا هو الذي يزعمو التابع ليس كذلك فأنه برى الترق بصحبه حيث كان من ذلك الوجه الخاص الذي لا يعرفه الاصاحب هذا الوجه فاذا أقاما في هذه السهاءماشاءاللة وأخذافي الرحلةو ودع كلواحدمنهمانز يلهوا رتقيافي معراج الارواح الى السهاءالثانية وفي همانه السهاءالاولى هوالنائب السابع الالحي الموكل بالنطفة الكائنة في الارحام التي تظهر فيهاهذه النشأة الانسانية وهو يتوكل بهافى الشهر السابع من سقوط النطفة والطفل في هـ ذاالشهر الجنين يزيد و بموفى بطن أمه بزيادة القمر ويذبل وتقسل حوكته في بطن أمه في نقص القمر وذلك هو العلامة فان ولد في هـ ندا الشهر لم يكن في القوة مشل الذي يولد في الشهر السادس فاذاقر عاالساء الثانية وفتحت طماصعدافنزل التابع عنسدعيسي عليه السلام وعنده يحيى ابن غالته ونزل صاحب النظر عند الكاتب فلماأنز له الكاتب عنده وأكرم منواه اعتدر اليه وقال له لاتستبطئني فاني في خدمة عيسى ويحى عليهما السلام وقدنزل بهماصاحبك فلابدلى من الوقوف عند هماحتي أرى ما يأمر انى به في حق نزيلهما فاذافرغتمن شأنه رجعت اليك فيز يدصاحب النظر غماالى غمه وندامة حيث إيساك مسلك صاحبه ولاذهبف مذهبه فاقام الثابع عنسدابني الخالة ماشاءالله فأوقفاه على صحة رسالة المعسلم رسول اللة صلى الله عليه وسسلم بدلالة اعجاز القرآن فأنهاحضرة الخطابة والاوزان وحسن مواقع الكلام وامتزاج الامور وظهو رالعتي الواحد في الصور الكثيرة ويحصل له الفرقان في من تبة حرق العوائد ومن هذه الحضرة يعلم علم السيميا الموقو فه على العدمل بالحروف والاسماء لاعلى البخورات والدماء وغيرها ويعرف شرف الكلمات وجوامع الكام وحقيقة كن واختصاصها بكامة الاس لابكامة الماضي ولاالمستقيل ولاالحال وظهورالحرفين من هذه المكامة مع كونها مركبة من ثلاثة ولماذاحذفت الكامة الثالثة المتوسطة البرزخية التي بين حوف الكاف وحوف النون وهي حوف الواوالروعانية التي تعطى ماللك في نشأة المكون من الاثرمع ذهاب عينها و يعلم سرالتكوين من هنه السهاء وكون عيسي يحسى الموتى وانشاء صورة الطبر ونفخه في صورته وتكوين الطائر طائراها لهو باذن اللة أوتصوير عبسي خلق الطبير ونفخه فيه هو باذن الله و بأى فعل من الافعال اللفظية يتعلق قوله باذني و باذن الله هل العامل فيه يكون أوننفخ فعندأهل اللهالعامل فيه يكون وعندمثبتي الاسباب وأصحاب الاحوال العامل فيمه تنفخ فيحصل لمن دخل هذه السهاءواجهع بعيسى ويحيعلم ذلك ولابدولا بحصل ذلك لصاحب النظروأ عني حصول ذوق وعيسي روح الله ويحيى له الحياة فكا أن الروح والحياة لايفترقان كذلك هذان النبيان عيسى ويحى لايفترقان لما يحملانه من هذا السر فان لعيسى من علم الكميا الطريقين الانشاء وهو خلقه الطيرمن الطين والنفخ فظهر عنه الصورة باليدين والطيران بالنفخ الذى هوالنفس فهذه طريقة الانشاءف علم الكمياء الذى قدّمناه في أول الباب والطريق الثانية از الةالعلل الطارئة وهوفى عيسى ابراءالا كموالابرص وهي العلل التي طرأت عليهما في الرحم الذي هومن وظيفة التكوين فن هنايحصل لهذا التابع علم المقدار والميزان الطبيعي والروحاني المع عسى بين الامرين ومن هذه السهاء يحصل لنفس هذا التابع الحياة العامية التي يحيمها القاوب كقوله أومن كان ميتافا حيبناه وهي حضرة جامعة فيهامن كلشئ وفيها الملك الموكل بالنطفة في الشهر السادس ومن هذه الحضرة يكون الامداد للخطباء والكتاب لاللشعراء ولما كان لمحمدصلي اللة عليه وسلم جوامع الكلم خوطب من هذه الحضرة وقيل ماعامناه الشعر لانه أرسل ميينا مفصالا والشعر من الشعور فحله الاجال لا التفصيل وهو خلاف البيان ومن هنا تعلم تقليبات الامورومن هنا توهب الاحوال لاصحابها وكلماظهر فى العالم العنصري من النبرنجيات الاسمائية فن هذه السماء وأما الفلقطيرات فن غيرهذه الحضرة ولكن اذاوجدت فارواحهامن هذه السهاء لاأعيان صورها الحاملة لارواحها فاذاحصل علمهذه الكائنات وسرعة الاحياء فيهامن شانه أن لايقبل ذلك الافى الزمان الطويل فان ذلك من علم عيسى لامن الامر الموحى به فى ذلك الفلك



ولا في سباحة كوكبه وهو من الوجه الخاص الالهي "الخارج عن الطريق المعتادة في العلم الطبيعي الذي يقتضي الترتيب النسى الموضوع بالترتيب الخاص وهذه مسألة يغمض دركهافان العالم المحقق بقول بالسب فانه لابدمنه ولكن لايقول بهذا النرتيب الخاص فى الاسباب فعامة هذا العلم الماينفون السكل واما يثبتون السكل ولم أرمنهم من بقول ببقاء السبب مع نفي ترتيبه ازماني فانه علم عزيز بعملمن هذه الماء في ايكون عن سبب في مدة طويلة يكون عن ذلك السبب في لمح البصر أوهوأ قرب وقد خظهر ذلك فيانقل في تكوين عيسى عليه السلام وفي تكوين خلق عيسى الطائروفي احياءالميت من قبره قبل أن يأتى المخاض للأرض في ابر ازه نه المولدات ليوم القيامة وهو يوم ولادتها فألق بالك وأشحذ فؤادك عسى أن بهديك ربك سواء السبيل ومن هـ نده السهاء قوله في ناشتة الليل انها أقوم قيلا فاذا حصل التابع هذه العلوم وانصرف الكانب الى نزيله ورد النظر اليمة عطاه من العم المودع في مجر اهما يعطيه استعداده عماله من الحسكم في الاجسام التي تحت في العالم العنصرى لامن أرواحه فاذا كل فذلك قراه يطلب الرحيل عند مجاء الى صاحبه التابع وخرجا يطلبان السهاء الثالث وصاحب النظر بين بدى التابع مثل الخادم بين يدى مخدومه وقدعرف قدره ورتبة معلمه وما أعطاه من العناية اتباعه لذلك المعلم فاساقرعا السهاء النالثة فتحت فصعدا فيهافتلتي التابع يوسف عليه السلام وتلقى صاحب النظر كوكب الزهرة فانزلته وذكرت لهماذ كرومن تقدم من كوا كب التسخير فزاده ذلك غما الى غمه فاءكوك الزهرة الى يوسف عليه السلام وعنده نزيله وهو التابع وهو يلقى اليهماخصه الله بهمن العلوم المتعلقة بصورالتمشل والخيال فانه كان من الأئمة في علم التعبير فاحضر الله بين يديه الارض التي خلقها الله من بقية طينة أدم عليه السلام وأحضرله سوق الجنة وأحضرله أجساد الارواح النورية والنارية والمعاني العلوية وعرقه بموازينها ومقاد برها ونسبها ونسبها فأراه السنين في صور البقر وأراه خصبها في سمنها وأراه جدبها في عجافها وأراه العلم في صورة اللين وأراه الثبات فى الدين في صورة القيد وماز ال يعلمه تجسد المعانى والنسب في صورة الحسوس والمحسوس وعرفه معنى التأويل ف ذلك كله فانهاسهاء التصوير التام والنظام ومن هذه السهاء يكون الامداد لاشعراء والنظم والانقان والصور الهندسية في الاجسام وتصويرها في النفس من السهاء التي ارتقى عنها ومن هذه السهاء يعلم معني الاتقان والاحكام والحسن الذي يتضمن بوجوده الحكمة والحسن الغرضي الملائم لزاج خاص وفي هذه السماء هو النائب الخامس الذي يتلقى قد بيرالنطفة فى الرحم فى الشهر الخامس ومن الامرالموجى من الله فى هذه السماء حصل تو يب الاركان التي تحت مقعرفك القمر فعل ركن الهواء بين الناروالماء وجعل ركن الماءبين الهواء والتراب ولولاهذا الترتيب ماصعروجود الاستعالة فيهن ولا كان منهن ما كان من المولدات ولاظهر في المولدات ماظهر من الاستعالات فاين النطفة . ف كونها استحالت لحاود ماوعظاما وعروقا واعصاباومن هذه السماء رتب الله في هذه النشأة الجسمية الاخلاط الار بعة على النظم الاحسن والاتقان الابدع فبمسلمايلي فظر النفس المدبرة المرة الصفراء ثم يليهاالدم ثم يلى الدم البلغم ثم يلى البلغم المرة السوداءوهوطبع الموت ولولاهذا الترتيب المجيب في هذه الاخلاطلاحصلت المساعدة للطبيب فهاير ومعمن ازالة مايطرأ على هذا الجسدمن العلل أوفيا يرومه من خفظ الصحة عليه ومن هذه السماء ظهرت الار بعة الاصول التي يقوم عليها بيت الشعركافام الجسدعلى الاربعة الاخلاط وهماالسببان والوتدان السبب الخفيف والسبب الثقيل والوتد المفروق والوتدالمجموع فالوتدالمفروق يعطى التحليل والوتدالمجموع يعطى التركيب والسبب الخفيف يعطى الروح والسبب النقيل يعطى الجسم وبالمجموع يكون الانسان فانظرما أتقن وجودهذا العالم كبيره وصغيره فاذاحصلاهذه العلوم هذان الشخصان وزادالتابع على الناظر عما أعطاه الوجمه الخاص من العمل الالهي كم أتفق في كل سهاء طما انتقلا يطلبان السماءالوسطى التيهي قلب السموات كلهافلما دخلاها تلق التابع ادريس عليه السلام وتلقى صاحب النظر كوكب الشمس فجرى لصاحب النظر معهمثل ماتقدم فزادعما الىغمه فلمانزل التابع بحضرة ادريس عليه السلام علم تقليب الامور الاطية ووقف على معنى قوله عليه السلام القلب بين أصبعين من أصابع الرحن و عاذا يقلبانه و رأى في هذهالساء غشيان الليل النهاروالهار الليل وكيف يكون كل واحدمنهما اصاحبه ذكر اوقتاوا نتي وقتا وسرالنكاح والالتحام بينهما ومايتولد فيهمامن المولدات بالليل والنهار والفرق بين أولاد الليل وأولاد النهار فكل واحدمنهما أب لمايولدفي نقيضه وأم ممايولد فيسهو يعلمن هذه السهاء علم الغيب والشمهادة وعلم الستروالتجلي وعلم الحياة والموت واللباس والسكن والمودة والرحة ومايظهر من الوجه الخاص من الاسم الظاهر فى المظاهر الباطنة ومن الاسم الباطن فى الظاهر من حكم استعداد المظاهر فتختلف على الظاهر الاسهاء لاختلاف الاعيان ثم رحلا يطلبان السهاء الخامسة فغل التابع بهرون عليه السلام ونزل صاحب النظر بالاحرفاعتذر الاحراصاحبه ونزيله في تخلفه عنهمدة اشتغاله بخدمة هار ون عليه السلام من أجل نز يلة فلما دخل الاجرعلى هارون وجدعند ، فز يله وهو يباسطه فتجب الاجرمن مباسطة وفسألعن ذلك فقال انهاسهاء الهيبة والخوف والشدة والبأس وهي نعوت توجب القبض وهداضيف وردمن أتباع الرسول تجبكرامته وقد ورديبتني علماو يلتمس حكما الهيايستعين بهعلى أعداء خواطره خوفامن تعدى حدودسيده فمارسم لهفا كشف لهعن محياهاوأ باسطه حتى يكون قبوله لماالتمسه على بسط نفس بروح قدستم ردوجهه اليه وقالله هذه سماء خلافة البشر فضعف حكم امامها وقد كان أصلها أقوى المباني فامر باللين بالجبابرة الطغاة فقيسل لناقولاله قولالينا ومايؤم بلين المقال الامن قوته أعظم من قوة من أرسل اليه وبطشم أشدا كنه الماعلم الحقانه قدطبع على كل قاب مظهر للحبروت والكبرياء وانه في نفسيه أذل الاذلاء أمر اأن يعاملاه بالرجسة واللبن لمناسسبة باطنه واستنزال ظاهره من جسروته وكبريائه لعله يتذكر أو يخشى ولعسل وعسىمن اللهواجبتان فيتذكر بمايقا بلممن اللين والمسكنة ماهوعليمه في باطنه ليكون الظاهر والباطن على السواء في ازالت ثلك الخميرة معه تعمل فى باطنمه مع الترجي الألمي الواجب وقو عالمترجي ويتقوى حكمها الى حين انقطاع بأسمه اتباعه وحال الغرق يبنسه وبين اطماعه لجأ الىما كانمستسراني باطنهمن الذلة والافتقار ليتحقق عند المؤمنين وقوع الرجاء الالهي فقال آمنت بالذي آمنت به بنواسرائيل وأنامن السلمين فأظهر حالة باطنه وما كان في قلبه من العلم اصحيح باللة وجاء بقوله الذي آمنت به بنواسرائيل لرفع الاشكال عند الاشكال كإقالت السحرة لما آمنت آمنا برب العالمين رب موسى وهرون أى الذى يدعوان اليه فاءت بذلك لرفع الارتياب وقوله وأنامن المسلمين خطاب منمه للحق لعلمه انه تعالى يسمعه ويراه فحاطبه الحق بلسان العتب وأسمعه آلآن أظهرت ماقد كنت تعلمه وقاء عصيت قبل وكنت من المفسدين في اتباعك وماقالله وأنت من المفسدين فهي كلة بشرى له عر فنامها لنرجو رحته ممع اسرافنا واجوامنا نم قال فاليوم ننجيك فبشره قبل قبض روحه ببدنك لتكون لمن خلفك آبة يعنى لتكون النجاة لمن يأتى بعدك آية علامة اذاقال ماقلته تكون له النجاة مثل ما كانت لك ومافى الآية أن بأس الآخرة الإيرتفع والأن اعانه لم يقبل وأعاف الآية ان بأس الدنيا الايرتفع عمن نزل بهاذا آمن فى حال و يته الاقوم يونس فقوله فاليوم ننجيك ببدنك اذالعداب لابتعلق الابطاهرك وقدأر يتالخلق نجاتهمن العداب فكان ابتداءالغرق عدابافصار الموت فيه شهادة خالصة بريئة لم تتخلها معصية فقبضت على أفضل عمل وهو التافظ بالايمان كل ذلك حنى لايقنط أحدمن رجة اللهوالاعمال بالخواتم فلميزل الايمان بالله يجول في باطنه وقد حال الطاب مالالمي الذاتي في الخلق بين الكبرياء واللطائف الانسانية فلم يدخلها قط كبرياء وأماقوله فلم يك ينفعهما بمانهم لمارأ وابأسنا فكلام محقق فى عاية الوضوح فان النافع هوالله في انفعهم الااللة وقوله سينة الله التي قد خلت في عباده يعني الايمان عند و ية البأس الفير المعتاد وقدقال وللة يسجدمن فى السموات ومن فى الارض طوعاوكرها فغاية هذا الاعان أن بكون كرها وقدأضا فدالحق اليهسبحانه والكراهة علهاالقلب والايمان عله القلب والله لايأ خذالعبد بالاعمال الشافة عليه من حيث ما يحدد من المشقة فيها بل يضاعف له فيها الاجو وأما في هـ فدا الموطن فالمشقة منه بعيدة بل جاءطوعا في ايمانه وماعاش بعدذلك كإقال فىرا كبالبحرعندارتجاجه ضلمن تدعون الااياء فنجاهم فلوقبضهم عند نجاتهم لماتواموحدين وقدحصلت طم النجاة فقبض فرعون ولم يؤخر فىأجله فى حال ايمانه لثلا يرجع الى ما كان عليه من الدعوى ممقوله نعالى في تميم قصة هداد وان كثيرامن الناس عن آياتنا العافلون وقداً ظهرت نجاتك آية أي

علامة

بالم

يامو

اعا

بداو

9.

علامة على حصول النجاة فغفل أكثرالناس عن هـنده الآبة وقضو اعلى المؤمن بالشقاء وأماقوله فاوردهم النار فما فيدنصأ نهيدخالهامعهم بلقال اللة ادخاوا آل فرعون ولم يقل ادخاوا فرعون وآله ورجمة الله أوسع من حيثأن لايقبل ايمان المضطر وأى اضطر ارأعظم من اضطر ارفر عون في حال الغرق والله يقول أم من يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء فقرن للضطر اذادعاه الاجابة وكشف السوءعنه وهذا آمن لله خالصاومادعاه في البقاء في الحياة الدنيا خوفامن العوارض أويحال بينهو بين هذاالاخلاص الذيجاءه في هذه الحال فرجع جانب لقاء الله على البقاء بالتلفظ بالإيمان وجعل ذلك الغرق نكال الآخرة والاولى فلريكن علاابه أكثرمن غم الماء الاجاج وقبضه على أحسن صفة هذاما يعطى ظاهر اللفظ وهذامه ني قوله ان في ذلك أهبرة لمن يخشي يعني في أخذه نـكال الآخرة والاولى وقدّم ذكر الأخزة وأخوالاولى ليعدأن ذلك العذاب أعنى عذاب الغرق هونكال الآخرة فالدلك قدمهافي الذكرعلي الاولى وهذا هوالفضل العظيم فانظر ياولى ماأثرت مخاطبة اللين وكيف اغرت هذه الغرة فعليك أيها التابع باللين في الامورفان النفوس الابية تنقاد بالاستمالة ثم أمره بالرفق بصاحبه صاحب النظر وكان سبب هذا الامر من هرون لانه حصل له هذا ذوقلمن نفسه حين أخذموسي برأسه يجره اليه فاذاقه الذل بأخذ اللحية والناصية فناداه باشفق الابوين فقال ياابن أم لاتأخذ بلحيتي ولابرأسي ولانشمت بي الاعداء لماظهر عليه أخوه موسى بصفة القهر فلما كان لهرون ذلة الخلق ذوقامع براءته بماأذل فيه تضاعفت المذلة عنده فناداه بالرحم فهذاسب وصبته فداالتابع ولولم بلق موسى الالواح مأخذ برأس أخيه فان فى نسختها الهدى والرحة تذكر قلوسى فكان يرحم أخاه بالرحة وتتبين مسألته مع قومه بالهدى فالماسكت عنه الغضب أخذا الالواح فاوقعت عينه بما كتب فيها الاعلى الهدى والرحمة فقال رب أغفرلى ولاخى وادخانافى رجتك وأنتأر حمالوا حبن غمأمره أن يجعلما تقتضيه مماؤه من سفك الدماء فى القرابين والاضاحى ليلحق الحيوان بدرجة الاناسى اذكان لهاالكمال فى الامانة ثم خرج من عنده بخلعة نزيله وأخذبيد صاحبهوقدأ فادهما كان فى قوتهمن المعارف بماية تضيه حكمه فى الدور لاغير وانصر فايطلبان السهاء السادسة فتلقاه موسى عليه السلام ومعهوزيره البرجيس فإيعرف صاحب النظرموسي عليه السلام فأخذه البرجيس فأنزله ونزل التابع عندموسي فأفاده اثني عشر ألف علمن العلم الالهي سوى ماأفاده من علوم الدور والكور واعلمه أن التجلي الالهي انمايقع في صور الاعتقادات وفي الحاجات فتحفظ ثم ذكر له طلبه النار لاهله في انجلي له الافيها اذ كانت عين طجته فلابري الافي الافتقار وكل طااب فهو فقيرالي مطاوبه ضرورة وأعامه في هنده السماء خلع الصورمن الجوهر والباسه صوراغيرهاليعلمه أن الأعيان أعيان الصور لاتنقلب فانه يؤدى الى انقلاب الحقائق واع الادرا كات تتعلق بالمدركات تلك المدركات لها المحيحة لاشك فيها فيتخيل من لاعلم له بالحقائق أن الاعيان انقلبت وماانقلبت ومن هنا يعلمتجلى الحق فى القيامة في صورة بتعود أهل الموقف منهاو بنزهون الحق عنها ويستعيدون بالله منها وهو الحقى ماهو غيره وذلك في أبصارهم فان الحق منزه عن قيام التغيير بهوالتبديل فالعليم الاسودلرجل وقف فضرب يدهعليم الى إسطوانة في الحرم فرآها الرجل ذهبا ثم قال له ياه فاان الاعيان لا تنقلب والكن هكذا تراه لحقيقتك بر بك يشرال مجلى الحق يوم القيامة وتحوله في عين الراقى ومن هذه السماء يعلم العلم الغريب الذي لا يعلمه قليل من الناس فاسوى أن لإعلمه الكثير وهومعني قوله تعالى لموسى عليه السلام وماعلم أحد مأراد الله الاموسى ومن اختصه الله وماتلك بعينك يلموسي فقال هي عصاى والسؤال عن الضروريات ما يكون من العالم بذلك الالمعنى غامض ثم قال في تحقيق كونها عصا أنوكأعليها وأهش بهاعلى غنمي ولى فيهاما ربأخرى كل ذلك من كونهاعصا أرأيتم انه أعدم الحق تعالى بماليس معلوماعندالحق وهذاجواب علم ضروري عن سؤال عن معاوم مدرك بالضر و رة فقال له ألقها بعني عن بدك مع تحققك انها عصا فالقاها موسى فاذاهى يعنى ثلك العصا حيـة تسعى فلماخلع الله على العصا أعنى جوهرهاصورة الحية استلزمها حكمالحيد ةوهو السعى حتى يتبين لموسى عليه السلام بسعيها انهاحية ولولاخو فهمنها خوف الانسان من الحيات لقلناان الله أوجد في العصا الحياة فصارت حيد قمن الحيّاة فدوت لحياتها على بطنها اذلم



يكن لهارجل تسعىبه فصورتها لشكلهاءصا صورة الحيات فلماخاف منهاللصورة قالله الحق خذها ولاتخف وهذا هوخوفالفجأة اذكان ثم قالله سنعيدها الضميريعود علىالعصا سميرتهاالاولى فجواهرالاشماءمثاثلة وتختلف بالصوروالاعراض والجوهرواحد أي ترجع عصامثل ماكانت في ذاتها وفي رأى عينك كماكانت حية في ذاتهاوفى رأى عينك ليعلم موسى من برى ومايرى و بمن برى وهذا تنبيه الهي له ولنا وهو الذى قاله عليم سواء من أن الاعيان لاتنقلب فالعصالات كون حية ولاالحية عصا ولكن الجوهر القابل صورة العصاقبل صورة الحية فهي صور يخلعها الحق القادر الخالق عن الجوهر اذاشاءو يخلع عليه صورة أخرى فان كنت فطنا فقد نبهتك على علم ماتراهمن صورالموجودات وتقول هوضروري من كونك لاتقدرعلي انكاره وقدبان الكأن الاستحالات محال وللة أعين ف بعض عباده يدركون بهاالعصا حية فى حالكونها عصا وهو ادراك الهي وفينا خيالى وهكذا في جيع الموجودات سواءا نظر لولاقوة الحس مافلت هذا جادلايحس ولاينطق ومابه من حياة وهذا نبات وهـ نداحيوان يحس ويدرك وهمذا انسان يعمقلهذا كلهأعطاه نظرك ويأتى شخصآخر يقف معك فيرىو يسمع تسليم الجمادات والنبات والح وانعليم وكلاالامرين صيحو بالفؤة التي تستدل بهاعلى انكار ماقاله هذا بها بعينها يستدل هذا الآخرفكل واحدمن الشخصين دليله عين دليل الآخر والحكم مختلف فوالله مازالت حية عصاموسي ومازالت عصاكل ذلك نفس الامر لم تخطروية كلواحدما هوالامر عليه في نفسه وقدر أيناذلك وتحققناه رؤية عين فهوا لاؤل والآخرمن عين واحدة وهوفي التجلي الاؤل لاغيره وهوفي التجلي الآخر لاغيره فقل الهوقل عالم وقل أناوقل أنت وقل هو والكل فىحضرة الضمائر مابرح ومازال فزيديقول فىحقك هو وعمرو يقول عنك أنت وأنت تقول عنك أنافأنا عين أنت وعين هووماهوأناعين أنت ولاعين هو فاختلفت النسب وهنا بحورطامية لاقعر لهاولاساحل وعزةر بي لوعرقتم وافاقةموسى عان صعقته

انظر الى وجهه في كل حادثة \* من الكيان ولاتعلم به أحدا

أيهاالتابع المحمدي لانغفل عمانبهتك عليه وادتبرح فكل صورة ناظرا اليهفان المجلي أجلى ثمأخذ بيده البرجيس وجاه بهالىصاحب النظرفعر فهبيعض مايليق بهماعامه التابع من علم موسى بما يختص من تأثيرات الحركات الفلكية في النشآت العنصرية لاغير فارتحلامن عنده المحمدي على رفرف العناية وصاحب النظر على براق الفكر ففتح لمما السماءالسابعةوهي الاولى من هناك على الحقيقة فتلقاه ابراهيم الخليل عليه السلام وتلقى صاحب النظر كوكب كيوان فأنزله فى بيت مظلم قفر موحش وقال له هذا بيت أخيك يعني نفسه فكن به حتى آنيك فانى فى خدمة هذا التابع الحمدي من أجل من نزل عليه وهو خليل الله فجاء اليه فوجده مسند اظهره الى البيت المعمور والتابع جالس بين بديه جلوس الابن بين بدى أبيه وهو يقول له نعم الولد البار فسأله التابع عن الثلاثة الانوار فقال هي عجتى على قوى آتانها الله عنابة منعبى لمأقلهااشرا كالكن جعلتها حبالة صائداً صيدبها ماشردمن عقول قومى ثم قالله أيهاالتابع ميزالمراتب واعرف المذاهب وكن على بينة من ربك في أمرك ولاتهمل حديثك فانك غيرمهمل ولأمتروك سدى إجعل قلبك مثل هذا البيت المعمور بحضورك معالحق فى كل حال واعلم انهماوسع الحقشي عماراً يتسوى قلب المؤمن وهوا نت فعنك ماسمع صاحب النظره فذا الخطاب قال باحسرتى على مافرطت فى جنب الله وان كنت لمن الساخ بن وعلم مافاته من الاعمان بذلك الرسول واتباع سنته ويقول ياليتني لمأتخذ عقلى دليلاولاسلكت معه الى الفكر سبيلا وكل وأحدمن هنين الشخصين بدرك ماتعطيه الروحانيات العلى ومايسبح به الملأ الاعلى عاعندهمامن الطهارة وتخليص النفس من أسر الطبيعة وارتقم في ذات نفس كل واحدمنهما كل مافي العالم فليس يخبر الابما شاهده من نفسه في مرآة ذاله فكاية الحكيم الذىأرادان يرى هذا المقام للك فاشتغل صاحب التصوير الحسن بنقش الصور على أبدع نظام وأحسن اتقان واشتغل الحكيم بجلاء الحائط الذى قابل موضع الصورو بينهما سترمعلق مسدل فامافرغ كل والم

10

واا

-

1/2

11

ال

الازف

الحا

أراه

من

العرو

صار

الانها

من شغله وأحكم صنعته فياذهب اليه جاء الملك فوقف على ماصوره صاحب الصور فرأى صور ابديعة يبهر العقول حسن لظمهاو بديع نقشها ونظرالى تلك الاصبغة في حسس تلك الصنعة فرأى أمراهاله منظره ونظر الى ماصنع الآخرمن صقالة ذلك الوجه فلم برشيأ فقالله أبهاا لملك صنعتي ألطف من صنعته وحكمتي أغمض من حكمته إرفع الستر بيني وبينه حى ترى في الحالة الواحدة صنعتي وصنعته فرفع السترفا تتقش في ذلك الجسم الصفيل جيع ماصوّره هذا الآخر بألطف صورة مماهوذلك في نفسه فتحب الملك ثم ان الملك رأى صورة نفسه وصورة الصاقل في ذلك الجسم فاروت يجبوقال كيف يكون هكذا فقال أيهاالملك ضربت ملك مثلالنفسك مع صورالعالم اذاأ نت صقلت مرآة نفسك بالرياضات والمجاهدات حتى تزكووازلت عنهاصدا الطبيعة وقابلت بمرآة ذانك صورالعالم انتقش فيهاجيع مافى العالم كلهوالي همذاالحدينتهي صاحب النظر واتباع الرسل وهمذه الحضرة الجامعة لهماويز يدالتبابع علىصاحب النظر بأمور لمتنتقش فىالعالم جلةواحدة من حيث ذلك الوجه الخاص الذىللة فىكل يمكن محدث بمالا ينحصر ولا ينضبط ولايتصور بمتاز بهه خذاالتابع عن صاحب النظر ومن هذه السماء يكون الاستدراج الذى لايعلم والمكر الخفي الذي لإبشعر بهوالكيدالمتين والجاب والثبات فىالامور والتأنى فيها ومن هنايعرف معنى قوله لخلق السموات والارض أكبرمن خلق الناس لان لهمافي الناس درجة الابوّة فلا يلحقهما أبداقال تعالى ان أشكر لي ولوالديك ومن هــذه الساءيعم أنكل ماسوى الانس والجان سعيد لادخول له فى الشقاء الاخروى وان الانس والجان منهم شقى وسعيد فالشقي يجرى الى أجل فى الاشقياء لان الرحة سبقت الغضب والسعيد الى غديراً جل ومن هنا يعرف تفضيل خلق الانسان وتوجه اليدين على خلق آدم دون غيره من الخلوقات ويعلم انه ماثم جنس من الخلوقات الاوله طريقة واحدة فى الخلق لم تتنوع عليه صنوف الخلق تنوعها على الانسان فانه تنوع عليه الخلق خلق آدم بخالف خلق حواء وخلق مؤاءيخالف خاتى عيسى وخلق عبسي بخالف خلق سائر بني آدم وكلهم انسان ومن هنازين للانسان سوءعمله فرآه مسناوعند تجلى هنداالتزيين يشكر اللة تعالى التابع على تخلصه من مثل هندا وأتماصا حب النظر فلايجد فرجاالافي هذاالتجلى يعطيه الحسن في السوء وهومن المكر الآلمي ومن هذا تثبت أغيان الصور في الجوهر التي تحت هذا الفلك الحالارض خاصةومن هناتعرف ملةابراهيم انهاملة سمحاء مافيهامن حرج فاذاعلم هذه المعانى ووقف على أبؤة الاسلام أرادصاحب النظر القرب منه فقال ابراهيم للتابع من هذا الاجنبي معك فقال هو أخى قال أخوك من الرضاعة وأخوك من النسب قال أخي من الماء قال صدقت لهذا لاأعرفه لانصاحب الامن هو أخوك من الرضاعة كاأني أبوك من الرضاعة فان الحضر ةالسعادية لانقبل الااخوان الرضاعة وآباءها وأمهاتها فانها النافعة عنسداللة ألاترى العم يظهر الصورة اللبن ف حضرة الخيال هذا الاجل الرضاع وانقطع ظهر صاحب النظر لما انقطع عنه نسب أبوة ابراهم عليه السلامتم أمره أن بدخل البيت المعمور فدخله دون صاحبه وصاحبه منكوس الرأس تمخرج من الباب الذى دخل والخرج من باب الملائكة وهوالباب الثاني لخاصية فيه وهوانه من خرج منه لا يرجع اليه ثم ارتحل من عنده يطلب العروج ومسك صاحبه صاحب النظر هناك وقيل لهقف حتى يرجع صاحبك فانه لاقدم لك هناهذا آخر الدنان فقال إسم وأدخل تحت حكم مادخل فيهصاحي قيل لهليس هذاموضع قبول الاسلام اذارجعت الىموطنك الذي منهجثت تتوصاحبك فهناك اذاأسامت وآمنت واتبعتسبيل من أناب الى اللة انابة الرسل المبلغين عن اللة قبلت كاقبل صاحبك فيق هنالك ومشى التابع فبلغ بهسدرة المنتهى فرأى صورأعم الالسعداءمن النبيين واتباع الرسل ورأى عمله ف جلة أعمالهم فشكر الله على ماوفقه اليسهمن اتباع الرسول المعلم وعابن هذالك أربعة أنهار منهانهر كبير عظيم وجداول صغار تنبعث من ذلك النهر الكبير وذلك النهر الكبير تتفحر من الانهار الكار الشلائة فسأل التابع عن تلك الانهار والجداول فقيل له هذا مثل مضروب أقيم لك هذا النهر الاعظم هو القرآن وهذه الثلاثة الانهار الكتب السلانة التوراة والزبور والانجيل وهدنه الجداول الصعف المنزلة على الأنبياء فن شرب من أى الركان أوأى جدول فهولمن شرب منه وارث وكل حق فانه كلام الله والعاماء ورثة الانبياء بماشر بوامن هذه



mi

6)3

نظام

رهذا

رفقه

اممن

دان

उंदा

أنت ا

الانهار والجداول فاشرع فينهر القرآن تفز بكل سبيل للسعادة فانه نهر مجد صلى الله عليه وسلم الذي صحت له النبوة وآدم بين الماء والطين وأوتى جوامع السكلم وبعث عامة ونسخت به فروع الاحكام ولم ينسخ له حكم بغيره ونظر الى حسن النورالذي غشى تلك السدرة فرأى قدغشاها منه ذاك الذي غشى فلايستطيع أحدان ينعتها للغشاء النورى الذي لاتنفذ والابصار بل لاتدركه الابصار تم قيل له هـ نده شجرة الطهور فيهام ضاة الحق ومن هناشرع السدر في غسل الميت للقاءالله الماء والسدرليذاله طهورهذه السدرة واليها تنهي أعمال بني آدم السعادية وفيها مخازنها الى يوم الدين وهناأول افدام السعداء والسهاءالسابعة التي وقف عندهاصاحبك منتهى الدخان ولابدله اولمن هوتخهامن الاستحالة الىصوركانت عليهاأوعلى أمثالها قبل أن تكون سهاء تم قيل لهذا التابع ارق فرقى في فلك المنازل فنلقاه من هنالك من الملائكة والارواح الكوكبية مايز بدعلي ألف وعشر اتمن الحضر ات تسكنها هـنه والارواح فعاين منازل السائر بن الى اللة تعالى بالاعمال المشروعة وقدد كرمن ذلك الهروي في جزء له سماه منازل السابر بن يحتوى على مائة مقام كل مقام يحتوى على عشرة مقامات وهي المنازل وأمانحن فذكرنامن هذه المازل في كتاب لناسميناه مناهج الارتقاء يحتوى على ثلاثما تةمقام كل مقام يحتوى على عشرة منازل ففيد ثلاثة آلاف منزل فإيزل يقطعها منزلة منزلة بسبع حقائق هوعليها كمايقطع فيهاالسبع الدراري واكن في زبان أقرب حتى وقف على حقائقها بأجعا وقدكان أوصاه ادريس بذلك فلماعاين كلمنزل منهاراها وجيع مافيهامن الكواكب تقطع فى فلك آخوفوقها فطلب الارتفاءفيه ليرى ماأودع اللهفى هذه الامورمن الآيات والعجائب الدالة على قدرته وعلمه فعند ماحصل على سفلحه حصل فى الجنة الدهماء فرأى مافيها بماوصف الله فى كتابه من صفة الجنات وعاين درجاتها وغرفها وماأعد الله لاهلها فيها ورأى جنته الخصوصةبه واطلع على جنات الميراث وجنات الاختصاص وجنات الاعمال وذاق من كل تعجمها بحسب ما يعطيه ذوق موطن القوة الجنانية فلما بلغ من ذلك أمنيته رقى به الى المستوى الازهى والستر الابهى فرأى صور آدم وبنيه السمداءمن خلف تلك الستورفعلم معناها وماأودع اللهمن الحكمة فيها وماعليهامن الخلع التيكساها بني آدم فسسامتعليه تلك الصور فرأى صورته فيهن فعانقها وعانقت واندفعت معه الى المكانة الزلغي فدخل فلك البروج الذي قال الله فيمه فافسم به والسماء ذات البروج فعلم ان التكوينات التي تكون في الجنان من حركة هانا الفلك ولهالحركة اليومية فى العالم الزماني كما أن حركة الليل والنهار فى الفلك الذي فيهجر م الشمس والتكو ينات الى تكون في جهنم من حركة ولك الكواكب وهوسقف جهنم أعنى مقعره وسطحه أرض الجنة والذي يسقط من الكوا كبوينتثرضوءهافتبتي مظامة وفعلهاالمودع فيهاباق وهذا كامسبب النبديل الذي يقع فى جهنه كالمنخب جاودهم بدلناهم جاوداغبرها كلذلك باذن الله مرتب الاشياء مراتبها كان الشمس اذاحلت بالحسل جاءزمن الربيع فظهرت زينة الارص وأورقت الاشجار وازينت وأنبت منكل زوج بهيج واذا حلت بالجدى أظهرت النقيض والقوابل تقبل بحسب ماهى عليهمن المزاج فهماا ختلف من اجها كان قبوطا لما يحدث الله عند هذه الحركات الفلكية بحسب ماهى عليه وكذلك في الجنان في كل حين من خلق جديد ونعيم جديد حتى لا يقع ملل فأن كلشئ طبيعي اذانوالى عليه أمر تمامن غيرتبدل لابدأن يصحب الانسان فيهملل فان الملل نعت داتى له فان لم يفذه الله بالتجديد فىكل وقت ليدوم له النعيم بذلك والاكان يدركهم الملل فاهسل الجنان يدركون فىكل نظرة ينظرونها الى ملكهم أمر اوصورة لم يكونوارأ وهاقبل ذلك فينعمون بحدوثها وكذلك في كل أكاة وشر بة يحدون طعماجه الما لذيذالم يكونوا يحدونه فى الاكة الارلى فينعمون بذلك وتعظم شهوتهم والسبب فى سرعة هذا التسدل و بقائه أن الاصل على ذلك فيعطى فى الكون بحسب العطيه حقيقة مرتبته ليكون خلافا على الدوام و بكون الكون فقيرا على الدوام فالوجود كله متحر له على الدوام دنياوآخرة لان التكوين لايكون عن سكون فمن الله توجهات دائمة وكلمات لاتنفدوهوقوله وماعندالله باق فعندالله التوجه وهوقوله تعملي اذاأردناه وكلة الحضرةوه قوله احمل شخأ يربده كنبالمعنى الذي يليق بجلاله وكن حرف وجودى فلايكون عنه الاالوجود ما يكون عنه عدم لان العلم



لايكونلانالكون وجودوهـ نه التوجهات والكامات فى خزائن الجود لكل شئ بقبل الوجود قال تعالى وان منشئ الاعندناخزائنه وهوماذ كرناه وقوله وماننزله الابقدرمعاوم من اسمه الحكيم فالحكمة سلطانة هذا الانزالالالهي وهواخراج همنده الاشمياءمن هذه الخزائن الى وجود أعيانها وهوقوله افي أول خطبة همذا الكتاب الجدلة الذي أوجد الاشمياء عن عدم وعدمه وعدم الدرم وجود فهونسبة كون الاشمياء في هذه الخزائن محفوظة موجودة للة ثابتة لاعيانهاغبرموجودة لانفسهافبالنظر الىأعيانهاهي وجودة عن عدم وبالنظرالي كونهاعنداللة فى هـنه الخزائن هي موجودة عن عدم العـدم وهووجودفان شئت رجحت جانب كونها في الخزائن في قول أوجـد الاسسياءمن وجودهافى الخزائن الى وجودهافى أعيانهاللنعيم بهاأ وغيرذلك وان شئت قلت أوجد الاسماعين عدم بعمدأن تقفعلي معنى ماذ كرتاك فقل ماشنت فهوالموجمد لهماعلي كلحال في الموطن الذي ظهرت فيه لاعيانها وأماقوله ماعندكم بنفدفه وصحيح فى العلم لان الخطاب هذا لعين الجوهر والذي عندد أعنى عند الجوهر من كل موجودانماهومايوجدهاللة فى محادمن الصفات والاعراض والا كوان وهي فى الزمان الثاني أوفى الحال الثاني كيف شئت قلمن زمان وجودهاأ وحال وجودها تنعدم من عند دنا وهو قوله ماعند كم بنفد وهو بجدد للجوهر الامثال أوالاضداددائمامن هذه الخزائن وهذامعني قول المتكامين ان العرض لايبقي زمانين وهوقول صحيح خبر لاشبهة فيه لانه الامرالحقق الذي عليه نعت المكنات وبتجد دذلك على الجوهر يبقى عينه دائما ماشاءالله وقد شاء انه لايفني فلابد من بقالة فيعلم التابع من هـنده الحضرة التكوينات الجنانية وجيعماذ كرباه وأماصاحب النظر وفيق التابع فاعنده خبر بشئمن هذآ كالهلانه ونبيه نبوى لانظر فكرى وصاحب النظر مقيد تحت سلطان فكر دوليس للفكر مجال الافي ميدانه الخاص به وهوم عاوم مين الميادين فاله الكل قوة في الانسان ميدان بحول فيه لا يتعدّا و ومهما تعدت ميدانها وقعت في الغلط والخطأ ووصفت بالتحر يف عن طريقها المستقيم وقديشهد الكشف البصري بماتعثر فيمالجيج العقلية وسببذلك خر وجهاعن طورهافالع قول الموصوفة بالضلال انماأ ضاتهاأ فكارها وانماضلت أفكارهالتصرفها فيغيرموطنه اوانماتصرف ماتصرف منهافي غيرموطنه وجال فيغيرميدانه ليظهر فضل بعض الناس على بعضهم وانعاظهر الفضل فى العالم ليعلم أن الحق له عناية ببعض عباده وله خذ لان فى بعض عباده وليعلم أنالممكن لميخرج عن امكانه وان المرجح له نظر خصوصي لن شاءمن هذه القوى بمايشاء وهوالعلم القدير م يخرج بالتابع مع حامله الى الكرسي فيرى فيدا نقسام الكلمة التي وصفت قبل وصوطالي هذا المقام بالوحدة ويرى القدمين اللتين تدلتااليه فينكب من ساعته الى تقبيا هما القدم الواحدة تعطى تبوت أهل الجنات في جناتهم وهي قدم الصدق والقدم الاخرى تعطى تبوت أهل جهنم في جهنم على أي حالة أراد وهي قدم الجببروت ولهذاقال فيأهل الجنان عطاء غييرمجذوذ فماوصفه بالانقطاع وقال فيأهل جهنم الذين شقوا أيعكم هذا القدم الجبروتي ان ربك فعال لماير يد ماقال ان الحال التي هم فبهالا تنقطع كاقال في السعداء والذي منع من ذلك قوله ورجتي وسعتكل شئ وقوله ان رحتي سبقت غضى في هـنـده النشأة فأن الوجود رحـة في حق كل موجود وان تعذب بعضهم ببعض فتخليدهم في حال النعيم غيرمنقطع وتخليدهم في حال الانتقام موقوف على ارادة فقد يعود الانتقام منهم عداباعليهم لاغيرو يزول الانتقام ولهذافسر" في مواضع بالألم المؤلم وقال عداب أليم والعداب الاليم وفي مواضع لم يقيد العذاب بالاايم وأطلقه فقال لا يخفف عنهم العذاب يعنى وان زال الالم وقال فى عــــذاب جهنم ولم ينعته بأنه أليم وقال لايفترعنهم من كونه عذابا وهمفيه أى فى العذاب مبلسون أى مبعدون من السعادة العرضية في هذا الموطن لان الابلاس افظة مختصة بأهل جهنم في بعدهم فلهذا جاء بذكر الابلاس ليوقع هذا الاصطلاح اللغوي في موضعه عندأهله ليعاموه فانه لوطن جهنم لغة ليست لاهل الجنان والابلاس منها فيعرف التأبيع من هذا المقام مالسكل دارتمانه يفارق هدندا الموصع ويزج بهفى النورالاعظم فيغلبه الوجدوهذا النورهو حضرة الاحوال الظاهر حكمهافي الاشخاص الانسانيةوأ كثرمايظهر علبهم في سماع الالحان فائها اذانزات علبهم تمرعلي الافلاك ولحركات الافلاك

( ٢٦ - (فتوحات) - ثاني )

الذي

غسل

پامن

فعان

ing

هرت

UIL

نغمات طيبةمستلذة تسمتلذبها الاسماع كنغمات الدولاب فتكسو الاحوال وتنزل بهماعلى النفوس الحيوانيمة في مجالس السماع فانكانت النفس فيأى شئ كانت من تعلق بجارية أوغلام أو يكون من أهل الله فيكون تعلقه حبجال الالمي متخيل اكتسبوه من ألفاط نبو يةمثل قوله في الصحيح ان الله جيل بحب الحال وقوله في التجر يداعبد الله كأنك تراه فيأخذه الوجد على ماتخيله ومنهم من يغمره الحاللامن حضرة التخيل بل يجدأم الايكيف ولايدخل تحت الحصر والمقدار ومنهم من تهب عليه من هذه الاحوال التي تعطى الوجدرواج على نفوس غيرعا شقه الابنسة جزئية لاكاية فتعطيه من الحسكم لذلك معنى يسمى التواجد ثم يخرج من ذلك النور الى موضع الرحة العامة التي وسعت كلشئ وهو المعبر عنسه بالعرش فيجدهنالك من الحقائق الملكية اسرافيل وجسير يل وميكائيل ورضوان ومالك ومن الحقائق الماكية البشرية آدم وابراهيم ومحد اسلام الله عليهم فيجدعند درم واسرافيل علم الصور الظاهرة في العالم المهاة أجساماوا جساداوهيا كلسواء كانتنور ية وغيرنورية وبجدعندجبر بل ومجدعليهما السلام علم الارواح المنفوخة في هذه الصورالتي عند آدم واسرافيل فيقم على معانى ذلك كله ويرى نسبة هذه الارواح الى هــذه الصور وتدبيرها اياهاومن أين وقع فيها التفاضل مع انبعاثها من أصل واحدوكذلك الصورعلم من هذه الحضرة ذلك كاه ويعلمن هذه الحضرة علمالا كاسيرالتي تقلب صور الاجساد بمافيم من الروح و ينظر الى ميكائيل وابراهيم عليهما السلام فيجدعندهم اعلم الارزاق ومايكون به التغذى للصور والارواح وبماذا يكون بقاؤها ويقف على كون الاكسرغذاء مخصوصالذلك الجسدالذي يرده ذهبا أوفضة بعدما كان حديدا أونحاساوهو صحة ذلك الجسم وازالة مرضه الذى كان قددخل عليه في معدنه فصيره حديدا أوغير ذلك وكل هذامن هذه الحضرة يعامه تم ينظر الى رضوان ومالك فيجدعندهماعلم السعادة والشقاء والجنة ودرجاتها وجهنم ودركانها وهوعلم المراتب فى الوعد والوعيد ويعلم حقيقة ما تعطى كل واحدة منهما واذاعلم هذا كله علم العرش وجلته وما تحت احاطته وهو منتهى الاجسام وليس وراءه جسم مركب ذوشكل ومقدار فاذاعلم هذا كامعرج بهمعراجا آخرمعنو يافى غيرصورة متخيلة الىمر تبة المقادير فيعلم نها كميات الاشياء الجسمية وأوزانها في الاجسام المقدرة من المحيط الى التراب ومافيهن ومابينهن من أصناف العالم الذين هم عمارهذه الامكنة ثم ينتقل الى علم الجوهر المظلم السكل الذي لاجز وله ولاصورة فيه وهوغيب كل ماوراءه من العالم ومنه ظهرت هذه الانوار والضيا آت في عالم الاجسام وهي الانوار المركبة سلخت من هذا الجوهر فبقي مظاما كإسلخ النهارمن الليل فبانت الظامة وهذاهوأصل الظامة في العالم وأصل العالم في الاحكام الناموسية ثم ينتقل من هذا المقام الىحضرة الطبيعة البسيطة فيعلم حكمهافي الاجسام مطلقامن اختلاف تركيباتها وأحواهما ومن أين وقع الغلط لبعض الطبيعيين فماغلطو افيهمن العلم بأحكامها وذلك لجهلهم بالعلم بذانها فصاحب هذاالكشف يعلم ذلك كامتم ينتقل من النظر في ذلك الى شهود اللوح المحفوظ وهو الموجود الانبعاثي عن القلم وقد رقم الله فيه ما شاءه من الكوائن في العالم فيعلم هذا التالى لمافى هذا اللوح علم القوتين وهماعلم العلم وعلم العمل ويعلم الانفعالات الانبعاثية ومن كون هذا الروح لوحابه لم ماسطره فيهمن سماه لوحابالقلم الالهي بما أملاه الحق عليه وكتابته فيمه نقش صور المعلومات التي بجربها التهفى العالم فى الدنيا الى بوم القيامة خاصة وهي علوم محصورة مستارة صورا كصورا لحروف المرقومة فى الالواح والكتب المسماة كلمات وعددا مهاتها مايكون من ضرب درجات الفلك في مثلها سواءمن غيرز يادة ولانقصان ومن هناجعل الله في الفلك الذي تقطع فيه الكوا كب بسماحتها ثلثما تة درجة وستين درجة وفيها انحصرت السنة في الدار الدنيا بسباحةالشمس والقمر قال تعالى الشمس والقمر بحسبان وتتكرر بالسنين من أقل وجودها وماهو تكرارعلى الحقيقة الىأن ينتهى الى قدرماخرج من ضرب الثامائة والستين في مثلهامن السنين يكون عرعالم الدنيا ثم على أمرا آخر وعاوما تختص بالقيامة و بالوازين أبضا الى أجل مسمى بميزفى الدارين وهوا شهاء مدة الانتقام على أهلدار الشقاء خاصة تم يستأنف فيه كتابة العنداب في هذه الدارمع الخلود الدائم في الدارين لاهلها غيرانه لابدمهما كانتال كأبةأن تجرى الىأجل مسمى لاستحالة دخول مالايتناهي فى الوجو دثم ينتقل هذا التابع من هذا المقام الى

مشاهدة

مشاهدة القلم الاعلى فيحصل له . ن هذا المشهد علم الولاية ومن هذالك هو ابتداء مرتبة الخلافة والنيابة ومن هذاك دونت الدواوين وظهر سلطان الاسم المدبر والمفصل وهوقوله يدبر الاس يفصل الآيات وهذاهو علم القلم ويشاهد بحريك العني اياه التحريك المعنوي اللطيف ومن أين يستمد وانهمن ذانه لهعلم الاجمال والتفصيل والتفصيل يظهر بالتسطير وهوعين ذواته فلاافتقارله الىمعل يستمدمنه سوى خالقه عزوجل وكتابته نقش ولهذا تنبت فلاتقبل المحوو بهدنداسمي اللوح بالمحفوظ يعنى عن المحوفاو كانت كتابته مثل الكتابة بالمداد وبلت المحوكا قبله لوح المحوفى عالم الكون بالقل المختص به الذي هو بين أصبى الرحن فيفر تى من هذا المشهد بين الافلام والالواح وأنواع الكتبة ويعلم علم الاحكام والاحكام ومن هنايعلم انه لم يبق في الامكان ما ينبغي أن يكون دليلاعلي الله الاوقد ظهر من كو نه دليلاوان كثرت الادلة فيجمعها كالية الدلالة خاصة تم ينظرعن يمين هذاالمشهد فينظر الى عالمالهمان وهو العالم المخلوق من العماء تم ينتقل الى العماء وهومستوى الاسم الرب كما كان العرش مستوى الرجن والعماء هوأ وّل الأينيات ومنهظهرت الظروف المكانيات والمراتب فمن لم يقبل المكان وقبل المكانة ومنعظهرت المحال القابلة للعاني الجمانية حسا وخيالا وهوموجود شريف الحق معناه وهوالحق الخلوق بهكل موجودسوى اللة وهوالمعنى الذي ثبتت فيه واستقرت أعيان الممكأت ويقبل حقيقة الاين وظرفية المكان ورتبة المكانة واسم الحل ومن عالم الارض الى هذا العماء ايس فيهامن أسهاءالتهسوى أسهاءالافعال خاصة ليس لغيرهاأ ثرفى كون مما بينهمامن العالم المعقول والمحسوس غيران صاحب التابع الذى هوصاحب النظر لماتركه صاحبه بالسهاء السابعة ورحل عنه امتدت منه رقيقة على غيرمعراج التابع ظهرت للتابع فى الفلك المكوكب وفقدها في الجنة تم ظهرت له في فلك البروج ثم فقدها أيضا في الكرسي وفي العرش تمظهرله في من تبة المقاديروفي الجوهر المظلم ثم فقده في الطبيعة تم ظهرله في النفس من جهدة كونها نفس الامن جهة كونهالوحائم ظهرله في العقل الابداعي من كونه عقلالامن كونه قاما ممفارقه بعد ذلك فلم رله عيناومن هذا العماء يبتدى بالترقى والمعراج فىأسماء التنزيه الى ان يصل الى الحضرة التى يشهدفيها ان التنزيه يحدو يشيراليه ويقيده ويستشرف على العالم باسر ه المعنوى والروحاني والجسمي والجسماني فلايجد في مشهد ه ذلك ما ينبغ أز ينزه عنهمن ظهر فيهو يرى ارتباطه به ارتباط المرتبة بصاحبها فلا يتمكن له التنز به الذي كان يتخيله ولا يتمكن له التشبيه فأنه لبس م فأتمالاالله لاشئ غيره م ومأتم الاوحدة الوحدات

والمنافرة الما المنافرة المنافرة الما المنافرة المنافرة

فَن لهاجها لها ﴿ اذاالنجوم انكدرت

اذاالسهاء انفطرت ، حقيقة تصورت

تنظرفي تسييرها \* جحم نار سـعرت

تطلب بانكدارها ، جبال صخرسيرت

بدخلها طائفة ﴿ من قبرهاقد بعثرت

سعرها موقدها ، لجنة قدأزلفت

وان ترى نفسىما ، قدقدمت وأخوت

قلت لها مأتبتني ، قالتوحوش حشرت

الله

ولماأسلم صاحب النظر وآمن ورأى من مقامه جيم مارآه التابع في معراجه مشاهدة عين سأل ان برى مقام الجرمين وهم المستحقون تلك الدارااني دخاوها بحكم الاستحقاق وعاموا أن العلم أشرف حلة وان الجنال أقبح حلية وان جهنم ليست بداراني من الخيركا ان الجنة ليست بدار اشئ من الشر و رأى الايمان قدقام بقلب من لاعلم له بما ينبغي الجلال الله ورأى العلم بجلال الله وما ينبغي له قد قام عن ليس عنده شئ من الايمان وهذا العالم بعدم الايمان قد استحق دارالشقاء ﴿ وَإِنَّ الْجَاهِلِ ﴾ المؤمن قداستحق بالايمان دارالسمادة والدرجات في مقابلة لدركات فساب هـ ندا العالم المستحق دارالشقاء علمه حتى كأنه ماعامه أولم يعلم شيأ فيتعذب بجهله أشدمنه من عذابه بحسه وهوأشده عليه فلع علمه على هذا الجاهل المؤمن الذي دخل الجنة بإيمانه فنال المؤمن بذلك العلم الذي خلع عن هاذا الذي استحق الاقامة بدار الشقاء درجة مايطابه فالك العملم فيتنج به نفسا وجسها وفى الكثيب عنسد الرؤية يعطى ذلك الكافر جهل هذا المؤمن الجاهل فينال بذلك الجهل درك ذلك من النار وتلك أشد حسرة تمرعليه فانه يتذكرما كان عليه من العلم ولا يعلم ذلك الآن و يعلم انه سلبه و يكشف الله عن بصره حتى يرى مرتبة العلم الدى كان عليه في الجنان ويرى حلةعامه على غيره عن لم يتعب في تحصيله و يطاب شيأمنه في نفسه فلا يقدر عليه و ينظر هـــذا المؤمن و يطام على سواء الجحيم فيرى شر جهله على ذلك العالم الذي ايس بمؤون فيزيد نعمار فرحا فيا أعظمهامن حسرة وانفق لى في هذه المسألة عبا وذلك ان بعض علماء الفلاسفة سمع منى هذه المقالة فربما أحاطا في نفسه أو استخف عقلى في ذلك فأطلعه الله بكشف لميشك فيه في نفسه بحيث ان تحقق الامر على ماقلناه فدخل على باكياعلى نفسه وتفريطه وكانت لىمعه صحبة فذكرلى الأمروأناب واستدرك الفائت وآمن وقاللى مارأيت أشدمنها حسرة وتحقق قوله تعالى انى أعظك أن تكون من الجاهلين وقوله فلا تكون من الجاهلين فه ـ نداقد جمع بين خطاب لطف ولين وعنف وشدة لان الواحد شيخ فخاطبه باللطف والآخر شاب فحاطبه بالشدة نفعنا الله بالعمرو جعلنامن أهله ولايجعلنا من يسعى بخبره فى حق غبره ويشق آمين بعزته التهيى الجزء الثامن وماثة

## ه ( بسمالله الرحمن الرحيم )ه

﴿ الباب الثامن والستون ومائة فى معرفة مقام الأدب وأسراره ﴾ ان الأدب هوالحكيم لانه ﴿ مجهوع خسير والمساب مجمع فاذارأيت نعوته فى خلقسه ﴿ كنها ففيك لكل نعت موضع لا ترعوى عنها فانت من أهلها ﴿ والحسق يعطى مايشاء و يمنع أدباء أهسل الله خدير كلهم ﴿ فلذاك تبصرها تضر وتنفع مثل الأساءة يرى العليل صنيعهم ﴿ حسنا وتكره نفسه ما يصنع مثل الأساءة يرى العليل صنيعهم ﴿

اعلم أبدك الله ان الله يقول وهومعكم أينما كنتم فالأديب أمعة لماعند دمن السعة فهومع كل مقام بحسب ذلك المقام ومع كل حال بحسب ذلك الحال ومع كل خاق ومع كل غرض فالاد يبهوا لجامع لم كارم الاخلاق والعلم بسفسافها لا يتصف بها بلهو جامع لم اتب العلوم مجودها ومذمومها لانه مامن شئ الاوالعلم به أولى من الجهل به عند كل عاقل فالادب جاع الخير وهو ينقسم الى أر بعة أقسام في اصطلاح أهل الله بإلقسم الاول المنه الدب الالحى الذي يتولى الله تعليمه بالوحى والالهام به أدّب بديه صلى الله عليه وسلم وبه أدّب نابيه صلى الله عليه وسلم فهم المودّبون المؤدّبون به قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله أدب في المدت عليه المالات عليه المالة في خدمة خدمها وملك أهل الله هو الله وقد شرع لنا كيفية الأدب في خدمة وهو معاملة نالياه في خدمة خدمها وملك أهل الله هو الله ويت لان حكم الشريعة بتعلق بماهودي وهو معاملة ناله والقسم الثالث الله أدب الخير وهو الادب مع الحق في اتباعه عند من يظهر عنده و يحكم به لله و بما هو حق المخدل المنالة الله والقسم الثالث المنالة وهو الادب مع الحق في اتباعه عند من يظهر عنده و يحكم به لله و بما هو حق المخدل المنالة المنالة المنالة المنالة و المنالة المنالة و علم به والقسم الثالث المنالة وهو الادب مع الحق في اتباعه عند من يظهر عنده و يحكم به لله و بما هو حق المخدل المنالة المنا

فترجع



the little to to

فترجع اليهوتق لهولاتردة ولاتحملك الانفة انكنت ذاكبر في السن أوالرتبة وظهر الحق عندمن هوأصغر منك سنا أوقسرا أوظه الخق عندمعته وةأدبت معهوأ خذته عنه واعترفت بفضله علمك فيه هانداهو الانصاف ومارأيت من تحقق مهذاخلقا فيعمرى الاسمدواحيد بقاللهأ بوعمداللة ابن جمير اقبته عدينية سيتة وقصر كتامه وهو جزءمن أداب الشريعة فان أدب الشريعة هوالأم اباقى الاقسام بإوالقسم الرابع المقيقة وهوترك الأدب بفنائك وردك ذلك كاه الى الله وسيأتى في الباب الذي يلى هذا الباب وهو في المقامات كالوهب في أصناف العط موهوان يعطى لينعم لالسبب آخ وكذا المأدبة الاجتماع على طعام ماله سبب الاالدعوة السه خاصة من غيير تقييده من صفة وليمة أوختان أوضيافة أوعقيقة وغيرذاك وكذاجامع الحير السبب بل لكون جامع ذلك لعنفس فاضلة خسرة بالذات فذلك هو الأديب وللأ دب حال ومقام وهذاباب معسر فة مقامه هو ما يثبت له دائما ولبس ذلك الاالادب معالحق فاله له الدوام في الدنيا والآخرة ومافاز به الاأهل الفتوة من الملامية لاغ يرسل وافيه كل مسلك واستخرحها كنه زه وحصاوافه ائده كإقال الله تعالى انه ماخاق السموات وهوكل عالم علوي والارض وهو كلعالم سفلي السهاءمن عالم الصلاح والارض من عالم الفساد ومنه اشتقت اسم الارضة لما تفسده في الثياب والورق والخشب ويسمى أيضاالسوس والعث ومابينهما الابالخق من العالم فهذا الحق المخاوق بههذا العالم هوالذي تتأدب معه فأنهسبب وجودأعيان العالمو به بحكم اللة بوم القيامة بين عباده وفى عباده وبه أنزل الشرائع فقال لرسوله داود ياداود المجعلناك خليفة فى الارض فاحكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى وان كان مخلوقا بالحق فانه بما بين السهاء والارض أوهوعين الارض فقام الادب العمل بالحق والوقوف عندالحق واياك أن تتوهممن هذاالقول ان الصدق هوالحق من حيث انك تقول قال حقااذاصدق في قوله وقال صد دقابل الحق على الصدق وعلى الكذب بالحسن والقبح فالحق في موطن يحمد الصدق وفي موطن يذمه و بنه بي عنه ويثني على الكذب الذي هوضده و يحرض عليه ويوجب العمل به وفي موطن آخر بذم الكذب وينهي عنه و يحمد الصدق و بأص به وهذامقام الادب الذي ينفع صاحبه في كلموطن فالزمه وتتبع مواضعه ودلائله في الشرائع وفي أفعال الرسول المتأسى بهالاغير لاما اختصبه فانه ليس بادبمع الحق ﴿ وأمامقام ﴾ أدب الخدمة فهوأن يعطى ذات الخدوم كان ما كان مانستحقه من حيث عينها خاصة · وهوان تقف مع ما تطلبه بذاتها فتبادر اليه من قبل أن تأمرك به أوتساء لك في محتى لا يظهر عليها ذلة المسألة ولو كان أكرمنك وسألك فيأم فهومن حيث سؤاله اياك في ذلك الامران تفعله اظهار حاجة اليك ولوعادت عليك منفعته واكبن مقام السؤال يقتضى ذلك عقام أدب الخدمة الحضور دائمامع كلذات مشهودة لك تنظر فهاز تحقه عايعطيه الزمان أوالمكان أوالحال فتقوم لهابذاك من غيرسؤال ولانتبهمن احدسوى حضورك فهادامقام أدب الخدمة إوأمامقام ادب الشريعة فهوأن تقوم بأمرها خاصة لاعاتعطيك ذاته الاان أمرتك بذلك فيكون قيامك بماتعطيك ذاتهامن حيث أمرهالاغبر قال تعالى وماآتا كمالرسول فحندوه ومانها كمعنه فانتهوا وقال تعالى يأبها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الامرمنكم وكل خدمة عن أمر فن أدب الشريعة لامن أدب الخدمة بوأمامقام ادب الحقيقة فانانذ كرهان شاءالله ومن أدب الشريعة أخذك لاحكامها المشر وعةوالوقوف عندرسومهاوحدودهاواتصافك بهالمجر دالخدمة والاشتغال لالتحلية النفس بالعلم مادون العمل ومن آداب الخدمة أن لايشغلك ولا يبعثك عليها ما تفتحه لك من الخدوم من القبول وملاحظات التأميل فان شغاك ذلك فاخدمت سوى غرضك ونفسك ومن آداب الحق أن لا يتعدى عامك في الاشياء علمه فيها وهوا او اففة وان أعطاك عامك خلاف ذلك ولاسمافها أضافه الحق الى الخلق من الاعمال فاضفها أنت الى من أضافها الله واترك علمك لعلمه فانه العليم وأنت العالم وهو الصادق فما يخبر ف أضاف أمرا الى من أضافه الاو يذبني لذلك المضاف اليه تلك الاضافة فلاتر جع عامك على عامه من حيث قيام الدليس لك على الهلافاعل الااللة فليس هـ قدامن الادب فصاحب الموافقةله كلتجل وشهو دفاعلرذلك



ان

﴿الباب التاسع والستون وما ته في معرفة مقام ترك الادب وأسراره ﴾ أضف الامور الى الاله جيعها ﴿ واذا فعلت ف لا يقال أد يب نسب الخليل اليه على اله نفسه ﴿ وشافاء الله وهو مصب وكذاك أستاذ الم كام عند ما ﴿ خرق السفينة والجدار عجيب فالعبد ان نظر الامور بنفسه ﴿ تبصره يخطى تارة و يصب فانظ ر بر بك في الامور وانه ﴿ فيها فتحضر تارة وتعيب

قال تعلى آمرا قل كل من عند الله فالمؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا في معرض الذم لم أي هو الذي حسن الحسن وقبح القبيح وقال تعالى مخسبرا كلانمذهؤلاء وهؤلاء من عطاءر بك وذكر المذموم والمجمود وقال تعالى فألهمها فجورهاوتقواها ذلك الاؤل فىالباطن فأنه فىالارادة وهـذافىالظاهر اذلايعتبرالابعـدالوقوع فالتارك للادبأد يبمن حيث لايعلم فانهمع الكشف وبحكمه لامع الذي هم الحجو بون فيه فهو يعاين علم الله في جريان المقادير قبل وقوعها فيبادراليها فينطاق عليه بلسان الموطن انه غيرأ ديب مع الحق فانه مخالف بل هذا هوغاية الادب معالحق ولكن أكثرالناس لايشعرون ومنهمهن يقام فى الادلال كعبدالقادر الجيلي ببغدادسيدوقته ومنهم من بكون وقته فى ذلك كنت سمعه و بصره والادب يستدعى الغمير وتم مقام يفنى الاغيار فبزول الادب لانه مأتم مع من وأمابلسان عامة الطريق وخواص أكثرهم فان مقام ترك الادب مع الحقيقة هو الواقع المشروع في العموم والخصوص وهومقام جليل لابقف معه الاالذكران من أهل الله وخول أصحاب القامات لاأصحاب الاحوال والقرآن كله نزل في هذا المقام الا آيات مفردات قد ذكر ناها في أول الباب ومايحار في هذا المقام الارجلان مكاشف به ومشاهه له فالحقيقة تطلبه والحق الموضوع يطلبه والادبمع أحدهما ترك الادبمع الآخ وحصات أنت في مقام الترجيح وليس لك ذلك فن الرجال من يترك أدب الحق الموضوع من اعتقاده و باطنسه و يترك أدب الحقيقة من ظاهره ويكون أدبهامع الحق فى ظاهره غيراً ديب مع الحقيقة فى ظاهره ويكون أديبامع الحقيقة فى باطنه غيراً ديب مع الحق فى اطنه لمارأ وآأن النجاة في ذلك والسعادة وان عكس الامر شقاء فهو يطرد ولا ينعكس ومم طائفة تقول ان الادب معالحق الذي هوالشرع أدبمع الحقيقة فن تركه هناتركه هناولا يعرفون من وجه وذلك لان الحق المشروع بان الآمر الذي لاجله حكم بالمنع فقال ومن غيرته حرم الفواحش لاانه جعلها فواحش بالتحريم وهندا المذهب أدخل ف بابالحكمة ومذهب المخالف أدخل فى أحدية العين ولهدندا المقام رجال ولمخالفه رجال وبالجلة فهوموضع حبرة لايخلص لهؤلاءمن جيع الوجوه ولالمؤلاءمن جيع الوجوه فان الاخبارات الالهية كثرها تعارض الادلة العقلية فى هذا الباب و أية حيرة أعظم من هذه الحبرة وهذا هو المتشابه الذي ينبغي أن قول فيه من لم يطلعه الله على العلم به آمنا به كل من عندر بنا ولكن ما يتذكر ذلك الاأولو الالباب وهم الآخد ذون بلب العقل لا بقشره والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب السبعون ومائة في معرفة مقام الصحبة وأسراره ﴾ صحبت الله بالادب \* صحبة الله في السبب صحبت الكون كله \* بالذي في من نسب فاذا ما عامات ذا \* أجل ان شئت في الطلب لم يزل كل من يرى \* صحبة الحق في تعب ذل من يصحب الالا \* ه على صحبة النسب

اعلم ان الصحبة نعت الهي للخبر الوارد أنت الصاحب في السفر به يقول الذي صلى الله عليه وسلم في سفر ولله والخليفة في الاهل كاجعل الله الرسول خليفة في العالم جعله العالم اذا فارقوا أهلهم خليفة في أهلهم وهو قوله فاتخذه وكيلا

وأوحى

وأوسى الىمن أوحى الهمم ألانتخ فوامن دوني وكيلا يقول لهم فالصحبة تطلب أعيان الاغيار مايكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم ولاخسة الاهوسادسهم ولاأدني من ذلك ولاأ كثرالاهومعهم أينما كانوا والمعية صحبة عامةوالخلةصحبة خاصةوسيردبابها انشاءالله غيران فيالصحبةأ مرايتعيذرمن وجيه فيالجذابالالهي وهو المناسسبة والمشا كاةامامن كل وجيه وامامن أكثرالو جوه ولامناسية كابر دفى باب مقام ترك الصحية فلاصحبة وقدو ردت الصحبة فلابد طامن وجه يستدعي افانه اخبار المي لاياتيه الباطل من بين يديه ولامن خلف تنزيل من حكيم حيد فلاتثن الصحية الااذا لم تأخذ في حدها الكفاءة فاذا أزلت الكفاءة في الصحبة ثبت الصحبة في الجناب الالمي فهو تعالى يصحبناني كل حال نكون عليه ونحن لانصحبه الافي الوقوف عند حدوده في انصحب على الحقيقة الاأحكامه لاهو فهومعنامانحن معه لانه يعرفنا ونحن لانعرفه لذا أتى يصحبناولم يحج نصحبه فانه يحفظنا له لالنامن هنده الحقيقة نطابه لنالاله فان طالبناط البناه ولله الحجة البالغة فنسرع تعالى لناماشرع فقال من عمل صالحافل فسموهو قولنا نطلمه لنالاله وقال والله غنى عن العالمين تحقيقا لطلمنا اياه لنا لالهو حقيقة طلمه اياناله لالنا قوله تعالى وماخلقت الحن والانس الالمعمدون فأوجدنا لهلالنا فطلبناه لنالاله عاخلقناله فالتفت الساق بالساق فأمرااصحبةعظيم وشانها كبر ومايرعاها الاالاكار وأحسن مابلغني فىرعى حقها والقيام به ماحكى عن الحجاج رحمه الله أمر بضرب عنق شخص فقال لى أمر نحم أن أذ كره للامرقد ل أن يقتاني فقال له الحجاج قل قال بهاالامير لاأحد أن أقوله الكالاحتى تتركني مكتوفا بحالي أمشى معك في ابوانك هذامن أوله إلى آخره وماعلي الأمير فىذلك من بأس ولا يحول ذلك بينهو بين ماير بدومنى ويقضى لى مهذا حاجة فقال لحاجبه أصعديه الى وقام الحباج يسايره فى الايوان و يصغى اليه لمرى ماذا يقول له فلما بلغ معه الى آخ الايوان وعادالي مكانه قال أمها الأمير الاالكريم براعي حق صحية ساعة وقد صحيني الأمهر وصحيته في هذه الشية والأمير أولى من رعي حق الصحية فقال الحباج خلواسبيله فواللة لقدصدق ولقدنه عاقلا فلوقتلته اكنت ألأم الناس ثمأم أن بجزلله في الأعطية وخسره فصحبته والاقامة عنده فيا أدرى بعد ذلك هل أقام عنده أم لافهذامن حسن مايسمع في حق الصحبة من الوفايه والرعاية هدندامن الحباج فلابد لعبيد اللةأن يخلصوامع اللة نفساوا حدايصح به اطلاق الصحبة مع الله فلابدأن يرعى الله-ق ذلك النفس وأما صمبة أهل الله بعضهم مع بعض أوصحبته الخلق أوصحبة الخلق اياهم فهم يطالبون أنفسهم بحق ما يحسالصاحب على الصاحب فان كان عين الحق له حقاعند وازمه الوفاء به امتثالالامر سيده و وقوفا عند حده وانكان لميأ تدفى ذلك أمر وأبيح له وجعل له الاختيار فى ذلك فليرجح مع صاحبه مكارم الخلق بترك غرضه وعمله لغرض صاحبه مالم يسخط الله في واجب معن فصحبة الله أولى وكذلك في صحبة غير الاشكال وغير الجنس مثل صحبته لماء لمكهمن الدواب والاشحار ومايصحبه من ذلك وان لم علمكه فان رأى شحرة ذا بلة لاحتياجها الى الماء وان لميكن مالكها حاضرا وقدر على سقيها في صحبة تلك الساعة حيث استظل بها أواستند اليها طلبا لراحة من نعب ووقف عندهاساعة اشغل طرأله فهذه كالهاصحبة وهوقادرعلى الماء فتعين عليه رعى حق الصحبة ان يسقيها لذلك لالاجل صاحبها ولاطمعافها نمرسواء أغرت أولم نفرأوكانت ملوكة أومياحة وكذلك الحيوانات المؤذبة وغيرالمؤذبة فأله في كل ذي كبدرطبة أج وقدوردت في ذلك أخبار نبو يةمن ستى البغي الكاب فشكر الله فعلها فغفرها وكوالى بخارى وكان ظالمافوهبه الله لكلب أحسن في صحبته ثلاثة أيام فنودى كنت كلبافو بناك لكاب

﴿ الباب الحادى والسبعون ومائة فى معرفة مقام ترك الصحبة ﴾
من ترك الصحبة فهو الذى ﴿ يراه من قيده الجاهل وصحبة الحق على كنهه ﴿ يحيلها العالم والعاقب فهسومع العالم في أينه ﴿ ومله أين ولا عامل فانظر الى الحكمة في قدوله ﴿ الى مع الا كوان بإغافل

هل هو بالذات عملي حكم من م يراه أو بالوصف بإعاقل

اعلمأبدك اللقلما كانت الصحبة تطاب المناسبوه ويقول ليسكثله شئ ودليل العقل يقضى به فله السيادة والعالم عبيد فدمة لاصحبة وانما امتنعت الصحبة من الطرف الواحدوص تمن الطرف الآخر لمانذ كروفا لحق لبس بصاحب لاحدمن المخلوقين الابالصحبة التي أرادها الشارع في قوله أنت الصاحب في السفر بذلك المعنى كما اتخذناه وكيلافهاهوملكه ولانه الفعال لماير يدكماقال مايكون فعالالماتر بدأنت الاان توافق ارادتك ارادته وماتشاؤن الاان يشاءالله ان تشاؤا فن حيث انه أراد فعل لا من حيث انك أردت والصاحب من يترك ارادته لارادة صاحبه وهذا فى جناب الحق محال فلا يصحب الرب الاربو يته لكن يصحبه العالم اصحة هذا الشريط منه فن صحبه من العالم ترك ارادته وغرضه ومحابه ومراضيه لارادة سياه وانكره ذلك العبد فان دعواه في الصحبة تجعله أن بوافق وبحمل ذلك وكذلك النبي لايصحب الانبؤته فانه لايتمكن للنبي أن يكون مع صاحب مجيث ماير بدصاحبه منه وانما ومعمايوجي اليه بهلايف عل الابحسبه فيصحب ولايصحب ولهذا ليست الصحبة فعل فاعلين وكذلك الك لايصحب سوى ملكه فيصحب أيضاولا يصحب فان الناس مع الرسول في صحبتهم يحكم ما بشرع طم ماهم بحكم ارادتهم برهانه فلاوربك لايؤمنون حتى يحكموك فماشجر بينهمتم لايجدوا فىأنفسهم حرجامم اقضيت ويسلموا نسلما فلذلك صحبوه وماصحبهم والورثةأهل الالقاء الألهى يصحبون ولايصحبون فأنهم معمايلقي اللة اليهم كتقر برحكم المجتهد بحرم عليه العدول عنه فلا يصحب مؤمن مؤمنا أبدا لانه لا يمكن له لوفاء معه على الاطلاق بحق الصحبة فان المؤمن تحت حكم شرعه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لوان فاطمة بنت محد سرقت قطعت يدها فالحكوم عليه لابمكن ان بكون صاحبا لاحد كالعبد لا يتمكن له ان يصحب غيرسيده لا نه ماهو بحكم نفسمه فيمشي على اغراض صاحبه بلهو بحكم سيده فالصحبة لاتصح الامن الطرف الواحدوهو الادني وقد نبهناك فاعلر وقف عندحة لدحنى تعلم انك صاحب أ ومصحوب فاعمل بحسب ذلك والكامل من لا يزال صاحبا أبدا

إلباب الثاني والسبعون ومائة في معرفة مقام التوحيد، دمية في القلبة . د نصب به مالها روح ولا جسد كتبت فيه عقيدتها \* بحسداد كله جسد أحد مامثله أحد م بجمال النعت منفرد مصدرالا كوان حضرته \* وهو لاشفع ولاعدد \* الذي قام الوجوديه \* أمرنا عليه ينعقد

وأنا العبيد الفقير به ، وهو الحسان والصمد فاعبوا من حكمة وتجدت ، نعم والرحن ماوجددوا حكمة تحوى على حمم \* ناها الحساداذ حسدوا

كل من يحرى الى أمد \* سيرى وماله أمد

هكذاالتوحيد فاعتسبروا \* واحد في واحداً حدد

اعلمان التوحيد التعمل في حصول العلم في نفس الانسان أوالطااب بان الله الذي أوجد ه واحد لاشر يك له في ألوهيته والوحدة صفة الحق والاسم منه الاحد والواحد وأما الوحدانية فقيام الوحدة بالواحد من حيث إنها الاتعقل الابقيامها بالواحدوان كانت نسبة وهي نسسبة تنزيه فهذامعني التوحيد كالتجريد والتفريد وهوالتعمل في حصول الانفراد الذى اذانسب الى الموصوف بهسمي الموصوف به فرداأ ومنفردا أومتفردا اذاسمي به فالتوحيد نسبة فعلمن الموحه بحصل فى نفس العالم به ان الله واحد قال تعالى لوكان فيهما آلهة لاالله لفسدتا وقد وجدا اصلاح وهو بقاءالعالم

ووجوده



ووجوده فدل على أن الموجد له لولم يكن واحداما صيو وجود العالم هذا دليل الحق فيه على أحديته وطابق الدليل العقلى ف ذلك ولوكان غيرهذامن الادلة أدل منه عليه لعدل اليه وجاء به وماعر "فنا بهذا ولا بالطريق اليه في الدلالة عليه وقد تكلف قوم الدلالة عليه بطريق آخر وقدحوافي هذه الدلالة فجمعوا بين الجهل فعانصبه الحق دليلاعلي أحديته وبين سوءالادب فاماجهلهم فكونهم ماعر فواموضع الدلالة على توحيده في هذه ألآية حتى قدحوافيه وأماسوءالادب فعارضتهم بمادخلوافيها بالامو والقادحة فعلوا نظرهم في توحيده أتم في الدلالة بمادل به الحقي على أحديته وماذهب الى هذا الاالمتأخ ونمن المتكلمين الناظرين فيهذأ الشان وأماللتقدمون كابي عامدوامام الحرمين وأبي اسحق الاسفرايني والشيخ أبي الحسن فاعر جواعن هذه الدلالة وسعوافي تقريرها وأبانواعن استقامتها أدبامع اللة تعالى وعلماء وضع الدلالةمنها واعلمان الكلام في توحيد الله من كونه الحافر عين اثبات وجوده وهذاباب التوحيد فلا طجةلنا في أثبات الوجود فانه ثابت عند الذي نازعنافي توحيده وأماا ثبات وجوده فدرك بضرورة العقل لوجود ترجيح الممكن باحد الحكمين ولنافى توحيده طريقان الطريق الواحدة ان يقال للشرك قد اجتمعنافى العلم بان مخصصا وقد ثبت عينه وأقل مايكون واحدافن زادعلى الواحد فليدل عليه فعليك بالدليل على ببوت الزائدالذي جعلته شريكا فليكن الخصم هوالذى يتكاف اثبات ذلك والطريقة الاخرى قوله تعالى لوكان فبهما آلمة الااللة لفسدنا هذهمقدمة والمقدمةالاخرى السهاءوالارض وأعنى بهما كلماسوى اللهمافسدتا وهذههي المقدمة الاخرى والجامع بين المقدمتين وهو الرابط الفسادفانتجناأ حدية المخصص وهي المطلوب واعاقلناذ لك لانهلو كان ثماله زائدعلى الواحد المخلها الزائداماأن يتفقافى الارادة أو يختلفا ولواتفقا فليس عحال أن يفرض الخلاف لننظرمن تنفذ ارادتهمنهما فان اختلفا حقيقةأ وفرضافي الارادة فلايخلواماأن ينفذفي الممكن حكم ارادتهمامعا وهو عاللان الممكن لايقب لاالضدين واماأن لاينفذاواماأن ينفذ حكم ارادة أحدهمادون الآخر فان لمينف حكم ارادتهما فليس واحدمنهما باله وقدوقع الترجيح فلابدأن يكون أحدهما نافذ الارادة وقصر الآخ عن تنفيذ ارادته فصل الجزوالاله ليس بعاج فالالهمن نفذت ارادته وهوالله الواحد لاشريك له وهكذا استدل الخليل عليه السلام فالاقوال فاعطاه النظرأن الافول يناقض حفظ العالم فالاله لا يتصف بالافول أوالافول حادث لطروه على الآفل بعد أناميكن آفلاوالاله لايكون علاللحوادث لبراهين أخوقر يبة المأخذوهذه الانوار قدقبلت الافول فليس واحد مهاباله وهذه بعينهاطر يقةقوله تعالى لوكان فيهما آ لهة الااللة لفسدتا وكل دليل لايرجع الى هذا المعنى فلايكون دليلائم قال اللة تعالى فى قصة ابراهيم هـذه وتلك بجتنا آتبناها براهيم ولم يكن له غير هذا فقوله جتناأى مثل بجتنا التي نصبناها دليلاعلى توحيدناوهي قولنا لوكان فيهما آطة الااللة لفسدتا وهذه الادلة وأمثالها انما الطاوب مها توحيداللة أى مانم اله آخرزائد على هذا الواحد وأماأ حدية الذات في نفسها فلا تعرف طاماهية حتى يحكم عليها لانها لاتسبه شيأمن العالم ولايشبههاشئ فلايتعرض العاقل الى الكلام فى ذاته الابخبرمن عنده ومع اتيان الخبر فانانجهل نسبة ذلك الحكم اليه لجهلنابه بل نؤمن به على ماقاله وعلى ما يعلمه فان الدليل ما يقوم الاعلى ففي التسبيه شرعا وعقلا فهذه طريقة قريبة عليهاأ كثرعاماء النظر وأماالموحد بنور الايمان الزائد على نور العقل وهوالذي يعطى السعادة وهونورالا بحصل عن دليل أصلاوا عايكون عن عناية الحية عن وجد عنده ومتعلقه صدق الخبر فماأخبر بهعن نفسه خاصة لبس متعلق الاعمان أكترمن همذافان كشف متعلق الخبر فبنور آخو ليس نور الاعمان لكن لايفارقه نور الايمان وذلك النورهوالذي بكشف لهعن أحدية نفسه وأحدية كلموجودالتي بهايتميزعن غيره سواء كانت تمصفة يقع فيهاالاشتراك أولا يكون لابدمن أحدية نخصه يقع بهاالامتيازله عن غيره فلما كشف للعبده فا النور أحدية الموجودات علم قطعابهذا النوران اللة تعالى له أحدية تخصه فاماأن تكون عينه فيكون احدى الذات احدى المرتبة وهي عينها واماأن يكون أحدية المرتبة فيوافق الكشف الدليل النظرى وبعل قطعاأن الذات على أحدية تخصهاهي عينها وهذامعني قول أبي العتاهية

( ۳۷ - (فتوحات) - ثانی )

وفى كل شيخ له آمة م تدل على انه واحد

وتلك الآية أحدية كل معاوم سواءكان كشيرا أوغير كشيرفان للمكثرة أحدية الكثرة لاتكون لغيرها البتة والاحدية صفة تغز يه على الحقيقة فلانكون بجعل جاعل كايراه بعض أصحابنا فن قال انه وحد الواحدوير يدبه مايريد بالوحدة فليس بصحيح وانأراد بقوله وحدالواحدو يعنى به القائل الثاني فهذايصي واغالواحد من حيث عينه هوواحه لنفسه فاهل طريق الله رأوا ان التوحيد اذا ثبت انه عين الشرك فان الواحد لنفسه لا يكون واحد اباتباتك اياه واحدا فاأنتأثبته بلهوثاب لنفسه وأنت عامت انه واحدلاانك أثبت انه واحد فلهذا قالمن أصحابنا قوله اذكل من وحده حاحدلان الواحدلا بوحد لانهلا يقبل ذلك لانه لوقيل ذلك لكان اثبان وحدته في نفسه ووحدة الموحدالي أثبتهاله فيكون واحدابنفسه وواحد اباثبات الوحدةله من غبره فيكون ذاوحدتين فينتني كونه واحدا وكلأم لايصح ثباته الابنفيه فلايكون له ثبوت أصلا فالتوحيد على الحقيقة مناله سكوت خاصة ظاهر او باطنا فهمانكم أوجدواذاأوجدأشرك والسكون صفة عدمية فيسق توحيدالوجودله ومادخر الشرك في توحيده الابابحادالخلق لان الخلق استدعى بحقائقه نسبا مختلفة تطلب الكثرة فى الحسكم وان كانت العين واحدة فاطرأت الآفة فى التوحيك الامن الابجاد فالتوحيد جنى على نفسه لم بجن عليه الموجو دات وهذا هو علم التوحيد الوهبي الذي لا بدرك بالنظر الفكرى وكل توحيد يعطيه النظر الفكرى هوكسي عند الطائفة واعلم أن الشرع ماتعر ض لاحدية الذات في نفسها بشئ وانمانص على توحيد الالوهية وأحد تهابانه لااله الاهووانماذلك من فضول العقل لان العقل عنده فضول كثبرأ داهاليه حكمالفكرعليه وجيع القوى التى فى الانسان فلاشئ كثر تقليدامن العقل وهو يتخيل انه صاحب دليل الهي وانماهوصاحب دليل فكرى فان دليل الفكر بمشي به حيث بريد والعقل كالاعمي بل هوأعمي عن طريق الحق فاهل الله لم يقلدوا أفكارهم فان المخلوق لا يقلدالمخلوق فجنعوا الى تقليد الله فعرفوا الله بالله فهو بحسب ماقال عوزنفسه ماهو بحسب ماحكم فضول العقل عليمه وكيف ينبغي للعاقل ان يقلدالقوة المفكرة وهويقسم النظر الفكري الى صحيح والى فاسدولا بدله أن يحتاج الى فارق بين صحيحه و فاسده ومحال ان يفرق بين صحيح النظر الفكر وفاسده بالنظرالفكرى فلابدأن يحتاج الحالقة فىذلك فالذى نلجأ اليه في تمييزا لنظرالفكرى صحيحهمن فاسده حتى نحكم به نلجأ اليه ابتداء في أن يعطينا العلم بذلك الطاوب من غيراستعمال فكر وعليه عولت الطائفة وعملتبه وهوعلم الانبياء والرسل وأولى العملمين أهمل اللهولم تتعدباف كارها محالها وعاست أن غايتها في الادراك الصحيم فيزعمهاأن تبني أدلتهاعلى الامور الحسية والبديهية وقدحكمت بغلط الحس ابتداء فيأشساء وبالقدح البديهيات تمرجعت تأخذها مصادرة لتعذر الدلالة عليها فالرجوع الى اللة أولى في الاموركاما كاقال واليه يرجع الاص كله وهذامن جلةالامر فلاعلم الاالعلم المأخوذعن الله فهوالعالم سبحانه وحده والمعلم الذي لايدخل على المتعلم منه فيأ وأخذه عنه سبهة ونحن المقلدونله والذى عنسده حق فنحن فى تقليد ناا باه فياأ عامنا به أولى باسم العاماء من أحواب النظر الفكرى الذين قلدوه فياأعطاهم لاج مانهم لايزالون مختلفين في العيا بالله والانساء مع كثرتهم وتباعد مايينهم من الاعصار لاخلاف عندهم في العلم بالله لانهم أخذوه عن الله وكذلك أهل الله وخاصته فالمتأح يصدق المتقدم ويشه بعضهم بعضاولولم يكن تم الاهد الكني ووجب الاخذ عنهم وهد االباب أعنى باب التوحيد يعطى المناسبة من وجه وقدقال بذلك جاعةمن اهلالله كابي حامد وغيره من شيو خناولا يعطى المناسبة من وجه وقدقال به جاعة من أصحابنا كانى العباس بن العريف الصنهاجي ونفو اللناسبة جلة والذي أذهب اليه وأقول به على ماأ صلناه أولا أن لانقلد في علمنا باللهو بغيرالله الااللة فنحن بحسب مايلق اليذفى حق نفسه فان خاطبنا بالناسبة قلنامها حيث خاطبنا لا تتعدى ذلك الموضع وتقتصر عليه وان خاطبنا برفع المناسبة رفعناهافي ذلك الموطن الذي رفعهافيه لانتعداه فيكون الحكم له لالنا فلانزال نصيبأ بداولانخطئ وهوالمعبر عنه بالعصمة في حق الانبياء عليهم السلام والحفظ في حق الاولياء ومتى مالم يخبر عن الله فالاصابة اذاحصلت منه للحق اتفاقية بالنظر اليه مقصودة بالنظر الى الحق هذاهو الذي نعتمد عليه فقوله لبس



كشلامى على زيادة الكاف وفع للناسبة الشيئية وعام الآية وهو السميع البصيرا ابات المناسبة والآية واحدة والكامات مختلفة فلا نعدل عن هذه المحجة فهي أقوى حجة وهي ماذه بنا اليه من تقليد الحق فانه طريق العلم والنجاة في الدنيا والآخرة وهي طريق النبيان والمرسلين والقائلين بالفيض من الالهي بن فاذا جاءك من التهام فلا تدخله في مبزان الفكر ولا تجعل لعقلك سبيلا الى ذلك فتهاك من ساءتك فان العلم الالهي لا يدخل في المبزان لا نه الواضع له في مبن استخلف عليه والعلم يناقض في كيف بدخل واضعه تحت حكمه النائب لا يحكم على من استخلف عليه والعلم يناقض المسقل فان العقل قيد والعلم ما حصل عن علامة وأدل العلامات على الذي نفس الذي وكل علامة سواها فالاصابة فيها النظر الينا اتفاقى وهذا القدر في هذا الباب على حكم طريقنا كاف في الغرض المقصود والتقيقول الحق وهو بهدى السيل

وصل في الفردوا ماالفردفهومن حكم هذا الباب و يسمى به لانفراده عايميز به عن خلقه في الهودد و من حيث ماهو واحد فانه واحد لنفسه وفرد لتم يبزه عن أحدية كل شي ولا يصح الفردلف بره سبحانه فانه كل ماسوى الله في الشيراك بعضه مع بعض و بميز باحديث ولا ينفردفان صفة الاشتراك تمنع من ذلك فلا يصح اسم الفرد على الحقيقة الانتهائية وغاصة فانه الفردمن جيع الوجوه اذلم تكن له صفة اشتراك كالسواه من الموجودات ولذلك تطلب الحدود الموجودات والته لا يطلبه حدولا يقابه ممثل ولا صدتعالى الله وأسماؤه كالهاط الفردية فانهاله نسب لا أعيان في أخذا لحد ذلك الاسم اذادل على الحادث ولا يأخذه الحداد اسميت به الله تعالى فتحد اللفظ ولا تحدمد لوله الاذ كان مدلوله الاشتراك والانتهاز الله في المنافز المنافز المنافز المنافز المنافز الله والتنافز المنترك فيك فلهذا قيل اللفظ الاشتراك الافي اطلاق الاسم وطذا يقع التفويل اذا طواب الحد صاحبه فيقال أي مشتري الانقظ المنتري الانتقاظ المنترك كالمنتري الانتقاظ المنترك المنافز المنافز والمنترك المنافز المنافز والمنترك والمنتز والمنتز والمنتز والمنتز والمنتز والمنتز والمنتز والمنتز والمنافز المنتز والمنتز و

فى علم التوحيد الاعند من يقول بالمناسبة ولاعند من يقول بننى المناسبة لان التوحيد ليس بامر وجودى وان الهونسبة والنسب لا تدرك كشفاوا عما تعلم من طريق الدليل فان الكشف وقية ولا تتعلق الرقية من المرقى الا بكيفيات يكون المرقى عليها وهل فى ذلك الجناب الالحمى كيفية أم لا فالدليل بننى الكيفية فان كان يريد انه لا كيفية له فى ذاته فلا يكشف وان كان يريد انه لا تعقل كيفيته فيمكن أن يكشف من حيث ماله كيفية لا تعقل لكن يحصل العلم بهاعند الكشف فان كل كيفية حصلها العقل من نظره فى الا شبياء فانها تستحيل عليه عنده مع ثبوت الا بمان باسماتها لا بمعقوليتها من نزول واستواء ومعية و تقليب و تردد و فعك و تجب و رضى وغض فان جسد الته هذه المعانى في حضرة المتثيل كالعلم في صورة اللبن فذلك له وحينة دنيال كشفاوا لا فلا تنال أبد اولايعلم من أين أخذتها النبوة هل تلقتها خبرا أوكشفا فان كان خبرا فقد وقع التساوى وان كان عن كشف فهو بحسب ماذ كرناه والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿البابالثاث والسبعون ومائة في معرفة مقام الشرك وهو التثنية ﴾
الشرك في الاسماء لا يجهل \* عليه أهل الكشف قدعولوا
قالوا وما الرحن قلنا لهم \* هو الاله الحكم الاول
لافرق بين الله في كونه \* دل على الذات وما يسئل
به من الاسماء في كلما \* يلفظ ما اللافظ أو يعقسل
والشرك مجود على بابه \* عند الذي يعلم أو يجهل
هو الوجود الحض لا يحتى \* فيه امام حكمه فيصل
وانما المذموم منه الذي \* أبتسه في عقده الميطل

قال الله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرجن أياما تدعو افله الاسهاء الحسني فاعلر ان الله تعالى من حيث ذاته فهو الواحب الاحمد وقال وللة الاسهاء الحسني فادعوه بها فاذادعوته عرفت من يجيبك وما يجيبك هل يحيبك من حيثذاته أومن حيث نسمة يطلبها ذلك الاسم ماهي عين الذات ولايجيبك تعالى معارتفاع وجود تلك النسبة فاذاعر فتهاذا عرفتأمورا كثيرة في عين واحدة لاتعقل الذات عند الدعاء بهذه الاسهاء دون هذه النسب ولاتعقل النسب دون همذه الذات فاذاقلت ياعليم عامت ان معقوله خلاف معقول ياقدير وكذلك يامريدو ياسميع ويابصير وياشكور وياجى وياقيوم وياغنى الحماشتمن الاسماء الحسني فهذه النسب وان كثرت فالمسمى واحد والمنسوب اليه هذه النسب واحد فاذالا تعقل الكثرة فى هذا الواحد الاهكذاف كل اسم قد شارك الاسم الآخر وغيره من الاسماء الالهية فىدلالته على الذات مع معقولية حقيقة كل اسم انهامغا برة لعقولية غيره من الاسهاء وتميزكل واحسد منها عن صاحبه واشترا كهم فى ذات المسمى وليست هذه الاسهاء اغير من تسمى بها فالاسهاء الاطمية مترادفة من وجه متباينة من وجه مشتبهة من وجه فالمترادفة كالعالم والعلم والعليم وكالعظيم والجبار والكبير والمشتبهة كالعليم والخبير والمعصى والمتباينة كالقديروالحي والسميع والمر يدوالشكور وأماالضرب الآخرمن الشركة في ايجاد العالم فهو باستعداد المكن لقبول تأثير القدرة فيه اذالحال لايقب لذلك فااستقلت القدرة بالايجاددون استعداد المكن ولااستقل استعدادالمكن دون القدرة الالحية بالايجادوه فاسارفى كل ممكن ثم اشتراك آخر خصوص في بعض الممكأت وهواذا أرادا بجادالعرض فلابدمن الاقتسدار الالمي والارادة الالمية لتخصيص ذلك الغرض المعين ولابدمن العلم بهحني يقصده بالتخصيص ولابدمن استعداد ذلك المراد لقبول الابجاد ولابدمن وجود الحل اصحة ابجاد ذلك العرض اذ كان من حقيقته أنه لا يقوم بنفسه فلابدله من محل يقوم به ولابدانداك الحل ان يكون على استعداد يقبل وجود ذلك العرض فيه وهذا كله ضرب من الشركة في الفعل فهذا معنى الشركة والكثرة المطلوبة في الاطيات في هذا الباب ولاعتمل هن االبابأ كثر مماأ ومأنا اليمن هذه الاصول وتلخيص هذاالباب انكل أمريطك القسمة فلايمح

11

25

30

في

IAL

3

فنظ

3

فيه توحيد واعمه المعلوم فنقول المعلومات تنقسم بوجه الى ثلاثة أقسام الى واجب وجائز ومستحيل ثم مامن شئ نذكره بعده في المنامن موجود ومعدوم وغيرة لك الانوحيد بعده في الانوحيد الكثرة في معلوم معين يسمى الله وهوالذي ينبغى أن يكون على كذاوكذا وتذكر مالا تصح الالوهية الابه وحينته يصح أن يكون المتمولا يعنى بقوله واحد باحدية هذا المجموع مع أحدية المعين والله يقوله والحد يقوله والحديد باحدية هذا المجموع مع أحدية المعين والله يقوله والحق وهو مهدى السبيل

﴿ الباب الرابع والسبعون وماته في معرفة مقام السفر وأسرار ه ﴾ ان السفور دليل الخوف والحذر \* هذا هوالعرف في الاعراض بالخير

فان رأيت فتاة الحي قدسفرت ، فكن فديتك من هذاعلي حذر لذا نقول بان المحكنات على ، أصولها مالها عين من الصور

ولاتقسل بحاول انها إعسدم ، وقديكون لهاالتكوين في السور

فالتعالى فى وصف أهل الله السايحون والسياحة الجولان في الارض على طريق الاعتبار والقربة الى الله لما في الانس بالخلق من الوحشة فاعلم أن أهل الله ماطلبو السياحة في الارض ولزوم الفقر وسواحل البحار الالماغلب عليهم من الانس بالجنس الذين هم أشكاله من الاناسي وهووان كان ذلك الانس في الظاهر فهواستيحاش في الباطن من من حيث لايشعر طالب السياحة ولايعلم طالب السياحة انهما دعاه الى ذلك الاالوحشة الابعد وقوفه على ماتنتجله السياحة وذلك أن الله خلق الانسان الذي هو آدم وكل خليفة على صورته نفي عنه المماثلة فقال انه ليسكنله شئ وسرت هنده الحقيقة في الانسان فاذاجنح الى الله وتاب استشرفت نفسه على هذه المرتبة أعنى نفي المثلية فامارأى أمثاله من الناس غارأن يكون لهمشل كاغار الحق أن يكون عمن ينسب اليه الالوهية غيره فاستوحش من الخياوة ين وطلب الانفراد بذاته من أمثاله حتى لا يهقى له انس الابذانه وحده ولا برى لهمثلا ففر بنفسه الى الاما كن القاصة عن رؤية أمثاله فلازم الجبال وبطون الاودية وهذه الحالةهي السياحة فاسفرتله هذه السياحة عن مطلو به فانس بذاته فذلك تشبه بمقام قوله لمن الملك اليوم لانه لم يبقى مدّع كان يدعى الالوهية موجودا كذلك هـذاما يقي له في الفقر الذي هوفيهمن يتسمى بانسان الذى هومتله غيرالوحش فالوحش وغيرالجنس له عنزلة العالممن الله فلهذا طلب السفرأى لهني الذي يظهر ماذكرناه ولهذا المعني أشار الشبلي حين بات عند بعض اخوانه فسام والشبلي فقال لهصاحبه ياشبلي فم تتعبد فقال له الشبلي العبادة لا تكون بالشركة وكذلك الربو بية لانكون بالشركة فبقوة الصورة التي خلق الانسان عليهاطلب الفرارمن الناس دون غيرهم من الخلوقين وطذاماا دعى أحدمن الخلق الالوهية الاهذاالجنس الانسانية فإيردالسايحان يرىمثله لحذاالذىذ كرناه هذامقام هذاالسفر وأماالسفر في المعقولات بالفكروفي مراتب المعارف والعاوم فلهباب آخو في هذا الكتاب ير دبعد هذا ان شاء الله في باب من أبواب الاحوال فهذه مسياحة الخصوص منأهل الله وأماسياحة العموم منهم فسبب سياحتهم قوله تعالى ياعبادى الذين آمنوا ان أرضى واسعة فاياى فأعبدون فنظروا ماهى أرض الله فقالوا كل أرض موات لا يكون عليها ملك لغير الله فتلك أرضه الخاصة به المضافة اليه البريثة من الشركة فيها البعيدة من المعمور فان الارض الميتة القريبة من العمر ان يمكن ان يصل اليها بعض الناس فيحييها فعلكها باحياتها والبعيدة من العمر ان سالمة من هذا التخيل فقالوا ماأمر تااللة بالعبادة فيها الاوط اخصوص وصف والس فيهامن خصوص الاوصاف الا كونهاليس فيهانفس لغيرالله ففيهانفس الرحن فاذأعب والانسان ربه في مثل عذه الارض وجدانسامن اك الوحشة التي كانت له في العمر ان ووجد لذة وطيبا في قلبه وانفر اده وذلك كامن أثر نفس الرحن الذي نفس الله به عنه ما كان يجده من الغم والضيق والحرج في الارض المستركة فهذا الذي أدى العامة من أهل الله الى السد احة ثم انهم رأوافي هدنده الارض من الآيات والجائب والاعتبارات مادعاهم الى النظر فياينبغي لمالك هنده الارض فانار الله قالو بهم بانوار العلوم وفتع طمف النظرفى الآيات وهي العلامات الدالة على عظمة من

انقطعوا المه وهواللة تعالى ورثانبو يامن قوله تعالى سمحان الذي أسرى بعسده تم قال لنريه من آياتنا فعرج به الى السموات الى أن بلغ به الاسراء الى حيث قدره الله له من المنازل العالمية فأراهمن الآيات مازاده علما بالله الى علمه لذا قرنبه أنه هو السميع لماخوطب به البصر لماشاهه دمن الآيات فالسابحون من عباد الله يشاهدون منآيات اللة ومن خرق العوائدما بزيدهم قوة فى ايمانهم ونفسهم ومعرفتهم بالله وأنسابه و رحة بخلفه وشد فقة عليهم فاذارأواقنة جبل شامخ تذكروا علق الهم حيث لم يطلبوامن الله الاالانفس وهوالانفراد به فى خاوةمن أشكالهم حذرامن الشغل بسواهمواذا كانوافى بطنواد أوقاع من القيعان ذكرهم ذلك بعبو ديتهم وتواضعهم تحتجبر وتسلطان خالقهم فذلوا فى أنفسه وعرفوامقدارهم وعلموا ان ماينالونه من الرفعة اعاذلك بعناية الله لاباستحقاق تماذا كانواعلى ساحل بحرتذكر وابالبحر سعة علماللة وسعة عظمته ورجته تمير ون مع هذه العظمة مأتحدث فيدالرياح من تلاطم الامواج وتداخل بعض هافى بعض فيذ كرهم ذلك فى جناب الحق تعارض الاساء الالحية وتداخل بعضها فى بعض فى تعلقاتها مشل الاسم المنتقم والسريع الحساب والشديد العقاب عند معصية العاصى ويجيئ أيضافى مقابلة هذه الاسهاء الاسم الغفار والعفة والحسان فتتقابل الاسماء على هذا العبد العاصى وكذلك الترددالالحي يعتبرونه في تموجهدا البحر فيفتح لهم في بواطنهم في علوم الهية لاينالونها الافي مشاهدة ذلك البحر فى سياحتهم فيكثر منهم التكبير والتعظيم لجناب الله مما يحصل طمهن خرق العوائد فى استثناس الوحوش بهم واقبالهم علبهم وفيهم من تكلمه الوحوش بلسانه وفيهم من يعلم فظفها وترى ماهم عليه من عبادة الله مايز يدهم ذلك وصاواجتها دافي طاعة ربهم والحكايات في كتب القو في ذلك كشرة جدّا ولولا أن كتابنا هذامبناه على المعارف والاسرار لسقنا من الحكايات ماشاهدناه بنفوسنا في سياحتنا واجماعنا بهذه الطائفة ومارأ ينافيهم من المجائب وهذا القدركاف فى الغرض المقصود من هذا الباب حتى يردال كلام ان شاءالله فى السفر ومراتبه فهابعدعندذكر المسافر والشالك والطريق واللة يهدى من يشاء الى الحق والى طريق مستقيم

﴿ الباب خامس والسبعون ومائة فى مقام ترك السفر ﴾ احذر بان تجعل الاعيان واحدة ﴿ إذا أتشك بها الآيات والسور من قوله أنت عبدى والاله أنا ﴿ ومالناعند كم عين ولاأثر

قال الله تعالى الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغوب قال تعالى وهومعكم أبخا كنتم فقطع المسافات زيادة تعب بل تعب خاصة فانه ما يحركني الاطلبه فلولا الى جعلته مطاو في ومقصدى بهنه السياحية والسيفر ما طلبته وقد أخبر في انهمى في حال انتقالاني كاهو معى في حال الاقامة وله في كل شي وجهة فله اذا أجول فالحركة لتحصيله دليل على عدم الوجدان في السكون فأطلب وجهه في موضع اقامتي فاذا عرفته فيه كنت مغزلا من منازل القمر معصودا لاقاصدا ولانازلا نطلبني الاسهاء ولاأطلبها وتقصدني الانوار ولاأقصدها وقف مع من لا يجو زعليه التحر ك والانتقال فصاحب السفر مع قوله يغزل ربنا كل ليلة الى السهاء الدنيا وصاحب الاقامة مع من لا يجو زعليه التحرف المنازل القدار وما يأتى به الله اليل والنهار وقال في ذم من بادر الاقدار بادر في عبدى بنفسه حرمت عليه الجنة والمبادرة حركة ماقال الله لنا آمرا فانخذه وكيلا الالنسكن و بكون هو سبحانه الذي يتصرف في أمر عبده حتى يوفيه ما قدر له من كل ما يعبه عندا منازله المن كل ما يعبه لا يعرف الحركة المتعبة مستر يحامظ الم والائتقال لنقله الحق بهدنه الصفة التي هو عليها من السكون في محفة عناية المحب لا يعرف الحركة المتعبة مستر يحامظ المراف في المعرفة مع انتقال الاحوال عليه في كل نفس وذاك الانتقال عليه ورأينا السكون أرجم من الحركة وأقوى في المعرفة مع انتقال الاحوال عليه في كل نفس وذاك الانتقال عليه ورأينا السكون أرجم من الحركة وأقوى في المعرفة مع انتقال الاحوال عليه في كل نفس وذاك الانتقال عليه في وطوطريق مطوقة يسلك فيها ولايسلك فاذا انتقل هو بذا ته فلا يزيد منشيا على تلك الانتقال عليه المنافق ولا يولك النقال عليه في ولم في الموقد في الموقد ولا المنافق المنافقة ولم المنافقة المنافقة ولم المنافقة السفر الذا انتقل هو بذا ته فلا يولك المنافقة المناف

2

K,

11

11

الاالتعب خاصة فكان السافر يستحجل عدابا ومشقة فان الامور الجارية على العبد مثل الرزق والاجل ان لم تأت اليه الابدمن ذلك

ولامعنى لشكوى الشوق بوما ١ الى من لايز ول من العيان

السكون مع المشاهدة والحركة مع الفقد الاالحركة التى فى مقام ذلك السكون وأنت فى مطب فانت فاقدا وفى غيرطلب فانت خاسر فالسكون بكل حال أولى من الحركة التى فى مقام ذلك السكون وأنت فى مقام أن تتحرك بالته فالسكون بالله مع الله أولى السكون فانت فى الحركة المحسوسة وقصد بما لا يتقارب فلا تكون من الجاهلين واصبر وماصبرك الاباللة لولم يكن من شرف السكون الاورود الاسماء الاطمية عليك ونز ول الحق اليك لا نك ان تحركت اليه حددته وان سكنت معه عبدته الحركة اليه عين الجهل الاسماء الاطمية عليك ونز ول الحق اليك لا نك ان تحركت اليه حددته وان سكنت معه عبدته الحركة اليه عين الجهل به والسكون معه عين العلم به ما أسرى برسول الله صلى الله عليه عليه من آياته من قوله على السفر وقصد أصاب فى النظر وقصد عين الخبر الناكان جليس الذاكر فالى أين برحل فهذا قد أبنت المت عن السفر وتوكه فكن بحسب ما يقع الك والله يقول الحق وهومه دى السبيل

﴿البابالسادس والسبعون ومائة فى معرفة أحوال القوم رضى الله عنهم عند الموت

للقوم عند حاول الموت أحوال من تنوعت وهي أمثال وأشكال فنهم من برى الاسماء تطلبه من ومنهم من برى الاملاك والحال في ذاك مختلف عند الوجود لما لا تعطى الحقائق والتفصيل اجال ومنهم من برى الارسال مقبلة من وهوالذي عنده التشبيه اضلال ومنهم من برى التنزية يطلبه من وهوالذي عنده التشبيه اضلال وكلهم سعدوا والعين واحدة من وعندهم في جنان الخلد أشغال هذا هو الحق لا تسبي به بدلا من فهو الصحيح الذي مافيه اشكال

قالرسولالله صلى الله عليه وسلم يموت المراعلى ماعاش عليه و بحشر على ماعليه مات وقال تعالى فكشفناعنك غطاءك فبصرك اليوم حديد يعنى عند الموت أى يعاين ماهوأ من معليه الذى ينفر دبه هم النه العابدون ربهم اذا أناهم اليقين يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم اعبدر بك حتى يأتيك اليقين يعنى الموت لانه أمر متيقن لااختلاف في وقوعه في كل حيوان واعاوقع الخلاف في ماهيته قال شاعرهم

خالف الناسحتي لااتفاق لهم \* الاعلى شجب والخلف في الشجب

يفى ماهو والشبجب الموت فاذا حضرته الوفاة رضى الله عنهم فلابد لهم من مشاهد النقى عشرة صورة يسمد ونها كلها أو بعضها لابد من ذلك وهن صورة عله وصورة المهمن أسهاء الصفات وصورة المهمن أسهاء المنوت وصورة المهمن أسهاء الصفات وصورة المهمن أسهاء النوت وصورة المهمن أسهاء النات كون هذه الصوركلها بالسين النعوت وصورة السم من أسهاء الذات وكان الاولى ان تكون هذه الصوركلها بالسين لا بالصاد فانها منازل معان الااله لما تجسدت المعانى وظهرت بالاشكال والمقادير اذلك تصورت في صوراذ كان السهود بالبصر وحكمت الحضرة بذلك الخيالية البرزخية فالموت والنوم سواء في انتقل اليه المعانى فنهم من يتجلى المعند الموت عله العمل الفاهرة والباطنة المعند الموت عله ولم ينقص منه شياء المعالى الفاهرة والباطنة شرع له ولم ينقص منه شيا يشينه انتقاصه كان في أثم نشأة حسنة ظهرت من تمام أركان ذلك العمل الفاهرة والباطنة من الحضور وشهود الرب في قلبه وفي قبلته اذاصلي وكل عمل مشروع فهو صلاة ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عن الله أنه يقول بوم القيامة أنظر وافي صلاة عبدى أنها أم نقصه هافان كانت تامة كنت له تامة وان كانت انتقص منها تعلى أنه يقول بوم القيامة أنظر وافي صلاة عبدى أنها أم نقصه هافان كانت تامة كنت له تامة وان كانت انتقص منها تعلى أنه الم المناه كان أنها أم نقل المال كانت انتقام المالية ولمناه كان المناه كان التقصم منها المالي ولماله كانت تامة كنت له تامة وان كانت انتقص منها المالي الماله كانها أنه يقول بوم القيامة أنظر وافي صلاة عبدى أنها أم نقصه هافان كانت تامة كنت له تامة وان كانت انتقص منها الماله كانت الماله كانت الماله كله كانت كانت الماله كانت المناه كانت الماله كانت

قمن

تالق

والله

شيأقال أنظرواهل لعبدي من تطوع فان كان له تطوع قال أكماوالعبدي فريضتمين تطوعه ثم تؤخذ الاعمال على ذاكمفان كان العمل غيرذات العامل كانع الزكاة وكفاصب أمر ماح معليه اغتصابه كسي ذلك المال صورة عمل هذا العبد من حسن أوقبح فان كان قبيحاطوق به كماقال في مانع الزكوة مسيطة قون ما بخاوا به يوم القيامة وقال في معلبه السلام بمثل لهماله شحاعاأقرع الحديث وفيه يقول لهانا كنزك فيطوق بهوالكنزمن عمل العبد في المال وهكذا العباد الله الصالحين فها يجودون به من الخير بما يرجع الى نفوسهم والى التصر ف فى غير ذواتهم فيرى علامات ذاك كاهوهذا داخل تحت قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم وهذا الموطن من بعض مواطن مايري فيه عمله فيشاهه العبدالصالح عندالاحتضار عمله الصالح الذى هولروحه مثل البراق لمن أسرى به عليه فيرفع تلك الروح الطيبة الى درجاتها حيث كانتمن عليين فان عبادالله على طبقات في أعمالهم في الحسن والاحسن والجيل والأجبل الع ﴿ وَمَهُم ﴾ رضى الله عنهم من تجلى له عند الموت علمه بالجناب الالهي وهــم رجلان رجل أخــ نـ علمه بالله عن نظر واستدلال ورجل أخندعامه عن كشف وصورة الكشف أتم وأجل في التجلي لان الكشف واقتناء هذا العلم ينتجه تقوى وعمل صالح وهوقوله وانقوا الله ويعامكم الله فيظهر له عامه عند الموت صورة حسنة أونو رايلتبس به فيفرح الم فان صحبته دعوى في اقتنائه ذلك العلم نفسية فهو في الصورة الجيلة دون من لم تصحبه دعوى في اقتناء ذلك العلم بل براه منحة الهية وفصلاومنة لابرى لنفسه تعملا بل يكون عن في عن عمله في عله فكان معمولا به كالآلة للصانع يعمل ٢٠ وينسب العمل اليه لااليها فيقع الثناء على الصانع العامل بهالاعليها فهكذا يكون بعض عبادالله فى اقتناء علامهم الالحية فتكون صورة العلم ف غاية من الحسن والجال الاعتقاد ومنهم المعتقد الذي لاعلم عنده الاان عقده موافق للعلم بالامرعلى ماهوعليه فكان يعتقدني الله مايعتقده العالم لكن عن تقليد لعامه من العاماء بالله ولكن لابدأن بتخيل مايعتقده فانهليس فى قونه ان يجرده عن الخيال وهوعند الاحتضار وللاحتضار حال استشراف على حضرة الخيال الصحيح الذي لايد خلهر يبماهو الخيال الذي هوقوة في الانسان في مقدم دماغه يل هو خيال من خارج كجبريل في صورة دحية وهو حضرة مستقلة وجودية صحيحة ذات صور جسدية تلبسها المعاني والارداح فتكون درجته يحسب مااعتقده من ذلك المقام فانكان هذا العبدصاحب مقام قدلحق بدرجة الارواح النوربة فانها التي ذكرالله عنها انهاقالت ومامنا الالهمقام معلوم فيظهر لهمقامه في صورة فينزل فيهامنزلة الوالى في ولايت فيكون بحسب مقامه وهذه كالهابشارات الحياة الدنيا الذين قال الله فيهم الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى الحياة الدنيا والحالة فانكان صاحب عالف وقت احتضاره يرد عليه من الله حال يقبض فيه فهوله كالخلفة لا كالولاية فيتلبس بهاو يتجمل يحسب ما يكون ذلك الحال دل على منزلت والحال قد تكون ابتداء وقد تكون عن عمل متقدم وبينهما فرقان وان كان الحال موهو باعلى كل وجه ولكن الناس على قسمين منهم من تتقدم له خدمة فيقال انهمستحق لماخلع عليه ومنهم من لم يتقدم لهذلك فتكون المنة والعنابة به أظهر لانه لايعرف لهسب معان الاحوال كالهامواهب والمقامات استحقاق الرسل فوونهم من يتجلى له عند دالاحتضار وسوله الذي ودنه اذ كان العلماء ورنة الانبياء فبرى عيسى عند احتضاره أوموسى أوابراهيم أومجداوأى ني كان على جيعهم السلام فنهممن ينطق باسم ذلك النبي الذى ورثه عندما يأتيسه فرحابه لان الرسل كالهم سعداء فيقول عنسد الاحتضارعيسى أويسميه المسيح كاسهاه الله وهوالاغلب فيسمع الحاضرون بهذا الولى يتلفظ عثل هذه الكامة فيسيؤن الفان وينسبونه الحالة تنصر عندالموت وانهساب عنه الاسلام أويسمي موسى أوبعض أنبياء بنى اسرائيل فيقولون اله تهودوهومن أكبرالسعداءعنداللةفان هذا المشهدلاتعرفه العامة بليعرفه أهل اللهمن أرباب الكشوف وانكان ذلك الامرالدى هوفيه اكتسبه من دين مجد صلى الله عليه وسلم ولكن ماورث منه هذا الشخص الاأمر امشتركا كان لني قبله وهوقوله أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده فلما كانت الصورة مشتركة جلي الحق لهصاحب تلك الصورة في النبي الذي كانت له تلك الصفة التي شار كه فيها محد صلى الله عليه وسلم مثل قوله أقم الصلاة لذكرى وذلك



ليتميزهذا للشخص بظهورمن ورثهمن الانبياءعمن ورثغميره فلوتجلي في صورة مجدية التبس عليه الشخص الذي ورث محداصلي الله عليه وسلم فها اختص به دون غيره من الرسل الملك ﴿ ومنهم ﴾ من يتجلى له عند الاحتضار صورة الملك الذي شاركه في المقام فانهم الصافون ومنهم المسبحون ومنهم التالون الى ماهم عليه من المقامات فينزل اليه الملك صاحب ذلك المقام مؤنسا وجليسا تستنزله عليه تلك المناسبة فرعايسميه عند الموت ويرى من المحتضر تهممابه و بشاشة وفرحاو سرورا وماو صفنافي هذا الاحتضار الاأحوال الاواياء الخارجين عن حكم التلبيس ماذكرنامن أحوال العامة من المؤمن بن فان ذلك مذاق آخروللا ولياءه فا الذي نذكره خاصة فلذلك ما تتعرض لما يطرأ من المختضرمن العامة بمايكره رؤيت ويتمعروجه البس ذلك مطلوبنا ولايرفع بذلك رأسا أهل اللهوان تعرض لهم فانهم عارفون بمايرونه وأسهاء الافعال ومنهم من يتجلى له عند الموت هجيره من الاسهاء الالمية فأن كأن من أساءالافعال كالخالق بمعنى الموجد والبارى والمصور والرزاق والحيى وكل اسم يطلب فعلافهو بحسبما كان عليه في معاملته معه ظهرله بمايناسب ذلك العمل فيراه في أحسن صورة فيقول لهمن أنت برجك الله فيقول هجيرك وسيأتى ذ كرالهجيرات من هذا الكتاب في باب أحوال الاقطاب من آخره ان شاءالله في أسهاء الصفات، فان كان هجيره كل اسم يستدعى صفة كال كالحى والعالم والقادر والسميع والبصيروالمريد فان هذه الاسماء كلها أسماء المراقبة والحيافهم أيضابحسبما كانوافى حال حياتهم عندهده الاذكارمن طهارة النفوس عن الاعراض التي تتخلل هذه النشأة الانسانية التي لايمكن الانفكاك عنها وليس لهادواء الاالحضور الدائم في مشاهدة الوجه الالهي الذي له في كل كون عرضى وغيرعرضى بوأسماء النعوت، فان كان هجيره أسماء النعوت وهي أسماء النسب كالاول والآخروما جى هذالجرى فهوفيها بحسب ماية وم به من علم الاضافات في ذكره ربه بمثل هذه الاسهاء فيعرفه ان لهاعينا وجوديا كمنبتى الصفات أولاعين لها وأسماء التنز بهومنهم من يتجلى له عند الاحتضار أسماء التنزيه كالغني فانكان مثل هذا الاسم هجيره في مدة عمره فهو فيه بحسب شهوده هل يذ كره بكو نه غنياعن كذاو بذكره غنيا حمدامن غيرأن يخطرله عن كذاو كذافها يماثله من أسهاء النيز بهسواء فإسهاء الذات ومنهم من كان هجريره الاسماللة أوهو والهوأرفع الاذكار عندهم كأبى عامدومنهمن يرىأنتأتم وهوالذى ارتضاه الكتاني مشل قوله ياحي ياقيوم يالااله الاأنتومنهم من برى أناأنم وهورأى أنى يزيد فاذا احتضرمن هذاذ كره فهو يحسب اعتقاده في ذلك من نسبة تلك الكاية من توهم تحديد وتجريد عن تحديد ومنهم من برى ان التجريد والتنزيه تحديد ومن الحال أن يعقل أمر من غرير تحديد أصلافانه لايخاو امّان يعقل داخلا أوخارجا أولاد اخل ولاخارج أوهو عين الامر لاغيره وكل هذا تعديد فان كل مرتبة قد تميزت عن غيرها بذاتها ولامعنى للحد الاهذا وهذا القدركاف انتهى الجزءالتاسع وماثة

## ﴿ بِسِم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

﴿ الباب السابع والسبعون ومائة في معرفة مقام المعرفة ﴾ من ارتقى في درج المعرفه ﴿ رأى الذي في نفسه من صفه لانها دلت على واحد ﴿ لفرق بين العلم والمعرف الحاوجود في وجود الذي ﴿ أرسدله الحق وما كلفه في و الما الوقت في حاله ﴿ و يشتهى الواقف أن يعرف تجرى على الحكمة أحكامه ﴿ في الرئيسة العالمية المشرفة تجرى على الحكمة أحكامه ﴿ في الرئيسة العالمية المشرفة العالمية العالمية المناسبة المشرفة العالمية العالم

اعم أن المع فة نعت الحي الاعين طافى الاسماء الاطية من لفظها وهي أحدية المكانة لاتطاب الاالواحد والمعرفة عند القوم عجة فكل علم لا يحصل الاعن عمل وتقوى وسلوك فهومعرفة لانه عن كشف عقق لاندخله الشبه بخلاف

( ۲۸ - (فتوحات) - ثانی )

طاقد

يمن

العلم الحاصل عن النظر الفكرى لا يسلم أبدا من دخول الشبه عليه والحيرة فيه والقدح في الامر الموصل اليه واعلم أنه لايصح العلالاحد الالمن عرف الاشياء بذاته وكلمن عرف شيأ بأمر زائد على ذاته فهو مقلد لذلك الزائد فها عطاه ومافى الوجودمن علم الاشياء بذائه الاواحدوكل ماسوى ذلك الواحد فعامه بالاشياء وغير الاشياء تقليد واذا ثبت انه لايصح فماسوى الله العلم بشئ الاعن تقليد فلنقلدالله ولاسما فى العلم به وانما فلنالا يصمح العلم بامرتنا فماسوى الله الابالتقليدفان الانسان لايعلم شيأ الابقوة تمامن قواه التي أعطاه الله وهي الحواس والعقل فالانسان لابدأن يقلدحه فهايعطيه وقديغلط وقديوا فق الامرعلى ماهوعليه في نفسه أو يقلدعقله فما يعطيه من ضرورة أو نظر والعقل يقله الفكرومنه صحيح وفاسدفيكون علمه بالامور بالاتفاق فحاثم الاتقليدواذا كان الامرعلى ماقلناه فينبغى للماقل اذا أرادأن يعرف الله فليقلده فماأخبر بهعن نفسه في كمتبه وعلى ألسنة رسله واذا أرادأن يعرف الاشياء فلايعر فهابما تعطيهقواه وليسع بكثرةالطأعات حتى يكون الحق سمعهو بصره وجيع قواه فيعرف الامور كالهاباللة ويعرف المتهابلة اذولا بدمن التقليدوا ذاعرفت التعبالته والامور كلهابالته لميدخل عليك فى ذلك جهل ولاشبهة ولاشك ولاريب فقه نبهتك على أمر ماطر قسمعك فان العقلاءمن أهل النظر يتحيلون انهم علماء يماأ عطاهم النظر والحس والعقل وهم فىمقام التقليدهم ومامن قوة الاوهاعلط قدعاموه ومع هذاغااطوا أنفسهم وفرقوا بين مايغلط فيهالحس والعقل والفكروبين مالايفلط فيه ومايدر يهم لعل الذي جعاوه غلطا يكون صحيحا ولامن يل لهذا الداء العضال الامن يكون علمه بكل معاوم بالله لا بفيره وهوسبحانه عالم بذاته لاباص زائد فلابدأن تكون أنت عالماء ايعامه بهسبحانه لادك قلدت من يعلم ولا يجهل ولا يقلد في عامه وكل من يقلد سوى الله فأنه قلد من بدخله الغلط وتكون اصابته بالاتفاق فأن قيل انا ومن أين عامت هذاور عاد خل لك الغلط وماتشعر به في هـ نده التقسمات وأنت فيهامقلد لن يغلط وهو العقل والفكر قلماصد فتولكن لمالم نوالاالتقليد توجح عندناأن نقلده فداالمسمى برسول والمسمى بإنه كلام التقوعلمنا عليه تقليداحتي كان الحق سمعنا وبصرنا فعامنا الاشياء بالله وعرفناهذه التقاسيم بالله فكان اصابتنافي تقليدهمذا بالاتفاق لاناقلنامهماأصاب العقل أوشئ من القوى أحراماعلى ماهوعليه في نفسه انما يكون بالاتفاق فاقلناانه يخطى فى كل حال وانما قلنا لانعلم خطأه من اصابته فلما كان الحق جيع قواه وعلم الامور بالله عند ذلك علم الاصابة في القوى من الغلط وهذاالذى ذهبنا اليه ما يقدر أحد على انكاره فانه يجده من نفسه فاذا تقر رهندا فاشتغل بامتثال ماأمرك اللة بهمن العمل بطاعته ومراقبة قلبك فما يخطر فيه والحياءمن الله والوقوف عند محدوده والانفر ادبه وإيثار جنابه حتى يكون الحق جيع قواك فتكون على بصيرة من أمرك وقد نصحتك اذقدرا يناالحق أخبرعن نفسه بامور تردها الادلة العقلية والافكار الصحيحة مع اقامة أدانها على تصديق الخبر ولزوم الاعلن بها فقلدر بك اذولا بدّمن التقليد ولاتقلد عقلك في تأويله فان عقلك قداً جع معك على التقليد بصحة هذا القول الهعن الله فالك منازع منك يقدح فباعنسدك فلاتقلدعقلك فيالتأويل واصرف علمه الىاللة قائله تماعمل حتى تنزل في العلم به كهو فينثذ تكون عادفا وتلك المعرفة المطاو بة والعلم الصحيح الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه و بعدأن تقررهـ ذا فلندج الى الطريقة المعهودة في هذا الباب الني بايدى الناس من أهله فان هذه الطريقة التي نبهناك عليها طريقة غريب فنقولان الحاسى ذكرأن المعرفةهي العلم باربعة أشياءالله والنفس والدنيا والشيطان والذى قالرسول اللهصلى التقعليه وسلم ان المعرفة بالتة مالها طريق الاالمعرفة بالنفس فقال من عرف نفسه عرف ربه وقال أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه فجعلك دليلا أىجعل معرفتك بك دليلاعلى معرفتك به فالمابطر يقةما وصفك بماوصف به نفسهمن ذات وصفات وجعله اياك خليفة ناثباعنه فى أرضه وامّا بما أنت عليه من الافتقار السه فى وجودك وأماالا مران معا لابدّمن ذلك ورأينا الله يقول في العلم بالله المعبر عنه بالمعرفة سنريهم آياتنافي الآفاق وفي أنفسهم حتى بتبين لهم أنه الحق فاحالنا الحق على الآفاق وهوماخر جعناوعلى أنفسناوهومانحن عليه وبه فاذاو قفناعلى الامرين معاحينة لنعرفناه وتبين لناأنه الحق فدلالة اللة أتم وذلك انااذا نظرنافي نفوسنا بتداعم نماج هل بعطى النظر فهاخرج عنامن العالموهو



قوله فىالآفاق علماباللةمالاتعطيه نفوسناأ وكلشئ في نفوسنا فاذا نظرنافي نفوسنا حصل لنامن العلم بهما يحصل للناظر فالآفاق فاماالشارع فعلم ان النفس جامعة لحفائق العالم فمعك عليك حرصامنه كاقال فيه حريص عليكم حتى تقرب الدلالة فتفوز مجلا بالعلم بالته فتسعدبه وأماالحق فذكر الآفاق حندراعليك ممادكرناه أن تتخيل انه قدبيقي ف الآفاق ما يعطى من العلم بالله مألا تعطيه نفسك فأحالك على الآفاق فأذاعر فت عين الدلالة منه على الله فظرت في نفسك فوجدت ذلك بعينه الذي أعطاك النظرف الآفاق أعطاك النظرف نفسكمن العلم بالته فلم تبق لك شبهة تدخل عليك لانهمائم الااللة وأنت وماخر جعنك وهوالعالم تمعامك كيف تنظر فىالعالم فقال ألم ترالى ربك كيف مدّالظل أفلا ينظرون الىالابل كيف خلقت الآية أولم ينظروا فى ملكوت السموات والارض وكل آية طلب منك فبها النظر فحالآيات كماقال انفىذلك لآيات القوم يعةاون ويتفكرون ويسمعون ويفقهون وللعالمين وللؤمنين ولاولى النهي ولاولى الالباب لماعم أنه سبحانه خلق الخلق أطوار افعددالطرق الموصلة الى العمل به اذكل طور لا يتعدى منزلته عاركباللة فيه فالرسول عليه السلام ماأحالك الاعلى نفسك لماعلمأ نهسيكون الحق قواك فتعلمه به لابغسيره فانه العزيز والعزيز هوالمنيع الجي ومن ظفر بهغسيره فليس بمنيع الجي فليس بعزيز فلهذا كان الحق قواك فأذاعلمت وظفرت به يكون ماعلمه ولاظفر به الاهو فلايز ولعنه نعت العزة وهكذا هو الام فقدس باب العلم به الامنيه ولابد ولهذا ينزهه العقل ويرفع المناسبة من جيم الوجوه ويجيئ الحق فيصدقه في ذلك بليس كمثله شئ يقول لناصدق العقل فانه أعطى مافى قوته لا يعلم غير ذلك فانى أعطيت كل شئ خلقه والعقل من جلة الاشياء فقد أعطيناه خلق وتمم الآية فقال مهدى أى بين فيين سبحانه أمر الم يعطه العقل ولاقوة من القوى فذ كرلنفس أحكاماهوعليها لايقبلها العقل الاايمانا أو بتأويل بردهاتحت احاطته لابدمن ذلك فطريقة السلامة لن لم بكن على بصيرة من اللة أن لا يتأوّل و يسلم ذلك الى الله على علمه فيه هذه طر يقة النجاة فالحق سبحانه يصدق كل قوة فها تعطيه فأنهاوفت بجميع ماأعطاها اللهو بقي للحق من جانب الحق ذوق آخر يعلمه أهل الله وهم أهل القرآن أهل الله وخاصته فيعتقدون فيهكل معتقد اذلا يخلومنه تعالى وجهفى كلثئ هوحق ذلك الوجه ولولم يكن الامركذلك ما كان الها ولكان العالم يستقل بنفسهدونه وهذا محال فلق وجمه الحق عنشئ من العالم محال وهذه المعرفة عزيزة المذال فأنها تؤدى الىرفع الخطأ المطلق فىالعالم ولايرتفع الخطأ الاضافي وهوالمنسو بالى مقابله فهوخطأ بالتقابل وليس بخطاءمع عدم التقابل فالكامل من أهل اللهمن نظر في كل أمر على حدة حتى يرى خلقه الذي أعطاه اللهو وفاه اياه مرى مابين ألله لعباده بماخر ج عن خلق كل شئ فينزل موضع البيان من قوله تم هـدى موضعه و بنزل كل خلق على ماأعطاه خالقه فثل هذا لا يخطى ولا يخطى باطلاق فى الاصول والفروع فكل مجتهد مصيب ان عقلت فى الاصول والفر وعوقد قيل بذلك وبعد أن تقر رماذ كرناه فلنقل ان المعرفة في طريقنا عند نالما نظرنا في ذلك فوجدناهامنحصرة فىالعلم بسبعة أشياء وهوالطريق التى سلكت عليه الخاصة من عبادالله الواحد علم الحقائق وهوالعلم بالاسهاء الاطمية الثانى العملم بتجلى الحق فى الاشمياء الثالث العملم بخطاب الحق عباده المكلفين بألسنة الشرائع الرابع علم الكال والنقص في الوجود الخامس علم الانسان نفسه من جهة حقائقه السادس علم الخيال وعالمالمتصل والمنفصل السابع علم الأدوية والعلل فن عرف هذه السبع المسائل فقد حصل المسمى معرفة ويندرج فهذاماقاله المحاسى وغبره في المعرفة مخ العلم الاول، وهو العلم بالحقائق وهو العلم بالاسهاء الالحمية وهي على أر بعــة أقسام قسم بدل على الذات وهوالاسم العلم الذي لايفهم منه سوى ذات المسمى لابدل على مدح ولاذم وهذا قسم لمنجسده فىالاسهاءالواردةعلينافى كتابه ولاعلى لسان الشارع الاالاسم الله وهواسم مختلف فيه وقسم ثان وهو يدل على الصفات وهو على قسمين قسم بدل على أعيان صفات معقولة يمكن وجودها وقسم بدل على صفات اضافية لاوجود طافى الاعيان وقسم ثالث وهو يدلعلى صفات أفعال وهوعلى قسمين صريح ومضمن وقسم رابع مشترك يدلبو جهعلى صفة فعل مثلاو بوجه على صفة تنزيه أماعلم الاسماء الالهية وهو العلم الاقلمن المعرفة فهو العلم بمامدل



عليه بماجاءت لهوهوفي هذه الاقسام التي قسمناهاحتي نبينهافي هذا الباب انشاء اللهوالعيرا يضابخواصها والكلام فيه محجور على أهل الله العارفين بذلك لما في ذلك من كشف أسرار وهتك أستار وتأبي الغبرة الالهية اظهار ذلك بل أهل الله مع معرفتهم بذلك لا يستعماونهامع الله والدليل على ذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعز الناس بها وباجابة اللة تعالى من دعاه بهالم اهي عليه من الخاصية في علم الله بها وقد دعادر سول الله صلى الله عليه وسل في أمنه أن لا يجعل بأسهم بينهم فنمه ذلك ولم يجبه وان كان قدعوضه فن باب آخر وهو ان كل دعاء لا ير دجلة واحدة وان عوقب صاحبه ولكن يردمادعابه خاصة اذادعافها لايقتضيه خاصية ذلك الاسم وآجاب دعاء بلعام بن باعورا في موسى عليه السلام وقومه لمادعاه بالاسم الخاص بذلك وهوقوله آتيناه آياتنا فانسلخ منها فاتبعه فلم يكن لهمن الاسم الاح وفه فنطق بهاو لهذا قال فانسلخ منهاف كانت في ظاهره كالثوب على لابسه وكاتنسلخ الحية من جلدها ولوكان فى باطنه لنعمه الحياء والمقام من الدعاء على ني من الانبياء وأجيب لخاص الاسم وعوقب وجعل مشله كشل الكلب ونسى ح وف ذلك الاسم فاوأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بالاسم الخاص و يستعمله لاجابه الله في عين ماسأل مع عامنا بانه علم علم الاولين والآخرين وانه أعلم الناس فعلمنا ان دعاءه لم يكن بخاص الاسم وتأدب وسبب ذلك الأدب الالحي فانه لايعلم مافي نفس الله كاقال عيسى عليه السلام تعملم افي نفسي ولاأعلم مافي نفسك فلعل ذلك الذي يدعوه فيهماله فيه خسرة فعدلوا عليهم السلام الى الدعاء فهابر بدون من الله يغير الاسم الخاص بذلك المراد فان كان لله في علمه فيه رضى وللداعي فيه خرارة أجاب في عين ماسئل فيه وان لم يكن عوض الداعى درجات أوتكفيرا فيسيآت ومعاوم عندا لخاص والعام انتماسها عامايسمي الاسم الأعظم وهوفى آبة الكرسي وأول سورة آل عمران ومع علم النبي عليه السلام به مادعابه في ماذكرناه ولودعامه أحامه الله في عين ماسأل فيه وعلم الله فى الاشياء لا يبطل فلهذا أدّب الله أهله فهذا من علم الاسماء الالهية ومن الاسماء ماهى حروف مركبة ومنهاماهي كلمات مركبة مشال الرحن الرحيم هواسم مركب كبعلبك والذي هوح وف مركبة كالرجن وحده واعدلمأن الحروف كالطبائع وكالعقاقير بل كالاشماءكلها لهاخواص بانفرادها ولهاخواص بتركيها وليس خواصهابالتركيب لاعيانها ولكن الخاصية لاحمدية الجعية فافهم ذلك حتى لايكون الفاعل فىالعالم الاالواحدلانه دليل على توحيد الاله فكا انه واحدلاشر يكله في فعله الاشياء كذلك سرت الحقيقة في الافعال المنسو بة الى الاكوان انها لاتصدرمنها اذا كانت مركبة الالأحدية ذلك التركيب وكل عنها على انفراده له خاصية تناقض خاصية المجموع فاذا اجمع اثنان فصاعدا أعطى أثرا لايكون لكل جزءمن ذلك المجموع على انفراده كسوادالمدادحدث السوادعن المجموع لأحدية الجمع وكلجزء على انفراد لايعطى ذلك السواد وهكذا تركيب الكامات كتركيب الحر وفومن هذا تعلم أن الحرف الواحد له عمل واسكن بالقصد كماعمل ش في لف العرب عندالسامعان بشي ثوبه وهو حرف واحدوق أن بقي نفسه من كذاوع ان يعي ماسمعه مع كونه حوفا واحدا وأماكن فهومن فعل السكامة الواحدة لامن فعل الحروف وخاصيته في الايجاد ولهشر وط مع هـــدايتأذب أهلاللة عاللة فجعاوا بدله في الفعل بسم الله وقد استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم في غز وة تبوك وماسم منه قبل ذلك ولابعده وانما أراداعلام الناس من علماء الصحابة بمثل هذه الاسرار بذلك فالذي نذكر في هذا الباب العلم بماذ كرناهمن أقسام الاسهاء الاطمية أسهاء الذات التيهي كالاعلام فلاأعرف بيدالعالم في كتاب ولاسنة منهاشيأ الاالاسم الله فى مذهب من لايرى انه مشتق من شئ ثم انه مع الاشتقاق الموجود فيه هل هو مقصود للسمى أولبس بمقصود للسمى كايسمى شخصابيز يدعلى طريق العامية وانكان هو فعلامن الزيادة ولكن ماسميناه به لكونه يزيدو بنموفى جسمهوفى علمه وانماسميناه به لنعر فه واصبح به اذا أردناه فن الاسماء مايكون بالوضع على هذا الحدفاذاقيلت على هذافهي أعلام كاها واذافيلت على طريق المدح ان كانت من أسهاء المدح فهي أسهاء صفات على الحقيقة ومن شأن الصفة انهالا يعقل لهاوجو دالافي موصوف بهالانهالا تقوم بنفسها سواء كان طاوجو دعمني أواضافي



لاوجودله فيعينه فهي تدل على الموصوف بهابطريق المدح أوالذم وبطريق الثناء وبهذا وردت الاسماء الحسني الالهبة فى القرآن ونعت بها كلهاذا ته سبحانه وتعالى من طريق المعنى وكلة الله من طريق الوضع اللفظي فالظاهر أن الاسم التدللذات كالعلم ماأر يدبه الاشتقاق وان كانت فيمرائحة الاشتقاق كايراه بعض علماء هذا الشان من أصحاب العربيةوأما أسهاءالضائر فانهاتدل علىالذات بلاشك وماهى مشتقةمشل هو وذا وأنا وأنت ونحن واليا من انى والكاف من انك فلفظة هو اسم ضمير الغائب وليست الضائر مخصوصة بالحق بل هي لكل مضمر فهو لفظ يدل علىذات غائبةمع تقدم كلام يدل عليه عندالسامع وان لم يكن كذلك فلافائدة فيمولذلك لايجوز الاضمار قبل الذكر الافى ضرورة الشعر لما بتقيد به الشاعر من الاوزان وأنشدوافى ذلك م جزى ربه عنى عدى بن حاتم م فاضمر قبلالذكر فانهأرادأن يقول بزىعني عدى بنحاتم ربه فإيتزن فقدم الضميرمن أجل الوزن ومن الضمائر لفظة ذا وهيمن أسماء الاشارة مثل قوله ذلكم اللة وكذلك لفظة ياء المتكم مثل قوله فاعبدني وأقم الصلاة لذكرى وكذلك لفظةأنت وناءالمخاطب مثل قوله كنتأ نتالرقيب عليهم ولفظة نحن ولفظ انامشددة ولفظة نامثل قوله انانحن نزلنا الذكر وكذلك حرف كاف الخطاب انك أنت العزيز الحكيم فهذه كالهاأسماء ضهائر واشارات وكنايات تعم كل مضمر ومخاطب ومشار اليه ومكنى عنه وأمثال هذه ومع هذا فليست اعلاما ولكنهاأ قوى فى الدلالة من الاعلام لان الاعلام قد تفتقر الى النعوت وهذه لاافتقار لها ومامنها كلة الاولها فى الذكر بها نتيجة وماأ حدمن أهل الله أهل الاذواق رأيناه نبه على ذلك فى طريق الله للسالمكين بالاذ كار الاعلى لفظ هو خاصة وجعماوها من ذكرخصوص الخصوص لانهاأعرف من الاسم الله عندهم في أصل الوضع لانها لآندل الاعلى العين خاصة المضمرة من غيراشتقاق وأنماغلبهاأهل الله على سائر المضمرات والكنايات الكونها ضميرغيب مطلق عن تعلق العلم بحقيقته وقالوا ان لفظة هوترجع الى هو يتمالى لا يعلمها الاهو فاعمد واعلى ذلك ولاسما الطائفة التي زعمت أنه لا يعلم نفسه تعمالي الله عن ذلك وماعامت الطائفة أن غيرلفظة هوفى الذكرا كلف المرتبة مثل الياءمن انى والنون من نزلنا ولفظة نحن فهؤلاء أعلى مرتبة فى الذكر من هوفى حتى السالك لافى حتى العارف فلاأ رفع من ذكر هو عند العارفين فى حقهم وكاهي عندهم أعلى فى الرتبة من لفظة هو كذلك هي أعلى من أسماء الخطاب مثل كاف المخاطب وتاته وأنت فانه لايقول أني واناونحن الاهوعن نفسمفن فالهابه فهوالقائل ولذكرالله أكبر فنتيجته أعظم لانالذكر يعظم بقدر عظم علم الذاكر ولاأعلمن اللة وباقى أسهاء الضمائر مثل هووذا وكاف الخطاب هي من خواص عين المشار اليه فهي أشرف من الهو ومع هذا فمأأ حسدمن أهل الله سن الذكر بها كمافعلوا بلفظة هو فلاأ درى هل منعهم من ذلك عدم الدوق لهذا المعني وهو الاقرب فانهم ماجعاوهاذ كرافان قالوافانها تطلب التحديد قلنافذلك سالغ فى جميع المضمرات وتحن نقول بالذكر بذلك كلهمع الحضورعلى طريق خاص وقدوروفى الشرعما يقوى ماذهبنا اليهمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اناللة قال على لسان عبده سمع الله لن حد ه وقوله عن الله كنت سمعه و بصر واسانه و يده ورجله والحق بلاشك هوالقائل بالنون واناواناونحن وانى فلنذكره مهانيابة عنه أونذكره به لانه الذاكر بهاعلى لسانى فهوأتم فى الحضور بالذكر وأقرب فتحاللوقوف على ماتدل عليه ولهذه الاسهاءأ يضاأعني المضمرات خواص فى الفعل لمأرأ حدايعرف منهامن أهل الله اللفظة هو فاذاقلت هو كان هو وان لم يكن هو عند قولك هو ولكن يكون هو عند قولك هو وكذلك مابقى من أسهاء الاضهار فاعلم ذلك فأنه من أسرار المعرفة بالله ولايشعر به ولانبه أحدد عليه من أهل الله غيرة و بخلاأ و خوفا لمايتعلق بهمن الحظر لمايظهر فيممن تكوين الله عند لفظة هومن العبداذ كان الله يقوطا على لسان عبده آيةذلكمن كتابالله فتنفخ فيهفتكون طائر اباذني فان تبكو ينالله بلفظ هومن العبده وظهوره في مظهر خاص فى ذلك الوقت اذلا يظهر غيره ولاقال هو الاهوفهوأ ظهر نفسه فهو الظاهر المظهر والباطن المبطن والعز يزالمعز والغني المغنى فقد نبهتك على سرهذا الذكر بهذا الاسم وعلى هذا تأخذ جيع أسماء الضمائر والاشارات والكنايات



ولكن الطهارة والحضور والادب والعلم هذه الامور لابد منه حتى تعرف من تذكر وكيف تذكر ومن يذكرو بن تذكر والمنافرة كروبن

﴿القسم الثاني \* من علم الاسماء الاطمية وهـ ذا القسم ينقسم قسمين العلم باسماء صفات المعاني مثل الحي وهواسم يطلبذاتا موصوفة بالحياة والعلم يسمى الموصوف بهعالما والقادر للوصوف بالقدرة والمر بدللوصوف بالارادة والسميع والبصيروالشكور للوصوف بالسمع والبصر والكلام وهندة كلهامعان فأئة بالموصوف أونسب على خلاف ينطلق عليه منهاأسهاء وهماأ حكام في الموصوف بهاوتلك الاسهاء وانكانت تدل على ذات موصوفة بصفة تسمى علما وقدرة ولكن لهامرانبكن قام بهالعليسمي عالماوعلماوعلاماوخبيرا ومجصيا ومحيطاهنده كالهاأسهاء لمن وصف بالعلرول كن مدلول كونه عالماخلاف مدلول كونه علما وخبيرا يفهم من ذلك مالا يفهم من العالم فان علم اللبالغة فيفهم منه مالايفهم من العالم فان من يعلم أمر اتمامن المعلومات يسمى عالما ولايسمى علما ولاعلا ماالااذا تعلق علمه بمعلومات كشيرة وخبيرالتعلق العلم بعدالابتلاءقال تعالى ولنباونكم حتى نعلم وكذالمحصى بتعلق بحصر المعلومات من وجه يصج فلو تعلق خاص يطلبه العدلم وكذلك المحيط له تعلق خاص وهو العلم يحقائق المعلومات الذاتية والرسمية واللفظية ومايتناهي منهاانهمتناه ومالا يتناهى منهاانه غيرمتناه فقدأحاط بهعلماانه لايتناهى فان هنازات طائفة كبرة من أهلالعم وهكذاتأخذجيع الصفات كالقادر والمقتدر والقاهركل ذلك تطلبه القدرةو بين هذه الاسهاءفرقان وانكانت الصفة الواحدة تطلبهافان القاهرفى مقابلة المنازع والقهارفى مقابلة المنازعين والقادرفى مقابلة القابل للاثر فيممع كونه معدوما فى عينه ففيه ضرب من الامتناع وهي مسألة مشكلة لان تقدم العدم للمكن قبل وجود دلايكون مرادا ولاهو صفة نفسية للمكن فهذاهو الاسكال فينبغى أن يعلم والمقتدر لا يكون الافي حال تعلق القدر ة بالمقد ورلانه تعمل في تعلق القدرة بالمقد دور لايجادعينه كالمكتسب والكاسب فقدبان لك الفرقان بين الاسماء وان كانت تطلب صفة واحداة ولكن بوجو مختلفة اذلا يصح الترادف فى العالم لان الترادف نكر اروليس فى الوجود تكر ارجلة واحدة للانساع الالمي فاعلم ذلك وماوجد ناقى الشرع للكلام اسماالحيا الاالشكور والجيب فالكلام ماوجد نااسهامن لفظ اسمه فى الشرع وكذلك الارادة لبسطاسم في علمي من لفظ اسمهماغيرأن من أسهامن جهة معناها أسهاء الافعال فأنه فالفعال اليريد ولهاتعلق صعب التصور وهوارادته أن يقول وليس قوله من الافعال ولاهو نسبة عدمية ولاصفة عدمية وكذلك يتصورفي القدرةأيضا وذلك أن يقال الحق قادرأن يكلم عباده بماشاء فهناعلم ينبغي أن يعرف وذلك اناللة أدخل تعلق ارادته تحت حكم الزمان فاء باذاوهي من صيغ الزمان فقال آذاأردناه أن نقول له كن والزمان ف يكون مراداولايص فيداذالانه لميكن بعدفيكون لهحكم فعلم هندامن عاوم غامض الاسهاء الاطية معامل الاالدى يعقدعليه أهل الله تعالى في أسها به سبحانه هي ماسمي به نفسه في كتبه أوعلي ألسنة رسله وأمااذا أخذناها من الاشتقاق أوعلى جهة المدح فأنها لاتحصى كثرة والله يقول ولله الاسهاء الحسني وورد في الصحيح ان لله تسعة وتسعين اسهامائة الاواحدا من أحصاهادخل الجنة وماقدرناعلى تعيينها من وجه صيح فان الاحاديث الواردة فيها كلها مضطر بة لايصم منهاشي وكل اسم المي يحصل لنامن طريق الكشف أولن حصل فلا نورده في كتاب وان كناندعو بهنى نفوسنالما يؤدى اليهذلك من الفساد في المدعين الذين يفترون على الله الكذب وفي زماننا منهم كثير ولما فصنا عن الحفاظ لم رأحدا اعتنى بها مثل الحافظ أبى عمد على بن سعيد بن خرم الفارسي وغاية ماوصلت اليه قدر ته ماأذك من الاسهاء الحسني هذامبلغ احصابه فيهامن الطرق الصحاح على ماحد تناه على بن عبدالله بن عبدالرجن الفرياني عن أبي محد عبدالحق بن عبدالله الازدى الاشبيلي وحدثناه عبدالحق اجازة وغير واحدما بين سماع وقراءة واجازة عن أبى الحسن شريج بن محد بن شريج الرعيني عن أبى محد على بن حزم الفارسي قال انما تؤخذ يعني الاسهاء من نص القرآن ومماصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفد بلغ احصاؤنا مانذ كره وهي



القيوم الحكيم الكريم العظيم العليم الرجن الرحيم حليم الاكرم الوهاب الاقرب سميع التواب السلام واسع الرب مجيب الشا كر العزيز القاهر الكبر الخبير الاخ الظاهر البصير القدير الشكور المتكبر المصور الحدار القهار الغفار الغفور مقتدر العلى الحي الولى الغني البارى الجيد 141 القوى الودود lloak الاعلى الاوّل الواحد 1Ker الخالق المتعال الرزاق الخلاق المتان الفتاح عفو رؤف اللطيف الحق المؤمن المبان المهيمن الاكبر الاعز ملىك ट्या القدوس الساطون Human سبوح 13 المقدم المسعر القابض الباسط الشافي جيال محسان المعطى المؤخ الدهر

فهذاالذى رويناعن أشياخناعن أشياخهم عنه في احصائه وعندنامن القرآن أسهاء أخوجاءت مضافة وهي عندنا من الامهاء وليست عنده من الامهاء وكذلك في الاخبار ومن أراد أن يقف على أسهاء الله تعالى على الحقيقة فلينظر فحقوله تعالى ياأيهاالناسأتتم الفقراءالىالله وعلى الحقيقة فمافىالوجود الاأسهاؤه واكمن حجبت عيون البصائر عن العلم اأعيان الا كوان فأنه سبحانه الواق لاغيره فهوالحتجب بكل واق وشبه هذا فهو فاطر السموات والارض وجاعل الملائكة رسلا وجاعل الليل سكأوجاعل فى الارض خليفة ونور السموات والارض وقيام السموات والارض وهوالصبور وقابل التوب والسريع الحساب وشديد العقاب ورفيع الدرجات وذوالعرش وذوالمعارج وقدرميت بكعلى الطريق فهذاقهم الصفات الدالة على المعانى والنسب والاضافات كالاؤل والآخر والظاهر والباطن ﴿القسم الثالث ﴾ وهوأسهاء الافعال وهي صريح كالصور ومضمن مثل قوله ومكر الله وأسهاء الافعال كلها أسهاء الارادة ﴿القسم الرابع ﴾ أسماء الاشتراك كاسمه المؤمن والرب فالمؤمن المصدق والمؤمن معطى الامان والرب المالك والرب المصلح والرب السيد والرب المريى والرب الثابت فاذاحصل بيدك اسم من الاسهاء الالحية فانظر في أية من تبة هو من هذه المراتب فادع بهمن حيث مرتبته لاتخرجه عنها جلة واحدة ولا تغفل عن دلالته على الذات التي لهاهد والنعوت كلها تكنأحدى العين في عين الكثرة فتسكون الواحد الكثير فان المراتب والحقائق نطلب الاسهاء لمن هي صفاته حتى أذادعي بها زهت وعامت ان لله بهاعناية حيث أطلق عليده من أحكامها أسهاء وحيث جعل ذاته محلالاحكامها فالحر معني معقول يطلق منه اسم على من ظهر فيه حكمه وهوا لحليم مع المقدرة والمتجاوز والصفوح والعفة وكذلك مرتبة الكرم معنى معقول يطلق منه اسهاعلى من ظهر منه حكمه كالكريم والمعطى والجواد والوهاب والمنع وهكذا تأخل جيع الاسماءعلى حدماأ شرت اليك ولاتتعدبها مراتبهامع علمك انهليس فى أسماء اللة ترادف وانها كلهامتباينة فهذا فدأ بنت المعن العل الاقل من المعرفة الذي لاهل الله مجلامع نبذ من التفصيل فتفهم ذلك النوع الثاني من علوم المعرفة وهوع التجلى أعران التحلي الالحي دائم لاحجاب عليه واكن لابعرف انه هووذلك ان الله لما خلق العالم أسمعه كلامه فحال عدمه وهوقوله كن وكان مشهوداله سبحانه ولميكن الحق مشهوداله وكان على أعين الممكأت عجاب العدم لمبكن غيره فلاتدرك الموجودوهي معدومة كالنور ينفر الظامة فانه لابقاء للظامة مع وجود النور كذلك العدم والوجود فاماأم هابالتكوين لامكانها واستعداد قبوط اسارعت لترى ماتم لانف قوتها الرؤية كاف قوتها السمع من حيث الثبوت لامن حيث الوجو دفعند ماوجه الممكن انصبغ بالنور فزال العدم وفتيح عينيه فرأى الوجو دالخيبر المحض فلم يعلم ماهو ولاعل انه الذي أمره بالتكوين فافاده التجلي عاما بمارآه لاعاما بأنه هو الذي أعطاه الوجود فلما أنصبغ بالنور التفتعلى البسار فرأى العدم فتحققه فاذاهو ينبعث منسه كالظل المنبعث من الشخص اذاقا بله النور فقالماه فافقال له النورمن الجانب الاعن هذاهوأ تفاوكنت أنت النور لماظهر للظل عين فانا النوروأ نامذهبه

ونورك الذى أنت عليه انماهو من حيث ما يواجهني من ذاتك ذلك لتعلم انك است أنافانا النور بلاظل وأنت النور الممتزج لامكانك فان نسبت الى قبلتك وان نسبت الى العدم قبلك فأنت بين الوجو دوالعدم وأنت بين الخيروالنس فانأعرضتعن ظلك فقدأعرضتعن امكانك واذاأعرضتعن امكانك جهلتني ولمتعرفني فانه لادليل لكعلى أنى الهك وربك وموجدك الاامكانك وهوشهودك ظلك وان أعرضت عن نورك بالكاية ولمتزل مشاهد اظلك لمنعلم أنهطل امكانك وتخيلت أنهظل المحال والمحال والواجب متقابلان من جيع الوجوه فان دعونك لمتجبني ولمتسمعني فانه يصمك ذلك المشهودعن دعائي فلاتنظرالي نظر ايفنيك عن ظلك فتدعى أنك أنافتقع في الجهل والانتظر الي ظلك نظر إيفنيك عنى فانه بورثك الصمم فتجهل ماخلقتك له فكن تارة وتارة وماخلق الله لك عينين الالتشهدني بالواحدة وتشبهه ظاك بالعين الانوى وقدقلت لكفى معرض الامتنان ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجه بن أى بيناله الطريقين طريق النوروالظل اماشا كراواما كمفورافان العدم المحال ظلمة وعدم الممكن ظل لاظلمة ولهذا فىالظلراحةالوجود واعلمأن التجلى الاؤل الذىحصـللمكن عنــدمااتصفبالوجود وانصبغ بالنور هوالتجلى للارواح النور ية التي ليست لهاهذه الهياكل المظامة واكن لهاظل امكانها الذي لا يبرح فيهاوهي وان كانت نورا بما انصبغت به فظلهافها لاظهور له عليها وحكمه فيها لايزول وهذه المرتبة كان ير يدأن يكون نها رسول الله صلى الله عليه وسلراذ كان يقول في دعائه اللهم أجعلني نوراتم بعدهذا التجلى الابداعي الذي هيم بعض الارواح النور يذنجلي تجليا لبعض هذه الارواح المبدعة فعلم منه في هذا التجلي جيع المراتب التي تظهر عنه في عالم الانوار والظلم واللطائف والكثاثف والبسوائط والمركات والجواهر والاعراض والازمنة والامكنة والاضافات والكيفيات والكميات والاوضاع والفاعلات والمنقعلات الى يوم القيامة وأنواع العالم ومبلغها مائتاأ اتسم تبة وسبع آلاف مرتبة وستائة مرتبة وقام هذا العددمن ضرب ثلثاثة وستين في مثلها ثماً ضيف البهائمانية وسبعون ألفاف كان المحموع ماذكرناه وهو علم العقل الاؤلوغمر العالممن حين ولى النظر فيه هذا المفعول الابداعي وماقبل ذلك فيحهول لايعامه الااللة تعالى فاساعلم العقل من هذاالتحلي هذهالمراتب وهي علومه كان من جلة ذلك انبعاث النفس السكلية عنه وهي أوَّل مفعول انبعاثي وهي متزجة بين ماانف عل عنهاو بين ماانفعلت عنه فالذي انفعلت عنه نوروالذي انفعل عنها ظلمة وهي الطبيعة فظهرظل التفس فىظاهرها يمايلي جانب الطبيعة لكن لم بمتدعنها ظلها كإيمتدعن الاجسام الكثيفة وانتقش فيهاجيع ماللعقل من العاوم التي ذكر ناهاو لها وجه خاص الى الله لا علم للعقل به فانه سر الله الذي بينه و بين كل مخاوق لا تعرف نسبته ولا يدخل تحت عبارة ولايقدر مخلوق على انكار وجوده فهو المعاوم المجهو ل وهذاهو التحلي في الأشياء المبقى أعيانها وأما التجلى للاشياء فهو تجلى يفني أحوالاو يعطى أحوالافي المتجلي لهومن هذا التجلي توجد الاعراض والاحوال فيكل ماسوى اللة تمله تجل في مجموع الاسهاء فيعطى في هذا التجلى في العالم المقادير والاوزان والا مكنة والازمان والشرائع وما يليق بعالم الاجسام وعالم الارواح والحروف اللفظية والرقية وعالم الخيال ثمله تجل آخر في أسهاء الاضافة خاصة كالخالق وما أشبههمن الاسهاء فيظهرني العالم التوالدوالتناسل والانفعالات والاستحالات والانساب وهذه كلهاجب على أعيان الذوات الحاملات لهذه الحجب عن ادراك ذلك التجلي الذي لهذه الحب الموجد أعيانها في أعيان الذوات وبهذا القدر تنسب الافعال للاسباب ولولاها لكان الكشف فلايجهل والكن كاقال ماييدل القول لدى ووقوع خلاف المعافيم محال فبالتمحلي تغيرا لحال على الاعيان الثابتة من الثبوت الى الوجو دو به ظهر الانتقال من حال الى حال في الموجودات وهوخشوع تحتسلطان التجلي فلهالنقيضان بمحوو يثبت ويوجه ويعسدم وقدبين الله لناذلك بقوله تعالى فأما محلى وبهالمحبل جعلهدكا فنقلهمن حال الشموخ الىحال الخشوع والاندكاك وقال سيلي الته علىه وسيرفي الحديث الذى صححه الكشف ان الله اذا تجلي اشئ خشع له فالله متجل على الدوام لان التغيرات مشهودة على الدوام في الظواهر والبواطن والغيب والشهادة والمحسوس والمعقول فشأنه التجلي وشأن الموجو دات التغسر بالانتقال من حال اليحال فنامن يعرفه ومنامن لايعرفه فن عرفه عبده في كل حال ومن لم يعرفه أنكره في كل حال ثبت في الصحيح ان النبي صلى



المقعليه وسلم قال الجدلة على كل حال فاتني عليه على كل حال لانه المعطى بتجابيه كل حال وأوضح من هذا في التبليغ مايكون مع اقامة الحدودوا نكارما ينبغي أن ينكرفان المنكر بالتغييرا نكر يسأله من في السموات ومن في الارض كل يوم هو في شأن أحوال الهية في أعيان كانية بإسهاء نسبية عينها تغييرات كونية فتجلى احدى العبن في أعيان مختلفة البكون فرأت صورها فيه فشهدالعالم بعضه بعضافي تلك العين فحنه المناسب وهو الموافق ومنه غير المناسب وهو الخالف فظهرت الموافقة والخلاف فى أعيان العالم دنيا وآخرة لانه لاتزال أعيان العالم تبصر بعضها بعضافي تلك العين المنجلية فتنعكس أنوارها عليهاى اسكتسبه من تلك العين فيحدث في العالم ما يحدث دنياوا خرة عن أثر حقيقة تلك العين لما تعلقت بها أبصار العالم كالمرآ ة تقابل الشمس فيذهكس ضوءهاعلى القطن المقابل لانعكاس النور فيحدث فيمالحرق هذاءين مايظهر في العالم من تأثير بعضه في بعض من شهود تلك العين فالمؤثر روحاني والذي تأثر طبيعي ومامن شئ تكون لهصورة طبيعية في العالم الاولهاروح قدسي وتلك العين لاتنحجب أبدا فالعالم في حال شمهود أبدا والتغييركائنأ بدالكن الملابم وغيرالملائم وهوالمعبرعنه بالنفع والضرر فهذا الم التجلى من أحداً قسام المعرفة ان لم يحصل للرنسان مع بقية اخوانه فليس بعارف ولاحصل له مقام المعرفة والنوع الثالث من المعرفة وهو العلم بخطاب الحق عباده بألسنة الشرائع اعلم وفقك الله ان ماعدا الثقلين من كل ماسوى الله على معرفة بالله ووحى من الله وعلم بمن تجلىله مفطور على ذلك سعيدكاه ولهذا قال تعالى ألم نوأن الله يسجدله من فى السموات ومن فى الارض فع م فصل ليبين للناس انزل البهم فقال والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرمن الناس وهوقوله الاالذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم يقول وماهم قليل يعني امهم كشيرفهوقوله وكثيرمن الناس تمقال وكشيرحق عليه المنداب وسبب ذلك ان وكله ون حيث نفسه الناطقة الموجودة بين الطبيعة والنور بماجعل الله فيهامن الفكر ايكتسب به المعرفة باللة تعالى اختيارامن اللة وأعطاها العقل كما أعطى سائر الموجو دات وأعطاه صفة القبول وعشقه بالقوة المفكرة لاستنباط العاوم من ذاته لتظهر فيه قوة الهية فأنه يحب الرياسة والظهور والشفوف على ابناء جنسه لاشيترا كهم فى ذلك تمل أعطاهم القوة الفكرة نصب لهم علامات ودلائل تدل على الحدوث لقيامها باعياتهم واصب لهم دلائل وعلامات تدل على القدم الذي هوعبارة عن فني الاولية عن وجوده وتلك الدلائل بأعيانها هى التي نصبها للد لالة على الحدوث فسلبها عن الذات القدعة المسهاة الله هو الدليسل ليس غير ذلك فالا دلة وجهان وهي عين واحدة يدل ثبوتهاعلى حدوث العالم وسلبهاعلى موجد العالم فلما نظر بهذا النظر وقال عرفت الله بمانصبه من الادلة على معرفتنا بناو به وهي الآيات المنصو بة في الآفاق وفي أنفسسنا حتى يتبين لنا انه الحق وقد تبين وهوالذي عبرنا عنه بالتجلى فان التجلى انما هوموضو عالرؤ بة وذلك قوله سنر بهم آياننا فذكر الرؤية والآيات التجلى فيتبين طم أنه الحق يعنى ذلك التجلي الذي رأوه علامة انه علامة على نفسه فيتبين طم أنه الحق الطاوب وطنداتم فقال في الآية عينها أولم يكف بربك يعنى ان يكون دليلاعلى نفسه وأوضح الدلالات دلالة الشئ على نفسه بظهوره فلماحصلت العقوطم هذه المعرفة بالتنزيه عمانسبوه الى ذوات العالم وهو دليل واحد العين متردد في الدلالة بين سلب لعرفة اللهو بين البات لمعرفة العالم أقام الحق لهذا الجنس الانساني شخصاذ كرانه جاء البهم من عند الله برسالة يخبرهم مهافنظروا بالقوة الفكرة فرأوا ان الامرجار مكن فليقدمواعلى تكذيبه ولارأ واعلامة تدل على صدقه فوقفوا وسألوه هلجئت الينابعلامةمن عنده حتى نعير انك صادق في رسالتك فانه لافرق بينناو بينك وماراً ينالك أص الميزت به عناو باب الدعوى مفتوح ومن الدعوى مايصدق ومنها مالايصدق فجاء بالمعجزة فنظروا فيها نظرا نصاف وهي بين أمرين الواحدان تكون مقدورة طم فيدعى الصرف عنها مطلقافلا تظهر الاعلى بدى من هورسول الى يوم القيامة هذا اذا كانت مجزة لا آبة فقط فان المججزات نصبت المخصم الالدالفاقد نور الايمان والامر الآخوأن تكون المجزة خارجة عن مقدورالبشر بالحس والهمة معافاذا أتى بأحدهذين الامرين وتحققه الداظر دليلا آمن برسالته وصدقه في مقالته واخباره عن ربداذا كانت الدلالة على الجموع بحسب ماوقعت بدالدعوى ولايمكن فى ذوق طريقنا تصديقه مع

( ۲۹ - (فتوحات) - ثانی )

أنى

Jai

الدلالة الابتحل الحي لقليمن اسمه النورفاذا انصبخ باطنه بذلك النورص دقه فذلك نورالايان وغبره لم يحصل عنده من ذلك النورشي مع علمه بأنه صادق من حيث الدلاله لامن حيث النور المقلوف في القلب فيحدمع علمه وهوقوله تعالى ونجود وابهاواستيقنتها نفسهم ظاماوعلوا ودونهم فىهذه الرتبةمن قيل فيه وأضادالله على علم فذلك نور العلم به لانورالايمان فلماصدقه من صدقه وأظهر صدقه واعتمد على عقله حيث قاده الى الحق ولم يحصل لهضوء من نور الايمان يستضى عبه وماعلم انه بذلك النور صدقه لابنور عله مالذي هوعندمن حجدهم علمه بصدق دعواه فلما اعتمه على عقله هذا المصدق وجاء آخر من المصدقين به أيضا كشف الله له عن نورايم اله و نورعامه فكان نوراعلى نوروجا ثالث ماعندهمن نورالعم النظري شئ ولايعرف موضع الدلالةمن تلك الآية المجزة وقذف الله في قلب منور الايمان فاسمن وصدق وليس معه نورعلم نظري ولكن فطرة سلمة وعقل قابل وهيكل منور بعيد من استعمال الفكر فسارع فى القبول فقعد هؤلاء الثلاثة الاصناف بين يدى هذا الرسول الذى صدقوه فأخذ الرسول يصف لهم مرسله الحق تعالى ليعرفهم به المعرفة التي ليست عندهم يما كانواقد أحالوامثل ذلك على الحق تعالى وسلبه عنده أهل الادلة النظرية واثبتواتلك الصفات للحدثات دلالة على حدوثها فالماسمعواماتنكر والادلة العقلية النظرية وتوده افترقواعندذلك علىفرق فنهممن ارتدعلى عقبه وشكف دليله الذى دله علىصد قه وأقام له في ذلك الدليل شبهات قادحة فيمصرفت عن الايمان والعلم به فارتدعلى عقبه ومنهم من قال ان في جعناهذا من ليس عنده سوى نور الاعمان ولايدرى ماالعلم ولاماطر يقعوهذا الرسول لانشك فيصدقه وفي حكمته ومن الحكمة مراعاة الاضعف فاطب هنذا الرسول مهنده الصفات التي نسبها الى ربه انه عليها هندا الضعيف الذي لانظر له في الادلة وليس عنه سوىنو رالاء ان رحة به لانه لا ينبت له الايمان الايمشل هذا الوصف وللحق أن يصف نفسه يماشاء على فلا عقل القابل وانكان في نفسه على خلاف ذلك واتكل هذا الخبر بهذا الوصف والراعي حق هذا الاضعف على مايعر ف ممن علمنا به وتحقيقه من صدقنافيه و وقوفنامع دليلنافلايق دح شئ من هذافها عندنا اذقد عرفنا مقصود هنذا الرسول بالامر فيبتواعمايا عانهم مع كونهم أحالواما وصف الرسول بهريه في أنفسهم وأقروه حكمة واستجلابا للاضعف وفرقة أخرى من الحاضرين قالواهذا الوصف يخالف الادلة ونحن على يقين من صدق هذا الخبروغا تمنافى معرفتنا بالله سلب مانسبناه لحدوثها فهذا أعلم بللة منافى هذه النسبة فنؤمن بهاتصاريقا لهونكل علم ذلك اليهوالي الله فان الايمان بهذا اللفظ مايضر ناونسبة هذا الوصف اليه تعالى مجهولة عند نالان ذا ته مجهولة من طريق الصفات الثبوتية والسلب فما يعول عليه والجهل بالله هوالاصل فالجهل بنسبة ماوصف الحق نفسه به في كتابه أعظم فلنسلم ولنؤمن على علمه بماقاله عن نفسه وفرقة أخرى من الحاضرين قالوا لانشك في دلالتناعلي صدق هذا الخبر وقدآتا افي نعت الله الذي أرسله الينابأمو وان وقفنا عندظاهرها وجلناها عليسه تعالى كإنحملها على نفوسنا أدى الى حدوثه وزال كونه الهاوقد ثبت فننظر هل لهامصرف في اللسان الذي جاء به فان الرسول ماأرسل الابلسان قومه فنظروا بواباء ايؤل البها ذلك الوصف بمايقتضي التنزيه وينغي التنسبيه فحملوا تلك الالفاظ على ذلك التأويل فاذاقيل لهم فى ذلك أى شئ دعاكم الى ذلك قالواأ مران القدح فى الادلة فانابالادلة العقلية أثبتنا صدق دعواه ولانقبل مايقدح فى الدلالة العقلية فان ذلك قدح فى الدلالة على صدقه والامر الآخ قدقال لناهيذا الصادق ان الله الذىأر سلهليس كمثله شئ ووافق الادلة العقلية فتقوى صدقه عندنا عثل هندافان قلناما قاله في الله على الوجه الذي يعطمه ظاهر اللفظ ونحمله علميه كمانحمله على المحدثات ضللنافأ خسذنا فى التأويل اثباتا للطريقسين وفرقة أخرى وهى أضهف الفرق لم يتعذوا حضرة الخيال وماعنب دهم عسلم بتجر بدالمعاني ولابغوامض الاسرار ولاعاموا معني فوله ليسكشلهشئ ولاقوله وماقدروا اللهحنىقدره وهمواقفون فىجيع أمورهممع الخيال وفىقلوبهم نو رالاعان والتصديق وعندهم جهل باللسان فماوا الامرعلى ظاهره ولم بردواعامه الى الله فيه فاعتقدوا نسبة ذلك النعت الى الله منل نسبته الى نفوسهم وما بعدها والطائفة طائفة في الضعف أكثرمنها فأنهم على نصف الايان حيث



قملوا

قباوانعت التشبيه ولم يعقلوا نعوت التنزيه من ليس كذله شئ والفرقة الناجية من هؤلاء الفرق الصيبة للحق هي التي آمنت بها جاء من عند الته على مرادانة وعامه في ذلك مع نني التشبيه بليس كذله شئ فهذه ياولى ألسنة الشرائع في العالم في العالم في العالم في العنب والرحد والرحل والبحر والرخى والغضب والتردد والتبعيب والفرح والفحت والرحل والمسمول والمستهزاء والسخرية والسمى والمرولة والنزول والاستواء والتحديد في القرب والصبر على الأذى وماجرى هذا الجرى ما هو نعت الخاوقين ذلك لنؤمن عامة ولنعم أن التجليات والمراهم في أعيان المكات أعلى هذه النعوت فلا شاهد ولامشهود الاالله فألسنة الشرائع دلائل التجليات والتجليات دلائل الاسهاء الالحية فارتبطت أبواب المعرفة بعضها ببعض فكل لفظ جاءت به الشريعة في وعلى خاطب و بما خاطب و بمن المناف و من المتقاب في الاحوال ومن قال سنفرغ لكم أبها الثقلان فبأى آلاء و بكانكذ بان لنقول ولابشي من آلائك و بنانكذ بهذا أراداً ويسمع منا وقد قلناه والحد للله و المناف و

﴿النوع الرابع ﴾ من علوم المعرفة وهو العلم بالكال والنقص في الوجود اعلم انه من كال الوجود وجود النقص فيهاذ لولم يكن لكان كالالوجود ناقصابه دم النقص فيه قال تعالى في كال كل ماسوى الله أعطى كل شئ خلقه فانقصه شيأ أصلاحتي النقص أعطاه خلقه فهذا كال العالم الذي هوكل ماسوى الله الاالله ثم الانسان فلله كال يليق به وللإنسان كال يقبله ومن نقص من الاناسي عن هذا الكال فذلك النقص الذي في العالم لان الانسان من جلة العالم وما كل انسان قبل الكال وماعداه فكامل في مرتبته لا ينقصه شئ بنص القرآن قال صلى الله عليه وسلم فى الانسان كلمن الرجال كثيرون ومن النساءمريم وآسية وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام فاظهر فى العالم نقص الافى هذا الانسان وذلك لانه مجموع حقائق العالم وهو المختصر الوجيز والعالم هو المطول البسيط فأما كال الالوهية فظاهر بالشرائع واما باذلة العمقول فلافعين مايراه العمقل كالاهو النقص عنسد اللهلوكان كإيقتضيه دليل العقل فاءالعقل بنصف معرفة اللهوهو التنز به وسلب أحكام كثيرة عنته تعالى وجاء الشارع يخبرعن اللة بثبوت ماسلب عنه العقل بدلالته وتقرير ماسلبه عند مفاء بالامرين للكال الذي يايق به تعالى فير العقول فهنداهوالكال الاطي فاولريعط الحيرة لماذكره لكان تحت حكم ماخلق فان القوى الحسية والخيالية تطلبه بذواتها لترىمو جدهاوالعقول تطلب بذواتها وأدانها من نفي واثبات وجوب وجواز واحالة لتعلم موجدها خاطب الحواس والخيال بتجر يده الذى دلت عليه أدلة العقول والحواس تسمع فارت الحواس والخيال وقالوا مابأيد ينامنه شي وخاطب العقول بتشبيه الذى دات عليه الحواس والخيال والعقول تسمع فارت العقول وقالت مابأيد ينامنه شئ فعلا عن ادراك العقول والحواس والخيال وانفرد سبحانه بالحيرة فى الكال فإ بعلمه سواه ولاشاهده غيره فلريحيطوا بهعاما ولارأوا لهعينافا ثارتشهدوجناب يقصد ورتبة نحمد والهمنزه ومشبه يعبدهذاهو الكالاللمي ويقالانسان متوسط الحالبين كال الحيرة والحدة وهوكال العالم فبالانسان كمل العالم وماكل الانسان بالعالم فلما انحصرت فى الانسان حقائق العالم بماهو انسان لم يتميز عن العالم الابص خرا لجم خاصة و بقيت له وتبة كاله فجميع الموجودات قبلت كالها والحق كامل والانسان انقسم قسمين قسم لم يقبل الحال فهومن جلة العالمغير انه بجوع العالم جعية المختصرمن الكبير وقسم قبل الكال فظهرت فيه لاستعداده الحضرة الالهية بكالها وجيع أسهائها فأقامهذا القسم خليفة وكساه حلة الحبرة فيه فنظرت الملائكة الىنشأة جسده فقال فيهماقالت لتنافر حقائقه التي ركب اللهفيها جسده فلما أعلمها الحق بماخلقه عليه وأعطاه اياه حارت فيه فقالت لاعلم لناوالحائر لاعلم له فأعطاه علم الاسماء الاطب قالتي لم تسبحه الملائكة بها ولاقدّسته كاقال عليه السلام انه عمد الله غدا في القيامة عندسؤاله فى الشفاعة بمحامد لايعلمها الآن يقتضيها الموطن فان محامد الله تعالى بحسب ماتطابها المواطن والنشات فأعطت نشأة آدم ومن أشبهه من أولاده الاهلية للخلافة في العالم وما كان ذلك الخريرهم فكان كال

فوله

ىنور

Cie

الانسان بهدندا الاستعداد لهذا التجلى الخاص فظهر باسهاء الحق على تقابلها وأعطاه الحق فيا بين له مصارفها فهو يظهر بما ظهر من استخلفه وهي المسمى في الخلافة بالحق والعدل قال التداود اناجعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق و لا تتبع الحوى فيهوى بمتبعه عن هذه الدرجة التي أهلت طاوأ هلت لك ولامثالك كاقال أبو العتاهية أتتبه الخلافة منقادة به اليه تجرر أذيا لها

ولم تلك تصلح الاله \* ولم يك يصلح الالما ولورامها أحد غيره \* لزلزلت الارض زلزالما

فاذا أعطى التحكم في العالم فهى الخلافة فان شاء تحكم وطهر كعبد القياد را لجيلى وان شاء سيم و ترك النصر ف لربه في عباده مع التم كن من ذلك لا بدمنه كابى مسعود بن الشبلى الأن يقترن به أمر الحي كداود عليه السلام فلاسبيل الى رداً مرا الله فانه الحوى الذي نهى عن اتباعه و كعمان رضى الله عنده ثوب الخيلافة في كل من اقترن بتحكمه أمر الحي عنده ثوب الخيلافة في كل من اقترن بتحكمه أمر الحي وجب عليه الظهور به ولا بزال مؤيد اومن لم يقترن به أمر الحي فهو مخيران شاء ظهر بعظهر بحق وان شاء لم بظهر و وجب عليه الظهور أولى فتلحق الاولياء الانبياء بالخيلافة خاصة ولا يلحقونهم في الرسالة والنبوة فان بابهما مسدود فلرسول الحيمة فان استخلف فله التحكم فان كان رسولافت حكمه بما شرع وان لم يكن رسولافت حكمه عن أمر الله بحكم وقته الذي هو شرع زمانه فانه بالحكم بنسب الى العدل والجور انتهى الجزء العاشر وما ثة

ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )\*

والنوع الخامس من علوم المعرفة وهو علم الانسان بنفسه من جهة حقائقه اعلم أن الانسان ما أعطى التحكم في العالم بماهوانسان وانمأأعطى ذلك بقوة الهيةر بانية اذلاتتحكم في العالم الاصفة حق لاغه بروهي في الانسان ابتلاء لاتشر يف ولوكانت تشر يفابقيت معه في الآخرة في دار السعداء ولوكانت تشريفا ماقيل له ولا تتبع الموى فجرت عليه والتحجيرا بتلاء والتثمر يفاطلاق ولانسب فى التحكم الى عدل ولا الى جرر ولاولى الخلافة في العالم الاأهل الله بلولى الله التحكم في العالم من أسعده الله به ومن أشقاه من المؤمنين ومع هذا أمر ناالحق أن نسمع له و نطيع ولانخرج يدامن طاعة وقال فان جاروا فلسكم وعليهم وهذه حالة ابتلاء لاحالة شرف فانه فى حركانه فيهاعلى حذر وقدم غرور ولهذا يكون يوم القيامة على بعض الخلفاء ندامة فاذاوقف الانسان على معرفة نفسه واشتغل بالعم يحقا تقهمن حيث ماهو انسان فليرفرقا يبنده وبين العالم ورأى ان العالم الذى هوماعد االثقلين ساجد المة فهو مطبع قائم عاتمين عليده من عبادة خالقه ومنشيه طلب الحقيقة التي يجتمع فيهامع العالم فلم يجد الاالامكان والافتقار والذلة والخضوع والحاجة والمسكنة ثم نظر الى ماوصف به الحق العالم كله قرآه ق وصفه بالسجودله حتى ظله ورأى أنه ماوصف بذلك من جنسه الاالكثيرلاالكل كاوصف كل جنس من العالم فافأن يكون من الكثير الذي حق عليه العنداب ثمرأى أن العالم قدفطر وابالدات على عبادة الله وافتقرهذا الانسان الىمن برشده ويبين له الطريق المقر بة الىسعادته عندالله لماسمع الله يقول وماخلقت الجن والانس الاليعبدون فعبده بالافتقار اليه كاعبد سائر العالم ثمر أى ان الله قد حدله حدودا ورسم له أمور اونهاه أن يتعداهاوان يأتى من أمر دسبحانه مااستطاع فتعين عليه العلم عاشرع الله ليقيم عبادة الله الفرعية كاأقام العبادة الاصلية فان العبادة الاصلية هي التي تطلبهاذ وات المكنات عاهي مكنات والعبادات الفرعيةهي أعمال يفتقر فيهاالعبدالي اخبارالمي من حيثما يستحقه سيده وماتقتضيه عبوديته فاذاع لأمرسيده ونهيه ووفى حق سيده تعالى وحق عبودته فقيدعرف نفسه وكلمن عرف نفسه عرف ربه ومن عرف ربه عبده بأمره فأتممن جع بين العبادتين عبادة الامر وعبادة النهى الاالثقلان فان الارواح الملكية لانهى عندها ولهذا قال فيهم لا يعصون الله ماأمر همولم يذ كرطم نهى وقال في عبادتهم الذاتية يسبحون له بالليل والنهار وهم لايسأمون

يسبحون

0

11

7

غ

10

يسبحون الليل والنهار الايفترون فان حقيقة نشأتهم تعطى ذلك فهذه هي العبادة الذاتية وهي عبادة سارية في كل ماسوى التهول كان الانسان مجموع حقائق العالم كاقلنا وعرف نفسه من جهة حقائقة تعين عليه أن يقوم وحده من حيث هو بعبادة جيع العالم وان لم يفعل في عليه في نفسها سواء كوشف بذلك أولم يكاشف فهذا الذي أريده بشاهد جيع حقائقه كلها في عبادتها كشفا كاهي عليه في نفسها سواء كوشف بذلك أولم يكاشف فهذا الذي أريده بالعلم تحقائقه كلها في عبادتها كشفا كاهي عليه في نفسها سواء كوشف بذلك أولم يكاشف فهذا الذي أريده بالعلم بحقائقة أي عن الكشف فاذا شاهد هالم يحتى في المناب على مارسمنا انتقش في جوهر نفسه جيع ماقاله آلعالم ومن المناب العبد العارف بهذا القدر مقامه في افرط فيه وسد مسده لوتصور هذا و يجازي هذا العبد من في عبادة الله المناب كله ماسوى الانسان غفل عن عبادة الله طرفة عين وكان هذا الإنسان ذا كرالة قائم العقلة الاالثقلان خاصة فانظر ما أعطاك العلم بنفسك و بما أنت عليه وال كان لا يتصور من العالم غفلة فانه ليس من أهل الغفلة الاالثقلان خاصة فانظر ما أعطاك العلم بنفسك و بما أنت عليه من حقائق الكون

﴿النوع السادس ﴾ من عاوم المعرفة وهو علم الخيال وعالمه المتصل والمنفصل وهذاركن عظيم من أركان المعرفه وهذا هوعلم البرزخ وعلم عالم الاجسادالتي تظهر فيها الروحانيات وهوعلم سوق الجنة وهوعلم التجلي الالحي فى القيامة في صور لتبدل وهوعل ظهورالمعاني الني لاتقوم بنفسها مجسدة مثل الموتفي صورة كبش وهوعلم مايراه الناس في النوم وعلم الموطن الذى بكون فيسه الخلق بعسد الموت وقبل البعث وهوعلم الصور وفيسه تظهر الصور المرتيات فى الاجسام الصقيلة كالرآة وليس بعدالعلم بالاسهاء الالهية ولاالتجلي وعمومه أغمن هذا الركن فانه واسطة العقد اليه تعرج الحواس واليه تزل المعانى وهولا يبرح من موطنه تجي اليه تمرات كل شئ وهوصاحب الاكسير الذي تحمله على المعنى فيجسده في أي صورة شاء لايتوقف له النفوذف التصرف والحركم تعضده الشرائع وتثبته الطبائع فهو المشهودله بالتصرف التام وله التحام المعانى بالاجسام يحمير الادلة والعقول فلنبينه انشاء التهفي هذا الفصل بأوجؤ مايمكن وأبلغ والته الموفق لارب غيره اعلموابااخوانناانهمامن معلوم كانما كان الاوله نسبة الى الوجود بأى نوع كان من أنواع الوجود فأنه على اربعة أقسام فنهامعا ومجمع مراتب الوجود كلها ومنهامعاوم بتصف ببعض مراتب الوجود ولايتصف ببعضها وهذه الرانب الاربعة التى للوجودمنها الوجود العيني وهو الموجود في نفسه على أى حقيقة كان من الانصاف بالدخول والتروج أوبنفهمافيكون معكونه موجودافي عينه لاداخل العالم ولاخارج لعدم شرط الدخول والخروج وهو التحيزوليس ذلك الالته خاصة وأماماهومن العالمقائم بنفسه غيرمتحيز كالنفوس الناطقة والعقل الاول والنفس والارواح المهيمة والطبيعة والهباء وأعنى بهذه كالهاأر واحهافكل ذلك داخل فى العالم الاانه لاداخل أجسام العالم ولا غارج عنهافاتهاغير متحيزات (والمرتبة الثانية) الوجو دالذهني وهوكون المعاوم متصورا فى النفس على ماهو عليه في حقيقته فأن لم يكن التصور مطابقاللحقيقة فليس ذلك بوجودله في الذهن (والمرتبة الثالثة) الكلام وللمعلومات وجود فىالالفاظ وهوالوجوداللفظي ويدخل في هذا الوجودكل معاوم حتى المحال والعدم فان له الوجود اللفظي فأنه يوجد في للفظ ولايقبل الوجود العيني أبداأعني المحال وأما العدم قان كان العدر مالذي بوصف به المكن فيقبل الوجود العيني وانكان العدم الذي هو الحال فلا يقبل الوجود العيني (والمرتبة الرابعة) الوجود الكتابي وهو الوجود الرقي وهو سبته الى الوجود في الخط أوالرقم أوال كتابة ونسبة المعلومات كلهامن الحال وغيرالحال نسبة واحدة فهـ ذاالحال وان كان لايوجدله عين فله نسبة وجودف اللفظ والخط فاتم معاوم لا يتصف بالوجود بوجه وسب ذلك قوة الوجودالذي مواصل الاصول وهواللة تعالى اذبه ظهرت هذه المراتب وتعينت هذه الحقائق وبوجوده عرف من يقب لمراتب الوجودكا هابمن لايقبلها فالاسهاء متكامابها كانتأو مرقومة ينسحب وجودها على كل معاوم فيتصف ذلك المعلوم

رفها

بضرب من ضروب الوجود قنافى العلمعد وممطاق العدم ليس له نسبة الى الوجود بوجه ما شذا ما لا يعقل فافهم هذا الاصل وتحققه تماعلم بعدهدا أنحقيقة الخيال المطلق هوالسمي بالعماء الذي هوأ ول ظرف قبل كينونة الحق وردفي الصحيح أنه قيسل لرسول اللة صلى الله عليه وسملم أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه قال كان في عماء مافوقه هواءومانحته هواء وانمافال هذامن أجل نن العماء عند العرب هوالسحاب الرقيق الذي نحته هواء وفوقه هواء فلما سماه بالعماءأزال مايسبق الى فهم العرب من ذلك فنفي عنه الهواء حتى يعلم انه لايشبهه من كل وجه فهوأ وّل موصوف بكينونة الحق فيهفان للحق على ماأخسبرخس كينونات كينونة في العماء وهوماذ كرناه وكينونة في العرش وهوقوله الرجن على العرش استوى وكينونة في السهاء في قوله ينزل ربنا كل ليلة الى السهاء الدئيا وكينه نة في الارض وهو فولة وهوالله فىالسموات وفىالارض وكينونة عامة وهوم عالموجودات على مراتبها حيثما كانت كمايين ذلك فى حقنافقال وهومعكماً ينما كنتم وكل هذه النسب بحسب مايليق بجلاله من غير تكييف ولاتشبيه ولاتصور ال كاتعطيه ذاته وماينينى أن ينسب اليهامن ذلك لااله الاهوالعزيز فلايصل أحدالي العلم ولاالى الظفر محقيقته الحكيم الذى نزل العباده فى كلماته فقرب البعيد فى الخطاب لحكمة أرادها تعالى ففتم الله تعالى فى ذلك العماء صوركل ماسواهمن العالم الاان ذلك العماءهو الخيال اتحقق ألاتراه يقبل صور الكائنات كلها ويصور ماليس بكائن هنا لانساعه فهوعين العماء لاغيره وفيه ظهرت جيع الموجو دات وهو المعيرعنه بظاهر الحق في قوله هو الاوّل والآخر والظاهر والباطن ولهمذافي الخيال المتصل يتخيل من لامعرفة له بما ينبغي لجلال الله بتصوّره فاذاتح كم علمه الخيال المتصل فياظنك بالخيال الطلق الذي هوكينونة الحق فيه وهو العماء فن تلك القوة فسبطه الخمال المتصل عماء النعرع فىأما كن يقرر ماضبطه الخيال المتصلمن كينونة الحق فى فبلة المصلى وفى مواجهة المصلى اياه فقيله الخيال المتصل وهو من بعض وجوه الخيال المطاق الذي هو الحضرة الجامعة والمرتبية الشاملة وانتشاء هذاالعماء من نفس الرجن من كومة الهالامن كونهر حمانافقط فجم عالموجودات ظهر فى العماء بكن أو باليد الالهمة أو بالسدين الاالعماء فظهوره بالنفس خاصة ولولاماوردفى الشرع النفس ماأطلة نماه مع علمنابه وكان أصل ذلك حكم الحب والحب له الحركة في العب والنفس حركة شوقية لمن تعشق به وتعلق له في ذلك التنفس لذة وقدقال تعالى كاورد كنت كنزا لم أعرف فاحبت أن أعرف فبهذا الحب وقع التنفس فظهر النفس فكان العماء فلهذا أوقع عليه اسم العماء الشارع لان العماء الذي هوالسحاب يتولدمن الابخرة وهي نفس العناصر لمافيهمن حكم الحرارة فلهذا الالتفات سماءع اءنم نفي عنه المواء الذي يحيط به كايحيط بجسم السحاب ويصر فه الهواء حيث شاء فنفي أن يكون هـ نداالعماء يتحكم فيه غـ يره اذهو أقرب الموجودات الى الله الكائن عن نفسه فاماعمره فالعماء الخلاء كاه الذي هومكان العالم أوظرفه اذلوانها العالم لتبين الخلاءوهوامتدا دمتوهم فيغيرجسم فهذاالعماءهوالحق المخلوق بهكلشئ وسمم الحق لانه عين النفس والنفس مبطون فى المتنفس هكذا يعقل فالنفس له حكم الباطئ فاذاظهر له حكم الظاهر فهو الاوّل في الباطن والآخرف الظاهر وهو بكل شئ عليم فأنه فيه ظهر كل شئ مسمى ون معدوم يمكن وجود عينه ومن معدوم بوجد عينه مظهران عين هذاالعماءأ رواح الملائكة المهمية وماهم ملائكة بلهمأر واحمطهرة تممازال يظهر فيهصور أجناس العالمشبأ بعدشي وطور ابعد طور الى أن كل من حيث أجناسه فلما كل بقيت الاشخاص من هذه الاجناس تتكون دائما تمكوين استحالة من وجود الى وجود لامن عدم الى وجود خلق آدم من تراب وخلق بني آدم من نطفة وهي الماء المهين نم خلق النطفة علقة فلهذا قلنافي الاشخاص انها مخاوقة من وجود لامن عدم فان الاصل على هذا كان وهو العماءمن النفس وهو وجود وهوعين الحق المخاوق به وأجناس العالم مخاوقون من العماء وأشخاص العالم مخاوفون من العماء أيضاومن أنواع أجناسه فماخلق شئ من عدم لايمكن وجوده بل ظهر في أعيان ثابتة وهوقولنا في أوّل هذا الكاب الحديثة الذي أوجد الاشياءعن عدم وعدمه عن عدم من حيث أنه لم يكن طماعين ظاهرة وعدم وعمدم العمدم وجودأى وانلميكن لهاعين فهذه العين من وجودظهرت على الحقيقة فأعدمت العدم الاول الذي



أثبته بنسبة مافهومن حيث تلك النسبة ثابت ومن هده النسبة الاخرى منفي واذا تحققت هدادا فان شتت قلت هوعن عدم وان شئت قلت هوعن وجود بعد عامك بالامر على ماهو عليه ولولاقوة الخيال ماظهر من هذا الذي أظهر ناه لكم شئ فأنه أوسع الكائنات وأكل الموجودات ويقبل الصور الروحانيات وهو التشكل في الصور الختلفة من الاستحالة الكائنة والاستحالة منهاما فيهاسرعة كاستحالة الارواح صوراجسدية والمعاني صوراجسدية نظهرفي كون هذا العماء وتماستحالات فيهابطء كاستحالة الماءهواء والهواءناراوالنطفة انساناوالعناصر نباتاوحيوانافهذه كلها وان كانت استحالات فالهاسرعة استحالة الصورفي القرة المتخيلة في الانسان وهو الخيال المتصل ولافي استحالات صور الارواح فاصورالاجسامأ جسادا كالملائكة فيصور البشرفان السرعة هنالك أقوى وكذاز والهاأسرعمن استحالات الاجسام بعدالموتالي ماتستحيل اليهثم اذافهمت همذاالاصل علمتأن الحق هوالناطق والمحرك والمسكن والموجد والمذهب فتعلم أنجيع الصور بماينسب اليها بماهوله خيال منصوب وان حقيقة الوجودله تعالى ألانرى الى واضع خيال الستارة ماوضعه الاليتحقق الناظر فيهعلم ماهوأ مرالوجودعليه فيرى صورامتعدة وكاتها وتصر فانها وأحكامهالعين واحدة ليس لهمامن ذلك شئ والموجد لهماومحر كهاومسكنها بينناو بينه تلك الستارة المضروبة وهو الحذالفاصل بينناو بينهبه يقع النمييزفيقال فيه الهويقال فيناعبيد وعالمأى لفظ شئت ثم ان هذا العماءهوعين البرزخ بين المعانى التي لاأعيان لهمانى الوجودو بين الاجسام النور يةوالطبيعة كالعملم والحركة همند افي النفوس وهمنده في الاجسام فتتجسدني حضرة الخيال كالعم في صورة اللبن وكذلك تعيين النسب وان كانت لاعين لها لافي النفس ولاف الجسم كالثبات في الامر نسبة الى الثابت فيه يظهر هذا الثبات في صورة القيد المحسوس في حضرة الخيال المتصل وكالارواح فى صور الاجسام المتشكلة الظاهرة بها كجبريل فى صورة دحية ومن ظهر من الملائكة فى صورالدريوم بدرهندافي الخيال المنفصل وكالعصاوا لحبال في صور الحيات تسمى كاقال بخيل اليه يعني الحموسي من سحرهم أي من عامهم بما فعاوه انها تسعى فاقامو اذلك ف حضرة الخيال فأدركهاموسى مخدلة ولايعرف انها مخيلة بلظن انهامثل عصاه فى الحسكم وهذا خاف فقيل له التخف انك أنت الاعلى فالفرقان بين الخيال المتصل والخيال المنفصل ان المتصل يدهب بذهاب المتخيل والمنفصل حضرة ذاتية قابلة دائما للعانى والار واح فتحسد ها محاصتها لا يكون غيرذاك ومن هذاالخيال المنفصل يكون الخيال المتصل والخيال المتصل على توعين منهما يوجد عن تخيل ومنه مالا يوجد عن نخيل كالنائم ماهوعن تخيمه مايراهمن الصور في نومه والذي يوجمدعن تخيل مايمسكه الانسان في نفسمه من مثل مأحس بهأ وماصورته القوة المورة انشاء لصورة لم يدركها الحسمن حيث مجموعها اكن جيع آماد المجموع لابدأن يكون محسوسافقد يندرج المتخيل الذي هوصورة الملك في صورة البشر وهومن الخيال المنفصل في الخيال المتصل فبرف في الخيال المتصل وهوخيال بينهما صورة حسية لولاها مارفع مثالها الخيال المتصل ومن هـ نداالباب التجلي الاطي في صور الاعتقادات وهذا أعما يجب الايمان به خو جمسلم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدرى وهو حديث طويل وفيه حتى اذالم ببق الامن كان يعبد الله من بروفاج فيأتيهم رب العالمين تبارك وتعالى في أدني صورة من الني رأوه فيهاقال فيقول ماذا تنتظرون لتتبع كلأمة ماكانت تعبد قالوايار بنافار قناالناس فى الدنيا أفقرما كنا البهم ولم اصاحبهم قال فيقول أنار بكمقال فيقولون نعوذ بالله منك لانشرك بالله شيأم تين أوثلا ناحتى ان بعضهم لي كادأن ينقلب فيقولهل بينكرو بين ربكرآ ية تعرفونه بهافيقولون نع قال فيكشف عن ساق فلايبق من كان يستحدلته من تلقاء نفسه الااذن له بالسجود ولايبتي من كان يسجد اتقاء ورياء الاجعل الله ظهر عطبقة واحدة كلما أرادأن يسجد خوعلى قفاهم مرفعون رؤسهم وقد تحول فى صورته الني رأوه فيها أول من قفيقول أنار بكم قال فيقولون نعم أنت ر بناالحديث فانظر نظر المنصف في هذا الخبر من تحوّل الحق سبحانه في الصوروه وسبحانه لاغبره فأنكر في صورة وأقر بهفي صورة والعين واحدة والصور مختلفة فهذاعين ماأر دناهمن اختسلاف الصورفي العماءأ عني صور العالم فالصور بماهى صورهي المتخيلات والعماء الظاهرة فيسهو الخيال وفيهندا الحديث شيفاء لكل صاحب علةاذا



المما

نةالحق

مافوقه

اءفاما

عوقوله

ر وهو

E Jin

الآح

اشرع

, وهو

200

الهوره

الذي

المواء

اذهو

نوفى

دايا

11/2

قون

الذي

استعمله بالنظر السديدعلي الانصاف وطلب الحق وهكذا تجليه على القلوب وفى أعيان المكأت فهو الظاهر وهوالصور بمانعطيه أعيان المكأت باستعدادانهافين ظهرفيها فالمكأت هوالعماء والظاهر فيههوالحق والعاءهوالحق المخاوق مه واختلاف أعيان المكنات في نغسها في ثبوتها والحسكم لم افهن ظهر فيها وهكذا أيضا يجلى الحق للنائم في حال نومه ويعرف انه الحق ولايشنك وكذلك في الكشف ويقول له عابر الرؤ باحقارأيت وهوفي الخيال المتصلف أوسع حضرة الخيال وفيها يظهر وجود المحال بل لايظهر فبهاعلى التحقيق الاوجود المحال فان الواجب الوجود وهواللة تعالى لايقبل الصوروقدظهر بالصورةفي هذه الحضرة فقد قبل الحال الوجو دالوجو دفي هذه الحضرة وفيها يرى الجمع ف مكانين كارأى آدم نفسه غارجاعن قبضة الحق فامابسط الحق بده فاذا فيسه آدم وذريته الحديث فهوفي القبضة وهو عينه خارجعن القبضة فلاتقبل هذه الحضرة الاوجود الحالات وكذلك الانسان في ببته نائم ويرى نفسه على صورته المعهودة في مدينة أخرى وعلى حالة أخرى نخالف حاله الذي هو عليها وهوء ينه لاغيره لن عرف أمر الوجو دعلى ماهو عليه ولولاهذه الرائحة ماقدر العقلاءعلى فرض الحال عندطلب الدلالة على أمر مالانه لولم يقبل المحال الوجودفي حضرة ماماصحأن يفرض ولايقدر فاذاقلت مثل هذالمن فرضه ينسي بالخاصية حكم مافرضه ويقول لايتصوروجود المال وهو يفرض وجوده ويحكم عليه بمايحكم على الواقع فاولم بتصوّره ماحكم عليه واذا نصوّره فقد قبل الوجود بنسبةما فتعقق مافلناه تجدالحق ومن هذا الباب مشاهدة المقتول في سبيل الله في المعركة وهوفي نفس الامرجي برزق و يأكل بدركه المؤمن باعانه والمكاشف ببصره وكالميت في قبره يشاهده ساكتا وهومت كام يسشل و يجيب فان قلت لمن يرى هـ ندا انه خيل له يقول الك بل أنت خيل الك انه ساكت وهومت كلم وخيل الك انه مضطجع وهوقاعه ويعضده في قوله الايمان بالخسبرالصحيح الوارد فهوأ قوى في الدلالة منك فعينه أثم نظر امن عينك والكامل النظر الذى هوأ كمل من الاثنين بقول الحكل واحدصدقت هوسا كتمتكام مضطجع قاعد مقتول حي وكل صورة مسهودة فيهمن الباب الذيذ كرناه ومن ذلك الصورة في المرآة وكلجم صقيل ان كان الجسم الصقيل كبيرا كبرت الصورة المرثية فيه ثم اذا نظرت الى الصورة من خارج وجدتها غيرمتنوعة فماظهر فيهامن التنوع بتنوع المراتي حنى في تموج الماء تظهر الصورة متموجة وكل عين أي كل نظرة تقول للأخرى انها في مقام الحيال وان الحق سيدها وتصدق كل نظرة منهافتعلم قطعا ان الصورة المرئية في المرائي والاجسام الصقيلة انماظهورها في الخيال كرؤية النائم وتشكل الروحاني سواء وانهاليست في المرآة ولافي الحس فانها تخالف صورة الحسمن حيث تعلق الخاص بهدون المرآة وليس في الوجود في الغيب والشهادة الاماذ كرناه وكذلك ادرا كات الجنة فا كهتها لامقطوعة ولا يمنوعة مع وجودالا كلوارتفاع الحجرفيأ كالهامن غرقطع بمجردالقطف وقربهمن الشخص وعدم امتناءهامن القطف ووجودالا كلو بقاءالعين في غصن الشجرة فتشاهدهاغبرمقطوعة وتشهدها قطفافي يدك تأكلها وتعلم ولانشك انعين ماتأ كامهوعين ماتشهده في غصن شجرته غيرمقطوع وكندلك سوق الجنة تظهر فيمه صورحسان اذا نظر البهاأهل الجنان فكل صورة يشتهيها دخل فيها فيلبسهاو يظهر بهافي ملكه واهينه وهويراهافي السوق ما انفصلت ولافقدت ولواشتهاها كلمن في الجنة دخل فيهاوهي على حالها في السوق مابرحت فهذا كاه نظير الحقائق كالبياض فى كل أبيض بذائه لاانه انقسم ولاتجز أبل حقيقة البياضية معقولة ما انتقص منهاشئ مع وجودهافي كل أبيض وكذلك الحيوانية في كل حيوان والانسانية في كل انسان فيعترف بهذا جيع العقلاء وينكرون ماذكر ناهمن هذه الامورفي التجلي وغيره في الماءمن ذلك في المكاب والسينة اعترف به المؤمنون وساعد وا أهل الكشف وأنكره أصحاب النظر وان قباوه قباوه بتأويل بعيدأو بتسليم لمن قالهاذا كان القائل اللة أورسوله فانظهر عنك مشلهجه لوك وأنكر واذلك ونسبوك الى فسادالخ بالفهم يعترفون بما أنكروه فانهم أتبتوا الخيال وفساده ولايدل فساده على عدمه وانماهو فساده حيث لم بطابق عنسده الصحيح الذي هوصحيح وسواءعند ناقلت فيه صحيح أوفاسدقد ثبت عينه وان تلك الصورة في الخيال فدعها تكون صحيحة أوفاسدة ما أبالي ولم بكن مقصودنا الااثبات وجود الخيال



لمتعرض الى صحة ما يظهر فيه ولاالى فساده فقد ثبت أن الحكم له بكل وجه وعلى كل حال فى المحسوس والمعقول والحواس والعقول وفى الصور والمعانى وفي الحدث وفى القديم وفى الحال وفى الممكن وفى الواجب ومن لا يعرف مرتبة الخيال فلامعر فقله جلة واحدة وهذا الركن من المعرفة اذالم يحصل للعارفين فاعندهم من المعرفة رائحة ثم انه مايؤ يد ماذ كرناه انك لاتشك انك مدرك لما أدركته انه حق محسوس لما تعلق به الحسو أن الحديث الوارد عن الني صلى التقعليه وسلم فى قوله الناس نيام فاذامانوا انتبهوافنبه أنما أدركتموه فى هنه الدار هومثل ادراك النائم بلهو ادراك النائم فى النوم وهو خيال ولاتشك أن الناس فى البرزخ بين هذه الدار والدار الآخرة وهومقام الخيال فانتباهك بالموت هوكمن يرى انه استيقظ إفى النوم في حال نومه فيقول في النوم رأيت كذاوكذاوهو يظن انه قد استيقظ ويعضد هدا الخبرقوله تعالى في حق الميت فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد أى تدرك مالم تكن أدركته بالموت فهو يقظة بالنسبة لما كنت عليه في حال الحياة الدنيائم اذا بعثت في النشأة الآخرة يقول المبعوث من بعثنامن مرقدنا هذا فكان كونه في مدةموته كالنائم في حال نومه مع كون الشارع سماه يقظة و هكذا كل حال تكون فيه لابداكمن الانتقال عنه وتبقى مثل ماكنت عليه فى خيالك المتصل وفى قوة كونه كان على الحقيقة فى الخيال المنفصل اذلو كانحقيقة مانغ يرولاانتقل فان الحقائق لانتبدل وحقيقة الخيال التبدل في كلحال والظهورفي كل صورة فلاوجود حقيق لايقبل التبديل الاالته فمافي الوجو دالمحقق الااللة وأماماسواه فهوفي الوجو دالخيالي واذاظهر الحق فىهذا الوجو دالخيالي مايظهر فيه الابحسب حقيقة الإبذا ته الني لها الوجو دالحقيق ولهذا جاءا لحديث الصحيح بتحوله في الصور في تجليه لعباده وهو قوله كل شيء هالك فأنه لا يبقى حالة أصلافي العالم لا كونية ولا الهية الاوجهه يريد ذاته اذوجه الشيئذاته فلاتهلك أين الصورة التي نحقل فيها من الصورة التي نحق عنهاهذا حظ الصورة التي نحق لعنها من نسبة الهلاك اليهافكل ماسوى ذات الحق فهوفى مقام الاستحالة السريعة والبطئة فكل ماسوى ذات الحق خيال حائل وظل زائل فلايبي كون في الدنيا والآخرة وما بينه حاولاروح ولانفس ولاشئ بماسوي الله أعيني ذات الحق على حالة واحدة بل تتبدل من صورة الى صورة دائما أبداوليس الخيال الاهدافهذا هوعين معقولية الخيال انظره فى الاصل حيث قال فى العاء فشم عالسحاب والتشبيب نخيل والعاء هو جوهر العالم كله فالعالم ماظهر الا فىخيال فهومتخيل لنفسهفهوهووماهواهووممايؤ يدماذ كزناهومارميت اذرميت فنغي عين ماآثبت أى تخيلت انكرميت ولاشك انهرى ولهف اقال اذرميت مقال الرى صيح واكن اللقرى أىظهرت يامحمد بصورة حق فأصابت رميتك مالاتصيبه رمية البشر كانفخ عسى في صورة الطير فكان طيرا فظهر في نفنخ عيسي النفخ الالمي وهوقوله ونفخت فيهمن روجي والنفخ نفس والعاءعين ذلك النفس فهونفخ في وجودالحق فتشكل منهخلق فحق فكان الحق الخلوق بهماظهرمن صور العالم فيه وماظهرمن اختلاف التجلي الالحي فيهوهمذا القدركاف فما ذهبنا اليممن علم الخيال وقد تقدّم فى هذا الكاب معرفة الارض التي خلقت من بقية طينة آدم عليه السلام وهي ماظهرمن صورالعالم فيهافالعلم بتلك الارض جزءمن هذه المسئلة

الافعن يقبل استعماط افان لم يستعمله العلل والادوية و يحتاج السمن بربى من الشيوخ ولا تنفع هذه الادوية الافعن يقبل استعماط افان لم يستعمله العليل فلا يظهر لها أثر فلنبين ان شاء الله العلل بطريق الحصر لامهاتها م نذكر الادوية المختصة بها العلل في هذه الطريقة لبس لها محل الاالنفوس خاصة لاحظ للعقول فيها البتة ولا للابدان فان علل العقول معروفة وعلل الاجسام معروفة وأدوية علل العقول اتخاذ فان علل العقول اتخاذ الطوات بالميزان الطبيعي واز الة التفكر فيها ومداومة الذكريس غيرذلك وما بني لنا الخوض فيه الاعلل النفوس وهي ثلاثة أمراض من في الاقوال ومرض في الافعال ومرض في الاحوال وأمام من الاعتقادات فهوم من العقول وقد ذكرناه فلنذ كرأم اض الاقوال فنها التزام قول الحق وهومن أكبر الامراض دواؤه معرفة المواطن التي ينبغي أن يصرف فيها فان الغيبة حق وقد نهى عنها والمنعة حق وقد نهى عنها وما يفعله الرجل مع أهله ف فراشه اذا أفضى اليها فيقول في ذلك حقا وهدا القول من المحار والنصيحة في الملائب الخق حق وهوف فن يحة ولا تقع الامن

( وي - (فتوحات) - ثاني )

لصور

خاوق

انومه

نعالى

ون

ظر

الجهلاء وأصحاب الاغراض لان الفائدة المطاو به من النصيحة حصول المنفعة و ثبوت الود فاذا وقع النصح في الملا أبي محل القبول وأثم عدا و تو ذمه المته فانه يخجل بتلك النصيحة في الملا و يجد عليه في في في المد كبر فاو نصحه في خاوة بطريقة حسنة بأن يكذب في اعتداره عن ذلك و يجد عليه في مورد ذلك سببا الى فساد كبر فاو نصحه في خاوة بطريقة حسنة بأن يظهر له عيب نفسه في ففس الامر ولا يشعره انه يقصده بذلك ليعلمه ان كان جاهلا بقيح ذلك الامر الذي نصحه في في من يجه الناس بما يكره ولا مستحسن شرعاولا عرفا وكذلك من يجه الناس بما يكره ون وان كان حقافاته يدل على لؤم الطباع والجهل وقاة الحياء من الته فانه بعيدان بسلم في نفسه من عيب يكون فيه لا يرضى الله فاو اشتغل بالنظر في عيبه لشغله ذلك عن عيب غيره ومن التزم تتبع حركات صاحبه نفسه من يعبد عليه أن يقسده في الموقد فاذا وجد في نفسه أدنى كراهة في بعيثاً أن يقيد عليه أنفاسه فهو من أشد الامراض فانه شخل عالا يعنيه وغفاة عن نفسه والنفس تخز نه عندها في رمان صحبه أواعراض لملل أو هفو قصد رت منه في حقه أخرج ما كان عنده مخز ونامن القبائح التي كان خباء هاعنده واختز نها الفي نفسه أدنى كراهة في عليه من كان اختزنه يقول له وهذا كه يدل على قلة الدين وأنا كنت أرى منك هذا كان والعدا عليه ما كان اختزنه يقول له وهذا كه يدل على قلة الدين وأنا كنت أرى منك هذا كاه وألول له في هذا وجمع عليه من أكر الاعداء وأصل هذا كله من التبع لمثالبه واختزانه اياها في خزانه نفسه يحصى عليه أنفاسه و يوجع عليه من أكر الاعداء وأصل هذا كله من التبع لمثالبه واختزانه اياها في خزانه نفسه و ذلك المودناءة الاصل والفرع وهذا يوجه والاصحاب والاصدقاء كثير اوقد قبل في ذلك

احندر عسدوك مرة \* واحدرصديقك ألف مرة فاربا هجر الصدديث فاربا عرف بالمضرة

وهمنذا كلهو باليعودعلى قائلهوانكانحقا ومنأم اضالاقوالالسؤال عن أحوال الناس ومايفعلون ولمجاء فلان ولممشى فلان والسؤال عن كل مالا يعنى وسؤاله عن أهله مافعاوا فى غيبته دواه التأسى وسول الله صلى الله عليه وسلرفى كونه ماأتى أهلهمن سفرهليلا ونهيه أصحابه عن ذلك حتى لايفج أهم فعرى منهز مايكره والاستئذان من هذا الباب ابقاء السنرفانه قدعلم ان احكل أحدهنات وأيضاف كل ما يعمله الانسان وان كان خيرا يحب ان يعلمه منه كل أحد فاذاألح هنذا السائل عن العلم به أضر بالمسؤل حيث جعله ينطق بمالاير يده أو يكذب فان لم ينطق أثر في نفس السائل خزازة ويقول لوكنت عنده بمكانة ماسترعني ماسألته عنه فنقص من خلوص مودنه التي كانت له في نفسه ولوحصلت له تهمة في نفسه تؤدّيه الى مثل هذا الفعل فليس له ذلك شرعاولا عقلا ولامر وءة وهذا باب قل أن يقع الامن خبيت الباطن لادين لهسي السريرة قال صلى المقعليه وسلم من حسن اسلام المرءتركه مالا يعنيه ومن أص اض الاقوال الامتنان والتحدث عمايفعلهمن الخيرمع الشخص على طريق المن والمن الاذى دواؤه لما كان يسوءه ذلك وبحبط أجرب النعمة فان اللة تعالى قد أبطل ذلك العمل بقوله لا تبطاواصد قاتكم بالن والاذى وأى أذى أعظم من المن فانه أذى أنفسى ودواؤه انه لايرى أوصل المديما كان في يديه الاماهوله في علم الله وان ذلك الخيراعا كان أمانة بيده ما كان له لكنه لمريكن يعرف صاحبها فاماأخوجها بالعطاءلن عين الله فى نفس الامر حينت فيعرف صاحب تلك الامانة فشكر الله على أدائها ومن أعظى هذا النظر فلاتصح منه منة أصلا ومن أمراض الاقوال أيضاأن يفعل الرجل الخبرمع بعض أولاده لامرفي نفسه وبعض أولاده مافعل معهم ذلك الخير فيقول لهقاتل بحضور من لم يفعل مع ذلك من أولاده لملم تفعل مثل ذلك مع هذا الولدالآخ فهذامن فضول الكلام حيث قاله بحضور ولده ويثمر في نفس الولد عداوة لابيه ولايقع مثل هندآ الامن جاهل كشيرالفضول فانها كلة شيطانية وليس لهماد واءبعد وقوعها وأماقبل وقوعها فداؤها أن ينظر في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه مالا يعنيه ومن أمر اض الاقوال أيضاأن يقول الانسان أناأقول الحق والأبالى عزعلى السامع ذلك أولم يعزعليه من غيرأن ينظر الى فضول القول ومواطنه ثم يقول

فلتلفلان الحق وعزعليه سماعه ويزكى نفسه ويجرح غيره ينسى قوله تعالى لاخيرفى كثيرمن نجواهم وهودواء هذه العلة الدواء لاخيرفي كشيرمن نجواهم الامن أمر بصدقة وهمامواطن وصفة مخصوصة وهوأن يأمره فى السر لافى الجهر فان الجهر علة لايشعر بهالانه قد يعطيها الغيراللة ثمقال أومعروف وقول المعروف هو القول في موطنه الذي عينهالله ويرجو حصول الفائدة بهفى حق السامع فهذامعني أومعروف فن لم يفعل فهو جاهل وان ادعى العلم ثمقال أواصلاح بين الناس فيعلم ان مرادالله التواددوالتحاب فبسمى فى ذلك وان لم يحمل الكلام في موضعه أدى الى التقاطع والتنافر والتدابرتم بعدهذا كلمقال فى حق المتكلم ومن لم يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله ولا يكون ذلك الاعن يعلم مايرضي الله ولايعلم مايرضي الله الابالعلم بماشر عالله في كتابه وعلى لسان رسوله فيرى عند ماير بدأن مقبول وغيرم ضيعندالتة فأنه لايحتمل التجزى ولاالانقسام وهذاموضع غاط ودواءهما قلنامن العمل المشروع والعمل عمايرضي اللة ومن أمراض الاقوال أيضا تغيير المنكر على شمخص معين من سلطان وغيره دون أن يع دواءه معرفة الميزان فى ذلك و براءته فى نفسه من كل منكر يعلم ان الشرع يشكره عليه فى مذهبه واجتهاده الاغير والا يلزمه ماهوعندغيرهمنكر وعندهمباح تمالذي هوعنده منكر ينظرالى من يغيرعليه ذلكان كان عن هوعنده معروف كالنبيذ عندالخنغ المتخف نمن التمراذار آه يشربه أويتوضأ بهوهو عنده حرام فلايفيره الاعلى من يعتقد تحريف خاصةأو يكون من المنكر الجمع عليه فهـ نداهو الميزان وتفاريع الاقوال كثيرة وحصر عللهاوأ دويتها فىأمرين الواحسدأن تتكام اذا استهيتأن تسكت وتسكت اذا استهيتأن تشكام والامر الآخرأن لاتتكام الافها انسكت عنمه كنت عاصياوان لمفلاواياك والمكلام عندما تستحسن كلامك وتستحليه فان الكلام في ذلك الوقت من أكبر الامراض وماله دواءالاالصمت لاغير الاأن تشهدعلى رفع السترهف اهوالضابط ووصل ، وأماأ مراض الافعال فهوأن يكون اداؤك لذلك الفعل الذي هوعبادة كالصلاة مثلافي الملأ أحسن من أدائك في السريقول صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الفعلة تلك استهانة استهان بهار به في رجل حسن صلاته في الملا وأساءها في الخلوة وهذامن أصعب الامراض النفسية ودواءه ألم يعلم بأن الله يرى ويعلم سركم وجهركم والله أحق أن يستحى منه وأمثال هذه الآيات والاخبار ولهذاد واءآخر ولكن يغمض تركيبه وهوأن ينوى بتحسينه تعليم الجاهل وتذكرة الغافل ومن الامراض الفعلية أيضا ترك العمل من أجل الناس وهو الرياعند الجاعة وأما العمل من أجل الناس فدلك شرك ماهور ياءعندالسادةمن أهل اللهودواؤه والله خلقكم وماتعملون وماأشبه هذه الآية فاعلم ذلك وصل وأماامراض الاحوال فصحبة الصالحين حتى يشتهر فى الناس أنه منهم وهوفى نفسه مع شهوته فان حضروا سماعا وهوقد تعشق بجارية أوغلام والحاعة لاتعل بذلك فأصابه وجدوغل عليمه الحال لتعلقه بذلك الشخص الذى فى نفسه فيتحر "ك و يصيح و بتنفس الصعداء و يقول الله الله أوهو هو و يشير باشارات أهل الله والجاعة تعتقد في حاله أنه حال الهري مع كونه ذاو جد صحيح وحال صحيحة واكن فمن دواء وقد خاب من دساها وماأشبه هنده الآيةمن الاخبار ومن أمراض الاحوال أيضا أن بلبس دون مافي نفسه دواؤه أن يلبس مافي نفسه ممابحل له لباسه وأمثال هـــذا فمن عرف هـــذه العلل وأدوائها واستعملهامع نفســه نفعها ﴿حكى﴾ عن الشيخ روز بهارأنه كان قدابتلي بحب امر أةمغنية وهام فيهاوجدا وكأن كثير الزعقات في حال وجده في الله بحيث انه كان يشوش على الطائف ين بالبيت في زمن مجاورته فكان يطوف على سطوح الحرم وكان صادق الحال ولما ابتلي يحب هذه المغنية لم يشعر به أحدوا نتقل حكم ذلك الذي كان عنده بالله بهاوعا أن الناس يتخيلون فيه ان ذلك الوجد للة على أصله فاءالى الصوفية وخلع الخرقة و رمى بها اليهم وذكر للناس قصته وقال لاأر بدأ كذب في عالى وازم خدمة المغنية فاخبرت المرأة بحاله ووجده مهاوأ نهمن أكابرأهمل الله فاستحت المرأة وتابت الى الله بماكات فيه ببركة صدقه ولزمت خدمته وأزال الله ذلك التعلق بهامن قلب فرجع الى الصوفية ولبس خرقته ولميران بكذب مع الله في



K'S

IK

نأن

دلك

ر في

ناده

عاله فهكذاصدقهم فهذا حصر الامرفان الانسان لايخاو أن يقام في قول أوفعل أوحال وما ثمر ابع وكذلك صاحب القيام في حال الوجد اذا قام بوجده مرزال عنه جلس من حينه ولا يتواجد فان تواجد ولم يقل للحاضرين انه متواجدفهوصاحب مرض فهذاجاع هذه المسئلة وتفار يع الاقوال والافعال والاحوال كثيرة فليحذر من الكذب فى ذلك وليازم الصدق ولايظهر للناس الإيمايظهر لله فى الموطن الذي ينبغى فان العدم بحكم الله فى تفاصيل هذه الامو رشرط فىأهل اللهولا بدمن ذلك فاعبد الله من لم يعلم حكمه فان الله ما اتخذ ولياجاهلافهذا قدذ كرنا جاع أبواب المصرفة وفصولها التي اذا حصلها الانسان سمى عارفا خاصة فان زادعلي هذا العم بالله وما يجبله ومايجو زعليه ومايستحيل ويفرق بين علمه بذائه وبين علمه بكونه الهافهذامقام العلماء بالله لامقام العارفين فأن المعرفة محجة وطريق والعلم حجة والعملم نعت الحي والمعرفة نعت كياني نفسي رباني وهمذا الباب للعرفة غيرأن أصحابنامن أهلاللة قدأطلقوا على العلماء بالله اسم العارفين وعلى العمل باللهمن طريق الذوق معرفة وحذوا هنا المقام بنتا يجه ولوازمه التي تظهرعن هذه الصفة في أهلها فيسئل الجنيدعن المعرفة والعارف فقال لون الماء لون انائه أي هومتخلق باخلاق الله حتى كانه هو وماهو هو وهو هو فالعارف عندالجاعة من أشعر الهيبة نفسه ، والسكينة وعدم العلاقة الصارفة عنه وأن يجعل أقل المعرفة لله وآخرها مالا يتناهى ولا يدخل قلبه حق ولاباطل وان توجبه الغيبةعن نفسه لاستيلاءذ كرالحق فلايشهدغير اللهولايرجع الىغيره فهو يعيش بربه لابقلبه وانتكون المعرفة اذادخلت قلبه تفسدأ حواله التي كان عليها بأن تقلبها اليه تعالى لا بأن تعدمها فانهاعند هم كاقال الله تعالى عن قول بلقيس ان الملوك اذادخاوا قرية أفسدوها وجعاوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وعندنا ليس كذلك بل يجعلوا أعزةأ هلهابالله بعدما كانت بغبر الله وذلتها لله لالغيرالله فلاحال عنسدهم للعارف نحو رسومه وفناء هويته وغيبة أثره وانه لانصح المعرفة وفى العبد استغناء بالله وان العارف أخرس منقطع مقتطع منقمع عاجزعن الثناءعلى معر وفدوانه خائف متبرم بالبقاء في هذا الحيكل وان كان منو را لماعر فدالشارع ان في الموت لقا الله فتنغصت عليه الحياة الدنياشوقا الىذلك اللقاءفهوصافي العيش كدرطيب الحياةفي نفس الامر لافي نفسه قددهب عنه كل مخلوق وهابه كل ناظر اذارئ ذكراللة وانه ذوأنس بالله وان يكون مع الله بلافصل ولاوصل حيي في قلبه تعظيم قلبه مرآة للحق حليم محتمل فارغمن الدنياوالآخوة ذودهش وحيرة بأخذاعماله عن الله ويرجع فيها الى الله بطنه جائعو بدنه عارلا بأسف على شئ اذلا يرى غير الله طيار تبكي عينه ويضحك قلب فهو كالارض يطأها البروالفاج وكالسحاب يظل كل شئ وكالطر يسقى ماعب ومالاعب لاتميز عنده لا يقضى وطره من شئ بكاؤه على نفسه و ثناؤه على ربه يضيع مالهو يقفءمع ماللحق لايشتغل عنه طرفة عين عرف ربه بربهمهم دى فيأحو الهلايلحظه الاغيار ولايتكام بغب كلام اللة مستوحش من الخلق ذو فقر وذلة بورث غنى وعزة معرفته طلوع حق على الاسرار ومواصلة الانوار حاله فوق مايقول استوت عنده الحالات في الفتح فيفتح له على فراشه كمايفتحه في صلاته وان اختلفت الواردات بحسب المواطن دائم الذكر ذولوامع يسقط التمييز لا يكذره شئ ويصفو بهكل شئ تضي لهأ نواع العلم فيبصر بهاعجائب الغيب مستهلك في بحار التعقيق صاحب أمواج تغط فترفع وتحط صاحب وقت واستيفاء حقوق المراسم الاطبة على التمام نعته فى تحدّله من صفة الى صفة دائم لا يتعمل ولا بجتلب أحيد الوقت يسع الاشياء ولا تسعه يرجو ولاير جى رحيم مؤنس مشاهد جلال الحق وجال الحضرة اتمعتمع كل وارديصادف الامو رمن غيرقصدله وجودفى عين فقدذو قهرفي لطف ولطف فى قهرحق بلاخلق مشاهد قيام الله على كل شئ فان عند به باق معه به غائب عن التكوين حاضر مع المكون صاح بغيره سكران بحبه جامع للتجلي لايفونه مامضي بماهوفيه ثابت المواصلة محكم للعبادة في العادة مع ازالة العلل طائع بذائه قابل أمرر به منزه عن الشبيه تحرى عليه منه أحكام الشرع في عين الحقيقة ذور وحور يحان قلبه طريق مطرقة لكل سالك صاحب دليل وكشف وشهو ديكرم الواردوية أدبمع الشاهد برئ من العلل صاحب القاء وتلق مضنون بهمستو ر بوله محبوس في الموقف ذاهب تحت القهر رجوعه سلوك وحجابه شهود سر" ه لا يعلم به ز ره كل اظهرله و جه



علمانه بطن عنه وجسه منفر دبلاا نفرادمتوا نرالاحوال يحكم الاسهاء أمين بالفهم قابل للزيادة موحسه بالكثرة صاحه حديث قديم يعلم ماوراء الحب من غير رفع حجاب ذونو رطامس شدماعاته محرقة وفاآت وارداته مقلقة يردعليه مالا يعرف متمكن فى تاو ينه لكون خالقه كل يوم فى شأن مجر دبكاه عن السوى واقف بالحق فى موطنه ص يدلكل مايراد منه ذوعناية الهية تجذبه سالك في سكون مقيم في سفر وصاحب نظرة ونظر يجد مالاتسمه العبارة من دقائق الفهم عن التقمن غيرسبب مهذب الاخلاق غيرقائل بالانحاد ذاهب فى كلمذهب بغير ذهاب مقدس الروح عن رعونات النفوس معلوم المراتب فى البساط مؤمن بالناطق فى سرته مصخ اليه راغب فياير دبه مشفق ممافى باطنه مظهر خلاف ما يحفى لحلحة وقته وطه لايحكم عليه غريب في الملا الاعلى والاسفل ذوهمة فعالة مقيدة غير مطلقة غيور على الاسرارأن تذاع لايسترقهشئ يطالع بالكوائ علىطر بق المشورة باستجلاء في ذلك بجده يمنعه ذلك من الانزعاج لانه لا يقتضيه مقام الكونله جاع الخبر يتحكم بالمشبثة لابالاسم قداستوت طرفاه فأزله مثل أبده تدور عليمه المقامات ولايدور عليهاله بدان يقبض بهماو بسط فى عالم الغيب والشهادة عن أمرا لحق ولاية وخلافة حال عباء المملكة يستخرج به غيابات الامور ينشئ خواطرهأ شخاصاعلي صورته محفوظ الار بعةفر يدمن النظرآ لهفي الملكوت وقائع مشهودة ونعوت العارفة كثرمن أن تحصى فهذه بعض اشارات الطائفة فى حقيقة العارف والمعرفة جننا بهالنعم مقاصدهم فى ذلك حتى لايقول أحدعنا اناقدا نفر دنابطريق لميسلكواعليها بل الطريق واحدة وان كان لكل شخص طريق تخصه فان الطرق الى اللة تعالى على عدداً نفاس الخلائق يعني انكل نفس طريق الى الله وهو صحيح فعلى قدر ما يفوتك من العلم بالانفاس ومراعاتها يفوتكمن العلم بالطرق وبقدرما يفوتكمن العلم بالطرق يفوتكمن غاياتها وغاية كلطريق هواللة فأنه اليه يرجع الامركله وأماصفة العارف عندنامن الموطن الالحي الذي يشهده العارفون من الحق في وجودهم وهو شهودعز بزوذلكأن يكون العارف اذاحصلت له المعرفة فأعابالحق في جعبته نافذ الهمة مؤثر افي الوجو دعلي الاطلاق من غيرتقييد لكن على الميزان المعلوم عنداً هل الله مجهول النعت والصفة عند الغيرمن جيع العالممن بشر وجن وملك وحيوان لايعرف فيحدولا يفارق العادة فيمنز عامل الذكرمستورا لحال عام الشفقة على عبا دالله يفرق في رحته بين من أمر برحته حتى يجعل له خصوص وصف عارف بارادة الحق في عباده قبل وقوع المراد فبريد بارادة الحق لا ينازع ولا يقاوم ولايقع فى الوجود مالا ريده وان وقع مالا يرضى وقوعه بل يكرهه شديد فى لين يعلم كارم الاخلاق فى سفسافها فينزلهامنازهامع أهلها تنزيل حكيم برئ عن تبرأ الله منه محس اليهمع البرأة منه مصدق بكل خبرف العالم كايعلم عند الغير انه كذب فهو عنده صدق مؤمن عباداللهمن غوائله مشاهد تسبيح المخاوقات على تنوعات اذ كارها لا تظهر ألالعارف ملااذا تجلى له الحق يقول أناهو لقوة التشبه في عموم الصفات الكونية والالحية اذا قال بسم الله كان عن قوله ذلك كلماقصده بهمته لايقولكن أدبامع اللة يعطى المواطن حقها كبير بحق صغير لحق متوسط مع حق جامع لهده الصفات فحال واحمدة خبير بالمقادير والاوزان لايفرط ولايفرط يتأثرمع الانات لتغير الاحوال فلايفوتهمن العالم ولامماهو عليه الحق فى الوقت شي ممايطلبه العالم فى زمن الحال يشاهد نشأ الصور من أنفاسه بصورة ما هو عليه فى فلبه عند خروج النفس فاذاور دعليه النفس الغريب من خارج لتبريد القلب خلع على ذلك النفس خلعة الوقت فينصبغ ذلك النفس بدلك النورالذي بجدفي القاب يسترمقامه بحاله وحاله بمقامه فيجهله أصحاب الاحوال بمقامه ويجهله أصحاب المقامات بحاله له عنف على شهوته اذالم يروجه الحق في طبيعتها يبذل لك لاله عطاء ه غـ مرمعاول لا عن اذاامتن و يمثن بقبول المن لايؤاخندالجاهل بجهلهفان جهلهله وجه فى العلم لايشعر المعطى من عنده حين ما يعطيه يعر فه أن ذلك أمانة عنده أمر لإيصالها اليه لايعر فه ان ذلك من عنسد الله يفتح مغاليق الامور المشكلة بالنور الميين يأكل من فوقه ومن تحت رجله يضم القاوب اليه اذاشاءمن حيث لاتشعرو برسلها اذاشاءمن حيث لاتشعر يملك أزمة الامور وتملكه بمافيهامن وجه الحق لاغمير ينظرالي العاوفينسفل بنظرهو ينظرالي السفل فيعاوو يرتفع بنظره يحجر الواسع ويوسع المحجور مع كل مسموع منه لامن حيثية ذلك المسموع و يبصر كل مبصر منه لامن حيث ذلك المبصر يقتضي بين الخصمين



ذرمن

فاصيل

153

ءلون

مكسنة

قول

ل و

على

فاوق

بما برضى الخصمين فيحملكل واحد لاعليهمع تناقض الامريبل الى غيرطر يقه في طريقه لحكمة الوقت يغاب ذكرالنفس على ذكر الملا من أجُـل المفاضلة غـبرة أن يفاضل الحق فانه ذاكر بحق في حق الاموركلها عنده ذوفية لاخبرية يعرف ربه من نفسمه كماعلم الحق العالممن علمه بنفسه لايؤاخ ذبالجرعة فان الجرعة استحقاق والمجرم المستحق عظمته فيذلته وصغاره لاينتقل عن ذلته في موطن عظمته دنيا وآخرة هوفي عامه يحسب عامه ان اقتضى العمل عمل وان اقتضى أن لاعمل لم يعمل عنده خزائن الامور يحكمه ومفاتيحها بيده منزل بقدر مايشاء ومخرج مايشاءمن غيراشتعارغواص فيدقائق الفهوم عندور وداالعبارات له نغوت الكال لهمقام الجسة في حفظ نفسه وغيره ينظرفىقوله أعطىكلشئخلقه فلايتعداه يدبرأمورالكون بينهو بينر بهكالمشيرالعالم الناصح فيالخدمةالقاتم بالحرمة لاأينية لسره لايبخل عندالسؤال ينظرف الآثار الاطية الكائنة فى الكون ليقابلها عاعنده لماسمع الله يقول سنريهم آياتناف الافاق وفى أنفسهم يسمع نداء الحق من ألسنة الخلق بسع الاشياء ولاتسعه سوى ربه فهو أبنه وعينه م تب للاوام الاطمية الواردة في الكون ثابت في وقت التزلزل لا تزلزله الحادثات ليست في الحضرة الاطمية صفة لا يواها فى نفسه يظهر فى أى صورة شاء بصفة الحياة مع الوقوف عنسد المحدود يعرف حقه من حق خالقه يتصرف في الانسياء بالاستحقاق ويصرف الحق فهابالاستخلاف له الاقتدار الالميمن غيرمغالبة لاننفذ فيههم الرجال ولايتوجه للحق عليه حق يتولى الامور بنفسه لابر به لانه لايري نفسه لغابته ربه عليه تعود عليه صفات التنزيه مع وجو دالتشبيه بحصىأ نفاسسه بمشاهدةصورها فيعلم مازا دومانقص في كل يوم وليلة ينظر في المسدء والمعادفيري التقاء طرفي الدائرة يلقى الكلمة في المحمل القابل فيبدل صورته وحاله في أي صورة كان مايطأ مكانا الاحبي ذلك المكان بوطأته لانه وطئه بحياة روحية اذاقام قام لقيامه ربهو يغضب لغضبه ويرضى لرضاه فان حالته في سلوكه كانت هكذا فعادت عليه هل جزاء الاحسان الاالاحسان لايخطرله خاطر فى شيئ الانكون ولايمر فذلك الشيئ انه كونه له على الاشهاء شرف العما الشرف الاستوافهو وحيدفي الكون غيرمعروف العين من لجأاليه خسر ولاتقتضى حاجته الابه فانه ظاهر بصورة المجزوقدرته من وراءذلك المجز لايمتنع عن قدرته يمكن كالايمتنع عن قدرة خالقه محال ليصح الامتياز فهذاوان تأخر بظاهره فهومتقدم بباطنه ليجمع في شهوده بين الاول والآخر والباطن والظاهر يحسن للمسئ والحسسن يرجع الى الله في كل أمر ولا ينتقم لنفسه ولالر به الابأمره الخاص فان لم يأمره عنى يحق لشهوده السابقة في الحال القليل عناه كثير والكثير عنسد وقليس بجرى مع المصالح فيكون الحق لهمل كايسم يح أسماء الله بتنزيها عن أن تساط البدى الغافلين غيرة على الجناب الالهي من حيث كونها دلائل عليه دلالة الاسم على المسمى ان ولى منصبا يعطى العاولم يرفيه متعالياباللة فأحرى بنفسه يعدل في الحسكم ولا يتصف بالظلم جامع عاوم الشرع من عين الجع مستغن عن تعليم المخاوفين بتعليم الحق بعطى مأتحصل به المنفعة ولا يعطى ماتكون به المضرة انعاقب فتطهير لاتبق مع نورعدله ظامة جور ولامع نورعامه ظامة جهل بينعن الامور بلسان الهي فيكشف غامضهاو يجليها في منصبها يخترع من مشاهدة صورة موجده لامن نفسه وليس هـ ندال كل عارف الالمن يعلم المصارف فانهمشهد ضنين له البقاء في التلوين يرث ولا يورث بالنبوة العامة يتصر ف ويعمل ما ينبغي كاينبغي لما ينبغي يؤذي فيحلم عن مقدرة واذاآخذ فبطشه شديد لانه خالص غيرمشوب برحة قال أبويز يدبطشي أشد فهذه صفة العارف عندي فتعقى فانموطن هذالما خنعز بزواللهذوالفضل العظيم وصل ، في تسمية هـ ذا المقام بالمعرفة وصاحبه بالعارف اختلف أصحا بنافي مقام المعرفة والعارف ومقام العلم والعالم فطائفة قالت مقام المعرفة رباني ومقام العلم الهي وبهأقول وبهقال المحققون كسهل التستري وأبي بزيدواين العريف وأقىمدين وطائفة قالت مقام المعرفة المى ومقام العط دونهو بهأ يضا قول فانهم أراد وابالعط ماأر دناه بالمعرفة وأرادوا بالمعرفة ماأردناه بالعلم فالخلاف فيه لفظى وعمدتنا قول اللة تعالى واذاسمعواماأ نزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع يماعر فوامن الحق فسماهم عارفين وماسماهم عاماء ثم ذكر ذكرهم فقال يقولون ربناولم يقولوا ألهنا آمناولم يقولواعامنا ولاشاهدنا فاقروابالانباع فاكتبنامع الشاهدين وماقالوايحن من الشاهدين وقالواومالنالانؤمن باللة



وماجاء نامن الحق ونطمع ولم يقولوا ونقطع أن يدخلنار بنا ولم يقولوا المنامع القوم ولم يقولوا معبادك الصالحين كافالت الانبياء فقال الله طوق التي صفتهم هذه فأثابهم الله عاقلوا جنات محل شهوات النفوس فانولناهم حيث أنوطم الله وقد الستوفينا القاول في الفرق بين المعرفة والعلم في كتاب مواقع النجوم و يتنافيه ان القائل بمقام المعرفة اذا المائته عنه أجاب بما يحيب به المخالف في مقام العلم فوقع الخلاف في القسمية لا في المعنى ثم حدث لهم في هذا المقام خلاف آخر هل الموصوف به مالك جميع المقامات أم لا والصحيح انه ليس من شرطه التحكم وان ملك جميع المقامات بما يعطي من الاحوال والتحريف في العالم والمائل على فاذا أراد النحكم نزل الى الحاللان التحكم للاحوال اذا على النزوله غيرمؤ و في مقامه وطد الاينزلون الى الحال الاعن أمن الحي فاذا سمع من شيخ محقق في هذا الطريق ان النزوله فهو مدع لامعرفة له بطريق الله ولا بإحوال الانبياء وأكان المشاهدة تغنى عن رؤية الاغيار كذلك المقام يذهب بالاحوال لان الثبوت يقابل الزوال انتهى الجزء الحادى عشرومائة

## ه ( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم )\*

واعلموا اناللة تعالى لماخلق القوة المسهاة عقلا وجعلها في النفس الناطقة ليقابل بهاالشهوة الطبيعية اذا حكمت على النفسأن تصرفها فى غير المصرف الذى عين لها الشارع فعير الله انه قدأ ودع فى قوة العيقل القبول لما يعطيه الحق ولمانعطيه القوة المفكرة وقدعم الله أنه جعل في القوة المفكرة التصرف في الموجود إت والتحكم فيها بما يضبطه الخيال من الذي أعطته القوى الحسية ومن الذي أعطته القوة المصورة بمالم تدركه من حيث المجموع بالقوة الحسية فعلم انه لابد النحكم عليه القوة المفكرة بالتفكر في ذات موجده وهواللة تعالى فاشفق عليها من ذلك لماعلمه من قصورها عن درك ماترومهمن ذلك فحاطبهاقرآنا ويحذركم اللة نفسه واللةرؤف بالعباد يقول ماحذرنا كممن النظر فى ذات الله الارحة بكروشفقة عليكم لمانعلم ماتعطيه القو ةالمفكرة للعقل من نفي مانثبته على ألسنة رسلي من صفاتي فتردونها بادلتكم فتحرمون الاءان فتشقون شقاوة الابدئمأ مررسول المقصلي اللة عليه وسلمأن ينهاناأن نفكر ف ذات الله كافعل بعض عبادالله فأخذوا يتكامون فى ذات الله من أهل النظر واختلفت مقالاتهم فى ذات الله وكل تكام عااقتضاه الطره فنفى واحدعين ماأثبت الآخ فااجتمعواعلى أمرواحدف اللةمن حيث النظرف ذانه وعصوا الله ورسوله بماتكاموا به يمانها هماللة عنه رحة بهم فرغبواعن رحة الله وضل سعيهم فى الحياة الدنياوهم يحسبون انهم يحسنون صعافقالواهوعلة وقال آخون ليس بعلة وقال آخون ذات الحق لانصح أن تكون جوهر اولاعر ضاولاجهما بلعين أنتهاعين ماهيته اوانهالاندخل تحتشئ من المقولات العشرة وأطنبوافى ذلك وكانوا كاجاءى المدل اسمع ججعة ولاأرى طحناثم جاءالشرع بنقيض مادلت عليه العقول فجاءبالجيء والنزول والاستواء والفرح والضحك واليد والقسدم وماقدرو ينافى صحيح الاخبار بماهومن صفاب المحمدثات تم جاءبليس كشاهشي مع ببوت همذه الصفات فلو استحالت كايدل عليه العقل ماأطلقهاعلى نفسه ولكان الخبرا اصدق كذبااذ ، ابعث الله رسولا الابلسان قومه ليبين طممأ تزل اليهم ليفهموا وقدبين صلى المةعليه وسلم وبلغ وأشهد المةعلى أمته انه بلغ فهلنا النسبة بليس كثاه شئ خاصة وفهمنامعقول هنده الالفاظ الواردةوان المعقول منها واحدبالنظر الى الوضع فتختلف نسبتها باختلاف المنسوب اليم ماتختلف حقائقهالان الحقائق لاتتبدل فن وقف مع هذه الالفاظ ومعانيها وقال بعدم علم النسبة الى الحق فهوعالم مؤمن ومن نسبهاعلى وجهمن وجوه المصارف الخارجةعن التحسيم فلامؤمن ولاعالم فاوأ نصف هذا الناظرفي ذات الله مأظرفى دات اللهوآمن بماجاءمن عندالله اذف دله دليل على صدق المخبر وهو الرسول فهذا منعني في هذا الباب من الكاام فذات الله عاتعطيه أدلة العقول وعدلنا الى علمذلك عاجاء من المنقول مع نفي المماثلة في النسبة والعلم الصحيح

نغلب

ذوقية

المحرم

ينفى

القاع

يقول

دائرة

وطئه

52

لامع

ناولم

بحقيقة الدغة الواردة الموصوف بهاذاتا بجهولة وقدنصحتك فاعلم واثبت على ماجاءتك بدالشر يعة تسلم فهوأعلم بنفسه وأصدق فوله وماعرفناالاء اهوعليه لااله الاهوالعز بزالحكيم سبحان بكرب العزةعما يصفون وسلامعلى المرسلين والحدللة رب العالمين

﴿ الباب الثامن والسبعون وماثة في معرفة مقام الحبة ﴾

الحب ينسب للانسان والله م بنسسبة ليس يدرى علمنا ماهي

الحبذوق ولاتدرى حقيقت \* أليس ذاعب والله والله

لوازم الحب تكسوني هـ وينها ، ثوب النقيضين مثل الحاضر الساهي

بالحبصح وجوب الحق حيث يرى ، فيناوفيه ولسناعين أشياه

استغفر الله ماقات في وقد إنه أقول من جه ـ قالشكرية ﴿ وعما يتضمن هذا الباب أضاقو لنا ﴾

أحببت ذاتى حب الواحد الثانى \* والحب من مطبيعي وروحاني

والحسمنم الهيأتشك به ه ألفاظ نو رهدي في نص قرآن

وقدسألت وماأدرى سؤالكم \* عن أى حب ولاعن أى ميزان

فكل حيله بدء يحقسقه \* على سوى حبرب ماله انى

وكل حبله بدء وليسله \* نهايةغيرحب الطبع واثنان

لابوصفان اذاحققت شأنهما \* وماهمما بنهايات ونقصان

فغاية الحب في الانسان وصلته ، روحابروح وجشمانا بحشمان

وغاية الوصــل بالرحن زندقة ، فان احسانه جزء احسان

ان لمأصوره لم تعسلم عن كلفت م نفسي وتصويره رد ابرهان ﴿ وبما يتضمنه عذا الباب أيضا قو لنا ﴿

أنامحبوب الهوى لوتعامروا مه والهوى محبو بذالوتفهموا

فاذاأ تتم فهمتم غرضي م فاحدوا الله تعالى واعلموا

مالقسوماعن كلامحأعرضوا مه ابهسم عن درك لفظى صمم

مالقسوى عن عيان مابدى م من حييي في وجودي قد عموا

استأهوى أحدامن خلقه م لاولاغير وجودى فافهموا

منتألهت رجعت مظهرا \* وكذاكنت في فاعتصموا

أنا حبل الله في كونكم ، فالزموا الباب عبيداواخدموا

واذا قلت هــويت زينبا ۽ أو نظاما أوعنـانا فاحكموا

انه رمن بديسع حسسن \* تحتسه ثوبرفيسع معسلم

وأنا النوب عسلي لابسمه ، والذي يلبسمه مايعسلم ليس في الجبة شئ غسيرما \* قاله الحسلاج يوما فانعسموا

وحياة الحب لو أشهده ، لاعتراني لشهودي بكم

مايري عمين وجود الحق من يه أصله في كل حال عدم

﴿ وعما يتضمنه هذا الباب قولنا ﴾

ان الوجود لحرف أنت معناه \* وليس لى أمل فى الكون الاهو

للحرف



الحرف معنى ومعنى الحرف ساكنه ، وماتشاهد عين غدير معناه والقلب من حيث ماتعطيه فطرته ، يجول مابين مغناه ومعناه عز الاله فا يحويه من أحد ، و بعد هذا فانا قد وسعناه وما أناقات بل جاء الحديث به ، عن الاله وهذا اللفظ فحواه لما أراد الاله الحق يسكته ، لذاك عد له خلقا وسواه فكان عين وجودى عين صورته ، وحى صحيح ولا يدريه الاهدو الله أكبر لاشئ بما السلام ، وليس شئ سواه بل هواياه فاترى عين دى عين سوى عدم ، فصح ان الوجود المدرك الله فلايرى الله الاالله فاعتبروا ، قولى ليعلم منحاه ومعزاه فلايرى الله الااللة فاعتبروا ، قولى ليعلم منحاه ومعزاه

ف واقعة رأيت الحق فيها بخاطبني بمعنى ما فى هذه الابيات وسهانى باسم ماسمعت به قط الامنه تعالى فى تلك الواقعة وهو نرديار فسألته تعالى عن تفسير هذا اللفظ فقال بمسوك الدار وهى هذه الابيات وقد تقدمت فى هذا الكتاب باطول مماهي هنا و ماسقت منها هذا الاماوقع

مسكنك في دارى لاظهار صورتى \* فسبحان كم مجلى وسبحان سبحانا في انظرت عيناك مشلى كاملا \* ولانظرت عين كمثلك انسانا فلم يبق في الامكان أكسلمنكم \* نصبت على هذا من الشرع برهانا فاى كالكان أكسل غيرت الى خلق بصورة آدم \* وقر رت هنذا في الشرائع اعانا فاوكان في الامكان أكسل منى ما يكون فقد بانا لانك مخصوص بصورة حضرتى \* وأكسل منى ما يكون فقد بانا لانك مخصوص بصورة حضرتى \* وأكسل منى ما يكون فقد بانا

الله أكبر أن يخطى به أحد به وهوالحبيب العلى السديد الصمد الشمس مدركنا والشمس مدركها به نع ومنها الينا العطف والرف. وانتا لنزاها وهى ظاهرة به مشل التجلى ولم يظفر به أحد النور عنعنا من أن نكيفها به فكيف من لاله كيف فيتحد الكيف والكمن نعت الجسوم وما به هناك جسم ولا حال ولاعدد في وعايت ضمنه هذا الباب أيضا قولنا كالها ولاعدد في التضمنه هذا الباب أيضا قولنا كالها ولاعد المناس المناس المناسبة ولا ا

بادر بلبر الذي قدفات من عمرك « ولتتخذرادك الرحن في سفرك وقسل له بالهوى يامنهى أسلى « ماأشوق السر والمعنى الى خبرك لقد عامت بانى حدين أبصر من « كان الوجود به مازلت من نظرك لولا الفناء و ننى المشل عندى و هذاء عنك من الاحراق من بصرك ما كان لى أمل في غير مشهد كم « ولاقرأت كتابا ليس في سيرك انى سألتك يامن لا شيه له « أمرا أراد به المحتوم من قدرك فقال لى من قضائي ان ترى قدرى « برده قدرى والكل من أثرك قد جاء كم عن ننى في ازالة ما « قضيته و عايز بد في عسرك قد جاء كم عن ننى في ازالة ما « قضيته و عايز بد في عسرك

( ٤١ - (فتوحات) - ثاني )

لكم كلام نفيس كامه درر \* وذا من الدرّ فانلحقه فىدر رك ﴿ وَمَا يَتَضَمُّهُ هَذَا البَّابِ فَى حَبَّا لَحِبَ قُولُنا ﴾

ولما رأيت الحب يعظم قددره \* ومالى به حتى الممات يدان \* تعشقت حب الحب دهرى ولم أقل \* كفانى الذى قد نلت منه كفانى فابدالى الحب وب شمس اتصاله \* أضاء بها كونى وعين جنانى وذاب فؤادى خيف من جلاله \* فوقع لى فى الحين خط أمان وذاب فؤادى خيف من جلاله \* فوقع لى فى الحين خط أمان وأحضر فى والسر منى غائب \* وغيبنى والامر منى دانى \* فان قلت أناوا حسد فو جوده \* وان أثبتوا عيسنى فردوجان والحكنه من جرقيق مسنزه \* برى واحدا والعلم يشهد ثانى \* فقلت له وهوالقوول وانه \* عبارته المسلى جوت بلسان وألمن بدى فى نفسه لنفيسه \* ولاعدد فالعين منى فانى فنفسك شاهدت النفيسة منعما \* بنفسك وانظر فى المراة ترانى فناغائبا من كان هدا مقامه \* برى قوجنان الناعمات بجان فياغائبا من كان هدا مقامه \* برى قوبنان الناعمات بجان فياغائبا من كان هدا مقامه \* برى قوبنان الناعمات بجان فياغائبا من كان هدا مقامه \* برى قوبنان الناعمات بجان فياغائبا من كان هدا مقامه \* برى قوبنان الناعمات بجان فلاوالذى طارت الى حسن ذاته \* قاوت فأفناها عن الطيران

اعلم وفقك الله ان الحب مقام المي فأنه وصف به نفسه وتسمى بالودودوفي الخسر بالحب وعداً وحي الله به الى موسى في النوراة باابن آدم انى وحقى الد محب فبحقى عليك كن لى محباوقدوردت الحبة فى القرآن والسنة فى حقى الله وفى حق الخلوقين وذكرأ صناف المحبو بين بصفاتهم وذكر الصفات التي لا يجبها الله وذكر الاصناف الذين لا يحبهم الله فقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم آمراأن يقول لنا قلان كنتم محبون الله فاتبعوني عببكم الله وقال تعالى باأبا الذين آمنوامن برندمنكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال فى ذكر الاصناف الذين يحبهم أن أللة بحبالتقابين ويحبالمتطهرين ويحبالمطهرين ويحبالمتوكلين وبحبالصابرين وبحبالشاكرين وبحب المتصدقين وبحب الحسنين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص كانفي عن نفسه أن بحب قومالا جل صفات قامت بهم لا بحبها ففحوى الخطاب انه سبحانه بحب زوالها ولا تزول الابضدها ولابد فقال ان الله لا عب المفسد بن ولا يحب الفساد وضده الصلاح فعين ترك الفساد صلاح وقال ان الله لا يحب الفرحين ولايحبكل مختال فور ولايحب الظالمين ولايحب المسرفين ولايحب المكافرين ولايحب الجهر بالسوءمن الفول ولاعب المعتدين تم انه سبحانه حبب اليناأ شياءمنها بالتزيين ومنها مطلقة فقال بمتناعلينا ولكن الله حب اليم الايمانوقال زين للناس حبالشهوات الآية وقال في حق الزوجين وجعــ ل بينكم مودة ورحمة ونهاما ان التي بالمودة الى أعداء الله فقال لاتتخذوا عدقى وعدق كم أولياء تلقون البهم بالمودة والمحبة الواردة في القرآن كثيرة وأما الاخبار فقوله صلى الله عليه وسلمعن الله انه قال كنت كنزالم أعرف فأحبب أن أعرف فلق الخلق وتعر فاليهم فعرفوني فاخلقنا الاله لالنالذلك فرن الجزاء بالاعمال فعملنا لنالاله وعباد تناله لالناوليست العبادة نفس العمل فالاعمال الظاهرة فى المخلوقين خلق له فهو العامل و يضاف اليه حسمنها أ دبامع الله مع كونها كل من عند الله لانه قال ونفس وماسة اهافالهمها فجورها وتقواها والله خلقكم وماتعملون وقال الله خالق كلشئ فدخلت أعمال العبادفى ذلك وقالرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول ما تقرب المتقر بون باحب الى من آداءما افترضته عابهم ولايزال العبه يتقر بالى بالنوافل حتى أحب فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع بهو بصره الذي يبصر به الحديث ومن هذا التجلى قالبهن قالبالاتحادو بقوله ومارميت اذرميت ولكن اللهرمي وبقوله وماتعملون وفي الخبران الله



بحب كل مفتن تواب وفي الخبر وجبت محبتى للتعابين في وفي الخبر حبوا الله لما أسدى اليكم من نعمه وفي الخسبران الله جميل بحب الجال وان الله بحب أن بمدح وقال عليه السلام حبب الى من دنيا كم ثلاث الحديث والاخبار في هذا البات كثيرة جدا واعل أن مقامها شريف وانها أصل الوجود

وعن الحبصدرنا \* وعلى الحب جبلنا فلذاجئناه قصدا \* ولهذا اقد قبلنا ولهذا المقام أربعة ألقاب منها الحب وهو خلاصه الى القلب وصفاؤه عن كدورات العوارض فلاغرض لهولاارادة مع محبوبه بإواللقب الثانى الود وله اسم الحى وهو الودود والودمن نعوته وهو الثابت فيه و به سمى الود ود الثبوته فالارض بإواللقب الثالث وهو وله المهشق وهو افراط الحبة وكنى عنه فى القرآن بشدة الحب فى قوله والذين أمنوا أشد حبالله وهو قوله قد شغفها حبا أى صارحها بوسف على قلها كالشغاف وهى الجلدة الرقيقة التى تحتوى على القلب فهى ظرف له محيطة وقد وصف الحق نفسه فى الحبر بشدة الحب غيرانه لا يطلق على الحق اسم العشق والعاشق والعاشق والعاشق المنافق الحب على الحب على الحب على الحب المنافق من العشقة واللقب الرابع الموى وهو استفراغ الارادة فى الحبوب والتعلق به فى أول ما يحصل فى القلب وليس بقمنه اسم وطموله سبب نظرة أو خبرا واحسان وأسبابه كثيرة ومعناه فى الخسر الالألمى الصحيح حب الله عبده اذا أكثر نوافل الخبرات وكذلك اتباع الرسول فها شرع وهذا منزاته فينا مسمى الحوى قال بعضهم فى الحب المولد عن الخبر

ياقوم اذنى لبعض الحي عاشقة ، والاذن تعشق قبل العين احيانا ولنافى الحب المولدعن النظرو الخبرفى الغزليات،

حى لغيرك موقوف على النظر \* الاهواك فبناه على الخرب الله يعرب الى ماعامت لها \* على الذي قيل لى اختامن البشر فبغيتي من عزلتي ان أفوز بها \* وان تجود على عيني بالنظر إدانا أيضافي هذا المعني \*

حقيقتي همت بها ، ومارآها بصرى ولورآها لغدا ، قتيل ذاك الحور فعندما أبصرتها ، صرت بحكم النظر فبت مسحورابها ، أهيم حتى السحر ياحدري من حذري، لوكان يغني حدري حكم القضاء والقدر ، وانما هجدي والله ماهجين ، جال ذاك الخفر ياحسنها من ظبية ، ترعى بذات الخر اذارت أوعطفت ، تسبى عقول البشر تفترعن ظلم وعن ، حب غمام نشر كأنها شمس ضحى ، فى النورأو كالقمر ان سفرت أبرزها ، نور صباح مسفر أوسدلت غيبها ، ظلام ذاك الشعر ماقير اتحت دجى ، خدى فؤادى وذر عيني لكي أبصركم ، اذ كان حظى نظرى

فانمبنى كلنى \* بحبها من خبرى

الاذن عاشقة والعين عاشقة ه شتان ما بين عشق العين والخبر فالاذن تعشق ما وهمى يصوّره ه والعين تعشق محسوسا من الصور فصاحب العين ان جاء الحبيبله ه يوماليبصره يلتند بالنظر وصاحب الاذن ان جاء الحبيبله ه في صورة الحس ما ينفك عن غير الاهدوي زينب فانه عجب ه قداستوى فيه حظ السمع والبصر وألطف ما في الحب ما وجدته وهو أن تجدعش قام غرطا وهوى وشو قامقلقا وغراما ونحولا وامتناع نوم ولذة بطعام

الله

فقال

ولايدرى فمن ولا بمن ولا يتعين لك محبو بك وهذا ألطف ماوجدته ذوقا نم بعد ذلك بالاتفاق أما ببدولك نجل ف كشف في تعلق ذلك الحب به أو ترى شخصافيتها ق ذلك الوجد الذى تجده به عندر و يته فتعم ان ذلك كان محبو بك وأنت لا تشعراً و يذكر شخص فتجد الميل اليه بذلك الهوى الذى عندك فتعم انه صاحبك وهذا من أخفي دقائق استشراف النفوس على الاشياء من خلف عجاب الغيب فتجهل عالما ولا تدرى بمن هامت ولا فهين هامت ولا ماهمها و يجد الناس ذلك في القبض والبسط الذى لا يعرف الهسمب فعند ذلك يأتيه ما يحزنه فيعرف أن ذلك القبض كان لهذا الامر وذلك لاستشراف النفس على الامور من قبل الامر أو يأتيه ما يسرة وفيعرف أن ذلك البسط كان لهذا الامر وذلك لاستشراف النفس على الامور من قبل تمكوينها في تعلق الحواس الظاهرة وهي مقدمات التكوين ويشبه ذلك أخذ الميثاق على الذرية بأنه ربنا فا بقد المناس أتم الفقراء الى الله وتحديد تناسب متعلقه الله لاغيره ولكن لا تعرفونه فعرفنا الناس أتم الفقراء الى الله تقول لهم ذلك الافتقار الذى تجدونه في أنفسكم متعلقه الله لاغيره ولكن لا تعرفونه فعرفنا الخاق الخافية ولنافيه

علقت بمن أهواه عشر بن حجمة \* ولم أدر من أهوى ولم أعرف الصبرا ولانظرت عيني الى حسن وجهها \* ولاسمعت أذناى قط لهاذكرا الى ان ترائ البرق من جانب الجي \* فنعمتي بوما وعذبني دهرا ولنا أيضافي هذا المعنى ذوقا فانا لانعبر الاعماذة فناه

علقت بمن أهواه من حيث لاأدرى \* ولاأدرى من هـ ذا الذى قال لاأدرى فقد حرت في حالى وحارت خواطرى \* وقد حارت الحيرات في وفي أمرى

فبيناأنامن بعدعشر بن حجة ، أترجم عن حب يعانفه سرى

ولمأدر من أهوى ولاأعرف اسمه ، ولاأدر من هذا الذي ضمه صدري الى ان بدا لى وجهها من نقامها ، كثل سحاب الليل أسفر عن بدر

فقلت لهم من هذه قيل هذه م بنيةعين القلب بنت أخى الصد

فكبرت اجلالا لها ولاصلها \* فليلي بها أربى على ليلة القدر \*

ولنافى هذا المعنى ذوقا فىأول دخولى الى الشام وجدت ميلا مجهولامدة قطويلة فى قصة طويلة الهية متخيلة فى صورة جسدية فقلنا نخاطبها فى ذلك بالحال ولسامه

أقول وعندى من هواك الذي عندى \* مقالة من قال الحبيب لهقل لى

ولمادخلت الشامخولطت في عقم لى \* فلم أرقب لى في الموى عاشقام شلى

عشمقت وماأدري الذي قدعشمقته \* أخالق المحبوب أمهو من شكلي

ولا سمعت أذناى قط بذكره ، فهل قال هذا عاشق غيرنا قبلي

فبت بلادالله شرقا ومغربا ، لعملى أرى شخصا يوافق ني عملى

فلأر الاذا حبيب معين \* يلازمه طبعا ملازمة الظل \*

فقلت الهي أن قلبي مهــبم \* ولم أدر فانظــر في مقامي وفي ذلي

فنادىمنادى الحب من بين أضلى ، لقد غصت بامسكين في أبحر الجهل

ألافاستمع قسولي وخسنسر حكمتي \* فاني من أهسل التعاليم والفضل

بسيع وعشر تمخسين بعدها ، اذا أنت حصلت النتين على وصلى

يقوم لكم شكل بديع مربع \* عاماعلى الوصل الذي فيه والفصل

كشل اسمه الله بيانا محقق \* فكان اسم محبوبي على صورة الاصل

فذاك اسم من تهواه ان كنت عالما \* وهذا من العلم المضاف الى البخل فان كنت ذافهم فلا تبتدى سوى \* مثلثة التربيع جامعة الشمل \* فثليثها بيت وبيت مصحف \* ها حسن ادلال يدل على دلى فبيت الى لعين عين وثم يبت لماجد \* هما أهل بيت السماحة والبذل \* وأدله حون نزيه مسبع \* من السنة الاعلام من أحرف الفصل

وهذا أاطف ما يكون من المحبة ودونه حب الحب وهوالشغل بالحب عن متعلقه عباء تللى الى فيس وهو يصيح ليلى ليلى ليلى ويأخذا لجليدو يلقيه على فؤاده فتذيبه حوارة الفؤاد فسلمت عليه وهوفى تلك الحال فقالته أنامطاو بك أنافيرة وعينك أباليلى فالنفت اليهاوقال اليك عنى فان حبك شغلنى عنك وهذا ألطف ماينكون وأرق فى المحبة ولكن هودون ماذكرناه فى اللطف هو وكان شيخنا أبو العباس العربي ترجه الله يسأل اللة ان يرزقه شهوة الحب الالحب واختلف الناس فى حدة مفاراً يتأحدا حد والحبالحة الذاتى بلا يتصور ذلك فاحدة من حده الابنتائي وآثاره ولوازمه ولاسها وقدائص في به الجناب العزيز وهوالله وأحسن ماسمعت فيه ماحد ثنابه غير واحدى أبى العباس ابن العربي فااصنها بي قالواسمعناه يقول وقد سئل عن المحبة فقال الغيرة من المعان أبي الالاليان المور التي لا تحد فيعرفها من قامت به ومن كانت صدفته ولا يعرف ما عندا العلماء مها المتناكمة وأنها من الامور التي لا تحد فيعرفها من قامت به ومن كانت صدفته ولا يعرف ما عبو به و يعميه عن كل منظور سوى وجه مجبو به ويخرسه عن كل كلام الاعن ذكر محبو به ويعميه عن كلام محبو به ويعميه عن كل منظور سوى وجه محبو به ويخرسه عن كل كلام الاعن ذكر محبو به ويعميه عن كلام الماعن وصف بنشئ منه الخيال صورة فيكون كافيل من الهود محبو به ويند من بعب الماعن وصف بنشئ منه الخيال صورة فيكون كافيل

خيالك في عيني وذكرك في في \* ومثواك في قلبي فأين تغيب

فبهيسمع ولهيسمع وبهيبصر ولهيبصر وبه يتكلم وله يتكلم ولقد بلغ بى قوة ألخيال ان كان حى يجسدلى محبوبى من خارج لعينيكما كان بتحسد جبر يل لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلأأقدر أنظر اليه و يخاطبني وأصفى اليه وأفهم عنه ولقد تركني أيامالاأسيغ طعاما كلماقد متلي المائدة يقفعلي حرفهاو ينظرالي ويقول لي بلسان أسمعه بأذني تأكل وأنت تشاهدني فأمتنع من الطعام ولاأجد جوعاوامتاع منه حتى سمنت وعبات من نظري اليه فقاء لى مقام الغذاء وكان أصحابي وأهل يتي يتجبون من سمني مع عدم الغذاء لاني كنت أبق الايام الكثيرة الأذوق ذواقا ولاأجد جوعاولاعطشا لكنه كان لايبرح نصبعيني فى قيامى وقعودى وحركتي وسكونى واعلم انه لايستغرق الحب الحبكاه الااذا كان محبو به الحق تعالى أوأحدا من جنسه من جار به أوغلام وأماماعدى من ذكرته فانه لايستغرقه حبه اياه وانماقلنا ذلك لان الانسان لايقابل بذاته كلها الامن هوعلى صورته اذا أحبمه فافيه جزء الاوفيهما يماثله فلاتبق فيه فضلة يصحوبها جلة واحدة فبهجم ظاهره فىظاهره وباطنه فى باطنه ألانرى الحق قد تسمى بالظاهر والباطن فتستغرق الانسان المحبة في الحقوفي أشكاله ولبس ذلك فهاسوى الجنس من العالم فانه اذا أحبصورة من العالم اعمايستقبله بالخزء المناسب ويسق مايق من ذاته صاحية في شمغها وأما استغراق حيداذا أحباللة فلكونه على صورته كاوردفي الخبر فيستقبل الحضرة الالهية بذاته كلها ولهند انظهر فيهجيع الاسهاء الاطية ويتخلق بها من ليست عنده صفة الحبوبكونها من عنده صفة الحب فلهذا يستغرق الانسان الحب واذاتعلق بالله وكاناللة محبو به فيفني في حب من الحق أشد من فنائه في حب أشكاله فانه في حب أشكاله فاقد فىغيبته ظاهر المحبوب واذاكان الحق هوالحبوب فهودائم المشاهدة ومشاهدة المحبوب كالغذاء للحسم بدينمي وبزيد فكمازادمشاهدة زادحباوطذا الشوق يسكن باللقاوالاشنياق يهيج باللقاءوهوالذي يجده العشاق عندالاجتماع

بجل فی و بك

مقدر

400

عرفنا

بالمحبوب لايشبع من مشاهدته ولا يأخذنهمته منالانه كلا انظر اليه زاد وجدابه وشوقامع حضوره معه كاقيل ومن عجب انى أحن اليهــــم \* وأسال شوقا عنهــم وهم مى وتبكيهم عيني وهم في سوادها \* وتشتافهم نفسي وهم بين أضلعي

وكل حب يبقى فى الحب عقلا بعقل به عن غير محبو به أو تعقلا فليس بحب خالص وانما هو حديث نفس قال بعضهم ولاخير فى حب يدبر بالعقل \* وحكايات الحب ين فى هذا الباب أ كثر من أن تحصى ولنافى از دياد الحب قمع المشاهدة والشوق

أغيب فيفنى الشوق نفسى فالتق \* فلاأشتنى فالشوق غيباو محضرا ويحدث لى لقياه مالم أظند - \* مكان الشفادا عمن الوجد آخوا لانى أرى شدخصا يزيد جاله \* اذاما التقيناه نحوة وتكيرا فلابد من وجد يكون مقارنا \* لمازاد من حسد نظاما محررا

أشيرالي تجليه سبحانه في صورمختلفة في الآخرة لعباده وفي الدنيالفاوب عباده كماورد في صحيح مسلم من تحوله سبحانه فى الصور كاينب عي لذاته ، ن غير تشبيه ولاتكييف فوالله لولاال مريعة التي جاء تبالا خبار الا لهي ماعرف الله أحب ولويقينا مع الادلة العقلية التي دلت في زعم العقلاء على العلر بذاته بأنه ليس كذا وليس كذاما أحبه مخلوق فلما جاء الخبر الالهي بألسنة الشرائع بأنهسبحانه كذاوأنه كذامن أمور تنافض ظواهر هاالادلة العقلية أحببناه لهداه الصفات الثموتسة ثم بعدان أوقع النسب وثبت السبب والنسب الموجبات للمحبة قال ليس كمثله شئ فثبت الاسباب الموجب للحدالتي نفاهاالعة ل بداياه وهذامعني قوله خلقت الخلق فتعرف البهم فعرفوني فايعرف الته الاعاأ خبربه عن نفسهمن حمه اباناور جتسه بناورا فتسه وشفقته وتحبيه ونزوله في التحديد لنمثله تعالى ونجعله نصب أعيننا في قاو بناوفي قىلتناوفى خيالناحتى كأثنانو ادلابل نواهفينالاناعر فناهبتعر يفهلا بنظر ناومنامن يراهو يجهله فسكماانه لايفتقرالي غيره كذلك والله لايحب فى الموجودات غيره فهوالظاهر فى كل محبوب لعين كل محب ومافى الموجود الاعب فالعالم كله محب ومحبوب وكلذلك راجع اليه كالغه يعبدسواه فانه ماعبد من عبد الابتخيل الالوهية فيه ولولاها ماعب يقول نعالى وقضى بكأن لانعبدوا الااياه وكذلك الحسماأح أحد غبرخالقه ولكن احتجب عنه تعالى محسزينب وسعادوهند وليلي والدنيا والدرهم والجاه وكل محبوب في العالم فأفنت الشعراء كلامهافي الموجو دات وهم لايعامون والعارفون لم يسمعوا شعراو لالغز اولامد يحاولا تغز لاالافيه من خلف حجاب الصور وسبب ذلك الغبرة الاطمية أن يحب سواهفان الحبسبيه الجال وهولهلان الجال محبو باناته والله جيل يحب الجال فيحب نفسه وسببه الآخر الاحسان ومأتم احسان الامن الله ولامحسن الااللة فان احببت للاحسان فأحببت الااللة فانه المحسن وان أحببت العجمال فاأحببت الااللة تعالى فأنه الجيل فعلى كل وجه مامتعاق المحبة الااللة ولماعل الحق نفسه فعلم العالممن نفسه فأخرجه على صورته فكان لهم آة يرى صورته فيه فأحب سوى نفسه فقوله يحببكم الله على الحقيقة نفسه أحب اذالانباع سبب الحب واتساعه صورته في مرآة العالم سبب الحب لانه لايرى سوى نفسمه وسبب الحب النوافل وهي الزيادات وصورة العالمز بادة في الوجو د فأحب العالم نافلة فكان سمعه و بصره حتى لايحب سوى نفسه وماأعمضها من مسشلة وماأسرع تفلتهامن الوهمفانه اتفتى فى الوجود أم غريب وذلك ان ثم أمور ايتحقق ماالعقل ويثبت علمها ولا يتزلزل وتتفلت من الوهم ولايقدر يمقى على ضبطها مثل هذه المسئلة يثبتها العقل ولا يقدر يزول عنها وتتفلت من الوهم ولا يقدر على ضبطها وتم أمورأخ بالعكس تتفلت من العقل وتثبت فى الوهم و يحكم علما و يؤثر فيها كمن يعطيه العقل بدليله أن رزقه لابدأن يأتيه مسى اليه أولم يسع فيتفلت هذا العلم عن العقل و يحكم عليه الوهم بسلطانه انك ان لم تسعى طلبه تبوت فيغلب عليه فيقوم يتعمل في تحصيله فقه من جهة عقله زائل وباطله من جهة وهمه ثابت لا ينزلزل وكن يرى حبه أوأسداءلي صورة لايتمكن فبإيغطيه العقل ان يصل ضرره اليه فيغيب عن ذلك الدليل ويتوهم ضرره فينفرمن

ويتغير وجهه وباطنه بحكم الوهم وسلطانه وهمذاموجو دفالوهم سلطان في مواطن والعقل سلطان في مواطن فلنذكر فهدنا البابان شاءاللهمن لوازم الحبومق اماته ماتبسر فنقول ان الحب تعلق خاصمن تعلقات الارادة فلاتتعلق المحبة الابمعدوم غبرموجودفى حين التعلق بريد وجودذلك المحبوب أو وقوعه واغاقلت أووقوعه لانهاقد تتعلق باعدام الموجود واعدام الموجودفي حالكون الموجود موجود البس بواقع فاذاعدم الموجود الذي تعلقت به المحبة فقمدوقع ولايقال وجدالاعدام فأنهجهل من قائله وقولناير يدوجو دذلك المحبوب وان المحبوب على الحقيقة أنماهو معدوم فذلك أن الحبوب المحدهوارادة أوجبت الانصال بهذا الشخص المعين كاندامن كان ان كان عن من شأنه أن بعانق فيحب عناقه أو ينكم فيحب نكاحه أو يجالس فيحب مجالسته فما تعاتى حبه الابعدوم في الوقت من هذا الشخص فيتخيل انحمه متعلق بالشخص وليس كذلك وهذاهوالذي مهيجه للقائه ورؤيته فاوكان يحب شخصه أووجوده في عينه فهو في شخصته أو في وجوده فلافائدة لتعلق الحب به فان قلت انا كننانحب مجالسة شخص أوتقبيله أوعناقه أوتأنيسه أوحديثه تمنري تحصل ذلك والحب لابزول مع وجو دالعناق والوصال فاذامتعلق الحب فدلايكون معسدوماقلناأ نتغالط اذاعانقت الشخص الذي تعلقت المحبة بعناقه أومجالسته أوموآ نسته فان متعلق حبك في تلك حالماهو بالحاصل وانماهو بدوام الحاصل واستمراره والدوام والاستمرارمعدوم مادخل في الوجود ولانتذاهي مدنه فاذا ماتعلق الحبفي حال الوصلة الابمعمدوم وهو دوامها وماأحسن ماجاء فى القرآن قوله بحبهم ويحبونه بضمير الغائب والفعل المستقبل فباأضاف متعلق الحسالالغائب ومعدوم وكل غائب فهو معدوم اضافي فن أوصاف الحبة أن يجمع الحب فى حب بين الف مدين ليصح كونه على الصورة لما فيه من الاختيار وهذا هو الفرق بين الحب الطبيعي والروحانى والانسان يجمعهما وحده والبهائم تحب ولانجمع بين الضدين بخلاف الانسان واعاجع الانسان في حبه بين الضدين لانهء يىصورته وقدوصف نفسه بالضدين وهوقوله هوالاول والآخر والظاهر والباطن وصورة جمالب بين الضدين ان الحيمن صفاته اللازمة له حي الاتصال بالحبوب ومن صفاته اللازمة حيما يحب الحبوب فيحب المحبوب الهجر فانأحب المحر فقد فعل مالانقة ضيه المحبة فان المحبه تطلب الانصال وان أحب الانصال فقد فعل مالانقتضيه الحمة فان الحب عدماعب محبو به ولم يفعل فالحب محيحوج على كل حال وغاية الجع بينهماأن بحب حب المحبوب للهجر لاالهجر ويحب الاتصال ولانخرج هذه المسألة على أكثر من هذا كالراضي بالقضاء فيصح له اسم الرضا بالقضاءمع كونه لايرضى بالمقضى اذا كان المقضى به كفرا كذاور دالشرع وهكذافى مسألة الحب يحب المحب الانصال بالمحبوب ويحب حب الحبوب الهجر لايحب الهجر لان المجرماهوعين حب المحبوب الهجر كاأن القضاء ماهوعين المقضى فان القضاء حكم الله بالقضى لاعين المقضى فيرضى بحكم الله وحب الحيوان لبس كذلك لانه حب طبيعي لاروحاني فيطلب الاتصال بن بحب خاصة ولايعم أن محبو بهله حف كذالاعم له بذلك فلهذا قسمنا الحسالذي هوصفة للانسان الى نوعين فيه حبطبيعي وبه يشارك البهائم والحيوانات وحبار وحانى وبه ينفصل وبمبزعن حب الحيوان واذا تقرر هذاوصل فاعلمأن الحبمنه المي وروحاني وطبيعي وماتم حب غيرهذا فالحب الالمي هو حب الله انا وحينا الله أيضا قد يطلق عليه انه الهي والحد الروحاني هو الذي يسعى به في من ضات المحبوب لا يبقي له مع محبوبه غرض ولاارادة بلهو بحكم مايراد به خاصة والحسالطبيعي هوالذي يطلب بهجيع نيل أغراضه سواءسر ذلك المحبوب أولم بسرة وعلى هذاأ كترحب الناس اليوم فلنقدم أولاال كالام على الحب الألمي في وصل تم يتلوه وصل في الحب الروحاني ثم يتاوه وصل ثالث في الحب الطبيعي والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿الوصل الاوّل ﴾ في الحب الالحي وهوأن بحب بالناولنفسه أمّا حبه ايانا انفسه فهوقوله أحبب أن أعرف خلقت الخلق فتعر فتابهم فعرفوني في اخلقنا الخلق فقال الخلق فقال المنافقة المناف



طلله

وانمن شئ الايسبح بحمده أى بالثناء عليه عله وعليه وما يكون منه وعرفنا أيضافقال ألم ترأن الله يسبح له من في السموات والارض والطبرصافاتكل قدعم صلاته وتسبيحه فلزمذلك وثابرعليه وخاطب مهذه الآبة نيبه صلى اللهعليه وسلم الذىأشهده ذلك ورآه فقال له ألم ترولم قل ألم تروافا ماماراً بنافه واناايمان وهو لحمده لى الله عليه وسلم عيان وكنذاقال لهأيضا لماأشهده سجودكلشئ ألمتران الته يسجدله من في السموات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثيرمن الناس فاترك أحدافانهذ كرمن في السموات ومن في الارض فذ كرالعالمالعاوي والسفلي فاشهد دسجودكل شئ فكنل من أشهده الله ذلك ورآه دخل تحت هذا الخطاب وهذا تسبيح فطرى ذاتى عن تجل تجلى لهم فاحبوه فانبعثوا الى الثناءعليه من غيرت كايف بل اقتضاءذاني وهذه هي العبادة الذاتية التى أقامهم الله فيهابحكم الاستحقاق الذى يستحقه وكذلك قال في أهل الكشف وهم عامة الانس البصرى ثمأخبران ذلك التفئ بمناوشهالاا نهسجودلله وصغاروذلة لجلاله ففالسجد الله وهمداحرون فوصفهم بعقليتهم نفسهم حتى سجدوالله داخرين ثم أخرفقال مقماولله يسجدما في السموات وما في الارض من دابة أي من يدب عليها يقول يمشى وهم يعني أهل السموات والملائكة يعنى التي ليست في سماء ولاأرض تم قال وهم لا يستكبرون يعنى عن عبادة ربهم ثم وصفهم بالخوف المعلمنا انهم عالمون عن سجدواله نم وصف المأمور بن منهم انهم يفعاون مايؤمرون وهم الذين قال فيهم لا يعصون الله ماأمرهم ويفعلون مايؤمرون ثم قال فى الذين هم عندر جهم يسبحون له بالليل والهار وهم لايسأمون أى لا يماون كل ذلك بدل على أن العالم كاه في مقام الشمهود والعبادة الا كل مخاوق له قوة التفكر وليس الاالنفوس الناطقة الانسانية والجانية خاصة من حيث عيان أنفسهم لامن حيث هيا كالهم فأن هيا كلهم كسائر العالم فى التسبيح له والسجو دفاعضاء البدن كاها بتسبيحه ناطقة ألاتر اهاتشهد على النفوس المسخرة لما يوم القيامة من الجاود والابدى والارجل والالسنة والسمع والبصر وجيع القوى فالحكم للة العلى الكبير وهنا كامن حكم حبه ايانالنفسه فن وفي شكره ومن لم يوف عاقبه فنفسه أحب وتعظيمه والثناءعليه أحب وأماحبه ايانالنا فانهعرة ابمصالحنادنياوآخرة ونصبالناالادلةعلى معرفته حتى نعلمه ولانجهله ثمانه رزقناوأ نعرعلينامع تفريطنابعه علمنابه واقامة الدليل عند ناعلى أن كل نعمة نتقاب فيهاا عاذلك من خلقه وراجعة اليه وانه مأ وجدها الامن أجلنا لننع مهاونقيم بذلك وتركنانوأس ونوبع ثمانه بعدهذا الاحسان النام لمنشكره والعقل يقضى بشكر المنع وق علمناانه لامحسن الااللة فمن احسانه ان بعث الينارسولامن عنده معلما ومؤدّ بافعلمنا بمالنافي نفسه فشرع لناالطريق الموصل الى سعادتنا وأبانه وحذرنامن الامورالمردية واجتناب سفساف الاخلاق ومذامها ثم أقام الدلالة على صدفه عندنا فاعالبينات وقذف فى قلو بنا نور الايمان وحببه اليناوزينه فى قلو بناوكره اليناال كفر والفسوق والعصيان فاتمنا وصدقناتم من علينا بالتوفيق فاستعملنا في محابه ومراضيه فعامنا انه لولاماأ حيناما كان شيء من هذا كله م انرجته مبقت غضبه وان شقى من شقى فلا بدمن شمول الرحة والعناية والمحبة الاصلية التي تؤثر في العواقب ولما سسبقت المبةوحقت الكامة وعمت الرحة وكانت الدار الدنياد ارامتزاج ومجاب بماقدره العزيز العايم خلق الآخرة ونقلناالبهاوهي دارلانقب لالدعاوي الكاذبة فاقرا لجيع بربو بيته هناك كاأقر وابربو بيته في قبضة الذر من ظهر آدم فكأفى الدارالد نياوسطابين طرفين لمرفى توحيد وأقراروفي الوسط وقع الشرك مع ثبوت الوجود فضعف الوسط ولذلك قالواما نعبدهم الاليقر بوناالي اللةزلني فنسبوا العنامة والكبرياءالي اللة تعالى في شركهم ثم أخسبرتعالى أنه طبع على قلب كل من ظهر في ظاهر لقومه بصفة الكبرياء والجبروت وماجعل ذلك في قاو بهم بسبب طابع العناية فهم عنه نفوسهم عايجد ونهمن العلم الضرورى اذلاء صاغر بن لذلك الطابع فادخل الكبرياء على الله فلب مخلوق أصلاوان ظهرتمنه صفاتالكبرياءفثوبظاهرلابطانةلهمنه وهدندا كلهمن رحته ومحبته فيخلقه ليكون الماآل الى

- la - 11

السعادة فلعاضعف الوسط وتقوى الطرفان غلب في آخر الاص وامتلأ تالدار ان وجعل في كل واحدة منهما نعما لاهلها يتنعمون به بعدماطهرهم الله بمانالوومن العذاب لينالوا النعيم على طهارة ألاترى المقتول قودا كيف يطهره ذلك القتل من ظلم القتل الذي قتل من قتل به فالسيف محاء وكذلك اقامة الحدود في الدنيا كلها تطهير للؤمنين حتى قرصة البرغوث والشوكة بشا كهاونم طائفة أخرى تقام عليهم حدود الآخرة فى النارلتيطهر وانم يرحون فى النار لماسبق من عناية المحبة وان لم مخرجوامن النار فب الله عباده لا يتصف بالبدء ولا بالغاية فانه لا يقبل الحوادث ولا العوارض لكن عين محبته لعباده عين مبدأ كونهم متقدمهم ومتأخريهم الى مالانهاية له فنسبة حب الله لهم نسبة كينونته كانت معهم أننما كانوافي عال عدمهم وفي عال وجودهم فكاهو معهم في عال وجودهم هو معهم في عال عدمهم لانهم معلومون لهمشاهد لهم محب فيهم لم يزل ولايز اللم يتحدد عليه حكم لم يكن عليه بل لم يزل عبا خلقه كالم يزل عالما بهم فقوله فاحبيت أن أعرف تعريفا لناعما كان الام عليه في نفسه كل ذلك كالايليق بجلاله لا يعقل تعالى الافاعلا غالقاوكل عين فكانت معدومة لعينها معاومة له محبو باله ابجادها ثم أحدث له الوجود بل كساها حلة الوجودف كانتهى ثم الاخرى ثم الاخرى على التوالى والتتابع من أولموجود المستندالي أولية الحق وماثم موجود آخر بل وجودمس يقرف الاشخاص فالآخر في الاجناس والأنواع ولبس الاشخاص في الخاوقات الافي نوع خاص متناهية فى الآخرة وان كانت الدنيا متناهية فالا كوان جديدة لانهاية لتكوينها لان المكنات لانهاية لحافا بدهادائم كاالازل في حقى الحق تابت لازم فلاأ وللوجوده فلاأ وللحبته عباده سبحانه ذكر الحبة بحدث عند المحبوب عند التعريف الالطى لانفس المحبة القرآن كلام الله لميزل متكاما ومع هذا قال معر فاما يأتيهم من ذكرمن وبهم محدث غدث عندناالذ كولافي نفسهمن سيدناومال كناومصحلنا ومغذينا ومايأ تبنامن ذكرمن الرجن محدث فدث عندناالذ كرمن الرجن لافي نفسه فالرحة والنعمة والاحسان في البدء والعاقبة والمال ولم يجر لاسم من أسماء الشقاء ذكرفى الاتيان انماهوربأ ورجن ليعامكم مافي نفسه لكم

﴿ تَكُمَلَةُ فِي الحِبِ الأَلْمِي ﴾ وهي كوننانحب الله فان الله يقول يجهـ م ويحبونه ونســـبة الحب اليناماهونســية الخباليه والحبالمنسوب الينامن حيث ماتعطيه حقيقتنا ينقسم قسمين قسم يقال فيه حبر وحاني والأخرحب طبيعي وحبنا اللة تعالى بالحب بن معا وهي مسألة صعبة التصو راذما كل نفس تر زق العلم بالامو رعلى ماهي عليه ولاتر زق الايمان مهاعلى وفق ماجاءمن الله في اخبار وعنه ولذلك امتن الله بمثل هذا على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال وكذلك أوحينا اليك وحامن أمرناما كنت تدرى ماالكتاب ولاالايمان ولكن جعلناه نورا نهدى بهمن تشاءمن عبادنافنحن بحمداللة بمنشاءمن عباده ومايق لنابعد التقسيم فى حبنااياه الاأر بعة أقسام وهي اما ان نعب لةأونحبه لانفسناأ ونحبه للجموع أونحبه ولالواحد مماذ كرناه وهنامحدث نظر آخر وهولماذا نحبه اذ وقد ثبت انانحبه فلانحبه لهولالا نفسناو لاللجموع فاهوهذا الامراارابع هذافصل وتم تقسيم آخ وهو وان أحببناه فهل نحب بنا أونحبه بدأ ونحبه بالمجموع أونحب ولابشئ مماذ كرياه وكله فدايقع الشرح فيه والكلام عليه ان شاءالله وكذلك فذكرفى هذه التكملة مابدء حبنا اياه وهل لهذا الحب غاية فيه يقهى اليها أملافان كانت له غاية فى الله الغاية وهذه مسألة ماسألني عنهاأ حدالاامرأة لطيفةمن أهلهذا الشان تمنذ كرأيضا انشاء الله هل الحب صفة نفسية في الحب أومعنى زائدعلى ذاته وجودى أوهونسبة بين الحب والمحبوب لاوجودها كلذلك تحتاج اليههده التكملة فاعلمان الحب لايقبل الاشتراك ولكن اذا كانت ذات الحب واحدة لاتنقيم فان كانت مركبة جاز ان يتعلق حبها بوجوه مختلفة واحمن لامو رمختلفة وان كانت العين المنسوب اليهاتلك الامو والختلفة واحدة أوتكون تلك الامورى كشير بن فيه فتتعلق الحبة بكثير بن فيحب الانسان محبو بين كثير ين واذاصح ان يحب الحب أكثرمن واحدجازان يحرالكثير كافال أمير المؤمنين

ملك الثلاث الأنسات عناني مد وحللن من قلى بكل مكان

( ۲۶ - (فتوحات) - ثانی )

ىنى

aule

عمان

رض

ندر

هناسرخني فى قوله عناني فافر دوما أعطى لمؤلاء الحبوبين من نفسم أعنة مختلفة فدل أن هـ ندا الحبوان كان مركا فا أحبالامعنى واحداقامله في هؤلاء الثلاثة أي ذلك المعنى موجو دفي عين كل واحدة منهن والدليل على ذلك قوله في تمام البيت وحالن من قلى بكل مكان فلوأحب من كل واحدة معنى لم يكن في الاخرى لكان العنان الذى يعطى لواحدة غير العنان الذي يعطى الاخرى ولكان المكان الذي تعله الواحدة غيرالمكان الذي تعله الاخرى فهذاواحدأحبواحدا وذلك الواحدالمحبوب موجودفى كثبرين فأحب الكثيرلاجل ذلك وهذا كحبنا الله تعالىله ومنامن يحبه لنفسه ومنامن يحبه للحموع وهوأتم في المحبة لانهأتم في المعرفة بالله والشهود لان منامن عرفه في الشهود فأحبه للحموع ومنامن عرفه لافى الشهودولكن فى الخرفأ حبسه لهومنامن عرفه فى النعرفأ حب النفسه ومدمن أحب للجموع وذاك أن الشهودلايكون الافي صورة والصورة مركبة والحب ذوصورة مركبة فيسمع من وج فيحبه للخبرمثل قوله على لسان نبيه هل واليتلى وليا أوعاديت في عدوًا فاذا أحببت الانسياء من أجله وعاديت الاشياءمن أجله فهندامعنى حبناله لبس غريزلك فقمنا بجميع مايحب ممناأن تقوم بهعن طيب نفس ويكون من لايشاهدهمن صورتي فيحكم التبع كاهي الجوار حمناوحيوا نيتنابحكم النفس الناطقة لاتقدر على مخالفتها لانها كالآلات لها تصرَّفها كيف تريد في مرضاة الله وفي غيرمرضاته وكل جؤمن جوار ح الانسان اذا ترك بالنظر الى نفسه لا يتمكن له أن يتصر ف الافيما يرضي الله فانه له وجيع مافى الوجود بهذه المثابة الاالثقلان وهوقوله وان من شئ الايسبح بحمده ير بدبذلك التسبيح الثناء على الله لاللحز اءلانه في عبادة ذاتية لا يتصو رمعها طلب مجازاة فهذامن حبهله سبحانه الابعض النفوس الناطقة لماجعل لهما في معرفة اللة القوّة المفكرة لم تفطر على العلم بالله ولهم فا قبض عليها فى قبض الذرية من ظهو رهم وأشهدهم على أنفسهم شهادة قهر فسيجدت لله كرها الاطوعا من أجل القبض عليها نمأرسلها مسرحة من قلك القبضة الخاصة وهي مقبوض عليها من حيث لاتشعر فتخيلت انها مسر حقفاما وجدت مدبرة لهمذا الهيكل المظلم جوت فىالامو ربحسب ما يعطيها غرضها لاتحب من الامور الامايلاج طبعها وغفلت عن مشهدالاقرار بالربو بيةعليها لموجدها فبيناهي كذلك اذ قالت لها القوة المفكرة جيم القوى قداستعملتها وغفلت عنى وتركتني وأنامن بعض آلاتك ومالك بي عنابة فاستعمليني فقالت لهانع لاتؤاخذيني فانى جهلت رتبتك وقدأذنتالك في التصر ف فها تعطيه حقيقتك حتى أتحقق بما أنت عليه فاصر فك فيهواستعملك فقالتسمعا تمردت وجهها القوةالفكر يةاليها كالمعامة وقالت لها لقدغفلت عن ذاتك وعن وجودك أنتالم تزالى هكذا موجودة لذاتك أولم نكوني ثم كنت قالت النفس لم أكن ثم كنت قال الفكر فهذا الذى كونك عينك أوغيرك فكرى وحقق واستعمليني فلهذا العمل أناففكر تالنفس فعاست بماأعطاها الدليل انها لمتوجدعينها وانها موجودة لغيرها فالفقر للوجد لهاذاتى بماتجده في نفسها ممايقوم بهامن الآلام الطبيعية فتفتقر الى الاسباب المعتادة لازالة تلك الآلام فبذلك الافتقار علمت انها فقيرة فى وجودعينها للسبب الموجد لحافاما ثبت لحاحدونها وثبتأن لحاسببا أوجدها ثم فكرت فعامت ان ذلك السبب لاينبني أن يشبها فيكون فقيرا مثلها وأنه لايناسب هذه الاسباب المزيلة لآلامها لمشاهدتها حدوث هذه الاسباب بعدان لمتكن وقبولهاللاستحالات والفساد فثبت عندها أن لهامو جدا أوجدها وأوجد كلمن يشبهها من الحوادث والاسباب المزيلة لآلامها فتنبهت أنثم أصرامالولاه لبقيت ذات منض وعلة فن رحته بها أوجد طاهذه الاسباب المزيلة آلامها وفدكانت تحب هنده الاسباب ونجرى اليها بالطبع فانتقل تعلق ذلك الحب في السب الموجد ظل الاسباب وقالتهو أولى بي ان أحبه وا كن لاأعلم مايرضيه حتى أعامله به فصل عندها حبه فاحبته لما أنع عليهامن وجودهاو وجودما يلاعها وهناوقفت وهي فى ذلك كله غافلة ناسية اقر ارهابر بو بيةموجدها فى قبضة الدرفييناهي كذلك اذحاء هاداعمن خارجمن جنسها ادعى أندرسول من عدهدا الذي أوجدها فقالت له أنت مثلى وأخاف أن لاتكون صادقافهل عندك من يصدقك فانلى قوة مفكرة بها توصلت الى معرفة موجدى فقام له الدليل يصدقه



فى دعواه ففكرت فيه الى ان تبت صدفه عندها فا منت به فعر فها أن ذلك الموجد دالذي أوجدها كان و دقبض عليها وأشهدها على نفسها بربو يبته وانهاشهدت له بذلك فقالت ماعندى من ذلك خبر ولكن من الآن أقوم بواجب ذلك الاقرار فانك صادق فى خبرك ولكن ماأ درى ما برضيه من فعلى فاوحددت حدوداو رسمت لى مراسم أقف عندهاحتى تعلم انى بمن وفى بشكره على ماأ نعم به على قرسم لها ماشرع فقامت بذلك شكرا وان خالف غرضها ولم تفعلذلك خوفاولاطمعالانه لمارسم طمامارسم ابتداءوعرفها أن وقوفهاعند تلك المرسم وضيهوماذ كرطا مالحانى ذلك من الثواب وماعلها ان خالفت من العقاب فبادرت هذه النفس الزكية لراضيه في ذلك فقالت لاالهالااللة كاقسل لها عم بعدد ذلك عرفها عالهافى ذلك من الثواب الجزيل والانعام التام ومالمن خالف شرعه من العقاب فانضاف الى عبادتها اياه حباو رضى خاصة عبادة أخرى تطلبها رغبة في الثواب و رهبة من العقاب فجمعت فى عبادتها بين أمرين بين عبادة له وعبادة رغبة و رهية فأحبته له ولنفسها من حيث ماهى كثيرة بطبيعتها وروحانيتها فتعلقت الرغبة والرهبة من حنث طبيعتها وتعلقت عبادتها اياه محبة لهمن روحانيتها فان أحبت شيأمن الموجودات سواه فانما تحبه من روحانيتها لهومن طبيعته النيل غرضها فلمارا هاالحق على ذلك وقدعلم أن من حقيقتها الانقسام وقدجعت بين الحبين وهو قدوصف نفسه بالغبرة فلير دالمشاركة وأرادان يستخلصها لنفسه فلاتحب سواه فتحلى لهافي صورة طبيعية وأعطاها علامة لاتقدر على انكارهافي نفسهاوهي المعسر عنها بالعل الضروري فعامت انه هوهذه الصورة فالتاليه روحاوط بعافاهاملكها وعلمأن الاسباب لابد أن تؤثر فيهامن حيث طبيعتها أعطاها علامة تعرفه بهائم تجلى المابتاك العلامة فى جيع الاسباب كالهافعرفته فأحبت الاسباب من أجله لامن أجلها فصارت بكلهاله لالطبيعتهاولالسب غبره فنظرته في كل شئ فزهت وسرت ورأت أنهاقد فضلت غيرهامن النفوس بهداء الحقيقة فتجلى لهافى عين ذاتها الطبيعية والروحانية بتلك العلامة فرأت انهاما وأته الابه لابنفسها وماأ حبته الابه لابنفسها فهو الذى أحب نفسه ماهى أحبته ونظرت اليهفى كل موجو دبتلك العين عينها فعامت انه ماأحبه غيره فهو الحبوالحبوب والطالب والمطلوب وتبين لهابهذا كاهأن حبهااياه الولنفسهاف اشاهدته فيهذه المرتبة الاخرى من حبهااياه اعاكان بعلابهاولابالجموع وماثم أمرزا تدالاالعدم فأرادت أن تعرف ماقدر ذلك الحبوماغايته فوقفت على قوله كنت كنزالم عرف فأحبت أن أعرف وقدعر فتعلم اتجلي لها في صورة طبيعية فعلمت اله يستحق من تلك الصورة التي ظهر لهافيهااسم الظاهر والباطن فعامت أن الحب الذي أحب به أن يعرف انماهو في الباطن المنسوب اليه وعامت أن الحبمن شأنه اذاقام بالصورةأن يتنفس لمافي ذلك التنفس من لذة الطاوب فرج ذلك النفس عن أصل عجبة في الخلق الذي يريد التعرف البهم ليعرفوه فكان العماء المسمى بالحق المحاوق به فكان ذلك العماء جوهر العالم فقبل صورالعالم وأرواحه وطبائعه كلهاوهوقابل الى مالا يتناهى فهذا بدء حبه ايانا وأماحبنا اياه فبدؤه السماع لاالرؤ يةوهو قوله لنا ونحن في جوهر العماء كن فالعماء من تنفسه والصور المعبر عنها بالعالم من كلة كن فنحن كلماته التي لاتنفد قالتعالى وكلنه القاهاالى مريم وهي عيسى وروحمت وهوالنفس وتلك الحقيقة سارية في الحيوان فاذا أرادالله الماتنة أزال عنه النفس فبالنفس كانت حياته وسيأتى في باب النفس صور التكو ينات عنه في العالم فاماسمعنا كلامه ونحن ثابتون فى جوهر العماءلم نتمكن أن نتوقف عن الوجود فكأصورا فى جوهر العماء فاعطينا بظهورنا فى العماء الوجود للعماء بعدما كان معقولي الوجود حصل له الوجود العيني فهذا كان سبب بدء حبنااياه ولهذا تتحرك ونطيب عنسد سماع النغمات لاجل كلة كن الصادرة من الصورة الالهية غيباو شهادة فشهادة صورة كلة كن اثنان كاف ونون وهكذاعالم الشهادة له وجهان ظاهر و باطن فظاهر هالنون و باطنه الكاف ولهـ ذا يخرج الكاف في الانسان أدخل لعالم الغيب فانهمن آخو حووف الحلق بين الحلق واللسان والنون من حوف اللسان وغيب هـ أده الكلمة هو الواوبين الكاف والنون وهيمن حروف الشفتين فلها الظهور وهي حوف علة لاحوف صحيح ولهذا وجدعنه التكوين لانه وفعلة ولما كان من حوف الشفتين بامتداد النفس من خارج الشفتين الى ظاهر الكون لهفذا



نال

J-

نان

53

وان

عازاة

يكرة

طاها

KKA

دان

ادن

بامن

ناهي

نار

كان ظهورالحكم فى الجسم للروح فظهرت منه الافعال والحركات من أجل روحه وكان روحه غيبا لان الواولا وجود لهافى الشهادة لانهاحنه فتالسكونها وسكون النون فهي تعمل من خلف الجباب فهي غائبة العين ظاهرة الحم فغابة حبنااياهأن نعلم حقيقةما حبناهل هوصفة نفسية للحصأ ومعنو يةفيهأ ونسبة ببن المحسوالحبوب وهي العلاقة التي تجذب المحب لطلب الوصلة بالمحبوب فقلناهي صفة نفسية للحب فان قيل تراها تزول قلنامن المحال زواهماالا بزوال المحبمن الوجودوالحب لابزولمن الوجودفالحبة لاتزول وانماالذي يعقل زواله انماهو تعلقه بمحبوب خاص يمكن أن يزول ذلك التعلق الخاص وتزول تلك العلاقة بذلك المحبوب المعين وتتعلق بمحبوب آخر وهي متعلقة بمحبوبين كثيرين فتنقطع العلاقة بين المحب ومحبوب خاص وهي موجودة في نفسها فانهاعين المحد فن الحال زوالها فالحبهو نفس الحب وعينه لاصفة معنى فيه يمكن أن ترتفع فيرتفع حكمها فالعلاقة هي النسبة بين الحب وانحبوب والحب هوعين الحب الغيره فصف بالحسمن شئتمن حادث وغيره فليس الحسوى عبن الحب فافى الوجو دالامحب ومحبوب لكن من شأن المحبوب أن يكون معدوماولابد فيحب ايجاد ذلك المعدوم أووقو عه في موجود ولابد لافي معدوم هـ ندا أمر محقق لابد منه فالعلاقة التي في الحب انماهي في ذلك الموجود الذي يقسل وجود ذلك المحبوب أووقوعه لاوجودهاذا كانالحبوب لايمكن أن يتصف بالوجودولكن يتصف بالوقوع مثال ذلك أن يحسانسان اعساماهم موجودلمافي وجودهمن الضررفي حقه كالألم فأنه أمر وجودي في المتألم فيحب اعدامه فحبو به الاعدام وهوغب واقع فاذازال الالمفازالته عدمه بعدوجوده بانتقاله الى العدم فلهذاقلنا في مثل هذا بالوقوع لابالوجود فالمحبوب معدوم أبداولانصح محبةالموجودجلةواحدةالامن حيثااعلاقةاذلاتتعلق الاعوجو ديظهر فيهوجو دذلك المحبوب المعدوم وتدبيناه قبل هذافي هذاالباب فقدتبين لك في هذه التكامة ، اهية الحب ويدؤه وغايته و بماأحب الحب وحبه لمحبوبه أولنفسه كلذلك قدتبين فلنعدل الى الكلام في الوصل الثاني ان شاء الله تعالى فقد حصل في الحب الاطبي ما فيه غنية على قدر الوقت انتهى الخزء الثاني عشر وماثة

ه ( بسمالله الرحيم ) ه

و الحبيعة الا يحب المحبوب الالاجل نفسه فاعلم أن الحب الروحاني اذا كان الحب موصوفا بالعقل والعلم كان بعقله حكما الطبيعة لا يحب المحبوب الالاجل نفسه فاعلم أن الحب الروحاني اذا كان الحب موصوفا بالعقل والعلم كان بعقله حكما و يحكمته علما فرنب الامور ترتيب الحكمة ولم يتعد بهامناز لهافعلم اذا أحب ماهوا لحب ومامعني الحب وماحقيقة المحبوب وماير يدمن المحبوب وهدل لحبو به الرادة واختيار فيحب ما يحب الحبوب أم الارادة له فلا يحب الالنفسة أو الموجود ان المحبوب وان الميكن الموجود القدر نقول في الموجود انه محبوب وان الميكن الموجود في المحبوب وان الميكن المحبوب وان الميكن المحبوب وان الميكن المحبوب وان الميكن المحبوب والمراكن الذي المحبوب والمراكب الموجود في حبوب والمراكب الموجود في حبوب والمحبوب والمراكب الموجود في والمراكب الموجود في المحبوب والمحبوب والمراكب الموجود في المحبوب والمراكب الموجود في المحبوب والمراكب الموجود في المحبوب والمحبوب والم

وهوقولنا زمان الوجود زمان الوصال \* زمان الوداد كلوا واشربوا

وهذاالبيتمن قصيدة لنافى مجلى حقيقة تجلت لنافى حضرة شهو دبة وهي

فلما نجـــــلى لنانو ر من ۞ أنار الحشى فانجـــلى الغيهب

بذلت لهانفسهاف نه بها والهوى أبدا متعب

فلم يك بين حصول الهوى \* ونيسل المني أمد يضرب

لانه عند ما يحصل الموى يقع التنفس والتنهد فيخرج النفس بشكل ماتصور في نفس الحب من صورة الحبوب

فيظهره



فيظهره صورة من خارج يشاهدها فيحصل له مقصوده ونعمه بهامن غير زمان كاتقدم فى ذكر وجود العماء فقمنا وقانا ودهد افى القصدة عنها

تهبت من رحمة الله بي \* ومن مثل ذا ينبغى تهجبوا زمان الوداد زمان الوجود \* زمان الوصال كلواو اشر بوا فأين الغرام وأين الهيام الا فاعجبوا مطهرة الثوب محجوبة \* فليست الى أحمد تنسب

فان الحبوب كافلنا لابدأن يكون معدوما وفى حال عدمه فهوطاهر الثوب فى أوّل ما يوجد لانه ما اكتسب منه بمايشينه و يدنسه فى أوّل طهوره ووجوده فالاصل الطهارة وهوقوله كل مولود يولد على الفطرة وهى الطهارة وقولنا محجوبة هوعدمها الذى قلنامن شهود الوجود وقولنا فليست الى أحد تنسب لان المعدوم لا ينسب ولسكن الحب يطلبه لنفسه ثم منافقانا وهم آخ القصدة

فقدوجب الشكرسة اذ \* هي البكرلي وأنا الثبب

لان الحبوب وجدعن عدم فهو بكروقد كنت أحبب قبل ذلك فاناثيب فاذا كان الحبوب الذي هو المعدوم اذاوجه لابوجد في موجود يتصف بالارادة لم يتصف هـ ذا الحب بأنه ير بده له فيحبه لنفسه بالضرورة كالحب الطبيعي فاذا كان الحبوب لا يوجد الافي موجود متصف بالارادة كالحق تعالى أوجارية أوغلام ومائم من يتعلق به حب الحب الامن ذكرناه فينتذ يصح أن يحب ما يحبه فالله الموجود الذي لا يوجد محبو به الافيه فان اتفق أن يكون ذلك لابريد ما أحب هذا الحب يق الحب على أصله في محبته محبو به لان محبو به ماله ارادة كاقلنا فلا يلزم من هذا أن يحب ماأحب هذا الموجود الذى لايحب مايحبه هذا الحباذ كان ذلك الموجود ماهوعين المحبوب وانماهو محل لوجود ذلك الحبوب وليس فى قوة الحب ايجاد ذلك الحبوب فى هـ ذا الموجود الاان أ مكنه من نفسه واما إن كان الحبوب من لايكون وجوده فى موجود فلا يتكن له ايجاد الحبوب البتة الاأن تقوم من الحق به عناية فيعطيه التكوين كعيسي عليه السلام ومن شاء الله من عباده فاذا أعطى هذا فبالضرورة يحمله الحب على ايجاد محبو به وهذه مسألة لاتجدها محققة على ماذ كرناه فيهافى غبرهذا الكتاب لانى مارأ يتأحداحقق فيهاماذ كرناه وان كان الحبون كثيرين بل كلمن فى الوجود محب ولكن لا يعرف متعلق حبه و ينحيجبون بالموجو دالذي يوجد محبو به فيه فيتخيلون أن ذلك الموجود يحبوبهم وهوعلى الحقيقة بحكم التبعية فعلى الحقيقة لايحب أحدمجبو بالنفس المحبوب واعما يحبه لنفسه هذاهو التحقيق فأن المعدوم لايتصف بالارادة فيحبه الحب لهو يترك ارادته لارادة محبو بهولمالم يكن الامرفي نفسه على هـ ذالم يبق الأأن يحبه لنفسه فافهـ مفهذا هوالحب الروحاني المجرد عن الصورة الطبيعية فان تلبس بهاوظهر فيما كاقلنافي الحب الالهي وهوفي الروحاني أقرب نسبة لانه على كل حال صورة من صور العالم وان كان فوق الطبيعة فاعلم انه اذاقب لاروج الصورة الطبيعية فى الاجساد المتخيلة لافى الاجسام المحسوسة التى جرت العادة بادرا كها فان الاجساد المتخيلة أيضامعتادة الادراك اكنما كلمن يشهدها يفرق بينهاو بين الاجسام الحقيقية عندهم ولهذالم يعرف الصحابة جبريل حبن نزل في صورة اعراني وماعامت أن ذلك جسد متخيل حتى عر فهم النبي صلى الله عليه وسلم لماقال لهم هذاجير يل ولم يقم بنفسهم شك أنه عربي وكذلك مريم حين تمثل لها الملك بشراسو يالانهما كانت عندها علامة في الارواح اذا تجسدت وكذا يظهر الحق لعباده يوم القيامة فيتعوّذون منه لعدم معرفتهم به فكان الحمكم فى الجناب الالهي والروحاني في الصورسواء في حق المتجلي له من الجهل به فلا بدلمن اعتنى الله به من علامة بها يعرف نجل الحق من تجلى الملك من تجلى الجان من تجلى البشر اذا أعطواققة الظهور فى الصور كقضب البان وأمثاله فاذا كان البشر بهذه النشأة النرابية العنصرية لهقوة التحول فى الصور في عين الرائي وهو على صورته فهذا التحول في الارواح أقرب فاعلمن ترى وعاذاترى وماهو الامر عليه وقد يبناذلك في بأب المعرفة في علم الخيال فانظره هذاك فاذا 27

بروال

مكن

كبوب

بعادوم

فوعه

لعدوم

الذي

النبع

نجلى الروح في صورة طبيعية مشي الحكم عليها كماذ كرناه في الحب الالهي سواء من حيث قبول تلك الصورة للظاهر والباطن لاتعدل عن ذلك المجرى فاعلم ذلك فيجمع الروحاني بين الحب الطبيعي والروحاني وبين الحد لنفسه ولمحبوبه انكان محبوبه كاقلناذا ارادةو يتبين لك عاقر رناه أن الناس لايعرفون ما يحبون وانه يندرج محبوبهم في موجودتا فيتخيلون انهم بحبون ذلك الموجود وليس كذلك فاعلم قدرما أعامتك به واشكر الله حيث خلصك من الجهل في وهذا القدركاف فىالغرض المقصودفان فيه تفاريع كشرة وغرضنافي هذا الكتاب تحصيل الاصول والجدللة ﴿الوصل الثالث، في الحي الطبيعي وهو نوعان طبيعي وعنصري ونسينا أن نذ كرغابة الحي الروحاني فلنذ كره فى الحب الطبيعي لتعلقه بالصورة الطبيعية فغايت الانحاد وهوأن تصررذات المحبوب عين ذات المحب وذات المحب عين ذات المحبوب وهوالذي تشير اليه الحاولية ولاعلم لهابصورة الاحرفاعلم أن الصورة الطبيعية على أي حال كان ظهورها جسما أوجسدا بأىنسبة كانت فان المحبوب الذي هو المعمدوم وان كان معمدوما فانه يمثل في الخيال فله ضرب من ضروب الوجود المدرك بالبصرالخيالي في الحضرة الخيالية بالعين الذي تليق بها فاذا تعانق الحبيبان وامتص كل واحد منهماريق صاحبه وتحلل ذلك الريق في ذات كل واحدمن الحبيبان وتنفس كل واحد من الصورتين عند التقبيل والعناق فرج نفس هذافدخل فيجوف هذاونفس هذافي جوف هلذا وليس الروح الحيواني في الصور الطبيعية سوى ذلك النفس وكل نفس فهوروح كل واحدمن المتنفسين وقدحي بهمن قبله في عال التنفيس والتقبيل فصاد ما كان روحانز يدهو بعينه يكون روحالعمر ووقدكان ذلك النفس خرج من محب فنشكل بصورة حب فصحبته لذة الحبة فاماصارر وحافى هذا الذي انتقل اليه وصارنفس الآخر روحافي هذا الآخ عسرعن ذلك بالاتحاد في حق كل واحدمن الشخصين وصحلة أن يقول ، أنامن أهوى ومن أهوى أنا ، وهـ ذا غاية الحـ الروحاني في الصور الطبيعية وهوقوله فى القصيدة في أوّل هذا الباب \* روحابر وح وجثمانا بجثمان \* ثم نرجم الى الحب الطبيعي فنقول ان الحب الطبيعي هو العام فان كل ما تقدم من الحب في الموصوفين به قباوا الصور الطبيعية على ما تعطيه حقائقه-م فأتصفوا فى حبهم بما تتصف به الصور الطبيعية من الوجد والشوق والاشتياق وحب اللقاء بالحموب ورؤ بته والانصال به وقدوردتأخباركشرة صحاح فىذلك بجالا عان مهامثل قوله من أحالقاءاللة أحالته لقاء مع كونه مازال من عينه ولايصحأن يزول عن عينه فانه على كل شئ شهيد ورقيب ومع هذا فجاء باللقاء في حقه وفي حق عبده ووصف نفسه بالشوق الى عباده وانه أشد فرحاو محبة في تو بة عبده من الذي ضلت راحلته عليها طعامه وشرابه في أرض دو ية مم يجدها بعد مايتس من الحياة وأيقن بالموت فكيف بكون فرحه مها فاللة أشد فرحابتو يةعبده من ذلك الشخص براحلتهمع غناه سبحانه وقدرته ونفوذارا دته في عباده ولكن انظر في سرقوله أعطي كل شيخلف فتعلمانه ماتعدى بالامور استحقاقها وان مرتبة العلم مافوقها مرتبة وقدقال مايبدل القول لدى لانه خلاف المعاوم فوقوعه محال فالامروان كان تمكا بالنظر اليه فليس عمكن بالنظر الى علم الله فيه بوقوع أحد الامكانين وأحدية المشيئة ف وماتعلقت المشيئة الاطمية بكونه فلابدمن كونه ومالا بدمن وقوعه لايتصف بالامكان بالنظر الى هذه الحقيقة وطذاعه ل من عدل من الناظر ين في هذا الشأن من اطلاق اسم المكن عليه الى اسم الواجب الوجود بالغيروهو أولى في الصقيق لأحدية المشيشة ولهنداقال ولوشاء حيث ماقاله ولوحوف امتناع لامتناع فقد سبقت المشيئة عاسبقت كإقال ولقه سبقت كلتنا لعبادنا المرسلين فكان اسم وجوب الوجو دبالغيرا كل فى نسبة الامر من اسم المكن اذمام الا أمر واحد كلح بالبصر فزال الاحتال فزال الامكان فائم الاوجوب مطلق أووجوب مقيد عم نرجع ونقول اعلم أن الحب الطبيعي من ذاته اذاقام بالحب أن لا يحب الحبوب الالماله فيد ممن النعيم به واللذة في حب النفسه لالعان المحبوب وقد تبدين لك فهاتقدم أن هذه الحقيقة سارية في الحب الالحي والروحاني فأما يدء الحد الطبيعي فلهو للانعام والاحسان فان الطبع لايعرف ذلك جلةواحدة وانماعب الاشياء لذاته خاصة فير يدالاتصال بها والدنو منهاوهوسارفى كلحيوان وهو فى الانسان علهوحيوان فيحب الحيوان فى نفس الأمر لقوام وجوده



9

بهلالام آخو واكن لايعرف معنى قوام وجوده واعا يجدداعية من نفسه للاتصال بموجود معين ذلك الاتصال هومحبو به بالاصالة وذلك لا يكون الافي موجود معين فيحب ذلك الوجود بحكم التبعية لابالاصالة فاتصاله انصال محسوس وقرب محسوس وهوقولنا وجثمانا يجثمان فهذاهوغايه الحب الطميم فأن كان نكاحاعين محبوبه فىموجودمافغايت حصول ذلك المحبوب في الوجود فيطلب ويشتاق للمحل الذي يظهر فيه عين محبو به ولايظهر الابينهمالافى واحدمنهمالانها نسبة بين اثنين وكذلك ان كان عناقا أوتقييلا أومؤانسة أوما كان ولافرق بين أن تقول طبيعة الشئ أوحقيقته كل ذلك سائغ في العبارة عنه وهو في الانسان أتممن غيره لانه جامع حقائق العالم والصورة الالحية فله نسبة الى الجناب الاقدس فانه عنه ظهر وعن قوله كن تكون وله نسبة الى الارواج روحه والى عالم الطبيعة والعناصر بجسمه من حيث نشأته فهو يحب كلما تطلبه العناصر والطبيعة بذاته وليس الاعالم الاجسام والأجساد والار واحومنهاأ جسام عنصر يةوكل جسم عنصرى فهوطبيعي ومنهاأ جسام طبيعية غيرعنصر يقفا كلجسم طبيع عنصرى فالعناصرمن الاجسام الطبيعية لايقال فبهاعنصر ية وكذلك الافلاك والاملاك ولهذاعر فناان الملا الاعلى بختصمون فيدخلون في قوله تعالى ولايزالون مختلفين الامن رحمر بك وهم يخالفون هؤلاء المرحومين مخالفيهم واذلك خلقهم أى من أجل الخلاف خلقهم لان الاسهاء الاطمية متفاضلة غن هناك صدر الخلاف أين الضاومن النافع والمعزمن المذل والفابض من الباسط وأين الحرارةمن البرودة وأين الرطو بةمن اليبوسة وأين النورمن الظامة وأين العدم من الوجود وأين النارمن الماءوأين الصفراء من البلغ وأين الحركة من السكون وأين العبودية من الربو بية أليست هذه متقابلات فلايزالون مختلفين وأين التحليل من التحريم في العين الواحدة الشخصين فيحرم علىهذاما يحل لهذافيتوارد حكان مختلفان على عين واحدة فانظر حكم الطبيعة المتضادة من أين صدرت وما كان سبب وجودهامتقا باذمن العلم الاهي لتعلمواانه ليس بيدأ حدمن الخلوقين عماسوي اللقمن الامرشي لافى الدنياولافي الآخرة حتى أن الآخرة ذات دارين رؤية وبجاب فالحديثة الذي أبان لناعن الامور ومصادرها ومواردها وجعلنامن العارفين بهافاللة يجعلناعن أسعده بماعلمه فقدتيين الكأن الحبوب هوالاتصال بموجود مامن كثيرين أوقليلين ومع كونهمؤانسة ومجالسة وتقبيلا وعناقا وغيرذلك بحسب ماتقتضيه حقيقة الموجودفيه عين الحبوب ومحسب حقيقة المحب فالحبوب واحدالهان متنوع وهوحب الانصال خاصة امابحديث أوضم أوتقبيل هذا تنوعه فى واحدا وكثيرين فلايصح أن يحب الحب اثنين أصلالان القلب لا يسعهمافان قلت هذاي كن أن يصح في حب الخلوق وامافي حب الخالق فلافائه قال يحبهم فأحب كئيرين قلناالج معقول المعنى وانكان لايحد فهومدرك بالذوق غيرمجهول ولكن عزيز التصوروهو بجهول النسبة الى الله نعالى فان الله ليسكشله شئ فقولك وأمافى حب الحق فلاهذا تحكم منك فانه لايقول هذاالامن يعرف ذات الحق وهي لا تعرف فلا تعرف النسبة وتعرف المحبة فأنه ما خاطب عباده الابلسانهم و بما يعرفونه فالحنهمن كل ماينسبه الى نفسه ووصف انه عليه ولكن كيفية ذلك مجهولة

﴿ وصل ﴾ وأماالقسم الثانى وهو الحب العنصرى فهو وان كان طبيعيا فبان القسمان فارق وذلك أن الطبيعي لا يتقيد بصورة طبيعية دون صورة طبيعية وهومع كل صورة كاهومع الاخرى في الحب منسل الكهر باء مع ما يتعلق بها ومسكه بالخاصية وأما العنصرى فهو الذى يتقيد بصورة طبيعية وحدها كقيس ليلى وفيس لبنى وكثير عزة وجيل بنينة ولا يكون هذا الالعموم المناسبة بينهما كغناطيس الحديد و بشبهه في الحب الروحاني ومامنا الالهمقام معلوم ويشبهه من الحب الالحي التقييد بعقيدة واحدة دون غيرها كايشبه الروحاني الطبيعي في الطهارة و يسبه الالحي الطبيعي في الذي يراه في جيع العقائد عينا واحدة الطبيعي في الذي يراه في جيع العقائد عينا واحدة

﴿ وصل ﴾ واعلم أن الحب كافلناه وان كان له أربعة القاب فلكل لقب حال فيه ماهوعين الآخو فلنبين ذلك كله فن دلك الموى ويقال على نوعين وهما في الحب النوع الواحد سقوطه في القلب وهوظهوره من الغيب الى الشهادة في القلب يقال هوى النجم اذا سقط يقول تعالى والنجم اذا هوى فهو من أماء الحب في ذلك الحال والفعل منه هوى

لتَّا

مهوى بكسرعين الفعل فى الماضى وفتحها فى المستقبل والاسم منه هوى وهو الحوى وهذا الاسم هو الفعل الماضى من الهوى الذى هوالسقوط يقال هوى بفتح عين الفعل فى الماضي يهوى بكسر هافى المستقبل والاسم منه هوى وسبب حصول المعنى الذي هوالهوى في القلب أحدثلانة أشياء أو بعضها أوكلها امانظرة أوسماع أواحسان وأعظمها النظروهو أثبتهافانه لايتغير باللقاء والسماع ليس كذلك فانه يتغير باللقاء فانه يبعدأن يطابق ماصوره الخيال بالسماع صورة المذكور وأماحب الاحسان فعلول تزيله الغفلة مع دوام الاحسان اكون عين الحسن غيرمشهودة وأما الهوى الثاني فلايكون الامع وجودحكم الشريعة وهوقوله لداودا حكم بين الناس بالحق ولاتتبع الهوى يعنى لاتتبع محابك بل انبع محابى دهو الحكم ارسمته لك م قال فيضلك عن سبيل الله أي يحرك ويتلفك ريعمي عليك السبيل الذي شرعته لك وطلبت منك المشي عليه وهوالحكم به فالهوى هنامحاب الانسان فأمره الحق بترك محابه اذاوافق غيرالطريق المشروعةله فان قلت فقد نهاه عمالا يصبح أن ينتهى عنه فان الحب الذي هواطوى سلطانه قوى ولا وجود لعين العقل معه قلناما كلفه ازالة الهوى فانه لابزول الاأن الهوى كافلنا يختلف متعلقه ويكون في موجودين كثيرين وقد بيناان الهوى الذي هوالحب حقيقته حب الاتصال في موجو دماأ وكثيرين فطلب منه تعالى أن يعلقه بالحق الذي شرع له وهو سبيل الله كايعلقه بسبل كشيرة ماهى سبيل الله فهذامعنى قوله ولا تنبع الهوى فاكلفه مالايطيق فان تكليف مالايطاق محال على العالم الحكيم أن يشرعه فان احتججت بتكليف الايمان من سبق في علم الله اله لا يؤمن كابي جهل وأمثاله فلناالجواب من وجهين الوجه الواحد انى استأعنى بتكليف مالايطاق الاماج وت العادة به أنه لايطيقه المكاف مثل أن يقول لهاصعدالى السماء بغيرسبب واجع بين الضدين فقم في الوقت الذي لا يقوم واعما كلفه ما جوت العادة به أن يطيقه وهواعتقاد الايمان أوالتلفظ به وكلاهما يجدكل انسان في نفسه النمكن من مثل هذا كسبا أوخلقا كيفا شئت فقل وطندانقوم الحجة بهلته على العبديوم القيامة وقدقال قل فللهالحجة البالغة فلوكلفه ماللس في وسعه عادة لمبصحقوله فلله الحجة البالغة بلكان يقول وللة أن يفعل ماير بدكماقال لايسأل عمايفعل ومعنى ذلك انه لايقال المحق لم كلفتنا ونهيتناوأ مرتنامع عامك بماقدرته علينامن مخالفتك هداموضع لايسأل عمايفعل فانه يقول لهمهل أمرتكم عانطيقونه أو عالانطيقو نهعندكم فلابدأن يقولوا عاجرت العادة بهأن نطيقه فقد كلفهم مايطيقونه فثبت ان سقا لجة البالغة فانهم جاهاون بعلم اللة فيهم زمان التكايف والجواب الثاني قد تقدم من أنه لا بدمن الاعان به وقد وقع فى قبض الله الدرية ويظهر حكمه في الآخرة فسلايبتي الامؤمن وهوفي الدار الدنيا معترف بوجوده وان أشرك فايشرك الابموجود ولحناماطل منه الاتوحيدالام لهخاصة وهومحبوب الحق وهومعدوم منهم وهو يحب توحيده أن يظهر في هؤلاء الموجودين فهو وان أحب واحدافا حب من كثيرين فن اتصف به أحبه الله لكون محبوبه وهوالتوحيد ظهرفيه ومن أبغضه فلكون محبوبه لميظهر فيه وهوالتوحيد فحال الكل الى الايمان وقدقر رناذلك فى سبق الرحمة غضب الله فقد تبين لك معنى الهوى وأماالح فهو أن يتخلص هذا الهوى فى تعلقم بسبيل الله دون سائر السبل فاذا تخلص له وصفامن كدورات الشركاء من السبل سمى حبالصفاقة وخلوصه ومنهسمي الحب الذي يجعل فيه الماء حبالكون الماء يصفوفيه ويروق وينزل كدره الى قعره وكذلك الحب فى الخاوقين اذا تعلق بجناب الحق سبحانه وتخلص له من علاقت والانداد الذين جعلها المشركون شركاء لله فى الالوهة سمى ذلك حبا بل قال في معالى والذين آمنواأ شد حيالله وسب ذلك أنه إذا كشف الغطاء وتبرأ الذين اتبعوامن الذين اتبعوا وقال الذين انبعوالوأن لنا كرة فنتبرأ منهم كاتبر ؤامنا فزال حبهم إياهم فى ذلك الموطن ويق المؤمنون على حبهم الله ف كانواأ شد حبالله عمازادواعلى أولئك في وقتر جوعهم عن حبهم آلمتهم حان لم تغن عنهم من الله شيأ فلا يبتى مع المشركين يوم القيامة الاحبهم لله خاصة فانهم في الدنياأ حبوه وأحبو اشركاءهم على انهمآ لهمة ولولاذلك التوهم والغلط ماأحبوهم فكان محبوبهم الالوهة وتخيلوهافي كثيرين فأحبوه وأحبوا الشركاء فاذا كان فى القيامة كاذكرنالم ببق عندهم سوى حبهم للة تعالى فكانوا فى الآخرة أشد حبالله منهم له فى الدنيال كون

48,2

حبهم كان منقسها فاجتمع عليه في الآخرة لمالم يعاين محبو به وهو الالوهة الافيه خاصة فلذلك كان سبق الرحة وقوة الطرفين وضعف الواسطة عليه في الآخرة لمالم وقد بيناذلك كله فيا تقد فهذا الفرق بين الحب والهوى وأما العشق فهو افراط المحبة أو المحبة الفرطة وهوقوله في الذين آمنوا أشد حبالله وهوم عصفاته لوأخذالذي هومسمى الحب وظهوره في حب القلب الذي أيضا به سمى حبافاذا عم الانسان بجملته وأعماه عن كل شئ سوى محبو به وسرت تلك الحقيقة في جميع أجزاء بدنه وقواه وروحه وجوت فيه مجرى الدم في عروقه ولجه وغيرت جميع مفاصله فاتصلت بوجوده وعانقت جميع أجزائه جسما وروحاولم يبق فيه متسع لغيره وصار نطقه به وسماعه منه ونظره في كل شئ اليه ورآه في كل صورة وما يرى شيأ الاو بقول هو هذا حيث الدم المناه المالم عن زليخا انها افتصدت فوقع الدم في الارض فانسكت به يوسف في مواضع كثيرة حيث سقط الدم لجريان ذكر اسمه مجرى الدم في عروقها كلها وهكذا حكى عن الحلاج لما قطعت أطرافه انكتب بدمه في الارض الله الله حيث وقد ولذلك قال رحم الله

ماقدلى عضو ولامفصل م الاوفيه لكمذكر

فهذامن هذا الباب وهؤلاءهم العشاق الذين استهلكوافي الحبه فالاستهلاك وهوالذي يسمى بالغرام وسماتي ذكره في نعت المحيين ان شاءالله وأما الودفهو ثبات الحي أوالعشق أوالهوى أبة حالة كانت من أحوال هذه الصفة فأذانبت صاحبها الموصوف بهاعليها ولم بغبره شئءنها ولاأزاله عن حكمها وثبت سلطانها في المنشط والمكره ومايسوء ويسرف حال المجر والطردمن الموجود الذي يحبأ ن يظهر فيه محبو به ولم يبرح تحت سلطانه لكونه مظه يحبوبه سمى لذلك وداوهوقوله تعالى سيجعل لهمالرجن ودا أى ثباتافي المحبة عنداللة وفي فاوب عباده هذا امعني الود وللحبأ حوال كثيرة جدافى المحمين سأذكوهاان شاءالله مشل الشوق والغرام والهيام والكلف والبكاء والحزن والكبدوالذبول والانكسار وأمثال ذلك بمايتصف به الحبون ويذكرونه في أشعارهم مفصلة ان شاءالله وقديقع فالحب أغاليط كثيرةأ وها ماذكرناه وهوانهم يتخيلون أن المحبوب أص وجودى وهوأمرعدى يتعلق الحببه أن يراهمو جودافي عين موجودة فاذارآه انتقل حبه الى دوام تلك الحال التي أحب وجودهامن تلك العين الموجودة فلايزال المحبوب معدوماومايشعر بذلكأ كثرالمحبين الاأن يكونواعارفين بالحقائق ومتعلقاتهاوقد بيناذلك وأكثر كلامنافي هندا الباب انماهو في المحبة المفرطة فانها تذهب بالعقول أو تورث النحول والفكر الدائم والهراللازم والقلق والارق والشوق والاشتياق والسهاد وتغييرا لحال وكسوف البال والوله والبله وسوء النان بالحبوب أعني الموجو دالذي تحب ظهور محبوبك فيه الذي تزعم العامة فيه انه الحبوب لهاونحن فيه على نوعين طائفة منا نظرت الى المثال الذي في خيالهامن ذلك الموجود الذي يظهر محبو بهفيه ويعاين وجود محبوبه وهوالانصال به فى خياله فيشاهده متصلامه اتصال لطف ألطف منه في عينه في الوجود الخارج وهو الذي اشتغل به قيس المجنون عن ليلي حين جاءته من خارج فقال لهااليك عنى لثلا تحجبه كثافة الحسوس منهاعن لطف هذه المشاهدة الخيالية فانهافي خياله ألطف منهافي عينها وأجل وهذا ألطف المحبة وصاحب هذاالنعت لابزال منعما لايشكو الفراق ولنافي هذاالنعت السدالطولي بين المحمين فان مثل هذا في المحبين عزيز الوحو دلغلبة الكثافة عليهم وسبب ذلك عند ناأته من استفرغ في حب المعاني المجردة عن الموادفغايته اذا كشفهاأن ينزلهاالى الخيال ولاينزل بهاأ كثرفن كانأ كشف عاله الخيال فاظنك بالطافته فى المعانى وهذا الذي حاله هذاهوالذي يمكن أن يحب الله فان غايته في حيه اياه اذالم يجرده عن التشبيه أن ينزله الى الخيال وهو قوله عليهالسه لاماعبداللة كانك تراه فاذاأ حببنا ونحن مهذه الصفةمو جودانح ظهور محبو بنافيه من الحسوسات عالم الكثائف الطفه بأن نرفعه الى الخيال لنكسوه حسنا فوق حسنه ونجعله في حضرة لا يكنه الهجر معها ولا الانتقال عنها فلايزال فى اتصال دائم ولنافى ذلك

مالجنون عاصمن هواه و غيرشكوى البعاد والاغتراب وأنا ضيده فان حبيى ، في خيالي فإ أزل في اقتراب

( ۲۳ - (فنوحات) - ثانی )



ناان

فبيىمنى وفى وعندى ، فلماذا أقول مايى ومايى

أماقولنا بذهب الحب بالعقول فانهم قالوا \* ولاخبر في حب بدبر بالعقل وقال أبو العباس المقراني الكساد \* الحبأ ملك للنفوس من العقول وانماقالواذلك لان العقل بقيد صاحبه والحب من أوصافه الضلال والحيرة والحيرة تنافى العقل فان العقل يجمعك والحيرة تفرقك قال اخوة يوسف ليعقوب انك لغي ضلالك القديم يريدون حبرته فى حب يوسف والحسيرة نفرق ولاتجمع ولهمذا وصفت المحبسة بالبث وهو تفرق هموم المحب فى وجوه كشيرة قال تعالى وبثمنهمارجالا كشيراونساء وكذلك قوله هباءمنبثا والمحبى حكمحبوبه فلاتدبيرله فىنفسه وانماهويحكم مايعطيه ويأمره بهسلطان الحسالمستولى على قلبه ومن ضلالته في حسمانه يتخيل في كل شخص أن محبو به حسن عنده وانه برى منه مثل ما يراه هذا الحب وهذامن الحبرة وعلى هذا جي المثل م حسن في كل عين من تود ، يغني عندك أبهاالحب تتخيل ان كل من برى محبو بك يحسن عنده كإيحسن عندك ومن ضلالة الحب أنه يتحير في الوجوم التي يرى انه يحصل محبو به منها فيقول أفعدل كذالنصل مهذا الفعل الى محبو في أوكذا وكذا وكذا فلا يزال يحارف أى الوجو يشرع لانه يتخيل ان وجود اللذة عجبو به في الحس أعظم منها في الخيال وذلك لغلبة الكثافة على هذا الحبويغفل عن لذة التخيل في حال النوم فانه أشد من التذاذه بالخيال لانه أشد اتصالابه من الخيال والاتصال بالخيال أشدمن الاتصال بالخارج وهوالحسوس فلذنه يمعني أشدا تصالامن الخيال فيحار الحدفي تحصيل الوجو والتي بهايصل الى الاتصالمن خارج ويسئل عن ذلك من يعرف أن عنده خبرامن هذاالشأن عسى يجد عنده حيلة فى ذلك ولاسما وقدسمع في ذلك في قول القائل ، لوصح منك الهوى أرشدت للحيل ، يعني فها تصنع حتى تتصل بالمحبوب ورصل فاقل ماأذ كرهمن نعوت الحبين ماحد ثنابه يونس بن يحى بن أبى الحسن الهاشمي العباسي القصاريمة تجاه الركن البماني من الكعبة المعظمة سنة تسع وتسعين وخسمائة قال أخبرنا ابن عبد الباقى أخبرنا أحد بن أحد أخبرنا أحدبن عبداللة حدثناعبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا أبو بكرالدينورى المفسر سنةثمان وثمانين ومانتين حدثنا محدبن أحد الشمساطي قالسمعتذا النون يقولان لله عبادا ملأ فلوبهم من صفاء محض محبته وفسحأر واحهم بالشوق الىر ؤيته فسبحان من شقق اليه أنفسهم وأدنى منه فهمهم وصفت لهصدورهم فسبحان موفقهم ومؤنس وحشتهم وطبيب أسقامهم الميلك تواضعت أبدانهم والى الزيادة منك انبسطت أيديهم فأذفتهم من حلاوةالفهم عنسك ماطيبت بهعيشهم وأدمت به نعيمهم ففتحت لهم أبواب سمواتك وأبحت لقاوبهم الجولان إف ملكوتك بلمانسيت محبة المحبين وعليك معول شوق المشتاقين واليك حنت قلوب العارفين وبك أنست قلوب الصادقين وعليك عكفت رهبة الخائفين وبك استجارت أفئدة المقصر من فديئست الراحة من فتو رهموقل طمع الغفلة فيهم فهم لايسكنون الى محادثة الفكرة فبالايعنيهم ولايفترون عن التعب والسهر يذاجونه بألسنتهم ويتضرعون اليه بمسكنتهم يسألونه العفوعن زلاتهم والصفح عماوقع من الخطاء فيأعمالهم فهم الذين ذابت قاومهم بفكر الاخزان وخدمو مخدمة الابرار ومن نعوتهم رضي الله عنهم النحول وهونعت يتعلق بكأ ثفهم وبلطائفهم فاماتعلقه بلطائفهم فانأر واج المحبين وان لطفت عن ادراك الحواس واطفت عن تصوير الخيال فان الحب يلطفها اطافة السراب لمعنى أذكره وذلك أن السراب يحسبه الظلما تماء وذلك لظمته لولاذلك ماحسبهماء لان الماءموضع حاجته فيلجأ اليه لكونه مطاوبه ومحبوبه لمافيهمن سرالحياة فاذاجاء ملم يجده شيأ واذا لمجده شيأ وجداللة عنده عوضامن الماء فكان قصده حسالك والله يقصد بهاليهمن حيث لايشعرفكما أنه تعالى يمر بالعبدمن حيث لايشعركذلك يعتنى بالعبدني الالتجاءاليه والرجوع اليه والاعتماد عليه بقطع الاسباب عنه عندما يبديها لهمن حيث لايشعر فوجو داللة عنده عند فقد الماء المتخيل له في السراب هو رجوعه الى الله القطعت به الاسلاب وتعلقت دون مطاويه الابواب رجع الى من بيده ملكوت كل شئ وهو كان المطاوب به من الله هذا فعله مع أحباه يردّهم اليه اضطرارا واختيارا كذلك أرواحهم يحسبونها فائمة بحقوق الله التي فرضهاعليها وانها المتصر فقعن أمر الله محبة بله وشوقا الى مرضانه



ليراهاحيث أمرهافاذا كشفطا الغطاءواحتد بصرها وجدت نفسها كالسراب فيشكل الماءفل ترقائما بحقوق الله الاخالق الافعال وهوالله تعالى فوحدت الله عبن ما تخيلت انه عينها فذهبت عينها عنه ويق المشهود الحق بعيان الحق كافني ماء السراب عن السراب والسراب مشهود في نفسه وايس بماء كذلك الروح موجود في نفسه وليس بفاعل فعلم عند ذلك أن الحب عين المحبوب وانه ماأحب سواه ولايكون الا كذلك وألطف من هـذا النحول في الار واح فلايكون وأما النوع المتعلق من النحول بكثائفهم فهو ما يتعلق به الحس من تغير ألوانهم وذهاب لحوم أبدانهم لاستيلاء جولان أفكارهم في أداءما كانهم المحبوب أداءهما افترضه عليهم فبذلوا المجهو دليتصفوا بالوفاء بالعهوداذ كانواعاهدوا اللةعلى ذلك وعقدواعليه في ايمانهم به وبرسوله وسمعوه يقول آمرا ياأيها الذين آمنوا أوفوابالعــقود وقالأوفوابعهــدى ولاتنقضوا الميثاق وقدجعلتم اللةعليكم كنفيلا فهذاسبب نحول جسامهم ومن نعوت المحبين الذبول وهونعت صحيح فىأر واحهم وأجسامهم أتما فىأجسامهم فسببه نرك ملاذ الأطعمة الشهيةالتي لحا الدسم والرطو بةوهي مستلذة للنفوس وتورث فى الاجسام فضرة النعيم فلمارأوا رضى اللة عنهم أن الحبيب كاغهم القيام بين يديه ومناجاته ليلاعند متجليه ونوم النامين ورأوا ان الرطو بات الحاصلة في أجسامهم تصدمنها أبخرة الىالدماغ تخدر الحواس وتغمرها فيغلبهم النوم عمافى نفوسهممن القيام بين يدى محبو بهم لمناجاته فى خاواتهم حين ينامون عمان تلك الابخرة تورثقوة فى أبدانهم تؤدي تلك القوة الجوار - الى التصرف فىالفضول الذى حجرعليهم التصرف فيه محبو بهم فتركوا الطعام والشراب الاقدر ماتمس الحاجة اليهمن ذلك فقلت الرطوبة فىأجسامهم فزالت عنهم نضرة النعيم وذبلت شفاههم واسترخت أبدانهم وراح نومهم وتقوى سهرهم فنالوا مقصودهم من القيام بين يديه ووجدوا المعونة على ذلك بماتر كوه فذلك هوذبول الاجسام وأما ذبولأر واحهم فان لهم نعما بالمعارف والعلوم لان لهم نسبة الىأر واح الملأ الاعلى ليأنسوا بالجنس رغبة في المعاونة إ لماسمعوا اللة تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى فتخيلوا أنهم المخاطبون بذلك وليس الامركذلك فان الذين خوطبوا بذلك همالذين يليق بهم أن يتعاونوا على الانم والعدوان ولذلك أردف بالنهبي فقال ولاتعاونوا على الاتم والعدوان واتقوا الله وهذا ليس من صفات الملا الاعلى فلماعر فوا غلطهم في ذلك عدلوا عن هـ ذه الآية الىقوله واستعينوا بالله واصبروا أى احبسوانفوسكم مع الله فلما فارقوا الجنس بهدنه الآية ذبلت أر واحهم وقدكانت في نضرة النعيم بمحالسة الجنس لانها تعلقت بمن ليس كمثله شئ فلر تعرف بينها وبين مناسبة مثلية فتتعلق بهافقال لما المعرفة بالله هوماخاطبك سبحانه الابلسانك ولحنك ولغتك وما تواطأعليه أهل ذلك اللسان الذين أنتمنهم فارجع الىمفهوم ماخاطبك به فانها يخرجه عن حقيقة مدلوله ولاتنال بجهلك النسبة اليهمن ذلك فان تَلْكُ الصَّفَةُ التِيخَاطِبِكُ بِهِ الطَّلِيهِ بِذَاتِهَا لَانْهُ وصَّفَ نَفْسُهُ بِهَا وَلَا تَكُونُ صَفَّاتُهُ الْإَيْنَاسِبَةٌ خَاصَّةُمنَا اللَّهِ ۖ فَاذَا تعلقتأنت بتلك الصفة ولزمتها بالضرورة تحصلك عنسد وفتعسإ عندذلك صورة نسبتها اليعمسإذوق ونجل الهج فيزيدذ بولك حتى تصبر كالنقطة المتوهمة كاقال بعضهم

أصبحت فيكمن الضنا ، كالنقطة المتوهم

وهى التى لاوجود لها الافى الوهم فها النهم فى الذبول وقدر وينافى خبر ، ويدبك شف أن اسرافيل عليه السلام وهو من أرفع الارواح العاوية بتضاءل فى نفسه كل يوم لاستيلاء عظمة الله على قلبه سبعين من قدى يصرير كالوضع كا عشر المتكبرون فى نفوسهم على عبادالله يوم القيامة كا منال الذرذ لة وصغار اوذ لك لماظهر وابه فى الدنيامن التعاظم والتكبر فهذا نعت ذبو لهم فى أر واحهم وأجسامهم ومن نعوت الحبين أيضا الغرام وهو الاستهلاك فى الحبوب التعاظم والتكبر فهذا نعت ذبو لهم فى أر واحهم وأجسامهم ومن نعوت الحبين أيضا الغرام وهو الاستهلاك فى الحبوب علازمة الكمد قال تعالى المنافي على المنافي على المنافي وبه سمى غريم الوناف الرغام وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله وهو الله عكمه فى المغرم من المقاوب فهو موصوف بالذلة لان التراب أذل

الاذلاء ولهذا وصفت الارض بأنهاذ لول على طريق المبالغة لكون الاذلاء يطؤنها والمالازم الحب قلوب الحبين والشوق قلوب المستاقين والارق نفوس الارقين وكل صفة للحب موصوفها منه سمى صاحب هذه الملازمات كلها مغرما وسميت صفة عظم اماطة من الغرام ومن نموت المحبين الشوق وهو حركة روحانية الى لقاء الحبوب وحركة طبيعية جسمانية حسية الى لقاء الحبوب اذا كان من شكاه ذلك الحبوب فاذا لقيمة أى محبوب كان فانه يجد سكونا في حركة في تحريل اذا ترجع تلك الحركة مع وجود اللقاء و براها تتزيد و بدركه معها خوف في حال الوصلة في جد الخوف متعلقه توقع الفرقة و يجد الحركة الاستياقية تطلب استدامة حالة الوصلة ولذلك بهيم باللقاء كاقيل في الشوق

وأبرحما يكون الشوق يوما \* اذادنت الديار من الديار

وقال الآخر فهاذ كرناهمن الخوف في عال الوصلة

وأبكى ان ناؤاشوقا اليهم \* وأبكى ان دنواخوف الفراق

هناجزاءمن أحب غيرعينه وجعل وجودعين محبوبه فماهو خارجعنه فاوأحب اللهلم تكن هذه مالته فحب الله لا يخاف فرقة وكيف بفارق الشئ لازمه وهوفي قبضته لايبرح وبحيث يراه محبوبه وهوأقرب اليمهن حبل الوريد ومارميت اذرميت ولكن الله رمى \* أين الفراق ومافى الكون الاهو \* يقول الله تعالى من تقرب الى شبرا تقررب منه ذراعا الحديث فهكذا يغبني ان تعرف يائني قدرمن أحبك لله أولنفسه اذا كان الحق مع غناه عن العالم اذاأحبه عبدهسارع اليهبالوصلة وقرتبه وأدنى مجلسه وجعله من خواص جلسائه فانت أولى بهذه الصفة اذاأحبك شخص فقدأعطاك السيادةعليه وجعل نفسه كالتحكمك فيه فينبغي لكان كنتعاقلاأن تعرف فمدر الحب وقدرمن أحبك ولتسارع الى وصلته تخلقا بأخلاق اللهمع محبته فانهمن بدأك بالحبة فتلك يدله عليك لاز كافتهاأ بدا وذلك لان كل ما يفعله من الحب بعد ابتدائه معه فاتماهو نقيحة عن ذلك الحب الذي أحبك ابتسداء ومن نعوت الحبين الهيام وهم المهيمون الذين يهيمون على وجوههم من غيرقصد جهة مخصوصة والمحبون للة أولى بهذه الصفة فان الذي يحب المخلوق اذاهام على وجهه فهولقلقه ويأسه من مواصلة محبوبه ومحب الله متبقن بالوصلة وقد علم انه سبحاله لا يتقيد ولا يختص عكان يقصد فيه لان حقيقة الحق تأبى ذلك ولذلك قال فاينا تولوا فنم وجه الله وقال وهومعكم أينا كنتم فحبةمهم فىكل وادرفىكل عاللان محبوبه الحق فلايقصده فى وجهمعين بل بتجلى له فى أى قصد قصده على أى حالة كان فهمأخق بصفة الهمان من محى الخاوقين فهو تعالى المشهو دعند الحيين من كل عين والمذكور بكل لمان والمسموع من كل متكام هكذاعر فه العارفون و بهذه الحقيقة تجلى للحمين ومن نعوت الحبين الزفرات وهي نارنور محرقة يضيق القلب عن حلها فتخرج منضغطة لتراكمها يجده الحب من الكمد فيسمع لخزوجها صوت تنفس شديدالحرارة كإيسمع لصوت النارصوت يسمى ذلك الصوت زفرة ولايكون ذلك الافي الجسم الطبيعي خامة وقه يكون في الصورة المتحسدة ولهذا تتصف الصورة المتجسدة عن المعنى المجرد اذا ظهر فيها وقيل هذه صورته بالغضب والرضى كالاجسام الطبيعية كاقال صلى الله عليه وسلمعن نفسه انما أنابشر أغضب كايغضب البشر وأرضى كايرضى البشرواذا كان الجناب الاطي الذي ليسكشله شئ قدوصف نفسه بالرضى والغضب في هاتين الصفتين وفي أمثالهما مماوصف الحق بهانفسه ومن تلك الحقيقة ظهرت في العالم ولهذا قلناان الله سبحانه عامه بنفسه علمه بالعالم لايكون الاهكذافكل حقيقة ظهرت في العالم وصفة فلهاأ صل الهي ترجع اليه لولاذلك الاصل الالهي يحفظ عليها وجودها ماوجدت ولابقيت ولايعإ ذلك الاالآحادمن أهل الله فانه علم خصوص قال نعالي وغضب الله عليه تمور دفي الخبر ماهوأ شدمن هذالمن عقل عن الله وهو ماور دفى الحديث الصحيح من قول الانبياء فى القيامة ان الله قد غضب اليوم غضبالم يغضب قبله مثله ولن يغصب بعده مثله فهذاأ شدمن ذلك حيث اتصف غضبه بالحدوث والزوال وفى ذلك المقام يقول مجدصلي الله عليه وسلم فعين بدل من أصحابه بعده سحقاسحقالا قتضاء الحال والموطن فان صاحب السياسة

يحرى

يجى فأحكامه بحسب الاحوال والمواطن ومن نعوت الحبين الكمد وهوأ شدّ خن القلد لا يجرى معه دمع الاأن صاحبه يكون كثير التأوه والتنهد وهو خن يجده في نفسه لاعلى فايت ولا تقصير وهذا هوالحزن الجهول الذى هومن نعوت الحبين ليس له سبب الاالحب خاصة وليس له دواء الاوصال الحبوب فيفنيه شخله به عن الاحساس بالكمد وان لم نقع الوصلة بالمحبوب اتصال ذوات فيكون الحبوب من يأمم وفيشغله القيام بأوام موفر حه بذلك عن الكمد فا كثر مايكون الكمد اذالم يقع ببنه و بين الحبوب مايشغله عن نفسه وليس للحب صفة تزول مع الاستفال غير الكمد ونعوت الحبة كثيرة جد المهاد وماذكو البحب الدهش الحيرة الفيرة والخرس السقام القلق الخود البكاء التبريح والوجد والسهاد وماذكره الحبون في أشعار هم من ذلك وكلامنا في هذا الباب ما يختص بحب الله اعباده وحب العباد لل غير الكماء المناب عبد عن قوم المناب المناب عبد عن قوم المفات قامت بهم ذكر ذلك في كتابه وعن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم انهي الجزء الثالث عشر وما نه باتهاء السفر الخامس عشر

## ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْسَ الرَّحِيمِ ﴾

فن ذلك الانباع لرسوله صلى الله عليه وسل فهاشر عقال تعالى قل ان كنتم تحبون الله فانبعوني يحببكم الله فاعلم ان للفحبتين أوتعلقين محبته العباده الذى هوخصوص ارادة التعلق الاول حبه اياهم ابتسداء بذلك الحب وفقهم للاتباع أنباع رسله سلام اللة على جيعهم ثم أنتب طم ذلك الانباع تعلقين من المحبة لان الانباع وقع من طريقين من جهة أداء الفرائض والتعلق الآخرمن جهة ملازمة النوافل قال صلى اللة عليه وسلم فعايرو يهعن ربه عزوجل أنه قال الحديث وفيه وما تقر - الى عبدى بشئ أحب الى من أداء ما افترضته عليه ولايز العبدى يتقرب الى بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنتله سمعاو بصراو يداومؤ يداواذا كان الحق سمع العبد وقواه في النوافل فكيف بالحب الذي يكون من الحق له باداء الفرائض وهوأن يكون الحق ير بد بارادة هذا العبد المجتبى ويجعل له التحكم في العالم، عاء بمشيئته أعالى الاولية التعلق الني بهاوفقه فاندرج هذا التعلق في الاول وهوقوله ومانشاؤن الاأن يشاءالله وكل صفة فكرها الحق انه يحبمن أجلهامن قامت به فاحصلت له تلك الصفة الابالاتباع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم سنها وذلك عن الله فأنه ما ينطق عن الهوى واله يفعل به و بنافنني أن يكون الفعل له ولنا كايراه بعضهم وهوقوله ماأ درى مايفعل بى ولابكم ان اتبع الامايوجي الى وما أنا الانذير مبين فهو قوله ماعلى الرسول الاالبلاغ ومعنى الاتباع أن تفعل مايقول لنافان قال اتبعونى فى فعلى اتبعناه وان لم يقل فالذى يازمنا الاتباع فعايقول فينتيج لنا الاتباع فعاأمر نابه ونهانا عنه والوقوف عندحدوده ان نتبعه في أفعاله في خلقه وهي المسهاة كرامة وآبة أي علامة على صدق الاتباع والرسل أيضاتابعون فأنه يقول عليه السلامان أتبع الامابوجي الى فيكون مايظهر عليهمن الاتباع في فعل الله نتيدة اتباعه لاوام الله آية ويكون لناذلك كرامة وهو الفعل بالحمة والتوجهمن غيرمباشرة فيظهر على يدهندا العب من خوق العوائد يمالا ينبغى أن يكون الاعلى ذلك الوجم من غيرسب الامجر" دالارادة الاللة تعالى فان ذلك الفعل اذ ظهرعن سببموضوعظاهر لميكن من هدندا الباب كطيران الطائر بسب ظاهروان كان لايسكه الااللة أى الله الذي وضع له أسباب الامساك في الهواء والانسان اذا اخترق الهواء ومشى فيه بمجر دالارادة لابسبب ظاهر معتاداً شبه فعل الحق فى تسكو بن الاشياء بالارادة فهذا الفارق بينه و بين وقوع ذلك بالاسباب وأصله التحقق بالاتباع والمتبع فى التشريع أنماهوالله والمتبعى الفعل بالارادة انماهوالله والكل بعنايةالله ومشيئته لاالهالاهوالعز يزالحكيم ومن ذلك حب سبحانه التوابين فالتواب فته ومن أسائه تعالى يقول عزوجل ان الله هوالتواب فأحبالا اسمه وصفته وأحب العبد لاتصافعها واكن اذا اتصف بهاعلى حدماأضافها الحق اليه وذلك ان الحق يرجع على عبده فى كل عال يكون العبدعليه على البعده من الله وهو المسمى ذنبا ومعصية ومخالفة فاذا أقيم العبد في حق من

نوق

أساءاليه من أمثاله وأشكاله فرجع عليه بالاحسان اليه والتجاوزعن اساءته ف ذلك هوالتواب ماهوالذي رجم الىاللة فأنه لايصحان برجع الىاللة الامن جهل ان الله معه على كل حال وما خاطب الحق بقوله ترجعون فيه الى الله الامن غفل عن كون الله مع معلى كل حال كاقال وهومع كم أنما كنتم ونحن أقرب اليهمن حبل الوريد فان رجعت اليه من حيث حساب أوسؤ الف ذلك رجوع فى الحقيقة من حال أنت عليها لحال ما أنت عليها ولما كانت الاحو الكلهابيد اللة أضيف الرجوع الى الله على هذا الوجه فالراجع الى الله أنما يرجع من المخالفة الى الموافقة ومن المعصية الى الطاعة فهذامعني حب التوابين فاذا كنت من التوابين على من أساء في حقك كان الله تواباعليك فعا أسأتمن حقه فرجع عليك بالاحسان فهكذا فلتعرف حقائق الامورو تفهم معانى خطاب الله عباده وتميز بان المراتب فتكون من العلماء بالله و بما قاله وجاءذ كره لهذه المحبه في التوّا بين عقب ذكر الاذي الذي جعله في المحيف وكذلك قال عليه السلام ان الله يحب كل مفتن نواب أي مختسبرير يدان يختبره الله عن يسيئ اليه من عبا دالله فيرجع عليهم بالاحسان اليهه فى مقابلة اساءتهم وهو التواب لاان الله يختبر عباده بالمعاصي حاشا الله أن يضاف اليه مثل هذا وان كانت الافعال كلهاللة من حيث كونها أفعالا وماهى معاصى الامن حيث حكم الله فها بذلك فجميع أفعال الله حسنة منحيث ماهي أفعال فافهم ذلك ومن ذلك حب المتطهيرين قال نعالى وبحب المتطهرين فالتطهير صفة نقديس ونهز يهوهي صفته تعالى وتطهير العبدهوأن يميط عن نفسه كل أذى لايليق به أن يرى فيه وان كان محو دابالنسبة الى غير وهومذموم شرعابالنسمة اليهفاذاطهر نفسهمن ذاكأ حبهاللة تعالى كالكبرياءوالجبروت والتفخر والخيلاء والهجب فنهاصفات لاتدخل القلب جلة واحدة للطابع الالحي الذي على القاوب وهو قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار فيظهر فىظاهره الكبرياءوالجبروت علىمن استحقمن فومهأمافى زعمه ونحيه وأمافى نفس الامر وهوفى قلبهمعصوم من ذلك الكبرياءوالجبروت لانه يعلم عجزه وذلته وفقره لجيع الموجودات وان قرصة البرغوث تؤله والمرحاض يطلبه لدفع ألم البول والخراءة عنهو يفتقرالي كسيرة خبز يدفع مهاعن نفسه ألم الجوع فن صفته هذه كل يوم وليلة كيف يصح أن يكون في فلبه كبرياء وجبروت وهذاهوالطبع الاطبي على قلبه فلايد خدله شيء من ذلك وأتماظهور ذلك على ظاهره فسلم ولكن جعل الله لهامواطن يظهر فيهامهذه الاوصاف ولايكون مذمو ماوجعل لهامواطن يذمه فيهافن طهرذا تهعن أن ترىعليه هذه النعوت في غيرمواطنها فهو متطهر ويحبه الله كمانغ بمحبته عن كل مختال فورفأته لايظهر بهذه الصفة الامن هوجاهل والجهل مذموم ولهذانهي اللة نبيه صلى اللة عليه وسلم أن يكون جاهلا وقال لنوح عليه السلام انى أعظك أن تكون من الجاهلين فانه لا يخاوأن يفتخر على مثله أوعلى ربه وخالقه فان افتخر على مثله فقدا فتخرعلي نفسه والشئ لايفتخرعلي نفسه ففخره واختياله جهل ومحال ان يفتخرعلي خالقه لانه لابدان يكون عارفا بخالقه أوغيرعارف بأن له خالقافان عرف وافتخر عليه فهو جاهل بماينبني ان يكون خالقه من نعوت الحال والثام يعرفكان جاهلاف أبغضه الله ولم يحبه الالجهله اذلم يكن هندافي غيرموطنه الالجهله والجهل موت والعلم حياة وهوقوله تعالىأومن كانميتا فأحييناه يعسني بالعم وجعلناله نورايمشي به فىالناس وذلك نورالايمان والكشف الذي أوحى اللة به اليه أوامتن به عليه فالمتطهر من مثل هذه النعو تحبوب للة فافهم ومن ذلك حبه المطهر بن قال اللة تعمالي والله بحب المطهرين وهم الذبن طهروا غبرهم كاطهروا نفوسهم فتعدت طهارتهم الى غيرهم فقاموا فيهامقام الحق نيابة عنه فأنه المطهر على الحقيقة والحافظ والعاصم والواقى والغافر فن منع ذاته وذات غيردان يقوم بهاماهومذموم فى حقهاعنه الته فقدعصمها وحفظها ووقاها وسترهاعن قيام أمثال هذه بهافه ومطهر طابماعام هامن علم ماينبني لينفر عنه بنورالعلم وحيانه ظلمة الجهالة وموتها فيكون في ميزانه يوم القيامةومن الانو ارالتي تسعى بين يديه وهو محبوب عنداللة مخصوص بعناية ولاية الهية واستخلاف والولاة الخلفاءمن المقربين عن استخلفهم عليهم لانهم موضع مقصورمن استخلفهم دون غيرهم وكل انسان والعلى جوارحه فافوق ذلك وقد أعنمه الله بماطهارة التي يطهر بهارعاياه ومن ذلك حبه للصابر بين وهوقوله واللة يحب الصابرين وهم الذين ابتلاهم الله فبسوا نفوسهم عن الشكوي الى



غبرالله الذى أنزل بهم هذا البلاء وماوهنو الما أصابهم في سبيل الله وماضعفوا عن حله لانهم حاومالله وان شق عليهم لابدمن ذلك وان لم يشق عليه م فليس ببلاء وما استكانو الغيراللة في از الته و فوا الى الله في از الته كاقال العبد الصالح مسنى الضر وأنتأر حمالوا حين فرفع الشكوى اليه لاالى غيره فاثني المة عليه بأنه وجده صابر انعم العبد أمة أواب مع هذه الشكوى فدل ان الصابر يشكوالى الله لاالى غيره بل بجب عليه ذلك لما في الصبران لم يشك الى التقمن مقاومة القهر الالمي وهوسوء أدبمع الته والانبياء عليهم السلام أهل أدبوهم على علم من الله فأنك تعلمان صبرك ما كان الاباللة ما كان من ذانك ولامن حولك وقوتك فان الله يقول واصبر وماصبرك الاباللة فبأى شئ تفتخروهو لدس لك فما ابتلى الله عماده الاليلحؤا في رفع ذلك اليمه ولا يلحؤا في رفعه الى غيره فاذا فعاوا ذلك كأنوامن الصابرين وهومحبوب اللة ومن أسهائه تعالى النعتية الصبورف أحب الامن رأى خلعته عليه ثمان هناسرا واقامك فيه مقامه فان الصبرالا يكون الاعلى أذى وقدعر فنا انفى خلقه من يؤذى الله ورسوله ونعتهم لنالنعر فهم فندفع ذلك الأذى عنه تعالى بمقاتلتهم أو بتعليهم ان كانو اجاهلين طالبين العلم وقدسمي نفسه صبورا وقدرفع اليناما أوذي به وعرفنا بههالنذب عنهوندفع الاذىمع الاتصاف بالصبور لنعلم انا اذاشكونا اليهمانزل من البلاءوسألناه في رفعه عنا وسؤالنا اياه لايزول عنااسم الصبرفلاتز ولعنامجبته كالميزل عنهاسم الصبور بتعر يفه ايانامن أذاه حتى ندفع عنه فانه وردفى الصحيح ليس أحدأ صبرعلى أذى من الله فاجعل بالك لمانبهناك عليه ومن ذلك حب الشاكر ين فوصف الحق نفسه في كتابه انه يحب الشاكرين والشكر نعمته فأنهشا كرعليم فما أحب من العبد الاماهو صفة لهونعت والشكرلا يكون الاعلى النعرلاعلى البلاء كإيزعم بعضهم عن لاعلم له بالحقائق لانه تعالى أبطن نعمته في نقمته ونقمته في نعمته فالتبس علىمن لاعلم له بالحقائق أي محقائق الأمور فتحيل اله يشكر على البلاء وليس بصحيح كشارب الدواء المكروه وهومن جلة البلاء ولكن هو بلاء على من يهلك به وهو المرض الذي لاجله استعمله فالالم هو عدة هذا الدواءاياه يطلب ولكن لماقام البلاء بهذا الحل الواجمد للالمورد عليه المنازع الذي يريداز التهمن الوجود وهوالدواء فوجدالحل لذلك كراهة وعلمانه في طي ذلك المكروه نعمة لانه المزيل للالم فشكر اللة تعالى على مافيه من النعمة وصبرعلى مايكرهمن استعماله لعامه بانه طالب ذلك الالمحتى يزيله فاسعى الافى واحة هذا المحل فتفطن لهذا فلهذا كان شاكر افلهاشكره على مافي هذا المكرومين النعمة الباطنة زاده نعمة أخرى وهي العافية وازالة المرض وتعسيره الدواءالكره عليه ولذلك قال واثن شكرتم لازيدنكم فزاده العافية وكذلك أيضالما أوذى الحق وسعينافي ازالةذلك المؤذى بان آذيناه أوسسناه حتى رجع عن الامرالدى كان يؤدى الحق به فان كناقد آذيناه ذاالمؤدى بقتال وأمثاله كان ذلك للحق عنزلة شرب الدواء الذي يكرهم المريض في الحال ويراه نعمة لمافيم من از الة ذلك الاص المؤذى واغاقلناذلك لان الكلمن فعله وقضائه وقدره وقدأ وحى اللة لنبيه داودأن يبني له يبتايعني يبت المقدم فكالما بناه تهدم فقال لهر به فيماأ وحى اليه اله لا يقوم على بديك فانك سفكت الدماء فقال له يارب ما كان ذلك الافي سبيلك فقال صدقتما كان الافى سبيلى ومع هذا أليسواعبيدى فلايقوم هذا البيت الاعلى بدمطهرة من سفك الدماء فقال يارب اجعلهمني فاوحى الله اليه انه يقوم على بدولدك سلمان فبناه سلمان عليه السلام فهذا عين مانبهتك عليه ان تفطنت ومن هناتعرف الامرعلي ماهوعليه وان مبنى الامر الالحي أبداعلي هولاهوفان لم تعرفه كذافا عرفته ومارميت اذرميت ولكن اللهرمى فهذاعين ماقلناه من انههولاهو وهناحارت عقول من لميشاهم الحقائق على ماهي عليه فاما أزال العبدهذا الاذي عن جناب الحق وان كان فيهما في استعمال الدواء شكر والله على ذلك والشكر يطلب المز بدفطاب من عباده سبحانه بشكره أن يز بدوه فزادوه في العمل وهو قوله عليه السلام أفلا أكون عبداشكورافزاد في العبادة الشكر الله له شكر افزادالحق في الهداية والتوفيق في موطن الاعمال حتى الى الآخرة حيث لاعمل ولاألم على السعداء وأمّا التنبيه على استعمال الدواء الكره في اماطة الاذي عن الله فقد أبان عنه الحق ف قوله فى قبضه نسمة عبده المؤمن فوصف نفسه تعالى بأنه بكره مساءة عبده لكون العبد يكره الموتولا بدله منه معانه



لذى

نفيه

فأنه

2

وصفه نفسه بأنه كاره لذلك فهذاعين كراهة ما يجده المريض فى شرب الدواء لان مرتبة العلم تعطى ذلك فانه وقوع خلاف المعاوم محال فلابدمن وجوب وجو دالعالم اتعطيه الحقائق الالهية وأين الامكان من الوجوب فاشحذ فؤادك واعلمان الله شاكر عليم فاردف وصفه نفسه بالشكر وصفه بالعلم فزدفي عملك تبكن قدجاز يتر بك على شكره اياك على ماعملت له وذلك العمل هو الصوم فانه له و دفع الاذي عنه وهو قوله هل واليت في وليا أوعاديت في عدوًا وهو قوله وجبت محبني للتحابين في والمتزاورين في والمجالسين في والمتباذلين في والله بجعلنا بمن أنع عليه فرأى نعمة الله عليه فىكل حال فشكرومن ذلك حب المحسنين وهوقوله والله يحب الحسنين والاحسان صفته وهوالمحسن المجمل فصفته أحبوهي الظاهرةفي نفسه والاحسان الذي به يسمى العبد محسناهوأن يعبدالله كأنه براه أي يعبده على المشاهدة واحسان الله هومقامرؤ يتهعباده فى حركاتهم وتصر فأتهم وهوقوله أنهعلى كل شئ شهيد وهومعكما ينما كنتم فشهوده لكلشئ هواحسانه فانه بشهوده يحفظه من الهلاك فكل حال ينتقل فيه العبد فهومن احسان الله اذهو الذى نقله تعالى ولهذاسمي الانعام احسامافانه لاينع عليك بالقصد الامن يعامك ومن كان علمه عين رؤيته فهو محسن على الدوام فانه براك على الدوام لأنه يعامك داءً اوليس الاحسان في الشرع الاهذاوقد قال له فان لم تسكن تراه فانه يراك أي فان لم تحسن فهوالمحسن وهـ ذا تعليم النبي صـ لي الله عليه وســلم لجبر يل بحضو رالصحابة من باب قو لهم اياك أعني فاسمعى بإجاره فالخ اطب غير مقصو وبذلك العلم فانه عالم به والمقصو وبه من حضرمن السامعين و بهذا فسره رسول الله صلى الله عليه وسل فقال في هذا الحديث هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم ومن ذلك حب المفاتلين في سبيل الله بوصف خاص قال تعالى أن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص يريد لا يدخله خلل فان الخلل في الصفوف طرق الشياطين والطريق واحدة وهي سبيل الله واذاقطع همذاالخط الظاهرمن النقط ولم يتراص لم يظهر وجودللخط والمقصود وجودالحظ وهندامعني الرصلوجودسبيل الله فن لميكن له تعمل في ظهور سبيل الله فليس من أهل الله وكذلك صفوف المصلين لاز كون في سبيل الله حتى تتصل وتتراص الناس فيها وحينتذ يظهر سبيل الله في عينه فن لم يفعل وأدخل الخلل كان ممن سعى في قطع سبيل الله وازالته من الوجو دفاراد الله من عباده في مثل هـــــذا أن بجعلهممن الخالقين ولذلك قال فتبارك اللهأ حسن الخالقين ولايكون السبيل الاهكذا كالخط الموجودمن النقط المنجاورة الني ليس بين كل تقطتين حيزفارغ لا نقطة فيه وحينة ذ تظهر صورة الحظ كذلك الصف لايظهر فيهسبيل الله حتى يتراص الناس فيه فهو يطلب الكثرة وهوفي جناب اللة تراص أسهائه تبارك وتعالى فيظهر عن تراصها سبيل الخلق فيكون الحي والىجانب العليم ولايكون بينهما فراغ لامم آخر ويكون الىجانب المريد ويكون الىجانب القائل ويكون الىجانب القادر ويكون الىجانبه الحكم والىجانبه المقيت والىجانبه المقسط والىجانبه المدبر والىجانبه المفصل والىجانب الرازق والىجانبه المحيى فهكذا يكون صف الاسماء الالهيمة لايجاد سبيل الخلق الذي يكون بهذا التراص وجوده فاذاظهرت هنده السبيل وليست بزائدة على تراص هنده الاسماء فانصف الخلق بهنده الاسماء لانها بتراصها وهوحالهاعن طريق الخلق فلاتزال ظاهرة في الخلق لاتعقل الاهكذا فالعالم حي عالم مريدقائل قادر حكم مقيت مقسط مدبر مفصل هكذالي بقية الاسهاء الالهية وهوالمعبرعنه في الطريق بالتخلق بالاسهاء فتظهر في العبدكم تظهر في ايجاد الطريق المستقيم بتراصهافان دخلهافي الكون خلل زالسبيل الله وظهرت سبل الشياطين التي تتخلل خلل الصفوف كماوردفي الخبر فأجعل بالكما نبهتك عليه فاذاقام العبد بإسهاء الحق مقام الاسهاءفي ايجاد الخلق وقاتل مهدنه الصفة الاعداء الذين هم عنزلة الشياطين التي تشخلل خلل الصف فبالضر ورة ينصرون لانه لم يبق هناك خلل يدخل منه العد وفاحب اللهمن هذه صفتهم وكذاالانسان وحده هوصف في كل ماهو فيه متحرك فتكون حكانه كلهاللة لابتخالهاشئ لغيراللة فلايقاومه أحدفان الاعداءأ بصارهم اليه محدقة ينظرون في حركانه وأفعاله عسى يجدون خللايدخاون عليمه منه فيقطعون بينهو بين الله بقطع سبيل الله وكل فعل خط فانه مجوع أسهاء الهية وصفات محودة والافعال كشرة فيكشف الامرو يعظم وتظهر صورالمركبات في العالم اذ كل خطين في ازاد سطم وكل سطحين جسم



11

الا

i.

وكل جسم فركب من ثمانية وهوصورة كالظهرت عن ذات وسبع صفات فغاية التركيب الجسم وليس وراءه مرتبة وقدقام على تمانية بلاخلاف بين الجيع ومازاد على هذا فهوأ جسم أى أكثر سطوحا واذا كان أكثر سطوحا كان كشرخطوطا واذا كان كشخطوطا كان كشرنقطافل يزدعلي ماتركب منه الجسم الذي هوأق لالجسام مادة غيرما قبله الارقاد أوكان به الجسم الاول فن تراص في صفه كان خلاقاقال تعالى فتبارك الله أحسن الخالفين فأثبت طمره فاالوصف وجعل نفسه أحسن لاوليته فيذلك اذلولاه ماظهرت عيان هؤلاء الخالقين فأثبت ماأثبت الله ولاتزله فتحرم فائدة العلم عوافقة الحق فتكون من الخالفين فتكون من الجاهلين فن كان مهذه اصفة كان محبو با للة تعالى ومن كان محبو بالميدرأ حدما يعطيه محمه اذلنفسه يعطى وقد تعر ضت هنامستالة يجب بيانها وهي ان اللة أحب أولياءه والحملا يؤلم محبو بهوليس أحدباشة ألما في الدنياولا بلاءمن أولياء اللهرسلهم وأنبياتهم وأتباعهم المحفوظين المعانين على اتباعهم فن أى حقيقة استحقواهد االبلاءمع كونهم محبو بين فلنقل ان الله قال يحبهم و يحبونه والبلاء أنالا يكون أبدا الامع الدعوى فن لم يدع أمر المالا يبتلي باقامة الدليل على صدق دعواه فاو لا الدعوى ما وقع البلاء غيرأن الرسول مايطالب بالدليل فانه ماآدعى ولهذا يقال ليسعلى النافى اقامة دليل وليس الامر كذلك بلعليه الدليل أذاادعى النفي فانادعي النفي فيأمرتنا فذلك ثبوت عين الدعوى فيطالب النافى من حيث دعواه على اقامة لدليل لأنهمتبت ولماأحب اللةمن أحب من عباده رزقهم محبته من حيث لايعامون فوجد وافي نفوسهم حبالله فادعواانهم من محبى الله فابتلاهم الله من كونهم محبين وأنع عليهم من كونهم محبو بين فانعامه دليل على محبت هفيهم ولله الحجة البالغة وابتلاؤه أياهم لماادعوه من حبهم أياه فلهذا ابتلى الله أحمابه من المخاوقين والله يقول الحق وهويهدى السبيل ومن ذلك حب الجال هو امت الحي ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جيل يحب الجال فنهنا بقوله جيل ان نحبه فانقسمنافي ذلك على قسمين فنامن نظر الى جال الكال وهوجال الحكمة فاحبه في كل شئالان كلشئ محكم وهوصنعة حكيم ومنامن لم تبلغ مرتبته هذا وماعنده علم بالجال الأهذا الجال المقيد الموقوف على الغرض وهوفي النبرع موضع قوله اعبدالله كأنك تراه فجاء بكاف الصفة فنخيل هذاالذي لم يصل الى فهمه أكثر من هذا الحال المقيد فقيد وبه كاقيد وبالقبلة فاحبه لجاله ولاح جعليه في ذلك فانه أنى بامر مشروع له على قدروسه ولايكاف الله نفسا الاوسعها وبقي عليناحب تعالى للجمال فاعلم ان العالم خلقه الله في غاية الاحكام والانقان كهاقال الامامأ بوحامد الغزالى من أ نه لم يبق في الامكان أبدع من هـ نداالعالم فأخـبر أ نه تعالى خلق آدم على صورته والانسان بجوع العالم ولميكن علمه بالعالم تعمالي الاعلمه بنفسمه اذلم يكن في الوجود الاهو فلابدّ أن يكون على صورته فلما أظهره في عينه كان مجلاه فارأى فيه الاجاله فأحب الجال فالعالم جال الله فهو الجيل الحب للجمال فن أحب العالم بهذاالنظر فقدأحبه بحباللة ومأحب الاجال الله فانجال الصنعة لايضاف اليهاوا عايضاف الى صانعه فعال العالم جمال الته وصورة جاله دقيق أعنى جال الاشياء وذلك ان الصورتين في العالم وهما مثلا شخصان عن يحبهما الطبع وهما جاريتان أوغلامان قداشتركافي حقيقة الانسانية فهمامثلان وكال الصورة التيهي أصول من كال الاعضاء والجوارح وسلامة الجمه وعوالآحادمن العاهات والآفات ويتصفأ حمدهما بالجمال فيحبه كلمن رآه ويتصف الآخر بالقبح فيكرهه كلمن رآه فاهوا لجال الذى الطلق عليه اسم الجال حتى أحبه كلمن رآه فقدو كاناك في علم ذلك الى نفسك وتظرك فهذا اذاوقع حبالشخصمن مجر دالرؤ بةخاصة لابعدالصحية والمعاشرة فدبروانظر تعثران شاءاللة على عيين الامر فى وصف الحق نفســـ بأنه جيـــل و بحبه للجمال مع خلقه المــكر وه والمضار ومالا يلايم الطباع ولايوافق الاغراض فهذاقدذ كرناطرفامن الصفات التي يحباللة من اتصف بهاوهي كشيرة جدافقد نبهذاك بماذ كرناه على مأخسنها وكيف يتصرف الانسان فيها فلمذ كرطرفامن نعوت الحبالذي ينبنى أن يكون المحب عليها انشاءالله وبهايسمي محبا فهى كالحدودللحب فن ذلك انهموصوف بانهمقتول تالف سائر اليه باسمائه طيار دائم السهر كامن القمراغب في الخروج من الدنيا الى لقاء محبوبه متبرتم بصحبة ما يحول بينه وبين لقاء محبوبه كثيرالتا وه يستريج الى

( ع ع - (فتوحات) - ثاني )

نوع

131

의니

ائل

كلام محبو بهوذ كره بتلاوةذ كرهموافق لمحاب محبو به خاتف من ترك الحرمة فى اقامة الخدمة يستقل الكثير من نفسه فىحق ربهو يستكثرالقليل من حبيبه يعانق طاعة محبويه و يجانب مخالفته خارج عن نفسه بالكلية لايطاب الدية فى قتله يصرعلى الضراء التي ينفر منها الطبعلا كلفه محبو به من تدبيره هائم القلب مؤثر محبو به على كل مصحوب محوفي اثبات قدوطأ نفسه لماير يدهبه محبو بهمتداخل الصفات ماله نفس معكماه له يعتب نفسه بنفسه في حق محبو به ملتذفي دهش جاوزالحدود بعدحفظهاغيورعلى محبو بهمنه يحكمحبه فيمهعلى قدرعقله جرحه جبارلا يقبلحبه الزيادة باحسان المحبوب ولاالنقص بحفائه ناس حظه وحظ محبو به غير مطاوب بالآداب مخاوع النعوت مجهول الاسماء كأنهسال وليس بسال لايفرق بين الوصل والهجرهمان متيم في ادلال ذوتشو يشخارج عن الوزن يقول عن نفسه انهعين محبو بهمصطلم مجهود لايقول لمحبو بهلم فعلت كذا أوقلت كذامه توك السترسر وعلانية فضيحة الدهر لايعلم الكتمان لايعه انه محب كثيرالشوق ولايدرى الى من عظيم الوجد ولايدرى فيمن لا يتميزله محبو به مسرور محزون موصوف بالضدين مقامه الخرس حاله يترجم عنه لايحب العوض سكران لايصحوم راقب منصر لمراضيه مؤثر في المحبوب الرحة به والشفقة لما يعطيه شاهد حاله ذواشجان كلما فرغ نصب لايعرف التعب روحه عطية وبدنه مطية لايعم إشجا سوى مافى نفس محبو به قر يرالعدين لايتكام الابكلامه هم المسمون بحملة القرآن لما كان المحبون جامعين جيع الصفات كانواعين الفرآن كماقال عائشة وقدسئلت عن خلق رسول اللة صلى الته عليه وسلم فقالت كان خلقه الفرآن لمتجب بغيره فاوسئل ذوالنون عن حلة القرآن من هم فقال هم الذين أمطرت عليهم سحاب الاشجان وأنصبوا الركب والابدان وتسر باوا الخوف والاحزان وشربوابكا أساليقين وراضوا أنفسهمر ياضة الموقنين فكان قرة أعينهم فهافل وزجاو بلغ وكفاوستروواري كحلواأ بصارهم بالسهر وغضو هاعن النظر والزموهاالعبر وأشعر وهاالفكر فقامواليلهم أرقاواستهلت آماقهم نسمة صحبوا القرآن بابدان ناحله وشفاه ذابلة ودمو عزائلة وزفرات قاتلة فالبينهم وبين نعيم المتنعمين وغاية آمال الراغبين فاضت عبراتهم من وعيده وشابت ذوا ثبهم من تحذيره فكان زفيرالنارنحت أقدامهم وكان وعيده نصب قاوبهم ومن ألطف مارو ينافى حال الحب عن شخص من الحبين دخل على معض الشيوخ فتكم الشيخ لهعلى الحبة فازال ذلك الشخص ينحلو يذوبو يسيل عرقاحتى تحلل جسمه كله وصارعلي الحصر بين يدى الشيخ بركة ماءذاب كله فدخل عليه صاحبه فلم برعند الشيخ أحدافقال له أين فلان فقال الشيخ هوذا وأشار الى الماء ووصف حاله فهذا تحليل غريب واستحالة عجيبة حيث لميزل ينحف عن كشافته محتى عادماء فكان أولاحيا عاء فعاد الآن يحيى كل شئ لان الله قال وجعلنا من الماء كل شئ حي قالحت على هذا من يحما به كل شئ ﴿ واخسر في ﴾ والدى رحماللة أوعمي لأأدري أبهما أخبرني انهرأي صائداقد صادقرية حمامة ايكة فجاءساق ح وهوذ كرهافاما فظرالها وقدذبحها الصائد طارف الجو محلقا الىأن علاونحن تنظر اليسه حتى كاديخفي عن أبصارنا عمانه ضم جناحية وتمكفن بهماوجعل رأسه يمايلي الارض ونزل نزولاله دوى الى أن وقع عليها فات من حينه ونحن ننظر اليه هذافعل طائر فيأبها الحبأين دعواك فى محبة مولاك مؤود ـ تشاك محدين محد عن هبة الرجن عن أبي القسم بن هوازن قالسمعت محدبن الحسين يقول سمعت أحدبن على يقول سمعت ابراهيم بن فاتك يقول سمعت سمنو ناوهو جالس يتكلم في المسجد في المحبة وجاءطير صغير قر يبامنه مثم قرب فلم يزليد نوحتي جلس على يده ثم ضرب بنقار دالارض حتى سال منه الدم ومات هـ فدافعل الحب في الطائر قد أفهمه الله قول هـ فدا الشيخ فغلب عليه الحال وحكم عليه سلطان الحب موعظة للحاضر بن وحجة على المدعين لقدأ عطانا الله منها الحظ الوافر الاانه قواناعايه والله اني لاجد من الحب مالووضع فىظنى على السماءلانفطرت وعلى النجوم لانكدرت وعلى الجيال اسسرت هذاذوقي لهالكن قواني الخق فبهاقة ةمن ورثته وهورأس المحبين انى رأيت فيهاني نفسي من العجائب مالا بباغه وصف واصف والحب على قدر التحلي والتجلى على قدر المعرفة وكل من ذاب فيهاوظهر تعليمه أحكامها فتلك المحبة الطبيعية ومحبة العارفين لاأثر لهاف الشاهدفان المعرفة تمحوآ ثارهالسر تعطيه لايعرفه الاالعارفون فالمحب العارف حي لايموت روح مجرد لاخبر للطبيعة



عالىحمله من الحبة حبه الهي وشوقهر باني ، و يدباسمه القدوس عن تأثير الكلام الحسوس برهان ذلك هذا الذي ذابحتى صارماء لولم بكن ذاحبما كان هذاحاله فقدكان محبا ولم يذب حتى سمع كلام الشيخ فشاركامن حبه فكان منهما كان ف لاحكم له في الحب حتى يثيره كالام متكلم حب طبيعي لان الطبيعة عي التي تقبل الاستحالة والاثارة اذقدكان موصوفا بالحب قب لكلام الشيمخ ولم يذب هذا الذو بان الذي صيره ماء بعد ما كان عظما ولحاو عصبا فلوكان الهي الحبماأ ثرت فيه كلمات الحروف ولاهزت روحانيته همذه الظروف فاستحيمن دعواه فى الحب وقام فى قلبه نار الحياء فازال يحلله الى أن صاركاحكي فلا يلحق التغيير فى الاعيان والتنقل فى أطوار الاكوان الاصاحب الحب الطبيعي وهفذاهوالفرقان بين الحب الروحاني الالمي وبين الحب الطبيعي والحب الروحان وسطبين الحب الالمي والطبيعي فهاهوالحي ببقي عينهو بماهوطبيعي بنغيرا لحال عليه ولايفنيه فالفناءأ بدامن جهة الحب الطبيعي وبقاء العين من جانب الحب الالحي جبريل لما كان حبه وحانيا وهوروح وله وجه الى الطبيعة من حيث جسميته لان الاجسام الطبيعية الخارجة عن العناصر لاتستحيل بخلاف الاجسام العنصر بة فانها تستحيل لانها عن أصول مستحيلة والطبيعة لاتستحيل في نفسهالان الحقائق لانتقلب أعيانها فغشى على جسر بل ولم يذبعبن جوهرجسمه كاذاب صاحب الحكاية فغشى عليه من حيث مافيه من حب الطبيعة وبقى العين منه من حيث حبه الاطمى قالحب الاطي روح بلاجسم والحب الطبيعي جسم بلاروح والحب الروحاني ذوجسم وروح فليس للحب الطبيعي العنصرى روح بحفظه من الاستحالة فلهذا يؤثر الكلام في المحبة في الحب الطبيعي ولا يؤثر في الحب بالحب الاطبي ويؤثر بعض تأثير فى الحب الحب الروحاني حد ثنا محد بن اسهاعيل المني بمكة قال حد ثناعبد الرحن بن على قال أنا أبو بكر بن حبيب العامرى قال أناعلى بن أى صادق قال أخبرنا أبوعبدالله بن با كو يه الشيرازى قال أخبرنا بكران بن أحدقال سمعت يوسف بن الحسب قال كنت قاعدا بين بدى ذى النون وحوله ناس وهو يتكام عليهم والناس ببكون وشاب يضحك فقالله ذوالنون مالك أجاالشاب الناس ببكون وأنت تضحك فانشأ يقول

كلهم يعبدون من خوف نار \* و يرون النجاة حظا جزيلا ليس لى في الجنان والنار رأى \* أنا لاأبتــــنى بحبي بديلا

فقيل له فان طردك فاذا تفعل فقال

فاذالمأجد من الحبوصلا ، رمت فى النارمنزلا ومقيسلا ثم از عجت أهلها ببكائى ، بكرة فى ضريعها وأصيلا معشر المشركين نوحواعلى ، أناعبد أجبت مولاجليلا ان لم أكن فى الذى ادعيت صدوقا ، فزانى منه العذاب الوبيلا

وخدمت أنابنفسي امر أقمن الحبات العارفات باشبيلية يقال المافاطمة بنت ابن المشنى القرطبي خدمتها سنين وهي تزيد في وقت خدمتي اياها على خس و تسعين سنة و كنت أستحي أن أنظر الى وجهها وهي في هند االسن من جرة خديها وحسن نعمتها و جاها وهي في هند االسن من جرة خديها وحسن نعمتها و جاها تحسبها بنت أربع عشرة سنة من نعمتها و لطافتها و كان المحالم عاللة و كانت تؤثر في على كل من يخدمها من أمثالي و تقول مارأ يت مثل فلان اذا دخل على دخل بكله لا يترك منه خارجا عني شيأ و اذا خرج من عندى خرج بكله لا يترك عندى منه شيأ و سمعتها تقول عبت لن يقول انه يحب الله و لا يفرح به وهو مشهوده عينه اليه ناظرة في كل عين لا يغيب عنده طرفة عين فهؤ لا عالم كاو ون كيف يدعون محبته و ببكون أمايست حيون اذا كان قربه مضاعفا من قرب المتقربين اليه والحب أعظم الناس قربة اليه فهو و شهوده فعلى من ببكي ان هنه ولا عجوبة ثم تقول لى ياولدى ما نقول فيا أقول فاقول طياباً مى القول قولك قالت انى والله مت محبة لقد أعطا في حبيبي فاتحته الكتاب تخدمني فولله ما أوفالت اليوم عرفت مقام هنه والمة أخبرت انه يتزوج بهافاذا ترى فلت الماوتريدين أن يصل قالت نعم المرأة فقالت لي يا أخيان ولية أن يولية و يدين أن يصل قالت نعم المرأة فقالت لي يا أخول المنافرة و يدين أن يصل قالت نعم المرأة فقالت لي يا أخيان و يدين أن يصل قالت نعم المرأة فقالت لي يا أخيان و يدين أن يصل قالت نعم المرأة فقالت لي يا نعم المرأة فقالت لي يونو يونون المنافرة و يدين أن يصل قالت نعم المرأة فقالت لي يا نعم المرأة في المراؤ و يونون أن يعمل قالت نعم المراؤ و يونون أن يصل قالت نعم المرأة و يونون أن يعمل قالت نعم المراؤ و يونون أن يعمل قالت نعم المراؤ و يونون أن يعمل قالت نعم المراؤ و يعمل من يستم يقتم المراؤ و يونون أن يعمل قالت نعم يعتم يعمل قالت نعم يعمل قالت نعم يعمل قالت نعم يعمل علية و يعمل المراؤ و يعمل المراؤ و يعمل المراؤ و يعمل على من يعمل المراؤ و يعمل ا

دلي

افي

رمن

ال

رون

ورة

يكر

فرددت وجهى الى المجوز وقلت طايام الا تسمعين ما تقول هذه المرأة قالت وماتر بدياولدى قلت قضاء حاجتها في هذا الوقت و حاجتى أن يأتى زوجها فقالت السمع والطاعة انى أبعت السه بفاتحة الكتاب وأو صها أن تجى بروجه هذه المرأة وأنشأت فاتحة الكتاب فقرأتها وقرأت معها فعلمت مقامها عند قراءتها الفاتحة وذلك انها تنشيها بقراءتها صورة بحسدة هو انية فتبعثها عند ذلك فلما أنشأتها صورة سمعتها تقول لهايافا تحة الكتاب تروسى الى شريس و تجيئى بروج هذه هذه المرأة ولا نقر كيه حتى تجيئى به فلم يلبث الا قدر مسافة الطريق من مجيئة فوصل الى أهله وكانت تضرب بالدف و نفرح ف كنت أقول لها في ذلك فتقول لى انى أفرح به حيث اعتنى في وجعلنى من أوليا تأهوا صطاعتى لنفسه ومن أناحى يختار في هذا السيد على أبناء جنسى وعزة صاحي لقد يغار على غيرة ماأ صفها ماألتفت الى شئ باعتهاد عليه عن غفلة الأأصابي ببلاء في ذلك الذى التفت اليه ثم أرتنى عجائب من ذلك في ازلت أحدمها بنفسي و بنيت له ايتمان قصب بدى على قدر قامتها في الله الذى التقت اليه تم أرتنى عجائب من ذلك في الرئم الأمل الترابية واذا جاءت والدتى الى زيارتها من المؤرك فريد و لا تعقيه أخبرنا و نس بن يحي بمكة سنة تسع و تسعين و خسما نه قال أخبرنا أبو المنا الراهيم المذكر حدث المخاني قال حدثنا عمل بن الغز ال قال أخبرنا أبو الفضل بن أحد قال المحبول النون يقول خوجت حاجالي بيت الله الحرام في منا أنا و وعت بسرى اليك المنا المراهيم المذكر حدثنا عمن سواك عجبت لن عرفك كيف يساوعنك ولن ذاق حبك كيف يصبرعنك ثم أنشأ يقول واشتغلت بك عمن سواك عجبت لن عرفك كيف يساوعنك ولن ذاق حبك كيف يصبرعنك ثم أنشأ يقول واشتغلت بك عمن سواك عجبت لن عرفك كيف يساوعنك ولن ذاق حبك كيف يصرعنك ثم أنشأ يقول

ثم أقبل يخاطب نفسه فقال أمهلك فالرعويت وسترعليك في استحييت وسلبك حلاوة المناجاة في البت ثم قال عزيزى مالى اذا قت بين بديك ألقيت على النعاس ومنعتني حلاوة مناجاتك لم قرة عيني له ثم أنشأ يقول

روعت قلى بالفراق فلم أجد \* شيأ أمر من الفراق وأوجعا حسب الفراق بان يفرق بيننا \* ولطالم الماقد كنت مندم رقعا

قال ذوالنون فأتيت اليه فاذابه امرأة (حكابة) محباذاع سرمحبوبه أخبرنا مجدين اسماعيل بن أنى الصيف حدثنا عبد الرحن بن على أخبرنا الجمدان بن ناصر وابن عبد الباقى وحدثنى أيضاعنه ما يونس بن يحيى قالا أخبرنا حدين أحد أخبرنا أحد بن على بن القاسم الشاهد قال أخبرنا أحد بن عبد النقاسم الشاهد قال سمعت أحد بن عبد من المورى النقاسم الشاهد قال سمعت أحد بن محد بن عيسى الرازى قال سمعت يوسف بن الحسين يقول كان شاب يحضر مجلس ذى النون المصرى مدة م انقطع عنه زمانا ثم حضر عنده وقد اصفر لونه و فعل جسمه وظهرت آثار العبادة عليه والاجتهاد فقال الهذو النون المواقع ما الذى أكسبك خدمة مو لاك واجتهادك من المواهب التي من عدك بها و وهبها لك واختصاب بها فقال الفتى يا أستاذ وهل رأيت عبد الصطنعه مولاه من بين عبيده واصطفاه وأعطاه مفاتيح الخزائن ثم أسر اليه مسر أبحسن أن ينفشى ذلك السر ثم أنشأ يقول

من سارروه فأبدى السرمجتهدا ، لم يأمنوه على الاسرار ماعاشا وباعدوه فلم يسعد بقربهم ، وأبدلوه من الايناس ابحاشا لا يصطفون مذيعا بعض سرهم ، حاشى ودادهم من ذلكماشا

يقول لا يصح لاجتهاد في سرالحبوب الحب بل ينتظراً من محبو به فان أمن ه باذاعته أذاعه وان لم فالاصل الكتان ولقه منحنى الله سرامن أسر اره بمدينة فاسسنة أربع وتسعين وخسائة فأذعته فافي ماعلمت اله من الاسر ارالتي لا تذاع فعو تبت فيه من المحبوب فلم يكن لى جواب الاالسكوت الاأنى قلت له تول أنت أمن ذلك فيمن أودعته اياه ان كانت الله غيرة عليه فا لك تقدر ولا اقدر وكنت قد أودعته نحوا من عمانية عشر وجلافقال لى أنا أتولى ذلك ثم أخبرنى انه سله من صدورهم وسلبهم اياه وأنا بسبتة فقلت اصاحى عبد الله الخادم ان الله أخبرنى انه فعل كذا وكذا فقم بنا نسافر الى مدينة

فاس

فاسحتى نرى ماذكرلى فى ذلك فسافرت فلما جاءتنى تلك الجاعة وجدت الله قد سابهم ذلك وانتزعه من صدورهم فسألونى عنه فسكت عنهم وهذا من أعجب ما جرى لى في هذا الباب فلا الجدحيث لم يعاقبنى بالوحشة التى قا لها هذا الشاب الذى النون ولما كان طريق الله ذوقا تخيل هذا الشاب ان الذى عامله به الحق هكذا يعامل به جيع الخلق فذوقه صحيح وحكمه فى ذلك على الله ليس بصحيح وهذا يقع فى الطريق كثيرا الامن الحققة بن فانه لا يقع طم مثل هذا المعرفة مم رأ ب الامور وحقائقها وهو علم عزيز المنال موروينا محتى ذى النون مان حديث محد بن يزيد عن ذى النون قال فلت لامرأة متى بحوى الهموم قاب الحجب قالت اذا كان للت ذكار مجاورا وللشوق محاضرا ياذا النون أما علمت ان الشوق يورث السقام و تجديد الذكريورث المساقة يورث

نم قالت لمأذق طيب طعم وصلك حتى به زال عنى محبستى للانام قال فاجبتها نعم الحب اذا تزايدوه وعلت محبته بعقب وصال

فقالت أو جعتنى أو جعتنى أماعالمت انه لا يوصل اليه الا بترك من دونه قلت لو قالت لى مثل هذا قلت طافا كان مم الموحد ثنا على قال المعتنا المراهم بن دينار قال حدثنا الماعيل بن مجدانا عبد العزيز بن أحد أخبرنى أبو الشيخ عبداللة بن مجد قال سمعت أباسه عبدالثقني يحكى عن ذى النون قال كنت في الطواف فسمعت صونا حزينا واذا بجارية متعلقة باستار الكعبة وهي تقول

أنت تدرى ياحيدي \* ياحيدي أنت تدرى ونعول الجسم والرو \* ح يسوحان بسرى باعز بزى قد كتمت الحد بعضاق صدرى

قال ذو النون فشحاني ماسمعت حتى انتحبت وبكيت وقالت الحي وسيدى ومولاى بحبك لى الاغفرت لى قال فتعاظمني ذلك وقلت ياجارية أمايكفيك ان تقولى بحى الصحتى تقولى بحبك لى فقالت اليك ياذا النون أماعامت ان للة قومايحبهم قبل أن يحبوه أماسمعت الله يقول فسوف يأتى الله بقوم بحبهم و يحبونه فسبقت محبته لهم قبل محبتهم له فقلت من أين عامت انى ذو النون فقالت يابطال جالت القاوب فى ميسدان الأسرار فعرفتك ثم قالت انظر من خلفك فادرت وجهى فلاأ درى السهاء افتلعتها أم الارض ابتعلتها قلت يقرب حديث هذه الجارية من حال موسى عليه السلام مع ربه انظر الى الجبل بلة تعالى ميادين تسمى ميادين الحبية كلهائم يختص كل ميدان منها باسم من نعوت المحية مثل ميدان الوجد وميدان الشوق وكل حال يكون فيه جولان وحركة فلهميــدان هــذا أمركلي وكذلك أيضا للعارف حضرات ومجالس ماهي ميادين الااذا أشهدك سبحانه في معرفته تفرقة في أعيان الا كوان فان شاهدت المالعين الظاهرة فيهاباسهامها فتلك ميادين الاسرار وان شاهدت معيته للأكوان باسهامه فتلك ميادين الانوار وان اختلط عليك الام فترى أمر افتقول هوهو ثم ترى أمر افتقول ماهوهو ثم ترى أمرا فتقول لاأدرى أهوهو أملاهوهو فتلك ميادين الخضرة ولكل عين كون علامة يعرفهامن حال فى هذه المادين فيعرف بتلك العلامة من قامت به في عالم الشهادة في هذه الهيا كل المظامة بالطبيع المنوّرة بالمعرفة فن هناك يسمونهم باسهاتهم مثل حال هذه الجارية و روينامن حديث موسى بن على الاخيمي عن ذي النون انه لتي رجلا باليمن كان قدر حل اليه فى حكاية طو باة وفيها تم قال له ذوالنون رجك الله ماعلامة الحب لله فقال له حبيبي ان درجة الحب درجة رفيعة قال فانا أحسأن تصفهالى قال ان المحبين للة شق لهم عن قلوبهم فابصر وابنو رالقاوب عزجلال الله فصارت أبدانهم دنياوية وأر واحهم يجبية وعقوطه سهاوية تسرح بين صفوف الملائكة وتشاهد تلك الامور باليقين فعبدوه بمبلغ استطاعتهم حباله لاطمعا فى جنة ولاخو فامن نارفشهق الفتى شهقة كانت فيها نفسه قلنا كان هذا القائل من العارفين فأنهذكر مايدل على ذلك وهي ألائة القابليس فى الكون الاهي فقال أبدانهم ديناو بة لانه قال وفى الارض اله فلا بدأن يترك لهمن حقائقه من يكون معه فى الدنيا اذكان الانسان مجوع العالم وليس الابدنه لانه أقرب اليممن بافى

هنه

حب الوريد وهوعرق بدنى فلومشى بكاه لكان ناقص الحال والثانى عقوط مساوية لان العقول صفات تقبيد فان العقل بقيداذ كان من العقال والسموات محال الملائكة المقيدة بمقاماتها فقالت ومامنا الاله مقام معلوم فلا تتعداه فلا حبسه فيه من أوجده ولهذا فسره بان قال نسرح بين صفوف الملائكة فهم بعقوطم فى السموات ومافى الكون المرك الاسماء وأرض والثالث أر واحهم مجبية لانه لماسوى سبحانه المورة البدنية احتجب بل جبها عن ظهور من في عينها ونفخت فيه من وحى فظهرت أر واحهم عن هذا الروح الحجابية فهم مشاهدون أصلهم علمون بانه جباب ليعلموا من هو الظاهر فى أعيانهم ومن المسمى فلانا ولم سمى وهنا أسرار دقيقة وحكايات الحبين العارفين كثيرة التهى الجزء الرابع عشر وما ته

﴿ يسم الله الرحن الرحيم،

وصل المناه الباب يسمى عندنا مجالى الحق للعارفين الحبين فى منصات الاعراس لاعطاء نعوت الحبين فى منصات الاعراس لاعطاء نعوت الحبين فى المحبة فن ذلك منصة ومجلى نعت الحب بانه مقتول وذلك لانه مركب من طبيعة و روح والروح نور والطبيعة ظامة وكلاهما فى عينه ضدّان

والضدان متنافران والمتنافران متنازعان كل واحد يطلب الحكم لهوان يرجع الملك اليموالحب لايخاو اماان تغاب الطبيعة عليه فيكون مظلم الهيكل فيحب الحق في الخلق فيدرج النور في الظامة اعتمادا على الاصل في قوله وآية لهمالليل نسلخ منهالنهار فاذاهم مظلمون والنهارنو رفعلم انهمامتحاوران وانكاناضدين وان أحسدهما يجوز ان يكون مبطونا في الآخر في ايضرني ان أحب الحق في الخلق لاجمع بين الامرين وامان غلب عليه الروح فيكون منور الهيكل فيحب الخلق فى الحق القوله حبوا الله لما يف ذوكم به من نعمه فاحبته فى النهم عن أمن فشهوده الحق ومهما وقعت الغبرة بين الضدرين ورأى كل ضدان مطاويه ربما يتخاص لضده بقول أقتله حتى لايظهر بهضدى دونى فان قتلته الطبيعة مات وهو محب للاكوان وان قتله الروح كان شهيد احياعت د. يرزق فهومقتول بكل حال كل محب في العالم وان كان لايشـ عربذلك \* منصة ومجلى ، نعت الحب بانه تالف وذلك أنه خلق اللهمن اسمه الظاهر والباطن فجعله عالم غيب وشهادة وخلق لهعقلا يفرق به بين حكم الاسمان لاقاءةالوزن بين العالمين فى ذاته تم تجلى له فى اسمه ليس كمثله شئ فيره فإيعطه هذا التجلي اقامة الوزن ولاسها وقد قالله وهوالسميع البصير فتلف من حيث لمير حالاتو جب العدل واقامة الوزن فرج عن حدالت كليف اذلا يكاف الاعاقل لما تقيد بعــقله فهــذا نعت المحــ بانه تالف ﴿ منصة ومجلى ﴿ نعتــه بأنه سائر اليه باسمانه وذلك انه تجلى له في أسهاءالكون وتجليله فيأسها ته الحسني فتخيل في تجليه بإسهاءالكون انهنز ول من الحق في حقه ولم يك ذلك من أفقه فلمانخلق باسمائه الحسني غلبه ماجوت عليه طريقة أهل الله من التخلق وهو يتخيل ان أسماء الكون خلقت له لالله وان منزلة الحق فيها بمنزلة العب في أسهائه الحسني فقال لاأدخل عليه الاباسهائي واذاخ حت الى خلق أخرج البهم باسماته الحسني تخلقا فلمادخل عليه بمايظن انها أسماؤه وهي أسماء الكون عنده رأي مارأ ته الانبياء من الآيات فى اسرائها ومعارجها فى الآفاق وفى أنفسهم فرأى ان الكل أسماؤه تمالى وان العبد لااسم له حتى ان اسم العبد ليس لهوانه متخلق به كسائر الاسهاء الحسني فعملم ان السيراليه والدخول عليمه والحضو رعند دليس الاباسهائه وان أسماء الكون أساؤه فاستدرك الغلط بعدما فرط مافرط فبرله هذا الشهودما فاته حين فرق بين العابد والمعبودوهذا مجلىعز يزفى منصة عظمي كانت غاية أبي يزيد البسطامي دونها فان غايته ماقاله عن نفسيه تقرب الي بما ليس لي فهم أما كان حظهمن ربهو رآه غاية وكذلك هو فانه غايت الاالغاية وهذه طريقة أخرى مارأيتها الاحدمن الاولياءذوقا الاللا نبياء والرسل خاصةمن هفذا المجلي وصفوه سبحانه بمايسمي في علم الرسوم صفات التشبيه في تخيلون ان الحق وصف نفسه بصفات الخلق فتأولوا ذلك وهذا المشهد يعطى انكل اسم لاحكون فأصيله للحق حقمقة وهو لايخلق لفظا دون معنى وهو مه متخلق فافهم په منصة ومجلي پ



نعت الحب بانه طيار م علم صحيح ماعليه غبار

هندا بيت غيرمقصودهوماذ كرناه من أسهاء الكون كان بتخيل ان تلك الاسهاء وكره فلهر وكره ظهر فطارعن كونه وكره وحاق فى جو كونه اسهاء عهوف كل نفس يطبر منه الى نفس آخو لان عين الاسهاء كاهالمن هوكل يوم في شأن في امن يوم والاوالحب يطير فيه من الله المهام المهائن هدا يعطيه شهوده مع منصة ومجلى مه نعت الحب بانه دائم السهر لمارأى ان المحبوب لا تأخذه سنة ولا نوم علم ان ذلك من مقام حبه لحفظ العالم ودعاه الى هذا النظر كون الحق بتجلى فى الصور وللصور أحكام ومن أحكام بعض الصور النوم ورآه فى مثل هذه الصورة لا تأخذه سنة ولا نوم من حيث هذه الصورة فعلم ان ذلك من مقام حبه لحفظ العالم واذا كان المحب جليس محبو به ومحبو به بهذه الصفة فالوم عليه حرام فالحب يقول مع الفراق ان النوم عليه حرام فكيف مع الشهود والمجالسة قال بعضهم فى سهر الفراق فالوم عليه حرام فالحب يقول مع الفراق ان النوم عليه حرام فكيف مع الشهود والمجالسة قال بعضهم فى سهر الفراق

النوم بعدد كم عملي حوام \* من فار ق الاحباب كيف ينام فالنوم مع المشاهدة أبعد وأبعد \* منصة ومجلى \* نعت المحب بانه كامن النم أى غمه مستور لاظهو رله فسبب ذلك قوله تعالى وماقدر واالله حق قدره تم يرى فى شــهو دهأ نه لانتحرك ذرة الأباذنه اذهو محر" كهابمـاتــحر"ك فيه ويرى فى شهوده ما يقابل الكون به خالقه من سوء الادب ومالا ينبني أن يوصف به يمامد لوله العدم فيريد أن يتكلم ويبدى مافى نفسه من الغبرة التي تفتضيها المحبة تميرى ان ذلك باذنه لانه بمن يرى اللة قبل الاشياء مقام أبى بكر فيسكن ولايمكن لهأن يظهرغمه لان الحب حكم عليه بان ذلك الذي يعامل به الحبوب لا يليق به ويرى انه سلط خلقه عليه بما أنطقهم بهوماعذرهم وأرسل الجابدونهم فكمن غم هذاالحب فى الدنيافانه فى الآخرة لاغم له وطف الطلب الخروج من الدنيا ، منصة ومجلى ، نعت المحب بالدراغب في الخروج من الدنيا الى لقاء محبو به هولماذ كرناه في هـ ذا الفصل قبله لان النفس من حقيقتها طلب الاستراحة والغم تعب وكمونه اتعب والدنيا محل الغموم والذي نختص به هذه المنصة رغبته في لقاء محبوبه وهولقاء خاص عينه الحق أذهو المشهود في كل حال ولكن لماعين ماشاءمن المواطن وجعله محلالاهاء مخصوص رغبنافيه ولانناله الابالخروج من الدارالتي تنافي هذا اللقاء وهي الدار الدنياخبرالنبي صلى الله عليه وسلم بين البقاء في الدنيا والانتقال الى الاخرى فقال الرفيق الاعلى فانه في حال الدنيا في مرافقة أدنى وورد في الخبرانه من أحب لقاء الله يعني بالموت أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه فلقيه في الموت بما يكرهه وهو أن عجبه عنم وتجلى لن أحب لقاه من عباده ولقاء الحق بالموت له طعم لا يكون في لقائه بالحياة الدنيا فنسبة قائناله بالموت نسبة قوله سنفرغ لمج أبهاالثقلان والموت فينافراغ لار واحنامن تدبيراً جسامهافارا دواحب هذاالحب أن يحصل ذلك ذوقاولا يكون ذلك الابالخروج من دار الدنيا بالموت لابالحال وهوأن يفارق هذا الميكل الذي وقعت لهبه هذه الالفة من حين ولدوظهر به بل كان السبب في ظهوره ففرق الحق بينه و بين هـ ندا الجسم لما ثبت من العلاقة ينهماوهومن حال الغيرة الاطية على عبيده لحبه لهم فلابر بدأن يكون بينهم وبين غيره علاقة غلق الموت وابتلاهم به تحصالدعواهم فى محبته فاذاانقضى حكمه ذبحه يحي عليه السلام بين الجنة والنار فلاعوت أحدمن أهل الدارين فهذاسب وغبتهم فى الخروج من الدنياالى لقاء الحبوب لان الغيرة نصب ويحيى الموت بالذبح حياة خاصة كاحكمنا بعد الموت فان الناس نيام فاذاماتواانتبهوا ، منصة ومجلى ، نعت الحب بانه متبرم بصحبة ما بحول بينـــه و بين لفاء محبو به هذا النعت أعممن الاؤل في الحب فإن العارف ما يحول بينه و بين لقاء محبو به الاالعدم وماهو تم ولبس الوجود سواه فهوشاهده فى كل عين تراه فليس بين الحب والمحبوب الاجباب الخلق فيعلم أن ثم خالقاو مخلوقا فلي يقدر على رفع صحبة هاناه الحقيقة فانهاعينه والشئ لايرتفع عن نفسه ونفسه تحول بينه وبين لقاء محبوبه فهومتبرم بنفسه لكونه مخلوقا وصحبت النفس وذاتية لاتر تفع أبدافلا بزال متبرماأ بدا فالهذا يتبرم لانه بتخيل أنه اذافارق هذا الهيكل فارق التركيب فيرجع بسيطالانانيله فينفر دباحد بتهفيضر مهافىأ حدية الحق وهواللقاء فيكون الحق الخارج بعد الضرب لاهوفهذا يجعله يتبرم والعارف الحب لا يتبرم من هذا لمعرفته بالامر على ماهو عليه كاذكرناه في رسالة الاتحاد

\* منصة ومجلى \* نعت الحب بأنه كثير التأوه وهوقوله ان ابراهيم لاواه حليم وصف الحق من كونه اسمه الرحن ان له نفسا ينفس به عن عباده وفي ذلك النفس ظهر العالم والذلك جعل تسكو بن العالم بقول كن والحرف مقطع المواء فالهواء بولده ماهوهو لانه لايظهر الحرف الاعندانقطاع الهواء والهواء نفس ولهذا الطواء في العناصر هو نفس الطبيعة ولحنذا يقبل الحروف وهوما يظهر فيسهمن ألاصوات عنسدا لهبوب والظاهرمن تلك الاصوات وف الهاء والممزة وهماأقصى الخارج مخارج الحروف فانهما بمايل القلب وهماأ والحوف الحاق بل حروف الصدر فهماأ ولحرف يصوره المتنفس وذلك هوالتأوه القربه من القلب الذي هومحل خروج النفس وانبعائه فيظهر عنه جيع الحروف كما يظهر العالم بالتكوين عن قول كن وهوسر عجيب سأذ كره في باب النفس بفتح الفاءان شاءالله فاذا تجلى الحق من قلب المحب ونظرت اليمعين البصيرة لان القلب وسع الحق ورأى ما يقع من الذم على هذه النشأة الطبيعية وهي تحتوى على هذه الاشرار الالمية وانهامن نفس الرجن ظهرت فى الكون فذمت وجهل قدرها فكثرمنه التأق و طذه القادحة المابرى فىذلك من الوضو حوالجلاء والناس فى عماية عن ذلك لا يبصر ون فيتأوّه غيرة على الله وشفقة على المحجو بين لكون الني حلى اللة عليه وسلم جعل كال الايمان في المؤمن أن يحب لاخيه ما يحبه لنفسه فلهذا يتأسف على من حر مه الله هذا الشهودو يتأوّه لجبه في محبو به من أجل ما يراه من عمى الخاق عنه ومن شأن الحب الشفقة على المحبوبالان الحب يعطى ذلك ، منصة ومجلى ، نعت الحب بانه يستريج الى كلام محبو به وذكره بتلاوة ذكره قال تعالى الانحن نزاناالذكر فسمى كلامهذ كرافاعلمان أصل وجودالكون لمبكن عن صفة الهية الاعن صفة الكلام خاصة فان الكون لم يعلم منه الا كالمموهو الذي سمع فالتذفي ساعه فليتمكن له الاأن يكون ولهذا الماع بجبول على الحركة والاضطراب والنقلة في السامعين لان السامع عندماسمع قول كن انتقل وتحر الدمن حال العدم الى حال الوجودفتكون فن هناأ صل حركة أهل السماع وهم أصحاب وجد ولا يلزم فمن ٧ فان الوجد الذاته يقتضى مايقتضى وانماالحبوب يختلف فالحب والوجد والشوق وجيع نعوت الحب وصف للحب كان الحبوب ما كان الأفى اختصصت في هـ فداال كأب الحب المتعلق بالله الذي هو الحبوب على الحقيقة وان كان غير مشعور به في مواطن عنه قوم ومشعورا به عندقوم وهم العارفون فاأحبواالااللةمع كونهم يحبون أرواحهم وأهليهم وأصحابهم فاعلم ذلك حنى ان بعض الصالحين حكى لناعب أنه قال ان قيسا المجنون كان من الحبين لله وجعل حجابه ليلي وكان من المولمين وأخذت صدق هنذا القول من حكايته التي قال فبهالليلي اليك عني فان حبك شغلني عنك وماقر بهاو لاأدناهاومن شأن الحبأن يطلب الحب الانصال بالحبوب وهنداالفعل نقيض الحبة ومن شأن الحبأن يغشى عليه عند فأةورود المحبوب عليه وبدهش وهذا يقول لحااليك عنى ومادهش ولافني فتحقق عندي بهذا الفعل صدق ماقاله هذا العارف فى حق قيس المجنون وليس ببعيد فللة ضنا من عباده فن هناك استراح الحبون الى كلام المحبوب وذكره والقرآن كالامهوهوذ كرفلا بوثرون شيأعلى تلارته لانهم بنو بون فيه عنسه فكانه المنكام كإقال فأجره حتى يسمع كلام الله والتالى أيماهو مجد صلى الله عليه وسلم فاهل القرآن هم أهل الله وخاصته فهم الاحباب المحبون ، منصة وبجلي ، نعت الحببانه موافق لحاب محبو به هذاما يكون الامن نعوت الحبين لله خاصة لكونه تعالى لايحدولا يتقيد وهوالمنجلي في الاسم القريب كما يتجلى في الاسم البعيد فهو البعيد القريب قال الحب ، وكل ما يفعل الحبوب محبوب ، فإذا فعل البعد كان محبو به البعدعن المحبوب الخبوب المحبوب فأنهأ حبه لحب المحبوب لابنفسه ولايحب محب المحبوب لاستفسه حتى بكون المحبوب صفة لهواذا كان المحبوب من صفات الحبقام به واذاقام به فهوفى غاية الوصلة في عين البعد أوصل منه به في القرب لانه في القرب بصفة نفسه لا بصفة محبو به لانه لا يقوم بالحل علتان لمعاول واحده قد الا يصح فما يحب القرب الالنفسه كالابحب البعد الاعجبو بهفهوفي حب البعدأ تممنه محبة في حب القرب ولنافي هذا المهني هوى بن الملاحة والجال ، يقاسيه القوى من الرجال ويضعف عنه كل ضعيف قاب ه تقلب في النعيم وفي الدلال

وتقليي

وتقليى مع الهجران عندى م ألنمن العناق مع الوصال فانى فى الوصال عبد للوالى وفى الهجران عبد للوالى وشغلى الحبيب بكل وجمه م أحدالى من شغلى عالى

فغي هذا انشعرا يثارما ثره المحبوبة ويتضمن ماأشر نااليه فى كلامناقبله وأماقولناان المحبوب صفة الحب فهاذ كرناه فهوقو له تعالى فاذاأ حببته كنت سمعه وبصره فعل عينه سمع العبد وبصره فاثبت انه صفته فاأحب الجعد الابمحبوبه وهذاغاية الوصلة في عين البعد فمنصة ومجلى من تعت الحب بانه خائف من ترك الحرمة في اقامة الخدمة وذلك الهلايخاف من هاذا الاعارف متوسط لم يبلغ التحقيق فى المعرفة الاانه يشعر به من غير ذوق سوى ذوق الشعوروهو محب والحب مطيع لحبوبه فى جيع أوامر ، وتحقيق الامر يعطى ان الآمر عين المأمور والحب عين الحبوب الاان الظاهر يظهر بحسب ، تعطيه حقيقة الظهر وبالظاهر تظهر التنوعات فى الظاهر وتختلف الاحكام والاسامى وبهايظهر الطائع والعاصي فالذى هوفي مقام الشعورولم يحصل في حدان يتزل الاشماء منازها في الظاهر يخاف أن يصدرمنهماينا قض الحرمة فى خدمته اذيقول ليس الاهو كايذهب الى ذلك من برى الاعيان عيناواحدة ولكن لايعرف كيف فلا يزال يسى الادب لانه أخذذلك عن غيرذوق وهد أمذهب من برى أن المدبر أجسام الناس روح واحدة وانعين روح زيدهوعين روح عمر ووفيهمن الغلط ماقدذ كرناه في غيرهذا الموضع وهوانه يلزم مايعلمه ويد لابجهله عمرولان العالممن كل واحدعين روحه وهوواحدوالشئ الواحدلا يكون عالما بالشئ جاهلابه فيخاف الحب النصدرتمنه قالة حرمة بهفوة وغلط أن يستند فيها بعدوقوعها الى ماذكرناه فيحصل فى قلة المبالاة بمايظهرعليه من ذلك والحبة تأيى الاحرمة الحبوب وانكان الحسمد لا يحبه لغلبة الحسعليم وأنه يرى نفسه عين محبو به فيقول \* أنامن أهوى ومن أهوى أنا \* فهذاسب خوفه لاغير ﴿منصة وعجلى \* نعت الحب أن يستقل الكثير من نفسم فى حق ربه ويستكثر القليل من حبيبه وذلك أنه يفرق بين كونه محبالما برى فى نفسه من الانكسار والذلة والدهش والحبرة النيهي أثرالحب في المحبين وبرى نخوة المحبوب وتيهدور باسته واعجابه عليه فيرى انه اذاأ عطاه جيع مايملكه فهوقليل لماأعطاه من نفسه وان حق محبوبه أعظم عنده من حق نفسه بل لايرى لنفسه حقا وان كان في الحقيقة مايسعى الافى حق نفسه هكذا تعطيه الحبة كان لبعض الماوك يماوك يحبه اسمه اياس فدخل على الملك بعض جلسانه ورأى قدى الماوك في حر الملك والملك يكبسهما فتحب فقال اياس ياهذاماهذه أقدام اياس هذه قل الملك فحجره يكبسه هنذامعني قولناان الحبني حق نفسه يسعى فانهله في ذلك الفعل لذة عظيمة لاينا له بالابذلك الفعل فالمحبوب تتن عليمه اذامكنه عماتفع للحب به لذةمن الحبوب فيرى الحب أى شئ جامين المحبوب فهو كثير فهوا فعام سيدعلى عبدوأى شئ كان من الحب فى حق الحبوب ولو كان تلف الروح والمهجة فى رضاه ل كان قليلالا نه طاعة عبد لسيدمحسان وماقدروا اللةحق قدره فالمحبوب غني فقليله كثير والمحب فقيرف كثيره قليل ولكن وانكان هذا نعت الحد عندهم فهو نعت محسناقص المعرفة كثيرا لحب على عماية لان الحب اذا كان المخلوق ليس له شئ يملكه حتى يستقلأو يستكثروأ مااذا كان المحاللة فانه يستكثر القليل من عبده وهوقوله فانقوا الله مااستطعتم ولايكام الله نفساالا وسعها وأمااستقلاله المكثير فى حق أحبابه من عباده فان ماعند الله ماله نهاية ودخول مالانهاية له في الوجود كال فكل ما دخل في الوجود فهومتناه فاذا أضيف ما تناهى الى مالا يتناهى ظهر كأنه فليل أو كانه لاشئ وانكان كشيرا وهنانظر يطول فاقتصرنا فلمنصة ومجلى له نعت الحب يعانق طاعة محبوبه وبجانب مخالفت فالشاعرهم

تعصى الالهوأنت تظهر حبه مه هـندا محال فى القياس بديع لوكان حبك صادقالاً طعته مه ان الحجب لمان يحب مطيع لوكان حبك صادقالاً طعته مه ان الحجب عبدوالعبدمن وقف عنداً وامر سديد وتجنب مخالفة أوامر و وواهيه فلا يراه حيث نها ه ولا يفقده حيث أمره

( 20 - (فتوحات) - ثاني ) .

لايزال مائلا بين يديه فاذاأم ورأى هذا الحب انه قدامتن عليه حيث استعمله وأمره وان هذامن عنايته به وان فقه رؤ يتمومشا هدته فياشغله به فهوفي نعيم ولذة بكونه يتصرقف في مراسيم سيده وعن اذنه فان كان الحب الله فأمر المحبوب لهدعاؤه ورغبته فهايعن لهو يحبه ثمانه يكرهأ شياء فيدعوه بصفة النهيي مثل قوله لاتزغ قلوبنا ولانحمل علينااصرا ولاتحملنامالاطاقة لنابه فهذاسؤال بصفة نهيى فقدوقع منه الامر والنهي السيده واجابة الحق هذا العبه من حيث هو حب طذا العبد كالطاعة من العبد لاواص سيده وجانبة مخالفته منصة وعلى العبد كالطاعة من العبد الع عن نفسه بالكلية اعلم أن نفس الشخص الذي يتميز بدعن كثير من الخلوقات اعماهو ارادته فاذاترك ارادته لماير بدبه محبو به فقد خرج عن نفسه بالكاية فلا تصر ف له فاذا أراد به محبو به أمر اما وعلم هذا الحب ماير يده محبو به منه أو به سارع أوتهي القبول ذلك ورأى أن ذلك التهيؤوالمسارعة من سلطنة الحب الذي تحكم فيمه فلم يرالحبوب في محب من ينازعه فهاير يده بهأومنه لانه خرج لهعن نفسه بالكلية فلاارادة لهمعه ولكن مع وجود نفسه وطلبه الاتصالبه وان لم يكن كذلك فهوفي مرتبة الجادالذي لاارادةله فالعلدة الااللذة التي متعلقها التذاذ محبوبه عايراهمن ف قبولهالحبالله√ أوحىاللةالىموسىياابن آدم خلقت الاشياءمن أجلك يعنى الدنياو الآخرة لانه العين المقصودة وهو رأس الاحباء محمد صلى الله عليه وسلم فالسكل في تسخيرهذه النشأة الانسانية الافلاك وماتحتوى عليه والكواك ومانى سيرها هذافي الدنياوأ مافي الأح قف الاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشرحتي نهاية الامر وهو التجلى الالحي يوم الزور الاعظم فهـ قدامعني خروج الحبعن نفسه بالكلية إنى كل مايكن أن يحتاج اليه المحبوب ومالاحاجة للحبوب به ولا يعود عليه منه الذة وابتهاج فلا يدخل تحتهذا الباب مرمنصة ومجلي نعتالحب لايطلب الدية في قتله لاناقد وصفناه أولاباً نهمقتول قتل الحب شهادة فقتله حياته والحي لادبة فيما يودي القتيل الذي يموت فلمشرعت الدية المحباللة كون العبد محبو باارادته نافذة لاارادة للحب تنازع ارادته المقتول لاارادة له ومن كان بارادة محبوبه فلاارادة له وان كان مر بداولادية له لان الحي لادية فيه والحياة الذاتية له وهو حب الفرائض اذاأ داهاأ حبه الله ففي النوافل يكون سمع العبدو بصره وفى الفرائض يكون العبد سمع الحق وبصره ولحذا ثبت العالم فان الله لا ينظر الى العالم الابيصر هذا العبد فلا يذهب العالم للناسبة فاوفظر الى العالم بيصره لاحترق العالم بسبحات وجهه فنظرالحق العالم ببصر الكامل المخاوق على الصورة هوعين الحاب الذي بين العالم وبين السبعات المرقة ومنعة ومجلى ﴾ نعت انحب بأنه يصبر على الضراء التي ينفر منها الطبع لما كلفه محبو به من تدبيره الانسان مجوع الطبع والنور فالطبع يطلبه والنور يطلبه وكاف النورأن يغتبن ويترك كشيرا ماينبني لهو تطلبه حقيقت مايطلبه الطبع من المصالح وأمر النورالذي هوالروح أن بوفيه حقه وهوقوله صلى الله عليه وسلم لمن قال لهمن أبرقال أممك الائ مرات ثم قال له ف الرابعة تم أياك فرجح برالام على برالاب والطبيعة الام وهوقوله صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حقا وهى النفس الحيوانية واعينك عليك حقافهذا كلمن حقوق الام التيهي طبيعة الانسان وأبوه هوالروح الالمي وهو النورفاذاترك أمورا كشيرةمن محابهمن حيث نوريته فانه يتصف إنه مضروروهو مأمور بالصبرفهذامعني يصبرعلى الضراءوانكانت حقيقته تدفرمن ذلك واكن أمراللة أوجب ثم قالله في صبره واصبروماصبرك الاباللة فاناللة تسمى بالاسم الصبورفكا نهقال له أناعلى عزة جلالي قدوصفت نفسي بأني اؤذى وانى أحلروأ صبر وتسميت بالصبود وأناغ يرمأمور ولامحجور على فأدخلت نفسي تحت محاب خلقي وتركت ماينبني لحالينبني لخلتي ايشارا الممورجة بني بهم فأنتأ حق بان تصبر على الضراءى أى بسبب أمرى و بسبب كونى صبور اعلى أذى خلقى حين وصفونى بمالا يقتضيه جلالى وهذامن كون الله محنافي هذا الجلي وأماكونه كذلك لماكاف محبو بهمن تدبيرنشأنه الطبيعية فاذا كان المحبوب الخلق والحب الحق فصورة التكليف ما بطلبه العبد من سيده اذا عرف انه محبوب اسيده من تديد مصالحه بشرط الموافقة لاغراضه ومحابه فيفعل الحق معه ذلك فهذاذلك المعنى الذي نعت به الحب منصة ومجلى نعت الحب بانه هائم القلب لما كان القلب سمى بذلك لكثرة تصر فأنه وتقليبه كثرت وجوهه ونوجها ته وهذه صفة



الهائم ولاسما اذا كان الحق يظهرله فى كل وجه يتوجه اليه وفى كل مصرف يتصر ففيه فانه ناظر الى عين محبوبه فى كل وجه المحب الله كل يوم هوفى شأن ماتر ددت في شئ أنافاعله كثرة الوجوه في الامر الواحد تؤدّى الى التردّد أبهايف مل وكالهارضي المحبوب فنحن لانعرف الأرضى وهو يعرف الأرضي في حقناغ يرأ نانعرف الارضي مابين النوافل والفرائض فنقول الفرائض أرضى ولكن اذا اجمعت بحكم التخيير كالكفارة التي فيها التخيير لايعرف الارضى الابتعريف مجدد وكنالك الارضى فى النوافل لا يعرف الابتوقيف والنوافل كشيرة ومامنها الامرضي من وجه وأرضى من وجه فلابد من تعريف جديد فني مثل هذا يكون الحب هائم القلب أى حائر افى الوجو دالتي يريدأن يتقلب فيها ومنصة وعلى العد الحب بأنه مؤثر محبو به على كل مصحوب لما كان العالم كله كل جزء نه عنده أمانة للإنسان وقد كلف بأداءالامانة وأماناته كشيرة ولادائها أوقات مخصوصة لهفي كل وقت أمانة منهامانبه عليه أبوطالب منأن الفلك يجرى بانفاس الانسان بل بنفس كل متنفس والمقصود الانسان بالذ كرخاصة لانه بانتقاله ينتقل الملك ويتبعه حيث كان فلا يزال العالم يصحبه الانسان طف والعلة تمان الانسان مفتقر طف والآمانات التي عند العالم ومع افتقاره اليهافان المحبين من رجال الله العارفين شغاوانفوسهم عاأمر هم بمحبوبهم فهم فاظرون اليه حباوهماناقد تمهم بحبه وهمهم بان بعده وقر به فن هنا نعتوا بأنهم آثروه على كل مصحوب لانه صاحبهم لقوله تعالى وهومعكم أينما كنتم وكلمن في العالم يصحبه أيضالا جل الامانة التي بيده فيؤثر الانسان لمحبته لله جناب الله على كل مصحوب قيل لسهل ما القوت قال الله قيل له مانر يد الاما تقع به الحياة قال الله فلي را الاالله فاما ألحو اعليه وقالواله انمانر يدمابه عمارة هذا الجسم فامارآهم مافهمواعن عدل الىجواب آخر فقال دع الديار الى بانيها ان شاء عمرها وان شاءخر بها يقول ليسمن شأن اللطيفة الانسانية صحبة هذا الهيكل الخاص ولابدتشتغلهي عاكافها المحبوب الذي هوعين حياتها ووجودهاوأي بيت اسكنهافيه سكنته هذا ان كان يقول بعدم التجريد عن النشأة الطبيعية كانقول وكا أعطاه الكشفوان كان بقول بالتجر يدعن الطبيعة وارتفاع العلاقة فهوعلى كل حال بمن يؤثر الله على كل مصحوب الحب الله آثر الانسان من كونه محبو به على جيع العالم فأعطاه الصورة الكاملة ولم يعطها لاحدمن أصناف العالم وان كان موصوفا بالطاعة والتسبيح لله فقدا أثره على كل مصحوب قال تعالى واذقال ربك لللائكة انى جاعل فى الارض خليفة أعطاه جيع الاسماء كلها الالهية فسبحه بكل اسم الهي له بالكون تعلق ومجده وعظمه لااسم القصعة والقصيعة الذى ذهب اليه من لاعله بشرف الامور ولذلك قالت الملائكة نسبح بحمدك ونقدس لك ولايقد سولايسبح الاباسهائه فاعلمهم بان لله أسهامني العالم ماسبحته الملائكة ولاقدسته مهاوقدعامها آدم فلما أحضرها أحضره من خلقه عالاعلم لللائكة به فقال انبئوني باسماء هؤلاء التي تسبحوني بهاوتقد سوني قالوالاعلم لنا فقال لآدم أنبئهم بأسمائهم فاما أنبأهم بأسمائهم عاموا ان للة أسماء لم يكن طمم بهاعلم يسبحه بهاهؤلاء الذين خلقهم وعامها آدم فسبح اللقبها كاقال لللائكة لماطافت به بالبيت ماكنتم تقولون قالت الملائكة كنانقول في طوافنا به قبلك سبحان الله والحمد سة ولااله الااسة واسةأ كبرفقال لهم آدم وأنا أز يدكم لاحول ولاقة ة الاباسة أعطاها المهاياهمن كنزمن تحت العرش لمتكن الملائكة تعلم ذلك فاوأرادا لفسر بقوله حتى القصعة والقصيعة الاسم الاطي المتوجه على الصغير والكبير فسيحه الصغير في تصغيره عالا يسبحه به الكبير في تكبيره أصاب واعاقصد لفظة القصعة والقصيعة ولاشرف فى مثل هـ ندافانه راجع لما يصطلح عليه اذ لهافى كل السان اسم مركب من حروف لايشبه الاسم الآخر فليس المراد الا ماتقع به الفائدة التي عائل بهاقول الملائكة في فرهاعلى الانسان انهامسبحة ومقدسة فأراها الله تعالى شرف آدم من حيث دعو اهاوهوماذ كرناه ليس غيره وماتم في المخلوقات أشرف من الملك ومع هذا فقد فضل عليه الانسان الكامل بعلم الاسماء فهوفى هذه الحضرة وهذا المقامأ فضل فهذا حدابثار الحقله مرمنصة وعجلي نعت الحب بأنه محوفى اثبات اتما اثباته فظهرفى تكليفه ومن العبادات الفعلية فى صلاته فقسمها بينه و بين عبده فاثبته وأمامحوه في هـذاالاثبات فقوله واللهخلقكم وماتعماون وقوله ليسلك منالامرشئ وقوله انالامركله لله وقوله



ومارميت اذرميت ولكن اللهرمى وقوله مماجعل كم مستخلفين فيه فهذا في غالة السان من كتاب الله محوفى اثبات فالمحب ماله تصر فالافها يصرف فيه قد حره حبه الآن ير يدسوى مار يده به والحقيقة في نفس الامر أني الاذلك وكلما بجرىمنه فهوخاق للةوهومف عول به لافاعل فهومحل جريان الامور عليه فهو محوفى اثبات الحباللة محوفى اثبات لاتقع العين الاعلى فعل العبد فهذا محوالحق ولايعطى الدليل العقلى والكشف الاوجود الحق لاوجود العبدولاالكون فهذا اثبات الحق فهو محوفي عالم الشهادة اثمات في حضرة الشهود مهمنصة ومجلي له نعت الحب بأنه قدوطأ نفسه لماير يدهبه محبو به وذلك ان الحب لم احال بينسه و بان رؤ بة الاسساب ولم يدق له نظر الاالى جناب محبو به تعالى جهل ما يحتاج العالم اليه في مه ولا بدله في نفس الامر أن يؤدّى اليه ما يطلبه به من حقوقه كاقال صلى الله عليه وسلم ولزورك عليك حق فأتى بمايد خرل فيه جيع العالم وهوالزيارة وهذامن جوامع كله فوطأه ذا الحب نفشه لماير يدوبه محبو به فعملم ماللعالمهن الحقوق عليه من جهمة ماأراده به محبو به من تصريفه فماصرفه والحق حكيم فلابجر كالافى العمل الخاص وأداء الحق الخاص فبإيطلبه بهمن كان من العالم فى ذلك الوقت فيعرف العالم من الله فيربح شهودالحق وهوقول الصديق مارأ يتشيأ الارأ يتاللة قبله فشاهدعين العالم في شهودالله المحباللة لما كان في نفس الا مران الحق سم حانه لا تقبل ذاته التصريف فيها وجعل في نفوس العالم الافتقار المده فها فيسه بقاؤهم ومصالحهم وتمشية أغراضهم فكالتمه قودوطأ نفسه لجيع ماير يدونهمنه وماير يدونه بهوطذا اذاسألوه فعالم يجي وقته قال لهم سنفرغ لكم فهوالفاعل فى كل حال وليست ذاته بمحل لظهور الآثار فقد وقمت التوطئة انه مهي لما يحتاج اليه الكون لالنفسه وله في كل ما أوجده تسبيح هوغذاء ذلك الموجود فلهذا أخبر سبيحانه انه مامن شئ الاوهويسح بحمده وقدد كرناه في مقام الفتوة مؤمنصة ومجلى العدالحب بأنه متداخل الصفات وذلك ان الحبيطاب الاتصال بالمحبوب ويطلب اتباع إرادة المحبوب وقدير يدالحبوب مايناقض الاتصال فقد تداخلت صفات المحب فى مثل هــــذا المحب الله هو الاقلمن عين ماهو آخر فدخلت آخر يتمعلى أقليته ودخلت أقليته على آخريت ومأتم الاعينه فاوليته عينه وآخو يتهعبده وهومحبو به فقد تداخلت صفاته في صفات محبوبه فان قلت عبد لم تخلص وان قلتسيد لم تخلص وأنتصادق في الامرين فهذا حكم التداخل فمنصة ومجلي له نعت الحب بأنه ماله نفس مع محبوبه يقول ماهومستر يحمع محبوبه لانه مراقب محبوبه في كل نفس برى أبن محامه فيتصر في فيها فلابلاخ ذاعناء ببذل المجهود فيرضي المحبوب ورضاه مجهول فلاراحة للحب فهذا معني قوطم ماله نفس أي لايستريج من التنفيس وهوا زالةالكرب والشدةوهذا نعتالحب الصادق في حبه المحب الله قوله كل يوم هوفي شان ولايتصرف الافىحق عباده ولايقصدمن عباده الاأحبابه وينتفع الباقي بحكم التبعيمة يأكلون فضلات موائدهم فشغله بمصالحهم دنياوآ خرةغسير الهموصوف بالهلايمسه لغوب يقول تعالى ولقسدخلقنا السسموات والارض ومايينهما فىستة أيام ومامسنامن لغوب وهوقوله أفعيبنابالخلق الاؤل بلهمفى لبس من خلق جـــدىد يعنى فى كل نفس هو تعالى فى خلق جـ ديد فى عباده وهوقوله كلّ يوم هوفى شأن وقال فى أهـــل الســعادة لايــــهم فيهما نصب مع كونهم فى كل حال بتصر فون فى حق الله لافى حق نفوسهم ثم ان ذلك يعود عليهم لا يقصد ونهمن أجل عوده عليهم بلالحقائق تعطى ذلك فلهذا وصف الحب بانه لانفس له مع محبو به ﴿منصة ومجلى﴾ نعت المحب بانه كاله لمحبوبه وذلك انه مجموع وبحكم جعيته ظهرعينه فاتحاده للة الاحدية لله وليس المجموع سوى هذه الآحاد فكله لله فان كلواحدمن المجموع اذاضربته فىالواحدالحق كان الخارج من ذلك واحدالحق فهذامعني كله لمحبوبه وهو واحدالمجموع لانالمجموع لهأحدية وعلى هذا بخرج اذا كان المحب الله فالكل فى حق الله مع أحديثه انماذلك الاسهاءالاطمية وهي التسعة والتسعون فظهرت الكثرة فى الاسهاء فصح اسم الكل وآحادهذا الكل عين كل اسم على حدة يطاب من العبد ذلك الاسم حقيقة واحدة يظهر سلطانه فيها ولاتكون الاواحدة فتضرب الواحد في الواحدفيظهر فىالشاهم واحد العبدوهوالمحبوب فكاه للة لان الاسماء كالها تظهر أحكامها فى العبد والاسماء لله

فالكل

فالكل للعبد المحبوب عندالله فافى الخضرة الالهية شئ الالعبد المحبوب فان الله بذا له غنى عن العالمين فهوغنى عن الكثرة وعن الدلالة عليه ومنصة ومجلى فه تعد الحب بانه يعتب نفسه بنفسه في حق محبو به وذلك أن الحب يرى الهيتجزعم المحبو به عليه من الحقوق الني أوجبها حبه عليه ولاعلم له بطريق الاحاطة بمحاب محبو به فيجهد في اله يعمل بقدر ماعلم من ذلك ثم يقول لنفسه لوصدقت في حبك الكشف الدعن جييع محابه فانك في دار التكيف وهي دارمحصو رةومحاب الحبيب فبهامعينة بخلاف الآخ ةفانك مسرح العين فبهالانها كلهامحامه فلاعتاب هناك فلهذا عتب الحب هنا نفسه بنفسه في حق محبوبه ، الحب الله وصف نفسه بالتردد في حق حب العبد المؤمن اذمن حق المحبوب أن لا يعمل له الحب ما يكرهه والحبوب يكره الموت والحق يكره مساءته من حيث ماهو محبوب له فهدا المعنى العتب ولابدله من الموت لماسبق من العلم ولكن لجهل العبد عاله في اللقاء من الخبر بخلاف الحبين فانهم يحبون الموت لاللراحة بلللا لتقاءمع المحبوب ومن الحبين من يغلب عليه وضى المحبوب ويرى انه لا يحصل ذلك على حالة يعرف بماقسر حبالحب الابوجود التحجير وتميزما يرضى مايسخط ولايكون لهذلك الافي دارالتكليف وأمافي الآخرة فلاتحجير فيقع التساوى فيرتفع تميز قدرالحب في تصر قهمن غيبرالحب فيكره بعض الحبين الموت لهذا المعنى وهذا اصدقهم في الحبة \* والحب الله أيضا \* في هذه الحقيقة وقد قضى بالموت على الجيم وكان غرض هذه الطائفة الخصوصة التى تر بدالمييز أن لابرتفع عنها التحجير لتعلم قدر محبتها لسيدهاعلى غيرهامن الطوائف ويأبي سبق العلم بالكائن الاأن يكون فهذا القدريسمي عتبانى حق الحق يمزه قوله تعالى فعال لمايريد لابل يميزه و يختار خاصة والذي يفهم أيضامن قوله ولوشاء فهذا وأمثالهموجب العتب لاالارادة ولاالعيرفان الحكم لهما فتفطن لماذكرناه فكل ذلك أسرار الهية غاروا عليها أصحابنا لمارأوا من عظم قدرها رهو كاقالوه غير ان هذا الذي أبر زنامنها بالنظر الى ماعند نامن العلم باللة قشر فهذا سبب اقدامناعلى ابراز مولما فيهمن المنفعة فى حق العباد ومنصة ومجلى ك نعتالحب بانهملت في دهش الدهش سببه فأة الحبوب وهو المعرعف بالطجوم وسيأتي لهباب في هذا الكاب وكما كان الحق دعاقلوب العباد اليهوشر عطم الطريق الموصلة المنسر وعة وتعرق اليهم بالدلالات فعرفوه وتحبب البهم بالنع فأحبوه فلما تجلي لهم علىغير موعدعند مادخلوا عليه وهمغيرعار فين بانهم في حال دخول عليمه فجهم تجليه فعرفوه بالعلامة فدهشوا لفجأة التجلي والثذوا لعامهم بالعلامة في نفوسهم انه حبيبهم ومطاو بهم فهذا التذاذهم فىدهش ۾ المحباللة ۾ وصف نفســهبالاختيار وانه على كل شيء قدير وانه لوشاء فعــل وانه لا مكر مله وهوالصادق فىقولهوماحكم بدعلى نفسه وهوأيضا المقيت فقدتر تبت الامور ترتيب الحكمة فلامعقب لحكمه فهوفى كل حال يفعل ما ينبغي كإينبغي لما ينبغي فعل حكم عالم بالمراتب فتأتيه أسسئلة السائلين وما يوافق توقيت الاجامة فحاعين ماسألوه فيه وقد تقرر انه لامكر مله ولابدمن التوقف عندهذا السؤال لمناقضته اذا أجابه ترتب الحكمة ان شخصين محبودلله و بغيض سألا الله في حاجة فاوجى الله للك أن يقضي حاجة البغيض مسرعاحتي يشتغل عن سؤاله لكونه يبغض و يبغض صوته ويقول اللك توقف عن حاجة فلان فانى أحب أن أسمع صونه وسؤاله فافى أحبه فهذا مقضى الحاجة على بغض وهذاغير مقضى الحاجسة مع حبوعناية فلوكشف لهذا المحبوب هذا السرقى وقت تأخر الاجابة ماوسعه شيمن الفرح بذلك فالتوقف عن الاجابة كتوقف الداهش لصدق قوله فيأنه لامكر وله والالتذاذ عامه بانه لابدمن وصوله الى ماطلب وفرحه به فسبحان العزيز الحكيم مرمنصة ومجلي كه نعت الحببانه جاوز الحدود بعدحفظها هذامعين في أحباءاً هل بدر فانهم بمن جاوز وا الحدود بعد حفظها فقال لهم افعلوا ماشتتم فقدغفرت لكم وأمافى غير المعينين في العموم وهم معينون في الخصوص وقد عين الحق صفنهم فهوماذكر التمسبحانه فى قوله أذنب عبد ذنبافع إن لهر بايغفر الذنب ويأخذ بالذنب فقال فى الرابعة أوفى الثالثة اعمل ماشت فقس غفرت الك فاباح لهوأخر جمهن التحجير في الدنيا اذ كان الله لا يأمر بالفحشاء فاعصى الله صاحب هذه الصفة بل تصر ففاأ باحدالله له وقد كان قبل هذه الصفة من أهل الحدود فجاو زهابعد حفظها فهذا أعطاه شرف العلمع وجودعقل التكليف بخلاف صاحب الحالفان حكم صاحب الحال حكم المجنون الذى ارتفع عنه القلم فلايكتب لالهولاعليه وهذا يكتبله ولاعليه فهذاقدرمابين العلم والحال فاأشرف العلم فالحباذا كان صاحب علم هو أتممن كونه صاحب عال فالحال في هذه الدار الدنيانقص وفي الآخرة تمام والعلم هنا عمام وفي الآخرة تمام وأتم ، المحب الله ، لماعلم من عباده المحبين لهانهم غيرمطالبين للهماأ وجبه لهم على نفسه جاوز واالحدود بعد حفظها فاعطاهم ماأ وجبه على نفس وهوحفظها ثم أعطاهم بغير خساب وهو مجاو زنه الحدودفان الحذالحسنة بعشر أمثاها الى سبعما تفضعف ومجاوزة الحدودالز يادة فى قوله للذين أحسنواالحسني وهوحفظ الحدوز يادة وهي ماجاوز الحدهذا عطاؤنا فأمثن أوأمسك بغيرحساب مرمنصة ومجلى لغت الحببانه غيو رعلى محبو بهمنه وهذا أحق مايوجد في حق من يحب ادلال المحبين فان المحبين لهم ادلال في الحضرة الالهية الاالحبين الموصوفين بالغييرة فانهم الالدلال لهم لماغلب عليهم من التعظيم فهم الموصوفون بالكتمان وسببه الغيرة والغيرة من نعوت الحبة فهم الإيظهر ون عند العالم بأنهم من المحبين وهذامقام رسول اللة صلى الله عليه وسلم فانه وصف نفسه بانه أغير من سعد بعد ماوصف سعد ابانه غيو د فاتى ببنية المبالغة فىغبرة سعدتم ذكر انه صلى الله عليه وسلم أغبر من سعد فسترمح بته ومالها من الوجد فيه بالزاح وملاعبةالصغير واظهار حبه فيمن أحبه من أز واجهوأ ولاده وأصحابه هلذا كلهمن باب الغيرة وقوله انما أنابشر فإيجعل عند نفسه أنهمن المحبين فجهلته طبيعته وتخيلت أنهمعها لمارأته بمشي فى حقها أويؤثرها ولم تعلم بان ذلك عن أمر محبو به اياه بذلك فقيل ان محمد اصلى الله عليه وسلم بحب عائشة والحسين والحسين وترك الخطبة يوم الجعة ونزل البهمالمار آهما يعتران فيأذ بالهما وصعد بهما وأتم خطبته هذا كاممن باب الغبرة على المحبوب ان تنتهك حومت وانهداينبغي أنيكون الامرعليه تعظيالا جناب الاقدس أن يعين ثم لايظهر ذلك الاحترام من الكون فسدل سترالغيرة فى قاوب عباده المحبين الحب الله قال صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث والله أغير في ومن غيرته حرم الفواحش ليفتضح المحبون في دعواهم محبته فغاران يدعى فيه الكاذب دعوى الصادق ولايكون تمميزان يفصل بين الدعوتين فرتم الفواحش فمن ادعى محبته وقف عند حدوده فتبين الصادق من الكاذب والكل بالقة قام فغارعلى محبو بهمنه فاضاف الافعال اليه لاالى العبدحتي لاينسب نقص للعبد منصة ومجلى \* نعت الحب بانه بحكم حبه فيه على قدر عقله لان عقله قيده فعقله قيده وماخاطب تعالى الاالعقلاء وهم الذبن تقيد وابصفاتهم وميزوها عن صفات خالقهم فلماوقع التباين حصل التقييد فكان العقل ولهذا أدلة العقول تميز بين الحقى والعبيد والخالق والمخلوق فمن وقدمع عقله فى حال حب ملم يتمكن ان يقبل من سلطان الحب الاما يقتضيه دليــــله النظرى ومن وقف مع قبول عقله لامع نظر عقله فقبل من الحق ما وصف به نفسه تحكم فيه سلطان الحب بحسب ما قبله عقله من ذلك فالعقل بين النظر والقبول فكمالحب فىالعقل الناظر والقابل ليسعلى السواء فافهم فان هنا أسرارا المحب الله نسبة العقل الينانسبة العياليه فلأبكون الاماسبق بهءامه كالايكون منا الاقدرما اقتضاه عقانا فحكم حبه فى خلق لا يجاوز علمه وحكم حبنا فيه لايجاوز عقلنانظرا أوقبولا فافهم فجمنصة ومجلي ﴾ نعت المحب بأنه مثل الدابة جرحه جبار ﴿ حَيْ ﴾ انخطافا راودخطافة كان يجها في قبة لسلمان عليه السلام وكان سلمان عليه السلام في القبة فسمعه وهو يقول لها لقد بلغ منى حبك أن لوقات لى اهدم هذه القبة على سلمان لفعات فاستدعاه سلمان عليه السلام وقالله ماهذا الذى سمعته منك فقال بإسلمان لاتجل على أن للحب لسانالا يتكام به الاالجنون وأنا أحب هذه الأنثى فقلت ماسمعت والعشاق ماعليهم من سبيل فانهم بتكامون بلسان الحبة لابلسان العلم والعقل فضحك سلمان ورحه ولم يعاقبه فهذاج حقد جعله جبارا وأهدره ولم يؤاخذه به كذلك المحبلة كل ماأعطاه ادلال الحب وصدق المودةمن الخلل فى ظاهر الامر لا يؤاخذ به الحب فان ذلك حكم الحب والحب من يل للعقل وما يؤاخذ الله الاالعقلاء



is

الر

هذا

الخاا

بذن

مقام

عليه الحب

مؤاـ

صلىا

العبا

ومجلى

والحق

ولاي

نعتا

لاالحبين فانهم فى أسره وتحت حكم سلطان الحب الحب الله بوحه جبار هو الصادق وتوعد على الخطيئة بما توعد به ثم عفاولم يؤاخذ من غبرتو به من العاصى بل امتنانا منه وفضلا فاهدر ما كان له أن يأخذ به كان ما اجترحه المسئ جبارا وما توعده به الحق من وقوع الانتقام به جبار لانه عفاعنه من غبر سبب البهيمة لانقصد ضرر العباد ولا تعقل فرحها جبار الحب محكوم عليه فغيره هو القاتل فرحه بجبار وبقه الحجة البالغة فلوشاء طدا كم أجمين فرمنه وعلى نعت الحب بانه لا يقبل حبه الزيدة باحسان المحبوب ولا النقص بحفائه هذا الحكم لا يكون الافى محبأ حبه لذاته عن تجل الحب بانه لا يقبل حبه الزيادة في المحبوب ولا ينقص بالاعراض بخلاف حب الاحسان والنعم فانه يقبل الزيادة والنقص وهو الحب المعاول قالت الحب الوقطعتنى أربا أربالم أزدد فيك الاحباء في انه لا ينقص حبنا لذلك وهو قول المرأة المحبة يقال ان هذا قول رابعة العدوية المشهورة التي أربت على الرجال حالا ومقاما وقد فصلت وقسمت رضى المتراح وفي الترجة عن الحب

أحبث حبين حبالهوى ، وحبالانك أهلاداك ، فأتما الذى هـ وحباله وى ، فشغلى بذكرك عمن سواك ، وأما الذى أنتأهله ، فكشفك للحجب حتى أراك فـ لاالحـدفى ذا ولاذاك لى ، ولكن لك الحـد فى ذا وذاك

﴿ وقالت الاخرى جارية عتاب الكاتب ﴾ ياحبيب القلوب من لى سواكا ﴾ ارحم اليوم زائراقد أناكا أنت سؤلى و بغيتى وسرورى \* قدأ في القلب ان يحب سواكا يامنايا وسيدى واعتمادى \* طال شدوق متى بكون لفاكا ليس سولى من الجنان نعما \* غير انى أريدها لأراكا

﴿ وانما في هذا النعت ﴾ نعمك أوعدابك لىسواء ۞ فبك الابحول ولايزيد في في الذي تختار مني ۞ وحبك مثل خلفك لى جديد

هذا ميزان الاعتدال وهو الميزان الالحي لا تؤثر فيه العوارض ولا يتأثر بالاحوال الحب الله لا ينتفع بالطاعة ولا يتضر ر بالخالفة من أحبه من عباده لم تضر «الذنوب ولاقد حتفى منزله بل بشره فقال عفاللة عنك لم أذنت لحم فقدم العفو على السؤال عند نا وعلى العتاب عندغيرنا ليغفر الكاللة ما تقدم من ذنبك وما تأسو فقدم المغفرة على الذنب وليس بذنب عنده واعماذ كوه لتعرف العناية الالحية باحبابه لاذنب لحبوب ولاحسنة لحب عند نفسه ومع هذا كاه فانه مقام خفى غير جلى سريع التفلت في الحبيت وفي المطالبة مع الانفاس مدعيه عافظ لميزانه ان أخل بالقامة المعالمة مع الانفاس مدعيه عافظ لميزانه ان أخل بالقامة المعالمة بالادب من كان له عقل وصاحب الحبوط ان مدله العقلاء مؤدب أوليائه كاقال الحب بأنه غير مطالب بالادب مع علمه وائي المقالمة مؤاخذ في كل ما يصلر عنه أذا كان الحب الله فهو الكبير المالك مشرع الآداب في العقلاء مؤدب أوليائه كاقال مؤاخذ في كل ما يصدر عنه اذا كان الحب الله فهو الكبير المالك مشرع الآداب في العقلاء مؤدب أوليائه كاقال العبد الحبوب عنده النائل الله على مناسبة عليه وسعد المنائل المنا

ومابرادبه لايعرفه فهو مخاوع النعوت الحباللة هوكامل لذاته لا يكمل بالزائد فلا نعتله ولاصفة لانه ليسكنه شئ فسبحان ربك رب العزة عمايصفون فرمنصة ومجلى فه نعت الحب بانه مجهول الاسماء قال الشاعر لاند عنى الابياعبدها ، فانه أشرف أسمائي

فالليل ان وصلت كالليل ان هجرت ، أشكومن الطول ما أشكومن القصر فهوفى الحالتين صاحب شكوى فا تغيير عليه الحالفي عند ابدائم وأمانحن فعلى المذهب الاقلى ما السين المانية فهوم مشهود نالانعرف غيره ولانشهد سواه ولنافى ذلك

شغلى بهاوصات ليلاوان هجرت ، فما أبالي أطال الليل أمقصرا

الحب الله الكامة الاطية واحدة قال تعالى وما أمرنا الاواحدة كلح بالبصر لاتفريق عنده فبعده عين قر به وقر به عين بعده فهو البعيد القريب ماعنده وصل بذا في قبل الفصل ولاهجر فيقبل الوصل

فعين الوصل عين الهجرفيه ، وما يدريه الاسن رآه

ومنصة ومجلى المتعلق المحبوب المتعمق الالالملتم الذي تعبده الحب وأذله مع الال يجده عنده ولا يعرف سبه سوى ما تعطى الحقائق من أن الحب يعطى الحبوب سيادته عليه فكا مع ولاه ومن حالته هذه فلا بدأن تشم منه رائحة الالا في اذلال و حضوع وهذا يعطيه مقام الحب الحب المحب الته عبدى جعت فلم تطعمي ظمت فلم تسقى مرضت فلم تعدى من تقرّب الى شبرا تقرّب المن المتقل عن الله و منه ومجلى المتعمل المتعمل المتعمل و المتعمل و المتعمل و المتعمل و المتعمل والمتعمل والمتعمل والمتعمل المتعمل والمتعمل والمتعمل والمتعمل والمتعمل المتعمل المتعمل المتعمل المتعمل المتعمل المتعمل المتعمل والمتعمل المتعمل المتعمل المتعمل والمتعمل والمتعمل والمتعمل المتعمل والمتعمل والمتع

الوزن

وشـ الوز

من

عن

رض

کار

شئ

11

112

11

في

2

لع

ولا

الوزن التصرة فاتعلى الوزن المعتبرى الحكمة يطلب الفكر الصحيح والحب لافكرة لهفى تدبيرالكون وانماهمه وشغله بذكر محبو به قدأ فرط فيه الخيال فلايعرف المقادير فان كان محبو به الله لما وسعه قلبه فذلك الخارج عن الوزن فلايزنه شئ ألاترى الى التلفظ بذكره وهي لفظة لااله الااللة لاتدخل الميزان ولما دخلت بطاقتها من حيث ماهي مكتو بة في الميزان لصاحب السجلات طاشت السجلات وماوزنهاشئ ولووضعت أصناف العالم ماوز تهاوهي لفظة من فالللم يتصف بالحبة فاظنك بقول محب فاظنك بحاله فاظنك بقلبه الذي هوأ وسع من رحة الله وسعته انحاكات أن العرش وماحواه ما تة ألف ألف مرة في زاوية من زوايا قلب العارف ما أحسبها فكيف عال الحب والجب اللة تعالى عن الموازنة محبوب الحق عند الحق لان الحب لايفارق محبو به وماعند الله باق فالمحبوب باق ومايبتي مايواز نهمايفني ومنصة ومجلي للعت الحب بكونه يقول عن نفسه انه عين محبو به لاستهلا كه فيه فلا يراه غيراله قال قائلهم في ذلك \* أنامن أهوى ومن أهوى أنا \* وهذه حالة أبي بز يد الحب الله أحب بعض عبا ده ف كان سمعه و بصره ولسانه وجيع قواه ومنصة ومجلى العت الحب بانه مصطلم مجهود لايقول لحبو به لم فعلت كذالم قلت كذا قال أنس بن مالك وضى اللة عنه خدمت وسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين ف اقال لى اشئ فعلته لم فعلته ولااشئ لم أفعله لم تفعله لانه كان برى تصريف محبو به فيه وتصريف المحبوب في المحب لا يعلل بل يسلم لا بل يستلذ لان المحب مصطلم بنار تحرق كل" شئ تعده في قلبه ماسوى محبو به غميرة فهو يبدل الجهودولايري أنه وفي ولا يخطر له أنه تحرك فمايرضي محبو به الحباللة في هذا الموطن لانتحرك ذرة الاباذله فكيف يقول لمومافع للاهو يقول الحق لحبو به أنابدك اللازم له لكل محبو ب تجل لا يكون لغيره في المجمع عنده اثنان ولا يصح فهذا الاصطلام ونعته بالمجهود مانسب اليه من التردّد ومنصة ربجلي نعت الحب بأنه مهتوك السترسر وعلانية فضيعة الدهر لايعلم الكتمان قال الحب الصادق

من كان يزعم أن سيكتم حبه \* حتى يشكك فيه فهوكذوب الحب أغلب الفواد بقهره \* من أن يرى السترفيه نصيب واذا بدا سر" اللبيب فأنه \* لم يبد الا والفتى مغلوب انى لاحسد ذاهوى متحفظا \* لم تتهمه أعسين وقساوب

الحب غلاب لا يسبق سترا الاهتكه ولاسرا الاأعلنه زفرانه متصاعدة وعبرانه متتابعة تشهد عليه جوارحه بماتحمله من الاسقام والسهر وتنم به أحواله ان تكلم عالا يعقل ماله صبر ولاجلد همو مه مترادفة وغمومه متضاعفة عالحب الله العبد أوجى الى الملك أن ينادى به في السموات ان الله أحب فلا نافأ حبوه فيحبه أهل السهاء ثم يوضع له القبول في الارض فتقبله البواطن وان أنكر ته الظواهر من بعض الناس فلاغراض قامت بهم فانه هم هذا الشأن مثل سجودهم لله كل من في العالم ساجد لله وكثير من الناس ماقال كلهم وهكذا حب هذا العبد في قاو بهم وان وضع له القبول في الارض فتحبه بقاع الارض كلها وجميع مافيها وكثير من الناس على أصلهم في السجود لله سواء علامن وعلى هذا الغبد في قلوبهم وان وضع وعلى بهد نعت الحب بانه لا يعلم انه محب كثير الشوق لا يدرى لمن عظيم الوجد لا يدرى فيمن لا يتميز له محبو به القرب الفرط حجاب في جدا آثار الحب وقد ابسته صورة محبو به ما يحكم في خياله في طلبه من خارج فلا يجدما عافى من صورته في نفسه المناس المناس المناس المناس المناس المناس المناس الحب مع المعنى الذي يأخذه من الحبوب و يرفعه في نفسه وذلك المعنى المرفوع عند الحب منه المواس بقول ولا يعقل ما يقول ولا بقوله قلى عند محبوله قلى عند محبوله المناس المناس الموس المناس المناس

ضاع قلى أين أطلبه ، ماأرى جسمى له وطنا

ولابقوله محروبى فى قلى لاأدرى فى أى الحالتين هوأصدق بجمع بين الضدين هو عندى ما هوعندى ، الحب الله تجلى الله لآدم و يداهم قبوضتان فقال يا دم اختراً يتهما شئت قال اخترت بمين ربى وكلتا يدى ربى بمين مباركة فبسطها فاذا فيها

( ٢٦ - (فتومات) - ثاني )

3

آدم و ذريته الحديث فا آدم في القبضة وآدم خارج القبضة هكذا صورة الحبوب مع الحب هو فيه ما هوفيه فنعونة كشيرة لا تحصى وليس طاحد فيبلغ بالبحث والاستقصاغيراً ن مشارب الحب متنوعة باختلاف الحبوب فان عقات عنى فقه رميت بك على الطريق فاياك والتشبيه فالحب والوجد والشوق والكمد حقيقة واحدة طانسب مختلفة لاختلاف المتعلق فهى نعوت تحكم سلطانها فيمن قامت به لا يرجع منه الى الحبوب نعت ولا له فيها حكم الا المنافية عند القدر كاف على الا يجازى نعت الحبين في الجانبين والله يقول الحق وهو يهدى السبيل انتهى الجزء الخامس عشروما نة

## \* ( بسم الله الرحمن الرحيم )\*

﴿ الباب التاسع والسبعون ومائة في معرفة مقام الخلة ﴾ بخلة الحق فأكرم به من نعت حق ورسولي هدى \* وماله في الخلق من مشبه ان عجزت عنه نفوس الورى \* فانت من عالمد، قربه

الخلة نعت الهي يقول قائلهم

وتخالت مساك الروح منى \* وبذاسمى الخليل خليلا معضده حال الحلاج وزليخا انكتب بدم زليخا يوسف حيث وقع وبدم الحلاج الله الله حيث وقع فانشد ماقدلى عضو ولامفصل \* الاوفي ما لكم ذكر

اذانخالت المعرفة بالته ابزاء العارف من حيث ماهوم كب فلايبق فيه جوهر فرد الاوقد حلت فيه معرفة ربه فهو عارف به بكل جزء فيه ولولاذلك ما لتظمت أجزاؤه ولاظهر تركيبه ولانظرت روحانيته طبيعته فبه تعالى انتظمت الامور معنى وحساو خيالا وكذلك أشكال خيال الانسان لاتتناهى وما ينتظم منها شكل الاباللة و يكون حكمها في الله و المضرة في المعرفة بالله ماذكرناه في الصورة الحسية والروحانية هكذا في كل موجود فاذا أحس الانسان بماذكرناه و تحقق به وجود اوشهودا كان حليلا من حصل في هذا المقام كان حاله في العالم نعت الحق فيه برزق مع كيفر النع و يملى ليزداد ذلك الشخص اعمافيظهر عظم المغفرة وسلطان العفو والتجاوز بوحكاية به نزل ضيف من غيرملة ابراهيم عليه السلام بابراهيم عليه السلام بابراهيم عليه السلام بابراهيم عليه السلام بابراهيم عليه السلام فقال بابراهيم عليه السلام بابراهيم عليه السلام بابراهيم عليه السلام فقال بابراهيم عليه السلام بابراهيم عليه السلام فقال بابراهيم عليه البراهيم عليه السلام وسأله الرجوع اليه ليقر به واعتذراليه فقال بابراهيم مابدالك فقال ان بى عتبى فيك وقال في أنارز وهمند سبعين سنة على كفره في وأنت تربد فقال له المشرك وابراهيم عليه السلام الى منزله عمد وأن من ربي وأنت تربد منه أن يترك دينه ودين آبائه لاجل لقمة فقال المسرك أوقد وقع هذا مثل هذا ينبي أن يعبد فأسيا ورجع مع ابراهيم عليه السلام الى منزله عم عمت كرامته خلق اللة من كل وارد وردعليه فقيل له في ذلك فقال تعلمت الكرم من ربي رأيته عليه السلام الى منزله عم عمت كرامته خلق الله من كل وارد وردعليه فقيل له في ذلك فقال تعلمت الكرم من ربي رأيته لا يضع عليه المناعر بنالل قال الشاعر في الله على دين خليل حقاقال رسول اللة صدى الله عليه وسلم المرء على دين خليل فلين المناطر أحد كمن بنالل قال الشاعر في المناطر أحد كمن بنالل قال الشاعر في الله المناطرة على الله عليه المناطرة حدي الله على دين خليل فلينال قال الشاعر في المناطرة على دين خليل فلي المناطرة على دين خليل فلي فلي المناطرة على دين خليل فلي فلي المناطرة على دين خليل فلي فلي المناطرة على المناطرة على المناطرة على من المناطرة على المناطرة على الله على الله على المناطرة على الم

عن المرء لاتسئل وسلعن قرينه \* وكل خليسل بالقارن مقتمد اذا كنت فى قوم فصاحب خيارهم \* ولا تصحب الاردى فتردى مع الردى قيل لبعضهم من أحب الناس اليك قال أخى اذا كان خليلى علامة الخليل أن يسمد خلق صاحبه بما أمكنه فاذالم يستطع قاسمه فى همه كما قيل خليلى من يقاسمنى هموى \* و برمى بالعداوة من رمانى خليلى من يقاسمنى هموى \* و برمى بالعداوة من رمانى ما أنا الالمن بغانى \* أرى خليلى كما برانى



فال

قال اللة تعالى باأبها الذين آمنو الانتخفواعدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة وقد قلنا بان الخليل على دين خليله وهؤلاء الموصوفون بانهم أعداء اللهمع كون الله يحسن البهم فذلك فجهلهم به ولحجب الاسباب دونه في أعينهم فلا يعلمون الاماشاهدوه فن أراد تحصيل هذا المقام وأن يكون خليلاللرجن يجمع بين الآية في قوله لاتتخذ واعدوى وعدوكم أولياء تلقون اليهم بالمودة مع جهل الاعداء به ان الاحسان منه تعالى وهو محسن اليهم مع عداوتهم ولم يجعل فى قاوبهم الشعور بذلك فينبغى للانسان الطالب مقام الخلة أن يحسن عامة لجيع خلق اللة كافرهم ومؤمنهم طائعهم وعاصبهم وأن يقوم في العالم مع قو ته مقام الحق فيهم من شمول الرحة وعموم لطائف من حيث لايشعر هم أن ذلك الاحسان منه ويوصل الاحسان اليهممن حيث لايعلمون فن عامل الخلق مهذه الطريقة وهي طريقة سهلة فانى دخلتها وذقتها فارأيت أسهل منها ولاألطف ومافوق المتهالذة فاذا كان العبد بهذه المثابة صحت له الخلة واذا لم يستطع بالظاهر لعمدم الموجودأ مدهم بالباطن فدعاالته طمفي نفسه بينه وبين وبه هكذان كون حالة الخليل فهو رحة كله ولولاالرجة الالهية ماسبقت الكامة وكان وقوع خلاف المعاوم محالاما تألت ذرة في العالم فلابد من نفوذ الكامة تم يكون الما للرجة التى وسعت كل شئ فهوفى الدنياير زق مع الكفرو يعافى ويرحم فكيف مع الايمان والاعماراف فى الدار الآخة على الكشف كما كان في قيض الذرية فعقابهم وعــذابهم تطهير وتنظيف كامراض المؤمنيين وماابتاوابه في الدنيامن مقاساة البلايا وحلول الرزايامع ايمانهم تمدخول بعض أهل الكبائر النارمع ايمانهم وتوحيدهم الى أن يخرجوا بالشفاعةثم اخزاج الحقمن النسارمن لميعمل خسيراقط حتى السا كسنين فىجهنم لهم فيهاحال يستعذبونهاو بهذاسمي العذاب عذابافا خليل على عادة خليله وهو قوله صلى الله عليه وسلم المرعلى دين خليله أى على عادة خليله قال امر والقبس كدينك من أمالحويرث قبلها ﴿ وَجَارَتُهَا أَمُ الرَّبَابِ عِأْسُـل

يقول كعادتك فن كانتعادته في خلق الله ماعة دهم الله من لطا تف مننه واسبغ عليهم من جزيل نعمه وأعطف بعضهم على بعض ف إيظهر في العالم غضب لاتشو بدر حة ولاعداوة لانتخالهامودة فذلك يستحق اسم الخلة لقيامه بحقها واستيفائه شروطهالولم يكن من عظيم الرجاء في شمول الرجة الاقوله الرجن على العرش استوى فاذااستقرت الرحة في العرش الحاوي على جيع أجسام العالم ف حكل ما يناقضها أوير يدر فعهامن الاسهاء والصفات فعوارض لاأصل المافى البقاء لان الحكم للمستولى وهوالرجن فاليه يرجع الامركاه فابحث على صفات ابراهيم عليه السلام وقم بها عسم اللة ان يرزقك بركته فانه بالخلة قام مهاماهي أوجبت له الخلة فلهذا دللناك على التخلق بأخلاق الله وقد قال صلى التقعليه وساريعنت لاتممكارم الاخلاق ومعنى هدنداانه لماقسمت الاخلاق الىمكارم والىسفساف وظهرت مكارم الاخلاق كالهافى الشرائع على الانبياء والرسل وتبين سفسافهامن مكارمهاعند الجيع ومافى العالم على مايقوم عليه الدليل ويعطيه الكشف والمعرفة الاأخلاق الله فكالهامكارم فمأتم سفساف أخلاق فبعث رسول الله صلى الله عليه وسإيال كامة الحامعة الى الناس كافة وأوتى جوامع الكام وكل ني تقدمه على شرع خاص فاخبر صلى الله عليه وسلم انه بعث لمقهمكارم الاخلاق لانهاأخلاق اللهفالحق ماقيل فيهانه سفساف أخلاق بمكارم الاخلاق فصار الحل مكارم أخلاق فأترك صلى الله عليه وسلم فى العالم سفساف أخلاق جلة واحدة لمن عرف مقصد الشرع فأبان لنامصارف لهذاالسمى سفساف أخلاق من حرص وحسدوشره و بخلوفزع وكل صفة مذمومة فاعطانا لهامصارف اذاأج يناها على تلك المصارف عادت مكارم أخلاق وزال عنهااسم الذم وكانت مجودة فتمم الله به مكارم الاخلاق فلاضد له كماانه لاضدالحق وكل مافى الكون أخلاقه فكالهامكارم واكن لاتعرف وماأص التقباجتناب مايجتنب منها الالاعتقادهم فيهاانها سفساف أخلاق وأوجى الى نبيه ان يبين مصارفها ليتنهموا فنامن علرومنامن جهل فهذامعني قوله انه بعث ليممكارم الاخلاق ويهكان غاتما

﴿ الباب المُن انون ومائة في معرفة مقام الشوق والاشتياق وهومن نعوت الحبين العشاق﴾

يقول بعض العشاق

شوق بتحصيل الوصال يزول \* والاستياق مع الوصال يكون ان التخييل للفراق بديمه \* عنيد اللقاء فربه مغبون من قال هون صديعه قلناله \* ما كل صعب فى الوجود يهون هومن صفات العشق لامن غيره \* والعشق داء فى القلوب دفين ماحكم هذا النعت الاههنا \* وهناك يذهب عينيه ويبين فابكى ان نأوا شوقا اليهم \* وأبكى ان نوا خوف الفراق هبوب القلب الى غائب فاذا وردسكن والاشتياق حركة يجدها الحجاء بمحبوبه به وجده وبعال عائب فاذا وردسكن والاشتياق حركة يجدها الحجاء بمحبوبه وجده وبالقلب الى غائب فاذا وردسكن والاشتياق حركة يجدها الحجاء فاو بلغ سكن لانه لانه لانه عابقه من النفس من تعلقه وجده وبالقلب الده عابقه من النفس من تعلقه وجده وبالقلب النفس من تعلقه وجده وبالقلب النفس من تعلقه وجده وبالقلب المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق النفس من تعلقه والمنافق المنافق المناف

الشوق يسكن باللقاء فانه هبوب القلب الى غائب فاذاوردسكن والاستياق وكة يجدها الحب عنداجها عه بمحبوبه فرحابه لايقدر يبلغ غاية وجده فيه فلو بلغ سكن لانه لايشبع منه فان الحس لا يقيما يقوم فى النفس من تعلقها بالحبوب فهو كشارب ماء البحر كلا از داد شر باز داد عطشا قال عليه السلام منهو مان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا من حيث ماهو محب فى تحصيل كل واحد منه ما ومالله لم غاية ينتهى المها فلهذا لا يشبع وكذلك الدنيا فانها مشتهى النفوس والشهوة تطلبها وقد تجلى ذلك المشتهى فى صورة قريبة تسمى دنيا فتعلقت الشهوة بها ثم تنتقل الى الآخرة فى الجنة فتتبعها الشهوة فلا تشبع أبد الانها صورة لا يتناهى أمدها ولولا الشهوة ما طابت الجنة فالشوق ماسكن والاشتباق ما يق ولنا في هذا ليا

ليس يصفوعيش من ذاق الهوى \* دون ان يلقى الذي يعشقه \* فاذاأ بصره يسكنه \* ذلك المعنى الذي يقلقه وهو معنى حكمه مختلف \* عند من يعرف ماأطلقه

ولما كان الحب لا يتعلق الا بمعدوم كاقد مناه في باب الحبة كذلك الشوق لا يصح ان يتعلق بحاضر واعمامتعلقه غائب غيرمشهو دله في الحال ولذا كان الشوق من أوصاف الحبة و طذايطر دو ينعكس فيقال كل محب مشتاق وكل مشتاق عبومن ليس بمشتاق ولمن ليس بمستاق وقد ورد خبر لاعلم لى بصحته ان الله تعالى ذكر المستاق المستاق الله من المستاق والمعن نفسه انه أشد شوقا البهم كايليق بجلاله فشوقه اليهم ان ينيلهم الراحة بالقاء من استاق والله والوقت المقدر الذي لا يتبدل لم يصل فلا بدمن تأخر وجود ما وقع الشوق الالهي اليه هذا ان صح الخبر ولاعلم لى به لامن الكشف ولامن رواية صحيحة الاانه منذكور مشهور وقد اتصفت الجنة بالاستياق الى على وسلمان وعمار و بلال وتكلم الناس في ذلك من حيث اشتقاق أسهاء هؤلاء من العاو والسلامة والعمر ان والاستبلال ولكن ما هو محقق فان الشوق أمر ذوق ولو خطر لى هذا الخبر حين رأيت الجنة لسألتها عن شوقها لهؤلاء دون غيرهم فانها أعرف بالسبب الذي أدّاها الى الشوق الحينة لمؤلاء الاربعة وكذلك النبي صلى الله عليه منه والشوق علم ذوق يعرف كل مشتاق من نفسه شوق الجنة لمؤلاء بل شغلى ما كان أهم على منه والشوق علم ذوق يعرف كل مشتاق من نفسه

﴿الباب الاحدوالثمانون وماته في معرفة مقام احترام الشيوخ ﴾
ماحرمة الشيخ الاحرمة الله \* فقدهم بها أدبا لله بالله هم الادلاء والقربي تؤيدهم \* على الدلالة تأييدا على الله الوارثون هم للرسل أجعهم \* فاحسدينهم الاعن الله كالانبياء تراهم في محاربهم \* لايسألون من الله سوى الله فان بدا منهم حال توطهم \* عن الشريعة فاتركهم مع الله لاتقدى بالذي زالت شريعته \* عنه ولوجاء بالانباعن الله لاتقدى بالذي زالت شريعته \* عنه ولوجاء بالانباعن الله لاتقدى بالذي زالت شريعته \* عنه ولوجاء بالانباعن الله

ولمارأ ينافى هذاالزمان جهل المريدين عراتب شيوخهم قلنافى ذلك

جهلت



جهلت مقادير الشيوخ \* أهل المشاهد والرسوخ واستنزلت ألف اظهم \* جهلاوكان لها الشموخ

الشيوخ نواب الحق فى العالم كالرسل عليهم السلام فى زمانهم بل هم الورثة الذين ورثوا علم الشرائع عن الانبياء علمهم السلام غيرأنهم لايشرعون فلهمرضي الله عنهم حفظ الشريعة في العموم مالهم التشريع وطم حفظ القلوب ومراعاة الأداب فى الخصوص هممن العلماء بالله عنزلة الطبيب من العالم بعلم الطبيعة فالطبيب لا يعرف الطبيعة الاعماهي مدبرة للبدن الانسانى خاصة والعالم بعلم الطبيعة يعرفها مطلقا وان لم يكن طبيبا وقد يجمع الشيخ بين الامربن ولكن حظ الشيخوف تمن العلم باللة أن يعرف من الناس موارد حركاتهم ومصادرها والعلم بالخواطر مدمومها ومجودها وموضع اللبس الداخل فيهامن ظهورا لخاطر المذموم في صورة المحمود ويعرف الانفاس والنظرة ويعرف مالهما ومايحو يان عليه من الخيرالذي يرضى الله ومن الشرالذي يسخط الله ويعرف العلل والادوية ويعرف الازمنة والسن والامكنة والاغفية ومايصلح المزاج ومايفسده والفرق بين الكشف الحقيق والكشف الخيالي ويعلم التجلى الالمي ويعلم التربية وانتقال آلمر يدمن الطفولة الى الشباب الى الكهولة ويعلمتي بترك التحكم في طبيعة المريد ويتحكم في عقله ومنى يصدق المريد خواطره ويصلم ماللنفس من الاحكام وماللسيطان من الاحكام وماتحت قدرة الشيطان ويعلم الحجب التي تعصم الانسان من القاء الشياطين فى قلبه ويعلم ماتكنه نفس المريد عما لايشمر بهالمر يد و يفرق للر يداذافتح عليه في باطنه بين الفتح الروحاني و بين الفتح الالمي و يعلم بالشم أهل الطريق الذين بصلحون له من الذين لا يصلحون و يعلم التحلية التي يحلى بهانفوس المريدين الدين هم عرائس الحق وهمله كالماشطة للعروس تزينها فهمأ دباءالله عالمون باكاب الحضرة وماتستحقه من الحرمة والجامع لقام السيخوخة ان الشيخ عبارة عن جع جيع ما يحتاج اليه المريد السالك في حال ترييته وسلوكه وكشفه الى أن ينتهى الىالاهلية للشيخوخة وجيع مايحتاج اليهالمر يداذام ضخاطره وقلبه بشبهة وقعت له لايعرف صحتهامن سقمها كاوقع اسهل فى سجو دالقلب وكاوقع لشيخنا - ين فيل له أنت عيسى بن مربم فيداو به الشيخ بما ينبغي وكذلك اذا ابتلى من يخرج ليسمع من الحق من خارج لامن نفسه بمحرم يؤمر بفعله أو ينهى عن واجب فيكون الشيخ عارفا بتخليصه من ذلك حتى لايجرى عليه اسان ذنب مع صحة المقام الذي هو فيه فهم أطباء دين الله فهما نقصهم شئ بما يحتاجون اليه في التربية فلا يحل له أن يقعد على منصة الشيخوخة فانه يفسد أ كثر بما يصلو ويفتن كالمتطب يعل الصحيح يقتل المريض فاذا انتهى الى هذا الحدفهوشيخ في طريق التج بعلى كل مريد ح مت والقيام بخدمته والوقوف عندمراسمه لايكتم عنهشيأ عمايعلمان اللة يعامهمنه يخدمه مادامت له حرمة عند م فان سقطت حرمته من قلبه فلايقعد عنده ساعة واحدة فأنه لاينتفع به ويتضر رفان الصحبة اغاتقع المنفعة فيها بالحرمة فتي مارجعت الحرمة له في قلبه حينت ني يخدمه وينتفع به فان الشيو خ على حالين شيو خ عارفون بالكاب والسنة قا ثاون بها فظواهرهم متحققون بهافي سرائرهم براعون حدوداللة ويوفون بعهداللة فائمون بمراسم الشريعة لايتأ ولون في الورع آخذون بالاحتياط مجانبون لاهل التخليط مشفقون على الامة لاعقتون أحدامن العصاة يحبون ماأحب الله ويبغضون ماأ بغض الله ببغض الله لاتأخذهم في الله لومة لائم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المجمع عليمه يسارعون فى الخيرات ويعفون عن الناس بوقرون الكبير ويرحون الصغير ويمطون الاذى عن طريق الله وطريق الناس يدعون في الخربر بالاوجب فالاوجب يؤدون الحقوق الى أهلها يبرون اخوانهم بل الناس أجعهم لايقتصرون بالجودعلى معارفهم جودهم مطلق الكبير طمأب والمثل لهمأخ وكفؤ والصغير لهمابن وجيع الخلق لهم عاثلة يتفقدون حوانجهم أنأطاعوارأوا الحق موفقهم في طاعتهم اياه وان عصو اسارعو ابالتو بة والحياء من الله ولاموا نفوسهم على ماصدر منهم ولايهر بون في معاصيهم إلى القضاء والقددر فأنه سوءاً دب مع الله هينون لينون ذوومقة رحماء بينهم تراهم وكعاسجدافي نظرهم رجة لعبادالله كانهم يبكون المم عليهم أغلب من الفرح لما يعطيه موطن

التكليف فثل هؤلاءهم الذين يقتدى بهم ويجب احترامهم وهم الذين اذارؤواذ كراللة يهوطا تفة أخرى من الشيوخ أصحاب أحوال عندهم تبديدليس طمع فى الظاهر ذلك التحفظ تسلم طم أحواطم ولا يصحبون ولوظهر عليهم من خرف العوائد ماعسى ان يظهر لا يعول عليه مع وجودسوء أدبمع الشرع فانه لاطريق لناالي الله الاماشرعه فن قالبأن م طريقا الى الله خلاف ماشرع فقوله زور فلايقتدى بشيخ لأأدب لهوان كان صادقاني حاله ولكن يحترم واعلم أن حومة الحق فى حرمة الشيخ وعقوقه في عقوقه هم بجاب الحق الجافظون أحو ال القاوب على المريدين فن صحب شيخامن يقتدى بهولم يحترمه فعقو بته فقدان وجودالحق في قلبه والغفلة عن الله وسوء الادب عليه بدخل عليه في كلامه و بزاحه فى رتبته فان وجود الحق انمايكون للادباء والباب دون غير الادباء مغاق ولاح مان أعظم على المريد من عدم احترام الشيوخ قال بعض أهل الله في مجالس أهل الله من قعد مهم في مجالسهم وخالفهم في شئ عما يتحققون به في أحوا لهم نزع اللة نور الايمان من قلبه فالجاوس معهم خطر وجليسهم على خطر واختلف أصحابنا في حق المر يدمع شيخ آخر خلاف شيخه هل حاله معه من جانب الحق مشل شيخه أم لافكاهم قالوا بوجوب حرمته عليمه ولابده فالموضع اجاعهم وماعداهذا فنهممن قال حاله معه على السواءمن حاله مع شيخه ومنهم من فصل وقال لاتكون الصورة وأحدة الابعا أن يعلم المر بدأن ذلك الشيخ الآخر عن يقتدي به في الطريق وأمااذ الم يعرف ذلك فلاوط فداوجه وللآخر وجه النبي صلى الله عليه وسلم يقول للرأة انما الصبرعند الصدمة الاولى وكانت قدجهات انه رسول اللة صلى الله عليه وسلم والمربد لايقصد الاالحق فأذاظهر مقصوده حيثظهر قال بهوأخذه فان الرجال اعايعر فون بالحق لايعرف الحق يهم وألاصل انه كالم يكمن وجود العالم بين الحسين ولاالمكاف بين رسواين مختلني الشرائع ولاامرأة بين زوجين كذلك لايكون المر يدبين شيخين اذا كان مريدتر بية فانكانت صبة بلاتر بية فلايبالي بصحبة الشيوخ كلهم لانه ايس تحت حكمهم وهذه الصحبة تسمى صحبة البركة غيرأنه لايجبىء منه رجل في طريق الله فالحرمة أصل في الفلاح

﴿ الباب الثاني والثمانون ومائة في معرفة مقام السماع ﴾

خدهااليك نصيحة من مشفق \* ليس السماع سوى السماع المطاق واحذر من التقييد في ه قول يفند كل عند محقق ان السماع من الكتاب هوالذي \* يدريه كل معلم ومطر"ق ان التغنى بالقران سماعنا \* والحق ينطق عندكل منطق والله يسمع ما يقول عبيده \* من قوله فسماعه بتحقق أصل الوجود سماعنا من قول كن \* فبه نكون ونحن عين المنطق انظر الى تقسديه في آيه \* تعترعلى العلم الشريف المرهق فالسمع أشرف ما تحقق عارف \* بتعلق وتحقق وتخلق فالسمع أشرف ما تحقق عارف \* بتعلق وتحقق وتخلق

قال تعالى سميع عليم وقال سميع بصير فقد مه على العلم والبصر أول شي علمناه من الحق و تعلق به مناالقول منه والسماع مناف كان عنه الوجود وكذلك نقول في هذا الطريق كل سماع لا يكون عنه وجدوى ذلك الوجدوجود فليس بسماع فه نده رتبة السماع التي يرجع البها أهل الله و يسمع ون فقوله تعالى للشي قبل كونه كن هو الذي يراه أهل السماع في قول القائل و تهيؤ السامع المقول له كن للتكوين بمن لا العرب السماع في حوده في عينه عن قوله كن كاقال تعالى كن فيكون بمنزلة الوجود أن السماع في حال الوجد فن تعالى كن فيكون بمنزلة الوجود الذي يجده أهل السماع في قالو بهم من العلم باللة الذي أعطاهم السماع في حال الوجد فن لم يسمع سماع وجود في اسمع وطذ اجعل القوم الوجود بعد الوجد ولما يسمع العرب والعالم الالم السماع المنافق والسماع السماع من العالم بنظهر وجود طرق السماع القوم الوبود وصف في أثم الاقول وسماع غيره في يكن فاولا في القول ماء لم من ادا لم يده منا ولولا السمع ما وصلنا الى تحصيل ما قيل لنا فبالقول نتصر ف وعن القول القول ماء لم من ادا لم يده منا ولولا السمع ما وصلنا الى تحصيل ما قيل لنا فبالقول نتصر في وعن القول

تتصرف



9

فی

29

19

11

70

بال

تتصرفمع السماع فهمام تبطان لايصح استقلال واحد منهمادون الآخو وهمانسبتان فبالقول والسماع نعلم مافى نفس الحق اذلاعلم الماالاباعلامه واعلامه بقوله ولايشترط فى القول الآلة ولافى السماع بل قد يكون باكة و بغيراً لة وأعنى بآلة القول اللسان وآلة السماع الاذن فاذاعامت مرتبة السماع في الوجود وتميزه عن غيره من النسب فاعلم أن الساع عندأهل التهمطلق ومقيد فالمطلق هوالذي عليمة هل الله ولكن يحتاجون فيمه الى علم عظيم بالموازين حتى يفرقوا بين قول الامتثال وبين قول الابتلاءوليس يدرك ذلك كل أحمد ومن أرسله من غيرميزان ضل وأضل والمقيدهوالسماع المقيد بالنغمات المستحسنات التي يتحرك لهاالطبع بحسب قبوله وهوالذي يريدونه غالبابالسماع لاالسماع المطلق فالسماع على هذا الحدينقسم على ثلاثة أقسام سماع المي وسماع روحاني وسماع طبيعي فالسماع الاطمى بالاسرار وهوالسماع من كلشئ وفى كل شئ و بكل شئ والوجود عند هم كله كلمات الله وكلما ته لا تنف م ولهم فى مقابلة هذه الكلمات اسماع لاتنفد تحدث لهم هذه الاسهاع في سرائرهم بحدوث الكلمات وهوقوله مايأتيهم من ذكرمن ربهم محدث الااستمعوه فنهمن أعرض بعدالسماع ومنهم من وقف عند ماسمع وهذامقام لايعامه كلأحد ومافى الوجو دالاهو ولكن بجهل ولايعلم وهو يتعلق بأسهاء الله تعالى على كثرتها فلكل استم لسان ولكل لسان قول والكل قول مناسمع والعين واحسد من القائل والسامع فان كان نداء أجبنا وامتثلنا وكان من قولهان قاللنا ادعوني أستجماكم فكاقال وسمعناأ مرناعندماجعل فيناقوةالقول أن نقول فيسمع هو تعالى فنامن يقول به كاقال ان الله قال على لسان عبده سمع الله لن حده فكالام صاحب هذا المقام كله نيابة ومنا من يقول بنفسمه في زعمه وماهو كذلك في نفس الامرفان الله عندلسان كل قائل ف كما أنه ليس في الوجود الااللة كذلك مائم قائل ولاسامع الااللة وكافسمناقو لنابين من يقول بالله ويقوله بنفسيه كذلك سماعنا منامن يسمع بربه وهوقوله كمنتسمعه الذي يسمعيه ومنامن يسمع بنفسم في زعمه والامرعلي خلافه فهذا هوالسماع الالهي وهوسار فى جيع المسموعات وأماالهماع الروحاني فتعلقه صريف الاقلام الالحية في لوح الوجود المحفوظ من التغيير والتبديل فالوجودكاه رق منشور والعالم فيه كتاب مسطور فالاقلام تنطق وآذان العقول تسمع والكلمات ترتقم فتشهدوعين شهودهاعان الفهم فيها بغيرز يادة ولاينال هذاالسماع الاالعقول التي ظهرت لمستوى وكماكان السماع أصله على التربيع وكان أصله عن ذات ونسبة وتوجه وقول فظهر الوجود بالسماع الاطمى كذلك السماع الروحاني عن ذات و بدوقلم وصريف فلم فيكون الوجود للنفس الناطقة في سماع صريف هذه الاقلام في ألواح القاوب بالتقليب والتصريف وكذلك السماع الطبيعي مبناه على أربعة أمور محققة فان الطبيعة مربعة معقولة من فاعلين ومنفعلين فأظهرت الاركان الاربعة أيضافظهرت النشأة الطبيعية على أربعة اخلاط وأربع قوى قامت عليها هذه النشأة وكلخلط منها يطلب بذاته من يحركه لبقائه وبقاء حكه فان السكون عدم فأوجد في نفوس العاماء حين سمعواصر يف الاقلام ماينبغي أنيحرك بههنده النشأة الطبيعية فأقامو الهاأر بع نغمات احكل خلط من هلده الاخلاط نغمةفي آلة مخصوصة وهي المسهاة في المويسيقي وهو علم الالحان والاوزوان بالبم والزير والمثنى والمثلث كل واحدمن هذه يحرك خلطامن هذه الاخلاط مابين حركة فرح وحركة بكاء وأنواع الحركات وهذا لهابماهي نشأة طبيعية لابماهي روحانية فان الحركة في النشأة الطبيعية والسماع الطبيعي لايكون معه علم أصلاوا عباصاحبه يجدطر بافي نفسه أوحز ناعند سماع هنده النغمات من هذه الآلات ومن أصوات القوالين ولا يجدمعها علماأ صلافانه ليس هذاحظ السماع الطبيعي مع الحال الصحيح والوجدالصحيح الذي يطلبه الطبع وهوسهاع الناس اليوم والسهاع الروحاني يكون معمه علم ومعرفة في غيرموادجلة واحدة والسماع الالهي يكون معه علم ومعرفة في موادوفي غيرموا دعام التعلق بجده في السماع الطبيعي والروحاني لكن بالسمع الالهي الذي يخص الطبع والعقل خاصة ومنهم من يعلم ذلك ومنهم من لا يعلمه مع كونه يجده ولا يقدر على انكار مايحد فسماع الحق مطلق كاأن وجوده مطلق وتميزه عسير وللنغمات فى السكلام الالمي والقول أصل تستند اليه وهو أفوى الاصول وطنداطاالقوة والتأثير في الطباع فلايستطيع أحدأن يدفع عن نفسه عندور ودالنغمة وتعلق السمع بها



اذاصادفت محلهاذلك الطربأ والانرالذي يجده السامع فى نفسه فسلطانها قوى وذلك لقوة أصلها الذى تستنداليه فان الأسهاء الالهية وان كانت لعين واحدة فعاوم عندا هل الله ما بينهامن التفاوت ولما كان التفاوت معقو لافيها وعلم ذلك بالارهاعلمناأن الحقائق الاطمية التى استندت اليهاهف النغمات أقوى من الذي استند اليسه الكلام فانانسمع قارئايقرأ أومنشدا ينشد شعرا فلانجدني نفوسنا حركة لذلك بلر عانتبرم من ذلك في أوقات لانه جاءعلى غيرالوزن الطبيعي فاذاسمعنا تلك الآية أوالشعرمن صاحب نغمة وفى حقهافي الميزان أصابنا وجدو ح كناووجد نامالم نكن نجدفلهذا فرقنابين مااستندت اليسه النغمات الطبيعية وبين مااستند اليه القول هذاميزان المحسوس وأماميزان العقل فينظر حكمة الترتيب الالهي في العالم فان كان من أهل السماع الالهي فينظر ترتيب الاسماء الالهية فيكون سماعه منهناك وانكان من أهل السماع الروحاني فينظر ترتيب آثارها في العالم الاعلى والاسفل فيجدفي كل مسموع فان المسموعات كالهانغ عنده فنهممن تكون له حركة محسوسة ومنهممن لانكون لهوأ ماالحركة الروحانية فلابدمنهاوللة طائفة خرجتعن الحركات الروحانية الى الحركات الالهية وهوقول الجنيد وترى الجبال تحسبها جامدة وهي عرص السحاب ولكن في الحال التي تحسيها جامدة فتنسب الحركة الى هذا الشخص نسبتها الى الجناب الاقدس في فرحه بتو بةعبده وتيشبشه لن أتى ببته فهنده أحوال الهية يجب الايمان بهاولا يعقل لها كيفية الامن خصه الله بهاوكانت حركته فى سماعه الحمية وهي من العلوم التي تذال ولا تنقال وليس الخير بالنزول الى السماء الدنيا كل ليلة يشبه هذا الفرح ولاالتبشبش لان هنداالفرح عن سبب كوني ظهر وجوده سمع الحق عليه والنز ول الى السهاء الدنياعن أمر يتوقع لاعن أمر واقع فالاول يلحق بباب السماع والشاني لا يلحق به فأعلم ذلك وقدر بطنا السماع بما يجب له وحققناه ولم نترك منه فصلاولاقسماالاذ كرناه بأوجز عبارةليوقف عنده وحكاياته كشيرة لايحتاج الى ايرادهافان كتابناهذامبناه على تحقيق أصول الامور لاعلى الحكايات فان الكتب بهامشحونة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثالث والثم أنون وما ته في معرفة عقام ترك السماع ﴾

الله الله الله العقل يصوره \* والوهم يعبده في صورة البشر فالشرع يطلقه وقت او يحصره \* والكون يثبته في سائر الصور ترك السماع مقام ليس يدركه \* الاالقوى من الاقوام في الحسبر ان قال كن فلمن والعين واحدة \* ولم يكن غيره في العين والاثر في الكن عندهذا القول من أثر \* بل عين كن لم تكن ان كنت ذا نظر ولم يقسل بسماع القول غير فني \* متمم بمع في الآي والصور ولم يقسل بسماع القول غير فني \* متمم بمع في الآي والصور لولا الكلام لما كان السماع وقد \* جاء الكلام فكن منه على حذر



والاعلى ما يجد فيه من الرقة في الجناب الالهي فانه معاول و تلك رقة الطبيعة فان كان عارفا بالتفصيل و يفرق بين سهاعه الالهي والروحاني والطبيعي ما يلتبس عليه والا يخلط والا يقول في سهاع الطبيعة انه سهاعه بالله فثل هذا الا يحجر عليه وتركه أولى والاسهاان كان عن يقتدى به من المشايخ فيستتر به المدعى الكاذب أو الجاهل يحاله وان لم يقتدى به من المشايخ فيستتر به المدعى الكاذب أو الجاهل يحاله وان لم يقتدى به من المشايخ فيستتر به المدعى الكاذب أو الجاهل يحاله وان لم يقتدى المدن

الباب الرابع والثمانون ومائة في معرفة مقام الكرامات المقامات المعض الرجاليري كون الكرامات الدليل حق على نيسل المقامات وأنها عين بشرى قدا تنك بها الله وسل المهمين من فوق السموات وعند ما فيه تفسيل اذاعامت المالجاعة لم تفسيل وآفات كيف السرور الاستدراج يصحبها الله في حق قوم ذوى جهل وآفات وليس يدرون حقاأنهم جهلوا الله وذا اذا كان من أقوى الجهالات وما الكرامة الاعصمة وجدت الله عال قبول وأفعال ونيات ناكرامة الكرامة لا تبغيها بدلا الهواحذرمن المكرفي طي الكرامات

اعلمأبدك اللةان الكرامةمن الحق من اسمه البرولانكون الاللابرارمن عباده جزاء وفاقا فان المناسبة تطلبها وان لم يقم طلب عن ظهرت عليه وهي على قسمين حسية ومعنوية فالعامة ماتعرف الكرامة الاالحسية مثل الكلام على الخاطر والاخبار بالغيبات الماضية والكاثنة والآنية والأخذمن الكون والمشي على الماء واختراق الهواء وطي الارض والاحتجاب عن الابصار واجابة الدعاء في الحال فالعامة لاتعرف الكرامات الامتله عن الابصار واجابة الدعاء في الحالمة الكرامة المعنو ية فلا يعرفها الاالخواص من عبادائلة والعامة لا تعرف ذلك وهي أن تحفظ عليه آداب الشريعة وأن بوفق لانيان مكارم الاخلاق واجتناب سفسافها والحافظة على آداء الواجبات مطلقافي أوقاتها والمسارعة الى الخبرات وازالة الغل والحقدمن صدره للناس والحسد وسوءالظن وطهارة القلب من كلصفة مذمومة وتحليته بالمراقبةمع الانفاس ومراعاة حقوق اللهفي نفسه وفي الانسياء وتفقدآ ثار ربه في قلبه ومراعاة أنفاسه في خو وجها ودخو لها فيتلقاها بالادباذاو ردتعليه ويخرجها وعليها خلعة الحضورفهذه كالهاعندنا كرامات الاولياء المعنو بةالتي لابدخلهامكر ولااستدراج بلهى دليل على الوفاء بالعهو دوصحة القصدوالرضي بالقضاء في عدم المطاوب ووجود المكروه ولايشاركات فى هذه الكرامات الاالملانكة المقربون وأهل الله المصلفون الاخيار وأما الكرامات التي ذكرنا ان العامة تعرفها فكلهايكن أن يدخلها المكرالخني ثم انااذافر ضناها كرامة فلابدأن تكون نتيجة عن استقامة أوتنتج استقامة لابدمن ذلك والافليست بكرامة واذا كانت الكرامة نتيجة استقامة فقد يمكن أن يجعلها الله حظ عمال وجزاء فعلك فاذاقدمت عليه يمكن أن يحاسبك بها وماذ كرناهمن الكرامات المعنو بة فلايد خلهاشئ مماذ كرناه فان العريصحمها وقوة العبا وشرفه تعطيك أن المكر لابدخاها فأن الحدود الشرعية لاتنصب حبالة للمكر الاطئ فانهاعين الطريق الواضحة الى نيل السعادة والعلم يعصمك من العجب بعملك فان العلمين شرفها نه يستعملك واذا استعملك بورك منه وأضاف ذلك الى الله وأعامك أن بتوفيقه وهدا يتهظهر منك ماظهر من طاعته والحفظ لحدوده فاذاظهر عليه شيءمن كرامات العامة ضج الى الله منهاو سأل الله ستره بالعو الدوأن لابتميزعن العامة بأمر يشار اليه فيه ماعد االعلم لان العلم هو المطاوب وبه تقع المنفعة ولولم يعمل به فانه لايستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون فالعلماءهم الآمنون من التلبيس فالكرامة من اللة تعالى بعباده انماتكون الوافدين عليه من الاكوان ومن نفوسهم لكونهم لم يرواوجه الحق فيهما فاسنى ماأكره هم بهمن الكرامات العلم خاصة لان الدنياموطنه وأماغ يرذلك من خوق العادات فليست الدنيا بموطن لها ولايصح كون ذلك كرامة الابتعريف الهي لابمجر دخرق العادة واذالم نصح الابتعريف الهي فدلك هو العملم فالكرامة الاطمية أغاهي مايهبهم من العلم به عزوجل سئل أبويز بدعن طي الارض فقال ليس بشئ فان ابليس يقطع من المشرق الى المغرب فى لحظة واحدة وماهو عند الله بمكان وسئل عن اختر اق الهواء فقال ان الطير يخترق

( V} - (فتوحات) - ثانی )

الهواء والمؤمن عند الله أفضل من الطبرف كيف يحسب كرامة من شاركه فيها طائر وهكذا علل جيع ماذكرناه مم قال الحمل ان قوم اطلبوك لماذكر وه فشغلتهم به وأهاتهم له الله مهما أهلتني لشئ فأهلني لشئ من أشيائك يقول من أسرارك في اطلب الالعم لانه أسني تحفة وأعظم كرامة ولوقامت عليك به الحجة فأنه يجعلك تعترف ولا تعاجع فا غلك تعلم مالك و مالك و ماله و ما أمن الله تعليك و ماله و ما أمن الله الان الحير كاه فيه وهو الكرامة العظمي والبطالة مع العلم أحسن من الجهل مع العمل وأسباب حصول العلم كثيرة ولا أعنى بالعمل الاالعلم بلاته و الدار الآخرة و ما تستحقه الدار الدنيا و ما خلقت له ولأى "مئ وضعت حتى يكون الانسان من أمره على بصيرة حيث كان فلا يجهل من نفسه ولا من حركانه شيأ والعلم ضفة اعاطية الطية فهي أفض لما في فضل الله كاقال وعلمناه من لدنا علما رحمة منافا علم أن العلم من معدن الرحمة فقداً عامتك ماهي الكرامة و انها التعريف الالحى "بأن هذا الدى أخذ كان علم المن الله الله وان قدومك علم علم يكن الالجهلك به حيث لم تره في الله من معدن الرحمة فقداً عامت علم من المنافل الالجرة و في طلب الحق من بسطام في أول أمن فلي الله وهو فقي بعض الرجال فقال له ما تعلم المن المالة والله والله وهو معكماً بنما كنتم فلا عالم الله قال و وهو معكماً بنما كنتم فلا عام ولا إعمان فاذا حمك الله تحصيل علم مشاهد ته فلا أقل من الا يكن المالة و مهما لم يعلمو اذلك منه باعلامه الماه والا في خال من المكر الاطمي " في ذلك أو نقص حفا ان ذلك جائزة الوفود خاصة ومهما لم يعلمو اذلك منه باعلامه الماهم والا في حال المكر الاطمي " في ذلك أو نقص حفا ان ذلك جائزة الوفود خاصة ومهما لم يعلمو الشامن ذلك في الدنيا

﴿الباب الخامس والتمانون ومائة في معرفة مقام ترك الكرامات ﴾ ترك الكرامة لايكون دليلا \* فاصخ لقولى فهوأ قوم قيسلا ان الكرامة قديكون وجودها \* حظ المكرم نمساء سبيلا فاحرص على العلم الذي كلفته \* لاتشخذ غير الآله بديلا سترالكرامة واجب متحقق \* عند الرجال فلاتكن مخذولا وظهورها في المرسلين فريضة \* وبها تنزل وحيدة تنزيلا

كان الآيات والكرامات واجب على الرسول اظهارهامن أجل دعواه كذلك يجب على الولى التابع سترهاهذا مذهب الجاعة لا نه غير مدّع ولا ينبغي له الدعوى فانه ليس عشر عوميزان الشرع موضوع في العالم قدقام به علماء الرسوم أهل الفتاوى في دين الله فهم أر باب التعجر يحوالتعديل وهذا الولى مهما خرج عن ميزان الشرع الموضوع مع وجود عقل التنكيف عنده سلم المحالم اللاحمال الذي في نفس الرجن في حقه وهوا يصامو جود في الميزان المشروع فان ظهر بأمم يوجب حدا في ظاهر الشرع ثابت عند الحاكم أقيمت عليه الحدود ولا بدولا يعصمه ذلك الاحمال الذي في نفس الامن من العبيد الذين أبيح طم فعل ما جرم على غيرهم شرعافا سقت الله عنهم المؤاخذة ولكن في الدار الآخوة فانه قال في أهل بدر ماقد ببت من الإحمال الدياف ولم يقل أسقطت عنك الحدف الدنيا فالذي المنافرة من المحالم وكذلك في الخبر الوارد افعل ما شتى من خرى مجراه تم ان ترك الكرامة فديكون ابتداء من الله وهو أنه عزوج للا يمكن هذا الولى في نفسه من من على المنه نعالى في نفسه المحكن من ذلك في تفسه والمحكن من ذلك في تفسه المحكن من ذلك في تقديم عليه المنافرة المنافرة وهو أصل الكرامات فقال في توجل والمحكن من المنافرة وهو أصل الكرامات فقال نعم في توجل وكنابي بدرضي الله عند اللقدم جماعة كاقال سيد نا أبو السعود بن في ترك ذلك كاملاه وقد سأله بعض من لا يكتمه من حاله شيأ هل أعطاك الله التدار من الله في اتخاذه عزوجل وكيلا منذ خس عشرة سنة و تركنا والمال المال المال السائل ما م فقال الصلاوات الحس وا تنظار الموت الرجل من ساعي الطير فم مشغول وقدم تسمى وكان يقول فقال السائل ما م فقال الصلاوات الحس وا تنظار الموت الرجل من ساعي الطير فم مشغول وقدم تسمى وكان يقول فقال السائل ما م فقال الصلاوات الحس وا تنظار الموت الرجل من ساعة الطيرة م مشغول وقدم تسمى وكان يقول فقال السائل ما م فقال الصلوات الحس وا تنظار الموت الرجل من الساعي الطيرة م مشغول وقدم تسمى وكان يقول فقال السائل ما م فقال الصلاوات الحسل وا تنظار الموت الرجل والمعال المنافرة والموت الرحل من الله في الطيرة والموت الرحل والتنافر و الموت الرحل والمنافرة والموت الرحل والموت الرحل

مأعجبي فعاقيل الاقوله وأثبت في مستنقع الموت رجله \* وقال لهامن دون أخصك الحشر هكذاهوالرجل والافلايدعي أنهرجل وفي حين تقييدي هذاالوجهمن هذه النسخة خاطبني الحق في سرىمن اتخذني وكيلافقدولاني ومن ولاني فلهمطالبتي وعلى اقامة الحساب فهاولاني فيه فانعكس الامر وتبدلت المراتب هذاصنع الله مع عباده الذبن ارتضاهم واصطفاهم ومافوق هذا الامتنان امتنان ترتقي الهمة الى طلبه فالعبد المحقق لانخرجه هذه الرتبة عن عامه بقدره فايتخذالله وكيلاالامن كان الحق قواه وجوارحه اذيستحيل تبدل الحقائق فالعبدعيد والربرب \* والحق حق والخلق خلق \* فاذاظهر خوق عادة على مثل هنذا فياهي كرامة عندنا لان الكرامة تعودعلى من ظهرت عليه وانما يتفق لمن هـ ندامقامه مثل ماانفق لنافى مجلس حضر نافيه سنة ست ونمانين وخسماته وقدحضر عندناشخص فيلسوف ينكر النبؤة على الحدالذي بثبتها المسامون وينكر ماجاءت به الانبياء من خوق العوائدوان الحقائق لاتتبدل وكان زمان البردوالشتاء وبين أيدينا منقل عظيم يشتعل نارا فقال المنكر المكذبان العامة تقول ان ابراهيم عليه السلام ألتي في النارفلم تحرقه والنار محرقة بطبعها الجسوم القابلة للاحراق واعما كانت النار المنكورة فى القرآن في قصة ابراهيم الخليل عبارة عن غضب غرود عليه وحنقه فهى نار الغضب وكونه ألتي فيهالان الغضب كان عليه وكونها لم تحرقه أى لم يؤثر فيه غضب الجبار لماظهر به عليه من الحجة عاأقامه من الادلة فياذ كرمن أفول الانواروأنهالوكانت آلمة ماأفات فركب لهمن ذلك دليلا فلمافرغمن قولهقال له بعض الحاضرين عن كان لههذا المقام والم تكن فان أريتك أناصدق ماقاله الله تعالى فى الذار أنهالم تحرق ايراهيم وأن الله جعالها عليه كاقال برداوسلاما وأنا قوماك فى هذا المقام مقام إراهيم عليه السلام فى الذب عنه لا ان ذلك كرامة فى حقى فقال المنكره ف الايكون فقالله أليست هنه هي النار المحرقة قال نع قال تراهافي نفسك م ألقي النارالتي في المنقل في حجر المنكرو بقيت على ثيابه مدة يقلبهاالمنكر بيده فامار آهاماتح قه تجب عردهاالى المنقل عمقال اله قرب بدك أيضامنها فقرب يده فأحوقته فقالله هكذا كان الامروهي مأمورة تحرق بالامر وتترك الاحواق كذلك والله تعالى الفاعل لمايشاء فاسلم فالخالمنكرواعترف فثل هذا يظهرعلى تارك الكرامات فانه يقيمها فى زمانه نيابة عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالمجزة والآية على صدقه فبع بهالاقامة الدليل على صدق الشارع والدين لاعلى نفسه انه ولى لله بخرق هذه العادة فهذامعني ترك الكرامات ولهارجال وهم الملامية خاصة وأماالصوفية فيظهرون بها وهي عندالا كابر من رعونات النفوس الاعلى حدماذكرناه

﴿ الباب السادس والثمانون ومائة فى معرفة مقام خرق العادات ﴾ خوق العدات ﴿ قَ العدولاتُ الفكرى محصوره ﴿ قَ العدولات على الارسال مقصوره ﴿ منها معينة بالحق قائمة ﴿ كالمعجزات على الارسال مقصوره وماسواها من الاقسام محتمل ﴿ وليس للعلم في تعيينه صوره وكلها فى كتاب الله يينت ﴿ فقف عليه تجدهافيه مسطوره بشرى وسحر ومكر أوعلامت ﴿ وكلها فى كتاب الله مذكوره فهذه خسية أفسامها انحصرت ﴿ للناظر من وفى الاكوان مشهوره

اعم أن مقام خرق العادات على وجوه كثيرة منها ما يكون عن قوى نفسية فان اجوام العالم تنفعل للهمم النفسية هكذا بعل الله تعالى الامر فيها وقد تكون عن حيل طبيعية معاومة كالفلقطيرات وغيرها و باجها معاوم عند العاماء وقد تكون عن نظم حروف بطو الع وذلك لاهل الرسد وقد تكون بأسهاء يتلفظ جهاذا كرها فيظم عنها ذلك الفعل المسمى خوق عادة فى ناظر عين الرائى لافى نفس الامر وقد تكون فى نفس الامر على قدر قوة ذلك الاسم وهدة وكلها تتحت قدرة المخاوق بجعل الله وثم خرق عوائد مختصة بالجناب الالمى ليس للعبد فيها تعمل ولا قوة واكن يظهرها الله عليه أو تظهر عند ما معاوم ومنها ما تسمى معجزة وطائم وطون عند خاص معاوم ومنها ما تسمى آية

لامجزة ومنهاماتكون كرامة ومنهاماتكون مؤيدة ومنهاماتكون منبهة وباعثة ومنهاما يكون جزاء ومنهاما يكون مكر اواستدرا جاوكاها لهاعلامات عندأهل التمع كون هؤلاء لاعلم طمبشئ من ذلك بخلاف الصنف الاول فانهم على علم اليصدرمنهم ومامن شئ مماذ كرناه في الصنف الثاني المضاف عمله الى اللة تعالى الاوالاحتمال يدخله هل هوعن عناية أولاعن عناية الاالمتجزة والآية فانهاعن عناية ولابدانهااهدت المخبر والمؤ مدة كذلك وماعداهذين فيتطرق اليه الاحتمال كاذكرنا تم نرجع الى ما تقضى به طريقنا ان خوق العادة في الاولياء لا يكون الالمن خوق العادة في نفسه باخراجهاعن حكم مانعطيه حقيقتها وهو تصرفهافي المباح أومايلتي البهاالشيطان بالتزيين من اتيان المحظور أوترك الواجب فن خرق في نفسه هذه العادة خرق الله المعادة في الكون بأمريسم كلاماعلي الخاطر أومشيافي المواء أوما كان وقدذ كرنافصول هذه الكرامات وبينام راتبها وماينتجهافي كتاب مواقع النحوم ماسبقذ اليهفي علمنا أعنى الى ترتيبه لاالى علم مافيه وهوكتاب صحيح الطريق عظيم الفائدة صغيرا لجرم بنيناه على المناسبة فان المناسبة أصل وجو دالعالم وخرق العوائد من العالم وقدجعل الله آياته في العالم معتادة وغير معتادة فالمعتادة لا يعتبرها الأأهل الفهم عن الله خاصة وماسواهم فلاعلم لهم بارادة الله فيهاو قدملا الله القرآن من الآيات المعتادة من اختلف الليل والنهار ونزولالامطار وأخراج النبات وجرى الجوارى فى البحر واختلاف الألسنة والالوان والمنام بالليل والنهار لابتغاءالفضل وكلماذ كرفىالقرآن انهآية لقوم يعقلون ويسمعون ويفقهون ويؤمنون ويعامون ويوفنون ويتفكرون ومع هذا كله فلايرفع بذلك أحدمن الناس رأسا الاأهل الله وهمأهل القرآن خاصة الله وأما الآيات الغبرالمعتادة وهي خرق العوائد فهي التي تؤثرني نفوس العامة مشل الزلازل والرجفات والكسوف ونطق حيوان ومشى على ماءواخة تراق هواء واعلام بكوائن فى المستقبل تقع على حدما أعلم والكلام على الخواطر والا كلمن الكون واشسباع القليل من الطعام الكثير من الناس هذا تعتبره العامة خاصة ومتى لم يكن خوق العادة عن استقامة أومنبهاو باعثاعلى الرجوع الىاللةو يرجع وليس لهفيمه تعمل فهومكر واستدراج من حيث لايعلم وهمذاهوالكمة المتين تحف الله مع الخالفات وفيه سر يحجيب العارفين لولا مافى اذاعته من الضررفى العموم لذكرنا موما كل مايدرى يقال وايس خوق العوائد الاأول منة فاذاعاد ثانية صارعادة وأمافي الحفيقة فالام جديداً بدار ماتم ما يعود في المخرق عادة وانماهوأمريظهرزي مشله لاعينه فإيعد فاهوعادة فاوعادلكان عادة وانحيحب الناس عن هذه الحقيقة وقد نبهتك على ماهو الامر عليه ان كنت تعقل ما أقول فالالوهة أوسع من أن تعيد واسكن الامثال فيجب على أعين العمى الذين يعامون ظاهرامن الحياةالدنياوهم عن الآخرة وهووجود عين المثل الثانيهم غافلون فهم في لبس من خلق جمديد فالمكأت غيرمتناهية والقدرة نافذة والحق خلاق فاين التكر اراذلا يعقل الابالاعادة فالاعادة خرق العادة

﴿ الله النصف الاول من الجزء الثانى من الفتوحات المكية ويليه النصف الثانى أوله الباب السابع والثمانون ومائة في معرفة مقام المعجزة ﴾





## بشألسالعالحالح

﴿ الباب السابع والثمانون ومائة في معرفة مقام المجزة وكيف يكون هذا المجز كرامة لن كان له مجز الاختلاف الحال،

ما كان منجنزة فلاسبيل الى الله طهوره من قاخرى الى الابد الفولى ولا في غسيره فاذا المحققت فولى فلا تعدل عن الرشد ولوتحسدى به خلق لا كذبه الله القدم في الادنى وفي البعد الدلك اختلفت في الانبياء فلم اله يظهر لها أثر من بعد في أحد

اختلف الناس فها كان معجزة لني هل يكون كرامة لولى أم لافالجهور أجاز ذلك الاالاستاذ أبا اسحاق الاسفرايني فأنه منعمن ذلك وهوالصحيح عندنا الاأنانشترط أمرالميذ كره الاستاذوهوأن نقول الاان قام الولى بذلك الامر المتجزعلي تصديق النبي الاعلى جهة الكرامة به فهووا قع عندنا بل قد شهدناه فيظهر على الولى ما كان مجزة لذي على على ماقلناه ولوتنب لذلك الاستاذ لقال به ولم ينكره فأنه ماخوج عن بابه فأن الذي وقع فيه الخلاف انه هل يكون كرامة لولى وهذاليس بكرامة لولى الاان الذين أجازوا ذلك قالوابشرط أن لايظهر عليه بالطريق التىظهرت على بدالرسول الذى بهاسميت معجزة وجوزوا أن الولى لوتحدى بذلك على ولايته لجازأن يخرق الله له تلك العادة والكاذب لوتعدى بهاعلى كذبه وهوه ادق فى أنه كاذب فائز أن يخرق الله له تلك العادة على صدقه أنه كاذب فان الفارق عندهم حاصل وهووجه يقال والصحيح ماذهب اليه الاستاذ وهوالذي يعطيه الدليل النظري الأأن يقول الرسول في وقت تحديه بالمنع في الوقت خاصة أوفى مدة حياته خاصة فانه جائز أن يقع ذلك الفعل كرامة لغيره بعد انقضاء زمانه الذي اشترطه وأما ان أطلقه فلاسبيل الى ماقاله الاستاذوهذا التفصيل الذيذ كرناه يقتضيه الدليل النظرى للطائفتين على أنامارا ينا أحدا تنبه الى هذافى علمنا ولاذ كره واللة أعلم والاعجاز على ضر بين الضرب الواحد أن يأتى بأمر لا يكون مقدور البشر ولايق درعليه الااللة وذلك عزيزاعني الوصول الى العلم به كاحياء الموتى لا يقدر عليه الااللة ولكن الوصول اليه على طريق العلم انه حي في نفس الامرعز يزفانار أيناعصاموسي عليه السلام حية وعصى السحرة حيات ولم تفرق العامة بين الحياتين فلهذاقانا ان الوصول الى علم ذلك عز يزوالضرب الآخروه والذي يمكن أن يكون أقربوهو الصرف فيدعى فى ذلك أن الذى هو مقدور لكم فى العادة اذا أنبت أنابه على صدق دعواى فان الذى أرسلني يصرفكم عنه فلاتقدرون على معارضته فكل من في قدرته ذلك يجدفي نفسه الججز في ذلك الوقت فلا يقدر على اتيان ما كان قبلهذه الدعوى يقدر عليه وهذا أرفع للبس من الاؤل فهذامعني الامرا لمجزومع هذا فقد وقع وعرف الهمجزة وحصل العلم بهعندالناظر بصدق هذا الرسول ومارزق الايمان به وجخدوا بهاواستيقنتها أنفسهم ظلماوعلوا فتعلمأن الايمان لانعطيه اقامة الدليل بلهونو راطى بلقيه اللهفي قلب من شاءمن عباده وقد يكون عقيب الدليل وقد لا يكون هناك دليلأصلا كماقال تعالى ولكن جعلناه نو رانهدى به من نشاءمن عبادنا فاعلم ذلك والله يقول الحقوهو يهدى السبيل انتهى الجزء السادس عشر ومائة





## ه ( بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ )٥

والباب الثامن والثمانون ومائة في معرفة مقام الرؤ ياوهي المبشرات

بالصدق رؤيا الرجال الصادقين ومن \* يصاحب الضدلم تصدق لمرؤيا

الصدق بالعدوة القصوى منازله م وضده ضده بالعدوة الدنيا

هي النبوّة الا انها قصرت ، عن نسخ شرع وهـ ذي رتبة عليا

انى رأيت سيوفالله وى انتضيت \* وفي بينى سيف لله وى دنيا

ف تركت لها عينا ولا أثرا ﴿ بِذَلْكُ السِّيفُ فَى الاَخْرِى وَفِى الدِّنيا

اعرأيدك التةأن للانسان حالتين حالة تسمى النوم وحالة تسمى اليقظة وفى كاتنا الحالتين قد جعل الله له ادراككا يدرك به الاشياء تسمى تلك الادرا كاتف اليقظة حساوتسمى فى النوم حسامشة ركافكل شئ تبصره فى اليقظة يسمى رؤية وكل ماتبصره فى النوم يسمى رؤ يامقصورا وجيع مايدركه الانسان فى النوم هوى اضبطه الخيال فى حال اليقظة من الحواس وهوعلى نوعين اماما أدرك صورته في الحس واماما أدرك أجزاء صورته التي أدركهافى النوم بالحس لابدمن ذلك فان نقصه شئمن ادراك الحواس في أصل خلقته فإيدرك في اليقظة ذلك الامرالذي فقد المعنى الحسي الذى بدركه به في أصل خلقته ف الايدركه في النوم أبدافا لاصل الحس والادراك به في اليقظة والخيال تبع في ذلك وقد يتقوى الامرعلى بعض الناس فيدركون فى اليقظة ما كانو ابدركونه فى النوم وذلك نادروهو لاهل هذا الطريق من ني وولى هكذاعر فذاه فاذاعامت هذافاعه أيضا أن النبوة خطاب الله تعالى أو كالرم الله تعالى كيفما شئت قلت لمن شاء من عباده في هاتين الحالتين من يقظة ومنام وهـ ندا الخطاب الالهي المسمى نبوّة على ثلاثة أنواع نوع يسمى وحياونوع يسمعه كلامه من وراء مجباب ونوع بوساطة رسول فيوجى ذلك الرسول من ملك أو بشر باذن الله مايشاءلمن ارسله اليه وهوكلام الله اذكان هذا الرسول انما يترجم عن الله كما قال تعالى وما كان لبشرأن يكامه الله الاوحيا أومن وراء بجابأو يرسل رسولا فالوحى منهما يلقيه الى قلوب عباده من غير واسطة فاسمعهم فى قلوبهم حديثالا يكيف سماعه ولايأ خف ودولايصوره خيال ومع هفاايعقله ولايدرى كيف جاء ولامن أين جاء ولاماسبه وقد يكلمهمن وراء يخاب صورةما يكلمه به وقد يكون الحباب بشريت وقد يكون الحجاب كالمموسي من الشجرة من جانب الطور الاعن له لانه لو كله من الايسر الذي هو جهة قلبه ر عما التبس عليه بكلام نفسه فاءه السكلام من الجانب الذي لم يجر العادة أن تكلمه نفسه منه وقد يكلمه بوساطة رسول من ملك كقوله نزل به الروح الامين على قلبك يعنى بالقرآن الذي هوكلام اللة وقد يكون بوساطة بشروهو قوله فأجره حتى يسمع كلام اللة فأضاف الكلام الى اللة وماسمعته الصحابة ولاهذا الاعرابي الامن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وليست النبقة بأمر زابدعلي الاخبار الاطي بهذه الاقسام والقرآن خبرالته وهوالنبؤة كالهالانه الجامع لجيع ماأراد اللة أن يخبر به عباده وصع فى الحديث أنه من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه فاذا تقر رماذ كرناه فاعل أن مبدأ الوجى الرؤ باالصادقة وهي لاتكون الافى حال النوم قالت عائشة فى الحديث الصحيح أول ما بدئ بهرسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحى الرؤيا الصادقة فكان لايرى رؤياالاجاء تمثل فلق الصبح وسببذاك صدقه صلى المةعليه وسلم فانه تتعنها نهقال أصدقكم رؤياأصدقكم حديثاف كان لايحدث أحداصلي المقعليه وسلم يحديث عن تزوير بزوره في نفسه بل يتحدث بمايدركة باحدى قواه الحسية أوبكلهاما كان يحدث بالغرض ولايقول مالم يكن ولاينطق فى اليقظة عن شئ يصوره ف خياله عالم ولتلك الصورة بجملتهاعينافى الحس فهذاسبب صدق رؤياه واعابدى الوحى بالرؤيادون الحسلان المعانى المعقولة أقرب الى الخيال منها الى الحس لان الحس طرف أدنى والمعنى طرف أعلى وألطف والخيال بينهما والوحى معنى فاذاأ رادالمعنى أن ينزل الى الحس فلابدأن يعبرعلى حضرة الخيال فبل وصوله الى الحس والخيال من حقيقته أن

يصوركل ماحصل عنده في صورة المحسوس لابدمن ذلك فان كان ورودذلك الوحى الالمي في حال النوم سمى رؤياوان كان في حال اليقظة سمى تخيلا أى خيل اليه فلهذا بدئ الوجى بالخيال ثم بعد ذلك انتقل الخيال الى الملك من خارج فكان يتمثل له الملك رجلاأ وشخصامن الاشخاص المدركة بالحس فقد ينفر دهذا الشخص المراد بذلك الوجى بادراك هذاالملك وقديدركه الحاضرون معه فيلقى على سمعه حديث ربه وهو الوجى ونارة ينزل على قلبه صلى الله عليه وسلم فتأخذه البرحاء وهو المعبر عنه بالحال فان الطبع لايناسبه فلذلك يشته عليه وينحرف لهمزاج الشخص الىأن يؤدى ماأوجى به اليه غريسر ىعنه فيخبر عاقيل لهوهاذا كاموجود في رجال الله من الاولياء والذي اختص به الني من هذا دون الولى الوجى بالتشريع فلايشرع الاالني ولايشرع الارسول خاصة فيحلل ويحرم وببيح ويأتى بجميع ضروب الوجى والاولياءليس لهممن هذاالام الاالاخبار بصحة ماجاءبه هذاالرسول وتعيينه حتى بكون هذاالتابع على بصيرة فها تعبده به ربه على لسان هذا الرسول اذ كان هذا الولى الم يدرك زمانه حتى يسمع منه كاسمع أصحابه فصار هـ نداالولى مهذاالنوع من الخطاب بمنزلة الصاحب الذي سمع من لفظ رسول اللهصلي الله عليه وسلم ماشرع ولذلك جاءفى القرآن أدعوالى الله على بصيرة أناومن اتبعني وهم هؤ لآءالذين ذكرناهم فربحديث صحيصه من طريق روابه الثقات عند ناليس بصحيح في نفس الام فنأخذه على طريق غلبة الظن لاعلى العلم وهذه الطائفة التي ذكرناها تأخذهمن هف االطريق فنكون من عدم صحة ذلك الجبر الصحيح عندناعلي بصيرة انه ليس بصحيح في نفس الامر وبالعكس وهوأن يكون الحديث ضعيفاهن أجل ضعف الطريق من وضاع فيهأ ومدلس وهوفي نفس الامرصحيح فتدرك هذه الطائفة صحته فتكون فيمعلى بصيرة فهذ امعني قوله تعالى ادعو الى الله على بصيرة أناومن انبعني وهم هؤ لاءفهم ورثة الانبياء لاشتراكهم في الخبر وانفراد لانبياء بالتشريع قال تعالى يلقي الروح من أمره على ون يشاء من عباده فجاءبمن وهى نكرة لينذر بومالتلاق فجاء بماليس بشرع ولاحكم بل بانذار فقد يكون الولى بشيراونذبرا ولكن لايكون مشر عافان الرسالة والنبوة بالتشريع قدانقطعت فلارسول بعده ولاني أى لامشرع ولاشريعة فاعلم ذلك فانرجع الىمابق بناعليه تبتعن رسول اللهصلي اللهعليه وسلم انه قال ان الرسالة والنبقة قدا نقطعت فلارسول بعدى ولانتي قال فشق ذلك على الناس فقال المكن المبشرات فقالوا يارسول الله وماالمبشرات فقال رؤ ياالمسلم وهي جزءمن أجزاء النبوة هذاحد يشحسن صحيح من حديث أنسبن مالك حد ثنابه امام المقام بالحرم المركى الشريف تجاه الركن اليماني الذي فيه الحجر الاسودسنة أربع وستاتة شيخنامكين الدين أبوشحاع زاهربن وستم الاصفهاني البزار وغيره عن أبي الفتح عبد الملك بن أبي القاسم بن أبي سهل الكرخي الهروي قال أخبرني أبو عاص محود بن القاسم الازدى وأبونصر عبد العزيز بن محد الترياقي وأبو بكرأ حدبن أي حاتم الغورجي التاج قالوا أخبرنا محددبن عمدالحمار الحراجي قال أخبرنا أبو العباس محدين أحد الحبو بى قال أخبرنا بوعيسى محدين عيسى الترمذي قال حدثنا الحسن بن محد الزعفر انى حد تناعفان بن مسلم حد تناعبد الواحد حد تناائختار بن فلفل حدد تناأنس بن مالك قال قال رسول التصلى التعليه وسلم وذكرهذا الحدث قال وفي البابعن أبي هريرة وحذيفة وابن عباس وأمرز فأخبر صلى اللة عليه وسلم ان الرؤيا بزء من أجزاء النبوة فقد بقى للناس من النبوة هدند اوغديره ومع هذا الايطابي اسم النبوة ولاالنى الاعلى المشرع خاصة فجرهذ االاسم لخصوص وصف معين فى النبوة وما جر النبوة التي ليس فيراهذ االوصف الخاص وان كأن حرالامم فنتأذب ونقف حيث وقف صلى الله عليه وسلم بعد علمناع اقال وماأطلق وما حرف كون على ينتة من أمر ناواذاعامت هذا فلنقل ان الرؤ ياثلاث منهابشرى وهي مانحن بصدده في هذا الباب ورؤ يام ايحدث المرءبه نفسمه فى اليقظة فيرتقم فى خياله فاذانام أدرك ذلك بالحس المشترك لانه تصوّره في يقظته فيق مرتسما فى خياله فاذانام وانصرفت الحواس الى خزانة الخيال أبصرت ذلك وسيأتى علم ذلك كله وصورته والرؤ بالثالثةمن الشيطان وروينافى هذاحد يشاصح يحامن حديث أي عيسي الترمذي قال حدثنا نصر بن على حدثنا عبد الوهاب النقني حدثنا أبوبعن محدبن سيربن عن أفي هر يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقترب الزمان لم تكدر و باالمؤمن



تكذب وأصدقهم رؤياأصدقهم حديثا ورؤيا المسلم جزءمن ستةوأر بعين جزأمن الذبؤة والرؤياثلاث فالرؤياالصالحة بشرى من اللة تعالى ورؤيامن تحزين الشيطان ورؤياء ابحدث الرجل به نفسه واذارأى أحدكم مايكره فليقم وليتفل ولايحدث به الناس الحديث وقال فيه حديث صحيح وفى حديث أبى قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذار أى أحدكم شيأ يكرهه فلينفث عن يساره ثلاث مرات وليستعذ باللهمن شرهافانها لاتضره وهوحديث حسن صحيح وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان رؤيا المسلم على رجل طائر مالم يحدث بها فاذا حدث بهاوقعت فاعلم ان للقملكاموكلابالرؤ يايسمي الروح وهودون السماء الدنياو بيده صور الاجساد التي يدرك النائم فيهانفسه وغيره وصور مايحدث من تلك الصورمن الا كوان فاذانام الانسان أوكان صاحب غيبة أوفناء أوقوة ادراك لاعديد الحسوسات في قظته عن ادراك مابيد هـ فالملك من الصور فيدرك هـ فاالشخص بقوَّمه في يقظته مايدركه النائم في نومه وذلك أن اللطيفة الانسانية تنتقل بقواهامن حضرة المحسوسات الىحضرة الخيال المتصل بهاالذي محادمقدم الدماغ فيفيض عليها ذلك الروح الموكل بالصورمن الخيال المنفصل عن الاذن الالمي مايشاءا لحق أن يريه هذا النائم أو الغائب أوالفاني أوالقوى من المعانى متحسدة في الصور التي بيده هذا الملك فنهاما يتعلق بالله وما يوصف به من الاسهاء فيدرك الحق فى صورة ٧ أوالقرآن أوالعلم أوالرسول الذي هوعلى شرعه فهنا بحدث للراقي ثلاث مراتب أواحداهن المرتبة الواحدة أن تكون الصورة المدركة راجعة للمرقى بالنظر الى منزلة تمامن منازله وصفانه التي ترجع اليه فتلك رؤ باالامرعلي ماهوعليه بمارجع اليه والمرتبة الثانية أن تكون الصورة المرئيسة راجعة الى حال الرائى في نفسه والمرتبة الثالثة أن تكون الصورة المرثية راجعة الحالحق المشروع والناموس الموضوع أى ناموس كان فى تلك البقعة التي ترى تلك الصورة فيهافى ولاةأمر ذلك الاقليم القائمين بناموسيه ومائم مرتبة رابعية سوىماذكرناه فالاولى وهي رجوع الصورة الى عين المرقى فهبى حسنة كاملة ولابدلا تتصف بشئ من القبح والنقص والمرتبتان الباقيتان قد تظهر الصورة فيهما يحسب الاحوال من الحسن والقبح والنقص والكال فلينظران كان من تلك الصورة خطاب فبحسب مايكون الخطاب يكون حاله وبقدر مايفهم منه فى رؤياه ولا بعول على التعبير فى ذلك بعد الرجوع الى عالم الحس الا ان كان عالما بالتعبير أويسأل عالم ابذلك ولينظر أيضاح كته أعنى ح كة الرائي مع تلك الصورة من الادب والاحترام أوغير ذلك فان حاله بحسب مايصدرمنه في معاملته لتلك الصورة فانها صورة حق بكل وجه وقد يشاهد الروح الذي بيده هذه الحضرة وقد لايشاهده وماعداهنده الصورة فليست الامن الشيطان ان كان فيه تحزين أومم ايحدث المرء به نفسه في حال يقظته فلا يعول على ما يرى من ذلك ومع هذا وكونها لا يعول عليها اذاع برت كان لها حكم ولا بد يحدث لحاذلك من قوة التعبر لامن نفسها وهوأن الذي يعبرها لا يعسبرها حتى يصورها في خياله من المسكام فقد انتقلت ذلك الصورةعن الحل الذي كانت فيه حديث نفس أرنحز ين شيطان الى خيال العابر لها وماهي له حديث نفس فيحكم على صورة محققة ارتسمت في ذاته فيظهر لها حكم أحدثه حصول تلك الصورة في نفس العابر كاجاء في قصة بوسف مع الرجلين وكانا قدكذبافهاصوراه فكان بماحدثابه أنفسهما فتخيلاهمن غييررؤ ياوهو أبعد في الامراذلوكان رؤيالكان أدخل في باب التعبير فاماقصاه على يوسف حصل في خيال يوسف عليه السلام صورة من ذلك لم يكن يوسف حدث بذلك نفسه فصارت حقافى حق يوسف وكانه هوالرائي الذي رأى تلك الرؤيا لذلك الرجل وقاماله مقام الملك الذي بيده صو والرؤيا فاساع برلهمارؤ ياهماقالا لهأر دنااختبارك ومارأ بناشيا فقال يوسف قضى الامرالذي فيه نستفتيان فخرج الامر فى الحسكاع برنم ان الله تعالى اذارأى أحدرويا فانصاحبهاله فيمارآه حظ من انخسير والشر بحسب ماتقتضى رؤياهأ ويكون الحظ فى ناموس الوقت فى ذلك الموضع واما فى الصورة المرثية فلا فيصور الله ذلك الحظ طائرا وهوملك في صورة طائر كابخلق من الاعمال صوراملكية روحانية جسدية برزخية وانماجعلها في صورة طائر لانه يقال طارله سهمه بكذاوااطائر الحظ قال اللة عز وجل قالواطائر كممعكم أىحظكم ونصيبكم معكم من الخدروالشر وبجعل الرؤيامعلقة من رجل هـ أو الطائروهي عين الطائرولما كان الطائر إذا اقتنص شيأمن الصيدمن الارض

( ۸۶ - (فتوحات) - ثانی )

وان

رج

انما وأخذه برجله لانه لايدله وجناحه لابتمكن له الاخذبه فلذلك علق الرؤيا برجله فهي المعلقة وهي عين الطائر فاذا عبرت سقطت لماقيلت لهوعند ماتسقط ينعدم الطائر لانه عين الرؤيا فينعدم بسقوطها وبتصور في عالم الحس بحسب الحال التي تخرج عليه تلك الرؤ يافترجع صورة الرؤ باعين الحال لاغير فتلك الحال اماعرض أوجوهر أونسبة من ولاية أوغيرهاهي عين صورة تلك الرؤيا وذلك الطائر ومنه خلقت هذه الحالة ولابدسواء كانت جسماأ وعرضاأ ونسبة أعنى تلك الصورة كاخلق آدم من تراب ونحن من ماءمهاين حتى اذادلت الزؤ ياعلى وجود ولدفذ لك الولد مخاوق من عين تلك الرؤياماء فى صلباً بيه وان كان الماء قد نزل فى الرحم تصورت فيه تلك الرؤياو الدفهو ولدار ؤياوان لم تتقدم لهرؤيا فهوعلى أصلنشأته كاهوسائر الاولادفاعل ذلك فانه سرعيب وكشف صيح وكل ولديكون عن رؤياتري له نميزاعلي غبره ويكون أقرب الى الارواح من غيره أن جعلت بالك هكذا تبصره وكل مخلوق من حالة أوعرض أونسبة من ولاية أوغيرها يكونعن رؤيايكون له ميزعلى من ابسعن رؤيا وانظر ذلك فى رؤيا آمنة أمرسول اللة صلى اللة عليه وسلم يبدلك صحة ماذكرناه فكان صلى الله عليه وسلم عين رؤياأ معظهرت في ماءاً بيمه بتلك الصورة التي رأته أمه واذلك كترت المرائى فيه صلى الله عليه وسلم فتميزعن غيره ولايعرف مافلناه الاأهل العلم بصورة الكشف وهومن أسرارالله فى خلقه وان أردت تأنيسالماذ كرناه فانظر فى علم الطبيعة اذا توحت المرأة وهى حامل على شئ خوج الولديشبه ذلك الشئ واذانظرت عندالجاع أوتخيل الرجل صورة عندالوقاع دانزال الماءيكون الولدعلي خلق صورة ماتخيل ولذلك كانت الحكاء تأمر بتصويرصو والفضلاء من أكابو الحكاء في الاما كن بحيث تنظر الى تلك الصورة المرأة عندا الجاع والرجل فتنطبع في الخيال فتؤثر في الطبيعة فتخرج تلك القوة التي كانت عليها تلك الصورة في الولد الذي يمكون من ذلك الماءوهوسر عيب في علم الطبيعة وانظر في أسكو بن عيسى عليه السلام عن مشاهدة مرج جبريل في صورة بشركيف جع بين كونهر وحامي الموتى وبين كونهبشرا اذا كان الروح به تحيا الاجسام الطبيعية وأقوى من ذلك مافعله السامري من قبضه أثر جبر بل لماعلم أن الروح تصحبه الحياة حيث حل فرى ماقبضه في الحجل خار الحجل بذلك الاترالمقبوض من وطء الروح ولو رماه في شكل فرس لدول أوفى شكل انسان نطق فان الاستعداد لماظهر بالحياة انما كانالقابل ومن هناتعرف ورةالظاهر في المظاهر وان المظاهر تعطى باستعدادها في الظاهر فهاما يظهر بهمن الصورا لحاملة والمحمولة ولهذا أظهر الله هذه الحكمة لتقف من ذلك على ماهو الامرعايه ثم ان تسمية النبي صلى الله عليه وسلط ابشرى ومبشرة لتأثيرهافي بشرة الانسان فان الصورة البشرية تتغير عاير دعايها في باطنها ما تتخيله منصورة تبصرهاأ وكلة تسمعها اماعزن أوفرح فيظهر لذلك أثرفي البشرة لابدمن ذلك فانه حكم طبيعي أودعه الله فى الطبيعة فلا يكون الاهكذا (نكملة) لارؤ يامكان ومحسل وحال فالهاالنوم وهو الغيبة عن المحسوسات الظاهرة الموجبة للراحة لاجل التعب الذي كانت عليه هذه النشأة في حال اليقظة من الحركة وان كان في هواها قال تعالى وجعلنا نومكم سباتا يقول وجعانا النوم لكم راحة تستريح به النفوس وهوعلى قسمين قسم انتقال وفيمه بعض راحة أونيل غرض أوزيادة تعب والقسم الآخ قسم راحة غاصة وهوالنوم الخالص الصحيح الذي ذكر الله انه جعله راحة لماتعبت فيههذه الآلات والجوارح والاعضاء البدنية في حال اليقظة وجعل زمانه الليل وان وقع بالنهار كاجعل النهار للمعاش وانوقع بالليل ولكن الحكم للغالب فاماقسم الانتقال فهوالنوم الذي يكون معمه الرؤ يأفتنقل هذه الآلات من ظاهر الحس الى باطنه لبرى ما تقرر في خزانة الخيال الذي رفعت اليمه الحواس ما أخذ تهمن الحسوسات وماصورته القوة المصورة النيهي من بعض خدم هذه الخزانة لترى هذه النفس الناطقة التي ملكها الله هذه المدينة مااستقرف خزاتها كاجرت العادة في الماوك اذا دخلوا خزائنهم في أوقات خلواتهم ليطلعوا على مافيها وعلى قدر ما كل لهـ أنه النشأةمن الآلات التيهي الجوارح والخدام الذينهم القوى الحسية يمكون الاختزان فنم خزانة كاملة لكال الحياة وتمخزانة ناقصة كالاكم فأنه لا ينتقل الى خزانة خياله صور الالوان والخرس لا ينتقل الى خزانة الخيال صور الاصوات ولاالحروف اللفظية هذا كاه اذاعدمهافي أصل نشأته وأمااذاطر أتعليه هذه الآفات فلافانه اذا انتقل بالنوم الى



باطن النشأة ودخل الخزانة وجمدصور الالوان التي اخمتزنها فيهاقب لطرق الآفة وكذلك كل ماأعطته قوةمن قوي الحس الذب هرجياة هذه المملكة وللة نحل في هذه الخزانة في صورة طبيعية بصفات طبيعية مثل قوله صلى الله عليه يجساد ماليس من شأنه أن يكون جسد اوذاك لان حضرته تعطى ذلك وماثم في طبقات العالم من يعطى الامر على ماهوعليه سوى هذه الحصرة الخيالية فانها تجمع بين النقيضين وفيها تظهر الحقائق على ماهي عليه لان الحق في الامور أن تقول في كل أمر تراه أوتدركه بأي قوة كان الادراك ان ذلك الذي أدركته هو لاهو كاقال ومارميت اذرميت فلاتشك فى حال الرؤ بافى الصورة التي تراها انهاعين ماقيل لك انه هو ومانشك في التعبيراذا استيقظت أنه ليس هو ولانشك فى النظر الصحيح أن الام هولاهو قبل لاى سعيد الخراز ع عرفت الله قال مجمعه بين الضدين فكل عبن متصفة بالوجود فهي لاهي فالعالم كاههولاهو والحق الظاهر بالصورة هولاهوفهوالحدودالذي لايحدوالمرثي الذى لا يرى وماظهر هذا الامر الافي هذه الحضرة الخيالية في حال النوم أوالغيبو بة عن ظاهر الحسوسات بأي نوع كان وهم في النوم أنم وجو داواعمه لانه للعارفين والعامة وحال الغيبة والفناء والمحووشبه ذلك ماعداالنوم لايكو نالعامة فى الالهيات في أوجد الله شيامن الكون على صورة الامر على ماهو عليه في نفسه الاهنده الحضرة فلهاالحكم العام في الطرف بن كاللممكن قبول النقيض بن فيكون له ذلك ذوقافان الذي يستحيل عليه العدموان كانله العلم بالعدم لايكون علمه ذاتيا وهوالذي بسمى ذوقا بخلاف الممكن فان العدم له ذوق والذي يستحيل عليه الوجود والعلم بهلاذوق لهفي الوجودرأ ساوالممكن لهفي الوجودذوق فأوجدا يتههنه الحضرة الخمالية لمظهر فيهاالام الذى هوالاصل على ماهوعليه فاعلم أن الظاهر في المظاهر مظاهر الاعيان هو الوجود الحق وانه ماهولما ظهر به من الاشكال والنعوت التي أعيان الممكأت عليها وجعل هذه الحضرة كالجسر بين الشطين للعنور عليهمن هدندا الشط الى هذاالشط فعل النوم معبرا وجعل المشي عليه عبوراقال تعالى ان كنتم للرؤيا تعبر ون وجعل ادراك ذلك في حالة تسمى راحة وهي النوم من حقيقة قوله ولقد خلقنا السموات والارض ومايينهما في ستة أيام فأضاف العسمل اليهوذ كرفي الخلق انهبيديه وبأيدوبيه وبقوله تم أعلمناانه وان اتصف بالعمل انه لمريؤثر فسه تعب فقال ومامسنام لغوب وقال ولم يعي نخلقهن فن هذه الحقيقة ظهرت الاعمال العظيمة المحرجة المتعبة في النوم الذي هوراحةالبدن أى الطبيعة مستربحة في هذه الحال من الحركات الحسية الظاهرة فهذا هو العمل العظيم في راحة من حيث لايشهرانه في راحة ولاسمااذا رأى في النوم أموراها المقمفزعة فاذا استيقظ وجـ مالراحة فعلم انه كان في راحة من حيث لايشعر ومنهم من يعلم في النوم أنه في النوم والناس فيه على طبقات وإنما سميناهذه الحالة بانتقال لانّ المعاني تنتقسل من تجر بدهاعن المواد الى لباس المواد كظهورالحق في صور الاجسام والعلم في صورة اللبن وماأشبه ذلك والانتقال الثاني انتقال الحواس من الظاهر المحسوس الى هـنه الحضرة بالظاهر الحسوس ولكن له في هـنه الخضرة نبوته الذى له في حضرة اليقظة فانه سريع التبدّل في هذه الحضرة كابتبدّل في البقظة في صورمختلفة في باطنهلافي ظاهره فباطنه في اليقظةهي همذه الحضرة وجعل الليل لباسا لهمافان الليل لايعطي للناظر في نظرة سوى نقسم فهو يدرك ولايدرك به فانه غيب وظامة والغيب والظلمة يدركان ولايدرك بهما والضوء يدرك ويدرك به وهو حال اليقظة فلهذا تعبر الرؤياو لايعبر ماأدركه الحس فاذاار تعى الانسان فى درج المعرفة علم أنه نام فى حال اليقظة المعهودةوان الامرالذي هوفيهرؤ بالبماناوكشفا ولحداذ كراللة أموراواقعة في ظاهر الحسوقال فاعتدواوقال انف ذلك المبرة أى جوزوا واعبر واعاظهر الممن ذلك الى علم ابطن به وماجاء له قال عليه السلام الناس نيام فاذا ماتواانتهواوا كن لايشعرون ولهذاقلنااعانا وقدذ كرناه فاالمقام مستوفى فى باب المعرفة من هذاالكاب وقد تقدم وهوالباب السابع والسبعون ومائة فالوجود كاه نوم ويقظته نوم فالوجود كامراحة والراحة رحمة فوسعت كل شئ فالبهاالماك تقول الملائكة للهوسعت كلشئ رحة وعاما وهناسر ان بحثت عليه انتهيت اليه وهو رحتمه بالإسهاء



الحسني في ظهورا ثارها فننهى علمه منتهى رحمه مأرجع وأفول وان حصل في الطريق تعب فهو تعب في راحة كالاجمر يحمل التعبأ ويستلذه لمايكون في نفسه من راحة الاجرة التي لاجل حصوطاعمل فيحجمه عن التعب وجو دراحةالاجرة فاذاقيضها دخل في راحةالنو مبالليل فركدت جوارحه عن الحركة فوجدالراحة فانتقل من راحة الاجرة الى راحة النوم فعلى التحقيق أن صور العالم للحق من الاسم الباطن صور الرؤ ياللنائم والتعبير فيها كون تلك الصورأ حواله فليس غيره كاأن صور الرؤيا أحوال الرائي لاغسيره فارأى الانفسه فهذاهو قوله انه ماخلق السموات والارضوما بينهماالابالحق وهوعينه وهوقوله فىحقالعارفين ويعلمونأن اللههوالحق المبين أىالظاهرفهو الواحدال كنبرفن اعتبرالرؤ يابريأم ماهائلاو ينبين له مالايدركه من غيرهذاالوجه وطفذا كان رسول اللهصلي الله عليه وسلراذا أصبح فيأصحابه سألهم هلرأى أحدمنكم رؤيالانها نبوة فكان يحبأن يشهدهافي أمته والناس اليوم فى غادة الحيل مذه المرتبة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتني مهاويسال كل يوم عنها والجهلاء في هذا الزمان اذاسمهوا بأمروقع فى النوم لم رفعوا به رأساوقالوا بالنامات يريدأن يحكم هذاخيال وماهى الارؤيا فيستهو نوابالرائي اذااعتمد علماوهـ ندا كالمله له مقامها وجهله بأنه في يقظته وتصر فه في رؤيا وفي منامه في رؤيافي رؤيافه وكن يرى أنهاستيقظ في نومه وهو في منامه وهو قوله عليه السلام الناس نيام فاأعب الاخبار النبو ية لقداً بانت عن الحقائق على ماهي عليه وعظمت مااستهو ته العقل القاصر فأنه ماصدر الامن عظهم وهو الحق فهذامعني قولنا في التقسيم أنه قدم الانتقال وأماالقسم الآخرمن النوم فهوقسم الراحة وهوالنوم الذي لايرى فيهرؤيا فهولمجر" دالراحة البدنية لاغبرفهذاهو حال الرؤيا وبقي معرفة المكان والحل فأماالحل فهوهذه النشأة العنصر ية لايكون للرؤيا محل غديرها فليس للملك رؤياوا نماذلك للنشأة العنصر ية الحيوانية خاصة ومحلها في العلم الالحيّ الاستحالات في صو رالتجلي فكل مانحن فيهرؤ ياالحق فى واحة ارتفاع الاعياء والتعب لاغير وأما المكان فهو ماتحت مقعر فلك القمر خاصة وفى الآخوة ماتحت مقعر فلك الكواكب الثابتة وذلك لأن النوم قديكون في جهنم في أوقات ولاسهافي المؤمنين من أهل الكائر ومافوق فلك الكواك فلانوم وأعنى به هذاالنوم الكائن المعروف في العرف وأماالذي ذهبنااليه أولا في معرفة حال النوم فذلك أمر آخ قدييناه وصورة مكانه هكذا فانظر الى ماصورناه في الهامش وهو هذاهـ ذاصورة مكان الرؤ باوهو يشمه بالقرن وهو الصور أعلاه واسع وأسفله ضيق مقلوب النشء فان الذي يلي الرأس منه هو الأعلى وهوالأوسع والذي هوالأضيق منه هوالأسفل وهوالذي بعدعن الأصل فذلك القرن مكان الرؤيافا ذاخوج عن هذا الصورخ تجعن مكان الرؤ ياالمعاومة في العرف فلايرى بعدهذارؤ يالأنه لاتقوم به صفة نوم فهو في راحة الأبد وهذا القدر كاف فعانرومهمن التعريف بمقام الرؤيا والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والذى سكتناعنه عظيم لأنَّ الفكريجز عن تصوّره من أكثرالناس واكنّ أكثرالناس لايعامون كماان أكثرالناس لايؤمنون والى العاررجع الفقه والعقل فى قوله لا يفقهون ولا يعقلون انتهى الجزء السابع عشروماته

ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )ه

﴿ أبواب الأحوال ﴾

والباب التاسع والممانون وماتة فى السالك والساوك ب

ان السلوك هو الطريق الأقوم ، فاذا استقمت فانت فيه السالك

اشتق من سلك اللا كي لفظه م فسامه عضب المضارب باتك

لاتمنعنك عن الساوك مضايق \* من خلفهن ارائك ودرانك

لايسلكنّ لغاية ونهاية \* طرق المحال بمثبتيها فاتك

اعلم وفقك الله أن الساوك انتقال من منزل عبادة الى منزل عبادة بالمعنى وانتقال بالصورة من عمل مشر وع على طريق

القرية



القربة الى الله الى عمل مشروع بطريق القربة الى الله بفعل وترك فن فعل الى فعل أومن ترك الى ترك أومن فعل الى ترك أومن ترك الى فعل وماتم خامس للصورة وانتقال بالعلم من مقام الى مقام ومن اسم الى اسم ومن تجل الى تجل ومن نفس الى نفس والمنتقل هو السالك وهو صاحب مجاهدات بدنية ورياضات نفسية قدأ خــ نفسه بتهـ نديب الاخلاق وحكم على طبيعته بالقدر الذي يحتاج اليهمن الغذاء الذي يكون به قوام مزاجها واعتداها ولا يلتفت الى جوع العادة والراحة المعتادة فان اللهما كاف نفسا الاوسعها فاذابذلت الوسع في طاعة الله لم يقم عايها حجة غيران السالكين فى ساوكهم على أربعة أقسام منهم سالك يسلك بربه وسالك يسلك بنفسه وسالك يسلك بالمجموع وسالك لاسالك فيتنوع الساوك يحسب قصد السالك ورتبته فى العيم بالله فأما السالك الذي يسلك بريه فهو الذي يكون الحق سمعهو بصره وجيع قواه فانعينه ثابتة ولهذا أعادالضمرعليه لوجوده فى قوله كنت سمعه فهذه الهاء هى عينك الذى الحق سمعها وبصر هاوماسلكت الابهدنده القوى وهذه القوى قدأ خبر الحق انه لما أحبك كان سمعك وبصرك فهوقواك فبمسلكت فيطاعت الني أمرك بأن تعمل نفسك فها وتحلي ذاتك مهاوهي ويسةاللة وهوسبجانه الجيسل والزينة جال فهوجال هذا السالك فزينته ربه فبه يسمع وبه يبصر وبه يسلك ولامانع من ذلك ولهذاقال قل من حرمز ينة الله التي أخرج لعباده لمأحبهم حين تقر بوااليه بنوافل الخيرات زينهم بهفكان قواهم التى سلكوا بهاما كلفهم من الاعمال وهوقوله واياك نستعين وهي كلة تطلبها المجازاة فاستعانوا بالله على عبادته بأن كان قواهم كما انه بو جوداً عيانهم وان كان وجودهم قد استفادوه منه مم يتمكن خلق الاعمال النيهي محابالله الافى وجودأعيانهم فصل لديهم ضربمن الاعانة على ايجادالاعمال التي لاتقوم بنفسها فاماعم أوابها ومازالوا يطلبون الاستعانة منه على ذلك جزاء وفاقا أعانهم بنفسه بأن قال طمي تسمعون وتبصرون وتبطشون وغيرذلك من القوى التي هم عليها ليست غير الحق باخبار الحق والناس في عماية لايعرفون من هـنه صو رته فكثير امايسينون الادبعلى من هـنه صفته فتكون اساءة ذلك الادبمعاللة فالاحتياط تعظيم عبادالة فانهمامن شيخص الاويمكن أن يكون هوذلك العبد فان الامرغيب ماهو بمحسوس حتى بتميز الاعندأهله فوجب مراعاة كلمؤمن على كلمكاف فانهاذا فعل ذلك أحوز الاص واستبرأ لنفسه ولايقالله لمفعلت كذا فانه قصدجيل فان وافق محله والافقد وفى الامرحقه لقصده احترام الجناب الالهي لمادخل فىالمسألة من الامكان لكل شخص شخص وهذا لايكون الاللادباء من أهل الله والقسم الآخر السالك بنفسه وهوالمتقرب الى ربه ابتداء بالفرائض ونوافل الخيرات الموجبين لمحبة الحق من أتى بهما لتحصيل الحبتين فهو يجهدفها كلفه الحق ويبذل استطاعته وقوته فها أمر دبه ربه ونهاه من عبادة ربه فى قوله فانقوا الله مااستطعتم واتقوا اللةحق تقاته ولاتموتن الاوأتتم مسلمون وانكانوا قدسمعواهذا الخبر الالهي واعتقدوه ايمانا بهولكن ماحصل طمه ف اذوقا فيكون الحق قواهم فهمسالكون بنفوسهم في جيع مراتب الساوك من كالوعمل ومقام واسم وتجل ومايصح فيه الانتقال من أمر الى أمر وهذا هوساوك الادباء من أهل الله وذلك ان الله كافعباده فعاموا أن تم حقيقة تقتضى أن تكون الخاطبة بالتكليف وماتم الاهم فيعلمون انهم المرادون وانالم يتعين عندهم بأى حقيقة توجه عليهم الخطاب فيسلكون بنفوسهم فى العموم مع علمهم بأن الامر لابد فيمه من نسبة خاصة أوءين مو جودة تستحق التكليف فيبذلون الجهود ويوفون بالعقود وانجهاوا المقصود الىأن يفتح الله طم كافتح لن سلك بربه وأماالسالك بالمجموع فهو السالك بعد ان ذاق كون الحق سمعه و بصره وعلمسلوكة أولابنفسه على الجلةمن غيرشهو دنفسه على التعيين فاساعل أن الحق سمعه وعلم أن السامع بالسمع ماهو عين السمع ورأى نبوت هذا الضمير وعاين على من عادفعلم أن نفسه وعينه هي السميعة بالله والناظرة بالله والمتحركة باللهوالساكنةباللةوانها المخاطبة بالساوك والانتقال فسلك بالمجموع وأماالقسم الرابع وهوسالك لاسالك فهوانه رأى نفسم المستقل بالساوك مالم يكن الحق صفة لها ولاتستقل الصفة بالساوك مالم تمكن نفس المكافء وجودة



0

ويكون كالمحل لهافيبدوله انه سالك بالمحموع فاذاتبين لهان بالجموع ظهر الساوك بان له أن المظهر لاوجود له عينا وان الظاهر تقيد بحكم استعداد المظهر و رأى الحق يقول ومارميت اذ رميت ولكن الله رمي وكذلك لوقال ومارمى الصح كاصح فى الملرف الاول فن وقف على هذا العلم من نفسه علم أنه سالك لاسالك مم اعلم أن السالكين الذين ذكر ناهم على مراتب فنهم السالك منه اليه ومنهم السالك منه اليه فيه ومنهم السالك منه اليه فيه به ومنهم السالك منه لافيه ولااليه ومنهم السالك اليه لامنه ولافيه ومنهم السالك لامنه ولااليه ولافيه وهوموصوف بالساوك وبأنه سالك ومنهم السالك من غير سفر ومنهم السالك المسافر رهو في الباب الذي بلي هـ ندا الباب فكل مسافر سالك وما كل سالك مسافر كماسنذ كره ان شاءالله بعدهذا الباب فى باب المسافر وأنواع الساوك كشيرة وماذ كرما منها الاالقليل فأمّا السالك منه اليه فهوالمنتقل من تجل الى تجل وأماالسالك اليه منه فيه فهوالسالك من اسم المي الى اسم الحي في اسم الحي واما السالك منه اليه فيه به فهو السالك باسم الحي من اسم الى اسم في اسم وأما السالك منه لافيه ولااليه فهوالذي خرج من عنه الله في الكون الى الكون وأما السالك اليه لامنه ولافيه فهو الفار اليه فىالكون من الكون كفرار موسى عليه السلام وأماالسالك لامنه ولافيه ولااليه فهوالمنتفل في الاعمال الصالحة من الدنيا الى الآخرة وهم الزهادغير العارفين وكلماذ كرناه قديكون على التقسيم الذي تقدّم في حرف الباء من أمه سلك بربه أو بنفسه الى نهاية التقسيم فيه وللساوك مراتب وأسرار يطول النظر فيها ويخرجنا عن المقصود في هذا الكتاب من الاقتصاد والاقتصار على الضروري من العلم الذي بحتاج اليه أهـل طريق الله أن يبنه لهم من فتح عليه به من أمثاننا وهذا الكتاب مع طوله واتساعه وكثرة فصوله وأبو ابه مااستوفينافيه خاطرا واحدامن خواطرنافى الطريق فكيف الطريق ولاأخللنا بشئ من الاصول التي يعوّل عليها في الطريق خصرناها مختصرة العبارة بين اعاء وايضاح

﴿ الباب التسعون وما ته في معرفة المسافر وهو الذي أسفر له ساو كه عن أمو رمقصودة له وغير مقصودة وهومسافر بالفكر والعمل والاعتقاد ﴾

الى أين أومن أين أنت مسافر ، وذاك لعدمر الله أمر ينافر فضية معدةول الدليل وشرعه ، فسلام الله مسافر ولا تخله من كل كون فانه ، هوالعين الاانه العبدمائر

ففيه فسافر لااليه ولاتكن ه جهولافكم عقدل عليه يثابر

اعدم أيدك الله أن المسافر في طريق الله رجلان مسافر بفكره في المعتقولات والاعتبارات ومسافر بالاعمال وهم أصحاب اليعملات فن أسفر له طريقه عن شئ فهو مسافر و يجب عليه قصر الصلاة على الله وهو محتى في الصوم ومن لم يسفر له طريقه عن شئ فهو مسافر و يجب عليه قصر الصلاة على الله وهو عملانه ومن لم يسفر في الطريق والله المؤيد والموفق ان شاء الله السافر بفكره في طلب الآيات والد لالات على وجود صانعه فلم يجد في سسفره دليلا على ذلك سوى امكانه ومعنى امكانه هوان ينسب اليه والى جميع العالم الوجود في قبله أو العدم في قبله فاذا تساوى في حقه الامران لم تكن نسبه الوجود اليه من حيث ذاته بأولى من نسبة العدم فافتقر الى وجود المرجع الذي رجع له أحد الوصفين على الآخر فالماوصل الى هذا المنزلة وجده من وجود من جعمة احدث سفرا آخر في عالم الافتقار وان هذا المرجع واجب الوجود لنفسه لا يحوز عليه ما جازعلى هذا المكن ثم انتقل مسافر اللى منزلة أخرى الافتقار وان هذا المواجب الوجود لنفسه يستحيل عليه العدم المبوت قدمه وانه من ثبت قدمه استحال عدمه لا نه فلان عدمه لا نه وكان عدمه لذنه لوكان عدمه لذنه الوكان عدمه لذنه لوكان عدمه لذنه الوكان عدمه لا نه لوكان عدمه لذنه الوكان و الوكان عدمه لذنه المدم النفسه المكان أن هذا الوكان و الوكان عدمه لذنه الوكان عدمه لذنه المحالة الوكان و الوكان عدمه لذنه الوكان عدمه لذنه الوكان عدمه لذنه المحالة الوكان و ا



أن بكون عدمافسة أن يكون وجوداواذا كان وجودا فلابد أن يكون المعدم شرطاأ وضداوان كل واحدمن هذبن اتماأن بكون واجب الوجودأيضا لنفسه فمن المحال وجودهذا الذى دل الدليل على وجوب وجوده لنفسه تم يساق الدليل على مساق الادلة في المعقولات ثم يسافر في منزلة أخرى الى أن ينفي عنه كل ، ايدل على حدوثه فيحيل أن يكون هذا الرجح جوهرامتحيزاأ وجماأ وعرضاأ وفىجهة ثميسافرفي علم توحيده بوجو دالعالم وبقائه وصلاحه اذلوكان معهاله آخر لم يوجد العالم على تقدير الاتفاق والاختلاف كما يعطيه النظر ثم ينتقل مسافر اأيضاالي منزلة تعطيه العلم عاييب لهذا المرجح من العلم بماأ وجده وخلقه والارادة لذلك ونفوذها وعده قصورها وعموم تعلق قدر مايجاد هذا الممكن وحياةهذا المرجح لانهاالشرط فيثبوت هذهالنعوت لهواثبات صفات الكالمن البكلام والسمع والبصر بأنهلو لميكن على ذلك لكان مؤوفالان القابل لاحدالضدين اذاعرى عن أحدهمالم يعرعن الآخر فاذاعرف هذاسافرالي منزلة أخرى يعلمنها وتسفرله عن امكان بعثة الرسل نم يسافر فيعلم انهقد بعث وسلا وأقام طم الدلالة على صدقهم فما ادعوهمن أنه بعثهم ولماتقر رهندا وكان هوعن بعث اليه هذا الرسول فا آمن به وصدقه واتبعه فمارسم له حنى أحبه الله فكشف له عن قلبه وطالع عائب الملكوت وانتقش في جوهر نفسه جيع مافي العالم وفر" الى الله مسافرا من كل مايبه ممنه ويحجبه عنه الى أن رآه في كل شئ فلما رآه في كل شئ أراد أن يلقي عصالتسيار ويزيل عنه اسم المسافر فعر قدربه أن الامر لانهاية له لادنياولا آخرة وأنك لانزال مسافرا كاأنت على ذلك لايستقر بك قرار كالم نزل تسافر من وجودالى وجود في أطوار العالم الى حضرة ألست بربكم ثم لم تزل تنتقل من منزلة الى منزلة الى أن تزلت في هذا الجسم الغر يب العنصري فسافرت به كل يوم وليلة تقطع منازل من عمرك الى منزلة تسمى الموت تم لاتز المسافر اتقطع منازل البرازخ الىأن تنتهى الى منزلة تسمى البعث فتركب مركاشر يفايحملك الى دارسعادتك فلاتزال فيها تتردد مسافرايينها وبين كشيب المسك الابيض الى مالانهاية له هذاسفرك بهيكاك وأمّافى المعارف فشل ذلك وكذلك لاتزال مسافرا بالاعمال البدنية والانفاس من عمل الي عمل مادام التكليف فاذا انتهت مدة التكليف فلاتز المسافرا سفراذانيا تعبد ولذاته لابأمره سبحان الذي أسرى بعبد وليلا فسافر بهمن المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ليريه من آياته وقدذ كرناهذا السفر في جزء الناسميناه الاسفار عن نتائج الاسفار وقال تعالى في المسافرين أولم ينظروا فحملكموت السموات والارض وقال أولم يسيروافي الارض فينظروا ويوم يرجعون اليه فهذامعني المسافر

والباب الحادى والتسعون وما تةفي معرفة السفر والطريق وهو توجه القلب الى الله بالذكر عن

مراسم الشرع بالعزائم لابالرخص مادام مسافرا

توجه القلب بالاذ كارم تعكر به على مراسم دين الله عنوان على التحقق ان القلف في سفر به عن ماوفيه دلالات وبرهان

وكل متصف بالسيرراحتم \* معدومة العين والاحوال سلطان

الربينزلمن عسرش الى فلك \* أدنى أتاك به وسى وفسرقان

اليك وحدك دون الخلق كلهم \* وفي تسازله للكون تبيان

على محبته فينا وصورته \* ندعوه مني فلا بحجبك انسان

وأنت حق وذاك الحق أنزله م في مظهر قيدنه فيم أركان

اعلمأيدك اللة أن السفر حال المسافر والطريق هومائشي فيه ويقطعه بالمعاملات والقامات والاحوال والمعارف لان فى المعارف وفي المعارف والمعارف ويقتني العلوم التي هي ذات وصفات وأفعال احتاج الى مطرق يطرق له السلوك عليها والسفر فيها لبرى المجائب ويقتني العلوم والاسرار فانه سفر نجارة ف كان المطرق الشارع والعلريق المطرقة الشريعة فن سافر في هذه الطريق وصل الى الحقيقة

3

ell

فنم سفر بحق وسفر بخلق فالسفر بالحق على نوعين سفرذات وسفر ضفة والانسان الكامل يسافر هذه الاسفاركالها فيسافر بو به عن كشف الحي ومعية محققة بكون فيها مع الحق كاهوا لحق معناأ بنا كا وقد عين سبحانه لنفسه أما كن كايدق بجلاا ووصف نفسه بتردده فيهافاذا كان العبد معه سافر بسفره فيسفر له انه هو كاشفراه انه ليس هو فالسمر الرباني من العاء الى العرش فيظهر في العرش بالاسم الرحن ثم ينزل معه بالاسم الربكل ايلة الى السهاء الدنيا ثم ينزل ملاهم الاله الى الارض ثم يصحبه بالموية في سفر الكون ثم يسافره عمال العرب على العرف شمي يتخلف معه بالخلافة في الاهل ثم يسافر صحبة القرآن في سفره من كونه صفة الله الى السهاء الدنيا ثم يصحبه في سفره من العدم الى الوجود ثلاثا وعسر بن سنة ثم يصحب الاسهاء الالحمية في سفره في الحمية الموادود ثم يصحب الانبياء في سفره الى المحادم في المحمد المحادم في المحمد المحادم في المحمد ا

﴿ الباب الثانى والتسعون ومائة فى معرفة الحال ﴾ الحال مليهب الرجن من منه \* عناية منه لا كسب ولاطلب تغير الوصف برهان عليه فكن \* عدلى ثبات فان الحال تنقل

ولا نقدولن ان الحال دائمة \* فان قدوما الى ماقلته دهبوا أبو عقال امام سيدسند \* في الحال كان له في عاله عب دامت عليه الى وقت البدور من الشمئين أيامها مااسدات حي

وزاد ميقات موسى في اقامت ، على المثين كذاجاء تبه الكتب

الحال عند الطائفة ما يردعلى القلب من غيرتعمل ولا اجتلاب فتتفير صفات صاحبه له واختلف في دوامه فنهم من قال بدوامه ومنه من منع دوامه وانه لا بقاء له سوي زمان وجوده كالعرض عند المتكامين ثم يعقبه الامثال في تبخيل اله دائم وليس كذلك وهو الصحيح لكنه يتوالى من غيراً ن يتخلل الامثال ما يخرجه عنده فنهم من أخذه من الحلول فقال بدوامه وجعد له نعتادا تماغير زائل فاذا زال لم يكن حالا وهذا قول من يقول بدوامه قال بعضهم ما أقامني الله منذ أربعين سنة في أمر في كرهته قال الامام أشار الى دوام الرضى وهومن جلة الاحوال هذا الذي قاله الامام يحتمل ولكنه في طريق الله بعيث سنة ما أقامة الله يولى بدوامه في من المنافق المام يحتمل فظاهره ولا في باطنه في حال مذموم شرعا بل لم تزل أوقائه عليه محفوظة بالطاعات وما يرضى الله والقد لقيت شخصا صدوقا صاحب حال على قدم أبي يزيد البسطامي بل أمكن في شغله له الدلا في أدب فقال لى يومالى خسون سنة ما خطر لى في نفسي خاطر سوء يكر هم النبرع فهذه عصمة الهية في يكون كلام ذلك السيد من هذا الفييل والاحوال مواهب في نفسي خاطر سوء يكر هم النبرع فهذه عصمة الهية في كائناته وان كان واحد العين لا يعقل في منان مع كل بوع من المناف المناف والمناف والمناف في منان مع كل بوع من العالم بأن يخال في منابع في مناف في حق من بق عليه في سمايية يه سوى ما يحد من المناف الشون دائل الشرط فهو في شأن مع كل بوء من العالم بأن يخال في منان في حق من بق عليه فيهم فانه فيه مي حال الشون دائل المنال عال عال عال وهذا مثل قول القائلين فيهم فانه فيه مي حال في المنال عال وهذا مثل قول القائلين فيهم فانه فيه منان في المنال عال وهذا مثل قول القائلين المنال في المنال عال وهذا مثل قول القائلين المنال عالى عال وهذا مثل قول القائلين المنالون المنال عال وهذا مثل قول القائل قول القائل عال وهذا المثل المنالين المنالون المنالون على المنالون المنالون عن المنالون عن المنالون المنالون المنالون المنالون عن المنالون عن المنالون المنالون المنالون المنالون عن المنالون عن المنالو

بأن العرض لايبتي زمانين وهوالصحيح والاحوال اعراض تعرض للكائنات من الله يخلقها فيهم عبرعنها بالشأن الذىهوفيهد نياوآخرةهذا أصلالاحوال الذي يرجع اليه في الاطيات فاذاخلق الله الحال لم يكن له على الاالذي بخلقه فيه فيحل فيهزمان وجوده فلهذا اعتبره من اعتبره من الحاول وهوالنزول فى الحل وقد وجد ثم انه ليس من حقيقته أن يبقى زمانين فلابدأن ينعدم فى الزمان الثانى من زمان وجوده لنفسه لاينعدم بفاعل يفعل فيه العدم لان العدم لاينفعل لانه ليسشيأ وجوديا ولابانعدام شرط ولابضد لمافى ذلك كلممن المحال فلابدأن ينعدم لنفسهأى العدم له في الزمان الثاني من زمان وجوده حكم لازم والمحل لابقاء له دونه أومثله أوضده فيفتقر في كل زمان الحد به في بقائه فيوجد لهالامثال أوالاضدادفاذا أوجد الامثال يتخيل أنذلك الاول هوعلى أصله باق وليس كذلك واذا كان الحق كل يوم في شأن وكل شأن عن توجه الهي والحق قدعر فنابنفسه انه يتحول في الصور فلكل شأن يخلقه صورة الهية فلهذاظهر العالم على صؤرة الحق ومن هنانقول ان الحق علم نفسه فعلم العالم فثل هذا اعتبر من اعتبر الحال من التحول والاستحالة فقال بعدم الدوام فلايز ال العالم مذخلق الله الى غيرنها ية في الآخرة والوجود في أحوال تتوالى عليمالله خالقها دائما بتوجهات ارادية تصبحها كلة الحضرة المعسر عنهابكن فلاتزال الارادة متعلقية وهوالمتوجه ولانزالكن ولابزال التكوين هكذاهوالامرفي نفسه حقاوخلقا وقديطلقون الحال ويربدون بهظهور العبد بصفة الحق فى التبكو ين ووجود الآثارين همته وهو التشبه بالله المعبرعنه بالتخلق بالاسهاء وهو الذي بريده أهل زماننااليوم بالحال ونحن نقول بهولكن لانقول بأثره اكن نقول انه يكون العب دمقكامنه بحيث لوشاءظهوره لظهر به كن الادبيمنعه لكونه ير بدأن يتحقق بعبوديته و يستتر بعبادته فلاينكرعليه أمريحيث اذاريءفي غاية الضعف ذكرالله عندرؤيته فذلك عندناولى الله فيكون فى الكون مرجة وهوقول الني صلى الله عليه وسلم فى أولياء الله انهم الذين اذارؤاذكو اللةمن صبرهم على البلاء ومحنة الله لهم الظاهرة فلا يرفعون رؤسهم لغيرالله في أحوالهم فاذا رىءمنهم مثل هذه الصفةذ كرالله بكونه اختصهم لنفسه ومن لاعلم له بماقلناه يقول الولى صاحب الحال الذي اذارىء ذكراللة هوالذي يكون له التكوين والفعل بالهمة والتحكم في العالم والقهر والسلطان وهذه كالهاأ وصاف الحق فهؤلاء همالذين اذار ؤاذ كرالله وهذاقول من لاعلم له بالاموروان مقصودالشارع انماهوماذ كرناه وأماهذا القول الآخو فقيل لهمن أولياء الله فقال الذين اذار ؤاذ كرالله لماطحنتهم البلاياو شملتهم الرزايا فلا يتزازلون ولا يلجؤن لغيراللة رضى بماأجواه الله فيهموأ رادمهم فاذارأتهم العامة على مثل هذا الصبروالرضى وعدم الشكوى للخاوقين ذكرت العامة الله وعامت أن لله بهم عناية وأصحاب الآثار قد يكونون أولياء وقد تكون تلك الآثار التكوينية عن موازين معاومة عندنا وعندمن يعرف همهرالنف سوقوتها وانفعال أجوام العالم لهاومن خالط العزابية ورأى ماهم عايمهن عدم التوفيق مع كونهم بقتاون باطمة ويعزلون ويتحكمون لقوةهمهم وأيضالمافى العالممن خواص الاسماء التي تكون عنهاالآثار التكوينيات عندمن يكون عنده علرذلك معكون ذلك الشخص مشركابالله فاهومن خصائص أولياء الله تعالى التأثيرفي الكون فيابق الاماذ كرناه

﴿ الباب الثالث والتسعون وما تَه في معرفة المقام

ان المقام من الاعمال يكتسب \* له التعمل في التحصيل والطاب به يكون كال العارف بن وما \* بردهم عنسه لاست ولا جب له الدوام وما في الغيب من عب \* الحكم في مه والفيصل والندب هو النهاية والاحروال تابعة \* وما يجليسه الا الكد والنصب أن الرسول من أجل الشكر قدورمت \* أقدامه وعداد الجهد والتعب

اعلم ان المقامات مكاسب وهي استيفاء الحقوق المرسومة شرعا على التمام فاذاقام العبد في الاوقات بما تعين عليه من

( ٤٩ - (فتوحات) - ثاني )

45

المعاملات وصنوف المجاهدات والرياضات التي أمره الشارع أن يقوم بها وعين نعوتها وأزمانها وما ينبني لها وشر وطها التمامية والكالية الموجبة صحتها فينفذ يكون صاحب مقام حيث أنشأ صورته كاأمر كافيله أقموا الصلاة فأقاموا نشأتها صورة كاملة فرجت طائر املكار وحامقد سافل يكن له استقرار دون الحق ثم ينتقل هذا العبد الى مقام آخر لينشئ أيضا صورته و بهذا يكون العبد خلاقاهذا معني المقام ولم يختلف أحدمن أهل الله انه ثابت غير زائل كا اختلفوا في الحال وليس الامر عند ناعلى اطلاق ماقالوه بل محتاج الى تفصيل فى ذلك وذلك لاختلاف حقائق المقامات فانها ما هي على حقيقة واحدة فن المقامات ما هو على حقيقة مقوا حدة فن المقامات ما هو مشروط بشرط فاذا زال الشرط زال كالورع لا يكون الافى الحظور أو المتشابه فاذا لم يوجد أحدهما أوكلاهما فلاورع وكذلك الخوف والرجاء والتجريد الذي المشرعة ومن المقامات ما هو من المقامات ما هو ما عنا المشروطة من الخوف والرجاء ومن المقامات المشرعة ومن المقامات المشرعة ومن المقامات المشروطة ومن المقامات المشرعة ومن المقامات المشروطة ومن المقامات المشروطة وعنا المتاب وهوعند لا يعرب معد المناب والبسط والظهور بصفات الجال فالمقام هوما يكون العبد فيه المناب وهوعند لا يعرب فان كان مشروطا وجاء شرطه أظهر هذلك الوقت لوجود شرطه فهوعنده معد فلذلك قيل فيه انه ثابت لاانه يستعمل فى كل وقت فافهم

﴿ الباب الرابع والنسعون وما منه في معرفة المكان ﴾ نفي المقام هـو المكان وانه ﴿ لليثر في بسـورة الاحراب من كان فيه يكون مجهو لالذا ﴿ ماناله أحـد بغـير حجاب ربالكان هوالذي يدعى اذا ﴾ دعى الرجال بسيد الاحباب وله الوسيلة لاتكون لغيره ﴿ وهو المقدم من أولى الالباب وهـو الامام وماله من تابع ﴿ وهو المصرّف عاجب الحجاب

قال نعالى ياأ هـل يثرب لامقام لكم وقال نعالى في ادر يس ورفعناه مكاناعليا والمكان نعت الهيّ في العموم والخصوص أمافى العموم فقوله الرجن على العرش استوى وأمافى الخصوص فقوله وسعني قلب عبدى المؤمن وأماعمو مالعمومفان يكون بحيثأنت وهوقوله وهومعكمأ ينما كنتمون كرالاينية والمكان فىالنوات كالمكانة ف المراتب والمكان عند القوم منزلة في البساط هي لاهـ ل الكال الذين جازوا المقامات والاحوال والجلال والجال فلا صفة لهمم ولانعت ولامقام كانى بزيد اعملم أن عبورالمقامات والاحوال هومن خصائص المحمد بين ولا يكون الالاهل الادب جلساء الحق على بساط الهيبة مع الانس الدائم لاصحابه الاعتدال والثبات والسكون غير ان لهم سرعة الحركات فى الباطن فى كل نفس فترى الجبال تحسبها جامدة وهي ، رسر السحاب ان تجلي لهم الحق فى صورة محدودة أطرقوافرأوه في اطراقهم مقلبا أحوالهم على غيرااصورة التي تجلى لهم فيها فاورثهم الاطراق فهم بين تقييد واطلاق لامقام يحكم عليهم فانهما مفهم أصحاب مكان فى بساط النشأة وهم أصحاب مكانة فى عدم القرار فهم من حيث مكانتهم متنوعون ومن حيث مكانهم ثابتون فهم بالذات في مكانهم وهم بالاسهاء الاطية في مكانتهم فن الاسهاء لهم المقام المحمود والمكانة الزلغ فى اليوم المشهود والزور والوفودومن الذات لهم المكان المحدود والمعنى المقصود والثبات على الشهودوحالة الوجود ورؤيته في كل موجودفي سكون وخوديشهدونه في العماء بالعين التي يشهدونه بهافي الاستواء بالمين التي يشهدونه بها فى السماء الدنيا بالعين التي يشهدونه بها فى الارض بالعين التي يشهدونه بهافى المعية بالعين التي يشهدونه بهافى ليسكثلهشئ وهذا كامن نعوت المكان وأماشهو دهممن حيث المكانة فتختلف عيونهم باختلاف النسب فالعين التي يشهدونه بها فى كداليست العين الني يشهدونه بهافى أمر آخر والمشهودف عين واحدة والشاهدمن عين واحدة والنظرة تختلف باختلاف المنظور اليه فنامن يرى اختسلاف النظر لاختلاف المنظور ومنامن يرى اختلاف المنظور لاختلاف النظر وكل لهشرب معلوم فالمكان يطلب فرغ ربك والمكانة تطلب كل يوم

هوفى شان وسنفرغ لى المائة النقلان فاء بلفظ النقلين اعلاما من خاطب ومن يريد ونحن مركبون من تقيل وخفيف فالخفيف للحكانة والثقيل للحكان الرحن على العرش استوى فثبتت الرحة فلم تزلوا ثرت في المزول الى السماء الدنيا في الزلوائية والثقيل المائة الدنيا في المنازل المنظم عند المواجئة المنازل المنظم المنازل المنازل المنازل المن عرش الرحن فالمكان وجه حيث كان لان فيه استقرار الاجسام من تعب الانتقال يذكر شيأ من التقرل المنازل المنازلة ال

﴿ الباب الخامس والتسعون وما ته في معرفة الشطح ﴾ الشطح دعوى في النفوس بطبعها \* لبقية فيها من آثار الحسوى هذا اذا شطحت بقول صادق \* من غيراً مرعنداً رباب النهى

اعلم أيدك الله ان الشطح كلة دعوى بحق تفصح عن مرتبت الني أعطاه الله من المكانة عند وأفصح بها عن غيراً مر الحى الكن على طريق الفخر بالراءفاذا أمربها فانه يفصح بهاتعر يفاعن أمراهي لايقصد بذلك الفخر قالعليه السلام أناسيد ولدآدم ولاغر يقول ماقصدت الافتخار عليكم بهذا التعريف اكن أنبأته بملصالح لكم فى ذلك ولتعرفوامنة الله عليكم برتبة نبيكم عندالله والشطح زلة الحققين اذالم يؤمر به فيقوط كاقالها عليه السلام ولهذابين فقال ولاغرفاني أعلراني عبدالله كأأتم عبيدالله والعبدلا يفتخرعلي العبداذا كان السيدواحداوكذانطني عيسى فبدأ بالعبودية وهو بمنزلة قوله عليه السلام ولاخر فقال لقومه في براءة أمه ولماعلم من نور النبقة التي في استعداده أنه لابدأن يقال فيه انه ابن الله فقال انى عبد الله فبدأ في أول تعريفه وشهادته في الحال الذي لا ينطق مثله في العادة في النابن لاحد فأمى طاهرة بتول ولست بابن لله كاأنه لايقبل الصاحبة لايقبل الولد ولكني عبد الله مثلكم آتاني الكتاب وجعلني نبيا فنطق بنبوته فىوقنهاعنده وفي غيروقتها عندالحاضر ين لانه لابدله فى وقت رسالته أن يعلم بنبوته كاجوت عادةالله فى الانبياء قبله فهم مأمورون بكل مايظهر عليهم ومنهم من الدعاوى الصادقة التي تدل على المكانة الزلغي والتميز عن الامثال والاشكال بالمرتبة المثلى عندالله وجعلني مباركا أي محلاوعلامة على زيادات الخبرعندكم أيما كنت يعنى فى كل حال من الاحوال مانختص البركة بسببي فيـكم في حال دون حال وذ كرها كلها بلفظ المـاضي وهو ير يد الحال والاستقبال فا كان منه في الحال فنطقه شهادة ببراءة أمه وتنبيها وتعلم لمن ير يدأن يقول فيه أنه ابن الله فنزه الله وهونظير براءةأمه عمانسبوا البهافهوفي جناب الحق تغزيه وفي جناب الام تبرنة ويدل لفظ المماضي فيهوأ يتما كنت أن يكون له التعريف بذلك من الله كما كان لمحمد صلى الله عليه وسلم لماقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين فعلم مرتبته عنداللة وآدم ماوجدت صورته البدنية وأعلم عيسي بلفظ الماضي أن الله آثاه الكتاب وأوصاه بالصلاة والزكاة مادام فى عالم التكايف والتشريع وهوقوله مادمت حيا يريد حياة التكليف في ظاهر الام عند السامعين ويريد عندناهذاوأمرا آخروهو فوله تعالى في عيسى انه كلة الله والكلمة جع حروف وسيأتى علم ذلك في باب النفس بفتح الفاءفأخبرأنهآ تاه الكتابير يدالانجيل ويريدمقام وجودهمن حيث ماهو كلة والكتاب ضمح وف رقية لاظهار كلة أوضم معنى الى صورة حوف بدل عليه فلا بدمن تركيب فلهذاذ كران الله أعطاه الكتاب مدل قوله أعطى كل شئ خلقه ويريد بالوصية بالصلاة والزكاة العبادة كاتدل على العمل هي على العبادة أدل لانها لاتفتقر في كونها عبادة الحبيان واذاأر يدبها العمل احتيج الى تعيين ذلك العمل وبيان صورته حتى يقيم نشأته هذا المكلف به فاذا كانت العبادة دلعلى أنه لايزال حياأينما كان وان فارق هـ ذا الهيكل بالموت فالحياة تصحبه لامهاص غة نفسية له ولاسيما وقدجع لهروح اللة ثمذكرانه برآبوالدته أى محسن البهافأ ول احسانه أنه برآهاى انسب البها فى حالة لايشكون في أنه صادق فذلك التعريف ثمتم فقال ولم يجعلني جبارافان الجبروت وهوالعظمة يناقض العبودة وهوقوله انه عبداللة

ويريدبقوله جبارا أى لاأجبرالامة التي أرسل اليهابالكتاب والصلاة والزكاة انما أنامبلغ عن الله لاغير لستعليهم بمسيطر فأكونجبارا فأجبروأبلغ عناللة كماقال ياأيهما الرسول بلغما أنزل اليك وماعلى الرسول الاالبلاغ اعاأنتمذ كراست عليهم بمسيطر فقولهمذ كروالمذ كرلايكون الالن كان على حالةمنسية ولولم يكن كذلك لكان معلما الامذ كرافدل أنه لايذ كرهم الإبحال اقرارهم بربو بيته تعالى عليهم حين قبض الذرية من ظهر آدم فى الميثاق الاول ثمقال والسلام على يوم ولدت عانطقت فيكم بهمن اني عبدالله فسامت من انتساب وجودي الى سنفاح أونكاح ويومأموت فأسلمن وقوع القتل الذي ينسب الىمن يزعم انه فتاني وهوقول بني اسرائيل اناقتلنا المسيحان مريمفا كذبهماللة فقال وماقتاوه وماصلبوه واسكن شبهطم فقال طمران السلام عليه يوم يموت سالمامن القتل اذلوقتل قتل شهادة والشميدحي غيرميت ولايقال فيمانهميت كاورداانهي عن ذلك عندنا وكذلك لميزل الامر فأخبرانه عوتولا يقتل فذكر السلام عليه يوم عوت ثمذ كرأن السلام عليه يوم يبعث حيايعني فى القيامة وهوموطن سلامة الابر ياءمن كل سوء مثل الانبياء وغيرهم من أهـل العناية فهو صاحب سلامة في هذه المواطن كاها وماثم موطن ثالث ماهي الاحياة دنياو حياة أخرى ينهماموت فهذه كاهالولم تكن عن أمراطي لكانت من قاتلها شطحات فانها كليات تدل على الرتبة عندالله على طريق الفخر بذلك على الامثال والاشكال وحاشاأ هل الله أن يميزواعن الامثال أو يفتخروا ولهذا كان الشطح رعونة نفس فالهلا يصدر من محقق أصلافان الحقق مالهمشهود سوى ربه وعلى ربه ما يفتخر ومايدعي بلهوملازم عبوديته مهيأ لماير دعليه من أوامره فيسارع اليهاو ينظر جيع من في الكون مهذه المثانة فاذا شطح فقد اتحجب عماخلق لهوجهل نفسه وربه ولوا نفعل عنه جيع ما يدعيه من القوة فيحيى يميت ويولى ويعزل وماهوعندالله بمكان بلحكمه فى ذلك حكم الدواء المسهل أوالقابض يفعل بخاصية الحال لابالكانة عندالله كإيفعل الساح بخاصية الصنعة في عيون الناظرين فيخطف أبصارهم عن رؤية الحق فما أتوابه وكل من شطح فعن غف لة شطح ومارأ ينا ولاسمعناعن ولي ظهر منه مشطح لرعو نة نفس وهو ولي عند الله الاولابه أن يفتقر وبذلو يعودالى أصله ويزول عنه ذلك الزهو الذي كان يصول به فذلك لسان حال الشطح هذا اذا كان بحق هومذموم فكيف لوصدرمن كاذب فان قيل وكيف صورة الكاذب فى الشطحمع وجود الفعل والاثرمن وقلنانع ماسألتءنه اماصورةالكاذب فىذلك فانأهدل اللهمايؤثرون الابالحال الصادق اذا كانواأهل اللهوذلك المسمى شطحاعنك همحيث لميق ترن بهأمرا لهي أمربه كاتحقق ذلك عن الانبياء عليهم السلام فن الناسمن يكون عالما بخواص الاسهاء فيظهر جهاالآثار المحيية والانفعالات الصحيحة ولايقول ان ذلك عن أسهاء عنده وأنمايظهر ذلك عند الحاضرين أنهمن قوةالحال والمكانة عندالله والولاية الصادقة وهوكاذب في هذا كله وهذا لايسم شطعه اولاصاحبه شاطحابل هوكذب محض مقوت فالشطح كلة صادقة صادرة من رعونة نفس علمها بقيسة طمع تشهد لصاحبها يبعده من الله في تلك الحال وهذا القدر كاف في حال معرفة الشطح

والباب السادس والتسعون ومائة في معرفة الطوالع

لاننظ ـــرن الى طوالع نوره \* فطوالع التوحيد مالانبصر

لوأبصرتها كان شرك ثابتا ، فبمالحنك ذوالحي يتحدير

ان الجـــرب للامور هوالذي ﴿ بمجنه يلقي فلايتاثر ﴿

ومجنب انصر الاله فعينه \* فبه ميراه وعينه لاتبصر

الطمس رفع الحكم ليس ذهابه م فهي الوجود وماسواها مظهر

الطوالع عند الطائفة المصطلح عليها أنوارا لتوحيد تطلع على قلوب العارفين فتطمس سائر الانوار وهذه أنوار الادلة النظرية لا أنوار الادلة الكشفية النبوية فالطوالع تطمس أنوار الكشف وذلك أن التوحيد المطلوب من الله الذي طلبه من عباده وأوجب النظر فيه انماهو توحيد المرتبة وهوكونه الهاخاصة فلا اله غيره وعلى هذا يقوم الدليل الواضح

وعنا

وعند بعض العقول فضول من أجل القوى التي هي آلاته فتعطيه في بعض الامن جة أمن حة نرا كيم افضو لا يؤديه فلك الفضول الى النظر في ذات الله وقد حجر الشرع التفكر في ذات الله فزل هذا العقل في النظر في ذلك وتعدى وظلم نفسه فأقام الادلة على زعمه وهي أنوار الطوالع على ان ذات الاله لا ينبغي أن تكون كذاو لاأن تكون على كذاونفت عنهجيع ماينسب الى الحدثات حتى بتميز عندها فعلته محصور اغير مطلق عادلت عليه أتوارأ دلته ثم عدلت بعد ذلك الىالكارم فيذوات صفاته فاختلف في ذلك أشعة أنوارهم أعنى طرق أدلتهم على ماذ كرفي علم النظر ثم عدلواالى النظرفي أفعاله فاختلفوا فيذلك بحسب اختلاف اشعة أنوارهم بماقدذ كروسطر وليس هذاالكتاب بمحل لماتعطيه أدلةالافكار فانهموضوع لما يعطيه الكشف الالهي فلهنداله نسردها على ماقر رهاأها هافي كتبهم تم عدلواالي النظر فى السمعيات وهوعامنا الذي معول عليه في الحكم الظاهر و نأخذ بالكشف الالحي عند التعمل بالتقوى فيتولى الله تعليمنا بالتجلي فنشهد مالاتدركه العقول بأفكار هايماور دبه السمع وأحاله العقل وتأوله عقسل المؤمن وسلعه المؤمن الصرف فاءت أنوار الكشف بأن هـ نه الذات التي حرالتفكر فيها فرأينا هاعلى النقيض عادلت عليه العقول بأفكارها فبشاهد صاحب الكشف يمين الحق ويده ويديه والعدين والاعين المنسو بة اليه والقدم والوجه عمن النعوت الفرح والتجب والضحك والتحولمن صورة الى صورة هذا كله شاهدوه فالله الذي يعيده المؤمنون وأهل الشهودمن أهل اللهماهوالذي بعبده أهل التفكر في ذات الله فر ، وا العلم لكونهم عصو الله ورسوله في أن فكر وافى ذات الله وتعدواص تبة الكلام والنظر في كونه الهاواحد اللي مالاحاجة طمريه وقد فعل ذلك من ينتمي الى اللة كابى حامد وغيره وهي من لة قدم وان كان جعل ذلك سـ تراله فانه قدنبه في مواضع على خلاف ماأثبته وبالجلة أساء الادب فن حكم على نفسه فكره ونظره وأدخل عقله تحتسلطان نظره في ذلك وتخيسل انه على نورمن ربه في نظره فطمس بأنوا رأدلته أعين أنوارماجاء بهأهل الشهودوالكشف فحاجاءمن ذلكعن رسول ونبيفي كتاب أوسنة وكان صاحب هناه الانوار النظر يةمؤمنا صادقافي ايانه تأول ذلك فيحق الرسول حتى لايرجع عن النظر بنور فكرولان اعتماده عليه وهوالذي أنشأفي نفسهر بايعبده كاينبغي لنظره فعبدعقله ثم انه نقل الامرفي التأويل لقصوره من التشبيه بالاجسام لحدوثها الى التشبيه بالمعانى المحدثة أيضاف انتقل من محددث الاالى محدث فكان فضيحة الدهر عندالمؤمنين والذين شاهد واالامرعلي ماهوعليه وأصل ذلك كله أنه نتيحة عن معصية الله اذ قدنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الحوى عن التفكر في ذات الله فلم يفعل جعلنا الله وايا كم من أهل الشهود والوجو د فياليت هذا المؤمن اذالم يكن من أهل الشهو دأن يسلم الام الى الله على على الله فيه ولا يتعدى وأمااذا جاء عثه ل هذه العاوم غيرالرسول عندهذاالناظر كفره وزندقه وجهله وجهذا بعينه آمن بهلاجاءه بهالرسول فأي عجاب أعظم مورهذا الحجاب فيقول له الامر على كذا فيقول هذا كفر فاذاقلت له كذاو ردفي الصحيح عن الني عليه السلام ماهوقولي سكت وقال بعدان جاءعن النبي صلى الله عليه وسلم فله تأويل ننظر فبه فلايقه بله ذلك القبول لولاراتحة هـذا النظر الذي يرجوه في تأويله فما أبعده عن الحق المبين وقدير يدأ صحابنا بالطو العرانوار الشهود فتطمس أنوار الادلة النظرية فاكان ينفيه عقلامجر داعاد يثبته كمشفاولم ببق اذلك النو رالفكرى في عقله عيناولا أثر اولاجعل له عليه سلطانا فهذامعني الطوالع

﴿الباب السابع والتسعون ومائة في معرفة الذهاب ﴾ قلوب العاشقين لهاذهاب ، اذاهي شاهدت من لاتراه وذامن أعب الاشياء فينا \* نراه وماتراه اذاتراه \* دليلي اذيقول رميت عبدى \* فلا تجب فالرامي سواه كذا قد جاء في الفرآن فعا \* لام في حناين قددهاه

حال الذهاب عند الطائف تغيبة القلب عن حس كل محسوس بمشاهدة المحبوب وذلك ياولى أن القلب والباطن

لا يمكن للعارف فكيف للمحبأن يمرعليه نفس ولاحال لا يكون المحبوب فيه مشهود اله بعين قلبه ووجوده وما يق حجاب الافي الحسادراكه المحسوسات حيث براها ليست عين محبو به فيحجبه في طلب اللقاء لا جله هذا الحجاب فاذا ذهب المحسوس عن حسه في ظاهر الصورة كايذهب في حق النائم انصرف الحسالي الخيال فرأى مثال محبوبه في خياله وقرب من قلبه فرآه من غير مثال لان الخيال ما يينه و بين المعنى واسطة ولا درجة كانه ليس بينه و بين المحسوس واسطة ولا درجة فهو واسطة العقد اليه ينزل المعنى واليه بر تفع المحسوس فهو يلقى الطرفين بذاته فاذا انتقل العارف أو المحسوس الحسوس الحسوس الحال الخيال قرب من معنى المحبوب فشاهده في الخيال عثلاذ اصورة وشاهده وهو في الخيال لما عدل بنظره الى حضرة المعانى المحسوس ال

أنامن أهـوى ، ومن أهوى أنا ومثل هذا قلنا في قصيدة أنا محبى أنا فتـاى أنا فتاتى وقد قلنا في هذا الباب أيضامن قصيدة

ان موسى قبل أبصره \* فى اشتعال النار فى قبسه معدن الراحات فيه فن \* ناظر فيه وفى حوسه

كان رسول الله صلى المة عليه وسلم قبل أن يعرف بعصمته من الناس وهو قوله والله يعصمك من الناس اذائرل منزلا يقول من يحرسنا اللياق من الناس الذائرة على المؤلفة وقال عليه السلام لما الشتد عليه كرب ما يلاق من الاضاد المن نفس الرحن يأتيني من قبل اليمن فكانت الانصاراع فم أن الموجودات هي كلمات الله التي لا تنفد قال تعالى في وجود عيسى عليه السلام فلهذا قلنا ان الموجودات كلمات الله من حيث الدلالة السمعية اذ كان لا يصدقنا كل أحد فها ندعي فيه الكشف أوالتعريف الالحي والسكامات المعاومة في العرف السمعية اذ كان لا يصدقنا كل أحد فها ندعي فيه الكشف أوالتعريف الالحي والسكامات المعاومة في العرف على نظم الحروف من النفس الخارج من المتنفس المتقطع في الخارج فيظهر في ذلك التقاطع أعيان الحروف على نسب مخصوصة فتكون الكامات و بعد أن بهتك على هذا التجعل باللك لما نورده في هذا الباب فاعل أن الله سبحانه ما استواء على عرشه الابلاسم الرحن اعلاما بذلك اله ما أراد بالا يجاد الارحة بلوجودين ولم يذكو على من المتعالم على معنى بها بل هي عين المعنى يدل على شمول الرحة للعالم وان طرأت عوارض البلايا فانهار حة كانسو المتعالم معنى بها بل هي عين المعنى يدل على شمول الرحة للعالم وان طرأت عوارض البلايا فانهار حة كان استعمله من الراحة والع فية نم اعلى بعد هذا أن الحق تسمى بالظاهر والباطن فالظاهر للصور التي يتعق ل فيه او الباطن والشهادة من كونه الناه وقد المناه المنتحة المية على صورة حق ولذلك قلناعلم الله بالاسياء عامه بنفسه فلذلك حكمناعليه بالصورة على المتعالم الله الله المنافسة فلذلك حكمناعليه بالصورة والمتعالم الناس المتعالم المتعالم التعالم الله التعالم الله الله المتعالم المنافسة ولذلك كمناعليه والصورة والمتحالم المتعالم المتعالم التعالم الله المتعالم المتعالم

وبذأوردت الاسهاءالالهية ووردفى الصحيح أن الله خلق آدم على صورته وهوالانسان الكامل المختصر الظاهر بحقائق الكون كله حدديثه وقديمه وجعل سبحانه النفس بخرج من القلب للامر الذي قدع إوقر رناه فيجد الخارج اذاقص دالمتنفس المكلام وان لم يقصد السكلام كان النفس بالحرف الهاوي خاصة وماهو عند دنامن الحروف وهو يهوى على ثلاث مراتبهو ياذاتيا يعبرعن وباللف وهوالمسمى عندالقراءالحرف الحاوى فاذامر بالارواح العلوية في هويه حدث لهمنها واوالعلة وهوامتدادا لهواءمن المتنفس عن ضم الحرف وهواشسباع سوكة الضم واذامن بالاجسام الطبيعية السفلية في هو به حدث له من ذلك ياء العلة وهو امتداد الطواء من المتنفس عن خفض الحرف وهواشباع حوكة الخفض لاق الخفض من العالم الاسفل ومالهذا النفس في هويه أكترمن هذه الثلاث المرازب فأعلم ذلك فدئت رسالة الملك بالواوالمضموم ماقبلها وحدثت رسالة البشر بالياء المكسور ماقبلها وكان الالف على الاصل عن الله وهوسب الاسباب كلها ولماذ كرالله عن نفسه انه الظاهروانه الباطن وان له كلاما وكلمات ذكران له نفسامن الاسم الرجن الذي به استوى على العرش فاسأل به خبيراوهو العارف من عباد الله من ني وغيره عن شاء الله من عباده لانه قال يؤتى الحكمة من يشاء فنكر الامرولم بعرفه فهو نكرة في معرفة يعلمها هو لاغيره لان الامور معينة عنده مفصلةليس فى حقه اجال ولا يصح ولامبهم مع عامه بالجمل فى حق من يكون فى حقه الامر بحلا ومبهما وغرير ذلك فاما علمناأن له نفساوأنه الباطن وأن لة كلاما وان الموجودات كلماته علمناأن الله ماأعامنا بذلك الالنقف على حقائق الامور باناعلى الصورة فنقبل جيع ماتنسبه الالوهة البهاعلى ألسنة رسلها وكتبها المنزلة وجعل النطق في الانسان على أثم الوجود فعلله تمانية وعشر يتمقطعاللنفس يظهرف كلمقطع حوفامعيناماهوعين الآخرميزه المقطع معكو نهليس غيرالنفس فالعبن واحدة من حيث انهانفس وكثيرة من حيث المقاطع وجعلها ثمانية وعشرين لان العالم على ثمانية وعشرين من المنازل التي تجول السيارة فيهاوفي روجهاوهي أمكنتهامن الفلك المستدير كأمكنة المخارج للنفس لايجاد العالم ومايصلح لهولكل عالم أعطت هذه المقاطع التي أظهرت أعيان الحروف تمقسم هذه المقاطع الى ثلاثه أقسام قسم أقصى عن الطرف الاقصى الآخر فالاقصى الواحديسمي حروف الحلق وهوعلى طبقات والاقصى الثاني حروف الشفتين ومابينهما حوف الوسط فان الحضرة الالهية على ثلاث مراتب باطن وطاهر ووسط وهوما يتميز به الظاهرعن الباطن وينفصل عنمه وهوالبرزخ فله وجهالي الباطن ووجه الي الظاهر بل هوالوجه عينه فانه لاينقسم وهو الانسان الكامل أقامه الحق برزخابين الحق والعالم فيظهر بالاسهاءالالهية فيكون حقا ويظهر بحقيقة الامكان فيكون خلقا وجعامعلى ثلاثمراتب عقل وحس وهماطرفان وخيال وهوالبرزخ الوسط بين المعنى والحس فاماعر فناالمةانه باطن وظاهروله نفس وكلة وكلمات نظرنا ماظهرمن ذلك ولم ينسب الى ذاته النفس وما يحدث عنه فقلناعين النفس هو العمامفان نفس المتنفس المقصو دبالعمارة عنسهما يتنزل منزلة الريح واعما يتنزل منزلة المخارفا انفس هذا حقيقته حيث كان فكان عنه العماء كإيحدث العماء عن يخار رطو بات الاركان فيصعدو يعاوفيظهر منه العماء أولائم بعد ذلك يكثف والهواء يحمله والريح تسوقه فماهوعين الهواء وأغاهوعين البخار ولذلك جاءفي صفة العماء الذي كان فيهر بناقبل خلق الخلق انهعاءمافوقه هواءوماتحته هواءفذكرأن له الفوق وهوكون الحق فيه والتحت وهوكون العالم فيه فلم يكن ثم غير نفس الحق ففيه يكون الهواء وجوت الرياح مابين زعزع ورخاءوهي الحروف الشديدة والرخوة وظهرعن هذاالنفس أصوات الرعود كالحر وف الجهو رة وهبوب النسيم وهي الحر وف المهموسة وظهرت الطباق في الافلاك كالحروف المطبقةمن تنفس الانسان بالقول اذاقصده وهوفي الالحيات اذاأر دناهأن نقول الهكن فالحروف لمطبقة في النفس الالحي وجود سبع سموات طباقا وكلموجود في العالم على جهمة الانطباق وابر زفي هذا النفس الالهي افتتاح الوجود بالكوناذ كان ولاشئ معه وجعلهافي المتنفس حقيقة الحروف المنفتحة ثم لماأ وجدالعالم وفتح صورته في العماء وهوالنفس الذىهوا لحق الخاوق به مراتب العالم وأعيانه وأبان منازله جعل منه عالم الاجسام كالحروف المنسفلة لانهامن جانب الطبيعة وهوحذ الكون المظلم وجعل منه عالم الار واح وهوالحر وف المستعلية في المتنفس بالنفس الانساني



فع

وكلذلك كلمات العالم فتسمى فى الانسان حو وفامن حيث آمادها وكلمات من حيث تركيبها كذلك أعيان الموجودات حروف من حيث آحادها وكام تمن حيث امتزاجا تهاوجعل فى النفس الاطي علة الإيجاد من جاب الرجة بالخلق ليخرجهم من شرالعدم الى خيرالوجودف كان بالحرف الهاوى تم أبان لهم أيضابوجو دما يؤدى الى السعادة ببعثة الرسول الملكي والبشرى ارسال رحة فكانت حروف اللين فى المتنفس الانساني ثم أوجد في هذا النفس الصوت عندخ وجهمن الباطن الى الظاهر بطريق الوحى الذي شبه رسول الله صلى الله عليه وسل سلسلة على صفوان فكان فى تنفس الانسان حروف الصفير ثما نفش ذلك النفس الالمي على أعيان العالم الثابتة ولاوجود لحافكان مثل ذلك فى الكلام الانسانى ح وف التفشى عمان النفس الالحى استطالت عليه الا كوان بالمعوى والتحكم حيث عددت وكثرت ماهواحدى العين وهو في نفس المتنفس الانساني الحرف المستطيل وهوالفاد وحده لانه طالحتى أدرك مخرج اللام تمان هذا النفس الالهي في ايجاد الشرائع قد جعل طر" يقامستقما وخارجاعن هذه الاستقامة المعينة ويسمى ذلك تحريفاوهو قوله يحرفونه من بعدماعقاؤهم عكونه اليه يرجع الامركاه يقول وان تعدد فالنفس يجمعه فسمى ذلك التحريف في نفس المتنفس الانساني الحرف المنحرف فالط أكثر الحروف وهواللام وليس لغيره هنه المرنبة وهوكبعض الاحكام الذي تجتمع فيه الشرائع ثم انه ظهر في النفس الالمي فالصورالامثال فطيقع النمييز فتخيل فيهالتكرار والحقيقة تعطى انه لاتكرار فظهرفي عالم الحروف البشر يةالحرف المكرر وهوالراءفاذا كان النفس يحمل الروائح فيعرف أنخ وجمعلى المشام وهو المسمى فى الحروف فى النطق الانساني حروف الغنة لانهامن الخبشوم وتمت مراتب الحروف بكالها والجدينة انهى الجزء الثامن عشر وماثة

\* ( بسم الله الرحن الرحيم )\*

وقدراً بنامن رجال الروائح جاعة وكان عبد القادر الجيلى منهم يعرف الشخص بالشم أخبر في صاحبياً بوالبدر عنه ان بن قائد الاوانى جاءاليه وكان ابن قائد يرى لنفسه حظا فى الطريق فأخند عبد الفادر يشمه نحو ثلاث مرات ثم قال له لا أعرفك فكان ذلك ترسية فى حقه فعلت همة ابن قائد الى ان التعقى بالافراد والنفس أبدا أكترما يظهر حكمه فى المحبين العشاق هو مقامهم ومن تبتهم ويضيفون ذلك الى نفس الرياح لا الى نفس الارواح كافال بعضهم الشمير الطب

ناشدتك الله نسم الصبا \* من أبن هذا النفس الطيب هل أودعت برداك عندالضحى \* مكان ألقت عقدها زينب أوناسمت رياك روض الجي \* وذيلها من فوقها تسمحب فهات أتحفني باخبارها \* فعهدك السوم بها أقسرب

هذه الابيات على لطافتها ورقتها من أكثف ماقيل في عشق الارواح لان نسيم الارواح ألطف من نسيم الرياح لانها بعيدة المناسبة عن عالم الطبيعة والرياح ليست كذلك فالارواح اذا تنسمت لانسوق الاطبيا فانها تهبمن المخضرة الذاتية من الغيب الاقدس فلاتاتي الابكل طيب وطبية والرياح ليست كذلك لانها من عالم الطبيعة فان مرت على خبيث جاءت بحبيث وان مرت بطيب جاءت بطيب ونسيم الارواح اذام بخبيث رده طيبا واذام فان مرت على خبيث بالقائل عاشقا حقيقة لا يتكام مدعوى زور لم يجعل الطيب من زينب وان كانت طيبة فلوذ كرأن طيبها زاد به طيب المكان طيبا وجعل محبوبة تنم بأسرارها الرياح فليست بنيعة الحى وعالم الطبيعة يخترقها وهو الريح وأخذ بهجو الريح حيث تجب من أين له هذا النفس الطيب فلوساق الطيب بطريق المفاضلة بأن يقول من أين هدا النفس الطيب والطيب بطريق المفاضلة بأن يقول من أين هدا النفس الطيب والمين فاجبت الطيب عن أحين الريح بأمر زائد على نفس محبوبة مداذا حققت لانها عين الطيب حيث ظهر طيب وسألنى بعض أصحابى ان أشرح له هذه الابيات لوقالم اعارف من الحبين الاطيب فاجبت الى ذلك

فالا أشرحها انشاءالله ثمأعودالى المكلامعلى تحقيق النفس فى هذا الباب فنقول والله بقول الحق وهو يهدى السبيل قوله يخاطب نسيم الصبا ناشدنك الله اعلم أن الصبا هي ريح القبول والصبا الميل والميل قبول وسميت الصباقبولا لان العرب لما أرادت أن تعرف الرياح حتى تجعل لها أساء تذكرها بها لتعرف فاستقبلت مطلع الشمس فكل ريح هبت عليهامن جهة مطلع الشمس استقبلته اذ كان وجهها الى تلك الجهة فسمتها قبولا وما أتى اليهامن الريج عن دبر في حال استقباط اذلك سمته دبورا وهي الريج الغربية وما أتاهامنها في هبو بها عن الجانب الابمن سمته جنو باوعن جانب الشمال سمته شمالا وكلريج بين جهتين من هذه الجهات تهب سمتها نكاءمن النكوب وهوالعدول أيعدات عن هذه الاربع الجهات والنسيم أوّل هبوب الريح والشئ المستلذاذا فاجأك ابتداء فهو أأنسن استصحابه مشل قوله ، أحلى من الامن عند الخائف الوجل ، ولهذا نعيم الجنان جديد في كل نفس فلنلكما باشدالا النسيم لالتذاذهبه وجعله نسيم الصبالانهار يجشرقية قبول فاعطته الريجمن اخبارها بماجاءت به من طيبها ما يعظم وقب الواقبلت ورويتها لوطلعت عليه كالطلع الشمس لان الصبار يح شرقية والشروق طاوع الشمس والاشراق ضوءالشمس وقوله ناشدتك أي طالبتك مقسماباللة والناشد الطالب فهو كالمستفهم وهذا يدلك على قلة معرفته بمحبو به حيث جعل له أمثالالقوله من أين هذا النفس الطيب فانه تم من له انفاس طيبة فلواستفرغ فى شغله بمحبو به ولم يرمشهودا له سواهما استفهماذ كلمن استفهم فقدا حضر ذلك في ذهنه فهدا اشاعر أحضر الاشتراك فى ذهنه فشهد على نفسه بنقصان المعرفة ان كان عارفا و نقصان الحبة ان كان حباعاتما فان أرادمن الحبوب كثرة وجوهه وتجليه فى أعيان متعددة كالامهاء الالهية للمع كونه ذا تاواحدة ومع هذا فله تسعة وتسعون اسها فافوق ذلك فيريد فىأى اسم كان الهبت هذه الريح وهي نسمة قبول الهي الطيفة الهبوب أورثت فى القلب لطفا ورقة بهبو بهافاستفهم الريح لماجاءت بهمن الطيب المستلذفقال

هلأودعت برداك عند الضحى \* مكان ألقت عقدهاز بنب

اعم أن هذا البت من أدل دليل على اله ليس بمحب وان هذا القول هو الى هجاء الحبوب أقرب منه الى الثناء والمدح وذلك اله للكان الذي القت الثناء والمدح وذلك اله للكان الذي القت عقدها ويناء فيه فهو ثناء على العقد فانه بريد أن عقدها كان عنبرية ذاطيب فطاب المكان بذلك العقد وماذ كر أن العقد انما الكنب من رواح وينب أوعرفها أوانف الها فلوسلك في كلامه ان طيب المكان عائنفست فيه ويند فلوقال مثل ما قلنا

هلأودعت رداك عندالضحى طيب مكان طيب زينب أنفاسه من طيب أنفاسها \* فطيبها من طيب أعجب

ولنافى هذا المعنى في غيرهذا الروى

ماالطيب فى المسك الاطيب رياها ، والنور فى الشمس الامن محياها الخلدمأوي الحسان الحورتسكنه ، وذاتها لجنان الخلم مأواها أوناسمت رياك روض الجي ، وذيلها من فوف تسمح

وأمّاقوله بعدهذا أوناسمترياك روض الجي و ديلها من فوق تسحب في المنافرة وأمّاقوله بعدهذا في المنافرة وطيب ديلها فهذا مثل الأوّل جعل الطيب الروض من ديل زينب المسحبته على ذلك المكان طاب من طيب ديلها وطيب ديلها من طيب المقدسواء فاذكر ما يدل على أن طيب هذه الأما كن من طيب أنفاسها واذا كان

من طيب طيب ثيابها به مثل العقد سواء فاذ كرمايدل على أن طيب هذه الأما كن من طيب أنفاسها واذا كان هذا الخليب الامن ليس بطيب أوليس لهذلك الطيب ولذا قلنالوقال النفس الاطيب لا الطيب لكان أشعر وأثبت

فى المدح تم قوله النسيم فهات أتحف ني باخبارها و فعهدك اليوم بها أقرب

كالام غير محقق فان نسيم الربح ماله عهد قريب الابلكان وروض الحي لابز بنب والطيب الكان من العقد وللروض من الذي النسيم عند النسيم عند النسيم المنطق المكان والروض من النسيل في المكان والروض

( ٥٠ - (فتوحات) - ثاني )



ان

يان

الزء

بقوله وذيلهافذ كرمايد خله الاحتمال في الحال فانه يحتمل أن يكون الحال في فوله و ذيلها أي في خال مرورها أكسبت هذاالروض الطيب من ذيلها ويحتمل أن يكون شهو دالر يحط افي حال مرورها على روض الجي وهذا بعيد والأوّل أقرب فانهلوم بهامشاهد الها في حال انسحاب ذيلهاعلى الروض لنقل طيب ذيلها لاطيب الروض من ذيلها فدل انه ماشاهدهانسيم الريح واذالم يشاهدها فليس عهده بهاقريبا واعاعهده قريب بالمكان الذي مرتعليه مفيه من النقص بقولة أقرب وصفها بالأمر العام في كل طيب اذالمكان الذي يبقى فيسه الطيب انما يكون قريب العهد بالطيب فى جاوسه فيه أومر وره عليه وهذاليس بمخصوص بهابل لوقال ان طيبها فى المكان لا يزول بعدان اكتسبه منهاوانه بها بعيدعهد ومع هذا فالطيب باق لقوة اسلطانه لكان أشعر والنسيم مانقل اليه الاطيب المكان والروض فكان ينبغى أن يصدق فكان يقول فعهدك اليوم به أقرب يعنى بالمكان أو بكل واحدمنهما يعني الروض والمكان أويقول بهم أفرب فكذب بقوله بهاأقرب ثمانه لايلزم طيب المكان ولاطيب الروض من القاء العقد ولامن طيب الذيل قديكون طيب الروض من الزهر وطيب المكان من أمر آخ مع وجود العقدفيه وانسحاب الذيل على الروض فهوقاصر بكل وجه فهذاشعر لطيف اللفظ مليح وهو بالمعنى ليس بشئ لأن جال الشعر والكلام أن يجمع بين اللفظ الرائق والمعنى الفائق فيحار الناظروالسامع فلايدرى اللفظ أحسن أوالمعني أوهماعلي السواء فانه اذانظر اليكل واحدمنهماأذهلهالآخرمن حسنمواذانظر فيهمامعاحيراه فايستحسن مثل هذاالشعر الاذوقلب كثيف فان اللفظ لطيف والمعنى كثيف واذا كان المعنى قبيحا عندالصحيح النظرلم بحجبه حسن اللفظ عن قبح المعنى فان مثاله عندي مثال من بحب صورة فى غاية الحسن منقوشة فى جـدار من ينة بأنواع الأصبغة تامة الخلق لاروح لها فان المعنى للفظ كالروحالصورة هوجالهاعلى الحقيقة انظرفي اعجاز القرآن تجده كماذ كرناحسن النظيمع توفيرالمعني وحسن مساقه وجع المعاني بعضهاالي بعض في اللفظ الحسن النظم الوجيزمع وجود تسكر ارالقصة الموجب للملل ولاتجدهذا في القرآن فتجدمع نكرارالقصة الواحدة مثل قصص الأم كادم وموسى ونوح وغيرهم بمأتكر ربز يادة لفظ أونقصه ماتجدا خلالافى المعنى جلة واحدة وسبب ذلك أنه قول حق مافيه تزوير ولما تيناعلى منبيه مافى قول هذا الشاعر مع كونه لم يخرج عن حقيقة هـ نداالباب فى ذلك فانه باب النفس بفتح الفاء والشعر من الكلام فهومن باب الانفاس فثم انفاس بخرج معها تحقيق المعانى على ماهى عليمه في تركيب بعضهامع بعض وتمأ نفاس بالعكس فلنرجع الى النفس الرجماني الذي ظهرعنمه حووف الكائنات وكلمات العالم على مراتب مخمارج الحروف من نفس المتنفس الانساني الذىهوأ كمل النشات كلهافى العالم وهي ثمانية وعشرون حوفالكل حوف اسم عينه المقطع مقطع نفسمه فأولما الحاءوآخ هاالواو ومنهاح وف مفردة الخرج كالحرف المستطيل والمنحرف والمكرر ومنهامشتركة في الخرج كحروف الصفير وانكان بين المشترك تفاوت فهوقر يب بعضهامن بعض يجد اللافظ الصحيح اللفط في حال التلفظ بهاالفرق بين الحرفين المشتركين كالطاء والتاء والدال فهذه الثلاثة وان كانتمن مخرج واحد فهوعلى التقارب لاعلى التحقيق ولهذ ااختلفت الالقاب عليه لاختلاف أحوالهافي الخارج فيكون للحرف الواحد ألقاب متعددة لدرجات لهفى النفس عند التكوين منه في مقطع الحرف يمتاز به عن الذي يقاربه في الخرج الذي أوجب له أن يقال فيهانه مشترك كحرف الصادغير المجمة مثلافانه من الحروف المهموسة ويشارك الكاف في الهمس وهومن حروف الصفيرنهو يشارك الزاى في الصفير وهو من الحروف المطبقة فهو يشارك الطاء في الاطباق وهومن الحروف الرخوة فهو يشارك العين في الرخاوة وهومن الحروف المستعلية فهو يشارك القاف في الاستعلاء فهذاج ف واحد اختلف عليه ألقاب كثيرة لظهوره في مراتب متعددة قابل بذائه كل مرتبة صالح طافا ختلفت الاعتبارات فاختلفت الاسماء كذلك نقول فى العقل الأول عقلالمعنى يخالف المعنى الذى لاجله نسميه قلما يخالف المعنى الذى لأجله نسميه وحا تخالف المنى الذي لأجله نسمه قلما

والعين واحدة والحب مختلف \* لذا تنوعت الأر واح والصور

د کنات



كذلك الحق أصل الوجود الواحدا لأحد الذي لايقبل العددفهو وان كان واحد العين فهو المسمى بالحي القيوم العزيز المتكبر الجبار الى تسعة وتسعين اسمالعين واحدة وأحكام مختلفة فباللفهوم من الاسم الحي هو المفهوم من الاسم المريد ولاالقادر ولاالمقتدر كإقلنانى ح ف الصادوكذلك سارًا لحروف نفرجت الحروف من نفس المتنفس الانساني الذي هوأكل النشآت وبهظهرت وبنفسه جيع الحروف فكان على الصورة الالهية بالنفس الرحماني وظهور حووف الكائنات وعالم الكامات سواء وكلها النفس الانساني ثمانية وعشرين حوفا محققة لماصدرمن النفس الرحاني أعيان الكامات الالحية ثمانيا وعشرين كلة لكل كلة وجوه فصدرعن نفس الرحن وهوالعماء الذي كان فيمربنا قبل أن يخلق الخلق فكان العماء كالنفس الانساني وظهور العالم في امتداده في الخداد بحسب مراتب الكائنات كالنفس الانساني من القلب وامتداده الى الفم وظهو رالحروف في الطريق والكامات كظهو رالعالم من العماء الذي هو نفس الحق الرحماني في المراتب المقدّرة في الامتداد المتوهم لا في جسم وهو الخلاء الذي ملاً . العالم فكم كان أول وفظهر من أعيان العالمين هذا النفس لماطاب الخروج ألى الغاية وهونهاية الخيلاء كاكان غاية امتداد النفس الى الشفتين فظهر ت الهاءأ والوالواو آخرا ولبس و راء ذلك حوف يعقل فكان أجناس العالم منحصرة وأشخاصه لاتتناهى وجودافانهاتحدث مادام السب موجودا والسب لاينقضى فابجاد أشخاص النوع لاينقضى فاماحصر العالم على عدد الحروف من أجل النفس في عمانية وعشر ين لا تزيد ولا تنقص فاوّل ذلك العقل وهو القلم وهوقول النبي صلى اللة عليه وسإرانه أقل ماخلق الله العقل وفي خبر آخ أقل ماخلق الله القلم الحديث فكان أقل خلق خلقه الله من النفس الذي هو العماء القابل لفتح صور العالم فيمه العقل وهو القلم عم النفس وهو اللوح عم الطبيعة تماطياء نمالجسم نمالشكل نمالعرش نمالكرسي نمالاطلس ثمظك الكوا كبالثابتة نمالسهاءالأولى تُم الثانية تُم الثالثة تُم الرابعة تُم الخامسة تُم السادسة تُم السابعة تُم كرة النار تُم كرة الحواء تُم كرة الماء تم التراب تمالمدن ثمالنبات تم الحيوان تم الملك تم الجن تم البسر تم المرتبة والمرتبة هي الغاية في كل موجود كاأن الواوغاية حروف النفس وقصدت ذكرأسماء العالم لاترتيب وجوده كاقصد في أيجد هوز حطى كلن سعفص قرشت نخمذ ضظغ حصرالحروف لاترتب وجودها فىالخارج ولكل وجودمماذ كرنام تبة وأحكام ونسب معاومة عند العاماء بالله وكل واحدله مقام معاوم يتميز به لايكون للزخ كاأن له أمو رايش ترك فيهامع غيره خلقاوحكما فامافى الخلق فكا شخاص النوع الواحدوة نواع الجنس الواحد مثل الافلاك تشترك في الاستدارة الفلكيةوفى الجسمية من حيث التركيب وماذ كرنا الاما يختص بعالم الدنيا كالنهماذ كرنامن الحروف الامايختص بالنفس الانساني اليوم اذلا تتكلم الافي وجود فابالانحيط بالله علما فتكلمناعلي قدرماأ عطانامن العلميه ونيس فى الامكان أبدع ماخلق لانه الصادق وقدقال انه خلق العالم على صورته وأكل منه فلا يكون فاكل من هذا العالم فلا يمكون وقد وقعت لناواقعة في هذا الباب من الحق قد تقدم ذكرها ثم لتعلم أن أقرب شبه بالنفس بل هوعين النفس حروف العلة وهو الالف والواو المضموم ماقبلها والياء المكسور ماقبلها وليست هنة والثلاثة الحروف من الحروف الصحاح المحققة في الحرفية هي أجلمن ذلك واطلاق الحرف عليها بطريق الجاز ومايدل عليها الاالحرف اذا انفتح واشبع الفتحة اوضم فاشبع الضمة أوكسر فاشبع الكسرة فذلك الدليل على ابرازهد والحروف كاكان العالممن أجلحدوثه الذيهو بمزلة اشباع الحركات في الحروف دليلاعلى وجود الحق سواء فافهم ماذكرناه وثمان الحروف لها خواص هي عليهاأعطتها لها الخارج فهي في النفس مجموعة اذهو يجمعها وفي أعيان الحروف والكلات مفترقة فاذاجى النفس من أول الحروف الى غاينها فانه يفعل كل حرف يتأخر وجوده لتاخ مخرجه عندا نقطاع النفس مايفعلهكل حوف فى مخرج تقدمه فهو يحوى على فوة كل حرف تقدمه لان النفس مر في خروجه على تلك الخارج الحائن انقطع عندهذا الخرج فنقل معهم تبة كلحوف فظهرت في قوة الحرف المتأخو وآخو الحروف الواو فني الواو فقة جيم الحروف كاان الهاءأقل في العمل من جيع الحروف فان لها البدوف كلمة هو جعت جيع قوى الحروف في



عالم الكامات فلهذا كانت الهوية أعظم الاشياء فعلاوكذ لك الانسان آخر غاية النفس والكامات الالهية في الاجناس فني الانسان قوة كلموجود فى العالم فله جيع المراتب ولهـ ذا اختص وحده بالصورة فجمع بين الحقائق الالهية وهي الاسهاءو بين حقائق العالم فأنه آخر موجود فحاانهي لوجوده النفس الرحماني حتى جاءمعة بقوّة مرانب العالم كله فيظهر بالانسان مالابظهر بجزء جزءمن العالم ولابكل استم استممن الحقائق الالهية فان الاستم الواحد ما يعطي ما يعطي الآخر عما يتميز به فكان الانسان أكل الموجودات والواوأ كل الحروف وكذاهي في العمل عند من يعرف العمل بالحروف فكل ماسوى الانسان خلق الاالانسان فانه خلق وحق فالانسان المكامل هو على الحقيقة الحق المخلوق به أى المخاوق بسببه العالم وذلك لان الغاية هي المطاوية بالخلق المتقدم عليها فاخلق ما تقدم على الالاجلها وظهور عيها ولولاماظهرما تقسدمها فالغاية هوالامرالمخلوق بسببه مانقدمهن أسسباب ظهوره وهوالانسان الكامل وانمىاقلنا الكامل لان اسم الانسان قديطلق على المسبعيه في الصورة كما تقول في زيدانه انسان وفي عمر وانه انسان وان كان زيدقدظهرتفيه الحقائق الالهية وماظهرت في عمر وفعمر وعلى الحقيقة حيوان في شكل انسان كاأشبهت الكرة الفلك فى الاستدارة وأين كالاالفلك من الكرة فهذا أعنى بالكامل فاز الانسان جيع المراتب برتبت كاحازت الواو جيع قوى الخروف فدل أن الواوكانت المطاو بة بالكلام لتوجد فوجد بسببها جيع ما وجد فى الطريق باستعداد المخارج من الحروف حتى انتهى الى الواوثم لتعلم أن نفس المتنفس لم يكن غيير باطن المتنفس فصار النفس ظاهرا وهو أعيان الحروف والكلمات فلريكن الظاهر بأصرزائد على الباطن فهوعينه واستعدادا لمخارج لتعيين الحروف فى النفس استعدادا عيان العالم الثابتة في نفس الرحمان فظهر عين الحسم الاستعدادي الذي في العالم الظاهر في النفس فلهذاقال تعالى لنبيه صلى اللة عليه وسلم ومارميت اذرميت ولكن الله رمى وقال للنفس المطمئنة ارجعي الى ربك واضية كاقال طوعاوكرها أى ان لم ترجى راضية من ذاتك والاأجبرت على الرجوع الى ربك فتعلم انك ماأنت أنت واذارجعت واضيةفهي النفس العالمة المرضية عندالله فدخلت في عباده فإنسب والانتمت الى غيره عن اتخذا لهه هواه ودخات فى جنته أى فى كنفه وستره فاستترت هذه النفس به فكان هو الظاهر وهي غيب فيه فهي باطنة اذكانت هي عين النفس والنفس باطن فقامت الرحن بهذا النعت من الدخول فى الستر المضاف اليه بقوله جنتي مقام الروح المجسم الصورى فأنه سترعليه فالجسم المشهو دوالحكم للروح فالظاهر الحق والحكم للروح وهواستعدا دالعالم الذي أظهر الاختلاف فيالحق الظاهرفهذامعني قوله وادخلي جنتي وأضافه الي نفسه

> فالرب والمربوب من تبطان ، ثنى الوجودبه وليس بثان ماان رأيت ولاسمعت عثله ، الاالذي قالوه في العمر ان

والقمران يريدون أبا بكر وعمروالشمس والفمرواللة خلقكم وماتعملون فاثبت بالضمير ونفي بالفعل الذي هوخلق كالتفى أبو بكر فلم يظهر له اسم فى العمران وأثبته ضمير النثنية وهو قوطم العمران فسبحان من أخفى عنه حكمته فيه فظهر فى الوجود العليم الذي لا يعلم كالرامى الذي مارى فالحروف ليست غير النفس ولاهى عين النفس والكلمة ليست غير الحروف من الحروف

والجع حاللاوجوداهينه مه ولهالتحكم ليس للآحاد

وصل واعم أن الله لماقال قل ادعوا الله أوادعوا الرحن أياماندعوا فله الاسماء الحسنى فعل الاسماء الحسنى لله كاهى الرحن غير أن هذا وقية وهى أن الاسم له معنى وله صورة فيدعى الله بمعنى الاسم و يدعى الرحن بصورته لان الرحن هو المنعوت بالنفس و بالنفس ظهرت الكمات الالحية في مراتب الخلاء الذي ظهر فيه العالم فلا ندعوه الاسمورة الاسم وله صورتان صورة عند نامن أنفا سناه تركيب حو وفناوهى التي ندعوه بها وهى أسماء الاسماء الالحية وهى كالحلام عليها ونحن بصورة هذه الاسماء الالمية المائم المائم وخلف تلك الصور المعانى الترجون عن الاسماء الالمية والاسماء الالمية المائم وخلف تلك الصور المعانى الترجون عن اللك الصور كالارواح فصور الاسماء الالحيدة الرحن من كونه قائلا ومنعو تا بالكلام وخلف تلك الصور المعانى الترجون عن اللك الصور كالارواح فصور الاسماء الالحيدة

التي

التي يذكرالحق مهانفس بكلامه وجودهامن نفس الرجن فله الاسهاء الحسني وأرواح نلك الصورهي التي للاسماللة خارجةعن حكمالنفس لاننعت بالكيفية وهي اصور الاسهاء النفسية الرجانية كالمعابي للحروف ولماعامناهندا وأمر ناأن ندعوه بإسهائه الحسني وخبرنا بين الله والرجن فان شئنا دعوناه بصورة الاسهاء النفسية الرجانية وهي الهم الكونية التيفأرواحنا وانشئنا دعوناه بالاسهاءالتي من أنفاسنا بحكم الترجة وهي الاسهاءالتي يتلفظ بها في عالم الشهادة فاذا تلفظنا بهاأحضرنافي نفوس نااماالله فننظر المعنى واماالرجن فننظر صورة الاسم الالحي النفسي الرحاني كيفما شئنافعلنا فان دلالةالصورتين منا ومن الرحن على المعنى واحمدسواء علمناذلك أولم نعلمه ولما كان ذكر أساله عين الثناء عليه ذكرنافي هـ ذا الباب ماهوفينا مثل كلة كن منه وذلك البسملة يقول أهل الله ان بسم الله منافى ايجادالافعال بمنزلة كن منهولما كان القرآن ذكراوجامعالاسمائه صوراومعاني جعلنا التلاوة في هذا الباب من جلة الاذ كارفلانذ كرمن الاذ كارالاما يختص بالقرآن فنذكره بكلامه من حيث علمه بذلك لامن حيث علمنا فيكون هوالذي يذكر نفسه لانحن ولما كان دعاؤنا باسهائه القرآنية وكاذاكر بن تالين وجب علينا التعوذ وهومن الذكر فيعيذنا وسقنامن الاذ كارالحدىلة وسبحان الله والله أكبر ولااله الاالله ولاحول ولاقوة الابالله فلنذ كرفهرست مأناذا كره في هذا الباب من فصول ما يتكم عليه عايختص بالنفس الالمي ومراتب الذا كرين من العالم في الذكر لانالذا كرين همأعلى الطوائف لانه جليسهم ولهذاختم اللهبذ كرهم صفات المقر بان من أهل اللهذ كرانهم واناتهم فقال تعالى ان المسامين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابر بن والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكر بن الله كثيرا والذاكرات وماذكر بعبد الذاكرات شأ والذكر من نعوت كونهمت كلماوهو نفس الرجن الذي ظهرت فيه حقائق حروف الكائنات وكلا ات الحضرة

> ﴿ كَوْفِهُ رَسْتَ الفَصُولُ وَهِي خَسُونُ فَصَلا ﴾ الفصل الاوّل ﴾ في ذكر الله نفسه بنفس الرحن و به أوجد العالم من كونه أحبذلك

﴿الفصل الثاني ﴿ في كلام الله وكلاله

﴿ الفصل الثالث ﴾ في ذ كرالتعوذ

﴿الفصل الرابع ﴾ فى الذكر بالبسملة

﴿ الفصل الخامس ﴾ في كلة الحضرة وهي كلة كن

﴿ الفصل السادس ﴾ فى الذكر بالحد

﴿الفصل السابع ﴾ فى الذكر بالتسبيح

﴿الفصل الثامن ﴾ في الذكر بالتكبير

﴿ الفصل التاسع ﴾ في الذكر بالتهليل

﴿الفصل العاشر﴾ فى الذكر بالحوقلة

﴿ القصل الحادى احد عشر ﴾ في الاسم البديع وتوجهه على ايجاد العقل والعقول وهو القلم الاعلى ومن الحروف على الهمزة وتفاصيل الهمزة ومن المنازل على الشرطين والامداد الالحي النفسي ومن اتبه الذاتية والزائدة

على المعرود تفاطين المعرود والمسالباعث وتوجهه على ايجاد اللوح المحفوظ وهوالنفس الكلية وهوالروح المنفوخ منه في الصور المسوّاة بعد كال تعديلها فيهما الله بذلك النفخ أي صورة شاء وتوجهه على ايجاد الهاء من الحروف وهاء

الكأيات وتوجهه على ايجاد البطين من المنازل

﴿ الفصل الثالث عشر ﴾ في الاسم الباطن وتوجهه على خلق الطبيعة وما يعطيه من أنفاس العالم وحصرها في أربع حقائق وافتراقها واجتماعها وتوجهه على ايجاد العين المهملة وإيجاد التريامين المنازل



هی

طار

فلنا

16

- ﴿ الفصل الرابع عشر ﴾ فى الاسم الآخرونوجهه على خلق الجوهر الهبا فى الذى ظهر فيه صور الاجسام ومايشبه هذا الجوهر في عالم التركيب وابجاد الحاء المهملة من الحروف وابجاد الدبران من المنازل المقدرة
- ﴿ الفصل الخامس عشر ﴾ في الاسم الظاهر وتوجهه على ابجاد الجسم الكلّ وابجاد الغين المجمة من الحروف وابجاد البسان وهي المقعة من المنازل
- ﴿الفصل السادس عشر ﴾ فى الاسم الحكيم وتوجهه على ايجاد الشكل وحوف الخاء المجمة والتحية من المنازل ﴿الفصل السابع عشر ﴾ فى الاسم الحيط وتوجهه على ايجاد العرش والعروش المعظمة والمكر "مة والممجدة وحرف القاف من الحروف والذراع من المنازل
  - ﴿الفصل الثامن عشر ﴾ في الاسم الشكوروتوجه على ايجاد الكرسي والقدمين وحوف الكاف والنثرة
- ﴿ الفصل التاسع عشر ﴾ فى الاسم الغنى و توجهه على ابجاد الفلك الاطلس فلك البروج وحدوث الايام بوجود حركته واستعانته بالاسم الدهر على ذلك وحرف الجم والطرف
- ﴿الفصل العشرون﴾ فى الاسم المقدروتوجه على ايجادفاك الكواك الثابتة والجنات وتقدير صور الكواكب فى مقعر هذا الفاك وكونه أرض الجنة وسقف جهنم وحوف الشين المجمة والجبهة
- ﴿ الفصل الحادى والعشرون ﴾ فى الاسم الرب وتوجه على ايجاد السماء الاولى والبيت المعمور وسدرة المنتهى وابراهيم الخليل و يوم السبت وحوف الساء بالنقطتين من أسفل والخرثان من المنازل المقدرة وخانس هذه السماء وكوكها
- ﴿ الفصل الثانى والعشرون ﴾ فى الاسم العليم وتوجهه على ايجاد السماء الثانية وخانسها و يوم الخيس وموسى عليه السلام وحوف الضاد المجمة والصرفة من المنازل
- ﴿الفصل الثالث والعشرون﴾ فى الاسم القاهر وتوجه على ايجاد السماء الثالثة وخانسهاو يوم السلاثاء وحوف اللام والعق
- ﴿الفصل الرابع والعشرون﴾ فى الاسم النوروتوجه على ابجاد السماء الرابعة وهى قلب جسم العالم المركب وابجاد الشمس وحدوث الليل والنهار فى عالم الاركان وروح ادر يس عليه السلام وقطبيته وحوف النون والسماك الاعزل و يوم الاحدون فخ الروح الجزقى عند كال تصوير النطف
- ﴿ الفصل الخامس والعشرون﴾ فى الاسم الصوروتوجها على ابجاد السماء الخامسة وغانسها والتصوير والحسن والجال ويوسف عليه السلام وحرف الراء والغفرو يوم الجعة
- ﴿ الفصل السادس والعشرون ﴾ فى الاسم الحصى وتوجهه على ايجاد الساء السادسة وخانسها وعيسى عليه السلام والاعتدال وحرف الطاء المهملة والزباناو يوم الاربعاء
- ﴿ الفصل السابع والعشرون ﴾ فى الاسم المتين وتوجهه على ايجاد السماء الدنيا والقمر وآدم عليه السلام والمدوالجزر
- ﴿ الفصل الثامن والعشرون ﴾ فى الاسم القابض وتوجهه على ايجاد الاثير وما يظهر فيه من ذوات الاذناب والاحتراقات ومن الحروف ح ف الناء المنقوطة باثنتين من فوق والقلسمن المنازل
- ﴿ الفصل الناسع والعشرون ﴾ في الاسم الحي وتوجهه على ايجاد ماظهر في ركن الهواء وحرف الزاى من الحروف ومن المنازل الشوله
  - ﴿الفصل الثلاثون﴾ فى الاسم الحيى وتوجه على ايجاد ماظهر فى الماء وحرف السين المهملة والنعام ﴿الفصل الحادى والثلاثون﴾ فى الاسم المست وتوجهه على ايجاد التراب وحرف الصاد المهملة والبلدة
  - ﴿ الفصل الثانى والثلاثون ﴾ في الاسم العزيز وتوجهه على ايجاد المعادن وحوف الظاء المجمة والذابح

﴿ الفصل



﴿الفصل الثالث والثلاثون﴾ فى الاسم الرزاق وتوجهه على ايجاد النبات وحوف الثاء المجمة بثلاث ومن المنازل بلع ﴿الفصل الرابع والثلاثون﴾ فى الاسم المدل وتوجهه على ايجاد الحيوان وحوف الفاء والدخبية ﴿الفصل الخامس والثلاثون﴾ فى الاسم القوى وتوجهه على ايجاد الملائكة وحرف الفاء والاخبية ﴿الفصل السادس والثلاثون﴾ فى الاسم اللطيف وتوجهه على ايجاد الجن حرف الباء المجمة بواحدة والفرع المقدم ﴿الفصل السابع والثلاثون﴾ فى الاسم الجامع وتوجهه على ايجاد الانسان وحرف الميم والمؤخر

﴿ الفصل الثامن والثلاثون ﴾ فى الاسم رفيع السرحات وتوجهه على تعيين الرنب والمقامات والمنازل ووف الواو ومن المنازل الرشا

والفصل التاسع والثلاثون، في النقل وأين مقامه في الانفاس

﴿الفصل الار بعون ﴾ في معرفة الجلى والخفي من الانفاس وهو عنزلة الادغام والاظهار في الكلام

﴿ الفصل الحادى والار بعون، في الاعتدال والانحراف في النفس وهو عَمْرَلة الفتح والامالة وبين اللفظين

﴿ الفصل الثانى والار بعون ﴾ فى الاعتماد على الناقص والميل اليه وهوفى الكلام معرفة الوقف على هاء التأنيث وهومن باب الانفاس أيضا

﴿الفصل الثالث والاربعون ﴾ فى الاعادة وهي التكرار وأبن هوفى النفس

﴿الفصل الرابع والار بعون﴾ في اللطيف من النفس يرجع كثيفا وماسببه والكثيف يرجع اطيفا من النفس وما سببه وعليه مبني أصوات الملاحن

﴿ الفصل الخامس والار بعون ﴾ في الاعتماد على أصناف المحدثات وهوفي باب النفس الانساني الوقف على أواخر الكلم في اللسان

﴿ الفصل السادس والار بعون ﴾ فى الاعتماد على العالم من حيث ماهو كتاب مسطور فى رق الوجود المنشور فى عالم الاجسام الكائن من الاسم الظاهر

﴿ الفصل السابع والار بعون﴾ فى الاعتماد على الوعد قبل كونه وهو الاعتماد على المعدوم لصدق الوعدوهو فى الانفاس السكوت على الساكن قبل الحمزة

﴿الفصل الثامن والار بعون ﴾ فى الاعتماد على الكائنات وما يظهر منها من الفتوح وهو الاينية فى الطريق وكيف يرجع المعلول صحيح الصحيح عليلا

﴿ الفصل الناسع والار بعون ﴾ فيايعدم و يوجد عمايز يدعلى الاصول التي هي عنزلة النوافل مع الفرائض ﴿ الفصل الخسون ﴾ في الامر الجامع للمايظهر في النفس من الاحكام في كل متنفس حقاو خلقا وحيوا ناو نطقا و به تمام بأب النفس على الاقتصاد والاختصار ان شاء الله ثم اللواحق وهي الاقسام الالحية التي نفس الله بهاعن عباده وهي من نفس الرجن

التعليه وسلم عن ربه جل وعزانه فالماهناه عناه كنت كنزاله أعرف فاحبت أن أعرف فلقت الخلق وتعرفت البهم فعرفوني ولماذ كرانحب عامنامن حقيقة الحب ولوازمه عليجده الحبف نفسه وقد بينا أن الحب لا يتعلق الا بمعدوم فعرفوني ولماذ كرانحب عامنامن حقيقة الحب ولوازمه عليجده الحبف نفسه وقد بينا أن الحب لا يتعلق الا بمعدوم يصح وجوده وهو غير موجود في الحال والعالم كدث والله كان ولاشئ معه وعلم العالم من علمه بنفسه في أظهر في الكون الا ماهو عليه في نفسه وكانه كان باطناف والعالم ظاهر او أظهر العالم نفس الرحن لا زالة حكم الحب وتنفس ما يجد الحد فعرف نفسه شهود ابالظاهر وذكر نفسه باظهر هذكر معرفة وعلم وهوذكر العماء المنسوب الى الرب ما يجد الحق وهوذكر العام المجمل وان كلمات العالم بجملتها مجالة في هذا النفس الرحاني وتفاصيله غيرمتناهية ومن هنايت كلم من يرى قسمة الجسم عقلا الى مالايتناهي مع كونه قدد خدل في الوجود وكل مادخدل في الوجود فهومتناه

هذا

وف

والقسمة لم ندخل فى الوجود فلا تتصف بالتناهى وهو لاءهم الذين أنكر واالجوهر الفردالذى هو الجزء الذى لا ينقسم وكذلك العماء وان كان موجود افتفاصيل صور العالم فيه على الترتيب دنيا وآخرة غير متناه التفصيل وذلك أن النفس الرحانى من الاسم الباطن يكون الامداد له دا عما والذكر الله المحادم الدائم المحادم المحادم والمحادم والمحا

والفصل الثاني في كلام الله وكل ته الكلام والقول نعتان لله فبالقول يسمع المعدوم وهوقوله تعالى اغاقولنالشي اذاأردناأن نقولله كن وبالكلام يسمع الموجود وهوقوله تعالى وكلم اللهموسي تكليما وقد يطلق الكلام على الترجة في لسان المترجم و ينسب الكلام الى المترجم عنه في ذلك فالقول له أثر في المعدوم وهو الوجود والكلام له أثر في الموجودوهوالعط والموصوف بالتبديل فقوله يحرفونهمن بعدماعقلوه وقوله ويريدون أن يبدلوا كلامالة هوفى الترجة فأنها تقبل التبديل والمعانى تابعة للكلام فلايفهم من الامر الذي حوف به وبدل المعنى الذي يفهم من الاصلولذلك ألحق التبديل والتحريف بالاصل وانكان لايقب التحريف ولاالتبديل لانه كادم المي لايعكى ولا بوصف الداتى فاذاوقع التحلى فأى صورة كانت فلا يخلواان كانت من الصور المنسوب الماالكلام ف العرف أولانكون فان كانت من الصور المنسوب البها الكلام فكلامها من جنس الكلام المنسوب البهالحكم الصورة على التجلى مشل قوله عامنا منطق الطير وقالت تملة وان كان ممالا ينسب اليمه الكلام في العرف فلا يخلو اماأن تكون عن ينسب اليها القول بالايمان مثل قوله هذا كتابتا ينطق عليكم بالحق وقوله قالتما آتينا طائعين وقوله يوم نشهدعا يهم ألستهم وأيديهم وأرجلهم وقوله قالواأ نطقنا اللة واماأن لاتكون عن نسب المهقول ولانطق وهوالذى نسب اليه التسبيح الذي لايفقه وماقال لايسمع اذال كلامأ والقول هوالذي من شأنه أن يتعلق به السمع والتسبيح لوكان قولاأ وكلامالنني عنه سمعناوا عانفي عنه فقهنا وهوالعلم والعسلم قديكون عن كلام وقول وقدلا يكون فاذاتج لي في منسل هذه الصور فيكون النطق بحسب ماير بده المتحلى عمايناسب تسبيح تلك الصورة لابتعداه فيفهم من كلام ذلك المتحلي تسبيح تلك الصورة وهوعلم عبيب قليسل من أهل الله من يقف عليم فيكون الكلام المنسوب الى الله عزوجل في مثل هذه الصور بحسب ماهي عليه هذا اذا وقع التحلي في المواد النور به والطبيعية أثره فالمتجلى لهلامن حيث انه تسكام بكذا وتلك الآثار كلهامن طبقات السكلام الذي تقدم تسمى كلمات الله جع كلة وهي أهيان الكائنات قال تعالى وكلت ألقاها الى مريم وهوعين عيسى لم يلق البهاغ يرذلك ولاعامت غيرذلك فلوكانت الكلمة الاطية قولامن الله وكلاما لهامثل كالرمه لوسي عليه السلام لسرت ولم تقل باليتني مت قبل هذاوكنت نسيامنسيافل تكن الكامة الالهية التي ألقيت اليهاالاعين عيسى روح الله وكلته وهوعبده فنطق عيسي ببراءة أمهف غمرا لحالة المعتادة ليكون آية فكان نطقه كالرم الله في نفس الرجن فنفس الله عن أمه بذلك ما كان أصابها من كالرم أهلهاعانسبوهااليه عاطهر هااللةعن ومن هناقالت المعتزلة ان المتكلمين خلق الكلام وفعاليس من شأنهأن يتكلم فذلك كادم اللة مثل الجادو النبات وحالة عيسى الاالقائلين بالشكل الغريب فيجعلون مثل هذامن الاشكال الحادثة فى الكون فقد بينالك معنى كلام الله وكلام الله تعالى عامه وعامد ذاته ولا يصح أن يكون كلامه ايس هوفانه كان بوصف بأنه محكوم عليه للزائد على ذاته وهو لايحكم عليه عزوجل وكل ذي كلام موصوف بأنه قادرعلى أن يتكلم متمكن في نفسه من ذلك والحق لا يوصف بأنه قادر على أن يتكلم فيكون كلامه مخلوقا وكلامه قدم في مذهب الاشعرى وعين ذاته فى مذهب غيره من العقلاء فنسبة الكلام الى القجهولة لاتعرف كاأن ذاته لا تعرف ولايشبت الكلام للاله الاشرعاليس في قوة العقل ادراكمن حيث فكره فأفهم أن النفس للرحن والكلام للهوالقول وهو



انتهاء

انتهاء النفس الى عين كلتمن السكامات في ظهر عينها بعد بطونها وتفصيلها بعد اجاطافان قات فائدة السكام وما في الوجود الااللة وهومت كلم فن أسمع قلنا ليس من شرط السامع أن يكون موجود افانه يقول للمعدوم في حال عدمه كن في كون المعدوم عندما يتعلق بسمعه الثبوتي كلام الله وأمره بالوجود وكذلك المرقي علة وقيته جوازرق يته الوجود بل الاستعداد والتهيؤسواء كان موجود الومعد وما والجواب الآخر كانه تسكام من حيث ما هو منعوت بالسكام مسمع كلامه من كونه سميعا وهما نسبتان مختلفتان فان قلت ففائدة ساع السكلام حصول العلم وهو عالم الذاته قلناما كل كلام موضوع لحصول ما الايسم فان المتسكم بني على نفسه بما هو على حدد وته في نفس الامر قال تعالى ما يأنيهم بالسكال الذاتي فالحق لم يزلمت كلما وان حدث في السكون فلا يدل على حدد وته في نفس الامر قال تعالى ما يأنيهم من ذكر من ربهم محدث بعنى عندهم وان كان قد تكلم به مع غيره قبل هذا مثل ما في التوراة وغيرها بماهو في القرآن فنبدأ هسندا اذا قلنا أنه يريد كلام اللة الذي هو صفة له وان كان الظاهر أن السامع المامن المذكورة في القرآن فنبدأ قال على لسان عبده سمع الله لمن حده فلنذكر فصول الاذكار الاطيدة ما نيسر منها من المذكورة في القرآن فنبدأ بالتعوذ من أجل انه من أخل القرآن

والحق هناهوالذا كربالقرآن نفسه فالتعوذ يكون باسم الحي من اسم الحي وهوالذي نبه عليه وسلم وأعوذ بك منك والحق هناه والذا كربالقرآن من المسلم الحي وهوالذي نبه عليه صلى المتعليه وسلم بقوله وأعوذ بك منك وأعوذ بك منك فان كان التالى أعنى الذا كربالقرآن من المسلم المية وهوالذي نبه عليه من يقول أعوذ بالله من السيطان الرجم فاستعادة الحق عماه وعليه من صفات التقديس والتنزيه عماينسب اليه عمالا بليق به كاقال تعالى الته عمايقول الظالمون علوا كيراوسبحان ربك رب العزة فوقع العياذ برب العزة عمايصفون بريد عمايطاق عليه عمالا ينبغي لجلاله من الصاحبة والواد والانداد فهذا كاه عياد الحي "لانه كلامه واتما الاستعادة به منه فهو ما وردمن نجليه في صورة تنكر فيتعوذ المتجلى له منها بتعجل في صورة يعرف وهوعين الصورة الاولى والثانية وقد بيناك في هذا الكاب انه الظاهر في مظاهر الاعيان فهو المستعيد بهمنه ومن هذا الباب قوله أعوذ برضاك من سخطك و بعافاتك من عقو بتك هوقوله ان بكاب انه الظاهر في مظاهر الاعيان فهو المستعيد بهم الله وهو القائل على لسان العبد ماظهر عنه من التعوذ في ذالذي ينصركم في تعقوذ بالناصر من الخادل و بالذفع من الضار وهو القائل على لسان العبد ماظهر عنه من التعوذ في فوله كن في في في في المرابع في ذكر البسملة في البسملة قولك بسم الله وهو للعبد كلة حضرة الكون التكون عن كن وهو قوله فتنفخ في وفوله كن في كان منه ما يتكون عن كن وهو قوله فتنفخ في ويكون طائر اباذتي فياذ في متعلى بالناب في المنايان في معمول الله في كون عام بالذي واذ تخرج الموتى باذني واد تخرج الموتى باذني واد تخرج الموتى باذني واد تخرج الموتى باذني أم مى في معالم الله عن كن والموت عن كن وهو قوله فتنفخ و تبرئ الاكم والابر ص باذني واد تخرج الموتى باذني أم مى في معالمة والموته بالدي من المالية في المالين في المالين في المنالية في المالية في المالية في المالية في المالية في المالية في المالية في الموتى باذي و بصرك ذكرة نت عنك الاشياء التي ليست بقدورة في لا أقول على السائه فالتكوين في المالين في في الماليان في المالية في مورك في المالية في المال

﴿الفصلاخامس في كلة الحضرة الاطمية ﴾ وهي كلة كن الله تجل في صور تقب ل القول والكلام بترتيب الحروف كاله تجل في غيرهذا قدد كرناه في التجلى الاطمى الذي خرجه مسلم في الصحيح قال تعالى انما قولنا الشيئ اذا أردناه فقولنا هو كونه مت كاما أن نقول له كن فاضاف التدكو بن الى الذي يكون لا الى الحق ولا الى القد درة بل أمر فامتثل السامع في حال عدمه شيئية وثبونه أمر الحق بسمع ثبوتي فامره قد در تدوقبول المأمور بالتدكوين استعداده فظهرت الاعيان في النفس الرجماني ظهور الحروف في النفس الانساني والشئ الذي يكون انما هو الصورة الخاصة كظهور الصورة المنقوشة في الخشب أو الصورة في الما المهين أو الصورة في الضام أو الصورة في الطين أو الصورة في الما يتون المعلقة و المنافقة و المناف

فلورأيت الذيرأينا \* ماقلت الاأناهو أنتا

( ۵۱ - (فتوحات) - ثانی )

فاعسلم بأن الذى سمعتا ، من قول كن منه فدخلقتًا فظاهر الامركان قول ، وباطن الامرأت كنتا والشكل عين الذى بدالى ، وهو الوجود الذى رأيتا قدأ ثبت الذي قول ربى ، لولم يكن ذاك ما وجدتا فالعدم المحض ليس فيه ، ثبوت عين فقل صدقتا لولم تكن تم ياحبيى ، اذ قال كن لم تكن سمعتا فأى شئ قبلت منسه ، الكون أوكون عين أتنا

ف كلمة الحضرة كلات كاقال وماأمر ناالاواحدة فل يكر رفعين الامرعين التكوين وماثم أمرا للى الاكن وكن حوف وجودى عندسيبو به من واجب الوجود لا يقيل الحوادث فالامر فى نفسه صعب تصوّره من الوجه الذي يطلبه الفكرسهل فى غابة السهولة، مى الوجه الذى قر ره الشرع فالفكر يقول ماثم شيء م ظهر شيء لامن شيء والشرع بقول وهو القول الحق بل ثم شيء فصار كونا به وكان غيبا فصار عينا

انظر الى الابل كيف خلقت يعني السحاب السكاتن من الابخرة هناالصاعدة للحرارة التي فيهاوالابخرة نفس عنصري ولبس بشي زائدعلي السحاب ولمريكن سحابافي المتنفس بلهوشئ فظهر سحابافتكاثف ثم تحلل ماء فنزل فتكون بخاراف مد فكان سحابا فانظر الى الابل كيف خلقت ألم ترأن الله يزجى سحاباتم يؤلف بين م جعله وكامافترى الودق بخرج من خلاله وأنزلنامن المعصرات ماء نجاجا فينشئه سحابافيبسطه فى السماء كيف يشاء و بجعله كسفا وهوتعة دالاعيان فترى الودق يخرج من خلاله فاذا أصاب به من يشاءمن عباده اذاءم يستبشرون فبافى السحاب من الماء يثقل فينزل كماصعد بمافيه من الحرارة فان الاصغر يطلب الاعظم فاذا ثقل اعتمد على الهواء فانضغط الهواء فاخسذ سفلافك وجه الارض فتقوت الحرارة التي في الهواء فطلب الهواء بما فيه من الحرارة القوية الصعود يطلب الركن الاعظم فوجد السحاب مترا كافنعه من الصعود تكاثفه فاشمعل الهواء فلق الله في تلك الشعلة ملكاسماه برقا فاضاءبه الجؤ ثمانطفأ بقوةالريح كماينطفيءالسراج فزال ضوءمم بقاءئينه فزال كونه برقاو بقي العين كونايسبح الله ثم صدع الوجه الذي يلى الارض من السحاب فلما ما زجه كان كالنكاح فحلق الله من ذلك الالتحام ملكاسماه رعدا فسبح بحمداللة فكان بعدالبرق لابدمن ذلك مالميكن البرق خلبا فكل برق يكون على ماذ كرناه لابدأن يكون الرعديقيه لان المواء يصعدمشتعلا فيخلقه ملكايسميه برقاو بعده فايصدع أسفل السحاب فيخلق الله الرعد مسيحا يحمدر بهلاأوجده وانمن ثم الايسبح بحمده ولكن لاتفقهون تسبيحهم وتم روقوهي ملائكة يخلقها الله في زمان الصيف من حوارة الجولار تفاع الشمس فتنزل الاشعة الشمسية فاذاأ حوقت ركن الاثيرزادت حوارة فاشتعل الجؤمن أعلى وماثم سحاب لان قوة الحرارة تلطف الانخرة الصاعدة عن كثافتها فلايظهر للسحاب عين وهنالك حكم الشبين المجمةمن الحروف ولهذاسمي حوف التفشي فلق اللةمن ذلك الاشتعال بروقا خلبالا يكون معهارعدأصلا وهذه كالهاحوادث ظهرتأ عيانهاعن كلة كنفي انفاس وانماجتنا عثل هذاتأ نيسالك لتعلر مافتح الله من الصور والاعيان في هذا النفس العنصري المسمى بخار التكون لك عبرة ان كنت ذا بصر فتحوز بالنظر في هذا الى تكو بن العالم من النفس الرحماني" الظاهر من محية الله أن يعرفه خلقه فافي العالم أوماهو العمالم سوى كلمات الله وكلات اللة أمره وأمره واحدة وهوكلح بالبصر أوهو أقرب لانهمائم أسرع من لمح البصر فانه زمان التحاظه هو زمان التحاقه بغاية ما يمكن أن ينتهى اليه في التعلق وكذلك قوة والسمع دون ذلك فتدبريا أخى كلام الله وهذا القرآن العزيز وتفاصيل آياته وسوره وهوأحدى الكلام مع هذا التعداد وهوالتو راة والفرقان والانجيل والزبور والصحف فاالذي عدّد الواحد أو وحدالعدد انظر كيف هو الامر فانك اذاعامته عامت كلة الحضرة واذاعلمت كلمة الحضرة عامت اختصاصهامن الكامات بكامة كن لكل شئ مع اختلاف ماظهر ومن الحروف الظاهرة بالكاف والنون ومن الحروف الباطنة

بالواو

بالوا ووكيف حكم العارض على الثابت بساعدته عليه فرده غيبا بعدما كان شهادة فان السكون هوالحا كم من النون وهو عرص لان الام الاطى عرض له فسكنه فوجد سكون الواوفاستعان عليها بها كايستعين العبد بر به على ربه فلم الجتمع ساكنان وأرادت النون الاتصال بالكاف لسرعة نفوذ الام حتى يكون أقرب من لمح بالبصر كا أخبر فز الت الواومن الوسط فباشرت الكاف النون الساكاف لسرعة نفوذ الام بطء فان الواولا بدأن تكون واو أخبر فز الت الواومن الوسط فباشرت الكاف النون الساكنة بالام الابعد تحقق ظهور واو العلة فيبطئ الامروهي واو علية لا يكون الكون عن علتين الواو والام الاطي وهولا شريك له واذا جازاً ن يبطئ المأمور عن علتين الواو والام الاطي وهولا شريك له واذا جازاً ن يبطئ المأمور عن التكون أم الله قاصر افلاتنف واحد اوهو قدر ظهور الواولو بقيت ولا تحذف لجازاً ن يبقى المأمورا كثر من ذلك فيكون أم الله قاصر افلاتنف الراد ته وهو نافذ الارادة فذف الواومن كامة الحضرة لا بدمنه والسرعة لا بدمنه افظهور الكون عن كامة الحضرة العب فظهرت في المون فعملت في العب فظهر الكون فتالم والمنافز التكون عن أن الواولم تعدم وائما غابت لحكمة الغيب فظهرت في الكون المدن على مورته فقله الكون على صورته فقله الاسماء الاطمة وقد بينا ما فيه الكفاية للعاق في كلمة علمه وعلمه ذا به فظهر العالم على صورته فقل الاسماء الاطمة وقد بينا ما فيه الكفاية للعاق في كلمة الحضرة والتديض بالامثال لهياده

﴿ الفصل السادس فى الذكر بالتعميد ﴾ الحدثناء عام مالم يقيده الناطق به بأمر وله ثلاث مراتب حدالحدوجد المحمود نفسه وحد غيره الم من تبة رابعة فى الحديم فى الحديم الشئ نفسه أو يحمده غيره تقسيمان اماأن يحمده بصفة تنزيه وماتم حدثالث هذا واما حد الجدله فهو فى الحدين بذاته الدلولم بكن لماصح أن يكون طاحد

ثم ان الحد على المحمود قسمان القسم الواحد أن يحمد بما هو عليه وهو الحد الاعم والقسم الثانى أن يحمد على ما يكون منسه وهو الشكر وهو الاخص فانحصرت أقسام التحميدات والمحامد وتعيين الكلمات التي تدل على ماذكرناه لا تتناهى فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المقام المحمود فا حده بمحامد لا أعلمها الآن وقال لا أحصى ثناء عليك لان مالا يتناهى لا يدخل في الوجود ولما كان كل عدين حامرة ومحمودة في العالم كلمات الحق الظاهرة من نفس الرحن ونفس الرحن طهور الاسم الباطن و الحكم الغيب وهو الظاهر والباطن رجعت المعمواقب الثناء فلا عامد الااللة ولا محمود الحد صفته لان الحد صفته و منه اذلات كثر

ولايكمل بالزائد تعالى الله ، فمدالحد هوفليس الاهو ، في حدالله الاالاله ، ومجمود معين الاسواء ،

فن حدالله على هذا النحو فقد حده ومن نقصه من ذلك شيأ فهو بقدر ما نقصه فان كنت عامد الله فلنحمده بهذا الحضور وهذا التصور فيكون الجزاء من الله لمن هذا حده عينه فافهم

والقصل السابع وفي الذكر بالتسبيح التسبيح التنزيه فسبح بحمد ربك واستغفره هذا أمر سبحان الذي أسرى بعبده خرالتسبيح فسم من أقسام الحدوطة اأن الحديمة الميزان على الاطلاق وسبحان الله وغيرذلك من الاذكار تحت حيطة الحدفاذ اظهر التسبيح فانظر كيف تسبحه فان الجهل بتخلله هذا المقام تخللا خفيالا يشعر به فانه كاقال صلى الته عليه وسلم لحسان بن ثابت لما أراد أن يهجو قريشا ينافح بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما المحته قريش وهو منها فنف العالم الاتم وقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي انبعث اليه حسان بن ثابت من هجاء قريش ان ذلك عمارض الله لحسن قصده في ذلك وما عم ذلك وسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عليه وسلم الالمارا عي رص الله عليه وسلم الله عليه وسلم الالمارا عي رص الله عليه وسلم الله عليه وسلم الله عليه وسلم واغاقر الله خلال المنافح عن عرض رسول الله عليه وسلم واغاقر الله ذلك اعلاما لقريش بأن أعما الم تعود عليهم اذ

7) E (c

كان الهجاء بماعملته الجزيكل نفس بماعملت ليعلمو اصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسل انى منهم فانظر ما تقول وكيف تقول وائت أبا بكر فانه أعرف بالانساب فيخبرك حتى لاتقول كلاما يعودعلى رسول اللة صلى الله عليه وسلم فتكون قد وقعت فعا وقعوا فيه فقال له حسان بن ثابت والله لاسلنك منهم كانسل الشعرة من المجين لانه لا يعلق بهاشي من المجين وهكذاباب التسبير فانه تنزيه والتنز يه عبارة عن العدم ليس بتنزيه وانما يكون التنزيه عن كل صفة تدل على الحدوث لاتصافه بالقدم وصفات الحدوث انماهي للحدثات وهنازات الافدام ف العلم بالمحدثات ماهي المحسدثات ومافي الوجو دالااللة فان الموجو دات كامات الله و مهايثني على الله فاذانز ه المنزه ربه ولا يتزهه الاعماهوص فة للحدث والحدث ليس له من نفسمه شئ ولاعينه له وانماهي لمن أظهرها فاذانزه الحق عن شئ لايثنى عليه الابه وبامثاله فقدتركتمن الثناء عليهما كان ينبغى لكأن تثنى عليه به فاذا سمعته فتصقف عن أىشى تنزهه اذماثم الاهوفان نفس الرحن هو جوهر الكائنات ولهذا وصف الحق نفسه يماهومن صفات الحدثات يماتحيله الادلة النظرية العقلية واحذرأن تسبحه بعقلك واجعل تسبيحه منك بالقرآن الذي هوكلامه فتكون حاكيالا مخترعا ولامبتدعافان كانهناك مايقدح كنتأ نتبرىءالساحةمن ذلك اذماسبحه الاكلامه وهوأعا ينفسهمنك وهو يحمدذانه بأنم المحامد وأعظم الثناء كافال صلى الله عليه وسلرأنت كاأثنيت على نفسك وقد أثني على نفسه عا يقول فيه دليل العقل انه لا يجوز عليه ذلك و ينزهه عنه وهذاغاية النموة كنيب الحق فهانسيه الى نفسه وعامك بانك أعرف به منه فاحذرأن تنزهه عن أمر ثبت في الشرع انه وصف له كان ما كان ولاتسحه تسديحة واحدة بعقلك حلة واحدة وقه نصحتك فان الادلة العقلية كشرة التنافر للادلة الشرعية في الاطيات فسبحر بك بكلام ربك و بتسبيحه لا بعقلك الذي استفاده من فكره ونظره فأنه مااستفاداً كثرمااستفاد الاالجهل فتعفظ بماذكر لك فأنه داءعضال قليل فيه الشفاء فذم بذم الله وامدح عدح الله وارحم برحة الله والعن بلعنة الله تفز بالعلرو تملأ يديك من الخبر والتسبيح ثناءكل موجود في العالم لاغير التسبير وهذاهو الذي أضل العقلاء وهومن المكر الالهي الخفي وغابت عقوطم عن قوله تعالى بحمده وهوماذ كرناه فقال تعالى وان من شئ الايسبح بحمده وماقال يحمدولا يكبرولا مهلل فانها كلها ثناء بانباب وجودى والتسبيح ثناء بعدم فدخله المكر الالحي فأثر في العقول المفكرة فباءالعار فون فوجد واالله قد قيد منسبيحك شئ بحمده المضاف اليه فسبحوه بماأثني على نفسمه استنبطوا شيأ بخلاف الناظرين بعقوطم فى الاطيات ولهداقال ولكن لاتفقهون تسبيعهم لانهم سواحمده جتهمعن ذلكأ دلةعقوطم اذسترالله عنهاذلك بسترأفكارهم فلم يؤاخذهم على ذلك لقوله انه كان حلماغفه رامع مافيه من سوء الادب من وجمل كان الشفيع فيهم عند الله قوله ليسكشلهشئ وفيه غلطوا فقبل الله فيهم سؤال ليسكشله شئ فعفاعنهم فهاتو قفوا فيه مأوأ حالوه بماأتبته الحق لنفسه من استواء ومعية وظر فية ونزول وغيرذاك ممالا يحصى كثرة ممانطقت به كتبه ورسله فقداً فهمتك كيف تسبحربك وألقب بكعلى الطريق فاذكرني عندربك

والفصل الثامن و فالذكر بالتكبير قال تعالى ولذكر الله القرائر وذكر الله القرآن فاذكره بالقرآن لا تكبر عن بتكبير ك اذفداً مرك أن تكبره فقال وكبره تكبيراعن الولدوالشريك والولي ولا تعفل في هذا التكبيرعن قوله من الذل فقيده ولا تعفي المولية والتعفيل التبكير والله بنصر كم فانصر ناه من ذل فله خراقال ولم يكن له ولى من الذل فأنه في دعاك الى نصرته ليوفي الصورة التي خلقك عليها حقها لانه يقول أعطى كل شئ خلقه فن اعطائه الصورة التي خلقك عليها حقها أن يطلب منها نصرته فأنه الناصر فقال كونوا أنصار الله والناصر هو الولى فله خذا في من أن ولى تكبره وكذلك أيضا الشريك في الملك وعلى هدا الشريك في الملك وعلى شبت الشريك في الملك في ولا تكبر عن المنافقة والآلة بوجد بها ما هو ملك للوجد كاهى الآلة المك يشبت الشريك في الملك المنافزة والآلة بوجد بها ما هو ملك للوجد كاهى الآلة المك للوجد وما تملك الآلة التي المنافقة والآلة بوجد وما تملك النافذ الميدات عن الشريك في الملك لافي الايجاد لان الله تعالى أوجد الاشياء على المنافقة المنافقة والآلة بوجد وما تملك النافة المنافقة المنا

ضر بان

ضربين ضربأ وجده بوجودأ سبابه مشل صنائع العالم كالتابوت للنجار والحائط للبناء وجيع صنائع العالم والكل صنعته تعالى والاضافة الى النجار وانكان النجار مااستقل فعمل التابوت بيده فقط بلبا لاتمتعددة من الحديد وغير ذلك فهد وأسباب النجارة وما أضيف عمل التابوت الى شئ منها بل أضيف التابوت من كونه صنعة لصانعه ولم يصنع الابالآلة نم نم اضافة أخرى وهوان كان النجار صنع فى حق نفسه أصيف التابوت اليه لأنه ملكه وهوقوله وماخلقت الجن والانس الاليعبدون فله ملك السموات والارض وانكان الخشب لغيره فالتابوت من حيث صنعته يضاف الى النجار ومن حيث الملك يضاف للمالك لاالى النجار فالنجار آلة للمالك والله مانغ الاالشريك فى الملك لاالشريك فى الصنعة ألاله اخلق والام تبارك الله وبالعالمين وامما الضرب الشانى فهو ماأوجده لابسب وهوايجاده أعيان الاسباب الاول فاذا كبرت ربك عن الولى والشريك فقيده فىذلك بماقيده الحق ولاتطلق فيفتك خيركشير وعلم كبير وكذلك قوله وكبره أن يتخف ولدافان الولد للوالدليس بمتخذ لانهلاعم للهف معلى الحقيقة واعاوضعماء فى رحمصاحبته وتولى ايجادع بن الولدسب آخر والمتخذ الولد انماهوالمتبني كزيد لماتيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لناوقل الحدللة الذي لم يتخذ ولد الانعلو اتحذ ولدا الصطفى عمايخلق مايشاء فكان يتبني ماشاء فافعل فعل من لم يتخف ولدا وقوله تعالى لم يلد ذاك ولدالصلب فليس له تعالى ولدولا تبنى أحدافنني عنه الولدمن الجهتين لماادعت طائفة من البهود والنصارى انهم أبناء الله وأرادوا التبني فأنهم عالمون بآبائهم وقالوافي المسيح انه ابن الله اذ لم يعرفوا له أبا ولانكون عن أب لجهلهم عماقال الله من تمسل الملك لمر يم بشرا سو ياوجع المالحق تعالى روحا اذ كان جبريل روحا فى اتكون عيسى الاعن اثنين فجربل وهب لها عيسي في النفخ فإيشعر والذلك كاينفيخ الروح في الصورة عندتسويتها فياعرفوا روح عيسى ولاصو رته وانصو رةعيسي مثل تجسد الروح لانهعن تمثل فاوتفطنت خلق عيسى لرأيت علما عظم انقصر عنه أفهام العقلاء فاذا كبرت بك فكبره كم كبرنفسه تعالى عمايقول الظالمون علوا كبير اوهم الذين يكبرونه عمالم يكبرنفسه فى قوله بفر حبتو بة عبده ويتبشبش الىمن جاءالى بيته ويباهى ملاتكته باهل الموقف ويقول جعت فلر تطعمني فأنزل نفسه منزلة عبده فان كبرته بان تنزهه عن هذه المواطن فلم تكبره بتكبيره بل كذبته فهؤلاء هم الظالمون على الحقيقة فليس تكبيره الاما كبر به نفسه فقف عند حدَّك ولا تحكم على ربك بعقاك والفصل التاسع فى الذكر بالتهليل، هذا هوذكر التوحيد بنني ماسواه وماهوتم فان لم يكن ثم ونفيت النفي فقد أثبت فاناللة تعالى يقول وقضى ربك ألاتعبدوا الااياه فاعبدفها عبدالااللة وهذا التوحيد على ستةوثلاثين أعنى الواردة فى القرآن من حيث ماهو كلام الله فن ماهو توحيد الواحد و لهذا يرى بعض العاماء الالهيين ان الله هوالذى وحد الواحد ولولا توحيده لم يكن عمن يقال فيه انه واحد فوحد انبته أظهرت الواحد ومنه ماهو توحيدالله وهوتوحيد الالوهية ومنهماهو توحيد الهوية ولنذ كرهذا كله في هذا الفصل وماله تعالى في هذا التهليسل من الاسماء الالهية ولانزيد على ماورد في القرآن من ذلك وهوستة وثلاثون موضعا وهي عشر درجات الفلك الدي جعل الله ايجادالكا ثنات عند حركاته من أصناف الموجودات من عالم الارواح والاجسام والنور والظامة فهده الستةوثلاثون حق اللة ممايكمون في العالم من الموجودات فانها مماتكون في عين التلفظ الانساني بالقرآن فهو كالعشرفها سقتالساء وهوالمسمى الاعلىمن قوله سبح اسمر بكالاعلى فالتهليسل عشر الذكر وهو زكاته لانه حق الله فهوعشر ثلثمانة وستين درجة فن ذلك ﴿ التوحيد الاوَّل ﴾ وهوقوله تعالى والهم الهواحد الاالهالاهوالرجن الرحيم فهدندانوحيد الواحد بالاسم أرجن الذى لهالنفس فبدأ به لان النفس لولاه ماظهرت الحروف ولولاالحروف ماظهرت الكامات فنني الالوهية عن كل أحدو حده الحق تعالى الاأحديثه فأثبت الالوهية لهمابالهو بةااني أعادعلي اسمه الواحدوأ ولنعت نعته به الرحن لانه صاحب النفس وسمى مثل هذا الذكر تهليسلامن الاهلال وهو رفع الصوت أى اذاذ كر بلااله الااللة ارتفع الصوت الذي هوالنفس الخارج به على كل نفس ظهر فيهغير هذه الكلمة ولهذا قالرسول اللهصلي الله عليه وسلم أفضل ماقلته أنا والنبيون من فبلي لااله الااللة وماقالهاالانبي لانه مابخبرعن الحق الانبي فهوكلام الحق فأرفع الكامات كلة لااله الااللة وهي أربع كلمات نفي ومنغى وايجاب وموجب والار بعة الالهية أصل وجودالعالم والار بعة الطبيعية أصل وجودالاجسام والاربعة العناصر أصل وجود المولدات والاربعة الاخلاط أء ل وجود الحيوان والاربع الحقائق أصل وجود الانسان فالار بعة الالحية الحياة والعراوالارادة والقول وهوعين القدرة عقلا والقول شرعا والار بع الطبيعة الحرارة والبرودة واليبوسة والرطو بة والاربعة العناصر الاثيروالهواء والماء والتراب والاربعة الاخلاط المرتان والسم والبلغ والار بع الحقائق الجسم والتغذى والحس والنطق فاذاقال العبدلااله الاالته على هذا التربيع كان لسان العالم ونائب الحقى فى النطق فيذكر والعالم والحق بذكره وهذه الكامة اثناء شرح فافقد استوعبت من هذا العدد بسائط أسهاءالاعداد وهي اثناعشر ثلاث عقود العشرات والمتين والآلاف ومن الواحد الى التسعة تم بعد هذا يقع التركيب بمالا بخرجك عن هنده الآمادالي مالايتناهي فقد ضمما يتناهي وهوهنده الاتناعشر مالا يتناهي وهو مايترك منها فلااله الاالله وان انحصرت في هذا العدد في الوجود فجز اؤها لا يتناهى فبها وقع الحسم بمالا يتناهى فبقاءالوجود الذي لايلحقه عدم بكلمة التوحيدوهي لااله الااللة فهذا عمل نفس الرجن فبها ولهذا ابتدأبه في القرآن وجعله توحيد الاحد لان عن الواحد الحق ظهر العالم بالتوحيد الثاني من نفس الرحن الله لااله الاهو الحي القيوم فهذا توحيد الهو بقوهو توحيد الابتداء لان الله فيهمبتدا ونعته في هذه الآبة بصفة التنزبه عن حمم السنة والنوم لمايظهر بهمن الصور التي يأخفها السنة والنوم كايرى الانسان ربه فى المنام على صورة الانسان التيمن شأنها ان تنام فنزه نفسه و وحدها في هذه الصورة وان ظهر بها في الرؤ ياحيث كانت في اهي بمن تأخذها سنة ولانوم فهذاهوالنعت الاخص بها في هذه الآبة وقدم الحي القيوم لان النوم والسنة لا يأخد الاالحي القائم أي المتيقظ اذكان الموتلا يردالاعلى حى فلهذا قيل في الحق إنه الحي الذي لا يموت كذلك النوم والسنة والسنة أول النوم كالنسيم للريح فان النوم بخاروهوهواء والنسيم أوله والسنة أقل النوم فلاير دالاعلى متصف باليقظة فهذا توحيد التنزيه عمن من شأنه أن يقبل مانزه عنده هذا الاله الحي القيوم ولولا التطويل لذكر ناتمام الآبة بمافيها من الاسماء الالمية ﴿ التوحيد الثالث ﴾ من نفس الرحن وهوا لم الله الاهوالحي القيوم وهـندا توحيد حروف النفس وهوالالف واللام والميم وقدد ذكرنامن حقائق هذه الحروف فى الباب الثاني من هذا الكتاب مافيه غنية وهذا التوحيه أبضا توحيد الابتداء ولهمن أسهاءالأفعال منزل الكاب الحق من اللة المسمى بالحي القيوم فبين انه منزل الكتاب بالحق من الله المسمى بالحي القيوم فبين انه منزل الأربعة الكتب يصدق بعضها بعضا لان أكثر الشهود أربعة والكتب الالهية وثائق الحق على عباده وهي كتب مواصفه وتحقيق بماله عليهم ومالم عليه بماأ وجبه على نفسه لهم فضلامت ومنةفدخل معهم فى العهدة فقال أوفو إبعهدى أوف بعهدكم فأدخلنا تحت العهداعلاما بأناجحدنا عبوديتنا لهاذلوكناعبيدا لميكتب عليناعهده فانامح السيد فلماأ يقنابخر وجناعن حقيقتنا وادعينااللك والتصر فوالأخذوالعطاء كتب بينناو بينه عقوداوأ خنعلينا العهدوالمثاق وأدخل نفسه معنافي ذلك ألاترى العبدالمكاتب لايكانب الاأن ينزل منزلة الاحوار فاولانوهم رائحة الحرية ماصحت مكاتبة العبد وهوعبد فان العب لايكتبعليه شي ولا بجب له حق فانه ما يتصر ف الاعن اذن سيده فاذا كان العبد بوفى حقيقة عبو ديته لم يؤخذ على عهد ولاميثاق ألاترى العيد الآبق يجعل عليه القيدوهو الوثاق لاباقه فهذا بمزلة الوثائق التي تتضمن العهود والعقودالني لاتصح بين العبدوالسيدفن أصعبآية تمرعلي العارفين كل آية فيها أوفوا بالعقود أوالعهودفانها آيات أخوجت العبيدعن عبوديتهمالة ﴿ التوحيد الرابع ﴾ من نفس الرجن قوله هو الذي يصور كم ف الأرحام كيف يشاء لاالهالاهوالعز يزالحكيم همذانوحيدالمشيئةووصفالهو بةبالعزة وهوقوله ولميولدفهوعز يزالحى اذ كانهوالذي صورنافي الأرحام من غيرمباشرة اذلو باشراضمه الرحم كايضم القابل للصورة ولولم بكن هوالمصور



لماصدقت هندة النسبة وهو الصادق فانه ماأضاف التصوير الى غيره فقال كيف يشاءأي كيف أراد فظهر في هذه الكيفية انمشيئته تقبل الكيفية مع نعته بالعزة غم الحكمة والحكيم هو المرتب للاشياء التي أنزلت منازها فالتصوير يستدعيهاذ كانهو المصور لاالملك مع العزة التي تليق بجلاله فيرا لعقول السلمة الني تعرف جلاله وأماأهل التأويل فاحارواولاأصابوا أعنى فىخوضهم فى التأويل وان وافقواالعلم فقدارتكبوا محر ماعليهم يستاون عنه يوم القيامة هم وكل من تسكلم في ذاته تعالى و نزهم عمانسبه الى نفسه و رجع عقله على ايمانه وحكم نظره في علم ربه ولم يكن ينبغي لهذلك وهو قوله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له وذكر بعض ما كذبه فيه لا كله وأبقي له ضربامن الرجاء حيث أضافه اليه في الحديث الذي يقول في عبدي فإن قال ابن آدم وهو الاصح في الرواية فأبعده عن نفسه وأضافه الى ظاهر آدم علمه السلام لان المعصمة بالظاهر وقعت وهو القرب من الشجرة والأكل ونسي ولم يجدله عزما وهوعمل الباطن فبرأ باطنهمنها وكان عنداللة وجيها مجتبي كاقال تعالى والتوحيد الخامس بمن نفس الرحن وهوقوله شهدالله انه الااله الاهو والملائكة وأولوا العرقائ بالقسط هذا توحيد الحو يقوالشهادة على الاسم المقسط وهوالعمدل في العالم وهوقوله أعطى كل شئ خلقه فوصف نفسه بإقامة الوزن في التوحيد أعني توحيد الشهادة بالقيام بالقسط وجعل ذلك للهوية وكان الته الشاهد على ذلك من حيث أسماؤه كلها فانه عطف بالكثرة وهوقوله والملائكة وأولواالعلم فعلمناحيثذ كرالله ولم يعين اسهاخاصاا نه أرادجيع الاسهاء الالهية التي يطلبها العالم بالقسط اذ لايزن على نفسه فلم يدخل تحت هـ ذاالا ما يدخل في الوزن فهذا توحيـ دالقسط وقدرو ينافي ذلك حــ ديثاثا بتا وهو ماحد ثناه بونس بن يحيى عن أبي الوقت عبد الأول المروى عن ابن المظفر الداودي عن أبي محد الحوى عن الفربري عن البخارى عن أبى العان عن شعيب عن أبى الزنادعن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالقال الله عزوجل أنفق أنفق عليك وقال يدالله ملائي لايغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ماأنفق منذ خلق السموات والارض فانه لم يغض مافى يده وكان عرشه على الماء وبيده الميزان يخفض ويرفع خرجه مسلم أيضا عن أ في هر برة وقال عينه لم يقل بده وقال بيده الأخرى وهو حديث صحيح فاذاقام العب د بالقسط في تهليل ر به صدقه ربه فقالمثل قوله فهذامن تزكية الله عبده حدة تناغير واحدمنهم ابن رستم مكين الدين أبوشجاع الاصفهاني امام المقام الحرم المكيِّ الشريف وعمر بن عبد الجيد الميانشيُّ عن أبي الفتح الكرخيُّ عن الترياق أبي نصرعن عبدالجبارين محدعن الحبوى عن أبي عيسى الترمذي عن سفيان بن وكيع عن اسمعيل بن محد عن جدادة عن عبدالجبار بن عباس عن الأغر ألى مسلم قال أشهد على أى سعيد وأبي هريرة أنهما شهدا على الذي صلى الله عليه وسلم قالسن قال الااله الاالله والله كبرصة قدر به وقال اله الأناوانا أكبر واذاقال اله الااللة وحد مقال يقول الله الااله الاأنا وأناوحمدى واذاقال لاالهالااللة لهالمك ولهالجمد فالماسة لااله الاأنا لى الملك ولي الجمع واذاقال لااله الااللة ولاحول ولاقوة الاباللة قال الله لااله الاأناولاحول ولاقوة الابي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار فن أعطى الحقمن نفسه لرمه واغسره وانفسه من نفسه باقامة الوزن على نفسه في ذلك فلي يترك لنفسه والالغسيره عليه حقاجلة واحدةقام فى هذا المقام بالقسط الدى شهد به لو به فانهاشهادة أداء الحقوق من يكتمها فانه آثم قلبه وما كان لهمن حق تعين له عند غيره أسقطه ولم يطالب به اذ كان له ذلك فوقع أجره على الله تميؤ يدماذ كرناه في اعطاء الحق في هذه الشهادة قوله بعدقوله قاعابالقسط لااله الاهوالعز يزالحكيم فشهدالله لنفسه بتوحيده وشهدلملا تكته وأولحالعلم أنهم شهدواله بالتوحيد فهذامن قيامه بالقسط وهومن باب فضل من أتى بالشهادة قبل أن يسألها فان التهشهد لعباده أنهم شهدوا بتوحيده من قبل أن يسأل منه عباده ذلك وبين فى هذه الآية ان الشهادة لاتكون الاعن علم لاعن غلبة ظن ولاتقليدالاتقليدمعصوم فهايد عمه فتشهدله بانك على علم كانشهد نحن على الأمم ان أنبياءها بلغتها دعوة الحق ونحن ما كمنافى زمان التبليغ ولكاصدة فناالحق فهاأخبرنابه فى كابدعن نوح وعاد وعود وقوم لوط وأصحاب ليكة وقوم موسى وشهادة خزيمة وذلك لايكون الالمن هوفى ايمانه على علم بن آمن به لاعلى تقليد وحسن ظن فاعلم ذلك ﴿ التوحيد السادس﴾ من نفس الرحن هوقوله به الله الااله الاهوليجمعنكم الى يوم القيامة هذا أيضا توحيد الابتداء وهو توحيد الهوية المنعوت بالاسم الجامع القضاء والفصل فن رحة الله أنه قال ليجمعنكم في انجتمع الافيا الانقترى فيه وهو الاقرار بربو بيته سبحانه واذا جعنامن حيث اقرار ناله بالربو بية فهي آية بشرى وذكر خير في حقنا بسعادة الجيع وان دخلنا النارفان الجعية عنع من تسرمد الانتقام الالى نهاية لكن يتسرمد العداب وتختلف الحالات فيه فاذا اتهت حالة الانتقام ووجد ان الآلام أعطى من النعيم والاستعداب بالعداب ما يليق عن أقر تربو بيته ثم أشرك ثم وحد في غير موطن التكليف والتكليف أم عرض في الوسط بين الشهاد تين لم يشبت فبقى المحللات الأول والآخ وهو السبب الجامع لنا في القيامة في اجعنا الافها اجتمعنا

فاذااستعذبواالعذابأر يحوا من أليم العداب وهوالجزاء قال أبو بزيدالاً كرالسطامي

وكلما وي قدنك منها ، سوى ملذوذوجدى بالعذاب

لم يقل بالألم ولنافي هـ فدالباب نظم كثير ﴿ التوحيد السابع ﴾ من نفس الرحن هوقوله \* ذلكم الله ربكم لاتوحيد التقدير فانهأمر بالعبادة ولايأمر بالعبادة الامن هوموصوف بالوجود وجعل الوجود للرب فجعل ذلك الاسم بين الله وبين التهليل وجعله مضافا الينا اضافة خاصة الى الرب فهي اضافة خصوص لنوحده في سيادته ومجده وفى وجو بوجوده فلايقبل العدم كمايقبله المكن فانه الثابت وجوده انفسه وبوحد أيضافي ملكه باقرارنا بالرقاله ولنوحده توحيسه المنعملا أنع به علينامن تغذيته ايانافي ظلم الارحام وفى الحياة الدنيا ولنوحده أيضا فماأ وجده من المصالح التي بهاقو امنامن اقامة النو أميس ووضع الموازين ومبايعة الائتة القائمة بالدين وهذه الفصول كلها أعطاها الاسم الرب فوحد ناه ونفينار بو بية ماسواه قال بوسف لصاحى السجن ءأر باب متفرقون خير أم الله الواحد القهاد ﴿التوحيد الثامن ﴾ من نفس الرحن قوله تعالى انبع ماأ وحى اليك من ربك لااله الاهو وأعرض عن المشركين هذاتوحيدالاتباع وهومن توحيدالهو يةفهو توحيد تقليدني علم لأنه نصب الاسباب وأزال عنهاحكم الارباب لمافالوا مانعبدهم الاليقر بوناالى اللةزلني فاوقالواما تتخدهم وأبقوا العبودية لجناب اللة تعالى لكان طم فى ذلك مندوحة بوضع الاسباب الالحية المقررة فى العالم فأصر صلى الله عليه وسلم ان يعرض عن الشرك لاعن السبب فانه قال في مصالح الحياة الدنيا ولكمفى القصاص حياة فعلل ولام العلة فى القرآن كثير وهذا أيضافيه مافى السابع من توحيد الاسم الرب وعم اضافة جيعنا اليهوهنا خصص به الداعي فكانه توحيدني مجلس محاكة فيدخل فيه توحيد المقسط لاقامة الوزن فى الحسم بين الخصاء بين ذلك قوله وأعرض عن المشركين وخص به الداعى لجيشه بالتوحيد الايماني لاالتوحيا العقلى وهوتوحيدالانبياء والرسل لانهاما وحدتعن نظروا نماوحدت عن ضرورة علم وجدته في نفسها لم تقدرعلي دفعه فترك المشركان وآلهتهم وانفر دبغار حوايتحنث فيسمع غيرمعلم الامايجده في نفسم حتى فجثه الحق وهوقوله اتبعماأ وجى اليكمن ربك لااله الاهوأى انه لايقبل الشريك فأعرض عنهم حتى يستحكم الايمان وأف بنفس الرحن فاجعل لهأ نصارا وآمرك بقتال المشركين لابالاعراض عنهم والتوحيد التاسع ونفس الرحن هوقوله انى رسول الله اليكم جيعا الذى لهملك السموات والارض لااله الاهو يحيى ويميت توحيد الهوية في الاسم المرسل وهو توحيد الملك ولهم ذانعته بأنه يحيى وبميت اذالمك هوالذي يحيى وبمبت ويعطى ويمنع ويضرو ينفع فن أعطى أحيا ونفع ومن منع أضروا مات ومن منع لاعن بخل كان منعه حاية وعناية وجودامن حيث لايشعر الممنوع وكان الضررف حيث لم يبلغ الى نيل غرضه لجهله بالصلحة فهاج اهعنه النافع ومات هذا الممنوع لكونه لم تنفذ ارادته كالانتفذ ارادة الميت فهذا منع اللة وضرره واماتته فانه المنعم المحسان فارسل الرسل بالتوحيد تنبيها لاقر ارهم في الميثاق الاول فقال وماأرسلناك الارجة العالمين فن وحده وبلسان رسوله لامن لسانه جازاه اللة على توحيد ده جزاء رسوله فان وحده



لابلسان رسوله بل بلسان رسالته جازاه مجازاة الهية لاتعرف يدخل تحت قوله مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر انتهى الجزء التاسع عشر وماثة

٥ ( بسمالله الرحمن الرحيم )٥

﴿التوحيد العاشر ﴾ من نفس الرحن قوله وماأمروا الاليعب دوا الهاواحد الااله الاهوسبحانه عمايشركون هذاتوحيد الامر بالعبادة وهومن أعجب الاموركيف يكون الامر فهاهوذاتي للأمور فان العبادة ذاتية للخلوقين ففيم وقع الامر بالعبادة فاما في حق المؤمنين فامرهم ان يعبد ومن حيث أحدية العين لماقال في حق طائفة قل ادعوا الله أوادعوا الرجن أياما مدعوا فله الاسهاء الحسني فاهي هذه الطائفة التي أمرت ان تعبد الحاواحدا فلا تنظروا في الاسهاء الاطيةمن حيثما تدل على معان مختلفة فتتعبدهم معانيها فتكون عبادتهم معاولة حيث رأوا أن كل حقيقة منهم مرتبطة بحقيقة الهية بتعلق افتقارها القائم بهااليهاوهي متعددة فانحقيقة الطلب للرزق اعاتعبد الرزاق وحقيقة الطلب للعافية اغاتمبد الشافى فقيل لهم لاتعبدوا الاالهاواحداوهوانكل استمالهي وانكان بدل على معنى يخالف الآخ فهوأيضا بدل على عين واحدة تطلبها هذه النسب الختلفة وأمامن حل العبادة هناعلي الاعمال فلامعرفة له باللسان فالعمل صورة والعبادة روح لتلك الصورة العملية التي أنشأ هاللكاف وأماغير المؤمنين وهم المشركون فهم الذبن نسبوا الالوهة الىغيرمن يستحقها ووضعوا اسمهاعلى غيرمسماها وادعوا الكثرة فيها كاادعوا الكثرة فىالانسانية فدعواهم فيهاصح يحة وماعر فوابطلانها في الالهية ولذلك تجبوامن توحيدها فقالوا اجعل الآلهة الها واحدا ان هذالشي عاب وماعلموا انجعل الالوهة في الكثير بن أعب فقيل طم وان كنتم ماعبدتم كل من عبدتموه الابتخيلكمان الالوهة صفته فاعبدتم غيرهاليس الامركذلك فانكمشهدتم على أنفسكم انكم ماتعبدونها الا لتقر بكمالي اللة زلني فاقررتم مع شرككمان ثم الها كبيراه نه والألهة خدمتكم اياها تقر بكم من الله فهده دعوى بغير برهان وهوقوله ومن بدع مع اللة الحا آخر لا برهان له به وهـنه أرجى آية للشرك عن نظر جهد الطاقة وتخيله في شبهه انهابرهان فيقوم لهالعذرعنك اللة فاذوقداء ترفوا انهم عبدوا الشر يك ليقر بهمالى اللةزلني فتح القائل على نفسه بإبالاعتراض عليه بأن يقالله ومن أين عامتم ان هذه الجارة أوغيرها لهاعند اللهمن المكانة بحيث ان جعلها معبودة لكم كاقال فاسألوهمان كانوا ينطقون فالذين عبدوامن ينطق ويدعى الألوهة أقرب حالا من عبادةمن لايسمع ولايبصر ولايغني عنهم شيأوهذا قول ابراهيم لأبيه وهوالذي قال فيه تعالى وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه وأبوه من قومه وهده وغيرهامن الحجة التي أعطاه الله فامرهم الله أن لا يعبدوا الاالها واحد الااله الاهوفي نفس الأمرسبحانه أيهو بعيدأن يشرك فى ألوهته فهذا توحيد الأمر بالتوحيد الحادى عشر ، من نفس الرحن قواهفان تولوافقل حسيى اللة لااله الاهوعاية توكات وهورب العرش العنايم هذا توحيد الاستكفاء وهومن توسيدالهو يقلاقال اللة تعالى وتعاونواعلى البر والتقوى فاحالناعلينا بأمره فبادرنا لامتثال أمره فنامن قال لولا اناللة قدعم ان لنامد خلاصيحافى اقامة ما كلفنامن البروالتقوى ماأحالناعلينا ومنامن قال التعاون الذي أمرنابه على البر والتقوى ان يرد كل و احدمناصاحبه الى ربه في ذلك و يستكني به فها كلفه و هو قوله واستعينو ابالله خطاب تحقيق واستعينوا بالصبروالصلاة خطاب ابتلاء فاذاسمع القوم اللذين قالوا ان لنامدخلا محققافي العمل ولهذاأمن بالتعاون ماقاله من جعله خطاب ابتسلاء أوجله على الرد الى الله في ذلك لما عامنا أن نقول واياك نستعين واستعينو ابالله وهوقول موسى لقومه مع انهم ماطلبوا معونة الله الاوعندهم ضرب من الدعوى ولكن أعلى من أصحاب المقام الأوّل وأقرب الىالحق فتولواعنهم فيهذا النظر ولم يقولوابه فكيف عالهم معمن هومشهده واليه يرجع الأمركله فاعبده وتوكل عليه فقال تعالى لهمفان تولواعم ادعوتموهم اليه فقل حسى اللة أي في الله الكفاية لا اله الاهوعليه توكات وهو وبالعرش العظيم فاذا كأن رب العرش والعرش محيط بعالم الأجسام وأنتمن حيث جسميتك أفل الأجسام

( ۲۵ - (فتوحات) - ثانی )



فاستكف بالله الذي هورب مثل هاذا العرش ومن كان الله حسبه انقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسمه سوء وجاء في ذلك بمايرضي الله والله ذوفضل عظيم على من جعله حسبه والفضل الزيادة أي ما يعطيه على مو ازنة عمله بل أز يدمن ذلك يمايعظم عنده اذار آهذوقا ومن أعجب مارأ بتمن بعض الشيوخ من أهل الله عن كان مثل أفي يزيد في الحال ور بماأمكن منه فيه فقعدت معهذا الشخص يوما مجامع دمشق وهو يذكرلي حالهمع الله وما يجرى لهمعه في وقائعه فقاللى ان الحق د كراه عظم ملكه قال الشيخ فقلت الهيار بما يجى أعظم من ملكك فقال لى كيف تقول وهو أعلم فقلت الهيارب الأن مثلك في ملكى فانك لي تجيبني اذا دعوتك وتعطيني اذا سألتك وما في ملك مثلك قال فقال لى صدقت ومارأ يتأحداذهالى ما يقارب هذا المذهب أوهوهوسوى محدين على الترمذي الحكم فانه يقول في هذا المقام مقام ملك الملك وقد شرحناه في مسائل الترمذي في هذا الكتاب التي سأل عنها أهل الله في كتاب حتم الأولياء ثم بكي هذاالشيخ أدبامع الله ويقول يأخى هو يجزئني عليه ويباسطني فكنت أقول لهاذا كان فرح بتوبة عبده كاقاله عنهرسوله صلى الله عليه وسلم فكيف يكون نظره الى العارفين به عدالتو حيد النانى عشر ك من نفس الرحن هوقوله حتى اذاأ دركه الغرق قال آمنت انه لااله الاالذي آمنت به بنوا اسرائيل هــذا توحيــدالاســتغاثة وهو توحيد الصلة فانهجاء بالذى فى هـ فداالتوحيد وهومن الاسهاء الموصولة وجاء بهذا البرفع اللبس عن السامعين كمافعات السحرةلما آمنت برب العالمين فقالت رب موسى وهارون لرفع اللبس من اذهان السامعين ولهذا توعدهم ثم تمم وقال وأنامن المسامين لماعلم ان الاله هو الذي ينقاد اليه ولاينقاد هو لاحدقال على ابن أبي طالب أهللت بماأهل بهرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف عاأهل به فقيل منه مع كونه أهل على غير علم محقق فأحرى اذا كان على علم محقق فاعلم بذلك فرعون ليعلم قومه برجوعه عما كان ادعاه فيهممن انهر بهم الاعلى فأمره الحاللة فانه آمن عندروية البأس ومانفع مشل ذلك ألايمان فرفع عنسه عذاب الدنيا الاقوم يونس ولم يتعرض لار خرة ثمان الله صدقه في ايمانه بقوله آلآن وقدعصيت قبل فدل على اخلاصه في اعتانه ولولم يكن مخلصالقال فيه نعالى كاقال في الاعراب الذين قالواآمنا قل لم تؤمنوا وا كن قولوا أسلمنا ولما يدخل الاعمان في قاو بكم فقد شهد الله لفرعون بالاعمان وما كان الله ايشهد لاحد بالصدق فى توحيد والاو يجازيه به و بعداء أنه فاعصى فقبله الله ان كان قبله طاهر اوال كافراذا أسلروجب عليهان يغتسل فكان غرقه غسلاله وتطهيراحيث أخذه الله في تلك الحالة نكال الآخرة والاولى وجعل ذلك عسبرة لمن بخشى وماأشبه ايمانه ايمان من غرغرفان المغرغرموقن بأنه مفارق قاطع بذلك وهذا الغرق هنالم يكن كذلك لانهرأى البحر يبساف حق المؤمنين فعلم أن ذلك طم بايمانهم فاأيقن بالوت بل غلب على ظنه الحياة فليس منزلته منزلةمن حضره الموت فقال انى تبت الآن ولاهومن الذين عوتون وهم كفار فأصره الى الله تعالى ولماقال الله له فاليوم ننجيك ببد نكالتكون لن خلفك آية كما كان قوم يونس فهذاا عان موصول وقدم الهو ية ابعيد ضمير يه عليه ليلحق بتوحيد الهوية إالتوحيد الساات عشر ﴾ من نفس الرجن هوقوله فان لم يستحيبوالكم فاعلمواانما أنزل بعلماللة وان لااله الاهو فهلأ نتم مسلمون هذا توحيد الاستجابة وهو توحيد الهؤوهو توحيد غريب فن قوله فان لم يستحيم وايعنى المدعين المح يعنى الداعين فاعلموا انماأ نزل بعلم الله فالضمير في فاعلم وايعود على الداعين وهم عالمون بانه اغاأ نزل بعلم الله ولوأراد المدعين لقال فيعاموا بالياء كافال يستجيبوا بياء الغيبة ثم قال وان لااله الاهوأى واعلمواانه لااله الاهوكماعامتم انهاعا أنزل بعلم اللة تمقال فهل أنتم مساسون وقدكانو امساسين وهذا كله خطاب الداعين انكانت هل على بابها وانكانت هنامثل مأهى في قوله هل أفي على الانسان اعتماد اعلى قرينة الحال فاخرجت عن الاستفهام والافهاهمذا خطاب الداعين الاان يكون مثل قولهم \* اياك أعنى فاسمعى ياجاره \* فالخطاب لزيد والمرادبه عمر ووائن أشركت ليحبطن عملك وانكنت في شك عا أنزلنا اليك فاستل الذبن بقرؤن الكتاب من قبلك ومعاوم أنه مغفور له مانقة تممن ذئبه وماتأخر وهوعلى بينة من ربه في ما له فعامنا بقر الن الاحوال انه الخاطب والمرادغ يرهلاهو وحكمة ذلك مقابلة الاعراض بالاعراض لانهم أعرضواعن قبول دعوة الداعين فاعرض اللهعنهم



بالخطاب

وانى اذا أوعدته ۽ لمخلف ايعادي ومنجز موعدي فكان انزال الوعيد بعلم الله الذي سبق بانزاله ولم بكن في حق قوم انفاذه في علم الله ولوكان في علم الله لنفذ فهم كما ينفذ الوعدالذي هوفي الخسيرلان الايعاد لايكون الافي الشرر والوعديكون في الخير وفي الشرمعايقال أوعدته في الشرر ووعدته في الشر والخير وقال تعالى وماأرسلنامن وسول الابلسان قومه ليبين لهم فمابين لهم تعالى التجاوزعن السيئات فى حق من أساء من عباده والاخف بالسيئة من شاء من عباده ولم يفعل ذلك فى الوعد بالخير فاعلمناما في علمه ف كاهو واحد في الوهيته هو واحد في أمره في أنزل الابعل الله سواء نفذ أولم ينفذ ﴿ التوحيد الرابع عشر ﴾ من نفس الرجن وهوقوله وهم يكفرون بالرجن قلهور بي لااله الاهوعليه توكات واليهمتاب هذا توحيد الرجعة وهو توحيداطو يةأخبرانهم يكفرون بالرجن لانهم جعاواهذاالاسم اذلم يكن عندهم ولاسمعوا به قبل هذا فلماقيل طم اسجدواللرجن قالواوماالرجن فزادهم هذاالاسم نفورا فانهم لايعرفون الااللة الذين يعبدون الشركاءليقر بوهم الحاللة زلني ولماقيه للمهاعب مدوا اللة لم يقولوا ومااللة وانماأ نكر واتوحيده وقد نقل انهم كانوا يعرفونه مركاالرحن الرحيماسم واحد كبعابك ورام هرمن فلماأ فردهو بغيرنس أنكروه فانه يقال في النسب بعلى فقال طم الداعي الرجن هور بى ولم يقل هوالله وهم لا ينكرون الرب ولما كان الرجن له النفس و بالنفس حياتهم فسره بالرب لأبه المفذى وبالغذاء حياتهم فلايفرقون من الربو يفرقون من الله ولهذا عبد واالشركاء ليشفعوا لهم عند الله اذبيده الاقتدارالالحي والاختذالشديدوهوالكبيرعندهم المتعالى فهم معترفون مقرون به فتلطف طم بالعبارة بالاسم الرب ليرجعوافهوأ قرب مناسبة بالرجن قال لموسى وهارون قولاله قولالينالعاديتذ كرأو يخشى والترجي من الله وافع كماقالوا فى عسى فانهما كلتاترج ولم يقل لهمالعله يتذكراً وبخشى فى ذلك الجلس ولابد ولاخلصه للاستقبال الاخواوى فان الكل يخشونه في ذلك الموطن فجاء بفعل الحال الذي يدخله الاحتمال بين حال الدنياو بين استقبال التأخير للدار الآخرة وذلك لايكون مخلصا للستقبل الابالسين أوسوف فالذى ترجى من فرعون وقع لان ترجيه تعالى واقعفا من فرعون وتذكر وخشى كاأخبرالله وأثرفيه لين قول موسى وهرون ووقع الترجى الالمي كاأخبر فهذا يدلك على قبول ايمانه لاندلم ينص الاعلى ترجى التذكر والخشية لاعلى الزمان الاانه في زمان الدعوة ووقع ذلك في زمان الدعوة وهو الحياة الدنيا وأمر نبيهان يقول بحيث يسمعون قل هور في لااله الاهوعليه توكلت في أمركم واليه متاب أي مرجعي في أمركم عسى بهديكم الى الايمان فما أغلظ لهم بل هـ نداأ يضامن القول اللين لتتوفر الدواعي من المخاطبين للنظر فها خاطبهم به اذلوخاطبهم بصفةالقهر وهوغيب لاعين لهفى الوقت الامجر داغلاظ القول لنفرت طباعهم وأخذتهم حية الجاهلية لمن نصبوهم آلهة فابقي عليهم وهوقوله تعالى وماأرسلناك الارحة للعالمين ولميقل للؤمنين وكان سبب نزولهاأن دعاعلي رعلوذ كوان وعصية شهرا كاملافى كل صلاة بان يأخذهم اللة فعتبه الله في ذلك وفيه تنبيه على رجة الله بعباده لانهم على كلحال عباده معترفون به معتقدون لكبريا ته طالبون القربة اليماكنهم جهاواطريق القربة ولم يوفوا النظر

عاءفي

ن٠٠

لحال

العه

للى

لفي

قال

الله

انم

4

حقه ولاقامت لهمشبهة قوية فى صورة برهان فكانوا يدخلون بهافى مفهوم قوله ومن يدعمع الله الها آحو لابرهان لهبه وير يدبالبرهان هنافى زعم الناظر فأنهمن المحال ان يكون تمدليل فى نفس الامر على اله آخر ولم ببق الاان تظهر الشبهة بصورة البرهان فيعتقد انها برهان وليس في قوته أ كثر من هـ ذا في التوحيد الخامس عشر به من نفس الرجن هوقوله ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ان أنذروا اله لااله الاالفانقون هذا توحيه الانذاروهو توحيد الانابة استوى فيهذا التنزل فى التوحيدرسل البشروا لمرسلون اليهم فان الملائكةهى التي نزلت بالانذارمن أجل أمراللة لهم بذلك والروح هناما نزلوا بهمن الانذار ليحي بقبولهمن قبلهمن عباده كأتحي الاجسام بالارواح فيبت بهذا الروح المزل رسل البشر فانذروابه فهذا توحيدعظيم نزلمن جبارعظيم بتخويف وتهديدمع اطفخني فى قوله فاتقون أى فاجعاونى وقاية تدفعون فى ما أنذر تكربه هذا الطفه ليس معناه خافونى لانه ليس لله وعيدو بطش مطلق شديد ليس فيمشئ من الرحة واللطف ولهذاقال أبويزيد وقدسمع قار ثايقرأ ان بطش ربك الشديد فقال بطشى أشد فان بطش المخاوق اذابطش لايكون فى بطشمه شئ من الرحة بل رعامايقدران ببلغ فى المبطوش بهمافي نفسهمن الانتقام منه لسرعة موت ذلك الشخص ولما كانت الرحمة معزوعة عن بطشمه قال بطشي أشدوسب ذلك ضيق الخلوق فانهماله الاتساع الالمي وبطش اللهوان كانشديد افغى بطشهر حة بالمبطوش بهو بطش الخلوق ابستريح من الضيق والحرج الذي بحده في نفسه عابوقعه مهذا به المبطوش فيطلب في بطشه الرحة بنفسه في الوقت وقد لاينالها كالهابخلاف الحق تعالى فان بطشه لسبق العلم يأخذهذا المبطوش به للسبب الموجب له لاغمير والمنتقم الغيره ماهو كالمنتقم لنفسه والتوحيد السادس عشر ﴾ من نفس الرجن وهوقوله انه يعلم السر وأخفي الله لااله الاهوله الاسماء الحسني هذا توحيد الابدال فأنه أبدل الله من الرجن وهذا في المعنى بدل المعرفة من النكرة لانهم أنكروا الرحن وفى اللفظ بدل المعرفة من المعرفة وهومن توحيد الهو ية القائمة باحكام الاسهاء الحسني لاان الاسهاء الحسنى تقوم معانيها بوابل هي القائمة بمعانى الاسماء كماهو قائم على كل نفس عما كسبت كذلك هو قائم بكل اسم عمايدل عليه وهذاعل غامض وطذاقال في هدذا التوحيد يعلم السر وأخفي لماقال وان تجهر بالقول فالاخفي عن صاحب السر هومالايعامه عمايكون لابدأن يعامه خاصة وماتسمي الاباحكام أفعالهمن طريق المعني فسكاها أسهاء حسني غيرانهمنها مايتلفظ بهاومنهاما يعلم ولايتلفظ بهالماهوءا يمه حكمهافي العرف من اطلاق النم عليها فأنه يقول فالهمها فجورها وتقوها وقدم الفحور على التقوى عناية بنا الى الخاتمة والغاية الخبر فلوأخ الفجور على التقوى اكان من أصعب ماعر علينا مهاعه فالفجور يعر ضللبلاء والتقوى محصل للرحة وقدتأخ التقوى فلايكون الاخيرا وقال تعالى الله يستهزئ بهم ولايشتق لهمنه اسم لماذكرناه فله الاسهاء الحسنى في العرف وحسن غميرها مبطون مجهول في العرف الاعندالعار فين باللهو يندرج في هذا العلم بسب الانف واللام التي هي للشمول جيع ما ينطاق عليه اسم السر وماهو أخفى من ذلك السرومن السر السكاح قال تعالى ولكن لا تواعدوهن سرا أي نكاحافان الله أيضا يعامه وان كانت الآبة تدل بظاهر هاعلى مايحة ت المرء به نفسه لقوله وان تجهر بالقول فاله يعلم ذلك و يعلم اتحدث به نفسك وهوقوله ونعلم أتوسوس به نفسه ومع هذا فان الالف واللام لها حكم فى مطلق اسم السر فيعلم ما ينتجه النكاح وهو قوله تعالى ويعلما في الارحام فانه الخالق مافيها ألايعهم من خلق وهو اللطيف لعامه بالسر الحبير لعلمه بماهوأ خني ومن هذه الحضرة نصب الادلة على معرفته وجعل في نفوس العلماء تركيب المقدمات على الوجه الخاص والشرط الخاص فاشبهت المقدمات النكاح من الزوجين بالوقاع ليكون منه الانتاج فالوجسه الخاص الرابط بين المقدمتين وهوأن واحدامن المقدمتين يتكر وفيهمالير بط بعضهما ببعض من أجل الانتاج والشرط الخاص ان يكون الحكم أعم من العلة أومساو بالحاحتي بدخل هذا المطلوب تحت الحمج ولوكان الحمم أخص لم ينتج وحوج عنه كقوطم كل مالا يخلوعن الحوادث فهوحادث فالحادث هناهوالحكم والمقدمة الاخرى والاجسام لاتخاوعن الحوادث فالحوادث هوالوجه الخاص الجامع بين القدمتين فانتج ان الجسم حادث ولابدفا لحكم أعملان العلة الحوادث القائمة بهوالحكم كونه حادثا



وماكل حادث يقال فيمه انه لايخلوعن الحوادث فهمذا حكم أعممن العلة فالنتيجة صحيحة ثم الاستفصال في تصحيح للقدمتين معاوم الطريق في ذلك وأعاقصدنا التمثيل لامعرفة حدوث الاجسام ولاغيرها وأذاعامت أن الإيجاد لايصح الاعلى ماقروناه وهو بمنزلة السرق في النكاح ينتقل الى العملم بماهوأ خفي من السر كماننتقل بماضر بت لك به المثل الى كون الحق أوجد العالم على هذا المساق وظهر العالم عن ذات موصوفة بالقدرة والارادة فتعلقت الارادة بإيجاد موجودتا وهوالتوجه مثل اجتماع الزوجين فنفذ الاقتدار فاوجدما أرادفكان أخفى من السر لجهلنا بنسبة هذا التوجمه الى هذهالذات ونسية الصفات الهالانهامجهولة لنالانعرف فيعرف التوجه والصفةمن حيث عينه وعين الصفة وبجهل كيفية النسمة لجهلنا بالنسو باليه لابالمنسوب فهذا توحيد الموجد للاشمياءمع كثرة النسب فهوواحدني كشرفاوقع الحيرة هذا العلم في هذا العاوم الالمن كشف الله عن عينه غطاء السترفابصر الامر على ماهو عليه في ماشاهد واختلفهاهل يحوزوقوع مثلهذا أولايجوز إالتوحيدالسابع عشرك من نفس الرجن هوقوله وأنا اخترتك فاستمع لمايوجي اننيأنا اللة لااله الاأنافاعبدني هذاتوحيد الاستماع وهوتوحيد الانابة وقوى بالجعراذ قدقرئ وأنا اخترناك فكثرثم أفر دفقال انني وانكلة تحقيق فالانيةهي الحقيقة ولما كان حكم الكاية بالياءيؤثر في صورة الحقيقة نظرت من في الوجو دعلي صورتها فو حدث نو نامن النو ناث فقالت لها قني بنفسك من أجل كنابة الياء لثلاتؤثر فى صورة حقيقتي فيشهد الناظر والسامع التغيير فى الحقيقة ان الياء هي عين الحقيقة جاءت نون الوقاية خاات بين الماء ونون الحقيقة فاحدث الياء الكسرفي النون المجاورة طافسميت نون الوقاية لانهاوقت الحقيقة بنفسها فبقيت الحقيقة على ما كانت عليه لم يلحقها تغيير فقال انني أنا اللة ولولانون الوقاية لقال اني أنا الله فغيرها وتغييرا لحقيقة بالضميرفي الآن هومقام تجليه في الصور يوم القيامة ومأثم الاصورتان خاصة لاثالثة لهماصورة تنكر وصورة تعرف ولوكان مالا يتناهى من الصور فانها محصورة في هذا الحكم اما أن تنكراً وتعرف لابد من ذلك فاذاقرئ وأنا اخترتك كانأحق بالآية وأنسب وأنني للتغييرفانه مازال التوحيد يصحبها الى آخرالآية في قوله فاعبدني واذا قرئ بالجعظهر التغير بالانتقال في العين الواحدة من الكثير الى الواحد فساق الآية يقوى وأنا اخترناك لانه عدد أمو راتطلك أسهاء مختلفة فلا يدمن التغيير والتحلي في كل صورة يدعى اليهاو كان جلة ماتحصل من الصور في هذه الواقعة لموسى على ماروي اثنتي عشر ةألف صورة يقول له في كل صورة ياموسي ليتنبه موسى على انه لوأ قيم لصورة واحدة لاتسق الكلام ولم يقل في كل كلة يا، وسي فاعلم ذلك فان هذا التوحيد في هذه الآية من أصعب ما يكون لقوله وأنا اخترناك فجمعنم أفردتم عددما كلم بهموسي عليه السلام فهذا توحيدا لجع على كل قراءة غيرأن قوله وأنا اخترناك قرأبها حزه على ربالعزة في المنام فقال لهر به وانا اخترناك فهي قراءة برزخية فلهذا جع لابه تجل صوري في منام فلابدأن تمكون القراءة هكذ إفاذاأ فردتها بعدالجع فلاحدية الجع لاغير والتوحيد الثامن عشر و من نفس الرحن هو قولها عاالمكاللة الذى لااله الاهو وسعكل شئ علماهذا توحيد السعة من توحيد الهوية وهو توحيد تنزيه لثلا يتخيل فى سعته الظر فية العالم من أجل الاسم الباطن والظاهر ونفس الرحن والكامات التي لا تنفد والقول فقال ان سعته علمه بكل شئ لاانه طرف اشئ وسبب هذا التوحيد لماجاء في قصة السامري وقوله عن المجل لما نبذ فيه ماقبضه من أثر الرسول فكان المجل ظرفالمانبذفيه فلماخار المجل قال هذا الحكم والهموسي فقال الله أنما الحكم اله واحد لاتركيب فيه وسعكل شئ علما أى هوعالم بكل شئ أكذب السامرى في قوله تم نصب طم الدلالة على كذب السامرى معكون التحل خارفقال مثل ماقال ابراهيم في الاصنام أفلايرون أن لايرجع اليهم قولا أي اذاستل لاينطق والله يكون متصفا بالقول ولايلك لممضرا ولانفعاأى لاينتفعون به لانهقال لنحرقنه تم لنسفنه في اليمنسفا ومن لايدفع الضررعن نفسمه كيف يدفع عن غميره واذاح قه ونسفه لم ينتفع به فأنه لوا بقاه دخلت عليهم الشمهة بما يوجدنى الحيوان من الضرر والنفع وفى اقامة هذه الادلة أمور كار قال تعالى عن اليهو دانهم قالوا يدالله مغاولة وقالوا ان الله فق برونحن أغنيا وقال اعاقولنالشئ اذا أردناه أن نقول له كن فيكون وأصمناعن ادراك هذا القول



الابطر بق الاعمان وأعماناعن توجهه على ايجاد الاشماء بمانصب من الاسماب فانزل المطرفنزل ووث الارض وبذرالب وانبسطت الشمس وطلع الحب وحصد وطحن وعجن وخبر ومضغ بالاسنان وابتلع ونضج في المعدة وأخمذه الكبد فطبخه دمائم أرسل فى العروق وانقسم على البدن فصعدمنه بخار فكان حياة ذلك الجممن أجل ذلك النفس فهلذه أمهات الاسباب معتجريك الافلاك وسيرالكواكب والقاء الشعاعات على مطارح الانوارمع نظر النفس الكلية باذن الله مع المداد العقل لهاهذه كلها يجب موضوعة أمهات سوى ما بينها من دقائق الاسباب فيحتاج السمع الىشق هـ نـ ه آلجب كلهاحتى يسمع قول كن خلق في المؤمن قوة الايمان فسرت في سمعه فادرك قول كن وسرت في بصره فشاهد المكون الاسباب وفعل هذا كامن نفس الرحن ليرحم مامن عبد غيرالله اذا استوفى منه حقوق الشركاء الذين يتبرؤن منهم يوم القيامة قاذا استوفى حقوقهم بالعقوبة والانتقام رجع الامراليه على الانفرادوانقضت الايام التي استوجب الشركاء فيهاحقوقهم فاماا نفر دورجع الامر اليدرجهم فعاهو حق لهبهذه الحب التىذكرناهالعلمه بماوضع وبأنهأ نطق ألسنتهم بماقالوه وخلق في نفوسهم ماتخيلوه فسبحانه من حكم عدل اطيف خبير يفعل ماينبغي كاينبغي لماينبغي لااله الاهو فعال لمايريد والتوحيد التاسع عشر عد من نفس الرحن هوقوله وماأرسلنا من قبلكمن رسول الابوحي اليـ أنه لااله الأأنافا عبدون هذا توحيد الاقتــد اوالتعريف وهو من توحيد الاناية وهو توحيد عبيب ومثل هذايسمي التعريض أى كذافكن أنت مثل قوله مايقال لك الاماقد قيل للرسل من قبلك وجاءبالعبادة ولم يذكرالاعمال المعينة فانه قال الكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجا وذلك تعيمان الاعمال وهي التي ينتهي فيهامدة الحسكم المعبر عنه بالنسخ فى كلام علماء الشريعة وماثم من الاعمال العامة السارية في كل نبوة الااقامة الدين والاجتماع عليه وكلة التوحيد وهوقوله تعالى شرع لكم من الدين ماوصي به نوحاو الذي أوجينا اليك وماوصينابه ابراهيم وموسى وعيسى ان أقيمواالدين ولانتفر قوافيه وبوب البخارى على هـ فداباب ماجاءأن الأنبياء دينهم واحدوليس الاالتوحيدواقامة الدين والعبادة فني هذا اجتمعت الانبياء عليهم السلام واختصاص هذا الوجى بالاناية دل على أنه كلام الهي محذف الوسائط فاأوجى البهم منهم فانه لا يقول انا الامن هومت كلم فان قيل فقد قال انه ينزل عثل هذا الملائكة فهذا لا يبعد أن تأخذه الرسل من وجهين اذا نزلت به الملائكة يكون على الحسكاية كاقال سمعت الناس بنتجعون غيثا ، فقلت اصدح انتجعي بلالا

الرجاني

الرجماني وهي كلمات الحق كانفس الله عن يونس بالخروج من بطن الحوت فعامل قومه بماعاملهم بهمن كونه كشف عنهمالعذاب بعدمارأ وهنازلابهم فأمنواأ رضاه اللةفي أمته فنفعهاايمانها ولميفعل ذلك معرأمة فبلهااذكان غضبه للة ومن أجله وظنه بربه انه لايضيق عليه وكمذلك فعل ففرج الله عنه بعد الضيق ليعلم قدرماأ نعرالله به عليه ذوقا كماقيل \* أحلى من الامن عند الخالف الوجل ، فدل على أن يونس كان محبو بالله حيث خص قومه من أجله عالم يخص به أمة قبلها وعرفنا بذلك فقال فاولا كانت قرية آمنت فنفعها اعانها الاقوم يونس لماأمنوا كشفناعنهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين فأمد طم فى التمتع فى مقابلة مانالوه من الالم عند درؤية العذاب فانه معاوم من النفوس الانسانية ان ليالى الانس والوصال قصار وان كانتفى نفس الامر لهامدة طويلة وليالى الهجران والعنداب طوالوان كانت في نفس الامر قصاري كما ذكروافي تفسيراً بإم الدجال انها ولي يوم كسنة لشدة فأة البلاء يطول عليهم ثم كشهر ثم كجمعة فاذااستصحبوه كان كسائر الايام المعلومة التي لايطة لها حال ولا يقصرها حال وكافسل في يوم القيامة ان مقداره خسون ألف سنة لهول المطلع ومايرى الخلق فيهمن الشدة وهو عند الآمنين الذين لايحزنهم الفزع الا كر فىالامتدادكركعتي الفيخروأ بن زمان ركعتي الفجرمن زمان خسين ألف سنة فلمااشستد البلاء على قوريو نس وكانت اللحظة الزمانية عندهم في وقت روَّ به العذاب كالسينة أواطول ذكر أنه تعالى جعل في مقابلة هذا الطول الذي وحدوه فىنفوسىهمان متعهم الىحين فبقوافى نعيم الحياة الدنياز ماناطو يلالم يكن يحصل طم ذلك لولاهـذا البـلاء فانظر مأحسن اقامة الوزن في الامور وقد قيل ان الحين الذي جعله غاية تمتعهم انه القيامة والله أعلم ورأينامن رأى منهم رجلا رأيناأثر وجله في الساحل وكان امامي بقليل فل ألحقه فا كمتلت طول قدمه في الرمل ثلاثة أشسيار وثلثي شبر وكان من قوم يونس و بعث البنابكالام عن حوادث تحدث بالاندلس حيث كناسنة خس وعانين وسنةست وعانين وخسائة فاذكر شيأالارأ يناه وقع كإذكر فانظر في هذه العناية الالهيدة بهذاالنبي وماجاء بهمن الاعتراف في توحيده ﴿ التوحيد الحادى والعشرون ﴾ من نفس الرجن فتعالى الله الملك الحق لا له الاهور ب العرش الكريم هذا توحيد الحق وهو توحيد الهوية قال تعالى ماخلقنا السموات والارض وماينهما لاعبين وهوقوله أفسيتم اعاخلقناكم عبثا فلااله الاهومن نعت الحق فالامرالذي ظهر فيه وجود العالم هوالحق وماظهر الافي نفس الرجن وهو العماء فهو الحق رب العرش الذي أعطاه الشكل الاحاطى لكونه بكل شئ محيطافالاصل الذي ظهر فيه مور العالم بكل شئ من عالم الاجسام محيط وليس الاالحق الخاوق به فكانه لهذاالقبول كالظرف يبرزمنه وجودما يحوى عليه طبقاعن طبق عينا بعدعين على الترتيب الحكمي فأبرزما كان فيه غيباليشهده فيوحدهمع صدوره عنه فيعاران عدده ف تعفيره وان وحد ه فيرى ان عينه ليس هو فاوجد طرفين وواسطة لتميز الاعيان في العين الواحدة فتعدّدت الصور وما تعددت الخشبية ولاالعودية فالعودية فيكل صورة يحقيقتها من غيرتبعيض وهذهالصو رةماهي هذه الصورة وليس تمشئ زائد على العودية فقيل ماثمشئ فقال وماخلقناالسماءوالارض ومايينهماباطلاماخلقناهماالابالحق ثيل فاين هوقال في عبن التمييز فلاأقدرعلى انكار التمييز ولاأقدرأ ثبت ويعين واحدة فلااله الاهورب العرش الكريم إلتوحيد الثاني والعشرون إمن نفس الرجن هوقوله الله لااله الاهورب العرش العظيم هذا توحيد الخبءوهومن توحيد الهوية الما كان الخبء النباتي تخرجه الشمس من الارض بما ودع الله فيهامن الحرارة ومساعدة الماء بما عطى الله فيهمن الرطو بةفجمع بين الحرارة ومنف مل البرودة حتى لاتستقل الشمس بالف مل فظهرت الحياة في الحيّ العنصري وكان الهدهددون الطبرقد خصه الله بادراك المياه كان برى للماء السلطنة على بقية العناصر تعظما انفسه وجماية لمقاره جيث اختص بعلمه ليشهد لهبالعلم باشرف الاشياء حيث كان العرش المستوى عليه الرجن على الماءفكان يحامى عن مقامه ووجد فومايعبدون الشمس وهي على النقيض من طبع الماء الذي جعل الله منه كل شئ سي وعلم انه لولاح ارة الشمس ماخوج هذاالخبءوأنهامساعدة للماء فادركته العبرة في المنافر فوشي الى سلمان عليه السلام بعابديها وزاد للتغليظ بقولهمن دون الله ينبهه على موضع الغيرة والشمس وان أخرجت خبء الارض بحرارتها فهبي تخبأ الكواك



باشراقها وتظهر الحسوسات الارضية بشروقها فلهاحالة الخبء والاظهارو بهاحد الليل والنهار فزاحت من بخرج الخبءفى السموات والارض ويعلم مايخفون ومايعلنون فابتلى الله الماءفاصبي غورا وابتسلى الشمس فأمست آفلة ففجرالعيون فاظهرخبءالماءوفارالتنورفاظهرخبءالشمس فأخرج الخبءفي السموات والارض فوسع كلشئ رجمة وعلمافاستوى على العرش العظيم اذحكم على فلك الشمس بدورته وعلى الماءبا يتقراره وجويته فهمافيكل درجة فى خب وظهور فوحده الظهور وبظهوره ووحده الخبء بسدل ستوره فعلسحانه ما يخفون ومايعلنون فهوالله لاالهالاهو رب العرش العظم والتوحيد الثالث والعشرون ونفس الرجن هوقوله وهواللة لااله الاهوله الجد فىالاولى والآخرة ولهالحكم واليه نرجعون هف اتوحيد الاختيار وهومن نوحيد دالهو بقلما كان العالم كامات الله تعالى كانت نسبة هذه الكامات الى النقس الرجماني الطاهرة فيه نسبة واحدة فكان يعطى هذا الدليل انه لا يكون في العالم تفاضل ولامختار بفضل عندالله على غيره ورأينا الامرعلي غيرهذاخوج في الوجو دعاما في الموجودات فقال تعالى ولقدكرمنا بني آدم وحلناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيباث وفضلناهم على كثير عن خلقنا تفضيلا وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال فضلنا بعض النبيين على بعض وقال ونفضل بعضها على بعض في الاكل مع كونهاندقي بماءواحدفنائم أأذأحق بماهوالوجو دعليهمن التفاضل من هذه الأية حيث قال نسقي بماءواحد فظهر الاختلاف عن الواحد في الطع بطريق المقاضلة والواقع من هذا كثير في القرآن من تفضيل كل جنس بعضه على بعض حتى القرآن وهوكلام الله يفضل على سائر الكتب المزلة وهي كلام الله والقرآن نفسه يفضل بعض معلى بعض مع نسبته الى الله أنه كلامه بلاشك فاتية الكرسي سيدة آى القرآن وهي قرآن وآلة الدين قرآن في أعيد هذا السر فعلمنامن همذا أنالحكمةالتي يقتضمها النظرالعقلي ليست بصحيحة وأن حكمة الله في الامورهي الحكمة الصحيحة التي لاتعقل وانكانت لاتعلم فما تجهـل اكن لاتعـين ، يجرد فكر ولانظر بل يؤتى الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقدأ وتى خيرا كثيرا ولقدرأ يتفى حين تقييدي لهذا التوحيد الذي يعطى التفاضل وافعة



عيدة عطيت رقامنشو راعرضه فيا يعطى البصر مايزيد على العشرين ذراعا وأماطوله ف الأحققه وهو على هذا الشكل المصور في الهامش وهو جلد واحد جلد كبش تنظره فتراه ابيض عند القراءة و تنظر اليه في غير قراءة فتراه أخضر فاذا قرأته تراه جلدا واذالم تقرأ د تراه شقة لأدرى حويرا أوكتانا وهو صداق أهلى فيقال لى هذا صداق الهي لاهلك و لأسأل عن الزوج و لاأعلم انها خرجت عن عصمة نكاحى وأنا فارح مهذا الامم مسر و رغابة السرور ثم يؤتى بسرقة حرير خضراء تنبعث من الكاب كانها منه تكونت فيها ألف دينا رذه باعينا كل دينا رثق الله لاأدرى ما و زنه فيقال قسمه على أهلها خسة دنا نبرل كل شخص فأقل لاأدرى ما و زنه فيقال قسمه على أهلها خسة دنا نبرل كل شخص فأقل

ماآخذ أنامنها خسة دنانير عليها نو رساطع أعظم من ضياء أضوأ كوك فى السهاء له شعاع وأرى نفس ذلك الكتاب هوعدين أهلى ما كأبها غيرها وأنا بكل جسمى رافد عليها متى فكنت أنظر الى رقم ذلك الكتاب فاجده بخط زين الدين عبد الله بن الشيخ عبد الرحن المعروف بابن الاستاذ قاضى مدينة حلب كتبه عن الملاء القاضى الكبير بهاء الدين بن شداد والصداق من أوله الى آخره مسجع الالفاظ تسجيعا واحداعلى روى الراء المفتوحة والحماء فضبطت منه بعد البسملة الجدينة الذي جعل قرآنه وفرقانه وتو رائه وانجيله وزبوره به رقوم هذا الكتاب المكنون وسطوره به وأودعه كل آبة فى الكتب وسوره به وأظهره فى الوجود فى أحسن صوره به وجعل اعلامه فى العالم العاوى والسفلى مشهوره به وآيانه غيرمتناهية ولا محصوره به وكاماته بكل لسان فى كل زمان وغير زمان من كوره به هكذا على هذا الروى "الى آخره ان كان له آخر بخط مئل الذر فامار ددت الى حسى وجدنى أكتب

هذاالفصل من فصول التوحيد واذابه توحيد الاختيار فعلمت أنذلك عين هذا الفصل وان لاهلي من هذا الفصل أوفرحظ وأعظم نصيب فلمارأينا التفاضل والاختيار وقع في العالمحتى في الاذكار الالهية المشروعة كماذكر ناعلمنا ان ثم أمرامعقولاماهوعين النفس ولاهوغير النفس الذي تتكون فيه الكايات وهي أعيان الكائنات فاذابذلك عين المشيئة فيهاظهر هذا التفضيل في الواحد والتفضيل في المتساوي والواحد لا يتصف بالتفضيل والمتساوى لا ينعت بالتفضيل فعلمناأن سراللة مجهول لايعلمه الاهو فوجدناه توحيد الاختيار في حضرة السر لااله الاهوله الحدافي الاولى وهو حدالا جال والآخرة وهو حدالتفصيل فتميزت المحامد في العين الواحدة في كان حدهاعينها في أعب مقام هذا التوحيدان شاهده وتجبت من اسمأهلي في الواقعة واسمها مريم ومعنى هذا الاسم معاوم في السان الذي فيه سميت وهى محر رة لله حاملة لروح الله محل كمامة الله مثنى عليها بكلام الله مبرأة بشهادة ماسقط من التمر في هزه اجذع النحلة اليابس ونطق ابنهاف المهد بأنه عبدالله وهماشاهدان عدلان عنداللة فكانت كالهاللة وإباللة وعن الله وهذا غبطها زكرياني الله فتمي مثلهاعلى الله فاعطاه يحيى حصور امثلهالم يجعل لهسميان قبل من أنبياء الله فحصه بالاولية من أسماء اللة فانظر في بركة هـ ذا الاسم في وجود اللة بين عباد الله فهـ ذاما كان الامن اختيار الله و بك يخلق مايشاء و بختار ماكان لهم الخبرة بلهي لله والله فعال لمايريد والتوحيد الرابع والعشرون ونفس الرحن هوقوله ولاندع مع الله الحال آخر لا اله الاهوكل شيع هالك الاوجه ه هـ فدا توحيد الحكم بالتوحيد الذي اليدرجوع الكثرة اذكان عينها وهو توحيد الهوية فنهى كونه أن يدعوم عالقه الهاف كراانهي عنه اذاريكن ثم اذاوكان ثم لتعين ولوتعين أميتنكر فدل على انهمن دعامع الله الحا آخر فقيد نفيخ فى غيرضرم واستسمن ذاورم وكان دعاؤه لحا على وضم ليس لهمتعلق يتعين ولاحق يتضح ويتبين فكانمدلول دعائه العدم المحض فإيبق الامن له الوجود المحض فكل شئ يتخيل فيد مانه شئ فهوهالك فى عدين شيئته عن نسبة الالوهية اليه لاعن شيئته فوجه الحق باقوهوذو الجملال والاكرام والآلاء الجسام فمادعامن دعا الا الىمعر وف فماهوالذي نكرفه اهوع ين ماذكر فالحق الخااص من كان فى ذا ته يعلم فلا يجهل و يجهل فلا يحاط به عاما فعلم من حيث انه لا يحاط به عاما وجهل من حيث الهلايحاط بهعامافعلم من حيث جهل فالعمل به عين الجهل به ها عمن يقبل الاضداد في وصفه الاالله علا التوحيد الخامس والعشر ون ﴾ من نفس الرجن هوقوله هل من خالق غير الله ير زقكم من السماء والارض لااله الاهو هـ أتوحيد العدلة وهومن توحيد الهوية لولم يوحد بالعلة كما يوحد بغيرهما لم يكن الهالان من شأن الالهأن لابخر جعنه وجودشئ اذ لوخر جعنه لم يكن له حكم فيه وقدقال واليه يرجع الامركاه فلابدأن يكون له توح بدالعلة وهوأن يعبد بهذا التوحيد لسبب لكون العابدني أصل كونه مفتقرا الىسبب فليخر جعن حقيقت وسببه وزقه الذى به بقاءعينه فتخيله المحجوب في الاسباب الموضوعة وهو تخييل صحيح انه في الاسباب الموضوعة لكن بحكم الحملا يحكمذانها فاعل كونهار زقاهوالله الذي برزقكم من السماء بما ينزل منها من أرزاق الارواح والارض عمايخرج منهامن أرزاق الاجسام فهوالرازق الذي بيده هذا الرزق غير أن الحيد لما أرسلها الله على بعض أبصار عبادالله ولميدركوا الامسمى الرزق لامسمى الرازق قالواهذا فقيل لهماهوهذاهو في هذا مجعول من الذي خلقكم فكاخلفكم هورزفكم فلاتعدلوا بهماهو لهومنيه فأنتم ومن اعتمد تمعليه سواء فلاتعتمدوا على أمثالكم فتعتمدواعلى الكثرة والاعتادعلى الكثرة بؤدى الىعدم حصول ماوقع فيه الاعتاداذ كل واحدمن الكثيرين يقولغيرى يقوم له بذلك فلا يقوم لهشئ فيسدعوه الحال الصحيح الى التفرغ والنجرد الى واحد على علم من ذلك الواحدانه تجرداليه وتفرغ عماسواه فتعين القيام بهعليه فأدى الىحصول المطاوب من وراء يجاب فى حق قوم وعلى الشهودوالكشف في حق آخ بن وهمأ هل الله وخاصته فالتوحيد السادس والعشر ون عن نفس الرجن هو قوله انهم كانوا اذاقيل لهم لااله الااللة يستسكم ون هذا توحيد التجب وهو توحيدالله لاتوحيد الهويه فقوله يستكبرون أى يستعظمون ذلك ويتجبون منعكيف يصح فى الكون لااله الاالله والثي لايكون الاعلى صورة

( ٥٣ - (فتوحات) - ثاني )

شئ

اکل

واحدة وعين واحدة والصوركثيرة مختلفة بالحدوالحقيقة وبيدها المنع والعطاء وذلك للة أجعل الالهة الها واحدا ان هذا اشي عاب أى الكثرة في عين الواحد ماسمعنا بهذا في آبائنا الاولين في أنكر وه ولاردوه بل استعظموه واستكبر وه وتعبوا كيف تكون الاشياء شيأواحدا واستكبر وامثل هذا الكلام من مثل هذا الشخص حيث عاموا انه منهم وماشاه عدالاماشاه عدوه فن أين له هذا الذي ادعاه فجبهم الحسعن معرفة النفس والاختصاص الالمي فامتناوا أمرالله من حيث لايشمرون لأنه الآمر عباده بالاعتبار وهوالتجب فقال ان في ذلك لعبرة لأولى الابصار وقال فاعتبروا باأولى الابصار فاعتبروا كا أمروافهم من أولى الابصار وقولهم انهادا الااختلاق اجاءهم التعريف بهذاعلي يدى واحدمنهم ولم بعرفوا العناية الالهية والاختصاص الرباني والاختلاق لمريكن فعاتجبوامنه لانهلوأ حالوه بالكلية ماتجبوا وانمانسبوا الاختلاق لمن جاءبهاذ كان من جنسهم ومماجوز عليه ذلك حتى يتبين لهم و ية الآيات فيعلمون انه مااختلق هذا الرسول وانه جاء من عندالله الذي عبد هؤلاء هذه المساة المة عندهم على جهة القربة الى الله الكبير المتعالى فانزلوهم بمنزلة الجبة للك وأعطوهم اسمه كإيعطى اسم الولاية لكل وال وان كان الوالى هو الله فالولاة كثير ون فكانه أخسرهم عن الله انهماولى هؤلاء الذي يعبدون بل آباؤكم نصبوهمآ لهة هـ ندا الاله الذي أدعوكم اليه تعرفونه وانه اسمه اللهلانكر ونه وأ تتم القائلون مانعب دهم الاليقر بونا الىاللة زلني فسميتموه فسموا آلمتكم فتعرفوا عند ذلك الامرالحق بيد من هو هل هو بأيديكم أو بيدى يقول الرسول فاماعرفوا قوله وتحققوه علموا أنهم فى فضيحة لانهم اذاسموهم لم يسموهم الله ولاعقلوا من أسهامهم مسمى الله فانهم عارفون باسهام م فقالوامثل ماقال قوم ابراهيم لقدعامت ماهؤلاء ينطقون فتلك الحجة الالهيةعليهم منهم في الماجهم الا بهم والك حجتما آتيناها ابراهيم على قومه بالتوحيد السابع والعشر ون من نفس الرجن هوقوله ذلكم اللهربكم له الملك لااله الاهوفاني تصرفون هـ ندا توحيد الاشارة في الكون مشار اليه الاهو فانى تصرفون لان الاشارة لانقع من المشير الا لام حادث عنده وان لم يكن في عينه في نفس الامر عادثا ولكنه يعلمانه حدث عنده وما يحدث أمرعندمن يحدث عنده الاولايدأن عهل أمره عند ماعدث عنده الشغله محدونه عنده وأثره فيه فبشير اليه في ذلك الوقت وفي تلك الحالة رفيقه وهو على نوعين اذ ماله رفيق سوى اثنين اتما عقلهالسليم واماشرعه المعصوم ومأتم الاهذا لانه ماتم من يقول له في هذه الاشارة ذلكم اللهر بكم له الملك لاالهالاهو الاأحدهذين القرينين اماالعقل السليم أو الشرع المعصوم وماعداه نين فانه يقول له خلاف ماقال هذان القرينان فيقول لههذا الدهر وتصر فهويقول الآخرهذه الطبيعة وأحكامها ويقول الآخرهذا حكم الدور فيصر فه كل قائل الى مايراه فهو قول هـ نين القرينين فاني تصرفون فيضل الله من يشاء ويهدى من يشاء بالقرآن ومايضل بهالا الفاسقين الخارجين عن حكم هندين القرينين والله يقول الحق وهو يهدى السميل إلتو حيد الثامن والعشرون¥ من نفس الرجن هوقوله شديد العقاب ذي الطول لااله الاهو اليه المصرهذا توحيد الصرورة وهومن توحيدا لهو يةوهوعلى الحقيقة مقام الايمان لان المؤمن من اعتدل في حقد الخوف والرحاء واستوت فيهما قدماه فلربحكم فضله فيعدله ولاعدله في فضله في كا تجلى في شديد العقاب تجلى في الطول الاعم المؤيد بغافر الذنب وقابل التوب ولم يحمل للشديد العقاب مؤيدا وذلك للدعوى في الشدة فوكل الى ماادعاه فهوغ برمعان ومن لم يدع فهومعان فانها ولاية فى الخلق ولانه حاء بالشدة في العقاب ولمريح في الطول مثلهذهالصفة فلهذاشددأزره بغافرالذنبوقابلالتوبفاشار الىذوىالافهامين عبادهباعانة ذيالطول بغافر الذنب وقابل التوب على الشديد العقاب الى ترك الدعوى فان الشديد فى زعمه انه لايقاوم ولوعه مأن عمن يقاومه ماادعى ذلك فنبه تعالى عباده على ترك الدعوى فيكون الحق يتولى أمو رهم بنفسه وعصمهم فى حركاتهم وسكناتهم ليقفوا عند ذلك و يعلموا أنه الحق ﴿ التوحيد التاسع والعشر ون ﴾ من نفس الرجن هوقوله ذلكم الله ربكم خالق كلشئ لاالهالاهوفاني تؤفكون هذا توحيدالفضلوهومن توحيدالهو يةلانه جاء بعدقوله ان اللةاذو فضل



على الناس فيكون هذا التوحيد شكر الما تفضل به الله على الناس مع قوله الخاتي السموات والارض أ كبر من خلق الناس واكن أكثرالناس لايعلمون أرادفى المنزلة فان الجرم يعلمه كل أحدو لكن ما تفطن الناس لقوله تعالى أكبر من خلق الناس من كونهم ناساولم يقل أ كبرمن آدم ولامن الخلفاء فانهما خلق على الصورة من كونه من الناس اذلو كأن كذلك لما فضل الناس بعضهم بعضاولا فضلت الرسل بعضهم بعضا ففضل الصو رة لا يقاومها فضل فقوله لذو فضل على الناس اذ كان الفاضل عن له أيضاه فا الاسم والمراد بالفضل العام والخاص فوحده بلسان العموم والخصوص فظهر توحيد الفضل من حضرة الكرم والبدل والتوحيد الثلاثون من نفس الرجن هوقوله هوالحي لااله الاهو فادعوه مخلصين له الدين الحداللة رب العالمين هذا توحيد الحياة وهو توحيد الكل وهو من توحيد الهو بة الخالصة والحياة شرط في كل متنفس فله فداهذ العالم عي بمافيه من الابخرة الصاعدة منه فتوحيد الحياة توحيدالكل فانهما مالاحق فأنهما مالاالحق وهوالمسمح نفسه بما أعطى الرجن فينفسه من الكلام الالمي فقال سمحان ربك رب العزة سبحان الذي أسرى بعبده فسبحان الله حين عسون وحين تصبحون ومأتم الاالعالم ومامن شئمن العالم الاوهومسبج بحمده ولاثناء أكلمن الثناء بالاحدية فان فيهاعدم المشاركة فالتوحيدا فضل ثناء وهولااله الااللة فلهذا قلناانه توحيد الحياة وتوحيد الكل وهواخلاص التوحيدالة من اللة ومن العالم والتوحيد الحادى والثلاثون ، من نفس الرحن هوقوله الااله الاهو يحيى ويميت ربكم ورب آبائكم الأزاين هف اتوحيد البركة لانه في السورة التي ذكر فيها أنه أنزله في ليلة مباركة وهي ليلة القدر الموافقة ليلة النصف من شعبان الخصوصة بالآجال ولهذا نعت هذا التوحيد بأنه يحيى وعيت وهوقوله فيها يفرق كل أمر حكيم أى محكم فتظهر الحسكم فيهالني جاءت بهاالرسل الالهيون ونطقت بهاالكتب الالهية رحة بعباد الله عامة وخاصة فكل موجوديدركها وماكل موجو ديعلمن أين صدرت فهي عامة الحكم خاصة العلماذ كانت الاستعدادات من القوابل مختلفة فابن نورالشمس من نو رالسراج في الاضاءة ومع هذا فأخذ الشمس من السراج اسمه وافتقر اليهمع كونه اضوأ منه وجعل نبيه في هذا المقام سراجا منيراو به ضرب الله المثل في نو ره الذي أنار به السموات والأرض فشل صفته بصفة المصباح ثمذ كرماأ وقع به التشبيه بماليس في الشمس من الامداد والاعتبد المع وجود الاختلاف بذكر الشجرة من التشاج الموجود في العالم لاختلاف الألسنة والألوان التي جعل الله فيهامن الآيات في خلقه وذ كرالمشكاة وماهى للشمس فلنور السموات والأرض الذي هونو راللهمشكاة يعرفهامن وحده بهمذاالتوحيدالمبارك الذي هو توحيدالبركة وفى هذه المشكاة مصباح وهوعين النورالذي تحفظه هذه المشكاة من اختلاف الاهوا وحكمهافعا يقع فى السرج من الحركة والاضطراب واذا تقوّ تالاهواء أدى الى طفى السرج كذلك يغيب الحق بين المتنازعين وتخفى ويحصل فيه الحبرة لمانزلت ليلة القدر تلاحار جلان فارتفعت فانه الاتقبل التنازع ولما كانت الانبياء لاتأتي الابالحق وهو النور المبين لذلك قال عليه السلام عندني لاينبغي تنازع فلابنازع من عنده نور ثم ان لهذا الصباح الذي ضرب بهالمثل زجاجة فللنو رالالهي زجاجة يعرفك هذاالتوحيد ماهى تلك الزجاجة ولبس ذلك الشمس والزجاجة تسبه الكوكب الدرى فاذا كان المحل الذي ظهر فيه المصباح مشبه بالكوك الدرى الذي هو الشمس فكيف يكون قدر السراج في المنزلة وهوصاحب المنزل نم قال في هـ نداالسراج انه توقد أي يتوقد و يضيء من شجرة مباركة زيتونة فلابد للنور الالمي من حقيقة بهايقع التشبيه بالشجرة كاجاء في اختلاف الاسهاء الاطمية من الضار النافع والمعز المذلوالحي الميت وأسماء التقابل ثمان همذه الشجرة لاشرقية ولاغر بية فوصفها بالاعتدال فلهذا كان السراج المذكور الذى وقع به النشبيه هو السراج الذي في المشكاة والزجاجة فيكون محفوظاعن الحركة والاضطراب الكون الشجرة لاشرقية ولاغر بية فهذا كله لا يوجد في غير السراج ولابدأن يعتبره في النور الالحي النوحيد الثانى والثلاثون و من نفس الرحن هوقوله فاعلم أنه لااله الااللة واستغفر لذنبك وللؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم هذا توحيدالذكرى وهوتوحيداللة فاعلمأن الانسان لماجبله اللة على الغفلات رجة به فيغفل



عن توحيدالله بما يطالعه في كل حين من مشاهدة الاسباب التي يظهر التكوين عندها وليس عة ادراك يشهد به عين وجمه الحق فى الاسماب التي يكون عنها التكوين وهولاستيلاء الغفلة وهمذا الغطاء يتحيل أن التكوين من عين الأسباب فاذاجاء تهالذكرى على أى وجه جاءته على عجيبها انهاتدل لذاتها على انه لااله الااللة وان تلك الأسباب لولا وجمه الأمر الالهي فيها أوهي عين الأمر الالهي مانكون عنهاشئ أصلا فلما كان هند االتوحيد بعد ستروفعته الذكرى أتنج لهأن يسأل سترالته للمؤمنين والمؤمنات فان لرفع الستر ووجودا اكشف عند الرفع أوالعلم بأنه عين السترلاغــيره أنه قلايقدر قدرها فهي من منن الله على عبده ﴿ التوحيد الثالث والثلاثون ﴾ من نفس الرجن هو قوله هوالله الذى لااله الاهوعالم الغيب والشهادة هوالرجن الرحيم هندا توحيدالعلم وهومن توحيد دالهوية وهو توحيدهمن حيث التفرقة لانهميز بين الغيب والشهادة وجع بين العلم والرحة وهذا لايكون الافى العلم اللدني وهوالعلم الذى ينفع صاحبه قال فى عبده خضر آتيناه رحمة من عندنا وهو قوله الرجن الرحيم ثم قال وعلمناه من لدناعاما من قوله عالمالغيب والشهادة فعلم الرجمة يكون معه اللين والعطف وهوالذي من لدنه والغصن اللدن هو الرطيب ويؤت من لدنه أجراعظها فعظمه وماأرسلناك وماأرسل الابالعلم الارجة للعالمين فجعل ارساله رحة فهوعلم يعطى السعادة فى لين فهار حقمن اللة لنت لهم فالعلم وان كان شريفا فأن لهمعادن أشر فهاما يكون من لدنه فاق الرجمة مقرونة به ولماالنفس الذي ينفس الله به عن عباده مايكون من الشدة فيهم والتوحيد الرابع والثلاثون كم من نفس الرحن هوقوله هواللةالذى لااله الاهوالملك القدّوس هذا توحيد النعوت وهومن توحيد الهوية المحيطة فله النعوت كلهانعو تالجلال فان صفات التنزيه لاتعطى الثبوت والأمر وجودى ثابت فلهذاقد مالهوية وأخرهاحتي اذاحاء تنعوت السلب وحصلت الحيرة في قاب السامع منعت الحوية باحاطتها أن بخرج السامع الى العدم فيقول في أم شئ وجودى اذقدخ جعن وجودالعقل والحس فيلحقه بالعدم فتمنعه الهوية فان الضمير لابدأن يعود على أمر مقرر فافهم والتوحيد الخامس والثلاثون له من نفس الرحن هوقوله الله اله اله اله الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون هذا توحيد الرزاياوالرجوع فيهاالى الله ليزول عنه ألمها اذرأى ماأصب فيه قد حصل بيدمن يحفظ عليه وجوده ولهماذا أثني اللة على من يقول اذا أصابته مصيبة المللة وانااليه راجعون فهم للة في حالم وهم اليـ مراجعون عندمفارقة الحال فن حفظ عليه وجوده وحفظ عليه ماذهب منه وكان ماحصل عنده أمانة الى وقنها فاأصيب ولارزى فتوحيد الرزايا نفع دواء يستعمل ولذلك أخبر بماهم منه تعالى فى ذلك فقال أولئك عابهم صاوات من ربهم ورحة والرحة لا يكون معها ألم وأولئك هم المهتدون يقول الذين تبين لمم الامر على ماهو عليه في نفسه فسمين مصيبة فى حقه انز ولها به وفى حق من ليس له هـ أداالدوق انز ول ألمها فى قلبه فيتسخط فيحرم خسيرها والتوحيد السادس والثلاثون المن نفس الرجن هوقوله ربالمشرق والمغرب لااله الاهوفا تخذه وكيلا هذا توحيد الوكالة وهومن توحيدالهو يةفى هـ ناالتوحيدملك الله العالم الانساني جيع ماخلقه لهمن منافعه وأمره أن يوكل الله في ذلك ليتفرغ الانسان لماخلق لهمن عبادةربه فيقوله وماخلقت الجن والانس الاليعبدون وأبن هذاالمقامين قوله وأنفقوا بماجعل كمستخلفين فيه فعل الانفاق بأيديهم والملك الله وفى هذا القدر الذي أمرهم بهمن الانفاق فيه أصرهم أن يتخذوه وكيلافلا تنافر بين المقامين فالملك للهوالا نفاق للعبد بحث الأصروما أطلق له في ذلك وفي الانفاق أمرالتة أن يوكل الله فىذلك لعامه بمواضع الانفاق والمصارف التي ترضى رب المال فى الانفاق فنزل الشرائع أبانت له مصارف المال فانفق على بصيرة بنظر الوكيل فن أنفق فعالم يأمره الوكيل بالانفاق فيه فعلى المنفق قيمة مااستهاك من مالمن استخلفه فيه ولاشئ له فانه مفلس بحكم الاصل فلاحكم عليه فاعطاه هذا التوحيد رفع الحسكم عنه فها الفسن مالمن استخلفه وهذا آخرتهليل وردفى القرن الذي وصل الينا وهوسستة وثلاثون مقاماقدذكرناها مكالهامدينة المية قرآنيةذ كراللة بهانفسه وأمر ناأن نذكره بها فامتثلنا فلماذكر ناه بهاعلمنامن لدنه علما وكان ذكرهارجة



منه بنافهذا قدأ دينا العشر الواجب علينا مكملا فوقع في يدالحق فيتولى تر يبته الى وقت اللقاء ورد الامامات الى أهلها والقيقول الحق وهو مهدى السبل

﴿ الفصل العاشر في الله كر بالحوقلة ﴾ وهو قول لاحول ولافقة الاباللة وهوذ كركل عامل بقدرما جل فالذا كرون بهعلىطبقات كماانهم فىالصورةعلىطبقات فمن كانأ كثردخولا كانأ كثردؤ باعلىهـنما الذكر والذيحاز الحال فيها كان شرطه أن لايف ترمن هذا لذكر بالقول كاله لايفترعنه بشاهدا لحال وهوكل مكاف فى العالم والعالم كامكافوما كافبه ونالعالم ومن العالم ماهو مجبورفها كاف الهوهو المعبرعنه بفرائض الاعيان وفرائض الكفاية مالم يقم واحدبه فيسقط الفرض عن الباقي ومن العالممالم يجبر في الحلوا تماعرض عليه فان قبله فاقبله الالجهله بقدرماجل من ذلك كالانسان لماعرضت عليمه الامانة وحلها كان لذلك ظلومالنفسم مجهو لابقدرها والسموات والارض والجبال لماعرضت عليهق أبين أن يحملنها واشفقن منها لمعرفتهن بقدرما جاوافإ يظلموا أنفسهم ولكن الناس أنفسهم يظامون فاوصف أحدمن الخاوقات بظامه لنفسه الاالانسان فكان خلق السموات والارضأ كبرمن خلق الناس فى المنزلة فانهن كن أعلم بقدر الامانة من الانسان فبهذا كن أيضا أ كبرمن خلق الناس فى المنزلة من العيد فانهن ماوصفن بالجهل كاوصف الانسان وكذلك لماأمرنا بالاتيان أمروجوب فان لم يجبنجيء مهن علىكوه فقالتا تبناطا تعين لعامهن بأن الذي أمرهن قادرعلي الاتيان بهن على كرومنهن فقان أتينا طائعين فالاتيان حاصدل والطوع فيمعرض الاحتمال أن يكن صدقن في دعواهن فانكان الحق القائل فماكمذبا بلصدقا وانكان القول بالواسطة فيحتمل ماقلناه فالعالم منااذاقال لاحول ولاقوة الابالله يقوط على امتثال الامر الاطمئ والاقتسداءفالافتداءقولهواياك نستعين اذا كان الحق المتكام وهي الاستعانة بالاسباب التي لايمكن رفعهاولا وجود المسبب الابوجودها والامرقوله واستعينواباللة واصبرواعلى حلهنه المشقات بلاحول ولاقؤة الابالله انتهبى الجزء العشرون وماثة

## ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم﴾

والفصل الحادى عشر في الاسم الاطمى و البديع وتوجهه على كل مبدع وعلى ايجاد العقل الاتل وهو القلم وتوجهه على ايجاد الطمرة من الحروف ومراتبها وتوجهه على ايجاد الشرطين من المنازل وتوجهه بالامداد الالحى "لنفسى" بفتح الفاء الذاتي منه والزائد وسبب زيادته قال الله تعالى بديع السموات والارض لكونهم اما خلقا على مثال متقدم وأول الفاء الته المعاول ابداعي ظهر عن الله تعالى وكل خلق غلى غير مثال فهو مبدع بفتح الدال وخالقه مبدع بكسر الدال فلو كان العلم نعور المعاوم كايراه بعضهم في حد العلم يكن ذلك الخلوق مبدع المدال الماه على مثال في نفس من أبدعه أو جده عليه مطابقاله وذلك الذي في نفس الحق منه على قول صاحب هذا الحد العلم لم يزل واجب الوجود في نفس الحق منه على قول صاحب هذا الحد العلم لم يزل واجب الوجود في نفس الحق رائد الماد الماد الماد الماد الماد الماد في نفس المورة التي قامت على الماد والماد وال



منتصبة وطول وعرض وجهات فثل هف ايسمي معني لهذه الكامة فهذا العني يقبل الخلق ولسنانر يدبالعاني الامالا يقبل الخلق وكل مالايقبل الخلق فأنه لايقبل المثل فلايقب ل المثل الاالصورة خاصة المادية وغربر المادية وأعني بالمادية المركبةوهي الأجسم على تنوع ضروبها وأعنى بغسير المادية كالبسائط التي لاجزء لهاسوي عينها واكنها تقبل المجاورة فتقبل التركيب فينشأ اذلك صور مختلفة الى مالابتناهي فالاقل منهاوان كان صورة فهو المدعوالثاني ليس بمبدع فانه على مثاله ولكنه مخلوق فهو بالخلق الاؤل بديع و بالخلق الذاني المماثل للخلق الاوّل خالق فاوّل ماخلق الله العقل أظهره فى نفس الرحن في العماء في أوّل درجته التي هي في نفس الانسان المخاوق على صورة الممزة فهي أوّل مبدع من حروف تنفس الانسان ولهاوجوه وأحكام مثل ماللعقل فى النفس فن ذلك الامداد الالحيّ الذي في قوله واثن شكرتم لازيدنكم وفىقوله للذينأحسنوا الحسنىوزيادة والزيادةحيث وقعتمن الخميروالشر ولاتعقل الزيادة الابعد عقل الاصل فأذاعل مقداره علم الزائد الثلابتخيل فى الزائد انه أصل فأقل الزيادة مثل الاصل الى رابع درجة ولبس فوقهاز يادة وكلز يادة زائدة على الزيادة مثل الاصل سواء مثاله الاصل وجودعين العقل والزائد وجود النفس وهوعلى قدرالعقل ثمالطبيعة وهي على قدرالعقل ثمالحباء وهوعلى مقدار العقل ثمالجسم المكل وهوالرابع ولبس وراءهشئ الاالصور وكندلك المدالطبيعي بمنزلة العقل مثل مدالالف من قال وشبهه فهذا سارفى كل موجو دفان له من الحق امدادابه بقاؤه فمازاد على ما به بقاؤه وظهور عينه فلسب آخروالما كان العقل أوّل موجود حعل سيمالكل امدادالهي في الوجود كذلك الهمزة في النفس الانساني أوجبت الامداد في الصوت سواء تأخوت أو تفدمت وتنتهى الزيادة في ذلك على المدالطبيعي الى أربع مراتب كل زيادة على قدر الاصل التي هي الالف الطبيعية في كل عدود مثال ذلك أسن فى قراءة أبى عمر ووأ المن فى قراءة ابن عامر والكسائى وألا المن فى قراءة عاصم وألا المن فى قراءة ورش وحزة وكذلك جاءوجا اء وجا ا اء وجا ا ا اء على ماذ كرناه فهذا الامداد الالحي قبل الموجب له وبعددهو بحسب المعرفة باللهفن لم يعرف الله بدليل العالم عليه كان الامداد متقدما على العلم بالله من حيث لا يعلم العبد فهو يتقاب في نعمة الله ولاعلم الم بالمنع من هو على التعيين ومن عرف العالم بالله كان الامد ادمتا خوالانه علم الله فرآه قسل المداده وان كان علمه به من المداده ولكن ذلك هو المدالطبيع قالامداد في النفس الرحاني الجاد النع على التضعيف بالزيادة منها والله يضاعف لمن يشاء كاهوفى النفس الانساني مدالصوت طلباللوصول الى الموجب أوخروجا من عندالموجب بالامداد الالمي لعين الحرف المطاوب وهو العين المقصود بذلك النعيم من الكائنات كإيطلب الوصول الى حف الميم بالمدمن أا من والى حف الدال من آادم فاعلم ذلك وكذلك توجه هذا الاسم على ايجاد الشرطين من المنازل ليبين بذلك عين البروج المقدرة فى الفلك الاطلس اذليس طاعلامة تعرف بها فعل طاهده المنازل علامة على تلك المقادير تقطع في هـ ذاالفلك الاطلس الجواري الخنس الكنس فيعرف بالمنازل كم قطعت من ذلك الفلك ولهذه المنازل أيضاوكل كوكب في الفلك المكوكب قطع في هذا الاطلس لكن لا يملغ عمر الشيخص الواحد الى الشعور به وقد نقل اليناأن بعض أهرام مصر وجد تاريخ عمله والنسرف الاسدوهو اليوم في الجدى فانظر مامرة علهامن السنين ويقول أصاب تسييرالكوا كبان هذه السكوا كبالثابتة نقطع فى كلستين سنةمن الفلك درجة واحدة ونقلت عن بعضهم ما ته سنة فتى بدرك الحس انتقاله كايدرك انتقال الجوارى الخنس الكنس نم انانعود الى كارمنافي العقل الاول ومنزلته فى النفس الرجاني منزلة الهمزة من حووف الانسان فنقول ان الله لماخلق الملائكة وهي العقول الخلوقةمن العماء وكان القلم الاطي أول مخلوق منهااصطفاءالله وقدمه وولاه على ديوان ايجاد العالم كله وقلده النظرفى مصالحه وجعل ذلك عبادة تكليفه التي تقربه من الله فياله نظر الافي ذلك وجعله بسيطاحتي لا يغفل ولاينام ولاينسي فهو أحفظ الموجودات الحمدنة واضبطه لماعامه اللهمن ضروب العاوم وقدكتبها كالهامسطرة في اللوح المحفوظ عن التبديل والتحريف ومماكتب فيهفا ثبت علم التبديل أيعلم مايبدل ومايحرف في عالم التغيير والاحالة فهو على صورة علم الله لا يقبل التبديل فلما ولاه الله ماولاه أعطاه من أسها له المدبر والمفصل من غيرفكر ولاروية وهوفي الانسان





الفكروالتفكرفاذا انفرر دبذلك في نفسمه كان لهحكم واذاد برمع غيره كان لهحكم يقال له في عالم الانسان المشاورة يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم آمر اوشاور هم في الأمر فاذاعز مت فتوكل على الله في كم التدبير الذي يدبر به ولايتمعلى أقسام سواءانفر دبالتدير أوطلب المشاركة بحكم المشورة والسبب الموجب للشورة كون الحق لهوجه خاص فى كل موجود لا يكون لغ برذاك الموجود فقد يلتى اليه الحق سبحانه في أمر ما ما لا يلقيه لمن هوأعلى منه طبقة كعلم الاسماء لآدم معكون الملا الاعلى عندالله أشرف منه ومع هذافكان عندادم مالم بكن عندهم وقد ذ كرنافى هذا الكتاب دليل تفضيل الملا الاعلى من الملائكة على أعمل البشر أعطاني ذلك الدليل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رؤياراً يتها وقبل تلك الرؤياما كنت أذهب فى ذلك الى مذهب جـلة واحدة واذا كان هذا فقد ينفردف أمورنصبهافي العالم عاهومدبر ومفصل لاعن فكر فانه ليسمن أهل الافكار وقديشاركه في تدبره عقل آخرمشل النفس الكلية التيأذ كرهافي الفصل الذي يلي هذا ان شاءالله فثل هذا هوحظ المشورة في عالم الخلق وسبب ذلك نوفية الالوهة ماتستحقه لماعلم أن للة تعالى فى كل موجود وجها غاصا يلقي اليهم نه مايشاه بمالا يكون لغيره من الوجوه ومن ذلك الوجه يفتقر كل موجود اليه وان كان عن سب فان قات فقد أعلمه الله علمه في خلقه حين قال لها كتبعلمي فىخلق الى بوم القيامة فلنا الجواب على هذا من وجهين الوجه الواحد وان علم مايكون فن جملة مأعلمه به من الكون منورته ومشاركة غيره له في تدبيره كانعلم ان الله يعلم مايكون من خلقه ولكنه قال ولنبلونكم حتى نعلم وأعلمن اللة فلايكون وقدجاء مثلهذا فىحق الله والوجه الآخرفي الجواب وهواناقدعامنا ان لله في كل كائن وجها بخصه وذلك الوجه الالهي لا يتصف بالخلق وقال للقلم اكتب علمي في خلقي وماقال له اكتب علمي فى الوجه الذي منى لكل مخلوق على انفراده فهوسبحانه يعطى بسبب وهوالذي كتبه القلم من علم الله في خلقه ويعطى بغبرسب وهوما يعطيهمن ذلك الوجه فلاتعرف به الاسباب ولاالخلق فوقعت المشورة ليظهر عنهاأمر يمكن أن يكون من علم ذلك الوجه فيلقى المسهمن شاوره في تدبيره علماقد حصل لهمن اللهمن حيث ذلك الوجه الذي لم يكتب علمه ولاحصل فى خلقه ولهذا قال الله لرسوله فاذاعزمت فتوكل على الله يعنى على امضاء ما انفقتم عليه في المشورة أوماانفردت بهدونهم وقوله فتوكل على الله في مثل هذا مالم يقع الفعل فان العزم يتقدم الفعل فقيل له توكل على الله فانه مايدرى مالم يقع الفعل ما يلقى الله في نفسك من ذلك الوجه الخاص الاطي "الخارج عن الخلق وهو الامر الالهي فان له الخلق والامر فياكان من ذلك الوجه فهوالامروما كانمن غيرذلك الوجه فهوالخلق وكذلك بوى الامرفى ح كات الكواك فيعطى كل كوك في الدرجة الفلكية على انفر ادهمن الحكم مالا يعطيه اذا اجتمع معه في تلك الدرجة كوك آخرأ وأكثر فاجتماعهم بمنزلة المشورة وعدم اجتماعهم بمنزلة ماينفردبه فيكون عن الاجتماع مالايكون عن الانفراد فاوجى فى كل سماء أمرها بما تنفر دبه وبمالا تنفر دبه فذلك ما يحدث من الاجتماع فانه خارج عن الأمر الذي تنفر دبه كل سهاء تم في الاجتماعات أحوال مختلفة فيكون ما يحدث بحسب اختلاف الاحوال والاحوال هنالك في القرانات كالاغراض عند نافكل بقول بحسب غرضه ونظره قل كل يعمل على شاكاته ثم ينزل الامرالي النفس الانساني فيكون حكم الحرف الواحد خلاف حكمه اذا اجتمع مع غيره فالقاف في مفر ديدل على الامر بالوقاية فاذا اجتمع معلام جاءمنسه صورة تسمى قل فدث القاف أمر بالفول وأين هومن الامر بالوقاية وكذلك لو اجتمع بحرف الميم ظهرمن هذا الاجتماع صورة في فدث للقاف أمر بالقيام وهكذامازادعلى حرف من حروف متصلة لإبراز كلة أومنفصلة لابراز كلات فتحدث أمور لحدوث هنده الكايات فيقول السيداعبده قل فيحدث في العبد القول فيقول أوقع فيقوم فيظهرمن المأمور حركة تسمى قياماءن ظهورصورة ذلك الاجتماع فهكذا تحدث الكائنات فىالنفس الرحاني فتظهرأعيان الكابات وهوالمعبرعنها بالعالم فالكلمة ظهورها فى النفس الرحاني والكون ظهورهافي العاءفهاهوللنفس يسمى كلة وأمراو عاهوفي العاءيسمي كونا وخلقا وظهورعين فجاء بلفظة كن لانهالقظة وجودية فنابت مناب جيع الاوام الالهية كإنابت الفاءو العين واللام الذي هوفعل في الاوزان مناب جيع الاوزان



وجيع الموزونات من الاسهاء والافعال فهبى حروف وزن الكلمة ووزن عين الموجود فكن قامت مقام قل وقم وخذ وقص واخوج وادخل واقترب وجمع مايقع به الامر فيكون ان كان أمر قيام فقيام وان كان أمر قعود فقعود الى جيع الاعيان فتحدث الكامة في النفس فيحدث الكون في العاعلي الميزان صلة في ذلك وهذه الصلة في أنواع مايحدثه التدبيرعلي الانفرادو بالشورةفي الكون فاتماما يحدثمن ذلك على الانفراد وهواذاحكم على المدبراسمان الحيان أوغاطران فى حق أصحاب الخواطر وهوفى الاطيات التردد ولا يخاوهمذا المدبر فى همذه الحال وغيرهامن الاحوالأن بكون تحت حكم اسم الهي من الاسهاء السبعة المتحكمة في النفس ومايظهر فيمن الكلهات وهوالاسم الجامع والنافع والعاصم وهوالواقى والسريع والستار وهذه الجسة الأسماءهي التي تعطي مقام العبودية في العالم والاسم البصير والبارئ وهمااللذان بعطيان مقام الحرية في الاسم الجامع فنه يكون الامداد لاهل الفضائل وهم الذين يشابرون على مكارم الاخلاق ومن هذا الاسم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لاتم مكارم الاخلاق وعداً يضا أهل الجع والوجودوا لحاية وترك المؤاخذة بالجرائم فيذبون عن أصحابها ماير يدبهم الاسم المنتقم والمعاقب فهومعطي الامان وهوقوله تعالى ياعبادى الذين أسر فواعلى أنفسهم لاتقنطوا من رحة الله وفعله أبد الايكون الافمين هوفى مقام العبودية وأماالاسم الالحي النافع فن م يكون الامداد للعاماء بالله على مراتبهم وأكثرما يكون امداده فيهم في علماءالارواح وهوقوله تعالى أوحينااليك روحامن أمرناما كنت تدرى ماالكتاب ولاالايمان ولكن جعلناه نوراأى نورهداية ويمدأ يضاأهل الجودمن أصناف الكرماء خاصة وهمالذين يجودون بالعطاء قبل السؤالمن كل مايقع بهالمنفعة للعطى إياه وهومختص العطاء وامداده فاالاسم بالذين أقامهم الله في مقام العبودية والعبودة فان رجال الله على احدى حالتين اما حال عبودية أوحال ح يقوقه تقدم لك باب العبودية وباب الحرية في هذا الكتاب وأما الاسم الواقى فهو الاسم العاصم من أمر الله فنه يكون الامداد للصديقين وأصحاب الاسرار وأهل النظر والافكار في مباحثهم فى المناظرات لاستخراج الفوائد فى مجالس أهل اللهمين غيرمنازعة ولاعدهدا الاسم الالارباب مقام العبودية وأهل الاستكفاء بالته وهم المتوكلون على الله نوكل العبد على سيده لانوكل الابن على أبيه ولا الميت على غاسله ولاالاجبرعلى من آج وولانوكل الموكل على وكيله وأماالاسم السريع فانهم شل الواقى فى أنه لا عد الاأهل هذا التوكل الخاص ومن هوفى مقام العبودية وكون امداده للنفةين بالخلف وهوقوله تعالى ومأنف قتم من شئ فهو يخلف ويمدأ يضاأهل البقاء لاهل الفناء وعنسه بأخذون واليه يلجؤن وأماالاسم الستار وهوالغفار والغفور والغافر فهوفى الامدادمثل السريع والواقى فى العبدو المتوكلين ومن هذا الاسم يكون الامداد لاهل الا كتساب والقائلين بالاسباب مع الاعتماد على الله غيرانهم وان اعتمدوا على الله فما في ظاهرهم الا كتفاء بالله وهكذا كل ذي سبب وان كان من المتوكاين فاكل متوكل يظهرمنه الاكتفاء بالله فى ظاهره وهذا الاسم عداً يضاأ صحاب المذازل والمنازلات ولهم أبواب فى هذا الكتاب نحوامن مائتي باب تردفها بعدان شاءالله وأتما الاسم البارى فنه يكون الامداد للاذكياء المهندسين أصحاب الاستنباطات والمخترعين الصنائع والواضعين الاشكال الغر يبةعن هذا الاسم يأخذون وهو المدللصورين ف حسن الصورة في المزان وأعب مارأ يتمن ذلك في قونية من بلاديونان في مصور كان عند نااختبرنا دوافدنا ، في صنعته من صحة التغيل مالم يكن عنده فصور بوما عجلة وأخني فيهاعيبالايشعر به وجاءبها اليناليختبرناني ميزان التصويروكان قدصور هافى طبق كبير على مقدار صورة الحباة في الجرم وكان عند نابازى فعندما أبصرها أطلفه من كان في يده عليها فركضها برجله انخيل انها عجلة في صورتها وألوان ريشهافتعب الحاضرون من حسن صنعته فقال لى ما تقول في هذهااصورة فقلتله هي على غاية النمام الاأن فيهاعيبا خفيا وكان قدد كره الحاضرين فعايينه وبينهم فقاللى وماهوهندة أوزانها صحيحة قلت لهفي رجليهامن الطولعن موازنة الصورة قدرعرض شعيرة فقام وقبل وأسي وقال بالقصد فعلت ذلك لاجر بك فصدقه الحاضرون وقالواأنه ذكرذلك طمقبل أن يوقفني عليها فتحبت من وقوع البازى عليها وطلمه اياها ويمدأ يضاهذا الاسم أرباب الجودفى وقت المسغبة خاصة لاالمنفقين على الاطلاق بن غير تقييد وهذا



الاسم لا ينظر من الرجال الالمن أقيم في مقام الحرية ما يين من أقيم في العبودية امداد وأما الاسم البصير فانه عد أهل الحرية والعبودة وامداد أهل الحرية أكثرو نظره اليهم أعظم وهند االاسم والاسم البارى عدان أهل الفصاحة والعبارات وطمااعباز القرآن وحسن نظم الكلام الرائق هذا لهذين الاسمين وعدهذا الاسم البصيرا صحاب المنازل والمنازلات في يصائرهم وهمالذين تعملوافيا كتسامهاالذين أكلوامن تحت أرجلهم ماأنزلوها بطرق العناية من غير عمللان أهلهذا المقام على نوعين فطائفة نزلت هذه المنازل عن تعمل واكتسبتها وطائفة نزاتها بالانزال الألهي عنامة من غيرتعمل ولاتقدم عمل بل باختصاص الهي ويمدأ يضاهذا الاسمأهل التفرقة وهم الذين يميزون ماتعطيه أعيان المظاهر فى الظاهر باستعداداتها وهومقام عبب لايعرفه أكثراً هل التفرقة وأكثرعلم أهل التفرقة العلم بمعانى الاسماء الاطيةمن حيث معانيها لامن وجه دلااتها على الذات فهذا حصر ما تعطيه هذه الاسهاء وحصر من تعطيه ومنتهى العالم فى هـ نداالباب الذى شاهد ناه كشفاالفامن العالمين لازائد على ذلك والذى شاهد ناه ذوقا وجار يناهم قدما بقدم وسابقناهم وسبقناهم فى حضرتين حضرة النكاح وحضرة الشكوك ستةعشر علمامن تمانى حضرات وباقى العالم كشفاوتعر يفالاذوقافدخلنافي كلماذكرناه في هذه الامدادات الالهية ذوقامع عامةأهل اللهوزد ناعليهم باسم الحيي وهوالآخ أخذنامنه الرياسة وروح الته الذي يناله المقربون من قوله تعالى فاماان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم ونلت هذه المقامات في دخولي هذه الطريقة سـ تمانين وخسماتة في مدة يسيرة في حضرة النكاح مع أهل الصفاءوف حضرة الشكوك مع أهل القهر والغلبة من أجل الاختلال في الشروط وهي المواثيق التي أخذت على العالم بالله فنامن غدرومنامن وفى فكناعن وفى بحمدالله وهذه علوم غريبة وأذواق عزيزة لقينامن أربابهار جالا بالمغرب ورجالابالاسكندرية ورجلين أوثلاثة بدمشق ورجلابسيواس كان قد نقصه من هذا المقامشي قليل فعرضه علينا فأتممناه لهحتى تحقق به فى زمان يسير وكان غريبالم يكن من أهل البلادكان من أهل اخلاط ولكل طائفة بمن ذكرنا بمن هرتحت احاطة هف والاسهاء الاطيبة التميز في ثلاث حضرات حضرة عليا وحضرة وسطى وحضرة سفلي وحضرة مشتركة فلاتخلو هنه العقول المدرةأن تكون في احدى هنه الخضرات في زمان مرورا خواطر عليها والاسماء المتقابلة أوالمتقاربة فالمتقابلة كالضاروالنافع أوالمعزوالمذل أوالمحبى وللميتومثل المقاربة كالعليم والخبير أوالقدير والقاهر أوالكبير والعظيم وماجرى همذا الجرى في عالم الخلق والامروها أناان شاءالله أذ كرمايحدث من حكم ذلك كله في العالم وتفصيل عاماً نفصيل ماذكر ناه فهوأن نقول بعد أن تعلم أن كل من ذكر نامن هؤ لاء الطبقات فاعاهم أهدل الانفاس خاصةمن أهل الله لاغيرهمان المدبرمن عالم الانفاس اذا أراد تنفيد أمر مايرز خي يطلب تنفيذه حكمين والامرواحد فان الاسم الجامع والنافع والبصير والقائلين بالجودعلى مسغبة ينظرون الى الحمكم الاسهل فيحكمون به على ذلك الاص والعلماء الله بجعلون التوحيد بين الحكمين ويحكم بالاسهل من الحكمين وأماالبارى والسريع والواقى والغفو رفانهم يسلكون طريق التحقيق فى ذلك فيعطى كلحكم حقمه لايراعى جانبادون جانب ولايحكمون بذلك الاالمكماون من رجال الله فان كان أحدالحكمين برزخيا والآخو سفليا فالاسم الجامع والنافع والبصير يحكمون بمافيه رفع الحرج غيرأن الاسم البصير وأهل الجود بجعلان التوحيد بين الحكمين حتى يرفعان الاشتراك وبقية الاسهاء السبعة وجيع الطبقات الخارجين عن طبقات هؤلاء الاسهاء السلانه يسلكون مسلك الاعتدال فيوفون الحقوق على مانعطي المراتب متال الاول البرزخي أن ترى الحق في صورة يدركها الحس فالحققون يعطون الالوهية حقهاو يعطون الحضرة التيظهر الحق فيهابه فالصورة حقها والطائفة الاخرى نحكم على الحق بالصورة وتقول لولاانه على حقيقة تقبلها ماصح أن يظهر بهااذلم تكن غيره في وقت التجلي وأ ماالذين جعلوا التوحيد بين الحكمين فقالوا الحق على ماهو عليه في نفسه وهذه الصورة ظهرت بالحق لاان الحق ظهر بها وجعاوا التوحيد فاصلابين الحق والصورة وهكذافي الحالة الثانية ومثال ذلك في الحالة الثانية هو تجلي من يقول في رؤيته جيع الا كوان مارأ يت الااللة من حيث ان البرزخ لا يتعين فيه الصور الامن عالم الطبيعة وهو المحدوس والحم كاقرر ناه فان كان

( ٥٥ - (فتوحات) - ثاني )

الى

ان

الامربين حكم برزخى وصورة عليا كرؤية الحق فى صورة ملك فالجامع والبصير والنافع يرفعون الحرج فياوقع فيله التشبيه ويوفون حق أحدالح كمين وهوالح كمالذي بلى جانب العزة وأصحاب الجود الالهي يعتسبر ون التوحيد فيبرزونهامع رفع الحرج فالتوحد مشل قوله ليسكنلهشئ ورفع الحرج تمام الآية وهوالسميع البصير مرتبة أخرى اذاظهرا مران ألهيان فى صورتين مختلفتين والامران برزخيان فالحسكم الألمى فى ذلك وهوان ترى صورة الحق فى البرزخ وصورة الملك في البرزخ على صورة انسيين كصورة موسى وهارون مشلا أوترى الحق في صورة شخصين معا فىرؤ بإراحدة فى عالم البرز خمثل أن ترى الحق فى صورة شاب وشيخ فى حال واحدة ولاشك انها الحق ليس غيره فحكم العلم من العلماء بالله وأهل الجود الالمي في هذه الواقعة ان هذا المداد المي لهذه الصورة التي ظهر فيها الحق وأدل الجود أيضاوالفضلاءأ صحاب الزيادات من العلم الالمي مع الاسم البصير من الاسماء الاطبية يزيلون الحق بليس كشلهشئ ويتأولون الصورة عمايلتي بهاومايق من الاسهاء الالمية والطبقات من أهل اللة أرباب المقامات والتحقيق يتركون الحق حقاباليق به والصورة صورة بما يليق بهاوهو الاولى عندى مرتبة أخرى ني من الانبياء كعيسي روح الله وكلنه يظهر حقامن كونه كلة الله وظهر ملكامن كونه روح الله فالحكم في هذه الواقعة عند العاماء بالله وأهل الجودمن أهمل الله يلحقون الملك بذلك الني وينزهون الحقعن تلك الصورة وأماالر اسخون في العمر وهم أهم الزيادات ويوافقهم أيضاأهل الجودالالهي يقولون الجناب الالهي أقبسل للصورمن العالم فيلحقون بصورة ذلك النبي ويبقون صورة الماك على ماهى عليه لا يتأولونها ولاسمافي عيسى فانه تمشل لامه بدر اسو ياحين أعطاها عيسى وأماأ لاسم الاطي البصيرفانه يسقط صورة الحق من ذلك تنزيها ويبقى مايقى على حاله يدم تبة أخرى ملك من الملائكة ظهرفى صورة محسوسة وظهرفى مقامحق وقال اناالحق كاسمع موسى الخطاب من الشجرة انني أناالله الااله الاأناف كالعلماء العارفون وأهل الجود الالحي يقولون في الصورة المحسوسة انهاملك وفي مقام الحق انه حق وأماأهل الزيادات من العلماءبالة وأهل الجودالالهي بوافقونهم على حكمهم أيضا يحكمون على الحق بالملكية والاسم البصير الالهي يسقط بحكمه الحق من أجل مادخله من التشبيه و بمقى ما يقي على ماهو عليه وجيع أهل الله يقولون لما كان الحق يقبل الصور لم بمعد على الصور أن تدعى فيم وتقول أنا الحق فالذي يعتمد عليه في هذه المسألة أن يعطى الحق من جهة الشرع حقه لامن جهة العقل و يعطى الحس حقه و يعطى الملك حقه ومع هذا فلابد عند غير الحققين أن يصحبوا التوحيد بين الحكمين مخافة الاستراك والمحقق لايبالي فأنه قدعرف مأتم مرتبة أخوى اذا كانت احدى الصورتين علوية والاخرى برزخية فالاسماء الثلاثة الجامع والبصير والنافع يرفعون الحرج في الصورة البر زخية وغيرها ولا يعطون كل ذىحق حقهمن الصورتين واعلمأن جيعماذ كرناه هوحكم العقل في الامور فتارة يعطى التشديد فيها وتارة يعطى البسر فبراوتارة يعطى كل ذى حق حقه في كون في كل حكم بحسب ما يتحلى له الحق فيسه سواء كان ذلك في الالحيات أوفي الطبيعيات أوفهاترك منهمافي الجع والفرق والفناء والبقاء والصحو والسكر والغيبة والحضور والمحو والاثبات \*افصاح عاهوالام عليه اعلم أن الامر حق وخاق وانه وجود محض لميزل ولابزال وامكان محض لميزل ولايزال عدم محصلم يزل ولايزال فالوجو دالحض لايقبل العدم أزلاوأبدا والعدم الحض لايقبل الوجو دأز لاوأبدا والامكان المحض يقبل الوجود لسبب ويقبل العدم لسبب أزلاوأ بدافالوجود المحض هو الله لبس غيره والعدم المحض هو المحال وجوده ليس غيره والامكان الحض هو العالم ايس غيره ومرتبته بين الوجود الحض والعدم المحض فعا ينظر منه الى العدم يقبل العدمو عماينظرمنه الى الوجود يقبل الوجود فنه ظلمة وهي الطبيعة ومنه نوروهو النفس الرحاني الذي يعطى الوجود له\_ذا المكن فالعالم حامل ومجول فباهو حامل هوصورة وجسم وفاعل و بماهو مجول هوروح ومعني ومنفعل فامن صورة محسوسة أوخيالية أرمعنو ية الاولهاتسوية من جانب الحق وتعديل كايليق بهاو بمقامها وحالها وذلك قبل التركيب أعنى اجتماعهام الحمول الذي تحمله فاذاسو اها الرب بماشاءه من قول أو يداو يدين أوأيدوما تمسوى هذه الاربعة لان الوجود على التربيع قام وعدله وهو التهيؤ والاستعداد للتركيب والحل تسلمه الرجن فوجه عليه نفسه



وهو

وهوروح الحق فى قوله فاذاسق يتمونفخت فيهمن روحى وهوعين هذا النفس قبلته تلك الصورة واحتلف قبول الصور محسب الاستعداد فان كانت الصورة عنصر بة واشتعلت فتبلتها بذلك النفس سمنت حموا ناعنه دلك الاشتعال وانلم يظهرها اشتعال وظهرها في العين حركة وهي عنصر بةسمنت نباتاوان لم يظهرها اشتعال ولاحكة أعنى فى الحس وهي عنصر مة سميت معد ناوج ادافان كانت الصورة منفعلة عن ح كة فلكية سميت ركناوهي على أر بع مراتب ثما نفعلت عن هـنه الاركان صورة مسوّاة معـدلة سميت سماء وهي على سبع طبقات فوجـه الرحن عزوجل نفسه على هذه الصور فيبت حياة لامدركها الحس ولاينكرها الاعان ولاالنفس ولذلك لم يقبل الانستعال فكل موضع كان في هذه السموات قبل الاستعال سمى نجما فظهرت النجوم ونحر كتأفلا كهابها فكانت كالحيوان فها اشتعل منهاوكالنبات فهاتحرك منهاوان كانت الصورةعن حكة معنوية وقوةة عملية وتوجه نفسي سمت جسما كالاوعر شاوكرسياوفلكافلك برج وفالكمنازل وتوجه الرحن بنفسه على هذه الصورف اقبل منها الاشتعال سمي نجوماوهي له كالحدق في وجه الانسان ومالم يقبل الاشتعال سمى فلكافان كانت الصورة عقلمة انبعث انمعاثا ذاتياعن عقل مجرة دتطاب باستعدا دهاماتحمله توجه الرحن علماعند تسويتها التي سواهار بهابنفسه فياانستعل منهاسمي نورعا ومأتحرك منهاولم يشتعل سمي عملا والذات الحاملة طاتين القوتين نفسافان كانت الصورة الاطية فلاتخاواتا أنتكون عامعة فهي صورة الانسان أوغ يرجامعة فهي صورة العقل فاذاسوي الرب الصورة العقلية بأمره وصورالصورة الانسانية بيديه توجه عليهما الرحن بنفسه فنفخ فبهمار وحامن أمره فاماد ورةالعقل فحملت ف النفخة بجميع عاوم الكون الى يوم القيامة وجعلها أصلالوجو دالعالم وأعطاه الاولية في الوجو د الامكاني وأما صورة الانسان الاول الخاوق باليدين فمل فى تلك النفخة علم الاسماء الاطية ولم يحملها صورة العـ قل فرج على صورة الحق وفيما تهيى حكم النفس اذلاأ كمل من صورة الحق ودار العالم وظهر الوجود الامكاني بين نور وظلمة وطبيعة وروح وغيب وشهادة وستروكشف فاولى من جيع ماذ كرناه الوجود الحض كان نوراوروما وماولى من جيع ماذكرناه العدم المحض كان ظامة وجسماو بالمجمو عبكون صورة فان نظرت العالممن نفس الرجن قلت لبس الااللة وان نظرت في العالم من حيث ما هو مسوى ومعد ل قلت المخاوقات ومار ميت من كونك خلقا اذر ميت من كونك حقا ولكن اللهرمى لانه الحق فبالنفس كان العالم كله متنفسا والنفس أظهره وهو للحق باطن والبخلق ظاهر فباطن الحق ظاهرالخلق وباطن الخلق ظاهرالحق وبالمجمو عنحقق الكون وبترك المجموع قيسل حق وخلق فالحق للوجود الحض والخلق للامكان المحض فاينعدم من العالم ويذهب من صورته فما يلي جانب العدم ومايية منه ولا يصعرفيه عدم فمايلي جان الوجود ولايزال الامران حاكمين على العالم دائما فالخلق جديد في كل نفس دنيا وآخرة فنفس الرحن لايزالمتوجها والطبيعة لاتزال تشكون صورا لهذا النفس حتى لايتعطل الامرالا لهي اذلا يصح التعطيل فصور تحدث وصورتظهر يحسب الاستعدادات لقبول النفس وهذاأ بين ماعكن في الداع العالم واللة يقول الحق وهو مهدى السدل ﴿ الفصل الثاني عشر ﴾ من هذا الباب في الاسم الاطمي الباعث وتوجهه على ايجاد اللوح المحفوظ وهو النفس الكلمة وهوالروح المنفوخ منه في الصور المسوّاة بعد كال تعديلها فيهما الله بذلك النفخ أبة صورة شاءمن قوله في أي صورة ماشاءركبك وتوجهه على ايجادا لهاءمن الحروف وهاءال كأيات وتوجهه على ايجاد البطين من المنازل المقدرة واعل أنهنه هالنفس هي اللوح المحفوظ وهوأ ولموجودا نبعاثي وأؤلموجود وجدعند سبب هوالعقل الاؤلوهو موجودعن الامرالاهي والسب فله وجه الى الله خاص عن ذلك الوجه قبل الوجود وهو وكل موجود في العالمله ذلك الوجه سواءكان لوجوده سبب مخلوق أولم يكن واعلم أن الاسباب منها خلقية ومنها معنو ية نسبية فالاسباب الخلقية كوجود مخاوق ماعلى تفيدم وجود مخاوق فبلهله الى وجوده نسبة مابأى وجه كان امابنسية فعلية أو منسبة يخاصة لايد من ذلك وحينت يكون سبباوالافليس بسبب وقديكون ذلك الاثر في غير مخاوق كقوله أجيب دعوة الداعي فالسؤال سبب فى وجود الاحابة كان الجيب ما كان ومن هذه الحقيقة نزل قوله تعالى ما يأتيهم من ذكرمن ربهم

محدث أىأحدثت بعض هذه الامور السؤالات وأما السبب المعنوى فهومن جهة المسبب بفتح الباءاسم مفعول ومن المسبب اسم فاعلفن جهة المسبب اسم المفعول استعداده لقبول الاثر فيه اذلولم يكن فيه استعداد لماوقع فيه الاثر فذلك الاستعداد أمنع من المحال في المحان ومع هذا فله استعداد في قبول الفرض فيه فلهذا نفرض المحال في بعض المسائل وان كان لا يقبل الوجود لنستخرج من ذلك الفرض علمالم بكن عندنا فلولا استعداده لقبول الفرض ما تمكن للعقلأن بفرضه فالممكن أقبل لعين الوجود والسبب الذيمن جهة المسبب اسم فاعل فماذ كراللة تعمالي انماقولنا فاثبت عينه وقوله اذا أردناه فاثبت الارادة والتعلق بالمراد فلابدمن هذا شأنه أن يكون علما حياله اقتدارعلى ماير يدنكو ينهفه نده كلها استعدادات نسبية معنو ية الاالعين الذي هو المسبب فأنه سبب وجودي لا يكون علة اكن هوشرط ولابدولماخلق الله هما العقل الاقل قله اطلب بحقيقته موضع أثر لكابته فيمه لكونه قله افانبعث من هذا الطلب اللوح المحفوظ وهوالنفس فلهذا كانت أول موجود انبعائي لما انبعثت من الطلب القائم بالقم ولم يكن فى القوة العقلية الاستقلال بوجوده ذا اللوح فتأ يدبالاسم الباعث و بالوجه الخاص الذى انبعثت عنه هـ نـى النفس فالتي العـ قل اليهاجيع ماعنده الى يوم القيامة مسطر امنظوما وهوموجود ثالث بين اللوح والقلم مرتبته وبعداللوح وجوده وجعل الله فى القاعل الالقاء لماخلق فيه وجعل فى اللوح القبول لما يلقى اليه ف كان ماألقى اليمه وماضمه اللوحمن الكايات المخلوقة فى ذات القلم واللوح بعد فراغه من الكتابة ما ثتي ألف آبة وتسعا وستين ألف آية ومائتي آية وهوما يكون في الخلق الى يوم القيامة من جهة ما تلقيه النفس في العالم عند الاسماب وأماما بكون من الوجوه الخاصة الالهية في الموجودات فذ ف يحدث وقت وجوده لاعلم لغيرالله به ولاوجودله الا في علم الله وهذا جيع ماحصله العقل من النفس الرجاني من حيث ما كلمه بهر به تعالى كا كام موسى ربه باتنتي عنمرة ألف كلمة في كل كلمة يقول له ياموسي وصورة التاتي الالهي العقل تجلر حاني عن محبة من المتجلي والمتج ليله ومن هذا المقام جعل الله بين الزوجين المودة والرحة ليسكن البهاوجعل الزوجة مخلوقة من عين الزوج ونفسه كاقال وهوالذي خلق لكمن أنفسكم أزواجالتسكنوا البهاوجعل بينكم مودة ورحمة انفى ذلك لآبة أى علامة ودليلالقوم يتفكرون فيعلمون أنه الحق وفائدة هذا التفكر أن الانسان اذا تزوج بالمرأة و وجد السكون الهاوجعل الله ينهما المودة والرحة علم أن الله يريد التعامهمافاذا ارتفع السكون من أحدهم الىصاحبه أونهما وزالت الودة وهي تبوث هذا السكون وبهذاسمي الحبودا لثبوته وتسمى بالودود لثبوت حبه من أحبمن عباده وزالت ارجةمن بينهماأومن أحدهم ابصاحبه فاعرض عنه فيعلم أن الله قدأر ادطلاقهما فيبادر اذلك فيفوزعنك اللة بهانا المقام فان لجوعاند يحرم القرب الالمي فان الحضرة الالهية لاتقبل اللجاج والمعاندة وقد تبت في الشرع ماثبت ومايعرف ماقلناه الاأهل التغكرمن عبادالله فان اللهماجعله آية الاطم فعل سحانه سبب حصول هذه العاوم فى ذات العقل التجلى ومنه تلقى ذلك وكان سبب التجلى الحدقانه أصل سبب وجود العالم والسماع سبب كونه وقد بينا هذافى باب السماع والمحبة وأماصورة تلقى النفس ماعندهامن العماوم فهوعلى وجهمين هي وكل موجودعن سبب ويختلف باختلاف تنوع الاسباب الوجه الواحد اذاكان التلتي لكل موجو دعند سبب من وجهه الخاص به فلا يكون الاعن تجل الهي سواءعامه المتحلي له أولم يغامه فان علمه كان من العلماء بالله وان لم يعلمه كان من أهل العناية وهو لايشعرانه معتني بهفانأ كثرالناس لايعلمون حديث هذا الوجه الخاص ولايعرفونه فانه علم خاص لايعطيه الله الالمن اختصه واصطنعه لنفسمه من عباده وأماالوجمه الآخر من التلتي فهو مايستفيده من السبب ولا تحصي طرقه فان الاسباب مختلفة فاين سببية العقل فما يظهر على النفس من توجهه وتلقيها من سببية السماء فما يظهر على الارض من النماتمن توجههاعلها عاتلقيه من الغيث فيها وتلقيهالذلك ولكل حركة فلكية ونظر كوك فى العالم العاوي وامداد الطبيعة كلذلك أسباب لوجو دزهرة تظهر على وجه الارض أبن هذامن توجه سبيبة العقل فلهذا قلناما تنعصر سابه مع كونه المنعصرة في نفس الامر فن النفس الى آخر ركن في العالم و بعض المولدات ما بين النفس و آخر ركن



١٠٨

من الافلاك والكواكب والحركات في وجود عين قلك الزهرة والورقة أثر وحكم عن أمر الحي قد يعلمه السبب الحادث وقد لايعلمه وهي أسباب ذاتية كلهاومنها عرضية كالقاء المدرس الدرس على الجاعة فهذامن الاسباب العرضية وهوكل ماكان للسبب فيمارادة وماعداذلك فهوذاتي فالعلاقة التي بين الاسمباب والمسببات لاتنقظع فانها الحافظة اكون هذاسبباوهذامسبباعنه ولماأ وجدالله هذه النفس الكلية من نفس الرجن بعد العقل كوجو دالهاء بعدالهمزة أوالهمزة بعدالهاء فيالنفس الانساني الخماوق على الصورة فهوفي النفس الرحماني نفس كلية وفي النفس الانساني هاءوضمبر وكنابة فهي تعودمن حيث ماهي ضميرعلي من أوجدهافانهاعين الدلالة عليه فافهم فان الدلالة لاتسكون الافى الثاني فانه يطلب الاول وليس الاول يطلب الثاني بحكم الدلالة وطذا قال رسول اللة صلى الله عليه وسلممن عرف نفسه عرف ر به وهو الشاني فانه موضع الدلالة وقال في الاول والته غني عن العالمين فنزهه عن الدلالة ولهذا الايصح أن يكون علة والبه الدلالة بقوله صلى المه عليه وسلم كان الله ولاشئ معه فهوغني عن الدلالة وفي هذه الرتبة أوجد الله البطين من المنازل التي تنزلها الجواري والكوا كبالبطيئة الحركة وأعطى الله هذه النفس فوتين فوة علمية وقوة عملية فبالقوة العلمية تظهر أعيان الصور وبالقوة العامية تعلم المقادير والاوزان ومن الوجعا لخاص يكون القضاء والقدر لهذا ولايعرف ذلك الابعد وقوعه الامن عرف الله بذلك فكم القضاء والقدر لابعرف الاعماذ كرناه بخلاف المقادير والاوزان فان ذلك في علم النفس ونسبة هذه النفس الى كل صورة في العالم نسبة واحدة من غير تفاضل الاأن الصور تقبل من ذلك يحسب استعداداتهاالتي هي عليه افى ذاتها فيظهر التفاضل وأماهناك فلاتفاضل الابينهاو بين العقل ولمابينتالك حصرالآيات في السكار م الالحي الظاهرة في النفس الرحماني كالآيات في القرآن العزيز وفي السكتب المنزلة والصحف المرسلة فان لهاسور اتجمع تلك الآيات وتفصل بعضهامن بعض كاجاءت سور القرآن وهي منازله المعلومة الجامعة للاكيات كالآيات جامعات الكامات كالكامات جامعة للحروف كاهي الحروف ظروف المعاني فسورهـ نده الأيات عشر سورمن غيرز يادة ولانقصان فنهاسورة الاصلوهي السورة التي تتضمن كل آية تدل على عين قائمة بنفسها فى العالم الحاملة غيرها السورة الثانية سورة المحمول وهي تتضمن كل آية تدل على عين لانقوم بنفسها بل تفتقر الى محل وعين يظهر وجودها بذلك المحل وقدتكون تلك العين لازمة وقدتكون عرضية على قدرما تعطيه حقيقتها والسورة الثالثة سورة الدهر والرابعة سورة الاستواءوله أسلان الاصل الاؤل ظرفية العماء والاصل الثاني ظرفية العرش فالاول ظرفية المعانى والثاني ظرفية السور والسورة الخامسة سورة الاحوال والسورة السادسة سورة المقدار والسورة السابعة سورة النسب والسورة الثامنة سورة التوصيل والاحكام والعبارات والاشارات والايماء ومايقع به الافهام بين الخاطبين وهو نطق العالم وقول كل قائل وهي الاسهاء الالهية التي علم الله آدم فنهاما كانت الملائكة تعلمه ومااختص أدم الابالكل وماعرض من المسميات الاما كانت الملائكة تجهله والسورة التاسعة سورة الآثار الوجودية والسورة العاشرة سورة الكائنات وهي الانفعالات الاطمية والكونية فهذه عشر تتضمن هذه الآيات فن علمها كشفاعا الحق والخلق ومن علمهادلالة لم يكمل في علمها كال أصحاب الكشف ولانقل هذار من بل هذا كله تصريح وايضاح بعرفه كلعاقل اذاحقق النظرفيه أن الايات كلهامحصورة في هذه السورقد بماوحد يثاوالنفس المكلية هي التي ظهرت عنها معرفةهمذ والسورلانها كانت محل الفاء القلم الاطي اليهافهي أول منكوح لنا كحكوني وكل مادونها فهومن عالم التولد العقل أبوه والنفس أمه فافهم ولا تلحق عن قال الله فيهم انهم افي لبس من خلق جد بدوهم الذين أعرضواعن كل مايأتيهم من ذكرمن ربهم محدث وقد قلنافي مرتبتنافي هذا

أنا فى خلق جديد ، كل يوم فى مزيد وأنا من حيث حبى ، بين وجد و وجود شاكراشكر محب ، قائل هل من مزيد فأنا واحد وصتى ، فى وجودى وشهودى يارفيع الدر جات ، فى منازل السعود ارفع اللهم عنى ، فى معارج الصعود كل سترفى طريق ، فى هبوطى وصعودى واجعل اللهم حظى ، فى اسمك الله الودود

لائر

ن

﴿ الفصل الثالث عشر ﴾ فى الاسم الألمى الباطن وتوجهه على خلق الطبيعة وما تعطيه من أنفاس العالم وحصرها فى أربع حقائق وافتراقها واجتماعها وتوجهه على ايجاد العين المهملة من الحروف وايجاد الثريامن المنازل المقدرة اعلم أن الطبيعة فى المرتبة الثالثة عندنامن وجود العقل الأول وهى معقولة الوجود غيرموجودة العين فعنى قولنا مخلوقة أى مقدرة لان الخلق التقدير وما يلزم من تقدير الشي وجودة قال الشاعر

ولأنت تفرى ماخلقت ﴿ وبعض الناس يخلق ثم لايفرى

وهومن الثلاثي لانه قصد المدح وليسمن الرباعي فان الرباعي لايقال الافي معرض الذم والهجاء في كلمن قدر أمرا أوجده ومن هذها لحقيقة الالهيةظهر في الوجود النظري عند العلماء فرض الحال في العلوم فهو يقدر مالا يصح وجوده وقد يقدر مايصم وجوده ولايوجد وكذلك قال هذاالعربي وبعض الناس يعدبا خبر ولايفعله وأنتأ يهاالملك ماترى مصلحة الاوتفعلها فالخالق لهمعنيان المقدر والموجد فن خلق فقد قدرا وأوجد فقدر سبحانه مرتبة الطبيعة انهلوكان لهاوجودلكان دون النفس فهى وان لمتكن موجودة العين فهي مشهودة للحق ولهيذاميزها وعين مرتبتهاوهي للكائنات الطبيعية كالاسهاء الالهية تعلم وتعقل وتظهرآ ثارها ولاتجهل ولاعين لهاجلة واحدةمن خارج كذلك الطبيعة تعطى أمافي قوتهامن الصورالحسسية المضافة اليهاالوجودية ولاوجودهمامن خارج فمأأعجب مرتبتها ومأأعلى أثرها فهيى ذات مع قولة مجوع أربع حقائق بسمى أثره مذه الاربع في الاجسام الخلوقة الطبيعية حوارة ويبوسة وبرودة ورطوبة وهمنداآ ثارالطبيعة في الاجسام لاعينها كالحياة والعروالارادة والقول في النسب الالحية ومافى الوجو دالعيني سوى ذات واحدة فالحياة تنظر الى الحرارة والعلم ينظر الى البر ودة والارادة تنظر الى اليبوسة والقول ينظر الى الرطوبة ولهـ فداو صفه باللين فقال فقو لاله قولالينا فهو يقبل اللين والخشونة والارادة يبوسةفانه يقول فاذاعزمت فتوكل وقال وجدت بردأنامله فعلمت فلهذا جعلنا العلم للبر ودةفي الطبيعة وكذلك الحياة للحرارة فانالحي الطبيعي لابدمن وجودالحرارةفيه وأماالذي تعطيهمن أنفاس العالمفهوما تقع بهالحياة في الاجسام الطبيعيةمن غووحس لاغبرذلك وكل نفس غيرهذا فاهومن الطبيعة بل علته أمرآخ وهي الحياة العقلية حياة العلم وهي عين النور الالمي والنفس الرحماني ثم لتعلم أن مسمى النفس من هذه الحقيقة الوجودية لا يكون الااذا كانت للرحن واعاثلهمن الاسهاءالالهية وقدتكون حقيقة لاسهاء أخرتنتضي النقيض فلاتكون عند ذلك نفسا من التنفيس فى حقى ذلك الكائن منه فهو وان كان حقيقة فكونه نفسا باعتبار خاص يقع به التنفيس امافى حق من ينفس اللهعنه من الكائنات مايحده من الضيق والحرج وامافى حق من هوصفته من حيث نفوذارادته وأمااذالم ينظر من هذه الجهة فهوعبارةعن حياةمن وصف بهمن حيث حقيقته لاغير ألاترى النفس الحيواني رفع وجوده فيه اسم الموت به سمى نفسا فان الموت صفة مكر وهة من حيث الالفة المعهودة اذ كان الموت مفرقا فيكون مكروها عنده فاذانظر من يلقاه فى ذلك الموتوهو الله فيكون تحفة عند ذلك و يكون الم النفس به أحق فى هذا الشهود ولما كان لهاوجوداً عيان الصور لهذا كان لهامن الحروف العين المهملة لان الصورة الطبيعية لاروح لهامن حيث الطبيعة وانهاروح للصور الطبيعية من الروح الالمي وكان لها وجودا اثرياوهي سبع كواكب لان الطبيعة في المرتبة الثالثةوهي أربع حقائق كاتقدم فكانمن المجمو عسبعة وظهرت عنهاالثريا وهي سبعة أنجم كاكان للعقل ثلاث نسب ووجوه فوجدت عنه الكثرة التيذكرها بعض أهل النظر في سبب صدور الكثرة عن العقل الازل مع كونه واحدا فكان الشرطين تلائة أنجم والنفس مثل العقل ف ذلك فكان البطين ثلاثة أنجم ومن كون النفس ثانية كان البطين فى المرتبة الثانية من الشرطين وعن هذه السبعة التي ظهرت فى الطبيعة ظهرت المسبعات فى العالم وهي أيضا السبعة الايام أيام الجعة اعتبرذلك محد بنسير بن رحده الله جاءته اصرأة وهالناه أويت البارحة القمر فى الثريا فقال أناقر هذاالزمان في هذه البلدة والثرياسبعة أنجم بعد سبعة أقبر فان الثريامن الثرى وهو اسم للارض فات الى سبعة أيام فانظر ماأعج هذاو بيناأنا أقيدهذه المسألة من الكلام في الطبيعة اذغفوت فرأيت أى وعليها تياب بيض حسنة



فسرت

فسرت عنهاذيلها الىأن بدالى فرجها فنظرت اليمه م قلت لابحل ف أن أنظر الى فرج أى فسترته وهي تضحك فوجدت نفسى قد كشفت في هذه المسئلة وجها ينبغي أن يسترفسترته بألفاظ حسنة بعيد كشفه قبل ان أرى هيذه الواقعة فكانت أى الطبيعة والفرج ذلك الوجه الذي ينبغي ستره والكشف اظهاره في هذا الفصل والتغطية بذلك الثوب الأبيض الحسن ستره بالفاظ وعبارات حسنة ثماني أيضا كاأنافي كلامى على الطسعة في هذا الفصل أخذتني سنة فرأيت كأني على فرس عظيم وقد جثت الى ضحضاح من الماءأرض عجب ارة صغار فأردت عبوره فرأيت أمامي رجلاعلى فرس شهباء يعبر واذافيه مثل الساقية عميقة من دومة بتلك الحجارة لايشعر مهاحتي يغرق فيها واذا مذلك الفارس قدغرق فيهافرسه وقدنشب الىأن وصل الماءالى كفل فرسه تم خلص الى الجانب الآخ فنظرت من أبن أعبر فوجمدت مبنياعليه مجازا ذاأدراج من الجهتين للرجالة لاءكن للفرس أن يصعدعليه فيصعد فيه بادراج متقار بةجدا وأعلاه عرض شبرو ينزل من الجانب الآخر بادراج فركضت جنب فرسي والناس يتمعمون ويقولون مايقدر فرس على عبوره وأنالاأ كمهم ففهم الفرس عني ماأر يدهمنه فصعد برفق فلما وصل الى أعلاه وأراد الانحدار توقف وخفت عليه وعلى نفسي من الوقوع فنزلت من عليه وعبرت واخذت بعنانه ومازال من يدى فعمر الفرس وتخلصناالى الجانب الآخر والناس يتمجبون فسمعت بعض الناس يقولون لوكان الايمان بالثر بالنالته رجال من فارس فقلت ولو كان العلم بالثر يالنالته العرب والاعلن تقليد فكج بين عالم وبين من بقلد عالما فقالواصدق فالعربي الهالعلم والاعان والعجم مشهود لمم بالايمان خاصة في دين الله ورددت الى نفسى فوجد تنى في مسئلة في الطبيعة تطابق هذه الرؤ يافت مجبت من هاتين الواقعتين في هذا الفصل ونظرت في كوا كب المنازل من كوكب واحد كالصرفة الى اثنين كالذراع الى ثلاثة كالبطين الى أربعة كالجبهة الى خسة كالعو الى ستة كالدبران الى سبعة كالتريالي تسعة كالنعائم ولمأر للثمانية وجودافى نجوم المنازل فعلمت انهلالم تكن للثمانية صورة فى نجوم المنازل طف اكن المولود اذا ولدفى الشهر الثامن يموت ولايعيش أويكون معاولالا ينتفع بنفسه فانهشهر يغلب على الجنين فيه بردو يبس وهوطبع الموت ولهمن الجوارى كيوان وهو بارديابس فلذلك لمأر للثانية وجودافى المنازل معلمت أن السيارة لانز ول ها ولاسكو نبلهي قاطعة أبداوقد يكون مرورهاعلى عين كوا كالمنزلة وقد يكون فوقها وتحتماعلى الخلاف الذي فىحدا المزلة ماهو فسميت منزلة مجازافان الذي يحل فيهالا استقرار لهوانه ساج كما كان قبل وصوله اليهافي سباحته فراعى المسمى مايراه البصرمن ذلك فانه لايدرك الحركة ببصره الابعد المفارقة فبذلك القدر يسميها منزلة لانه حظ البصر فغلبه واعط أن الطبيعة هذا حكمهافي الصور لاءكن أن تثبت على حالة واحدة فلاسكون عندها ولهذا الاعتدال فى الاجسام الطبيعية العنصرية لا يوجد فهومعقول لاموجود ولو كانت الطبيعة تقبل الميزان على السواء لماصح عنهاوجودشئ ولاظهر تعنهاصورة نمنشأة الصور الطبيعية دون العنصر بة اذاظهرت أيضالا تظهر والطبيعة معتدلة أبدا بللابدمن ظهور بعض حقائقها على بعض لاجل الابجاد ولولاذلك ماتحرك فلك ولاسبع ملك والاوصفت الجنة بأكل وشرب وظهورفى صور مختلفة والانغسيرت الانفاس فى العالم جاة واحدة وأصل ذاك فى العلم الالمي كونه تعالى كل يوم هو فى شأن واليوم الزمن الفرد والشأن ما يحدث الله فيه فن أبن يصح أن تكون الطبيعة معتدلة الحكم في الانسياء ولبس لهامستندفي الالهيات فهمذا قدأ بنت لك وجود الطبيعة اتهى الجزء الحادى والعشر ون ومائة

\* ( بسم الله الرحمن الرحيم )

﴿ الفصل الرابع عشر فى الاسم الالحي ﴾ الآخر وتوجهه على خلق الجوهر الهبائى الذى ظهرت فيه صور الاجسام ومايشبه هذا الجوهر في عالم المركبات وتوجهه على ايجاد حوف الحاء الهملة من الحروف وايجاد الدبر ان من المنازل اعلم أن هذا الجوهر مثل الطبيعة لاعين له في الوجود والماتظهره الصورة فهو معقول غير موجود الوجود العينى وهو في

فذرة

فلوقة

ةفي

5 MY

المرتبة الرابعة من مراتب الوجود كاعوالحاء المهملة فى المرتبة الرابعة من مخارج الحروف فى النفس الانساني غيران الحرفاه صورة لفظية في القول محسوسة للسمع وليس لهذا الجوهر الهبائي مثل هذا الوجود وهذا الاسم الذي اختص بهمنقول عن على بن أبي طالب رضى الله عنه وأمّانحن فنسميه العنقاء فانه يسمع بذكره و يعقل والاوجودله في العين ولايعرف على الحقيقة الابالامثلة المضروبة كاأن كون الحق نور السموات والارض لم يعرف بحقيقة موانما عرفنا الحق به بضر بالمثل فقال مثل نوره كشكاة الآية فذكر الامورالتي تنبغي للصباح المشبه به نو رالسموات والارض وهو الذي أنارتبه العقول العلوية وهوقوله السموات والصور الطبيعية وهوقوله والارض كذلك هذا المعقول الهبائي لايعرف الابالمشل المضروب وهوكل أمريقب لبذاته الصور المختلفة التي تليق به وهوفي كل صورة بحقيقته وتسميه الحكاءالهيولي وهيمسألة مختلف فيهاعندهم واستناعن يحكي أقوالهم فيأمر ولاأقوال غبرهم وانمانور دفي كتابنا وجيع كتبنا مايعطيه الكشف ويمليه الحق هف أطريقة القوم كاستل الجنيدعن التوحيد فأجاب بكلام لميفهم عنمه فقيلله اعدالجواب فأناما فهمنافقال جوابا آخر فقيل لهوه ندا أغمض علينامن الاول فأمله عليناحتي ننظر فيهونعامه فقالان كنتأج بهفاناأمليه أشارالى انه لاتعمل لهفيه واعاهو بحسب مايلتي اليه ما يقتضيه وقده وبختلف الالقاء باختلاف الاوقات ومن علم الاتساع الالهي علم أنه لايتكر رشئ في الوجو دوا نما وجود الامثال في الصور يتخيل إنها أعيان مامضي وهي امناها لاأعيانها ومثل الشئ ماهوعينه واعل أن هنذا المعقول الرابع من وجود العقل فيسه تظهر العبن التي تقبل حكم الطبيعة وهوالجسم الكل الذي يقبل اللطيف والكثيف والكدر والشفاف وهوالذي يآتي ذكره فالفصل الثاني بعدهذاوه فاالمعقول انماقيدنام تبته بأنهاالرابعة من حيث نظر ناالي قبوله صورة الجسم خاصة واغمابالنظر الى حقيقته فليست هذه مرتبته ولاذلك الاسم اسمه واعمااسمه الذي يليق به الحقيقة المكلية التي هى روح كل حق ومنى خلى عنها حق فليس حقاو لحذا فالعليه السلام لكل حق حقيقة فجاء باللفظ الذي يقتضى الاحاطة اذا تعرىعن القرائن المقيدة وهولفظة كل كفهوم العلم والحياة والارادة فهي معقولة وإحدة في الحقيقة فاذا نسب اليهاأمر خاص لنسبة خاصة حدث لهااسم ثما تهاذا نسب ذلك الامر الخاص الى ذات معاومة الوجو دوان لم يعلم حقيقتها فنسب البهاذلك الامراخاص بحسب ماتقتضيه تلك الذات المعينة فان اتصفت تلك الذات بالقدم اتصف هذا الامر بالقدموان اتصفت بالحدوث اتصف هذاالامر بالحدوث والامرفى نفسه لا يتصف بالوجود اذلاعين لعولا بالعدم لانه معقول ولابالحدوث لان القديم لايقبل الاتصاف به والقديم لايصح أن يكون محلاللحوادث ولا يوصف بالقدم لان الحادث يقبل الاتصاف بهوالحادث لايوصف بالقديم ولايصح أن يكون القديم حالافي المحدث فهو لاقديم ولاحادث فاذا اتصف به الحادث سمى حادثا واذاا تصف به القديم سمى قديما وهو قديم في القديم حقيقة وحادث في الحدث حقيقة لأنه بذاته يقابل كلمتصف به كالعلم يتصف به الحق والخلق فيقال في علم الحق اله قديم فان الموصوف به قديم فعلمه بالمعلومات قدم لاأولله ويقالف علم الخلق انه محدث فان الموصوف بهلم يكن ثم كان فصفته مثله اذماظهر حكمها فيه الابعد وجود عينه فهوحادث مثله والعلمى نفسه لايتغيرعن حقيقته بالنسبة الى نفسه وهوفي كالذات محقيقته وعينه وماله عين وجودبةسوى عين الموصوف فهوعلى أصله معقول لاموجود ومثاله في الحس البياض فى كل أبيض والسوادفى كل أسوده فالالوان وكذلك فى الاشكال التربيع فى كل مربع والاستدارة فى كل مستدير والتمين فى كل ممن والشكل بذاته فىكل متشكل وهو على حقيقته من آلمعقولية والذي وقع عليه الحس اعاهوالمتشكل لاالشكل والشكل معقول اذلوكان المتشكل عين الشكل لم يظهر فى متشكل مثله ومعلوم أن هذا المتشكل ايس هو المتشكل الآخرفهذامثل مضروب للحقائق الكلية التي اتصف الحق والخلق بهافهي للحق أسهاء وهي للخلق أكوان فكذلك هنذاالعقول الرابع لصور الطبيعة يقبل الصور بجوهره وهوعلى أصله فى المعقولية والمدرك الصورة لاغم وهاولا تقوم الصورة الافي هند المعقول فيامن موجود الاوهومعقول بالنظر الىماظهرت فيمصو رتهموجو دبالنظر الىصورته ألانرى الحق تعالى ماتسمي باسم ولاوصف نفس بصفة ثبوتية الاوالخلق بتصف بها وينسب الىكل موصوف بحسب



ما تعطيه حقيقة الموصوف وانما تقدمت في الحق لتقدم الحق بالوجود وتأخرت في الخلق لتأخر الخلق في الوجود في قال في الوجود في قال في الوجود في قال في الخق انه حق عالم قادر من يدمت كلم سميع بصير و يقال في الانسان المخلوق انه حق عالم قادر من كلم سميع بصير و يقال في الانسان المخلوف من أحد والعلم في الحقيقة والسكلام وجيع الصفات على حقيقة واحدة في العقل ثم لاينكر الخلاف بينهم في الحكم فان أثر القدرة مخالف أثر غيرها من الصفات وهكذا كل صفة و العين واحدة محقيقة الصفة الواحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة واحدة والمناق الخلق بها وهذه الحقيقة لاتزال معقولة أبد الا يقدر العقل على انكارها ولا يزال حكمها موجود اظاهر افي كلم وجود

فكل موجودها صورة \* فيه ولا صورة في ذاتها فكك موجودها صورة \* وذلك الحكم من آياتها تجتمع الاضدادفي وصفها \* فنفهافي عين اثباتها \*

والمعنى القابل لصورة الجسم هوالمذكور المطاوب في هذا الفصل وهو المهياله والجسم القابل للشكل هوهباء الامه الذي يقبل الاسكال انه المفيظهر فيه كل شكل ولبس في الشكل منه شئ وماهو عين الشكل والاركان هباء للولدات وهذا هوا لهباء الطبيعي والحديد وأمناله هباء لكل ما تصور منه من سكين وسيف وسنان وقد وم في المفاد وكلها صوراً شكال ومنل هذا يسمى الهباء الصناعي فهذه أربعة عند العقلاء والاصل هوالمكل وهو الذي وضعنا له هذا الفصل وزدنا عن حقيقة الحقائق وهي التي ذكر ناها في هذا الفصل التي تع الخلق والحق وماذ كرها حدين أرباب النظر الاأهل الله عيران المعتزلة تنبهت على قريب من ذلك فقالت ان الله قائل بالقائلية وعالم بالعالمية وقادر بالقادرية لماهر بتمن عنيران المعتزلة تنبهت على قد المال المنازل وكواكبه سنة وهو النبات صفة زائدة على الدبران من المنازل وكواكبه سنة وهو النبات صفة زائد خلاخلاء المناهر المنازل وكواكبه سنة وهو أول عدد كامل فهوا صل كل عدد كامل فكل مسدس في العالم فله نصيب من هذه المكالية وعليه أقامت النصل بيتها وتي لا يدخله خلاء ومن أهل النه من المنازل وكواكبه سنة وهو المنازل كالمربع فالمنازل المنازل المنازل الشكال فالمقارب الاستدارة مع ظهور الزوايا وجعلها فضل لان الشكل ألسدس كذلك وان أشبه غيره في عدم قبول المنازل كالمربع فانه يبعد عن المستدير ولولم يكن كذلك ما استدار الجسم لا به ماملاً الا الخلاء فلا يقبل المناس كذلك وان أشبه غيره في عدم في المنازل المنازلة والمنازلة المنازل المنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة المنازلة والمنازلة والمنازلة

الفصل الخامس عشر مجمن النفس الرجاني في الاسم الالحي الظاهر وتوجهه على ايجاد الجسم الكل ومن الحروف على حرف الغين المجمة ومن المنازل على وأس الجوزاء وهي الهقعة وتسمى الميسان اعلم أن الله تعالى لماجعل في النفس القوة العملية أظهر الله بهاصورة الجسم الكل في جوهر الهباء فعلم به الخلاء والخلاء امتداده توهم في غيرجسم ولما رأيناه في الجسم الكل لم يقبل من الاشكال الاالاستدارة علمه أن الخلاء مستدير اذ كان هذا الجسم الحيال بعن الجسم الحيال المن الله فتحفى هذا الجسم صور العالم و بعد هذا الجسم عمر الخلاء فالخارج عن الجسم المنافرة بعد الخلاء كانت وكته في خلائه في هذا الجسم عن المعامر به جميع الخلاء كانت وكته في خلائه في عين المنظم والمحاولة والماوية والماوية والماوية والمنافرة والمواوية والمنافرة والبرودة والبوسة بحكم التجاوز في النقيضين خاصة فتحركه بغلة الحرارة عليه فان الاعتدال لا يظهر عنه في والبرودة والبوسة بحكم التجاوز في النقيضين خاصة فتحرك بغلة الحرارة عليه فان الاعتدال لا يظهر عنه في والبرودة والبوسة بحكم التجاوز في النقيضين خاصة فتحرك بغلة الحرارة عليه فان الاعتدال لا يظهر عنه في والبرودة والبوسة بحكم التجاوز في النقيضين خاصة فتحرك بغلة الحرارة عليه فان الاعتدال لا يظهر عنه في والبرودة والبوسة بحكم التجاوز في النقيضين خاصة فتحرك بغلة الحرارة عليه فان الاعتدال لا يظهر عنه في والبرودة والبوسة بحكم التجاوز في النقيضين خاصة فتحرك بغلة الحرارة عليه فان الاعتدال لا يظهر عنه في والمرودة والبوسة بحكم التجاوز في النقيضين خاصة فتحرك بغلة الحرارة عليه في الاعتدال لا يظهر عنه في المنافرة والموردة والبوسة بحدة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة والمنافرة ولا المنافرة والمنافرة والمناف

( ٥٥ - (فنويات) - ثاني )

ارأن

العان

دلقاء

انها

مآتى

لان فاذا

1 Vis

أصلا ولهذاوصف الحق نفسه بالرضا والغضب والرحة والانتقام والحلم والقهر فالاعتسدال لايصحمعه وجود ولانكوين ألاترى الهلولا التوجمه الالمي على إيجاد كون ماماوجه ولولاما فالله كن ماتكون فاما كانتكية الحرارة كثرمن غيرهافي الجسم أعطته الحركة ومأتم خلاء الاماعمره هذا الجسم ولابدله من الحركة فتحرك في مكانه وهي حركة الوسط لانه ايس خارجه خلاء فيتحرك البه والحركة تطلبها الحرارة وهي حوكة في الجيع من انتقال وأظهر اللقصو والعالم كاه في هذا الجسم على استعدادات مختلفة في كل صورة وان جعها جسم واحدوها كم واحد فقبلت الصور الارواح من النفس الرحاني كاقبلت الحروف المعانى عندخ وجها لتدل على المعنى الذي خرجت له وظهرحكم الزمان بالحركة فظهرت الصور بالترتيب فقبلت التقدم والتأخ الزماني وظهر حكم الاسهاء الالهية بوجود هذه الصوروما تحمله وقدذكونا في عقب لة المستوفز ترتيب وجود العالم كيف كان ولله كإذ كرنافيه وجه خاص وفى كل ماوجد فيه وعن ذلك الوجه الخاص وجدولا يعرف السبب قط ذلك الوجه الخاص الذي لمسببه المنفعل عنه ولاعقل ولانفس الااللة خاصة وهو رقيقة الجودفتحرك بالوجود الالهي لابفعل النفس وهيح كة النفس الرحاني لاعادال كامات فسقى العرش ووحد فيه الكامة الرجانية تمأ وجدصورة الكرسي وانقسمت فيه الكلمة وتدلت المهالقدمان ولهذا التدلى انقسمت الكامة فله الخلق والامر وكان انقسامها الىحكم وخسرتم أدار الفلك الاطلس بتوجه خاص لحكمة أخفاها عمن شاءوأظهرها وقسمه على اثني عشرمقدار افعمت المقادير وجعلها بروجا لأرواح ملكية على طبائع مختلفة سمى كل برج باسم ذلك الملك الذي جعل ذلك المقدار برجاله يسكنه كالابراج الدائرة بسور البلدوكراتب الولاة فى الملك وهي البروج المعاومة عند أهل التعاليم ولكل برج ثلاث وجوه فان العقل الاول لة ثلاث وجوه وان كان واحد اومامن حقيقة تكون في الاول الاولابدأن يتضمنها الثاني ويز يديحكم لايكون للاول اذا كان المتقدم غيرالله وأما الله فهومع كلشئ فلا يتقدمه شئ ولا يتأخر عنه شئ وليس هذا الحكم لغبر اللهولهذا لهالي كلمو جودوجه خاص لانهسب كلموجود وكلموجود واحدلايصح أن يكون اثنبن وهو واحدف اصدرعنه الاواحدفانه فيأحدية كل واحدوان وجدت الكثرة فبالنظر الى أحدية الزمان الذي هو الظرف فان وجودالحق في هذه الكثرة في أحدية كل واحد فاظهر منه الاواحد فهذا معنى لا يصدر عن الواحد الاواحد ولوصدر عنهجيع العالم لم يصدر عنه الاواحدفهومع كل واحدمن حيث أحديته وهذا الايدركه الاأهل الله وتقوله الحكاءعلى غبرهذا الوجهوهويما أخطأت فيهوجعل اللة لكل والساكن في هذا البرج أحكاما معاومةعن

(قوله وكلموجود واحد الى قوله وهو بما أخطأت فيه) استملت هذه الجلة من كلام الشيخ على مسألتين الاولى وحدة كل موجود واحد) يعنى باعتبار الوجه الخاص به الذى لايشار كه فيه غيره من سائر الموجود اتنان وهو واحد النين وهو واحد ) يعنى اله لما كان لكل موجود وجه المناص كان لا يصح ان يكون هذا الموجود اثنين وهو واحد لما فيه من اجتاع النقيضين اذ الفرض انه واحد من حيث حقيقت اثنان من حيث صورته لان حقيقة الان كل موجود هو وجهه الخاص به وان قلناز بدمث لا بمن وهذه الحبية من البرمثل هذه في هم ألم وجود هم و وهذه الحبية من البرمثل هذه في الموجود وجهه الخاص وهو حقيقتها (قوله في اصدر عنه الاواحد) يعنى من حيث ان الوجه الخاص لا يتكر وفي والوجه عنى لا يقوم بنفسه ولا ينفص ل عن الملائدة أنه من حيث ان الوجه الخاص لا يتكون الذات المقومة الكل وجه خاص سارية في أحدية كل موجود (قوله وان وجه ستالكثرة فان فلابد ان تكون الذات المقومة الكل وجه خاص سارية في أحدية كل موجود (قوله وان وجه ستالكثرة فان فبالنظر الح) يعنى انه لا يقدح في قولنا كل موجود واحد وفي قولنا ماصدر عنه الاواحد وجه وان وانه امتداد واحد سبب وجودها في المدارك الشرية والعشول النظرية انماهو النظر الى احدية الزمان وانه امتداد واحد سبب وجودها في المدارك الشرية ويه الاشرية انماهو النظر الى احدية الزمان وانه امتداد واحد سبب وجودها في المدارك الشرية ويه الاشرية انماهو النظر الى احدية الزمان وانه امتداد واحد المناب و ال

دورات

دورات محصورة ايس هذا الفصل موضع حصرهاولا تعيينها تمفتح اللقصورة الفلك المكوكب وبعده الارض والماء والهواء والنارعن وكة فلك البروج وشعاعات كوا كبالفلك المكوكب تم علاالدخان من نار الاركان لما كانت نارا مركبة فاظهر في ذلك الدخان صور السموات أفلا كامستد برة وجعل في كل فلك كوكبا كما سيأتي ذكوذلك كامان شاءاللة تعالى وعن هذا الاسم الالحي أوجدفي النفس الانساني الغين المجمة ومنزلة المقعة ﴿ الفصل السادس عشر ﴾ في الاسم الالحي الحكيم وتوجهه على ايجاد الشكل وحرف الخاء المجمة ومنزله النحيةمن المنازل وتسمى الهنعة الشكل القيدو بهسمي ماتقيد به الدابة في رجلها شكالا والمتشكل هو المقيد بالشكل الذىظهر به يقول الله كل يعمل على شاكلته أى ما يعمل الامايشاكله والى هـ فدا يرجع معناه يقول ذلك الذي ظهر منه يدل على انه في نفسه عليه والعالم كله عمل الله فعسمله على شاكلته فحافي العالم شيخ لايكون في الله والعالم محصور فى عشر لكمال صورته اذ كان موجود اعلى صورة موجده فوهر العالم لذات الموجد وعرض العالم اصفاته وزمانه لأزله ومكانه لاستوانه وكمه لاسمائه وكيفه لرضاه وغضبه ووضعه لكلامه واضافته لربو بيته وان يفعل لايجاده وان ينفعل لاجابته من سأله فعمل العالم على شاكلته فربكم أعلم بن هو أهدى سبيلا وانه على صراط مستقيم فالمالم على صراط مستقيم اعوجاج القوس استقامته فلاتحجب ألاترى الخلاء حكم على الجسم بالاستدارة فأظهره فلكا مستديرا فتلك شاكلته فحكمت عليه شاكاة الموطن جبريل ظهر في صورة دحية فجهل فقيل فيه انسان وهوملك وعلمن عامهملكا والصورة انسان فلم يؤثر علم الملكيةمنه في صورة انسانيته ولم يؤثر الجهل بهافيها فالاشكال مقيدة أبدأ هذاماأعطاه الاسمالحكيم مرتب الامو رمراتبها ومنزل الاشياء مقادير هاوظهرمن النفس الانساني في الخارج وفالخاء المعجمة ومن المنازل النحيمة ومامن شئ ظهرف تفاصيل العالم الاوفى الحضرة الالهية صورة تشاكل ماظهرأى يتقيمه بهاولولاهي ماظهر ألاترى الغلك الاطلس كيف ظهر من الحيرة في الحق لان المقاديرف لاتتعين للماثل فى الاج اء كالاسهاء والصفات المحق لاتتعدد فالحيرة ماظهرت الأفى الفلك الاطلس حيث قيل ان فيه بر وجا ولاتتعين فوضع على شكل الحيرة ووضع الفلك المكوكب بالمنازل على شكل الدلالات على ماوقعت فيه الحبرة فاستدل بالمنازل على مافى الاطلس من البروج فهو على شكل الدلالة وجعل تنوع الاحكام بنزول السيارة في المنازل والبروج بمنزلةالصور الالهيمة التي يظهر فيها الحق فعا للاطلس فيها من الحكم تجهل ويقال ليس لله صورة بالدلالة العقلية وبما للنازل فيها من الدلالات تعلم ويقال هذا هوالحق فانظر حكم الاشكال مافعل ومنه الاشكال فىالمسائل فأنه يعطى الحسيرة فىالمعلوم وشكل الشئ شبهه والشكل بألف شكله الشكل يألف شكله \* والضد بجهل ضده \* والدنيا للامتزاج والآخرة للتخليص فهي على شكل القبضتين

هذا وهذامع هذامع كون الزمان جامعا فان الوهم يخيس ان الزمان شئ والموجود ات الزمانية مظر وفة فيه وهو ظرف ها فن شهو دازمان مع أحديته وظرفيت للوجودات المترتبة جاءت الكثرة وأمامن أخرج من سجن الزمان وفكت القيود عن نظره فانه برى وجودا واحدام تجليا بلابداية الى غير نهاية بلاقيد زمانى أومكانى وموجوداته حاضرة لديه وهوعين الموجودات الاعتبارية الخيالية العارضة له بحسب المدارك لاغير فتوحدت الكثرة بهذه الوحدة الحقيقية وصع قولناما ظهر عن الواحد الاواحد عد ومثال ذلك الشخص الواحد فأنه لا يتكثر ولا يتعدد باعضائه و حواسمه الظاهرة والباطنة المتعددة فهو واحد مع هذه الاشياء (قوله وتقوله الحكاء الخياء الخياء المناه عنى ماصدر عن الواحد الاواحد انه تعالى أول ما خلق العقل الاول و وجود الحقل الاول القول المناه من الموجودات يخلق لها العقل الاول المناه من الموجودات يخلق لها وجود اتحاد ثة الى غير ذلك من أقوا لهم في العقل وأحد الاول ماصدر عن الحق تعالى الوجود المفاض والعقل الاول وغيره من المخلوقات سواء في هذا الوجود المفاض الع تقرير سيدى عبد القادر ونقات من خطه

کمة

قال

اني

المة

﴿ الفصل السابع عشر ﴾ في الاسم الحيط وتوجهه على الجاد العرش والعرش المعجدة والمعظمة والمكرمة وحوف القاف ومن المنازل الدراع اعلم أن العرش أحاط بالعالم لاستدارته بماأحاط بهمن العالم وكل ما أحاط به فيه الاستدارة ظاهرة حتى في المولدات وانظر في تشبيه التي صلى الله عليه وسلم في الكرسي انه في جوف العرش كحلقة في فلاة من الارض فشبهه بشكل مستدبر وهوالحلقة والارض وكذلك شبه السموات في الكرسي كحلقة والاركان الكرية فى جوف الفلك الادنى كذلك تم ماتولد عنها لايكون أبدافى صورته الامستدرا أوماثلا الى الاستدارة معدنا كان أونباتاأ وحيواناوذلك لان الحركة دورية فلانعطى الامايشاكاها فالعرش أعظم الاجسام من حيث الاحاطة فهو العرش العظيم جرماوقدراو بحركته أعطى مافى قوته لمن هو تحت احاطته وقبضته فهوالعرش الكريم لذلك وبنزاهته أن يحيط به غميره من الاجسام كان له الشرف فهو العرش المجيد ثم انه مااستوى عليه الاسم الرحن الامن أجل النفس الرجاني وذلك أن الحاط به في ضيق من عامه بأنه محاط به من حيث صورته فأعطاه النفس الرجاني روحامن أمره فكان مجوعكل موجودفي العالم صورته وروحه المدبرله وجعل روحه لاداخلافي الصورة ولاخار جاعنها لانه غيرمتحيز فانتفى المشروط والشرط فان النفس الذي صدرت عنه الارواح لاداخل في العالم ولاخارج عنه فاذا نظر الموجود في كونه محاطابه ضاق صدره من حيث صورته واذا نظرفي نفسه من حيث روحانيت نفس الله عنه ذلك الضيق بروحه لماعلة أنه لانوصف ذائه بأنه محاط به احاطة العرش بالصور فزال عنه وأورثه ذلك الابتهاج والسرور والفرح بذاته من حيث روحه فلهذا كان الاستواء بالاسم الرجن واحاطة هذا العرض من الاحاطة الاطمية بالعرفى قوله أحاط بكل شئ علمافهو من ورائهم محيط وليس وراءاللة مرى لرام و وراءالعالم الله فهوالمنتهى وماله انتهاء لااله الاهوالعز يزالحكيم فالكلمة في العرض من النفس الرجماني واحدة وهو الامر الالحي لا يجاد الكائنات فالنفس سار الى منتهي الخلاء فبه حى كل شئ فإن العرش على الماء فقبل الحياة بذا ته خلق الله تعالى منه كل شئ حي أفلا يؤمنون بمايرونه من حياة الأرض بالمطروحياة الاشجار بالسقى حتى الهواءان لم يكن فيه مائيسة والاأحرق وعام أن هذا العرش قدجعل اللهله قوائم نورانية لاأدرى كمهى كني أشهدتها ونورها يشبه نورالبرق ومع هذا فرأيت له ظلافيه من الراحة مالايقدر قدرها وذلك الظل ظل مقعرهذا العرش يحجب نور المستوى الذي هو الرحن ورأيت الكنزالذي تحت العرش الذي خوجت منه لفظة لاحول ولاققة الاباللة العملي العظيم فاذا الكنز آدم صلوات الله عليه ورأيت تحتمه كنوزا كثبرة أعرفها ورأيت طيور احسنة تطيرفى زواياه فرأيت فبهاطائرا من أحسن الطيور فسلم على فألقى لى فيسه أن آخذه صحبتي الى بلاد الشرق وكنت عدينة مراكس حين كشف لى عن هذا كله فقلت ومن هوقيل لى مجد الحصار بمدينة فاس سأل الله الرحلة الى بلاد الشرق فدهمعك فقلت السمع والطاعة فقلت له وهو عين ذلك الطائر تكون صحبتي ان شاءالله فلعاجئ الىمدينة فاس سألت عند فاءنى فقلت له هل سألت الله في حاجة فقال نع سألته أن يحملني الى بلاد الشرق فقيللى ان فلانا يحملك وأنا أتنظرك من ذلك الزمان فأخلقه محبتى سنة سبع وتسعين وخسمانة وأوصلته الى الديار المصر بةومات بهارجمه اللة فان قلت والملائكة الحافون من حول العرش مايقي لهم خلاء يتصر فون فيمه والعرش قدعمر الخلاءقلنالافرق بينكونهم حافين من حول العرش وبين الاستواءعلى العرش فأنهمن لايقبل التحيز لايقبل الانصال والانفصال ثم ان الملائكة الحافين من حول العرش في اهوهـ ذا الجدم الذي عمر الخلاء وانماهوذلك العرش الذي يأتى الله به للفصل والقضاء يوم انقيامة وهذا العرش الذي استوى عليه هو عرش الاسم الرجن أماسمعته يقول وترى الملائكة حافين من حول العرش بسبحون بحمدر بهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحديثة رب العالمين عندالفراغ من القضاء فذلك يوم القيامة تحمله التمانية الاملاك وذلك بأرض الحشر ونسبة العرش الى تلك الارض نسبة الجنة الىعرض الحائط فى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوفى صلاة الكسوف وهذامن مسائل ذى النون المصرى في ايراد الواسع على الضيق من غيران يوسع الضيق أو يضيق الواسع ومن عرف المواطن هان عليه سماع مثلها

﴿ الفصل

﴿الفصل الثامن عشر ﴾ في الاسم المي الشكورونوجه على ايجاد الكرسي والقدمين ومن الحروف وف الكاف ومن المنازل النثرة قال تعالى وسع كرسيه السموات والارض قال بعض أهل المعانى ير يدالعلم ونقلوه لغة الاانه في هـ نده الآية ليس الاجسم محسوس هوفي العرش كلقة ملقاة في فلاة الاانه كالعرش لاحركه فيه ومن هذا الكرسى تنقسم الكامة الاطية الى حكرو خبروهو للقدمين الواردين فى الخيبر كالعرش لاستواء الرجن ولهملائكة قامعون به لا يعرفون الاالرب تعالى فان ظر فية العماء للرب والعرش للرجن والكرسي الضمر الكأية عن اللة تعالى وهنه والثلاثة الاسهاءهي أتهات الاسهاء واذا تقبعت القرآن العز بزوجه تهده الاسهاء الثلاثة الله والرب والرجن دائرة فيمه ولهما بين سماء وسماء كرسي سوى هذا الكرسي الاعظم وسمى منسو با أى لا يعقل الاهكذا بخلاف غيرهمن الموجودات ومن هنا كان للرب الذي لا يعقل الامضافا وعسره الذي هو الاسم الله والرجن قدور دغير مضاف الاالرب فلايردحيث وردالامضافافانه يطلب المربوب بذاتهر بنار بكرورب آبائكم رب السموات رب المشرق فأثرت هـ قده الحقيقة فى المرتبة المكانية الذى هو الكرسي فوردمنس بإوالنسبة اضافة وجاء في الدرجة الثالثة وهي أول الافراد ولما كان الرب الثابت فكذلك الكرسى حكم عليه الاسم الالحي بالثبوت فالثبوت أيضا الموصوف به العرش يوذن بأن الاسم الرحن ثابت الحكم في كل ما يحوى عليه وهوقوله ورحتى وسعت كل شئ في ال الكل الى الرحمة وان تخلل الامرآلام وعداب وعلل وأمراض مع حكم الاسم الرجن فاعماهي أعراض عرضت فى الا كوان دنيا وآخرة من أجل أن الرجن له الاسماء الحسني ومن الاسماء الضار والمذل والمميت فلهذا ظهر في العالم مالا تقتضيه الرجة ولكن لعوارض وفىطى تلك العوارض رحمة ولولم بكن الاتضاعف النعيم والراحة عقيب زوال حكمه وهذاقب لأحلى من الامن عندالخائف الوجل فاتعرف لذات النع الاباضدادها فوضعت لاقتناء العلوم التي فيهاشرف الانسان فكانت كالطريق الموصلة أوالدليل الموصل الىمدلوله ذوقا وحصول العلم بالاذواق أتممنه بطريق الخبرأ لاترى الحق وصف نفسمعلى ألسنة رسله بالغضب والرضا ومنهاتين الحقيقتين ظهرفي العالم كتساب العلوم من الاذواق الظاهرة كالطعوم وأشباهها والباطنة كالآلامهن الهموم والغموم معسلامة الاعضاءالظاهرةمن كلسبب يؤدي الىألم فانظر ما أعب هذا فثبت العرش الثبوت الرحة السارية التي وسعت كلشئ فلها الاحاطة وهي عين النفس الرحاني فبه ينفس اللة كل كرب فى خلقه فان الضيق الذي يطرأ أو يجده العالم كونه أصلهم فى القبضة وكل مقبوض عليه محصوروكل محصور محجور عليه والانسان لماوجد على الصورة لمحقل التحجير فنفس الله عنمهم فالنفس الرحاني ما يجدمهن ذلك كاكن تنفسه من حكم الحب الذي وصف به نفسه في قوله أحببت أن أعرف فأظهره في النفس الرحاني فكان ذلك التنفس الالمي عين وجود العالم فعرفه العالم كاأراد فعين العالم عين الرجة لاغيرها فاشحذ فؤادك فايكون العالم رحة للحق و يكون الحق يسرمد عليه الالم أللة أكرم وأجل من ذلك فانظر ما أعجب ما أعطاه مقام الكرسي من انقسام الكلمة الالهية فظهر الحق والخلق ولم يكن يتميزلولا الكرسي الذي هوموضع القدمين الواردتين في الخبر وعن هذاالاسم وجدفى النفس الانساني حرف الكاف وفي فلك المنازل منزلة النثرة لما وجد فلكها

والفصل التاسع عشر و في الاسم الغنى وتوجهه على ايجاد الفلك الاطلس وهو فلك البروج واستعانته بالاسم الدهر والمحاصر في الحروف والطرف من المنازل اعلم أن هذا الاسم جعل هذا الفلك أطلس لا كوكب فيه منائل الاجزاء مستدير الشكل لا تعرف لحركته بداية ولانها بة وماله طرف بوجوده حدث الايام السبعة والشهور والسنون ولكن ما تعينت هذه الازمنة في الابعاد ما خلق الله في جوفه من العلامات التي ميزت هذه الازمنة وما عين منها هذا الفلك سوى يوم واحد وهي دورة واحدة عينها مكان القدم من الكرسي فتعينت من أعلى فذلك القدر يسمى يوما وما عرف هذا اليوم الااللة تعالى لنمائل أجزاء هذا الفلك وأدّل ابتداء حركته وكان ابتداء حركته وكان ابتداء حركته والموراء يقابل هذا القدم وهومن البروج الهوائية فاوّل يوم في العالم ظهر كان بأوّل درجة من الجوزاء ويسمى ذلك اليوم الاحد فلما انتهى دلك الجزء المعين عندالله من هذا الفلك الى مقار نهذلك القدم من الكرسي ويسمى ذلك اليوم الاحد فلما انتهى دلك الجزء المعين عندالله من هذا الفلك الى مقار نهذلك القدم من الكرسي

انقضت دورة واحدةهي المجموع قابلت أجزاءهذا الفلك كالهامن الكرسي موضع القدم منه فعمت تلك الحركة كل درجة ودقيقة وثانية ومافوق ذلك فى هذا الفلك فظهر تالاحياز وثبت وجود الجوهر الفرد المتحيز الذى لايقبل القسمة من حركة هـ فداالفاك ثم ابتدأ عند هذه النهاية بانتقال آخر في الوسط أيضاالي أن بلغ الغاية مشل الحركة الاولى بجميع مافيمه من الاجزاء الافراد التي تألف منهالانه ذوكميات وتسمى هذه الحركة الثانيمة يوم الاثنين الى أن كمل سبع ح كات دورية كل ح كة عينتها صفة الهية والصفات سبع لاتز مدعلى ذلك فلم يتمكن أن يزيد الدهر على سبعة أيام يوما فانهما بوجبه فعادا لحكم الى الصفة الاولى فادار ته ومشى عليه اسم الأحد وكان الاولى بالنظر الى الدورات أن تكون المنة لكن لما كان وجودهاعن الصفة الاولى عينهالم يتغير عليها اسمهاو هكذا الدورة التي تليهاالي سبعدورات تمييتدئ الحمكم كاكن أولم ةعن تلك الصفة ويتبعها ذلك الاسم أبد الآبدين دنيا وآخ ة بحكم العزيز العلم فيوم الاحدعن صفة السمع فلهذاما في العالم الامن يسمع الامر الالهي في حال عدمه بقوله كن ويوم الاثنان وجدت حركته عن صفة الحياة وبه كانت الحياة في العالم في العالم جزء الاوهوجي وبوم السلاناء وجدت وكته عن صفة البصر فحافي العالم جزءالاوهو يشاهد خالق ممن حيث عينه لامن حيث عين خالقه ويوم الاربعاء وجدت حركته عن صفة الارادة فافى العالم جزء الاوهو يقصد تعطيم موجده ويوم الخيس وجدت وكتهعن صفة القدرة فافى الوجود جزء الاوهومتمكن من الثناءعلى موجده ويوم الجعة وجدت حركته عن صفة العلم في العالم جزء الاوهو يعلم موجده من حيث ذاته لامن حيث ذات موجده وقيل انما وجدعن صفة العلم يوم الاربعاء وهو صحيح فانه أراد علم العين وهوعلم المشاهدة والذى أردناه نحن انماهوالعلم الالهي مطلقالا العلم المستفاد وهذا القول الذي حكيناه أنه قيل ماقاله لي أحد من البشر بل قاله لى ووحمن الارواح فاجبته بهذا الجواب فتوقف فالتي عليه أن الامركاذ كرناه ويوم السبت وجدت ح كته عن صفة الكلام فافي الوجود جزء الاوهو يسبح بحمد خالقه ولكن لانفقه تسبيحه ان الله كان حليا غفو وافحافي العالم جزءالا وهوناطق بتسبيح خالقه عالم بمايسبح به ماينبغي لجلاله قادرعلي ذلك قاصد لهعلى التعيين لالسبب آخو فن وجدعن سبب مشاهدةعظمة موجده عى القلب سميع لامر ، فتعينت الايام أن تكون سبعة لهذه الصفات وأحكامها فظهر العالم حياسميعا بصيراعالماص يداقا درامت كاما فعمله على شاكلته كإقال تعالى قلكل يعمل على شاكلته والعالم عمله فظهر بصفات الحق فأن قلت فيه انه حق صدقت فان الله قال ولكن الله رمى وان قلت فيه انه خلق صدقت فانه قال ادرميت فعرى وكسي وأثبت ونفي فهو لاهو وهو المجهول المعلوم وللة الاسهاء الحسني وللعالم الظهور بهافى التخلق فلايزاد فى الايام السبعة ولا ينقص منهاوليس يعرف هذه الايام كابيناها الاالعالم الذي فوق الفلك الاطلس لانهم شاهدوا التوجهات الالهيأت من هناك على ايجاده نه الادوار وميزوابين التوجهات فانحصرت لهم فسبعة تمعادا كم فعلمواالنهاية في ذلك وأمامن تحتهذاالفلك فاعلمواذلك الابالجواري السبعة ولاعلمواتعيين اليوم الا بفلك الشمس حيث قسمته الشمس الى ليل ونهار فعين الليل والنهار اليوم نمان اللة تعالى جعل في هذا الفلك الاطلس حكم التقسيم الذي ظهرفي الكرسي لما نقسمت الكلمة فيه بتدلى القدمين اليه وهما خبر وحكم والحكم خسة أقسام وجوب وحظر واباحة وندب وكراهة والخبرقسم واحد وهومالم بدخل تحت حكم واحدمن هذه الاحكام فاذاضر بتاثنين فيستة كان المجموع اثني عشرستة الهيةوسية كونية لانهاعلى الصورة فانقسم هذاالفلك الاطلس على اثنى عشر قسماعينها ماذكرناه من انقسام الكلمة في الكرسي وأعطى لكل قسم حكما في العالم متناهيا الى غاية تمتدوركادارت الابامسواءالى غيرنها بةفاعطي قسمامنها اثنتى عشرألف سنةوهو قسم الحل كلسنة ثلثالة وستون دو رةمضرو بةفي اثنى عشرالفا في اجتمع من ذلك فهو حكم هـ ندا القسم في العالم بتقـ دير العزيز العليم الذي أوجى الله فيدمن الامر الالهي الكائن في العالم تم عنى على كل قسم باسقاط ألف حتى تنتهى الى آخو قسم وهو الحوت وهو الذي يلى الحل والعمل في كل قسم بالحساب كالعمل الذي ذكرناه في الحل في الجتمع من ذلك فهو العابة ثم يعود الدور كابدا كابدأ كمتعودون فالمتحرك ثابت العين والمتجدداعاهي الحركة فالحركة لاتعود عينهاأبدالكن مثلها



والعان

والمين لاتنعدما بدافان الله قدحكم بابقائها فانه أحسأن يعرف فلابدمن ابقاء أعين العارفين وهمأ جزاء العالم وهذا الفلك هوسقف الجنة وعن حركته يتكون في الجنة ما يتكون وهولا ينخزم نظامه فالجنة لاتفني لذاتها أبداولا يتخلل نعيمهاألم ولاتنغيص وان كانت طبائع أقسام هذا الفلك مختلفة فالختلف الختلف الالكون الطبيعة فوقه فكمت عليه بماتعطيه من حوارة و برودة و يبوسة ورطو بة الاانها كان مركاولم يكن بسيطالم يظهر فيه حكم الطبيعة الابالتركيب فتركب النارى من هذه الاقسام من حوارة ويبوسة وتركب الترابى منهامن برودة ويبوسة وتركب الحوائي منهامن حرارة ورطو بة وتركب المائي منهامن برودة ورطو بة فظهرت على أربع مراتب لان الطبيعة لاتقب ل منها الاأر بعة تركيبات الكونهامت فادة وغيرمت فادةعلى السواء فلذلك لم تقبل الاأربع تركيبات كاهى ف عينها على أربع لاغبروان كانت الظبيعة فى الحقيقة اثنين لانهاعن النفس والنفس ذات قوتين علمية وعملية فالطبيعة ذات حقيقتين فاعلتين من غيرعم فهي تفعل بعلم النفس لابعامها اذلاعم لها ولهاالعمل فهي فاعلة بالطبع غيرموصوفة بالعمر فهي من حيث الحرارة والبرودة فاعلة ثم انفعلت اليبوسة عن الحرارة والرطو بةعن البرودة فكا كانت الحرارة تضاد البرودة كان منفعل الحرارة يضادمنفعل البرودة فلهذاما تركبمن المجموع سوىأر بع فظهر حكمهافي أقسام هذا الفالك بتقدير العزيز العليم تم جعلها على التثليث كل ثلث أربع فاذاضر بت ثلاثة في أربعة كان المجموع اثني عشر فلكل مرج ثلاثة أوجه مضروبة فىأر بعةأ براج كان المجموع اثنى عشروجها والاربعة الابراج قدعمت تركيب الطبائع لانها منحصرة فى نارى وترابى وهوائى ومائى فأذاضر بت اللائ مراتب فى النى عشروجها كان الجموع ستة والاثان وجهاوهو عشر الدرجأى جزءمن عشرة والعشرة آخزنهاية الاحقاب والحقبة السنة فارجو أن يكون الماك الى رحمة اللهفائي دارشاءفان المرادأن نعم الرحة الجيع حيث كانوافيحيى الجيع بعدما كان منهمن لابموت ولايحيا وذلك عال البرزخ واعلمأن هاذاالفلك يقطع بحركته في الكرسي كا يقطعه من دونه من الافلاك ولما كان الكرسي موضع القدمين لم يعط في الآخرة الادارين ناراو جنة فانه أعطى بالقومين فلكين فلك البروج وفلك المنازل الذي هو أرض الجنة وهما باقيان ومادون فلك المنبازل يخرب نظامه وتبدل صورته ويزول ضوءكوا كبه كاقال يوم تبدل الارض غيرالارض والسموات وقال واذا النجوم طمست فاذكرمن السموات الاالمعروفة بالسموات وهي السبع السموات خاصة وأمامقعر فلك المنازل فهوسقف النار ومن فعل هاتين القدمين في هذا الفلك ظهر في العالم من كل زوجين اثنين بتقدير العز يزلوجود حكم الفاعلين من الطبيعة والقوتين من النفس والوجهين من العقل والحرفين من الكامة الالهية كن من الصفتين الأطمية في البس كمنه شيع وهي الصفة الواحدة وهو السميع البصير وهي الصفة الاخرى فن نز مفن ليس كمثله شئ ومن شبه فن وهو السميع البصير فغيب وشهادة غيب تنزيه وشهادة تشبيه فافهم ان كنت تفهم واعلم ماالحقيقة التي حكمت على الثنو ية حتى أشركوا وهم المانية مع استيفائهم النظرو بذل الاستطاعة فيه فل بقدر واعلى الخروج من هندهالا تنينية الى العين الواحدة ومام الااللة ومن يدعمع الله الهالما آخو لابرهان له به فليعد ولانه نزل عن هذه الدرجة فقلد فنجاصا حب النظروهاك المقلد فأنه استندالي أمر محقق في الصفة والكلمة فأضله الله على علم وختم على سمعه فليسمع والهكم الهواحدوختم على قلبه فإيعل انه الهواحد لانه ليشاهد تقليب قلبه وجعل على بصره غشاوة فإبدرك فردية الكامة بالواوالتي بين الكاف والنون فنعته الغشاوة من ادرا كهافا يشاهد الااثنين الكاف والنون لفظاوخطا والكاف كافان كافكن وهي كاف الاثبات وكاف لم يكن وهي كاف النفي وفي هذه الكاف طلعت لنا الشمس سنة تسعين وخسمائة فأثبتنانني التشبيه بطاوع الشمس فى لم يكن ومن لم تطلع له فيه شمس قال بالتعطيل والشمس طالعة ولابد في لم يكن نصف القرص منهاظاهر والنصف فيهامستد والغشاوة منعت هذا الرائي أن يدرك ظلوعها فقال بالتعطيل وهوالنفي المطلق فمامن ناظر الاوله عدروالله أجلمن أن يكاف نفسا ماليس في وسعها فكالهمفارحةالله غالد مه موحدهأوذوالشر يكوجاحد

ومن هذاالاسم وجدح فالجيم والطرف من المنازل وسيأتى الكلام على كل واحدمن هذه الحروف والمنازل في بابها



والفصل العشرون في الاسم المقدر ﴾ وتوجهه على ايجا دفلك المنازل والجنات وتقدير صورالكوا كب في مقعر هذا الفلك وكونه أرض الجنة وسقف جهنم وله حرف الشين المجمة من الحروف ومنزلة جبهة الاسدقال تعالى والقمر قدرناه منازل ذلك تقدير العزيز العليم فالمنازل مقادير التقاسيم التي فى فلك البروج عينها الحق تعالى لنا اذلم يميزه البصر بهذه المنازل وجعلها تمانى وعشر ين منزلة من أجل حروف النفس الرجماني واعماقلنا ذلك لان الناس يتخيلون أن الحروف الثمانية والعشر ينمن المنازل حكمهذا العدد لهاوعند نابالعكس بلعن هذه الحروف كان حكم عدد المنازل وجعات عمانى وعشرين مقسمة على الني عشر برجا ليكون لكل برج فى العدد الصحيح قدم وفى العدد المكسورقدم اذلوكان لبرجمن هذه البروج عدد صيحدون كسرأ ومكسوردون صحيح لميع حكمذلك البرج فى العالم بحكم الزيادة والنقص والكال وعدم الكال ولابدمن الزيادة والنقص لان الاعتدال لاسبيل اليه لان العالم مبناه على التكوين والتكوين بالاعتدال لايصح فلابدمن عددمكسور وصيح فى كل برج فكان احكل برج منزلتان وثلث فتم برج يكون لهمنزلتان صيحتان وللمنزلة كسروتم برج يكون لهمنزلة صيحة فى الوسط و يكون في آخره كسر وفي أوله كسرفيلفق من الكسر ين منزلة صحيحة مختلفة المزاج وثلث منزلة واعاقلنا مختلفة المزاج فانكل منزلة على مزاج خاص فاذاجع جزء منزلة الى جزأى منزلة أخرى ليكمل بذلك عدين منزلة لأن المنزلة مثلثة كالرجلة ثلاثة وجوه ومن وجودمنازله سبعة وجوه فكل برج ذوسبعة أوجه ولهمن نفسه ثلاثة أوجه فكان المجموع عشرة أوجه فالمنزلة الصحيحة ذات من اج واحد والمنزلة السكائنة من منزلتين بمنزلة المولد من اثنين بحدث له من اج آخر ليس هوفي كل واحد من الابوين وفيه سرتجيب وهوأحدية المجموع فان طامن الاثر ماليس لاحدية الواحد ألاترى أن العالم ماوجه الاباحدية المجموع وان الغني للقما ثبت الاباحدية الواحدفهذا الحسم يخالف هذا الحسكم بلاشك فالثر ياطمامن اج خاص وقدأ خذالحل منهاثلتها وجاءالثور يحتاج الى منزلتين وثلث فأخذ منزلة الدبران صحيحة عزاج واحد أحدى وبقى لهمنزلة وثلث لم يجدمنزلة صيحة ما بأخذ فاخذ ثلثي الثريا إوأضاف الى ذلك ثلثي الهقعة فكملت له منزلة واحدة باحدية المجموع فتعطيه هذه المنزلة عين حكم الثريا وعين حكم المقعة ثمياً خُذالثلث الثاني من المقعة فلا يعمل من المقعة الابالثلث الوسط وأماالثلث الاول المضاف ألى ثلثي التريال كال المنزلة فأنه عدث طذا الثلث وعدث لثلث التريابكال وصورةمنزلة ماهى عين واحدةمنهما حكم ليس هولئائي أحدهما ولالثلث الآخ فهذاهو السيب الذي يكون لاجله للبرج ثلاثة أوجه فنه برج خالص وبرج متزج وهلكل برج يكون من تلثين وثلثين وهي بروج معاومة يعينهالك تقسيم المنازل عليها وقدتكون المنزلة المركبة قامت من منزلة سعيدة ونحسة فتعطى بالمجموع سعدا ولايظهر لنحس الاخرى أثر وقد تعطى نحسا ولايظهر لسعد الاخرى أثر بخلاف المنزلة الصحيحة فانها تجرى على ماخلقت له فان الله أعطاه اخلقها كاأعطى للركبة خلقها فكل علامة ودليل على برج لابدفيه من التركيب ويكون بالتثليث فان الدليل أبدامثلث النشأة لابدمن ذلك مفردان وجامع بينهما وهوالوجه الثاث لابدمن ذلك في كل مقدمتين من أجل الانتاج كل اب وكل ب ج فتكر رت الباء فقام الدليل من ألف باجيم فالوجم الجامع الباء لانه تكر رفى المقدمتين فانتبح كل ألف جيم وهوكان المطاوب الذى ادعاه صاحب الدعوى فأنه ادعى أنكل ألف جيم فنوزع فساق الدليل بما اعترف به المنازع فأنه سلمان كل إب وسلمأن كل ب ج فثبت عنده صحة قول المدعى أن كل اج فن هناظهر تالبراهين في عالم الانسان وعن هذه النقاسيم الني أعطت المنازل فى البروج و بعدان عامت هذا فاعل أن هذا الفلك الاطلس لماقام له الكرسي مقام العرش وفسوقالاطلس الكرسي والعرش أعطت هسندهالشلائة وجودفلك المنازل كماأعطت المقسدمات المركبة من ثلاث النتيجة وكاحلت النتيجة قوى الثلاث اللاتى فى المقدمتين حل فلك الكواكب قرة الاطلس والكرسي والعرش والكرسي هوالوجه الجامع بين المقدمتين لانه الوسط بين العرش والاطلس فله وجه الى كل واحد منهما فن قوة ةالعرش اتحدت وتوحدت فيه الكلمة الالهية فكان أهل الحنة وهم أهل هذا الفلك المكوكب يقولون للشئ كن فيكون ومن فوة الكرسي كان لكل انسان فيه زوجتان لانهموضع القدمين ومن قوة الفلك الاطلس



غابت انسانيته فى ربه فتكوّنت عنه الانسياء ولاتتكون الاعن الله وغابت الربو بية فى انسانيته فالتذبالاشياء وتنعم وأكل وشرب ونكح فهوخلق حق فجهل كمأن الفلك الاطلس مجهول فلهذا قلناان هذا الفلك قدحصل قوة مافوقه لانهموادعنه وهكذا كل ماتحته أبدا المولد يجمع حقائق مافوقه حتى ينتهي الى الانسان وهوآخر مولدفتجمع فيه قوى جيع العالم والاسهاء الالهية بحالم افلامو جوداً كل من الانسان الكامل ومن لم يكمل في هذه الدنيامن الاناسي" فهوحموان ناطق بزعمن الصورة لاغمر لايلحق مدرجة الانسان بل نسبته الى الانسان نسبة جسد الميت الى الانسان فهوانسان بالشكل لابالحقيقة لان جسد المت فاقدفي نظر العين جيع القوى وكذلك هذاالذي لم يكمل وكالعبالخلافة فلايكون خليفة الامن له الاسهاء الاطمية بطريق الاستحقاق أيهوعلى تركيب خاص يقبلها اذما كل تركيب يقبلها وهندامن الاسرار الاطمة التي نجو زهاالعقول وهي عجال كونهاو لماخلتي الله هذا الفاك كون في سطحه الجنة فسطحه مسك وهوأرض الجنة وقسم الجنات على ثلانة أقسام للثلاثة الوجوه التي لكل برج جنات الاختصاص وهي الاولى وجنات الميراث وهي الثانية وجنات الاعمال وهي الثالثة تم جعل في كل قسم أربعة أنهار مضروبة في ثلاثه بكون منها اثناعنسرنهر اومنهاظهر في حجرموسي اثنتاع شرةعينا لاثنتي عشرة سبطا قدعم كل أناس مشربهم النهر الواحدتهر الماء الذى هوغبرآسن يقول غبرمتغبزوهو علاالحياة ونهر الخروهو علاالاحوال ونهر العسل وهوعلم الوسي على ضروبه وطذا تصعق الملائكة عندما تسمع الوحى كايسكر شارب الجرونهر اللبن وهوعلم الاسرار والاب الذى تنتجه الرياضات والتقوى فهذهأر بمةعاوموالانسان مثلث النشأة نشأة باطنةمعنو يةروحانية ونشأةظاهرة حسية طبيعية ونشأةمتوسطة جسدية برزخية مثالية ولكل نشأةمن هذه الانهار نصيب كل نصيب نهر لهامستقل يختلف مطعمه باختلاف النشأة فيدرك منه بالحس مالاندركه بالخمال وندرك منه بالخيال مالايدركه بالمعنى وهكذا كل نشأة فللانسان اثنا عشرتهرافى جنة الاختصاص أربعة وفي جنة المراث مثلها وفي جنة الاعمال مثلها لمن له جنة عمل امامن نفسه واماعن أهدى لهمن الاعمال شيأ فيحصل للانسان من العلوم في كل جنة بحسب حقيقة تلك الجنة وبحسب مأخذ النشآت منه فانها تختلف مآخذها وتختلف العاوم ونختلف الجنات فتنحتلف الاذواق ونفس الرجن فيهادائم لاينقطع تسوقه ريح تسمى المثيرةوفي الجنةشحرةماييق بيت فيالجنة الادخل فيعمنها تسمى المؤنسة يجتمع الىأصلهاأ هل الجنة في ظلها يتحدثون بماينبغي الجلال اللة بحسب مقاماتهم فى ذلك بطريق الافادة فيعحصل بينهم الكل واحد علم لم يكن يعرفه فتعلومنزلته بعلو ذلك العلم فاذاقامه أمن تحت تلك الشحرة وجدوا لهم درجات ومنازل لم يكونوا يعرفونها في جناتهم فيجدون من اللذة بها مالايقدر قدره فيتجبون ولايعرفون منأين ذلك فتهب عليهم الريح المثيرة من نفس الرحن تخبرهمأن هذه الدرجات التى حصلتموهاهي منازل العلم الذي اكتسبتموه تحت الشجرة المؤنسة في ناديكم هذهمنازله فيحصل لكل واحدمنزل يعلمه فلاعرطم نفس الاوطم فيه نعيم مقيم جديد فهذا مايحوى عليه سطح هذا الفلك وأمثال هذا ووجدت هذه الجنان بطالع الاسدوهو برج ثابت فلها الدوام وله القهر فلهذا يقول أهله للشئ كن فلا يأبى الأأن يكون لانه لبس في البروج من له السطوة مثله فله القهر على ابر از الامو رمن العدم الى الوجود وأمامقعر هـ ذا الفلك فعله اللة محلا للكوا كبالثابتة الفاطعة فى فلك البروج وله امن الصور فيه ألف صورة واحدى وعشر ون صورة وصورالسبعة الجوارى فى السموات السبع فبلغ الجيع ألف وتمان وعشر ون صورة كلها تقطع فى فلك البروج بين سريعو بطيءويومكل كوك منهابقدرقطعه فلك البروج فاسرعها قطعا القمر فان يومه تمانية وعشرون يومامن أيام الدورة الكبرى التي تقدر بهاهنده الايام وهي الايام المعهودة عند الناس كما أشار الى ذلك تعالى في قوله وان يوماعندر بك كالف سنة بما تعدون يعنى هذه الايام المعر وفة فاقصراً يام هذه الكوا كبيوم القسر ومقداره تمانية وعشرون بوماماتعدون وأطول بوم لكوك منه مقداره ست وثلاثون ألف سنة مماتعدون وبوم ذى المعارج من الاسماء الالهية خسون ألف سنة ويوم الاسم الرب كالف سنة بما تعدون ولكل اسم الحي يوم فاذاأردتأن تعرف جيع أيام صورال كواكبأعني مقدارها من الايام المعر وفة فاضرب ألفاوأحدا وعشرين

( ٥٦ - (فتوحات) - ثانی )



فى ستة وثلاثين أنف سنة في الحرج فذلك حصر أيام الكوا كبمن الايام المعروفة فان يومكل واحدمنها ست وثلاثون ألف سنة ثم تضيف الى المجموع أيام الجواري السبعة فما اجتمع فهوذلك ثم تأخذهذا المجموع وتضربه فها اجتمع من سنى البروج وسنى" مااجتمع من ضرب المائة وستين فى مثلها في الجروع فهو عدد الكوائن فى الدنيامن أولما خلقها الله الى انقضائها فاعلم ذلك والمجموع من ضرب ثائما ته وستين فى مثلها معسنى البروج مائتا ألف وسبعة آلاف وستمائة وفى هذا المجموع نضرب مااجتمع من عدد أيام الكوا كبكاها فهلذا تقديرالكوا كبالتي وقتهاوقدرهاالعز يزالمليم فيبقى فيالآخرة في دارجهنم حكماً يام الكواكب التي في مقعرهذا الفلك والجوارى السبعةمع انكدارها وطمسها وانتثارها فتحدث عنها فيجهنم حوادث غسرحوادث انارتها وثبوتها وسير أفلاكها بها وهي ألف وثمانية وعشرون فلكا كلهانذهب وتبتى السباحة للكواكب بذاتها مطموسة الانوارو يبقى فالآخرة فىالجنة حكمالبر وجوحكم مقاديرالعقل عنهابحدت فىالجنان مايحـــدت ويثبت وأما كنيب المسك الابيض الذى فى جنة عدن الذى نجتمع فيه الناس للرؤية يوم الزور الاعظم وهو يوم الجمة فالمممن أيام أسماءالله ولاعلم لى ولا لاحد بهافان للة أسماء استأثر بهافى علم غيبه فلاتعلم فالمهافعدن بين الجنات كالكعبة بيت اللة بين بيوت الناس والز ورالاعظم فيه كصلاة الجعة والزور الخاص كالصلوات الخس فى الايام والزور الاخلص الاخص كساجد البيوت اصلاة النوافل فتزو رالحق على قدرصلاتك وتراه على قدر حضورك فادناه الحضور في النية عند التكبير وعند الخروج من الصلاة وأعظمه استصحاب الحضور الى الخروج من الصلاة ومابينهما فى كل صلاة فهنامنا جاة وهناك مشاهدة وهناح كات وهناك سكون ولهذا الاسم من الحروف الشين المجمة ومن المنازل الجبهة انتهبي الجزء الثاني والعشرون ومائة

\* ( بسم الله الرحمن الرحيم )

إلفصل الحادى والعشر ون ¥ فى الاسم الرب وتوجه على ابجاد السماء الاولى والبيت المعمور والسدرة والخليل وبوم السبت وحرف الياء بالنقطتين من أسفل والخرتان وكيوان قال الله تعالى وقل ربز دني علما فاطلب الزيادة من العلم الامن الرب ولهذا جاءمضافا لاحتياج العالم اليه أكثر من غيره من الاسماء لانه اسم لجيع المصالح وهو من الاسهاء الثلاثة الاتهات فجاءر بكمورب آبائكم ورب السموات والارض ورب ألشارق والمشرقين والمشرق ورب المغار بوالغربوالمغر بين وهوالمتخذ وكيلاوهدندا الاسم أعطى السدرة نبقها وخضرتها ونورهامنه ومن الاسم الله وأعطى الاسم الرحن من نفسه عرفها كماقال في الجنة عرفها لهم يعني بالنفس من العرف وهي الرائحة ومن الاسم اللة أصوط وزقومها لاهل جهنم وقد جالم الله هذه السدرة بنو رالهو ية فلاتصل عين الى مشاهدتها فتحمدها أوتصفهاوالنو رالذي كساهانو رأعمال العبادونبقهاعلى عددنسم السعداءلابل على عدد أعمال السمعداء لابلهي أعيان أعمال السعداء ومافى جنة الاعمال قصر ولاطاق الاوغصن من أغصان هذه السدرة داخل فيه وفى ذلك الغصن من النبق على قدر مافى العمل الذي هذا الغصن صو رته من الحركات ومامن و رقة في ذلك الغصن الاوفيها من الحسن بقدر ماحضرهذا العبدمع الله في ذلك العمل وأوراق الغصن بعدد الانفاس في ذلك العمل وشوك هذه السدرة كلهلاهل الشقاء وأصولها فيهم والشجرة واحدةولكن تعطى أصولها النقيض بماتعطيه فروعهامن كل نوع فكل ماوصفنابه الفر وعدد النقيض في الاصول وهذا كثير الوقوع في علم النبات كاحكي أن أبا العلابن زهر وكان من أعلم الناس بالطب ولاسما بعلم الحشائش وأبا بكر بن الصائغ المعر وف بابن باحة وكان دون ابن زهر فىمعرفة الحشائش الاأنه كان أفضل منه في العلم الطبيعي وكان يتخيل في زعمه انه أعلم من ابن زهر في علم الحشائش فركا بومافرا بحشيشة فقال ابن زهر لغلامه اقطع لنامن هذه الحشيشة وأشار الىحشيشة معينة فاخنشيأمنها وفتلها فى بده وقر بهامن أنف كانه يستنشقها ثم قال لابى بكر انظر ماأطب ريح هذه الحشبشة فاستنشقها أبو بكر فرعف من حينه فما ترك شيأ يمكن في علمه أن يقطع به الرعاف بماهو حاضر الاوعمله ومانفع حتى كاد بهلك وأبو العلايت بسم ويقول ياأبا بكرعجزت قالنع فقال أبوالعلا لغلامه استخرج لى أصول تلك الحشيشة فجاءبها فقالله ياأبا بكر استنشقها فاستنشقها أبو بكر فانقطع الدم عنه فعلم فضله عليه فى علم الحشائش وأسعد الناس بهذه السدرة اهلييت المقدس كما أن أسعد الناس بالهدى أهل الكوفة كما أنه أسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الحرم المحك كما أنه أسعد الناس بالحق أهل القرآن واذ أكل أهل السعادة من هذه الشجرة زال الغل من صدورهم ومكتوب على ورقهاسبوح فدوس رب الملائكة والروح والى هذه السدرة تنتهى أعمال بني آدم وطذاسميت سدرة المنتهى وللحق فيها تجلخاص عظيم يقيد الناظر ويحيرالخاطر والىجانبهامنصة وتلك المنصة مقعدجبر يل عليه السلام وفيها من الآيات مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قاب بشر كاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها انها غشيها من نو رالله ماغذي فلايستطيع أحدأن ينعتها انما ينظر الناظر البهافيدركه البهت وأوجد الله في هذه السهاء البيت المعمو والمسمى بالضراح وهوعلى سمت الكعبة كاورد في الخبر لوسقطت منه حصاة لوقعت على الكعبة وهذا البيت في هـ ذه السماء والسماء ساكنة لاح كة فيها ولهذا لاينتقل البيت من سمت الكعبة لان الله جعل هـ ذه السموان ثابتة مستقرة هي لنا كالسقف للبيت ولهذاسهاها السقف المرفوع الاانه في كل سهاء فلك وهوالذي تحدثه سباحة كوكب ذلك السماء فالكواكب تسبح في أفلاكها لكل كوكب فلك فعدد الافلاك بعدد الكواكب يقول تعالى كل في فلك يسبحون واجرام السموات اجرام شفافة وهي مسكن الملائكة والافلاك لولا سياحة الكوا كبماظهر لهاعين في السموات فهي فيها كالطرق في الارض تحدث كونها طريقابل اثني فهافهي أرض من حيث عينهاطريق من حيث المشي فيها وهذا البيت له بابان يدخل فيه كل يوم سبعون ألف ملك تم يخرجون على الباب الذي يقابله ولايعودون اليه أبدايد خلون فيمهن الباب الشرقي لانه باب ظهور الانوار ويخرجون من الباب الغربي لانه باب سترالانوارالمذهبة فيحصاون فى الغيب فلابدرى أحد حيث يستقر ون وهؤلاء الملائكة بخلقهم الله فى كل يوممن نهر الحياة من القطرات التي تقطر من انتفاض جبريل لان الله قد جعل له فى كل يوم غمسة في نهر الحياة وبعددهؤ لاءالملائكة فيكل يوم تكون خواطر بني آدم فمامن شخص مؤمن ولاغميره الاويخطر لهسبعون ألف خاطرفيكل يوم لايشعر بهاالاأهل الله وهؤلاء الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور يجتمعون عندخ وجهممنهمع الملائكة الذين خلقهم اللةمن خواطر القاوب فاذاا جتمعوابهم كانذكرهم الاستغفار الى يوم القيامة فن كأن قلبه معمورابذ كراللة مستصحبا كانت الملائكة المخلوقة من خواطره تمتازعن الملائكة التي خلقت من خواطر قلب ليس له هـ ذاالمقام وسواء كان اخاطر فعا ينبغي أوفعالا ينبغي فالقاوب كلهامن هـ ذاالبيت خلقت فلاتز المعمورة دائماوكل ملك يشكون من الخاطر يكون على صورة مأخطر سواء وخلق الله في هـ نده السماء كو كا وأوجى فيها أمر هاوا سكنها ابراهيم الخليل وجعل لهذاال كوكب حركة فى فلسكه على قدرمه اوم ومن أعجب المسائل مسألة هدده الحركات فانهامن خفي العلم فانه يعطى أنه لا يستحيل مؤثر فيه بين مؤثرين لان مثل هذه الحركة لهذا الكوك يكون عن حكمان مختلفين حكرفسرى وحكمارادي أوطبيعي وذلك لهمثال ظاهر وهوانه اذاكان حيوان على جسم فاصداجهة بحركتهمن هذاالالجسم وتحراك الجسم الى غيرتاك الجهة فتحرك الحيوان الىجهة موكة هذا الجسم مع موكته الى النقيض فيجمع بين وكتين متقابلتين معافى زمان واحد فهو يقطع فىذلك الجسم الذى هوعليه والجسم يقطع به فى جسم آخر فيقطع الحيوان فيه بحكم التبعية كنملة على توب مطروح فى الارض تمشى فيهمشرقة و بجذب جاذب ذلك الثوب الىجهة الغرب فتكون متحر كة الىجهة الشرق في الآن الذي تتحر له فيه بتحر له النوب الىجهة الغربفهى حركةقهر ية لهاغالبة عليها وهانان حركتان متقابلتان في آن واحد فانظر هل لاجتماع الضدين وجود فى هذه المسألة أم لافان الكوا كب تقطع فى الفلك فى رأى العين من الغرب الى الشرق والفلك الا كبرالحيط يقطع بهامن الشرق الى الغرب فالكوكب متحر ك من الشرق الى الغرب في الآن الذي هوفيه متحر ل من الغرب الى الشرق ففله كمالذي تحدثه حوكته شرقاعين فلكه الذي تحدثه حوكته غربافهذه مثل مسألة الجبرفي عين



\*16. 19 4 44 5 -

الاختيار فالعبد محبور في اختياره ومن هذه المسألة نعرف أفعال العباد لمن هي منسو بة محكم الخاق هل ينفر دبها أحد القادر ين أوهل هي لقادر ين لحل قادر فيها نسبة خاصة بهاوقع التكليف ومن أجلها كان العقاب والنواب وقدذكرا مالهنا الفلكمن الاثر فىقلوب العارفين وذكرغيرناوذ كرنامالهمن الاثرفى عالم الخلق من الكون والفساد وهوعالم الاركان والمولدات كلذلك من هذاالنفس الرحاني لانه يعطى الحركات والحركة سبب الوجود ألاترى الاصل لولا توجه الارادةوهي حركة معنو يةوالقول وهو حكة معنوية وبهاسميت اللفظة لفظة لهذه الحركة ماظهر وجودومن همذا الفلك أعطى الله وجوديوم السبت وهو بوم الابد فليله فى الآخرة لاانقضاء له ونهاره أيضافى الحل الثاني لاانقضاء له وفيه تحدث الايام السبعة ومنها السبت وهذامن أعجب الامورأ يضاان الايام التي منها السبت تحدث في يوم السبت فهومن جلة الايام وفيه بظهر الايام ولهذامستندفي الحقيقة الالهية وذلك أن الترمذي خوج في غر بب الحسان عن أبي هر برة عن وسول اللهصلي الله عليه وسلم قال لماخلق الله آدم ونفيخ فيه الروح عطس فقال له الحق قل الجديلة فقال الجديلة فمداللة باذنه فقال له يرجك ربك يا أدم طذا خلقتك هذه الزيادة ليستمن الترمذي ثمرجعنا الىحديث الترمذي يا آدم اذهب الى أوانك الملائكة الى ملا منهم جاوس فقل السلام عليكم قالوا وعليك السلام ورحة الله نم رجع الى ربه فقال ان هـنه متحيتك وتحية بنيك بينهم فقال الله له وبداه مقبوضتان اختراً بهما شئت قال اخترت بدى وكاتا عين ربى عين مباركة و بسطهاوا ذافيها آدم و ذريته الحديث فهذا آدم في تلك القبضة في حال كونه خارجاعنها و هكذا عين هـ ذه المسألةواذا نظرت وجدت العالممع الحق بهذه المثابة موضع حيرة هولاهو مارميت اذرميت ولكق اللهري فتم بمابه بدافياليت شعرى من الوسط فانه وسط بين نغي وهوقوله ومارميت و بين اثبات وهوقوله ولكن اللهرى وهوقوله ماانت اذأ نت لكن الله أنت فهذا معنى قولنافى كلامنافى الظاهر والمظاهر وانه عينه مع اختلاف صور المظاهر فنقول في زيدانه واحدمع اختلافأ عضائه فرجله ماهى يده وهى زيدفى قولناز بعدوكذلك أعضاؤه كاهاو باطنه وظاهره وغيبه وشهادته مختلف الصوروهوعين زيدماهوغيرز يدئم تضافكل صورة اليهويؤ كدبالعين والنفس والكل والجعوف هـ ناالغلك عين الموت ومعدن الراحة وسرعة الحركة في ثبات وطرح الزينة والاذى والحصل هـ نداالكوك في برج الاسمدوهو نقيضه في الطبع ونظيره في الثبوت ومن هنايعرف قول من قال ان المثلين ضدان هل أحطاأ وأصاب واذا نزل الكوكب في البرج هل يمتزج الحكم فيكون للجموع حكم ماهو الحكل واحد منهما على انفرادا ويعلب حكم المنزلة والبرج على الكوكبالنازل فيمه أويغلب حكم الكوكب على البرج أويتصف أحدهما بالاكثر في الحكم والآخر بالاقل مع وجودا لحكمين فعندنالا يحكم واحدقى آخر وان حكم جعيتهما يظهر فى الحكوم فيه ولكل واحد منهما قوة ف ذلك الحكوم فيه بذلك الحكم لانه عنهما صدر ذلك الحكم من - الة تسمى الاجتماع كايكون ذلك في الاقترابات بين الكوا كبوهذانوع من الافتران وليس باقتران ولكنه نزول في منزل

والفصل الذن والعشرون في الاسم العليم وتوجهه على ايجادا السماء الثانية وخانسها ويوم الخيس وموسى عليه السلام وحوف الضاد المجمة والصرفة من المنازل قال الله تعالى آمر النبيه صلى الله عليه وسلم وقل و بزدنى عاما الكلام في كون هذه السماء وباقى السموات والافلاك كانقدم غيراني أشيرالي ما يحتص به كل سماء خاصة من الحم فاما هذه السماء فاوحى الله فيها أمر هاو تفصيل أمر كل سماء يطول وقاد ذكرنامن ذلك طرفا جيدا في النبزلات الموصلية فن أمرها حياة قاوب العاماء بالعلم واللين والرفق وجيع مكارم الاخلاق ولذلك لم ينبه أحد من سكان السموات من أرواح الانبياء عليهم السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم خسين صلاة غير موسى عليه السلام والم والتم و بك فا نه كان أعلم منه بها والامور لذوقه مثله في بني اسر انيل وما ابتلى به منهم فتكام عن ذوق وخبرة في كل سبح لا يتكام في العاوم عن ذوق ويجلى الهي لاعن كتب و نقل فليس بعالم و لا استاذ فاولاء عن ذوق وخبرة في كل الفرض علينا في السماء فقف الله عن هذه الام و ملى الله عليه وسلم فهذا ما كان الامن حكم أمرهذه

الساء

في

الل

-

ولا

争

60

11

ماذ

من

منز

فى

السماء الذي أوجى الله فيها أمر هاوط امن الايام يوم الخيس فكل سريكون للعارفين وعلم وتجل فن حقيقة موسى من هذه السماء وكل أثر يظهر في الأركان والمولدات يوم الخيس فن كوكب هذه السماء وحركة فلكها مجلامن غير تفصيل وطالف د المجمة ومن المنازل الصرفة فاما وجود الحروف المذكورة في كل سماء فلتلك السماء أثر في وجود ها وأما قولنا ان طامن المنازل الصرفة أوكد الكل سماء فلسناتر يدان طائر افي وجود المنزلة التي نذكرها له يعينها فهى منزلة سعده هذا الكوكب الخاص بهذا الفلك أولى المنازل كذا ولكل سماء وفلك أثر في معدن من المعادن السبعة يختص به وينظر الى ذلك المعدن به في المعادن السبعة يختص به وينظر الى ذلك المعدن به قولى له من المنازل كذا ولكل سماء وفلك أثر في معدن من المعادن السبعة يختص به وينظر الى ذلك المعدن بقو ته

وفلكه وجعلها مسكن هارون عليه السم القاهر توجه هذا الاسم الالحي على ايجاد السماء الثالثة فأفاهر عينها وكوكبها وفلكه وجعلها مسكن هارون عليه السمالا موجهذا الاسم الالحي أوجي فيها أمرها وكان وجود كو كبها حركة فلكه في منزلة العوايوم الشلائاء فن الامر الموجي فيها اهراق الدماء والحيات وعن حركة هذا الفلك ظهر حوف الارم من الحروف الفقطية فكل علم وسرمن الاسرار الالحمية يظهر على العارفين يوم الثلاثاء فهو من هذه السماء من الاسرار الالحمية يظهر على العارفين يوم الثلاثاء فهو من هذه السماء من الاسم الالحلى وكل أثر في الاركان والمولدات فن أمر هذا الفلك وحركة كوكبه فان الله لما وجي في كل سماء أمر هاأوجي بالاسم الالحلى الخاص بذلك فذلك الاسم هو المدلما

السموات فأظهر عينها يوم الاحدواسكن فيها قطب الارواح الانسانية وهوادر يس عليه البهاء الرابعة وهي قلب العالم وقلب السموات فأظهر عينها يوم الاحدواسكن فيها قطب الارواح الانسانية وهوادر يس عليه السلام وسهى الته هذه السهاء مكانا عليا الكونه اقلبا فأن التي فوقها أعلى منها فأراد علوه مكانة المسكان فلهذا المسكان من المسكانة رتبة العلو وأوجدها في منزلة الساك وأظهر كوكبها ولليار والنهار فقسم اليوم فتقسم فيه الحسم الالملى في العالم فعل كل واحد منهما أنتي والآخر ذكر الانتاج ما يظهر في الاركان من المولدات في ما والمدور وظهر من الآثار عموما في الايام كلها بالنهار فأمه الهاروا أبوه الليل في الليل فامه الليسل وأبوه النهار وفي والميار في الليل في النهار في العلم والتهار في العلم والآثار في العلم والآثار في العلم والآثار في العلم الذي تعتديطته من العلم والآثار في المولدات يوم الاحد في هذه السماء وساكنها لا بلى كل يوم وفي كل العالم الذي تحتديطته ولا يختب كركها

﴿ الفصل الخامس والعشرون ﴾ فى الاسم المصور توجه هذا الاسم الالهى على ايجاد السماء الخامسة وفلكها وكوكبها وكان ظهور ذلك فى منزلة الغفر وأوجى فيها اظهار صور الارواح والاجسام والعاوم فى العالم العنصرى واختصت بالاثر الكامل بطريق التولية بيوم الجعة وأسكن فيها يوسف عليه السلام وعنها ظهر حوف الراء

﴿ الفصل السادس والعشرون ﴾ في الاسم المحصى قال تعالى وأحصى كل شئ عددا ير يدموجوداو توجه هذا الاسم الالحي على ايجاد السهاء السادسة وكوكبها وفلكها يوم الاربعاء في منزلة الزباناوأسكن فيها عيسى عليه السلام فكل ماظهر في يوم الاربعاء في العالم العنصري من الآثار الحسية والمعنوية وما يحصل للعارفين في قاوبهم من ذلك فن وحى هذه السهاء ومنها ظهر حوف الطاء المهملة

والفصل السابع والعشرون و فى الاسم المبين توجه هذا الاسم على ايجاد السهاء الدنيا وكوكمها وفلكه يوم الاثنين فى منزلة الا كليل وعن حركة هذا الفلك حرف الدال المهملة وله كل حكم يظهر فى العالم يوم الاثنين روحاوجها وهذا كله بنهار ذلك اليوم لا بليلة الني تكون بغروب شمسه فى ذلك اليوم وقد ذكر ناذلك فى كتاب الشان واغ اليلة التي لذلك اليوم هى فى أول ساعة من الليل الذي هو حاكم فى أول ساعة من الليل الذي هو حاكم فى أول ساعة من النيلة وقد نك الليلة وتلك الليلة ذلك اليوم فهذا أربد بها علم أن هذه السهاء الدنيا أو حى أنته فيها أمر ها وأسكنها آدم وهو الانسان الفرد أصل هذا النوع وهو قوله تعلى خلقكم من نفس واحدة الاأنه جد الهاللة

7) E(G

أعنى الانسان سريع التغيير في باطنه كثير الخواطرية قاب في باطنه في كل لحظة تقلبات مختلفة لانه على الصورة الالحمة وهو سبحانه كل يوم في شأن في المحال ثبوت العالم زمانين على حالة واحسدة بل يتغير عليه الاحوال والاعراض في كل زمان فر دوهو الشؤن التي هو الحق فيهالمن علم ماقال الله ولايظهر سلطان ذلك الافي باطن الانسان فلايز ال يتقلب في كل نفس في صو رتسمي الخواطر لوظهر تالي الابصار لوأيت عجبا وأسرع الحركات الفلك ية حركة هـ ذا الفلك بكوكبه لذى هوالقمر فهوأسر عسيرفى قطع فلك المنازل من غيره من السيارة وله في كل يوم منزلة فيقطع الفلك في ثمانية وعشرين يومافكان ظهو رالاثر في الكون سريع السرعة الحركة فناسب آدم في سرعة خواطره فاسكنه هذه السهاءو جعل نسم بنيه عن عينه ويساره اسودة برى شخوصهاأ هل الكشف وعن عينه عليون وعن يساره السفل فلايخو عنسهمو أحوال بنيه شيخ واعزان هيذه الحقيقة التي جعلته يسمى إنسانام فرداهي في كل انسان وليكن كانت فى آدم أتم لانه كان ولامتل له تم بعد ذلك انتشأت منه الامثال فرجت على صورته كانتشأ هومن العالم ومن الاسماء الاطمية غرجهلي صورة العالم وصورة الحق فوقع الاشتراك بين الاناسي في أشياء وانفر دكل شخص بام يمتاز به عن غبره كاهوالعالم فبإينفر دبه الانسان يسمى الانسان المفردو بايشترك به يسمى الانسان الكبيرولما كان آدم أباالبشر كانت منمه وقيقة الىكل انسان ونسبة ولما كان هومن العالم ومن الحق عنزلة بنيه منمه كانت فيهر قيقة من كل صورةفي العالم تمتد اليه لتحفظ عليه صورته ورقيقة من كل اسم الحي تمتد اليه لتحفظ عليه مرتبته وخلافته فهو يتنوع فى حالاته تنوع الاسماء الالهية و يتقلب في أكوانه تقلب العالم اكله وهوصة برالحجم اطيف الجرم سريع الحركة فاذا تحرك حرك جيع العالم واستدعى بتلك الحركة توجه الاسهاء الاطية عليه لترى ماأراد بتلك الحركة فتفضى في ذلك بحسب حقائقه ولميكن فى الافلاك أصغرمن فلك سماء الدنيافأ سكنه الله فيه اللمناسبة ولصغره فاالفلك كان أسرع دورة فناسب سرعة الخواطرالتي فى الانسان فأسكنه في من حيث انه انسان مفر د ناصة لامن حيث اشتراكه ثم انه جعل اللة لهمن بنيه في كل سماء شخصا وهوعيسي و بوسف وادريس وهارون و يحيي وموسى وابر اهيم عليهم السلام فهو ناطر اليهم فى كل يوم بماهوأب لهم وهم ناظر ون اليهمن حيث ماهم فى منازل معينة لامن حيث هم أبناء له وهذا الانسان المفرديقابل بذاته الحضرة الالهية وقدخلقه اللهمن حيث شكاه وأعضاؤه على جهات سيتة ظهرت فيه فهوفي العالم كالنقطة من المحيط وهومن الحق كالباطن ومن العالم كالظاهر ومن القصمه كالاول ومن النشء كالآخر فهوأول بالقصمه آخر بالنشءوظاهر بالصورة وباطن بالروح كماانه خلقه اللهمن حيث طبيعته وصورة جسمهمن أربع فله التربيعمن طبيعتهاذ كانمجموع الاربعة الاركان وانشأ جسدهذا ابمادثلاثةمن طول وعرض وعمق فاشبه الحضرة الاطية ذانا وصفات وأفعالافهذه تلاثمرانب مرتبة شكله وهوعين جهاته ومرتبة طبيعته ومرتبة جسمه تمان اللهجعلله مثلاوضد اومانم سوىهذه الخسة واختص بالحسة لانهليس فى الاعداد من له الاسم الحفيظ الاهى وهى تحفظ نفسها وغيرها لذاتها وهوقوله تعالى ولايؤده حفظهما فثني وهوقولناتحفظ نفسهاوغيرهافاما كونهضدافهاهوعاج حاهل فاصرميت أعجى أخرس ذوصم فقيرذ ليسلعه موبماهو مثل ظهوره بجميع الاسماء الالهية والكونية فهومشل للعالم ومثل للحضرة فمع بين المثليتين وليس ذلك الخسيرهمن المخاوقين فهوجى عالم مريد قادر سميع بصرمت كلمعزيز غني الىجيع الامهاءالالهية كلها والاسهاءالكونية فلهالتخلق بالاسهاء فله حالات خس يقابل بها كل ماسواه يحسب ماينظر وتاليهاذهوالكامة الجامعة وأعطاه اللهمن القوة بحيث انه ينظرف النظرة الواحدة الى الحضرتين فيتلقى من الحق ويلقى الىالخلق فنهم الناظر اليهمن حيث شكله فيمددهن ذلك المقام بامورخاصة تختص بالشكل ومنهم الناظر اليه من حيث طبيعته فيمده من ذلك المقام بامور خاصة تختص بالطبع كما يده الحق في شكامهن اسمه المحيط وفي طبيعتمن حياته وعامه وارادته وقدرته ومنهم من ينظراليه من حيث جسمه فيما ومن ذلك المقام بامور خاصة تختص بالجسم كاعده الحق من حضرته عليظهر في ذاته وصفاته وأفعاله ومنهم الناظر اليه كفا عالامناز عة فيمده من ذلك المقام بامورخاصة تختص بالمكافحة كايمـــ والحق من اسمه البعيــ دوالمعز ان كان ذليلاوالمذل ان كان





عزيزا ومنهم الناظر اليمه من حيث الهمشل له في المرتبة فاله بالمرتبة كان خليفة وقد شورك فيها فقال وهو الذي جعلكم في الارض خبلائف وقال ياداو دانا جعلناك خليفة في الارض فهم نوّاب الحسق في عباده فعيد هممن ذلك المقام بامو رخاصة تختص بتلك المثلية كاعدته الحق من صورته بجميع أسهاته وليس الاهذه وقدقسم الله خلقه الىشقى وسمعيد وجعلمقر عباده فى دار بن دارجهنم وهي داركل شقى ودارجنان وهي داركل سعيد و مواهؤلاء أشيقياء لانهم أقيموافها يشق عليهم وهوالخالفة وسمواهؤ لاءسعداء لانهم أقيموافها يسهل عليهم وهوالماعدة والموافقة فن كان مع الله على مرادالله فيه وفي خلقه لم يشق عليه شئ بما يحدث في العالم (حكى) عن رابعة وضي الله عنهاانه ضرب رأسهاركن جدارفاد ماهاف التفتت فقيل طافي ذلك فقالت شغلي عوافقة مراده فعاجري شغلني عن الاحساس بماترون من شاهدا لحال فاشق عليهاما جرى فاوشق عليها لتعذبت في نفسهامنها فالاشقياء ليس طم عذاب الامنهم لانهم أقيموافي مقام الاعتراض والتعليل لافعال الله في عباده ولاى شئ كان كذا ولو كان كذا كان أحسن وأليق ونازعوا الربو بيةوشاقوااللةورسوله فشقاؤهم شقاقهم فهبى دارالاشقياء بدخولهافي هذه الحال فاذاطال غليهم الامد تغيرا لحال لأن طول الأمدله حكم بقوله تعالى فطال عليهم الامد فقست قاوجهم فاذاطال الامدعلي الاشقياء وعلمواأن ذلك لبس بنافع قالوافالموافقة أولى فتبدات ورهم فأثر ذلك التبديل هذاالح يكفز التالمشافقة فارتفع العذابعن بواطنهم فاستراحوافي دارهم ووجدوافي ذلك من اللذة مالايعلمه الااللة لانهم اختار وامااختار الله لحمم وعلمواعند ذلك انعذابهم لم يكن الامنهم فمدوا اللهعلى كل حال فاعقبهم ذلك ان يحمدوا الله المنع المتفضل غمان لهذا الانسان المفردالذي هوآدم واكل انسان اقيم فماهومنفر دبه نظر آخ الى منازل السعداءوهي التي عينها الفلك المكوكبوهي منازل الجنان ومنازل الناوفان الجنة مائة درجة والنارمائة درك على عدد الاسماء الاطية فهي عكم الاشتراك تسعة وتسعون اسماينا لها كل انسان باهومشارك غيره والاسم الموفى مائة وهو وترالغيب كماكات التسعة والتسعون ونرالشهادة لان الله وتر يحب الوتر فالاسم الموفى ما تهمفر دمنه يتحلى الحق للانسان المفرداذا كان مع الامرالذي يسمى به انسانامفر داواذا كانمع هذا الاسم الفردكانت منازله ثمانيا وعشرين منزلة لان حووف نفسه عمانية وعشر ون حرفاظهرمنها في مقام الجع والوجود علامات تدل على الحق وهي خس آلاف علامة وعماعاته علامة وغان وثلاثون علامة وهنده كالهامنازل في هذه المنازل وطف ايقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارق فان منزلتك عنداخ آبة تقرأ ولهذا تمدح أبويز بدبانه مامات حتى استظهر القرآن وينبني لقارئ القرآن اذالم يكن من أهال الكشف ولامن أهال التعليم الالحي ان يبحث ريسال عاماء الرسوم أي شئ يثبت عند هما ورأوه اله كان قرآ ماواسمخ لفظهمن هذا المصحف العماني ولايبالي اذاقالواله كذاوكذاصحيحا كان الطريق الىذلك أوغير صحيح فينبغى ان يحفظه فانه يزيد بذلك درجات وقد اختلفت المصاحف فهذا ينفعه ولايضره فان هذا الذي بأيدينا هوقرآن بلاشك ونعلم انه قدسقط منه كشيرفاوكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي جعه لوقفنا عنده وقلناه فداو حدههو الذى تتاوه بوم القيامة اذا قيسل لقارئ الفرآن افرأ وارق والاحتياط فعاقلناه ولكن لاأر بد بذلك انه يصلى به واغما يحفظه خاصة فأنه لبس عتواتر مثل هذاومانازع أحمدمن الصحابة في مصحف عثمان اله قرآن فاذاحصل الانسان عما انفرد بهفى منزلة من هذه المنازل فاسها تعطيه حقيقة ماهي عليه يماوضعها الله لهمن الامور الظاهرة في أفعال العباد في حركاتهم وسكونهم وتصرفاتهم ومامنعني من تعيينها الامايسبق الى القلوب الضعيفة من ذلك ووضع الحكمة في غيير موضعهافان الحافظين أسرار الله قليلون واذاوفي الانسان المفرد علم هذه الامورودخل الجنات الثمانية ورأى الكثب الابيض وعاين درجات الناس فى الرؤية وتميزمرا تبهم ومناز لهم فى ذلك و نظر الى التكوينات الجنانية والرقائق الممتدة اليهامن فلك البروج علم ان للة أسرارا في خلقه فأراد أن يعرفه آثار ذلك فارتقى بنفسه الى هذا الفلك ودارمعه دورة واحدة ليكل برج حتى أكل اثنتي عشرة دورة ونظر بحاوله في كل دورة ما يعطي من الاثر في جنات النعيم وفي جهنم وفي عالم الدنياوف البرزخ وفي يوم القيامة وفي احوال الكائنات العرضيات في العالم والخاصة بجسد الانسان وروحمه

وفي

كل

في

والمولدات وربمانشيرالى شئمن هذه الاسرار متفرقافي هذا الكتاب في المنازل منه ان شاءالله تعالى وجيع الاسماء الالهية المختصة بهذا الانسان الموصوف بهذه الصفة التي ينزل بهاهذه المنازل معلومة محصاة وهي الرفيع الدرجات الجامع اللطيف القوى المذلرزاق عزيز مميت محيى قابض مبين محص مصوّر نور قاهر عليم رب مقدر غني " شكور محيط حكم ظاهر باطن باعث بديع واكل اسممن هذه الاسهاء روحانية ملك تحفظه وتقوم به وتحفظها لهاصو رفى النفس الانساني تسمى حروفافي الخارج عند النطق وفي الخط عند الرقم فتختلف صورهافي الكتابة ولا تختلف فى الرقم وتسمى هذه الملائكة الروحانيات فى عالم الارواح بأسماء هذه الحروف فلنذ كرها على ترتيب المخارج حتى تعرف تبتهافاة لهمملك الهماء تم الهمزة وملك العين المهملة وملك الحاءالمهملة وملك العسين المجمة وملك الخاءالمجمة وملك القاف وهوملك عظم رأيت من اجتمع به وملك الكاف وملك الجيم وملك الشين المجمة وملك الياء وملك الضاد المعجمة وملك اللام وملك النون وملك الراء وملك الطاء المهملة وملك الدال المهملة وملك التباء المجمة بائنتين من فوقها وملك الزاي وملك السيين المهملة وملك الصاد المهملة وملك الظاء المجيمة وملك الناء المجمة بالثلاث وملك الذال المجمة وملك الفاءوماك الباء وملك الميم وملك الواوي وهذه الملائكة أرواح هذه الحروف وهذه الحروف أجساد تلك الملائكة لفظاوخطابأي فلم كانت فهم نده الارواح تعمل الحروف لابذوانهاأعني صورهاالمحسوسة للسمع والبصر المتصورة في الخيال فلا يتنخيل أن الحروف تعمل بصورها وانداتعمل بأرواحهاولكل حرف تسبيح وتمجيد وتهليل وتكبير وتحميد يعظم بذلك كاه خالق ومظهره وروحانيته لاتفارقه وبهذه الاسهاء يسمون هؤلاء الملائكة في السموات ومامنهم ملك الاوقد أفادني وكذلك هذه الكواك التي ترونها انماهى صورها أرواحملكية تدبرهامثل مالصورة الانسان فبروحه يفعل الانسان وكذلك الكوك والحرف لولا الروح ماظهر منه فعل فان الله سبحانه مايسترى صورة محسوسة في الوجود على يدمن كان من انسان أو رجح اذاهبت فتعدث أشكالافي كلماتؤثر فيهحتى الحية والدودة تمشى فى الرمل فيظهر طريق فذلك الطريق صورة أحدثها الله يمشى هذه الدودة أوغيرها فينفخ الله فيهار وحامن أص هلايز اليسحه ذلك الشكل بصورته وروحه الى ان يزول فتنتقل روحه الى البرزخ وذلك قولة كل من علها فان وكذلك الاشكال الموائدة والمائمة لولاأرواحها ماظهرمهافى انفرادهاولاقى تركيبهاأثر وكلمن أجدث صورة وانعدمت وزالت وانتقل روحهاالى البرزخ فان روحها الذى هوذلك الملك يسبح اللة ويحمده و يعود ذلك الفضل على من أوجد تلك الصورة الذي كان هــــذا الملك روحها فحا يعرف حقائق الامورالاأهل الكشف والوجودمن أهل الله ولهذا نبهاللة فاوب الغافلين ليتنبهوا على الحروف المقطعة فيأوائل السور فانهاصور ملائكة وأسهاؤهم فاذانطق بهاالة ارئ كان مثل النداء بهم فأحاموه فيقول القارئ ألف لام مم فيقول هؤ لاء السلائة من الملائكة مجيب بن ما تقول فيقول القارئ مابعد هـ نه الحروف تاليا فيقولون صدقتان كانخيراو يقولون هذامؤمن حقانطتي حقاوأ خبر بحق فيستغفرون لهوهم أربعة عشر ما كاألف لامميم صادراء كافهاء ياءعين طاءسين حاءقاف نون ظهروافي منازل من القرآن مختلفة فنازل ظهرفها واحدمثل ق ن ص ومنازلظهرفيها اثنان مثل طس يس حم وهي سبعة أعنى الحواميم طه ومنازل ظهـرفيهـا ثلاثة وهم الم البقرة وألمآل عمران والم يونس وهودو يوسف وابراهيم والحجر وطسم الشعراء والقصص والعنكبوت ولقمان والروم والسبجده ومنهامنازل ظهرفيها أربعةهمالمص الاعراف والمرالرعدومنازل ظهرفيها خسة وهي مريم والشوري وجيعهاتمان وعشرون سورة على عــد دمنازل السماء سواء فمهاما يتسكر ترفي المنازل ومنها مالايتكرر فصورهامع التكرارتسعة وسبعون ملكابيت كلملك شعبة من الاعان وان الاعان بضع وسبعون شعبة ارفعهالاالهالاالتةوا دناها اماطة الاذيعن الطريق والبضع من واحد الى تسعة فقد استوفى غاية البضع فن نظر في هذه الحرف بهذا الباب الذي فتحت له يرى عائب وتكون هذه الارواح الملكية التي هذه الحروف أجسامها تحت تسخيره و بمابيدها من شعب الايمان مدّه وتحفظ عليم ايمانه وهذا كله من النفس الرحاني الذي



نفس الله بعن خلقه واعرأن هذه الحروف الاربعة عشرالتي في أوائل السوركل حوف منهاله ظاهر وهوصورته وله باطن وهوروحه ولكل حرف ليلةمن الشهرأعني الشهر الذي يعرف بالقمر فاذامشي القمر وقطع فىسيره أربع عشرة منزلة أعطى في كل حرف من هــــــــ وف من حيث صورها قو تين من حيث ذانه ومن حيث نوره وأعطاه قو تين أخويين من حيث المنزلة التي نزل مهاومن حيث المرج الذي لتلك المنزلة ولكن بقدر مالتلك المنزلة من المرج فيصير في ذلك الحرفأر بعقوى فيكون عمله أقوى من عمل كل واحدمن أصحاب هذه القوى ويكون عمله في ظهوراً عيان المطاوب فاذا أخف القمر فى النقص فقد أخذ في روحانية هذه الحروف الى أن يكملها بحال المنازل فتلك عمان وعشرون والقوى مثل القوى الاانه يكون العمل غير العمل فالعمل الظاهر في المنافع والعمل الثاني في دفع المضاروفي قوة النورالذي للقمر لهذا الحرف مراتب يحسب المنزلة والبرج الذي تكون فيه الشمس واتصالات القمر بالمنزلة في تسديسها وتربيعهاوتثليثهاومقابلتهاومقارتها فتختلف الاحكام باختلاف ذلك هذاللحرف من قوة النورالقمري فالعمل بالحروف يحتاج الى علم دقيق فهذه القوى تحصل للحرب من سير القمر وقدذ كرناح فكل منزلة وامالام ألف فرتبته مرتبة الجوزهر وهومن الحروف المركبة أنزلوه منزلة الحرف الواحد لسكال نشأة الحروف ولهذا الحرف ليلة السرارالذي يكون للقمرفان كسف القمر الشمس فذلك أسعد الحالات وأقواها في العمل بلام ألف وان لم يكسفها ضعف عمله بقدرمانزل عنهاوكذلك اتصالات القمر بالخسة لها أثرفي الحرف على ماوقع عليه اتصاله بذلك الكوك من الاحكام الخسة كما كان حاله مع الشمس و يعتبرالعامل أيضا شرف القمر وهبوطه وكونه خالى السيرو بعيد النور وكونهم الرأس وكونه مع الذنب لان الله ماقدرهذا القمر منازل حتى عاد كالعرجون القديم واختصه بالذكرسدي بلذلك كحكمة الهية يعلمهامن أوتى الحكمة التيهي الخبرال كئبرالالهي فان الستة الباقية قدرها أيضامنازل في نفس الامر وماحصه بالذ كوفاماد خل القمر فى الذكر كان أومن القوة الاهية والشرف فى الولاية والحكم الالهي ماليس لغيره فأنهماذ كوالابالحروف وبهانزل الينا الذكرفكان نسبته الى الحروف أتممن نسبة غسيره فصار أمداده للحروف امدادين امداد جزاء وشكرلان بهاحصل لهالذ كروامداد اطبيعيا كامدادسا ترالستة الدهالحروف وانما ذكوناما يختص بالقمر دون سائر الستة لانافى ساءالدنيا وهوم وضع القمر وهوفى ليلة السرار بارد رطب وفى ليلة الابدار حاررطب لمافيه من الذرفهومائي هوائي وفعاينهما بحسب مافيه من النورفان النورله الشرف ولما اجتمع النارمع النورف الاحواق وقوة الفعل في بقية العناصر هذا افتخر ابليس على آدم وتكبر عليه فان النار لايقبل التبريد بخسلاف بقية الاركان فان الحواء يسخن وكذلك الماءوكذلك التراب فللنارفي نفس الاركان أثوليس لواحدمنهافي النارأتروكذلك الماءلة أثرفي الهواء والتراب فيبردا لهواء ويزيدفي رطو بتمه ويرطب التراب ويزيدفي برودتها ولبس للهواء والتراب فى هـ ذين العنصرين أثر فاقوى الاركان النارو بعده الماء فالحرارة للناروالبرودة للاعولهذا جعلهما فاعلين والأتنين الآخر ين منفعلين رطو بةالهواء ويبوسة التراب سبحان الخبير العليم الخلاق مرتب الامور ومقدرها لااله الاهوالعز يزاكمكم وفى ليلة تقييدى لهذا العصل وهي الليلة الرابعة من شهرر بيع الآخر سنة سبع وعشرين وستانة الموافقة ليلة الار بعاء الذى هو الموقى عشرين من شباط رأيت فى الواقعة ظاهر الهو ية الالهية و باطنها شهودا محققامارأ يتهاقبل ذلك في مشهد من مشاهد نافحه لليمن مشاهدة ذلك من العلم واللذة والابتهاج مالا يعرفه الامن ذاقهفا كان أحسنهامن واقعة ليسالوقعتها كادبة غافضة رافعة وصورتها مثالافي الهمامس كماهوفين صؤره لايبدله والشكل نورابيض فى بساط أحرله نورأ يضافى طبقات أر بع صورة وأيضار وحهافى ذلك البساط فى الطرف الآخر في طبقات أربع فجموع الهوية عمانية في طرفين مختلفين من بساط واحمد فأطراف البساط ماهي البساط ولاغبرالبساط فارأبت ولاعامت ولانخيلت ولاخطرعلى فلي صورة مارأيت في هدنه الحوية ثم إنها له احركة خفية في ذاتها أراهاوأعاسهامن غبرنقلة ولاتغبرحال ولاصفة

0/90

﴿الفصل الثامن والعشرون﴾ في الاسم الالحي القابض وتوجهه على ايجاد ما يظهر في الا تبرمن ذوات الاذناب

( ۷۷ - ( فتوحات ) - ثانی )

والاحتراقات ووجودحوف التاء المجمة باثنتين من فوقهامن الحروف ولهمن المنازل منزلة القاب الاثيرركن الناروهذه الاركان وجودها قبل وجودهذه الافلاك من حيث ماتقول سموات لامن حيث ماهي أفلاك وهومتصل بالهواء والهواء عاروطب فعافى الهواءمن الرطو بةاذا اتصل مهذا الاثعرأ ثرفيه لتحر كهاشتعالاني بعض أجزاءا لهواءالرطبة فيدت الكواكبذوات الادناب وذلك اسرعة اندافعها تظهرفي رأى العين تلك الاذناب واذا أردت تحقيق هذا فانظرالى شروالناراذاصرب الهواءالنار بالمروحة وغبرها يتطاير منها شررأ مثال الخيوط فى رأى العين تم تنطفي كذلك هذهالكوا كبوجعلها اللةمن زمان بعثرسول اللةصلى الله عليه وسلررجو ماللشياطين فان الشياطين وهمكفار الجن لهم عروج الى السهاء الدنيا يسترقون السمع أي ما تقوله الملائكة في السهاء وتتحدّث به بما أوجى الله به فيها فاذا سلك الشيطان أرسل المةعليه شهابارصدا ثاقباولهذا يعطى ذلك الضوءالعظيم الذى تراه ويبقى ذلك الضوءفى أثره طريقاورأيت مرةطريق قديق ضوءهساعة وأزيدمن ساعة وأنابالطواف رأيته أناوجاعة الطائفين بالكعبة وتعجب الناس من ذلك ومارأ يناقط ليلة أكثرمنها ذوات أذناب الليل كله الى ان أصبح حتى كانت تلك الكواكب ا كثرتها وتداخل بعصهاعلى بعض كايتداخل شرر النارنحول بين أبصارناو بين رؤية الكوا كب فقلناماهـ ذا الالامرعظيم فبعد قليل وصل الينا ان العين ظهر فيه حادث في ذلك الوقت الذي رأيناهذ اوجاءتهم الريح بتراب شبيه التوتيا كثير الحانعمأ رضهم وعلاعلى الارض الىحدار كبوخاف الناس وأظلم عليهم الجؤ بحيث ان كانواعشون فى الطرق فى النهار بالسرج وحال تراكم الغمام بينهم وبين نور الشمس وكانو ايسمعون فى الحربز بيددو ياعظما وذلك فى سنة ستاتة أوتسع وتسعين وخسماته الشك منى فانى ماقيد ته حين رأيت ذلك وماقيد ته في هذا المكان الافي سنة سبع وعشرين وستماتة ولذلك أصابني الشك لبعد الوقت اكنه معروف عندا لخاص والعام من أهل الحجاز واليمن ورأينا في تلك السنة عجائب كشيرة وفى تلك السنة حل الو باعبالطائف حتى ما بق فيها ساكن حل مهم من أول رجب الى أولرمضان سنةنسع وتسعين وخسماته عن تحقيق وكان الطاعو ن الذي نزل مهم اذا كانت علامته في أبدانهم مايتجاوزون خسمة أيام جتى يهلك فن جاز خسة أيام لمهلك وامتلا تتمكة بأهل الطائف و بقيت ديارهم مفتحة أبوابها وأقشتهم ودوابهم فى مراعيها فكان الغريب فى تلك المدة اذامر بارضهم فتناول شيأمن طعامهم أوقياشهم أودواب ماذلم يكن هناك حافظ يحفظه أصابه الطاعون من ساعته واذام ولم يتناول شيأسلم فمي الله أمواطم في تلك المدة لن يق منهم ولمن ورتهم وتابواوور ثوا البنات في تلك السنة وسكنت الفتن التي كأنت بينهم فلمانجاهم اللقمن ذلك ورفعه عنهم واسقر هم الامان عادوا الى ما كانواعليه من الادبار وهنده الكواك بذوات الاذناب ماتحدث في الأثير وانما بحدث منه في الطواء تشعله فهو على الحقيقة هواء محترق لامشتعل هذاهو الأثير فهو كالصواعق فانهاأهو يةمحترقة لاشعلة فيها فاتحر بشئ الاأثرت فيه ولايحدث في هذاالركن شئ سوى ماذكرناه الاأنه في نفس الامرملك كريم له تسبيح خاص وسلطان قوى والسهاء الدنيافي غاية من البرودة لولاأن الله حال بينناو بين بردهنه السهاء مهذه النارالتي بين الهواءو بين السهاء ما كان حيوان ولانبات ولامعدن في الارض لشدة البرد فسيخن الله عالم الأرض والماءوا لهواء بماتر ميه الكوا كبمن الشعاعات الى الارض بوساطة هـ فداالاثير فسيخن العالم فتسرى فيه الحياة وذلك بتقدير العزيز العليم لااله الاهورب كل شئ ومليكه

﴿الفصل التاسع والعشرون ﴾ فى الاسم الالهى الحى وتوجهه على ايجاد ما يظهر فى ركن الهواء وله من الحروف حوف الزاى ومن المنازل منزلة السولة قال الله تعالى فسنخر ناله الربح تجرى بأمره رخاء حيث أصاب \* فعلها مأمورة يعلم ناانها تعقل ولايسمى الهواء و بحالا اذا تحر لك و تمق جفان اشتدت حركته كان زعزعا وان لم تشتد كان رخاء أى ربحالينة والربح ذور وح يعقل كسائر أجسام العالم وهبو به تسبيحه تسرى به الجوارى و يطفئ السرج ويشعل النير ان و بحر لك المياه والاستجارو يق ج البحار و بزلن الارض و يلعب بالاغصان و بزجى السحاب وهو ركن أقوى من الماء والماء أقوى من الحيال والجبال أقوى من الحيال والجبال أقوى من

الارض

الارض وماتمشئ أفوى من الهواء الاالانسان حيث يقدر على قع هواه بعقله الذي أوجده الله فيه فيظهر عقله في حكمه على هواه فانه لقوّة الصورة التي خلق علىهاالرياسة لهذاتية ولكونه نمكاً الفقر والذلة لهذا تبة فاذاغاب فقره على رياسته فظهر بعبوديته ولميظهرلربو بيةالصورة فيهأثر لميكن مخلوق أشدمنه وهكذا أخبرصلي اللةعليه وسلم على ماحدثناه مجد بن قاسم بن عبد الرحن بن عبد الكرم التممي الفاسي قال حدثناعمر بن عبد الجيد الميانشي حدثناعبد الملك ابن قاسم الهروى حدثنا مجودين القاسم الازدى حدثنا عبد الجبار بن محد الجراحي حدثنا محدين أحد دالحبوني حدثناأ بوعيسي مجدين عيسي بن سورة الترمذي حدثنا مجدين بشارحد ثنايز يدبن هرون حدثنا العوام بن حوشب عن سلمان بن أبي سلمان عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما خلق الله الارض جعات تميد فحلق الجيال فقال بهاعليها فاستقرت فمجبت الملائكة من شدة الجبال فقالوا يارب هل من خلقك شيئ أشدمن الجبال قال نعرالحديد فقالوايارب فهل من خلقك شئ أشدمن الحديد قال نعرالدار قالوايارب فهل من خلقك شئ أشدمن النار قال نعرالماءقالوايارب فهل من خلقك شيئ أشدمن الماءقال نعرالر يح قالوايارب فهل من خلقك شيئ أشدمن الريح قال ابن آدم تصدق بصدقة بمينه بخفيهاعن شماله هذا حديث غريب فغي هذا الحديث علم جوارح الانسان بالاشياء ولهذا وصفهااللة تعالى يوم القيامة بأنهاتشهدفقال يوم تشهدعليهم أسنتهم وأيديهم وأرجلهم بماكانوا يعملون فالهواء موجودعظيم وهوأفربالاركان نسمةالي نفسالرجن فهوأحق مهمذا البابوالهواءهونفس العالمالكبير وهو حياته ولهالقوة والافتمار وهوالسب الموجب لوجود النغمات بتحريك الآلات من حركات الافلاك وأغصان الانسجار وتقاطع الأصوات فيؤثر السماع الطبيعي في الارواح فيحدث فيهاهمان وسكر وطرب فالهواءاذ اتحرك أقوى المؤثر ات الطبيعية في الاجسام والارواح وقد جعل الله هذا الركن أصل حياة العالم الطبيعي كاجعل الماءأصل الصور الطبيعية فصورةالهواءمن الماءور وح الماءمن الهواء ولوسكن الهواء لهلك كل متنفس وكل شئ في العالم متنفس فان الاصل نفس الرحن وجعله الله لطيفاليقبل سرعة الحركة فان العالم المتنفس يحتاج في وقت الى نفس كثبر وفىوقت الىنفس قليل ألاترى الانسان فىزمان الصيف اذاحي بدنه حوك الهواء بالمروحة ليبرد عنه ما يجده من الحرارة لما في الهواء من برودة الماء من حيث صورته وإن كانت له حركة خفية ولكن لات كفي المحرور كالنهاذا كبثر يحيثأن يتأذى منه الانسان طلب التسترعنيه لانه لبس في قوة الحيوان تقليله الحواء الااذا كان الانسان هو الذى يشرح كة الهواء فانه يقدرعلى تقليله بضعف وكة السبب الذي بهأثاره وأتمااذا كان السبب خارجاعن حكم الانسان فاله لايقدر على تقليله والحواءهوالذي يسوق الارواح الى المشام من طيب وخبيث وفيه تظهر صورا لحروف والكامات فاولاا لهواءمانطق ناطق ولاصوت مصوت ولما كان البارئ متكاما ووصف نفسه بالكازم وصف نفسه بإن له نفساوان كان ليس كمثله شئ ولكن نبه عباده العارفين ان علمه بالعالم علمه بنفسه ووصف نفسه سبحا مه بانه بنفخ الار واح فيعطى الحياة في الصور المسوّاة فجاء بالنفخ الذي بدل على النفس فياة العالم بالنفخ الالهي من حيث ان له نفسافل يكن في صور العالم أحق مهـ نده الحياة من الهو اءفهو الذي خرج على صورة النفس الرحماني الذي ينفس الله مهءن عبادهما يجدونه من الكرب والغرالذي تعطيه الطبيعة وبعدأن عرفتك بمنزلة الهواءمن العالم فلنذكر مايحدت فيه فما يحدث فيه صور الجنين في النكاح والتمر في اللقاح قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح وهد فدامعر وف بالمشاهدة فى تلقيح الثمار فالهواء ينكح عمايحه له من روائح الذكور بة والعقيم منه ماعمد اللواقح واللواقح من الرياح ليست مخصوصة بالنمر وانماهيكل يح تعطي الصور والعقيم كل يح تذهب بالصور فالهواء الذي يشد عل النار من الرياح اللواقح والذي بطفيء السرجمن آلر يج العقيم وان كانت واحدة في العين في اهي واحدة عندمن يرى نجد بدالعالم في كل نفس فانهم في لبس من خلق جديد وأصل هـ ندافي العلم الالحيّ أن اللوافع ما تعطيه الربو بية من وجود أعيان المر بو بين والعفيم سبحات الوجه المذهبة أعيان الكائمات من خلقه ومماوجه من العالم في الهواء البردوالثلج والجليد اذاغل عليه بردالماء فنشكل البردمن استدارته وجليده من اليبوسة التي تعطيه بردالتراب والثلج دون الجليدفي



الببوسة والمطرمن رطو بتهومايز يده الماءمن رطو بتهفائه يزيدني كميتهاو يشكون في هـ نداا لهواء في الجبال التي ذ كراللة أمرها في قوله و ينزل من السماء من جمال فيهامن برد وقد بيناها فيما قبل من هـ ندا الكتاب تغاب الرطوبة فى الهواء بمايز يده في رطو بته الماء وتعطيه النارمن الحرارة مايز يدفى كية حوارة الهواء فيحدث في الجق في هـ نده الجبال تعفين لان هذه الاركان مركبة من الأربع الحقائق الطبيعية كلركن منها وهذاسب قبو لهاصور الكائنات فيها ولولم يكن كذلك ماقبلت المولدات فاذا تعفن ماتعفن من ذلك كون الله في ذلك التعفين حيوانات هوائية جو يةعلى صورحيات بيض وحيوانات للاستدارة أمّاهـ فه المستديرة فرأيناها وأماالحمات الممض فرأينا من رآها وقدوقفناعلىذ كرهافى بعض كتب الانواء وان البزاة البلنسية اذاعلت في الجو في أوقات ووقعت بشي منها نزات بهاعلى مرأى من أصحابها وعن وآهاوالدى وقدنزل بهاالبازى من الجوفى أيام السلطان محد بن سمعد صاحب شرق الاندلس وهذا الصنف المستدير الذي عايناه من ذلك التكوين يسمى بالاندلس بالشامند اروأ كثرما ينزل في الكوانين مع المطروفيه خواص اذا لعق بالاسان لكن خوجت عني معرفة تلك الخواص في هـ فـ االوقت وهو مجرتب عندناوعا يحدث في هذا الركن مما بي ركن النارمنه الصواعق وهي هواء محترق والبر وق وهو هواءمشتعل تحدثه الحركة الشديدة والرعودوهوهبوب الهواء تصدع أسفل السحاب اذاتراكم وهوتسبيح اذكل صوت في العالم تسبيح الة تعالى حتى الصوت بالكامة القبيحة هي قبيحة وهي تسبيحة بوجه يعلمه أهل الله في أذواقهم لن عقل عن اللة وهذا اللك المسمى بالرعدهو مخاوق من الهواء كاخلقنا نحن من الماء وذلك الصوت المسمى عند تأبالرعد تسبيح ذلك الملك وفى ذلك الوقت يوجده الله فعينه نفس صوته و يذهب كمايذهب البرق وذوات الاذناب فهله محوادث هـ ف الركن في العالم العنصري وله و ف الزاى وهومن ووف الصفير فهومناسب له لان الصفير هواء بشدة وضيق ولهالشولة وهي حارة فافهم

﴿ الفصل الثلاثون ﴾ في الاسم الألمى الحيي وتوجهه على ايجاد ما يظهر في ركن الماء وله وف السين المهملة من الحروف ولهمن المنازل المقه رةمنزلة النعائم فالتعالى وجعلنامن الماءكل شئجى وقال تعالى وينزل عليكم من السهاء ماءليطهركم بهو يذهب عنكر جزالسيطان ولير بطعلى قلوبكم ويثبت بهالاقدام فاعاد الضميرمن بهالاقدام على المطروالر بخ بالسين القدر عندالقراء وهوهنا القذر المعنوى لأنه مضاف الى الشيطان فلا بدل الاعلى ما يلقيه من الشبه والجهالات والامور التشكيكية ليقذر بهامحل هذا القلب فيذهب الله ذلك عافى الماء المنزل من الحياة العلمية بالبراهين والكشف فاذاز الذلك القذر الشبهي بهذا الماء المنزل من عنداللة زال الوسنخ الجهلي وارتفع الغطاءعن القلب فنظر بعينه في ملكوت السموات والارض فربط ذاته بماأعطاه العلم فعلما أريد به في كل نفس ووقت فعامله عاأعطاه العلم المنزل الذي طهره به في ذلك الماء الذي جعل نزوله في الناهر علامة على فعله في الماطور ف كان من مه اطنه مقابلة الاعداء فاداه ماعاينه وربط قلبه به ان ثبتت قدمه يوم الزحف عند لقاء الاعداء ف اولوامد برين وأنزل الله نصره وهو تنبيت الافدام فهذاماأعطاه الله في الماء من القوة الاطمية حيث أنزله منزلة الملائكة بل أتم من الملائكة واعاقلنا بل أتم فان الله حد ل الماءسب تثبيت أقدام المجاهدين المؤمنين فقال ويثبت به الاقدام فانز له منزلة العين على ماير بد وقال فى الملائكة اذبوجى ربك الى الملائكة انى معكم لماعلم من ضعفهم أعلمهم ان الله معهم من حيث أنيته ليتقوى جاشهم فهايلقونه في قلوب المؤمنين المجاهدين ان يتبتوا ويصابروا العدة ولاينهزموا وهذهمن لمات الملائكة فقال طم فثبتوا الذين آمنوا أى اجعلوا فى قلوبهم ان يثبتوا ثم أعانهم فقال سألقى فى قلوب الذين كفروا الرعب أخبرهم بذلك ليلقوافي نفوس المجاهد بنهذا الكلام فالهمن الوجي فيجد المجاهدفي نفسه ذلك الالقاء وهووجي الملك في لمته فانظركم بين مرتبة الماءوم تبةهؤ لاء الملائكة والماء وانكان من الملائكة فهو ملك عنصرى وأصله في العنصر من نهر الحياة الطبيعية الذي فوق الاركان وهوالذي ينغمس فيهجريل كل يوم غمسة وينغمس فيه أهل النار اذاخ حوامنها مالشفاعة فهذا الماء العنصرى من ذلك الماء الذي هونهر الحياة وهذه الملائكة التي تقوى قلوب المجاهدين وتثبتهم

وتوحى

وتوحى اليهم قوله سنلتى فى قاوب الذين كفروا الرعب هم الملائكة الذين يدخلون البيت المعمور الذي في السماء السابعة المخاوفين من قطرات ماءنهر الحياة في انتفاض الروح الامين من انغاسه ولهذاقر ن الملائكة بالمجاهدين في التثبيت مع الماء المنزل انتبت به الاقدام فقد أبان الله في هذه عن مرتبة الماء من مراتب الملائكة ليعقلها العالمون من عباد الله ومايعقلهاالاالعالمون فجعل اللةمن الماءكل شئجي وهذا الركن هوالذي يعطى الصورفي العالم كاموحياته في حركانه ثمان هذا الركن جعله اللهما لحالما فيهمن مصالح العالم فانه بمافيه من الملوحة يصفي الجؤمن الوخم والعفونات التي نطرأ فيهمن أبخرة الارض وأنفاس العالم وذلك ان الارض بطبعها ما تعطى التعفين لانهابار دة يابسة فيحصل فبهامن الماء رطو باتعرضية تكثرفاذا كثرت وسخنتها أشعة الكوا كبمثل الشمس وغبرهابم ورهذه الاشعة على الاثير تم يمافى جوّ الارض من حركات الهواء المنضغط فان الحركة سبب موجب لظهور الحرارة ويظهر ذلك في الجمامات في الارض الكبر يتية فاذا تضاعفت كية الحرارة على هذه الرط بات صعدت مهاعلوا بخارا عن هنالك يطر التعفين في الجؤفيذهب ذلك التعفين مافى البحرمن الماوحة فيصفوالجؤوذلك من رحة اللة بخلقه فلايشعر بذلك الاالعلماء من عباداللة ثم ان الله جعل للبقاع في الماء حكم وأصل ذلك الحسكم من الماء هذا هو الجب فعل من الارض سباخا تعطى ماء مالحااذاعظم ذلك منها وتعطى فعاماوص اوزعاقا كاتعطى أيضاعة بافراتا كل ذلك بجعل اللة تعالى وأصل هندا كله بماأعطي الماء الارض من الوطوبات وأعطاها الهواء والحركات من الحرارة وتختلف أمزج الارض فن الماءع ذب فرات لصالح العباد فعايستعملونهمن الشرب وغيرذلك ومنه ملي أجاج لصالح العباد فعايده بهمن عفونات الهواء فمامن ركن الاوقد جعله اللقمؤثر اومؤثر افيه أصل ذلك في العلم الألهي واذاساً لك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي اذادعاني وكل مؤثر فيهمن العالم فن الاجابة الالهية وأسااسم الفاعل من ذلك فهومعلوم عندكل أحد فانهنا الاعلى مايمكن ان يغفل عنه أكثر الناس كاقال في أشياء ولكن أكثر الناس لا بعامون ثم ان الله عزوجل ماجعل التكوينات التيهي دواب البحرفي البحر الملح الافي العذب منه خاصة فاولا وجودا لهواء فيمه والماء العذب ماتكون فيه حيوان ألازى البخار الصاعد من الانهار والبحار ولاسهافي زمان البردذلك هوالنفس يصعد من الارض ومن البحركم بخرج النفس من المتنفس يطلب ركنه الاعظم فيستحيل ماءو يلحق بعنصر ممسه على قدرماسيق في علم الله من ذلك فهودولاب دائرمنيه يخرج واليه يرجع بعضه أصله في العلم الالهي " إن الله كان ولاشئ وأوجد الاشياء وأظهر فيهاالدعاوى بماجعل فيهامن استحالات بعضهاالي بعض وبماأعطاهامن القوى انبي تفعل مها وقال بعدهذا كاه واليه يرجع الامركله فعل صعود البخارمن الماء وهوما عاستحال هواء يسمى بخار اليقع الفرق بين الهواء الاصلى و بين الهواء المستحيل تم يصرغما مامترا كاثم ينزل ماءكما كان أوّل مرة فعاد الى أصله الذي خرج منه نم يعودالدور فلهذاشبهناه بالدولاب وقلناانه يرجع وذلك بتقديرا لعزيز العليم انتهى الجزءالثالث والعشرون وماتة

« ( بسم الله الرحن الرحيم )»

الفصل الحادى والثلاثون إلى في الاسم الحي المست وتوجهه على المجاد مايظهر في الارض وله وفي الصاداله ملة ومن المنازل البلدة قال تعالى خلق الارض في يومين وقال وقد رفيها أقواتها وهي أقل مخلوق من الاركان عمالماء مم الحواء ثم النارثم السموات وأخبر تعالى عنها بأمور تقضى انها تعقل فوصفها بالقول والابابة وقال لها وقالت و ونعتها بالمواء تم النارثم السموات وأخبر تعالى علمها وعقلها وجعلها محلالت وين المعادن والنبات والحيوان والانسان وجعلها حضرة الخلافة والدملاك وأنبت فيها وجعلها حضرة الخلافة والدملاك وأنبت فيها من كل وجبهيج من كل ذكروا نتى وماجع لحفوق بين بديه سبحانه الالماخلق منها وهي طينة آدم عليه السلام خرها بيديه وهوليس كمثله شيء وأقامها مقام العبودية فقال الذي جعل الم الارض ذلو لا وجعل طيام تبة النفس الكلية التي ظهر عنها العالم كذلك ظهر عن هدف الارض من العالم المولدات الى مقعر فلك المنازل وهذا الركن لا يستحيل الى

شئ ولايسة حبل اليمه شئ وان كان بهذه المثابة بقية الاركان ولكنه في هذا الركن أظهر حكمامنه في غيره واعلم ان كلّ معلوم بدخله التقسيم فأنه يدخل في الوجو دالذهني "لا بدمن ذلك وقد يكون هذا الداخل في الوجو دالذهني عن يقبل الوجودالعيني وقديكون بمن لايقبل الوجودالعيني كالمحال والذي يقبل الوجود العيني لايخلواماان يكون قاء ابنفسه وهوالمقول عليه لافي موضوع واماأن لايكون فامافسهما يكون قائما بنفسه فلا يخاواماأن يكون متحبزاأ وغبر متحبز وأماقسم لافى موضوع غيرمتحيز فلايخلوا ماأن يكون واجب الوجو دلذا نه وهوالله تعالى واماأن يكون واجبابغيره وهوالممكن وهنذا الممكن اماأن يكون متحيزا أوغير متحيز والقسيمة فياهو فائم ينفسه من الممكأت فغيرالمتحيز كالنفوس الناطقة المدبرة لجوهر العالمالنوراني والطبيعي والعنصرى والمتحيزاماأن يكون مركباذا أجزاء واماأن لايكونذا أجزاءفان لميكن ذاأجزاءفهوا لجوهر الفردوان كانذاأ جزاءفه والجسم وأتم القسم الذى هوفي موضوع وهوالذى لايقوم بنفسه ولا يتحيزالا بحكم التبعية فلا مخاواماأن يكون لازماللوضوع أوغير لازم في رأى العين وامافى نفس الأمر فلاشئ بمالايقوم بنفسه يكون باقيافي نفس الأمرزائداعلى زمان وجو ده لكن منه ما تعقبه الامثال ومنه ما يعقبه ما ليس بمنسل فا ما الذي يعقبه الامثال فهو الذي يتخيل أنه لا زم كصفرة الذهب وسو اد الزنجي" وأماالذى لانعقبه الامثال فهو المسمى بالعرض واللازم بسمى صفة وايست المعاومات التي لهاوجو دعيني سوى ماذكرنا واعران العالم واحدبالجوهركثير بالصورة واذاكان واحدابالجوهر فابه لايستحيل وكذلك الصورة أيضالا تستحيل لمايؤذي اليهمن قلب الحقائق فالحراره لاتكون برودة واليبوسة لاتكون رطوبة والبياض لايستحيل سوادا والتثليث لابصيرتر بيعالكن الحارقد بوجد بار دالافى زمان كونه حارا وكذلك البار دقد بوجد حار الافى زمان كونه بارداوكذلك الابيض قديكون أسود بمثل ماذكر ناوالمثلث قديكون مربعا فبطلت الاستحالة فالارض والماءوا لهواء والافلاك والمولدات صورفي الجوهر فصورتخلع عليه فبسمى بهامن حيثهيثة وهوالكون وصورتخلع عنه فيزول عنمه بزوالهاذلك الاسم وهوالفساد فمافي الكون استحالة يكون المفهوم منهاان عين الشئ استحال عينا آخرانما هو كاذ كرناوالعالم فى كل زمان فرديتكون ويفسد ولا بقاء لعن جوهر العالم لولاقبول التكوين فيه فالعالم يفتقرعلي الدوامأ ماافتقار الصورفلبر وزهامن العدم الى الوجود وأماافتقار الجوهر فلحفظ الوجؤ دعايه اذمن شرط وجوده وجودتكو بنماهوموضوع له لابدمن ذلك وكذلك حكم المكن القائم بنفسه الذى لايتحيزهوموضوع لمايحمله من الصفات الروحانية والادراكات التي لابق علمينه الابها وهي تتجدد عليمة تجدد الاعراض في الاجسام وصورة الجسم عرض في الجوهر وأما الحدود انما محلها الصورفهي المحدودة ولابد أن يوجد في حدّها الجوهر الذي تظهر فيه وبهذاالقدر يسمون الصورجوهرالكونهم بأخذون الجوهر فىحدّاالصورة وبالجلة فالنظر في هذه الامورمين غدير طريق الكشف الالهي لايوصل الى حقيقة الامر على ماهي عليه لاج مانهم لايز الون مختلفين ولهذا عدات الطائفة السعيدة المؤيدة بروح القيدس الى النجر "دعن أفكارها والتخلص عن قيد قواها وانصلت بالنور الاعظم فعاينت الامرعلى ماهوعليه في نفسه اذكان الحق عز وجل بصرها فإنشاهد الاحقاكماقال الصديق مارأ يت شيأ الارأ يت الله قبله فيرى الحق تميري أثره في الكون وهو الوقوف على كفية الصدور فكا نه عان الممكات في حال تبوتها عند مارش على مارش منهامن نو ر والاعظم فانصفت بالوجو د بعدما كانت تنعت بالعدم فن هذا مقامه فقدار تفع عنه غطاء العمي والحيرة فكشفناعنك غطاءك فبصرك اليوم حديدان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أوألق السمع وهوشهيد فاجعل العراالف الشهودفالحا كم يحكم بغلبة ظنه والشاهد يشهد بعر لابظن ثم اعلم ان أجسام العالم تنقسم الى لطيف وكثيف وشفاف وكدرومظلم ومنوروالي كبير وصغير والىمرقي وغبرمرئي فالوجود كامعاكاء ليسعنداللةمنع \* كلمامنه عطاء فاذا ماقيل منع \* لم يكن الاعطاء

فانا مابين شيت بن غطاء و طاء وأنالكل مافي التكون من خبروعاء

فالرجل الذي راى الحق حقافاتبع وحكم الهرى وقعه فاذاجاع جوع اضطرار وحضر بين يديه أشهى مايكون من الاطعمة تناول منه بعقله لابشهوته ودفع بهسلطان ضرورته تمأمسك عن الفضل غناففس وشرف همة

فذلك سيدالوقت فاقتدبه وذلكصو رةالحق أنشأها اللهصورة جسدية بعيدةالمدى لايبلغ مداها ولايخفي طريق هداها وهنداهوطبع الارض فهي الذلول التي لانقبل الاستحالة فيظهر فيهاأ حكام الاركان ولايظهر لهاحكم فيشئ تعطى جميع المنافع من ذاتهاهي محلكل خمير فهي أعزالاجسام لانزاحم المتحر كات بحركتهالانها لانفارق حبزها يظهر فبهاكل ركن سلطانه وهي الصبور القابلة الثابئة الراسية سكن ميدها جباطاالتي جعلها اللة وتادهالما نحر كتمن خشية اللة آمنها الله بهذه الاوتاد فسكنت سكون الموفنين ومنها تعلم أهل اليقين يقينهم فانها الام التي منها أخوجناو البهانعودومنها نخرج تارةأخرى لهاالتسليم والتفويض هي ألطف الاركان معنى ومافيات الكثافة والظامة والصلابة الالسترماأ ودعاللة فيهامن الكنو زلماجعل اللة فيهامن الغيرة فارالسعاة فيها فإيخرقوها ولابلغواجبالها طولاأعطاهاصفة التقديس فعلهاطهورافى أشرف الحالات وذلك عندالا ضطرار لماأقامهامقامه مثل الظمآن يرى السرا فيحسبهما عفاذا جاءهم يجده شيأيعني ماءووج دالله عنده فاوجد الله الاعندالضرورة كذلك طهارة الارض لاتبكون الالفاقد الماءعلي ماكان من الاحوال فانظر ماأشرف منزط اثمأ نزانها منزلة النقطة من المحيط فهبي تقابل بذاتها كل جزءمن المحيط وينظراابها كل جزءمن الحيط فسكل خط منها يخرج الى المحيط على السواء والاعتدال لانهاما تعطى الايحسب صورتها وكلخط من المحيط البهايقصد فلوز التزال المحيطولوز ال المحيط لم يلزم زواها فهي الداتمة كالجسم الواحدكما كانت السهاء ففتق رتقها وجعلها سبعة أطباق كافعل بالسموات وجعل لكل أرض استعدادا نفعال لاترح كة فلك من أفلاك السموات وشعاع كوكبها فالارض الاولى وهي التي نحن عليهاللفلك الاولمن هذاك تم تغزل الىان تنتهى الى الارض السابعة والسماء الدنيا ولذلك قال عليه السلام فيمن غصب شبر امن الارض طوقه الله بهمن سبع أرضين لانه اذاغصب شيأمن الارض كان مانحت ذلك المغصوب مغصو باالى منتهى الارض ولولم اكن طباقا بعضهافوق بعض لبطل معقول هذا الخبروك ذلك الخبرالوار دفى سجود العبد على الارض طهر الله بسجدته الى سبع أرضين وقال تعالى ان السموات والارض كانتار تقاأى كل واحدة منهمام توقة ثم قال ففتقناهما يعني فصل بعضها من بعض حتى تميزت كل واحدة عن صاحبتها كماقال خلق سبع سموات طباقاومن الارض مثلهن الظاهريريد طباقاتم قال يتنزل الامرينهن أي بين السموات والارض ولوكانت أرضاوا حدة لقال بينهما هذا هو الظاهروهو الذى يعطيه الكشف والامرالنازل بينهن هذاالامرالاهي الذي يكون بين السهاء الدنيا والاوض التي نحن عليها ينزل من السهاء تم يطلب أرضه وهوقوله وأوجى فى كل سهاء أمرها فذلك الامرهو الذي ينزل الى أرضه بماأوجى الله فيه على عامر تلك الارض من الصور والارواح وجعل ف والارض سبعة قاليم واصطفى من عباده المؤمنين سبعة سماهم الابدال لكل بدل أقليم بسك الله وجود ذلك الاقليم به فالاقليم الاقليم الاقل ينزل الامراليه من السهاء الاولى من هناك وتنظر اليهر وحانية كوكبه والبدل الذي يحفظه على قلب الخليل عليه السلام والاقليم الثاني ينزل الامر اليهمن السماء الثانية وتنظر اليمروحانية كوكمها والبدل الذي يحفظه على قلب موسى عليه السلام والاقليم الثالث ينزل اليه الامر الاطيمن السهاء الثالثة وتنظر اليه وحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب هارون و يحي عليهما السلام بتأييد محدعليه الصلاة والسلام والاقليم الرابع ينزل الامراليه من قلب الافلاك كاهاو تنظر اليه روحانية كوكها الاعظم والبدل الذي يحفظه على قدم ادريس عليه السدام وهو القطب الذي لم عت الى الآن والاقطاب فينانو ابه والاقليم الخامس ينزل اليه الامرمن السماء الخامسة وتنظر اليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظ الله به ذلك الاقليم على قلب يوسف عليه السلام ويؤيده محدصلي الله عليه وسلم والاقليم السادس يتزل الامر اليهمن السماء السادسة وتنظر اليه ووحانية كوكهاوالبدل الذي يحفظه على قلب عيسى روح الله و يحي عليهما السلام والاقليم السابع ينزل الامراليه من السماء الدنيا و ينظر اليه روحانية كوكبها والبدل الذي يحفظه على قلب آدم عليه السلام واجتمعت بمؤلاء الابدال السبعة بحرممكة خلف حطيم الخنابلة وجدتهم يركعون هناك فسلمت عليهم وسامواعلينا وتحدثت معهم



ن کل

مال

اغا

فارأ يتفهارأ يتأحسن سمتامنهم ولاأكثر شغلامنهم بالله مارأ يتمثلهم الاسقيط الرفرف ابن ساقط العرش بقونية وكان فارسيا

﴿ وصل﴾ واعلم ان الفرق الذي بين من اج العنصر الواحد وامتزاجه بعضه ببعضه أوامتزاجه بعنصر آخر كامتزاج الماء بالتراب فيعدث اسم الطين فاهوتراب وماهو ماءوالامتزاج فى العنصر الواحد كالنيل والاسفيداج اذامن جابالسحق واختلطت أجؤاؤهما وامتزجت امتزاجا لاعكن الفصل بينهما يحدث بينهمالون آخوماهولوا حدمنهما وبحدث لهذا الامتزاج حكمف آخوالافعال الطبيعية وكالماءالع فبوالماء الملواذا امتزجاح دث بينهماطع آخو ماهوملح ولاعذب فهذاماأعطاه الامتزاج في العنصر الواحدوكذلك الماء عاهو بارداذاأعطت النارف التسخين بحيث أن لاتبقيه بارداولا تبلغ بهدرجتهافي السخانة فيكون فاتر الاحارا ولابار دافهذا امتزاج لايشبه امتزاج العنصر بعضه في بعضه ولا امتزاج العنصر ين وأماالمزاج فهوما كان به وجو دعين العنصر وهو المسمى بالطبع فيقال طبع الماءأ ومزاج الماء ان يكون باردارطباوالنارحارة يابسة والحواء حارار طباوالتراب باردايا بساف ظهرت أعيان هف والاركان الابها ذا المزاج الطبيعي فكل من اجطبيعي وليس الامتزاج كذلك فبالامتزاج الذيذ كرناه في عنصر الماء نعلم قطعا ان اجزاءالماءاللج مجاورة اجزاءالماءالعذبوأ جزاءالنيل مجاورة اجزاءالاسفيداج مجاورة بالعقل لايدركها الحس ولا يفصلهاواكن فىالامتزاج بحدث للطبيعة حكم فى هذه الصور الظاهرة من الامتزاج كتركيب الادوية فكل عقارفيه لهنفع على حدة ثم اذا من ج السكل كان بهذه المثابة وكان للطبيعة في المجموع حكم ولابد فاذا جعل السكل في اناء واحد وصبعلى الجيع ماءواحد أعطى كل عقارفى كل جوهرمن ذلك الماءقوة فيكون في الجوهر الواحد من الماءقوة كل واحدمن العقاقيرمالم تتضاد القوى فهذاوان كان امتزاجا فاهومثل ذلك الامتزاج ولابلغ حكمه حكم المزاج فهذه حالة معقولة بين المزاج وبين الامتزاج لايقال فيه مزاج ولاامتزاج وكذلك الارض وان كانتسبعة طباق فقد يعسرفى الحس الفصل بينهن مع علمنابان كل واحدة منهن لاتكون بحيث الاخرى كالايكون الجوهر بحيث جوهر آخر وعرضه بكون بحيث موضوعه وحامله فهكذا يكون كون الانسياء وفسادها ومايلحقهامن التغيير أتهى الجزء الثالث والعشرون وماثة

## \* ( بسم اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ )

وصل و الما المحق الاجسام العنصرية من لواحق الطبيعة في الاجسام فكنبر فن ذلك حركة العنصر وسكونه هل هو مخالف لحركة الفلك وسكونه لوفرض سكونه أو هل سكونه ككون السماء الذي لا يقول به الاأهل هذا الشان منافاما حركة الفلك وهومن الاجسام الطبيعية فانه يتحرك بعجرك ليس هو وهكذا كل متحرك في العالم وساكن ماهومتحرك أدانه ولاساكن لذاته بل بعجرك ومسكن وذلك الحرك له لابدأن يكون محركاله بذاته أو محركاله بما المعامن قامت به التحرك في مامن برى ان محركة الذاته المائد المناف الحرك الحركة في الجيم والحركة نعطى لذاتها فيمن قامت به التحرك في من المحرك المناف في المناف المناف

ف مظهر ه واعايح فياد ونه فلاحكم للزمان في حوكات الفلك لانه المظهر عينه وللحوادث الظاهرة والطارئة في الافلاك والسموات والعالم العلوى أسباب غيرالزمان وحركات الفلك مرتبة متتالية الاجزاء على طريقة واحدة كتحرك الرجى فكل جزء الإيفار ق مجاوره وحركة الاركان ليست كذلك فان حركة العنصر متداخلة بعضهاني بعض يزول كل جزءعن الجزءالذي كان يجاوره ويعمر أحماز اغبرأ حمازه التي كان فيهافا سياب حكة العنصر تخالف أسساب حكة الفلك لان حركة الفلك ما تعرف سوى ما تعطيم في الاركان من التحريك وشيعاعات كوا كهاعا ودعاللة فهامن العقل والزوح والعلم تعطى في أشخاص كل نوع من المولدات على التعيين من معدن وندات وحدوان وجرة وملك مخلوق من عمل أو نفس بقول من تسبيج وذ كرأ وتلاوة وذلك لعلمها بماأ ودع الله لديها وهوقو له تعالى وأوحى في كل ساءم هافن لا كشف له يرى ان ذلك كاه الكائن عن سريانها انهامسخرات في حركاتها لايجاد هذه الامور كتحريك الصانع للآلات لايجاد صورة مابر بدايجادها كالصورة في الخشب وغيره ولاتعرف الآلات شيأمن ذلك ولاماصدرعنهاوان كانت تلك الصوولا تظهر الابهذه الآلات هكذا يزعمن يذهب الىغيرماذهبنا اليعوذهب اليه أهل اللهمن أهل الكشف والوجو دونحن نقول ان آلة النجار رعما تعلم أكثر عمايعلم الصانع بما فانها حية ناطقة عالمة بخالقهامسبحة بحمدر بهاعلة بماخلقت لهعندأ همل الكشف فان المكاشف اذاكشف اللهعن بصره وسمعه تناديه أشجار الارض ونجمها بمنافعها ومضارها كاقالت الاحجار لداودعليه السلام يقول كل مجر ياداود خذني فأناأ قتل جالوت وقالله الحبر الآخرخذني فاني أجعل الكسرة في ميمنة عسكر ه فقد علم كل مجرماخاتي له فاخذ داود تلك الاجبار فوقع الام كاذكرت ولمالم يبلغ بعض الناس هذه الدرجة ولاطولع بهاأ نكرها ولمبكن ينبغي لهذاك فامن متحرك فىالعالم الاوهوعالم عااليه يتحرك الاالثقلين فقد يجهاون ما يتحركون اليهبل بجهاون الامن شاءالله من أهل الكشف من مي بدوغيره قال الله للسماء والارض انتياطوعا وكرها قالتا أنيناط انعين وانسان الارض حوكة وانتقال لمادعيت اليمغاءت طائعة فكل جزءفي الكون عالم عايرادمنه فهوعلى بصيرة حتى اجزاء بدن الانسان في ايجهل منه الالطيفته المكلفة الموكاة الحاستعال فكرهاأ وتنظر بنور الايمان حتى بظهر ذلك النورعلي بصرها فيكشف ما كان خبرا عنددها فاذا كانت حركة العنصر تخالف حركة الفلك بالنداخس وبمايطرأ عليهامن السكون في بعض أجزاء العنصر لافى كامفنع فطعاان حكم الحركة في العنصر بخالف حكم حركة الفلك في حركة العنصر أى عنصر كان فان كان بين عنصر بن كالحواء والماء أولا يكون بين عنصر بن كالنار والارض فركة المواء العنصرى يظهر فيه من الاثر يحسب مايباشرمنه مافوقه ومانحت وكذلك عنصرالماء وأماح كةالنار فلانؤثر فيه الاالهواء وحركة الارض لاتؤثر فيسه الا الماءوالهواءوبهذايفارق هذا العنصرعنصرالنارفاذاأ ثرالنارالتسخين فياعدامهن الأركان فيأخذأمرين اما بوساطة شعاع الكوكب الاعظم وهو الشمس فان شعاعها عرعلى الا يوفيكنس زيادة كيات في حوارته أو بوساطة النارالحمولة في الفحم أوالحطب وهدنه هالا ثار التي تظهر في العنصر من غيره ان لم يكن له امداد من العنصر الذي ظهر عنهذلك الاتر والاغلب عليه حكم العنصر الذى ظهر فيه الاترفأ فسده فهدندامن أنواع الكون والفساد الظاهر في اجسام العناصر مم لتعلم ان التحقيق في الحركة والسكون انهما نسبتان للذوات الطبيعية المتعيزة المكانية أوالقابلة للكانان كانتف الامكان وذلك ان المتحيز لابداه من حبر يشغله بذاته في زمان وجوده فيه فلا يخلوا ماأن يمر عليه زمان أن أوا زمنة وهوفى ذلك الحيزعينه فذلك المعبر عنه بالسكون أو يكون في الزمان الشافي في الحيز الذي يليمه وفي الزمن الثالث في الحيز الذي بلي الحيز الثاني فظهوره واشغاله لهذه الاحياز حيز ابعد حيز لا يكون الا بالانتقال من حيز الى حيزولا بكون ذلك الاعتقل فانسمى ذلك الانتقال وكقمع عقلنا انعمائم الاعين المصير والحيز وكونه شفل الحيز الأخوالجاور لجيزه الذى شغلهأ والافلاءنع ومن اذعى ان معينا موجودة تسمى حوكة قامت بالمتعيزا وجبت له الانتقال من حيزالى حرفعليه بالدليل فاانتقل الاعتقل اماان كانذاارادة فبارادته أوعنقل غيره نقلدمن حيزالى حيزوكذلك الاجتماع والافتراق نسبتان للمعيزات فالاجتماع كون متعيزين متحاورين في حيزين لايعة قل ينهما الث والافتراق ان

( ۸۸ - (فتوحات) - ثانی )

ش

يعقل بينهماثالثأ وأكثرفاعل ذلك ممان الزمان والمكان من لواحق الاجسام الطبيعية أيضاغيرأن الزمان أمرمتوهم لاوجودله تظهره حركات الافلاك أوحركات المصيزات اذااقترن بهاالسؤال يمتى فالحيزوالزمان لاوجودله في العين أيضا وانماالوجوداندوات المتحركات والساكنات وأماالمكان فهومانستقرعليه المتمكنات لافيه فانكات فيه فتلك الاحياز لاالمكان فالمكان أيضاأم نسى في عين موجودة يستقرعل والمتمكن أو يقطعه بالانتقالات عليه لافيه فان انصلت المتحميزات بطريق المجاورة على نسق خاص لايكون فيمه تداخسل فذلك الاتصال فان توالت الانتقالات حالا بعد حال فذلك التتابع والتتالى من غيران بتخللها فترة فان دخل بعضها على بعض ولم يفصل الداخل مين المتصلين فذلك الالتحام فادخل في الوجود منه وصف بالتناهي ومالم يدخل قيل فيه انه لا يتناهى ان فرض متناليا أبداوان أعطت هذه الانتقالات استحالة كان الكون والفساد فانتقال الشئمن العدم الى الوجو ديكون كوناو از القماظهر عنهمن صورةالكون يسمى فسادافاذاانتقسل من وجودالي وجوديسمي متحركا وأماما يلحق هنده الاجسام من الالوان والاشكال والخفةوالثقل واللطف والكثافة والكدورة والصفاواللين والصلابة وماأ شبهذلك من لواحقه فأنه يرجع الى أسباب مختلفة فأماالالوان فعلى قسمان منهاألوان تقوم بنقس المتاون ومنهاألوان تظهر لناظر الرائي وماهى فى عين المتلق لاختلاف الاشكال وما يعطيه النورف ذلك الجسم فانه بالنوريقع الادراك وكذلك الاشكال مشل الالوان ترجع الى أمرين الى عامل الشكل والى حس المدرك له وأماماع ماذ كرناه من لواحق الاجسام فهي راجعة الىالمدرك لذلك لاالى أنفسها ولاالى الذات الموصوفة التيهي الاجسام الطبيعية هذا عند نافان اللطيفة كالهواء لاتضبط صورة النوروا لجسم الكثيف يظهره ورأينامن لايحجبه الكثانف وصورتهاعنده صورة اللطائف ف نفوذ الادراك فاذاماهي كشائف الاعندمن ليس لهه ذاالنفوذ فنامن لايحجبه الجدران ولايثقله شئ فصارما لهمذه الارصاف الى المدرك ولوكانت لذوات الاجسام لوقع التساوى ف ذلك كاوقع التساوى فى كونها أجساما فاذاليس حكم اللواحق برجع الى ذوات الاجسام عندنا وأماءند الطبيعيين فانهم وان اختلفواف اهم على طريقنا في العلم بهذا يهوا علم ان الشئ الواحدالعين اذاظهرت عنمه الآثار المختلفة فان ذلك من حيث القوابل لامن حيث عينه ومن هنااذا حققت هذه المسئلة يبطل قول الحكيم لايصدوعن الواحد الاواحد وصورة ذلك في العنصر الذي نحن بصدده ان الناريماهي نار لايتغير حكمهامن حيث ذانها وتجرآ ثارها مختلفة الحكم فتنبرأ جساما ولاتنيرأ جسامامع ان انارتها بالانستعال فالحواء لهامساعد وتعقدأ شبياء وتسيل أشبياء وتسو دوتبيض وتسخن وتحرق وتنصيجو تذيب الجوامه وهيعلى حقيقة واحدةواستعدادالقوابل،مظهراختلافالآثارمنهافي الحسكم، فالعين واحدةوالحسكم مختلف، ويدرك العلم مالاندرك البصر وواعلران الاسياءبا حادها لهاحكم وبامتزاجا مهاتحدث لهاأحكام لمتكن ولالواحد منها ولايدرى على الحقيقة من هو المؤثر من أحمد الممتزجين همل هو لواحداً وهل لكل واحد فيمه قوة والذي حدث لا يقمه رعلي انكاره فانانعرف سوادالمدادحدث بعدان لمريكن من امتزاج الزاج والعفص فهل الزاج صبغ العفص وهوالمؤثر والعفص هوالمؤثر فيسها سممفعول ولوكان ذلك لبق الزاج على حالهاذا كان غير يمتزج وينصبغ ماءالعفص والمشهود خلاف ذلك وكذلك القول في العفص فإيبق الاحقيقة المزج وهي التي أحيد ت السوادما هولواحيد بعينه حقيقة ماقلناه فىالالهيات سنفرغ لكمأ يعالثقلان ويأتى اللة يوم القيامة للفصل والقضاءو بيده الميزان يخفض ويرفع الله ولاعالمهل يتصف بوقوع هذاالفعل فظهر بالعالم الميظهر ولاعالم فليس الحسم على السواء ففال النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولاشئ معه ولم يقل وهو الآن على ماعليه كان كيف يقول ذلك صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله وهو الذي حاءمن عنداللة بقوله كل يوم هوفي شان وسنفرغ المكمأ يه الثقلان وفرغر بك من كذاو كذاو ينزل بناالي السماء وقدكان ولاسهاء ولاعالمهل كان يوصف بالنزول الى من أومن أين ولاأين ثم أحدث الاشسياء فدثت النسب فاستوى ونزل وأخف الميزان ففض ورفع بذاوردت الاخبار التي لانردها العقول السليمة من الاهواء والايمان بهاواجب والكيف غيرمعقول فهو الواحد الواجد الاحدالم اجدالذي ليس كثله شئ لولا وجود النفس واستعدادات المخارج



فى المتنفس ماظهر للحر وف عين ولولاالتأليف ماظهر للكامات عين فالوجود مرتبط بعض ببعض فالولاالحرج والضيق ما كان للنفس الرحاني حكم فان التنفيس هو ازالة عين الحرج والضيق فالعدم نفس الحرج والضيق فانه يمكن أن بوجدهذا المعدوم فاذاعلم المكن امكانه وهوفي حال العدم كان في كرب الشوق الى الوجو ذالذي تعطيه حقيقته ليأخذ بنصيبهمن الخبرفنفس الرحن بنفسه هذاالحرج فأوجده فكان تنفيسه عنه ازالة حكم العدم فيه وكل موجود سوى الله فهو يمكن فله هذه الصفة فنفس الرجن هو المعطى صور الممكنات الوجود كاأعطى النفس وجود الحروف فالعالم كلمات اللهمن حيث هذا النفس كإقال وكلنه ألقاها الى مرج وهوعين عبسي عليه السلام وأخبرأن كلمات الله لاتنفد فخلوقاته لاتزال توجدولا يزال خالقاوك فالكلارأ ينافى هف هالاجسام العنصرية أمورا مختلفة الصور مختلفة الاشكال مختلفة المزاج ومع هدنداما يخرجها ذلك الاختسلاف عن حقيقة كونها مجمعها حدواحد وحقيقة واحدة كاشخاص الحيوان على اختلاف أنواعه وأشكاله كالطبرلا يخرجه ماظهر فيهمن اختلاف المقادير والاشكال والالوان عن كونه طبرافع لمناان هذا الاختلاف ماهولكونه انسانا ولالكونه طبرافان الانسانية فى كل واحدوا - دمن أشخاصها معظهور الاختلاف فلابداذ لكمن حقائق أخرمعقولة أوجبت لهاذلك الاختلاف فبحثناعن ذلك في العلم الذمي الذي هومطاو بنااذ كان الوجودم تبطابه فوجدناه تعالى لايكر رتجليا ويظهر في صورة ينكر فيهاوفي صورة يعرف فيهاوهواللة تعالى في الصورتين الاولى والآخرة وفي كل صور التجلي فقامت صور التجلي في الالوهة مقام اختلافأ حوال صورأ شخاص النوع فى النوع فعاسنا أن تغير أشيخاص النوع من هذه الحقيقة الاطية فعلمنا اناماعامنامن الحق الاماأشهد ناوان اللة تجلى للنوع من حيث ماهو توع فلم يتغير عن نوعيته كالم يزل الهافي الوهت ثم يظهر لذلك النوع في صور مختلفة اقتضتها ذاته تعالى فظهر في أشخاص النوع اختلاف صور على وزنها ومقدارها فلولاأنه في استعدادهذا النوع المتغير بالشخص في الاسكال والالوان والمقادير التي لاتخرجه عن نوعيته لماقبل هذا التغييرولكان على صورة واحدة واذاكان الكثيف مع كتافته مستعدالقبول الصور المختلفة بصنعة الصانع في كالخشب ومانصور منه بحسب مايقوم في نفس الصانع من الصور الختلفة فاللطيف أقب للاختلاف كالماء والهواء فا كان ألطف كان أسرع بالدات القبول الاختلاف فتبين لك ان اختلاف صور العالم من أعلاه لطفاالي أسفله كشافة لايخرج كلصووةظهر فيهاعن كونه نفس الرحن قال تعالى والله أنبتكمن الارض نباتا فالارض واحدة وأين صورةالنجم من صورة الشحر على اختلاف أنواعها من صورة الانسان من صور الحيوان وكل ذلك من حقيقة عنصر بةمازالت عنصر يتهاباخت الاف ماظهر فيهافاخت الاف العالم بأسره لايخرجه عن كونه واحد العين في الوجود فزيدماهوعمر ووهماانسان فهماعين الانسان لاغيره فمن هناتعرف العالممن هووصورة الامر فيهان كنت ذانظر تحيح وفىأ نفسكمأ فلاتبصرون ماثم الاالنفس الناطقة وهي العاقلة والمفكرة والمتخيلة والحافظة والمصورة والمغف ية والمنمية والجاذبة والدافعة والهاضمة والماسكة والسامعة والباصرة والطاعمة والمستنشقة واللامسة والمدركة لمذه الامورواختلاف هف والقوى واختلاف الاسماء عليها وليست بشئ زائد عليها بلهي عين كل صورة وهكذا تجده في صورالمادن والنبات والحيوان والافلاك والاملاك فسبحان من أظهر الاشياء وهوعينها

> فانظرت عينى الى غديروجهه ، وماسمعت أذ فى خلاف كلامه فكل وجود كان فيه وجوده ، وكل شخيص لم يزل فى منامه فتعب ير رؤيانا لها فى منامنا ، فن لام فليلحق به فى ملامه

وعمايتعلق بهم في الباب و بباب ركن الماء ما يظهر فيهما من السخانة عن الشعاعات النورية المنفهة من ذات الشمس أين أصلها في العلم الالمحي فان الاجسام الارضية والما ثية اذا اتصات بهاأ شبعة الانوار الشمسية والمكوكية يرى بعض الاجسام على برده لا يقبل التسخين مع اختراق الشعاعات ذلك الإجسام على برده لا يقبل التسخين مع اختراق الشعاعات ذلك الجسم كدائرة الزمهر بروما علامن الجولا أثر لحر الشعاعات فيه فاعلم ان للوجه الالمي سبحات عرقات لولا الجب

لأحوق العالم فلا تخاوه في الحب اما أن تكون من العالم ولا شك أن السبحات لولم تنبسط على الحب لما كانت جبا عنها ولواق تصن السبحات الاحواق احترفت الحب ثم لا تخاو الحب أن تسكون كثيفة أولطيفة فان كانت لطيفة لم تحجب كالم يحجب الهواء اتصال سعاع الشمس بالاجسام الارضية وان كانت كثيفة كالجدران وأشباهها فلاخفاء ان الجدار يسخن بشعاع الشمس اذا كان متراص الاجزاء فسير مخلف ثم ان النور لا تحجبه الظلمة لا نه ينفرها فلا تجتمع به لكن تجاوره من خلف الحب الوجد الظلمة التي تباشر النور فالظلمة تجاور الشعاع والموجد الظلمة يقبل انساط الشعاع عايد فلا تكون الظلمة عجما بالمهامة الاعتبان وقد تبت كونها جمالة وكون النور حجما بالمي نور الوجه والنور يتقوى بالنور لا يحجبه فافهم حقيقة سبحات الوجده وانهاد لائل ذاتية اذا ظهرت أحوقت نسبا لا أعيانا فتبين الناه الاعيان أعنى الوجده في العالم على صورته النهاء ين تلك الاعيان أعنى الوجدة في العالم على صورته النهاء ين تلك الاعيان أعنى الوجدة في العالم على صورته النهاء ين تلك الاعيان أثبت و أبات عن وجه الحق ماهو فكان الحباب معنويا فاحترفت النسبة

﴿ الفصل الثانى والثلاثون ﴾ فى الاسم الالحي العزيز وتوجهه على ايجاد المعادن وله وف الظاء المجمة ومن المنازل سعدالذابج عه اعطأن الذات لمااختصت بسج نسب تسمى صفات البهايرجع جميع الاسهاء والصفات وقدذكرنا رجوعهااليها في كتاب انشاء الجداول كاذ كرهاس تقدم قبلناغ يرأ في زدت على من تقدم بالحاق الاسم الجيب مع الاسم الشكور لصفة الكلام فان المتقدمين قبلناماأ لحقوا بالاسم الشكور الاسم المجيب وكانت السموات سبعا والسيارة سبعة والأرضون سبعة والأيام سبعة جعل اللة تكوين المعادن في هذه الأرض عن سباحة هذه السبعة الدراري بسيعة أفلا كهافي الفلك المحيط فأوجد فيهاسبعة معادن ولما كان الاستمالعز يزالمتوجه على ايجادها ولم يكن لهامشهو دسواه عندوجو دهاأثر فيهاعزة ومنعافل يقوسلطان الاستحالة التي تحكم فى المولدات والأمهات من العناصر بحكم فيهابسرعة الاحالةمن صورة الىصورة مثل مايحكم فى باقى المولدات فان الاستحالة تسرع اليهم ويظهر سلطانه افيهم بزيادة ونقص وخلع صورةمنهم وعليهم وهندا يبعد حكمه فى المعادن فلا تتغير الاجهارمع مى ورالازمان والدهور الاعن بعدعظيم وذلك لعزتهاالتي اكتسبتهامن الاسم الاطي العزيز الذي توجه على إيجادهامن الحضرة الاطمية تمان هذاالاسم طلب بايجادهار تبة الكالطاحني تتحقق بالعزة فلايؤثر فيهادونه اسم الحي نفاسة منه لاجل انتسابها اليه وعلم العاماء بان وجود هامضاف السه فلي مكن القصد بها الاصورة واحدة فيهاعين الكال وهو الذهبية فطرأت عوارض لهافي الطريق من الاسم الضار وأخوانه فامرض أعيانهم وعدل بهم عن طريقهم حكمت عليهم بذلك المرتبة التيم واعليها ولا يمكن لاسم أن يكون له حكم في من تبة غيره فان صاحب المنزل أحق بالمنزل وهم أرباب الادب الالمي ومعامو الادب فيق الاسم العزيز في هذه المرتبة يحفظ عين جوهر المعدن وصاحب المرتبة من الاسماء بتعكم فيصورته لافيعين جوهره وللاسهاء الاطمية في المولدات والعناصر سدنة من الطبائع ومن العناصر يتصر فون فى هذه الامور بحكم صاحب المرتبة الذي هو الاسم الالمى وهم المعدن وحوارته وبرد الشتاء وحوارة الصيف والخرارة المطلقة والبر ودة والرطو بة واليبوسة واحل واحدماذ كرناه حكم يخصه يظهر فى جوهر المولدات والعناصر فيسخف ويكثف ويبردو يسخن وبرطب وبيبس ورتبة الكالمن تعتدل فيهعذه الاحكام وتمانع ولايقوى واحدمنهم على ازالة حكم صاحب فاذا تنزه الجوهرعن التأثير فلع صورته عنه ومنع نفسه من ذلك فذلك حكم رتبة الحال وليس الاالدهب في المعدن وأماسائر الصور فقامت بهاأ مراض وعللاً خوجتهم عن طريق الحكال فظهر الزئبق والاسرب والقزدم والحديد والنحاس والفضة كاظهر الياقوت الاصفر والأكهب في جوهر الياقوت ولمفارقت المدن الذي هوموطنها في ركن الارض بقيت على مرضها ظاهرة بصو رة الاعتلال داعًا فالحاذق النحر يرمن علماء الصنعة اذا عرف هذا وأرادأن يلحق ذلك المعدن برتبة الكال ولايكون ذلك الاباز الة المرض وليس المرض الازيادة أونقصا فى الجوهر وليس الطب الازيادة تزيل حكم النقص أونقصا بزيل حكم الزيادة وليس الطبيب الاأن يزيد فى الناقص أو ينقص من الزائد فينظرا لحادق من أهل النظر في طب المعادن ماالذي صيره حديدا أونحاساأوما كان وحال بينه



ربين الذهبية أن يصل الى منزلتها ويظهر صورتهافيه فيفوز بدرجة الكمال و يحوز صفة العزة والمنع عن التأثير فيه وتساعده ف االطبيب سباحة الانوار السبعة فى أفلا كهاأعنى الدرارى وهي القمر والكاتب والزهرة والشمس والاحروالمشترى وكيوان بمافى قوتهالما يعطيه بعضهامن اختلاف الزمان وحكم كل زمان يخالف حكم الذي يليهمن وجمه بوافقه من وجه و يخالفه من جميع الوجوه ولايمكن أن يوافقه من جميع الوجوه اذلو وافقه الكان عينه ولم يكن اثنان وهمااثنان بلاشك فالموافقة من جيع الوجو ولاتكون ولكرور هذه الازمان وتوالى الجديدين أثرف الاركان وأثر فى عين الولدفى تسوية جوهره وتعديله فاذاسواه وعدله وهوأن يصيره جوهراقابلا لاى صورة بريدالحق أن بركبه فيها والصورمختلفة فاختلفت المعادن كااختاف النبات بالصورة كااختلف الحيوان بالصورة وهومن حيث الجوهر الطبيعي واحدالعين وللذايعمهمن حيثجوهره حدواحدوما تختلف الخدود فيه الامن أجل الصورة وكذلك فى الآباء والاتهات بل جوهر العالم كالمواحد بالجوهرية والعين تختلف بالصور وما يعرض لهمن الاعراض فهوالجتمع المفترق والواحد الكثير صورة الحضرة الاطية فى الذات والاسهاء فيرد الحاذق الجوهر المعلول الذي عدات به علته عن طريق المكال الىطريقه ليتمكن من قد بيره وحفظ بقاء محتم عليه و عفظه عمايق له في طريقه من منازل التغييرات الحائلة بينهو بعن رتبة الكمال واعافعل الله هذامهذ االجوهر في الطريق وساط عليه من يعله وبمرضه حتى يحول بينه وبين بلوغه الى رتبة الكال العدفي لمصالح هذا النوع الانساني لعلمه بأنه بحتاج الى آلات وأمور لابدله منها ولا يكون له هذه الآلات الابقيام هف والامراض بهذا الجوهر وعدوله عن الطريق وحال الله سبحانه بين الاطباء وبين العلم بازالة هذه الأصراض من هذا الجوهر الاالامناء منهم الذين علم التقمنهم انهم ببقون الحسكمة على ما وضعها التقفى العالم فيبتي الحديدحديدا لمافيهمن المنافع التى لاتكون فى الذهب ولافى غـيره من المعادن كماقال تعالى وأنزلنا الحديد يريدأنه أنزله عن رتبة الكال لاجل مافيه من منافع الناس فاوصح من من ضه اطغى وارتفع ولم نوجد تلك النافع وبقى الانسان الذى هو العين المقصودة معطل المنافع المتعلقة بالحديد التي لاتكون الافيم ففيه كماقال الله بأسشديد ومنافع للناس وهكذا سائر المعادن فيهامنافع للناس وقدظهرت واستعملها الانسان فانظر ماأشة عنابة الله بهدا النوع الانسافي وهوغافل عن الله كافر لنعمه متعرض لنقمه ولماعه الله ان في العالم الانساني من حومه الله الامانة ورزقه اذاعة الاسرار الالهية وسبق في علمه أن يكون لهذا الذي هوغيراً مين رزقه في علم التدبير رزقه الشح به على أبناء جنسه بخلاوحسداو نفاسة أن يكون مثله غبره فترك العمل به غير مأجور فيه ولاموافق للة نم ان الله كترالمعادن ولم يجعل لحنذاالانسان أثر االافها حصل بيدهمنها وماعسى أن يملك من ذلك فيظهر فى ذلك القدر تدبيره وصنعته ليعلم العقلاء الحمكماء امه غيرأمين فماأعطاه الله فانه ماأذن له فى ذلك من الله عمان الله جعل لللوك رغبة فى ذلك العلم فاذاظهر بعسن ليس بأمين عندهم سألوه العلم فان منعهم اياه قتلوه حسد اوغيظا وان أعطاهم عمل ذلك قتلوه خوفا وغبرة والماعلم العالم انماله مع الملوك الامتسل هذالم يظهر به عندهم ولاعنسد العامة لثلايصل ابهم خبره لأأمانة واعماذاك خوفاعلى نفسه فلايظهر في هذه الصنعة عالم بهاجلة واحدة والمتصوّر فيها بصورة العلم يعلم في نفسه انهما عند دهشي وأنه لابدّان يظهر للظك دعواه الكاذبة فيأمن غائلته فى الغالب من القتل ويقنع بمايصل اليهمن جهته من الجاء والمال الطمع الدى قام بذلك الملك فساظهر عالم مهذه الصنعة قط ولايظهر غيرة الهية مع كونه قدر زقه الله الامانة في نفسه ومن هذا الاسم الالهي وجود الاجحارالنفيسة كاليواقيتواللاكئ منز برجدوزم دومرجان ولؤلؤو بلخش وجعلف قوة الانسان ابجادهذا كله أى هوقابل ان يتكون عنه مثل هذاو يسمى ذلك فى الاولياء خوق عادة والحكايات فى ذلك كثيرة واكن الوصول الىذلك من طريق التربية والتدبر أعظم فى المرتبة فى الاطيات عن يتكون عنه فى الحين بهمته وصدقه فانالشرف العالى فى العلم بالتكوين لاف التكوين المايقوم مقام الدلالة على ان الذي تكون عن هذا بالتند بيرعالم وصاحب خوق العادة لاعلم له بصورة ما تكون عنه بكيفية تكوينها في الزمن القر يبوالعالم



نقصا

لهر

﴿الفصل الثالث والثلاثون﴾ فى الاسم الالحي الرزاق وتوجه على ايجاد النبات من المولدات وله من الحروف الثاء المجمة بالثلاث ولهمن المنازل سعد بلع قال تعالى ان الله هو الرزاق ذوالقوة المتين وقال أفرأيتم النارالتي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أمنحن المنشؤن نحن جعلناها تذكرة ومتاعاللقوين فجعلها للعاماء تذكرة فجاء بالاسم الرزاق بهده البنية للبالغة لاختمالا فالارزاق وهي مع كثرتها واختلافهامنه لامن غميره وان المرزوقين مختلف قبوطم ملارزاق فابتغ نى به حيوان ماقد لا يصلح أن يكون لحيوان آخو لان المراد بتناول الرزق بقاء المرزوق فاذا أكلمافي محتفه فاتغذى به رماهور زقاله وان كان به قوام غيره فلذلك تسمى ببنية المبالغة في ذلك و نعت هذا الرزاق بذي القوة المتين ولونعت به الله لقال ذا القوة المتين فنصب ولا يمكن نعت الاسم الله من حيث دلالته فأنه جامع للنقيضين فهووان ظهر فى اللفظ فليس المقصود الااسماخاصامنه تطلبه قرينة الحال بحسب حقيقة المذكور بعده الذي لاجله جاء الاسم الاطي فاذاقال طااب الرزق المحتاج البه باللة ارزقني والله هو المانع أيضاف إيطاب بحاله الاالاسم الرزاق فاقال بالمعنى الايارزاق ارزقني ومن أرادالا جابة في الامور من الله ف الايسأله الابالاسم الخاص بذلك الامر ولايسأل باسم يتضمن مابر يده وغيره ولايسأل بالاسم من حيث دلالته على ذات المسمى ولكن يسأل من حيث المعنى الذي هو عليه الذي لاجله جاء وتميز بهعن غيره من الاساء تميزمعني لاتميزلفظ واعلم أن الارزاق منهامعنوى ومنهاحسي والمرزوقين منهم معقول ومنهم محسوس درزق كلمرزوق ما كانبه بقاؤه ونعمه انكان عن يتنع وحياته انكان عن يوصف بأنهجي وليست الارزاق لمن جعهاوانما الارزاق لمن تغذى بها بحكى أنه اجمع متحر "ك وساكن فقال المتحر "ك الرزق لا يحصل الابالحركة وقال الساكن الرزق يحصل بالحركة والسكون وبماشاء الله وقد فرغ اللهمنه فقال المتحرك فأنا أتحرك وأنتاسكن حنى أرىمن برزق فتحرك المتحرك فعندمافتح الباب وجدحبة عنب فقال الجدمة غلبت صاحى فدخسل عليه وهومسرور فقال لهياسا كن نحر كت فرزقت ورى بحبة العنب الى الساكن فاخذها الساكن فأكها وحدالة وقال بامتحر ك سكنت فأكات والرزق لمن تغذى به لالمن جاء به فتجب المتحر ال من ذلك ورجع الى قول الساكن والقصودمن هذه الحكاية ان الرزق لن تغذى به فاول رزق ظهرعن الرزاق ما تغد تبه الاسماء من ظهور آثارهافي العالم وكان فيه بقاؤها ونعمها وفرحها وسرورها وأول مرزوق في الوجود الاسماء فتأثير الاسماءفي الاكوان رزقها الذى بدغذاؤهاو بقاء الاسماء عليهاوهذامعني قوطمان للربو بيةسر الوظهر لبطلت الربوبية فان الاضافة بقاء عينهافى المتضايفين وبقاء المضافين من كونهم مامضافين انماهو بوجود الاضافة فالاضافة رزق المتضايفين وبه غذاؤهماو بقاؤهمامتضايفين فهذامن الرزق المعنوى الذي يهبه الاسم الرزاق وهومن جملة المرزوقين فهوأولمن تغنى بمارزق فأول مارزق نفسه نم وزق الاسهاء المتعلقة بالرزق الذي يصلح لكل اسم منها وهوأثره في العالم المعقول والمحسوس تم نزل في النفس الالحي بعد الاسهاء فوجد الارواح الملكية فرزقها التسبيح ثم نزل الى العقل الاول فغذاه بالعل الاطي والعل المتعلق بالعالم الذى دونه وهكذالم يزل ينزل من عين مايطلب مابه بقاؤه وحياته الى عين حتى عم العالم كله بالرزق فكان وزاقا فلماوصل الى النبات ورأى ما يحتاج اليممن الرزق المعين فاعطاه ما به غذاؤه فرأى جل غذائه في الماء فأعطاه الماءله واكلحى في العالم وجعله رزقاله مجعله رزقالغيره من الحيوان فهووالحيوان رزق ومرزوق فيرزق فيكون مرزوقاو يرزق به فيكون رزقاوها نداجيع الحيوان يتغذى ويتغذى به فالمكل رزق ومرزوق وانماأعطي الماءرزةالكلجى لأنه باردرطب والعالم في عينه غلبت عليه الخرارة واليبوسة وسبب ذلك ان العالم مقبوض عليه قبضا لايمكن له الانفكاك عنه لانه قبض الحي واجب على كل يمكن فلا يكون الاهكذاو الانقباض في المقبوض يبس بلاشك فغلب عليه الببس فهو يطلب بذاته اغلبة الببس ماياين بهو يرطب فتراه محتاجامن حيث يسه الى الرطو بة وأما احتياجه الى البرودة فان العالم مخلوق على الصورة ورأى ان من خلق على صورته مطلق الوجود يفعل ماير يدفاراد أن يكون بذه المثابة و يخرج عن القبض عليه فيكون مسرح العين غير مقبوض عليه في الكون والامكان يأبي ذلك والصورة تعطيه القوة للذاالطلب ولاينال مطاو بهفيد ركه الغبن فيحمى فتغلب الحرارة عليه فيتأذى فيخاف الانعدام

فيجنح

فيجنج الى طلب البرودة لبسكن بهاما يجدمهن ألم الحرارة ويحيى بهانفسه ويس القبض الذي هو عليه يطاب الرطوبة فنظر آلاسم الرزاق فى غـ فاعيحيا به يكون بارداليقابل به الحرارة وسلطانها ويكون رطبافيقا بل بهسلطان اليبس فوجدالماءبار دارطبا فجعلمنه كلشيجي في كلصنف صنف بمايليق بهقال تعالى وجعلنامن الماءكلشيجي أفلايؤمنون أى يصد قون بذلك وانماقر نبدالاء ان الوازخلافه عقلاالذى هوضد الواقع من انه لوغلب عليه خلاف ماغلب عليه أهلك فلابدأن تكون حياته في نقيض ماغلب عليه الترى لوغلب عليه البرد والرطو بقهاك ولم يكن له حياة الاالحر ارة والمس فكان بقال في تلك الحال وجعلنامن الناركل شي حي ولوغلب عليه البرد واليبس لكانت حيانه بالهواء فيقال في تلك الحال وجعلنامن الهواء كل شئجي ولوأ فرطت فيه الحرارة والرطوبة لكانت حياته بالتراب وكان يقال لتلك الحالة وجعلنامن التراب كل شئ ثم هذا ما يحتمله التقسيم في هذا الو كان فلما كان الواقع فى العالم غلية الحرارة واليبوسة على علاذ كرناه من سب الصورة والقبض ثار علي مسلطان الحرارة واليبس فلرتكن له حياة الابيار درط فكان الماء فقال وجعلنامن الماءكل شئ حي أفلا يؤمنون وينظرون في قولنا من الماء فيعلمون طبع الماء وأثره وفعن يؤثر وماذا يدفع به فيعلم ان العالم موصوف بنقيض ما يقتض مه الماء فيحكم عليه به فيعلم الناظر من طبع الدواء ما يقابل به طبع الرض الذي نزل بهذا المريض فنفس الرحن عنه ما كان يجده هذا المريض فهمذامن النفس الرجاني فالارزاق كلهاعند المحقق أدوية لان العالم كله يخاف التلف على نفسه لان عينهظهرعن عمدم وقدتعشق بالوجود فاذاقام بهمن يمكن عنده اذاغلب عليه ان يلحقه بالعدم سارع الىطلب مايكون به بقاؤه وازالة حكم من ضه أو توقع مرضه فذلك رزقه الذي يحيا به ودواؤه الذي فيه شفاؤه أي توع كان في الشخصيات وكلمايقبل النموفهو نبات والذي ينمو بههورزقه نمان الرزق على نوعين فى الميزان الموضوع فى العالم لاقامة العدل وهوااشرع النوع الواحد يسمى حراماوالنوع الآخر يسمى حملالاوهو بقية الله التي جاء نصهافي القرآن قال تعالى بقية الله خيرلكم ان كنتم مؤمنين فهذه هي التي بقيت للؤمنين من قوله خلق لكم مافي الارض جيعا والايمان لايقع الابالشرع وجاءهذا القول فىقصة شعيب صاحب الميزان والكيال فهذاع مستفادمن الاعلام الالحي والرزاق هوالذي بيده هذا المفتاح فرزق الله عند بعض العلماء جيع مايقع به التخذي من حلال وحوامفان الله يقول ومامن دابة في الارض الاعلى اللهر زقها وهوظاهر لانص وقال فذر وها تأكل في أرضالله واللة يرزقمن يشاء بغير حساب وقد نهاناعن التغذى بالحرام فلوكان رزقالة في الحرام مانهانا عنه فاذن ماهوالخرامر زقاللة وأنماهو رزق ورزقاللةهوالحلال وهو بقيةاللةالتي أبقاها لنابعد وفوع التحجير وتحريم بعض الار ذاق علينا ولتعمر منجهة الحقيقة ان الخطاب ليس متعلقه الافعل المكاف لاعين الشئ المنوع التصر ففيه فالمكلر زقالة والمتناول هوالمحجو رعليه لاالمتناول بفتح الواو فان الرزاق لايعطيك الارزقك ومايعطي الرزاق لايطعن فيه فلهذاعلق الذم بفعل المكاف لابالعين التي حجرعليه تناولها فان المالك لهما لم يحجر عليه تناوط اوالحرام لا بملك وهذه مسئلة طال الخبط فيهابين علماء الرسوم وأماقوله فكلواع ارزقكم الله حلالاطيبا من العامل فى الحال فظاهر الشرع يعطى ان العامل رزقكم فان من هنافى قوله عمار زقكم الله للتبيين الالتبعيض فأنه لافائدة للتبعيض فان التبعيض محقق مدرك ببديهة العقل لانه لبس فى الوسع العادى أكل الرزق كا واذا كانت للتبيين وهي متعلقة بكلوافبين ان رزق الله هوالحلال الطيب فانأ كلماحرم عليه فما أكلر زق الله فتدبروا نظر مابه حياتك فذلك رزقك ولابدولايصحفيه تحجير وسواءكان في ملك الغير أولم يكن وهذه اشارة في تلخيص المسئلة وهي التي يطلبها الاسم الرزاق فان المضطر لانجرعليه وماعدا المضطر فاتناول الرزق لبقاء الحياة عليه وانما تناوله للنعيم بهوليس الرزق الاماتيق به حياته عليه فقد نبهت خاطرك الى فيصل لا يمكن ردمن أحدمن علماءالشريعة فاناللة يقول فن اضطر غيرباغ ولاعاد بعد التحجير وقال الامااضطر رتم اليه وذلك هو الرزق الذى نحن بصدده وهو الذى يعطيه الرزاق جعلنا اللقمن المرزوقين الذين لابكونون أرزاقا فان الله أ نبتنا من الارض

نباتا ﴿ وصل ﴾ ثماعلم ان الحركات في النبات على ثلاثة أقسام وان الرأس من النبات هو الذي يطلب الحركات فيثما توجه من الجهات نسب اليها فاذاقا بل غيرها كان نكسا في حقه تماعتبر العلماء الجهات بوجود الانسان وجعاوا الاستقامة في نشأته وج كته الىجهة رأسه فسمو اح كته مستقيمة وكل نبات انما يتحرك الىجهة رأسه فكلح كة تقابل ح كة الانسان على سمتها تسمى منكوسة وذلك حوكة الاشتجار واذا كانت الحركة بينهما يقابل المتحراك وأسه الافق كانت وكته أفقية فالنبات الذى لاحس له وله النمو وكته كلهامنكوسة بخلاف شدرالجنة فانحكة نبات الجنة مستقيمة لظهو رحياتها فامها الدار الحيوان والنبات الذي لهحس على قسمين منهماله الحركة المستقيمة كالانسان ومنهمن لهالحركة الافقية كالحيوان وينهما وسائط فيكون أول الانسان وآخر الحيوان فلايقوى قوة الانسان ولايبق عليه حكم الحيوان كالقرد والنسناس كابين الحيوان والنبات وسطمئ النخلة كابان المعدن والنبات وسط مثل الكاة فركة النبات منكوسة ومنها مخلقة وغبر مخلقة فالمخلقة تسمى شجرا وهوكل نبات قامعلى ساق وغير الخلقة يسمى نجماوهوكل نبات لم يقم على ساق بل له الطاوع والظهو رعلى وجه الارض خاصة وهوقوله تعالى والنجم والشحر يسجدان أىماقام على ساق من النبات ومالم يقم على ساق فتمام الخلق في النبات القيام على ساق فلذلك كان النجم غير مخلق كاجاء فى خلق الائسان ومن خلق من نطفة فى قوله تعالى عمم مضغة مخلقة وغبر مخلقة ويدخل الكل فى حكماً عطى كل شئ خلقه فاعطى غير الخلقة خلقها كاأعطى الخلقة خلقها كااله من كال الوجودوجود النقص فيه ولماحكم العلماءعلى حركة النبات على ماقر رناه من الانتكاس ماوفوا النظر حقه بل ح كته عند نامستقيمة فانه ماتحرك الاللنمو وماتحرك حيوان ولاانسان هده الحركة التي لنموه الامن كونه نباتا ولايقال في النبات انه مختلف الحركات من حيث هو نبات وانما تختلف الحركات اذا كانت الغير النمو مشل الحركات في الجهات فإن الحركات في الجهات من المتحرك انما ذلك نسبة ارادة التحرك لذلك الجسم من الحرك وقديكون المحرك عين المتحرك مشلوكة الاختيار وقدتكون الحركة في المتحرك عن متحدرك آخر ولذلك الآخر آخر حتى ينتهي الى الحرك أوالمتحرك بالقصد لماظهر من هذه الحركات وأما الحركة للزيادة في الاجسام فن كون الجسم نباتا في حيوان كان أوفى غسيره فهي حركة واحدة وهي حركة عن أصل البزرة الني عنها ظهر الجسم بحركة النماء فيتسع فى الجهات كاها بحسب ما يعطيه الامداد فى تلك الجهة فقد تكون حركته الىجهة اليمين تعطى نموا أفل من حركته الى الفوق وكذلك مابق وقدأ خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النشأة تقوم على عب الذنب فاذا أظهرت الرجل والساق والفحد والمقعدة فعن حركة منكوسة وماظهر من عب الذنب الى وجود الرأس فعن حركة مستقيمة وماظهم في الانساع عن جهمة العين والشمال والخلف والامام فعن حركة افقية وكلذلك عندنا حوكة مستقيمة وانما الحركة المنكوسة عندنا كلحوكة فيمتحرك يكون بخلاف ما يقتضيه طبعه وذلك لايكون الافى الحركة القهرية لافى الحركة الطبيعية فاذا تحرك كل جسم تحوأ عظمه فذلك حركته الطبيعيسة المستقيمة كحركة اللهب نحو الاثير وجسم الحجر نحوالارض فاذا تحرك الجسم النارى نحو الارض والسفل وتحرك الحر نحوالعلو كانت الحركة منكوسة وهي الحركة القسرية فاذا انتهى النمو في الجسم بحيثأن لايقبله الجسم من الوجه الذى لايقبله ثم تحرك ذلك الجسم فى ذلك الوجمه فاحركته حركة انبات وغو كالجسم الذيقد تناهى في الطول الي غايت فيه على التعيين في اله حركة عَوْ في تلك الجهة فاذا تحرك الى جهة الطول تحرك بكاه لاللطول بللانتقال من مكانه الى مكان الطول سفلا أوعلوا وانظر فهاحورناه في حكة النبات ف أنها ليست بحركة منكوسة فاذا البدرة عد فروعا الىجهة الفوق وعد فروعا الىجهة التحت وغياؤها ليس أنخذالنبات لهمن الفروع التي فى التحت المساة أصولا وانما أخذالنبات الغذاءمن البذرة التي ظهرت عنها هذه الفروع ولهذا بحصل اليبس في بعض فروع التبحث كابحصل في الفروع الظاهرة الحاملة الورق والممرمع وجود النمو والحياة فى اق العروق والفر وع كاينقسم الدم من الكبدف العروق الى سائر الاعضاء علوا وسفلا فالذى

والمنفى

ينبغى أن يقال فى الحركات المعنو ية والحسية انها ثلاث حكات حكة من الوسط وهى التى تعطى ماظهر عن الاصل الذى منه تنشأ الاجسام الطبيعية وحركة الى الوسط وهى الامداد الالحى وحركة فى الوسط وهى مابه بقاء عين الاصل وما من نبات الاوهودواء وداء أى فيه منفة ومضرة بحسب قبول الامزجة البدنية وماهى عليه من الاستعداد في كون المضر لبعض الامزجة عين ماهونافع لمزاج غيرها فلوكان لعينه لم يختلف حكمه وانما كان للقابل والقابل نبات كاهونبات في أثر بضر ره ولا نفعه الافى نفسه من كونه نبانا وان كثرت أشخاص وثميزت بالشخصية وانما نبهنا بهذا على أعيان أشخاص العالم وما أثر بعضه فى بعضه والعين واحدة بالحد الذاتى كثير بالصور العرضية وقد أعلمتك في غير موضع من هو عين العالم الناهر والدغير متغير الجوهر ولمن هو الحكم الذى بالصور العرضية وقد أعلمتك في غير موضع من هو عين العالم الناهر والدغير متغير الجوهر ولمن هو الحكم الذى ظهر به التغيير في هذه العين وانه مشل ظهو ر ذلك لعين الرائى فالعدماء الذى هو النفس الالحي هو القابل لهذه الصور المتجليات في أنفسها والمرآة وهو مهدى السيل

﴿الفصل الرابع والثلاثون﴾ فى الاسم الالحى المذل وتوجهه على ايجاد الحيوان ولهمن الحروف الذال المجمة ومن المنازل سعد السعود قال تعالى وذللناها لهم فنهاركو بهم ومنها يأكلون وقال وسنخرلكم مافى السموات ومافى الارض جيعامنه فدخل الحيوان فى ذلك وهذاحكم الاسم المذل فى العالم بالتسخير حتى فى المسخر له جعل الله بعضه مسخر البعض من الاسم المذل فان أصل الكل مخلوق من الارض وهي الذلول بالجعل الالمي كاهي العزيزة بالاصالة وجعل علة تسخير بعضهالبعض معكون العالم مسخر النار فعة ابعضناعلي بعض بالدرجة التي يحتاج اليها المسخر المفعول قال تعالى ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعصاسخريا فاعلم أيدك الله بروح منهاني مأأتكم في هذه الموجودات في هذا النفس الالهي الامن حيث حكم الاسم الالهي الذي أذ كرممع ذلك الموجود من العالم غاصة وبعض ماله فيهمن الاثر فاعلم أن التسخير قد يكون اذلالا وقد يكون القيام عابحتاج آليه ذلك المسخرله بالحال وهدندا الفرقان بين التسخيرين عاتعطيه حقيقة المسخر والمسخرله فالعبد الذي هو الانسان مسخر لفرسه ودابته فينظرمنهافي سقبها وعلفها وتفقدأ حوالهما مافيه صلاحها وصحتها وحياتها وهي مسخرة لهبط يق الاذلال الملأ ثقاله وركوبه واستخدامه اياهافي مصالحه وهكذافي النوع الانساني برفع الدرجات بينهم فبالدرجة يسخر بعضهم بعضافتقتضي درجة الملك أن يسخر رعيته فعاير يده بطريق الاذلال للقيام عصالحه لافتقاره الىذلك وتقتضي درجة الرعاياوالسوقةأن تسخر الملك في حفظها والذب عنها وقتال عدوها والحسكم فعايقع بينهامن الخاصات وطلب الحقوق فهذه سنخر ية قيام لاسخر بة اذلال اقتضتها درجة السوقة ودرجة الملك والمذلمين الاسهاء هوالحاكم في الطرفين ثم يأتى الكشف في هـ نـ ه المسألة بامر عجيب ينطق به القرآن و يشهده العيان فقال وهوالله في السموات وفي الارض وقال وسخرلكم مافى السموات ومافى الارض جيعا منه وقال لقان لابنه ياني انهاان تك مثقال حبة من خودل فتكن فى صخرة أوفى السموات أوفى الارض بأت بهاالله فالدفى الارض وهوفى السماء وهوفى الصخرة ومعناأ نيما كأفان الخالق لايفارق المخلوق والمذل لايفارق الاذلال اذلوفارقه لفارقه هددا الوصف وزال ذلك الاسم وقال تعالى وماخلقت الجن والانس الاليعبدون أي يتذللوا الى ولا يتذللون الى الاحتى بعرفوامكانثي وعزتى خلقهم باسم المذل لانه خلقهم لعبادته ووصف نفسه بأنه القيوم القائم علىكل نفس بما كسبت وقال ولايؤده حفظهما فوصف نفسمه بأنه يحفظ مافى المسموات ومافى الارض فبالدرجة يكون حافظا لمايطلبه العالممن حفظ الوجود عليه وبالدرجة يكون العالم محفوظ اله فاذاعامت أن السيد بسخر عبده بالدرجة والعبد يسخرسيده بالحال وما يفعل ذاك السيد للعبد بطريق الجبرمن العبد والاذلال واغما يفعله النبوت سيادته عليه فاسمخره العبد الاحظ نفسه ألاترى أنه يزول عن السيداسم السيد اذاباع عبده أوهاك فانظر في حكم هذا الاسم ماأعجبه واعالختص بالحيوان اظهور حكم القصد فيه ولانهمست مدلار بايقلاهو عليدمن الارادة فاما توجه عليه الاسم المذل صارحكمه نحت حكمن لاارادة له ولاقدرة لما

( ٥٩ - (فتوحات) - ثاني )

تعطى هاتان الصفتان من العزة لمن قامتا به فأصحب الله من شاء صفة الافتقار والفاقة والحاجة فذل لكل ذلول يرى أن له عنده حاجة يفتقر اليه فيهاو ينحط عن رتبة عزه بسبها فربط الله الوجود على هذا وكان به صلاح العالم فلبس فى الاسماء من أعطى الصلاح العام فى العالم ولامن له حكم فى الحضرة الالحية مشل هذا الاسم المذل فهو سارى الحكم دائما فى الدنيا والآخرة فن اقامه الحق من العارفين فى مشاهد ته و تعلى له فيه ومنه فلا يمكون فى عباد الله أسعد منه بالله ولاأعلم منه باسرار الله على الكشف وهذا القدر من الايماء فى هذا الفصل كاف فى علم التسخير الالحى والكونى فانه ألحق السيد بالعبيد وألحق العبيد بالسيد والمحقول الحق وهو يهدى السبيل

والفصل الخامس والثلاثون إ في الاسم الالمي القوى ونوجهه على ابجاد الملاز يكة وله من الحروف حرف الفاء ومن المنازل المقدرة سعد الاخبية قال اللة تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد وقال في الملائكة و يفعلون مايؤمرون وقال لايكلفاللة نفساالاوسعها والاما آتاهاوالامرنكليف فظهرتالقوةفي الملائكة بامدادالاسم القوي فأنه بقوته أمدهم ولبس فىالعالم المخاوق أعظم قوةمن المرأة اسرلايعر فه الامن عرف فيم وجد العالم وبأى حركة أوجده الحق تعالى وانه عن مقدّمتين فانه نتيجة والنا كح طالب والطالب مفتقر والمنكوح مطاوب والطاوب لهعزة الافتقاراليه والشهوةغالبة فقدبان لكءك لالمرأةمن الموجودات وماالذي بنظر البهامن الحضرةالالهيمة وبماذا كانت ظاهرة القوّة وقد نبه الله على ماخصها مهمن القوّة في قوله في حق عائشة وحفصة وان تظاهر إعليه أي تتعاونا عليه فان الله هو مولاهأى ناصره وجبر بلوصالح المؤمنين والملائكة بعدذلك ظهيرهذا كاهفى مقاواة امرأتين وماذكرالاالاقوياء الذين لهم الشدة والقوة فان صالح المؤمنين يفعل بالهمة وهوأ قوى الفعل فان فهمت فقدرميت بك على الطريق فانزل الملائكة بعدذ كره نفسه وجبريل وصالح المؤمنين منزلة المعينين ولاقة ةالابالله فدلأن نظر الاسم القوى الى الملائكة أقوى في وجود القوّة فيهم من غيرهم فانهمنه أوجدهم فن يستعان عليه فهو فهايستعان فيما قويم ايستعان به فكل ملك خلقه الله من أنفاس النساءهوأ قوى الملائكة فانه من نفس الاقوى فتوجه الاسم الالحي القوى في وجود لقوة على الجادملا تكة أنفاس النساء أعطى للقوة فيهم من سائر الملائكة وانما اختصت الملائكة بالفوة الانهاأ نوار وأقوى من لنو رفلايكون لان له الظهور وبه الظهور وكلشئ مفتقر الى الظهور ولاظهور له الابالنور في العالم الاعلى والاسفل قال تعالى الله نور السموات والارض وقيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل له أرأيت ربك فقال صلى الله عليه وسلم نوراني أراه وقال لاح قتسبحات وجهه ماأدركه بصره من خلقه والسبحات الانوار فهيي المظهر ةالاشياء والمغنية لحاولما كان الظللايثبت للنوروالعالمظلوالحق نورفاهذا يفني العالمعن نفسه عندالتجلي فان التجلي نو روشهودالنفس ظل فيفني الناظر المتجلي لهعن شهو دنفسه عندرؤ يةاللة فاذاأ رسل الحجاب ظهر الظل ووقع التاذذ بالشاهدوهذا الفصل علرفيه عظيم لايمكن أن ينقال ولاسر وأن يذاع من علمه علرصد ورالعالم علر كيفية والله يقول الحق وهو بهدى لسبيل

والفصل السادس والثلاثون و في الاسم الالحى اللطيف وتوجهه على ايجادا لجن وله من الحروف و في الباء المجمة بواحدة ومن المنازل المقدم من الدالى قال الله تعالى في الجان انه برا كم هو وقبيله من حيث لا ترونهم فوصفهم باللطافة وخلقهم الله من مارج من ناروالمرج الاختلاط فهم من نارم كبة فيها رطو بة الموادوط في ايظهر طالحب وهو اشتعال المواء فهو حاررطب والشياطين من الجن هم الاشقياء المبعد ون من رحة الله منهم خاصة والسعداء بق عليهم اسم الجن وهم خلق بين الملائكة والبشر الذي هو الانسان وهو عنصري وطف اتكبره أو كان طبيعيا خاصامان غير حكم العنصر ماتكبر وكان مشل الملائكة وهو برزخي النشأة له وجه الى الارواح النورية بلطافة النارمنية فإله الجاب والتشكل وله وجه الينابه كان عنصر ياومار جافاعاه الاسم اللطيف أنه يجري من ابن آدم مجرى الدم ولا يشعر به ولا تنبيه الشارع على لمة الشيطان ووسوست في صدور الناس ماع غيراً هل الكشف ان ثم شيطانا ومن حكم هذا الاسم اللطيف في الشياطين من الجن قوله تعالى لا بليس واستفرز من استطعت منهم بصو تك واجاب عابهم يخيلك الاسم اللطيف في الشياطين من الجن قوله تعالى لا بليس واستفرز من استطعت منهم بصو تك واجاب عابهم يخيلك

ورجاك

ورجلك وشاركهم فىالاموال والاولادوعدهم قال ابليس فبعزتك لاغو ينهمأ جعين الاعبادك منهم المخلصين يعني الذين اصطنعهم الحق انفسمه فجعلمن اطفه لابلبس متعلقا يتعلق بهفي موطن خاص يعرف العارفون بالله ثم أخبرالله أن الشيطان يعدهم الفقر لقوله تعلى وعدهم فادرج الرحة من حيث لايشعر بهاولوشعر ابليس بهذا الاستدراج الرحاني ماطلب الرحة من عين المنة ولكن تجبته قرائن الاحوال عن اعتبار الحق صفة الامر الاطمي فالاسم الاطيف أورث الجان الاستتارعن أعين الناس فلاتدركهم الابصار الااذاتجسد واوجعل سماعهم القرآن اذاتلي عليهم أحسن من سماع الانس فان الانسان وجدعن الاسم الجامع فاانفر د بخلق الاسم اللطيف الاطي دون مقابله من الاسماء فاساتلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الرحق فاقال في آية منها فبأى آلاءر بكانك بان الاقالت الجن ولابدئ من آلائك ربنا نكذب مم تلاهابعد ذلك صلى الله عليه وسلم على الانس من أصحابه فلم يظهر منهم من القول عند التلاوة ماظهر من الجن فقال صلى اللة عليه وسلم لاصحابه اني تاوت هذه السورة على الجن فكانو اأحسن استماعاها منكروذ كرالحديث ويقول الله عزوجل آمرا واذافرئ القرآن فاستمعواله وأنصتوا واخبرعن الجن فقال واذصر فنااليك نفرامن الجن يستمعون القرآن فاساحضروه قالواانصتوا فلماقضي ولوا الى قومهم منذرين قالواياقومنا الاسمعنا كتابا تزلمن بعد موسى مصدقالما بين يديه بهدى الى الحق والى صراط مستقم ياقومنا أجيبوا داعى الله وآمنوابه يغفر لكممن ذنو بكرو بجركم من عذاب أليم وماقال اللة ولاروى عن أحدمن الانس انه قال مثل هذا القول فأثر فيهم الاسم اللطيف هذه الآ ثار في المؤمنين منهم والشمياطين وهمل حكى عن أحدمن كفار الانس قول مشل قول ابليس وهوقوله فبما أغو يتنى لاز ينن لهم فى الارض ولأغو ينهما جعين الاعبادك منهم المخاصين لماقال الله له انعبادى ليس لك عليهم سلطان فقطع يأسه منهم ان يكون له عليهم سلطان وحكم فيهم م فهم المعصومون والمحفوظون في الباطن وفي الظاهرمن الوقوع عن قصداتهاك حرمة الله فواطر الممومين والمحفوظ ينكلها ما بين ربانية وملكية أونفسية وعلامة ذلك عند المعصومانه لاعد ترددافى أداء الواجب بين فهله وتركه وبجدا اتردد بين المندوب والمكروه ولافى ترك واجب تركه لايجد فيه الترد دلان الترددفى مشل هذين هومن خاطر الشيطان فن وجدمن نفسه هذه العلامة علم انه معصوم فقوله لأغو ينهم عن تخلق من قوله فها أغو يتني والتزبين الذي جاء به من قوله وعدهم فانه يتضمنه في اخرج في أفعاله في العباد عن الامر اللطيف الذي تجمله قرائن الاحوال وعيد داوتهديد اوللظاهر تعاتى بالحركم لاستواء الرجن على العرش واتساع الرحة وعمومهاحيث لمنبق شيأالا حكمت عليهومن حكمها كان قوله واستفززمن استطعت الآيات فتدبر ياولي حكمها الاسم فى الجان مؤمنه موكافرهم ان لم تكن من أهل الكشف والوجود فتتبع ماذكر الله فى الفر آن من أخبارهم وحكايات أفعاطم وأقواهم مؤمنهم وكافرهم ومن أثوالاسم اللطيف لطف ابليس في آدم في قوله هـ ل أدلك على شجرة الخلدوملك لايبلى فصدقه وهوالكذوب ولميكن كذبه الافي قوله أناخ يرمنه معلل فقال خلقتني من نارفهم بين الجهل والكذب فأنه ماهو خيرمنه لاعند الله ولافى النشأة وفضل بين الاركان ولافضل بينها فى الحقائق فتلطف فى الاغواء تلطف المستدرج في الاستدراج والماكر في المكروا لخادع في الخداع

ان اللطيف من الاسماء معاوم و ولطفه ظاهر في الخاق موسوم هو اللطيف فابسدو لناظرنا ووكيف بدرك لطف الذات معدوم لطف اللطيف بنائعت له وانا و فالطف في عينه عليه محكوم

ثم اعلم أن نسبة الأرواح النارية في الصورة الجرمية أقرب مناسبة لا تجلى الاطبى في الصور المشهودة للعين من الجسم الانساني وما قرب من النساني وما قرب من النسب الى ذلك الجناب كان أقوى في اللطافة من الابعد فلا تزال صورة الروح النارى مجهولة عند البسر لا تعلم الأرواح الملكية وأمالو وقع الاعلام من الجسر لا تعلم الأرواح الملكية وأمالو وقع الاعلام من الجن لم نشق به لا نه عنصرى الاصل وكل موجود عنصرى يقبل الاستحالة فالم والوجود عن الطبيعة من غير وساطة لا يقبل الاستحالة فالهذ الا يدخل اخباره الكذب فلطافته أخفته حتى جهلت صورته فان قلت فالارواح الملكية

جعلت له الاسم الالهي "القوى مع وجوده في الاسم الالهي "الطيف قلمنا حدقت التعلم انى ماقصدت الاسم الالهي اللعلي في المعن في المعان أصناف المكات الالكون ذلك الاسم هو الاغلب عليه وحكمه أمضى فيه مع انه مامن يمكن يوجد الاوللاسماء الالهية المتعلقة بالأكوان فيه أثر الكون بعضها أقوى من بعض في ذلك المكن المعين وأكتر حكافيه فلهذا ننسبه اليه كانسبت يوم السبت اصاحب السماء الساء الرابعة وهكذا كل يوم الصاحب سماء ومع هذا فلكل صاحب سماء في كل يوم حكم وأثر لكن صاحب اليوم الذي ننسبه اليه أكثر حكا وأقواه فيه من غيره فاعلم هذا والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والفصل السابع والثلاثون وفالاسم الاطي الجامع وتوجهه على اعدالانسان وله من الحروف حرف المه وله من المنازل المقدرة الفرع المؤخر الاسم الجامع هوالله ولهذا جع الله انشأة جسد دآدم بين بديه فقال الخلفت بيدى وأما خلق الله الساء بايد فتلك القوة فان الايد القوة قال تعالى داودذا الايد عصاحب القوة ماهو جع يدوقد جاء في حديث آدم قوله اخترت عين رى وكاتا يدى رى عين مباركة فاساأ رادالله كالهذه النشأة الانسانية جع هابين يديه وأعطاها جيع حقائق العالم وتجلى لهافي الاسماء كالها فازت الصورة الالهية والصورة الكونية وجعلهار وحالاهالم وجعل أصناف العالملة كالاعتناء من الجسم للروح المدبر له فاوفارق العالم هذا الانسان مات العالم كما أنه اذا فارق منه مافارق كان فراقه لذلك الصنف من العالم كالخدر لبعض الجوارح من الجسم فتتعطل الك الجارحة لكون الروح الحساس النامي فأرقها كاتتعطل الدنيا بفارقة الانسان فالدار الدنيا جارحة من جوارح جسد العالم الذي الانسان روحه فاساكان له هذا الاسم الجامع قابل الحضرتين بذاته فصحت له الخلافة وتدبير العالم وتفصيله فاذالم يحز انسان رتبة الكال فهو حيوان تشبه صورته الظاهرة صورة الانسان وكلامنافي الانسان الكامل فان الله ماخلق أقرامن هذاالنوع الاالكامل وهو آدم عليه السلام تم أبان الحق عن مرتبة المكال طذا النوع فن حازهامنه فهو الانسان الذي أر بده ومن نزل عن تلك الرتبة فعنده من الانسانية بحسب ماتبتي لهوليس في الموجودات من وسع الحق سواه وماوسمه الابقبول الصورة فهو مجلى الحق والحق مجلى حقائق العالم بروحه الذي هو الانسان وأعطى المؤخر لانه آخر نوع ظهر فاوليته حق وآخريته خلق فهوالا ولمن حيث الصورة الالهية والآخرمن حيث الصورة الكونية والظاهر بالصورتين والباطن عن الصورة الكونية عاعندهمن الصورة الالهية وقدظهر حكمه فدافي عدم علم الملائكة بمزلتهم كون اللة قدقال لهم أنه خليف فكيف مه لولم يقسل طمم ذلك فليكن ذلك الالبطونه عن الملائكة وهم من العالم العالم عافى الآخرة و بعض الاولى فانهم لوعامواما يكون فى الاولى ماجهاوارتبة آدم عليه السدام مع التعريف وماعر فه من العالم الااللوح والقلم وهم العالون ولايتمكن لهم انكاره والقلم قد سطره واللوح قد حواه فان القلم لماسطر هسطر رتبته وما يكون منه واللوح قد على على ذوق ما خطه القلم فيه قال الله تعالى لا بليس استكبرت أم كنت من العالين على طريق استفهام التقرير بما هو به عالم ليقم شهادته على نفسه بما ينطق به فقال أنا خير منه فاستكبر عليه لاعلى أمر الله وماكان من العالين فأخذه اللة بقوله وكان من الكافر بن نعمة الله عليه حين أص وبالسجود لآدم وألحقه بالملا الاعلى في الخطاب بذلك فرمه الله لشؤم النشأة اعنصرية ولولاان اللة تمالى جع لآدم فى خلقه بين بديه فاز الصورتين والا كان من جلة الحيوان الذى عشى على رجايه ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كل من الرجال كشيرون ولم يكمل من النساء الا آسية امرأة فرعون ومرج ابنة عران فالكمل هم الخلاتف واستخدم الله له العالم كله فامن حقيقة صورية في العالم الاعلى والاسفل الاوهى ناظرة اليه نظركال أمينة على سراودعها الله اياه اتوصله اليه وقولي صورية اي طاصورة . حينة في العالم تحوز مكانها ومكانهاوه فداالقدرمن الاشارةالى حكم هف االاسم الالحي الجامع في هف النوع كاف في حصول الغرض من نفس الرجن فانه مازالعه ماءكاه ولهذا كان له حرف الميم من حيث صورته وهو آخر الحروف وليس بعده الالواوالذي هوللمرانب فيدخل فيه الحق والخلق لعموم الرتبة فانذكرها فى الفصل الذي يلى هذا الفصل وأي اسم لها فنقول والفصل الثامن والثلاثون فى الاسم الالحى رفيع الدرجات ذى العرش وتوجهه على تعيين المراتب لاعلى إيجادها



279



لانهانسب لاتقصف بالوجوداذلاءين لهاوهامن الحروف حوف الواوومن المنازل المقدرة الرشاوهو الحيل الذي للفرع وهذه صورته في الهامش اعلم أن المراتب كالهاالهية بالاصالة وظهرت أحكامها في الكون وأعلى رنية الهية ظهرت في الانسان الكامل فاعلى الرتب رتبة الغنى عن كل شئ وتلك الرتبة لانتبغي الاللة من حيث ذاته وأعلى الرتب في العالم الغني بكل شئ وان شئث قات الفقر الى كل شئ و تلك رتبة الانسان الكامل فان كل شئ خاق له ومن أجله وسخر له اعلاالله من حاجته اليه فليس له غني عنه والحاجة لاتكون الالن يبده قضاؤها وليس الااللة الذي يديده ملكوت كل شيء فلأبد أن يتجلى لهـ فذا الانسان الـ كامل في صورة كل شئ ليؤدي اليهمن صورة ذلك الشئ ماهو محتاج السه وما يكون به قوامه والمااتصف الله لعباده بالغيرة أظهر حكمها فابان طمرانه المتحلي في صورة كل شيئ حتى لا يفتقر الااليه خاصة فقال عزوجل ياأيهاالناس أنتم الفقراءالحاللة فافهم وتحقق ركون الناس المحصور الاسمباب وافتقارهم البهاوأ ثبت الله افتقارالناس اليه لاالى غيره ليبين طمرأنه المتجلى في صور الاسباب وان الاسباب التي هي الصور عَجَاب عنه ليعلم ذلك العلماء لعلمهم بالرانب واعدأن لكل اسممن الاسماء مرتبة ليست للآح ولكل صورة فى العالم رتبة ليست للصورة الاخرى فالمرا تبلاتتناهي وهي الدرجات وفيهار فيع وارفع واءكانت الهية أوكونية فان الرتب الكونية الهية فاثم رتبة الارفيعة وتقع المفاضلة في الرفعة ومن هناتعرف ما للالثقلين عرفان ذوق فان ما كلم لابدأن يكون الى مرتبة الهية وماعدا النقلين فأتملم معروف عند العلماء الالهيين وماكل الثقلين لايعام مرتبته الاالخصوص من العلماء بالله وانما كان لهاالواولان الواولها الستةمن مراتب العدد وهي أول عد دكامل والكال في العالم انما كان بالمرتسة فاعطمناه الواوومن المنازل الرشاوهو الحبسل والحبل الوصل وبه يكون الاعتصام كاهو بالله فالزل الحبسل منزلته فلولاان رتبة الحبل أعطت ذلك ماثبت قوله واعتصمو انحبل الله كماقال واعتصمو ابالله فافهمأين جعل رتبة الحيل وبأي اسهرقرنه والىأى اسه أضافه واعدأ نهلولاا لصور ماغيزت الاعيان ولولا المراتب ماعامت مقادير الاشياء ولا كانت تنزل كل صورة منزلنها كاقالت عائشة نزلواالناس منازلهم وبالرتبة علم الفاضل والمفضول وبهاميز بين الله والعالم وبها ظهرت حقائق ماهى عليه الاسهاءالاطمية من عموم التعلق وخصوصه فلنذكر في هذا الفصل مناسبة الاسهاءالالهية التي ذكر ناهاللحروف التيعيناهاوالمنازل التيأوردناها ليرتبط الكل بعضه ببعضه فكاجمع العماءصور الموجودات الذي هوالنفس الالمى كذلك جع الحروف النفس الانساني كاجم الفلك المنازل المقدرة لنزول الدراري فيها المبينة مقادير البروج في الفلك الاطلس فنقول انى ماقصدت مهذا المساق ترتيب ايجاد العالم وانه وجدهذا بعدهذا فان ترتيب ايجاد العالم قد ذكرناه في هذاال كتاب وانه على خلاف ما يقوله حكماء الفلاسفة واعاقصد نامع رفة ماأثرت الاسهاء الاهمية في الممكنات في يمكن بمكن منهاسواء تقدم على المذكو رقبلها وتأخرور تبسة الموجو دات على ماهي الآن عليه في وصفهاو تقييدها وذكر ناالمنازل على ماهي الآن عليه في وضعها وترتب الحروف على مخارجها ولا يلزم من هـ ذاتر تبها في الكامات المؤلفةمنها فقدنكون الكامة الاولى منح وف الوسط مثل كلة كن وقبلها حروف مخارجها متقدمة عليها فتنظر الاسم الاطحى الذي يقتضي أن يكون له الاثر في العالم ابتداء فتحده البديع لامه لم بتقدم العالم عالم يكون هذا على مثاله فالبديع لها لحكف ابتداء العالم على غيرمثال ولبس المبدئ كذلك والمعيد يطلب المبدئ مايطلب البديع والبديع له الحركم في النشأة الآخرة فينا كما كان له الحركم في الدشأة الدنيا فانها على غير مثال هذه النشأة وهو قوله تعالى ولقد علمتم النشأة الاولى يعنى انها كانت على غيرمثال سبق وقال كابدأ كم تمودون أي على غيرمثال فالبديع حيث كان حكمه ظاهرنغ المثال وماانتني عنه المثال فهوأول فاعطيناه أقل الزمان اليوى وهوالذي ظهر بوجود الشمس في الحل وأوله النبرطبن وأعطيناهمن الحروف الهاء فانهاأول حرفظهرفى الخرج الاؤل والاسم أعطى العين الموجودة والعين الموجودةظهر مهالزمان الذي هومقارنة حادث لحادث يسأل عنه عنى فان كان الموجودذا نفس في مادة أعط الحرف وترتيب المنازل بحاول الشمس لاظهاراً عيان الفصول التي بها قوام المولدات فالحروف تحكم على الكلمات والكواك تحكم على فصول الزمان والاسماء تحكم في الموجودات والاعيان مقسمة بين فاعل ومنفعل فاذا فهمت هـ ذانسبت كل

اسم الحى الى متعلقه غالباوان كان الهيره فيه حكم وقد تقدم الكلام فى مثل هذا ومتعلقه موجود ماأو حكم فى موجود ثمر بط الوجود بعضه ببعضه بين فاعل ومنفعل وجوهر وعرض ومكان وزمان واضافة وغير ذلك من تقاسيم الاشياء فيه والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

والفصال التاسع والثلاثون إفى النقل في الانفاس اعلم أن المراد بالنقل أن ينقل حكم الآخ الى الاول و يجعل محادمن الاول آخراوقدكان في الآخراولاويزيل من الآخرعين ماظهر فيههذاالحكم والعين واحدة فاله قال هوالاول والآخر والهوية واحدة العين وانتقل الحممن آخوالي أولف عين واحدة ولايكون هذا النقل الخاص في هذا الباب الانقل الموجود من حال شدة الى حال رخاء ومن عسر الى يسرفالنقل تسهيل طريق الى وجود الرجة وهذا النقل يظهر في ثلاث مراتب المرتب ة الاولى أن يظهر في الصور الممشلة على صورة المحسوس فيكون لها حكم المحسوسات وابست بمحسوسات وهيمن وجمعسوسات فينتقل اليهاذلك الحمكم ليعمل أن للظهور في صورة مامن الموجو دالمنزه عن التأثير حكم الصورة التي ظهر فيهافا متقسل الحسكم الى الذي كان لا يقبله قبل هذا اظهور هبالصورة التي هذا الحسكم لهما كالتقل حكم البشر الى الروح لماظهر بصورة البشر فاعطى الولد الذي هوعيسي وايس ذلك من شأن الارواح ولمكن انتقل حكم الصورة البهابقبوله للصورة فن ظهرفي صورة كان له حكمها ومن هناتعرف مرتبة الانسان الكامل الذي خلقه اللة على صورته وللك الصورة حكم فتبع الحكم الصورة فل بدع الالوهية لنفسه أحدمن خاق الله الاالانسان الذىظهر باحكام الاسماء والنيابة فكان ماكامطاعا كفرعون وغيره وقديظهر حكم النقل فى مرتبة المعرفة وهي المرتبة النانية قال رسول اللة صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه وذلك بنقل الحسكم الذي كان لنفسه الى ربه لماعلأ الهمافى الوجود الااللة والمرتب ةالثالث ةالانتقال فى جيع المراتب فينتقل حكم المزلة للنازل فيها كانت المنزلة ما كانت بما تحمداً وندم واذاانتقل الحكم انتقل الحكم فيها بحسب ماتقر رفى العرف والوضع العادى والشرعي ألاترى الروح الجني اذالبس صورة الحية والحكم فيهامنا القتل فتلناه لصورته ولوعلمنا انهجان ماقتلناه كالتقل حكم الصورة في الجان فحكمت عليه اله حية عاملناه فحكمنا في تلك الصورة رويناحد يثاعن شخص من جن وفد نصيبين الذبن وفدواعلى رسول اللهصلي الله عليه وسلم أنه قال قال رسول اللهصلي الله عليه وسلم لهؤلاء الوفد من الجن لما كان لهم الظهور فيأى صورة شاؤا فسم عليهم انهمن تصوّر في غيرصورته فقتل فلاعة ل فيه ولاقو دفانه من قتل حية أو عقر بالابقتل بهولاتؤ خذفيه دبةفن ظهرفي صورةمن هذاحكمه انسحب عليه هذاالحكم

والفد الاراف المراف في الجلى والجنى من الانفاس فالجلى ماظهر والجنى ماستة ولا يكون الاستثار والجفاء الاق الامثال واما في غير الامثال فلان غير المثال لا يقبل صورة من ليس مثله الاترى قوله عليه السلام حين قال ان الله قال على المان عبد وسمع الله المن فالدن خده فاله فيه المه خله على السان عبد وسمع الله المثل فقال ليس كمثله شئ أى ليس مثل مثله شئ فني أن عائل المثل فاستترالحق بصورة العبد فى قوله سمع الله المن فقال المترجم عنه المعمودة العبد فى قوله سمع الله المترجم عنه المعموسة فيظهر مفعول يستتر بظهور المترجم المعمودة المترجم عنه المعنوسة فيظهر ما يعرفها المترجم عنه في المائلة المعمودة المترجم عنه المعنوسة فيظهر ما يعرفها المترجم عنه في المولات المائلة المعمودة المترجم عنه في المولات عن حق في كان السائلة المستر في قوله سمع الله لمن حده وماز العن كونه عبد الى الله ينظر مم ادالة في الوقائع فاى عين أراد الله ظهور ها ظهر وأى عين أراد الله سترها سترها الادب يقضى من أهل الله ينظر مم ادالة في الوقائع فاى عين أراد الله ظهور المن عين أراد الله طهر عين المنافذة والإيصار وماقبح عرفاوشرعانسبه الى الشيطان ان شاء وأظهر عين الشيطان فيه وجلاه في كون باطنه حقا الفوله فاله المها بقورها وتقواها وكل من عند الله والمنافذ الله المائم مثل الاالانسان فهو يقبل الاستتار وماعد اللانسان فلا يقبله فانه ليس عثل فاذا أردت أن تستره والا في المنافذة المنازة المنان فاذا أردت أن تستره والا في المناب المنافذة المناب فاذا أردت أن تستره والا في المناب المناب في المناب في المناب الاستتار وماعد اللانسان فلا يقبله فانه ليس عثل فاذا أردت أن تستره والا في المناب في المناب



فى الحق صبرته مثلا وحينئذ يقبل الستر بالصير ورة فالاسباب كلها خلاف الاالانسان قال الله تعالى ، ن يطع الرسول فقد أطاع الله فلاه باسمه وكان ظاهر افستره ان الذين يبايعو نك اغما يبايعون الله فاظهر ه بكاف الخطاب ثم سه تره ومارميت اذرميت واكتن الله رمى كان الهم منكم وان تنازعتم فى شئ فرد وه الى الله حكاوالى الرسول عين افن أهل الله من يقيم مثل هذا اذاور دنشاة ذات روح وجسد فيستر بالحركة المحسوسة فعل الروح بصراو يسمتر بالحرك فعل الجسد بصيرة وفيها يكون الاسان خالقاو يكون الحق فيستر بالحركة المحسوسة فعل الروح بصراو يسمتر بالحرك فعل الجسد بصيرة وفيها يكون الانسان خالقاو يكون الحق أحسن الخالفين ومن أهل الله من لا يرى الاالله فلاسمة عنده ومن أهل الله من لا يرى الاالخلق فلاظهور عنده وكل مصيب وأهل الادب هم الكمل في حكمون في هذا الامر بحاحكم الله من سترو تجل واخفاء واظهار كافد منا والله يقول الحق وهو مهدى السيل

والفصل الحادى والار بعون و فى الاعتدال والانحراف من النفس اعلم أن أهل الله فى هيذا الباب على ثلاثة أقسام قسم برى أن الحق لا يبل و لا يبال الله وهم الذين يحدون الحب بايدل الدائم من الحب المحبوب وقسم برى أن خلق الانسان على الصورة يعطى الاعتدال وان لم يكن الاعتدال في الهورة في ميل حيث مال الحق مثل قوله تعالى وان هنذا صراطى مستقيا فى شرع خاص فا تبعوه ولا نتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله م قال ذلك وصاكم به بغمل هذا التعريف وصية ليعمل بها وهنذا عين الميل عن قوله واليه يرجع الامركله وعن قوله مامن داية الاهو آخذ التعريف وصية ليعمل الذين يتبتون و الافعال بناصيتها فاهل الاعتدال هم الذين يثبتون في الافعال بناصيتها فاهل الاعتدال هم الذين يثبتون في الافعال الكونية علاو وسفلاحقا بلاخلق وهم طائفة وطائفة أخرى يثبتونها خلقا بلاحق حقيقة من الطائفتين لاعلى طريق المجازوهم الذين يقولون انه ماصدر عن الحق الاواحد وعن الترجيح في وفع التجريج والنظر في الخطاب الالحي المجازوهم الذين يقولون انه ماصدر عن الحق الاواحد وعن الترجيح في وفع التجريج والنظر في الخطاب الالحي في أي موضع جعل الحكم لاحد الانحر افين جعلناه وفي أي موضع عدل الى الاعتدال عدلنا وهذا نعت الادباء مع الله والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

والفصل الذاني والار بعون في في الاعتهاد على الناقص والميل اليه هذا باب الاعتهاد على الاسباب كلها الاالسبب الانساني الكامل فاله من اعتمد عليه في العتمد على ناقص لظهوره بالصورة وماعداه من الاسباب فهو ناقص عن هذه المرتبة نقص المرأة عن الرجل بالدرجة التي ينهما وان كلت الرأة في كالما كال الرجل لاجل تلك الدرجة في عين ونقا بها كون حوّا عوجدت من آدم فلم يكن طاظهور الا به فله عليها درجة السببية فلا تلحقه فيها أبداو هذه قضية في عين ونقا بها بحريم في وجود عيسى فأذ اللدرجة ماهى سبب ظهورها عنه و اغماللم أة محل الانفعال والرجل ليس كذلك ومحل الانفعال لا يكون له رتبة أن يفعل فلها النقص ومع النقص يعتمد عليها و عال اليها لقبوط الانفعال فيها وعندها في المنفعال بها ومن لا يشاهد الوجه في كل فيها وعتمد عليها اعتماد الطيا أعطت الحكمة الاطمية ذلك مع نظر ناالى الوجه في كل منفعل مهاونعتمد عليها اعتماد الطيا أعطت الحكمة الاطمية ذلك مع نظر ناالى الوجه في كل منفعل من الالته في كل منفعل بها ولا يضيف اليها كالنجار الذي لا يصل المي على صورة تابوت أو كرسي الابا لة الاسباء بها في يحمل الاسباب حيث أو كرسي الابا لة المنفع والمناس وغيل الأله والمناس والمناس

والفصل الثالث والار بعون في الاعادة الاعادة تسكر ارالامثال أوالهين في الوجود وذلك جائز وليس بوافع أعنى تكرار العين للانساع الاطمى والمكن الانسان في السمن خلق جديد فهى أمثال يعسر الفصل فيهالقوة الشبه فالاعادة أي الحمث السلطان يولى والياثم يعزله ثم يوليسه بعد عزله فالاعادة في الولاية والولاية نسبة لاعين وجودى ألا ترى الاعادة يوم القيامة أعاهى في التدبير فان الني صلى الله عليه وسلم قدميز بين نشأة الدنيا ونشأة الآخرة فهى اعادة حكم ونسبة لااعادة عين فقدت ثم وجدت وأبن من اجوالوح المدبر النشأة الدنيا عاداتى تدبير النشأة الآخرة فهى اعادة حكم ونسبة لااعادة عين فقدت ثم وجدت وأبن من اج



من يبول و يغوط و يتمخط من من اج من لا يبول ولا يغوط ولا يمخط والاعيان التي هي الجواهر مافقدت من الوجود حتى تعاد اليه بل لم تزلموجودة العين ولا اعادة في الوجود الوجود فانه وجود واغماهي هيا توامتزاجات نسبية واما قولنا بالجواز في الاعادة في الهيئة والمزاج الذي ذهب فاقوله ثم اذا شاء أنشر هوما شاء فان الخبر من الله فرق بين نشأة الدنيا و نشأة أهل السعادة و نشأة أهل السعادة طلاخرى وفرق بين نشأة أهل السعادة و نشأة أهل السعادة فل الشياء و نشأة أهل السعادة طلاطف والرقة ولاسما للمشرعين المنك من الجنس ومن عادة الجنس الحسد اذا ظهر التفوق وقد ارتفع عن هؤلاء ولم فتح البركات من السماء والارض كالاهل الشقاء فتح العنداب والزيادة المنافر التفوق والله يقوم و ودالآيات الالمية لاثبات الشرائع ف كلاهما أهل فتح والكن بماذا فاع ذلك فائة في علم الانفاس دقيق والله يقول الحق وهو يهدى السعيل

﴿الفصل الرابع والار بعون ﴾ فى اللطيف من النفس يرجع كثيفا وماسببه والكثيف يرجع لطيفا وماسبه كالملحن فى الرفع والخفض في صوته اعلم أن اللطف من الحال أن يرجع كشافة فان الحقائق لا تنقلب ولكن اللطيف برجع كشيفا كالحار يرجع ارداوالباردحارا فاعلمأن الارواح لهااللطافة فاذانجسدت وظهرت بصورة الاجسام كثفت في عين الناظرالها والاجسام لهاالكثافة شفافهاوغير شفافهافاذاتحوات فيالصورفي عين الرائي أواحتجبت مع الحضور فقه تروحنت أيصارها حكمالارواح في الاستناروتننوع الصورعليها كانتنوغ عليها الاعراض بحمرة الحجل وصفرة الوجل وهواغوذجمني أن لهاقة ةالتحولف الصوراذاقامت بها أسباب ذلك فاماسب كشافة الارواح وهي من عالم اللطف فلكونهم خلقوامن الطبيعة وانكانتأ جسامهم نورية فن نورالطبيعة كنورالسراج فلهذا قباوا الكثافة فظهر والصورالاجسامالكثيفة كاأثرفيهم الخصام حكم الطبيعة لمافيهامن التقابل والتضادوالضدوالمقابل منازع لمقابله كقول رسولاللة صلى الله عليه وسلم فعاحكي الله عنهما كان لى من علم باللا الاعلى اذ يختصمون فوصفهم بالخصومة فن هذه الحقيقة التي أورثتهم الخصومة تجسدوا في صور الاجسام الكثيفة وأما الكثيف يرجع لطيفا فسببه التحليل فان الكثاثف من عالم الاستحالة وكل ما يقبل الاستحالة يقبل الصور المختلفة والمتضادة وأظهر مآ يكون ذلك فيأهمل الثلحين فالصوت عماهو صوت لانتبذل صورته فيغلظه الملحن في موضع ويرققه في موضع بحسب الرتبة التي يقصدهاليؤثر بذلك في طبيعة السامعين ماشاءمن فرح وسرور وانبساطأ وحزن وهموا نقباض وهذا جعاواذلك في المو يسيقى فيأر بعة في البم والزير والمثنى والمثلث فان الحل الذي ير يدون أن تؤثر فيه هذه الاصوات مركب من مشاكتهامن مرتنين ودمو بلغم فبيجهماع هذاالصوت مايشاكاهمن الاخلاط التي هوعليها السامع فيكون الحم بسب معين يقصده الملحن حتى يكون لهذلك سببا الى معرفة الاصل في قوله تعالى اعاقوا نالشئ اذا أردناه فهوقص الملحن أن يقول له كن فأتى بالكلام الذي هو الصوت الممتدو المنقطع في الخارج لاظهار أعيان الحروف التي تقع بها الفائدة عندالسامع ألاترى الى صوت السنانير وان لم يكن لهم حووف تنقطع في نفسها يغيرون أصواتهم لتغيراً حوالهم ليعرفو السامعمايةصدونه بذلك الصوت فعندالجوع يرق صوت السنورو يخفى و يلطف وعندا لهياج يغلظ ويجهر ويتتابع فيعلم من صونه انه هائج أوانه جائع فيؤثر ذلك في نفس السامع بحسب قبوله امار قة وحنا ما فيطعمه واماغير ذلك ثمان فى هـــــذا الباب يظهر تجلى الحق فى الصورالتي ينكرفيها أويرى فيهافى النوم فيرى الحق فى صورة الخلق بسبب حضرة الخيال فان الحضرات تحكم على النازل فيها وتكسوه من خلعها مانشاء أين هـ فدا التجلي من ليس كمثله شئ ومن سبحان ربك رب العزة عمايصفون فالحسكم للحضرة والموطن لان الحسكم للحقائق والمعاني توجب أحكامها لمن قامت به واذا كان هذا الحبكم في العلم فظهوره في أعيان المحدثات أقرب مأخذ الوجود المناسبة الامكانية والله يقول الحقوهو يهدى السبيل

﴿ الفصل الخا، س والار بعون ﴾ فى الاعتباد على أصل المحدثات أصل المحدثات هو ما ترجع اليه بعد فراغها من النظر في ذاتها وهو في قول الشارع من عرف نفسه عرف ر به وقدت كون المعرفة بالله الحاصلة بعد المعرفة بالنفس عاما بالمجز

عن الباوغ الى ذلك فيحصل طم العلم بأنه ممن لايعلم فترك العلامة علامة فقد تميزعن خلقه بسلب لابائبات وقد تكون المعرفة بهمن كونه الحافيط ماتستحقه المرتبة فيجعلون ذلك صفة لن قامت به تلك المرتبة وظهر فيهافيكون علمهم بماتقتضيه الرتبة عامهم بصاحبها اذهوالمنعوت بهافهوالمنعوت بكل ماينبني طاأن توصف به وعلى الحقيقة يعلمأن هذاعلم بالمرتبة لابه لكن يعلم أنه مافي وسع المكن أكترمن هندافي باب النظر واقامة الادلة فان كشف اللهعن بصر المكن بتجل يظهرله به الحق يعلم عند ذلك ماهو الامر عليه فيكون بحسب ما يعلمه ومن أهل النظر من يروم هذا الحكم الذى ذهب المسه صاحب التجلي واكن لايقوى فيمالانه عائف من الغلط في ذلك لعدم الذوق فهو برومه ولايظهر بهوالمعتمدون علىهذا الاصل على طبقات لاختلافهم فيأحوا لهم فنهم من يعتمد عليه في كل شئ عندظهور ذلك الشئ ومنهم من يعتمد عليه في الاشياء قبل ظهور الاشياء ومنهم من ترده الاشياء اليه فيعتمد عليه بعد ان كان يعتمد على الاسماء وذلك كامراجع الى استعداداتهم واعلمأن هذا الباب بتضمن علم السكون والحركة أيعلم الثبوت والاقامة وعي التغيير والانتقال قال تعالى ولهماسكن أيماثيت فان نعت القديم ثابت ونعت المحدثات يثبت لثبوتها ويز والزوالهاو يتغيرعليها النعت لقبولها التغبير لانها كانت معدومة فوجدت فقبلت الوجودفام تثبت على حالة العمدم فلما كان أصلها قبول التنقل من حال الى حال تغيرت عليها النعوت فلم تثبت الاعلى التغيير لاعلى نعت معين والسكون أيضالما كان عدم الحركة لايصح فيد دعوى أضافه الحق اليه والحركة لما كانت الدعوى تصحبها أي أصحب لمن ظهر بهالم يقل تعالى انه له ما تحر"ك فان الدعوى تدخلها من المحر" كين والوجم الثبوت لاالعدم فله الثبوت وللعالم الزوال وانثبت فان ذلك ليس من نفسه واعا ذلك من مثبته قال الذي صلى الله عليه وسلم لما بلغه قول لبيد \* ألا كلشيم ماخلاالله باطل \* قال هذا أصدق بيت قالته العرب وان كانت الاشياء موجودة فهي في حكم العدم لجواز ذلك عليهاوان لميقع والاعتاد لانشك انهسكون الىمن يعتمد عليه لابدمن ذلك ولايعتمد الاعلى من له ثبوت الوجود ولايقبل التغيير ولاالانتقال من حال النبوت ومن علم انه يقبل الانتقال من النبوت لايعتمد عليه لانه يخون المعتمد عليه ذلك الاعتماد لارتباطه بمن لاثبوت له فلا يعتمد على محدث الاعن كشف واعلام الحي فيكون اعتادنا على من له نعت النبوت كاعتمادناعلى الشرائع فها بجب الاعلان به فلولا التعريف الاطي عا أظهره من الآيات على صدقه لم تثبت على ذلك كالانتست على الحسكم تبوت من لا ينتقل لجواز النسخ وكل ذلك شرع بجب الايمان به فان النه خلا كان عبارة عن اتهاء مدة ذلك الحكم أعقبه حكم آخو لاأن الاول استحال بل انقضى لانقضاء مدته لارتباطه فى الاصل عدة يعلمها الله معينة وان لم نعل أعن ذلك فلانعتمد على سبب عدث عادى الاباعلام من اللهانه يثبت حكمه كالايمان الذى تثبت معه السعادة فيعتمد عليه فنقول ان السعادة من نبطة بالايمان بالله وبماجامهن عنده لاعلام الحق بذلك ولا يعتمد عليه في بقائه بالشخص الذي نواهمؤ منافانه قد يقوم به أمر عارض يحول بينه و بين الاعان الذي يعطى السعادة فتنتني السعادة عنه لانتفاء الاعان بخلاف العلم فان العلم له النبوت ولانؤثر فيدالغفلات فأنه لايلزم العالم الحضور مع عامه في كل نفس لانه والمشغول بتدبير ماولاه الله عليه فيغفل عن كونه عالما بالله ولا يخرجه ذلك عن حكم نعته بأنه عالم بالله مع وجود الضدفي المحل من غفلة أونوم ولاجهل بعد علم أبدا الاان كان العلم قد حصل عن نظر في دليل عقلي فان مثل ذلك ليس عند نابع لتطرق الشبه على صاحبه وان وافق العلم واعما العلم من لايقبل صاحبه شبهة وذلك ليس الاعلم الاذواق فذلك الذي نقول فيه انهعلم والله يقول الحق وهو بهدى السبيل والفصل السادس والار بعون لا فى الاعتماد على العالم من كونه هو الكتاب المسطور فى رق الوجود النشور فى عالم الاجوام الكائن من الاسم الله الظاهر اعلم أن هذا الاعتماد لا يصح الاأن يكون صاحبه صاحب علم بتعريف الحي وذلك أن العالم انماجتنابه مهذه اللفظة لنعل انانر يدبه جعله علامة ولما ثبت ان الوجود عين الحق وان ظهور تنوع الصورفي علامة على أحكام أعيان المحات الثابتة فسميت تلك الصور الظاهرة بالحكم في عين الحق ظهور الحكاب في الرق عالما وأظهرها الاسم الالحي الظاهر بلظهر بهافهذاباب تميزفيه الحق من الخلق وانتنقع الصور لميؤثرف العين الظاهرة

( ۲۰ - (فتوحات) - ثانی )



فيها هذه الصور كالا يتغيرا لجوهر عن جوهر بت عمايظهر عليه من الاحوال والاعراض فان ذلك الظاهر حكم المعنى المبطون الذى لا وجود له الاباطري عن الناظر فاحكامه لا موجودة ولا معدومة وان كانت ثابتة فيعتمد على العالم بأنه علامة لا على الله فان الله غنى عن العالم بأنه وانحاهو علامة على نبوت المعانى التي طاهد فالاحكام الظاهرة في عين خلامة لا على نفسه وهكذا كل شئ فلاشئ أدل من الشئ على نفسه فانها دلالة لا تزول والدلالات الغريبة تزول ولا تقبت فن اعتمد على العالم من هذا الوجه فقد اعتمد على أمر صحيح لا يتبدّل ولا يكون الاعتماد على الحقيقة الاعليه على هذا الوجه فان الحق اذا كان كل يوم في شأن فلايدرى ما يكون ذلك الشأن فلا يقدر على الاعتماد على من العيم ما في نفسه فالحكام المن أهل الله من يتنوع لتنوع الشؤون فان الحق ما يظهر في الوجود الا بصور الشؤون في كون اعتماد هذا الشخص اعتماد الطيائي هو متصف في ذلك بنعت الحق قبوله الشؤون التي تظهر للعالم بها وهذا من العلم المضنون به على غيراً ها ها علم ذلك والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

الباب عانفس الله بدعن عباده وهو نفس الرحن فان الخبر الصدق الاعتماد على المعدوم لصدق الوعد اعلم أن هذا الباب عانفس الله بدعن عباده وهو نفس الرحن فان الخبر الصدق اذالم بكن حكالا بدخله نسخ وقد ورد بطريق الخبر الوعد والوعيد فاء نفس الرحن بتبوت الوعد ونفوذه والتوقف في نفوذ الوعيد في حق شخص شخص وذلك لكون الشريعة نزلت بلسان قوم الرسول صلى الله عليه وسلم في اطبهم بحسب ما تواطؤ اعليه فما تواطؤ اعليه في حق المناه وتبالكرم والكال انفاذ الوعد وازالة حكم الوعيد فقال أهل اللسان في ذلك على طريق المدح

وانى اذا أوعدته أووعدته ، لخلف ايعادى ومنجز موعدى

وقدوردفي الصحيح ليسشئ أحبالي اللهمن أن بمدح والمدح بالتجاوز عن المسيء غاية المسدح فالله أولى به تعالى والصدق في الوعد عما يتمدح به قال تعالى والاتحسين الله مخلف وعده رسله فذ كرالوعد وأخر برعن الايعاد في تمام الآية بقوله اناللةعز يزذواانتقام وقال فى الوعيد بالمشيئة وفى الوعد بنفوذه ولابدولم يعلقه بالمشبثة فى حق الحسن لكن فى حق المسئ علق المشبئة بالغفرة والعذاب فيعتمد على وعداللة فلاظهور له الا بوجود ماوعد به وهو بعد ماوجدوالاعتادعليه لابدمنه لما يعطيه التواطؤفى اللسان وصدق الخبر الاطي الدليل والمقعندظن عبده به فليظن بهخيراوالظن هناينبني أن يخرج مخرج العلم كاظهر ذلك في قوله عن الثلاثة الذين خلفوا وظنوا أن الملج أمن الله الااليه أي عاموا وتيقنو اوقال أهل اللسان في ذلك ، فقلت للم ظنو ابالني مدجج ، أي تيقنو او اعاموا فان الظن لما كانت مرتبته برزخية لهاوجه الى العلم والى نقيضه مردلت فرائن الاحوال على وجمه العلم فيه حكمنا عليه يحكم العلم وأنزاناه منزلة اليقين مع بقاء اسم الظن عليه لاحكمه فان الظن لايكون الابنوع من ترجيح بتميز بهعن الشك فان الشك لاترجيح فيه والظن فيه نوع من الترجيح الى جانب العلم وكذا قال أناعند ظن عبدى فليظن فى خيرا فابان أن فى الظن ترجيحاولا بداماالى جانب الخير وامالى جانب الشر والله عند ظن عبده به ولكن ماوقف هنالان رحته سبقت غضبه فقال معلما فليظن فى خيراعلى جهة الاص فن لم يظن به خيرا فقد عصى أصرائلة وجهل ما يقتضيه الكرم الالمي فانهلووقع التساوى من غيرتر جيع كالشك لكان من أهل من يقول ان عدله لايؤثر في فضله ولافضله في عدله فاما كان الظن يدخله الترجيح أمر ناالحق أن نرجح بهجانب الخير فى حقناليكون عند ظننا به فانه رحيم فن أساء الظن بأمرفان العائد عليه سوءظنه لاغير ذلك والله يجعلنا من أهل العلم وان قضى علينا بالظن فنظن الخبر بالله وقد فعل محمدالله والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الفصل النامن والار بعون ﴾ فى الاعتماد على السكايات ومايظهر منها من الفتوح وهى المعبر عنها بالانية فى الطريق وكيف يعتل الصحيح وصح المعتل اعدم أيدك الله أن كل ماسوى الله فانه معتل بالذات صحيح بالعرض فان الصحة تعرض للحدث اذا أحبه الله حب سبب كحبه لا صحاب التقرّب بالنوافل في كون الحق سمعهم و بصرهم فيزول عنه المرض والاعتلال و يصح فينفذ بصره فى كل مبصر وسمعه فى كل مسموع وأما الصحيح بالذات المعتل بالعرض فهو

الذي

الذي يرى ان الوجود ليس سوى عين الحق فهومن حيث عينه لا تقوم به العلل غيراً نه لماظهر في أعين الناظرين اليه في صور مختلفة حكمت عليه بذلك أحكام أعيان المكات ظهر معتلا بحكم العرض الذى عرض لاعين الناظرين اليه وهو في نفسه على ماهو عليه كايعرض للنور في عين الناظر صور الالوان وهو في نفسه غير متاون فهذا قد عاد الصحيح معتلا وأما الاعتماد على المكايات لانها أعرف المعارف والاعتماد لا يكون الاعلى معروف لاجل التعيين فلوكان منكر الم يتميز ولم بتعين في كون الاعلى معروف لاجل التعيين فلوكان منكر الم يتميز ولم بتعين في كون الاعتماد على الكنايات وقد يخيب المعتمد على الكنايات وقد يخيب المعتمد على الاسماء لا تقوى قوة الكنايات في المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الدنيا وأستعب المعتمد عليه في المنايف والمتعلم في على المنايف المعروف في الدنيا وأما الانتقال في المحتمد عليه والكنايات ليست كذلك ولما فتوح المكاشفة بالحق وفتوح الحلاوة في الباطن كاللاسماء فتوح العمارة

﴿ الفصل التاسع والار بعون ﴾ في ايعدم و يوجد عمايز يدعلى الأصول كالنوافل مع الفرائض اعلم أنه لا يسمى بالزائد من تطلبه الذات لكال حقيقتها فازادعلى أعطى كل شئ خلفه فهوزائد وهواذاعدم لم يتأثر المعدوم عنه بعدمه وان وجدلم يزد الموجود فيه في ذاته شيأ لم يكن عليه مثل الاحوال عند أصحاب المقامات ان وجدت فيهم لم يزد

ذلك في مكانتهم وان عدمت لم ينقص عدمها من مكانتهم ولذلك هي مواهب والفصل الخسون وفالامر الجامع لمايظهر فى النفس من الأحكام فى كل متنفس حقامشها وخلقا وحياة ونطقا ومانفس بهمن الاقسام الاطمة اعرأن الامداد الاطمى للوجودات لاينقطع فاذاقصر فن القابل لامن جأنب الممد فان أضيف عدم الامداد في أمر معين الى جانب الحق فذلك القصر امداد المصلحة في حق ذلك الممنوع فأنه العالم بصالح الخاوقات ولهذا بذنع للعلماء باللة أن لا يعينو اعند سؤا لم حاجة بعينها وليسأ لواما لم فيه الخيرمن غيرتعيين فمم سائل عين فلماقضيت حاجت على كمة يعلمها الله أدركه الندم بعد ذلك على ماعين وتنى انه لم يعين فالامداد تنفس رحانى والامداد الاطي فى الموجودات طبيعي ومن ادفالطبيعي ماتمس الحاجة اليه لقوامذاته ودفع ألم يقوم به والمزاد مايز بدعلي هذا بمالا يحتاج في نفسه اليه هذا اذا كان من أهل الله القائلين بالرى عند الشرب ومن لا يقول بالرى فائم امدادمن ادبل كاهطبيعي والمزادعلي قسمين وهوماعده بهالحق بما يحتاج اليه الغبر وفيه يقول الله آمر انبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربزدني علما وهذا المزادان كانعن طلب من الغير وهو الموجب الزيادة مثل ماهوفي نفس القارى في المن وادم أو يكون وان كان المدادمن الله لمن العبد ليمد بهمن بعلم الله اله محتاج اليه لبشرف الواسطة بذلك فيحدهذاالعبدى نفسه علمالا يقتضيه حاله فيعلم أن المراديه التعليم والامداد للغير ومثاله في نفس القارى جاء وشاءودابة وطامة وهوالموجب للزيادة فى الامدادفدابة وطامة صورتان تدبرهمار وسح واحدة وهوالتضعيف والحمزة نصف وفعند بعضهم وهوالاسم الظاهر والالف نصف حوف وهوالاسم الباطن فالمجموع حوف واحدوهوالسبب الموجباز يادة الامداد لمايع الممدمن حاجت الىذاك أولطلبه وعلى كلحال فنفس الرحن فيهموجود والزيادة في الامدادعلى قدرالحاجة أوالطلب فيفضل بعضه على بعض فالمفضول قصر وجزرعن المدالاطول الأفضل فاعلفك

فالمدامداد محسوس ظاهروا لجزرامدادمعنوى يطلق عليه اسم النقيض فاعلم ذلك ووصل اذا اجتمع عارفان فى حضرة شهودية عندالله ما حكمهما وهذه مسألة سألنى عنها شيخنا بوسف بن يخلف الكومى سنة ست وعمانين وخسمائة فقلت له ياسيدى هذه مسألة تفرض ولا تقع الااذا كان التجلى في حضرة المشل كرويا النائم وكال الواقعة وأمافى الحقيقة فلا لان الحضرة لا تسع اثنين بحيث أن يشهد معها غيرها بل لا يشهد عنها فى تلك الحضرة فاحرى أن يشهد عينا ذائدة ولكن يتصور هذا فى تجلى المثال فاذا اجتمعا

فلايخلوكل واحدمنهما أنجمعهمامقام واحد أعلى أوأدني أومتوسط أولا يجمعهما فانجعهمامقام واحدفلا يخلو اماأن يكون ذلك المقام بمايقتضي التنزيه أوالتشبيه أوالمجموع وعلى كل حال فحكم التجلي من حيث الظهور واحدومن حيثما يجده المتجلى له مخنلف الذوق لاختلافهمافي أعيانهما لان هذاما هوهذا لافي الصورة الطبيعية ولاالر وحانية ولافى المكانية وانكان هذامثل لهذاو اكن هذا ماهوهذا فغايتهما اماأن بتحقق كل واحدمنهما بمعرفته بنفسه ونفس هذا غيرهذا فيحصل من العلم لهذا مالم بحصل لهذا فنعلم انهماوان اجتمعا في عين الفرق أو يتحقق الواحد عرفته بنفسه ويفني الآخر عن مشاهدةذا ته فيختلفان في عين الجع أو يعطى الواحد ما يعطى المراد ويعطى الآخ مايعطي المريدفعلي كل وجمهما مختلفان في الوجودمتفقان في الحال والشهود فان اقتضى المقام التنز يهلكل واحدمنهما فغاية تنزيه كل واحدمنهما أن ينزهه عن صورة ماهوعليها في نفسه فهما مختلفان بلا شكوان كانامثلين وان اقتضى ذلك المقام التشبيه فالحال مثل الحال وكذلك ان اقتضى الجموع فان الجموع انماهو جمع طرفين فىحضرة وسطى فالحال الحال فلايجتمعان أبدا فى الوجودوان اجتمعا فى الشهودوان لم يجمعهمامقام واحدوكان كل واحدفي مقام لبس للآخر وظاهر بصورة ماهي لصاحب وان اجتمعافي الصورة الاانهما أعطيامن القؤة بحيث أن يشهد كل واحدمنهما حضو رصاحبه في بساط ذلك المشهود لكون المشهود تجلى في صورة مثالية وهذاالتجلى والشهو دهوالذي بجمع فيهصاحب بين الخطاب والشهودان شاءالمشهود وأمافي غبرهنده الحضرة فلا يجتمع شهود وخطاب ولارؤية غير وحكمهما اذا كانا بهذه المثابة حكممن جعهما مقام واحدفي معرفته بنفسه أوفناء أحدهما أويقامأ حدعما مرادا والآخرم بدا فيخبرالمر يدعن قهر وشدة ويخبر المرادعن لين وعطف وماثم الاهذا ولانخبر واحدمنهما عماحصل لصاحبه فان الالقاء احكل واحدمنهما اعايكون بالمناسب الذي يقتضيه المزاج الخاص به الذي كان سبب اختلاف صورار واحهما في أصل النشأة فاذار جع الى أصحابه من هذه حاله يقول وانكان أحدهما فى المغرب والآخو فى المشرق لاصحابه في هـ نه الساعـ ة أشهد فلان وعاينتـ عوعر فت صورته ومن حليته كذاوكذا فيصفه بماهوعليه من الصفات فن لاعلم له بالحقائق منهما فأنه يقول وأعطاه الحق مثل ماأعطاني والامرايس كذلك فان كل واحدمنهما لم يحصل له اسماع ماللا خو وذلك لافتراقهما فى المناسب كاقدمناوان كان من أهل الحقائق والمعرفة التامّة ويقال له فاحصل له فيقول لاأدرى فاني لاأعرف الاما تقتضيه صورتى وما أنا هوفان الحق لايكر رصورة ﴿وصل ولما كان هذا الباب يضم كل ذي نفس حقا وخلقا احتجنا أن نبان فيهمانفس الرحن بهعن نفسه لماوصف نفسه بأنه أحبأن يعرف ومعاوم أنكل شئ لايعم شيأ الامن نفسمه وهو بحبأن يعرفه غيره ولايعرفه ذلك الغبر الامن نفسه فان لم يكن العارف على صورة المعروف فانه لا يعرفه فلا يحصل المقصود الذى له قصد الوجود فلابد من خلقه على الصورة لابد من ذلك وهو تعالى الجامع الضدين بل هو عين الضدين فهوالا ولوالآخ والظاهر والباطئ فاق الانسان الكامل على هفه المنزلة فالانسان عين الضدين أيضا لانهعين نفسمه في نسبته الى النقيضين فهو الاول بجسده والآخر بر وحمه والظاهر بصورته والباطن بموجب أحكامه والعين واحدةفانه عينز يدوهوعين الضدين فزيدهوعين الاخلاط الاربعة المتضادة والمختلفة ليس غيره وذوا الروح النفسي والمرك الطبيعي وهنا قال الخراز عرفت الله بجمعه بين الضدين فقال صاحبنا ناج الدين الاخلاطي حين سمع هذامنالا بلهوعين الضدين وقال الصحيح فان قول الخراز بوهم أن تمعينا ليستهي عين الضدين لكنها تقبل الضدين معا والامر في نفسه ليس كذلك بل هوعين الضدين اذلاء بن زائدة فالظاهر عين الباطن والاول والآخر والأول عبن الآخ والظاهر والباطئ فاغم الاهذافقدعر فتك بالنشأة الانسانية اصاعلي الصورة الالهية وسمرد الكلام فى خلق الانسان من حيث مجموعه الذي به كان انسانا فى الباب الحادى والستين وتلثمائة فى فصل المنازل فى منزل الاشتراك مع الحقى التقدير موصل الافسام الالهية من نفس الرجن الواردة في القرآن والسنة فان بها نفس الله عن القسوم لهما كان يجده من الحرج والضيق الذي يعطيه في الموجودات قوله فعال لماير بدوارادته



عهولة

مجهولة التعلق لايعرف مرادها الابتعريف الحي فاذا أكده بالقسم علي والايلاء كان أرفع للحررج من نفس المقسومله كانفس الله عن المؤمنين غير الموقنين بقسمه على الرزق وماوعد به من الخبر المطلق والمقيد بالشروط لمن وقعت منه و وجدت فيه انه لحق مشل ما انكم تنطقون فنفس الله عنهم بذلك وحصل طم اليقين وما بق لهم بعد الاالاضطراب الطبيعي فان الآلام الطبيعية المحسوسة مافي وسع الانسان رفعها اذاحصلت بخلاف الآلام النفسية فأنه فى وسمعه رفعها فوقع التنفيس بالقدم ان الرزق من الله لابد منه وبقى فقل بعض الموقنين بذلك من الحرج تعيين وقت حصولهما وقع به التعريف ولو وقع لم يرفع الاضطراب الطبيعي فلماعلم الحق اله لاينفس في تعيين الاوقات لذلك لم يوقع بهاالتعر يف فان الطبع أملك والحس أقوى فى الذوق من النفس وسبب ذلك أن المحسوس على صورة واحدة لاتتبدل والنفس تقبل التحول في الصو رفلذلك لا يرتفع حكم الطبع في وجود الآلام الحسية لنبونه وترتفع الآلام النفسية لسرعة تبدها في الصور ولايفني أحد عن الآلام الطبيعية الابوار دالمي أور وحاني قوى برفع عنه ألم الطبيع ان قام به و يكون موجد ذلك الوارداما أمر محسوس أومعقول لا يتقيد كو رودغائب عليه بحبه فيفنيه شغله بماحص للهمن الفرح بور ودوعن ألمالجو عوالعطش الذي كان يحده قبل ويقهدا الغائب أوالسماع بقدومه فهذاموجب محسوس والموج المعقول معاوم عندالعاماء فظهر فىالاقسام لالهمية نفس الرجن غابة الظهور وأعطى هذا القسم عند العاماء تعظيم المقسوم به اذلا يكون القسم الابهن لهم تبة في العظمة فعظم الله بالقسم جيع العالم الموجود منه والمعدوم اذكانت أشخاصه لاتتناهى فانه أقسم بهكاه فى قوله فلا أقسم عاتبصرون ومالا تبصرون وهوالموجود الغائب عن البصر والمعدوم ودخل في هذا القسم الحدث والقديم غيراً نعلاع اللة عظمته في قلوب عبادهمو حدهم ومشركهم ومؤمنهم وكافرهم وقدأ قسم لهم بالحدثات وبغير نفسه وعلمأ تهقد تقر رعندهم انه لايكون القسم الابعظيم عندالقدم فبالضر ورة يعتقد العالم تعظيم الحدثات ولاسما وقدأ يدذلك في بعض الحدثات بقوله ومن يعظم شعائر اللهوهي محدثات فانهامن تقوى القلوب ومن صفات الحق الغيرة فيجرمن كونه غيورا عليناأن نقسم بغيره مع اعتقاد ناعظمة الغير بتعظيم الله فهذا الصحيردواء نافع لماأو رثه القسم بالحدثات في القاوب الضعيفة البصائر عن ادراك الحقائق من الملل والامراض والاقسام كثيرة ولافائدة في ذكر هامع ماذ كرناد من الامرالجامع طافهو يغني عن تفصيلها فان الكال يطول بذكر هاوكل انسان اذاوقف على قسم منها عرف فما وقع ومانفس الله به وعمن نفس اللة بهمن أول وهاة واعاينبني لناأن نذكر ما يغمض على بعض الافهام أوأ كثرها لحصول الفوالد العز يزة المنال عند أكثرالناس ووصل ومن نفس الرجن تشريع الاجتهاد في الحكم في الاصول والفروع ومراعاة الاختلاف وببوت الحكمن جانب الحق باثباته اياه انه حكم شرعي فى حق المجتهد تحرم عليه مخالفته مع التقابل في الاحكام فقرر الحسكمين المتقابلين وجعل المجتهدين في ذلك مأجورين فشيرع المجتهدمين الشرع الذي أذن الله فيه لهذه الامة المحمدية أن يشرعه والأدرى هل خصت به أولم زل ذلك فيمن قبلها من الام والظاهر اله أم زل فى الام فان نفس الرحن يقتضى العموم ولاسيا وقدجاء فى القرآن ما يدل على أن ذلك لم يزل فى الاحم فى قوله تعالى ورهبانية ابتدعوها وما ابتد عوها الاباجتها دمنهم وطلب مصاحة عامة أوخاصة وأثنى على من رعاها حق رعايتها وذكرهذا في بني اسرئيل وكدلك في قوله في الاصول ومن مدع مع الله الطبأ آخر لا يرهان له به يعني في زعمه فأنه في نفس الامر لبس الااله واحد و لهذا قر رصلي الله عليه وسيرحكم المجتهدسواءأصاب أوأخطأ بعدتو فيتهحق الاجتهادجه يدطاقت ومارزقه اللةمن قوة النظرف ذلك وقررله الاجوم ةواحدة أن أخطأ ومرتين ان أصاب فاعل أن المجتهد قد يخطئ ماهو الام عليه في نفسه ومع هذا قد تعدده به وأعطاه على ذلك أج الاجتهاد لماف مهن المشيقة لانهمن الجهد والجهد بذل الوسع خاصة فان الله ما كاف عباده الاوسعهم في نفس الامر ولم يخص صلى الله عليه وسار في الاجتهاد فرعامن أصل بل عم فن خصص ذلك بالفر وع دون الاصول فهوين الاجتهاد أيضا تخصيص ذلك وتعميمه وكلاهمامأ جورفي اجتهاده ﴿ وصل ﴾ ومن نفس الرحن أبضاقوله تعالى حكاية عن معصوم في قوله عن الخطأ وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم مامن دابة الاهو آخذ بناصيتها

فاخوج وضيق المتسع فنفس الله بتمام الآية والتعريف بقوله ان ربي على صراط مستقيم فقوله اهد ناالصراط المستقيم بالالف واللاماللذين للعهدوهوهذاالصراط الذىعليه الربأن يكون مشهودالنافى وقتمشي الحق فيه بنافانه صراط من أنع عليه ومن غض الله عليه وأصله في السعيل التي فرقته عن سعيله وهو الصراط الذي هو عليه حجبته عن شهوده فلايشهده الاسعيدوان لم شهده وآمن به وجعله كانه يشهده فهو سعيدو، علوم أن تصرف كل داية قد يتعلق به لسان حدأ وذم لامور عرضية في الطريق عينتها الاحوال وأحكام الاسهاء والاصل محفوظ في نفس الام تشهده الرسل سلام اللة عليهم والخاصة من عبادالله ﴿ وصل ﴾ ومن نفس الرحن الذي نفس الله به عن عباده المؤمنين بالرسل قو له وهو معكمأ ينما كنتم فنفس الله بذلك عن قاوب كان قدقام بهاان الله تعالى لا يعل الجزئيات وان كان القائل بذلك قدقصه التنزيه كنه عن اجتهد فاخطأان قال ذلك عن اجتهاد فله الاجرفان الامر لا يتغير عماهو عليه في نفسه ولايؤ ثر فيه حكم الجنهد لابالاصابة ولابالخطأ واذالم يتفعرالاس في نفسه بتغير الاجتهاد فالحسكماله فلايتكون منه في العقبي الاالخسر فأنه الخبر المحض الذي لاشر فيه فاعند المجتهدين من التغيير من جهته الاما تغيروا بهمن نفوسهم فان الله لا يغيرما يقوم حتى بغيروا مابانفسهم وماغ بروابه أنفسهم فذلك تغييم التهبهم لانهيم ماخرجو اعماأعطاهم اللهفان اللهما كاف نفساالاما آناها ف ا آتاها في هـ ذا الوقت الامام ماه تغيير افهو معهم في حال تغيرهم الى أن ينقضي مد ته فيبدو هم من الله مالم يكونوا يحتسبون وهومشاهدة ماهو الامرعليه في نفسه فنفس الله عنهم عايد الهممنه وما يبدومن الخبر الاالخبر كإقال المعتزلي الذي كان يقول بانفاذ الوعيد فيمن مات عن غيرتو بقفامات وهوعلى هذا الاعتقاد وحصل له بعد الموت شهو دالامر على ماهو به رؤى في النوم فقيل له مافعل الله بك فقال وجدنا الامرأهون بما كنا نعتقده وأخبرا نه رحم ولم ينفذ فيه الوعيد الذي كان يعتقد نفوذه في أمثاله وليس انباء الحق عباده يوم القيامة بماعم لوه من الجرائم واجترحوه من الآثام على جهة التو بين والتقرير وانحاذاك على طريق الاعلام باتساع رحة الله حيث نا لهالا تساعها من لا يستحقها وذلك بشفاعة أعيان تلك الافعال السماة جوائم فان فاعلها الكان سببافي ايجاد أعيانها من كونها أفعالا وأقام نشأتها وهي معصية في حقه لكنها نشأة مطيعة مسبحة ربها عزوجل تستغفر للسبب الموجب لوجودها فيحيب الله دعاءها واستغفارهااصاحبهافانه لاعلرهما بأنهامعصية أوطاعة فانهاغبر مكافة بذلك ولاخلقت لهفيقبل اللة شفاعتها فيهفيكون مآكه الى الرجمة التي وسعت كل شئ وما في العالم الامن هو منشئ صوراً عمال منعونة في الشيرع بطاعة ومعصية ولاطاعة ولامعصة فاذاانتشأت فلاغذاء فالاالتسبيح مدالله وهناأعنى في هذه الخضرة تتساوى أعمال الطاعة والمعصية فان كونهاطاعة ومعصية ماهوعينها واغاذاك حكم الله فيها وهي مقبولة السؤال عند الله فانهامن أصناف المعتني بهم المفطورين على تعظيم اللة تعالى والثناء عليه عاهوأ هاه ولولاانه ما كان معناأ بنما كناماظهرت أعيان هذه الاعمال اذهومنشئها فينا بناأوعند ناعلى حسب ما يعطيه نظركل ناظرفقل كيف شئت وهذا القدركاف في بإب النفس الرجاني ومارأ يتأحدا بمن غيرمن أهل هذاالشأن تكام عليه مثلنا ولافصله تفصيلنا والله يقول الحقى وهو يهدى السبيل

### \*(بسم الله الرحمن الرحيم)\*

﴿ الباب التاسع والتسعون وما تة في السر ﴾

السرتثبيت المراتب فافتكر \* فهوالدليل على تبوت الواحد

بالفردصح وجودنافي عيننا \* في غائب ان كان اوفي شاهـ د

ان الاشارة بالحقيقة تمت ، وهي الدليل على انتفاء الواجد

والحال يطلبه المرادبكونه ، فيهجكم لايكون بزائد

والعالم النحر يران قامت به مصفة العلوم فحكمه كالفاقد

اعلمأن السرعند الطائفة على ثلاث مراتب سرالعلم وسرالحال وسرالحقيقة فأماسر العلم فهو حقيقة العلماء بالله لابغيره



من الاساء فان سر العلم بالته هو جع الانداد بالحكم في العين الواحدة من حيث ماهو منسوب اليه كذا جماله ضدمن ذلك بعينه ينسب اليهضده وهذاسر لايعامه الامن وجده في نفسه فاتصف به في على عينه بحكم حكم عليه أيضا بضده من حيث حكم ضده لامن نسبة أخرى ولامن اضافة ولهذا جعله الله سرالعلم لان العلم كل علم حصل عن دلالة لانه مشتق من العلامة ولذلك أضيف العلم الى الله بالاشياء لانه على نفسه فعلم العالم فهودليل وعلامة على العالم كاكن العالم علامة عليه في عامنا به وهو قوله صلى الله عليه وسلم من عرف نفسه عرف ربه فعال الد دليلا عليه فعامته كما كانت ذاته دليلا عليك له فعامك فاوجدك فهذامن خفي سرالع لم الذي لا يعامه الاالعاماء بالله فاذا كان الحق سمع العبدو بصره وعامه علمته به وجعلته دليلاوعلامة على نفسه وهـ نداهوسر الحال ومنه نفيخ عيسي في الصورة التي أنشأهامن الطين فكانت طيراو بسرالعلم دعاءا براهيم عليه السلام الاطيار فأتته سعيافان كان قوله باذني العامل فيه تنفيح فهوسر الحال وانكان العامل فيه فيكون فهوسر العبار وهذا الايعامه الاصاحبه وهوعبسي عليه السلام وسر العلم أتممن سرالخال لان سر العلم هوللة وهوالذى ظهر بهابراهيم الخليل عليه السلام فانهمازا دعلى ان دعاهن ولم بذكر نفخافكان كقوله انماقولنا اشئ إذا أردناه أن تقولله كن فيكون وسرالحال لايكون الامن نعوت الخلق ليسمن نعوت الحق فسرالع إتم وحكمه أعم فالحالمن جلة معاومات العلم وعن هو تحت احاطته ولوكان الحال أتم من العلم لكان الحق قد أص نبيه بطلب الانقص ويكون الحق قدترك وصفه بالائم وهذا محال فليس الشرف الالسر العلم وأماسر الحقيقة فهوان تعلمأن العم ليس بأمرزا الدعلى ذات العالم وانه يعلم الاشسياء بذائه لاعماهو مغاير لذائه أوزا الدعلى ذائه فسر الحقيقة يعطى أن العين والحكم مختلف وسرالحال يلبس فيقول القائل بسرالحال أناالله وسيحانى وأنامن أهوى ومن أهوى أناوسرالعل يفرق بين العلم والعالم فبسر العالم تعلم أن الحق سمعك وبصرك وبدك ورجالكمع نفوذكل واحدمن ذلك وقصوره وانك ستهوعينه وبسرالحال ينفذ سمعك فكل مسموع فى الكون اداكان الحق سمعك حالاوكذلك سائر قواك وبسر الحقيقة إتعاران الكائنات لاتكون الاللة وان الحال لاأثر له فان الحقيقة تأباه فان السب وان كان ثابت العين وهو الحال فاهو ثابت الاثر فالعحقيقة عين تشهد بهاما لايشهد بعين الحال وتشهده عين الحال وعين العلم وللعلم عين يشهد بها مالايشهده بعين الحال وتشهد مايشهده عين الحال فعين الحال أبدا تنقص عن درجة عين العلم وعين الحقيقة وطندا لاتتصف الاحوال بالثبوت فان العطير يلهاوا لحقيقة تأباهاواذلك الاحوال لاتتصف بالوجود ولابالعدم فهي صفات لموجود لاتقصف بالعدم ولابالوجو دفبالحال يقع التلبيس فى العالم وبالعلم يرتفع التلبيس وكذلك بالحقيقة فهذا سرالعلم وسرالحال وسرالحقيقة قدعامت الفرقان بينهم في الحسكم هذامعني السرعند الطائفة فاذا ثبت أمر في العالم كان ما كان وظهر حكمه فسر معناه اذاظهر لمن ظهر له بطل عنده ذلك النبوت الذي كان بحكم به قبل هذا على ذلك الاص فى كل أمر يكون له ثبوت في العالم و بهذه المثابة ثبوت الاستباب كلهافى العالم فسر الربو بية المالمربوب والما النسب أو الصفات التيمن شأن من نسبت اليه أوقامت به عندمن برى انهاصفات أن يكون و بافليس هورب بالذات على هذا النحوه فدامعني قولسهل بن عبدالله للربو بية سر لوظهر لبطلت الربوبية وكذاك قوله أيضان للربوبية سرالو ظهرلبطل العملم وان للعمل سر الوظهر لبطلت النبؤة وان للنبؤة سرالوظهر لبطلت الاحكام فسر الحق لوظهر لبطل الاختصاص والنبؤة اختصاص فتبطل النبؤة ببطلان الاختصاص ويبطل حكم العيار من حيث انهص فقالذات حتى أعطاه حكم العالم وهوالحال فيبطل العلم لايبطل العالم وسر النبوة ازالة رفيع الدرجات لأنهمائم على من والمعارج للانبياء اعاهى فى هذه الدرجات فسر النبوة الاخبار عاهو الاص عليه وماهو الاص عليه لا يقبل التبديل واذالم يقبل التبديل بطل الحكم فان الحكم يثبت التخيير والتخيير يناقض التبديل فاذا بطل التحيير بطل الحكم فبطل معنى النبوة فهذاسر هافن ظهرله أسرارهذه الامور وعلمهاعلم الحق فيهاولم ببطل عنده شئ فهواً قوى الاقو يا في التمكن الالهي فهوعبدفي مقام سيدوسيدفي صورةعبد



## ﴿ بسم للهِ الرَّحْمَنِ الرِّحِيمِ ﴾

﴿ الباب الموفى ما تتين في حال الوصل ﴾

لوفاتنا مافات لم تك صورة ، والوصل فينادركُ ذاك الفائت مافات الاكوندا لم نبغ ، ه فاذا ابتغينا كان ثبت الثابت

وبه تفاضلت الرجال فنهم \* حيّ وذاك الحيّ عـ ين المائت

والميت مناليس يعرف موته \* والناطق المعصوم عين الصامت

اعلم ان الوصل في اصطلاح القوم ادراك الفائت وهوادراك السااف من أنفاسك وهو قوله تعالى يبدل الله سيئاتهم حسنات والعلة في ذلك ان كال حال له نفس يتضمن ذلك النفس جيع ماسلف من أنفاس ذلك المتنفس من حيث ما كانت عليه ذلك الانفاس من الاحكام فله فأندة المجموع وما يميز به من غيره وهو قول الطائفة لوأن شخصا أقبل على الله دائما عمرض عنه طرفة عين كان مافانه في ذلك اللحظة أكثر عماناله وهذه المسألة حيرت العارفين بالوصل اذا صحلم يعقبه الفصل هذا هوالحق فان الحق سبحانه لا يقبل وصله الانفصال ولا يجلى لشئ ثم انحجب عنه لان العالم عاهو بعالم لا يكون بحلاف حكم عامه فالحق مع السكون في حال الوصل دائما و بهذا كان الها وهو قوله تعالى وهو معكما أينما كنتم من عدم ووجود وكيفيات فهكذا هو في نفس الامر والذي يحصل لأهل العناية من أهل كنتم أي على أي حال كنتم من عدم ووجود وكيفيات فهكذا هو في نفس الامر والذي يحصل لأهل العناية من أهل الله أن يطلم والمناب العارف بشهو ده العالم عليه فهذا يأخي معنى الوصل عند الطائفة في اصطلاحهم جعلنا الله وايا كمن أن ينقبل هذا المشهد الكيفية فيه عليه فهذا يأخي معنى الوصل عند الطائفة في اصطلاحهم جعلنا الله وايا كمن أهل الوصل والله يقول الحقوق وهو بهدى السبيل

﴿الباب الحادى وماثنان في حال الفصل ﴾

من غمير ماهوم جو اطالبه ، وهوالدليل لعبد اللهاذن كملا

لابد مناومنه والدليل لنا \* الفرق مابين من يدرى ومن جهلا

اعلم أن الفصل عند الطائعة فوت ما ترجوه من محبو بك وعند ناالفصل هو تمبيزك عنه بعد كونه سمعك و بصرك فان وقع لك التمبيز قبل هند افليس هو الفصل المذكور في هذا الباب فان المرادبه هنا الفصل الذي يكون عن الوصل وهذا هو النوق وقبل الذوق وقد يخطر العبد من الرجاء أن يكون الحق فيتفق أن يطلع على احالة هذه الكينونة فيكون أيضا هذا من الفصل المبوب عليه في هذا الباب وما تم أعلى من هذا الرجاء ثم ينزل من هذا اليما يرجوه من التحقق بالاسهاء والصفات والنعوت في الاكون علق ها الباب ولكن من شرط هذا الفصل والوصل أن يكون من مقام الحبة وان كانت من طريق الارادة والم والنية والقصد كل من شرط هذا الفصل والوصل أن يكون من مقام الحبة وان كانت من طريق الارادة والم والنية والقصد كل في يعلق خاص كالشهوة لها تعلق خاص وهي ارادة وكذلك العزم حال خاص في الارادة والمي والنية والقصد كل ذلك أحوال المارفين فاتهم على بصيرة من أمرهم فلارجاء عندهم وهكذا نعت كل من هو من أمره على بصيرة ما ماهومن أحوال المارفين فاتهم على بصيرة من أمرهم فلارجاء عندهم وهكذا نعت كل من هو من أمره على بصيرة ما برجى وانحاهو تحقيق ما يقع به التمييز بين الحقائق ولا يكون ذلك الالعلماء بترتيب الحكمة في الامور في عمل كل من حيث ماهي عدد من حيث ماهي عدد في المارفين المنافي الاسهاء الاطبية فها تدل عليه من حيث ماهي عدد فله اقبلت الكثرة احتيج الى الفصل اما في ذات المسمى من نسبة معانيها اليه واعامن حيث ما نظهر فيه آثارها فيحدث فلها قبلت الكثرة احتيج الى الفصل اما في ذات المسمى من نسبة معانيها اليه واعامن حيث ما نظمة في المورفيه آثارها فيحدث

لحالكترة من المؤثر فيه لامن اسم الفاعل الذي هو المؤثر فتكون الآثار تكثر النسب الى العين الواحدة فذلك الفصل في الآثار لا في الاسماء ولا في المشمى ولا في المؤثر فيه فهذا تحقيق الفصل في المعرفة عند العارفين والله بقول الحق وهو يهدى السبيل

## \* ( بسم الله الرحمن الرحيم )\*

﴿ الباب الثاني وما ثنان في حال الادب،

أدب الشريعة أن تقوم برسمها فلتكون مكتو بامن الادباء فاذا فنيت من القيام وأنت في جهد فأنت به من الخدماء واذا دفعت الكل طالبحقه فلا مايستحق لحقت بالامناء وأنيت بالشرع المطهر حكمه في وبذاك قالواجلة القدماء

اعران الادب على أقسام \* أماأ دب الشريعة فهو أن لا يتعدى بالحكم موضعه في جوهر كان أوفى عرض أو فازمان أوفى مكان أوفى وضع أوفى اضافية أوفى حال أوفى مقدار أوفى مؤثر أوفى مؤثر فيد وانعصر ت أقسام عيل ظهورادب الشريعة فاما أدبهافي الدوات القائمة بأنفسها فبعسب ماهي عليه من معدن ونبات وحيوان وانسان وعروض ومايقبل التغييرمن ومالايقبل التغييرومايقبل الفسادومالايقبل الفسادفيعل حكم الشرع فىذلك كله فيجر يهفيه بحسبه وأما آدابهافي الاعراض فهو مايتعاتي بأفعال المكلفين من وجوب وحظر وندب وكراهة واباحة وأما الآداب الزمانية فايتعلق بأوقات العبادات المرتبطة بالاوقات فكل وقتله حكم في المكاف ومنه مايضيق وقته ومنهما يتسع وأما الآداب المكانية كمواضع العبادات مثل بيوت الله الذي أذن الله فيها أن ترفع و يذكر فيها اسمه وأما الأداب الوضعية فهىأن لايسمى الشئ بغيراسمه ليتغير عليه حكم الشرع بتغير الاسم فيحللما كان محرما أو يحرتمما كان محللا كافال عليه السلام سيأتى على الناس زمان يظهر فيم أقوام يسمون الخر بغيراسمهاوذلك ليستحاوها بالاسم كاستل مالك عن خنز يرالبحر فقال هو حرام فقيل لهانه من جلة سمك البحر فقال أتم سميتموه خنزيرا فانسحب عليه لاجل الاسم حكم التحريم كاسموا الخرنبيذا أورباأ وتزيزا فاستحاوها بالاسم وأماأدب الاضافة فثل قول خضر فأردت أن أعيبها وقوله فأردنا أن يبد لهماللا شتراك بن ما محمدو بذم وقوله فأراد ربك لتخليص المحمدة فيه فيكتسب الشئ الواحد بالنسبة ذماو بالاضافة الىجهة أخرى حداوهو عينه وتغيرا لحكم بالنسبة وأما آداب الاحوال كحال السفرف الطاعة وحاله فى المصية فيختلف الحكم بالحال وحال السفر أيضامن حال الاقامة فى صوم رمضان وفطره والمستح على الخفين في التوقيت وعدم التوقيت وأما الآداب في الاعداد فهوما يتعلق بعددأ فعال الطهارة ومقاديرها والزكاة وعدد الصاوات ومالايز ادفيه ولاينقص بحسب حكم الشرع فىذلك وكذلك نوقيت ما يغنسل به و يتوضأ به كالمذوالصاع هذا أدبه في العددوأما الأدب في المؤثر كحكمه في الفاتل والغاصب وكل ما أضيف اليه فعل تامن الافعال وأما أدبه في المؤثر فيمه كالمقتول قوداهل بصفة ماقتل به أو بأمر آخر وكالمغصوب اذا وجد بغير بدالذى باشر الغصب هذافسم أدب الشريعة وأماقسم أدب الخدمة فاما أن يكون أعلى الى أدنى اومن أدفى الى أعلى فاماخد مقالاعلى الى من هودونه فالقيام بمصالحه ومراعاتها والتنبيه فى ذلك على ماوقعت في الغفاة والتعريف باجهل منها وتعيينه أوقاتها وأمكنتها وحالاتها وايضاح مبهماتها والافصاح عن مشكلاتها بإقاسة أعلامها كالاستاذمع التلميذ والعالم مع الجاهل والسلطان مع الرعية وأماخدمة الادون من هو أعلى منه فبامتثال أوامره ونواهيه والوقوف عندم أسمه وحدوده والمبادرة الى عابه والمسارعة الى مراضيه ومراقبة اشاراته وموافقة أغراضه هذا قسم أدب الخدمة وأماقسم أدب الحق فهو اعطاؤه مايستحقه عما ينبغي له واعطاؤه مايستحقه مني كاانه أعطانى خلقي حين أعطى كلشئ خلقه فاذا أعطيتهما يستحقه بماهوهو وأعطيته مايستحقه مذك يما أنتاله فقد

( ۲۱ - (فتوحات) - ثانی )



قت بآداب الحقى في اعطائه كل شئ خلقه هذا قسم آداب الحقى وأماقسم آداب الحقيقة فاله أن يراه في الاسياء عينها الاهى غريجكم على ما يراه من الزيادة والنقص بما أعطته استعدادات الاسياء فينسب ذلك اليها الاليه كالاكان أو تقصا أو موافقا أو خالفا الإيحاثي شيأفان حال الحقيقة يعطى ما قلناه فاذا كان حالك في كل مقام ماذكر ناه فقد قت بالادب وأخذت الخيرا جعه بكاتا بديك وملائتهما خيراوهذا غاية وسع المخاوق واللة بهدى من يشاء الى صراط مستقيم والكلام على الاحوال الا يحقل البسط وتكفي فيه الاشارة الى المقصودوم هما بسطت القول فيه أفسدته والله يقول الحقى وهو بهدى السبيل

#### « بسم الله الرحمف الرحيم )« ﴿ الباب الثالث وما تنان في حال الرياضة ﴾

اذاهنب الانسان أخلاق نفسه و أخرجها عن طبعها ومرادها وذاك محال عندنا كونه في مرى راضها من راضها بعنادها فان كنت ذاعر فان مصارفا علم اعينت بالشرع عند فسادها

اعلم أن الرياضة عند القوم من الاحوال وهي قسمان رياضة الادبور ياضة الطلب فرياضة الادب عندهم الخروج عن طبع النفس ورياضة الطلبهي محة المرادية أعنى بالطلب وعندنا الرياضة تهذيب الاخلاق فان الخروج عن طبع النفس لايصح ولما كان لايصح بين الله لذلك الطبع مصارف فاذاوقفت النفوس عندها جدت وشكرت ولم تخرج بذلك عن طبعهافر باضتها اقتصارها على المسارف التي عينها لهاخالقهافان عين الشئ المزاجي ليس غيرمن اجه فلوخ جالشئ عن طبعه لم يكن هوو فذايكون قول من قال رياضة الطلب صحة المراد به فأنه اذا كان الشي مرادامه أمرماوالمريد لذلك الامرهوموجد ذلك الشئ وقدعينه له وعرفه به وان ذلك القدرير يدمنه فتصرف فيه بطبعه على ذلك الحد كان صاحب وياضة لانه لوتصرف في نقيض ما أو بدمن ملكان تصرفه في وطبعه أيضاف كان التهذيب فيه الاصرفه عن الاطلاق في التصرف الى التقييد فان أرادصاحب القول في رياضة الادب انه الخروج عن طبع النفس بمعتى ما كان طافيه التصرف مطلقاصار مقيد الخمل هذا الشخص نفسه على ماقيدها به خالقهامن التصرف فيمه ودخلت تحت التحجير بعدما كانتمسر حةفهوالذىذكرناه وان أرادغ مرذلك فلبس الاماقلناه وذلكأن الرياضة تذليل النفس والحاقها بالعبودية ولذاسميت الارض أرضا وذلو لافالر ياضة عندنامن صبرنفسه أرضا أى مثل الارض يطؤها البر والفاج ولايؤ ترعندها تمييزا بل تحمل البار حبالماهو عليه من مراضي سيده وتحمل الفاجو حل اللة اياه بكونه يرزق على كفره بنعمه وجده اياهاونسيان رب النعمة فيهاوالى الرياضة يرجع مسمى الرضى على الحقيقة ان تفطئت لان النفس تطلب بذاتها الكثير من الخيرلان الاصل على ذلك فان الله تمالى ماطل الاالمكأت وهي غيرمتناهية ولاأ كثرع الايتناهي ومالايتناهي لايدخل في الوجود دفعة ولكن مدخل قليلاقلي لالالى نهاية فاذا نسبت اليهمانوجه اليه طلبه من الكثرة تمرضي من ذلك بالبسير والتدريج لعامه أن مالا يتناهى لا يمكن حصوله فى الوجودرضى بذلك القدر الذى بدخل منه فتعلق الرضى لا يكون الابالقليل ولا يكون خاوق بأعظم قدرامن خالق واذا كانت هذه صفة الحق فهي بالعبد أولى فاعند الله لا يتناهى ومطلب هندا العبدمن اللة ماء نده ولايمكن دخوله فى الوجود الاقليلا قليسلالا الى نهاية فرضى بذلك القدر العبدوهوقليل بالنسبة الى متعلق علمه بماعند اللة فرضى عن الحق ورضى الحق عنم فوقع الاقتصارمن العالم عالا يتناهى على ما أعطى من ذلك مما يتناهى و ياضة منه عن مطلق تعلق علمه من ذلك اذقد عمر أيضا أن مالا يتناهى لايدخل فى الوجود فقيقة الرياضة ترجع الى هذا الان الآدى الماخاق على الصورة زهت نفسه وتخيل أن التحجير لايصح على من له العزة وماعلمت أن العزة تحصحبر فان العزة حي والحي تحصحبر فعين ما ادعت به الاطلاق ذلك



بعينه قيدهافلما أشهدها الحق حضرة عزه و نفوذا قد اره ومع نفوذا قداره لم يعطه الامكان من نفسه الاقدر ما يحصل منه في الوجودا نكسرت النفس وصارما كانت تصول به أور ثهاما أشهدها ذلة وانكسارا فانها تقبل الذلة لجهلها فارتاضت والحق لعلمه على عزه فرياضة العم أنفع الرياضات في أزاط العم عن الصورة ولكن أولاجهلت ماهى الصورة عليه وماهى الحقائق عليه فيا أشرف العم لولم يكن من شرف العم الانجلى الحق في صورة تنكر تم تحوله في صورة تعرف وهوهو في الاولى والثانية وان موطن تلك المشاهدة لا يمكن في نفس الام الاأن تكون مقيدة لان الذي يشهد وهو عين العبد مقيد بامكانه فلا يمكن له شهود الاطلاق ولا بد من الشهود فظهر له المشهود مقيد الماسورة ومقيد ابالتحول في الصور ولا نه مقيد الله ورادة ومقيد التحول الي مورة ولا يمكن في نفسه العم بأن الأمر لا يتناهى وما لا يتناهى لا يدخل تحت التقييد فا به من قبل التحول الى صورة قبل التحول الى صورة ولما يقيد بالتحول الى صورة ولا يقيد بالتقييد بالتاتي في عند ذلك ان الله هوالحق المبين فاعلى رياضة العبد العالم أن لا ينكره في صورة ولا يقيده بتنزيه بل له التنزيه على الاطلاق عن تنزيه التقييد صورة ولا يقيده بتنزيه بل له التنزيه على الاطلاق عن تنزيه التقييد

## ﴿ بسم الله الرحن الرحيم ﴾

﴿الباب الرابع وما تنان في التحلي بالحاء الموملة ﴾

لولاالتحلى لما كابحضرته ، مستخلفين على نور بانبائه

ان التخلق بالاسماء حلية من عد صافى المسمى فصافاه باسماله

كشلطيفوراذ صحت خلافته ، والامر جاءبها في عين انبائه

نفاه عماوكه سيمالصلحة مه عادت عليه وهذامن أشيائه

فانه سأل الرحمن ماوقعت ، به الامور على ترتبب نعمائه فالله بر زفني صدقا و يفتح لى ، بابا و يمنحمني شكر الآلاية

اعلم أن التحلى بالحاء المهملة في اصطلاح الطائفة التسبه بأحوال الصادقين في أقواهم وأفعاهم وهذا في الطريق عندنا مدخول ومن أسهاء الته الصادق وان الصادقين من أحواهم التحلى بالحاء المهملة فلا بدّ معرفة ما يتحلى به فيهل تحلوا بماهولغ فيهم صادقون والتحلى عندناهو التزين بماهولغ برهم فترينوا بماليس هم فهم لا بسوأ ثواب زوراً وتحلوا بماهوهم فيهم صادقون والتحلى عندا المسافة فقالت كانه هو ولوشاهدت الاقتدار الالحمى العلمت انه هوكاكان هومين غير زيادة واذاحصل الانسان في بعد المسافة فقالت كانه هو ولوشاهدت الاقتدار الالحمى عالى تنه به وانه له حقيقة ما استعاره بل ذلك ملكه وماله ولا منعه عن شهود عبوديته لربه وان نسبة ماظهر به بماهونعت لخالقه ما كان تشبها واغالم لان المتسبه في نفس الامر عن شهود عبوديته لربه وانه التناس التقدم والتأخر وكون المورة واحدة فلماراً وهافي المتقدم ثم وأوهافي المتأخر واحد العبودية الربو بية ولبطلت الحقائق في العبد الابماهوله ولاظهر الحق الابماهوله لامن والمناهم كان التنبيه كل ذلك له ولولم يكن الامركة الكان ماوصف نفسه به من ذلك كذباوتهالي الله بلهوكا وصف نفسه من ذلك كذباوتهالي الله بلهوكا وصف نفسه من ذلك كذباوتهالي الله بلهوكا وصف نفسه من المناهم والكيد وصف نفسه من المناه والكيد والكير والماهول والماهم والمائلة كالماثلة كالكين ما وصف نفسه النسيان والمكر والخداع والكيد وا

والفرحوالمعية وغيرذلك فالكلصفة كاللة تعالى فهوموصوف بها كانقتضيه ذاته وأنت موصوف بها كانقتضيها ذاتك والعين واحدة والحكم مختلف والعبديعب دوالرجن معبود

فليس التحلي فى الحقيقة تشبه فانه كال فى نفس الأمر وماقال به الامن لامعر فة له بالحقائق وكذلك كنا لولاأن من الته علينا فتعين عليناأن نبين للخلق ما بينه الحق لناهكذا أخذ العهد علينا فها يجوز لناالا بانة عنه والافصاح به وأما ما خذا لله علينا العهد على كتابه فنشاهده من الخلق ولا تخبرهم عاهو فهم يحكم ما يتخيلون ونحن بحكم مانع عرق فناهم بذلك ماقبلوا لان استعدادهم لا يعطى القبول كاقال ولواسمعهم لتولوا وهم معرضون فا جبناه عنهم عرقناهم بذلك ماقبلوا لان استعدادهم فى القبول وما أبان الله عن نفسه الارحة بهم فان الله سبحاله لم يترك منفعة لعباده الاوقد أبانها الم واختلف استعدادهم فى القبول وما أبان الله عن نفسه عائم بن عاوصف به نفسه عائم من عالم عنه من الموجودات ولاعين خارج عنه بل كل صفة تظهر فى العالم طاعين فى جناب الحق والكل من تبط به وكيف لا يرتبط به وهو ربه وموجده والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

### \* ( بسم الله الرَّحمن الرَّحيم )\*

﴿الباب الخامس ومائتان في التخلي بالخاء المجمة ﴾

لولاالمراتب فالمشر وع ماظهرت م حقائق الحق والاعدان تشهده كيف التخلي ومافى الكون نعيده

وذاك عنعنا من أن نقيده ، فنحن نعدمه وقتا ونوجده

فكل مافى وجود الكون من عرض \* على اعتقاداتنا فالله موجده فاشهده ان كنت ذاعين ومعرفة \* في كل شئ وان الشئ يفقده

اعلأن التخلى بالخاء المجمة عند القوم اختيار الخلوة والاعراض عن كلمايش غلعن الحق وعند ناالتخلي عن الوجود المستفادلانه في الاعتقاد هكذاوقع وفي نفس الاص لبس الاوجود الحق والموصوف باستفادة الوجود هوعلى أصله التقلمن امكانه فكمه باق وعينه ثابتة والحق شاهد ومشهود فانه تعالى لا يصح أن يقسم عالبس هو لان المقسوم بههوالذي ينبغي له العظمة ف أقسم بشئ ليس هو وقدذ كرناذلك في باب النفس بفتح الفاء فما أقسم به وشاهد ومشهود فهوالشاهد والمشهو دوهومااستفاد الوجودبل هوالموجود فان قات فن هذا الذي جهل هذا الامر حتى تعلمه ولا يقبل الاعلام الاموجود قلنا الجواب عليكمن نفس اعتقادك فانك المؤمن بأنه تعالى قال الشيئ كن فاغاطب ولاأمر الامن يسمع ولاوجودله عندك في حال الخطاب فقد أسمع من لاوجودله فهوالذي يعلمه ماليس عنده فيعلمه وهوفى حال عدمه يقبل التعليم كاسمع الخطاب عندك فقبل التكوين وماهو عندنا قبوله للتكوين كاهوعندك واعاقبوله للتكوين أن يكون مظهر اللحق فهندامعني قوله فيكون لاانه استفاد وجودا اعاستفاد حكما اظهر ية فيقبل التعليم كاقبل الماع لافرق ولقد نبهتك على أمر عظيم ان تنبهت له وعقلته فهو عين كل شئ في الظهور ماهوعين الاشياءفي ذواتها سبحانه وتعالى بلهوهو والاشياء أشياء فبعض المظاهر لمارأت حكمها في الظاهر تخيلتأن أعيانها اتصفت بالوجو دالمستفاد فلماعلمناأن تمف الاعيان المكنات من هو بهذه المثابة من الجهل بالامر تعين علينامع كونناعلى حالنافى العدم مع تبوتناأن نعلم من لايعلم و أمثالنا ماهو الامر عليه ولاسما وقدا تصفنا بأما مظه وتمكنا مهده النسبة من الاعلام لن لايعلم فأفدنا وماليكن عنسده فقبله فما أعلمنا وانهماا ستفاد وجودا بكونه مظهرا فتخلى عن هـ نداالاعتقاد لاعن الوجود المستفاد لانه ليس تم فلهذا عدلنا في التخلي انه التخلي عن الوجود المستفاد وأتناأهلالسلوك الذين لاعلم لمم بذلك ولابمن هوالظاهر المشهودولابمن هوالعالم فالتمر واالخلوة لينفردوا بالحق لماحجمتهم الكثرة المشهودة في الوجودعن الله جنحواالي التخلي وهـذايم ايدلك على انهم ماتركواالاشياء



من حيث صورها فانه لا يتمكن لهم ذلك فانهم في خاوتهم لابدأن يشاهد واصور ما تخاوافيه من جدار و باب وسقف و آلات قام يبت الخاوة منها و وطاء و غطاء وما كول و مشروب فالصور لا يتمكن له التخلى عنها فل ببق الحرب الاعمايطراً من هذه الصورمن الكلام المفهوم لا من الافعال لان صاحب الخداوة لو كانت معه الحيوانات لم بزل فى خلوة ولا يشخله عن مطلوبه الاأن يتخاف من ضررها كذلك أيضالو كان فى الجدار ميل تخاف من تهده وسقوطه عليه فاذا ما اختار التخلى الالاجل الذكار ما الذي تسكم الناس به فلوفهم ما يشكم الناس به على الوجه الذي وضعه الحق فيهم لزاد علما عالم يكن عنده ولوصلى صلاة واحدة أعنى ركعة واحدة لما طلب التخلى فانه اذا سمع قول العبد صمع الله لمن حده وان ذلك القول المقاسرت الحقيقة في جيع ما يسمع فكلام الناس كله يفيد العارفين عاما بالله وطذا من كرامات الصالحين أن يسمعهم الله نطق الاسياء فاولم يفدهم ذلك علم الم يكن ذلك اكراما من الله بهم فن رق الفهم عن الله استوت عنده الخاوة والجلوة بل ربحانكون الجلوة أثم في حقد وأعظم فائدة فانه في كل لحظة يزيد والوما بالله لم تكن عنده

# \* ( يسم الله الرحمن الرحيم )\*

﴿ الباب السادس وما تنان في حال التجلي بالجيم ﴾
لغيب نور على البصائر ﴿ يظهر ما كان في السرائر لكل قلب من كل شخص ﴿ أحضره الحصم في المحاضر فشاهد الامركيف بجرى ﴿ وعاين الحصم في المقادر فعند الم كالصلح وظاهر ﴿ وعندنا باطن وآخر ﴿ قسمه كالصلاة فينا ﴿ وبين رب عليه قادر مابين عبد حبيس عجز ﴿ وبين رب عليه قادر بفضل قدد سرى الينا ﴿ ماعه ماعه قدد الله في الضمائر

المجردة عن الموادمن المعارف والاسرار ومنها ما يتعلق بانوار الغيوب وهوعلى مقامات مختلفة فنها ما يتعلق بأنوار الهائى المجردة عن الموادمن المعارف والاسرار ومنها ما يتعلق بانوار الارواح وهم اللائكة ومنها ما يتعلق بانوار الرياح ومنها ما يتعلق بأنوار الطبيعة ومنها ما يتعلق بانوار الاسماء ومنها ما يتعلق بأنوار الوليات ومنها ما يتعلق بانوار الاسماء ومنها ما يتعلق بأنوار الوليات والامهات والعمل والاسباب على مراتبها فكل نور من هنه الانوار الفاطل والاسباب على مراتبها فكل نور من هنه الانوار الطميل دوات المعانى على ماهي عليه في المعمل والفتى والمعدو الالفاظ والكلمات الدالة عليها وأعطته بمشاهدته اياها ماهي عليه من الحقائق في نفس الامر من غيرتغيل ولا تلبيس فنها أنوار نسبي بها ومنها أنوار نسبي البها ومنها أنوار نسبي منها ومنها أنوار نسبي بها ومنها أنوار تكون عن ايمانات الدائمة في الموادني المنازو ومنها أنوار تكون عن المنازو ومنها أنوار تكون عن الموادني بها أنوار تكون عن الموادني بها أنوار تكون عن الموادني بها ومنها أنوار تكون عن الموادني بها تعلق بجسم والمسار الوق المعار ناوق المعار ناوهي غاية الأمر به فأما أنوار المعانى الموقولة في منائد وله المناز والمناز والمناز

ذلك النور ولولاما هي النفوس عليه من الانوار ما صحت المشاهدة اذلا يكون الشهود الاباجة اع النورين ومن كان له حظ في النوركيف يشقي شقاء الابدوالنورليس من عالم الشقاء ومامن نفس الاوطانور تكشف به ما عملت فاكان من حير سرت به وماكان من سوء تو دلوان بينها و بينه أمد ابعيد او لهذا ختم الآية بقوله والنه روف بالعباد حيث جعل لم أنوا وايدركون بها وقد علمواأن النورلاحظ له في الشقاء فلابدأن يكون الماك الى الملام وحصول الغرض وذلك هو المعبر عنه بالسعادة لانه قال كل نفس فع وما خص نفسامن نفس وذكر الخير والشرفالوجود نور والعدم ظلمة فالشرعد عدم وضحن في الوجود فنحون في الخير وان من صنافانا نصح فنيجة أي لا تكون الابين اثنين أصلها الاقتدار الالهي ليظهر ما طلع عليه فلا تدرك الاسياء الابكو به فلهذا لا يصح نتيجة أي لا تكون الابين اثنين أصلها الاقتدار الالهي وقبول الممكن للانفعال لونقص واحدمن ها تين الحقيقتين لماظهر للعالم عين فقداً عطيناك أمراكيا في هذه الانواد فلا تشكف بسطها مخافة التطويل والاحوال لا يحتمل الاسهاب فلنذ كرمهمات الانوار فاما النور الذي نسمى به فهو فلا تشكف بسطها مخافة التطويل والقت والوقت والوقت ما أنت به فنوره ما نت به فانظر فيه كيفما كان فهو مشهودك الحاكم عليك ما تقد من ذكره وعين الاسم الالمي "الذي أنت به فأن الدي من يديك وهو وقتك الذي أنت به فلما قلت واياك نستعين ايدك بالنور من في النور الذي بين يديك فهو وقتك الذي أنت به فلما قلت واياك نستعين ايدك بالنور من عينك نسم عينك فان الهين القوة يقول الشاعر والمين القوة يقول الشاعرة وروهي النور الذي بين يديك فهو وقتك الذي أنت به فلما قلت واياك نستعين ايدك بالنور من عينك فهو وقتك الذي أنت به فلما قلت واياك نستعين ايدك بالنور من عينك فلمة عين المين القوة يقول الشاعر والشاعر والمين القوة يقول الشاعر والدي المين المين القوة يقول الشاعر والدي المين المين المين المين ولي النور والدي الشياع والمين المين المين القوة يقول الشاعر والمين على على المين المين المين القوة يقول الشاعر والمين المين المين

اذامارا بة رفعت لجد م تلقاها عرابة بالمين

وأماالنورالذى عن يسارك فهونور الوقاية والجنةمن الشبه المضلة المؤثرة فى النفوس الجهالات والالتباس والتشكيك الذى يخطر للناظر الباحث فى الاعتقاد فى الله وفعا أخبر به عن نفسه وهو على نوعين نورا بمان ونور دليل ونو رالدليل على نوعين نور نظر فكرى ونور نظر كشفي فيعلم الامرعلى ماهوعليه في نفسه فهذا فائدة النور الذي يأتى عن الشمال وأماالنورالذي خلفنافهوالنورالذي يسعى بين يدىمن بقتدى بناو بتبعناعلى مدرجتنافهو لهممن بين أيديهم وهو لنامن خلفنا فيتبعنا على بصيرة من أجل ذلك النور الذي يخرجهم عن التقليد قال ادعو الى الله على بصيرة أناومن اتبعني فهو بالنورالذي بين يدمه يدعوعلى بصيرة والداعى المتبعله يدعو بالنورالذي خلفه ليكون هذا المتبع أيضاعلي بصيرة فهايدعواليهمثل من اتبعه وبذلك النوريري من حلفه مثل مايري من بين يديه وهذامقام نلته سنة ثلاث وتسيعين وخسمائة عدينة فاس فى صلاة العصر وأناأ صلى بجماعة بالمسجد الازهر بجانب عين الجبل فرأيته نو را يكاديكون أكشف من الذي بين بدى غيراني لماراً يته زال عنى حكم الخلف وماراً يتلى ظهر اولا قفاولم أفرق في تلك الرؤية بين جهاتى بل كستمثل الا كرة لاأعقل لنفسى جهة الابالفرض لابالوجود وكان الامر كإشاهد تهمم انه كان قد تقدم لى قبل ذلك كشف الاشياء في عرض حائط قبلتي وهذا كشف لايشبه هذا الكشف \* وأما النو رالذي من فوقي فهو تنزل نوراطي قدسي بعلغ يبلي تقدمه خبر ولايعطيمه نظر وهنداالنورهوالذي يعطى من العلم بالله ماتر دهالادلة العقلية اذالم يكن لهاايمان فان كان لهاايمان نوراني قبلتمه بتأويل لتجمع بين الامرين ، وأما النورالذي من تحتنا فهوالنورالذي يكون تحت حكمنا ونصر يفنالا يقترن معه فيناأم رالحي تقف عنده فلانصر فه الافيه يه وأماالانوارالتي نسمى بها فهي أنوار المعية من جانب الحق في قوله وهومعكم أينها كنتم لذلك قلنامن جانب الحق فالهلايختص بهداه المعية شئمن خلق اللهدون غسيره ولهاالامم الحفيظ والمحيط فان للةمع بعض عباده معية اختصاص مثل معيته مع موسى وهرون في قوله انني معكم اسمع وأرى فهـ نـ ه بشرى طماحـتي لايخافافانهما قالا انتانخاف أن يفرط عليناأ وأن يطبغي أى يتقدم ويرتفع بالحجة اذله الملك والسلطان فالمنهما الله بماخافامنه ومن هناتعرف من تبة مجد صلى الله عليه وسلم وعاوتها على رنبة غيره من الرسل فان الله أخبر عن محد صلى الله عليه



وسلمف حال خوف الصديق عليه وعلى نفسه فقال لصاحبه يؤمنه ويفر حماذهما في الغار وهوكنف الحق عليهما لاتحزن ان الله معنافقام الذي صلى الله عليه وسلف هذا الاخبار مقام الحق في معيته لموسى وهرون وناب منابه هكذا تكون العناية الالهية فهذاهو النورالذي يسعىبه وهولايز الساعيافلايز الالخق معمه حافظاو ناصر الاخاذ لاوطنا وقع الاخبار لنامن الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أنااذا أتبنا بنوافل الخيرات لابفر الضهاأ حبناا لحق فكان سمعناالذي نسمع به ورجلناالتي نسعي ماالى جيع قواناوأ عضائنا فهذاماأ عطت النوافل فينامن الحق فأبن أنتها تعطيه الفرائض فكمبين عبودية الاضطرار وعبودية الاختيار تقع المشاركة مع الحق في عبودة الاختيار في أحاديث نزوله فى الخطاب الى عبده مثل الشوق والجوع والعطش والمرض وأشباه ذلك وعبو دة الاضطرار لاتقع فيهامشاركة فهي مخلصة للعبدفن أقيم فيها فلامقام فوقها يقول الله لابى يز يدنقر تبالى بماليس لى الذلة والافتقار فعين القربة هناهوعين البعدمن المقام فافهم وأتماالنور الذي نسعى منه فهونو رالحقيقة سواءعامهاأ ولم يعامها فيكشفها بهذاالنور ويكشف انهسى منه ثم بنكشف له النور الذي يسمى اليه وهو الشريعة فصاحب هذا المقام هو المعصوم المحفوظ المعتني به العالم الذي لا يجهل لا تصافة بالعلم الذي لاجهل فيمه فان تم عبيدا يسعون من نور الشريعة الى نور الحقيقة و يخاف عليهم وهؤلاء الذين يسعون على كشف من نور الحقيقة الى نور الشريعة آمنون من هذا المكر الاطي فهم على بصيرة من أمه هيروهؤ لائك تحت خطر عظيم يمكن أن يعصموافيه و يمكن أن يخذ لوافا علم ذلك يووأ تماأ نوار المولدات فهيي أنوار تعطيه بذاتهاعاما صيحامن العلم بالله يكشف بهانسبة الحق وصورته في صوراً عيان المعادن والنبات والحيوان وهم لايعلمون ومازادالانسان على هؤلاء الابكشفه ذلك فالمولدات فى هذا المقام عنزلة قوله وهومعكم أنما كنتم والانسان فيه بمنزلة لاتحزن ان الله معناوا نني معكما أسمع وأرى فانه صورة كلشئ في نفس الامر فن علمه وكشفه مهذا النور كانمن أهل الاختصاص فهو برى الاشياء أعيانابصورة حقية وأخبرني من أنق بنقله في هذه المسألة ان شخصا كان بدمشق لههـ ذاالمقام لايزال رأسه بين ركبتيه فاذا نظر الى الاشياء في وفعر أسه لايزال يقول أمسكوه أمسكوه والناس لايعلمون مايقول فيرمونه بالتوله وأماأ نافذ فته للة الجدعلى ذلك وأماأ نوار الاسهاءفهيي التي تظهر مسمياتها حقاوخلقا مما يتعلق بالذات والصفات والافعال في الاهيات منها ما يتعلق بأجناس الممكات وأشخاصها منهامن الاسهاء التي وضعها الحق لها و بلغتهاالرسل لاماوقع عليه الاصطلاح وهذه الانوارالني كانت لآدم عليه السلام حين علم جيع الاسهاء بالوضع الاطي لابالاصطلاح وفى ذلك تكون الفضيلة والاختصاص فان للة أسهاء أوجد مها الملائكة وجيع العالم ولله أسهاء أوجد مهاجامع حقائق الحضرة الاطيةوهو الانسان الكامل ظهر ذلك بالنص في آدم وخفي في غيره فقال للملائكة فى فضل آدم وفى فضل هذا المقام وقدأ حضر للملائكة المسمنات أعنى أعيانهم أنشوني بأسهاء هؤلاءان كنتم صادقين أى بالاسهاء الالهية التي صدر واعنها فإيعاموا ذلك ذوقافان عاوم الاكابر ذوقا فانه عن تجل الهجي فقال الله يا آدم أنبتهم بأسهائهم فأنمأهم آدم بأسمائهم الالهية التي أوجدتهم وأسند وااليهافي ايجادأ عيانهم لاأسماء الاصطلاح الوضعي الكوني فاله لافائدة فيه الابوجه بعيدأضر بناعن ذكره حين علمناانه لم يكن المقصود فاناملتكم ولانترجم الاعماو فعمن الامرالاعمايكن فيه عقلاوه ناالفرق بين أهل الكشف فما يخبرون به وهم أهل البصائر وبين أهل النظر العقلي والفائدة انماهي فهاوقع لافهايكن فان ذلك علم لاعلم وماوقع فهو على محقق يبوأ مأأ نوار الطبيعة فهي أنوار يكشف بها صاحبها ماتعطيه الطبيعة من الصور في الهباء وما تعطيه من الصور في الصورة العامة التي هي صورة الجسيم الكل وهذه الانواراذاحصلت على الكال تعلق علرصاحبها بمالايتناهي وهوعز يزالوقوع عندناوأ ماعند غبرنافهو ممنوع الوقوع عقلاحتى ان ذلك في الاله مختلف فيه عندهم ومارأ يناأ حداحصل له على الكمال ولاسمعناعنه ولاحصل لناوان ادعاها انسان فهي دعوى لا يقوم علما دايل أصلام امكان حصول دلك وأنوار الطبيعة مندرجة في كل ماسوى الحق وهي نفس الرجن الذي نفس الله به عن الاسهاء الالهية وأدرجهاالله في الافدال والاركان وما يتولد من الاشخاص الى مالايتناهي وأتماأ نوارالرياح فهي أنوار عنصرية أخفاها شدةظهورها فغشبت الابصارعن ادرا كهاوما شاهدتها



الافى الحضرة البرزخية وانكان اللة قدأ تحفنابرؤ يتهاحسا بمدينة قرطبة يوما واحدا اختصاصا الهياوورثانبو يامحديا وهذه الانوارالر ياحية لهاسلطان وقوةعلى جيع بني آدم الاأهل اللة فان هذه الانوار تندرج في أنوارهم اندراج أنوار الكواكب في نورالشمس وذلك لفعف نورالبصر واذاغشبت هنه الانوار من شاءاللهمن العامة لانغشاه الاكالسحاب المظلم واذاغشيت أهل الله لانفشاهم الاوهى أنوارعلى هيتنهاه وأماأنوار الارواح فنامن يجعلهاأنوار العقول ومنامن يجعلها أنوار الرسل ولهاالقوة والسلطان والنفوذفي الكون لايقف لهاشئ غيرأن لهاحدودا تقف عندهالا تتعداهااذاشاهدهاالعبد بكشف بهاماغاب من العاوم المضنون بهاعلى غيرأ هلها وهي أنوار سبوحية قدوسية تنزل من الحق المخاوق بدالى سدرة المنتهى وتطرح شعاعاتها على قاوب العارفين أهل الشهو دالتام فقاو بهم مطارح شعاعات هذه الانواروليس في هذا الصنف الانساني أكل منهم في العلم فان هذه الانوار لا يقف ط الججاب الاالمشيئة الاهمية خاصة وقليل من عباد الله من تطرح على قلبه هذه الأنوار شعاعاتها على الكشف وهي مجالى الصادقين من عباداللة تعالى وأمّا أنوار الانوارفهي السبحات التي لوكشف الحق الحجاب الذي يسترها عنالا حترقناهي أشعة ذاتية اذاانبسطتظهرتأعيان المكأت فالمكأت هي الحجاب بينناوبينها وهذاهو النور العظيم لاالاعظم اليه الاشارة بقوله تعالى فى حق أهل الكتب الالهية المنزلة بالاعمال المشروعة بقوله ولوأنهم أقامو االتوراة وهم الموسويون والانجيل وهم العيسو يون وماأنزل البهممن ربهم وهم أصحاب الصحف ومايق من الكتب لأ كلوامن فوقهم وهي علوم خارجة عن الكسب ومن نحت أرجلهم وهي علوم دخلت تحت الكسب فهي من علوم التحت والفوق وانه اذا كان النور بهذه الصفة لم يكن من تحتنا بل يكون هو الذي يصرفنا وأما النور الذي يكون من تحتنافهو الذي نحكم عليه وهوالمعبرعنه بالأكل من تحت الارجل وأماالنور الذي هوعين ذاتنا فهو كادعافيه صلى الله عليه وسلم واجعلني نورافهوعين ذاته ورواية واجعللى نوراهو جيعماذ كرنامن الانوار وأماقوله اجعلني نورافهومشاهدة نورذا تهاذ لايشهدالابه فان ذاته ما قبلت هذه الانوار من هذه الجهات الست الالعدم ادرا كهانو رنفسها الذي قال في ذلك رسول التقصلي الله عليه وسلمن عرف نفسه عرف ربه والله نور السموات والارض ومثله عامثله وهوأنت عين ذلك الممثل والمشل فتشاهد الانوارمنفهقةمنك يتنور بذاتك عالمسمو اتك وأرضك فانحتاج الى نورغر يب تستضيء بهفأنت المصباح والفتيلة والمشكاة والزجاجة واذاعرفت هذاعرفت الزيت وهوا لامدادالا لهي وعرفت الشحرة واذا كانتالزجاجة كالكوك الدرى وهوالشمس هنافاظنك بالمسباح الذي هوعين ذاتك فلايكن ياأخي دعاؤك أبدا الاأن يجعلك الله وراوهناسر عيب أنبهك عليه من غيرشر حلانه لا يحتمل الشرح وهوأن الله يضرب الامثال لنفسه ولاتضرب له الامثال فيشبه الاسياء ولاتشبهه الاشياء فيقال مثل الله في خلقه مثل الملك في ملكه ولايقال مثل الملك في ملسكه مثل الله في خلف فأنه عين ماظهر وليس ماظهر هوعينه فأنه الباطن كماهو الظاهر فى حال ظهو ره فلهذا قلناهومثل الاشياء وليست الاشياء مثله اذ كان عينها وليست عينه وهذا من العلم الغريب الذى تغرب عن وطنه وحيل بينه وبين سكنه فأنكرته العقول لانهامع قولة غير مسرحة وهذا اغوذج من تجلي أنوار الأنوار ، وأماأنوارالمعاني المجرِّدة عن الموادَّفلاننقال فانه لوانقالت لدخلت في الموادِّلان العبارات من الموادّ وقد قلنا انهامجردة لذانهاعن المواد لاانها نجردت لانها لوتجردت لكسوناهاالمواداذاشتناولم تمتنع لانهاقد كانت فيها فهي تعلم خاصة ولاتقال ولاتحكي ولاتقب التشبيه ولاالتمثيل ، وأماأنوارالار واحفهي أنوار روح القدس الجامع فن أرسل من هذه الارواح كان ملسكاومن لم برسل بق عليه اسم الروح مع الاسم الخاص به العلم في الطائفتين المرسلين وغسرالمرسلين فهوروح خالص لميشبه مايخر جمعن نفسه وهور وحذوروح فىروحيته وليس الاالارواح المهيمة وأرواح الافراد منا تشبهها بعض شبه فلايقع التجلي فيأنوار أرواح الاللافراد ولهمذاقال الخضر لموسى مالم تحط به خبرا لانه من الافر ادوان الانبياء يقع لهم النجلي في أنوار الأر واح الملائكة وليس للافراد هذا التجلى برهو مخصوص بالانبياء والرسل وهوقول خضرأ نتعلى علم عامكه اللة لأعامه أنالانه ليس لههذا التجلي



الملكي ثمنهه على انه مافعل الذي فعل عن أمر وفائه ليس له أصر وماهومن أهل الاص وهومقام غريب في المقامات لو أن اللة تعالى ببيح لنا كشفه للخاق اظهر علم لا يقوم له كون هذا قدظهر من أثره ثلاث مسائل من شخص قد شهداللةعندنبيه بعدالتهو زكاه وصارتبعا لهوبين لهماقد سمعت وأدخل نفسه فيأتباعه تحتشر طهوهومثل موسى كابم اللة ونجيه وأبن كالرمه مع ربه من كالرمه مع الخضر فاختلف التجلي في الكلام ومع هذا الم يصبر لانه قدم الاستثناء ولم يقدمه لماأنكر عليه فأنهمن شأن النبي أن يكون متبعا كاهومتبع سواء وكذلك قال ان أنبع الامابوجي الى ماقال أن أفعل أوأقول الاماأشهد ماقال هكذافكل مقام له مقال ولسان ، وأما أنوار الرياح فهى تجليات الاسم البعيد وهي تجليات لاينبني أن بذكر اسمهاولا تكون الالاهل الالحام وللتحلي في أنوار الملائكة في هذا مدحل واكن في الباطن لافي الظاهر خاصة وهم ملائكة اللمات والالحام خاصة والالقاء في هذا التجلى على النفوس ومن هـ فدا التجلى تكون الخواطر وهير ياحية كلها لان الرياح تمر ولانثبت فان قال أحــد بثبوتها فليستريحا ولذلك توصف بالمرور وتسمى بالخواطر وهيمن راحيروح والرائح ماهو مقيم وأما التحملي فيالانوار الطبيعية فهوالتجلي الصورى المركب فيعطى من المعارف بحسب ماظهر فيهمن الصور وهويع من الفلك الى أدنى الحشرات وهو السهاء والعالم فهو تجل في السهاء والعالم ومن هذا التجلي تعرف المعاني واللغات وصلاة كلصورة وتسبيحها وهوكشف جليل نافع مؤيدفيه يرى المكاشف موافقة العالم وانه مائم مخالفة ومن هنا يرىكل شئ يسبح بحمده وصاحب هذا المقام يرى على الشهودصو رأعماله تكون حية مسبحة لله ذاتر وحينفخ فيهاصاحب هدندا المقام وانكانت في ظاهر الكون مخالفة ومعصية فأنها مخالفة صحيحة الاانهاحية ناطقة تستغفر اصاحبهالانه سقى نشأتها مخلقة وقدتمد حاللة بأنه خلق فسقى ومن تسو يه نشأتها مخلقة انهلم يخرجها عن كونها معصية فلوأخرجهاعن كونهامعصية كانتغير مخلقة وشقى صاحبها وكان تسبيحها لعنةصاحبها فانهأ باحماح مالله فرجعن الاعان بذلك فلاحظ لهفى الاسلام الأأن يجدد اسلامهو يتوب وهذا تنسيه لم بزل أصحابه يكتمونه غبرة منهم وضعفا والتنبيه عليه أولى لانهانصيحة للة ولرسوله ولأغة المسامين وعامتهم فلاتوجد أبدا معصية مخلقة الامن مؤمن ومن أعطى الشئ خلقه فقد جرى على السنن الالهي فان الله أعطى كل شئ خلقه فأعطى المعصية خلقها والطاعة خلقها فهكذاتكون صفة المؤمن ، وأماأنوار الاسهاءفانها تعين أسهاء المعلومات فهونو رينبسط على المعدومات والموجودات فلايتناهي امتداد انبساطها وتمشى العين مع انبساطها فينبسط نورعين صاحب هذا المقام فيعلم مالا بتناهى كالابجهل مالابتناهي بتضاءف الاعداد وهذاعلامة من يكون الحق بصره فالاسماء كلها موجودة والمسميات منهاماهي معدومة العين لذاتها ومنهاماهي متقدمة العدم لذاتهاوهي التي تقبل الوجود والاحوال لاتقبل الوجودمع اطلاق الاسم على كل ذلك فللاساء الاحاطة والاحاطة للة لالفيره فرتبة الاسماء الاطية وما فضل آدم الملائكة الاباحاطته بعلم الاسماء فانهلولاالاسماءماذكر اللهشيأولاذكرالله شئ فلايذكر الابها ولايذكر وبحمد الابهاف زاحم صفة العلف الاحاطة الاالقول والقول كاه أسهاء ليس القول غير الاسهاء والاسهاء علامات ودلائل على ماتحتها سن المعانى فن ظهرله نو رالاسهاء فقد عظهر له مالاعكن ذكره لاأقول غمر ذلك ولولاأن الحق أطلق لفظة الكل على الاسماء في صفة علم آدم لقلنامن الحال أن يظهر انبساط نور الاسماء على المسميات لعين ولكن من فهم قول اللة نعالى تم عرضهم على الملائكة فقال أنبتوني باسهاء هؤلاء وأشار علم ماالتزمناه من الادب وماأراد الله بلفظة كل في هذا التشريف \* وأما أنوار المولدات والامهات والعلل والاسباب فهو تجل الحي من كونه مؤثر اومن كونه مجيبا اذا سئل وغافرا اذا استغفر ومعطيا اذاسئل وبهذا التجلي وهنه الانوارتعاقوله ان الذين يبايعونك انمايبايعون الله وقوله أيضا عزوجل من يطع الرسول فقدأ طاع الله وقوله نبارك وتعالى ان الصدقة تقع بيدالرجن وقوله وأقرضوا اللة قرضاحسنا وقوله عليه السلام ان اللة يفرح بتو بةعبده فافهم

( ۲۲ - (فتومات) - ثانی )



### \* ( يسم الله الرحمن الرحيم )\* إلباب السابع وماتنان في حال العلة ﴾

ان العليمل الى الطبيب ركونه ، مهما أحس بعلة في نفسه ،

فتراه يعبده وماهو ربه يه حنوا عليه أن يحل برمسه

فسألت ماسبب الركون فقيل لى م ما كان الا كونه سن جنسه

اعلمأن العلة عند القوم تنبيه من الحق ومن تنبيهات الحق قوله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ان الله خلق آدم على صورته وفىر واية يصححها الكشف وانالم تثبت عنسدأصحاب النقل علىصو رة الرجن فارتفع الاشكال وهو الشافى من هـ نده العلة يقول تعالى لتبين للناس مائزل الهمم فعلمنا أن كلر وابة ترفع الاشكال هي الصحيحة وان ضعفت عندأهل النقل واذا كان الله هوالشافى والمعافى فهوالطبيب كاقال الصديق الطبيب أمرضني فسبب حنين صاحب العبلة الى الطبيب ماذكرناه في الشبعر وهو خلقه على الصورة ثم أبده ف الخبروه ف النظر الكشفي قول اللة تعالى مرضت فإتعدنى ولمافسر قال مرض فلان فأنزل نفسه فها أصاب فلاناعناية منه بفلان وهذه كالها علللن عقل عن الله فالعلة اثبات السب والحق عين السبب اذلولاهما كان العالم فهو الخالق البارئ المصور الشافى فاذا كان هوعين الهلة في قوله منك من قوله أعوذ بك منك فاشفاه الامنه اذلاشا في الااللة فهو الشافي من كل علة فان اللة وضع الاسباب فلايقدر على رفعهاو وضع اللة لها أحكاما فلا يمكن ردهاوهو مسبب الاسباب فلق الداء والدواء وماجعل الشفاء الاله غاصة فالشفاء علة لازالة المرض وماكل علة شفاء فكل مسبب سيب وما كل سبب مسبب لكن قديكون مسبب الحكم لامسبب العين كقوله أجيب دعوة الداع اذا دعاني فالعدلة اذا كانت يمعني السبب لها حكم واذا كانت بمعنى المرض لها حكم فهي بمعنى المرض داءوهي بمعنى السبب حكمة فالعلة تنبيه من الحق لعبده على كل حال فوقتا ينبههمن وقدة غفلته بأمر ينزل به وذلك هو الداءوالمرض فاذا فقدالعافية أحس بالالمفعل أن مصيبة نزلت بهفشر عاللةلهأن يقول اناللة وانااليه واجعون ولابرجع الامن خرج ووقتا ينبهه من رقدة غفلته بحكمة تظهرله ف نفسه من غيرأن يكون ذامرض نفساني فاذا كان الحق عين علته فلايكون الامن عجل الحي فأة فان الله فا تعلى قاوب عبادة تردعليهم من غيراستدعاء ولاتقدم سبب معين عنده وان كان عن سبف نفس الامر ولكن لاعلمه بذلك غبرأن القوم ماعدلوا الى هذا الاسم الذي هوالعلة الالمارأوا العلة مس تبطة بمعاوط والمعاول مربوطا بعلت وعامواأن العالمملك للة والملك مربوط حقيقة وجودهمل كابالملك والملك الله والملك لايكون ملكاعلي نفسه فهو مربوط بالملك فاماظهر التضايف فى كون العالم صربو باويماؤكاعدلوا الى اسم العلة ولم يعدلوا الى اسم السبب ولاالى اسم الشرط ولما كان بعض التنبيهات الاطية آلاماونوازل تكرهها النفوس بالطبع عدلوا الى اسم بجمع التنبيهات كلها فعدلوا الى العلة فان المرض يسمى علة وهومن أقوى المنبهات في الرجو عالى الله لما يتضمنه من الضعف ثم ان الله جعل الاسباب بجباعن التقور كنت النفوس البهاونسي التهفيها وانتقل الاعتماد عليهامن الخلق والعلة وان كانت عين السبب ولكن لاختلاف الاسمحكم فالعلة على النقيض من السبب فانهامنبهة بذاتها على الله فكان اسم العله بالمنبه أولى فكلسب لاردك الى الله ولاينها عليه ولا يحضره عندك فليس بعلة

فدائى هوالداء العضال لانه \* ينبهنى فى كل حالى على نفسى فا على غيرى وما على أنا \* ولست بذى فصل ولست بذى جنس ولست على على فأعرف من أنا \* ولست على جهل بذاتى ولا لبس فا أنا من تعنى ولاأنا غيره \* ولكننى فى الطرح فى الضرب كالاس

ولما كانت العلة التنبه الالمي فتنبيهات الحق لاتنحصر الامن طريق ما وهو أن التنبيه الالمي لا يخاواما أن يكون من

غارج



يامن يرانى ولاأراه ﴿ كَمْ ذَاأْرَاهُ وَلاَيْرَانَى فَقَالُكُ بِعَضَاخُوانِى كَيْفَ تَقُولُ الْهُلايِرَاكُ وَأَنْتَ تَعْلَمُ اللهِ فَقَلْتُلُهُ فَقَالُكُ بِعَضَاخُوانِى كَيْفَ تَقُولُ الْهُلايِرَاكُ وَأَنْتُ الْمُؤْمِنَا اللهِ وَلايرانى لائذًا لاَيْدُا اللهُ فَقَلْتُ اللهُ وَلايرانى لائذًا لائدًا اللهُ وَلايرانى لائذًا اللهُ وَلايرانى لائذًا اللهُ الله

فلولم يمكن فى المخالفة الاالاستحياء لكان عظما بل هو أعظم من العقوبة فالمغفرة أشدّعلى العارفين من العقوبة فان العقو بة جزاء فتكون الراحة عقيب الاستيفاء فهو عنزلة من استوفى حقه والغفر ان ليس كذلك فانك تعرف أن الحق عليك متوجه وأنه أنع عليك بترك المطالبة فلاتزال بجلاذاحياء أبداو لهذا اذاغفر اللة للعبد ذنبه حال بينه وبين تذكره وأنساه اباه فانهلوتذ كردلاستحياولاعذاب على النفوس أعظم من الحياء حتى بودصاحب الحياءا نهلم بكن شيأ كاقالت الكاملة باليتني مت قبل هذاوكنت نسيامنسياهذاحياءمن الخلوق كيف نسبوا البهامالا يليق ببيتها ولابأصلها ولهذا قالوا ما كان أبوك امرأسوء وما كانت أمّك بغيا فبرأها الله عانسبوا اليهالما ناطامن عنداب الحياء من قومهافكيف الحياءمن الله فها يتحققه العبدمن مخالفة أمرسيده فانقلت وهل يمكن أن يعصى على الكشف قلنالاقيل فقول أيى يزيد لماقيل له أيعصى العارف والعارف من أهل الكشف فقال وكان أمر الله قدرا مقدووا فق زقلنا هكذا يكون أدب العارفين مع الحق في أجو بتهم حيث قال ان كان الله قدّر عليهم في سابق علمه ذلك فلابد منه وهي معصية فلا بدمن الحاب كاقال صلى الله عليه وسلم إذاأ رادالله انفاذ قضائه وقدر وسلب ذوى العقول عقولم حتى اذا أمضي فيهم قدره ردها عليهم ليعتبروا وكذلك حال العارف اذاأراد الله وقوع المخالفة منه ومعرفته تمنعه من ذلك فيزين الله لهذلك العمل بتأويل يقع له في وجه الى الحق لا يقصد العارف به انتهاك الحرمة كافعل آدم كالمجتهد يخطئ فاذا وقع منه المقدور أظهر الله له فساد ذلك التأويل الذي أداه الى ذلك الفعل كافسل باحدم فانه عصى بالتأويل فاذاتحقق بعدالوقو عانهأ خطأعلم انهعصي فعندذلك بحكم عليه لسان الظاهر بأنهعاص وهوعاص عندنفسه وأما ف حال وقوع الفعل منه فلالاجل شبهة التأويل كالجتهد في زمان فتياه بأمرة اعتقادامنه ان ذلك عين الحكم المشروع فى المسألة وفى ثانى حال يظهر له بالدليل انه أخطأ فيكون لسان الظاهر عليه انه مخطئ فى زمان ظهور الدليل لاقبلذلك فانكان العارف عن قيل له على لسان الشارع افعل ماشت فقد غفرت لك فاعصى لاظاهر اولا باطناعند اللةوانكان لسان الظاهر عليه بالمعسية لانه لم يدرك نسخ ذلك بالاباحة من الشارع فلسان الظاهر كمجتهد مخطئ برى اصابةغيرهمن الجنهدين خطااعتمادامنه على دليله فن كان هذامقامه فافعل فعلا يوجب له الحياءمع اسان الظاهر عليه بالمعصية فن تنبيهات الحق التوفيق لاصابة الادلة كاهي في نفس الام ليكون على بصيرة وهو المعتنى به في أوّل قدم فاذاأور تتمالعلة علةطهرته فاذاوقع التطهيرأ نسيما كانعليمهن المخالفة وشغل بماتوجه اليممسوط الامقبوضا ولذلك قال بعضهم فى حدالتو بة أن تنسى ذنبك ومعنى ذلك عندها القائل ان اللة تعالى اذاقب ل تو بتك أنساك

ذنبك فلم بذكك الماه فانك ان ذكرته أحصرته بينك وبين الحق وهو قبيح الصورة جعلت بينك وبين الحق صورة قبيحة تؤذن بالبعد فهذا فائدة النسيان لماقال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر لم ينزل جبريل بنزل عليه في صورة الحاليا عجد ما يني وبينك الاصورة الحسن والجال فان جبريل كان بينه وبين الله وكان من جال دحية انه لما وردالي المدينة وخرج الناس اليه نساء ورجالا في ارأته حامل الاألقت ما في بطنها لما أدركها في نفسها عاراً نه من حسن صورته فالله ينسى التائبين من العارفين ذنو بهم السالفة و طذا غفرت أي سترت عنهم والسترعلي نوعين اماأن تسترعنهم جلة واحدة واماأن تبدل بحسنة فتحسن صورة تلك السيئة بالتو به فقطه راه حسنة كاقال ببدل الله سيئانهم حسنات أي يرد قبحها حسنافن تنبيهات الحق قوله تعالى فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فاذا عامواذلك أسرعوا في الرجعة الى الله وسارعوا اليها فهذا قد أبنت الك معنى حال العلة عند الطائفة وما تؤثر في الرجال

### ﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾ ﴿ الباب الثامن وماثنان في حال الانزعاج ﴾

اذا انتب القاب السليم من النوم \* تحرك نحر يك انزعاج من الوجد

الدا اللب الفاب الذي قدأ قام \* خرك عرب الزعاج من الوجد المطاب الانس الذي قدأ قام \* فأوّل ما يلقي التحقق بالزهد

فيدعى بعبد دوهوسيدوقته ، وشتان مابين السيادة والعبد

\* فيفنى به عنـه ليبقى بربه \* نزيه اعن الفصـل المقوم والحـد مع الحـد العـهد الذي كان بينهـم \* وذلك برهان عـلى كرم الود

اعلمأن الانزعاج عند الطائفة حال انتياه القلب من سنة الغفلة والتحرك للانس والوجد فالانزعاج حكم العلة على هـ ندا أى العلة أو رثته هذا الانزعاج وهواندفاع النفس من حال صحط الى أصلها الذي خرجت عنه لانه من ذلك الاصل دعاها والاصل طاهر فهواندفاع بشهوة شديدة وقوة وطذا الانزعاج أسباب مختلفة فنهم من تزعجه الرغبة ومنهم من تزعه الرهبة ومنهم من يزعجه التعظيم فاما انزعاجه للانس والوجد فقديكون فهما وقديكون لقاء وقد يكون القاءوقد يكون تلقيافن ذلكما يكون عن خاطرالهي وعن خاطر ملكي وعن خاطر شيطاني وعن خاطر نفسى واكن لايكون لحذا الولى عن النفس والسيطان الابفهم ير زقه الله فيه عناية من الله لاان الشيطان له عليه سلطان بل الشيطان في خدمته وهو لايشعر وساع بما يلق اليه في سره في ارتقاء درجة هذا الولى من حيث لا يعلم الشيطان وهذامن مكراللة الخني بابلبس لانه يسمى فى ترقى درجات العارفين من حيث يتخيل انه ينزهم عنها واذا كان الامرعلي هذا فلنقل ان حال العلة اذاتحقق في العبدا ظهر في النفس انزعاجا ولابدوانزعاجه أولاا عماهو ليفارق الحال التي كان عليها لما كشف الله عن بصرته بالعلة فرأى نفسه في كل البعد فانز عج لذلك رغبة في مفارقة ذلك الموطن من غبرتميين حضرة من حضرات القرب فاذافارق ذلك الموطن بقدم واحدة و زالعن شهوده أخذ نفسه ساعة واستراح وهوما يجده المربدمن اللذة وحلاوة التو بة التي تهو نعليه ركوب الشدائد وتسهل عليه صعوبة طريقه يجدكل أحدهدامن نفسه في هذا الحاللا يقدر على انكاره فاذافارق موطن الخالفة بازعاجه واستراح حينثذ يتهدى على نفسه و يفتح عينيه ويعلم أنه قد تخلص عما كان فيه فينثذ يقوم لهمايؤ ثرعنده الانزعاج اليه فاؤل الانزعاج أبدا فيهمذا الطريق انماهومنه وفى ثاني حال يظهر حكم الانزعاج اليه فان أقيم له في أول نظرة مايستحقه جلالاللة من التعظيم أوكان هـ فـ االرجـ لى عن تقـد م له العلم بالله من حيث الادلة النظر ية فيكون انزعاجه تعظما لله لارغبة فباعنده بل ينزعج لاداء حق ماتعين عليه تدالى وماتعطيه من تبة العبدمن سيده فاهومشغول بماينع عليهو يرغبه فيهمن لذات نفسبه بليرى ماللة عليمه من الحقوق فيجهد نفسمه في اداء ذلك وهو قوله فاتقوا اللة حق



تقانه فيعلمأن أحدا لايطيق ذلك وأن قدرالله أجل وأعلى وأنزهان يقدره أحد فيؤديه ذلك الى النظر في نفسمه وماآ تاه اللهمن القوة فى ذلك لماعه أن قدر الله ليس في وسع المخلوق القيام به وسمع الله يقول لا يكلف الله نفسا الاوسعها وقال الاما آتاها وقال مااستطعتم فانزعج الىالقيام بحق الله على قدر الاستطاعة ومافي وسعه ويتفاضل عبادالله فى ذلك على نوعين على قدر مايكشف لهم من جلال الله وعلى قدر أمن جتهم فان الله قد جعل نفس الانسان وعقله محكم من اج جسده فان نفس الانسان لا تدرك شيأ الابوساطة هذه الفوى التي رك الله في هذه النشأة فهى للنفس كالآلة فانكانت الآلة مستقيمة على الوزن الصحيح ظهر حسن الصنعة بها اذا كانت النفس عالة بالصنعة وعلمهم على قدرما يكشف طم الحق من ذلك في سرائرهم فنهم من يكشف ا، فما تطلبه الذات ومنهم من يكشف له فها تطلبه الاسهاء من حيث الدلالات النظرية ومنهم من يكشف له فها تطلبه الامهاء من حيث ماجاء تبه الشرائع من للقابل والمقارن فنهم من بقام على رأس الستين ألفامن المنازل الاطية ومنهم من يقام على رأس مائة ألف وعشرين ألفامن هذه المنازل ومنهم من يقام على رأس تسعين ألفامنحصرة في ستة مقامات لاسابع له اولايشارك عبد في شئمن هذه المنازل بل يكون فيها كل انسان منفردا وهوقول الطائفة ان الله لا يتجلى في صورة واحدة لشخصين قدعل كلأناس مشربهم فهم وان اجتمعوافي العددف المماجماع في الذوق لانهم لم يجتمعوا في المزاج ولواجتمعوا في المزاج وهومحال ماتميز وا ولكان العين واحدة وثم موطن يعطى الظهو رفى صاحب المنزل الذي كان على رأس الستين ألفاخلاف هذاوهوفى تلك الدرجة عينها فيكون لهبدل الستين ألفاعدد آخر يكون مبلغه ثلاثة آلاف ألف وبكون لصاحب التسعين ألفاأر بعة ألف ألف وخسماته ألف ويكون لصاحب الماثة ألف وعشر بن ألفاستة آلاف ألف وهذا لايكون الالاهل الصعود الذين قال التفهيم اليه يصعد الكلم الطيب وكلمن أسرى بهسواءكان اسراءر وحانيا أو بالجسم فان لهمن المنازل هذا العدد الكثير وأماالعدد الذي هوأ قل منه فذلك للريدين الذين هم في مقام التربية لاغير وأماحصرهم في ستة لاغير فن طريقين الطريقة الواحدة نشأتهم القائمة على ستجهات يأتى الشيطان من الار بعة منها وتبقى الاتنان لاسمبيل للسيطان عليهما ومن هناك يكون ما كالناس الى عموم الرحة وشموط الحاتين الجهتين وأماالستة المعنوية فالصفات الستة التيهي النسب الالهية التي يتعلق المكن بها والنسبة السابعة ماهي متوجهة على الممكن واعاظهر تاصحة هف الستة خاصة لالامرآخر وهي نسبة كونه حيا اذبه نده النسبة ثبت الستة ولما كانت الحدود تحفظ الاشياء ولاسها الحدود الذاتية جعلت خسة لما كانت الخسة لها الحفظ فاتسعت الحدود فاعطيت الحدودمقام الخسة ولتكون الاعيان تامة كاملة النشأة مافيها نقص وهذا كاهاذا لاح للعب دعلي بعد انزعج الى طلبه ليحصله اذ كان فيه تعظيم جناب الحق الذي هومقصوده ف العبد فهدند احكم من أزعب التعظيم ه وأماحكم من أزعجته الرغبة فماعندالله فأن مشهده وماعندالله خبروأ بتي ومشهدصا حب النعظيم والله خـــير وأيتي فاعلمأن انزعاج الرغبة بحسب ماتعشق به ورغب فيه وهوعلى نوعين متخيل وغيرمتخيل والمتخيل على نوعين النوع الواحد ماأدركه ببعض حواسه أو بجمانها أوأدركه من طريق الخبر فمله على المهود من صفة الجندة ومافيها وغير المتخيلهو مارغب فيهمن حيث الاجال وهوماتحوى عليه الجنة أوتنضمنه يما لاعين رأته ولاأذن سمعته ولاخطرعلى قلب بشر فقدسمع أن فيهاهذا فثل هذالا يمكن تخيله فكاما تخيله فقد خطرعلى قلب بشر فايس ذلك ومن طبع النفس انها تعبأن تعلم مالمنكن تعلم فهي تحب المزيد بالطبع الاانه يختلف تعلقها بالستزيد منه فالذي تتعشق بهمنه تطلب المزيد لامن غيره فانكان الراغب صاحب محبة للة فلا يخاو اماأن يكون عالما بالله أوغير عالم بالله من المحال أن يكون غـ بر عالم بالله لانه محب والمحب يطلب بذا ته محبو بايتعلى به من قام به حتى يسمى محبافلا بد أن يكون عالما به غيران العلماء به على مراتب منهم مؤمنون خاصة فعاسوه من جهدة الخير والاخبار متقابلة خارانحب فلم بنضبط لهصورة فى محبو به رمنهم من رجح فى الخبر ماأعطاه الخيال فأحب محمدودا متصورا تعلق بهفتل هذا يزعه طلب الوجد والانس والوصال والرؤبة والحديث على الطريقة المهودة فى الاشكال والاجذاس



وهو يتجلى فيها ومنهم العلماء بهمن حيث التجلي بالعلامة فهم فيه بحسب علامتهم ومنهم العلماء بهعن نظر فكرى فلايقيدوه ويؤمنوا بكل تجل يعطى التقييد والتحديد فيفوتهم من الله خيركشير فحبوبهم أقرب اليهم من حبل الوريد ولكن لا يعلمون انه هو فعربو بهم لا يزال ظاهر المسم وهم لا يعرفونه وهد والطائفة على نوعين طائفة تقول انانطمع أن نرى محبو بنا وطائفة تقول محال ويذمحبو بنالكن ليس محال علمنا بهاذ ليست الرؤية مطاو بة لذاتها وانحاهي طريق الى حصول عماعت دالرائي بالمرقى فبأى وجمه حصل فهوذاك وقدعامناه ومن علمنابهأن رؤيتهمن حيث ادراك البصر محال فيتسوامن ذلك فهم في نعيم اليأس والآخر ون في نعيم العلمع فالطائفتان يجتمعان فىالانزعاج للفهم عندتعالى بماخاطبهم بهفى المسمى قرآ ناأوحد يثانبو ياأو بماظهر فى العالممن آثار القدرة المؤدية الى عظمته وكبريائه ولطفه وحنانه كل آية وسورة وصورة بماتعطى فيتفاضلون في الفهم فيطلبون المزيدمن العلم وهم الاكابر ومنهم من يقول قدرو يت فلا يطلب المزيدو وأيت منهم جاعة وهم أجهل الطوائف ورأيت أئة من الاشاعرة على هذه القدم يرون انهم يعرفون الله كايعلم نفسه سبعانه من غير من يدفهؤ لاءمستر يحون بجهالهم قديشسنامن فلاحهم وبجتمعان أيضافي الانزعاج الى اللقاء فنهم من ينزعج الى لقائه ومنهم من ينزعج الى لقاء ماير يدمنه ويجتمعان أيضافي الانزعاج الى الالقاء والى التلقى وينقسمون في ذلك على أقسام فنهم المتلقى عموما وهو الكبيرمن الرجال ومنهم المتلقي من الملك ومن اللة المعرض عمايجيء به غير الخاطر الالهي وغير الملك ومنهم من يتلقي الخاطر النفسي مضافاالى هذين الخاطرين ومنهم من يرجح تلقى الخاطر الشيطاني على الملكي والنفسي لكونه مقابلالانه القاءعدومخض فيلقى خلاف الحق فبريدهذ المتلقى أن يقف على خلاف الحق من حيث ماهو خلاف عند الشيطان ولهذاألقاه وهذا المتلقى حقكاء لانه نوركاه بلهوعين النورفيعرف أن ابليس جهل ماعنده من الحق حيث تخيل انه ليس بحق فأخذه هذا المتلق حقامن صورة شيطانية فلريحصل ماأعطاه الشيطان في صورة ملك ولافي صورة نفس انسانية وزال حكم الشيطان منه حين قبله هذا المتلقى فان الشيطان يظن انه لوهمه ان الذي ألتى اليمة مرى وجودوهو عدم عندالشيطان وماعلم مرتبة هذا المتلق وانهمانلق منهالاأمراوجو ديافاذارآه قد تعشق بهعند أخذه ولميرله انحطاط مرتبة ولاأثرجهل تجب ونظرمن أين أتى عليه فى أمره وما الذى صير ذلك المعدوم موجودا فعلم أن الجهل انما قام به لابالمتلقى وانه هو الذي ألتى اليه الامر الوجودي على انه موهوم الوجود لامحقق فرأى انه قدسمي في من يدعلق رتبته بماأ فادهمن العلم وهولاير يد ذلك بل قصد ما يليق به فاعلم انه لعنه الله محل للوجود وانما تخيل انه محل لايهام الوجود لااتعققه فيكون هذا المتلقى فهذا التلقى خلاقاوهذاأ كلمراتب الاخذف التلقيد وأماانزعاج الرهبة فثل الرغبة امارهبة منه وهوقوله وأعوذ بكمنك وامارهبة مما يكون منه من عذاب حسى أوعداب حجاب وهوعداب الجهل أوالتزين وليس في الحب أكثف ولاأقوى من عجاب التزين لان من زين لهجه له فن الحال طلب الحاصل في زعمه لانه عاصل عنده وليس بحاصل في نفس الامر فن أراد أن يعتصم من النزين فليقف عند ظاهر الكتاب والسنة لابز يدعلى الظاهر شيأفان التأويل قديكون من التزين فأعطاه الظاهر جي عليه وماتشابه منه وكل علمه الى الله وآمن به فهذامتبع ليس للتزين عليه سبيل ولايقوم عليه بجةعندالله فان كان من أهل البصار فهو يدعو الى الله على بصبرة ويتكلم على بصيرة فقد برئ من التزين فهو صاحب علم صحيح وكان من أهل الزينة لامن أهل التزين فالانزعاج الىاللة قديكون رهبة من هذاأ يضاوالله يقول الحق وهو يهدى السبيل

( بسم الله الرحمن الرحيم )

﴿ الباب التاسع ومانتان فى المشاهدة ﴾
اذاأ شهدت فاثبت ياغلام ، يصح لك المكانة والمقام فتشهده بعقلك فى عجاب ، ومشهده إقوى لا يرام

وتشهده



وتشهده به فى كل شئ م وليس له الوراء ولا الامام تؤم به وتقصده وماهو ، بقصودانا وهو الامام وتسكن عندرة بته سكونا ، يكون به التحقق والسلام

المشاهدة عندالطائفة رؤية الاشياء بدلائل التوحيدورؤ يتهفى الاشياء وحقيقتها اليقين من غيرشك قالت بلقيس كانههو وهوكان لم يكن غسره فطلبناعين السبب الموجب لجهلها بهحتي قالتكا نههو فعامنا ان ذلك حصل لهامن وقوفها مع الحركة المعهودة في قطع المسافة البعيدة وهذا القول الذي صدرمنها يدل عندي انهالم تكن كافيل متولدة بين الانس والجان اذلو كانت كذلك لما بعد عليها مثل هذامن حيث علمها بأبيها وما تجده في نفسها من القوة على ذلك حيث كان أبوهامن الجان على ماقيل فهذا شهود حاصل وعين مشهودة وعلم ماحصل لان متعلق العلم المطاوب هذااعا هونسبة هذا العرش المشهود اليها كاهوفي نفس الامر ولم تعلم ذلك كاان أصحاب الني صلى الله عليه وسلم لمارأت جبريل فى صورة دحية ماقالت كأنه هو واعاقالت هو دحية ولم يكن فى نفس الاص دحية وهذا على النقيض من قصة بلقيس واشتركافي الشهود وعدم العلربالشهو دمن حيث نسبته لامن حيث ماشوهدو السبب في هذا الجهل انهم ماعلمو امن دحية الاالصورة الجسدية لاغبرف عاموادحية على الحقيقة وانماعام واصورة الجسم التي انطلق علها السمدحية وعلى الحقيقة ماانطلق الاسم الاعلى الجلة فتخيلوا لماشاهدوا الصورةان الكل تابيع لهذه الصورة وابيس الامركذلك فان البصر يقصرعن ادراك الفارق بين القوتين في الشبه اذاحضر أحدهم ادون الآخ فاوحضر امعاعنده لفرق منهما بالمكان والمسئلة في نفسها شديدة الغموض ولاسما في العلم الالحي لان النفس الناطقة التي هي روح الانسان المماة زيدالا يستحيل علبهاان تدبر صورتين جسميتين فصاعدا الى آلاف من الصور الجسمية وكل صورة هي زيدعينها لمستغمر زيدولواختلفت الصو رأوتشاجهت لكان المرئي المشهودعين زيدكا تقول في جسم زيد الواحدمع اختلاف أعصائه فى الصورة من رأس وجبين وحاجب وعين و وجنة وخد وأنف وفمو عنق و يدورجل وغيرذلك من جيم أعضائه أي شي شاهدت منه تقول فيه رأيت زيدا وتصدق كذلك تلك الصور اذا وقعت ويدبرهار وحواحد الاان الخلل وقع هناعندالرؤ يةلعدم اتصال الصور كاتصال الاعضاء في الجسم الواحد فلوشاهد الاتصال الذي بين الصور لقال في كل صورة شهدها هذار يدكم يفعل المكاشف اذاشاهد نفسه في كل طبقة من طباق الافلاك لان له في كل فلك صورة تدبر تلك الصور روح واحدة وهي روح زيدمثلاوهذا شهودحتي في خلق قالت الطائفة في المشاهدة انها تطلق بازاء ثلاثة معان منهامشاهدة الخلق في الحق وهي رؤية الاشياء بدلائل التوحيد كاقدمناه ومنهامشاهدة الحق في الخلق وهي رؤية الحق فى الاشياء ومنها مشاهدة الحق بلا الخلق وهي حقيقة اليقين بلاشك فاماقو طم رؤية الاسسياء بدلائل التوحيد فانهم يريدون أحدية كلموجود ذلك عين الدليل على أحدية الحق فهذا دليل على أحديته لاعلى عنسه واما اشارتهم الىرؤية الحق فى الاشياء فهو الوجه الذى لهسبحانه فى كل شئ وهو قوله اذا أردناه فذلك التوجه هو الوجه الذى له في الاشياء فنف الاترفيه عن السبب ان كان أوجده عند مسب مخلوق وأماقو لم حقيقة اليقين بلاشك ولا ارتباب اذالم تمكن المشاهدة في حضرة التمثل كالتجلي الاطي في الدار الآخ ة الذي يسكر ونه فاذا تحول طم في علامة يعرفونه سأأقر وابه وعرفوه وهوعين الاول المنكور وهوهذ االاتخ المعروف فاأقروا الابالعد لامةلامه فاعرفوا الامحصور افاعر فواالحق ولهذافر قنابين الرؤية والمشاهدة وقلنافي المشاهدة انهاشه ودالشاهد الذي في القلب من الحق وهوالذي فيدبالعلامة والرؤية ابست كذلك وطنداقال موسى ربأرني أنظر اليك وماقال اشهدني فانه مشهود له ماغاب عنه وكيف يغيب عن الانبياء وليس يغيب عن الاولياء العار فين به فقال له لن تراني ولم يكن الحبل باكرم على اللة نعالى من موسى وانماأ حاله على الجب ل لماقه ذكر سبحانه في قوله لخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس ولكن أكثرالناس لايعامون والجبلمن الارض وموسى من الناس فلق الجبل أكبرمن خلق موسى من طريق المعنى أى نسبة الارض والسهاءالى جانب الحق أ كبرمن خلق الناس من حيث مافيهم من

7) = (6

سماء وأرض فانها في السماء والارض معنى وصورة وهما في الناس معنى لاصورة والجامع بين المعنى والصورة أكبر في الدلالة عن انفر د بأحد هما و طذا قال ولكن أكثر الناس لا يعلم و ن فالجدلة الذي جعلنا من القليل الذي يعلم ذلك فجمع الجبل بين الصورة والمعنى فهوا كبر من جبل موسى المعنوى اذهو نسخة من العالم كاهو كل انسان فاذا كان الجامع بين الامرين وهو الاقوى والاحق باسم الجبل صار دكاعند التجلى فكيف يكون موسى حيث جبليته التي هي فيسه معنى لاصورة ولما كانت الرق يقلا تصح الالمن يشت لها ذاوقعت والجبل موصوف بالثبوت في نفسه و بالاثبات انهره اذكان الجبل هو الذي يسكن ميد الارض و يقال فلان جبل من الجبال اذا كان يشبت عند الشد الدو الأمور العظام فلهذا أحاله على الجبل الذي من حيث ما فيك من ثبوت المدا

فرۇيةالله لاتطاق \* فانها كلها محاق فلوأظاق الشهودخلق \* أطاقه الارض والطباق فلم تكن رؤيتي شهودا \* وانما ذلك انفهاق

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت وبك قال نورانى أراه وذلك ان الكون ظامة والنورهوالحق المبين والنور والظامة لا يجتمعان كالا يجتمع الليل والنهار بل كل واحد منهما يغطى صاحب ويظهر نفسه فن رأى النها ولم يرالليل ومن رأى الليل لم يرالنها رفالا مرظاهر و باطن وهو الظاهر والباطن فقى وخلق فان شهدت خلقالم ترحقاوان شهدت حقالم ترخلقا فلاتشهد خلقا وحقاأ بدالكن يشهدهذا في هذا وهذا في هذا شهو دعلم لانه غشاء ومغشى

> ﴿ بِسَمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحْمِ ﴾ ﴿ الباب العاشر وما تنان في المكاشفة ﴾

اذا الحق أعطاك اسماءه \* فدنها أمانة من قدفهم بأن الامانة محسولة \* وحاملها جاهسل قدظلم فان أنت أفهمت مقصوده \* فأنت المكاشف فلتلتزم باحكامها فتى مادعى \* بهافا جب أمن هواحتنم من أجل التصرف فيهاولم \* يكن ينبغى لك أن تحتكم فانك عبسد وأسماؤه \* ربوبية عرضت فاحترم مقام الامانة أوردها \* الى بهاأولا واعتصم عازادك الحال في أمن ها \* وحقق اشارتها واغتنم فهذى مكاشفة ترتضى \* وصاحبها سيدقد عصم فهندى مكاشفة ترتضى \* وصاحبها سيدقد عصم

اعلمان المكاشفة عند القوم تطلق بازاء الامانة بالفهم وتطلق بازاء تحقيق زيادة الحال وتطلق بازاء تحقيق الاشارة اعلم أن المكاشفة متعلقها المعاهدة متعلقها الدوات فالمساهدة المسمى والمكاشفة لحيم الاسهاء والمكاشفة عندنا أتم من المشاهدة الالوصحت مشاهدة دات الحق له كانت المشاهدة أتم وهي لا تصح فلذلك قلنا المكاشفة أتم لانها ألطف فلمكاشفة تنطف الكشيف والمشاهدة تكثف اللطيف و بقولنا هذا تقول طائفة كبرة من أهل الله منسل أبي حامله وابن فورك والمنسف والمشاهدة تكفيل الطيف والمائنة على المتعلق المتعلق وابن فورك والمنسف فان أقيم لك ذلك الامرفى الشهود من حيث ذاته صحب ذلك المشهود حكم ولابدلا يدرك الابالكشف عن المناف فان أقيم لك ذلك الامرفى الشهود من حيث ذاته صحب ذلك المشهود حكم ولابدلا يدرك الابالكشف عكد المناف المائلة المائلة المناف وطند ابتعلق العلم عالم من ويتعلق البصر الذي هو المشاهدة ععلوم واحد بالكشف محركه لانه يعلم ان له محركا كشفا وطند ابتعلق العلم عالومين و يتعلق البصر الذي هو المشاهدة عالم مالايدرك بالشهود و يفصل الكشف ماهو مجمل في الشهود فالمكاشفة كافلناعلى ثلاثة معان في حدرك بالكشف مالايدرك بالشهود و يفصل الكشف ماهو مجمل في الشهود فالمكاشفة كافلناعلى ثلاثة معان في حدرك بالكشف مالايدرك بالشهود و يفصل الكشف ماهو مجمل في الشهود فالمكاشفة كافلناعلى ثلاثة معان في حدرك بالكشف مالايدرك بالشهود و يفصل الكشف ماهو مجمل في الشهود فالمكاشفة كافلناعلى ثلاثة معان

مكاشفة



مكاشفة بالعلم ومكاشفة بالحال ومكاشفة بالوجد وفامامكاشفة العلم فهيي تحقيق الامانة بالفهم وهوأن تعرف من المشهود لماتجليلك ماأراد بذلك التحليلك لانه ماتجلي لك الاليفهمك ماليس عندك فالشاهدة طريق الى العمم والكشف غاية ذلك الطريق وهوحصول العلم في النفس وكذلك اذا خاطبك فقد أسمعك خطابه وهوشهو دسمعي فأن المشاهدة أمداللقوى الحسية لاغبر والكشف للقوى المعنوية فأسمعك الالتفهم عنه واذاأ فهمك بأي نوع تجلى الكمن ادراك صورالحواس فاعاذاك الفهمأ مانة منه عندك لتلك الامانة أهل لاينبني لك أن تودعها الالاهلهاوان لم تفعل فأنت خائن وقال عليه السلام الجالس بالامانة أى لاتحدث عاوقع في الجالس الالمن أعطاك الته الفهم منهامن ينبغي أن تتحدث معه بماوقع فيهافذلك أهلهاواذاحد تك انسان ورأيتم يلتفت فاعلم ان ذلك الحديث أمانة أودعهاا ماك فظ المشاهدة ماأبصرت وماسمعت وماطعمت وماشممت ومالمست وحظ الكشف مافهمت من ذلك كلهومافهمت فهوأمانةواذا كانأمانة حكم عليك الامرالالمي بادائهاالى أهلها أوردهاور دهاان تتناساها اذماقد علمت لاتقدر على جهداه فتحمل نفسك كأنك ماأ بصرت وماسمعت وهذا باب صعب جداعلى العارفين بحتاج الى أ دب وحفظ ومراعاة حدفانه ليس بينه وبين الكذب الاحجاب واحدوكذلك الخيانة ليس بينه و بينها الاحجاب واحدوم اعاة الحدتحول بينك وبين الخمانة والكذب فاماعل هف افهوا ذاسألك من يكرم عليك عماتحملته أمانة من شهو دبصرك أوسمعك أوما كانمن قوى حواسك والسائل ليسمن أهله ومعنى ليسمن أهله ان الذي أعطاك هذه الامانة عامت منهلن أرادأن توصلهااليهفان أجبت السائل لكرامته عليك فقسد خنت وان لم تجب وعدلت في الجواب الى أمر آخو يقنع به السائل ولوعرف ماسترت عنه عز عليه ذلك فقد كذبتكستلة الخليل فى الكذبات الثلاث اثرت عنده فى القيامة فاستحىمن اللةأن يكامه فى فتح باب الشفاعة مع القصد الجيل فى ذلك والصدق فى دلالة اللفظ ولكن لم يكن ذلك مقصود الخاطب فسمى كذبإفا نظرماأ خطرهذا الموضع وان قلت ماعندى خبركذ بتأشدمن التعريض والحق أحقأن يتبع وجواب الصادقين عن ذلك الذين آثروا الحق على غيره أن يقولواللسائل ان الذي سألت عنه لناوجوه فى الجواب عنه فلاأدرى عن أى وجه سألت لتعلمه فان قال ال فصل الوجوه قل له أنت ابن لى عن مقصود ل فاذا قال الك مقصوده من الجواب فانكان بمايد خلفى الامانة فقل له أمانة أخذ علينا العهدفي حفظها وحتى الله أحنى أن يراعي ولانستحى فىذلك منهوان كرم عليك أوكان ذاسلطان ولايكون السموءل اليهودى الحجوب أوفى منك وأنت العارف المشاهد حتى ضرب به المشلف الوفاء وان ذكره ف السائل وجه، طاو به من حيث لا تعلق له بالامانة فأجب ولابدلينتفع ولانعطه ماليس فى وسعه حمله فيعود وباله عليك فهذا معنى قوطم تحقيق الامانة بالفهم وأماالم كاشفة بالحال وهي تحقيق زيادة الحال فاعران كل متصف بصفة في كل وقت فان تلك الصفة هي حاله في ذلك الوقت أي صفة كانت ولهندالا يأتى الحال الابعد تمام الكلامأي لولمقذ كرلافادالكلام دونهافان كانتهى المقصودة بالاخبار عنها فاأفادال كالام بالنظرالى قصدالخبر تقول رأيت زيدافاستقل الكلام وتمتم بعد ذلك زدت را كافتقول رأيت زيدارا كاأى فى حال ركو به فان كان مقصودك التعريف برؤيتك اياه را كافياتم الكلام بهدا الاعتبار أى ماحصلت الفائدةالني اعتسبرتها وقصدتهاولكن حصلت فائدة بالجلة وهي رؤية زيدأنك رأيته ولمتذكرعلي أى عالة فهاندا معنى تحقيق زيادة الحال أن يتحقق ان الحال زائدة على ما تقع به الفائدة مطلقا من غير نظر الى قصد وهندار اجمع الى الاقل الذي هو تحقيق الامانة بالفهم فاولقيك أحد سألك هل رأيت زيد افقلت له رأيته ثم زدت حالالم يسألك عنها فقلت لهمسافر اوكان في نفسم عندسؤاله هل رأيت زيداحتي يعلم انه في البلد فيجتمع به فلما قلت المسافرا أعامته مهذه الزيادة التي هي زيادة الحال بسفره فأرحته من طلب الاجتماع به اذلا عكن له ذلك مع كونه ليسفى البلدفهذا وأمثالهمن زيادة الحال وأمافى طريق أهل المة فزيادة الحال هي ان تشهدذا تاماعلى حال ما فتطلع من ذلك الحال الى ما يؤول اليه أص والاجل ذلك الحال فسمى مثل هذا زيادة الحال ومكاشفة بالحال مثال ذلك ان تشاهدذاتاتاعلى عالخاص من حركة أوسكون أوصفة ملاعةطبع الناظر أوغ يرملاعة فتعرف من ذلك الحال أحرا

( ۲۳ - (فتوحات) - ثانی )



زائداوهوأن ذلك الحال يؤدي في حق المدرك لهودًا أو بغضا أوكراهمة أوما كان فهله مز يادة الحال التي أعطاك وبهذا يقع العلم بالمنزلة عنداللة قال بعضهم انى لاعرف متى يحبني ربى فقيل له ومن أين المصمعر فة ذلك فقال هوعرفني به فقيل له أوجى بعدرسول الله صلى الله عليه وسلم قال قوله فاتبعوني يحببكم الله وأنافي هذه الساعة في حال اتباع لماشرع وهوصادق القول فأعطاني الحال ان الله محبل في همذه الساعة لكوني مجلى لما أحب وهو تعالى ناظرالى محبوبه ومحبوبه ماأناعليه فأضاف تعلق المحبة التي تصرني محبو بابالاتباع وأماالم كاشفة بالوجدوهي تحقيق الاشارة أعنى اشارة المحلس لاالاشارة التيهي نداءعلى رأس البعد لانه لايبلغ مداها الصوت وذلك ان مجالس الحق على نوعين النوع الواحد لايمكن فيمالا الخلوةبه تعالى فهذا لاتقع فيمالا شارة وذلك اذاجالستهمن حيث هوله على علمه به والنوع الثانى ماعكن فيه المشاركة في الجلس وهواذا تجلى للعبد في صورة أمكن ان تحضر في تلك الجالسة جماعة قاوا أو كترواولو كان واحدازا تداعلي هذا الجليس فغي مثل هذا الجلس تكون الاشارة فان الجليس الآخو فازاد لابمكن ان يجمعاعلى قدم واحدة حتى لواطلع كل واحدمن الجلساء على حال الآخر مع الله ما احتمله وكفر به وأنكره وقال هـ ندا ابليس فلابداذاوقع الافهام من الله لكل جليس له في هـ نده الحضرة والجلس الصوري أن يكون بالاشارة لابالتصر يحفيفهم كل انسان من تلك الاشارة مافى وسعه فالكلمة عنده تعالى واحدة و بالنظر الى الجلساء كلمات كثيرة فينصرفكل جليس واضيا بزعم انهأخص من الباقين وللقرجال أعطاهم من الفهم والاتساع وحفظ الامانةان يفهمواعن اللهف مشل هذه المجالس جيع اشارات كل مشاراليه وهم الذين يعرفونه في تجلي الانكار والشاهدون اياه فى كل اعتقاد والجدالله الذي جعلنا منهم أنه ولى ذلك وهذا القدركاف انتهى السفر السابع عشر بانتهاء الباب العاشروماتتين

## ه ( بسم الله الرحمن الرحيم )ه

﴿الباب الحادى عشرومائتان في اللواقع

لوائح الحق ماتب ولاسرار ، من السموومن عال الى عال وقد تكون عاليب ولناظره ، من غير جارحة بالعلم والحال من النعوت التي يعطيك شاهدها ، دليلها انها في الآل كالآل

اعلمان اللوائع عند القوم ما يلوح الى الاسر ارالظاهرة من السموّمن حال الى حال وعند ناما يلوح من أنوا رالاسماء الاطمة بالجارحة من الانوار الذاتية والسبحات الوجهية من جهة الاثبات لامن جهة السلب وما يلوح من أنوا رالاسماء الاطمة عند مشاهدة آثارها فيعلم بأنوارها أما السموّمن حال الى حال هوأن لا يرجع الى الحال الذي انتقل عنده المناول الذي هوفيه اذا انتقل عنده الى ماهوفوقه والمراد بذلك ما يأتى به الحال من الوار دات الاطمة والمعرفة بالتهوهي المنازل ماهي الكرامات فان الاحوال قد تمود مراولكن لا يحمد صاحبها فيها الااذازاد ته علما بالله لم يكن عنده لا بدمن ذلك و تلك الزيادة هي اللائحة منان المواب التي ذكن المؤلف الزيادة في الحوال المعروفة وهي الابواب التي ذكن الهوا أو فانيا أو فانيا الفصل وفيها أمر الله بنيه صلى الله عليه وسلم ان يقول وقل رب زدني علما يرقى به عنده منزلة لم تكل مخلوق فاللوائح وأنها مبادى المنسوب المنافق المن

صلى

صلى الله عليه وسلم كاصح عنه لماستل عن رؤية ربه بعينه المقيدة ذات الطبقات فقيل له هل رأيت ربك أراد السائل رؤية البصرالمقيدة بالجارحة فقال نوراني أراهأي نورهذا الادراك يضعف عن ذلك النورالالهي وان كان للبصر المقيدادراك فىالنورالالهي على حد مخصوص فان النورالالهي كاقبل التشبيه بالمصباح الواردفي القرآن على الصفات المخصوصة المذكورة كذلك يقبل ادراك البصراياه اذاحصل تلك الشرائط كلهافتدرهافي نفسك ويخرج قوله لاندركه الابصار على وجهين الوجه الواحد أنه نفى ان تدركه الابصار على طريق التنبيه على الحقائق وانما يدركه المبصرون بالابصار لاالابصار والوجه الشانى لاندركه الابصار المقيدة بالجارحة كماقر ترنافاذالم تتقيدأ دركته وهو عين النورالذى وقع فيه التشبيه بالمصباح وهو النورالذى ليسكثله شئ فلا بقبل التشبيه لانه لاصفة لهوكل من لهصفة فأنه يقبل التشبيه لان الصفات تتنوع في القابلين لما يحسب ما تعطيه حقيقة الموصوف كالعلم يتصف به الحق والسمع والبصروالقدرة والارادة والقول وغيرذلك من الصفات ويتصف بها الخلوق ومعاوم ان نسبتها الى الخلوق لا تكون على حد نسبتها الى الخالق بل نسبتها الى الدشر تخالف نسبتها الى الملك وكلاهم المخلوقان فاعلم ذلك فهذه اللواح التي تلوح للبصر مشاهدذا تية نبوتية ماهى سلبية فان الوصف السلى ليس من ادراك البصر بلذلك من ادراك العقول ومايدوك بالعمقل لايدخل فىاللواغم وأماما يلوح من أنوار الاسهاء الاطمية عندمشاهدة آثارها فتعلم بأنوارها أى تظهرها أنوارهافالاسم الالهي روح لاثره وأثره صورته والبصر لايقع من الاسم الاعلى أثره الذي هوصورته كاتقع على صورةز بدالجسمية ويصحان يقال رأى زيدامن غيرتأويل ويصدق مع كون زيدله روح مدبرة غيب فيه لهماصورة وهي جسديتها فأثر الاسهاءالالهية صورالاسهاء فن شاهد الآثار فقدصد قى فى انه شاهد الاسهاء فاوائحها أن تجمع بين نسبة ذلك الاثر المشهود و بين الاسم الذي هوروح صورة ذلك الاثر كماترى شخصاول كن لاتعرف انهزيد المطالوب عندك ويراه آخرين يعرفه فيعرف انهرأى زيدافهذاالعارف هوصاحب اللواغ والأخوليس هومن اصحاب اللوائح لانه مالاحله ارتباط الاسم بهنه هالصورة والفرق بين الشخصين المدركين معاوم فاكلمن وأي علم مارأى فهذهاللوائح الحاليةلمن أرادمعرفتهاعلىالاختصاروالاقتصاد واللةيقول الحقوهو يهدى السبيل

#### ﴿الباب الثانى عشروما ثنان فى التاوين ﴾

ان التلوّن من حال الى حال م دليل صدق على العالى من الحال ضدالعاطل فن تحقق بالانفاس يعرف م بالحال في مثل الحال في الحال الوقت

فالفعل ماض وآت م ينهم ه فعل يسمى بفعل الآن والحال حال أهل النحو فالحالزائلة والحال دائمة وهو الصحيح الذي قد قيل في الحال النظر

اعم أن التاوين عند أكثر الجاعة مقام نافس وهو تاون العبد في أحواله وأنشدوافي ذلك كل يوم تتاون من عنرهذا بك أجل

الحان قال بعضهم علامة الحقيقة رفع التاوين بظهو والاستقامة فاولم يزد بظهو والاستقامة لكان قد نبه على علم غلمض محقق فلما زاده و اللفظة أفسد الامر والتحق فى حده بالقائلين بنقصه وقالت طائفة بل التاوين هو علامة على صاحب بأنه متحقق محقق كلمل الهى وهو الذى ارتضيه وهو منه هي و به أقول وعلى قدر عكنه فى التاوين بكون كاله و بهذا نحد التمكين فن لم يمكن لم يتلون الامر عنده وآيته من كتاب الله كل يوم هو فى شأن فنكر وقالت هذه الطائفة فى التاوين بزيادة لوسكت عنها لكان أولى اذ ليس التقييد بها تلك الفائدة وهو قوطا لان فى التاوين اظهار قدرة القادر في كلف الحبد الغيرية وهذه الزيادة اجالية تدل على ماذه بنا اليه والتاوين نعت الهى وكل نعت الهى كال اذلا يتصق و في ذلك الجناب نقص أصلا بوجه ولا نسبة وما تكمل المقامات والامر الاان تكون من النعوت الالهية فان الكال للة على الاطلاق وهو قوله فى استشهادنا يسئله من فى السموات والارض كل يوم هو فى شأن وليس التاوين غير هذا فيد خرافى مذهبنا مذهب الجاعة يسئله من فى السموات والارض كل يوم هو فى شأن وليس التاوين غير هذا فيد خرافى مذهبنا مذهبنا ما هوب الجاعة

شعر في المعنى

فانه أعموا كبر احاطة ولايدخل مذهبنا في مذهبهم عه اعلم انهمن علم ان الانساع الالهي لايقتضي ان يكون شئ في الوجودمكر راعلمان التاوين هوالصحيح فى الكون فانه دليل على السعة الالهية فن لم يقف من نفسه ولامن غيره على اختلاف آثار ألحق فيه في كل نفس فلامعر فةله بالله وماهو من أهل هذا المقام وهومن أهل الجهل بالله و بنفسه وبالعالم فليبك على نفسه فقد خسر حياته وماأو رثهم هذا الجهل الاالتشابه فان الفارق قد يخني بحيث لايشعر به فلاأقل ان يعلم ان تم مالايشمر به فيكون عالما بأنه متاون فى نفسه ولا يعرف فها تاون و لاماو ردعليه قال تعالى وأنوابه متشابها أى يشبه بعضه بعضا فيتخيل ان الثانى عين الاؤل وليس كذلك بل هومشله والفارق بين المثلين فى أشياء بعسر ادرا كه ابالشاهدة الامن شاهدالحق أوتحقق بشاهدة الحرباء فلادليل من الحيوانات على نعت الحق بكل يوم هو فى شان أدل من الحر باءف فى العالم صفة ولاحال تبقى زمانين ولاصو رة تظهر مرتين والعلم يصحب الازلوالآخ فهوالازلوالآخ والظاهر والباطن فاون وحدالهو يةفى الكثرة فن لم يقدرعلى تقرير الوحدة فى الكثرة جعلهذه الصفات نسبا واضافات لوجو مختلفة وهذامذهب النظار وأما الطائفة فاقرت الهوبة والوحدة وجعلت الوجمه الذى هومنه أقل هوعينه منمه آخر وظاهر وباطن صرح بذلك أبوسه عيد الخر از فرجال الله مأثبتوا للحق الاماهم عليه ولايثبت فى الكون وفى جيع الخاوقات الاماهو الحق عليه فارتبط الكل بالكل وضرب الواحد فى الواحد فم يتضاعف بل هوعين ماضرب وكذلك ما يضرب فى الواحد أو يضرب الواحد فيهمن واحدأ وكثرة لابتضاعف بلهوعين ماضرب فهكذا الامر فالتاو ين ضرب الواحد فى الكثرة فلا يظهر سوى عين تلك الكثرة المضر وبفيها الواحد أوالمضروبة فى الواحدوالحق واحد بلاشك وضرب الشئ فى الشئ نسبته اليه ونحن كشرون عن عين واحدة جلت وتعالت انتسبت الينا ايجادا وانتسبنا اليها وجودافن عرف نفسه خلقا وموجودا عرف الحق خالقامو جدا فاذا نظرت الى أحدية العالم ضربت الواحد فى الواحد واذا نظرت الى العالم ضربت الواحد فىالكثير والعالمأثرأسمائه والاثر كماقدمناصو رةالاسم فىاللوائح فماضربت أحمدية الحتى الافيصور أسمائه فما زلت عنه فلم يخرج بعد الضرب الاهو والاسهاء كثيرة كذاورد الخبر الالمي فيهامن التسعة والتسعين فافوقهاعا يعلم وعالايعلم والعين واحدة والألوان مراتب والتاوين نسبة اليها فان قلت واحدصدقت وان قلت كثير ون صدقت فانأسماءاللة كشرة لمعان مختلفة واللهاطادي

﴿ يسم الله الرحمن الرحيم ﴾

﴿الباب الثالث عشروما ثنان في حال الغيرة ﴾

ان التغير حال كونه خطر به مايين علم وحكم يذهب الناس ان قال ماذا بحكم رده علم به من الحقيقة ردافيه افلاس كذاك ذوالكم عن فهوا جهل من للم بهده في ظلام الليل نبراس وضنة الحق أولى أن تنزهه به عنها فليس لذاك الحكم ايناس

اعلم انه لما كانت الغيرة عند الطائفة على ثلاثة مقامات غيرة في الحق وغيرة على الحق وغيرة من الحق كان طائلاته أحوال بحسب ما تنسب اليه من أجل التجانس فاما الغيرة فاصلها مشاهدة الغيير اذا ثبت ان تم غيرا فاذا ثبت صعم ما قلناه عنهم من التفاصيل وأعنى بثبوته عين وجود الغير لاعين معقوليته فانه معقول بلاشك ولكن هل هو موجود العين هذا الغير المعقول أم لا فن قال بالظاهر في المظاهر لم يقل وجود الغير مع ثبوت حكمه وحاله المعبر عن ذلك والكثرة معقولة بالغيرة وهو أثر استعداد المظاهر في الظاهر والغير موجب الكثرة عينا أو حالا بدمن ذلك والكثرة معقولة بالغيرة ولكن هل طاوجود عيني أم لافيه نظر في قال ان هذه الكثرة الظاهرة في العين أحوال مختلفة قامة بعين واحدة لا وجود العينية ومن قال ان طائعيانا لم يقل واحدة لا وجود العينية ومن قال ان طائعيانا لم يقل

بالعان

بالعين الواحدة والابالظاهر في المظاهر لان الكثير مشهود الاالكثرة فالكثرة معقولة والكثير موجود مشهود فن هناظهر حكم حال الغيرة في الاشياء واتصف بالغيرة الاله والشئ لايكون غيرنفسه الااذا كان الشئ أشياء فيكون كلشئ غيرا للشئ الآخ والحق لبس باشياء فلايقب لالغبر وقداته فبانه غيور ومن غيرته حرم الفواحش فتدبر ماذكرناه حتى تعرف ماالفاحشة وماالفعل المسمى فاحشة وغيرفاحشة فالغيرعلي الحقيقة ثابت لاثابت هولاهو فاما حال الغبرة في الحق وهي الغبرة التي تكون عندر وبة المنكر والفواحش وهي التي اتصف الحق بها والملا الاعلى والرل وصالحوا المؤمنين على ان الغيرة مركورة في الطبيع فلابدمنها الاانها تنقسم الى محود ومذموم وكلامنا في الحمودمنها وهي الغيرة في الحق وهي من أشكل المسائل فانه تعالى من غيرته حرم الفواحش نم اذا وقعت الفواحش في الكون لم نره يسرع بالاخذعليها لادنياولا آخوة فعلمناان ممانعاأ قوى يمنع من ذلك يكون ذلك المانع أعظم احاطة وتكون نسبته الى الغيرة نسبة العلم الالحى الى القدرة الالحية فان القدرة وان تعلقت عما لا يتناهى من الممكنات فلاتشك ان العلم أكثر احاطة منهالانه يتعلق بها وبالمكنات والواجبات والستحيلات والكائنات وغير الكائنات مع مايعطي الدليل ان مالا يتناهى لا يفضل مالا يتناهى كذلك السبب الموجب لترك المؤاخذة على ما يقع عمن يأتى ماوقعت علي الغيرة ولابدأن بكون أقوى من حال الغبرة هذا كله في حق الحق وأما في حق الخاوق فلابد من تغيير النفس وهو مكاف بها في الحق لابدمن ذلك ومذموم من لم يجد ذلك من المكافين فانه مخاطب بتغييره من مده بالفعل الى لسانه بالقول الى وجود ذلك فىالنفس وهوأ ضعف الابمان في الزمان لافي نفس الغيور فال الغيرة هوما يجده الغيو رمن اختلاف الامر عليه فى نفسه عند وقوع ما لا برضى الله سواء وقع ذلك منه أومن غيره بل من هذه صفته هو معصوم فان من وقع منه ما يوجب الغبرة ولايغار واذارأى ذلكمن الغيرأ دركته الغبرة فليست بغبرة حقية الهية والماهي غبرة نفسية لاقرية فهاالي الله تعالى تلك هي الغبرة الالهية الصحيحة ولكن لايشعر بها كشرمن أهل الله الامن عرف الحق حق معرفته فإن الله هو الغيورالاعطم فى الغيرة من المخلوق وهوالفاعل للامر الذي يوجب الغيرة ولايؤ اخذ على ذلك أخذ عموم فكذلك من توجدمنه الغيرة فيحق زيدلفعل خاص واذا وقع منه ذلك الفعل لايجد غيرة فلهذا قلناصاحب هذا الحال أحق وأقرب للاتصاف بالنعت الالحي بالغيرة من الذي يغار مطلقافي حق نفسه وغيره ومن أجل ذلك سمي معصوما أومحفوظا فإيقع منهما يوجب الغيرة وهوااسعيد في العموم المثني عليه في الشرع والآخر بذم كما يذم الجبار من المخاوفين وان كان الجبروت وصفاالها كذلك خصوص الغبرة لاينبني للؤسن أن يتصف بذلك بل تع غيرته في الحق وحين شد يحمد والله تعالى ويثني عليه فقد نبهتك على سرمن أسرار الغبرة لتستريح اليهان تفطنت له ولاتستعمله فتشقى بل كن لله غيورافى الحق مطلقا من غيرتقبيد ، وأماحال الغيرة على الحق وهي كتمان السرائر والاسرار وقلك حالة الاخفياء الابرياء من الملامسة المجهولين المجهولة مقاماتهم فلايظهر عليهمأ مراطى يعرفبه ان التعناية بهم فاحواطم تسترمقامهم لحكمة الموطئ فانهم لايظهرون فى على النزاع اذكان سيدهم وهواللة تعالى قد نوزع فى الوهيته فى هذه الداروهذه الطائفة متحققة بسيدها فنعهم ذلك التحقق أن يظهروافي الموطن الذي استترسيدهم فيسه فبر وامع العامة على ماهي العامة عليمه مؤظاهر الطاعات الني لمتجر العادة في العرف أن يسمو إبها انهم من أهل الله لانهم ماظهر منهم ما يتميزون به عن العامة من الافعال كاظهر من بعض الاولياء ، ن خوق العوائد في الاحوال أومن تتبع تغيه برالمنكر ات اذابدت تغييرا يتمه بزيه عن التغيير العام يحيث أن يشار اليه فيه فهذه حال الغيرة على الحق، وأماحال الغيرة من الحق وهي ضنته باولياته حيث سترهم عن سائرعباده فبباليهم السترو وفقهم للمعرفة بحكم الموطن فاتصفوا بصفة سيدهم فكانوا عنده خلف يجب العوائد فهم ضنائن اللة وعرائسه فهم عنده كهو عندهم فايشاهدون سواه ولاينظرهو الااليهم فن أوادأن يعرفهم فليسلك مسلك الغيرة على الحق فينتظم في ساحهم وأماقول بعضهم في الغيرة على الحق أن يذكر بألسنة الغافلين فكل لسان ذكره فليس بغافل بلله نمرة صحيحة ينالها الذا كروهو اللسان وانلم تقرن بهنية من نفس صاحب ذلك اللسان فحاذ كره ذا كر بغفلة قط بل ذلك من قوله تعالى وان من شئ الايسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم مشل هؤلاء



فصاحب هذا القول لاحظ له فى الرجولة وكذلك قول الآخ أغار على ذلك الجال الانز وعن نظر مثلى باليت شعرى وأى نظر الك وأين الموجود الذى له نظر من ذا ته وهل بنظره الاهو بالم بها المشرك أمانست عي أن تقول مثل هذا القول فال الغيرة من الحق أن تكون على ذلك ومع هذا على كل وجه فأنه بطلب ثبوت الغير والتفرقة بين الاشياء والتم برفت حفظ فى ذلك من اثبات وجود عين زائدة أومن نفي عيون كشيرة فى غير وجود عيني فاثبت الكثرة فى الثبوت وأنفها من الوجود وأثبت الوحدة فى الوجود وأنفها من الشبوت فا علم ذلك

﴿الباب الرابع عشروما تتين في حال الحرية ﴾

اذا كان حال الفتى عينه \* ف الله و وان لم يكن وان كان مالم يكن الله كائن يستكن فرية العبد معالية \* ولارق الالمن قال كن فيا أيها الحرلانف قدوهن فيا أيها الحرلانف قدر \* فينبك من فقره قدوهن ولابد منك فقد النان ولابد منك فقد النان المناه كان فقرنا \* ولابد منك فقد النان \* اضم غناه الى فقرنا \* وذلك عندى من أقوى الجنن \*

اعلمان الحرية عند الطائفة الاسترقاق بالكلية من جيع الوجوه فتكون حواعن كل ماسوى الله وهي عند نااز الة صفة العبد بصفة الحق وذلك اذا كان الحق سمعه و بصره وجيع قواه وما هو عبد الإبهاده الصفات التي أذهبها الحق بوجوده مع ثبوت عين هدا المستحص والحق لا يكون عملا كاف كان هذا المحل حوااد لا معنى له من عينه مالم يكن موصوفا بهذه الصفات وهي الحق عينها لا صفات الحق عينها فثيت عين الشخص بوجود الضمير في قوله كنت سمعه فهذه الهاء عينه والصفة عين الحق لا عينه في المنافقة والمنافقة والمنافق

فوصفك معدوم وعينك ظاهر ، وأنت له آلكماهو آخر » وأنت له ملك ولست بعبده ، فأنت من جورولما أنت هوزاجر

وعلى الحقيقة لايقال فى الحق أنه حولكن يقال أنه ليس بعبد اذكان لا يعرف الابالنعت السلى لابالنعت الثبوتى النفسى لكن للمظاهر حكم فيه من حيث ماهوظاهر فيها فينسب اليه جيع ما ينسب الى المظهر من نعوت نقص عرفى ونعوت كال و تمام وليس الا الحق لاغيره على فعينه الظاهر نعت العبيد

ولاتقـل بأنه عينهم \* بلقل كاقلتـملاتزيد

وألسنة الشرائع الاطمية بهذا نطقت حقيقة لامجاز اوالادلة العقلية النظرية تنفى مشل هذاعن الجناب الالمي واذاوردت بعالشرائع فان فول علما تهم يتأولون مثل هذالعدم الكشف اذلم بكن الحق بصرهم

تقلدوا الفكر على قصوره ۞ ومااستضاؤاساعة بنسوره

فسيعان من أخفى عن العين ذانه ، وأظهر هافى خلق م صفاتهم

فلاحرولاعب فأبن العهد والوعد فللأوجود الامدمن قبل ومن بعد

واعلم ان الحرمن ملك الامور بأزمتها ولم تملكه وصرفها ولم تصرفه وهذا غيرموجود في الجنابين فان الله يقول ادعوني أستجب لم وطلب منا الاجابة لما دعانا فصل التصريف من جانب الحق ومن جانب العبد فاولادعاء العبد وسؤاله ما كان الحق مجيبا والاجابة نعته فقد ظهر من العبد لاصورة تصرف في الحق وقد ظهر من الحق تصرف في العبد لاصورة تصرف فهذا القدر بين الحق والعبد ولا يكون وامطلق الحرية من هذا نعته ففي الحقيقة ليس للحرية وجود عين فان الاضافات عن عن العالمين مع ظهور العالم عند الدلام آخر فهو غنى الدات عن العالمين مع ظهور العالم عند الدائم الاحكام التي عن العالمين فهو حود والعالم مفتقر السدة العالم عبد فلاح يقطم أبدا فاذا طلبتهم الالوهة بما كافتهم به من الاحكام التي عن العالمين فهو حود والعالم مفتقر السدة العالم عبيد فلاح يقطم أبدا فاذا طلبتهم الالوهة بما كافتهم به من الاحكام التي



لاظهوراللالوهيمة الاجهاظهرت الاضافات فصار الامرموقوفامن الطرفين كل طرف على صاحب فامتنعت الحرية أن تقوم بواحد من المضافين فهن قدقال ان الحق معروف فلا يدرى كامن قال ان الحق مجهول فلا يدى فهذا حال الحرية قد استوفيناه مختصر اقريب المأخذ والمتناول

﴿ الباب الخامس عشر وماثنان في معرفة اللطيفة وأسرارها ﴾ اذاعـزتعن الشرح المعانى ﴿ فتلك الطائف الرحمان فينا

» يشارجها الينامن بعيد » فنحيمن اشارتها سنينا

\* وان الله يمنحها قلوبا \* يهيمها الهدوى حينا فينا وماذاك الهوى المذموم لكن \* هوالحب الذي منه ابتلينا

اعه أيدنا الله واياك بر وح القدس ان أهمل الله يطلقون لفظ اللطيفة على معنيين يطلقو نه وبر بدون به حقيقة الانسان وهوالمعنى الذى البدن مركبه ومحل تدبيره وآلات تحصيل معاوماته المعنوية والحسية ويطلقونه أيضا ويريدون بهكل اشارة دقيقة المعنى تاوح فى الفهم لاتسعها العبارة وهي من عاوم الاذواق والاحوال فهني تعلم ولاتنقال لاتاخذها الحدودوان كانت محدودة فىنفس الامروا كن مايلزم من له حدّو حقيقة فى نفس الامرأن يعبر عنه وهذامعني قول أهل الفهمان الامو رمنها مايحة ومنهاما لايحدأي تتعذر العبارة عن ايضاح حقيقته وحده للسامع حتى يفهمه وعلوم الاذواق من هذا القبيل ثم يتوسعون فى اللطائف فيسمون كل معنى دقيق عزيز المثال وان قيل ينفردبه افراد الرجال لطيفة ومن الاسماء الاطمية الاسم اللطيف ومن حكم هذا الاسم الاطمي ايصال أرزاق العباد المحسوسة والمعنوية المقطوعةالاسباب منحيث لايشعربها المرزوق وهوقوله نعالى ويرزقه من حيث لايحتسب ومن الاستماللطيف قوله عليه السلام في نعيم الجنة فيها مالاعين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشرفاعلم وففك اللة ان اللطيفة التي تحصل للعبد من الله من حيث لايشعر اذا أوصلها العبد بهمته لتلميذه أولمن شاءمن عباداللةمن حيث لايشعر ذلك الشيخص عن قصدمن الشيخ حينثذ يقال فيهانه صاحب لطيفة ولايصح هذا الاللتخلق بالاسم الالحي اللطيف فان وقع الشعور بهافليس بصاحب لطيفة وان وقع للتاميذ أوللوصل اليه ذلك المعنى انه وصل اليهمن هذا الشيخعن علم محقق لاعن حسبان ولاحسن ظن ولا تخمين فذلك الشيخ ليس بصاحب اطيفة فى تلك المسئلة فانه من شأن صاحب هذا المقام العزة والمنع ان يشعر به ان ذلك من عند دعلى تفصيل ماوقع منه الايصال لاعلى الاجال كاتعبل ان الرزاق هوالله على الاجبال ولكن ماتعرف كيف ايصال الرزق للرز وقء على التفصيل والتعيين الذى يعلمه الحق من اسمه اللطيف فانع لم فن حكم اسم آخر الحي لامن الاسم اللطيف وليس ذلك بلطيفة فلاندمن الجهل بالايصال ولهذا المعني سميت حقيقة الانسان لعليفة لانها ظهرت بالنفخ عنسد تسوية البدن للتب بيرمن الروح المضاف الحاللة في قوله فاذاسق يته ونفيخت فيهمن روحي وهو النفس الالمي وقدمضي بإبه فهوسر المي لطيف ينسب الى الله على الاجال من غبرتكييف فلماظهر عينه بالنفخ عند دالتسوية وكان ظهوره عن وجو دلاعن عــــــــم فــاحــــــــث الاا ضافة التولية اليه بتدبير هذا البــــــــن مثل ظهو ر الحرف عن نفس المتـــكلم وأعطى فىهذا المرك الآلات الروحانية والحسية لادراك عاوم لايعرفها الابوساطة هذه الآلات وهذا امن كونه لطيفاأ يضافا نهفى الامكان العقلي فمايظهر لبعض العقلاءمن المتكلمين أن يعرف ذلك الامرمن غير وساطة هذه الآلات وهذاضعيف فى النظر فاناما نعنى بالآلات الاالمعانى القاعة بالحل فنحن نر بدالسمع والبصر والنم لا الاذن والعين والانف وهو لايدرك المسموع الامن كونه صاحب سمع لاصاحب أذن وكذلك لايدرك المبصر الامن كونه صاحب بصر لاصاحب حدقة وأجفان فاذا اضافات هذه الآلات لايصح ارتفاعها ومابق لماذا ترجع حقائقهاهل ترجع لامور زامدةعلى عين اللطيفة أوليست ترجع الاالى عين اللطيفة وتختلف الاحكام فيهاباخت الف المدركات والعين واحدةوهومذهب المحققين من أهل الكشف والنظر الصحيح العقلي فلماظهر عين هذه اللطيفة التيهي

حقيقة الأنسان كان هذا أيضاء ين تديرها لهذا البدن من باب اللطائف لانه لايعرف كيف ارتباط الحياة لهذا البدن بوجودهنا الروح اللطيف لمشاركة ماتقتضيه الطبيعة فيهمن وجودالحياة التيهي الروح الحيواني فظهرنوع اشتراك فلايدرى على الحقيقة هذه الحياة البدنية الحيوانية هل هي لهذه اللطيفة الظاهرة عن النفخ الالمي الخاطبة المكلفة أوللطبيعة أوللجمو عالاأهل الكشف والوجود فانهم عارفون بذلك ذوقا اذقد علموا انهمافي العالم الاحي ناطق بتسبيحر به تعالى بلسان فصيح ينسب اليه بحسب ما تقتضيه حقيقته عند أهل الكشف وأما ماعدا أهل الكشف فلايعامون ذلك أصلا فهمأ هل الجادوالنبات والحيوان ولايعامون ان الكل حى ولكن لايشعرون كا لايشعر ون بحياة الشهداء المقتولين في سبيل الله قال تعالى والانقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء والكن لاتشعر ونثمان تديير هنده اللطيفة هنذا البدن لبقاء الصحبة لمااقتنته من المعارف والعاوم بصحبة هندا الهيكل فانها تكتسبمن خلقها وعاومها ومعارفها أحوالاوهيات يعامون بهافى عالمالتحر يدمن أخواتها فتطلب درجة الكالوهذا الصنفوان كانمن أهل الله فليس من أهل الكشف بل الفكر عليه غالب والنظر العقلي عليه عاكم والقسم الآخومن أهل اللة وهمأ هل الحق لاببالون بالفارقة متى كانت لانهم فى من يدعل أبداداتك وانهم ماوك أهل تديير لموادطبيعية أوعنصر بقدنياو برزخاوآ خوة وهم المؤمنون القائلون بحشر الاجساد وهؤلاء لمم الكشف الصحيح فان اللطيفة الالهية لم تظهر الاعن تدبير وتفصيل وهيكل مدبرهو أصل وجودهامدبرة فلاتنفك عن هذه الحقيقة ومن تحقق مايرى نفسه علي في حال النوم في الرؤ يايعرف ماقلناه فان الله ضرب مايراه النائم في نومه مثلاوضر باليقظة من ذلك النوم مثلا آخر للحشر والاول مايؤ ولااليه الميت بعدمفارقة عالم الدنياولكن أكترالناس لايعلمون يعلمون ظاهرامن الحياة الدنيا وهمعن الآخرة همغافلون فنحن فى ارتقاء دائم ومزيد علم دنياو بر زخاوآ خرة والآلات مصاحبة لاتنفك في هذه المنازل والمواطن والحالات عن هذه اللطيفة الانسانية ثم أن الشقاء لهذه الاطيفة أمر عارض يعرض لها كما يعرض المرض في الدنيا لها لفسادهذه الاخلاط بزيادة أو نقص فاذازيد فىالناقصأ ونقصمن الزائد وحصل الاعتدال زال المرض وظهرت الصحة كذلك مايطرأ عليها فى الآخرة من الشقاء عمالما لل الى السعادة وهي استقامة النشأة في أي داركان من جنة أونار اذ قد ثبت اله لكل واحد من الدارين ملؤ هافاللة يجعلنا عن حفظت عليه صحة من اجمعار فه وعلومه فهذا طرف من حقيقة مسمى اللطيفة الانسانية بل كل موجود من الاجسام له لطيفة روحانية الهية تنظر اليعمن حيث صورته لابدمن ذلك وفساد الصورة والهيئة موت حيث كان وأما اصطلاحهم اللطيفة على المعنى الآخر الذي هوكل اشارة تلوح في الفهم لاتسعها العبارة فاعلمان أهل اللة قد جعاوا الاشارة نداء على وأس البعد وبوحابعين العلة واكن في التقسيم في الاشارات يظهر فرقان وذلك ان الاشارة التي هي نداء على رأس البعد فهو جل مالا تبلغه العبارة كما ان الاشارة للذي لا يبلغه الصوت لبعد المسافة وهوذو بصرفيشار اليهمايرادمنه فيفهم فهذامعني قوطم منداءعلى رأس البعد فكل مالاتسعه عمارة من العلوم فهو بمنزلة من لم يبلغه الصوت فهو بعيدعن المسير وليس ببعيد عما يرادمنه فان الاشارة قدأ فهمته مايفهمه الكلامأ وببلغه الصوت وقدعامت قطعاأن المشيراذا كان الحق فانه بعيدعن الحدالذي يتميز به العبد فهذا بعد حقيق لابدمنه ولا يكون الامر الاهكذا فلابد من الاشارة وهي اللطيفة فأنهمعني لطيف لايشعر به ثم أنه وان لم يكن بعد فهو بوح بعين العلة وذلك أن الاصم يكون قر يبامن المتكلم ولكن قر يه لاتقع به الفائدة لانه لايصل اليه الصوت لعلة الصم فيشير اليهمع القرب كمايقول الحق على لسان عبده سمع الله لمن حده فهذا غاية القربمع وجودالعلة وظهورهاوأ كترمن هندا القربمايكون فأنه هومع قوله قسمت الصلاة يبني وبين عبدي نصفين ففر ق وفصل وأين هذاعن جعل قوله قوله وأنه المتكام والقائل لاهوفه ـ ذاقر بمعاول فهوقو طم وبوح بعين العاة ولهذاسميت اطيفة لانها أدرجت الربفى العبد فقال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله وكان المتكلم مجدا صلى الله



عليه وسلم بكلام الله وقال تعالى كنت سمعه و بصره ولسانه وهذا من ألطف ما يكون ظهور رب في صورة خلق عن اعلام الهي الاتعرف له كيفية ولا تنفك عند بيئية فليس كمثله شئ وهو السميع البصير ثمانه من هذا الباب حنين الامهات الى أولادها وعطفها عليه موالحنين الى الاوطان والشوق الى الألاف وهي مناسبات في الجلة بين الامرين اذا أراد الشخص أن يعرف عللها لم يقدر على ذلك ولكن يقارب الامن حصل له التعريف الالحي فذلك عالم باهو الامر عليه تلقاه من أصل الوجود بلمن عين الوجود اذا لحق هو الوجود ليس الا

النافتوحهوالراحات أجعها وهوالعذاب فلانفرح وأسراره النافتوح هوالراحات أجعها وهوالعذاب فلانفرح اذاوردا حتى ترى عين ما يأت فاتخذ ماشته سندا الريج بشرى من الرجون بين بدى و ماشاء من رحة فيها اذاقصدا وقد تكون عذا باما استعدله و كريج عاد بنقل النوزوالرشدا فالمكر منه خنى فاستعدله و عدي تحوز بذاك الفوزوالرشدا

اعم أيدنا الله واياك بما أيد به الخاصة من عباده ان الفتوح عند الطائفة على ثلاثة أنواع النوع الواحد فتوح العبارة في الظاهر قالواوذلك سببه اخلاص القصد وهو صحيح عندى وقد ذقته وهو قوله عليه السلام أو تيت جوامع الكلام ومنه اعجاز القرآن وقد سألت في الواقعة عن هذه المسئلة فقيل لى لا تغبر الاعن صدق وأمر واقع محقق من غيرزيادة وخف أو تزوير في نفسك فاذا كان كلامك بهذه الصفة كان معجز اواتما النوع الثاني من الفتوح فهو فتوح الحلاوة في الباطن قالت الطائفة هو سبب جذب الحق باعطافه وأما النوع الثالث فهو فتوح المكاشفة بالمائفة هو سبب المعرفة بالحق والجامع لذلك كله ان كل أمر جاءك من غيرتعمل ولا استشراف ولاطلب فهو فتوح ظاهرا كان أو باطناوله علامة في الفائفة والمخاولة على الفتوح الفيرا ونتاعج الفيرا ونتاعج الفتوح وهي عدم الاخذ من فتوح الغيرا ونتاعج الفكر ومن شرط الفتوح ان لا يصحبه في مكر ولا يسكون نتيجة في كروكان شديخنا أبو مدين يقول في الفتوح اطعمونا لجاطريا كاقال الله تعالى لا تطعمونا القديد أى لا تنقلوا الينافت المنافق المنافق حالا المنافق عند المنافقة عند المنافقة و منافقة و المنافقة و منافقة و منافقة و منافقة و منافقة و منافقة و المنافقة و منافقة و

من فلاتفتر بالفتح اذالم مدرماته من وقل ربزدنى علما ولما كان الفتح الالهى على نوعين فى العالم فتح عن قرع وفتح ابتداء لاعن قرع فاما فتح القرع فيعلم أهل الله بماذا يفتح فان القرع هو دليله معلى ما يفتح به وليس مطلوب القوم بالفتوح هذا النوع واعامطاو بهم بالفتو حما يكون ابتداء من غير تعمل لذلك وان كان يطلبه العمل من العبد الذى هو عليه بحكم التضمن ولكن ما يخطر للعبد العامل ذلك جانوا حدة فيكون الفتح في حقه اذاور دابتداء واذا ورد الفتح على اخت العبد اقامة الوزن بالقسط كما أمره الله في قوله وأقموا الوزن بالقسط فيقيم الوزن هذا العبد بين حاله الذى هو عليه و بين الفتح فان كان الفتح مناسباللحال فهو نتيجة حاله فيقيم عند ذلك وزنا آخر وهو أن ينظر فى مقد ارالفتح وقوة الحال فان ساواه فهو نتيجة بلاشك فليحذر هذا العبد في هذا الفتح فانه نتيجة في غير موطنها فر به عجلت له عطيته وانقلب الدار الآخرة صفر اليدين فان كان الفتح عما يعطى أدباوتر قيافليس بمكر بل هو عناية من الله تعالى بهذا العبد حيث زاده فتحايؤ ديه الى زيادة خبر عند الله تعالى وان أقام الوزن بين مقد ارالفتح وقوة الحال ورأى الفتح فوق الحال فينزل منه مقد ارقوة الحال وما زاد فذلك هو الذى ذكر نه الطائفة هذا أصل منبنى ان بعلم و يتحقق وله شو اهديه الذائق له وان لم يدخل الفتح هو الفتوح الذى ذكر نه الطائفة هذا أصل منبنى ان بعلم و يتحقق وله شو اهديه الما الذائق له وان لم يدخل الفتح هو الفتوح الذى ذكر نه الطائفة هذا أصل منبنى ان بعل و يتحقق وله شو اهديه الها الذائق له وان لم يدخل الفتح

( 37 - ( etgal - 16) )

فىميزان الحالجلةواحدةو يقيحالهموفوراعليمه كانذلكالفتحهوالفتح المطاوب عندالقومو بمدان تقررهذا فلنسذ كركل نوع من أنواع الفتوح أماالفتوح في العبارة فانه لا يكون الاللحمدي السكامل من الرجال ولوكان وارثالاي ني كان وأقوى مقام صاحب هذا الفتح الصدق في جيع أقواله وحركانه وسكونه الى ان ببلغ به الصدق ان يعرف صاحبه وجليسه مافي باطنه من حركة ظاهرة لايمكن لصاحب هـندا الفتحران بصور كالرمافي نفسـه وبرتبه بفكره ثم ينطق به بعد ذلك بل زمان نطقه زمان تصوّره لذلك اللفظ الذي يعبر به عماني نفسه زمان قيام ذلك المعني في نفسه وصورته وليس لغبرصاحب هذا الفتح هذا الوصف ويكون التنزل على صاحب هذا الفتحمن المرتبة التي نزل فيها الفرآن خاصة من كونه قرآ نالامن كونه فرقانا ولامن كونه كلام الله فان كلام الله لايز ال ينزل على قلوب أولياء اللة تلاوة فينظر الولى ما تلى عليه مثل ما ينظر النبي فها أنزل عليه فيعلم ما أريد به في تلك التلاوة كايعير النبي ما أنزل عليه فيحكم يحسب مايقتضيه الامرهكذاهوالشأن ولهذا التنزل في قلب الولى حلاوة نذكرها في النوع الثاني من الفتح فلاتقع التلاوة لصاحب هذا الفتح الامن كون المتلوقرآ نالاغير فيفتح الله له في العبارة فيعرب بقامه أو بلفظه عما في نفسه بحيث ان يوضح المقصود عند السامع اذا كان السامع عن ألق السمع ومن علامة صاحب هذا الفتح عندنفسه استصحاب الخشوع وتوالى الاقشعر ارعليه في جسده يحيث ان يحس بأجزاثه قد تفرقت فان لم يحد ذلك فى نفس و فيعلم انه ليس ذلك الرجل المطاوب ولاهو صاحب هذا الفتيح وهـ ندافت حماراً يتله في عمري فين لقيته من وجال اللةأثر افىأحدوقد يكون فى الزمان رجال طمهذا الفتحولم ألقهم غير أنى منهم بلاشك عندى ولار يب فلله الحد علىذلك وسيردفى فصل المنازل فيمنزل القرآن فرقان مابين أسهائه فانه القرآن والفرقان والنوروا لهدى وغيرذلك من الاسهاء الموضوعة له ومهما تصور المتكام المعرعما في نفسه ما يتكام به قبل العبارة وبر تسالتعبر عن الاص في نفسه و يحسنه و يتمعنه بحيث ان يحسن عند كل من يسمع تلك العبارة فليس هو بصاحب فتح فاله من شأن الفتوح ان يفجأو بأتى بغتةمن غيرشعورهكذا كلفتوحيكون فيهذا الطريق ثمانهمن حقيقةصاحبهذا الفتحشهود مايعبرعنه وشمهودمن يسمع منهو بمايسمع منمه فيعطيه من العبارة مايليق بذلك السمع الخاص فان لم يكن بهمذا الوصف فليس هو بصاحب فتح في العبارة وهـذامعني قولنا ان سببه الاخلاص والنوع الثاني من الفتوح الذي هو فتعرالحلاوة في الباطن وهوسبب جذب الحق باعطافه فهذه الحلاوة وان كانت معنوية فان أثر هاعند صاحبها يحسر به كإيحس ببردالماءالبارد وصورةالاحساس مها كصورةالاحساس بكل محسوس وطريقهافي الحسمن الدماغ ينزل الى خل الطع فيحدها ذوقا فيجد عند حصول هذا الذوق استرخاء في الاعضاء والمفاصل وخدرا في الجوار حلقة ة اللذة واستفراغالطاقته ومن أصحاب هذا الفتح من تدوم معه هذه الحلاوة ساعة ويوماوأ كثرمن ذلك ليس لبقائها زمان مخصوص فانهاختلف علينا بقاؤها فوقتا نزلت علينافي قضية فدامت معناساعة ثمار تفعت ثم نزلت في واقعة أخرى فدامت أياماليلا ونهارا وحينثذ ارتفعت فاذا ارتفعت زالذلك الخيدرمن الجوارح وهذه الحلاوة لا يمكن ان يشبههالذة من اللذات المحسوسة لانهاغر يبة لكونهامعنوية فيغيرمادة بحسوسة فماتشبه حلاوة العسل ولاحلاوة الجاع ولاحلاوة شئ محسوس كاانهاأ يضالاتشبه حلاوة حصول العاوم المعشوقة للطالب بلهي أعلى وأجل وأثرهافي الحسأعظيمن أثرالح لاوةالمركبة في الموادّ المحسوسية كحلاوة كل حياو وتميزه اعن لذات المعاني انماهو بمالحا من الاثرفي الحس فافهم ذلك ولماسماني الحق عبد ابأسمائه وفتحلى في هذه الحلاوة مارأيت أشدأ ثرامنها فى الاستم العزيز فلماناداني بياعب دالعزيز ومعنى ذلك أن يقام الانسان عبدا في كل استم الحي المعصل الفرقان بين الحقائق العصيل العاوم الالهية وجدت لهذا النداء من الحلاوة مالمأجد لغسره من الاسهاء ونظرت في سبب ذلك فوجدت ان مقام العزة يقتضي ان يكون الامركذاك وهذه الحلاوة وان تميزت عن حلاوة المحسوسات والمعانى فهى متنوعة في نفسها فلاوة أمر مامنها خلاف حلاوة أمرآخ بحدالدائق الفرق بينهما كحلاوة السكريجة الانسان الفرق بينهاو بين حلاوة العسل وإن اشتركافي الحلاوة وكذلك الامر هناو لاتحصل هذه الحلاوة لاحد



ن

من أهل الله الابالعطف الاطي فاذاور دالعطف الاطي على العب درزقه الله وجدان هذه الحلاوة في باطن فيجذبه اليه تعالى لان النفس مجبولة على الميل الى كل ما تستلذه ومن أشدة حلاوة من هذا الفتحم على في هذا الزمان الماتلي على ن والقطر ومايسطر ون فلم أجدالة أعظم من الذة وانك لعلى خلق عظيم فهذه أعظم بشرى وردت على ثم أنه تليت على من من في زمانين متنابعين فزادني اعاباجها تكرار التلاوة على مهاوتكر ارالتيلاوة فينامثل تكرار نزول الآية أوالسورة عملى الرسول مرتين كإجاء فى نزول سورة والمرسلات وغيرها انهانز لتم تبن فاذا عطف الحق على عبده مهانده الحلاوة فذيه اليهما ليمنعه عام المركن عنده فان الم يحد عام افلس يحذب ولا ذلك حلاوة فتير فذلك من علمات فتح الحلاوة وانما يفعل الحق ذلك لتكون حركة العيد معلولة لانه معلول في الاصل وذلك لاقامة حجة الله عليه فان العب يزهو بالقوة الاطبة التي عنده فر عايري ان له تنزيها بانحذا به الى الحق دون غيره من العييد و بزعم ان ذلك ايثارمنه لجناب الحق فعل الله انحذامه عن حلاوة فان زها كاقلناقامت الحة علمنا مأنه مأأخذبه الى الحق ايثار جناب الحق بل وجدان الحلاوة والالتذاذ فلنفسه سعى وللة المنة وحده لامنة لاحدعلي اللهوله الحجة البالغة لاججة لاحدعلي التهوكل من قال بغيرهذامن اهل الله فانما قاها شطحالا حقيقة لغلبة الحال عليه فهولسان حاله لالسانه فاذاأ فاق قال سبحانك تبت اليك فان قلت فامعنى الجنب هنامع كونه معه قلنا ليس أحدمع الحق من حيث ماهوالحق لنفسه واغماهم مع الحق من حيث ماأقامه الحق فيه فيكون من الحق الجذب مهذه الحلاوة من الحال التي أقامه الحق فيها لحال آخ يفيده فيه علمالم يكن عنده ذوقاهكذاعلى الدوام الى مالانها يقله وسهاه جذبالأن العبد لابد ان يتعشق بحاله و بألفه فلا ينجذ بعنه الاعاهو أعب اليهمنه فلهذا فتم له في الحلاوة لتخلصه عاوقف معه فاذا انجذب الى الحق صحبه حاله الذي كان عليه أيضالانه لايفارقه اذالمعلوم لا يجهل فيق حكم الجذب اعمامتعلقه أن لا يتركه يقف مع حاله فيقتصر عليه فيحدث له التشوق الى تحصيل أمر آخر ليس عنده مع سحبته لما كان عليه من الحال فاعلم ذلك وليسكل أهل الله على هذا القدم الذي ذكرناه واعاهذا الذي ذكرناه حال الاكابر منهم فان جاعة من أهل الله يشغلهم مارجعوا اليه عما كانواعليه فان الله قدرفع بعضهم على بعض وفضل كل صنف بعض على بعض فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واعل ان أصل وجدان هذه الحلاوة فينامن الجناب الاطي من الحلاوة الاطبة التي يتضمنها صريح قوله عليه السلام للة أفرح بتو بة عبده الحديث فن هناك نشأت هذه الحلاوة فى باطن أهل اللة فان فهمت فقد رميت بك على الطريق ولايعرف هذا الاالعارفون بالله المنعوت في الشرع لاالمدلول عليه بالعقل وهكذا جيع مايأتى من مثل هذا الباب وليس للضحك الالحي ولاالتبشبش مدخل في هذه الحلاوة بلذلك للفرح فلانخلط ولاتقس فان طريق اللة لاتدرك بالقياس فسأكل أمريشبه أمراله حكم ذلك المشب ليس الامركذلك وأغالهمنه حكم ماوقع الشبه به كالحصة تشبه اللؤلؤة في الاستدارة ومالكل واحدة منهما حكم الاخرى كما تختلف العلل أيضامع أحدية المعلول اذاكان المعلول مجولا كالاستدارة التي وقع التمثيل بهاوهي أمر مجول في المستدير كان المستديرما كان فعلة استدارة الفلك ليست علة استدارة اللؤلؤ فاختلفت العلل لاختلاف محال المعلول والمعلول الاستدارة فاحذرمن القياس في العلم الأطمى بل ان تحققت الامور لم يصبح وجود القياس أحسلا واغماهو من الامورالتي غلط فيهاأهل النظرف ان حاواحكم المقيس عليه على المقيس فهذا قد يبنافى هذا النوع من الفتح قدر ما تقعر به الكفاية لمن أراد تحصيله ذوقامن نفسه فاذاذا قه علم ما يحتمله من البسط وأماالنوع الثالث من الفتوح وهوفتوح المكاشفة الذى هوسبب معرفة الحق اعلم أولاان الحق أجل وأعلى من أن يعرف فى نفسه لكن يعرف فى الاسسياء فالمكاشفة سب معرفة الحق في الاشياء والاشياء على الحق كالستور فاذار فعت وقع الكشف الوراء هاف كانت المكاشفة فيرى المكاشف الحق في الاشياء كشفا كمايري النبي صلى الله عليه وسلم من وراء من خلف ظهره فارتفع في حقه الستر وانفتح الباب مع ثبوت الظهر والخلف فقال انى أراكم من خلف ظهرى وقد ذقناهذا المقام ولله الحدقلا يعرف الحق فى الاشياء الامع ظهور الانسياء وارتفاع حكمها فأعين العامة لانقع الاعلى حكم الانسياء والذين لهم فتوح المكاشفة لاتقع أعينهم فى الاشياء الاعلى الحق فنهم من برى الحق فى الاشياء ومنهم من برى الاشياء والحق فيهاو بينهما فرقان فأن الاول ما تقع عينه عند الفيح الاعلى الحق فبراه ف الاسماء والثاني تقع عينه على الاسماء فيرى الحق فيهالوجو دالفتح وأصلظهورهذ االفتحمن الجناب الالمي حالةقوله ولنباونكم حتى نعلم المجاهدين منكم فيرفع الابتلاء يخاب الدعوى الذى كان بدعيه الكون فيكون الكشف وهو التعلق الخاص من العلم الالمي بما وقع الامر عليه فعلم صدق دعوى الكون من كذبه فن هذه الصفة الالهمية ظهر فتح المكاشفة اذلايظهر في الوجود حكم الاوله أصل في الجناب الالهي اليه استناده ولايصح أن يكون الاحرالاهك ذافانه قدذكر نافى غيرماموضع انعلم الله بالاشياء من علمه بنفسه فرج العالم على صورته فلايشذ عنه حكماً صلافهوسبحانه ربكل شئ ومليكه فالانسياء مرتبطة به في كل حال وماهو في كل حال مرتبط بالاشياء ولخذاغاط من غلط من أصحابناومن بعض النظارفى أنهم عرفوا اللة معرفوا الاشياء فهم عرفوا اللةمن حيث انه واجب الوجوداند أنه وانه لايصح ان يكون مم واجب الوجوداند أنه فصحت أحدية واجب الوجود هذا كله صحيح لانزاع فيه عند المنصف ولكن ليس المقصود الاعلم كونه رباطذا العالم هذالا يعرفه مالم تتقدم له معرفته بالعالم هذاما يعطيه علم الكمل من رجال اللة من أهل الحق ولهذا قال عليه السلام من عرف نفسم عرف و به ما قال من عرف ر به عرف نفسه لا نه من حيث نفسه واجب الوجود وله الغني المطلق فلا التفات للغني المطلق الى غيرذاته اذلوالتفت لم يصحماقرر وفلايع إنه باله للعالم فاذاأ رادان يعلمأ نه اله العالم نظرفى العالم فرأى فيسه حقيقة الافتقار بامكانه الى المرجع فلم يجد الاهذا الواجب الوجو دلذا ته الذي أثبته بدليله قبل أن ينظر في هذه المسئلة الأخرى فأضافه اليه فقال هذا الواجب هوربهذا العالمو بغيره ذاالطريق فى النظر فلا يعرف انه اله العالم تم ان أهل النظر انحجبوا عما ثبت في نفوسهممن افتقارهم حين صرفو االنظرالى معرفة واجب الوجو دلذاته فان ثبت عند دهم بالدليل أظهرهم امكانهم وافتقارهم من حيث لايشعر ون ان ذلك الواجب الوجودهو المهم فقالوا علمنا بالله متقدم على علمنا بالعالم وصدقوا ماقالوا علمنابالهنا انهالهنامتقدم على علمنابنافل يشعروا بحاوقعوا فيمهن الغلط وعلمت بذلك الانبياء فجعلت العالم دله لاعليه وأعظم فتح المكاشفة في مثل هذه المسئلة ان يرى الحق فيكون عين رو يته العام الدر رتباط المحقق فيكشف العالممن رؤيته اللة تعالى ولكن هذه الدقيقة ليست لأهل النظر لأن النظر ليس في قوته ذلك وانما هومن خصائص الكشف هذاأ بلغ ما يمكن أن تحقق به هذه المسئلة من تقدّم العلم بالله من كونه الها العالم على العلم بالعالم فهذالا يعرف الامن فتوح المكاشفة ومارأ يتأحدامن المتقدمين من أهل الله تعالى نبه في هذا الفتوح الكشفي على هذه المسئلة على التغيين فأحد الله تعالى حيث أجرى على لسانى الابانة عن هذه المسئلة فانه ما كان في نفسي ان أشبرالها فأحرى أن أصرحها واعالغيرة غلبت على والحرص على نصح العباد الذين أمرني الحق بنصحهم على التخصيص أداني الى شرح هذا القدر في فتوح المكاشفة والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب السابع عشر وماتنان في معرفة الرسم والوسم وأسرار حما

الرسم ماأعطيقه من أثر ، والوسم مادل عليه الخبر

ان ديارا قدعني رسمها م مافيها للعاقسل من معتبر

والوسم للمييزان كنتذا \* معرفة وصح منسك النظر

وعنهما أخبرنا قوله \* سياهم في وجههم من أثر

فىأزلكان لهم كلما ، أظهر ورب القضاء والقدر

فسلم الأمرالى عامه \* وكن به في خرب من فلد شكر

فأنه أولى بنالاتكن ، في خرب من بجحد أومن كفر

اعلمان الوسم والرسم عند الطائفة نعتان يجريان فى الأبد باجريا فى الازل يريدون باسبق فى علم الله لاأنهما جوياف الازل و يستبين تحقيق الاشارة اليهما فالوسم بالواومن السمة وهى العلامة الاطمية على العبد أوفى العبد تكون دلالة

على

على أنهمن أهل الوصول والتحقق وأما الرسم بالراء فهو أثر الحق على العبد الظاهر عليه عندرجو عهمن حال ماقدادعاه أومقام فيصدقه هذا الاثر الظاهر عليه فى دعواه فاعلموا أيدنا الله وايا كم بروح منه ان الوسم فينا كالاسهاء لله دلالات عليمه ليعرف بهافلما كثرت المعاني وتعددت نسبتها جعل للذات المنسو بة البهاهذه المعاني اسهاء إزاء كل معني اسهامدل عليه ويعرف به لتحصيل الفوائد من العاماء بذلك المتعلقة مها فعل الله لكل حال ومقام علامة تسمى وسها ندل على ذلك المقام والحال دلالة ترفع الابهام والاجال والاشتراك وتكون تلك الدلالة نعتالة لك المعنى الذي له ألح كمهن هذه الذات فلايزال يجرى فى الابدأى يظهر داعًا كالميزل فى الازل وهنانكته بديعة وذلك اناقد قدمناان العالم على صورة الحق ومن علمه بنفسه تعلق العلم بالعالم فكان العالم مشهود اللحق أزلاوان لم يكن موجود اوالوسم من جلة العالم على حكمه وحم تبته فهومشهو دله أزلايجري بحسب ماهو عليه في الابده ف اهو تحقيق شأنه وكذلك الرسم فميع ماهو العالمعليه فى الابدائم اهو على صورة ماظهر به في الازل اذلا يختلف شهودا لحق فيه وقد كان مشهوداله في الازل حيث لم يكن موجوداعينيا فقد شاهده ذا الرسم والوسم أزلايجر يان فى العالم كاهافى الابدعليه فافهم ذلك ولبس الوسم ولاالرسم بجعل جاعل فيالاصل بل ظهر اهنافي الابدبجعل جاعل وهواللة تعيالي ولابد ليكل حال ومشهد ومقامهن أثر فيمن قام به ذلك لاثرهوالرسم فالاثرمن حيث ظهوره في المؤثر فيمه بفتح الثاء يسمى رسما وهو بعينه من حيث انه دلالةعلى صدق صاحب ذلك الحال أوالمشهد أوالمقام أوما كان يسمى وسمافعين مسمى الوسم هوعين مسمى الرسم ويختلفان من حيث الحسكم فالوسم عين الرسم من وجه وليس هوعينه من وجه اذا اعتبرت الحسكم فالرسم في الجناب الالهي الذي صدرعنه هذا الرسم في الكون هوكون الحق يظهر فيه أثر الاجابة عند سؤال السائلين اذلايكون مجيبا الاعن سؤال فاماأ وجب السؤال الاجابة كانت الاجابة أنرافي المجيب فهنداهو الرسم الالهمي ودليلناعليه واذاسألك عبادى عني فانى قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعانى ولما كان الامر في نفسه بهذه المثابة في الجناب الالهي ظهر في العالم الاثرأ يضاا ذلولم يكن كذلك لظهرفى العالمأم لامستندله في الجناب الالهي فيناط يدالحهل به اذفد تقر وأن عامه بالعالم علمه بنفسه فلهذه الحقيقة الالهمية استنادالرسم والوسم وقديكون قول الطائفة فى الوسم والرسم بماجر يافى الازل حكمهما في الجناب الالميّ اذ كان العالم ظاهر الصورة حق ولا محقل البسط في هـ ندا الباب أكثر من هـ ندا وأمّا التفصيل فيه فيطول بطول العالم والعالم لايتناهي الاثرفيه والله يقول الحق وهويهدي السبيل

والباب الثامن عشر وماتتان في معرفة القبض وأسرار وعلى الاختصار والاجال

للقبض أسباب ولكنها \* تعلم أوقاتا وقد تجهل

فكل ماتعلم أسبابه م فكمه السبب الاول

وكل ماتجهـل أسـبابه ، فلاتقلأدنى ولاأفضل

فأفضل القبض اليه الذى م يعرفه الامثل فالامثل

كقبضه الظل السهوذا م عليه أهل الله قدعة لوا

اعم ان الطائفة قالت فى القبض انه عبارة عن حال الخوف فى الوقت فان الاسف فى الماضى والخوف والحذر فى المستقبل والقبض العنى الخاصل فى الوقت و بعضهم ازع فى القبض الى نتائجه فقال القبض واردير دعلى القلب يوجب اشارة الى عتاب أوزج باستحقاق تأديب وقال بعضهم القبض حال ينتجه الخوف وقد يكون الخوف مشعورا به وقد لا يكون فاعلموا أبدكم المته ان القبض فى الكون هو ما انصف به الحق سبحانه من صفات المخاوقين و لا سبحاف قوله ووسعى قلب عبدى ثم تجليه لكل معتقد فيه فى صورة اعتقاده فيه فصار الحق كأنه محصور مقبوض عليه بالاعتقادات وهى العلامة التي بين الله و بين عامة عباده ولولم يكن كذلك لم يكن الحل وهو العالم المناه بلاشك فلا بدمن اتصافه مهذه السعة و العالم متباين الاستعداد ولا بد العسمن الاستناد فلا يؤال يعبد كل جزء من العالم الله من الاستمداد ولا يقبول هذا من الاستعداده فلا يؤال يعبد كل جزء من العالم الله من من العالم الله عدد و يسبح بحمده من العالم الله عدد المن شي الاوهو يسبح بحمده من العالم الله من من العالم الله عدد المن شي الاوهو يسبح بحمده من العالم الله من حيث السعد الدولا بدا في عدد المناه المناه عدد المناه المن شي الاوقع يسبح بحمده العالم الله الله المن شي الاوهو يسبح بحمده العالم الله المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه الله المناه الم

فقدقبض بكاتا يديه على مااعتقده ولكن لاتفقهون تسبيحهم فلوكان تسبيحهم راجعاالي أمروا حدلم يجهل أحد تسبيح غيره وقدقال اللهان تسبيح الاشساء لايفقه فدل على ان كل شيء يسبح الحديما تقر رعنده ماليس عند الآخ ولما كان فى قصية العقل ان الله عزوجل لا يكون محصورا وفى قضية الوقوع وجود الحصر وصف نفسه في آخر الآية بانه حليم فلم يؤاخذ مع القدرة من زعم ان الحق على وصف كذا خاصة وماهو على وصف كذا ووصف نفسه في آخر هذه الآية بأنه غفور لماستربه قلوبهم عن العلم به الامن شاءمن عباده فانه أعطاه العلم به على الاجال وقال ليسكشله شئ لانه عين كل شئ بدليل العلامة التي تبتت عنه والشئ لا يكون مثلالعينه لانه عين كل شئ فى كل ظل وكل ف وكل طائفة سوى أهل اللة قدنزهته ان يكون كذا وطذاأ خبرعنهم فقال وان من شئ الايسم أى ينزه بحمده أى بالثناءعليه والتنزيه البعد وماذ كرالته انهأ مرهم بتسبيحه بلأخبرأ نهم يسبحون بحمده فاجعل بالك لقول اللهف تلاوتك لمايقولهربكعن نفسمه ومايقوله العالمعنمه وفرق ولاتحتج فيه الابماقاله عن نفسمه لابمايحكيه من قول العالم في من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وحقيقة عال القبض الالهي في اخباره تعالى عن نفسه ماترددّت في شئ أنافاعــله تردّدي في قبض عبــدي المؤمن يكره الموت وأناأ كره مساءته ولابدله من لقائي فوصف نفسه بالكراهة وكل كاره فاله القبض فافهم مانهتك عليه تعثر على الحتى وقد حصل في هذا الخبرأ من انموجبان القبض وهماالترددوالكراهة والغضب المنسوب اليه والغضب حكم قبض بلاشك ولكن لماكان الجناب الالمي فاعتقاد العامة يضيق المجال فيه الذي وسعه الشارع لم نقدر على ايضاح الامر على ماهو عليه ذلك الجناب الالمي اذله الاتساع الذي لا ينبغي الاله ومن أسهائه الواسع وهومن أعظم الاسهاء احاطة وهو الاسم الذي يتضمن الاسهاء الالهية التي تطلبها الا كوان كلهالانساعه وهي أكثرمن أن تحصى كثرة وأعيانها معلومة عنداهل الله تعالى فى قوله عزوجل باأجهاالناس أنتم الفقراءالي الله فن كحل عين بصيرته بكحل اكشف علم ماقلناه وكل أثر وخربر وردفيه القهر الالمي فانهمن باب القبض الالمي ومن هناك ظهر القيض فينافن وفى مقام القبض حالاوذوقا كان قبضه الميا بلاشك وأماالقبض الذي هوعن حال الخوف كإيراه بعضهم فذلك قبض خاص يتعلق بالنفس وسواء خاف صاحب على نفسه أوعلى غيره فان كان خوفه على غيره صحبه الاشفاق اذ كان آمناعلى نفسه وكخوف الانبياء على أعمم يوم القيامة فهم وأمنا لهم من يحزنهم الفزع الأكبر من أجل أمهم وهممن لايحزنهم الفزع الأكبر من أجل أنفسهم والقبض حال خوف أبداالاالقبض المجهول سببه فانه أيضا مجهول الخوف فاذاور دالقبض المجهول على قلب العارف كن تحتمولم يتحرك وأساحتي ينقدح له السبب فيعمل عندذلك يحسب ما تقتضيه حقيقة ذلك السبب من الاثر فيه فىأى جانب ظهرمن حق وخلق وهومن المقامات المستصحبة الى أول قدم يلقيه في الجنة فيرتفع عنه ولا يتصف به أبدا كابرتفع بعض حكم الاسهاء الاهمية الموجو دةهنا وفي الآخرة بانقضاء مدة حكمها فلاتجد قابلا فترتفع بارتفاع حكمهااذ كانتعين حكمهاومن هناتعم ان أعيان الاسهاء الاطمية هي أعيان أحكامها ولذلك تبيق أعيانها ما بقيت أحكامها وتفني بفناءأ حكامها فاوكانت الاسهاء الاطية واجعة الىذات المسمى موجودة قائمة مهالم يصح فناؤها ولافناءأ حكامها ولوكانت أيضاراجعة الىذات المسمى لكان حكمها كذلك فلم يبق أن تكون الالنسب واضافات لاوجودها في عينها فلدلك فلناانهاعين أحكامهافتزول بزوال الحكم وتثبت بتبوته

الباب التاسع عشر ومائتان في معرفة البسط وأسراره البسط حال ولكن ليس يدريه \* الا الاله الذي أقامنا في اله التحكم في الاكوان أجعها \* به الوجود الذي تبدو معانيه وليس يحجب عنا سوى قد در \* وهوالذي عن عيون الخلق يخفيه البغي حكم له ان كنت ذا نظر \* جاء الكتاب به لو كنت تدريه في عالم الخلق هذا الحكم ليس له \* في عالم الأم هذا الحكم ليس له \* في عالم الأم هذا في تجليب



اعلروفقك اللةان البسط عندالطائفة عبارة عن حال الرجاء فى الوقت وقال بعضهم القبض والبسط أخذوار دالوقت بحكم فهروغلبة والبسط عندناحال حكم صاحب أن يسع الاشياء ولايسعه شئ حقيقة البسط لاتكون الالرفيع المنزلة رفيع الدرجات فينزل بالحال الىحال من هو في أدنى الدرجات فيساويه وهوفي الجناب الالهي في مشل قوله تعالى وأقرضوا اللةقرضاحسنا وأعظمفىالنزول موذا الذىيقرضالله ولاجلهمة االبسط قالموزقال اناللةفقير ونحن أغنياء وهذاالفول تصديق قوله تعالى ولو بسط اللةالرزق لعباده لبغوا فىالارض ومن البسط الالهي قوله تعالى ينشر رحمته وهوالولى الحيد ولولاالبسط الالهي ماتمكن لاحدمن خلق اللةأن بتخلق بجميع الاسهاء الالهية وأعظم تعريف في البسط الالهي ان ربك واسع المففرة ويأيها الناس أتتم الفقراء الى الله فاماتمكن مثل هذا البسط فى قلوب العبادر بما أثر فى قلوبهم بغيافتعد وامتزانهم فلماعل الحق أنهر بما أثر ذلك مرضافى قلوب بعض العباد جعل دواءه تمام الآية وهوقوله واللههوالغني الجيد فأنزل الداء والدواءوهــذامن نشر رحته لان الادني في مرتبة تقتضى أن لا يكون صاحب بسط فان انبسط فلمس له الاأن يحول في غير مبدانه فيكون البسط من الادفي سوء أدب ولماعلم الحق هذا امرعباده بالتخلق بمكارم الاخلاق وأثنى عليهميها وجعل ذلك من أعظم أعمال العباد فظهر وابها عن الامرالالمي فكان بسطهم عبادة وقرية الى الله وهذامن نشر وجته واتساع مغفرته وعموم تفضله فبسط الغباد بسط عن قبض وبسط الحق لاعن قبض بل له البسط ابتداء ثم بعد ذلك يكون القبض الالهي وهو قوله صلى الله عليه وسيران رحمة التقسيقت غضبه فن رحته وبسطه أوجمد الخلق ولايكون حكم القبض والبسط الامع ثبوت الاغيار ولولاالاغيارلم يتحقق بسط ولاقبض فتحقق ذلك واعلران أعظم بسط العبدأن يكون خلاقا فان تأدب فى هذاالبسط فهوالمذكورالداخل فيعموم قوله تعالى فتبارك اللةأحسن الخالقين فأضاف الحسين الى الخالفين غير ان الله أحسن الخالقين اذكان هذاالنعت من خصوص وصف الاله لائه قال تعالى في الردعلي عبدة الاوثان أفن يخلق كمن الايخلق فنفى الخلق عن الخلق ف الولم يردعموم نفى الخلق عن الخلق لم تقم به ججة على من عبد فرعون وأمثاله عن امرمن الخلوقين ان يعبد من دون الله ولم يكن هؤلاء بمن يدخل في عموم الخالقين من قوله أحسن الخالقين فأنهم لم يتصفو ابالاحسان في الخلق فان الاحسان في العباد أن تعبد الله كأنك تراه فتعلم من هو الخالق على الحقيقة فلما كان هـذا النعتمن خصوص وصف الاله وقدأ ضاف الخلق الى الخلق انفر دهو بالنظر الى ماأثبت من الخلق للخلق بالاحسن فى ذلك فقال أحسن الخالقين وهومعنى قوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالفين والبركة الزيادة فزاد أحسن فىقوله أحسن الخالقين وماأحسن قوله تعالى أفرأيتم ماتمنون أأنتم تخلقونه أمنحن الخالقون ولميقل أأتم تخلقون منه ولافيه وانماقال تخلقونه فأرا دعين ايجاده منياخاصة والاسم المصورهو الذي يتولى فتح الصورة فيه أي صورة شاء من الجنس أوغيره وهوقوله في أي صورة ماشاء ركيك فهو الاسم المصور وهناأ سرار من علوم الطبيعة لماجعلاللةفيهامن الاشتراك فيالتكوين فهل هي سبب من جلةالاسباب التي تفعل لعينها بذاتها فيكون الحق يفعل بهالاعندهاأ وتكون من الاسباب التي يفعل الحق مسبها عندها لابها وبتفاوت هنا نظر النظار وأماأهل الكشف فيعلمون ذلك ابتداءعند الكشف من غير نظر لعلمهم بمرتبة الطبيعة وان منزاتها منزلة جيع الحقائق والحقائق لاتتبذل فيجرونها مجراهاو بنزلونهامنزلتها فبسط العلماء بالله هوعين العلم بالله فاذاعلمو اعلموامن انبسط ومن له البسط وعلمو امن انقبض ومن له القبض فيبقى عندهم كل أمرعلى أصله وحقيقته لاتبديل عندهم فى ذلك ولاتحو يللانهم على سنةالله ولن تجد لسنةاللة تبديلاولن تجد لسنةاللة تحو يلا فأهل سنةاللة لهم البسط المحقق لان البسظ نشر والنشرظهور ولولاا اظهورماأ دركت الاشياء

فبسط العارفين على بقين و بسط الحلق تخمين وحدس اذاخشعت الاصوات الرحن فكيف يكون الحال مع الجبار خشوع حياء لاخشوع مهانة و هيدة اجلال وقيض تأدّب



عند

جآر

ني آخر کشله

ئلنىء

Sian

اللهفى

لحناب

الميا

ميوم

انت

طا.

قال تعالى وخشعت الاصوات للرجن فلاتسمع الاهمسا حكما قتضاه الموطن واعلم أيها الولى الجيم ان الخلق كان في قبض الحق للحق فلما نبسط ظهر للعالم قال اللة تعالى لآدم ويداه مقبوضتان يا آدم اختر أيتهما شئت فقال آدم اخترت ين ربى وكاتبا يدى ربى يمين مباركة فبسطهافا ذافيها آدم وذريته ولوفتح الاخرى لكان فيهاسا ترالعالم فانظر الى كون الانسان فى المين الحق اذعلم آدم ان بين اليدين فرقانا والدلك قال أدباؤ كاتنا يدى ربي يمين مباركة فاختار القوة نظراالي نفسه لماعم انه على الصورة واله خليفة فعلم ان القوة له فاختار الاقوى بأدب ولما كان الخلق مطو يافى الحق لم يرنفس وهومشهو دملة فلما كان البسط الالهي ظهر العالم لنفسه فرأى نفسه ورأى من كان في قبضته عن شهود نفسه فعلمن أين صدروكيف صدر وماعلم هل لهرجوع أم لافقيل لهواليه يرجع الامركاه واليه ترجعون وعلمان الرجوع أنماهورد الى الاصل وقدعم أصل الوجود فعلم الى أين يرجع وقد كان في الاصل لا يعلم نفسه فعلم انه يرجع الىمنزله لابعل نفسه معظهور عينه كالم يشهد نفسه اذكان في قبضة موجده فيكون ما "ل العارفين ورجوعهم ثبوت عينهم الى ان الحق عينهم لاهم وهذ امقام لا يكون الاللعار فين فهم مقبوضون في حال بسطهم ولا يصح لعارف قط ان يكون مقبوضا في غير بسط ولامبسوطا في غير قبض وماسوى العاوف اذا كان في حال قبض لا يكون له حال بسط واذا كان فى حال بسط لا يكون له حال قبض فالعارف لا يعرف الا يجمعه بين الضدين فأنه حق كله كاقال أبو سعيد الخر ازوقد قيل لهم عرفت الله فقال بجمعه بين الضدين لانه شاهد جعهما في نفسمه وقدعم انه على صورته وسمعه يقول هوالاؤل والآخر والظاهر والباطن وبهبذه الآبة احتجى ذلك ثم نظر الى العالم فرآه انسانا كبيرانى الجرم ورآه قدجع بين الضدين فانه رأى فيدا لحركة والسكون والاجتماع والافتراق ورأى فيدالاضداد وهوأيضا على صورة العالم كاهو على صورة الحق فانظر ماأعب هذه اللفظة من أبي سعيد وطف اللقام كان يشيرذوالنون المصرى في مسائله من ايراد الكبير على الصغير وادخال الواسع في الضيق من غيران يوسع الضيق أو يضيق الواسع وقدذكرناهذ دالمسئلة في معرفة انخيال من باب المعرفة من هذا المكاب مستوفاة فبسط العلماء باللة من البسط المنسوب الىالحق بلهوعين البسط المنسوب الىالحق لانهم اليهرجعوا

فلم يكن البسط الاله ﴿ فَهُمَّ أَهُلُ مُحُوَّا وَانَ أَبْدَوا

وهذاالقدركاف في تحقيق البسط من العلم الاهي

﴿الباب العشرون وماثنان في معرفة الفناء وأسراره ﴾

ان الفناء أخوالعدم \* وله التسلطن ان حكم هوعن كذالاغيره \* فبعن له فينا قدم أم الفناء عن الفنا \* عجاب ماينسني الظلم فشبهه بل عينه \* ماقيل في عدم العدم هي لفظة ماتحتها \* عين ولكن تحتم مازال تطلبه الرجا \* لفن يقوم به عصم فيد اذا سلطانه \* عضيه تحصين الحكم

اعلم ان الفناء عند الطائفة يقال بازاء أمور فنهم من قال ان الفناء فناء المعاصى ومن قائل الفناء فناء رق بة العبد فعله بقيام الشعى ذلك وقال بعضهم الفناء عن الخلق وهو عند هم على طبقات منه الفناء عن الفناء وأوصله بعضهم الى سبع طبقات فاعلموا أيد ناالله وايا كبروح القدس ان الفناء لا يكون الا بكون الفناء عن الفناء الا بعض أدفى بأعلى وأما الفناء عن الا على فليس هو اصطلاح القوم وان كان يصبح لغة فاما الطبقة الاولى فى الفناء فهى ان نفتى عن المخالفات فلا تخطر لك ببال عصمة وحفظا الحياور جال الله هنا على قسمين القسم الواحد رجال لم يقد وعلم المعاصى فلا يتصرفون الافى مباح عصمة وان ظهر تمنيم المخالفات المسماة بالمعاصى شرعافى الامن الله وفي هؤلاء ف كانواعن أذنبو افعلموا ان طهر با يغفر وان ظهر تمنيم الخالفات المسماق ملم على ساع منهم طذا القول اعملوا ما شتم فقد غفرت الكوك أهل بدر ففنيت عنهم أحكام الذنب و يأخذ بالذب فقيل لهم على ساع منهم طذا القول العملام الله يتنع ان ينتهك المقر ون عنده ومة الخطاب الخالفات فا عالم المنافو المنافو المنافو فانهم ما تصرفوا الافها أبيح لهم فان الغيرة الاطمية تمنع ان ينتهك المقر ون عنده ومة الخطاب

الالمي



الالمي بالتحجير وهوغيرمؤاخذ لهم لماسبقت لهم به العناية في الازل فأباح لهم اهو يحجور على الغيروسائر من ليس له هـ ناالمقام لاعلم له بذلك فيحكم عليه بأنه ارتكب المعاصى وهوابس بعاص بنص كلام الله المبلغ على اسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأهل البيت حين أذهب الله عنهم الرجس ولارجس أرجس من المعاصى وطهرهم تطهير اوهو خبر والخبرلابدخله النسخ وخبراللة صدق وقدسبقت به الارادة الاطية فكل ما ينسب الى أهل البيت عايقد ح فما خبرالله بهعنهم والتطهير وذهاب الرجس فانما ينسب اليهممن حيث اعتقاد الذي ينسب لانه رجس بالنسبة اليهوذلك الفعل عينه ارتفع حكم الرجس عنه في حق أهل البيت فالصورة واحدة فيهما والحكم مختلف والقسم الآخور جال اطلعوا على سرالقيدر وتحكمه في الخلائق وعاينواماقدر عليهم من جريان الافعال الصادرة منهم من حيث ماهي أفعال لامن حيثماهي محكوم عليهابكذا أوكذاوذلك فيحضرة النورا لخالص الذي منه يقول أهل الكلام أفعال الله كلها حسنة ولافاعل الااللة فلافعل الاللة وتحته فده الحضرة حضرتان حضرة السدفة وحضرة الظامة المحضة وفي حضرة السدفة ظهرالتكليف وتقسمت الكلمة الىكلات وتميزا لخير من الشروحضرة الظلمة هي حضرة الشرالذي لاخيرمعه وهوالشرك والفعل الموجب المخاود في الناروعدم الخروج منهاوان نعم فيها فاماعاين هؤلاء الرجال من هذا القسم ماعاينوه من حضرة النور بادروا الى فعل جيع ماعلمواانه يصدر منهم وفنواعن الاحكام الموجبة للبعد والقرب ففعلوا الطاعات ووقعوافى الخالفاتكل ذلك من غبرنية لقرب ولاانتهاك حرمة فهذا فناءغر يبأطلعني الله عليه بمدينة فاس ولمأرلهذا تقامع علمى بان لهرجالا ولكن لمألقهم ولارأيت أحدامهم غيرانى رأيت حضرة النوروحكم الامرفيها غيرانه لم يكن لتلك المشاهدة فيناحكم بل أقامني الله في حضرة السدفة وحفظني وعصمني فلي حكم حضرة النورواقامتي فى السدفة وهوعند القوم أتم من الاقامة في حضرة النورفهذا معنى قول بعضهم فى الفناء اندفنا المعاصى وأما النوع الثانى كمن الفناءفهو الفناءعن أفعال العباد بقيام الله على ذلك من قوله أفن هوقامً على كل نفس بما كسبت فيرون الفعل تلقمن خلف بجب الاكوان التي هي محل ظهور الافعال فيها وهوقوله تعالى أن ربكواسع المغفرة أي ستره واسع والاكوان كالهاستره وهوالفاعل من خلف هذا الستروهم لايشعرون والمنبتون من المتكامين أفعال العباد خلقاللة يشعرون ولكن لايشهدون لحجاب الكسب الذي أعمى اللة به بصيرتهم كاأعمى بصيرة من برى الافعال للخلق حين أوقفه الله مع مايشا هده ببصره فهذ الايشعر وهو المعتزلي وذلك لايشهد وهو الاشعرى فالكل على بصره غشاوة ﴿ وأماالنوع الثالث ﴾ فهوالفناء عن صفات الخلوقين بقوله تعالى في الخبر المروى النبوى عنه كنت سمعه و بصره وكذاجيع صفاته والسمع والبصر وغيرذلك من أعيان الصفات التي للعبدأ والخلق قل كيف شت وعرف الحق ان نفسههي عين صفاتهم لاصفته فانتمن حيث صفاتك عين الحق لاصفته ومن حيث ذاتك عينك النابتة التي اتخذها المة مظهر اأظهر نفسه فيهالنفسه فانهما يراهمنك الابصرك وهوعين نظرك فارآه الانفسه وأفناك بهذاعن رؤيت فناء حقيقة شهودية معاومة محققة لايرجع بعده ذاالفناء حالاالى حال يثبت لك ان لك صفة محققة ليستعين الحق وصاحب هذاالفناء دائمافي الدنيا والآخرة لايتصف في نفسه ولاعند نفسه يشهود ولا كشف ولارؤ يةمع كونه يشهدو يكشف ويرى ويز يدصاحب هذا الفناءعلى كلمشاهدوراء ومكاشف انديرى الحق كايرى نفسه لانك رأيته بهلابك وهذامشهدعز بزلمأ رلعبالحال ذائقا فانه دقيق فن زعم انه ذاقه تمرجع بعد ذلك الىحسه ونفسه واثبت لنفسه صفة ليست هي عين الحق التي عامها فليس عنده خبر عاقاله ولا يعرف من شاهد ولاماشاهد مم ان صاحب هذا الفناءمهما فرق بين صفاته فى حال الفناء فرأى غيرماسمع وسمع غيرماسى وسعى غيرماشم وطعم وطعم غيرماعلم وعلم غيرماقدروميزوفرق بين هذه النسب وادعى انه صاحب هذا النوع من الفناء فليس هووا ذا توحدت عنده العين فسمع بمابه رأى بمابه نكلم بمابه علم وسعى وشم وطعم وأحس ولم يختلف عليه الادراك باختلاف الحسكم فهوصاحب هذا الفناءذوقاصيح الحال ﴿ وأما النوع الرابع ﴾ من الفناءفهو الفناء عن ذاتك وتحقيق ذلك أن تعلم ان ذاتك مركبة من لطيف وكشيف وان الحل ذات منك حقيق ، قوأ حوالا تخالف بها الاخرى وإن اطيفتك متنوعة الصورمع

( ٥٥ - (فنوحات) - ثاني )



كانفى

قالادم

المفانظر

ارالقوة

الحق

شهود

وعلمان

2-9.

gapte -

عارف

Jhal

قال أبو

سورته

ببرافي

وأيضا

النون

لواسع

لاعلى

260

الآنات في كل حالوان هيكاك ثابت على صورة واحدة وان اختلفت عليه الاعراض فاذا فنبت عن ذاتك بمشهودك الذى هوشاهدالحق من الحق وغيرالحق ولاتغيب في هذه الحال عن شهودذاتك فيه فيا أنت صاحب هذا الفناءفان لرتشهدذاتك فيهذا الشهود وشاهدتماشاهدت فأنتصاحب هذا النوع من الفناء وانماقلنا شاهدت ماشاهدت ولمنخصص شهودالحق وحده فان صاحب هذا الفناء قديكون مشمهوده كونامن الاكوان وهو حال يعصم ذات الانسان من التأثر أخبرني الاستاذ النحوى عبد العزيزين زيدان عدينة فاس وكان ينكر حال الفناء وكان يختلف اليناوكانت فيهاناية فلما كان ذات يوم دخل على وهو فارح مسرور فقال لى ياسيدى الفناء الذي تذكره الصوفية صيح عندى بالذوق قد شاهد ته اليوم قلت له كيف قال ألست تعلم ان أمر المؤمنين دخل اليوم من الاندلس الى هذه المدينه قات له بلى قال اعلم انى خرجت أنفر جمع أهل فاس فاقبلت العساكر فلما وصل أمير المؤمنين ونظرت اليه فنبت عن نفسي وعن العسكروعن جيع مابحسه الانسان وماسمعت دوى الكوسات ولاصوت طبل مع كثرة ذلك ولاالبوقات ولاضجيجالناس ولارأ يتبيصري أحمدامن العالمجلة واحمدةسوي شخصا مبرالمؤمنسين تمانه ماأزاحني أحدعن مكانى ووقفت في طريق الخيل وازد حام الناس ومارأيت نفسي ولاعامت اني ناظر اليه بل فنيت عن ذاتى وعن الحاضرين كلهم بشهودي فيه ولما انحجب عني ورجعت الى نفسي أخذتني الخيل وازدحام الناس فازالوني عن موضعي وما تخلصت من الضيق الابشدة وأدرك سمعي الضجيج وأصوات الكوسات والبوقات فتحققت ان الفناء حق وأنه حال يعصم ذات الفاني من ان يؤثر فيه مافني عنه هذا يا أخي فناء في مخلوق في اظنك بالفناء في الخالق فان شاهدت في هذا الفناء تنوع ذاتك الطيفة ولم تشاهد معها سواها ففناؤك عنك بك لابسواك فأنت فانعن ذاتك واست فانياعن ذاتك فانك الك بك مشهود من حيث اطيفتك وانك الك بك مفقود من حيث هيكاك فان شاهدت مركبك في حالهذا الفناء فشهودك خيال ومثال ماهوعينك ولاغيرك بلحالك في هذا الفناء حال النائم صاحب الرؤيا بإوأما النوع الخامس من الفناء كه وهوفناؤك عن كل العالم بشمودك الحق أوذاتك فان تحققت من تشهد منك علمت انك شاهدت ماشاهدته بعين حق والحق لايفي عشاهدة نفسه ولاالعالم فلا تفني في هـ نده الحال عن العالم وان لم تعلم من يشهد منك كنت صاحب هذا الحال وفنيت عن رؤية العالم بشهو دالحق أو بشهو دذاتك كا فنيتعن ذاتك بشهودالحقأو بشهودكون من الاكوان فهذا النوع يقرب من الرابع فىالصورة وان كان يعطى من الفائد ةمالا يعطيه النوع الرابع المتقدم ﴿ وأما النوع السادس من الفنام ﴾ فهوان تفني عن كل ماسوي الله بالله ولابدوتفني في هذاالفناءعن رؤيتك فلاتعالك في حال شهود حتى اذلاعين لك مشهودة في هذا الحال وهنايطر أغلط لبعض الناسمن أهلهذا الشأن وأيينه لكان شاء الله حتى يتخلص لك المقام وان الله أطمني هذا البيان وذلك ان صاحب هذا الحال اذافني عن كل ماسوى الله بشهود الله فعايقول فلايخلوفي شهوده ذلك اما ان يرى الحق في شؤنه أولايراه في شؤنه فاله لايزال في شؤن اذلاغيدة له عن العالم ولاعن أثر فمه فان شاهده في شؤنه في افني عن كل ماسوى اللهوان شاهده في غيرشؤنه بل في غناه عن العالم فهو صحيح الدعوى فان الله غني عن العالمين وهذا المشهد كان الصديق فانه قال مارأيت شيأ الارأيت الله قبله فأثبت انه رآء ولاشئ تمأقيم في مشهد آخو فرأى صدور الشئ عنه وقدكان رآه ولاشئ فجعل تلك الرؤية قبل هذا الشهو دفقال مارأيت شيبأ الارأيت اللة قبله فقدأ بنت لك الاسم على ماهوعليه بووأما النوع السابع من الفناء لل فهوالفناء عن صفات الحق ونسبها وذلك لا يكون الابشهودظهور العالم عن الحق لعين هذا الشخص لذات الحق ونفسه لالامرزائد يعقل ولكن لامن كونه علة كايراه بعض النظار ولايرى الكون معاولا وأعمايراه حقاظاهرافي عين مظهر بصورة استعدادذلك المظهرفي نفسه فلايرى للحق أثرافي الكون فيابكون له دليل على ثبوت نسبة ولاصفة ولانعت فيفنيه هذا الشهو دعن الاسهاء والصفات والنعوت بلان حققه برى انه محل التأثر حيث أثر فيه استعداد الاعيان الثابتة من أعيان المكات ويما يحقق هذا كونه تعالى وصف نفسه في كابه وعلى السنة رسام، اوصف به الخلوقات الحدثات واما ان تكون هذه الصفات في جنابه حقاتم نعتنا بها



واما أن تكون لناحقاونعت نفسه بها توصلالنا وخبره بهاصدق لا كذب وان كنانين فيها الاصل فهو مكتسب وان كان هوالاصل فقد كسبنا اياها وهذه من أغمض تتائج العلم بالله فانه أضاف اليه نعوت المحدثات كلها باخبار قديم أزلى تغنها ما أشار به في اخباره بأنه مكتسب لبعضها مثل قوله ولنبلون كم حتى نعلم ومنها ماذكره ولم يقيد با كتساب ولاغيره ومن هسذا الباب أجيب دعوة الداع وادعو في أستجب لكم واستفلوني أعطكم واستغفر وفي أغفر المكم واذكر وفي أذكر كم وأما قوطم الفناء عن الفناء عن الفناء عن الفناء عن الفناء عن الفناء وحال الفناء لاينال بتعمل أى كساحب الرؤيا الذي لا يعلم النه في رؤيا فهو وحال النه وتكون بين يديه ولاير الله وترى في عينه جود افي تلك الحالة فاذا عثر على مطلو به أوطر أأم فتحد تهولا يسمعك و تكون بين يديه ولاير الله وترى في عينه جود افي تلك الحالة فاذا عثر على مطلو به أوطر أأم يردّه الى احساسه حينتذير الله و يسمعك فهده أدنى درجاته في العالم وسبب ذلك ضيق المحدث فانه لاشئ أوسع من عقواله نسبت وفي الرنبة الاخرى في قوله فأحببت ان أعرف وهدن القدر كاف في معرفة هذا الباب والله يقول الحق عن العالمين وفي الرنبة الاخرى في قوله فأحببت ان أعرف وهدن القدر كاف في معرفة هذا الباب والله يقول الحق وهو بهدى السبل

﴿الباب الاحدوالعشرون ومائتان في معرفة البقاء وأسراره ﴾ اذارأيت قيام الله جل على ﴿ كُل النفوس بمافيها من الاثر ذاك البقاء الذي قال الرجال به ﴿ وأنت باق به ان كنت ذا نظر فكن به لا تكن بالفكر متصفا ﴿ فانما الغير مشتق من الغير وأين غيروما في الكون أجعه ﴿ سوى الوجود الذي تدعوه بالبشر فانه اسم يع الكون أجعه ﴿ عينا وعاما فلا تخرج عن الصور

اعلم ان البقاء عند بعض الطائفة بقاء الطاعات كان الفناء فناء المعاصى عند صاحب هذا القول وعند بعضهم البقاء بقاءرؤ ية العبدقيام الله على كل شئ وهذا قول من قال في الفناء أنه فناءرؤ ية العبد فعله بقيام الله تعالى على ذلك وعند بعضهم البقاء بقاءبالحق وهوقول من قال في الفناء انه فناءعن الخلق داعلم ان نسبة البقاء عند ناأشرف في هذا الطريق من نسبة الفناءلان الفناءعن الادنى في المنزلة أبداعند الفاني والبقاء بالاعلى في المنزلة أبداعند الباقي فان الفناء هو الذي أفناك عن كذافله القوة والسلطان فيك والبقاء نسبتك الىالحق واضافتك اليه أعنى البقاء في هذا الطريق عند أهل الله فيااصطلحوا والفناء نسبتك الى الكون فانك تقول فنيتعن كذاو نسبتك الى الحق أعلى فالبقاء في النسبة أولى لانهما حالان مرتبطان فلايمق فى هذا الطريق الافان ولايفني الاباق والموصوف بالفناء لا يكون الاف حال البقاء والموصوف بالبقاء لايكون الافي حال الفناء فغي نسبة البقاء شهود حق وفي نسبة الفناء شهود خلق لانك لانقول فنيت عن كذاالا مع تعقال من فنيت عنه ونفس تعقلك اياه هو نفس شهودك اياه اذلابد من احضاره في نفسك التعقل حكم الفنا معنم وكمذلك البقاء لابدمن شهودمن أنت باق به ولايكون البقاء في هذا الطريق الابالحق فلابد من شهود الحق فاله لابدمن احضارك اباه فى قلبك وتعقلك اياه فينشذ تقول بقيت بالحق وهذه النسبة أشرف وأعلى لعلق المنسوب اليه فال البقاء أعلى من حال الفناءوان الازماوكاناللشخص في زمان واحد فلاخفاء عندذي نظر سليم في الفرق بين النسبتين في الشرف والمنزلة (شرح هـ فد المقام يتضمنه شرح باب الفناء) وذلك ان ننظر في كل نوع من أنواع الفناء الى السبب الذي أفناك عن كذافهو الذي أنتباق معه هذا جاع هذا الباب الاأن هناتحقيقالا يكون الافى الفناء وذلك ان البقاء نسبة لاتزول ولاتحول حكمه ثابت حقاوخلقاوهو نعت الحي والفناء نسبة تزول وهو نعت كاني لامدخل لهفي حضرة الحق وكل نعت ينسب الى الجانبين فهوأتم وأعلى من النعت الخصوص بالجانب الكوني الاالعبودة فان نسبته الى الكون أتم وأعلى من نسبة الربو بية والسيادة اليسه فان قلت فالفناء واجع الى العبودة ولازم قلنا لا يصح أن يكون كالعبودة فان العبودة نعت قابت لا يرتفع عن الكون والفناء قديفنيه عن عبودته وعن نفسه فكمه يخالف حكم العبودة وكل أمر يخرج الشئ عن أصابه و يحجبه عن حقيقت و فليس بذلك الشرف عند الطائفة فانه أعطاك الامرعلى خداف ماهو به فألحقك بالجاهلين والبقاء حال العبد الثابت الذي لا يزول فانه من المحال عدم عينه الثابتة كانه من المحال اتصاف عينه بأنه عين الوجود بل الوجود ولا يلزم أن تكون الصفة عين الموصوف بله هو يحال والعبد بقد ان من ثبوته ثابت الوجود في عبودته دائم الحكم في ذلك ان كلمن في السموات والارض الا آتى الرجن عبد اماعند كم ينفد وماعند الله بأق فنحن عند دوهو عند نافا لحق النفاد والبقاء بمن ألحقته هذه الآية والنفاد فنا المامن عبد أمان المقولات ماعدا الموروق وقد أومانا الله مافيه غنية لمن كان له له قلب أو القياء نعت العرض من حيث ذا تعبل نعت سائر المقولات ماعدا الموروق وقد أومانا الله مافيه غنية لمن كان له له قلب أو ألتى السمع لخطاب الحق وهو شهيد

إلباب الثانى والعشرون وما تتآن فى معرفة الجع وأسراره م اذاسمعت بحق أونظرت به فهو السميع البصير الواحد الاحد وأنت لافي والاعيان قائمة والنفس والعقل والارواح والجسد فان أخذت بجمع الجع تصحبه به به فأنت هناك السيد الصمد وان عامت بهذا واتصفت ابه به حالاعليك جيم الامر ينعقد

اعلمان الجع عند بعض الطائفة اشارة من أشار الى حق بلاخلق وقال أبوعلى الدقاق الجع ماسلب عنك وقالت طائفة منهم الجع مأشهدك الحق من فعله بك حقيقة وقال قوم الجع مشاهدة المعرفة و بجته إياك نستعين وقال بعضهم الجع اثبات الخلق قاعًا بالحق و جع الجع الفناء عن مشاهدة كل شئ سوى الحق وقال بعضهم الجع شهود الاغيار بالله وجع الجع الاستهلاك بالكلية وفناء الاحساس بماسوى الله عند غلبات الحقيقة وقال بعضهم الجع مشاهدة تصريف الحق الكل ومن نظم القوم في الجع والفرق

جعت وفرقت عني به 🐞 ففرط التواصل مثني العدد

فهذا قدذ كرنابعض ما وصل الينامن قوطم فى الجع وجع الجع عند ناأن تجمع ما له عليه ما وصفت به نفسك من نعو تدو أسها ته وتجمع ما لك عليك محاوصف الحق به نفسه من نعو تك وأسها تك فت كون أنت أنت وهو هو وجع الجع أن تجمع ما له عليه وما لك عليه وترجع الحكل اليه واليه يرجع الامركاة ألا الى الله تصبر الامور في الى الكون الأسها و ومنه من ادعى فى ذلك فالمنهم عسب ما ادعوه في الاسهاء الخصوصة به تعالى فى العرف ومنهم من ادعى فى ذلك وفى النعوت الواردة فى الشرع ما لا يليق عند علماء الرسية عالم البالية المنابعة المنابعة المنابعة العرف ومنهم من ادعى فى ذلك وفى النعوت الواردة فى الشرع ما لا يليق عند علماء الرسية عادات وأما طريقتا في العرف ومنهم من ادعى فى ذلك كاه بل جعناها عليه غيراً نا نبهنا ان تلك الاسهاء حكم آثار استعداد أعيان المهك نات فيه وهو سرختى لا يعرفه الامن عرف ان الله هوعين الوجود وأن أعيان المكنات على حافما ما تغير عليه المنابعة والمنابعة على المنابعة والمنابعة والمن

وتحقق

وتحفق مأشرنااليه فانأعيان الممكنات مااستفادت الاالوجود والوجودليس غيرعين الحق لانه يستحيل أن يكون أمرازائدا ليس الحق لما يعطيه الدليل الواضح فاظهر في الوجود بالوجود الاالحق فالوجود الحق وهو واحد فليس تمشئ هوله مشل لانه لا يصح أن يكون تم وجودان مختلفان أومتا الان فالجسع على الحقيقة كافر رناه أنتجمع الوجودعليمه فيكون هوع ين الوجود وتجمع حكم ماظهرمن العدد والتفرقة على أعيان المكنات انها عين استعداداتهافاذاعامت هذافقدعامت منى الجع وجع الجع وجودالكثرة وألحقت الامور باصولها وميزت بين الحقائق وأعطيت كل شئ حكمه كاأعطى الحق كل شئ خلقه فان لم نفهم الجع كاذ كرناه فاعندك خبرمنه وأمااشارات الطائفة التىسردناها فانطم فىذلك مقاصدأذ كرهاان شاءالله معمعرفتهم باذهبنااليهأو معرفةالاكابرمنهم وأماقول من قالمنهم ان الجعحق بلاخلق فهوماذ هبنا اليمه ان الحق هوعين الوجودغير أنه ماتعر "ض لما أعطته استعدادات أعيان المكمنات في وجود الحق حتى اتصف عما اتصفت به وأماقول الدقاق فالجم انهماسلب عنك فانه يقتضي مقامهان ير يدسل ماوقعت فيه الدعوى منك وهوله كالتخلق بالاسماء الحسنى ونسبة الافعال اليك وهي له هذا يعطيه حال الدقاق لاالكلام فانه لوقال غيره هذه الكامةر عاقاطا على انه ير يد بقوله ماساب عندك عين الوجود فانه الذي سلب عندك اذكان عين الوجود وأماقول الآخوان الجع ماأشهدك الحقمن فعلدبك حقيقة فانه يريدأنك محسل لجريان أفعاله والامرفى الحقيقة بالعكس بل هو المنعوت يحكم آثار استعدادات أعيان الممكأت فيه الاان يريد بقوله من فعله بك أي بك ظهر الفسعل ولم يتعرض لذكر فيمن ظهر الاثر فقد يمكن ان ير بدذلك وهو ماذهبنااليه وما تعطيه الحفائق فلوعلمنامن هوصاحب هذاالقول حكمناعليه بحاله كإحكمناعلى الدقاق لمعرفتنا بمقامه وحاله وأماقول من قال الجعمشاهدة المعرفة فاعلم ان المعرفة باللة تعطى ان للعب نسبة الى العمل صحيحة أثبتها الحق ولذلك كافه بالاعمال وللحق تعالى نسبة الى العمل أثبتها الحق لنفسه وشرع لعبده ان يقول في عمامواياك نستعين وقال موسى كايم الله وأعلم الخلق بالله وسل الله فقال لقومه استعينوا بالله واصبرواولا فرق عندنابين ما يقوله الله أو يقوله رسول اللهمن نعت الله في الصحة والنسبة اليه وقال الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدى ثم فصل سبحانه و بين ماية ول العبد ويقول الله فنسب القول الى العبد نسبة صحيحة والقول عمل وهوطاب العون من الله في عمله ذلك فصحت المشاركة في العمل فهذا قد جعت في العمل بين الله و بين العبد فهذا معني الجع فقد قررتان عين العبد مظهر بفتح الهاءوان الظاهر هوعين الحق وان الحق أيضاعين صفة العبدو بالصفة وجد العمل والظاهرهوالعامل فاذاليس العمل الاللة خاصة فلناوعند ماقرر ناماذ كرته قرر زاأ يضاان عين العبد لهااستعداد خاص مؤثر في الظاهر وهو الذي أدى الى اختلاف الصور في الظاهر الذي هو عين الحق فذلك الاستعداد جعل الظاهر ان يقولواياك نستعين يخاطب ذلك الظاهر بأثر استعداد هذا العين المصلية حكم الاسم المعين أن يعينه على عمله فان عين الممكن اذا كان استعداده يعطى عزاوض عفاظهر حكمه في الظاهر فقول الظاهر هولسان عين الممكن بل قول الممكن باسان الظاهر كاأخبرالحق انه قال على اسان عبده سمع الله لن حده فأعطت المعرفة ان تجمع العمل على عامله لماوقع في ذلك من الدعاوي بماقد دهب اليم أصحاب النظر القائلين بإضافة الافعال الى العباد بجردة والقائلين بإضافة الافعال الى الله مجردة والحق بين الطائفة بن أى بين القولين فللعبد الى العمل نسبة على صورة ماقر رناها من أثر استعداد عين الممكن في الظاهر والمحق نسبة الى العمل على صورة ماقر رناه من قبول الظاهر لتأثير العين فيهفان العبدة العلى لسان أثره فى الظاهر اياك نعبد واياك نستعين وهذامذ هبنانى الجعفان كان صاحب القول فى الجع أرادانه مشاهدة المعرفة ويعرف معنى مشاهدة المعرفة فهوعلى ماقلناه فنحن اغمات كامناعلى معنى مشاهدة المعرفة لاعلى مقام قاثلهااذ لحائه اللفظة وجوه نازله عماذهبنااليه في شرحها فشرحناها على أتم الوجوه وأكلها وهوالذي الام عليه في نفسه ومن أجل بعض الك الوجوه اعترضناعلى قائل هذه اللفظة فى مختصر هداالكتاب والى ماقر رناه وذهبنا اليه في الجع ترجع أقوال الحاعة التيذكر ناهاو حكيناهافي أقل الباب والتيقول الحق وهو يهدى السبيل ﴿ الباب الثالث والعشرون وماثنان في معرفة حال التفرقة ﴾ اذا اجتمعت فقداً ثبت نفرقة ، كما تحقق قرآنا وفرقانا والعين واحدة والحريختلف، وقد دأ قت على ماقلت برهانا فالجع والفرق حال ناقص أبدا هفاعدل وكن واحداان كنت انسانا والزم طريقة جبريل وصاحبه ، اذ قررا لك اسلاما وايمانا وتم جاء باقد صح بعدهما ، فقر والك احسانا واحسانا فتلك أربعة لاخامس لها ، سوى المؤيد جل الحق سبحانا

اعران التفرقة عندبعض القوم اشارة من أشار الى خلق بلاحق وعندأ بي على الدقاق الفرق ما ينسب اليك وعند بعضهم الفرق مأأشهدك الحق من أفعام أدباوعند بعضهم الفرق مشاهدة العبودية وقيل الفرق اثسات الخلق وقيل التفرقة شهودالاغياريلة وقيل التفرقة مشاهدة تنقع الخلق في أحو الهمرومستندمقام التفرقة من العملم الالهمي تعت الحق سنفرغ لحمأ يه الثقلان وهو انقضاء المدة التي سبق في علم الله مقد ارها وهو زمان الحياة الدنيافي كل شخص شخص م واعدان أصل الاشباء كلها التفرقة وأول ماظهرت في الاسهاء الاهمة فتفر "قت أحكامها بتفرق معانيها حتى لونظر الانسان فيهمامن حيث دلالتها كلهاعلى العين مع الفرقان المعلوم بين معانيهما التي يعقل فيهامن انه سميت همذه العين بكذا لكذاولاسمااذا كانت الاسماء تجرى مجرى النعوت على طريق المدح والتفرقة أظهر وبالتفرقة تعرف اليناسبعانه ففال ليسكثله شئ وقال أفن يخلق كن لايخلق ففرق بين من يخلق ومن لايخلق وحدود الاشياء أظهرته التفرقة بين الاشياء وبالتفرقة ظهرت المقامات والاحوال وكثرت مرات الخلق ويمزت مهافلة ثمانون عبداحققهم بحقائق الايمان وبتهما تةعبد حققهم بحقائق النسب الالهية والاسماء وبتةستة آلاف عبدو مزيدون حققهم بحقائق النبقة المحمدية وللة ثلاثما لةعبدحققهم محقائق الاخلاق الاطية ففرتق عزوجل بين عباده بالمراتب وعين الجعهو عين التفرقة اذهو دليل على الكثرة وانماسمي جعامن أجل العين الواحدة التي تجمع هذه التفرقة \* فقول من قال فىالتفرقة انهمااشارةمن أشارالىخلق بلاحق فشهودهماأعطته الحدودوالحدودلميكن لهاظهورالافي الخلق اذكان الحق لا يعرف لانه الغني "عن العالمين أي هو المنزه عن ان تدل عليه علامة فهو المعروف بغير حد المجهول بالحسد والحدود أظهرت التفرقة بين الخلق وكل انسان من أهمل الذوق لايتعدى في اخباره منزلة شمهوده وذوقه لانهم أهل صمدق لاغبرون أبدا الاعن شهودلاعن خبرج وأماقول الدقاق الفرق مانست اليك فهوماذ كزناه فانهمانسب اليك الا الحدوداذالحق لاينسب اليهدر وجيم ماينسب الى العبدف الهالى الفناء والعدم وماينسب الى الحق في اله البقاء والوجود فكن تمن ينسب الحالحق ولاينسب الحالخلق وهومعني قوله تعالى ماعندكم ينفد فوصف بالنفاد مانسبه الينا ومالفظة تدل على كل شئ كذا قاله سببو مه وماعندالله باق فن كان عندالله مناصير له البقاء ومن كان عندا لخلق صحله النفادأ لاترى من هوعبد لغيرالله من الماليك اذاجاء الموت ارتفع الملك اذا كان السيدعليه فنفد فكل مانسب الى المخلوق فانه ينفد بالموتأو بالشهادة وكل ما ينفد فقد فارق من كان عنده وهذا لابوجد في الحق فانه لا يفارقه شيئ لأنه معنا واليه تصيرالامور فهذامعني قوله الفرق ماينسب اليكء وأماقول من قال الفرق ماأشهدك الحق من أفعالك أدبايشير الى الافعال التي لا يعطى الادب ان تنسب الى الله وان كانت من الله لا الى الافعال التي تنسب الى الله أدباو حقيقة وأفعال العبادلا بقاء لهاعند العبدسوي زمان وجو دهاخاصة وتزول عنه في الزمان الذي يلى زمان وجودها فهذا معني قول الدقاق فاجمعا فىالمعنى غيرأن هذاالقائل خصص بعض الافعال بقوله أدبافاذا نسبت أعيان هذه الافعال الى الله اتصفت بالبقاءلالاعيانها بللكونهامشهودة تلة وماعنداللة باقكايبق الفعل عندك مادام مشهودالك فاذالم تشهده زال عينه عن شهودك ولهذا قال ماأشهدك الحق من أفعالك ولم يتعرض لما يشهدك كإانه لم يتعرض الى المحمو دمن أفعالك مع كونه ينسب اليك فقال أدبا ۾ وأتماقول من قال الفرق مشاهدة العبودية فانه نسب العبد الى الصفة القائمة به ولاينبغي



ان نسب الاالى الله والعبودية صفة العبد فن شاهد عبودية كان الن شاهد وطف اينسب عبادالله الى العبودة العبودية فهم عبيد الله من غير نسبة بخلاف نسبتهم الى العبودية فان الحق لا يقبل نسبة العبودية لأنه عين صفة العبد لاعين العبد فن شاهد العبودية فل يشاهد كونه عبد الله ففرق بين ما ينسب الى الصفة و بين ما يضاف الى الله قال أهل اللسان رجل بين الخصوصية والخصوصة و بين العبودية والعبودة والعبودية نسبة البها و العبودة نسبة الى السيد وأما قول من قال الفرق اثبات الخلق فهو كانقد منى معنى قوطهم اشارة الى حلق بلاحق غير أن بينهما فرقانا فانه قال اثبات الخلق ولم ين الله وولان والما لله والما والعبودية نسبة المالة والمالة والمالة الله المالة الله المالة الله الله والعبودية تقوله اثبات الخلق أى فى الازل وقع الفرق بين الله و فهدا القائل فى الفرق انه اثبات الخلق به وأماقول من قال ان الفرق شهود الاغياريلة أراد من أجل الله فهذه لام العلة فيشا هدف عين وجود الحق أحكام الاعيان الثابتة التي هى أغيار بلا شمك فى النبوت لا فى المرود وأسخاص وعين الوجود واحد والاحكام مختلفة لاختلاف الاعيان الثابتة التي هى أغيار بلاسك فى الثبوت لا فى العبود المن قال التفرق عن الملك وأفلاك وعناصر ومولدات وأجناص وأنواع وأشخاص وعين الوجود واحد والاحكام مختلفة لاختلاف الاعيان الثابتة التي هى أغيار بلاسك فى الثبوت لا فى الموجود والحق لا يقبل التنوع فنبت ان ذلك حكم الاعيان والمشهود لهذا العبد التنوع فالمشهود الحق فانها متنوعة والحق لا يقبل التنوع فنبت ان ذلك حكم الاعيان والمشهود لهذا العبد التنوع فالمشهود الحق النفرة والمقول من قال فى التفرق من قال فى التفرق

جعت وفرقت عني به 🛊 ففرط التواصل مثني العدد

فانه أرادظهورالواحدفى مراتب الاعداد فظهرت أعيان الاتنين والثلاثة والاربعة الى مالا يتناهى بظهور الواحد وهذه غاية الوصلة ان يكون الشئ عين ماظهر ولا يعرف انه هو كاراً يت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد عانى أبامجد ابن حزم المحدث فغاب الواحد في الآخو فلم تر الاواحد اوهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذه غاية الوصلة وهو المعبر عنه بالا تحاد أى الاتنساني عين للواحد ما في الوجود أمر زائد كان زيد اهو عين عبر و بل عين أشخاص هذا النوع الانساني في الانسانية فهوهو من حيث الشخصية فانعطاف الواحد بنفسه على من تبة الاتنان هو عين ظهور الاتنين وما مسوى عين الواحد وهكذ اما بقي من الاعداد التي لا تدناهي فتحقق معنى التفرقة ان كنت ذال سليم والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

والباب الرابع والعشرون وماثنان في معرفة عين التحكم

عين التحكم عند القوم التصرف لاظهار الخصوصية بلسان الانساط فى الدعاء وهذ اضرب من الشطح وقريب منه لما يتوهم من دخول النفس فيه الاان يكون عن أمر الحى فلامؤ اخذة على صاحبه فيه

مهدما تحكم عارف في خلقه \* عن غيراً مر فالرعونة قاعم

ترك التحكم نعت كل محقق \* لزم الحساء ولو أتت راغم

ماللر جال الصم أعيان الورى \* المصطفين له نفوس حاكمه

بل هم عيد لم يزالوا خشعا \* في كل حال فالشهادة دائد.

ان التحكم في الحجاب مقامه ، خلف الستور المرسلات المظلمه

فاذا كانعن أمراطى بتعريف فالأنسان فيه عبد عتشل أمر سيده بطريق الوجوب فان عرض عليه عين التحكم من غيراً مرعرض الامانة وقبله فليس هناك بل مرتبته مرتبت في قبول الامانة المعروضة التي قال الله فيمن جلها أنه كان ظلوما جهو لا ظلوما لنفد جهو لا بقدر ما تحمل لانه جهل ما في علم الله فيه هل هو عما يؤدى الامانة الى أهلها أم لا فعين التحكم مخصوص بالرسل في اظهار المجزات والتحدي بهاعن الامر الالحي فانهم مرسلون بالد لالات على انهم رسل الله

فهم مخبرون بالحال أنهم المصطفون الاخيار لابالقصد تمقديقع منهم بعدثبوت الرسالة قول خارج عن مقتضى الدلالة ولايكون منهم الاعن أمراطى يودن ذلك القول برتبة القائل عند الله مثل قوله صلى الله عليه وسلم أناسيد الناس يوم القيامة فاما كان في قوة هـ ذا اللفظ اظهار الخصوصية عندالله ومن هومشغول بالله ماعنده فر أغ لشل هذاومن شفل أهل الله بالله امتثال أمر الله فأخبر عليه السلام حين عم فقال ولا فرأى ماقصدت الفخر أى هكذا أمرتان أعرف كمفان العارف كيف يفتخر والمعرفة تنعه ومشاهدة الحق تشغله ولايظهر مثل هذا عن ليس عامور به الاعن رعونة نفس أوفناء لغلبة حال يستغفر اللقمن ذلك اذافارقه ذلك الحال الذى أفناه وقد يظهر مثل هذا من صاحب الغيرة غاصة وهومذهب شيخناأ يىمدين وقدظهر منهمثل ذلكمن باب الغيرة فلايدل على اظهار الخصوصية وذلك بأن برى الانسان دعوة الرسل تردويتوقف فى تصديقها ولاسهاعندمن ينفى النبقة التي نئبتها فيقوم هـ أا العبدمقام وجودالرسول فيدعى مايدعيه الرسول من اقامة الدلالة على صدق الرسول في رسالته نيابة عنه فيأتى بالامر المجزعلي طريق التحدى للرسول لالنفسه فيظهر منهذلك وهذالا يدلعلى مقام الخصوصية عنداللة فهوخارج عن عين التعكم وليس بخارج من حيث ماهو تحكيم لكنه خارج من حيث ماهو تحكيم خاص وقد يكون عين التحكيم فى رجل يكون لهمقام الادلال معالحق ويكون عنده تعريف الهي بمقامه المعلوم كالملائكة في قوله تعالى عنهم ومامنا الاله مقام معلوم وانالنص الصافون وانالنص المسبحون فأثنواعلي أنفسهم بعدمعرفتهم وتعريفهم بمقامهم فلاينقصهم هذا الثناء ولا يحط مر تبتهم واذالم يؤثر عين التحكيم في المقام فلابأس به وتركه أعلى لا نه على كل حال فراغ وما وقع مثل هذامن جبريل الالكو نهمعامار سول اللة صاوات الله عليهما والمعلم ينبه التاميذ بمرتبته لتعاوهمته ليلحق بمعامه ومنهم من يبلغ فى التحكيم ان يقسم على الله في أمر فيبرالحق قسمه ومع هذا يستغفر الله فاولا ان فيه رائحة ما استغفر والحكايات في التحكيم عن الصالحين كشيرة والاسماما يحكى عن عبدالقادر الجيلي رحمالله كان ببغدادا دركنا مالسن وكالذي سجدو حلف ان لايرفع رأسه من سجدته حتى ينزل الغيث فأبر الله قسمه وكالذي وقف على رأس بتروق دعطش ولم يكن له حبل والاركوة فقال الذن لم تسقني الغضبن ففاض الماءعلى فم البارفسال على من تغضب فقال على نفسي فأمنعها الماء وأماعين التحكيم عند دنافأمرهين في شهو دالمعرفة فان التحكيم الظاهر في المظهر في أحكم الامن الالتحكم فهما ظهرالظاهر بهدلعلى ان استعداد المناهر أعطى هذا فيفرق بينه وبين ما يعطيه مظهر آخ من عدم التحكيم وهذه طريقة انفرد تاباظهار هافى الوجود لأنها تقرّ بعلى أهل الله مأخذ الأمور ولانستعظم شيأى اظهر فانه ماظهر الاعن له الامرمن قبل ومن بعد والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب الخامس والعشر ون ومائتان في معرفة الزوائد ﴾

اعلان الزوائد في اصطلاح الصوفية من أهل الله تعالى زيادات الاعمان بالغيب واليقين

اذاماً أنزات بالنورسوره \* يزيد المؤمنون بهاسرورا

فعلم الغيب أنفس كل علم \* وكان العلم أجمه حضورا

وادراك الغيوب بلادليل هسوى الرحن لا يعطى نبورا

وماللغيب عندالحق عين \* ولوجلي لك الاسم الخبيرا

لقد جب العباد وكل عقب له بحتى نعلم الجلد الصبورا

قال الله تعالى واذا أنزلت سورة فنهم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا فالماالدين آمنوا فزادتهم ايماناوهم يستبشرون وأماالذين في قلو بهم من فزادتهم رجساللى رجسهم فلابد من الزوائد في الفريقان وهي الشؤن التي الحق عليها وفيها في كل يوم أي في كل نفس الذي هو أصغر الايام غيران الزوائد التي اصطلح عليها أهل الله هي ما تعطى من ذلك سعادة خاصة وعلم ابغيب يزيده يقينا مثل قوله رب أرنى كيت يحيى الموتى قال أولم تؤمن قال بلي والكن ليطمئن قلى يقول بلي آمنت والكن وجوه الاحياء كثيرة متنوعة كما كان وجود الخلق فن الخلق من أوجد دنه عن كن

دسام

ومنهم من أوجدته بيدك ومنهم من أوجدته بيديك ومنهم من أوجدته ابتداء ومنهم من أوجدته عن خلق آخر فتنوع وجودالخلق واحياءالخلق بعدالموت انماهووجودآخرفى الآخرة فقديتنق عوقديتوح دفطلبت العلم بكيفية الامر هل هومتنوع أوواحد فانكان واحدافأي واحدهومن هـنده الانواع فاذا أعلمتني به اطمأن قلي وسكن بحصول ذلك الوجه والزيادة من العلم عاامرت بهاقال تعالى آمرا وقل ربزدني علما فأحاله على الكيفية بالطيور الاربعة التي هي مثال الطبائع الار بع اخبارا بأن وجود الآخرة طبيعي يعني حشر الاجساد الطبيعية اذ كان تممن يقول لاتحشر الاجسام وانماتحشر النفوس بالموت الى النفس الكلية مجر دةعن الهيا كل الطبيعية فأك مراللة ابراهيم ان الامرليس كازعم هؤلاء فأحاله على أمرموجود عنده تصرف فيه اعلاما ان الطبائع لولم تكن مشهودة معاومة بميزة عندالله لمتميزف أوجد العالم الطبيعي الامن شئ معاوم عنسده مشهو دله نافذ التصرف فيه فجمع بعضها الي بعض فأظهر الجسم على هذا الشكل الخاص فأبان لابراهم باحالته على الاطيار الار بعة وجود الامر الذي فعله الحق في ايجاد الاجسام الطبيعية والعنصر يةاذمائم جسم الاطبيعي أوعنصري فأجسام النشأة الآخرة فيحق السعداء طبيعية وأجسامأ هل النارعنصرية لانفتح لهمأ بواب السهاء فاوفتحت خرجواعن العناصر بالترقى وأماحشر الارواح التي يريدأن يعقلها ابراهيم من هذه الدلالة التي أحاله الحق عليهافي الطيور الاربعة فهي في الاطيات كون العالم يفتقر في ظهوره الىاله قادرعلي ايجاده عالم بتفاصيل أمره مريداظهار عينه حي لثبوت هذه النسب التي لاتكون الالحج فهذه أربعة لابدفىالاطيات منهافان العالم لايظهر الانمن له هذه الاربعة فهذه دلالة الطيور له عليه السلام في الاطيات في العقول والار واح وماليس بجم طبيعي كاهي دلالة على تر بيع الطبيعة لايجاد الاجسام الطبيعية والعنصرية ثمقوله فصرهن أي ضمهن والضم جمعن تفرقة وبضم بعضها الى بعض ظهرت الاجسام ثم اجعل على كل جيل وهو ماذكرناهمن الصفات الاربع الالهيات وهي أجبل الشموخها وثبوتها فان الجمال أوتاد ثم ادعهن بأتمنك سما ولايدعى الامن يسمع وله عين ثابتة فاقام له الدعاء بهامقام قوله كن فى قوله اغاقولنالنين اذا أردناه أن نقول له كن فيكون فزاديقينه طمأنينة بعلمه بالوجه الخاص من الوجوء الامكانية ومن الزوائد واتقوا الله ويعلمكم الله فتزيد علمالم بكن عندك بعلمك اياه الحق تعالى تشر يفامنحك اياه التقوى فمن جعل الله وقاية جبه الله عن رؤية الاسباب بنفسه فرأى الاشياء تصدرمن الله وقد كان هذا العلم مغيباعنك فأعطاك العليه زيادة الاعان بالغب الذي لوعرض على أغلب العقول لردته براهينها فهذه فأئدة هذا الحال ومن الزوائدان تعلم أنحكم الاعيان ليس نفس الاعيان وأن ظهورهذا الحكم في وجودالحق وينسب الى العبد بنسبة صحيحة وينسب الى الحق بنسبة صحيحة فزادالحق من حيث الحسكم حكالم يبكن عليه وزادالعين اضافة وجوداليمه تمسكن يتصف بهأزلا فانظر ماأعجب حكمالزوائد ولهنذاعمت الفريقين فزادت السعيداء اناوزادت الشق وجساوم رضا والله يقول الحق وهو مهدى السييل

إلباب السادس والعشرون وماثنان في معرفة الارادة €

الارادة عندالقوم لوعة يجدها المريدمن أهلهذه الطريقة تحول بينه وبينما كان عليه بما يحجبه عن مقصوده

لوعة في القلب محرقة يه هي بدء الامر لوعلموا

فلهذا حن صاحبها \* للذي عنمالعباد عموا

فاذايب دولناظره ، يعتربه البهت والصمم

فستراه داعًا أبدا م بلهيب النار يصطلم

كلشئء دوسن وبهذا كلهم حكموا

والارادة عندأ بي يزيد البسطاى ترك الارادة وذلك قوله أريد أن لاأريد فأراد محوالارادة من نفسه وقال هذا القول في حال قيام الارادة به ثمة م وقال لافي أنا المرادوأنت المريد يخاطب الحق وذلك انه لماعلم ان الارادة متعلقها العسدم والمراد لابد أن يكون معدوم الاوجود له ورأى ان المكن عدم وان انصف بالوجود لذلك قال أنا المرادأي انا المعدوم

( 77 - (فتوحات ) - ثانی )

وأنتالمر يدفأن المريدلا يكون الاموجودا وأتاالارادة عندنافهي قصدخاص في المعرفة بالله وهي ان تقوم به ارادة العملم باللة من فتوح المكاشفة لامن طريق الدلالة بالبراهين العقلية فتحصل له المعرفة باللة ذوقا وتعلما الهيافها لايمكن ذوقه وهوقوله وانقوااللهو يعلمكمالله وقالت المشايخ في الارادة انهاترك ماعليه العادة وقدتكون عادة زيدماهي عادة عمر وفيترك عمر وعادته بعادة ز بدلانها ليستعادة لهثم اعلم فى مذهبنا انك اذا عامت أن الارادة متعلقها العدم وعامتان العلم باللة مرادالعبد وعامت انه لا يحصل العلم به على ما يعلم الله به نفسه لاحد من الخاوة ين مع كون الارادة من الخاوقين لذلك موجودة فالارادة للعبد مادام في هذا المقام لازمة لازم حكمها وهو التعلق بالمعدوم والعلم بالله كافلنا لايصح وجوده فالعبدحكم الارادة فيما تممن كونها فمين بدرك مار بدفليست الارادة الحقيقية الامالابدرك متعلقها فلايزال عينهامتصفا بالوجو دمادام متعلقها متصفا بالعدم فان الارادة اذاوجد مرادهاأ وثبت زال حكمها واذا زال حكمهازال عينها وينبغى للارادة فيناأن لاتزول فان مرادهالا يكون وأمامن يتكون عن ارادته ماير يدفلا تصحب الارادة وجودا وانمابقيت الارادةهناك لانمتعلقها آحادالمكأت وآحادها لاتتناهي فوجودهاهناك لابتناهى واكن بختلف تعلقها باختلاف الرادات والذى يشير اليه أهل الله في تحقيق الارادة أنهامعني يقوم بالانسان يوجب لهنهوض القلب فى طلب الحتى المشر وع ليتصف به بالعمل ليرضى الله بذلك فيكون عن رضى الله عنهم و رضوا عنه فصاحب الارادة يسمى في ان يكون بهذه المثابة تم مازاد على هذا عمايناله أهل الله من الفتوح والكشف والشهود وأمثال هذه الاحوال فذلك من الله ليست مطاو بة اصاحب الارادة التي يقتضيها طريق الله أناجل ارادتهم ان يكونوا على حال مع الله برضي الله في أقو الطب وأفعا هم وأحواطهم إشار الجناب الحق لارغبة في نعيم ينالونه بذلك ولافر ارامن ضده دنياولا آخرة بل هم على ماشرع لهم ولله الامر فيهم عايشاء لاتخطر لهم حظوظ نفوسهم بخاطره داا أنم ما توجيه الارادة في المريد وان خطر لهم حظ في ذلك في اخرجوا عن حكم الارادة ولكن يكون صاحب الحظ النفسي "ناقص المفام بالنظر الى الاول مع كونه صاحب ارادة كاقال تعالى ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض مع ان النبوة موجودة فا زالوامن النبقةمع فضل بعضهم على بعض وأمامعنى قول الطائفة في الارادة انهالوعة يجدد اللر يدتحول بينه وبين ماكان عليه يم أيحجبه عن مقصوده فصحيح غيراً نه ثماً مرتعطيه المعرفة بالله اذاحصل له العلم بالله من طريق الكشف والتعليم الالحي فلاييق شئ يتصف به العبد بحجبه عن مقصوده اذا كان مقصوده الحق فهو يشهده في كل عين وفي كل حال ولأينال هـ نداالمقام الامن رضى الله عنه ومن علامات صاحب هذا المقام معانقة الادب الاان يساب عنه عقله بهذه المشاهدة فلايطالب بالادب كالبهاليل وعقلاء المجانين لأنه طرأ عليهم أمراطي ضعفواعن حله فذهب بعقوطم افى الذاهبين وحكمهم عندالله حكمن ماتعلى حالةشهو دونعت استقامة ويق من حاته هذه حكمه حكم الحيوان ينال جيع مايطلبه حكم طبيعته من أكل وشرب ونكاح وكلام من غيرتقييد ولامطالبة عليه عنداللهمع وجود الكشف وبقائه عليهم كايكشف الحيوان وكل دابة حياة الميت على النعش وهو يخور و يقول سعيدهم قدموني قدموني ويقول الشقى الى أين تذهبون في و يشاهدون عذاب القسرو يرون مالابراه الثقلان كذلك هذا الذي ذهب الله بعقله فيه حكمه حكم الحيوان وكل دابة وكاهو الميت على حكم مامات عليه كذلك هذا البهاول هو على حكم ماذهب عنده عقله فهومعدودفي الاموات بذهاب عقله معدودفي الاحباء بطبعه فهومن السمداء الذين رضي الله عنهم كسعود الحبثى وعلى الكردى وجاعة رأيناهم بهذه المثابة بالشامو بالمغرب وهممن عباد اللة على مثل هذاالحال نفعنا الله بهم ومهمارةعلىمن هذه حاله عقله وهوفي الحياة الدنيافانهمن جينه يلازم الآداب الشرعية ويعانقها ومن أبغي عليه عقله كان عند القوم أتم وأعلى قيل للشيخ أفي السعود بن الشبل مانقول في هؤلاء الجانين من أهل الله فقال رضي الله عنه همملاح ولكن العاقل أملح يشبرالى ان العناية بن أبق عليه عقله أنم فهذا أصل ما رجع اليه مجوع أقو ال أهل الله فىالارادة المطلح عليهاعندهم وان اختلفت عباراتهم فهم بين ان ينطقوا فى ذلك بأمر كلي أو بأمر جزئ يحسب ذوقه وما يترجح عنده في حاله فانهم لا يتعدّون في العبارة عن الشئ ما يعطيه ذوقهم ولا يتصنعون ولا يتعماون



ولايأخذون شيأفي تحقيق ذلك عن فكرهم بل مايتعدى نطقهم ذوقهم ووجودهم فهمأ هل صدق وعلم محقق لاندخله شبهة عندهم ومن فكرفليس منهم ويصيب و بخطئ ولبس صاحب الفكر بصاحب حال ولاذوق وأماأهل الاعتبار فيكون منهمأ صحاب أذواق ويعتبرون عن ذوق لاعن فكروقد يكون الاعتبارعن فكرفيلترس على الاجنبي بالصورة فيقول في كل واحدانه معتبر ومن أهل الاعتبار ومابعلم ان الاعتبار قديكون عن فكروعن ذوق والاعتبار فأهل الاذواق هوالاصل وفيأهل الافكارفرع وصاحب الفكرلبس من أهل الارادة الافي الموضع الذي بجوزله الفكر فيهانكان تمعالاعكن ان يحصل الامرالف كرفيه الابه بفتح الكاف فينتذ بأخذه من بابه وهل مأمر بهذه المنابة لايمكن ان بنالمن طريق الكشف والوجود أملافنحن نقول مانم وغنعمن الفكرجلة واحدة لانه يورث صاحبه التلبيس وعدم الصدق وماثمشئ الاو يجوزأن ينال العلم بهمن طريق الكشف والوجو دوالاشتغال بالفكر حجاب وغيرنا يمنع هاندا ولكن لايمنعه أحدمن أهل طريق اللةبل مانعه انماهومن أهل النظر والاستدلال من عاماء الرسوم الذين لاذوق لهم في الاحوال فان كان لهم ذوق في الاحوال كافلاطون الالهي من الحكماء فذلك نادر فىالقوم وتجد نفس مخرج نفس أهل الكشف والوجودوما كرهه من كرهه من أهل الاسلام الالنسبته الى الفاسفة لجهلهم بمدلول هنده اللفظة والحكماءهم على الحقيقة العلماء باللة وبكل شئ ومنزلة ذلك الشئ المعلوم واللههو الحكيم العليم ومن يؤت الحكمة فقدأ وتى خيرا كثيرا والحكمة هي علم النبؤة كاقال في داود عليه السلام وانه عن آناه الله الملك والحكمة فقال وآتاه الله الملك والحكمة وعامه بمايشاء والفيلسوف معناه محالحكمة لانسوفها باللسان البوناني هي الحكمة وقيل هي المحمة فالفلسفة معناه حدالحكمة وكل عاقل يحد الحكمة غيرأن أهل الفكر خطؤهم فى الاهميات أكثرمن اصابتهم سواءكان فيلسوفا ومعتزليا وأشعر ياأوما كان من أصناف أهل النظرف ذمت الفلاسفة لجر دهف االاسم واعاذموالما أخطؤافيه من العلم الالحي يما يعارض ماجاءت به الرسل عليهم السلام بحكمهم فى نظرهم عاأعطاهم الفكر الفاسد في أصل النبقة والرسالة ولماذا تستند فتشوش عليهم الامر فلوطلبوا الحكمة حين أحبوهامن الله لامن طريق الفكر أصابوا في كل شئ وأماماعد االفلاسفة من أهل النظر من المسلمين كالمعتزلة والاشاعرة فان الاسلام سبق طم وحكم عليهم ثم شرعواف ان يذبوا عنه بحسب مافهموامنه فهم مصيبون بالاصالة مخطؤن في بعض الفروع عايمة ولونه عما يعطيهم الفكر والدليل العقلي من انهم أن حلوا بعض ألفاظ الشارع على ظاهر هافى حق الله مماأ حالته أدلة العقول كان كفراعندهم فيؤوّلونه وماعامو اان لله قوّة في بعض عباده تعطى حكما خلاف ماتعطى قؤةالعقل في بعض الامور وتوافق في بعض وهمذا هوالمقام الخارج عن طور العقل فلايستقل العقل بادرا كه ولايؤمن به الااذا كانت معه هذه القوة في الشخص فينذ يعلم قصوره و يعلم أن ذلك حق فان القوى متفاضلة تعطى بحسب حقائقهاالتي أوجدها الله عليها فقؤة السمع لوعرض عليها حكم البصر أحالته والبصر كذلك معغيره من القوى والعقل من جلة القوى بل هو الستفيد من جيع القوى ولايفيد العقل سارً القوى شيأومن صحله حكالارادة المصلح عليهاعندأهل اللهعرف هذه المقامات كاها والمرانب كشفاوعرف صورة الغلط في الاشباءوأنه واقعفى النسب والوجوه وكل غالط انماغلط فى النسبة حيث نسبهاالى غيرجهتها فيأخذهاأهل الته فيجعلون تلك النسبة فى موضعها و يلحقونها بنسو بها وهذامعني الحكمة فأن ل الله من الرسل والاولياء هم الحكاء على الحقيقة وهمأهل الخبرال كثير جعلنااللة من أهل الارادة وعن جع بين العادة وترك العادة من حيث ما تعطيه الشهادة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب السابع والعشرون وماتنان في معرفة حال المرادي ان المرادهو المجذوب بالحال ﴿ فَي كُلُّ حَالَ عَلَى حَـل وترحال عِنْمَى به وهو في بيضاء في دعة ﴿ على المقامات من حال الى حال عناية منه والرحن يحرسه ﴿ بعينه فهـ و في نعمي واقبال



اعلمواان المرادفي اصطلاح القوم هوالمجذوب عن ارادته مع تهيؤ الامورله فهو يجاوز الرسوم والمقامات من غيرمشقة بل بالتذاذو حلاوة وطيبتهون عليه الصعاب وشدائد الامورو ينقسم المرادون هناالي قسمين القسم الواحدان بركب الامور الصعبة وتحلبه البلايا المحسوسة والنفسية ويحس بهاو يكره ذلك الطبيع منه غيرانه برى ويشاهد ماله في ذلك فى باطن الامر عند الله من الخير مثل العافية فى شرب الدواء الكريه فيعلب عليه مشاهدة ذلك النعيم الذي في طي هذا البلاء فيلتذ بما يطرأ عليه من مخالفة الغرض وهو العداب النفسي ومن الآلام الحسوسة لاجل هذه المشاهدة كعمر بن الخطاب رضى الله عنه فانه من أصحاب هذا المقام فقال فى ذلك ما أصابني الله بمصيبة الارأيتان للتعلى فيها ثلاث نعم النعمة الواحدة حيث لم تكن تلك المصيبة في ديني والنعمة الثانية حيث لم تكن مصيبة كبرمنها اذفى الجائزان يكون ذلك والنعمة الثالثة ماعنداللة لى فيهامن تكفير الخطايا ورفع الدرجات فاشكر اللة تعلى عند محلول كل مصيبة وهنا فقه عجيب في طريق القوم تعطيه الحقائق لمن عرف طريق الله فان البلاء لايقبل الشكر والنعمة لانقبل الصبرفان شكرمن قام به البلاء فليس مشهوده الاالنع فيجب عليه الشكروان صبر من قامت به النعماء فليس مشهوده الاالبلاء وهومافيها من تكليف طاب الشكر عابها من الله وما كلفه من حكم التصرف فيها فشهوده يقتضي له الصبر والحق سبحانه يردف عليه النع وهوفي شهوده ينظر مالله عليه فيهامن الحقوق فيجهد نفسه في ادائها فلا يلتذ عا يحسب الناس انه به ملتذ فيصبر على تر ادف النعماء عليه فهو صاحب بلاءفليس المعتسبر الامايشهده الحق فى وقته فهو بحسب وقته اماصاحب شكراً وصاحب صرفها ذاحال القسم الواحدمن المرادين وأماالقسم الآخ فلاعس بالشدائد المعتادة بل يجعل التهفيه من القوة ما عمل بهاتلك الشدائد التي يضعف عن حلها غيرهامن القوى كالرجل الكبيرذي القوة فيكاف مايشق على الصغير أن يحمله فاعنده خبرمن ذلك بل بحمله من غير مشقة فائه تحت قوته وقدرته و بحمله الصغير عشقة وجهد فهذا ملتذ بحمله فارح بقوته يفتخر مهالا يجدأ لماولا يحسبه كاقال أبويزيد في بعض مناجاته

> أريدك لاأريدك للنسواب ، ولكنى أريدك للعـقاب وكل ما رقى قـد نلتمنها ، سوىملذوذوجدى بالمذاب

والما النجب من ورد في قعر النيران يقول صاحب هـ أن الكلام ليس الجب عن يلته بعابوت العادة ان يلته به وانما الجب من ورد في قعر النيران يقول صاحب هـ أن الكلام ليس الجب عن يلته بعابوت العادة ان يلته به الطبع وانما الحجب ان يلته بعابوت العادة ان يتألم به الطبع وانما الحجب ان يلته بعابين جنى جناية في المناه الطبع وانما الحجب ان يلته بست وتسعين منها في استغاث فلما كان في السوط المكمل ما ته استغاث فقيل له في ذلك فقال العين التي كنت أعاقب من أجلها كانت تنظر الى فكنت أننع بالنظر اليها فيا كنت أحس بمواقع السوط من طهرى فلما كان في السوط المكمل النها فيا كنت أحس بمواقع السوط من طهرى فلما كان في السوط المؤلمات تنظر الى فكنت أحسب بوقع السوط من طهرى فلما كان في السوط المؤلمات تعس بشيء يحول بين ظهر ها ومواقع بنت التاج ضربها أبوها ضربا الموالم ولمن غير جناية في أحسب بذلك وكانت تحس بشيء يحول بين ظهر ها ومواقع السياط فيقع السوط في ذلك الحائل وتسمع وقع السوط بأدنها وتشجب حيث لاتحس به وقد جرى انامث لها السياط فيقع السوط في ذلك الحائل وتسايلا وتسمع وقع السوط بأدنها وتشجب حيث لاتحس به وقد جرى انامث لها وزائد على عين اللذة القاعمة بالشخص كان البلاء ليس بشي زائد على وجود عين الالم وأما الاسباب الموجة طما فغير وتشعر معتاد وهذا القسم قد يجعل الله فيه ان يكون من اداله في نفسه جيع ما يريد الله ان ينزله به فاذا أعطاه معتاداً وغير معتاد وهذا القسم قد يجعل الله فيه ان يكون من اداله في نفسه جيع ما يريد الله ان بنزله به فاذا أعطاه منادة تصراده فتكون الشدائة وأهل البداية في منادة لله مناد وما جعل الله فيهم مناد حصول التوبة مئت أدن و بكل شدة تطرأ عليهم فهى شدة عند غيرهم وهي ما لدودة هينة هذا الطريق كلهم عند حصول التوبة مئت أدن و بكل شدة تطرأ عليهم فهى شدة عند غيرهم وهي ما لدودة هينة

عندهم

ف

7

11

مل

A

11

في

الفظ

09

الار

ان

بل

ولا

يكو

الط

أحا

الار

نقو

عندهم ولهذا أهل النهايةمن العارفين يحنون الى البداية لاجل هذه اللذة فانهم لايجدونها في النهاية فانهم أهل تمييز متحققون بالحق فهمأ هل غضبو رضي فيحنون الى البداية لاجل مافيهامن الالتذاذ وكلما كمل الرجل أعطاه الله النمييز فىالامور وحققه بالحقائق اذالموطن يعطى ذلك فلو كان مزاج الدنياعلي مزاج الجنة لم يعط الانعما مجردا أوعلى مزاج النارلم يعط الاألمافاما كان ممتز جاوقتا هكذا ووقتا هكذا كان العارفون بحسب الموطن واداعامت هذا فاعلم اله يكون أيضا من أحوال المرادر فع التمني والطمع والاخلاص. ي نفسه مع المبالغة في الاعمال فيشاهدها من حيث ماهو محل لجريانها وبجعلها من جلة الاقدار الجاربة عليه وذلك لفنائه عماينسب اليه من الحول والقوة فليس لهمقام ولا يحكم عليه حال فأنه لابرى المقام ولاالحال لنظره الى وبالمقام والحال بعين رب المقام والحال متفرج في ج يان الاقدار عليه وظهو رها فيه وهومع نفسه كانه لاداخل فيها ولاخارج عنها ﴿ وصل ﴾ وأما كون هذا الشيخص سمي مرادا ليس معناه انهم ادلما أريدبه واغمامعناه انه محبوب فان الحبوب لايكون معذبا بذي فلا بدأن يحول المحب بين مايؤ لم محبو بهو بين محبو بهوان لم يفـ عل ذلك فليس بمحـ ولاذلك محبو باوكـذا وقع ان الله ما ابتلى من ابتلى من عباده المحبو بين عنده من كونهم محبو بين واعمار زقهم من جلة مار زقهم أن جعلهم محبين له فلما ادعوا محبته ابتلاهم من كونهم محبين لامن كونهم محبو بين فافهم فالمحبوب له الادلال والمحب له الخضوع فالمراد هوالمحبوب فلايذوق بلاءوأما المرادالذي يكون مرادا لماأر يدبه فانه لابدأن برزق الارادة لما أريد به فلايقع لهالاماهومراد له وقدد كرناه وماكل مرادلما أريدبه يكونله ارادة فما أريدبه فمن يكون لهارادة ذلك فهو المرادالمصطلح عليه في هذا الطريق فالمرادلما أريد به هو حال يعراخلق أجمعه مافيه اختصاص ومن يكون له ارادة فها أريدبه فذلك خصوص وهوالمطلوب بهده اللفظة وهذا الاسم في هذا الطريق عندا هل الله فيكون مرادا م يداوالله يقول الحق وهو يهدى السبيل فأن الكلام فى باب الارادة والمرادوالمر يديطول

والباب الثامن والعشر ون وماتنان في حال المر بدي

فاعلم ياولى وفقك اللهانه

ليس المر يدالذي قامت ارادته \* به واكنه من ينقضي غرضه فان أراد أمو را ليس يدركها \* فان حاكه في صرفه من أهل الطريق ولا \*في حكمه جو هرفى الكون أوعرضه

الفظدة المريد عسد المحقدة بن من أهدل المتقطاتي بازاء المنقطع الى المقالم و جناب الله الساعى في محاب الله ومراضيه وقد يطلقونها بازاء المتجرد عن ارادته وأعظم مراقب المريد عندهم وعسدنا ان يكون نافذ الارادة لاعن كشف فان كان عن كشف فليس بمريد والماهو عالم بما يكون كما انه ليس من شرط المراد ان تكون له ارادة في ايد و في الوجود به و بغيره ان يكون ما بقع مسهودا له في ارادته فيريده فيسل وقوعه بل قد لا يكون فالمادة فياية عنيان الأمراذا وقع في الوجود برضي به ويلتند بوقوعه ولا يرده بخاطره ولا يكرهه فاعلم انه من أعامه الله مراده فيا يكون عناية منه فانه مطاوب بالتأهب لذلك ولاسما فيا يقع به لا بغيره في المادة في المادة في المادة به لا نفي المادة به المادة المن تنفذ ارادته وهوالله أومن أعطاه الله ذلك من خلقه وماسمعنا انه نالهذا المقام الطريق ان يسمى مريدا الامن تنفذ ارادته وهوالله أومن أعطاه الله عليه مريدا الله فانه قد صح عندنا كشفاون الا المادة المقام أعلى من مقام محمد الله عليه وسلم ومع هذا قد سأل الله في أشياء منها ان لا يجعل الله بأس أمنه بينها فل يقبل سو اله في ذلك قال صلى الله عليه وسلم فنعن من المادة المقام نفوذ أن المن المنه عليه وسلم فكيف بنه المنه المنه بنه في أشياء منها الناس ماهو مشهوده الذي أشياء منها الناس ماهو مشهوده الذي أشياء منها الدادة له من الرادة له من المناس المعومشهوده الذي أشياء من المناس الدادة لله المادة المناس المومشهوده الذي أسماده الحق فهم بدخياون ان ذلك المراداته في المناس المومشهوده الذي أشياء من المناس المعومشهوده الذي أسماده الحق فهم بدخياون ان ذلك المراداته في المناس المومشهوده الذي أسماده المن في في المناس ال

كذلك فالمريد من انقطع الى الله تعالى عن نظر واستبصار وطلب من ضاة الله وتجرد عن ارادته اذعلم انه ما يقع فى الوجود الاماير يده الله لاماير يده الخاق فيقول هذا المريد فاماذا أنعنى وأريد مالأعلم المه يقع أم لا يقع فالدلاعلم عافى علم الله تعالى من ذلك فان وقع ما أريد فلكونه من ادالله فهاذا أفرح وان لم يقع فلابد من انكسار الخيبة فاستجل الهم ورباينجر معه عدم الرادة الاولى ان لا يريد الاماير يده الحتى كان ما كان على الاجال فتى وقع تلقيته بالقبول والرضى في تجردعن ارادته فلا يدقي له ارادة الاعلى هذا الحكم وأما الذى يطلعه الله من المريدين على من المريدين على من المريدين على من الدريدين على من الدالله في العالم فان ذلك قد يمكون على أحد طريقين الطريق الواحدة بالمراطى وكشف من المريدين على من الدالله في العالم اللهم الذى رتبت عليه فيريد عند ذلك أمن المواقعة في المواقعة اللهم الذى رتبت عليه فيريد عند ذلك أمن المواقعة في المواقعة اللهم المواقعة الله في المواقعة في المواقعة في المواقعة اللهم المواقعة اللهم المواقعة في المواقعة في المواقعة في المواقعة في المواقعة اللهم المواقعة اللهم المواقعة في المواقعة

﴿ الباب الناسع والعشرون ومانتان في حال الهمة ﴾ اذا كنت في همة فانئد \* فان الوجود لها مستعد ولانفتحق بها يستبد ولانفتحق بها وكن \* كاأنت في باطن المعتقد

نر مدبياطن المعتقدكون اللة هو الفاعل للاشياء لاأثر فيهاهمة مخلوق ولالسبب ظاهر ولاباطن لعامه بأن الاسباب انما جعلهالله ابتلاء ليتميزمن يقف عندهامن لايرى وقوع الفعل الابهامن لابرى ذلك ويرى الفعل للهمن وراتها عندها لابها اعلمان الهمة يطلقها القوم بازاءنجر بدالقلب للني ويطلقونها بازاءأ والصدق المريدو يطلقونها بازاء جع الهمم بصفاء الاطمام فيقولون الهمة على ثلاث مراتب همة تنبه وهمة اوادة وهمة حقيقة فاعلم ان همة التنبه هي تيقظ القلب الماتعطيه حقيقة الانسان بمايتعلق بهالتمني سواءكان محالاأ ومكنافهي تجرد القلب للني فتجعله هذه الهمة ان ينظر فهايتمناهما حكمه فيكون بحسب مايعطيه العلم يحكمه فان أعطاه الرجوع عن ذلك رجع وان أعطاه العز يمة فيمه عزم فيحتاج صاحب هذه الهمة الى علم ماتمناه وأماهمة الارادة وهي أوّل صدق المريد فهي همة جعية لايقوم لهاشئ وهذه الهمة توجد كثيرافي قوم يسمون بافر يقية العزابية يقتلون بها من يشاؤن فان النفس اذا اجتمعت أثرت في اجرام العالم وأحواله ولايعتاض عليهاشئ حتى أدى من علم ذلك عن ليس عنده كشف ولاقوة ايمان ان الآيات الظاهرة في العالم على أيدى بعض الناس انماذلك راجع الى هذه الهمة ولهامن القوة بحيث اللها اذاقامت بالريد أثرافي الشيوخ الكمل فيتصرفون فيهم بهاوقد يفتح على الشيخ في علم ليس عنده ولاهو مرادبه مهمة هذا المريدالذي يرى ان ذلك عندهذا الشيخ فيحصل ذلك العلم في الوقت للشيخ بحكم العرض ليوص له الي هذا الطالب صاحب الهمة اذلا يقبله الامنه وذلك لان هـ ندا المريد جع همته على هذا الشيخ في هـ نده المسألة والحكايات في ذلك مشهورات مذ كورة وأثر هاذه الهمة في الالحيات قول اللة تعالى اناعند ظنّ عبدي فليظن في خيرا فن جع همته على ربدانه لايغفر الذنب الاهووأن رحته وسعتكل شئ كان مرحوما بلاشك ولاريب قال تعالى وذلكم ظنكرالذي ظننتم بر بكمارداكم فاصحتم من الخاسرين لانهم ظنوا ان الله لايعلم كثيرا ممايعملون فلهذا فلذا انه لابد من علم

ماتتعلق بههنده الهمة فان تعلقت بمحال لم يقع وعادو بالهاعلى صاحبها فأثرفي نفسه بهمته وان تعلقت بماليس بمحال وقع ولا بدوهنا من هذه الطائفة تعلقت بالمحال وهو نفي العلم عن الله ببعض أعمال العداد فعذ مهم الله باعما لهم فظنهم أرداهم وهذه مسئلة لا يمكننا ان أوفيها حقهالا تساعها ومايد خل فيها عالا ينبغي ان يقال ولا يذاع غير أن طا النفوذ حيث وجدت فاذالم تجتمع ودخلها خلل فليس لهاهد ذاالحمكم فاو ان هؤلاء الذين ظنوابر بهم انه لايعلم كثيرا يمايعماون يظنون انالله لايؤاخذعلي الجرعة لماهوعليه من الصفح والتجاوز وتحجبهم جعيتهم على هذاعن بطشه تعالى وشديد عقابه لم يؤاخذهم فانظنهم اعانعلق بمكن وأماهمة الحقيقة التي هي جع الهمم بصفاء الاهام فتلك همم الشيوخ الاكابرمن أهل الله الدين جعواهمهم على الحق وصير وهاواحدة لاحدية المتعلق هر بامن الكثرة وطلبا لتوحيدال كثرة أوللتوحيد فان العارفين أنفوامن الكثرة لامن أحديتها في الصفات كانت أوفي النسب أوفي الاسهاء وهممتميزون فى ذلك أى هم على طبقات مختلفة وان الله يعاملهم بحسب ماهم عليه لابردهم عن ذلك اذلك المقام وجه الى الحق وانما يفعل ذلك ليتميز الكثير الاختصاص باللة الذي اصطنعه اللة لنفسه من عباد الله عن غيرهمن العبيدفان اللة أنزل العالم يحسب المراتب لتعمير المراتب فاولم يقع التفاضل في العالم لكان بعض المراتب معطلا غيرعامي وما في الوجود شئ معطل بل هو معمور كله فلابد لكل من تبة من عامريكون حكمه بحسب من تبته ولذلك فضل العالم بعضه بعضاوأ صله فى الالحيات الاسماء الالهية أين احاطة العالم من احاطة المريد من احاطة القادر فتميز العالم عن المريد والمر يدعن القادر بمرتبة التعلق فالعالم أعم احاطة فقدزا دوفضل على المر يدوالقادر بشئ لايكون للر يدولاللقادر من حيث انه مريد وقادر فانه يعلم نفسه تعالى ولايتصف بالقدرة على نفسه ولابالارادة لوجوده اذمن حقيقة الارادة ان لاتتعلق الابمعدوم واللةموجودومن شأن القدرةان لاتتعلق الابمكن أوواجب بالغسيروهوواجب الوجو دلنفسه فمن هناك ظهرالتفاضل في العالم لتفاضل المراتب فلابدمن تفاضل العامرين لهافلابد من التفاضل في العالم اذهو العامر لها الظاهر بهاوهذا عالابدرك كشفابل ادراكه بصفاء الالهام فيكشف المكاشف عمارة المراتب بكشفه للعامرين لهاولايعل التفاضل الابصفاء الالهام الالهي فقدنبهناك علىمعرفة الهمة بكلام مبسوط في ايجازفافهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الموفى ثلاثين وما ثنان فى الغربة ﴾

تغربعن الاوطان والحال والحق \* عساك تحوز الامرى فى مقعد الصدق وكن نافذا فى كلأم ترومه \* ولائده شن ان جاءك الحق بالحق ولولا وجود الفتق فى الارض والسما \* لما دارت الافلاك من شدة الرتق كذاك سموات العقول وأرضها \* وأعنى بها الطبع المؤثر فى الخلق فدارت بافلاك القوى ثم أبر زت \* معارفها للسامعين من النطق

الحصول لماعل ان اللة تعالى قه رتب أمورا واقتضى عامه أزلاا نه لا يكون كذا الاعوضع كذا وبطالع كذا وبسبب كذا فلماحكم عليه هذا الامكان وفقد قلبه في بعض المواطن عن وجود متقدم أولاعن وجو درحل عن ذلك الموطن رجاء حصول البغية هذاسب اغترابهم عن الاوطان وأمثاله فان بعضهم قد يفارق وطنعلا كان فيمهن العزة فاذارأي انه قدزادعزا بالزهدوالتو بةأولم يكن مذكورافاشتهر بالتو بةوالخيرفأورثه عزافى قلوب الناس فوقع الاقبال عليه بالتعظيم فيفرو يغترب عن وطنه الىمكان لايعرف فيه لمرفته بنفسه معرربه فان تعظيم الناس للشخص سم قاتل مؤثر فيهأثر ايؤديه الىالهلاك وهذا أيضامن الاسباب المؤدية الىمفارقة الموطن والاغتراب عن الاهل فيث وجد قلبه مع الله أقام أخبر في شيخي أبو الحسين ابن الصائغ الزاهد المحدث بسبتة قال سمعت شيخنا أباعب دالله مجد بن رزق رجهاللة فى سياحة كنامعه فيهااقر أعليه بعض أجزاء الحديث وكان صاحب رواية يقول مررت فى سياحتى بمسجه خواب فى فلاة من الارض فقلت أدخل اركع فيهركمتين فدخلته فوجدت قلبى فقعدت فيه سنتين فاين زمان ركعتين من سنتين فطاومهم بالغربة عن الاوطان وجود القلب مع الله فيثما وجدوه قاموا في ذلك الموضع قال بعضهم كنت مارا الىمكة فرأيت في الطريق شاباتحت شجرة وهو يصلي في البرية رحده فقلت له ألاتمشي الىمكة فقال لى كنت أسير الى مكة عام أول فامام رتبه نه الشيحرة وجدت قلى فلى هناسنة لاأبر حمن هذا الموضع الاان فقدت قلى قال فبعد سنة مررت بذلك الموضع وبتلك الشجرة فلرأ جدالشاب فشيت غير بعيد فاذا بالشاب قائم يصلى فسامت عليه فعرفني فقلت لهرأ يتك قدتر كت تلك السمرة فقال لى لما فقدت قلى أخذت في طريق الذي نويت أولاأر بدمكة فانتهيت الى هذا الموضع فوجدت قلبي فأنابه أيضامقيم فقلت لهمن أين طعامك وشرابك قال من عنده يجيثني به في الوقت الذي يريدأن يغذيني قال فتركته وانصرفت وماأ درى ماانتهى اليه أمره بعد ذلك فقد يطلبون بالغربة وجودقاو بهم معاللة هوأماغر بةالعارفين عن أوطانهم فهي مفارقتهم لامكانهم فان الممكن وطنه الامكان فيكشف لهائه الحق والحق ليس وطنه الامكان فيفارق المكن وطن امكانه لهذا الشهودول كان المكن فى وطنه الذى هو العدم مع ثبوت عينه سمع قول الحقله كن فسارع الى الوجودفكان ليرى موجده فاغترب عن وطنه الذي هو العدم رغبة في شهود من قال له كن فلمافتح عينهأ شهده الحق أشكالهمن المحدثات ولميشهد الحق الذي سارع الى الوجودمن أجله وفي هذه الحال قلت اذامابداالكون الغريب لناظري \* حنت الى الاوطان حن الركائب

يقول فاردت الرجوع الى العدم فانى أقرب الى الحق في حال اتصافى بالعدم منى اليه في حال اتصافى بالوجود المن الدعوى وطلب حالة الفناء عن الحق البقاء بالحق هوأن يرجع الى حالة العدم التى كان عليها فهدة مغربة أيضا موجودة واقعة عن وطن بغيرا ختيار العبد ومن غربة العارفين بالله غربتهم عن صفاتهم عند وجودهم الحق عين صفاتهم وهذه غربة حقيقية فان الصفة وضافة اليهم بكلام الله وهو الصادق فهم أهل صفة ولكن ماهى تلك الصفة والى من تضاف حقيقة فان العالم يضاف الى الله بالله وهو الصادق فهم أهل صفة ولكن ماهى تلك الصفة والى الله الفافة الحق فاول غربة اغتربناها وجودا حسياعن وطنناغر بتناعن وطن القبضة عند الاشهاد بالربو بية بله علينا ثم عمر نابطون الامهات فكانت الارحام وطننافا غستربنا عنها بالولادة وكانت الدنيا وطننافا واتخذنا فيها أوطانا فاغتربنا عنها بحالة تسمى سفر اوسياحة الى ان اغتر بناعنها بالكلية الى موطن يسمى البرزخ فعمر نادمدة الموسف كان وطننا عنها بحالة تسمى سفر اوسياحة الى ان اغتر بناعنها بالكلية الى موطن يسمى البرزخ فعمر نادمدة الموسف كان وطننا والنافا والنافا والنافا والمنافا والمنافا والمنافا والمنافا والمنافا والمنافا والمنافا والمنافاة ومنامي في منافره بين المنزلتين و يتخذ بعد ذلك أحد الموطن بين المالجنة واما النار فلا يغرب والمنافا والمنافاة المالية والمنافاة والمنافية والمنافاة والمنافقة والمنافاة والمنافذ والمنافاة والمنافاة والمنافاة والمنافذ والمنافاة والمنافاة والمنافاة والمنافذة والمنافاة والمنافذة والمنافاة والمنافذة والمنافذة والمنافذة والمنافاة والمنافذة والم



جاب يحجب به الانسان وانهموضع المكر والاستدراج فان العاقل لايقف في مواطن أمكان المكر فيها بل ينب خيله أنلايقف الافي موضع بكون على بصيرة فيه كافعل موسى في غربة الوطن ففر رتمنكم لماخفتكم فوهب لي ربي حكا وجعلني من المرسلين فاغترب بحسمه عن وطنه خوفامنهم فلوكان مثل خروج محدصلي اللة عليه وسلمن مكة الى المدينة مهاجرالم يكن خوفه منهم بلكان مشهوده خوفه من الله أن يسلطهم عليه فوهب له مع الرسالة التي كانت له قبل هجرته السيادة على العالمين فان الهجرة كانت لهمطاو بة وهي الاغتراب عن وطنه فعلامة صدق المريدفي غربت عن وطنه حصول مقصوده فاذالم يحصل فلل في غربت اذاطلبه وجده فليس بصادق واذا فارقه بالكلية ظاهر او باطنا فلابدمن حصول المقصود فن تعاق قلبه بوطنه في حال غربته فاغترب الغربة المطاوبة وأما الغربة عن الحق التي هي من حقيقة الدهشعن المعرفة فاعملان الامكان موطنه غميرموطن الوجوب بلهماموطنان للواجب والممكن وموطن الممكن العدمأولا وهوموطنه الحقمة فاذااتص بالوجود فقداغترب عن وطنه بلاشك وكان في حال سكناه في وطنه مشاهدا للحق فانه حارله اذوصف العدممله أزلاوصف الوجو دلله أزلا فاغترب عن وطنه بالوجو دفف ارق مجاورة الحق ولزم الحدوث بهذه الغربة والحق غدير متصف بهذه الصفة ولم يتصف الحق بالحدوث أزلافي حال عدمه فاغترب عن الحق يحدوثه ولماحصل له الوجود الحادث ووقعت المشاركة في الوجود بينه و بين الحق دهش فأنه رأى مالا يعرفه فأنه عرف نفسه متميزاعن الحق بحال العدم فلمافارق هـ نداالحال بالوجود أدركه الدهش عن المعرفة الاولى وهـ نده الغربة حال رجلين رجه للميأنس مهذا المقام ولاوصل اليه بطريق استدراج وترق من حال الى حال بل أناه به تقفياءه مالم يعهده ولاالقه فرأى نفسه أضعفعن حله فيخاف من عدم عينه فيدهش عن تحصيل الك المعرفة ويرجع الى حسم عاجلا فيتغرب عن الحق في تلك الرجعة ورأينامن أهـل هذا المقام أبا العباس أحد العصاد المعروف بمصر بالحريري ومارأ يناغبره وأماالرجل الآخرفهو رجلمامن معرفة تردعليهالاوتدهشه اهظيم مايري مماهوأعلي مماحصلله وأمكن فيتغرب عن الحق الذي كان بيده ويحصل من هذه المعرفة حقايقوم به الى وقت تجل آخر يعطي فيه معسرفة تدهشه لماذ كرناه فيتغرب أيضاعن الحق الذي حصلله في همذه المعرفة دائمًا أبداد نياو آخرة وأما العارفون المكملون فليس عندهم غرية أصلا وانهم أعيان ثابتة فى أما كنهم لم يرحواعن وطنهم ولما كان الحق مرآة لمم ظهرت صوره، فيهظهو والصور في المرآة في اهى تنك الصورا عيانهم لكونه، يظهر ون بحكم شكل المرآة ولا تلك الصورعين المرآة لان المرآة مافى ذاتها تفصيل ماظهر منهم وماهم فااغتر بواوانماهم أهل شهود في وجود وانما أضيف اليهم الوجود من أجل حدوث الاحكام اذلا تظهر الامن موجو دفر نبة الغربة ليست من منازل الرجال فهي منزلة أدنى ينزلها المتوسطون والمر بدون وأما الاكابر فماير ونأنهاغ مربشئ عن وطنه بل الواجب واجب والممكن يمكن والحال محال فتعين وطن كل مستوطن ولوقامت غربة بهم لانقلبت الحقائق وعاد الواجب يمكنا والممكن واجباوالمحال بمكناوالامرايس كذلك والغر بةعنسدالعاماءبالحقائق في هذا المقام غير، وجودة ولاواقعة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب الاحدوالثلاثون وماثنان في المكر ﴾

يستدر جالعاقل في عقاله ، من حيث لايعامه الماكر

ومكره عاد عليه وما \* بدرى بذاك الفطن الخار

فن أراد الامن من مكره \* ليحصل الباطن والظاهر

يحقق الميزان من شرعه ، فيعلم الرابح والخاسر

اعلم ان المكر يطلقه أهدل الله على أرداف النجم مع المخالف قوابقاء ألحال معسوء الادب واظهار الآيات من غيراً ص ولاحد واعلم انه من المكرعند نا بالعبد أن برزق العبد العلم الذي يطاب العدم ل ويحرم العمل به وقد برزق العدم و يحرم الاخلاص فيه فاذا رأيت هذا من نفسك أو علم تعمن غيرك فاعلم ان المتصف به يمكور به ولقد رأيت في

( \vec{\sigma} - \text{1/5} - \text{1/5}

واقعةوأنابيغدادسنة نمان وستمانة فدفتحت أبواب السماء ونزلت خزائن المكر الالهي مثل المطر العام وسمعت ملكا يقول ماذانزل الليلة من المكر فاستيقظت مرعو با ونظرت فى السلامة من ذلك فلم أجدها الافى العلم بالميزان المشروع فنأراداللةبه خيرا وعصمهمن غوائل المكر فلايضع ميزان الشرعمن يدهوشهو دحاله وهنده حالة المعصوم والمحفوظ فاماارداف النعمع المخالف فهوموجو داليوم كثير في المنتمين الي طريق اللة وعاينت من المكور بهم خلقا كثيرا لابحصى عددهم الااللة وهوأمرعام وأما ابقاء الحال معسوء الأدب فهوفي أصحاب الهمم وهم قلياون على انارأ ينا منهم جاعة بالغرب وبهذه البلادوهو انهم يسيؤن الأدبمع الحق بالخر وجعن مراسمه مع بقاء الحال المؤثرة فى العالم عايهم مكر امن الله فيتخيلون انهم لولم يكو نواعلى حق فى ذلك لتغير عليهم الحال نعوذ بالله من مكره الخني قال تعالى سنستدرجهم من حيث لايعامون وأملى لهممان كيمدى متين وقال ومكرنا مكراوهم لايشعرون وقال انه-مبكيدون كيدا وأكيدكيداوهومن كادمن أفعال المقاربة أى كادان يكون حقا اظهوره بصفة حق فهو كالسحر المشتق من السحر الذي له وجه الى الليل و وجه الى النهار فيظهر للمكور به وجه النهار منه فيتخيل أنه الحق نعوذبالله من الجهل واعلم أن المكر الالهي أغا أخفاه الله عن الممكور به غاصة لاعن غرالممكور به وطندا قال من حيث لا يعامون فاعاد الضمير على المضمر في سنستدرجهم وقال ومكر وا مكرا ومكرنا مكرا وهسم لايشعر ون فضمرهم هوالمضمر في مكر وافكان مكرالله بهؤلاءعين مكرهم الذي اتصفوا بهوهم لايشعر ون ثم قديمكر بهم بام زائدعلى مكرهم فانهأر سله سبحانه نكرة فقال ومكرنا مكر افدخل فيهعين مكرهم ومكرآخ زائدعلى مكرهم وقديكون المكرالالهي فى حق بعض الناس من الممكو ربهم يعطى الشقاء وهوفى العامّة وقد يكون يعطى نقصان الحظوهوالمكر بالخاصة وخاصة الخاصة اسر الهي وهوأن لايأمن أحدمكر الله لماورد في ذلك من الذم الالهي في قوله فلا يأمن مكر الله الاالقوم الخاسر ون ومن خسر في اربحت تجارتهم وما كانوامهتمدين فاخفى المكر الاطي وأشده سترا فى المتأولين ولاسما انكانوا من أهل الاجتهاد وعن يعتقدان كل مجتهده صيب وكلمن لايدعوا الحاللة على بصيرة وعلم قطعي فاهوصاحب اتباع لان الجتهدمشرع ماهومتبع الاعلى مذهبنا فان الجتهدا عاجبهد في طاب الدليل على الحبكم لافي استنباط الحسكم من الخبر بتأويل يمكن أن يكون المقصود خلافه فاذا أمكن فلبس صاحبه عن هوعلى بصيرة وان صادف الحق بالتأويل فكان صاحب أجرين بحكم الاتفاق لايحكم القصد فانه ليس على بصيرة وان لم يصادف الحق كان له أجرطاب الحق فنقص حظه فهذا مكر الحي خفي بهذا العالم المتأوّل فانهمن المتأهلين أن يدعوالى الله على بصيرة بتعليم الله اياداذا كان من المتقين فكر العموم الالهي في اردافالنج على أثرانخ الفات وزواله اعند الموافقات فلايؤخذ بها فانكان من علماء عامة الطريق فبرى ان ذلكمنحكم فوةااصورةالتى خلق عايها فيدعى القهر والتأثير في الحكم الالهي بالوعيدو برى ان عموم الحكمة أن يعطى الاسهاء الالهيمة حقها فيرى أن الاسم الغفار والغفور واخواته ليس له حكم الافي المخالفة فان لم تقم به مخالفات لميعط بعض الاسماء الالهمية حقهافي هذه الدار وبحتج لنفسه بقول الله ياعبادي الذي أسرفواعلي أنفسسهم لانقنطوامن رحةالله اناللةيغفر الذنوبجيعا وكذلك يفسعلوه ذا النظر كالهلايخطر لهعندالمخالفة وانما يخطرلهذلك بعدوقو عالمخالفة فلوتقدمهاهذا الخاطر لمنعمن المخالفة فأنهشهود والشهود يممعمن انتهاك الحرمة الشرعية ولهذاو ردالخبر اذا أرادالله انفاذ قضائه وقدره سلبذوى العقول عقوطم حتى اذا أ.ضى فبهم قضاءه وفدره ردهاعليهم ليعتبروا فنهممن يعتبر ومنهم من لايعتبر كاقال وماخلقت الجن والانس الاليعبدون فنهدم من عبد دومنهم من أشرك به فما يلزم نفوذ حكم العلة في كل معلول فلوا بقي عليهم عقلهم ماوقع منهم ماوقع كذلك لوكان المشهودله عندارادة وقوع الخالفة للاسماء الالهية لمنعه الحياء من المسمى ان ينتهك حرمة خطابه فى دارتكليفه فالمخالف يقاوم القهر الالهي ومن قاوم القهر الالهي هلك فاذا أردف النسع على من هـ نده حالته نخيـ ل ان ذلك بقوة نفسه ونفوذهمته وعناية الله بهحيث رزقه من القوة ماأثر بها فى الشديد العقاب وغاب عن الحايم وعن الامهال

وعدم

وعدم الاهمال فان لم يقصد ا تهاك الحرمة بقوة ماهو عليه من حكم اسم الحي فابس عمكو ربه مثل عصاة العامة عن غفلة وندامة بعدوقوع مخالفة فالصبرعلى ارداف النعم لمافي طبهامن المكر الالهي أعظم من الصبرعلى الرزايا والبلايا فان الله يقول العبدة مرضت فلم تعدني م قال في تفسير ذلك اما ان فلانامرض فلم تعده فلوعد ته لوجد تني عنده كإيحده الظما والمضطرعت دمايسفرله السرابءن عدم الماء فيرجع الىاللة بخلاف النعم فانها أعظم جاب عن الله الامن وفقم الله وأما مكر الله بالخاصة فهومستو رفى ابقاء الحال عليم معسوء الأدب الواقع منه وهو التلذذ بالحال والوقوف معه ومابو رثمن الادلال فيمن قام به والهجوم على الله وعدم طلب الانتقال منه وماقال التة لنبيه وقل وبردني علما وما أسمعناذلك الاننبيها لنقول ذلك ونطلبه من الله ولوكان خصوصا بالنبي لم يسمعنا أوكان بذكرانه خاص به كماقال في نكاح الهبة فللحال الذة وحلاوة في النفس يعسر على بعض النفوس طاب الانتقال من الامرالذي أورثه ذلك الحال بل لا يطلب المزيد الامنه وجهل ان الاحوال مواهب وأما المكر الذي في خصوص الخصوص وهوفى اظهارا لآيات وخرق العوائد من غيراً من ولاحد الذي هوميزانها فاله لماوجب على الاولياء سترها كاوجب في الرسل اظهارها اذامكن الولى منها وأعطى عين التحكيم في العالم يطلب المكور به لنقص حظ عن درجة غيره ير يدالحق ذلك به رجعل فيهم طلبا لطريق اظهارهامن حيث لايشعر أن ذلك مكراطي يؤدى الى نقص حظ فوقع الاهمام فى النفس عما في اظهار الآيات على أيديهم من انقياد الخلق الى الله عز وجمل وانقاذ الغرق من بحار الذنوب الهلكة وأخذهم عن المألوفات وان ذلك من أ كرمايدعي به الى الله وطف اكان من نعت الانبياء والرسل وبرى في نفسه اله من الورثة وان هذامن ورث الاحوال فيعجبهم ذلك عما أوجب الله على الاولياء من سترهذه الآيات مع قوتهم عليها وغيبهم عن ماأ وجب الله على الرسل من اظهار هالكونهم مأمور من بالدعاء الى الله التداء والولى ليس كذلك اغما بدعوالى الله بحكاية دعوة الرسول ولسانه لابلسان بعدته كالعدث لرسول آخو والنبرع مقر رمن عندالعاماء به فالرسول على بصيرة فى الدعاء الى الله بما علمه الله من الاحكام المشروعة والولى على بصيرة فى الدعاء الى الله بحكم الانساع لابحكم التشريع فلايحتاج الى آية ولابينة فانهلوقال ما يخالف حكم الرسول لم يتبع في ذلك ولا كان على بصبرة فلافائدة لاظهار الآية بخلاف الرسول فأنه ينشئ التشر يعرو ينسخ بعض شرع مقرر على يدغيرهمن لرسل فلابد من اظهار آية وعلامة تكون دليلاعلى صدقه أنه يخبرعن الله ازالة ماقرره الله حكماعلى لسان رسول آخراعلاما بانهاء مدة الحرق تلك المسئلة فيكون الولى مع خصوصيته قد ترك واجبافنقصه ، ن مر تبته ما يعطيه الوقوف مع ذلك الواجب والعمل به فلاشئ أضر بالعبد من التأويل في الاشياء فالله يجعلنا على بصيرة من أمر ناولا يتعدى بناما يقتضيه مقامنا والذي أسأل الله تعالى ان يرزقنا أعلى مقام عنده يكون لأعلى ولى فان باب الرسالة والنبوة مغلق و ينبغي للعالم انه لايسأل في الحال وبعد الأخبار الالحي يغلق هذا الباب فلاينبني ان نسأل فيده فان السائل فيده يضرب في حديد بارد اذلايصدرها السؤالمن مؤمن أصلاقدعرف هذاويكني الولىمن اللةأن جعله على بصرة في الدعاء الى الله تعنالى من حيث ما يقتضيه مقام الولاية والا تباع كاجعل الرسول يدعو الى الله على بصيرة من حيث ما يقتضيه مقام الرسالة والتشر يع ويعصمنا من مكره ولا يجعلنا من أهسل النقص ويرزقنا المزيد والترقى دنيا وآخرة والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

﴿ الباب الشانى والثلاثون وما تنان فى مقام الاصطلام ﴾ للاصطلام على القاوب تحكم \* وله على كل النعوت تقدم يعطى التعير فى العقول وجوده \* وهو السبيل من الاله الاقوم من قال زدنى فيسك تحيرا \* ذاك المؤمل والنبي الاعلم لولاه ماعسرف الاله ولادرت \* الباب أهسل الله أين همهم

الاصطلام في اصطلاح القوم وله يردعلي القلب سلطانه قوى فيسكن من قام به تحت وهو أن العبد اذا تجلي له الحق في

سرة في صورة الجال أثر في نفسه هيبة فإن الجال نعت الحق تعالى والهيبة نعت العبد والجال نعت الحق والانس نعت العبد فاذا اتصف العبد بإلهيبة لتجلى الجال فإن الجال مهوب أبدا كان عن الهيبة أثر فى الفلب و خدر فى الجوارح حكم ذلك الأثر اشتعال بار الهيبة فيخاف الذلك سطوته فيسكن وعلامته فيه فى الظاهر خدر الجوارح وموتها فإن تحرك من هذه صفته فركته دور بة حتى لا بزول عن موضعه فإنه بخيل اليه ان تلك النار محيطة به من جيع الجهات فلا يجد منفذا فيدور في موضعه كان بد بدالفر ارمنه الى ان يخف ذلك عنه بنعت آخر بقوم به وهو حال لبس هو مقام ولما كان هذا الاصطلام نعت الشبلى كان بدور لفعفه وخوفه غيران الله كانت له عناية منه فكان برده الى احساسه فى أوقات الصاوات فاذا أدى صلاة الوقت غلب عليه حال الاصطلام بسلطانه فقيل للجنيد عنه فقال أمحفوظ عليه أوقات الصاوات فقيل نعم فقال الجنيد الجدلة الذى لم يجرعليه السان ذنب فا أحسن قول الجنيد لسان دنب فا نه أخيد وقات فليس بصاحب ذنب والغريب بين الفدين فان الخدرين في الحركة فهو مخدو رالجوارح بل هو عراك بدار به وهو صاحب خدر هكذ المحسمين نفسه والله يقول الحق وهو مهدى السبيل فهو مخدو را لجوارح بل هو عراك بدار به وهو صاحب خدر هكذ المحسمين نفسه والله يقول الحق وهو مهدى السبيل فهو مخدو را لجوارح بل هو عراك بدار به وهو صاحب خدر هكذ المحسمين نفسه والله يقول الحق وهو مهدى السبيل فهو مخدو را الجوارح بل هو عراك بدار به وهو صاحب خدر هكذ المحسمين نفسه والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

رغبت عنه وفيه \* مُن أجل ما يقتضيه مقام من هومثلي \* فى كل ما يرتضيه للكل اخينتضيه

الرغبة في اصطلاح القوم على ثلاثة انحاء رغبة محلها النفس متعلقها النواب ورغبة محلها القلب متعلقها الحقيقة ورغبة محلها السرمتعلقها الحق فأما الرغبة النفسية فلاتكون الافى العامة وفى الكمل من رجال الله لعلمهم بان الانسان مجموع أمورا نشأه اللةعليم اطبيعية وروحانية والهية فعلمان فيهمن يطاب ثواب ماوعداللة به فرغب فيه له اثبا تاللحكم الالمي وأماالعامة فلاعد لها بذلك فيشترك الكامل والعامى في صورة الرغبة ويتميز في الباعث كل واحد عن صاحبه كالخوف يوم الفزع الا كبر يشترك فيه الرسل عليهم السلام وهم أعلى الطوائف والعوام وهم المذنبون والعصاة فالرسل عليهم السلام خوفاعلي أعمالاعلى أنفسهافانهم الآمنون في ذلك الموطن والعامة تخاف على نفوسها فيشتركان في الخوف ويفترقان فيالسب الموجبله كان بعض الكمل قدير دماءفي الكوزليشر به فنام فرأى في الواقعة المشرة حوراء من أحسن مايكون من الحور العين قد أقبلت فقال لهالمن أت فقالت لن لايشرب الماء المبرد في الكيزان مم تناوات الكوز وهو ينظراليهافكسرته فكانتله فلما استيقظ وجدالكوزمكسورا فنرك خزفه في موضعه لم رفعه حتى عنى عليه التراب تذكرة له فعلم ان فيه من يطلب به وفيه من يطلب تلك الجارية والدلك استفهمها فاعطى كل ذى حق حقه فلريكن ظلومالنفسه فانمن المطفين من عباد اللهمن يكون ظالمالنفسه أيمن أجل نفسه يظل نفسه بأنه لايوفها حقهالنز ولهفى العلم عن رتبة من يعلم ان حقائقه التي هو عليها لا تتداخل ولا تتعدى كل حقيقة مر تبتها ولا تقبل الامايليق مهافلا تقبل العين الاالسهر والنوم ومايختص مهاولا تقبل من الثواب الاالمشاهدة والرؤية والاذن لا تقبل فى الثواب الاالخطاب اذليس الشهو دالسمع والكامل يسمى لقواه على قدر ما تطلبه وهوامام ناصح لرعيت البس بغاش لحافان ظلمهافا عايظلمها لهافى زعمه وذلك لجهله بماعلم غيره من ذلك كسلمان الفارسي وأخيه في الله أبي الدرداء في المغ فرجح رسول اللهصلي الله عليه وسلمسلمان فانه كان يعطى كلذى حق حق ه فيصوم و يفطر و يقوم و ينام وكان ابوالدرداء معكونه مصطغى ظالمالنفسه يصوم فلايفطر ويقوم فلاينام وأماالرغبة القلبية فى الحقيقة فان الحقيقة فى الوجود التاوين والممكن في التاوين هوصاحب النمكين ماهو المقابل للتاوين لان الحقيقة تعطى ان يكون الامر كمذا لان الله كل يوم في شأن فهو في التاوين فهذا القلب يرغب في شهودهذ والحقيقة وجعل الله محلها القلب ليقرب على الانسان تحصياها لمافى القلب من التقليب ولم يجعلهافى العقل لمافى العقل من التقييد فر عايرى انه يثبت على حالة واحدة لو كانت هذه الرغية في العقل بخلاف كونها في القلب فانه يسرع اليه التقليب فأنه بين أصابع الرحن فلايه. قي على حالة واحدة في نفس الام فيتبت على تقليبه في أحواله بحسب شهوده وما يقلبه الاصابع فيه وأما الرغبة السرية التي

متعلقها

متعلقها الحق فنعنى بالحق هذا ما يظهر للخلق فى الاعمال المشروعة فيرغب السرق هذا الحق لما يند مرج فى ذلك أو يظهر به من المعارف الالحيت التى تتضمنها الاحكام المشروعة ولاتكشف الابالعسمل بها فان الظاهر أقوى من الباطن حكا أى هوأ عم لان الظاهر له مقام الخلق والحق والباطن له مقام الحق بلا خلق اذا لحق لا يبطن عن نفسه وهوظاهر لنفسه من عم ذلك رغب سره فى الحق فان الله ربط العالم به وأخبر عن نفسه ان له نسبتان نسبة الى العالم بالاسماء الاطمية المثبتة أعيان العالم ونسبة أن نسبة الرنباط العالم به للدلالة عليه علم أيضا نفسه وعامناه فم الظاهر النسبتين فكان أقوى فى الحكم من الباطن فرغب السرفى الحق العامم بان مدرك نسبة الغنى لا بدركها الاهو فقطع بأسه وأراح نفسه وطلب ما ينبغى له ان يطلب فنفخ فى ضرم ولم بكن لحما على وضم جعلنا الله عن رأى الحق حقافا تبعه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب الرابع والثلاثون وما تنان في الرهبة ﴾ الرهبة الخوف من سبق وتقليب ﴿ ومن وعيد لصدق الخبر الصادق دل الدايد لي عالم عالم مضايفة ﴿ فالراهب الخاتف المسارع السابق

يسبر فى ظامة عمياء غاسقة م سيرالرب وسيرالواله العاشق يدري بهدمته خوفا فتبصره م يخاف فىسيره من فأة الطارق

الرهبة عندالقوم تقال بازاء ثلاثة أوجه رهبة من تحقيق الوعيدور هبة من تقليب العلم ورهبة من تحقيق أمر السبق فالاول اذاجاء الوعيد بطريق الخبر والخبرلا يدخله النسخ فهوثابت والثاني تقليب العلم فيمحوالله مايشاء ويثبت والثالث مايبدل القوللدى وأماالرهبة المطلقة من غيرنقييد بأم مامعين فهي كل خوف يكون بالعبد حدرا أن لايقوم بحدودماشرعله سواءكان حكامشر وعاالهياأ وحكاحكميا كإقال تعالى و رهبانية ابتدعوها أيهم شرعوهالانفسهم ماأوجبناهاعليهم ابتداء فاعتبرهاالحق وآخذهم بعمدم مراعاتهاف كشبهااللةعليهم الاابتغاء رضوان الله فاثنى على المراعين لهالمعسن القصد والنية فى ذلك وفى الكلام تقديم وتأخير كأمه يقول فارعوها حق رعايتها الاابتغاء رضوان الله يعني المراعين طاوفي شرعنامن هذه الرهبانية من سنة حسنة وهذا هوعين الابتداع ولماجع عمر بن الخطاب الناس على أبي في قيام رمضان قال نعمت البدعة هذه فسماها بدعة ومشت السنة على ذلك الى بومناهذا فلمااقترن بالاعمال المشروءة وجوب القيام بحقها كالننر خاف المكاف فقامت الرهبة به فادته الى مراعاة الحدود فسمى راهبا وسميت النسر يعةرهبانية ومدح الله الرهبان فى كتابه فن الناس من علق رهبته بالوعيد خاف من نفوذه كالمعتزلي القائل بالفاد الوعيد فيمن ماتعن غيرتو بة فاعل ان هنا نكتة أنهاك علمها وذلك الهمن المحال ان يأ تى مؤمن عصية توعد الله عليها فيفزع منها الاو بجدفى نفسه الندم على ماوقع منه وقد قال صلى الله عليه وسلم الندم توبة وقدقام بهالندم فهوتا تبفسقط حكمالوعيد لحصول الندم فانه لابدللؤمن ان يكره المخالفة ولابرضيهما وهوفى حال عمله الإهافهومن كونه كارهاها مؤمن بانهامعصة ذوعمل صالح وهومن كونه فاعلاهما ذوعمل سي فغايته ان بكون من الذين خلطو اعملاصالحا وآخر سيأفقال تعالى عقيب هذا القول عسى الله أن يتوب عليهم وعسى من الله واجبة ورجوعه عليهما نماهو بالمغفرة وبرزقهم الندم عليها والندم توبة فاذاندموا حصلت توبة الله عليه فهوذوعمل صالحمن ثلاثة أوجه الايمان بكونهامعصية وكراهته لوقوعهامنه والندم عليها وهوذوعمل سيءمن وجه واحدوهو ارتكابه اياهاومع هذا الندم فان الرهبة تحكم عليه سواءكان عالماء اقلناه أوغير عالم فانه بخاف وقوع مكروه آخومنه ولومات على تلك التو بة فان الرهبة لا تفارقه و ينتقل تعلقها من نفوذ الوعيد الى العتاب الاطي والتقر برعند السؤال على ماوقع منه فلا يزال مستشعرا وهو نوع من أنواع الوعيد فان الله يقول فن يعمل مثقال ذرة خبر ابر دومن يعمل مثقال ذرة شرايره فلابدان يوقف عليه فهو يرهبمن هذا التوبيخ برؤية ذلك العمل القبيح الذي لابدلهمن رؤيته ولم يتعرض الحق فى هذه الآية للؤاخذة به فالرؤية لابدمنها فان كان بمن غفرله يرى عظيم ماجنى وعظيم نعمة الله عليه بالمغفرة هندا يعطيه الخبرالا لهى الصدق الذى لا يدخله الكذب فانه محال على الجناب الا لهى قان نظر العالم الى ان خطاب الحق لعباده انما يكون بحسب ما تواطؤ اعليه وهذا خطاب عربى السائر العرب بلسان ما اصطلحو اعليه من الامور التي يتمدحون بها في عرفهم فعند العرب من مكارم الاخبرق ان الكريم اذا وعدوفا واذا أوعد تجاوز وعفاوهي من مكارم أخلاقهم و بما يعدحون بها الكريم ونزل الوعيد عليهم عاهوفي عرفهم لم يتعرض في ذلك لما تعطيه الادلة العقلية من عدم النسخ لبعض الاخبار ولاستحالة الكذب بل المقصود انيان مكارم الاخلاق قال شاعرهم وانى اذا أوعد ته أو وعدته على لخفف ايعادى ومنحز موعدى

مدح نفسه بالعفووا لتجاوز عمن جني عليه بماأ وعدعلى ذلك من العقو بة بالعفو والصفح ومدح نفسه بانجاز ماوعد به من الخيريقال فى اللسان وعدته فى الخير والشرولايقال أوعدته بالهمز الافى الشرخاصة والله يقول وماأرسلنامن رسول الابلسان قومه أيء أنواطؤا عليمه والتجاوز والعفوعند العرب ماتواطؤا على الثناءبه على من ظهرمنه فالله أولى بهذه الصفة فقدعر فناالله ان وعيده وينفذه فيمن شاءو يغفر لمن شاء ومع هذه الوجوه فلايتمكن زوال الرهبة من قاب العبدمن نفوذ الوعيد لانه لايدرى هل هو بمن يؤاخذاً وبمن يعنى عنه وقد قدمنا ما يجده الخالف عقيب الخالفة من الندم على ماوقع منه وهو عين التو بة فالجدللة الذي جعل الندم تو بة ووصف نفسه تعالى بأنه التوّاب الرحيم أي الذي يرجع على عباده في كل مخالفة بالرحة له فيرزقه الندم عليها فيتوب العبدبتو بة المةعليه لقوله ثم تاب عليهم ليتو بوا ان الله هو التواب الرحيم \* وأما الرهبة الثانية التي هي لتحقيق تقليب العلم فيخاف من عدم علمه بعلم الله فيه هل هوعن يستبدل أم لافال تعالى وان تتولوايستبدل قوماغيركم نم لايكونواأمثال كم فقداعطي السبب وهوالتولى وقدأعطى العلامة وهوعدم التولىعن الذكر لاعن التهفان التولى عن الله لايصم وطداقال لنبيه فأعرض عمن تولى عن ذكرنا كيف يتولى عن هو بالرصاد والكل في قبضته و بعينه ولما كان مشهده تقليب العلم بتقليب المعاوم فان العلم يتعلق به بحسب ماهوعليه فتغير التعلق لتغير المتعلق لالتغير العلم فرهبته من تقليب العلم عين رهبته عمايقع منه فان العلالا حكم له في التقليب على الحقيقة واعما التقليب لموجد عين الفعل الذي يوقع الرهبة في القلب وهو كونه قادرا ويتعلق العلم بذلك الانقلاب والمنقلب اليمه قال تعالى وانباونكم حتى نعلم أى اذاظهر منكم عند الابتلاء بالتكليف مايكون منكم من مخالفة أوطاعة يتعلق العلم منى عند ذلك به كان ما كان وحضرة تقليب العلم قوله يمحوالله مايشاء ويثبت فذكرالمحو بعمد الكتابة ويثبت ماشاء بماكتبه وعنمده أمالكتاب وهي السابقة التي لاتتبدل ولاتمحي فلماعلم عزوجل مايمحو من ذلك بعدكتا بته ومايثبت أضيف التقليب الى العلم والتحقيق ماذكرناه من تغيير التعلق وعدم التقليب فى العلم وأماقوله تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فماأراد هناتعلق علممه تعالى بأنهم يختانو نأنفسهم وأنماللستقبل هنابهمني الماضي فان اللسان العربي يجئ فيمه المستقبل ببنية الماضي اذا كان متحققا كقوله تعالى أتى أمرالله فلاتستجاوه وشبهه وقد كان الحق كلفهم قبل هفا التعريف أن لايباشر الصائم اص أنه ليلة صومه فنهم من تعدى حدّالته في ذلك فلماعلم الله ذلك عفاعمن وقع منه ذلك وأحلله الجاع ليسلة صومه الاأن يكون معتكفافي المسجد فاخفف عنهم حتى وقع منهم له ومباحاوززول عنه صفة الخيانة فإن الدين أمانة عند المكاف م وأما الرهبة لتحقيق أمر السبق فلقوله تعالى مايب دل القول لدى وقوله لاتب ديل لكامات الله وان كان يسوغ في هـ نده الآية ان كلمات الله عبارة عن الموجودات كإقال فعيسي انه كلته ألقاهاالي مريم فنفى أن يكون للوجودات تبديل بل التبديل لله ولاسيا وظاهر الآية بدل على هذا التأويل وهوقوله فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لانبديل لكامات الله أى ليس لحم فى ذلك تبديل وهدنه بشرى من الله بان الله ما فطر نا الاعلى الاقرار بر بو يبته فا يتبدل ذلك الاقرار عاظهر من الشرك بعددلك في بعض الناس لان الله نفي عنهم أن يكون طميم تبديل في ذلك بل هم على فطرتهم



والبها يعودالمشرك يومالقيامة عنسدتبرىالشركاء منهم واذالميضف التبسديل اليهم فهبي بشرى فيحقهم بمآطم الىالرجمة وانسكنواالنارفبحكم كونهادارا لاكونهادارع ذابوآ لام بليجعلهم اللةعلى مزاج ينعمون بهفي النار بحيث لودخ اواالجنة بذلك المزاج تألموالعدم موافقة من اجهم لماهي عليه الجنة من الاعتدال فن حقت عليه كلةالله بأمر فانه يعمل في غير معمل و يطمع في غير مطمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن يعمل بعمل أهل الجنة حتى يقرب منها بعد له فها ببدولاناس فيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل أهل النارفيد خل الناروكذ لك الآخر ثم قال وانماالاعمال بالخواتم فذكر في هذا الحديث لمن هي السابقة وان الخائمة هي عين حكم السابقة ولهذا كان بعضهم يقولأ تتمتخافون من الخانمة وأناا خاف السابقة وانماسميت سابقة من أجل تقديمها على الخاتمة فهلذا معني موجودكم يظهر حكمه الابعدزمان فهومن بعض مايمكن أن يستنداليه القائل بالكمون والظهور ولاسماوالشارع قدنبه عليه فى الحديث بقوله فى عمل أهل النبار أعمال السعداء فقال فعايبدو للناس وكذلك فى عمل أهل الجندة عمال الاشقياء فعا ببدوالناس والذىعندهم وهم فيه فى بواطنهم خلاف ما يبدوالناس فعلم الله ذلك منهم فهذامعني ماظهر المحكم فى الظاهر مع وجوده عندهم والمراؤون من هذاالقبيل غيران هنابشرى فهايذهب اليه وذلك إن العلماء قدعلمواان الحكم للسابق فان اللاحق متأخ عنه ولهذا السابق يحوزقصب السبق وقصب السبق هنا آدم وذريته وقد تجارى غضاللة ورجته فيهذاالشأو فسبقت رجته غضبه فازتنا تملق الغض فوجدنافي قبضة الرجة قدحاز تنابالسيق فإينفذ للغض فمناحكم التأبيد بل تلبس بناللشاهدة بعض تلبس لماجعنا مجلس واحد أثرفينا بقدر الاستعدادمنا لذلك فلماا نفصلت الرحةمن الغضب من ذلك المجلس أخذ تناالرجة بحيازتها اياناوفار قناغضب الله فكمه فيناأعني بني آدم غيرمؤ بدوفي غيرنامن الخلوقين ماأدرى ماحكمه فيهممن الشياطين واللة أعلم وصاحب هذاالذوق مايرهب السابقة فان رجمة الله لانخاف منها الافي دارالتكايف فرهبة السبق انم المتعلقها سبق مخصوص لاسبق الرجمة وذلك السبق عرضي ليس بدائم اذا كانسبق شقاوة لانه ليس له أصل يعضده فان أصله غض الله وهو لاحق لاسابق وأما سبق السعادة فماهوعرضي فيزول لان له أصلا يعضده ويقويه وهورجة الله التي سبقت غضبه ولهمذا السبق الجزئي العرض السعادى بيق والشقاوى لابيق فاعلمذلك والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

به والمساول المساولة المناف التواجد وهو استدعاء الوجد الالباب الخامس والثلاثون ومائتان في التواجد وهو استدعاء الوجد الالتواجد حدم وسلطان يزرى بصاحب في كل طائفة \* وماله في طريق القوم ميزان بل ذمه القوم لما كان منقصة \* والنقص مافيه في التحقيق و جان وكل ماهو فيه من يقوم به \* فانه كله زور و جهتان \*

اعم ان التواجد استدعاء الوجد لانه تعمل في تحصيل الوجد فان ظهر على صاحبه بصورة الوجد فهو كاذب مراء منافق لاحظ أه في الطر في وطذالم تسلمه الطائفة الالمن أعلم الجاعة التي يكون فيها انه متواجد لاصاحب وجد ولا يسلم الهذلك الااذا انفق أن بعطى الحال بقر ينته أن يوافق أهل الوجد في حركاتهم عن اشارة من شيخ يكون له حكم في الجاعة أو حرمة عندهم فان خرج عن هذه الشروط فلا يجوز له أن يقوم متواجد الاأن يظهر عليه من ذلك أثر وكل وجد يكون عن تواجد فلبس بوجد فان من حقيقة الوجد أن يأتي على القلب بغتة يفجأه وهو الهجوم على الحقيقة فالوجد كسب فهوله والتواجد تكسب واكتساب الوجد عن التواجد اكتساب لاكسب وهذه بشرى من الله حيث جعل الخالفة اكتساب الواطاعة كسيافة الكسب والله كسب وهذه بشرى من الله حيث ما كتسبت فأ وجب لها الا الاخذ عالم كتسبته فالاكتساب ماهو حق لها فتستحقه فتستحق الكسب ولا تستحق الاكتسبت في المتواجد الذي عند أهل الله المتوجد عنه وجد لابد الله المتار وجد على طريق الموافقة لاهل الوجد مع تعريفه ان حضر أنه ليس بصاحب وجد لابد

من هـ نداومع هـ نداالصـ دق فتركه أولى لان صراعاة حتى الله أولى من مراعاة الخاتى اذمراعاة الخاتى ان لم تكن عن مراعاة مرالحق بهاوالافهى مداهنة والمداهنة نعتمذموم لاينبغي لاهل اللة أن تتصف بنيئ لايكون للحق فيه أمرا بوجوبان كأن فعلاأ ويكون لذلك الفعل نعت الحي في النعوت فتستند اليه فيه ولو كان مذموما في الخلق فأنه محود فى جانب الحق لظهور الحق به لاص يقتضيه الحريم فسقنده الاطمي قول نوح لقومه فانانسخ منكم كانسخرون وقول الله انانسيناكم كانسيتم لقاء يومكرهذا فوصف نفسه بالنسيان ويظهر حكم مثل هـ نــ االمقصو دمن ألحق به الالمي كانسحب عليه في الجناب الكوني ولم يكن الغرض كون ذلك الام مجودا أومذموما واعمالله ادظهور الموافقة الالهية فلمارأي أهل اللهظهو والموافقة الالهية سامحوافي التواجد واشترطو االتعريف لمابعطيه مقام الصدق الذى عليه اعتمادا لقوم فان قلت فهذه الموافقة الالهية والنبوية أغاوقعت في دارين ومجلسين مختلفين والتواجد في مجلس واحد قلناصد قت فهاذكرته في عنن ما استشهدنا به فنحن ما قصدنا الاالموافقة فان أردت حصول الامرمن الجانبين فى وقت واحد فذلك موجود فى مكر الله بال كربن من حيث لايشعرون فلا يكون ذلك الافى الدنيا فانهم فى الآخرة يعرفون ان الله مكر بهم فى الدنيا بما بسط لهم فيها بما كان فيه هلا كهم فهناو قع المكربهم حيث وقع المكرمنهم بل في بعض الوقائع أوا كثرها بل كالهاان عين مكرهم هومكر الله به، وهم لايشعرون ولمادخل عمر بن الخطاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجه وأبابكر يبكيان في قضية أساري بدر فقال لهماعمر بن الخطاب اذ كرالىماأ بكا كما فان وجدت بكاء بكيت وان لم أجده تباكيت أى أوافة كما في ارسال الدموع والتباكي كالتواجم اظهارصورة من غيرحقيقة فهي صورة بلاروح غبرأن لهما أصلامعتبرا ترجع اليه وهوماذ كرناه فان قات فكيف تعطى الحقائق اظهار حكم معنى في الظاهر من غير وجود ذلك العنى فمن ظهر عليه حكمه قلذاهذا موجودفي الالحيات في قوله ولايرضي لعباده الكفروان تشكروا برضه لكروالرضي ارادة وقد نفي ان بكون مرضيا عنده فقدنفي ان يكون مراداله فقدظهر حكم معنى نفاه الحق عن نفسه فكذلك حكم الوجد فى التواجد مع نفي الوجد عنه ولمسئلة الرضي معنى دقيق ذكرناه في كتاب المعرفة وهوجز الطيف فلينظر هناك وانماجئنا به هناصورة لم نذهب به مندهب التحقيق الذي لنافى الاشسياء وانما أخرجناه مخرج البرهان الجدلي الموضوع لدفع عجة الخصم لالاقامة البرهان على الحق فالوجد الظاهر في النواجد هو حكم وجدمت خيل في نفس المتواجد فهو حكم محقق في حضرة خيالية وقدينا ان الخيال حضرة وجودية وان المتخيلات موصوفة بالوجود فاظهر المتواجد بصورة حكم الوجد الالهذاالوجد المتخيل في نفسه في اظهر الاعن وجود فله وجه الى الصدق ولهذا يجب على المتواجد التعريف بتواجده ليعلم السامع من أهل المجلس ان ذلك عن الوجد المتخيل لاعن الوجد القائم بالنفس في غير حضرة الخيال له في والخيال حكم صيح في الحس كصاحب الصفراءاذا كان في موضع يتخيل السقوط منه فيسقط فهذا سقوط عن تغيل ظهر حكمه فى الحس وكذلك المتواجد قد يحكم عليه الوجد المتخيل بحيث ان يفنيه عن الاحساس كايفني صاحب الوجد الصحيح ولكن بينهمافرقان فى النتيجة قدد كرناه فى شرح مالاً يعوّل عليه فى الطريق فان نتيجة لوجد الصحيح مجهولة ونتيجة الوجدا لخيالي اذاحكم مقيدة معاوسة يعامها صاحبها انكان من أهل هذا الشأن فانهما ينتجله الاماية اسبخماله في الوجمد وهومعافيم والوجد الصحيح مصادفة من حيث لايشمر صاحبه فلايدري عما يأنيه بهوقدذكرنا فيالتواجدمافيه غنية والله يقول الحق وهو بهدى الدبيل

﴿ الباب السادس والثلاثون وماثنان في الوجد ﴾ اذا أفناك عنك وروداً من فذاك الوجد ليس به خفاء

له حكم وايس عليه حكم ف نسعم واله التالذذ والفناء

المراع الادارة من فان منا من المالاد والفاء

وذامن أعجب الاشياء فيه م فان من اجمه عسل وماء



اعلمان الوجدعند الطائفة عبارة عمايصادف القلب من الاحوال المفنية لهعن شهوده وشهو دالحاضر بن وقد يكون الوجدعندهم عبارةعن نمرة الحزن فى القلب قال الاستاذو بالجلة فهو حسن الوجد حال والاحوال مواهب لامكاسب ولهذا كان وجدالتواجداذا أورثه التواجد دانفعال نفسه لمايج تلبه مكنسباوا لحال لايكنس عندالقوم فلذلك لايعول على وجدالمتواجد فنظيرالوجدني الاحوال عندالقوم كمجيء الوحى الى الانبياء يفجؤهم ابتداء كما وردفى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم زل يتحنث في غار حواحتي فأ الوحى ولم يكن ذلك مقصود الهفكذلك أهل الوجد انماهم في سماع من الحق في كل ناطق في الوجود وما في الكون الاناطق فهـم متفر عون للفهم عن الله في نطق الكون وسواء كان ذلك في نغراً وغيرنغرو بصوتاً وغيرصوت فيفجؤهماً مرا لهي وهم بهذه المثابة فيفنهم عن شهودهمأ نفسهم وعن شمهودهمانهمأهل وجدوعن شهودكل محسوس فاذاحصل لهمذلك فذلك هوالوجدعند الفوم ولابد لصاحبه من فائدة مأتى بهافان جاء بغيرفائدة ولامن يدعل فذلك نوم القلب من حيث لا يشعرفان الذي يأتيه فى تلك الفحاة انما يأتيه من الله ليفيده عاما بماليس عنده بما تشرف يه نفسه وتكمل وتر بي على غيرها من النفوس فالهلاير دالاعلى نفس طاهرةزكية هذاحكمه في هذا الطريق وأمّا الوجد العام فهوماذ كرناه في حده في أوّل الباب فلايشة ترط فيه طهارة ولاغيرها الافى هذا الطريق ولما كان يظهر فى العموم مع عدم الطهارة لهذا الايكون الوجد شاهد صدق الاعلى نفسه أنه وجدخاصة لاانه وجدفي الله ولهذا يلتبس على الأجانب فلا يفر ون بين أهل الله في وبين المتصور بن بصورة أهل اللهوان كانو اليسوامنهم فالحال الحال وطندا أهل الله في السماع المقيد بالنغ من شرطهم ان يكونواعلى قلبواحدوان لايكون فيهممن ليسمن جنسهم فلايحضرون الامع الامثال أومع المؤمنين بأحوالهم المعتقدين فيهم ومستنده الالحي كون الحق نعت نفسه بان قاتل نفسه بادره بنفسه وآن كان مابادره الابه واكن هكذا وردفى النعوت الالهية فنقر ولابدفانه أرادالله بذلك المحل أمرامافها كلفه به فجاء ذلك الامر الالهي الشرعي لججئ زمانه ووقته فصادف المحل على غيرما تعطيه حقيقة ذلك الوار دبالوار دالذي فجأه الحاكم على المحل مع علمنا أنه ما نفذ فيه الاعإاللةفيه ولكن تعميرالمراتبادي الىاختلاف المذاهب فصارا لحق هناصاحب وجدومو جدة على من قتل نفسه مبادرا كإجاءعنه فى غضبه على من غضب عليه ففني المقام الالهي هناعن شهود نفسه بأنه غنى عن العالمين اذالمقامات تتحاورولاتتداخل فكلمقامله حكم وقدبين اللهلعباده فيأخبارها لصادقةفي كتبه وعلىألسنة رسلهما هوعليه يماينسب اليه فن الآداب ان تنسب اليه مانسبه الى نفسه وان ردته الادلة العقلية فان بالدليل العقلي أيضا قدعامنا ان بعضالكون لايعرفه على حدمايعرف نفسمه فهوالمجهول المعروف لااله الاهو ليسكه نلهشئ وهوالسميع البصير فان قلت فالمصادفة تقضى بعدم العلم علصادف فأين مستنده الالمي فنقول فى قوله ولنباو نكم حتى نعملم مع عامه بما يكون منهم فبتلك النسبة تجرى هناوقدوردت والوجديفني كإيفني الفناء والغيبة ولابدلصاحب هذه الاحوال بمن يحضر ونمعه ويتصفون بالبقاءمعه والشهودله وانلم يكونوا بهذه المثابة فحاهوا لمطلوب بهمذه الالفاظ واختلفوافي الوجدهل علك أم لا يملك فذ كر القشيرى عن بعضهم أنه كان علك وجده وكان اذا وردعليه وعنده من يحتشمه ويلزم الادبمعهأمسك وجده فاذاخلا بنفسهأ رسل وجده وجعل ذلك كرامة لهأ نتجها احترام من بجب احترامه وعندنا ان الوجد لا يملك وذلك الذي أرسله ما هو عين ماورد عليه مع حضور من احترمه فان المعدوم ماله عين يملكها المحدث فلماخلاذلك الرجل ظهر حكم الوجدفيه فى ذلك الوقت فتحيل انه مالك لوجده كإيملك القاعر قيامه أى بماهومستعد للقيام لاان القيام وجدفيه فإيقم فاعلم ذلك والله ية ول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب السابع والثلاثون وماتتان فى الوجود ، وجودا لحق عين وجود وجدى فانى بالوجود فنيت عنه وحكم الوجدا فني الوجدك » ولايدرى العين الوجدك ووجدان الوجود بكل وجه \* بحال أو بسلاحال فنه

( ٧٠ - (فتوحات) - ثاني )



奉神中二

اعملمان الوجود عنسدالفوم وجمدان الحق فى الوجمديقولون اذا كنت صاحب وجمدولم يكن في تلك الحال الحق مشهودالك وشهوده والذي يفنيك عن شهودك وعن شهودك الحاضر ين فلست بصاحب وجداذلم تكن صاحب وجودللحق فيمه واعلم ان وجود الحق فى الوجمه ماهومعاوم فان الوجد مصادفة ولايدرى بما تقع المصادفة وقد يجيء بامرآ خوفاما كان حكمه غيرم رتبط بمايقع به السماع كان وجود الحق فيد على نعت مجهول فاذارأ يتممن يقر رالوجــدعلىحكم ماعينــه السماع المقيــدوالمطلق فماعنده خبر بصورةالوجــدوانمـاهو صاحب قياس فى الطريق وطريق الله لاتدرك بالقياس فانهكل بوم فى شأن وكل نفس فى استعداد فلا تضر بوالله الامثال فان الله يعاروا تتم لا تعامون واعرائه اعالختاف وجود الحق فى الوجد عند الواجد ين لحكم الاسهاء الاطمة ولحكم الاستعدادات الكونية فكل نفس من الكون لهاستعداد لايكون لغيره وصاحب النفس بفتح الفاءهو الموصوف بالوجد فيكون وجده بحسب استعداده والاساء الاطمية ناظرة رقيبة وليس بيدال كون من الله الانسب أسهامة ونسب عنايته فوجو دالحق فى الوجد بحسب الاسم الالمي الذي ينظر اليه والاسهاء الاهمية راجعة الى نفس الحق وقدشهدروح الله بشهادة تعم الكون في الله فقال تعلم مافى نفسى ولاأعلم مافى نفسك على الوجهين الوجه الواحدان تكون النفس هنانفس عيسى عينه أوتكون نفس الحق فاذاجهل العبد ماهى عليه نفسه من حكم الاستعداد الذي به يقبل الوجود الحق الخاص فهو بما ينظر اليه من الاسماء الالحمية في المستأنف اجهل فاذا ظهر لصاحب الوجد وجود الحق عندذلك الظهور يعلم ماتجلي لهمن الاسهاء فيخبر عندرجوعه عن وجودمعين وشهو دمحقق واماغ يرصاحب الوجد فكمه بحسب الحال التي يقام فيها والضابط لباب العلم باللة انه لا يعلم شئ من ذلك الاباعلام الله في المستأنف وأمافي الحال والمباضي فاعلامالله بهوقوعه مشهو دالمن وقع به عن ذوق لاعن نقل الاان يكون الناقل مقطوعا بصدقه ويكون القول أيضافي الباب نصاجليا لايحتمل ان لم يكن بهذه المثابة والافلا يعلم أصلاوان وقع العملم به من شخص في وقت فبحكم المصادفة ومثل هذالا يسمى عاماعندأ حدمن أهل النظروان كان الشارع قدسماه عامافي قصة ابن عمرأ ومن كانمن الصحابة فىحمد يث الفاتحة فقال ايهنك العلمع كونهمصادفة واعلرأن الذي يتقيدبه وجودالحق في صاحب الوجدانماهو بحسبالوجمدوالوجدليس بمعلوم وروده لمن وردعليه حتى ينزلبه فوجودالحق فى كل صاحب وجمد يحسب وجده ثمان الوجد عند العارفين يخرج عن حكم الاصطلاح بل يرساونه في العموم في اعتدهم صاحب وجد صحيحكان فيموزكان الاوللحق فيذلك الوجد وجوديعرفه العارفون باللة فيأخذون عركل صاحب وجدما بأتي به فى وجده من وجوده وان كان صاحب ذلك الوجد لا يعرف ان ذلك وجود الحق فان العارف يعرفه فيأخذ منه ما يأتي به صاحب كل وجدمن وجودوان الحق تجلي في ذلك الوجد بصورة ماقيده به هذا المخبر عن وجو دما وجده في وجده وهذا ذوق عزيزهو حقى فى نفس الامرمعتبرمقطوع به عندار باب هذاالشان لاعندكاهم وقدا نبأ الحق عن نفسه فى ذلك بتغيرالصوروالنعوت عليه لتغيرأ حوال العبادومعاومانه ماتغيرت أحوال الكون فى الثقلين الالتغير حكم الاسماء وتغيرت الصوروالتجليات لتغيرأ حوال الكون فالامر منه بداواليه يعود فالعبدأثر بوجه ماقر ره الحق له فلايرفع عنه حكم مافر روالحق ومن فعل ذلك فقد نازع الحق وهوالقهار فى مقابلة المنازعين فالعلماء بالله يقهرون بالله ولا يتجلى لهماللة في اسم قاهر ولافهار في نفوسهم وانما يرونه في هـ نداالاسم في صورة الاغيار فيعرفونه منهم لامن نفوسهم لانهم محفوظون من المنازعة بينهم وبين أشكاهم فكيف بينهم وبين الله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الثامن والشلائون وما تنان في الوقت ﴾ الوقت مشهودا الوقت ما أنت موصوف به أبدا ﴿ وَلَا تَرَالَ بِحَكُمُ الوقت مشهودا

فالله يجعمل وقتى منمه مشهده ﴿ فَانْ فَى الوقتُ مَدْمُومًا ومجمودًا

لهالشــؤن من الرحن وهي بنـا ﴿ تَقَــوم شرعاً وأيمانا وتوحيــدا

اعساران القوم اصطلحواعلى ان حقيقة الوقت ماأنت به وعليه في زمان الحال وهو أمر وجودي بين عدمين وقيل

الوقث

الوقت مايصاد فهم من تصر بف الحق لهم دون ما يختارون لانفسهم وقيل الوقت ما يقتضيه الحق و يجريه عليك وقيل الوقت مبرد يسحقك ولابمحقك وقبل الوقت كل ماحكم عليك ومدار الكل على انه الحاكم ومستند الوقت في الاطمية وصفه نفســه تعالى انه كل يوم فى شأن فالوقت ما هو به فى الاصـــل انمــايظهر وجوده فى الفرع الذى هو الــكون فقظهر شؤن الحق في أعيان المكات فالوقت على الحقيقة ماأنت به وماأنت به هو عين استعدادك فلايظهر فلك من شؤن الحق التي هوعليها الامايطلبه استعدادك فالشأن محكوم عليه بالاصالة فانحكم استعداد الممكن بالامكان أذى الى ان يكون شأن الحق فيه الا يحاد ألاترى ان الحال لا يقبله فأصل الوقت من الكون لامن الحق وهومن التقدير ولاحكم للتقديرالافي الخاوق فصاحب الوقت هوالكون فالحكم حكم الكون كاقررنا في ظهورالحق في أعيان المكأت يحسب ماتعطيهمن الاستعداد فتنوعه بهاوهوفي نفسه الغني عن العالمين ولما كانت أذواق القوم في الوقت تختلف الذلك اختلفت عباراتهم عنمه والوقت حقيقة كل ماعبروابه عنمه وهكذا كل مقام وحال ليس وقصدون في التعمر عنه الحذالذاتي وانمايذ كرونه بنتائجه ومايكون عنمه ممالايكون الافيمن ذلك المفام أوالحال نعته وصفته فن أحكامه فيهمرفي غميرهم ان اللة قدرتب لهمأ مورامعتادة يتصر فون فيهابحكم العادة يملاجناح عليهم فيها أويماقداقترن به خطاب من الحق بأنه قربة فيمختارون لانفسهم فعـل ذلك على جهةالقربة انكان من القرب أوعلي كونه مرفوع الحرج فيصادفهم من الحق أمر لم يكن في خاطرهم ولااختاروه لأنفسهم فيعلمون ان الوقت أعطى ذلك الامروان الله اختاره لهم فانه القائل وربك يخلق مايشاءأى يقدرو يوجدتم قال و يختار ونفي ان تكون لهم الخيرة فقال ما كان لهمالخيرةوعندناان ماهنااسم وهوفى موضع نصب على انهمفعول بقولهو يختارالذىكان لهمالخيرة يعني فيه فاذاعلم العبدذلك سملم الحمكم فيهلته واستسلم وكان بحكم وقت ماعضيه الله فيه لابحكم مايختاره لنفسه في المنشط والممكره وبري ان الكل له فيه خير فيعامله الله في كل ذلك بخير فان كان وقته يعطى نعمة وكان عقده مع الله مثل هذار زقه الشكر عليها والقيام يحق اللة فيهاوأ عين عليها وانكان بلاءرزق الصبرعليه والرضابه وجعل الله له مخرجامن حيث لايحتسب كرجل يريدان يسبح اللهمالة ألف تسبيحة فيحتاج الى زمان طويل فى ذلك مع مافيــه من التعب والتفرغ اليهمن الحضور فيعترعلي خبر صدقان النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول الانسان سبحان الله عدد خلفه سبحان الله زنة عرشه سبحان الله رضاء نفسمه سبحان اللهماءاد كلما نه ثلاث مرات والجدللة مثل ذلك واللهأ كيرمثل ذلك ولااله الاالله مثل ذلكأ فضل بماأرا ده هذا العبد فقال هذا القول الذي جاءه بحكم المصادفة وان لم يكن عنده منه خبر وترك ما كان ير يدان يذكره وعلمان الدى اختار الله له بهذا التعريف في هـنداالوقت أعظم ما اختاره لنفسه وقدوقع هـندامن رسولاللة صلى الله عليه وسلم مع يحوز مرعليها والحديث مشهور فاذاا قتضى الحق أمر اوكان له بك عناية أجراه عليك ورزقك القيام بحقه فالعاقل من أهل الله من يرى ان الخسركاه الذي يكون للعبد هو فما اقتضاه الحق فما شرع لعباده و بعث بهرسوله صلى الله عليه وسلم فن استعمله الله في اقتضاء الحق المشروع في ابعد عناية الله به من عناية لمن عقل عن الله فالوقت المعاوم من جانب الحق هوعين ما خاطبك به الشرع في الحال ف من بحسب قول الشارع في كل حال تكن صاحب وقت وهو علامة على انك من السعداء عند الله وهذاعز بزالوجو دفي أهل الله هو لآحاد منهم من أهل المراقبة لايغفلون عن حكمالله فى الاشماء وهنازات أقدام طائفة من أهل الحضور مع الله فى كل شي فهم لا يغفلون عن الله طرفة عان واكنهم يغفاون عن حكم الله في الاشياء أوفي بعضهاأوأ كثرها فن لم يغفل عن حكم الله في الاشياء فاغفل عن الله فقد جعوابين الحضورمع الله ومع حكمه فهمأ كثرعام اوأعظم سعادة وهم أصحاب الوقت الذي يعطى السعادة وبعض رجال الله علم ان الله لا يعدم الاشياء القائمة بأنفسها بعد وجودها ولا يتصف باعدام أحو الحاولااعر اضها بعد وجودهاوانماالانسياءتكونعلي أحوال فتزول تلك الاحوال عنها فيخلع الله عليهاا حوالاغ برهاأمثالا كانتأو اضدادامع جواز اعدام الاشياء بسكه الامداديمابه بقاءأعيامهالكن قضى القضية ان لايكون الامر الاهكذا ولذلك قال ان يشأ يذهبكم و يأت بخلق جديد و كن مافعل فان الارادة والمشيئة ماتحدث له اذليس محلاللحوادث فشيئته



أحدية التعلق اكمنه فى الاشدياء بين ان يجمعها أو يفرقها كلا أو بعضاوهى الا كوان فالوقت على الحقيقة عند الكامل جدم وتفرقة داعًا ومن الناس من بشهد التفرقة خاصة فى الجع ولا يشهد جعم التفرقة في تخيل ان ذاك عين الوقت فاذا سئل عن الوقت يشبهه بالمردفيقول الوقت مبرديسحقك ولا يحقك يقول فرق جعيمتك ولا يذهب عينك فن عرف الوقت وان الحكم له فيه سكن تحت ما حكم به عليه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب التاسع والثلاثون ومائتان في الهيبة ﴾ ان الجال مهوب حيمًا كانا \* لان فيه جلال الملك قد بانا الحسن حليته واللطف شمته \* لذاك نشهده روحا وربحانا فالقلب يشهده يسطو بخالفه \* والعين تشهده بالذوق انسانا

اعمان الهيبة حالة للقلب يعطيها أبرتجلى جلال الجال الالمي لقلب العبد فاذاسمعت من يقول ان الهيسة اعتذاتي للحضرة الاطية فاهو قول صحيح ولانظر مصيب واعاهى أثرذاني للحضرة اذاتجلي جلل حاطالقلب وهي عظمة بجدهاالمتجلىله فى قلبه اذاأ فرطت نذهب حاله ونعته ولاتزيل عينه فلما نجلي به للحبل جعله ذلك التجلي دكافيا أعدمه ولكن أزال شموخه وعلوه وكان نظرموسي في حال شموخه وكان التجلي له من الجانب الذي لا يلي موسي فلما صاردكاظهر لموسي ماصيرالجبل دكا فرتموسي صعقا لانموسي ذوروح لهحكم في مسك الصورة على ماهي عليه وماعدا الحيوان فروحه عين حياته لاأمر آخر فكان الصعق لموسى مثل الدك للجبل لاختلاف الاستعداد اذليس للجبل وح عسك عليه صورته فزال عن الجبل اسم الجبل ولم يزلعن موسى بالصعق اسم موسى ولااسم الانسان فافاق موسى وليرجع الجبل جبلابعددكه لانهليس لهر وحيقيمه فانحكم الارواح فى الاشياء ماهومشل حكم الحياة لهافالحياة دائمة فى كل شئ والارواح كالولاة وقتا يتصفون بالعزل ووقتا يتصفون بالولاية ووقتا بالغيبة عنهامع بقاء الولاية فالولاية مادام مدبرا لمذا الجسدالحيواني والموت عزله والدوم غيبته عنهمع بقاء الولاية عليه فاذاعاست أن الحيسة عظمة وان العظمة راجعة لحال المعظم بكسر الظاءاسم فاعل علمت انها حالة القلب فهو نعت كياني ومستنده في الالهية من العاوم التى لاتنقال ولانذاع ولايعر فه الامن علم ان الوجودهو الحق وانه المنعوت بكل نعت قال تعالى ومن يعظم شعار الله فأنهامن تقوى القاوب يعنى تلك العظمة ولما كانت العظمة تعطى الحياء والحياء نعت المي فان الله يستحي من ذى الشبية يوم القيامة لعظم حرمة الشبب عنده تعالى فقد نعت نفسه بأن بعض الأشياء تعظم عنده كاقال وتحسبونه هيناوهوع: مدالله عظيم فقدقامت به العظمة لذلك الذي هان على الجاهل بقدره من الافتراء على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والالفاظ لما كانت محجورة من الشارع علينا فلا اطلقها الاحيث أمن ناباطلاقها فوقع الفرق بين الهيبة والعظمة فنطلق العظمة فى ذلك ولا نطاق الهيبة ولا الخوف ولا القبض فاعلم ذلك والله سبحانه يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الار بعون وماثنان في الانس ﴾

الانس بالانس لابالصور بجمعنا ، فاحدرفانك يمكور ومخدوع لانقف مااست ندر به وتجهله ، فان ودلك مفروق ومجموع أنت الامام ولكن فيك حكمته ، تعطى بانك مخلوق ومصنوع

فكيف بأنس من تفني شواهده \* أكوانه وهوفي الاسماع مسموع

اعلم أيدناالله واياك بروح منه ان الانس عند القوم ما تقع به المباسطة من الحق العبد وقد تكون هذه المباسطة على الحجاب وعلى الحجاب وعلى الحجاب وعلى المحال القلب من تجلله الحجاب وعلى المخاطوافيه لان طم أغاليط فى العب ارة لعدم التمييز بين الحقائق في كل أهل الله رزقوا التمييز والفرقان مع الشهود الصحيح ولكن الشأن فى معرفة ما هو هذا الذى وقع عليه الشهود وقد رأينا جاعة بمن شهد حقا ولكن ماعرف



ماشهد وحله على خلاف طريقه فلا بدمع التجلى من تعريف الهي المابصـ فاءالالها. وامابما شاءه الحق من أنواع التعر يفوللانس بالله علامة مندصاحبه فانهموضع غلط فيه كشيره نأهل الطريق فيجدون انسافي حال ما يكون عليه فيتخيل ان ذلك انس بالله فاذا فقد ذلك الحال فقد الانس بالله فعند ناوعند الجاعة ان انسه كان بذلك الحال لابالله لان الانس بالله اذاوقع لم يزل موجودا عند مده في كل حال واذلك يقول القوم من أنس بالله في الخداوة وفقد ذلك الانس فى الملا فانسه كان بالخلوة لا بالله عواعلم انه لا يصح الانس بالله عند الحققين واعما يكون الانس باسم الحي خاص معين لابالاسم الله وهكذا جيدع مايكون من الله لعباده لايصح ان يكون من حكم الاسم الله لاسم الجامع لحقائق الاسهاءالاطية فلايقع أمراشخص معين فى الكون الامن اسم معين بل ولايظهر فى الكون كله أعنى فى كلّ اسوى اللة شئ يعمد الامن اسم خاص معين لا يصح أن يكون الاسم الله فانه من أحكامه أيضا العني عن العالمين كما أنهمن أحكامه ظهور العالم وحبه سبحانه لذلك الظهور والغنى عن العالم لايفر حباله المواللة يفرح بتو بةعبده فالاسم الله تعلم مرتبته إولايتمكن ظهور حكمه فى العالم لمافيه من التقابل وهذه مسئلة عظيمة جليلة القدر صعبة التصور في الالميات فان الذي اذا اقتضى أمر الذاته فن الحال أن تتصف الذات بالغنى عن ذلك الامر كالانتصف بالافتقار أليه وقدورد الغنى عن العالمين فان جعلناه غنياعن الدلالة كأنه يقول ما وجدت العالم ليدل على ولا أظهر ته علامة على وجودى وانماأظهرته ليظهر حكم حقائق أسهائي وايستلى علامة على سوائي فاذا تجليت عرفت بنفس النجلي والعالم علامة على حقائق الاسهاء لاعلى وعلامة أيضاعلى انى مستنده لاغبر فالعالم كلعذوانس بالله واكن بعضه لايشعران الانس الذى هوعليههو بالله لاندلا بدان يجدانسا بامر تمابطريق الدوام أو بطريق الانتقال بانس يجده بامرآخو وايس لغير اللة في الا كوان حكم فانسه لم بكن الاباللة وان كأن لا يعلم والذي ينظر فيه اله انس به فذلك صورة من صور تجليه والكن قديعرف وقدينكر فيستوحش العبدون عين ماأنس به وهؤ لايشعر لاخت الفالصور فافقدأ حدالانس بالله ولا استوحش أحدالامن اللهوالانس مباسطة والاستحاش انقباض وانس العلماء بالله اعاهوانسهم بنفوسهم لابالله اذ قدعلموا انهم مايرون من اللةسوى صورة ماهم عليه ولايقع انس عندهم الابمايرون وغيرالعارفين لايرون الانس الا بالغبر فتدركهم الوحشة عندا نفرادهم بنفوسهم وكذلك الاستبعاش انمايستوحشون من نفوسهم لان الحق مجلاهم فهم بحسب مابرونه فيهم بل فيهمن أحواهم فيقع الحكم فيهم بالانس أو بالوحشة وحقيقة الانس انماتكون بالمناسب فن يقول بالمناسبة يقول بالانس بالمةومن يقول بارتفاع المناسبة يقول لاأنس بالله ولاوحشة منه وكل واحد بحسب ذوقه فاندالحاكم عليهومن لهالاشراف من أمثالناعلى المقامات والمراتب ميز وعرف كل شخص من أين تكلم ومن نطقه وانهمصيب فى مرتبته غبر مخطئ بللاخطأ مطلق فى العالم والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

﴿ الباب الاحدوالار بعون ومائنان في معرفة الجلال ﴾ ان الجلال على الضدّين ينطلق ، وهوالذي بنعوت القهرأ شهده له العلو ولا علوي الله ، له النزول في كل الخلق بجحده انى بكل الذي قد قلت أعرفه ، وليس غير الذي قد قلت أقصده

اعلم ان الجلال نعت الهي يعطى فى القاوب هيبة وتعظيا و به ظهر الاسم الجليل و حكم هذا الاسم من أعجب الا حكام فان له حكم ليس كشله شي وسبحان و بك رب العزة وله حكم قوله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من فلم تعدنى و جعت فلم تطعمنى وظمئت فلم تسقنى فأنزل نفسه منزلة من هذه صفته من الافتقار الى العبيد وكذلك نزوله فى قوله وسعنى قلب عبدى ومن هذا الباب فرحه بتو بة عبده وتعجبه من الشاب الذى لاصبوة له وتبشبشه بالذى يأتى الى المسجد للصلاة هذا كله وأمث الهمن نعوت التنزيه والتشبيه يعطيه حكم الجلال والاسم الالهى الجاسل ولهذا قلنا انه يدل على الضدين كالجون بنطلق على الأبيض والأسود وكذلك القرع ينطلق على الخيض والطهر ومن حضرة الجلال نزل قوله تعالى وماقدر واالله حق قدره فن وصفه انما وصف نفسه ولا يعرف منه الانفسه لان رب العزة



لايعينه وصف ولايقيه دهنعت ولايدل على حقيقة اسمخاص وان لميكن الحكم ماذ كرماه في الهورب العزة فان العريز هو المنيع الجي ومن يوصل اليه بوجه مامن وصف أونعت أوعلم أومعر فة فليس بمنيع الجي ولذلك عمَّ بقوله سبحان ربك ربالعزة عمايصفون ولحضرة الجلال السبحات الوجهية المحرقة ولهذا لايتجلى فيجلاله أبداكن يتجلى فىجلال جاله لعباده فبه يقع التحلي فيشهدونه مظهر ماظهر من القهر الالهم في العالم ان الجليسل هوالذي لا يعرف م وهوالذي في كل حال يوصف

فهوالذي يبدو فيظهر نفسم ، في خلف وهو الذي لايعرف

والجلال لايتعلق بهالا العلماء بالله ومالهأثر الافيهم وليس للحمين اليه سميل هذا اذا كان بمعني العلو والعزةوانه اذا كان بالمعنى الذي هوضد العزة والعاو فان المحبين يتعلقون به كايتعاق به العارفون وحضرته من العماء الى قوله وفىالارضاله وأماقوله وهومعكم أبنما كنتم فذلك من أسمائه المؤثرة فيناخاصة والحافظة لنا والرقيبة علينا وأما الاسهاء التي تختص بالعالم الخارج عن الثقلين فأسهاء أخر ماهي الاسهاءالتي معنا أنما كنا وقد بينافي شرح الاسهاء الحسني معنى الاسم الجليل على الوجهين مختصرا في جزء لنافى شرحها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب اشانى والاربعون وما تتان في الجال،

جيـل ولا يهوى جـلي ولايرى \* وتشهده الالباب من حيث لا تدرى ولاندرك الابصار منه سوى الذي م تنزهمه عنمه عقول ذوى الامر فان قلت محجوب فلست بكاذب \* وان قات مشهود فذاك الذي أدرى فما ثم محبو بسواه وانما \* سمايمي وليملي والزيانب للسمة فهن ستورمسدلات وقداً تى \* بذلك نظم العاشقين مع النشر كجنون ليلى والذي كان قبله \* كبشروهندضاقمن ذكرهم صدري

اعلم أن الحال الالهي الذي تسمى الله به جيلاو وصف نفســه سبحانه بلسان رسوله انه يحب الجال في جيــع الاشــياء ومأثم الاجال فان اللهماخلق العالم الاعلى صورته وهو جيل فالعالم كله جيل وهو سبحانه يحب الجال ومن أحب الجال أحب الجيل والمحب لايعند بحبوبه الاعلى ايصال الراحمة أوعلى التأديب لامر وقعمنه على طريق الجهالة انشاء الله الى الراحة والنعيم حيث ما كنا فان اللطف الالمي هو الذي يدر ج الراحة من حيث لا يعرف من لطف به فالجاله، ن العالم وفيه الرجاء والبسط واللطف والرحمة والحنان والرأفة والجودوالاحسان والنقم التي في طبها نعم فلهالتأديب فهو الطبيب الجيسلفه ذاأثره فىالقلوب وأثره فىالصو رمايقع بهالعشق والحبوالهمان والشوق وبورث الفناءعند المشاهدة ومن هذه الحضرة تنتقل صورة تجليه فيها الى المشاهد فينصبغ بها انتقال فيض كظهو رنو رااشمس فى الاما كن ويسمى ذلك النو رشمسا وان لم بكن مستدير اولافى فلك ثم يفيض الانسان من تلك الصورة التي ظهر فيهاعن الفيض الالمي على جيع ملكه في ردّه الى قصره في تصبغ ملك كاله بصورة جال لم يكن فلا يفقد الانسان في ملكه صورة ماشاهدهامن ربه في رؤيته فهو عند العلماء بالله تجل دائم دنيا وآخرة لا ينقطع وعند العامّة في الجنة خاصة لكونهم لا يعرفون الله، عرفة العارفين وليس لنجلي الجلال في الجنــة حكم أصد الاوانعا كلهالدنيا والبرزخ والقيامة وبهتبق النار والشقاء فى الاشقياء مدة بقائهم فيه الى أن يرتفع الشقاء وتغلب الرحمة فلايبق لتجلى الجلال فىالتعلق حكم وتنفرد بهالملائكة بطريق الهيبة والعظمة والخوفوالخشوع والخضوع واللةأعلم

> ﴿ الباب الثالث والار بعون ومائتان في الحال، لبس الكال الذي بالنقص تعرفه فه ان الكال الذي بالنقص موصوف



العلم بشهده والعين تنكره به لانه عدم والنقص معروف لولم يكن لم تكن عين ولاصفة به ولاوجود ولاحكم ونصريف ألانرى النسترى الحيراً ثبته به وهو الصواب الذي مافية تحريف

أراد بقول سهل ان الكذاسر الوظهر بطل كذااعا أن الكال الذي لا يقبل الزيادة لا يكون الالله من كونه غنياعن العالمين وأما الكال الذي يقبل الزيادة فقد لقو له ولنبلون على أم نبيه أن يقول رب زدني علما فالكال هو وقوف الانسان على الصورة الرحانية بطريق الاحاطة لذلك عند مقابلة النسخة حوفا حوفا فيؤثر ولا يتأثر ولا يميل ولا يؤثر عدل في فضل ولا فضل في عدل بل يرتفع الفضل والعدل و يبقى الوجود والشهود وقبول القوابل بحسب استعدادها رو ووجه فالا ينسب اليه من حيث هو حكم أصلا وجيع النسب تتصف به القوابل وهو على الوجه الواحد الذي بليق به لا يقبل التغير ولا الثأثر كالا يقبل النور من حيث ذاته وعينه ألوان الزجاج مع انك تنظر الى النورة حروأ صفر وأخضر من قابل التغير ولا الثأثر كالا يقبل النور ما انصبغ بالالوان و الكن هكذا تشهده العين والم وموضع النور المنعكس المتلق نعل ما ترى في النور في عنه بشئ من ذلك ألا تنظر اليه في المساحة الحوائية التي بين ما يظهر من الالوان و بين الزجاج وكمقوس قرح فالكامل من لا يقبل الزجاج وغن في من يدعم دنيا وآخرة فالنقص بنامنوط في كالنابوجود النقص فيه فلنا كال واحد وللحق كالان كال مطلق ونحن في من يدعم دنيا و الته يقول الحق وهو بهدى السبيل وكال يقول به حتى نعم فنسة داتا واللة يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿الباب الرابع والاربعون وماتنان في الغيبة ﴾

أغيب عنه ولَى عين تشاهده ه فحضرة الغيب والغياب ماحضروا مافى الوجود سواه فى شهادته ه وغيبه فانظروافى الغيب وافتكروا فتلك غيبة من هاتيك حالته ه فغيبة القلب حال ليس تعتسب

عمن تغيب ومافى الكون من أحمد \* سموى الوجود فلا عمين ولا أثر

اعلم أن الغيبة عند القوم غيبة القلب عن علم ما يجرى من أحوال الخلق لشد غل القلب بما يردعليه واذا كان هذا فلا تكون الغيبة الاعن تجل الهي ولا يصح أن تكون الغيبة على ماحة ووعن ورود مخلوق فانه مشغول غائب عن أحوال الخلق و بهذا بميز الطائفة تمكون بحق عن خلق حتى تنسب اليسه على جهة الشرف والمدح وأهل الله في الغيبة على طبقات وان كانت كلها بحق فغيبة العارفين غيبة بحق عن حلق وغيبة من دونه من أهل الله غيبة بحق عن خلق وغيبة الا كابر من العلماء بالله غيبة بخلق عن غلق فانهم قد علموا أن الوجود ابس الاالله بصوراً حكام الأعيان النابتة المكات ولا يغيبه الاصورة حكم عين في وجود حق فيغيب عن حكم صورة عين أخرى تعطى في وجود الحق ما لا تعطى هذه والاعيان وأحكام ها خلق فاغاب الا يخلق عن خلق في وجود حق وفيبتها انماهي بخلق عن عن خلق في وجود حق وفيبتها انماهي بخلق عن خلق منه الكمل من رجال الله وما في الاعيان عين يكون حكمها مشاهدة للكل فلا تنصف بالغيبة ولما أم نكن ثم عين له اوصف الاعاطة بالحضور مع الكل وان ذلك من خصائص الاله فلا بعد من الغيبة في العالم والحضور وقداً ومأنا الما فيه كفاية في هذا الباب والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

وهوالحضورمعاللة جل أناؤه وتقدّست أساؤه مع الغيبة هكذاهو عند القوم

حضورىمع الحق في غيبني ۽ حضوري به فهوا لحاضر



هوالباطن الحق فى غيبتى \* وعند حضورى هوالظاهر \* فان فته فأنا الآخ

اعدلم أنه لاتكون غيبة الا بحضور فعيبتك من تحضر معه لفقة ساطان المشاهدة كاأن ساطان البقاء يفنيك لانه صاحب الوقت والحمكم والتفصيل في الحضور في أهله كاذ كرناه في الغيبة سواء فكل غائب حاضر وكل حاصر غائب لانه لا يتصور الحضور مع المجموع وانحاهوم مقاد المجموع لان أحكام الاسماء والاعيان نختاف والحمكم للحاضر فلو حضر بالمجموع لتقابلت وأدى الى التمانع وفسد الامر فلا يصح الحضور مع المجموع لاعنده من يرى حضوره بحق ولاعنده من يرى حضوره بخلق فان حكم الاعيان مندل حكم الاسماء في التقابل والاختلاف وظهور السلطان فتدبر ماذكرناه تجد العلمان شاء الله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب السادس والار بعون وماتنان فى السكر ﴾ السكر أقعد فى على اله شرش المحيط المستدير وأما بقاع قرقد ر من كل مايغنى فقير والسكر من خراطوى ۞ والسكر من نظر المدير قد قال قبلى شاعر ۞ وهو العابم به الخبير فادا سكرت فاننى ۞ رب الخورنق والسرير واذا صحوت فاننى ۞ رب الشوية والبحير

قال تعالى وأنهار من خرانة الشاربين وهوعم الاحوال ولهذا يكون لمن قام به الطرب والالتذاذ وأماحة هم له بأنه غيبة بوارد قوى في اهوغيبة الاعن كل ما يناقض السرور والطرب والفرح و تجلى الامانى صورا قائمة في عين صاحب حداد الحال ورجال الله تعالى في حال السكر على مراتب نذكر هاان شاء الله في خراطبيعي وهو ساتجده النفوس من الطرب والالتدند السرور والابتهاج بوارد الامانى "اذا قامت الامانى "له في خياله صورا قائمة لها حكم و تصرف ية ول شاءرهم فاذا سكرت فاننى به رب الخور نقى والسرير

فانه كان يرى ملكه النين غاية مطاو به فلما اسكر قامت اله صورة الخورنق و السرير ملكاله بتصر ففيه فى حضرة تخيله وخياله أعطاه اياه حال السكر فان له أثر اقويافي القوة المتخيلة فالوافقون من أهل الله مع الخيال الهم هذا السكر الطبيع فانهم لا يزالون براقبون ما تخيلوا تحصيله من الاه ورا لمطاو به ظم من الله حتى يتقوى عندهم ذلك و يحكم عليهم مثل قوله عليه السلام اعبد الله كانك تراه وقوله صلى الله عليه وسلم في الذا الماه على الله عليه وسلم عن حقيقة اعانه حين قال أنامؤهن حقافقال رضى الله عنه كانى أنظر الماء بدالله كانك تراه وقوله صلى الله عليه وسلم في الرزايعتى في يوم القيامة فاء من طيعه حضرة الخيال فاذا تقوى مثل هذا التخيل أسكر النفس وقامت المي بنظر اليها بعينه و يخبرعنها كرؤية صاحب الرؤياسواء وتلقى اليه و يصفى اليها وهو لا يعمل انه يخاطب المورة ما تخيل ينظر اليها بعينه و يخبرعنها كرؤية صاحب الرؤياس فادا المكر ارتفع عند خلاله الامر من حيث ويشاهد صورة مع بقاء تخيله عند بعض الناس عن يتذكر ذلك في الذهن كاير تفع عنده مورة ما رأى في النوم بالانتباه ومن ويشاه الميس في الخيال المنفس السلم عن يتذكر ذلك في الذهن كاير تفع عنده المائم في النوم بالانتباه ومن التي خيلها الميس في الخيال المنفس السلم المنان عليه السلام ليفتنه بها ولاعلم السامان عليه السلام بذلك فسيحد شكر الله التي خيلها الميس في الخيال المنفس السلمان عليه السلام الفيل في منهم وليسوا بأعداء نفوسه ما فا بقاله السمون في خلاصها و نجاتها فاذا كان سكرهم الطبيعي في ردالامو رائي ما نقضته حقيقته لا الى منهم وليسوا بأعداء نفوسه م فانهم السكر العقف فهو شعيه بالسكر الطبيعي في ردالامو رائي ما نقضته حقيقته لا الى منهم وليسوا بأعداء نفوسه م فانهم السكر العلي فهو شعيه بالسكر الطبيعي في ردالامو رائي ما نقضته حقيقته لا الى منهم وليسوا بأعداء المناسكر المنه في فهو شعيه بالسكر الطبيعي في ردالامو رائي ما نقضته حقيقته لا الى من قضاته وحقيقة لا الى ما نقضاته وحقيقة لا الى ما نقضاته وحقيقة لا الى سكر من انب الاسكر و الماء المناك

مايقتضيه الامرى نفسه ويأتى الخبرالا لحى عن الته اصاحب هذا المقام بنعوت الحدثات انها نعت لته فيأى قبو لها على هذا الوجه لا نه في سكرة دليله و برها نه فيرد ذلك الخبر لما يقتضيه نظرهم عبه له بذات الحق وهل تقبل هذا النعت أولا تقبله بل تخيل انها لا تقبله فيمدر جله هذا العقل لسكرة في غير بساطه فوقع في الحق بسكرة و يعذره الحقى في ذلك لان السكر ان غير مؤاخذ بما ينطق فردعن الله ما نسبه الحق لنفسه فاذا صحاحة العاقل عن سكرة بالإيمان لم يرد الخبر الصدق والقول الحقى وقال ان الحق في المؤلفة والمنافي المنافية ما والقول الحقى وقال ان الحقى أعلم بنفسه وبما ينسبه اليه من العقل منافي المؤلفة وكذلك الافلاك مع مصنوع الاويجهل صانعه فان الشهة تجهل صانعها وهو الحائك كذلك الاوبلاك وكذلك الافلاك مع النفس والنفس مع العقل وكذلك العقل مع التهو غاية ما علم من علم منهم افتقاره اليه واستذاده في وجوده الى صانعه ولا يحكم عليه بشئ ولا سيان أخبر الصانع عن نفسه بامور فلبس للمصنوع الا فبوط افان ردها فلسكر قام به نفيره الذي ولا يكمل من الرجال وهو ودليله فهذا اسكر عقلى فالسكر الطبي الذي قال فيه رسول الته على التحلي والسكر العقلى سكر العارفين و بق سكر الكمل من الرجال وهو وسرور بالكال وقد يقع في التجلى في الصور سكر بحق قال بعضهم وسرور بالكال وقد يقع في التجلى في الصور سكر بحق قال بعضهم وسرور بالكال وقد يقع في التجلى في الصور سكر بحق قال بعضهم وسرور بالكال وقد يقع في التجلى في الصور سكر بحق قال بعضهم

وأسكرا تقوم دوركاس \* وكان سكري من المدير

فن أسكر هالشهو دفلا صحوله أليتة وكل حال لايورث طرباو بسطاوا دلالاوا فشاء أسرارا لهية فلدس بسكر وانماهو غيبة أوفناء أومحق ولايقاس سكرا القوم فى طريق اللة على سكر شارب الخر فانه ربماأورث بعض من يشر به غما و بكاء وفكرة وذلك لما يقتضيه مزاج ذلك الشارب ويسمونه سكران ومثل هذا الايكون في سكر الطريق وقليل من الناس من يفرق بين الحيوان والسكران وعند فالعلم الطبيعي ان شارب الخراذ اأورثه غماو بكاءو وناوف كرة واطراقا لما يقتضيه طبعه ومزاجه فليس بسكران ولاهو صاحب سكرفان بعض الامن جة لانقب لالسكر ولاأثوله فيها فغيبة السكران ليستعن احساسه وانماغيبته عن مقابل الطرب لاغير ونظيرهؤلاء الذين لايطر بون نظيرا صحاب الفكرة والغيبة والفناء ويفارق السكرسائر الغيبات لان الصحولا يكون الاعن سكروالسكر يتقدم صحوه وليس الحضورمع الغيبة كذلك ولاالفناءم البقاء كذلك كنعمثل الصعق مع الافاقة والنوم مع اليقظة فان النوم مقدم على الانتباء والغشية متقدمة على الافاقة وانماذ كزناها فاالتفصيل من أجل مذهبهم في حد السكر أنه غيبة بواردقوي فاطلقوا عليه اسم الغيبة فيتخيل من لاذوق له ان حكمه حكم الغيبة فيقيس فيخطئ في تربيته للمريدان كان من المتشيخين فيلتبس عليه الامر فلايفرق في حال المريد بين سكره وعيبته وفنائه والسكر ان في هذا الطريق لايغيب عن احساسه فانغاب كايراه الحنفيون في سكرشارب الخرفقد انتقل عند المن حال السكر الى حال فذاء أوغيبة أومحق ولم بعقب سكره صحو بل انتقل من حال سكر الى حال فناء أوغيره من الاحو ال المغيبة عن بعضه أوكاه ولا يتخيل أن السكر لما كان على هذه المراتب المتميزة اله يمكن أن يكون لصاحب هذه الحال سكر ان أو يجمعها كلها لماهو عليه من الحقائق كافرونا فى بعض المسائل من جع الانسان لاموركشيرة لحقائق تطلبها منه ولاسيا وقداً نشد بعض من أسكره الخرواطوي فقال سكران سكرهوى وسكرمدامة 🛊 فتى يفيق فتى به سكران

فأخبرانه قام به سكران وسكره لالته ليس كذلك فان المعرفة تمنع منه فأن السكر ان الالمي لا يقكن أن يكون له السكر العقلي فان الشهود عنع من ذلك والسكر ان بالسكر العقلي لا يقكن له أن يقكن منه السكر الطبيعي فان دليله يغيه فأنه اذا كان يردحكم السكر الألمي في تقبل حكم السكر الطبيعي وانما السكر ان من أهل الله يرتق في سكره من سكر الي سكر لا يجمع ينهما مثل ما قال هذا الشاعر وما استشهد به في الطريق الاصاحب قياس لاصاحب و و ماهو أسكر و السكر الطبيعي يفارق المحل بالضرورة و يزول حكمه عن صاحبه و ماهو الاصر في هذه الاسكارات بالتدريج قد يوهب الانسان السكر ابتداء أعنى السكر الالمي و لا يمكن أن يكون له ذوق السكر الاممى في هذه الاسكارات بالتدريج قد يوهب الانسان السكر ابتداء أعنى السكر الالمي و لا يمكن أن يكون له ذوق السكر

( ٦٩ - (فتوحات) - ثاني )

العقلى أبدالكنه قديكون له العلم به وبمرتبته من غيراً نيكون له أثر فيه و هوالذوق وقد يوهب السكر العقلى ابتداء ذوقا فلا يمكن له أن يكون له ذوقا فيز ول عنه حكم السكر العقلى ذوقا فلا يمكن له أن يكون له ذوقا فيز ول عنه حكم السكر العقلى ذوقا فلا يمكن له أن يكون له في في في السكر العقلى ذوقا وحالا و يبقى له العلميات وقما في غير الالحميات فقد يمكن أن يجمع بين السكر بن في الصورة واذا حققت الامر فيه وجدته على خلاف ذلك فانه قد يتخيل في الانسان انه اذا علم شيأة فهو صاحب ذوق له وليس الامرك الملك فان الذوق لا يكون الاعن تجل والعلم قد يتحصل بنقل الخير الصادق الصحيح فهكذ افلتعرف طريق الله ياولى فقد أعظيتك ميزان الامور في هذه المقامات وأريتك مستندها وما تجده ذا البيان في غيرهذا الكتاب في كلام هذه الطائفة الاأن تسكون اشارات منهم المدذلك في بعض ما ينقل عنهم فانهم علم والعقل يشهده في سكر والتجتمع هذه الاسكرون منهم الامن هو صاحب ذوق فالطبع يشهده في سكر والعقل يشهده في سكر والتجتمع هذه الاسكرات أبد الاحد في وقت واحدوان كان الكل من أهل الله كما أن الظالم بل يعطى الكشف الصحيح انه لا يكون ظالم النفسه من ذاق الاقتصاد وكذا ما بقي من غير تقييد فان حكم الاذواق في الامور وحصول العلم عنها ماهو مشل حكم ائر الطرق فاعلم ذلك والله وكذا ما بقى من غير تقييد فان حكم الاذواق في الامور وحصول العلم عنها ماهو مشل حكم ائر الطرق فاعلم ذلك والله وكذا ما بقى من غير تقييد فان حكم اللاد واق في الامور وحصول العلم عنها ماهو مشل حكم سائر الطرق فاعلم والله ولا المنافي من غير تقييد فان حكم اللاد واق في الامور وحصول العلم عنها ماهو من للما الله والما والما علما المالين وهو بهدى السبيل ولوشاء لهذا جعين والحدة رساله عنها ما والمالين والمالين والمالين والمالين والمالين والمالين والمالية من غير تقيد المالين والمالية من غير تقيد المالية والمالية من غير تقيد والمالية من غير تقيد الكتاب والمالية من غير تقيد المالية والمالية من غير تقيد المالية ما مالية والمالية مالية والمالية والمالي

﴿ الباب السابع والار بعون وما تنان في الصحو ﴾

الصحوياً في بعين العم والادب من الميكن صياما للحكم والسبب ووارد الصحواً قوى عند طائفة من وارد السكر اذيغني عن الطرب والله وتحيا به كل النفوس وما من في وارد الصحومن لهو ومن لعب لذاك قواه أقوام وأضعفه من قوم وعندى فكم الوقت النسب

اعلمأن الصحوعند القوم رجوع الى الاحساس بعد الغيبة بواردقوى واعلم أنهم فدجعاوا فى حدالسكر أنه واردقوى وكذلك الصحوانه واردقوى وماقالواانه أقوى وذلك أن الحسل الموصوف بالسكر والصحوط فين الواردين مع استوائهمافي القوة فيتانعان بلوار دالسكرأ ولى فأنهصا حب الحل فله المنع ولكن لا يتمكن لورود واردعلي محل الابنسبة واستعداد من الحل يطلب بتلك النسبة والاستعداد ذلك الوارد المناسب وان تساوت الواردات فاذاجاء الواردوفى الحل غيره فوجد النسبة والاستعداد يطلبه حكم عليه وأزال عنه حكم الوارد الآخ الذي كان فيه لالقوته وضعف الآخر بل للنسبة والاستعداد ، واعلم انه لا يكون صحوفي هذا الطريق الابعد سكر وأمّاقبل السكر فليس بصاح ولاهوصاحب صحو وانمايقال فيه ليس بصاحب سكر بل يكون صاحب حضورا وبقاء وغيرذلك نماعلم أن صحو كلسكران بحسب سكره على ميزان صحيح فلابدأن أتى بعلم محقق استفاده فى غيبة سكره فان كان صحوه صياماف كان قط سكران سكرالطريق اذ العلم شرطفي الصاحي من السكر هكذاهو طريق أهل الله لان الجود الالمي مافيه بخل ولافى قدرته عجز فاذاصحا كتمما ينبغي أن يكتم وأذاع ماينبني أن بذاع وقوله في حال صحوه مقبول لانه شاهد عدل وقول السكران وان كان شاهد عدل فأنه لا يقبل اذا ناقض قول الصاحى وان كان حقا ولكن اذا قيل الحق في غدر موطنه لم يقبل ور بماعاد و باله على قائله مع كونه حقااذ كل قول حق لا يكون مجود اعند الله وهذا معاوم مقر رفى شرع اللة في العموم والخصوص كالشبلي والحلاج فقال الشبلي شربت أناوا لحلاج من كاس واحد فصحوت وسكر فعر بدخبس حتىقتل والحلاج في الخسبة مقطوع الاطراف قب لأن يموت فبلغه قول الشبلي فقال هكذا يزعم الشبلي لوشرب ماشر بت لحل به مثل ماحل في أوقال مثل قولى فقبلنا قول الشبلي و رنجناه على قول الحلاج لصحوه وسكرا لخلاج فالصحو باللة والسكر باللة لابد فيهمن علم باللة ومالا يعطى عاما فلبس بصحو الطريق ولاسكره وقد تقدم تقسيم السكر فذلك التقسيم يردعلي الصحوفانه لكل سكر صحوان لم عتصاحب السكر في حال سكر د فيكون صحوه في



البرزخ ومنهممن ببقي على سكره فى البرزخ الى البعث واعلم اندان تقدم للعبد سكر طبيعي أوعقلي مأزالهما أوأحدهم االسكر الالهي فالسكر الالهي صحو من هذا السكر الذي كان في المحل وان لم يتقدم لصاحب السكر الالهمي في المحل سكرعقلي ولاطبيعي فليس سكره الالهي بصحو بلهو حال سكرور دعليه ومعني الصحوأنه ينكشف لهحق اللة في الامورالتي استفادها في حال سكره فيعل عند صحوه ما ينبغي أن يذاع منها في العموم والخصوص وما ينبغي أن يستر فانكان قدأذاع منهافي حال سكره شميأ فيعطيه الصحو أن يستغفر اللهمن ذلك وعمذره مقبول وانما يستغفرلان السكران لابدأن يبقى فيهمن الاحساس مايكون معه الطرب فلولم يبقى معمه احساس لكان مثل النائم يرتفع عنه القلم أىلايلزمه الاستغفار وهلذاالفرق بين السكران والمجنون وان كان كل واحدمنهمامن أهل الاحساس فان المجنون ارتفع عنسه الحسكم ولم يرتفع عن السكران ومن حاله الاستغفار بمياظهر منسه ماهو مثل حال من لم يقع منسه ما يوجب الاستغفارفان الاستغفار عندنافي طريق الله يكون في مقامين المقام الواحد ماذكرناه وهوأن يبدو منعما ينبغي أن يكون مستورافيجب عليه الاستغفارمن ذلك وقديقع الاستغفار بمن لم يبد منهشئ يوجب الاستغفار فيستغفرمن هذامقامه أى يطلب أن بستره الله في كنف عنايته أن يحكم عليه حالمن شأنه اذالم يستره الله في كنف عنايته أن يبدومنه بحكم ذلك الحالما ينبغى أن يستر وهذاهو المقام الثانى الذى لاهل الاستغفار فيبتدؤن بطلب السترمن الله عن حكم حال يوجب عليهم الاعتذار من وقوعه وهذاهوا ستغفار الا كابر من الرجال المعصومين ولذلك ماسمع من نى قط فى حال نزول الوجى عليه كلام حنى يسرى عنه فاذا محاحين أن يخبر عما يجب ولهذا ما نقل عن نبي قط أ نه ندم على ماقاله يماأوجي اليه فيهوأتاما كانعن نظرمن غير واردوجي فقديكن أن يرجع عن ذلك ويندم على ماجري منه ف ذلك وقد وقع منه مثل هذا في أساري بدر وسوق الهدى فى عجة الوداع وغير ذلك ولما كان في الصحوانكشاف لمراتب الامور قدمناه في الفضيلة على السكرأى صاحب مقبول الحركم لمعرفته بالمواطن وان كان السكران صاحب حق ألاترى الصحوفي السهاء اذا أصحت أي زال غمها وانكشفت لتعطى الشمس من حوارتها لما يخرج من الارض من النبات وتسخين العالم لان لهاأ ترافى ذلك كاأعطى الغيم مافى قوته من الرطو بة فى الارض لاجل ذلك النبات فأفاد حال السكروحال الصحوفي الطبيعة فاذالم تقع فائدة عنمد السكران في الطريق ولاعند الصاحيمنه فماهومن أهل الطريق بل يكون كالصحو الذي معه القحط المسمى صياماوهو الذي أشرنا اليه في الابيات في أول هـ ذا الباب فصحوالسكركاه أدب وعلروالناس فيهمتفاضاون تفاضلهم فى السكر

فكل سكرله احتكام له وكل صحوله ثبات

واعم أن من الصاحبين من يصحو بر به ومنهم من يصحو بنفسه والصاحى بر به لا يخاطب فى صحوه الاربه ولا يسمع الامنه فلا يقع له عين الاعلى ربه فى جيع الموجودات وهو على أحد مقامين اماأن يكون يرى الحق من وراء جباب الاسياء بطر بق الاحاطة مثل قوله والله من وراء جباب والشياء بطر بق الاحكام والصور وقسم برى الحق عين الاشياء وهناينقسم رجال الله على قسمين قسم يرى الحق عين الاشياء من حيث ماهو قابل لحكم الصور وأحكام ها لا عين الاشياء من حيث ماهو قابل لحكم الصور وأحكام الاعيان الثابت فتختلف أحوال رجال الله فى صحوهم بالله وأمامن صحابنفسه فانه لا برى الااشكاله وأمثاله و بقول ليس كثله شئ خاصة ولا يعطى مقامه ولاحاله أن يتم الآية ذوقاوان تلاها وهو قوله وهو السميع البصير وصاحب النوق الاول يقول وهو السميع البصير ذوقا وتلاوة في برى صاحب عله فى قبلته اذاصلى ولا يراه انه هو المحلى وهذا القدر من الالشارة في معرفة الصحوك كاف والصحوو السكر من الالفاظ المحجورة المختصة بالا كوان فافهم والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

﴿ الباب الثامن والار بعون وماثنان في الذوق ﴾ لكل مبدأ مجلى في تجليم ، ذوق بني عن معني تخليم



ان التجلى بالاسماء يحكمها ، وذلك الحكم من أعلى توليه اذا تدلى الى أمر يعرقه ، كان الدنو الينا في تدليه لما تلقاه قلسي في منازله ، كان الترقيبه الى تجليسه

اعلم أن الذوق عند القوم أول مبادى التجلى وهو حال يفجأ العبد في قلبه فان أقام نفسين فصاعدا كان شرباوهل بعد هذا الشرب رئ أم لا فذوقهم في ذلك مختلف فيه وقد ذكرعن بعضهم أنه شرب فارتوى نقل عند ذلك و نقل عن أبي يريدان الري محال وكل نطق بحاله ولكل صاحب قول وجه عند دناصيح في الطريق وعند نافي هذه المسئلة تفصيل يردان شاء الله فيابعد في باب الشرب أوالري أوفى باب عدم الريان ذكر نيه الله فا بحث عليه في آخر هذه الابواب من هذا الكتاب اعلم أن قوطم أول مبادئ التجلي اعلام أن لكل تجل مبدأ هو ذوق لذلك التجلي وهذا لا يكون الااذا كان التجلي اللهي فعين مبدئ من المنافقة على المنافقة فعين مبدئ معينه منه افيرى في المبدئ حكم يستفيده الانسان بالتدريج كايستفيد معانى تلك الصورة المتعلى فيها أومعانى الاسماء كلها كل اسم منها فيرى في المبدئ مالا يراه من ذلك الاسم بعد دذلك وصاحب المعنى مبدأ كل شئ عينه فلايستفيد منه اسم منها فيرى في المبدئ الكيرة ومن ذلك الاسم بعد دذلك وصاحب المعنى مبدأ كل شئ عينه فلايستفيد منه العدم المنافقة ولم الواحد وهو المراد بقولنا في صدرهذا الكتاب

حتى بدت للعين سبحة وجهه م والى هــــلم لم تكن الاهي

فكانمبدؤهاعينهاوكلمانا فيبه بعددلك فيجيع كلامنا اعاهو تفصيل لذلك الامرالكلي تتضمنه الك النظرة فى تلك العين الواحدة وأكثر الناس على خلاف هـ الله وق ولهـ ذالا ينتظم كلامهم و يطلب الناظر فيه أصلار جع اليهجيع أقوالهم فلايجد وكلامناص تبط بضه ببعضه لانه عين واحدة وهذا تفصيلها ويعرف ماقلناه من يعرف مناسبة أى القرآن فى نسق بعض هاالى بعض فيعرف الجامع بين الآيتين وان كان بينهما بعدظاهر فذلك صحيح ولكن لابدمن وجه جامع بين الاسمين مناسب هوالذي أعطى أن تكون هذه الآية مناسبة لماجاورهامن الآيات لانه نظم الهيُّ ومارأ يناأ حــداذهب الى النظر في هــذا الاالرمانيُّ من النحويين فان له نفســيرللقرآن أخبر في من وقفءلميمه انه نحافي القرآن هذا المنحي وماوقفت عليمه لكني رأيت بمرآ كش ببسلاد المغرب أبا العباس السبتي صاحب الصدقات يسلك همذا المسلك وفاوضته فيه وكان من أصحاب الموازين ثم اعرأن الذوق بختلف باختلاف التحلي فان كان التحلي في الصور فالذوق خيالي وان كان في الاسهاء الالهية والكونية فالذوق عقلي فالذوق الخيالي" أثر دفى النفس والنوق العيقلي أثر دفى القاب فيعطى حكمأ ثر ذوق النفس المجاهيدات البدنية من الجوع والعطش وقيام الليل وذكر اللسان والتلاوة والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله و رى ماتملكه السدان كان وحده لاتكون له عائلة ولانسيخ فان كان بين بدى شيخ معتبر بربيه فيرحى مابيده بين يدى ذلك الشيخ وبخرج عنمالكلية ظاهراو باطنا ولآيبق لهملكا وانكرهذاك بباطنه لضعفه أوأدركته فيه مشقة فلاينظر باخواج ذلك من يده الالتفاذ بذلك بلاذا أخوجه عن مشقة أخرجه بنظر صحيح ثابت لايمكن لهف نفسمه ازالةما نواه فى ذلك واذا أخرجه عن يده بلدة فما أخرجه بعقله فان ارتفعت الله في كان بدركه النهدم بخلاف الكاره فانهاذا أخوجهم الكرهثم بداله في نفسه بالعناية الالهية ما أزال الكره عنه انتقل الى حالة الالتذاذ بذلك فهوأ ثبت في المقام وهكذا كان خو وجناعما بأبدينا ولم يكن لناشمخ تحكمه في ذلك ولاز مه بان مدمه فكمنافي الوالدرجه الله لماشاو رناه فى ذلك فاناتر كناما بأيدينا ولمنسنه أمره الى أحد الانالم نرجع على يدشيخ ولا كنترأ يتشيخافي الطريق بلخرجت عنه خووج الميت عن أهله وماله فلماشاورنا الوالدوطل منا الامرفي ذلك حكمناه فىذلك ولمأسأل بعدذلك ماصنع فيه الى يومى هذاهذا ما يعطى حكم ذوق النفس ولابدمنه لكل طالب وأصله انيان أى بكر يجميع ما على كه الى الني صلى الله عليه وسلم حين قال له اثنتي عاعندك وأناه عمر بشطر ماله فانه صلى الله عليه وسلم ماحد طم فى ذلك ولوحد طم فى ذلك ما تعدى أحد منهم ماحد دله رسول الله صلى الله عليه وسلم وانحا



اراد

أرادصلي الته عليه وسلمأن تميز مراتب القوم عندهم فقال لاى بكرماتركت لاهلك فقال الله ورسوله وهذا غابة الادب حيثقال ورسوله فأنهلوقال اللهلم يمكن لهأن يرجع فى شئ من ذلك الاحتى يرد الله عليه من غير واسطة حالا ودوقا فاماعلم ذلك قال ورسوله فاورد اليهرسول الله صلى الله عليه وسلمن ماله شيأ قبله لاهله من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنه توكه لاهله فماحكم فيه الامن استنابه رب المال فانظر ما أحكم هذاوما أشدمعر فة أي بكر بمر انب الامور وتخيل عمرأنه يسبق أبابكر فى ذلك اليوم لانه رأى اتيانه بشطر ماله عظمائم قال العمر بن الخطاب مأتركت لاهلك قال شطر مالى فقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم بينكما ماين كلتيكا قال عمر فعامت انى لاأسبق أبايكر أبداو الانسان بنبغى أن يكون عالى الهمة يرغب في أعلى المراتب عندالله و يوفى كل مرتبة حقها فلم يردّر سول الله صلى الله عليه وسلم على أبي بكر شيأمن ماله تنبيها للحاضر ين على ماعلمه من صدق أبى بكرفى ذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعلم منه الرفق والرجة فاورد تسيأمن ذلك عليه نطرت والاحتمال في حق أى بكر أنه خطر لهر فق رسول الله صلى الله عليه وسأر فعوض رسول المةصلى المةعليه وسلمأهل أى بكر عايقتضيه نظره صلى المةعليه وساء عبد الرجن بنعوف يحميع ماله فرده عليه كاه وقال أمسك عليك مالك فانه مادعادالى ذلك ولودعاه الى ذلك أقبله منه كاقبله من أفي بكرو يعطى حكم ذوق العقل الرياضات النفسية وتهذيب الاخلاق فتتضمن الرياضة المجاهدات البدنية ولاتتضمن المجاهدة الرياضات والرياضات أتمفى الحركم فان الني صلى الله عليه وسلم بعث ليقم مكارم الاخلاق فن جبل عليها فهو منور الذات مقدس ومن لم يجبل عليهافان الرياضة للحقه مهاوتحكم عليه والرياضة تذليل الصعب من الامور فن ذلل صعبافقه راضه وأزال عن النفس جوحها فأنها تحب الرياسة والتقدم على اشكالها والرياضة تمنع النفس من هذا الخاطر وسلطانه ولاترى لها شفوفا على غيرها لاشتراكهامعهم فى العبودية واحاطة القبضة بالكل فباذاترأس فقتثل أمر اللةمن حيث انها مخاطبة من عند الله بذلك وتودأن بكون كل مخاطب من العبيد مسارعا الى امتثال أصرسيده ايشار الجنابه ما يخطر لهافي المسارعة أن تسبق غيرها من النفوس فيكون لها بذلك من ية على غيرها لا يقتضي مقام الرياضة ذلك فان الرياضة خووجعن الاغراض النفسية مطلقامن غيرتقييد وأماالذوق الذى مبدؤه نفس عينه كاقدمنا فلايحتاج الىرياضة ولا مجاهدة فأن الرياضة لاتكون الافي صعب الانقياد كثيرالجوح أومنعوت بالجوح والمجاهدة احساس بالمشقة وهذه العين التي ذكرناهاماتركت صعبافتح عليه الرياضات فهوذلول فى نفسه أعطته ذلك مشاهدة تلك العين دفعة وأما الاحساس بالشقات البدنية فذلك حس الطبع لاحس النفس فهوصاحب لذة في مشقة يحكم فيها يحكم ماعين الله لهمن الحقوق حيث قالله على لسان المبين عنه وهورسول التصلى الته عليه وسلم ان لعينك عليك حقاد لنفسك عليك حقاولزورك عليك حقاولاهلك عليك حقافأعط كلذى حق حقه فالذائق لهذه العين حكمه ماشرع لهليس له ولاعنده رياضة فى قبول ذلك أصلا والله يقول الحق وهو يهدى السبيل موالذوق يعطيك بعد ذلك التجلي العلم ومنه تحقيق مبزانه وم تبته فيتأدب معهما يستحقه في النظر اليه فانه نظير العبن فهالامساغ لهافيه وهو الذي يورث عندك الظمأ اذالم تكن مؤمنافان كنت مؤمنافالاعان يعطيك الظمأو يشتدعطشك ويقل على قدراعانك ومن ليس بؤمن لاظمأعنده ألبتة لشرب التعجلي وان أدركه العطش للعلم فن حيث النظر الفكرى وأمالعاوم التحلي فليس الاالاعان ولا يحصل اعان الاوالظمأ يصحبه فيزيد بالذوق فافهم

﴿الباب التاسع والار بعون ومائتان في الشرب

الشرب بين مقام الذوق والرى من مشل القضية بين النشر والطي ان الحقوق التي للحق قاءًة من عليك فاحذ راذاما كنت فى الني أنت الني به اذ كان عيد عم فد لا سبيل الى مطل ولالى غيد لان لم يك مشلى فى محبته من اذا تناظر سرت العشاق فى مى وصل الوفاء وهجر المطل من شعى من فاننى حاتمي الاصل سن طي

اعلم أيدك اللةأن الشرب هوماتستفيده في النفس الثاني مضافا الىما استفدته في نفس الذوق بالغاما بلغ على مذهب من يرى الرى ومن لا يراه واعلم أن الشرب قديكون عن عطش وقديكون عن التذاذ لاعن عطش كشرب أهل الجنة بمدشر بهممن الحوض الذى قام طممقام الذوق فشربهم من الحوض عن ظما ثم لا يظمؤ ن بعد ذلك أبدا فان أهل الجنة لايظمؤن فيهاوهم يشر بون فيهاشرب شهوة والتذاذ لاشرب ظمأ ولادفع ألمه واعرأن الشرب يختلف باختلاف المشروب فانكان المشروب نوعاوا حدافانه يختلف باختلاف أمن جة الشار بين وهواستعد ادهم فن الناس من يكون مشرو به ماءومنهم من يكون مشرو به لبناومنهم من يكون مشرو به خراومنهم من يكون مشروبه عسلابحسب الصورة التي يتجلى فيهاذلك العمل فان هذه الاصناف صورعلوم مختلفة قدذ كرناهافى جزء لناسميناه مراتب علوم الوهب ودليلناعلى ماقلناه انهاع لومرؤيا الني صلى الله عليه وسلم فانه قال أريت كانى أوتيت بقد حلبن فشر بتمنه حنى رأيت الرى يخرج من أظافرى عمأعطيت فضلي عمر قالوا فمأولته بإرسول الله قال العلم فهذا علم نجلي في صورة لبن كذلك تتجلي العلوم في صور المشروبات ولما كانت الجنة دارالرؤية والتجلى وماذ كراللة فيهاسوي أربعة أنهار أنهارمن ماءغ يرآسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خراندة للشاربين وأنهارمن عسل مصفى علمناقطعاان التجلى العلمي لايقع الافى أربع صورماء وابن وخر وعسل ولكل تجل صنف مخصوص من الناس وأحوال مخصوصة في الشخص الواحمة فنه ماهو لاصحاب المنابر وهم الرسل ومنهماهولا صحاب الاسرة وهم الانبياء ومنهماهو لاسحاب الكراسي وهم الورثة الاولياء العارفون ومنهماهو لاصحاب المرانب وهم المؤمنون ومأتم صنف خامس وكل صنف يفضل بعضه على بعضه كماقال الله في ذلك الله الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقوله فضلنا بعض النبيين على بعض فان الاعمال كانت هنا فى زمن التكليف مقسمة على أر بعجهات واذلك لماعلم ابليس بهذه الجهات قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أعانهم وعن شما تلهم ولم يذكر بقية الجهات لانه لم يقترن بهاعمل فانها للتنزل الالحي والوهب الرباني الرحاني الذي له العزة والمنع والسلطان فالعاوم وان كثرت فان هنده الاربعة نجمعها وهي مجال الهينة في منصات ربانية في صور رجانية وهي والرؤية ردوهم الى قصورهم وهم الذين يقولون بالرى في هذه المشر و بات كاهاوفى بعضها والمتنوع في الكلمن الناسمن يكون مشرو بهواحدا مماذكرناهلا ينتقل عنهأ بدا ومنهم من يتنوغ فىالمشر وباتوهوالانم وكان رسول اللة صلى الله عليه وسلم يحب من ج الماء باللبن فيشر به ومن ج العسل باللبن ومابتي الاالخر وليست دار الدنيا بمحل لاباحته فىشرع محمدصلى الله عليه وسلم الذى مات عليه فإيمكن لنا أن نضرب به المثل بالفعل كاضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل بشرب اللبن بالماء وشرب العسل باللبن فشر به رسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا وعز وجابما هو - الله ولذلك أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في اللبن اذاشر به اللهم بارك لنافيه وزد نامنه لانه تقوممعه صورةضرب المثل بهفى العلم فى حديث الرؤيا الصحيح وهومأمو ربطلب الزيادة من العلم بقوله وقل رب زدنى علما فكان اللبن مذكرا له بطلب الزيادة منه وكان يقول في سائر الاطعمة اللهم بارك لنافيه وأطعمنا خرا منه وكان صلى القعليه وسلم اذاشر بماءزمن م تضلعمنه وكان يحب الحلوى والعسل فهذه كاهاأعني المشر وبات وضعها اللة ضرب أمثلة لاصناف علوم تتجلى للعارفين فى صورهذه المحسوسات وخص الخر بالجنة دون الدنياوقرن به اللذة الشار بين منه ولم يقسل ذلك في غسيره من المشرو بات وذلك لأنه مافي المشر و بات من يعطي الطرب والسر و رالتام والابنهاج الاشرب الخرفيلتذ بهشار بهوتسرى اللذة فىأعضائه وتحكم على قواه الظاهرة والباطنة ومافى المشر وبات من لهسلطان وتحكم على العقل سوى الجرفهولله للالمي الذوق الذي تمجه العقول من جهة أفكارها ولا يقبله الاالايمان كاأن علم العلماء في علم هذا الطريق تهمة لان علم هذا الطريق له أثر فيها فهو الحاكم المؤثر في غيرهمن أصناف العاوم ولايؤثر فيمغيره القوة ماطانه لانهمؤثر في العقل والعقل أفوى مايكون وكذلك يزيل حكم الوهم والوهم

سلطان

سلطان قوىوليس يزيل حكمهمن المشر وبإت الاالخر فلايقف لقوة سلطانه عقل ولاوهم وأعظم قوةمن هاتين فى الانسان ما يكون ألاترى الى السكران يلتى نفسه فى المهالك التي يقضى العقل والوهم باحتنامها فحكم العلم المشبه به فى العاوم حكمه فاوأ بيع في هذه الشر يعةمع ماأعطى الله هذه الامّة من الكشف والفتو حوالامداد في العاوم وثبوت القدم فيهالظهرت أسرارالحق على ماهي عليه و بطلت أشياء كثيرة كان الشرعمن على اللبن قد قر رهافهذا التجلي فى صورة الخرلا يحصل فى الدنيا الاللامناء فيلتذون به فى بواطنهم ولايظهر عليهم حكمه وهوماأشار اليه سهل بن عبدالله التسترى بقوله ان للربو بيسة سر" الوظهر لبطلت النبؤة وان للنبؤة سراً لوظهر لبطل العلم وان للعلم سر"ا لوظهر ابطلت الاحكام فاو وقع التجلى في صورة الخر وظهرهذا العلم في العموم ولم يكن الانسان في طبعه ومن اجه على من اج أهـ ل الجنبة لظهرت الاسرار باظهاره اياها في العالم فأدّى ظهورها الى فساد لقوة سلطانه في الالتذاذ والابتهاج والفرح ومغيب حكم العقول عن شاربه وطذاضرب الله مثلافيمن حصل له هذا التجلي في الدنيا ولم يظهر عليه حكمه مشل الانبياءوأ كابر الاولياء كالخضر والمقر بين من عباده فلق بعض الاجسام البشر يةهناعلى مزاج لايقبل السكر ليعلمان مملةعبادا حصل لهم هذا التجلي الالهي في صورة الخروهم على استعداد يعطي الكتمان وعدم الافشاء واعلرأن من أعطاه الله المعاني مجردة عن الخطاب أوالنصوص في الخطاب فهوعن تجليه في صورة الماء غيرالآسن وهوالعلم الالهي الذى لاتعلق له بالطبيعة ومن أعطاء الله العملم بأسر ارالشرع وأحكامه وعملم حكمة قوله وما أرسلنامن رسول الابلسان قومه وعرف ميزان الاحكام بعلم الاوقات والاحوال فيحرم فى شرع ما يحلل فى غيره فذلك من علم تجليه فى صورة اللبن أعنى الحليب منه الذى لم يتغير طعمه بعقده أو مخضه أوتر بيبه ومن أعطاه العلم بالكمال والاحوال والجال فانه عن تجلى العملم في صورة الخرومن أعطاه الله العلم بطريق الوحى والايمان وصفاء الاطمام وعم عامه كل شئ يما يصمح أن يعلم حتى يعلم انه مالا يصمح أن يعلم لا يعلم فذلك العلم عن التحلي في صورة العسل فاذا كان شر به شيأمن هـ نـ المشر و بات أوكلها كان محصلالم اشرب كالني الذي قال فعامت عمم الاولين والآخرين ولم يذكر أنهاختص به فاما لم يذكر الاختصاص أبق الباب غير مغلق لمن أر ادالدخول منه الى نيل هذا المقام فالواجب على كل عاقل أن يتعرض لنفحات الجود الالمي فان لله نفحاب فتعرضوا لها والله يقول الحق وهو يهدى السبيل ¥الياب الحسون وماتتان في الرى¥

\* الرى قال به قوم وليس لهم \* علم بأن وجود الرى معدوم لوكان رى تناهى الامر وانقطعت \* أمداده و زيادات و تعليم \* فالامر ليس له حـة يحيط به \* لكنه الرزق فى الاشخاص مقسوم

المكسوف هم عالم الحياة الدنيا ونهاية مدتها وهم أهل الكشف فى اللوح المحفوظ المعتكفون على النظرفيه أومن كان كشفه فى نظر تهما هوالوجو دعليه تم يسدل الحجاب دونه ويرى التناهى اذكل ما دخل فى الوجود متناه وليس لصاحب هذا الكشف من الكشف الأخروى شئ فن رأى الغاية قال بالرى وعلى همته بالغيلة وهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخنا أبومد بن انه من رجال الله من يحن فى نهاية الى البداية وذلك لات الله ما كشف وهؤلاء هم الذين قال فيهم شيخنا أبومد بن انه من رجال الله من يحن فى نهاية الى البداية وذلك لات الله ما كشف طم عن حقيقة الام على ماهو عليه كالقائلين بوجوع الشه مس فى طول النهار وماهو رجوع فى نفس الام والقائلون بالرى هم القائلون بالدور لما يرونه من تكرار أيام الجعة والشهور والذين لا يقولون بالرى هم الذين يسمون الهار والليسل الجديد بن وليس عندهم تكرار جلة واحدة فالام له بدء وليس له غاية لكن فيه غايات يسمون الهار والليسل الجديد في ما لا كثير فى الألهات بل يفوتهم من عمل التجديد فيه لاعليه فيفوتهم خيركثير من الحكري في الألهاية الى فياتهم من عمل الطبيعة خيركثير فان تركيبها فيفوتهم خيركثير فان تركيبها فيفوتهم خيركثير فالأخوة و بحجهم عن عملى المرة قولة تعالى واليه ترجعون فساه رجوعاوذلك لكونه ونه المنه في الدنيا والآخرة و بحجهم عن عملى المرة قولة تعالى واليه ترجعون فساه رجوعاوذلك لكونه

شغلهم عنه بالنظر فى ذواتهم ودوات العالم عند صدورهم من الله فاذا وفوا النظر فيا وجد من العالم تعلقوا بالله فتخيلوا انهم رجعوا اليهم من حيث صدورهم عنه وماعلموا أن الحقيقة الالهية التى صدر واعنها ماهى التى رجعوا اليها بلهم في سلوك دائما الى غيرنها ية وائما نظروا لكونهم رجعوا الى النظر فى الاله بعد ما كانوا ناظرين فى نفوسهم لمالم يصح أن يكون و راء الله مرى وسبب الرى الحقيق انه لمالم يتمكن أن بقبل من الحق الاما يعطيه استعداده وليس هناك منع خصل الاكتفاء عاقبله استعداد القابل وضاق الحل عن الزيادة من ذلك فقال صاحب هذا الذوق ارتويت في ايقول بالرى الامن هو واقف مع وقته و ناظر الى استعداده والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب الاحدوا الحسون وماثنان في عدم الرى ﴿ عدم الرى المالة العدل واضح ﴿ أَنْ أَحْكَام التَّذَاهي لانكون

وقالبهقوم

عدم الرى دليك واصح هي ان احكام التناهى لا تساون قال بالرى رجال غلطوا ه ورأوا ان الذى قيل بهون وهم لوعرفوا مقداره هو رأواما يقتضى كن فيكون لم يقولوا مثل هذا وأتوا ه للذى أنكره يعتذرون

أمراللة تعالى نليه أن يقول ربزدني علماومن طلب الزيادة فاارتوى وماأمره الى وقت معين ولاحد يحدود بل أطلق فطلب الزيادة والعطاء دنياوآخ ة يقول النبي صلى الله عليه وسلرفي شأن يوم القيامة فأحده يعني اذاطلب الشفاعة بمحامد يعامنيها الله لاأعامها الآن فالله لايزأل خلاقا الى غيرنها ية فينا فالعلوم الى غسيرنهاية وليس غرض القوم من العلم الامايتعلق بالله كشفاود لالةوكلبات الله لاتنفدوهي أعيان موجوداته فلايزال طالب العبا عطشاناأ بدالاري لهفان الاستعداد الذى يكون عليه يطلب علما يحصله فاذاحصل أعطاه ذلك العلم استعداد العلم آخر كوني أوالحي فاذاعلم حصل له أن ثم أمر ايطلبه استعداده الذي حدث له بالعلم الحاصل عن الاستعداد الاوّل يعطش الى تحصيل ذلك العلم فطالب العلم كشارب ماءالبحر كلمااز دادشر بااز دادعطشا والتكوين لاينقطع فالمعاومات لاننقطع فالعاوم لاننقطع فأين الرئ فاقال به الامن جهل ما يخلق فيه على الدوام والاستمر ارومن لاعلاله بنفسه لاعلاله بربه قال بعض العارفين النفس بحرالاساحل له يشيرالي عدم النهاية وكلمادخل في الوجودا واقصف بالوجود فهومتناه ومالم يدخل في الوجود فلانهاية له وليس الاالممكأت فلايصه أن يعلم الامحدث فان المعاوم لم يكن شم كان شم يكون آخر أيضا فاوا تصف المعاوم بالوجوداتناهى واكتني به فلاتعلمن الله الامايكون منهو يوجد دفيك اماالهاما أوكشفاعن حدوث تجل وهذا كالمعاوم محدث فلاعلم لاحد الابمحدث يمكن مثله والممكأت لاتتناهى لامه اغير داخلة فى الوجود دفعة واحدة بل توجدمع الآنات فلايعم اللة الااللة ولايعم الكون المحدث الامحدث مثله يكونه الحق فيه قال تعالى ما يأتهم من ذكرمن ربهم محدث وهو كالامه وحدث فبهم فتعلق عامهم به فاتعاق الاعحدث وذلك الذي يتخيله من لاعلم لهمن انه علمالله فلاصة لهلانه لايعم الشئ الابصفته النفسية الثبوتية وعامنا بهذا محال فعامنا بالله محال فسبحان من لايعل الابأنه لايعل فالعالم بالله لا يتعدى رتبته و يعلم ما يعلم انه عن لا يعلم والله بهدى من يشاء الى صراط مستقيم

﴿ الباب الثاني والخسون ومائتان في المحو

للمحوحكم الهي يقول به في سورة الرعد والبرهان يحمله المحو يثبت الاثبيات وهوله \* صدوهل بوجود الضد تعقله الحوثيت ولكن حكمه عدم \* فاعث على عالم به يفصل

اعلم أن المحوعند الطائفة رفع أوصاف العادة واز الة العلة وماسة روالحق ونفاه قال تعالى بمحوالله مايشاء ويثبت فثبت المحو وهو المعبر عند النفقهاء فهو نسبخ الحي رفعه الله ومحاه بعدما كان له حكم في الثبوت والوجود وهو في الاحكام انتهاء مدة الحكم وفي الاشياء انتهاء المدة فأنه تعالى قال كل يجرى الى أجدل مسمى فهو يثبت الى وقت معين ثم يزول حكمه لاعينه فانه قال بجرى الى أجدل مسمى فاذا بلغج يأنه الاجل زالج يأبه وان بقي عينه فالعادة التي في

llanes

العموم بمحوها الله عن الخصوص فنهم من بمحى عن ظاهره ومنهم من بمحى عن باطنه وتبقى عليه أوصاف العادة وهو الدكامل مع كونه صاحب محوكا انه يكون المسخى القلوب وهو اليوم كثير وكان فى بنى اسرائيل وظاهر ابالصورة فسخهم الله قردة وخناز يروجه لذلك فى هذه الامته فى باطنه المين المالة عليه وسلم ومن العادة الركون الى الاسباب شئ من ذلك مع خسف وقذف كذاورد الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن العادة الركون الى الاسباب والعلل فصاحب المحوود المحرفة بالاشياء والاسباب والعلل فصاحب الحويد المراب عن الاشياء والاسباب والعلمة موضوعة لاترفع أعظمها بجاباعينك فعينك سبب وجود المعرفة بالله تعالى اذلا يصح طاوجود الافى عينك جب الهية موضوعة لاترفع أعظمها بجاباعينك فعينك سبب وجود المعرفة ما وحود الافى عينك وصله والمنه على الله عليه وسلم وفي المحيم كنت سمعه و بصره و يده فاز الة العلة في الحوا على الله وله الله المعين اذلوز الت العلة والسبب لا الوهو لا يزول فن الحكمة ابقاء الاسباب مع محوالعبد من الركون المهاعلى حكم ني أثر هافى المسببات فالاسباب ستورو بجب ولا يكون محوا بدا الافياله أثر والا فليس بعجو واللة يقول المحوه عهدى السبيل

﴿ الباب الناك والجسون وماتنان في معرفة الاثبات وهوأ حكام العادات واثبات المواصلات ﴾ الى حضرة الاثبات أعملت همتى \* من المحولما أن دعانى امامها فلما أتبـــناحضرة لم نزل بها \* بهاد وحاد خلفها و أمامها

الى أن تراءت بين سلع وحاجر \* وقد سافها شوقا الى غرامها

﴿ الباب الرابع والخسون وما تنان في معرفة الستر وهوماسترك عمايفنيك ﴾ والله ماتسد ل الاستار والكل ، الامن أجل الذي تحظى به المقل وقد يكون حذارا من تأملها ، أوللذي يقتضيه الطبع والملل اذا فظرت الذي يحويه من عبر ، أساسا لها قامت الاغراض والملل لولا الستور التي تخفي ضنائتها ، لم يدرما كان لى غرض فيها ولا أمل والله ما نرسل الاستار والكل ، الالامر عظيم خطب جلل

السترغطاء الكون والوقوف مع العادات وتدائج الاعمال وقداً علمناك أن الاستباب حب الحية لا يصحر فعها الابها فعين رفعها سدها وحقيقة محوها اثباتها والستررجة عامة الهية في حق العامة لما قدر عليهم من الخالفة لأرامى وفلا بدلم من ايقاعها ومع الكشف والتجلى فلا تقع أبدا فلا بدمن الستر ولهذا أهل التجلى العلمي رفع عنهم

الحجرفلم يبق فى حقهم تحجير بل أييح لهم ما شاؤه فى تصرفهم فانه وردفى صحيح الخسيران الله يقول لمن أذنب فعلم أن أه ربايغفر الذنب و يأخذ بالذنب اعمل ما شـــ تت فقد غفرت الك فاباح لمن هذه صــ فته ما بجره على غـــ بره ومن الحال أن

( ٧٠ - (فتوحات) - ثاني )

وأمره باتيان ما يجرعليه الاتيان به فان الله لا يأمر بالفحشاء فاسدل الستوردون أهل الجرهد احكمه في العامة وأما في الخاصة فقول القائل

فأنت خِاب القلب عن مرغيبه ، ولولاك لم يطبع عليه ختامه

فعلك عين ستره عليك ولولاهذا السترماطلبت الزيادةمن العلم بهفأ نت المتكلم والمخاطب من خلف سترالصورة التي كلكمنها فانظرفى بشريتك تجدهاء ين سيترك الذي كلكمن ورائه فانه يقول وماكان لبشرأن يكامه الله الاوحياأو من وراء حجاب وقد يكلمك منك فأنت حجاب نفسك عنك وستره عليك ومن المحال أن تزول عن كونك بشرافانك بشراف انك ولوغبت عنك أوفنيت بحال يطرأ عليك فبشر يتك قائمة العين فالسترمسد ل فلاتقع العين الاعلى ستر لانهالانقع الاعلى صورة وهذالما نقتضيه الالوهيةمن الغبرة والرحة فأماا لغبرة فانه يغارأن مدركه غبرف كون محاطالمن أدركه وهو بكلشئ محيط والمحاط فلايكون محيطالمن أحاط به وأماالرحة فانهء لم أن المحدثات لانبق لسبحات وجهه بل يحترق بهافسترهم رحة مهم لا بقاءعينهم ثم ان اللة أيضاأ سدل للعالمين ستور تنائج أعماهم بقوله ان عمل كذا يتنيرلعامله كذافيقف العامل مع النتيجة لارغبة فبهااذا كان من أهل الخصوص وانما يرغب من يرغب فيها ليصحح بهآو بشهودهاعمله الذى كلفه بهسيده وأماا اعامة فلرغبتها فيها وتعشقها بهافلما جعل الله علامات مدل على صحة الاعمال فى العاملين رغبت الخاصة في مشاهدة تتاج الاعمال ليكونوا على بصيرة في أمورهم اذ كان مطاوبهم وهمهم القيام بما أشهدهم عليهمن الحقوق وليست الحقوق سوى الاعمال التي كلفهم وقديسدل السترخو فامن نفوذ العين واصابته ويدخل في هـ نداسدل الحب من أجل السحات الوجهية الحرقة أعيان المكات وأماني حق بعض الناس عن ليست له تلك القدم في العلم بالله فلا يعلم أن لله تجلياني كل نفس ماهو على صورة التعطي الاول فلماغاب عنه هذا الادراك ر بمااستصحب تجلياودام عليه شهوده والطبع يطلب بحقيقته فيدركه الملل والملل في هذا المقام عدم احترام بالجناب الاهمي فانهم فى لبس من خلق جديد مع الانفاس وهم يتخيلون أن الامر ما تغير فسدل السترمن أجل الملل الذي يؤدى الى عدم الاحترام لماح مهم الله العمر بهم وبالله فهم بتخيلون انهم هم في كل نفس وهم هم من حيث جوهر ينهم لامن حيث ما يتصفون به ولا تقل ان الامرابس كذلك هـ فامن الاسر أر الاهمة التي قد حجب الله عن ادرا كهاخلقا كثيرامن أهل اللةأر باب فتوح المكاشفة فكيف حال غيرهم فيها فالسترلا بدمنه اذلا بدمنك فافهم والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الخامس والخسون وما تنان في معرفة الحقى وهوفنا وله في عينه وفي

معرفة محق المحق وهوثبو تكفي عينه ﴾

فناءالكون فى الاعيان محــق ۞ وعـــين الكون حتى ثمخلق

فان قام الدليل على وجودى ﴿ يقوم بذات من يبغيه محق

واني بالذي يحـويه كوني \* من أسماء الحقيقـة في شــق

هذا الحق وأمامحق المحق فهو

ان محق المحـق ابدار ﴿ وهوفى التحقيق انذار

فاذا أبصرت طلعت ، في لم ندركه أبصار

قال للحداد عين أتى م دونه حجب وأستار

من أنا فقال خالقنا \* ودليلي فيك آثار

اعلم أن المحق ظهورك فى الكون به بطريق الاستخلاف والنيابة عنه فلك التحكم فى العالم ومحق المحق ظهورك بطريق السترعليه والحجاب فأنت تحجبه فى محق المحق فيقع شهود الكون عليك خلقا بلاحق لامهم لا يعلمون أن الله أرسلك سترادونهم حتى لا ينظرون اليه فحق المحق يقابل المحق ما هوم بالغة فى المحق واعاهو مثل عدم العدم فاذا أقيم العبد فى



ووجه

خروجه عن حضرة الحق الى الخلق بطريق التحكيم فيهم من حيث لايشعرون وقديشعرون في حق بعض الا إن اص من هذاالنوع كالرسل عليهم السلام الذين جعلهم الله خلائف في الارض يبلغون البهم حكم الله فيهم وأخنى ذلك في الورثة فهم خلفاءمن حيث لايشعر بهم ولايتمكن طذاالخليفة المشعور به وغير المشعور به ان يقوم في الخلافة الابعد أن بحصل معانى حروف أوائل السورسور القرآن المجمة مثل ألف لاممع وغيرها الواردة فى أوائل بعض سور القرآن فاذا أوقفه الله على حقائقها ومعانيها تعينت له الخلافة وكان أهلاللنيا به هذافى عامه بظاهر هنده الحروف وأماعامه بباطنها فعلى تلك المدرجة يرجع الى الحق فيهافيقف على أسر ارهاو معانيها من الاسم الباطن الى أن يصل الى غاينها فيحجب الحق ظهوره بطريق الخدمة في نفس الام فيرى مع هذا القرب الالمي خلقا بلاحق كايرى العامة بعضهم بعضافيحكم فى العالم عند ذلك بما تقتضيه حقيقته بماهو نسخة كونية للناسبة التي بينه وبين العالم فلا يعلم العالم هـ نداالقرب الالمي وهذاهو محق المحق الذي يصل اليه رجال الله فهو يشهد الله بالله ويشهد الكون بنفسه لا بالله و يكون في هذا المقام متعققامن حروفأ واللالسورالمجمة بالالف والراء خاصة مع علمه عايق منهاغيرأن الحريج فيه للالف والراء في هذا المقام حيثما وقعا من السور وأما حكمه في العالم في هذا المقام في باقي هذه الحروف من لام ومنم وصاد وكاف وهاء وياء وعين وطاء وسين وحاء وقاف ونون فبهذه الحروف يظهرفى العالم فىمقام محق المحق وبالالف والراء يظهرفى المحق وهم الاولياء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا رؤاذكر الله وذلك لان عين تجليهم مهدنين الحرفين في الصورة الظاهرة عين تجلى الحق فن راهم رأى الحق فهم اذار ؤاذ كرالله لتعققهم بصفته فهم بشاهدون الحق فيه اذا تجلى لهم فى صورة حق ولقد درأيته في هذا التجلي ورأيت كثير بن من أهل الله لايعر فونه و ينكرونه وتجبت من ذلك حيق أعاست بأنهم وانكانوامن أهل اللهمن حيث انهم عاملون بأوامر الله لاعالمون فهم أهل إعان ولما كان بين رتبة الالفمن هـنه الحروف وبين الراء ثلاث مراتب لذلك لم تقوالراء قوة الالف فان الالف لا تعدمل الحركة ولا تقبلها والراءليست كذلك واعمرأن محق المحسق أتم عندأهل الله في الدنيا والمحق أتم في الآخرة ومحقى المحق لايفوز بهالاأخصأهل اللة وهوللعقول المنورةهيا كالهاوالمحق يفوز بهالخصوص وهوللنفوس المنورة حعلناالله يمز يحق محقه قانفر دبه حقه وهذه التي تسمى خلوة الحق فاله لايشهد ولا رى وان علمه بعض الناس فلا يكون مشهودا لهومن هذه الحقيقة اتخذأ هل الله الخاوة للانفر ادلمارا وه تعالى اتخذها للانفر ادبعده ولحذ الايكون فى الزمان الا واحديسمى الغوث والقطب وهوالذي ينفرديه الحق ويخاو بهدون خلقه فاذافارق هيكله المنورا نفرد بشخص آخو لاينفر دبشخصين فى زمان واحدوهذه الخلوة الالهية من على الاسرار التي لانذاع ولانفشى وماذكرناها وسميناها الالتنبيه قلوب الغافلين عنهابل الجاهلين بهافاني مارأ يتذكرهاأ حدقبلي ولابلغني مع علمي بأن خاصة أهل اللهبها عالمون وقدور دخبر صحيح فى التنبيه على هذا يوم القيامة حيث الجع الا كبرفى انفر ادالعبدمع ربه وحده فيضع كيفه عليمه ويقرره على ما كان منه م يقول له انى سترتها عليك فى الدنياوأنا أسترها عليك هنام وأمر به الى الجنة فنبه على الانفرا دباللة ونبهناك نحن على الانفرا دالالحي بالعب وذلك العب دعين الله في كل زمان لا ينظر الحق في زمانه الااليه وهوالحاب الاعلى والسترالازهي والقوام الابهي

بدرالرجوع الى بدرالساوك عمى \* فانظر بهل و بلموتم كيف وما فان تعالى وجروم كيف وما فان تعالى وجروم كيف وما فان تعالى وجرود عن مطالبها \* لافرق بين استوى فيه و بين عما من لايؤثر في توحيده نسب \* ذاك الذي حارف توحيده القدما وماراً ينا لحقل في تقليده في خضرة الذات في توحيده قدما

اعلم أنه لايقال فى مذ كور هـل هوموجوداً ملاحتى بكون خنى الوجودومن كان وجوده ظاهر الكل عين فانه يرتفع عنه طلب هل فانه استفهام والاستفهام لا يكون الاعن جهالة بحال مااستفهم عنه وكذلك لا يقال لم الاف معاول

ولايقال ماالافي محدود ولايقال كيف الافي قابل للاحوال والحق منزه عن هذه الامور المعقولة من هذه المطالب فهو منزه الذات عن هذه المطالب بللا يجو زعليه لا في حق من برى ان الوجود هو الله ولا في حق من لا يراه فان الذي يرى أن الوجودهواللهفيرى أنحكم ماظهر بدالحق انماهوأ جكام أعيان المكأت فاوقعت هنده الطالب الاعلى مستحقها فاله ماطلبت عين الحق الامن حيث ظهورها يحكم عين المكن فعين المكن هو المطلوب والتبس على الطالب وأما من لارى ان عين الوجود هو الحق فلا تجوز عليه المطالب ثم نرجع فنقول أما الابدار الذي نصبه الله مثالا في العالم لتحليه بالحكم فيه فهوا لخليفة الالهم الذي ظهر في العالم باسهاء الله وأحكامه والرحة والقهر والانتقام والعفو كاظهر الشمس فى ذات القمر فأناره كله فسمى بدر افرأى الشمس نفسه في مرآة ذات البدر فكساه نو راسهاه به بدرا كارأى الحق فىذاتمن استخلفه فهو عكريحكم الله في العالم والحق يشهده شهودمن يفيده نور العلم قال تعالى انى جاعل في الارض خليفة وعلمه جيع الاسماء واسحدله الملائكة لانه علم انهر ماليه يسجدون فإن الخليفة معاوم انه لا يظهر الابصفة من استخلفه فالحكملن استخلفه قال الحق لابى بزيدفى بعض مكاناته مع الحق أخرج الى الخلق بصفتي فن رآك رآني ومن عظمك عظمني فتعظيم العبيد لتعظيم سيدهم لالنفوسهم فهذاسر الابدار فنصب اللةصورة السدر مع الشمس مثلاللخلافة الالهيةوان الحقيري نفسمه في ذات من استخلفه على كال الخلقة فاله لايظهر له الافي صورته وعلى قدره ومن يرىأن الحق مرآة العالموأن العالميري نفسه فيه جعل العالم كالشمس والحق كالبدر وكلا المثلين صحيح واقع واعلم أن اللة قصد ضرب الامثال للناس فقال كذلك يضرب الله الامثال للذين استحابوالر بهم الآية فالعالم كله بمافيه ضرب مثل ليعل منهانه هو فعله دليلاعليه وأمر نابالنظر فيه فاضرب الله في العالم من المثل صورة القمر مع الشمس فلايزال الحق ظاهرافي العالم دائماعلى الكال فالعالم كاه كامل وجعل الله العالم وجهين ظاهر او باطنا فانقص في الظاهر من ادراك تجليهأ خذه الباطن وظهر فيه فلايزال العالم بعين الحق محفوظا أبدا ولاينبغى أن يكون الاهكذا وأحوال العالم معاللة على ثلاث مراتب مرتبة يظهر فيه اتعالى بالاسم الظاهر فلا يبطن عن العالمشي من الاص وذلك في موطن مخصوص وهوفى العمموم موطن القيامة ومرتبطة يظهر فيهاالحق فى العالم فى الباطن فتشهده القاوب دون الابصار ولهذا يرجع الامراليه ويجدكل موجودني فطرته الاستناد اليه والاقر اربه من غير على به ولانظر في دليل فهذا من حكم تجليه سبحانه في الباطن ومرتبطة ثالثة له فيها تجل في الظاهر والباطن فيدرك منه في الظاهر قدر ما تجلي به ويدرك منه في الباطن قدر ما تجلي به فله تعالى التجلي الدائم العام في العالم على الدوام وتختلف من اتب العالم فيه لاختلاف من اتب العالمف نفسها فهو بتجلى بحسب استعدادهم فن فهم هذاعلم أن الابدار لايزال فافهم والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

والباب السابع والخسون وماتتان في معرفة المحاضرة وهي حضور القلب بتواتر البرهان ومجاراة الاسهاء الالهية عاهي علمي السابع الالمية عاهي

محاضرة الاسماء فى حضرة الذات ، دليل على الماضى دليل على الآتى أقول مها والكون يعطى وجودها ، لوجدان آلام ووجدان الذات

فاولا وجودالحوماصح عندنا \* ولاعندمن بدرى وجودلا ثبات

المحاضرة صفة أهل الاعتبار والنظر المأمور به شرعاف ايفرغون من نظر في دليل بعد اعطائه اياهم مدلوله الاويظهر الله طم دليلا آخر فيستغلون إبالنظر فيه الى أن يوفى طم ماهو عليه من الدلالة فاذا حصاوا مدلوله أراهم الحق دليلا آخر هكذا دائم اوهوقوله تعالى سنر بهم آيات نافى الآفاق وفى أنفسهم فذكر أنه يربهم آيات ماجعل ذلك آبة واحدة تم قال حتى يتبين طم انه الحق وهو عثورهم على وجه الدليل وحصول المدلول وهذه مسألة تختلف فيهافتوح المكاشفة فنهم من يعطى الدليس ومدلوله كشفاو لا يعطى أبداذ لك المدلول دون دليله حتى زعم بعض العلماء به أن علوم الوهب التي من شامهان لا تدرك في النظر الا بالدليل العقلى "لا توهب لمن وهبت الا بأدلتها فانها بها مرتبطة ارتباطاعقليا ومنهم من

يقول

يقول انه قد يعطى الله مايشاء من العلوم الني لا تدرك في العسقل الابالادلة بغيرد ليلها لان المقصود ما هو الدليل وانحا المقصود مد لوله فاذا حصل بوجه من الحق من غير الدليل الذي يرتبط به في النظر العقلي قلاعا جة للدلول النقل في الدليل الدليل فاقد واجدو محصل المدلول وقد تكون المحاضرة من العبد مع المدلول النظر في الدليل فاقد واجدو محصل المدلول وقد تكون المحاضرة من العبد مع الاسهاء الاطيبة والتحق والكونية من حيث ان الاسهاء الكون بها نفسه والاسهاء الاطمية الدليل الاسهاء الكون بها نفسه واستحق الحنابان الاسهاء جيعها وهذا عماية وعديث خلق العالم على الصورة فاذا حضرت الاسهاء الحسني وأسهاء الكون وجوت في ميدان المفاخ وقات الماء على والمهاء المحسني وأسهاء الكون بها نفسه كاوسمها بكونه قد يرا ويجب عن قهر الطبيعة على قوتها في الحسم وهذا كله سهات المحدثات وقد وسم الحق بها نفسه كاوسمها بكونه قد يرا الخسني أصلا في الكون منقولا في الجناب الالحي وحكم هذه المحاضرة في كل شخص بحسب ما ينتقوى عنده و يعطيه النظر فت ختلف أحوال أهل الله في ذلك وهو قوله ان في ذلك لآيات القوم يتفكرون والتفكر في ذات الله محال فلا النظر فاذا وقف على محاضرة الاسهاء ومناظر تهاعلم من أثر في وجود الكون بعد النهاء كلها أصل في الكون على هذا النظر فاذا وقف على محاضرة الاسهاء ومناظر تهاعلم من أثر في وجود الكون بعد النها بكن هل أثر فيه الحق الوجود المناف الدياب المديد والمديد والسيل

﴿الباب الثامن والخسون ومائتان في معرفة اللوامع وهي ماثبت من أنوار التجلي وقتين وقريبامن ذلك ﴾

لمعت أ نوار توحيدى ، عند تغريدى بتجريدى

ه كلمأبدت لوامعها ، أذنت فينا بتحسديدي

كل محدوديؤول الى \* حل تركيب وتبديد

فصله من جنسه علم \* ظاهر بنقص توحيدى

اللوامع فوق الذوق فانه اتزيد على المبدأ ودون الشرب فان الشرب قدينتهى الى الرى وقد لاينتهى فاذا تبقت أنوار التجلى وقتين وقريبامن ذلك فهى الموامع وهذا لايكون في التجلى الذاتى واغديكون في تجلى المناسبات فاذا تجلى في المناسبات الذاتى واغدين وقريبامن ذلك لان الشؤون الالحية لا تتركها وماسوى الاعيان القائمة بأنفسها اعراض سريعة الزوال واغدا ثبقت وقتين وقريبامن ذلك لان الوقت الاول لظهورها والوقت الذاتى لافادة ما تعطيه عملمت له فان المحل بدهش عند المعانها وهو حديث عهد بالتجلى الذى فارقه فتتربص هذه اللوامع حتى يزول الدهش والتعلق على كان عليه فيقبل ما أتنه به هذه اللوامع وأعنى بتربصها تو اليها فاذا حصل القبول مضى حكمها فز التوجاء غيرها مثلها أوخلافها وصاحبها أبداس يع الرجوع الى عالم الحس ولا تردهد في اللوامع المية لا تعلق لها بعاوم المية تورف على عالم الكون في عالمة عردة هذه ميزانها فان وجد الانسان علما يكون في حاله في الموامع ولان ضروب التجلى كثيرة متنوعة الحكون على والته يقول الحق وهو يهدى السبيل

براب التاسع والخسون وما تتان في معرفة الهجوم والبواده فالهجوم ما يردعلي قلب بفوت الوقت من غير تصنع منك والبواده ما يفجأ القلب من النيب على سبيل الوهاة وهوا ما موجب فرح أوترح \*

نو رالبواده فا تالغيوب على ، قلب تقلب في ظلمانه زمنا

وواردات هجوم الكشف تورثها به حالا فتلحقه بحالة الزمنا لوأنها وردت لروح نشأتنا به مادبرت روحنا نفسا ولابدنا

اعم أيد نااللة واياك بروح منه أن البواده والهجوم والصحووالسكر والنوق والشرب وأمناها اعماهى واردات الغيب تردعلي القاوب فتؤثر فيهاأ حوالا يختلفة فهن قامت به ويسمون ذلك الحال بالوارد وليس للعبد تعمل في تحصيل هذه

DEG

الواردات مع أنها ما تردالاعلى قلب مستعد القبوط فاذاوردالوارد على القلب فأة من غير تصنع فيعطيه ذلك الوارد حسرة فوت الوقت فانه منبه لن غفل عن حكم وقته فيسه فلم يتأذب مع واردوقته أرادالحق أن ينبهه عناية منه به فبعث اليه هندا الواردرسولامن الله يكشف له عن فوت وقته وانه عن أساء الادب مع الله فيندمه على ما كان منه من فوت الوقت في يجبر له هذا الندم فضيلة ما فاته من وقته من يكون كأنه ما فاته شئ وهندا غلط عظيم فيتزين وقته من ينة ندمه كاكن يتزين بن ينة أد به معه لوحضر معه ولم يفته فهذه فائدة الهجوم يجبر الوقت الذي فانه ولذا في ذلك

بادر لجيرالذي قدفات من عمرك م ولتخذزادك الرجن في سفرك

وأماالبواده فهي أيضا فأة الهية تفجأ القاوب من حضرة الغيب بحكم الوقت ولاتاً في فاصطلاحهم هذه البواده الأن تعطى فرحا في القلب أوخزا فتضحك وتبكى وهوقول أفي يزيد ضحكت زمانا و بكيت زمانا يريدانه كان ف حكم البواده ثم قال وأناليوم لاأضحك ولاأبكي يعرف انتقاله من تأثر حال البواده فيه الى حال العظمة ولاتكون البواده الافهن يتصف ومن لاوصف له لابديه قله غير أنه لما كانت البواده من حضرة المولم يعرف متى تأتى فاذا وردت اغاز د فأة و بغتة فتعطى ماوردت به وتنصرف وأما البديه قالتي تعرفها الناس فليست تتقيد بفرح ولاترح فاهى التي اصطلح عليها القوم وهي عنها الأن القوم ما مسموابديه قالما أوجب فرحا أو ترحا وأما اذالم يوجب ذلك فأحوا للم فيها أحوال الناس غيران أهل الطريق يعلمون أن البواده اذاوردت لا يخطئ حكمها ألبتة وطما الاصابة في فأحوا لهم فيها أحوال الناس غيران أهل الطريق يعلمون أن البواده اذاوردت لا يخطئ حكمها ألبتة وطما الاصابة في كلما ترد به وظف الذات الما الشيو خالا منافق الما ألق فيه عند ورود السؤال فتنظر الى قلبك ما ألق فيه عند ورود السؤال فاذ كره ببادئ الراقية في المناس عن قلب أحدم على عباده بل هو الوقيب عليه في كل نفس بحسب ما يريده سبحانه فاصحاب القاوب ورود الشرى الذي قاد شرع سعادتهم وان لم يوافق طريق السعادة فان ظم طذ الوارد أخذ الخصوصا فياً خذونه تنبيها من الحق وقد ريفا لامؤثرا في ظاهرهم ولا باطنهم فهذا قد بينامعني البواده والهجوم عند القوم والله يقول الحق وهو المديل

﴿الباب الموفى ستين وما تنان في معرفة القرب وهو القيام بالطاعات وقد يطلقونه و يريدون به قرب قاب قوسين وهم اقوسا الدائرة اذا قطعت بخط أوادني اذا قطعت بخط أكرة فبدا هو قوسان ذلك قرب الحق فاعتبروا الى حقيقة أدنى منه سما فاذا هم احزته لاح ما يقضى به النظر ان المعارج للار واح نسبتها هو خلاف نسبة ما يسرى به البصر

قال تعالى ونحن أقرب اليه من حبل الوربد فوصف نفسه بالقرب من عباده والمطاوب بالقرب الماهوأن يكون اصفة العبد فيتصف بالقرب من الحق التصاف الحق بالقرب من كاقال وهوم عكماً ينما كنتم والرجال يطلبون أن يكونوا مع الحق أبدا في أي صورة بجلى وهولا يزال متجليا في صورة بالتجلى فيها فالعار فون لا يزالون في شهود لا يخلوا العبد عن أينية دامًا والله معه أيمًا كان دامًا فاينية الحق صورة بالتجلى فيها فالعار فون لا يزالون في شهود القرب دامًا ين لا نهم المنافرة العبد في نيال بالمنافرة القرب الذي هو القيام بالطاعات ف لك القرب من سعادة العبد بالفوز من شقاوته وسعادة العبد في نيل جميع أغراض كاها ولا يكون له ذلك الأفي الجنبة وأما في الدنيا فانه لا بتمن ترك بعض أغراضه القادحة في سعادته فقرب العامة والقرب العام انماهوالقرب من السعادة في طبيع ليسعد وقرب العارفين ماذ كرناه فهو يتضمن السعادة وزيادة ولولا الالمية وحكمها في الاحيدة وان ماظهر حكم القرب والبعد في العالم فان كل عبد في كل وقت لا بدأن يكون صاحب الاطيبة وحكمها في الاحيدة ون ما في المنافرة و كله العالم فان كل عبد في كل وقت لا بدأن يكون صاحب العلم المنافرة و كله العالم المنافرة و كله العالم المنافرة و كله المنافرة و كله و كله المنافرة و كله و كله



قربمن اسم الهي صاحب بعدمن اسم آخو لاحكم له فيه في الوقت فان كان حكم ذلك الاسم الحاكم في الوقت المتصف بالقر بمنسه يعطى للعب فوزامن الشبقاء وحيازة لسبعادته فذلك هوالقرب المطاوب عندالقوم وهوكل مايعطي العبد سعادة وان لم يعط ذلك فليس بقرب عند القوم وان كان قر بامن وجه آخر لامن حيث ما وقع عليه الاصطلاح أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلوعن ربه في هذا الباب ان الله يقول ما تقرب المتقر يون باحب الى من اداءما افترضته عليهم ولابزال العبديتقر بالى بالنوافل حتى أحبه فاذاأ حييته كنت له سمعاو يصراو بداومؤ بدا وقال سبحانه في الخبر الصحيح من تقرب الى شبراتقر بت اليه ذراعاومن تقرب الى ذراعاتقر بت منه باعا ومن أتانى يسعى أتنت هرولة وقال تعالى واذاسألك عبادى عنى فانى قريداً جيد دعوة الداع اذادعان وقال في حقى الميت ونحن أقرب اليهمنكم واكن لاتبصرون ومعناه عندنالاتميزون يقول تبصرون ولكن لاتعرفون ماتبصرون فكانكم لاتبصرون اعداأن القرسمن الله على ثلاثة انحاء قرب النظر في معرفة الله حدالاستطاعة أصاب فى ذلك أوأخطأ بعد بذل الوسع في الاجتهاد في ذلك فقد يعتقد المجتهد في البس برهان اله برهان فيحاز به الله مجازاةأصحاب البراهمين الصحيحة وقدنبه سبحانه على مايفهمن ماذكرناه وهوقوله ومن يدعمع اللهالهما آخر لابرهانلهبه وقدرأي بعض العلماءان الاجتهاديسوغ فى الفروع والاصول فان أخطأ فله أجو وان أصاب فله أجوان والنوع الآخ قرب بالعبا والنوع الثالث قرب بالعمل وينقسم على قسمين قرب باداء الواجبات وقرب بالمندوبات فيعمل الظاهروالباطن فأماقربالعلمفاعلاه توحيداللةفي الوهته فانهلاالهالاهوفان كانءن شهودلاعن نظروف كمر فهه من أولى العبالة بن ذكر هم الله في قوله شهد الله أنه لا اله الاهو والملائكة وأولوا العبالا لان الشهادة ان لم تكون عن شهو دوالافلافان الشهو دلايد خله الريب ولاالشكوك وان وحد مبالدليل الذي أعظاه النطر في اهو من هذه الطائفة المذكورة فانهمامن صاحب فكروان أتتجله عاماالاوقد نخطر لهدخل في دليله وشبهة في رهانه يؤديه ذلك الىالتحبروالنظرفي ردتلك الشبهة فلذلك لايقوى صاحب النظرفي علم مايعظيه النظرقو ةصاحب الشهودوهذ االصنف اذاقضى اللة عليه مدخول النار لاسباب أوجبت لهذاك فهوالذي يخرجه الحق من النار بعد شفاعة الشافعين وأماقرب العمل فهوعلم ظاهر وهوما يتعلق بالجوارح وعلم باطن وهوما يتعلق بالنفس فاعم الاعمال الباطنة الايمان باللة وماجاءمن عنده القول الرسول الالعلم بذلك وعمل الايمان يع جيع الافعال والتروك فامن مؤمن يرتكب معصية ظاهرة أوباطنة الاوله فيهاقر بةالى اللهمن حيث اعمانه بهاانها معصية فلايخاص أبدالمؤمن عمل سي دون أن بخالطه عمل صالح قوله تعالى فيمن هـ فده صفته عسى الله أن يتوب عليهم وماذ كر طم قر به ف اتاب هنافي هـ فده الآية عليهم ليتو بوا وانماهو رجوع بالعفو والتجاوز وعسى من اللة واجبة عندجيم العاماء فالشرط المصحح لقبول جيع الفرائض فرض الايمان تم يتقرب العبد بأداء الفرائض فن حصل له هنائم تها كان سمعاللحق و بصرافير مدالحق بارادته على غيرعا منه أن مراده مرادلته وقوعه فان علم فليس هوصاحب هذا المقام هذاميزان أداء الفرائض وهو أحب ما يتقرب به الى الله وأما قرب النوافل فانه أيضا يحيه الله ومحبة الله أعطته أن يكون الحق سمعه و بصره هذا ميزانها فى قرب النوافل ولما كانت المحبة لهام راتب متميزة فى المحب قيل محب واحب وقد وصف الله نفسه باحب فى قوله بأحب الى من إداء ماافترضته عليه وفي النوافل قال أحببته من غير مفاضلة وافترض عليه الإعمان به وعماءاء من عنده فالمؤمن لهم تبية الحب والاحب؛ وأماعمه ل الجوارح فانه قرب أيضا ولابد أن تجني الجارحة عُرتها أي عمرة عملها في حق كل انسان من غير تقييد والكن هم في ذلك على طبقات مختلفة في أي دار كانو اأ ومن أي صنف كانو اوسواء قصد القرب مذلك العمل أولم يقصد فان العمل يطلب ميزانه وقد وقعمن الجارحة فهو حق ط اوالنية حق للنفس حتى انهلوذكوالله عمن فاج ة يقتطعها حق امرئ لكان للحارحة أج ذكر الله لماجى على اللسان وعلى النفس وررمانوتهمن ذلك والتنبيه على ماذ كرناه كون حكم ظاهر الشرع أسقط عن مينه حق الطال فاذا كان أرهافي الظاهر مهده القوة في الدنيا في اظنك عاتجنيه الك الحارجة الذاكرة بهافي الاحرى فإن الحارجة لاخسرها عانوته النفس من ذلك فظها النطق بذكر الله لاتدرى أن ذلك الذكر يعودمنه و بال على النفس أم لا ولاتدرى هلهو مشروع أمغ يرمشر وعواذلك اذاشهدت الجوارح والجاود بماوقع منهامن الاعمال على النفس المدبرة طاماتشهد بوقوع مصية ولاطاعة وأعماشها دتهاع عملته والله يعمر حكمه في ذلك العمل ولهذا إذا كان بوم القيامة تشهد عليهم أاسنتهم وأيدبهم وأرجلهم بالكانوا يعماون ولميشهد وابكون ذلك العمل طاعة ولامعصية فانص تبتهم لاتقتضى ذلك فالانسان من حيث هيكاه سعيدكاه ومن حيث نفسه ان كان مؤمنا فهو صاحب تحليط وأماقر بالله منسه فعلى نوعين النوع الواحدقرب رحة وعطف وتجاوز ومغفرة واحسان والنوع الآخر قرب لايمكن كشفه لكن نوم اليه فنقول لايخاوا لحق مع كل عبد عند ما يتجلى له ان يظهر له في مادة أوفى غير مادة ن فان تجلى له في ، ادة وهي الصورة تبع القربالك المادة فى محلس الشهود وحضرة الرؤية وانتجلى له ف غيرمادة كان قرب المنزلة والمرتبة كقرب الوزير والفاضى والوالى وصاحب الحسية من الملك فانه قرب متفاضل وقديدني مجلس الادون ليسار ره بأمر ينفذني مرتبته ويكون الاعلى أبعد منه محلسافي ذلك المجلس ولا يقتضى قربه في ذلك المجلس بأنه أعلى رتبة من الاعلى منه فانحكم المواد يخالف حكم النفوس فى الصورة واذاعامت هذا فقد قربت من العلم بقرب الحق والقرب بين الاثنين على حد واحدفن قرب منك فقد اتصفت بأنك منهقر بوفى نفس الامر ليس للبعد من الله سيل وانما البعد أمراضا في يظهر فأحكام الاسهاءالالهية فزمان حكم الاسم الالمي في الشخص هو زمان اتصافه بالقرب من البعد وقرب العبدمنيه والاسم الالحي الذي ماله حكم الوقت في الشخص هو منه بعيد كيف يتصف بالبعد عنك أوتتصف بالبعد منه من أنت في قبضته ألم يفتح لآدم يده اليمني تعالى وكالتا يديه يمين مباركة فبسطها فاذافيها آدم وذريت وهل يؤ بدشقاء من هوفى عين الحق لاوالله وكانت القبضة الاخرى جيع العالم فانظر في اختيار آدم عين الحق للتمييزمع كونه يعرف ان كاني بدى ربه يمين مباركة وليس الاماذ كرناه ولولاما كان التجلى لآدم في صورة مادية مااتصفت اليدان بالقبص والبسط وقدنبهتك علىمعرفة القرب حتى تشهده من نفسك مع الله ان كنت من أهل التجلي في هذه الداروا ذاوقع التجلي فى الموادجاءت الحدود بغيرشك فاء الشبروالذراع والباع والسعى والهرولة بحسب ما يقتضيه الحال فان قرب المواد تابع للاحوال فعلى إقدرا لحال يكون القرب فى المادة بين القريبين ليعلم بذلك القرب أن حاله أعطى ذلك فهو ترجان عن الاحوال وأما القرب من الله بحياز الصورة فليس ذلك الالخلفاء خاصة سواء كانوارسلاأ ولم يكونوا فان الرسالة لبست بنعت المي واعماهي نسبة بين مرسل ومرسل اليه لينوب عنمه فيماير يدأن يبلغه الى هذا الشخص المرسل اليه فالرسول خليفة وناتب فى التبليغ خاصة وتممة الخلافة والنيابة اعماهي فى الحميم تقتضيه حقائق الاسهاء الالهيمة من القهر والارعاد والابراق والاخذ والرحمة والعفو والتجاوز والانتقام والحساب والمصادرة ومائم أصعب في الالهيات من المصادرة اذالم تقععن حساب أوتجاوزني الاخدحد الاستحقاق وذلك فيقوله لايسأل عمايف مل والاخذ والتجاوز بعدالتقر يروالحساب والسؤال فىقوله وهم يسألون وقوله فلله الحجة المالغة فقرب بالصورة على نوعين في الخلافة النو عالوا حدخلافةعن تعريف الحي بمنشور وخلافة لاعن تعريف الحي مع نفوذ الاحكام منه ولايسمي مثل هذا القرب على طريق الادب بلسان الادباء خلافة ولاهو خليفة وبالحقيقة هو خليفة وتلك خلافة فالخلفاء متفاضاون أيضافيها والخلافة بغيرالتعريف أتمفى القرب المعنوى فان الخليفة بالتعريف والامر الظاهر يبعدمن المستخلف في الصورة فانحكمه في العالم لم يكن عن أصمن غيره بل هو حاكم لنفسه فن حكم في العالم بنفسه ونقذ حكمه فيهمن غير أمرالهي ولااستخلاف بتعريف ولامنشور فهوأقرب من الصورةالالهية عن عقدتله الخلافة عن أمراطي بتعريف ومنشو ولكنه أفرب الى السعادة المطاوبة له من ذلك الذي لم يقترن بخلافته أمر الحي والقرب الى السعادة هوالمطاوب عندالعلماء باللةوهذا القدركاف فيمعر فةالقرب واللة بقول الحق وهو مهدى السلسل ﴿ الباب الاحدوالستون وماتنان في معرفة البعد ﴾

اعلمان البعدهو الاقامة على المخالفة ويطلق أيضاعلي البعدمنك

البعد

واعلمان البعد يختلف باختلاف الاحوال فيدل على مايرادبه قرائن الاحوال وأن الاحوال وجيع ماذكرناه فيايكون قربا اذا لمريكن صفة للعبد فعدمه عين البعدهذاهو الجامع لهذا الباب الذي أشار اليه القوم وأماحكم البعد عندنافقد يكون على خلاف ماقرروه بعدامع تقرير ناماقرروه بعداانه بعدا بلاشك الااناز دنافيه أمورا أغفلتها الجاعة لاانهم جهاوا مانذكره الاانهم ماذكروه فيمعرفة البعدوادخاوه فياب القرب وذلك ان القرب اجتماع والبعد افتراق ومايقع به الاجتماع غيرما يقع به الافتراق فالبعد غير القرب فاذا اجتمع أمران في شئ مافذ لك غاية القرب لان عين كل واحدمنهما عين الآخو فهاوقع فيه الاجتماع فاذاتميز كل واحدمن العينين عن صاحبه بنعت لا يكون عليه الآخر فقد تميز عنه واذاتميز عنه فذلك البعد لانه ليس عينه من حيث ما هو عليه عما وقع له به الافتراق ويظهر ذلك في حدود الاشياء واذا وقع البعد اختلف الحكم وقديكون البعد بنعت عرضي كالمكان والزمان والحدوالمقدار والا كوان والالوان في حق من تطلب ذاته هذه النعوت فاذاعقل أمران لااجتماع بين واحدمنهمامع الآخر وافترقامن جيع الوجوه كلهافذلك غاية البعد فلاأبع دمن العالممن الله لانه مائم من حيث ذاته شئ يجمع بينه ما وهذاموجود في قوله تعالى والله غني عن العالمين وكان الله ولاشئ معه ثم نزل في درجة البعددون هذا فنقول العبد لا يكون سيد المن هوعبد له فلاشئ أبعد من العبد موزسيده فالعبودية ليست عالقر بةواغما يقرب العبدمن سيده بعامه انه عبدله وعامه بإنه عبد لهماهو عبن عبوديته فعبوديته تقتضى البعدعن السيدوعامه بهايقضى بالقربمن السيد قال اللة لاييز يد البسطامى الحارفي القرب وماعرف بماذا يتقرب اليه فقال الهالخق في سره يا أبايز يدتقر بالى بماليس لى الذلة والافتقار فنني سبحانه عن نفسه هاتين الصفتين الدلة والافتقار ومانفاه عنه فانه صفة بعدمنه فن قامت به تلك الصفة التي تقتضي البعد فهو بحيثهي وهي تقتضي البعدوقال أبو بزيدلر به في وقت آخر بم أتقرب اليك فقال له الحق أترك نفسك وتعال واذا ترك نفسه فقدترك حكم عبوديته كاكم كانت العبودية عين البعدمن السيادة فالعبد بعيدمن السيد فطلب منه في الذلة والافتقار القرب بالعبودية وطلب منه فى ترك النفس القرب بالتخلق باخلاق الله وهوما يكون به الاجتماع فالتجلى فى غيرمادة تجلى البعدوفي المواد تجلى القربوأ ماالبعدمن الاسهاء الاطية فكل اسم لابكون العبد تحت حكمه في الوقت، واعلم ان الاسماء الاطمية اذاظهر بها العبدعن الامر الاطي فهوفى قرب النيابة عن الله لافى قرب الحقيقة واذاظهر ببعضهاعن غيرأ مراهى فهوفى عين البعد المستعاذمنه في قوله صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك منك لان حقيقة الخاوق لاتمكن في حالشهو ده لخاوقيته ان يكون خالقا والكبرياء والجبر وتصفة للحق فاذا قامت بالعبد فقدقام به الحق فاستعاذمنه ومائم أعظممنه يستعاذبه فاستعاذبه فأين كبرياءالحق وجبروته من صفته بإنه يفرح بتو بةعبده ويصف نفسه بجوع عبده وعطشه ومرضه فبمثل هذا استعاذومن مثل ذلك الآخ استعاذ والمنعوت بهما واحدالعين وهوالله فاستاذبهمنه فقال وأعوذ بكمنك وهذاغاية مايصل اليه تعظيم الحدث اذاعظم جناب الله وأما بعد المخالفة فهو بعد العبدعين سعادته وعن الاسماء الاطمة التي تقتضى الموافقة فى القرب بالطاعات وان كان فى المخالفة قريبامن الاسماء الاطب التي تطلب الاكوان من حيث التكليف فانها محصورة في عفو ومؤاخذة فهو قريب بالمؤاخذة منه فالخالفة تطلب الرجمة وتتعر ضلعقو بة وهوسبحانه على مشيئته في ذلك فليبق في بعد الخالفة الاالبعد عن سعادته اما بنقصان حظ عن غبره أومؤاخذة بالجر عةوأما البعدمنك الذىذ كرته الطائفة فهوقوله لانى يزيدا ترك نفسك وتعال ومن ترك نفسه بعدءنهاوقد بينالك فيهذا الباب معنى هذا القول والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الثانى والستون وما تتان في معرفة الشريعة ﴾ الشريعة ﴾ الشريعة التزام العبودية بنسبة الفعل اليك ان الشريعة حدد ماله عوج ﴿ عليه أهل مقامات العلى درجوا

( ۷۱ - (فنومات) - ثانی )



عاوامعارج من عقل ومن عم \* خضرة دخاوافيها وماخرجوا جاؤاباً مرعظيم القدرمنه وما \* عليهم فى الذى جاؤابه حرج

الشر يعة السنة الظاهرة التي جاءت بها الرسل عن أمر الله والسنن التي ابتدعت على طريق القربة الى الله كقوله تعالى ورهبانية ابتدعوها وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من سن سنة حسنة فاجاز لنا ابتداع ماهو حسن وجعل فيه الاجولن ابتدعه وان عمل به وأخبران العابدللة بما يعطيه نظره اذالم يكن على شرع من الله معين انه يحشرا مة وحده بغير امام يتبعه فجعله خيبراوأ لحقه بالاخيار كماقال في ابراهيم ان ابراهيم كان أمة قانتالله وذلك قبل ان يوسى اليه وقال عليه السلام بعثت لاتم مكارم الاخلاق فن كان على مكارم الاخلاق فهو على شرع من ربه وان لم يعلم ذلك وساه الني صلى المقعليه وسلوخر أفى حديث حكيم بن خرام وانه كان يتبر رفى الجاهلية بأمور من عتق وصدقة وصلة رحم وكرم وأمثال ذلك فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم السأله عن ذلك أسامت على ما أسلفت من خيرفسماه خيرا وأزاه الله به فالشر يعة أن لم تفهم هكذا والاف فهمت الشريعة وأما تمة مكارم الاخلاق فهي تعريتها عانسا الها من السفسفة فان سفساف الاخلاق أص عرضى ومكارم الاخلاق أص ذاتى لان السفساف ليس له مستندا لمي فهو نسبةعرضية مبناها الاغراض النفسية ومكارم الاخلاق المامستندالهي وهو الاخلاق الاطبة فتتمة الني صلى الله عليه وسلمكارم الاخلاق ظهرفى تبيينه مصارفها فعين لهامصارف تكون بهامكارم أخلاق وتعرى بذلك عن ملابس سفساف الاخلاق فافى الكون الاشريعة تماعلم ان الشريعة أتت بلسان مانواطأت عليه الامة التي شرع الله لما ماشرع فنهما كانعن طلبمن الامة ومنهما شرعه ابتداءمن الاحكام وطذا كان يقول صلى المةعليه وسلم اتركوني ماتركتكم فان كثيرامن الشريعة نزل بسؤال من الامةلولم يسألوه مانزل وأسباب الاحكام دنياو آخرة معلومة عند العلماء باسباب النزول والحكريقال شرعت الرمح قبله أى قصدته به مستقبلا والشريعة من جلة الحقائق فهي حقيقة لكن تسمى شريعة وهي حقى كالهاوالحا كم مهاحا كم يحق مناب عندالله لانه حكم عا كلف ان يحكم به وان كان المحكوم له على باطل والحكوم عليه على حق فهل هو عند الله كاهو في الحكمة وكاهو في نفس الام فنامن برى اله عند الله كاهوفى الحكم ومنامن برى انه عندالله كاهوفى نفس الامر وفي هذه المسئلة نظر يحتاج الى سبرأ دلة فان العقو بة قدأ وقعيااللة في رى الحصنات وان صدقوا اذالها توابار بعة شهداء وقال فى قضية خاصة فى ذلك كان الرامى كاذبافها فقال لولاجا واعليه بار بعة شهداء كاقررف الحكم فاذلم يأنوا بالشهداء فأولثك عند الله هم الكاذبون فقوله أولثك هل ر يدبهذه الاشارة هذه القضية الخاصة أو ير يدعموم الحكم في ذلك فلدالرامي ايما كان لرميه ولكونه ماجاء بار بعةشهداء وقديكون الشهداء شهداء زورفي نفس الامر وتحصل العقو بةبشهادتهم في المرمي فيقتل وله الاجو التام فى الاخرى مع ثبوت الحكم عليه فى الدنياوعلى شهود الزور والمفترى العقوبة فى الاخرى وان حكم الحق فى الدنيا بقوله وشهادة شهو دالزور فيه ولهذاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انماأنا بشروانكم لتختصمون الح ولعل أحدكم يكون ألحن بحجته من الآخر فن قضيت له بحق أخيه فلا يأخفه فاعا أقطع له قطعة من النارفقد قضي له عاهو حق الاخمه وحعله له جقامع كونه معاقبا عليه في الآخرة كإيعاقب على الغيبة والنميمة مع كونهما حقاف كان حق في الشرع تقترون به السعادة ولما كان الشريعة عبارة عن الحكف المشروع له والتحكم فيمهما كان المشروع له عبدافالتزم عدودته لكون الحكم لا يتركه بر فعر أسه بنفسه فالهمن حركة ولاسكون الاوالشرع في ذلك حكم عليه عاراه فلذلك جعلت الطائفة الشريعة التزام العبودية فان العبد محكوم عليه أبدا وأماقو لهم بنسبة الفعل اليك فانك ان لم تفعل ماير يده السيدمنك والاف اوجب عليك الاخذبه ولذلك وفع القلم عمن لاعقل لهو يكفي هذا القدرف علم الشريعة والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ الباب الدال والستون وما ثنان في معرفة الحقيقة وهي ساب آثار أوصافك عنك بأوصافه انه الفاعل بك فيك منك الباب الدال والمناف وال



ان الحقيقة تعطى واحدا أبدا ، والعقل بالفكر ينفي الواحد الاحدا فالذات ليس لها ثان فيشفعها ، والكون يطلب من آثاره العددا والكل ليسسوى عين محققة ، لاأهل فيها ولاأبا ولاولدا ،

أعلأ يدنااللة واياك بروح منهان الحقيقة هي ماهو عليه الوجود بمافيه من الخلاف والقمائل والتقابل ان لم تعرف الحقيقة هكذا والافاعرفت فعين النمر يعةعين الحقيقة والشر يعة حق ولكل حق حقيقة فقى الشر يعة وجود عينها وحقيقتها ماتنزل فى الشهو دمنزلة شهو دعينها فى باطن الامر فتسكون فى الباطن كاهى فى الظاهر من غيرمن يد حتى اذا كشف الغطاء لم يختل الامرعلي الناظر قال بعض الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنامؤمن حقافادعي حق الايمان وهومن نعوت الباطن فانه تصديق والتصديق محله القلب فآثاره فى الجوار - اذا كأن تصديق له أثرفان كان تصديق ماله أثر فلا يلزم ظهور دعلى الجوارح كماقال والفرج يصدق ذلك أو يكذبه فنسب الصدق الى الفرج وهو عضوظاهر فقاللهرسول النةصلي المةعليه وسلم فاحقيقة اعانك فقال كاني أنظر الى عرش ربي بارزاوقد كان صدق رسولاللة صلى التعليه وسلم في قوله ان عرض به يبرز يوم القيامة فعله هـ فالسامع مشهود الوقوع في خياله فقال كافىأ نظر اليمه أى هوعنسدى بمنزلة من أشاهده ببصرى فلما أنزله منزلة الشهود البصرى والوجود الحسى عرفناان الحقيقة نطلب الحق لاتخالفه فاتم حقيقة تخالف شريعة لان الشريعة من جلة الحقائق والحقائق أمثال وأشباه فالشرع ينغى ويثبت فيقول ليسكشله شئ فنغي وأثبت معا كإيقول وهو السميع البصير وهذاهو قول الحقيقة بعينه فالشريعة هى الحقيقة فالحقيقة وان أعطت أحدية الالوهة فانها أعطت النسب فيها ف أثبتت الاأحدية الكثرة النسبية لاأحدية الواحد فانأحدبة الواحدظاهرة بنفسها وأحدبة الكثرةعز يزة المنال لابدركها كلذي نظرفا لحقيقة التيهي أحدية الكثرة لايعثر عليها كلأحد ولمارأ والتهم عاملون بالنمريعة خصوصاوعمو ماورأ واان الحقيقة لايعلمها الاالخصوص فر قوابين الشر يعة والحقيقة فعلواالشر يعة لماظهر من أحكام الحقيقة وجعلوا الحقيقة لمابطن من أحكامها لمان الشارع الذى هوالحق ودنسمى بالظاهر والباطن وهذان الاسمان له حقيقة فالحقيقة ظهو رصفة حق خلف عجاب صفة عبدفاذاارتفع حاب الجهل عن عين البصرة رأى انصفة العبدهي عين صفة الحق عندهم وعند اان صفة العبدهي عين الحق لاصفة الحق فالظاهر خلق والباطن حق والباطن منشأ الظاهر فان الجوارح تابعة منقادة لماتر يدبها النفس والنفس باطنة العين طاهرة الحكم والجارحة ظاهرة الحكلاباطن لها لانه لاحكم لحافينسب الاعوجاج والاستقامة للماشي بالمشي به لاالى من مشي به والماشي بالخلق انماهو الحق وذكرا أه على صراط مستقيم فالاعوجاج قديكون استقامة فى الحقيقة كاعوجاج القوس فاستقامته التى أريد لهااعوجاجه فافى العالم الامستقيم لان الآخذ بناصيته هوالماشي به وهوعلى صراط مستقيم فكل حركة وسكون في الوجود فهي الهية لانهابيد حق وصادرة عن حق موصوف بأنه على صراط مستقيم باخبار الصادق فان الرسل لاتقول على الله الاماتعلمه منه فهما علم الخلق بالله وليس للكون معدرة أقوى من هذه فن رجة الرسل بالخلق تنبيه الخلق على مثل هذا ولماحكاها الحق عنه يسمعنا مقالته عامناان ذلكمن رجته بناحيث عرقنا بمثل هذا فكان تعريفه ايانا بماقاله رسوله بشرى من الله لنامن قوله لهم البشرى فى الحياة الدنياوكانت البشرى من كلمات الله ولاتبديل الكامات الله ومن باب الحقيقة كونه عين الوجود وهوالموصوف بانله صفاتمن كون الموجودات ذاتصفات تمأخبرانهمن حيث عينه عين صفات العبد وأعضائه فقال كنتسمعه فنسب السمع الىعين الموجود السامع وأضافه اليهوماثم موجود الاهو فهو السامع والسمع وهكذا سائر القوى والادراكات ليست الاعينه فالحقيقة عين الشريعة فافهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل والباب الرابع والستون ومائتان في معرفة الخواطر والخواطر ماير دعلى القلك

والضمير من الخطاب من غيراقامة وهومن الواردات التي لا تعمل لك فيهافاذا أقامت فهي حديث نفس ماهي خواطر الضمير من الخطاب من غيراقامة وهومن الواردنا خاطرا \* عسر بنائم لايرجسع



فافى الوجودسوى خاطر ، وما فيمه ردولا ممدفع تجمدة أعيانها كلما ، تجدداً عراضنا فاسمعوا فائم عين سوى واحد ، وآخر فى اثره يتبسع

اعلم ان الله سفراء الى قلب عبده يسمون الخواطر الاقامة طم فى قلب العبد الازمان مرورهم عليه فيؤدون ماأرساوا به اليهمن غيراقامةلان الله خلقهم على صورة رسالة ماأرساوا به فكل خاطر عينه عين رسالته فعندما يقع عليه عين القلب فهمه فاما يعمل بقتضي ماأتاه به أولايعمل وجعل الله بينه وبين هذا القلب طرقا خسة عليها يمشى هذه الخواطر الى القلب وهنده الطرق أحدثها اللهل أحدث الشرائع فاولاالشرائع ماأحدثها وجعلها كالهالة للقمر محيطة به فسمى الطريق الواحدوجو باوفرضا وسمى الثانى ندبا والثالث حظرا والرابع كراهة والخامس اباحةوخلق الملك الموكل بالقلب يحفظه عن أصرائلة مذلك وعين لهمن الطرق طريق الوجوب والندب وجعل فى مقابلت شيطانا أقعده الىجانيه عن غير أمر الله المشر وع حسدا منه لمارأى من اعتناء الله مهذه النشآة الانسانية دونه وشفو فه عليه وعمله ما يفضي اليهمن السعادة اذاقام بحق ماشرع لهمن فعل وترك وجعل مثل ذلك على طريق الحظر والكراهة سواءوجعل علىطريق الاباحة شيطانالم بجعل هناك ملكافي مقابلته رجعل قوى النفس كالهاوجبانها مستفرغة لذلك ااطريق وأمرها الته يحفظ ذاتهامن ذلك الطريق من الشيطان وجعل الله في هذه النفس الانسانسة صفةالقبول تقسل مهاعلي كلمن يقسل البها وقسل احبداث الشر العمن آدم الى زماننالي انقضاء الدنيالم يكن تمشئ يماذ كرناهمن ملك حافظ وشيطان منازع مناقض بل كان الامر كايؤل السه عندار تفاع الشرائع من الله الى عبده ومن العبدالي الله من غبر تحجير ولاحكم من هذه الاحكام بل يتصر ف بحسب ما تعطيه ارادته ومشيئت مخلق الله طفه والنفس الانسانية صفة المراقبة لن يرد من هذه الطرق عليه اوأوجى اليها الحاما ان بينمه و بينهاسفراء يأتون البها من هدنده الطرق ولا اقامة طمعندها وقدأ نشأ ناذواتهم من صورة رسالتهم حتى اذارأ يتهم عامت المشاهدة مابعثهم الله بهاليك فتيقظ ولاتعفل عنهم فانهم عرون بساحتك والايشتون ويقول الحق قلت لهؤلاءالسفرة اني أوجدت في هذا المرسل المهصفتين صفة سميتها الغفلة وصفة سميتها اليقظة والانتباه فان وجدتموه متصفاباليقظة فهوالغرض المقصود وان وجدتموه متصفابالغفله فاقرعواعليه بابه فانه يتيقظ فان لم يتيقظ فانكم لاتفوتونه فانى جعلت له بصراحديدا يدرك بهصو رتكم فيعلم مابعثتكم به وان لم يتيقظ لنقركم فاتركوه وتعالوا الينا وقسدملك اللةهسذا الملك الموكل بالحفظ والقرين الملازم والنفس فوةالتصور والتشكل لماير ون فيشكلون أمثاله حتى كأنههو وايسهو وجعل هذه الامثال في المرتبة الثانية فصاعداف المراتب لاقدم لهم في المرتبة الاولى فالمرتبة الاولى لهاالصدق ولا تخطئ فلا تعمل النفس عقة ضي ذلك الخاطر الاول فتخطئ ولاتكذ بأبدا وأماالتي علىصورة الخواطر الاول فقد تصدق وتخطئ بحسب فؤة التصوير وحفظ أجزاء الصورة وكذلك النظرة الاولى والحركة الاولى والسماع الاقل وكلأقل فهوالهج صادق فاذا أخطأ فلبس باقل وانما ذلك حكم الصورة التي وجدت في المرتبة الثانية وأكثر مراقبة الامو والاول لا يكون الافي أهل الزج وقدرا يناه منهم وفىأهلاللة خاصة فهو فىأهملاللة رتبةعاصمة وحافظة من الخطأ والكذب وهوفى الزاج قوة مراقبة وعلم وشهودواسم هذا الخاطرالاول عندهمالهاجس ونقرا لخاطر والسبب الاولفا عرمن هؤلاءالسفرة الكرام البررة على هذه الطرق المعينة طف القلب بلق من هو عليه من ملك وشيطان ونفس فيأخف من بإدراليه من هؤلاء بالتلقى فان أخذه الملك وهويما يقتضي وجود عمل سعادي أوجى اليه الملك في سره اعمل كذاوكذ افيقول له الشيطان لاتعمله وأخره الى وقت كذاطمعامنه في اللايقع منه مايؤدي الى سمادته وهو ما يحده الانسان من التردد في فعل الخيروتركه وفى فعل الشروتر كهوكذلك اذاجاءه على طريق الاباحة فذلك الترددفي فعل المباحوتركه انماهو بين النفس والشيطان لابين الملك والشيطان فان لمة الملك ولمة الشيطان المة ابلة اعاتكون في الاربعة الطرق من الاحكام

وأمافى المباح فلمة الشيطان خاصة ومالهمناز عالاالنفس وانحا كان للنفس المباح دون غيره لانهاجبات على جلب المنافع ودفع المضار والامر أبدا يتقدم النهي في لمة الملك والشيطان فصاحب الامر في الشرهو الشيطان فله التقدم وصاحب الاص فى الخير اعماهو الملك فله التقدم فلابود نهي الابعد أص ولاعكس فى مثل هذا في هذه الحضرة وأصله ف الانسان من آدم عليه السلام فان الأمر تقدمه بسكني الجنة والاكل منها حيث شاء ثم نهاه عن قرب شحرة مشار البها أن تقربها فوقع التحجير والنهي في قوله حيث شئتما لافي الاكل في المجرعليم الاكل وانما حجر عليمه القرب منها الذي كان قدأ طلقه في حيث شئتما فيا أكلامنها حتى قر بافتنا ولامنها فأخذا بالقر و لابالا كل وكان له بعد المؤاخلة الالهية ماأعطته خاصية ثلك الشجرة لمن أكل من تمرهامن الخلد والملك الذي لا يبلي وكان ذريته فيمل اوقع منهماوقع ثمأهبط للخلافة وحواء للنسل لانها محل التكوين فحرجت الذرية بعدان تاب الله عليه مكله وذريته فيهوأ سعداللة الكل فلهالنعيم فيأى داركان منهمما كان بعدعقو بة وآلام تقوم بهسم دنيا وآخرة فأما الدنيافالكل لابدمن ألمأدناه استهلال المولودحين ولادته صارخا لمامحده عندالمفارقة للرحم وسيخانته فيضريه الهواءعندخ وجهمن الرحم فيحس بالالمفيبكي فانمات فقد أخذ بحظهمن البلاء ثم يعيش فلابدله في الحياة الدنيا من الآلام فأن الحيوان مجبول على ذلك فأذا نقل إلى البرزخ فلا مدمن ألم السؤال فأذا بعث فلا بدله من ألم الخوف على نفسه أوعلىغبره فاذا دخل الجنة ارتفع ذاكءنهأعني حكم الآلام وصحبه النعيم دائما واذادخل النار صحب الالم ماشاء الله فاذا نفذت مشيئته فيه عاكان من الآلام أعقبه فهانعما بالعنابة التي أدركته وهو في صل أيه آدم لما تاب عليه لمأخذ حظه من الالم واللذة كما أخف أبوه فله نصب من تو به أبيه و بقيت أسماء الانتقام في حق من شاءاللهمون سوى هذا المسمى إنسانا تحكم يحسب حقائقها فان رجته ماسيقت غضبه الافى هذه النشأة الانسانية وأما ماعداها فن كون رحته وسعت كلشئ لامن السبق فللإنسان دون غيره الرحمة الواسعة والرحة السابقة فتطلبه الرحةمن وجهين وليس لغيرالانسان هذا الحكمن الرحةفهي أشدعنا يةبالانسان منها بغسره ثم نرجع الى ماكناب مددمهن معرفة الخواطر فنقول وبعدان أعامتك بحقائقها فتختلف آثارها في النفس باختلف، يتعرض لهافي طريقها فان لم يتعرض لها أحدين ذكر نافذاك خاطر العلاليكون خاطر عمل ألبتة وهو الخاطر الرباني وخواطر الاعمال والتروك تكون ملكية وشيطانية ونفسية لاغيرذلك وكلمن عنداللة في الأوالقوم لا تكادون يفقهو نحديثا فاحرى قديما فالهمها فجو رهاعملاأوتركا لمجيئه على بدشيطان وتقواهاعملا أوتركا لمجيئه على مدملك فن راقب خواطره من طرقها فقدأ فلم فاله يعلمين بأخذها ومن يتعرض البهامن القاعدين طاكل مرصدومن غفل عن طرقها وماشعر بهاحتي وجدهاني المحل كانجدهاالعامة عمل بمقتضاها وهوعمل الجاهل بالشيئ فانكان خبرافيح كالمصادفة وانكان شراف كذلك لان الخاطر الاول الذي أتاه بالعلم بمن بأتى بعده من الخواطر وعلى يدمن أتبه ليشعر بهولاعامه ولاشاهده ففاته حكمه فلما فجئته هذه الخواطر العملية على حين غفلة وعدم تيقظ ومراقبة اطرقهاعمل عقتضاها فكان خيره وشر دمصادفة ورأيت ابن الحجازي المحتسب عدينسة فاس ولميكن صاحب على الشهر يعة مو فقه الله لاصامة الحيكم وأعرف من صلاحه انه مافانته تكبيرة الاحوام خلف الامام في الصاوات كلها عامع القرويين الى أن مات فكانت أحكامه في حسبته تجرى على السداد الهامامن الله فكان يقول اني لأعب من أمرى مااشتغلت بعبراً حكام النمر يعة وأوافق حكم الشرع في جيع أحكاى ولم يقدر أحد من علماءالشريعة بأخذعليه في حكم لم يقل به مجتهدهذا وحده رأيت من عامة الناس معتني به ولم يكن من أهل الطريق بل كان ح يصاعلي الدنيا مكا علمها كسائر عاتبة الناس لكن كان منو ر الباطن ولايشعر مذلك والخواطر كلهاخطابات الهيمة ماهي تجليات ولهذا بنشئها اللهصورا تحدث فىالعماءالذي هوالنفس الألمي فون شهدها ولاير زقه الله علما بماذكر ناه يتخيل ان الخواطر تجل الهي لمايرى من الصورة وهذاهو السبب فى تسميتها خواطر وانهالا ثثبت كالاتثبت صورة الحرف فى الوجود بعد نطق الاسان به ف الهسوى زمان النطق به تم



ينعدم ويبقى فهم السامع مثال صورته فيتخيل ان الخاطر باق كاتخيل ذوالنون فى قوله ألست بربكم فقال كانه الآن فى أذنى فا ذنى فا السكلام فتبت فى النفس والقليل من أهسل اللهمن يفرق بين الصورتين ولما كانت الخواطر من الخطاب الالحى لذلك دعامن دعامن أهسل الله الخاق الى الله على بصيرة الايكون الا بالتا الخواطر من الخطاب الالحى الذلك دعامن أهسل الانها لخلق الدائمة على بصيرة الايكون الابالتعريف الالحى والتعريف الالحى لا يكون الا كلاما لاغير ذلك لا يرتفع الالشكال ولوكان التكوين عن غير كلة كن لم يكن لهذلك الاسراع فى قوله فيكون بفاء التعقيب وهى جواب الامر الان الذي يكون كان على بصيرة الانه خطاب فلوكان غير خطاب لم يكن له هذا الحكم ولكن أبن النفوس المراقبة العمل المنافق المنافق المنافق على المنافق المنافق

﴿ الباب الخامس والستون وما ثنان في معرفة الوارد ﴾ تعشقت بالصادر الوارد ﴾ تعشق شفعي بالواحــد وأسهاؤه كلها و رد ﴿ سراعالتخفي على الراصد وتعطى با ثارها هــمة ﴾ الى كل قلب طاقاصــد

الوارد عندالقوم وعندناما يردعلي القلب من كل اسم الحي فالكلام عليه بماهو واردلا بماور دفقد ير د بصحوو بسكر وبقبض وببسط وبهيبة وبأنس وبامور لاتحصى وكلهاواردات غيرأن القوم اصطلحواعلي أن يسموا الوارد ماذكرناهمن الخواطر المحمودة فاعلم يأخى أن الوارد بماهو وارد لا يتقيد بحدوث ولاقدم فان اللة قدوصف نفسهمع قدمه بالانيان والورودانيان والوارد قدتختلف أحواله فى الانيان فقدير دجأة كالهجوم والبواده وقدير دغير فجأة عن شعور من الواردعليه بعلامات وقرائن أحوال تدل على ور ودأمر معين يطلبه استعداد المحل وكل واردالهي لايأتي الابفائدة وماتم واردالالمي كونيا كان أوغيركوني والفائدة التي تع كل واردما يحصل عند الوارد عليه من العلم من ذلك الورودولا يشترطفيه مايسره ولامايسوءه فانذلك ماهوحكم الواردوا عاحكم الوارد ماحصل من العلم وماوراء ذلك فن حيث ماور دبه لامن حيث نفسه فيأتي الله يوم القيامة للفصل والقضاء بين الناس فن الناس من يقضي له بما فيه سعادته ومن الناس من يقضى له عافيه شقاوته والاتيان واحدوالقضاء واحدوالمقضى به مختلف والوارد لا يخلواما أن بكون متصفا بالصدورف حال وروده فيكون واردامن حيثمن وردعليه صادرامن حيثمن صدرعنه فلابدأن يكون هذاالوارد محدثامن التهوان لم يتصف بالصدور فى حال وروده فأنه واردقديم والورود نسبة تحدث له عند العبد الوارد عليه فالواحد صادروارد والآخ واردلاغير ومائم قديم يردغ برالاسهاء الاطمية فان وردت من حيث العدين فلا تختلف في الورودوان وردتمن حيث الحمكم فتختلف باخت الف الاحكام فانها مختلفة الحقائق الاماتكون عليه من دلالتهاعلى العين فلاتختلف وسواءكان الواردقديماأ ومحسدثافان الذى وردبه لابدأن يكون محسدنا وهوالذى يبتى عندالوار دعليمه وينصرف الوارد ولابدمن انصرافه وسببذلك بقاءا لحرمة عليسه فانه لابدمن واردآخ يردعليه فلابدمن القبول عليهسن هذاالشخص والاعراض عمن يكون هناك فيقع عدم وفاءباحترام الوارد الاول فلهذا يرحل بعداداءماورديه فاذاوردالواردالثاني وجده مفرغاله فاستقبله ومائم خاطر يجذبه عنه بتعلقه بهفكل وارد يصدر عنه بحرمته وحشمته فيثنى عليه خبراعنداللة فيكون ذلك الثناء سعادته والواردات على الحقيقة اذاكانت محدثة فاهي سوى عين الانفاس والذى تردبه من الامور والاحكام هي التي تعرفهاأ هل الطريق بالواردات فان الانفاس هي الحاملة لصورهذه الواردات فليست الواردات الحدثة فانها بإنفسها بلهى صورالا نفاس فتختلف صورها بإخت النفأ حكام الاسهاء الاطية فيها فالواردلها كالتحيزللعرض بحكم التبعية للجوهر فيه فالجوهرهو المتحيز لاالعرض كذلك النفس هو الوارد لاالمورة

والفائدة

والفائدة فى الصورة كالرسالة فى الرسول فو ارد بعلم ووارد بعمل ووارد جامع لهما ووارد بعال ووارد بعلم وحال و وارد بعمل وحال ووارد بعمل وحال والمنظم والمسابق الوارد المناه والله يقول الحق وهو بهدى السبيل ولاما بحصل له فيه وقليل من أهل الله من يكون له ذلك وليس فى الوارد ات مثله والله يقول الحق وهو بهدى السبيل والمناهد وهو والمناهد وهو مهدى السبيل والمناهد والستون وما ئتان فى معرفة الشاهد وهو بقاء صورة المشاهد فى نفس المشاهد

ولما كان الشاهد حصول صورة المشهود في النفس عند الشهود فيعطى خلاف ما تعطيه الرؤية فان الرؤية لا يتقدمها علم بالمربى والشهود يتقدمه علم بالشهود وهوالمسمى بالعقائد ولهندا يقع الاقرار والانكار في الشهود ولايكون في الرؤية الاالاقرارليس فيهاانكار وانماسمي شاهدالانه يشهداهمارآه بصحةمااعتقده فكل مشاهدةر ويةوما كلروية مشاهدة واكن لايعلمون فأيرى الحق الاالكمل من الرجال ويشهد مكل أحدولا يكون عن الرؤية شاهد وقال الله تعالى فى اثبات الشاهد أفن كان على بينة من ربه ويتاوه شاهد منه وفي هـنده الآية وجوه كالهامقصودة لله فيكون العبد على كشف من الله الريده به أومنه وذلك لا يكون له الاباخبار المي واعلام بالشي قبل وقوعه وهوقول الصديق مارأ يتشيأ الارأ يتاللة قبله تمان ذلك الامر لايكون لهعين الامن اسماطي تكون لهاثر ذلك الاسم فيقوم الاسم فى قاب العبدو يحضر فيه فيشهده العبد م يرى ظهور ذلك الاثر ووجوده فى نفسه أوفى الآفاق الذى تقدم له به لاعلام الالمي فيسمى ذلك الاسم شاهدا حيث شهده هذا العبدمتعلق ذلك الاثر المعلوم عنده وهذا لايكون الاللكمل من الرجال فهم أصحاب شهود في كل أثر يشهدون لهم به بعد العلم به الالمي على طريق الخبر واعاقلنا في الوجوه انها مقصودة للة فليس يتحكم على الله واكنه أمر محقق عن الله وذلك ان الآية المتلفظ بهامن كلام الله باي وجمه كان من قرآن أوكتاب منزل أوصحيفة أوخبرالمي فهي آية غلى ماتحمله تلك اللفظة من جيع الوجوه أي علامة عليها مقصودة لمن أنزلها بتلك اللفظة الحاوية فى ذلك اللسان على تلك الوجو وفان منزلها عالم بتلك الوجوة كلهاو عالم بان عباده متفاوتون فى النظر فيها وانهما كلفهم من خطابه سوى مافهموا عنه فيه فيكل من فهممن الآية وجها فذلك الوجه هو مقصود بهذه الآبة فى حق هذا الواجدله وليس بوجدهذا فى غير كلام الله وان احتمله اللفظ فانه قد لا يكون مقصود اللمتكلم به لعلمنا بقصور علمه عن الاحاطة بماني تلك اللفظة من الوجوه فان كان من أهمل الله الذين يقولون مافي الوجود متكم الااللة وهمأهل السماع المطلق منه فتكون قلك الوجوه كالهامقصودة لان المتكام الله والشخص المقول على السانه تلك الكامة مترجم كاقال على لسان عبده فى الصلاة سمع الله لن حده فالمتكلم هذاهو الله والمرجم العبد ولهذا كان كلمفسر فسرالقرآن ولم يخرج عما يحتمله اللفظ فهومفسر ومن فسره برأيه فقد كفركذاور دف حديث الترمدني ولايكون وأيه الاحتى يكون ذلك الوجه لايعلمه أهدل ذلك اللسان في تلك اللفظة ولااصطلحو اعلى وضعها بازائه وهناا شارةنبوية في قوله فق كفرولم يقل أخطأ فان الكفر السترومن لايرى متكما الااللهمن أهل الله وقد جعل هذا التفسير لهذه الآبة مضافاالى رأيه فقد ستر الله عن بعض عباده في هذا الوجه مع كونه حقالاضافته الىرأى المفسر لانأهل اللسان مااصطلحواعلي وضع ذلك اللفظ بازاءذلك الوجه ولااستعار وه له لأبدمن هذا الشرط والمتكام الله به وبالوجه والاصابة حق اذاأ ضيفت الى الحق فلذلك قال عليه السلام فقد كفرولم يقل أخطأ ولله ان يسترماشاء واضافة الخطأ اليمه عال فانه لايقبله لاحاطة علمه بكل معاوم ويكفي هذا القدرفي معرفة الشاهدعند القوم والله يقول الحقوهو يهدى السبيل 4ik

ليل

كاك

والباب السابع والستون ومائتان في معرفة النفس بسكون الفاء وهو عندهم ما كان معاولامن أوصاف العبد وهو المصطلح عليه في الغالب ،

النفس من عالم البرازخ \* فكل سرّ منها يبين

مقامها في العداوم شامخ \* وكل صعب بهايهون

وروحها في العاء راسخ \* عده روحه الاسين

منسوخها بالنكاح ناسخ به وسرة فى الورى دفين

سامى العلى مجدها وباذخ م سبحانه مايشا يكون

اعلمانه لما كان الغالب في اصطلاح القوم بالنفس انه المعاول من أوصاف العبد اقتصر ناعلي الكلام فيه خاصة في هذا البابفانهم قديطلقون النفس على اللطيفة الانسانية وسنومئ فى هذا الباب ان شاء الله الى النفس ولكن بماهي علة لهذا المعاول فاعلم ان افظة النفس في اصطلاح القوم على الوجهين من عالم البراز خ حتى النفس الكلية لان البرزخ لايكون برزخاالاحتى كون ذاوجهين لمن هو برزخ بينهماولاموجودالاالله وقدجعل ظهور الاشياءعندالاسسباب فلابتكن وجودالمسبب الابالسبب فلكل موجو دعند سبب وجه الى سببه ووجه الى الله فهو برزخ بين السبب وبين اللة فاؤل البرازخ في الاعيان وجود النفس المكاية فانهاوجـ متعن العقل والموجداللة فلهاوجه الى سبها ولهاوجه الىالتةفهي أؤل برزخظهر فاذاعامت هدافالنفس التي هي لطيفة العبد المدبرة هذا الجسم لم يظهر طاعين الاعدد تسوية هذا الجسدوتعد يله فينثذ نفخ فيه الحق من روحه فظهرت النفس بين النفخ الاطي والجسد المسوى وطدا كان المزاج بؤثر فيها وتفاضلت النفوس فأنهمن حيث النفخ الالحي لاتفاضل وانما التفاضل في القوابل فلهاوجه الى الطبيعة ووجه الى الروح الالحي فعلناهامن عالم البرازخ وكذلك المعاول من أوصاف العبدمن عالم البرازخ فانهمن جهة النفس مدموم عندالقوم وأكثرالعلماءومن كونه مضافاالى الله من حيث هوفعله مجود فكان من عالم البرازخ بين الجد والذم لامن حيث السبب بل الذم فيهمن حيث السبب لاعينه فكل وصف يكون لنفس العبد لايكون الحقى للنفس فى ذلك الوصف مشهوداعنه وجو دعينه فهو معاول فلذلك قيل فيه انه نفس أى ماشهد فيه سوى نفسه ومارآه من الحقكا براه بعضهم فيكون الحق مشهوداله فيمه وكذلك اذاظهر عليه هذا الوصف لعلة كونية لاتعلق لها باللة في شهودها ولاخطر عندها نسبة ذلك الى الله فهومعاول لتلك العلة الكونية الني حركت هذا العبدلقيام هذا الوصف به كن يقوم مريد العرض من اعراض الدنيا لايحركه قولاأ وفعلا الاذلك الغرض وحبه لا يخطر له جانب الحق في ذلك يخاطر فيقال هذه حركة معلولة أي لبس لله فيهامدخل في شهودك كماقال تريدون عرض الدنيا يعني ف داء أساري بدر فارسل الخطاب عامماف اعراض الدنياواللة يريد الآخوة فالعرض القريب هوالسبب الظاهر الاول الذي لانعرف العامة مشهو داسواه والامر الاخ وىغيب عنهاوعن أصحاب الغفلة لانه مشهود بعين الايمان وقد يغيب الانسان فى وقت عن معرفة كونه مؤمنالشغله بشهودأ مرآخ لغفلته ولومات على تلك الحالة لمات مؤمنا بلاشك مع غفلته فان الغافل من اذا استحضر حضر والجاهل ليس كذلك لا يحضر اذا استحضر فاعل ذلك والله يقول الحق وهو بهدى السعيل

﴿الباب النامن والستون وما تتان في معرفة الروح وهو الملق الى القلب علم الغيب على وجه مخصوص ﴾ الروح روحان روح الياء والام \* والحكم يثبت بين النهى والام

وماسواه فاخبار منبئة ، ان الكوائن بين السر والجهر

وعالم البرزخ الاعلى يخلصه ، عناية حاله من قبضة الاسر

قال تعالى وكذلك أوحينا اليك روحامن أمرنا وقال باقى الروح من أمره على من يشاء من عباده وقال نزل به الروح الامين على قلبك لتسكون من المنسدرين فذ كرالاندار وهكذا فى قوله يلقى الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذروكذلك ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده ان انذروا في اجاء الابالاعلام وفيه ضرب



من الزجوحيث ساق الاعلام بلفظة الانزال فهواعلام بزجوفا له البشير النذير والبشارة لاتكون الاعن اعلام فغلف الانزال الروحاني باب الزج والخوف لماقام بالنفوس من الطمأ نينة الموجبة ارسال الرسل ليعاموهم انهم عن الدنياالي الأخرة منقلبون والى اللةمن نفوسهم واجعون وأماقولنار وحالياء فاردنافوله ونفضت فيمن روحي بياء الاضافة الى نفسه ينبهه على مقام التشر يفأى انك شر بف الاصل فلا تفعل الابحسب اصلك لا تفعل فعل الاراذل وروح الامر قوله ويستاونك عن الروح أى من أين ظهر فقيل له قل الروح من أمرر في فيا كان سؤ الاعن الماهية كازعم بعضهم فأنهم ماقالوا ماالروح وان كان السؤال بهذه الصيغة محتملا واكن قوى الوجه الذي ذهبنا اليه في السؤال ماجاء في الجواب من قوله من أمررى ولم يقل هو كذافعاوم الغيب تنزل بهاالارواح على قاوب العباد فن عرفهم تلقاهم بالادب وأخذمنهم بالادب ومن لم يعرفهم أخذعم الغيب ولايدرى عن كالكهنة وأهل الزج وأصحاب الخواطر وأهل الاطمام يجدون العلم بذلك في قلو بهم ولا يعرفون من جاءهم به وأهل الله يشاهدون تنزل الارواح على قلومهم ولا برون الملك النازل الأأن يكون المنزل عليه نبياأ ورسولا فالولى يشهد الملائكة وأكن لايشهد هاملقية عليه أويشهدون الالقاءو يعلمون انهمن الملكمن غبرشهو دفلا يجمع بين رؤية الملك والالقاءمن اليه الانتي أورسول ومهذا بفترق عندالقوم وبتميزالني من الولى أعنى الني صاحب الشرع المنزل وف أغلق الله باب التنزل بالاحكام المشروعة وماأغلق باب التنزل بالعلم بها على قاوب أوليائه وأبقى طم التنزل الروحاني بالعلم بهاليكو نواعلى بصيرة في دعام به الى الله بهاكما كان من اتبعوه وهو الرسول ولذلك قال ادعوالى الله على بصيرة أناومن اتبعني فهو أخذ لا يتطرق اليه تهمة عندهم وطنا قال القشيري في الثناء على علم أهـ ل الله ماظنك بعلم علم العلماء فيه تهمة لان غيرهم من العلماء ماهم على بصرة لافي الفروع ولافى الاصول امافى الفروع فللاحمال في التأويل وأمافى الاصول فلما يتطرق الى الناظر صاحب الدليل الى دليله من الدخل عليه فيه والشبه من نفسه أومن نفس غيره فيتهم دليله طذا الدخل وقد كان يقطع به وأهل المصائر من الله لابتصفون بهذا في علمهم وذلك العلم هو حق اليقين أي حق استقراره في القلب ان لايز زله شيء عن مقره وهندا القدركاف في علم الروح الملقى وأما كيفية الالقاء فوفوفة على الذوق وهو الحال والكن أعامك انه بالمناسسة لابدان يكون قلب الملغ اليممستعد المايلق اليه ولولامما كان القبول وليس الاستعداد في القبول واعاذلك اختصاص الهي تع قد تكون النفوس تمشى على الطريق الموصلة الى الباب الذي يكون منه اذافت حدا الالقاء الخاص وغيره فاذأوصلوا الى هذاالباب وقفواحتي يرواعاذا يفتح في حقهم فاذافتح خرج الامرواحدالعين وقبله سن خلف الباب بقدر استعدادهم الذي لاتعمل لم فيه بل اختص الله كل واحد باستعداد وهناك تميز الطواتف والانباع من غيرالانباع والانبياء من الرسل والرسل من الانباع المسمين في العرف أولياء فيتخيل من لاعلمله انساوكهم الى البابسبب به وقع الكسب الحصل لهم عند الفتح ولوكان ذلك لتساوى الكل وماتساوى ف كان ذلك الابالاستمداد الذي هوغ برمكتسب ومن هنا خطأ من قال با كتساب انبرة من النظار ولايقول با كتسابهاالامن برى انهاليست من الله واعاهى فيض من العقل والاروا - العاوية على بعض النفوس المنعوتة بالصفاء والتخلص من أسباب الطبيعة فانتقش فيهاصور مافي العالم لصفائها وصفاؤها مكتسب فاحصله صفاؤها فهو مكتسب وهـ أعلط بل الصفاء صحيح ونقش صور مافي العالم صيح في نفس من لهاهد والصفة من الاطلاع وكون هذا الشخص دون غيرهمن أهل الصفاء مثله رسولاونبيا وصاحب تشريع دون غيره اختصاص المي ينقشه في نفسه مافى صورالعالم فان الاوح الحفوظ هوالعاملاذ كرناه فقيه منقوش صورة الرسول ورسالته وصورة النسى ونبوته وصو رةالولى وولايت فأذاصف النفس وانتقش فيهاما فىاللو حلميازم أن بكون رسولابل انتقش فبهامن يكون رسولا وتميزت الانسياءعنسدها وهذاخلاف مأنوهموه مايحصل بصفاء النفوس فانتقشت فيها المراتب وأصحابها علوا وسفلا وأماحكم الاستعداد الذي يقبل الالقاء بالمناسبة التيهي الحبل الالمي الحاصل في القلب الموجود بالاستعداد اذا اتصل بحضرة الحق نزل الالقاء عليه وهوااطريق فيتنقر القلب، احصل فيهمن علم الغيب ولاسمااذا

( ۷۲ - ( فتوحات ) - نابي )

كان من العم بالته الذي لا تعلق له بالكون كالعم بانه غنى عن العالمين و بتنزيهه عن الاوصاف و بليس كذله شئ ومثال الاستعداد والتنزل والحبل المتصل مثل الفتيلة اذا بقي فيها النارخ جمن ذلك النارشبه دخان يطلب الصعود بطبعه الى فوق و يكون هناك سراج موقد فيضع الفتيلة اخارج منها الدخان تحت السراج وعلى سمته بحيث يتصل ذلك الدخان بسرعة فيتصل برأس الفتيلة فتتقد الفتيلة فتظهر صورة السراج المنيرالذي مند من النور اليهاو ينظر هل انتقص من السراج شئ أو هل حل منه فيه شئ فلا تجدم وجود الصورة كائنه هو فن علم سرهذا علم معنى قوله ان الله خلق آدم على صورته وعلم ان الاستعداد اذا كان على المقابلة وصحة المناسبة و تعلقت الحمة الخاصة به أنه ينزل عليه خلق آدم على صورته وعلم ان الاستعداد اذا كان على المقابلة وصحة المناسبة و تعلقت الحمة الخاصة به أنه ينزل عليه بحسب صفائه اوصفاء دهنها وتركون افاء تم بحسب صفائه اوصفاء دهنها وتركون اقامته فيها بحسب كثرة دهنها وقلت ها الغلب علم الغيب كيف يكون وأى قلب عضا داك وما يكون عليه من الصفات و تعلم الا معه الادنى تؤثر فى الاعلى اذا تعلقت به كاوقع الجواب من الله للعبد اذا يقبل ذلك وما يكون عليه من الصفات و تعلم ان همة الادنى تؤثر فى الاعلى اذا تعلقت به كاوقع الجواب من الله للعبد اذا يقبل ذلك وما يكون عليه من الصفات و تعلم النه معه الادنى تؤثر فى الاعلى اذا تعلقت به كاوقع الجواب من الله للعبد اذا وعاه والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

إلباب التاسع والستون وماثنان في معرفة علم اليقين وهو ماأعطاه الدليل الذي لا يقبل الدخل ولا الشبهة ومعرفة حق اليقين وهو ما أعطته المشاهدة والكشف ومعرفة حق اليقين وهو ما حصل في القلب من العلم عبائر يدله ذلك الشهود كالتهاد الله عبد المقان نعيف و محقسه على تعدد دلا تا معلى اللاكوان

علم اليقين بعينه وبحقه ، تبدود لا اله على الاكوان لولا وجود العين في ملكونه ، ماقام توحيد على برهان فانظر الى حق اليقين وعينه ، في عالم الارواح والابدأن تحدالذي عنه تكون سرة ، في كل ما يبدومن الاعيان

اعلأ يدنااللة واياك بروحمن اناقد عامنا عاما يقينا لاتدخاه شبهة ان فى العالم بيتا يسمى الكعبة ببلدة تسمى مكة لايتمكن لأحدالجهل بهذاولاأن يدخله شبهة ولايقدح فى دليله دخل فاستقر العلم بذلك فاضيف الى اليقين الذي هو الاستقراران للة بيتايسمي الكعبة بقرية نسمي مكة نحج الناس اليه في كل سنة ويطوفون به تم شوهد هذا البيت عند الوصول اليه بالعين المحسوسة فاستقرعند النفس بطريق العين كيفيته وهيئته وحاله فكان ذلك عين اليق ين الذي كان قبل الشهود على يق ين وحصل في النفس برق يته مالم يكن عند ها قبل رق يته ذوقا مم فتح الله عين بصيرته في كون ذلك البيت مضافا الى الله مطافا به مقصودا دون غيره من البيوت المضافة الى الله فعلم عالمةذلك وسببه باعلاماللة لابنظره واجتهاده فكان عامله بذلك حقايقينا مقررا عنده لاينزلز لفاكل حق له قرار ولا كل علم ولا كل عين فلذلك صحت الاضافة فاو كان علم اليقين وعينه وحقه نفس اليقين ماصحت الاضافة لان الشئ الواحد لايضاف الى نفسه لأن الاضافة لانكون الابين مضاف ومضاف اليه فتطلب الكثرة حتى يصح وجودها ومن لم يفرق بين اليقين والعلم ويقول ان العلم هو اليقين وقدور دفى كتاب الله مضافا احتاج الىطلب وجه فى ذلك تصح له به الاضافة ليؤمن بماجام من عنداللة فقال قد يكون المعنى واحدار يدل عليمه لفظان مختلفان فيضاف أحد اللفظين الى الآخ فانهما غيران بلاشك في الصورة مع أحدية المعنى ولفظة العلم ماهي لفظة اليقين فاضيف العلم الى اليقين لهذا التغاير فصحت الاضافة في الالفاظ لافي المعنى واغ احتال من احتال هذه الحيلة لقصورفهمه عما تدل عليه الالفاظ في الموضوعات من المعاني فلوعل ذلك لعلم ان مدلول لفظة العلم غير مدلول لفظة اليقين واذا تقررهذا فقدعات معنى علم اليقين وعينه وحقه تم بعده فاغلم ان اليقين في هذه المسئلة هو المطاوب وطف ا أضيفت هده الثلاثة اليموكان مدارها عليه فن ثبت له القرار عند الله في الله بالله مع الله فلا بد له من علامة على ذلك تصاف الى اليقين النها مخصوصة به والانكون علامة الاعليه فذلك هوعل اليقين والابدمن شهود تلك العلامة وتعلقها باليقين واختصاصها به فذلك هوعين اليقين ولابدمن وجوب حكمة في هذه العين وفي هذا العلم فلا يتصر ف العلم الافعا



يج له التصرف فيه ولا تنظر العين الافها يج طالنظر اليه وفيه فذلك هو حق اليقين الذي أوجبه على العدم والعين وأما اليقدين فهو كل ما بست واستقر ولم ينزلزل من أي نوع كان من حق وخلق فله علم وعين وحق أي وجوب حكمه الاالذات الالحمية فيقينها ماله سوى حق اليقين وصورة حقها أي الوجوب علينا منها السكوت عنها وترك الخوض فيها لا الالذات الالمية في فيان المالية بين وطورة حقها أي الوجوب علينا منها المكام بترك الخوض فيها فلها الحق فأضيف البها فلا يضاف الى اليقين الامايقبله فان كان عمايت اليه العالم كله بترك الخوض فيها اليه وان كان عمايت هدأ فسيف اليه العين وان لم يكن فلا تضاف اليه وان كان عمايت العالم كتبر بكم على نفسه الرحة أضيف اليه الحق فقيل حق اليقين لوجو به وان لم يكن شئ عماذ كرناه فلا يضاف الى شئ عماتقدم فقد أعطيتك أمرا كليا في هذه المسئلة في كل متيقن فلك النظر في حقيقة ذلك اليقين وهذا القدركاف وانة يقول الحق وهو يهدى السبيل انتهى الشهر الشهري الشهري الشهري الشهري الشهري الشهري الشهري الشهري السبيل التهري السفر الثامن عشر

( بسم الله الرحمن الرحيم )

والباب السبعون وماتتان فأمعر فةمنزل القطب والامامين من المناجاة الحمدية

منزلة القطب والامامه يو منزلةما لهاعلامه

علكها واحد تعالى ب عن صفة السر والاقامه

يعاوه في لونه اصفرار \* في أيمن الحد منه شامه

خفية مالها تتر ما أيده الله بالسلمه توجيه الله بالمالى م فعالمالام فالقيام

اعلمأ يدك اللة بروح منهان عن تحقق بهذا المنزل من الانبياء صاوات الله عليهمأر بعسة محدوا براهيم واسمعيل واسحق علمهم السلام ومن الاولياء اثنان وهما الحسن والحسين سبطار سول اللهصلي الله عليه وسلم وان كان لمن عدا هؤلاء المذكورين منه شرب معلوم على قدرص تبته من الامامة فاعلم ان الاقطاب والصالحين اذاسموا باسماء معاومة لايدعون هناك الابالعبوديةالىالاسم الذى يتولاهم قال تعالى وانه لماقام عبدالله يدعوه فسماء عبدالله وانكان أبوه قدسهاه محداوأ جسد فالقطب أبد امختص بهذا الاسم الجامع فهوعب دالله هناك تم انهم يفضل بعضهم بعضامع اجتماعهم في هذا الاسم الذي يطلبه المقام فيختص بعضهم باسم ما غيرهذا الاسم من باقى الاسماء الاطية فيضاف اليه وينادى فيغرمقام القطيبة كوسي صلى الله عليه وسيلم اسمه عبدالشكور وداودعليه السلام اسمه الخاص به عبد الملك ومحدصلى المةعليه وسلم اسمه عبدالحامع ومامن قطب الاوله اسم بخصه زائد على الاسم العام الذي له الذي هوعبد التقسواء كان القطب نبيافي زمان النبوة المقطوع بهاأووليا في زمان شريعة مجد صلى اللة عليه وسلم وكذلك الامامان لكل واحدمنهمااسم بخصه ينادىبه كل امام فى وقته هناك فالامام الايسر عبد الملك والامام الابمن عبدر به وهما للقط الوزيران فكانأ يو بكروض المه عنه عبدالملك وكان عمروضي الله عنه عبدريه فى زمان رسول المقصلي الته عليه وسلم الى أن مات صلى الله عليه وسلم فسمى أبو بكر عبد الله وسمى عمر عبد الملك وسمى الامام الذى ورث مقام عمر عيدر به ولا بزال الامر على ذلك الى يوم القيامة وكان الحسن والحسين رضي الله عنهماأ مكن الناس فى هذا المقاممن غبرهما عن اتصف به وجرت السنة الاطبة في القطب اذاولي المقام أن يقوم في مجلس من محالس القربة والتمكين وينصدله فيه تخت عظيم لونظر اليهائه الخلق لطاشت عقوطم فيقعد عليه ويقف بين يديه الامامان اللذان قدحعلهمااللةله ويمديده للبايعة الالهية والاستخلاف وتؤمرا لار وأح الملكية والجن والبشر الروحاني بمبايعتمه واحدايم دواحد فانهجل جناب الحق أن يكون مصدر الكل واردوان بردعليه الاواحد بعد واحد فكل روح ببايعه فىذلك المقام يسأله أعنى يسأل الروح القطب عن مسئلة من المسائل فيجيبه أمام الحاضر بن ليعرفوا منزلته س العلرفيعرفون فيذلك الوقت أي اسم الهي يختص به وقدأ فردنا لهذه المبايعة كتابا كبيراسميناه مبايعة القطب

فحضرة القربوذ كرنافيه معيني مسائل كثيرة مماسئل عنها فأجاب ولاتبا يعه الاالارواح المطهرة المقربة ولايسأله من الارواح المبايعة من الملائكة والجن والبشر الاأر واح الاقطاب الذين درجو اخاصة فذكرنافي ذلك الكتاب سؤالاتهم وجوابه عليهاموفي وهكذاهي حالة كل فظب ببايع في زمانه فلنذكر في هـــذاالياب من بعض أحواله العامّة لكل قطب دون الاحوال الخاصة به ليعلم الواقف على كتابي هذاصاحب الذوق المشاهداياه أما ماعد لنافي كتابناهذا عن الطريقة التي لا جهلها كل عارف من أهل هـ أالشأن فلوذ كرنا الحال الخاص مهر عما كان بقول هـ ذه دعوى فلنبدأ أولايحال الامام الاقصى ثم الامام الادنى ثم القطب فاتما الامام الاقصى وهوعبدر به فان حاله البكاء شفقة على العالملا يراهم عليه من الخالفات وينظر الى توجه الاسهاء الاهمية التي تقتضي العقاب والاخل ولا يتجلى له من الاسهاء الالهية مانقتضيه الخالفات من العفو والتجاوز فلهذا يكثر بكاؤه فلايز الداعيالعبا دالله رحمابهم سائلا الهسبحانه أن يسلك بهم طريق الموافقات ولقدعا ينتفى بعض سياحاتي هذا الامام فارأيت بمن رأبت من الصالحين أشدخوفا منه على عباد اللهولاأعظمر حة فقلت له لاتأخذك الغيرةلله فقال انى لاأر بدأن يغارلته من أجلى ولكن أربدأن يسأل الله من أجلى لرجني و يتجاوز فلاأحب لعباد الله الاماأ حبه لنفسى ولاينبغي للصادق مع الله أن يتصور في صورة حاللا يعطيه مقامه ولحنداالامام قوة سلطان على الشياطين الملازمين أهل الخير والصلاح ليصرفوهم عن طريقهم فاذاوقع نظر الشيطان على هنداالامام وهوعند بعض الصالحين يحتال كيف يصرفه عن طريقته يذوب كايذوب الرصاص فىالنارفيناديه الامام باسمه عسى يسلم فيدبرهاربا فلايزال ذلك الصالح محفوظامن القاءهذا الصنف من الشياطين اليهما يخرجه عن صلاحه مادام هذاالامام حاضرا ناظرااليه وان كان ذلك الصالح لايعرفه ولايعرف ماجرى وقدعاينا هذالطائفة فيدفع المةعن عباده بهذا الامام الشرورالتي تختص بالصالحين من عباده خاصة عناية منه بهم ومن خاصية هذاالامام التصديق بكل خبر مخبر بهعن الله سواء كان ذلك الحبرصاد قافى أخباره أومفتريا فان هذاالامام يصدقه اكمونه ناظر الحالاسم الالحي الذي يتولى هذا الخبر في أخباره فان كان صادقافا خباره عن كشف محقق فيستوى هو والامام في ذلك وان لم يكن له كشف وأخبر عماوقع عنده وهو لايدر ي من أ وقعه و يقصد الكذب فان هذاالامام يصدقه في أخباره والخبر معاقب من الله محروم بقصده الكذب وهوفي نفس الامر ليس كذلك فو بال قصده عادعليه فعذب ان آخذه الله بذلك جومن أحوال هذا الامام أن يسأل داع الانتقال الى مقام المشاهدة من الاحوال ومقام الصلاحمن المقامات والهاطلاع دائم الى الجنان وانماخصه الله بهذا الاطلاع ابقاء عليه فيقابل ماهو علبه من البكاء والحزن المؤدى الى القنوط عمايراه ويطلعه الله عليه من سرور الجنان ونعيم أهله فيمه ويعاين اشتياق أهلهاليه وانتظارهم لقدومه فيكون ذلك سببالاعتداله ومقام هذا الامام الاحسان الاؤل وهوقول جريل عليمه السلام لرسول التمعليه الصلاة والسلام ماالاحسان وجوابه صلى المعليه وسلم الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه والذى بعد وليس لهذا الامام و بيدهذا الامام مصالح العالم وما ينتفعون به وعوير في الافر ادو يغذيهم بالمعارف الاطية ويقسم المعارف على أهلها بمزان محقق على قدر ما يرى فيه صلاح ذلك العارف لتحيا بتلك المعرفة نفسم وله السيادة على التقلين والحكم والتصرف فيهما بما تعطيه المصلحة لهم ومن خصائص هـ نداالامام الاقامة على كل ما يحصل له . ن الاحوال والمقامات وليس ذلك لكل أحد فابتصف بحال فينتقل عنه ولاعقام وغيرهذا الامام اذا انتقل الى مقام أوحال حكم عليه سلطان ذلك المقام والحال وغيبه عماا تتقل عنه وهذا الامام ليس كذلك فان المقام الذي انتقل عنه محفوظ عليه لايغيب عنه قوة الهية خصه الله بها ولروحه من الاجنحة ما تناجناح وأر بعسة أجنحة أي جناح نشرمنها طار به حيث شاء وله قدم في المرتبة الثالثة والاولى ويدعى في بعض الاحايين بالبرالرحيم وكانت بدايت من المرتبة الثالثة ونهايته الى المرتبة الاولى فكان طريقته من غايته الى بدايته بخلاف الساوك المعروف فرجع القهقري بقطع المقامات والدرجات والمنازل فن نهايته الى بدايته تسعة عشر منزلافيها منزل البداية والنهاية فتم منزل درجاته مائة واثنتان وعشرة وتسعون وعشرون وثلائة وأربعة وثلاثون وخسة وأربعون وستة وخسون وسبعة وستون وعانية

وسبعون

وسبعون وعمانون وتسعة ومائتان ولما كانت المرانب أر بعالازائد عليهاوكل مرتبة تقتضي أمور الامهاية لهامن علوم وأسراروأ حوال فالمرتبة الاولى ايميان والثانية ولاية والثالثة نبؤة والرابعة رسالة والرسالة والنبؤة وان انقطعت في هذه الامة بحكم التشريع فالنقطع الميراث منهما فنهممن برث نبؤة ومنهمين برث رسالة ونبؤةمعا واذ قدذكرنا مالهذا الامام الاقصى فلنذكر ماللا مام الادنى وهوعبد الملك فنقول واللة يقول الحق وهو يهدى السديل ان لهذا الامام من جهة روحانيتمه من الاجنحة تسعين جناحائى جناح نشرمنهاطار بهحيث شاء وكانت بدايته ونهايته في المرتبة الثانية ليس له قدم في باقي المراتب السلانة فلريكن له منازل ولا درجات ولامقامات يقطعها و لهذا الامام الشدة والقهر وله التصرف بجميع الاسهاء الالهية الني تسدر عي الكون مثل الخالق والرازق والملك والبارئ على بعض وجوهه وغدر ذلك ولبس له تصر ف باسماء التنزيه بخلاف الامام الذي تقدمذ كره و يلحأ اليه في الشدائد والنو ازل الكارفيفرجها اللة على بده فان اللة قد جعل له عليه اسلطاناو له الكرم وليس له الايثار لنزاهته عن الخاجة الى مايقع به الايثار وله الانعام على الخلق من حيث لايشمرون ولقدأ نع على هـ ندابيشارة بشرني بها وكنت لاأعرفها في حالى وكانت حالى فاوقفني عليهاونهاني عن الانتماءالى من لقيت من الشيوخ وقال لى لاتنتم الاللة فليس لاحد عن لقيته عليك يدعما نت فيه بلاللة تولاك بعنايته فاذكر فصلمن لقيت ان شئت ولاننتس البهروانتسب الى ربك وكان حال هذا الامام مثل حالى سواء لم بكن لاحد يمن لقيه عليه يدفى طريق الله الالله هكذا نقر لى الثقة عندى عنه وأخرني الاما . بذلك عن نفسه عنداجتماعي به في مشهد مرزخي اجتمعت به فيه ملة الحدو المنه على ذلك وولا ذأمه را لخاق راجعون الي هذا الامام فيولىو يعزل ويدفع اللة به الشرور وله سلطان قوى على الارواح النبار يةمن الشيباطين المبعودين من رجة الله ويجتمع مع الامام الاول الاقصى في درجة واحدة من خس درجات و ينفر دعنه الامام الاقصى بار بع درجات وقد ذكرنا من أحواله في جزء لنافي معرفة القط والامامين مافيه كفاية فلنقتصر على ماقدذ كرياه رغبة في الاختصار واذقدذ كرنامن أحوال الامامين هذاالقدر فلنذكر أيضامن حديث القطب ماتقع بدالكفاية في هذه المجالة ان شاءالله فاماالقطب وهو عبدالله وهوعبد الجامع فهو المنعوت بجميع الاسهاء تخلقا وتحققا وهومرآة الحق ومجلي النعوت المقدسة ومجلى المظاهر الالهية وصاحب الوقت وعين الزمان وسرآ القدر وله علادهر الدهور الغالب عليه الخفاء محفوظ فى خ ائن الغسرة ملتحف باردية الصون لاتعتر به شهة ولا يخطر له خاطر يناقض مقامه كثيرال كاحراغب فيسه محب للنساء يوفى الطبيعة حقهاعلى الحد المشروعله ويوفى الروحانية حقهاعلى الحد الالهي يضع الموازين وبتصرتف على المقدار المعين الوقت له ماهوللوقت هوللة لالغيره حاله العبودية والافتقار يقبح القبيح وبحسن الحسن يحب الجال المقيد في الزينة والاشخاص تأتيه الارواح في أحسن الصور بذوب عشقا يغاربته ويغض بله لاتتقيدله المظاهر الالهية بالتديير بل له الاطلاق فيها فقظهر له في تدبير المدبر روحانيته من البشر المحسوس من خلف حجاب الشهادة والغيب لايرى من الاشياء الاوجه الحق فيهايضع الاسباب ويقيمها ويدل علمها ويجرى بحكمها ينزل المهاحتي نحكم عليه وتؤثر فيه لايكون فيهر بانية بوجهمن الوجوهماح لهذاالحال دائماان كانصاحب دنياوثر وةتصرف فيها تصرف عبدفى مال سيدكر يموان لم يكن له دنياوكان على ما يفتح له لم تستشرف له نفس بل يقصد بنفسه عندا لحاجة الى بعض ماتحتاج اليه طبيعته بيت صديق عن يعرفه يعرض عليه مانحتاج اليه طبيعته كالشفيع طاعنده فيتناول لها منه قدر مانحتاج اليه و ينصرف لا بحلس عن حاجته الامن ضرورة فاذالم بجد لجأ الى الله في حاجة طبيعته لا به مسؤل عنهالكونه والياعليها تم ينتظر الاجابة من الله فعاسأله فان شاءاً عطاه ماسأل عاجلااً وآجلا فرتبت الالحاح في السؤال والشفاعة فىحق طبيعته بخلاف أصحاب الاحوال فان الاشياء تشكون عن همتهم وطرحهم الاسباب عن نفوسهم فهمر بانيون والقطب منزهعن الحال ثابت في العلم مشهود فيه فيتصر ف به فان أطلعه الحق على ما يكون أخسر بذلك على جهة الافتقار والمنة للة لاعلى جهة الافتخار لانطوى له أرض ولايشى في هواء ولاعلى ماء ولايا كل من غيرسبب ولايطر أعليه شئ مماذ كرناه من خرق العوائد وما تعطيه الاحوال الامادر الامريراه الحق فيفعله لايكون ذلك مطاوبا

للقطب بجوع اضطر ارالااختياراو يصبرعن النكاح كذلك العدم الطول يعلم من تجلي النكاح مايحر ضه على طلبه والتعشق به فاله لا يتحقق له ولالغرمين العارفين عبو ديت أكثريما يتحقق له في النكاح لافي أكل ولافي شرب ولافي لباس لدفع مضرة ولا يرغب في النيكاح للنسل بل لجر دالشهوة واحضار التناسل في نفسه لامر مشر وع والتناسل فذلك للامر الطبيعي لحفظ بقاءالنوع في هذه الدار فان نكاح صاحب هذا المقام كنكاح أهل الجنة لجر دالشهوة اذهوالتحلي الاعظم الذي خفيعن الثقلين الامن اختصه الله بهمن عباده وعلى هذا يجرى نكاح البهائم لجرت دالشهوة لكن غابعن هذه الحقيقة كثيرمن العارفين فانهمن لاسر ارالتي لايقف عليها الاالقليل من أهل العناية ولولم يكن فيهمن الشرف التام الدال على مانستحقه العبودية من الضعف الاما بجد فيهمن قهر اللذة المفنية له عن قوته ودعواه فهوقهر لذبذاذالقهرمناف للالتذاذبه فيحق المقهورلان اللذة فيالقهرمن خصائص القاهر لامن خصائص المقهور الافيه ناالفعل خاصة وقدغاب الناسعن هذاالشرف وجعلوه شهوة حيوانية نزهوا نفوسهم عنها مع كونهم سموها بأشرف الاساء وهوقو طمحيوانية أىهى من خصائص الحيوان وأى شرف أعظم من الحياة فاعتقدوه قبحافى حقهم هوعين المدح عند العارف المكمل هذامضي بسبيله وأماح القط الجال المقيد الندرج فى الجال المطلق فذلك لقر به في المناسبة الى الجال فلا يحتاج فيه الى غور بعيد وقوة يشق بها عجاب قبع الطبع الى ادر اله الجال الالمي المودع فىذاك القبح فالجال المقيد يعطيه باول وهالم مقصوده حتى يتفرغ الى أمراكو آكد عليه من مقاومة القبح الطبيعي لادراك الجال المطلق اذالانفاس عزيزة فى دارالتكليف ويريدان لايكون لهنفس الاوقد تلقاه باحسن أدب وصرفه باحسن خلعة وزينة وقدغابعن هذاالقدرمن المعرفة جماعة من العارفين وأنفت نفوسهم من ذلك لمشاركة أهل الاغراض من العامة فيه وماعلمواان هـ نداالرجل لهمشاهدة الجال المطلق في الجال المقيد وفي غيره بخلاف العامة وعاعل ان القطب هو الرجل الكامل الذي قد حصل الار بعة الدنانير الذي كل دينار منها خسة وعشرون قبراطاو بهاتوزن الرجال فنهمر بعرجل ونصف وتمن وسلاس ونصف سدس وثلاثة أرباع ورجل كامل فالدينار الواحد للمؤمن الكامل والدينار الثاني للولى الخاص والدينار الثالث للنبؤتين والدينار الرابع للرسالتين أعنى الاصلية بحكالا بوة والوراثة عكم البنوة فن حصل الناني كان له الاول ومن حصل الثالث كان له الثاني والاول ومن حصل الرابع حصل الكل والقطب من الرجال الكمل وانماقلنامن الرجال الكمل من أجل الافراد فانهم مكماون ومن أحوال القطب تقر برالعادات والجرى عليها ولايظهر عليه خوق عادة دائما كايظهر على صاحب الحال ولايكون خوق العادة مقصوداله بل تظهر منه ولا تظهر عنه اذلاا ختيارله في ذلك كها قال العارف أبو السعودين الشميل في الرجيل بتسكام على الخاطروماهومع الخاطر فيكون فىحقه بحكم الانفاق الوجودي وفيحق اللة بحكم الارادة والقصد فقد بينا يحمداللة الضرورى الخاص من أحوال القطب و بينار تبته لن جهلهاوان الرجولية ليست فعايتخيله الجهال من عامة الطريق بطريق الله فينحجبون بالحالعما يقتضيه العلم والمقام فيقولون كلعلا ليكون بالحال فليس بشئ فقسل له لاتقل ذلك باأجى فأنه خلاف الامروائم الصحيح أن تقول كل علم لا يكون عن ذوق فليس بعلم أهل الله فاراك لا تفرق بين الحال والدوق ومام علرقط الاعن ذوق لايكون غبرهذا والمتمكن فىالعبودة لاحال لهالبتة بخرجه عن عبود ته فاولم يكن فى الاحوال من النقص الاانها تخرج العبد عن مقامه الي مالايستحقه ولاهو حق له حتى انه لومات في حال الحال لمات صاحب نقص وحشر صاحب نقص فليست الاجوال من مطالب الرجال لكن الاذواق مطالبهم وهي طم لما يحصل لحمرفيهامن العاوم بمنزلة الادلة لاصحاب النظر فيهافاللة يجعلناعن فهم ففهم عن اللة مراده واللة يهدى من يشاء الى صراط مستقيم وفاهذ االبابمن العلوم علم ما يستند اليممن الخضرة الالحية وعلم نسبة بني آدم الى اللهمن أسماء مخصوصة وعلمايتق ويحذرمن العالم الروحانى وعلم رجعة العالم الروحانى من أين والى أين وعلم الصدور البشرى ﴿ الباب الاحدوالسبعون وما تنان في معرفة منزل عند الصباح يحمد القوم السرى من المناجاة المحمدية وهو أيضامن منازل الامر كه



مالفطة يقولها كل الورى «عند الصباح يحمد القوم السرى ماذاترى فى قولهم يامن يرى « كل الانام فى الامام والورا قدخاب فى أنبائه من افترى « عسلى الاله علما بماجرى

اعلمأ يدنااللةواياك بروحمنهأن هنذا المنزل منزل علم السرى وأهلهو يتضمن معرفةعالم الخلق والظلال ومنه يعرف كسوف القمرأهل الكشف وانهمن الخشوع الطارئ عن القمرمن التجلي ويتعلق بهذا للنزل علم هاروت وماروت من علم السحروعلم طاوع الانوار هاعلم وفقك الله للقبول ان الانوار على قسمين أنوار أصلية وأنوار متولدة عن ظلعة الكون كنورقوله تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاذاهم مظامون وكقوله عزوجل فالق الاصباح وجاعل الليه لسكنا ينظرالى ذلك ومن آياته ان خلق لكمن أنفسكم أزواجالتسكنوااليها ليكون له على النورولادة والنور المتكام عليه في هذا المنزل هو النور المولد الزماني وهذا ألمنزل مخصوص بالامام الواحد من الامامين اللذين للقطب وهوالمسمى بعبدر بهوتارة يكون هذاالنورذ كراوتارة يكون أنثى فاذاغشي الليل النهار فالمتولدمنه هوالنور المطلوب وهذا النو رالمولدالذي شرعنا فيسه هونور العصمة للني والحفظ للولى وهو يعطى الحياء والكشف الشام فانه يكشف ويكشف به والنور الاصلى يكشف ولايكشف بهلانه يغلب على نور الابصار فترول الفائدة التي جاء طاالنور وطذا تلجأ نفوس العارفين بالانوار ومراتبهاالى هذا النور المولدمن الظلمة المناسبة التي يبنناو ببنهمن خلق أرواحنافان الارواح الجزنية متولدة عن الروح الكلى المضاف الى الحق والاجسام الطبيعية الظامانية بعد تسويتها وحصول استعدادها للقبول فيظهر يينهمافى الجسم الروح الجزئى الذى هوروح الانسان ينفلق عنه الجسم كانفلاق الصباح من فالتى الاصباح فى الليل فتقع المناسبة بين هذالنور وبين روح الانسان فلذلك يأنس به ويستقيد منه وهكذا أجرى الله العادة ولم يعط من القوة أ كمثر من هـ نداولوشاء لفعل وهكذا جرت المظاهر الاطمية المسبرعنها بالتحليات فان النور الاصلى مبطون فهاغيب لناوالصورالتي يقع فيهاالتجلى محل لظهور المظهر فتقع الرؤية مناعلي المظاهر وطذاهي المظاهر مقيدة بالصورليكون الادراك مناعنا سبة صيحة فان القصودمن ذلك حصول الفائدة به وعمايكون منه وهذامنزل عال كبرالقدر العالم به متميز على أبناء جنسه و هوسار في الانسياء فكانه سبحانه ذكرانه فالق الاصباح كذلك هو فالق الحروالنوى بمايظهر منهما فاوقعت الفوائد الاعثل هذا النور وكانت الانبياء عليهم السلام تتخذه وقاية تتقيبه حوادث الاكون التي هي ظلم الاغيار وكاتبين ال قدر هذا النور المولدومنزلته فلنبين ما يتخذله وقاية وذلك ان الوقاية لاتكون الامن أجل الامور التي يكرهها الانسان طبعاوشرعا وهي أمور مخصوصة بعالم الخلق والتركيب الطبيعي لابعالم الامروقد يبناني هذاالكتاب وغيرمانر يده بعالم الامروعالم الخلق والكل للة تعالى قال عزوجل ألاله الخلق والامر تبارك اللهر بالعالمين خصه بالاسم الرب دون غيره ولما كان عالم الخلق والنركيب يقتضى الشر لذاته لهذا قال عالم الامرالذي هوالخبرالذي لاشرف ويندأى خلق الانسان وتركيبه من الطبائع المتنافرة والتنافر هوعين التنازع والنزاع أمر مؤدالى الفساد قالوا أنجعل فيهامن يفسدفيها ويسفك الدماء من غير تعرض لمواقع الاحكام المشر وعة وكذلك وقع مشل ماقالوه ورأوا الحق سبحانه يقول والله لابحب المفسيدين وقال والله لايحب الفساد فكرهوا ما كره الله وأحبواماأ حباللة وجرى حكم الله في الخلق بماق دره العزيز العليم فحاظهر من عالم التركيب من الشرور فن طبيعته التي ذكرتها الملائكة وماظهر منه من خبرفن روحه الالهي الذي هو النور المولد فصدقت الملازكة ولذلك قال وباأصابك من سيئة فن نفسك واذا كان عالم الخلق مهذه المثابة فواجب على كل عاقل أن يعتصم مهدا النور المذ كورفى هذا المنزل فالشرور كلهامضافة الى عالم الخلق والخدير كله مضاف الى عالم الامر واعلم ان الطبيعة لما تألفت واجتمعت لظهور عالم الخلق بعدان كانت متنافرة ليظهر بذلك شرف هذا النور عايكون فيممن الخيرمع تولدهمن هذا التركيب لقوته وغلبة عالم الامرعلي نشأته دخات في الوجود الحسى فسميت جسما وحيوانا ونباتا وجادا ومامن شئ من هذا كله الاوالفسادو التغيير موجود فيه في كل حال ولولاهذا النور الاعتصاى لهلك عالم الخلق جلة واحدة فاص الله

حانهأن يلجأ اليه بالدعاء فى دفع هـ نه المكارة كلها فيؤ يدالله هذا الروح بما يعطيه من هـ نه النور من الاسم الرب ليدفع بهماتقع له بهالمضرة من جانب ظامة الطبع واعلم ان مسمى الشرعلي الحقيقة ومسمى الخيرا عاهور اجع امالوضع الهي جاءت به ألسن الشرائع وامالملايمة مزاج فيكون خيرافى حقمة ومنافرة مزاج فيكون شرافي حقمه وامالكال مقرراقتضاه الدليل فيكون خيراأ ونقصعن تلك الدرجة فيكون شرا وامالحصول غرض فيكون خيرافي نظره أوعدم حصوله فيكون شرافي نظره فاذار فع الناظر نظره عن هذه الاشمياء كالهالم تبق الاأعيان موجو دات لاتتصف بالخيرولا بالشرهذاهوالمرجوع اليه عندالانصاف والتحقيق ولكن مافعه لالله سبحانه الاماقد حصل في الوجودمن كالونقص وملاعة ومنافرة وشرائع موضوعة بتحسين وتقبيح واغراض موجودة في نفوس تنال وقتاولا تنال وقتا وماخلاالوجودمن هنده المراتب وكلام المتكام انماهو بماحصل في الوجود لابالنظر الآخ المنسوب الى جانب الحق ثمأص لهذاالامركاه انماهومن جانب وجو دواجب الوجو دلذائه وهوالخبرالحض الذي لاشر فيهومن جانب العبدم المطلق الذى في مقابلة الوجود المطلق وهذا العدم هو الشرائحض الذي لاخير فيه في اظهر من شرفي العالم فهذا أصله لامه غدم الكالأ وعدم الملا بمة أوعدم حصول الغرض فهي نسب وماظهر من خبر فالوجود المطلق فاعله ولذلك قال قل كل من عندالله وماهوموصوف بأنه عندك فلبس هوعينك والاعدام والايجاد بين ارادته سبحانه وقدرته ولهذا الخلنا ان الخيرفعل الحق ولم نقل في الشرفعلا واعماقلنا ان ذلك العدم المطلق أصله غررنا العبارة عنه ليعرف العاقل الناظر فكالى هذاماأر دناهواذ قدتبين هذاالاصل النافع فيهدذا الباب فلنقل وعما يلجأ اليه في دفع مايكر ممن الافعال ماتتاوه الشياطين على ملك سليان من علم السحر الذى من جوه عماأ نزل على الملكين هار وتوماروت من علم الحق فعل الحق من ذلك هو العلم بالامور التي تسمى معجز ات فان الحق معجز وهو النور الذي يستند اليه وعلم الباطل من ذلك علم الخيال الذي قال فيه بخيل اليهمن سحرهم إنهاتسعي ولهذاسمي السحرسحر امأخوذمن السحروهو اختلاط الضوء والظامة فالسحرله وجهالي الظامة وليس ظلاماخالصاوله وجهالي الضوء وليس ضوأ خالصا كذلك السحرله وجه الى الحق وهو ماظهر الى بصر الناظر فأنه حق وله وجه الى الباطل لانه ليس الامر في نفسه على ماأ دركة البصر فلهذا سمته العرب سحر اوسمى العامل بهساح الاالعالم بهوطنداسمي كيدامن كاديكيدأى كاديقارب الحق قال تعالى انهم يكيدون كيداأى يقار بون الحق فعايظهر المم وكادمن أفعال المقار بة تقول العرب كاد العروس يكون أميراأي قارب ان يكون أميراقال تعالى اعافعاوا كيدساح أي فعاواما يقارب الحق في الصورة الظاهرة للبصر فاذالم يكن حقاف اذا بعد الحق الاالصلال فانى تصرفون أى كيف تصرفون عن معرفة هذه الحقائق وعما يتعلق بهذا العلم من الشرمقاوب الجدوطذا قال فلاتكفر فان مقاوب الحدكفر وهوالذم اذالجدهو الثناءعلى المحمود عاهو عليهمن انخلال وعمايكون منمه مماتعطيه مكارم الاخلاق والنم في مقابلة ماذكرناه قال تعلى فيتعلمون منهما أي من المعلمين ما يفرقون به بين المرء وزوجه واللة قدكر هذاك وقد ذمه وندب الى الالفة وانتظام الشمل ولماعلم سبحانه ان الافتراق لابدمنه لسكل مجوع مؤلف لحقيقة خفيت عن أكثرالناس شرع الطلاق رحمة بعباده ليكونوا مأجور بن في أفعاطهم مجودين غير مذمومين ارغا الشياطين ومع هذافقدور دفى الخبر النبوى انه صلى الله عليه وسلم قالماخلق الله حلالا أبغض اليه من الطلاق لانه رجوع الى العدم اذ كان بائتلاف الطبائع ظهر وجود التركيب و بعدم الائتلاف كان العدم فكانت الاسهاءالالحية معطلة التأثيرفن أجل هف والرائحة كره الفرقة بين الزوجين فعدم عين الاجتماع أى هذه الحالة ارتفعت بافتراق هاذين الزوجين وانبقيت أعيانهما وانكان الاجتماع والافتراق والحركة والسكون الحاصل من ذلك واجع الىنسب معقولة لاأعيان موجودة كايراه بعضهم وبهذا النورالخاص بهذا المعزل ينسدفع جيع ماذكرناهمن الشرور ومالمنذ كردعما ينطلق عليه اسمشر بالاضاف الى ماقر رئامين الكال والملا يمقوغبوذلك وهذا القدرمن السحرالذي يعطى التفرقة هوالذي يدفعه سبب وجودهذا النورفي هذا المنزل خاصة وعندا لخروج من هذه السدف والظلم بالادلاج فبهاحتى يطلع لك الصباح وتشرق الانوار وذلك عالم الاخرة حيث كان حينة نحمد مسعاك ومافاتك

بذلك

بذلك السهرفى سيرك من لذة النوم والاضطحاع والسكون فوضعو الذلك لفظامطا بقاوهو قولهم عند الصباح يحمد القوم السرى والصباح عبارةعن هذا النورومن حصل لههذاالنوركان الناس فيه بين غابط وحاسد فالغابط من طلب من الله ان يمون المشل ماحصل لهذا من هذه الحال من غيران يسلب ذلك عن صاحبه والحاسد من يطلب زوال هذا الامرمن صاحب ولايتعرض فى طلبه لنيله جلة واحدة فان طلب مع طلب ازالته من ذلك نيله فبه يقع الاشتراك بين الغابطوا لحاسب ومايقع بهالاشتراك غيرمايقع بهالامتياز فطلب نيلذلك محجودوهوالغبط وطلب ازالتهمذموم وهو الحسد فلذلك فصلنا فيمهذا التفصيل وانكان الشرع قدأطلق لفظ الحسد في موضع الغبط فقال صلى التعليه وسلم لاحسدالانى اثنتين رجل آتاه الله مالافسلطه على هاكته فى الحق فهو ينفق منه ويفرقه يمناوشهالاوفى هذاسر وتنبيه على فضل الكرم والعطاء لغيرعوض فأنهمن أعطى لعوض فهوشراء ليس بكرم اذالكريم من لايطاب المعاوضة فلذا فالعينا وشهالا ولوعني بالشهال الانفاق في معصية من زناأ وغيره فليس بكرم لانه يحصل به عوضا هوأحب اليهمن المال فان قيل ان العوض له لازم فان الثناء بالكرم لازم لذى الكرم قلناهذ الايقع الامن الجاهل لان الثناء الحسن من لوازم الكرم سواء طلبه أولم يطلبه فاشتغاله بطلب الحاصل جهل فان الحاصل لا يبتغي واللازم لاشئ لا بدله منه والافليس بلازم فان فعل ذلك التحق باصحاب الاعواض ولم يتصف عند ذلك بالكرم ولاابسه والرجل الآخو رجل آتاه الله علمافهو ببثه في الناس أي يفرقه فيهم الحديث كاقاله عليه السلام فانا وردناه من جهة العني و بعض ألفاظه صلى الله عليه وسلم فسماء حسداوقد يسمى الشئ باسم الشئ بمايقاربه أويكون منه بسبب وبعدان فصلنا ماأر دناارتفع الاشكال فعاقصدناه ونحن اغاأر دناماأرا داللة تعالى بقوله ومن شرحاسداذا حسد وليس الشرقى طلب نيل مثله واعاالشر في طلب زواله عن هوعنده ولماقلناان عبدالربله خس درجات وانه يزيد على عبد الملك بار بعدرجات كان هـ ذا المنزل على خس درجات والدرجة السادسة التي طف المنزل فيها خلاف بين أهل هذا الشأن فنهم من جعلها درجة مستقلة بنفسهال كنهافاصلة بين مقامين من القامات الالهية وليس هومذهبنا ومنهم من جعلها درجة سادسة في عين منذ المقام وهومذ هبناوه في الدرجة تتضمن منزلاواحدامن منازل الغيب بالاجماع من أهل هذا الشان وقبل ثلاث منازل يخلاف بينهم فاما ابن برجان فانفر ددون الجاعة باظهار المنزل الثاني في هذه الدرجة من منازل الغيب ولمأعل ذلك لغيره ولهوجه فى ذلك واكن فيه بعد عظيم وان كانحن قد ذهبناالى هذا المذهب في بعض كتبنا ولكن ليس فى وجوده قائ القوة واغمايظهر عند صنعة التحليل والكلام على المفرد اتمن علم هذا الطريق وهويما يتعلق ععرفة الهوية ولهذه الدرجة تسعة عشرمنزلامن منازل الشهادة كلمنزلمن هذه المنازل عنع ملكا من النسعة عشرالذين على النار فلايصيب صاحب هذه الدرجة من النارشي قال تعالى عليها تسعة عشر فاوجود هذه المنازل في هذه الدرجة جعلت ملائكة النارتسعة عشر ولانعكس فنقول من أجل هؤلاء الملائكة جعلت هذه المنازل تسعة عشر فان الامرام يكن كذنك ولمنكن هذه المنازل بحكم الجعل يخلاف الملائكة فان هذه الدرجة اقتضت هذه المنازل لذاتها وقال فى الملائكة وماجعلناعدتهم الافتنة فكانوا يحكم الجعل وكانوا فى عالم الشهادة لان النار محسوسة مشهودة وتتضمن هذه الدرجة السادسةمن العلوم على الاسماء الاطبية المتعلقة بالكون ولهاصورة في العموم من حيث الايجادو في الخصوص من حيث السعادة واعلم الهمامن منزل من هـنده المنازل التي في هذا المكاب الاوله هذه الدرجة وتختلف آثارها باختلاف المنازل الامنزلاوا حدامن منازل القهر وسيأتي ذكره انشاء الله وكافدذ كرنافي كتاب هما كل الانواره ندا النزل ومايختص به ومايعط مهيكاه فلينظرهناك وهوالهيكل الثاني عشروماتة وهذه الجالة تضيق عن أسرارهافي كل منزل من هذه المنازل المودعة فيه أعنى في هذا الكاب وكذلك المنازلات والفرق بين المنزل والمنازلات مانبينهلك وذلك ان المعزل عبارة عن المقام الذي يغزل الحق فيد اليك أوتغزل أنت فيه عليه ولتعلم الفرق بين اليك وعليه والمنازلة ان يريدهو النزول اليك و يجعل في فلبك طلب النزول عليه فتتحرك الهمة حركة روحانية لطيفة للنزول عليه فيقع الاجتماع به بين نزولين نزول منك عليه قبل ان تبلغ المنزل وتزول منه اليك أي توجه اسم المي

( ۷۳ - (فتومات) - تانی )

قبلان يبلغ المنزل فوقوع هذا الاجتاع فى غير المنزاين يسمى منازلة وهنايكون لصاحب هذه الحالة أحدثلاثة أمور اماتحصل الفائدة عنداللقاء المطاو بةلذلك الاسممن هذا العبدولهذا العبدمن ذلك الاسم فينفصل عنه الاسم الى مسهاءو برجع العبدالى مقامه الذى منه خرج واماان بحكم عليه الاسم الالحي بالرجوع الى مامنه خرج ويكون ذلك الاسم الاطي معه الى أن يوصله الى مامنه خوج واماأن يأخذه الاسم الالحي معهو بعرج به الى مسماه وأى الامرين حصل من هذا الذي ذكرنا فيسمى عند ناهذا المنزل الذي رجعا ليه بهذه الصفة الخاصة منزل المنازلات لانه يعطى من الاحكام خلاف ما يعطيه اذالم يكن نزوله عن منازلة يعرف هذا أهل الاذواق وأهل الشرب والرى وقد جعلنا في هـ ذا الكابمن المنازلات مانقف عليمان شاءالله واعلم ان المنازل لا ينطلق عليهاهم ندا الاسم الاعتدالنزول فيهافان أقام فيها ولمينتقل عنها حدث لهااسم الموطن لاستيطانه فيها واسم المسكن اسكونه اليها وعدم انتقاله الح منزل الاانه لابدلهان ينتقل في نفس هذا المزل في دقائقه عيث لا يخرج عنه كشل الذي يتصر ف في بيوت الدار التي هوسا كنهاف ادام العارف مستصحبالاسم واحدالمي مع اختلاف تصر فهفيه كان موطناله من حيث الجلة ومن الحال ان يقيم أحد نفسين على حالة واحدة فلا بدله من الانتقال في كل نفس ولهذا منع بعضهم من أهل الله ان يكون الاسم موطنا أومسكالانه تخيل ان احكل نفس وكل حال اسم الحياولم يدران الاسم الالحي قد يكون له حكم أو يكون له أحكام كثيرة مختلفة فيكون موطنا لهذا الشخص مادام يتصر ف تحتأ حكامه فأماقو لهم من الحال بقاؤه نفساين على حكم واحد على ان يكون واحد نعتا لحكم فصحيح واما ان أرادوا استحالة بقائه نفسين على حكم واحد على طريق الاضافة اضافة الحكم الى الواحد فليس بصحيح فان الوجوه لهذا الاسم الالحي فالغفار يستره عن كذا وكذا وكذاوكذابحسب المطالب التي تطلبه في كل نفس بمايصحان يستره عنها الاستم الغفار على التتالي والتتابع من غير أن يتخالها ما يطلب اسما آخر ولهذا اصحت فيه المبالغة لانه يكثرمنه ذلك وهكذا الخلاق والرزاق وجميع الاسماءالتي لحاحكم فى الكون اذا توالى على الانسان ما يطلب هذا الاسم ولابد فالاسماء الالحية منازل بوجه ومساكن ومواطن بوجه وقد بينافي هذا الباب على طريق الاشارة وضيق الوقت مانقع به الفائدة اصاحب الذوق ومانودع كل باب بما عندنافيه الانقطةمن بحرمحيط هذا بالنظر الى ماعند نافيه فكيف هو بالنظر الى ماهوعليه في نفسه هو البحر الذي لاساحل لهوهذا المنزل من منازل الأمروهذه المنازل الأمريةوان كانت سبعة في العدد فن حيث الامهات وانحاهي أ كثرمن ذلك ولابدلنا ان تفرّغنا البهامن حصرنا اياه حتى بعيالي كم تنتهي من جناب الحق فان فبهافوا مُدجمة هي منبوتة في كتبنا والله سبحانه يقول الحق وهو يهدى السبيل وفي هذا المنزل من العاوم علم اخواج المغيبات بالاسهاءالالهية وعلمالخلق وعلمالغيبالداخل فالشهادة وعلمالشبه وعلم نفث الروح فى الروع

﴿الباب النانى والسبعون ومائتان فى معرفة منزل تنزيه التوحيد ﴾ بتنزيه توحيد الآله أقول ، وذلك نور مالديه أقدول وتنزيه مابين ذات و رتبة ، وان الذى يدرى به لقليل تنزه عن تنزيه كل منزه ، فن شاءقولا فليقل بيقول فان وجود الحق فى حوف غيبه ، فرف حضور ماعليه قبول

اعلم أيدنا الله واياك بر وحمنه ان المراد بلفظة تنزيه التوحيد أمران الواحد أن يكون التوحيد متعلق التنزيه لا الحق سبحانه والأمر الآخر أن يكون النزيه مضافا الى التوحيد على معنى ان الحق تعالى قد ينزه بتنزيه التوحيد الماه لا بتنزيه من نزهه من المخلوقين بالتوحيد ممثل حد الحدفان قيام الصفة بالموصوف ما فيها دعوى ولا يتعلر ق البها احتمال والواصف نفسه أوغيره بصفة ما يفتقر الى دليل على صدق دعواه في تعلق بهذا فصول تدل عليها آيات من الكتاب منها هل يصح الاضار قبل الذكر في غيرض ورة الشعر أم لافالشاعر يقول

\* جرى به عنى عدى بن حاتم \* فاضمر قبل الذكر ولكن الشعر موضع الضرورة ومن فصول هذا المنزل





الامر بتوحيداللة فلايكون فيه توحيدالحق نفسه وبتعلق به التقليد فى التوحيد لأن الأمر لايتعلق بمن بعطيه الدليدلذلك الا ان يكون متعلق الأمر الاستدلال لاالتعريف على طريق التسليم أوالاستدلال بالتنبيه على موضع الدلالة مثل قوله اذا لذهب كل اله بماخلق وكقوله لو كان فيهما آلهة الااللة لفسدتاو كقوله لم يلد ولم يولد ومن فصول هذا المنزل قوله تعالى ما انخذصا حبة ولاولدا لعدم الكفاءة اذلم يكن له كفؤا أحد فلو كانت الكفاءة موجودة لجازذلك قالءز وجل ولاننكحوا المشركات حتى يؤمن فجعل الكفاءة بالدين وقوله لوأواد اللهان بتخد ولدا فعلهمن قبيل الامكان فقال لااصطفى والاصطفاء جعل والجعول ينافى الكفاءة للحاعل وأين مرتبة الفاعل من المفعول ومن فصول هــــــــ المنزل التنزيه ان يكون مدر كابالمقـــد مات التي تنتج وجوده أوالمعرفة به تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ومن فصول هذا المنزل العلايكون مقدمة لانتاج شئ للتركيب الذي يتصف بعالمة دمات والسبب الرابط فىالمقدمات فيستدعى المناسبة والمناسبة بين الخلق والحق غبرمعة ولةولامو جودة فلا يكون عنه شيمن حيث ذاته ولايكون عن شئ من حيث ذاته وكل مادل عليه الشرع أواتخ لنه العيقل دليلا المامتعلقه الالوهة لاالذات واللة من كونه الحاهوالذي يستنداليه الممكن لامكانه فلنذ كرما يتعلق بفصول هذا المنزل على الاختصار انشاء الله \* اعلم ان هـ ندا المنزل هوالرابع من منزل العظمـة في حق أصحاب الـــدايات وهو الحادي عشم والعاشر وماثة في حقى الاكابر الروحانيين ولما كانت الحضرة الالهيمة تنقسم الى ثلاثة أقسام ذات وصفات وأفعال كانهذا المنزل أحدها وهوالثالث منهاولما كانت الصفات على قسمين صفة فعل وصفة تنزيه كان هلذا المنزل صفة التنزيه منهما فأماننز بهالتوحيد فهوأن هذا التوحيد الذي ننسبه الىجناب الحق منزه ان ينسب الىغبرالحق فهوالمنزه على الحقيقة لاالحق وانماقلنا هذا لانه يجوزأن يوصف بهغير الحق فما يعطيه اللفظ كماوقعت المشاركة فىاطلاق لفظة الوجودوالعلم والقدرة وسائرالاسهاءفى حق الحق والخلق فهذا المنزل ينزه هذا التوحيـــد المنسوب الىاللة ان يوصف به غيره فأنه توحيك الذات من جيع الوجوه ولا يوصف بهذا التوحيد غيره لافى اللفظ ولافي المعنى وكانت ذات الحق المنسوب البهاهذا التوحيد لايتعلق بهاتنز يهلانه لابجو زعليها فتبعد عن وصفها الذي بجو زعلمها اذكانت في نفس الأمر منزهة لابتنزيه منزه وأمااذا كان تنزيه التوحيد متعلقه الحق سبحانه فيكون منزهامن حيث ذاته بلسان عين هذا الوصف الذي هوالتوحيدله كثناء لسان صفة الكرم بالكريم لقيامه بهلابقول القائل ودليل الناظر انه سبحانه واحدفقد كان لههذا الوصف ولاأنت ولههذا الوصف وانتأنت واذا كان هذا الامرعلي هذا الحد ف عمو جوديصح ان يضمر قبل الذكر الامن يستحق الغيب المطلق الذي لاعكن ان يشهد بحال من الأحوال فيكون ضمير الغيبله كالاسم الجامد العلم للسمى يدل عليه بأول وهاة من غير أن يحتاج الىذ كرمتقدم مقرر في نفس السامع يعود عليه هذا الضمر فلا يصح ان يقال هو الافي الله خاصة فاذا أطلق على غبر الله فلا يطلق الابعدذ كرمتقدم معروف بأى وجه كان بمايعرف به فيقال هو وعين محل هذا الضمير مشهود عندمن لايصحان بقال فيههو لحضوره عنده فيز ولعنمه المو بالنظر الى ذلك ويثبت له اسم الهو بالنظر الىمن غابعنه فان قيل اذاصحماقر رته فانه سبحانه مشهو دانفسه فيزول عنه الهو بالنظر الى شهوده نفسه فاذا الهو ليس لهيمزلة الاسم العلم كمازعمت قلنا وانشهد نفسه فان الهو يةمعلومة غيرمشهودة وهي التي ينطلق عليها اسم الهوهندا على مذهبنا وهومنه أهل الحق كيفوتم طائفة تقول الهلايعم نفسه فلايزال الهولهمناومنه قال تعالى فيأول سورة الاخلاص لنبيه عليه السلام قل هو الله أحد فابتد أبالضمير ولم يجرله ذكر متقدم يعود عليه في نفس القرآن وان كانت البهود ود قالت له انسب لنار بك فر عايتوهم صاحب اللسان ان هذا الضمير يعود على الرب الذي ذكر ته البهود ولتعل ان هذا الضميرلا يرادبه الرب الذي ذكرته اليهو دلان الله يتعالى ان بدرك معرفة ذاته خلقه ولذلك قال هوالله وماذكر فى السورة كلهاشيأ يدل على الخلق بل أودع تلك السورة التبرى من الخلق فلم بجعل المعرفة به نقيجة عن الخلق فقال تعالى ولم بولدولم بجعسل الخلق في وجوده نتيجة عنسه كايزعم بعضهم بأي نسبة كانت فقال تعالى لم بلد ونغ التشبيه بأحدية كل أحد بقوله ولم يكن له كفوا أحد وأثبت له أحدية لانكون لفره وأثبت له الصمدانية وهى صفة تنز به وتبرئة فارتفع ان يكون الضمير يعود على الرب المذكو را اضاف الى الخلق في قوطم له صلى الله عليه وسلم انسب لناربك فأضافوه اليه لااليهم ولمانسبه صلى اللة عليه وسلم عاأنزل عليه لم يضفه لااليه ولااليهم بل ذكره بمايستعقه جلاله فاذاليس الضميرفي هوالله يعود على من ذكرواً بن المللق من المقيد فهو ية المقيد ليست هو ية المطلق فهو ية المقيدنسبة تتعلق بالكون فتتقيدبه اذتقيدالكون بهافيقال خالق ومخلوق وقادرومقد وروعالم ومعاوم وصريد ومراد وسميع ومسموع وبصير ومبصر ومكام ومكام والحى ليس كذلك فهوهو يتعلا تعلق لهبالكون وليس الفيوم كذلك فاذاعرفت ماذكرماه عرفت ان الاضارقبل الذكرلايصح الاعلى اللهو بعد الذكر تقع فيه المشاركة قال تعالى الله الذى لااله الاهوفأعاد الضميرعلي الله المذكورفى أول الآية واعران التوحيد الذي يؤمر به العبدأن يعلمه أو يقوله ليس هوالتوحيد الذي يوحدالحق به نفسه فان توحيد الامر مرك فان المأمور بذلك مخاوق ولايصدرعن المخلوق الامايناسيه وهو مخلوق عن مخلوق فهوأ بعد في الخلق عن الله من الذي وجد عنه هذا التوحيد على كل مذهب من نفاة الافعال عن المخلوقين ومثبتيها لان النفاة قائلون بالكسب وغسر النفاة قائلون بالايجاد فكيف يليق بالجناب المزيز ماهومضاف الى الخلق وان كاتعبدنا به شرعافنقر ره في موضعه ونقوله كما أمن نا به على جهة القرية اليممع ثبوت قدمنا فها أشبهد باالحق من المعرفة به من كونه لايعرف في لبس كمشاهشئ وفهاذ كره في سورة الاخلاص وفي عموم قوله بالتسبيح الذى هوالتنز يهرب العزة عمايصفون والعزة تقنضى المنع أن يوصل الىمعرفته ومن أسرارهذا المنزل قوله لوأراد اللةأن يتنخذ ولدافان كان لوحوف امتناع واكنه امتناع شئ لامتناع غسيره فهوعدم لعدم فاذا جاءحوف لابعدلو كان لوحوف امتناع لوجود ولميأت في هذه الآية لافئني الارادة ان تتعلق باتخاذ الولدولم يقل ان يلدوله افأنه يقول لم يلدوالولدالمتخذ يكون موجودالعين من غسيرأن يكرن ولدافيتبني بحكم الاصطعاء والنقر يبفى المنزلةان بنزقهمن نفسه منزلة الولدمن الوالدالذى يكون لهعليه ولادة والحقيقة تمنع من الولادة والتبني لان النسبة مر تفعة عن الذات والنسبة الاهيةمن الله لجيع الخلق نسبة واحدة لاتفاضل فيها اذا التفاضل يستدعي الكثرة فلهذا أتي بلفظة لوولم يعلى بعدهالفظة لافكان حف امتناع أي لم يقع ذلك ولا يقع لامتناع الدات ان توصف بما لا تستحقه وطذاقال ما اتخذصاحبة ولاولدا بعدقوله تعملى وانه تعالى جدّر بنا فوصفه بالعلوّعين قيام هذا الوصف لعظمة الرب المضاف المالمر بوببالذ كرفكيف بالرب من غيراضافة لفظية فكيف بالاسم أللة فكيف بالذات من غيراسم فأعظم من هذا التنزيه ما يكون وأمانني الكفاءة والمثل فرعما يتوهممن لامعرفة لهبالحقائق الهلووج مدت الكفاءة جازوقو عالوك بوجودالصاحبة التيهى كفؤ فليعلم ان الكفاءة مشروعة لامعقولة والشرع اغالزمهامن الطرف الواحدلاءن الطرفين فنع المرأة أن تنكح ماليس لها بكفؤولم عنع الرجل ان بنكح ماليس بكفؤله ولهد الهان ينكع أمته علك اليمين وليس للرأةان يذكحها عبدها والحق ليس مخاوق وهوالوالدلو كان له ولدوا الكفاءة من جهة الصاحبة لاتلزم فارتفع المانع لوجودا لولدلالعمدم الكفاءة بللما تستحقه الذات من ارتفاع النسب والنسب ولم تستحقه أحمدية الالوهة اذالولد شبيه بأبيه فبطل مفهوم من حل ما انخ فصاحبة ولاولداعلي جواز ذلك اذ كان متخذاوكان المفهوم منهومن نغى الكفءوالمثل ماذكر نامولما كان التكزيه للذات على ماقر ترناه بطل ان تكون المعرفة به القائمة بنانتجة عن معرفتنا بنالاستنادنا اليه من حيث امكاننا وان ذلك لا يتضمن معرفة ذاته بالصفة الثبوتية النفسية التي هوعليها بل لا يصحمن ذلك الاالاستنادلذات منزهة عما ينسب الينامجه ولةعنه ناما ينسب المهامن حيث نفسيتها فلا يعرف سبحانه أبداواذا كانت المعرفة بهمن النزاهة والعلق مهذا الحذفاح يان يكون وجوده معاولالعلة تتقدمه في الرتبة أومشر وطابشرط متقدمأ ومحققالحقيقة ماكة أومدلولالدليل يربطه به وجه ذلك الدليل فلاجامع سيحانه بينناويينه من هذه الجوامع الار بعة فالتحقت المعر فذبه منابوجوده في النزاهة والرفعة عن الادراك طاوكالم يصحان ينتجهشي فلانكونهو يته أيضامن حيثهو يتهلامن حيث مرتبته تنتجشيأ اذلوار نبط بهشئ من حيثهو يتهلار تبطت



هو يتمه بذلك الشئ فلا يصحان بكون علة لعلول ولاشرطا لمشروط ولاحقيق ة لمحقق ولادليلا لمدلول ولاسها وقدقال سيحانه لم يلدمطلقا وماقيد واوكان حقيقة لولد محققاولو كان دليلالولدمد لولا ولوكان علة لولدمعاولا ولوكان شرطا لولدمشروطا فهوسب محانه المستند الجهول الذي لاندركه لعقول ولاتفصل اجاله الفصول فهذا أيضاوجه من وجوه تنز بهالتوحيد وأماما يتعلق بالواحد والاحدمن لتوحيدني أحمديته فان لفظ الاحدية جاءت ثابتة الاطلاق على من سواهفقال ولايشرك بعادةر بهأحدا وانكان المفهوم منعالنظر الى تفسير المعانى على طريق أهل الله الهلايعيد من حيث أحديته لان الاحدية تنا في وجود العابد فكا أنه يقول لا عبد الاالرب من حيث ربو بيته فان الرب أوجدك فتعلق به ونذال له ولاتشرك الاحدية مع الربو بية في العبادة فتتذلل لها كاتتذلل للربو بية فان الاحدية لا تعرفك ولانقبلك فيسكون تعبدني غيرمعبد وتطمع فىغيرمطمع وتعمل فىغيرمعمل وهي عبادة الجاهل فنفي عبادة العابدين من التعلق بالاحدية فان الاحدية لا نثبت الابته مطلقا وأماما سوى الله فلاأحدية له مطلقا فهذا هو المفهو من هذه الآية عندنامن حيث طريقنا في تفسير القرآن ويأخذ أهل الرسوم من ذلك قسطهم أيضا تفسير اللعني فيحملون الاحد المذ كورعلىما انخف دوممن الشركاء وهو تفسير صحيح أيضا فالقرآن هوالبحر الذي لاساحل لهاذ كان المنسوب اليه يقصديه جيع مايطلبه المكلام من المعانى بخلاف كلام المخلوفين واذاعامت هذاعامت المراد بقوله جل تذاؤه لنبيه عليه السلام قلهوالله أحد أى لايشارك في هذه الصفة وأما الواحد فانا فطر نافي القرآن هل أطلقه على غيره كما أطلق الاحدية فل أجده وما أنامنه على يقبن فان كان لم طلقه فهو أخص من الاحدية ويكون اسماللدات علمالا يكون صفة كالاحدية فان الصفة محل الاستراك ولهذا أطلقت لاحدية على كل ماسوى الله في القرآن ولا يعتبركلام الناس واصطلاحهم واعما ينظر ماور دفى القرآن الذى هوكلام الله فان وجدفى كلام الله افظ الواحد كان حكمه حكم لاحدية للاشتراك اللفظى فيه وان كان لا بوجدفى كلام الله لفظ الواحد يطلق على الغير فيلحقه بخصائص ماتسة حقه الذات ويكون كالاسم اللة الذي لم يتسم به أحدسواه وعما يتعلق بهذا المزل من التنز به الخاص به ما يحصل من المعارف التي ذ كرناهافي كتاب مواقع النجو ، في التجلي الصمداني ولانر بدبذلك ما أراد العارف بوعبد الله البستي في كتابه الذى جعله في عبد الرب وعبد الصمد فان الصمد الذي تر يده لا يضاف ولا يضاف اليه فان المتضا يفين لا بدأ ن يكون لهما بينية فيكون بينهمانسبة رابطة بهايصحان تكون الاضافة محققة لهما فالصمدالذي أراده الدستي بعبدالصمدهو الذي يلجأ اليهو يتعلق به ويقابل بالتوجه ولهذانهت الشريعة للصلى اذا استتر باصطوانة أوعصا أومؤخ ةرحل أوماهو مثلهاان يصمدالهاصمدا ولكن ينحرف عنهاقليلاعينا أوشهالاوليس من أوصاف التنزيه من يصمداليه واكنهمن أوصاف الكرم فالصمدية المطلقة عن هذا التقييدهي التي تستحق ان تكون صفة تنز به اذلانعلق للكون بهاوهي الطلوبة في هذا المنزل وشرحها في اللغة مذكور واعلم إن هذا المنزل وان كان يطلب الاحدية والتنزيه من جيع الوجوه فأنه يظهر في الكشف الصورى المقيد بالظاهر كالبيت القائم على خسة أعمدة عليه اسقف مرفوع محيط به حيطان لاباب فيهامفتوح فليس لاحد فيه دخول بوجه من الوجوه لكن خارج البيت عمود قائم ملصق الى حائط البيت بمسح بهأها الكشف كإيقباون وتمسحون بالحجر الاسودالذي جعله الله خارج البيت وجعله يميناله وأضافه اليه لاالى البيت كذلك هذا العمود لايضاف الى هذا المنزل وان كان منه الاانه ليس هو خاصابه فانه موجود في كل منزل المي وكأنه ترج ان بينناو بين ما تعطيه المنازل من المعارف وقد نبده على ذلك ابن مسرة الجبلي في كتاب الحروف له وهذا العمودله لسان فصيح يعبرلناع انحو يه المنازل فنستفيد منه علم ذلك ومن المنازل ماندخل في وعشى في زواياه فنحد الامر على حد ماعر فناه فيه ومن المنازل مالاسبيل لناالي الدخول فيه مثل هـ ذا المنزل فنأخذ من هذا العمودالتعريف بحكم التسليم فانه قدقام الدليل لناعلى عصمته فما يخاطبنا به في عالم الكشف كالرسول في عالم الحس فهولسان -ق ومن الناس من يلحق بأعمدة البيت فان بعض الحائط عليه ولا يظهر لنامنه الاوجه واحد وسائره مستورف الحائط فيقول بعض المكاشفين ان البيت قائم على ستة عدة فلاز اقض بين منبتي الحسة والستة

فى قيام البيت عليها فقد بينالك ذلك حتى لا تتخيل ان الحق في أحد القولين ومع احدى الطائفتين في كل طائفة منهما صادقة فالهذاأ خبرتك بكيفية ذلك وهكذا جيع مايظه الناس انهم اختلفو افيه فليس بين القوم بحمد الله خسلاف فيا يتحققون بهبلهم فىشغلهمأ صحوأ حقمن أهلالخس فعايدركونه بحواسهم واعلران الدخول فذااللنزلمن الدينار الشانى الذى للرجولية وألنهابة فيه الى الدينا والرابع وهوتهام الرجولية التي بهايسمي الشخص رجلا كاقد قدمناه فى ترتيب الاعان والولاية والنبوة والرسالة ولاخامس لحايكون خامس خسة بل قد يكون لحاخامس أربعة فاعلم ذلك واذا تفطنت الى مافصله الحق تعالى عرفت أنت تفصيله فها أجله في قوله ولا أدنى من ذلك يعنى الاثنان ولا أ كثر يعني السبعة فافوقها من الافراد ففصل الحق بقوله مايكون من نجوى ثلاثة الاهو رابعهم ولاخسة الاهوسادسهم ولم يقل ولاأر بعة الاهوخامسهم فعرفنامن أدفى ذلكوأ كثرأنه يريدالافراد يشفعها بماليس منهافتحققنا ان الغيرة حكمت هنافل تثبت لاحدفر دية الاشفعتهاهو بة الحق حتى لاتكون الاحدية الاله فلايشفع فرديته مخلوق ويشفع هوفردية المخلوقين ولدلك قال وهومعكمأ ينما كنتم ولم يقل وأتتم معدلانه مجهول المصاحبة فيعلم سبعانه كيف يصحبنا ولانعرف كغ نصحبه فالمعية لهثابتة فينام نفية عنافيه فإبقل ولاأر بعة الاهو خامسهم ولااثنين الاهو ثالثهمالان الغيبرة لانتعلق بالشفعية فى الأكوان لان الشفح لها حقيقة وانما تتعلق بالوتر بة اذا نسبت الى الاكوان وهي لاتستعقها فنوترها بالحق ليكون الظهور له تعالى في الاسمياء وهذا من أقوى الدلائل على وصفه تعالى بالغيرة لانها مشتقة من رؤية الغيرلانه يستدعى المشاركة واللة برىءمن مشاركة الغبرفهو برىءان بكون غير الاحدأو يكون أحد غيراله قالصلى الله عليه وسلملأحدأ وكماقال اغيرمن الله فوصفه بالغبرة وحكمهافي هذا المقام قوى فهذا قدذكر نانبذا بما يعطيه هذا المنزل على ضيق الوقت والله يقول الحقى وهو بهدى السبيل «وفي هذا المنزل من العلوم علم الأحدية والفرق بينها وبين الوحدانية وعلم النسب الاطي يقول اللة تعالى يوم القيامة اليوم أضع نسبكم وأرفع نسى أين المتقون وعلم البسائط والعلم الضرورى وعلم التم اثل والحدسةرب العالمين

\* الباب الثالث والسبعون ومائتان في معرفة منزل الهلاك للهوى والنفس من المقام الموسوى ،

هلاك الخلق في الربح \* اذا ماهب في اللوح ولاذ بغسبر مولاه \* اله الجسم والروح ووعر مسلكا سهلا \* بما قد جاء في نوح وفي لوط فيانفسي \* عسليما فلته نوحي ولولا العشسق آداه \* بريق من سسنا بوحي

اعلم ان الله تعالى لماخلق الافلاك وعمر هابالاملاك وقد وللكواكب السبعة السيارة فيهامنازل نجرى فيهاالى أجل مسمى تعين الزمان بحر يانها وسباحتها وخلق المكانة قبل الامكنة ومد منهارقانق الى أمكنة مخصوصة فى السموات السبعة والارض ثم أوجد المتمكنات فى أمكنتها على قدر مكانتها فكان من تقديرالله العزيز العليم ان خلق عقد الاسم الظاهر العقول اعلاما بما أودعه فيهمن صفة القدرة لامن صفة غيرها خصه بذلك على أبناء جنسه وذلك من الاسم الظاهر الذي يختص بهذا العقل فألق اليه كلك بضرب من القهر سارفي موده لها الله و بردوسرور فتفجرت في مخسسة أنهار من الاسم الاول والآخو الذي بختص به هذا العقل ثم جوت هذه الانهار فى الاسم الباطن الذى له فتقد ست أوليت على سائر الاوليات وآخر يته على سائر الآخو يات وكذلك ظاهره و باطنه وصدرعن أم الكتاب فتقد ست أوليت معلى مناز الآخو يات وكذلك ظاهره و باطنه وصدرعن أم الكتاب الذى عنده حضرة تسمى أم الجع ادخلى الحق المعالى في المائلة وهذا المكان المعين ورأيت موسى وهارون سوداء مستورة نقية ما بين حرة وصفرة وعاينت الوقيقة التي بين المكانة وهذا المكان المعين ورأيت موسى وهارون سوداء مستورة نقية ما بين حرة وصفرة وعاين مائلة وفر عسبحانه من هذه الحضرة الجامعة التي اختصها لنفسه حضرات لا يعلم عليهم السلام ناظرين الى هذا العقل وفر عسبحانه من هذه الحضرة الجامعة التي اختصها لنفسه حضرات لا يعلم عليهم السلام ناظرين الى هذا اللمكان المائلة في الساء والارض وما ينهما وما تحت الثرى الى حد الاستواء كل هذه الحضرات الحق الها اظر

ماص.

خاص وفعها بذلك على غيرها فلهاعند من يعرفها عن عرفه الحق مها حرمة وبرواكرام تسمى هذه الحضرات مقامات التنزيه اذا دخلتها الروحانيا العلى اكتسبت من أحوال التنزيه الالحي مالايع إقدره الااللة وحصل لهم من الخضوع والخشوع والذلة والافتقار مالم يكن لمرقبل دخو لهمومن هذه الحضرات وفي هذه المقامات يحصل لممرؤ بة وجمه الحق فى كل شئ على التمام والحال كن من الرجال من يشاهدهاو من الرجال من يعطيهم هذه الحال ولا يعرفها ولا بدرى في أي رتبة حصلت له على قدر ماسيق به علم الله فيه فنهم ومنهم فانرجع الى ذلك العقل الذي ذكر تاه الذي له أثر انفعال بكانه في هذا المنزلونذ كرما كان له وما كان عنه و بسببه ما يختص بهذا المنزل عند كل من شاهده وشخص سحانه مقام الصدق والصفاء وعين فيما ثنتين وسبعين مرقاة كل مرقاة منها تعطى علومالن يرقى فيهاللصفاء الذي استلزمته هذه الصورة فهي عاوم كشف الى ان ينتهى الى ذر وتها فتقابله حضرة الام بذانها فتعطيمه من التنز به الاطي والثناء بالوحدانية والصدق والقهر والنصر والاخلاص والذلة ولماأد خلني الله هذه المراقى رأيته سمانه قد حجبهاعن الاعين بظلمة الطبيعة عجابالا يرفع فليس اليوم اراق فيهاقدم موضوعة لكنه يكاشف بهامن خلف ظلمة الطبيع ولايحصل أهفيها قدم كذارأ بتهورأ يتمعى من حقائق العارفين جلة كثيرة على مراتب مختلفة من عال وأعلى وهم فيهامه فدوالمثابة فأمر لهذاالعقل الخووص بهذاالمنزلان يرقى فهاشخصه بماذكر باهواجتمعت العقول اليعوأنا أنظر مايصنع ومايقول لاستفدد منه عمرا يته شخص ولم يتكلم ولاأدرى بأمراطي أشخص فرأيت عليمه حين رجع أثركا بقوقهر وانزعاج فعلمت انه في مقام انذار من الانذار ات الحق للار واحر وي في خبرأن جبريل وميكائيل عليهما السلام فعدا يبكيان فأوجى الله البهما ماهذا البكاء فقالاا نالا نأمن من مكرك فأوجى الله البهما كذلك فلتكونا فاساألق الينا ماألقي اليه بخشوع وذلةواتفق انى اطلعت على البسار فرأيت الهوى والشهوة وهما يتناجيان وقدأعطي اللةمن القوة النافذة لهذا الهوى مايظهر بهاعلى أكثر العقول الاان يعصم اللة تعالى فوقف الهوى في ذلك الموقف وقال أنا الاله المعمود عند كل موجود وأعرض عن العقل وماجاء به من النقل فاتبعته الشياطين والشيهوة بين بديه حتى توسط بحبوحة النار ففرش له فراش من القطران واعتمد على أمر تخيل انه ينحيه من عنداب الله فال الله بينه و بين من اعتمد عليه واستند اليه فهاك ومن تبعه بنعم السعداء وكان مشهدا كرعاها ثلامفز عاماصد قنا التخلص منه أناوكل عارف حضر معنا فى ذلك اليوم مم إنى أردت ان أحيط عافى هذا المنزل من المرات والحقائق والاسرار والعاوم فأخذ بيدى ذلك العقل صاحب هذا المنزل وبسببه ظهرهذا المنزل وقاللى هذا امنزل الهلاك ومصرع الهلاك فرأيت فيمه خسة أبيات فى البيت الاولار بع خزائن على الخرانة الاولى ثلاثة أقفال وعلى الثانية مشل ذلك وعلى الثالثة سستة أقفال وعلى الرابعة ثلاثة أقفال فأردت فتحها فقال ليسرحتي تري مافي كل يبت من الخزاين و بعد ذلك تفتح أقفا لها وتعرف مافيها ثمأخذ بيدى وقنا فرجناالى البيت الثاني فدخلته فرأيت فيهأر بع خواش على الخزانة الاولى ستة أقفال وعلى الخزانة الثانية ثلاثة أقفال وعلى الخزانة الثالثة أربعة أقفال وعلى الخزانة الرابعة ستة أقفال ثم أخذ بيدى فرجنامن ذلك البيت فدخلت البيت الثالث فرأيت فيه ثلاث خزائن على الخزانة الاولى خسة أقفال وعلى الخزانة الثانية أربعة أقفال وعلى الخزانة الثالثة ستة أقفال ثمأخن بيدي فرجنامن ذلك البيت وكل ذلك أدخل من باب وأخرج من باب آخر فدخات البيت الرابع واذافيه ثلاث يؤائن على الخزانة الاولى سبعة أقفال وعلى الخزانة الثانية خسة أقفال وعلى الثالثة خسة أقفال ثم أخف بيدى غرجنامنها فدخلت البيت الخامس فرأيت فيه ثلاث خزائن على الخزانة الاولى سبعة أقفال وعلى الخزانة الثانية ثلاثة أففال وعلى الخزانة الثالثة خسة أقفال ثمأخ فبيدى وخوجنا فطاب البيت الاول لنفتح تلك الاقفال فنبصر ماتحوى عليه تلك الخرائن من الودائع فدخلت البيت الاول الحانخ انة الاولى فرأيت معلقاعلى كل قفل مفتاحه و بعض الاقفال عليه مفتاحان وثلاثة فر أيت على القفل الاوّل ثلاثة مفاتيح تحوى تلك المفاتيح على أر بعمائة حركة فددت يدى وفتحت ذلك القفل نم رأيت على القفل الثالث كذلك ثلاثة مفاتيح يحوى على أر بعمائة وكة ففتحت الثالث ورجعت الى الثاني وعليه مفتاحان وهوقفل مطبق فهما قفلان في قفل واحمد يحوى على أربع

حركات في ح كتين فلما فتحت الاقفال وأطلعت في الخزائن بدالي من صور العلوم على فدر ح كات مفاتيح تلك الخزانة لاتز بدولا تنقص فرأ بتعلوماه بهلكة مااشتغل بهاأ حدالاهاك من علوم العقل الخصوصة بأر باب الافكار من الحكاء والمتكلمين فرأيت منها مايؤدى صاحبها الى الهلاك الدائم ورأيت منهاما يؤدى صاحبه الى هلاك غم ينجو غيرأ تهليس لنور الشرع فيهاأم ألبتة فدح متصاحبها السعادة فيامن علوم البراعمة كثيرومن علوم السحروغ ير ذلك فصلت جيع مافيهامن العلوم لنجتنبهاوهي أسرار لاعكن اظهارها وتسمى علوم السر وكان عن اختص بهامن الصحابة رضى اللهعنهم حذيفة بن العمان خصه بهارسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك كان بين الصحابة يقالله صاحب على السرو به كان بعرف أهل النفاق حتى ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه استحلفه بو مابالله هل في من ذلك شئ قاللاولاأ فوله لاحد بعدك وكان عمر بن الخطاب لايصلى على جنازة بحضور حديفة حتى يرى حديفة يقول بالصلاة عليهافان صلى حذيفة صلى عمر والافلافن عامهاليحذر هافقد سعد ومن عامها يعتقدها ويعمل عليها فقد شقي فاما حصلتها وأحطت بهاعلما ونزهت نفسي عاعصمني الله بهمن العذابة الالهية عن العمل بها والاتصاف بأثرها شكرت الله على ذلك وفي هـ نده المقامات هلك كثير من سالكي هذه الطريقة لانهم يرون علوما تتعشق بها النفوس و بكونون بهاأر باباو يكونون ساأشياخا والنفوس تطلب الشفوف والرياسة على ابناء جنسها فيخرجون بها فيستعملونهافي عالم الملك فيضلون وبضلون فاضلوا كثيرا وضلواعن سواء السبيل ثمانى انتقلت الى الخزانة الثانية فرأيت على قفلين منها مفائيح والقفل الثالث لامفتاح عليه فرأيت على القفل الاول ثلاثة مفاتيح تحوى على عشر وكات ففتحته ثم جثت القفل الثاني فوجدت عليه مفتاحا واحدا يحوى على أربع حركات فأخذته وفتحت به القفل ثم جئت الى القفل الثالث فإأرعليه مفتاحا فرتولمأ دركيف أصنع فقيللي اقرأعلي كل قفل لامفتاح لهان وبكهو الفتاح العليم تمقيل لي هنداالقفل مفتاحه من مفاتيح الغيب لآبعامه الاهو فقلت ذلك فانفتح القفل وانفتحت الخزانة فرأيت صور العلوم على عدد ح كات المفاتيح ورأيت صورة علم زائد على مارأيت من الصور التي ظهرت على عدد ح كات الفاتيح فقلت ماه نداالعلم فقال العدلم السارى في المعلومات والعاوم فرميع العلوم معلومات بهذا العلم لا بأ نفسها فعلمت ان أباللعالى الجوينى لمناقال اذبالعلم يعلم العلم كايعلم بهسار المعاومات وأرادأن العلم الذي به يعلم معاوم مابه يعلم نفس العلم وليس الامر كازعم بل يعلم العلم مذاالعلم السارى فتسكون العلوم بهمعاومة وهولا بعلم فاعلم ذلك فهذا هوالذي أعطاه الكشف كشف المعانى لا كشف الصور وهـ نـه العلوم التي رأيت في هـ نـه الخزانة الثانية علوم القدرة والاقتدار والعلوم التي تتكون عنهاالاشياء وتظهر بهاالاعيان المضافة الىالا كوان وهي أعيان أفعال منسو بة الى العباد فهذا المنزل يحكم عليها بالملاك بسبب العلم السارى الذى صحبها وهو هلاك اضافة ونسسبة لاهلاك عين فالذى هلك اعماهونسبة هذه الافعال الى العباد فيعطيه هـ فاللنزل ان هـ فد والنسبة ليست بصحيحة وهو عين هلا كهاواً طلع السارى انهاأ فعال الله فأعيان أفعال العباد برثية من الحلاك فصلت من هذه الحركة علوم التكوين وسرقوله كن السارى فى كل متكون ثماني انتقات الى الخزانة الثالثة التي عليهاستة أقفال ومفاتيحها على أققاطافعلى القفل الاول مفتاح واحد يحوى على حركة واحدة وعلى الثاني مفتاحان يحو يان على حركتين وعلى النالث مفتاحان يحويان على عشر حركات وعلى الرابع مفتاح واحديكوى على ثلاثين حركة وعلى الخامس مفتاح واحد يحوى على خس حركات وعلى السادس مفتاحان يحو بأن على ح كتين فأخذت الفاتيح وفتحت الاقفال فلما الفنحت الخزانة رأيت جهنم تحطم بعضها بعضاوفي وسطها روضة خضراءورأ يترجلاقدأ خرجمن النارووقف بهفى تلك الروضة ساعة ثمرد الى النارفيعذب بسيتة أنواعمن العداب ثم يعاد الى الروضة ماعة ثم يخرج منهاالى النارفيه فببستة أنواع من العداب فصلت من علم ما يتقى به ذلك المداب المؤلم والنارالحرقة من ماءشر بتهمن تلك الروضة كانت فى تلك الشر بة عصمتي ثم انتقات الى الخزانة الرابعة فرأيت على القفل الاقلمنها مفتاحا واحداله ستح كات هندسية وعلى القفل الناني ثلاثة مفاتيح نحوى الثلاثة المفاتيج علىأر بعمائة حركة بصنعةمعلومة وعلى القفل الشالث وهوقفلان في قف ل يعرف بالقفل المطبق مفتاحان

يحويان

يحويان على حركتين فيأر بع حركات ففتحت الاقفال فرأيت بقية علوم الخزانة الاولى من هـــــذا البيت غيرأن تلك العاومالتي في الخزانة الاولى من هذا البيت يتعلق اهلاكها بأعيان الصفات وهذه العاوم التي في الخزانة الرابعة يتعلق اهلاكها بأعيان الذوات الموصوفين بتلك الصفات الحالكة فحصلت علومهاأ يضالأ تقمهاوأ جتنب الافعال التي تطلمها بالخاصية وصور العاوم فيهاأ يضاعلي قدرماتحو يدالمفاتيج من الحركات وهكذاهي عاوم هذاالمبزل كالهاعددهاعلى عدد حركات مفاتيحها ولهمانفاصيل وأحوال أضربناعن ذكرها مخافة التطويل ثم انتقلنا الى البيت الثاني لاطلع أيضا على مافى خزائنه وهي أربع خزائز، فبت الخزانة الاولى فاذاعلها ستة أففال على القفل الاول مفتاح واحد يحوى على أربعين حركة ولمأر للقفل الثاني مفتاحا ففتحته بالامم ورأيت على الففل الثالث مفتاحاوا حدايحوى على حركة واحدة وفتحت القفل الرابع بفتاحين وجدتهما عليه يحويان على تسعما فتحركة كلحركة لاتشبه الاخرى وفتحت القفل الخامس بمفتاحين وجدتهماعليه يحو يانعلى خسبن حركة هندسية وجئت القفل السادس فلرأ رعليه مفتاحا ففتحته بالاسم وقديظهر ابعض المكاشفين الداخلين هذا المنزل هذا القفل السادس وعليه مفتاحان يحويان على عشر حركات وعدم المفتاح أصحمن وجوده لهذا القفل فحضرة الخطاب الفهواني والذي يرى له المفتاح فأنمايراه من اللوح المحفوظ فلمافتحت هذه الخزانة رأيت صورالعلوم المخزونة فهاعلى عدد حركات الفاتيح سواء لاينقص ولايز يدوهي علوم الفناءعن الامر الذي يستند اليعمن لامعرفة لهر بهسبحانه وتعالى فصات جيع مافيهامن العلوم من علوم الفناء وكأنهاتدل على حصر الامورالتي يستندالها ثم خرجت من هذه الخزانة وجئت الخزانة الثانية فرأيت عليها ثلاثة أقفال على القفل الاول مفتاح وعلى الشاني مفتاحان وعلى الشالث مفتاح تحوى هذه الفاتيح على ما تة وخس وعشرين حركة ففتحت الخزانة فاذاعــاوم من صورعــاوم لاتؤخذ الاعنـــه فهي ما تخذعز بزة المثال فحصلتها كالهافي لحظة واحدة ثمجئت الخزانة الثالثة فاذاعليها أربعة أففال على الففل الاؤل والثالث والرابع مفتاح مفتاح تحوى هذه المفاتيح على احدى وسبعين حكة والقفل الثاني لامفتاحله ففتحت تلك الاقفال بالمفاتيح والاسم فاداصور العلوم الني أضل بها السامري قومه وماهدي فصلتها لأتق شر هاوأ خذت بهامصر فام ضياعند الله لاتبعة فيعثم جثت الخزانة الرابعة وعليهاستة أقفال على القفل الاؤل والثاني والرابع والخامس مفتاح مفتاح والثالث لامفتاح لهوالسادس عليه مفتاحان بحوى جيع المفاتيح على أثمائة وتسع وسيتين حركة ففتحت الاقفال بالاسم الاهي والمفاتيح فرأيت صور العاوم التي تحويه وهي العاوم التي تنال بالكسب لابطر يق الوهب وهي العلوم المدركة بالفكر فحصاتها بطريق العمل حتى لا تبرح مكتسبة تم انى خوجت الى البيت الثالث فدخلته فرأيت فيه ثلاث خوائن فقصدت الخزائة الاولى فاذاعليها خسمة أقفال على القفل الثاني ثلاثة مفاتيح والقفل الخامس لامفتاحله وبقية الاقفال عليهامفتاح مفتاح ففتحتها بالاسم والمفاتيح فرأيت فيها صورعاوم الاصطلام وهي من عاوم الاحوال فصاتها من طريقها وخوجت عنها وقصدت الخزانة الثانية فرأيت عليهاأر بعة أقفال القفل الثانى والرابع لامفتاح عليه والقفل الاقل عليه مفتاحان يحويان على خسين حركة والقفل الثالث عليسه مفتاح يحوى على مائني حركة ففتحتها بالاسم والمفاتيح فاذاهي تحوى على عاوم الخوف والجاهدة وأحوال الشوق والاشتياق وعمار السميرمن جهنم لاعلم الزمهرير وعلم مايكون عنمه نضج الجاود في جهنم اذلا يكون عن النارولاعن الزمهر ير بل عذاب متولد بينهـ مامن مجاورة كل واحدمنهـ ما لصاحبه فيتولد من امتزاجهماحالة ثالثة ابس هي عين واحد منه ماتلك الحالة الحادثة هي العداب الذي به ينضج الجاودفى جهنم وعلر تبديلهامن أى حضرة تبدل وهومشهد عظيم فان التبديل قدو ردالنص به في الجاود والسموات والارض ونفاه عن الخلق فقال لاتبديل خلق الله ونفاه عن القول الالمي قفال مايسدل القول لدى وقال لاتبديل لكامات الله كل هذا تتضمنه هذه الخزانة عم جئت الخزانة الثالثة فرأيت عليه استة أقفال فيهاشه بأقفال الخزانة التيخرجت منها الى هنده فالقفل الثاني لامفتاحله والقيفل الاؤل لهمفتاحان والقفل الثااث عليه ثلاثة مفاتيح والففل الرابع والخامس لكل واحدمنه مامفتاح والقفل السادس عليهمفتاحان تحوى هذه المفاتيح على العوماتة

( V٤ - (فتوحات) - ثانى )

كار

وسبع وثلاثين حركة ففتحتهابالاسم والمفاتيح فاذافيها صورعاومالارتقا آت والمعارج ومعرفة اليوم الذي مقداره خسين ألف سنة ولكن اذا كانت الارتقا آت والمعارج من المريدين لامن المرادين فتكون عن شوق ومجاهدة ورياضة ومكابدة تم جئت الى البيت الرابع فدخلته فاذافيه ثلاث خزائن الخزانة الاولى عليهاسبعة أقفال القفل الثاني منهالامفتاح عليه والففل الاولله مفتاح فيسهست وكات والقفل الثالث بحوى مفتاحه على أربعين وكةو بقية الاقفال تحوى على ستانة حركة وستحركات فجميع حركات مفانيحها ستائة واثنان وخسون حركة ففتحتها فاذافيها علم النكاح وكيف يصحب الانسان زوجت اذا كانت لا تعينه على طاعة ربه ويقف على قوله ولا تعاونوا على الائم والعدوان وهل يستعين الانسان في عبادةر به في وضوئه بغـ بره من صب المـاء عليه اذا توضأ فان بعض العاماء كره ذلك وقدرأى النفيس ابن وهبان السلمى فى واقعته كراهة ذلك من الني صلى الله عليه وسلم وأخبر في به فن هذه الخزانة يعرف ذلك ثم جئت الخزانة الثانية فرأيت عليها خسة أقفال القفل الثاني منها مطبق والقفل الثالث لامفتاح له والاولله مفتاح وكذلك الشانى والخامس وأما الرابع فله ثلاثة مفاتيح تحوى هذه المفانيح على أر بعماتة وثمان وسبعين حركة ففضتها فاذاهى تناسب التي قبلها وتزيد عليها بأمور ليست فيها تمجئت الخزانة الثالثة فاذاعليها خسة أقفال القفل الاقل لامفتاح لهوالثاني والثالث والرابع ذومفتاح مفتاح والخامس مفتاحان نحوى هذه المفاتيح على ست وأر بعين حركة ففتحتها فاذاهى معرفة الحجارة التي توقد بهاالنار في الآخرة وكيف تكون الحجارة تقبل الوقود وهي يابسة واليابس لايقبل الوقودف علم الطبائع وهل يجوز ماطبعه أمرما أن يزال عنه طبعه مع بقاءعينه وذانه فان في هذا العرزل كثير وجهل عن أثبت ذلك ونفاه وكاتا الطريقتين غير محودتين ولاصحيحتين وكل واحدمنهما أثبته من غيروجهه ونفاه من غيروجهه قال تعالى باناركوني بردا وشبه هذائم جئت البيت الخامس فرأيت فيه ثلاث خزائن الخزانة الاولى عليهاسبعة أقفال القفل الاول والثانى والثالث والرابع لكل واحدمنها مفتاحان والخامس والسادس لكل واحدمفتاح والسابع لامفتاح له تحوى هذه المفاتيج على مائة والاث عشرة حركة ففتحتها فاذا فيهاعلوم الحس والحسوس والخيال والمتخيل والفكر ومايفكر فيمه والحافظ والحفوظ والعقل والمعقول وجيع القوى التي تدرك بهاالعاوم ومعرفة الجاعات والانوار والاستشرافات ومجاري الارواح في طرق السموات ومجاري الطبيعة في الحيوانات والنبات والحادوما يختص به عالم الانفاس من العاوم ويقف على نفس الرحن الذي أتى من قبل العن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجثت الخزانة الثانية فرأيت عليها ثلاثة أقفال على الاول والثالث مفتاح وعلى الثاني مفتاحان تحوى هذه المفاتيح على أر بعين حركة ففتحتها فاذافيها علم الاسباب العامة في الوجود والخاصة بأعل الله وأسساب النزول المضافة الى الله التي يعتمد عليهاو يوصل الى الله من يعتمد عليها وطرد من يتركها من باب الله ومن سعادته وهي عاوم شريفة زهدفيهاأ كثرالناس فشقى واستعملها بعض الناس فسعد وتحوى على علم الشرائع المنزلة الاعلاالسر يعة الحكمية مجشت الخزانة الثالثة فرأيت عليها خسة أقفال القفل الاوّل عليه مفتاح وكذلك بقية الاقفال وتحوى أفف الهاعلى أربعما تةوأربع وثلاثين حوكة ففنعتها فاذافيها صورعاوم الالتفاف التفاف الارواح بالاجساد والتفافأرواح المحبين والمحبو بين والتفاف الساقين والتفاف اللام بالانف ومعنى قوله والتفت الساق بالساق والتفاف المتضايفين وهذه كالهاعلوم الارتباطات ربوم بوب والهومألوه وقادر ومقدور وعالم ومعلوم فهذه الخزانة تتضمن جيع العلوم فهذاقدذ كرناجيع مايحو بههذا المنزل من خزائن العلوم قال تعالى وان من شئ الاعندنا خزائنه وماننزله الابقدرمعاوم غيرأني تركت عندالدخول الىهذا المنزل بيتاواحدا في دهليزهـ ذا المنزل لايفتح اكلأحدوقه فتحلى ودخلته وعرفت مافيه وهو يتضمن ويخزين فيهجيع مفاتيج الخزائن كالها الني تتضمنها هذه المنازل التي في هـ ذاالكتاب وهو بحوى على أمور جليلة وللعارف به تحقق في ايحاد الكائنات عنه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل وقد نبهناعلى بعض مافى هذا المزل من العاوم

﴿ الباب الرابع والسبعون ومائتان في معرفة منزل الاجل المسمى من العالم الموسوى ﴾

ا: اك

أتتك فتو حالكون بالبلدالقفر به مؤيدة بالعز والقسر والنصر و باللسلة الغراء جاءت ركائب به من العالم العلوى في كنف الغفر فراجع اذاراجعت ربك وحده به بتنزيه ايمان تولدى ذكر براجعك من عرش وان شاء من عمى به بغيره واعار في كونه فكرى

قال نعالى مم قضى أجلا وهونهاية عمركل حى يقبل الموت وأجل مسمى عنده وهوميقات حياة كل من كان قبل الموت في حياته الاولى وهو المعبر عنه بالبعث والذلك قال تمالى عما تتم تمترون يعني في م فان الموت لا يمترون فيمة فانه مشهود لهم فى كل حيوان مع الانفاس وانما وقعت المرية في البعث وهو الاجل المسمى المذكور وانمالم يجمل أجل الموت مسمى لان الله يقول ونفخ في الصور فصعف من في السموات ومن في الأرض الامن شاءالله فاستثنى طائفة لايصعقون فلاعوتون فامتأن يكونوالكونهم على حقائق لاتقبل الموت فيكون استثناء منقطعا واما أن يكونواعلى مزاج يقبل الموت لكن لم يسمعو االنفخ فلريد ركهم فلم يصعقوا فيكون استثناء متصلافاعلم أيها السامع ان أهل الله اذاجذ بهم الحق اليه سبحاته من مريدوم اد جعل في قلوبهم داعية الى طلب سعادتهم فبحثوا عليها وفصواءنها ووجدوافى قاوبهم رقة وخشوعا وطلباللسلامة عاالناس عليهمن التكالب والتحاسد والتدابر والتنافر فاذاوفوا كارم الاخلاق أوقار بواذلك وجدوا فىأنفسهم داعية الى الخلوات والانفرادعن الناس فنهم من أخذ في السياحة ولازم الجبال والفسلوات ومنهمين كانتسياحته في البلاد كل ماأنس به أهل بلدة أوعرف فيها رحل عنهاالى غيرهاومنهم من عزل في مسكنه بيتا وانفرديه واحتجب عن الناس كل ذلك ليقع له التفر دبالحق الذي دعاه المسه والانس به لالمعلم ولالمحد كونامن الا كوان من خرق عادة في ظاهر الحس أوفى سرته فلا يزال على كل ماذكرناهالي أن ينقمد حله في نفسمه لبعضهم أوفي خياله لبعضهم أومن خارج لبعضهم من جانب الحتي مايحول بينه وبين نفسه ويستوحش من ذلك الوارد عليه ويطلب الانس بالخاوق في تلك الساعة فاذاسكت حكم الوارد عنه وعادالى حسه اشتاق اليه اشتياقا شديدا واستفرغ فى محبة ذلك الوارداستفراغاعظماو وجد حلاوته عند فقده وسرت اللذة في حسه ور وحمه و يأنيه في ذلك الوارد خطاب وتعريف بحاله أو عمايد عي اليه كابر اهم بن أدهم حين نودي من قر بوس سرجه ليس لهذا خلقت ولابه ـ ذا أمر ت وآخ قيل له ان كنت تطلبني فقد فقد تني في أوّل قدم و آخو قيل له أنت عبدي فان كانصاحب هذاالانقطاع من أصحاب الجبال والقفار جعل له الانس في الحيوان وان كان سائحاني البلدان جعل له الانس في الحركة ما بين المدينتين وان كان عن لزم بيته جعل له الانس في الروحانيات وكل هـ ذاا بتلاء الا أن بجعل الله لالنس في الارواح النورية الملكية فهذا يرجى فلاحه بل يتحقق وهي بشرى من الله سارعت اليه عناية منه به وماعداهذا فهو على خطر عظيم فليعمل في قطعه ثم انه منهم من يظلم عليه الجوّعند الوارد فيجد لذلك غما وضيق صدروعصرا فى قلبه فليصبر فانه يعقبه اتساع وانشراح عملاتز ال الارواح تلزمه فى عالم خياله في أ كثر حالاته وتظهر له فى الحس فى أوقات فلا يرمى بذلك ولا يزهد فيه ويتعمل فى از الة التعلق به ويقف مع الفائدة التي يأتيه بها فذلك المطاوب فانسمع خطابامن وراء حجاب نفسه فليلق السمع وهوشهيد ويعمايسمع فان اقتضى الكلام جواباعلى قدر فهمك فلتجب بقدر فهمك فانر زقت العلم بذلك فهي العناية الكبرى وان لم يقتض جو ابافلتحصل ماقيل الكفى خزانة حفظك فان لهموطنا يحتاج اليه فيه ولابدف كون عندك بحكم الاستعداد لذلك الوقت فان التهسيحانه يقول أعددت فاذا كان الجق مع نفوذ قدرته في الآن قدأعد أمورا لاوقات ظهور أحكامها فالخلوق أولى مهذاوقال وانمن شئ الاعند ناخ ائنه وان هنا بمعنى مافع بهاو بشئ وجعله مخز ونافى خزائن غيبه عناو لهذا قلناان الكون صادر من وجود وهوماتحو به هذه الخزائن الى وجود وهو ظهورهامن هذه الخزائن لانفسها بالنورالذي تكشف به نفسها فانهافي ظامة الخزائن محجو بةعن رؤية ذاتهافهي في حال عدمها وقال وماتنزله الابقدر معاوم في التميز عنده الاماهوموجودله ولايجرى القدرالافي عين ممزة عن غيرها وليس هذاصفة المعدوم من كل وجده فدل ذلك كله على وجود الاعيان لله

تعالى فى حال اتصافها بالعدم لذاتها وهــذاهو الوجود الاصلى" االاضافي والعــدم الاضافي فتبتت الاحو اللعالم ولــكل ماسوى الله وان الوجود ايس عين الموجود الافي حق الحق سـ بيحاله حتى لا يكون عاولا لوجوده فالهلو كان معاولا لوجوده لكان حالاله تعالى اللةعن ذلك عاقوا كمعرا فاذاخاص الانسان بعدخ وجه من ظامة طبعه وهواهالي نور عقله وهداه أربعين صباحاظهر عنهمثل ماظهرله وأخذعنه مثل ماأخذ وتلك أقل درجمة الدينار الثالث وأقل قيراط منه ولايزال فيه حتى يج عليه أن يطاب على من يأخذ عنه فاذا وجب عليه ذلك وجو باشرعيا كفروض الاعيان كلها كان ذلك أول قيراط من الدينار الرابع وسمى رجلاعند ذلك وان لم يحصل له هـ نداالوجوب فليس برجل فكال الرجولية فعاذكرناه وسواءكان ذكرا أوأتني وأماالكمال الذاتي وهوغير كال الرجولية فهوأن لايتخلل عبوديته فى نفسه ربانية بوجهمن الوجوه فيكون وجودافى عبن عدم وثبونافى عبن نفى ولذلك أوجده الحق فكال الرجولية عارض وكال العبودة ذاتى فين المقامين مابين الحالين وأمادر جات منازل هدندين الكالين فعلومة عندنا حيثهي فدرجة الكال الذاتي في نفس الحق و درجات الكال العرضي في الجنان فلهؤلاء النور ولهؤلاء الاجور قال تعالى لهمأجوهم يعني من كالهمالعرضي ومايســتحقالاجر من كل أمرعرضيّ ولهم نو رهممن كالهم الذاتي الله نور السموات والارض وتقول الرسل قاطبة وهماا كمل بلاخلاف ان أجرى الاعلى الله فان ذلك المقام يعطي الاج ولابد فيقع التفاضل فى الكال العرضي ولايقع في الكال الذاتي قال تعالى الماث الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقال هم درجات عندالله ولم يقل لمم درجات عندالله فعلهم أعيان الدرجات لانهم عين الكال الذاني وبالكال العرضي لهم الدرجات الجنانية فاعلم ذلك جعلناالله عن جع بين الكالين فان حومنا الجع فاللة يجعلنامن أهل الكال الذاتي عنه وكرمه وأناأرجومن اللهاني فدحصلته تحصيلا لايحال بي دونه يحسن ظني بريي فيأعلاه من مشيهد فاذاحصل للعيد هذاالكال المرضى ورأى الاجابة الكونية لندائه من غيرطاب دليل ولابرهان علم قطعاان الحق قد تجلي لقاوب عباده وأنه سبحانه قدرفع الوساطة فىأمره بينه وبين قلوب عباده فان أص مسبيحانه برفع الوسائط لايتصوران يعصى لانه بكن اذ كن لاتقال الالمن هوموصوف بل يكن وماهوموصوف بلريكن ما يتصق رمنه اباية واذا كان الامر الالمي بالوساطة فلايكون بكن فأنهامن خصائص الامرالعدى الذى لايكون بواسطة واعايكون الامر عامدل على الفعل فيؤمر بإقامة الصلاة وايتاء الزكاة فيقالله أقم الصلاة وآت الزكاة فاشتق لهمن اسم الفعل اسم الامر فيطيعه من شاءمتهم ويعصيه من شاء منهم فاذاأطاعوه كافدذ كرنامها داالتحلي الالم لفاوب عباده الذي لاعتاج فيه المأمور الى دليل ولابرهان لوجو دالاجابة من نفسه ضرورة لان الضرورة اغانصة رت هنالكون الانسان لايقدر على دفع ماتكون في نفسه فان كن انما تعلقت بما تكون في نفس الانسان فكان الحكم لما تكون فيهن تكون فاتمن ولابدأ وصلى ولابدأ وصام ولابدعلي حسب ماتعطي وحقيقة الامر الذي تعاقى بهكن وقدم دأمر الواسطة ولا يردالام الالمي فلايجه المخاطب آلة يفعل مهافيظهر كأنه عاص وانماهو عاخ فاقد في الحقيقة لانه ماتكة ن فيه مأمربهأن بتكون عنمه واللة الغنى الجيمد واعلم أن الفتوح الاطي الذي يتعلق بالكون مثل النصر على الاعمداء والقهرلهم والرجة بالاولياء والعطف عليهم انماهومن نتائج الرجولة لامن غيرها فاذاحصل هـ ذاالمقام وأكل نشأته الداه الحق في سره من كالهسبحانه الحال العبد الذاتي فنزه ذات موجده عن الكال العرضي وهو الكال الالحي فان الكال الالمي بالفعل فهوفي نفوذ الاقتدار في المقدورات ونفوذ الارادة في المرادات وظهور أحكام الاسهاء الاطية والمكالالذ تىللذات الغنى المطلقءن هذا كاه فيكون العبدفي هذا المقام لايشهد ذات موجده من كونهامه صه فة بالالوهة واعامشهده غناها عماتستحقه الالوهة من الأثار الكونية فيفتقر الهااف قارا ذاتبافهو في عبادته تلك صاحب عبادة ذاتية من غيراقتران أمر بهالان الامرائ امتعلقه الامور العارضة لاالذاتية فلايقال للعمد كن عمدافاته عبدانداته واعايقال لهاعمل كذا أيهاالعبدوعمله أمرعرضي والعمل متعلق الامرمن العبد وقديعمل وقدلايعمل وهنداالمنزل يعطى جيع ماذكرناه ويكون ننزيهه لذات موجده بمايست يحقهمن الثناء الذي يايق بالحال الذاني



ثمانه بحافيه من الكال العرضى الذي هو كال الرجولة قد يصدر عنده الثناء بحايسة حقه الاله عارضا بعارض ولكن لا بطريق التنزيه فان طريق التنزيه انحاهو للذات كاقال ليس كدثله شئ للكال الذاتى وهو السميع البصير للكال الالحي الطلب المستدعى فاقد لما استدعاه من أحوال هذا العبد والله غنى حيد فلسان الادب ان يقال طلبك الكلاه وفي هذا ينبغي ان يقال ماقيل

كتاب فيــ مافيه ، بديع في معانيه اذاعاينت مافيه ، رأيت الدر يحويه

وهوهة المنزلوهة الكلامالذي سردناه والكاب الذي سطرناه ففيه مافيه لسان الحقيقة بدل على إن الاص فوق ماذ كروسطر وليس فى قوة الترجة عنه والعبارة أكثر عناظهر والله أكبر من ذلك تم سترهذا اللسان الحقيقي بقوله بديع في معانيه فكا تنه يقول في قوله مافيه على طريق التحجب به والفرح ولهذا نبه على ذلك عباذ كره في الست الثاني ثم ان الثناء على الله في هذا المنزل خاصة انماهو عما تستحقه الربو بية لما خصصتك به من الفضل على أبناء جنسك لاعاتسة حقه عافضات به على غيرك وماأ نعمت به على سواك فان هذا المنزل لا يتضمن مثل هذا الثناء فيستعين العبد فى هذا المنزل على تنزيه الحق بثناء الربوبية على نفسهامن جهة ماخصصتك به ثمان العبد بعد استفراغ طاقته فى الثناء على ربه بربه من جهة نعمته عليه لاحله على الحيى فى فلاة نفسه عن يمين طريقه فعرف انه قد زل عن طريق بنبغي ان بسالك أيضاعلها وهنامس اله دقيقة وهي تختص بهذا المنزل وذلك انه لما قيد ثناء على ربه بما خصه بهر به هل ذلك نقص في المعرفة أوفى معرفته أوليس في الوسع الاما وقع واذالم يكن في الوسع فقد أتى بكال مافي الوسع وذلك الهاذاأ تني على ربه بما كان منه سبحاله لغيرهذا العبد المنني فلايخاوا ماان يثني عليه بما تحققه علماني نفسمه ولايكونالا كذلك فقدصارهومنعو تابذلك العمروان لمنقم به تلك الاوصاف التي وقع بهاالثناء على الغمر فوصفه بالعلم بذلك تناءمنه على ربه بماخصه به من العلم بذلك وهو صفة الهية فان الحق سبحانه يثني على عبده بماليس هوالحق عليه ولاهى صفته فالثناء على اللهمن ذلك وصفه سبحانه بالعلر بذلك والخلق له فيثني على العبد بالطاعة وليست من صفات الحق كذلك هذا العبد اذا أنني على ربه بما أعطى لغيره فثناؤه على ربه بما أعطاه في نفسه هو ما حصل له من ربه من العلم بذلك فاذن فيأ تني على ربه الابماخصه به سواءاً ثني على ربه بما عطاه سبحانه لغيره أولم بذكر الغير ولاتعرضله فتحقق هذه المسئلة فأنهامن الحقائق والحقائق لانقبل التبديل وهمذا المنزلمن حصل فيه يعطيمه ماذكرناه فاذالا حله ذلك العلم الذى ذكرناه ستره نظره اليه عماهو عليه وعرف ان ذلك العلم مدل على أمر غيبي بندغي لهان يبقيه فى غيب ولايظهره و برجع من حال الخطاب بالمواجهة والحضور الى الخطاب بالغيبة فانه أنزه لان الخقائق تعطى انك ماحضرت الامعك فان الامراذاأعطى للحاضرفى حضورهمع من حضراً نه لا يمكن ان بحضر معه الاعلى حدماته عليهم تبتك فعك حضرت الامعه فأنهما تجلى لكمنه الاقدرما تعطيهم تبتك فافهم ذلك تنتفع به والايغب هذاعنك في رجوعك اليه عارجعت عنه لثلات تخيل انك رجعت الى أعلى منك فانك مارجعت منك الااليك والحق سبحانه لابرجع اليك الابك لابه لانه ليس في الوسع ان يطيقه مخلوق ولهـ نداتتنو عرجعاته وتختلف تجليانه وتكثر مظاهره ولانتكر روهوفي نفسه منزهعن التكثروالتغيرليس كشلهشي فياينسب الى ذانه قال تعالى تم تاب عليهم ليتو بوافرجوع العباداليه نتيجة رجوعه البهم باعطاءما رجعوا به اليمه فأذارجعوا اليهضاعف لهم الرجوع الالمي الذي ينتجه رجوعهم اليمه الذي هوفي نفسمه ينتجه رجوعه الاؤل البهم فالرجوع الالحي الاقل رجوع عناية وتفضل والرجوع الثاني الذيأ تتجه رجوعهم اليه سبحانه في قوله من تقرب الى شبراتقر بتمنه ذراعا فقد ارالشبرمن الذراع في الرجوع رجوع استحقاق يستحقه رجوعهم اليه والشبر الناني الذي به كال الذراع من الرجوع رجوع منه لترجيح الوزن والوصف بالفضل والترغيب والتحضيض على معاملة الكريم فالرجوع الالحي الثاني يتضمن أمرين رجوع الاستحقاق منه بمنزلة الجسدورجوع المنةمنه بمنزلة الروح للجسد الذي به حيانه فأنه وان كان الاستحقاق عما أوجبه الحق على نفسه فان الحقيقة تعطى أن لايستحق العبد شيأعلى سيده فن منته سبحابه على عبد ان أوجب له على نفسه ليأنس العبد عاأ وجبه الحق عليه من طاعته ليسارع بأداء ما وجب عليه فاذا حصل العبد في هذا المقام فليسى وراءه مس محالرام ويعلم ان الله ف أرادأن ينقله من عالمشهادته الى عالم غيبه ليكون له غيبه شهادة في موطن آخ غسر هندا الموطن له حكمآخروهو الموطن الذي تكون فيه المظاهر الالهية وهوأ وسع المواطن فلهذا عبرعن هذا المنزل بالاجل المسمعي لانه أجل البعث اليه من عالم الشهادة المقيد بالصورة التي لا تقبل التحوّل في الصور لكن تقبل التغيير وهوزوالعينها بغيرهالذلك الغيب الذي كانتبه فيدبر الروح الغيبي صورة ذلك الغير فالهذاقلنا يقبل التغيير ولايقبل التحويل فان الحقائق لانتب قلفانتقاله الى موطن التحول في الصور يسمى أجلامسمى أي معاوم النهاية وكان من المقام الوسوى دون غيره لانه لم يردف الخبر أنه عليه السلام وأى في اسرائه من جع بين صورتين سوى موسى عليه السلام فرآه في السماء وكان بينهماما كان وهوفي قبره يصلى والني براه صلى الله عليه وسلم عليهما في الحالتين معا ولايقال في مثل هـ ندا الكشف ان الآن لا يتسع لا مرين متعارضين في الشخص الواحد فصحيح ما يقول ولكن أين الآن هنا انماذلك لمن تقيد بالزمان وتعين بالمكان فاذا كان الموجو دلا يتقيد بالزمان ولابالمكان فلايستحيل هذا الوصف عليه واذافهمت ماأشر نااليه لم بعارض ماذهبنااليه وذكرناه كون الاسراء وقع بالايل وهوالزمان وكون موسى عليه السلام فى القبر والسماء وهما المكان فانك أنت تسلم من مذهبك ان الجسم لا يكون فى مكانين وأنت تؤمن بهذا الحديث فان كنتمؤ منافقلدوان كنت عالما فلاتعترض فان العلم عنعك وليس لك الاختبار فانه لايختبر الااللة ولانتأقلان الذى في الارض غيرالذى في السهاء فإن الذي عليه السلام مأقال رأيت روح موسى ولاجسد موسى وانحا قال رأ بتموسى فى السهاء ومعاوم انهما فون فى الارض وكذلك سائر من راقمن الانبياء عليهم السلام فالمسمى موسى انلم ينكن عينه فالاخبار عنمه كذب الهموسي هذا وأنت القائل رأيتك البارحة في النوم وأنت تقول كذا وكذا والمرقى معلوم أنه كان فى منزله على حالة غير الحال التي رآه عليهاأ وعليها والكن في موطن آخر ولا تقول له رأ يت غيرك م تنكرعلينامثل هندا وانما تختاف الحضرات والمواطن وتختلف الاحوال والعين واحدة فهذاقدذ كرنابعض مايحوى عليه هفا المنزل وسكتناعن بيوته وخزائنه فحامن منزل الاوله بيوت وخزائن وأففال ومفاتيج ولكن يطول ذكرهافى كلمنزلور بمااذا بيناها يدعيها الكاذب والقيقول الحق وهو بهدى السبيل وفي هذا المنزل عمراتيان المعانى فى الصوروعلم الفتوح وله باب قد تقدم وعلم الوافدين على الحق وعلم التنزيه وعلم الستر والتجلى وعلم الرجوع الالمي على من برجع هل برجع على عباده أوعلى أسمانه

﴿ الباب الخامس والسبعون وما تتان في معرفة منزل التبرى من الاونان من المقام الموسوى وهو

من منازل الامرااسيعة

منازل الامر بالندا مه منازل مالها انتها يأى يأى لانفارق و فكونكم ماله انقضا وأى أى يكون منه و لوجهه بيننا وآء عسا كوللحر وفجاءت مه يضيق عن جلهاالفضاء ارماحها كلها نجوم مه أبدهاالأمروالقضاء سفائن بحرها عميق مه قد خرت رجهارخاء فلتلخزم يأخى علما مخضاق له الارض والسماء ولترك الغير في عماه مه بمشهد ماهوالعماء اعلم ان الذلة والافتقار لا تكون من الكون الانتة تعالى فكل من تذلل وافتقر الى غيرانة تعالى واعتمد عليه وسكن في كل أمره اليه فهو عابد و فن وذلك المفتقر اليه يسمى و ثناو يسميه المفتقر الهاوأ لطف الاوأن الهواء وأكفها الحجارة وما بينهما و لهذا قال المشركون لما دعو الى توحيد الاله في ألوهته أجعل الآلهة الها واحد النهذا لشي عجاب فالناس عملون قوله المفتورة والمنافزة والمنافزة والمنافزة والمنافزة وقول الرسول وأ ماقول الكفار فا تنهى في قوله الها واحد الوالت بحب اله يأق ل العقل يعلم الانسان ان الاله لا يكون بعدل جاعل فانه اله انفسه وطذا وقع التو بيخ بقوله تعالى أ تعبدون ما نتحتون والاله في ضرورة العقل لا يتأثر وقد كان هذا خشبة يلعب مها أو حجر ايستجمر به نم أخذه وجعله الها يذل وينتقر اليه ويدعوه و فاوطمعافن مثل وقد كان هذا خشبة يلعب مها أو حجر ايستجمر به نم أخذه وجعله الها يذل وينتقر اليه ويدعوه و فاوطمعافن مثل

lia

4

ال

113

لميه

3

أش

ألف

Ki

واذ

هذايقع التبجب مع وجودالعقل عندهم فوقع التجب من ذلك ليعلم من حجب العقول عن ادراك ماهوهما بديهي وضرورى ذلك لتعاموا ان الأمور بيدالله وان الحكم فبهالله وان العقول لاتعقل بنفسها وانماتعقل ماتعقله بمايلتي البها وبهماو خالقهاو لهذا تتفاوت درجاتها فنعقل مجعول عليه قفل ومنعقل محبوس فى كن ومنعقل طلع على مرآته صدا فاو كانت العقول تعقل لنفسها لما أنكرت توحيد موجدها في قوم وعلمته من قوم والحبة والحقيقة فيهما على السواء فلهذا جعلنا قوله تعالى ان هذا لشئ عجاب ليسمن قول الكفار فاعلم يأخي ان هذا المنزل هومنزل من منازل الستروال تمان وتقرير الالوهة في كل من عبد من دون الله لانه ماعبد الجرلعينه وانماعب من حيث نسبة الالوهة اليه ولهذاذ كرنا انهمن منازل الكنمان والستر قال تعالى وقضى و بك أن لاتعبدوا الااياه وائن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فحاذكر واقط إلا الالولهية وماذكر وا الاشخاص ولكن لم يقبل اللهمنهم العيدر بل قال انكروماتعبدون من دون الله أى الذى انفرد بهدا الاسم حصب جهنم وهوقوله وقودها الناس والخارة وهوكل من دعاكم الى عبادة نفسه أوعبد تموه وكان في وسعه النينها كمعن ذلك فيانها كم فشل هؤلاء يكونون من حصب جهنم فالموحد يعبد الله من طريقين من طريق الذات من كونها تستحق وصف الالوهة ومن طريق الالوهة فالسعيد الجامع ينهما لان العابد مركب من حوف ومعني فالحرف للحرف والمعنى فلذلك لم نعبد الذات معراة عن وصفها بالالوهية ولم تعبد الالوهية من غير نسبتها الى موصوف بها فلم تقم العبادة الاعلى ما تقتضيه حقيقة العبدوهوالتركيب لاعلى ماتقتضيه حقيقة الحق وهوالاحدبة وطندا يكون القائل في عبادته وفاء لحق الله غير مصيب اذا أرادالذات فان حقيقتها الاحدية وقد يمكن ان يصح قول من قال انما أعبده وفاء لحق الربوبية لالحقيقتها اذكلحق لهحقيقة فالحق من ذلك به تتعلق العبادة من العابدوالحقيقة هي الاحدية التي لاتتعلق ولايتعلق بهاولهذا كانت الالف في الوضع الالهي بالخط العربي اذا تقدمت في الكامة لاتتصل ولايتصل بهاواذا تأخ تاتصل بهابعض الحروف عن لاعلم له بالاحدية المطلقة التي تستحقها هذه الذات الاخسة أحرف لاغيرمن جييع الحروف وهي الدال والذال والراء والزاى والواو وهي خسة أحوال من انصف بهاعرف الاحدية وكانت عبادته ذاتية لم يقترن بها أمروهي عبادة المعنى للعني فان الامر عبادة الحرف للحرف فلا يخطر اما بدالمعني فرق بين الذات والالوهية ولا كثرة بل يرى عيناوا حدة تستحق ماهو عليه هذا العارف من حيث معناه لامن حيث حوفه وهذا مقام الجلال والعظمة وأحدية العبدالتي أعطنه معرفة الاحمدية الذاتية والتنزيه والغني فهذه أحوال خسمة تدل عليها الحر وفالخسة التي لاتتصل بها الالف الواقعة في أواخر الكلم مثل جبيرا وعزيزا وأحدا واذاوعلوا فدلت الالف فى أقل الكامة من عدم الاتصال على قوله كان الله ولاشئ معهوه وعلى ماعليه كان مع وجود الاشياء من عدم الاتصال كالم تتصل الالف بالكامة ودل عدم اتصال الحروف الخسمة بها في آخ الكامة على حال معرفة مقام بعض العبادمن العلماء بالتهدون غيرهم حيث رفعوا النسبة بينهم وبين الله تعالى وأنهم مشاهدون لماذ كرناسن الجلال والعظمة والاحدبة والتنزيه والغنى وماعداه فده الطائفة جعلوا نسبة ورابطة بين الاله والمألوه ومافر قوابين المرتبة والذات لما لم يعرفوا الله الامن نفوسهم بحكم الدلالة لاستناد الممكن الى المرجح فطلبوه وطلبهم ولهم من الحروف كل حوف اتصل بالالف في آخ الكامة و لحؤلاء الأكابر أيضافهم وحظ وافر في منزل هذه الحروف التي اتصلت من حيث ح فيتهم لامن حيث معناهم وهؤ لانك جهاواهذا القد رالفارق بينهم لكنهم سترواذلك عن العامة وانفردوابه عن أشكالهم يختص برحتهمن يشاءولأجل هذاقال الجنيد سيدهذ والطائفة لايبلغ أحددر ج الحقيقة حتى يشهدفيه ألف صديق بأنه زنديق فانهذا المقام يضر عن ليسمن أهله كايضر رياح الوردبالحمل لان الحال التي هم عليها لانقبل هذا المقام ولايقبلها فاذار آهم الناس فى العموم لم يعرفوهم لانه ليس على حوفهم أمر ظاهر يتميز به عن العامة واذار آهم الناس فى الخصوص كالفقهاء وأصحاب علم الكلام وحكماء الاسلام قالوابتكفيرهم واذار آهم الحكاء الذين لم يتقيد وابالشرائع المزلة مثل الفلاسفة قالوا ان هؤلاء أهل هوس قدفدت خزانة خياهم وضعفت عقوطم



فلايعرفهم سواهم ومن اقتطعهم من خلقه اليهقال تعالى فى المعنى وماقدر وا الله حق قدره ولهؤلاء حظوافر فى هذه الآبة حيث جهلهم العام والخاص والمسلم وغير المسلم فهم الضنائن المصانون بحجب الغيرة فلا يعرفهم الاالحق وهل يعرف بعضهم بعصافيه توقف وهم المطلو بون من العباد ألحفنا اللهبهم وأرجوأن أكون منهم وأتمانبري المسلم عن استنداليه المشرك فليس تبرؤه الامن النسبة ومن النسوب اليه لامن المنسوب فاجتمع المشرك والمسلم فى النسوب وافترقاني المنسوب اليه والنسبة ولهذا لمتضرب الجزبة على المشرك وفرق بينه وبين الكفار من أهل الكتب المنزلة فان المشرك قادح في الحق وفي الكون بشركه فلم يكن لهمستند يعصمه من القتل لانه قدح في التوحيد وفي الرسل والكفار من أهل الكابل بقدحوافى التوحيد ولافى الكون أعنى الرسل لكن قدحوا في رسول معين طوى أوشبهة قائمة بنفوسهم أداهم ماقام بهم الى جودالحق ظلماوعلوامع اليقين بهوامًا لشبهة قامت بهم لم يثبت صدق صاحب الدعوى عندهم فلهذا كان طمم في الجلة مستند صحيح عندهم لافي نفس الأمر يعصمهم من القتل فضر بت عليهم الجزية وتركواعلى دينهم ليقبموه أويقمو ابعضه على قدرما يوفقون اليهوهنا نكتة لمن فهم ان دينهم مشروع لهم بشرعنا حيث قررهم عليه ولهذا كان رسول اللقصلي الله عليه وسلم اذاسمع ان الروم قدظهرت على فأرس يظهر السرور فى وجههم كون الروم كافرين به صلى الله عليه وسلم ولكن الرسول لعامه صلى الله دليه وسلم كان منصفالامه علران مستندالر وملن استنداليه أهل الحق لأنهم أهل كتاب مؤمنون بهلكنهم طرأت عليهم مشبهة من تحريف ائتهم ماأ نزل عليهم حالت بينهم وبين الاعمان والاقرار بنبقة محد صلى الله عليه وسلم أو بعمومها وكلامنامع المنصف منهم من علمائهم فعذرهم الشرع طذاالقد والذى علمهمنهم وراعى فيهسم جناب الحق تعالى حيث وحدوه وما أشركوا به حين أشرك بهفارس وعبدة الأوثان وقدحت فى توحيد الا ومايسة حقهمن الأحدية وهكذا حال العارفين من أهل هذا المقام وأماقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصره الإنا بمخالفة أهل الكتاب انماهوفي كونهم آمنوا بيعضه وكمفر واببعضه وأرادوا ان يتخذوا بين ذلك سبيلا فأمر ناعخالفتهم في أمورمن الاحكام معينة وفهاذ كرناه ولوأمر ناعخالفتهم على الاطلاق لكأمأمور بن بخلاف ماأم نابهمن الاعان فلاتصح مخالفتهم على الاطلاق فهاذا المرادبقوله صلى الله عليه وسلم خالفواأهل الكتاب واعلم ان كل مشرك كافر فان المشرك باتباع هواه فيمن أشرك وانخذه الحاوعدوله عن أحدية الاله يسترهاعن النظرف الادلة والآيات المؤدية الى توحيد الاله فسمى كافر الذلك الستر ظاهرا وباطناوسمي مشركالكونه نسب الالوهية الى غسيراللة مع الله فعلى لط انسبتين فأشرك فهذا الفرق بين المشرك والكافر وأماالكافر الذي ليس عشرك فهوموحد غيرانه كافر بالرسول وببعض كتابه وكفره على وجهبن الوجه الواحد أن يكون كفره بماجاء من عند الله مثل كفر المشرك في توحيد الله والوجه الآخر أن يكون عالما برسول اللة وعاجا من عند الله انه من عند الله و يسترذ الدعن العامة والمقلدة من أتباعه رغبة في الرياسة وهوالذي أرادعليه السلام بقوله فى كتابه الى قيصرفان توليت فانعليك اثم البريسيين يعنى الاتباع واعلم ان التأيه والندا مؤذن بالبعد عن الحالة التي يدعوه المهامن بناديه من أجلها فيقول ياأيه الذين آمنوا آمنوا فلبعد دهم عاأيه بهم ان يؤمنوا بهاناك أبهبهم فان كانواموصوفين في الحال بمادعاهم السه فيتعلق البعد بالزمان المستقبل في حقهم أي اثبتوا على حال كم الذى ارتضاه الدين لكرفي المستقبل كاقال يعقوب لبذيه ولاتموتن الاوأ تتم مسامون في حال حياتهم فاص هم بالاسلام فى المستقبل أى بالثبوت عليه والاستقبال بعيد عن زمان الحال فيكون التأبه أيضاء اهوموجود في الحال ان يكون بافيا في الستقبل قال تعالى يا بها الذين آمنوا اوفوا بالعقود وهم في حال الوفاء بعقد الايمان فانه نعتهم في تأسهم بالايمان فكان البعدف العقوداذا قباوهامتي قباوها واعلم ان النداء الالهي يع المؤمن والكافر والطائع والعاصى والارواح والروحانيين ولايكون النداء الامن الاسماء الاطية ينادى الاسم الاطي من حكم عليه اسم الهي غيره اذاعاانه قداتهتمدة حكمه فيه فيأخذه هنا الاسم الذي ناداه كذلك دنياوآخرة فميعمن سوى الله تعالى منادى يناديه استمالحي لحال كوفي يطلبه به ليوصله اليه فان أجاب سمى مطيعا وكان سمعيدا وان لمنجب سمي عاصيا

وڪان

وكان شقيافان قال قائل كيف يكون النداءمن اسم المى ويقف الكون عن اجابتهمع ضعفه وقبوله للاقتد ارالالمي فلنالم تكن ابايته عن اجابته من حيث نفسه وحقيقته لائه مقهور داعًا ولكن لما كان تحت قهراسم المي لم يتركه ذلك الاسم ان يحيد من ناداه فالتنازع وقع بين الاسهاء الالحية وهمأ كفاء والحكم اصاحب اليد وهو الاسم الذي هوفي يده في وقت نداء الاسم الآخر فلهذا كأن أقوى للحال فان قلت فلساذا يؤاخذ بالاباية قلنا لا نه ادعى الاباية لنفسه ولم يضفها الى الاسم الالمي الذي هو تحت قهره فان قات فالامر باق فانه انماأ بي لقهر اسم الحي كانت الاباية عنه في هذا المدعق قلناصدقت ولكنه جهل ذلك فأخذ بجهله فان الجهل لهمن نفسه فان قلت فان جهله من اسم المي حكم عليه قلنا الجهل أمرعدى لاوجودي والاسهاء الاطية تعطي الوجو دماتعطي العدم فالعدم للدعومن نفسه والجهل عدم العلم فإيدر المعترض مااعترض به والاسماء الالهية لاتعطى الاالوجود فلم يلزم ماذكرته وانقطع الاعتراض من هذا القائل بما ذكر ناه واذا استان النداءيع فالمنادى به أيضايع ولكن نداء الحق لايكون الابمايكون في اجابته السعادة للعبد وأما النداءعا يكون فيه الشقاوة للعبد فذلك ليس نداء الحق والنداءمن صفة المكلام فكل فعلى يفعله العبد ينقسم الى أمرين الى فعل فيه سعادة ذلك العبد وهو الذي يقترن به نداء الحق تعالى وفعل لا يقترن به سعادة العبد فليس عن لداءاكحق اكنهعن ارادة الحق وخلقه لاعن لدائه وأمرشرعه ونني السعادة فيهعلي قسمين الواحدأن يكون فعدلا لاقترن به شقاوة والاسعادة أويكون فعلا تقترن به شقاوة والفعل الذي تقترن به الشقاوة على قسمين قسم تقترن به على الابدوهي شقاوة الشرك وشقاوة لاتقترن به على الابدوهوكل فعل لايكون شركاولانداء للحق فيه البتة فهذا المنزل هو منزل النداء لامنزل الافعال وسيأتى ان شاء الله منازل الافعال ويشقبه على بعض العارفين هذا المنزل واخوانه عنزل الافعال لكونه برى النداء بالافعال وليس المنزل واحدا في ذلك بل النداء له منزل والفعل له منزل وواعلم ان النداءعلى مراتب لكل مرتبة أ داة معينة فالادوات الهمزة ويا وأيا وهيا وأي مسكنة الياء فأقربها الهمزة في الرتبة وأبعدهاهيا والنداء قديصحبه التنبيه وقدلا يصحبه التنبيه فاذاكان النداء بأى فهونكرة فلابدمن التنبيه لان النداءاغا يطلب التعر يف وهو بنفس المنادى فلابد أن يصحب هاء التنبيه لاى فى النداء الان التنبيه تعريف مم يردف التنبيه بأسم المنادي ليعرف المنادي أنه منادى دون غيره فان كان اسمه ناقصا كالذين فلابد لهمن صلة وهو الذي يصفه به لينم به المقصود ولا بدمن رابط بين هذه الصلة والموصول ليعلم انه المراد بذلك النداء وان لم ردف باسم ناقص لم يحتبج الى ماذكر ناه فيقال ياأيها الناس وأمثال هذاوأ مااذالم يقترن بالنداءأى فان النداء يتصل باسم المنادى وفديكون منادى منكور امطولامثل قوله تعالى ياحسرة على العباد ومثل قوله يعجباقال الشاعر

باعبالمنده الفليقه م هلندهيان القربالربيقه

وقديكون منادى يعرف مثل ياجبال أو بي معهولا يكون ما بعد النداء أبدا الامنصو بالمالفظاوا ما معنى وطف اعطف بالمنصوب على الموضع في قوله تعالى والطبر بالنصب عطفاعلى موضع ياجبال وان كان مر فوعافى اللفظ فقد يراعى اللفظ فأوقات ولهذا قرى أيضاوا الطبر بالزفع ولكل فصل من هذه الفصول حقائق الطية لولا التطويل لا تركناها فصلا فتركناها لمن يقف على كلامنامن العارفين كالتنبيه لهم على ما يتضمنه منزل النداء من المعانى الالهية وان الكون مرتبط بعضه ببعض ارتباط المعانى بالكمات ورج اجعلوا الواومن أدوات النداء ولكن خصوها بنداء خاص لحال خاص بخلاف سائر الادوات خصوها بالانتسد اب فينادون الميت واجبلاه واسنداه و به يعد نب الميت الملك يطعند في اضرته أن هكذا كنت و يقولون وازيداه واسلطاناه ولابدت في هذا النداء من ادخال الماءهاء السكت في آخره بالمناس من شرط هذا النداء ان يقال بعده شئ فلهذا ادخلهاء السكت عليه في كتنى به فيقول واجب الاه واحزناه ولا يعتاج الى أمر آخر واذا قلت يازيد و ناديته بسائر حروف النداء من غيرنداء الندبة فلابد أن تن مو كالسبب الذي بالمناس الموافئة والمناس التقوا فلات كون هاء السكت الافي نداء ناد بقد النداء المرخم فانهم يريد ون به تسده بالمنال الكلام المنخف على المنادى ليصدل الى المقصود مسرعا بما الندبة خاصة وأما النداء المرخم فانهم يريد ون به تسده بل الكلام المنخف على المنادى ليصدل الى المقصود مسرعا بما الندبة خاصة وأما النداء المرخم فانهم يريد ون به تسده بل الكلام المنخف على المنادى ليصدل الى المقصود مسرعا بما

( ٧٥ - (فتوحات ) - ثاني )

حذفهمن الكامةفان الترخيم التسهيل ومنهرخيم الدلال في وصف المعشوق المستحسن أي هوسهل ومشل الترخيم فىالمرخم هوأن تحلف الآخرمن اسم المنادي فتقول اذا ناديت من اسمه حارث ياحارهم فحذفت آخر الكامة طلبا للتسهيل ولتعلم ان الاسهاء وأسهاء الافعال على قسمين معرب ومبنى فى اتفسير آخر وبدخول العوامل سمى معربا والاعراب التغيير يقيالأعر بتمعدة الرجل اذا تغييرت وقد تغيرهندا الاسممن حال الىحال هندا بعض وجوه اشتقاقه من كونه سمى معر باوالمبني هوكل اسم لفعل كان أولغ يرفعل ثبت على صفة واحدة لفظه ولم يؤثر فيه دخول العوامل التى تحدث التغييرف المرب عليه فسمى مبنيامن البناء البوته وعدم قبوله التغيير وهذاله بابف الصغة الثبوتية للالهمن كونه ذاناومن ثبوت نسبة الالوهية اليه دائما والمعرب لهباب في المعارف الالهية من قوله كل يوم هوفى شان وسنفرغ لسكمأيها الثقلان فهذاالفرق بين المعرب والمبنى فاذارخم الاسم فقد ينتقل اعرابه الى آخرماييق من حو وف الكامة فتقول بإحارهم بعدما كانت الراء مكسو رة نقل البهاح كة الناءليعرف السامع أنه قد حنف من الاسم وف فانه انمايم رف المنادى اسمه اذا كان اسمه حارثا بالثاء فاذاحنف الثاء ربمايقول ماهوأنا فاذانقل الىالراء حكة الثاء علمأ نه المقصود كذلك اذا نودي العبدبامهم الحي ربما يقعرفي نفسه انهجدير بذلك الاسم فينقل وصف عبوديته الى ذلك الاسم الالمى الذى نودى به هذا العبد فيعرف أنه آلمقصودمن كونه عبدا لاستصحاب الصفةله هذا اذانقل واذالم ينقل وكة الحدوف من الاسم لمابق وترك على حاله كان القصد فى ذلك قصدا آحروهو ترك كلحق على حقيقته حتى لايكون اكون أثرفى كون ولايظهر اكون خلعة على كون ليكون المنفر دبذلك هواللة تعالىفان الضمة التى على الثاءمن حارث هي لباسه فاذا خلعها على الراء فى الترخيم فقد خلع كون على كون فر بماقصده الخاوع عليه بالعبودية له والثناء عليه والخلع على الحقيقة إغاه وللتكام المنادى لالحرف الثاء فالمنادى هو الذي خلع على الراء الرفع الذي كان لحرف الثاء لماأز العينسه من الوجود كلع القطبية والامامة من الشخص الذى فقدعينه الى الشخص الذى قام فى ذلك المقام اذ كان الله هو الذى أقامه لاهذا الامام الذى درج فهذا قديينا فى هـ أ المنزل بعض ماعند نامن أسرار وليقع التنبيه على مافي والطالب ان شاء الله تعالى والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

الباب السادس والسبعون ومائتان في معرفة منزل الحوض وأسرار ومن القام الحمدي الحوض منزل وصف الماء بالكدر وهي العاوم التي تختص بالبشر

فالماء فى العمين صاف مابه كدر ، والقعر يظهر مافيه من الكدر وعلم المانية كون الفكر والفكر وعلم العلم السموعن الفكر

ان الخيال اذا جاءته قيـــدها ۞ بالفكر في عالم الاجساد والصــور

والفكرمن صورها وقتا يخلصها ، لكنه غسير معصوم من الضرر

فاطلب مبالذكر لابالفكر تحظ به يه مستزها خالصامن شائب الفسير

المرقوم



المرقوم وماأودع فيممن المعانى من غيرفكر فيهاذ كان الفكرفي نفسه غير معصوم من الغلط في حق كل أحد ولهذا قال والراسخون في العلم يقولون و بنالاتزغ قلو بنا يعني بالفكر فها أنزلته بعدا ذهد يتنا الى الاخذمناك علم رأ نزلته الينا وهبالنامن لدنك رحة انك أنالوهاب فسألهمن جهة الوهب لامن جهة الكسب وطذا جعلنا الضمير يعود على الذين أ كلوامن فوقهم يقول ومن تحت أرجل هؤلاء أممنهم أمة مقتصدة وهم أهل الكسب وهم الذين يتأولون كتاب الله ولايقمونه بالعمل الذي نزل اليمولايتأذبون في أخذه وهم على قسمين الفليل منهم المقتصد في ذلك وهو الذى قارب الحق وقد يصيب الحق فها تأوله بحكم الموافقة لابحكم القطع فانه مايعهم مراداتك فهاأ نزله على التعيين الابطريق الوهب وهوالاخبار الالمي الذي يخاطب به الحق قلب العبد في سره بينه و من لم يقتصد في ذلك و تعمق فى التأو يل بحيث الهلم يترك مناسبة بين اللفظ المنزل والمعنى أوقر واللفظ على طريق التشبيه ولم يردّعلم ذلك المحالمة فيعوهم الذين قال التهفيهم فى الآية عينها وكثير منهم ساءما يعملون وأى سوء أعظمن هذاوهؤلاءهم القسم الثاني ولماشاهد الرسول هذاالامر وقد بعث رحة بمانول بهورأى الكثير لم تصبه هذه الرحة وان علة ذلك ايما كان تأويلهم بالوجهين من التشبيه أوالبعد عن مدلول اللفظ بالسكلية تحير فى التبليغ وتوقف حتى يرى هل يوجب ذلك عليه ربه أم لا فأنزلاللة تعالى ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك من ربك وقيلله ماعليك الاالبلاغ وقيسلله ليسعليك هداهم فهايجرى منهم من خير وشر وفيلله انك لاتهدى من أحببت ولكن الله يهدى من يشاء فعلم الرسول ان المرادمنه التبليغ لاغير فبلغ صلى الله عليه وسلم وماأخني بماأص بقبليغه شيأأ صلافا نهمعصوم محفوظ قطعافي التبليغ عن ربهماأمر بتبليغه وماخص به فهوفيه على ما يقتضيه نظره فالتقدير فى الآية على التفسير ومن تحت أرجلهم أمممهم أمة مقتصدة وكشيرمنهم ساء ايعملون ولحداقال لنبيهوان تطعأ كثرمن فى الارض يضاوك عن سبيل الله وقال مايعامهم الاقليل فأشرف العاوم ماماله العبيدمن طريق الوهب وان كان الوهب يستدعيه استعداد الموهوب اليه عااتصف به من الاعمال الزكية المنروعة وا كنه الم يكن ذلك شرطاف حصول هذا العلم لذلك تعالى هذا العلم عن الكسب فان بعض الانبياء تحصل لهم النبوة من غيران يكونواعلى عمل مشر وعيستعدون به الى قبوط او بعضهم قديكون على عمل مشر وع فيكون ذلك عين الاستعداد فر بما يتخيل من لامعر فقله ان ذلك الاستعداد لولاه ماحصلت النبوة فيتخيل انهاا كنساب والنبؤة فى نفسها اختصاص المي يعطيهلن شاءمن عباده وماعنده خبر بشرع ولاغبره ولايعرف من هوولا يماهو الامرعليه فاوكان الاستعداد ينتج هذا العل لوجد ذلك في الانبياء ولم يقع الامركذلك فان النبوة غـ برمكنسبة بلاخلاف بين أهل الكشف من أهل الله وان كأن اختلف في ذلك أهـ ل الفكر من العقلاء فذلك من أقوى الدلالات عند ناعلى ان الفكر يصب العاقل به و يخطئ ولكن خطؤه أ كثرمن اصابته لان له حدا يقف عنده فتى ماوقف عند حده أصاب ولابد ومتى جاوز حده الى ماهو لحكم قوة أخرى يعظاها بعض العبيد قد بخطئ ويصيب عصمنااللة وايا كممن غلطات الافكار وجعلنامن الذاكرين المذكور بن بفضله لارب غيره ولنافها ذكرناه آنفانظم كتبتبه الى بعض الاخوان سمنة احدى وستهائة من مدينة الموصل في النبؤة انهاا ختصاص من الله تعالى ولذلك لايشوب رائقها كدر

ألاان الرسالة بر زخيسه \* ولايحتاج صاحبهالنيسه اذا أعطت بنيتسه قواها \* تلقنها بقونها البنيسه وان الاختصاص بهامنوط \* كادلت عليسه الاشعريه وهـ ذا الحق ليس به خفاء \* فدع أحكام كتب فلسفيه

فى أبيات كثيرة ولكن قصد ناالى الامرالذى يطلبه هذا الموضع منها ولتعلم ان سبب ظهورالا كدار انما هوقرار الماء وسكونه لطاب الراحة من الحركة فى غير موضعها ومحلها ولذلك كنينا عن هذه الحالة بالحوض لان فيه قرار الماء وسكونه وقد قلنا فى باب الغزل والنسيب أصف نزاهة المعشوق فى نفسه طلما

الى

ول

طا

روحت كلمن أشب بها ﴿ نَصْلَةُ عَنْ مُمَاتِ الْبَشْرِ عَدِرُ الْبِيْنِ الْحَيَاضُ مِنْ كُدرِ

أريدأن الحاذاتعشق من صفته هذه حكم عليه هذا المعشوق فنقله اليه وكساهمن ملابسه فأخرجه عن الذي يقتضيه عالمالطبيعة من كدرالشبهاذا كانالمعشوق علما والشبهات والحراماذا كانالمعشوق عملا والشهوات الطبيعية اذا كان المعشوق روحامجرداعن المواد وعن البشر بةاذا كان المعشوق ملكا وعماسوى اللهاذا كان المحبوب هوالله فالحب الصادق من انتقل الى صفة الحموب لامن أنزل المحبوب الى صفته ألاترى الحق سبحانه لما أحبنا نزل الينا فيألطافه الخفية عماينا سنناعما يتعالى جده وكبرياؤه عن ذلك فنزل الى التبشيش بنااذا جثناالي بيته نقصد مناجانه والي الفرح بتو بتنا ورجوعنااليه موزاعر اضناعنه والتحب من عدم صبوة الشاب من الشاب الذي هوفي محل حكم سلطانها وانكان ذلك بتوفيقه والى نيابته عنافى جوعنا وعطشنا ومرضناوا نزاله نفسه الينامنزلتنا لماجاع بعض عبيده قاللا خرين جعت فلر تطعمني ولماعطش آخرمن عباده قال سبحانه لعبد آخر ظمئت فلر تسقني ولمامرض آخرمن عباده قال لآخ من عباده مرضت فإتعدني فاذاسأله هؤ لاء العبيد عن هذا كله يقول لهم أماان فلاناص ض فاوعدته لوجدتني عندهأماانه ماع فلان فاوأ طعمته لوجدت ذلك عندي أماانه عطش فلان فاوسقيته لوجدت ذلك عندي والخبر صحيم فهذامن غرة الحبة حيث نزل الينافلهذا قلناان الصدق في الحمة بجعل الحديقف بصفة الحبوب وكذا العبدالصادق فيمحبتمر به يتخلق بأسهائه فيتخلق بالغنىعن غبراللةو بالعز باللة تعالى و بالعطاء بيداللة تعالى و بالحفظ بعين الله تعالى وقد علم العلماء التخلق بأسهاء الله ودونوا في ذلك الدواوين وسبب ذلك لما أحبوه اتصفوا بصفانه على حدمايليق مهم تم زجع الى ما كنابسبيله فنقول والله يقول الحق وهو بهدى السبيل ان العاوم وأعنى بها المعاومات اذاظهر تبذواتها للعلم وأدركها العلم على ماهي عليه فى ذواتها فذلك العلم الصحيح والادراك التام الذى لاشبهة فيه البتة وسواءكان ذلك المعاوم وجودا أوعدماأ ونفياأ واثباتاأ وكشيفا أولطيفاأ ورباأ ومربو باأوحوفا أومعني أوجسما أوروحاأ ومركباأ ومفردا أوماأ تنجه التركيب أونسبة أوصفة أوموصوفا فتي ماخرج شئ بماذ كرناه عن ان ببرز للعلم بذانهو برزلهفي غيرصورته فبرزالع دمله في صورة الوجودو بالعكس والنغ في صورة الاثبات وبالعكس واللطيف فىصورة المكثيف وبالعكس والرب بصفة المربوب والمربوب بصفة الرب والمعاني في صورالاجسام كالعلم في صورة اللبن والنبات فى الدين في صورة القيد والايمان في صورة العروة والاسلام في صورة العمد والاعمال في صور الاشخاص من الجال والقبح فذلك هوالكدر الذي يلحق العلم فيحتاج من ظهر له هذا الى قوة الحية تعديه من هذه الصورة الى الطبيعي وهوالمعبرعنه بالحوض في هذا المنزل وقعرهذا الحوض هوخ انة الخيال وكيدرماء هذا الحوض المستقرف قعر دهو ما يخرجه الخمال والتخمل عن صورته فيطرأ التلبيس على الناظر عاظهر له فيابدري أي معنى ليس هذه الصورة فيتحدر ولا يتخلص له ذلك أبدا من نظره الابحكم الموافقة وهو على غير يقين محقق فما أصاب من ذلك الاباخمارمن الله ولهذالماقام أبو بكر الصديق في هذا المقام وسأل تعبيرالرؤ ياوأ من النبي صلى الله عليه وسل بتعبيرها فلمافرغ سأل النبى صلى الله عليه وسإفها عمره هل أصاب أوأخطأ فقال لهرسول الله صلى الله عليه رسل أصت بعضا وأخطأت بعضا فاعز الصديق اصابته للحق في ذلك من خطئه فلهذا فلنا ان الصيفي مثل هذا السرعلي يقتن فما أصابه فلهذا جنس العارفون وامتنعواان بأحذوا العلم الامن الله بطريق الوهب الذى طريقه فالاولياءالذكر لاالفكرفان أعطواالمعانى مجردة وبرزت لهم المعاومات بذواتهافي صورها التيهي حقائقها فهو المقصود وان أبرزها الحق لهم عندالذ كروهيذاالطاب في غسر صورهاو حجب عنهم ذواتهاأ عطوامن القة ة والنورالنفو ذفي تلك الصورالي ماوراءهاوهوالذىأر بدتله هنده الصور وقيدبها فشهوده على كل حال المعانى التيهي المقصود وهي في عالم الالفاظ والعبارات بمنزلة المنصوص والمحكم الذى لااشكال فيمه ولاتأو بلوالآخر بمنزلة الطواهر التي تحمل المعاني المتعددة

وما

ومايعرف الناظر مقصد المتكام بهامنها وواعلم ان هذه العاوم اذاأ عطاها الله العبد في غير صورها وأعلمه ماأ رادبها فوقف على عينهامن تلك الصورة في تلك الصورة فهو المسبه بالحوض لانه بدرك الماءويدرك الكدرالذي في فعر الحوض ويلبس الماء ولابدفي ناظر العين لون ذلك الكدرجرة كان أوصفرة أوما كان من الالوان فتبصر الماءأجر أوأصفر وغبرذاكمن الالوان ولحذاقال الجنيد وقدستل عن المعرفة والعارف فقاللون الماءلون امائه ولماقبل الماءهذااللون صارفى العين مركبامن متلؤن ولون وهوفى نفس الامرشئ آخر فبعلم الماء ويعم ان ذلك لون الوعاء كذلك التبجليات في المظاهر الالهية حيث كانت فأماالعارف فيدركهادائا والتجلي لهدائم والفرقان عندهدائم فيعرف من تجلى ولماذ أتجلى ويختص الحق دون العالم بكيف تجلى لايعامه غيراللة لاملك ولاني فان ذلك من خصائص الحق لان الذات مجهولة فى الاصل فعلم كيفية تحليها فى الظاهر غير حاصل ولامدرك لاحدمن خلق الله هذاهو العلم الذي لا ينتج غيره فهو منقطع النسل لاعقب لهوماعد اهذامن العاوم فقد يكون العلم بالنظر فيه ينتج عاما آخر ولايكون الاهكذاوهوالا كدثر بلهو الذى بأيدى الناس فان المقدمات ان لم يحصل الك العلم مهاو عما ينتج منها عمالا ينتج و بالسبب الرابط بينهما فبعد حصول هذاالعل بنتجلك العرعا عاأعطاه هذا التركيب ألخاص وهو التناسل الذي يكون في العاوم بمزلة التناسل الذي يكون في النبات والحيوان وهذاهوتناسل المعانى ولهذا قبلت المعانى الصور الجسدبة لان الاجسام محل التوالد هفان قلت فالذي يكون من العلوم لا ينتج فكأن بنبغي ان لا بقب ل الصورة قلنا أي اقب ل الصورة من كونه نتيجة عن منتج و تتاج وهو فى نفسه عقيم الا ينتجأ صلا كالعقيم الذي يكون في الحيوان مع كونه متولد امن غيره واكن البولد له لا به على مفة قات به تقتضى له ذلك ولذلك جاء الحق في تنزيه نفسه عن الامرين فقال لم يلدولم يولدوه فا تنزيد الذات فلا تتعلق ولايتعلق مهاوالنتاج أنم اوقع وظهرفى المرتبة فطلب الرب المربوب والقادر المقدور فان قلت فادا كان الامرعلي ماذ كرتف لم بلدولم يولد فكانت المظاهر تبطل وهي موجودة فماجوا بك قلنا المظاهر للمرتب ة لاللذات فلايعبد الامن كونه الحاولا يتحاق بأسمائه وهي عين العبادة له الامن كونه الحما ولايفهم من مظاهره في مظاهره الا كونه الها فاعلمذلك ولوكانت المظاهر تظهرهاالذات من كونها ذاتاعامت ولوعامت أحيط بهاولوا حيط بهاحدت ولوحدت انحصرت ولوانحصرت ملكت وذات الحق تتعالى علوا كبيراعن هذا كله فعامنا انه لبس بين الذات و بين هذه المظاهر نسبة يتعلق العلم بهامن حيث نسبة الظهر اليهاأ صلا واذالم يحصل مثل هذا العلم في نفوس العلماء بالله وتعالى عن ذلك فأبعدوا بعدان تعلرنسبة الذات الى المظاهر فان قلت ان النسبة واحدة ولكن لهاطر فان من حيث الذات طرف ومن حيث المظهر طرف قلناليس الامر كاتظن في ان النسبة واحدة بين المتضايفين فان نسبة الولد الى الوالدنسبة بنوة والبنةة انفعال ونسبة الوالدالي الولدنسبة أبة قوالا بؤة فاعلية وأين ان يفعل من ان ينفعل هيهات فليست النسبة واحدة ولالهاطر فانأصلا فانهاغ يرمعقولة الانقسام أعني هذه النسبة الخاصة وهوالطرف الذي جعلته أنت للنسبة بخيالك فذلك الطرف هوالنسبة التي تذكرا ذالطرفان لاشئ الموصوف بهما يوذنان بقسمته والمعنى لاينقسم فانه غسرم كب والذي ينتجه هنذا العلم المشبه بالحياض مناجاة الحق من جهة الصدر وهو مناجاتك اياه في صدورك عنه حين أمرك بالخروج الى عباده بالتبليغ ان كنترسو لاو بالتثبيت ان كنت وارثاو وند المناجاة لاتكون منه اليك الافيك لافي غيرك فنك تعرفه لامن غبرك لانك الحجاب الافرب والسترالمسدل عليه ومن كونك ستراو عجابا حددته فعرفتك مهفي هذاالموطن عين عجزك عن معرفته وان شتت قلت عين الجهل به ونريد بالجهل عدم العلم وأما الغير فحاب أبعد بالنظر اليك فان الله ماوصف نفسه الابالقرب اليك وهكذا قربه من غيرك الى ذلك الغير كقر به اليك فوصفه بالقرب اليك أبعد بالنظر الى غيرك اذاأر ادالعلم بهمنك كأنت اذاأر دت العلم به من غيرك قال تعالى ونحن أقرب اليه من حبل الوريد فأثبت قربه الى الاشياء ونفى العلم بكيفية قربه من الاشياء بقوله تعالى ونحن أفرب اليه منكم ولكن لانبصرون فع البصيرة والبصراذ كان ادراك البصر فى الباطن يسمى بصيرة والدات واحدة واختلف عليها المواطن فسمى فى ادراك الحسوس بصراوفي ادراك المعلق بصيرة فالمدرك واحدالعين فهماولما كان على الحوض الذي يكون في



الدارالآخة كؤس كشيرة على عددالشار بين منه وإن الماء في الاناء على صورة الاناء شكلا ولوناعاه ناقطعاان العم بالله سبحانه على قدر نظرك واستعدادك وماأنت عليمنى نفسك فاجتمع اثنان قطعلى علم واحدفى التمن جيع الجهات لانه مااجتمع فى اثنين قط من اج واحد ولا يصح لا به لابد فى الاثنين عما يقع به الامتياز لشبوت عين كل واحد ولولم يكن كذلك لميصح أن بكونا اثنين فاعرف أحدمن الحق سوى نفسه فاذاعام لمن تجلي له عاعامله مه وقد ثبت ان عمله يعود عليه لن بنال الله من ذلك شئ قال صلى الله عليه وسلم أنع الحرر دعليكم فيكسوكم الحق من أعمالكم حللاعلى قدر ماحسنتموها واعتنبتم بأصوله افن لابسو يراومن لابس مشاقة كتان وقطن ومابينهما فلاتل الانفسك ولاتل الحائك فاحاكك الاغزلك فان قلت كنف تقول لن ينال اللهمن ذلك شئ وقد قال سبحانه بناله التقوى منكم فلتعلم ان المرادبات النيل هناوعدم النيل ف جانب الحق ان الله سبحانه مايناله شئ من أعمال الخلق عما كافهم العمل فيه نيل افتقار اليه وتزين به ليحصل له بذلك حالة لم يكن عليها والكن يناله التقوى وهوأن تنخذ وه وقامة عاام كم ان تتقوه به على درجات التقوى ومنازله فقد قال اتقوا الذاروا تقوا الله وقوا أنفسكم وأهليكم فعني بناله التقوى أنه بتناو لهامنك ليلسك اياها بيده تشر يفالك حيث خلع عليك بغير واسطة اذلبسها غبرالمتقى من غيريد الحق وسواء كانت الخلعةمن رفيع الثياب أود نبئها فذلك واجع اليك فأنه ماينال منك الاماأ عطيته وانجع ذلك التقوى فانه لا يأخذشيأ سبحانهمن غبرالمتع فلهذاوصف نفسه بأن التقوى تنالهمن العبادوا غاوصف الحق سبحانه بان التقوى تصيبه واللحوم والدماء لانصببه لما كانت الاصابة بحكم الانفاق لابحكم القصداضاف النيل الى الخلوق لانه يتعالى أن يعلم فيقصد من حيث يعلم ولكن أعايصاب بحكم الاتفاق مصادفة والحق منزهأن يعلم الاشياء بحكم الاصابة فيكون عامه للاشياء إنفاقا فاذاناله التقوى من المتقى وخدم بين بديه وجعل ذاته بين يديه مستسلم المايفعله فيه فيخلع سبحانه عند ذلك من العلم على المتقى ومن شأن هذا العلم أن يحصل من الله تعالى للعبد بكل وجهمن وجوه العطاء حتى يأخذ كل آخذ منــ ه بنصيب فنهممن بأخذهمن يدالكرم ومنهممن بأخذهمن بدالجود ومنهممن بأخذهمن يدالسخاء ومنهممن بأخذهمن يد المنة والطول الاالايشار فانه ليس له يدفى هذه الخضرة الاطيسة اذكان لا يعطى عن حاجة لكن الاسماء الاطمية لما كانت تر يدظهو رأعيانهافي وجودالكون وأحكامها يتخيل ان اعطاءه امن حاجة الى الاخد نعنها فتتنسم من هذار ائحة الابشار وليس بصحيح وانحاوقع فىذلك طائفة قدأعمى الله بصرتهم ولذلك العارفون اتصفو ابأصناف العطاءفى التخلق بالاساء لابالايشار فانهم فى ذلك امناء لايؤثر ون اذلا يتصور الايشار الحقيق لا المجازى عندهم والعارف لايقول أعطيتكم وانماية ولأعطيتك لانه لايشترك اثنان فعطاء قط فلهذا يفرد ولايجمع فالجع فى ذلك توسع فى الخطاب والحقيقة ماذكر ناه والمكلام في هذا المنزل مجال رحب لا يسعه الوقت والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

منازل الحوض وأسراره م مراتب العلم وأنواره وهومن العلم الذي لم يزل هصفاؤه شبب اكداره محله الطبع الذي رتفع على يلحقه القعر باغبداره

منهاليظهر مافى الغيب من عجب فكل منزلة تسمى على قدر ان الصفات التي جاء الكتربها قدست على مجال العقل والفكر

وكيف يدرك من لاشئ يشبهه ، من يأخذ العلم عن حس وعن نظر



فالعلم بالله عين الجهل في عن العمل فاعتبر والجهل بالله عين العمل فاعتبر وليس في الكون معلوم سواء فاه تقول يا أيها المغلوب عن حصر ان الظهوراذ اجاز الحدود خفا ، كذلك الامر فانظر فيه وافتكر

اعلم أمه االولى الجيم نقر اللة بصرتك ان العلم بالجزاءعن نور الايمان لاعن نور العقل فان ارتباط الجزاء بالاعمال في الدنيا والأخرة لايعل الامن طريق الاعان والكشف فأما تسميتنا اياه علما أعنى علم الايمان وان كان عين التصديق بخبر المخبر فثل هذالا يكون علمالز والهلورجم الخبرعنه تقدير اوحينئذ فلهوجهان الواحد أن المؤمن يجده ضرورة في نفسه لورام الانفكاك عنه لم يقدر على ذلك فهو عنده من العلوم الضرور ية عندكل عقل عنده الايمان والوجه الآخر أن الايمان له نوريكشف بهماوقع الاخبار به كإيكشف المدلول العقل بالنظر الصحيح فى الدليل الشاد بل أكل لان العقل ان لم يستند في دليله و برهانه الى العاوم الضرورية في ذلك والافليس ببرهان عنده ولاهو علم وعلم الاعمان علم ضرورى وهومستند العقل في الحق المطاوب فالانسان اذاستل عن الجزاء من جهة علمه النظري لم يقل المهجزاء وانما اقتضت الحركة الفلكية وجودهذه الوافعة في عالم الكون والفساد بحسب القابل لهامنه واتفق أيضاانه كان قبل ذلك حركة أخرى اقتضت لهذا القابل من عالم الكون والفساد وجودا مرماظهر منه فنوسب بين الواقعتين الاولى والثانية بأص عرضي أوأم رضي مقررفي نفوس العامة فسموا الواقعة الآخرة جزاء للواقعة الاولى لمن قامت به ليس غسيرذلك فابدرك تلك الرابطة الاأهل الكشف الالحيوان أدركها أعل النظر العقلي لانه قديدرك الرابطة من كونها فعلا لامن كونهاجزاء ولاسبيل الىرفع ذلك جلة واحدة وأهل الكلام من علماء النظر يجوز ون رفعها بنو رعقولهم وصدقوافان نورالمقل لايتعدى قوته فهايعطيه ونورالايمان فوق ذلك يعطى أيضا بحسب قونه وماجعه ل الله فيسمعما لايدركه العقل معرى عن الشرط فان العقل يقول ان كان سبق العلم به فلا بدمنه عقلا فأدخل الشرط والاعمان ليس كذلك فأنهعن كشف محقق لامرية فيه تمان طائفة ون العقلاء الذين ذكر باهم وهي التي أثبت الفعل ولم تصدق الهجزاء أنكرواذلك دنياوآخرة فأماد نيافلماذ كرباه وأماآخرة فانقسموافي ذلك قسمين فطائفة منهم أثبتوا الآخرة على وجه يخالف وجه الاعان وهم الذين انكر واالاعادة في الاجسام الطبيعية وطائفة نفت الآخرة جلة واحدة فأحرى الجزاء فأما الطائفة التي أثبتت الآخرة وانكرت الجزاء فاأنكرت الاالجزاء الحسي من نعيم الجنان وجعلت الجزاء الروحاني كون الارواح لمافارقت تدورأ جسادهاو تخلصت من أسر الطبيعة وكانت في هذه المدة قدا كتسبت من الاخلاق الكريمة والعاوم الالهية والروحانية هيئة حسنة ألحقتها بالرتبة الملكية فاما انفصلت عن الطبيعة انفصالا يسمى الموت التحقت بالملائكة ودام لحاذلك مؤ بدافكان ذلك الدوام لهافي هذه الرتبة الملكية غرة جنتها عاحصلته في حال سيجنها في تدبير جسمها الطبيعي فذلك المسمى جزاءى الشرع ومأثم غبره وأهل الاعمان بالله وماجاءمن عنده وهمأ صحابنا وأهل الكشف مناأ يضاالذين عماوا بنور الايمان قد جعنامع هؤلاء فهاذكر وممن الجزاء الروحاني للنفوس التعليمية وانفردنا عنهم بالاعادة في الاجسام الطبيعية على من اج مخصوص بمتضى لها البقاء في دار الكرامة والجزاء الحسي من اللباس والزينة والاكل والشرب والنكاح ورفع الخباث من منزل الجنان كالامور المستقدرة طبعا والارواح النتنة طبعا وذلك فى حال السعداء وأما فى حال الاشقياء فالاعادة أيضا لهم فى الاجساد الطبيعية ولكس على من اج يقارب من اج الدنياف الذهاب والزوال بالعلل المنضجة للجاود المذهبة لاعيانها وإيجاد غيرهامع بقاء العين المعذبة بذلك فليست تشبه اعادة الإشقياء اعادة السعداء وان اشتركافي الاعادة فرض الاشقياء في دار الشقاء زمانة مؤ بدة الى غيرنها يقمدة أعمارهم التي لاانقضاء لها كالزمانة التي كانت للزمني في الدنيامدة أعمارهم وتعلم كل طائفة من هؤلاء ان بعض الذي همفيه جزاءيما كأنوا يعملون واعماقلنا بالبعض لان الجنان ثلاث جنسة جزاء العمل وجنسة ميراث وهي التي كان يستحقها المشرك لوآمن وجنة اختصاص غسيرهاتين ولاا درى جنة الاختصاص هل تعرأم هي لخصائص ون عبادالله والذين ماعملوا خديراقط مشروعافلهم جنة الميراث ولاأدرى هل طم جنة اختصاص أملا كاقاناوا ماجنة الاعمال



المشروعة من كونهامشر عة لامن كونهاموجودة فليس طم فيهانصيب فانهم قديكون منهممن فيممكارم الاخلاق واكن لم يعمل بهامن كونهامشروعة فاذاتقررماذ كرماه فاعلمان الطائفة التي لم يحصل لها الاعمان بعلم الجزاء بحرمون من العاوم الموهو بة قبول كل علم لا يقوم طم فيه من نفوسهم ميزان من عمل عماوه فاذا جاءهم الفتح في خاواتهم وسطعت عليههم الأنوار الالهية بالعلوم المقدسة عن الشوب القادح ينظرون ما كانواعليه من الاعمال وما كانواعليه من الاستعدادالتعملي فيأخذون من تلك العاوم قدرما أعطتهم موازينهم ويقولون هذامن عنداللة ومالم يدخل طمفى موازينهممن هذه العاوم دفعوا بهاوهذامن أعجب الامور الالهيةفي حق هذه الطائفة انهاغبرقا الةبعلرالجزاء ولاتأخذ من العاوم الاما أعطتهامواز ينهم من الاعمال والاستعدادات التعملية وهذا نقيض مابني عليه الام عندا هل الطر بقوهذا كشفخاصخص بهأمثالناللهالجد علىذلك وأمانحن ومنجرى مجرانامن أهل الطريق فلاترمى بشيء بمابر دعلينامن ذلك ولاندفعربه جلة واحدة سواءا قتضاه عملنا واستعدادنا التعملي أولم بقتضه فإن الاقتضاء غير لازم عند نافي كل شئ بل أوجدالله ماير يدفى أي محل بر يد ولونؤ رالله بصائر هذه الطائفة التي ذكر ناهالرأت واتعظت بحاطافانهالاتصد ت بالجزاء ولانقبل من العاوم الاما أعطاه ميزان الجزاءمن نفوسهم وهم لايشمرون وهوموضع حيرة كما اللانرمي أيضابشئ بمما أعطانا الله على بدواسطة مذمومة كانت تلك الواسطة أومجودة كمافعل سلمان عليه السلامأو بارتفاع الوسائط سواءكان ذلك منهياعنه أومأمو رابه فان الله قدأعطانامن القوة وعلرالسياسة بحيث نعلم كيف نأخذواذاأ خذنا كيف نتصرف بهوفيه وفيأى محل تتصرف بهوهذا مخصوص بأهل السماع من الحقدائك وهوطر يقناوعليه عملأ كابرناو بحتاج الى علم وافر وعقل حاضر ومشاهدة دائمة وعين لاتقبل النوم ولاتعرفه وتقحقق بذلك تحقيقا يسرى معها حساوفي حال بومهاخيالاوفي حال فنائها وغيبتها تحقيقا وهومقام عزيز مخصوص بالافرادمناوعلوالانبياءأ كتره من هذه العلوم التي ليس لهامستندولهذا كانت النبؤة اختصاصا من الله لابعمل ولابتعمل ونحن ورثناهذا القام من عين المنة فصلنامن العلوم التي لامستند لها يطلبها ماعدا النبقة كثيرا تعرفها أسرار نادون نفوسنا فلذلك لايظهر علينامهاشئ فأنه لاتعلق لهابالكون قال تعالى ألم يجدك يقمافا وى ووجدك ضالافهدي ووجدك عائلافأغني فاختلف أصحابنا في هذه الاحوال الثلاثة ومايشبهها هل هي استعدادات لماحصل من الابواء والهدى والذى أم ليست استعداد اومنامن قال لا يكون استعداد الاعن تعمل فيه وهم الا كثرون ومنهم من قال الاستعد ادمن أهل لتحصيل أصر ماسواء كانعن تعمل أوغير تعمل فالخلاف لفظي وهو الخلاف الذي ينسب الى ها ما العاريقة وقد يكون الاستعداد عاوماللشخص الذي هو صاحب انه استعداد وقد لا يكون والتحقيق فىذلكمانذ كرهوذلك ان حقيقة الاستعداد ماهو الطلب ان يكون معد دالامر ماعظيم من الله بحصل له فهذا يسمى تعملالانهاستفعال مثل استخراج واستطلاق واسترسال وأما كونه معدالماحصل لهفلايدا نريكون في نفسه على ذلك لا يجعل جاعل وأخفاه العدم الممكن والعدم المحال فلولاان العدم الممكن هومعدفي نفسه لقبول أثر المرجعجما كان له الترجيح إلى أحد الجانبين في وقت وترجيح الجانب الآخر في وقت آخر والعدم المحال لولاماهو في نفسه معد لعدم قبول ايضاد ماهوعليه في نفسه القبله وكذلك من ثبت له الوجوب الوجودي لذاته فهذا تحقيق السملة في الاستعداد والفرق بينهو بين الاعداد والاعداد لابدمنه وجودي وعدمي ولاوجودي ولاعدى كالنسب فهذا الفصل من هذا المنزل قداستوفيناهويق من فصوله مانذكره وذلك معرفة العلم الذي يطلبه الفقير بافتقاره ومسكنته ماهو واذاحصل هل بقعله به الغني أم لاوهل الى ذلك طريقة معاومة لقوم أم لاوهل العالمون بها يتمين عليهم ان يحرضوا الناس على سلوكها أملافاع إن الافتقار في كل ماسوى الله أمرذا في لا يمكن الانف كاله عنه ذوقا وعاما صححا الاانه تختلف مقاصده فى تعيين ما يفتقر اليه هـ أو الفقر وما هو المعنى الذي يفتقر اليه فيه فأعل ان الفقر والمكنة لما ثدت في العلم انها صفةذاتية كانمتعلقها الذى افتقرت فيمطلبها استمرار كونها واستمرار النعيم لها على أكدل الوجوه محيث انه لايتخاله النقيض فأهل هذه الطريق الميرواذلك الاوعقدا الامن الله تعالى فافتقروا اليه في ذلك دون غبره سيعانه



ولايصح الافتقار لحماليه فى وجودهم لانهمموجودون وانما كان ذلك الافتقارمهم لوجودهم فى حال عدمهم فلهذا أوجدهم فتعلق الافتقارأ بداانماهو العدم ليوجده لهماذ بيده ايجاد ذلك وأماغير نافر أواذلك من الله عقد الاحالا وهم المسامون الا كترون عالمهم وجاهلهم ومن الناس من يرى ذلك من الله أصلالاعقد اولاحالا وهم القائلون بالعلل والمعاولات وهمأ بعد الطوائف من الله ومن الناس من لايرى ذلك من الله لاأصلا ولاعقد اولاحالا وهم المعطلة ومامن طائفة يماذكرنا الاوتجمد الافتقارمن ذاتها ومن المحال ان يقع الغني من الله لاحدمن هؤلاء الطوائف على الاطلاق أبداولكن قديقع لهم الغنى المقيددا عالا ينفكون عنسه وأمافرض الطريق اليه فهوذاتي أيضامن حيث هوطريق واغاالذي يتعلق بهالا كتساب سلوك خاص في هذا الطريق لمن يفتقراليه واذا كان السلوك بهد دالمثابة تعين التحريض عليه وتبيينه لمن جهله فن عدل عن تبيينه ان يستحقه وهوعالم به فهوصاحب حرمان وخذ لان وقدنيه عليه السلام على مرتبة من مراتب ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه ألجه الله بلجاممن نار والسؤال قديكون لفظاو حالاوالمسؤل عنه الذي تعلق به الوعيد لابدأن يكون واجباعليه السؤال عنه فلابدأن يج على العالم الجواب عنه وسؤالات الافتقار كالهابه فدالمنابة قال الله تعالى يا أبها الناس أنتم الفقراء الى الله فني هذا الخطاب تسمية الله بكل اسم هولمن يفتقر اليه فعايفتقر اليه فيعوهومن باب الغيرة الاطمية حتى لايفتقر الى غبره والشرف فيه الى العالم بذلك وفي هذا الخطاب هجاء للناس حيث لم يعر فواذلك الابعد التعريف الاطي في الخطاب الشرعى على ألسنة الرسل عليهم السلام ومع هذا أنكر ذلك خلق كثير وخصوه بأمور معينة يفتقر اليه فها لافى كل الأمور من اللوازم التابعة للوجود التي تعرض مع الآنات للخلق وكان ينبغي لذالو كنامتحقفين بفهم هذه الآبة أن نبكي بدل الدمو عدما حيث جهلناه فاالامرمن نفوسناالى أن وقع به التعريف الالحي فكيف حالمن أنكره وتأوله وخصصه فهذا قدبينا نبذة من الفصل الثاني المتعلق بهذا المنزل جوأ ماالفصل الثالث من فصول هذا المنزل فاعلم ان اللة تعالى قدعر فعباده ان له حضرات معينة لاموردعاهم الى طلب دخوط ارتحصيلها منه وجعلهم فقراءالبهافن الناس من قبلها ومن الناس من ردهاجهلا بهافنها حضرة المشاهدة وهي على منازل مختلفة وانعمتها حضرة واحدة فنهم من يشهده فى الاشياء ومنهم قبلها ومنهم بعدها ومنهم معها ومنهم من يشهده عينها على اختلاف مقامات كشرة فيهايعلمهاأ هلطريق اللة أصحاب الذوق والشرب ومنها حضرة المكالة ومنها حضرة الكلام ومنها حصرة السماع ومنها حضرة التعليم ومهاحضرة التكوين وغير ذلك فانها كثيرة لايتسع هـ ف االتصنيف لذ كرها خضرة المكالمةمن خصائص هداالمنزل فنعدل عنها فقدح مما يتضمنهمن المعارف الالمية والالتداذ بالحادثة الربانية وكان عن قيل فيه ما يأتيهم من ذكر من ربهم ومن الرجن على حسب التجلي محدث الا كانواعنه معرضين وهى طائفة معينة وأخرى استمعوه وهم يلعبون فأهل طريقنالم يشتغاواعندور ودهنداالكلام عايلهيهم عما يتضمنهمن الفوائدفان اقتضى جوابا أجابوار بهم وان اقتضى غيرذلك بادرواالي فعسل ما يقتضيه ذلك الخطاب وهم يسارقون النظرفى تلك الحالة الى المتكام لتقرأ عينهم بذلك كاتنعت نفوسهم من حيث السماع غير أنهم لايتحققون بالنظر فيهذه الحال لعرفتهم بأن مرادالحق فيهم فيهاالفهم عنه فعا يكلمهم به فييخا فون من النظر مع شوقهمأن يفنيهم عن الذي طولبوابه من الفهم فيكونون عن آثر واحظوظ نفوسهم على ماأراده الحق منهم فهم في كلا الحالين عبيد فقراء غيرأن الادبفى كلحضرةمن هذه الحضرات الوغاء بماتستحقه الحضرة التي بقام المبدفيها ولطاو بهحضرة أخرى هي غيرهـ نه و فلايست مجل فيحرم وما كان لبشرأن يكامه الله الاوحياأ ومن وراء يجاب أو يرسل رسولا ينوبعنه فى الكلام وهو الترجمان قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله يريد على لسان الترجمان الذي هو رسول التقصلي الته عليه وسلم فسمعت بعض الشيوخ يقول مادام في بشر يته فالكلام لهمن وراء جباب واكن اذا خرج عن بشريته ارتفع الجاب وهذا الشيخ هوعب دالعزيز بن أبي بكر المهدوى المعروف بإين الكره سمعتهمنه عنزله بتونس رحه الله فأصاب فيه وأخطأ فأمااصابته فاثباته وتقريره الكلام من وراء الجباب وانه لم بجمع بينهو بين

( ۲۷ - (فتوحات) - ثانی )

المشاهدة وأماخطؤه فقوله ارتفع الجاب ولم يقيدوانما يقال ارتفع ججاب بشريته ولاشك ان خاف حاب بشريته حجباأخر فقدبر تفع عجباب البشرية ويقع الكلامهن الله لهذا العبدخلف عجباب آخرأ علاهامن الحجب وأفريهاالي اللهوأ بعمدهامن المخلوق المظاهر الالهمية الني يقع فيها التجلي اذا كانت محمدودة معتادة المشاهدة كظهو رالملك في صورة رجل فيكامه على الاعتدال للعادة والحد وقد تجلي له وقد سيد الافق فغشي عليه لعدم المعتاد وان وجدالحد فكيف بمن لمير حداولااعتاد فقدتكون المظاهر غير محدودة ولامعتادة وقدتكون محدودة لامعتادة وقدتكون محدودة معتادة وتختلف أحوال المشاهدين في كلحضرة منها فن عدل عن حضرة المكالمة فقد لحق بأهل الخسران وان سعدولكن بعد شقاء عظيم وان من الناس من أصحاب الدعاوى في هذه الظريقة الذين قال الله فيهم وقد خاب من دساها حين أفلومن زكاهافيزعمون أنهم يكامون الله فى خلقه ويسمعون منه فى خلقه وهوفى نفسه مع نفسه ماعنده خبرمن ربه لانه لايعرف ولايعرف كيف يسمع منه ولاما يسمع منه فاصحاب الدعاوى فى هذه الطريقة كالمنافقين فالمسلمين فانهم شاركوهم ف الصورة الظاهرة وبانوابالبواطن فهممعهم لامعه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذامن عنداللة وهووالله من عنده ولكن من غيرالوجه الذي يزعمون وطذا شقوا بماقالوه وان كانوا لايعتقدونه وسعدالآخ بقوله انهمن عندالله واعتقاده ذلك على غيرالوجه الذي يعطى الشقاء فالقولواحد والحم مختلف فسسبحان من أخفى علمه عن قوم وأطلع عليه آخرين الاله الاهوالعز يزالحكم ولايكون الأمر الاهكذافانه هكذاوقع ولايقع الاماعلمأنه يقع كذافانه في نفس الامركذا لا يجوز خلافه وهناعقدة لاعلهاالاالكشف الاختصاص لاتحلهاالعبارة واذافهمت هذافاعلم انهمن آخر فصول هذاالمنزل التعاون على البر والتقوى فانه يكون عنمه علمشريف يتعلق بمعرفة الاسباب الموضوعة فى العالم وان رفعها عينا لا يصح اذا كان السبب علةفان لم يكن علة فقد يصحر فع عينهمع بقاء لازمه لكن لامن حيث هولازم له بل من حيث عين اللازم فهولما هولازم لهعلى الطريقة المختصة لاير تفع وهومن حيث عينه وان كان لازمالغيره فيكون أثره لعينه فيوجد حكمه لعينه ففي الاسباب التي ترفع ويوجد اللازم يفعل لعينه كالغذاء المعتاد على الطريقة المختصة به يلازمه الشبع بالأكل منه وقد يكون الشبع من غيرغذاءولاأ كل ومثل السبب العلى وجوداتصاف الذات بكونها شابعة لوجود الشبع فلورفعت الشبعار تفع كونه شابعافن الأسباب مايصحرفعها ومالايصحونقر يرالكل في مكانه وعلى حده على ماقرره واضعه هوالأولى بالأكابرو ينفصلون عن العامة بالاعتماد فلااعتماد للاكابر في شيتمن الأشيباء اذاو صفوا بالاعتماد الاعلى التهفن منع وجود الأسباب فقدمنع ماقر والحق وجوده فيلحق بهالذم عند الطائفة العالية وهو نقص في المقام كال فى الحال محود فى الساوك مدموم فى الغابة والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب الثامن والسبعون وماثنان في معرفة منزل الالفة وأسراره من المقام الموسوى والحمدى

منزل الالفة لايدخله ، غيرموجودعلى صورته

فتراهعنه ماتبصره ، نازلا فيه علىسو رنه

ما كافيه بمايعامه م جاريافيه على سيرته

فاصطفاه الحق مرآقله ، فلهذا زاد في سورته

فنهاهالله اعسلاماله مانذاك النهيمن غبرته

عندما عرما كانله مع مطلقا نزه عن حدرته

أكل المنهى عنه فيدت ، رتبة الأكل في عورته

فدرى حان رآهاانها م زلة جاءته من حسرته

لايتأنف اثنان الالمناسبة بينهما فنزل الالفة هي النسبة الجامعة بين الحق والخلق وهي الصورة التي خلق عليها الانسان ولذ المثالم بدع أحدمن خلق الله الألوهية الاالانسان ومن سواه ادّعيت فيدر الدّعاها قال فرعون أنار بكم الأعلى



ومافى الخلق من يملك سوى الانسان وماسوى الانسان من ملك وغيره لا يلك شيأ يقول تعالى في اثبات الملك للانسان أوماملكت أيمانكم ومأتم موجودمن بقراله بالعبودية الاالانسان فيقال هذاعبد فلان ولهذاشرع الله لهالعتق ورغبه فيهوجعمل لهولاءالعب المعتق اذامات عن غير وارث كاان الورث للةمن عباده قال تعالى انانحن نرث الأرض ومن عليها ومأتم موجو ديقبل التسمية بجميع الاسهاء الالهية الاالانسان وقيد ندب الى التخلق بها ولهذا أعطى الخلافة والنيابة وعملم الاسماء كلها وكانآخو نشأةفي العالم جامعة لحقائق العالم عااختص الله بهاملكككه وصو رته ومن نشأته أيضا الطبيعية القائمة من الأربع الطبائع مع القوة الناطقة التي اختص بها في طبيعت مدون غيره يماخلق من الطبيعة كالصو رة الالحية القائمة على أربع الذي لا يعطى الدليل العقلي غيرها وهي الحياة والعلم والقدرة والارادة فبهذه صحابجاد العالمله وكانهو الهابها اذ لوج ودعن هذه النسبال كان الها العالم وهوالمثل المقر رفى القرآن الذي لايمانل في قوله تعالى اليس كمثله شئ أى لبس مشل مثله شئ فأثبت المثلية له بالانسان تنزيها له تعالى أى اذا كان المشل المفر وض لا يما لل فهو تعالى أبعد وأنزه ان يمثل وفي السنة خلق آدم على صورته ونفي مهذه الآبة ان يماثل هذا المثل وجعل له غيبا وشهادة ولما كان الانسان مهذه المثابة كانت الألفة يبنه و يعنر به فأحسه وأحبه ولهذاو ردأن السماء والأرض يعني العلو والسفل ماوسمه ووسعه فاب العبد المؤمن التقي الورع وهذامن صفة الانسان لامن صفة الملك هـ فداوان شورك الانسان في كل ماذ كرناه الاان الانسان امتازعن الكل بالجموع وبالصورة فاعلره خافلاتصح العبودية المحضة التي لايشوبهاربو بيةأ صلاالاللانسان الكامل وحده ولاتصح ربوبية أصلالانشو بهاعبودة بوجمن الوجوه الالله تعالى فالانسان على صورة الحق من التنزيه والتقديس عن الشوب فى حقيقته فهو المألوه المطلق والحق سبحانه هوالاله المطلق وأعنى مهذا كله الانسان الكامل وساينفصل الانسان الكامل عن غيرالكامل الابرقيقة واحده وهي ان لايشوب عبوديته ربو بية أصلا ولما كان الانسان الكامل هذا المنصب العالى كان العين المقصودة من العالمو حده وظهر هذا الكال في آدم عليه السلام في قوله تعالى وعلرآدم الأسماء كلهافا كدهابالكل وهيلفظة تقتضى الاحاطة فشهدله الحق بذلك كإظهرهذا الكالق محدصلي التدعليه وسلمأ يضابقوله فعامت علم الأولين والآخ ين فدخل علم آدم في عامه فأنه من الأولين وماجاء بالآخ ين الالرفع الاحتمال الواقع عندالسامع اذا لميعرف ماأشر نااليهمن ذلك وهوصلي الله عليه وسلم قدأ وتى جوامع السكام بشهادته لنفسه واختلف أصحابنافى أي المقامين أعلى من شهدله الحق أومن شهدلنفسه بالحق كيحبي وعيسي عليهما السلام فأما مذهبناف ذلك فان الشاهد لنفسه الصادق في شهادته أتم وأعلى وأحق لانه ماشهد لنفسه الاعن ذوق محقق بكاله فما شهدانفسه مدمن فعقشهادته تلكعن الاحتمال في الحال فقد فضل على من شهدله برفع الاحتمال والذوق المحقق فهاندا المقام أعلى وليسمن شأن المنصف الأديب العالم بطريق الله ان يتكلم فى تفاضل الرجال وان علم ذلك فيمنعه الأدب فلهذا قلنا الاديب واغايت كلمف تفاضل المقامات فيخرج عن العهدة في ذلك ويسلم له الحال عن المطالبة فيه اذ كانت المقامات ليس لهاطلب وكان الطلب للوصوفين بهافالأ ديد حاله ماذ كرناه وهذا الذي ذكرناه كاه يشهده من حصل فى هذا المنزل ولهمن الحروف ألفة اللام بالااف وهوأ ول حوف مركب من الحروف فوحد الشكل فإيعرف الالف من اللام فألحق بالمفردات فكانهما حرف واحد لما تعد ندر الانفصال ولم يتميز شكل اللام فيممن شكل الألف فإ بدركه البصر فان قيل ان السمع يدركه بقوله لافليعلم ان اللام تحتمل الحركة والالف لاتحتمل الحركة فلم يتمكن النطق بالالف فينطق باللام مشبعة الحركة لظهو والالف ليعلم أنه أرادلام الالف لالام غيره من الحر وف حتى يرقه الراقم على صورته الخاصة به فلا تمتاز الالف من اللام لفكن الالفة كذلك الانسان اذا كان الحق سمعه وبصره كاوردفى الخبرير تبط بالحق ارتباط اللام بالالف ولحذا تقدم فى حو وصشهادة التوحيد فى لفظة لااله الاالته فنغى بحرف الالفة ألوهة كلاله أتبته الجاهل المشرك لغير الله فنفى ذلك بحرف يتضمن العب دوالرب فأنه يتضمن مدلول اللام والالف كما قال عليه السلام آمنت بهذا أناوأ بو بكر وعمر فشركهما معه بنفسه في الايمان ولم يكونا حاضرين أوكانا

فنابعنهما فاماشهدالحق لنفسه بالتوحيد شهدعنه وعن عبده بذلك فأنى بحرف لامألف ولهذاسمي لامألف ولم يقل لام الالف بالتعريف فسمى باسم الحرفين لئلا يتخيل السامع اذاجاء بهمعرفا انه أرادالاضافة وما أرادهمذا الحرف المعين فرى مجرى وام هرمن و بعلبك ولم يجرمجرى عبدالله وعبدالرجن ولهذا اختلف في موضع الاعراب من بعلبك ورام هرمن وبلال أبادولم بختلف في موضع الاعراب من عبدالله وعبدالرجن لان المسمى بذلك قصد به الاضافة ولابد فن أجرى هـ نده الأسماء مجرى الاسم المضاف جعل محـ ل الاعراب آخو الاسم الاق لومن أجواه بجرى زيد جعسل محل الاعراب آخوالاسم الثاني كذلك وقع الاختلاف في حوف لام أنساذا وقع في الخطف تعيين أى خذمن هذا الحرفهواللام وأي فذهوالالف واختلفت مراعاة الناس في ذلك فن قاس الخط على اللفظ كان اللام عنده الذي يبتدئ به الكاتب سواء كان الفخذ المتقدم في الترتيب أوالمتأخر ومن لم يحمله على النطق به بق على الخلاف وجعل له التخيير في ذلك فيجعل أي شي أراد اللام من الفخذين وأي شي أراد الالف اذ كان كل واحد منهماعلى صورة الآخر للالتفاف الذي أخرج اللامعن حقيقته كذلك الانسان الكامل والحق في الصورة التي تنزلت منزلة الالتفاف فان نسبت الفعل الى قدرة العبدكان لذلك وجه في الاخبار الالهي وان نسبت الفسعل الحاللة كان لذلك وجه في الأخبار الالهمي وأما الادلة العقلية فقسه تعارضت عند العقلاءوان كانت غير متعارضة في نفس الامروا كمن عسر وتعذر على العقلاء تمييز الدليل من الشبهة وكذلك في الاخبار الاطمي يتعذر وكذلك في حقيقة العبد يتعذر لتعلق الامر به فلايؤمر الامن لهقدرة على فعل مايؤمر به وتمكن من ترك ماينهي عنه فيعسر نغي الفعل عن المكلف الذي هو العبد لارتفاع حكمة الخطاب في ذلك والاخبار الآخ والوجه الآخ العقلي يعطى ان الفعل المنسوب الى العبداع اهولة فقد تعارضا خسبرا وعقلا وهذا موضع الحيرة وسبب وقوع الخلاف فى هذه المسئلة بين العقلاء في نظرهم في أدلتهم و بين أهل الأخبار في أدلتهم ولا يعرف ذلك الأأهل الكشف خاصة من أهل الله وكون الانسان على الصورة يطلب وجودالفعلله والتكليف يؤيده والحس يشهدله فهوأقوى فى الدلالة ولايف دح فيه رجوع كلذلك الىاللة بحكم الاصل فأنه لاينافي هذا التقرير ولهذاضعفت حجة القائلين بالكسب لامن كونهم فالوا بالكسب فان هؤلاءاً يضا يقولون بهلانه خبرشرعي وأص عقلي يعلمه الانسان من نفسه وانما تضعف عجنهم في نفيهم الاترعن القدرة الحادثة م وبعدان عامت هذا الفصل من منزل الالفة فلنشرع فما يرجع الى تحقيقه في غيرهذا النمط عايتضمنه على جهة الافصاح عنه م فاعلم ان هذا المزل هو منزل سفر الابدال السبعة المجتمعين المتألفين مع القبض الذي هم عليه بعضهم عن بعض وانكار بعضهم على بعض مع وجود الصفاء فها بينهم ولممسفران في باب المعرفة سفرمنهم الحالاله في مظاهره وسفر آخر منهم أيضا الحالدات فسفرهم الحالاله من ربو بيتهم وسفرهم الى الذات من ذواتهم فاذا أرادواالسفرالى الذات قصدوا اليمن واذا أراوا السفر الى الاله قصدوا الشام وبلادالشهال وأىجهـةقصدوا فان استعدادهم على السواءفي القــدرالذي يحتاجون اليه وان تنوع فان الاغف بتنتوع بتنوع الجهات فلايؤ خدنمن الزادالي كلجهة الامايصلح من اج المسافر الى تلك الجهسة لثلا يحول بينه وبين مقصده ص ض للاهواء الختلفة في الجهات وأثرها في المزاج فلابد أن يختلف الاستعداد على ان اقامتهم فليلة فىالسفر ين ويعودون الى مواظنهم فاذاقصدوا البمين لم يقيموافيه سوى أربعة وعشرين يوما يحصاون فيهامرادهم ويرجعون الىسنة أخرى واذاقصدوا الشمال لم بقيموافيه الاستة أيام يحصلون فيها مرادهم ويرجعون الىسنةأخرى وسفرهم روحانى لاجماني فأماالعلوم التي يستفيدونهافي سفرهم الى اليمن فعلوم الاصطلام وعلىالسيحات من وراءالحب علوذوق وأماالعاوم التي يستفيدونها في سفرهم الى الشمال فعلوم زيادات اليق بن عايت حلى المروع إلعبودية والقبض وماتنت جه الخاوات علم ذوق وموطنهم الذي يستقر ون فيه مكة فان التنزل في روحانيتهاأ تمالتنزل لانها كماقال تعالى أم القرى وقال يجبي السه تمرات كل شي فعم وقال فيسهر زقامن لدناف أضافه الى غيره فهي عاوم وهب تحيابها أرواحهم ولم يقل ذلك في غيرمكة ولا تحصل هذه العلوم التي أشر نااليها الالمن



كان حاله الذلة والافتقار ومقاسه الجلال والقبض والحيبة والخوف فاذا كانتأ وصاف العبدماذ كرناه منحه الله العزة والغنى فى حاله والجال والبسط والانس به والرجاء فى غيره لافى نفسه فانه فى حق نفسه من ربه فى أن لانه قد بشركماقال لهم البشرى فى الحياة الدنيا و بشارة الحق حق لا يدخلها نسيخ فيؤمن بوجودها المبكر ولكن اذا كان نصا وفي هذا المنزل ذوق عبيب لايكون في غيره وهوأنه اذا كنت في حال من الاحوال فان الحق بهباك في الكالحال علمامن ذلك الحاللا تخرج عندمشل الذي ينتقل من العلم بالثي الى معاينة دلك الشي فل يحصل له الامن يد وضوح فعين واحدة كذلك هذا المنزل وهومنزل منه يعلم الجع بين الضدين وهو وجود الضدفى عين ضده وهذا العلم أقوى علم تعلم به الوحد انقلانه يشاهد حالالا يمكن أن يجهله ان عين الضدهو بنفسه عين ضده فيدرك الاحدية فى الكثرة لاعلى طريقة أصحاب العددفان تلك طريقة متوهمة وهذا علم مشهود محقق وعن تبرز في هذا المنزل المبارك أبوسعيدالخرازمن المتقدمين وكنتأ سمع ذلك عنه حتى دخلته بنفسي وحصل لى ماحصل فعرفت انه الحق وان الناس في انكارهم ذلك على حق فانهم ينكر ونه عقلا وليس في قوة العقل من حيث نظره أكثر من هذاومن أعطى مافى وسعهمن حيث ماتقتضيه تلك الجهة فقد وفي الامر حقه وهذا الذي استقر عليه قدمناو ثبت فلاننكر على مدع مايدعيه الاالاز كارالذي أمن نايه فنذكر وشرعا وهذا الاز كارحقيقة أيضالانشهد الاهيئة يجب الانكاريها وفيها كماأنكر ناذلك عقلا فللشرع قوةلا يتعمدي بهاما تعطيه حقيقتها كافعلنافي العقل وللدوق قوة فعاملها بهأيضا كإعاملنا سائر مانسب اليد القوى بحسب قوته فنعن مع الوقت فننكر مع العقل ما ينكر والعقل لان وقتنا العقل ولاننكره كشفاولاشرعا وننكرمع الشرع ماينكره الشرع لان وقتنا الشرع ولاننكره كشفاولاء تها وأما الكشف فلاينكر شيأبل يقرركل شئ فى رتبت فن كان وقته الكشف أنكر عليه ولم ينكرهو على أحدومن كان وقته العقل أنكر وأنكر عليه ومن كان وقته الشرع أنكر وأنكر عليه فاعلم ذلك واعلم ان لهذا المنزل حالالا يكون لغبره وهوأنه يعطى تحصيلهو يةالاسماء الاطبة وهذاخلاف ماتعطيه حقيقة الهؤفان الهؤمن حقيقته انهلا يتحصل ولايشاهدأ بدا الافي هذا المشهدوالمنزل فانعين الظاهر فيمه و بنفس عين الباطن غيران هو بة الحق لاتدخل فيهذا المنزل وانماقلناذلك فيهو بةالاسهاءالالهيةمن كونهو يتهالامن انانيتها واعلران هذا المنزل اذادخلته يحتمع فيهمع جماعةمن الرسدل صلوات اللة عليهم فتستفيدمن ذوقهم الخاص بهم علومالم تكن عندك فتكون لك كشفآ كاكانت طم ذوقاف بعصل لك منهم علم الادلة والعلامات فلايخفي عليك شي فى الارض ولافى السماء اذا تجلى لك الاتميزه وتعرفه حين بجهله غيرك عن لم يحصل في هذا المنزل وهو علم كشف لانك تشهده بالعلامة لاتراهمن نفسك لانه ليس بذوقاك ويحصل الكمنهم علم القدم وهوعلم عزيز به يكون ثباتك على ما يحصل المصمن الاسرار والعلوم بعدا نفصالك عن الحضرات التي يحصل لك فيها ما يحصل من العلم والاسر ارف كثير من الناس من نسى ماشاهده فاذا حصل له هذا العلم من هذا الني يثبت فيه ثبات الانبياء وبحصل الكمنهم أيضاعل الشرائع في العالم ومن أين مأخذها وكيف أخذت ولماذا اختلفت في بعض الاحكام وفياذا انفقت واجتمعت حتى ان صاحب هذا الكشف لولم يكن مؤ يدا في كشفه لادعى النبوة ولكن اللة أبدأ ولياءه وعصمهم عن الغلط في دعوى مالبس لهم خروجهم عن حظوظ نفوسهم عند الخلق الكنهم لايخرجون عن حظوظها عندالحق ولايصح ان يطلب الحق للحق وانما يطلب للحظ فان فائدة الطلب التحصيل للطاوب والحق لايحصل لاحد فلايصح ان يكون مطاو بالعالم فلريبق الاالحظ ومن هذا العلم بداوي العشاق اذاأ فرطت فيهم الحبة من هذه الخضرة يستخرج طم دواء الراحة عماهم فيهمن العذاب الذي يعطيه العشق من القلق والكمدوالا بزعاج وبحصل من مشاهدة هؤلاءالانبياءأ يضاعلم مايحتاج اليه نواب الحق في عباده من الرحة والقهر والشدة واللين ومايعاملون بهاخلق ومايعاملون بهالحق ومايعاملون بهأ نفسهم اذا كانوانة ابافيستفيدهذا كله وأنلم يحصل لهدرجة النيابة في العامة ولكنه نائب الله في عالمه الخاص به الذي هو نفسه وأهاه وولد مان كان ذاأ هل وولد وبحصل لهمنهم السر الذيبه بحيى الجاهل من موتجهله وماجعي الله به الموتى فأنه راجع الى منزل الالفة لان الحياة



للشئ انماتكون لتألفها بدونظر هااليدمن اسمه الحي الذى ليسعن تأليف وبحصل أيضاع إلخلق النام فى قوله مخلقة ولايحصل لهفى هذا المنزل علم غير المخلقة وانم ابحصل ذلك لمن حصل من منزل آخروفى هذا المنزل يعلم من هؤلاء الانبياء العلم التصوري وهو العلم بالمفر دات التي لم تتركب ومن هـ فدا المنزل تلبس المعاني الصور فيصور المسائل العالم في نفسه م يبرزهاالى المتعامين فيأحسن صورة وهي انخلقة فان أخطأ فن غيرهدا المنزل ومن هذا المنزل يعلم سبب العشق الحاصل فى العاشق ما هو وما الرابطة بين العاشق والمعشوق حتى التف به على الاختصاص دون غيره ولماذا براه في عينه أجل بمن هوأجل منعفى علمه ولماذا يكون تحتسلطان المعشوق وانكان عبده ولماذا ينتقل الحكم على السيد للعبداذا كان معشوقاله فيكون تحتأم ووتهيه لايقدرني نفسه ان يتصور مخالفته فهايأم وبهعبده وكنف انتقلت السيادة اليه وانتقلت العبودية الى الآخر السيدظاهرة الحكم بالتصر ففيه ولماذا يتخيل اله يراه عظم عنده من نفسه وان سعادته في عبوديته وذلته بين يديه مع أنه يحب الرياسة بالطبع ولماذا أثر في طبعه و تتبين له قوة الارواح على الطبع وان المشق روحانى فرده الى ما تقتصيه حقيقة الروح فان الروح لار ياسة عنده في نفسه ولا يقبل الوصف بهاو يعلم هل ينقسم العشق الىطبع وروح أوهومن خصائص الروح أوهومن خصائص الطبع لوجوده من الحبوان والنبات ويعلم لماذا كان العشق من الانسان لجارية أوغلام بحيث ان يفني فيه و يكون بهذه المتابة التي ذكرناها ولايستفرغ هذا الاستفراغ فى حبمن ليس بانسان من ذهب وفضة وعقار وعروض وغيرذلك وهوعارشر يف ولماذا يستفرغ مثل هذاالاستفراغ فى محبة الحتى وحد ددون ماذكرناه ويعلم هل محبته للحق جزأية أمكلية ومعنى ذلك انه هل أحبه بكله من حيث طبعه وروحه أومن حيث روحه فقط لان الحب الطبيعي لابليق ان يتعلق من الحب بذلك الجناب وهل لذلك الجناب مظهر عكن ان يتعلق به الحب الطبيعي أم لا كل ذلك من خصائص علم هذا المزل وعما يستفيد من علوم هذا المنزل عد الزمان ولماذا يرجع هل لام وجودى أولام عدى وهل الليل والنهار زمان أو دليل على أن م زماناوهل حدث اللبل والنهارفى زمان ومن هذا المنزل يعلم ترتيب الهيا كل الموضوعة لاستنزال الارواح وصورها وأشكالها وبنائها ومأينقش عليها ومأينفعل عنها وكممدتها بعدمعر فتمهل لهامدة أملاو يعلم علم الحروف والنجوم من حيث خصائصها وطبائعهاوتأ براتهاالتي فطرهاالله عليهاوفين تؤثرو بماذا تحتجب عن تأثيرها واذاقيدت بماذا يطلق من قيدته عن تقييد هاواذاأطلق عاذا يقيدمن اطلاقه ويعلمن هذا المنزل ماأر دناه بقولنا

الحق مابين مجهول ومعروف به فالناس مابين متروك ومألوف والشأن مابين مقبول ومصروف به فالحال مابين مقبول ومصروف فهذا بعض مايحو به هذا المتزل وهو كثير والله يقول الحق وهو بهدى السعيل

﴿الباب التاسع والسبعون ومانتان في معرفة منزل الاعتبار وأسرار ومن المقام الحمدى ﴿ تَجليه في الافعال اليس بمكن ﴿ لدينا وعند الغير ذلك جائز و يحتج في ذاك الجيواز بفعله ﴿ وكيف يرى في الفعل والعبد عاجز في في المنطق في ال

اعدلم ان التجلى الذاتى بمنوع بلاخلاف بين أهدل الحقائق فى غير مظهر والتجلى فى المظاهر وهو التجلى فى صور المعتقدات كائن بلاخلاف وها تجلى الاعتبارات لان هذه المظاهر سواء كانت صور المعتقدات كائن بلاخلاف وها تجلى الاعتبارات لان هذه المظاهر سواء كانت صور المعتقولات أوصو و المعتقدات فانها جسور يعبر عليها بالعلم أى يعلم ان وراء هذه الصور أمر الا يصح ان يشهد ولا ان يعلم وليس وراء ذلك المعاوم الذى لا يشهد ولا يعلم حقيقة ما يعلم أصلا وأما التجلى فى الافعال أعنى نسبة ظهو و الكائنات والمظاهر عن الذات التى تشكون عنها الكائنات وتظهر عنها المنظاهر وهوقوله تعالى ما أشهدتهم خلق السموات والارض فالحق سبحانه قر رفى اعتقادات قوم وقوع ذلك وهوسبحانه والارض فالحق سبحانه قر رفى اعتقادات قوم منع وقوع ذلك وهوسبحانه

قدذكرنا انه يتجلى في صور المعتقد ات فن عرف ان أفعال نفسه وغيره مخاوقة للة مع انه يشاهد هاعن قدرته و يعلم انها عن القدرة الاطمية مع انه لا يشهد تعلق قدر ته أوقدرة غيره عقدو ره حالة ايجاده وابر از ممن العدم الى الوجود عنع ان يتجلى الحق في الافعال الاعلى حدماوقع هذا فنع وقوع هذا التجلي ومن عرف أن أفعال نفس مخلوقة له لاللقدرة القدية معانهأ يضالا يعرفهامشاهدة الاحال وجودهاولا برى صاحب هذا الاعتقاداذا انصف تعلق قدرته بإيجادها وانمايشهد تعلق الجارحة بالحركة الفائمة قال بوقوع هذا التجلي ففيه خلاف بين أهل هذا الشان لابرتفع دنياولا آخ ةغيرأن الدنيا تقتضى يحالحان يتنازعوافى هذاالامروغيره وفى الجنة لانزاع فىذلك لان كل واحد قدقرره الحق على اعتقاده وأبق عليه وهمه في تلك الدار انه متجل له في أفعاله وأبق على الآخر علمه انه لا يتجلى في أفعاله مع حصول تجلىمن أنقى عليه وهمه لن أبقى عامه عليه بالمنع فصاحب المنع بشاهد من الحقى مايشاهد ممن يقول بوقوع التجلى فى الافعال فيعرف ما يشهد في ذلك التجلى كايعرف هنامن يعقل معقولاته الصادرة عنه وذلك الآخر لايصلم من الله هذا الذي يعلمه من يقول بالمنع فصل من هذا ان الامر مشكل فهو سبصانه المثبت لذلك والنافى له فها خاطبنا به هنافي كتبه وعلى ألسنة رسله وقرره في أفكار النظار لتأخيذه العقول على حدماقر ره في الافكار من المنع لذلك أو وقوعهوها الخاب لاير تفع أبداو التكليف محقق من حيث ان الافعال مكتسبة بلاخلاف بين الطائفت بن واغا الخلاف فى الا يجادعن أى الفدر تين كان قال تعالى وتبين اسكم كيف فعلنا بهم وهواً قوى عجمة القائلين بالوقوع وهو أقوى بجة للقائلين بالمنع ألم ترالى ربك كيف مدالظل فقرن الرؤية بالى وجعل المرئى الكيف فيقول صاحب المنع لما لمنسهدهناذات الحقوهو يكيف مدالظل ولارأيناه وانمارأ يىامدالظلال عن الاشخاص الكثيفة الترتحجب الانوارأن تنبسط على الاماكن التي تتدفيها ظلال هذه الاشخاص علمناان الرؤية في هذا الخطاب اعمامتعلقها العر بالكيف المشهو دالذي ذكرناه وان ذلك من الله سحانه لامن غسره أي انه لوأراد أن تكون الاشخاص الكشفة منصو بة والانوارفى جهة منها بمنع تلك الاشخاص انبساط النور على تلك الاماكن فيسمى منعهاظ لالأو يقمض تلك الظلال عن الانبساط على تلك الاماكن ولا يخلق فيها نورا آخر ولا ينبسط ذلك النور الحجوب على تلك الاماكن لما قصرت ارادته عن ذلك كاقال تعالى ثم قبضناه اليناقبضا يسراوهو رجوع الظل الى الشخص الممتدمنيه ببروز النور حتى يشه ذلك المكان فعل المقبوض أنما كان قبضه الى الله لا الى الجدار وفي الشاهد وما تراه العين ان سبب انقباض الظل وتشميره الىجهة الشخص الكثيف انماهو بروز النورف افي المسائل الالهية ماتقع فيها الحيرة أكثر ولاأعظم من مسئلة الافعال ولاسهافي تعلق الحدوالذم بأفعال المخلوقين فيمخرجها ذلك التعلق ان تكون أفعال المخلوق بن لغير الخاوقين حال ظهورهاعنهم وأفعال الله كلها حسنةفي مذهب المخالف الذي ينغ الفعل عن المخلوق و يثبت النم للفعل بلاخلاف ولاشك عنده فى تعلق الذم بذلك الفعل من الله وسببه الكسب لما وقع مخالفا لحدالله فيمه مأمورا كان يفعله فإيفعلهأ ومنهياعن فعله ففعله وهذافيه مافيه وفي مثل هذه المسائل قلت

> حبرة من حبرة صدرت هلمت شعرى مم من لا يحار أنا ان قلت أنا قال لا ، وهـوان قال أنالا يعار أنا مجبور ولافعـل لى ، والذي أفعله باضطرار

والذي أسند فعلى له و ليس في أفعاله بالخيار فأنا وهــو عــلى نقطة » ثبتت ليس لهامن قرار

فقداً وقفناك بماذكرناه في هذا الباب على مايزيدك حبرة فيه و بعداً نذكرناماذكر نافاعم ان هذا المنزل هو على الحقيقة منزل حيرة ومقام غيرة ومن علوم هذا المنزل وهود اخل في باب الحيرة اتصاف العدم بالكينونة وهي تقتضيه واتصاف الحق بجعل الموجودات في العدم وخلق العدم يحيث ان يقال فعل الفاعل لاشئ ولاشئ لا يكون فعلا وقد نسبه الحق اليه فقال اي يشأيذ هي بالعدم و يأت بخلق جديد فانظر كيف أضاف الالحاق بالعدم الى المشيئة ولم

يضفه الى القدرة التي يقع الخلق والجعل بهاوالكتب الالهية من هذا مشحونة و يحتوى عليهاه ذا المنزل والصحيح في ذلك أن الموجودات اذا كانت كاقدذ كرها أعيان ثابتة حال اتصافها بالعدم الذي هوالممكن لاللحال فكما أبرزها للوجود وألبسها حاله وعراهاعن حال العدم فيسمى بذلك موجداوتسمى هنده العين موجودة لايبع مدأن يردهالى مامنه اخرجها وهي حالة العدم فيتصف الحق بأنه معدم لها وتتصف هي بإنها معدومة ولايتعر "ض الى العمل بأية صفة حصل ذالك فان ستاناأ لحقنا حصول الامرين والحالتين بالمشيئة ويسلم ذالك الخصمان واذاستلناعن الحاق تلك العين بالوجو دنسيناذلك الى القدرة والمشيئة ويسل الخصان لناذلك فاذافهمت ماأردناه فألحق الكل بالمشيئة وهو الاولى والاوجه حتى تسلم من النزاع في صنف الخبر من ذلك حتى لا يتصور نزاع فيه من جيم الطوائف ومن هـ فاالباب ذهباللة بنورهمأى ازاله عن أبصارهم ولكن لايلزم من ذهابه عن أبصارهم الحاقه بالعدم لولاان المفهوم منه ان اللة أعدم النورمن أبصارهم وتركهم فىظلمات لايبصرون عومن علوم هـ أالليزل بعث الحق تعالى الحاعة لامر يقوم به الواحدمنهما عنى من تلك الجاعة ومن علوم هذا المنزل وجود العلم عن النظرة والضربة والرمية وكيف تقوم هذه الامور مقام كلام العالم للتعلم وذوقنامن هـ ذا الفن ذوق النظرة فاعـ لم انه كايتضمن النظر بنور الشمس جيع المرثيات على كثرتهاو بعدهافى غرزمان مطؤل بلعين زمان اللحة زمان بسط النورعلى المبصرات عين زمان ادراك البصرال عين زمان تعلق العلم عاأدركه البصرمن عيرتو تببزماني ولاامتدادوان كان الترتيب معقولامثل ترتيب العلة والمعاول مع تساوقهما في الوجود كذلك اللحظة أوالضر بة أوالرمية تتضمن العلوم التي أودع الله فيها فادا وقعت من الضارب أو الرامية واللاحظ أدرك من العلم جيع ما في قوة تلك الضربة مشل ما أعطت اللحظة بنور الشمس جيع ما في قوة تلك اللحظةمن المصرات وليس القصورمن الضربة وغيرها فأنها تتضمن مالانها يةلهمن العلوم كاتشرق الشمس على أكثر ممامدركه البصروا عالقصورفي قلب المدرك مثل القصورفي المبصرعن ادراك جيع ماأشرقت عليه الشمس وهذا كله في آن واحدان كان المدرك بمن يتقيد بالزمان كالارواح التي لاتتصف بالتحيز فقدرك ماندركه في عيرزمان بما مدرك فى زمان وفى غير زمان ولهذه الاشارة بقوله صلى الله عليه وسل ان الحق ضريه بيده بين كتفيه أوفى ظهره فوجه بردالانامل بين تدييه أوفى صدره فعلم علم الاولين والآخوين فسبحان معلم من شاء بماشاء كيف شاء لااله الاهوالعليم القدر وكذلك من هدا الباب لماري النراب في وجو والاعداء يوم حنين فأصابت عيون القوم فانهزموا فانظر ماتضمنته تلك الرمية وماتضمنته تلك الضربة وأما لنظرة فارويتهاعن أحد ولاسمعنهاعن أحدلكني وأيتهامن نفسي نظرت نظرة فعامت ماتضمنته من العلوم وأعطيت نظرة فنظرت مهافعامت مهامن نظرت اليهمن جيع ماتضمنته تلك النظرةمن العلوم وهذاهوعا الاذواق ومن هنايعلم قول من قال يسمع عابه يبصر بمابه يتسكلم هذامضي وأمافائدة مايقوم به الواحد عاتبعت به الجاعة فللا نعام الالمي بتلك الجاعة وعناية الحق مهم حيت جعل لهم نصيباني ذلك الخير لالقصورالقدرة عن ابلاغ الواحدذلك الامردون الجاعة الاان تكون حقائق النسب فان ذلك ترتيب حقيق لاوضعي كتقدم الحي على العالم ودخول المر يدتحت احاطة العالم ودخول القادرتحت احاطة المريد فلايقوم المريد عامختص به القادر ولا يقوم العالم عامختص به المريد ولا يقوم الحي عا يختص به العالم ولا يقوم العالم عا يختص به الحي ولايقوم المريدي ايختص به العالم ولايقوم القادر بمانختص به المريد وعين العالم هوعين الحي عين المريد عين القادر وعين الحياةهي عين العملم غين الارادة عين القدة وعين الحياةهي عين الحي عين العالم عين المريد عين القادر وكذلك مايق فالنس مختلفة والعين واحدة والمعاوم صفة وحال وموصوف فالجع فى عين الوحدة مندرج حكالاعينا فأنهماتم أعيان موجودة للذاالجموع وانماهى عين واحدة لمانسب مختلفة تبلغ مابلغت فهذاهوالسريان الوجودى فى الموجودات فهذامن قيام الواحد بما تقوم به الجاعة بين موجود ومعقول فهذا المنزل يتضمن ماذكرناه ومن علوم هذا المتزل معرفة استحالات العناصر والمولدات بعضها الى بعض بنسبة رابطة بين المستحيل والمستحال اليه فان ارتفعت تلك النسبة الرابطة لم يستحل شئ الى شئ فاله منافر له من جيع الوجوه ولحذا كانت النسبة بن الرب والمربوب





موجودة وبها كان رباله ولم يكن بين المر بوب وذات الرب نسبة فلهذالم يكن عن الذات شي كانقول أصحاب العلل والمعلولات فلانتوجه الذات على ايجاد الاشياءمن كونهاذا تاواع انتوجه على الاشياءمن نسبة القدرة اليهاوعدم المانع وذلك مسمى الالوهة كذلك الطبائع رتبها اللةتر تيباعيبالاجل الاستحالات فعل عنصرالنار يليه الهواء وعنصر الهواء بليه الماء وعنصر الماء يليه التراب فبين الماء والنار منافرة طبيعية من جيع الوجوه وبين الهواء والتراب منافرة من جيع الوجوه طبيعية فجعل يدنهما الوسائط لكونهاذات وجهين لكل واحديما يلي الطرفين مناسبة خاصة فاذا أرادالحقان بحيل الماءنارا وهومنافر طبعا أحاله أولاهواء ثم أحال ذلك الهواءناراف أحال الماءناراحتي نقلهالي الحواء من أجل التناسب وكذلك جيع الاستحالات كلهافى عالم الطبيعة وأمافى الالحيات فقد أشر نااليه في هذه المسئلة وفى هذا الكتاب فى وصف ذات الخلوق بصفة ذات الخالق ووصف ذات الخالق بصفة ذات الخلوق ثم تجر دذات الخالق عم تقتضيه ذات المخلوق وتجرد ذات المخلوق عما تقتضيه ذات الخالق فلولا النسبة الموجودة بين الرب والمربوب مادل عليه ولاقبل الاتصاف بصفته لاهند اولاهداو بتلك النسبة كان الحق مكلفاعباده وآمر او ناهياو بهابعينها كان الخلق مكلفامأ مورامنها فقق مانهناك عليهان كنت ذاقل وألقيت السمع وأنت مهد لماذ كرناه فان لمنكن كذلك فاتك خير كثيروعلم نافع جليسل القدار الكنيه عظيم الخطر الآان يعصم الله ومكرا للحي خني في هذا المزل صدرعن الاسم القاهر والقادرموجود من عالم الغيب في عالم الحس بيده حسام القهر صلتا يطلب به موجودا تعلق باسم رحاني مثل طلب موسى فرعون وطلب عروذوفر اعنة الانبياء للانبياء عليهم السلام كلذلك صفات تقوم للعارف في ظاهره و باطنه يكاشفها من نفسه فاذاصال رجال الاسم القاهر التجأ العارف الى الاسم الباطن فشفع لهعند القاهر فتبادر جماعة من الاسهاء الالهيمة من أجل الاسم الباطن تعظماله لقر بهمن الهوو قاموا معه بالاسم القائم على الاسم الظاهر لبعد منزلته من الهوفاقام طم الاسم من عالم الغيب جماعة في عالم البرزخ فانه أشد قوة في التأثير من عالم الحس فانه يؤثر في عالم الحس مايؤثره الحس والحس لايقدر يؤثر في الخيال أنه يذكم فينزل منه الماءفى عالم الحس وبرى ما يفزعه فيتأثر لذلك جسم النائم بحركة أوصوت يصدر منه أوكلام مفهوم أوعرق لقوة سلطانه عليه ويظهر الخيال في صورة الحس ماليس في نفسه بمحسوس و يلحقه بالحس وليس في قوة الحس ان ودالحسوس بعينه منخيلا فيحصل لهذا العارف علوم من عين تلك الجاعة البرزخية يطلع بهاعلى معرفة تلك الشبهة القادحة في سعاد نه لوثبت ومات عليها ولابدفي هذا المنزل من هذه الشبهة وهدده الادلة وفصل واعلم انه ما من منزل من المنازل ولامنازلة من المنازلات ولامقام من المقامات ولاحال من الحالات الاو بينهما برزخ يوقف العبد فيهيسمي الموقف وهوالذى تكلم منه صاحب المواقف مجدبن عبد الجبار النفرى رحمالته في كتابه المسمى بالمواقف الذى يقول فيمة أوقفنى الحق فى موقف كذافذلك الاسم الذى يضيفه المعهو المنزل الذى ينتقل المه أو المقام أوالحال أوالمنازلة الاقوله أوقفني في موقف وراء المواقف فذلك الموقف مسمى بغيراسم ما ينتقل اليه وهو الموقف الذي لا يكون بعدهما يناسب الاول وهوعندماير يدالحق ان ينقلهمن المقام الى الحال ومن الحال الى المقام ومن المقام الى المنزل ومن المنزل الى المناز لات أومن المناز لات الى المقام وفائدة هذه المواقف ان العبد اذا أراد الحق ان ينقله من شئ الى شئ يوقفه مابين ماينتقل عنهو بين ماينتقل اليه فيعطيه آداب ماينتقل اليه ويعلمه كيف يتأذب عايستحقه ذلك الامرالذي يستقبله فان للحق آدابالكل منزل ومقام وحال ومنازلة ان لم يازم الآداب الاطمية العبد فهاوا لاطردوهوان يجرى فيها على ماير يده الحق من الظهور بتجليم في ذلك الامرأ والحضرة من الانكار أو التعريف فيعامل الحق با داب ماتستحقه وقدور دالخبرالصحيح في ذلك في تجليه سبحانه في موطن التلبيس وهو يجليه في غيرصور الاعتقادات في حضرة الاعتقادات فلايبق أحديقبله ولايقربه بل يقولون اذاقال طم انار بكم نعوذ بالتهمنك فالعارف فى ذلك المقام يعرفه غبرأ نه قدعلم منه عا أعلمه انه لابر يدأن يعرفه في تلك الحضرة من كان هنام قيد المعرفة بصورة خاصة يعبده فيهافن أدبالعارفان بوافقهم في الانكارولكن لايتلفظ بماتلف لموابه من الاستعاذة منه فانه يعرفه فاذاقال لهم

( ۷۷ - (فتوحات) - ثانی )



الحق فى تلك الحضرة عند تلك النظرة هل كان بينكم و بينه علامة تعرفونه بها فيقولون نع فيتحوّل لهم سبحانه في تلك العلامة مع اختسلاف العلامات فاذار أوهاوهي الصورة التي كانو ايعبدونه فيهاحينتذ اعترفوا به ووافقهم العارف بذلك في اعترافهم أدبامنه مع اللة وحقيقة وأقراله بما أقرات الجاعة فهذه فائدة علم المواقف وماتم منزل ولامقام كاقلنا الاو بينهماموقف الامنزلان أوحضرنان أومقامان أوحالان أومنازلتان كيف شئت قل لبس بينهماموقف وسب ذلك انهأ مرواحد غيراته يتغبرعلى السالك عاله فيه فيتخيل انه قدا تتقل الىمنزل آخ أوحضرة أخرى فيحار اسكونه لميرالحق أوقفه والتغيير عنسده ماصل فلايدرى هلذلك التغير الذي ظهر فيه هلهومن انتقاله في المنزل أوانتقاله عنمه فان كان هذالك عارف بالامر عرفه وان لم يكن له استاذيق التلبيس فأنهمن شأن هذا الامر ان لا يوقفه الحق كافعل معه فها تقدّم وكما يفعل معه فها يستقبل فيخاف السالك من سوء الادب في الحال الذي يظهر عليه هل يعامله بالأدب المتقدم أوله أدب آخر وهندالمن أوقفه الحق من السالكين فاذالم يوقفه الحق في موقف من هنه المواقف ولم يعطه الفصل بين ما ينتقل المهوعنه كان عنده الانتقالات في نفس المنزل الذي هو فيه فأنه مام عندصا حب هذا الذوق الاأمرواحدفيه تكون الانتقالات وهوكان حال المندر يصاحب المقامات وعلهابي كتابه المعروف بالقامات وأوصلهااليمانة مقام فيمقام واحدوهو المحبة فثل هفاالايقف ولايتحير ولكن يفوته علم جليل من العلم بالله وصفاته المختصة عاينتقل اليه فلايعرف المناسبات من جانب الحق الى هاندا المنزل فيكون عامه علم اجال قد تضمنه الامرالاؤل عند دخوله الى هذه الحضرات و يكون علم صاحب المواقف علم تفصيل واكن يعفي عنه ما يفوته من الآداب اذالم تقع منه وتجهل فيه ولا يؤثر في حاله بل يعطى الامور على ما ينبغي واكن لا يتنزل منزلة الواقف ولا يعرف مافاته فيعرفه الواقف وهولا يعرف الواقف فلهذا المنزل الذي نحن فيهموقف يجهل لابل يحارفيه صاحب المواقف لان المناسبة بين مايعطيه الموقف الخاص به وبين هذا المنزل بعيدة بما بني المنزل عليه وكذلك الذي يأتي بعده غدرأن النازل فيموان كان حائر افانه يحصل لهمن الموقف في تلك الوقفة اذا ارتفعت المناسبة بين المنزل والوقفة ان المناسبة ترجع بين الوقفة والمازل فيعرف ماتستحقه الحضرة من الآداب مع ارتفاع المناسبة فيشكر الله على ذلك فصاحب المواقف متعوب لكنه عالم كبير والذى لاموقف لهمستريح في ساوكه غير متعوب فيهور بما اذا اجتمعاور أي من لاموقف له حالمن لهالمواقف ينكرعليه مايراه فيهمن المشقة ويتخيل انهدونه في المرتبة فيأخذ عليه في ذلك ويعتبه فيها ويقول له الطريق أهون من هـ فـ اللذي أتعليه ويتشيخ عليه وذلك الهاه بالمواقف وأماصاحب المواقف فلا يجهله ولاينكرعليه ماعامله بممن سوءالادب و يحمله فيه ولايعر فه بحاله ولاعمافاته فن الطريق فانه قد علم ان الله ماأراده بذلك ولا هله فيقبل كلامه وغايته ان يقول له يأخي سلم الى حالى كاسلمت اليك عالك و يتركه وهـ نداالذي نبهتك عليه من أنفع مايكون في هذا الطريق لمافيه من الحيرة والتلبيس فافهم والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿الباب المُانُون وما تنان في معرفة منزل مالى وأسراره من المقام الموسوى ﴾
قلت مالى فقال مالك عبدى و قلت مالى فقال مالك عندى
قلت لما أضفته لى ملكا و لم خصصته بقولك عندى
قال لماعاست انك عندى و كان اتحت ملك عندك عندى
قلت ان كان عندك عندى و صح ماقلت ان عندك عندى
وكاقلت ان عندك عندى و قلنقل نحن ان عندك عندى
وهو أولى فان ذاتى ظرف و وتعاليت أنت فالعند عندى

هذا منزل عال ليس بينه و بين موقفه مناسبة فترجع ألمناسبة الى الواقف كما كان فى المنزل الذى قبله من هذا المنزل قال يعقوب عليه السلام لبنيه و ما أغنى عكم من الله من شئ ان الحكم الانته ومن هذا المنزل قال محمد صلى الته عليه وسلم وقد نزل عليه وأنذر عشيرتك الاقر بين فوقف على الصفاوجاء الناس بهرء ون اليمفقال لا كرم الناس عليه بإقاطمة



بنت محدانظرى لنفسك لاأغنى عنكمن اللهشيأ وقال مثل هذه المقالة لجيع الاقر بين وكان عمه أبو لهب حاضر افنفخ فى يده وقال ما حصل بأيد يناعما قاله شئ وصدق أبوطب فانه ما نفعه الله بانذ آره ولا أدخل قلبه منه شيأ لماأراد به من الشقاء فأنزل الله فيه زبت بداأني لهب وتبماأغني عنهماله وماكسب فانه كان معتمد اعلى ماله فن اعتمد على عسرالله فى أموره خسر والقائلون بالاسماب اذا اعتمد واعلها وتركوا الاعتاد على الله لحقوا بالاخسرين اعمالا واذا ببتوا الاسباب واعتمدوا على الله ولم يتعدّوا فيهامنزلتها التي أنز لها الله فيها فأولئك الا كابر من رجال الله الذين لانله بهم تجارة ولابيع عن ذكرالله وأثبت لهم الحق الرجولة في هـ نـ االموطن ومن شهدله الحق بأمر فهو على حق في دعواه اذا ادّعاه ومن أثبت الاسباب باثبات الحق وركن اليهاركون الطبع واضطرب عند فقده افي نفس الاعتماد على الله فدلك من متوسط الرجال واذاو فع الاضطراب في النفس فان أحس بالفقد واضطرب المزاج فذلك من خصائص الرجال الا كابر وان لم يضطر ب المزاج ولم يحس بالفقد فذلك حال الاعتماد على الله وهومقام المتوسطين أصحاب الاحوال ومن هذا المنزل قيل للني صلى الله عليه وسلم في فتح مكة لما وقف بين يديه رجل عن كان النبي صلى الله عليه وسلم ير يدقته والماقضي حاجته منه وانصرف قال الني صلى الله عليه وسلم لم تقتاوه حين وقف بين يدى فقال له أصحابه هلا أو مأت الينابطر فك فقال صلى الله عليه وسلمما كان لني أن تكون له غائنة عين وهي حالة لا يسلم منها وغاية أن يسلم منها من سلم في الشر وأمانى الخير فانهمر بما انخذوها في الخيرط يقامجودة فيومي الكبير في حق الحاضرالي بعض من يمتثل أمرهان يجىءاليه بخلعة أو بمال بهيه لذلك الحاضر بكون ذلك إيماء بالعين لاتصر يحاباللفظ من غير شعور من يومئ في حقه بذلك الخيرولا يقعمنل هذا وانكان خبرامن ني وسببه ان لانعتاده النفس فر عاتستعمله فى الشر لاستصحابها اياه فى الخيراذ كانت النفس من طبعها ان تسترقها العادة وانماسميت خائنة عين لان الافصاح عمافي النفس انما هو لصفة الكلام ليسهومن صفة العين وانكان في قوة العين الافصاح عافي النفس بالاشارة ولكن اعمالما النظر والذي عندهامن صفة الكلام اغاهوأ مانة بيدهاللكلام فاذا تصرفت في تلك الامانة بالاعاء والاشارة لمن تومئ اليه في أمرةافق دخان الكلام فماأمنها عليمن ذلك فلهذاسميت خائنة الاعين فوصفت بالخيانة والخيانة التصرف فى الامامة فإن الا مامة المست علك الك وانك مأمور بادائها الى أهلها فاذا اقتضى المنزل الامريخ يروشر في حق شخص وفى قوة العين الافصاح عن ذلك لمن يشير اليه به فعامت ان ذلك صفة للكلام فإنفعل وردت الك الامانة الى اللسان فنطق فقدأدت هنده العين الامانة الى أهلها ولمتخن فيهاقال تعالى يعلم خائنة الاعين أى يعلم انها خيانة وكيف هي خيانة ولم يقل يعلم ماأشارت به الاعين وما ومأت فان المشار اليه يعلم ذلك فلا يكون مدحا ولكن لا يعلم كل أحدا مهاخيانة الأمن أعلمه القبذلك وقدأعلمنام افعلمناها فهي في الخيرخيانة مجودة وفي الشرخيانة مذمومة وماز التعن كونها خيانة في الح الين و بعد أن بينالك هـ نـ االامر فتحفظ منه اما استطعت ان تفعلهامع الحضور فانك است بمعصوم فاستعمل الحضور عسى تفوز بهذاالمقام فان قلت قدأشارت من سهده ابالكال ومنعت من الكلام وهي مريم الى عسى ان بسالوه عن شأنه قلنابعد ذلك التالكال لف ذلك الوقت الاترى زكر يافيل له آيتك ان لاتكام الناس ثلاثة أيام الارمز اوالرمز مايقع بالاشارة فان الاشارة صريحة في الامر المطلوب بلهي أقوى في التعريف من التلفظ باسم المشار اليه في مواطن يحتاج المتكام فيها الى قرينة حال حتى لوقال شخص لآخركام زيد ابكذاو كذاوز يدحاضر احتمل ان يفهم عنه السامع زيد اآخر غيره دارالمت كلم اعا رادا لحاضر فاذا ترك التلفظ باسمه وأشار اليه بيده أو بعينه فقال كلم هـ ذامشير االيه كان أفصح وأبعد من الابهام والنكر والحرف اغاهو لفظ مجل بحتمل التوجيه فيه الى أمورمثل مارمن الشاعر في المتعر يف بالنار من غيران يسميها فقال



وتجلس ببن أفاذ العدارى \* وتكشف ماخنى تحت الوشاح اذا ماتت تجارح والداها \* فترجع حية عند الجراح ير يدبالوالدين الزناد فهذا هو الرمن في النار وقال الآخر في العين فاحسن

وطائرة تطير بلا جناح ، تفوق الطائرين ومانطير اذامامسها الحراستكنت ، وتذكر أن يلامسها الحرر

بريدبالحجر الاثمد واعلمانهمن أقام في نفسه معبودا يعبده على الظن لاعلى القطع خانه ذلك الظن وماأغني عنه من الله شيأ قال تعالى ان الظن لا يغني من الحق شيأ وقال في عبادتهم ان يتبعون الاالظن وماتهوى الانفس فانسب اليهم قط أنهم عبدواغير الله الاعلى طريق الفلق لاعلى جهة العلم فانذلك فى نفس الامر ليس بعلم فن هناتع لمان العرسب النحاة وانشقى في الطريق فالما "ل الى النجاة فيا أشرف من تبة العلم ولهذا لم يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلران يطلب من الله تعالى الزيادة من شئ الامن العلم فقالله وقل ربز دنى علما فن فهم ماأشرنا اليه علم أهل السعادةمن أهل الشقاء ولمنؤثر فيه الامو رالعرضية التي توجب الشمقاء في الطريق فلوعلم المشرك مايستحقه الحق من نعوت الجلال العلم انه لايستحق ان يشرك به ولوعلم المشرك ان الذي جعله شريكالا يستحق ان يوصف بالشركة لله في الوهتما أشرك فيا أخيذ الابالجهل من الطرفين قال تعالى فلاتكن من الجاهلين وقال اني أعظك أن تكون من الجاهلين فلواقتصر المنبرك على الشركة في الفعل لا في الالوهة لكان في الامرسعة فان اضافة الافعال الى الخلوقين فيه اشكال و يعذر صاحبه فيمن هو ذو فعل فاذاأ ضافوا الافعال الى من يعلمون انه ليس بفاعل فبالجهل أخذواو بهوقع التو سيخفقيل لهمأ تعبدون ماننحتون وقال فىحق ذى فعل وأضل فرعون قومه وماهدى فنسب الاضلال لفرعون ومانسبه الى قومه فأنه عندهمذ وفعل وفي نفس الامركذلك وقوله وماهدي أي مابين لهمطريق ألحق فانهموضع لبس لكونهذا افعال فلوكان المعبود جاداما وقع اللبس فان قيل فان اتخذوا الها موالهفعل بالخاصيةمن جادونباتأ يعذرون قلنالا يعذرون فان خاصيته لاتسكون سارية في كل شيخ حني تضاف اليه الافعال كإتضاف الىاللةو بهذاالقدرمن الجهل أخذوا عبدة المخاوقين ذوى الافعال كفرعون وغيره فان القدرة التيلهلاتز يدعلى قدرة العابداياه فهي قاصرة عن سريانها في جيع الافعال فان القدرة الحادثة لاتخاف المتحيزات من أعيان الجواهر والاجسام فعب دوامن لم يخلق أعيانهم ولهـ ذاو بخهم بقوله تعالى أفن يخلق كن لايخلق أفلانذكرون فان قبل فان أقدراً حد على جهة خرق العادة على خلق جوهر فعيده أحداد لك هل يعذراً م لاقلنا لابعدر فانه يشهدانه يقبل الحوادث ولايخلوعنه اومالا بخلوعن الحوادث يستحيل ان يتقدمها على الجلة واذالم يتقدتم الحوادث على الجلة كان حادثامثلهاومن شأن الاله ان يكون أقدم من كل ما يحدث على الجلة فلابد أن يكون الحادث متأخ اعنه بأى نسبة كانمو نسب التأخ فلمافاته هذاالفدرمن العلم وكان جاهلا بهلم يعذر وأخذ بذلك وأصله انما كارالجهل بذلك فن استندالي معبودموضوع فأنما استنداليه بظنهلا بعامه فلذلك أخذبه فشقي الاان يعطى الجهودمن نفسه فى نغى الشريك فلم يعط فكره ولانظره ولااجتهاده نفيه جلة واحدة ولم يبعث اليه رسول ولم تصل اليه دعوته فان جاعة من أهل النظر قالوا بعذر من هذه حالته وهوماً جور في نفس الامرمع انه مخطئ وليس بصاحب ظنّ بلهوقاطع لاعالم والقطع على الشئ لايلزمان بكون عن علم و ربحا يستروح من قول اللة تعالى ومن يدع مع الله الها آخ لابرهان لهبه ان الله يعذره ولاشك ان المجتهد الذي أخطأ في اجتهاده في الاصول يقطع اله على برهان فيما أذاه اليه نظره وان كان ليس ببرهان في نفس الامر فقد يعذره الله تعالى لقطعه بذلك عن أجتهاده كما قطع الصاحب انه رأى دحية وكان المرقى جريل فهذا قاطع على غير علم فاجتهد فأخطأ فانه غيرذا كر لمانقصه من التقسيم فانه لوقال ان لم يكن روحا نجسد والافهود حية بلاشك فندبر ماقر رناه في مثل هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فىالمجتهداذا اجتهدفأصابفله أجران وان أخطأ فله أجر ولم يفصىل بينالاجتهاد فىالاصول والفروع وقال

تمالى وماكامعذبين حتى نبعث رسولا ويلحق بهذا الباب طوائف بمن أوجب أكثر العلماء عليهم العذاب وحكمواعليهم بالشقاء من غيردليل واضح يفيدالعلم فأنزلوهممنازل الاشقياء بالظن والقطع على غيرعلم في نفس الامر فالاله لا يكون بالحسبان فثبت عادكوناه انهمن ظن لم ينجمن عداب في الاله فان قيل يقول الله أ باعد ظن بالله فهايظنه من سعادة أوشفاء فأنه عالم بالله صاحب ظن في مؤاخذته على الذنب أوالعفو عنده و بعد ان تقر رهـــذا فلتعلمان الجنةجنتان جنةحسية وجنةمعنو يةفالمحسوسة تتنع بهما الارواح الحيوانية والنفوس الناطقة والجنسة المعنوية تتنج بهما النفوسالناطقة لاغير وهي جنة العلوم والمعارف مأتم غيرهماوالنار نار ان نارمحسوسة ونار معنوية فالنار المحسوسة تتعذب بها النفوس الحيوانية والنفوس الناطقة والنار المعنوية تتعدب بها النفوس الناطقة لاغير والفرق بين النعمين والعدابان ان العداب الحسى والنعيم الحسى يكون بالمباشرة للذي يكون عن مباشرته الالم القائم بالر وح الحيواني والعذاب المعنوى لايكون بمباشرة للنفوس الناطقة وانماهو بماحصل لها من العلم، افاتهامن العمل والعلم المؤدى الى سمادة الروح الحيواني الذي يتضمن سمعادة النفس الناطقة وامانار الفكر الذي يتعلق ألمه بالحس وبالنفس فهي نارمعنوية فانحصل العلم عنها أعقبها نعيم جنةمعنوية وان لم يحصل العلم عنها لميزل صاحبهامعذ بامادام مفكرا ولانعيم لهمعنوى واذا زال الفكر عنه بأي وجهزال من غير حصول علر فذلك النعيم الذي تجده النفس انماهو الراحة من فقد نار التفكر المسلط على قلبه فهيي راحة حسية لامعنوية فاعلر ذلك واعران هذا المزل يتضمن علم عقل ماليس يحيوان فى الادراك الحس العادى عن الله تعالى ما يأمر وبه مثل قوله تعالى اناعرضنا الامانةعلى السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وقوله تعالى فقال لهاوللارض ائتباطوعا أوكرهاقالتا تيناطا تعين فجمعهما جعمن يعقل وأثبت لهاما أثبت للحي العالم السميع القادر وقوله تعالى عليهم نار مؤصدة فأخبر أنهامساطة ولايقبل التسليط الامن يعقل وأنها يحرقة بالطبع فأنه لولم تحرق بالطبع ماقبلت الارسال على الكفار اذلوكان الحرق فيها بغيرالطب ملاتصو رتمنها المخالفة لان المخالف انماهو الاحتراق فهوأمرآخ يفتقر وجوده الى ايجادموجده والحق ماخاطب الاالنار والاحراق عرض والعرض يفتقر الى وجودفي غيرعين النار فانهان وجمه فىالنارفانه لاينتقل الى الجم المسلط عليه النارلان العرض لاينتقل اذلوا نتقل خلاعن الحمل وقام بنفسه والعرض لايقوم بنفسه فن المحال تحريق الجسم المحرق بالنار فيكون خطاب النار بالاح اق عبثاوقد وقع الخطاب على النار بالتسليط فعسلى من وقع فبطل ان يكون الحق يتكام بالعبث فكيف يخرج هذا الخطاب وعلى من يقع اذالم يكن الاحراق للنار بالطبيع وهكذا كل جادونبات وحيوان خوطب لابدان يكون حياعاقلاقا بلالمايخاطب بهمن شأنه ان يعقل ماقيل له افعل قبو لاذا تيا تابعالو جو دعينه فهذا قد نبهتك على هذا النوع من الادراك الذي يتضمنه هذا المنزل واعبران جيعمايحو بههذا المنزلمن العلوم لابوصيل الها الابالتعريف الالحي بوساطةر وحانية الانساء لهذا المكاشف وتلك الاراح لايعلمهامن الله الابوسائط لغموضها ودقتها فن جالة مايحو يه عملم كسرالمكسورالي مالانها بةله ومعلوم من طريق العقل ان المكسور محصور فهومتناه لنفسه فكيف يقبل الكسرالي مالايتناهي وهذه مسئلة تشبه بمسئلة انقسام الجسم الى مالانها ية له عقل الاحساعند الحركاء لابطال اثبات الجوهر الفرد الذي تنتهي اليه قسمة الجسم في مذهب المسكامين فن هذا المنزل تعرف الحق عند من هومن هاتين الطائفة بين و تطلع من هذاالمانزل على علرقيام العداب وجله في غيراً جسام المعذبين وعداب المعذبين بهمع كونه غيرقائم مهم وهو من الشكل المسائل كيف يوجب المعنى حكمه لغيرمن قام به فتشبه أيضاهذه المسئلة مسئلة من يقول ان الله اذا أرادأن يمضي أمرا خلق ارادةلافي محلتمأ رادبهاامضاءذلك الامرفقدأ وجب المعنى حكمهلن لم يقهريه عندمثبتي الصفات اعيانا كلما أحكام وهم المتكامون والفرق بين هذه المسئلة وبين مسئلتنا ان العــ ذاب محمول في أجسام وحكمه في أجسام أخرغسير الاجسام القائم مهاالعذاب والعذاب المحمول في هذه الاجسام لاتتعذب به وهو قائم مهاوهي متصفة به من كونها محلا



له الامن كونها معذبة به والوجه الجامع بين المسئلتين وجود الحكم المضاف الى المعنى في غير الحل الذى قام به ذلك المعنى وهل العلم مثل الارادة في هذا الباب وغيره من الصفات أم الافيقوم العلم يزيد و لا يعلم به زيد و يعلم به عمر وهذا كال عقلا ولكن هذا المهزل يحكم يوقوع ذلك فان أردت ما نيس النفس لقبول ما أعطاه هذا المهزل في هذه المسئلة فانظر ما أنت عجع عليه مع أصحابك ان الحق سبحانه يتعلى عن الحياول في الاجسام فان الانسان الما يبصر بهصره القائم بجارحة عنيه في وجهه و يسمع بسمعه القائم بجارحة الشخص يعمل بطاعة الله تعالى الزائدة على فرائضه من نوافل الخيرات في نتج حروفه من صدره الى شفتيه ثم ان هذا الشخص يعمل بطاعة الله تعالى الزائدة على فرائضه من نوافل الخيرات في نتج له هذا العمل نفى سمعه و بصر دوكلا مه وجيع معانيه من بطش وسعى التي كانت توجيله أحكامها في كان ببصر من أحكامها سميع بصيرة تكلم الى غير ذلك فصار يسمع بالله بعدما كان يسمع بسمعه و يبصر بالله بعدما كان ببصر من المسئلة بعدما كان ببصر مع العمل بأن الله يتقدس ان تكون الانسياء محلاله أو يكون هو محلاط افقد سمع العبدين لم يقم به وأبصر بصر مع العبد بالمناه تعلى خلاف حكمها في الحل وأنت القائل به ولا فرق بين المسئلة بين وقد أنشد يكون حكمها العذاب كاقد ثبت ان الصفة تعطى خلاف حكمها في الحل وأنت القائل به ولا فرق بين المسئلة بين وقد أنشد يكون صاحب عاسن المجالس

فهل سمعتم بصب ، سليم طرف سقيم منع بعداب ، معدب بنعيم وأنشداً بو بزيدالا كبرطيفور بن عيسي البسطامي يخاطب ربه عزوجل

أريدك لاأريدك للشواب ، ولكني أريدك للعقاب وكلم من ريدك العقاب

فطلب اللذة في العذاب وهذا عكس الحقائق في العقل ولكن أهيل الكشف والذوق وجدوا أمورا أحاط العقل وان كنا نعرف نحن ما قاله القائلان في شعرها ومن هذا الباب قال التدليل الذوق في بردا وسلاما والنارلاتكون بردا في العقل اذلو كانت بردا لبطلت الحقائق ان تكون حقائق فقد جاء الذوق في تجليه يخلاف ما يعطيه العقل وان كنانحن نعرف ما قاله الحق في ذلك ولن خاطب به ولكن جثنا بذلك تأنيسا لمريد ليتعقق ان لاتعلى كل شئ قد بروان قدرته مطلقة على المجاد الحيال وشاء وجوده كاذكون عناب الموالي العقل على العقل المؤلفة اللواراد الله ان مطلقة على المجاد الوساء وجوده كاذكون في كتابه عن نفسه ماهو محال في العقل عاليه فقال الواراد الله ان يتخدوله الاصطفى عايفاق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار فألحقه بدرجة الامكان بالنسبة الى المشيئة الاطبية والعقل قددل على ان ذلك محاللا من كونه لم يرده فكانت هذه الآية أوطاج وجوج به العقل في محتدليه للبيط المهاد داوى ذلك الجرح في المؤلفة على المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة من المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة الواحدة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة الواحدة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة الواحدة المؤلفة والمؤلفة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة الواحدة والمؤلفة المؤلفة والمؤلفة والم

من الحضرة المحمدية م مدلاة العصرليس لها نظير ، لنظم الشمل فيها بالحبيب هى الوسطى لامرفيه دور ، محصلة على أمر عيب وما للدور من وسطراه ، ولا طرفين في علم اللبيب

فكيف

فكيف الامر فيه فدتك نفسي م فص العبد بالعلم الغريب

قالى رب هذا المنزلان الصلاة الوسطى أجوهامقر ون اذالم تصل في جاعة باجومن وتر أهله و ماله وقد قال العدل عيسى عليه السلام قلب كل انسان حيث له فاجعلوا أمواله كالماء على الساء نكن قلو بكى الساء أى تصد قوا والى هنا انتهت مغرفة هذا العدل وقال الصادق الموقى جوامع الكام رسول الله مجد صلى الله عليه وسلم الصدقة تقع بيدالرجن فير بيها فيكون قلب العبد حيث ماله وان حيثة بدالرجن وأين يدالرجن من الساء فقد أجع العدلان على ان المال له من القلب مكانة علية وأ ما الاهل من زوج وولد فلا خفاء على ذى لب انهم منوطون بالقواد فاما الزوجة فقد جعد للله بينها القلب مكانة علية وأ ما الاهل من زوج وولد فلا خفاء على ذى لب انهم منوطون بالقواد فاما الزوجة فقد جعد للله بينها وبين بعلها المودة والسكون اليها والسكون صفة مطاو بة للاكام وهى الطمأ نينة قال ابراهم بلي ولكن ليطمأن فلي أى يسكن الى الوجه الذى يحيى به الموتى و يتعمين لى اذالوجوه الملك كثيرة فسكن اليه مسكونا لايشو به تعر ولا تشويش يعنى في معرفة الكيفية فافطر بحادة اقرن النبي صلى الله عليه وسم من فاتته صلاة العصر وسبب ذلك ان أوائل تقييد الحدود أذكان المغرب محدود ابنروب الشمس وهو محقى محسوس والهشاء محدود أوله بغيب الشدق وهو تقي محسوس أى شفق كان على الخلاف المعلوم فيه والفجر محدود أوله بالبياض المعترض فى الافق المستطير لا المستطير لا وحصو محتى محسوس أى شفق كان على الخلاف المعلوم فيه والفجر محدود أوله بالبياض المعترض فى الافق المستطير لا المستطيل وهو محتى من احدود أوقات الصاوات فعظم قدر ها النبي صلى الله عليه وسلم المناسبة في الحارد في ذلك ما يكون في الظهور مثل سائر حدوداً وقات الصاوات فعظم قدر ها النبي صلى الله عليه وسلم المناسبة في الموادد و كذلك حب المال والاهل لا يضبطه حديقول القائل في الولد

واغاأولادنا بينناه أكادناغشي على الارض

فأنزل الولدمنزلة النفس وكالايفني الانسان في حبه نفسه المقرب المفرط الذي ما يكون مثله قرب اليه البتة كذلك لايفني الانسان في حب ولده ولا ماله ولا أهله لانه منوط بقلبه بمنزلة نفسه المقرب المفرط يخفي ذلك فيه فان انفق ان يطلق امن أنه وقد كان حبه اياها كامنافيه الإيناه رلا فراط القرب أخذه الشوق البها وهام فيها وحق اليها لبعدها عن ذلك القرب المفرط لتعلق الشوق والوجد بها طفذا يفني العاشق في معشوقه الاجنبي لانه ليس له ذلك لقرب الظاهر الذي يحول بينه و بين الاستماق اليه ولقرب الحق من قلوب العارفين بالعام المحقق الذرق الذي وجدوه لهذا بعنوا ولم بهموا فيه همان المحبين للقمن كونه نجلي لهم في جمال مطلق وتجليه المعلماء به في كال مطلق وأين الكال من الجال فان الاسماء في حق الكامل تمانع في وقدي ذلك المتابع المالة النهائية المحموك الرسل وهما كل العلوائم لان الكامل في غاية المحموك الرسل وهما كل العلوائم لان الكامل في غاية المحموك الرسل وهما كل العلوائم لان الكامل في غاية القرب يظهر به في كال عبود يته مشاه المالي والمناز وهم منها الدين العلم المنهم العصر لانه ضم شي الله الكمل الذين العلواب فن مدن الوجوه المن ذوق الرجال الكمل الذين العلوب فضمت ذات عبد مطلق في عبود يتسه بهار بو بية بوجه من الوجوه الميذات عبد مطلق المعتصر عين الكال المحق والعبد وهو كان المطلوب الذي له وجد العصر فان فهمت ما أشر نا اليه فقد سعدت وألقيتك المعتصر عين الكال فارق فيها والهد اللعن الأسارة في نظمنافي أقل الباب

صلاة العصرايس لهانظير مد لضم الشمل فيهابالحبيب

وبعد أن أبنت لك مرتبة التحال فلنبين لك من هذا المزل قيام الواحد مقام الجاعة وهوعين الانسان الكامل فانه أكل من عين مجوع العالم إذ كان نسخة من إلعالم حوفا عرف و بزيدا نه على حقيقة لانقبل التضاؤل حين قبلها المفاد واحداث المائم وفاع والمائم وفاع والمائم وفاع المائم ومسمعين مرة حتى يكون كالوسم أو كاقال والتضاؤل لا يكون الاعن

D) E (C

رفعة سبقت ولارفعة للعبد الكلي في عبوديته فأنه مساوب الاوصاف فاوأ تتجاذلك الروح المتضائل حال هذا العبد الكلى في عبوديته لمانكر وعليه التضاؤل فافهم ماأشرت به اليك وفد نبهتك بهذا الخبرأن هذا الملك من أعرا الخلق بالله وتكرار نضاؤله لتكرار التجلي والحق لايتجلي في صورة من نين فيرى في كل تجل ما يؤدّيه الى ذلك التضاؤل هذا هو العلم الصحيح الذى تعطيه معرفة اللهم لتعمل ان الله خلق الانسان في أحسن تقويم الصورة التي خصه بهاوهي التي أعطته هذه المنزلة فكان أحسن تقو م فى حقه لاعن مفاضلة أفعل من كذا بل هومثل قوله الله أ كبر لاعن مفاضلة بل الحسن المطلق للعبدال كامل كالكبرياء المطاني الذي للحق فهوأ حسن تقويم لامن كذا كاهوالحق أكبر لامن كذالااله الا هوولاعبدالاالمصمتفى عبودته فان حادالعبدعن هذه المرتبة بوصف مارباني وانكان محودامن صفة رحانية وأمثالم افقدزال عن المرتبة التي خلق لها وحرمين الكال والمعرفة بالله على قدر ما اتصف بهمين صفات الحق فليقلل أوبكثر واعران للانسان حالتين حالة عقلية نفسية بحردة عن المادة وحالة عقلية نفسية مدرة المادة فاذا كان في حال تجريدهعن نفسه وانكان متلبسا مهاحسافهو على حالته في أحسن تقو عمواذا كان في حال لياسه المادّة في نفسه كماهو فى حسه فهو على حالته فى خسر لار بح فى تجارته فيه فار بحث تجارتهم وما كانوامهتدين وهو قوله ان الانسان لكفور ان الانسان اظلوم كفار ان الانسان لو به اكنودان الانسان لني خسر انه كان ظلوماجهولا فاذاقال الانسان الكامل اللة نطق بنطقه جيع العالم من كل اسوى الله ونطقت بنطقه أسهاء الله كلها المخزونة في علم غيبه والمستأثرة التي يخص الله تعالى عمر فتها بعض عباده والمعاومة بأعيانهافى جيع عباده ففامت تسبيعته مقام تسبيح ماذكرته فأجره غيرمنون وسنومئ الى تحقيق هذا فى المنزل التاسع والتمانين ومآتين وبعدان نبهتك على معرفة قيام التوحيد بالواحد القائم مقام الجاءة في الخبروالشر فأنه قال تمالى في هذا المقام في الخبر والشرمن قدل نفسا بغير نفس أوفساد في الارض فكانما قتل الناس جيعاومن أحياها فكانماأ حياالناس جيعاو منزلتنا في هذا البيان لاصحابنا من أهل هذا الشان ومنزلة القابلين لما ييناه وغبرالقابلين ماأردف الله بههذه الآية من تعريف الاحوال فقال ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثمان كثيرامنهم بعدد لكفى الارض اسرفون فلنبين اعان العصاة المعبرعن مالتوبة ومايلزمه وذلك ان الاعان الاصلى هوالفطرة التي فطراللة الناس عليهاوهو شهادتهم لهسب حانه بالوحدانية في الاخذاليثاقي فكل مولود بولد على ذلك الميناق ولكن لماحصل في حصر الطبيعة بهذا الجسم محل النسسيان جهل الحالة التي كان عليهامع ربه ونسيها فافتقر الى النظر في الادلة على وحدا نية خالقه اذا بلغ الى الحالة التي يعطيها النظر وان لم يبلغ هدندا الحذ فان حكمه حكم والديه فانكانامؤمنين أخذبتو حيدالله تعالى منهم تقليداوان كاناعلى أى دين كان ألحق بهما فن كان اعانه تقليدا جزما كان أعصم وأوثق في ايمانه عن أخذه عن الادلة المايتطرق البهاان كان حاذ فافطناقوى الفهم من الحيرة والدخل فى أدلته وابر ادالشبه عليها فلا يثبت له قدم ولاساق بعتمد عليها فيخاف عليه فاذا تقدّم اعانه بتوحيد الله شرك ورثه عن أبو به أوعن نظره أوعن الامة التي هوفيهاف الكالايان هوعين ايما به الميثاق لاغميره واعمال بينه وبين العبد جاب الشرك كالسحابة الحائلة بين البصر والشمس فاذا أنجلت ظهر الشمس للبصر كذلك ظهور الايمان للعب عند دارتفاع الشرك اذكان المشرك مقرابوجودالحق فان فلت فاحكم المعطل هل يكون ايمانه يوجد في الوقت أم حاله عال المشرك فلنا المعطل أقرب الى الايمان من المشرك فالهلابد لكل انسان ان يجد نفسه مستندا في وجوده الى أمرتا لايدرىماهوفيقال اهذاك هوالله فانحدن له بعد ذلك هل هو واحدأوأ كترمن واحدكان في محل النظر ف ذلك أو يقلد من يعتقد فيه من الموحدين في أم اعان محدث بل هو مكتوب في قلب كل مؤمن فان زال في حق المريد الشقاءفانما تزول وحدانية المعبود لاوجوده وبالتوحيد تتعلق السعادة وبنفيه يتعلق الشقاء المؤبد ولهذا الاشارة بقوله تعالى بأيها الذين آمنوافى الاخذالميثاق آمنو القول الرسول اليكم من عندنا فلولاان الايمان كان عندهم ماوصفوا بهوأ مانسبة الاعمال الى هذا المنزل فهوعلى مانقرره وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت لاتم مكارم الاخلاق ومكارم الاخلاق أعمال وأحوال اضافية لان الناس الذين هم محل مكارم الاخلاق على حالتين حوو عبد كاان الاخلان



مجودة وهي التي تسمى مكارم الاخلاق ومذمومة وهي التي تسمى سفساف الاخلاق والذين تصرف معهم مكارم الاخلاق وسفسافها انتان وواحد فالواحدهوالله والاثنان نفسك اذاجعلتها منك عنزلة الاجنبي وغسيرك وهوكل ماسوى الله وكل ماسوى الله على قسمين وأنت داخل فيهم عنصرى وغير عنصرى فالعنصرى تصريف الخلق معه حسى وغير العنصرى تصريف الخلق معهمعنوى فالاعمال الممبرعنها بالاخلاق على قسمين صالح وهومكارمها وغير صالخوه وسفسافهاقال تعالى في القسم الواحد وعمل صالحاوقال في الآخر عمل غيرصالح فلاتمالني ماليس لك به علم اني أعظك أن تكون من الجاهلين فعلم الادبوان من الادبان تسأل عن علم الايعلم فأذاعلم فان كان من أهل الشفاعة والسؤال فيهسأل فيهوان لميكن لميسأل فيه ولكن غلبت عليه رحة الابوة وهي شفقة طبيعية عنصر ية فصرفها في غير موطنها فاعلمه اللةان ذلك من صفات الجاهلين والجهل لا يكون معه خيركاان العلم لا يكون معه شرفة ول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتم مكارم الاخلاق ير بدأنه يعلم اهى وكيف تصرف وأين تصرف فلتعلم ان الخاطبين بها كاذكرنا الكو وعبد فللعبد منهاشر بوللحر منهاشر بفاذا أضفت الخلق الى اللة تعالى فكل ماسوى الله عبدالة قال تعالى ان كلمن فىالسموات والارض الا آتى الرجن عبداواذاأ ضفت الخلق بعضه الى بعض فهو بين حر وعبد فاماحظ العبد من الاخلاق فاعلم ان السيد على الاطلاق قدأ وجب وحوم فأصرونهي وقد أباح فير وقدرجه فندب وكره ومام قسم سادس فكل عمل بتعلق به الوجوب من أصر من السيد الذي هو الله بعمل أوندب الى عمل فان العمل به من مكارم الاخلاق معاللة ومع نفسك ان كان واجباوان كان مندو بااليعفهومن مكارم الاخلاق مع نفسك فان تضمن منفعة الغيرذاك العمل كان أيضامن مكارم الاخلاق مع غيرك وترك هذا العمل اذا كان على هذا الحكم من سفساف الاخلاق وكلعل بتعلق به التحريم أوالكراهة فالتقسيم فيه كالتقسيم في الواجب والمنسد وب اليه على ذلك الحد فترك ذلك العمل لاتصافه بالتحريم أوالكراهة من مكارم الاخلاق وعمله من سفساف الاخلاق وترك العمل فيمه عمل روحاني لاجماني لانه ترك لاوجودله في العين وأمّا العمل الذي تعلق به التخيير وهو المباح فعمله من مكارم الاخلاق مع نفسك دنيالا آخرة فان افترن مع العمل كونك عملته لكونه مباحامشر وعاكان من مكارم الاخلاق مع اللةومع نفسك دنياوآخ ة وكذلك حكمه في ترك المباح على هذاالتقسيم سواء فجميع الافسام تتعلق بالعب وقسيم المباح يتعلق بالحر وقسم المكروه والمندوب اليه يتعلق بالحروفيه من رواقح العبودية شمة لاحقيقة فهذا قدحه راك هذاالمنزل منازل الشقاء والسعادة وأبانهالك معينة أى عينت لك من أين تعلمها وهومعر فة الشرع الذي أنت عليه فان كان الانسان عن لم تبلغه الدعوة فكارم الاخلاق في حقه ما قرر هاالعقل من وجود الغرض والحكال وملاعة المزاج كشكر المنع الذى هومن مكارم الاخلاق عقلاوشر عاوكفر النعمة من سفساف الاخلاق عقلاو شرعاوما كاف الله نفساالاوسعهاسواء بلغتها الدعوةأ ولمتبلغها فانالشرع فعملها حكافي نفس الامر ويعنى عنه فهاأتدمن سفساف الاخلاق حيث لم تبلغها الدعوة والعفوعن ذلك من مكارم الاخلاق الاطية فالحق أولى بصغات الكرم من العبد بلهي له حقيقة وفي العبد بعناية التوفيق ويما يتعلق بهذا المنزل من المكارم التعاون على شكر المنع والتعاون على تلقي البلاء من المبلى بأن لايستندفى ارتفاع البلاء عنه الالمن أنزله بهوهو الله تعالى فان أنزله بالغسير فهو من سفساف الاخلاق وان أنزله باللة كانمن مكارم الاخلاق والعبدني الحالتين طالب رفع البلاء عنه والبلاء عبارة عن وجوده واحساسه بالألم لاغيروني هذاالمقام يغلط كثيرمن أهل الطريق فيحبسون نفوسهم عن الشكوى الى اللة فيمانزل بهم والشبهة في ذلك لهم انهم يقولون لانعترض عليه فمايجر يه علينافانه يؤثر في حال الرضاعنه فيقال طم قد حصل مقام الرضا عجر داحساسه وعدم طلب رفعه وذلك حدالرضالااستصحابه فان النفس كارهة لوجودالألم ولذاعبرناعن البلاء الألم لابسببه وينبغي للعبدأن يسأل اللة تعالى أن يرفع عنه مانزل به لما يؤدى به اليه من كراهة فعل الله به ولا بدمن كراهته طبعالان الألم يوجب حكمه افسه والفعل فانزاله اغماه وللة فيتضمن كراهة الألم كراهته طبعالان الألم يوجب حكمه وجوده ووجود الألملم يكن لنفسه وانم أوجده الله في هذا العبد فتتعلق الكراهة حالاوضمنا بالجناب العزيز فلهذا وقعمن الاكابررب

( ۱۸ - (فتوحات) - ثانی )

انى مسنى الضر والتعليم بالسؤال فى أن لا يقع منه فى المستقبل مالم يقع فى الحال بقوله قالواولا تحملنا مالاطاقة لنابه و يتعلق به من سوء الادب مقاومة القهر الالحى ومقاومة العبد السيد فى أمر مامن سفساف الاخلاق اذليس ذلك من صفات العبودة فبستعين العبد اذا كان صعيفا بأخيه المؤمن فى ذلك و يجب على الآخر معونته بالتعليم والتعزية فان المؤمن كثير بأخيه واذا انفر دالانسان بهمه عظم عليه واذا وجدمن بلقيه اليه ليقاسمه فيه ويستر يح عليه و يخف عنه فاعاله الاخر يحسن الاصفاء اليه في باليه من همه وجوابه اياه بعايسره فى ذلك ومشاركته بإظهار التألم الله فذلك الصديق الصادق المعين كاقيل

صدیق من یقاسمنی همومی \* و یرمی بالعداوة من رمانی اذا الحل الثقیال نقسمته «رقاب الخلق خف علی الرقاب

فهذا قدبينالك بعض ايحو به هذا المنزل بالاجال لابالتفصيل مخافة التطويل فماتر كذامنه شيأ ولاأعلمناك منه بشئ وهكذا فعلنافي كلمنزل ان شاءاللة تعالى والله يقول الحقوه ويهدى السبيل

والباب الثانى والثمانون ومائتان فى معرفة منزل تزاور الموتى وأسرار ومن الحضرة الموسوية

اذاجهات أرواحناء لهذاتها ، فذلك موت والجسوم قبور وان علمت فالحشرفيه امحقق ، وكان لهامن أجل ذاك نشور فاالعلم الابين نور وظامة ، وكل كلام دون ذلك زور

اعلم أن الموتعبارة عن مفارقة الروح الجسد الذي كانت به حياته الحسية وهوطارئ عليهما بعدما كاناموصوفين بالأجماع الذى هوعلة الحياة فكذلك موت النفس بعدم العلم فان قلت ان العطر بالله طارئ الذى هو حياة النفوس والجهل ثابت لحاقبل وجود العلم فكيف يوصف الجاهل بالموت وما تقدمه علم قلناان العلم باللة سبق الى نفس كل انسان فىالاخذ الميثاق حين أشهدهم على أنفسهم فاماعمر تالانفس الاجسام الطبيعية فى الدنيافارقها العلم بتوحيد الله فبقيت النفوس ميتة بالجهل بتوحيداللة ثم بعد ذلك أحياالله بعض النفوس بالعلم بتوحيد الله وأحياها كالهابالعلم بوجوداللة اذكان من ضرورة العقل العبل بوجود الله فلهذا سميناهميتا قال تعالى أومن كان ميتا يعني بماكان اللة قد قبض منه روح العلم بالله فاحييناه وجعلناله نوراعشي به في الناس فرد اليه علمه في به كاتر دالار واح الى أجسامها فى الدار الآخرة يوم البعث وقوله كن مشله فى الظلمات ير يدمقا بلة النور الذي عشى به فى الناس وماهو عين الحياة فالحياة الاقرار بالوجودأي بوجودالله والنور المجعول العلم بتوحيد الله والظلمات الجهل بتوحيد الله والموت الجهل بوجو داللة ولحذالم يذكرالله في الآية عنافي الاخذالميثاقي الاالاقرار بوجو داللة لابتوحيده ما تعرض للتوحيد فيها فقال أستبر بكخ فقالوابلي فاقرواله بالربو بيةأى انهسيدهم وقديكون العبد علو كالاثنين بحكم الشركة فاي سيدقال له ألست بر بك فلا بدأن بقول العبد بلى و يصدق فلهذا قلنا ان الاقرار اعما كان بوجود الله ر باله أى مالكاوسيدا ولهذا أردف الله في الآية حين قال فأحيينا وفلم يكتف حتى قال وجعلنا له نورايمشي به في الناس يريد العلم بتوحيب الله لاغبره فأنه العلم الذى يقع به الشرف له والسعادة وماعداه فالايقوم مقامه في هذه المنزلة فتأمل ماقلناه فقدعامت أن ورود الموت على النفوس ال كان عن حياة سابقة اذالموت لا يرد الاعلى حي والتفرق لا يكون الاعن اجتماع وبعدان عامت هذا فاعلم انهمن خصائص هذااللنزل أنعلم الواحد بالكثرة يوجب له الجهل بنفسه لان الكثرة مشهودة لهوذلك ان الروح لا يعقل نفسه الامع هذا الجسم على الكم والكثرة ولم يشهد نفسه قط وحدهمع كونه في نفسه غير منقسم ولايعرف انسانيت الابوجودالجسم معموطة ااذاستلعن حدة وحقيقته يقول جسم متغذ حساس ناطق هذاهو حقيقة الانسان وحدهالذاتي النفسي فيأخذأ بدافى حده اذاسئل عنهمن كونه انسانا هذه الكثرة فلايعقل أحديقه فىذاته واعما يعقل أحدية الجنس لاالاحدية الحقيقية والذي يحصل لهبالا كتساب انه واحدفى عينه علم دليسل فكرى لاعلم ذوق شهودى كشني وكذلك العلم اللة اغمامتعلقه العلم بتوحيد الالوهة لمسمى الله لا توحيد الذات فان الذات لايصحان تعلم أصلافالعلم بتوحيد الله علم دليل فكرى لاعلم شهود كشفي فالعلم بالتوحيد لايكون ذوقا أبدا ولاتعلق له الابلرانب وأبن التوحيم فى الذات مع ما قدورد من الصفات المعنوية واختلاف الناس فيها واختلاف أعيانها بالحدوا لحقيقة وان هف وليست عين هذه هف أفي العقل وفي الشرع ثم انفر دالتعريف الالمي باليدوالعين والقدم والاصابع وغميرذلك وهمذه كلها تنافي توحيدالذات ولاتنافي توحيسدالالوهة ولهذاور دالتنازع في قوله عليه السلام اذابو يع خليفتين فاقت لواالآخ منهمالان أحدية المرتبة لاتقبل الثاني ولاتحمل الشركة لان المطلوب الصلاح لاالفساد والايجاد لاالاعدام وقال تعالى لوكان فيهماآ كحة الاالله لفسيد تافو حد الاله وماقال لوكانت ذات الاله تنقسم لفسد تاماتعر ضاشئ من ذلك وأن الاله عندالمت كامين مجموع ذوات فان الصفات عيان زائدةموجودة قائمة بذات الحقو بالمجموع يكون الهافأين التوحيد الذي يزعمونه وكذلك العقلاءمن الفلاسفة الالهعندهم مجموع نسب فأين الوحدانية عندهم فانهم يصفونه بالعمل والحياة واللذة والابتهاج بكاله فالوحدة أمريسمع واسم على غير مسمى حقيق اذاأ نصفت فلااله الااللة الواحد فى الوهيته القهار للمنازعين له فى الوهيته من عباده والمزاحين له فى أفعاله وماعداهنة ينالصنفين فلهماللة الواحد الغفارو بعدان عامت هذا فلانحجبك هذه الكثرةعن توحيدالله تعالى ولكن بينت لكمتعلق توحيدك وماتعرضنا الى الذات في عينها لان الفكر فيها بمنوع شرعاقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتتفكروا في ذات الله وقال تعالى و يحذر كم الله نفسه يعني أن تتفكر وافيها فتحكموا عليها بامرأتها كذا وكذا وماحجرال كلام فى الالوهمة ولاتدرك بفكر ومشاهدتهامن حيث نفسها بمنوعة عندأهل الله وانمالها مظاهر تظهر فيها بتلك المظاهر تتعلق رؤية العباد وقدوردت ماالشرائع ومامايدينامن العلم به الاصفات تنزيه أوصفات أفعال ومن زعمان عنده علما بصفة نفسية ثبوتية فباطل زعمه فانها كانت تحده ولاحد لذاته فهذاباب مغلق دون الكون لايصح ان يفتح انفر دبه الحق سبحانه واذا كان الحق على ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن علمه عاءامه الله فقال اللهم انى أسألك بكل اسم سميت به نفسك أوعامته أحدامن خلقك أواستأثرت به في علم غيبك فعنده أسهاء لايعامها الاهوهي راجعة اليه وقدمنع باستيتثاره أنه لايعامها أحدامن خلقه وأسهاؤه ليست اعلاما ولاجوامدوانماأساؤه علىطريق المحمدة والمدح والثناء ولهذا كانت حسني لمايفهم من معانيها بخلاف الاسهاء الاعلام التي لاتدل الاعلى الاعيان المسماة بهاخاصة لاعلى جهة المدح ولاجهة الذم وأعظمها عند ناالاسم الله الذي لاتقع فيه المشاركة فاين التوحيدمع هذا التعريف الذي يزعمه هذا الزاعم أنه قد حصل على علم التوحيد النفسي واذالم يشهدله شرع ولاعقل ولا كشف وماتم غيرهؤلاء وهم عدول فكيف بك بماخ جعن هؤلاء فالزمما كافتهمن زيارة الموتى وهواللحوق بهم والانخراط فى ملكهم وهوالمجزعن ادراك الامرعلي ماهوعليه وانمانحن متصر فون في أفعال المقار بةوهي كادوأخواتها فيقال كادالعروس بكون أميرا وماهو أميرفي نفس الامر وكادز يديحج أى قارب الحبج وقال تعالى اذاأخ جيده لمبكدير اهافوصفه بأنه مارآها ولاقاربرؤ يتهافانه نغي القرب بدخول لمعلى يكادوهو حوف نفى وجزميد خل على الافعال المضارعة للاسماء فينفهاو يتعلق بهذاالمنزل علم الزجو والردع لمن قال من الناس انه قدعلم ذات الحق انه لاينكشف المجهله بمازعم انه عالم به الافى الدار الآخرة فيعلم هناك ان الامر على خلاف ما كان بعتقده من علمه وانه لايع ونباولا آخرة قال تعالى و بدالهم من الله مالم يكونو ايحتسبون فع فبدال كل طائفة تعتقدا مراماتما الامرايس عليه نفي ذلك المعتقد ومانعرض فى ألآية بماانتنى ذلك هل بالعجزأ و بعرفة النقيض وكلا الامرين كأن فى الدار الآخرة كن يقول بانفاذ الوعيد لن مات عاصياعلى غيرتو بة فيغفر الله له يوم القيامة فقد بداله من الله مالم بكن يعلمهمن التجاوزو زالعامه بالمؤاخذة فكلطائفة ببدوهامن اللة بحسب مسئلتها فاوكان العرفى نفس الامر عإيقين التبدلوا عاهوحسبان وظن قداحتجبعن صاحبه بصورة علم فهو يقول انه يعم والحق يقول له نظن وتحسب وأين مقام من مقام ف كل أص يعلم ولا كل أص يجهل فأعلم العلماء من علم ما يعلم اله يعلم ومالا يعلم انه لا يعلم قال صلى الله عليه وسلم لاأحصى ثناء عليك فقد علم انه ثم أمر لايحاط به وقال الصديق الجزعن درك الادراك ادراك

أى انه أدرك ان مُ أمراي عزعن ادرا كه فهذا علم لاعلم فيعلم الانسان يوم القيامة عزف كره عن ادراك ماحسب انهأ دركه غسيرانه معذب بفكره بنارا صطلامه فانحجة الشرع عليه قائمة اذقدأ بان له وأعرب عما ينبغي له ان يفكر فيه كاقال أولم يتفكر وامابصاحبهم من جنة أى انه يوصل الى معرفة الرسول بالدليل وبهذه الآية يستدل على انه لابد من أن ينصب الله تعالى على يدهد االرسول دليلايد تقه في دعواه ولولم يكن كذلك ماصد ق قوله أولم يتفكروا ولاتكون الفكرة الافى دليل على صدقه انهرسول من عندالله والدليل هو المنظور فيه الموصل الى المدلول فاولاما نصب الادلة ماشرع للعقلاء التفكر ولاطالبهم وكذلك في معرفتهم به سبحانه فقال لماذ كرأمورا ان في ذلك لآبات القوم يتفكرون فاذاتمدى بالفكر حده وفكر فمالا ينبغى لهان يفكر فيهعذب يوم القيامة بنارفكره ثم ان الانسان يشغله الفكر فعالم بشرعله التفكر فيمعن شكر المنع على النع التي أنع المه عليه بها فيكون صاحب عذا بين عذاب الفكر فعالاينبغى وعذاب عدم الشكرعلى ماأنع به عليه ولانعمة أعظم من نعمة العلم وان كانت نعم الله لاتحصى من حيثأ سبابها الموجبة لهاوا عاالنعيم على الحقيقة وجود اللذة في نفس المنع عليه مهاعند أسساب كشرة لاتحصى محصورة في أمرين في وجو دماة كون به اللذة وفي عدم ما يكون بعدمه اللذة وهي أمور نسبية كوجودالذة خاتف من عدة يتوقعه فهلك ذلك العدة فيحده نامن اللذة عندهلا كه مالايقد رقدرها وذلك لوجود الامن بما كان يحذره فالاسباب لاتحصى كثرة واللذة واحدة وهي النعمة الحققة كاان الالمهو العذاب الحقق وأسما به لاتحصى فسمى الشئ باسم الشئ اذا كان مجاور الهأوكان منه بسبب واعلمان الزيارة مأخوذة من الزوروه والمدلف زارقو مافقدمال اليهم بنفسه فان زارهم بمعناه فقد مال اليهم يقلبه وشهادة الزور الميل الى الباطل عن الحق فزيارة الموتى الميل اليهم تعشقا لصفة الموت انتحلبه فان الميت لاحكم أه في نفسه وانما هوفى حكم من يتصر ففيه ولا يتصور من الميت منع ولااباية ولاحد ولاذم ولااعتراض بلهومسلم تسليم حال ذائى كذلك ينبغى لزائره ان يكون حالهمع الله حال الميتمع من يتصرتف فيمواذا بلغ الى هذا المقام على الحد المشروع فيه لاعلى الاطلاق حينتذ يبلغ مبلغ الرجال ولايكون موصوفا مهذه الصفة على الاطلاق الافى معناه لافى حسه الظاهر والباطن بل ينبغي له أن يكون حيافى أفعاله الظاهرة والباطنة فىالامورااني تعلق بهاالنهى الالهي ويكون ميتابالتسليم لمواردالقضاء عليه فى كل ذلك لاللمقضى والله يقول الحق وهو مهدى السعيل

﴿الباب الثالث والنمانون وما تنان في معرفة منزل القواصم وأشرار هامن الحضرة الحمدية ﴾ اذا كنت مشغوفا بحب المعاصم ، تذكر من الآيات آى القواصم فان لها عن ذاك زجوا وعصمة ، وأفلح من تحييه آى العواصم وهسندى أمور لم أناها بفكرة ، ولكنها جاءت على يدقاسم و يعطى الداخلتى عدلا ومنسة ، بقصمة قهار وعصمة عاصم فكر بين شخص ملحق بالهائم

اعدلم انه لما وصلت الى هـند المنزل فى وقت معراجى الذى عرج فى أيرينى من آيانه سبحانه ما شاء ومعى الملك قرعت بابه فسمعت من خلف الباب قائلاية ولمن ذا الذى يقرع باب هذا المنزل الجهول الذى لا يعرف الابتعريف الله فقال الملك عبد الحضرة عبد له مجد بن نور فقت م فدخلت فيه فعرفى الحق جيع مافيه ولكن بعد سنين من شهودى اياه فكان ذلك شهود اصور يامن غير تعريف ثم بعد دلك وقع التعريف به ولما عرفى بأنه منزل مجهول قصم ظهرى ولما وقع التعريف بعد به ولما عرفى بأنه منزل مجهول قصم ظهرى ولما وقع التعريف بعد بعد المنزل عمل التعريف المورا لحسية في الصور الجسمية كايتشكل الروحانيون في الصور فتخيلت ان تلك الصور الاول ذهبت فققت النظر الصورا لحسية في الصور الجسمية كايتشكل الروحانيون في الصور فتخيلت ان تلك الصور الاول ذهبت فققت النظر في في افراد كالتعرف النوع الواحد أن فعلى قوة تؤثر بها في عابرا الحق ما الصور التي تحب أن تظهر له فيها فلا يراك الاعليها وأنت في نفسك على تعطى قوة تؤثر بها في عابرا أن ما شته من الصور التي تحب أن تظهر له فيها فلا يراك الاعليها وأنت في نفسك على تعطى قوة تؤثر بها في عابرا في ما الما يستحد المور التي تحب أن تظهر له فيها فلا يراك الاعليها وأنت في نفسك على المعلى قوة تؤثر بها في عالوا على المور التي تعب أن تظهر له فيها فلا يراك الاعليها وأنت في نفسك على المعلى قوة تؤثر بها في عالى الما يسلم المور التي تعب أن تظهر له فيها فلا يراك الاعليها وأنت في نفسك على المعلى قوة تؤثر بها في على في المنافرة المورا التي تعرف المعرفرة المورا التي المورا التي المورا المورا المورا المورا التي المورا المورا

صو رتك

صورتك مانغ برت لافى جوهرك ولافى صورتك الاانه لابدأن تحضر تلك الصورة التي تربدأن تظهر للرائي فيهاني خيالك فيدركها بصرالرائي في خيالك كانخيلتها وبحجبه ذلك النظرفي الوقت عن ادراك صورتك المعهودة هذا طريق وطريقة أخرى بتضمنها هذا المنزل وذلك ان الصورة الني أنت عليها عرض في جوهرك فيزيل اللة ذلك العرض ويلبسك ماأردت أن تظهر بهمن صورالاعراض من حية أوأسد أوشخص آخرانساني وجوهرك باق وروحك المدبرجوهرك على ماهو عليهمن العقل وجيع القوى فالصورة صورة حيوان أونبات أوجاد والعقل عقل انسان وهو متمكن من النطق والكلام فان شاءة كلم وان شاء لم بتكلم مأى لسان شاء الحق أن ينطقه به ف كمه حكم عين الصورة فى المهود ، ومن هذا الباب يعرف نطق الجادات والنباث والحبوان وهي على صورها وتسمعها كنطق الانسان كا ان الروح اذا تجمع في صورة البشر تكم بكلام البشر لحكم الصورة عليه وليس في قوة الروحاني أن يتكلم بكلام غبرالصورة التى يظهر فيها مخلاف الانسان وهوفى غيرصورة الانسان وهندامنزل المسوخمن هنده الحضرة تمسخ الصورة الحسية في الدنياو الآخوة ومن هذا المزل تمسخ البواطن فترى الصورة أناسي وفي الباطن غبرتلك الصورة من ملك أوشيطان بصورة حيوان مناسب لماهو باطنه عليهمن كاب أوخنز يرأوقر دأ وأسدوكل ذلك يخالف ماتطلبه انسانيته اماعال وامادون ومسخ البواطن قدكثرف هف االزمان كاظهر المسخى الصور الظاهرة في بني اسرائيل حين جعلهم اللة قردة وخناز بر ولابدنى آخر الزمان أن يظهر المسخف هـ نده الامة ولكن فى اليهود منها لافى المسلمين فان الاعان يحفظهم فاعسنمن هذه الامة الايهودي أومنافق يظهر الاسلام ويخفى اليهودية واعاأ لحقنااليهودبهذه الامةلان أمة الذي ليست قبيلته واغماأ مته جيع من بعث اليهم ومحد صلى الله عليه وسلم بعث الى الناس عامة فجميع الناس أمتهمن جيع الملل فنهم من آمن ومنهم من كفر ومنهم من أسلم وأماد خول الجن في دينه صلى الله عليه وسلم فكان دخوطم في دينه مشل ما كان دخول من لم يبعث الب ني فوقته في دين ني وقت مثم ان ذلك التي الذي ما بعث اليه اذالم بكن ذلك الداخل بمن بعث اليه ني آخر تجرى أحكامه على من بعث اليه بما بعث به فان ل كل ني شرعة ومنها جا فهكذا كان أيمان الجن مرسول الله صلى اللةعليم وسلم وأماماذ كرناهمن مسخ البواطن فقول النبي صلى الله عليه وسلم بخبرعن ربه في صفة قوم من أمته انهم اخوان العلانية أعداء السريرة السنهم أحلى من العسل وقاويهم قلوب الذئاب يلبسون للناس جاود الضان من اللين فهذا هو مسخ البواطن أن يكون قلب قلب ذئب وصور ته صورة انسان فالله العاصم من هذه القواصم هوطر بقة أخرى في التحول في الصورة وهي ان تبقي صورة هذا الشخص على ما كانت عليه ويلبس نفسه صورة روحاني بجد ذلك الروحاني في أي صورة شاءهـ ذاالشخص ان يظهر للرائي فيها ويغيب هذاالشخص فى تلك الصورة وهي عليه كالهواء الحاف به فتقع عين الرائى على تلك الصورة الاسدية أوالكلبية أوالقرديةأوما كانتكل ذلك بتقديرا لعزيز العليم وطريقة أخرى وهيأن يشكل الهواءالحاف بهعلي أي صورة شاءو يكون الشخص باطن المصالصورة فيقع الادراك على المصالصورة الهوائية المشكلة في الصورة التي أراد أن يظهر فيهاولكن ان وقعمن تلك الصورة نطق فلا يقع الابلسانه المع وف عند الراقي فيسمع النعمة فيعرفها ويرى الصورة فينكرهالابتمكن لمن هذه حالتهان يزول عن نغمته وهمذه قوة الجن لن يعرفهم فأتهم يظهرون فماشاؤهمن الصور والنغمة منهم نغمة جن لايقد وون على أكثرمن ذلك ومن لامعر فقله بهذا القدر فلامعر فقله بلجن الاان م أقواما تلعب الجن بعقوهم فتخيل لهم في عيونهم صورامث لما يخيل الساح الحبال في صورة حيات ساعيدة فيحسبون انهم يرون الجن ولبسواجن وتكلمهم تلك الصورفها بخيال البهم وليست الصور عتكمة بخلاف تجسد الجن فى أنفسهم فن عرف من العارفين نغمات كل طائفة عرف مارأى ولم بطر أعليه تلبيس فهارآه وقدراً يناج اعتبالانداس عن يرون الجن من غير تشكل وفى تشكلهم منهم فاطمة بنت ابن المثنى من أهل قرطبة وكانت عارفة بهم من غير تلبيس ورأيت طائفة عدينة فاسعن كانت الجن تخيل لمم صوراف أعينهم وتخاطبهم عاشا والتفتنهم ولبسوابجن والابشكل جن منهم أبو العباس الزقاق عدينة فاس وكان قدلبس عليه الامر في ذلك ف كان يخيل اليه أن الارواح الجنية تخاطبه



ويقطع بذلك وسبب ذلك الجهل بنغمتهم فكان اذاقعدعف ي وحضر مجلسي يبهت م يصف مايرى فأعلم انه يخيل له فكان يصل فذلك الى حد الملاعبة والماحبة والحادثة وريايقع بينه وبين ذلك الذي شاهده مخاصمة في أمور ومناكرة فتضره الجن من طريق آخروهو يتخيل أن نلك الصورمنها صدر الضرر وغلب عليه ذلك رجه الله وكان أبوالعباس الدهان وجيع أصحابنا يشاهدون ذلك منهفن عرف النغمات لمتلبس عليه صورة أصلاوقليل من يعرف ذلك و يغترون بصدق مايظهر من تلك الصور في أوقات فهذا قد بينالك من اتب التحول في الصور من هذا المنزل وفيه من هذاالظهورف الصورعائب جة تبهر العقول وأعظمها تغير المزاج الى من اج آخر مع بقاء الجوهر لابدمن الحامل لهذه الصو رةفان لم يبنى الجوهر فمانحول قط ولكن هذاجوهر آخر في صورته ماتب لل ولاهو ذلك كاان زيد اليس عمراه ومن هذا المنزل أيضاوزن أبى بكر الصديق بالامة فرجح هذا منزل حضرة الوزن بين الخاوقين من كل ماسوى الله ومن عرف مافى هذاالمنزل وشاهد حكمه ورفعت لهموازين الخلق على ماوضعهم التة عليهمن الحال والمقام عرف فضل الملائكة بعضهم على بعض وفضل الناس بعضهم على بعض وفضل الجن بعضهم على بعض وفضل الحيوان بعضه على بعض وفضل النبات بعضه على بعض وفضل الجاد بعض على بعض والمفاضلة باين الملائمكة والبشرو بين الجن والبشر وبين الحادوالنبات والبشرو يعرف مفاضلة كل جنس مع غير جنسه ومن هنايعرف فضل الحجر الاسودمع كونه جادا وهو يمين الله فانظر هذه الرتبة وهو جادوا نظرفى فرعون وأيى جهل وهو انسان ومن هندا المنزل اذا وقفت على هنده المفاض الاترأ يت الجنة فيمن تسرى من هؤلاء الاجناس وأنواع الاجناس وأنواع الانواع الى آخر درجة وهي أشخاص النوع الاخير ويشاهدأ يضاسر يان النارفى الاجناس بين حووزمهر يروفى أنواع الاجناس وأنواع الانواع حتى تنفهى الى أشخاص النوع الاخر فتحم على كل من تشاهده عاتشاهده فانك اعاتشاهده عا لهلابو قته وهنا يقع تلبيس من حضرة خيالية في مقابلة هذه الحضرة فيشاهدما يعطيه شاهد الوقت فيحكم عليه بالما ل وهو تلبيس شيطانى من الصفة التي ذكر ناها آنفامن كون الجن والشياطين تخيل للناس صوراعنهم وعن غيرهم وليس بحقيقة وهذه المسئلة التبس الامرفيهاعلى أمى حامد الغزالى وغيره وعن التبس عليه الامر فى ذلك من الشيوخ الذين أدركاهم أبوأجدين سيدبون بوادى أشت فكان يقول هو وأمثالهان الانسان انمايطر أعليه التلبيس مادام فى عالم العناصر فاذاارتق عنها وفتحت لهأبواب السماء عصم من التلبيس فأنه في عالم الحفظ والعصمة من المردة والشياطين فكل مابراه هنالك حق فلنبين لك الحق فى ذلك ماهو وذلك ان الذى ذهبت اليه هذه الطائفة القائلون بما حكيناه عنهم من رفع التلبيس فهاير ونه لكونهم فى محال لا تدخلها الشياطين فهى محال مقدسة مطهرة كاوصفها الله وذلك صحيحان الأمر كازعموه ولكن اذا كان المعراج فيهاجسهاو روحا كمعراج رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأمامن عرجبه مخاطره وروحانيته بغيرا نفصال موت بل بفناء أوققة نظر يعطي اياها وجسده في بيته وهوغائب عنه بفناء أوحاضر معه لقوة هو عليها فلا بدمن التلبيس ان لم يكن طذا الشخص علامة الهية بينه و بين الله يكون فيها على بينة من ربه فمابراهو يشاهده ويخاطب بهفان كان لهعدامة بكون بهاعلى بينةمن ربه والافالتلبيس يحصل لهوعدم القطع بالعراف ذلك ان كان منصفا وقد يكون الذي شاهده حقاو يكون معصوما محفوظا في نفس الامرولكن لاعماله بذلك فاذا كان على بينةمن ربه حينتا أمن التلبيس كما أمنته الانبياء عليهم السلام فعايلتي اليهم من الوجى في بيوتهم وذلك ان الشيطان لا بزال مراقبا لحاله فيذا المريد المكاشف سواء كان من أهل العلامات أولم يكن فان لهوصا على الاغواء والتلبس ولعاممان اللة قديخ ذل عبده بعد عصمته عمايلتي اليه فيقول عسى ويعيش بالترجى والتوقع وان عصم باطن الانسان منه و رأى أنوار الملائكة قدحفت بهذا العبدا نتقل الىحسه فيظهر له في صورة الحس أمورا عسى بأخذه بهاعماهو بسبيلهم عاللة في باطنه وهذا فعله مع كل معصوم محفوظ بانوار الملائكة حسا في باطنه وأما انكان معصوما في نفس الامروليس على باطنه حفظة من الملائكة فان الشيطان بأتى الى قلبه وهذا الشخص بكونه معصومافي نفس الامر بالبينة التي هو عليهامن ربه لايقبل منهما يلقى اليه هذا ان لم يكن متبحرا في العلم ويكون

صاحب

صاحب مقام مقصو رعليه وأما ان كان صاحب تمكين وتبحر في العلم الالحي أخذ ذلك منه فأنه رسول من الله اليه فان كان مجودا فقلب عينه في مجرد الاخار حيث أخذه عن الله ولم يلتفت الى الواسطة لعامه بمحلها عند الله من الطرد والبعد فينقلب خاستاحيث أراد أمرا فلريتمله بل كان فيهز يادة سعادة لهذا الشخص ولكن من حرصه على الاغواء يعود اليه المرة بعد المرة وان كان الذي أتاه به مذمو ما قلب عينه فصار محودا في حقه بإن يصرفه على المصرف المرضى فينقلب خاستاحيث أرادأ مرافلي يتمله بل كان فيه سعادة لهذا الشخص فان كان حال هذا الشخص الاخذمن الارض أقام له الشيطان أرضا ليأخذمنها فاماان يرده خاساو يفرق بين الارضين واماان يكون متبحر افيشكر الله حيث أعطاه أيضاأ رضامتخيلة كما أعطاه أرضامحسوسة وينظر سرابته فيهاويا خذمنهاماأ ودع الته فيهامن الاسرار التي لم تخطر ببال ابليس ويردهاالله لهذا الشيخص زيادة في ملكه وان كان حاله الماء فان الشيطان يقيم له سماء مشل السماء التي يأخذمنهاو يدرجهمن السموم القاتلة مايقدر عليه فيعامله العارف بماذكرناه فى معاملته له بالارض وان لم يكن فى هذا المقام لبس عليه وتجرع تلك السموم القاتلة ولحق بالاخسرين أعمالاوان كان حاله في سدرة المنتهى أوفى ملك من الملائكة جلى لهصو رة سدرة مثلها أوصورة مثل صورة ذلك الملك وتسمى له باسمه تم ألقي اليه ماعرف انه يلقي اليه من ذلك المقام الذي هو فيه ليلبس عليه فأن كان من أهل التلبيس فقد ظفر به عدوه وان كان معصوما حفظ منه فيطرده وبرمى ماجاءبه أويأ خلده من الله دونه ويشكر الله على ماأولاه ومازاده تمير تقي هذا الشيخص الى حال هوأعلى فانكان حاله العرش أوالعماء أوالاسماء الالحية ألقى اليه الشيطان بحسب حاله ميزانا بميزان فانكأن من أهل التلبيس كان كاذ كرناه وانلم يكن انقسم أمره الى ماذ كرناه فقد أعامتك ان الشيطان لا يجلى للشخص الاعلى ماهى عليه حالته فى صورة ذلك على السواء وعلى مااستقر فى ذهنه يماقر رنه الشريعة ألاترى ابن صياد لما أظهر له الميسه العرش اذ كان حاله وأبصر ذلك العرش على البحر لانه رأى الله تعالى يقول وكان عرشه على الماء فجلي له العرش على البحر وهو قاعد عليه بإخذعنه ابن صيادو يتخيل انه بأخذعن الله فان الله قد قال على ماأ خسره به رسول اللهصلى الله عليه وسلم فى قوله وكان عرشه على الماء فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ترى قال أرى العرش قال أين قال على البحر فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك عرش ابليس وخبأ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة الدخان من القرآن فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم ماخبأت الك فقال الدخ والدخ هي لغة في الدخان فقال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك يعنى انك بمن لبس عليه الامر فانه صلى الله عليه وسلم ماخبأله الاسورة الدخان وهي تحوى على الدخان وعلى غيره في اخبأ له الدخان فاتاه باسم السورة لاعاخباله وماقال سورة الدخان واغاقال الدخولميأت في هـ نده السورة الاالدخان لاالدخ وان كان هو بعينه فلم يفرق ابن صياد بين سورة الدخان وبين الدخان فجهل فلهذا قال لهرسول الله صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدو قدرك حيث جاء من هذه السورة عايناسب الميس الذيعر فه بذلك وهو ان الشيطان مخلوق من النار فارأى من تلك الخبيئة الامايناسبه وماعرف انهاسو رةالدخان فالتي الى ابن الصيادفى وعهدندا القدروذلك أن الني صلى الله عليه وسلم تلفظ باسم السورة عندماعينهافى نفسه فسرقها الشيطان واختطفهامن لفظه ولوأضمر هارسول أللة صلى الله عليه وسلم فى نفسه ماعرفها ابليس فانهليس لمعلى قلبه صلى الله عليه وسلم اطلاع ولااستشراف بخلاف قلب الولى ولهذا ان النبي معصوم من الوسوسة في حال نز ول الوجى وفي غيرها لافرق ألاترى الشيطان لماعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدنه المثابة والعناية من الله في عصمة قلبه من استنبراف الليس عليه جاءه في الصلاة في قبلته بشيعلة نار مخيلة فرى بهافي وجهه وغرضة أن يحول بينه و بين الصلاة لما يرى له فيهامن الخير فأنه يحسد وبالطبع فنأخ الني صلى الله عليه وسلم الى خلف ولم بقطع صلاته وأخبر بذلك أصحابه وأما الولى فقد يلقى اليه فى قلبه وقد يسمع منه ما يحدث به نفسه فيطمع أن بلبس عليه محاله كاذ كرناه فن كان على بينة من ربه فقد سعد وارتفع الاشكال ولابدالبينة التي يكون علىها أن تكون بينة له وان لم تكن بينة فلا يقدر أن يحكم بها فاله قد تكون علامة لا بينة في تخيل ان العلامة هي



البينة ولبس كذلك فان العلامة اذا لمتكن بينة وهوالتحقق بها وبها يقطع النبيون والاولياء فهاير دعليهم من الله ولقدأخبرنى أبوالبدرالتماشكي البغدادي وهومن الفسقراء الصادقين من أنظفهم ثو باوأحسنهم عبارة قاللي جع ييني وبين الشيخ رغيب الرحبي مجلس وكان من العارفين غير العلم يبلغ فعانق الينامبلغ العارفين المكملين فى شغلهم اله قال له عن رجل الوقت اله رأى خلعة قد خرجت له من الحضرة وقد أعطى علامة فى ذلك الرجل والى الآن شارآه لانه لم بر تلك العـ لامة فقـال له أبو البـ مر رضى الله عن جيعهـ م يأشيخ ألم تر بعـ د ذلك رجالا كثيرة فقالله نع قال وكانوا من الأكابر قال نع ولكن مارأيت تلك العلامة في واحد منهم فقالله أبو البدر ومايدريك ان واحدا من أولتك الرجال الذين رأيتهم كان هوالمقصود بتلك الخلعة وتغرب علبك حتى لاتعر فه فقال له رغيب قد يكون ذلك فهذا صاحب علامة ولكن ماهو على بينة في علامته فان العلامة انماهي في الباطن لاتز ول عنه وهوالذي يكون بهاعلى بينة من ربه في نفسه فاذا جعلت له العلامة فى غيره كان ذلك الغير حا كالحا ان شاءظهر له فيها وان شاءلم يظهر فلذلك قال رغيب ماقال فى العلامة ولم يبين منكان محل العلامة هل هوأ وذلك الرجل فلماأة ربوقو عماقال لهأ بوالبدر في الدخول عليه في علامته عامنا قطعا اذاصد قنارغيبا في دعواه ان العلامة كانت في غيره فانه ماهو على بينة من ربه فعلامته فيه مايكون في غيره فلذلك قديمكن ان يصمحماقال أبوالبدر أن يكون الرجل قددخل عليه فيمن رأى من الرجال وتغر بعليه فاعتراض أبي البدرعلى هذا العارف اعتراض صحيح عررف الطريق واقرار رغيب فى ذلك اقرارصادق بدل على صدق دعواه الاائه قديكون هذا الشيخ عن ليس على بينة وقد يكون من أهل البينة اذلم يقع في دعواه لفظ البينة وعدل إلى العلامة التى مدخلهاالاشتراك وأماالشيخ أبوالسعودابن الشبل شيخ أبى البدر المذ كورفالموصوف من أحواله انه كان على بينةمن ربه الاانه كان أعقل أهل زمانه ولولاماحكى عنمه أبوالبدر المذ كورانه انتهر شخصافي ذكر عبد القادر بغيظ لابسكون وهدة وعرقفا له يعرف عبدالقادركيف كان حاله في أهله وحاله في قبره لكان عبد المحضاولكن عاش بعد هذافقد يمكن انهصار عبدا محضالا نهلم ينتهرهذا الشخص لكونه أتى أمراعر مافى الشرع وانعاوصف أحوال عبد القادر وعظم منزلته فاوانه وقع فى محظور شرعى وانتهره وغضب عليه لم يخرجه ذلك عن ان يكون عبدا محضافس بحان من أعطى أباالسعودماأعطاه فلقد كان واحدزمانه في شأنه نع لوكان هذا الذاكر تلميذاله لتعين عليه اتهاره اياه لان انتهارهمن تربيته فان كانمن تلامذته فذلك الانتهار لايخرجه عن عبوديته فان كان ذلك الانتهار من أبي السعودعن أمراطي خوطب به في نفسه لصلحة الوقت في حق من كان أولغيرة من الله على مقام قد أساء هذا المتسكم فيدالادب فانتهار وذلك بما يحقق عبود يته لانخرجه عنهاوه فداهوالظن بحال أبى السعود لاالذي ذكرناه أولا وانماذكرنا ذلك وهـ ناوما بينهمالنستوفي الكلام على المقام بما يقتضيه من الوجوه على كالحافلابد أن يكون هـ ناالشيخ على واحدمنها ولم يحكم عليه مواحدمنها فأفدنا الواقف على هذا الكتاب معرفة هذا المقام وأحوالهوان اللة ماأخبرنى بحال من أحوال أبي السعود حتى نلحقه بمنزلته واللة أعلم أى ذلك كان الااني أقطع ان ميزانه بين الشيوخ كان واجحانفعنااللة بمحبته وبمحبة أهل اللة وقدأ وردنامن هذا المنزل بعض مايحو بهمن القواصم فانها كلها مخوفة والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

﴿ الباب الرابع والثم انون ومائتان في معرفة منزل الجاراة النبريفة وأسرارهامن الحضرة المحمدية ﴾ تجارت جياد الفكر في حلبة الفهم تحصل في ذاك التجاري من العلم باسرار ذوق لاننال براحة \* تعالى عن الحال المكيف والكاغار على جيش الظلام صباحها \*فاسفر عن شمسي واعلن عن كمي واوري زناد الفكر نارا تولدت \*من الضرب بالروح المولد عن جيم

فقمت على ساق الثناء بمجدا ، جاءت بشارات المعارف بالخديم فسبحان من أحيا الفؤاد بنوره ، وخصصني بالاخد عده و بالفهم

من هذا الباب قوله تعالى أولئك يسارعون في الخيرات وهم لهاسابقون والناطق الذي يقوم للذاكرين في قلوبهم وماهو يحكمهم من دوام الذكر الذي يكونون عليه من غيران يتخلله فترة فيسمعون ناطقافي قلوبهم يذكرالله فيهم وهم سكوت أوفى حديث من أحاديث النفوس ومايعر فون من ينطق فيهم فذلك الناطق هو القائل لموسى صلى الله عليه وسلم أنى أاالله لااله الاأناو يسمى هذا النطق نطق القلب وهو الناطق عندهم وطائفة تقول انهملك خلقه الله من ذكره الذي كان عليه وأسكنه فيمه ينوب عن هـ نـ االعبد في ذكره في أوقات غف الانه المتخالة بالذكر فان استمرت غفلاته وترك الذكر فقدهد االناطق ومن الناس من برى فيهان الحق أسمعه نطق قلبه الذي في صدر والذي حوعليه دائم اخرق عادة كرامة لهذاالشخص من الله حيث أسمعه نطق قلبه ليزيدا يما نابنطق جوارحه كما قال ليزدادوا ايمانا معايمانهم بماجامين نطق جوارحهم فى آخرالز ان وفى الدار الآخرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاتقوم الساعة حتى يكلم الرجل فذه بمافعل أهله وحتى يكلم الرجل عذبة سوطه وقال اللة تعالى وتسكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون وقالوما كنتم نستترون ان يشهدعليكم سمعكم ولاأب اركم ولاج اودكم ولكن ظننتم ان الله لايعلم كثيراعماتعملون وقال هؤلاء يوم القيامة لجلودهم لمشهدتم علينا فقالت الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شئ ومن زاد على مر تبة هذا الذا كر الذي سمع نطق قلب بسمعه أسمعه الله نطقى جسده كله بل نطق جيع الجادات والنبانات والحيوانات فاماالحيوانات فقديسمع نطقهاو يفهم ماتقول بغيرطريق الذكر بل بخاصية لحم حيوان أومرقة لحه يطلع آكله أوشارب مرقته على غيوب مايحدث الله فى العالم من الحوادث الجزئية والعامة ويسمع ويفهم ما تنطق به جيع الحيوانات وقدرأ يتمن رأى من أكل من لمهذا الحيوان وشرب من مرقته فكانت لههذه الحالة فكان من رآهامنه يتجبو يكون هذاالحيوان فى البربة التي بين مكة والعراق لكن خارجاعن طريق الركب بايام في غيضة عظيمة وشكل هذا الحيوان شكل امرأة تشكلم باللسان العربي بخرج البهاعرب تلك البربة وهم قبيلة معروفة في كل سنة بو مامعادما يأتون الى تلك الغيضة با بديهم الرماح فيقفون على أفواه سكك تلك الغيضة و تدخل طائفة منهم في الغيضة يتفرقون فيها بالصياح ويلعحون في الطلب على هذا الحيوان لينفروه فيخرج هذا الحيوان عند ذلك هار باشار دااما على بعض تلك الافواه فان تمكن منه الواقف على تلك السكة طعنه بالربح فقتله وان فاته وتوغل في البرية رجعوا الى مثل ذلك اليوم من السنة المستقبلة هكذافى كل عام فاذاظفر وابه قط وه وقسموالحه على الحي كله وطبخ كل واحدمنهم قطعته وأكلها وشربمر قتها وأطعم منهامن شاءمن أهله ويبته وانكان عندهم غريب عن قدانقطع من الركب وتاه وحصل عندهم وصادف ذلك اليوم منعودمن أكل لهاأ وشرب مرقتها الاان يتناوله يسرقة من غير علمنهم فان علموا به استفرغوه جبرابالتيء المفرط فينقص فعل ذلك اللحم منه ولايذهب بالكلية ويبقى عليه بقية من علم الغيوب فسبعان من أخنى علم مأأودعه في مخلوقاته عن بعض مخلوقاته لااله الاهوالعليم الحكيم وكل ماذ كرممن ذكره في معنى هذا الناطق وحقيقته فصحيح فانه قديكون هذا الناطق عين قلبه وقديكون ماكا يخلق من ذكره وقديكون روحا يستلزمه وقديكون ماأومأ بالليه والفرقان بين ماأومأ بااليه وبين ماقاله غيرنافي تعيينه اله يحادثه ويخاطبه بماشاء من التعريفات الالهية والكونية أى بمايتعلق بمرفة الله و بمايتعلق بالخلوقين اذا استمر على ذكره ودام على طاعة ربه وهوالذى قال اصاحب المواقف ماحكاه عنه في مواقفه من القول ان لم يكن هو رحم الله قد نبه على مرانب علوم فقال لى وقلت له فان بعض العارفين قد يفعل هذا اذلم يرواقائلافي الوجودغيرالله حالا ولفظا وكله علم محقق غيرانه اذا كان تعبيرا عن مراتب عماوم فيتوهم السامع منه اذاقال صاحب همذا المقام فاللى وقلت له ان الحق يكلمه فان سأله السامع عرف بالامر فانهم أهل صدفى اذا كان السائل مؤمنا بما يقوله أهل طريق الله فان كان متردّد افي ايمانه بذلك فانه يسكت عنه فى ذلك ان كان عن لانازمه طاعته شرعافان كان عن تازمه طاعته شرعاوليست عنده أهلية لذلك قال له

( ۷۹ - (فتوحات) - ثانی )

الماهى عبارات والونطق حال لانطق مقال كانقول الارض للوقد لم تشد قنى فيقول له االوقد سلمن يدقى يعنى الدقاق الذى يدق به الوقد وهذا السان حال معاوم يضرب مثلامعر وفا بين الناس ثم لتعلم بعدان بينت لك هذا ان المسارع الى الخيرات السابق لهان كان بريد المشاهد الاطمية والعاوم الريانية فليكترسهر الليل وليكترفيه الجعية دائم افان لاحت له أنوار متفر ققيت خلها ظلهمة ما بين كل نورونورولا يكون لتلك الانوار بقاء تسكون سريعة الذهاب فتلك أول علامات القبول والفتح فلا يزال تظهر له تلك الانوار الثمر يفة بالمجاهدات والمسارعة فيها واليها الى ان يطلع له نور أعظم فانه يكشف به الموانع التي تمنع الناس من نيل هذه العاوم و يكشف أسرارا في مقاماتها ليس فيه منهاشي ولاهو موسوف بها فيكشف له عن أعماله التي كان عليها من أذ كاره ورياضاته ومجاهداته قد أنشأها المتخلقار وحانيا فتسابق الى أخذ تلك الاسرار كابسبق هو بها فيأخذها وتكسو عاملها بهاجزاء وفاقاله حيث كان سببالوجود أعيان ذلك الخلق الذبن هم عين أفعاله البدنية من نطق وح كة وكان الحضور أرواح تلك الصور العملية فيتصف العامل عند ذلك بالعلم بتلك العلوم والاسرار هكذا يشاهدها اذا أشهده وقد يجد تلك العلوم من خلف ججاب الغيب ولا يطلع عند ذلك بالعلم بتلك العلوم والاسرار هكذا يشاهدها اذا أشهدها وقد يجد تلك العلوم من خلف ججاب الغيب ولا يطلع على الام كف كان وهو كان وكل القالقائل

جيش اذاعطس الصباح على العدى ، كانت اغارة خيله تشميتا

ويشاهدموا قفات بين صورتلك العلوم وبين صورهذه الاعمال من أجل انتظار الاذن الالهي قفذلك فان كان العامل عن قد أراد الله ان يفتح له في الدنياف حصول هذه الاسرار ورد الاذن الالهي بذلك ففتح على هذا العامل في باطنه بعلوم شنى فيقال فلان قد فتح عليه وان كان الله يريدان يخبأ له ذلك الى الدار الآخرة الملحة براه له في منع ذلك لم تمكن صور الاعمال من خلع تلك العلوم على العامل لكن تلبسها الاعمال الى ان ينقلب العامل الى الدار الآخرة فيجدها مخبوءة له في أعماله فيلبسها خلعا الهية فيقال في هذا العامل في الدنيا انه مافتح له مع كثرة عمله و يتحب المتحبون من ذلك لانهم بتخيلون ان الفتح أصر لازم وكذلك هو أمر لازم تطلبه الاعمال وتناله والكن متى يكون ذلك صفة العامل هدل في الدنيا أوفي الآخرة ذلك الى الله فاذاراً يتعامل صدقاً وعرف ذلك من نفسك التهمة في ذلك فلا تتهم باطنك منسل مافتح لن تراه على صورتك من العمل فلا تتهم فائه مدخ الك واطرح عن نفسك التهمة في ذلك فلا تتهم ولا يجعل نفسك من أهل التهم وقل كاقلت في ذلك

ماأنامن أهل النهم \* ولا أناعمن اتهمم وانني ان قلت لا \* أقول من بعمد نعم ولا أقول عكس ذا \* قانسني بحسرخضم وانني ابن حاتم \* بيت السماح والكرم فكم لنا ماكر \* منصوبة مشل العلم ليهتدى بضوءها \* في عرب وفي عجم معلومة مشهورة \* مذكورة بكل فم حجوبة مشكورة \* سارية وكم وكم وماأحسن قول القائل في مثل ماقلت

وانى اذا أوعدته أو وعدته ، لخلف ايعادى ومنجز موعدى

وهذا من الكرم الالهي انه جعل ما نعافى مقابلة الوعيد وانفاذه وهو العفو والتجاوز ولم يجعل الوعد بالخير ما نعامن اسم الهي واذا كانت حالة العبد من الكرم بهدنده المثابة فالجناب الالهي أحق بهذه الصفة وانحانبهت على انتى ابن حاتم من أجل الكرم الذي جيات عليه ولى فيه الاصل المؤثل مثل ماقيل على ان الجياد على أعراقها تجرى على والاعراق هي الاصول جع عرق وهو الاصل في لسان العرب واعلم ان العار فين يعاملون المواطن بحسب ما تقتضيه وغير العار فين ليس كذلك فالعارف ان أظهر للناس ما منعد به به من العارف والاسرار الايظهر ذلك الامن أجل ربه الاعلى طريق الفخر على أمر ان يعرف الناس بمنزاته أناديد ولد آدم هذا الذي قيل له قل من نفسه ولا فريقول الى ماقصدت بهذا الكلام الفخر ولكن عرف كم بالقام الالحي عن الاذن وأما اذا كان تعرف عن العارف منزلته الناس عن غيراً مراطى و لا اذر والي فائه هوى نفس بتأويل ظهر الهولة

وهى زلة وقعت منه ينبغى له أن يتعوّذ بالله من شرهافان الموطن الدنياوى لا يقتضى الفتح ولاالتعريف بالمقام الاللانبياء خاصة اذا أرساواوا ما الاولياء خصرتهم العبودية المحضة فهم فى سترمقامه، وحاظم لرجم لالانفسهم أى من أجل رجهم وانهم حاضرون فى ذلك مع رجم وانكان العارف من حيث انسانيته و نفسه محبافى الثناء عليه بهزلته من سيده ليظهر بذلك الشفو فى على أبناء جنسه وهومعذور فاى خراعظم من الفخر بالله ولكن العبد الخالص الدين الخالص والدين الخالص هو ما يجازيه بهر به من ثناته عليه بلسان الحق وكلامه لا بلسان المخاوقين فهو يحب الثناء من الله ليعظم بالما المهاوية أو يستحقه مقام الربوبية ليكون من نفسه على بصيرة فقد أحب باعلام الله العمودية أو يستحقه مقام الربوبية ليكون من نفسه على بصيرة فقد أحب من تقتضيه من حب الثناء ولكن من الله لامن المخلوق ولامن نفسه على نفسه عند المخلوفين فانه على غير بصيرة فيه ولا اذناك ليس محبو بالنفسة ولالاذ غاره من غير توهم وفع الحاجة بوجود مفاعل ذنك فيمع النفوس محبة المال في مناه من الماله وهو المغنى في المغنى في ألمن غناه من في الظاهر وهو المغنى في المغنى في ألمن في نفس العبد فهو المالية وحود مفاعلة ذناك فيميع النفوس محبة المال في الظاهر وهو المغنى في المعنى في ألمن في نفس العبد فهو المالة وهو المعنى في المعنى في ألمن في المغنى في الفاهر وهو المعنى في المعنى في ألمن في ألمه في في المعنى في نفس العبد فهو المال الحبوب عنده بل لكل نفس وفي ذلك فا

بالمال ينقادكل صهب من عالم الارض والماء فبسم عالم عجاب مل لم يعرف والذة العطاء

ومنهاأعني من هذه القصيدة

لا تحسب المال ماتراه \* من عسجد مشرق لرائي بل هو ماكنت يابني \* به غنيا عن السواء فكن برب العمل غنيا \* وعامل الحق بالوفاء

ومن هذا المزل تعلم يابني ماأ كنته القاوب من الامور وما يجرى فيهامن الخواطر وما تحدث به نفوسها على طريق الاحصاء طافهامضى حتى ال المتعقق بهذا المزل يعرف من الشخص جيع ماتضمنه قلب وماتعلقت بدارا دتهمن حبن ولادته وحركته اطاب الثدى الى حين جاوسه بين بديه عمالا يعرفه ذلك الشخص من نفسه لصغره ولماطر عاليه من النسيان وعدم الالتفات لكل مايطرأفي قلبه وماتحدته به نفسه لقدم الزمان فيعرفه صاحب هذا المنزل منهمعرفة صحيحة لايشك ولايرناب فبهالامن نفسه ولامن كلمن هو بين يديه أوحاضر فى خاطره وهوحال يطر أعلى العبدوهذا المنزل قدسمه نامن أحوال أفي السعود بن الشبل انه كان لاحد ثناصاحبنا أبو البدر رجه الله إن الشيخ عبد القادرذكي بين بدى أبى السعود وأطنب في ذكره والثناء عليه وكان القائل قصد به تعريف الشيخ أبى السعود والحاضر بن عنزلة عبد الفادروأ فرطفقال لهالشيخ أبوالسعود كم تقول أنتعبان تعرفنا بمزلة عبدالقادر كالمنتهر لهوالله اني لاعرف حال عبد القادركيف كأن مع أهله وكيف هوالآن في قبره وهذالا يعلم الامن هذا المزل ولكن لا يحصل له هذا التعصيل الكامل الاني الرجوع من الحق الى رؤية الخلوقين بعين الله وتأييده لابعينه وقوّته ومن هذا المنزل أيضا يعلم كمحشر بحشرفيه الانسان فاعلران الروح الانساني أوجده الله حين أوجدهمد برالصو رةطبيعية حسية لهسواء كان في الدنياأوفي البرزخ أوفى الدار الأخرة أوحيث كان فأول صورة لبستهاالصورة التي أخذعليه فهاالميثاق بالاقرار بربوبية الحق عليه ثمانه خشرمن تلك الصورة الى هذه الصورة الجسمية الدنياوية وحبس بهافي رابع شهرمن تكوين صورة جسده في بطن أمّه الىساعةمونه فاذامات حشرالى صورة أخرى من حين موته الى وقت سؤاله فاذاجاء وقت سؤاله حشر من تلك الصورة الىجسده الموصوف بالموت فيحيابه ويؤخذ باسماع الناس وأبصارهم عن حيانه بذلك الروح الامن خصه اللة تعالى بالكشف على ذلك من نبي أوولى من الثقلين واماسائر الحيوان فاجهريشاهد ون حياته وماهوفيه عينا ثم يحشر بعد السؤال الىصورة أخرى فى البرز خ عسك فيها بل تلك الصورةهي عين البرز خوالنوم والموت ف ذلك على السواء الى نفخة البعث فيبعث من تلك الصورة ويحشر الى الصورة التي كان فارقها في الدنياان كان يقي عليه سؤال فان لم بكن من أهلذلك الصنف حشرالي الصورة التي يدخل بهاالجنة والمسؤل يوم القيامة اذافر غمن سؤاله حشر في الصورة التي

يدخل بها الجنة أوالنار وأهل الناركالهم مسؤلون فاذادخلوا الجنة واستقر وافيها ثم دعوا الى الرؤ بة وبادروا حشر وا في صورة لاتصلح الاللر ؤية فادا عادوا حشر وا في صورة تصلح للجنة وفي كل صورة بنسي صورته التي كان عليه ويرجع حكمه لى حكم الصورة التي انتقل البهاوحشر فيهافاذاد خلسوق الجنة ورأى مافيهمن العور فايقصورة رآها واستحسنها حشرفها فسلايزال في الجنة دامًا يحشر من صورة الى صورة الى مالانها بة له ليه مر بذلك الانساع الالحي فكالايسكر وعليه مصور التجدلي كذلك يحتاج هذا المتجلى لهان يقابل كل صورة تتحلى له بصورة أخرى تذار اليه في تحليه فلا بزال يحشر في الصوردا تما يأخذ هامن سوق الجنة ولا يقبل من تلك الصور التي في السوق ولا يستحسن منها الامايناسب صورة التجلى الذي يكون له في المستقبل لان تلك الصو رةهي كالاستعداد الخاص لذلك التجملي فاعلم هذافاته من لباب المرفة الاطمية ولوتفطنت لعرفت انك الآن كـذلك تحشر في كل نفس في صورة الحال التي أنت عليها ولكن يحجبـك عن ذلك رؤيتــك المعهودة وانكنت تحس بانتقالك في أحوالك التي عليها تتصرف في ظاهرك و باطنه ك ولكن لا تعمله انهاصور لروحك تدخيل فيها في كل آن وتحشر فيهاو بيصرهاالعارفون صو راصحيحة ثابته ظاهرة العين وهذا المنزل الخبرة والمهيمن عليه الاسم الربوهذه الصور اعاتطابها الخبرة لاقامة الجة عليهافي موطن التكليف فالعارف يقدم قيامته فيموطن التكليف التي يؤل البها جيع الناس فيزن على نفسه أعماله ويحاسب نفسه هناقبل الانتقال وقدحوض الشرع على ذلك فقال حاسبوا أنفسكم قبل ان تحاسبو اولنافيه مشهدعظيم عايناه وانتفعنا بهذه المحاسبة فيهفل تعد علمنافى الموطئ الذي يحاسب الناس فيه وما أخذت هذا المقام الامن شيخناأ في عبد الله بن الجاهد وأبي عبد الله بن قسوم باشبيلية فانه كان عالهماو زدت على ابن قسوم فى ذلك بمحاسبة نفسى بالخواطر وكان الشيخ لا يحاسب نفسه الاعلى الافعال والاقواللاغيروهذا القدركاف فىالتعريف عايتضمنه هذا المعزل والله يقول الحقوهو بهمدى السبيل قيللي قلف آخر كلمنزل سبحانك اللهم وبحمدك لااله الاأنتأستغفرك وأتوب اليك

والباب الخامس والثمانون وماتتان فيمعر فةمنزل مناجاة الجاد ومن حصل

فيه حصل من الحضرة المحمدية والموسوية نصفها التناصر مفصحات به بما فيها من العلم الغريب فاعلم عند ذاك شفوف جسمي به على نفسي وعقلي من قريب فياقوى علوم الكشف تعاو به بما تعطى على علم القاوب فأن العلم ليس له مجال به بميدان المشاهد والغيوب فكم للفكر من خطأ و عجز به وكم للعين من نظر مصيب ولولا العين لم يظهر لعقل به دليل واضح عند اللبيب

الما وقد المارضة في الذا تدوير المسلمة المسلمة



ان اليقين عبارة عن استقرار العلم في انفس والاستقرار ماهوعين المستقر بل الاستقرار صفة المستقر وهي حقيقة معنوية لانفسية فليست عين نفس العلم فجازت الاضافة وانما قلنا ان الجاهل قدية صف بالعلم فماهو جاهل به فهوقوله تعالى فاعرض عمن تولى عن دكريا ولم رد الاالحياة الدنداذلك مبلغهدمن العلم نربك هوأعلم بمن ضلعن سبيله وهو علم عن اهتدى فذكر الملم في الصنفين انما شرحنا بهــذا الكلام ماقلناه في شــعرنا فهو يتضمن شرح مافى هذا المنزل فلهذا أوردناه فلنرجع لى ما يعطيه هذا المنزل فنقول والله المؤ يداعلم ان من هذا المنزل تسبيح الحصى فى كف النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا المنزل أكله كتف الشاة ومن هذا المنزل حبه جبسل أحدومن هذا المنزل سل عليه الحر ومنه يشهد للؤذن مدى صونه من رطب ويابس ومنه هرب الحجر بثوب موسى عليه السلام حتى أبصرت بنو اسرائيل عورته بريثة بمانسبوا اليه فقال فبرأ ه الله بماقالوا وكان عنسد اللة وجيها ومنه قالت السموات والارض لما تعلق بهما الامر الالهي أتيناطائعين ولما كان طاب حمل الامانة عرضا لاامرا لهذا أبتالقبول لعلمها أنها تقع فى الخطر فلاتدرى مايؤ ل اليه أمرها فى ذلك وحكم هذا المنزل فى الشرع واسع فلنذكر بتأبيد الته بعض مايتضمنه هذا المعزل انشاء اللة تعالى فاول علم يتضمنه هذا المنزل علم الحركات المعقولة والحسوسة فاعمران الحركات وهي المعاني التي تكون عنها الانتقالات واختلف أصحابنا فيها هلهي ذوات موجودة فى عينها أمهى نسب وهي عند النسب وهانده النسب تعطى من الاحكام بحسب ما تنسب اليه فلها نسبة فى المتحيزات تخالف نسبتها فىغـىرالمتحيزات ونسـبة فىالاجسام تخالف نسبتهافى الجواهر ومامن موجود الاولهـا فيه نسبة خاصة وإن كانت نسبة قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيافي الثلث الباقي من الليل وهوموصوف سبحانه بانه على عرشه مستو بالمعنى الذي أراده وهو سبحانه معكمأ ينما كنتم كإيليق به وهوأقرب من حبل الور بدالينا وهوتعالى في العسماء ما فوقه هواء وما تحتسه هواء فهـ ذا كله بدلك على مايراد بالانتقالات فقمديكون ظهورحكم صفةعلى صفة وقديكون الانتقال من حال الى حال وقديكون من حيز الى حيز وقديكون من مكان الى مكان وقديكون من منزلة الى منزلة فقد أعلمتك ان الانتقال سار في جيم المو جودات على ماتستحقه ذوانها فتختلف كيفيات النسب وكامراجع الىحكم الحركة ومن همذا الباب قوله تعالى سنفرغ لكمايه الثقلان وقوله كليوم هوفى شأن تملتع بعدان قررناهذا ان الحركة في المتحركات على قسمين طبيعية وهي كالنموفي الناميات وعرضية والعرضية اختيار يةوغبراختيار ية فالاختيار ية لاتوجد الافي الحيوان وغبرالاختيارية تكون فى الحيوان وغسيره وقسر يةوهي التي تقع من غسير للتحرك سواء اقتضاها طبعه أولم يقتضه اطبعه فالجاد والنبات الحركة القسرية فيه لايقتضيها طبعه وغيرا لجادتكون فيه على خلاف ما يقتضيه اختياره وقديكون الحرك من جنس الحرك رقد لا يكون وقد تكون الحركة قسر بةعن خركة قسر ية وقد تكون لاعن مركة قسر ية فالأولى كتحريك الرياح الاغصان والثانية رمى الانسان الحجرعاواني الهواء ويدق الكلام في هذه المسئلة ويخفي فانهامسئلة عظيمة القدر وماهى من العقول ببال وطاتعلق بباب التولدمثل حركة الخاتم لحركة الاصبع وحركة الحلم لحركة اليد وللحركة سلطان عظيم حكمهامشهودفى الاجسام ولوازمها ومعقول فى المعانى ومالا يعرف حده فلها السريان الاتم في الموجودات وأؤل حكم لهافى كلماسوى اللة خووج الاعيان وانتقالها من حالة العدم الى حالة الوجود ولا يصح استقرار من موجود أصلافان الاستقرار سكون والسكون عدم الحركة فافهم و بعدان تقر رهذافان الحركة التي ف هـ أدا المزل التبس على الناس أمرها فاعر فواهل هي طبيعية أوقسر ية أوطبيعية إقسر ية أوطبيعية لاقسرية أوقسر يةلاطبيعية وانماتصورالخلاف من لميشهدهذا المنزل ولادخل فيهوهي عندناح كةطبيعية اختبار يةلاظهار اسرارعن أمراطي واختلفواف السبب الموجب طف والحركة هل السبب سبب الحياة أوسبها عالم الانفاس أولاسبب لها الاالامرالالهي فاعلم ان الامر في ذلك وجود الامر الالهي في عالم الانفاس فتوجه على هذا الكون فركه فقبل الحركة بطبعه كتوجه الهواءعلى الاشحارليحركها بهبو به فالمشاهديرى حركة الاغصان لهبوب الرياح والعلم برى انه

لولا ماأخلت الاغصان أحيازهالم تجدال ياح حيث تهب فلهاالحسكم فيها بوجمه وليس لحمالح مخيها بوجمه وكان المقصودمن تحريك الهواء الاستجار ازالة الابخرة الفاسدة عنها لثلاثودع فيهاما يوجب العلل والامراض في العالم اذا تغذت به تلك الاشجار فيأكلها الحيوان أوتفسدهي في نفسها بتغذيها بذلك فكان هبوب الرياح لصالح العالم حيث يط دالوخم عنه ويصفى الجوقة كمون الحياة طيبة فالريح سبب مقصود غيرمؤ ترفى مسببه وانما الاترفى ذلك لناصب الاسباب وجاعلها عجاباعنه ليتمين الفضل بين الخلائق فى المعرفة بالله و تميزمن أشرك عن وحد فالمشرك حاهل على الاطلاق فان الشركة في مثل هـ ندا الامر لانصح بوجه من الوجوه فان ايجاد الفعل لا يكون بالنسركة ولهذ الم تلتحق المعتزلة بالشركين فانهم وحدوا أفعال العباد للعباد فاجعاوهم شركاء وانما أضافوا الفعل اليهم عقلا وصدقهم الشرع فى ذلك والاشاعرة وحدوافعل المحكأت كلهامن غير تقسيم للة عقلا وساعدهم الشرع على ذلك لكن ببعض محتملات وجوه ذلك الخطاب فكانت ججج المعتزلة فيما قوى في الظاهرو اذهبت اليمه الاشاعرة في ذلك أقوى عند أهل الكشف من أهل الله وكلا الطائفتين صاحب توحيد والمشرك اغماجهلناه لكون الموجود لا يتصف الابائجاد واحد والقيه رةلبس لهمافي الاعيان الاالا يجادفلا يكون الموجود موجودا بوجودس فلايصح ان بكون الوجود عن تعاقى قدرتين فان كل واحسدة منهما انما تعطي الوجو د للوجود فاذا أعطته الواحسدة منهما وجو ده فباللائخ ي فيهمن أثر فبطل اذاحققتااشركة فيالفعل ولهمذاهو نيرمؤثر فيالعمقائد فالمشرك الخاسرالمشروع مقته هومن اضاف مايستحقه الالهالي غيرالله فعيده على إنه اله فكا نهجعله شريكافي المرتمة كاشتراك السلطانين في معنى السلطنة وانكان هذالايحكم فيملك هذاولكن كلواحد منهما سلطان حقيقة وبعدان عرفت ما يتعلق من العلم بالحركة على قدر ما أعطاه الوقت من التعريف بذلك فلندين من هذا المنزل لم وجدت هذه الحركة الخاصة فاعلم انها وجدت لاظهار ماخف في الغيب من الاخبار التي يثقل كونها على الخلق كما قال تعالى اناسنلق عليك قولا تقيلا وقال في شأن الساعة ثقلت فى السموات والارض وذلك ان الغيب اذا ثقل عليه الامروضاق عنه ولم يتسع له استراح على عالم الشهادة فتنفس الغيب ننفس الحامل المثقل فابرزف عالم الشهادةما كان ثقل عليه جله وهوفي المعنى كايثقل على الافسان كتمسرته وحل همهادالم يجدمن يستر يح عليهمن اخوانه فاذاو جمداً خايبث اليهمن همهالذي هوفيه موثقل عليهما يجدفي بثهله راحةيما أخذهمنه صاحبه فكالتمه فأسمه فيسه فضعليه فان كان ماوقع له به الحم تحت قدرة من يبثه اليه من اخوانه فقض حاجتمة زال ذلك الثقل عنه بالكلية فثل همذاهو الثقل الذي يكون في الغيب فيستريج على الشهادة وسبب ذلك كونه ليس لهاغاهو أمانة عنده للشهادة واذا كان المطاوب من ذلك الامر الشهادة فأنماهو عند الغيب أمانة فيكون الغيب مكلفا بحفظها وأدائها في وقتها الى الشهادة فبالضرورة يثقل عليه ألاترى الى قول الله تعالى اناعرضنا الامانة على السموات والارض والحمال فابين أن يحملها وأشفقون منها وجلها الانسان انه كان ظلوما يعني لنفسه جهولايعني بقدرهافهي تقيلة في المعنى وان كانت خفيفة في التعمل ف كانت السموات والارض والجبال في هذه المسئلة اعلم من الانسان ولم تكن في الحقيقة اعلم وانما الانسان ال كان مخاوقا على الصورة الالمية وكان مجوع العالم اغتر بنفسه و عما أعطاه اللهمن القوة عماذ كرناه فهان عليه حلها تمانه رأى الحق قد أهله للخلافة من غمرص عليه مقامها فتعقق ان الاهلية فيه موجودة ولم تقو السموات على الانفراد ولاالارض على الانفراد ولاالجبال على الانفرا دقوة جعية الانسان فلهذا أبين أن يحمانها وأشفقن منها وماعلم الانسان مابطرأ عليه من العوارض فى حلها فسمى بذلك العارض خائنا فانه مجبول على الطمع والكسل وماقبلها الامن كونه عجولا فلوفسح الحق له في الزمان حتى يفكرفي نفسمه وينظر فيذاته وفي عوارضه لبان لهقدرما عرض عليمه فكان يأبي ذلك كاأبته السهاءوغ يرهاممن عرضت عليه ولقدرو ينافعارو يناهعن الحسن البصرى ان رجلاقد من سفر فقصد دار الحسن فاماخ يج اليه الحسن قاللهاني قدمتمن مدينة كذاوحلني فلان مديقك السلام عليك فهو يسلم عليك فقالله الحسن متى قدمت قال الساعة قال هل مشبت الى بيتك قبل ان تأتيني قال لاهـ فدادخولى على حالتي اليك لأؤدى أمانتك قال باهـ فدا أما انك



لومشيت الى يبتك قبل أن تأتيني ومت مت خائل العاقل من لا يعدولا يحمل أمانة وحكم الامانة أعماهي لمن توصل اليه لالمن بحملك أياها قال تعالى ان الله يأمركم أن تؤدوا الامامات الى أهلها ولاشك ولاخفاء أنه في طبع كل شئ القلق ممايثقل عليه حتى يخرجمه منه لكونه ليس له ما ثقل عليمه وانماهوأ مرزا تدفاذا كان ذلك الامر لهزال ذلك الثقل وفرح به حيث صارملكه وظهرت لهسيادته عليه ألاترى أن الانسان اذا أودعت عنده مالا كيف يجد ثقله عليمه ويتكاف حفظه وصياته فاذاقال لهرب المال قدوهبته لك وأخرجت عن ملكي وخرجت عنه كيف يرجع حل ذلك المالعنده خفيفاو يسر مهسروراعظهاو يعظم قدر ذلك الواهب في نفسمه كذلك العبد أوصاف الحق عنده أمانة لايزال العارف بكونها أمانة عنده متثقل عليه بمراقبته كيف يتصرف بها وأين يصرفهاو يخاف أن يتصرف فيها تصرف الملاك فاذاثفل عليهذلكودها الىصاحبهاو بق ملتذاخفيفا بعبوديتمالتيهي ملكله بلهيحقيقته اذ الزائد عليه قد زال عنه وحصل له الثناء الالهي باداء أمانته سالمة فقد أ فلم من لم يتعد قد ره كما يقال في المثل ما هلك احر و عرف قدره ومن هذا اانزل يعلم متعلق الاستفهام حيث كان وذلك أن الاستفهام لا يكون الامع عدم العلف نفس الامر أومع اظهارعدم العالملتقر يرالمستفهمين استفهمه على ما استفهمه مع علم المستفهم بذلك فيقول المستفهمأي شئ عندك ومالك ضربت فلانافعلة الاستفهام عن الامورعدم العلم والباعث على الاستفهام يختلف باختلاف المستفهم فان كانعالا بمااستفهم عند فالمقصودبه اعلام الغير حيث ظنوا وقالواخلاف اهوالامر عليه مثل قوله تعالى لعبسى عليه السلام أنت قلت للناس انخذوني وأمى الهين من دون الله بحضو رمن نسب اليه ذلك من العابدين لهمن النصارى فتبرأ عيسي محضورهم من هذه النسبة فيقول سبحانك مايكون لىأن أقول ماليس لي يحق فكان المقصود تو بيخمن عبدهمن أمته وجعله الحافقه وقع في الصورة صورة الاستفهام وهوفي الحقيقة توبيخ ومثل هذافي صناعة العربية اذا أعربوه في الاصطلاح يعربونه همزة تقربروانكار لااستفهام وان قالوافيه همزة استفهام والمرادبه الانكار فلهم في اعراب مثل هـ ذاطر يقتان فينبغي العبدأن لايظهر بصفة تؤدّيه الى أن يستفهم عنه فمهار بهلماتعطيه رائحة الاستفهام في المستفهم من نفي العلم وذلك الجناب مقدس منزه عن هذا فاحذر من هذا المقام ولاتمصم من مثل هذا الابأن تكون عبوديتك حاكة عليك ظاهرة فيك على كل حال فان استفهمك الحق عن شيع فيكو نذلك ابتداءمنه لاسب لك فيه وهوسبحانه لايحكم عليه شيع فأنه ان شاءاستفهم وان شاء لم يستفهم معنسبة العيراليسه تعالى فمايستفهم عنه لابدمن ذلك وللاستفهام أدوات مثل ماوأى والهمزة فيخص هذا المنزل من الادوات بماخاصة دون من وغيرهامن الادوات ليس الغيرهامن أدوات الاستفهام في هذا المنزل دخول وماوقفت الىالآن على سبب اختصاص هـ نـ المنزل بهادون غيرها وهي في الحسكم فيمن ندخل عليه حكم من والهمزة فانهاتدخل على الاسهاء والافعال والحروف وماتم الاهد والثلاث مرات فعمت فكان طذا المزل عموم الاستفهام الاسراروخي الغيوب اطلب المواطن لهافيعلم الانسان من هذا المنزل المواطن التي ينبغي أن يبدى فيها مماعنده ون الغيو بويعرف أنءوطن الدنيالا يقتضي ذلك ولهذالم يظهر من ذلك على الملامية شئ وأعنى بالغيوب هذا كل غيب لايطلبه الموطن وأما الغيوب التي يطلبها كلموطن فلابدأن يخرج غيب كلموطن في موطنه الى الشهادة وهـ أحال الملامية الاأن يقتر نبابر از ذلك أمر الهي ولايقتر نبه أمرقط الاأن يطلبه حال مامن الاحوال وأمامن غيرحال تطلبه فلاوطناجهل الناس مقايرا هل اللة تعالى عنداللة وبهذاسموا أمناء فاذااقتضى الموطن إبراز غيبه فالعارف أولمن يبادرالى ذلك ويسارع فيمه وان لم يفعل كان غاشا خائنا لايصلح لئئ فان سبق باظهاره غميره تعين عليه ذلك الوقت اخفاؤه وأن لايطلع أحدمن الخلق على ماعنده فيه اذندناب غيره فيهمنانه فلريبق لحنداالعارف في اظهار ذلك منه الاحظ نفس لاغبر وهذاليس من شأن خصائص الحقى وأهله فان جاءه وحي من الله بذلك مع أنه قدظه على يدغـيره فليبادر لامراللة فيه وليظهره ويكمون فيمه كالمؤ بدالا وّل واعه إأنه مامن جنس من أجناس المخلوفين الاوقدأ وحي اليهمن ملك وجن وانسان وحيوان ونبات وجماد فذكرمن الحيوان النحل ومن الجماد السهاء والارض وانكان الكل عندنا حياء ولكن نجرى على المعهود المتعارف في الحس الغالب وقال تعالى وان من شئ الايسبح بحمده وقال وانمن أمة الاخلافيها نذير وقال ولوجعلناه ملكا لجعلناه رجلا وقال لوكان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لننزلناعليهم من السهاءمل كارسولا وقال وماأرسلنا من رسول الابلسان قومه أى بلحنهم والوجى على ضروب شنى ويتضمنه هذا المزل فنهما يكون متلق بالخيال كالمشرات فى عالم الخيال وهو الوجى فى النوم فالمتاتى خيال والنازل كذاك والوجى كذلك ومنهما يكون خيالافى حس على ذى حس ومنهما يكون معنى بجده الموحى اليه فى نفسهمن غبرتعلق حس ولاخيال بمن نزلبه وقديكون كابة ويقع كشيرا للاولياء وبه كان يوجى لابى عبداللة قضيب البان ولابى زكر ياالبجائي بالمعرة بدير النقرة ولبقى بن مخلدتاميذاً حدين حنبل صاحب المسند ولكن كان أضعف الجاعة فى ذلك ف كان لا يجده الابعد القيام من النوم مكتوبافى ورقة ويما يتضمن هذا المنزل خلق الاعراض صورا ذوات فائمة متحيزة فى رأى العين فاعلم أن الانسان اذاجاء الله به السه جعه عليه جعية لا تفرقة فيها حتى يهبه الله تعالى فىذلك ماير يدأن يهده عاسبق فى علمه فاذاخر ج عن ذلك المشهدوعن تلك الحالة مرج عاحصل له وكان قد حصل لهأمرا كايا بحلاغ برمفصل فيبدوله عندالخروج مفصل الاعيان لكل جزءمنه صورة تخصه فيخرج عن حال جعيته الى حال تفرقته فتبادرصور الاعمال اليه دفعة واحدة وتتعلق كل صورة منها بن كان أصلافي وجودها فاماله واماعليه فتتعلق بعينه صورنظره وباذنه صورتعلق سمعه وكذلك سائر حواسمه في ظاهره ويتعلق بباطنه صورأعمال باطنه من أعمال فكره وخياله وسائر قواه الباطنة فيهفان كانت الصور العملية توجب فرحافر ح بذلك و بضده وان كانت صورالاعمال توجب خزناوغما كان الانسان بحسب ماتوجبه الصورة فان كان من صورة ما يوجب هذاو يوجب هــذا كان فرح الجزء الذي لهصو رة العمل المفرح فرحا من حيثيته لامن حيث النفس المكلفة فيتنع ذلك الجزء الانسانى بقدرذلك و يحزن الجزء الآخ بصورة عمله أيضا والنفس فى هذه الحالة تفر ح يحكم التبعية لفرح هذا ونحزن يحكم التبعية لحزن هذا في حال واحدة باقبالين مختلفين كما كانت تسمع في حال النظر في حال البطش في حال السعى في حال اللس في حال الشم في حال الطم ولايشغلها واحدعن الباقي مع أحدية المدرك كذلك ينع من طريق و يحزن من طريق فهو الفرح المحزون وهو الرابح المغبون الى أن يدخل الجنة وهذامن أعجب المشاهد وقليل واجده في هذه الدار من أهل الطريق لعدم كشفهم وتحققهم وقلة علمهم بذلك والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب السادس والثمانون وما تتان في معرفة منزل من قيل له كن فأبي فل يكن من الحضرة الحمدية >

شمس الفناء بدت فى كاف تكوينى \* لعسلمها أنها بالنور تفنينى وقد أشارت ولم أعلم اشارتها \* بأن فى ذلك الايماء تعنينى \* فكنت واو العين العلم ظاهرة \* خفية العين بين الكاف والنون فصلت فى اللوح أسرارا متوجة \* قد كان أجلها الرحن فى النون

من هذا المنزل قيد تبخ أسميته الفناء في المشاهدة فانذ كر الآن ما يتضمنه هذا المنزل على ما يحوى عليه من الاصول فان البسط فيه يطول فاعم أن مظهر هذا المنزل اسمه النور ولكن الانوار على قسمين نو رماله شعاع ونور شعشعانى فالنور الشعشعانى ان وقع فيه التبحلى ذهب بالابصار وهو الذي أشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عين قيل له يارسول الله هل رأيت ربك فقال صلى الله عليه وسلم نو رانى أراه يقول نو ركيف أراه ير بد النور الشعشعانى فان تلك الاشعة وهو أيضا الذي أشار اليه صلى الله عليه وسلم بقوله الاشعة مذهب بالابصار و يمنع من ادراك من تنشق منه تلك الاشعة وهو أيضا الذي أشار اليه صلى الله عليه وسلم بقوله ان لا تسبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه والسبحات هناهى ان لا تعدى النور الذي يكون فيه التبحلي ولا شعاع له ولا يتعدى ضورة هنسه و يدركه المبصر في غاية الجلاء والوضوح بلاشك وتبق الخضرة التي يكون فيه اهذا الذي كشفت له في غاية فورة نفسه و يدركه المبصر في غاية الجلاء والوضوح بلاشك وتبق الخضرة التي يكون فيه اهذا الذي كشفت له في غاية في وقوله في الدين المبارك و تسبحات وجهه المبارك و المبارك و المبارك و المبارك و المبارك و تسبحات و المبارك و الشعاع له ولا يتعدى ضورة ه نفسه و يدركه المبصر في غاية الجلاء والوضوح بلاشك وتبق الخضرة التي يكون فيه اهذا الذي كشفت له في غاية و المبارك و تسبحات و المبارك و المب

ان

من الوضو - لا يغيب عنه منهاشي في غاية الصفاء وفي هذا التجلي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كاترون القمرليلة البدر فن بعض ماير يدبه ذاالتشبيه الذي وقع بالرؤية ادراك ذات القمر لضعف أشعة القمر أن يمنع البصر من ادراك ذا ته والصحيح ف ذلك أنه يريد به اذا كسف لياة بدره فانه عند ذلك يدرك البصر ذات القمر التي لا تقبل الزيادة ولاالنقصان فهوادراك محقق لذات القمرتم قالف نفس الحديث أوكاترون الشمس بالظهيرة ليس دونها سحاب وفى ذلك الوقت يكون نورهاأ قوى فنظهر الاشياء كلهامها فيدرك البصر كلياو فع عليهمن الاشياءادرا كهدين كشفت لههنه الشمس وإذاأر ادأن يحقق النظر الىذات الشمس فيهذه الحالة لايقدر فاوقع التشبيه أنهذا التحلي ليس عنع أن يرى الناس بعضهم بعضائى لا يفنى فلهذا أوقع التشبيه برؤية القمر ليساة البدرو برؤية الشمس وما اقتصرعلى واحد منهما وأكدالبقاءفي هذا المشهد بقوله لاتضارون ولاتضامون من الضبم والضم الذي هو المزاحمة ومن الضيروالاضراروا ادخلت هذاالمنزل وقسعلى فيسه التجلي فى النور الذي لانسعاع لهفرأ يتمعلما ورأيت نفسي بهورأيت جيم الاشسياء بنفسي وبمانحمله الاشسياء في ذواتهامن الانوار التي تعطيها حقائقهم لامن نورزائدعلي ذلك فرأيت مشهداعظيا حسيالاعقليا وصورة حقية لامعني ظهرفي هذاالتجلي اتساع الصغير لدخول الكمبرفيه مع بقاءالصغيرعلىصغره والكبيرعلي كبره كالجل يلجف سم الخياط يشاهد ذلك حسالاخيالاوقدوسعه ولا تدرى كيف ولاتنكر مانراه فسبحان من تعالى عن ادراك ماتكيفيه العقول وفضل ادراك البصر عليها لااله الاهو العز بزالحكيم فاظهر عجز العقول مهدنا التجلي الذي أظهر بهقوة الابصار وفضلهاعلي العقول وأظهر في تجليمه في النو رالشعشعاني عجز الابصاروقوة العقول وفضلها على الابصار ليتصف الكل بالمجزو ينفر دالحق بالكال الذاتي فن عابن هذا المنزل برى من العجائب والآيات مالا يمكن أن يحو به غيره وأول هذا المنزل عند دخولك فيه ترى نفسك مظهر اللحق فاذارأ يته تتحقق من نفسك انه ليسهو وهو آخره فالمنزل فيتضمن أوله هومشاهدة ويخاطبك فيهندا التجلي بانه ليسهوفانهمن التجليات التي لانفني عين المشاهدة فتجمع بين الرؤية والخطاب وآخرهندا المنزل يتضمن الهو وهوفي الغيب من غيررو يةوهو متعلق نظر العقل فاول هذا المنزل بصرى وآخره عقلى ومابينهما وهندا منزل يتضمن أيضامانذ كرهفاعه ان الاسرار التي بمنحها الحق عبده من أهل هنده الطريقة على قسمين منهاأ سرار تعطيك بذاتهاان تظهرهافي الاكوان من غيرح جف ذلك عليك ولاتحتاج في اظهارها للغبرالي اذن الهي وأسرار لاتعطيك بذاتهاهذا الحمكم وهي على قسمين قسم منها تحتاج فى اظهاره الى اذن الحيفان أظهرته عن غيراذن قو بلت ووقع الحرج والجناح عليك في اظهاره وقدوقع لى مشل هذا واكن يحمدالله قو بلت بالعداب لابالعقاب رحة من الله بي وعناية وأسرارا خر لا يعطم الحق لاحد بواسطة فاوطلت الاذن فها اذا أطلمك الحق عليهاأن توصلها ماأذن لك فانهاأ ذواق لاتعرفها من غسيرك بمجر دالعبارة عنهافاتها بماينفر دالحق بايصالهامن الحق الى العبدكما يفسعل بالاحوال فلورام أحدأن يعبرعن الشوق الذي يجده الىمن استاق السماأطاق ذلك ولاوصل الىفهم الآخر منهشئ الأأن يقوم الشوق بهمشل ماقام بصاحبه في مرف عند ذلك حقيقة مسمى هذا اللفظ وكذلكما في معناه وكاندة الجاع التي حرمها العنين لايقسكن لمن قامت به أن يوصلها بالتعريف الى العنين وكذلك كل علم يتعلق بالحواس لا يمكن للعقل أن يصل الى معرفته بنفسه ولا بالعبارة عنه الأأن يحس به الآخر فالذي يختص مهذا المنزل معرفة الاسرارالتي يتوقف اظهارهابمن قامت به وأعطيته على الاذن الالحي ومعرفة الاسرار الاطية المستورة خلف جاب الصورالتي لانظهر الالمن كان على يدة من ربه في ذلك فاذاشهدت البينة لهاعند العبد قبلها فلايحتاج الىشاهدمثل مايحتاج فيغيرهافاذاحصل العبدني هذا المقام ووهبه الحق من هذه الاسر اروهب تجل واطلع على أمور غامضةمن العزباللة سترهافي نفسه وكتمهاعن غيره وفاء بحق الامأية وحفظها ومعرفة بقدرها ومغزلتها ويطلع على هذه الاسرارمعنامن ينسب بعض الافعال الى غيرالله من المعتزلة والفلاسفة وأهل الشرك الذين عبدواغير اللهمع عبادة الله فقد ينفردون فيأ وقات مع الله دون الشريك وذلك في أوقات الضر ورات المهلكة التي يقطعون فبهاان آطمتهم لاتفني

( ۸۰ - (فتوحات) - ثانی )

عتهم فيهاشيأ فيلجؤن الىاللة فى رفعها فن تلك الحقيقة المستورة فيهم فى حال لا يكون فيسه تحت اضطر ارحسى من ذلك الوجه ينالون هنده الاسراروان كانواأشقياء فان نياهم اياهاعما يزيدفى شفاوتهم حيث عرفوامن بيده الاقتدار وعدلواعنيه وعملوالغيره بمانصبوه بايديهم وأيدي من هومن جنسهم الهاوظهر لهم عجزه وتمادواعلي غيهم كأقال تعالى فى طغيانهم يعمهون واعلم أن بينة الله في عباده على قسمين القسم الواحد هو البينة الحقيقية وهوقوله تعالى أفن كان على بينة من ربه يعني في نفسه وأمامن تقام له البينة في غيره فقد يمكن أن يقبلها و يمكن أن لا يقبلها والذي يقبلها ان قبلها تقليدالم تكن في حقه آية بينة ولا تنفعه وانما يكون التقليد فهايجيء به الرسول من الاحكام لامن البينات والشواهد على صدقه وان لم يقبلها تفليد افحاقبلها الأأن يكون هو على بينة من ربه في ان تلك آية بينة على صدق دعوى من ظهرت على بديه فعاادعاه فعلمت من هذاان الشئ لاينفعك الااذا كان فيك ولايضرك الااذا كان فيك ولهذا نقول فيكتيرمن كلامناان حقيقةالعنداب هووجودالالمفيك لاأسسبابه سواءوقعت الاسباب فيك أوفي غيرك فلانقول فى الاشماء الأأن تقوم لك منك وأقلها أن يقوم بك التصديق بما يتحقق به أهل طريق لله بأنه حق وان لم مَذَقه ولاتخالفهم فتكون على بينةمن ربك ولابدفى كونهم صادقين وبتلك البينة التي أنت عليها توافقهم فى ذلك فانت منهم ماأدركه صاحب فيقرله بهو يسلمه لهولاينكره لارتفاع النهمة ومجالسة هؤلاءالاقوام لغسرا لمؤمن بهم خطرعظهم وخسران مبين كاقال بعض السادة وأظنه روعامن قعدمعهم وخالفهم في شيء عايت حققون به في سرائرهم نزع الله نورالايمان من قلب فلايزال الانسان على الحالة التي هو عليها حتى يقوم له الشاهد بالخروج عنها فن كان في حالة الكتم كتم ومن كان فى حالة الاظهار أظهروا فشى قلكل يعمل على شاكاته فر بكماً علم بن هوا هدى سبيلا من هؤلاء الفرق فالله يجعلناوايا كمعن هوعلى بينة من ربه فان تلامشاهد فسن ومن يدطماً نينة وتقوية للنفس فباهي بسبيله وانليكن ذلك ففي كونه على بينة من ربه كفاية فان الشاهدان لم يكن فيه المشهو دله على بينة انه صادق فهايشهدله به والافلايقبله فيباطنه كالشاهدمع صاحب الدعوىاذا كان في دعواه محقافهو على بينة في نفسه من ربه انه صادق ولكن الحاكم يطالب بالشاهد فاذاشهدا لشاهد لهعل المشهودله انهصادق في شها دته ببينته التي هوعليها انه على حق فى دعوا دوان كان المدعى ليس بصادق في دعوا دفهو على بينة من نفسه ومن ربه انه غير صادق فما ادعاه فاذاطلب الحاكم بالشاهد فأتى بشاهدر ورفشهدله انه صادق في دعواه فالمدعى على بينة من نفسه ومن ريه ان ذلك الشاهد الذي شهدلهز وروشهدبالباطل ولايقبله في نفسه وان قبله الحاكم فاؤل مايتجرح شاهد الزور عندمن شهدله بمايعلم المشهود لهان الامر على خلاف ماشهدله به فلهذا قلنا ال الشاهدلا نلتزمه اذ كننالا نقبله ولانتحقق صدقه ولا كذبه الاحتي يكون فىذلك على بينة من اللة فاعلم ذلك واعلم بعدان تقرر هذاان الامر الذى كنى عنده الحق بأنه بينة لك من عنده هو سفيرمن الله الى قلبك من خفي غيو به مختص بك من حضرة الخطاب الالحيّ والتعريف من الله انهمن عنده خذبه وانظرما يقبله فاقبله ومايدل عليه فاعتمد عليه وماينفيه فانفه كايفعل صاحب الفكر في دليله غيران صاحب الفكرقه يتخذ دليلا ماليس بدليل في نفس الام وقد يتخذ دليلا ماهو دليهل في نفس الام واكن بالنظر الى قوّة العقل فقد أعطى مافى قوته فلايكون أبدامن حيث هوعقل الاان ذلك دليل وهو دليل وصاحب البينةمن ربه على نو رمن الله وصراط مستقيم لايعلم الاشياء بهاالاعلى ماز كمون عليه الاشسياء لايقبل الشب الاشبهاذ وقامن صورته لايتمكن لهأن ملس فهاعليه يخلافأ صحاب الافكار والذي يعطيه هذا السفيرمنه ما يعطيه ماهو مختص به ومنه بايعطيه ماهو مطاوب لهولغيره ومنه ماهو مطاوب لغيره ولايعطيه ماليس لهولالغيره وعمايعطي ماهوله مقيم وماليس له بمقيم فالمقيم كالمقامات وغير المقيم كالأحوال ثمان أصحاب هذا المقام يتفرقون فيهو يتنوعون على نوعين منهم من يعصم من تأثيرهواه ومنهم من لا يعصم من تأثير هواه فيهمع ان كل واحد من الطائفتين على علم محقق فببنتهم التي هم عليها انه معصوم وان هواه ليس له عليه سبيل وانه غير معموم وان هوا مقدا أثر فيه الماسبق في علم الله فيه وهل ينفعه هـ الاعلم عند الله في سنعادته



أملافعندنا انهنافع وعندغير ناانه غيرنافع وانماوقع الخلاف في مثل هذه المسئلة بوجود الكشف عند الواجد وعدم الكشف عندانخالف مع الاستنادالي أمرمعارض امّاعقلي وامّاسمى ممان الله تعالى أمر عباده بالاقامة على ماخلقهم لهمن الذلةوالافتقاراليه ببواطنهم عاتمة وبظواهرهم علىطريفة مخصوصة ينهاهم الشارع وهي جيع الافعال المقربة الى الله سواءا قترنت بهافى الصورة الظاهرة عزة أوذاة وربوية أوعبودية بخلاف الباطن فأن الباطن يجسري على الامر المحقق الذي هوفي نفسه عليه والظاهر بجري على ما تقتضيه المصلحة في الوقت بك أو بغسرك فان ظهرر بوبية وعزة فى ظاهر العبد العارف كاذكر ناه اصلحته فان الميل فى الباطن الى الذلة والعبودية موجود عنده وهو المعتمد عليه وذلك عارض ولاسمافي موطن التكليف ومن هذا المنزل ينشيح العبد الاعمال صوراقاتمة يكون فهاخلاقا بالفعل ولكن بمايقع لهبه السعادة عندالله فلابزال منشئ تلك الصورة حتى يراهاقا تمة بين يديه حساينظر الهاو يفرحها وجميع مايظهر من تلك الصورة بما تقتضيه السعادة فانماهو لمنشئ هذه الصورة رهوهذا العيد فهير له كرأس المال وما يكون عنها كالارباح والارباح انماتعو دمنفعتها على رب الماللاعلى نفس المال ومن همذا المنزل أيضايظهر الجود الذاتى الذى لا يمكن دفعه لااختيار للعبد فيه فيعطى من نفسه لربه ماسأله فيه ان يعطيه محالولم يسأله فيه لاعطاه اياه وهذا من كرم الله حيث علم اله لابد أن يعطيه ذلك لانه أمر تقتضيه ذاتك فسألك في ذلك ان يجازيك على امتثال أمره في ذلك كإسألك فها بمكن ان تعطيه وفها يمكن ان تأباه فاجرى هذا بجرى هذا جو دامنه وليقوم جزاءما أعطيته عن أمره بماهوعطاءذاتي فيمقا بإةمامنعته وخالفت فيمه أمره بماليس هوعطاءذا تيابل امكانياوهي جيع الاعمال المشروعة فلهذاأمرك بمالا يمكنك الانفكاك عنب كالاعكن للسراجان تنعضوء وولكن بتصورأن يقال له أعط الابصار ضوءك ليدركوابه الاشياء فتجازي من حيث ذلك وذلك ان تعلم ان حضرة كن تتضمن روحاوجهما وقدير تبطان وقدلا يرتبطان فاذاار تبطا كان هذا الجسم حياعلي هذه الصورة من الكاف والواووالنون واذاكان حياانف عل عنه ما يتوجه عليه لارتباط الروح به وهو الاذن الالمي كالنفخ من عيسي عليه السلام في الطائر مقار ناللاذن الالمي الذى هوالنفخ الالحي فاندرج النفخ الاذني الالحي الذي به حي الطائر وارتبط روحه في النفخ الحساني القائم بعيسي فاذاوجه جسمكن من غيرار تباط الروح به لم يكن عنهشئ أصلااذالميت لايضاف اليه فعل أصلاو لا يقوم لعقل فيه شبهة بخلاف الحي والصورة الجسمية فيهما واحدة واذاا نفر دروح كن دون جسميته انفعلت عنمه الاشماء ومن جلة الاشياء جسمية كن الذي هوفي عالم الحروف فاذاعامت ماأ وضحنا ولك في هذا الكلام وقفت على أمر عظيم من قوله تعالى انما قولنا لشئ اذاأر دناه أن نقول له كن فيكون ذلك الامرولابد ويقول الحق سبعانه لعباده في كلامه العزيزأ فيموا الصلاة واصبروا وصابرواو رابطوا وجاهدوا ولايقع شئءن ذلك لانهقال طمراخلقوا وليسمن شأنهمان يخلقوافتعلق بهم جسم كن لار وحهاف كانت ميتة يحرم عليهم استعاله افاذا تعلق الاذن الاطمي الذي هوكن الحيسة بإيجادعين الجهادأ والرباط أوالصلاة أوأىشئ كانمن أفعال العبادتكون فحين التوج علينا وليس من شأن الافعال أن تقوم بنفسهافكانت الصلاة تظهر في غير مصل والصيام في غير صائم والجهاد في غير مجاهد وهو لا يصح فلابد من ظهورها في المجاهد والمصلي وغير ذلك فاذا ظهرت فيه نسب الله الفعل اليه و جازاه عليه منة منه و فضلالانه ماظهر عين الصلاة الافي المصلى فاولم ينسب الفعل اليه لكان قد حافي الخطاب والتكليف ومباهتة للحس وكان لايو تق بالحس فىشئ فسم الله هذا الامر عانسبمن هذه الافعال لن أظهر هافيه وأضافها اليه وأمرهم بهاوليس خلقها طم واعا ذلك الى الله تعالى فانظر ماأ عب هذا الاصمع ما يتضمنه من التناقض المحقق والايمان بالطريقتين المتناقض من فيه واجب والاطلاع عليهمن باب الكشف مع وجود الاعمان به تأييد عظيم وقوة من أعطى ذلك فان في هذا الموطن زل كشرمن أهل الكشف وهوقوله وأضله الله على علم والعلم كان لا ينبني ان يصاحبه الضلال ولا يستلزمه وهنا قد وجد فيه ذلك فلا يخلواماان ضل بعلم أولا بعلم والامر فيه اشكال ثمان هذا المنزل يتضمن الجزاء على الاعمال يعني جزاءمن 



من الطوائف معهم فرزاؤهم الجلال والعظمة والهيبة وفي الدنيا الخوف والقيض والوحشة وفي الاحوال الاصطلام وفي المحبة الغيبة الغليل والاشتياق والشوق والكمد والخشية والعقق بذلك في كل موطن بحسب ذلك الموطن من الدوام وعدم الدوام الاانه في ظهور كونه لا يتخلله غفلة ولا فترة أصلا فاذازال المقام زال الحاليز والههند اجزاء من حفظ الامانة ولم يظهر ها الابام والله و جزاء من أظهر هاباذن الله الافامة في جوار الله من السمه الرب لاغير ممن الاسهاة ومعرفه العالمة والتي تتعلق عن هو تحت حلطته ودون منزلت لابن هو فوقه وان هذا حالاً القملم دائمة والمهد المراك التي تتعلق عن هو تحت حلطته ودون منزلت المراك والانس ومن الاحوال الرضا ومن المجبة الوصاة والتعانق والالتذاذ باثم المحبوب وضمه ومن خصائص هذا المرك ان صاحبه لا يبدل المجهود من نفسه في أعماله بل أعماله دون قوته وطاقته و يقبل الله من مذلك فانه عن التي الله المرك المحبوب وضمه من ذلك الحياء من الله حيث المناق المحبوب وضمه من ذلك الحياء من الله حيث المناق المحبوب والمحبوب والمناق المعلم وهوا من المحبوب والمحبوب والمحبوب والمحبوب والمناق المحبوب والمحبوب والمحبو

﴿ الباب السابع والثمانون وماتتان في معرفة منزل التجلي الصمداني وأسراره من الحضرة الجمدية ﴾

شخص الزمان له نفس تدبره \* غيد المعطرة من عالم الامر جيم وعدين وفاء من منازلها \* جاءت به رساد في محكم الذكر لها صلانان من عملم الغيوب وما \*لظهر والعصر ذاك الفخر والفحر

من أراداً في يقف على ما تضمنه هذا المتزل في التجهل الصداني الذي هو خاص به من المعارف والحقائق والاسرار الصيائية وغيرها فليطاعه في باب القلب من كتاب مواقع النجوم لنافي علم هذا الطريق فلنذكر في هذا المتزل الانابة وعمن تحقق بها أبويز بد البسطاى وهي الجعية الذاتية ولاتكون للمارف من العقالا عن شهود محقق من خلف سجوا بمن على بشرى واعلم ان القوم قد اصطلحوا على ألفاظ المان قر روها في نفوسهم يخاطبون بها بعضهم بعضا كافعلت كل طائفة في انتقام من العاوم كالنجويين وأصحاب العدد والمهند سين والاطباء والمتنفي بعضه بعضا كافعلت كل طائفة في انتقام من العائفة الموية الموالا المنتقبة الموين وأصحاب العدد لاغراض في نفوسهم فهذا المتزل من ذلك منزل الانابة فالانتقالي الاغراض في نفوسهم فهذا المتزل من ذلك منزل الانابة المن منازل الغيوب لاظهو وله في الشهادة لكن المنازل الني في الغيب على ضربين منازل الآثار عليها وان كانت غيبا سواء ورد في الشهادة أثر فلا تعرف الامن طريق بذلك التعريف الألمى ولا تقيد المن المن المن المن والمنافقة وتنقيد المن منازل التعريف المنافقة وتنقيد المن منازل الآثار في المنافقة وتنقيد المن من المنافقة وتنقيد المن من المنافقة وتنقيد المن من المنافقة وتنقيد المن من والتقييد لاناوسي والتقييد للنون من أوحينا على من بدة واحدة من حيث الحدية حقيقة المنافقة وتنقيد لانالوسي والتقييد للنون من أوحينا مايذكره بعده من قرآن أوروح أوغير ذلك وتارة لايتقيد المن من من من من المنافو هم انابي فلان وكاقيل المن من من من المنافو والتقييد للنون من أوحينا من المنافقة وتنقيد لانالوسي والتقييد للنون من أوحينا من المنافقة والتقييد لانالوسي والتقييد للنون من أوحينا من ويناما للاكوت أولي المن من من والنافوروح أوغير ذلك وتارة لايتقيد المن من من والتقييد للنون من أوكون عناما المن من والمنافقة والمنافقة والمنافولة والكون المنافقة والمنافقة وال

نحن بني ضبة اذجد الوهل م الموت أحلى عند نامن العسل

وماوقفت على مثل هذاف القرآن فكأنستشهدبه واعاستشهدت بهذاوان لم يكن قرآنا فانه من كلام العرب الذى نزل القرآن بلسانهم والذى تقيدت به ف هذا المنزل الانزال الاطمى الالتنزيل على العارفين من عباده اماعا أجراه ف خلقه أو عايجر يه فى خلقه وانزاله على قسمين قسم يكون الانزال على جهة التعريف يمكانة ما يجر يه فى خلقه أوما أجواه

ومر تبته



ومر تسه فيكون تنزله على قلب العبدمن الغيب في الغيب من عين واحد الى عين واحد لا يقبل التفصيل والقديم الآحر يكون تنزله على قلب العب وهو مشغول في تدبيره يكاه وطبه عنه لا بأخذه عن ذلك وذلك الابزال من عين جع الى عين جع ليفصل ما ول عليه خلقه يم أجراه لله أو يح يه حكى لنا ف حاعة منهم أبو المدرعن شيخنا عبد الفادر رحمالله انه النان السنة نأتيني ادادخات فتحبرني بمايكون فبها و يحدث وكذلك لشهروا لجعه واليوء وكذلك كال الشيخ أبو يعزى أبوالنور ببلاد المغرب كان اذادخل رمضان جاء يعامه عاقبل فيهمن العمل وعن قبل ويقبل واعاقيد تههنا فى حق شيخنا أفي يعزى ومضان لان صاحبنا بازيد الرقراقي الاصولي أخرى بشهادة هذا في شهر رمضان اذ كان هذا الخبر عنده فى دلك الوق فرأى رمضان قد جاءه مخسرا بالذكر اله فلا تعرف منازل الا كوان عند الله من طريق التمريف الالمي والعناية بهذا القرب الابتعريف الةعباده فيأسرارهم بمايلقيه فبها من نفثر وحف روعمتسل ما كانت الملائكة نيزل على الانبياء عليهم السلام بدلك واعلم ان المراتب التي يكون الخلق عليهامتفاضلة في كل جنس فالرسل يفضل بعضهم بعضاوالا نبياء يفضل بعضهم بعضاوالمحققون يفضل بعضهم بعضاوالعارفون يفضل بعضهم بعضاوهكذا الى أصحاب الصنائع العملية فهذا المنزل يفضل غيره في التجابيات الالهية المشبه رؤيتها برؤية القمر والشمس بالغ تحل وثمان تجليات منطويةمند رجةفى الالفين المذكورين غيرأن هذه الثمانية لهاخصوص وصف يظهر في تحلي المقامات الذيهوماثة وستة وستون تجليا فعندذلك يظهر سلطان هذه الثمانية من التحليات ويعطي من المعارف ماشاءاللهان يعطى وأتماالالفان فهي تجليات سريعة الزوال مكثها قليل ولاتعطى عاماعاما وأماالما تة والستة والستون فتعطى من العاوم العامة السارية في الموجودات و بقاتها وما يكون عنها و بسبها علما عام امحر " داخالصا المتالا منزلزل ولايشته وان كان حكمه ينتقل منه وفيه ولايخرج عنه واختلف أصحابناهل ثم تجل في هذه التجليات يتصف بالنقص من حيث الصورة التي بتجلي فيهااذا كانتصور ةطبيعية والطبائعر باعية فيكون التجلي الناقص فيالصورة الطمعة فيوقت في العنصر النارى فيكون غبركامل في نفسه ولكن يعطى بحسب ما يعطيه عنصر هلايز يدعليه فاذا كان في تجل آخر انضاف الى تلك الصورة العنصرالثاني الحان يكمل العناصر فيأر بعنجليات فيقع التجلي في العنصر الرابع بكمال الصورة الطبيعية على صورة مكملة فيلحق باخوانه من النجليات والاص عند نالس كذلك ولايصحان بكون هناك تجل ينقص أو يز بدواغاهذا الشخص القائل بهذاظهر تلحالته في عين التحلي فتخيل أن النقص في التحلي وكان النقص فيه ثم اتفق انهلاتجلى له التجلى الثانى رأى تلك الصورة التي كان عليها في نفسه قدر ادفيها مالم يكن والنقص والزيادة فيه خكيم على التجلى بذلك واعلم ان الارواح النورية المسخرة لاالمديرة تنزل على قلوب العارفين كافلناه بالاوامر والشؤن الالهية والخيرات بحسب ماير يده الحق بهذا العبسد فترقيه بمانزات به اليه ترقية وتخليصا الى الحجاب الاقرب من الحجب البعيدة الى ان يتولاه الله بارتفاع الوسائط غيران هذا القلب اذا فارقته التنزلات الروحية التي يشترك فيها أهل هذه الطريقة والحكاء العاملون على تصفية النفوس وتخليصهامن كدر الطبع وقبل أن يتولى الحق أمره بارتفاع الوسائط عكث معرتي عن الامرين مثل الوقفة بين المقامين ومثل النومة العامّة بين الحس والخيال وهو مقام الحيرة لحذا القلب فان الذي كان يأنس اليهو يأخذ عنه قد فقده والذي يأتي اليه مارآه بعد فيبق حائر اولقد أخبرني صاحى أبواسحق ابراهيم بن مجمد الانصارى القرطبي وفقه اللهعن شيخناأ بي زكر باالحسني بمحاية قال أخبر في غبر واحدمن أصحابه وممن حضرموته ان الشيخ خوج الى الناس وكان فى المسجد الجامع معتكفا فى شهر رمضان وقد غير لباسه الذي كان عليه وقد ظهر فيه التغير فقال طم ادعو الى فانى قد فقدت الذي كان عندي ولم يكن بعد قد حصل لهشي عماياً تى وحارفيأ مره فطلب من الناس الدعاءله فالهلم يكن من أهمل الاذواق الاطية لغلبة الفقه عليه ماتخلص له الامر تمعادالىخاوته فابطأعليهم خروجه فدخلواعليمه فاذاهومسجى قدفارق الدنيافاشار اليهم بتغييرلباسهان الذيكان يلبسه قدجو دعنه والحبرة والافتقارالى دعاءالاخوان داتعلى انهما كان الحق تولى أمره الذي أومأ نااليه ففرحت له بذلك لعل الله يكون قد تولاه قبل موته بلحظة فقيضه اليه وهوعنده وحال العارف في هذه الحيرة والوقفة التضر ع



والابنهال الىاللة بالافتقار والخشوع المستعمل في ان يتجلى له حكم توليه اياه بارتفاع الوسائط من الوجه الخاص الذي بين كل موجود وبين ربه الذي لا يعرف كل عارف ومن هذا المنزل يعرف ما ينزل الحق من المعارف على قلوب عباده بانزال الارواج اليها قال تعالى يلتى الروح من أحره على من يشاء من عباده أنه لااله الاأناولم يقل هو فكان الروح هو الملتى من عندالله الى قلوب عباده و يكون أمر الله هوالذي ألقاه و يكون ذلك الروح صورة قوله لااله الاأنافانقون فارتفعت الوساطة في هدر المنزل اذ كان عبن الوجي المنزل هو عين الروح وكان المنتي هو الله لاغيره فهذا الروح ليس عين الملك وانماهوعين المألكة فافهم فثل هذا الروح لاتعرفه الملائكة لانه ليسمن جسها فانه روح غير مجول ليس نورانيا والملك روح فى نور وهذا الدوق لناولسائر الانبياء وأمّا الملائكة فقد يكونو ن بمن اختص بهم الرسل وهوقو له تعالى نزلبه الروح الامين على قلبك فهورسول الرسول وأمّا تنزل الارواح الملكية على قاوب العباد فانهم لا ينزلون الا بأمراللة الرب وليس معنى ذلك ان الله يأمرهم من حضرة الخطاب بالائز الواعا يلق البهم مالا يليق عقامهم في صورة من ينزلون عليه بذلك فيعرفون ان الله قدأر أدمنهم الانزال والنزول بماوجد وه في نفوسهم من الوحى الذي لا يليق بهم وانذلك الوجيمن خصائص البشرو يشاهدون صورة المنزل عليمه في الصور التي عندهم تسبيعها يامن أظهر الجيل وسترالقبيع للستورالتي تسدل وترفع فيعرفون من تلك الصورمن هوصاحبهافي الارض فينزلون عليه ويلقون اليه ماألتي البهم فيعبرعن ذلك الملتى بالشرع والوجى فانكان منسو بالى التبحكم الصفة سمى قرآ ناوفر قاناو توراة وزبورا وانجيلا وصحفاوان كان منسو باللى الله بحكم الفعل لابحكم الصفة سمى حديثا وخبراورا ياوسنة وقد ينزلون أيضا بالامر الاطي من حضرة الخطاب وكلا الوجهان من التنزل يتضمنه قول جريل لحمد صلى الله عليه وسلم الماقال له الحق أن يقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم عن ربه وطند اجعله من القرآن وهو حكاية الله عن جريل وجبريل هو الذي نزلبه وماأخرجه فزوله مهوالحكاية عنهعن ان يكون قرآ نافكان جبريل يحكى عن اللة تعالى ماحكى اللة تعالى عن جب يلان لوقال لحمد صلى التعليه وسير ذلك لقاله له على هذا الحدفى عالم الشيهادة وهو قوله ومانتنزل الابأمر ربك لهمابين أيدينا وماخلفنا ومابين ذلك وماكان ربك نسيا فهاشاهدهمن قول جبربل لمحمد عليهما السلام وهمأعيان ثابتة فى حال عدمهم وخطاباتهم أعيان ثابتة فى حال عدمهم له فهو الاشارة اليه بقوله نسياف كانت الحكاية أمرامحققاعن وجودللة محقق لايتصف الحدوث تم حددث الوجو دلتلك الاعيان فأخبرت بما كان منها قبل كونهاى اشاهده الحق ولمتشهده لعدم وجودها في عينهاروي عن الزهرى انه حدّث عن شخص من الثقات حديثا أوحدث عنه فقال المحدث عنه لاأعلم هذا الحديث ولاأنامنه على يقين ولكن أنت عندي ثقة فرواه عنه عن نفسه وقال حدثني فلانعني وقال اني قلت له حدثني فلان واتصل الاسناد فتنبه لهذه المسئلة في طريق الرواية وعما يتضمن هذا المنزل فضل العلم المستورعلي العلم المشهور والعلم المستورهو علىضر بين ضرب منه لم يضمن في الشهادة صوركلات وضرب ضمن صوركلات فثل العلم المضمن صوركلات وهومستورعن ان يتعلق بهمعرفة عارف على القطع الاباخبار الحي فهوعلم ماتشابهمن القرآن الذي لابعلم تأو يله الااللة فهذامن العاوم المستورة ولكن لايعرف من صورالكامات فيأى وجههومستورفيه والعلم الثاني المستورهوالذي لم يكن لهصورة يحتجب بهامن صورالكامات وفضل مثل هذا العلم ومنزلته مجهولة يعلمها الله ومن أعلمه الله وقديصا دف الانسان العمل عا يقتض يهذلك العلم وهو لايعرف ذلك حتى ينتقل الى الدار الآخرة فيجد عرة عمله منبطة بمزلة ذلك العلم المستور فيعلمه عند ذلك وعما يتعلق بهذا الباب الزال الهومنزلة الشاهد مع بقاء الهوفي عينه منزهاولا يكون الهو ينزل أبدا الافي صورمدركة بالحس أمافي الحسوأمانى الخيال ويسمى بالهوف حالظهور الصورة ليعلم أن الهوروح تلك الصورة ومدلولها فيعلم ان تلك الصورة لايعم معناها الاالله كاقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لايعلمها الاهو ومن كان عندالهوكان بحيث الهووالهو غيب والذى يكون عنده غيب واذا كان غيبا عندغيب فلاتعامه الشهادة واعايعامه الغيب فلا يعلما في الغيب الامن هوغيب فن حيث الصور ينسب الى الغيب الظرفية فاذا ارتفعت الصور زال الغيب لان الحجاب قدار تفع فلا يتصف بالغيب



بالغيب ولابالشهادة لان الشهادة لاتنفك عن الصوروقد قلنالاصورة فقد قلنالا شهادة والصورة تحعل ذلك الامرغيبا وقدقلنا بزوال الصورة فقدر فعناءكم الغيب عن ذلك الامر فلاغيب ولاشهادة وفي هذا المنزل من المجائب والاسرار مالوأظهر ناهلتو فقتعقول كثرعاماء هذه الطريقة السلمة عن قبول مثلها ومن هذا المنزل يتلق ملك الموت آحال الناس واختلف أهل الكشف في آجال الحيوان وفي آجال كل ماسوى الانسان هل هذا المزل منزل علمها أم لاوهل لماعدا الحيوان آجالاً ملا فاعلران الله تعالى جعل لكل صورة في العالم أجلانتهي اليمه في الدنيا والآخرة الاالاعيان القابلةللصور فأنه لاأجل لهابل فمامنذ خلقها الله الدوام والبقاء قال تعالى كل يجرى الى أجل مسمى وقال ثم قضى أجلاوأ جلمسمي عنده فاءبكل وهي تقتضي الاحاطة والعموم وقدقلنا ان الاعيان القابلة للصور لاأجل طافباذا خ جت من حكم كل قلنا ما خوجت وانما الاجل الذي للمين انماهوارتباطها بصورة من الصورالتي تقبلها فهي تنتهي فىالقبول لهاالى أجلمسمي وهوا نقضاء زمان تلك الصورة فاذاوصل الاجل المعاوم عندالله في هذا الارتباط انعدمت الصورة وقبل العين صورة أخرى فقد جرت الاعيان الى أجل مسمى فى قبول صورة ما كاجرت الصورة الى أجل مسمى فى ثبوتها لتلك العين الذي كان محل ظهور هافقد عم الكل الاجل المسمى فقد قدر الله لكل شئ أجلافي أمر ما ينتهى اليهتم ينتقل الى حالة أخرى يجرى فيها أيضا الى أجل مسمى فان الله خلاق على الدوام مع الانفاس فن الاشياء ما يكون مدة بقائه زمان وجوده وينتهى الىأجله فى الزمان الثانى من زمان وجوده وهى أقصرمدة فى العالم وفعل اللهذلك ليصي الافتقار مع الانفاس من الاعيان الى الله تعالى فلو بقيت زمانين فصاعد الانصفت بالغني عن الله فى تلك المدة وهذه مسئلة لا يقول بها أحد الأهل الكشف المحقق مناوالاشاعرة من المتكلمان وموضع الاجماع من الكل في هذه المسئلة التي لايقدرون على انسكارها الحركة الاطائفتين من يجعل الحركة نسبة لاوجود هاوهو الباقلاني من المتسكامين وأصحاب الكمون والظهور القائلون به وان قال القائلون بالكمون والظهور بذلك فانهم تحت حيطة كل مهذا المذهب فانه قد جرى في كونه الى أجل مسمى وهوزمان ظهوره فقد انقضت مدة كونه وجرى في ظهوره الى أجل مسمى وهوزمان كونه فقدا نقضتمدة ظهوره ولايلزم منجو يانهم الى الاجل ان المرادعدمهم بل بجوزان يكون له العدم وبجوزان بكون الانتقال مع بقاءالعين الموصوفة بالجرى وبجوزان بكون منه أجل يعدمه ومنه ما يكون له أجل بانتقاله يعدمه وهوالذي نذهب اليه ونقول به \* واعلم أن لله في هذا المنزل أروا عامن الملائكة بأبديهم من الخبرات والنعيم الدام مالا بدرى مقداره الااللة تعالى قد وكلهم الله على ذلك وجعلهم حفظة عليه وخزا بالاصحابه من الاناسي يؤدون ذلك اليه فى الوقت الذى قد قر و طم الحق ذلك وعينه طهم بالحال التي ينتقل ذلك العبد السبعيد اليهاو كذلك لهملائكة خزنة بالنقيض أيضامعدة لانسان آخ يؤدون ذلك اليه فى الوقت الذي قرره الحق طم بالحال التي ينتقل اليهاذلك العبدالشقي كلذلك بتقديرالعز يزالعلبم \* واعلم انه مامن كلة يتسكله بهاالعبدالاو يخلق اللهمن تلك الكامة ملكافان كانتخيرا كانملك رحةوان كانتشرا كان ملك نقمة فان تاب الى الله وتلفظ بتو بته خلق اللهمين تلك اللفظة ملك رحةوخلعمن المعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ بالتو بة الذي قام بقلب التائب على ذلك الملك الذي كان خلقه من كلة الشر خلعةر حةوواخي بينمه وبين الملك الذي خلقه من كلة النو بةوهو قوله تبت الى الله فان كانت التو به عاتبة خلع على كل ملك نقمة كان مخاوقالذلك العبدمن كلمات شر"ه خلعرجة وجعل مصاحباللك الخلوق من لفظة تو بته فأنه اذاقال العبدتبت اليك من كل شئ لا يرضيك كان في هذا اللفظ من الخيرجعية كل شئ من الشر خلق من هذا اللفظ ملائكة كشرة بعدد كلات الشر" التي كانت منه فإن الانسان أعطى لفظامد ل على الافر ادواً عطى لفظامد ل على الاثنين وأعطى لفظابدل على الكثرة فلفظة كل تدل على الكثرة فعيل ان قوله تبت الى اللهمن كل شيخ انه تبت الى اللهم وكذا تبت الى اللقمن كذاتبت الى الله من كذا كانقول زيدون تريد بذلك زيدوز بدوز يدهد اأقله الى مالايتناهى كثرة وكذلك لفظة زيودنى جع التكسيرفله ذاخلق اللقمن كلة الجع ملائكة بمدد ماتعمه ذلك الكامة وانماقلنا بأن الملائكة الخلوقةمن كلة النبر يخلع عليها خلع الخيروترجع ملائكة رحمة فى حق هذا التائب ويصاحب بينهاو بين الملائكة



المخاوقةمن لفظ التو بةعن ذلك الشر فان الكشف أعطى ذلك وصدقه الوجى المنزل بقول اللة تعالى في هذا الصنف يبدل اللقسيا تهم حسنات فجعل التبديل في عين السيئة وهو ماذكر ناه ولقد أخبر في عبدالكريم بن وحشى المصرى وكان من الرجال بمكة رجه الله سنة تسع وتسعين وخسمائة قال لى ركبت البحر من جدة نطاب الديار المصرية فلما مخرناج شناليلة ونحن نجرى فى وسط البحر وقدنام أهل المركب فاذا شخص من الحاعة قدقام يريد قضاء الحاجة فزلقت رجله ووقع فىالبعر وأخذته الامواج فسكت الرائس وماتكام وكانت الريح طيبة فحاشعر رائس المركب الاوالرجبا يجيءعلى وجهالماءحني دخبل المرك وصحبته طائر كبيرفلهاوصبل المالمر كبطار الطائرونزل بجامور المارى على رأس القرية عمراء قدمدمنقاره الى اذن ذلك الرجل كأنه يكلمه عم طار فإيقل له الرائس شيأحتى اذا كان في وقت آخومن النهار أخله الرائس وأكرمه وسأله الدعاء فقال له الرجل ما أنامن القوم الذين يسأل منهم الدعاء فقاللهالر بانرأ يتمك البيارحة وماجرى منمك فقال يأخى ليس الامر كماظنت ولكني لماوقعت فىالبحر وأخذتني الامواج تمقنت بالهلاك وعامت ان الاستغاثة بكم لاتفيد فقلت ذلك تقدير العزيز العليم مستساما لقضاءالله فماشعرت الاوطائر قدقبض على وأقامني من بين الامواج وحلني على مو ج البحر الى ان أدخلني المركب كارأيت فتجبت من صنع الله و بقيت أنطلع الى الطائر وأقول باليت شعرى من يكون هـ ف االطائر الذي العليم وبهسميت فكان اسم ذلك الطائر ذلك تقدير العزيز العليم فهذا عما أشرنا اليهمن خلق الله الملائكة من الكلمات وتلك الكلمات تكون أسهاءهم وبها يتميزون وبهايدعون كانت ما كانت ويختص بهدنداللنزل علوم كشرة وتجليات يطول الكلام فبهاو يكني هذا القدر والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

الباب الثامن والثمانون وماتنان في معرفة منزل التلاوة الاولى من الحضرة الموسوية السبب الثامن والثمانون وماتنان في معرفة منزل التلاوة الاور والصور فالخلق والامروالتكوين أجعه به له فلافرق بين العين والمدر كالزاهد المتعالى في غناه به به فلا يميز بين العين والمدر والعارف المتعالى في نزاهته به له الميز بين العين والمدر والعارف المتعالى في نزاهته به له الميز بين العين والمدر

اذارجو عالى التحقيق شيمةمن ، يرى المنازل في الاعلام والسور

أول ماأمراللة بهعبده الجعوهوالأدب وهومت قصن المأدبة وهوالاجتاع على الطعام كذلك الأدب عبارة عن جماع الحبركات فالصلى الله أدبى أى جع فى جميع الخيرات لا به قال فيو لكل حسن فقيل للانسان اجع الخيرات فان الله جعلى الدنياعيده عاملا جابيا يجي له سبحانه جميع مارسم له فهو فى الدنيا يجمع ذلك في الخلف الله الاللجمع فان جمع ماأمر بجمعه و جباه كان سعيدا و وهبه الحق جميع ماجباه فى الدنيا يجمع ذلك في اختصالته الاللجمع فان جمع ماأمر وأنع عليه في المائلة والعدل وعدم الظم والخيانة وان كان عبد سوء خان في أمانته فاعطاها غيراً هلها وجعمالم بؤمر بجمعه عمائم بي عنه ان يدخل فيه نفسه و ترك جمع ماأمر بجمعه فلما انقلب الى سيده وحصل فى ديوان الحاسبة وقعداً هل الديوان يحاسبونه ورأى شدة الحول في حساب خيره ورأى الامناء الذين جبوا على حدمارسم لهم قد سعدوا وأمنوا كثر عليه النم والحزن فنهم من عنى عنه وخلى سبيله لشفاعة شافع ومنهم من لم يكن له شفيع فعد بوعصر فن عرف ما خلق له وعمل عليه استراح راحة وحلى سبيله لشفاعة شافع ومنهم من لم يكن له شفيع فعد بوعصر فن عرف ما خلق له وعمل عليه المستراح واحدة والتخلق باسمائه والوقوف عند ما نقتضيه عبوديته وان بوفى ما تستحقه من تبة سيده من المثال أوامر مومنول هذا الأمر من الاسماء الاطمة الاسم الرب وقد نعت الله سبحانه هذا الاسم بالعظمة والكرم والعلق في مواضع من كتابه العزيز وذ كرما جعل تحت حكمه و بيده من الامور و وجعل للباء في هذا المزل سلطانا عظم احيث جعلها واسطة العزيز وذ كرما جعل تحت حكمه و بيده من الامور و وجعل للباء في هدندا المزل سلطانا عظم احيث جعلها واسطة العزيز وذ كرما جعل تحت حكمه و بيده من الامو و وجعل للباء في هدندا المزل سلطانا عظم احيث جعلها واسطة العزيز وذكرما جعل تحت حكمه و بيده من الامور و وجعل للباء في هدندا المناد ا



بان

بين اللة وعبده فان اللة تعالى قال لعبد سبح اسمر بك الأعلى فأمر وبتنزيه وفقال له العبد مقالة حال بمانسبحه فقال سبح باسمر بك العظيم أى لاتنزهه الاباسالة لابشئ من أكوانه وأساؤه لاتعرف الامنه عندنا وان كانت هذه المسئلة مسئلة خلاف بين علماء الرسوم فاذا لمتعرف أسهاؤه الامنه ولاينزه الامهافكا والعيد ناب مناب الحق فى الثناء عليه بما أننى هو على نفسه لابما أحدثه العبدمن نظره وأى شرف أعظم من شرف من ناب مناب الحق فى الثناء عليه والمعرفة به فكا أن الحق استخلف عبده عليه في هذه الرئبة فاوان المثنى على الله باسمائه يعرف قدرهنه المنزلة التي أنزله اللهفيهما لفني عن وجوده فرحابماهوعليه ثم لايخاو العبد في هذا الثناء اما ان يثني على الله باسهاء التنزيه أو باسهاء الافعال فالمتقدم عندنامن جهة الكشف ان تبتدى السهاء التنزيه وبالنظر العقلي بإسهاء الافعال فلابدمن مشاهدة المفعولات فأقل مفعول أشاهده الاقرب الى وهو نفسي فأثني عليه بإسهاء فعله فى وفى وكلارمت ان أنتقل من نفسى الى غيرى اطلعت على حادث آخو أحدثه فى نفسى بطلب يطلب منى الثناء عليه بهفلاأزال كذلك أبد الابد دنيا وآخرة ولايكون الاهكذافا نظرمايبق على من منازل الثناء على الله من مشاهدة ماسواى من الخلوقين وهـ ندا المشهد يطاب لاأحصى تناءعليك أنت كاأ تنبت على نفسك وطفدا التميم قال الصديق العجز عن درك الادراك ادراك و بعد الفراغ منى ومن الخلوقين حينشذا شرع فى التناء عليه باسماء التنز يه والفراغ من نفسى حال فالوصول الى مشاهدة الا كوان بالفراغ من الاكوان محال فالوصول الى أسهاء التنزيد محال فاذا رأيت أحدامن العامة أوممن يدعى المعرفة بالله يثني على الله بإسماء النهز يه على طريق المشاهدة أو باسماء الافعال من حيث ماهي متعلقة بغيره فاعلم انه ماعرف نفسه ولاشاهد هاولا أحس بات ثار الحق فيه ومن عمي عن نفسه التي هي أقرب اليه فهوعلى الحقيقة عن غبره أعمى وأضل سبيلا قال تمالى ومن كان في هذه أعمى يعني في الدنيا وسماها دنيا لانها أقرب الينامن الآخرة قال تعالى اذ أتتم بالعدوة الدنيا يريدالقريبة وهم بالعدوة القصوى يعني البعيدة فهوفى الآخرة أعمى وأضل سبيلا مم لتعلم انك من جلة أسهائه بل من أكلها اسهاحتي ان بعض الشيوخ وهو أبويريد البسطامي سأله بعض الناس عن اسم الله الأعظم فقال أروني الاصغر حتى أريكم الاعظم أسماء الله كالهاعظمة فاصدق وخند أى اسم الحي شت ولقيت الشيخ أبا أحدبن سيدبون عرسية وسأله انسان عن اسماللة الاعظم فرماه بحصاة يشيراليه انك اسم الله الأعظم وذلك ان الاسماء وضعت للد لالة فقد يكن فيها الاستراك وأنت أدل دليل على الله وأ كبره فلك ان تسبحه بك فان قلت وهكذا في جديم الا كوان قلنا نع الاانك أكل دليل عليه وأعظمه من جيع الأكوان لكونه سبحانه خلفك على صورته وجمع الك بين يديه ولم يقل ذلك عن غيرك من الموجودات فان قلت فقدوصف نفسه بالعظمة قلنا وقدوصفك بالعظمة وندبك الى تعظيمة فقال ومن يعظم شعائر الله فانهامن تقوى القلوب وأنتأعظمالشعائر فيتضمن قوله تعالى فسبحباسهر بكالعظيم ان تنزهه بوجودك وبالنظر فىذاتك فتطلع على مأ خفاه فيك من قرة أعين فأنت اسمه العظيم ومن كونك على صو رته ثبتت العلاقة بينك وبينه فقال يحبهم ويحبونه والمحبة علاقة بين المحبو المحبوب ولم يجعلها الافي المؤمنين من عباده ولاخفاءان الشكل يألف شكاه وهوالانسان الكامل الذي لايماثل في ليس كشله شئ ولك حوف لام ألف من الصورة فانه يلتبس على الناظر أى الفخذين هواللام وأبهماهوالالف للشابهة فى لآنداخل كل واحدمنهماعلى صاحبه والمذاكان الاشكال في أفعالناه لهي لنا أولة فلا يتخلص في ذلك دليل يعول عليه فالالف ها الأحدية في المرتبة والاول بن العدد واللام لهما المرتبة الشالشة من أول مراتب العقد والثلاثة هي أوّل الافراد فقد ظهر التناسب بين الأحدوالفرد من حيث الوترية فهوأ ولف الأحدية والانسان الكاسل أول في الفردية فاعلم ذلك ولهـنا جاء في نشأة الانسان اله علقـة من العـلاقة والعلقية في ثالث مرتبـة من أطوار خلقته فهي في الفردية المناسبة لهمن جهة اللام فى مراتب العدد قال تعالى خلقنا الانسان من سلالة من طين وهذه

( ۸۱ - ( فتوحات ) - ثانی )



أؤلم تبة تمجعلناه نطفة فى قرارمكين هندى ثانية تمخلفنا النطفة علقة وهى المرتبة الفردية ولها الجع والانسان عل الجع اصورة الخضرة الالهية واصورة العالم الكبد ولهذا كان الانسان وجوده بين الحق والمالم الكبير وانفصل جيع المولدات ماسوى الانسان عن وجودالانسان بأن جيع المولدات ماعداه موجودون عن العالم فهوعن أم بغير أب كوجود عيسي بن مريم صاوات المة عليه وانم أنبهناك على هذا لئلا تقول انجيع المولدات وجدوابين الله والعالم وما كان الامر كذلك والافلافائدة القوله خلق آدم على صورته ولوكانت الصورة مايتوهمه بعض أصحابنا بلشيوخنامن كونهذا تاوسبع صفات فانذلك ليس بصحيح فان الحيوان معاومان لهذاتاوانهجي عالم مريد قادر متكلم سميع بصير فكان يبطل اختصاص الانسان بالصورة وانماجاءت على جهة التشريف له فلم يبق الأن تكون الصورة غيرماذ كروه فان منعت العلم عن الحيوان كابرت الحس فان الحيوان مفطور على العيروانه يوجى اليه كاقال وأوجى ربك الى النحل فان نازعت فى الكلام قلنالك كلامه من جنس مايليق بمزاجيه وأتمالل كاشف فلايحتاج معه الى هذا فانه يرى مانري ويعلر مانعا فان قلت ف كالامناهو الحقيقة قلنا فالكلام الذي تثبته لفسك ان ردت به الاصوات والحروف المركبة فكلام الله عندك على خلاف هذاليس بصوت ولاح فان كنت أشعر ياوان كنت معتزليا فالكلام لن خلقه وان كان الكلام عندال عبارة عن كلام النفس فذلك موجود في الحيوان فصوت السنو راذاطاب ماياً كل خلاف صوته اذاطل ماينكم فقد أعرب بصوته عما حدثته به نفسه فان قلت ان ذلك الذي في النفس ارادة وليس بكلام قلنا وكذلك الانسان الذي في نفسه ارادة وليس بكلام فان قلت مااستدل به أبواسحق الاسفرايني الاستاذمن حديث النفس علمضي ومامضي لايكون مرادا اذن فلست ارادة أعنى ذلك الذى فى النفس قلناذلك هو العلم عاقدمصى والتبس عليك ولادليل لهم على كلام النفس أوضحهن هذاوهومدخول كارأيت فرجمن هذاان قوله صلى الله عليه وسلرعلي صورته لابر يدماذ كره أصحابنامن الذات والصفات وكل الجاعة على ذلك فابحث على هـ ذاال كنزحني يفتح الله عليك به كافتح به على من شاء من خلقه في قوله ياق الروح من أمره على من يشاء من عباده ومما يختص به هـ ند اللنزل من العاوم أيضا ان الله لما خلق العقل الازلأ عطاءمن العلماحصلله بهالشرف على من هو دونه ومع هذاما قال فيه انه مخاوق على الصورة مع انه مفعول امداعي كاهر النفس مفعول انبعائي فلماخلق اللة الانسان الكامل أعطاه مرتبة العقل الاول وعامه مالم يعامه العقل من الحقيقة الصورية التي هي الوجمه الخاص لهمن جانب الحق و بهازاد على جيع المخلوقات وبها كان المقصود من العالم فإنظهر صورةموجود الابالانسان والعقل الاؤل على عظمه جزء من الصورة وكلموجود بماعد االانسان أنماهو فىالبعضية ولهنداماطغيأ حدمن الخلائق ماطغي الانسان وعلافي وجوده فادعى الربو بيةوأ كبرالعصاة ابليس وهو الذي يقول انى أخاف اللةرب العالمين عند ما يكفر الانسان اذا وسوس في صدره بالكفر وماادهي قط الربو بية وانمات برعلي آدم لاعلى الله فلولا كال الصورة في الانسان ماادّى الربو بية فطو بي لن كان على صورة تقتضي له هذه المنزلةمن العلق ولم تؤثر فيه ولاأخر جتهمن عبوديته فتلك العصمة التي حبانا الله بالحظ الوافر منها في وقتناه فافالله يبقها علينافها بق من عمر ناالى أن نقبض عليها أناوجيع اخوانناو محبينا عنه لارب غيره ومن هذا المنزل تعرف عقو بة من لم يعرف قدره وجازحه واحتجب بالصورة عماأ رادالحق منه في خلقه بماأخبر به في شريعته فقال وماخلقت الجن والانس الاليعبدون مملتعم انعم القربة فى هذا المنزل من وقف عليه وشاهده كان على بهنة من ربه فها يتقرب اليه به وهومانهناك عليه وعمايتض منه هذا المنزل خاصة علم الجع بين التقدير والايجاد ولاتحد ذلك في منزل من المنازل مفصلالاواسطة بينهما اذكان التقدير يتقدم الابجاد في نفس الامرفي عالم الزمان ولهذا قيل يهو بعض الناس يخلق م لايفرى «فاعلم انه لم يكن في الازل شئ يقدّر به ما يكون في الابد الا الهو فأراد الهوأن يرى نفسه رؤية كالية تكون لها ويزول فى حقه حكم الهوف ظرفى الاعيان الثابتة فإيرعينا يعطى الدار البهاهف والرتبة الانانة الاعين الانسان الكامل فقدر هاعليه وقابلها به فوافقت الاحقيقة واحدة نقصت عنه وهي وجودها لنفسها فأوجدها لنفسها فتطابقت



الصورتان

الصورتان من جيع الوجوه وقدكان قدرتلك العين على كل ماأ وجده قبل وجود الانسان من عقل ونفس وهباء وجسم وفلك وعنصر ومولد فإيعط شئ منهارتبة كالية الاالوجود الانساني وسهاه انسانالانه انس الرتبة الكالية فوقع عاراة الانسله فسماه انسانامشل عمران فالالف والنون فيهزا تدتان فى السيان العربى فان قلت فلماذا ينصرف وعمران لاينصرف قلنافي عمران علتان وهمااللتان منعتاه من الصرف وهماالزيادة والتعريف أعنى تعريف العامية والانسان ليس كذلك فان فيه علة واحدة وهي الزيادة ومالفظ الانسان للانسان اسم علم وانماتمر يفه اذاسمي بادم فلماسمي بآدم لم ينصرف للتعريف والوزن وانماسمي باسم معاول بعلة تنعمهن الصرف الذي هو التصرف في جيع المراتب ليعل في صورته الالهية الهمقهور عنوع عبد ذليل مفتقراذ كانت الصورة الالهية تعطيه التصرف في جيع المراتب وط ناسمي بانسان فرفع وخفض ونصب وماتم في الاسهاء مرتبة أخرى فهوانسان من حث الصورة ومنها يتصرف فى المراتب كلهاومنع الصرف من حيث هوفى قبضة موجده ملك يبقيه ماشاء ويعدمه ان شاء فبالصورة نال الخلافة والتصريف واسم الانسانية فن انسانيته ثبت الهغيريؤنس بهومن الخلافة ثبت الهعبد فقير ماله قوة ون استخلفه بل الخلافة خلعت غليمه بزيلهامتي شاء وبجعلهاعلى غيره كاقدوقع وطنداقال تعالى وهوالذي جعلكم خلائف فى الارض وهى على الخفض اذا لخفض لا يليق بالجناب العالى فلهذا أقام له نائبا فيه ايعلم انه عبد فاواست خاف الانسان في السماء مع وجوده على الصورة لم يشاه معبوديته في رفعته للصورة والمكان والمكانة فر عاطني ولوطني ماوقع الانس به وطف امن زاحم قصم قال الله الكبرياء ردائي والعظمة ازارى من نازعني واحدامهم اقصمته فالعبد صغير في كبرياءالحق فان هذاالكبرياءالالهي البسه الصغار وهوحقير في عظمة الحق فان هذه العظمة الالهية البسته الحقارة فالصغاررداء العدوالحقارة ازارمفن نازعهمن الاناسى واحدة منهما أى طلب مشاركته فيهماعصم لاقصم ورحمماح مولهذاخلق فتأملأيها الانسان لمسماك انسانا وتأمل لمسماك خليفة وتأمل لمسماك آدمني أولصورة ظهر تولانتعد ماتعطيه حقيقة هذه الاسهاء ولاتغب عنك فتكون من المفلحين ولهذاختم الاستخلاف الكامل باسم منصرف وهو مجدصلي الله عليه وسلم ليحبر بهمامنع آدم من التصريف فانهمامنع الالعلة قامت به وهوأ ول في هذا النوع فعصم باسم غيرمنصرف ليعلم انه تحت الحجرمقهو ولاينصرف ولايتصرف الافهاحدله تم بعد ذلك أعطى التصريف جماعة من الخلفاء كنوح وشيث وشعيب وصالح ومجمد وهود ولوط وغبرهم لانهأمن بالاؤل وقوعما كان بحندر ثمانه نحلل هؤلاء الخلفاء أسهاء لاننصرف كادريس وابراهيم واسمعيل واستحق وبعقوب وسلمان ودأود تنبيهاللانسان اذاسلك طريق الله ثمعاد بعدقطع الاسباب والاعتماد على الله الى الفول بالاسباب والوقوف عندهالكون الحق وضعها وربط الأمور بهاو حاله الاعتماد على الله والطبع من عادته الالفة ويسرق صاحبه الى الركون لمألوفه كماقلنالانه انسان يأنس بمألوفه فربما يتخلله اعتمادعلي السبب فيضعف اعتماده على اللة تعالى فيتفقد نفسه بقطع الاسباب وقتابعد وقت كافعل اللة باسهاء الخلاتف وقتاد عاهم باسم يقتضي لهم التصريف ووقتادعاهم باسم بمنعهم التصريف تعلما لهم لئلا يقعوافى محظور محذور قال تعالى علم الانسان مالم يعمل فلهذا كانت هذه الاسهاء التي تمنع الصرف في بعض الخلفاء وأماالذين أعطو االتصريف فهم على قسمين منهم من أعطى التصريف ظاهراومعنى وهوالتصر يفالكامل فالهم الاسم الكامل مشار عجمه وصالح وشعيب وكل اسم منصرف ظاهر لواحدمن هؤلاء الخلفاء والقسم الآخ أعطى التصريف معنى لاظاهر افليست لهعلة تمنعهمن الصرف في المعني وكان آخره حوف علة منعه ذلك الحرف من التصرف في الظاهر فكان مقصورا وسمى ذلك الاسم مقصورا كوسى وعبسي ويحبى فقصرواعلىالمغنىدون الظاهروسميت هذهبالمقصورة أيقصرت عن درجة التصرف في الظاهر وحبست عنه ومنه حورمقصورات في الخيام واعاقصر من قصرمنهم صيانة لاسعجنا فصانوامشل هؤلاء كاصين من لم ينصر ف من الاسماء عنابة تم ان الله تعالى لما أراد أن لا يحجبهم عنهم طبافى حقهم لما يعلم ما تقتضيه هذه النشأة من العللاذ كان الكال يطاق حكمه الاباامناية الاطية فكان من العناية الاطيـة بهم ان أجرى عليهم الاسهاء التواقص



ليعلموا أنهم فى من تبة النقص وهو كالهم عن الكال الاهمى فقال والذى جاء بالصدق وصدق به يعنى مجدا صلى المته عليه وسلم فكنى عنه بالذى جاء بالصدق والذى من الاسماء النواقص ولماعلم ان العبد المقرب يتألم بظهو رنقصه و يخاف من الحاقه بالعدم و رجوعه الى أصله أنسه سبحانه من باب اللطف والكرم فسمى سبحانه نفسه بالاسماء النواقص فقال هو الذى خلق كم وقال المته الذى أنزل من السماء وليس فى القرآن المته تعالى أكثر من الاسماء النواقص فكان ذلك تأمين اللحف المعاون بأن الحق ليس له مم تبة النقص ولا يقبلها ومع ذلك قد جوت عليه الاسماء النواقص فلو أثرت الاسماء لذاتها فى المسمى لا ترت فى الله وهى غير مؤثرة فيه اذا فترجوانها لا تؤثر فينا تأثير وقوفنا مع عزنا وفقرنا وهند اللباب الذى فتحناه علينا في هند الله واسع لا يتسع الوقت لا يراد بعض ما يعطي فليكف هذا القدر منه والله يقول الحق وهو يهدى السبيل انتهى السفر التاسع عشر من الفتوح المكى والحد لله رب العالمين

والباب التاسع والتمانون وماتنان في معرفة منزل العلم الامي الذي ما تقدمه علم من الحضرة الموسوية >

العمم بالله تزيين وتحليمة ، والعلم بالفكر تشبيه وتضليل

والعلم بالفكر اجال ومغلطة ، والعلم باللة تحقيق وتفصيل

والعلم بالفكر اعلام مجردة ، والعلم باللة تحويل وتبديل

فلاتغر تك أقوال من خرفة ، فان مدلوها جهل وتعليل

فالفيلسوف برى نفى الاله بما \* تعطيم علته وذاك تعطيل

والاشمرى برى عينامكثرة \* وذاك علم ولكن فيه عثيل

الامية عندنالاتنافى حفظ القرآن ولاحفظ الاخبار النبوية ولكن الامية عندنامن لم يتصرف بنظره الفكرى وحكمه العقلى في استخراج ماتحوى عليه من المعانى والاسرار وما تعطيه من الادلة العقلية في العلم بالالهيات وما تعطيه للمحتهدين من الادلة الفقهية والقياسات والتعليلات فى الاحكام الشرعية فاذا سلم القلب من علم النظر الفكرى شرعا وعقلا كان أمياوكان قابلاللفتح الالهي على أكلمايكون بسرعة دون بطء وبرزق من العلم اللدني في كل شئ مالايعرف قدر ذلك الانى أومن ذاقه من الاولياء وبه تكمل درجة الايمان ونشأته ويقف بهذا العلم على اصابة الافكار وغلطاتها وبأى نسبة ينسب اليها الصحة والسقم وكلذلك من الله ويعلم مع حكمه بالباطل اله لاباطل في الوجود اذكان كل مادخل في الوجود من عين وحكم لله تعالى لالفيره فلا عبث ولاباطل في عين ولاحكم اذ لا فعل الالله ولا فاعل الااللة ولاحكم الاللة ولاحاكم الااللة فن تقدّمه العلم عاذكوناه فبعيدان يحصل لهمن العلم اللدني الالحي ما يحصل للامي مناالذي مانق تمهماذ كرناه فان الموازين العقلية وظواهر الموازين الاجتهادية فى الفقهاء ترد كشيراماذ كرناهاذ كان الامر جاه ومعظمه فوق طور العقل وميزانه لا يعمل هنالك وفوق ميزان المجتهد ين من الفقهاء لافوق الفقه فان ذلك عبن الفقه الصحيح والعط الصريح وفى قصة موسى والخضر دليل قوى على ماذ كرناه فكيف عال الفقيه وأين الابنية وماشا كاهاالتي نسبها الشارع والكشف الى الالهمن الموازين النظر يقوالبر اهين العقلية على زعم العقل وحكم المجتهد فالرجة التي يعطيها اللة عبده أن يحول بينه وبين العملم النظرى والحميم الاجتهادى من جهة نفسه حتى يكون اللة يحابيه بذلك فى الفتح الالهى والعلم الذى يعطيه من لدنه قال تعالى فى حق عبده خضر عبد امن عباد ما فأضافه الى نون الجع آنيناه رجةمن عندنابنون الجع وعامناه بنون الجعمن لدنابنون الجع عاما أى جعله في هذا الفتح العلم الظاهر والباطن وعلم السر والعلانية وعلم الحسكم والحسكمة وعلم العقل والوضع وعلم الادلة والشبه ومن أعطى العلم العامة وأمر بالتصر ففيه كالانبياءومن شاء اللهمن الاولياء أنكرعليه ولم ينكره فاالشخص على أحدما يأتي بعمن العاوم وان حكم يخلافه ولكن يعرف موطنه وأين يحكم به فيعطى البصر حقه في حكمه وسائر الحواس و يعطى العقل مكمه وسائر القوى المعنو يةويعطي النسب الالهية والفتح الالمي حكمهم فبهذا يزيد العالم الالهي على غيره وهو

البصيرة التى تزل القرآن بهافى قوله تعالى ادعوالى الله على بصيرة أناومن اتبعنى وهو تتم قوله تعالى بعث فى الامدين رسولامنهم فهوالني الامحالذي يدعو على بصيرةمع أميته والاميون همالذين يدعون معه الحاللة على بصيرة فهم التابعون لهفى الحكماذ كان رأس الجاعة والمجتهدوصاحب الفكر لايكون أبداعلى بصيرة فماعكم به فأما الجنهد فقد يحكم اليوم فى نازلة شرعية بحكم فاذا كان فى غد لاحله أمر آخراً بان له خطأ ماحكم به بالامس فى النازلة فرجع عنه وحكم اليوم عاظهراه وعضى الشارع حكمه فى الاول والآخر ويحرم عليه الخروج عما أعطاه الدليل فى اجتهاده فى ذلك الوقت فلو كان على بو \_ برقل احكم الخطأف النظر الاول بخلاف حكم النبي فان ذلك صحيح أعنى الحركم الاول عمر وفع الله ذلك الحكم بنقيضه وسمى ذلك نسخاوا بن النسم من الخطافالنسخ بكون مع البصيرة والخطأ لا يكون مع البصيرة وكذلك صاحب العقل وهوواقع من جماعة من العقلاءاذا نظر واواستوفوافي نظر همالدليل وعثر واعلى وجه الدليل أعطاهم ذلك العط بالمدلول ثمتراهم في زمان آخرا ويقوم طمخصم من طائفة أخرى كمعتزلي وأشدري أوبرهمي أوفليسوف بأمر آخر يناقض دليله الذي كان يقطعه ويقدح فيه فينظر فيمه فيرى ان ذلك الاول كان خطأ وانه مااستوفى أركان دليله وانهأ خل بالمزان ف ذلك ولم يشعر وأين هذامن البصرة ولماذا لا يقع له هذا في ضرو رات العقل فالبصيرة فى الحسكم الاهل هذا الشأن مثل الضرور يات العقول فثل هـ ذا العلم ينبغي للانسان أن يفرح بدحكي عن أبي طمدالغزالي المترجم عن أهل هـ نـ ه الطريقة بعض ما كانو ابتحققون به فال لما أردت ان انخرط في سلكهم وآخـ نـ مآخنهم وأغرفمن البحرالذي اغترفوامنه خاوت بنفسي واعتزلت عن نظري وفكري وشغلت نفسي بالذكر فانقدحلي من العلم مالم يكن عندي ففرحت بذلك وقلت انه قدحصل لى ماحصل للقوم فتأملت فيه فاذا فيه قوة فقهية يما كنت عليه قبل ذلك فعاست انه بعدماخلص لى فعدت الى خاوتى واستعملت مااستعمله القوم فوجدت مثل الذى وجدت أولاوأ وضح وأسني فسررت فتأملت فاذافيه قوة فقهية بما كنت عليه وماخلص لى عاودت ذلك مرار اوالحال الحال فتميزت عن سائر النظار أصحاب الافكار بهذا القدرولم ألحق بدرجة القوم في ذلك وعامت أن الكتابة على الحوليست كالكتابة على غيرالحو ألاترى الاشجار منهاما يتقدم عمره زهره وهوكر تبقعاه اء النظراذا دخلواطريق اللة كالفقيه والمتكلم ومنعما لايتقدم نمره زهره وهو الاع الذي لم يتقدد علمه اللدني علم طاهر فكرى فيأتب ذلك بأسهل الوجوه وسبب ذلك انهلا كان لافاعل الااللة وحاءه فالنقيه والمتكام الى الخضرة الاطية بميزانهما ليزنواعلى الله وماعر فواان اللة تعالى ماأعطاهم تلك الموازين الاليزنوابهالله لاعلى الله فرمو االادب ومن ح مالادب عوقب بالجهل بالعلم اللدنى الفتحى فلم يكن على بصيرة من أمر ه فان كان وافر العقل علمن أين أصيب فنهم من دخل وتوك ميزانه على الباب حتى اذاخرج أخذه ايزن به للة وهذا أحسن حالا عن دخل مه على الله ولكن قلبه متعلق بماتر كهاذ كان فى نفسه الرجوع اليه فحرم من الحق المطاوب بقدر ماتعلق به عاطره فهاتر كه للالتفات الذي لهاليه وأحسن من هذا حالامن كسرميزانه فانكان خشبا أحرق وانكان بمابذوب أذابه أو برده حتى يزول كونه ميزانا وان يق عين جوهره فلايبالى وهذاعز يزجد الماسمعنا ان أحدا فعله فان فرضنا وليس بمحال ان الله قوى بعض عباده حتى فعسل مثل هـ فدا كاذكر أبو عامد الغــزالى عن نفســ ه انه بق أربعين بوماحائرا وهذاخطر ليس حال الامى على هذا فان الامى يدخل الى الله مؤمنا وهذه الحال التي ذكرها أبوحامد ليست حال القوم وانماهي حالةمن لم يكن على شريعة فأراد ان يعرف مأتم فسأل فدل على طريق القوم فدخل ليعرف الحق بتعريف الله فهذا أيضا طاهرالحل وأبو حامدكان محله مشغولا بالحيرة فليقوقوة هذا في قبول مايرد به الفته الاطي فاذا انفق على التقدير ان يفتح على مثل هذا الشخص الذي هو بهدده المثابة أبصر فيما يفتح له به تلك المو ازين التي أذهبها فيجب من ذلك فاساخرج خرج بهافوزن بهالله لاعليه كا فعلته الانبياء عليهم السلام فهولابرة شيأ ولايضع شيأ في غير ميزانه وارتفع الغلظ والشبك وعرف معنى قوله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فعلهامواز بن كشيرة ليزن بكل ميزان ماوضع له ولماو زن المتكلم بميزان عقله ماهوخارج عن



العقل لكونه وراءطو رهوهوالنسب الاطمية لم يقيله ميزانه ورمى به وتخيل انهمائم حق الامادخل في ميزانه والمجتهد الفقيه وزنحكم الشرع بميزان نظره كالشافع المذهب مثلاأ رادان يزن بميزانه نحليل النبيذ الذي قبله ميزان أفي حنيفة فرمي به ميزان الشافعي فحرمه وقال أخطأ أبو حنيفة ولم يكن ينبغي للشافعي المذهب مثلا ان يقول مثل هذادون تقييد وقد علاان الشرع قد تعبد كل مجتهد بما أدّاه اليه اجتهاده وحرّم عليه العدول عن دليله فاوف الصنعة حقها وأخطأ الميزان العام الذي يشمل حكم الشريعة على الاطلاق وهوالذي استنداليه علماء الشريعة بلاخلاف في أصول الأدلة وفي فروع الاحكام فاما في الاصول فالمبتون القياس دايلا أدّاهم الى ذلك اجتهادهم المشر وعطم وقدعم المخالف لهمن الظاهرية انكل مجتهد متعبديما أعطاه اجتهاده ولكن يقول فيهم أنهم أخطؤا فى اثباتهم الفياس دليلاوليس للظاهرية تخطئة ماقرره الشرع حكافيثبت القياس دليلاشرعاو يثبت نفى القياسان يكون دليلاشرعا وأمافى الفروع فكعلى رضى الله عنه الذي يرى نكاح الربيب ة اذالم تكن فى الحجر وان دخل بامها لعدم وجو ذالشرطين معاوانه بوجودهم انحرم الربيبة يعني بالمجموع والمخالف لايرى ذلك فالميزان العام عضى حكم كل واحدمتهما ولكن العامل بالميزان العام قليسل لعدم الانصاف فقد بينا في هذا الفصل سبب الحرمان الذى حكم على الفقهاء العقلاء النظار فلم يلجوا بابهذا العلم الشريف الاحاطي الذي يسلم لكل طائفة ماهى عليه سواءقادهم ذلك الى السعادة أوالى الشقاء ولايسلم له أحدطر بقيه سوى من ذاق ماذا قوه وآمن به كماقال أبو بزيداذارأ يتممن يؤمن بكلام أهل هذه الطريقة ويسلم لهما يتحققون به فقولوا له يدعول كم فانه مجاب الدعوة وكيف لايكون مجاب الدعوة والمسلم ف بحبوحة الحضرة ولكن لايعرف انه فيها لجهله بهافالله بجعلنا عن جعل له نورا من النور الذي يهدى به من يشاء من عباده حتى بهدى به الى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات ومافى الارض من الموازين والصراطات الاالى اللة تصير الأمور وترجع قال تعالى في معرض الامتنان منه على رسوله صلى الله عليه وسلم وكذلك أوحينا اليك روحامن أمرنا وهوقوله يلتي الروح من أمرهما كنت تدرى ماالكتاب ولا الايمان وهوعرة الحلعن كلمايشغله عن قبول ماأوجى به اليه ولكن جعلناه نورا يعني هذا المنزل نها ي به من نشاء من عبادنا فياء بمن وهي نكرة في الدلالة مختصة عنده ببعض عباده من نبي أو ولي وانكاتهدى بذلك النور الذى هديتك بهفان كان هذا العبدنبيا فهوشر عوان كان وليافهو تأييداشرع الني وحكمة أمرمشر وع مجهول عند بعض المؤمنين به الى صراط مستقيم فى حق النبي طريق السعادة والعلم وفى حق الولي طريق العلم الماجهل من الامرالمشروع فها يتضمنه من الحكمة قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن ية تى الحكمة فقدأ وتى خبرا كشيرا لايقيال فيه قليه أمقال ومايذ كر الا أولوا الالباب والله نور في العقل كالدهن في اللوز والزيتون والتذكر لايكون الاعن على منسى فتنبه لماح رناه في هذه الآيات تسعد ان شاء اللة تعالى و بعداناً بنت الك عن مرتبة هذا العلم من هذا المنزل فلنبين أصل هذا العلم ومادّة بقاله وعجاب ماد ته وبماذا يوصلالىذلك بتأييداللةوتوفيقه فاعلمان أصل هذا العلمالالحمي هوالمقام الذى ينتهمي اليه العـارفون وهو ان لامقام كاوقعت به الاشارة بقوله تعالى يا هل يثرب لامقام لكم وهذا المقام لا يتقيد بصفة أصلا وقد نبه عليه أبويز بدالبسطامي رحماللة لماقيل له كيف صبحت فقال لاصباحلي ولامساء انما الصباح والمساءلين تقيد بالصفة وأنالاصفةلى فالصباح للشروق والمساءللغر وبوالشروق للظهور وعالمالملك والشهادة والغر وبالستر وعالم الغيب والملكوت فالعارف فىهذا المقام كالزيتونة المباركة التي لاهي شرقية ولاغر بية فلا يحكم على هـ ذا المقام وصف ولايتقيدبه وهوحظه من ليسكنلهشئ وسبحان ربك رب العزةعما يصفون فالمقام الذي مهذه المنابة هوأصل هذا العلروبين هذا الاصل وهذا العلم مراتب فالاصل هو الثبات على التنزيه عن قبول الوصف والمسل الى حال دون حال ثم ينتج هذا الثبات صورة يتصف بها العارف لهاظاهر ولهاباطن فالباطن منها لايصل اليه الابعد المجاهدة البدنية والرياضة النفسية فاذاوصل الىسر هذا الباطن وهوعلم خاص هو لهذا العلم المطاوب كالدهن للسراج والعلم

كالسراج

كالسراج فلايظهر لهذا العلم تمرة الافى العاماء به كالايظهر للدهن حكم الافى السراج القائم بالفتيلة وهنا يقعله اكتساب الاوصاف التي نزهنا الاصل عنها فى ذلك المقام وفى هذا المقام نصفه بهامن أجلنالامن أجله فهدندا الوصف للا تار لاله كان الله ولاشئ معه وسيأتى الكلام على هذا الاصل في الباب الخسين وثلاثما تقمن هذا الكتاب وعما يتضمنه هـ فداللنز لعَم خلق الاجسام الطبيعية وان صلها من النور واذلك اذاعرف الانسان كيف يصفى جيع الاجسام الكثيفة الظلمانية أبر زهاشفافة للنورية التيهي أصلهامت الزجاج اذاخلص من كدروة رمله يعود شفافاوجلي الاحجارمن هـ ندا الباب ومعادن البلو روالمهي وانما كان ذلك لان أصــل المو جودات كلها الله من اسمه نو ر السموات وهي ماعلا والارض وهي ماسفل فتأمل في اضافته النور الى السموات والارض ولولا النورية التي في الاجسام الكثيفة ماصح لمكاشف ان يكشف ماخلف الجدران وماتحت الارض ومافوق السدوات ولولا اللطافة التي هي أصلها ماصح اختراق بعض الاولياء الجدران ولاكان قيام الميت فى قبره والتراب عليم أوالتابوت مسمرا عليه مجعولا عليه التراب لا يمنعه شئ من ذلك عن قعوده وان كان الله قد أخذ بابصار ناعنه و يكشفه المكاشف مناوقد و ردفى ذلك أخبار كثيرة وحكايات عن الصالحين ولهـ نداماترى حساقط خلقه الله و يعلى أصل خلقت مستقما قط مايكون أبدا الامائلا للاستدارة لامن جماد ولامن نبات ولامن حيوان ولاسماء ولاأرض ولاجبل ولاورق ولاحجر وسبب ذلك ميله الىأصله وهوالنو رفأق لموجو دالعقل وهوالقلم وهونو رالهي ابداعى وأوجد عنسه النفس رهو الله حالمحفوظ وهي دون العقل في النورية للواسطة التي بينها وبين الله ومازالت الانسياء تكثف حتى انتهت الى الاركان والمولدات و بما كان لكل مو جود وجه خاص الى موجده به كان سريان النور فيه و بما كان له وجه الى سببه به كان فيه من الظامة والكثافة مافيه فتأمل ان كنت عاقلا فلهذا كان الامر كليانول أظروأ كشف فأين منزلة العقل من منزلة الارض كم بينهمامن الوسائط مم لتعم إن جمم الانسان آخر مولد فهوآخر الاولادم كسمن حأمسنون صلصال وهو كإرأيت ماثل الى الاستدارة وان كانت له الحركة الستقيمة دون الهائم والنبات وفيه من الانوار المعنوية والحسية والزجاجية مافيه عالانجده في غيره من المولدات عا عطاه الله من القوى الروحانية فاقبلها الابالنور بة التي فيه فهي المناسبة لقبول هذه الادرا كات ولهذا قال تعالى وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فاعلم ان النور مبطون في الظامة فاولا النورما كانت الظامة ولم يقل نسلخ منه النور ا ذلواً خدمنه النور لا نعدم وجودالظلامان كان أخذعهم وانكان أخذا نتقال تبعه حيث ينتقل اذهوعين ذاته والنهارمن بعض الانوار المتولدة عن شروق الشمس فلولاان للظامة نوراذاتيا لهاماصح أن تكون ظر فاللنها رولاصح ان تدرك وهي مدركة ولايدرك الشئ انالم يكن فيه نور بدرك بهمن ذاته وهوعين وجوده واستعداده بقبول ادراك الابصار عافيها من الانوارله واختص الادراك بالعين عادة وانما الادراك في نفسه انماهولكل شئ فكل شئ بدرك بنفسه و بكل شئ ألاترى الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان بدرك من خلف ظهره كاكان بدرك من أمامه ولم بحجبه كثافة عظم الرأس وعروقه وعظامه وعصبه ومخه غسران اللة أعطى الظلمة والكثافة الامانة فهي تسترمانحوى عليه ولهذ الانظهر مافيها فاذاظهر فيكون خرق عادة لقوة الهية أعطاها الله بعض الاشخاص واذاأ مرمن أودع الامانة من أودعها أن يظهرها لمن شاء المودع وهوالحق تعالى فله أن يؤدمها اليه فلاأ مين مثل الاجسام المظامة على ما تنطوى عليه من الانوار وقد نبه اللة على أما تتهم بذكر بعضهم في قوله وهـ ذاالبلد الامين فسماه أمينا وهو أرض ذوجد ران واسوار وتراب وطين ولبن فوصفه بالامانة وأقسم به كاأقسم بعسره تعظيا لخلوقات الله وتعليالنا ان نعظم خالقها و نعظمها بتعظيم الله اياهالامن جهة القسم بهافانه لايجوزلناان نقسمها ومن أقسم بغيراللة كان مخالفاأ مرالله وهي مسئلة فيهاخلاف بين عاساء الرسوم مشهورأعنى القسم بغيراللة فكامااعوجت الاجسام كانتأ قرب الى الاصل الذي هو الاستدارة فان أول شكل قبل الجسم الاؤل الاستدارة فكان فلكاول كان ماتحته عنه كان مثله ومابعد عنه كان فريبامنه ولولم كن الطبيعة نورا فى أصلهالما وجمدت بين النفس الكلية وبين الهيولى الكل والهيولى الذي هو الهباء أول ماظهر الظلام بوجو دهافهو



جوهر مظلم فيهظهرت الاجسام الشفافة وغيرهافكل ظلام في العالم من جوهر الهباء الذي هو الهيولي و بماهي في أصلها من النو رفبات جيع الصو رالنور ية للمناسبة فانتفت ظلمتها بنور صورها فان الصورة أظهرتها فنسبت الى الطبع الظامة في اصطلاح العقلاء وعند اليست الظلمة عبارة عن شئ سوى الغيب اذالغيب لايدرك بالحس ولايدرك به والظامة تدرك ولابدرك بهافاولاان الظامة نو رماصح أن ندرك ولو كانت غيباماصح أن تشهد فالغيب لايعامه الاهو وهذه كالهامفاتيح الغيب واكن لايعلم كونهامفاتح الااللة يقول تعالى وعندهمفاتح الغيب لايعامها الاهو وان كانت موجودة بيننالكن لانعلم انهامفاتح للغيب واذاعامنا بالاخبار انهامفاتح لانعلم الغيب حتى نفتحه بهافهذا بمنزلة من وجد مفتاح يبت ولايعرف البيت الذي يفتحه به عالم الغيب فلايظهر على غيبه أحداثم لتعلم بعدماعر فتك بسريان النورفي الاشياءان الخلق بين شقى وسعيد فنسريان النورف جيح الموجودات كشيفها ولطيفها المظامة وغيرا المظامة أقرت الموجودات كلهابوجودالصانع لحابلات كولاريب وبماله الغيب المطلق لانعم ذاته من طريق الثبوت اكن تنزه عمايليق بالمحدثات كاأن الغيب يعلم ان ثم غيبا ولكن لا يعلم مافيه ولاماهو فاذا وردت الاخبار الاطمية على ألسنة الروحانيين ونقلتهاالى الرسل ونقلتها الرسل عليهم السلام الينافن آمن بهاوترك فكره خلف ظهر موقبلها بصفة القبول التى فى عقله وصدق الخبر فعاأناه به فان اقتضى عملاز الداعلي التصديق به عدله فذلك المعبر عنه بالسعيد وهو عماألتي السمع وهوشهيدوله الجزاء بماوعده بهمن الخيرف دارالقرار والنعيم الدائم الذي لابحرى الى أجل مسمى فينقطع بحلول أجله من حيث الجلة حكاالهيالا يتبدل ولاينخرم ولاينتسخ ومن لم يؤمن بها وجعل فكره الفاسدا مامه واقتدى بهور دالاخبار النبوية امابتكذيب الاصلوأ مابالتأويل الفاسدفان كذب الخبر بماأتاه بعولم يعمل بمقتضى ماقيل اه ان اقتضى ذلك عملاز بداعلى التصديق به فذلك المعبر عنه بالشقى وهومن جهة مافيد من الظامة كا آمن السعيدمن جهة مافي من النور وله الجزاء عاأ وعده ان كذب من الشرقى دار البور وعدم القرار لوجود العذاب الدائم الذى لايجرى الى أجل مسمى وان كان له أجل في نفس الاحر من حيث الجلة حكما الهياعد لا كاكن في السعيد فضلالايتب الولاينخرم والاينتسخ وفى هذاخلاف بين أهل الكشف وهي مسئلة عظيمة بين عاماء الرسوممن المؤمنين وبين أهل الكشف وكذلك أيضابين أهل الكشف فيهاا لخلاف هل يتسرمد العذاب عليهم الى مالانهاية له أويكون لهم نعيم بدار الشقاء فينتهي العذاب فيهم الى أجلمسمى وانفقوافي عدم الخروج منهاوانهم بهاما كثون الى مالانهاية له فان الكل واحدة من الدارين ملؤها وتتنقع عليهم أسباب الآلام ظاهر الابدمن ذلك وهم يجدون في ذلك لذة فى أنفسهم بالخلاف المتقدم باطنا بعد ما يأخذ الالممنهم جزاء العقوبة حدثني عبد الله المور ورى ف جاعة غيره عن أبي مدين امام الجاعة انه قال يدخل أهل الدارين فيهما السعداء بفض ل الله وأهل النار بعدل الله و ينزلون فيهما بالاعمال ويخارون فيهمابالنيات وهذا كشف صحيح وكلام وعليه حشمة فيأخذج اءالعقو بةالالممواز بالمدة المعمر فىالشرك في الدنيافاذافرغ الامدجعل لطم نعيم في النار بحيث انهم لودخلوا الجنة تألمو العدم موافقة المزاج الذي ركبهم الله فيه فهم يتلذذون بماهم فيمه من نار وزمهر يرومافيها من لدخ الحيات والعقارب كايلتذأهل الجنمة بالظلال والنورواثم الحورالحسان لان من اجهم يقضى بذلك ألاترى الجعل في الدنياه وعلى من اج يتضرو بريج الورد ويلتذ بالنتن كذلك من خلق على من اجه وقد وقع في الدنياأ من جة على هذا شاهد ناها في أم من اج في العالم الاوله لذة بالمناسب وعدم لدة بالمنافر ألاترى المحرور يتألم بريح المسك فاللذات تابعة للملايم والآلام لعدم الملايم فهذا الامر محقق في نفس لاينكره عاقل وانماالشأن هلأهل النارعلى هنداالمزاج بهذه المثابة بعد فراغ المدة أم لأأوهم على مزاج يقتضى لهم الاحساس بالآلام للاشياء المؤلة والنقل الصحيح الصريح النص الذي لااشكال فيه اذاوجد مفيد اللعا يحكم به بلاشك فالمتعلى كلشئ قديروان كنت لا جهل الامرفى ذلك ولكن لايلزم الافصاح عنه فان الافصاح عنه لاير فع الخلاف من العالم و بعض أهل الكشف قال انهم يخرجون الى الجنة حتى لا يبقى فيها أحد من الناس البنة ونبقى أبواج الصفق وينبت فيهاالجرج برويخلق الله طاأهلا بملؤها بهمن مزاجها كإيخلق السمك في الماء وعالم الهواء في الهواء وعالم



فى بطن الارض لاحياة طم الافيها كالخلد فاذا حصل على ظهر الارض مات فالنم الذى لنافى ذلك النم حياتهم فالسمك اذاخر جالى الهواء مات وكان فى الهواء عمد في نطق فيده نو رحيانه والانسان والحيوان البرسى اذاغر قى الماء هلك وكان فى الماء غمه ينطق به نور حياته وتم حيوان برى بحرى يعيش هذا و يعيش هذا كالتم اسمح وانسان الماء وكاب و بعض الطيور وهذا كام الطبع وللزاج الذى ركبه الله عليه وقدذ كرنافى هذا المنزل مافيه كفاية واستوفينا أصوله بعون الله والهامه واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل

الباب التسعون وما تتان في معرفة منزل تقرير النع من الحضرة المؤسوبة بالقول نشر حذات القول فاعتبروا في في شرح ما هو في التحقيق مشروح ان الاسامى للمعنى مفاتيح وفي العبارات تعسديل وتجريح لا يحصل الشوق لللقي اليه اذا مالم يكمنك تبيين وتصريح فا كشف معارف أهل التقفي جب لا يحكمنك تبيين وتصريح وانطق بما تغتندي بعلمه الروح وانطق بما تغتندي بعلمه الروح فالروح يكتم ما يلقي اليه كما في تبدى النفوس الذي تجري به الرجح فالروح يكتم ما يلقي اليه كما في تبدى النفوس الذي تجري به الرجح والروح ان زل بالتصريح محروح ان النفوس بما تهواه ما طقة والروح ان زل بالتصريح محروح

اعلم أيدك التدواياناان المنعم اذاأ بطل نعمته بالمن والاذى لايكون مشكورا عندالله على ذلك وان شكره المنعم عليه لمعرفته بذله وفقره اليسه فن مكارم الاخلاق ان لا بمن المنع بما أنع به على المنع عليه ولاسمامع شكره على ذلك فاذا احتاج المنع عليه لامروأظهر الذلة والافتقار الى المنع في طلب ذلك الامر الذي مست الحاجة فيه اليه وذلك الامرعند المنع عليه فى النعمة التي أنع بها المنع عليه فالمنع عند ذلك ان يعر فه عاأ نع به عليه و يقر ر معلى ذلك و ان الذي طلب منه موجودة فنفس نعمته فاماذا يفتقر في غير، وضع الافتقار حيننذ يجوز للنع ان بذكر للنع عليه نعمته عليه كرجل وهبرجلاألف دينارانعاماعليه عمراه يفتقرالى توبيلبسه ومركب ركبه وأهل بأنس السه وقدنسي أوجهلاان ارادة المنع فماأ نعم به عليده ان ينال جيع ماسأله من تلك النعمة فللمنع عند دذلك ان يعر فه بأن جيع ما تسألني في تصلاليه عاوهبتك اياه من المال فلماذا تستعجل الذلة فني منسل هدا الموطن بجب التقرير بالنع على وجده التعليم والتنبيه لاعلى المن والاذى الاان من مكارم الاخلاق اذاقر رهعلى ماأنع بهعليه ان لايخيب سؤاله اما بعطاء في الوقت وامابوعد فيسطه بعدانقباضه لماحصل عندهمن الخجل نخلقا الهيافاعلم ان هد اللنزل يتضمن تقرير النع على ماذ كرتاك و بتضمن علم النشر يجالذي تعرفه الاطباء من أهل الحكمة والتشر يجالا لهي التي تنضمنه الصورة التي اختص بهاهذا الشخص الانساني من كونه مخاوقاعلى صورة العالم وعلى صورة الحق فعلم تشريحه من جانب العالم عامك بمافيه من حقائق الا كوان كلهاعاوها وسفلهاطيم اوخبيثها نورها وظلمتها على التفصيل وقد تكلم في هذا العلم أبوحامدوغبره وبينه فهذاهوعم التشريح فيطر يقناوأ ماعم التشريح الشاني فهوان تعلم مافي همذه الصورة الانسانية من الاسهاء الالهية والنسب الربانية ويعلم هذامن يعرف التخلق بالاسهاء وما ينتجه التخلق بهامن المعارف الالهية وهذاأ يضاقد تكلم فيدرجال الله فى شرح أسهاء الله كأنى حامد الغزالى وأبى الحسكم عبد السلام بن برجان الاشبيلي وأنى بكر بن عبد الله المغافرى وأبى القاسم القشيرى و يتضمن هذا المنزل التكليف ورفعه من حيث مافيه من المشقة لامن حيث ترك العمل فاعلم ان الله تعالى أص عباده بالايمان بهو عما أنزل عليهم على أيدى وسله وجعسل مع الاعمان الزامامن المعانى أمرهم اللة تعالى ان يحملوها كلهافى بواطنهم حلامعنو بارجعل علها القاوب وعين أمورا عملية أنزطاعلى ظواهرهم وحلها جوارحهم بمافيه كلفة حسية من عمل الايدى والارجل ومالا يعمل الابالابدان كالصلاة والجهادوعالا كلفةفيه حسية كغض البصرعن الحرمات والنظرف الآيات ليؤدى ذلك النظر الى الاعتبار وتنزيه السمع عن سماع الغيبة والاصغاء الى الحديث الحسن فنل هذالا كافة فيه حسية وانما كلفته نفسية فأن فيها ترك الغرض

( ۸۲ - (فتوحات) - ثانی )



وهوبمايشق علىالنفس واذا أقيمت هذه الحضرة التيفى هذا المنزل بمثلة في صور حسية يقام له توابيت على يمينه وتواببت على يساره فالتوابيت التي على بمينسه بملوءة دراو ياقو ناوأ حجارا نفيسة وحللا ومسكاوط يباومنها توابيت كإر وصغار وفيل لهلابدلك من حل هذا الىموضع معين الى دار حسنة وروضة مورقة وقيل لهاذاأ وصلت هذه الاحمال الى هذه الروضة كان أجرك عليها وعلى ما آلمك من ثقلها ما تحوى عليه هذه التوابيت كلهاولك هذه الدارالتي وصلتها بجميع ماتحوى عليسهمن الملك وهي خسسة أنواع من التوابيت منها نوابيت الامر الواجب ونوابيت الامر المندوب وتوابيت الام المبيح من حيث الايمان به وتوابيت النهي الواجب وتوابيت النهي المكروه ومن هذه التوابيت مايختص بكومنها توابيت تتعلق بغيرك وكلفت أنت جلهاف كل خطاب شرعي يختص بذانك لانتعدى بالعمل فيه الىغىبرك فهوالختص بكوكل خطاب شرعى يختص بذاتك وتتعدى فى العمل به الىغيرك فذلك الذي يتعلق بغيرك وكلفتأ نتحله كالسعى على العيال وتعليم الجاهل وارشادااضال والنصصة للة ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم فهذه توايت أصحاب اليمين فسكاحلت ماهولك ولغيرك فى الدنيا كان لك أجرك إدا جوغيرك فى الآخرة ولاينقص الغبرمن أجره شيأان كان مؤمناوان لم يكن مؤمنا مثل التكليف الذي يتعلق بك في معاملة أهل الذمة فلك أجرهم لوكانوامؤمنين ولاأجوهم ولهذاقيد النبى صلى الله عليه وسلم هذا الامر بالعمل فقال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجرمن عمل بهاالى يوم القيامة فالمؤمن لاينقصه من أجره الاخر وى شئ والذمى يعطى أجره فى الدنيا الماعنفعة معجلة أودفع مضرة معجلة يكون ذلك لهذا العامل في الآخرة محققاو قد يجمع له بين الدنيا والآخرة فيرى العامل ماتحمل تلك التوابيت من الاشياء النفيسة ومآطا وقدحصل له البشرى بإنهاله ملك اذاحلها بحيث يفني في حبها والتعشق مهافيهون عليه جلها ويخف لحل الهمة اياها فلايجد فيهامشقة وهوحال تلذذه بالاذى ويمايحسن لاهل النمة وآخر ينظر الى ثقلها وهوالمؤمن الذىلا كشفعندهالابحر دتصديق الخمر فيحدها ثقيلة الحمل فنهم من عملها عشقة وكلفة لغلبة التصديق بمافيه اوللحرص الشديد والطمع فأخذها وملكها لكون الآمر بحمالها قالله هي لك في أجر حلك ومنهم من ثقلت عليه فأخر جمنها جلة طرحها في الارض ليخف عده الثقل الذي يجده فلماخف حله ببعض ماطرح منها حل مابق وكلى اطرحه من ذلك عاد ذلك المطروح حديد او رصاصاو نحاساو زيد في التو ابيت التي على شهاله والتوابيت التي أقممتله علىشماله كلهامماوءة حديد اونحاسا وقطراناوآ نكاوشبه ذلك مما يثقل وتسكره رائحته وقيل لههذه التوابيت تحملها على ظهرك على ترتيب ماقر وناه فى توابيت الميين وتوصلها الى دار ذات لهب وزمهر يروما تحوى عليه هذه التوابيت ملكك وهذا فوله تعالى وليحملن أثقاهم وأثقالامع أثقاهم وقوله صلى الله عليه وسلم من سن سنة سيئة فله وزرهاووزرمن عمل مهالي يوم القيامة وان لم بحضر للسكاشف في هذا المنزل صورانز لت على قلب معاني بجردة عن المواد وعرف تفاصيلها والحق كلشئ منهاعقامه ومحله ولم يجدلذلك كافة ولامشقة لانه لاغرض لهمع ارادة سيده منه فهوفى عالم الانفساح والانشراح وان ضعفت أجسامهم عن حل بعض ما كلفوه فقد أمران لايحمل الاوسع نفسمه والنفس هناعبارةعن اكالالحس لان النفس المعنوية لاكلفة عابهاالااذا كانتصاحبة غرض فكلفت بمالاغرض لهافيه فلهذالم يعذر الانسان من حيث نفسه و يعذر من حيث حسه الحروج ذلك عن طاقته في المعهود و يتعلق بهذا المغزل طرف من العلوبنشء الملائكة وانهم من عالم الطبيعة مخاوقون مشل الاناسي غيرانهم ألطف كماان الجن ألطف من الانسان مع كونهم من نارمن مارجها والنارمن عالم الطبيعة ومع هذا فهمر وحانيون يتشكلون ويتمناون فلو كانت الطبيعة لاتقيل ذلك لمافيله عالم الجن وكيف ينكر ذلك ومعاوم قطعان الانسان من عالم الطبيعة الكثيفة وفيه منها خوانة الخيال فى مقدم دماغه يتخيل بهاما شاءمن المحالات فكيف من المكأت فكذلك الملائكة عليهم السلام من عالم الطبيعة وهم عمار الافلاك والسموات وقدعر فكاللة انه استوى الى السماءوهي دخان فسؤاهن سبع سموات وجعل أهلهامنها وهوقوله وأوجى فى كل سهاءأمر هاولاخلاف ان الدخان من الطبيعة وان كانت الملائد كمة أجساما نورية كمان الجن أجسام نارية ولولم بكن النورطبيعيا لماوصف بالاح اق كاتوصف النار بالتجفيف والذهاب بالرطو بات وهذا كاه



من صفات الطبيعة ثمان الله قدأ خبرعن الملا الاعلى انهم يختصمون والخصام من الطبيعة لانها مجوع اضداد والمنازعة والمخالفةهي عين الخصام ولايكون الابين الضدين ومن هذا الباب قوطم أنجعل فيهامن بفسدفيها ويسفك الدماءهذامن طبيعتهم وغيرتهم على الجناب الاهي فاو وقفوامع روحانيتهم م يقولوامثل هذاحين قال طم الله انى جاعل فىالارض خليفة بل كان جوامهم من حيث مافيهم من السر" الالهي" ان يقولواذ لك اليك سبحانك تفعل ماتر يدونحن العبيد تحتأم ك بالطاعة لمن أمرتنا بطاعته فبالذي وقع من الانسان من الفسا دوغيره بما يقتضيه عالم الطبع مه بعينه وقع الاعتراض من الملائكة فرأوه في غيرهم ولميروه في نفوسيهم وذلك لماقر رناه من ان التعشق بالغرض يحول بين صاحبه وبين فعل ما ينبغي له ان يفعله ولهــــ اقال لهم الله تعالى انى أعلم مالا تعلمون ثم أراهم الله شرفه عليهم بماخصه به من على الاسماء الاطبة التي خلق المشار اليهم مهاوجهاته الملائكة فكا نه يقول سيحانه أجعل على حيث شت من خلق أكرمه مذلك فن هناتعلماذ كرناه وسيأ في العلم الامر محققام ستوفى فى منزله الخاص به فان عاوم هذه المنازل على قسمين منهاعاوم مختصة بالمنزل لاتوجد في غيره ومنهاعاوم يكون منهافي كل منزل طرف واعلم ان القلب وانكان محل السعة الالهية فان الصدر على السعة القلبية اذكان انماسمي صدر الصدوره ولهذا قال واكن تعمى القاوب التي في الصدور فإن القلب في حال الورود يضيق لما يقتضيه من الجلال والهيبة وما يعطيه القرب الالهي والتحلي واذاصدراتسع وانفسح لانه كون وهوصادرالي الكون فينفسح للناسبة وتتسع أشعة نوره بابساطها على الاكوان وببتهج بكونه خصبها التعريف الالهي علىأ بناءجنسه ولهذا اذاعرض لهعارض يقبضه فيغبرمحل القبض ينبهه الحق يذكرهماأ نعرالله بهعليمه ليتذكر النعمة الالهية عليمه فيعول بينهو بين ماكان عليمه من الضيق فهوفي الظاهر من الحي وفي المعنى رحة بهذا القلب فن هنايقر والحق عيده على مامتن به عليه فان قلت فان الله قدد كرانه يمن على عباده قلنا انماجاء هذالما امتنواعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسلامهم فقال الله اله ما محمد بل الله يمن عليكم ان هدا كمالايمان أى اذا دخلتم في حضرة المن فالمن لله لالكم فهومن علم التطابق لم يقصد به المن ف كان الله ليقول فى المن ماقال و يكون منه كماقال صلى الله عليه وسلم ما كان الله اينها كم عن الربا و يأخذه منكم وما كان الله ليدلكم على مكارم الاخلاق من العفو والصفح ويفعل معكم خلافه فاذا وقع منكم من سفساف الاخلاق ماوقع رد الحق سبحانه أعمال كرعليكم لاانه عاملكم مهامن نفسه وانماأعمال كم انتعداكم فلله المنة الني هي النعمة والامتنان الذي هواعطاء المنة لاالمن سبحانه وتعالى واذاأراداللة تعالى رفعة عبده عند خلقه ذكر لعباد ممنزلته عنده اما بالتعريف وامابأن يظهرعلي بده وفي حاله مالايمكن ان يكون الاللقر تبمن عباده فتنطلق له الالسنة وتنطق بعلق مرتبته عندسيده مثل فتحه صلى اللة عليه وسلم باب الشفاعة يوم القيامة الذى اختص به على سائر الرسل والانبياء فيعلومناره فىذلك الموطن على كلأحد وهنالك تطلب الرياسة والعلق وأمافى الدنيافلا بمالى العارف كيف أصبح ولا أمسى عندالناس لانهم فى محل الحجاب وهوفى موطن التكليف فكل انسان مشغول بنفسه مطلوب باداءما كانب بهمن العمل وبما يتضمن هذا المنزل علم التذكير وهوالتجلي العام وعلم التعريف وهوالتجلي الخاص وهومندرج في العام كالاسم الرباذانجلي فيهالحق لعباده فأله تجل عام واذاتجلي في مثل قوله فور بك فهو تجل خاص وان كانت التجليات من الربو بية ولكن بينهما تباين فان الحال التي لك مع الملك في مجلس العامّة لبس هو الحال التي لك معه اذا انفردت به فلهذامقام وعيرخاص ولهذامقام وعلرخاص والتحلى العامة كثرعام إوأنفع والتحلي الخاص أعظمقر بةواعلمان أصل الاموركاها المعرفة عندناوالنكرة عرض طارئ فاذاعرض وقع الابهام والاشكال فالعارف من عرفه فى حال التنكيرفهو نكرة في العموم وعندهذا هومعرفة في النكرة اذاقال القائل كلت اليوم رجلا فرجل هنا نكرة وهو عند من كلهمعرفة بالتعيين في حال الحسم عليه بالنكرة فالذي يشاهد العارف من الحق في حال النكرة والانكار من العالم هو عين المعرفة عنده لكونهأ بقاه على الاطلاق الذي يستحقه في حال تقيده به العقائد فيجهله العامّة في التذكير وهومقام



عظيم الفائدة للعارفين واعلم ان العارف في هذا المنزل لا يمكن له ان يسأل الحق في أمر الامن الوجه الاخص لامن الوجه الاعم ولا يصح له سؤال الحق في أمر هو فيه لا نه شغل عمايست حقه ذلك الامرمن الادب فاذا و فاه حقه حسا كان عمايتعلق بالعبادات البدية أو معنى كان عمايتعلق بالعبادات القلبية وأرادا لحق ان ينقله من الله العبادة لم يعرف العارف مرادا لحق فيه لاى من تبه ينقله هل ينقله الى واجب آخر أو مند وبأومباح أومكروه أو محظور فيه يقول له بان المقام الذى فرغ منه و بن الامر الذى العمالة ي معالمة ينقل فعند ذلك يأتيه رسول من الته مظهر في سرة و يقول له بان المقام الذى فرغ منه و بن الامرالذى العمر الذى المنقلة الله و توغيه و تسأله في هذا الامر الذى ينقلك اليه ان كانت بقيت لك حياة فليكن من الواجبات وهو المراد فان لم يكن و رأيت لواغة برق الواجبات وهو المراد فان لم يكن و رأيت لواغة برق اليك من خلف ججاب الحد للان و تعلم الك تنتقل الى محظور أومكروه فاسأل من الله الحضور معه في ذلك الامر الذى الله عند المنافق المن الله المن الله المن الله المن الله المن ينقل المن الله المن ينقل و منافع بأنه شي يسوء ك فعله و ان العلم الذى العلم المن الله المن الله المنافعة و العفور الله في المنافعة و العنور و المنافعة و المنافعة و العنور و المنافعة و المنافع

والباب الحادى والتسعون ومائدان في معرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرابع من الحضرة المحمدية }

أقسمت بالدهران الدهرليس له عين ولكنه للعقل معقول عان حلفت به فاحلف على عدم الفي وجود فان الحنث تعطيل واعلم بأن الذي لاأم تؤنسه و لاأبهو في الاحكام مبتول الا الذي رقيت فيه معارف وكان عنه فذاك الشخص مقبول كاالذي تاه في بحسر وليس له و هاد فيذلك بالاهواء معاول وان نقلت الى فقر بغير غنى وفائك الدليل العقل مدلول

اعلم وفق الته الولى الجيم ان المكل شئ صدرا ومعرفته في هذا الطريق من أرفع العاوم والمعارف اذ كان العالم وكل جنس على صورة الانسان وهو آخر موجود وكان الانسان وحده على الصورة الالهية في ظاهره و باطنه وقد جعل الله لهدت في المنان الحق والانسان الذي له الآخر يه وللحق الاولية صدور لا يعم عددها الالته فل عين منها بعض ما يصل اليه فهمك وما يمكن ان يقبله عقلك و نشرت عمالا يصل اليه فهمك ولا يقبله عقلك فلنبتدئ أولا بالاعلى و ننزل الى آخر درجة فنقول ان الصورة سواء كانت الصورة جنسية أونوعية أوشخصية فصدر الواجبات الحياة الازلية المناووت ما المناووت من المنازلية وصدر الاسماء المؤثرة العالم وصدر صفات التنزيه المثلية وصدر الاينيات العما الذي ما فوقه هواء وما يتن الازلوالابد ما فوقه هواء وما يتن الازلوالابد وصدر المناووت ومندر العبودة والمكات وصدر الموجودات العقل الاول وصدر الدهر ما بين الازلوالابد وصدر المنان ذمان قبول الهيول الصورة وصدر الانمان منافوقه هواء وصدر الانمان المنازل المنافق الاحروصدر وصدر المنازمان وما لاثنان وصدر الامة زمان ادريس وصدر الدين فلان وصدر النار الموقود الدين فلان وصدر الذي الما وصدر الدين فلان وصدر المنازل المنازل المنازل المنازل المنازل الدين فلان المدر عباب عليه فاذا أراد المناذل يعلى والموسود والمناذ الما القاب في الصدر فهوا عمى لان الصدر عباب عليه فاذا أراد المنان بعله موسود والمناذ والمناذ والمناذ الما القاب في الصدر فهوا عمى لان الصدر عباب عليه فاذا أراد المناذ الموسود والمناذ عمل والمناذ المالية واعل ان ليكل صدر قليا في ادام القاب في الصدر فهوا عمى لان الصدر عباب عليه فاذا أراد المناذ الموسود والمناذ الموسود والمناذ الموسود والمناذ المالية واعل ان ليكل صدر قليا في المالة المالقاب في الصدر فهوا عمى لان المدر عباب عليه فاذا أراد المناذ المواد المالة الما

بصرا

بصيراخ جعن صدره فرأى فالاسباب صدورالموجودات والموجودات كالقاوب فادام الموجود ناظرا الى السب الذي صدرعنه كان أعمى عن شهودالله الذي أوجده فاذا أرادالله ان يجعله بصيراترك النظر الى السبب الذي أوجده اللةعنده ونظرمن الوجه الخاص الذي من ربه اليه في الجاده جعله الله بصرافالاسباب كله اظلمات على عيون المسبات وفيهاهلك من هلكمن الناس فالعارفون بثبتونها ولايشهدونهاو يعطونها حقهاولا يعبدونها وماسوي العارفين يعاماونها بالعكس يعبدونها ولايعطون حقها بل يغصبونها فهاتستحقه من العبودية التيهي حقها ويشهدونها ولايثبتونها فانسمع أحدامن النياس الاوهو ايقول مائم الااللة وينغي الاسباب فأذا أخذته بقوله أونزلت به نازلة شاهد السبب وعمى عمن أثبته وكفر به وآمن بمانفاه فاذا انفق لبعض النياس ان تلك النازلة ما ارتفعت مهذا السبب الذي استند اليه وانقطعت به الاسباب حينتذ يكفر بهماو يرجع الى الله خالق الاسباب فإيدر بماذا كفرولا بما به آمن ولم بدرمامعني السبب ولاغيره اذلوعلم ان السبب لا يصح الاان يكون عنه المسبب لعلم ان السبب الذي استند المدفى رفعه لحنه النازلة لم يكن سعبها بوجه من الوجوه اذلو كان سبه الرفعها واعما كان ذلك السبب في منعه رفع النازلة سبباني رجوعه الى الله في رفعها فلم يزل في المعني تحت تأثير الاسباب فان الاسبياب محيال رفعها وكيف يرفع العبدما أثنته الله لبسله ذلك ونكن الجهلءم الناس فأعماهم وحبرهم وماهداهم واللة بهدى من يشاءالى صراط مستقيم بالروح الموجى من أصراللة فيهدى به من يشاءمن عباده فقد أثبت الهداية بالروح وهذا وضع السبب فى العالم فالوقوف عندالاسباب لاينافي الاعتماد على الله وطذاجعل سبحانه الاسماب مسببات لاسماب غيرها من الادنى حتى ينتهي فها الى اللة سبحانه فهو السبب الاوللاعن سب كان به نع سب الكون المرتبة لاالدات وسبب المرتبة الكون فسبب الكون فى الا يجاد المرتبة وسبب المرتبة في المعرفة الكون فافهم فلما أضاء النهار للحركة وقعت الولادة للإشياء بهافطهر تالاعيان فعالم الحس غالبا وهبت الرياح في البحار فتلاطمت الامواج وجرت السفن ورمت البحار مافيها لتلاطم الامواج ولما أظلم الليل للسكون سكنت الرياح وسكنت الامواج وأمسك البحر مافيه غالب اوظهرت الولادة في البرزخ فكانت الاحلام ورؤيا المبشرات والمفزعات كالصورة القبيحة والجيلة في صور الموادات في الحس من الافعال والنشا توأغلب وقوع هذافى صدر الليل وفى صدر النهار لان الرياح لانهب الابعد طاوع الشمس حينتذ تكون الرياح كاان رياح النصر لاتهب الافى صدر العثي وهو بعد الزوال ولهذا يستحب فيه القتال ولما كان الليل محلاللسكون والمسامرة ولايبيت شخص الامع من يحبه ويسكن اليه غالب اولايسام الامن بأنس به لذلك كان الليل أصل المودة والرحة حتى ان الذين تعذبهم الملوك لاتعذبهم الابالنهار غالبا وأما الليل فلالان المعذب يتعذب بالليل اذاعذ بالسهروعدم النوم والذي يلحقه فالليل زمان السكون والراحة والمعذب لابر يدان يعذب نفسه فيترك العذاب الى النهار الذي هو محل الحركة فأصل الودّو المحبة موجود من الليل وضده موجود بالنهار تم ان الغيبة أعني غيبة المحموب عن المحاعبية تعليم وتأديب لما تعطيه المحبة فان الحدادا كان صادقا في دعواه وابتلاه الله نغيبة محبو بهظهرتمنهالحركة الشوقية الىمشاهدته فيصدق دعواه في محبته فيعظم منزلته وتتضاعف جائزته من التنعيم بمحبوبه فان اللذة التي يجدها عند اللقاء أعظم من لذة الاستصحاب كحلاوة ورود الامن على الخاتف لا يقوى قوتها حلاوة الامن المستصحب فهو يزيدبه تضاعف النعيم وطذا أهل الجنة في نعيم متجدد مع الانفاس في جيع حواسهم ومعانيهم وتجليهم فهم فىطرب دائمون فلهذانعمهم أعظم النعيم لتوقع الفراق وتوهم عدم المصاحبة ولجهل الانسان بهذه المرتبة بطاب الاستصحاب والعالم بطلب استصحاب تجديد النعيم والفرق بين النعمين حتى يقع الالتذاذ بنعيم جمديدكاهوفي نفس الامروان لميعرفه كل انسان ولاشاهمدته كلعين ولاعقل فهومتحددمع الأنات في نفس الامر وللجهل القائم موذا الشخص لعدم مشاهدته التجديدف النعيم يقع الملل فاوار تفع عنه هذا ألجهل ارتفع الملل من العالم فالملل أقوى دليل على جهل الانسان بالله في حفظ وجوده عليه وتجديد آلائه مع الانفياس فالله يحققنا بالكشف الاتم والمشهد الاعم فمأشرف عين اليقين وما أسعد صاحب مشاهدة الامورعلي ماهي عليه ولكن راعي

التهسبحانه بهذا الجهلأ صحاب الهموم فهورجةفى حقهم فانهم لوشاهدوا تحديد الهمفي كلزمان فردلم يزل عذابه كبيراعف هم وآلامه متضاعفة فاماحيل بينهم وبين هذه المشاهدة ونخياوا ان الهم الاول هوالذي استصحبهم لم يقم عندهم مقام فأنه فى الفعل وهان عليهم حله للاستصحاب الذى تخياوه رحة من الله بهم وتخفيفا عنهم الافى جهنم فان أهلهام الانفاس يشاهدون تجديد العذاب وكلامنا اعاهوفي هذه الدار الدنيا عل الحياب الاللعارفين فان لهمقام الآخرة فى الدنيافلهم الكشف والمشاهدة وهما أمران يعطيهما عين اليقين وهوأتم مدارك العلم فالعلم الحاصل عن العين له أعظم اللذات في المعلومات المستلذة فهم في الآخرة حكاو في الدنيا حساوهم في الآخرة مكانة وفي الدنسامكاناتم بتصلطم ذلك بالآخوةمن القبرالي الجنة ومايينه مامن منازل الآخرة وهوقوله تعالى طم البشرى في الحياة الدنيا وهي ماهم فيهمن مشاهدة ماذكرناه وفى الآخرة من القبرالي الجنة فهو نعيم متصل فهذا نعيم العارفين وليس لغيرهم هذا النعيم الدائم ثم ان الحق سبحانه وتعالى في هذا المزل أمر عبده المعتني به ان يكون مع خلقه كما كان الحق معه في مثل هذا المشهدوكل ما يؤدي الى سعادتهم وذلك بالنصيحة والتبليغ ليس بيده من الامرغيرهذ افللعارف ايضاح هذا الطريق الموصل الى هذا المقيام والافصاح عنه وليس بيده اعطاء هذا المقيام فان ذلك خاص باللة تعيالي قال تمالى يا أيها الرسول بلغ فلما بلغ قيل له ماعليك الاالبلاع لبس عليك هداهم انك لانهدى من أحببت ولكن اللة يهدى من يشاء وما أحسن قوله في الحقائق وهوأعلم بالمهتدين فان العلم اتما يتعلق بالمعاوم على ماهو المعاوم عليه وقال اهلك باخع نفسك ان لا يكونوا مؤمنين فوظيفة الرسل والورثة من العاماء الماهي التبليغ بالبيان والافصاح النغيرذلك وجزاهم جزاءمن أعطى ووهب والدال على الخبركفاعل الخبرفان الدلالة على الخبرمن الخسر فيتضمن هذا المنزل من علم الاستناد والمستند المسه أعظم الاستنادات وهو الاستناد الالحي وهو استناد الاسماء الالحية الى حال وجودآ ثارهالتعيين مراتبها واستناد المحال الى الاساء الالهية لظهور أعيانها فهف اأعلى الاستنادات وأعلى المستندات اليها وقدرمينا بكعلى الطريق فادرج عليه نازلاوصاعدا ومن هنايعرف ماتخبط فيه الناس من تفضيل الفقرعلى الغنى والغنى على الفقر والخوض فى هذه المسئلة من الفضول الذى فى العالم والجهل القائم به فان الخالات تختلف والمنازل شختلف وكل حالة كالخافى وجودعينها فالله يقول أعطى كل شئ خلق مفاتركت هذه الآبة لاحدطر يقاالى الخوض في الفضول لمن فهمها وتحقق بهاغيران الفضول أيضامن خاق الله فقد أعطى الله الفضول خلقه ثم هدى أى بين ان من قام به الفضول فهو المعبر عنه بالمستغل عالا يعنيه وجهاه بالامر الذي يعنيه والفقر في عينه كامل الخلق لاقدم له فى الغنى والغنى فى حاله كامل الخلق لاقدم له فى الفقر ولو تداخلت الامور ا كان الفقر عين الغنى والغنى عين الفقراذ كانكل واحدمنهمامن مقومات صاحبه والضد لايكون عين الضدوان اجتمعافي أمر مافلا يجتمع الغني والفقر أبدافليس للفقر منزلة عندالله في وجوده وليس للغني منزلة عند العبد في وجوده فكالايقال الله أفضل من الخلق أو الخلق كذلك لايقال الغني أفضل من الفقرأ والفقر أفضل من الغني فالفقر صفة الخلق والغني صفة الحق والمفاضلة لانصح الافهن بجمعهما جنس واحدولا جامع بين الحق والخلق فلامفاضلة بين الغنى والفقر قال تعالى فى الغنى ان الله غنى عن العالمين وقال فى الفقر ياأيها الناس أتتم الفقر اءالى الله والله هو الغنى الجيد فن قال بعد علمه بهذا الغنى أفضل من الفقر أم الفقر أفنــلكن قال من أفضل اللة أم الخلق وكفي بهذاجهــلامن قائله وأماالذي بأيدى الناس الذي يسمونه غني فكيف يكون غنى وأنت فقير اليه غيرمستغن فى غناك عن غناك فغناك عين فقرك وهذا على الحقيقة لايسمى غنى فكيف تقع المفاضلةما بين ماله وجود حقيق وهو الفقرو بين ماليس له وجود حقيق وهوغناك واذاسمي الانسان غنيا فهوعبارة عن وجودالسب المؤثر عنده فعاله فيه غرض فى الوقت فيكون بذلك السبب غنيافها يفتقر اليه لوجوده به فهوالفقير الذاتي في غناه العرضي واذالم يكن عنده وجود السبب المؤثر فهاافتقر اليهسمي فقيراه ن غيرغني فالفقرله في الحالين معالان ذانه له في الحالين معاو الامراذا كان على هذا فطلب المفاصلة جهل بين الوصف الحقيق والاضافي العرضي وبمايتضمنه هذا المنزل مايازم العالم والمتعلم والسائل والمسؤل فلنبين من ذلك طر فالمسيس الحاجة اليه فانه



يقع من الناس في غالب الاوقات وذلك ان الجاهل اذاجاء ليسأل العالم في أمر الا يعلمه من الوجه الذي يسأل عنده و يعلم منه قدر الوجه الذي دعاه الى السؤال عنه كن سمع حسامن خلف ججاب فيعلم قطعا ان خلف الجاب أمر الابدري ماهو أولامدرى محل ذلك الحس والعله ليس خلف ذلك السترفيسة المن يعلم محل ذلك السترهل خلفه ما يمكن ان يحس أملا واذا كان فاهو فيتصور السؤال من السائل عمالا يعل لوجه مامعاوم عنده يتضمن مالا يعلم الابعد السؤال عنه وعلى هذاالمقام أورد بعض النظار اشكالاو بهذاالقدر ينفصل عن ذلك الاشكال وليس كتا بناع أقصد به النسب الفكرية النظر ية وانماهوموضوع للعاوم الوهبية الكشفية فرت العادة عند العاماء القاصر بن عماذ كرناه ان المتعلم السائل اذا جاءليسأل العالم عن أمر لا يعامه فان كانت المسئلة بالنظر الى حالة السائل عظيمة قال له لا تسأل عمالا يعنيك وهذاليس قدرك وتقصرعن فهمالجواب على هذاالسؤال وليس الامركذلك عندناولافي نفس الامروانما القصور فى المسؤل حيث لم يعلم الوجه الذي تحتمله تلك المسئلة بالنظر الى هذا السائل فيعلمه به ليحصل له الفائدة فهاسأل عنه و يسترعنه الوجوه التي فيهاعما لابحتمله عقله ولايبلغ اليه فهمه فيسر السائل بجواب العالم ريصير عالما بتلك المسئلة من ذلك الوجه وهووجه صحيح ان فات علمه العالم الفهم الفطن فقد فاتهمن المسئلة بقدر ذلك الوجه فاستوى الفهم الفطن مع الفدم في عدم استيعاب وجوه تلك المسئلة فسأل سائل قط في مسئلة ليس فيه أهلية لقبول جواب عنها ولقد علما رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الباب في تأديب الصحابة ما يتأدّب به في ذلك وذلك ان رجلاجاء الى رسول الله صلى الله عليه وسيار وهو بين ظهراني أصحابه فقال بارسول الله اني أسألك عن ثياب أهدل الجنة أخلق تخلق أم نسيج تنسيج فضحك الخاضرون من سؤاله فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنضحكون ان جاهلاسال عالما الهد لداالرجل انهاتشقق عنها أعرا لجنة فاجابه بماأرضاه وعلم أصحابه الادبمع السأئل فأزال خجله وانقلب عالمافرحا وقال اللة تعالى وأماالسائل فلاتنهر فعمموان كان المقصود في سبب نزولها السؤال في العلم لانه تعليم خالسابق كان لرسول التقصلي المةعليه وسم وهوقوله ووجدك ضالافهدى أى عائر افأبان لكعن الأمر فأما السائل اذاجاءك يسألك فانماهو عنزلتك حين كنت ضالا فلانهر وكالمأنهرك وبين له كابينت لك كاقال له تعلما لحال سبق له في قوله ألم بجدك بتمافا وي فإيذلك والاطردك بالقهر ايتمك وكسرك فأتمااليتيم اذاوجدته فلاتقهره والطف به وآوه واحسن اليه قالرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله أدّ بني فسن تأديى فينبغي لناان نتبع الآداب الالمية التي أدب الله سبعانه بها انبياء دمنل هذاومثل قوله لنوح انى أعظك أن تكون من الجاهلين فرفق به في قوله أعظك لشيخوخته وكرسنه ومخاطبة الشيوخ طاحدو وصف معاوم ومخاطبات الشباب لهاحدمعاوم وقال في حق محدرسو لهصلي الله عليه وسلم فلاتكونن من الجاهلين فأين ذلك اللطف من هذا القهر فذلك لضعف الشيخوخة وذالقوة الشباب وأين من تبة الحسين سنة من رتبة خسماته وأز يدفوقع الخطاب على الحالات في أقل الرسل وهونوح وفي آخرهم وهو محدصلي الله عليه وسلم وعلى جيع الانبياءومن الآداب الالحية كل ماوردفي القرآن من افعل كذاو لانفعل كذا فانظره في القرآن تحظ بالادب الالم قاستعمله توفق انشاءالله والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

🙀 الباب الشاني والتسعون وماتتان في معرفة منزل اشتراك عالم النيب وعالم الشهادة من الحضرة الموسوية 🥦

الليل يسترمافى الغيب من عجب ، والشمس تظهرما الاظلام يستره

والشخصان كان أنثى ليس يذكره حتى اذاجاءت الاخوى تذكره

والجودأصل وضدًا لجودليس بذى \* أصل ولكن عين الجود تظهره

لاشئ يغنيك غيرالله فارض به ه ربا ولاتك من ظل يضمره

وقسم به علماني رأس وابيسة \* وانشهدت هلالافهو يبدره

وان دعاك الحبوى يوما لنقصة ، فان داعيه عن ذاك يزجوه

عطاؤه منه أولى وآخرة ، وليس عن عوض كذاك أذكره



ان الجيزاء وفاق لاعلى عوض ، فان بكن عوض فلست أوثره

سلام عليكم ورجة الله وبركاته اعامو ايااخواننا انهذ المنزل من أعظم المنازل قدر اهومنزل النكاح الغيبي وهونكاح المعانى والارواح ويختص بهذا المنزل علم التجلى الاطي المسمه بالشمس ليس دونها سحاب دون التجلى القمرى البدرى وهوقوله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كاترون القمر ليلة البدر وليس لهذا التحلي مدخل في هذا المنزل وكا ترون الشمس بالظهيرة ليس دونها سحاب وهندا المنزل منزله ومن هنايعرف وهومظهر المي تحيب ومن هذا المنزل يعرف الجود المقيد بالخوف والجزاءوم تبة الصدق وان قبح وم تبة الكذب وان حسن والغنى المكتسب وهو الغنى العرضي وعلامات السعادة وعلامات الشقاء وخيبة المعتمد على الامور التي قدنصبها الله للاعتماد عليها ولماذا يخيب صاحبها معكون الحق نصها لهف اوأهلها لهاوع لم الافصاح عن درجات التقريب الالهي من حضرة اللسن ومعرفة المقام الذى تتألف فيه الضرائ وتتحابان ومعرفة الاصطلام اللازم وصفة من أعطى مقام هذا الاصطلام من المقربين من أمناطه من لم يعطه والجود بما يجدد والعارف من كل شئ بما لا يجب عليه وهو خلق الجود الالحي وهل يكون الحق عوضاينال بعمل خاص أملا ولنبين ان شاءالله حقائق هذا المنزل فصلا فصداعاء وتلو يحافانه يطول والله المؤيد لاربغ يره فن ذلك النكاح الغيسي المنتج قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح وقال تعالى وأنزل من السماءماء فأخوج بهمن الثمرات وقال جعل لكم الارض فراشاو السماء بناء وقد تقدم الكلام على هذا الفصل في فصل المعارف من هـ نداا كتاب في باب الآباء العـ اويات والامهات السيفليات فلينظر هنالك ولنه كر في هـ نداالمتزل ما يتعلق به وهو ان المعانى تفكح الاجسام نكاحاغيبيا معنويا فيتولد بينهما أحكامهما وذلك حجاب على اليد الالهية الغياسة التي مامن شأنهاان تدرك ومن ذلك جميع الصور الظاهرة في الهباء الهباء لها كالمرأة والصور لها كالبعل ولابوجد عنهماالاأعيانهما وهذامن أعب الاسراران يكون الولدعين الاب والام لن هوطماولد والاب والام عين الولد لمن هماله أبوان وهوالذى أشار اليمه الحلاج رحمه الله في قوله ولدت أمي أباها ولا يكون الوالدعين الولد لمن هوله والدوهوله ولدالافي هذا النكاح ومن هذاالبات قوله كن وهي كلة أمرالتكوين وقال في عبسي انه كلة الله وفي الموجودات انها كلمات الله وماله كلمية في الموجودات الاكن وهيء ين الموجود فاله الكلمة وتوجهها عملي العيون الثابتية فالاعين لها كالام فظهرت الكامات وهووجود تلك الاعيان عن هـ فاالنكاح الغيي وكان الولدينهماعينه ماليس غيرهما وهذاأ اطفمن الامرالا ولفان الولدهناعين كلة الحضرة فكن عين المكون وهو منسوب الى اللة والاوّل في الدرجة الثانية فأنه منسوب الى الحباء والصورة وهـ فدا النكاح مدرج فيمفافهم فقدرميت بكء الطريق فالجسمانيات كلهاأ ولادعن نكاح غييي والاجسام كلهامنهاما هوعن نكاح غيي ومنهاما هوعن نكاحفيه يمدرج في الكاح حسى كنكاح الرياح والمياه والحيوا بات والنبات والمعادن ومايتولد في الاجسام العنصرية لاالاجسام الطبيعية فان العالم الملكي لايتولدعنهمن جنسمشئ الاأن يكون أبا فى وقت لام عنصرية بمايلق البها فاينتج فذلك الولديينهما قديخلق ملكا وهوالمعسيرعن باسة الملك وهوما يلقيه الى النفس الانسانية فيتولد ينهما سبيحة أوتهلي لةتخرج نفسامن المسبح والمهلل فينفتح في عين ذلك النفس وجوهره صورة ملكية يكون ذلك الملك الملقي أباها والنفس أمهاف ترتقي تلك الصورة الى أبيها وتلازم مبالاستغفار لاممه التي هي النفس الانسانية الى يوم القيامة ومن هنايحكم في الشر يعة للوالدبأ خمة ولد معن أمه اذاميز وعقل بلاخلاف فان همذا الملك بخاق عاقلاومن أعب الانكحة الاعدام وطندااختلف فيهأهل الكشف فاللة سبحانه علقه بالمشيئة فقال انيشأ يذهبكم وعاق الاقتدار بايجادفوم آخر ين فقال ويأت بقوم آخرين وكان الله على ذلك ولم قل ذينك على التثنية فكانت الاشارة من حيث أحد بنها للاقرب وهوالذي أتى به ومن هذا الباب ارسال الريج العقيم فانها لازالة أعيان الصوراا ااهرةعن التأليف الاعيان الجواهرف أنتجت وجودافنسب اليهاالعقم ونغي عنهاأن تكون القية فهلذا الماح لمجر دالشهوة لالوجو دالولد كنكاح أهل الجنة فايكو أعن كلشهوة كان ولابدوجودعيني لنفسه



ومن هناوقع الخلاف بين أهل الكشف فمن كشف رجوع أعيان الصو رالني كانت موجودة الى كونها ثابتة غير موجودة قالبأنالر يجالعقيم قدأ تتحتفى حضرة الثبوتما كانقدخ جءنها وهومشهودللحق وبهنعلقت المشيئة بقوله ان يشأ بذهبكم أى يردكمالى الحالةالني كنتم موصوفين فيهابالعدم وانميا كان هذاعقما لانه لم يظهر عنه وجودالعين لنفسه وان كان ظاهر امشهو دالخالقه ومن لميشهد رجوع أعيان الصور الموجودة الى العدم عند توجه المشيئة أوهبوب الريح العقيم قال ان ذلك لا ينتبج شيأ فان الايجاد للاقتد ار لالمشيئة فقط وللريح اللاقة لاللمقيم اذلوظهرشئ رجودىءنهالم تكنءهما فهلذاسبب الخلاف بين أهل الكشف فتعلق النافىءين الوجود ومتعلق المثبت عين الثبوت فمأتوار داعلي شئ واحد فلاخلاف في الحقيقة اذ كان هذا الطريق عند المحققين منالا يتصور فيه خلافالأأن يكون مثل همذا وهمذاخلاف لفظى فاذافسركل واحد ماأراده بذلك اللفظ ارتفع الخملاف ويكغي ماأومأ بااليه هومن هـ ذاللنزل النجلي الشمسي لماوقع التشبه عندعاماء الرسوم في وفع الشك عن الراتي في المرقى بالشمس والقمرليلة البدر وهومن بعض الوجوه المقصودة في هذا الحديث ولكن عرف المحققون زائد اعلى هـ ذاان المظهرين مختلفان وان التجلي المشبه بالقمر ليلة البدر مظهر خاص لانه قال ليلة البدرولم يقل في ايداره فأضافه الى الليلة فانى أشاهه وبدرامع وجودالشمس بالنهار فبأأضافه الى الميلة الالام عرفه المحققون وليس هندامنزل السكلام عليه ولكن هذاالمنزل يتضمن منزل التجلي في الشمس فان الحق يتعالى عند المحققين أن يتجلى في صورة واحدة مر" نين أولشخصين فلاتكرارف أمرعند الحق للإطلاق الذي هوعليه والانساع الاطي والتكرارمؤ دالى الضيق والتقييد فاعران التحلى الشمسي أى المسبع بالشمس هو يسمى عند االتجلى الاوسع وهو التجلي الذي لايفني الانسان عن رؤية نفسه فيهوقدأ ومأنااليه فيأول هذاالكاب في باب الارض التي خلقت من بقية الطينة الآدمية وهذا التجلي مظهرذاتي عجيب ونسب التجلي فيه الىمعاوله لاالى علته معظهور العلة في معاولها عينا محققة مجهولة الكيفية كظهور الشمس فى النهارمع كون النهارمعاولاعن ظهور الشمس ونور السراج عن السراج المنبسط فى زواياالكون فشل هذايسمي شهودالعلة ومعاوط امعافكل مجل لايغنيك عنك فهو بهدده المثابة واعاسمي أوسع لان المشاهديم رؤيته المتجلى والمتجلى فيه وله وغير الاوسع لاتشاهه غيره لانفسك ولاغيرك ولانعلم شهودك ولاماأنت فيهحتي تعوداليك ويقع الحجاب فلوقرع الحجاب كان ذلك النجلي مقيداضيقا اذقيده الحجاب والاوسع يظهر في الحجاب وفىغيرا لخباب ويفرق الشاهدبين الصورتين ولهفذا يقال فيهمرد وهم الى قصورهم للاشارة الى عزهم أى يحبسون فيموهنا يحو رتحوى على أنواع من نفيس الجواهر لايدركها الاكل غوّاص واسع النفس عاشق في الغيب فقد بينت لك المقصودمن هذا التجلي الذي بحويه هذا المنزل وفوا تده لانحصى لوذهبنا نذكرها ماوسعها ديوان فان له التأبيد فىالعالمالعلوى فى الدنياوله التأبيد في العالم الاخو وى السفلى وماثم نجل يجمع فعا يكون عنه بين الضدين من ألم ولذة الاهذاالتجلي وهوكتجلي المحبوب للحب يعانق غيره ويقبله فهومن نظره فىالذة دمن نظره فىألم ومن هذاا لمنزل معرفة الجود المقيد بالخوف والجزاء ومرتبة الصدق وان قبح وص تبة الكذب وان حسب والغني المكتسب وهو الغنى العرضي وعلامات السعادة وعلامات الشقاء جواعل ان أسباب العطاء تختلف فنهم من يعطى للعوض ويسمى شراء وبيعاففيه من الجودان المسترى قدأ نعمت عليه من كونك بالعاماله غرض عظيم في تحصيله وقداً عطاك هو ماهو مستغن عنه فكل واحدمنهما قد جادعلى صاحبه بإيصاله اليهما كان له غرض في تحصيله اذ كان لهمنع ذلك فبهذا القدر يلحق بباب الجودمن جهة المعطى له اسم مفعول لامن جهة المعطى اسم فاعل وقد يعطى الانسان من هذا الباب خوفاعلى عرضه أوحاول آلام حسية تحل به فكانه يشترى الثناء الحسن والعافية والامن بذلك العطاء فهوكالاول والفرق بينهماان الذى اشترى به فى الاول هو ممايمكن أن يكون له فيه غرض وهذا لا يمكن أن يكون له فى الالم وازالة العافية والامن غرض أصلاومن بقول بخلاف هذامن أصحابناان كان محققا كأبى يزيدفي قوله وكلما ربى قددنلتمنها \* سوىملدودوجدىبالعداب

( ۲۲ - (فتوحات) - ثانی )



فقدأ بانعن مقصوده وهواللذة وهوماقلناه وذهبنا اليهوان لميكن محققا فماهومن أصل طريقنا بالمعني وانظهر بالصورة فلا كلام لنامعه ومنهممن يعطى للانعام وغيرذلك وليس من هدا المنزل الاماذ كرناه خاصة ومن هذا الباب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمه فاص نا بمحبته لا نعامه واحسانه وهل يكون منه مساحانه فى حق العبادأ من وجودى يخرج عن الانعام بوجه من الوجو واختلف أصحابنا فى ذلك فنهم من رأى ان الانعام فيه عين وجوده ولا يلتفت الى الاغراض المتعلقة بما يعطيه حكم هذا الموجود المنع عليه بالوجو دفانه قد أنع على الالم يوجودعينه وانكان من يتألم يه لايوافق غرضه فهو نعمة الله على نفسه ولوتو قف الامر على عموم النعمة على الكل بالعين الواحدة ما كانشئ أصلافان الحقائق تأبي ذلك فاذاله في كل وجو دنعمة فن كان مقامه الإيثار يصدق فىغرضه بزهده اذاقام بهحكم الالمان يشكر الله على ماأنع به عدلى الالممن وجود عينه بعدان لم يكن ايشارالجناب الله على غرضه حيث ظهرفي الملك من يساعده على تعظيم الله وشكره لانه يشاهد شكر الالملة تعالى على ايجادعينه فاعظم شفيع يكون لمن هذه حاله عندالله الالممن الموجودات والاسم المبلى والمسقم من الالهيات فيكون نتيجة تلك الشفاعة وجوداللذة ورحلة الألماما بزوال السبب أو ببقائه فيكون خرق عادة وهذامن أعظم الخلق الذي يشرف به الانسان وأما يشاره فى هـ ندا لارادة الله فلا يدرى أحد ما يحصل له من اسمه المريد من الخير الااللة الذى خصه بهذه الحال الشريفة فهذا هو الصدق مع الله في المعاملة وان قبح فانه لونزل ذلك الالم بغيره فلابد أن تصحبه هـ فد الحالة وفييح عليه في حق الغيران يواه يشكر الله على ماقام بذلك الغيرمن الألم ولاسمان كان محبو بالهأونبياأ ورسولاو بماينتجه هذا المقامهن وجودالعافية فيذلك الغيرسة رالقبح الذي كان لبسه هذا الحققي وأمامن ترك العطاءف مذل هذا الموطن الذيذ كرناه فأنت تعرف مما بيناه لكماسب ذلك الترك وماالمشهو دلهذا التارك فى وقت الترك فانه ينسدرج علم ذلك كله فهاقر وناه فابحث عنسه فانه يطول ان أوردنا ، وقد أعطيناك المفتاح وعينالك قفله فافتح ماشتته من ذلك وأماالغني المكتسب فى هـ نداالباب فهو حكمه فان الانسان اذااستغنى عن الغير كان دليلاعلى جهله بالحقائق اذكان الغيرلاأ ترله فيه فقدعاتى غناه بغير متعلق وان استغنى عن اللة تعالى فاجهل وأجهل فانه خرج بهذا الوصف عن العلم المحقق وعن الاسلام فلاأخسر منه لانه لاأجهل منه فالاستغناء لا يصح حقيقة فاذا أضيف الغني الى أحدفهي اضافة عرضية لاذاتية ولهذاهو الاسم الغني اللحق تعالى وصف سلى سلب عنه الافتقار الى العالم ومن افتقر الى شئ لم يستغن عنه ألبته فالاستغناء على الحقيقة انماهو بالاسباب من حيث النسب أي من حيث انهانسب فكانسبة أذهبت عنك ضدهافهي الحاكة عليك وهل تسمى بغني أم لافلك النظر فيها بحسب ما تعطيك حقيقة الكالسبة فان كانت أغنتك عن غيرها فهي غنى وأنت غنى بهاوان لم تغنك فاهي غنى ولاأنت غنى بها فالشبع مثلا بمجرد حقيقته لا يقال فيما نك قد استغنبت به عن الجوع من حيث حقيقة الجوع لان الجوع ليس مطاو بالك حتى تستغنى بالشبع عنه ولكن ان كان الجوع اذاقام بك أعطاك من الصفاء والرقة واللطافة والتحقق بالعبودة والافتقار مايعطيه حقيقته فانت طالب له غيرمستغن عنسه فان أعطاك الشبع ماأعطاك الجوع من كل ماذكر تاه فقد استغنيت بالشبع عن الجوع اذالجوع ليس مطاو بالنفسه وانماهو مطاوب لماذكر ناه فاذاوحد ناذلك في ضده فلاحاجة لنابه اذالطبع يرده كاان الطبع يوجده ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذمن الجوع ويقول الهبشس الضحيع وذلك لانه أيضاوان أعطى ماذكر ناهواكن لايقطع أن يكون افتقاره ذلك الى الله بل قد يكون لغير الله فلذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أنه بئس الضجيع في العموم فان شيوخ الطريق بقولون لوبيع الجوع في السوق لزم المر بدأن يشتر يه ومن نظر منهم الى مانظر والنبي صلى اللة عليه وسلم جعله من أغاليط أهل الطريق كأبي عبد الرجن السلمي اذعمل أوراقافها غاطت فيمالصوفية وهومذ هبنا وللجوع حدومقدار وهوالجوع الحقق بخلاف الجوع المتخيل فاوقعت الاستعادة النبو بة الامن الجوع المحقق فأنه بكون به الانسان عاصيالا شرع ظالم النفسه اذا كان اختيار اولهذا كان رسول البقصلي القعليه وسلم لايجوع قط الااضطرار اوهو حال العاساء بالله لانهم من صفتهم العدل



وفله

وقدأ بنتاك مافيه كفاية فانه تاويج يغنىءن التصريج وأماأعمال السعادة فعلاماتهاأن يستعمل الانسان في الحضور معاللة فى جيع حركاته وسكناته وأن تكون مشاهدة نسبة الافعال الى الله تعالى من حيث الايجاد والارتباط المحمود منها وأما الارتباط المذموم منهافان نسبه الى الله فقد أساء الادب وجهل علم التكليف وبمن تعلق ومن المكاف الذي قيل له افعل اذلولم يكن للمكلف نسبة الى الفعل بوجه مّالم اقيل له افعل وكانت الشريعة كلها عبث اوهي حق في نفسها فلابدأن بكون للعبد نسية صحيحة الى الفعل من تلك النسبة قيل له افعل وليس متعلقها الارادة كالقائلين بالكسب وانماهوسبب اقتدارى لطيف مدرج فى الافتدار الالحى الذى يعطب الدليل كاندراج نورالكوا كفنور الشمس فتعلم بالدليل ان للكوا كب نو رامنبسطاعلى الارض لكن ما ندركه حسالسلطان نو والشمس كايعطى الحسف أفعال العبادان الفعل لم حساوتسرعاوان الاقتدار الاطي مندرج فيه بدركه العقل ولابدركه الحس كاندراج نورالشمس فى نورالكوا كفان نورالكوا كهوعين نورالشمس والكوا كمالحلى فالنوركا الشمس والحس بجعل النورالكوا كبفيقول قداندرج نورالكوا كبفى نورالشمس وعلى الحقيقة ماثم الانورالشمس فاندرج نوره فى نفسه اذلم يكن ثم نورغ بره والمرائى وان كان لهاأثر فليس ذلك من نورها وانعاالنو ريكون له أثر من كونه بلاواسطة فى الكون ويكون له أثر آخر فى من آة تجليه بحكم يخالف حكمه من غير تلك الواسطة فنور الشمس اذاتجلى فى البدر يعطى من الحكم مالا يعطيه من الحكم بغير البدر لاشك فى ذلك كذلك الاقتدار الالحي اذا تجلى ف العبيد فظهرت الافعال عن الخلق فهووان كان بالاقتدار الالهي ولكن يختلف الحيكم لأنه بوساطة هذا الجلي الذي كان مثل المرآة التجليه وكاينسب النور الشمسي الى البدر في الحس والف عل لنو رالبدر وهو للشمس فكذلك ينسب الفعل للخلق في الحس والفعل انماهو للذفي نفس الامر ولاختلاف الاثر تغيرا لحكم النوري في الاشياء فكان ما يعطيه النور بوساطة البدرخلاف ما يعطيه بنفسه بلاواسطة كذلك يختلف الحرق أفعال العبادومن هنا يعرف التكليف علىمن توجه وبمن تعلق وكاتعم عقلاان القمر في نفسه ليس فيمن نور الشمس شئ وإن الشمس ما انتقات اليمه بذاتهاواعا كان لهامجلي وان الصفة لاتفارق موصوفها والاسممساه كذلك العبدليس فيهمن خالف شئ ولاحل فيهوا نماهو مجلي له خاصة ومظهر له و كاينسب نور الشمس الى البدر كذلك ينسب الاقتدار الى الخلق حساوا لحال الحال واذا كان الامربين الشمس والبدر بهذه المنابة مع الخفاء وانعلا يعلم ذلك كل أحد ف اظنك بالامر الالمي في هذه المسئلة مع الخلق أخفى وأخفى فن وقف على هدا العلم فهو من أعلى علامأت السعادة وفقد مثل هذا من علامات الشقاء وأريد بهذا اسعادة الارواح وشقاوتها المنوية وانماالسعادة الحسية والشقاوة فعلاماتهما الاعمال المشروعة بشروطها وهوالاخلاص قال تعالى ألالته الدين الخالص وقال وماأم واالاليعبد واالله مخلصين ويكفي هذاالقدرمن العلامات مجلاوالله الموفق لارب غيره واماخيبة المعتمد على الامو رالتي نصبه االله للاعتاد عليها ولماذا يخيب صاحبها معكون الحق نصبها لهذا الامر وأهلهاله فاعلم أيه الاخ الولى ان الامو رالتي نصبها الحق للاعتماد عليها ماخ جتعن وأكن جعلهاهف االخائب أربابان دون الله فاعتمد عليهالذواتها لاعلى من جعلها فاضر به الجهل كاذ كرماه آففا فالآثار االظاهرةعن نو رالشمس ف مرآة البدراذ انظر فيه الناظر واعتمد على الشمس في ذلك من حيث هذا الجلي الخاص الذى ربط اللة الاثر بهفهذ الانخيب فاته أعطى الاصحقه وهذا الاينكسف البدرق حقه أبدا والذي يخيب هوالذى ينكسف البدر فى حق مفيرقى في ظلمة جهلهم وجود ذات المرآة القمر ية فيكون هذا الخائب معذلك المظهر فى الظلمات فان القمر قد يجب فى حق هذا الشخص الذى كان يعتمد عليه انكم وما تعبد ون من دون اللةحصب جهننم وهي الظامسة فان الظامسة جهنم وأية ظامسة وأى جهنم أعظم من الجهل وبها شبه الله في قوله أوكظامات فقال ظلمات بعضهافوق بعض وهوجهل علىجهل وهومن جهل ولايعلم أنهجهل فتني عنه ان يقارب رؤية بده فكيف ان يراها وادخل اليدهنادون غيرها لانها محل وجود الاقتدار وبهايقع الابجادأى اذا أخرج اقتداره ليراه لم يقارب رؤيته لظامة الجهل لانه لورآه لرآه عين الاقتدار الالحي ألا تراه آذا أخرجه في

النو رالذي هوالعلم رأى بده وهواقتداره فعلمان الاقتدار الكوني هواقتدار الحق لارتفاع الظامات المتراكة التي كانت بعضها فوق بعض ولهذاوقع التشبيه باشدالظامات فان ظلمة الجؤ تفترن معهاظامة البحر تقترن معهاظلمة الموج تقترن معها ظامة تراكمالوج تقترن معها ظامة السيحاب التي تحجب أنوار الكواك فلايبق للنور ظهور لافىعينه ولافى مجلى من مجاليه فظامةالليل ظامةااطبع وظلمةالبحرظلمةالجهـل وهوفقد العـلم وظلمة الفكرظامة الموج وظامة الموج المتراكم ظامة تداخل الافكار في الشبه وظامة السيحاب ظامة الكفر فنجع هذه الظامات فقد خسر خسر انامينا وهذه حالة المعطاة لاغيرهم عواماما يتضمنه هذا المنزل من علم الافصاح عن در جات القرب الالمي من حضرة اللسن فاعلم أن ذلك معرفه علم الشار ع للترجم عن الله الذي أمر نا بالايمان بمحكمه ومتشابهه ولنقبل جيعما جاءبه فان تأولنا أشيأمن ذلك على انه مرادالمتكلم بهفي نفس الأمرزال عنادرجة الاعان فان الدليل حكم على الخبر فيعطل حكم الايمان وجاء العمل الصحيع من المؤمن يقول اصاحب هذا الدليل اماالقطع منك بان هذا الذي أعطاك نظرك هو مقصود المفصح بما أفصح به فهو عين الجهل وفقد العلم الصحيح وانصادف العلم وقدزال عنك الاعان والسعادةم تبطة بالاعان وبالعراصحيح عن علر والعلم الصحيح هوالذى يبقى معه الايمان فعلى العارف ان يبين طريق السعادة نيابة عن الله تعالى فى خلقه كنيابة القمر عن الشمس فى ايصال النور فالانبياء المرساون عابهم السلامهم التراجةعن الحق والورثة على درجتهم بما يعطيهم الله من الفهم فهاجاءت به الرسل من كتاب وسنة فهذا هوعلم الافصاح مختصر جو الماعلم تألف الضرتين فاعلم ان أباس عيد الخراز قيل لهمعر فتالمة فقال مجمعه بإن الضدين وللاهو الاول والآخ أي هوأ ولمن عين ماهوآ خو وظاهر من حيث ماهو باطن لان الحيثية فى حقه واحدة وكل ضدين ضرتان وهذا لايدرك من قوّة العقل فان قوّة العقل لا تعطيه وانمأبدرك هذامن المقام الذي وراء طو رالعقل الذي كانمن ذلك الطو رأعطي الواجبات وجوبها والحايزات جوازها والمستحيلات احالتها والاحديات أحديتها فهوالذي جعل الواحدواحدا كاجعل الواجب واجبا بإعطائه الوجوب وليس فى قوة العقل ادراك ماذ كرناه من حيث فكره فهذا علم صحيح الحي لاعقلي فاذا اجتمع الضدان فىالعلم الالحمي فقد تألفت الضرتان وتحابا اذكانالعين واحدة فتدبر هدااالفصل بنو رالايمان لابنو رالعمقل فانه مردودعقلاغير مقبول وكالم يكنفى قوة البصران يدرك المعقولات ولم يتعدحده كذلك العقليس في قوته ان بدرك ما يعطيه البصر بذاته من غير واسطة البصر فاذا عزت قوة العقل ان تستقل بعلم المبصرات من حيث ماهي مبصرات وهي مخاوقة وقوة البصر مخاوقة فن لهبادراك مايخر جعن طوره الى ماهوأعلى في نسبته الى الحق وقد عجز عن ادراك ماخرج عن طور والى ماهوأ نزل درجة وهوالحس في زعمه ومن افتقر الى مخاوق مثله في أمرفهو الى الخالق أفقر ويكفي هذه الاسارة فع يعرفه العارفون من ذلك وامامعرفة الاصطلام اللازم وصفة من أعطى مقام هذا الاصطلام من القر بن من أمناهم عن لم يعطه فاعلم أن الاصطلام نار تردعلي قاوب الحبين تحرق كل شئ تجده ماسوى المحبوب وقد تذهب في أوقات بصورة المحبوب من نفس الحب وهو الوفت الذي يطلب المحبان يتخيل محبو به فلايقدرعلى تخيله ولايقهم صورته لقوة سلطان حوقة لهيب نارالج فيقال فيه فى ذلك الحال مصطلم وهوالذى أراد القائل بقوله

أودعفوادى حوقا أودع ، ذاتك توذى أنت فى أضلى وارمسهام الحب أوكفها ، أنت بما ترى مصاب مى موقعها القلب وأنت الذى ، مسكنه بذاك الموضع

ومن هذه الحال قال قيس بن الماوح مجنون بنى عام صاحب ليلى وكان قدجاء ته ليلى وهو مصطلم يأخذ الجليد و يلقيه على صدره فيذيبه من ساعته حوارة الفؤادوهو يصيح ليلى ليلى طلباط الفقد صورتها من خياله فنادته ياقيس أنا مطاو بك أناليلى فلم بكن طافى نفسه صورة متخيلة يعرفها بهاالا انه لما سمع منها اسمها قال لحاليك عنى فان حبك مطاو بك أناليلى فلم بكن طافى نفسه صورة متخيلة يعرفها بهاالا انه لما سمع منها اسمها قال لما اليك عنى فان حبك

شغلني

شغلى عنك فهذا حال الاصطلام وهو نعت لازم الحضرة الالهية مؤثر ولكل اسم الهي مشهود فيه جال الحق يحول بين العبدو بين تكييف الحق ويذهب بكل صورة يضبطها أو يتخيلها ولهذا قال صلى الته عليه وسلم الظوابيا ذا الجلال والا كرام من الالظاظ وهوالمثابرة وقرن الجلال بالا كرام وماورد الجلال قطيمة فتهاب الاوالا كرام مصاحب له ليبقى رسم العبد ولا يذهب بعينه فالجلال الذي هو جلال الجال يكسوك الهيية فتهاب المقام وهو الذي يجده المحب والعارف في نفسه من تعظيم الحبوب فيؤثر جنابه على كل شئ فا كرام الله بدانه يؤثره على كل شئ وم اصطلام يزول في الوقت وهو ما يردع في القلب من مشاهدة المحبوب في ورة الخيال في دام هذا الخيال دام اصطلام موالجلالي عموه حدة دالصورة من الفيس غيرة من تقييده بصورة وله الاطلاق فيزول اصطلام المخبوب المورة المورة المنافس فيرى الحب يكذب الصورة المتخبوب المورة المنافس فيرى الحب يكذب الصورة المتخبوب المورة في نفسه حيث يريد أو يتمنى ان يضبط ما لا ينضبط لينج به ولهذا كان العما أشرف من الحب قد به أمري مهم و به يعرفون انه يعترف في نفسه حيث يريد أو يتمنى ان يضبط ما الا ينضبط لينج به ولهذا كان العما أشرف من الحب و به أمر مهم و به يعرفون انه تعدرف واما الحب اذا لم يكن عارفا فهو يخلق في نفسه صورة يهم فيها ويعش قها في عبد ولا المناف المناف المناف في الجناب الالهي أعظم الحبرات لانه خارج عن تعت حيطته و لا يزيله عن هذا المقام الاالمعرفة في إدارى خداش ما يصيد خدات المقام الاالمعرفة في إدارى خداش ما يصيد خدات ما يعرف و التقييد في المناف عن المناب اللهمية أعظم الحبرات لانه خارج عن الحصر و التقييد في المناف في المناب الملهم المعرف في المناب المناف المناب عن المناب المناب

فلهجيع الصور ومالهصورة تقيده ولهذا كان يقول صلى التحليه وسلم اللهم زدنى فيك تحديرا لانه المقام الاعلى والمنظر الاجلى والمكانة الزلني والمظهر الازهى والطريقة المثلى ومن هذه الحضرة صدر الانذار فعدم القرار وحل البوار بساحة الكفارفإ ببق سترولا حجاب الامن قه وخرقه هذا المشهد الاسني فان الستريقيد المستور والحجاب يحد المحجو بولاحداناته ولاتقييد لجلاله فكيف يسترهنئ أوتغيب لهعين تجرى باعينناج اعلى كان كفرفن قال لبس كثلهشئ فقدصدق لانهمائم موجود لايغيب له عين ولا يحصر وأبن الاالله فجميع الصور الحسية والمعنوية مظاهره فهوالناطق من كل صورة لافى كل صورة وهوالمنظور بكل عين وهوالمسموع بكل سمع وهوالذي لم يسمع له كلام فيعقل ولانظر اليه بصر فيحدولا كان لهمظهر فيتقيد فالحوله لازم لااله الاهوالعز يزالح كيم عحو وهوعين ما بمحو قال ويثبت وهوعين مايثبت فايس كشلهشي في هذاالحكم وبهشهد له العلم الصحيح الموهوب فعلم الدليل بنفيه اذلم يكن يبد دمنه ولاله تعلق بسوى صفات السلب والتنزيه وعلم الكشف يثبته ويبقيه ولايبد ولهمظهر لاويرا دفيه والعلمان صحيحان فهولكل قوةمدركة بحسبهاليه رفهاانهامازات عن منصبها وانهالم نحصل بيدهام والعلم بالله الاماهي عليه في نفسها فذاتها عرفت ونفسها وصفت غرجعن التقييدوالحدود بظهو رهفها ليكون هوالمعبو دفق دفضي أن لا يعبدالا اياه ف كانت الاصنام والاوثان مظاهر له في زعم الكفار فاطلقواعليها اسم الالهفا عبدوا الاالاله وهوالذى دل عليه ذلك المظهر فقضى حوائجهم وسقاهم وعاقبهم اذلم يحترموا ذلك الجناب الالهي في هذه سعدبه قوم وشق بهآخرون قال بعضهمكل ماتخيلته في نفسك أوصوره وهمك فالله بخلاف ذلك فصدق وكذب وأظهر وحجب وقال الآخ لايكون الحق مدلولالدليل ولامعقولاللعقول لاتحصله العقول بافكارها ولاتستنزله المعارف باذ كارهافاذاذ كرفيه يذكرو به يفكرو يعقل فهوعقل العقلاء وفكرة المفكرين وذكر الذاكرين ودليل الدالين لوخ جعن شئ لم يكن ولوكان في شئ لم يكن فهذا قد أبنت لك ما أثر دالاصطلام اللازم وان العلماء هم المقر بون الذين أدركواهذاالمشهدالاحي وهدنده المعرفة العظمي ومن سواهم فقد نصب لهعلامة يعبدها وحقيقة يشهدهاوهي ماانطوى عليه اعتقاده لدليل قام عنده أوقلد صاحب دليل فهوعند نفسه قدظفر بمطاوبه واعتكف على معبوده وسكن اليه واستراح من الحيرة وكفر بماناقض ماعنده وكفر بلاشك غيره بمن اعتقد غير معتقده فلهدا يكفر

بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاد نياو آخرة والعالم المحقق لماهو الامرفي عينه يتفرسج في ذاته وفي العالم ظاهره وباطنه فهوالعين المصيبة وهوالمثل المنزه المنصوص عليه الذي نفي الحق ان يماثل أو يقابل بقوله تعالى ليس كمشاه شئ أي ايس مثل مثله شئ فالكاف كاف الصفة ماهي زائدة كايرى بعضهم فبعض العلماء يرى فى ذلك أن لوفر ض له مثل لم عائل ذلك المثل فاحرى ان عائل هوفى نفسه وعند بعضهم نني المثل عن المثل المحقق الذي ذكر ناهستال الجنيدعن المعرفة والعارف فقال لون الماءلون انائه فاثبت الماءوالاباء فاثبت الحرف والمعنى والادراك ونني الادراك ففرق وجع فنعم ماقال وبعدان ابنت الث عن مرتبة الاصطلام اللازم فلنبين للثمايق من هذا المنزل وهو العلم بالجود الالمي الخارج عن الوجوب وهل يكون الحق عوضا ينال بعمل خاص أملافاعلم ان للهجو دامقيد اوجو دامطلقا إفانه سبحانه قدقيد بعض جوده بالوجو دفقال كتبر بكرعلى نفسه الرحة أى أوجب وفرض على نفسه الرحة لقوم خواص نعتهم بعمل خاص وهوانهمن عملمنكم سوأبجهالة م تابمن بعده وأصلح فاله غفو ررحيم فهذا جو دمقيد بالوجوب لن هذه صفته وهوعوض عن هذاالعمل الخاص والتو بةوالاصلاح من آلجود المطلق فجاب جوده بجوده فاحكم عليه سواه ولاقيده غيره والعبد بين الجودين عرض زائل وعرض مائل قال سهل بن عبد الله عالمنا وامامنا القيت ابليس فعر فته وعرف مني انى عرفت فوقعت بيننامناظرة فقال لى وقلت له وعلا بينناال كلام وطال النزاع بحيث ان وقفت ووقف وحوت وحار فكان من آخر ماقال لى باسهل الله عز وجل يقول ورجتي وسعت كل شئ فع ولا يخفي عليك اني شئ بلاشك لان لفظه كل تقتضي الاحاطة والعموم وشئ أنكر النكرات فقد وسعتني رجته قال سهل فوالله لقدأخ سني وحبرني بلطافة سياقه وظفره بمثل هذه الآية وفهم منهامالم نفهم وعلمنها ومن دلالتهامالم نعلم فبقيت حائر امتفكر اوأخذت أتاوالآية في نفسي فاساجت الى قوله تعالى فيهافسأ كتبها الآية سررت وتخيلت انى قد ظفرت بحجة وظهرت عليه يما يقصم ظهره وقلت لهياملعون ان اللة قد قيدها بنعوت مخصوصه بخرجهامن ذلك العموم فقال فسأ كتبها فتبسم البليس وقال بإسهل ما كنت أظن ان بلغ بك الجهل هذا المبلغ والظنف انك هاهنا ألست تعلم ياسهل ان التقييد صفتك الصفته قالسهل فرجعت الى نفسي وغصصت بريق واقام الماءفى حاتى وواللة ماوجدت جوابا ولاسددت في وجهه باباوعامت انه طمع ف مطمع وانصرف وانصرفت ووالله ماأ درى بعد هـ فداما يكون فان الله سبحانه مانص عار فع هـ فداالا شكال فيق الامر عندى على المشيئة منه فى خلقه لاأحكم عليه فى ذلك بامد ينتهى أو بأمد لا ينتهى فاعلم ياأ خى انى تتبعت ماحكى عن ابليس من الحجج فارأيت أقصر منه مجة ولاأجهل منه بين العلماء فاما وقفت له على هذه المسئلة التي حكى عنه سهل ابن عبىداللة تبعبت وعامت انه قدعم علمالاجهل فيه فهوأ ستاذسهل في هذه المسئلة والمانحن في أخذناها الامن الله فالابليس علينامنة فى هذه المسئلة بحمد الله ولاغيرها وكذاأرجو فهابق من عمر ناوهي مسئلة أصل لامسئلة فرع فابلبس ينتظر رحة الله ان تناله من عين المنة والجود المطلق الذي به أوجب على نفس مسبحانه ماأ وجب و به تاب على من تاب وأصلع وفالح يحملة العلى الكبير عن التقييد في التقييد فلا يجب على الله الاماأ وجبه على نفسه فالعارف كذلك فى جوده لا بتقيد ولا يعطى واجباع عليه فأن وجوب العطاا عاسب الملك ولاملك للعارف مع الله فالمال الفدى بيدااعارف هوللة ليس لهوالزكاة تجب في عين المال على رب المال ولارب لهسواه سيحانه فقد أوجب على نفسه ان بخرج من هـ ذاالمال مقدار المعيناهو حق لطائفة من خلقه أوجبه طم على نفسه في هـ ذاالمال الذي بيد العارف فيخرج العارف من هاذا المالحق تلك الطائفة نيابة عن رب المال كايخرج الوصى عن اليتيم بحكم الوكالة فأنه وليه ومن هذاالباب زائطا تفةفي كشفها لهذاالمقام فإتؤذز كاةمابيدهامن المال ورأيت منهم جاعةمع كونهم يخرجون ماهوأ كمترمن الزكاة ولابزكونه ويقولون ان الله تعالى لا يجب عليه شئ وهذا المال لله ليس لى ويدى فيه عارية وأنافى هذه المسئلة حنفي المذهب فكالابجب على ولى اليتيم اخواج الزكاةعن اليتيم لان اليتيم لا تجب عليه الزكاة في ماله لانه الخاطب فلاأزكيه فقد بينتاك وفقك الله الجود الالمي وتقسيمه واماهل بكون الحق عوضا لعمل خاص أم لافاعلم انمالك بن أس رضى الله عنه يقول في الرجل يعطى الرجل هدية ثم ان المعطى له لا يكافئه فيطلبه بالمكافاة عند الحاكم

فللحاكم

فللحاكم ان يفصل عليه الامر لما فيه من الاجال ليترب الحكم على التعيين فيقول له حين أعطيته هذه الهدية ما ابتغيت بها وجه الله فان قال الخصم ابتغيت بها ما ابتغيت بها وجه الله فان قال الخصم ابتغيت بها الاجرف الآخرة من الجنة أو المعاوضة في الدنيا حكم على المعطى اياه بردعين ما أخذه منه ان كانت عينه باقية وان كانت العين قد ذهبت حكم له بالقيمة على الخلاف في ذلك هل تعتبر القيمة في الشي في زمان العطا أوفى زمان القضا وان قال انها أعطيتها ابتغاء وجه الله المي يحمله به بهديتك فن وجه أثبت معوضا عنها في العين قد من عاد والمن وجه ينفى ان يكون عوضا فانه لا يما ثله في العدر شيء من مخلوقاته والسكل ينعمته غير انه المعلى في الدار الآخرة عما يناسب هديته فان زاد على ذلك فن باب المنة وقد قيل نعمته غير انه المعلى وفي الدار الآخرة عما يناسب هديته فان زاد على ذلك فن باب المنة وقد قيل نعمته غير انه المعلى في الدار الآخرة عما يناسب هديته فان زاد على ذلك فن باب المنة وقد قيل على وليس بلة ان فارة تمن عوض

والتحقيق في هذه المسئلة ان الحق من حيث ذاته ووجوده لا يقاومه شئ ولا يصح ان يرادولا يطلب لذاته واغ ايطلب الطالب و ير يدالمر يدمعرفته أومشاهدته أو رقيت وهذا كله منه ليس هوعينه واذا كان منه لاعينه فقد يصح عندالله وضافيكون عمله في الدنيالذي هو الحضور هنافي عمله جواء وهي لغيرالحاضرز يادة ومنة فهوعند هذا العمل جواة عندالله وقي أرفع المنازل فهي للحاضر هنافي عمله جواء وهي لغيرالحاضرز يادة ومنة فهوعند هذا اليس عوضا وهوعند الآخر عوض فيكون الحضور في الدنيامن الجود المطلق من عين المنة وتكون الرقية من الجود المقيد بواء عمل وجبه على نفسه فن جوده شهدت جوده في الحرج عنه شئ ولا أوجب مخلوق عليه شيأ لااله الاهوالعزيز الحكيم فاذاأ عطى العبد ابتداء لغيره لا جلد المنازل المنتحقاق تحت قيد الحق فيكون عطاء مثل هذا العبد المنتحقاق لا يعلى ذلك فانه اتصف فيه بصفة الحق من الجود المطلق حيث لم يكن عطاق مجواء ولما كان حاله هذا فكان الله تعالى المنازع عليه بالشكر والثناء على الته يتولى الله يعلى متال والله يقول الحق المنازل والله يقول الحق بواء ولما كان حاله هذا والله يقول الحق بواء ولما كان حاله هذا والله يقول الحق بواء ولما كان حاله على عبد والمنازل والله يقول الحق بواء ولما كان حاله على هذا العبد المنع على غسره ابتداء اطلاق السان المنع عليه بالشكر والثناء عليه متولى الله وهو بهدى السيل

الباب الثالث والتسعون وماتتان ف معرفة منزل سبب و جود عالم الشهادة وسع ظهور عالم الفسيم و الحضد قالم سد مقاد

وسبب ظهور عالم الغيب من الحضرة الموسوية الداما الشمس كان لها المساع \* فداك النور من قبل الداما الدام الموت من رب براها اذاما الموت حل بكل نفس \* فداك الموت من رب براها اذاما جنسة المأوى تجلت \* من الطيب المسك فى شداها وان طمست نجوم فى سماء \* فداك الطمس أور تهازها ها وان دخلت نفوس فى نفوس \* فان دخولها فيها مناها

وعمار القفار لها شرود به من الصيد الذي يفني ذماها ولوأن الرسول برى نفوسا به نود رسالتيه لما أتاها ولوعرضت عليمه الحجب عما به يجئ به المنازع ما أباها ...

ولوأن الجوارى سابحات ، الى أمــــ لحقق منتهاها ولوأن الليالي مرســـلات ، غــدائرها لما شــقوا دجاها الأدال

ولوأن الصباحيري وجوها ، منورة الجوانب من ضحاها

لانجـــله ومات ماعـزاما \* وهيمه وتمـه هواها ولوأن الهلال يكون بدرا ، لار بعسة وعشر مانسلاها ولوأن البحار تكون ماء \* فــراتا لم يلذبه ســـواها ولو أن الاراضي ذات سطح به لما قال المهيمن قيد دعاها وأظهر فيمه زينمة كلشئ ، وأخبني حكمة فيمه ثراها ولو أن الديار بها أنيس ، لكان أنيسها رب بناها ولكن لايصح الانس عندى \* بذات مالهاصفة تراها ولوأن العوالى في المان سلفاها أعلى ذراها ولو أن الرواسي شامخات \* لكان شموخها بمن عبادها ولكن الشموخ لحامقام \* به رب البرية قد حباها ولوأن الصحيفة قيدتمن \* يقيدها لرى وقد محاها ولوأن الحِيم نكون نارا \* بلا برد مشبت على هـواها والكن العذاب وجود ضدًّ \* تراه النفس ذوقًا في جناهـا ولوأن الحبة ذات شخص \* الضعف شوقهامنها قواها ولونظر الشرع حين تخلو بي عين نهدواه شرعا مانهاها ولوأن السماء بلانجوم \* لنورها قليـــلمن ســناها ولوأن الرياح جوت رغاء ، لزعـزعها وأفقــدها رخاها ولوأن المياه تغـــور غــورا \* لاحيا العالمـــين ندا يداها ولوأن السحاب حت حياها ، عن الكفار أغناهــمحياها ولوأن الجبال تسير سيرا \* لكان سماؤها منها ثراها ولوأن العبون ترى سناها \* بلا عب لحسل بهاعماها ولوأن الماوك تراك عينا \* اذا أقبلتم حلت حياها ولونطق الكتاب بكل حمد \* على أحمد من الدنيا عناها ولوأن المغيريفيير صبحا ، عليهافي الفيلاة لماسياها ويثبت في مواقف مهلكات \* لقوّتها اذا أمردهاها لقدأقسمت بالسميع المثانى ، ومن سو رالحر وف بعين طاها لقدأ بصرت عين الشمس نحني \* عن الابصار اذ تعطى نداها فتبصر جوهابيدى سحاباه وتبصر أرضها تزهو رباها وتظهر حسنها العمي عيون \* وبخيني طرفها عنا عناها ولماقيــلقـــدرحلتوغابت ، وقد تركت خليفتها أخاها أجبت رسوط الما أتاني ، ليستل ان تكلمني شفاها فقلت السيترأولى لانى ، رأيت فناء عيدي في فناها فارحلت لبغض كان منها \* ولكن كان عن حاد حداها فصار الكل مفتقرا اليها ، وصار الكون يرغب ف حداها



ف كم من حفرة قد كنت فيها \* ولولاها لملت على شدفاها لعدلة شدهوة لوأن عيسى \* تؤيده الاساة لما شدفاها وكم من طعمة أكات بحرص \* لشد مهوتها ولم تبلغ أناها ولم من شدهوة نظرت الينا \* وناناها عصدمنا من أذاها ولم تك نفسنا يوما نوتها \* وكان العقل قد أخفى نواها مخافة ان تطالب نفوس \* بها والعقل يحدر من جفاها \* ولاخطرت له يوما بال \* ولا حكمت عليد ولا نواها ولكن الشريعة أثبتها \* الى أهل السعادة فى خساها فنالوها ولم تعدة في خيا \* وصانهم المهيمن عن زكاها فنالوها ولم تعدة في خيا \* وصانهم المهيمن عن زكاها

اعلم أبدنااللة واياك ان هذه القصيدة وكل قصيدة في أوّل كل باب من هذا الكتاب ليس المقصو دمنها اجال ما يأتي مفصلا فى نثرالباب والكلام عليه بل الشعر في نفس من جلة شرح ذلك الباب فلا يتكرر في الكلام الذي يأتي بعد الشعر فلينظر الشعرف شرح الباب كإينظر النثرمن الكلام عليمه فغي الشعرمن مسائل ذلك الباب ماليس فى الكلام عليه بطريق النثروهي مسائل مفردات تستقل كلمسئلة فى الغالب بنفسها الاأن يكون بين المسئلتين رابط فيطلب بعضها بعضا كالانسان فأنه يطلب الكلام في الحيوان بما فيه من الاحساس ويطلب النبات بما فيسه من النمو والغذاء ويطلب الجادعافيه بمالايحس كالاظفار والشعرفيتعلق بالنبات لنمؤهاو يتعلق بالجادلعدم احساسهاومافي الوجودشئ أصلالايكون بينهو بينشئ آخوار تباط أصلاحتى بين الرب والمربوب فان الخلوق يطلب الخالق والخالق يطلب المخلوق والدا كان العلم من العالم على صورة المعلوم وخو ج المعلوم على صورة العلم وان لم يكن كذلك فن أين يقع التعلق فلاتصح المنافرةمن جيع الوجوه أصلا فلابدأن تتداخل المسائل للارتباط الذاتي الذي في الوجو دبين الاشياء كلها فافهم ماأشرت بهاليك في هذاالارتباط فانه ينبئ عن أمرعظيم إن لم تتحققه زلت بك قدم الغرور في مهواة من التلف فانه همن هناتعرف مامعني قول من قال بحدوث العالم ومن قال بقدم العالممع الاجماع من الطائفتسين بأنه يمكن وانكل جزء منمه حادث وليس له مرتبة واجب الوجود بنفسه وانماهو عند بعضهم واجب الوجود بغيره امالذات الوجدعند بعضهم والمالسبق العربوجوده عندآخوين ولولا صحة الارتباط الذي أشرنا اليه لماصع ان يكون العالم أصلاوهوكأتن فالارتباط كأنن والمنافرة وعدم المنافرةمن وجه آخو فكل حقيقة الهية لهاحكم فى العالم ليس للاخوى وهي نسب فنسبة العالم الى حقيقة العلم غير نسبته الى حقيقة القدرة فكم العلم فيه لامناسبة بينه و بين المقدور وانمامنا سبته بينهو بين المعاوم والامرمن كونه معاوما يغايركو نهمقدورا فاذا نظرته على هذا النسق قلت لامناسمة بين اللهو بين عماده واذا نظرت بالعين الاخوى أثبت الذسية فانهاء وجودة في الكل فاحكم يحسب مانراه وما يغلب عليك فى الوقت واذا تبينت الحقائق لذى عينين فليقل ماحدله الشرع ان يقول ولا يقل بعقله فان اطلاق الالفاظ منها ماهو محجور علينامع صحة المعنى ومنها ماهو مباح لنامطلقامع فسادالمعني كاطلاق نسبة الظرفية لمن لايقيل الظرفية وكنسبة استفادة العلم لن لايستفيد علما فالاطلاق مشروع والوجه المنافي مقول كالحراطلاق نسمة الولد وأدخله تحت حكم لووكم حجر تبديل القول الالمي في قوله ما يبدل القول لدى وأدخله تحت لوولا مدخل نحت لوالا الممكن والعقل مدل على الاحالة في الولدد لالة عقلية ويدل على الامكان في هداية الناس أجعين د لالة عقلية ويدل على احالة هداية الناس أجعين لماسبق فى العلمين الاختمال فدلالة عقلية وتدل لفظة لوعلى انه مخبر في نفسه ان شاءشاء أمراماوان شاءلم يشأذلك الامروهذا وردبه الاخبار الالحي ويحيله العقل وقدأم ناالله بالعربه وجعل الآيات دلائل لأولى الالباب ولكن لماهى دلائل عليه خاصة فلا يخلوالا مرفى أمره ايانا بالعطر به هل نسلك في ذلك دلالة الشارع والوقوف عند اخباره تقليداأ ونسلك طريقة النظرفيكون معقولا أونأ خددمن دلالة العقسل مايثبت به عندنا كونه الها

( ٨٤ - (فتوحات) - ثاني )



ونأخدمن دلالة الشرع مانضيفه الى هذا الالهمن الاسهاء والاحكام فنكون مامورين في العلم به سبحانه شرعاوعقلا وهوااصحيح فان الشرع لايثبت الابالعقل ولولم يكن كذلك لقال كل أحدفي الحق ماشاء بمانحيله العقول ومالاتحيله وهمقد فعاوا ذلك مع الايمان بالشرع ودخاوا بالتأويل فأمور لاحاجة طميها ولواستغنوا عنهاله يطالبهم العقل بذلك ولاسألهم الشرع عن ترك ذلك بليسأ لهم الشرع عن فعل ذلك وهم فيه على خطر ولا حجة على ساكت الااذاوج عليه الكلام فعاسكت فيهوقد اندرج في هذا الكلام جيع ماذكرناه في القصيدة التي في أول الباب فانه جيع ماعد دفيها من الامور تطلب حقائق الهية تستند البهاو تنافر حقائق ألهية فعما يتضمن هذا المنزل تجلى الجاب بين كشفين وتحلي المكشف بين عجابين ومافي المنسازل منزل يتضمن هذا الضرب من التحلي الاهذا المنزل فان التحلي المنفر دفي المظهر منغير بينية يعطى مالايعطيه فىالبينية والتجلى المفرد الذاتى في غسير المظهر يعطى مالايعطيه في البينية وهذا التجلي الواقع في البينية يعطى الحصر بين أمرين وكل محصور محدود بن حصره وهذا أعب المعارف في هذا الطريق ان يكون التجلى الذاتي الذي له الاطلاق محصورا فهو كإيقال عن القاعد في حال قعوده انه قائم فظاهر الامر انه لا يتصوّر فسبحان من تنزه عن الاضداد وقبلتها أوصافه قال صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كاترون الشمس بالظهيرة فان كان أرادالنهار بهذا اللفظ فقدعم التحليات الذاتسة وان اختلفت في حكم التحلي كاختلاف صفة تنزيهه باسمه الغني عن الفقروصفة تنزيهه بالاحدية عن الشريك بقوله ولم يكن لهشريك في الملك كذلك التجليات الذاتيــة البصر يةمثل هنده التجليات الذاتية العقلية وانكان أراد بالظهيرة وقتامعينا في النهار وهو الاظهر في المعنى الحقق واللفظ وعليه أولى ان يحمل هذا القول فان النهار كله تجل ذاتي لان الشمس فيه ظاهرة بذاتها فأن النهار جلاهاللا بصار وانكان النهارمعاولاءنها فظهرت بذاتهامن أول شروقها الىحال غرو بهاوها تجل وحكمفي كل دقيقة يعرفهامن يعرفهاو بجهلهامن يجهلها والذي يعرف الكلمن ذلك ما امتدرمانه فيفر ون مابين حكمها في طاوعها وشروقها وحكمهافي اشراقها وحكمهافي ضحاها وحكمهافي زوالها وهوأ واغشيها وحكمهافي عصرها وحكمهافي قبض ضوئها وقاة سلطانه عما كان عليه فعايقا بله من أوّل النهار وصدر موحكمها عند سقوطها ولكل تجلوان كان ذاتياحكم لبس للآخر فاعدا الطرفين فهوتج لذانى بين تجليين ذانيين الاالطرفين فهو تجل ذاتى عقيب تجل عجابى والطرف الآخرتجلذاتي يعقبه نجل حجابي فهوتجلذاني بين تجلذاتي وججابي وقدرمينا بكعلى الطريق فافهم من حالات تغير الاحكام الشمسية في هذه الآنات ووقوع التشبيه منهافي أن معين وهو الظهيرة وحالة الصحووعدم السحاب بينها وبين الرابي وخذأ نت في الآنات الباقية آثار التجلي الذاتي فاعلم ان النور المنبسط على الارض الذي هومن شعاع الشمس السارى فى الهواءليس له حقيقة وجودية الابنور البصر المدرك لذلك فاذا اجتمعت العينان عين الشمس وعين البصر استنارت المبصرات وقيسل قدانبسط الشمس عليها ولذلك يزول ذلك الاشراق بوجود السحاب الحائل لان العيين فارقت هذه العين الاخرى بوجو دالسحاب وهي مسئلة في غاية الغموض لاني أقول لوأن الشمس في جوّ السهاء ومافي العالم عين تبصر من حيوان ما كان له اشعاع منسط في الارض أصلافان نوركل مخلوق مقصور على ذا ته لا يستنبر به غيره فوجود أبصارناووجو دالشمس معاأظهر االنور المنبسط ألاترى الالوان تنقلب في الجسم الواحد المتلون بالخضرة مثلا أوالحرة اذا اختلفت منك كيفيات النظر اليهمن الاستقامات والانحرافات كيف يعطيك الوانا مختلفة محسوسة تدركها ببصرك لاوجودها في الجمم المنظور السه في الشمس ولا تقدر تنكر ذلك ولاسم اذا كان الجسم المنظور اليه فى الشمس فقداً دركت مالا وجودله حقيقة بل نسبة كذلك النور المنبسط على الارض وكتقل الحرياء في لون ماتكون عليمه وزالاجسام على التدر يجشميا بعدشئ ماهي مثل المرآة تقبل الصورة بسرعة ولاهي جسم صقيل وادراك تقلبها فىالالوان محسوس مع عامك بأن تلك الالوان لاوجود لهافى ذلك الجسم الذى أنت ناظر اليه ولافى اعيانهاني ءامك كذلك العالممدرك تلقفي حال عدمه فهومعد وم العين مدرك للقيراه فيوجده النفر ذالاقتيدار الالمي فيه ففيض الوجودااميني انماوقع على المالر ثيات الله في حال عدمها فن نظر الى وجود تعلق رؤية العالم في



حال عدمه وانهارؤ ية حقيقية لاشك فيهاوهو المسمى بالعالم ولايتصف الحق بأنه لم يكن يراه ثمر آه بل لميزل يراه فن قال بالقدم فن هناقال ومن نظر الى وجو دالعالم في عينه لنفسه ولم يكن له هذه الحالة في حال رؤ ية الحق اياه قال بحدوثه ومن هنانعلران علةرؤ بة الراقي الاشياءليس هواكونها موجودة كاذهب اليه من ذهب من الاشاعرة وانماوجه الحق فىذلك اعاهواستعدادالرقى لان يرى سواء كان موجودا أومعدومافان الرؤية نتعلق به وأماغير الاشاعرة من المعتزلة فانها اشترطت فيالرؤ يةالبصرية مهورازا ئدة على هذاتا بعة للوجود وطذاصر فتالرؤية الى العلم خاصة فأما تجلى الذات بين تجليبن حجابيين فلابدان يظهرفى ذلك التجلى الذانى من صور الحبابين أمر للرائى فيكون ذلك التجلىله كالمرآة يقابل مهاصورتين فبرى الحجابين بنورذلك التجلى الذاتي في مرآة الذات كاتشهد الفقر في حال تنزيهك الحق عنه سبحانه الغنى الجيدوان لم يكن الامركة لك فكيف تنزهه عماليس عشهود لك عقلافهكذا صورة الجاب في الذات عند التجلي وأوضح من هـ ذافلا يمكن فاذا أدرك العارف صورة هـ ذين الحجابين أوصورة الحجاب والتحلى الذاتي الذي هذا التحلى الذاتي الآخ يينهما أوادرك التجليين الذانيسين في مجلى الحجاب الواقع بننهما فليكن ذكره وعمله يحسب ماتعطيمه تلك الصورتان في ذلك الجلي والعلة في انه لا يدرك أبدا في التجلي أي نجل كان الاصورتين لابدمنهما الكون الواحد يستحيل ان يشهدفي أحديته والماكان الانسان لانصح له الاحدية وهم في الرتبة الثانية من الوجود فله الشفومة لهذا الإيشاهيد في التحلي الاالصورتين الذي هوالجلي بينهما فلا مرى الرائي من الحق أبداحيث رآه الانفسمة فهمذا التحملي يعرفك بنفسمك وبنفسه فان كان التجلي بين عجابين كانت الصورتان عملاان كان فى الدنيافيكون عمل تكليف مشروع وانكان فى الآخرة فيكون عمل نعيم فى منكوح أوملبوس أومأ كول أومشروب أوتفر ج يحديث أوكل ذلك أوماأ شبه ذلك بحسب الحجاب ولهذا اذا رجع الناس من التجلي في الدار الآخرة يرجعون بتلك الصورة ويرون ملكهم بتلك الصورة وبها يقع النعيم ويظهر ان النعيم متعلقه الاشياء وليس كذلك وانمامتعاق النعيم وجود الاشياءأ وادرا كهاعلى تلك الصورا لحجابية التي أدركها في الجلى الذاتي وانكان التحلي تجليا حجابيا بين تجليين ذاتيين كتحلى القمر بين الضحى والظهيرة وتجلى الليل بين نهارس كانتالصورتان فىذلك المجلى الحجابي علمالاعمسلا ولكين من عاومالتنزيه فتتحلى بهالنفس وتنع بهالنعيم المعنوي وتلك جنتها المناسبة لهافافهم وانكان التجلي الذاتي بين تجل حجابي وذاتي كانت الصورنان صو رةعلم لاصورة عمل فالتحلي الذاتي في الذاتي صورة علم تنزيه لاغير وصورة التجلي الحجابي فيه صورة علم تشبيه وهونخلق العبد بالاسهاء الالهمة وظهوره فيملكه بالصفات الربانية وفي هذا المقام يكون المخلوق خالقاو يظهر بأحكام جيم الاسماء الالهية وهذه مرتبة الخلافة والنماية عن الحق في الملك وبه يكون التعجيجه له في الموجودات بالفعل بالهمة والمباشرة والقول فاماا لهمة فانه ير بدالشئ فيتمثل المرادبين يديه على ماأرادهمن غيرز يادة ولانقصان وأماالقول فانه يقول لما أرادهكن فيكون ذلك المرادأ ويباشره بنفسه انكان عملا كباشرة عيسى الطين فى خلق الطائر وتصويره طائرا وهوقوله لما خلقت بيدى فللانسان فىكل حضرة المية نصيب لمن عقدل وعرف وان كان التجلي الحجابي بين تجل عجابي وذاتي فالتجلى الحجابي في الحجابي علم ارتباطه بالحق من حيث ماهو دليل عليه وكونه سبباعنه وانه على صورته ونسبة الشبه به وأماصورة التحلي الداتي في الحجابي فهو على تجلي الحق في صفات الخلوق من الفرح والتجب والتبشبش واليد والقدم والعين والناجب واليدين والقيضة والنمين والفسم لأخلوق بالمخلوقين وبنفسه واتصافه بحجب النور والظلم وبحصر سيحانه الحرقة خلف تلك الحيالنور بةوالظامية وقيدحصرت لكمقام التحليات في أربع وليس تمغيرها أصلا ولماأعطت الحقيقة في التحليات الاطمة الهالات كون الافي هذه الاربع في العالم كانت الموجودات كلهاعلى التربيع في أصلهاالذى ترجع اليه فكل موجود لابدان بكون في علمه علم تدريه أوعل تشبيه وفي عمله امافي عمل صناعي أوعمل فكرى روحاني ولاتخاومن هذه الاربعة الاقسام وكذا الطبيعة أعطف بذاتها لحريح هذه التجليات فان الموجودات انماخ وجتعلى صورة هذه التجليات فكانت الحرارة والبرودة واليبوسة والرطو بة وهي في كل جسم بكالهاغيرانه قدتكون فى الجسم على النساوى فى الفقة وهوسبب بقاء ذلك الجسم وقد الاتكون فى الجسم على السواء فى الققة فتسكون العلل اشلك الجسم وستصحبة وحالات الامراض تنقلب عليه بحسب غلبة بعضها على بعض فان أفرطت كان الموتوافر اطهامنها فان السبب الموجب لافراطها انماوقع منهاعا كول يأكاه الانسان أوالحيوان فحايكون الغال فى ذلك الما كول أوالمباشر يزيدفى كمية مايناسبه من الجسمان كان حاراقوى الحرارة وان كان بارداقوى البرودة وكذلك ماديق ثم انه لماألف بين هذه الاربعة لميظهر الاأر بعا ولاقبلت الاأر بعة وجوه فان حقائق تلك التجليات الاربعة أعطت أن لاتأتلف من هـنـ الاربع الاوزنها في العـددو لهذا كانت منها المنافرة من جميع الوجوه والمناسبة كإذكرناه فىالالهيات فىأولهذا الياب وتلك الحقيقة الالهية حكمت على العالمان مكون بتلك المثامة اذ كان المعلوم على صورة العلم وعامه ذاته فافهم فالمنافرة كالحرارة والبرودة وكذلك الرطو بة واليبوسة فلذلك لاتجتمع الحرارة والبر ودة ولاالرطو بة والمبوسة فى حكم ابداوا وجدالة العناصر أر بعة عن تأليف هذه الطبائع فكان النار عن الحرارة واليبوسية تملم بجعل ما يليه ما ينافره من جيع الوجوه بل جعل اليه ما يناسبه من وجهوان فارقه من وجه فكان الهواءله جاراعا يناسبه من الحرارةوان نافر مبالرطوبة فان للوساطة أثراوحكا بجعها بين الطرفين فقويت على المنافرة لهافالهواء حار وطب فهاهو حار بستحيل الى النار بالمناسب وغلب الوساطة وبماهور طب يستحيل الى الماء بالمناسب ثم جاور الهواء من الطرف الاسفل الماء فقبل الهواء جوار النار للحرارة وقبل جوار الماء للرطو بةوان نافره بالبرودة كمانافره الحواء بالحرارة وكذلك جاور بين التراب وبين الماء للبرودة الجامعة لمجاورتهما فاظهرعنها الاأر بعة لذلك الاصل وكذلك الجسم الحيواني المولد جعل أثر النارفيه الصفراء وأثر الهواء الدموأثر الماءاليانع وأثو التراب السوداء فركب الجسم على أربع طبائع وكذلك القوى الاربعة الحاذنة والماسكة والحاضمة والدافعة وكذلك قرنااسمعادة والشقاء بالار بعة بالمين والشمال والخلف والامام لان الفوقية لاعشى الجسم فيها بطبعه والتحتية لاعشى فيهاالروح بطبعه والانسان والحيوان مركب منهما فاجعات سعادته وشقاوته الافعا بقبله طبعه في روحه وحسمه وهى الجهات الاربع وبهاخوطب ومنهاد خدل عليه ابليس فقال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولم يقل من فوقهم ولامن تحتهم لماذ كرناه فابليس ماجاء هالامن الجهات التي تؤثر في سعادته ان سمعمنه وقبل ما يدعوه اليه وفى شقاوته ان لم يسمع منه ولم يقبل ما دعاه اليه فسسبحان العايم الحكيم مر تسالاشياء مر أنها وهكذا فعل العالم الجسماني العاوى فعل البروج التي جعل الاحكام عنهافي العالم على أربع نارية وترابية وهوائية وماثية وكذلك جعل أتهات الماالب أربعة هل وماولم وكيف وكذلك أتمهات الاسماء المؤثرة في العالم وهو العالم والمريد والقادروالقائل فعلمه بكونه بكون فىوقت كذاعلى حالة كذادون ذلك لايمكن فهذا العلم علق الارادة بتعين ذلك الحال فالقائل علق القدرة بايجاد تلك العين فعلم فاراد وقال فقدر فظهرت الاعيان عن هذه الاربعة فالحرارة للعلم واليبوسة للارادةوا ابرودة للقول والرطو بةللق مرة فللحرارة التسخين ولليبوسة التحفيف وللرطو بة التليين وللبرودة التبريد قال تعالى ولارطب ولايابس فذكر المنفعلين دون الفاعلين لدلاانهما على من كالمنفعلين عنهما وهماالحرارة انفعل عنهااليبوسسة وكذك البرودة انفعل عنهاالرطوية فانظرما عطته همذه التجليات بحصرهافها ذكرناه وكذلك العالم سعيدمطلق وشقي مطلق وشقي ينتقل الى سعادة وسعيد ينتقل الى شقاوة فانحصرت الحالات في أربع ومنه الازل والآخر والظاهر والباطن ومائم خامس وهذه نعوت نسبته مع المالم ومرا أب المددأر بعة لاخامس لحا وهي الآحادوالعشرات والمثات والآلاف تم يقع التركيب وتركيبها كتركيب النابائع لوجو دالاركان سواء واعلم يأخي انه ليلة تقييدى لبقية هذا المزلمن بركانه رأيترسول اللهصلي اللة عليه وسلم وقداستاتي على ظهر دوهو يقول ينبغى للعبادان يرى عظمة الله فى كل شئ حتى فى المسح على الخفين واباس القفاز بن وكند أرى فى رجليه صلى الله عليه وسلم نعلين اسودين جديدين وفيديه قفاز بن وكأنه يشيرالي مسرورا بماوضعته في هدادا المنزل من العلم عا يستحقه جلال اللة ثم يقول مادام البدرط العافالنفوس في البسانين نامَّة وفي جو استقها آمنة فادا كان الظلام ولم يطلع

البدر

البدرخيف من اللصوص فينبغي ان يدخل الانسان المدينة حدرامن اللصوص فكنت أفهم عنه من هذا الكلام انهير بدان النفوس اذا كانشهودالحق غالباعليها محققة مهوفيه عندمن يدخل بساتين معرفة الله والكلام في جلاله على ضرو بهوكثرة فنونه فشبه الحق بالبدر وشبه مانحو به البساتين من ضروب الفواكه بمانحوى عليمه الحضرة الاطمية من معارف الاسهاء الاطمية وصفات الجلال والتعظيم وفهمت منه في المنام من قوله إذا غاب البدروذلك شهود الحق في الاشياء والحضور معه والنية الخالصة فيه كان ظلام الجهل والغفلة عن الله والخطأ وخبف من اللصوص بريد الشبه المضلة الطارتة لأصحاب النظر الفكرى وأصحاب الكشف الصورى فذكر ذلك خوفاعلى النفوس اذاا شتدت في المكلام على مايستحقه جناب الحق فليد خل المدينة ير بدفليتعصن من ذلك بالشرع الظاهر ولبلزم الجاعة وهم أهل البلدقان بداللة مع الجاعة عمراً يته صلى الله عليه وسلم بتقلق قلقاعظما بجميع أعضائه لعظيم ماهو فيه من السرور بما يتضمنه هذاالمنزل من المعرفة وكانتافي الليل والبدرطالع حتى كان منه في النهار أرى البدر يضيء في كبد السهاء وقائل يقول لمير رسول اللة صلى الله عليه وسلف قلق عظيم لما يردعليه من الله ويشهد مواستيقظت فقيدت الرؤيا فى هذا المنزل واستبشرت بمارأ يته للة الجدعلى ذلك ويتضمن هذا المنزل الوماجة ومامن منزل الاو يحتمل ما يحوى عليهمن المعارف مجلدات كثيرة فقلت لاصحابي في هذه الليلة اعار جعل من المنزل بعض ما يحوى عليه من المعارف مسئلة من مسائله فسألني بعض أصحابي قال اذا كان الامر على هذا فنسهنا على عددما يحويه من المسائل بذكر وس أصولها خاصة لنعرفهامن غير تفصيل مخافة التطويل فقلت ان شاء اللهر عاأ فعل ذلك فها بقي علينامن هـ نده المنازل في هـ ندا الكستاب فكانت على هذه الليلة ليلة مباركة فاعلم ان هذا المنزل يتضمن علم التجلي في النجوم على كثرتها في كل نجم منهافى آن واحد برؤ ية واحدة وعلم مداخسل التجليات وعلم تجلى التابع والمتبوع وهسل بحصل للتابع ذوق من تجلى المتبوع أملافان المتبوع انماجاء يدعوالى القماجاء يدعوالى نفسه فقال تعالوا الى كلة سواء ينناو يينكمان لانعب الااللة ولانشرك به شيأ ولا يتخذ بعض نابعضاأر بابامن دون الله وقال أدعوا الى الله على بصيرة أناومن انبعني فجعل للتابع نصيباني الدعاءالي الته فكل علم يستقل به الانسان من كونه عاقلالا يحتاج فيه الى غير ممن رسول ولاد العلب كالعلم بتوحيد اللة ومايجب له وكذلك ما يحصل له من الفيض الالمي في الكشف في خلوا ته وطهارة نفسه بمكار م الاخلاق فثل هذا يكون لهمن التجلى مثل ماللتبوع لانهليس بتابع انماهوذو بصيرة امالدليك عقل سار اولكشف محقق هو فيهمثل المتبوع وكل أنسان مالههذا المقام وكان الذى عندهمن العلم باللة أخذه ايمانامن المتبوع ومشيءايه ويكون ذلك العلم يمالا يمكن ان يحصل الاعلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وهوعلم التقرّ ب الى الله من كونه قرية لامن كونه علم اوكذلك الاعمال البدنية والقلبية على طريق القربة لاتعلم الأمن المتبوع فاذا كان التجلي في هذا المقام لصاحب هذاالعل فلايلحق فيه التابع المتبوع أبدافه وللتبؤع تجل شمسي وهوللتابع تجل فرى ونجوى فاعلم ذلك ويمايتضمنه هذاالمزل تجلى الحق لاهل الشقاءفى غيرالا بمالرب مع ان اللهماجعل الحجاب الافي يومشذ مخصوصا وفي اسم الرب المصاف اليهم لافي اطلاق الاسم فهرفي الحجاب في زمان مختص من اسم مضاف خاص مهم فلا يمنع تجليمه في هذاالاسم الخاص طم في غيرذلك الزمان وفي اسم الرب المالق وفي غيرد من الاسماء قال تعالى كلا انهم عن ربهم يومثذ فأضافه البهديومنذ لمحمو بون فعله زمانامعينافافه ويتضمن هذا المنزل الهايس كل تجل يقع به النعيم وأن النعيم بالتجلى انمايقع للحبين المشتاقين الذين وفوابشروط الحبة ويتضمن هذا المنزل بطون عالم الشهادة في الغيب فيرجع ما كان شهادة غيباوما كان غيباشهادة وهكذاذهب اليه بعض العارفين في نشأة الآخرة ان الاجسام تسكون مبطومة فىالارواح وان الارواح تكون لهاظر وفاظاهرة بعكس ماهي فى الدنيافيكون الظاهر فى الدار الآخرة والحكم للروح لاللجسم ولهذا يتحقلون فىأبة صورة شاؤالغلبة الروحية علبهم وغيبية الجسم فيها كاهم اليوم عندنا الملائكة وعالمالار واحيظهرون فأبة صورة شاؤاومن منازل أصحاب الكشف الذين أنكر واحشر الاجسام فانهم أبصر وافى كشفهم الامرالواقع فى الدار الآخرة ورأوا أرواحانة حول فى الصوركاير يدون وغيب عنهم ما تحوى عليه تلك الارواح



من الجسمية كاغاب عنهم في هذه الدار في البشر الروحانية المبطونة في الاجسام في كانت الاجسام قبور الحما وفي الآخرة بالعكس الارواح قبور الاجسام فله في المنافي والكشف الثام الذي فرنابه وأصحابنا هناو في الآخرة انا كشفنا الارواح هناو غلب الاجسام الطبيعية عليها في الصورة الظاهرة فلا يرى من الارواح في ظاهر الاجسام الاآثار هاولولا الموت والنكون وظهور الموت والنكون وظهور الجسم عرياعما كان له من الآثار ذهبت طائفة الى هذا المذهب وهم الحشيشية في ارأت ان ثم خلف هذه الصورة الظاهرة شيأاً صلاف كيف بهؤلاء لولم كين موت في العالم ويتضمن هذا المتزلم عرفة العالم العداوى وترتيب صورته في تركيبه وانه على خلاف ما يذكره أصحاب علم الهيئة وان كان ما قالوه يعطيه الدليل و يجوز ان يكون الله يرتبه على ذلك ولكن ما فعل مع الموروي تضمن معرفة المما كلهيئ ومن أين كلفت وما يحرك ويتضمن علم القور بات و يتضمن علم السبب في ترتيبه من الاموروي تضمن معرفة الممكنين ومن أين كلفت وما يحرك كهم و يتضمن علم القور ابت و يتضمن علم المعرفة المكلفين ومن أين كلفت وما يحرك ويتضمن علم العواقب وما آل كل عالم فقدذ كرت رؤس ومسائله واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل

﴿ الباب الرابع والتسعون وما تنان في معرفة المنزل المحمدي المكي من الحضرة الموسوية ﴾

حرماللة قلب كل نبى \* وكذا قيل قلب كل ولى ورثوه وو رثوه بينهم \* فى عاوم وفى مقام على فاذاما نسبت الشرع عاما \* فاطلب العلم فى حوف الروى و بحار لها معارف نور \* فى شريف محقى ودنى ونبى مطهر و رسول \* وفقى بر ممردك وغنى ونعيم مرتب فى عاد \* وعسنداب مقسم فى ركى

اعلمان هذا المنزل يتضمن علم مرتبة العالم عند الله بجملته وهل العدمله مرتبة عندالله يتعين تعظمه من أجلها أملا وهل من خلق من أهل الشقاء المغضوب عليه له مرتبة تعظيم عند الله أم لاوهـ ل التعظيم الاطي له أثر في المعظم بحيث ان يسعد به أم لاوماسب تعظيم الله العالم وهل لمن عظم العالم من الخلق صفة يعرف بها أم لاوما الاسماء الالهية التي تضاف الى المخلوقين في مذهب من يقول ماأ قسم الله قط الابنفسه لكن أضمر ه تارة وأظهره في موطن آخر ليعلم انه مضمر فعالم يذكر وجيم مايتعلق مهذا الفن بتضمنه هذا المنزل انذكر ناهاعلى التفصيل طال الكلام ومما يتضمن هذا المنزل علم خلق الانسان من العالم وهل الحيوان مشارك له في هذا الخلق أم هو خصيص به ولم خص مهذا الضرب من الخلق وان كان يشاركه الحيوان فيه فإعين الانسان بالذكر وحده ولماذاذكرت لفظة الانسان في القرآن حيمًا ذكرت ونيط بذكرها الماالذم والماالضعف والنقص وان ذكر بمدح أعقب الذم منوطا به فالذم كقوله ان الانسان لغ خسر ان الانسان لربه اكنودوالضعف والنقص مثل قوله خلقنا الانسان من سلالة من طبن وقوله لقد خالقنا الانسان في كبدوالذم العاقب للدح كقوله لقد خلقنا الانسان في أحسن تقويم هـ ذامدح ممرد دناه أسـ فل سافلين هـ ذاذم ويتضمن عماما كأصحاب الدعاوى التي تعطيهار عونة الانفس ويتضمن تقسر يرالنع الحسية والمعنوية ويتضمن التخلق بالاسماءو بتضمن علم القوة التي أعطيها الانسان وان طائر اوفى ذلك ردعلي الاشاعرة وتقو ية للمتزلة فى اضافة الافعال الى المكافين و يتضمن علم ما يقع فيه التعاون و يتضمن علم ما لعرف الدليل وتركه طوى نفسه فهذا جيع رؤس مايتضمنه هذاالمنزل من المسائل وهي تتشعب الى مالا يحضى كثرة الاعن مشقة كيرة فامام تبة العالم عنداللة بجملته فاعلم ان الله تعالى ماخلق العالم لحاجة كانت له البه واعاخلقه دليلاعلي معرفته ليكمل بذلك ما نقص من مرتبة الوجود ومرتبة المعرفة فلم يرجع اليه مبحانه من خلقه وصف كاللم يكن عليه بلله الحال على الاطلاق ولا أيضا كان العالم في خلقه مطاو بالنفسية لانه ماطر أعليه من خلقه صفة كالبل له النقص الكامل على الاطلاق سواء

خلق

خلق أولم يخلق بلكان المقصودماذ كزناه مرتبة الوجودوم تبة المعرفة أن تسكمل بوجود العالم وماخلق الله فيدمن العم بالله لماأعطاه التقسيم العقلي فان وصف العالم بالتعظيم فن حيث نصب دليلاعلي معرفة الله وان بهكات من تبة الوجو دوم تدة المعرفة والدايل يشرف بشرف مدلوله ولما كان العمار والوجودا مرين يوصف بهما الحق تعالى كان لهماالشرفالتام فشرف العالم لدلالته على ماهوشريف فان قال القائل كان يقع هذا بجوهر فر ديخلقه في العالم ان كان المقصود الدلالة قلناصد قتوذلك أردناالاأن للة تعالى نسباو وجوهاو حقائق لانهاية لحا وان رجعت الى عين واحدة فان النسب لانتصف بالوجود فيدخلها التناهي فاوكان كأأشرت اليه لكان الكال الوجود والمعرفة عايدل عليه ذلك الخلوق الواحد فلايعرف من الحق الاماتعطيه تلك النسبة الخاصة وقد قلناان النسب لاتتناهي غلق المكنات لاتتناهي فالخلق على الدوام دنياوآخرة فالمعرفة تحدث على الدوام دنياوآخرة ولذاأم بطلب الزيادة من العلم اتراه أمره بطلب الذيادة من العر بالا كوان لاوالله ماأمرالابالزيادة من العرباللة بالنظر فما يحدثه من الكون فيعطيه ذلك الكون عن أبة نسبة الهية ظهر ولهذا نبع صلى الله عليه وسلم القلوب بقوله في دعاته اللهم أني اسألك بكل اسم سميت به نفسك أوعامته أحدامن خلقك أواستأثرت بهفي علم غيبك والاساء نسب المية والغيب لانهاية له فلا بدمن الخلق على الدوام والعالمهن المخلوقين لابدأن يكون علمه متناهيافي كل حال أو زمان وان يكون قابلافي كل نفس لعلم ليس عند ومحدث متعلق باللة أوبمخاوق بدل على الله ذلك العمر فافهم فان قال الفائل فالاجناس محصورة بمادل عليه العقل في تفسيمه وكل ما يخلق ممالا يتناهى داخل في هذا التقسيم العقلي اذهو تقسيم دخل فيه وجود الحق قلنا التقسيم صحيح في العسقل وما تعطيه فقوته كالهلوفسم البصر البصرات لقسمها بما تعطيه فقوته وكذلك السمع وجيع كل فقة تعطى يحسبها ولكن مايدل ذلك على حصر الخاوقات فانها قسمت على قدر ما تعطى قوتها ومامن قوة تعطى أمر اوتحصر القسمة فيه الاو مخرج عن قسمتها عالا تعطيه قوتها فقوة السمع تقسم المسموعات ومتعلقها الكلام والاصوات لاغر فقد خرج عنهاالمبصرات كالهاوالمطعومات والمشمومات والملموسات وغبرها وكنداك أيضاالعقل لماأعطي بقوته ماأعطي لميدل ذلك على انه مأتم أمور الهية لا تعطى العلم بتفاصيلها وحقائقها فؤة العقل وان دخلت في تقسيمه من وجه فقد خرجت عنهمن وجوه وجائزأن يخلق الله في عيده قوة أخرى تعطى مالا تعطيه قوة العقل فيرد المحال واجبا والواجب محالا والجابز كذلك فن جهل مانقتضيه الحضرة الالهية من السعة بعدم التكر ارفى الخلق والتحليات لم يقسل مثل هذا القول ولااعترض عشلهذا الاعتراض فان قال لابدأن بكون ماخلق تعتحمالعقل وداخلافي تقسيمه اماتحت قسمة النفى أوالاثبات قلناصد قت ماتمنع أن يكون مايعلما كان لايعلم امافي قسم النفي أوالاثبات ولكن مايد خل تحت ذلك النفي أوالاثبات هل يعطى مايعطي النفي من العلم أو يعطى مايعظي الاثبات من العلم أو يعطي أمرا آخر فان النفي قام أعطى من العم بالله ماأعطى من حيث ماهو نفي لامن حيث ماهو تحت دلالته من المنفيات التي لانهاية لها وان الاتبات قدأعطى من العلم بالله ماأعطى من حيث ماهوا ثبات لامن حيث ماتحت دلالته من المثبتين فاذا الايجاد مستمر والعلم فينايحدث بحدوث الإبجاد والمعلوم الذي تعاق به العلمين ذلك الدليل الخاص ليس هو المعلوم الآخر فهو معلوم للة لاللعالم فكملت مرتبة ذلك العط بوجوده فى هذا العالم الكوني وكلت من تبة الوجود الخاص بهذا الموجود بظهو رعينه والذي يعطيه كلموجودمن العلم الذوقى لا يعطيه الآخر ولقد يجد الانسان من نفسه تفرقة ذوقية في أكاه تفاحة واحدة فى كل عضة يعض منها الى أن يفرغ من أكلها ذوقالا يجده الافى تلك العضة خاصة والتفاحة واحدة و بجد فرقانا حسا فىكل أكاة منهاوان لميقدر يترجم عنهاومن تحقق ماذكرناه يعط إن الامرخارج عن طرركل قوة موجودة كانت تلك القوة عقلا أوغيره فسبحان من تعلق علمه بمالا يتناهى من المعاومات لااله الاهوا اعزيز الحكيم قال تعالى ولايحيطون بذئ من عامه الإبحاشاءوقد بين لك في هذه الآية ان العقل وغيرهما أعطاه الله من العلم الاماشاء ولايحيطون بهعلماولذاقال وعنت الوجوه عقيب قوله ولايحيطون بهعلم أى اذاعر فواانهم لايحيطون بهعلم اخضعوا وذلوا وطلبواالز يادةمن العم فعالاعم لهمبهمنه والوجوه عناأعيان الذوات وحقائق الموجودات اذوجه كلشئ ذاتهوكل

ماخلق اللةمن العالم فانماخلقه اللة على كاله في نفسه فذلك الكال وجهه قال تعالى أعطى كل شيخ خلقه فقد أكله ثم هدى فأعطى الهدىأ يضاالذيهو الميان هناخلقه فابان الامرلعبيده على أكدل وجوهه عق الاوشر عاماأ مهم ولارمن ولالغز ان هوالاذكر وقرآن مبين لتبين للناس مانول اليهم ولولا البيان مافصل بين المتشابه والحكم ليعلم ان المتشابه لايعامه الااللة والحكم بتعلق به علمنا فلولم يتزل المتشا به لنعم انه متشا به اكو ننائري فيه وجها يشبه أن يكون وصفا للمخلوق ويشبه أن كون وصفالاخالق فلايعلم عنى ذلك المتشابه الاالله فاولم ينزل المتشابه لم بعلم ان ثم في علم الله ما يكون متشابها وهذاغاية البيان حيث أبان لناان عمايع وعمالا يعامه الااللة وقديمكن أن يعامه اللقمن يشاءمن خلف وبأى وجهشاء أن بعلمه ويما يتضمن هذا المنزل العلم بالاقسام الاطمية التي وردت في الشرائع المتقدمة والمتأخرة المأقسم وإذا أقسم عن فورب السماء والارض وكقوله والذار يات والمرسلات والصافات والنجم والشمس وغسيرذلك من الخاوقين الذين أقامهم فى الظاهر مقام أسمائه فان كان أضمر ف أضمر من الاسماء وعلى كل حال فالهاشرف عظيم بإضافتها اليهسواء أظهر الاسم أولم يظهر والقسم العام فلاأقسم عاتبصرون ومالاتبصرون فدخل فى هـ فداالقسم من الموجودات جيم الاشياء ودخل فيه العدم والمعدومات وهوقوله ومالاتبصرون وماتبصر ونهفى الحال والمستقبل والمستقبل معدوم فللاشياء نسبة الى الشرف والتعظيم وكذلك العدم فأماشرف العدم المطلق فأنه يدل على الوجود المطلق فعظم من حيث الدلالة وهو يمايجري على ألسنة الناس وقد نظم ذلك فقيل و وبضدها بميز الاشياء وفالعدم ميز الوجو د والوجو دميز العدم وأماشرف العدم القيدفانه على صفة تقبل الوجو دوالوجو دفى نفسه شريف ولهذا هومن أوصاف الحق فقد شرف على العدم المطلق بوجه قبوله الوجود فله دلالتان على الحق دلالة في حال عدمه ودلالة في حال وجوده وشرف العدم الطلق على المقيد بوجه وهوانه من تعظيمه للة وقوة دلالته أنه ما قبل الوجودو بقي على أصله في عينه غيرة على الجناب الالحى أن يشركه في صفة الوجود فينطلق عليه من الاسم ما ينطلق على الله ولما كان نفس الامر على هذا اشرع الحق للموجودات التسبيح وهوالتنز يهوهوأن يوصف بأنه لايتعلق بهصفات المحدثين والتنز يهوصف عدمي فشرف سبحانه العدم المطاق بأن وصف به نفسه فقال سبحان ربك رب العزة عمايصفون تشريفا المعدم لهذاا لقصد المحقق منه في تعظيم الله فأنه أعرف بما يستحقه الله من المعدوم المقيد فأنه له صفة الازل في عدمه كاللحق صفة الازل في وجوده وهو وصف الحق بنني الاولية وهي وصف العدم بنني الوجود عنه لذاته فلم يعرف الله عماسوي الله أعظم معرفة من العدم المطلق والماكان للعدم هذا الشرف وكان الدعوى والمشاركة الموجودات فذاقيل الناوقد خلقتك من قبل ولم تك شيأ أى ولم تك موجودافكن معى في حال وجودك من عدم الاعتراض في الحيكم والقسليم لمجاري الاقدار كا كنت في حال عدمك فعر شرف الانسان رجوعه في وجوده الى حال عدمه فاولا شرف العدم بماذكر ناه ما نبه الحق الموجود الخالوق على الرجوع الى تلك الحالة في الحسكم لافي العين ولايقد وعلى هذا الوصف من الرجوع الى العدم بالحسكم مع الوجو دالعيني الامن عرف من أين جاء وماير ادمنه وماخلق له فقد نبين لك من شرف العدم المطلق مافيه كفاية وهده مسئلة أغفلها الناس ولم يعدةاوها عن الله حين ذكرها والمانبين ان الشرف للوجودات والمعدومات انما كان من حيث الدلالة وجب أعظمها فقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فالهامن تقوى القاوب والشعائرهي الاعلام فهى الدلالات فن عظمها فهو تقى جيع تقلبانه فان القاوب من التقليب و قال سبحانه ان ذلك من تقوى النفوس ولامن تقوى الارواح واكن قالمن تقوى القلوب لان الانسان يتقلب في الحالات مع الانفاس وهوا يجاد المعدومات مع الانفاس ومن يتق الله في كل تقلب يتقلب فيه فهوغاية ماطلب الله من الانسان ولايناله الا الاقوياء الكملمن الخلق لان الشعور بهذا التقلب عزيز ولهذا قال شعائر اللة أي هي تشعر بما تدل عليه ومانكون شعائر الافىحق من يشعر بهما ومن لايشعر بهما وهمأ كثر الخلق فلايعظمها فاذا لايعظمها الامن قصــداللة في جيع توجهانه ونصر فأنه كلها ولهذاماذ كرها اللهالافي الحج الذي هوتكرارالقصد ولما كان القصد لابخلوعنمه

انسان

انسان كان ذكر الشعائر فى آية الحجوذ كرالمناسك وهي متعددة أى فى كل قصد ف كان سبب القسم بالاشياء طلب التعظيم ونالخلق للاشياء حتى لاجهما واشبآ ون الاشياء الدالة على القسواء كان ذلك الدليل سعيدا أوشقيا وعدما أووجودا أى ذلك كان وان كان القصد الالهي بالقسم نفسه لاالاشياء بل المقصود الامر ان معاوهو الصحيح فاعلم انه ليس المراد بهذا القصدالآخ الاالتعظيم لناوالتعريف فذكر الاشياء وأضمر الاسهاء الالهية لتدل الاشياء على ماير بدهمن الاسماءالالهية فساتخر جعن الدلالةوشرفهافقال والسماء ومابناها أىو بابى السماء والارض وماطحاها أى وباسط الارض والنجم اذاهوي أي ومسقط النجم فاختلفت الاشماء فاختلفت النسب فاختلفت الاسهاء وتعينت المختصة بهذا الكون المذكو رفعه إمن اللهما ينبغي ان يطلق عليه من الاسماء في المعني فما أضمر وفي اللفظ فما أطلق اذلوأ راداطلاق مأأضمره علي لاظهره كمأأظهره فى قوله فو رب السماء والارض فجاء بالاسم الرب بالنسبة الخاصة المتعلقة بالساءخاصة واسم الارض مضمر لانه للرب نسبة خاصة في الارض ليست في السماء ولذلك لم يتماثلا بل السهاءمغايرة للارض لاختلاف النسب فنسبة الرب لخلق السهاءمغايرة للنسبة الربانية لخلق الارض ولولا وجود الواو فى قوله والارض الذى يعطى التشريك لقلنا باختسلاف الاسم الرب لاختسلاف النسبة ولكن الواو منعت والقرآن نزل باللسان العربي والواوفي اللسان في هذا الباب اذاذ كر الاول ولم يذكر في المعطوف عليه حكم آخو دلت على التشريك فاذاقلت قامز يدوعمر وفلاير يدالقائل اذاوقف على هذامن غير قاطع عرضي مثل انقطاع النفس بسعلة تطرأ عليه أوشغل يشغله عن تمام تلفظه في مراده فهوللتشر يك ولابد فهاذكر قالقاطع منعه ان يقول وعمر وخارج أويقول وعمر وأبوه قاعدفهذه الواو واوالابتداءوالحال لاواوالعطف فاذاقال قامز يدوخرج عمرو فهذه واوالعطف عنى عطف جلةعلى جلة لاواوالتشريك فلهذا جعلنا الواوفى قوله والارض للتشريك فى الاسم الالهي المذكو رالذي هوالمعطوف عليه وكان الاضمار في النسبة التي يقع فيها التغاير فافهم فأنهمن دقيق المعرفة بالله واعلمانه لمارأى بعض العارفين تعظيم هذه الامو رمشر وعاألحق كل ماسوى الله بالسعادة التي هي في حق أصحاب الاغراض من الخاوقين وصولهم الى اغراضهم التي تخلق لهم في الحال فلم يبق صاحب هذا النظر أحدا في العداب الذي هوالالمفانه مكر وهاذاته وانعمروا النارفان لهم فيهانعماذ وقيالا يعرفه غيرهم فانه لكل واحدةمن الدارين ملؤها فأخبر الله إنه يلؤها ويخلد فيهامؤ بدا ولكن مائم نص بتسر مدالعنداب الذي هو الالم لااخر كات السببية في وجود الالمق العادة بالزاج الخاص المحمس للالمفقد نرى الضرب والقطعوالحرق في الوجود ظاهر اول كن لايلزم عن تلك الافعال ألمولابدوقد شاهد ناهذامن نفوسنا في هذا الطريق وهذامن شرف الطريق وفيه يقول أصحابنا ليس العجب من وردني بستان فأنه المعتاد وانما العجب من وردني وسط النارلانه غير معتادير بدانه لبس العجب بمن يجيد اللذة في المعتاد وانما المجب بمن بجد اللذة في غير السبب المعتاد وهو كان مطاوب أبي يزيد في قوله سوى ملذوذ وجدي بالعذاب ولهذاسمي عذابالانه يعذب فى حال ماعندقوم مالمزاج يطلب واذا كان الحق يأمر بتعظيم كل ماسواه عما هومضاف اليه وماثم الاماهومضاف اليه اتمانصا أوعقلا فيعيدان يتسرمد عليه العذاب الذي هو الالم وقدكان الله ولاشئ معه ولم برجع اليه وصف لم يكن عليه مما أوجده وخلقه فكذلك هو ويكون وانما قلناهذا من أجل من يقول بنبى اسممن الاساءالاطمية لاأثوله قلناوان لميكن لهأثو فليس كاله بوجود الاثرعنه فان العين واحدة فافهم ذلك وهله مسئلةمن أشكل المسائل فيهذا الطريق والله يقولان رجته سبقت غضبه يريدان حكمه برجمة عباده سبق غضيه عليهم ولايظهر السبق في نفس الشأ وفائه قد يكون الفرس واسع النفس بطىء الحركة والآخر ضيق النفس سريع الحركة والشأوطو يلفلا يزال الواسع النفس وان أبطأ في الحضر يدخل على الضيق النفس حتى يز يدعليه ويتركه خلفه فلايحكم إبالسبق الافى آخو الشأو فن حازقصب السبق فهوالسابق ولهذا يطول فى المسافة بين الخيل فى المسافة وهومشر وغفىمعرض التنبيه علىهذا المقام وآخ المسافة هوالذي ينتهي اليه الحكم بالسبق والرحمة سبقت غضب اللة على خلف فهى تحوز العالم فى الدارين بكرم الله وماذلك على الله بعزيز وان كانوافى النار فلهم فيها نعيم فأنهسم

( ۸۵ - (فتوحات) - ثانی )

ليسوامنها بمخر جين و يصدق قوله تعالى سبقت رحتى غضى و يصدق قوله لأملاً ن جهنم من الجنة والناس أجعين و يصدق قوله ورحتى وسعت كل شئ وقد أظهرت أمرافي هذه المسئلة لم يكن باختيارى ولكن حق القول الاطمى المنطهاره فكنت فيه كالمجبور في اختياره والله ينفع به من يشاء لااله الاهو وهذا القدر كاف من علم هذا المنزل والله يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الخامس والتسعون ومائتان في معرفة منزل الاعداد المشرفة من الحضرة الحمدية >

تفجرت الانهارمن ذات أعجار \* وغاصت بارضي في خزائن أسراري

فعشر من العلم اللدني ظاهر \* وما كمتمن فقسعة أعشار

تطالبني نفسي تمشني وجودها ، ويطلبني وترى المصاب باوتار

فصنت نفسى فى مدينة سيد ، بناهامن الماء المركب والنار

فلم برحصن مشله في ارتفاعه \* تحصنت فيه خلف سبعة أسوار

مكانتها مابين ذل وعزة \* يعاملني فيها على حدمقداري

الىان يكون النفخ في صورحسه ، الماصـورتخييل ببرزخ أغياري

ويبقى دوام الامرفيه مخلدا ، الى ان يكون البعث من قبرأ فكارى « فأشهده علما وعينا وحالة » بشهد أنوار ومشهد أسراري

منوَّعة تلك المظاهر عندنا م يرؤية أفكار ورؤية أبسار

فهرست مايتضمنه هذا المنزل من العاوم وذلك علم اللوائح وهي مقدمات الذوق وهي منزلة عجيبة لاتقبل الغفلة والنسيان وفيه علم دخول التأنيث في العددوهومذ كروفيه علم المانية من أين ضلت وماوجه الحق الذي عندها حتى قادهاالى هذاالاعتقادوهل لحاعذ رمقبول فىذلك يوم القيامة أملاو فيهعلم الدخول وهوطلب الاوتار ولماذا تطلب ولمن يرجع فضلها وهل المغصوب على نفسه بالقتل هل يرضى بذلك أم لاولاية حكمة جعل ذلك للولى وهل اذاعفا الولى عن الدم هل يسقطحق المقتول بوم القيامة أممثل الحوالة في الدين اذا قبلها صاحب الحق لم ببق له رجوع على الاؤل ان أعسر المرجوع اليه عنه بعد رضاصاحب الدين بالحوالة وفيه علم قرار الغيب حتى لايشهد ولماذا يقر وفيه علم الغيب الذي يجب ان يشهد وطلبه لذلكمن التهوفيه علم العقل وص تبة صاحبه وفيه علم الاعتبار وفيه علم الانتقال في الاحوال والمقامات وفي معلم الكيفيات والكميات وفيه علم التعالى ولماذا يؤدى وأنه مخصوص بأهل البلادة دون الاذكياء وفيه علم الصلاح والفساد وفيه علم ما يترتب على الاعمال سواء وقع التكليف أولم يقع وفيه من أين أخذ علم أهل النجوم الحاكون بها الواقفون على مأأودع الله فيهامن الاحكام من العلوم الالهية وشرفه على سائر العلوم وذكر الحيوان الذي اذاأكل أعلاه أعطى بالخاصية لمن أكله علم النجوم واذا أكل وسطه أعظى علم النبات واذاأ كل عجزه وهو مايلي ذنبه أعطى علاالمياه المغيبة في الارض فيعرف أذا أنى أرضالاماء فيهاعليكم ذراع بكون الماءفها وهدندا الحيوان حية ليست بالكبيرة ولابال خبرة لايوجد الاباحواز شلبمن غرب الانداس وكان قدوقع بهاعند ناعبدالله بن عبدون كاتب أمرالساسين فقطع رأسها وذنبهابسكين ذى شعبتين في ضربة واحدة وقسمها ثلاث قطع وكانو اثلاثة اخوة فأكل عبداللة أعلاهافكان في علم القضاء بالنجوم آية من غيرمطالعة كتاب أوتوقيف امام وأكل اخوه عبد الجيد الوسط منهافكان آية في علم النبات وخواصه وتركيباته من غيرمطالعة كتاب ولاتو قيف أخير في ولده المنحنيني بذلك بقونية وأكل الاخ الثالث القطعة الاخسرة التي تلى الذنب منها فكان آية في استخراج المياه من جوف الارض فسبحان من أودع أسراره فى خلقه وفيه علم الفرق فى خرق العوائد بين الكرامة والاستدراج وفيه علم السبب الذى أوجبان يحب العالم الحيواني الانساني غسيرا المقوسب الحبأم ان النسمة والاحسان والنسبة الى الله أقرب فانه مخلوق على الصورة والاحسان من الله فهو المنع عليه بابحاد عينه تم تكل ماهو فيه فكيف يحب غيره و يفني فيه وفيه



علم الاخرة ومايتعلق بهيا من حين وقوف الناس على الجسر دون الظامة الحان بدخاوامنا زلهم من الشقاء والسيعادة فهذاجيع مايتضمنه هدا المنزل من العلوم قدنبهتك عليها لترتفع اطمة الى طلبها فلنذ كرمنها مسئلة أوأ كثرعلي قدر مايتسع الكلاممع الاختصاردوناالاطالة والاكثارفأقول واللةيقولالحق وهويهدىالسببيل اعلماناللة لماخلق الارواح الملكية المهيمة وهمالذين لاعراله بغيراللة لايعلمون ان الله خلق شيأسواهم وهمالكرو بيون المقر بون المعتكفون المفردون المأخوذون عن أنفسهم بماأشهدهم الحق من جلاله اختص منهم المسمى بالعقل الاؤل والافر ادمناعلى مقامهم فبلال الله في قلوب الافر ادعلى مثل ذلك فلايشهد ون سوى الحقى وهم خارجون عن حكم القطب الذي هو الامام وهووا حدمنهم ولكنه يكون مادته من العقل الاؤل الذي هوأ ول موجو دمن عالم التدوين والتسطير وهوالموجو دالابداعي تم بعد ذلك من غسير بعدية زمان انبعث عن هذا العقل موجود انبعاثي وهو النفس وهواللوح الحفوظ المكتوب فيمكل كائن فى هذه الدارالي يوم القيامة وذلك علم الله في خلقه وهودون القلم الذي هوالعقل في النورية والمرتبة الضيائية فهو كالزم " دة الخضر الانبعاث الجوهر الهيائي الذي في قوة وهذه النفس فانبعث عن النفس الجوهر الهباني وهوجوهر مظلم لانو رفيه وجعل اللهم تبة الطبيعة بين النفس والهباءم تبسة معقولةلاموجودة ثم بماأعطي اللةمن وضع الاسباب والحكم ورتب في العالم من وجودالانو اروالظ إلما يقتضيه الظاهر والباطن كاجعل الابتداءف الاشياء والانتهاء فى مقادير هاباجل معاوم وذلك الى غيرتهاية فاتم الاابتداآت وانتهاآت داغةمن اسميه الاولوالآخر فعن تينك الحقيقتين كان الابتداء والانتهاء دامًا فالكون جديد دامًا فالبقاء السرمدي فىالتكو ين فاعطى لهذه النفس لماذكرناه قوة عملية عن تلك القوّة أوجــدالله سبحانه بضرب من التجلي الجسم الكل صورة في الجوهرا لهبائي ومامن موجود خلقه الله عندسب الابتحل الهي خاص لذلك الموجود لا يعرفه السبب فيتكون هنداللوجود عن ذلك التجلي الالمي والتوجه الرباني عند توجه السبب لاعن السبب ولولاذلك لم يمكن ذلك الموجودوهو قوله سبحاته وتعالى فينفخ فيه فإيكن للسبب غيرالنفخ فيكون طائر اباذن الله فالطائر انماكان لتوجهأ مراللة عليهبالكون وهوقوله تعالى كن بالامرالذي يليق بجلاله فلماأ وجدد هذا الجميم الاؤل لزمه الشكل اذ كانت الاشكال من لوازم الاجسام فأوّل شكل ظهرفي الجسم الشكل المستدير وهوأ فضل الاشكال وهو للإشكال بمنزلة الالف للحروف يع جيع الاشكال كان حرف الالف يع جيع الحروف بمروره هواء من الصدرعلي مخارجه الى ان يجوز الشفتين فهو يظهر ذوات الحروف في الخارج فاذا وقف في الصدرظهر حرف الهاء والممزة في أعيانهماعن حوف الالف فاذاا تتقلمن الصدرالى الحلق ووقف فى مراتب معينة فى الحلق أظهر فى ذلك الوقوف وحو دالحاءالمهماة ثمالعين المهملة ثم الخاءالمصمة ثم الغين المصمة ثم القاف المعقودة ثم السكاف وأتما القاف الني هي غير معقودة فهي حرف بين حرفين بين الكاف والقاف المعقودة ماهي كاف خالصة ولاقاف خالصة ولهذا ينكرهاأهل اللسان فأتماشيوخنافي القراءة فانهم لايعقدون القاف ويزعمون انهم هكذاأ خندوهاعن شيوخهم وشيوخهمعن شيوخهم في الاداء الى ان وصلوا الى العرب أهل ذلك اللسان وهم الصحابة الى النبي صلى المة عليه وسلم كل ذلك أداء وأماالعرب الذين لفيناهم عن يق على لسانه ماتغ يركبني فهم فانى رأيتهم يعقدون القاف وهكذا جيع العرب فما درى من أين دخل على أصحابنا بيلاد المغرب ترك عقدها في القرآن و هكذا حديث سائر الحروف الى آخرها وهوالواووليس وراءالواوم تبة لحرف أصلاوليس للإشكال في الاجسام حدّينتهي اليه يوقف عنده لانه تابع للعدد والعدد في نفسه غيرمتناه فكذلك الاشكال فأول شكل ظهر بعد الاستدارة المثلث ومن المثلث المتساوى الاضلاع والزواياتمشي الاشكال في الجسمات الى غيرتهامة وأفضل الاشكال وأحكمها المسدس وكليا اتسع الجديم وعظم قبل الكثير من الاشكال ثمأمسك الله الصورة الجسمية في الهباء بما أعطته الطبيعة من مرتبته التي جعلناها بين النفس والهباء ولولم يكن هنالك مرتبتها لماظهرالجسم فى هذا الجوهرولا كان له فيه تبوت فكانت الطبيعة للنفس كالآلة للصانع التي يفتح بها الصورالصناعية فيالمواد فظهرالجسم الكلفى هنداالجوهرعن النفس بآلة الحرارة وظهرت الحياة فيسه بمصاحبة الحرارة الرطوبة وثبتت صورته في الهباء بالبرودة واليبوسة وجعله أعنى هذا الجسم الكرى على هيئة السرير وخلق له حلةأر بعة بالفعل مادامت الدنياوأر بعة أخر بالقوة بجمع بين هؤلاء الاربعة والار بعة الآخر يوم القيامة فيكون المجموع عانية وسماه العرش وجعله معدن الرحة فاستوى عليه باسمه الرحن وجعله محيطا بحميع مايحوى عليهمن الملك متحيزا يقبل الاتصال والانفصال وعمر الاينية الظرفية المكانية وكان مرتبة مافوقه بينه وبين العماء الذي مافوقه هواءوما تعته هواءوهو للاسم الربواللة هوالاسم الجامع المهيمين على جيع الاسماء الاطبة فصفته المهيمنية وتوحدت الكامة في العرش فهي أول الموجودات التي قبلها عالم الاجسام ثم أوجدجسما آخر في جوهرهذا الهباءفان جوهرهذا الهباءهوالذي عمرالخلاءفكل ماظهرمن الصورالمتحيزة الجسمية والجسمانية فهذاالجوهرهوالقابل لهاوانماقلناهذا لئلاينغيل ان الكرسي صورة في العرش وليس كذلك وانماهو صورة أخرى في الهباء قبلها كاقبل صورة العرش على حدواحد واكن بنسب مختلفة فسمى هذاالموجو دالآخ كرسياودلي اليه القدمين من العرش فانفلقت الرجة انفلاق الحب فتنوعت الرحة فى الصفة الى اطلاق وتقييد فظهرت الرحة المقيدة وهي القدم الواحدة وتميزت الرحة المطلقة بظهورهذه القدم الاخرى فظهر فيهذه القدم انقسام الكلمة الواحدة العرشية التي لم يظهر طما نقسام في العرش الى خبروحكم وانقسم الحكم الىأم ونهى وانقسم الامرالي وجوب وندب واباحة وانقسم النهى الىحظر وكراهمة وانقسم الخرالي هذه الافسام وزيادة من استفهام وتقرير ودعاء وانكار وقصص وتعليم فتنوعت الالسن وظهرت الملاحن في الكرسي فظهر تفصيل النغمات التي كانت مجملة في العرش فهوأ ول طرب ظهر في عالم الاجسام من السماع ومن هنالك سرى فى عالم الافلاك والسموات والاركان والمولدات ثم أوجد الحق أيضاجها آخ مستديرا دون الكرسي فىالرتبة وجعله مستديرا فلكاغيرمكوك قدر فيهسبحانه أثني عشر نقدير امقادير معينة سمى كل مقدار منهاباسم لميسم به الآخو وهي المعروفة بالبروج وأظهرمنها ساطان الطبيعة فعلمنها ثلاثة من اجتماع الحرارة والببوسة وجعل أحكامها مختلفة وانكانت على طبيعة واحدة ولكن المكان المعين من هذا الفلك لما اختلف اختلف أحكامهامن ذلك الوجه وعماهي على طبيعة واحدةمن الحرواليس اتفقت أحكامها فتعمل بالاتفاق من وجمه وبالاختلاف من وجه ولهمذاظهرعنها الكون والفساد والتغيير والاستحالات ولستأعني بالفساد الشر و والمعتادة عندنا هناوانماأعنى بالفساد زوال نظم مخصوص يقال فيه فسدذلك النظام أي زال كإنا كل التفاحة أوتشقها بالسكان الى أقسام فقد فسد نظامها فذهبت الك الصورة بظهور صورة أخرى فيها وعن هذا الفلك يتكون جيع مافى الجنة وعنه يكون السهوة لاهلها وهوعرش التكوين ثمان اللة تعالى أوجيدنى جوف هذا الفلك الاطلس الذي هو محل لهذه الطبائع النيهي آلةالنفس العملية فلكا آخر في جوهرالهباء كاذكرنا وبالتجلى الالهي كاذكرنا اذلايكون التكو بن الالهسبحانه وهمذ االفلك هو فلك الكوا كب الثابت ة والمنازل التي يقدر بها تقسيم البروج المقدرة في الاطلس اذكان الاطلس متشابه الاجزاءوهي تمانية وعشر ون منزلة وهي النطح والبطين والتريا والدبران والهنعة والهقعة والذراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والصرفة والعؤا والسماك والغفر والزبانا والاكليل والقلب والشوله والنعائم والبلدة وسعدالذابح وسعدبلع وسعد السعود وسعدالاخبية والفرع المقدم والفرع المؤخ والرسا فهذه عان وعشرون منزلةمعر وفغمساة يحكم لهابطيائع البروج وهي الحمل والثور والجوزا والسرطان والاسمد والسنبلة والميزان والعقرب والقوس والجمدي والدلو والحوت ولهذاالفلك المكوكبأعني فلك المنازل قطع في الفلك الاطلس فلك البروج وجعل لسكل تقدير في فلك البروج منزلتين وثلثمن المنازل المذكورة ولمنازله وجميع كوا كبه سباحة فىأفلاك لهابطيئة لايحسبها البصر الابعد آلاف من السنين كماذ كرعن اهرام مصرانها بنيت والنسرف الاسدوهو اليوم في الجدى ونحن في سنة أربع وثلاثين وستمانة ثم أوجدعلى سطح همذاالفلك المكوكب الجنة بمافيها بطالع الاسمدوهو برج نابت فلهذا كان لهما الدوام فان أصحاب هذا الفن قدسمواه فدهالبر وج بالاسهاء التى ذكر ناهاونعتو هاباء وعلى حسب ماأطلعهم اللة عليه



من آثارها الجيبة في حركاتها فعر فوامنها الثابت والمنقاب وذاالجسدين وغيرذاك والى الفاك الاطلس بنتهي علم أهل الارصاد وعلى الحقيقة انما ينتهى الى المكوك فان حركات الكوا كبوالكوا كبتعين أفلا كها ولولاذلك ماعرف عددها وأماالفلك الاطلس فبالستدلواعليهمن حيث أدركوه حسا كماأدركواافلاك الكوا ك وانما علمواان هذه الافلاك لانقطع الافيأم وجودي فلكي مثلها فأثبتوه عقلالاحساوسموه أطلسالكونه لا كوك فيه يعينه للحس ويبطل عليهم هـ فداالدليل عركة أقصى الافلاك فان ح كنهام وجودة ولاتقطع في شئ عندهم أصلا فايدر يك ياصاحب الرصدلعل هذا الفلك المكوك يقطع في لاشئ والحم كالم بمنعوا أن مكون فوق الفلك الاطلس افلاك أخ الأأن الراصد لم يبلغ اليهالانه مام مايدل عليها بلهى فى حكم الجواز عندهم لكن قالواان كان هنالك فلك فلابدأن يكون له نفس وعقل ومع ذلك لابدمن الانتهاء ومن هذاالفلك وقع الخلاف بينناو بين الحسكاء من الفلاسفة فى ترتيب التكوين وما بازعو نافع أفوق الاطلس الذى هو الكرسي والعرش وقالوابالجو ازفيه فترتيب الامر عندنا بعد الفلك المكوكب ولميكن مكوكباعند خلقه وانماظهرت الكوا كب بعدهد افيه وفي غيرهمن السموات فيها كانت حركة ماذكرناه من هذه الافلاك الموجودة الاربعة التي كملت فيها الطبيعة وظهر سلطانها حسابعدما كان معقولا فان المعاني هي أصل الاشسياء فهي في أنفسها معان معقولة غيبية ثم تظهر في حضرة الحس محسوسة وفي حضرة الخيال متخيلة وهي هي الاانهاتنقاب في كل حضرة يحسبها كالحر بانقبل الالوان التي تكون عليها فأول ماأ وجد الارض وهي نهاية الخلاءوهو أقصى الكثائف والظاروهو نازل الى الآن دائما والخلاء لانهاية له فأنه امتب ادمتو هم لافي جسم فالعالم كله باسره نازل أبدافي طلب المركز وهذا الطلب طلب معرفة ومركزه هو الذي يستقر عليه أمره فلا يكون له بعد ذلك طلب وهـ نداغير كائن فنز وله للطلب دائم مستمر وهو المعبر عنه وطلب الحق فالحق هو مطاويه وأثر فيه هـ ندا الطلب التجلي الذي حصل له تعشق به فهو يطلب محركة عشقية وهكذا سائر المتحركات انماح كنهاالحبة والعشق لايصح الاهنداومن لايعشق ذلك التحلي وهوالمنعوت بالجال والجال معشوق لذاته ولولاما تجلى سبحانه في صورة الجال لماظهر العالمفكان خروج العالم الى الوجود بذلك العشق صلح كته عشقية واستمر الحال فركة العالم دائمة لانهاية الحاولوكان ثم أمرينتهي اليه يسمى المركز يكون اليه النهامة لسكن العالم بعضه على بعض بالضرورة وبطلت الحركة فبطل الامداد فادى ذلك الى فناءالعالم وذهاب عين والامرعلى خلاف هذا وانماالناس وأكثرا لخلق لايشعرون بحركة العالم ولانه بكله متحرك فيبق الترتيب المشهودمن البعد والقرب على حاله فلهذا الشهود يتخيلون سكون الارض حول المركز ثمأ وجدركن الماء وهوكان الموجود الاولمن الاركان واعماذ كرنا الارض مقدمة من أجل السفل والماءكان أول العناصرف كثف منه كان أرضا وماسخف منه كان هواءتم ماسخف منه كان نار اوهو كرة الاثير فأصل العناصر عندناالماءو وافقناعلى ذلك بعض الناسمين النظار في هذا الفن لكن مستندنا الكشف فهانة عيهمن هذاوغ بردمن العلوم وقدتكون تلك العلوم بماندرك بالنظرالفكري فمن أصاب في نظره وافق أهل الكشفومن أخطأ في نظره خالف أهل الكشف والحكاء في هذه المسئلة على ستة مذاهب خسة منها خطأ والواحد منهاصواب وهوالذي وافق الكشف والتعريف الاهم لاهل خطامه من ملك وني وولى وكان وجو دهذه العناصر ببرج السرطان ومامن برج الاوقد جعل لهالله مدةفي الولاية معلومة مع المشاركة لغير دفي مدته فاحميعها مدة معلومة عندنا نسميها أعنى الجلة عمر العالم فاذاا تتهت المددعاد الام ابتداء على حاله من الدوام فلاعدم يلحقه أيدامن حيث جوهره ولايبق صورةأ بدازمانين فالخلق لايزال والاعيان قابلة الخلع عنها وعليها فالمالمف كل نفس من حيث الصورة في خلق جمديدلانكرارفيه فلوشاهم دنهلرأيت أمراعظها بهولك منظره ويورثك خوفاعلى جوهرذاتك ولولامايؤ يداللة أهل الكشف بالعلم لتاهوا خوفا فاماحصات العناصر وهي الاركان الاربعة محلامهيئاأ نوثيالقبول التناسل والولادة وظهرت الاحتراقات من عنصر النار في رطو بات الهؤاء والماء صعد منهاد خان يطلب الاعظم الذي هو الفلك الاعلى الاقصى فوجد فلك الكوا كبيمنعه من الرقى الى الفلك الاعلى فعاد ذلك الدخان يتمق ج بعضه في بعض فترا كم فرتق

ففتق اللة رتقه بسبع سموات ثمانه تتطايرت الشررمن كرة الاثير فىذلك الدخان فقبلت من السموات ومن الفلك المكوكبأما كن فيهارطو باتطبيعية فتعلقت بهاتلك الشرر فانقدت تلك الاما كن لمافيها من الرطو بات فدثت الكوا كب فأضاء الجو كايضيء البيت بالسراج ألاترى القادح للزناد يعلق الشرر الحراق بمافيه من الرطو بة فيتقد فيكون منه المصباح وطذاقال تعالى وجعلنا الشمس سراجا يصىء به العالم وتبصر به الاشياء التي كان يسترها الظلام فد ثالليل والنهار بحدوث كوكب الشمس والارض فالليل ظلمة الارض الجابية عن انبساط نور الشمس والكوا كبعندنا كالهامستنيرة لاتسقد من الشمس كايراه بعضهم والقمر على أصله لانورله البتة قدما الله نوره وذلك النور الذي ينسب اليه هوما يتعلق به البصر من الشمس في من آة القمر على حسب مواجهة الابصار منه فالقمر بجلى الشمس وابس فيهمن نو رالشمس لاقليل ولا كثيرتم ان الله رتب فى كل فلك وسماء علل امن جنس طبيعة ذلك الفلك ساهم ملائكة على مقامات فطرهم الله عليها من التسبيح والتهليل وكل ثناء على الله تعالى وجعل منهم ملائكة مسخر ين لصالحما تخلق علم العناصر من المولدات وهي ثلاثة عو المطبيعية ويسرى في كل عالممولد من هذه الثلاثةمن النفس الكلية صاحبة الآلات أرواحهي نفوس هذه المولدات بهاتعلم خالقها ومنشها وبهاسرت الحياة فيها كلها وبهاخاطبها الحق وكلفهاوهورسول الحق اليهاوداع كلشخص منه الىربه فبابطنت حياته سمي جمادا ونباتاوا نفصل هذان المولدان وتميزا بالنمو والغذاء فقيل فى النامى منه نبات وفى غير النامى جماد وماظهر تحياته وحسه سمى حيواناواا كل قدعمته الحياة فنطق بالثناءعلى خالقه من حيث لانسمع وعلمهم الله الامور بالفطرة من حيث لانعلم فارببق رطب والايابس والاحار والاباردولاجادوالانبات والحيوان الاوهومسبع للة تعالى بلسان خاص بذلك الجنس وخلق الجان من طب النار والانسان بماقيل اناونفخ الارواح في الكل وقد رالاقوات التي هي الاغذية لهذه المولدات من الانس والجن والحيوان البحرى والبرى والهوائي وأوجى في كل سهاءاً مرها عما أودع الله في حركات هندهاليكوا كبواقتراناتها وهبوطها وصعودهافي بيوت نحوسها وسعودهاوعن حركاتها وجركات مافوقهامن الافلاك حدثت المولدات وعن وكات الافلاك الاربعة حدثت الاركان وهذا خلاف ماذهب اليه غيراهل الكشف من المتكامين في هذا الشأن فأودع الله في خزائن هذه الكوا كب التي في الافلاك علوم ما يكون من الآثار في العالم العنصري من التقليب والتغييرفهي أسرار الهية قد جعل الله لها أهلا يعرفون ذلك ولكن لاعلى العلم بل على التقريب والامرفى نفسه صحيم غيران الناظرمن أهلهذا الشأن قدلا يستوى النظر حقه لامر فانهمن غفلة أوغلط فى عدد ومقد الرلميش عر بذلك فيحكم فيخطئ فوقع الخطأمن نظره لامن نفس الامر وقد يوافق النظر العلم فيقع مايقولة واكن ماهوعلى بصيرة فيهمن حيث تعيين مسئلة بعينها وهدندا العلم لانفي الاعمار بادرا كه فيعلم أصلهمن النبوات فكان أقلمن شرعفى تعليم الناس هذا العلم ادريس عليه السلام عن الله فاعلمه ماأوجي في كل سماء وماجعل فى حركة كل كوكب وبين لهاقترانات الكوا كبومقادير الافترانات ومايحدث عنهامن الامور المختلفة بحسب الاقاليم وأمن جة القوابل ومساقط نطفه في أشيخاص الحيوان فيكون القران واحداو يكون أثره في العالم العنصري مختلفا يحسب الاقليم وما يعطيه طبيعته فشروطه كشرة يعلمها أهل ذلك الشأن فاما أعطتهم الانبياء الموازين وعلمتهم المقادير عاموا مايحدث اللهمن الامور والشؤن فى الزمان البعيد وعن الزمان البعيد الذى لووكاهم الله فيه الى نفوسهم بالحكم المعتادحتى يتكر وذلك عليهم تكرارا بوجب القطع عادة وربأمر لايظهر تكراره الذي بوجب القطع الظني به الابعد آلاف من السنين فهذا كان سبب التعريف الالمي على السنة الانبياء عليهم السلام فاعلمت الناس، اأوسى الله البهاما أمن الله عليها هذه الكواكب المسخرة من الحوادث ولوعرف الجهال المنكرون هذا العلم قوله تعالى والنجوم مسخرات بأمره لماقالواشيأ عماقالوه فاعلموا تسخيرهاوانها كاقال تعالى ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضاسخر يا كاستخرال ياح والبحار والفلك هكذاسخرالكوا كبوهل في هذه المسخرات من الكوا كبوالافلاك والرياح والبحار والدواب وكلمسخر عالم عاهوله مسخرام لاهد فالايعرفه



الاأهل طريقناخاصة حكى القشيرى ان رجلارأى شخصارا كاعلى حمار وهو يضرب رأس الحارفنها عن ذلك فقاله المحارد عه فاله على مناسخ له وقد رأينا من مثل هذا كثيرا من الجادات والحيوانات وقد طال الكلام وهذا القدر كاف فى معرفة ترتب العالم الذى هو أحداً قسام ما يحتوى عليه هذا المنزل من العلوم والله يقول الحق وهو مهدى السبيل

والباب السادس والتسعون ومائتان فمعرفة منزل انتقال صفات أهل السعادة

الىاهل الشقاء في الدار الآخرة من الحضرة الموسوية

غشيت مناز لالمقام صدق يه لهافي قلب ناز لها خشوع

ونارالاصطلام لهاوقود \* اذاماابتزخلعتهاالضجيع

وأغذية العاوم تزيد حرصا هولابذهب لهاعطش وجوع

ولوطع الوجود لماتجوعا ، ويحييه الخريف أوالربيع

بخلق مُصابِق سطوح ، يجلبها لرفعتها الرفيع فعلمن تشاء بعبرقه ر ، عسى وقتا يكون له رجوع

ير يدفى البيت الخامس قوله تعالى أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الحيال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت ير يدالاعتبار في ذلك اعروفقنا الله واياك ان درجات الجنت على عدددركات النارفامن درج الاو يقابله درك من الناروذلك أن الامروالنهى لا غاوالانسان اما أن يعمل بالامر أولا يعمل فان همل به كانت له درجة في الجنة معينة اذلك العمل خاصة وفي مو ازنة هذه الدرجة المخصوصة لهذا العمل الخاص اذاتركه الانسان درك فى النارلوسقطت حصاة من تلك الدرجة فى الجنة لوقعت على خط استواء فى ذلك الدرك من النارفاذا سقط الانسان من العمل عاأم فإيعمل كان ذلك الترك لذلك العمل عين سقوطه الى ذلك الدرك قال تعالى فاطلع فرآه في سواء الجيم فالاطلاع على الشئ من أعلى الى أسفل والسواء حمد الموازنة على الاعتمد الفارآه الافي ذلك الدرك الذى في موازنة درجته فان العمل الذي نال به هذا الشخص تلك الدرجة تركه هذا الشخص الآخ الذي كان قرينه في الدنيا بعينه فانظر الى هذا العدل الالهي ما أحسنه وهما الرجلان اللذان ذكرهما الله في سورة الكهفالضروب بهما المثل وهوقوله تغالى واضرب لهممثلارجلين الىآخوالآيات في قصتهما في الدنياوذ كرفي السافات حمد ينهما في الآخرة في قوله تعالى قال قائل منهم اني كان لى قرين بقول انك لمن المصدقين وفيهاذ كر المعاتبة وفى قوله تالله ان كدت لتردين لما اطلع عليه فرآه في سواء الجيم وهوقوله ما أظن الساعة قائمة ووردفي الاخبار الالهية الصحاح عن رسول اللة صلى الله عليه وسلم عن ربه عزوجل فما يقوله لعبده يوم القيمة أفظننت انك ملاقي فلنمثل لكمنها الامهات التي بني الاسلام عليهاوهي خسة لااله الااللة وافام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا فن الناس من آمن بها كلها فسعد ومنهم من كفر بها كلها فشقى ومنهم من آمن ببعضهاوكفر ببعضهافهوملحق بالكافرالحاقحق وهكذاجيع الاواصروالنواهي التي تقتضيهافروع الشريعةفي جيعركات الانسان وسكونه في الإيمان بالحسكم المشروع فيهاوال كفروالعمل المشروع فيها بظاهر الانسان المكلف وباطنه وترك العمل ويحصر ذلك عقد وقول وعمل وفي مقابلته حل وصمت وترك عمل هذه مقابلة من وجه في حق قه مرومقابلة أخرى في حق قوم أوهـندا الشخص بعيذه وهوعقد مخالف لعـقد وقول يخالف قولا وعمـل مخالف لعمل اذكان لا يلزم من صاحب الحل ان يكون قدعقداً من آخو فان الحل اعامتعلقه ذلك العقد الايماني بذلك المعقود عليه فاسقطه المعطل فلرتبط بعقدآخ وشخص آخ عقدعلي وجودالشريك للقفلمن عنقه عقدحبل التوحيد وعقد حب لالتشريك فاهد افصلناالام على مايكون عليه في الدار الآخرة مو ازنا لحالة الدنيا وهذا صورة الشكل في الاتهات وعليها ناخذ جيع المأمور بهاوالمنهى عتهامن العمل بالأمور والقول بهوالا بمان بهوترك ذلك حلاوعقدا

- 11-فى الكل أوفى البعض وكذلك المنهى عنها من العمل به والقول به والعقد عليه وترك ذلك حلاوعقد اللكل والبعض صورةدرج الجنة ودرك النار والاعراف وهوالسورالذي باطنه فيه الرحة وظاهرهمن قبله العذاب والرقائق النازلة والصاعدة وضعناهالك لتتصورهافى ذهنكان كنت بعيدالفهم والله المعين لارب غيره درج الايمان بالصلاة ورج الاعمان الزكاة درج الاعان بصوم رمضان درج الايمان بالحج igh زول الاعراف الاعراف الاعراف 3 子 رفيقة النزول والصعود رقيقة النزول والصعود رقيقة النزول والصعود , cole I Diag , درك الشريك درك الكفريه ر درك الكفريها c人生 1 Die y دركات النه أسفل وهكندادرج العمل بالامروالنهى ودرك ترك العمل بهماو درج القول بالامروالنهى ودرك تركهما عق



كلاو بعضاوهكذامناسبات الجزاء كالهالانخت لقال الله عزوج ال ومكر واومكر الله وقال قالوا اعانعن مستهز ون الله يستهزئ بهم وقال ان تسخر وامنافا انسخر منكم كانسخرون وقال تعالى ان الذين أجرموا كانوامن الذين آمنوا يضحكون وقال في الجزاء فاليوم الذين آمنوامن الكفار يضحكون ثم بين فقال هل ثو بالكفارما كانوا يفعلون فعم بالالف واللام وردالفعل عليهم وقال تعالى نسوا الله فنسيهم ولهذاسمي جزاء وفاقا ولولم يكن الامركذلك لما كان بزاءوقدور دفى المتكبرين انهم يحشرون كامثال الذريطأ هم الناس باقدامهم صغار الهم وذلة ولتكرهم على أوامر اللة فالجنة خيرلاشر فبهاوالنارشر الاخيرفيها فميع علم المشرك وعمله وقوله الذي لوكان موحداجو زيعليه في الجنة يحسبه يعطى ذلك الجزاء للوحد الجاهل مذلك الامر والعلم المفرط في ذلك العمل التارك لذلك القول والجزاء عليه الذي لوكان مشركا لحصل له في النار يعطى لذلك المشرك الذي لاحظ له في الجنة فاذار أي المشرك ما كان يستعقه لوكان سعيدا يقول باربهذالي فاين جزاء عملي الذي هذا جزاؤه فان الاعمال بكارم الاخلاق والتعريض عليهاالذي هوالقول يقتضى جزاء حسناوقع من وقع فيقول الله له لماعملت كذاو يذكر لهماعمل من مكارم الاخلاق والقول بها والعمل بمواقعها قدجاز يتك على ذلك بماأ نعمت به عليك من كذاوكذا فيقر رعليه جيم ماأ نعمه عليه جزاء لانعمة فى خلق المبتدأة التي ليست بجزاء فيزنها المشرك هنالك عاقد كشف الله من علم الموازنة فيقول صدقت فيقول الله لهفانقصتك من جزائك شيأوالشيرك قطع بكعن دخول دارالكرامة فتنزل فيهاعلى موازنة هذه الاعمال ولكن انزل على در جات تلك الاعسال فان صاحبها منعه التوحيدان يكون من أهل هذه الدار فهذا هو من الميراث الذي بين أهل الجنة وأهل النارونذ كرال كلام في هذا الفصل في باب الجنة والنارمن هذا الكتاب فهذاهو الانتقال الذي بين أهل السعادة وأهل الشقاءفان المؤمن هنافي عبادة والعبادة تعطيه الخشوع والذلة والكافر في عزة وفرحة فاذا كان فى هذا اليوم يخلع عزالكافر وسروره وفرحه على المؤمن و يخلع ذل المؤمن وخشوعه الذي كان لباسمه في عبادته فى الدنداعلي الكافر يوم القيامة قال تعالى خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي فان هذا النظر هو حال الذليل لايقدر يرفع رأسهمن القهر وذلك الخشوعمن الكافر يوم القيامة والدلة والنظر المنكسر الذي لا يرفع بسببة رأسه انماهه للة تعالىخو فامنه وهذا كان حال المؤمن في الدنيا لخوفه من الله فذلك يوم التغاين حيث يرى الانسان صفة عزه وسرو ره وفرحه على غيره و برى ذل غيره وعمه وخرنه على نفسه فالحسيم للة العلى الكبير و يتضمن هـــــــــــــــا الميزل من العاوم عارسوال الحق عباده السعداء عن مراتب الاشقياء باي اسم يسأل وعام المناسبات وعام ما تعطيه الافكار وعارالكيفيات وهوعلى ضربين ضرب منه لايعرف الابالذوق وضرب منه بدراك بالفكر وهومن باب التوسع في الخطاب لامن باب التحقق فان التحقق بعلم الكيفيات انماهو ذوق ولقد نبهني الواد العز يزالعارف شمس الدين اسهاعيل بن سودكان التورى على أمركان عندى محققامين غيرالوجه الدى نهناعليه هذا الولدذ كرناه في باب الحروف من هذاالكتاب وهوالتجلي في الفعل هل يصح أولا يصح فوقتا كنت أنفيه بوجه ووقتا كنت أثبته بوجه يقتضيه ويطلبه التكايف اذكان التكليف بالعمل لايحن ان يكون من حكيم عليم يقول اعمل وافعل لمن يعمل أنه لايعمل ولايفعل اذلا قدرة له عليه وقد ثبت الام الالمي "بالعمل للعب مشل أقيموا الصلاة وآثوا الزكاة واصبروا وصابر واورابطوا وجاهدوا فلامد أن بكون لهفي المنفعل عنه تعلق من حيث الفعل فيه يسمى به فاعلاوعاملا واذاكان هذافهذا القدرمن النسبة يقع التجلي فيه فبهذا الطريق كنت أثبته وهوطريق مرضى فى غامة الوضو حيدلان القدرة الحادثة لهانسة تعلق بما كلفت عمله لابدتهن ذلك ورأيت حجة الخالف واهية في غابة من الضعف والاختلال فلما كان يومافاوضني في هذه المسئلة هدا الولد اسهاعيل أبوسو دكين المذ كورفقال لي وأي دليل أقوى على نسبة الفعل المالعبد واضافته اليه والتحلى فسهاذ كان من صفته من كون الحق خلق الانسان على صورته فاوج " دعنمه الفعل لماصح أن يكون على صورته ولما قبل التخلق بالاسهاء وقدصح عند كم وعنداً هل الطريق بلاخلاف ان الانسان مخلوق على الصورة وقد صع التخلق بالاسماء في لم الحد أن يعرف ماد خسل على من السرور مهذا التنبيه فقيد

( ۸۲ - (فتوحات) - نانی )

يستفيد الاستاذمن التلميذ أشياء من مواهب الحق تعالى لم بقض الله للاستاذ أن يناها الامن هذا التلميذ كانعلم قطعا انعقد يفتح للانسان الكبير في أمريساً له عنه بعض العامة عالاقدر له في العلم المسؤل عنده و يكون صادق التوجه في هذا العلم المسؤل عنه في من الله بالسائل و تضمنت عناية الله بالسائل ان حصل المسؤل علما لم يكن عنده ومن راقب قلب هجد ماذ كرناه من الله بالسائل و تضمن عناية الله بالسائل ان حصل المسؤل علما لم يكن عنده ومن راقب قلب هجد ماذ كرناه فالحد لله الذي استفدنا من أولاد نامثل ما استفاده شيوخنا مناأمورا كانت أشكات عليهم و يتضمن هذا المنزل علم فالحد لله الذي التفايي بباب اللطف من حيث لا يشعر التبليغ عن الله الى خلقه من رسول و نبي و وارث و يتضمن علم السياسة في التعليم بباب اللطف من حيث لا يشعر المطاوب بذلك و يتضمن علم الجزاء المطلق والمقيد فالمطلق بحزاء الله العبد به مثل الشكر على المنع و مجازاة العبد مثل المنز بعد في اوقو ابعهد عن الدار الأخرة فانها ليست بدار المنز بعد في اوقو ابعهد في الدار من معاد نيا و آخرة وهذا المقدر كاف في هذا الباب ان شاء الله تعالى والمقول الحق وهو المدى السيل

والباب السابع والتسعون ومائتان فىمعرفة منزل تشاء تسوية الطينة الانسية

فى المقام الاعلى من الحضرة الحمدية م

- » تنزهأيها الخلق المسوى ، على صفة المسوى بالسواء
- ه ولاتنظرالى ماحال منه ، وجاءيه الرسول من السماء
- فان خفت الرجاأيدت فيسه مع عاتعطيه مأمنة الرجاء م
- ه سلمانية وقفت اماى ، أقيم بهارخاء من رخاء ،
- وقفت على الصفاأعنو لسر ما الحيّ منزلة الصفاء م
- وعانقت الغــزالة في سناها ، لاعاوفوق منزلة الســهاء ،
- وجاو زت العقول بغير حمد ، وخضت حيا النفوس على حياء

قال اللة والنمن شئ الايسبح بحمده فحا من صورة في العالم ومافي العالم الاصور الاوهي مسبحة خالتها بحمد مخصوص ألهمها اياه ومامن صورة فى العالم تفسيد الاوعين فسادهاظهور صورة أخرى فى تلك الجواهر عينها مسبحة للة تعالى حتى لايخاوالكون كله عن تسبيح خالقه فتسبحه أعيان أجزاء تلك الصورة بمايليق بتلك الصورة والصور التي في العالم كلها نسب وأحوال لامو جودة ولامع يدومة وان كانت مشهودة من وجمه ما فليست بمشهودة من وجمة خ وعين زمان فناء تلك الصور عين زمان وجود تلك الصور أى عين فسادها هوعين الاخوى لاانه بعد الفساد تحدث الاخرى واعراذ اعامت هذا ان العالم كامماعد الانس والجان مستوفى الكشف لماغاب عن الاحساس البشرى فلايشاهد أحدمن الجن والانس ذلك الغيب الافى وقت خ ق العوائد لكرامة يكرمه الله بها أوخاصية أمر مامن الامو والتي تعطى كشف الغيوب كما ان كل جادونبات وحيوان في العالم كله وفي عالم الانسان والجن وأجسام الملائكة والافلاك وكلصو رةيدبرهار وحمحسوسا كان ذلك التدبيرفيمن ظهرت حياته أوغير محسوس فيمن بطنت حياته كاعضاء الانسان وجاوده وماأشبه ذلك كلهؤلاء في محل كشف الغيوب الالهية المستورةعن الار واحالمدبرة لهذه الاجسامين ملك وانس وجن لاغيرفانها محجو بةعن ادراك هذا الغيب الالحي الابخرق عادة في بعضهم أوفى كلهم وقد عرفت ان الحجر والحيوان والنبات عرف من هذا الباب نبوة محد صلى الله عليه وسلم وهومن الغيوب الالهية فيجهل كلر وحمشل هذا الاان يعرفه الله به الامن ذكرناهم فأنهم يعرفونه بالفطرة التي فطرهم الله عليها اذاظهر ناداهم الحق بهفي ذواتهم باسمه واذاحضر بعينه أخبرني يوسف ابن بخلف الكومامن أكرمن لقيناه في هذا الطريق سنة ستوتمانين وخسمائة رجماللة قال أخبرني موسى السرداني وكأن من الابدالالمحمولين قال لمامشيتاً ناو رفيق الى الجبل المسمى قاف وهوجيـل محيط بالبحر



المحيط بالارض وقدخلق الله حية على شاطئ ذلك البحر بين البحر والجيل دارت يحسمها بالبحر المحيط الى ان اجتمع رأسها بذنبها فوقفناعندها فقاللى صاحى سلرعليها فأنها تردعليك قالموسي فسامت عليها فقالت وعليك السلام ورحمة اللة وبركاته تم قالت لى كيف حال الشيخ أبي مدين وكان أبومدين ببحاية في ذلك الوقت فقلت لها تركته في عافية وماعامك به فتحيت وقالت وهل على وجه الارض أحد لا يحبه و عيهادانه والله مذ انخذه الله وليا نادىبه فى ذواتناوأ نزل محبته الى الارض فى قاو بنا فيامن حجر ولامدر ولاشحر ولاحبوان الاوهو يعرفه ويحبه فقات طاوالله لقد تمأناس مدون قتله لحهلهم مهو بغضهم فيه فقالت ماعامت ان أحدايكون على هذه الحال فيمن أحبه اللقفهذا من ذلك الباب ومنه شهادة الابدى والارجل والجاود والافواه والالسنة التي هي في نظرنا خرس هي ناطقة فى نفس الامرفكل مخلوق ماعدابني آدم في مقام الخشوع والتواضع الاالانسان فأنه بدعي الكبرياء والعزة والجبروت على اللة تبارك وتعالى واماالجن فتمدعي ذلك على من دونها فى زعمها من الخلوقين كاستكار ابليس من حيث نشأته على آدم عليه السلام ولذا قال أسيحد لمن خلقت طينا لأنه رأى عنصر النار أشرف من عنصر التراب وقال أناخبرمنه خلقتني من نار وخلقته من طبن فإيت كبرعلي الله عز وجل فاختص الانسان وحده من سائر المخاوقات بهذه الصفة فلماحصلت مثل هذه الدعوى في الوجو دوتحققت من المدعى في نفسه وفعن اعتقد ذلك فيه مثل فرعون ومن استخف من قومه جعل الله في الوجود أفعل من كذا ععني الفاضلة كالمقر رلتلك الدعوى والمثبت لهافقال الله أ كبر فأتى بلفظة افعل وقال صلى الله عليه وسلم الله أعلى وأجل فأتى بافعل فكل افعل من كذا المنعوت به جلال اللة فسببه مشاركة الدعوى في تلك الصفة لكن منها مجود ومذموم فالمذموم ماادّعاه فرعون والمحمود مشل قوله تعالى عن نفسه أنه أرحم الراحين وأحسن الخالفين فاتى بافعل وأثنى على الرجماء من عباده بان جعل نفسه أرحم منهم بخلقه وامانقر بره العام فأن الرحة منهم حقيقة أوجدها فيهم فتراحوا بهاوأ وجدالكير ياءفى الانسان بالصورة فتكبر به فان قلت اذاو رداً فعل فليس هو المقصودية أفعل من قلنا فالله يقول أحسن الخالفين وهو هنا افعل من والاشك وكذلك فى حق الانسان القال تعالى أعطى كل شئ خلق و فكل موجود فهو على التقو م الذى يعطيه خلق وقال في الانسان انه خلقه في أحسن تقويم أى التقويم الذي خلقه عليه أفضل من كل تقويم وماصحت له هذه الصفة التى فضل بهاعلى غيره الا بكونه خلقه الله على صورته فان قلت فهذا النغير الذي يطرأ على الانسان في نفسه وصورة الحق لاتقبل التغييرقلنا اللة يقول في هذا المقام سنفر غ لكما أيهما الثقلان وقال صلى اللة عليه وسلم فرغر بك وقال يتجلى في أدني صورة نم يتحوّل عندانكار هم الى الصورة التي عرفوه فيها بالعلامة التي يعرفونهما فقدأضاف الىنفسه هذا المقام وهوالعلى عن مقام التغيير بذاته والتبديل ولكن التجليات في المظاهر الالهية على قدر العقائد التي تحدث للخاوقين مع الآنات تسمى مهدندا المقام واذا كان الامرعلي ماذ كرناه وكذلك هو فيصحماذ كرناه ويرتفع الاعتراض الوهمي تعالى الله علوا كبيراجه وممايتضمن هذا المنزل من العلوم علم أسهاء الاسماءوان لهمامن الحرمةماللسمي باسمائهما فالحسر وفالمرقومة فيالصحفأعيان كلام يفسهمنهما كلام الله الذي هوموصوف به ولماذا برجع ذلك الوصف علم آخر اختلف الناس فيه ولاحاجة لنا في الخوض في ذلك فالحق سبحانه من كونه متكلمايذ كر نفسه بإسهائه بحسب ماينسب اليه الكلام الذي لاتكيف نسبته ولتلك الاسماء أسماءعندنا فيلغة كلمتكام فيسمى بلغة العرب الاسمالذي سمى بهنفسه من كونه متكاما اللة وبالفارسية خداى وبالحبشية واق وبلسان الفرنج كربطو روهكذابكل لسان فهدنده أسماء تلك الاسهاء وتعددت لتعدد النسب فهي معظمة في كل طائفة من حيث مآمدل عليه وطذا نهيناعن السفر بالصحف الى أرض العدو وهوخط أيدينا أوراق مرقومة بإيدى الحدثات عداد مركب من عفص و زاج فاولا هد والدلالة لما وقع التعظيم لهاولاالحقارة ولهذايقال كلام قبيح وكلام حسن في عرف العادة وفي عرف الشرع وأمثال ذلك وسيبهمدلول هنه الالفاظ فى الاصطلاح والوضع وهناع إشريف لايدركه سوى أهل الكشف على ماهو



الامر عليه فليس بايديناسوي أسهاء الاسهاء فاذاوقع التنزيه لاسهاء الاسهاء فتنزيه العبد الكامل أولى بالحرمة لاجل الصورة ولاسما الوجهاذ كان الوجه أشرف مافى ظاهر الانسان لكونه حضرة جيع القوى الباطنة والظاهرة ووجه كلشيخ ذانهم رسول اللةصلي اللةعليه وسلم على رجل وهو يضرب وجه غلامله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انق الوجه فان الله خلق آدم على صورته وهو محل الاقبال على الله دون غيره من الجهات فهي الجهة العظمي يه ومن علوم هذا المنزل العلم بالفرق بين الخلق والتقدير فالتقدير متعلق الاسم المدبر والمفصل لاغبرهمامن الاسماء وقدقال بدبر الامر يفصل الآيات وكلا الاسمين تحت حيطة الاسم العالم ولادخول للاسم القادر في هذه الحضرة فان هذه الاسهاء الشلائه راجعة الى ذات الحق ولا يكون الحق مقدور النفسه فلاحكم للاسم القادرهنا فالاسم المقدرهو المعتبرفي هنه المرتبة والخلق يطلب الاسم القادر عقلاو يطلب الاسم القائل كشفاوشر عاواتماقلنا كشفاليفرق ف ذلك بين الولى والني لان كل واحدمن هذين الرجلين يقول بهذا بخلاف ما يعطيه النظر الفكرى للعقل بدليله فكا تميزالاسم القادرمن المقدر لفظا ومعنى كذلك عيزا لخلق من التقد يرلفظا ومعنى فبالتقدير يقع البيان في صور الموجودات على اختلاف ذواتها حسية كانت أومعنو يقمن عالم الحروف الرقية أواللفظية أوالفكرية ومنعالم الاعيان القائة بانفسهاومن عالم الأعيان التي لانقوم بانفسهاو يدخل فى ذلك عالم النسب فما فى هذه الاعيان من النسوية لذوات أشخاصهافي عالم الغيب والشهادة يكون خلقاو لايدخل في هذاعالم النسب لانهالست أعيانا وجودية ولاتتصف بالعدم المطلق لكونها معقولة وعافيها كلهامن التمييز الذي يتضمنه أعيانها عقلا كان أوحسا يكون للتقدير لاللخلق فاذاظهر عان ماذكر ناهمن كل عالم للحس أوللعقل عن الاسم الخالق أوالمد برالمفصل والمقدر علق نفع بعضه ببعض فنفعت الاعيان بعضها بعضا ودعاهم الحق اليهمن خلف سترهذه الاعيان عند توجه بعضهالبعض بالمنافع فيدعوكل صورةمن كل صورة اليه فنامن يشعر فيعرف من دعاه ومنامن يلتبس عليه ذلك ولايعرف كيف الامرويجد في نفسه قةة الفرقان ولايب وله وجمه الفرقان ومنامن لايلتبس عليمه ذلك ويكون أعمى مكفوف البصر أكمه فيقول مائم الامانشاهدوهم أعدان هذه الصور فننحن ثلاثة أصناف صنف سليم النظر حديد الطرف وصنف قام به غشاء في عينيه فلايتحقق الصورمع معرفته انتمأم الماولكن لايحقق صورته ومنامن هوأ كمماأ بصرشيأقط فهومستريح الخاطر ومأتم صنف رابع وتختلف منافع هذه الصور باختلاف القوابل والسائلين وكل سائل يسأل بحسب حاجت وعرضه وقديكون ضرور ياوقد لايكون وعلى الحقيقة مائم الاضروري ولهندا يتعين العطاءفان السائل مايسأل الالغرض أحوجه ذلك الغرض الى السؤال فالغرض هو السائل واللسان بالحال أوبالمقال هو المترجم عن ذلك الغرض وليس لذلك الغرض حياة الابتحصيل ماسأل فيه فان لم ينله هلك فكان المانع له يماسأل فيه كان سبب زوال صورته من العالم فنقص عنعهصو رةمن العالم كانت مسبحة للة نعالى والمحقق يريدانه لوزاد ولاينقص والاغراض قدتيكمون مذمومة واذامكنت بماتطلبه وقع الانسان في محظوراً شدمن قتل هذا الغرض بمامنع من سؤاله وكيف التخلص في هذه المستلة فاعدانه لايخاطب بقضاء الاغراض على الاطلاق من هومقيد معقول في فبضة عقل التسكليف وانحاهذ اللقام لاصحاب الاحوال المغاوب على عقوطم فان قلت فالحفظ أحسن كاقال الامام في وله الشبلي حين قيل له أنه يردف أوقات الصاوات فاذافرغ حكم عليه حال الوله وحال بينهو بان عقله الذي يعطيه الصحوفقال الامام أبو القاسم الجنيدين مجد مدهذه الطائفة الحديقة الذي لم يجرعا يماسان ذنب ولم يضف اليمه الذنب ولكن يتعلق به لسان الذنب من حيث الصورة عندمن لايعرفه وهوفى نفس الام غيرمذنب قال بعض أصحابنا فاولاان التنزه عن جويان اسان الذنب أولى وأعظم احداللة على ذلك هدا الامام قلناليس الاس كازعت وان هذا الامام خاف على من لم يبلغ هد والرتبة أن يظهر بهاوهوغ برمحقق بهافيخطئ فيقع فى الذنب والم الشفقة على العالم واماأن يكون من طريق الافضلية وكيف يكون ذلك وقدأ طلق سبحانه ألسنة عباده عليه وعلى رسله بالذم والسب فلصاحب هنذا الوله فيمن ذكر بالسوة وعز فليس فذلك فضل عندناء وممايتضمن هف المنزل علم الرحة التي أبطنها الله فى النسسيان الموجود فى العالم وانهلولم مكن



لعظم الامروشق وفيايقع فيه التذكر كفاية وأصل هذاوضع الجاب بين العالم وبين الله في موطن التكايف اذكانت المعاصي والخالفات مقدرة في علم الله فلا بدمن وقوعها من العب د ضرورة فاو وقعت مع التجلي والكشف لكان مبالغة في قلة الحياء من الله حيث يشهده و براه والقدر حاكم بالوقوع فاحتمحت وحة بالخلق لعظيم المصاب ألا نراهم في الامورالمدبرة بالعقل الجارية على السداد العقلي اذاأراد الله امضاء قضائه وقدره فأمرة ااخفى فى ذلك الامر حكمته وعلمه الذى أجراه له عالا يقتضيه نظر العقل فاذاأ مضاه ردعليهم عقوطم ليعلمواان اللة قدرجهم بزوال العقل في ذلك الحين لرفع المطالبة قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا أراد نفاذ قضائه وقدره سلب ذوى العقول عقو للم حتى اذا أمضى فيهم فضاءه وقدره ردهاعليهم ليعتبر واوقال صلى اللة عليه وسيار رفع عن أتتني الخطأ والنسيان فلايؤ اخذهم اللة به في الدنيا ولافي الآخ ة فامافي الآخ ة فحمع عليه من السكل وأمافي الدنيا فاجعوا على رفع الدنب واختلفوا في الحم وكذلك في الخطأعلي قدرماشرع الشارع في أشخاص المسائل فن أفطر ناسيافي رمضان فطائفة أوجبت القضاءعليه مع رفع الاثم وقوم لم يوجبو االقضاء عليه مع ارتفاع الاثم أيضافان الله أطعمه وسقاه هـ ذاقول الشارع فيه فهـ ذامن الرحة المبطونة فيهأعني فى النسيان وكذلك مانسي من القرآن ولم يتذكر فينقل الينافيكون زيادة علينافى التكليف فرحم عباده بذلك وقدكان صلى الله عليه وسلم يقول انركوني مانركتيكم وقال لوقلت نع للسائل عن الحج في كل عام لوجبت وكانت الاحكام تحدث بحدوث السؤال عن النوازل فكان غرض الني صلى الله عليه وسلم حين علم ذلك ان يتنع الناس عن السؤال و بحر ون مع طبعهم حتى بكون الحق هو الذي يتولى من تنزيل الاحكام ماشاء فكانت الواجبات والحظورات تقل وتبق المترةفي قبيل المباحات التي لايتعلق بهاأجو ولاوز رفأ بت النفوس فبول ذلك وان تقف عند الاحكام المنصوص عليها فاثبت لهاع للاوجعلتها مقصودة للشارع وطردتها وألحقت المسكوت عنهفي الحسكم بالمنطوق به بعلة جامعة بينهماا قتضاها نظر الجاعل المجتهد ولولم يف على أي المسكوت عنه على أصله من الاباحة والعافية فكثرت الاحكام بالتعليل وطرد العملة والقياس والرأى والاستحسان وماكان ربك نسيا واكن بحمداللة جعلاللة فىذلك رحة أخرى لذالولاان الفقهاء جرت هذه الرحة على العامة بالزامهم اياهامذهب شخص معين أبيعينه المةولارسوله ولادل عليه ظاهر كتاب ولاسنة صحيحة ولاضعيفة ومنعوه أن يطلب رخصة في نازلته في مذهب عالم آخر اقتضاه اجتهاده وشددوافى ذلك وقالواهذا يفضى الى التلاعب بالدين وتخيلواان ذلك دين وقدقال الني صلى المة عليه وسلران اللة تصدق عليكم فاقبلواصدقته فالرخص عمانصدق الله بهاعلى عباده وقدأ جمعناعلى نقر يرحكم المجتهد وعلى تقليد العامى له في ذلك الحسكم لانه عند وعن دليل شرعي سواء كان صاحب قياس أوغير قائل به فتلك الرخصة التي رآها الشافعي فى مذهبه على مااقتضاه دليله قد قر وهاالشرع فيمنع الفتى من المالكية المالكي المذهب أن يأخذ برخصة الشافع التى تعبده بهاالشارع واعاأضفناهاالى الشارع لان الشرع قر وها بمنعه بما يقتضيه الدليل فى الاخذ به باص لايقتضيه الدليل الذى لاأصلله وهور بطالرجل نفسه عذهب خاص لايعدل عنه الى غيره و يحجر عليه مالم يحجرالشرع عليه وهدامن أعظم الطوام وأشق الكاف على عبادالله فالذى وسع الشرع بتقرير حكم المجتهدين من هـ نده الامة ضيقه عوام الفقهاء واما الائمة منا أبي حنيفة ومالك وأحد بن حنبل والشافع فاشاهم من هذا مافعله واحدمنهم قط ولانقل عنهم انهم قالوالاحدافتصر علينا ولاقلدني فهاأ فتبتك به بل المنقول عنهم خلاف هذا رضى الله عنهم ومما يتضمنه هذا المنزل الفرق بين تعلق علمه مسبحانه بمايسر والعبدفي نفسه وبين ما يبديه ويظهره وهل برجع ذلك الى نسبة واحدة أونسبتين ويتعلق بهسذاالباب ماير يده الحق بقوله تعالى من ذكرنى في نفسمه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملائد كرته في ملائد حرمتهم فها تان حالتان في الذكر والعلم فاعلم ان للحق سبحانه غيباومظهرافهاهوغيب لهالاسم الباطن وهوذ كرهعبده فىنفسه وعلمه بمايسره ومع ذلك الاسم يكون سرالعبدالذي يعامدا لحق وذكرالنفس الذي بذكر العبدبه ربه وبماله الظهر من الاسم الظاهر وهوذكره تعالى عبده فيملأ من ملائكته أوملا الاسهاء الاطية وعامه عابيديه العبد في عالم الشهادة ومع ذلك الاسم يكون علانية



العبدالتي يعلمهاالحقوذ كرالعلانية التي يذكر العبدبه ربه وأماالعلم بماهوأخني من السرفهو مالايعلمه الااللة وحده لاعلم لحنذا العبدبه ولايمكن ان يعلمه الااللة وهوعامه بنفسه وماعد اهندا العلم فهواماعلم سر أوعلم علانية فتعلق العلم ثلاثة أشياءالجهر والسر وماهوأخني من السر ومتعلق الذكر أمران ذكر الملا وهونوعان ملا الاسهاء وملا الملائكة والامرالآخوذ كرالنفس فتساوى الذكرمع العلم في التقسيم ﴿وَمُمَا يَتَضَمَّنُ هَذَا المَزَلَ كُونَ الانسانُ قَد أودع الله فيه علم كل شئ تم حال بينه و بين ان بدرك ماعنده ماأودع الله فيه وماهو الانسان مخصوص مهذاوحده حال عامهاقرب الحق من عبده وهوقوله تعالى ونحن أقرب اليهمنكروا كن لا تبصرون وقوله ونحن أقرب اليه من حبل الوريد ومع هذا القرب لا يدرك ولا يعرف الاتقليدا ولولاا خباره مادل عليه عقل وهكذا جيع مالا يتناهى من المعلومات التي بعلمهاهي كلهافي الانسان وفي العالم بهده المثابة من القرب وهو لا يعلم افيه حتى يكشف له عنه مع الآنات ولا يصح في الكشف دفعة واحدة لانه يقتضى الحصر وقد قلنا انه لا يتناهى فليس يعلم الاشيأ بعدشي الى مالايتناهى وهـ ندامن أعب الاسرار الاطية ان يدخل في وجود العبد مالايتناهى كادخل في علم الحق مالايتناهي من المعلومات وعلمه عين ذاته والفرق بين تعلق علم الحق بمالا يتناهى و بين ان يودع الحق في قلب العبد مالا يتناهى ان الحق يعلم مافي نفسه ومافي نفس عبده تعيينا وتفصيلا والعبد لا يعلم ذلك الاجملا وليس في علم الحق بالاشياء اجسال مع علممه بالاجالمن حيث ان الاجال معلوم للعبد من نفسه ومن غيره فكل ما يعلمه الانسان دائمًا وكل موجود فانماهو تذكرعلى الحقيقة وتجديد مانسيه وبحكم هذا المزل على ان العبدأ قامه الحق في وقت مافي مقام تعلق عامه عالايتناهي وليس بمحال عنسد ناوانما المحال دخول مالايتناهي في الوجودلا تعلق العلمه ثم ان الخلق أنساهم الله ذلك كاأنساهم شهادتهم بالربو بيةفى أخذا لميثاق مع كونه قدوقع وعرفنا ذلك بالاخبار الألمى فعلم الانسان دائما انماهو تذكر فنامن اذاذكر تذكرانه قدكان علم ذلك المعلوم ونسيه كذى النون المصرى ومنامن لايتذكر ذلك مع اعانه به انه قد كان يشهد بذلك و يكون في حقه ابتداء علم ولولاا نه عنده ما قبله من الذي أعلمه ولكن لاشعور له بذلك ولايعلمه الامن نوراللة بصيرته وهومخصوص عن حاله الخشية مع الانفاس وهومقام عزيز لانه لايكون الالمن يستصحبه البعلى دائما ويتضمن هذا المنزل مسائل ذى النون المسهورة وهي ايجاد المحال العقلي بالنسب الالهية ويتضمن علم المفاضلة بين المتنافر بن من جيع الوجوه ويتضمن انكل جوهر في العالم بجمع كل حقيقة في العالم كاان كل اسم الهي مسمى بجميع الاسهاء الالهية وذلك قوله تعالى قل ادعوا الله أوادعوا الرحن أياماً ندعوا فله الاسهاء الحسني وهنذا العلم خاصة انفردت بهدون الجاعة في علمي فلاأدرى هل عثر عليه غيرى وكوشف به أم لامن جنس المؤمنين أهل الولاية لاجنس الانبياء وأمافى الاسماء الالحمية فقدقال بهأ بوالقسم بن قسى فى خلع النعلين له فرحم الله عبد ابلغه ان أحدا قال منده المسئلة عن نفسه كافعلت أناأ وعن غيره فيلحقها بكاني هذا في هذا الموضع استشهاد الى فهاادعيته فاني أحب الموافقة وان لاأنفر دبشئ دون أصحابي واللة يقول الحق وهو يهدى السبيل

والباب الثامن والتسعون وماتنان في معرفة منزل الذكرمن العالم العلوى في الحضرة الحمدية ك

زهرالمعارف من زهرالر ياضات ، وزهر روضك من زهر السموات

فللجسوم عماوم ليس يشمهها ع عمر النفوس لاسمباب وآفات

حقائق الحق لاتخفي مداركها \* لان ادرا كها للذات بالذات

وماستواها فادراك بواسطة \* بمايراه من اعسلام وآيات

هزلالا كابرجة عن مشاهدة \* في طيه عندهم مكر الكرامات

امهاطهم ليس اعمالا لعلمهم \* بان ذلك مر بوط باوقات \*

ان الرجال وان حققت نسبتهم ، الى أب واحد أولاد عدات



ان قلت هذم فهم أوقلت لافهم ، لكونهم بين آلام ولذات لانهليس تفنيهم مظاهره ، وهي المعبر عنها بالستارات

اعلم وفقك الله انشيخنا أباالعباس العريي كانعن تحقق بهذا المنزل وفاوضناه فيهمرارا فكانت قدمه فيمراسخة وجهالة واعلمان هفا المنزل قدجع بين المشقة الشديدة والامورالتي لاتنال الابالقهر الشديد والآفات المانعة عن ادراك المطلوب وبين الرفق وارتفاع الآفات والوصول الى المطلوب بالراحة المستلذة المعشوقة للنفوس ومابين هاتبين الصفتين شدائد عظام فاول على يتضمن هدا المنزل علم الخروج عن الطبع فاعلم ان الحركات منهاطبيعية ومنها قسرية فلانتخيل ان الحركة الطبيعية تعطى لذة والحركة القسرية تعطى ألما لخروجك عن الطبع قد يكون الامر كذلك وقد يكون على النقيض فاووقع الانسان من علوعظم لكان نزوله الى الارض عن حركة طبيعية ولكن اذاو صل الى الارض ربحاتكسرت أعضاؤه وتضاعفت الامه وسببه الاضطراب الذاتى وعدم موافقة الاختيار الدى تطلبه ربانيته المودعة فعه الني قبل له أخ ج عنها في افعل والحركة القسر بة هي ان يعرج به فيرى من الآيات والفرح والانفساحات والتنزه على قدر ماعلت به تلك الحركة القسرية التي أخ جتهعن طبعه واضطراره ووافقته في اختياره فلانفرح بكل مايقتضيه الطبع فانه أيضاما قبل الحركة القسرية الابطبعه فالظبع لايفارقه حكمه فى الحركتين واعلمان الصفات التى جبل عليهاالانسان لاتتبدل فانهاذا تيتله في هذه النشأة الدنياو المزاج الخاص من الجبن والشيح والحسد والحرص والنمية والتكبروالغلظة وطلب القهر وأمثال هذاولمالم يتجه تبدط ابين الله لهامصارف صرفها اليها حكما مشروعا فان صرفت البها أحكام هذه الصفات سعدت ونالت الدرجات فبنتعن انيان الحارم لما تتوقعه من المضرة وشحت بدينها وحسدت منفق المال وطالب العلم وحرصت على الخير وسعت بين الناس بإيصال الخير فنمت به كماتنم الروضة عافيها من الازهار الطيبة الريح وتكمرت بالله على من تكبر على أص الله وأغلظت القول والفعل في المواطن التي تعلم ان ذلك فى مرضاة الله وطلبت القهر على من ناوى الحق وقاواه فلم نزل هذه النفس عن صفاتها وصرفتها في المصارف التي يحمدها عليهار بهاوملائكته ورسله فالشرع ماجاءالايما يساعده الطبع فلاأ درى من أبن ينال الانسان المشقة وما يجر عليه ما يقتضيه طبعه من هذه الصفات بمبيين المصارف ف اهلك الناس الا بسلطان الاغراض فأنه الذي أدخل الالم عليهم والمكروه فاوأن الانسان يصرف غرضه الى ماأراده له خالقه لاستراح قيل لا في يزيد ماتر يد قال أريد ان لاأر يدأى اجعلني مريد الكل ماتر يد حتى لا يكون الاماير بدالحق سبحانه في ايد بعباده الاالبسر ولاير يد جهم العسروير يدهم الخيروليس اليه الشركا وردفى الخسر الصحيعه والخركله في يديك والشرليس اليك وان كان الكلمن عنداللة بحكم الاصل ولما كان خووج الانسان عن ان يكون مريدا محالاوانه أول ما كان يقدح ذلك في الطاعات فيفعلها من غيرنية مشروعة فلاتكون طاعة واعاطل أبويز بدالخروج عن الاغراض النفسية الني لانوافق مرضاة الحق عزوج ل واعلم ان المشي في الظلمة بغيرسراج وضوء في طريق كثيرة المهالك والحفر والاوحال والمهاوى والخشرات المؤذية التي لايتقى شئمن هذاكاه الاان يكون الماشي فيهابضوء برى به حيث بجعل قدمه ويجتنب به ماينبني أن يجتنب مايضره من مهواة يهوى فيها أومهاك بحصل فيه أوحية تلدغه وليس لهضوء سوى نور الشرع الذى قال فيه تعالى نورانهدى بهمن نشاءمن عبادناوقال ومن لم يجعل الله فوراف الهمن نور وقال نور على نورفاذا اجمع نورالشرع مع نور بصرالتوفيق والحداية بان الطريق بالنورين فلوكان نو رواحد لمناظهر لهضوء ولاشك ان نورالشرع قدظهر كظهور نورالشمس ولكن الاعمى لايبصره كذلك من أعمى الله بصيرته لم يدركه فلم يؤمن به ولوكان نورعين البصيرة موجودا ولميظهر للشرع نور بحيث ان يجتمع النودان فيحدث الضوء في الطريق لما رأى صاحب نور البصيرة كيف يسلك لانه فى طريق مجهولة لايعرف مافيها ولاأين تنتهى بهمن غيردليل وموقف فهذا الشخص الماشي فى هذه الطريق ان لم يحفظ سراجه من الاهواء ان تطفقه مهو مهاو الاهبت عليه رياح زعازع فأطفأت سراجه وذهب نوره وهوكل ويجيؤثرني نور توحيده واعانه فان هبت ريح لينة تميل لسان سراجه وتعيره حتى

W

يتحيرعليمه الضوءفي مشاهدة الطريق فتلك الريح كمتابعة الحوى في فروع الشريعة وهي المعاصي التي لايكفر بها الانسان ولاتقدح في توحيده واعانه فلقد خلفنالام عظيم ولكن اذا اقتحمناهذه الشدائد وقاسيناهذه المكاره حصلناعلى امر عظيم وهوسعادة الابدالتي لاشقاء فبهاج ومما يتضمن هذاالمنزل علم الوقت الذي يصحبه فيه القرينان من الملك والشيطان فاعلمان الانسان اذاخلقه الله في أمّة لم يبعث فيهارسول لم يقترن بعملك ولاشيطان ويبق يتصرف يحكم طبعه ناصيته بيدر به خاصة فكل ما يمشى فيه فى ذلك الوقت فهو على صراط مستقيم فان ربه على صراط مستقيم قال تعالى مامن دابة الاهو آخذ بناصيتها ان ربى على صراط مستقيم فاذابعث فيهمر سول أوخلق في أمة فبهم رسول ازمه من حين ولادته قرينان ملك وشيطان من حين يولد لاجل وجود الشرع وأعطى كل واحدمن القرينين لمقيهمزه ويقبضه بهاولاتقل ان المولود غسرمكلف فلماذا يقرن بههذان القرينان فاعلم ان الله ماجعل له هذين القرينين فى حق المؤلود وانماذلك من أجل من تبة والديه أومن كان فيهمز ه القرين الشيطاني فيبكي أو يلعب بيده فيفسد شيأعما يكره فساده أبوه أوغيره فتكون تلك الحركة من المولود الغير مكاف سبيامثيرافي الغيرضجرا وتسخطا كراهة لفعل اللة فيتعلق به الائم فلهذا يقرن به الشيطان لالنفسه وكذلك الملك وهوكل وكة نطراً من المولودي انتبرف نفس الغيرام اموجباللشر أوللخبرفان كانشرافن السيطان وان كان خيرافن الملك وليس الصي الصغيرقط حركة نفسية ولار بانية حتى بدرك وان لم يكن في أمة طاشرع فركته كالها نفسية من حال ولادته الى أن عوت مالم برسل اليمرسول أو بدخل هوفي دين الحي يتقيد به أي دين كان مشروعامن الله أوغير مشروع حيناند يوكل بهالقر ينان اذلم يكن للعقل ان يشرع القر بات وان كان على مكارم الاخلاق المعتادة في العرف الحبو بة بالطبع التي يدركها المقلولكن لايحكم عليهابحكمأ صلايقطع بهعلى اللهوليس لهحكم فى اثبات الآخرة ولانفيهالكن هومتمكن بعقلهمن النظر في اثبات موجده ولن يستند في وجوده وما ينبغي ان يكون عليه موجده من الصفات وما ينبغي ان يعظه بهمن نعوت الجلال اكن لاعلى جهة المنزلة الاخراو يةعنده ولايعرف بعقله مايصير اليه بعد الموت ولايدري هذا المدوليد نهماهو ولاأين بذهب من الميت اذامات ولولاان الامر من آدم كان ابتداؤه بالنبوة فأخبر بماهنالك ففطنت العقول حيث أعلمت ما كهذه النفوس فذلك الذي حرضهاعلى البحث والنظر فى ذلك وحشر النفوس بعد الموت الى أين يكون وكيف يجمع وصورة ماينتقل بهواليه وهل تنتقل مدبرة لموادأ خوأ وتتجرد عن المادة وهل كان طاوجود قبل تسوية البدن في التكوين أم حدث بحدوث البدن ووقفوا على حكم تأثيرات في العالم فراقبو االافلاك وحوكات الكوا كبورأواحدوث الآثار عندتلك الحركات عن تكرار فعلموا ان ثم نسبة بين هذا الاثرو تلك الحركات وأما مالم تدرك الاعمار تكراره فذلك باعلام الني عليه السلام الذي كان في زمانهم أناهم عا أعلمه الله وأطلع على ما اختزنه في تلك الحركات العاوية من الآثار ألعنصرية وأعلمهم حكمها في الدنيا والآخرة وليس مشلهذا كاممن مدركات العفول من غيرموقف فاولا التعريف الالحي في هذه الداروالدار الآخرة ماعرف أحد شيأ بماهنالك واعلم انكل مخاوق ماسوى الانس والجان مفطورون على تعظيم الحق والتسبيح بحمده وكذلك أعضاء جسد الانس والجان كلهاولكن لاعلى جهة التقريب وابتغاء المزلة العظمى بل التسبيح طم كالانفاس في المتنفسين لما تستحقه الذات وهكذا يكون تسبيح الانس والجان في الجنة والنار لاعلى طريق القر بة ولاينتج طمقر بة بل كل واحدمتهم على مقام معلوم فتصبر العبادة طبيعية نقتضيها حقائقهم ويرتفع التكيف ولا يتصور منهم مخالفة لامر التهاذا وردعليهم ولابيق هنالك نهى أصلابعد قوله لاهل الناراخسؤافيها ولانكامون وكلامنا اذانزل الناس منازطه في كل دار وغلقت الابواب واستقرت الداران بأهلها الذين هم أهلها وارتفع شأن أرض الحشر وعادت كايانار اوصاركل ماتحت مقعر فلك الكوا كبالثابتة الىمنتهي أسفل سافلين داراواحدة تسمى جهنم تحوى على حرور وزمهر برو بينهما برازخ يكون فيهاالتكو ينات في الجلود التي يقع فيهاالتبديل عند الانضاج خالدين فيها مادامت السموات والارض يو يدالمدة التي كانت الارض عليهامن يوم خلقها الله الى يوم التبديل وكانت العرب التي نزل القرآن يلسانها تطلق هذه

اللفظة

اللفظة ونريدبها التأييدوهي منقطعة بالخبرالالهي وتعريف النبى صلى المقعليه وسلم الاماشاءربك بمايرزقون في النارمن اللذة والنعيم بها أن ربك فعال لماير يد وفي الجنسة خالدين فيهاما دامت السموات والارض من حيث جوهرهمالامن حيث صورتهما ولهذا قالءطاءغير مجذوذأى غيرمقطوع ويقع الاستثناءفي قوله الاماشاءر بكمن زوال صورتهمااذ كانت السماء سماءوالارض أرضافانانع لم انجوهر السماءهوجوهر الدخان وتبدلت عليه الصور فالجوهرالذي قبل صورة الدخان هوالذي قب ل صورة السهاء كماقبل جوهر الطين والحجر صورة البيت فاذاتهدم البيت ويبس الطين ذهبت صورة البيت والطين وبقي عين الجوهر وكذلك العالم كله بالجوهر واحدو بالصور يختلف فاعلم ذلك فيكون الاستثناء في حق أهل الفار لمدة عذابهم و يكون الاستثناء في حق أهل الجنة على معنى الأأن يشاءر بك وقدشاءأن لايخرجهم فهمه لايخرجون فان اللهماشاءذلك بقوله عطاءغيرمجذوذ ولميقه ل فيأهل النارعة الباغير مجذوذ فافهم فان الخمر الصحيح المتوانر قدورد فقال تعالى يوم تبدل الارض غير الارض والسموات ووصف السهاءبانها تصبركالدهان ووصفها بالانشقاق وانهاتمور وقال تعالى فكانت وردة كالدهان أىمثل الدهن الاحر فى اللون والسيلان فهذا كاله اخبار عن ذهاب الصورة لاذهاب الجوهر وعمايت ضمن هذا المنزل علم ما أرادالله من الانسان أن يشتغل به في حال اعتبار ه و تفكر ملاية دّبه ذلك النظر اليه من المعرفة بخالقه لا به فأنه لكل اسم من أسهاءاللة فى العالم دليل خاص لا بدل على غيره من حيث هو دليل عليه ومن هناتعلم ان الارض خلقت من تموج الماء حنى أزبد فكان ذلك الزبدعين الارض لانه انتقل من المائية الى الزبدية وفي الزبديكون الارض وهذا هوالسبب فى اختراق الصالحين لها وجاوس الميت فى قبره مع ودم الارض عليه وحكم كل ماخاق منها حكمها وحكمها حكم الزبد وحكمالز بدحكم الماءوالماء يقبل الخرق وتحرك الاشياء فيمه فيجرى حكم هذاالاصل فى جيع ماوجد عنه سواء كثف كالارض أوسيخف كالهواء والنارلكن النارالماء ينزلة ولدالولدوالارض لماء ينزلةالولدوا لهواءوالز بدللماء بمنزلة أولاد الصل فالماء لهماأب وهوللنارج مدمن جهة الهواء وللارض جدمن جهة الزيد فببن خلق آدم والماء وجودالتراب الزبد فهو ولدولدالولدمن حيث كنافته وكذلك بمافيهمن النار وبمافيهمن الهواءهو ولدالولد وأما خلق حواء فبينهاو بين الاصل ثلاثة آدم والتراب والزبد فهيئ بعدمن الاصل وأماخلق بني آدم فهمأ قرب الى الاصل من آدم فانهم مخاوقون من الماء فهم من الماء مثل الزيدفهم أولاد الماء اصليه والزيد أخ لبني آدم وهوجد لآدم وأبالارض فبنو آدمأعمام للارض فتكون منزلة آدممن بنيه منزلة ابن الاخمن عمأ بيه ويكون بنو آدم من آدم بمنزلة عمأ بيه فهمأ ولاده وهوولدابن أخيهم فهمفى الاسنادمن هذاالوجمة قرب الى السب الاول وهوالجد الاعلى الاعافى آدم من الماء الذي صار به التراب طينا ففيه الحاق بولد الصلب بمنزلة من نسكح امرأة وهي حامل من غيره فسق زرعفيره فلهفيه بماحصلله من ذلك الستى نصيب وأماخاق عيسى عليه السلام فبينه وبين الماء أمه وحواء وآدم والارض والزبدالامن وجهآخرفهو يشبهناوقليل من يعترعليه وقدنبه اللهعلى ماأ ومأنااليه بقوله فتمثل لطابشر اسويأ لما أرادالله فسرت اللذة بالنظراليه بعدمااستعاذت منه وعرفها أنهرسول الحق لبهب لهاغلاماز كافتأهبت لقبول الولدفسرت فيهالذة النكاح بمجر دالنظر فنزل الماء منها الى الرحم فنكون جسم عيسي من ذلك الماء المتولد عن النفخ الموجب الذة فيها فهوهن ماءأمهو ينكر ذلك الطبيعيون ويقولون الهلايتكون من ماءالرأة شئ وذلك ليس بصحيح وهوعندناان الانسان يتكونمن ماءالرجل ومن ماءالمرأة وقدنبت عن الني صلى المةعليه وسل الذي لاينطق عن الهوى انه قال اذاعلاماء الرجل ماء الرأة أذكرا واذاعلاماء الرأة ماء الرجل أنشاوف رواية سبق بدل علا فقد حاء بالضمرالمنني فيأذ كراوأتنا وقد قلنافي كتاب النكاح لنا في هذا الفصل ان الرأة والرجل اذالم يسبق أحدهماصاحب فى انزال الماء وأنز لامعاعيث أن يختاطاو لا يعلوا حد الماء بن على الآخ فانه من أجل ذلك الحالة اذا وقعت على تلك الصورة يخلق الله الخدي فيجمع بين الذكورة والأنوثة فإن كاماعلى السواء من جميع الجهات والاعتدال من غير انحراف ماءمن أحدهما كان الخنثي يحيض و فرجه ويمني من ذكره فيعطى الولدو يقبل الولد عن ينكحه وقدروى انهرؤى رجل ومعه ولدان أحدهما من صلبه والآخر من بطنه وان انحرف الماءعن الاعتدال

( ۸۷ - (فتوحات) - أنى )



ولم يبلغ مبلغ العلو على الآخر كان الحسكم لله نيحرف الى العلو فان كان ماء المرأة حاض الخنثي ولم بمن وان كان ماء الرجلآمني ولميحض فسبحان القدير الخلاق العلبم وهــذامن أعجب البراز خفى الحيوان ذلك لتعلموا أن الله على كلشئ قدبر وأن الله قدأ حاط بكل شئ علما ويكني علم هذا القدرمن هذا المنزل فأنه يتضمن مسائل كشيرة أكثرها في تولدالعالم الطبيعي بين حركات الافلاك وتوجهاتها وتوجهات كوا كبهابانسعة النور وبين فبول العناصر والمولدات لآثار تلك الانوار فيظهر من تلك الاحكام إيجاد الاعيان والمراتب والاحوال وهنداع كبيرطويل ويتعلق بهذا المنزل علم الابتلاء فى غديرموطن التكليف ويتضمن علم الديوان الالمى ويتضمن علم وجوب الكلمة الالهية التي لا تقبدل ويتضمن علم انهمافي العالم باطل ولاعبث وانهحق كله بمافيه من الحق والباطل ويتضمن لماذا أخو الله غالباالعقو بات الى الدار الآخرة في حق الا كثرين وعجلها في حق آخرين وهو المعبر عنه بانفاذ الوعيد وهو خبر والخبر الذي لا يتضمن حكمالايدخلهالنسخ فقدينفذماأوعد بهلمن خالفه لانهايخص بانفاذهدارامن داربل قالرفىالدنيا ليذيقهم بعض الذي عماوا وهومن جلةا نفاذالوعيد فالذاهبون الى القول بإنفاذ الوعيد مصبون ولكن انفاذه حيث يعينه الحق تعالى فإذا أنفذه في الدنيا بمرض وألم نفسي أوحسي "مدخله على هــذ اللستحق بالوعيد كان ذلك ســترا له عن عقو بة الآخرة فهوالمعبرعن ذلك هنابالمغفرةأى لايؤاخذ بهافى الآخرة وهذهأ حوال أكثرالسعداء والسعداء الذين لاتمسهم النار ولايحزنهم الفزع الاكبر الذين لاخوف عليهم ولاهم يحزنون ولهذا عظم ابتلاء النفوس والبلاء المحسوس في الامثال من الناس كالانبياء والذين يأمرون بالقسط من الناس من ردالحق في وجوههم ومايسمعون من الكفرة مايتأذون بهفى نفوسهم وقدأ خبراللة بذلك وكذلك ماسلط عايهم من القتل والضرب كلذلك من انفاذ الوعيد لخطرات وحركات تقتضيها البشر يةوااطبع ممالايليق بالمنصب الذي هم فيه لكن هولائق بالبشر ومن هنا يعرف قول اللة تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ليغفراك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر فقد قر ّر الذنب وأوقع المغفرة وأفهم من ذلك عباده اله لايعاقبهم في الآخر ة وماعلق المغفر ة بالدنيالما فيهامن الآلام والامراض الفسية والحسية وهوعين انفاذ الوعيد في حقهم و بصح قول المعتزلي في هـ نـ ه المسئلة مسئلة ايلام البرىء فان الاشعرى بجوز ذلك على الله ولكن مأكل جائز واقع وكل مايحتجون به على المعنزلة فليس هو بذلك الظائل والانفصال عنه سهل وليس هذا الكاب موضع ابرادهداالمل والله يقول الحقوهو بهدى السبيل

والباب التاسع والتسمون ومائتان في معرفة منزل عذاب المؤمنين من المقام السرياني في الحضرة المرادية المحمدية >

ان السبروج منازل لمنازل ، قسدهيثت السيسبعة الانوار

فاذامشت بالعدل في أفلاكها م تبدو لعينك أعين الاغيار

فالحق بجرى فىالمنازل حكمه ، والكون فى الاكواروالادوار

والخلق من تحت المنازل ظاهر ، والامرمن فوق المنازل جارى

فيقال في لغية الكيان بانه مه أمر تصر فه يد الاقسدار

والكفوالقلم العلى مخطط ، فى اللوح مايبدو من الاسرار

اعدم وفقنااللة واياك ان هذا المنزل من أعظم المنازل الذى تخافه الشياطين النارية لقوة ساطانه عليهم وهو منزل عالى يتضمن علوما جنة اعلم ان الروح الانساني لما خلقه الله خلقه كاملا بالفاعاقلا عارفامؤ منا بتوحيد اللة مقرابر بو بيته وهو الفطرة التي فطر الله الناس عليها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة وأبواه هما الله ان يهودانه أو ينصر انه أو يعجسانه فذكر الاغلب وهو وجود الابوين فانه قديكون يتما فالذي يربيه هوله بمنزلة أبويه فالروح ليس له كية فيقبل الزيادة في جوهر ذاته بل هو جوهر فرد لا يجوز أن يكون مركا اذلوكان كذلك الحارات في قوم بجزء منه علم بأمر ما وبالجزء الآخر جهل بذلك الامر عينه في كون الانسان علنا بماهو به جاهل وهذا محال فتركيب في جوهره محال فاذا كان هكذا فلا يقبل الزيادة ولا النقصان كايقبله الجديم لعدم التركيب ولولا ما هو عاقل بذاته وهو عقل لنفسه ما أقرير بوبية خالقه عند أخذ الميثاق منه بذلك اذلا يخاطب الحق الامن يعقل عنه خطابه هذا هو حقيقة

الانسان



الانسان في نفسه ثم ان الله تعالى جعل له في الجسم الذي جعله الله له ملكاواستوى عليه جعل فيه قوى وآلات حسسية ومعنوية وقيال له خدااعلوم منهاوصر فهاعلى حدة كذا وكذا وجعلت له هده الآلات على مراتب فالقوى المعنوية كلهاقو ىكاملة الاقوة الخيال فانهاخلفت ضعيفة والقوة الحساسة وجعات هاتان القوتان نابعة للجسم فكامانما الجسم وكبروزادت كميته كلمانقوى حسمه وخيالهاذ كانتجيع القوى لاتأخذ الاشياء الامن الخيال وهي قوة هيولانية قابلة لجيع ما يعطيها الحس من الصور وقابلة التفتح فيها القوة المصورة من الصورالتي تركبهامن أمورموجودة قدأمسكها الخيال من القوة الحساسة ولبس فى القوى من يشبه الهيولى في قبول الصور الاالخيال فاذا تقوى الخيال حينتذ وجدالف كرحيث يتصرتف ويظهر سلطانه والوهم كذلك والعقل كذلك والقوة الحافظة كذلك فإتكن لطيفة الانسان من حدث ذاتهامد ركة لما تعطيها هذه القوى الابوساطتها فاواتفق ان تعطيها هذه القوى المعلومات من أولما يظهر الولد في عالم الحس قبله الروح الانساني قبو لاذاتيا ألاترى ان الله قدخ ف العادة فى بعض الناس فى ذلك وهوماذ كرمن صى يوسف حين شهدله بالبراءة وكلام عيسى عليه السلام حين شهد بالبراءة وصى جريج حين شهد له بالبراءة هذا سبب تأخير التكليف عن الروح الانساني الى الحلم الذي هو حد كمال هذه القوى فىعلم اللة فلم ببق عند ذلك عدر للروح الانساني في التخلف عن النظر والعمل عما كاغه ربه وأول درجات التكليف اذ كان ابن سبع سنين الى ان يبلغ الحروقد اعتبرا الله فعل الصى فى غير زمان تسكليفه لوقتل لم يقم عليه الحدو حبس الى ان يبلغ و يقتل عن قتل في صباه الاان يعفوولي الدم فقد آخذه الله عمالم يعمله في زمان تكليفه والقصد من هذا التمهيد ليقع الانس بمانورده من عداب المؤمن فان الانسان كاقلنا خلق مؤمنا وان ألحقناهم با بائهم في دفنهم في قبورهم معهم ورقهم اذاما كاهم بطريق الالحاق لابطريق لاستحقاق تشريفاو تبيينالع اوص تبة ظهور الاعمان الذي فى الآباء وكاأن الكفر عارض كان الاسترقاق عارضااً يضاو الاصل الحرية والايمان فن انفاذ الوعيد من حيث لايشعربه وجودالتكليف وهوأ ولالعذاب لقيام الخوف بتفس المكاف فقدعذب عذابانفسيامؤ لماوهوعقو بقماجري منه فى الزمان الذي لم يكن فيه مكلفا من الافعال التي تطرأ بين الصبيان من الاذى والشتم والضرب على طريق التعدى وكل خمير يفعله الصى يكتب له وقد قر وذلك الشارع حين رفعت اص أة اليه صلى الله عليه وسلم صبيا صغيرا وهوفى الحج ففالتله يارسول النة ألهذاحيج فقال لهارسول التهصلي اللة عليه وسلم نع له حج ولك أجروذ لك ان لها أجر المعونة التي لا يقدر الصي عليها وقدور دعن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصي اذاحج قبل باوغ التكليف ممات قبل الباوغ كتب الله له ذلك الحيج عن فريضته وكذلك العبداذ احبج عبدا نم مات قب ل العتق وهذا الحديث وان كان قد تسكلم فيهمن طريق اسناده فان الحديث الصحيح يعضده وقدوردفي الصحيح ان القيقول يوم الفيامة في حقى العبدياً تي عافرض اللةعليه ناقصاقدا نتقص منه شيأأن يكمل لهمن تطوعه مانقص من ذلك فقدأ قام التطوع مقام الفرض وهو هذا بعينه لان حج غير المكلف به لبس هو فرض عليه قال صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى في الحديث الصحيح انه أولماينظر فيممن عمل العبدالصلاة فيقول الله انظروافي صلاة عبدي أتمهاأم نقصهافان كانت تامة كتبت له نامة وان كان انتقص منها شيأقال انظروا هل لعبدى من تطوع فانكان له تطوع قال أكلوالعبدى فريضيته من تطوعه قال صلى الله عليه وسلم ثم تؤخذ الاعمال على ذا كم أي فيفعل في الزكاة والصوم والحيج مثل ما فعل في الصلاة سواء فاولم يعتبر الشرع ذلك لم يحكم بهذا وكل مايفعلدالسي في غير بلوغ زمان التكليف معتبر في الشرع في الخير وفي الشر غيران الكرم الالحي جازاه بالخير المعمول فيهذا الزمان في الدار الآخرة وادّخوله ذلك وامّاالشر فل مدخوله في الآخر قمنه شيأ بل جازاه به في الدنيامن آلام حسية ونفسية تطرأ على الصبيان وهي موجودة لا يقدر أحد على انكارهاوهي عقو بات وعذاب لامورتطرأمن الصبيان يعرف هذا القدرأهل طريقنا حكمةأ وقفهما لحق عليهاوهي فى حق المؤمنين كاقلنا عذاب أوجب لهم الكفارة وفى حق الكفاراذا أدركواوما تواوهم كفار وعوة بوافى الآخرة وقد كانوعذ بوافى الدنيا وهم صغارمثل ماتعذب المؤمنون في حال صغرهم فذلك قوله تعالى زدناهم عذا بافوق العذاب يعني الذي عذبوابه في الدنياوماشا كلهذافان هاذا نص فى تضاعف العذاب على مراتبه الذى هو واحد من ذلك ومن عذاب المؤمنين ماسلط اللهعليهم من أصحاب الاهواء والكفارمن الاسروالعذاب والاسترقاق والقتمل فيالدنيا كلهم ذاتكمفير لهفوات ومزلات نفسية وحسية على قدر ماوقع منهم ومايقع هندامن الكفار بالمؤمنين الالاجل إيمانهم قال تعالى يخرجون الرسول واياكمان تؤمدوافان ومابعدها بتأو يل الصدركأنه يقول بخرجون الرسول واياكم من أجل ايمانكم وقال تعالى ومانقموامنهم الاأن يؤمنوا وعليه يخرج تخليدمن قتل مؤمنا متعمداأى قصد قتله لاعانه وممايتضمن همذا المنزل علم الابتلاء وابس ذلك الاللة قال تعالى ولنبلونكم وقال عزوجل أيضاليباوكم وليس للمؤمن ان يبتلي المؤمن الابام أطي فيكون الابتلاءاته تعالى ومنه لامنهم مثل قوله تعالى فامتحنوهن فالتهأمر بذلك فامتثل العبد أمرسيده كالسلطان يأمر بعذاب شخص فيتولى عذابه من أمر بتعذيبه وان كان شفيقا عليه ولكن أمر السلطان واجبان عتشل للمرتبة لما يقتضيه من الهيبة فالابتلاء لايكون الاللة وكل من ابتلى أحدا من المؤمنين بغيراً مراطي فان الله يؤاخذه على ذلك ومهذ اللقام انفر دالاسم الخبير وهومن أعجب أحكام الاسماء لان الخبرة اعماجاء ت لاستفادة علم الخبر الختبر وهنافي الجناب الالهي العلم محقق بما يكون من هذا الختبر اسم مفعول فلايستفيد علما الختبرامم فاعل فيظهرانه لاحكم لهذاالاسم وكان الاولى به العبدلجهله بمايكون من المختبر اسم مفعول والعبد بمنوع من الاختيار الابام الحي فقد يسمى الله تعالى عايستحقه العبد فكمه في جناب الحق افادة العل للمختبر في نفسه مهذا الاختبار لاقامة الحجة عليه وله فلهذالا يلحق الخبير بصفة العلم كأأ لحقه أبو حامد والاست فرايني وأكثر الناس ولوكان كازعموا لكان نقصا واعاأ وقعه في ذلك قوله تعالى حتى نعل وهو عجة عليهم أن لوكان الامر على ظاهره فان الاختبارسبب فى تحصيل العلم ما هو نفس العلم و بالخبرة سمى خبيرا فاذا حصل العلم سمى عالما فى ذلك الحال وغابة من نز دمثل ابن الخطيب وغبره فى قوله حتى نعلم تعلق العلم هذه الحالة وتعلق العلم محدث ولايؤدى الىحدوث العلم فيقى العلم على حاله من الوصف القدم وان حدث التعلق فهد امنهى غايتهم فى التنزيه ويقولون لوتعلق العدا عامن شأنه الهسيكون كاثناأ وقدكان فقدعم الشئ على خلاف ماهو به وكذلك لوعلم ماهوكائن قدكان أوسيكون أوعلم ماكان هوكائن أوسيكون لكان هاذا كلهجه الاواللة يتعالى عن ذلك فأدخ اواعلى الله الزمان من حيث لايشعرون والتقدم في الاشمياء والتأخر وماعاموا ان اللة تعالى بشمه الاشياء ويعامها على ماهي عليه في أنفسها والازمنة التي لهمامن جلة معلوماته مستلزمة لهاوأحوالها وأمكنتها انكانت لها ومحالهاانكانت بمن يطاب المحال واحيازها كلذلك مشهودالحق فى غير زمان لايتصف بالتقدم ولابالتأخ ولابالآن الذى هوحد الزمانين ولهذالم يردمع قوله صلى الله عليه وسلم عن ربه كان الله ولاشئ معه وأنى بكان وهي حرف وجودي لا بفعل ولم بقل وهو الآن فان الآن نص في وجود الزمان فأوجع له ظر فالهو بة الباري تعالى لدخه لتحت ظرفية الزمان بخلاف كان فان افظ كان من الكون وهو عين الوجود فكانه يقولاللة موجودولائئ معمه فى وجوده فماهى من الالفاظ الني ينجرمعها الزمان الابحكم التوهم ولهذالا ينبغي أن يقال كان فعل ماض في اعرابه على طريق قالنحويين وقد يوب عليها الزجاجي وسهاها بالحرف الذي يرفع الاسم وينصب الخبر ولم يجعلها فمدلا فينجر معهاالزمان الماضي والحال والمستقبل وجهذا القدر المتوهم الذي يتخيل في هـ نـ الصيغة التي هي كان و يكون وسيكون من الزمان أشبهت الفعل الصحيح الذي هوقام و بقوم وسيقوم وجعلوا قائمامثل كائن فاجروها مجرى الافعال من هذاالوجه واذا كان أمرها على هذا فيطلق من الوجه الذي لايقبل بهظر فية الزمان على الله تعالى وهوقوله وكان الله غفورار حماوكان الله شاكر اعلما وماأطلق عليه الآن لما ذكر نادلانه نص فى الزران اسم علم له ومعناه الظرف كإجاء الاستواء على العرش بلفظ العرش ولفظ الاستواء وماهو نصفى ظرفية المكان يخلاف استم لفظة المكان فانه نص بالوضع في ظر فيته والمتمكن في المكان نص فيه فعدل الى الاستقواء والعرش ليسوغ التأويل الذي بليق بالجناب العالى أن يتأول ولابد والاولى التسليم لله فعاقاله ورد ذلك الى علمه سبصانه بما أراده في هذا الخلاب ونفي التشبيه الفهوم منه بقوله لبسك له شي على زيادة الكاف أو فرض المثل



اذكان لايستَحيل فرض الحال ويما يتضمن هذا المنزل علم العالم العلوى المختص بالفلك الاطلس خاصة ومن عماره وما تسبيحهم ومايتعلق بهوعمن يأخذوان يعطى ومن يتلقى منه والعطاء الذاتى وهو عطاء العدلة والعطاء الارادي وهو عطاءالاختيار ومعرفة الآخ ةومعرفة ما يحصل من التجلى في نفس العبد وتأثير الضعيف في القوى وما تؤدي السه الاغراض والاهواءال بانية السارية في العالم التي يدعيها كل أحدمن الحيوان الانسان وغيره ومعرفة الصلاح الذي تسأله الانبياء من الله والتصديق الانساني خاصة ولن يضدق و بماذا يصدق وماذا ير دوهل بلزمه التصديق بما يحيله دليل العقل ومامنزلته عندالله وأين ينتهي بصاحبه وهل المؤمنون فيه على السواءأ وبتفاضاون وهل يقبل الزيادة والنقص أوهل ينقص فى وقت عند قيام شبهة على ماوقع به التصديق وهل اذاقام به النقص في مسئلة من مسائل الإيمان هل يسرى ذلك النقص في الاعمان كله أو يؤثر في زواله بالكلية أوهو مقصور على ماوقعت عليه الشبهة ومعرفة سرعة الاخة الاطي ماسبها فانه المأطلمني الله تعالى على انوال هذه الآية بالانوال الذي يردعلى أمثالنا عن ليس بنبي فان القرآن وكل كلام ينزل على التالين والمتكامين في حال الاوتهم وكلامهم ولولاذلك ما تلواولا تكلموا وهنالطائف الهية لمن نظر فقيل لى اقرأ قات ومأقرأ فقيل لى اقرأ وكذلك أخذر بك اذاأ خذالقرى وهي ظالمة ان أخذه أليم شديد فقرأت هذه الآية على ماكنت أحفظها فقيل لى لماوصلت الى قوله تعالى ان أخذه قيل لى قل بك فقلت ماهوفي القرآن ولانزل كذافقيل لى لائقل هكذا بل هكذاهو وكذا نزلقل بكوشد دعلى فقرأت ان أخذه بك أليم شديد فطلبت معنى ذلك فاقيم لى شخص كنت أعرفه وكان قدافترى على قفيل لى هذا مأخو ذبك أى بسببك فاقرأ ان أخده بك أليم شديدوهو يمدود بين يدى فلمافرغ ذلك التنزيل استدعيت بالشخص وقلت لهمار أيت فتافف على وأظهر التوبة وخرج عنى وهوعلى عالهمن الفرية فلم يكمل الشهرحتى قتله اللة بحجر شدخر أسه وماأخذ القاتل من ثيابه ولافرسه ولاماله شيأفشاع الخبر وانتهى الى السلطان وقرر واعند السلطان انى كنت سب قتله فى الثفت السلطان فلما كان يعدثلاث سنين جاءالقاتل واعترف بين يدى السلطان بقتله فسأله ماسبد ذلك فقال مالهسب ولافعل معى قبيحاالا انى مررت عليه وهونائم فى خوبة ولجام فرسه فى بده فزين لى قتله فعمدت الى حجر كبير فاقتلعته ووازنت رأسه ورميت عليه الحجرفا تحرك ولاأخذت له شيأ وماطمعت في شئ من ذلك ولاا كترثت فقتله السلطان به و بعث الى الخبر بذلك وهذامن أعجب التنزلات وجودمثل هذه الزيادة فيعرف العارف من هذا المنزل من أبن صدرت ومااسمها ومامنزلتها من كلام الحقى فان الاخبار النبوية المروية عن الله لاتسمى قرآ المع انهامن كالرم اللهو يتضمن هذا المنزل علم بدء الخلق واعادته وكيفية اعادته فان أهل الكشف اختلفوافي الكيفية فنهب ابن قسى الى كيفية انفردهما وذهب الآخرون الى غير ذلك على اختلاف بينهم وكذلك اختلف فيه علماء النظر الفكرى ويتضمن علم المحبة الاطمية وثبوتها وعدالستورالتي بين المحبو بين و بين مايؤدى لو وقع من غيرهم الى عقو بترم كاقيل

واذاالحبيب أتى بذنب واحد \* جاءت ملاحته بكل شفيع

وعلم العرش وعددها وصفائها وعلم الأرادة المضافة اليه وما تأثيرها في حال العارفين وهله من نعوت الجلل أومن نعوت الجلال أومن نعوت الجلال أومن نعوت الجلال أومن الموعد من الموعد من علم الاعتبار ويقضمن علم الوعيد من أى اسم هو ويتضمن علم النفس السكلية ولاذ الايلحقها التغيير وماثير فالقرآن على عبره من الكتب والصحف والاخبار المروبة عن الله مع انذلك كالمكالم الله وينجر مع هذا العلى ففي من القرآن شرف آية الكرسي على سائر آي القرآن بالسيادة ويس بالقلبية واذا زلزات بقيامها مقام نصف القرآن ويس القرآن ويس مقام المتالم ومع الموال ومن هو الموصوف بهذا الفضل هل الدليل أو المدلول أو الناظر في الدليل ويكفي هذا القدر من هذا المنزل والله يقول الحق وهو بهدى السبيل

﴿ انتهى الجزء الشانى من كتاب الفتوحات المكية بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ويتاوه المجلد الثالث أوّله الباب الموفى المجانة ﴾



## - ﴿ فهرست الجزء الثاني من الفتوحات المكية ﴿ ص

صحيفة

- الباب الثالث والسبعون في معرفة عدد ما يحصل من الاسرار الشاهد عند المقابلة والانحراف وعلى كم ينحرف من المقابلة
- ٣٩ وصلمن هذا الباب وفيه ومأتة وخسة وخسون سؤالا لا يعرف الجواب عنها الامن علمها
  - ٤ السؤالالاول كمعددمنازلالاولياء
- السؤال الثانى أين منازل أهل الفرية
   السؤال الثالث فان قيل ان الذين حاز وا
   العساكر بأى شئ حاز وها
  - ٢٤ السؤال الرابع فان قال الى أين منتهاهم
- السؤال الخامس فان قيل قدعر فنا أينية منازل أهل القربة وأينية منتهى العساكر ومنتهى من حازها فأين مقام أهل المجالس والحديث
- السؤال السادس فان قلت كم عددهم السؤال السابع فان قلت بأى "شئ استوجبوا هذا على رجم تبارك وتعالى
- وع السؤال الثامن فان قلت عن أهل هذه الجالس ماحد يثهم ونجواهم
- ٤٧ السؤال التاسع فانقلت فبأى شئ يفتتحون المناحاة
  - السؤال العاشرفان فلت بأى شئ بختمونها
- السؤال الخادى عشر عاذا يجابون
   السؤال الثانى عشركيف يكون صفة سيرهم الى هذه المجالس و الحديث ابتداء
- دم السؤال الذاك عشر فان قلت ومن الذي يستحق خاتم الاولياء
- السوال الرابع عشر بأى صفة يكون ذلك المستحق لذلك
- السؤال الخامس عشر فان قلت ماسبب الخاتم ومعناه
- السؤال السادس عشركم مجالس ملك الملك ٥١ السوال السابع عشر بأى شئ حظ كلرسول من ربه

- السؤال الثامن عشر أين مقام الرسل من مقام الانساء
- ٥٣ السوَّال التاسع عشر أين مقام الانبياء من الاولياء
- السؤال العشر ون وأى اسم منحه من أسهائه و الســؤال الحادي والعشر ون أي شئ خطوظ
- السؤال الثانى والعشر ون وأى تني علم المبدا السؤال الثالث والعشر ون مامعنى قوله عليه
  - السلام كان الله ولاشئ معه السؤال الرابع والعشر ون مايد ء الاسماء
  - ٨٥ السؤال الخامس والعشر ون ما بدء الوجي
  - وه السؤالالسادس والعشر ون مابد الروح السؤال السابع والعشر ون مابد السكينة
- م. السؤال الثامن والعشر ون ماالعدل السوال التاسع والعشر ون مافضل النبيين بعضهم على بعض وكذلك الاولياء
  - ١٦ السؤال الثلاثون خلق الله الخلق في ظلمة
- السؤال الحادى والنلاثون في قصيتهم هناك يعنى قصة المخاوفين
  - ٧٣ السؤال الثانى والثلاثون وكيف صفة المقادير
- السؤال الثالث والثلاثون فاسبب علم القدر الذى طوى عن الرسل فن دونهم
  - ٦٤ السؤال الرابع والثلاثون لاى شي طوى
- السؤال الحامس والشلائون. تى ينكشف الم سرالقدر
- السؤال السادس والسابع والشلائون أين
   ينكشف هم
- السؤال الثامن والشالانون ماالاذن فى الطاعة والمعسية من و بناجل وعلا
- ٦٦ السؤال التاسع والثلاثون وماالعقل الاكبرالذي قسمت العقول منه لجيع خلقه
  - ٧٧ السؤال الاربعون ماصفة آدم عليه السلام

- القيامة من العرصة
- ۸٤ السؤال السابع والستون كيف تكون مراتب الانبياء والاولياء يوم الزيارة
- السؤال الثامن والستون ماحظوظ الانبياءمن النظر اليه
- ٨٥ السؤال التاسع والستون ماحظوظ الحدثين من النظر اليه
- ٨٥ السؤال السبعون ماحظوظ سائر الاولياء من النظر
   اليه
- ٨٦ السؤال الحادى والسبعون ماحظوظ العامة من النظر المه
- ۸٦ السؤالاالثانى والسبعون ان الرجل منهم ينصرف بحظهمن ربه فيذهل أهل الجنان عن نعيمهم اشتغالا بالنظر البه
  - ٨٦ السؤال الثالث والسبعون ماالمقام المحمود
    - ٨٧ السؤال الرابع والسبعون بأىشئ ناله
- ۱۸۷ السؤال الخامس والسبعون كم بين حظ محد صلى الله عليه وسلم وحظوظ الانبياء عليهم السلام
  - ٨٨ السؤال السادس والسبعون مالواء الحد
- ۸۸ السؤال السابع والسبعون باى شئ يتنى على ربه حتى يستوجب اواء الحد
- ٨٨ السؤال الثامن والسبعون ماذا يقدم الحاربه من العبودية
- ٨٩ السؤال التاسع والسبعون بأى شئ بختمه حتى يناوله مفاتيح السكرم السؤال الثمانون مامفاتيح السكرم
- السؤال الحادى والثمانون على من توزع عطايار بنا
  - . و السؤال الثاني والثمانونكم أجزاء النبوة
    - ٠٥ السؤال الثالث والثمانون ماالنبوة
  - ٩١ السؤال الرابع والثمانون كمأجزاء الصديقية
    - ١١ السؤال الخامس والممانون ماالصديقية
- ٧٩ السؤال السادس والنمانون على كم سهم ثبت العمد دية
- سه السؤالالسابع والثمانون مايقتضى الحق من الموحدين
- ع. السَّوَّالُ الشَّامِنُ وَالثَّمَانُونَ عَنَّالَحُـقَ المُقْتَضَى مِنَا الْحَقِ المُقْتَضَى مِنَا الْحَقِ

- ٧٧ السؤال الحادى والار بعون ماتوليته
- مه السؤال الشاني والار بعون مافطرته يعنى فطرة آدم أوالانسان
  - ٠٠ السؤال الثالث والار بعون ماالفطرة
  - ٠٠ السؤال الرابع والار بعون لمساه بشرا
- ٧٧ السوال الخامس والار بعون بم ال آدم التقدمة على الملائكة
- ٧٧ السؤالاالسادسوالار بعون كم عددالاخلاق التي منعه عطاء
  - ٧٧ السؤالالسابع والار بعون كم خزائن الاخلاق
- ۲۷ السؤال النامن والاربعون ان بقه ما تة وسبعة عشر خلقا ما تلك الاخلاق
- ۷۷ السؤالالتاسعوالار بعون والموفى خسين كم للرسلسوى محمصلى الله عليه وسلم منها وكم لحمد صلى الله عليه وسلم منها
  - ٧٤ السؤال الحادى وألخدون أبن خزائن المنن
- ٧٥ السؤالاالثاني والخسون أين خ ائن سبى الاعمال
- ٧٦ السؤال النااث والخسون من أين تعطى الانبياء
- ٧٦ السؤال الرابع والخسون أين خزائن الحدثين من الاولماء
  - ٧٧ السؤال الخامس والجسون ماالحديث
  - ٧٨ السؤال السادس والجسون ماالوجي
- ۱ السؤال السابع والخسون ماالفرق بين النبيين والحدثين
  - السؤال الثامن والخسون وأين مكانهم منهم السؤال التاسع والخسون اين سائر الاولياء
    - ٨١ السؤال الستون ماخوض الوقوف
- ۸۱ السؤال الحادى والسدتون كيف صارأمره كلح البصر
- ٨٧ السو لاالثاني والستون مأمر الساعة الاكليح البصر أوهو أقرب
- ٨٧ السؤال التاك والستون ما كلام الله تعالى لعامة أهل الموقف
  - ٨٣ السؤال الرابع والستون ما كلامه للوحدين
  - ٨٣ السؤال الخامس والستون ما كلامه للرسل
- ٨٤ السؤال السادس والستون الى أين يأو ون يوم

- ، ه السؤال التاسع والثمانون وماذا بدؤه السؤال التسعون أي شئ فعله في ألحاق
- ٢٦ السؤال الحادى والتسعون وعاذاوكل يعنى الحق
- ٩٦ السؤال الثانى والتسعون وماثمرته يعنى فيمن حكم به من الخلفاء
  - ٩٧ السؤال الثالث والتسعون وما المحق
- ٩٨ السؤال الرابع والتسعون فأين محلمن يكون
   عقا
   السؤال الجامس والتسعون ماسكينة الاولياء

السؤال السادس والتسعون ماحظ المؤمنين من قوله الظاهر والباطن والاؤلوالآخ

- ه السؤ ل السابع والتسعون ماحظ المؤمنين من قوله كل شئ هالك الاوجهه
- ١٠٠ السؤال الثامن والتسعون كيف خص ذكر الوجه
   السؤال التاسع والتسعون مامبدأ الحد
  - ۱۰۱ السؤال الموفى ما ته ماقوله آمين
     السؤال الحادى وما ثة ما السجود
  - ۱۰۲ السؤال الشاني وما تقوما بدؤه السؤال الثالث وما تقماقوله العزة ازاري
  - ۱۰۳ السؤال الرابع ومائة ماقوله والعظمة ردائي السؤال الخامس ومائة ماالازار السؤال السادس ومائة ما الرداء
    - ١٠٤ السؤال السابع ومائة ما الكبر السؤال الشامن ومائة ما تاج الملك
  - السؤال التاسع وما ته ما الوقار
     السؤال العاشر وما تة وماصفة مجالس الطيبة
     السؤال الحادي عشر وما ته ماصفة ملك الآلاء
  - ١٠٧ السؤال الذاني عشر ومائة ماصفة ملك الضياء
- ١٠٨ السؤال الثالث عشروما تقماصفات ملك القدس
  - ١٠٩ السؤالاالرابع عشروما تقما القدس
  - ١١٠ السؤال الخامس عشروما تة ماسبحات الوجه
    - ١١١ السؤال السادس عشروما تهماشر اب الحب
    - ١١٣ السؤالالسابع عشرومائةما كأس الحب
- ١١٤ السؤال الشامن عشروماته من أين الجواب من تجليه في اسمه الجيل
- السؤال التاسع عشروماتة ماشراب حبدملك

حتى يسكرك عن حبك له

١١٥ السؤال العشرون ومائة ما القبضة

 ۱۱۲ السؤال الحادى والعشرون وما ته من الذين استوجبوا القبضة حتى صاروا فيها السؤال الثانى والعشرون وما ته ماصا يعدم مى القبضة

السؤال الثالث والعشرون وماثة كم نظرته الى الاولياء فى كل يوم

۱۱۷ السؤالالرابع والعشرون ومائةالىماذاينظــر منهم

السؤال الخامس والعشرون وماثة الى ماذا ينظر من الانبياء عليهم السلام

۱۱۸ السؤالالسادس والعشرون وماثة كم لقباله على خاصته في كل يوم

السؤال السابع والعشرون ومائة ما المعية مع الخلق والاصفياء والانبياء والخاصة والتفاوت والفرق بينهم في ذلك

۱۱۹ السؤال الثامن والعشرون وما تة ماذكره الذي يقول ولذكر الله أكسر

السؤال التاسع والعشرون ومائة فوله تمالى فاذكرونى أذكركم

۱۲۰ السؤال الثلاثون وماثة مامعنى الاسم السؤال الحادى والثلاثون وماثة مارأس أسهائه الذى استوجب منه جيع الاسهاء

السؤال الثاني والشلانون ومائة ما الاسم الذي أجم على الخلق الاعلى خاصته

السؤال الثالث والتلاثون وماتة بمنال صاحب

سلمان ذلك وطوى عن سلمان عليه السلام ١٢١ السؤال الرابع والثلاثون وما ته ماسب ذلك

۱۴۷ السوال الرابع والتلانون وماته ماسبب دلك السؤال الخامس والثلانون وماتة على ماذا أطلع من الاسم على حروفه أومعناه

السؤال السادس والتلاثون ومائة أين بابطدا

الاسم الخني على الخلق من أبوابه السؤال السابع والثلاثون ومائه ما كسونه

السؤال الثامن والثلاثون ومائة ماحوفه

السؤال التاسع والشلائون ومائة وآلحروف

القطعه

١٤٣ الباب الخامس والسبعون في معرفة ترك التو بة

١٤٤ الباب السادس والسبعون في معرفة الجاهدة

١٤٨ الباب السابع والسبعون في معرفة ترك الجاهدة

١٥٠ الباب الثامن والسبعون في معرفة الخلوة

١٥٧ الباب التاسع والسبعون في معرفة ترك الخلوة وهوالمعرعة مالحلوة

الباب الموفى عمانين في معرفة العزلة

١٥٤ الباب الحادى والثمانون في معرفة ترك العزلة

١٥٥ الباب الثاني والمانون في معرفة القرار

١٥٦ الباب الثالث والميانون في معرفة ترك الفرار

١٥٧ الباب الرابع والنمانون في معرفة تقوى الله

١٥٩ الباب الخامس والثمانون في معرف تقوى الحجاب والستر

١٦٠ الباب السادس والنمانون في تقوى الحدود الدنداو بة

١٦١ الباب السابع والمثانون في تقوى النار

١٦٧ الباب النامن والثمانون في معرفة أسراراً صول أحكام الشرع

١٦٦ الباب التاسع والثمانون في معرفة النوافل على الاطلاق

١٦٨ الباب الموفى تسعين في معرفة الفرائض والسنن

۱۷۵ الباب الحادى والتسعون في معرفة الورع وأسراره

١٧٦ الباب الثاني والتسعون في معرفة مقام ترك الورع

١٧٧ الباب الثالث والتسمون في معرفة الزهد

١٧٨ الباب الرابع والتسعون في معرفة ترك الزهــد

۱۷۹ الباب الخامس والتسعون في معرفة أسرار الجود وأصناف العطايامثل الكرم والسخاء والايشار الخفف فصل السخاء فصل الديثار فصل الصدقة فصل عطاء الصلة

 ١٨٠ فصل عطاء الهدية فصل عطاء الهبة فصل وأماطلب العوض وتركه فصل وأماترك طلب العوض
 الباب السادس والتسعون في معرفة الصمت

وأسراره

المقطعة مفتاح كل اسم من أسهائه فأين هذه الاسهاء وانماهي ثمانية وعشر ون حرفافأين هذه الحروف

السؤال الار بعون وماثة كيف صارالالف مدأ الحروف

۱۷۳ السؤال الحادى والار بعون ومائة كيفكر"ر الالف واللام في آخره

السؤال الشانى والار بعدون ومائة من أى السؤال الشانى والار بعدون ومائة من أى السؤال الثالث والار بعون ومائة القوله خلق المراقة على صورته

١٧٤ السؤال الرابع والار بعون وماتة ليتمنين اثنا عشر نبيا ان يكونوامن أمتى

۱۲۵ السؤال الخامس والار بعون ومائة ما تأويل قول موسى عليه السلام اجعاني من أمة مجمد عليه السلام

 ۱۲۵ السؤال السادس والار بعون ومائة ان لله عبادا ليسواباً ببياء يغبطهم النبيون بمقاماته م وقربهم الى الله تعالى

السؤال السابع والار بعون وماثة ماتأو يل قول سمالة

۱۲٦ السؤال الثامن والار بعون ومائة قوله السلام عليك أيها الذي

السؤال التاسع والار بعون ومائة قوله علينا وعلى عباد الله الصالحين

السؤال الخسون ومائة أهل بيتي أمان لامتي

١٢١ السؤال الحادى والجسون ومائة ماقوله آل عجد

۱۲۸ السؤال الثاني والخسون ومائة أبن خوائن الحجة من حوائن السكلام من خوائن علم التدبير السؤال الثالث والخسون ومائة أبن خوائن علم الله من خوائن علم البدء

۱۳۶ السؤال الرابع والخسون وما تهما ام الكاب فانه ادخرهامن جيع الرسل له ولهذه الامة

۱۳۸ السؤال الخامس والخسون وماتةمامعني المغفرة التي لنبينا وقد بشر النبيين بالمغفرة

١٣٩ الباب الرابع والسبعون في معرفة التو بة

( ۱۸ - (فتوحات) - ثانی )

- ١٨١ الباب السابع والتسعون في معرفة مقام الكلام
  - الباب الثامن والتسعون في معرفة مقام السهر
  - ١٨٧ الباب التاسع والتسعون في معرفة مقام النوم
  - الباب الموفى مائة في معرفة مقام الخوف الماب الاحد وماثة في معرفة مقام ترك الخوف
    - ١٨٥ الباب الثاني وماثة في معرفة مقام الرجاء
    - ١٨٦ الباب الثالث ومائة في معرفة ترك الرجاء الباب الرابع ومائة في معرفة مقام الحزن
  - ١٨٧ الياب الخامس ومائة في معرفة ترك الحزن الباب السادس ومائة في معرفة الجوع المطاوب
    - ١٨٨ الباب السابع ومائة في معرفة توك الجوع
  - ١٨٩ الباب الثامن ومائة في معرفة الفتنة والشهوة وصحبة الاحداث والنسوان وأخن الارفاق منهن ومتى يأخد المريد الارفاق
  - ١٩٢ البابالتاسع ومائة في معرفة الفرق بين الشهوة والارادة وبين شهوة الدنياوشهوة الجنة والفرق بين اللذة والشهوة ومعسرفة مقاممن يشتهي ويشتهى ومن لايشتهى ولايشتهى ومن يشتهى ولايشنهي ومن لايشنهي ويشنهي
    - ١٩٣ الباب العاشرومائة في معرفة مقام الخشوع
  - ١٩٤ الباب الحادى عشرومائة في معرفة ترك الخشوع الباب الثاني عشروما تةفي معرفة مخالفة النفس
  - ١٩٥ الباب الثالث عشرومائه في معرفة مساعدة النفس فيأغراضها
  - الباب الرابع عشرومائة فيمعرفة الحسد والغبط
  - ١٩٦ الياب الخامس عشروماثة في معرفة الغسة ومجودهاومذمومها
  - ١٩٨ البابالسادس عشر ومائة في معرفة القناعة
  - الباب السابع عشرومانة فى مقام الشر ه والحرص فى الزيادة على الاكتفاء
    - ١٩٩ الباب الثامن عشر ومانة في مقام التوكل
  - ٧٠١ الياب التاسع عشر ومائة في معرفة ترك التوكل
  - ٢٠٧ الباب العشرون ومائة في معرفة مقام الشكر
  - ٢٠٣ الباب الاحدوالعشر ونوماتة في معرفة مقام

- ٢٠٤ الباب الثانى والعشرون ومائة في معرفة مقام المقان وأسراره
- ٧٠٥ الباب الثالث والعشرون ومائة في معرفة مقام ترك المقان وأسراره
- ٢٠٦ الباب الرابع والعشرون وماثة في معرفة مقام الصروتفاصيله وأسراره
- ٧٠٧ الباب الخامس والعشرون وماثة في معرفة مقام ترك الصروأسراره
- ٢٠٨ الباب السادس والعشرون وماثة في معرفة مقام
- ٢١١ الباب السابع والعشرون وماثة في معرفة ترك
- ٢١٢ الباب الثامن والعشرون ومائة في معرفة مقام الرضى وأسراره
- ٣١٣ الباب التاسع والعشرون ومائة في معرفة ترك
- الباب الموفى ثلاثين وماثة في معرفة مقام العبودية وأسرارها
- ٧١٥ الباب الحادي والسلانون وماثة في معرفة ترك
- ٢١٦ الباب الثاني والتلانون ومائة في معرفة مقام
- ٢١٩ الباب الثالث والتلانون ومائة في معرفة مقام نرك الاستقامة
- ٠٢٠ الباب الرابع والشلانون وماثة في معرفة مقام الاخلاص
- ٢٢٢ الباب الخامس والشلانون ومائة في معرفة ترك الاخلاص وأسراره
- الباب السادس والثلاثون ومائة في معرفة مقام الصدق وأسراره
- ٧٧٣ الباب السابع والشلائون ومائة في معرفة مقام ترك الصدق وأسراره
- البابالثامن والثلاثونومائة فىمعرفةمقام الحماءوأسراره

- ۲۲۵ الباب التاسع والثـالائون ومانة في معرفة مقام و ترك الحياء وأسراره
  - ٣٢٦ الباب الار بعون ومائة في معرفة مقام الحرية وأسراره وهو بابخطر
  - ٧٢٧ الباب الاحدوالار بعون ومائه في معرفة مقام ترك الحرية
  - ۲۲۸ الباب الشانى والار بعون ومائة فى معرفة مقام الذكروأ سراره
  - ۲۲۹ الباب الثالث والار بعون ومائة فى معرفة مقام
     ترك الذكروأسراره
     الباب الرابع والار بعون ومائة فى معرفة مقام

الفكر وأسراره

- ۲۳۹ الباب الخامس والار بعون وماتة في معرفة مقام ترك التفكر وأسراره الباب السادس والار بعون وماتة في معرفة مقام الفتوة وأسراره
- ٢٣٤ الباب السابع والار بعون ومائة فى مقام ترك الفتوة وأسراره
- و٣٥ الباب الشامن والار بعون وما تة في معرفة مقام الفراسة وأسراره
- ٧٤١ الباب التاسع والاربعون وماثة في معرقة الخلق وأسراره
- 444 الباب الجسون ومائة في معرفة مقيام الغيرة التي هي الستروأسراره
- ۲٤٦ الباب الحادى والخسون ومائة في معرفة مقام ترك الغيرة وأسراره الباب الناني والخسون ومائة في معرفة مقام الولاية وأسرارها
- ٧٤٨ الباب الشالتوالجسون وماته في معرفة مقام الولاية البشر بة وأسرارها
- ٧٤٩ الباب الرابع والخسون ومائة في معرفة مقام الولاية الملكمة
- ٧٥٧ الباب الخامس والخسون وماثة في معرفة مقام النبوة وأسرارها
- ٢٥٤ الباب السادس والخسون والتنفي معرفة مقام النبوة البشرية وأسرارها

- ٢٥٥ الباب السابع والجسون وماتة في معرفة مقام النبوة الملكية وأسرارها
- ٢٥٦ الباب الشامن والجسون وماثة في معرفة مقام الرسالة وأسرارها
- ۲۵۷ الباب التاسع والخسون ومائة في معرفة مقام الرسالة البشرية وأسرارها
- ٢٥٩ الباب الستون ومائة في معرفه مقام الرسالة الملكية
- ۲۹۰ الباب الحادى والستون وماثة فى معرفة المقام
   بين الصديقية والنبوة وهومقام القربة
- ۲۹۲ البابالشاني والمستونوماتة في معرفة الفقر وأسراره
- ۲۹٤ الباب الثالث والستون ومائة في معرفة مقام الغني وأسراره
- ۲۹۹ الباب الرابع والستون وماثة في معرفة مقام التصوف
- ٢٩٧ الباب الخامس والستون ومائة في معرفة مقام التحقيق والحققين
- ٧٦٩ الباب السادس والستون وماثة في معرفة مقام الحكمة والحكاء
- ٧٧٠ الباب السابع والستون ومائة في معرفة كيمياء
- ۲۸۶ البابالثامن والستون وماثة في معرفة مقام الادب وأسراره
- ۲۸۹ الباب التاسع والستون ومائة في معرفة مقام ترك الادب وأسراره
- الباب السبعون مائة في معرفة مقام الصحبة
- ۷۸۷ الباب الحادى والسبعون ومائة في معرفة مقام ترك الصحمة
- ۲۸۸ الباب الشانى والسبعون وماتة في معرفة مقام التوحيد وأسراره
- ۲۹۲ الباب الثالث والسبعون ومائة في معرفة مقام الشرك وهوالثنية
- ۲۹۳ الباب الرابع والسبعون ومائة في معرفة مقام السفروأ سراره
- ٢٩٤ الباب الخامس والسبعون ومائة في معرفة مقام

ترك السفروأسراره

٧٩٥ الباب السادس والسبعون ومائة في معرفة مقام أحوال القوم رضي الله عنه معند الموت

٧٩٧ الباب السابع والسبعون وماتة في معرفة مقام المعرفة

٣٧٠ الباب الثامن والسبعون وماثة في معرفة مقام الحمة

٣٦٧ الباب التاسع والسبعون وماته في معرفة مقام الخلة وأسرارها

٣٦٣ الباب الثمانون ومائة في معرفة مقام الشوق والاشتياق وهومن نعوت المحبين العشاق

ه البابالاحد والثمانون ومانة في معرفة مقام احترام الشيوخ وأسرارهم

٣٩٩ الباب الشانى والثمانون ومائة في معرفة مقام السماع وأسراره

۳۹۸ الباب الثالث والثمانون ومالة في معرفة مقام توك السماع وأسراره

٣٦٩ الباب الرابع والثمانون ومائة في معوفة مقام الكرامات

وه الباب الخامس والثمانون وماثه في معرفة مقام ترك الكرامات

۳۷۹ البابالسادسوالفانون وبائةفى معرفة مقيام خرق العادات

٣٨٨ الباب السادس والتسعون وماثة في معرفة

٣٨٩ الباب السابع والتسعون ومأثة في معرفة الدهاب

• ٢٩ الباب الثامن والتسعون وماتتف معرفة النفس

٣٩٧ ذ كرفهرست الفصول التي في باب النفس وهي

خسون فصلا . الفصل الاول في ذكر الله نفسه

بنفس الرجن وبه أوجد العالم . الفصل الثاني

فى كلام الله وكلياته . الفصل الثالث في ذكر

التعوذ من الشيطان . الفصل الرابع في ذكر

البسملة الفصل الخامس في كلة الحضرة الاطية

وهي كلة كن . الفصل السادس في الذكر بالحد

بفتح الفاء وأسراره

## ﴿ عَتَ فَهِرسَتِ النَّصَفِ الأوَّلُ مِن الْجِزِّ النَّانِي ﴾

## ﴿ بقية فهرست الجزء الثا في من الفتوحات المكية ﴾

ã.

٣٧٤ الباب السابع والنمانون ومائة في معرفة مقام المجزة وكيف يكون هذا المجزكر المقلن كان له مجز الاختلاف الحال

٣٧٥ الباب الشامن والمثانون وماتة في معرفة مقام الروياوهي المشرات

۳۸۰ الباب التاسع والثمانون وماثة في معرفة السالك والمسلوك

۳۸۷ الباب التسعون ومائة في معرفة المسافر وهو الذي أسفرله سلوكه عن أمو رمقصود دله وغير مقصودة وهو مسافر بالفكر والعمل والاعتقاد

۳۸۳ الباب الحادى والتسعون وماتة في معرفة السفر والطريق وهو توجه القلب الى الله بالذكر عن مراسم الشرع بالعزائم لا بالرخص ما دام مسافرا

٣٨٤ الباب الشانى والتسعون وماتة في معرفة الحال وأسراره

٣٨٥ الباب الثالث والتسعون وماتة في معرفة المقام

٣٨٦ الباب الرابع والنسعون وماثة في معرفة المكان

۳۸۷ الباب الخامس والتسعون وماثة في معرفة الشطح وأسراره

الفصل السابع فى الذكر بالتسبيح الفصل الثامن فى الذكر بالتكبير الفصل التاسع فى الذكر بالتهليل الفصل العاشر فى الذكر بالحوقلة الفصل الحادى عشر فى الاسم الالحى البديع

وتوجهه على كل مبدع الفصل الثاني عشر من هذا الباب في الاسم الالمي

الباعث

۳۹۹ الفصل التاسع والثلاثون في النقل في الانفاس الفصل الاربعون في الجلي والخي و الفصل الحادى والاربعون في الاعتدال والانحراف من النفس و الفصل الثاني والاربعون في الاعتماد على الناقص والميل اليه والفصل الثالث في اللطيف من النفس و الفصل الخامس والاربعون في اللطيف من النفس والفصل الخامس والاربعون في الاعتماد على العالم الفصل السادس والاربعون في الاعتماد على العالم الفصل الشامن والاربعون في الاعتماد على العالم الفصل الثامن والاربعون في الاعتماد على العالم الفصل الثامن والاربعون في الاعتماد على العالم الفصل الثامن والاربعون في الاعتماد على العالم النامن والاربعون في الاعتماد على العالم النامن والاربعون في الاعتماد على النات

الفصل التاسع والار بعون في ايعدم و يوجد الفصل الخسون في الامر الجامع لما يظهر في النفس

٨٧٤ الباب التاسع والتسعون وماثة فى السر

الباب الموفى ماثنين في معرفة حال الوصل
 الباب الاحدوما ثنين في معرفة حال الفصل

٤٨١ الباب الثاني ومائتان في معرفة حال الادب

٤٨٢ الباب الثالث ومائتان في معرفة حال الرياضة

8.۸ الباب الرابع وماثنان في معسرفة التحلي بالحاء المعملة

3.42 الباب الخامس وماثنان في معرفة التخلي بالخاء المحمة

ه.ه. البابالسادسومائتان في معـرفة عال التجلى بالحبم

. و الباب السابع ومائنان في معرفة حال العلة

٢٩٧ الباب الثامن ومائنان في معرفة حال الانزعاج

٤٩٤ البابالتاسع ومائتان في معرفة المشاهدة

٤٩٦ الباب العاشروماتتان في معرفة المكاشفة

٤٩٨ الباب الحادىء شروما تنان في معرفة اللوائح

٩٩٤ الباب الثانى عشر ومائتان في معرفة التاوين

٥٠٠ الباب الثالث عشروما ثنان في معرفة حال الغيرة

٧٠٥ الباب الرابع عشروما ثنان في معرفة عال الحرية

س٠٠ الباب الخامس عشر وماثنان في معرفة اللطيفة وأسرارها الباعث وتوجهه على ايجاد اللوح المحفوظ الفصل الثالث عشر فى الاسم الالهى الباطن وتوجهه على خلق الطبيعة

٣٩٨ الفصل الرابع عشرفى الاسم الآخو وتوجهه على خلق الجواهر الهبائى

الفصل الخامس عشر فى الاسم الظاهر وتوجهه على ايجاد الجسم

الفصل السادس عشرفى الاسم الحكيم وتوجهه على ايجاد الشكل والفصل السابع عشرفى الاسم الحيط و توجهه على ايجاد العرش

الفصل الثان عشر فى الاسم الشكو ر وتوجه على ايجاد الكرسى • الفصل التاسع عشر فى الاسم الغنى وتوجه على ايجاد الفلك الاطلس • الفصل العشرون فى الاسم المقدر وتوجه على ايجاد فلك الكوا كبوا لجنات الفصل الاحد والعشرون فى الاسم الرب وتوجه على ايجاد السماء الاولى

الفصل الثانى والعشرون في الاسم العلم وتوجهه على ايجاد السماء الثانية والفصل الثالث والعشرون في الاسم القاهر و الفصل الرابع والعشرون في الاسم المنور و الفصل السادس والعشرون في الاسم المحصى و الفصل السابع والعشرون في الاسم المتين والفصل الثامن والعشرون في في الاسم المتابن والعشرون في في الاسم المتابن والعشرون

الفصل التاسع والعشرون في الاسم الحي الفصل الثلاثون في الاسم الحي الفصل الاحدوالثلاثون في الاسم المميت الفصل الثاني والثلاثون في الاسم العزيز ١٩٥٥ الفصل الثاث والثلاثون في الاسم المدل الفصل الرابع والثلاثون في الاسم المدل الفصل الخامس والثلاثون في الاسم القوى الفصل السادس والثلاثون في الاسم القوى الفصل السادس والثلاثون في الاسم اللطيف

الفصل السابع والثلاثون فى الاسم الجامع الفصل الثامن والثلاثون فى الاسم رفيع السام

الدرجات

- الباب السادس عشر وماثنان في معرفة الفتوح وأسراره
- الباب السابع عشر وماثنان في معرفة الرسم والوسم وأسرارها
- وأسراره على الاختصار والتان في معرفة القبض
   وأسراره على الاختصار والاجمال
- ۱۰ الباب التاسع عشر وماثنان في معرفة البسط وأسراره
- ۱۷ الباب العشرون وماثنان في معرفة الفناء
   وأسراره
- ٥١٥ البابالاحــ والعشر و نومائتان في معرفة البقاءوأسراره
- ٥١٦ الباب الثانى والعشرون وماثنان في معرفة الجم وأسراره
- ۱۱ الباب الثالث والعثمرون و مائتان في معرفة حال التفرقة
- ۱۹ الباب الرابع والعشرون ومائنان في معرفة عين التحكم
- ه الباب الخامس والعشرون وماتتان في معرفة الزوائد
- ٥٢١ الباب السادس والعشرون وماثنان في معرفة الاوادة
- ٥٢٣ الباب السابع والعشر ون وماثنان في معرفة حال المراد
- الباب الثامن والعشرون وماتنان في معرفة حال المريد
- ۱۲۹ الباب التاسع والعشرون وماثنان في معرفة حال الهمة
  - ٥٢٧ الباب الثلاثون ومائنان في معرفة الغربة
- الباب الاحد والثلاثون ومائتان في معرفة حال المكر
- ٥٣١ البابالثاني والشلانون ومانتان في مقام الاصطلام
- ٥٣٧ الباب الثالث والثلاثون وماتنان في معرفة الرغبة
- ٥٣٣ الباب الرابع والثلاثون ومائتان في معرفة الرهبة

- الباب الخامس والشالاثون وماثنان في معرفة
   التواجد وهو استدعاء الوجد
- الباب السادس والشالائون وماثنان فى معرفة الوجد
- ٥٣٧ الباب السابع والشالاثون وماتشان في معرفة الوجود
- ه الباب الثامن والشلانون وماثنان في معرفة الوقت
- ووه الباب التاسع والثلاثون ومائتان في معرفة الحيبة الباب الاربعون ومائنان في معرفة الانس
- ه البابالاحـــد والاربعون وماتنـــان في معرفة الجلال
- ۲۵۰ الباب الشافی والار بعون ومائشان فی معرفة الجال
- الباب الثالث والار بعون وماثنان في معرفة الكال
- ساع الباب الرابع والاربعون وماتتان في معرفة الغيبة الباب الخامس والار بعون وماتتان في الحضور
- 330 الباب السادس والار بعون وماثنان في معرفة ال
- وه الباب السابع والاربعون ومانتان في معرفة الصحو
- الباب الشامن والاربعون وماتشان في معرفة النوق
- ه٤٥ البابالتاسع والار بعون ومائتان في معرفة الشهرب
  - ٥٥١ الباب الخسون ومائتان في معرفة الري
- ٥٥٧ الباب الاحدوالخسون وماتنان في معرفة عدم الري
- الباب الثانى والخسون ومائتان في معرفة الحو
- هه الباب الثالث والخسون ومانتان في معرفة الاثبات الواصلات الباب الرابع والخسون ومائتان في معرفة الستر وهوما سترك عماية نيك
- ٥٥٤ الباب الخامس والخسون وماثتان في معرفة

المحق

- الحق وهوفناؤك في عينه وفي معرفة محق الحق وهو ثبوتك في عينه
- ٥٥٥ الباب السادس والخسون وماتنان في معرفة الإيدار وأسراره
- ٥٥٦ الباب السابع والخسون ومائتان في معرفة المحاضرة وهي حضور القلب بتواتر البرهان ومجازاة الاسماء الالهية بماهي عليه من الحقائق التي تطلبه الاكوان
- ٥٥٧ الباب الثامن والخسون ومائتمان في معرفة اللوامع وهي ماثبت من أنوار التجلى في وقتين وقر يبامن ذلك
- الباب التاسع والخسون ومائتان فى معرفة الهجوم والبواده فالهجوم مايردعلى القلب بفوت الوقت من غمير تصنع منك والبواده ماية جأالقلب من الغيب على سبيل الوهلة وهو الماموجب فرح أوترح
- مه الباب الستون وما تشان في معرفة القرب وهو القيام بالطاعات وقد يطلقونه ويريدون به قرب قابقوسا الدائرة اذا قطعت بخط أوأدني
  - . ٥٦ الباب الحادي والستون في معرفة البعد
- ٥٦١ الباب الشانى والسنتون وماتشان فى معرفة الشريعة الشريعة الشريعة البياك
- ٥٦٢ الباب الذاك والستون ومائتان في معرفة الحقيقة وهي سلب آثاراً وصافك عنك باوصافه فانه الفاعل بك فيك منك لاأنت مامن دابة الاهو آخذ بناصتها
- هه الباب الرابع والستون ومائتان في معرفة الخواطر والخواطر ما يردع في القلب والضمر من الخطاب من غيراقامة وهومن الواردات التي لاتعمل لك فيهافاذ اقامت فهي حديث نفس ماهي خواطر

- ٥٦٦ الباب الخامس والستون وماثنان في معرفة الوارد
- ٥٦٧ الباب السادس والستون وما تسان في معرفة الشاهد وهو بقياء صورة المشاهد في نفس المشاهد المم فاعل فصورة المشهود في القلب هي عين الشاهد وبه يقع النعيم المشاهد
- ٥٦٨ الباب السابع والمتون ومائتان في معرفة النفس بسكون الفاء وهو عندهم ما كان معلولا من أوصاف العبد وهو المصطلع عليه في الغالب الباب الثامن والستون ومائتان في معرفة الروح وهو الملقى الى القلب على وجه
- وهوما الباب التاسع والستون وما تتان في معرفة علم اليقين وهوما أعطاه الدليل الذي لا يقبل الدخل ولا الشبهة ومعرفة عين اليقين وهو ما عطته المشاهدة والكشف ومعرفة حق اليقين وهوما حصل في القلب من العلم بما أريد بهذلك الشهود
- ٥٧١ الباب السبعون وماثنان في معرفة منزل القطب والامامين من المناجاة المحمدية
- ٥٧٤ الباب الحادى والسبعون ومائتان في معرفة منزل عند الصباح يحمد القوم السرى من المناجاة الحمدية وهوأيضا من منازل الام
- ٥٧٨ الباب الثانى والسبعون ومائتان في معرفة منزل تنز به التوحيد
- ٥٨٧ الباب الثالث والسبعون وما تتان في معرفة منزل الهدلاك للهوى والنفس من المقام الموسوى
- ٥٨٦ الباب الرابع والسبعون ومانتان في معرفة منزل الاجل المسمى من العالم الموسوى"
- ه و الباب الخامس والسبعون ومائتان في معرفة منزل التبري من الاوثان من المقام الموسوى وهومن منازل الامر السبعة
- ه الباب السادس والسبعون وماثنان في معرفة منزل الحوض وأسراره من المقام المحمدي

- ه الباب السابع والسبعون وماثنان في معرفة منز لالتكانيب والبخل وأسراره من المقام الموسوى
- ۲۰۲ البابالثامن والسبعون ومائتان في معرفة منزل الالفة وأسراره من المقام الموسوى والمحمدي
- ۲۰۶ الباب التاسع والسبعون وما تنان في معرفة منزل الاعتبار وسرارة من المقام المحمدي
- ۹۱۰ الباب الممانون وماثنان في معرفة منزل مالى وأسراره من المقام الموسوى
- 314 الباب الحادى والثمانون وماثنان في معرفة منزل الضم واقامة الواحد مقام الجاعة من الحضرة المحمدية
- مده الباب الثانى والثمانون ومائتان في معرفة منزل تزاور الموتى وأسراره من الحضرة الموسوية
- مرك الباب الثالث والثمانون وماتمان في معرفة منزل القواصم وأسرارها من الحضرة المحمدية
- ۹۲٤ الباب الرابع والثمانون وماثنان في معرفة منزل المحاراة الشريفة وأسرارها من الحضرة الحمدية
- مركة الباب الخامس والثمانون ومائتان في معسر فة منزلمناجاة الجادومن حصل فيه من الحضرة المحمدية والموسو ية نصفها
- ٦٣٧ الباب السادس والنمانون وماتتان في معرفة منزلمن قيل له كن فأبي فلم يكن من الحضرة المحمدية
- ٦٣٦ البابالسابع والثمانون ومائنان في معرفة التجلى الصمداني وأسرارهمن الخضرة الحمدية
- مع الباب النامن والنمانون ومائتان في معرفة منزل التلاوة الأولى من الحضرة الموسوية

- الباب التاسع والتمانون وماتتان في معرفة منزل العلم الاى الذي ماتقدمه علم من الحضرة الموسوية
- ٦٤٩ البابالتسعون ومائنان في معسر فة منزل تقرير النعمن الحضرة الموسوية
- معرفة منزل الباب الحادى والتسعون ومائتان في معرفة منزل صدر الزمان وهو الفلك الرابع من الحضرة المحمدية
- وه. الباب الذاني والتسعون وماثنان في معرفة منزل الستراك علم الغيب وعالم التسهادة من الحضرة الموسوية
- ٦٦٣ الباب الثالث والتسعون ومائتان في معرفة منزل سبب وجود عالم الشهادة وسبب ظهور عالم الغيب من الحضرة الموسوية
- ۱۱ الباب الرابع والتسعون وماثنان في معرفة المنزل
   المحمدى المحكيمن الخضرة الموسوية
- ع٧٤ الباب الخامس والتسعون وما تتان في معرفة منزل الاعداد المشرفة من الحضرة الحمدية
- ٩٧٩ الباب السادس والتسعون وماثنان في معرفة منزل الانتقال من صفات أهل السعادة الى أهل الشقاء في الدار الآخرة من الحضرة الموسوبة
- ٦٨٧ الباب السابع والتسعون ومائتان في معرفة منزل ثناء تسوية الطينة الانسية في المقام الاعلى من الحضرة المحمدية
- 7.۸٦ الباب الثامن والتسعون وماثنان في معرفة منزل الد كرمن العالم العلوى في الحضرة الحدية
- الباب التاسع والتسعون وماثنان في معرفة منزل عداب المؤمنين من المقام السرياني في الحضرة المرادية المحمدية

\* ii }

Leibgebe an die Deutsche Morrentind, Gesellschaft

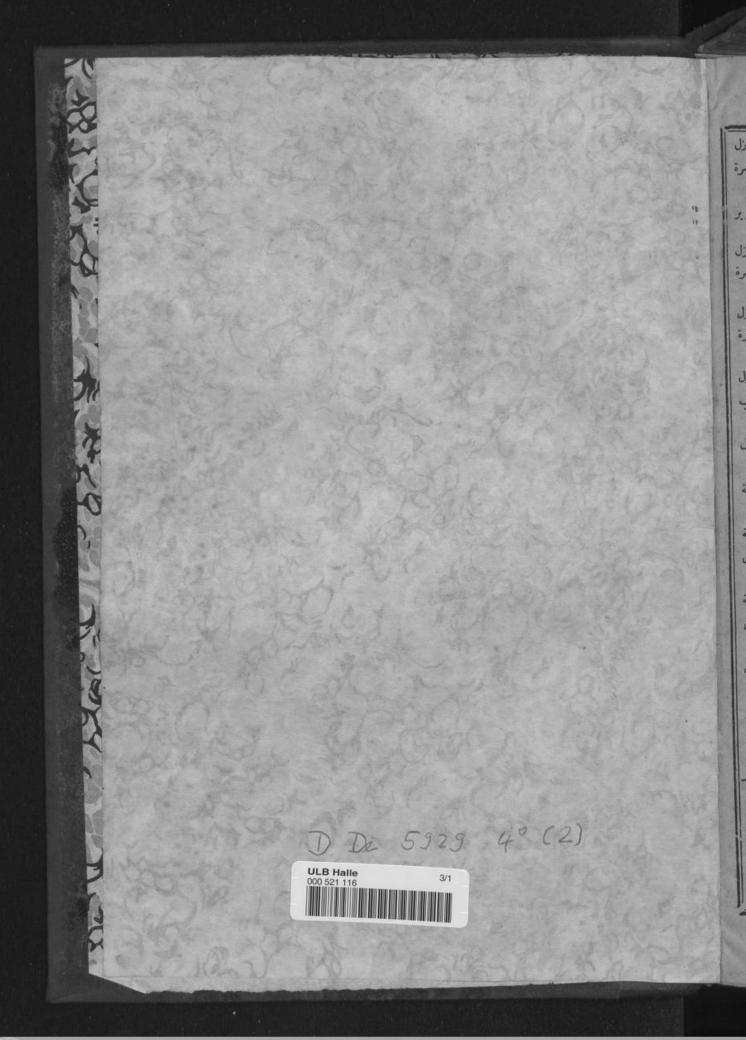





DFG





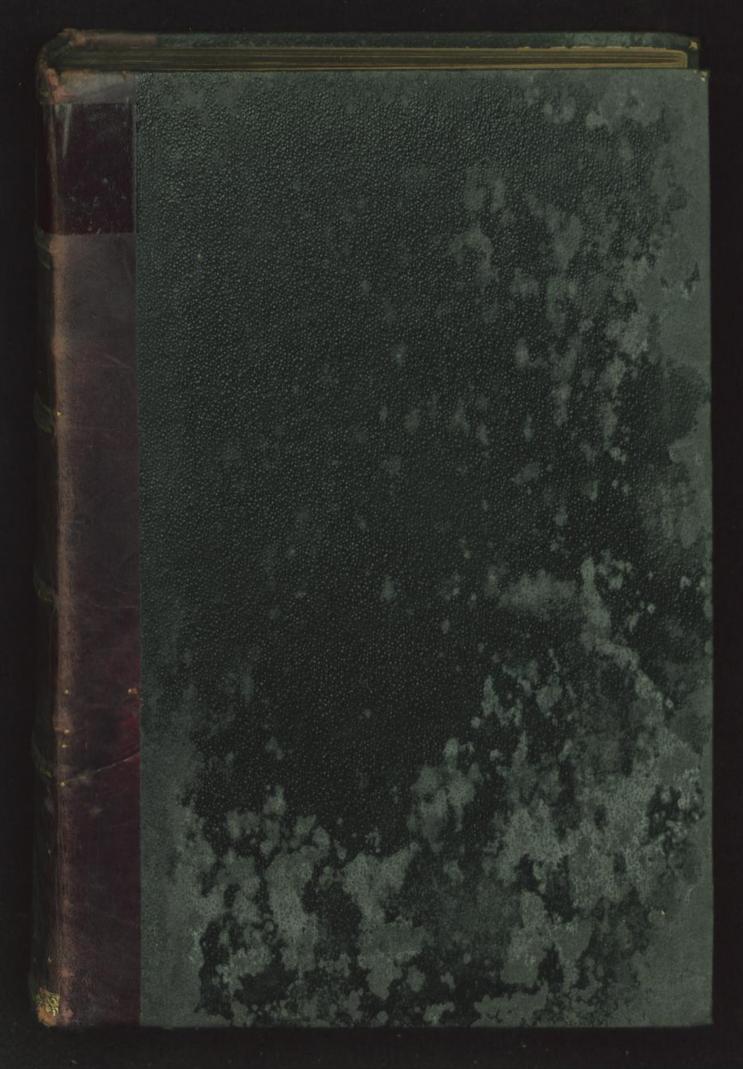